# الفلانكانيان



طبعت على فسقة معيد على الحضوى واولاده بحاران وراشيف عير

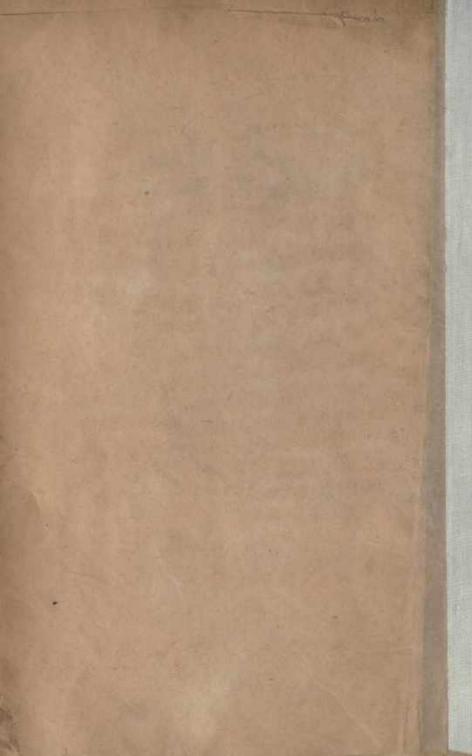



[Arabian nights - A 658 Alf Lail wa-Lail] 1885

## الفالبرولير

ذات الحوادث العجيبة والقصص المطربة النريبة لياليها غرام في غرام وتفاصيل حب وعشق وهيام وحكايات ونوادر فكاهية . واطائف وظرائف أدبية بالصور المدهشة البديعة من أبدع ما كان ومناظر أعجو بة من عجائب الزمان

( مقابلة ومصححة عنى النسخة المطبوعة بمطبعة بولاق الاميرية سنة ١٢٨٠ هـ )

Le en Marie

(المجلدالأول)

التزامز معيدعلى الخضوض ماخالطبعث والكتبالنعية بحواد الازفر عضر العرادة الكتبالات المحادة



فجاءهاعبداسو دفعانقها وعانقته وواقعها وكذلك باقى العبيد فعلوابالجواري ولميزالوافي بوس وعناق ونحو ذلك حتى ولى النهارفه ارأى ذلك أخو الملك فقال والله أن بليتي أخف من هذه البلية وقدهان ماعنده من القهر والنم وقل هذا أعظم ماجرى لى ولم يزل في أكر وشرب و بعدهذا جاء أخوهمن السفرفساماعلى بعضهم اونظر الملكشهر يارالي أخيه الملك شاهزمان وقدردلونه واحمر وجهه وصار ياكل بشهية بعدما كاذ قايل الا كل فتعجب من ذلك وقل ياأحي كنت أراك مصفر اللون والوجه والارقدرداليكلونك فاخبرني كالك فقال لهاما تغيرلوني فاذر دلك واعف عني عن اخبارك برد لوني فقال له اخبرني أولا بتغير لونك وضعفك حتى اسمهه فقال له ياأخي انك لماأرسلت وزيرك الى يطابني للحضور بينيد بكجهزت حالى وقدبرزت من مدينتي تم اني تذكرت الخرزة التي أعطيتها لك في قصري فرجعت فوجدت زوجتي معهاعبداسو دوهو نائم في فراشي فقتلتهما وجئت اليك وأنامتف كرفي هذاالأم رفهذاسب تغيرلوني وضعفي وامار دلوني فاعف عني من ان أذ كردلك فلما سمع أخوه كلامه قالله اقسمت عليك بالله ان تخبرني سبب ردلونك ذعاد عايه جميع مارا دفقال شهريار لا خيه شاه زمان مرادى ان أنظر بعيني فقال له أخوه شاه زمان اجعل انك مسافر للصيد والقنص را ختف عندي وأنت تشاهد ذلك وتحققه عيا نافناني المالك من ساعته بالسفر فخرجت العساكر والخيام الىظاهر المدينة وخرج الماكثم انهجلس في الخيام وقال لغامانه لايدخل على أحدثم انه تذكر وخرج نختفيا الى القصر الذي فيه أخود وجلس فى الشباك المطل على البستان ساعة من الزمان وأذابالجو ارى وسيدتهم دخاوامع العبيدو فعلوا كاقال أخوه واستمر واكذلك الى العصرفامار أى الملك شهر يارذلك الامرطار عقله من راسه و قل لاخيه شاه زمان قم بنا نسافرالي حال سبياناوليس لناحاجة بالملك حتى ننظرهل جرى لأحد مثلنا أولافيكون موتناخير من حياتنا فاجا به لذلك ثم انهما خرجامن باب سر في القصر ولم يزالامسافرين أياما وليالي الى ان وصلا الى شجرة في وسطم جء مدهاعين ماء بحانب البحر المالح فشر بامن تلك العين وجلسا يستريحان فلما كان بعدساعة مضتمن النهاراذاهم بالبحرقدهاج وطلعمنه عمو داسو دصاعد إلى السماء وهو قاصد ةالحالمرجةقال فلمارأ ياذلك خافاوطلماالي أعلى الشجرة وكأنت عالية وصارا ينظران ماذا يكون الخبر واذابجني طويل القامةعريض الهامة واسع الصدرعلي رأسه صندوق فطلع الي البروأ بي الشجرة التي هافوقها وجاس تحتها وفتح الصندوق واخرجمنه علبةثم فتحها فحرجت منهاصبية غراءبهية كانها الشمس المضيئة كإقل الشاعر

أشرة قى الدجى فلاح النهار واستنارت بنورها الاسحار من سناهاالشموس تشرقها تنبدى وتنجلى الاقدار تسجد الكائنات بيزيديها حين تبدو وتهتك الاستار واذا أومضت بروق حماها هطلت بالمدامع الامطار

قال فلما نظراليها الجني قال اسيدة المرائر التي قداختطفتك ليلة عرسك أريدان أنام قليلائم ان

## بين لِي لِللهِ ٱلرَّجِمِيْ ٱلرَّجِيَةِ مِ

الحد شهرب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد ناومو لا ناجد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين (و بعد) فان سيرا الأولين صارت عبرة للآخرين الكي يري الا نسان العبر التي حصات لغيره في عتبر و يطالع حديث الام السالفة وم جرى لهم في نزجر فسبحان من جعل حديث الاولين عبرة لقوم آخرين «فن» تلك العبر الحكايات التي تسمى ألف ليلة وليلة وما فيها من الغرائب والامثال

(حكايات الملك شهريار وأخيه الملك شاه زمان)

(حكى)والله أعلم انه كان فيمامضي "من قديم الزمان وسالف العصر والا وان ملك من ملوك ساسان بجزائرالهندوالصين صاحب جندراعوان وخدم وحشمله ولدان أحدها كبير والاخر صغير وكانا فارسين بطلين وكاذال كبيرأفرس من الصغير وقدملك البلادوحكم بالعدل بين العباد وأحبه أهل بلاده ومملكته وكان اسمه الملك شهريار وكان أخوه الصغير اسمه الملك شاه زمان وكان ملك محرقنداله جمولم يزل الامرمستقمافي بلادهاوكا واحدمنهمافي مملكته حاكم عادل في رعيته مدةعشر بنسنة وهم في غاية البسط والانشراح ولم بزالاعلى هذه الحاله الى ان اشتاق الكبير إلى أخيه الصغيرفامرؤزيره أنيسافراليه ويحضر بهذاجا بهبالسمع والطاعة وسافرحتي وصل بالسلامة ودخل على أخيهو بلغهالسلام واعلمه ان أخاه مشتاق اليه وقصده أنيز رردفاجابه بالسمع والطاعة وتجهز للسفر وأخرج خيامه وجماله وبغاله وخدمه وأعوانه وأقام وزيره حاكمافى بلاده وخرج طالبا بلاد أخيه فلماكان في نصف الليل تذكر حاجة نسيها في قصره فرجع ودخل قصره فوجد ز وجته راقدة في فراشهمعانقةعبدااسودمن العبيدفامارأج هذااسودتالدنيافي وجههوة لفي نفسه اذاكان هذاالام قدوقع وأناما فارقت المدينة فكيف حالهذه العاهرة اذاغبت عندأخي مدة ثم انهسل سيفه وضرب الاثنين فقتلهما في الفراش و رجع من وقته وساعته وأمر بالرحيل وسار الى أن وصل الى مدينة أخيه ففرح أخيه بقدومه تمخرج اليهولاقاه رسلم عليه ففرح به غاية الفرحوزين له المدينة وجلس مه ويتحدث بانشراح فتذكر الملك شاه زمان ما كان من امرز وجته خصل عنده غم زائد واصنهر لونه وضعف جسمه فلمارآ دأخوه على هذه الحالة ظن في نفسه أن ذلك بسبب مفارقته بلاده وملكه فترك سبيله ولم يسأل عن ذلك ثم انه قال له في بعض الايام يا أخي اني أنا في باطني جرح ولم يخبره بمارأي من زوجته فقال اني اريدان تسافرمعي الى الصيدوالة نصلعلك ينشرح صدرك فابي ذلك فسافرأخودوحدهالىالصيدوكان فيقصر الملكشبا بيك تطلعي بستان أخيه فنظرواذا بباب القصر قدفتح وخرجمنه عشر ونجارية وعشر ونعبداو أمرأة أخيه تمشى بينهم وهيفي غاية الحسن والجالحتى وصلواالي فقية وخلعو اثيابهم وجلسوامع بعضهم واذا بامرأة الملك قالت يامسعود

العلبة داخل الصندوق و رمى على الصندوق سبعة اقفال وجعلني في قاع البحر العجاج المتلاطم بالامواج و يعلم إن المرأة منااذ اارادت امرالم غلبهاشي عكاقال بعضهم

لا تأمنن الى النساء ولا تثق بعهودهن فرضاؤهن وسخطهن معلق بفروجهن يبدين ودا كاذبا والغدر حشو ثيابهن بحديث يوسف فاعتبر متحذرا من كيدهن أو ما ترى ابليس أخرج آدما من أجلهن

فاماسهمامنهاهذاالكادم تعجباغاية العجب وقالالبعضه داذا كان هذاعفر بتاوجرى لهاعظم عاجري لنافه داشيء يسلينانم انهما انصرف من ساعتهماعنها و رجعاللى مدينة الملك شهريا و و خلا قصره ثم انه رمى عنق زوجته و كذلك اعناق الجوارى والعبيد وصار الملك شهريا ركما يأخذ بنتا بكرايز ل بكارتها و يقتالها من لياتها ولم يزل على ذلك مدة ثلاث سنوات فضحت الناس وهر بت ببناتها ولم يبق في تاك المدينة بنت تحمل الوطء ثم ان الملك أمر الوزيران يأتيه ببنت على جرى عادته فخر جانو زير وقت ش فلم يجد بنتافتوجه الى منزله وهو غضبان مقهور خايف على نفسه من عادته فخر جانو زير وقت ش فلم يجد بنتافتوجه الى منزله وهو غضبان مقهور خايف على نفسه من الملك وكان الوزيرله بنتان داتاحسن وجال و بهاء وقد واعتدال الكبيرة اسمها شهر زاد والصغيرة اسمها دنيازاد وكانت الكبيرة قد قرات الكتب والتواريخ رسير الملوك المتقدمين واخبار الامم الماضيين قبل انها جمعت الف كتاب من كتب التواريخ المتعاقة بالامم السالفة والملوك المخالية والشعراء فقالت لا يهامالي اراكمة غيرا حامل الهم والاحزان وقد قال بعضهم في المعني شعوا

قل لمن يحمل ها ان هما لا يدوم مثل ماينني السرور هكذا تنني الهموم

﴿ حكاية الحمار والنو رمع صاحب الزرع

(قال) اعلمى بابنتى انه كان ابعض التجاراموال ومواش وكان لهزوجة واولاد وكان الله تعالى اعطاه معرفة السن الحيوا نات والطير وكان مسكن ذاك التاجر الاثرياف وكان عنده فى داره حمار وثور فاتى يوما الثورالى مكان الحارفوجده مكنوسامر شوشاوفى معلفه شعير مغر بل وتبن مغر بل وهو راقد مستر محوفى بعض الاوقات ركبه صاحبه لحاجة تعرض له ويرجع على حاله فلما كان فى بعض الايام سمع التاجر النوروهو يقول المحماره نيئاً المكذلك أنا تعبان وانت مستر مح تأكل الشعير مغر بلا ويخدمونك وفى بعض الاوقات يركبك صاحبك ويرجع وانادا ثما للحرث والطحن فقال



الجني وضع رأسـه على ركنتها ونام فرفعت رأسها الىأعلى الشحرة فرأت الملكين وهما فوق تلك الشحرة فرفعت رأس الجني من فوق ركبتها ووضعتها على الارضووقفت تحت الشحرة وقالت لهما بالاشارة انزلا ولا تخافا من هذا العفريت فقالا لها بالله علىك أن تمامحينا من هـذا الأمي

## (و وقفت تحت الشجرة وقالت لهم بالاشارة انزلا)

فقالت له بابله عايد كان تنزلا والا نبهت عليكالعنه ريت فيقتلك شرقتلة فافاونزلا اليهافقاه تلها وقالت ارصعار صعاعنيفا والا أنبه عايكالعفريت في خوفهما قال الملك شهر يارلاخيه الملك ساه زمان يا في افعل ماأمرتك به فقال لا أفعل حتى تفعل أنت قبل وأخذا يتغاه زات على نكاحها فقالت لهاما أراكا تتغامزان فان لم تتقدما وتفعلا والانبهت عليكاله فريت فن خوفهما من الجنى فعلاما أمرتهما به فاما فرغاقات لها أقفا وأخرجت لهامن جيبها كيسا وأخرجت لهامنه عقدا فيه خسمائة وسبعون خاتما فقالت لها أندرون ما هذه فقالا لها لاندرى فقالت لها أصحاب هذه الخواتم كلهم كانوا يتعلون في على غفلة قرن هذا العفريت فاعطياها من يديهما خاتمين فقالت لها ان هذا العفريت قداختط في لية عرسى ثم انه وضعنى في علبة وجعل من يديهما خاتمين فقالت لها ان هذا العفريت قداختط في لية عرسى ثم انه وضعنى في علبة وجعل

وقعدوافى أسرالاحوال الى المات. فاماسمعت ابنة الوزير مقالة أبيها قالت له لا بدمن ذلك فجهزها وطاع الى الملك شهر موالع الى الملك شهر المسلك فاذا جنه الى الملك أرسلت أطلبك فاذا جنه عندى ورأيت الملك قضى حاجته منى فقولى بالختى حدثينا حديثاغ يبانقطع به السهر وأنا أحدثك حديثا يكون فيه الخلاص ان شاء الله ثم ان أباها الوزير طلع بها الى الملك فاما رآه فرح وقل أتيت بحاجتى فقال نعم فاما أراد أن يدخل عليها بكت فقال لها مالك فقالت ايها الملك ان أختم المعنود أريد ان أودع وافرسل الملك اليها فجاءت الى أختم الوعاقة الوجلست محت السرير فقام الملك وأخذ الارتهائم جلسواية عد ثون فقالت لها اختم الصغيرة بالله عليك يا أختى حدثينا حديثا نقطع به سهر الملتنافقالت حباوكرا و آناذن لى هذا الملك المهذب فاما سمع ذلك الكلام وكان به قلق ففرح بساع الحديث



(بنت الوزير زوجة الملك تبدأحديثهافى تصة الفليلة وليلة)

لهالحمارا ذاخرجت الى الغيط ووضعوا على رقبتك الناف فارقد ولاتقن ولوضر بوك فان قمت فارقد ثاثيا فاذارجعوا بكووضعوالك الفول فلاتأ كله كانك ضعيف وامتنع من الاكل والشرب يوماأويومين أوئلاثة فانك تستريح من التعب والجهدوكان التاجر يسمع كلامهما فلم اجاءانسو اق الى الثو ربعلفه أكلمنه شيأ يسيرا فأصبح السواق يأخذاك ورالى الحرت فوجده ضعية افقال له التاجر خذالحمار وحرثهمكانه اليوم كله فامارجم آخرالنهارشكردال ورعلى تفضلاته حيث راحه من التبف فذلك اليوم فلم يردعليه الحارجو اباوندم أشدالندامة فاماكان أني يومجاء المزارع وأخذالح ووحرثه الى آخرالنهار فلإيرجع الحارالامسلوخ الرقبة شديدا ضعف فتأملة النور وشكره ومجده فقالله الحماركنت مقما مستريحا فماضرني الافضولي ثم قال اعلم أني الكناصح وقد سمعت صاحبنا يقول ان لم يقم الثورمن موضعه فاعطوه للجزارليذ بحه ويعمل جلده قطه اوأناخائف عليك ونصحتك والسلام فاماسمع الثو ركلام الحمارشكره وقال في غد أسرح م بهم ثم ان النورأ كل علفه بتمامه حتى لحس المدود بلسانه كل ذلكوصاحبهما يسمع كلامهمافله اطلع النهارخرج التاجر وزوجته الى دار البقر وجلسا فجاء السواق وأخذالثور وخرج فالمارأى الثورصاحبه حركذنبه وظرط وبرطع فضحك التاجرحتي استلقى علىقفاه فقالت لهزوجته من أي شيء تضحك فقال لهاشي ورأيته وسمعته ولا أقدر أن أبيح به فأموت فقالت له لا بدأن تخبرني بذلك وماسبب ضحكك ولوكنت تمو ت فقال لها م أقدرأن أبوح بهخوفاهن الموت فقالت لةأنت لم تضحك الاعلى ثم انهالم تزل تلح عليه وتلج في الكلام الى ان غلبت عليه فتحير واحضرأولا دهوارسل احضرالقاضي والشهود وارادأن يوصيثم يبوح لهابالسر ويموتلانهكان يحبهامحبةعظيمة لانهابنتعمهوأم أولاد دوكان فدعمره بنالعمرما تةوءشربن سنة تم انهأرسل أحضر جميع أهلها وأهل حارته رقال لهم حكايته وانه ، تى قال لاحد على سردمات فقال لهاجميع الناس ممن حضر بالله عليكي اتركي هذا الأمر لئلا يموت زوجك أبو أولادك فقالت لهم لا أرجع عنه حتى ية وللى ولو يموت فسكتواعنها تم ان التاجر قام من عندهم وتوجه الى دار الدواب ليتوضأ تميرجع يقول لهم ويموت وكان عنده ديك تحته خمسون دجاجة وكان عنده كاب فسمع التاجر الكابوهو ينادى الديك وسبهويقول لهأنت فرحان رصاحبنارا يجيموت فقال الديك للكابوكيف ذلك الامرفأعاد الكابعايه انقصة فقال له الديك والله انصاحبنا فلبل العقل انالي خمسوززوجة أرضى هذهواغضب هذهوه ومرله الازوجة واحدة ولايمرف صلاح أمرهمعم فماله لايأخذ لهابعظامن عيدان التوتثم يدخل الىحجرتهاو يضربهاحتي تموت أوتنوب ولاتعود تسأله عنشيءةل فلماسمع التاجركا (مالديك وهو يخاطب الكاب رجع الي عقله وعزم على ضربها تمقال الوزيرلا بنتهشهر زآدر بمافه لربك مال مفعل التاجر بزوجته فقالت لهمافعل قالدخل عليها الحجرة بعدماقطعها عيدانالتوت وخباهاداخل الحجرة رقالهاته الىداخل الحجرة حتى أقول لكولاينظرني أحدثم أموت فدخات معه ثم انه قفل باب الحجرة عليهماو نزل عليها بالضرب الى ان أغمى عليهافقالت لهتبت ثمانها قبات يديه ورجايه وتابت وخرجت هي واياه وفرح الجماعة وأهلها

المن وأقت معها نحو ثلاثين سنة فلم ارزق منها بولد فاخذت لى سرية فر زقت منها بولد ذكركا أنه البدر إذا بدا بعينين مليحتين وحاجبين مزججين واعضاء كاملة فكبرشية فشيأ الى از صار بن خمس عشرة سنة فطرأت لى سفرة الى بعض المدائن فسافرت بمتجر عظيم وكانت بنت عمى هذه الغزالة تعلمت السحر والكها نة من صغرها فسحرت ذلك الولد عجلا وسحرت الجارية أمه بقرة وسامتها الى



الراعى ثم جئت انابعدمدة طو يلة من السفر فسألت عن ولدي وعن أمه فقالت لى جاريتك ماتت

### منتل حكاية التاجر مع العفريت ١

(ففي الليلة الأولى)قالت بلغني أيها الملك السعيد أنه كان تاجر من التجاركثير المال والمعاملات فىالبلادة دركب يوماوخرج يطالب في بعض البلاد فاشتدعليه الحرفجلس تحت شجرة وحط يده فىخرجەوأكلكسرةكانت معهوتمرة فلمافرغ من أكل التمرة رمى النواة وإذاهو بعفريت طويل القامة وبيده سيف فدنامن ذلك التاجر وقالله قمحتي أقتلك منل ماقتلت ولدى فقالله التاجر كيف قتلت ولدك قال له لما أكلت الترزور ميت نواتها جاءت النواة في صدر ولدي فقضي عليه ومات من ساعته فقال التاجر للعفر يتاعلم أيها العفريت أنى على دين ولى مالكثر وأولاد وزوجة وعندى رهون فدعني أذهب الى بيتي وأعطى كإ ذى حق حقه ثم أعود اليك ولك على عمد وميثاق أني أعوداليك فتفعل بي ماتر يدوالله على ماأقول وكيل فاستو ثق منه الجني وأطاقه فرجع الى بلده وقضى جميع تعلقاته وأوصل الحقوق الى أهله اوأعلم زوجته وأولاده بماجري له فبكوا وكذلك جميع أهلهونساءه وأولاده وأوصى وقعدعندهم إلىتمام السنةثم توجه وأخذ كفنه نحت أبطهو ودع أهله وجيرانه وجميع أهله وخرجرغما عن أنفه وأقيم عليه العياط والصراخ فشي الى أن وصل الىذلك البستان وكان ذلك اليوم أول السنة الجديدة فبينها هوجالس يبكي على ما يحصل لهو إذا بشيخ كبير قدأقبل عليه ومعه غزالة مساسلة فسلم على هذا التاجر وحياه وقال لهماسب جلوسك في هذا المكان وأنتمنفردوهومأوى الجن فاخبره التاجر بماجري لهمعذلك العفريت وبسبب قعوده فيهذأ المكان فتعجب الشيخ صاحب الغزالة وقال والله ياأخي مادينك الادين عظيم وحكايتك حكاية عجيبه لوكتبت بالابرعلي آماق البصر لكانت عبرةلمن اعتبرثم انهجلس بجنبه وقال والله ياأخي لاابرح من عندك حتى انظرما يجرى لك مع ذلك العفريت ثم أنه جلس عنده يتحدث معه فغشى على ذلك التاجر وحصل له الخوف والفزع والغم الشديدوالفكر المزيد وصاحب الغزالة بجانبه واذا بشيخ ثانقد أقبل عايهما ومعه كابتان سلاقيتان من الكلاب السود فسألهما بعد السلام عليهماءن سبب جلوسهما فيهذا المكان وهومأوي الجان فاخبراه بالقصةمن أولهاالي اخرهافلم يستقربه الجلوس حتى أقبل عليهم شيخ ثالث ومعه بغلة زرز ورية فسلم عليهم وسألهم عنسبب جلوسهم في هذا المكان فاخبروه بالقصة من اولها الى آخرها وبينها كذلك إذا بغبرة هاجت وزوبعة عظيمةقدأقبلتمن وسطتلك البرية فانكشف النبرةواذا بذلك الجنى وبيده سيف مسلول وعيونه ترمى بالشر رفأتاهم وجذب ذلك التاجرمن بينهم وقال لهقم اقتلك مثل ماقتلت ولدى وحشاشة كبدي فانتحب ذلك التاحر وبكي واعلن النلاثة شيو خبالبكاء والعويل والنحيب فانتبه منهم الشيخ الاؤل وهوصاحب الذزالة وقبل يدذلك العفريت وةل لهيائيها الجني وتاجملوك الجان اذاحكيت أك حكايتي مع هذه الغزالة ورأيتها عجيبة اتهب لى ثلث دم هذا التاجرقال نعم يأأيها الشيخ اذا أنت حكيت لى الحكاية ورأيتها عجيبة وهبت لك ثائدمه فقال ذلك الشيخ الأول اعلم يآأيهاالعفر يت ان هذه الغزالةهي بنت عمي ومن لحي ودمي وكنت تز وجت بهاوهي صغيرة

لكمباح فالماسمعت كلامي أحذت طاسة وملأتهاماء ثم إنهاع زمت عليها ورشتبها العجل وقالت له انكان الله خلقك عجلافدم على هذه الصفة ولاتتغير وان كنت مسحو رافعد الى خلقتك الأولى باذن الله تعالى واذابه انتفض ثم صارا نسا نافوقعت عليه وقات له بالله عليك احك لي جميع ماصنعت بكو بأمك بنتعمى فحكى لىجميع ماجرى لهمافقلت ياولدى قدقيض الله الكمن خلصك وخلص حقك ثم أني أيها الجني زوجته ابنة الراعي ثم انهاسحرت ابنة عمي هذه الغزالة وجئت الى هنافر أيت هؤلاءالجماعة فسألتهم عن حالهم فأخبر وني بماجري لهذا التاجر فجلست لانظر مايكون وهذا حديثي فقال الجني هذاحديث عجيب وقدوهست لكثلث دمه فعندذلك تقدم الشيخ صاحب الكلبتين السلاقيتين وقالله اعلم ياسيدي ملوك الجان انهاتين الكلبيتين اخوتي وانا ثالثهم ومات والدى وخلف لناثلاثة الاف دينارففتحت انادكاناأ بيع فيه واشترى وسافرأخي بتجارته وغاب عنامدة سنةمع القوافل ثم أتى ومامعه شيء فقلت لهياأ خي امااشرت عليك بعدم السفر فبكي وقال ياأخي قدرالله عز وجل على بهذاولم يبق لهذا الكلام فائدة ولست أملك شيئا فاخذته وطلعت بهالي الدكان تم ذهبت به الى الحمام والبسته حلة من الملابس الفاخرة وأكات أناوا ياه وقلت له يأأخي اني أحسب ربح دكانى من السنة الى السنة ثم أقسمه دون رأس المال بيني وبينك ثم اني عملت حساب الدكان من ربح مالى فوجدته الني دينار فحمدت الله عز وجل وفرحت غاية الفرح وقسمت الربح بينى وبينه شطرين وأقمنامع بعضناأياماثم ان اخوتى طلبوا السفرأ يضاوأرادوا أن أسافرمعهم فلم أرض وقلت لهم أىشيء كسبتم فيسفركم حتى اكسبأنا فالحواعلي ولمأطعهم بل أقمنافي دكاكيننا نبيع ونشترى سنة كاملة وهم يعرضون على السفر وأنالم أرضحتي مضت ستسنوات كوامل ثم وافقتهم على السفر وقلت لهم يأخوتي اننا بحسب ماعند نامن المال فسبناه فاذاهو ستة ألاف دينار فقلت ندفن نصفها تحت الارض لينفعنا اذاأصا بناأص وياخذ كل واحدمنا الف دينار ونتسبب فيهاقالوا نعمالرأى فاخذت المال وقسمته نصفين ودفنت ثلاثة آلاف دينار وأماالثلاثة الاف دينار الأخرى فاعطيت كل واحدمنهم الف دينار وجهزنا بضائعوا كترينام كباونقلنافيهاحوائجنا وسافرنامدةشهركاملالي أندخلنامدينة وبعنا بضائمنا فربحنافي الدينارعشرة دنانيرثم أردنا المفر فوجدناعلى شاطي البحرجارية عليها خلق مقطع فقبلت يدى وقالت ياسيدي هل عندك احسان ومعر وف اجازيك عليهماقات نعم ان عندى الأحسان والمعروف ولولم تجازيني فقالت ياسيدي تزوجني وخذني بلادك فانى قدوهبتك نفسي فافعل معي معروفالاني ممن يصنع معه المعروفوالاحسانو يجازي عليهما ولايغرنك حالى فلماسمعت كلامهاحن قلبي اليهالامي يريده اللهعز وجل فاخذتها وكسوتها وفرشت لهافي المركب فرشا حسناو اقبلت عليها واكرمتهاتم سافرناوقدأحبهاقلي محمة عظيمة وصرت لاأفارقهاليلاولانهارا اواشتغلت بهاعن اخوتي فغاروا منى وحسدوني على مالى وكثرت بضاءتي وطمحت عيونهم في المال جميعه وتحدثوا بقتلي وأخذمالي وقالوا نقتل أخاناو يصيرالمال جميعه لناوزين لهم الشيطان أعمالهم فجاؤني وانا نايم بجانبز وحتي

وابنك هرب ولمأعلم أين اح فجلست مدة سنة وأناحزين القلب باكي العين الى ان جاءعيد الضحية فارسلت الىالراعي أن يخصني بمقرة سمينة فجاءني بيقرة سمينة وهي سريتي التي سحرتها تلك الغزاله فشمرت ثيابي وأخذت السكين بيدي وتهيأت لذبحم افصاحت وبكت بكاء شديدا فقمت عنها وأمرت ذلك الراعى فذبح اوساخهافلم يجدفيها شحماولا لحماغير جلدوعظم فندمت على ذبحهاحيث لاينفعني الندمواعطيتها للراعي وقلت لهائتني بعجل سمين فأتابي بولدي المسحو رعجلا فلمارآني ذلك العجل قطع حبله وجاءني وتمرغ على وولول وبكي فاخذتني الرأفة عليه وقلت للراعي ائتني ببقرة ودعهذاوادرك شبهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح فقالت لها أختها ماأطيب حدينك والطفه والذه وأعذبه فقالت لهاوأين هذا ماأحدثكم به الليلة القابلة انعشت وأبقاني الملك فقال الملكف نفسه والله مااقتلها حتى اسمع بقية حديثهاثم انهم باتوا تلك الليلة الى الصباح متعانقين فخرج الملك الى محل حكمه وطلم الوزير بالكفن تحت بطه ثم حكم الملك وولى وعزل الى آخرالهار ولم يخبر الوزير بشيءمن ذلك فتعجب الوزيرغا ةالعجب ثم انفض الديو ان و دخل الملك شهر يار قصره (وفي ليلة ٢) قالت دنيازادلاختها شهر زاديااختي انممي لنا حديث الذي هو حديث التاجرو الجني قالت حبأ وكرامة ان اذن لى الملك في ذلك فقال لها الملك احكى فقالت بالمني أيها الملك السعيدذواالرأى الرشيدانه أارأى بكاءالعجل حن قلبه اليه وقال المراعي ابق هذاالعجل بين البهأئم كل ذلك والجني يتعجب من حكاية ذلك الكلام العجيب ثم قال صاحب الغزالة ياسيدي ملوك الجانكل ذلك جرىوا بنةعمي هذ الغزالة تنظر وترى وتقول اذبح هذا العجل فأنه سمين فلميهن على أن اذبحه وأص ت الراعي أن يأخذه وتوجه به ففي ثاني يوم اناجالس واذا بالراعي اقبل على وقال ياسيدى انى أقول شيئا تسربه ولى البشارة فقات نعم فقال أيها التاجر انلى بنتا كانت تعامت السحر فيصغرهامن امرأة عجو زكانت عند نافاما كنابالامس واعطيتني العجل دخات به عليهافنظرت اليه بنتى وغطت وجهم او بكت ثم انها ضحكت وقالت ياأ بى قد خس قدري عندك حتى تدخل على الرجال الاجانب فقلت لما وأين الرجال الاجانب ولماذا بكيت وضحكت فقالت لى ان هذا العيدل الذىمعك ابن سيدي التاجر ولكنه مسحو رسحرتهز وجةأ بيههو وأمه فهد اسبب ضحكي وأماسبب بكأني فن أجل أمه حيث ذبحها أبوه فتعجبت من ذلك غاية العجب وماصد قت بعالوع الصباح- تىجئت اليك لاعلمك فلم اسمعت ايها الجني كلامهذا الراعى خرجت معه واناسكران من غيرمدام من كثرة الفرح والسرو رالذي حصللي المان أتيت الى داره فرحبت بي ابنة الراعي وقبلت يديثم اذالعجل جاءالى وتمرغ على فقات لابنة الراعي أحق ماتقولينه عن ذلك العجل فقالت نعم باسيدي أنه ابنك وحشاشة كمدك فقلت لهاأيها الصمية ان أنت خلصتيه فلك عندي ماتحت يدأبيك من المواشى والائموال فتبسمت وقالت ياسيدى ليس لى رغبة في المال الا بشرطين الاولمان تزوجني بهوالثاني انأسحرمن سحرته وأحبسهاوالا فلست آمن مكرها فلماسمعت أيهاالجني كلام بنت الراعي قلت واك فوق جميع ماتحت يدأ بيك من الأموال زيادة وأما بنت عمي فدمها ماجري ليمعهم من أرل الزمان الى آخر دفاما سمعت كلامي قالت انافي هذه الليلة اطيراليهم وأغرق مراكبهم وأهلكهم فقلت لهابالله لا تفعلي فازصاحب المثل يقول. يامحسنالمن اساءكفي المسيء فعله . وهم اخوتي على كل حالة الت لا بدون قتلهم ستعطفتم ثم انها مملتني وطارت فوضعتني على سطحدارى ففتحت الأبواب واخرجت الذي خبأته تحت الأرض وفتحت دكاني بعدم اسلمت على الناس واشتريت بضائع فلما كان الليل دخلت دارى فوجدت هاتين الكلبتين مربوطتين فيها فلمارأياني قامالي وبكياوتع لقابي فلم اشعرالار زوجتي قالت هؤ لاءاخوتك فقلت من فعل بهم هذا الفعلقالتأنا أرسلت الىأختي ففعلت بهمذلك ومايتخلصون الابعدعشر سنوات لجئت وأنا سائراليها تخلصهم بعد اقامتهم عشر سنوات في هذا الحال فرأيت هذا الفتي فاخبرني بما جرى له فاردتأن لا أبرح حتى أنظرما يجرى مينك وببنه وهذه قصتي (قال الجني) انهاحكاية عجيبة وقد وهبتلك ثلث دمه في جنايته فعند ذلك تقدم الشيخ الثالث صاحب البغلة وتال للجني انا احكي الكحكاية أعجب من حكاية الانذين وتهبلي باقى دمه وجنايته فتال الجني نعم فقال الشيخ أيها الملطان ورئيس الجان ان هذه البغلة كانت زوجتي سافرت وغبت عنهاسنة كاملة ثم قضيت سفري وجئت اليهافى الليل فرأيت عبد اسود راقد معهافي الفراش وهافي كلام وغنج وضحك وتقبيل وهراش فلمارأتني عجات وقامت الى بكو زفيهماء فتكامت عليه ورشتني وقالت اخرج من هذه الصورةالى صورة كلب فصرت في الحال كلبافطرد تني من البيت فحرجت من الباب ولم أز لسائر احتى وصلت الى دكان جزار فتقدمت وصرت آكل من العظام فامار آنى صاحب الدكان أخذني ردخل بي بيته فلمارأتني بنت الجزارغطت رجهها مني فقالت اتجيى انبابرجل وتدخل علينا به فقال أبوهاأين الرجل قالت انهذا الكلب سحرته امرأة رأنا أقدرعلي تخليصه فلماسمع أبوها كلام قالبالله عليك يابنتي خلصيه فاخذتكو زافيه ماءوت كامتعليه ورشت على منه قليلا وتالت اخرجمن هذه الصورة الى صورتك الأولى فصرت الى صورتي الأولى فقدات يدها وقات لهاأريد أن تسحري زوجتي كإسحرتني فاعطتني قليلامن الماءوقالت اذارأيتها نائمة فرش هذاالماءعليها فانها تصير كاأنث طالب فوجدتها نائمة فرششت عايها الماء وقات اخرجي من هذه الصورة الى صورة بغلة فصارت فىالحال بغلةوهى هذه التي تنظرها بعينك أيها السلطان ورئيس ملوك الجانثم التفت اليهارقال أصحيح هذافه زترأسها رقالت بالاشارة نعم هذاصحيح فلهافرغ من حديثه اهتزالجني من الطرب ووهب لهباق دمه . وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح . فقالت لها أختها يأختي ماأحلىحد يثك وأطيبه والذموأعذبه فقالت وأين هذا بماأحدثكم به الليلة القابلة ان عشت وأبقاني الملك فقال الملك والله لاأقتلها حتى أسمع بقية حديثها لانه عجيب ثم باتوا تلك الميلة متعانقين الى الصباح فحرج الملك المعل حكمه ودخل عليه الوزير والعسكر واحتبك الديوان فحكم الملكوولى وعزل ونهى وأمرالي آخرالنه ارثما نفض الديوان ودخل الملك شهريادالي قصره (وفي ليلة ٣) قالت لهاأختها دنياز ادياأختى اتمي لناحدينك فقالت حبا وكرامة بلغني أيها



(واكترينام كبا ونقلنافيها حوائجنا مدة شهركامل)

و رمونى فى البحرفه الستيقظت زوجتى انتفضت فصارت عفريتة وحملتنى واطلعتنى على جزيرة وغابت عنى قليلا وعادت الى عند الصباح وقالت لى اناز وجتك التى حملتك ونجيتك من القتل باذن الله تعالى واعلم الى جنية رأيتك فبك قلبى وأنا مؤمنة بالله ورسوله على الله في في في الحال الذى وأيتنى فيه فتر وجت بى وها أناقد بجيتك من الغرق وقد غضبت على اخوتك ولا بدان اقتلهم فلما سمعت حكايتها تعجبت وشكرتها على فعلما وقلت لها اما هلاك اخوتى فلا ينبغى ثم حكيت لها

ورجلاه في التراب برأس كالقبة وايد كالمدارى و رحلين كالصوارى وفم كالمغارة واسنان كالحجارة ومناخيركالا بريق وعينين كالمراجين أشعث أغبر فامارأي الصياد ذلك العفريت ارتعدت فرائصه وتشبكت أسنانه ونشف يقه وعمى عن طريقه فامارآ داله غريت قال لا اله الا الله سايمان نبي الله ثم قال العفريت يانبي الله لاتقتابي فاني لاعدت أخالف لك قولا وأعصى لك أمر افقال له الصيادايها المارد أتقول سايمان نبي الله وسليمان مات من مدة الفوثما نمائة سنة ونحن في آخر الزمان فما قصتك وما حديثك وماسبب دخولك فى هذاالقمقم فاماسم الماردكلام الصيادة اللاله المالله ابشرياصياد فقال الصياد بماذا تبشرني فقال قتلك في هذه الساعة أشر القتلات قال الصياد تستحق على هذه الشارة يقيم العفاريت زوال السترعنك يابعيد لاي شيء تقتاني واي شيء يوجب قتلي وقد خاصتك من القمقم ونجيتك من قرارا حر وأطلعتك الى البرفقال العفريت عن على أي موتة عوتها وأى قتلة تقلمها فقال الصيادماذنبي حتى يكون هذا جزأتي منك قال العفريت اسمع حكايتي ياصياد قال الصيادقل واوجزفي الكلام فاذروحي وصلت الى قدمى قال أعلم اني من الجن المارقين وقدعصت سامان بن داود و اناصخر الجني فارسل لي و زير د آصف ابن بر خيافاتي بي مكرها وقاد ني اليه و اناذليل على رغم أنفي واوقفني بين يديه فلمارا ني سلمان استعاذ مني وعرض على الايمان والدخول تحت طاعته فابيت فطلب هذاالقمقم وحبسني فيه وختم على بالرصاص وطبعه بالاسم الاعظم وامرالجن فاحتملوني والقوني في وسط البحر فاقت مائة عام وقلت في قلبي كل من خلصني اغنيته الى الامد فمرت المائة عامولم بخلصني أحدود خلت على مائة أخرى فقلت كل من خاصني فتحت له كنو ز الاُرض فلم يخلصني أحد فرت على أربع ائة عام اخرى فقلت كل من خلصني أفضى له ثلاث حاجات فلم يخلصني أحدو نضبت غضبا شديد وقلت في نفسي كل من خلصني في هذ دالساعة قتلته ومنيته كيف يموت وهاأنت قدخلصتني ومنيتك كيف تموت فلماسمع الصيادكلام العفريت قال يالله العجب انا ماجئت أخلصك الافى هذه الايام تم قال الصيادال فريت اعف عن قتلي يمف الله عنك و لاتهلكني يسلط الله عليك من بهلكك فقال لا بدمن قتلك فتمن على أي مو تة تموتها فلما تحقق ذلك منه الصياد واجع العفريت وقال اعف عني اكرا مالما أعتقتك فقال العفريت وانام أقتلك الالاجل ماخلصتني فقالله الصيادياشيخ العفاريت هل أصنع معك مليح فتقابلني بالقبيح ولكن لم يكذب المثل حيثةل

> فعلنا جميلا قابلونا بضده وهذالعمرى من فعال الفواجر ومن يفعل المعروف مع غيراهله يجازى كاجوزى مجيراً م عامر

قاماسم العفريت كلامه قال لا تطمع فلا بدمن موتك فقال الصيادهذا جنى وأنا أنسى وقد أعطانى الله عقل العفريت الله عقل كاملاوها أناأد برأمرا في هلا كه بحيلتى وعقلى وهو يدبر بمكره وخبثه ثم قال للعفريت هل صممت على قنلى قال نعم فقال له بالاسم الاعظم المنقوش على خاتم سليات اسألك عن شيء وتصدقنى فيه قال نعم ثم اذ العفريت لماسم ذكر الاسم الاعظم اضطرب واهتزوقال له اسال

الملك السعيد أن التاجر أقبل على الشيوخ وشكرهم وهنؤه بالسلامة ورجم كل واحدالي بلده وما هذه باعجب من حكاية الصياد فقال لها الملك وما حكاية الصياد

(حكاية الصيادمع العفريت)

قالت بلغنى أيها الملك السعيد أنه كان رجل صياد وكان طاعنا في السن وله زوجة وثلاثه أولاد وهو فقيرا لحال وكان من عادته أنه يرمى شبكته كل يوم أد بعمرات لاغير ثم انه خر جيوما من الأيام في وقت الظهر الى شاطىء البحر وحط مقطفه وطرح شبكته وصبر الى ان استقرت في الماء ثم جمع خيطانها فوجدها ثقيلة فجذبها فل يقدر على ذلك فذهب بالطرف الى البر و دقوتدا و ربطها فيه ثم تعرى وغطس في الماء حول الشبكة ومازال يعالج حتى اطاعها ولبس ثيا به وأتى الى الشبكة فوجد فيها حمارا ميتا فلمارأى ذلك حزن وقال لاحول و لاقوة الابالله العلى العظيم ثم قال استهذا الرزق عيب وأنشد يقول

ياخائضافى ظلام الليل والهلكه أقصرعناك فليس الرزق بالحركه

ثم ان الصياد لمارأى الحمار الميت خاصه من الشبكة وعصرها فاما فرغمن عصرها نشرها و بعد ذلك نزل البحر وقال بسم الله وطرحها فيه وصبر عليها حتى استقرت ثم جذبها فثقات و رسخت اكثر من الاول فظن أنه سمك فر بط الشبكة و تعري و نزل و غطس ثم عالج الى ان خلصها وأطاعها على البر فوجد هافيها زيرا كبيرا وهو ملاتن برمل وطين فلما رأى ذلك تأسف وأنشد قول الشاعر

ياحرقة الدهركني \* ان لم تكني فعني \* فـــلايحظي أعطى ولا يصنعه كني \* خرجت أطلب رزق \* وجدت رزق توفي كم جاهل في ظهور وعالم متخني

ثم أنه رمى الزير وعصر شبكته ونظفها واستغفر الله وعاد الى البحر ثالث مرة و رمى الشبكة وصبر عليها حتى استقرت وجذبها فوجد فيها شقافة وقوارير فانشد قول الشاعر

هواززق لاحل لديك ولاربط ولاقلم يجدى عليك ولاخط

ثم انه رفع رأسه الى السماء وقال اللهم انك تعلم انى لم أرم شبكتى غير اربع مرات وقدرميت ثلاثا أم انه سمى الله و رمى الشبكة في البحر و صبر الى ان استقرت و جذبه افلم يطق جذبها و اذابها اشتبكت في الأرض فقال لا حول و لا قوة الا بالله فقد وي فطس عليها و صاديعالج فيها الى ان طلعت على البر و فتحها فو جد فيها لقمامين محاس أصفر ملان و فه مختوم برصاص عليه طبع خاتم سيدنا سليمان فالمارا و الصياد فرح وقال هذا أبيعه في سوق النجاس فانه يساوى عشرة دنا نيرذهبا ثم ان و أخر جثم أبيعه في سوق النجاس ثم انه أخر ج شعيدا و على المناوعالج في الرصاص الى ان فكم من القمقم و حطه على الارض و هزه لينكت ما فيه فلم ينزل منه شيء و الكن خرج من ذلك القمقم دخان صعد الى عنات السماء و مشى على و جه الأرض فتعجب غاية العجب و بعد ذلك تكامل الدخان واجتمع ثم انتفض فصار عفر يتارأ سه في السحاب فتعجب غاية العجب و بعد ذلك تكامل الدخان واجتمع ثم انتفض فصار عفر يتارأ سه في السحاب

ماتتمناه فهولك وتسكون نديمي وحبيي ثمانه خلع عليه وأحسن اليه وقال له اتبرئني من هذا المرض بلادواءولادهان قالنعم ابرئك بلامشقة في جسدك فتعجب الملك غاية العجب ثم قالله أيها الحديم الذيذكرته لي يكون في أي الاوقات وفي أي الايام فاسرع به ياولدي قال له سمعاوطاعة ثم نزل من عند الملك واكترى لهبيتاوحط فيه كتبه وادويته وعقاقيرهثم إستخرج الادوبة والعقاقير وجمل منها صولجا ناوجو فهوعمل لهقصبة وصنعله كرة بمعرفته فلماصنع الجميع وفرغ منهاطلع الى الملك في اليوم الثانى ودخل عليه وقبل الأرض بين يديه وامردان يركب آلى الميدان وان يلعب بالكرة والصولجان وكانمعه الامراءوالحجاب والوزراء وأرباب الدولة ااستقر به الجلوس في الميدان حتى دخل عليه الحكيم رويانوز ولهالصولجان وقالله خذهذاالصولجان واقبض عليه مثل هذه القبضة وامشفي الميدان واضرب الكرة بقوتك حتى يعرق كفك وجسدك فينفذالدواءمن كفك فيسرى في سائر جسدك فاذاعرقت واثرالدوا وفيك فارجع الى قصرك وادخل الحمام واغتسل ونم فقد برئت والسلام فمندذلك أخذالملك يونانذلك الصولجانمن الحكيم ومسكه بيده وركب الجواد وركب الكرة بين يديه رساق خلفهاحتي لحقهاوضربها بقوة وهوقا بض بكفه على قصبة الصولجان ومأزال يضرب بهالكرة حتىءرق كفهوسائر بدنه وسرى لهالدواءمن القبضة وعرف الحكيم رويان ان الدواءسري في جسده فاص دبارجوع الى قصره وان يدخل الح ام من ساعته فرجم الملك يونان من وقته وامرأن بخلواله الحمام فاخلوه له وتسارعت الفراشون وتسابقت المهاليك واعدوا للملك قماشه ودخل الحمام واغتسل غسيلاجيد اولبس ثيا بداخل الحمام ثم خرج منه و ركب الى قصره ونام فيه هذاما كأنمن أمرالملك يونان واماما كانمن أمرالحكيم رويان فالهرجع الى داره وبات فاماأصبح الصباح طلع الى الملك واستأذن عليه فاذن له فى الدخو ل فدخل وقبل الارض بين يديه واشار الى الملكبهذه الابيات

زهت الفصاحة إذا دعيت لهاأبا واذا دعت يوما سواك لهاأبي ياصاحب الوجه الذي أنواره تعجوا من الخطب الكريه غياهبا مزال وجهك مشرقا متهللا كلاترى وجه الزمان مقطبا أوليتني من فضلك المن التي فعلت بنافعل السحاب مع الربا وصرفت جل الملافى طاب العلاق حتى بلغت من الزمان مآربا

فلمافرغ ون شعره نهض الملك قائماعلى قدميه وعانقه وأجاسه بجنبه وخلع عليه الخلع السنية ولماخرج الملك ون الحام نظر إلى جسده فلم يجدفيه شيئامن البرص وصار جسده نقيامثل الفضة البيضاء ففرح بذلك غاية الفرح واتسع صدره وانشرح فلماأصبح الصباح دخل الديوان وجاس على سرير ملكه ودخات عليه الحجاب وأكابر الدولة ودخل عليه الحكيم رويان فلما رآه قام اليه مسرعا وأجلسه بجانبه و إذا بحوائد الطعام قدمدت فأكل صحبته وماز ال عنده ينادمه طول نهاره فلماأ قبل الليل أعطى الحكيم الني دينارغيرا لخلع والهدايا وأركبه جواده وانصرف الى داره والملك ما الف ليلة المجلد الأول

واوجزفقالله كيفكنت في هذا القمقم والقمقم لا يسع يدك ولارجلك فكيف يسعك كلك فقال له العفر يتوهل أنت لا تصدق انني كنت فيه فقال الصياد لا أصدق ابدا حتى أنظرك فيه بعيني وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ع) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الصياد لماقال للعفريت لا أصد فك ابدا حتى انظرك به ينى في القمقم فانته من العفريت وم اردخانا صاعد اللي الجوثم اجتمع و دخل في القمقم قليلا قليلا قليلا قليلا حتى است له للدخان داخل القمقم واذ ابالصياد اسرع واخذ السداد قال صاصالحتومة وسدبها فم القمقم و ذادى العفريت وقالله عن عى أى موتة نموتها لا رميك في هذا البحر وابني له هنا بيتاوكل من أتى هذا أمنعه اليصطاد وأقول له هنا عفريت وكل من أطلعه يبين له انواع الموت و يخيره بينها فاما سمع العفريت كلام الصياد أراد الخروج فلم يقدر و رأى نقسه محبوسا و رأى عليه طبع بينها فاما سمع العفريت كلام الصياد أراد الخروج فلم يقدر و رأى نقسه محبوسا و رأى عليه طبع بالقمقم الى جهه البحرفقال له الصياد ذهب بالقمقم الى جهه البحرفقال له المفريت أقت فيه النها و عامة عام فانا أجعلك عكث ما تريدان تصنع بي ياصياد قال القيك في البحران كنت أقت فيه النها و عامة عام فانا أجعلك عكث الله و يدى فعدرت بك فقال العفريت افتحلى حتى احسن اليك فقال له الصياد و يرا لملك يونان والحكيم رويان فقال العفريت وماشأن و يرا لملك يونان والحكيم رويان وما قصتهما

عرض حكاية الملك يو نان والحكيم رويان وهي من ضمن ماقبلها كالهج

(قال) الصياداعلم الما العفريت انه كان في قديم الزمان رسالف العصروالاوان في مدينة الفرس وارض رومان ملك يقال له الملك يونان وكان ذامال وجنود و بأس وأعوان من سأبر الاجناس وكان في جسده برص قد عجزت فيه الاطباء والحركاء ولم ينفعه منه شرب أدوية ولاسفوف ولا دهان ولم يقدر أحدمن الاطباء ان يداويه وكان قدد خل مدينة الملك يونان حكيم كبيرطاعن في السن يقال له الحكيم رويان وكان عارفابال تب اليونانية والفارسية والرومية والعربية والسريانية وعلم الطب والنجوم وعالما باصول حكمتها وقواعد أمورها من منفعتها ومضرتها عالما بخواص النبانات والخسائس والاعشاب المضرة والنافعة قدعرف علم الفلاسفة وحاز جميع العلوم الطبية وغيرها ثم ان الحكيم لما دخل المدينة واقام بها ايام قلائل سمع خبر الملك وماجرى له في بدنه من البرص الذي ابتلاه الله به وقد عجزت عن مداواته الاطباء واهل العلوم فلما بلغ ذلك الحكيم بات مشغولا فلما أصبح الصباح لبس اخرثيا به ودخل على الملك يونان وقبل الأرض ودعاله بدوام العزوالذهم واحسن ما به الصباح لبس الخرثيا به ودخل على الملك يونان وقبل الأرض ودعاله بدوام العزوالذهم واحسن ما به المساح لبس الخرثيا به ودخل على الملك يونان وقبل الأرض ودعاله بدوام العزوالنهم واحسن ما به المساح لبس الخرثيا به ودخل على الملك يونان وقبل الأرض ودعاله بدوام العزوالنهم واحسن ما به المسمول المورث والمورة الحيلة في واله وها المائد والله كيف تذهل الولد وانعم عليك وكل يونان كلامه تعجب وقال له كيف تذهل فو الله ان أبرئتني أغنيتك لولد الولد وانعم عليك وكل

والقنص وكانلهبازي رباه ولايفارقه ليلاولانهارا ويسيت طول الليل حامله على يده وإذاطلع الى الصيديا خذهمعه وهوعامل لهطاسةمن الذهب مملقة في رقبته يسقيه منها فبين ماالملك جالس واذا بالوكيل على طيرالصيديقول املك الزمان هذا او ان الخروج الى الصيد فاستعد الملك للخروج وأخذالبازىعلىيده وصاروا إلىأذ وصلوا إلى وادونصبو اشبكة الصيدواذا بغزالة وقعت في تلك الشبكة فقال الملككل من فاتت الفزالةمن جهته قتلته فضيقوا عليهاحلقة الصيدواذابالغزالةاقبلت على الملك وشبت على رجليها وحطت يديها على صدرها كأنها تقبل الارض للملك فطاطا الملك للغزالة ففرتمن فوق دماغه وراحت الى البرفالتفت الملك الى العسكر فرآهم يتغامزون عليه فقال ياوزبري ماذايقول العساكر فقال يقولون إنك قات كل من فاتت الغزالة من جهته يقتل فقال الملك وحياة رأسي لاتبعنهاحتي أجيء بهامم طلع الملك في آثر الفزالة ولم يزلو راءها وصار البازي يلطشهاعلى عينيهاالىأن أعماهاودوخها فسحب الملك دبوساوضر بهافقلبهاونزل فذبحهاوساخها وعلقهافي قربوسالسرج وكانتساعة حروكان المكان قفرالم بوجدفيه ماءفعطش الملك وعطش الحصان فالتفت الملك فرأى شجرة ينزل منهاماء مثل السمن وكان الملك لابسافي كفه جلدا فاخذ الطاسةمن قبة البازى وملاهامن ذلك الماء ووضع الماءقدامه واذا بالبازي لطش الطاسة فقلبها فاخذ الملك الطاسة ثانياوملاهاوظن اذالباز يعطشان فوضعهاقدامه فلطشها ثانياوقلبها فغضب الملكمن البازى وأخذ الطاسة ثالثا وقدمها للحصان فقلبها المازى بجناحه فقال الملك الله بخيبك ياأشأم الطيو رأحرمتني من الشرب وأحرمت نفسك وأحرمت الحصان تم ضرب البازي بالسيف فرمي أجنحته فصارالبازى يقيم رأسه ويقول بالاشارة انظرالذى فوق الشجرة فرفع الملكعينه فرأى فوق الشجرة حية والذي يسيل سمهافندم الملك على قص أجنحة البازي ثم قام و ركب حصانه وسار ومعه الغزالة حتى وصل الى مكانه الأول فألق الغزالة الى الطباخ وقال له خذها واطبخها ثم جلس الملك على الـ كرسي والبازي على يد دفشهق البازي ومات فصاح الملك حزنا وأسفاعلي قتل البازي حيث خاصه من الهلاك هذا ما كان من حديث الملك السندباد

فه اسمع الو زير كلام الملك يو نا نقال له أيها الملك العظيم الشأن وما الذى فعلته من الضرورة ورأيت منه سوء انما فعل معك هذا شفقة عليك وستعلم صحة ذلك فان قبلت منى مجوت والاهلكت كاهلك و زير كان احتال على ابن ملك من الملوك وكان لذلك الملك ولدمولع بالصيد والقنص وكان له وزير افام الملك ذلك الوزير أن يكون مع ابنه أينما توجه فخرج يو مامن الايام الى الصيد والقنص و خرج معه و زير أبيه فسارا جميعا فنظر الى وحش كبير فقال الوزير لا بن الملك دونك هذا الوحش فاطلبه فقصده ابن الملك حتى غاب عن العين وغاب عنه الوحش في البرية و تحيرا بن الملك فلم يعرف أين يذهب واذا بجارية على رأس الطريق وهي تبكي فقال لها ابن الملك من أنت قالت بت ملك من أين يذهب واذا بجارية فادركني النعاس فوقعت من فوق الدابة ولم أعلم بنفسي فصرت منقعطة حارة و

يو نان بتعجب من صنعهو يقول هذا دواني من ظاهر جسدي ولم يدهني بدهان فوالله ماهذ دالا حكمة بالفة فيجب على لهذا الرجل الانعام والأكرام وان أتخذد جايسا وأنيسا مدى الزمان وبات الملك بونان مسر ورآفرها بصحة جسمه وخلاصه من مرضه فلم أصبح الملك وجلس على كرسيه و وقفت أرباب دولته بين يديه وجلست الامراء والو زراء على يمينه ويساره ثم طلب الحسكيم دويان فدخل عليه وقبل الارض بينيديه فقامله الملكوأجلسه بجانبهوأ كل معه وحياه وخلع عليه وأعطاه ولم بزل يتحدث معه الى ان أقبل الليل فرسم له بخمس خلع والف دينارتم الصرف الحكيم الىدارهوهوشاكر الملك فلماأصبح الصباحخرج الملكالي الديوانوقد احدقت بهالامراء والوزراء والحجاب وكان لهوزير من وزرائه بشع المنظر بحس الطالع لئيم بخيل حسود مجبول على الحسد والمقت فلمارأى ذلك الوزيران المالك قرب الحكيم رويان وأعطاه هذه الانعام حسده عليه وأضمرلهالشركماقيل في المعنى . ماخلاجسدمن حسدوقيل في المعنى . الظلم كمين في النفس القوة تظهر دراامجز يخفيه. ثم ان الوزير تقدم الى الملك يونان وقبل الارض بين يديه وقال له ياملك العصر والاوان أنت الذي شمل الناس احسانك ولك عندى نصيحة عظيمة فان اخفيتها عنك أكون ولد زنافانأمرتني أنأبديهاأ بديتهالك فقال الملك وقدأز عجه كلام الوزير ومانصيحتك فقال أيها الملك الجليل قدقالت القدماءمن لم ينظر في العواقب فاالدهرله بصاحب وقدرأ يت الملك على غيرصواب حيث أنعم على عدوه وعلى من يطلب زوال ملكه وقد أحسن اليهوأ كرمه غاية الاكرام وقربه غايةالقربوأ ناأخشيعلي الملكمن ذلك فانزعج الملك وتغيرلونه وقاللهمن الذي تزعم أنه عدوي وأحسنت اليه فقالله ياأيم االملك انكنت نأعا فاستيقظ فاناأشيرالي الحكيم رويان فقال له الملك ان هذاصديقي وهو أعزالناس عندي لا نهدواني بشيء قبضته بيدي وابر أني من مرضى الذي عجزت فيه الاطباء وهولا يوجد مثله في هذا الزمان في الدنياغر ماوشرقا فيكيف أنت تقول عليه هذا المقال وانامن هذااليوم أرتبله الجوامك والجرايات واعمل لهفي كل شهرالف دينار ولو قاسمته في ملكي ولكان قليلاعليه ومأأظن انك تقول ذلك الاحسدا كما بلغني عن الملك السندباد. ثمقال الملك يونانذكر والله أعلم وأدركشهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح فقالت لها أختما ياأختي ماأحلى حديثك وأطيبه وألذه وأعذبه فقاات لهاوأين هذا مماأحدثكم به الليلة المقبلة انعشت وأبقاني الملك فقال الملك في نفسه والله لا أقتلها حتى اسمع بقية حديثها لأنه حديث عجيب ثم انهم. باتواتلك الليلة متعانقين الى الصباخ ثه خرج الملك الى محل حكمه واحتبك الديوان فحسكم وولى عزل وأمرونهي الى آخر النهارثم انفض ألديو أن فدخل الملك قصره وأقبل الليل وقضى حاجتهمن بنت الوزير شهرزاد

(وقى ليلة ٥)قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الملك يونان قال لو زيره أيها الوزير أنت داخلك الحسدمن أجل هذا الحكيم فتريد أن أقتله وبعد ذلك أندم كاندم الملك السندباد على قتل البازى فقال الوزير وكيفكان ذلك فقال الملك ذكرانه كان ملك ملوك الفرس يحب الفرجه والتنزه والصيد

مثل مافلت الكأيهاالعفر يتوانت لا تدعنى بل تر يدقتلى فقال المالك يونان للحكيم رويان انى لا آمن الاان أقتاك فالك برأتنى بشىء أشمه أوغير ذلك فقال الحكيم ايها الملك اهذا جزائى منك تقابل المليح با قبيح فقال المالك لا بدمن فتلك من غير مهلة فلما تحقق الحسكيم ان الملك قاتله لا محالة بكى وتأسف على اصنع من الجيل مع غير أهله كما قيل في المهنى

ميمونة من سمات العقل عارية لكن أبوهامن الألباب قد خلقا لم يمش في يابس يوما ولا وحل الآينور هداه يتقى الزاقا وبمدذلك تقدم السياف وغمى عينيه وشهر سيفه وقال الذن والحكيم يبكى ويقول للملك ابقى يبقيك الله ولانقد قول الشاعر

نصحت فلم أفلح وغشوا فافلحوا فاوقعني نصحى بدار هوان فانعثت فلم انصح وانمت ذنعلى ذوى النصح من بعدى بكل لسان تم اذالحكيم قال الماك أيكون هذاجزائي منك فتجازيني مجازاة التمساح قال الملك وماحكاية التمساح فقال الحكيم لا يمكنني أن أقو لها وانافي هذا الحال فبالله عليك ابقني ببقيك الله ثم ان الحكيم بكى بكاءشديدافقام بعض خواص الملك وقال ايها الملك هب لنا دم هذا الحكيم لاننا مارأ ينادفعل معك ذنباومارأ يناه الاأبراك من مرضك الذي أعيا الاطباءوالحيكاء فقال لهم الملك لم تعرفوا سبب قتلي لهذا الحكيم وذلك لاني ان أبقيته في ناهالك لا محالة ومن أبر أني من ألمرض الذي كان بي بشيءاه سكته بيدي فيمكنه ان يقتاني بشيء أشمه فانا أخاف ان يقتاني و يأخذ على جمالة لانهربما كانجاسوساوماجاءالاليقتلني فلابدمن قتلهو بعدذلك آمنعلي نفسي فقال الحكيم ابقنى يبقيك الله ولاتقتاني يقتلك الله فاساتحقق الحكيم ايهاالعفريت ان الملك قاتله لا محالة قال له ايها الملك انكان ولا بدمن قتلي فامهلني حتى انزل الى دارى فاخلص نفسي وأوصى أهلي وجيراني أن يدفنوني واهب كتب الطب وعندي كتاب خاص الخاص أهبه لك هدية تدخره في خزانتك فقال الملك للحكيم وماهذ الكتاب قال فيه شيء لا يحصى واقل مافيه من الاسرار اذا قطعت رأسي وفتحته وعددت ثلاث ورقات ثم تقرأ ثلاث أسطرمن الصحيفة التي على يسارك فان الرأس تكامك وتجاوبك عن جميع ماسأ لتهاعنه فتعجب الملك غاية العجب واهتز من الطرب وقالله أيها الحكيم وهل اذاقطعت رأسك تكامت فقال نعم ايها الملك وهذا أمرعجيب ثم ان الملك أرسلهمع المحافظة عليه فنزل الحكيم الى داره وقضى أشغاله في ذلك اليوم وفي اليوم الثاني طلع الحكيم الى الديوان وطلعت الامراء والوزراء والحجاب والنواب وأرباب الدولة جميعا وصار الديوان كزهرالبستان واذابالحكيم دخل الديوان ووقف قدام الملك ومعه كتاب عتيق ومكحلة فيهاذرو روجلس وقال ائتوني بطبق فاتوه بطبق وكتب فيه الذرور وفرشه وقال ايها الملك خذ هذاالكتاب ولا تعمل به حتى تقطع رأسي فاذا قطعتها فاجعلها في ذلك الطبق وامر بكبسها على

فلماسمع ابن الملك كلامهارق لحالهما وحملهاعلىظهر دابته وأردفها وسارحتي مربجزيرة فقالت له آلجارية ياسيــدى اريدأرـــ أزيل ضرورة فانزلهــا الى الجزيزة ثم تعوقت فاستبطأها فدخل خلفهاوهي لاترلم بعفاذاهي غولة وهي تقول لاولادها ياأولادي قدأتيتكم اليوم بغلام سمين فقالوا لهاأتيابه ياأمنانا كاه فى بطونـا فاماسمماين|الملككارمهم|يقنبالهلاك وارتعدت فرائصه وخشيءلي نفسه ورجع فخرجت الغولة فرأته كالخائف الوجل وهو يرتعدفقالت لهمابالكخائفافقال لهاان لىعدوا واناخآتف منه فقالت الغولة انك تقول اناابن الملك قال لها نعم قالت لهمالك لا تعطى عدوك شيأمن المال فترضيه به فقال لهاانه لا يرضي بمال ولا يرضي الا بالروح واناخائف منهوا نارجل مظلوم فقالت له انكنت مظلوما كاتزعم فاستعن بالله علم مبانه يكفيك شره وشرجميع مانخافه فرفع ابن الملك رأسه الى السماء وقال ياه بن بجيب دعوة المضطراذ ادعاه ويكشف السوءانصرنى على عدوى واصرفه عنى انك على ماتشاءقدير فاماسممت الغولة دعاءه انصرفت عنه وانصرف ابن الملك الى ابيه وحدثه بحديث الوزير وانت ايها الملك متى آمنت لهذا الحكيم قتلك أقبح القتلات وانكنت أحسنت اليه وقربته منك فانه يدبر في هلاكك اماترى انه ابر أكمن المرض من ظاهر الجسد بشيء أمسكته بيدك فلا تأمن ان يهلك كك بشيء تمسكه ايضافقال الملك يونان صدقت فقد يكون كأذ كرت ايهاالو زيرالناصح فلعل هذاالحكيم آبى جاسوسافي طلب هلاكي واذ كان ابرأني بشيء أمسكته بيدي ذانه يقدرأن يهلكني بشيء أشمه ثم ان الملك يونان قال لوزيره أيهاالو ريركيف العمل فيه فقال له الوزير ارسل اليه في هذا الوقت واطلبه فان حضر فأضرب عنقه فتكفى شرهوتستر يحمنه واغدربه قبل ان يغدر بك فقال الملك يوناذ صدقت أيها الوزير ثم ان الملك أرسل الى الحكيم فحفر وهو فوحان ولا يعلم مقدره الرحمن كاقال بعضهم في المعنى

ياخائفا من دهره كن آمنا وكل الامورالى الذي بسطالثرى النائد المقدر كائن لاينمحي ولك الامان من الذي ماقدرا

وانشدالحكيم مخاطباة ولالشاعر

اذا لم أقم يومل لحقك بالشكر فقل لى لن أعددت نظمى مع النثر لقد جددت لى قبل السؤال بانعم أتتنى بلا مطل لديك ولا عذر فالى لا أعطى ثناءك حقه واثنى على علياك السر والجهر سأشكر ما أوليتنى من صنائع يخف لها في وان أثقلت ظهرى

فاه احضرا كحكيم رويان قال له الملك أتعلم لماذا أحضرتك فقال الحكيم لا يعلم الغيب الاالله تعالى فقال له الملك احضرتك لا قتلك وأعدمك روحك فتعجب الحكيم رويان من تلك المقالة فاية العجب وقال ايما الملك لماذا تقتلنى واى ذنب بدامنى فقال له الملك قد قيل لى انك جاسوس وقد أتيت لتقتلنى وها انا أقتلك قبل ان تقتلنى ثم ان الملك صاح على السياف وقال له اضرب رقبة هذا الغدار وأرحنا من شره فقال الحكيم ابقنى ببقيك الله ولا تقتلنى يقتلك الله ثم انه كر رعليه القول

لوأنصفواأنصفوا لكن بغوا فبنى عليهم الدهر بالآفات والمحرف وأصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذا بذاك ولاعتب على الزمن

فلما فو غرويان الحكيم من كلامه سقط الملك ميتامن وقنه فأعلم إيهاالعفريت ان الملك يونان لو ابقى الحكيم رويان لابقاه الله واكن أبى وطلب قنله فقتله الله وانت ايها العفريت لوابقيتني لابقاك الله . وادرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح فقالت لها اختهاد نياز ادما أحلى حديثك فقالتواين هذابماأحدثكم بهالليلة القابلة ان عشث وابقاني الملك وباتواتلك الليلة في نعيم وسرورالي الصباحثم اطلع الملك الى الديوان ولماانفض الديوان دخل قصره واجتمع باهله ( فني ايلة ٦) قانت بلغني ايها الملك السعيد ان الصياد لماقال العفر بت لو ابقية في كنت أبقيتك لكن ماردت الاقتلى فانااقتلك محبوسافي هذاالقمقم وألقيك في هذاالبحر تم صرخ الماردوقال بالله عليك أيها الصيادلا تفعل وابقني كرماولا تؤ اخذني بعملي فاذا كنت أنامسيئا كن أنت محسنا وفي الامثال السائرة يامحسنالمن أساءكني المسيء فعله ولا تعمل كاعمل امامة مع عاتكة قال الصياد وماشأنهمافقال العفريت ماهذاوقت حديث وانافي السجن حتى تطلعني منه وأناأحدثك بشأنهما فقال الصيادلا بدمن القائك في البحر ولاسبيل الى اخر اجك منه فاني كنت استعطفك واتضرع اليك رأنت لاتريدالاقتلىمن غيرذنب استوجبته منك ولافعلت معك سوءاقطولم أفعل معك الاخيرا لكوني أخرجتك من السجن فلمافعلت معي ذلك عامت اناك رديء الاصل واعلم انني مارميتك في هذا البحر الالأجل ان كل من أطلعك أخبره بخبرك وأحذره منك فيرميك فيه ثانيه فتقيم في هذاالبحر الىآخر الزمان حتى ترى أنواع العذاب فقال العنريت اطلقني فهذا وقت. المرءوات وأناأعاهدك انى لمأسؤك أبدابل أنفعك بشيء يغنيك دائم افاخذ الصيادعايه العهدانه اذا أطاقه لا يؤذيه أبدابل يعمل معه الجميل فلما استوثق منه بالايمان والعبود وحلفه باسم الله الاعظم فتحلهالصيادفتصاعدالدخان حتى خرج وتكامل فصار عفريتا مشوه الخلقة ورفس القمقم فرماه فى البحر فاماراي الصيادأ نهرمي القمقم في البحر أيقن بالهلاك و بال في ثيابه وقال هذه ليستعلامةخيرتم انهقوى قلبه وقال ايهاالعفريت فلاالله تعالى واوفو االعهدان العهدكان مسئولا وأستقدعاهدتني وحلفت انكلا تفدربي فانغدرت بي يجزك الله فانه غيوريم ل ولايهمل وانا قلت اكمثل ماقال الحكيم رويان الماك يونان أبقني يبقك الله فضحك العفريت ومشي قدامه وقال ايهاالصيادا تبعني فمشي الصيادو راءه وهولم يصدق بالنجاة الي ان خرجا من ظاهر المدينة وطلعاعي جبل ونزلاالى بريةمتسعة واذافى وسطها بركة اءفوقف العفريت عليها وأمر الصيادان يطرح الشبكة وبصطادفنظر الصيادالي البركة واذابهذا السمك ألوانا الابيض والاحمر والازرق والأصفر فتعجب الصيادمن ذلك ثم انه طرح شبكته وجذبها فوجد فيها أربع سمكات كل سمكة بلون فلمارآهاالصيادفوح فقال لهالعفويت ادخل بهاالى السلطان وقدمهااليه فانه يعطيك مايغنيك وبالله اقبل عذرى فانني في هذا الوقت لم أعرف طريقا وانا في هذا البحر مدة الف وثما نمائة عام

ذلك الذرورفاذا فعلت ذلك فان دمها ينقطع ثم افتح المتاب ففتحه الملك فوجده ملصوقا فط أصبعه في فمه و به بريقه وفتح أول و رقة والثانية والثالثة والو رق ما ينفتح الا بجهد ففتح الملك ست و رقات و نظر فيها فلم تجدكتا بة فقال الملك ايها الحميم ما فيه شيء مكتوب فقال المحكيم قلب زيادة على ذلك فقلب فيه زيادة فلم يكن الا قليلامن الزمان حتى سري فيه السم لوقته وساعته فان الكتاب كان مسموما فعند ذلك تزحز ح الملك وصاح وقد قال سرى في السم فانشد ولك يم رويان يقول

المحكموا فاستطالوا في حكومتهم وعن قليل كأن الحكم لم يكن



﴿ فوضع اصبِعه في أنه و بله بريقه ﴾

ان عدت عدناوان وافيت وافينا وان هجرت فانا قد تكافينا وادركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح



﴿ فُر ج الصياد الى البركة وطرح الشبكة ﴾

(وفى ليلة ٧) قاات بلغنى أيها الملك السعيد أنه لما تكام السمك قابت الصبية الطاجن بالقضيب وخرجت من الموضع الذي جاءت منه والتحم الحائط فعند ذلك قام الوزير وقال هذا أمر لا يمكن اخفاؤه عن الملك ثم أنه تقدم الى الملك وأخبره بماجرى قدامه فقال لا بدأن أنظر بعينى فارسل الى

مارأيت ظاهر الدنيا الأفي هذه الساعة ولا تصطدمنها كل يوم الامرة واحدة واستودعتك الله ثم دق الأرض بقدميه فانشقت وابتلعته ومضي الصياد الى المدينة وهو متعجب مما جرى لهمع هذاالعفريت ثم أخذالسمك ودخل به، نزله وأتى بماجو رثم ملاهماء وحط فيه السمك فاختبط السمك من داخل الماجو رفى الماءثم حمل الماجو رفوق رأسه وقصد به قصر الملك كما أمره العفريت فلماطاع الصياد الى الملك وقدم له السمك تعجب الملك غاية العجب من ذلك السمك الذي قدمه اليه الصيادلانه لم يرى في عمره مثله صفة ولا شكلافقال القواهذا السمك للجارية الطباخة وكانت هذدالجاريةقدأهداهالهملك الروم منذثلاثةأيام وهولم يجربهافي طبيخ فأمرهاالوزيرأن تقليهوقال لهاياجاريةأن الملك يقول لك ماادخرت دمعتى الالشدتي ففرجينا اليوم على طهيك وحسن طبيخك فان السلطان جاءاليه واحدبهدية ثمرجم الوزير بعدما أوصاها فأمره الملك أن يعطى الصيادأر بعما تهدينارفاعنااهالو زيراياهافأخذهافي حجره وتوجه الى منزله لزوجته وهو فرحان مسر و رثم اشترى لعيالهما يحتاجون اليه هذاماً كان من أمرالصياد(وأما) ماكان من أمر الجارية فانهاأ خذت السمك ونظفته ورصته في الطاجن ئم أنها تركت السمك حتى استوى وجهه وقلبته على الوجه الثانى وأذابحائط المطمخ قدا نشقت وخرجت منهاصبية رشيقة القدأسيلة الخد كاملة الوصف كحيلة الطرف بوجهمليح وقدرجيح لابسة كوفية من خزاز رق وفي أذنيها حلق وفي معاصمها أساو روفى أصابعها خواتيم بالفصوص المثمنة وفي يدها قضيب من الخيز ران فغرزت القضيب فى الطاجن وقالت ياسمك ياسمك هل أنت على العهد القديم مقيم فلما رأت الجارية هذا غشي عليها وقد أعادت الصبية القول ثانيا وثالثا فرفع السمك رأسه في الطاجن وقال نعم نعم ثم قال

ان عدت عدنا وإن وافيت وافينا وان هجرت نانا قد تكافينا فعند ذلك قلبت الصبية الطاجن وخرجت من الموضع الذي دخات منه والتحمت حائط المطبخ ثم أقامت الجارية فرأت الا ربع سمكات محر وقة مثل الذي م الا سود فقالت تلك الجارية من أول غزوته حصل كسرع صبته فبيناهي تعاتب نفسها واذابالو زير واقف على رأسها وقال لها هاتي السمك للسلطان فبكت الجارية وأعلمت الوزير بالحال و باالذي جري فتعجب الوزير من ذلك وقال ماهذا الا أمر عبيب ثم أنه أرسل الى الصياد فأتوا به اليه فقال له أيها الصياد لا بد أن تجيب لنا بأر بع سمكات مثل التي جئت بها أولا نخر جالصياد الى الجارية وطرح شبكته ثم جذبها واذا بأربع سمكات فأخذها وجاء بها الى الوزير فدخل بها الوزير الى الجارية وقال لهاقو مى اقليها قدامي حتى أرى هذه القضية فقامت الجارية وأصلحت السمك و وضعته في الطاجن على النار فااستقر الا قليلا واذا بالحائط قدانشة تو والصبية قد ظهرت وهي لا بسة ملبسها و في يدها القضيب فغرزته في الطاجن وقالت ياسمك على أنت على العهد القديم مقيم فرفعت السمكات رؤسها وانشدت الطاجن وقالت ياسمك على أنت على العهد القديم مقيم فرفعت السمكات رؤسها وانشدت

وتأسف حيث لم يرفيه أحديستخبرمنه عن تلك البركة والسمك والجبال والقصر ثم جلس بين الابواب يتفكر واذاهو بأنين من كبدحزين فسمعه يترنم بهذا الشعر

لماخفیت مننی ووجدی قد ظهر والنوم من عینی تبدل بالسهر نادیت وجداقد تزاید بی الفکر یاوجد لاتبتی علی ولا تذر هامیجتی بین المشقة والخطر

فله اسمع السلطان ذلك الانين نهض قائم آوقصد جهة ه فوجد متر امسبولا على باب مجلس فر فعه فرأى خلف الستر شابا جالساعلى سرير مرتفع عن الارض مقدر ارد راع وهوشاب مليح بقدر جيح ولسان فصيح وجبين أزهر وخدا محروشامة على كرسى خده كترس من عنبر كاقال الشاعر

وم نفهف من شعره وجبينه مشت الوري فى ظلمة ومنياء مأبصرت عيناك أحسن منظر فيما يرى من سائر الاشياء كالشامة الخضراء فوق الوجنة الحمر اذ تحت المقلة السوداء

ففرح به المالك وسلم عليه والصبي جالس وعليه قباء حرير بربطر ازمن ذهب لكن عليه أثر الحزن فرد السلام على الملك وقال له ياسيدي اعذرني في عدم القيام فقال الملك أيها الشاب اخبرني عن هذه. البركة وعن سمكم االملون وعن هذاالقصر وسبب وحدتك فيه وماسبب بكائك فه اسمع الشاب هذا الكلام نزلت دموعه على خددو بكى بكاءشد يدافتعجب الملك وقال ما يبكيك أبها الشاب فقال كيفلاأ كي وهذه حالتي ومديده لي أذياله فرفعها فاذا نصفه التحتاني الي قدميه حجر ومن سرته الى شعر رأسه بشر ثم قال الشاب اعلم أيها الملك ان لهذا السمك أمر اعجيبا لوكتب بالإبر على آم قالبصر لكان عبرة أن اعتبروذ لك ياسيدى أنه كان والدى ماك هذه المدينة وكان اسمه محمود صاحب الجزائر السودوصاحب هذه الجبال الاربعة أقام في الملك سبعين عاما ثم توفي والدي وتسلطنت بعده وتزوجث بابنةعمي وكانت تحبني محبة عظيمة بحيث اذا غبت عنها لاتأكل ولا تشرب حتى تر أني فحكثت في عصمتي خمس سنين الى أن ذهبت يوما من الايام الى الحمام فامرت الطباخ ان يجهز لناطمامالا جل المشاء ثم دخات هذاالقصر وغت فى الموضع الذى أنافيه وأمرت جاريتين أذير وحاعلي وجهي فجاست واحدة عند رأسي والاخرى عند رجلي وقد قلقت لنيابهاولم يأخذني نوم غيرأن عيني مغمضة ونفسي يقظانه فسممت التي عند رأسي تقول للتىعند رجلي يامسعودة أن سيدنا مسكين شبابه وياخسارته مع سيدتنا الخبيثة الخاطئة فقالت الأخرى لمن الدالنساء الزانيات ولكن مثل سيدنا واخلاقه لايصلح لهذه الزانية التي كل ليلة تبيت في غير فراشه فقالت التي عند رأسي أن سيدنا مغفل حيث لم يسأل عنها فقالت الآخري وياك وهل عندسيدناعلم بحالها أوهي تخايه باختياره بل تعمل له عملا فىقدح الشراب الذي يشربه كل ليلة قبل ألمنام فتضع فيه البنج فينام ولم يشعر بما يجرى ولم يعلم أين تذهب ولابما تصنع لانها بعد ماتسقيه الشراب تلبس ثيابها وتخرج من عنده الصيادوأمره أن يأتى بار بعسمكات مثل الأولوأم بله ثلاثة أيام فذهب الصياد الى البركة وأتاه بالسمك في الحال فامر الملك أن يعطوه اربعمائة دينارثم التفت الملك الى الوزير وقال له سو أنت السمك همناقدامي فقال الوزير سمعاوطاعة فاحضر الطاجن و رمى فيه السمك بعد أن نظنه ثم قلبه واذا بالحائط قد انشقت وخرج منهاع بداأسودكانه ثو رمن الثيران أومن قوم عاد وفريده فرع من شجرة خضراء وقال بكلام فصبح مزعج ياسمك ياسمك هل أنت على العهد القديم مقيم فرفع السمك رأسه من الطاجن وقال نعم نعم وأنشده ذا البيت

ان عدت عدنا وان وافيت وافينا وان هجرت فأنا قــد تــكافينا ثمأقبل العبدعلى الطاجن وقلبه بالفرع الر أن صارفها أسود ثمذهب العبده ين حيث أتي فلما غاب العبدعن أعينهم قل الملك هذا أمر لا يمكن السكوت عنه ولا بدأن هذا السمك له شأن غريب عام باحضارالصياد فاماحضر قاللهمن أين هذاالسمك فقاللهمن بركة بين أربع جبال وراء هذا الجبل الذي بظاهر مدينتك فالتفت الملك الى الصياد وقالله مسيرة كم يوم قال له يامولا نا السلطان مسيرة نصف ساعة فتعجب الساطان وأمر بخروج العسكر من وقته مع الصياد فصار الصياد يلعن العفريت وسارواالىأن طلعواالجبل ونزلوا منهالى بريةمتسعة لم يروها مدة أعمارهم والسلطان وجميم العسكر يتعجبون من تلك البرية التي نظر وهابين أربع جبال والسمك فيهاعلى أربعة الوان أبيض وأحرواصفر وأزرق فوقف الملك متعج اوقال العسكروان حضر هل أحد منكم رأي هذه البركة في هذا المكان فقالوا كالهم لا فقال الملك والله لا أدخل مدينتي ولا أجلس على تخت ملكي حتى أعرف حقيقة هذه البركة وسمكها ثم أم الناس بالنز ول حول هذه الجبال فنزلوا ثم دعا بالوزير وكانوزيراخبيراعاقلالبيماعالمابالامو رفاماحضر بين يديهقالله أني أردت أن أعمل شيئا فاخبرك بهوذلك أنهخطر ببالى أن انفرد بنفسي في هذه الليلة را بحث عن خبره نده البركة وسمكها فاجاس على بابخيمتي وقل للامراءوالو زراءوالحجابأن السلطان متشوش وأمرني أنلا اذن لاحد في الدخول عليه ولم تعلم احدا بقصدى فلم يقدرالو زيرعلى مخالفته ثم أن الملك غير حالته وتقلد نسيفه وانسلمن بينهم ومشى بقيةليله الى الصباح فلم يزل سائر احتى اشتدعليه الحرفاستراح ثم مشى بقية يومه وليلته الثانية الى الصباح فلاح لهسوادمن بعدفه رحوقال لهلي أجدمن يخبرني بقضية البركة وسمكهافاه اقرب من السواد وجده قصرامبنيابالحجارة السود مصفحا بالحديد وأحدشتي بابه مفتوح والأخرمغاق ففرح الملك ووقف على الباب ودق دقالطيفا فلم يسمع جو ابافدق ثانيا وثالثا فلم يسمع جوابافدق رابعاد قامزع جافلم بجبه أحدفقال لاشك أنه خال فشجع نفسه ودخل من باب القصرالى دهليزه تم صرخوة لياأهل القصر أنى رجل غريب وعابر سبيل هل عند كمشىء من الزاد وأعادالقول تانياو ثالثافلم يسمع جوابافقوى قلبه وثبت نفسه ودخل من الدهايزالي وسطالقصر فلم يجدفيه احداغيرأ نهمفر وشوقى وسطه فسقية عليهاأر بعسباعمن الذهب الاحمر تلقي الماءمن أفواهها كالدروالجواهروفي دائردطيو روعلى ذلك القصرشبكة تمنعهامن الطلوع فتعجب من ذلك

لاقطع رأسه قطعت الحلقوم والجلد واللحم فظننت أنى قتلته فشخر شخيرا عاليا فتحركت بنت عمى رقامت بعد ذها بى فخذت السيف وردته الى موضعه وأتت المدينة ودخلت القصر ورقدت في فراشى الى الصباح ورأيت بنت عمى في ذلك اليوم قد قطعت شعرها ولبست ثباب الحزن وقالت يا ابن عمى لا تلمنى فيما أفعله فإنه بلغنى ان والدى توفيت وان والدى قتل فى الجهادوان أخوى أحدهامات ملسوعا والآخر رد عافيحق لى ان أبكي و احزن فا ماسمعت كلامهاسكت عنها وقات لها افعلى ما بدالك فانى لا اخالفك في كثبت في حزن و تكاه وعديد سنة كاملة من الحول الى الحول وبعد السنة قالت لى أريدان أبنى لى في قصرك مدفنا مثل القبة وانفرد فيه بالاحزان واسميه بيت الاحزان فقلت لها العالم على المائية المناب ومن اليم الذى بيت الاحزان فقلت المائية مي لان أجله لم يفرغ فصارت كل يوم تدخل عليه القبة بكرة وعشيا وتبكى عنده وتعدد عليه وسقيه الشراب ومن اليم الذى حرحته فيه ماتكلم الاأنه حي لان أجله لم يفرغ فصارت كل يوم تدخل عليه القبة بكرة وعشيا وتبكى عنده وتعدد عليه وتسقيه الشراب والمساليق ولم ترل على هذه الحالة صباحاومساء الى ثانى سنة وانا أطول بالى عليها الى ان دخلت عليها يوم امن الايام على غفلة فوجدتها تبكى وتلطم وجهها وتقول هذه الابيات

عدمت رجودی فی الوری بعد بعد کم فان فؤادی لایحب سواکم خذواکرما جسمی الی این ترتموا واین حالتم فادفنونی حدا کم وان تذکر را اسمی عند قبری یجیبکم أنین عظامی عند صوت نداکم

فلمافرغت ن شعرهاقات لهاوسيفي مسلول في يدى هذا كلام الخائنات اللاتى ينكر أن المعشرة ولا يحفظن الصحبة واردت ان أضربها فرفعت يدي في الهواء فقامت وقد عامت الى أنا الذى جرحت العبد ثم وقنت على قدميها و تكامت بكلام لا أفهمه وقالت جعل الله بسحرى نصفك حجرا ونصفك الآخر بشرافصرت كاترى و بقيت لا اقوم ولا أقعد ولا أناميت ولا أناحى فلما صرت هكذا سحرت المدينة وما فيهامن الاسواق والفيطان وكانت مدينتنا اربعة أصنف مسلمين ونصارى و يهود و مجوس والازرق نصارى و الاصفريه و دومجوس فسحرتهم سمكافالا بيض مسلمون و الأحمر مجوس والازرق نصارى والاصفريه و دوسحرت الجزائر الاربعة أربعة جبال وأحاطتها بالبركة ثم انها كل يوم تعذبنى وتضربني بسوطمن الجلامائة ضربة حتى يسيل الدم ثم تلبسني من تحت هذه الثياب ثوبا من الشعرعلى نصفى الفوقاني ثم ان الشاب كى وانشد هذا الشعر

صبرا لحكمك ياإله القضا اناصابران كان فيه لك الرضا قدضة الامر الذي قدنا بني فوسيلتي آل النبي المرتضى

فعند ذلك التفت لملك الى الشاب وقال له ايما الشاب زدتنى هما على همى ثم قل له وأين تلك المرأة قال في المدفن الذي فيه العبد راقد في القبة وهي تجبى وله كل يوم مرة وعند مجيئها تجبى و الى و تجردنى من ثيابى و تضربنى بالسوط مائه ضربة و أناأ بكي وأصيح ولم يكن في حركة حتى أدفعها عن نفسى

فتغيب الىالفحروتأتي البه وتديخر دعيدانفه بشيء فيستيقظ من منامه فلماسمعت كلام الجواري صارالضيافي وجهى ظلاماوماصدقت ازالليل اقبل وجاءت بنت عمي من الحام فدد ناالسماط وأكانا وجلسناساءة زمانية نتنادم كالعادة ثم دعوت بالشراب الذي أشربه عند المنام فنارلتني الكاس فتزاوغت عنه وجعلت انى أشربه مثل عادتى ودلقته في عبى و رقدت في الوقت والساعة واذابها قالت نم يتك لم تقم والله كرهتك وكرهت صورتك وملت نفسي من عشرتك ثم قامت ولبست أفخر ثيابها وتبخرت وتقادتسيفاوفتحت باب القصر وخرجت فقمت وتبعتها حتى خرجت من القصر وشقت في اسواق المدينة الى ان انتهت الى أبواب المدينة فتكامت بكلام لا أفهمه فنساقطت الاقفال وانفتحت الا وابوخرجت وأناخلفهاوهي لاتشعرحتي انتهت الى مايين الكيان وأتت حصنافيه قبة مبنية بطين لهاباب فدخلته هي وصعدت أناعلى سطح القبة واشرفت عليها واذابها قد دخلت على عبد اسوداحدى شفته غطاء وشفته الثانية وطاء وشفاهه تلقط الرمل من الحصى وهو مبتلي و راقد على قليل من قش القصب فقبلت الارض بين يديه فرفع ذلك العبد رأسه اليهاوق للما ويلك ماسبب قعودك الى هذدالساعه كان عنه ناالسودان وشربو االشراب وصاركل واحد بمشيتة وانا مارضيت انأشرب من شأنك فقالت ياسيدي وحبيب قلي أما تعلم اني متز وجة بابن عمي وانااكره النظرفي صورته وابغض نفسي في صحبته ولولا أني أخشى على خاطرك لكنت جعلت المدينة خرابا يصيح فيهاالبو موالغراب وانقل حجارتهاالى جبل قاف فقال العبدتكذبين ياعاهرة وانا أحلف وحق فتوة السودان والاتكون مروءة المروءة الميضاذ ان بقيت تقعدي الى هذا الوقت من هذا اليوم لاأصاحبك ولاأضع جسدي على جسدك فإخائنة اتنيدين على من أجل شهوتك بامنتنة ياأخس البيضان قال الملك فلم سمعت كلامهاوا ناأنظر بعيني ماجري بينهماصارت الدنيافي وجهي ظلاماولم أعرف روحي في أى موضع وصارت بنت عمى واقفة تبكي اليه وتتذلل بين يديه وتقول له ياحبيي وثمرة فؤادى ماأحد غيرك بتي لى فان طرد تنى ياويلى ياحبيبي يانو رعيني وماز الت تبكي وتضرع له حتى رضى عليه اففر حتوقامت قلمت ثيابها ولباسها وقالت لهياسيدى هل عندكما تأكله جاريتك فقال لهااكثفي الاقان فان محتهاعظام فيران مطبوخة فكايها ومرمشيها وقومي لهذه القوارة تجد فيهابوظة فأشربيها فقامت وأكات وشربت وغسات يديها وجاءت فرقدت مع العبدعلي قش القصب وتعرت ودخات معه تحت الهدمة والشراميط فاما نظرت الى هذه الفعال التي فعلتها بنت عمى غبت عن الوجود فنزلت من فوق أعلى القبة ودخلت وأخذت السيف من بنت عمى وهممت أن اقتل الاثنين فضر بت العمد اولا على رقبته فظننت ا هقد قضي عليه وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الحكلام المباح فلما أصبح الصباح دخل الملك الى محل الحسم واحتبك الديوان الى آخر النهار ثم طلع الملك قصره فقالت لها اختها دنيا زاد تممي لنا حديثك قالت حماوكرامة

(و في ليلة ٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الشاب المسحورة ال للملك لما ضر بت العبد

السحرعن أهل المدينة وصارت المدينة عامرة والاسواق منصوبة وصاركل واحدفي صناعته وانقلبت الجبال جزائر كماكانت ثم ان الصبية الساحرة رجعت الى الملك في الحالوهي تظن انهالعبد وقالت ياحبييي ناولني يدك الكريمة أقبلها فقال الملك بكلام خفي تقربي مني فدنت منه وقدأ خذمارمه وطعنها به في صدرها حتى خرجمن ظهرها تم ضربها فشقها نصفين وخرج فوجدالشاب السحو رواقفافي انتظاره فهنأه بالسلامة وقبل الشابيده وشكره فقال له الملك اتقعد فى مدينتك الم تجبىء معى الى مدينتي فقال الشاب ياملك الزمان اتدرى ما بينك وبين مدينةك فقال الملك يومان ونصف فعندذلك قالله الشاب ايها الملك انكنت نائما فاسيتقظان بينك وبين مدينتك سنة للمجدوم أتيت في يوميز ونصف الالان المدينة كانت مسحو رةواناايها لللك لا أفارةك لحظة عين ففرح الملك بقوله ثم قال الحمد لله الذي من على بك فانت ولدى لاني طول عمري لم أرزق ولدائم تمانقا وفرحا فرحا شديداثم مشيا حتى وصلا الى القصر واخبر الملك الذي كان مسحو را أرباب دولته انه مسافر الي الحج الشريف فهيئوا له جميع مايحتاج اليه ثم توجه هو والسلطان وقاب السلطان ماتهب على مدينته حيث غاب عنها سنة ثم سافر ومعه خمسون مملوكا ومعه المدايا ولم يزالا مسافرين ليلا ونهارا سنة كاملة حتى أقبلا غلى مدينة السلطان فخرج الوزير والعساكر لمقابلته بعد ماقطعوا الرجاء منه وأقبلت العساكر وقبات الأرض بين يديه وهنوه بالسلامة فدخل وجاس على الكرسي ثم أقبل على الوزير وأعلمه بكل ماجري على الشاب فلما سمع الوزير ماجري على الشاب هذأه بالسلامة ولما استقر الحال أ مم الساطان على أناس كذير ثم قال للو زير على بالصياد الذي أنى بالسمك غارسل الى ذلك الصاد الذي كان سببا خلاص أهل المدينة فاحضره وخلع عليه وسأله عن حاله وهل له أولاد فاخبره ان له ابنا و بنتين فتزوج الملك باحدى بنتيه وتزوج الشاب بالاخرى وأخذ الملك الابن عنده وجمله خازندارا ثم أرسل الوزيرالي مدينة الشابالتي هي الجزائرالسود وقلده سلطنتها وأرسل معه الخمسين مملوكا الذين جاؤا معه وارسل معه كثيرا من الخلع اسائر الامراء فقبل الوزيريديه وخرج مسافرا واستقر السلطان والشاب واما الصياد فانه قد صار أغني أهل زمانه و بناته زوجات الملوك الى أن أتاهم المات وما هذا باعجب بما جرى للحال

معلى حكاية الحال مع البنات كا

فنه كان انسان من مدينة بغداد وكان أعزب وكان حمالا فبينها هو فى السوق يوه أمن الايام متكئا على قفصه اذ وقفت عليه امرأة ملتفة بازار موصلى من حرير مزركش بالذهب وحاشيتاه من قصب فرفعت قناعها فبان من تحته عيون سوداء باهداب وأجفان وهى ناعمة الاطراف كاملة الاوصاف و بعد ذلك قالت بحلاوة لفظها هات قفصك واتبعنى فما صدقك الحال بذلك وأخذ القفص وتبعها الى أن وقفت على باب دار فطرقت الباب فنزل له رجل

ثم بعد ان تعاقبنى تذهب الى العبد بالشراب والمسلوقة بكرة النها رقال الملك والله يافتى لافعان معك معر وفاأذ كر به وجيلا يؤرخو نه سيرامن بعدي ثم جلس الملك يتحدث معه الى أن أقبل الليل ثم قام الملك وصبرالى ان جاء وقت السحر فتجرد من ثيا به وتقلد سينه ونهض الى المحل الذى فيه العبد فنظر الى الشمع والقناديل و رأى البخو روالادهان ثم قصد العبد وضر به فقتله ثم حمله على ظهره و رماه في بئر كانت في القصر ثم نزل و نبس ثياب العبد وهو داخل القبة والسيف معه مساول في طوله فبعد ساعة أتت العاهرة الساحرة رعند دخو له اجردت ابن عمهامن ثيا به وأخذت سوطا وضر بته فقال آء يكفيني ما نافيه فار حميني فقالت هل كنت أنت رحمتني وابقيت لى معشوق ثم البسته اللباس الشعر والقياش من فوقه ثم نزلت الى العبد ومعها قدح الشراب وطاسة المسلوقة ودخلت عليه القبة و بكت و ولولت وقالت ياسيدى كلني ياسيدى حدثنى وأنشدت تقول

فلى متى هذا التجنب والجفا انالذى فعل الغرام لقد كفى كم قد تطيل الهجر لى متعمدا انكان قصدك عاسدى فقداشتفى

ثم انها بكت وقالت ياسيدي كلني وحدثني فخفض صوته وعوج لسانه وتسكلم بكلام السو دان وقال آه آهلاحول ولا قوة الابالله فلما ممعت كلامه صرخت من الفرح وغشي عليها ثم انها استفاقت وقالت لمل سيدي صحيح فحفض الملك صوته بض ف رقال ياعاهرة أنت لا تستحق أن أكامك قالت ماسبب ذلاك قال سببه انك طول النهار تعاقبين زوجك وهو يصرخو يستغيث حتى أحرمتيني النوممن العشاءالي الصباح ولميزل زوجك يتضرعو يدعوا عليك حتى أقلقني صوته ولولاهذا لكنت تعانيت فهذاالذي منعنى عن حوابك فقالت عن اذنك أخاصه مماهو فيه فقال لها خلصيه وأريحينا فقالت سمعاوطاعة ثم قامت وخرجت من القبة الى القصر وأخذت طاسة ملاتها ماء ثهم تكلمت عليهافصار الماءيغلي كمايغلي القدر ثهرشتهمنها وقالت بحق متلوته ان تخرج من هذه الصورة الىصورتك الأولى فانتفض الناب رقام على قدميه وفرح مخلاصه وقال أشهدأن لااله الا اللهوان عدارسول الله عِينَالِيلَةُ ثم قالت له اخر جولا ترجع الى هنا والا قتلتك وصرخت في وجهه محرجمن بين يديهاوعادت الى القبة ونزات وقالت ياسيدي اخرج الى حتى أنظرك فقال لها بكالام ضعيف أي شيء فعلتيه أرحتيني من الفرع ولم ترحيني من الاصل فقالت ياحبيبي وماهو الاصل قال أهل هذه المدينة والاربع جزائر كل ليلة اذاانتصف الليل يرفع السمك رأسه ويدعواعلى وعليك فهوسبب منع العافية عن جسمى فخلصيهم وتعالى خذى بيدى واقيميني فقد توجهت الى العافية فلما سمعت كلام الملك وهي تظنه العبد قالت له وهي فرحة ياسيدي على رأسي وعيني اسم الله ثمنهضت وقامت وهي مسر ورة تجرى وخرجت الى البركة وأخذت من مرئها قليلا. وأدرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

( ففي ليلة ٩ ) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الصبية الساحرة لما أخذت شيأ من ماء البركة وتكلمت عليه بكارم لاينهم تحرك السمك ورفع رأسهوصار آدمييزفي الحال وانفك أحسن منهن ولكن ليسعندهن رجال ونظر ماعندهن من الشراب والفواكد والمشمومات وغير ذلك فتعجب غاية المعجب و وقف عن الخروج فقالت له الصبية مالك لا تروح هل أنت استقللت الاجرة والتفتت إلى أختم وقالت له العطيه دينا راآخر فقال الحال والله ياسيد الى ان أجرتى نصفان وما استقللت الاجرة و إنما اشتغل فابى وسرى بكن وكيف حالكن وأبتن وحدكن وما عندكن رجال ولا أحديق انسكن وأنتن تعرف ان المنارة لا تثبت الاعلى أد بعة وايسر لكن رابع وما يكمل حظ النساء الابال جالك قال الشاعر

انظر إلى أربع عندي قد اجتمعت جنك وعود وقانون ومزمار أىتن ثلاثة فتفتقرن الى رابع يكون رجلاء قلا بهيبا عاذقا وللاسراركة عافقلن له نحن بنات ونخاف أن نودع السرعندمن لا يحفظه وقدقر أنافى الاخبار شعرا

لايكتم السرالا كلذى نقة والسر عندخيار الناس مكتوم السرعندي في بيتله غلق ضاعت الفاتحة والباب مختوم

فلماسمعت البنات الشعر والنظام رماأ بدادمن الكلام قلن لهأنت تعلم انناغرمناعلي هذا المقام جملة من المال فهل معك شيء تجازيناً به فنحن لا ندعك تجلس عند ناحتي تعرم مباغنا من الماللان خاطرك أن تجلس عندناو تصيرند عنا وتطلع على وجوهناالصباح الملاح فقالت صاحبة الدارو إذا كانت بغير المال محبة فلا تساوى وزن حبة وقالت البوابة إن يكن ممك شيء رح بلاشيء فقالت الدلالة يأأختي نكفءنه فوالأماقصراليوم معناولو كان غيردماطول ووحه عليناومهما جاءءايه أغرمه عنه ففرح الحمال وقال والله مااستفتحت بالدراهم الامنك فقلن له اجلس على الرأس والعين وقامت الدلالة وشدت وسطها وصنت القنآ وروقت المدام وعمات الحضرة على جانب البحر وأحضرت مايحتاجون اليهتم قدمت المدام وجاستهي وأختها وجلس الحال بينهن وهو يظن أنه فيالمام ولميزل الحمال معهن في عناق وتقبيل وهذه تكلمه وهذه تجذبه وهذه بالمشموم تضربه وهو معهن حتى لعبت الخرة بعقولهم فلمانحكم الشراب معهم قامت البوابة وتجر دتمن ثيابها وصارت عريانة ثمرومت نفسهافي تلك البحيرة ولعبت فى الماءو أخذت الماءفى فهاو بخت الحمال ثم غسلت أعضاءها ومابيز فخذيها ثم طلعت من الماءو رمت نفسها في حجر الحال وقالت له ياحبيبي مااسم هذا وأشارت الىفرجهافقال الحال رحمك فقالت يوه يو دأما تستحي ومسكته من رقبته وصارت تصكه فقال فرجك فقالتغيره فقال كسك فقالتغيره فقال زنبو رك فلم تزل تصكه حتى ذاب قفاه ورقبتهمن الصك ثمرة اللهاومااسمه فقالت لهحبق الجسو دفقال الحمال الحمد للهعلى السلامة ياحبق الجسورثم انهم ادارواالكأس والطاس فقامت النانيه وخلمت ثيابها ورمت نفسهافي تلك المحيرة م- ٣ الف ليلة المجلد الأول

نصراني فاعطته دينارا وأخذت منه مقدارامن الزيتون وصعته في القفص وقالت له احمله واتبعني فقال الحمال هذاوالله نهارك مباركثم حمل القفصو تبعها فوقفت على دكان فكهانى واشترت منه تفاحاشامياوسفرجلاعمانيةوخوخاعمانيا وياسميناًحلمياًو بنوفراده شقياً وخيارا نيليا وليموناً مصرياوتمرحنا وشقائق النعهان وبنفسجاً ووضعت الجمبع فيقفص الحمال وقالت له احمل لحمل وتمعهاحتي وقفعلي جزار وقالتله اقطعءشرة أرطال لحمه فقطعها ولفت اللحم فيورقمو ز ووضعته في القفص وقالت له احمل يحمال دمل وتبعها ثم وقفت على النقلي وأخدت مي سائر النقل وقاات لاحيال احمل واتبعني فحمل القفص وتبعها إلىأن وقفت علىدكان الحلوني واشترت طبقا وملاً تهمن جميع ماعنده من مشبك وقطائف وميمونة وأمشاط وأصابع ولقيمات القاضي ووضعت جميع أنواع الحلاوةفي الطبق ووضعتهفي القفص فقال الحمال لو أعامتيني فجئت معي ببغل نحمل عليه هذه الامو رفتبسمت ثم وقنت على العطار واسترت منه عشرة ميادماء ورد وماء زهر وخلافهوغيرذلك وأخذت قدرامن السكر وأخذت مرشما و ردممسك وحصي لبانذكر وعوداعنبرا ومسكاوأ خذنشمه أاسكندرانياو وضعت الجبيع فى القفص وقالت احمل قفصك واتبعني فحمل القفص وتبعمانه الىان اتتداراكمايحة وقدامها رحبة فسيحةوهي عالية البنيان مشيده الأركان بابها بشفتين مي الابنوس مصفح بصفائح الذهب الاحمر فوقفت الصبية عي الباب ودقت دقالطيفاوإذ ابالباب انفتح بشفتيه فنظرالحال إنءمن فتحمالباب فوجدهاصبية رشيقة القدةاعدة النهدذاتحسن وجمأل وقدواعتدال وجبينكغرة الهلالوعيون كعيونالغزلان وحواجبكهلال رمضان وخدودمثل شقائق النعهان وفم كخاتم سليمان ووجه كالبدرفي الاشراق ونهدين كرمانيتين باتفاق وبطن مطوى تحتالثياب كطي السجل للسكتاب فلما نظر الحمال اليها سلبت عقله وكادانقفص ان يقعمن فوق رأسه ثم قال مارأيت عمرى أبرك من هذاالنها رفقالت الصبية البوابة للدلالةوالحمال مرحباوهي من داخل البابومشواحني انتهوا إلىقاعة فسيحة مزركشة مليحةذات تراكيب وشاذر وأنات ومصاطب وسدلات وخزائن عليهاالستو رمرخيات وفي وسط القاعة سريرمن المرمرمرصم بالدروالجوهره نصوب عليه ناموسية من الاطلس الاحمرومن داخله صبية بعيوزبابلية وقامة الفيةووجه يخجل الشمس المضية فكأنها بعض الكواك الدرية أوعقيلة عربية كما قال فيها الشاعر

من قاس قدك بالغصن الرطيب فقد اصحى القياس به زورا وبهتانا النصر أحسن مانلقاه مكتسيا وأنت أحسن مانلقاك عريانا

فنهضت الصببة الثالثة من فوق السرير وخطرت قليلا الى أن صارت في وسط القاعة عند أختيها وقالت ما وقوف كم حطواعن رأس هذا الحمال المسكين فجاءت الدلالة من قدامه والبوا بقمن خلفه وساعدتهما الثالثة وحططن عن الحمال وافر غن ما في القنص وصفوا كل شيء في محله وأعطين الحمال دينارين وقلن له توجه يا حمال فنظر إلى البنات وماهن نيه من الحسن والطب تعمال المنات وماهن نيه من الحسن والطب تعمال فنظر إلى البنات وماهن نيه من الحسن والطب تعمال فنظر إلى البنات وماهن نيه من الحسن والطب تعمال المسان فلم يرى

يسبح في الماء وغسل من ماغسان ثم طامور وي نسه في حجر سيدتهن ورمى ذراعيه في حجر البوابة ورمى دراعيه في حجر البوابة ورمى رجليه في حجر البوابة ورمى رجليه في حجر الدلالة ثم أشار الى أيره وقال ياسيد تى مااسم هذا فضحك السكل على كلامه حتى انقلبن على ظهو رهن وقان زبك قال لا وأخذ من كل واحدة حضنا وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ١٠) قالتها أختهادنيازادياأختى أتممي لناحدينك قالت حباوكرامة قد بلغني أيهاالملك السعيدان فلمزلن يقان زنك أيركوه ويقبل ويمانق وهن يتضاحكن الىأن قلن لهوما اسمه قال إسمه البغل الجسو رالذي يرعى حبق الجسو رويعلق بالسمسم المقشو رويبت في خان أبى منصو رفط حكن حتى استلقيز على ظهو رهن ثم عادوا إلى منادمتهم ولم يزالوا كذلك الىأن أقبل الليل عايهم فقان الحمال توجه وأرناعرض أكتافك فقال الحال واللهخر وجالر وح أهون من الخروجمن عندكن دعونا نصل الليل بالنهار وكل مناير وح الى حال سبيله فقالت الدلالة بحياتي عندكن تدعنه ينام عندنا نضحك عايه فانه خايع ظريف فقان له تبيت عندنا بشرطأن تدخل تحت الحسكم ومهمارأيته لاتسأل عنه ولاعن سببه فقال نعم فقلن قم واقرأماعلى الباب ملتو بافقام الىالباب فوجدهامكتو باعليه بماءالذهب لاتتكلم فيهالا يعنيك تسمع مالا يرضيك فقال الحال اشهدوا انى لاأكم فيالا يعنيني ثمقامت الدلالة جهزت لهممأ كولا فاكلوائم أوقدوا الشمع والعود وقعدوافى أكل وشربواذاهم سمعوادق الباب فلم يختل نظامهم فقامت واحدة منهن الى الباب ثم عادت وقالت قد كمل صفاؤنا في هذه الليلة لاني وجدت بالباب ثلاثة أعجام ذقونهم محلوقة وهم عور بالعبن الشمال وهذا من أعجب الاتفاق وهم ناس غرباء قد محضر وامن أرض الروم ولسكل واحدمنهم شكل وصو رةمضحكة فان دخلوا نضحك عليهم ولم تزل تتطاف بصاحبتيها حتى قالتالها دعيهم يدخلون واشرطي عايهم أنلا يتكلموافيالا يعنيهم فيسموامالا يرضيهم ففرحت وراحت ثم عادت ومعها الثلاثةالمو رذقونهم محلوقة وشواربهم مبرومة بمشوقة وهم صعاليك فسلموا وتأخر وافقام لهم البنات واقعدو ﴿ فَنظر النلاثة رجال الى ألحال فوجد ودسكران فلما عاينو وظنوا آنه منهم وقالواهو صعلوك مثانا يؤانسناه لماسمع الحال هذاال كلامةام وقاب عينيه وقال لهم اقعدوا بلافضول أماقرأتم ماعلى الباب فضحك البنات وقلن ليعضهن اننا نضحك على الصماليك والحمال ثم وضمن الأكل الصماليك فأكاو اثم جاسوا يتنادمو زوالبوا بة تسقيهم والدار الكاس بينهم قال الحال للصعاليك يا إخوا نناهل معكم حكاية أوزادرة تسلوننا بهافد بت فيهم الحرارة وطابو اآلات اللهوة حضرت لهم البوابة دفاموصليا وعوداعراقيا وجنكاأعجميا فقام الصعاليك واقفين وأخذ واحدمنهم الدف وأخذواحدالموه وأخذواحد الجنك وضر بوابها وغنت البنات وصارهم صوت عال فبينهاهم كذلك وإذا بطارق يعارق الباب فقاءت البوابة التنظرمن بالباب وكان السبب فيدق البابان في تلك الليلة نزل الخليفة هر ون الرشيدي لينظرو يسمع ما يتجدد من الاخبارهو وجعفر وزيره ومسر ورسياف نةمته وكانمن عادته أن يتنكرفي صفة التجار فلما نزل تلك الايلة ومشىفي

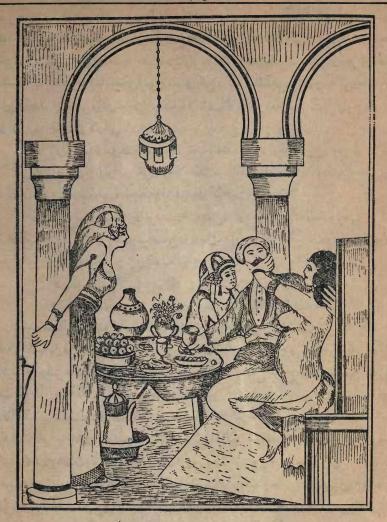

عي ومسكته من رقبته وصارت تصكه الله

وعملت مثل الأولى وطلعت ورمت نفسها في حجر الجال وأشارت الى فرجها وقالت يانو رعينى مااسم هذا قال فرجها وقالت أما يقبح عليك هذا السكلام وصكته كفاطن لاسائر مافى القاعة فقال حبك الجسو رفقالت له لا والضرب والصك على قفاه فقال له اوما اسمه فقالت له السمسم المقشو وثم قامت الثالثة وخلعت ثيابها ونزلت تلك البحيرة وفعلت مثل من قبلها ثم بست ثيابها والقت نفسها في حجر الحمال وقالت له أيضام اسم هذا وأشارت الى فرجها فصاريقول لها كذا وكذا الى أن قال لها وهى تضر به وما اسمه فقالت خان أبى منصو رثم بعد ساعة قام الحال ونزع ثيا به ونزل البحيرة وذكره

وخبروني بعقلي أية ذهبا أن المنام على جفني قد غصا أغواكقات اطلبواهن لحظه السبا أقول حملته في سفكه تعبا فعكسها شب في أحشائي اللها أجرى بقيته في ثغره شنبا الاشكى اوبكي أوحن أو أطربا رام الشراب فيروى وهو ما شربا ومال بالنوم عر · عيني تمايله وما الشمول شلتني بل شمائله وغال عقلي بما نحوى غلائله

ردواعلى جفني النوم الذي سلبا علمت لمارضيت الحب منزلة قالوا عهدناك من أهل الرشاد فما أنى له عن دمي المسفوك معتذر ألق عرآة فكرى شمس صورته من صاغه الله من ماء الحياة وقد ماذا ترى في عب ماذكرت له يرى خيالك في الماء الذلال اذا وأنشدت أيضاسكرت من لحظه لامن مدامته فيا السلاف سلتني على سوالفه لوي بعزمي أصداع لوين له

فالماسمعت الصبية ذلك قالت طيبك الله تم شقت ثيابها ووقعت على الارض مغشيا عليها فالما انكشف جسدهارأى الخليفة أترضرب المقارع والسياط فتعجب من ذلك غاية العجب فقامت البوابة ورشت الاعطى وجههاوأ تتاليها بحلة وألبستهاأياها فقال الخليفة لجعفر أما تنظر الى هذه المرأة وماعليهامن أثر الضرب فانالا اقدرأن أسكت على هذاوماأستريح الاان وقفت على حقيقة خبر هذه الصبية وحقيقة خبرهاتين الكلبتين فقال جعفر يامولا ناقد شرطوا علينا شرطا وهو انلا نتكلم فيالا يعنينا فنسمه مالا يرضينا ثم قاءت الدلالة فاخذت العود واسندته الىنهدها وغمزته ماناملها وأنشدت تقول ان شكوناالهوى فساذا نقول او تلفنا شوقا فماذاالسيل

أو بعثنا رسلا نترجم عنا مایؤدی شکوی المحب رسول أو صبرنا فيالنا من بقاء بعد فقد الاحباب الاقليل ليس الا تأسفا ثم حزنا ودموعا على الخدود تسيل أيها الغائبون عن لمح عيني وعمني الفؤاد مني حلول هلحفظتم لدى الهويء بدصب ليسعنه مدى الزمان يحول أم نسيتم على انتباعد صبا شفه فيكم الضني والنحول واذا الحشر ضمنا أتمنى من لدن وبنا حسابا يطول

فلماصمعت المرأة الثانية شعر الدلالة شقت ثيلها كما فعات الاولى وصرخت ثم ألقت نفسها على الارض مغشداعلمافقامت الدلالة وألبستهاحلة ثانيه بعدان رشت الماء على وجههاثم قامت المرأة الثالثة وجلست على سرير وقالت للدلالة غني لى لا في ديني فما بقي غير هذا الصوت فاصلحت الدلالة العودوأ نشدهذه الايات

> فلقد جوى من أدمعي ماقد كني فالى متى هـذا الصدود وذا الجنا

المدينة جاءت طريقهم على تلك الدارفسممو اآلات الملاهى فقال الخليفة لجعفراني أريد أن ندخل هذهالدار ونشاهد صواحب هذه الاصوات فقال جعفرهؤ لاءقوم قددخل السكرفيهم ونخشى أن يصيبنامنهم شرفقال لابدمن دخولناوأريدان نتحيل حتى ندخل عليهم فقال جعفرسمعا وطاعة ثم تقدم جعفر وطرق الباب فحرجت البوا بةوفتحت الباب فقال لهاياسيدتي بحن تجارمن طبرية ولنا فى بغداد عشرة أيام ومعنا كارة ونحن زلون فى خان التجار وعزم علينا تاجر في هده الليلة فدخلنا عنده وقدم لناط مامافا كلناثم تنادمنا عنده ساعة ثم أذن لنا بالانصراف فحرجنا بالليل ويحن غرباء فتهناعن الخان الذي نحن فيه فنرجو امن مكارمكم ان تدخلونا مذه الليلة نبيت عند كمولكم الثواب فنظرت البوابة اليهم فوجدتهم بهيئة التجار وعليهم الوقار فدخات لصاحبتيها وشاورتهم افقالتالها ادخليهم فرجعت وفتحت لهم الباب فقالو اندخل باذنك قالت ادخلوا فدخل الخليفة وجعفر ومسرورفاه ارأنهم البنات قن لهم وخدمنهم وقاننامر حباوأ هلاوسهلا باضيافنا ولناعليكم شرطأن لاتكاموافيمالا يعنيكم فتسمعوامالا يرضيكم قالوانعمو بعدذلك جاسواللشراب والمنادمة فنظر الخليفة الى النلاثة الصعاليك فوجده عو ربالعين الشمال فتعجب منهم ونظر الى البنات وماهم فيهمن الحسن والجمال فتحير وتمجب واستمر وافي المنادمة والحديث وانين للخليفة بشراب فقال أناحاج وانعزل عنهم فقامتالبو ابةوقدمت لهسفرةمزركشة ورضعت عليهاباطيةمن الصيني وسكبت فيها ماءالخلاف وارخت فيه قطعة من الثلج ومزجته بسكر فشكرها الخليفة وقال في نفسه لابدأن أجازيها فىغدعلى فعلهامن صنيع الخيرثم اشتغلوا بمنادمتهم فلم تحكم الشراب قامت صاحبة البيت وخدمتهم ممأخذت بيد الدلالةوقالت ياأختي قومى بمقتضى ديننافقالت لهانعم فعند ذلك قامت البوابة وأطلعت الصعاليك خلف الابواب قدامهن وذلك بعد أن أخلت وسط القاعة ونادين الحمال وقلن له ماأقلمودتك مأنتغريب لأنتمن أهل الدارفةام الحال وشدو اوسطهوقال ماتردن قلنقف مكانك ثم قامت الدلالة وقالت للحمال ساعدني فرأي كابتين من الكلاب السودفي رقبتيها جنازير فاخذهاالجال ودخل بهماالي وسطالقاعة فقامت صاحبة المنزل وشمرت عن معصمها وأخذت سوطا وقالت للحال قوم كلبة منهما فجرهافي الخنزير وقدمها والكلبة تبكي وتحرك رأسهاالي الصبية فنزلت الصبية عليمابالضرب على رأسهاوال كلبة تصرخ ومازالت تضربها حتى كات سواعدها فرمت السوطمن يدهاتم ضمت الكلبة الى مدره اومسحت دموعها وقبلت رأسهاتم قالت للحمال ردها وهات الثانية فجاءبها وفعات بهامثل مافعلت بالاولى فعند ذلك اختفل قلب الخليفة وضاق صدره وغمز جعفراأن يسألهافقال لهبالاشارة اسكت ثم التفتت صاحبة البيت للبوابة وقالت لها قومي لقضاء ماعايك قالت نعم ثم أن صاحبة البيت صعدت على مرير من المرموم صفح بالذهب والفضة وقالت للبوابةوالدلالةائتياءاعندكمافامالبوابةفانها صمدتعلى سرير بجانبها وأما الدلالة فأنها دخلت مخدعا وأخرجت منه كيسامن الاطلس باهداب خضر ووقفت قدام الصبية صاحبة المنزل ونفضت الكيس وأخرجت منهعو داوأصلحت أوتاره وأنشدت هذه الابيات

بحرمة الود الذي بيننا لا تقتلي الاول بالآخـر فلما فرغ الحال من كلامه ضحكت الصبية وأدرك شهر زادالصباخ فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة) (١) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الصبية لما ضحكت بعد غيظم اأ فبلت على الجماعة وقالت اخبروني بخبركم فابقى من عمركم الاساعة ولولاأتهم أعزاء أوأكابر قومكم أوحكام لحجلت جزاءكم فقال الخليزة ويلك ياجعفر عرفها بناوالا تقتلنافقال جعفر من بعض مانستحق فقال له الخليفة لاينبني الهزل في وقت الجدكل منهم له وقت ثم اذ الصبية أقبلت على الصعاليك وقالت لهم هلأنتم أخوة فقالوالهالاوالله مانحن الافقرأ الحجام فقالت لواحدمنهم هل أنت ولدت أعور فقال الاوالله واغاجري لي امرغريب حين تلفت عيني ولهذا الامر حكاية لوكتبت بالابر على اماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر فسألت الثانى والنالث فقالا لهامنل الاول ثم قالوا إن كل منا من بلد وان حديثناعجيب وأمرناغريب فالتفتت الصبية لهم وقالت كل واحد منكم بحكى حكايته وماسبب مجيئه الىمكانناثم علسرعلى رأسهوير وحالى حالسبيله فاولمن تقدم الحمال فقال ياسيدتي انارجل حمال حماتني هذه الدلالة واتت بيالي هناوجري لي معكم ماجري وهذا حديثي والسلام فقالت له ملس على رأسك وروح فقال والله ماأر وح حتى اسمع حديث رفقاً ، فتقدم الصعلوك الاول وقال لها ياسيدتى انسبب حاق ذقنى وتلف عين انوالدى كان ما كاوله أخ وكان أخوه ملكا على مدينة أخرى واتنمق اذأمى ولدتني فح اليوم الذي ولدفيه ابن عمي ثم مضت سنون وأعوام وايام حتى كبرنا وكنت أزورعمي فى بعض السنين واقعدعنده أشهر عديدة فزرته مرة فاكرمني ابن عمي غاية الاكرام وذبحلي الاغنام وروق لي المدام وجلسناللشراب فلما تحكم الشراب فيناقال ابن عمي ياابن عمى ان لى عندك عاجة مهمة وأريد أن لا تخالفني فيما أريد ان افعله فقات له حباوكر امة فاستوثق مني بالايمان العظام ونهض من وقته وساعته وغاب قليلاثم عاد وخلفه امرأة مزينة مطيبة وعليها من الحلل مايساوي مباغاعظيما فالتفت الى والمرأة خلفه وقال خذهذه المرأة واسبقني على الجبانة الفلانية ووصفهالى فمرفتها وقال ادخل بهاالتربة وانتظرني هناك فليعكني المحالفة ولمأقد رعلى ردسؤ الهلاجل الذى حلفته فاخذت المرأة وسرث الى ان دخلت التربة اناواياه افلمااستقر بنا الجلوس جاءابن عمى ومعه طاسة فيهاماء وكيس فيهجبس وقدوم ثم انه اخذالقدوم وجاء الى قبرفي وسط التربة ففكه ونقض أحجارهالى ناحية التربة ثمحفر بالقدوم فى الارض حتى كشف عن طابق قدرالباب الصغير فبان من تحت الطابق سلم معقود ثم التفت الى المرأة بالاشارة وقال لها دونك وما تختار بن فنزلت المرأة على ذلك السام ثم التفت الى وقال يا ابن عمى تمم المعر وف اذا نزلت ا نافى ذلك الموضع فرد الطابق وردعليه التراب كإكان وهذاتمام الممر وفوهذا الجبس الذي في السكيس وهذا الماء الذي في الطاسة اعبن منه الجبس وجبس القبرفي دائر الاحجاركا كان أولحتى لا يعرفه أحد ولا يقول هذا فتح جديدوتطيينه عتيق لانلىسنة كاملة واناأعمل فيهوما يعلم بهالاالله وهذه حاجتي عندك ثم قاللي الأأوحش الله منك ياابن عمي ثم نزل على السلم فلم اغاب عني قمت ورددت الطابق وفعلت ماأمرني به حتى

انكان قصدك حاسدى فقد اشتفى ما كان يوم العواذل منصفا ياخيبة الشاكى اذا فقد الوفا فـتى وعدت ولا رايتك مخلفا ألف الشهادة لديه طرف ما غفا ويكون غيرى بالوصال مشرفا وغدا عذولى في الهوى فتكلفا

کم قد أطلت الهجر لی متعمدا لو انصف الدهر الخؤون لعاشق فامن أبوح بصبوتی یاقاتلی ویزید وجدی فی هواك تلهفا یا مسلمون خذوا بثار متیم أیحل فی شرع النرام تذللی ولقد كافت بحبکم متلذذا

فاماسمعت المرأة الثالثة قصيدتها صرخت وشقت ثيابها وألقت نفسهاعلى الأرص مغشياعليها فلما انكشف جسدهاظهر فيهضرب المقارع مثل من قبلهافقال الصعاليك ليتنا مادخلنا هذه الدار وكنا بتناعلى الكيمان فقد تكدره بيتناهنا بشيء يقطع الصاب فالتفت الخليفة اليهم وقال طم لم ذلك قالواقداشتغل سرنابهذاالامر فقال الخليفة اماانتم من هذاالبيت قالوالا ولاظنناهذا الموضع الا للرجل الذي عندكم فقال الحمال والله مارأيت هذا الموضع الاهذه الليله وليتني أبت على الكيمان ولم أبت فيهفقال الجميع كن سبعة رجال وهن ثلاث نسوة وليس لهن رابعة فنسأ لهن عن حالهن فان أم يجبنناطوعاأجبننا كرهاواتفق الجميع على ذلك فقال جعفر ماهذا رأى سديد دعوهن فنحن ضيوف عندهن وقد شرطن علينا شرطافنو في به ولم يبق من الليل الاالقليل وكل مناعضي الىحال سبيله ثمانه غمزالخليفة وقال مابقي غيرساعة وفى غد تحضرهن بيزيديك فتسألهن عن تصتهن فابى الخليفة وقال لميبق لى صبر عن خبرهن وقد كثر بينهن القيل والقال ثم قالوا ومن يسألهن فقال بعضهم الحال ثم قال لهم النساءياج اعة في أي شيء تتكامون فقام الحال لصاحبة البيت وقال لها يأسيدتي سألتك باللهواقسم عليك بهان تخبر يناعن حال الكابة ين وأي سبب تماقبينهماثم تعودين تبكين وتقبلينهماوأن نخبر يناعن سببضرب أختك بالمقارع وهذاسؤ الناوالسلام فقالت صاحبة المكان الجماعة صحيح مايقوله عنكم فقال الجميع نعم الاجعفر فانهسكت فلماسمعت الصبية كالامهم قالت والله لقدآذيتمو ناياضيو فناالأذية البالغة وتقدم لنااننا شرطنا عليكم انمين تكلم فيمالا يعنيه سمع مالا يرضيه أما كفاانناأ دخلنا كمنزلنا وأطعمنا كمزاد ناولكن لاذنب لكم وانماالدنب لمن أوصاكم الينائم شمرت عن معصمها وضربت الأرض ثلاث ضربات وقالث عجلوا وأذابباب خزانة قدفتح وخرج منه سبعة عبيدو بايديهم سيوف مساولة وقالت كتفواهؤلاء الذين كثركلامهم وأربطوا بعضهم ببعض ففعلوا وقالوا أيتها المحدرة ائذني لنافى ضرب رقابهم فقالت امهلوهم ساعة حتى أسألهم عن حالهم قبل ضرب رقابهم فقال الحال بالله ياسيد تي لا تقتليني بذنب الغير فان الجميع أخطؤ وأ ودخلوا في ألذنب الااناوالله اقد كانت لياتناطيبة لوسلمنا من هؤلاء الصعاليك الذين لو دخلوا مدينةعامرة لاخر بوهاثما نشد يقول

ما أحسن الغفران من قادر الاسيما عن غير ذي ناصر

سهام العداءنى فكنتم نصالها تخص يمينى ان تكون شالها وخلوا العدا ترمى الى نبالها فكونوا سكوتا لاعليها ولالها

جملت كموا درعا حصينا لتمنعوا وكنت أرجى عند كل ملمة دعوا تصة العذال عنى بمعزل اذا لم تقوا نفسى مكايدة العدا وأنشدت ايضاهذه الابيات

واخوان اتخذتهم دروعا فكانوها ولكن للاعادى وخاتهم سهاما صائبات فكنوا ولكن فى فؤادى وقالوا قد مفت منا قلوب لقدصدقوا ولكن عن ودادى وقلوا قد سعيناكل سعى لقد صدقوا ولكن فى فسادى

فلما سمع السياف شعرى وكان سياف أبي ولى عليه احسان قال ياسيدى كيف أفعل وأناعبد مأمور ثم قال لى فز بعمرك ولا تعدالي هذه الارض فتهلك وتهلك كني معك كماقال الشاعر

ونفسك فزبها ان خفت ضياً وخل الدار تنمى من بناها فانك واجد أرضا بأرض ونفسك لم تجد نفسا سواها عجبت لمن يعيش بدار ذل وأرض الله واسعة فلاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها وما غلظت رقاب الاسد حتى بانفسها تولت ماعناها

فا اقال فذلك قبات يديه وماصد قت بالنجاة حتى فر رتوهان على تلف عينى بنجاتى من القتل وسافرت حتى وصات الى مدينة عمى فدخلت عليه واعامته بماجرى لوالدى و بماجرى لهم عينى فبكى بكا عشد يداوقال لقدز د تنى ها على همى وغماعلى غمى فان ابن عمك قد فقد منذ أيام ولم اعلم على بكاء شديداوقال لقدز د تنى ها على همى وغماعلى غمى فان ابن عمك قد حزنت على بن عمك حزناشديداً وأنت زدتنى بماحصل لك ولا بيك غماعلى غمى ولكن ياولدى بعينك ولا بمك حزناشديداً وأنت زدتنى بماحصل لك ولا بيك غماعلى غمى ولكن ياولدى بعينك ولا بموحك ثم أنه لم بمكنى السكوت عن ابن عمى الذى هو والده فاعامته بالذى جرى له كله ففرح عمى بماقلته له فرحا شديدا عند سماع خبر ابنه وقال أرنى التربة فقلت والله ياعمى لم أعرف مكانها لانى وجمت بعد ذلك مرات لا فتش عليها فلم أعرف مكانها ثم ذهبت أناوعمى الى الجبانة ونظرت عينا و نزلت أناوعمى مقدار خمسين درجة فاماو صلنا الى آخر السلم واذا بدخان طاع علينا فغشي أبصارنا و نزلت أناوعمى مقدار خمسين درجة فاماو صلنا الى آخر السلم واذا بدخان طاع علينا فغشي أبصارنا بقاعة ممتلئة دقيقا و حبو باوما كولات وغيرذلك و رأينا في وسط القاعة ستارة مسبولة على سرير فاعلى السرير فوجدا بنه هو والمر أة التى قد نزلت معمار الحما أسودوها متعانقان كانهما فنظر عمى الى السرير فوجدا بنه هو والم أة التى قد نزلت معمارا خما أسودوها متعانقان كانهما القياف جب نارفاما نظر عى ذلك بصق في وجهه وقال تستحق ياخبيث فهذا عذاب الدنيا و بقى القياف جب نارفاما نظر عى ذلك بصق في وجهه وقال تستحق ياخبيث فهذا عذاب الدنيا و بقى

صار القبركا كان ثم رجعت الى قصر عمى وكان عمى فى الصيدو القنص فنمت تلك الليلة فلما أصبح الصباح تذكرت الليلة الماضية وماجرى فيها بينى وبين ابن عمى وندمت على ما فعات معه حيث لا

ينفع الندم. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢١) قائت بلغنى ايها الملك السعيدان الصعاوك قال المصبية ثم خرجت الى المقابر وفتشت على التربة فلم أعرفها ولم أول أفتش حتى أقبل الايل ولم أهتداليها فرجعت الى القصر لم كل ولم أشرب وقد اشتغل خاطرى بابن عمى من حيث الااعلم له حالا فاغتممت غاشديدا و بت ليلتى مغموما الى الصباح فجئت ثانيا الى الجبانة وانا اتفكر فيها فعله ابن عمى وندمت على سماعى منه وقد فتشت فى الترب جميعا فلم أعرف تلك التربة ولازمت انتفتيش سبعة أيام فلم أعرف له طريقة وريقا فزاد بى الوسواس حتى كدت أن أجن فلم أجد فرجاد وز أن سافرت و رجعت الى أبى فساعة وصولى الى مدينة أبى نهض الى جماعة من باب المدينة وكتفونى فتعجبت كل العجب المن المناب المدينة وكتفونى فتعجبت كل العجب ما جري على والدى وصرت أسأل الذين كنفونى عن سبب ذلك فلم يردوا على جواباتم بعد حين قالى بعضهم وكان خادما عندى إن أباك قد غدر به الزمان و خانته العساكر وقتله الوزير و نحن نترقب بعضهم وكان خادما عندى إن أباك قد غدر به الزمان و خانته العساكر وقتله الوزير و نحن نترقب بعضهم وكان خادما عندى إن أباك قد غدر به الزمان و خانته العساكر وقتله الوزير و نحن نترقب الوزير الذى قتل أبي وكنت و بينه عداوة قد عمرواذ ابطائر نزل على سطح قصر الوزير وكان المندي والفل و الما المناب عين الوزير فاتلة تها بالقضاء والقد واقفاهناك فاردت أن اضرب الطيرواذ ابالبندقة أخطأت وأصابت عين الوزير فاتلة تها بالقضاء والقد واقفاهناك فاردت أن اضرب الطيرواذ ابالبندقة أخطأت وأصابت عين الوزير فاتلة تها بالقضاء والقد كا قال الشاء.

دع الاقدار تفعل ماتشاء وطب نفسا بمافعل القضاء ولا تفرح ولا تحزن بشيء فان الشيء ليس له بقاء وكماقال الآخر مشينا خطاكتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منبته بأرض فليس يموت في أرض سواها

ثم قال ذلك الصعلوك فلما المفت عين الوزير لم يقدر أن يتكلم لان والدي كان ملك المدينة فهذا سبب العداوة التي يني و ينه فلما وقفت قدامه وأنا مكتف أمر بضرب عنقي فقات القتاني بغيرذنب فقال أي ذنب أعظم من هذا وأشار الي عينه المتلفة فقلت له في ملت ذلك خطأ فقال ان كنت فعلته خطأ فانا أفعله بك عمد اثم قال قدموه بين يدي فقد موني بين يديه فدأ صبعه في عيني الشمال فاتلفها فصرت من ذلك الوقت أعور كما تروني ثم كتفني و وضعي في صندوق وقال السياف تسلم هذا واشهر حسامك وخذه واذهب به الي خارج المدينة واقتله ودعه للوحوش تأكله فذهب بي السياف وسار حتى خرج من المدينة واخرجني من الصندوق وأنا مكتوف اليدين مقيد الرجاين وأراد أن يغمى عيني و يقتاني في كيت وأنشدت هذه الأبيات

واجتهدت في سائرالعلوم حتى فقت أهلزماني فعظم حظى عندسائر الكتبة وشاع ذكري في سا رالا قاليم والبلدان وشاع خبري عندسا را لملوك فسمع بي ملك الهند فارسل يطلبني من أبي وأرسل اليه هداياو تحفا تصلح للماوك في زني أبي في ست مراكب وسرنا في البحر مددشهر كامل حتى وصاناالىالبر وأخرجناخيلا كانتمعنافي المركب وحملناعشرة جمال هداياومشيناقليلاواذا بغبار قدعلا وثارحتي سدالاقطار واستمرساعة من النهارثم انكشف فبان من تحته ستون فارسا وهمليوثءو ابس فتأملناهم واذاهم عرب قطاع طريق فالمارأو ناونجن نفر قليل ومعنا عشرة أحمال هدايالملك الهندر محواعلينا وشرعوا الرماح بين أيديهم محونا فاشر نااليهم بالاصابع وقلنا لهم نحن رسل الى ملك الهند المعظم فلا تؤذر نافقالوا نحن لسنافى أرضه ولا تحت حكمه ثم أنهم قتلوا بعض الغامان وهرب الباقون وهربت أنابعد أنجرحت جرحا بليغا واشتغلت عنا العرب بالمال والهداياالتي كانت معنافصرت لاأدرى أين أذهب وكنت عزيزا فصرت ذليلا وسرت الى أن أتيت رأس الجبل فدخلت مفارة حتى طلع النهارثم سرت منها حتى وصلت الىمدينة عامرة بالخير قدولى عنها الشتاء ببرد دو أقبل عليها الربيع بورده ففرحت بوصولي اليها وقد تعبت من المشي وعلاني الهم والاصفر ارفتغيرت حالني ولاأدرى أين أسلك فلت الى خياط في دكان وسلمت عليه فرد على السلام ورحب بي و باسطني وسألني عن سبب غربتي فاخبرته بماجري لي من أوله الى آخره فاغتم الاجلى وقل يافتي لا تظهر ماعندك فانى أخاف عليك من ملك هذه المدينة لانه أكبر أعداء أبيك وله عندد ثارثم أحضرلى مأكولا ومشر وبافاكات وأكل محي وتحادثت معهفي الليل واخلى لى محلافي جانب حانوته وأتاني بمااحتاج اليه من فراش وغطاء فاقت عنده ثلاثة أيام ثم قال لي أما تعرف صنعه تكتسب بهافقات له أني فقيه طالب علم كاتب حاسب فقال ان صنعتك في بلادنا كاسدة وليس في مدينتنامز يمرف علماولا كتابة غيرالمال فقلت والله لا أدرى شيئًا غير الذي ذكرته لك فقال شدوسطك وخذفأ ساوحبلا وأحتطب فى البرية حطبا تتقوت به الى أن يفرج الله عنك ولا تمرف أحدا بنفسك فيقتلوك تم اشتريلى فأساوحبلاو ارسلني مع بعض الحطابين واوساهم على فخرجت معهم واحتطبت فاتيت بحمل علىرأسي فبعته بنصف دينارفا كات ببعضه وأبقيت بعضه ودوت على هذا الحالمدةسنة ثم بعدالسنة ذهت بيوماعلى عادتي الى البرية لاحتطب منها ودخلتهافوجدتهافيهاخميلة أشجارفيهاحطب كثير فدخلت الخيلة واتيت شحرة وحفرت حولهاوأزات الترابعن جدارها فاصطكت الفاس في حلقة نحاس فنظفت التراب واذاهى في طابق من خشب فكشفته فبان تحته سلم فنزلت الى أسفل السلم فر أيت بابا فدخلته فر أت قصرامحكم البنيان فوجدت فيهصبية كالدرة السنية تنفي عن القلب كلهم وغم وبلية فلما نظرت اليها سجدت لخالقهالماأبدع فيهامن الحسن والجال فنظرت الى وقالت لى أنت انسي أم جني فقلت لها انسى فقالت ومن أوصلك الى هذا المكان الذى لى فيه خمسة وعشر ون سنة مارأيت فيه انسيا أبدا غلما سممت كلامها وجدت له عذو بةوقلت لهاياسيدتي أوصلني الله الي منزلك ولعله يزيل همي

عذاب الآخرة وهوأشدوأ بتى وأدركشهر زادالصباح فسكتتعن المكارم المباح (وفي ليلة ١٣ ) قَالَت بلغني أيها الملك السعيد أن الصعلوك قال للصبية والجماعـــة والخليفة وجعفر يستمعون الكلام ثم أنعمي ضرب ولده بالنعال وهو راقدكا لفحم الاسود فتعجبت من ضربه وحزنت على ابن عمى حيث صارهو والصبية فحما أسودثم فاتبالله ياعمي خفف الحم عن قابك فقد اشتغل سرى وخاطرى عاقدجرى لولدك وكيف صارهو والصبية فماأسو داما يكفيك ماهو فيه حتى تضربه بالنعال فقال ياابن أخي أن ولدى هذا كان من صغره مولعا بحب أخته وكنت أنها دعنها وأقول فى نفسى أنهماصغيران فلماكبر أوقع بينهماالقبيح وسمعت بذلكولم أصدق ولكن زجرته زجرا بليغاوقلت لهاحذرمن هذه الفعال القبيحة التي لم يفعلها أحدقبلك ولا يفعلها أحد بعدك والانبقي بين الملوك بالعار والنقصان الى المهات وتشيع أخبار نامع الركبان واياك أن تصدر منك هذه الفعال فانى أسخط عليك واقتلك ثم حجبته عنهاو حجبتها عنه وكانت الخبيثة تحبه محبة عظيمة وقد تمكن الشيطان منهافلمارآ بى حجبته فعل هذاالمكان الذي عت الارض خفية ونقل فيه الماكول كماتراه واستغفلتي لماخرجت الى الصيدوأتي الى هذا المكان فغارعليه وعليها الحق سبحامه وتعالى واحرقهما ولعذاب الاخرة أشدوا بقيثم بكي وبكيت معهوقال لىأنت ولدى عوضاعنه ثم أني تفكرت ساعة فى الدنياوحواد ثهامن قتل الوزير لوالدي وأخذمكانه وتلف عينى وماجرى لابن عمى مر الحوادث الغريبة فبكيت ثم أنناصعدناوردد ناالطابق والتراب وعملنا القبركما كان ثم رجعنا الى منزلنافلم يستقر بيننا الجلوس حتى سمعنادق طبول وبوقات ورمحت الابطال وامتلات الدنيا بالعجاج والغبارمن حوافرالخيل فحارت عقولنا ولم نعرف الخبر فسأل الملك عن الخبر فقيل أن وزير أخيك قتله وجمع العسكر والجنود وجاءبعسكره ليهجمواعلى المدينة فى غفلة وأهل المدينة لم يكن لهم طاقة بهم فسلموااليه فقلت في نفسي متى وقعت أنافي يده قتلني وترا كمت الاحزان وتذكرت الحوادث التي حدثت لا بى وأمى ولم أعرف كيف العمل فان ظهرت عرفني أهل المدينة وعسكر أ بي فيسعون في قتلىوهلاكىفلمأجدشيءًاأنجو بهالاحلق ذقني فحاقتها وغيرت ثيابي وخرجت من المدينة وقصدتهذه المدينة والسلام لعل أحدايوصلني الي أمير المؤمنيز وخليفة رب العالمين حتى أحكى لهقصتي وماجرى لى فوصلت الى هذه المدينة في هذه الليلة فوقفت حائرا ولمأدر اين امضي واذا بهذاالصعلوك واقف فسلمت عليه وقلت لهأناغريب فقال وأناغريب أيضافبينها نحن كذلك واذا برفيقناهذاالثالث جاءناوسلم عليناوقال أناغريب فقلناله ونحن غريبان فمشيناوقد هجم عليناالظلام فساقناالقدراليكم وهذاسبب حلق ذقني وتلفعيني فقات االصبية ملس على رأسك ورح فقال لهأ لاأروح حتى أسمع خبرغيرى فتعجبوا من حديثه فقال الخليفة لجمفر والله أنامارأيت مثل الذي جري لهذا الصعلوك ثم تقدم الصعلوك النانى وقبل الارض وقال ياسيدتى أناما ولدت أعور وانمالي حكاية عجيبة لوكتبت بالابرعلى آماق البصول كمانت عبرة لمن اعتبر فاناملك بن ملك وقرأت القرآن على سبعر وايات وقرأت الكتب على أربابهامن مشايخ العلم وقرأت علم النجوم وكلام الشعراء معهاوأتت بسكر ممسك وسقتنى ثم قدمت لى مأ كولافا كلناوت اد ثنائم قالت لى نم واسترحانك تعبان فنه تألي السيدتى وقد نسيت ماجرى لى وشكرتها أفاما استيقظت وجدتها تسكبس رجلى فدعوت لها وجلسنا نتحادث اعة ثم قالت والله أنى كنت ضيقة الصدر وأنا تحت الارض وحدى ولم أجدمن يحدثنى خسة وعشرين من منة فالحمد لله الذي أرسلك الى ثم أنشدت

لو علمنا مجيئكم لفرشنا مهجة القلب أوسواد العيون وفرشنا خدودنا والتقينا ليكون المسير فوق الجفون

فلماسم-تشعرها شكرتها وقد عكنت محبتها في قلبي وذهب عني هي وغي ثم جاسنا في منادمة الي الليل فبت معهالية مارأيت مثلها في عمرى وأصبحنا مسرورين فقات ها هل أطلعك من تحت الارض واريحك من هذا الجني فضحكت وقالت اقنع واسكت ففي كل عشرة أيام يوم للعفريت وتسمة لك فقات وقد غلب على الفرام فانا في هذا الساعة اكسرهذ القبة الني عليها النقش المكتوب لعلى العفريت يجيى وحتى أقتله فاني موعود بقتل العفاريت فلم اسمحت كلامي أنشدت تقول

ياطالبا للفراق مهلا بحيلة قــدكـني اشتياق اصبر فطبع الزمان غدر وآخر الصحبة الفراق

فلماسمعتشعرهالمالتفت لكلامها بلرفست القبة رفساقو ياوأدرك شهر زاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

(فنى ليلة ؟ ١) قالت باخنى أيها الملك السعيد أن الصعلوك الذائى قال الصبية ياسيد تى لما رفست القبة رفساقو ياقالت لى المرأد أن العقريت قدوصل الينا أما حدرتك من هذاوا لله لقد آذيتنى واكن المج بنفسك واطلع من المكان الذي جئت منه فن شدة خوفى نسيت نعلى وفاسى فلما طلعت در جتين النفت لا نظر هم افرأيت الارض قدانشة ت وطلع منهاعة ريت ذرمنظر بشع وقل ماهذه الزعجة التى أرعشت نفي بها فامصيبتك فقالت ماأصابني شيء غيراً نصدري ضاق فاردت أن اشرب شرابايشرح صدري فنهضت لا قضى أشغالى فوقعت على القبة فقال لها العفريت تكذين يا فاجره ونظر في القصر عيناوشما لا فرأي النعل والفاس فقال له اماهذه الامتاع الانسمين جاءاليك فقالت ما نظرتهما الافي هذه الساعة والعلم حالة لا يندالى على عاماه ونشرة مأنه أعراها رصابها بين أدبه أو تاد وجعل يعاقبها ويقر رها بما كان فلم يهن على أن أسمع ما علامة والمراب وندمت على مافعات غاية الندم وتذكر ت الصبية وحسنها وكيف يعاقبها هذا الملعون وهي لهامعه خسة وعشر ون سنة رماعاقبها الابسبي وتذكرت أبي وبما كته وكيف صرت حطابا فقات هذا البيت

اذا ما أتاك الدهر يوما بنكبة فيوم ترى يسرا ويوم تري عسرا ثم مشيت إلى أن أتيت رفيقي الخياط فلقيته من أجلى على مقالى الناروهولى في الانتظار فقال انى



## (واذاهى فى طابق من خشب فكشفت فبان تحته سلم)

وغمى وحكيت الماماجرى لى من الأول الى الآخر فصعب عليها حالى و بكت وقالت انا الاخرى أعلمك بقصتى فاعلم أى بنت ملك أقصي الهند صاحب جزيرة الآبنوس وكان قد زوجنى بابن عمى فاختطفنى ليلة زفافى عقريت اسمه جرجريس بن رجوس بن ابليس فطاربي الى هذا المكان ونقل فيه كل ماأحتا جاليه من الحلى والحلل والقهاش والمتاع والطعام والشراب فى كل عشرة أيام يجيئنى مرة فيبيت هناليلة وعاهدنى اذاعرضت لى حاجة ليلا أونها را أن المس بيدى هذين السطرين المكتويين على القبة فما أرفع يدي حتى أراه عندى ومنذ كان عندى له اليوم أوبعة أيام وبقى له ستة أيام حتى يأتى فهل الكأن تقيم عندى خسة أيام ثم تنصر فقبل مجيئه بيوم فقلت نعم ففرحت ثم نهضت على أقدام او أخذت بيدى وادخلتنى من باب مقنطر وانتهت بى الى حمام لطيف ظريف فاما رأيته خاعت ثيابي وخلعت ثيابها ودخلت فجلست على مرتبة وأجاستنى لطيف ظريف فاما رأيته خاعت ثيابها ودخلت فجلست على مرتبة وأجاستنى

وعافية فتمن علىأىضر وففرحت ياسيدتي غاية الفرح وطمعت فيالعنريت وقلت له وماأتمناه عليك قال أتمن على أي صورة أسحر كفيها أماصورة كلبو أماصورة حمار وأماصورة قردفقات له وقدطممت أنه يعفوعني والله ان عفوت عني يعفوالله عنك بعفو لدُّعن رجل مسلم لم يؤذيك وتضرعت اليه غاية التضرعو بقيت بن يديه وقلت له أنامظلوم فقال لى لا تطل على الحكلام أما القتل فلا تخف منه وأمراامه وعنك في تطمع فيه وأماسحر كفلا بد منه ثم شق الارض وطاربي الى الجو حتى نظرت الى الدنيا تحتى كانها قصعة ماء ثم حطني على جبل وأخذ قليلامن انتراب وهمهم عليه وتكلم ورشنى وقال آخر ج من هذه الصورة الى صورة قرد فن ذلك الوقت صرت قرد البن مائة سنة فلما رأيت نفسي في هذه الصو رة القبيحة بكيت على روحي وصبرت على جو رازمان وعلمت ان الزمان ليس لاحدوا عدرتمن أعلى الجبل الى أسفله وسافر تمدة شهر ثم ذهبت الى شاطى البحر المالح فوقفتساعة واذاا ناعركب في وسطال حرقدطاب ريحها وهي قاصد ذالبرفاختفيت خلف مخرة علىجانب البحر وسرت الى أن أتايت وسط المركب فقال واحدمنهم اخر جواهذ االمشؤم من المركب وقال واحدمنهم نقتله وقال آخرأ قتله بهذا السيف فامسكت طرف السيف وبكيت وسالت دموعي فن على الريس وقال لهم يأتجاران هذا القرداستجاربي وقدأجر ته وهوفى جوارى فلا أحديعرض لبولايشو شعليه ثم أذار يسصار يحسن الى ومهماتكم به أفهمه واقضى حوائجه كلها واخدمه فىالمركب وقدطاب لهاالر يحمدة خمسين يومافر سيناعلى مدينة عظيمة وفيها عالم كثير لايحصى عددهم الاالله تمالي فساعة وصولناأ وقه نامركبنا فجاءتنا بماليك من طرف ملك المدينة فنزلوا المركب وهنواالتجار بالسلامة وقالواان ملكنايه نيكم بالسلامة وقدأرسل اليكرهذا الدرج الو, ق وقال كل واحديكتب فيهسطرا فقمت وأنافى صورة القرد وخطفت الدرجمن أيديهم فخافوا اني أقطمه وأرميه في الماءفنهر وني وأرادو اقتلي فأشرت الهم اني أكتب فقال لهم الريس دعوه يكتب ذان لخبط الكتابة طردناه عناوان أحسنها اتخدته ولدافاني مارأيت قرداأفهم منه ثم أخذ القلم واستمديت الحبروكتبث سطرابقلم الرقاع ورقتهذا الشعر

لقد كتب الدهر فضل الكرام وفضلك للآن لايحسب فلا أيتم الله منك الورى لانك للفضل نعم الأب

(وكتبت قلم الثلث هذين البيتين)

وما من كاتب الاسيفنى ويبقى الدهر ماكتبت يداه فلاتكتب بخطك غيرشىء يسرك فى القيامة ان تراه (وكتبت تحته بقلم المشق هذين البيتين)

اذا فتحت المرواة العرو والنعم فاجعل مدادك من جود ومن كرم واكتب بخيراذا ماكنت مقتدرا بذاك شرفت فضلا نسبة القلم ثم ناولتهم ذلك الدرج الورق فطلعو ابه الى الملك فلها تأمل الملك مافى ذلك الدرج لم يمجبه

بتاابارحه وقابى عندك وخفت عليك من وحش أوغيره فالجمدلة على سلامتك فشكرته على شفقته على ودخات خلوتي وجعلت أتمكر فياجري لي والوم نفسي على رفسي هذه القبة و إذا بصديقي الخياطدخل على وقال لى في الدكان شخص أعجمي يطلبك ومعه فاسك ونعلك قدجاء بهما الى الخياطين وقالهم انىخرجت وتتآدان المؤذن لاجل صلاه الفجرفعثرت بهماولمأعلملنها فدلوني على صاحبها فدله الخياطون عليك وهاهوقاعد في دكاني فاخرج اليه واشكره وخذ فاسك ونعلك فلما صمعت هذا الكلام أصفر لوني وتغير حالى فبينماأنا كذلك وأذا بارض محلى قدا نشقت وطلع منها الاعجمي واذاهوالعنمر يترقد كانعاقب الصبية غاية العقاب فلم تقرله بشيء فأخذالفاس والنعل وقاللهاان كنتجرجريس منذرية ابليس فاناأجيء بصاحب هذا الفاس والنعل ثمجاء بهذه الحيلة الى الخياطين ودخل على ولم بمهلني بل اختطفني وطار وعلا بى ونزل بى وغاص في الارض وأنا لاأعلم بنفسي ثم طلع بى القصر الذي كنت فيه فرأيت الصبية عريانة والدم يسيل من جوا نبها فقطرت عيناى بالدموع فأخذها العفريت وةل لماياعاهرة هذا عشيقك فنظرت الى وقالت له لاأعرفه ولا رأيته الافي هذ دالساعة فقال لهاالعفريت اهذه العقو بة ولم تقرى فقالت مارأيته عمرى وما يحلمن الثةأن اكذبعليه فقال لهاالعفريت انكنت لاتعرفينه فخذي هذاالسيف واضربي عنقه فاخذت السيفوجاءتني ورقفت على رأسي فأشرت لهابحاجبي ودمعي نجري على وجنتي فنهضت وغمزتني وقالت أنت الذي فعات بناهذا كله ذشرت لهــا ازهــذا وقت العفو ولــان حالي يقول يترجم طرفي عن لساني لتعلموا ويبدوا لـم ماكان صدري يكتم ولما التقينا والدموع سواجم خرست وطرفي بالهوى يتكام تشير لنا عما تقول بطرفها وارمى اليها بالبنان فتفهم حواجبنا تقضى الحوائج بيننا فنحن سكوت والهـوى يتكلم فلمأ فهمت الصبية أشارتي رمت السيف من يدها ياسيدتي فناولني العفريت السيف وقاللي اضربعنقهاوأ نااطلقك ولاأنكدعليك فقاتنعم وأخذت السيف وتقدمت بنشاط ورفعت يدى فقالت لى محاجبها أناماقصرت فى حقك فهمأت عيناى بالدموع ورميت السيفمن يدى وقلت أيها العفريت الشديد والبطل الصنديداذا كانت امرأة ناقصة عقل ودين لم تستحل ضرب عنتي فكيف يحل لى ان اضرب عنقم اولم أرد اعمري فلا أفعل ذلك أبدا ولوسقيت من الموت كاس

يدى فقالت لى كاجبها أناماقصرت فى حقك فهمات عيناى بالدموع ورميت السيف من يدى وقلت أيها العفريت الشديد والبطل الصنديداذا كانت امرأة ناقصة عقل ودين لم تستحل ضرب عنقى فكيف يحلى ان اضرب عنقها ولم أرداعمرى فلا أفعل ذلك أبدا ولوسقيت من الموت كاس الدى فقال العفريت أنتما بينكامو دة أخذ السيف وضرب يدالصبية فقطعها ثم ضرب الثانية فقطعها ثم قطع رجلها الينى ثم قطع رجلها اليسرى حتى قطع أرباعها بار بعضر بات وأناأ نظر بعينى فايقنت بالموت ثم أشارت الى بعينيها فر آها العفريت فقال لها قد زنيت بعينك ثم ضربها فقطع رأسها والتفت بالموق عشرة شام تعالى فقال عائمة عربها وهي وحدة في زى رجل بنت اثنتى عشرة سنة ولم تعرف أحدا غيرى وكنت أجيئها في كل عشرة أيام ليلة واحدة في زى رجل بنت اثنتى عشرة سنة ولم تعرف أحدا غيرى وكنت أجيئها في كل عشرة أيام ليلة واحدة في زى رجل بنت اثنتى عشرة سنة ولم تعرف أحدا غيرى وكنت أجيئها في كل عشرة أيام ليلة واحدة في زى رجل أعجمى فلم المحقق انها خانتنى قتلنها وأما أنت فلم أتحقق انك خنتنى فيها ولكن لا بدانى أما أخليك

(وفى ليلة ١٥) قالت بلغني ايم الملك السعيد ان الصعاوك قال الصبية ياسيد تى ثم ان بنت الملك أخذت بيده اسكينامكتوبا عايها اسماء عبرانية وخطت بها دائرة في وسط وكتبت فيها اسماء وطلاسم وعزمت بكلام وقرأت كلامالا يفهم فبعدساعة أظامت عليناجهات القصرحتي ظننا ان الدنياقد انطبقت علينا واذابالعفريت قد تدلى علينا في أقبح صنة بايد كالمداري ورجلين كالصوارى وعينين كمشملين يوقدان ناراففز عنامنه فقالت بنت الملك لا أهلا بكولاسهلا فقال العفريت وهوفي صورة أسدياخائنة كيف خنت اليمين اماتحالفنا على انه لايتعرض احد للآخر فقالت له يالعين ومن أين الك يمين فقال العفريت خذى ماجاءك ثم انقلب أسدا وفتح فاه وهجم على الصبية فاسرعت وأخذت شعرة من شعرها بيدها وهمهمت بشفتيها فصارت الشعرة سيفا مأضيا وضربت ذلك الاسد نصفين فصارت رأسه عقرباوا نقلبت الصبية حية عظيمة وهممت على هذا اللعيز وهوفي صفة عقرب فتقاتلا قتالا شديدائهما نقلب العقرب عقابا فانقلبت الحية نسرا وصارت وراءالمةاب واستمرساعة زمانية ثم انقلب العقاب قطا اسود فانقلبت الصبية ذئبا فتشاحنا في القصرساعة زمانية وتقاتلا قتالاشديدافرأي القط نفسه مفاو بافانقلب وصارره انة حمراء كبيرة ووقعت تلك الرمانة في بركة فقصدها الذئب فارتفعت في الهواء ووقعت على بلاط القصرفا نكسرت وانتثر الحبكل حبة وحدهاوامتلا تأرض القصرحبافا نقلب ذلك الذئب ديء لاجل ان يلتقط فنك الحبحتى لا يتركمنه حبة فبالامرالمقدر تدارت حبة في جانب الفسقية فصار الديك يصيح و يرفرف باجحته ويشيراليناء قاره و تحن لا نفهم ما يقول ثم صرخ علينا صرخة تخيل لنا منها ان القصر قدانقل عليناودار في أرض القصر كالهاحتي رأى الحبة الذي تدارت في جانب الفسقية فانقض عليهاا يلتقطها واذابالحبة سقطت في الماءفا نقلب الديك حوتا كبيراونزل خلفها وغابساعة واذا بناقد سمعناصراخاعاليافارتجفنافيمدذنك طلع العفريت وهوشعلة نارفالتي من فه ناراومن عينيه ومنخريه ناراودخا ناوا قابت الصبية لجة نارفارد ناأن نفطس في ذلك الماءخوفاعلي أنفسنا من الحريق والهلاك فمانشعرالا والدفريت قدصرخ من كمت النيران وصارعند نافي الليوان و نفخ فى رجوهنابا لنارفاحقته الصبية ونفخت في وجهه بالنارأ يضافاصا بناالشر رمنهاومنه فاماشر رهافلم يؤذيناوأماشر ردفاحةني منه شرارة في عيني فاتلفتهاوا نافي صورة القردولحق الملك شرارة منه في وجهه فأحرقت نصفهالتحتاني بذقنه وحنكه ووقعت أسنانه التحتانية ووقعت شرارة في صدر الطواشي فاحترق ومات من وقته وساعته فايقنابالهلاك وقطعنا رجائنامن الحياة فبينانحن كذلك واذا بقائل يقول الله أكبرالله أكبرقد فتحربي ونصر وخذل من كفر بدين عهد سيد البشر واذا بالقائل بنت الملك قداحضرت العفريت فنظر نااليه فرأيناه قد صاركوم رماد ثمجاءت الصبية الينا وقالت الحقوني بطاسةماء فجاؤا بهااليهافتكاه تعايها بكلام لانفهمه ثم رشتني بالماء وقالت اخلص بحق الحقو بحق اسم الله الاعظم الىصورتك الاولى فصرت بشراكما كنت أولا ولكن تلفت عيني فقالت الصبية النار الناريا والدى ثم انهالم تزل تستغيث من النار و اذا بشر راسو دقد طلع م - } الف ليله المجلد الأول

خطأ حدالا خطى فقال لا صحابه توجهوا الى صاحب هذا الخطوا البسوه هذه الحلة وأركبوه بغلة وعاتوه بانو بة وأحضر وه بين يدى فاما سمعو اكلام الملك تبسموا فغضب منهم ثم قال كيف آمر كم بأمر فتضحكون على فقانوا أيها الملك ما نضحك على كلامك بل الذي كتب هذا الخط قرد وليس هو آدميا وهومع ريس المركب فتعجب الملك من كلامهم واهتزه بن الطرب وقال أريدان اشترى هذا القرد ثم بعث رسلالى المركب وأحذوني من الريس والبسوني الحلة فانده ش الحلائق وصاروا وتأتوا به فساروا إلى المركب وأخذوني من الريس والبسوني الحلة فانده ش الحلائق وصاروا يتفرجون على فاما طاعوا بي الملك ورأيته قبلت الارض بين يديه ثلاث مرات فامرني بالجلوس فلست على ركبتي فتعجب الحاضرون من أدبي وكان الملك أكثر هم تعجبا ثم الملك أمر الخلق بالانصراف فانصرفوا ولم يبق الاالملك والطواشي و مملوك صغير وأناثم أمر الملك بصعام فقدموا بسنرة طعام فيهام تشتهي الانفس وتلذ الاعين فشارالى الملك ان كل فقمت وقبات الارض بين يديه سبع مرات وجلست آكل معهوقد أرتفعت السفرة وذهبت فنسلت يدى وأخذت الدواة والقلم والقرطاس وكتبت هذين البيتين

اناجر الضأت ترياق من العلل وأصحن الحلو فيها منتهى أملى يالهف قلبي على مد السماط اذا ماجت كنافته بالسمن والعسل

ثم قمت وجلست بعيداأ نتظر الملك الىما كتبته وقرأ دفتعجب وقال دندايكون عندقر دهذه الفصاحة وهذا الخط والله ان هذامن أعجب العجب ثم قدم للملك شطر نج فقال لى الملك المعب قلت برأسي نعم فتقدمت وصففت الشطر نج ولعبت معهم تين فغلبته فحارعقل الملك وقال لوكان هذا ادميالفاق أهلزما بهثم قال لخادمه اذهب الى سيدتك وقل لها كلي الملك حتى تجبىء فتتفرج على هذا القرد العجيب فذهب الطواشي وعادومعه سيدته بنت الملك فلمانظرت الى غطت وجهها وقالت ياأبي كيف طاب على خاطرك أن ترسل الى فيراني الرجال الاجانب فقال يابنتي ماعندي سوى المماوك الصغير والطواشي الذي رباك وهذاالقردوأ ناأبوك فن تغطين وجههك فقالت ان هذاالقرد ابن ملك واسم أبيه ايمارصاحب جزائر الابنوس الداخله وهو مسحو رسحر دالعفريت جرجريس الذي هو من ذرية ابليس وقد قتل زوجته بنت ملك اقناموس وهذا الذي تزعم أنه قردا انماهو رجل عالم عاقل فتعجب الملك من ابنته ونظر الى وقال احق ما تقول عنك فقلت برأسي نعم و بكيت فقال الملك لبنته من أين عرفت أنه مسحو رفقالت ياأبت كان عندي وأ اصغيرة عبو زما كرة ساحرة علمتنى صناعة السحر وقدحفظته واتقنته وعرفت مائة وسبعين بابامن أبو ابه أقل باب منها انقل به حجارة مدينتك خلف جبلةاف وأجعلهالجة بحراوأجعل أهاماسمكافي وسطه فقال أبوها بحق اسم الله عليك أن تخلص لناهذاالشاب حتى أجعله وزيرى وهل فيك هذه الفضيلة ولم اعلم فحاصيه حتى أجمله وزيري لانه شاب ظريف لبيب فقالت له حباوكرامة ثم أخذت بيدها سكينا وعملت دائرة وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

فساقتنا المقادير الى هذا الباب و دخلنا عليكم وهذا سبب حلق ذقني و تلف عيني فقالت له ال كانت حكايتك غريبة فامسح على رأسك واخرج إلى حال سبيلك فقال لا اخرج حتى أسمع حديث رفيتي فتقدم الصعلوك النااث وقال ايتها السيدة الجليلة ماقصتي منل قصتهما بل قصتي أعجب وذلك ان هذين جاءهاالقضاءوالقدر وامأ نافسبب حلق ذقني وتلف عيني انني جابت القضاء لنفسي والمم لقلى وذلك أني كنت ملكا بن ملك ومات والدى وأخذت الملك من بعده وحكمت وعدلت وأحسنت للرعية وكاذلي محبة في السفر في البحر ركانت مدينتي على البحر والبحر متسع وحولنا جزائرمعدة للقتال ذاردت ان أتفر ج على الجزائر فنزات في عشرة مراكب وأخذت معى مؤونة شهر وسافرت عشرين يوماففي ليلة من الليالي هبت علينارياح مختلفة الى ان لاح الفجرفهد أالريح وسكن البحرحتي أشرقت الشمس ثم اننااشر فناعلى جزيرة وطلعناالي البروطبيخناشيئانأ كله فاكلنه ثم أقمنا يومين وسافر ناعشرين يومافاختافت علينا المياه وعلى الريس واستغرب الريس البحر فقلنا للناظورا نظرالبحر بتأمل فطلع على الصارى ثم نزل ذلك الناظور وقال للريس رأيت عن يميني سمكا على وجه الماء ونظرت الى وسط البحر فرأيت سوادامن بميدياوح تارة اسودوتارة أبيض فلماسمع الريس كلام الناظور ضرب الارض بمهامته ونتف لحيته وقال للناس ابشر وابهلا كناجيها ولا سلم مناأحدوشر عيبكي وكذلك نحن الجميع نبكي على نفسنا فقلت ايهاالريس اخبرناجما رأى الناظور فقال ياسيدى اعلم اناتهنا يومجاءت عليذاالرياح المحتلفة ولمبهدأالر يحالا بكرة النهارثم أقمنا يومين فتهنا في البحر ولم نزل تأمهين أحدعشر يو مامن تلك الليلة وليس لناريح يرجعنا الى ما يحن قاصدرن آخرالنهاروفي غدنصل الي جبل من حجراسود يسمى حجر المفناطيس وتجرنا المياه غصباالي جهته فتمزق المركبويروح كلمسمارف المركب الى الجبل ويلتصق بهلان الشوضعف حجر المغناطيس سراوهو انجيع الحديديذهب اليه وفي ذلك الجبل حديد كثير لا يملمه الآالله تعالى حتى انه تكسرمن قديم الزمان مراكب كثيرة بسبب ذلك الجبل ويلى ذلك البحر قبة من النحاس الاصفر معمو دة على عشراعمدة وفوق القبة فارس على فرس من نحاس وفي يدذلك الفارس رمحمن نحاس ومعاق في صدرالفارس لو حمن رصاص منقوش عليه إسماء وطلاسم فيها ايها الملك مادام هذا الفارس راكباعلى هذه الفرس تنكسرالمراكب التي تفوت من تحته و يهلك ركابها جميعاو يلتصق جميم الحديد الذي في المركب بالجبل وما الخلاص الااذا وقع هذا الفارس من فوق تلك الفرس ثم ان الريس ياسيدتى بكى بكاءشديد فتحققناا نناهالكون لأمحالة وكل مناودع صاحبه فاماجا والصباح قر بنامن ذلك الجبل وساقتنا المياه اليه غصباً فلماصارت المراكب تحته انفتحت وفرت المساميرمنها وكل حديدفيها نحوحجرالمغناطيس ونحن دائرون حوله في آخرالنهار وتمزقت المراكب فمنامن غرق ومنامن سلم ولكن أكثرناغر قوالذين سلموالم يملموا ببعضهم لان تلك الامواح واختلاف الارياح أدهشتهم واماأ ناياسيدتي فنجاني الله تعالى لماأرادهمن مشقتي وعدابي وبلوتي فطلمت على لوح من الالواح فالقاه الريح والأمواج الي جبل فاصبت عاريقا متطرفا الي أعلاه على هيئة السلالم

الىصدره اوطام الى وجهها فاماوصل الى وجهما بكت وقالت أشهدان لااله الاالله وأشهد ان عدا رسول اللهئم نظرنااليها فرأيناها كومرماد بجانبكوم العفريت فحزنا عليهاوتمنيت لوكنت مكاتها ولاأرى ذلك الوجه المليح الذي عمل في هذا المعروف يصير رمادا لكن حكم الله لاير د فاما رأى الملك ابنته صارت كوم رمادنتف بقية لحيته واطم على وجهه وشق ثيا بهو فعات كافعل و بكيناعليها ثم جاه الحجاب وأرباب الدولة فوجد واالسلطان في حالة المدم وعنده كوم رماد فتمحبوا وداروا حول الماك ساعة فلما أفاق أخبره بماجري لا بنته مع العفريت فعظمت مصيبتهم وصرخ النساء والجوارى وعملواالعزاءسبمةأيامثم انالملك أمران يبني على رماد ابنته قبة عظيمة واوقد فيها الشموع والقناديل وأمارما دالعفريت فانهم أذروه في الهواء الى لمنة الله ثم مرض السلطان مرضا أشرف منه على الموت واستمره رضه شهرا وعادت اليه العافية فطلبني وقال لى يافتي قدقضينا زماننافي أهنأ عيش آمنين من نوائب الزمان حتى جئتنا فاقبات علينا الاكدار فليتنا ما رأيناك ولارأينا طلعتك القبيحة التي لسببها صرنافي حالة العدم فاولا عدمت ابنتي التي كانت تساوى مائة رجل. وثانياجرى لى من الحريق ماجرى وعدم أضراسي ومات خادمي ولكن ما بيدك حيلة بل جري، قضاءالله عليناو عليك والحدلله حيث خلصتك ابنتي واهاكت نفسها فاخر ج ياولدي من بلدي. وكفى ماجري بسببك وكل ذلك مقدرعلينا وعليك فاخرج بسلام فخرجت ياسيدتى من عند دوما صدقت بالنجاة ولاأدري أين أتوجه وخطرعي قلى ماجرى لى وكيف خلوني في الطريق سالما منهم ومشيت شهر اوتذكرت دخولي في المدينة غريباواجتماعي بالخياط واجتماعي بالصبية تحت الارض وخلاصي من المفريت بعدان كان عازه اعلى قتلى وتذكرت ماحصل لى من المبدأ الى المنتهى فحمدت القهوقات بعيني ولابروحي ودخات الحمام قبل الذأخر جمن المدينة وحلةت ذقني وجئت ياسيدني وفى كل يوم أبكي وانفكر المصائب التي عاقبتها تاف عيني ركا اتذكر ماجري لي ابكي وأنشد ذهم

وحات بى الاحزان من حيث لا أدرى مبرت على شيء أمر من الصبر وماقد در المولى على خاقه يجري اذا كان سرال فى سرى وبالنار اطفاها وبالرمج لم يسر فلا بد من يوم أمر من المر

تحررت والرحمن لاشك فى أمرى سأصبر حتى يعلم الناس اننى وما أحسن الصبر الجيل مع التقي سرائري سرى ترجمان سريرتى ولو ان ما بى بالجبال لهدمت ومن قال ان الدهر فيه حالاوة

ثم سافرت الاقطار و وردت الامصار وقصدت دارالسلام بغداد لعلى أتوصل الى أمير المؤمنين والحبره عاجرى لى فوصات الى بغداد هذه الليلة فوجدت أخى هذا الاول واقفامة حيرا فقلت السلام عليك وتحدثت معه واذا باخينا الناات قدأة بل علينا وقال السلام عليكم انارجل غريب فقلنا له ونحن غريبان وقد وصلنا هذه الليلة المباركة فمشينا تحن النلاثة وم فينا أحد يورف حكاية أحد

صبى قدافرغ فى قالب الجمال والبس حلة الكالحتى انه يضرب بحسنه الامثال وهو كالقضيب الرطب يسحركل قلب بجماله ويسلب كل لب بكاله فلم يزالوا ياسيد تي سائر ين حتى أتوا الى الطابق ونزلوافيه وغابواعن عيني فلماتوجه واقمت ونزلت من فوق الشجرة ومشيت الى موضع الردم ونبشت التراب ونقلته وصبرت نفسي حتى ازلت جميم التراب فنكث ف الطابق فاذا هو خشب مقدار حجر الطاحو زفرفعته فبانمن تحته سلممعقو دمن حجر فتعجبت من ذلك ونزلت في السلم حتى انتهيت الى آخره فوجدت شيئا نظيفا ووجدت بستانا وثانيا وثالثالي عام تسعة وثلاثين وكل بستان أرى فيه مايكل عنه الواصفون من أشجار وأنهار واتمار وذخائر ورأيت بابافقات في نفسي ماالذي في هذا المكان فلابدأن أفتحه وانظرمافيه ثم فتحته فوجدت فيه فرسامسر بإملجمامر بوطا ففككته وركمته فطار بيالي انحطني على سطحوا نزلني وضربني بذيله فاتلف عيني وفرمني فنزلت من فوق السطح فوجدت عشرة شبانءور فامارأوني قالوالامرحبابك فقلت لهم أتقبلوني اجلس عندكم فقالواوالله لاتحلسء: د نافخرجت من عندهم حزين القلب بأكى العين وكتب الله لى السلامة حتى وصات الى بغداد فحلقت ذقني وصرت صعاوكافو جدت هذين الاثنين الاعورين فسلمت عليهما وقات له ياأ ناغر يبفقالا وبحن غريبان فهذاسبب تلفعيني وحلق ذقني فقالت له امسح على راسك وروح فقال والله لاأدوح حتى أسمع قصة هؤ لاءثم ان الصبية التفتت الى الخليفة وجعفر ومسرو وقالت لهم اخبرونى بخبركم فتقدم جعفر وحكى لهاالحكاية التي قالها للبوابة عند دخولهم فلما سمعت كلامه قالت وهبت بعضكم لبعض فخرجوا الى ان صاروا في الزقاق فقال الخليفة للصعاليك ياجماعة الىاين تذهبون فقالوامانذري أين نذهب فقال لهم الخليفة سيرواو بيتواعند ناوقال لجعفر خذه وأحضرهم لى غداحتى ننظر ما يكون دامت الجعفر ما أمره به الخليفة ثم ان الخليفة طلع الى قصره ولم يجنَّه نوم في تلك الليلة فلما أصبح جلس على كرسي المملكة ودخلت عليه أرباب الدوَّلة فالتفت الىجفعر بعدان طلعت أدباب الدولة وقال ائتنى بالثلاث صبايا والكلبتين والصعاليك فنهض جعفر وأحضرهم بين بديه فادخل الصاباتكت الاستار والتفت لهن جعفر وقال لهن قد عه و ناعنكن لما اسلفتن من الاحسان اليناولم تعرفنافها أناأعرف كن وأنتن بين يدى الخامس من بني العباس هرون الرشيد فالاتخبرنه الاحقافاما سمع الصبايا كلام جعفرعن لسان أمير المؤمين تقدمت الكبيرة وقالت باأميرالمؤمنين انلى حديثالوكتب بالابرعلى آماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر وأدركشهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفى ليلة ١٧) قالت بلغنى ايها الملك السعيد ان كبيرة الصبايا لما تقدمت بين يدى امير المؤمنين قالت ان لى حديثا بجيباوهو ان ها تين الصبيتين أختاى من أبى من غيراً مى فات والدنا وخلف خمسة آلاف دينار وكنت أنا مفرهن سنافتجهز أختاي و تزوجت كل واحدة برجل و مكننا مدة ثم ان كل واحدمن أز واجهماهيا متجرا وأخذ من زوجته الف دينار وسافر وامع بعضهم و تركوني فغابو الربع سنين وضيع زوجاهم المال و خسر او تركاها في بلاد الناس فجا آنى في هيئة الشحاتين فلها رأتهما

منقورة في الجبل فسميت الله تعالى وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ١٦) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان الصعلوك الثالث قال المصبية والجماعة مكتفون والعبيدواقفين بالسيوف على رؤسهم ثماني سميت اللهودعوته وابتهلت اليه وحاولت الطلوع على الجبل وصرت اتمسك بالنقرالتي فيه حتى أسكن الله الريح في تلك الساعة وأعانني على الطلوع فطلعت سالماعلى الجبل وفرحت بسلامتي غاية انفرح ولم يكن لى دأب الاالقبة فدخلة اوصليت فيهاركعتين شكرا لله على سلامتي ثم اني نمت تحت القبة فسمعت قائلا يقو ليا ابن خصيب اذا انتهيت من منامك فاحفرتحت رجليك قدقوسامن نحاس وثلاث نشاباتمن رصاص منقوشا عليها طلاسم فيذ القوس والنشابات وارم انفارس الذيعلى القبة وارح الناس من هذاالبلاء العظيم فاذا وميت الفارس رقع في البحر ويقع القوس من يدك فخذ القوس وادفنه في موضعه فاذا فعلت ذلك يطفو البحر ويعلوحتي يساوى الجبل ويطلع عليهزورق فيه شخص غير الذي رميته فيجيء اليه وفي يده مجذاف فاركب معهولا تسم الله تعالى فأنه يحملك ويسافر بكمدة عشرة أيام الى ان يوصلك الى بحر السلامة فاذاوصلت هناك تأجدمن يوصلك الى بلدك وهذا أغايتم لك اذالم تسم الله ثم استيقظت من نومي وقت بنشاط وقصدت الماء كافال الماتف وضربت الفارس فرميته فوقع في البحرووقع القوسمن يدى فاخذت القوس ودفنته فهاج البحر وعلاحتى ساوى الجبل الذي أناعليه فلم البث غيرساعة حتى رأيت زورقافي وسطالبحر يقصدني فحمدت الله تعالى فلماوصل الى الزورق وجدت فيه شخصامن النحاس في صدر دلوح من الرصاص منقوش باسما ، وطلاسم فنزلت في الزورق وانا ساكت لاأتكام فحملني الشخص أول يوم والثاني والثالث الى تمام عشرة أيام حتى رأيت جزائر السلامة ففرحت فرحاعظ يماومن شدة فرحى ذكرت الله وسميت وهللت وكبرت فلما فعلت ذلك قذفني من الزورق في البحرثم رجع في البحر وكنت أعرف العوم فعمت ذلك اليوم إلى الليل حتى كاتسو اعدى وتعبت أكتافى وصرت في الهلكات ثم تشهدت وايقنت بالموت وهاج البحرمين كثرةالرياح فجاءت موجة كالقلعة العظيمة فحملتني وقذفتني قذفة صرت بهافوق البرلما بريدالله فطلمت البروء صرت ثيابى ونشفتهاعلى الأرض وبت فلماأصبحت لبست ثيابى وقمت أنظر أين أمشى فوجدت غوطة فجئتهاودرت حولها فوجدت الموضع الذي فيهجز بردصغيرة والبحرمحيط بهافقات في نفسي كلماأخلص من بلية اقع في أعظم منها فبينما آنا متفكر في أمرى واتمني الموت اذ نظرتمركبافيهاناس فقمت وطلعت على شجرة وأذابالمركب التصقت بالبر وطلع منها عشرة عبيد معهم مساحي فمشواحتي وصلواالي وسطالجز يرة وحفروا في الارض وكشفواعن طابق فرفعوا الطابق وفتحو ابابه ثم الى المركب ونقلوامنها خبزا ودقيقا وسمنا وعسلا واغناما وجميع مايحتاج اليه الساكن وصار العبيد مترددين بين المركب وباب الطابق وهم يحولون من المركب وينزلون في الطابق الىأن نقلواجميع مافي المركب ثم بعدذلك طلع العبيد ومعهم ثياب أحسن ما يكون وفي وسطهم شيخ كبيرهرم قدعمر زمناطو يلاواضعفه الدهرحتى صارفانياو يد ذلك الشيخ فى يد

فيه سريرامن المرمر مرصعابالدر والجواهر ونظرت نورا لامعاً في جهة فقصدتها فوجدت فيها جوهرة مضيئة قدر بيضة النعامة على كرسى صغير وهو تضىء كالشمعة و نورها ساطع ومفر وش على ذلك السريرمن أبواع الحرير ما يحيرالناظر فسانظرت الى ذلك تعجبت ورأيت في ذلك المكان شموعا موقد افقات في نفسى لا بدان أحداً وقدهذ والشهوع ثم الى مشيت حتى دخلت موضعا غيره وصرت أفتس في الاماكن ونسيت نفسى مماده شنى من التعجب من تلك الاحوال واستغرق فكرى الى أن دخل الليل فاردت الخرو ج فلم أعرف الباب وتهت عنه فعدت الى الجهة التى فيها الشموع الموقدة وجلست على السرير وتغطيت بلحاف بعد أن قرأت شيئاً من القرآن وأردت النوم فلم أستطع ولحقنى القلق فلما انتصف الليل سمحت تلاوة القرآن بصوت حسن رقيق فالنفت الى خدع فرايت بابه مفتو عافد خات الباب ونظرت المكان فاذا هو معبد وفيه قناديل و معلقة موقدة وفيه فرايت بابه مفتو عافد خات الباب ونظرت المكان فأذا هو ماتلا ومنا اخبرك بجواب ماتساً لينه عنه سؤالي فقيسم وقال اخبريني عن سبب دخولك هذا المكان وأنا اخبرك بجواب ماتساً لينه عنه فاخبر ته بخبرى فتعجب من ذلك ثم انني سأله عن خبر هذه المدينة فقال امهليني ثم طبق المصحف فاخبرته بحنوى فتعجب من ذلك ثم انني سأله عن خبر هذه المدينة فقال امهليني ثم طبق المصحف فاخبرته بحني الاطلس وأجلسني بجنبه فنظرت اليه فاذا هو كالبدر حسن الاوصاف لين وأدخله في كيس من الاطلس وأجلسني بجنبه فنظرت اليه فاذا هو كالبدر حسن الاوصاف لين العطاف بهي المنظر رشيق القد أسيل الحيد فرقيات كانه المقصود من هذه الابيات الاعطاف بهي المنظر رشيق القد أسيل الخيات ذات كانه المقصود من هذه الابيات

رصد النجم ليله فبداله قد المليح يميس في برديه وأمده زحل سواد ذوائب والمسك هادى الخال في خديه وغدت من المريخ حمرة خده والقوس يرمى النبل من جفنيه وعمارد أعطاه فرط ذكائه وأبى السها نظر الوشاة اليه فغدا المنجم حائرا عما رأى والبدر باس الارض بين يديه

فنظرت له نظرة أعقبتنى الف حسرة واوقدت بقابى كل جمرة فقات له يامولاى اخبرنى عما سأاتك فقال سمما وطاعة اعلمى ان هذه المدينة مدينة والدى وجميع أهله وقومه وهو الملك الذى رأيتيها على الكرمى ممسوخا حجرا وأما الملكة التى رأيتيها فهى أمى وقد كانوا مجوسا يعبدون النار دون الملك الجبار وكانوا يقسمون بالنار والنور والظل والحرور والفلك الخبار وكانوا يقسمون بالنار والنور والظل فالحرور والفلك الذى يدوروكان أبى ليس له ولد فرزق بى فى آخر عمره فربانى حتى نشئت وقد سبقت لى السمادة وكان عندنا عجو زطاعنة فى السن مسلمة تؤمن بالله ورسوله فى الباطن وتوافق أهنى فى الظاهر وكان أبى يعتقد فيها لما يري عليها من الامانة والعفة وكان يكرمها ويزيد في اكرامها وكان يعتقد أنها على ديمه فلما كبرت سلمنى أبى اليها وقال خذيه وريبه وعامية حوالدين اواحسنى تربيته وقومى بخدمته فأخذ تنى العجوز وعامتنى دين

ذهات عنهما ولمأعرفهماثم انى لماعرفتهما قات لهماما هذا الحال فقالتا يأختنا ان الحكارم لميفد الآن وقدجرى القلم بماحكم الله فارسلتهما الى الحام والبست كل واحدة حلة وقات لهمايا اختى انهاال كبيرة واناالصغيرة وانتم عوضءن أبى وامي والارث الذي نابني معكماقد جعل الله فيه البركة فكلامن زكاته واحوالي جأيلة واناوانتماسواء وأحسنت اليهماغاية الاحسان فكنناعندي مدةسنة كاملة وصار لهمامال من مالى فقالتالى ان الزواج خيرلنا وليس لناصبر عنه فقات لهمايا اختى لم تريا في الزواج خيرافان الرجل الجيدقليل في هذا الزمان وقد جر بتما الزواج فا يقبلا كلامي وتز وجا بغير رضاى فز وجتهمامن مالى وسترتهما ومضتامن زوجيهما فاقامامدة يسيرة ولعب عليهما زوجهما واخذ ماكازِمعهماوسافراوتركاهما فجاءتاعندى وهاعريا نتاذ واعتذرتاوةالتالاتؤ اخذينافا تأصغرمنا سناوا كمل عقلاوما بقينانذ كرالز واج أبدافقات مرحبا بكما يأختي ماعندي أعزمنكما وقباتهما وزدتهماا كراماولم تزل على هذه الحالة سنة كاملة فاردت أن أجهزلى مركباالى البصرة فجهزت مركبا كبيرة وحملت فيهاالبضائع والمتاجر وماأحتاج اليهفي المركب وقات باأختي هل لكها ان تقعدوا في المنزل حتى أسافر وأرجع أوتسافر امعي فقالتانسافرمهك فانا لانطيق فراةك فاخذتهما وسافرنا وكنت قسمت مالي نصفين فاخذت النصف وخبأت النصف الثاني وقات ربما يصيب المركب شيء ويكون فىالعمرمده فاذارجعنا نجدشيئاً ينفعنا ولم نزل مسافرين أياما وليالي فتاهت بنا المركب وغفل الريس عن الطريق ودخات المركب بحراغير البحر الذي نريده ولم زملم بذلك مدة وطاب لنا الريح عشرةأيام فلاحت انامدينة على بعدفقلناللريس مااسم هذه المدينة التي أشرفنا عليهافقال والله لاأعلمولارأيتهاقطولاساكت عمرىهذا البحرولكن جاء الامر بسلامة فما بقي الاان تدخلواهذ دالمدينة وتخرجوا بضائعكم فانحصل لكربيع فبيعوا وغاب ساعة ثم جاء ناوقال قوموا الى المدينة وتعجبوا من صنع الله في خلقه واستعيذ وامن سخطه فطلعنا المدينة فوجد ناكل من فيها مسخوطاحجارة سوداء فاندهشنا من ذلك ومشينا في الاسواق فوجدناالبضائع باقية والذهب والفضة باقيين على حالهم اففر حناوقلنالمل هذا يكون له أمر عجيب وتفرقنا في شوارع المدينة وكل واحداشتغل عن رفيقه بمافيها من المال والقياش وأما أنا فطاءت الى القلعة فوجدتها محكمة فدخلت قصرالملك فوجدت فيهجيع الاوانيمن الذهب والفضة ثمر رأيت الملك جالسا وعنده حجا به ونوا به و وزرائه وعليه من الملابسشيء يتحير فيه الفكر فلما قربت من الملك وجدته جالسأعلى كرسى مرصع بالدروالجواهرفيه كل درة تضيء كالتجمة وعليه حلة مزركشة بالذهب وواقفاحوله خمسون مملوكالآبسين أنواع الحريروفي ايديهم السيوف مجردة فلما نظرت لذلك دهش عقلي ثم هست ودخلت قاعة الحريم فوجدت في حيطانها ستائر من الحرير و وجدت الملكة عليهاحلةمز ركشة باللؤ لؤ الرطب وعلى رأسها تاج مكلل بانواع الجواهر وفي عنقها فلأئد وعقودا وجميع ماعليهامن الملبوس والمصاغباق على حاله وهي ممسوخة حجر اسود و وجدت بابامفتوحا فدخلته ووجدت فيةسأما بسبع درج فصعته فرأيت مكانام خمامه روشا بالبسط المذهبة ووجدت

البحر رزقني الله بقطعة خشب فركبتها وضربتني الامواجالي انرمتني علىساحل جزيرة فلم أزل أمشى في الجزيرة باقى ليلتى فاماأصبح الصباح رأيت طريقافيه أثرمشي على قدرقدم ابن آدم وتلك الطريق متصلة من الج. يرة الى البر وقد طاعت الشمس فنشفت ثيا بي فيها وسرت في الطريق ولم أزل سائرةالىأنقر بت منالبر الذي فيه المدينةواذا أنابحية تقصدنى وخلفها ثعبان يريدهلاكها وقد تدلى لسانها من شدة التعب فاخذ تني الشفقه عليها فعمدت الى حجر والقيته على رأس الثعمان. فاتمنوقته فنشرت الحية جناحين وصارت في الجو فتعجبت من ذلك رقد تعبت فنمت في موضعي سأعةفلماافقت وجدت تحترجلي جاريةوهي تسكبس رجلي فجلست واستحيت منها وقلت لهامن أنت وماشأنك فقالت مااسرع مانسيتيني أنت التي فعات معي الجيل وقتلت عدوي فاني الحية التي خلصتيئي من الذه ان فاني جنية وهذا النعبان جني وهو عدوى ومانجاني منه الاأنت فلما تجيتيني منه طرت في الربح وذهبت الى المركب التي رماك منها أختاك ونقات جميع مافيها الى بيتك وأغرقتها وأماأختاك فاني سحرتهما كابتين من الكلاب السود فاني عرفت جميع ماجري لك معهما وأماالشاب فانه غرق ثم حملتني أناوالكابتين والقتنافوت طح داري فرأيت جميع ماكان فى المركب من الاموال في وسط بيتي ولم يضم منه شيء ثم ان الحية قالت لي وحق النقش الذي على خاتم سايمان اذالم تضربي كل واحدة منهمائي كريوم ثلثها ئةسوط لاتين واجعانك مثلهما فقلت سمعاوطاعة فلم أزل ياأمير المؤمنين اضربهما ذلك الضرب واشفق عليهما فتعجب الخليفة من ذلك ثم قال الصبية الذانية وأنت اسبب الضرب الذي على جسدك فقالت يا أمير المؤمنين الى كان لى والدفات وخلفمالا كشرافاقت بعده مدة يسيرةوتز وجت برجل أسعدأهل زمانه فأقت معهسنة كاملة ومات فورثت منه ثمانين الف دينار فبينما أناجالسة في يوم من الايام اذ دخلت على عجو زبوجه مسعوط وحاجب بمعوط وعيونها مفجرة وأسنانها مكسرة ومخاطها سائل وعنقها مائل كاقال فيها الشاعر

عجوز النحس ابليس يراها تعلمه الخديمة من سكوت تقود من السياسة الف بفسل اذا انفردوا بخيط العنكبوت

فالادخات العجوز سامت على وقالت ان عندى بنتا يتيمة والليلة عمات عرسها وأما قصدى الكه الاجر والثواب فاحضرى عرسها فأنها مكسو رقالخاطر ليس لها الاالله تعلى ثم بكت وقبلت رجلى فاخذتنى الرحمة والرافة فقلت سمها وطاعة فقالت جهزى نفسك فانى وقت العشاء أجبى وآخذك ثم قبلت يدى وذهبت فقمت وهيأت نفسى وجهزت حالى واذا بالمجوز قد أقبلت وقالت ياسيدتى ان سيدات البلاقد حضرن واخبرتهن محضو رك ففر حن وهن في انتظارك فقمت و تهيأت وأخذت جوارى معى وسرت حتى أتينا الى زقاق هب فيه النسيم و راق فرأينا بوابة مقنطرة قبة من الرخام مشيدة البنيان وفى داخلها قصرقد قام من التراب و تعلق بالسحاب فلما وصلنا الى الباب طرقته العجوز فانة تح لناود خلنا فوجد نادهليز امفر وشابالبسط معلقا فيه قناديل موقدة وشعوع مضيئة

الاسلام من الطهارة وفرائض الوضوء والصلاة وحفظتني القرآن فاماأتحمت ذلك قالت لى ياولدى أكتم هذالا مرعن أبيك ولاتعامه به لئلا يقتلك فكتمته عنه ولم أزل على هذا لحال مدة أيام قلائل وقدماتت العجوز وزادأهل المدينة في كفره وعتوه وضلالهم فبينه هم على ماهم فيه اذسمموا مناديا ينادى باعلى صوته مثل الرعدالقاصف سمعه القريب والبعيدية ولياأهل هذه المدينه ارجعو اعن عبادةالنارواعبدواالملك الجبار فحصل عندأهل المدينة فزع راجتم واعند أبي وهوملك المدينة وقالوالهماهذا الصوت المزعج الذي سمعناه فاندهشنامن شدةهو لهفقال لهم لايهولنكم الصوت ولا يفزعنكم ولايردكمعن دينكم فمالت قلوبهم الى قول أبى ولم يزالوا مكبين على عبادة النار واستمروا على طغيانهم مدة سنة حتى جاءميعاد ماسمعوا الصوت الأول فظهر لهم ثانيافسمعو اثلاث مرات على الائسنيز في كل سنة مرة فلم يزالواعا كفين على ماهم عليه حتى نزل عليهم المقت والسخط من السماء بعدطاوع الفجر فسخوا حجارة سودا وكذلك دوابهم وأنعامهم ولم يسلمن أهل هذه المدينةغيرىومن يوم حرتهذه الحادثةوأنا علىهذه الحالة فيصلاة وصيام وتلاوة قرآن وقد يئستمن الوحدة ومأعندي من يؤنسني فمندذلك قلت له أيهاالشاب هل لك أن تروح معى الى مدينة بغدادوتنظرالى العلماءوالى الفقهاء فتزدادعاما وفقهاوأ كون أناجاريتك معانى سيده قومى وحاكمة على رجال وخدم وغلمان وعندي مركب مشحونة بالمتجر وقدرمتنآ المقادير على هذه المدينة حتى كان ذلك سببافي اطلاعناعلى هذه الامو روكان النصيب في اجتماعناولم أزل أرغبه فى التوجه حتى أجابني اليه. وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي ليلة ١٨) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الصبية ماز الت يحسن للشاب التوجه معها حتى غلب عليها النوم فنامت تلك الليلة يحترجليه وهي لا تصدق بماهى فيه من الفرح ثم قالت فلما أصبيح الصباح قنا و دخلنا الى الخزائن وأخذ ناماخف حمله وغلا بحنه و نزلنامن القلعة الى المدينة فقا بلنا العبيد والريس وهي فتشون على فلم حارأونى فرحوا بي وسألوني عن سبب غيابي فاخبرتهم بما رأيت و حكيت لهم قصة الشاب وسبب مسخ أهل هذه المدينة وماجرى لهم فتعجبوامن ذلك قلما رآتي اختاي ومعى ذلك الشاب حسدتاني عليه وصارتاني غيظ واضمرتا المكرلي ثم نزانا المركب وأنا بغاية الفرح وأكثر فرحى بصحبة هذا الشاب واقمنا ننتظر الريح حتى طاب لنا الريح فنشرنا القلوع بغاية الفرح وأكثر فرحى علائم التفت اليه وأقبات عليه وقات ياسيدي انا اقصدان أقول لك شيئا فلا لها فعادن أقول لك شيئا فلا كاف فيه فقال معما وطاعة ثم التفت الى أختاى وقلت لهما يكفيني هذا الشاب وجميع هذه الامو المحافق و دخلنا بحر الخوف و دخلنا بحر الخوف و دخلنا بحر المان وسافر ناأيا ما قلائل الى أن قر بنامن مدينة المصرة و لاحت لنا ابنيتها فادركنا المساء فلما أخذ نا الذوم قامت اختاى و حملتاني أنا والغلام بفر شناو رمتانا في البحر فاما الشاب فلما سقطت في فانه كان لا يحسن العوم فغرق و كتبه الله من الشهداء وأما أنا ف كتبت من السالمين فلما سقطت في فانه كان لا يحسن العوم فغرق و كتبه الله من الشهداء وأما أنا ف كتبت من السالمين فلما سقطت في فانه كان لا يحسن العوم فغرق و كتبه الله من الشهداء وأما أنا ف كتبت من السالمين فلما سقطت في المه كان كالميالي المستحدة المنافي المينة المالمين فلما سقطت في المنه كان لا يحسن العور فنا و كتبه الله من الشهداء وأما أنا في متبت من السالمين فلما سقطت في المنافي المنافي المنافي المي منه المنافي المنافي المنافي المي منافعات في المنافي المنافي المنافي الشهداء وأما أنا في كتبت من السالمين فلما سقط تو المنافي المناف

الدراه ولازالت تحسن لى الامر حتى أدخلت رأسي في الجراب و رضيت بذلك ثم أنى غطيت عيني وداريت بطرف ازاري من الناس وحط فه تحت از ١٠ ي على خدى فما قبلني حتى عضني عضة قوية حتى قطع اللحمهمن خدى فنشيعلى ثم أخذتنى الهجو زفى حضنها فالما افقت وجدت الدكان مقفولة والعجوز تظهر لىالحزن وتقول مادفع الله كان أعظم ثم قالت لى قومي بناالي البيت واعملي نفسك ضعيفة وأنا أجي اليك بدوا، تداوين به هذه العضة فتبرئين سريعا فبعد ساعة قت من مكاني وأنافي غاية الفكر واشتداد الخوف فشيت حتى وصات الى البيت واظهرت حالة المرض واذابز وجىداخل وقالم الدى أصابك يأسيدتي في هذا اغروج فقات له هاأ ناطيبة فنظر ألى وقال لىماهذاالجرحالذي بخدك وهوفي المكان الناعم فقلت لمااستأذنتك وخرجت في هذا النهار لاشترى القاش زاحمني جمل حامل حطبافشرمط نقابى وجرح خدى كاترى فاذالطريق ضيق في هذه المدينة فقال غداأر وحلاحاً كم وأشكو اله فيشنق كل حطاب في المدينة فقلت بالله عليك لاتتحمل خطيئة أحدة نيركبت حمارا نفربي فوقعت على الأرن فصادفني عود فحدش خدى وجرحني فقال غدااطلع لجعفرالبرمكي واحكى لهالحكاية فيقتلكل حمارفي هذه المدينة فقلت هل أنت تقتل الناس كامم بسبى وهذا الذى جرى لى بقضاء الله وقدره فقال لا بدمن ذلك وشد دعلى ونهض قائماوصاح صيحة عظيمة فانفتح الباب وطلع منه سبعة عبيد سود فسحبوني من فرشي ورمونى فوسط الدارثم أمرعبدامنهم أن يمسكني من اكتافى وبجلس على دأسي وأمر الثاني أن يجلس على ركبتي ويمسك رجلي وجاءالثالث وفي يدهسيف فقال ياسيدى اضربها بالسيف فاقسمها نصفين وكل واحديأ خذقطعة يرميهافي بحرالدجلة فيأكلهاالسمك وهذاجزاء من يخون الايمان والمودةوا شدهذاالشعر

اذاكان لى فيمن أحب مشارك منعت الهوي روحى ليتلفنى وجدى وقات لها يانفس موتى كريهة فلاخير فى حب يكون مع الضد

ثم قال للعبد اضربها ياسعد فجرد السيف وقال اذكرى الشهادة وتذكرى ماكان لك من الحوائج وأوصى فان هذا آخر حياتك قلت له ياعبد الخيرة بل على قليلاحتى أتشهد وأوصى ثم رفعت رأسى ونظرت الى حالى وكيف صرت في الذل بعد العز فجرت عبرتى وبكيت وأنشدت هذه الابيات

واسهرتم جنى القريح وغتم فلا القلب يسلوكم ولا الدمع يكتم فلما تملكتم فؤادى غدرتم أأنتم صروف الحادثات أمنتم على لوح قبرى ان هذا متيم يمر على قبر المحب فيرحم

فلمافرغت من شعرى بكيت فاماسم الشعر ونظرالي بكائي از دادغ يظاعلى غيظه وأنشد هذين البيتين

وفيه الجواهر والمعادن معلقة فمشينافي الدهليز الى أن دخلنا القاعة فلم يوجد لها نظير مفر وشة بالفراش الحرير معلقا فيها القناديل الموقدة والشموع المضيئة وفي صدرالقاعة سريره من المرص مصع بالدر والجوهر وعليه ناموسية من الاطلس واذا بصبية خرجت من الناموسية مثل القمر فقالت لى مرحبا وأهلا وسهلا يا أختى آنستيني وجبرت خاطرى وأنشدت تقول

لوتعلم الدار من قد زارها فرحت واستبشرت ثم باست موضع القدم واعلنت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم ثم جلست وقالت يأخي الله الحاد والكرم ثم جلست وقالت يا أختى الى أخاوقد رآك في بعض الا فراح وهو شاب أحسن منى وقد أحبك قلبه حباشد يداو أعطى هذه العجوز دراهم حتى أتتك وعمات الحيلة لاجل اجتماعه بك ويريد أخى أن يتزوجك سنة الله ورسوله وما في الحلال من عيب فلما سمعت كلامها ورأيت نفسى قد انحجزت في الدارفقات للصبية سمعا وطاعة ففرحت وصنقت بيديها وفتحت بابا فحرح منه شاب مثل القمر كما قال الشاعر

قدزاد حسنا تبارك الله جل الذى صاغه وسواه قد حازكل الجال منفردا كل الورى فى جماله تهواه قد كتب المسن فوق وجنته أشهد ان لامليح الاهو

فلمانظرت اليهمل فابي له مجاء وجاس واذابالقاضي قددخل ومعه أربع شهود فسلموا وجلسوا ثم الهم كتبواكتابي على ذلك الشاب وانصر فواذلت تالشاب الى وقال ليا تنامبار كه ثم قال ياسيد تي اني شارط عليك شرط فقات ياسيدي وما الشرط فقام وأحضر لى مصحفا وقال احلق لى النك لا تختارى أحداغيرى ولا يحيل اليه خلفت له على ذلك ففرح فرحا شديدا وعانقنى فاخذت عبته بمجاه عقابي وقده والناالد بالماط فاكلاوشر بناحتى اكنه ينافد خل علينا الليل فاخذي ونام معى على الفراس و بتنافى عناق الى الصباح ولم نزل على هذه الحالة مدة شهر و تحن في هناه وسرو ر وبعد الشهر استأذنته في انى أسيرالى السوق واشتري بعض قاش فاذن لى في الرواح فلبست ثيابى واخذت العجو زمعى و نزلت في السوق فجلست على دكان شاب تاجر تعرفه العجو ز وقالت لى هذا والحضير مات أبوه وخلف له ما لا كثيراثم قالت له هات أعزما عند لك من القباش له ذه الصبية فقال لها عندى فقات لله جوز ان لم يا خذالد واهم أعط مناه الداراهم فابى أن يا خذ شيئا والجميع هدية من عندى في وتعود الى منزلنا فاخرج لناما طلبناه وأعط عناه الدراهم فابى أن يا خذ شيئا والجميع هدية من عندى في قبلة واحدة فانها عندى أحسن من مافي دكانى فقالت العجوز ما الذي يفيدك من القبلة ثم قالت قبلة واحدة فانها عندى أحسن من مافي دكانى فقالت العجوز ما الذى يفيدك من القبلة ثم قالت بابنى قد سمعت ماقال هذا الشاب وما يصيبك شيء واذا شد مناك ته ولاء ايك شيء وتأخذين هذه لها أما تعرفين اني حالفة فقالت دعيه يقبلك وأنت ساكته ولاعايك شيء وتأخذين هذه المائم وتأخذين هذه المائم وتأخذ من القبلة مقال والله لا أما تعرفين اني حالفة فقالت دعيه يقبلك وأنت ساكته ولاعايك شيء وتأخذين هذه المائم وتأخذ من القبلة مقالت المائم والمائم وسرور ولمائم وسائم وتأخذين هذه المائم وتأخذ من القبلة وتأخذين هذه المائم وتأخذ والمائم وتأخذ والمائم وتأخذ وتبع وتأخذ والمائم وتأخذ وتبعد وتأخ

فعل بهذا الصبية هذا الفعل و فالمهاو أخذ ما لها وهو أقرب الناس اليك ثم أن العفريتة أخذت طاسة من الماء وعزمت عليها ورشت وجه السكابتين وقالت لهاء ود الى صورت كاالا ولى البشرية فعاد تاصبية ين سبحان خالقها ثم قالت يأمير المؤمنين ان الذى ضرب الصبية ولدك الامين فانه كان يسمع بحسنها و جمالها وحكت له العنوريتة جميع ماجرى الصبيه فتعجب وقال الحمد الله على خلاص ها تين السكابتين على يدى ثم أن الخايفة أحضر والده الامين بين يديه وسأله عن قصة الصبية الاولى فاخبر على وجه الحق فاحضر الخليفة القضاة والشهود والصه اليك الدلاتة و أحضر الصبية الاولى وأختيها الله ين كانتاه سحورتين في صورة كابتين و زوج النلانة الدلاتة الصه اليك الذين الصبية أخبر وه أنهم كانواملو كافت على ماهر كثيرا وأمر أن تبنى الدار أحسن ما كانت ثم أن الخليفة وساد الموسية المفر بة لولده الامين وأعطاه مامالا كثيرا وأمر أن تبنى الدار أحسن ما كانت ثم أن الخليفة وشيد لها قصرا ثم قال لجعفر لياة من الليالي أنى أريد أن نزل في هذه اللياة الى المدينة و نسأل عن توجه الدلالة و وهدو وساد وافي المدينة ومشال عن أحوال الحكام والمتولين وكل من شكامنه أحد عزلناه فقال جعفر سمعا وطاعة فاما نزل الخليفة وجمفر ومسر و روسار وافي المدينة ومشوافي الاسواق مروا بزقاق فرأوا شيخا كبيرا على رأسه وجمفر ومسر و روسار وافي المدينة ومشوافي الاسواق مروا بزقاق فرأوا شيخا كبيرا على رأسه وجمفر ومسر و روسار وافي المدينة ومشوافي الاسواق مروا بزقاق فرأوا شيخا كبيرا على رأسه شبكة وقفة وفي يده عماو هو ماش على مهله

ثم أن الخليفة تقدم اليه وقال له ياشيخ ، احرفتك قال ياسيدى صياد وعندى عائلة وخرجت من بيتى من نصف النهار الى هذا الوقت ولم يقسم الله لى شيعًا أقوت به عيالى وقد كرهت نفسى وتمنيت الموت فقال له الخلية ةهل لك أن ترجم مناالى البحر وتقف على شاطى والدجلة وترمى شبكتك على بختى وكر ماطلع أشتر يهمنك بمائة دينارففر حالرجل لماسمع هذاال كلام وقال على رأسي ارجع معكم شمأن الصيادرجم الى البحرورمي شبكته وصبر عليها ثم أنه جذب الخيط وجرالشبكة اليه فطلع في الشبكة صندوق مقفول ثقيل الوزن فلمانظر دالخليفة جهفوجده ثقيلا فاعطى الصياد مائة دينار وانصرف وحمل الصندوق مسرورهو وجعفر وطلعابه مع الخليفة الى القصر وأوقد الشموع والصندوق بين يدي الخليفة فتقدم جعفر ومسر وروكسر واالصندوق فوجدوافيه قفة خوص مخيطة بصوفأجمر فقطعواالخياطة فرأوافيها فطعة بساطفر فعوها فوجدوا تحتها ازارا فرفعوا الازارفوجدوا تحته صبية كانهاسبيكة مقتولة ومقطوعة فلمانظرها الخليفة جرت دموعه على خده والتفت الىجمفر وقاليا كلب الوزراء اتقتل القتلي في زمني ويرمون في البحر ويصيرون متعلقين بذمتي والله لابدأن اقتص لهذه الصبية بمن قتام اوافتله وقال لجعفر وحق اتصال نسبي بالخلفاء من بنى العباس أن لم تأتني بالذى قتل هذه لا نصفهامنه لاصلبنك على باب قصرى أنت وأربعين من بني عمك واغتاظ الخليفة فقال جعفر امهلني ثلاثة إيام قال امهلتك ثم خرج جعفر من بين يديه ومشى فى المدينة وهو حزين وقال في نفسه من أعرف من قتل هذه الصبية حتى أحضره للخايفة وان أحضرت لهغيره يصيرمعلقا بذمتي ولأأدري ماأصنع ثم أنجعفر أجلس في بيته ثلاثة أيام وفي اليوم

تركت حبيب القاب لاعن ملالة ولكن جنى ذنبايؤ دى الى الترك اذ ارى شريكا في الحبة بيننا وايمان قابي لايميل الى الشرك

فلمافرغ من شعره بكيت واستعطفته واذابالعجوز قد دخلت ورمت نفسها على أقدام الشاب وقبلتها وقالت ياولدى بحق تربيت الك تعفوعن هذه الصبية فانها مافعات ذنبا يوجب ذلك وأنت شاب صغير فاخاف عليك من دعائها ثم بكت العجوز ولم تزل تاج عليه حتى قال عفوت عنها ولكن لابدلى أن أعمل فيها أثرا يظهر عليها بقية عمرها ثم أمر العبيد فجذبوني من ثيابي واحضر قضيبا من سفوجل ونزل به على جسدى بالضرب ولم يزل ضربى ذلك الشاب على ظهرى وجنبى حتى غبت عن الدنيا من شدة الضرب وقد يئست من حياتي ثم أمر العبيد أنه اذا دخل الليل يحملونني ويأخذون العجوز معهم ويرمونني في بيتى الذى كتفيه سابقا ففعلوا ماأمرهم بهسيده ورمون فی بیتی فتعاهدت نسی وتداویت فلماشفیت بقیت أضلاعی کانها مضروبة بالمقارع كما تری فاستمريت في مداواة نفسي أربعة أشهر حتى شفيت ثم جئت الى الدارالتي جرت لى فيها ذلك الام فوجدتهاخر بةووجدت الزقاق مهدومامن أوله الى اخره و وجدت في موضع الداركيا ولم أعلم سبب ذلك فجئت الى أختى ه ذ التي من أ في فوجدت عندها هاتين الكلبتين فسلمت عليها وأخبرتها بخبرى وبجميع ماجرى لى فقالت من ذاالذى من نكبات الزمان سلم الحمدلله الذى جعل الامر سلامة ثم أخبرتني بخبرها و بجميع ماجري لهامن أختيها وقعدت أناوهي لانذكر خبر الزواج على السنتناثم صاحبتنا هذه الصبية الدلالة في كل يوم تخرج فتشترى لنا ما نحتاج اليه من المصالح على جري علاتها فوقع لناما وقعمن مجيء الحمال والصعاليك ومن مجيئكم في صفة تجار فلما صرنافي هذااليوم ولمنشعرالا ونحن بين يديك وهذه حكايتنا فتعجب الخليفة من هذه الحكاية وجعلماتار يخامنها فيخزانته وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٩) قالت باغنى أيه الملك السعيد أن الخليفة أمر أن تسكت هذه القصة في الدواوين و يجه لوهافي خزانة الملك ثم أنه قال الصبية الاولى هل عندك خبر بالعفريتة التي سحرت أختيك قالت يامير المؤمنين أنها أعطتني شيئامن شعرها وقالت ان أردت حضوري فاحرقي من هذا الشعر شيئافا حضر اليك عاجلا ولوكنت خاف جبل قاف فقال الخليفة احضر لي الشعر فاحضرته الصبية فاخذه الخليفة واحرق منه شيئافا ما فاحت رائحته اهتزائق صروسمو ادويا وصاصلة واذا بالجنية حضرت وكانت مسلمة فقالت السلام عليك يا خليفة الله فقال و عليكم السلام ورحمة الله و بركاته فقالت اعلم ان هذه الصبية ذرعت معي جميلا ولا أقدر أن أكافئها عليه فهي أنقذتني من الموت وقتلت عدوى ورأيت مافعله معها أختاها فمارأيت الا أنى أنتقم منهما فسحرتهما كابتين بعد أن أردت قتام ماخشيت أن يصعب عليها وان أردت خلاصهما يأه مرالمؤ منين أخلصهما كرامة بعد أن أردت قتام مالسلمين فقال لها خلصيها و بعدذلك نشرع في أص الصبية المضروبة ونفحص عن حالها فاذا ظهر لي صدقها أخذت ثارها عن ظاهم افقالت العفريتة ياأمير المؤمنين أنا أدلك على عن حالها فاذا ظهر لي صدقها أخذت ثارها عن ظاهم افقالت العفريتة ياأمير المؤمنين أنا أدلك على عن حالها فاذا ظهر لي صدقها أخذت ثارها عن ظاهم افقالت العفريتة ياأمير المؤمنين أنا أدلك على عن حالها فاذا ظهر الي صدقها أخذت ثارها عن ظاهم افقالت العفريتة ياأمير المؤمنين أنا أدلك على

زوجتي وقد حملتني محبتي اياهاعلى أن هيأت نفسي وسافرت ١٥ يوما ليلا ونهارا في الذهاب والاياب وجئت لهابنلاث تفاحات اشتريتهامن خولي البصرة بنلاثة دنانيرتم أني دخات وناولتها اياها فلم تفرح بهابل تركتهافي جانبهاوكان مرض الحي قداشتد بهاولم تزل في ضعفها آلى أن مضى لهاعشرة أيام و بعد ذلك عوفيت فحرجت من البيت وذهبت الى دكاني وجلست في بيعي وشرائي فبينماأ ناجالس في وسطالنهار واذا بعبدأسو دمرعلى وفي يده تفاحة يلعب بهافقات لهمن أين أخذت هذهالتناحة حتى آخذمنلها فضحك وقال أخذتها من حبيبتي وأناكنت غائبا وجئت فوجدتها ضعيفة وعندها ثلاث تفاحات فقالت ان زوجي الديوث سافر من شأنها الى البصرة فاشتراها بثلاثة دنانيرفاخذتمنهاهذهالتفاحةفلماسممتكلامالعبدياأميرالمؤمنين اسودتالدنيا في وجهي وقفات دكانى وجئت إلى البيت وانافأقد العقل من شدة الغيظ فلم أجد التفاحة الثالة فقات لها أين النالنة فقالت لاأدرى ولاأعرف أين ذهبت فتحقةت قول العبد وقمت أخذت سكينا وركبت على صدرها وبحرتهابالسكين وقطمت رأسها واعتمائها وحطيتها في القفة بسرعة وغطبتها بالازرار وحطيت عليهاشقة بساطوأ نزلتهافى الصندوق وففلته وحماتها على بفلتي ورميتهافي الدجلة بيدي فبالله عليك ياأمير المؤمنين أن تعجل بقتلي قصاصالها فانى خائف من مطالبتها يوم القيامة فاني لما رميتهافى بحرالدجلة ولم يعلمهاأحدر جمت الى البيت فوجدت ولدى الكبير يبكي ولم بكن لهعلم عافعات في أمه فقلت له ما يبكيك فقال اني أخذت تفاحة من التفاح الذي عند أمي ونزلت بها الى الزقاق العب مع اخواني واذا بعبد أسو دطويل خطفه امنى وقال لى من أين جاءتك هذ دفقات لههذه سافرأ بى وجاعهامن البصرة من أجل أمى وهى ضعيفة واشترى ثلاث تفاحات بثلاثة دنا نيرفاخذها منى وضر بنى و راح بهالخه تمن أمى أن تضر بني من شأن التفاحة فلما سمعت كلام الولد علمت أذالعبده والذي افترى الكلام الكذب على بنتعمى وتحققت أنهاقتات ظلمائم أني بكيت بكاء شديداواذابهذاالشيخ وهوعى والدهاقد أقبل فاخبرته بماكان فجلس بجانبي وبكي ولمنزل نبكي الى نصف الليل وأقمنا العزاء خسة ايام ولم نزل الى هذا اليوم ونحن نتأسف على قتام افبحرمة أجدادك أنتعجل بقتلي وتقتص الهامني فاماسمع الخليفة كلام الشاب تعجب وقال والله لا أقتل الاالعبد الخبيث وأدركشهر زادالصباح فسكتتعن الكلام الماح

(وفي ليلة ٢٠) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الخليفة أقسم أنه لا يقتل الا العبد لان الشاب معذور ثم أن الخليفة التنت الى جعفر وقال له احضر لى هذا العبد الخبيث الذي كان سببا في هذه القضية وان لم تحضره فأنت تقتل عوضاعنه فنزل يبكي و يقول من أين احضره ولا كل مرة تسلم الجرة وليس لى في هذا الامر حيلة والذي سلمني في الاول يسلمني في الذاني والله ما بقيت اخرج من بيتي ثلاثة أيام والحق سبحانه يفعل ما يشاء ثم أقام في بيته ثلاثة ايام وفي اليوم الرابع احضر القاضي وأوصى و ودع أولاده و بكي واذا برسول الخليفة أتى اليه وقال له أن أمير المؤمنين في أشد ما يكون من الفضب وأرسلني اليك وحلف أنه لا يمرهذ النها والاوأنت مقتول ان لم محضر له العبد

الرابع أرسل اليه الخليفة يطلبه فلماتمثل بين يديه قالله أين قاتل الصبية قال جعفر يا أمير المؤمنين هل أناأعلم الغيب حتى أعرف قاتلها فاغتاظ الخليفة وأمر بصلبه على باب قصره وامر مناديا ينادى في شوارع بغداده ن أرادالفر جة على صلب جعفر البرمكي وزير الخليفة وصلب أولاد عمه على باب قصرالخليفة فليخرج ليتفرج فحرجت الناسمن جميع الحارات ليتفرجوا على صاب جعفر وصلبأولادعمهوله يعلمواسببذلك ثمأم بنصب الخشب فنصبوه وأوقفوهم تحته لاجل الضلب وصارو اينتظر ونالاذن من الخليفة وصار الخلق يتداكون على جعفر وعلى أولاد عمه فمينماهم كبذلك واذابشاب حسن نقي الاثواب يمشي بين الناس مسرعاالي أن وقف بين يدي الو زير وقال لهسلامتك من هذه الواقفة ياسيد الام اء وكهف الفقراء أنا الذي قتلت القتيلة التي وجدتموها فى الصندوق فاقتاني فيها واقتص لهاه في فاحاسم عجمة ركم الام الشاب وما أبداده ن الخطاب فرح بخلاص نفسه وحزن على الشاب فبيناهم في المكلم واذا بشيخ كبير يفسح الناس ويمشى بينهم بسرعةالي أذوصل الى حعفر والشاب فسلم عليه اثم قال أيهاالو زير لا تصدق كلام هذا الشاب فانه ماقتل هذه الصيية الاأنافاقتص لهامني فقال الشاب أيما الوزير أن هذاشيخ كبيرخرفان لايدرى مايقول وأناالذى قتلتها فاقتص لهامني فقال الشيخ ياولدى أنت صغير تشتهي الدنيا وأناكبير سبحتمن الدنياوأ ناأفديك وأفدي الوزيرو بني عمهوما قتل الصبية الاأنافبالله عليك أذتعجل بالاقتصاص مني فلما نظرالي ذلك الامر تعجب منه وأخذ الشاب والشيخ وطلع بهما عند الخليفة وقاليا أميرالمؤمنين قدحضر قاتل الصية فقال الخليفة أين هو فقال ان هداالشآب يقول انا القاتل وهذاالشيخ يكذبه ويقوللا بل أناالقاتل فنظر الخليفة الى الشيخ والشاب رقال منكا قتل هذه الصبية فقال الشاب ماقتامها الاأناوقال الشيخ ماقتامها الاأنا فقال الخليفة لجعفر خذ الاثنين واصلبهما فقال جعفر اذاكان القاتل واحدافقتل الاني ظلم فقال الشأب وحق من رفع السماء وبسط الارضابي أناالذي قتات الصبية وهذه أمارة فتام اووصف اوجده الخليفة فتحقق عند الخليفة أذالشاب هوالذى قتل الصبية فتعجب الخليفة وقال السبب قتلك هذه الصبية بغيرحق وماسبب اقرارك بالقتلمن غيرضرب وقولاك اقتصو الهامني فقال الشاب اعلياأميرا لمؤمنين أنهذه الصبية زوجتىو بنتعمى وهذاانشيخ أبوهاوه وعمى وتزوجت بهارهى بكر فرزقني الله منها ثلاثة أولادذكو را وكانت تحبني وتخده ني رلمأرعايها شبئافله اكان أول هذا الشهر مرضت مرضا شديدافاحضرت لهاالاطباءحتى حصات لهاالعافية فاردت أن أدخلها الحام فقالت اني أريد شيئا قبل دخول الحاملانى أشتهيه فقلت لهاوماهو فقالت أنى اشتهى تفاحة أشمها وأعض منها عضة فطلعت من ساعتي الى المدينة وفتشت على التفاح ولوكات الواحدة بدينار فلم أجده فبت تلك الليلة وأنامتفكر فلماأصبح الصباح خرجت من بيتي ودرت على البساتين واحداوا حدافلم أجده فيها فصادفني خولي كبير فسألته عن التفاح فقال ياولدي هذاشي عقل أن يوجد لانهمعدوم ولا يوجدالافي بستان أميرالمؤمنين الذي في البصرة وهو عند الخولي يدخره للخليفة فجئت الى

لايصح فلما سمع نور الدين هـذا الـكلام قال ما هـذا المهر الذي شرطتــه على ولدى أماتعـــلم أننااخوات ونحن الاثنان وزيران في مقــامواحـــد وكان الواجب عليك ان تقدم البنتك لولدى هدية من غيرمهر فانك تعلم ان الذكر أفضل من الانثى وولدى ذكرونذكر بهخلاف ابنتك فقالر مالهاقال لانذكر بها بين الامراء ولكن أنت تريد أن تفعل معي على رأي الذي قال أن أردت تطرده فاجعل الثمن غالياوقيل ن بعض الناس قدم على بعض أصحابه فقصده في حاجة فغلى عليه الثمن فقال له شمس الدين اراك قد قصرت لانك تهمل ابنك أفضل من بنتي ولاشك انك ناقص عقل وليس لك اخلاق حيث تذكر شرك الوزارة وانام أدخاتك معي في الوزارة الاشفقة عليك ولا جل ان تساعد ني وتكون لي معينا ولكن قل ماشئت وحيث صدر منك هذاالقول والله لاازوج بنتي لولدك ولووزنت ثقلها ذهبافاما سمع نورالدين كلام أخيه اغتاظ وقال وانالااز وج ابني ابنتك فقال شمس الدبن انالا أرم اه لها بعلا ولولا انني أريد السفر لكنت عملت معك العبرولكن لماأرجع من السفر يعمل الله ماير يدفاه اسمع نو رالدين من أخيه ذلك الكلام امتلأ غيظاوغابعن الدنياوكتم مابه وباتكل واحدفي ناحية فاما أصبح الصباح برز السلطان للسفر وعدى الى الحزيرة وقصد الاهرام وصحبته الوزيرشمس الدين واما أخوه ورالدين فباتفى تلك الليلة في أشدما يكون من الفيظ فلماأصبح الصباح قام وصلى الصبح وعمد الى خزانته واخذمها خرجاصغيراوملاهذهاوتذكرقولأخمه واحتقاره اياه وافتخاره فانشدهذه الابيات

فانجرى طاب أولم يجرلم يواب اليه في كل حين عين مرتقب والسهم لو لافراق القوس لم يصب والعود في أرضة نوع من الحطب وان اقام فلا يعلوا الى رتب

سافر تجد عوضا عمن تذارقه وانصب فان لذبذ العيش في النصب مافى المقام لذي لب وذي أدب معزة فاترك الاوطان وأغترب اني رأيت وقوف الماء يفسده والبدر لولا أفول منه مانظرت والاسداولافراق الغاب ماقنصت والتبر كالترب ملتى في أماكنه فان تغرب هذا عز مطلبه

فلما فرغ من شعره أمر بعض غلمانه أن يشدله بغلة زرزورية غالية سريعة المشي فشدها ووضع عليها سرجامذهبا بركابات هندية وعبا آتمن القطيفة الاصفهانية فسارت كانها عروس مجلية وامرأن يجعل عليها بساطحرير وسحاده وان يوضع الخرجمن تحت السجادة ثم قال للغلام والعبيدةصدى أن أتفرج خارج المدينة وأروح نواحي القليو بية وأبيت ثلاث ليال فلا يتبعني منكمأحدفان عندى ضيق صدرتم أسرع وركب البغلة وأخذمه مشيئا قليلامن الزاد وخرجمن مصر واستقبل البرفاجاءعايه الظهرحتي دخل مدينة بلبيس فنزلعن بغلته واستراح وأراح البغلة وأكل شيئًا وأخذمن بلبيس ما يحتاج اليه ومايعلق به على بغلته ثم استقبل البر فما جاه عليه الظهر بمديومين حتى دخل مدينة القدس فنزل عن بغلته واستراح وأراح بغلته وأخرج شيئاأكله م- ٥ الف ليله المجلد الأول

فلماسمع جعفرهذاالكلام بكى و بكت أولاده فلمافر غمن التوديع تقدم الى بنته الصغيرة ليودعها وكان يحبها أكثر من أولاده جيعافضمها الى صدره و بكى على فراقها فوجد فى جيبها شىء مكببا فقال لهام لذى في جيبها شىء مكببا للحتى أخذمنى دينارين فلماسمع جعفر بذكرالعبد والتفاحة فرح وقال ياقريب الفرج ثم أنه امر باحضارالعبد فضر فقال لهمن أين هذه التفاحة فقال ياسيدى من مدة خمسة أيام كنت ماشيا فدخلت في بوض فله فلات فنظرت فارايلعبون ومعواحد منهم هذه التفاحة في طفتها منه وضر بته فبكى وقال هذه لا مى وهى مريضة واشتهت على آبى نفاحاف افرالى البصرة وجاء لها بثلاث تفاحات بثلاث دنانيرفا خذت هذه العببها ثم بكى فلم التفت اليه وأخذتها وجئت بها الى هنا فاخذتها سيدتي الصغيرة بدنارين فلماسمع جعفره ذه القمة تعجب لكون الفتنة وقتل الصبية من عبده وأم بسحن العبدو فرح بخلاص نفسه ثم أنشده ذين البيتين

ومن كانت ذريته بعبد أنا للناس تجعله فداها فانك واجد خدما كثيرا ونفسك لم تجدنفسا سواها

ثم أنه قبض على العبد وطلع به الى الخليفة فاه رأن تؤرخ د دالحكايه رتجه ل سيرا بين الناس فقال له جعفر لا تعجب يا أمير المؤمنين من هذه القصة فاهم باعجب من حديث انو زير نور الدين مع شمس الدين أخيه فقال الخلينة وأى حكاية أحجب من هذه الحكاية فقال جعفر يا أمير المؤمنين لا أحد ثك الا بشرط أن تعتق عبدي من القال فقل قدوه بتناك دمه

﴿ حَمَاية الوزيرنور الدين وعشي سالدين أخيه ﴾

فقال جعفر أعلم ياأه مراكم ومنين أنه كان في مصر سلما ذصاحب عدل واحسان له و زير عاقل خبير له على الامور والتدبير وكان شيخا كبيرا وله والدان كانهما قران وكان اسم الكبير شمس الدين واسم الصغير نو رالدين وكان العن فيراً ميزمن الكبير في الحسن والجال وليس في زمانه أحسن منه حتى أنه شاع ذكره في البلاد فكان بعض أهلها يسافر من بلاده الى بلده لاجل روَّية جمله فاتف أن والد مات فخر حاوقبلا الارض بيزيد به وعملا العزاء لا بيهما شهرا كاملاود خلافي الوزارة وكل منهما يتولاها ففرحا وقبلا الارض بيزيد به وعملا العزاء لا بيهما شهرا كاملاود خلافي الوزارة وكل منهما يتولاها مجمعة واذا أراد السلطان السفر يسافره عواحد منهما فاتفتى في ليلة من الليالي أن السلطان كان عاز ما على السفر في الصباح وكانت النوبة واحدة فقال الصغيرا فعلى المؤتى ماتريد فايي موافقك على ما قصدي أن أتز وج أناو أنت في ليلة واحدة فقال الصغيرا فعلى بائتين ودخلنا في ليلة واحدة ووضعن في وم واحد وأراد الله وجاءت زوجتى ببنت نزوجهما لبعضه الانهما أولاد في وم واحد وأراد الله وجاءت زوجتى ببنت نزوجهما لبعضه الانهما أولاد عم فقال نو رالدين يا أخي ما تأخذ من ولدك في مهر بنتك قال آخذ من ولدك في مهر بنتى قلائة آلاف دينار وثلاثة بساتين وثلاث ضياع ذن عقد الشاب عقدة بغير هذي الماثي المان دينار وثلاثة بعاتين وثلاث ضياع ذن عقد الشاب عقدة بغير هذي

الو زير فنزل عن المفله ودخل على الو زير فقبل يده ورحب به الوزير وادرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢١) قالت بلغني ايها الملك السميدان الوزيرقام له ورحب به وقال له قم ادخل هذه الليله على زوجتك وفي غد أطلع بك الى السلطاذ وارجو لكمن الله كل خير فقام نو رالدين ودخل على زوجته بنتالو زيرهذاما كازمن أمرنورالدين(واما)ماكازمن أمرأخيه فانه غاب مع السلطان مدة في السفر ثم رجم فلم يجدأ خا. فسأل عنه الخدم فقالواله من يوم سافرت مع السلطان ركب بغلته بعدة الموكبوةل أنامتوجه الى حمة القليوبيه فغيب يوماأو يومين فانصدري ضاق ولايتبعني منكم أحدومن يومخر وجهالي هذااليوم لمنسمع له خبر افتشوش خاطر شمس الدين على فراق أخيه واغتم غاشديدالفقده وقال في نفسه ماسبب دلك الااتى اغلفات عليه في الحديث ليلة سفرىمع السلطان فلعله تغيرخاطره وخرجمسافر افلابدأن أرسل خلفه ثم طلع وأعلم السلطان بذلك فكتب بطاقات وأرسل بهاالي نوابه في جميم البلادونو رالدين قطع بلادا بعيدة في مدة غياب أخيه مع السلطان فذهبت الرسل بالمكاتيب تم عادواولم يقفو الهعلى خبرو يئس شمس الدين من أخيه وقال لقد أغظت أخى بكلامي منج ، قزواج الاولاد فليت ذلك لم يكن وماحصل ذلك الامن قلة عقلي وعدم تدبيريتم بعدمدة يسيرة خطب بنت رجل من تجارمصر وكتب كتابه عليهاو دخل بهاوقداتفق ان ليلة دخول شمس الدين على زوجته كانت ليلة دخول نورالدين على زوجته بنت وزير البصرة وذلك بارادة الله تعالى حتى ينفذ حكمه في خلقه وكان الامر كماقالاه فاتفق أن الزوجتين مملتامنهما وقدوضعت زوجة شمسالدين وزيرمصر بنتا لايرى في مصر أحسن منها و وضعت زوجة نور الدين ولداذكرالا يري في زمانه أحسن منه كاقال الشاعر

ومهفهف يغنى النديم بريقه عنكأ سه الملائى وعن أبريقه فعل المدام ولونها ومذاقها من مقلتيه ووجنته وريقه

فسموه حسناوفي سابع ولادته صنعو االولائم وعملوا أسمطه تصلح لا ولادالملوك ثم ان وزير البصرة أخذمه نو والدين وطلع به الى السلطان فلما ما وقدامه قبل الارض بين يديه وكان نور الدين فصيح اللسان ثابت الجنان صاحب حسن واحسان فانشدة ولى الشاعر

هذاالذي عم الانام بعدله وسطا فهد سائر الآفاق أأ أشكر صنائعه فلسن صنائعا لكنهن قلائد الاعناق في وأنتم أنامله فاسن أناملا لكنهن مفائح الارزاق

فالزمهماالسلطان وشكرنورالدين على ماة لوقال لوزير دمن هذاالشاب فحكى له الوزير قصته من أوله الله آخره اوقال له هذا الن أخى فقال وكبف يكون ابن أخيك ولم نسمع به فقال يامو لانا السلطان انه كان لى أخوزير بالديار المصرية وقدمات وخلف ولدين فالكبير جلس ف من تبة والده و زير اوهذا ولده الصغير جاء عندى و حلفت أنى لا أزوج ابنتى الاله فلما جاء زوجته بها وهو شاب

ثم حطانخرج تحترأسه وفرش البساط ونام في مكان والفيظ غالب عليه ثم انهبات في ذلك المكان فلما أصبح الصباح ركب وصاريسوق البغلة الى ان وصل الى مدينة حلب فنزل في بعض الخانات وأقام ثلاثةأيام حتى استراح وأراح البغلة وشم الهواء ثم عزم على السفر وركب بغلته وخرج مسافر اولايدري أيزيذهب ولم يزلسائر االى اذوصل الى مدينة البصرة ليلا ولم شعر بذلكحتي نزلفى الخاذوانزل الخرجعن البغلة وفرش السجادة وأودع البغلة بمدتهاعندالبواب وأمردان يسيرهافاخذهاوسيرهافاتفقازوزيرالبصرة جالسفى شباكة قصره فنظر الىالبغلة ونظر ماعليهامن العدة لمثمنة فظنها بغلة وزير من الوازراء أوملك من الملوك فتأمل في ذلك وحارعقله وقال لبعض غلمانه ائتني بهذاالبواب فذهب الغلام الى البواب وأتي به الى الوزير فتقدم البواب وقبل الارض بين يديه وكاذالو زيرشيخا كبيرا فقال للمواب من صاحب هذه البغلة وماصفاته فقال البواب اسيدى انصاحب هذه البغلة شاب صغيرظ وف الشمائل من أولاد التجار عليه هيبة ووقار فلماسمع الوزير كلام البو ابقام على قدميه وركب وسارالي الخان ودخل على الشاب فلمارأى نورالدين الوزيرقادماعليهقام علىقدميه ولاقاه واحتضنه ونزل الوزيرمن فوق جواده وسلم عليه فرحب به وأجلسه عنده وقال له ياولدي من أين أقبات وماذا تريد فقال نور الدين يأمولاي اني قدمت من مدينة مصر وكانأبي وزيرافيها وقدانتقل الي رحمة الله وأخبره بماجري من المبتدأ الى المنتهى ثمقال وقدعزمت على نفسي أن لا أعود أبداحتي الظر جميع المدن والبلدان فلماسمع الوزير كلامه قال له ياولدى لاتطاوع النفس فترميك في الهلاكفان البلد أن خراب وأناأ خاف عليك من عواقب الزمان ثم انه أمر بوضع الخرج عن البغلة والبساط والسجادة وأخذ نور الدين معه الى بيتة و انزله في مكان ظريفوأ كرمه وأحسن اليه وأحبه حباشديدا وقالله ياولدي أنابقيت رجلا كبيراوكم يكن لي ولد ذكروقدر زقني الله بنتاتقار بك في الحسن ومنعت عنها خطابا كشيرة وقدو قع حبك في قلبي فهل للثان تأخذا بنتي جارية لخدمتك وتكون لهابعلافان كنت تقبل ذلك اطلع الى سلطان البصرة وأقوللهانهولدأخي وأوصلك اليهحتي أجملك وزير امكان والزم انابيتي فاني صرت رجلا كبيرا فلماسمع نو رالدين كلام وزير البصرة أطرق برأسه ثم قال سمعا وطاعة ففرح الوزير بذلك وأمر غلمانه أن يصنعواله طمام اوان يزينو اقاعة الجلوس الكبيرة المعدة لحضور أكابر الامراء ثم جمع أصحابه ودعاأ كابرالدولة وتجارالبصرة فحضروا بين يديه وقال لهمانه كان لى أخوزير بالديار المصرية ورزقه الله ولدين وانا كما تعمون رزقني الله بنتا وكان أخي أوساني أن أزوج بنتي لأحد أولاده فاجبته الى ذلك فلما استحقت الزواج أرسل الى أحدأ ولاده وهوهذا الشاب الحاضر فلما جاءني أحببت انأكتب كتابه على بنتي ويدخل بهاعندى فقالوا نعم ماؤملت ثم شربوا السكرورشواماء الوردوانصرفواوأماالوزبرفانه أمرغ المانهأن ياخذوانور الدين ويدخلوا به الحمام وأعطاه الوزير بدلة منخاص ملبوسه وأرسل اليه الفوط والطاسات ومجامر البخور ومايحتاج اليه فلماخرج من الحمام لبس البدلة فصار كالبدر ليلة تمامه ثم ركب بغلته ولم يزل سائرا حتى وصل الى قصر

مماليك الوزيرنورالدين المتوفى فلميهن عليه ولدسيده فذهب ذلك المملوك اليحسن بدر الدين فوجد دمنكس الرأس حزين القلب على فراق والده فاعلمه عاجرى فقال لههل في الامر مهلة حتى أدخل فأخذم عي شيئامن الدنيالاستمين به على الغربة فقالله المملوك انج بنفسك فلما سمع كلام المملوك غطى رأسه بذيله وخرجماشيا الىأذصار خارج المدينة فسمم الناس يقولونان السلطان أرسل الوزيرالجديدالى بيتوزيره المتوفي ليختم على مله وأما كنهو يقبض على ولده حسن بدرالدين ويطلع به اليه فيقتله وصارت الناس تتأسف على حسنه وجماله فاماسمع كلام الناس خرج الىغىرمقصدولم يعلم أين يذهب فلم يزل سأبر الى ان ساقته المقادير الى تربة والده فدخل المقبرة ومثى ببزالقبو رالى أنجالس عندقبرأ بيهوأز الذيلهمن فوق رأسه فبينهاهو جالس عندتر بة أبيه اذقدم عليه يهودي من البصرة وقال ياسيدي ملى أراك متغير افقال له اني كنت ناعما في هذه الساعة فرأيت أبى يعاتبني على عدم زيارتي قبره فقمت وأنامرعوب وخفت أن يفوت النهار ولم أزره فيصعب على الامرفقال له اليهودي ياسيدي ان أباك كان أرسل مراكب بجارة وقدم منها البعض ومرادي أن اشترى منك وثق كل مركب قدهت بالف دينار ثم اخرج اليهودي كيسا ممتائامن الذهب وعدمنه الف دينارود فعه الى حسن ابن الوزير ثم قال اليهودي اكتب لي و رقة واختمها فاخذ حسن ابن الوزير ورقة وكتب فيها كاتب هذه الورقة حسن بدر الدين ابن الوزير نو رالدين قدباع لليهودي فلان جميع وثقكل مركبوردتمن مراكب أبيه المسافرين بالف دينار وقبض الثمن على سبيل التعجيل فاخذ اليهودي الورفة وصارحسن يبكي ويتذكرما كان فيهمن العز والاقبال ثمدخل عليه الليل وأدركه النوم فنام عندقبرأ بيه ولميزل نائما حتى طلع القمر فتدحر جت رأسه عن القبرونام علىظهر دوصار وجهه يامع في القمر وكانت المقابر عامرة بالجن المؤمنين فحرجت جنية فنظرت وجه حسن وهو نائم فلهارأته تعجبت من حسنه وجماله وقالت سبحان الله ماهذاالشاب الاكانه من الحور العين ثم طارت الى الجو تطوف على عادتها فرات عفرية اطائر افسامت عليه وسلم عليها فقالت لهمن أمن أقبات قال من مصرفقالت له هل لك ان تر وحممي حتى تنظر إلى حسن هذاالشاب النائم في المقبرة فقال لها نعم فساراحتي نزلافي المقبرة فقالتله هلرأيت في عمرك مثل هذا فنظر العفريت اليه وقالسبحان من لاشبيه لهولكن ياأختي ان أردت حدثتك بمارأيت فقالت لهحدثني فقال لهااني رأيت مثل هذاالشاب في أقليم مصر وهي بنت الوزير وقد علم ما الملك فحطبها من أبيها الوزير شمس الدين فقال له يامولا ناالسلطان أقبل عذرى وارحم عبرتي فانك تمرف اذ أخيى نو رالدين خرجمن عندناولا نعلم أين هو وكان شريكي فى الو زارة وسبب خروجه انى جلست أتحدث معه فى شأن الزواج فغضب منى وخرج مغضبا وحكى للملك جميع ماجرى بينهما ثم قال لاملك فسكان ذلك سببا المغيظه وأناحالف أذلااز وج بنتى الالابن أخيء من يوم ولدتها أمهاوذلك نحوثمان عشرة سنةومن مدة قريبه سمعت ان أخي تزوج بنت وزير البصرةوجاء منها بولدوأنا لاازوج بنتي الاله كرامةلاخي ثمابي أرختوقت زواجبي وحمل زوجتي وولادة هذه البنت وهي باسم ابن عمها

وأناصرت شيخاكبيراوقل سممي وعجزتد برى والقصد من مولا ناالسلطان أن يجعله في مرتبى فانه ابن أخى وزوج ابنتى وهو أهل للوز ارة لا نه صاحب رأى وتدبير فنظر السلطان اليه فعجه واستحسن رأى الوزير بما أشارعا يه من تقديمه في رتبة الوزراء فالعم عليه بها وأمر له بخلعة عظيمة و زاد له الجوامك والجرايات الى ان اتسع عليه الحال وسارله من كب تسافر من تحت يده بالمتاجر وغيرها وعمر أملاكا كثيرة ودو اليب وبساتين الى ان بلغ عمر ولده حسن أربع سنين فتوفى الوزير الكبير والد زوجة نورالدين فاخرجه خرجة عظيمة واو راه في التراب ثم اشتغل بعد ذلك بتربية ولده فلما بلغ أشده أحضر له فقيها يقرئه في بيته وأوصاه بتعليمه وحسن تربيته فاقرأ دوعامه فوائد في العلم بعد ان حفظ القرآن في مدة سنوات و ما زال حسن يزداد جمالا وحسنا واعتدالا كاقال الشاعر

قر تكامل في المحاسن وانتهى فالشمس تشرق من شقائق خده . ملك الجال باسره فكانما حسن البرية كلها من عنده

وقدر بادالفقيه في قصراً بيه ومن حين نشأته لم بخرج من قصر الوزارة الى ان أخذه والده الوزير نور الدين يومامن الايام وألبسه بدلةمن أفخر ملبوسه وأركبه بغلةمن خيار بغاله وطلم به الى السلطان ودخل بهعليه فنظر الملك حسن بدالدرين بن الوزير نورالدين فانبهرمن حسنه وقاللا بيه ياوزير لابدانك يحضره معك فى كل يوم فقال سمعاوطاعة ثم عاد الوزير بولده الى منزله ومازال يطلع به الى تحضره السلطان في كل يوم الى ان بانزالو لدمن العمر خمسة عشر عاما ثم ضعف والددالو زير نو رالدين فاحضره وقال له ياولدي اعلم أن الدنياد ارفناء والآخر ة دار بقاء وأريد أن أوصيك وصايا فافهم ما أقول لك واصغ قلبك اليه وصاريوصيه بحسن عشرة الناس وحسن التدبير ثم ان نور الدين تذكر أخاه وأوطانه وبلاده وبكي على فرقة الاحباب وسحت دموعه وقال ياولدي اسمع قولي فان لي أخايسمي شمس الدين وهو عمك ولكنه وزير بمصرقد فارقته وخرجت على غير رضاه والقصدانك تأخذ درجامن الورق وتسكتب ماأمليه عايك فاحضر قرطاسا وصاريكتب فيهكل ماقاله أبوه فاملي عايه جميع ماجرى له من أوله الى آخر هوكتب له تاريخ زواجه ودخوله على بنت الوزير وتاريخ وصوله الى البصرة واجتماعه بوزيرها وكتبوصيةموثقة ثهرقل لولدهاحه ظهذه الوصية فان ورقتها فيها أصلك وحسبك ونسبك فانأصابك شيءمن الامو رفاقصدمصر واستدل على عمك وسلم عليه وإعامه اني مت غريبا مشتاةاليه فاخذحسن بدرالدين الرقعه وطواهاولف عليهاخر قةمشمعة وخاطها بيزالبطانة والظهارةوصاريبكي على أبيهمن أجل فراقه وهوصغيرومازال نو رالدين يوصي ولده حسن بدر الدين حتى طلعت روحه فاقام الحززفي بيته وحزن عليه السلطان وجميع الامراءود فنوه ولميزالوا فىحزن مدةشهرين وولده لمبركب ولميطاع الديوان ولميقابل الساطان واقام مكانه بعض الحجاب وولى الساطان وزير اجديدامكانه وأمره أن يختم على أماكن نورالدين وعلى عماراته وعلى أملاكه فنزل الوزير الجديدوأخذ الحجاب وتوجهواالي بيت الوزير نوريختمون عايه ويقبضون على ولده حسن بدرالدين ويطاعون به الى السلطان ليعمل فيه ما يقتضي رأيه وكان بين العسكر ممأوك من

الفرح وأجاسوه برغم أنف العريس الاحدب واصطفت جميم نساء الامراء والوزراء والحجاب صفينوكل مرأة معهاشمعة كبيرةموقدةمضيئه وكلهن ملثهات وصرنصفو فاعيناوشهالامن تحت المنصة الى صدر الليو ان الذي عند المجلس الذي تخرج منه العروسة فلم انظر النساء حسن بدر الدين وماهو فيهمن الحسن والجال ووجهه يضيءكأ به هلال مالت جميع النساءاليه فقالت المغنيات للنساء الحاضرات اعلمواان هذاالماييح مانقطنا الابالذهب الاحموفلا تفصرن في خدمته واطعنه فيما يقول فازدحمن النساء عليه بالشمع ونظرن الىجماله فانهبرتعقولهن من حسنه وصارتكل واحدةمنهن تودأن تكون في حضنه سنه أوشهراً أوساعة ورفعن ما كان على وجوههن من النقاب وتحيرت منهن الالباب وقلن هنيئالمن كان هذاالشاب له أوعليه ثم دعون على ذلك السائس الاحدب ومنكانسبافي زواجه هذه المليحة وكلادعون لحسن بدراندين دعون على ذلك الاحدب ثمان المغنيات ضربنابالدفوف واقبات المواشطو بنت الوزير بينهن وقد طيبنها وعطرنها وألبسنها وحسن شعرها وبحرهابالحلي والحلل من لباس الملوك الاكاسرة ومن جملة ماعليها ثوب منقوش بالذهب الاحمر وفيه صو رالوحو شوالطيو روهومسيول عليهامن فوق حوائحهاوفي عنقها عقد يساوى الالوف قدحوى كل فص من الجوهر ما حاز مثله تبع ولا قيصر وصارت العروسة كانها البدراذ ااقرفي ليلةأر بعةعشر ولماأقبات كانت كانهاحورية فسمحان من خلقهابهية وأحدقها النساء فصرن كالنحوم وهي بينهن كالقمراذا أنجلي عنه الغيم وكان حسن بدر الدين المصري جالسا والناس ينظرون اليه فحضرت العروسة وأقبات وتمايات فقام اليها السائس الاحدب ليقبلها فأعرضت عنه وانقلبت حتى صارت قدام حسن ابن عمها فضحك الناس فلما رأوهام لت الي نحو حسن بدرالدين وحط يددفي جيبه وكبش الذهب ورمي في طار المغنيات ففرحو اوقالوا كنانشتهي أن تركو زهذ دالعر وسة لك فتبسم د ذا كله والسائس الاحدب وحد دكانه قرد وكلا أوقدواله الشمعة طفئت فبهت وصارةاعدافي الظلام بمقت في نفسه وهؤلاء الناس محدقون بهوتلك الشموع الموقدة بهجتهامن أعجب العجائب يتحرمن شعاعها أولو االالهاب وأماالعر وسةفانهار فعت كفيها الى السهاء وقالت اللهم اجمل هذا بعلى وأرحني من هذا السائس الاحدب وصارت المو اشط تجلي العروسة الى آخرالسبه خلع على حسن بدرالدين البصرى والسائس الاحدب وحده فلمافرغو امن ذلك أدنو االناس بالا نصراف فرج جميم من كان في الفرح من النساء والاولادولم يبق الاحسن بدرالدين والسائس الاحدب ثمان المواشط أدخلن المروسة ليكشفن ماعليهامن الحلي والحال ويهيئنهاللعر يسفعندذلك تفدم السائس الاحدب لىحسن بدرالدين رقال ياسيدى انستنافي هذه الليلة وغمر تنابا حسانك فلم لا تقوم تروح بيتك بلا مطرود فقال بسم الله تم قام وخرجمن الباب فلقيه العفريت فقالله قف يابدر الدين فاذاخرج الاحدب الى بيت الراحة فادخل أنت وأجلس فى انخدع فاذاأقبات العروسة فقل لهاأ نازوجك والملكماعمل تلك الحيلة الالانه يخاف عليكمن العين وهذاالذي وأيته سائس من سياسنا ثم أقبل عليهاوا كشف وجهها ولاتخش باسامن

والبنات كثيرفاما سمع السلطان كلام الوزيرغضب غضبا شديد اوقال له كيف يخطب مثلى من مثلك بنتافت منعها منه ومحتج بحجة باردة وحياة رأسى لا أزوجها الالاقل منى برغم انفك وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٢) قالت بلغني أيه اللك الدعيد أن الجني لما حكى للجنية حكاية بنت وزير مصر وأن الملك قدأقسم أنيز وجهارغم أنفأ بيها بأقلمنه وكان عند الملك سائس أحدب بحدبةمن قدام وحدبةمن وراءفأم السلطأن باحضاره وكتبكتا بهعلى بنت الوزير بالقهر وامرأن يدخل عليهافي هذه الليلة ويعمل لهزفافا وقدتركه وهوبين مماليك السلطان وهمحوله في أيديهم الشموع موقدة يضحكون عليه ويسخرون منهعلى باب الحام وأما بنت الوزير فانها جالسة تبكي بين المنقشات والمواشطوهي أشبه الناسبهذاالشاب وقدحجر واعلى أبيها ومنعوه أن يحضرهاو مارأيت ياأختي أقبح من هذا الاحدب وأماالصبية فهي أحسن من هذا الشاب قالت له الجنية تكذب فان هدا الشاب أحسن أهل زمانه فردعليها العفريت وقال والله ياأختي ان الصبية أحسن من هذا ولكن لايصلح لهاالاهوفانهمامثل بعضهماولعلهماأخوانأو أولاداعم فياخسارتهامع هذا الاحدب فقالت لهياأخي دعنا مدخل تحته ونحمله ونروح به الى الصبية التي تقول عليها وننظر أيهما أحسن فقال العفريت سمعاوطاعة هذا كلام صواب وليس هناك أحسن من هذا الرأى الذي اخترتيه فأنا أحمله ثمانه حمله وطار بهالى الجو وصارت العفريتة فى كل ركابه تحاذيه الىأن نزل بهفي مدينةمصر وحطه على مصطبة ونبهه فاستيقظمن النوم فلريجد نفسه على قبرأ بيه في أرض البصرة والتفت يمينا وشمالا فلي بجدنفسه الافى مدينة غيرمدينة البصرة فأرادأن يصيح فغمزه العفريت وأوقد لهشمعة وقال لهاعلم انى قدجئت بكوأناأريدأن أعمل معك شيئالله فخذهذ دالشمعة وامش بهاالى ذلك الحام واختلط بالناس ولاتزلماشيا معهم حتى تصل الىقاعة اامر وسة فاسبق وادخل القاعة ولاتخشى احداواذادخات فقف على عين العريس الاحدب وكارماجاءك المواشط والمغنيات والمنقشات فحط يدك في جيبك تجده ممتلئاذ هبافا كبش وارم لهم ولاتقوهم انك تدخل يدك ولم تجده ممتا لما الذهب فاعط كلمن جاءك بالحفنة ولاتخشى منشىء وتوكل على الذي خلقك فماهذا بحولك وقوتك بل بحول الله وقوته فلماسمع حسن بدرالدين من العفريت هدا الكلام قال ياهل ترى أى شيء هذه القضية وماوجه الاحسان ثم مشي وأوقد الشمعة وتوجه الى الحمام فوجد الاحدب راكب الفرس فدخل حسن بدر الدين بين الناس وهو على تلك الحالة مع الصورة الحسنة وكان عليه الطربوش والعماه ةوالفرجية المنسوجة بالذهب ومازال ماشيافي الزينة وكالموقفت المغنيات الناس ينقطوهن يضع يده في جيبه فيلقاه ممتلئًا بالذهب فيكرش ويرمى في الطار للمغنيات والمواشط فيملأ الطار دنانيرفا ندهشت عقول المفنيات وتعجب الناس من حسنه وجماله ولميزل على هذا الحال حتى وصلوا الى بيت الوزير فردت الحجاب الناس ومنعوهم فقالت المغنيات والمواشط والله لاندخل الاان دخل هذاالشابمعنالانه غمرناباحسانه ولانجلي العروسة الاوهو حاضر فعند ذلك دخلوابه الى قاعة

رأسها وكذاك الاخرى وضعت يدها تحترأسه ثم انهما تعاقا وناما متعانقين وشرحا بعناقهما مضمون هذه الابيات

لس الحسودعلي الهدوى عساعد من عاشقين على فراش واحد متوسدين بمعصم وبساعد فالناس تضرب في حديد بارد واذا صفالك من زمانك واحــد فهو المراد وعش بذلك الواحــد

زرمن تحب وذع كلام الحاسد لم يخاق ازحمن أحسن منظرا متعانقين عليهما حلل الرضا واذا تألنت القاوبعلى الحوى

هذاما كانمن أمر حسن بدر الدين وست الحسن بنت عمه (وأما)ما كان من أم العفريت فانهقال للعفرية قومى وادخلي تحت الشاب ودعينا نوديه مكانه لئلايدركنا الصبح فان الوقت قريب فمند ذلك تقدمت العفرية ودخات كتذيله وهونائم وأخذته وطارت به وهوعلى حاله بالقميصوهو بلالباس وماز التالعفريتة طائرة به والعفريت يحاذيها فأذن الله الملائكةان ترمى العفريت بشهاب من نارفاحترق وسلمت العفريتة فأنزات مدرالدين في موضع ماأحرق الشهاب العفريتولم تتجاوزهبه خوفا عليهوكان بالامرالمقدرذاك الموضعفي دمشق الشام فوضعته العفريتة على باب من أبوابها وطارت فاماطلع النهار وفتحت أبواب المدينة خرج الناس فنظروا شابا مليحا بالقميص والطاقية بلاعمامة ولالباس وهويما ذاسي من السهر غرقان في النوم فلمارآه الناس قالوايا بخت من كانهذاءنده فيهذه الليلة وياليته صبرحتي لبسحوا بجه وقال الأخرمساكين أولادالناس لعل هذا يكون فيهذه الساءة خرجمن المسكرة لبعض شغله فقوى عليه السكرفتاه عن المكان الذي كان قصدحتي وصل الى بأب المدينة فوجده مغلقا فنامهم ناوقد خاض الناس فيه بالكلام واذا بالهوىهبعلى بدر الدين فرفع ذيلهمن فوق بطنه فبان من تحته بطن وسره محققة وسيقان وأعاد مثل البلو رفصار الناس يتعجبون فانتبه حسن بدرالدين فوجد روحه على بابمدينة وعليها ناس فتعجب وقال أين أنايا جماعة الخير وماسبب اجتماءكم على وماحكايتي معكم فقالوا يحن رأيناك عندأذ أن الصبحملتي على هذا الباب ناءًا ولانعلم من أص ك غير هذا فاين كنت ناعاهذه الليلة فقال حسن إبدرالدين والله ياجماعة انى كنت نائما هذه الليلة في مصر فقال واحدهل أنت تأكل حشيشا وقال بعضهم أأنت مجنون كيف تكون بايتافي مصروتصبح نائمافي مدينة دمشق فقال لهموالله ياجماعة الخيرلمأ كذب عليكم أبداوأنا كنت البارحة بالليل في ديار مصروقبل البارحة كنت بالبصرة فقال واحدهذاشيءعجيب وقال الاخرهذاشاب مجنون وصفقو اعليه بالكفوف وتحدث الناس مع بمضهم وقالواياخسارة شبابهواللهمافي جنو نهخلاف ثمأنهم قالوالها رجع لعقلك فقال حسن بدر الدين كنت البارحة عريدافي ديارمصر فقالوا لملك حامت ورأيت هذاالذي تقول في المنام فتحير حسن في نفسه وقال لهم والله ماهذا منام وأين السايس الاحدب الذي كان قاعداعندنا والكيس الذهب الذي كان معي وأين ثيابي ولباسي ثم قام ودخـل المدينــة ومشي في شوارعها

أحد فبينما بدر الدين يتحدث معالعفر يتواذا بالسائس دخل بيت الراحة وقعدعلي المرسي فطلع له العفريت من الحوض الذي فيه الماء في صورة فأروقال زيق فقال الاحدب ماجاء بك هذا فكبرالفأر وصاركالقطثم كبرحتي صار كلباوقال عوهعوه فلما نظرااسائس ذلك فزع وقال اخسأ يامشؤوم فكبرااكلبوانتفخ حتىصارجحشاونهق وصرخفي وجهههاق هاق فانزعج السائس وقال الحقوني ياأهل البيتواذا بالجحش قدكبر وصار قدر الجاموسةوسدعليه المكان وتكلم بكلام ابن آدموقال ويلك ياأحدب ياأنتن السياس فلحق السائس البطن وقعدعلي الملاقي بأثوابه واشتبكت أسنانه ببعضهافقالله العفريت هلرضاقت عليك الارض فلا تتزوج الابمعشوقتي فسكت السائس فقال لهردا لجواب والاإسكنك التراب فقال لهوالله ملىذنب الاأنهم غصبوني وما عرفت ان لهاعشاقامن الجواميس ولكن أنا تائب آليالله ثماليك فقالله العفريت أقسم بالله ان خرجت في هذاالوقت من هذا الموضع أوتكامت قبل أن تطاع الشمس لاقتلنك فاذا طلعت الشمس فاخرج الىحال سبيلك ولاتعد الىهذا البيت أبدأ ثم ازالعفريت قبض على السائس الاحدبوقلب رأسهفي الملاقي وجعلها الى أسفل وجعل رجليه الىفوق وقال لهاستمرهنا وأنا أحرسك الى طلوع الشمس هذاما كان من قصة الاحدب (وأما)ما كان من قصة حسن بدر الدين البصريفانه خلى الاحدب والعفريت يتخاصان ودخل البيت وجلس في داخل المحدع واذا بالعروسة اقبلت ومعهاعجو زفوقفت العجوزفي باب الخدع وقالت يأباشهاب قموخذ عروستك وقداستودعتك اللهثم ولت العجوز ودخات العروسة في صدر الخدع وكان اسمهاست الحسن وقلبها مكسو روقالت فىقلبهاوالله لاأمكنهمن نفسى ولوطلعت روحى فلمادخات الىصدرالخدع أظرت بدرالدين فقالت ياحبيي والىهذا الوقت أنتقاعد لقدقلت فينفسي لعلك أنت والسائس الاحدب مشتركان في فقالحسن بدرالدين وأيشيءأوصل السائس اليكومن أين لهأن يكون شريكي فيك فقالت ومن زوجي أأنت أمهوقال حسن بدرالدين ياسيدتي نحن ماعملنا هذا الاسخرية به لنضحك عليه فلما نظرت المو اشط والمغنيات وأهلك حسنك البديع خافو اعلينامن المين فاكتراه أبوك بعشرة دنانير حتى يصرف عنا العين وقدراح فاماسمه تست الحسن من بدر الدين ذلك الكلام فرحت وتبسمت وضحكت ضحكالطيفا وقالت والله لقد اصفأت نارى فبالله خذنى عندك وضمني الىحضنك وكانت بلالباس فكشفت ثوبهاالي تحرها فبان ماقدامهاوو رائها فلمانظر بدرالدين صفاء جسمها تحركت فيهااشهوة فقام وحل لباسه ثمحل الكيس الذهب الذى كان آخده من اليهودي و وضع فيه الف دينار ولفه في سر واله وحطه تحت ذيله الطراحة وقاع عمامته ووضعها على المرسى وبقى بالقميص الرفيع وزن القميص مطر زبالذهب فعندذلك قامت اليه ستالحسن وجذبته اليهاوجذ بهابدرالدين وعانقها وأخذرجايها فى وسطه ثمركب المدف وحرره على القلعة واطلقه فهدم البرج فوجدها درةما ثقبت ومطية لغيره ماركبت فازال بكارتها وتملى بشبابها ولميزل بركب المدفع ويردالي غاية خمس عشرةة فعلقت منه فلمافر غحسر بدرالدين وضه يدد تحت

(وفي الله ٢٣) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن السائس الاحدب لما كله الوزير لم يرد عليه فصرخ عليه الوزير وقال له تكلم والأأقطع رأسك بهذاالسيف فعند ذلك قال الاحدب والله ياشيخ العفاريت من حين جعلتني في هذا الموضع مارفعت رأسي فبالله عليك ان ترفق بي فلماسمع الوزير كلام الأحدب قال المماتقول فاني أبوالمروسة ومااناعفريت فقال ليسعري فيداؤو لاتقدران تأخذروحي فرحالي حالسبيلك قبل أذيأ تيك الذي فعل بي هذه الفعال فانتم لاتز وجوني الا يمعشوقة الجواميس ومعشوقة العفاريت فلعن اللهمن زوجني بهاولعن من كان السبب في ذلك فقال لهالو زيرقم واخرج من هذاالمكان فقال له هل أنامجنون حتى أروح ممك بغيراذ في العفريت فانه قاللى اذاطاعت الشمس فاخرج وروح الى حال سبيلك فهل طلعت الشمس أو لا فاني لا أقدر أن أطلع من موضعي الاان طلعت الشمس فعند ذلك قال له الوزير من أتى بك الى هذا المكان فقال الىجئت البارحة الى هنالا قضى حاجتي وازيل ضرورتي واذا بفارطلع من وسط الماءوصاح وصاريكبرحتي بعى قدرالجاموسة وقال لى كلامادخل في أذني فحلني ورح امن المروسة ومن زوجني بها فتقدم اليه الوزير وأخرجهمن المرحاض فخرج وهو يجرى وماصدق اذالشمس طلعت وطلع الى السلطان وأخبره بمااتفق لهمع العفر يتواما الوزيرأ بوالعروسة فالهدخل البيت وهوحائر العقل فيأمر بنته فقال يابنتي اكشي تى عن خبرك فقالت ان الظريف الذى كنت أتجلى عليه بات عندى البارحة وأزال بكارتي وعلقت منه وانكنت لم تصدقني فهذه عمامته بلفتهاعلى السكرسي ولباسه تحت الفراش وفيه شيءملفوف لماعرف ماهوفاماسم والدهاهذاال كالامدخل المخدع فوجدعمامة حسن بدرالدين ابن أخيه فني الحال أخذها في يده وقلبها وقال هذه عمامة وزراء ألا أنهام وصلية ثم نظر الى الحرز مخيط في طربوشه فاخذه وفتقه وأخذاللباس فوجدالكيس الذي فيه الف دينار ففتحه فوجد فيه ورقة فقر اهافو جدمبايعة اليهودي واسم حسن بدرالدين بن نور الدين المصرى ووجد الالف دينار فلماقر أشمس الدين الورقة صرخ صرخة وخرم فشياعليه فلهاأفاق وعلم مضمون القصة تعجب وقال لااله الاالله القالقادرعلى كل شيءوقال يا بنت هل تعرفين من الذي أخذوجهك قالت لاقال انه ابن أخي وهوابن عمك وهذه الألف دينارمهرك فسبحان الله فليت شعرى كيف اتفقت هذه القضية ثم فتح الحرز الخيط فوجد فيهورقة مكتو باعليها بخطأخيه نورالدين المصرى أبى حسن بدر الدين فلما نظر خط أخيه أنشدهذين الستين

أرى أثارهم فأذوب شوقاً واسكب فى مواطنهم دموعى واسألمن بفرقتهم رماني يمن على يومابالرجوع فلما فرغ من الشعر قرأ الحرز فوجد فيه تاريخ زواجه بنت وزير البصرة وتاريخ دخوله بها وتاريخ عمره إلى حين وفاته وتاريخ ولادة ولده حسن بدر الدين فتعجب واهتز من الطرب وقابل ماجرى لا خيه على ماجرى له فوجده سواء بسواء وزواجه وزواج الآخر موافقين تاريخا ودخولهما بزوجتيهما متوافقا وولادة حسن بدر

وأسواقها فازدحمت عليمهالناس وزفوه فدخل دكان طباخ وكان دلك الطباخ رجلا مسرفا فتاب الله عليه من الحرام وفتح له دكان طباخ وكان أهل دمشق كلهم يخافون منه بسبب شدةباسه فلمانظرالناس الىالشاب وقددخل دكان الطباخ افترقو اوخافوا منه فلما نظر الطباخ الى حسن بدرالدين وشاهدحسنه وجماله وقعت في قلبه محبته فقال من أين أنت يافتي فاحكى لى حكايتك فانك صرتعنديأعزمن روحي فحكي لهماجري من المبتدأ الى المنتهى فقالله الطباخ ياسيدي بدرالدين اعلم انهذاأمرعجيب وحديث غريب ولكن ياولدى اكتم مامه كحتي يفرج الله مابك واقعد عندي في هذاالمكان وأنامالي ولدفا تخذك ولدى فقال له بدرالدين الامركاتر يدياعم فعند ذلك نزل الطباخ الى السوق واشترى لبدراا دبن أقشة مفتخرة وألبسه اياها وتوجه به الى القاضي وأشهد على نفسها نهولده وقداشته رحسن بدرالدين في مدينة ده شق انه ولدالطباخ وقعد عنده في الدكان يقبض الدراهم وقداستقرامره عندالطباخ على هذه الحالة هذاما كان من أمر حسن بدر الدين (وأما) ما كازمن أمرست الحسن بنت عمه فانها لما طلع الفجر وانتبهت من النوم لم تجد حسنا بدر الدين قاعداعندها فاعتقدت انه دخل المرحاض فجلست تنتظره ساعة واذاباييها قددخل عليها وهومهموم بماجري لهمن السلطان وكيف غصبه وزوج ابنته غصبالا حدغه انه الذي هوالسابس الاحدب وقال في نفسه أقتل هذه البنت ان كانت مكنت هذا الخبيث من نفسها فمشي الي ان وصل الي المخدع ووقفعلي بابهوقال يأست الحسن فقالت له نعم ياسيدي ثم انها خرجت وهي تمايل من الفرح وقمات الارض بين يديه واز دادوجههانوراوجمالا لعناقهالذلك الفزال فلما نظرهاأ بوها وهي بتلك الحالة قال لهايا خبيثة هل أنت فرحانة بهذاالسايس فالماسمه تست الحسن كالام والدها تبسه ت وقالت بالله يكنى ماجرى منك والناس يضحكون على و يعاير وني بهذاالسايس الذى ما يجبى ع في أصبحي قلامة ظفر انزوجيي واللهمابت طول عمري ليلة أحسن من ليلة البارحة التي بتهامعه فلاتهزأ بي وتذكر لي ذلك الأحدب فالاسمع والدهاكلامهاا متزج بالغضب وازرتت عيناه وقال لهاويلك أي شيء هذا الكلام الذى تقولينه ان السايس الاحدب قد بات عندك فقالت بالله عليك لا تذكر دلى قبحه الله وقبح أباه فلاتسكثر المزاح بذكره فماكان السايس الامكترى بعشرة دنانير وأخذ أجرته وراح وجئت أنا ودخلت المخدع فنظرت زوجبي قاعدا بعدماجلتني عليه المغنيات ونقطبالذهب الاحمرحتي أغني الفقراء الحاضرين وقدبت فيحضن زوجي الخفيف الروح صاحب العيون السود والحواجب المقرونة فايا سمع والدها هذا الكلام صار الضياء في وجهه ظلاما وقال لها يافاجرة ماهذا الذى تقولينه أبن عقلك فقالت لهياأ بت لقدفتت كبدى لاىشى وتتغافل فهذاز وجي الذى أخذ وجهى قددخل بيتالراحة واني قدعلقت منه فقام والدهاوهو متعجب ودخل بيت الخلاء فويحد السائس الاحدب ورأسهمغر وزةفي الملاقي ورجلاه مرتفعة الىفوق فبهت فيه الوزير وقال اما هذاهوالاحدب فخاطبه فليردعليه وظن الاحدب انه العفريت وادرك شهرزا دالصباح فسكتت عنالكلامالمباح

ذكر أبيه بكت لذكر ولد عمها وتذكرت محاسن حسن بدر الدين البصرى وماجرى لها معه وصرخت وكذلك ولدهاوادابالو زيردخل فلمانظرالى بكائهمااحترق قلبه وقال ما ببكيكا فاخبرته عائقة قل لولدهامع صفار المكتب فبكى الآخر ثم تذكر أخاد وما اتفق له معه وما اتفق لا بنته ولم بعلم علي باطن الامر ثم قام الوزير في الحال ومشى حتى طلع الى الديوان و دخل على الملك واخبره بالقصة وطلب منه الاذن بالسفر الى الشه قليقصد مدينة البصرة ويسأل عن ابن اخيه وظلب من السلطان ان يكتب له مراسيم لسائر البلاد اذا و جدابن أخيه في أى موضع بأخذه ثم بكى بين يدى السلطان فرق له قابه و كتب مراسيم له ائر الاقاليم والبلاد فقر ح بذلك و دعالله لطان و دعه و نزل في الحال و وعهو زل في الحال وصل الى مدينة دمشق فو جدهاذات أشحار وأنها ركافل الشاعر

من بعد يوم في دمشق ولياتي حاف الزمان بمثام الايغلط بساوجنج الليل في خفلاته ومن الصباح عليه فرع أشمط والظل في تلك الذهون كانه در يصافحه الذهم فيسقط والطيريقرأ والغدير صحفية والريح تكتب والغمام ينقط

فنزل الوزيرمن ميدان الحصباء ونصب خيامه وقال لغلمانه ناخذ الراحة هنا يومين فدخل الغلم نالمدينة لقضاء حوائجهم هذايبيع وهذايشترى وهذايدخل الحام وهذا يدخل جامع بني أمية الذى ما في الدنيام لهود خل المدينة تحيب هو وخادمه يتفرجان والخادم يمشى خلف عجيب وفي يددسوطلوضرب بهجم لالسقطولم يثرفهما نظرأهل دمشق الى عجيب وقده واعتداله وبهائه وكاله بديع الجال رخيم الدلال ألطف من نسيم الشمال وأحلى للظمآ فمن الماء الزلال وألذ من المافية لصاخب الاعتلال فلماراه أهل دمشق تبعوه وصارت الخلق تجرى وراءه وتتبعه وتقعد في الطريق حتى يجيء عليهم وينظر ونهالي ان وقف عجيب بالامرالمقدر على دكان ابيه حسن بدر كدين الذي أجاسه فيه الطباخ الذى احترف عند القضاة والشهود انه ولده فاما وقف عليه العبد في ذلك اليوم وقف معه الخدام فنظر حسن بدرالدين الى ولده فاعجبه حين وجده في غاية الحسن فن اليه فؤاده وتعلق بهقلبه وكان قدطبخ حبرمان محلى بلوز وسكرفا كلوا سواء فقال لهم حسن بدرالدين انستمو ناكلواهنيئامريئاثم انعجيب قاللوالده اقعدكل معنالعل اللايجمعناعن نريدفقال حسن بدرالدين ياولدى هل بليت على صغر سنك بفرقة الاحباب فقال عجبب نعم ياعم حرق قلبي بفراق الاحباب والمبيب الذى فارقني هو والدى وقدخرجت اناوجدى نطوف عليه البلاد فواحسرناه على جم شملي به و بكي بكاءشديداو بكي والده ليكاءه وتذكر فرقة الاحياب وبعده عن والده ووالذته فحن له الخادم واكلوا جميما الى ان اكتفوائم بعد ذلك قاما وخرجا من دكان حسن بدر الدين فاحس أن روحه فارقت جسده وراحت معهم فما قدر أن يصبر عنهم لحظة واحدة فقفل الدكان وتبعهم وهو لايعلم إنه ولده وأسرع فى مشيه حتى لحقهم قمل ان يخرجوا

الدين ابن أخيه وولادة بنتهست الحسن متوافقين فاخذ الورقتين وطلعبهما الى السلطان واعلمه عاجرى من أول الامرالى آخرة فتعجب الملك وأمر أن يؤرخ هذا الامر في الحال ثم أقام الوزير ينتظر ابن أخيه فماوقع له على خبر فقال والله لا عمان عملا ماسبقنى اليه أحد وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٤) قالت بلغني الهاالملك السعيدان الوزير اخذدواة وقلما وكتب أمتعة البيت وان الخشخانة في موضع كذاوالستارة الفلانية في موضع كذا وكتب جميع مافي البيت ثم طوى الكتاب وأمر بخزن جميع الامتعة واخذالعامة والطربوش وأخذ معه الفرجيه والكيس وحفظهما عنده واما بنت الوزير فانها لما كملت أشهرها ولدت ولدامثل القمريشبه والده من الحسن والكال والبهاء والجمال فقطعوا سرته وكحلوا مقلته وسلموه الى المرضعات وسموه عجيبا فصاريومه بشهر وشهره بسنة فلما مرعليه سبع سنين أعطاه جده لفقيه ووصاه ان يربيه و يحسن تربيته فاقام في المكتب أربع سنوات فصار يقاتل أهل المكتب ويسبهم ويقول لهم من فيكم منلى أنا ابن و زير مصر فقامت الاولاد واجتمعوا يشكون الىالعريف مما قاسوه من عجيب فقال لهم العريف انا أعلمكم شيئًا تقولون له لما يجيء فيتوبءن المجيء للمكتب وذلك انه أذاجاء غدافاقعدوا حوله وقولوالبعضكم والله مايلعب معنا هذه اللعبة الامن يقول لناعلى اسم أمه واسم أبيه ومن لم يعرف اسم امه واسم أبيه فهو بن حرام فلا ياعب معنافلها أصبح الصباح أتواالي المكتب وحضر عجيب فاحتاطت به الاولاد وقالوا نحن ناعب لعبة ولكن ما يلعب معنا الامن يقول نناعلى اسم أمه واسم أبيه واتفقوا على ذلك فقال واحد منهم اسمى ماجدى وأمى علوى وأبىء الدين وقال الاخر مثل قوله والاخر كذلك الى انجاء الدورالي عجيب فقال أنااسمي عجيب وأمى ست الحسن وأبي شمس الدين الوزير عصر فقالوا له والله ان الوزير ماهوأ بوك فقال عجيب الوزير أبى حقيقة فعند ذلك ضحكت عليه الاولاد وصفقوا عليه وقالوا أنتما تعرف لك أبافقهمن عند نافلا يلعب معنا الامن يعرف اسم أبيه وفي الحال تفرق الاولادمن حوله وتضاحكو اعليه فضاق صدره وانخنق بالبكاء فقال لهالعريف هل تعتقدان أباك جدك الوزير أبوأمك ست الحسن ان اباكما تعرفه أنت ولا نحن لان السلطان زوجه اللسائس الاحدب وجاءت الجن فنامو اعندهافان لم تعرف لك أبا يجعلوك بينهم ولدا زنا ألاترى ان ابن البائع يعرف أباه فوزير مصر أنما هو جدك وأما أبوك فلا نعرفه نحن ولا أنت فارجع لعقلك قلما سمع ذلك الكلام قام من ساعته ودخل على والدته ست الحسن وصار يشكو لها وهو يبكى ومنعه البكاء من الكلام فلما سمعت امه كلامه و بكاءه التهب قابها عليه وقالت لهياولدي ماالذي أبكاكُفاحـكُ لي قصتك فحـكي لها ماسمعه من الاولاد ومن العريف وقال ياوالدتي من هــو ا بى قالت له أبوك وزير مصر فقال لها ليس هو أبى فلا تكذبى على فان الو زير أبوك أنت لأأبىأنافمن هوأبي فان لمآنخبريني بالصحيح قتلت روحي بهذا الخنجر فاما سمعت والدته

ورأوه خافهم فخضب عجيب وخاف من الطواشى أن يخبر جدد فاه ترج بالغضب نخافة أن يقولوا أنهد خل دكان الطباخ وأن الطباخ منعه فالتنت حتى صارت عيناه في عين أبيه وقد بقى حسدا بلا روح و رأي عجيب عينه كانها عين خائن ورجاكان ولدزنا فاز داد غضبا فأخذ حجرا وضرب به والده فوقع الحجر في جبينه فبطحه فوقع حسن بدرالدين مغشيا عليه وسال الدم على وجهه وسار عجيب هو والخادم الى الخيام وأماحسن بدرالدين فانه لما أفق مسحده وقطع قطعة من عمامته وعصب بهارأسه ولام نفسه وقال أناظاءت الصبي حيث غلقت دكانى و تبعته حتى ظن أنى خائن ثم رجع الى الدكان واشتغل ببيع طعاه ه وصارم شتاقالى والدته التي في البصرة و يبكى عليها وأنشد هذين البيتين

لاتسأل الدهرانصافا لتظلمه فلست فيه ترى ياصاح انصافا خذ ماتيسر وأزوالهم ناحية لا مد من كدر فيه وان صافى

ثم أن حسن بدرالدين استمره شتفالا ببيع طهامه و أما الو زيرعمه فانه اقام في دمشق ثلاثة أيام ثمر حل متوجها الى حص فدخاها ثمر حل عنها رصاريفتش في طريقه اينها حل وجهه في سيره الى أن وصل الى ماردين و الموصل و ديار بكر ولم يزل سائر االى مدينة البصرة فدخلها فلما استقر به المنزل دخل الى سلطانها واجتمع به فاحترمه واكرم منزله وسأله عن سبب مجيئه فاخبره بقصته وان أخاه الو زيرعلى نو رالدين فتر حم عليه السلطان وقال أيها الصاحب انه كان و ريرى وكنت أحبه كثيرا وقدمات من مدة خسة عشرعا ما وخلف ولدا وقد فقد ناه ولم نظاع له على خبر غيرأن امه عند نالانها بنت و زيرى الكبير فاما سمع الو زيرشمس الدين من الملك ان أم ابن أخيه طيبة فرح وقال ياملك ان أريد أن اجتمع بها فاذن له في الحالثم أنه صاريقشى الى أن وصل الى قاعة زوجة أخيه أم حسن بدر الدين البصرى وكانت في مدة غيبة ولدها قدار مت البكاء والنحيب بالليل والنهار فلما طالت عليها المدين البصرى وكانت في مدة غيبة ولدها قدار مت البكاء والنحيب بالليل والنهار فاولا تنام الاعند المدت المات بنام الاعند فلك القبر فلما وصل الى مسكنها سمع حسها فوقف خاف الباب فسمعها تنشد في القبر هذين البيتين فلك القبر فلما وصل الى مسكنها سمع حسها فوقف خاف الباب فسمعها تنشد في القبر هذين البيتين فلك القبر فلما وصل الى مسكنها سمع حسها فوقف خاف الباب فسمعها تنشد في القبر هذين البيتين الميتين الميت

بالله ياقبر هل زالت محاسنه وهل تغير ذاك المنظر النضر ياقبر لاأنت بستان ولافلك فكيف يجمع فيك الفصن والقمر

فبينها هى كذلك واذابالو زيرشمس الدين قددخل عايها وسلم عليها واعلمها أنه أخو زوجها ثم أخبره ابماجرى وكشف لهاعن القصة وان ابنها حسن بدرالدين بات عندا بنته ليلة كاملة ثم فقد عند الصباح وقال لهاان ابنتي حمات من ولدك و ولدت ولداوه ومعى وانه ولدك و ولدولدك من ابنتى فلما سمعت خبر ولده او أنه حى و رأت اخاز وجهاقا مت اليه و وقمت على قدميه وقباتهما وأنشدته هذر الستن

لله در مبشری بقدومهم فلقد أتي بأطايب المسموع

من الباب الكبير فالتفت الطواشي وقال له مالك ياطباخ فقال حسن بدرالدين لما نرلتم من عندى كأن روحى خرجت من جسمي ولى حاجة في المدينة خارج الباب فاردت أن أر افقه محتى أقضى حاجتى وارجع فغضب الطواشي وقال لعجيب ان هذه اكله مشؤ ومة وصارت علينا مكرمة وها هو تابعنا من موضع الى موضع فالتفت عجيب فرأى الطباخ فاغتاظ واحمر وجهه وقال للخادم دعه عشى في طريق المسلمين فاذا خرجنا الى خيامنا وخرج معناوعرف أأنه يتعبنا نطرده فاطرق رأسه ومشى والخادم وراءه فتبعهم حسن بدرالدين الى ميدان الحصباء وقد قروا من الخيام فالتفتوا



عجيب يلتقطحجراو يرمى به أباه حمن بدرالدين

ثم قالت لعجيب ياولدي أين كنت قال في مدينة ده شق فعند ذلك قامت و قدمت له زبدية طعام من حبالرمان وكان قليل الحلاوة وقالت للخادم اقعدمع سيدك فقال الخادم في نفسه والله مالناشهية فى الاكل ثم جلس الخادم وأم عجيب فانه لماجاس كان بطنه ممتاعًا بما أكل وشرب فاخذ لقمة وغمسها فيحب الرمان وأكلها فوجده قايل الحلاوة لانه شبعانا فتضجر وقال أيشيء هذا الطعام الوحش فقالت جدته ياوادى اتعيب طبيخي وأناطبخته ولاأحديحسن الطبيخ مثلي الا والدك حسن مدرالدين فقال عجب والله ياسيدتي ان طبيخك هذاغير متقن نحن في هذه الساعة رأينا في المدينة طباخاطبخ حبرمانواكن رائحته ينفتح لهاالقلب وأماطعامه فانه يشتهي نفس المتخوم ان تأكل وأماطعاه كبالنسبةاليه فانهلا يداوي كثيراولا قليلا فالماسموت جدته كلامه اغتاظت غيظاله ديداو نظرت الى الخادم وادركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٢٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان جدة عجيب السمعت كلامه اغتادت ونظرت الى الخادموة لتله ويلك هل أنت افسدت ولدى لانك دخلت به الى ٨.كاكين الطباخين فخاف الطواشي وانكر وقالمادخلنا الدكان ولكن جزناجوازا فقال عجيب والله لقددخلنارأ كلناوهو أحسن من طمامك فقامت جدته وأخبرت أخاز وجهاو أغرته على الخادم فحضر الخادم قدام الوزير فقالله لمدخلت بولدى دكان الطباخ فخاف الخادم وقال مادخذا فقال عجيب بل دخلنا وأكلنا من حبارمان حتى شبمناوسقا ناالطباخ شرابا بنلج وسكر فازداد غضب الوزيرعلى الخادم وسأله فانكر فقالله الوزيرانكان كلامك صحيحا فاقعدوكل قدامنا فعندذاك تقدم الخادم وأراد أنيأكل فلم يقدرورمي اللقمة وقال ياسيدي أني شبعان من البارحة فعرف الوزيرانه أكل عند الطباح فأمن الجواري أن يطرحنه فطرحنه ونزل عليه بالضرب الوجيع فاستفاث وقال ياسيدي أني شبعان من البارحة ثم منه عنه الضرب وقال له انطاق بالحق فقال اعلم انناد خلماد كان الطباخ وهو يطبخ حب الرمان ففرف لنامنه واللهماأكات عمري مذله ولارأيت أقبيح من هذا الذي قدامنا فغضبت أمحسن بدرالدين وقالت لابدأن تذهب الى هذا الطباخ وتجبيء لنابز بدية حبرمان من الذي عنده وتريه السيدك حتى يقول ايهمااحسن وأطيب فقال الخادم نعم فني الحال اعطته زبدية ونصف دينارفضي الخادم حتى وصل الى الدكان وقال الطباح أنحن تراهنا على طعامك في بيت سيد نالان هناك حب رمان طبخه أهل البيت فهات لنابه ذاالنصف دينار وادر بالك في طهيه واتقنه فقد أكلنا الضرب الموجع على طبيخك فضحك حسن بدرالدين وقال والله ان هذا الطعام لايحسنه أحد الا أنا ووالدتىوهي الانفى بلادبعيدة ثمأنه عرف الزبدية وأخذه اوختمها بالمسك وماء الورد فأخذها الخادم وأسرع بهاحتي وصل اليهم فاخذتها والدةحسن وذاقتها ونظرت حسن طعمها فعرفت طباخها فصرخت ثم وقعت مفشياء لميهافه بهت الوزيرمن ذلك ثمره واعليها ماء الوردو بهدساعة افاقتوقالتان كاذولدى في الدنياف اطبخ حب الرمان هذا الاهو وهو ولدى حسن بدر الدين لاشك فيه ولامحالة لان هذاطعامه وماأحد يطبخه غيره الاأنالاني علمته طبيخه فلماسمم الوزير

م- 7 الف ليلة المجلد الأول

لوكان يقنع بالخليع وهبته قابا تقطع ساعة التوديع

ماهذاوة تبكاء بلهذاوقت تجهيز كلسفرمعنا الى ديار مصرعسى الله ان يجمع شملنا وشملك ماهذاوة تبكاء بله هذاوقت تجهيز كلسفرمعنا الى ديار مصرعسى الله ان يجمع شملنا وشملك بولدك ابن أخى فقالت سمعا وطاعة ثم قامت من وقتها وجعت جميع أمتعتها وذخائرها وجواريها وتجهزت فى الحال ثم طلع الوزير شمس الدين الى سلطان البصرة و ودعه فبعث معه هدايا وتحفا الى سلطان مصر وسافرمن وقته هو و زوجة أخيه ولم يزلسائراحتى وصل الى مدينة دمشق فنزل على القانون وضرب الخيام وقال لمن معه انه انقيم بعده شق جمعة الى أن نشتري لاسلطان هدايا وتحفا ثم قال عجيب للطواشي ياغلام الى اشتقت الى الفرجة فقم بنا ننزل الى سوق دمشق و نعتبر أحوالها و نظر ماجرى لذلك الطباخ الذي كناأ كلناطعامه وشعجناراً سهم أنه قد كان آحسن الينا و كن السأناد فقال الطواشي سمعاوطاعة ثم أن عجيبا خرج من الخيام هو والطواشي وحركته القرابة الى التوجه لو الده و دخل مدينة دمشق و ماز الاسائرين الى أن وصلا الى دكان الطباخ فوجداه واقفا في الدكان وكان ذلك قبل العصر وقد و اقق الامر أنه طبخ حب رمان فلماقر بامنه و نظرى عندك فلما نظر قلبه و نظر الى أثر الضربة بالمحسن بدرالدين تعلقت احشاؤه به و خفق فؤ اده اليه وأطرق برأسه الى الارض وأراد أن يدير السانه في فه فاقد رعلى ذلك ثمر راسه الى ولده خاصه امتذ للا وأنشد هذه الابيات

تمنيت من أهوى فلما رأيته ذهلت فلم أملك لسانا ولاطرفا وأطرقت اجلالا له ومهابة وحاوات اخفاء الذي بي فلم يخف وكنت معدا للعتاب صحائفا فلما اجتمعنا ما وجدت ولاحرفا

مم قال له ما اجبراقا بي وكلامن طعامي فو الله ما نظرت اليك أيها الغلام الاحن قابي اليك وما كنت تبعتك الاوانا بغير عقل فقال عبيب والله انك عب لنا ونحن أكانا عندك لقمة فلازمتنا عقبها وأردت أن تهتكنا ونحن لانأكل لاك اكلا الابشرط أن تحاف الكلا يخرج وراء ناولا تتبعنا والا بعدود اليك من و قتناهذا فنحن مقيمون في هذه المدينة جمعة حتى يأخذ جدى هدايا للملك فقال بدرالدين لكم على ذلك فدخل عجيب هو والخادم في الدكان فقدم لهم زبدية بمتلئة حب رمان فقال عبيب كل معنالعل الله يفرج عناففر حسن بدرالدين واكل معهم حتى امتلائت بطونهما وشبعا شبعا على خلاف عادتهما ثم انصر فاواسر عافى مشيهما حتى وصلا الى خيامهما ودخل عجيب على جدته ام والده حسن بدرالدين فتنهدت و بكت ثم أنها انشدت جدته ام والده حسن بدرالدين فتنهدت و بكت ثم أنها انشدت هذين البيتين

لولم أدى بأن الشمل يجتمع ماكان لى فى حياتى بعدكم طمع أقسمت مافى فؤادى غير حبكم والله دبى على الاسرار مطلع

وافرشي البيت مثل فرشه ليلة الجلاء فأمرت الجوارى بذلك فقمن وأوقدن الشمم وقد أخرج الوزيرالورقة التي كتب فيهاامتعة البيت ثم قرأها وأمرأن يضعوا كل شيء في مكانه حتى أن الرائي اذا رأى ذلك لايشك في أنهالية الجلاء بعينها ثم أن الوزير أمر أن تحط عمامة حسن بدرالدين في مكَّانها الذى حلمافيه بيد وكذلك السروال والكيس الذي تحت الطراحة ثم أن الوزير أمرا بنته تتحف نفسها كاكانت ليلة الجلاء وتدخل المخدع وقال لها اذدخل عليك ابن عمك فقولي له فدأ بطأت على في دخواك بيت الخلاءودعيه يستعندك وتحدثي معه الى النهار وكتب هذاالتاريخ ثم أن الوزير اخرج بدرالدين من الصندوق بعد أن فك القيدمن رجليه وخلع ماعليه من الثياب وصار بقميص النوم وهو رفيع من غيرسر والكل هذاوهو نائم لا يعرف بذلك ثم انتبه بدر الدين من النوم فوجد نفسه في دهليز نيرفقال في نفسه هل أنافي اضماث أحلام أوفي اليقظة ثم قام بدرالدين فشي قليلا الى باب ثان ونظر واذاهوفي البيت الذي انجات فيه العروسة ورأي الخدع والسرير ورأى عمامته وحوائجه فلمانظرذلك بهتوصار يقدم رجلاو يؤخرأخرى وقل في نفسه هل هذا في المنام أوفى اليقظة وصار يمسح جبينه ويقول وهومتفح بوالله انهذاه كان العروسة التي انجلت فيهعلى فانىكنت في صندوق فبينماهو يخاطب نفسه واذا بست الحسن رفعت طرف الناموسية وقالت له ياسيدى أماتدخل فانك أبطأت على في بيت الخلاء فلم اسمع كلامها ونظر الى وجهها وضحك وقال ان هذه أضفاث أحلام ثم دخل وتنهدوتف كرفياجرى له وتحيرفي أمره واشكلت عليه قضيته ولمارأىع التهوسر والهوالكيس الذي فيه الالف دينارقال الله اعلم أني في اضناث أحلام وصارمن فرطالة عجب متحيراوهناأ دركشهر زاد الصباح (وفي ليلة ٢٥) قالت بلغني أن بدر الدين تعجب وتحير فمندذلك قالت لهست الحسن مالي أراكمتعجبامتحيراما كنت هكذافي أول الليل فضحك وقال كم عام لى غائب عنك فقالت المسلامتك اسم الله حواليك أنت انما خرجت الى الكنيف لتقضى حاجة وترجع فاي شيء جري في عقلك فلماسمم بدرالدين ذلك ضحك وقال لما صدقت ولكنني لماخرجت من عندك غلمني النوم في بت الراحة فحامت أني كنت طباخا في دمشق وأقمت بهاعشرة سنين وكأنه جاءني صغيرمن أولا دالا كابر ومعه خادم وحصل من أمره كذاوكذا ثم أن حسن بدرالدين مسح بيده على جبينه فرأى أثر الضرب عليه فقال والله ياسيدتي كأنه حق لانه ضربني على جبيني فشجه فكأنه في اليقظة ثم قال العل هذا المنام حصل حين تعانقت أنا وأنت وغنافر أيت في المنام كأني سافرت الي دمشق بلاطر بوش ولاعمامة ولاسر وال وعملت طباخا ثم سكت ساعة وقال والله كاني رأيت أني طبخت حب رمان وفلفله قليل والله ماكاني الانمت في بيت الراحة فرأيت هذا كله في المنام فقالت لهست الحسن بالله وعليك أي شيء رأيته زيادة على ذلك فحكى لها جميع مارآه ثم قال والله اولا اني انتبهت لسكا نواصلبوني على لعبه خشب فقالت له على أى شىء فقال على قلةالفلفل في حبالر مان ورأيت كانهم أخرجوا دكاني وكسروا مواعيني كلامهافر حفرحاشديداوقال واأشوقاه الىرؤية ابن أخي أتري تجمع الايام شملنا وما نطلب الاجتماع بهالامن الله تعالى ثم أن الو زيرقام من وقته وساعته وصاح على الرجال الذين معه وقال يمضى منكم عشر ونرجلاالي دكان الطباخ ويهدمونها ويكتفو نهبعهامته ويجر ونهغصباالي مكاني من غيرايذاء يحصل له فقالواله نعم ثم أن الوزير ركب من وقته وساعته الى دار السعادة واجتمع بنائب دمشق واطلعه على الكتب التي معه من السلطان فوضعها على رأسه بعد تقبيلها وقال من هو غريمك قال رجل طباخ فغي الحال أمرحجابه أن يذهبواالي دكانه فذهبوا فرأوها مهدومة وكل شىء نيهامكسو رلانهلاتو جهالى دارالسعادة فعلت جماعته ماأمرهم به وصاروا منتظرين مجيىء الو زيرمن دارالسعادة وحسن بدرالدين يقول في نفسه ياتري أي شيءرأوا في حب الرمان حتمي صارليهذاالام فالماحضرالو زيرمن عندنائب دمشق وقدأذن له في أخذ غريمه وسفره به فالما دخل الخيام طلب الطباخ فاحضر ودمكتفا بعهامته فاما نظرحسن بدر الدين الى عمه بكي بكاء شديداوقال امولاى ماذنبي عندكم فقال له أنت الذي طبخت حب الرمان قال نعم فهل وجدتم فيه شيئا يوجب ضرب الرقبة فقال هذأ أقل جزائك فقال له ياسيدى أما توقفني على ذنبي فقال له الوزير نعمى هذه الساعة ثم ان الوزيرصرخ على الغلمان وقال ها تواالجمال وأخذوا حسن بدر الدين معهم وادخلوه فىصندوق وقفلواعليه وسار واولم يزانواسائرين الىأنأقبل الليل فحطوا وأكلوا شيئا من الطعام وأخرجو احسن بدرالدين فاطعموه وأعادوه الى الصندوق ولم يزالوا كذلك حتى وصلوا الى مكان فاخر جواحسن بدرالدين من الصندوق وقال له هل أنت الذي طبخت حب الرمات قال نعم ياسيدي فقال الوزير قيدوه فقيدوه وأعادوه الى الصندوق وساروا الى ان وصلوا الى مصر وقد نزلوافى الزيدانية فامر باخراج حسن بدرالدين من الصندوق وأمر باحضار نجار وقال اصنع لهذا لعبة خشب فقال حسن بدرالدين وماتصنع بهافقال أصلبك واسمرك فيها ثم أدور بك المدينة كلها فقال على أي شيء تفعل بي ذلك فقال الو زير على عدم اتقان طبيخك حب الرمان كيف طبخته وهوناقص فلفلافقال لهوهل لكونه ناقص فلفلاتصنع معي هذاكله أماكفاك حبسى وكل يوم تطعموني أكلة واحدة فقال له الو زيرمن أجل كونه ناقصا فلفلا ماجزاؤك الأ القتل فتعجب حسن بدرالدين وحزن على روحه وصاريتفكر في نفسه فقال له الو زيرفي أي شيء تتفكر فقالله في العقول السخيفة التي مثل عقلك فانه لوكان عندك عقل ماكنت فعلت معي هذه الفعال لاجل نقص الفلفل فقال له الو زير يجب علينا أن نؤدبك حتى لا تعود لمثله فقال حسن بدرالدين ان الذي فعلته معي اقل شيء فيه ادبي فقال لا بدمن صلبك وكل هذا والنجار يصلح الخشب وهو ينظراليه ولميزالو اكذلك الى أن أقبل الليل فأخذه عمه ووضعه في الصندوق وقال فىغديكون صابك ثم صبرعليه حتى عرف أنه نام فقام وركب وأخذ الصندوق قدامه ودخل المدينة وسارالى أن دخل بيته ثم قال لا بنته ست الحسن الحمدللة الذي جمع شملك بابن عمك قومي

حيز حكاية الخياط والاحدب واليهودي والمباشر والنصراني فيما وقع بينهم كي ذلت بلغني أيها الملك السعيدانه كان في قديم الزمان وسالف العصر والاوآن في مدينة الصين رجل خياطمبسوط الرزق بحب اللهووالطرب وكاذيخرج هورزوجته في بعض الاحيان يتفرجان على مرائب المنتزه ات فخرجا يومامن أول النهار ورجعا اخره الى منزهماعند المساء فوجدا في طريقهما رجل أحدبرؤ يته تضحك الفضبان وتزيل الهم والاحزان فعند ذلك تقدم الخياط هو وزوجته يتفرجان عليه تم انهما عزما عليه أذير وحمعهما الى بيتهما لينادمهما تلك الليلة فاجابهما الى ذلك ومشىمعهماإلىالبيت فخرج الخياطالي السوق وكان الليل قدأقبل فاشترى سمكامقليا وخبز اوليمونا وحلاوة يتحلوزمها ثمرجع وحط السمك قدام الاحدب وجلسو اياكلون فاخذت امرأة الخياط جزلة سمك كبيرة واقمتها للاحدب وسدت فه بكفها وقالت والله ماتأ كلها الادفعة واحدة في نفس واحد ولاأمهلك حتى تمضغهافابتلعهاوكان فيهاشو كهقو يةفتصلبت في حلقه لاجل انقضاءاجله فمات. وأدركشهر زادالصباح فسكنتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٦) قالت بلغني أيها المك السعيدان اص أة الخياط لمالقمت للاحدب الجزلة السمك ماتلا نقضاءأجه في وقته فقال الخياط لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم هذا المسكين ما كان موته الاهكذاعلى أيدينافقالت المرأة وماهذاالتواني أماسمعت قول الشاعر

مالی أعلل نفسی باحمال علی أمر یکون به هم وأحزان

م ذاالقمودعلى ناروما خمدت ازالقعودفي النيران خسران

فقال لهازوج اوماأفعه قالت قمواحمله فيحضنك وانشرعليه فوطة حريروأ خرجأ اقدامك وأنت ورأى في هذه الليلة وقل هذا ولدى وهذه أمه ومرام ناان نرديه الى الطبيب ليداويه فلماسمع الخياط هذاالكلامقام وحمل الاحدب في حضنه و زوجته تقول ياولدى سلامتك اين محل وجمك وهذا الجدرىكاناك فيأى كان فكل من رآهما يقول معهماطفل مصاب بالجدرى ولم يزالا سائرين وهايسأ لانءن منزل الطبيب حتى دلوهماعلى بيت طبيب يهودي فقرعا الباب فنزلت لهما جارية سوداءوفتحتالبابونظرتوادابانسانحامل صغيروامه معه فقالت الجارية ماخبركم فقالت امرأة الخياط معناصغيرموادناان ينظره الطبيب فخذى الربع دينار واعطيه لسيدك ودعيه ينزل ليرى ولدى فقد لحقه ضعف فطلعت الجارية ودخلت زوجة الخياط داخل العتبة وقالت لزوجها دع الاحدب هناونفوز بانفسنا فاوقفه الخياط واسنده الي الحائط وخرج هووز وجته واماالجارية فانها دخلت على اليهودي وقالت له في أسفل البيت ضعيف مع امرأة و رجل وقد أعطياني ربع ديناراك وتصف لهماما يواهقه فامارأى اليهو دى الربعدين ارفرح وقام عاجلا ويزل فى الظلام فاول ما يزل عثرت رجله في الاحدب وهو ميت فقال ياللعزيز ياللمولي والعشر كلمات يالهرون ويوشع بن نون كاني عثرت في هذاالمريض فوقع الى اسفل فمات فكيف أخرج بقتيلي من بيتي فحمله وطلع بهمن حوش البيت الىزوجته واعلمهأ بذلك فقالت لهوماقعو دكههذافان قعدت هنا إلى طلوع النهار زاحت

وحطوني في صندوق وجاؤا بالنجار ليصنع لي لعبة من خشب لانهـم ارادوا صلبي عليها فالحد لله الذي جعل ذلك كله في المنام ولم يجعله في اليقظة فضحكت ست الحسن. وضمته الى صدرها وضمها الى صدره ثم تذكر رقال والله ماكانه الافى اليقظة ذناما عرفت أى شيء الخبرولا حقيقة الحال ثم انه نام وهو متحير في أمره فتارة يقول رأيته في المنام وتارة يقول رأيته في اليقظة ولم يزل كذلك الى الصباح ثم دخل عليه عممه الوزير شمس الدين فسلم عليه فنظر له حسن بدر الدين وقال بالله عليك اما أنت الذي أمرت بتكتيفي وتسمير دكاني من شأن حب الرمان لكونه قليل الفلفل فعند ذلك قال الوزير اعلم يأولدي. انه ظهر الحق و بان ما كان مختفيا أنت ابن أخي وما فعلت ذلك حتى تحققت أنك الذي دخلت على بنتي تلك الليلة وما تحققت ذلك حتى رأيتك عرفت البيت وعرفت عمامتك وسروالك وذهبك والورقتين التي كتبتها بخطك والتي كتبها والدك أخي فأنى ما رأيتك قبل ذلك وما كنت أعرفك واما أمك فاني جئت بها معى من البصرة ثم رمي نفسه عليه وبكي فلما سمع حسن بدرالدين كلام عمه تعجب غاية العجب وعانق عمه وبكي من شدة الفرح ثم قال له الو زيرياولدي ان سبب ذلك كله ماجري بيني وبين والدك وحكي لهجميع ماجري بينه و بين اخيه وأخبره بسبب سفر والده الى البصره ثم أن الو زير أرسل الى عجيب فلما راه والده قال هذا الذي ضربني بالحجر فقال الوزير هذا ولدك فعند ذلك رمي نفسه عليه وأنشد هذه الابيات

ولقد بكيت على تنرق شملنا زمانا وفاض الدمع من أجفا ، ونذرت ان أجمع المهيمن شملنا ماعدت أذكر فرقة بلساني هجم السرور على حتى انه من فرط ماقد سرني أبكاني فلمافر غمن شعره التفتت اليه والدته والقت روحها عليه وأنشدت هذين البيتين الدهر أقسم لا يزال مكدرى . حنث يمينك يازمان فلفر السعد وافي والحبيب مساعدى فانهض الى داعى السرور وشمر

ثم ان والدته حكت له جميع ماوقع لها بعده وحكى لها جميع ماقاساه فشكر وا الله على جمع شمالهم ببعضهم ثم ان الوزير طلع الى السلطان و أخبره بماجرى له فتعجب وأص أن يؤرخ ذلك فى السجلات ليكون حكاية على بمرالا وقات ثم ان الوزير أقام مع ابن أخيه وابنته وابنه او زوجة أخيه فى المسجلات ليكون حكاية على بمرالا وقات ثم ان الوزير شمس الدين المناعش المان أتاهم هازم اللذات ومفرق الجاعات وهذا يا أمير المؤمنين ماجرى للوزير شمس الدين وأخيه نور الدين فقال الخليفة هر ون الرشيد والله ان هذا لشيء عجاب ووهب للشاب سرية من عنده ورتب له ما يعيش به وصار بمن ينادمه ثم ان البنت قالت وماهذا باعجب من حكاية الخياط والاحدب واليه ودي والمباشر والنصراني فيا وقع لهم قال الملك وما حكاية بهم

يسرق حوا بجناماهوالا ابن آدم فيأخذ ماوحده من لحم أودهن ولوخبأته من القطط والسكلاب وان قتات قطة الحارة وكلابها جميعالا يفيدلا به يزلمن السطوح تم أخذ مطرقة عظيمة ووكزهبها فصارعنده ثمضريه بهاعلى صدره فوقع فوجده متاخزن وذل لاحول ولاقوة الابالله وخاف على نفسه وقال امن الله الدهن واللحم وهذه الليلة كيف فرغت منية ذلك الرجل على يدىثم نظر اليه فاذا هو أحدب فقال اما يكفى الك أحدب حتى تسكر نحر امياوتسرق اللحم والدهن ياستار استرني بسترك الجيل نم حمله على أكتافه و نزل به من بيته في آخر الليل وم زال سائر ا به الى اول السوق فاوقفه بجانب دكان في رأس عطفة وتركه وانصرف وأذا بنصرا عوهوسمسارالسلطان وكان سكران فخرج يريد الحام فقال لهسكره ان المسيح قريب فمازال يمشى ويتمايل حتى قرب من الاحدب وجعل يريق الماء قباله فلاحت منه التفاته فوجدوا حداواقناركان النصراني قدخطفو اعمامته في أول الليل فلمارأي الاحدب واقفااعتقدانه يريدخطف عمامته فطبق كفه ولكم الاحدب على رقبته فوقع في الارض وصاح النصراني على حارس السوق نم نزل على الاحدب من شدة سكره ضربا وصار يخنقه خنقا فجاء الحارس فوجدالنصراني باركاعلى المسلم وهو يضر به فقال الحارس قم عنه فقام فتقدم اليه الحارس فوجدهممافقال كيف يقتل المصراني مسلماتم قبض على النصراني وكتفه وجاءبه الى بيت الوالي والنصراني يقول في نفسه يامسيح ياعذراءكيف قتلت هذاوماأسر عمامات في للمة قدراحت السكرة وجاءت الفكرة ثم اذالاحدب والنصراني باتافي بيت الوالى وامر الوائي السياف اذينادي عليه ونصب النصراني خشبة واوقفه تحتها وجاءالسياف ورمى فى رقبة النصر اني الحبل وأراد أن يعلقة واذا بالمباشرقدشق الناس فرأى النصرابي وهو واقف يحت ألشنقة ففسح الناس وقال السياف لاتفعل اناالذى قتلته فقال له الوالى لائى شىء قتلته قال انى دخات الليلة بيتى فرأيته نزل من السلح وسرق مصالحي فضربته بمطرقة على صدره فمات فحملته وجئت بهالي السوق واوقفته في موضع كذافي عطفة كذائم قال المباشر ماكذاني اني قتلت مسلماحتي يقتل بسبى نصراني فلاتشنق غيري فلما سمع الوالى كلام المباشر أطلق سراح النصراني السمسمار وقال للسياف اشنق هذا باعترافه فاخذ الحبل من رقبة النصراني ووضعه في رقبة المباشر وأوقفه تحت الخشبة واراد أن يعلقه واذاباليهودي الطبيب قدشق النأس وساح على السياف وقال لا تفعل فما قنله الااناوذلك انهجاء في في بيتي ليداوي فنزلت اليه فعثرت فيه برجلي ثمات فلاتقتل المباشر واقتلني فامرالوالي أن يقتل اليهودي الطبيب فاخذ السياف الحبل من رقبة المباشر ووضعه في رفية اليهودي الطبيب وآذا بالخياط جاء وشــق الناس وقال للسياف لاتفعل فمــا قتله الا انا وذلك انبي كنت بالنهار اتفرج وجئت وقت العشاء فلقيت هذا الأحدب سكران ومعه دف وهو يغنى بفرحة فوقفت أتفرج عليه وجئت به الي بيتي واشتريت سمكا وقددنا نأكل قاخذت زوجتي قطعة سمك ولقمة ودستهما في فمه فزور فمات لوقته فاخذته أناو زوجتي وجئنابه لبيت اليهودى فنزلت الجارية وفتحت لنا الباب فقات له ـ اقو لي لسيدك ان بالباب امرأة و رجـــ لا ومعهما ضعيف تعال

أرواحنا فانا وأنت نطلع به الي السطح ونرميه في بيت جارنا المسلم فانه رجل مباشر على مطبخ السلطان وكثيرا ماتاتي القطط في بيته وتأكل مما فيه من الاطءمه والفيران وان استمر فيه ليلة تـنزل عليه الكلاب من السطوح وتأكله جميعه فطلع اليهودي و ووجته وهما حاملان الاحدب وانزلاه بيديه و رجليه الي الارض وجعلاه ملاصقاللحائط شم نزلا وانصرفا ولم يستقر نزول الاحدب الاوالمباشر قد جاءالي البيت في وقته وطلع البيت ومعه

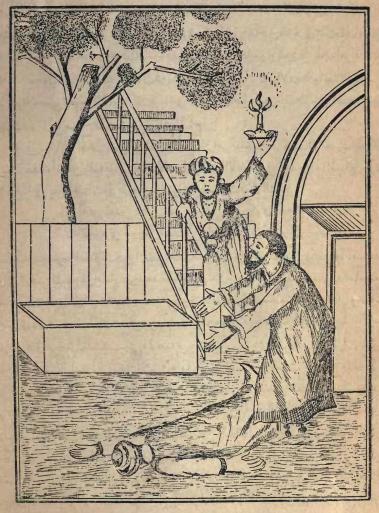

انتظره فغاب عنى شهرائم جاء وقال لى بعد هذا اليوم آخذ هامنك ثم ولى فقمت واحضرت له الدراهم وقعدت انتظره فغاب عنى شهرا فقلت فى تسى ان هذا الشاب كامل السماحه ثم بعد الشهر جاء وعليه ثياب فاخرة فلما رأيته قبات يديه و دعوت له وقلت له ياسيذى أما تقبض دراهمك فقال مهلاعلى حتى افرغ من قضاء مصالحي واخذها منك ثم ولى فقلت فى نفسى والله اذا جاء لا ضيفنه لكونى انتفعت بدراهمه وحصل لى منه امال كثير فلما كان آخر السنة جاء وعليه بدلة الخرمن الاولى فلفت عليه أن ينزل عندى و يضيفنى فقال بشرط ان ما تنفقه من ملى الذى عندك قات نعم وأجلسته و نزلت فهيأت ما ينبغي من الاطعمه والاشر بة وغير ذلك وأحضرته بيزيد يه وقات له باسم الله فتقدم الى المائدة ومديده الشال وأكر معي فتعجب منه فلما فرغنا غسل يده و ناولته اليسم الله فتقدم الى المائدة فقات ياسيدى فرج عنى ثر بة لاى شيء أكلت بيدك الشال امل في يدك المين شيئا يو لمك فلما في عمد كلامى أنشد هذين البيتين

خَلَيلي لاتسأل على مابمهجتى من اللوعة الحرى فتظهر أسقام وما عن رضا فارقت سامي معوضا بديـــلا ولــكن للضرورة أحكام

ثم أخر ج بده من كمه واذاهى مقطوعة زندا بلا كف فتعجبت من ذلك فقال لى لا تعجب ولا تقل ف خاطر ك الى كات معك بيدى الشهال عجباً ولكن لقط يدى المين سبب من العجب فقلت وماسب ذلك فقال اعلم انى من بغداد و والدى من أكابرها فلم المغت مبلغ الرجال سمعت السياحين والمسافرين والتجارية حدثون بالديار المصرية فبقى ذلك فى خاطرى حتى مات والدى فاخذت أمو الا كثيرا وهيات متجرا من قهاش بغدادى وموصلى و نحوذلك من البضائع النفيسة وحزمت ذلك وسافرت من بغداد وكتب الله السلامة لى حتى دخلت مدينت كم هذه ثم بكى وأنشد هذه الابيات

قديسلم الاكمه من حفرة يسقط فيها الباصر الناظر ويسلم الجاهل من لفظة بهلك فيها العالم الماهر ويعسر المؤمن فى رزق ويرزق الكافر الفاجر ماحيلة الانسان مافعله هو الذى قدره القادر

فلمافرغمن شعره قال فدخلت مصر وانزلت القماش في خان سر و روفككت أحمالي وادخلتها وأعطيت الخادم داره ليشترى لنا بهاشيئاناً كله وغت قليلا فلهاقت ذهبت بين القصرين ثم رجعت و بت ليلتى فلما أصبحت فتحت رزمة من القماش وقلت في نفسى أقوم لاشق بعض الاسواق وانظر الحال فاخذت بعض القماش وحملته لبعض غلمانى وسرت حتى وصلت قيسرية جرجس فاستقبلنى السماسرة وكانو اعلموا عجيئى فاخذوامنى القماش ونادوا عليه فلي بلغ ثمنه وأسماله فقال في شيخ الدلالين ياسيدى أنا أعرف لك شيئاته تنفيد به وهو أن تعمل من ذلك في كل التجار فتبيع متجرك الى مدة معلومة بكاتب وشاهد وصير في وتأخذ ما تحصل من ذلك في كل

انظره وصف لهدواء واعطيتها ربع دينار فطلحت لسيدها واسندت الاحدب الي جهةالسام ومضيتأ ناوزوجتي فنز لاايهودي فعثر فيه فظن انه قتله ثم قال الخياط لايهودي أصحيتح هذاقال نعم والتفت الخياط للوالي وقال له اطلق اليهودي واشنقني فلما سمع الوالي كلامه تعجب من أمر الاحدب وقال ان هذاأمريؤ رخ في الكتب ثم قال للسياف اطاق اليهودي واشنق الخياط باعترافه فقدمه السياف وةلهل نقدم هذاو زؤخر هذاولا نشنق واحداثم وضع الحل في رقبة الخياط فهذا ماكانمن أمرهؤلاء (وأما)ماكانمن امرالاحدب فقيل انهكان مسحرة للسلطان وكأن السلطان لايقدرأن يفارقه فلماسكرالاحدب غابعنه تلاكالايلة وثاني يوم الي نصف النهار فسأل عنه بعض الحاضرين فقالوالهيامو لاناطلع بهالوالى وهوميت وأمر شنق قاتله فنزل الوالى ليشنق القاتل فحضر له ثان و الشوكل و احديقول ما قتله الا اناوكل و احديذ كراا و الى سبب قتله له فلما سمع الملك هذا الكلام صرخ على الحاجب وقال اله انزل الي الوالي وائتني مهم جميه افنزل الحاجب فوجد السياف كاد أذيقتل الخياط فصرخ عليه الحاجب وةللاتفعل واعلم الوالي اذالقضية بلنت الملك ثم أخذه وأخذا لاحدب معه محمولا والخياط واليهودى والنصراني والمباشر وطاء بالجيع الي الماك فاما تمثل الوالي بين يديه قبل الارض وحكى لهجميع ماجرى مع الجميع فلما سمع الملك هذه الحكاية تعجب وأخذه الطرب وأمران يكتب ذلك بماء الذهب وقال للحاضرين هل سمعتم منل قصة هذا الاحدب فعندذلك تقدم النصراني وقال املك الزمان ان أذنت اي حدثتك بشيء جرى لي وهو اعجب وأغرب وأطرب من قصة الاحدب فقال الملك حدثنا عاعندك فقال النصراني اعلم ياملك الزمان أنى لمادخات تلك الدياراتيت بمتجر واوقعني المقدو رعندكم وكان مولدي بمصروا نامن قبطها وتر بيت بهاوكان والدى سمسارا فلما بلغت مبلغ الرجال توفي والدى فعملت سمسارامكانه فبينها أنا قاعديومامن الايام واذابشاب أحسن ما يكون وعليه أفخر ملبوس وهو راكب حمارا فلما راني سلم علي فقمت اليه تعظيماله فاخر جمند يلاوفيه قدرمن السمسم وقالكم يساوى الاردب من هذا مقلت لهمائة درهم فقال لي خذالتر اسين والكياليز واعمد الي خان الجو الى في باب النصر تجدني فيه وتركنى ومضى وأعطاني السمسم بمنديله الذي فيه العينة فدرت على المشترين فبلغ ثمن كل أردب مائة وعشرين درهافاخذت معيأر بعة تراسين ومضيت اليه فوجدته في انتظاري فلهاراني قامالي الخزن وفتحه فكيلناه فجاء جميع مافيه خسين أردبافقال الشاب لك فى كل أردب عشرة دراه سمسرة واقبض النمن واحفظه عندك وقدرالمن خمسة آلاف لك منها خمسائة ويبتى لي اربعة آلاف وخسمائة فاذافرغ بيع حواصلى جئت اليك وأخذتها فقلت له الامركاتر يدثم قبات يديه ومضيت من عنده فحمل لي في ذلك اليوم الف درج وغاب عني شهر اثم جاء وقال أي اين الدراهم فقلت هاهي حاضرة فقال احفظها حتى أجيء اليك فآخذها فقعدت انتظره فغاب عني شهرا ثم جاء وقال لي أين الدارهم فقمت وسالمت عليه وقلت له هل لك أن تأكل عند ناشيتًا فابي وقال لي احفظ الدراهم حتى أمضى وأجيء فآخذها منك ثم ولي فقمت واحضرت له الدراه وقعدت

موضعي وافطرت على قدحمن الشراب ثم نمت وانتبهت فاكات دجاجة وتعطرت وذهبت الي دكان تاجريقالله بدرالدين البستاني فلمارآني رحب بي وتحدث معي ساعة في دكانه فبينما نحن كذلك واذابامرأة جاءت وقمدت بجانبي وعليهاعصابة مائلة وتفوح منها روائح الطيب فسلبت عقلي بحسنهاوجالهاو رفعت الازارفنظرت الي احداق سود ثمسامت على بدرالدين فردعليها السلام ووقف وتحدث معها فلماسموت كلامهاتكن حبهامن قلبي فقالت لبدراادين هل عندك تفصيلة من اقماش المنسوج من خالص الذهب فاخرج لها تفصياة فقالت للتاجرهل آخذ هاواذهب ثم أرسل الك بثمنها فقال لهاالتاجر لاعكن ياسيدتي لان هذاصاحب القماش ولهعلى قسط فقالت ويلك انعادتي أن آخذمنك كل قطعة قهاش بجملة دراهموار بحك فيهافوق ماتريدثم ارسل اليك تمنهافقال نعمولكني مضطرالي الثمن في هذااليوم فأخذت التفصيلة و رمته بهافي صدره وقالت ان طائفتكم لاتعرف لاحدقدرا ثم قامت مولية فظننت ان روحي راحت معها فقمت و وقفت وقلت لهاياسيدتي تصدقي على بالالتفات وارجمي بخطواتك الكريمة فرجعت وتبسمت وقالت لاجلك رجمت وقعدت قصادي على الدكان فقلت لبدرالدين هذه التفصيلة كم ثمنها عليك قال الف ومائة دوهم فقات له ولك مائة دره فائدة فهات ورقة فاكتب لك فيها ثمنها فاخذت التفصيلة منه وكتبت لهو رقة بخطي وأعطيتها التفصيلة وقات لهاخذى أنتور وحي واذشئتها ، ثمنها الي في السوق وانشئت هى ضيافتك منى فقالت جزاك الله خيراور زقك مآلي وجعلك بعلى فتقبل الله الدعوة وقلت لهاياسيد تي اجهلي هذه التفصيلة اكواك أيضاه ثلها ودعيني انظر وجهك فكشفت القناع عن وجهها فامانظرت وجهها نظرة اعقبتني الفحسرة وتعلق قابي بمحبتها فصرت لاأملك عقلي ثمرخت القناع واخذت النفصيلة وقالت ياسيدي لاتوحشني وقدوات وقعدت في السوق الى بعد العصروأ ناغائب العقل وقد يحكم الحب عندى فن شدة ماحصل لى من الحب سألت التاجرعنها حين أردت القيام فقال لى ان هذه صاحبة مالوهي بنت أميرمات والدها وخاف لها مالا كثيرا فو دعته وانصرفت وجئت الى الخان فقدم الي العشاء فتذكرتها فلم آكل شيئا ونمت فلم يأتني نوم فسهرت الي الصباح ثمقمت فلبست بدلة غيرالتي كانت على وشر بت قد حامن الشراب وافطرت على شيء قليل وجئت الى دكان التاجر فسلمت عليه وجلست عنده فجاءت الصبية وعايها بدأة أفحرمن الاولي ومعها جارية فجلست وساءت على دون بدرالدين وقالت لي بلسان فصيح ماسمه ت اعذب ولا أحلى منه أرسل معي من يقبض الفوالمائة درهم ثمن التفصيلة فقلت لهاولاً ي شيء فقالت لاأعدمناك وناولتني الثمن وقعدت اتحدث معها فاوميت اليهابالا شارة ففهمت اني أريدوصا لهافقامت على عجل منهاواستوحشت منى وقلبى متعلق بهاوخرجت أناخار جالسوق في أثرها واذا بجارية أتتنى وقالت ياسيدى كلمسيدتي فتعجبت وقلتما يعرفني هناأحد فقالت الجارية مااسرع مانسيتها سيدتى التيكانت اليوم على دكان التاجرفلان فمشيت معها الي الصيارف فاما رأتني زوتني لجانبها وقالت ماحبيبى وقعت بخاطرى وتمكن حبك من قلبى ومن سأعةرأ يتك لم يطب لي نوم ولا أكل ولاشرب

يوم خميس واثنين فت كسب الدراهم كل درهم اثنين و زيادة على ذلك تتفرج على مصر ونيلها فقات هذارأى سديد فاخذت معى الدلالين وذهبت الى الخان فاخذوا القماش الى القيسرية فبعته الى التجار وكتبت عليهم وثيقة الى الصير فى وأخذت عليه وثيقة بذلك و رجعت الى الخان وأقت اياما كل يوم افطر على قدح من الشراب واحضر اللحم الضائى والحلويات حتى دخل الشه الذى استحقت فيه الجبابة فبقيت كل خيسر و اثنين اقمد على دكاكين التجار و عضى الصير فى والسكتب فيجياً ن بها الى أن دخات الحام يوم من الايام وخرجت الى الخاذ و ودخات



\* (الشاب وهو يعطي الجارية التنصيلة ويقول خذيها انت وروحي)\*

عمرى منل هذة الليلة فلماأصبح الصباح قمت ورميت لهاتحت الفراش المنديل الذي فيه الدنانير وودعتها وخرجت فبكت وقالت ياسيدى متى أرى هذا الوجه المليح فقلت لهاا كون عندك وقت العشاء فلماخر جتأم بتالحارالذي جاءي بالامس على الباب ينتظرني فركبت معه حتى وصات خان مسرور فنزات وأعطيت الحار نصف ديمار وقلت له تعالى في وقت الغروب قال على الرأس فدخاتا لخان وافطرت ثمخرجت اطالب بثمن القماش ثمرجعت وقد عمات لهاخر وفا مشويا وأخذت حلاوة ثم دعوت الحال ووصفت له المحل وأعطيته اجرته و رجعت في أشالي الهروب فجاءني الحارفاخذت خمسين دينارا وجعاتها في منديل ودخات فوجدتهم مسحوا الرخام وحلوا النحاس وعمر واالقناديل وأوقد واالشمو عوغرفو االطعام وروقو االشراب فامارأتني رمت يديها على رقبتي وقالت أوحشتني ثم قدمت الموائد فأكلنا حتى اكتفينا و رفعت الجواري المألدة وقدمت المدام فلم نزل في شراب وتقبيل وحظ الى نصف الايل فنمنا الى الصباح ثم قمت و ناولتها الخسين ديناراعلي المادة وخرجت من عندها فوجدت الحارفرك بتاليا لخان فنمتساعة تمقمت جهزت المشافعمات جوزاولوزاوتحتهم ارزمفلفل وعملت قلقاسامقليا ونحوذلك وأخذت فاكهة ونقلاومشموماوأ وساتها وسرتالي البيت وأخذت خمسين دينارا في منديل وخرجت فركبت مع الحارعلي الدادة الى القاعة فدخلت ثم أكلنا وشربناونمنا الى الصباح ولما قمت رميت لها المنديل وركبت الى الحان على العادة ولم أزل على تلك الحالة مدة الى ان بت وأصبحت لاأماك درهماولا دينارافقات في نفسي هذامن فعل الشيطان وأنشدت هذه الابيات

فقر الفتى يذهب أنواره مثل اصفرارااشمس عند المغيب ان غاب لايذكربين الورى وان أتى فالهمن نصيب يمر فى الاسواق مستخفيا وفى الفالديبكى بدمع صبيب والله ما الانسان من أهله اذا ابتلى بالفقر الاغريب

ثم عشيت الى ان وصات بين القصرين ولا زلت امشى حتى وصلت الى باب زويلة فوجدت الخلق فى از دحام والباب منسد من كثرة الخاق فرأيت بالام المقدر جندي فزاحمته بغيرا ختيارى فحاءت يدى على جيبه فجسيته فوجدت فيه صرة من داخل الجيب الذى يدى عليه فه مدت الى تلك الصرة فاخذه امن جيبه فاحسا الجندى بان جيبه خف فحط يده في جيبه فلم يجد شيئا والتنة تحوى و بفع يده بالد بوس وضر بنى على رأسى فسقطت الى الارض فاحاط الناس بنا وامسكو الجام فرس الجندي وقالوا أمن أجل الزحمة تضرب هذا الشاب هدفه الفرية فصرخ عليهم الجندى وقال هذا حرامي سارق فعند ذلك افقت و رأيت الناس يقو لون هذا الشاب مليح لم يأخذ شيئا فيعضهم يصدق و بعضهم يكذب وكتر القيل والقال وجذبنى الناس وأرادوا خلاصى منه فبالام المقدر جاء الوالى هو و بعض الحكام في هذا الوقت و دخلوا من الباب فوجد واللخلق عبد مين على وعلى الجندى فة ال الوالى ه الاخبر فقال الجندى والله يا أميران هذا حرامي وكان في جيبى

فقلت لهاعندى أضعاف ذلك والحال يغني عن الشكوى فقالت ياحبيبي أجبي عندك فقلت لهاانا رجل غريبومالىمكانيأويني الاالخان فان تصدقت على بان أكون عندك يكمل الحظ قالت زمم الكن اللياة لياة الجمعة مافيهاشيء الأانكان في غدىعد الصلاة فصل واركب حمارك واسأل مر٠ الحبانية فان وصات فاسألءن قاعة بركات النقيب المعروف بابي شامة فاني ساكنة هناك ولاتبطيء فانى فى انتظارك ففرحت فرحازاً بدائم اتفر فناوجئت لا خان الذى أنافيه و بتطول الليل مهران فما صدقت ان الفحر لاح حتى قمت وغيرت ملبوسي وتعطرت وتطيبت وأخذت محي خمسين دينارا فىمنديل ومشيت من خان مسرورالي بابزويلة فركبت حمارا وقات اصاحبه امض بي الي الحمانية فمضى فى أقل من لحظة فاامرع ماوقف على درب يقال له درب المنقرى فقات له ادخل الدرب واسأل عن قاعةالمقيب فعاب قليلا وقال انزل فقات امش قدامي الى القاعة فمشى حتى أوصاني الى المنزل فقلتله في غد تجيني هناو توديني فقال الحمار بسم الله فنأولته ربع دينارذهبا فأخذه وانصرف غطرقت الباب فحرجلي بنتان صغيرتان وبكران منهدتان كانهماقمران فقالتا ادخل انسيدتنافي انتظارك لم تنم الليلة لولعها بك فدخات قاءة معلقة بسبعة أبواب وقدائر هاشبابيك مطلة على بستان فيهمن الفواكه جميع الالوان وبهأنهار دافقة وطيو رناطقة وهي مبيضة بياضا سلطانيايري الانسان وجهه فيهاوسقفهامطلي بذهب وفي دائرهاطر زات مكتوبة بالاز وردقد حوت أوصاف حسنةوأضاءت للناظرين وأرضهامفر وشةبالرخام المجزع وفيأرضها فسقية وفيأركان تلك الفسقية الدر والجوهرمفر وشةبالبسطالحر يرالملونةوالمراتب فاماد خلت جلست وادركشهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٧) قاات بلغنى أيها الملك السعيدان الشاب التاجرقال للنصر انى فلمادخات وجلست لم أشعرالا والصبية قد أقبات وعليها تاج مكال بلدر والجوهر وهي منقشة مخططة فلما رأتنى تبسمت في وجهى وحضنتنى ووضعتنى على صدرها وجعات فهاعلى في وجعات عص لسانى وأنا كذلك وقاات اصحيح أتيت عندى أم هذا منام فقات لها اناعبدك فقاات أهلاوم حباوالله من يوم رأيتك مالذلى نوم ولاطاب لى طع م فقات وانا كذلك ثم جلسن نتحدث وانامطرق برأسى الى الارض حياء ولم أمكث الاقليلاحق قدمت لي سفرة من أفحر الالوان من محمر ومن ق ودجاج عشوافا كات معهاحتى اكتفينا ثم قدموالى الطشط والابريق فغسات يدى ثم تطيبنا بماء الورد والمسك وجاسنا بتحدث فانشدت هذين البيتين

لو عامناً قدومكم لفرشناً مهجة القلب مع سواد العيون ووضعنا خدودنا للقاكم وجعلنا المسير فوق الجفون

وهي تشكوالى مالاقت وانا إشكوااليها مالقيت وتمكن حبها عندى وهان على جميع المال ثم اخذنا نلعب و نتهارش مع العناق والتقبيل الى أن اقبل الليل فقده تانا الجوارى الطعام والمدام فاذاهي حضرة كاملة فشربنا الي نصف الليل ثم اضطجعنا ونمنا فندت معها الي الصباح فارأيت

فلما فرغتمن شعري تذاولت القدح بيدى الشمال وبكيت فلما رأتني أبكي صرخت صرخة قوية وقالت ماسبب بكائك قدأ حرقت قلبي ومالك تناولت انقدح بيدك الشمال فقلت لهاان بيدى حبة فقالت اخرجهاحتي أفقعهالك فقلت ماهو وقت فقعها لا تطيلي على فماأخرجها فى تلك الساعة تم شر بتالقد حولم تزل تسقيني حتى غلب السكرعلى فنمت مكانى فأبصرت يدى بلاكف ففتشنى فرأت معى الكيس الذى فيه الذهب فدخل عليها الحزن مالا يدخل على أحدولازال تتألم بسبي الى الصباح فلما أفقت من النوم وجدتها هيأت لى مساوقة وقدمتها فاذاهى أربعة من طيور الدجاج واسقتنى قدح شراب فا كات وشر بت وحطيت الكيس وأردت الخروج فقالت أين تروح فقلت الى مكان كذالازحز ح بعض المم عن قلبى فقالت لا تروح بل اجلس فجلست فقالت لى وهل بلغت محبتك اياي الى ان صرفت جميع مالك على وعدمت كفك فاشهدك على والشاهد الله انى لاافارقك وسترى صحة قولي ولعل الله استجاب دعوتى بزواجك وارسلت خلف الشهود فضر وافقالت لمم اكتبواكتا علىهذاالشابواشهدوااني قبضت المهر فكتبوا كتابي عليهاثم قالت اشهدوا انجيع مالي الذى فى هذاالصندوق وجميع ماعندى من المماليك والجوارى لهذاالشاب فشهدوا عليها وقبلتانا التمليك وانصرفوا بعدماأخذو االاجرة ثماخذتني من يدى واوقفتني علىخزانة وفتحت صندوقا كبيرا وقالت اي انظرهذا الذي في الصندوق فنظرت فاذا هو ملا تن مناديل فقالت هذامالك الذى أخذته منك فكلماأ عطيتني منديلافيه خمسون دينارا الفه وأرميه في هذا الصندوق فخذمالك فقدرده الله عليك وانت اليوم عزيز فقدجرى عليك القضاء بسبى حتى عدمت عينك وأنالااقدرعلى مكافأتك ولو بذلت روحي اكان ذلك قليلاولك الفضل ثم قالت لى تسلم مالك فتسامته ثم نقلت مافى صندوقها الى صندوق وضمت مالها الى مالى الذي كنت أعطيتها اياه وفرح قلى و زال همى فقمت فقبلتها وسكرت معها فقالت لقد بذلت جميع مالك ويدك في محبتي فكيف أقدر على مكافأتك والله لو بذلت روحي في محبتك لكان ذلك قليل وماأقوم بواجب حقك على ثم انها كتبتلى جميع ماتملك من ثياب بدنهاو صيغتها واملاكها بحجة وما نامت تلك الليلة الامهمومة من أجلى حين حكيت لهاما وقعلى وبتمعها ثم اقناعل ذلك اقل من شهر وقوى بهاالضعف وزادبها المرض ومامكثت غير خمسبن يومائم صارت من أهل الآخرة فجهزتها وواريتها في التراب وعملت لها ختمات وتصدقت عليها بجملة من ألمال ثم نزلت من التربة فرأيت لهاما لاجز يلاواملا كاوعقارات ومن جلة ذلك تلك المحازن السمسم ألتى بمت لك منهاذلك المخزن وماكان اشتغالي عنك هذه المدة الالاني بعت بقية الحواصل والمالأن لمأفرغ من قبض الثمن فارجوا منك انك لاتخالفني فيما أقوله لك لاني اكلت زادك فقدوهبتك عن السمسم الذي عندك فهذا سبب أكلى بيدى الشمال فقلت له لقدأ حسنت الى وتفضات على فقال لى لا بدان تسافر معى الى بلادى فأني اشتريت متجرا مصريا واسكندرا نيافهل لكفى مصاحبتي فقلت نعم وواعدته على رأس الشهرثم بعت جميع ماأماك واشتريت بهمتجراوسافرت اناوذلك الشاب الىهذه البلادالتي هي بلادكم فباع الشاب متجره كيسأزرق فيه عشر ون دينارا فاخذه وانافي الزحام فقال الوالى للحندى هلكان معك أحدفقال الجندى لا فصرخ الوالى على المقدم وقال المسكة و فتشه فامسكنى وقد زال السترعنى فقال له الوالى أعره من جميع ماعليه فلما اعرانى وجدوا السكيس في ثيابى فلما وجدوا السكيس أخذه الوالى و فتحه وعده فرأى فيه عشرين ديناركما قال الجندي فغضب الوالى وصاح على اتباعه وقال قدموه فقد موقل ميزيديه فقاللى ياصبى قل الحق هل أنت سرقت « ذا الكيس فاطرقت برأسى الى الارض وقلت في نفسى ان قات ماسرقته فقد اخرجه من ثيابى وان قات سرقته وقمت في العناء ثم رفعت رأسى وقات نعم أخذته فلما سمع منى الوالى هذا السكلام تعجب ودعا الشهود فضر وا وشهدوا على منطق هذا كله في باب زويلة فام الوالي السياف بقطع يدى فقطع يدى الميني فرق قاب الجدي وشفع في عدم قتلى وتركنى الوالى ومضى وصارت الناس حولى وسقونى قد حسراب واما الجندى فانه أعطانى السكيس وقال أنت شاب مليح ولا ينبغى أن تسكون لصافا خذته منه وانشذت هذه الابيات

والله ماكنت لصا يااخا ثقة ولم أكن سارقا يأحسن الناس ولكن رمتنى صروف الدهرعن عجل فزاد همى ووسواس افلاسى وما رميت ولكن الاله رمى سهما فطير تاج الملك عن رأسي

قتركنى الجندى والصرف بعد أن أعطانى الكيس وانصرفت اناولفيت يدى فى خرقة وادخلتها عنى وقد تغيرت حالتى واصفر لونى مماجرى لى فتمشيت الى القاعة واناعلى غيراستواء ورميت روحي على الفراش فنظرتنى الصبية متغيراللون فقالت لى ماوجعك ومالى ارى حالتك تغيرت فقات الحارأسى توجعنى وما أناطيب فعند ذلك اغتاظت وتشوشت لاجلى وقالت لا تحرق قلبى اسيدى واحد وشك وحد ثنى عاصل لك اليوم فقد بان لى فى وجهك كلام فقات دعينى من الكلام فبكت وقالت كانك قد فرغ غرضك منا فانى أراك على خلاف العادة فبكت وصارت تحد ثنى وانا وبكت وقالت كانك قد فرغ غرضك منا فانى أراك على خلاف العادة فبكت وصارت تحد ثنى وانا الأشتهى أن آكل في هذه الساعه فقالت حد ثنى بماجري لك في هذا اليوم ولاى شىء أراك مهموما لا أشتهى أن آكل في هذه الساعه فقالت حد ثنى بماجري لك في هذا اليوم ولاى شىء أراك مهموما مكسور الخاطر والقلب فقلت في هذه الساعة أحد ثك على مهلى فقد مت لى الشراب وقالت دونك فانه بزيل همك فلا بدأن تشرب وتحد ثنى بخبرك فقلت لها ان كان ولا بد فاسقيني بيدك فلا منا تعونا ولتنى الا وفتنا ولته منها بيدى الشمال وفرت الدمعة من جفنى فا نشدت القدح وشر بته وملاً ته وناولتنى الا وفتنا ولته منها بيدى الشمال وفرت الدمعة من جفنى فا نشدت هذه الابيات

اذا اراد الله امرا لامرىء وكان ذا عقل وسمع و بصر اصم أدنيه وأعمى قلمه وسل منه عقله سل الشعر حتى اذا اذذ فيه حكمه رد اليه عقله ليعتبر

وجهها فنظرتها نظرة أعقبتني الفحسرة وتعلق قلبي بمحبتها وجعلت أكر والنظرالي وجهها وأنشد هذين البيتين

الموتحقامن عذابك راحتى هاقدمددتالى نوالك راحتى قل للمليحة في الخارالفاختي جيودي على بزورة احيابها فلما سمعت انشادهمأ جابتني بهذه الابيات

فان فؤادي لايحب سواكم فلاسرهابعد العباد لقاكم وقابي حزين مغرمبهواكم فياليته لما سقاني سقاكم واين حلاتم فادفنوني حداكم أنن عظامي عند رفع نداكم لقات رضا الرحمن شم رضاكم

عدمت فؤادى فى الهوى انسلاكم وان نظرت عينى الى غير حسنكم حلفت عينا المت أسلو هوا كم سقانى الهوى كاسامن الحب صافيا خدوا رمقى حيث استقرت بكم نوي وان تذكر وااسمي عند قبرى يجيبكم فلو قيل لي ماذا على الله تشتهى

فلمافرغتمن شعرهاةالت يافتي أعندك تفاصيل ملاح فقات ياسيدتي مملوكك فقير ولكن اصبري حتى تفتح التجاردكا كينهم واجبي واكبعاتر يدينه ثم تحدثت أناواياها وازاغارق في محر محبتها تائه في عشقها حتى فتحت التجاردكا كينهم فقمت والخذت لهاجيع مطلبته وكان ثمن ذلك خمسة آلاف درج وناولت الخادم جميع ذلك فاخذه الخادم وذهباالى خارج السوق فقدمو الهاالبه لة فركبت ولمتذكرليمن اينهي واستحيت انأذكر لهاذلك وانتزمت الثمن للتجار وتكانت خمسة ألاف درهم وجئت البيت واناسكران من محبتها فقده والى الهشاء فاكات لقمة وتذكرت حسنها وجالها فأشفاني عن الاكل وأردت أن أنام فلم يجيئني نوم ولم أزل على هذه الحالة اسبوعاو طالبتني التجار بأموالهم فصبرتهم اسبوعا آخرفبعد الاسبوع أقبات وهي على البغلة ومعما خادم وعبدان فلما رأيتهازال عنى الفكر ونديت ماكنت فيه واقبات تحدثني بحديثها الحسن ثم قالتهات الميز انوز نمالك فاعطتني ثمن ماأخذته بزيادة ثم انبسطت معي في السكلام فكدت أن أموت فرحاوسرورا ثم قالتلى هل لك انت زوجة فقات لا انى لا اعرف امر أة ثم بكيت فقالت لى مالك تبكى فقات منشى وخطر بمالي ثم اتى أخذت بعض دنانير واعطيتها الخادم وسألته ان يتوسط فى الامى فضحك وقلهى عاشقةلك أكثرمنك ومالهابالقهاش حاجة واغاهى لاجل مجتهالك فخاطبها عا تريد فانها لاتخالفك فيما تقول فرأتني واناأعطي الخادم الدنا نيرفرجعت وجلست ثم قلت لهاتصدقي على تملوكك واسمحي له فيما يقول ثم حدثتها بما في خاطري فاعجبها ذلك واجابتني وقالت هذا الخادم يآتى برسالتي واعمل أنت بما يقول اك الخادم ثم قامت ومضت وقمت وسامت التجار أمو الهم وحصل لمم الربح الاانافانها حين ذهبت حصل لي الندم من انقطاع خبرها عنى ولم انم طول الليل فاكان الا أيام قلائل وجاءنى خادمهافا كرمته وسألته عنهافقال انهامر يضة فقات لاخادم أشرحلي أمرهاقال م - ٧ الف ليلة المجلد الاول

واشترى متجراعوضه من بلادكم ومضي الى الديار المصرية فكان نصيبي من قعودى هذه الليلة حتى حصل من غربتي فهذا ياملك الزمان ماهو أعجب من حديث الاحدب فقال الملك لا بدمن شنقكم كلكم : وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٨) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان ملك الصين لماقال لا بدمن شنقكم فعند ذلك تقدم المباشر الى ملك الصين وقال ان أذنت لى حكيت الك حكاية اتفةت لى في تلك المدة قبل أن أجد هذا الاحدب وان كانت احب من حديثه تهم لل ارواحنافقال الملك دات ماعندك فقال اعلم أنى كنت تلك الليلة الماضية عند جماعة عملواحتمة وجمع والفقهاء فاما قرأوا المقر وفن وفرغوا مدوا السماط فن جملة ، اقدمواز رباحة فقدمنالنا كل الزرباجة فقاخر واحدمناوامتنع عن الاكم منها فلفناعليه فاقسم انه لاياً كل منها فشدد ناعليه فقال لا تشدد واعلى فكفانى ماحرى لي من أكلها فانشده خاالييت

اذا صديق أنكرت جانبه لم تعيني على فراقه الحيل فلمافرغناقلناله بالله ماسبب امتناعك عن الاكر من هذه الزرباجة فقال لاني لا أكل منها الا انغسات يدى أربه ين مرة بالاشناز وأربه ين مرة بالسعد وأربعين مرة بالصابون فجملتها مائة وعشرون مرة فعندذلك أمرصاحب الدعوة غلمانه فأتو ابالماءالذي طابه فغسل يديه كما ذكرتم تقدم وهومتكردوجاس ومديددوهومثل الخائف ووضع يده فى الزرباجة وصاريا كل وهو متغصبونمن نتعجب منه غاية التعجب ويدهتر تمدفنص ابهام يده فاذا هومقطوع وهويأكل باربعة أصابع فقاناله بالله عليك الابهاماك هكذاا هو خاقة الله ام أصابه حادث فقال يا اخو أنى واهوهذاالا بهام وحده ولكن ابهام الاخرى وكذلك رجلاي الاثنين ولكن انظر واثم كشف ابهام يده الاخرى فوجدناهامثل اليمين وكذلك رجلاه بلاابهامين فلها رأيناه كذلك أزددنا عجما وقلما له مابق لناصبرعلى حديثك والاخبار بسبب قطع ابهامي يديك وابهامي رجليك وسبب غسل يديكمائةوعشر بنمرةفقال اعلمواان والدىكان تاجرمن التجارالكبار وكانأ كبرتجار مدينة بغدادفي ايام الخليفةهر ونالرشيد وكان مولما بشرب الخروسماع العودفلما مات لم يترك شيئا فجهزته وقدعمات له-تمات وحزنت عليه اياماوليالي ثم فتحت د كانه فماو جدته خلف الايسيرا ووجدت عليهديونا كثيرة فصبرت أصحاب الديون وطيبت خواطرهم وصرت أبيع واشترى واعطى من الجمعة الى الجمعة أصحاب الديون ولاز لتعلى هذه الحالة مدة الى ان وفيت الديون وزدت على رأسمالي فبينماا ناجالس يومامن الايام اذارأيت صبية لم ترعيني أحسن منها عليها حلى وحلل فاخرة وهيرا كبة بغلة وقدامها عبدو ورائها عبد فاوقفت البغلة على رأس السوق ودخلت ودخل ورائها خادم وقال ياسيدتي اخرجي ولاتعامي أحدا فتطلق فينا النارثم حجبها الخادم فاما نظرت الى دكا كين التجارلم بجدأ فحرمن دكاني فاما وصات الى جهتي والخادم خلفها وصلت الى دكان وساءت على فما وجدت أحسن من حديثم اولا أعذب من كلام اثم كشفت عن شىء أكات من الزرباجة ولم تغسل يدك فوالله لا أقبلك على عدم عقالك وسوء فعلك وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكادم المباح

(وفى ليلة ٢٩) قالت بلغني أيم اللك السعيد ان الجارية قالت الشاب لا أقبك على عدم عقلك وسو ، فعلك ثم تناولت من جانبها سوطاونزات به على ظهرى ثم على ، ة اعدى حتى غبت عن الوجودمن كثرةالضرب ثمانهاة لتللحواري خذوه وامضوابه الي متولى المدينة ليقطع يدهالتي أكل بهاالزرباجةولم ينسالها فلما-مهتذلك قلت لاحول ولا قوة الابالله أتقطع يدي من أجل أكل الزرباجةوعدم غسلي اياه افدخلن عليها الجواري وقلن لهايا أختنالا تؤ اخذيه بفعله هذه المرة فقالت والله لابدأن أقطع شيأمن أطراف ثهراحت رغابت عنى عشرة أيام ولم أرها الابعد العشرةأيام ثه أقبات على وقالت لي يااسود الوجه أنالا أصلح لك فسكيف تاكر الزرباجة ولم تغسل يدك ثم صاحت على الجواري فكتفوني وأخذت وسا ماضيا وقطعت ابها مي يدي وأبها مي وجلى كاترون ياجماعة فغشيءلي ثهذرت ليبالذرورفا نقطع الدموقلت في ننسي لا آكل الزرباجة مابقيت حتى أغسل يدي أربعيز مرة بالاشنان واربعيز مرة بالسعدوار بعين مرة بالصابون فاخذت على ميناقااني لا أكل الزرباجة حتى أغسل يدى كا ذكرت لكه فلماجئتم بهذه الزرباجة تغيرلوني وقات في نفسي هذاسب قطع ابهامي يدي ورجلي فلماغصبتم على قات لأبد ان أوفي عا حلفت فقات لهوالجاعة حاضر ونماحصل لك بعدذلك قال فلماحلفت لهاطاب قلبها وغت أناوا ياهاوأقنا مدة على هذا الحال و بعد تلك المدة قالت ان أهل دار الخلافة لا يعلمون عاحصل بني أو ينك فيما وما دخلها اجنبي غيرك ومادحات فيهاالا بعناية السيدة زبيدة ثم أعطتني خمسيز الف دينار رقالت خذهذ الدنانير واخرج واشترانابهاد أرافسيحة فرجت واشتريت دارامليحة فسيحة ونقلت جميه ماعندها والنهم وماادخرتهمن الاموال والقاش والحف الى هذ والدار الني اشتريتهافهذا سبب قطع ابهامي فاكاناوا نصرفناو بمدذلك جرى لىمع الاحدب ماجرى وهذا جميع حديثي والسلام فقال الماك ماهذا باعذب من حديث الاحدب بلحديث الاحدب أعذب من ذلك ولا بدون صابكم جميعارهناأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن المكادم المباح ( وفي ليلة • ٣ )قانت بلغني أن الماك قال لا بده بن صلبكم جميه افتقدم اليهودي وقبل الارضوقال ياملك الزمانأنا أحدثك بحديث أعجب من حديث الأحدب فقال له ملك الصين هات ماعندك فقال أعجب ماجرى لى في زمن شرابي انى كنت في دمشق الشام و تعلمت منه منعة فعمات فيها فبينما أنا أعمل و صنعتي يومامن الايام اذاتاتي نملوك من بيت الصاحب بدمشق يخرجت له وتوجهت معه الىمنزل الصاحب فدخلت فرأيت في صدر الايوان سريرامن المرمر بصفائح الذهب وعليه مريض راقدوهوشاب لميرأحسن منهفى زمانه فقمدت عندرأسه ودءوت لهبالشفه فأءشار الى بعينه فقلت لهياسيدي ناولني يدك بأخرجلي يده اليسرى فتعجمت من ذلك وقات في نفسي يالله العجب ان هذا الشاب ماييح ومن بيت كبير وليسء مدة دب ان هذاه والمجب ثم جسست مفاصله وكتبت له أن هذه الصبية ربتها السيدة زبيدة زوجة هرون الرشيد وهي من جواريها وقد اشتهت على سيدتها الخروج والدخول فاذنت لهافى ذلك فصارت تدخل وبخرج حتى صارت قهرمانة ثم انها حدثت بكسيدتهاوسألتهاان تزوجها بكفة التسيدتها لاافعل حتى انظرهذا الشاب فانكان يشبهك زوجتك بهونحن نريدفي هذه الساعة أن ندخل بك الدارفان دخات ولم يشعر بك أحد وصلت تزويجك اياهاوان اكشف أمركض بترقبتك فماذا تقول فقات نعم أروح معك وأصبرعلى الام الذى حدثتني به فقال لي الحادم اذاكانت هذه الليلة فامض الى المسجد الذي بنته السيدة زبيدة على الدجلة فصل فيهو بتهناك فقات حياوكرامة فلما جاءوقت العشاء مضبت الي المسجد وصليت فيهو تهناك فلما كان وقت السحر رأيت الخادمين قدأقبلا في زورق ومعهما مناديق فارغة فادخلوها في المسجدوا نصر فواوتاخروا حدمنهما فتأماته واذاهوالذي كاذواسطة بيني وبينها فبعدساعة صعدت اليناالجارية صاحبتي فاماأ قبلت قمت اليها وعانقتها فقبلتني وبكت وتحدثنا ساعةفاخذتني وصعتني فيصندوق وأغاقته على ولمأشعر الاوانافي دارالخليفة وجاؤاالي بشيء كشيرمن الامتعة بحيث يساوى خمسين الف درهم ثهراً يتعشرين جارية أخرى وهن نهد أبكارو بينهن الستزبيدةوهي لم تقدر على المشي مهاعليها من الحلي والحلل فلما اقبلت تفرقت الجوارى من حواليهافاتيت اليهاوقبلت الأرض بين مديهافا شارت لى بالجلوس فجلست بين يديها ثم شرعت تسألني عن حالى وعن نسبي فاجبتهاعن كل ماسأاتني عنه فنرحت وقالت والله ماخابت تربيتنا فىهذه الجارية ثم قالت لى اعلم ان هذه الجارية عند نابمنزلة ولدالصلب وهي وديمة الله عندك فقبلت الارض قدامها ورضيت بزواجي اياهاتم أمرتني أذأقيم عندهم عشرة أيام فاقت عندهم هذه المدةوا نالا أدرى من هي الجارية الاان بعض الوصائف تأتيني بالغداء والعشاء لاجل الخدمة وبعد هذه المدة استأذنت السيدة زبيده زوجها أمير المؤمنين في زواج جاريتها فاذن لهاوا مرلها بعشرة آلاف دينارفارسات السيدة زبيدة الى القاضي والشهود وكتبوا كتابي عليها وبعد ذلك عملوا الحلويات, الاطعمةالفاخرةوفرقواعلى سائر البيوت ومكثواعلى هذاالحال عشرة أيام أخروبعد العشرين يوماادخلوا الجارية الحمام لاجل الدخول بهاثم انهم قدموا سفرة فيها طعام من جملته خافقيةز رباجة محشوة بالسكر وعليهاماءورد بمسك وفيهاأ صناف الدجاج المحمرة وغيرهمن سائر الالوان ممايده شالعقول فوالله حين حضرت المائدة ماأمهلت نفسي حتى نزلت على الزرباجة وأكلتمنها بحسب الكفاية ومسحت يدى ونسيت أن أغسلم اومكثت جالساالي ان دخل الظلام وأوقدتاالشموع وأقبلت المغنيات بالدفوف ولم يزالو ايجلون العروسةو ينقطون بالذهب حتى طافت القصركله وبعدذلك أقبلواعلى ونزعو اماعليهامن الملبوس فلماخلوت بهافي الفراش وعانقتها وأنالم أصدق بوصالها شمت في يدى رائحة أاز رباجة فلماشمت الرائحة صرخت صرخة فنزل لها الجوارىمن كل جانب فارتجفت ولم أعلم ماالخبرفقالت الجوارى مالك ياأختنا فقالت لمم اخرجوا عنى هذاالجنون فاناأحسب أنه عاقل فقأت لهاوما الذي ظهراك من جنوني فقالت يامجنون لاي

أيام انها تحضر عندى فهيأت لهامايليق بالمقام و بعد ثلاثة أيام حضرت في قماش أعظم من الاول والثاني ثم قالت لي ياسيدي هل أنامليحة فقلت أي والله فقالت هل تأذن لي ان أجيء ممي بصبية أحسن منى وأصغر سنامني حتى تلعب معناو نضحك واياهافانها سألتني أن تخرج معي وتبيت معنا لنضحك والاهاثم اعطتني عشرين ديناراو قالت لى زدلنا المقام لا حل الصبية التي تأتى معي ثم انها ودعتي وانصرفت فلماكان اليوم الرابع جهزت لهاما لميق بالمقام على العادة فلماكان بعد المغرب واذابهاقدأتت ومعها واحدةملفه فة بازار فدخلتا وجلستاففر حت وأوقدت الشموع واستقبلتها بالفرح والسرور فقامتا ونزعتا ماعليهمامن القياش وكشفت الصبية الجديدة عن وجهافر أيتها كالبدر في تمامه لم أرأحسن منها فقمت وقدمت لهاالا كل والشرب فاكلناً وشربنا وصرت أقبل الصبية الجديدة وأملا لماالقدح واشربمه افغارت الصبية الاولى فى الباطن ثم قالت بالله إن هذه الصبية مليحة أماهي أظرف منى قلت أي والله قالت خاطري ان تنام معها قلت على رأسي وعيني ثم قامت وفرشت لناففمت ونمت مع الصبية الجديدة الى وقت الصبح فلما أصبحت وجدت يدي ملوثة بدم ففتحت عيني فوجدت الشمس قدطلعت فنبهت الصبية فتدحر جت رأسهاعن بطنها فظننت انهافعلت ذلك من غيرتهامنها ففكرت ساعة ثم قب قلعت ثيابي وحفرت في القاعة ووضعت الصبية ورددت التراب وأعدت الرخام كما كازورفعت المحدة فوجدت تحتم العقد الذي كان في عنق تلك الصبية فاخذته وتأملته وبكيت ساعة ثم أقمت يومين وفى اليوم الثالث دخلت الحمام وغيرت أثوابي وانامامعي شيءمن الدراهم فجئت يومالي السوق فوسوس ليااشيطان لاجل انفاذ القدرفاخذت العقدالجوهر وتوجهت به اليالسوق وناواته للدلال فقام ليواجلسني بجانبه وصبرحتي عمر السوق وأخذه الدلال ونادى عليه خفية وانالا اعلم واذابالعقد مثمن بلغ ثمنه الني دينار فجاءني الدلال وقال لى ان هذا العقد نحاس مصنوع بصنعة الأفر نجوقدوصل ثمنه الى الف درهم فقلت له نعم كنا صنعناه لواحدة نضحك عليهابهو ورثتهاز وجتى فارنابيعه فرحواقبض الالف درهم وأدركشهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفى ليلة ٣٢) قالت بلغنى أيها المالك السعيد أن انشاب لماقال للدلال اقبض الالف درهم وسمع الدلال ذلك عرف ان قضيته مشكلة فتوجه بالعقد الى كبيرالسوق وأعطاه ايا دفاخذه وتوجه به الي الوالى وقال له ان هذا العقد سرق من عندى ووجد ناالحرامي لا بسالباس أولا دالتجارفل أشعر الا والظامة قد أحاطو ابى وأخذونى وذهبو ابي الى الوالى فسألنى الوالي عن ذلك العقد فقات له ماقاته للدلال فضحك الوالى وقال ماهذا كلام الحق فلم أدر الاوحواث يهجر دوني من ثيابي وضربونى بالمقارع على جميع بدنى فاحر قنى الضرب فقلت أناسر قته وقلت في نفسى ان الاحسن الى أقول أنا سرقته ولا أقول ان صاحبته مقتولة عندى فيقتلونى فيها فاما قلت الى سرقته قطعوا ايدى وقلوها فى الزيت فغشى على فسقونى الشراب حتى أفقت فاخذت يدى وجئت الى القاعة فقال صاحب القاعة حيثا جرى لك هذا فادخل القاعة وأنظر لك موضعا آخر لانك متهم بالحرام فقلت له ياسيدى اصبر

ورقةومكثتأ ترددعليهمدة عشرةأيام وفىاليوم الحادي عشرة لاالشاب هل لكأن تتفرج فى الغرفة فقلت نعم فامر العبيدان يطاعوااله راش الي فوق وامر<sup>ه</sup>مان يشووا خر وفا وان ياتوا الينا بها كهة ففعل العبيدماأم هم بهواتو ابالفاكهة فاكاناوأكل هو بيددالشمال فقلت لهحدثني بحديثك فقال لىياحكيم الزمان اسمع حكاية ماجري لى اعلم انني من أولا دالموصل وكان لى والدقد توفى أبوه وخلف عشرةأولادذكورمن جملتهم والدى وكان أكبره فكبروا كلهم وتزوجوا ورزق والدى بي واما اخوتهالتسعة فلم يرزقو اباولا دفكبرت أناوصرت بين أعمامي وهم فرحون بي فرحا شديدا فلما كبرتو بلغت مبلغ الرجال وكنت دات يوممع والدى فى جامع الموصل وكان اليوم يوم جمعة فصلينا الجمعة وخرج الناس جميعا واماوالدي واعمامي فانهم قعدوا يتحدثون في عجائب البلاد وغرائب المدن الى ان ذكروا مصرفقال بمض اعمامي ان المسافرين يقولون ماعلى وجه الارض أحسن من مصر ونيلهاثم أنهم أخذوا يصفون مصر ونيلها فامافرغوامن كالامهم وسمعت أنا هذه الأوصاف التي فىمصرصارخاطرىمشغولابهاثم انصرفواوتوجهكل واحدمنهم الىمنزله فبت تلك الليلةلم يآتنى نوم من شغفى بهاولم يطبلها كلولا شرب فلما كان بعدايام قلائل تجهز أعمامي الى مصر فبكيت على والدى لاجل الذهاب معهم حتى جهزلي متجرا ومضيت معهم وقال لحم لا تدعوه يدخل مصر بل اتركوه في دمشق ليبيع متجرد فيها ثم سافر ناو ودعت والدي وخرجنا من الموصل ومازانا مسافرين حتى وصلناالى حلب فاقمنا بهاايامائم سافرنا الى ان وصلنا دمشق فرأيناها مدينة ذات أشجار وأنهار وأثمار وأطيار كانهاجنة فيهامن كل فاكهة فنزلنافي بعض الخانات واستمر بهااعمامي حتى باعو اواشتر واو باعو ابضاعتي فر مح الدرهم خمسة دراهم ففرحت بالر مح ثم تركني أعمامي وتوجهوا الي مصر وأدركشهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٣١) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الشاب لم تركود أعمامه وتوجهوا الى مصر قال مكتت بعد هوسكنت في قاعة مليحة البنيان يعجز عن وصفها اللسان أجرتها كل شهر بدينارين وصرب أتلذ ذبا لمآكل والمشارب حتى صرفت المال الذي كان معى فبينما أناقاعد على باب القاعة يوما من الايام واذا بصبية أقبلت على وهي لا بسة أفخر الملا بسر مارات عيني أفخر منها فعز وت عليها فما قصرت بل صارت داخل الباب فام ادخلت ظفرت به اوفرحت بدخو لها فر ددت الباب على وعليها وكشفت عن وجهها وقلعت أزارها فوجدتها بديعة الجال فتمكن حبها من قلى فقمت وجئت بسفرة من أطيب المأكول والفاكهة وما يحتاج اليه المقام وأكان واعبنا و بعد اللعب شربناحتى سكرنا ثم من أطيب المأكول والفاكهة وما يحتاج اليه المقام وأكان واعبنا و بعد اللعب شربناحتى سكرنا ثم عتم معها في أطبب ليلة الى الصباح وبعد ذلك أعطيتها عشرة دنا نير في بعد ثلاثة أيام وقت المغرب أكون عند لكوهى ء لنا بهذه الدنا نير متل هذا وأعطتني هي عشرة دنا نير و و و عتني و انصر فت فاخذت عقلى معها فلما من المقام قبل ان وعليها من أكلنا وشر بنا وغنامثل العادة الى الصباح ثم أعطتني عشرة دنا نير و واعدتني بعد ثلاثة تحضر ثم أكلنا وشر بنا وغنامثل العادة الى الصباح ثم أعطتني عشرة دنا نير و واعدتني بعد ثلاثة تحضر ثم أكلنا وشر بنا وغنامثل العادة الى الصباح ثم أعطتني عشرة دنا نير و واعدتني بعد ثلاثة تكفر ثم أكلنا وشر بنا وغنامثل العادة الى الصباح ثم أعطتني عشرة دنا نير و واعدتني بعد ثلاثة تمير ثم أكلنا وشر بنا وغنامثل العادة الى الصباح ثم أعطة ني عشرة دنا نير و واعدتني بعد ثلاثة تميرة منا من المناورة منامثل العادة الى الصباح ثم أعطة تني عشرة دنا نير و واعدتني بعد ثلاثة المناورة من المناورة مناورة مناورة مناورة مناورة مناورة مناورة اليورة مناورة م

كنتقبل اذأجتمع بالاحدب أول النهارف ولمجة بعض أصحاب أرباب الصنائع من خياطين وبزازين ونجارين وغيرذلك فلماطلعت الشمس حضر الطعام لناكل واذا بصاحب الدارقددخل عليناومعه شاب وهو أحسن ما يكون من الجال غيرانه أعرج فدخل علينا وسلم فقمنا فاما أراد الجلوس رأى فينا انسانامزينافامتنع من الجلوس وأرادأن يخرج من عندنا فمنعناه عن وصاحب المنزل وشددنا عليه وحاف عليه صاحب المزل وقال لهماسبب دخواك وخر وجك فقال بالله يامولاي لاتتعرض لي بشيءفانسببخروجي هذاالمزين الذيهو قاعدفاماسم منهصاحب الدعوة هذاالكلام تعجب غاية العجب وقال كيف يكون هذاالشاب من بغداد وتشوش خاطره من هذا المزين ثم التفتنااليه وقلناله احك لناماسب غيظكمن هذاالمزين فقال الشاب ياجماعة انهجري لي معهذا المزين أمرعجيب في بفداد بلدى ركان هوسبب عرجي وكسر رجلي وحلفت اني مابقيت أقاء دوفي مكان ولاأسكن في بلدهومها كن بها وقدسافر تمن بغدادو رحلت منهاوسكنت في هذه المدينة وانا الليلة لاأبيت الامسافر افقلنا بالشعليك ان تحكي لناحكايتك معه فاصفرلون المزين حين سألنا الشاب ثم قال الشاب اعاموا يا جماعة الخيران والدى من أكابر تجار بفداد ولم يرزقه الله تعالى بولد غيرى فأما كبرت وبلغت مبلغ الرجال توفى والدى الى رحمة الله تعالي وخلف لي مالا وخدما وحشما فصرت ألبس أحسن الملابس وآكل أحسن المآكل وكان الله سبحانه وتعالي بغضني في النساء الي انكنت ماشيا يومامن الايام فأزقة بغداد وأذا بجماعة تعرضوالي فيالطريق فهر بتودخلت زقاقا لاينفدوارتكنت في اخره على مصطبة فلم أقعد غيرساعة واذا بطاقة قبالة المكان الذي أنافيه فتحت وطات منهاصبية كالبدر في تمامه لم أرفى عمرى منلهاوله اذرع تسقيه وذلك الزرع تحت الطاقة فالتفتت يميناوشمالا ثم قفلت الطاقة وغابت عن عيني فانطلقت في قلبي النار واشنفل خاطري بها وانقلب بغضى للنساء محبة فهازلت جالسافي هذاالمكاذ الى المغرب واناغائب عن الدنيا من شدة الغرامواذا بقاضي المدينة راكب وقدامه عبيدو وراءه خدم فنزل ودخل البيت الذي طلب منه تلك الصبية فمرفت انهأ بوها ثم انى جئت منزلي وانا مكروب ووقمت على الفراش مهموما فدخلن على جوارى وقعدن حولى ولم بعرفن مابى وانالم أبد لهن امر اولم أرد لخطابهن جوابا وعظم مرضى فصارت الناس تمودنى فدخلت على عجوز فلمارأ تني لم مخن عليها حالى فقمدت عند رأسي ولاطنتني وقالت لى ياولدى قل لي خبرك فحكيت لمآ حكايتي وهنا أدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكادم المباح

(وفي ليلة ٢٣٣) قالت بلغنى أيه االملك السميدان الشاب لماحكى للعجوز حكايته قالت له ياولدى ان هذه بنت قاضى بغداد وعليها الحجر والموضع الذى رأيتها فيه هو طبقتها وأبوها له قاعة كبيرة أسفل وهي وحدها وأنا كثيرا ما أدخل عندهم ولا تعرف وصالها الامنى فشد حيلك فتجلدت وقويت نفسى حين سمعت حديثها وفرح أهلى في ذلك اليوم وأصبحت متماسك الاعضاء مرتجيا

على يومين أوثلاثة حتى أنظولي موضعاقال نعم ومضى وتركني فبقيت قاعدا بكي واقول كيف أرحع الى أهلى وانامقطوع اليدوالذي قطع يدى لم يعلم انى برى عفاعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وصرت أبكي بكاءشديدا فلمامضي صاحب القاءة عني لحقني غم شديد فتشوشت يومين وفي البوم الثالث ماأدرى الاوصاحب القاعة جاءنى ومعه بعض الظامة وكبير السوق وادعى على انى سرقت العقد فخرجت لهموقلت ماالخبرفل يمهلوني لكتفوني ووضعوافي رقدتي جنزيرا وقالواليان العقد الذي كان معك طلع لصاحب دمشق و وزيرها وحاكم ها وقالواان هذا العقد قد ضاع من بيت الصاحب. من مدة ثلاث سنين ومعه ابنته فاما سمعت هذاالكلام منهم ارتعدت مفاصلي وقلت فى نفسى هم يقتلونني ولا محالة والله لا بدا نني أحكى للصاحب حكايتي فان شاء قتلني وان شاء عني عتى فلماوصلنا الى الصاحب أوقفني بين يديه فامار آنى قال أهذا هو الذي سرق العقد ونزل به ليبيعه انكم قطعتم يدهظها أثم أمر بسجن كبيرالسوق وقالله اعطي هذادية يدهو الاأشنقك وآخذجميع مالك تمصاح عراتباعه فاخذوه وجردوه وبقيت أناوااصاحب وحدنا بعد أن فكواالغل من عنقي باذنه وحلواوثاقى ثم نظرالى الصاحب وقاللى ياولدى حدثني واصدقني كيف وصل اليك هذاالعقد فقلت يامولاى انى أقول لك الحق ثم حدثته بجميع ماجرى لى مع الصبية الاولى وكيف جاءتني بالثانية وكيف ذبحتهامن الغيرةوذ كرت له الحديث بتمامه فلماسمع كلامي هزر أسهو حطمنديله على وجهه و بكي ساعة ثم أقبل على وقال لى اعلم ياولدى ان الصبيه بنتي وكنت أحجر عليها فلما بلغت. أرسلتهاالى بن عمها بمصر فات فجاء تنى وقد تعامت العهر من أولاد مصر وجاءتك أربع مرات ثم جاءتك باختهاالصغيرة والاثنتان شقيقتان وكانتا محبتين لبعضهما فلما جرى للكبيرة ماجري أخرجت سرهاعلى أختها فطلبت مني الذهاب معها ثمر جعت وحدها فسألتها عنها فوجدتها تبكي عليهاوقالت لاأعلم لهاخبراثم قالت لأمهاسراجيع مأجرى من ذبحها أختها فاخبرتني امها سراولم تزل تبكي وتقول والله لا از ال أبكي عليها حتى أ، وتوكلامك ياولدي صحيح فافى أعلم بذلك قبل أن تخرنى به فانظر ياولدي ماجري واناأشتهي منك ان لا تخالفني فيما اقول لك وهو اني أريد ان أزوجك ابنتي الصغيرة فانهاليست شقيقة لهماوهي بكرولا آخذمنك مهراوأجعل لكمار اتبامن عندى وتبقى عندى بمنزلة ولدى فقلت له الامركاتريد ياسيدى ومن أين لى ان أصل الي هذا فارسل الصاحب فى الحالمن عنده بريداواتاني عالى الذى خلفه والدى وانااليوم فى ارغدعيش فتعجبت منه واقمت عنده ثلاثة أيام واعطاني مالآكثيرا وسافرت من عنده فوصلت الى بلدكم هذه فطابت لي فيها المعيشة وجرى لى مع الاحدب ماجرى فقال ملك الصين ماهذاباعجب من حديث الاحدب ولابد لى من شنقكم جميعا وخصوصا الخياط الذي هو راسكل خطيئة قال يلخياطان حدثتني بشىء أعجب من حديث الاحدب وهبت لكم أرواحكم

بالامسمن عندفتييه والئوهومشرفعلى الموتمن أجلك فقالتلى وقدرق قابهاومن أين يكون هذاالفتي الذى تذكر ينهقاتهو ولدى وتمرة فؤادى ورآكمن الطاقةمن ايام مضتوأنت تسقين زرعك ورأى وجهك فهام بكعشقاوا ناأولمرة أعامته بماجرى لىمعك فزادمرضه وازم الوسادوما هوالاميت ولامحاله فقالت وقدام فرلونها هل هذا كله من أجلي قلت أي والله فماذا تأمرين قالت امضى اليه واقرئيه منى السلام واخبريه انعندى أضعاف ماعنده فاذا كان يوم الجمعة قبل الصلاة يجي الي الدار وانااقول افتحو الهالباب واطلعه عندى واجتمع أناواياه ساعة ويرجع قبل مجيء أبى من الصلاة فاماسمه تكلام العجوز زال ماكنت أجده من الالم واستراح قلبي ودفعت اليها ما كان على من النياب وانصرفت وقالت لى طيب قلبك فقات لما لم يبق في شيء من الالم وتباشر أهل بيتي واصحابي بعافيتي ولمأزل كذلك الى يوم الجمعة واذا بالعجوز دخلت على وسألتني عن حالي فاخبرتها اني بخبر وعافية ثم لبست ثيابي وتعطر تومكثت أنتظرالناس يذهبون الي الصلاةحتى أمضى اليهافقالت العجوز ان معك الوقت اتساعاز ائد فلومضيت الي الحمام وأزات شعرك لاسيما من أثر المرض الكان في ذلك صلاحك فقات لهاان هذا هو الرأى الصواب لكن احلق رأسي أولا ثمأدخل الحمام فارسات الى المزين ليحلق لى رأسى وقات للغلام امض الى السوق وائتني بمزين يكونعاقلاقليل الفضول لايصدع رأسي بكثرة كلامه فضي الفلام وأتي بهذا الشيخ فامادخل سلم على فرددت عليه السلام فقال أذهب الله غمك وهمك والبؤس والاحز ان عنك فقت ا تقبل الله منك فقال ابشر ياسيدى فقد جاءتك العافية اتريد تقصير شعرك أو اخراج دم فانه وردعن ابن عباس أنه قال من قصر شعره يوم الجعة صرف الله عنه سبعين داءور وي أيضا انه قال من احتجم يوم الجمعة فانه يأمن ذهاب البصر وكثرة المرض فقات لهدع عنك هذا الهذيان وقم في هذه الساعة احلقالى رأسي فاني رجل ضعيف فقام ومديده واخرج منديلا وفتحه واذا فيه اصطر لاب وهو سبع صفائح فاخذه ومضى الى وسط الدار و رفع رأسه الى شعاع الشمس ونظر ملياوقال لى اعلم انهمضي من يومناهذاوهو يوم الجمعة وهو عاشر صفرسنة ثلاث وستين وسبعائة من الهجرة النبويةعلى ماحبهاأ فصل الصلاة والسلام وطالعه بمقتضى ماأوجبه علم الحساب المريخ سبع درج وستة دقائق واتفق انه يدل على ان حلق الشعرجيد جدا ودل عندى على انك تريد الاقبال على شخص وهومسمو داكن بعده كلام يقعوشى ولاأذكر والك فقات له وقد أضجرتني وأزهقت روحي وفولت على وإناما طلبتك الانتحلق رأسي فقم واحلق رأسي ولا تطل على الكلام فقال والله لوعاست حقيقة الامراطلبت منى زيادة البيان وأناأ شيرعايك انك تعمل اليوم بالذى أمرك بهجقتضي حساب الكواكب وكانسبيلك أن عمدالله ولا تخالفني فاني ناصح لك وشفيق عليك وأودأن أكون في خدمتك سنة كاملة وتقوم بحقى ولاأريدمنك أجرة على ذلك فلما سمعت ذلك منه علت لهانك قاتلي في هذا اليوم ولا محالة وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح



مه بنت القاضي وهي تطل من الطاقة لتسقى الزرع عليه

قام الصحة ثم مضت العجوز و رجعت ووجهها متغير فقالت ياولدى لا تسأل عماجرى منها لماقلت له اذلك فانها قالت لى ان لم تسكتى يا عجوز النحس عن هذا السكلام لا فعلن بكما تستحقينه ولا بد ان أرجع اليها ثانى مرة فاما سمعت ذلك منها از ددت مرضا على مرضى فاما كان بعد أيام أتت العجوز وقالت ياولدى أريد منك البشاره فاما سمعت ذلك منها ردت روحى الى جسمي وقلت له الك عندى كل خير فقالت الى ذهبت بالامس الى تلك الصبية فاما نظر تنى وانا منكسرة الخاطر باكية العين قالت يا خالتى مالى اراكضيقة الصدر فاما قالت لى ذلك بكيت وقات لها يا بنتى وسيدتى أنى أتيتك قالت يا خالتى مالى اراكضيقة الصدر فاما قالت لى ذلك بكيت وقات لها يا بنتى وسيدتى أنى أتيتك

رأسه شيئا يسيرا وقال والله ياولدى ماأدري اشكرك ثم اشكرو الدكلان دعوتى اليوم كلمامن بعض فضلك واحسانك وليس عندى من يستحن ذلك واغما عندى زيتون الحمامي وصليع الفسخانى وعوكر الفوال وعكر شه البقال وحميد الزبال وعكارش اللبان ولكل هؤلاء رقصة يرقصها فضحت عن قلب مشحون بالغيظ وقات له اقض شغلى وأسير أنافى أمان الله تعالى وتمضى أمت الي أصحابك فأنهم منذظر ون قدومك فقال ماطلت الاان اعاشرك بهؤلاء الاقوام فانهم من أولاد الناس الذين مافيهم فضولي ولورأيتهم مرة واحدة لتركت جميع أصحابك فقات له نعم الله سرورك بهم ولا بدأن احضره عندي يوما وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٣٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الشاب لماقال للمزين لا بدأن أحضر أصحابك عندي يوما فقال لهاذا اردتذلك وقدمت دعوة أصحابك في هذا اليوم فاصبرحتي امضي بهذا الاكرام الذي اكرمتني به وادعه عند أصحابي يأكلون ويشر بون ولاينتظر ون ثم أعوداليك وأمضى معك الى اصدقائك فليس بيني وبين اصدقائي حشمة تمنعني عن تركهم والعود اليك عاجلا وأمضىمعك أينها توجهت فقلت لاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم امضى أنت الى أصدقائك وانشر حمعهم ودعني امضى الى اصدقائي وأكون معهم في هذااليوم فانهم ينتظر ون قدومي فقال المزين لأدعك تمضى وحدك فقات له ان الموضع الذى أمضى اليه لا يقدر أحد ان يدحل فيه غيرى فقال أظنك اليوم في ميماد واحدة والاكنت تأخذني معك وانااحق من جميع الناس واساعدك على ماتر يدفانى أخاف أن تدخل على امرأة أجنبية فتروح روحك فان هذه مدينة بغداد لا يقدر أحد أن يعمل فيهاشيئا من هذه الاشياء لاسيما فى مثل هذا اليوم وهذا والى بغداد صارم عظيم فقلت وياك ياشيخ الشرأى شيءهذاالكارم الذي تقابلني به فسكت سلو تاطو يلاوأ دركناوقت الصلاة وجاء وقت الخطبة وقد فرغ من حلق رأسي فقلت له امضى الى أصحابك بهذا الطمام والشراب وأناا نتظرك حتى تعود وتمضى معى ولم أزل اخادعه لعله يمضى فقال لي انك تخادعني وتمضى وحدك وترمى نفسك في مصيبة لاخلاص لك منها فبالله لا تبرح حتى أعود البك وامضى معك حتى أعلم ما يتم من أمرك فقات له نعم لا تبطيء على فحذما أعطيته من الطعام والشراب وغيره وخرج من عندى فسلمه الىالحال ليوصله اليمتزله واختي نفسه في بعض الازقة ثم قمتمن ساعتي وقداعلنواعلى المنارات بسلام الجمعة فلبست ثيابي وخرجت وحدى وأتيت الي الزقاق ووقعت على البيت الذي رأيت فيه تلك الصبية واذابالمزين خلفي ولاأعلم بهفوجدت الباب مفتوحا فدخات واذا بصأحب الدارعاد الى منزله من الصلاة ودخل التاعة وغلق الباب فقلت من أين أعلم هذا الشيطان بى فاتفتى في هذه الساعة لا مرير يده الله من هتك سترى أن صاحب الدار اذنبت جارية عنده فضربها فصاحت فدخل عنده عبد ليخلصها فضربه فصاح لآخر فاعتقد المزين أنه يضر بنى فصاح ومزق أثوابه وحثاالتراب على رأسه وصاديصر خويستغيث والناسحوله وهو يقول قتل سيدى فى بيت القاضي ثم مضي الي دارى وهو يصيح والناس خلف و راعلم أهل

(وفى ليلة ٤٣٤) قالت بلغنى أيم الملك السعيدان الشاب قالله المك قاتلى في هذا اليوم فقال ياسيدي انا الذي تسميني الناس الصامت لقلة كلامي دون اخوتي لان أخي السبواسمه البقبوق والذاني المهدار والثالث قبق والرابع اسمه الكو ز الاصوافي والخامس اسمه العشار والسادس اسمه شقالق والسادم اسمه الصاه توهو انافاما زادعلي هذا المزين بالكلام وأيت ان مرادي انفطر توقات للغلام اعطه و بعدينار وخله ينصر فعني لوجه الله فلاحاجة لي في حلاقه وأسى فقال المزين حين سمع كلامي مع الغلام يامولاي ما أظنك ومرف بمنزلتي فان يدى نقع على وأس الملوك والامراء والوزراء والحكماء والفضلاء وفي مثلي قال الشاعر

جميع الصنائع مثل العقود وهذا المزين در السلوك فيعلوا على كل ذى حكمة وتحت بديه رؤس الملوك

فقلت دع مالا يعنيك فقد ضيقت صدري وأشلت خاطري فقال أظنك مستعجلا فقلت له نعم نعم فقال تمهل على نفسك فان العجلة من الشيطان وهي تو رث الندامة والحرمان وقدقال عليـــه الصلاة والسلامخيرالامورماكانفيه تأنواناوالله رابني أمرك فاشتهي انتعرفني ماالذي أنت مستعجل من أجله ولعله خيرفاني اخشى أن يكون شيأغير ذلك وقد بقي من الوقت ثلاث ساعات ثم غضب ورمي الموسمن يددواخذالاصطرلاب ومضى الىالشمس و وقف حصة مديدة وعادوقال قدبقى لوقت ألصلاة ثلاثساعات لاتزيدولا تنقص فقلت لهبالله عليك اسكت عنى فقد فتت كبدي فأخذ الموسوسنة كما فعل أولا وحلق بعض رأسي وقال أنامهموممن عجاتك فلواطاءتني على سببها لكان خيرالك لانك تعلم ان والدائما كان يفعل شيئا الابمشو رتى فلما علمت ان مالي منه خلاص قلت في نفسي قد جاءوقت الصلاة وأريدان امضي قبل أن تخرج الناس من الصلاة فان تأخرت ساعة لاادرى أين السبيل الى الدخول اليهافقلت أوجز ودع عنك هذا الكلام والفضول فانى أريد أنامضي الى دعوةعند أصحابي فلماسمع ذكرالدعوة قال يومك يوممبارك على لقدكنت البارحةحلفت علىجماعةمن اصدقأني ونسيت ان اجهزلهم شيئايا كلو نه وفي هذه الساعة تذكرت ذلك وافضيحتاه منهم فقلت له لاتهتم بهذاالام بعدتعريفك اننى اليوم في دعوة فكل مافى دارى من طعام وشراب لك أن انجزت أمرى وعبلت حلاقة رأسي فقال جز الالشخيراصف لي ماعندك لاضيافى حتى أعرفه فقات عندى خمسة أوان من الطعام وعشر دجاجات محمر ات وخروف مشوى فقال احضرهالى حتى أنظرهافأ حضرت لهجميع ذلك فلماعا ينهقال بقي الشراب فقات لهعندى قال احضره فاحضرته لهقال للهدركماا كرم نفسك أكن بقى البخو رالطيب فاحضرت لهدرجافيه ندا وعو دوعنبر ومسك يساوي خمسين دينارا وكان الوقت قدضاق حتى صارمثل صدري فقلت لهخذ هذاواحلق لى جميع رأسى بحياة على عربي فقال المزين واللهم آخذه حتى أرى جميع مافيه فأمرت الغلام ففتح لهالدرج فرمي المزين الاصطرلاب من يده وجلس على الارض يقلب الطيب والبخور والعود الذي في الدرج حتى كادتروحي ان تفارق جسمي ثم تقدم وأخذ الموس وحاق من ذلك الوقت حتى أتخلص من ذلك القواد مم جئت الى بلادكم فسنتهاولى فيهامدة فاما عزمت على وجئت الدكر أيت هذا القبيح القواد عندكم في صدرالم كان فكيف يستر مح قلبى ويطيب مقامى عندكم مع هذا وقد فعل معى هذا الفعال وانكسرت رجلى بسببه مم اذالشاب امتنع من الجلوس فلها محمنا حكايته مع المزين قلناللمزين احق ماقاله هذا الشاب عنك فقال والله انا فعلت ذلك عمر فتى ولولا انى فعلت له لك وماسب نجاته الا اناومن فضل الله عليه بسبى انه أصاب برجله ولم يصب بوحه

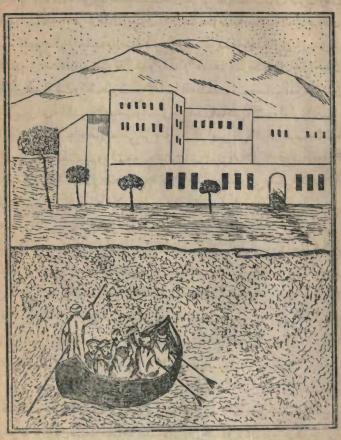

والزورق وفيه العشرة الذين أمر بحضورهم أمير المؤمنين و لا نورق وفيه العشرة الذين أمر بحضورهم أمير المؤمنين ولوكنت كثير الحكام مافعات معه ذلك الجيل وها أنا أقول لكم حديثا جرى لاحتى تعد فروانى قليل الحكام وماعندى فضول من دون أخوتى وذلك اني كنت ببغداد في أيام خلافة أمير المؤمنين المنتصر بالله وكان يحب الفقراء والمساكين و يجالس العاباء والصالحين فاتفق له يوما انه غضب على عشرة أشخاص فامر المتولى ببغداد ان يأتيه بهم في زورق فنظرتهم أنا فقلت ما اجتمع هؤلاء الالعزومة واظنهم يقطعون يومهم في هذا الزورق في أكل وشرب ولا يكون نديمهم غيرى فقمت

بيتى وغلمانى فادريت الاوهم قد أقبلوا يصيحون واسيداه كل هذا والمزين قدامهم وهو ممزق الثياب والناس معهم ولم يز الوايصر خون وهو في أوائلهم يصرخ وهي تقولوا واقتيلاه وقد أقبلوا نحوا الدار التي أنافيها فلما سمع القاضى ذلك عظم عليه الامر وقام وفتح الباب فرأى جمعا عظيما فبهت وقال ياقوم ما الذي فعله سيدكم حتى أقتله من الماد الماد

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتتءن الكادم المباح (وفي ليلة ٢٠٠٦) قالت بلغني إيها الملك السعيدان القاضي قال للغلمان ماالذي فعله سيدكم حتى أقتله ومالى لاأرى هذا المزين بين أيديكم فقال له المزين أنت ضربته في هذه الساعة بالمقارغ وانا أسمع صياحه فقال القاضي وماالذي فعله حتى أقتله ومن أدخله دارى ومن أين جاء والى اين يقصد فقالله المزين لاتمن شيخانحسافاناأعلم الحكاية وسبب دخوله دارك وحقيقة الامركله وبنتك تعشقه وهو يعشقها فعلمت انهقد دخل دارك وامرت غلمانك فضربوه والله مابيننا وبينك الا الخليفة أوتخرج لناسيد ناليأخذه أهله ولاتحوجني الى ان أدخل وأخرجه من عندكم وعجل أنت باخراجه فالتجم القاضي عن الكلام وصارفي غاية الخجل من الناس وقال للمزين الأكنت صادقا فادخل أنت واخرجه فنهض المزين ودخل الدارفا بارأيت المزين أردت أن أهرب فلم أجد لىمهر با غيرانى رأيت فىالطبقةالتي أنافيهاصندوقا كبيرافدخلت فيهو رددت الغطاءعليه وقطعت النفس فدخل القاعة بسرعة ولم يتقفت الى غيرالجهة التي أنافيها بل قصد الموضع الذى أنافيه والتفت يمينا وشمالا فليجدالاالصندوق الذى أنافيه فحمله على رأسه فلمارأ يته فعل دلك غابرشدى ثم مرمسرعا فلما عامتا نهما يتركني فتحت الصندوق وخرجت منه بسرعة ورميت نفسي على الارض فاندسرت رجلي فلماتوجهت الى الباب وجدت خلقا كثيرالم أرفي عمرى مثل هذا الاز دحام الذي حصل في ذلك اليوم فجملت أنثر الذهب على النام ليشتغلوا به فاشتغل الناس به وصرت أجرى في أزقة بغداد وهذاالمزين خلفي وأىمكان دخات فيه يدخل خلفي وهو يقول أرادوا أن يفجموني في سيدى الحمدالة الذى نصرنى عليهم وخلص سيدى من أيديهم فمازلت ياسيدى مولعا بالعجلة لسوء تدبيرك حتى فعلت بنفسك هذه الافعال فلولامن الله عليك بى ماكنت خلصت من هذه المصيبة التي وقعت فيهاور بماكا نو ايرمونك في مصيبة لا تخلص منها أبدا فاطلب من الله ان أعيش لك حتي أخلصك والله لقدأهلكتني سوة تدبيرك وكنت تريدأن تروح وحدك ولكن لانؤ اخذك على جَهلك لا نك قليل العقل عجوَّ ل فقلت له اما كفاك ماجرى منك حتى تجري ورائي في الاسواق وصرت أتمني الموت لا حل خلاصى منه فلا أجدمو تاينقذني منه فن شدة الفيظ قررت منه ودخلت دكا نافي وسطالسوق واستجرت بصاحبها فمنعه عني وجلست في مخزن وقلت في نفسى مابقيت أقدرأن افترمن هذاالمزين بليقيم عندى ليلاونهارا ولمببق في قدرة على النظر الى وجهه فارسلت في الوقت احضرت الشهود وكتبت وصية لاهلي وجعات انسانا ناظرا عليهم وامرته ان يبيع الدار والعقارات واوصيته بالكبار والصغار وخسرجت مسافرا مر وقاله فصل لى هذا وخيطه أقصة فقال أخى سمه اوطاعة ولم يزل يفصل حتى فصل عشرين قميصا الى وقت العشاء وهو لم يذق طعاما أم قال له كم أجرة ذلك فلم يتكلم أخى فاشارت اليه الصبية بعينه الا تأخذ منه شيأ وكان محتاجا الى فلس و استمر ثلاثة أيام لا يأكل ولا يشرب الاالقليل بسبب اجتهاده فى تلك الخياطة فلما فرغ من الخياطة التى طم أتى اليهم بالاقمة مقوكانت الصببة قدعرفت زوجها بحال أخى



(الخياط وهومعلق في الطاحون والطحان يضر به بالسوط

وأخى لا يعلم ذلك واتفقت هي و زوجها على استهال أخى في الخياطة بلا أجرة بل يضحكون عليه فلما أو غ أخى من جميع أشفا لهم المملاعليه حيلة و زوجاه بجار يتهما وليلة أراد أن يدخل عليها قالا له بت الليلة في الطاحون والى غديكون خيرا فاعتقد أخيى ان لهم اقصدا صحيحا فبات في الطاحون وحده و راح زوج الصبية غمز الطحان عليه ليدوره في الطاحون فدخل عليه الطحان في نصف

ونزات معهم واختلطت بهم فقعدوا في الجانب الآخر فجاء لهم أعوان الوالى بالاغلال ووضعوها في رقابهم ووضعو افى رقبتي غلالمن جلتهم فهذا باجماعة ماهومن مروأتي وقلة كلامي لالممارضيت أنأتكم فاخذوناجميعافي الاغلال وقدمونابين يدي المنتصر بالله امير المؤمنين فامر بضرب رقاب العشرة فضرب السياف رقاب العشرة وهناأ دركشهر زاد الصباح فسكتت عن السكالام المباح (وفي ليلة ١٣٧٧) قالت بلغني أيها الملك السعيدان المزين قال لما السياف ضرب رقاب العشرة وبقيت أنا فالتفت الخليفة فرآني فقال السياف مابالك لاتضرب رقاب جميع العشرة فقال ضربت وقاب العشرة كلهم فقال له الخليفة ماأظنك ضربت رقاب غيرتسعة وهذا الذي بين يدي هو العاشر فقال السياف وحق نعمتك أنهم عشرة قال عدوهم فعدوهم فاذاهم عشرة فنظرالي الخليفة وقال ماحملك على سكوتك في هذا الوقت وكيف صرت مع اصحاب الدم فلماسمعت خطاب أمير المؤمنين قلت له اعلم باامير المؤمنين انى أناالشيخ الصامت وعندي من الحكمة شيء كثير وامار زانة عقلي وجودة فهمي وقلة كلامي فانهالانهاية لهاوصنعتي الزيانة فاماكان امس بكرة النهار نظرت هؤلاء العشرة قاصدين الزورق فاختلطت بهم ونزات معهم وظننت انهم فى عزومة فما كان غيرساعة واذاهم اصحاب حرائم فحضرت اليهم الاعوان ووضعوافي رقابهم الاغلال ووضعوافي رقبتي غلامن جملتهم فن فرطمرواتى سكت ولماتكم فعدم كلامي في ذلك الوقت من فرطمروا تي فساروا بناحتي أوقفو نا بين يديك فاحرت بضرب رقاب العشرة و بقيت انابين يدى السياف ولر أعرفكم نفسي أما هذه مروأة عظيمةقدأحوجتني الىانأشاركهم في القتل اكن طول دهري هكذاأفعل الجيل فالماسمع الخليفة كلامي وعلم انى كثيرالمر ؤة قليل الكلام ماعندى فضول كابزعم هذا الشاب الذي خلصتهمن الاهوال قال الخليفة واخوتك الستة مثلك فيهم الحكمة والعلم وقلة الكلام قلت لاعاشواولا بقواانكانوامثلي ولــكن ذىمتنى ياأميرالمؤمنين ولاينبغي لك أن تقرن أخوتي بى لانهم من كثرة كلامهم وقلةمر وأتهم كل واحد منهم بعاهة ففيهم واحداعرج وواحد أعور وواحدأفلح وواحدأعمي وواحدمقطوع الاذنين والانف وواحد مقطوع الشفتين وواحد أحول العينين ولا تحسب ياأمير المؤمنين اني كثير اله كالامولا بدأن أبين لك اني أعظم مروأة منهم ولكل واحدمنهم حكاية اتفقت لهحتى صارفيه عاهة والأشئت ان أحكى لك فاعلم ياأمير المؤمنين أنالاولوهوالاعرج كأن صنعته الخياطة ببغدادف كان يخيط فى دكان استأجرها من رجل كثير المال وكان ذلك الرجل ساكناعلى الدكان وكان في اسفل دار الرجل طاحون فبينما أخى الاعرج جالس فى الدكان في بعض الايام يخيط اذرفع رأسه فرأى امرأة كالبدر الطالع في روشن الداروهي تنظرالناس فلماراهاأخي تعلق قلبه بحبها وصاريومه ذلك ينظراليهاوترك اشتغاله بالخياطة الى وقت المساءفاماكان وقت الصباح فتحدكا نه وقعد يخيط وهو كلماغر زغر زة ينظرالي الروشن فكشعلي ذلك مدة لم يخيط شيئا يساوى درهما فاتفق أن صاحب الدارجاء الى أخى يومامن الايام ومعه قماش

بقبق وقدوقعله أنهكان ماشيا يومامن الايام متوجها الىحاجة لهواذا بمجوز قداستقبلته وقالتله أيهاالرجل قف قليلاحتي أعرض عليك أمرا فان أعجبك فاقضه لى فوقف أخي فقالت له ادلك على شى ، وأرشدك اليه بشرط أذلا يكون كلامك كثيرافقال لهاأخي هات كلامك قالت له ماقولك في دارحسنة وماؤها بجرى وفاكهة ومدام ووجهمليح تشاهده وخدأسيل تقبله وقد رشيق تعانقه ولمتزل كذلك من العشاء الى الصباح فأن فعلت ماأشتر طعليك رأيت الخير فلما سمع أخي كلامها قال لها ياسيدتي وكيف قصدتيني بهذا الامرمن دون الخلق أجمعين فاي شيء أعجبك مني فقالت لأخى أماقلت لك لاتكن كثيرال كلام واسكت وامض معي ثم ولت العجوز وسارأخي تابعالها طمعافيا وصفته له حتى دخلا دارافسيحة وصعدت به من أدني الى اعلى فر أى قصرا ظريفا فنظر أخى فرأى فيه أربع بنات مارأى الراؤن أحسن منهن وهن يغنين باصوات تطرب الحجر الاصم ثم ان بتامنهن شر بقت حافقال لهااخي بالصحة والعافية وقام ليخدمها فنعته من الخدمة ثم سقته قدحافشرب وصفعته على رقبته فلمارأى اخي ذاك خرج مغضبا ومكثرا لاكلام فتبعته العجوز وجعلت تغمزه بعينها ارجع فرجع وجلس ولم ينطق فاعادت الصفعة على قفادالى ان اغمي عليه ثمقام اخى لقضاء حاجته فاحقته العجوز وقالت له اصبرقليلاحتى تبلغ ماتر يدفقال لها اخي الى كماصبر قليلافة التله المجوز إذاكرت بلغت مرادك فرجع اخي الى مكانه وجلس فقامت البنات كلهن وامهن العجوز أن يجردنهمن ثيابه وازير ششن على وجههماء ورد ففهلن ذلك فقالت الصبية البارعة الجمال منهن اعزك الله قددخات ، نزلى فان صبرت على شرطى بلغت مرادك فقال لها أخى ياسيدتي اناعبدك وفي قبضة يدك فقالت لهاعلم ان الله قد شغفني بحب المطرب فن اطاعني نال ماير يدثم امرت الجوارى إذ يمنين فغنين حتى طرب المجلس ثم قالت العجارية خذى سيدك واقضي حاجته وائتيني به في الحال فاخذت الجارية اخي ولا يدري ما تصنم به فلحقته الهجوز وقالت له اصبرمابق الاالقليل فاقبل اخي على الصبية والدجو زتقول اصبر فقد بلغت ماتريد وانما بقي شيء واحد وهوان تحلق ذقنك فقال لهاخي وكيف اعمل في فضيحتي بين الناس فقالت له العجوز انها ماارادت اذتفعل بكذلك الالاجل اذتصيرامر دبلاذقن ولايبتى في وجهك شيء يشكها فانها صارفي قلبهالك محبة عظيمة فاصبر فقد بلغت المني فصبراخي وطاوع الجارية وحلق ذقنه وجاءت بهالى الصبية واذاه ومحلوق الحاجبيز والشاربين والذقن إمحمر الوجه ففزعت منه ثم ضحكت حتى استلقت على قفاه اوقالت ياسيدي لقدملكتني بهذه الاخلاق الحسنه ثم حلفته بحياتها ان يقوم ويرقص فقام ورقص فلم تدعف البيت مخدة حتى ضربته بها وكذلك حميم الجوارى صرن يضر بنه عمل الزنجة وليونة واترجه الى ان سقط منشيا عليه من الضرب ولم يزل الصفع على قفاه والرجم فى وجهه الى ان قالت له العجو ز الآن بلغت مرادك واعلم انهمابتي عليكمن الضرب شيء وما بقى الأشيء واحد وذلك ان من عادتها إنها اذا سكرت لاتمكن احدا من تفسها حـتى تقلع ثيابها ومراويلها وتبتى عريانة من جميع ماعليها من ثيابها وانت م- 1 الف ليلة المجلد الأول

الليل وجعل يقول ان هذا النور بطال مع ان القمح كثير وأصحاب الطحين يطلبونه فانا أعلقه في الطاحون حتى بخلص طحين القمح فعلقه في الطاحون الى قريب الصبح جاء صاحب الدار فرأى أخي معاقما في الطاحون والطحان يضر به بالسوط فتر كه ومضى و بعد ذلك جاءت الجارية التى عقد عليها وكان مجيئها في بكرة النهار فحلته من الطاحون وقال قدشق على أوعلى سيدتي ماجرى لك وقد حملنا همك فلم يكن له لسان بر دجو ابامن شدة الضرب ثم ان أخي رجع الى منزله واذا بالشيخ الذى كتب الكتاب قد جاء وسلم عليه وقال له حياك الله وإلعناق من العشاء الى الصباح فقال له أخي لاسلم الله الكاذب بالف قواد والله ما جاء في موضع الثورالى الصباح فقال له حدثنى بحديث فحدثه أخي عاوقع له فقال له ما وافق نجمك في موضع الثورالى الصباح فقال له عقد العقد أغيره لك باحسن منه لاجل ان يو افق نجمك فحمها فقال له انظران بقى لك حيلة أخرى وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح

(وفي ليلة ٣٨) قاات بلغني ايها الملك السعيد ان الاعرج لما قال للشيخ انظر ان بقى لكحيلة أخرى فتركه واتي الى دكانه ينتظر احداياتي اليه بشغل يتقوت من اجرته واذا هو بالجارية قد اتت اليهوكانت اتفقت مع سيدتهاعلى تلك الحيلة فقالت له انسيدتي مشتاقة اليك وقد طلعت السطح لترى وجهك من الر وشن فلم يشعراخي الاوهي قدطلعت لهمن الروشن وصارت تبكي وتقول لاى شيءقطعت المعاملة بينناو لينك فلم يردعليها جوابا فحلفت له انجميع مارقع له في الطاحون لم يكن باختيارهافلمانظراخي الىحسنهاوجهالهاذهبعنهماحصل لهوقبل عذرهاوفرحبرؤية اثم سلعايها وتحدث معها وجلس في خياطته مدة وبعد ذلك ذهبت اليه الجارية رقالت له تسلم عليك سيدتي وتقول لك اززوجها قدعزم على ان يبيت عند بعض احدقائه في هذه الليلة فاذامضي عندهم تكوز انت عندنا وتبيت مع سيدتي فى الذعيش الى الصباح وكان زوجها قدقال لها مايكون العمل في مجيئه عندك حتى آخذه واجره الى الوالى فقالت دعني احتال عليه بحيلة وافضحه فضيحة يشتهربها في هذه المدينة وأخي لا يعلم شيأمن كيدالنساء فامااقبل المساءجاءت الجارية الى اخي واخذته ورجعت به الىسيدة افقالت لهوالله ياسيدي انى مشتاقة اليك كثيرافقال بالله عجل بقبلة قبل كلشيء فلم يتم كلامه الاوقد حضرزو جالصبية من بيت جارد فقبض على اخي وقال له والله لا افارقك الاعند ماحب الشرطة فتضرع اليه اخي فلم يسمعه بِل حمله الى دار الوالى فضر به بالسياط واركبه جلاودوره في شوارع المدينة والناس ينادون عليه هذاجزاءمن يهجم على حريم الناس ووقع من فوق الجل فانكسرت رجله فصاراعرج ثم نفاه الوالى من المدينة فحرج لايدرى اين يقصد فاغتظت انافلحقته واتيت به والتزمت با كله وشر به الى الآن فضحك الخليفة من كلامي وقال احسنت فقات لا أقبل هذا التعظيم منك دون ان تصني الي حتى احكى اكما وقع لبقية اخوتي ولا تحسب انى كثيرال كالام فقال الخليفه حدثني بماوقع لجميع اخوتك وشنف مسامعي بهذد الرقائق واسلك سبيل الاطناب فى ذكر هذه اللطائف فقات اعلم يا أمير المؤمنين ان اخي الثاني كان اسمه

الى جانب أخي واخرجوا الدراهم التى معهم وعدوها فاذاهى عشرة آلاف درهم فتركوهافى زاوية البيت وأخذكا واحد بمازاد عنها ما يحتاج اليه ودفنو النمشرة آلاف درهم في التراب ثم قدموايين أيديهم شيئامن الأكر وقمدوايا كلون فاحس أخي بصوت غريب في جهته فقال اللاصحاب هم معناغريب ثم مديده فتعلقت بيدال جل صاحب الدارفصاح على رفقائه وقال هذا غريب فو قعوا فيه ضرباوهنا أدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة • ٤)قالت بالهني أيها الماك السعيدان أخي لماصاح على رفقائه رة ل هذاغريب وقعوا فيه ضربافه اطال عليهم ذلك صاحوا يامسامين دخل علينالص يريدان يأخذه النافاجتمع عليهم خلق فتعامى الرجل الفريب صاحب الدارالدي أدعوه عليه انه اص وأغمض عينيه وأظهر أنه أعمى مثلهم بحيث لايشك فيـ ه أحدوصاح يامسلمين أنابالله والسلطان انابالله و لوالى انابالله والاميرفان عندي نصيحة للاميرفلم يشعر واالاوقداحة اطبهم جماعة الوالي فاخذوهم وأخي معهم واحضروهم بين يديه فقال الوالى ماحبركم فقال ذلك الرجل اسمع كلامي أيها الوالى لا يظهر لك حقيقة حالنا الا بالعقو بةوانشئت فابدأ بعقو بتى قبل رفقانى فقال الوالى اطرحواهذا الرجل واضربوه بالسياط فطرحودوضر بوهفاماأ وجعه الضرب فتحاحدى عينيه فلمااز دادعايه الضرب فتحعينه الاخرى فقالله الوالى ماهذه الفعال يافاجر فقال اعطني الامان وانااخبرك فاعطاه الامان فقال عن أربعة نعمل أرواحناعميانا ونمرعلى الناس وندخل البيوت وننظرالنساء ونحتال في فسادهن واكتساب الاموال من طرقهن وقد حصانا من ذلك مكسباعظما وهوعشرة آلاف دره فقلت لرفقائي اعطوني حتى الفين وخمسهائة فقامو اوضر بوني وأخذوا مالى وأنامستجير باللهو بك وأنت احق بحصتى من رفقانى وانشئتان تعرف صدق قولي فاضربكل واحداكثر ممافانهضر بتني يفتح عينيه فعندذلك أص الوالى بعقو بتهم وأول مابدأ بأخي وماز الوايضر بونه حتى كادان يموت ثم قال لهم الوالى يافسقه تجحدون نعمة الله وتدعون انكم عمان فقال اخي الله الله الله مفنا بصير فطرحوه الى الضرب ثانيا ولم يزالوا يضربونه حتى غشى عليه فقال الوالى دعوة حتى يفيق واعيد واعليه الضرب الثمرة ثم امر بضرب أصحابه كلر واحدأ كثرمن ثلثهائة عصاواله صيريقول لهم افتحوا عيونكم والاجددوا عليكم الضرب ثرة قال الوالى ابعث معي من يأتيك بالمال فان هؤ لاء ما يُفتحون أعينهم و يخافو ن من فضيحتهم بين الناس فبعث الوالى معه من أتاه بالمال فاخذه وأعطي الرجل منه الفين وخسائة درهم على قدرحصته رغها عنهم ونفي أخي وباقى الثلاثة خارج المدينة فحرجت أنايا أمير المؤمنين ولحقت أخي وسألته عن حاله فاخبر في بماذكرته لك فادخلته المدينة سراورة بت له ماياً كل وما يشرب طول عرد فضحك الخليفة من حكايتي وقال صلوه بجائزة ودعوه ينصرف فقلت لهوالله ما آخذ شيئا حتى أبين لاميرالمؤمنين ماجرى لبقية اخوتى وأوضح له انى قليل الكلام فقال الخليفة أصدع آذاننا بخرافة خبرك وزدنامن عجرك وبجرك فقلت وأماأخي الرابع ياأميرا لمؤمنين وهو الاعو رفانه الاخر تقلع ثيابك وتجرى ورائها وهي تجرى قدامك كانها هار بة منك ولم تزل تا بعها من مكان الى مكان الى مكان حتى يقوم اير ك فتمكنك من نفسها تم قالت له قم اقلع ثيابك فقام وهو غائب عن الوجود وقلع ثيابه جميعا وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٩) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان أخاالمزين قلع ثيا به وصارعر يا نافقالت الجارية لاخي قم الأنواجري ورائي وأجرى أناقدامك واذاأردت شئا دتبعني فجرت قدامه وتبعهاثم جعلت تدخل من محل الى محل وتخرج من محل الى محل آخر وأخى وراءها وقد غلب الشنق وايره قائم كانه مجنو زولم تزل تجرى قدامه وهو يجرى وراءهاحتى سمع منها صوتا رقيقا وهي تجرى قدامه وهو يجرى ورا وهافبيناهو كذلك اذرأى نفسه في وسط زقاق وذلك الزقاق في وسط الجلادين وهم ينادون على الجلود فرآه الناس على تاك الحالة وهو عريان قائم الابر محلوق الذقر والحواجب والشوارب محمر الوجه فصاحوا عليه وصاروا يضحكون ويقهقهون وصار بعضهم يصفعه بالجلودوه وعريان حتى غشى عليه وحماوه على حمارحتي أوصلوه الى الوالى فقال ماهذا قالواهذا وقع لنامن بيتااوز يروهوعلى هذه الحاله فضر بهالوالى مائةسو طوخرجت أناخلفه وجئت به وادخلته المدينة سرائم رتبت لهمايقتات به فلولامر وءتى ماكنت أحتمل مثله وأما أخي الثالث فاسمه قفة ساقه القضاء والقدرالى داركبيرة فدق البأب طمعاأن يكلمه صاحبها فيسأله شيأ فقال صاحب الدارمن بالباب فلم يكامه أحد فسمعه أخي يقول بصوت عال من هذا فلم يكامه أخي وسمع مشيه حتى وصل الى الباب وفتحه فقال ماتر يدقال له أخي شيأ لله تعالى فقال له هل أنت ضريرقال له أخى نعم فقال له ناولني يدك فناوله يده فادخله الدار ولم يزل يصعد به من سلم الى سلم حتى وصل الى. أعلى السطوح وأخي يظن انه يطعمه شيئاأو يعطيه شيئافلماا نتهي الى اعلى مكان قال لاخي ماتريد ياضر يرقالأريدشيئالله تعالى فقال له يفتح الله عليك فقال له أخيى ياهذا اماكنت تقول لى ذلك والما فى الاسفل فقال له ياأسفل السفلة لم تسآلني شيئالله حين سمعت كلامي أول مرة وانت تدق الباب فقال أخى هذدالساعةماتر يدأن تصنع بى فقال له ماعندى شىء حتى أعطيك اياه قال انزل بى الى السلالم فقال لى الطريق بين يديك فقام أخى واستقبل السلالم ومازال نازلاحتي بقي بينه وبين الباب عشروني درجة فزلقت رجله فوقع ولم يزل واقعا منحدرا من السلالم حتى انشجت رأسه فخرج وهو لايدرى أين يذهب فاحقه بعض رفقائه العميان فقال لهأى شيء حصل لك فيهذا اليوم فدثهم بماوقع له قال لهم يا اخو انى أريد أن آخذ شيئا من الدراهم التي بقيت معنا وانفق منه على نفسي وكان صاحب الدارمشي خلفه ليعرف حاله فسمع كالامه وأخى لايدرى بان الرجل يسعى خلفه الى ان دخل مكانه ودخل الرجل خلفه وهو لا يشعر به وقعد أخي ينتظر رفقاءه فلما دخلوا عليه قال لهم اغلقو االباب وفتشوا البيت كيلا يكون أحدغريب تبعنا فلماسمع الرجل كلام أخي قام وتعلق بحبل كان في السقف فطافوا البيت جميعه فلم يجدوا احداثم رجعوا وجلسوا

الهروب من تلك المدينةوارتحل منهاوتحول الى مدينة اخرى لم يكن فيها ملك وأقام بهازمناطويلا ثم بعدذلك تفكرفي أمرد وخرج يوماليتهرج فسمع سهيل خيل خلفه فقال جاءاه رالله وفريطاب موضعا ليستترفيه فلم يجدثم نظرفوأي بابا منصو بافدفه ذلك الباب فدخل فرأي دهليزاطو يلا فاستمرداخلافيه فيشعرالا ورجلان قدتعلقا بهوقالا الحمدلله ألذي مكننامنك ياعدوالله هذه ثلاث ليالماارحتناولا تركتنانامولا يستقر لنامضجع بلاذقتناطعمالموت فقال اخي ياقوم مااسكم بالله فقالوا أنت تراقبناوتر يدان تفضحناو تفضح صاحب البيت أمايكفيك انك افقر تهوافقرت أصحابك واكن اخرج لناالسكيز التي تهدد نابها كل لياة وفتشوه فوجدوافي وسطه السكبن التي يقطع بهاالنعال فقال ياقوم اتقو اللهفى أصى واعلمو اانحديثي عجيب فقالو اوماحدينك فحدثهم بحديثه طمعااز يطلقوه فلريسمعوامنه مقاله ولم بالمنفتوا اليه بل ضربوه ومزقوا أثوابه فلما تمزقت اثوا بهوانكشف بدنه وجدوا اثرالضرب بالمقارع على جنبيه فقالواله ياملعون هذا اثرالضرب يشهدعلى جرمك ثماحضروا اخي بيزيدي الوالي فقال في نفسه قدوقعت فتيت اليه وأخذته وادخلتهالمدينة سراورتبت لهمايأكل ومايشربوامااخي الخامس فانهكان مقطوع الاذنين ياامير المؤمنين وكاذرجلا فقيرايسأل الناس ليلاو ينفق مايحه لهبالسؤ النهار اوكان والدنا شيخا كبيرا طاعنافي السن فخلف لنا سبعهائة درهم فأخذكل واحدمنا مائة درهم وأمااخي الخامس هذا فانهلك اخذحصته تحير ولم يدرما يصنعها فيينهاهو كذلك اذوقه في خاطره أنه يأخذ بهاز جاجامن كانوع ليتجرفيه ويربح فاشترى بالمائة درهم زجاجا وجمله فى قفص كبير وقعد فى موضع ليبيع ذلك الزجاج وبجانبه حائط فاسندظهر هاليهاوقه دمتفكرافي نفسه وقال انرأس مالى في هذا الزجاج مائه درهمانا ابيمه بمائتين درهمثم اشترى بالمائتين درهم زجاجاوا بيمهبار بعمائة دره ولا ازال أبيع واشترى الى ان يبقي معى مال كثيرفاشتري بهمن جميع المتاجر والعطريات حتى ير محر بحاعظيا و بعدذلك اشترى داراحسنة واشترى المهاليك والخيل والسروج المذهبة وآكل واشرب ولااخلى مغنية فى المدينة حتى أجيءبهااليبيتي واسمعمغا نيهاهذا كلهوهو يحسبني نفسهوقهص الزجاج قدامه تمقال وابعث جميع المخاطبات في خطبة بنات الماوك والوزراء واخطب بنت الوزير فقد بلغني انها كاملة الحسن بديمة الجالوامهرهابالف دينارفان رضي ابوهاحصل المرادوان لميرض اخذتها قهراعلي رغم انفه فان حصلت فى دارى اشترى عشرة خدام صفارثم اشترى لى كسوة الملوك والسلاطين واصوغلى سرجا من الذهب مرصعا بالجوهرثم اركبومعي الماليك يمشون حولي وقدامي وخلفي حتى اذا را نیالوزیر ةام اجلالالی واقعدنی مکانهو یقعد هو دونیلانه صهری ویکون معی خادمان بكيسين فى كل كيس الف دينار فاعطيه الف دينار مهر بنته واهدى اليه الالف الناني إنه اماحتي ظهرله مروأتى وكرمى وصفرالدنيافي عيني ثم انصرف الى دارى فاذا جاء أحدمين جهة امرأتى وهبت لهدراهم وخلعت عليه خلعة وان ارسل الى الوز برهدية رددتها عليه ولوكانت نفيسة ولمأقبل منهحتي يماموا انىعزيز النفس ولاأخلى نفسي الافي أعلى مكانة تم أقدم اليهم في اصلاح شأبي وتعظيمي

كانجزارا ببغداديبيع اللحموي بيالخرفان وكانت الكبار وأصحاب الامو اليقصدونه ويشترون منه اللحم فأكتسب من ذلك مالاعظيما واقتنى الدواب و لدو رثم اقام على ذلك زمناطو يلا فبينما هوفى دكانه يومامن الايام اذوقف عليه شيخ كبيراللحية فدفع لهدراهم وقال اعطني بهالحمافا خذمنه الدراهم واعطاه اللحم وانصرف فتأمل أخي في فضة الشيخ فرأى دراهمه بيضا بيانها ساطع فعزلها وحدها فى ناحية وأقام الشيخ يتردد عليه خسه أشه وأخيى يطرح دراهمه في صندوق وحدها ثم أرادأن يخرجها ويشتري غنهافامافتح الصندوق رأىمافيه ورقاأ بيض مقصو صافلطم وجهه وصاح فاجتمع الناس عليه فحدثهم بحديثه فتعجبوا منه ثم رجع اخي الى الدكان على عادته فذبح كبشاوعلقه داخل الدكان وقطع لحما وعلقه خارج الدكان وصاريقول في نقسه لعل ذلك الشييخ يجبيء فاقبض عليه فما كان لاساعة وقد أقبل الشيخ ومعه الفضة فقام أخي وتعلق به وصاريصيح يامسامين الحقونى واسمعواقصتي مع هذاالفاجر فاماسمع الشيخ كالامهقال لهأى شيء احب اليك ان تعرض عن فضيحتي أوأفضحك بين الناس فقال له ياآخي بأىشىء تفضحنى قال بأنك تبيع لم الناس في صورة لحم الغنم فقال له ياأخي كذبت ياملعون فقال الشيخ ماملعون الاالذي عنده رجل مملق في الدكان فقال اله إخي انكان الأمركاذ كرت فالى ودمي حلال الك فقال الشيخ يامعاشر الناس ان هذا الجزار يذبح الآدميين ويبيع لحمهم في صورة لحم الغنم وان أردتم ان تعلموا صدق قولي فادخلوا دكانه فهجم الناس على دكان اخي فرو أذلك الكبش صارا نسيا نامعلقا فامارأ واذلك تعلقوا بأخي وصاحوا عليه ياكافر يافاجر وصار أعز الناس اليه يضر به ولطمه الشيخ على عينه فقلعها وحمل الناس ذلك المذبوح الى صاحب الشرطة فقال له الشيخ أيها الاميران هذا الرجل بذبح الناس ويبيع لحمهم على انه لحم عنم وقدا تبناك به فقم واقض حق الله عن وجل فدافع أخى عن نفسه فلم يسمع منه صاحب الشرطة بلأمر بضر به خمسائة عصاوأ خذوا جميع ماله ولولا كثرة ماله لقتاوه ثم زنو النحى من المدينة فخرجها نمالا يدري اين يتوجه فدخل مدينة كبيره واستحسن ان يعمل اسكافيا فنتحد كانا وقعد يممل شيئا يتقوت منه فخرجذات يوم في حاجة فسمع صهيل خيل فبحث على سبب ذلك فقيل له ان الملك خارج الى الصيد والقنص فحرج اخي ليتفرج على الموكب وهو يتعجب من خسة رايه حيث انتقلمن صنعةالاسا كفةفالتفت الملك فوقعت عينه على عين اخي فاطرق الملك راسه وقال اعوزباللهمن شرهذااليوموثني عنان فرسهوا نصرف راجعا فرجع جميع العسكر وامرالملك غلمانه ان يلحقوا أخي ويض بونه فلحقوه وضربو هضربا وجياء حتى كادان يموت ولم يدرأخي ماالسبب فرجع الى موضعه وهوفى حالة العدم ثم مضى الي انسان من حاشية الملك وقص عليه ماوقع له فضحك حتى استلقى على قفاد وقال له يااخي اعلم ان الملك لإيطيق ان ينظر الي اعورلا سيماان كان العو رشمالافانه لا يرجع عن قتله فلما سمع الحي ذلك الكلام عزم على الهروب من تلك المدينة وهنا ادرك شهر زاذالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٤) قالت بلغني ايها الملك السعيدأن الاعور لمـاسمع ذلك الـكلام، عزم على

فرغت اقبات الى الموضع الذي هوجالس فيه وصلت هناك ركعتين ثم دعت لاخى دعاء حسناً فشكرها على ذلك وأعطاها دينارين فلما وأت دلك قالتسبحان الله الى أعجب مما أحبك وانت بسمة الصعاليك فحد مالك عنى وان كنت غير محتاج اليه فارد دوالى التى اعطتك ايا ولما انكسر الزجاج منك

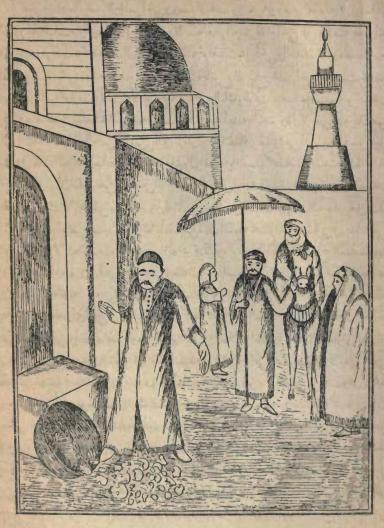

( أخاللزين عندمارفس برجله فأتت في قفص الزجاج فتكسركل مافيه ) فقال لها أخى ياأمى كيف الحيلة في الوصول اليهافالت ياولدي انها تميل اليك لكنهاز وجة رجل موسر فحذ جميع مالك معك فاذا اجتمعت بها فلا تترك شيأ من الملاطفة والكلام الحسن الاو تفعله

فاذا فعلواذلك امهم برفافها ثم أصاحدارى اصلاحا بينا فاذاجاء وقت الجلاء لبست الخرثيابي وقعدت على مرتبة من الديباج لا التفت يميناولا شمالا لكبر عقلى ورزانة فهمى و تجىء امرأتى وهى كالبدر في حليها و حللها وانالا أنظر اليها عجباوتيها حتى قول جميع من حضريا سيدى امرأتك وجارية كقائمة بين يديك فانعم عليها بالنظر فقد اضربها القيام ثم يقبلون الارض قدامى مرارفعند ذلك ارفع رأسى وانظر اليها نظرة واحدة ثم اطرق برأسى الى الارض في مضون بها واقوم اناواغيرثيا بى والبس أحسن مما كان على فاذا جاؤا بالعروسة المرة الثانية لا انظر اليها حتى يسألونى مرادفاً نظر اليها ثم اطرق الى الارض ولم ازل كذلك حتى يتم جلاؤها وادرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام الماح

(وفى ليلة ٢٤) قالت بلغني أيها الملك السعيدان اخاللزين الخامس قال اني آمر بعض الخدامين ان يرمى كيسافيه خمسائة دينار المواشط فاذا اخذنه امرهن ان يدخلنني عليها فاذاأ دخلتني عايمالا انظر اليهاولاأ كلمهااحتقارالهالاجل انيقال انيءزيزالنفسحتي تجيءامهاوتقمل رأسي ويدى وتقول لى السيدى انظر جاريتاك ونهاتشتهي قربك فاجبرخاطرها بكامة فلم اردعليم اجو اباولم تزلكذاك تستعطفني حتى تقوم وتقبل يدى ورجلي مراراتم تقول ياسيدى اذبنتي صبية مليحة مارأت رجار فاذارأت منك الانقماض انكسرخاطرها فلااليها وكلهاثم انهاتقوم وتحضر لى قدحاوفيه شراباتم ان ابنتهاتأخذالقدح لتعطيني فاذاجاءتني تركتم قائمة بين يدي وانا متكيء على مخدة مزركشة بالذهب لانظر اليهامن كبرنفسي وجلالة قدرى حتى تظن في نفسها اني سلطان عظيم الشأن فتقول ياسيدى بحق المهعليك لاتردالقدحمن يدجار يتك فانى جاريتك فلاأ كلهافتلح على وتقول لابد من شر به و تقدمه الى في فانه ض يدى في وجهها وارفسها واعمل هكذاتم رفس احى برجله فجاءت في قفص الزجاج وكان في مكان مرتفع فنزل على الارض فتكسركل مافيه ثم قال أخى هذا كله من كبر تفسى ولوكان اسره الى أمير المؤمنين لضربته الفسوط وشهرته في البلدثم بعد ذلك ماراخي واطرعلى وجهه ومزق ثيابه وجعل يبكي ويلطم على وجهه والناس ينظر ون اليهوهم را كون الىصلاة الجعة فنهم من يرمقه ومنهم من لم يفكر فيه وهو على تلك الحالة وراح منه رأس المال والربح ولم يزلج لسا يبكى واذابام أة مقبلة الىصلاة الجمعة وهىبديعة الجال تفوح منها رائحة المسك وتحتها بفلة بردعتهامن الديباجمز ركشة بالذهب ومعهاعددمن الخدم فاما نظرت الى الزجاج وحال أخى وبكائه اخذتها الشفقةعليه ورققابهاله وسألتعن حاله نقيل لهاانه كانمهه طبق زجاج يتعيشمنه فانكسرمنه فاصابه ماتنظر يهفنادت بعض الخدام وقالتلهادفع الذي معك الىهذا المسكين فدفع لهصرة فاخذها فلمافتحها وجدفيها خمسائة دينار فكادان عوت من شدة النرح وأقبل اخي بالدعاءلهاثم عادالىمنزله غنيا وقعدمتفكرا واذابدق يدق الباب فقام وفتح واذا بعجوز لايعرفها فقالت له ياولدى اعلم ان الصلاة تمدقر ب زوال وقتها وانا بغير وضوء واطلب منك ان تدخلني منزلك حتى توضأ فقال لها صمعاو اعة ثم دخل أخى واذن لهابالدخول وهوطائر من الفرح بالدنانيرفلما

أرجع اليك وراحت فلم يستقرأخي الاوالعبدقد اقبل ومعه السيف المجرد فقال لأخي قم يامشئوم فقامأخي وتقدم العبدأمامه وأخي وراءه ومديده الىالسيف الذي يحتثيا بهوضرب العبد فرمي رأسهوسحبهمن رجلهالىالسردابونادي اين المليحة فجاءت الجاريةو بيدها الطبق الذي فيه الملح فلمارأت أخي والسيف بيده ولت هاربة فتبعها أخي وضربها فرمي رأسهاثم نادي أين المجوز خِاءت فقال لهما أتعرفيني ياعجوز انحس فقالت لا يامولاي فقال لهما أناصاحب الدنا نيرالذي جئت وتوضأتعنديوصليت ثم تحيات على حتى أوقعتيني هنافقالت اتق الله في أمرى فالتذت اليها وضربهابالسيف فصيرها قطعتين تمخرج في طلب الجارية فلمارا تعطار عقاما وطلبت منه الامان فامنهائم قال لهاماالذى أوقعك عندهذا الاسودفقالت اني كنتجارية لبعض التجاروكا نتهذه العجوز تترددعلى فقالت لى يومامن الايام ان عند نافر حامارأي أحدمثه فاحب ان تنظري اليه فقلت الماسمعارطاعة ثم قت ولبت أحسن ثيابي وأخذت معي صرة فيها مائة دينار ومضيت معها حتى أدخاتني هذه الداوفه ادخلت ماشمرت الاوهذاالاسو دأخذني ولمأزل عنده على هذا الحال ثلاث سنين بحيلة المجوزال كاهنة فقال لهاأخي هل له في الدارشي ، فقالت عنده شي ، كثير فان كنت تقدرعلى نقله فانقله فقام أخى ومشي معها ففتحت له صناديق فيهاأ كياس فبقي أخي متحيرا فقالت له الجارية امض الان ودعني هناوهات من ينقل المال فحرجوا كترى عشرة رجال وجاء فلماوصل الى الباب وجده مفتوحا ولم يرالحار يةولاالا كياس واغارأي شيايسيرامن المال والقهاش فعلم انها خدعته فعندذلك أخذ المال الذي بقى وفتح الخزائن وأخذجميع مافيها من القهاش ولم يترك في الدارشيئاو بات تلك الليلة مسر و رافلماأ صبح الصباح وجد بالباب عشرين جنديا فلما خرج اليهم تعلقوا به وقالواله ان الوالى يطلبك فاخذوه وراحواالى الوالى فلمارا يأخي قال له من اين لك هذاالقاش فقال أخى اعطني الامان فاعطاه منديل الامان فحدثه بجميع ماوقع لهمع العجوز من الاول الي الآخر ومن هروب الجارية ثم قال للو الي والذي أخذته خذمنه ما شئت ودع لى ما أتقوت به فطلب الوالى جميع المال والقماش وخاف أذيعلم به السلطان فاخذالبعض وأعطى أخي البعض وقال له اخرج من هذه المدينة والاأشقك فقال السمع والطاعة فخرج الى بعض البلدان فخرجت عليه اللصوص فمروه وضربوه وقطعواأذنية فسمعت بخبره فخرجت اليه وأخذت اليه ثيابا وجئت بهالى المدينهمسر وراورتبت لهمايا كلهومايشر بهوأماأخي السادس يأميرالمؤمنين وهومقطوع الشفتين فانهكان فقيراجدالا يملك شيأمن حطام الدنيا الفانية فخرج ومامن الايام يطلب شيئايسد به رمقه فبيناهوفي بعض الطرق اذرأى حسنه ولهادهليز واسعمر تفع وعلى الماب خدم وامر ونهي فسأل بعض الواقفين هناك فقالهي لانسان من اولاد الملوك فتقدم أخي الي البوابين وسألهم شيئا فقالواادخل بابالدار يجدما تحبمن صاحبها فدخل الدهايز ومشى فيهساعة حتى وصل اليدارفي غاية مايكون من الملاحة والظرف وفي وسطها بستان مارأى الراؤن أحسن منه وأرضها مفروسة بالرخام وستورها مبولة فصاراً خي لا يعرف ين يقصد فرضي تحوصد رالم كان فرأي انسانا حسن الوجه

معهافانك تنالمن جماله أومن مالهاجميع ماتر يدفاخذ اخي جميع الذهب وقام ومشي مع العجوز وهولا يصدق بذاك فلم تزل تمشى وأخي عشى وراءها حتى وصلاالى باب كبيرفد قته فخرجت جارية رومية فتحت الباب فدخات العجو زوأص تأخي بالدخول فدخل داركبيرة فلمادخاما رأى فيها مجلسا كبيرامفر وشاوسائرمسبلة فجاس أخى ووضع الذهب بيزيديه ووضع عمامته على ركبته فلم يشعرالا وجارية اقبات مارأى مثلهاالر اؤنوهى لاسة أفخرالقاش فقام أخي على قدميه فامارأته مضحكت فى وجهه وفرحت به ثم ذهبت الى الباب واغلقته ثم اقبات على أخى وأخذت يده ومضيا جميما الى أن أتياالى حجرة منفردة فدخلاها واذاهى مفر وشة بانواع الديباج فجاس أخي جاست بجانبه ولاعبته ساعة زمانية ثم قامت وقالت له لا تبرح حتى أجي اليك وغابت عنه ساعة فبينماه وكذلك اذدخل عليه عبداسودعظيم الخلقة ومعهسيف مجرد يأخذ لمعانه بالبصر وقال لأخي ياويلكمن جاءبك الى مدا المكانيا أخس الانس ياابن الزناوتر بية الخنافلي قدراخي أن يردعليه جوابابل انعقدلسانه في تلك الساعة فاخذه العدواعراه ولم يزل يضربه بالسيف صحفاضر بات متعددة اكثر من ثمانين ضربة الى أن سقط من طوله على الارض فرجع العبدعنه واعتقدانه مات وصاح صيحة عظيمة بحيث ارتجت الارضمن صوته ودوى له المكن وقال أين المليحة فاقبلت اليهجارية في يدها طبق مليح فيه ملح أبيض فصارت الجارية تأخذمن دلك الملح وتحشر الجرحات التي في جلداخي حتىتهورتوأخي لايتحرك خيفهأن يعلمواانه حىفيقتلودتم مضت الجاريةوصاح العبدصيحة مثل الاولي فجاء تاامحو زالى أخي وجرته من رجله الى سرداب طويل مظلم ورمته فيه على جهاعة مقتولين فاستقرف مكانه يومين كأملين وكان اللهسبحانه وتعالى جعل الملح سببالحياته لانه قطع سيلانعر وقالدم فلمارأي أخيى في نفسه القوة على الحركة قام من السرداب وفتح طاقة في الحائط وخرج من مكان القتلي وأعطاه اللهءز وجل الستر فشي في الظلام واختفي في هذا الدهليز الي الصبخ فلما كانوقت الصبح خرجت العجو زفي طلب صيد آخر فخرج أخي في أثرهاوهي لا تعلم محتى اتيمنزله ولم يزل يعالج نفسه حتى برىء ولم يزل يتعهدالعجو زو ينظر اليها كل وقت وهي تأخذ الناس واحد بعدو احدوتوصابهم الى تلك الدار واخى لا ينطق بشىء ثم لمارجعت اليه صحته وكمات قوته عمد الى خرقة وعمل منها كيساوملا مزجاجا وشده في وسطه وتنكر حتى لا يعرفه أحدولبس ثياب العجم وأخذسيفا وجعله تحتثيا به فلمارأى العجوز قال لها بكلام العجم ياعجو زهل عندك ميزانيسع تسعائة دينار فقالت العجو زلى ولدصغيرصيه في عنده سائر الموازين فامض معي اليه قبل ان يخرج من مكانه حتى يزن لك ذهبك فقال أخى امشى قدامى فمارت وسارأخي خلفهاحتى اتت الباب فدقته فخرجت الجارية وضحكت فى وجهه وهنا ادرك شهرزادالصباح فسكتتعن الكلام المياح

(وفى ليلة ٣ ٤) قالت بلغنى ايها الملك السعيد آت المزين قال فخرجت الجارية وضحكت في وجه الحى فقالت العجوزاتيتكم بلحمة سمينة فاخذت الجارية بيداخي وادخلته الدارالتي دخلها سابقا وقعدت عنده ساعة وقامت وقالت لاخى لا تبرح حتى

ثانيا غيل انه شر به واظهرانه سكران ثم ان أخى غافله و رفع يده حتى بان بياض أبطه وصفعه على رقبته صفعة رن ها المكان ثم ثنى عليه بصفعة ثانية وهنا أدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح

(وفي ليلة ٤٤) قالت بلغني أيها الملك السعيدان أخاالمزين لماصفه صاحب الدارقال له الرجل ماهذا ياأسفل العالمين فآل ياسيدي أناعبدك الذي أنعمت عليه وأدخلته منزلك وأطعمته الزاد واسقيته الخراامتيق فسكروعر بدعليك ومقامك أعلى من أن تؤاخذه بجها له فلماسمع صاحب المنزل كلام أخي ضحك ضحكاعالياته قال انلى زماناطو يلاأسخر بالناس وأهزأ بجميع أصحاب المزاح والمجوز مارأ يتمنهم من له طاقة على أن أفعل به هذه السخرية ولام له فطنة يدخل بها في جميع أموري غيرك والآن عفو تعنك فلن نديمي على الحقيقة ولاتفار قني ثم أمر باخراج عدة من أنواع الطعام المذكورة أولافا كلهو وأخيحتي اكتفياتم انتقلاالى مجلس الشراب فاذافيه جواركاتهن الاقارفغنين بجميع الالحان واشتغلن بجميع الملاهى ثمشر باحتى غلب عليهماالسكر وانس الرجل باخى حتى كانه أخوه وأحبه محبة عظيمة وخلع عليه خلعة سنية فلما أصبح الصباح عادا لما كاناعليه من الاكر والشرب ولم يزالا كذلك مدة عشرين سنة ثم ان الرجل مات وقبض السلطان على ماله واحتوى عليه فحرج أخي من البلدهار بافلماوصل الى نصف الطريق خرج عليه العرب فأسروه وصارالذي أسره يمذبه ويقول لهاشتر روحك منى بالامو الوالا أقتلك فجعل أخي يبكي ويقول أنا والله لأأملك شيئا ياشيخ العرب ولااعرف طريق شيءمن المالوا نااسيرك وصرت في يدك فافعل في ماشئت فاخرج البدوي الجبارمن حزامه سكيناءر يضة لونزلت على رقبة جمل لقطعتها من الوريدالى الوريدوا خذهافي يده اليمني وتقدم الى اخي المسكين وقطع بها شفتيه وشدد عليه في المط لبة وكان البدوى زوجة حسنة وكان اذاخر جالبدوى تتعرض لأخي وتراوده عن نفشه وهو يمتنع حياء من الله تعالي فاتفق ان راودت اخي يومامن الايام فقام ولاعبها واجلسها في حجرة فبينهاهما خلك واذابز وجهادا خل عليهما فلما نظرالي اخي قال له وبلك ياخبيث اتريد الأن ان تفسدعلى زوجتي واخرج سكينا وقطعبهاذ كره وحمله على جمل وطرحه فوق جبل وتركه وسارالي حال سبيله فجازعليه المسافر ون فعرفو دفاطعموه واسقوه واعلموني بخبره فذهبت اليهوحملته ودخلت بهالمدينةو رتبت لهما يكفيه وهااناجئت عندك يااميرالمؤمنين وخفت ان ارجع الى بيتي قبل اخبارك فيكون ذلك غلطاوو رأى ستة اخوة وانااقوم بهم فلماسمع اميرالمؤمنين قصتي ومااخبرته بهعن اخوتى ضحك وقال صدقت ياصاءت انتقليل الكلام ماعندك فضول ولكن الان اخرج من هذه المدينة واسكن غيرهائم نفاني من بغداد فلم ازل سائر افي البلاد حتى طفت الاقاليم إلى ان سمعت بموته وخلافة غيره فرجعت الى المدينة فوجدته مات ووقعت عندهذاالشاب وفعلت معه احسن الفعال ولولاا نالفتل وقداتهمني بشيءماهو في وجميع مانقله عني من الفضول وكثر ةالكلام وكثافة الطبع وعدمالذوق باطل ياجهاعة. ثم قال الخياط آلماك الصين فلما سمعنا قصة المزين

واللحية فلمار أى أخي قام اليه ورحب به وساله عن حاله فاخبره أنه محتاج فلماسمع كلام أخي أظهر غما شديداومديده الى ثباب نفسه ومزقها وقال هل أكون أنا ببلدو أنت بهاجا أم لاصبر لى على ذلك ووعده بكل خير ثم قال لا بدان تمالحني فقال ياسيدى ليسر لى صبر وأن شديد الجو ع فصاح ياغلام هات الطشت والابريق ثم قال له ياضيني تقدم واغسل بدك ثم أوماً كانه يغسل بده ثم صاح على أتباءم أنقدموا المائدة فجملت اتباعه تفدو وترجعكانهاتهيءالسفرة ثم أخذاخي وجلس ممهعلي تلك السفرة الموهومة وصارصاحب المنزل يومىء ويحرك شفتيه كانهيا كرو قول لاخي كرولا تستح فانك جائم وانا أغلم اانت فيهمن شدة الجوع فجعل اخي يومي كانه ياكل وهو يقول لأخي كل وانظرهذاالخبز وانظر بياضه وأخي لايبدي شيئاثم ان اخي قال في نفسه ان هذارجل يحب أن يهزأ بالناس فقال له ياسيدي عمر ى مارأيت أحسن من بياض هذا الخبز و لا ألذ من طعمه فقال هذا خبزتهجاريةلى كنت اشتريتها بخمسائة دينارثه صاحب الداريا غلام قدم لناال كباب الذي لايوجد مثله فيطعام الملوك ثم قال لاخي كا ياضيني فانك شديدالجوع ومحتاج الى الاكز فصار أخى يدورحنكه ويمضغ كانهياكل واقبل الرجل يستدعى لونا بعدلون من الطعام ولا يحضر شيئا ويامرأخي بالاكل ثم صاح ياغلام قدم لناالفرار يجالمحشوة بالفستق ثم قالكا مالم تاكر مثله قط فقال ياسيدى انهذا الاكل لا نظيرله في اللذة وأقبل يوما بيده الى فم أخى حتى كانه يلقمه بيده وكان يعددهذه الالواذو يصفهالاخي بهذه الاوصاف وهوجائع فاشتد جوعه وصار بشهوة رغيف من شعيرتم قال له صاحب الدارهل رأيت أطيب من اباريزهذه الاطعمة فقال له أخى لا ياسيدي فقال كثرالا كل ولاتستح فقال قدا كتفيت من الطعام فصاح الرجل على أتباعه ان قدموا الحلويات فحركوا أيديهم في الهواءكانهم قدمواالحلويات ثم قالصاحب المنزل لأخي كل من هذا النوع فانه جيدوكل من هذه القطائف بحياتى وخذهذ دالقطيفة قبل ان ينزل مها الجلاب فقالله أخى لا عدمتك ياسيدى وأقبل أخى يساله عن كثرة المسك الذى في القطائف فقال له ان هذه عادتى في بيتى فدائما يضعون لى في كل قطيفة منقالا من المسك ونصف منقال من المنبرهذا كله وأخى يحرك رأسه وفمه يلعب بين شدقيه كانه يتلذذ باكل الحلويات ثم صاحصاحب الدارعلى أصحابه أن احضر واالنقل فركوا أيديهم في الهواء كأنهم أحضه والنقل وقاللاخي كل من هذاالاوز ومن هذاالجوزومن الذبيب وبحوذلك وصاريعد دله أنواع النقل ويقولكل ولاتستح فقال أخي ياسيدى قداكتفيت ولم يبقلي قدرة على أكل شيء فقال ياضيفي ان أردت ان تاكل وتتفرج على غرائب الماكولات فالله الله لاتكن جائعاتم فكرأخي في نفسه وفي استهزاء ذلك الرجل به وقال والله لاعملن فيه عملا يتوب بسببه الى الله عن هذه الفعال تم قال الرجل لا تباعه قدمواننا الشراب فحركو أيديهم في الهواء حتى كانهم قدمو االشراب ثم أومأصاحب المنزل كانه ناول أخى قدحاقال خذهذا القدح فانه يدجبك فقال ياسيدى هذامن احسانك وأوماأخي بيددكانه يشربه فقالله هل أعجبك فقالله ياسيدي مارأيت ألذمن هذاالشراب فقال لهاشرب هنيئاوصحة ثم انصاحب البيت أوماوشرب ثم ناول أخي قدحا

(و في ليلة ٥٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الملك قال ياصامت احكى لنا سبب كلامك هذا فقال ياملك وحق نعمتك ان الاحدب فيه الوح ثم ان المزين أخرج من وسطه مكحلة فيها دهن ودهن وقية الاحدب وغطاها حتى عرقت ثم أخرج كلبتين من حديد ونزل بهما في حلقه عالتقطتا القطعة السمك بعظمها فلما أخرجها رآها الناس بعيونهم ثم نهض الاحدب واقفاعلى قدميه وعطس عطسة و استفاق في نفسه وملس بيديه على وجهه وقال لا اله الا الله على رسول الله فت معجب الحاضر ون من الذي رآوه وعاينو و ففحك ملك الصين حتى غشى عليه وكذلك الحاضر و فوال السلطان والله ان هذه القصة عجيبة مارأيت أغرب منها ثم ان السلطان قال يامسله ين يا جماعة العسكر المرأيتم في عمر كم أحدا يموت ثم يحيا بعد ذلك ولو لا رزقه الله بهذا المزين لكان اليوم من أهل الآخرة فانه كان سببالحياته فقالو اوالله ان هذا من العجب العجاب ثم ان ملك الصين أمر أن تسطر هذه القصة فسطر وها ثم جعلوها في خزانه الملك ثم خلع على اليهودي والنصر انى والمباشر وخاع على كل واحد خلعة سنية ورتب له خلعة سنية ما يحة و رتب له الرواتب وجعل له جاء كرا واحب الموات وجعل له جاء كرا واحب الموات وجعل له جاء كرة وجعه مزين المماحكة ونديمه ولم يزالوا في ألذ عيش وأهناه الى أن أتاهم هاز اللذات ومنه رق الجاعات وليس هذا باعجب من قصة الوزيرين التى فيهاذكر أنيس الجليس قال الملك واحكامة الوزيرين

﴿حكاية الوزيرين التي فيها ذكر انيس الجايس

(قالت) بلغنى أيه الملك السعيدانه كان بالبصرة ملك من الملوك يحب الفقراء والصعاليك ويرفق بالرعية ويهب من ماله لمن يقومن بمحمد منطاقية وكان يقال لهذا الملك عدبن سليان الزينى وكان له وزيران أحدها يقال له المعين بن ساوى والنانى يقال له الفضل ابن خاقان وكان الفضل بن خاقان أكرم أهل زمانه حسن السيرة أجمعت القلوب على محبته وا تفقت العقلاء على مشور ته وكل الناس يدعون له بطول مدته لا نه محضر خيرمزيل الشروالضير وكان الوزير المعين بن ساوى يكر والناس ولا يحب الخير وكان محضر سوء وكان الناس على قدر محبتهم لفضل الدين بن خاقان يبغضون المعين بن ساوي بقدرة القادر ثم ان الملك عدا بن سليان الزينى كان قاعدا يومامن الإيام على كرسى ممل ته وحوله أدباب دولته ادنادى وزيره الفضل بن خاقان ويلا عندال معلى تو و نامه أحسن منها بحيث تكون كاملة في الجمال فائقة في الاعتدال حميدة الخصال فقال ادباب الدوله هذه لا توجد الا بعشرة تكون كاملة في الجمال فائقة في الاعتدال حميدة الخصال فقال ادباب الدوله هذه لا توجد الا بعشرة الن خاقان فامتثل الخازند ار أمر السلطان على الخازند ار أمر السلطان الوزير بعدما امره السلطان ان يعمد الى السوق في كل يوم و يوصى السماسرة على ماذكره وانه لا تباع جارية ثمنها فوق الالف دينار حتى تعرض على الوزير بعدما المرة المال ونيا الحال مدة من يوم و يوصى السماسرة جلى ماذكره وانه لا تباع جارية ثمنها فوق الالف دينار حتى تعرض على الوزير الفضل بن خاقان الرمان ولم تعجبه جارية فاتفق يومامن الايام ان بعض السماسرة أقبل على دار الوزير الفضل بن خاقان الزمان ولم تعجبه جارية فاتفق يومامن الايام ان بعض السماسرة أقبل على دار الوزير الفضل بن خاقان

وتحققنا فضوله وكثرة كلامه وان الشاب مظلوم معه أخذ ناالمزين وقبضنا عليه وحبسناه وجلسنا حوله آمنين ثم أكلناوشر بناو تمت الولمية على أحسن حالة ولم نزل جالسين الى ان أذن العصر فحرجت وجئت منزلى وعشيت زوجتى فقالت أنت طول النهاد في حظك واناقاعدة في البيت حزينة فان لم تخرج بي و تفرجنى بقية النهاد كان ذلك سبب فراقى منك فاخذتها وخرجت بها و تفرجنالى العشاء شمر جعنا فلقينا هذا الاحدب والسكر طافح منه وهوينشد هذين البيتين

رقالزجاج وراقت الحمر فتشابها وتشاكل الامر فكانما خمر ولا قدح وكأعما قدح ولا خمر

فعزمت عليه فاجابني وخرجت لاشة ي سمكامقليا فاشتريت ورجعت ثم جاسنا ناكل فاخذت زوجتي لقمة وقطعة سمك وأدخلته ما فه وسدته فمات فحملته و محايل المباشر حتى رماه في بيت هد خا الطبيب و محايل الطبيب و محايل المباشر حتى رماه في طبيت الماشر و تحايل المباشر حتى رماه في طريق السمساروهذه قصة مالقيته البارحة أماهي أعجب من قصة الاحدب فلماسمع ملك الصين هذه القصة أمر بعض حجابه ان يعضو امع الخياط و يحضر و الملزين وقال لهم لا بدمن حضر و ه لاسمع كلامه و يكون دلك سببا في خلاصكم جميعا و ندفن هذا الاحدب و نواريه في التراب فانه ميت من أمس ثم نعمل لهضري عالانه كان سببا في الملاعناعي هذه الاخبار العجيبة فما كان الاساعة حتى جاءت الحجاب هو الخياط بعدان مضو الى الحبس وأخرجو امنه المزين وسار وابه الى ان أقفوه بين يدى هذا الملك فالمار آه تأمله فاذا هو شيخ كبير جاوز التسعين اسو دالوجه أبيض اللحية والحواجب مقرطم الاذنين فلمار آه تأمله فاذا هو شيخ كبير جاوز التسعين اسو دالوجه أبيض اللحية والحواجب مقرطم الاذنين حكي يا تلك ف قنص كبر فقحك الملك الومن من المبهودي وهذا بطريق اليهودي وهذا المسلم وهذا الاحدب بينكم ميت و ماسبب هذا المتم فقال لهملك الصين و ماسو الك عن هو لا مقال عنه حتى يعلم الملك الى غير فضولي و لا أشتغل الا بما يعنيني واني بريء مها أتهموني به سؤالى عنهم حتى يعلم الملك الى نصيبا من اسمى حيث لقبوني بالصامت كا قال الشاعر من كثرة الكلام وان لى نصيبا من اسمى حيث لقبوني بالصامت كا قال الشاعر من كثرة الكلام وان لى نصيبا من اسمى حيث لقبوني بالصامت كا قال الشاعر

وكالا أبصرت عيناك ذالقب الاومهناهان فتشت فيلقى

فقال الملك اشرحو اللمزين حال هذا الاحدب وماجرى له فى وقت العشاء واشرحوا له ماحكى النصرانى وماحكى البهودي وماحكى المباشر وماحكى الخياط فحكواله حكايات الجميع فحرك المزين رأسه وقال والله ان هذا الشيء عجيب اكشنو الى عن هذا الاحدب فكشفو الهعنه فلس عند رأسه وأخذ رأسه في حجره ونظر فى وجهه وضحك ضحكا عالياحتى انقلب على قفاه من شدة للضحك وقال لكل موتة سبب من الاسباب وموتة هذا الاحدب من عجب العجاب يجب أن تؤرخ فى السجلات ليعتبر عمامضي ومن هو آت فتعجب الماك من كلامه وقال ياصامت احك لنا سبب كلامك هذا وهنا وداكشهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

فياحبها زدنى جوى كل ليلة وياسلوة الايام موعدك الحشر ذوائبها ليل ولكن جبينها اذا اسفرت يوم يلوح بهالفجر فلما رآهاالو زيراعبته غاية الاعجاب فالتفت الى السمسار وقال له م عمن هذه الجارية فقال وقف سعرها على عشرة آلاف دينار وحاف ماحبهاان العشرة آلاف دينار لم تجبى عمن الفرار مجالتي أكلتها ولا عن الخلع التي خلعتها على معلميها فانه اتعلمت الخط والنحو واللغة والتفسير وأصول الفقة والدين والطب والتقويم والضرب الآلات المطربة فقال الوزير على بسيدها فاحضره السمسار في الوقت والساعة فاذا هو رجل أعجمي عاش زمناطو يلاحتى صيره الدهرعظا في جلد وأدرك شهر زادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي لية ٦٤) قالت باغنى أيها الماك السعيدان العجمي صاحب الجارية لما حضريين يدى الوزير الفضل بن خاة زة له الوزير رضيت ان تأخذ في هذه الجارية عشرة آلاف دينار من السلطان على بن سايمان الزين فقال العجمي حيث كانت السلطان على الواجب على آذ أقدم اليه هدية بلا تمن فعند ذلك أمر الوزير باحضار الاموال فلما حضرت وزن الدنانير للعجمي ثم أقبل النخاس على الوزير وقال عن اذن مو لاناالوزير أتكام فقال الوزيرهات ماعندك فقال عندى من الرأى أن لا تطلع بهذه الجارية الى السلطان في هذا اليوم فانها قادمة من السفر واختلف عليها الهواء واتعبها السفر ولكن خلماعندك في اقصر عشرة أقام حتى تستريح فيزداد جمالها ثم ادخلها الحمام والبسها أحسن الثياب واطلع بها لى السلطان فيكون الك في ذلك الحظ الاوفر فتأمل الوزير كلام والبسها أحسن الثياب واطلع بها لى السلطان فيكون الك في ذلك الحظ الاوفر فتأمل الوزير كلام وشراب وغيره أكثب مدة على تلك الوذي واله في بها الى قصر وفيه عذار أد ضركا والله على يوم ما تحتاج اليه من طعام وشراب وغيره أقر وحدا مر وعايه خال كنقطة عنبر وفيه عذار أد ضركا والله المدون الابيات بوجه أقر وحدا مر وعايه خال كنقطة عنبر وفيه عذار أد ضركا والله المدون مناه هذه الابيات بوجه أقر وحدا مر وعايه خال كنقطة عنبر وفيه عذار أحضر كاقل الشاعر في مثلا هذه الابيات

وردانلمدود ودومه شوك القنافن الحدث نفسه ان يحتى لاتحدد الايدى اليه فطالما شنواالحروب لان مددناالاعينا ياقلبه القاسى ورقة خصره هلا نقات الى هنا من هنا لو كاذ رقة خصره في قلبه ماجار قطالي الحب ولا جنى ياعاذلى في حبه كن عاذرى من لى بجشمقد تماكمالضنى ما الذنب الا للفؤاد وناظرى لولاها ماكنت في هذا العنى

وكان الصبى لم يعرف قضية هذه الجارية وكان والده أوصاها وقال لها يابنتى اعلمى انى مااشتريتك الاسرية للملك عهد بن سايمان الزينى وان لى ولدا ماخلا بصبية فى الحارة الا فعل بها فاحفظى نفسك منه واحذرى أن تريه وجهك او تسمعيه كلامك فقالت الجارية السمع والطاعة ثم تركها وانصرف واتفق بالامر المقدر ان الجارية دخلت

فوجده دراكبامتوجهاالى قصرالملك فقبض على ركابه وانشدهذين البيتين

يامن أعاد رميم الملك منشورا أنت الوزير الذي لازال منصورا أحييت مامات بين الناس من كرم لازال سعيك عندالله مشكورا محقال بالناس من كرم لازال سعيك عندالله مشكورا محقال بالمسيدى ان الجارية التى صدر بطلبه المرسوم السكريم قد حضرت فقال له الوزير على بهافغاب ساعة ثم حضر ومعه جارية رشيقة القدقاعدة النهد بطرف كحيل و خدا سيل و خصر نحيل و ردف ثقيل وعليه الحسن ما يكون من الثياب ورضا به أحلى من الجلاب وقامتها الناسيم اذا من على زهر البستان كاقال فيها بعض واصفيها هذه الابياب

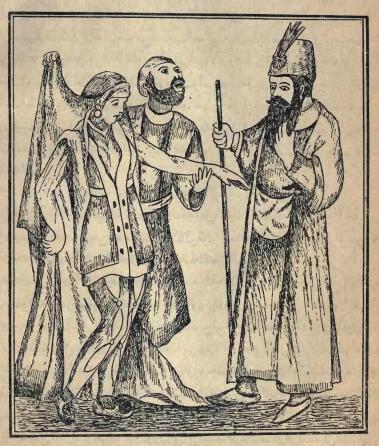

﴿السمساروهو يقدم الجارية للوزير ويقول له قد بلغ ثمنها عشرة آلاف دينار ﴾ لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لاهراء ولانزر وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالالباب ماتفعل الخر

زاد الصباح فسكتتعن المكلام المباح

(وفي ليلة ٧٤) قالت بلغني إيم الملك السعيدان الوزير قال نزوجته أما تعامين ان وراء ناعدوا يقالله المعين بنساوى ومتى سمع بهذا الام تقدم الى السلطان وقالله أذوزيرك الذي تزعم انه يحبك اخذمنك عشرة آلاف دينار واشترى بهاجارية مارأي أحد مثلها فلما اعجبته قاللأبنه خذهاأنت احقبهامن السلطان فأخذها وازال بكارتها وهاهى الجارية عند دفيقول الملك تكذب فيقول للملك عن اذنك أهجم عليه وآتيك بهافيأذن لهفي ذلك فيهجم على الدارويأخذ الجارية ويحضرها بيزيدى الساطان ثميسأ لهافما تقدران تنكرفيقول لهياسيدى أنت تعلم اني ناصح لك ولكن مالى عندكم حظ فيمثل بى السلطان والناسكلهم يتفرجون على وتر وحروحي فقالت له زوجته لاتعلم احداوهذا الامرحصل خفية وسلم أصكالي الله في هذه القضية فعند ذلك سكن قلب الوزيروطاب خاطره هذاما كان من أمرالوزير (وأما)ما كان من أمر على نور الدين فانه خاف عاقبة الامرفكان يقضينهارد في البساتين ولا يأتي الافي آخرا لليل لامه فينام عنده اويقوم قبل الصبح ولايراهأحدولميزلكذلك شهراوهولمير وجه ابيهفقالتامه لابيه ياسيدي هل تعدم الجارية وتعدم الولدة ن طال هذا الامرعلى الولدهج قال لها وكيف العمل قالت له اسهر هذه الليلة فاذاجاء فامسكه والمطلح انت وياه واعطه الجاربه بنها تحبه وهو يحبها واعطيك ثمنها فسهر الوزيرطول الليل فلمااتي ولده أمسكه واراد نحره فادركته إمه وقالت له أي شيء تريدان تفعل معه فقال لهااريد ان اذبحه فقال الولد لا بيه هل أهون عليك فتغرغرت عيناه بالدمو ع وقال له ياولدي كيف هان عليك ذهاب مالى وروحي فقال الصبي اسمع يأوالدي مقال الشاعر

هبنی جنیت فلم تزل أهل النهی یهبون للجانی سماما شاملا مذا عسی یرجو عدوك وهوفی درك الحضیض وأنت اعلی منزلا

فعند ذلك قام الو زير من على صدر ولده وأشفق عايه وقام الصبي وقبل يد والده فقال يا ولدى لو علمت انك تنصف انيس الجليس كنت وهبتها لك فقال يا والدى كبف لا أنصفها قال أوصيك يا ولدى انك لا تتر وجعليها ولا تنه وجعليها ولا أبيعها ثم حلف له إعانا على ماذكر و دخل على الجارية فاقام معها سنة وأنسى الله ته الى الملك قصة الجارية . واما المعين بن ساوى فانه بله ها لخبر ولد كنه لم يقدران يتكلم لعظم منزلة الوزير عند السلطان فالما منت السنة دخل الوزير فضل الدين بن خاقان الحام و خرج وهوعرقان فاصابه الهواء فلزم الوساد وطال به السهاد وتساسل به الضعف فعند ذلك نادى ولده على نور الدين فلما حضر ببن فلزم الوساد وطال به السهاد وتساسل به الضعف فعند ذلك نادى ولده على نور الدين فلما حضر ببن فلزم الوساد وطال به الرق مقسوم والاجل محتوم و لا بدلكل نسمة من شرب كاس المنون و أنشده ذا لا بيات

ه غدا والكل مناعلى حوض الردى وردا
 ك محتقرا ولم يدع هبة بين الورى أحدا
 م ٩ - الف ليلة الحبلد الاول

من فاته الموت لميفته غــدا سوى العظم بمن قدكان محتقرا

يومامن الايام الحام الذى فى المنزل وقد حماها بعض الجوارى ولبست الثياب الفاخرة فتزايد حسنها وجهالها ودخلت على زوجة الوزير فقيلت يدها فقالت لها نعيماياا نيس الجليس كيف حالك في هــــذا" الحهام فقالت ياسيدتي ما كنت محتاجة الاالى حضو رك فيه فعند ذلك قالت سيدة البيت للجواري. قمن بناندخل الحام فامتثلن امرهاومضين وسيدتهن بينهن وقدوكلت بباب المقصو رةالتي فيها أنيس الجليس جاريتين صغيرتين وقالت لهما لاء كنا احدامن الدخول على الجارية فقالتا السمع والطاعة فمينها نيس الجليس قاعدةفي المقصو ردواذابابن الوزير الذي اسمعلي نو رالدين قد دخل وسألعن أمهودن العائلة فقالت له الجاريتان دخلوالحام وقد سمعت الجارية أنبس الجليس كلام على نو رالدين بن الو زبر وهي من داخل المقصورة فقالت في نفسها يا ترى ماشأن هذا الصبي الذي قال لى الوزير عنه انه ماخلا بصبية في الحارة الاواقعها والله أني اشتهى ان انظره ثم انها نهضت على قدميهاوهي باثر الحمام وتقدمت جهة باب المقصورة ونظرت الى على نور الدين فاذاذا هوصبي كالبدر في عمامه فاورنتها النظرة الفحسرة ولاحت من الصي التفاته اليها فنظرها نظرة أورثته الفحسرة ووقعكل منهمافى شرك هوى الاخرفتقدم الصييالي الجاريتين وصاح عليهما فهربتامن بينيديه ووقفتامن بعيد ينظرانه وينظران مايفعل واذابه تقدم الى باب المقصو رةوفتحه ودخل على الجارية وقال لهاانت التي اشتراك لى أبي فقالت له نعم فعند ذلك تقدم الصبى البهاوكان في حال السكر وأخذ رجليها وجعلهافى وسطهوهي شبكت يدهافى عنقه واسقبلته بتقبيل وعهيق وغنج ومص لمانها ومصت لسانه فزال بكارتها فلمارأى الجاريتان سيدهاالصغير دخل على الحارية انيس الجليس صرختاو كان قدقضي الصبي حاجته وخرج هاربا وللنجاة طالباو فرمن الخوف عقب الفعل الذي. فعله فلماسمعت سيدة البنت صراخ الجاريتين مضت وخرجت من الحمام والعرق يقطر منها وقالت ماسب هذاالصراخ الذي في الدارفه ماقر بتمن الجاريتين الاتين اقعدتهما على باب المقصورة قائت لهماويلكاماالخبر فلمارأ ياقالتا انسيديعلي نو رالدين جاء وضربنا فهر بنامنه فدخل على أنيس الجليس وعاقهاوما ندرىأى شيءعمل بعدذلك فلما صحناهرب فعندذلك تقدمت سيدةالبيت الى انيس الجليس وقالت لهاما الخبر فقالت لها ياسيدتي اناقاعدة واذا بصبي جميل الصورة دخل على وقاللي انت التي اشتراك ابى لى فقات نعم والله ياسيدتى اعتقدت ان كلامه صحيح فعند ذلك اتي الى وعانقني فقالت لهاهل فعل بك شيء غير ذلك قالت نعم واخذمني ثلاث قبلات فقالت ماتركك من غيرافتضاض ثم بكت ولطمت وجههاهي والجواري خوفاعلى على نو رالدين ان يذبحه أبوه فبينماهم كخذلك واذابالو زبردخل وسألءن الخبرفقالت لهزوجته احلف ان ماقلته لك تسمعه قال نعم فاخبرته بمافعله ولددفحزنومزق ثيابه ولطم علىوجهه ونتف لحيته فقالتله زوجته لاتقتل نفسك انا اعطيك من مالى عشرة آلاف دينار عمنها فعند ذلك رفه رأسه اليهاوقال لهاويلك انامالي حاجة بثمنها ولكن خوفي اذتر وحروحي ومالي فقالت لهياسيدي ماسبب ذلك قال لها اما تعامين اذو راءنا هذا العدوالذي إيقال له المعين بن ساوى ومتى سمع هذ الام تقدم الى السلطان وقال له وادرك شهر

اذاماماكة الماليوما ولمأجد فلابسطت كنى ولا نهضت رجلى فهاتوا ارونى باذلامات من بذل فهاتوا المخيال مجدا ببخله وهاتوا ارونى باذلامات من بذل ثم قال اعلم الهاالوكيل انى اريداذافضل عندك مايدكفينى لغذائى الاتحملني هم عشائى قانصرف الوكيل من عنده الى حالسبيله واقبل على نو رالدين على ماهوفيه من مكارم الاخلاق وكل من يقول لهمن ندمائه ان هذا الدار الفلانية مليحة يقول هي لك هبة ولم يزل على نو رالدين يعقد لدمائه وأصحابه فى أول النهار مجلساوفي آخره مجلسا ومكن على هذا الحال منة كاملة فبينماهو جالسا يوماواذ ابالجارية تنشد هذين البيتين احسنت ظنك بالاياء اذا حسنت ولم تخف سوء مايانى به القدر

وسالمتك الدالى فاغتروت بها وعند فوالدين فتبعه بعض جلسائه من غير فلما فرغت من شعرها اذا بطار ق يطر قالبال فقام على نو رالدين فتبعه بعض جلسائه من غير ان يعلم به فلها فتح البال الهول الله فقال له على نو رالدين ما الخبر فقال له ياسيدى الذى كنت اخاف عليك منه قد وقع لك قل وكيف ذلك قال اعلم انه ما بقى لك تحت يدى شى ويساوى درهم اولا أقل من عليك منه قد وقع لك قل الذى تبعه خفية وخرج درهم وهذه دفاتر المصر وف الذى صرفته ودفاتر اصل ما لك فلما سمع على نو رالدين هذا الحكلام أطرق برأسه الى الارض وقال لاحول ولا قوة الابالله فلما سمع على نو رالدين قد والدين قد ليسأل عليه وماقاله الوكيل رجع الى أصحابه وقال لهم انظر واأي شىء تعملون فان على نو رالدين قد أفلس فله ارجع اليهم على نو رالدين ظهر لهم الغم فى وجهه فعند ذلك نهض واحدمن الندماء على قدميه ونظر الى على نو رالدين والدين المنافل عن ورالدين المنافل عنها واريد لما المنافر ولده وكل واحديستأذنه بحيلة و بذهب الى حالسبيله حتى انصر فوا كانهم و بقى على نو رالدين وحده فعند ذلك دعاجاريته وقال يأنيس الجليس اما تنظر ين ماحل بى وحكى لها ما قاله الوكيل الدين وحده فعند ذلك دعاجاريته وقال يأنيس الجليس اما تنظر ين ماحل بى وحكى لها ما قاله الوكيل فقالت ياسيدى من منذليال همت ان اقول الك على هذا الحال فسمعتك تنشدهذين البيين فقالت ياسيدى من منذليال همت ان اقول الك على هذا الحال فسمعتك تنشدهذين البيين فقالت ياسيدى من منذليال همت ان اقول الك على هذا الحال فسمعتك تنشدهذين البيين فقالت ياسيدى من منذليال همت ان اقول الك على هذا الحال فسمعتك تنشدهذين البيين

اذاجادت الدنياعايك فجمها على الناس طراقبلان تتفلت فلاالجود يفنيها اذا هى اقبلت ولاالشح يبقيها ادا هى ولت

فالم سمعتك تنشده اسكت ولم ابدلك خطابا فقال لها على تو رالدين يا أنيس الجليس انت تعرفين الى ماصرفت مالى الاعلى أصحابى واظنهم لا يتركوننى من غيرمواساه فقالت انيس الجليس والله ما ينه عو نك بنافمة فقال على نو رالدين لا نافى هذه الساعة أقوم وأروح اليهم واطرق أبوابهم لهلى أنال منهم شيئا فاجعه فى يدى رأس مال واتجرفيه و أترك اللهو واللعب ثم انه نهض من وقته وساعته وما زال سنر احتى اقبل على الزقاق الذى فيه أصحابه العشرة وكانوا كالهم ساكنين فى ذلك الزقاق فتقدم الى أول باب وطرقه فخرجت له جارية وقالت له من أنت فقال لها قولى لسيدك على نو رالدين واقف

لم يبق من ملك كلا ولا ملك ولا نبى يعيش دائما ابدا شمقال ياولدي مالى عندكوصية الا تقوى الله والنظر في الهواقب وان تستوصى بالجارية أنيس الجليس فقال له ياأبت ومن مثلك وقد كنت معروفا بفعل الخير ودعاء الخطباءلك على المنابر فقال ياولدى ارجو من الله تعلى القبول ثم نطق بالشهاد تين وشهق شهقة فكتب من أهل السعادة فعند ذلك امتلا القصر بالعراخ ووصل الخبرالى السلطان وسمعت أهل المدينة بوفاة الفضل بن خاقان فبكت عليه الصبيان فى مكاتبها ونهض ولد وعلى نو رالدين وجهزه وحضرت الامراء والوزراء وأرباب الدولة وأهل المدينة مشهده وكان عمن حضر الجنازة الوزير المعين بن ساوى وأنشد بعضهم عند خروج جنازته من الداره في الداره في الدارة الديات

قد قلت للرجل المولى غسله هـ اذرت عيون المجدعند بكائه جنبه ماءك ثم غسله عما اذرت عيون المجدعند بكائه وازل مجاميع الحنوط ونحها عنه وحنطه بطيب ثنائه ومن الملائكة الكرام بحمله شرفا ألست تراهموا بازائه لاتوه اعناق الرجال بحمله يكنى الذي حملوه من نعمائه

ثم مكت على نو رالدين شديد الحزن على والدومدة مديدة فبيناه و جالس و مامن الايام في بيت و الده اذ طرق الباب طارق فنهض على نو رالدين و فتح الباب و اذابر جل من ندماء و الده و اصحابه فقبل يدعلى نو رالدين و قال ياسيدى من خلف مثلك مامات و هذا مصير سيد الاولين و الآخرين و قليلية ياسيدى طب نفساودع الحزن فعند ذلك نهض على نو رالدين الى قاعة الجلوس و نقل اليها ما يحتاج اليه واجتمع عليه عليه أصحابه و اخذ جاريته واجتمع عليه عمرة من اولاد التجارثم انها كل ما الطعام وشرب الشراب و جدد مقاما بدمقام و صاريع طي و يتكرم فعند ذلك دخل عايه وكيله وقال له ياسيدى على نو رالدين أماسم قال بعضه من ينفق ولم يحسب افتقر و لقد احسن من قال هذه الابيات

اصون دراهمی واذب عنها لعلمی انها سیدفی وترسی اندلها الی اعدا الاعادی وابدل فی الوری سعدی بنحسی فیا کلها ویشربها هنیئا ولایسخوالی احد بفاس واحفظ درهمی عن کل شخص لئیم الطبع لایصفو لانسی احب الی من قول لنذل انانی درها لند بخمس فیمرض وجهه ویصدعنی فتبقی مثل نفس الکاب نفسی فیادل الرجال بغیر مال ولو کانت فضائلهم کشمس فیادل الرجال بغیر مال ولو کانت فضائلهم کشمس

ثمة ل ياسيدى النفقة الجزيلة والمواهب العظيمة تفنى المال فلماسمع على نور الدين من وكيله هذا الكلام نظر اليه وقال له جميع ماقلته لا اسمع منه كلة فما احدى قول الشاعر

وخمسائةواذا بالوزير المعين ن ساوى في السوق فنظر على نو رالدين واقفا في انسوق فقال في نفسة ماباله واقفافانهما بقي عندهشيء يشترى به جواري ثم نظر بمينه فسمم المنادي وهو واقف ينادي في السوق والتجارحوله فقال الوزيرفي نفسه ماأظنه الاأفلس ونزل بالجارية ليبيعه أتم قال في نفسه انصح ذلك فاا برده على قلمي ثم دعا المنادى فاقبل عليه وقبل الارض بين يديه فقال اني أريدهذه الجارية التى تنادى عليها فلم يمكنه المحالفة فجاءبالجارية وقدمها ببنيديه فلما نظراليها وتأمل محاسنها من قامتها الرشيقة وألفاظها الرقيقة اعجبته فقال له الى كم وصل ثمنها فقال أربعة آلاف وخمسمائة دينار فلماسم ذلك التجارماقدر واحدمنهم أنيز يددرها ولادينار بل تأخر واجميعا لمايملمون من ظلمذلك الوزير ثم نظر الوزير المعين بن سأوى الى الدلال وقال ماسبب وقوفك رح والجارية على عاربعة آلاف دينار والك خسمائة دينارفر اح الدلال الى على نور الدين وقال له ياسيدى راحت الجارية عليك بلاثمن فقاللهوماسبب ذلك قال له نحن فتحناباب سعرها باربعة آلاف دينار وخمسائة فجاء هذا الظالم المعين بن ساوى ودخل السوق فاما نظر الجارية أعجبته وقال لى شاور على أربعة آلاف دينارواك خسمائة وماأظنه الاعرف ان الجارية لك فانكان يعطيك ثمنها في هذه الساعة يكون ذلك من فضل الله لكن أناأعرف من ظامه إنه يكتب لك ورقة حوالة على بعض عملائه ثم يرسل اليهم ويقول لاتعطوه شيئافكا إذهبت اليهم لنطالبهم يقولون فىغد نعطيك ولايزالون يعدونك ويخلفون يومابعديوم وانتعز يزالنفس وبعدان يضحوامن مطالبتك الاهم يقولون اعطناور قة الحوالة فاذا أخذوا الورقةمنك قطعوهاوراح عليك ثمن الجارية فاماسمع على نورالدين من الدلال هذاالكلام نظراليه وقالله كيف يكون الدمل فقال له أنا أشير عليك بمشور ذفان قبلتهامني كان لك الحظ الاوفرةال تجيىء فيهذه الساعة عندي واناواقف في وسط السوق وتأخذ الجارية من يدي وتلكمها وتقول لها ويلك قدفديت يمينى التي حلفتها وزلت بكالسوق حيث حلفت عليك انه لا بدمن اخراجك الى السوق ومناداة الدلال عليك فان فعلت ذلك و بما تدخل عليه الحيلة وعلى الناس و يعتقدون انك مانزلت بهاالالاجل أبراراليمين فقال هذاهوالرأى الصواب نم أن الدلال فارقه وجاءالي وسطالسوق وامسك يدالجارية واشارالي الوزير المعين بن ساوى وقال يامولاى مذامال كهاقد أقبل ثم جاء على نورالدين الى الدلال ونزع الجارية من يده ولكمها وقال ويلك قد نزلت بك الى السوق لأجل ابرار يمينى دوحي الى البيت وبعد ذلك لا تخالفيني فلست محتاجا الى عمك حتى أبيعك وأ ذالو بمت أثاث البيت وأمثاله مرات عديدة مابلغ قدر ثمنك فلها نظر المعين بن ساوى الى على نور الدين قال له ويلك وهل بتى عندكشيء يباع اويشترى ثم ان المعين بن ساوى ارادأن يبطش به فعند ذلك نظر التجار الى على نورالدين وكانوا كلهم يحبونه فقال لهم هاانابين أيديكم وقد عرفتم ظلمه فقال الورير واللهلولاانتم لقتلته ثمرمز واكلهم لبعضهم بعين الأشارة وقالواماأ حدمنا يدخل بينك وبينه فمند ذلك تقدم على نورالدين الى الوزير بن ساوى وكان على نورالدين شجاعا فجذب الوزير من فوق سرجه فرماه على الارض وكان هناك معجنة طين فوقع الوزيرفي وسطها وجعل على نور الدين يلممه على الباب ويقول لك مملوكك يقبل اياديك وينتظر فضلك فدخات الجارية واعامت سيدها فصاح عليها وقال لها ارجعي وقولي له ماهو هنافرجعت الجارية الى على نو رالدين وقالت له ياسيدى ان سيدى ماهوهنا فتوجه على نو رالدين وقل في نفسه ان كان هذا ولد زناوانكر نفسه فغيره ماهو ولدزنا ثم تقدم الى الباب الثانى وقل كما قال أولا فانكر الآخر نفسه فعند ذلك أنشد هذا البيت

ذهب الذين اذا وقفت ببأبهم منوا عليك بماتر يدوا من الندى فلمافر غمن شعره قالوالله لا بد انامت حنهم كالهم عسى أن يكون فيهم واحد يقوم مقام الجميع فدارعلى العشرة فلم يجدا حدامنهم فتح الباب ولاأراه نفسه ولاأمر له برغيف فانشد هذه الابيات المرء في زمن الاقبال كالشجرة فالناس من حولها مادامت المحرة حتى اذا سقطت كل الذي حملت تفرقوا وارادوا غيرها شجرة

تبا لابناء هذا الدهر كامم فلم أجد واحدا يصفو من العشرة

ثم انه رجع اليجاريته وقد تزايد همه فقالت له ياسيدى اماقلت لك انهم لا ينفعونك بنافعه وقال والله مافيهم من اراني و حهه فقالت له ياسيدى بعمن اثاث البيت شيئا فشيئا وانفى فباع الى أن باع جميع ما في البيت ولم يبق عنده شيء فعند ذلك نظر الى انيس الجليس وقال له اما نفعل الآن فقالت له ياسيدي عندى من الرأى أن تقوم في هذه الساعة وتنزل بي إلى السوق فتبيعنى وانت تعلم أن والدك كان اشترانى بعشرة آلاف دينارفله ل الله يفتح عليك ببعض هذا المثن واذا قدر الله باجتماعنا نجتم فقال له ايا انيس الجليس ما يهون على فراقك ساعة واحدة فقالت له ولا اناكذلك لكن للضرورة احكام كما قال الشاعر

تلجىء الضرورات فى الأمورالى سلوك مالا يليق بالادب ماحامل نفسه على سبب الا لام يليق بالسبب فعند ذلك أخذ انيس الجليس ودموعه تسبل على خديه ثم انشد هذين البيتين قفوا زودونى نظرة قبل فراقكم اعلل قلبا كاد بالبين يتلف فان كان تزويدي بذلك كانة دعونى فى وجدى ولا تتكلفوا

شممضى وسلمهاالى الدلال وقاله اعرف مقدار ماتنادى عليه فقال له الدلال ياسيدى على نو رالدين الاصو ل مفوظة ثم قاله اهاهى انيس الجليس الذى كان اشتراها والدك منى بعشرة الاف دينارقال نعم فعند ذلك طلع الدلال الى التجار فوجد الم يجتمعوا كلهم فعسرحتى اجتمعسائر التجار وامتلا السوق بسائر اجناس الجوارى من تركية ورومية وشركسية وجرجية وحبشية فلما نظر الدلال الى ازد عام السوق نهض قائماوقال يا تجاريا أرباب الاموال ما كل مدور جوزة ولا كل مستطيلة مو زة ولا كل حمراء لحة ولا كل ييضاء شحمة ولا كل صهراء خرة ولا كل سعراء تمرة يا تجار عدائر بعة الاف دينار هذه الدرة اليتيمة التي لا تفي الاموال لها بقية بكرة تتحون باب الثمن فقال واحد بأربعة الاف دينار

الباب نخرج له على نورالدين فلهارآه عرفه وارادان يسلم عليه فقال باسيدى ماهذا وقت سلام ولا كلام واسمع ماذل الشاعر

ونفسك فز بهاان خفت منها وخل الدار تنعي من بناها فانك واجد أرضا بارض ونفسك لم تجد نفسا سواها

فقال على نورالدين ياعل الدين ما الخبرفقال انهض وفر بنفسك أنت والجارية فان المعين ابن ساوى انصب لكاشركاومتى وقعتما في يده قتلكا وقد أرسل اليكا السلطان أربعين ضاربا بالسيف والاي عندى أن تهر باقبل أن كل الضرر بكما ثم ان سنجره ديده الي على نورالدين بدنانير فعدها فوجدها ربعين دينا راوقال له ياسيدى خذه ذولوكان معى أكثر من ذلك لاعطيتك اياه لكن ماهذا وقت معاتبة فمندذلك دخل على نورالدين على الجارية وأعلمها بذلك فتخبلت ثم خرج الاثنان في الوقت الي فاهر المدينة وأسبل الله عليه ماستره ومشيا الي ساحل البحر فوجدا مركبا تجهزت للسفر والريس واقف في وسط المرك يقول من بقي له حاجة من وداع أو زواده أو نسى حاجة فليأت بها فاننا متوجهون فقال كانهم لم يبق لنا عاجة ياريس فعند ذلك قال الريس لجماعته هيا حاوا الطرف واقلعوا الاوتاد فقال نورالدين الى أين ياريس فقال الى دارالسلام بغداد وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٨٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الريس لماقال املي نو رالدين الي دار السلام مدينة بغداد نزل على نورالدين ونزلت معه الجاربة وعومو اونشر واالقلو عفسارت بهم المركب وطاب الممال إلى السلطان فانهم جاؤاالى بيت على نورالدين فكسرواالا بواب ودخلوا رطافوا جميع الأماكن فلم يقفوا لهما على خبر فهدموا الدار ورجه واواعام والسلطان فقال اطلبوهافي أى مكان كا ذافيه فقالو السمع والطاعة ثم نزل الوزير المعين بن ساوى الي بيته بمدان خلع عليه السلطان خامة وقال لايا خذ بثارك الاأنا فدعاله بطول البقاءواطمان قلبه ثم ان السلطان أمرأن ينادي في المدينة يامعاشر الناس كافة فدأم السلطان ان من عثر بملي نورالدين بن خاقان وجاء به الى السلطان خلع عليه خلعة وأعطاه الف دينار ومن أخفاه أوعرف مكانه ولم بخبر به فانه يستحق مايجري عليه من النكال فصار جميع الناس في التفتيش على على نورالدين فلربعر فواله أثر اهذاما كان من هؤلاء (وأما)ما كان من أم على نورالدين وجاريته فانهاوصلابالسلامةالي بغدادفقال الريس هذه بغدادوهي مدينة أمينة قدولي عنهاالشتاء ببرده وأقبل عليهافصل الربيع بورده وازهرت أشجار هاوجرت أنهار هاؤمندذلك طلع على نورالدين هو وجاريته من المركب وأعطى الريس خمسة دنا فريم سارا فليلا فرمتهما المقادير بين البساتين فجاءاالي مكازافوجداهمكنوسام شوشاعصاطب مستطيلة وقواديس معلقة ملآنة ماء وفوق مكعب من القصب بطول الزقاق وفي صدر الزقاق باب بستان الاانه مغلق فقال على نو رالدين للجارية والله ان هذا محل مليح فقالت ياسيدي افعد بنا ساعة على هذه الصاطب فطلعا وجلسا على

-171-فجاءت لكمةعلى أسنانه فاختصبت لحيته بدمه وكان مع الوزير عشرة مماليك فلما رأوا نور الدين فعل يسيدهم، ذه الافعال وضعو اأيديهم على مقابض سيوفهم وأرادوا أن يهجموا على على نور الدين ويقطعوه واذابالناس ةلواللماليك هذار زيروهذا ابنوزير وربمااصطلحامع بعضهما وتكونون مبغوضين عندكل منهماور بماجاءت فيهضر بةفتموتون جميعا أقبح الموات ومن الرأى أن لاتدخلوا بينه مافلمافر غعلي نورالدين من ضرب الوزير أخذجار يتهومضي الي دارهواما الوزيرابن ساوى فانه قام من ساعته وكان قاش تيابه أبيض فصاره لونا بثلاثة ألوا فالطين ولوف الدم ولون الرمادفالمارأي نفسه على هذه الحالة أخذ برشاوج عله فى رقمته وأخذ في يده حزمتين مرت حلفة وسارالي إن وقف تحت القصر الذي فيه السلطان وصاح ياملك الزمان مظلوم فاحضروه بين يدبه فتأمله فرآه و زيره الممين بن ساوى فقال له من فعل بك هذه الفعال فبكي وانتحب وأنشد هذين البيتين أيظلمني الزمان وأنت فيه وتأكلني الكلاب وأنت ليث

ويروى من حياضك كل صاد وأعطش في حماك وأنتغيث

م قل ياسيدي أهكذا كر من يحبك و يخدمك تجرى له هذه المشاق قال له ومن فعل بك هذه الفعال فقال الوزيراعلم انى خرجت اليوم الى سوق الجوارى لعلى أشتري جارية طباخة فرأيت في السوق جاريه مارأيت طول عمري مثلها فقال الدلال انهالعلى بن خاقان وكاذ مولانا السلطان أعطى اباه سابقاعشرة آلاف دينارليشتري لهبهاجار يةمليحة فاشترى تاك الجارية فاعجبته فاعطاها لولده فلمامات أبوه ساك طريق الاسراف حتي باع جميع ماعنده من الاملاك والبساتين والاواني فلما أفاس ولم يبق عنده شيء نزل بالجاريه الى السوق على أن يبيعها ثم سلمها الى الدلال فنادى عليها وتزايدت فيهاالتجارحتي بلغ ثمنهاار بعة آلاف دينارفقلت اشتري هذه لمولا ناالسلطان فان أصل ثمنها كان من عنده فقات ياولدى خذ ثمنها اربعة آلاف دينارفل اسمع كلامي نظرالي وقال ياشيخ النحسأ بيعمالليهو دوالنصاري ولاابيعهالك فقلت أنامااشتريتها لنفسي وانما اشتريتها لمولانة السلطان الذىهو ولى نعمتنا فلماسمم مني هذاالكارم اغتاظ وجذبني ورماني عن الجوادوا ناشيخ كبير وضر بنى ولم يزل يضر بنى -تى تركني كاترانى واناما أوقعنى فى هذا كله الاانى جئت لاشترى هذه الجارية اسمادتك ثم ان الوزير رمي نفسه على الارض وجعل يبكي ويرتعد فاما نظر السلطان حالته وسمع مقالته قام عرق الغضب بين عينيه ثم التفت الي من بحضرته من ارباب الدولة واذابار بعين من ضاربي سيف وقفوابين يديه فقال لهم انزلوا في هذه الساعة الي دار ابن خاقان وانهبوها واهدموهاوائتو نيبهو بالجارية مكتفين واسحبو هاعل وجوههماوائتو ابهمابين يدي فقالواالسمع والطاعة نمائهم نزلواوقصدواالمسيرالي على نورالدين وكان عندالساطان حاجب يقال له علم الذين

سنجر وكان أولامن بماليك الفضل بن خاقان والدعلي نورالدين فلهاسمع امرالساطان ورأى الاعداء تهيئواالي قتل ابن سيده لم يهن عليه ذاك فركب جو ادهو ارالي ان آتي بيت على نورااً دين فطرق والنسيم في اعتلال ثم دخل بهما الشيخ ابراهيم القاعة المفلقة فابتهجوابحسن تلك القاعة وما فبهامن اللطائف الغريبة وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩٤) قالت بلغني أن الشيخ ابراهيم دخل القاعة ومعه على نور الدين والجارية وجلسوا في بعض الشبابيك فتذكر على زورالدين ألمقاساذ التي مضت له فقال والله ان هذا المكلن في غاية الحسن لقدفكرني بمامضي واطفأمن كربي جر الفضي ثم ان الشيخ ابر اهيم قدم لها الاكل فاكلا كفايتهماثم غسلاايديهمأوجلس نورالدين في شباك من تلك الشبآبيك وصاحعلي جاريته فاتت اليه فصارا ينظران الى الاشجار وقد حملت سائر الاثمارثم التفت على نور الدين الى الشيخ ابراهيم وقال لهياشيخ ابراهيم اماعندك شيءمن الشراب لان الناس يشر بون بعد ان يأكلون الشيخ ابراهيم عاء حلو باردفقال لهعلى نورالدين ماهذاالشراب الذي أريده فقال له اتريدالخر فقال له نورالدين نعم فقال اعوذ بالله منها ان لي ثلاثة عشر عاما ما فعلت ذلك لا ثن النبي عَلَيْكُ لعن شاربه وعاصره وحامله فقالله نورالدين اسمع مني كلمتين قال قل ماشئت قال إذا لم تكن عاصر الخر ولاشار بهولا حامله هل يصيبك من لعنهم شيء قال لاقال خذهذين الدينارين وهذين الدرهمين وارك هذاالحار وقف بعيداوأي انسان وجدته يشتري فصح عليه وقل له خذ هذين الدرهمين واشتربهذين الدينارين خمراوا حمله على الحار وحينئذلا تكونشار ماولا حاملا ولا عاصرا ولا يصيبك شيء عماأصاب الجميع فقال الشيخ ابر اهيم وقد منحك من كلامه والله مارأيت أظرف منك ولاأحلى من كلامك فقال له نوراالدين تحن صرنا محسو بين عليك وماعليك الاالموافقة فائت لنا بجميع مانحتاج اليه فقال له الشيخ ابراهيم ياولدي هذاكرارى قدامك وهو الحاصل المعدلامير المؤمنين فادخله وخذمنه ماشئت فان فيه فوق ماتر بدفدخل على نورالدين الحاصل فرأى فيه أواني من الذهب والفضة والبلو رمرصعة باصناف الجواهر فاخرج منها ماأراد وسكب الخرفي البواطي والقناني وصارهو وجاريته يتعاطيان واندهشامن حسن مارأيا ثم ان الشيخ ابراهيم جاء لمما بالمشموم وقعد بعيداعنهمافلم يزالا يشر بانوهافي غايةالفرححتي تحكم معهمآ الشراب واحمرت خدودها وتفازلت عيونهما واسترخت شعورها فقال الشيخ ابراهيم مالي أقعد بعيداعنهما كيف اقعدعندهاوأي وقت اجتمع في قصر نامثل هذين الاثنين الذين كأنهها قران نم ان الشيخ ابراهيم تقدم وقعد فى طرف الأيوآن فقال له على نور الدين ياسيدى بحياتى أن تتقدم عندنا فتقدم الشيخ ابراهيم عندها فسلانو رالدين قدحاو نظرالي الشيخ ابراهيم وقال له اشربحتي تمرف لذة طعمه فقال الشيخ أعوذ بالله ان لى ثلاث عشرة سنة ما فعلت شيئًا من ذلك فتعافل عنه نور الدين وشرب القدح ورمى أنمسه في الارض واظهرا نه غلب عليه السكر فعند ذلك نظرت اليه أنيس الجليس وقالت له ياشيخ ابراهيم انظر هذا كيف عمل معي قال لهاياسيدتي ماله قالت دائها يعمل ممى هكذافيشربساعة وينام وابقى أناوحدى لا أجدلى نديما ينادمني على قدحي فاذاشر بت فمن يعاطيني واذاغنيت فن يسمعني فقال لهاالشيخ ابراهيم وقد حنت أعضاؤه ومالت نفسه اليها

المصاطب ثم غسلاو حوهه اوايديهما واستلذاعر ورالنسيم فناما وجلمن لاينام وكان البستان يسمى بستان النزهة وهناك قصريقال له قصرالفرجة وهوللخليفة هرون الرشيد وكأن الخليفة اذا ضاق صدره يآتى الى البستاذو يدخل ذلك القصر فيقعد فيه وكان القصر له نمانون شبا كاومعلقافيه ثمانون قنديلاوفي وسطه شمعدان كبيرمن الذهب فاذادخله الخليفة أمرالجوارى ان تفتح الشبابك وامراسحق النديم والجواري اذيغنو الينشرح صدره ويزول همه وكان للبستان خولي شيخ كبير يقال له الشيخ ابراهيم وانفق انه خرج ليقضى حاجة من أشغالة فوجد المتفرجين معهم النساء واهل الريبة فغضب غضباشد يدافصبرالشيخ ابراهيم حتى جاءعنده الخابفة في بعض الايام فاعلمه بذلك فقال الخليفه كلمن وجدته على باب البستان افعل بهما أردت فلها كان ذلك اليوم خرج الشيخ ابراهيم الخولي لقضاء حاجة عرضت له فوجد الاثنيز نائمين على البستان مفطيين بازار واحدفقال أما عرفاان الخليفة أعطاني اذناان كل من لقيته قتلته ولكن أناأضرب هذين ضربا خفيفاحتي لا يتقرب أحدمن باب البستان ثم قطع جريدة خضراء وخرج اليهما ورفع يده فبان بياض أبطه وأراد ضر بهمافته كرفى نفسه وقال يأ براهيم كيف تضربهما ولم تعرف حالهما وقديكونان غريبين أومن أبناءالسبيل ورمتهماالمقاديرهنافاناأ كشفعن وجوههماوأ بظراليه بافرفع الازارعن وجوههما وقالهذان حسنان لاينبغي انأضر بهماثم غطي وجوهه باوتقدم الى رجل على نور الدين وجعل يكبسها ففتح عينه فوجده شيخا كبيرا فاستحى على نو رالدين ولمرجليه واستوى قاعدا وأخذيد الشيخ فقبلهافقال لهياولديمن أين أنتم فقال لهياسيدي نحن غرباء وفرت الدممةمن عينه فقال الشيخ ابراهيم ياولدى اعلم ان الذي عليه أوصى باكرام الغريب ثم قال له ياولدى أما تقوم وتدخل البستان وتتفرج فيه فينشر حصدرك فقال له نورالدين ياسيدى هذااابستان لميز قال ياولدي هذ ورثته من أهلى وما كان قصد الشيخ ابراهيم بهذا الكلام الا ان يطمئنا و يدخلا البستان فالاسمع نور الدين كلامه شكره وقام هو وجاريته والشيخ ابراهيم قدامها فدخلوا البستان فأذاهو بستان بابه مقنطر عليهكر ومواعنا به مختلفة الالوان الاحمركا هياقوت والاسود كانه آبنوس فدخلوا تحت عريشة فوجدوا فيهاالانمارص وانوغيرصنوان والاطيار تغردبالحان على الاغصان والهزار يترنم والقمرى ملابصوته المكان والشحر وركانه في تغريده انسان و الاشجار قد اينعت اتمار هامن كل مأكول ومنفاكهةز وجاذ والمشمش مايينكافورى ولو زىومشمش خراسان والبرقوق كانه لون الحسان والقراسية تذهل عقلكل انسان والتين مابين أحمر وأبيض وأخضرمن أحسن الالوان والزهركأ نهاللؤلؤوالمرجان والورديفضح بحمرته خدود الحسان والبنفسج كأنه الكبريت دنا من النيران والآس والمنذور والخزامي معشقائق النمان وتكاات تلك الارراق بمدامع الغمام وضحك تغرالا قحوان وصار النرجس ناظرا الىورد بعيون السودان والاتر جكانه أكواب والليمونكبنا دق من ذهب وفرشت الارض بالرهر من سائر الالوان وأقبل الربيع فاشرق ببهجته المكان والنهر في خرير والطير في هدير والريح في صفير والزمرن في اعتدال

ققال ياأمبرالمؤمنين كان الشيخ ابراهيم في الجعه التي مضت قال لى ياسيدى جعفر اني أريدان افرح أولادى فى حياتك وحياة أمير المؤمنين فقات له ومامر ادك بهذاال كلام فقال لى مرادى ان أخذلى اذمامن الخليفة بانى اطاهر اولادى في القصر فقات له افعل ماشئت من فرح أولادك وان شاءالله اجتمع بالخليفة واعلمه بذلك فراح من عندي على هذاالحال ونسيت ان اعلمك فقال الخليفة ياجعفر كاناك عندى ذنب واحد فصاراك عندى ذنبان لانك اخطأت من وجهين الوجه الاول انك مااعلمتني بذلك والوجه الناني انك بلفت الشيخ ابراهيم مقصوده فانهماجاء اليك وقال لك هذا الكلام الاتعريضا بطلبشيءمن المال يستعين بهعلى مقصوده فلم تعطه شيئاولم تعلمني حتى اعطيه فقال جمفر ياأميرالمؤمنين نسيت فقال الخليفة وحق أبائي واجدادي مااتم بقية ليلتي الاعند دفانه رجل صالح يتردداليه المشايخو يحتفل بالمقراءو يواسي المساكين واظن ان الجميع عنده في هذه اللياة فلابدمن الذهاب أليه لعل واحدمنهم يدعوا لنادعوة يحصل لنابها خيري الدنياوالاخرةوربما يحصلله نفع في هذاالام بحضوري ويفرح بذلك هوواحبا به فقال جعفر ياأميرالمؤمنين ان معظم الليل قدمضي وهم في هذه الساعة على وجه الان خضاض فقال الخليفه لا بدمن الرواح عنده فسكتجعفر وتحيرفي نفسه وصار لايدرى فنهض الخليفة على قدميه وقام جعفر بين يديه ومعهما مسرو والخادم ومثى الثلاثة متنكرين ونزلوامن القصر وجعلوا يشقون في الازقه وهم فيزى التجارالي ان وصلواالي البستان المذكور فتقدم الخليفة فرأي البستان مفتوحا فتعجب وقال انظر الشيخ ابراهيم كيف خلى الباب مفتوحالى هذا الوقت وماهى عادته ثم انهم دخلو الى ان انتهوالى آخرالبستان ووقفو اتخت القصرفقال الخليفة ياجمفراريد أناتسلل عليهم قبل ان اطلع عندهم حتى انظرماعليه المشايخمن النفحات وواردات الكرمات فان لهم شؤونافي الخلوات وآلجلوت لانناالان لم نسمع لهم مو تاولم نراهم اثراثم ان الخليفة نظرفر أي شجرة جو زعالية فقال ياجعفر اريدان اطلع على هذه الشجرة فان فروعها قريبة من الشبابيك وانظراليهم ثم ان الخليفة طلع فوق الشجرة ولم يزل يتعلق من فرع الى فرع حتى وصل الى الفرع الذي بقابل الشباك وقعد فوقه و نظر من شباك القصرفرأي صبية وصبيا كانهما قران سبحان من خلقهما ورأى الشيخ ابراهيم قاعدا وفي يده قدح وهو يقول ياسيدة الملاح الشرب بلاطرب غيرفلاح الم تسممي قول الشاعر

ادرها بالكبير وبالصغير وخذها من يد القمر المنير ولا تشرب بلاطرب فانى رأيت الخيل تشرب بالصفير

فلما عابن الخلبة قمن الشيخ ابراهيم هذه الفه القام عرق الذخب بين عينيه ونزل و قال ياجعة را نا مارأيت شيئامن كرمات الصالحين مثل مارأيت في هذه الليلة فاطلع انت الآخر على هذه الشجرة وانظر لئلا تفوتك بركات الصالحين فله اسمع جعفر كلام أمير المؤمنين صارمة حيرا في أمره وصعد الى اعلى الشجرة واذا به نظر فرأى على نو رالدين والشيخ ابراهيم والجارية وكان الشيخ ابراهيم في يده القدح فلما عاين جعفر تلك الحالة ايقن بالهلاك ثم نزل فوقف بين يدى أمير المؤمنين فقال الخليفة باجعفر من كلام الا بنبنى و نالنديم ان كون هكذا ثم ان الجادية ملا تقد حاونظرت لى الشيخ ابراهيم و الله و الل

(وفي ليلة • ٥)قالت بلغني أيرا الملك السعيدان على نو رالدين هم قاعدافقال الم ياشيخ ابراهيم أي شيءهذااماحلفتعليكمن ساعة فأبيت وقلت انلى ثلاثةعشرعامام فعلته فقال الشيخ ابراهيم وتد استجى ماليذنبفاغاهى شددتعلى فضحك نورالدين وقعدواللمنادمة فلتفتت الجارية وقالت لسيدهاسراياسيدى اشرب ولانحلف على الشيخ ابراهيم ختى افرجك عليه فجعات الجارية علا وتسقى سيدها وسيدها علا ويسقيها ولميز الاكذلك مرة بدمرة فنظر لهماالشيخ ابراهيم رقال لهما أىشىءهذا وماهذه المنادمة لاتسقياني وقد صرت نديكما فضحكامن كلامه الى ان اغمى عليهمائم شربا وسقيادومازالوافى المنادمه الي ثلث الليل فعندذلك قالت الجارية ياشيخ ابراهيم عن اذنك هل اقوم واوقد شمعة من هذا الشمع المصفوف فقال له اقومي ولا توقدي الا شمعة واحدة فنهضت على قدميها وابتدأت من أول الشمع الى أن أوقدة ثما نين شمعة ثم قمدت وبعد داك قال نو رالدبن ماشيخ ابراهيم وانا أى شىء حظى عندك اما تخليني اوقد قنديلامن هذه القناديل فقال لهااشيخ ابراديم قم وأوقد قنديلا واحداولا تتناقل انت الآخر فقام وابتدأمن ارلهاالى ان أوقد ثما نين قند يلافعند ذلك رقص المكان فقال لهماالشيخ ابراهم رقد غلب عليه السكرانتما اخرعمني ثمانه نهض على تدميه وفتح الشبابيك جميعا وجاس معهما يتنادمون ويتناشدون الاشعار وابترج بهم المكان فقدرالله السميع العايم الذي جعل لحكل شيء سبباأن الخليفة كان في تاك الساعة جالسا في الشبابيك المطلة على ناحية الدجاة في ضو القمر فنظر الي تلك الجهة فرأى ضوء القناديل والشموع في البحرس اطعافلاحت من الخليفة التفاته الى القصر الذي فىالبستان فرآه يالمجمن تاك الشموع والقناديل فقال على بجعفر البرمكي فماكان الالحظة وقدحضرجعفريين يدى اميرالمؤمنين فقال له ياكلب الوزراء أتخدمني ولم تعامني بما يحصل في مدينة بغداد فقال لهجففر وماسب هذاالكلام فقاللولا أن مدينة بغداد اخذت مني ماكان نصرالفرجةمبته جابضوءالقناديل والشموع وانفتحت شبابيكه وياكمن الذي يكون لهقدرة على هذه الفعال الااذا كانت الخلافة أخذت مني فقال جعفر وقد ارتعدت فرائصه ومن أخبرك بإنةصر الفرجة أوتدت فيمه القناديل والشموع وفتحت شبابيكه فقال لهتقدم عندي وانظر فتقدم جعفرعند الخليفة ونظرناحية البستان فوجدالقصركا نهشملهنار نورهاغلب على نور القمرفأر ادجعفران يعتذرع الشمخ ابراهيم الخولي ربماهذاالا مرباذنه لمارأي فيهمن المصلحة فى ليلة ونجوم الليل محتبكه وعينه لم تزل في كلل الشكة والحوت قدحطفى فخالردى حنكه منعم البال في خير من البركة لكن في ملك ظبياوقد ملكه

اماترى البحر والعياد منتصب قدمد أطنابه والموج يلطمه حتى اذابات مسرورا بها فرحا وصاحب القصرامسي فيه ليلته وصار مستيقظامن بعد قدرته سبحان ربى يعطى ذا ويمنعذا بعض يصيدو بعض ياكل السمكة

فلمافرغمن شعردواذابالخليفة وحددواقف على رأسه فعرفه الخليفة فقال لهيا كريم فلتفت اليه اسمعه سماد باسمه فلمارأى الخليفة ارتعدت فرائصه وقال والله ياأمير المؤمنين مافعلته استهزاء بالمرسوم ولكن الفقر والميلة قدحملاني على ماترى فقال الخليفة اصطاد على بختي فتقدم الصياد وقدفر حفرحاشديداوطرح الشبكة وصبرالى أن أخذت حدها وثبتت في القرارثم جذبهااليه فطلع فيهامن انواع السمك مالا يحصى ففرح بذلك الخليفة فقال ياكريم اقلع ثيابك فقلع ثيابه وكانت عليه جبة فيهامائة رقعهمن الصوف الخشن وفيهامن القمل الذي لهأذ ناب ومن البراغيث مايكادان يسير بهاعلى وجه الارض وقاع عمامته من فوق رأسه وكان له ثلاث سنين ماحاما وانما كان اذا رأى خرقة لفهاعليها فلماقلع الجبة والعمامة خلع الخايفة من فوق جسمه تو بين من الحرير الاسكندراني والبعلبكي وملوطة وفرجية ثم قال للصياد خذه ذه والبسهائم لبس الخليفة جبة الصياد وعمامته ووضع على وجهدا امائم قال الصادر أنت الى شغلك فقبل رجل الخليفة وشكره وانشدهذين البيتين

أوليتني مالا لاأقوم بشكره وكفيتني كل الامور باسرها فلاشكرنك ماحييت وانمت شكرتك مني عظمي في قبرها

فلمافر غالصيادمن شمره حتى جال القمل على جلد الخليفة فصار يقبض بيده الميين والشمال من على رقبته ويرمى ثم قال ياصنياد ويلك ماهذاالقمل السكثير في هذه الجبة فقال ياسيدي انه في هذه الساعة يؤالملك فأذأمضت عليك جمعة فانك لاتحس بهولاته كرفيه فضحك الخليفة وقال لهويلك كفأخلى هذه الجبة على جسدى فقال الخايفة انى أشتهى اذ أقول لك كلاما ولكن أستحى من هيبة الخليفة فقالله قل ماعندك فقال لهقد خطر ببالى يا أميرا لمؤمنين انك ان أردت أن تتعلم الصيد لا حلالة كون في يدك صنعة تنفه ك فان أردت ذلك يا أمير المؤمنين فان هذه الجبة تناسبك فضحك الخليفة من كلام الصياد ثم ولى الصياد الى حال سبيله وأخذ الخليفة مقدف السمك ووضع فوقه قليلامن الحشيش واتى به الى جعفر ووقف بين يديه فاعتقد جعفرانه كريم الصياد فخاف عليه وقالياكر يمماجاء بكهناانج بنفسك فالالخليفة هنافى هذه الساعة فاماسمم الخليفة كلام جعفر ضحك حتى استلتى على قفادفقال جعفر لعلك مولانا أمير المؤ منين فقال الخلية ة نعم ياجعفر وانت وزيرى وجئت اناواياك هناوماعرفتني فكيف يعرفني الشيخ ابراهيم وهوسكران فكن مكانك حتى أرجع اليك فقال جعفر سمما وطاعة ثم ان الخليفة تقدم الى باب القصر ودقه فقام

الحدثة الذي جعلنامن المتبعين لظاهرالشر يعة المطهرة وكفا ناشر تلبيات الطريقة المزورة فلم يقدر حعفران يتكلم من شدة الخجل ثم نظر الخليفة الىجعفروقال ياهل ترى من أوصل هؤلاء الى هذا المكان ومن ادخلهم قصري وللن مثلهذا العبى وهذ والصبية مارأت عينى حسناوج الاوقد واعتدالا مثلها فقال جعفر وقد استرجى رضا الخليفةصدقت ياأميرالمؤمنين فقال باجعفر اطلع بناعلى هذاالفرع الذي هومقا بلهم لنتفرج عليهم فطلع الاثنان على الشجرة ونظراها فسمع الشيخ ابراهيم يقول ياسيدتي قد تركت الوقار بشرب العقار ولا يلذ ذلك الا بنغمات الاوتار فقالته انيس الجايس ياشيخ ابراهيم والله لوكانء مناشىء من آلات الطرب لكانسر ورنا كاملافه اسمو الشيخ ابراهيم كلام الجارية نهض قائماعلى قدميه فقال الخليفة لجعفرياترى ماذا يريد ان يعمل فقال جعفر لاأدري فغاب الشيخ ابراهيم وعاءو معه عودا فتأمله الخليفة فاذاهو عود اسحق النديم فقال الخليفة والله ان غنت الجارية ولم كسن الغناء صلبتكم كالم وان غنت واحسنت الغناء فانى اعفو اعنهم واصلبك أنت فقال جعفراللهم اجعلها لاتحسن الغناء فقال الخليفة لأىشىءفقال لأجل أن تصلبنا كانافيؤانس بعضنا بعضافضحك الخليفة واذابالجارية أخذت العودوأ صلحت أوتاره وضربتضر بايذيب الحديدو يفطن البليد وجعلت تنشد هذه الابات

> وتاب عنطيب دنيانا تجافينا شوقا اليكم ولا جفت مآقينا غيظالعدامن تساقيناالهوى فدعوا بان نفص فقال الدهر آمينا

> أضحى الثنائي بديلا من تدانينا بنتم وبنا فها ابتليت جوانحنا ماالخوف أنتقتلونا فيمنازلكم وأنما خوفنا أن تأتموا فينا

فقال الخليفة والله ياجعفر عمرى مسمعت صوتامطر بامثل هذا فقال جعفر لهل الخليفة ذهب ماعندهمن الغيظ قال نعم ذهب ثم نزل من الشجرة هو وجعفر ثم التفت الى جعفر وقال اريد أن أطلع وأجلس عندهم واسمع الصبية تننى قدامي فقال ياامير المؤمنين اذاطلعت عليهم ربما تكدروا وأما الشيخ ابراهيم فانه يموت من الخوف فقال الخليفة باجعفر لابدان تعرفني حيلة أحتال بهاعلى معرفة حقيقة هذاالا مرمن غيران يشعرواباط اعناعليهم ثمان الخليفة هو وجعفر ذهباالي ناحية الدجلة وهامتفكران في هذا الامر وادا بصيادواقف يصطاد وكان الصياد تخت شبابيك القصر فرمى شبكته ليصطاد مايقتات به وكان الخليفة سابقاصاح على الشيخ ابراهيم وقال لهماهذ االصوت الذى سمعته تحتشبا بيك القصرفقال له الشيخ ابراهيم صوت الصيادين الذين يصطادون السمك فقال انزل وامنعهم من ذلك الموضع فامتنع الصيادون من ذلك الموضع فلما كانت تلك الليلة جاء مياديسمى كريماورأى باب البستان مفتوحافقال في ننسه هذا وقت غفله لعلى استغنم في هذا الوقت صيادائم أخذشبكته وطرحهافى البحر وصار ينشدهذه الابيات

ياراكبالبحرفى الاهوال والهلكة اقصرعناك فليسالرزق بالحركة

عقال ياأمبر المؤمنين كان الشيخ ابراهيم في الجعه التي مضت قال لي ياسيدى جعفر اني أريدان افرح اولادى فى حياتك وحياة أمير المؤمنين فقات له ومامر ادك بهذاالكلام فقال لى مرادى ان أخذلى اذمامن الخليفة بانى اطاهر اولادى في القصر فقات له افعل ماشئت من فرح أولادك وان شاء الله اجتمع بالخليفة واعلمه بذلك فراح من عندي على هذا الحال ونسيت ان اعلمك فقال الخليفة ياجعفر كاناك عندى ذنب واحد فصاراك عندى ذنبان لانك اخطأت من وجهين الوجه الاول انك مااعلمتني بذاك والوجه النانى انك بلفت الشيخ ابراهيم مقصوده فانهماجاء اليك وقال لك هذا الكلام الاتعريضا بطلبشيءمن المال يستعين بهعلى مقصوده فلم تعطه شيئاولم تعلمني حتى اعطيه فقال جعفر ياأميرالمؤمنين نسيت فقال الخليفة وحق أبائي واجدادي مااتم بقية ليلتي الاعند وفانه رجل صالح يتردداليه المشايخ ويحتفل بالمقراء ويواسى المساكين واظن ان الجميع عنده في هذه الليلة فلابدمن الذهاب اليه لعل واحدمنهم يدعوا لنادعوة يحصل لنابها خيرى الدنيا والآخرةوربما يحصلله نفع في هذاالام بحضوري ويفرح بذلك هوواحبا به فقال جعفر ياأميرالمؤمنين ان معظم الليل قدمضي وهم في هذه الساعة على وجه الان خضاض فقال الخليفه لا بدمن الرواح عنده فسكتجعفر وتحيرفي نفسه وصار لايدرى فنهض الخليفة على قدميه وقام جعفر بين يديه ومعهما مسرو والخادم ومثى الثلاثة متنكرين ونزلوامن القصر وجولوا يشقون في الازقهوهم فيزى التجارالي ان وصلواالي البستان المذكو رفتقدم الخليفة فرأي البستان مفتوحا فتعجب وقال انظر الشيخ ابراهيم كيف خلى الباب مفتوحالى هذا ألوقت وماهى عادته ثم انهم دخلو االى ان انتهوالى آخرالبستان ووقفو اتخت القصرفقال الخليفة ياجمفراريد أن اتسلل عليهم قبل ان اطلع عندهم حتى انظرماعليه المشايخمن النفحات وواردات الكرمات فانطم شؤونافي الخلوات والجلوت لانناالآن لم نسمع لهم صوتاولم نراهم اثراثم ان الخليفة نظرفر أي شجرة جو زعالية فقال ياجعفر اريدان اطلع على هذه الشجرة فان فروعها قريبة من الشبابيك وانظر اليهم ثم ان الخليفة طلع فوق الشجرة ولم يزل يتملق من فرع الى فرع حتى وصل الى الفرع الذي بقابل الشباك وقعد فوقه و نظر من شباك القصر فرأي صبية وصبيا كانهما قران سبحان من خلقهما ورأى الشيخ ابراهيم قاعدا وفي يده قدح وهو يقوا ياسيدة الملاح الشرب بلاطرب غيرفلاح الم تسمعي قول الشاعر

ادرها بالكبير وبالصغير وخذها من يد القمر المنير ولا تشرب بلاطرب فانى رأيت الخيل تشرب بالصفير

فلما عابن الخلبة قمن الشيخ ابراهيم هذه الفعال قام عرق الذخب بين عينيه ونزل و قال ياجعفر انا مارأيت شيئامن كرمات الصالحين مثل مارأيت في هذه الليلة فاطلع انت الآخر على هذه الشجرة وانظر لئلا تفوتك بركات الصالحين فله اسمع جعفر كلام أمير المؤمنين صارمة حيرا في أمره وصعد الى اعلى الشجرة واذا به نظر فرأى على نو رالدين والشيخ ابراهيم والجارية وكان الشيخ ابراهيم في يده القدح فلما عاين جعفر تلك الحالة ايقن بالهلاك ثم نزل فوقف بين يدى أمير المؤمنين فقال الخليفة ياجعفر من كلام الا بنبنى و نالنديم ان يكون هكذا ثم ان الجادية ملا تقد حاونظرت لى الشيخ ابراهيم و الله و اخذالقد ح و الله و اله و الله و الله

(وفي ليلة • ٥)قالت بلغني أيم الملك السعيدان على نو رالدين هم قاعدافقال السيخ ابراهيم أي شيءهذااماحافت عليكمن ساعة فأبيت وقلت انلى ثلاثة عشرعامام فعلته فقال الشيخ ابراهيم وتد استجى ماليذنب فانماهى شددت على فضحك نو رالدين وقعدواللمنادمة فالتفتت الجارية وقالت لسيدهاسراياسيدى اشرب ولانحلف على الشيخ ابراهيم ختى افرجك عليه فجعلت الجارية علا وتسقى سيدهاوسيدها علا ويسقيها ولميز الاكذاك مرة بدمرة فنظر لهماالشيخ ابراهيم وقال لهما أىشىءهذا وماهذه المنادمة لاتسقياني وقد صرت نديكما فضحكامن كالأمهالي ان اغمى عليهما ثم شربا وسقيادومازالوافي المنادمه الي ثلث الليل فعندذلك قالت الجارية ياشيخ ابراهيم عن اذنك هل اقوم واوقد شمعة من هذا الشمع المصفوف فقال لهاقومي ولا توقدي الآ شمعة واحدة فنهضت على قدميها وابتدأت من أول الشمع الى ان أوقدة ثما نين شمعة ثم قعدت وبعد ذاك قال نو رالدبن ماشيخ ابراهيم وانا أيشيء حظى عندك اما تخليني اوقد قنديلامن هذه القناديل فقال لهااشيخ ابراهيم قم وأوقد قنديلا واحداولا تتناقل انت الآخر فقام وابتدأمن ارلهاالى ان أوقد عما نين قند يلافعند ذلك رقص المكان فقال لهماالشيخ ابراهم وقد غلب عليه السكرانما اخرعمني ثمانه نهض على تدميه وفتح الشبابيك جميعا وجاس معهما يتنادمون ويتناشدون الاشعار وابتمج بهم المكان فقدرالله السميع العايم الذي جهل لحكل شيء سبباأن الخليفة كان في تاك الساعة جالسا في الشبابيك المطلة على ناحية الدجلة في ضوء القمر فنظر الي تاك الجهة فرأى ضوء القناديل والشموع في البحرس اطعافلاحت من الخليفة التفاته الى القصر الذي فىالبستان فرآه يامج من تاك الشموع والقناديل فقال على بجعفر البرمكي فما كان الألحظة وقدحضرجعفريين يدى اميرالمؤمنين فقالله ياكلب الوزراء أتخدمني ولم تعامني بما يحصل في مدينة بغداد فقال لهجففي وماسب هذاالكلام فقاللولا أن مدينة بغداد اخذت منيما كان تصرالفرجةمبتهجا بضوءالقناديل والشموع وأنفتحت شبابيكه وياكمن الذي يكون لهقدرة على هذه الفعال الااذا كانت الخلافة أخذت مني فقال جعفر وقد ارتعدت فرائصه ومن أخبرك بانقصر الفرجة أوقدت فيمه القناديل والشموع وفتحت شبابيكه فقال لهتقدم عندي وانظر فتقدم جعفر عند الخليفة ونظرناحية البستان فوجدالقصركا نهشمله نار نورهاغلب على نور القمرفأر ادجعفران يعتذرع الشميخ ابراهيم الخولي ربماهذاالا مرباذ نهلارأي فيهمن المصلحة في ليلة ونجوم الليل محتبكه وعينه لم تزل في كلل الشبكة والحوتقدحطف فيخاردى حنكه منعم البال في خير من البركة لكن في ملك ظبياوقد مليكه

اماترى البحر والصياد منتصب قدمد أطنابه والموج يلطمه حتى اذابات مسرورا بها فرحا وصاحب القصرامسي فيه ليلته وصار مستيقظامن بعد قدرته سبحان ربى يعطى ذا ويمنعذا بعض يصيدو بعض ياكل السمكة

فلمافرغمن شعردواذابألخليفةوحدهواقفعلى رأسه فعرفه الخليفة فقاللهيا كريم فلتفت اليه اسمعه سماد باسمه فلمارأى الخليفة ارتعدت فرائصه وقال والثيا أمير المؤمنين مافعلته استهزاء بالمرسوم ولسكن الفقر والميلة قدحملاني على ماترى فقال الخليفة اصطاد على بختي فتقدم الصياد وقدفرح فرحاشد يداوطرح الشبكة وصبرالى أن أخذت حدها وثبتت في القرارثم جذبهااليه فطلع فيهامن انواع السمك مالا يحصى ففرح بذلك الخليفة فقال يأكريم اقلع ثيابك فقلع ثيابه وكانت عليه جبة فيهامائة رقعهمن الصوف الخشن وفيهامن القمل الذي لهأذ نابومن البراغيث مايكادان يسير بهاعلى وجه الارض وقام عمامته من فوق رأسه وكان له ثلاث سنين ماحلها وانما كان اذا رأى خرقة لفهاعليها فاماقلع الجبة والعمامة خلع الخايفة من فوق جسمه تو بين من الحرير الاسكندراني والبعلبكي وملوطة وفرجية ثم قال للصياد خذه ذه والبسهائم لبس الخليفة جبة الصياد وعمامته ووضع على وجهه لنامائم قال للصيادرح أنت الى شغلك فقبل رجل الخليفة وشكر دوا نشدهذين البيتين

أوليتني مالا لاأقوم بشكره وكفيتني كل الامور باسرها فلاشكرنك ماحييت وانمت شكرتك منى عظمى في قبرها

فلمافرغ الصيادمن شعره حتى جال القمل على جلد الخليفة فصار يقبض بيده المحين والشمال من على رقبته ويرمى ثم قال ياصياد ويلك ماهذاالقمل السكثير في هذه الجبة فقال ياسيدي انه في هذه الساعة يؤالملك ذاذأمضت عليك جمعة فانك لاتحس بهولاته كرفيه فضحك الخليفة وقال لهويلك كفأخلى هذه الجبة على جسدى فقال الخليفة انى أشتهى اذ أقول لك كلاما ولكن أستحىمن هيبة الخليفة فقال له قل ماعندك فقال له قد خطر ببالى الميرا لمؤمنين انك ان أردت أن تتعلم الصيد لا جل ان تكون في يدك صنعة تنفه ك فان أردت ذلك يا أمير المؤمنين فان هذه الجبة تناسبك فضحك الخليفة من كلام الصياد ثم ولى الصياد الى حال سبيله وأخذ الخليفة مقداف السمك ووضع فوقه قليلامن الحشيش واتى به الى جعفر و وقف بين يديه فاعتقد جعفرانه كريم الصياد بخاف عليه وقالياكر يمماجاء بكهناانج بنفسك فاذالخليفة هنافي هذه الساعة فلم اسمع الخليفة كلام جعفر ضحك حتى استاتي على قفاه فقال جعفر لعلك مو لا ناأمير المؤ منين فقال الخليفة نعم ياجعفر وانت وزيرى وجئت اناواياكهناوماعرفتني فكيف يعرفني الشيخ ابراهيم وهوسكران فسكن مكانك حتى أرجع اليك فقال جعفر سمما وطاعة ثم ان الخليفة تقدم ألى باب القصر ودقه فقام

الحداثه الذى جعلنامن المتبعين لظاهرالشر يعة المطهرة وكفا ناشر تلبيات الطريقة المزورة فلم يقدر حمفران يتكلم من شدة الخجل ثم نظرالخليفة الىجمفروقال ياهل ترى من أوصل هؤلاء الى هذا المكان ومن ادخلهم قصري وللمن مثلهذا الصبى وهذدالصبية مارأت عيني حسناوجمالاوقد واعتدالا مثلها فقال جعفر وقد استرجى رضا الخليفةصدقت ياأميرالمؤمنين فقال باجعفر اطلع بناعلى هذاالفرع الذي هومقا بلهم لنتفرج عليهم فطلع الاثنان على الشجرة ونظراها فسمع الشيخ ابراهيم يقول ياسيدتي قد تركت الوقار بشرب العقار ولا يلذ ذلك الا بنغمات الاوتار فقالتلها نيس الجايس ياشيخ ابراهيم والله لوكانء لمناشىء من آلات الطرب لكان سرورنا كاملافه اسم الشيخ ابراهيم كلام الجارية نهض قائماعلى قدميه فقال الخليفة لجعفرياتري ماذه يريد ان يعمل فقال جعفر لا أدري فغاب الشيخ ابراهيم وعاءو معه عودا فتأمله الخليفة فاذاهو عود اسحق النديم فقال الخليفة والله ان غنت الجارية ولم كسن الغناء صلبتكم كلكم وان غنت واحسنت الغناء فانى اعفواعنهم واصابك أنت فقال جعفراللهم اجعلها لاتحسن الغناء فقال الخليفة لأىشىءفقال لأجلأن تصلبنا كانافيؤانس بعضنا بعضافضحك الخايفة واذابالجارية أخذت العودوأصلحت أوتاره وضربتضر بايذيب الحديدو يفطن البليد وجعلت تنشد هذه الايات

وتاب عن طب دنيانا تجافينا شوقا اليكم ولا جفت مآقينا

أضحى الثنائي بديلا من تدانينا بنتم وبنا فها ابتليت جوانحنا غيظالعدامن تساقيناالهوى فدعوا بان نغص فقال الدهر آمينا ماالخوف أن تقتلونا في منازلكم وأنما خوفنا أن تأنموا فينا

فقال الخليفة والله ياجعفر عمرى مسمعت صوتامطر بامثل هذا فقال جعفر لدل الخليفة ذهب ماعندهمن الغيظقال نعم ذهب ثم نزل من الشجرة هو وجعفر ثم التفت الى جعفر وقال اريد أن أطلع وأجلس عندهم واسمع الصبية تغنى قدامي فقال ياامير المؤمنين اذاطلعت عليهم ربما تكدروا وأما الشيخ ابراهيم فانه يموت من الخوف فقال الخليفة باجعفر لابدان تعرفني حيلة أحتال بهاعلى معرفة حقيقة هذاالأمرمن غيران يشعروا بأطارعناعليهم ثمان الخليفة هو وجعفرذ هباالي ناحية الدجلة وهامتفكران فيهذاالامر وادابصيادواقف يصطاد وكان الصياد تخت شبابيك القصر فرمى شبكته ليصطاد مايقتات به وكان الخليفة سابقاصاح على الشيخ ابراهيم وقال لهماهذ االصوت الذى سمعته تحتشبا بيك القصرفقال له الشيخ ابراهيم صوت الصيادين الذين يصطادون السمك فقال انزل وامنعهم من ذلك الموضع فامتنع الصيادون من ذلك الموضع فلما كانت تلك الليلة جاء صياديسمى كريماورأى باب البستان مفتوحافقال في ننسه هذا وقت غفله لعلى استغنم في هذا الوقت صيادائم أخذشبكته وطرحهافى البحر وصار ينشدهذه الابيات

يارا كبالبحرفي الاهوال والهلكة اقصرعناك فليسالزق بالحركة

فلمافرغت من سعرها أجابها نور الدين وهو يقول

ودعتني بوم الفراق وقات وهي تبكي من لوعة وفراق ماالذي أنت صانع بعد بعدى قلت قولي هذا لمن هو باقي

ثم ان الخليفة لما سمع ذلك صعب عابه التفريق بينه ما والتفت الى الصبى وقال له ياسيدى نور الدين اشرح لى أمر ك فاخبره نو رالدين بحاله من أوله الى آخره فلما فهم الخليفة هذا الحال قال له أين تقصد في هذه الساعة قال له بلادالله فسيحة فقال له الخليفة أنا أكتب لك ورقة توصلها الى السلطان على ابن سلمان الزينى فاذا قرأها لا يضرك بشىء وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عرف السكلام المباح

(وفي ليلة (٥) قالت بلغني الهاالملك السعيد ان الخليفة لما قال لعلى نو والدين أناأ كتب لك ورقة توصلهاالى السلطان عدبن سلمان الزيني فاذاقر أهالا يضرك بشيء فقال له على نورالدين وهل في الدنياصياديك تب الملوك از و فراشي ولا يكون ابدافقال له الخليفة صدقت ولكن أنا أخبرك بالسبب اعلم انى اناقرأت أناواياه في مكتب واحدعند فقيه وكنت اناعريفه ثم أدركته السعادة وصار ساطاً ناوجملني الشصياد اولكن لم أرسل اليه في حاجة الاقضاه اولو أدخلت اليه في كل يوم من شأن الفحاجة قضاها فالماسمع نورالدين كلامه قالله اكتبحتي أنظر فاخذدوا ة وقلم اوكتب مدالبسملة أمابعد فاذه ذاالكتاب منهر ونالرشيدين المهدى الىحضرة عجدبن سلمان الزيني المشمول بنعمتي الذي جعاته نائباءني في بعض مماكتي اعرفك ان الموصل اليك هذا الكتاب نور الدين بن خاقان الو زير فساعة وصوله عندكم تنزع نفسك من الملك وبجاسه مكانك فاني قد وليته على ما كنت وليتك عليه سابقا فلا تخالف أمرى والسلام ثم أعطى على نو والدين ابن خاقان المتاب فاخذه نوراالدين وقبله وحطة فيعمامته ونزل في الوقت مسافرا وطلع قصر السلطان ثم صرخصرخةعظيمة فسمعه السلطان فطلبه فاماحضر بين يديه قبل الارض قداء مثم أخرج الورقة وأعطاه اباهافلمارأيء:واذالكتاب بخطأميرا لمؤمنين قام واقفاعلى قدميه وقبلها ثلاث مرات وقال السمع والطاعة لله تعالى ولا ميرا لمؤمنين ثم أحضر القضاة الأربعة والأمراء وأراد أن يخلما نفسه من الملك واذابالو زيرالمعين بن ساوى قدحضر فاعطاد السلطان روقة أمير المؤمنين فلماقرأه قطعها عن آخرها وأخذهافي فهومضغهاو رماهافقال لهالسلطان وقدغضب ويلكم الذيحملك على هذه الفه ال قال اله هذا ما اجتمع بالخليفة ولا بوزيره وانماه وعلق شيطان مكار وقع ورقة فيها خط الخليفة فزورها وكتب فيهاما أراد فلا يشي وتعزل نفسك من السلطنة مع ان الخليفة لم يرسل اليكرسولا بخطشريف ولوكان هذاالا مرصحيحالا رسل معه حاحبا أووزبرا لكنهجاء وحده فقالاله وكيف العمل قالله ارسل معي هذاالشاب وأنا آخذه واتسلمه منك وارسله صحبة حاجب إلى مدينة بغدادفان كان كلامه صحيحا يأتينا بخط شريف وتقليد وان كان غيرصحيح ترسلوه الينامع الحاجب وانا آخذحتى منغريي فله اسمع السلطان كلام الوزير ودخل عقلاصاح

الشيخ ابراهيم وقال من بالباب فقال له اناياشيخ ابراهيم قال له من أنت قال له أناكريم الصياد وسمعت ان عندك أصيافا فحئت اليك بشيءمن السمك فانه مليح وكان نور الدين هو والجارية يحبان السمك فلماسمعاذ كرالسمك فرحابه فرحاشد يداوقالا ياسيدي افتح له ودعه يدخل لنا عندك السمك الذيمعه ففتح الشيخ ابراهيم الباب فدخل الخليفة وهوفي صورة الصياد وابتدأ بالسلام فقالله الشيخ ابراهبم أهلاباللص السارق المقامر تعال أرنا السمك الذي معك فأراهم اياه فالمانظروه فاذاهوحي يتحرك فقالت الجارية والله ياسيدي انهذاالسمك مليح ياليته مقلي فقال الشيخ ابراهيم والأصدقت ثمة اللخليفة باصيادليتك جئت بهذاالسمك مقلياقم فاقله لنا وهاته فقال الخليفة على الرأس اقايه وأجبى ، به فقال له عجل بقليه والاتيان به فقام الخليفة يجري حتى وصل الىجعفر وقال باجعفر طلمو االسمك مقايافقال باأمير المؤمنين هاته واناأقليه فقال الخليفة وتربة آبائي وأجدادىمايقليهالاانابيديثمان الخليفة ذهبالى خصالخولى وفتش فيه فوجد فيهكل شيء يحتاج اليهمن آلةالقلي حتى الماخ والزعتر وغيرذلك قتقدم لاحكانون وعلق الطاجن . وقلاه قليامليحافامااستوى جعله على و رقّ الموز وأخذمن البستان ليمونا وطلع بالسمك ووضعه ين أيديهم فتقدم الصي والصبية والشيخ ابراهيم واكلوا فلما فرغوا غسلوا أيديهم فقال نور الدين والله ياصيادا نكصنعت معنامعروفا هذه الليلة ثمروضع يده فى جيبه واخرج له ثلاثة دنا نيرمن الدنانيرالتي أعطاه اياهاسنجر رقت خروجه للسفر وقال ياصيادا عذرني فوايتلوعر فتك قبل الذي حصل لى سابقا اكنت نزعت مرارة الفقر من قلبك لكن خذه ذا بحسب الحال ثم رمى الدنانير للخليفة فاخذها وقبلها ووضعها في جيبه وما كاذم ادالخليفة بذلك الاالسماع من الجارية وهي تغنى فقال الخليفة أحسنت وتفضات الكن مرادى من تصدقاتك العميمة ان هذه الجارية تغنى لناصوتاحتى أسمع افقال على نو رالدين باأنيس الجليسة لت نعم قال لهاوحياتي أن تغنى لناشيئامن شأنخاطرهذاالصيادلانهير يدأن يسمعك فاماسمعت كلام سيدهاأخذت العودوغمزته بعدان فركت أذنه وأنشدث هذبن البيتبن

وغادت لعبة بالعود أغلها فعادت النفس عندالجس تختلس قدأسمعت بالاغاني من به صمم وقال أحسنت مغنى من به خرس

شم انهاضر بت ضرباغريباالى ان أذهات العقول فقال نور الدين ياصيادهل أعجبتك الجارية ويحريكها الاوتار فقال الخايفة أى والله فقال نور الدين هي همة منى اليك همة كريم لا يرجع في عطائه شم ان نور الدين نهض قائما على قدميه وأخذ ماوطة ورماها على الخليفة وهو في صورة الصياد وأمره أن يخرج ويروح بالجارية فنظرت الجارية اليه وقالت ياسيدى هل انت رائح بلا وداع ان كان ولا بدفق فحق أودعك وأنشدت هذين البيتين

لئن غبتموا عني فان محلكم لفي مهجتي بين الجوائح والحشا وارجو من الرحمن جمعا لشملنا وذلك فضل الله يؤتيه من يشأ

خيالك في النباعد والتدانى وذكرك لايفارقه لسانى وتزايد بكاؤه اواذا قدفتح البابودخل المقصو رة فرأى انيس الجليس وهى تبكى فلمارأت الخليفة وقعت على قدميه وقباتهما ثلاث مرات ثم انشدت هذين البيتين

· ایامن زکا اصلا وطاب ولادة واثمر غصنا یانما وزکا جنسا اذکرك الوعد الذی سمت به محاسنك الحسناو حاشاك ان تنسی

فقال الخليفة، وزانت قالت اناهدية على من خاقان اليك وأريدا نجاز الوعد الذي وعدتني به من انك ترسلني اليهمع التشريف والأنلى هنا ثلاثون يومالم أذق طعم الوم فعند ذلك طلب الخليفة جعفر البرمكي وقال من منذ ثلاثين يومالم اسمم بخبرعلى بن خاةان ومااظن الا أز السلطان قتله ولكن وحياة رأسي وتربة آبائي وأجدادي انكان جرى لها ومكر و ولاهاكن من كانسببافيه ولوكان أعز الناس عندى وأريد أن تسافرانت في هذه الساعة الى البصرة وتآبي باخبار الملك عدبن سليان الزيني معهلي من خاقان فامتذل أمره وسافر فلما أقبل جعفرنظر ذلك الهرج والمرج والازدحم فقال الوزيرجعفر ماهذا الازدحام فذكر والهم هفيهمن أمرعلي نو رالدين بنخاقان فلما سمع جعفركلامهم اسر عبالطلوع الى السلطان وسلم عليه وأعلمه بم اجاء فيه وانه اذا كان وقع لعلى نو رالدين امرمكرودة والسلطان بهلك من كان السبب في دلك ثم انه قبض على السلطان والوزير المعين بن ساوى وامر باطلاق على نو رالدين بن خاة ان وأجلسه سلطانافي مر فالسلطان على بن سلمان الزيني وقعد ثلاثة أيام في البصرة ، قدة الضيافة فلما كاذ صبح اليوم الرابع التفت على بن خاقا ذالى جعفر وقال أبي اشتقت الىرؤية أميرا لمؤمنين فقال جعفر للملك عهدبن سايمان تجهز للسفر فاننا نصلي الصبح ونتوجه الى بغداد فقال السمع والطاعة ثم انهم صلوا الصبح وركبوا جميعهم ومعهم الوزير المعين من اوى وصاريتندم على فعله واما على نؤ رالدين من خاقان فا به ركب بجانب جعفر ومازالواسائرين الى أذوصلواالى بغداددارالسلام وبعدذلك دخلواعلى الخليفة فلما دخلوا عليه حكواله قصة نورالدين فمندذلك اقبل الخلية ةعلى على بن خاقان وقال له خذه ذاالسيف واضرب بهرقبة عدوك فأخذه وتقدم لى المعين بن ساوى فنظراليه وقال اناعمات بمقتضى طبيعتي فاعمل انت بمقتضى طبيعتك فرمى السيف من يده ونظر الى الخليفة وقال ياأمير المؤمنين انه خدعني وانشد قول الشاعر

فدءته بخديمة لما آتى والحر يخدعه الكلام الطيب الركائدة الكلام الطيب الركائنة والمسرور والمسرور وقية والمراد والمسرور والمسلم

فقال الخليفة اتركة أنت ثم قال لسرور يامسر ورقم أنت واضرب رقبته فقام مسرور ورمى رقبته فعند ذلك قال الخليفة لعلى بن خاقان عن على فقال له ياسيدى انامالى حاجة بجلك البصرة وما أريد الا مشاهدة وجه حضرتك فقال الخليفة حباوكرامة ثم ان الخليفة دعابالجارية خضرت بين يديه خأنعم عليهما واعطاهما قصرامن قصو ر بغداد و رتب لهم مرتبات وجعله من ندمائه وما زال مقيا عنده الى أن ادركه المهات وليس هذا بأعجب من حكاية التاجر و اولاده قال الملك وكيفذلك

م • ١ - الف ليله المجلد الأول

على الغلمان فطرحوه وضر بوه الى أن اغمى عليه ثم امر أن يضعو افي رجليه قيدا ومماح على السجان فاماحضرقبل الارض بين يديه وكان هذاالسحان يقال لهقطيط فقال له ياقطيط أريدأن تأخذ هذاوترميه في مطمورة من المطاميرالتي عندك في السجن وتعاقبه بالليل والنهار فقال له السجان سمعاوطاعة ثم انالسحان ادخل نو رالدين في السحن وقفل عليه الباب ثم أمر بكنس مصطبة وراء الماب وفرشها بسجادةأو مخدة واقعدنو رالدين عايهاوفك قيده واحسن اليهوكان كإيوم يرسل الى السجان ويأمره بضر به والسجان يظهر اله يعاقبه وهو يلاطفه ولم يزل كذلك مدة أربعين يومافاما كاناليوم الحادى والاربعون جاءت هديةمن عند الخليفة فلما رآها الساطان اعجبته فشاور الوزراءفي أمرها فقال لعل هذه الهدية كانت للسلطان الجديد فقال الوزير المعين ابن ساوى لقدكان المناسب قتله وقت قدومه فقال السلطان والله لقد ذكرتني به انزل هاته واضرب عنقه فقال الوزير سمعاوطاعة فقام وقاللهان قصدى ان انادى في المدينة من أراد أن يتفرج على ضرب رقبة نو رالدىن على بن خافان فليأت الى القصر فيأتى جميع الناس ليتفرجو اعليه لا شغى فؤادى وا كمدحسادي فقالله السلطان افعل ماتر يدفنزل الوزير وهوفرحان مسرور وأقبل على الوالى وأمرهان ينادى بماذكرنافاما سمع الناس المنادى حزنوا وبكوا جميعا حتى الصفارفي المكاتب والسوقة في دكاكينهم وتسابق الناس يأخذون لهم أماكن ليتفرجوا فيها وذهب بعض الناس الى السيخن حتى يأتى معه ونزل الوزير ومعه عشرة بمأليك الى السجن ثم انهم نادواعلى نو رالدين هذا أقل جزاءمن يز ورمكتو باعلى الخليفة الىالسلطان ولازالوا يطوفون به فى البضرة الى أن أوقفوه تحتشباك القصر وجعلوه في منقع الدم وتقدم اليه السياف وقال له اناعبد مأمو رفان كان لك حاجة فاخبرني بهاحتى اقضيها لك فأنهما بقي من عمرك الاقدرما يخرج السلطان وجههمن الشباك فعند ذلك نظر عيناوشمالا وأنشد هذه الابيات

فهل فیکم خل شفیق یعینی سألتکم بالله رد جوابی مفی الوقت من عمری وحانت منیتی فهل راحم لی کی ینال ثوابی وینظر فی حالی ویکشف کربتی بشربة ما کی یهون عذابی

فتباكت الناس عليه وقام السياف وأخذ شربة ماءيناوله اينها فنهض الوزير من مكانه وضرب قلة الماء بيده فكسرها وصاحعلى السياف وامره بضرب عنقه فعند ذلك عصب عينى على نو رالدين فصاح الناس على الوزير وأقام واعليه الصراخ وكثر بينهم القيل والقال فبينها هم كذلك واذا بغبار قد علاو عجاج ملا ألجو والفلافاما نظر اليه السلطان وهو قاعد في القصر قال انظر واما الخبر فقال الوزير حتى نظر الخبر وكان ذلك الغبار الوزير حتى نظر الخبر وكان ذلك الغبار غبار حعفر وزيرا لخليفة ومن معه وكان السبب في عينهم ان الخليفة مكث ثلاثين يوم لم يتذكر قصة على بن خاقان ولم يذكرها له احد الى انجاء لياة من الليالى الى مقصورة انيس الجليس فسمع بكاءها وهى تنشد بصوت رقيق قول الشاعر

ووحشة وهو بيزالقبورفقامواقفاعلىقدميهوفة جباب المكان ونظرفرأى نورا يلوح على معدفى ناحية إبالمدينة فشي قليلا فرأى النورمقبلافي الطريق التي توصل الى التربة التي هو فيها فحاف غانم على نفسه واسرع بردالباب وتملق حتى طلع فوق النخلة وتداري في قلبها فصار النور يتقرب من انتر بة شيئا فشيئا حتى قرب من التربة فتأمل النورفرأى ثلاثة عبيدا ثنان حاملان صندوقاو واحدفي يدهفاس وفانوس فلماقر بوامن التربة قال احدالعبدين الحاملين الصندوق ويلك ياصواب فقال العبدالاخرمنهامالك ياكافورفقال اناكناهناوقت المشاءوخاينا الباب مفتوحا فقال نعم هذا الكلام صحيح فقال هاهومغلق متربس فقال لهماالنالث وهو حامل الفاس والنور وكان اسمه بخيتا ماأعقل عقلكمااماتعرفان انأصحاب الغيطان يخرجون من بغداد ويترددون هنا فيمسي عليهم المساءفيدخلون هناو يغلقون عليهم الباب خوفامن السودان الذين همثلناأن يأخذوهم ويشووهم ويأكلوهم فقالواله صدقت ومافيناأقل عقلامنك فقال لهمانكم لم تصدقوني حتى ندخل التربة ونجدفيهاأحداوأظن انهاذا كاذفيهاأحداورأىالنورهربفوقالذخلة فلماسمع غانم كلام العبدقال فى نفسه ماأ مكرهذا العبد فقبح الله السودان لمافيهم من الخبث واللؤمثم قال لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم وما الذي يخلصني من هذه الورطة ثم ان الاثنين الحاماين للصندوق قالا لمن معه الفاس تعلق على الحائط وافتح الباب لناياص و ابلا نناة مبنامن الصندوق على رقا بنافاذا فتحت لنا الباباك عليناواحدمن الذبن غسكهم ونقليه الكقلياجيدا بحيث لايضيع من دهنه نقطة فقال صوابأ ناخائف من شيء تذكرنه من قلة عقل وهواننا نرمي الصندوق وراء الباب لانه ذخيرتنا فقالالهان رميناه ينكسر فقال أناخائف ان يكون في داخل التربة الحرامية الذين يقتلون الناس ويسرقون الاشياء لانهم اذاأمسي عايهم الوقت يدخلون في هذه الاماكن ويقسمون ما يكون معهم فقال له الاثنان الحاملان للصندوق ياقليل العقل هل يقدرون ان يدخلوا هدذاتم حملا الصندوق وتعلقاعلي الحائط ونزلا وفتحاالباب والعبدالثالث الذي هو بخيت واقف فمابالنور والمقطف الذي فيه بعض من الجبس ثم انهم جلسوا وقفلوا الباب فقال واحدمنهم يااخواني يحن تعبنامن المشى والشيل والحط وفتح الباب وقفله وهذا الوقت نصف الليل ولم يبق فيناقوة لفتح البابودفن الصندوق ولكننا بجلس هنائلاث ساعات لنستر يحثم نقوم ونقضي حاجتنا ولكن كل واحدمنا يحكي لناسب تطويشه وجميع ماوقع لهمن المبتدأ الى المنتهي لا جل فوات هذه الليلة وأدرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٥) قالت بلغنى ايها الملك السعيد ان العبيد الثلاثة لماقالوا لبعضهم كل واحديمكى جميع ماوقع له قال الاول وهو الذي كان حامل النور أناأ حكى لكم حكايتى فقالوا له تكلم قال لهم اعلموايا اخوانى أنى لما كنت صغيرا جاءبى الجلاب من بلدى وعمرى خمس سنين فباعنى لواحد جاويش وكان له بنت عمرها ثلاث سنوات فتربيت معها وكانوا يضحكون على وأنا ألاعب البنت وأرقص لما وأغنى لما الى ان صار عمرى اثنتى عشرة سنة وهى بنت عشر سنين ولا يمنعونى عنها الى ان

## وي حكاية التاجرأيوب وابنه غانم وبنته فتنة كه

قالت بلغنى أيم الملك السعيد انه كان في قديم الزمان وسالف العصر والاوان تاجر من التجارله مال وله ولد كانه البدرليلة تمامه فصيح الاسان يسمه غانم بن أيوب المتيم المسلوب وله أخت اسمها فتنة من فرطحسنها وجما لها فتوفى والدها وخاف لهم مالاجزيلا وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٥) قاات بأغنى ايها الملك السعيد ان ذلك التاجر خاف له بام لا جزيلا ومن جملة ذلكمائة حمل من الخز والديباج ونوافج المسك ومكتوب على الاحمال هذا بقصد بنداد وكان مرادهان يسافرالي بغداد فلماتو فاهالله تعالى ومضت مددأ خذولده هذه الاحمال وسافر بهاالي بغداد وكانذلك في زمن هر ون الرشيد وودع امه وأقار به وأهل بلدته قبل سيره وخرج متو كالاعلى الله تعالى وكتب الدله السلامة حتى وصل الى بغداد وكان مسافر اصحبة جماعة من التجارة ستاجر لهدار احسنة وفرشها بالبسط والوسائد وأرخى عليهاالستور وانزل فيهاتلك الاحمال والبغال والجمال وجلسحتي استراح وسلم عليه تجار بغدادوا كابرهاثم أخذ بقجة فيهاعشرة تفاصيل من القهاش النفيس مكتوب عليها أثمانها ونزل بهاالي سوق التجارقلاقوه وسلمواعليه وأكرموه وتلقوه بالترحيب وانزلوه على دكانشيخ الموقوباع التفاصيل فربح في كل دينار دينارين ففرح غانم وصاريبيع القهاش والتفاصيل شيئا فشيئا ولميزل كذلك سنةوفى أول السنة النانية جاءالى ذلك السوق فرأى بابه مقفولا فسألءن سبب ذلك فقيل لهانه توفى واحدمن التجار وذهب التجارك الهم يمشون في جنازته فهل الكان تكسب أجراوتمشي معهم قال نعم ثم سال عن محل الجنازة فدلوه على المحل فتوضائم مشي مع التجارالي ان وصلوا المصلي وصلواعلي الميت ثم مشى التجارجيعهم قدام الجنازة الى المقبرة فتبعهم غانم الى ان وصلوابالجنازة الى المقبرة خارج المدينة ومشوابين المقابرحتى وصلواالى المدفن فوحدوا أهل الميت نصبواعلى القبرخيمة واحضر واالشموع والقناديل ثم دفنو الميت وجاس القراءيقرؤن على ذلك القبر فجاس التجار ومعهم غانم بن ايوب وهو غالب عايه الحياء فقال في نفسه انالم أقدرعلي ان أفارقهم حتى انصرف معهم ثم أنهم جاسوا يسمعون القرآن الى وقت العشاء فقدموا لهم العشاء والحلوي فاكلواحتي اكتنأ وأوغسلوا يديهم ثم جلسواه كمانهم فاشتغل خاطرغانم ببضاعته وخاف من الاصوص وقال في نفسه أنارحل غريب ومتهم بالمال فأن بت الليلة بعيداعن منزلي سرق الاصوص. وافيه من المال والاحمال وخاف على متاعه فقام وخرج من بيز الجماعة واستاذنهم على انه يقضى حاجة فسار يمشى ويتتبع آثارااطر بقحتى جاءالى باب المدينة وكان ذلك الوقت نصف الليل فوجدباب المدينة مغاقا ولميرأ حداغاد ياولارا أحاولم يسمع صوتاسوى نبيح الكلاب وعوى الذئاب فقال لاحول ولا قوة الا بالله كـ ت خائفاعلى ملى وحبَّت من أجله فوجدت الباب مغلقه فصرت الآن خائفاعلى روحي ثم رجع ينظرله محلاينام فيه الى الصباح فوجد تر بة محوطة باربع حيطان وفيهانخلة ولهاباب من الصوان مفتوح فدخلها وأرادان ينام فلم يجئه نوم وأخذته رحفة وخلعت رفوفه وكسرت طبقاته وشبابيكه وسخمت حيطانه بطين ونبلة وقالت ويلك يا كافو ر تعال ساعدني واخرب هذه الدواليب وكسرهذه الأواني والصيني فجئت اليها وأخرجت معها رفوف البيت وأتلفت ماعليها ودواليبه وأتلفت مفيها ودرت على السقوف وعلى كل محل حتى أخرجت الجميع وأنا أصيح واسيداه ثم خرجت سيدي مكشوفة الوجه بغطاء رأسها لاغير وخرج معها البنات والأولاد وقالوايا كافورامشي قدامنا وأرنامكان سيدك الذي هوميت فيه تحت الحائط حتى نخرجه من تحت الردم ونحمله في تابوت ونجيء به إلى البيت فنخرجه خرجة مليحة فشيت قدامهم وأثا أصيح واسيداه وهم خلفي مكشوفوا الوجوه والرؤس يصيحون وامصيبتاه وانكبتاه فلريبق أحدمن الرجال ولامن النساء ولامن الصبيان ولاصبية ولا عجوزة والاجات معناوصار واكلهم يلطمون وهم في شدة البكاء فشيت بهم في المدينة فسأل الناس عن الخبر فأخبر وهم عالم الناس النساء ولا ولاقوة إلابالله العلى العظيم اننا نمضي للوالي ونخبره فلما وصلوا إلى الوالي أخبر وه وأدرك شهرز ادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٤٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أنهم لما وصلوا إلى الوالي وأخبروه قام الوالي. وركب وأخذمعه الفعلة بالمساحي والقنف ومشو اتابعين أثرى ومعهم كثيرمن الناس وأنا قدامهم أبكى وأصيح وأحثوا التراب على رأسي وألطم على وجهى فلمادخلت عليهم ورآني سيدى وأنأ ألطم وأقولواسيدتاه من يحن على بعدسيدتي باليتني كنت فداءها فلما رآني سيدي بهت واصفر لونهوقال مالك ياكافوروماهذا الحال وماالخبر فقلت له انك لما أرسلتني إلى البيت لا جيء لك بالذي طلبته رحت إلى البيت ودخلته فرأيت الحائط التي فى القاعة وقمت فانهدمت القاعة كلها على سيدتى وأولادهافقال لى وهلسيدتك لم تسلم فقال لاماسلم منهم أحد وأول من مات منهم سيدتى الكبيرة فقال وهل سامت بنتى الصغيرة فقلت له لا فقال لى وماحال البغاة التي أركبها هلهى سالمة فقات له لا ياسيدى فان حيطان البيت وحيطان الاصطبل انطبقت على جميع مافي البيت حتى على الغنم والأوز والدجاج وصاروا كالهم كوم لحم وصاروا تحت الردم ولم يبق منهم أحد فقال لى ولاسيدك الكبيرفقات آلا فلم يسلم منهم أحد وفي هذه الساعة لم يبقد ار ولاسكان ولم يبق من ذلك كله أثروأ ماالغنم والأوزو الدجاج فان الجيع أكلها القطط والكلاب فلما سمعسيدى كالامى صار الضياء في وجهه ظلاما ولم يقدر أن يتمالك نفسه ولاعقله ولم يقدر أن يقف على قدميه بلجاءه الكساح وانكسر ظهره ومزق أثوابه ونتف لحيته ولطم على وجهه ورمي عمامته من فوق رأسه ومازال ياطم على وجهه حتى سال منه الدم وصار يصيح آه وا أولاداه آه وازوجتاه آهوامصيبتاه منجري لهمثل ماجري لي فصاحت التجار رفقاؤه لصياحه وبكوا معه ورثوا لحاله وشقوا أثوابهم وخرج سيدي من ذلك البستان وهو ياطم من شدة ما جري له وأكثراللطمءلى وجههوصار كأنهسكران فبينما الجماعةخارجون منهاب البستانواذاهم نظروا غبرة عظيمة وصياحات بأصوات مزعجة فنظروا إلى تلك الجهة فرأوا الجماعة المقبلين وهو الوالى

دخات عليها يومامن الأيام وهي جالسة في محل خلوة وكانها خرجت من الحمام الذي في البيت لانها كانت معطرةمبخرة ووجههامثل القمرفي ليلة أربعة عشرفلاعبتني ولاعبتها فنفر أحليلي حتيصار مثل المفتاح الكبيرفدفعتني على الارض فوقعت على ظهرى وركبت على صدرى وصارت تتمرغ على فانكشف أحليلي فلمارأ تهوهو نافر أخذته بيدهاوصارت تحك بهعلى أشفار فرجهامن فوق لباسم فهاجت الحرارة عندي وحضنتها فشبكت يدهافي عنتي وقرطت على بجهدها فما أشعر الا وأحليلي ا فتق لباسهاو دخل في فرجها وأزال بكارتها فلماعاينت ذلك هر بت عندأصحابي فدخلت عليها أمها فلما رأت حالهاغابت عن الدنيائم تداركت أمرها وأخفت حالحاعن ابيها وكتمته وصبرت عليهامدة شهرين كل هذاوهم ينادوني و يلاطفونني حتى أخذوني من المكان الذي كنت فيه ولم يذكروا شيئامن هذاالامرلابيهالانهم كانوا يحبونني كثيراثم انأمها خطبت لهاشابامزين كانيزين أباها وأمهرتهامن عندهاوجهزتهاله كلهذاوأ بوهالا يعلم كالهاوصار وايجتهدون في تحصيل جهازهاتم انهم امسكوني على غفلة وخصوني ولماز فوهاللعريس جعلوني طواشيا لهاأمشي قدامها اينها راحت سواعكان رواحهاالي الحمام أوالى بيت أبيها وقدستروا أمرها وليلة الدخلة ذبخوا على قيصها حمامة ومكثت عندهامدة طويلة واناأتملي بحسنها وجماله اعلى قدرما أمكنني من تقبيل وعناق الى ان ماتت هى وزوجها وأمراوأ بوهاتم اخذت بيت المال وصرت في هذا المكان وقدار تفقت بكم وهذا سبب قطع أحليلي والسلام فقال العبدالثاني اعامو ايااخوا بي اني كنت في ابتداء أمرى ابن ثمان سنين ولكن كنت أكذب على الجلابة كالسنة كذبة حتى يقعوا في بعضهم فقاق منى الجلاب وانزلني في يد الدلالوأم هان ينادى من يشترى هذاالمبدعلى عيبه فقيل له وماعيبه قال يكذب فى كل سنة كذبة واحدة فتقدم رجل تاجراالي الدلال وقالله كأعطوا في هذا العبد من الثمن على عيبه قال أعطو استمائة درهم قال ولك عشرون فجمع بينه وبين الجلاب وقبض منه الدراهم وأوصلني الدلال الى منزل ذلك التاجر وأخذدلالته فكساني التاجرمايناسبني ومكثت عنددباق سنتي اليان هات السنة الجديدة بالخير وكانت سنة مباركة مخصبة بالنبات فصارالتجار يعملون العزومات وكل يوم على واحدمنهم الى ان. جاءت العزومه على سيدى في بستان خارج البلد فراح هو والتجار وأخذ لهم ما يحتاجون أليه من أكل وغيره فجلسواياً كلون ويشر بون ويتنادمون إلى وقت الظهرفاحتاج سيدي الى مصلحة من البيت فقال ياعبد اركب البغلة وروح الى المنزل وهات من سيدتك الحاجة الفلانية وارجع سريعا فامتنات أمره ورحت الى المنزل فلما قر بت من المـنزل صرخت وأرخيت. الدمـوع فاجتمع أهـل الحارة كبارا وصفارا وسمحت صوتى زوجـة سيدى و بناته. ففتحوا الباب وسألوني عن الخبر فقات لهم ان سيدي كان جالسا تحت حائط قديمة هو وأصحابه فوقعت عليهم فلما رأيت ماجرى لهم ركبت البغلة وجئت مسرعا لأخرركم فلما سمع أولاده وزوجته ذنك الكلام صرخوا وشقوا ثيابهم ولطموا على وجوههم فاتت اليهم الجيران وأما زوجة سيدى فأنها قلبت متاع البيت بعضه على بعض.

الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٥٥) قالت بلغني ان العبد قال ومازلت التي الفتن في الأما كن التي أباع فيهاوا نتقل من أميرالى أمير ومن كبيرالى كبير بالبيع والشراءحتى دخلت قصر أميرا لمؤمنين وقد انكسرت نفسي وضعفت قوتى وأعدمت خصيتي فآمالهم العبدان كالامه ضحكاعايه وقالاله انك خبيث بن خبيث قد كذبت كذباشنيعا. ثم قالواللعبد الذالث احك لناحكايتك قال لهم يا أولادعي كل ماحكي هذا بطال فا اأحكى لكم سبب قطع خصيتي وقد كنت استحق أكثر من ذلك لا أني كنت نكحت سيدتى وابن سيدتى والحكاية معى طويلة وماهذا وقت حكايتهالان الصباح ياأولادعمي قريب ور بما يطلع علينا الصباح ومعناهذا الصندوق فننفضح بين الناس وتروح أر واحنافدونكم فتح الباب فادآفتحناه ودخلنامحلناقلت لمعلى سبب قطع خصيتي ثم تعلق ونزل من الحائط وفتح الباب فدخلوا وحطواالشمع وحفروا حفرة على قدرالصندوق بين أربعة قبور وصاركافور يحفر وصواب ينقل التراب بالقفف الىان - فروا نصف قامة ثم حطو االصندوق في الجفرة وردوا عليه التراب وخرجوامن التربة وردواالباب وغابواءن عين غانم بن أيوب فلما خلالفانم المكان وعلم انه وحدداشتفل سرد بمافى الصندوق وقال في نفسه ياترى اى شيء في الصندوق ثم صبرحتى برق الفجر ولاح وبانضياؤه فنزلمن فوق النخلة وازال التراب بيده حتى كشف الصندوق وخلصه ثم أخذ حجراوضرب القفل فكسره وكشف الفطاء ونظر فرأى صبية نائمة مبنجة ونفسها طالم ونازل الاانها ذات حسن وجمال وعليها حلى ومصاغ من الذهب وقلا تطمن الجوهر تساوى ملك السلطان مايفي بثمنهامل فامارآهاغانم بن أيوب عرف انهم وفامز واعليها فاماتحقق ذلك الأمر عالج فيها حتى أخرجها من الصندوق وأرقدهاعلى قفاها فلما استنشقت الارياح ودخل الهواء في مناخرها عطست ثم شرقت وسعات فوقع من حلقها قرص بنج لوشمه الفيل لرقد من الليل الى الليل ففتحت عينيها وأدارت طرفها وقالت بكالم فصيح ويلك ياريح مافيك رى للعط انولا اسللريان اين زهر البستان فلم يجاوبهاأحد فالتفتت وقالت مبيحة شجرة الدرنور الهدى بجمة الصبح أنت في شهر نزهة حلوة ظريفة تكلموافلم يجبهاأ- دفجاات بطرفها وقالت ويلى عندانزالى فى القبور يامن يعلم مافي الصدور و يجازي يوم البعث والنشوره بن جاء بي من بين الستور والخدو ر ووضعني بين أر بعة قبورهذا كاروغانم واقفعلي قدميه فقال لهاياسيدتي لاخدور ولا قصور ولاقبور ماهذاالا عبدك غانم بن أيوب ساقه اليك الملك علام الغيوب حتى ينجيك من هذه الكروب و يحصل لك غاية المطاوب وسكت فاما تحققت الاص قالت أشهدان لااله الاالله وأشهدا نعدارسول الله والتفتت الى غانم وقدوضعت يديها على صدرها وقالت له بكادم عذب أيهاالشاب المبارك من جاء بى الى هذا المكان فهاا ناقد أفقت فقال ياسيدتي ثلاثة عبيد خصيون أتواوهم حاملون هذاا اصندون ثم حكى لهاجميع ماجرى وكيف امسى عليه المساءحتى كانسبب سلامتها والاكانت ماتت بفصتها ثم سألها عن حكايتها وخبرها فقالت له أيهاالشاب الحديثة الذي رماني عندم الك فقم الآن وحطني في

وجماعته والخلق والعالم الذين يتفرجون وأهل التاجروراءهم يصرخون ويصيحون وهم في بكاء وحزن زائدفأ ولمن لاقي سيدى زوجته وأولادها فامارآهم بهت وضحك وقال لهم ماحالكم أتتم وماحصل المكفى الدارو ماجري لكم فامار أودقالوا الحدلة على سلامتك أنت ورموا أنفسهم عليه وتعلقت اولاده به وصاحوا واأبتاه الحمدله على سلامتك ياأبا ناوقالت لهز وجته الحمدلله الذي أرا ناوجهك بسلامة وقداندهشت وطارعقلم المارأته وقالتله كيفكا نتسلامتك أنت وأصحابك فقال لهاوكيف كانحالهم في الدار فقالوا تحن طيبون بخير وعافية وما أصاب دارناشيء من الشر غيرأن عبدك كافوراجاءالينامكشوف الرأس ممزق الاثواب وهو يصيح واسيداه واسيداه فقلناله ماالخبريا كافورفقال انسيدي جلس تحتحائط فىالبستان ليقضى حاجةفو قعت عليه فمات فقال لهم سيده والله انه اتاني في هذه الساعه وهو يصيح واسيد تاه واأولا دسيد تاه وقال انسيدتي وأولاد هاماتوا جميعاتم نظرالى جانبه فرآني وعمامتي ساقطة في رأسي وانا اصيح وأبكي بكاء شديدا وأحثو االتراب على رأسي فصرخ على فاقبلت عليه فقال لى ويلك ياعبد النحس ياابن الزانية ياملعون الجنس ماهذه الوقائع التي عملتها ولكن والله لأسلخن جلدك عن لحك وأقطعن لحك عن عظمك فقلت لهوالله ماتقدر أن تعمل معي شيئا لانك قد اشتريتني على عيبي بهذا الشرط والشهود يشهدون عليكحين اشتريتني على عيبي وأنت عالم بهوهو أني أكذب فيكل سنة كذبة واحدة وهذه نصف كذبة فاذا كملت السنة كذبت نصنها الآخر فتبقى كذبة كاملة فصاح على ياألعن العبيد هل هذا كله نصف كذبة وانما هو داهية كبيرة اذهب عني فأنت حر فقلت والله ان أعتقتني أنت ما أعتقك أناحتي تكمل السنة وأكذب نصف الكذبة الباقي و بعد أن أتمها فانزل بي السوق و بعني بما اشتريتني به على عيبي ولا تعتقيية نني مالي صنعة أقتات منها وهذه المسئلة التي ذكرتهالك شرعية ذكرهاالفقهاء في بأب العتق فبينا نحن في المكلام واذا بالخلايق والناس وأهل الحارة نساء ورجالا قدجاؤا يعملون العزاء وجاء الوالى وجماعته فراح سيدى والتجارالي الوائي وأعلموه بالقضية وازهذه نصف كذبة فلما سمع الحاضرون ذلك منه استعظموا تلك الكذبة وتعجبوا غاية العجب فلعنوني وشتموىي فبقيت واقفا أضحك وأقول كيف يقتلني سيدى وقداشتراني على هذا العيب فلمامضي سيدى الى البيت وجده خرابا وأنا الذي أخربت معظمه وكسرتفيهشيئايساويجملةمن المال فقالت لهزوجتهان كافورهو الذى كسر الاوانى والصيني فازداد غيظه وقال والله مارأيت عمرى ولدز زامثل هذا العبد ولانه يقول إنها نصف كذبة فكيف لوكانت كذبة كاملة فحينئذكان أخرب مدينةأو مدينتين تم ذهب من شدة غيظه الى الوالى فضر بني علقة شد مدة حتى غبت عن الدنيا وغشي على فأتاني بالمزين في حال غشيتي فخصاني وكواني فلما أفقت وجدت نفسي خصيا وقال لي سيدي مثل ماأحرقت قلى على أعز الشيء عندى أحرقت قلبك على أعز الشيء عندك ثم أخذني فباعني باغلي ثمن لاني صرت طو اشيا وما زات القي الفتن في الاماكن التي أباع فيهاوهناأ درك شهرزاد

(وفي ليلة ٥٦) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان غانم بن أيوب ومل الى داره بالصندوق وفتحه وأخر جالصبيةمنه ونظرت فرأت هذاالمكان محلامليحامفر وشابالبسط الملونة والالوان المفرحة وغيرذلك ورات قماشامحز وماوأحمالا وغيرذلك فعامت انه تاجر كبيرصاحب أموال ثمانها كشفت وجههاونظرت اليه فاذاهوشاب مليح فامارأته أحبته وقالت لههات لناشيئانا كله فقال لهاغانم على الرأس والعينثم نزل السوق واشترى خروفامشو ياوصحن حلاوة وأخذ معه نقلا وشمعا واخذ معه نبيذاوه ايحتاج اليه الامره نآلة المشموم واتى الى البيت ودخل بالحوائج فلمارأته الجارية ضحكت وقبلته واعتنقته وصارت تلاطفه فاز دادت عنده المحبة واحتوت على قلبه ثم أكلاوشر باالى ان أقبل الليل وقدأحب بعضهما بعضالانهما كانافى سن واحد وحسن واحد فلما أقدل الليل قام المتيم المسلوب غانم بن ايوب وأوقد الشموع والقناد بل فاضاء المكان وأحضرآ لة المدام ثم نصب الحضرة وجاسهو واياهاوكان يملأ ويسقيهاوهي تملأ وتسقيه وهايلعبان ويضحكان وينشدان الاشعار وزادبهماالفرح وتعاقا بحب بعضهمافسبحان مؤلف القلوب ولميزالا كذلك الى قريب الصبح فغاب عليهماالنوم فنام كل منهمافي موضعه الى ان أصبح الصباح فقام غانم بن ايوب وخرج الى السوق واشترىما يحتاج اليهمن خضرة ولحموخمر وغيره واتى به الى الدار وجلس هوواياها ياكلان فاكلاحتي اكتفياو بعدذلك أحضرالشراب وشر باولعبامع بعضهماحتي احمرت وجناتهما واسودت أعينهما واستاقت نفس غانم بن أيوب الى تقبيل الجارية والنوم معها فقال لها ياسيدتى ائذنى لى بقبله من فيك لعلها تبرد نارقابي فقالت ياغانم اصبرحتى أسكرو أغيب واسمح لك سرابحيث لمأشعرانك قبلتني ثم انهاقامت على قدميها وخلعت بعض ثيابها وقعدت في قيص رفيع وكوفية فعند ذلك تحركت الشهوة عندغانم وقال ياسيدتى أما تسمحين لى بماطلبته منك فقالت والله لا يصح اك ذلك لا نه مكتوب على دكة لباسي قول صعب فانكسر خاطر غانم بن أيوب وز ادعنده الغرام لماعز المطلوب فانشدهذه الابيات

سألت من أمر ضنى فى قبلة تشنى السقم فقال لا لا أبدا قلت له نعم نعم فقال خذها بالرضا من الحلال وابتسم فقلت غصبا قال لا الا على رأس علم فلا تسل عما جرى واستغفر الله ونم فغان ماشئت بنا فالحب يحلوا بالتهم

ولا أبالى بعد ذا انباح يوما أوكتم ثم زادت محبته وانطاقت النيران في مهجته هذا وهى تتمنع منه وتقول مالك وصول الى ولم يزالا في عشقه باو منادمته باوغانم بن أيوب غريق في بحرالهيام وأماهي فانها قداز دادت قسوة وامتناعا الى ان دخل الليل بالظلام وأرخى عليها ذيل المنام فقام غانم وأشعل القناديل واوقد الشوع وزاد بهجة المقام وأخذ رجليها وقبلهما فوجدها مثل الزبد الطرى فرغ وجهه عليهما وقال ياسيدى ارحمى أسيره والكومن قتات عيناك كنت سايم القاب لولاك ثم بكى قليلا فقات له والله ياسيدى.

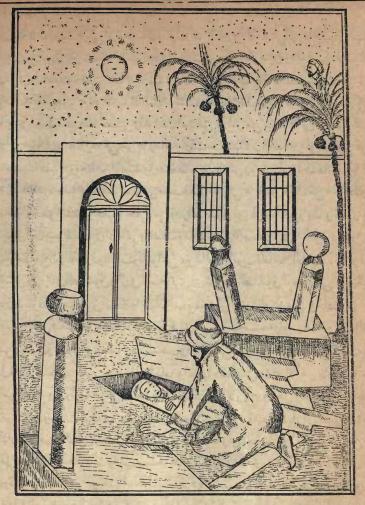

ه في غانم ابن ايوب وهو يكشف غطاء الصندوق الذي تركه العبيد الثلاثة ورأى فيه الصبية وهي مبنجة المحمد المبية وهي مبنجة المحمد المبيدة المحمد ال

الصندوق وأخر جالى الطريق فاذا وجدت مكاريا أو بفالا فا كتره لحمل هذا الصندوق وأوصانى الى بيتك فاذا صرت فى دارك يكون خيرا وأحكى لك حكايتى واخبرك بقصتى و يحصل لك الخير من جهتى ففر حو خرج الى البرية وقد شعشع النهار وطلعت الشمس بالا نوار وخرجت الناس ومشوا فا كترى رجلا ببغل واتى به الى التربة فحمل الصندوق بعد ماحط فيه الصبيه ووقعت محبتها فى قلبه وسار بها وهو فرحان لا نهاجارية تساوى عشرة آلاف دينار وعليها حلى و حلل يساوى مالا جزيلا وماصدة ان يصل الى داره وأنزل الصندوق وقتحه وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

فعند ذلك قامت اليه قوت القلوب واحتضنته وقبلته وتمكن حبه فى قلبها وباحت له بسرها وما عندها من المحبة وطوقت على رقبته بيديها وقبلته وهو يتمنع عنها خوفا من الخليفة ثم تحدثا ساعة من الزمان وها غريقان فى بحر محبة بمضهما الى أن طلع النهار فقام غانم ولبس أثوا به وخرج الى السوق على عادته وأخذما بحتاج اليه الامر وجاء الى البيت فوجد قوت القلوب تبكى فلما رأته سكتت عن البكاء وتبسمت وقالت له أوحشتنى يا محبوب قلبى والله ان هذه الساعة التي غبتها عنى كسنة فالى لا أقدر على فرافك وها أناقد بينت لك حالى من شدة ولعى بك فقم الآن ودع ما كان واقض أربك منى قال أعوذ بالله أن هذا شىء لا يكون كيف يجاس الكلب في موضع السبع والذى لمولاي يحرم على أن أقر به ثم جذب نفسه منها وجلس فى ناحية وزادت هى محبة بامتناعة عنها ثم جاست الى جانبه ونادمته ولا عبته فسكراوها مت بالا فقضاح به فغنت منشدة هذه الا بيات

قاب المتيم كاد أن يتفتتا فالى متى هذا الصدود إلى متى يا معرضا عنى بغير جناية فعوائد الغزلان أن تتلفتا صد وهجر زائد وصبابة ماكل هذا الامر يحمله الفتى

فبكى غانم بن ايوب و بكت هى لبك ئه ولم بزالا يشر بان إلى الليل شمقام غانم وفرش فرشين كل فرش فى مكان وحده فقالت له قوت القلوب لمن هذا الفرش الثانى فقال له اهذا لى والآخراك ومن الليلة لا تنام إلا على هذا النمطوكل شىء للسيد حرام على العبد فقالت ياسيدى دعنامن هذا وكل شىء يجرى بقضاء وقدر فأ بى فانطلقت النارفي قلبها وزاد غرامها فيه وقالت والله ما تنام إلا سواء فقال معاذ الله وغلب عابها و نام وحده إلى الصباح فزاد بها العمق والغرام واشتد بها الوجد والهيام وأقاما على ذلك ثلاثة أشهر طوال وهى كلا تقرب منه يمتنع عنها ويقول كل ماهو مخصوص بالسيد حرام على الدبد فلما طال بها المطال مع غانم بن أيوب المتيم المسلوب و زادت بها الشجون والكروب أنشدت هذه الايات

ومن أغراك بالاعراض عنى بديع الحسن كم هذا التجني حويت من الرشاقة كل معنى وحزت من الملاحة كل فن وكالت السهاد بكل جفن وأجريت الغرام لكل قلب فياغصن الأراك أراك تجنى وأعرف قابك الاغصان كبني أراك تصيد أرباب المجن وعهدى بالظما صد فالي فتنت وأنت لم تعلم بأنى وأعجب ما أحدث عنك أني أغار عليك منك فكيف منى فلا تسمح بوصلك لى فأنى بديع الحسن كم هذا التجني ولست بقائل ما دمت حما وأقامواعلى هذاالحال مدةوالخوف يمنع غاغاعنها فهذا ماكان من أمرالمتيم المسلوب غانم بن

ونورعيني اناوالله لكعاشقة وبكمتعلقة واكن أناأعرف انك لاتصل الي فقال لهاوما المانع فقالت الهساحكي لك في هذه الليلة قصتي حتى تقبل عذرى ثم انها تر امت عليه وطوقت على رقبته بيديها وصارت تقبله وتلاطفه ثم وعدته بالوصال ولم يزالا يلعبان و يضحكان حتى تمكن حب بعضهما من بعض ولميز الاعلى ذلك الحال وهافى كل ليلة ينامان على فرش واحدو كالماطاب منها الوصال تتعزز عنه مدةشهركامل وتمكن حبكل واحدمنهمامن قلب الأخر ولم يبق لهراصبرعن بعضها الى اذكانت ليلة من الليالي وهوراقدمعها والاثناز سكرانا فديده على جسدها وماس ثم مر بيده على بطنها ونزل الى سرتها فانتبهت وقعدت وتعهدت اللباس فوجدته مربوطا فنامت ثانيا فهلس عليها بيده ونزلههاالىسراويلهاو تكتهاوجذبهافانتبهت وقعدت وقعدغانم بجانبهافقالت له ماالذي تريد قال أريدان أنام معك وأتصافى اناوأنت فعندذلك قالت له انا الآن أوضح لك أمرى حتى عورف قدرى وينكشف لكسرى ويظهر لكعذرى قال نعم فعندذلك شقت ذيل قيصها ومدت يدها الى تك لباسها وقالت يسيدي اقر أالذي على هذا الطرف فاخذ طرف التكة في يده و نظره فوجده م قوماعليه بالذهب انالك وأنت لى يا بن عم الذي فلماقرأد نثر يده وقال لها كشفي لى عن خبرك قالت نعم اعلم اننى محظية أميرالمؤمنين واسمى قوت القلوب وان أمير المؤمنين لمار بانى في قصره وكبرت نظر الى صفاتى وماأعطاني ربي من الحسن والجال فاحبني محبة زائدة وأخذني واسكنني في مقصورة وأمرلى بعشرجوار يخدمنني ثم انه أعطاني ذلك المصاغ الذي تراهمعي ثم ان الخليفة سافر يومامن الايام الى بعض البلاد فجاءت السيدة زبيدة الى بعض الجواري التي في خدمتي وقالت اذا نامت سيدتك قوت القلوب فطي هذه القلعة البنج في انفهاأ وفي شرابها ولك على من المال ما يكفيك فقالت لهاالجارية حباوكرامة ثم ان الجارية أخذت البنج منهاوهي فرحانة لأجل المال ولكونها كانت في الأصل جاريتها فجاء ف الى ووضعت البنج في جو في فوقعت على الأرض وصارت رأسي عندرجلي ورأيت نفسي في دنيا أخرى ولماتمت حياتها حطتني في ذلك الصندوق وأحضرت العبيد سراوأ نعمت عليهم وعلى البوابين وارسلتني مع العبيد في الليلة التي كنت نأعافيها فوق النخلة وفعلوا معى مارأيت وكانت بجاتى على يديك وأنت أتيت بي الى هذا المكان وأحسنت الى غاية الاحسان وهذهقصتي وماأعرف الذي جرى للخليفة في غيبتي فاعرف قدرى ولا تشهر أمرى فله اسمع غانم بن أيوبكلامقوتالقلوبوتحقق انهامحظية الخليفة تأخرالي ورائه خيفة من هيبة الخليفة وجلس وحده في ناحية من المكان يماتب نفسه و يتفكر في أمره وصارمتحيرا في عشق التي ليس له اليها وصول فبكي من شدة الغرام ولوعة الوجد والهيام وصار يشكو الزمان وماله من العدوان فسبحانمن شفل قلوب الكرام بالمحبة ولم يعط الاندال منها وزن حبة وأنشد هذين البيتين

قلب الحب على الاحباب متعوب وعقله مع بديع الحسن منهوب وقائل قال لى ما الحب قات له الحب عذب ولكن فيه تعذيب

ونام ساعة فجلست عند رأسه جارية وعند رجليه جارية وبعد أن غلب عليه النوم تنبه وفتح عينيه فسمع الجارية التي عندرأسه تقول للتي عندرجليه ويلك ياخيرران قالت لاي شيء ياقضيب قالت لهاإنسيدنا ليس عنده علم بماجري حتى إنه يسهر على قبر لم يكن فيه إلا خشبة منجرة صنعة النجارفقالت لها الاخرى وقرت القلوب أي شيء أصابها فقالت اعلمي أن السيدة زبيدة أرسلت معجارية بنجا و بنجتها فاما تحكم البنج منها وضعتها في صندوق وأرساتها مع صواب وكافور وأمرتهما أن يرمياهافي التربة فقالت خيزران ويلك ياقضيب هل السيدة قوت القاوب لم تمت فقالتسلامة شبابهامن الموت ولكن أنا سمعت السيدة زبيدة تقول إن قوت القلوب عند شاب تاجر اسمه غانم الدمشقي وان لهاعنده الىهذا اليوم أربعة أشهر وسيد ناهذايبكي ويسهر الليالي على قبر لم يكن فيه الميت وصارتا تتحدثان بهذا الحديث والخليفة يسمع كالامهما فلما فرغ الجاريتان من الحديث وعرف القضية وانهذا انتبر زوروان قوت القلوب عند غانم من أيوب مدةأر بعةأشهر غضب غضباشد يداوقام وأحضر أمراء دولته فعند ذلك أقبل الوزير جعفر البرمكي وقبل الارض بين يديه فقال له الخليفة بغيظ انزل ياجعه ربجهاعة واسأل عن بيت غانم بن أيوب واهجمواعلى داره وائتوني بجاريتي قوت القلوب ولا بدلى أن أعذبه فاجابه جعفر بالسمع والطاعة فعندذلك نزل جعفرهو وأتباعه والوالى صحبته ولميزالواسائرين إلى أن وصلوا إلى دار غانم وكان غانم خرج في ذلك الوقت وجاء بقدر لحم وأرادأن يمديده ليأكل منها هو رقوت القلوب فلاحتمنه التفاته فوجد البلاط أحاط بالدار والوزير والوالى والظلمة والماليك بسيوف مجردة ودا، وابه كما يدور بالعين السوادفعند ذلك عرفت أن خبرها وصل إلى الخليفة سيدها فايقنت بالهلاكواصفر لونهاوتغيرت محاسنها تمانها نظرت إلىغانم وقالتله ياحبيبي فزبنفسك فقال لها كيف أعمل والى أين أذهب ومالى ورزقى في هذا الدار فقانت له لاتم كث لئلا تهاك و يذهب مالك فقال لهاياحبيبتي ونورعيني كيف أصنع في الخروج وقد أحاطو ابالدار فقالت له لا يخف ثم إنها نزعتماعليهمن الثياب وألبسته خلقانا بالية وأخذت القدر التي كان فبها اللحم ووضعتها فوق رأسه وحطت فيها بعض خبز وزبدية طعام وقالت له أخرج بهذه الحيلة ولاعليك منى فاناأعرف أى شيء في يدى من الخليفة فلما سمع غانم كلام قوت القلوب وما أشارت عليه به خرج من بينهم وهوحامل القدر وسترعليه الستار ونجامن المكايدوالاضرار ببركذنيته فاماوصل الوزير جعفر إلى ناحية الدارترجل عن حصانه ودخل الديت ونظر إلى قوت القلوب وقد تزينت وتبهر جت وملات صندوقامن ذهب ومصاغ وجواهروتحف مماخف حمله وغلاثمنه فلمادخل عايهاجعفر قامت على قدميها وقبلت الارض بين يديه وقاات له ياسيدى جرى القلم بماحكم الله فام ارأى ذلك جعفر قال لها والله ياسيدتي انهماأوصاني إلا بقبض غانم بنأيوب فقاات اعلم أنه حزم تجارات وذهب إلى دمشق ولاعلم لى بغيرذاك وأريدأن تحفظ لي الصندوق وتحمله اليقاصر أميرا لمؤمنين فقال جعفر السمع والطاعة ثم أخذالصندوق وأمر بحمله وقوت القلوب معهم الددار الخلافة وهي مكرمة

أيوب (وأما) ما كانمن أمرز بيدة فانها في غيبة الخليفة فعات قوت القاور ذلك الامر ثم صارت متحيرة تقولفي نفسهاماأقول للخليفة إذاجاءوسألءنهاوما يكون جوابي لهفدءت بعحوزكانت عندها وأطلعتهاعلى سرهاوقالت لهاكيف أفعل وقوت القلوب قد فرط فيها الفرط فقالت لهما العجوز لمافهمت الحال اعلمي ياسيدتي أنهقرب مجيىء الخليفة ولكن أرسلي إلى نجار وأمريه أن يعمل صورةميت من خشب و يحذروا له قبراو توقد حوله الشموع والقناديل وأمرى كل من في القصر أن يلبسوا الاسود وأمرى جواريك والخدام إذا علموا أن الخليفة أتى من سفره أن يشيعوا الحزن في الدهليز فاذا دخل رسألءن الخبر يقولون إذقوت القلوب ماتت و يعظم الله أجرك فيهاومن معزتها عندسيدتنا دفنتها في قصرها فاذاسمع ذلك ببكي ويعز عليه ثم يسهر القراءعلى قبرهالقراءة ألختمان فان قال في نفسه إن بنت عمى زبيدة من غيرتها سعت في هلاك قوت القلوب أوغلب عليه الهيام فامر باخراجهامن القبر فلا تفزعي من ذلك ولوحفر واعلى تلك الصورةالتي على هيئة ابن آدم وأخرجوهاوهي مكفنة بالاكفان الفاخرة فان أراد الخليفة إزالة الاكفان عنهالينظرها فامنعيه أنتمن ذنك والاخرى عنعه وتقول رؤيةعورتها حرام فيصدق حينئذ أنهاماتت ويردهاإلى مكانها ويشكرك على فعلك وتخاصين انشاءالله تعالى من هذه الورطة فلما سمعت السيدةز بدة كلامهاورات أنهصواب خلفت عايها خلعة وأمرتها أن تفعل ذلك بعد مأعطتها جماةمن المال فشرعت العجوز فى ذلك الامرحالا وأمرت النجار أن يعمل لهاصورة كما ذكرناو بعد تمام الصورة جاءت بهاإلى السيدة زبيدة فكفنتها وأوقدت الشموجع والقناديل وفرشت البسطحول القبر ولبست السواد وأمرت الجواري أذيلبسن السوادواشتهر الامرفي القصر أنقو تالقلوب ماتت ثم بعدمدة أقبل الخليفة من غيبته وطلع إلى قصره ولكن ماله شغل إلاقوتالقلوب فرأى الغامان والخدام والجواري كالهم لابسين السوادة رتجف فؤاده فاما دخل القصرعلي السيدةزبيدة رآهالابسةالاسودفسأل عنذلك فاخبروه بموتقوتالقلوب فوقع مغشيا عليه فلما أفاق سألءن قبرها فقالت له السيدة زبيدة اعلم ياأميرا لمؤ منيز أنني من معزتها عندىدفنتهاني قصرىفدخل الخليفة بثيابالسفر إلىالقصر ليزور قوتالقلوب فوجدالبسط مفروشة والشموع والقناديل موقودة فلمارأى ذلك شكرهاعلى فعلهاتم انه صارحائرافي امره ولم يزل ما بيزمصدق ومكذب فلماغلب عله الوسواس أمر بحفر القبر واخراجها منه فلما رأى الكذين وأراد أن بزيله عنها ليراها خاف،من الله تعالى فقالت العجوز ردوها إلى مكنها ثم إن الخليفة أمر في الحال باحضار الفقهاء والقرئين وقرأوا الختمات على قبرها وجاس بجانب القبر يمكي إلى أن غشي عليهولم يزل قاعداعلي قبرها شهراكاملا فادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح

(وفي ليلة ٥٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الخليفة لم يزل يتردد على قبه ها مدة شهر فاتفق أن الخليفة دخل الحريم بعدانه ضاض الامراء والوزراء من بين يديه إلى بيوتهم

قتلوه في يوم واحد ثم أمر صبيانه بحمله فحملوه الى بيته وفرش له فرشاً جديداووضع له خدة جديدة وقال زوجته اخدميه بنصح فقالت على الراس ثم تشمرت وسخنت له ماء وغسات يديه و رجليه و بدنه والدسته ثو با من لبس جو اربها وسقته قدح شراب ورشت عليه ماء و رد فأفاق و تذكر محبو بته قوت القلوب فزادت به الكروب هذا ما كان من أمره وأما ما كان من أمر قوت القلوب فانه لما غضب عايما الخليفه وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٨٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان قوت القلوب لما غضب عليها الخليفة واسكنها في مكان مظلم استمرت فيه على هذا الحال عمانز يومافاتفق أن الخليفه مريوما من الايام على ذلك المكان فسه م قوت القلوب تنشد الاشعار فلم افرغت من انشادها قالت ياحميني ياغانم ماأحسنك وما أعف نفسك قد أحسنت لمن أساءك وحفظت حرمة من انتهك حرمتك وسترت حريمه وهو سبائ وسي أهلك ولابد أن تقف أنت وأمير المؤمنين بين يدى حاكم عادل وتنتصف عليه في يوم يكون القاضي هو الله والشهودهم الملائكة فاماسمم الخليفة كلامها وفهم شكواهاعلم أنها مظلومة فدخل قصره وأرسل الخادم لهافاما حضرت بين يديه أطرقت وهي باكية العين حزينة القلب فقال ياقوت القاوب أراك تتظامين منى وتنسبينني إلى الظلم وتزعمين أنيأسأت إلىمن أحسن اليفنهو الذي حفظ حرمتي وانتهكت حرمته وسترحريمي وسبيت حريمه فقالتله غانمين أيوب فانهلم يقربني بفاحشة وحق نعمتك ياأمير المؤمنين فقال الخليفة لاحول ولاقوة إلابالله ياقوت القلوب تمني على فأناأ بلغك مرادك قالت تمنيت عليك محبوبي غانم بن أيوب فلماسمع كلامهاقال أحضرهان شاء الله مكرما فقالت ياأمير المؤمنين ان أحضرته أتهبني له فقال اذأحضرته وهبتك هبة كريم لايرجع في عطائه فقالت ياأمير المؤمنين ائذن لي أن أدورعايه لمل الله مجمعتي به فقال لها افعلي مابدالك ففرحت وخرجت ومعها الف دينار فزارت المشايخ وتصدقت عنه وطلعت ثاني يوم الى التجار وأعطت عريف السوق دراهم وقالت له تصدق بها على الغرباء ثم طلعت ثاني جمة ومعها الف دينار ودخات سوق الصاغة وسوق الجواهرجية وطلبت عريف السوق فحضر فدفعت له الف دينار وقالت له تصدق بها على الغرباء فظهر اليها العريف وهو شبخ السوق وقال لهاهل لك أن تذهبي الى دارى وتنظري الى هذا الشاب الغريب ماأظرفه وما أ كمله وكان هو غانم بن أيوب المتيم المسلوب ولكن العريف ليس له به معرفة وكان يظن أنه رجل مسكين مديون سابت نعمته أوعاشق فارق أحبته فلماسمعت كلامه خفق قلبهاو تعلقت به أحشاؤها فقالت له أرسل معي من يوصلني الى دارك فارسل معهاصبياصفيرا فوصالها إلى الدار التي فيها الفريب فشكرته على ذلك فلما دخات تلك الداروسامت علىزوجة العريف قامت زوجةالعريف وقبات الارض بين يديها لأنها عرفتها فقالت لهاقوت القلوب أين الضميف الذي عندكم فبكت وقالت هاهو ياسيدتي الاانه

معززة وكان هذا بعد أن نهبوادار غانم ثم توجهوا إلى الخليفة فحكي له جعفر جميع ماجري. فامر الخليفة لقوت القلوب بمكان مظلم وأسكنها فيه وألزم بهاعجوزا لقضاء حاجتها لانه ظن أن غانمافحش بها ثم كتب مكتو با للاميرمحمدبن سايمان الزيني وكان نائبا في دمشق ومضمونه ساعة وصول المكتوب الى يديك تقبض على غانم بن أيوب وترسله الى فلما وصل المرسوم اليه قبله ووضعه على رأسه ونادى في الاسواق من أراد أن ينهب فعليه بدارغانم بن أيوب فجاؤا إلى. الدارفوجدوا أم غانم وأخته قد صنعتا لهما قبرا وقعدتا عنده تبكيان فقبضوا عليهما ونهبوا الدار ولم يعاما ماالخبر فاماأحضرها عندالسلطان سألهاعن غانم بن أيوب فقالتالهمن مدة سنة ماوقفناله على خبر فردوهما إلى مكانهما هذا ما كان من أمرهم ( وأما ) ما كان من أمر غانم بن أيوب المتيم المساوب فانهلما سلبت نعمته تحيرفى أمره وصار يبكى على نفسه حتى انفطر قلبه وسارولم يزل سائرا الى آخرالنهار وقد ازداد به الجوع وأضر به المشى حتى وصل إلى بلد فدخل المسجدوجلس على برش وأسند ظهره الى حائط المسجد وارتمي وهو في غاية-الجوع والتعب ولم يزل مقيما هناك الى الصباح وقد خفق قابه من الجوع وركب جلده القمل وصارت رائحته منتنة وتغيرت أحواله فاتى أهل تلك البلدة يصلون الصبح فوجدوه مطروحا ضعيفًا من الجوع وعليه آثار النعمة لائحة فلما أقبلوا عليه وجدره بردان جائعا فالبسود ثو باعتيقا قد بليت أكامه وقالوالهمن أين أنت ياغر يبوماسبب ضعفك ففتح عينه ونظر اليهم وبكى ولم يردعليهم جوابا ثم ان بعضهم عرف شدة جوعه فذهب وجاءله بكرجة عسل و رغيفين فاكل وقعدوا عنده حتى طلعت الشمس ثم انصرفوا لاشفالهم ولم يزل على هذه الحالة شهرا وهو عندهم وقد تزايد عله الضعف والمرض فتعطفو اعليه وتشاوروا مع بعضهم في أمره ثم اتفقوا على أن يوصلوهالىالمارستان الذى ببغداد فبينهاهم كذلك واذا بآمرأتين سائلتين قد دخلتاعليه وهها أمهوأخته فلما رآههاأعطاهها الخبز الذيعندرأسه ونامتا عنده تلك الليلة ولم يعرفهمافلماكان ثانى وم أتاهأهل القرية وأحضروا جملا وقالوا لصاحبه احمل هذا الضعيف فوق الجمل فاذاوصات إلى بغداد فانزله على باب المارستال لعله يتعافى فيحصل لك الأجرفقال لهم السمع والطاعه تمانهم أخرجوا غانم بن أيوب من المسجد وحملوه بالبرش الذي هو نائم عليه فوق الجل وجاءت أمه وأخته يتفرجان عليهمن جملةاا اس ولم يعلما به ثم نظرتا اليه وتأملتاه وقالتا انه يشبه غاعا ابننا فياتري هل هو هذا الضعيف أولا وأما غانم فانه لم يفق الا وهو محمول فوق الجمل فصار يبكي وينوح وأهل القرية ينظرون وأمه وأخته يبكيان عليه ولم يعرفانه ثم سافرت أمه وأخته الى أن وصلتاالى بغداد وأه االجال فانه لم يزل سائرا به حتى انزله على باب المارستان وأخذجمه و رجع فمكث غانم راقداهناك الى الصباح فلمادرجت الناس في الطريق نظروا اليه وقد صاررق الخلال ولم يزل الناس يتفرجون عليه حتى جاء شيخ السوق ومنع الناس عنه وقال أنا أكتسب الجنه بهذا المسكين لانهم متى أدخلوه المارستان

فعندذلك وقعت مغشياعليها فلماسمعت أخته وأمة كلامهماصاحتا بقولهما وافرحتادو وقعتامغشيا عليهما وبعد ذلك استفاقتا فقالت لةقوتالقلوب الحمد للهالذىجمع شملتها بكويامك وأختك وتقدمت اليهوحكت لهجيع ماجري لهامن الخليفة وقالت اني قات له قد أظهرت لك الحق ياأمير المؤمنيز فصدق كلامى و رضىعنك وهو اليوم يتمنى أن يراك ثم قالت نغانم ان الخليفة وهبني لكففرح بذلك غاية الفرح فقالت لهم قوت القلوب لاتبرحوا حتى أحضر ثم اتها قامت من وقتهاوساعتها وانطاقت لىقصرها وحمأت الصندوق الذى أخذته من داره وأخرجت منه دنانير وأعطت المريف اياها وقالت له خذهذه الدنانير واشتر لكل شخص منهم أرابع بدلات كوامل من أحسن القهاش وعشر ينمند يلاوغير ذلك ممايحتاجون اليه ثم انها دخلت بهما وبغانم الحاموأمر تبغساهم وعمات لهم المسالبق وماءالخولنجان وماء التفاح بعد أن خرجواهن الحام ولبسوا الثياب وأقاه تعندهم ثلاثة أيام وهي تطعمهم لم الدجاج والمساليق وتسقيهم السكر المكرر وبعد ثلاثة أيام ردت لهمأه واحهم وأدخنتهم الحمام ثانيا وخرجوا وغيرت عليهم الثياب وخلتهم فى بيت العريف وذهبت الىالخليفة وقبلت الارض بين يديه وأعامته بالقصةوانه قدحضرسيدهاغانم بنايوب المتيم المسلوب وان أمه وأخته قدحضرتا فاما سمع الخليفة كلام قوت القلوب قال للخدام على بغانم فنزل جعفر اليه وكانت قوت القلوب قد سبقته ودخلت على غانم وقالت الهان الخاية ةقد أوسل اليك ليحضرك بيزيديه فعليك بفصاحة اللسان وثبات الجنان وعذوبة الكلام وألبسته حلة فاخرة وأعطته دنانير بكثرة وقالت له أكثر البذلالىحاشية الخليفة وأنت داخل عليه واذا بجعفر أقبل عليه وهو على ابغلته فقام غانم وقابله وحياه وقبل الارضيين يديه وقدظهركوكب سعده وارتفع طالع مجدد فاخذه جعفر ولم بزالاسائرين حتى دخلاعلى أمير المؤمنين فلماحفرابيز يديه نظر الى الوزراء والامر اهوالحجاب والنواب وأرباب الدولة وأصحاب الصولة وزخانم فصيح الاسان ثابت الجنان رقيق العبارة أنيق الأشارة فاطر برقأسهالى الارضثم نظر الىالخليفة وأنشد هذه الابيات

افديك من ملك عظيم الشان متتابع الحسنات والاحسان متوقد العزماتفياض الندي حدث عن الطوفان والنيران في ذا المقام وصاحب الايوان عند السلام جواهر التبجان خروا لهيته على الاذقان رتب العلا وجلالة السلطان فاضرب خیامك في ذري كيوان لشريف ذاك العالم الروحاني من حسن تداير وثبت جنان م- ١١ الف ليله المجلد الأول

لا يلجون بغيره من قيصر تضع الملوك على ثرى اعتابه حتى اذا شخصت له ابصارهم ويفيده ذاك المقام مع الرضا ضاقت بعسكرك الفيافى والفلا واقرى الكواكب بالمواكب محسنا وملكت شامخة الصياصيعنوة ابن ناس وعليهأثر النعمة فالتفتت إلى الفرش الذى هو راقـــد عليه وتأملته فرأته كأنه هو بذاته ولكنهقد تغيرحاله وزاد بحولهورق إلى أنصار كالخلال وانبهم علبها أمره فلم تتحقق أنه هو ولكن أخذهاالشفقةعليه فصارت تبكي وتقولانالغرباء مساكين وانكانوا أمراء في بلادهم ورتبت اله الشراب والادوية ثم جاست عندرأسه ساعة وركبت وطلمت إلى قصرها وصارت تطلع في كل سوق لاجل التفتيش على غانم ثم ان العريف أتى بامه وأختـــه فتنة ودخل بهما على قوت القلوب وقال ياسيدة المحسنات قــد دخل مدينتنا في هذا اليوم امرأة وبنت وهمامن وجوه الناس وعليهما أثرالنعمة لائح لكنهما لابستان ثيابا من الشعر وكل واحدةمعاقة فررقبتها مخلاة وعيونهما باكية وقلوبهما حزينة وهاأنا أتيت بهما اليك لتأويهما وتصونيهما عن ذل السؤال لانهما ليستا أهلا لسؤال اللئام وان شاء الله ندخل بسببهما الجنة فقالت والله ياسيدي لقد شوقتني اليهما وأبن هم فامرهها بالدخول فعند ذلك دخلت فتنة وأمهاعلى قوتالقلوب فلمانظرتهما قوتالقلوب وههاذاتاجمال بكتعايهما وقالت والله انهما أولاد نعمة ويلوح عايهما أثر الغني فقال العريف يا سيـدتى اننا نحب الفقراء والمساكين لاجل الثواب وهؤلاء ربماجارعايهم الظامة وسلموا نعمتهم وأخربوا ديارهم ثم ان المرأتين بكيتا بكاء شديدا و تذكرتا غانم بن أيوب المتيم المــلوب فزاد نحيبهما فلم بكيتلا بكتّ قوت القلوب لبكائهما ثم أن أمه قالت نسأل الله أن مجمعنا بمن تريده وهو ولدى غانم بن أيوب فلما سمعت قوت القلوب هذا الكلام عامت أن هذه المرأة أم معشوقها وان الاخري أخته فبكت هى حتى غشي عليها فلما أفاقت أقبات عايهما وقالت لهما لا بأس عليكما فهذا اليوم أول سعادتكما وآخر شقاوتكما فلاتحزنا وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن

( وفى ليلة ٨٥) قالت بلغنى أنها الملك السعيد ان قوت القلوب قالت لهم الاتحزنائم. مرت العريف أن يأخذها إلى بيته و يخلى زوجته تدخلهما الحمام وتلبسهما ثيابا حسنة وتتوصى بهما وتكرمهما غاية الاكرام وأعطته جملة من المال وفى ثانى يوم ركبت قوت القلوب وذهبت الى بيت العريف ودخات عند زوجته فقامت اليها وقبلت يديها وشكرت احسانها ورأت أم غانم وأخته وقد أدخلتهما زوجة العريف الحمام ونزعت ماعليهما من الثياب فظهرت عليهما آثار النعمة فجاست تحادثهما ساعة ثم سالت زوجة العريف عن المريض الذي عندها فقالت هو بحاله فقالت قوموا بنا نطل عليه ونعود فقامت هي وزرجة العريف وأم غانم واخته ودخلن عليه وجلسن عنده فلها سمعهن غانم بن ايوب المتيم المسلوب يذكرن قوت القلوب وكان قدانتحل جسمه ورق عظمه ردت له روحه و رفع راسه من فوق المحدة ونادى ياقوت القلوب فنظرت اليهم وتحققته فعرفته وصاحت بنولها نعم يا حبيبي فقال لهما اقربي فقال لهما فعل عليه عليه عليه عليه عليه المحديد فقال لهما فعم المحديد فقال لهما فقال لهما فعم يا هو يا فعل فقال الما فعاله هو المحديد فقال لهما فعم العوب فقال لهما فعم المحديد فقال لهما فعم المحديد فقال لهما فعم المها فعم المحديد فقال لهما فعم المحديد فعل فعم فعرفته وصاحت بنولها فعم الحديد فقال لهما فعم فوت المحديد فقال لهما فعم فا فعرفته وصاحت بنوله على عصوب فقال لهما فعم فا فعم فوت المحديد فقال لهما في فقال لهما فوت القوب فقال لهما فوت المحديد فعال فعاند فوت المحديد فقال فعاند فعم فوت المحديد فقال لهما فوت فعرفته و فعر

المقاميرمن داخل القصرفانه بنى ائنى عشرقصرا على عدد شهو رالسنة وجعل فى كل قصر ثلاثين المقاميرمن داخل القصرفانه بنى ائنى عشرقصرا على عدد شهو رالسنة وجعل فى كل قصر ثلاثين مقصو رة فكانت جملة المقاصير ثلثائة وستون مقصو رة واسكن تلك الجوارى فى هذه المقاصير وفرض لكل سرية منهى ليلة ببيتها عنده اوما يأتيها الابعد سنة كاملة فاقام على ذلك مدة من الزمان ثم ان ولده شركان اشتهر في سائر الآفاق ففر ح به والده وازد ادقوة فطفى و تجبر وفتح الحصون والبلادوا تفق بالا مرالمقدر ان جارية من جوارى النمان قد حملت واشتهر حملها وعلم الملك بذلك ففرح فرحاشديدا وقال لعل ذريتى ونسلى تكون كلهاذكو رافار خيوم حملها وصاريحسن اليها فعلم شركان بذلك فاغتم وعظم الامروادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦١) قالت بلغني أيه الملك السعيدان شركان لماعلم انجارية أبيه قد حمات اغتم وعظم عليهذلكوقال قدجاءني من ينازعني في المملكة فاضمرفي نفسه ان هذه الجارية ان ولدت ولدا ذكراقتله وكتمذلك في نفسه هذاما كان من أمر شركان (وأما)ما كان من أمر الجارية فانها كانت رومية وكان قد بعثهااليه هدية ملك الروم صاحب قيسارية وأرسل معها تحفاكثيرة وكاناسمهاصفية وكانت أحسن الجواري وأجملهن وجهاواصونهن عرضا وكانت ذات عقل وافر وجمال باهر وكانت تخدم الملك ليلة ميتة عندها وتقولله أيها الملك كنت اشتهي من اله السماء ان ير زقك منى ولداذ كراحتي أحسن تر بيته لكوابالغ في أدبه وصيانته فيفرح الملك ويعجبه ذلك الكلام فازالت كذلك حتى مملت اشهرها فبلست على كرسى الطلق وكانت على صلاح تحسن العبادة متصلى وتدعو اللهأن يرزقها بولد صالحو يسهل عليهاولاد تهفتقبل اللهمنها دعاءهاوكان الملك قد وكل بهاخادما يخبره بماتضعه هل هو ذكرأوأنثى وكذلك ولده شركان أرسل من يعرفه بذلك فلما وضعت صفية ذاك المولود تأملته القوابل فوجدنه بنتا بوجه أبهي من القمر فأعلمن الحاضرين بذلك فرجع رسول الملك واخبره بذلك وكذلك رسول شركان أخبره بذلك ففرح فرحاشد يدا فلما انصرف الخدام قالت صفية للقوابل امهلواعلى ساعة فاني أحس بأن احشائي فيهاشيء آخر ثم تأوهت وجاءها الطلق ثانياوسهل الشعابها فوضعت مولودا ثانيا فنظرت اليه القوابل فوجدنه ولداذ كرايشبه البدر بجبين أزهر وخدأحمر مو ردففرحت بهالجارية والخدام والحشم وكل من حضر ورمت صفية الخلاص وقداطلقو االزغاريدفي القصر فسمع بقية الجواري بذلك فسدنها وبلغ عمرالنعان الخبر ففرح واستبشر وقام ودخل عليها وقبل رأسها ونظر الى المولود ثم انحني عليه وقبله وضربت الجواري بالدفوف ولعبت بالآلات وامرا لملك أن يسمو االمولود ضوء المكان واخته نزهة الزمان فامتثلوا أمره واجابو ابالسمع والطاعة ورتب لهم الملك من يخدمهم من المراضع والخدم والحشم والدايات ورتبطم الرواتب من السكر والاشر بة والادهان وغبر ذلكمها يكل عن وصفه اللسان وسمعت أهل دمشق بمارزق الله الملك من الاولاد فزينت المدينة واظهر والفرح والسرور وأقبلت الامراءوالو زراءوأرباب الدولةوهنو االملك عمر النعهان بولده ضوء المكانو بنته نزهة ونشرت عدلك في البسيطة كلها حتى استوى القاصي بها والداني

فلما فرغ من شعره طرب الخليفة من محاسن رونقه واعجبه فصاحة لسانه وعذوبة منطقه وادركشهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

وفى ليلة • 7) قالت بلغنى إيها الملك السعيد النام بن ايوب لمااعجب الخليفة فصاحته ونظمه وعذو بة منطقه قال له ادن منى فد نامنه ثم قال له اشرح لى قصتك واطلعنى على حقيقة خبرك فقعد وحدث الخليفة عاجرى له من المبتدا الى المنتهى فلما علم الخليفة أنه صادق خلع عليه وقر به اليه وقال ابري و ذمتى قابر أذمته وقال له ياامير المؤمنين ان العبدوما ملكت يداه لسيده فقرح الخليفة بذلك ثم امر ان يفرد له قصر ورتب له من الجوامك والجرايات شيئا كثيرا فنقل امه واخته اليه وسمع الخليفة بان اخته فتنة في الحسن فتنة في طبها منه فقال له غانم انها جاريتك وانا مملوكك فشكره واعطاه مائة الف دينار واتى بالقاضى والشهود وكتبوا المتاب ودخل هو وغانم في نهار واحد فدخل الخليفة على فتنة وغانم بن ايوب على قوت القلوب فالما صبح الصباح امر الخليفة ان يؤرخ جميع ماجري لغانم من اوله الى آخره وان يدون في السجلات لاجل ان يطاع عايه من ياتى بعده فيتعجب من تصرفات الاقدار ويفوض الامر الى خالق الليل والنهار وليس هذا باعجب من حكاية عمر النعان وولده شركان وولده ضوء المكان وما جرى لهم من العجائب والفرائب قال الملك وما حكايتهم شركان وولده ضوء المكان وما جرى لهم من العجائب والفرائب قال الملك وما حكايتهم شركان وولده ضوء المكان وما جرى النعان المنه من العجائب والفرائب قال الملك وما حكايتهم شركان وولده ضوء المكان وما جرى النعان المنه من العجائب والفرائب قال الملك وما حكايتهم شركان وولده ضوء المكان وما جرى النعان المنه من العجائب والفرائب قال الملك وما حكايته عمر النعان وما حراك المنائب المنه من العجائب والفرائب والنهان المنائب المنائب

حدير حكاية الملك عمرالنعان وولديه شركان وضوء المكان ١٠٠٠

قالت باخى أيها الملك السعيد انه كان بمدينة دمشق قبل خلافة عبد الملك بن مروان ملك يقال له عمر النمان وكان من الجبابرة الكبارة دة برالم لوك الاكسرة والقياصرة وكان لا يصطلى له بنار ولا يجاريه أحد في مضار واذا غضب يخرج من منخريه لهيب النار وكان قدملك جميع الاقطار و نقذ حكمه في سائر القرى والامصار وأطاع له جميع العباد و وصلت عساكره الى أقصى البلاد و دخل في حكمه المشرق و المغرب وما بينهما من الهند والسند والصين والحين والحجاز والحبشة والسودان والشام والروم و ديار بكر وجزائر البحار ومافي الارض من مشاهير الانهار كسيحون وجيحون والنيل والفرات وأرسل بسله الى أقصى العمارلياتوه بحقيقة الاخبار فرجعوا واخبر و هبان سائر الناس اذعنت لط عته وجميع الجبابرة خضعت لهيبته وقد عمهم بالفضل والامتنان وأشاع بينهم العدل والامان لا نه كان عظيم الشأن و حملت اليه المدايامن كل ف كان وجي اليه خراج الارض في طولها والعرض وكان لهود وقد سماه شركان لا نه نشأ آغة من آغات الزمان وقهر الشجعان واباد الاقران الرجال وصارله من العمر عشر ون سنة أطاع له جمع العباد لما بهمن شدة البأس والعناد وكان والده عمر النمان له المنات المائلة السعر نقر منهن بغير شركان وهو من احداهن والماقيات عواقر له يوزق من واحدة منهن بولد ومعذلك كان له ثامائة وستون سرية على عدد أيام والماقيات عواقر له يوزق من واحدة منهن بولد ومعذلك كان له ثامائة وستون سرية على عدد أيام والماقيات عواقر له يوزق من واحدة منهن بولد ومعذلك كان له ثامائة وستون سرية على عدد أيام

قبلواالا رض بين يدى الملك عمر النعمان. وأدرك شهر زادااصياح فسكتت عن الكلام المباح (وفي لية ٢٦) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان رسل ماك القسط نطينية قبلوا الارض بين يدى الملك مرالنعمان بعدان حكواله ثم اعلموه بالهدية وكانت الهدية خمسين جارية من خواص بلاد الروم وخمسين مملوكاعليهم أقبية من الديباج بمناطق من الذهب والفضة وكل مملوك في أذنه حلقة من الذهب فيها لؤلؤة تساوى الف مثقال من الذهب والجوارى كذلك وعليهم من القماش مايساوى مالاجز يلافه ارآهم الملك قبلهم وفرح بهم وأمر باكرام الرسل وأقبل على وزرائه يشاورهم فيما يفعل فنهض من بينهم وزيروكان شيخا كبيرا يقال لهدندان فقبل الأرض بين بدى الملك عمرالنعهان وقال ايها الملك مافي الأمر أحسن من أنك تجهز عسكر اجرار اوتجعل قائدهم ولدك شركان ونحن بيزيديه غلمان وهذاال أى أحسن لوجهين الاول ان ملك الروم قد استحار بك وأرسل اليك هدية فقباتها والوجه الثانى ان العدولا يجسرعل بلادنا فاذامنع عسكرك عن ملك الروم وهزم عدوه ينسب هذا الام اليك ويشيع ذلك في سائر الاقطار والبلاد ولاسيا اذا وصل الخبرالي جزائرالبحر وسمع بذلك أهل المفرب فنهم يحملون اليك الهدايا والتحف والامو ال فاما سمع الملك هذاالكلاممن وزيره دندان أعجبه واستصو به وخلع عليه وقال له مثلك من تستشيره الملوك وينبغى ان تكون أنت في مقدم العسكر وولدى شركان في ساقة العسكر ثم ان الملك أمر باحضار ولده فأماحضرقص عليه القصة واخبره عاقاله الرسل وبماقاله الوزير دندان وأوصاه باخذ الاهبة والتجهيز للسفر وانهلا يخالف الوزيرد ندان فهايشور بهعليه وأمره أن ينتخبمن عسكره عشرة T لاف فارس كاملين العدة صابر بن على الشدة فامتثل شركان ماقاله والده عمر النعمان وقام في الوقت واختارمن عسكره عشرة آلاف فارس ثم دخل قصره وأخرج مالاجز يلاوا تفق عليهم المال وقال لهم قد أمهاتكم ثلاثة أيام فقبلواالا رض بين يديه مطيعين لا مره ثم خرجو امن عنده وأخذوا في الأهبة واصلاح الشانثم انشركان دخل خزائن السلاح وأخذما يحتاج اليهمن العددوالسلاحثم دخل الاصطبل واختارمنه الخيل المسالمة وأخذغيرذلك وبعدذلك أقامواثلاثة أيام ثم خرجت العساكرالى ظاهرالمدينة وخرج عمرالنه بإن لوداع ولددشركان فقبل الارض بين يديه واهذى لهسبع خزائن من المال وأقبل على الوزيردندان وأوصاه بمسكر ولده شركان فقبل الا وض بين يديه وأجابه بالسمع والطاعة وأقبل الملك على ولده شركان وأوصاه بمشاورة الوزير دندان في سائر الامورفقبل ذلك ورجعوالده الى ان دخل المدينة ثم ان شركان امركبارالعسكر بعرضهم عليه وكانت عدتهم عشرة آلاف فارس غيرما يتبعهم ثم ان القوم حملوا ودقت الطبول وصاح النفير وانتشرت الاعلام تخفق على رؤسهم ولم يزالو اسائرين والرسل تقدمهم الى ان ولى النهاد وأقبل الابل فنزلوا واستراحوا وباتوا تلك الليلة فلماأصبح الصاحركبوا وساروا ولم يزانو اسائرين والرسل يدلونهم على الطريق مدة عشرين ير مانم أشرفوا في اليوم ألحادي والعشرين على واد واسع الجهات كثير الاشجار والنبات وكان وصولهم الىذاك الوادى ليلافاص هم شركان بالنزول والاقامة فيه ثلاثة أيام فنزل العساكر وضربوا

الزمان فشكرهم الملك على ذلك وخلع عليهم وزاد في اكرامهم من الانعام وأحسن الى الحاضرين من الخاص والمام ومازال على تلك آلحالة الى أن مضى أر بعة أعوام وهو بعد كل قليل من الايام يسأل عن صفية واولادهاو بعد الاربعة أعوام أمر أن ينقل اليها من المصاغ والحلى والحلل والاموال شيءك نير وأوصاهم بتربيتهما وحسن أدبهما كل هذاوابن الملك شركان لايعلم ان والده عمر النعمان رزق ولدا ذكراولم يعلم انه رزق سوى نزهة الزمان واخفوا عليه حبر ضوء المكان الى أن مضت أيام وأعوام وهومشغول بمقارعة الشجعان ومبار زة الفرسان فبينماعمر النمهان جالس يومامن الايام اذ دخل عليه الحجاب وقبلوا الارض بين يديه وقالوا أيما الملك قدوصلت الينا رسل منملك الروم صاحب القسطنطينية العظمي وانهمير يدون الدخول عليك والتمثل بين يديك فاذ أذن لهم الملك بذلك ندخلهم والافلام دلامره فمندذلك أمرهم بالدخو لفلمادخلواعليهمال اليهم وأقبل عليهم وسألهم عن حالهم وماسبب اقبالهم فقبلوا الارض بين يديه وقالوا أيها الملك الجليل صاحب الباع الطويل أعلم ان الذي أرسلنا اليك الملك افريدون صاحب البلاد اليونانية والعساكر النصرانية المقيم بمملكة القسطنطينية يعامك انه اليوم في حرب شديد مع جبار عنيدو هوصاحب قيسارية والسبب فىذلك أن بمضملوك العرب اتفق أنه وجدفى بعض الفتوحات كنزامن قديم الزمان من عهدالاسكندرفنقل منه أموالا لاتعدولا تحصى ومن جملة ماوجدفيه ثلاث خرزات مدورات على قدر بيض النمام وتلك الخرزات من أغلى الجو هرالا بيض الخالص الذى لا يوجد فهنظير وكل خرزةمنقوش عليهابالقلم اليوناني أمورمن الاسرار ولهن منافع وخواص كثيرة ومن خواصهن انكل مولودعاقت عليه خرزة منهن لم يصبه ألم مادامت الخرزة معلقة عليه ولا يحمولا يسخن فاماوضع يده عليهاووقع بهاوعرف مافيهامن الأسرار ارسل الى الملك أفر يدون هديةمن التحف والمال ومن جملتهاالنلاث خرزات وجهز مركبين وأحدة فيها مال والاخرى فيها رجال تحفظ تلك الهدايامن يتعرض لهافي البحر وكان يعرف من نفسه انه لا أحديقدر ان يتعدى عليه لكونه ملك العرب لاسيما وطريق المراكب التي فيها الهد يافي البحر الذي في مراكبه مملكة القسطنطينية وهيمتوجهة اليهوليس في سواحل ذلك البحر الارعاياه فاماجهز المركبين سافرا الى أنقر بامن بلادنا فحرج عليها بعض قطاع الطريق من تلك الأرض وفيهم عساكره بن عندصاحب قيسارية فاخذوا جميع مافى المركبين من التحفوالأموال والذخائر والثلاث خرزات وقتلوا الرجال فبلغ ذلك ملكنافأرسل اليهم عسكرافهزموه فارسل اليهم عسكراأقوي من الاول فهزموه أيضا فعندذلك اغتاظ الملك وأقسم انه لايخرج اليهم الابنفسه في جميع عسكره وانه لايرجع عنهم حتى يخرب قيسارية ويترك أرضها وجميع البلادالتي يحكم عايهاملكم اخراباوالمرادمن صاحب القوه والسلطان الملك عمرالنعان ان يمدنا بعسكرمن عنده حتى يصيرله الفخر وقد أرسل اليك ملكناه عناشيئامن أنواع الهداياو يرجومن أنعامك قبولها وألتهضل عليه بالانجاز ثم ان الرسل تزهو على بالحاظ بديعات وقدها مخجل للسمهريات تبدو الينا وخداها موردة فيهامن الظرف أنواع الملاحات كأن طرتها في نور طلعتها ليل يلوح على صبح المسراث فسمعها شركانوهي تقول للجواري تقدموا حتى أصارع كم قبل أن يغيب القمروبا في الصباح فصارت كل واحدة منهن تتقدم اليها فتصرعها في الحال وتكتفها بزنارها فلم تزل تصارعهن وتصرع بن حتى صرعت الجميع ثم التفتت اليهاجادية عجوز كانت بين يديها وقالت لهاوهي كالمغضبة عليها يا فاجرة أتفر حين بصرعك للجواري فها أنا بحوز وقد صرعتهن اربعين مرة فكيف تعجبين بنفسك ولكن ان كان الك قوة على مصارعتي فصارعيني فان أردت ذلك وقت لمصارعتي أقوم لك وأجعل رأسك بين رجليك فتبسمت الجارية ظاهر اوقد امتلائت غيظ منها باطنا وقامت اليها وقالت لها يا أصارعك حقيقة وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ايلة ٦٣) قالت بلغني ايها الملك السعيدان الجارية لما قالت لها أمهارعك حقيقة قالت لها قومىللصراع انكانك قوة فاماسممت العجوز منهاغتاظت غيظاشد يداوقام شعر بدنها كأنه شعرقنفذوةامت لهاالجارية فقالت لهاالعجوز وحق المسيح لم أصارعك الاوانا عريانة يافاجرة ثم انالعجوزأ خذت منديل حرير بعدأن فكت لباسها وأدخلت بديه اتحت ثيابها ونزعتها من فوق جسدها ولمت المنديل وشدته في وسطها فصارت كأنها عفريتة معطاء أوحية رقطاء ثم انحنت على الجارية وقالت لها افعلى كفعلى كل هذا وشركان ينظراليهما ثم ان شركان صار يتأمل فى تشويه صورة العجوز ويضحك ثم ان العجوز لما فعلت ذلك تامت الجار على مهل وأخذت فوطة يمانية وتنها مرتين وشمرت سراويلها فبان لها سانان من المرص وفوقهما كثيب من البلور ناعمم برب وبطن يفوح المسكمن اعكانه كأنه مصفح بشقائق النمان وصدر فيه نهدان كفحلى رمان ثم انحنت عليها المجوز وتماسك ببعضهما فرفع شركان رأسه الى السماء ودعا الله أن الجارية تغلب المجوز فدخلت الجارية تحت العجوز ووضعت يدها الشمأل فى شنمتها ويدها اليمين فى رقبتها مع حلقها ورفعتها على يديها فانفلتت العجوز من يديها وأرادت الخلاص فوقعت علىظهرهما فارتفعت رجلاها الى فوق فبانت شهرتها في القمر ثم ضرطت ضرطتين عفرت احداها في الارضودخنت الاخرى في السماء فضحك شركان منهما حتى وقع على الارض ثمقام وسلحسامه والتفت عيناوشمالا فلم يراحدا غيرالعجوز مرمية على ظهرها فقال في نفسه ماكذب من سماك ذات الدواهي ثم تقرب منهماليسمع ما يجرى بينهمافاقبلت الجارية ورمت على العجوز ملاءة من حرير رفيمة والبستها ثيآبهاواعتذرت اليهاوقالت لهاياسيدتى ذات الدواهي مااردت الاصرعك لاجلجيع ماحصل لك ولكن انت انفلت من بين يدى فالحد لله على السلامة فلم ترد عليها جو اباوقامت

الخيام وافة ق العسكر يمينا وشمالا ونزل الوزيرد ندان وصحبته رسل أفريدون صاحب القسطنطينية فى وسطذلك الوادي وأماا لملك شركان فانه كان في وقت وصول العسكر وقف بعدهم ساعة حتى نزلوا جميعهم وتفرقوا في جوانب الوادي ثم انه أرخى عنان جو اده و أراد أن يكشف ذلك الوادي ويتولى الحرس بنفسه لاجل وصية والدداياه فأنهم في أول بلادالر وم وأرض العدو فسار وحده بعد ان أمر مماليكه وخواصه النزول عندالوزيرد ندانثم انه لميزل سائر اعلى ظهرجو اده في جوانب الوادي الى أنمضيمن الليلر بعه فتعب وغلب عليه النوم فصار لا يقدران يركض الجواد وكان له عادة 'نه ينام علىظهرجواده فلماهج عليه النوم نام ولم يزل الجوادسائرا به الى نصف الليل فدخل به في بعض الغابات وكانت تلك الغابة كثيرة الاشجار فلم ينتبه شركان حتى دق الجواد بحافره في الأرض فاستيقظ فوجد نفسه بين الاشجار وقدطلع عليه القمر واضاءفي الخافقين فاندهش شركان لمارأي نفسه فى ذلك المكان وقال كلمة لا يخجل قاتلها وهى لاحول ولاقوة الابالله فبينهاهو كذلك خائف من الوحوش متحير لايدري أين يتوجه فلمار أى القمر أشرف على مرج كأنه من مروج الجنة سمع كالامامليحاوصوتاعالياوضحكايسبي عقول الرجال فنزل الملك شركانعن جواددفي الاسحار ومشىحتى أشرف على نهرفرأى فيه الماء يجري وسمع كلام امرأة تتكم بالعربية وهي تقول وحق المسيح ان هذامنكن غيرمليح ولكن كل من تكلمت ، كلمة صرعتم اوكتفته ابزنارها كل هذا وشركان يشى الى جهة الصورحتي انتهى الى طرف المكانثم نظر فاذا بنهر مسح وطيور تمرح وغزلان تسنح ووحوش ترتع والطيور بلغاتها لمعانى اخظ تنشر حوذلك المكاف مزركش بانواع النبات كا قيل في اوصاف مثلة هذان الستان

ماتحسن الأرضالاعند زهرتها والماء من فوقها يجرى بارسال صنع الاله العظيم الشان مقتدرا معطى العطايا ومعطى كل مفضل فنظر شركان الى ذلك المكان فرأي فيه ديرا ومن داخل الدير قلعة شاهقة فى الخوا في ضوء القور في وسطها نهر يجرى الماء منه الى تلك الرياض وهناك امرأة بين يديها عشرة جواركأنهن الاقار وعليهن من أنواع الحلى والحلل ما يدهش الابصار وكلهن أبكار بديعات كا قيل فيهن هذه الابيات

يشرق المرج بمسا فيه زاد حسنا وجمالا من البيض العوالي من بديعات الخلال eckl. ذات غنج كل هيفاء قواما كعناقيد الداوالي راخيات الشعور فاتنات بعيون لصناديد الرجال مائسات قاتسلات راميات بالنبال فنظرشركانالي هؤلاءالعشرجوارفوجدبينهن جارية كأنهاالبدرعندتمامه بحاجب مرجرج وجبين أبلج وطرف أهدب وصدغ معقرب كاملة في الذات والصفات كما قال الشاعر في مثلها هذه الاسات تعتقدين من دينك أن تحدثينى بسبب ذلك حتى يظهر لى الصدق من السكذب ومن يكون عليه و بال ذلك فقالت له وحق دينى لولا أنى خفت أن يشيع خبرى أنى من بنات الروم لكنت خاطرت بنفسى و بارزت العشرة آلاف فارس وقتات مقدمهم الوزير دندان وظفرت بفارسهم شركان وما كان على من ذلك عار ولكنى قرأت الكتب وتعلمت الادب من كلام العرب ولست أصف لك نفسي بالشجاعة مع انك رأيت منى العلامة والصناعة والقوة فى الصراع والبراعة ولوحضر شركان مكانك فى هذه الليلة وقيل له نطهذا النهر لاذعن واعترف بالمجز واني أسأل المسيح ان يرميه بين يدى فى هذا الدير حتى أخر جلافى صفة الرجال أو أأسره وأجعله فى الاغلال وأدرك شهرز ادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ع ٦) قالت بلغني آيه الملك السعيدان الصبية النصرانية لماقالت هذا الكلام لشركان وهو يسمعه أخذته النخوة والحمية وغيرة الإبطال وأراد أن يظهر لها نفسه و يبطش بها ولكن رده

عنهافر طجالهاو بديع حسنهافانشدهذاالبيت

واذاالمليح أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بالف شفيع ثم صعدت وهوفى أثر هافنظر شركان الى ظهر الجارية فرأى أردافها تتلاطم كالامواج فى البحر الرجراج فانشد هذه الابيات

في وحهها شافع يمحو إساءتها من القلوب وجيه حيثها شفعا اذا تأملتها ناديت من عجب البدر في ليلة الأكمال قد طلعا لوان عفريت بلقيس يصارعها معفرط قوته في ساعة صرعا

ولميزالاسائر بن حتى وصلاالى باب مقنطر وكانت قنطرته من رخام فقتحت الجارية الباب ودخات ومعها شركان وساراالى دهليز طويل مقبى على عشر قناطر معقودة وعلى كل قنطرة قنديل من البلو ريشتعل كاشتعال الشمس فاقيها الجوارى فى آخر الدهليز بالشموع المطيبة وعلى رؤسهن العصائب المزركشة بالفصوص من أصناف الجواهر وسارت وهن أمامها وشركان ورائها الى ان وصلوا الى الدير فوجد بدائر ذلك الدير أسرة مقا بالة لبعضها وعليها ستورم كلة بالذهب وأرض الدير مفروشة بانواع الرخام المجزع وفى وسطه بركة ماء عليها أربع وعشر و نقار و رة من الذهب والماء يخرج منها كاللجين ورأي فى الصدر سريرام في وشابا لحرير الملوكي فقالت المالجزية اصعد يامولاى على هذا السرير فصعد شركان فوق السرير وذهبت الجارية وغابت عنه فسأل عنها بعض الخدام فقالوا اكتنى ثم بعد ذلك قدمت اليه طشتا وابريقا من الذهب ففسل يديه وخاطره مشغول بعسكره الكونه لا يعلم ماجرى لهم بعد ويتذكر أيضا كيف نسى وصية أبيه فصار متحيرا في أمن ها دماعلى مافعل الى المائل مالم الحزم ولكننى دهيت فى الام فاحياتي

تمشى من خجلها ولم تزل ماشية الى ان غابت عن البصر وصارت الجوارى مكتفات مرميات والجارية واقفه وحدهافقال شركانفي نفسه لمكل رزق سبب ماغلب على النوم وساربي الجوادالي هذا المكان الالبختي فلعل هذه الجارية وما معها يكون غنيمة لى ثم ركب جواده ولكزه ففر به كالسهماذا فرمن القوس وبيده حسامه مجردمن غلافه ثمصاحالله كبرفاما رأته الجارية نهضت قائمة وقالت ادهب ألى اصحابك قبل الصباح لئلا ياتيك المطارفة فيأخذوك على أسنة الرماح وأنتمافيك قوة لدفع النسوان فكيف تدافع الرجال الفرسان فتحير شركان في نفسه وقال لها وقدوات عنهمعرضة لقصدالديرياسيدتي أتذهبين ونتركين المتيم الغريب المسكين الكسيرا قاب فالتفتت اليهوهي تضحك ثم قاات لهماحاجنك فاني أجيب دعو تك فقال كيف أطأ أرضك وأتحلي بحلاوة لطفك وأرجع بلاأكل من طعامك وقدصرت من بعض خدامك فقالت لايآبى الـكرامة الالئيم تفضل باسم الله على الرأس والميز واركب جوادك وسرعلى جانب النهرمقا بلي فانت في ضيافتي ففرح شركان وبادرالي جواد دوركب ومازال ماشيامقابا ماوهي سائرة قبالته الى اذوصل الىجسر معمول باخشاب من الجوزوفيه بكر بسلاسل من البولادوعليها أقفال في كلاليب فنظر شركان الىذلك الجسرواذابالجوارى اللاتى كن معمافى المصارعة قائرات ينظرن اليهافاما أقبات عليه بن كلت جاريةمنهن بلسان الرومية وقالت لهاقومي اليهوامسكي عنان جواده ثم سيرى بهالي الدير فساو شركان وهي قد امه الى ان عدي الجسر وقد اندهش عقله مارأي وقال في نفسه ياليت الوزيردندان كانمعي في هذاالمكان وتنظر عينادالي تلك الجواري الحسان ثم التنت الى تلك الجارية وقال لها بابديهة الجال قدصارلى عليك الانحرمتان حرمة الصحبة وحرمة سيرى الى منزلك وقبول ضيافتك وقدصرت تحت حكمك وفي عهدك فلوانك تنعمين على بالمسير الى بلاد الاسلام وتتفرجين على كل أسدضرغام وتعرفين من أنافلما سمعت كلامه اغتاظت منه وقالت لهوحق المسيح لقد كنت عندي ذاعقل ورأى ولكني أطلعت الانعلى مافي قلبك من الفساد وكيف يجوزاك أن تتكلم بكلمة تنسب بها الى الخداع كيف أصنع هذاوا ناأعلم متى حصات عندملك عمرالنعمان لا أخلص منه لا نهمافى قصورهمثلى ولوكان صاحب بغداد وخراسان وبني لها ثني عشرقصر افى كل قصر ثلثمائة وست وستون جارية على عدد أيام السنة والقصور عدد أشهر السنة وحصات عنده ماتركني لان اعتقاد كم انه يحل لهم التمتع بمثلي كافى كتبهم حيث فيل فيهاأوماما كتأيمانهم فكيف تكامني بهذا الكلام وأماقولك وتتفرجين على شجعان المسلمين فوحق المسيح انك قات فولا غير صحيح فاني رأيت عسكركم لمااستقبلتم أرضناو بلادناني هذين اليومين فاماأقبلتم لم أرتربيتكم تربية ملوك واغارأيتكم طوائف مجتمعة واماقولك تعرفيز من أنافانالا أصنعمه كجيلالاجل اجلالك واعا أفعل ذلك لاجلالفخر ومثاكما يقول لمثلى ذلك ولوكنت شركان بن الملك عمرالنعمان الذي ظهرفي هـذا المكان فقال شركان في نفسه لعلهاعرفت قدوم العسا دروعرفت عدتهم وانهم عشرة الاف فارس وعرفت انوالدى أرسلهم معى لنصرة ملك القسطنطينية ثم قال شركان ياسيدتى أقسمت عليك بمن

الطرب فقالت معماوطاعة ثم غابت لحظة واتت بعود جلتى وجنك عجمى وناى تترى وقانون مصري فاخذت الجارية العودو أصلحته وشدت أوتاره وغنت عليه بصوت رخيم أرقمن النسيم وأعذب من ماء التسنيم وأنشدت مطربة بهذه الإبيات

عنماالله عن عينيك كم سفكت دما وكم فوقت منك اللواحظ اسهما أجل حبيبا حائرا فى حبيبه حرام عليه أن يرق ويرحما هنيئا لطرف فيك مسهدا وطوبي لقلب ظل فيك متيا كمت في قتلى فانك مالكى بروحى أفدى الحاكم المتحكما

ثمة امت واحدة من الجو ارى ومعها آلتها وأنشدت تقول عليها أبيات بلسان الرومية فطرب شركان ثم غنت الجارية سيدتهن أيضاوة التيامسلم أمافهمت ما أقول قال لا ولكن ماطر بت الاعلى حسن أناملك فضحك وقالت له ان غنيت لك بالعربية ماذا تصنع فقال ما كنت أتمالك عقلى فأخذت آلة الطرب وغيرت الضرب وانشدت هذه الابيات

طعم التفريق م فهل لذلك صبر تمرضت لى بشلاث سحد وين وهجر أهوى ظريفا سباني بالحسن والهجر م فلمافرغت من شعرها نظرت الى شركان فوجدته قد غاب عن وجوده ولم يزل مطروحا بينهن ممدودا ساعة ثم أفاق وتذكر الفناء فمال طربائم ان الجارية هي وشركان على الشر اب ولم يزالا في لعب ولهوالى ان ولى النهار بالروار والرفناء فمال طربائم ان الجارية هي وشركان على الشركان عنها فقالوالها نهامضت الى مرقدها فقال في رعاية الله وحفظه فلماأ صبح أقبلت عليه الجارية وقالت له ان سيدتى تدعوك اليها فقام معها وسارخلفها فاماقرب من مكانهاز فته الجوارى بالدفوف والمغانى الى ان وصل الى باب كييرمن العاج مرصع بالدر والجوهر فلما دخلوامنه وجددارا كبيرة أيضا وفي صدرها إيو ان كبير مفر وش با نواع الحرير و بدائر دلك الايوان شبابيك مفتحة مطلة على أشجار وأنهار وفي البيت مفر وش با نواع الحرير و بدائر دلك الايوان شبابيك مفتحة مطلة على أشجار وأنهار وفي البيت تنظر اليهم فلما نظر ته الجارية نهضت قائمة اليه وأخذت يده وأجلسته بجانبها وسألته عن مبيته فدعا منامن بتحدثان فقال نعم أعرف شيئامي العاشقين والمتيمين فقال نعم أعرف شيئامن الاشعار فقال تاسمني فأ نشدهذه الابيات

لالا أبوح بحب عزة انها أخذت على مواثقا وعهودا رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذرالعذاب قعودا لويسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا

فلما سمعته قالت لقد كان كثير باهر في الفصاحة بارع البلاغة لانبالغ في وصفة العزة حيث قال وأنشدت هذين البيتين لوان عزة حاكمت شمس الضحى في الحسن عندمو فق لقضي لها وسعت الى بغيب عزة نسوة جعل الاله خدودهن نه الها

لوکان من یکشف عنی الهوی برئت من حوثی ومن قوتی وانقلبی فی ضلال الهوی مب وارجو الله فی شدتی

فلمافرغ من شعره رأى بهجة عظيمة قد أقبلت فنظر فاذا هو با كثر من عشرين جارية كالا قمار حول قلك الجارية وهي بينهن كالبدر بين الكوا كبوعليها ديباج ملوكي وفي وسطها زنارم م مع بانواع الجواهروقد ضم خصر هاوأ برزردفها فصادا كانهما كنيب بلور تحت قضيب من فضة ونهداها كفحلي رمان فلما نظر شركان ذلك كادعقله أن يطير من الفرح ونسي عسكره ووزيره وتأمل رأسهافرأي عليها شبكة من اللؤلؤ مفصلة بانواع الجواهر والجواري عن يمينها ويسارها يرفعن أذيا لهاوهي تمايل عجبافعند ذلك وثب شركان قائماعلى قدميه من هيبة حسنها وجمالها فصاح وأحيرتاه من هيبة حسنها وجمالها فصاح وأحيرتاه من هيبة الزنار وأنشد هذه الأبيات

ثقيلة الارداف مائلة خرعوبة ناعمة النهد تكتمت ماعندها من جوى ولستأ كتمالذى عندى خداعها يمشين من خلفها كالقيل في حل وفي عقد

ثم ان الجارية جعلت تنظر اليه زما ناطو يلاوتكر رفيه النظر الى ان تحققته وعرفته فقالت له بعدان أقبلت عليه قد أشرق بك المكان ياشركان كيف كانت ليلتك ياهمام بعد مامضينا وتركناك ثم قالتله ان الكذب عند الملوك منقصة وعار ولاسياعندا كابر الملوك وانتشركان ابن عمرالنعمان فلاتنكر نفسك وحسبك ولاتكتم أمرك عنى ولاتسمعنى بعد ذاك غيرالصدق فانالكذب يورث البغض والعداوة فقدنفذفيك ملهم القضا فعليك بالتسليم والرضا فلما سمع كلامهالم يمكنه الانكارفاخبرها بالصدق وقال لهاأنا شركان بن عمرالنع باذالذي عذبني الزمان وأوقعني في هذا المكان فهما شئت فافعليه الآن فاطرقت برأسها الى الأرض زما ناطو يلاثم التفتت. اليه وقالت لهطب نفساوقرعينافا كضيفى وصاربيننا وبينك خبز وملح وحديث ومؤانسة فانت فىذمتى وفى عهدى فكن آمناوحق المسيح لوأراداهل الأرض أن يؤذوك لما وصلوااليك الاان خرجت روحي من أجلك ولوكار خاطري في قتلك لقتلتك في هذا الوقت ثم تقدمت الى المائدة وأكلتمن كالون لقمة فعندذلك أكل شركان ففرحت الجارية وأكلت معه الى ان اكتفيا. و بعدان غسلاأ يديهما قامت وأمرت جارية أن تأتى بالرياحين وآلات الشراب من أوانى الذهب والفضة والبلور وأذيكون الشراب من سائر الالوان الختلفة والانواع النفيسة فأتتها بجميع ماطلبته تم انالجارية ملات أولاالقدحوشر بتهقبله كمافعلت في الطعام ثم ملائت ثانيا وأعطته اياه فشرب فقالت له يامسلم انظر كيف أنت في ألذعيش ومسرة ولم تزل تشرب معه الى ان غاب عن رشده وأدرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦٥) قالت بلغني ايها الملك السعيدان الجارية ماز الت تشرب وتسقى شركان الى ان غاب عن رشده من الشراب ومن سكر محبته اثم انها قالت الجارية ياص جانة هات لنا شيئامن آلات ثم انهما لم يزالا على ذلك إلى أن دخل الليل فكان ذلك اليوم أحسن من اليوم الذى قيله فلما أقبل الليل مفت الجارية الى مرقدها وانصرف شركان الى موضعه فنام الى الصباح ثم أقبلت عليه الجوارى بالدفوف و آلات الطرب وأخذوه على العادة الى أن وصلوا إلى الجارية فلما وأته نهضت قائمة وأمسكته من يده وأجلسته بجانبها وسألته عن مبيته فدعا له ابطول البقاء ثم أخذت العود وأنشدت هذين البيتين

لا تركنن الى الفراق فانهمر المذاق الشمس عندغرو بها تصفر من ألم الفراق فبينماهماعلى هذه الحالة واذاهمابضجة فالتفتا فرأيا رجالا وشبانا مقبلين وغالبهم بطارقة وبايديهم السيوف مسلولة تلمع وهم يقولون بلسان الرومية وقعت عندنايا شركان فايقن بالهلاك فلماسمع شركان هذا الكلام قالف نفسه لعل هذه الجارية الجيلة خدعتني وأمهلتني إلى أنجاءت رجالها وهم البطارقة الذين خوفتني بهم ولكن أناالذي جنيت على نفسي والقيتها في الهلاك ثم التفت إلى الجارية ليعاتبها فوجدوجهما قدتغير بالاصفرار ثم وثبت على قدميها وهي تقول لهم من أنتم فقال لها البطريق المقدم عليهم أيتها الملكة السكرية والدرة اليتيمة أما تعرفين الذي عندك من موقالت له لاأعرفه في هو فقال لهاهذا مخرب البلدان وسيد الفرسان هذا شركان بن الملك عمر النعان هذاالذي فتح القلاع وملك كل حصن مناع وقد وصل خبره الى الملك حردوب والدائمن العجوز ذات الدواهي وتحقق ذلك والدك ملكنا نقلاعن العجوز وها أنت قد نصرت عسكر الروم باخذهذا الاسود المشئوم فاما سمعت كالامالبطريق نظرت اليه وقالت له ماإسمك قالها اسمى ماسورة بن عبدك موسورة بن كاشردة بطريق البطارقة قالت له كيف دخات على بغيراذني فقال لهايامولاتي أني لماوصلت إلى الباب مامنه ني حاجب ولا بواب بل قام جميع البوابينومشوابين أيدينا كماجرت بهالعادة انه إذا جاء أحد غيرنا يتركونه واقفا على الباب حتى يستأذنو اعليه بالدخول وليسهذاوقت اطالةالـكلام والملك منتظر رجوعنااليه يهذا الملك آلدى هو شرارة جمرة عسكرالاسلام لاجل أن يقتله ويرحل عسكره إلى المواضع الذي جاوًا منه من غيرأن يحصل لنا تعب في قتالهم فلما سمعت الجارية هذا الكلام قالت له ان هذا الكلام غير حسن ولـكن قد كذبت العجوز ذات الدواهي فأنها قد تـكلمت بكلام باطل لاتعلم حقيقته وحق المسيح ان الذيعندي ماهو شركان ولا أسرته ولكن رجل أتى اليناوقدم علينًا فطلب الضيافة فاضفناه فان تحققنا انه شركان بعينه وثبت عندنا انه هو من غيرشك فلايليق بمروءتى أنى أمكنكم منه لانهدخل تحت عهدى وذمتى فلا تخونونى في ضيغي ولاتفضحوني بين الانام بل ادجع أنت الى الملك أبى وقبل الارض بيزيديه واخبره بان الامي بخلاف ماقالته العجوز ذات الدواهي فقال البطريق ماسورة ياابريزة أنا ماأقدر أن أعود الى الملك الابغر يمه فلما سممت هذا الكلام قالت لاكان هذاالاس فانه عنوان السفه لان هذا رجل واحد وأنتم مائة بطريق فاذا أردتم مصادمته فابرزوا له واحدا بعد واحد ليظهر عند

مم قالت وقيل ان عزة كانت في نهاية الحسن والجمال ثم قالت له يابن الملك ان كنث تعرف شيئامن كلام جميل فانشدنامنه ثم قال اني أعرف به من كل واحداثم أنشد من شعر جميل هذاالبيت تريدين قتلي لاتريدبن غيره ولستأري قصداسواك أريد

فاماسمعتذلك قالتله أحسنت ياابن الملك ماالذى أرادته عزة بجميل حتى قال هذا الشطر أى تريدين قتلي لاتردين غيره. فقال الها شركان ياسيدتي القد أرادت به ماتريدين منى ولا يرضيك فضحكت لما قال لها شركان هذا الكلام ولم يزالا يشربان الى أن ولى النهار وأقبل الليل بالاعتــكارفقامت|لجارية وذهبتمرقدها ونامت ونامشركان في مرقده إلى أن أصبح الصبح فاماأفاق أقبلت عليه الجوارى بالدفوف وآلات الطرب على العادة وقبلن الارض بين يديه وقلن له تفضل فان سيدتنا تدعوك إلى الحضور عندها فقام شركان ومشي والجواري حوله يضر بن بالدفوف والآ لات إلى أن خرج من تلك الدار ودخل داراً غيرها أعظم من الاولى وفيهامن التماثيل وصور الطيور والوحوشمالا يوصف فتعجب شركان مما رأي من صنع ذلك المكان فانشدهذه الابيات

أجنى رقيبي من ثمار قلائد در النحور منضدا بالعسحد وخدود ورد فی وجوه زبرجد وعيون ماء من سائك فضة زرق العيون وكحات بالأثمد فكأنما لون البنفسج قد حكى فلما رأت الجارية شركان قامت له وأخذت يده وأجلسته إلى جانبهاوقالت له أنت ابن

الملك عمر النعان فهل تحسن لعب الشطرنج فقال نعم واكن لاتكوني كما قال الشاعر أقول والوجد يطويني وينشرني ونهلة من رضاب الحب ترويني بالبيض والسود ولكن ليس يرضيني كأنما الشاة عند الرخ موضعه وقد تفقد دستا بالفرازين فان ألحاظها يا قوم ترديني

حضرت شطر نجمن أهوى فلاعبني فان نظرت إلى معنى لواحظها

ثم قدم له الشطرنج ولعبت معه فصار شركان كابا أراد أن ينظر إلى نقلها نظر الى وجهه فيضع الفرس موضع الفيل ويضع الفيل موضع الفرس فضحكت وقالت إن كان لعبك هكذا فانت لا تعرف شيئا فقال هذا أول دست لا تحسبيه فلماغلبته رجع وصف القطع ولعب معها فغلبته ا ثانياوثالثاورابعاً وخامساتم التفتت اليه وقالت له أنت في كل شيء مغلوب فقال ياسيدتي مع مثلك محسن أن أكون مغلوبا ثم أمرتباحضار الطعام فاكلا وغسلا أيديهما وأمرت باحضار الشراب فشربا وبعدذلك أخذت القانون وكان لها بضرب القانون معرفة جيدة فانشدت هذه الاسات

> ومثله مثل مجرون ومخروط الدهر ما بين مطوى ومسوط فاشرب على حسنه ان كنت مقتدرا أن لاتفارقني في وجه التفريط

حؤلاءاللئام ثم اذالجار يةدعت البوابين وقالت لهم كيف تركتم اصحاب الملك يدخلون منزلي بغير اذنى فقالوالها أيتهاالملكة ماجرت العادةأننا نحتاج إلى استئذان منك على رسل الملك خصوصا البطريق الكبيرفقالت لهم أظنكم ماأردتم الاهتكى وقتل ضيفي ثم أمرت شركان أن يضرب رقابهم فضرب رقابهم وقالت أباقى خدامها انهم يستحقون أكثر من ذلك ثم التفتت لشركان وقالت له الآن ظهراك ما كان خافيا فهاأناأ تامك بقصتى اعلم أنى بنت ملك الروم حردوب واسمى أبريزة والعجوز التي تسمى ذات الدواهي جدَّني أم أبيوهي الني أعلمت أبي بك ولا بدأنها تدبر حيلة في هلاكي خصوصا وقدقتلت بطارقة أبي وشاع أبي قد تحز بت مع المسلمين فالرأى السديدأ ننى أترك الاقامة هنامادامت ذات الدواهي خلفي ولكن أريد منك أن تفعل معي مثل ما فعات معكمن الجيل ذان العداوة قدوقعت بيني وبين أبي فلا تتركمن كلامي شيئًا فانهذا كلهما وقع إلا من أجلك فلما سمع شركانهذا الكلام طارعقله من الفرح واتسع صدره وانشرح وقال والله لايصل اليك أحدا مادامت روحي في جسدي والمن هل لك صبرعي فراق والدك وأهلك قالت نعم خلفها شركان وتعاهدا على ذلك فقالت الآن طاب قلبي ولكن بتي عليك شرط اخر فقال وماهو فقالت له انك ترجع بمسكرك الى بلادك فقال لها ياسيدتى انأبي عمر النعان أرسلني الى قتال والدك بسبب المال الذي أخذه ومن جملته الثلاث خرزات الكثيرة البركات فقالت لهطب نفساوقرعينا فهاأنا أحدثك بحديثها وأخبرك بسبب معاداتنالملك القسط طينية وذلك أن لناعيدا يقال لهعيدالدير كل سنة تجتمع فيه الملوك من جميع الاقطار وبنات الاكابروالتجارو يقعدون فيه سبعة أيام وأنا من جملتهم فلما وقعت بيننا العداوة منعني أبي من حضور ذلك العيدمدة سبعة سنين فاتفق في سنة من السنين أن بنات الاكابر من سائر الجهات قدجاءت من أما كنها الى الدير في ذلك العيد على العادة ومن جملة من جاء اليه بنت ملك القسطنطيذية وكان يقال لهاصفية فاقاموا في الديرستة أيام وفي اليوم السابع انصرفت الناس فقالتصفية أناماأرجع الى القسطنطينية الافي البحر فجهزوا لها مركبا فنزلت فيهاهى وخواصها فلمحلواالقلوع وساروا فبينماهم سائرون واذا بريح قدخرج عليهم فاخرج المركب عن طريقها وكان هناك بالقضاء والقدر مركب نصارى من جزيرة الكافور وفيها خسائة أفرنجى ومعهم العدة والسلاح وكان لهممدة فى البحر فلما لاحلهم قلع المركب التي فيهاصفية ومن معهامن ألبنات انقضوا عليهامسرعين فماكان غير ساعة حتى وصلوا الى تلك المركب ووضعوا فيهاالكلاليب وجروها وحلوا قلوعهم وقصدوا جزيرتهم فما بعدواغير قليل حتى انعكس عليهم الريح فجذبهم الى شعب بعد أن مزق قلوع مركبهم وقربهم منا فحرجنا فرأيناهمغنيمة قد الساقت الينافاخذناهم وقتلناهم واغتنمنامامعهم من الأموال والتحف وكان في مركبهم أربعون جارية ومن جملتهم صفية بنت الملك فاخذنا الجوارى وقدمناها الى أبى وبحن لانعرف أن من جملتهن ابنة الملك افريدون ملك القسطنطينية فاختار أبي منهن عشر

الملك من هو البطل منكم وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملكة ابريزة لما قالت للبطريق ذلك قال وحق المسيح لقدقات الحق ولكن ما يخرج له أولاغيري فقالت الجارية اصبرحتي اذهب اليه وأعرفه بحقيقة الامر وأنظر ماعندهمن الجواب ذان أجاب الامركذلك وان أبى فلا سبيل لـكماليه وأكون أنا ومن فى الدير وجوارى فداءه ثم أقبلت على شركان واخبرته بما كان قتبسم وعلم انها لم تخبر احدا بأمره وانماشاع خبره حتى وصل الى الملك بغير ارادتها فرجع باللوم على نفسه وقال كيف رميت روحي في بلاد الروم ثم انه لماسمع كلام الجارية قال لها انبرزوهملى واحدبعدواحد حجاف بهم فهلا يبرزونلى عشرة بعدعشرة و بعد ذلك وثبعلى قدميه وسار الى أن أقبل عليهم وكان معهسيفه وآلة حربه فلما رآه البطريق وثب اليه وحمل عليه فقابله شركان كأنهالاسدوضربه بالسيف على عاتقه فخرج السيف يلمعمن أمعائه فلما نظرت الجارية ذلك عظم قدر شركان عندها وعرفت أنها لم تصرعه حين صرعته بقوتها بل بحسنها وجمالها ئم ان الجارية أقبلت على البطارقة وقالت لهم خذوا بثار صاحبكم فخرجله أخو المقتول وكانجباراعنيدا فحمل على شركان فلم عمله شركان دون أنضربه بالسيف على عاتقه فرج السيف يلمعمن أمعائه فعندذلك نادت الجارية وقالت ياعباد المسيح خذوا بنار صاحبكم فلم يزالوا يبرزوا اليهواحدابمدواحدوشركان يلعب فيهم بسيفهحتي قتل منهم خمسين بطريقا والجارية تنظر اليهموقد قذف الله الرغب في قلوب من بقي منهم وقد تأخروا عن البراز ولم يجسروا على البراز اليه بل حملواءايه حملة واحدة باجمهم وحمل عليهم بقلب أقوى من الحجر إلى أن طحنهم طحن الدروس وسلب منهم العقول والنفوس فصاحت الجاريه على جواريها وقالت لهن من بقي فى الدير فقلن لهالم يبق أحد الاالبوابين ثم ان الملكة لاقته وأخذته بالاحضان وطلع شركان معها إلى القصر بعد فراغه من الحرب وكان قد بقى منهم قليل كامن له في زوايا آلدير فلما نظرت الجارية إلى ذلك القليل قامت من عندشركان ثم رجعت اليه وعليها زردية ضيقة العيون وبيدها مارم مهندوقالت وحق المسيح لاأبخل بنفسى على ضيفي ولاأتخلى عنه ولم أبق بسبب ذلك معيرة فى بلادالروم ثم انها تأملت البطارقة فوجدتهم قدقتل منهم ثمانون وانهزم منهم عشرون فلما نظرت الى ماصنع بالقوم قالت له بمثلك تفتخر الفر سان فلله درك ياشركان ثم انه قام بعدذلك يمسح سيفه من دم القتلي وينشد هذه الابيات

وكم من فرقة في الحرب جاءت تركت كاتهم طعم السباع سلواً عنى ان شئتم نزالي جميع الخلق في يوم القراع تركت ليوثهم في الحرب صرعي على الرمضاء في تلك البقاع

فلما فرغمن شعره أقبلت عليه الجارية متبسمة وقبات يده وقلعت الدرع الذي كان عليها فقال لها ياسيدتي لايشي ولبست الدرع الزردوشهرت حسامك قالت حرصاعليك من

أبريزة وقال الحمد لله الذي من على بك وجعلك سببا لسلامتى وسلامة من معي ولكن يعز على فراقك ولا أعلم ما يجرى عليك بعدى فقالت له اذهب أنت الآن الى عسكرك وردهموان كانت ازسل عندهم فاقبض عليهم حتى يظهر لهم الخبر وأنتم بالقرب من بلادكم و بعدثلاثة أيام أنا ألحقكم وما تدخلون بغداد الا وانا معكم فندخل كلنا سواء فلما أراد الانصراف قالت له لا تنس المهد الذي بيني و بينك ثم أنها نهضت قائمة معه لأج لى التوديع والعناق واطفاء نار الاشواق و بكت بكاء يذيب الاحجار وأرسلت الدموع كالامطار فلما رأى منها ذلك البكاء والدموع اشتد به الوجد والولوع ونزع في الوداع دمع العين وأنشد هذين البيتين

ودعتهاويدى المين لادمعى ويدى اليسار لضمة وعناق قالتأما تخشى الفضيحة قلت لا يوم الوداع فضيحة العشاق

ثم فارقها شركان ونزلامن الدير وقدموالهجواده فركب وخرج متوجها الىالجسر فاماوصل اليهم من فوقه ودخل بين ةلك الاشجار فلما تخلص من الاشجار ومشي في ذلك المرج واذا هو بثلاثةفوارس فأخذلنفسه الحذرمنهم وشهر سيفه وانحدر فلها قربوامنه ونظر بعضهم بعضا عرفوه وعرفهم ووجد أحدهم الوزير دندان ومعه أميران وعند ماع فوه ترجلوا له وسلموا عليه وسأله الوزبرد أبران عن سبب غيابه فأحبره بجميه ماجري لهمن الملكة أبريزة من أوله الى آخره فمداللة تمالى على ذلك ثم قال شركان ارحلوا بنامن هذه البلادلا فالرسل الذين جاؤا معنا رحلوا من عند ذاليعلمو الملكهم بقدومنافر بماأسرعوااليناوقبضواعلينا ثم نادى شركان في عسكره بالرحيل فرحلوا كلهم ولميز الواسائرين مجدين فى السيرحتى وصلو الىسطح الوادى وكانت الرسل قد توجهواالى ملكهم وأخبروه بقدوم شركان فجهز اليه عسكر اليقبضوا عليه وعلى من معه هذا ما كان من أمر الرسل لهلكهم (وأما) ما كان من أمر شركان فانه سافر بعسكره مدة خمسة وعشرين يوماحتي أشر فراعلي أوائل بلادهم فلهاوصلواهناك أمنواعلي أنفسهم ونزلوا لأخل الراحة فحرج اليهم أهل تلك للدبالضيافات وعليق البهائم ثم أقاموايومين ورحلو اطالبين ديارهم وتأخرشركان بعدهمفي مائة فالس وجعل الوزيرد ندان اميراعلي من معهمن الجبش فسار الوزير دندان عن معهمسيرة يوم ثم بعار ذلك ركب شركان هو والمائة فارس الذين معه وسار وا مقدار فرسخين حتى وصلو االى على مضلى بين جبلين واذاأمامهم غبرة وعجاج فمنعوا خيوهم من السير مقدارساعة حتى انكشف الغبار/ بان من تحته مائة فارس ليوث عوابس وفي الحديدوالزرد غواطس فلهاان قربوامن شركان ومركمه مساحوا عايهم وقالواوحق يوحنا ومريم اننا قسد بلغنا ماأملناه وتحن خلف كم مجدون السيرايالونها داحتى سبقنا كمالى هذا المكان فانزلو اعن خيولكم واعطو فاأسلحتكم وساموالناأ نفسكم حتى بجودعا يكمبار واحكم فاماسمع شركان ذلك الكلام لاجت عيناه واحموت وجنتاه وقال لهم يا كلام النصارى كيف تجاسرتم علينا وجمتم بلادنا م- ١٢ الف ليلة المجلد الأول

جوارى وفيهن ابنة الملك وفرق الباقى على حاشايته ثم عز لخمسة فيهن ابنة الملك من العشر جوارى وأرسل تلك الخسة هدية الى والدك عمر النعان معشىءمن الجوخ ومن قماش الصوف ومن القهاش الحرير الرومى فقبل الهدية أبوك واختار من الخس الجواري صفية بنت الملك افريدرن فلها كان أول هذا العام أرسل أبوها إلى والدى مكتوبا فيه كلام لاينبغي ذكره وصاح يهدده فى ذلك المكتوب و يو بخه ويقول له انكم أخذتم مركبنا من منذ سنتين وكانت في يد جماعة لصوص من الافرنج ومن جملة مافيها بنتي صفيةً ومعها من الجواري بحو ستين جاريه ولم ترسلوا الى أحدا يخبرني بذلك وأنالا أقدرأن اظهر خبرها خوفاان يكون في حقي عارا عندالملوك من أجلهتك ابنتي فكتمت أصى الى هذاالعام والذي بين لى ذلك انى كاتبت هؤلاء اللصوصوسألتهم عن خبرا بنتى وأكدت عليهم ان يفتشو اعليها ويخبر ونى عندأى ملك هيمن ملوك الجزائرفة الواوالة ماخرجنا بهامن بلادك ثم قال فى المكتوب الذى كتبه لوالدى ان له يكن مرادكم ماداتي ولافضيحتي ولاهتك ابنتي فسأعة وصول كتابي البكم ترسلوا الى ابنتي من عندكم وانأهماتم كتابى وعصيتم أمري فلابدأن أكافئكم على قبيح أفعالكم وسوءاعمالكم فلماوصات هذه المكاتبة الى أبي وقرأها وفهم مافيهاشق عليه ذاك وندم حيث لا يعرف ان صفية بنت الملك في تلك الجواري ليردها الى والدهافصارمتحيرافى أمره ولم يمكنه بمدهذه المدة المستطيلة ان يرسل الى الملك عمرالنعمان ويطلبها منه ولاسيا وقدسمعنامن مدة يسيرة انهر زق من جاريته التي قاللها صفية بنت الملك أفريدون أولادا فلماتحققنا ذلك علمناان هذه الورطة هي المصيبة العظمي ولم يكن لا على حيلة غيرانه كتب جو اباللملك أفريدون يتعذراليه فيه و يحلف له بالاقسام انه لا يعلم ان ابنته من جملة الجوارى التي كانت في تلك المركب ثم أظهر له على انه أرسلها الى الملك عمر النعمان وانهرزق منهاأ ولادافلما وصلت رسالة أبي الى أفريدون ملك القسطنطيية قام وقعد وأرغى وأزبدوقال كيف تكون ابنتى مسبية بصفة الجو اري وتتداولها أيدى الملوك ويطؤنها بلاء قد ثم قال وحق المسيح والدين الصحيخ انه لايحكننى أن أتعاقد مع هذا الاعمردون أن اخذالثار وأكشف العار فلابد أذأفعل فعلا يتحدث بهالناس من بعدى ومأزال صابراالي انعمل الحيلة ونصب مكايدة عظيمة وأرسل رسلاالى والدك عمرالنعمان وذكرلهما سمعتمن الاقوال حتى جهزك والدك بالعساكرالتي معك من أجام اوسيرك اليه حتى يقبض عليك أنت ومن معك من عساكرك وأما الثلاث خرزات التي أخبر والدكبها في مكتو به فليس لذلك صحة وانما كانت مع صفية ابنته وأخذها أبي منهاحين استولى عليهاهي والجوارى التي معهاتم وهبهالي وهي الآن عندى فاذهب انت الى عسكرك وردهم قبل أن يتوغلوا في بلادالا فرنجوالروم فانحماذا نوغلتم فى بلادهم يضيقون عليكم الطرق ولا يكن لكم خلاص من أيديهم الى يوم الجزاء والقصاص وأنا أعرف ان الجيوش مقيمون في مكانهم لأنك أمرتهم بالأقامة ثلاثة أيام مع انهم فقدوك في هذه المدة ولم يعلموا ماذا يفعلون فلما سمع شركان هذا الكلام صارمشغول الفكر بالاوهام ثم انه قبل يد الملكة

حؤلاء اللئام ثم ان الجارية دعت البوايين وقالت لهم كيف تركتم اصحاب الملك يدخلون منزلي بغيراذنى فقالوالها أيتهاالملكة ماجرت العادةأننا كحتاج إلى استئذان منك على رسل الملك خصوصا البطريق الكبيرفقالت لهم أظنكم ماأردتم الاهتكي وقتل ضيفي ثم أمرت شركان أن يضرب رقابهم فضرب رقابهم وقالت أباقى خدامها انهم يستحقون أكثرمن ذلك ثم التفتت لشركان وقالت له الآن ظهراك ما كان خافيا فهاأناأ تامك بقصتى اعلمأنى بنت ملك الروم حردوب واسمى أبريزة والعجوز التىتسمى ذات الدواهى جدتي أم أبىوهى التى أعلمت أبى بك ولا بدأنهاتدبر حيلة في هلاكي خصوصا وقدقتلت بطارقة أبي وشاع أبي قد تحز بت مع المسلمين فالرأى السديدأ ننى أترك الاقامة هنامادامتذات الدواهي خلفي ولكن أريد منك أن تفعل معي مثل مافعات معكمن الجميل ذان العداوة قدوقعت بيني وبين أبي فلاتتركمن كلامي شيئًا فانهذا كلهما وقع إلا من أجلك فلما سمع شركانهذا الكلام طار عقله من الفرح واتسع صدره وانشرح وقال واللهلا يصل اليك أحدا مادامت روحي في جسدي والكن هل لك صبرعي فراق والدك وأهلك قالت نعم لخلفها شركان وتعاهدا على ذلك فقالت الآن طاب قلبي ولكن بقى عليك شرط اخر فقال وماهو فقالت له انك ترجع بعسكرك الى بلادك فقال لها ياسيدتى أنأبي عمر النعان أرسلني الى قتال والدك بسبب المال الذي أخذه ومن جملته الثلاث خرزات الكثيرة البركات فقالت لهطب نفساو قرعينا فهاأنا أحدثك بحديثها وأخبرك بسبب معاداتنا لملك القسط طينية وذلك أن لناعيدا يقال له عيدالدير كل سنة تجتمع فيه الملوك من جميع الاقطار وبنات الاكابروالتجار ويقعدون فيه سبعةأيام وأنا من جملتهم فلها وقعت بيننا العداوة منعني أبي من حضور ذلك العيدمدة سبعة سنين فاتفق في سنة من السنين أن بنات الاكابر من سائر الجهات قدجاءت من أما كنها الى الدير في ذلك العيد على العادة ومن جملة من جاء اليه بنت ملك القسطنطيذية وكان يقال لهاصفية فاقاموا في الديرستة أيام وفي اليوم السابع انصرفت الناس فقالتصفية أناماأرجع الى القسطنطينية الافى البحر فجهزوا لها مركبا فنزلت فيهاهى وخواصها فلماحلواالقلوع وساروا فبينماهم سائرون واذا بريح قدخرج عليهم فاخرج المركب عن طريقها وكان هناك بالقضاء والقدر مركب نصارى من جزيرة الكافور وفيها خمسائة أفرنجى ومعهم العدةوالسلاح وكانالهم مدةفى البحر فلما لاحلهم قلع المركب التي فيهاصفية ومن معهامن ألبنات انقضوا عليهامسرعين فماكان غير ساعة حتى وصلوا الى تلك المركب ووضعوا فيهاالكلاليب وجروها وحلوا قلوعهم وقصدوا جزيرتهم فما بعدواغير قليل حتى انعكس عليهم الريح فجذبهم الى شعب بعد أنمزق قلوع مركبهم وقربهم منا فحرجنا فرأيناهم غنيمة قد الساقت الينافاخذناهم وقتلناهم واغتنمنامامعهم من الأموال والتحف وكان فى مركبهم أدبعون جارية ومن جملتهم صفية بنت الملك فاخذنا الجوارى وقدمناها الى أبى ويحن لانعرف أن من جملتهن ابنة الملك افريدون ملك القسطنطينية فاختار أبي منهن عشر

الملك من هو البطل منكم وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملكة ابريزة لما قالت للبطريق ذلك قال وحق المسيح لقدقات الحق ولكن مايخرج له أولاغيري فقالت الجارية اصبرحتي اذهب اليه وأعرفه بحقيقة الامر وأنظر ماعندهمن الجواب فان أجاب الامركذلك وان أبي فلا سبيل لكماليه وأكون أنا ومن فى الدير وجوارى فداءه ثم أقبلت على شركان واخبرته بما كان فتبسم وعلم انها لم تخبر احدا بأمره وانماشاع خبره حتى وصل الى الملك بغير ارادتها فرجع باللوم على نفسه وقال كيف رميت روحي في بلاد الروم ثم انه لماسمع كلام الجارية قال لها انبرزوهم لى واحدبعدواحد حجاف بهم فهلايبرز ونلى عشرة بعدعشرة و بعد ذلك وثب على قدميه وسار الى أن أقبل عليهم وكان معه سيفه وآلة حربه فلما رآه البطريق وثب اليه وحمل عليه فقابله شركان كأنهالاسدوضربه بالسيف على هاتقه فحرج السيف يلمعمن أمعائه فلما نظرت الجارية ذلك عظم قدر شركان عندها وعرفت أنها لم تصرعه حين صرعته بقوتها بل بحسنها وجمالها مُم أن الجارية أقبلت على البطارقة وقالت لهم خذوا بثار صاحبكم فخرجله أخو المقتول وكانجباراعنيدا فحمل على شركان فلم عمله شركان دون أنضربه بالسيف على عاتقه فحرج السيف يلمعمن أمعائه فعندذلك نادت الجارية وقالت ياعباد المسيح خذوا بنار صاحبكم فلم يزالوا يبرزوا اليهواحدابمدواحدوشركان يلعب فيهم بسيفهحتي قتل منهم خمسين بطريقا والجارية تنظر اليهموقد قذف الله الرعب في قلوب من بقي منهم وقد تأخروا عن البراز ولم يجسروا على البراز اليه بلحملواءايه حملة واحدة باجمهم وحمل عليهم بقلب أقوى من الحجر إلى أن طحنهم طحن الدروس وسلب منهم العقول والنفوس فصاحت الجاريه على جواريها وقالت لهن من بقي فى الدير فقلن لهالم يبق أحد الاالبوابين ثم ان الملكة لاقته وأخذته بالاحضان وطلع شركان معها إلى القصر بعد فراغه من الحرب وكان قد بقى منهم قليل كامن له في زوايا آلدير فلما نظرت الجارية إلى ذلك القليل قامت من عندشركان ثم رجعت اليه وعليها ذردية ضيقة العيون وبيدها مارممهندوقالت وحق المسيح لاأبخل بنفسى على ضيفي ولاأتخلى عنه ولم أبق بسبب ذلك معيرة في بلادال وم ثم انها تأملت البطارقة فوجدتهم قدقتل منهم ثمانون وانهزم منهم عشرون فاما نظرت الى ماصنع بالقوم قالت له بمثلك تفتخرالفر سان فللهدرك ياشركان ثم انه قام بعدذلك يمسح سيفه من دم القتلي وينشد هذه الابيات

وكم من فرقة فى الحرب جاءت تركت كماتهم طعم السباع سلواً عنى ان شئتم نزالى جميع الخلق في يوم القراع تركت ليوثهم فى الحرب صرعى على الرمضاء فى تلك البقاع

فلما فرغ من شعره أقبلت عليه الجارية متبسمة وقبات يده وقلعت الدرع الذي كان عليها فقال لها ياسيدتي لايشيء لبست الدرع الزردوشهرت حسامك قالت حرصاعليك من

ثم انهما لم يزالا على ذلك إلى أن دخل الليل فكان ذلك اليوم أحسن من اليوم الذى قيله فلما أقبل الليل مفت الجارية الى مرقدها وانصرف شركان الى موضعه فنام الى الصباح ثم أقبلت عليه الجوارى بالدفوف و آلات الطرب وأخذوه على العادة الى أن وصلوا إلى الجارية فلما وأته نمضت قائمة وأمسكته من يدد وأجلسته بجانبها وسألته عن مبيته فدعا له ابطول البقاء ثم أخذت العود وأنشدت هذن البيتين

لا تركنن الىالفراق فانهمر المذاق الشمس عندغرو بها تصفر من ألم الفراق فبينما هماعلى هذه الحالة واذاهمابضجة فالتفتا فرأيا رجالا وشبانا مقبلين وغالبهم بطارقة وبايديهم السيوف مسلولة تلمع وهم يقولون بلسان الرومية وقعت عندنايا شركان فايقن بالهلاك فلماسمع شركان هذا المكلام قالف نفسه لعل هذد الجارية الجيلة خدعتنى وأمهلتني إلى أنجاءت رجالها وهم البطارقة الذين خوفتني بهم واكن أناالذي جنيت على نفسي والقيتها في الهلاك ثم التفت إلى الجارية ليعاتبها فوجدوجهما قدتغير بالاصفرار ثم وثبت على قدميها وهي تقول لهم من أنتم فقال لها البطريق المقدم عليهم أيتها الملكة الكرية والدرة اليتيمة أما تعرفين الذي عندك من موقالت له لاأعرفه في هو فقال لهاهذا مخرب البادان وسيد الفرسان هذا شركان بن الملك عمر النعان هذاالذي فتح القلاع وملك كل حصن مناع وقد وصل خبره الى الملك حردوب والدكمن العجوز ذات الدواهي وتحقق ذلك والدك ملكنا نقلاعن العجوز وها أنت قد نصرت عسكر الروم باخذهذا الاسود المشئوم فاما سمعت كلام البطريق نظرت اليه وقالت له ماإسمك قال لها اسمى ماسورة بن عبدك موسورة بن كاشردة بطريق البطارقة قالت له كيف دخات على بغيراذني فقال لهايامولاتي إنى لماوصلت إلى الباب مامنه في حاجب ولا بواب بل قام جميع البوابينومشوابين أيدينا كماجرت بهالعادة انه إذا جاء أحد غيرنا يتركونه واقفا على الباب حتى يستأذنو اعليه بالدخول وليسهذاوةت اطالةالكلام والملك منتظر رجوعنااليه بهذا الملك الذي هو شرارة جمرة عسكرالاسلام لاجل أن يقتله ويرحل عسكره إلى المواضع الذي جاؤا منه من غيرأن يحصل لنا تعب في قتالهم فلما سمعت الجارية هذا الكلام قالت له ان هذا الكلام غير حسن ولـكن قد كذبت العجوز ذات الدواهي فأنها قد تـكامت بكلام باطل لاتعلم حقيقته وحقالمسيح انالذيعندي ماهو شركان ولا أسرته ولكن رجل أتى اليناوقدم علينا فطلب الضيافة فاضفناه فان تحققنا انه شركان بمنه وثبت عندنا انه هو من غيرشك فلايليق بمروءتى أنى أمكنكم منه لانهدخل تحت عهدى وذمتى فلا تخونونى في ضيغي ولاتفضحوني بين الانام بل ادجع أنت الى الملك أبى وقبل الارض بيزيديه واخبره بان الام بخلاف ماقالتهالعجوزذاتالدوآهي فقال البطريق ماسورة ياابريزة أنا ماأقدر أن أعود الى الملك الابغر يمه فلما سمعت هذا الكلام قالت لاكان هذاالاس فانه عنوازالسفه لان هذا رجل واحد وأنتم مائة بطريق فاذا أردتم مصادمته فأبرزوا له واحدا بعد واحد ليظهر عند ثم قالت وقيل ان عزة كانت في نهاية الحسن والجمال ثم قالت له يا ابن الملك ان كنث تعرف شيئا من كلام جميل فانشد نامنه ثم قال انى أعرف به من كل واحدثم أنشد من شعر جميل هذا البيت تريدين قتلى لا تريدبن غيره ولست أري قصد اسواك أريد

فلما سمعت ذلك قالت له أحسنت بالبن الملك ما الذى أرادته عزة بجميل حتى قال هذا الشطر أى تريدين قتلى لا تردين غيره . فقال لها شركان ياسيد في القد أرادت به ما تريدين منى ولا يرضيك فضحكت لما قال لها شركان هذا الكلام ولم يزالا يشربان الى أن ولى النهار وأقبل الليل بالاعتكار فقامت الجارية وذهبت مرقدها ونامت ونام شركان في مرقده إلى أن أصبح الصبح فلما أفاق أقبلت عليه الجوارى بالدفوف و آلات الطرب على العادة وقبلن الارض بين يديه وقلن له تفضل فان سيدتنا تدعوك إلى الحضور عندها فقام شركان ومشى والجوارى حوله يضر بن بالدفوف و الآلات إلى أن خرج من تلك الدار ودخل داراً غيرها أعظم من الاولى وفيهامن التماثيل وصور الطيور والوحوش ما لا يوصف فتعجب شركان مما رأى من صنع ذلك المكان فانشدهذه الابيات

أجنى رقيبي من ثمار قلائد در النحور منضدا بالعسجد وعيور منضدا بالعسجد وعيور ماء من سبائك فضة وخدود ورد فى وجوه زبرجد فكأنما لون البنفسج قد حكى زرق العيون وكحات بالأثمد فلما رأت الجارية شركان قامت له وأخذت يده وأجلسته إلى جانبها وقالت له أنت ابن

الملك عمر النعان فهل تحسن لعب الشطرنج فقال نعم واكن لاتكوني كما قال الشاعر

أقول والوجد يطويني وينشرني ونهلة من رضاب الحب ترويني حضرت شطر نجمن أهوى فلاعبني بالبيض والسود ولكن ليس يرضيني كأنما الشاة عند الرخ موضعه وقد تفقد دستا بالفرازين فان نظرت إلى معنى لواحظها فان ألحاظها يا قوم ترديني

ثم قدم له الشطرنج ولعبت معه فصار شركان كابا أراد أن ينظر إلى نقلها نظر الى وجهه فيضع الفرس موضع الفيل ويضع الفيل موضع الفرس فضحكت وقالت إن كان لعبك هكذا فانت لا تعرف شيئا فقال هذا أول دست لا تحسبيه فلما غلبته رجع وصف القطع ولعب معها فغلبته انهاو ثالثا ورابعاً وخامسا ثم التفتت اليه وقالت له أنت في كل شيء مغلوب فقال ياسيدتي مع مثلك عسن أن أكون مغلوبا ثم أمرت باحضار الطعام فاكلا وغسلا أيديهما وأمرت باحضار الشراب فشر با وبعد ذلك أخذت القانون وكان لها بضرب القانون معرفة جيدة فانشدت هذه الاسات

الدهر ما بين مطوى ومبسوط ومثله مثل مجرود ومخروط فأشرب على حسنه ان كنت مقتدرا أن لاتفارقني في وجه التفريط

هؤلاءاللئام ثم اذالجارية دعت البوايين وقالت لهم كيف تركتم اصحاب الملك يدخلون منزلي بغيراذنى فقالوالها أيتهاالملكة ماجرت العادةأننا نحتاج إلى استئذان منك على رسل الملك خصوصا البطريق الكبيرفقالت لهم أظنكم ماأردتم الاهتكى وقتل ضيفي ثم أمرت شركان أن يضرب رقابهم فضرب رقابهم وقالت أباقى خدامها انهم يستحقون أكثر من ذلك ثم التفتت لشركان وقالتله الآنظهراكما كانخافيا فهاأناأ تامك بقصتى اعلرأني بنت ملك الروم حردوب واسمى أبريزة والعجوز التى تسمى ذات الدواهى جدتي أم أبى وهي التى أعامت أبى بك ولا بدأنهاتدبر حيلة في هلاكي خصوصا وقدقتلت بطارقةأبي وشاع أبي قد تحز بت مع المسلمين فالرأى السديدأ ننى أترك الاقامة هنامادامتذات الدواهي خلفي ولكن أريد منك أن تفعل معي مثل مافعات معكمن الجميل ذان العداوة قدوقعت بيني وبين أبي فلاتتركمن كلامي شيئًا فازهذا كلهما وقع إلا من أجلك فلما سمع شركانهذا الكلام طارعقله من الفرح واتسع صدره وانشرح وقال والله لايصل اليك أحدا مادامت روحي فيجسدي ولكن هل لك صبرعي فراق والدك وأهلك قالت نعم خلفها شركان وتعاهدا على ذلك فقالت الآن طاب قلبي ولكن بقي عليك شرط اخر فقال وماهو فقالت له انك ترجع بمسكرك الى بلادك فقال لها ياسيدتى اذأبي عمر النعان أرسلني الى قتال والدك بسبب المال الذي أخذه ومن جملته الثلاث خرزات الكثيرة البركات فقالت لهطب نفساو قرعينا فهاأنا أحدثك بحديثها وأخبرك بسبب معاداتنالملك القسط طينية وذلك أن لناعيدا يقال له عيدالدير كل سنة تجتمع فيه الملوك من جميع الاقطار وبنات الاكابروالتجارو يقمدون فيه سبعة أيام وأنا من جملتهم فلما وقعت بيننا العداوة منعني أبي من حضور ذلك العيدمدة سبعة سنين فاتفق في سنة من السنين أن بنات الاكابر من سائر الجهات قدجاءت من أما كنها الى الدير في ذلك العيد على العادة ومن جلة من جاء اليه بنت ملك القسطنطينية وكان يقال لهاصفية فاقاموا في الديرستة أيام وفي اليوم السابع انصرفت الناس فقالتصفية أناماأرجع الى القسطنطينية الافي البحر فجهزوا لها مركبا فنزلت فيهاهى وخواصها فلهاحلواالقلوع وساروا فبينماهم سائرون واذا بربج قدخرج عليهم فاخرج المركب عن طريقها وكان هناك بالقضاء والقدر مركب نصارى من جزيرة الكافور وفيها خمائة أفرنجى ومعهم العدة والسلاح وكان لهممدة فى البحر فلم الاحلهم قلع المركب التي فيهاصفية ومن معهامن البنات انقضوا عليهامسرعين فماكان غير ساعة حتى وصلوا الى تلك المركب ووضعوا فيهاالكلاليب وجروها وحلوا قلوعهم وقصدوا جزيرتهم فما بعدوا غير قليل حتى انعكس عليهم الريح فجذبهم الى شعب بعد أنمزق قلوع مركبهم وقربهم منا فحرجنا فرأيناهمغنيمة قد الساقت آلينافاخذناهم وقتلناهم واغتنمنامامعهم من الأموال والتحف وكان فى مركبهم أربعون جارية ومن جملتهم صفية بنت الملك فأخذنا الجوارى وقدمناها الى أبى وبحن لانعرف أنمن جملتهن ابنة الملك افريدون ملك القسط نطينية فاختار أبي منهن عشر

الملك من هو البطل منكم وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملكة ابريزة لما قالت للبطريق ذلك قال وحق المسيح لقدقات الحق ولكن مايخرج له أولاغيري فقالت الجارية اصبرحتي اذهب اليه وأعرفه بحقيقة الامر وأنظر ماعندهمن الجواب فان أجاب الامر كذلك وان أبي فلا سبيل لـكماليه وأكون أنا ومن فى الدير وجوارى فداءه ثم أقبلت على شركان واخبرته بما كان فتبسم وعلم انها لم تخبر احدا بأمره وانماشاع خبره حتى وصل الى الملك بغير ارادتها فرجع باللوم على نفسه وقال كيف رميت روحي في بلاد الروم ثم انه لماسم كلام الجارية قال لها انبرزوهم لى واحد بعدواحد حجاف بهم فهلا يبرز ونلى عشرة بعدعشرة و بعد ذلك وثب على قدميه وسار اليأن أقبل عليهم وكان معهدينه وآلة حربه فلما رآه البطريق وثب اليه وحمل عليه فقابله شركان كأنها لاسدوضربه بالسيف على هاتقه فخرج السيف يلمعمن أمعائه فلما نظرت الجارية ذلك عظم قدر شركان عندها وعرفت أنها لم تصرعه حين صرعته بقوتها بل بحسنها وجمالها مُم إن الجارية أقبلت على البطارقة وقالت لهم خذوا بثار صاحبكم فخرجله أخو المقتول وكانجباراعنيدا فحمل على شركان فلم يمهله شركان دون أنضر به بالسيف على عاتقه فخرج السيف يلمعمن أمعائه فعندذلك نادت الجارية وقالت ياعباد المسيح خذوا بثار صاحبكم فلم يزالوا يبرزوا اليهواحدا بمدواحدوشركان يلعب فيهم بسيفه حتى قتل منهم خمسين بطريقا والجارية تنظر اليهم وقد قذف الله الرعب في قلوب من بقي منهم وقد تأخروا عن البراز ولم يجسروا على البراز اليه بلحملواءايه حملة واحدة باجمهم وحمل عليهم بقلب أقوى من الحجر إلى أن طحنهم طحن الدروس وسلب منهم العقول والنفوس فصاحت الجاريه على جواريها وقالت لهن من بقي فى الدير فقلن لهالم يبق أحد الاالبوايين ثم ان الملكة لاقته وأخذته بالاحضان وطلع شركان معها إلى القصر بعد فراغه من الحرب وكان قد بقى منهم قليل كامن له في زوايا آلدير فلما نظرت الجارية إلى ذلك القليل قامت من عندشركان ثم رجعت اليه وعليها ذردية ضيقة العيون وبيدها مارم مهندوقالت وحق المسيح لاأبخل بنفسي على ضيفي ولاأتخلي عنه ولمأبق بسبب ذلك معيرة فى بلادالروم ثم انهاتأمات البطارقة فوجدتهم قدقتل منهم عمانون وانهزم منهم عشرون فلما نظرت الى ماصنع بالقوم قالت له بمثلك تفتخرالفر سان فلله درك ياشركان ثم أنه قام بعدذلك يمسح سيفه من دم القتلى وينشد هذه الابيات

وكم من أفرقة في الحرب جاءت تركت كاتهم طعم السباع سلوا عنى ان شئتم نزالي جميع الخلق في يوم القراع تركت ليوثهم في الحرب صرعى على الرمضاء في تلك البقاع

فلما فرغ من شعره أقبلت عليه الجارية متبسمة وقبات يده وقلعت الدرع الذي كان عليها فقال لها ياسيدتي لايشيء لبست الدرع الزردوشهرت حسامك قالت حرصاعليك من

أبريزة وقال الحمد لله الذي من على بك وجعلك سببا لسلامتي وسلامة من معي ولكن يعز على فراقك ولا أعلم ما يجرى عليك بعدى فقالت له اذهب أنت الآن الى عسكرك وردهموان كانت ازسل عندهم فاقبض عليهم حتى يظهر لهم الخبر وأنتم بالقرب من بلادكم و بعدثلاثة أيام أنا ألحقكم وما تدخلون بغداد الا وانا معكم فندخل كلنا سواء فلما أراد الانصراف قالت له لا تنس المهد الذي بيني و بينك ثم انها نهضت قائمة معه لا ب ل التوديع والعناق واطفاء نار الاشواق و بكت بكاء يذيب الاحجار وأرسلت الدموع كالامطار فلما رأى منها ذلك البكاء والدموع اشتد به الوجد والولوع ونزع في الوداع دمع العين وأنشد هذير البيتين

ودعتهاويدى اليمين لادمعى ويدى اليسار لضمة وعناق قالت أما يخشى الفضيحة قلت لا يوم الوداع فضيحة العشاق

ثم فارقها شركان ونزلامن الدير وقدمو الهجو اده فركب وخرج متوجها الى الجسر فلماوصل اليهم من فوقه ودخل بين الك الاشجار فلما تخلص من الاشجار ومشي في ذلك المرج واذا هو بثلاثة فوارس فأخذلنفسه الحذرمنهم وشهر سيفه وانحدر فاياقر بوامنه ونظر بعضهم بعضا عرفوه وعرفه ووجد أحدهم الوزير دندان ومعه أميران وعند ماع فوه ترجلوا له وسلموا علمه وسأله الوز برد الوان عن سبب غيابه فأحبره بجميم ماجرى لهمن الملكة أبريزة من أوله الى آخره فمدالله تمالى على ذلك ثم قال شركان ارحلوا بنامن هذه البلاد لا فالرسل الذين جاؤا معنا رحلوا من عند ذاليملمو الملكهم بقدومنافر بماأسرعو االيناوقبضوا علينا ثم نادى شركان في عسكره بالرحيل فرحلوا كلهم ولم يزالواسائرين مجدين في السيرحتي وصلوا الى سطح الوادي وكانت الرسل قد توجهوا الى ملكهم وأخبر وه بقدوم شركان فجهز اليه عسكر اليقبضو اعليه وعلى من ممه هذا ما كان من أم الرسل لهلكهم (وأما) ما كان من أم شركان فانه سافر بعسكره مدة خمسة وعشرين يوماحتي أشر فراعلي أوائل بلادهم فلهاوصلواهناك أمنواعلي أنفسهم ونزلوا لأخن الراحة فحرج اليهم أهل تلاع للدبالضيافات وعليق البهائم ثم أقاموا يومين ورحلواطالبين ديارهم وتأخرشركان بعدهم فيمائة فالس وجعل الوزيرد ندان اميراعلي من معهمن الجبش فسار الوزير دندان بمن معهمسيرة يومثم بعلاذتك ركب شركان هو والمائة فارس الذين معه وسار وا مقدار فرسخين حتى وصلو االى محل مضلق بين جبلين واذاأمامهم غبرة وعجاج فمنعوا خيوهم من السير مقدارساعة حتى انكشف العباد/ بان من تحته مائة فارس ليوث عوابس وفي الحديدوالزرد غواطس فلهاان قربوامن شركان ومركمه مساحوا عايهم وقالواوحق يوحنا ومريم اننا قد بلغنا ماأملناه وتحن خلفكم مجدون السيراياتونهاراحتى سبقنا كمالى هذاالمكان فانزلو اعن خيولكم واعطو فاأسلحتكم وساموالناأ نفسكم حتى يجودعا يكمباد واحكم فاماسمع شركان ذلك الكلام لاجت عيناه واحمـوت وجنتاه وقال لهم ياكلاكو النصارى كيف تجاسرتم عاينا وجــئتم بلادنا م- ١٢ الف ليلة المجلد الأول

جوارى وفيهن ابنة الملك وفرق الباقى على حاشايته ثم عز ل خمسة فيهن ابنة الملك من العشر جوارى وأرسل تلك الخسة هدية الى والدك عمر النعان معشىءمن الجوخ ومن قماش الصوف ومن القهاش الحرير الرومى فقبل الهدية أبوك واختآر من الخس الجواري صفية بنت الملك افريدرن فلها كان أول هذا العام أرسل أبوها إلى والدى مكتو با فيه كلام لاينبغي ذكره وصاح يهدده فى ذلك المكتوب ويو بخه ويقول له انكم أخذتم مركبنا من منذ سنتين وكانت في يد جماعة لصوص من الافرنج ومن جملة مافيها بنتي صفية ومعها من الجواري بحو ستين جاريه ولم ترسلوا الى أحدا يخبرني بذلكوأ نالا أقدرأن اظهر خبره اخوفاان يكون في حقي عارا عندالملوك من أجلهتك ابنتي فكتمت أصى الى هذاالعام والذي بين لى ذلك انى كاتبت هؤلاء اللصوصوسألتهم عن خبرا بنتى وأكدت عليهم ان يفتشوا عليها ويخبر وفي عندأى ملك هيمن ملوك الجزائر فقالوا والأماخر جنابهامن بلادك شمقال في المكتوب الذي كتبه لوالدي ان لم يكن مرادكم ماداتي ولافضيحتي ولاهتك ابنتي فسأعة وصول كتابي اليكم ترسلوا الى ابنتي من عندكم وانأهماتم كتابى وعصيتم أمري فلابدأن أكافئكم على قبيح أفعالكم وسوء أعمالكم فاماوصات هذه المكاتبة الى أبي وقرأها وفهم مافيها شق عليه ذاك وندم حيث لا يعرف ان صفية بنت الملك في تلك الجواري ليردهاالى والدهافصارمتحيرافي أمره ولم يمكنه بعدهذه المدة المستطيلة انيرسل الى الملك عمرالنعمان ويطلبهامنه ولاسيا وقدسمعنامن مدة يسيرة انهر زق من جاريته التي قاللها صفية بنت الملك أفريدون أولادا فلما تحققنا ذلك علمنا ان هذه الورطة هي المصيبة العظمي ولم يكن لائىحيلة غيرانه كتبجو اباللملك أفريدون يتعذراليه فيهو يحلف لهبالا قسام انه لايعلم ان ابنته من جملة الجوارى التي كانت في تلك المركب ثم أظهر له على انه أوسلها الى الملك عمر النعمان وانهرزق منهاأ ولادافاما وصلت رسالة أبي الى أفر يدون ملك القسطنطيد يةقام وقعد وأرغى وأزبدوقال كيف تكونا بنتى مسبية بصفة الجواري وتتداولهاأ يدى الملوك ويطؤنها بلاء قدثم قال وحق المسيح والدين الصحيخ انه لايمكننى أن أتعاقد مع هذا الائم دون أن اخذالنار وأكشف العار فلابد أذأفعل فعلا يتحدث بهالناسمن بعدى ومازال صابراالى انعمل الحيلة ونصب مكايدة عظيمة وأرسل رسلاالى والدك عمرالنعمان وذكرلهما سمعتمن الاقوال حتى جهزك والدك بالعساكرالتي معك من أجام اوسيرك اليه حتى يقبض عليك أنت ومن معك من عساكرك وأما الثلاث خرزات التي أخبر والدكبها في مكتو به فليس لذلك صحة واعما كانت مع صفية ابنته وأخذها أبي منهاحين استولى عليهاهي والجوارى التي معهائم وهبهالي وهي الآن عندى فاذهب انت الى عسكرك وردهم قبل أن يتوغلوا في بلادالا فرنج والروم فانكم اذا نوعلتم في بلادهم يضيقون عليكم الطرق ولا يكن لكم خلاص من أيديهم الى يوم الجزاء والقصاص وأنا أعرف ان الجيوش مقيمون في مكانهم لا نك أصهم بالأقامة ثلاثة أيام مع انهم فقدوك في هـذه المدة ولم يعلموا ماذا يفعلون فلما سمع شركان هذا الكلام صارمشغول الفكر بالاوهام ثم انه قبل يد الملكة

على هذا الحال الى أن أصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح ثم ركب الطائفتان واصطف الفر قان فلما خرج شركان إلى الميدان رأى الافرنج قد ترجل منهم أكثر من نصفهم قدام فارس منهم ومشوا قدامه الي ان صاروا في وسط الميدان فتأمل شركان ذلك الفارس فرآه الفارس المقدم عليهم وهو لا بس قباء من أطلس أزرق وجهه فيه كالبدر اذا أشرق ومن فوقه زردية ضيقة العيون و بيده سيف مهندوهورا كب على جـواد أدهم في وجهه غرة كالدرهم وذلك الافرنج ي لانبات بعارضيه ثم انه لكز جواده حتي صار في وسط الميدان وأشارالي المسلمين وهو يقول بلسان عربي فصيح ياشركان ياابن عمر النعان الذي ملك الحصوذوالبلدان دونك والحرب والطعان وابر زالىمن قدناصفك في الميدان فأنتسيد قومك رأنا سيد قوى فن غلب منا صاحبه أخذه هو وقومه تحت طاعته في استتم كلامه حتى بوزله شركان وقلبه من الغيظ ملآن وساق جواده حتى دنا من الأفرنجي في ألميدان فكر عليه الافريجي كالاسد الغضبان وصدمه صدمة الفرسان وأخذافي الطعن والضرب وصارا الى حومة الميدان كأنهما جبلان يصطدمان أو بحران يلتطهان ولم يزالافي قتال وحرب ونزال من أول النهار إلى ان أقبل الليل بالاعتكار ثم انفصل كل منهما من صاحبه وعاد الي الى قومه فاما الجتمع شركان باصحابه قال لهم مارأيت منل هذاالفارس قط الا انى رأيت منه خصلة لم أرهامن احد غيره وهو انه اذا لاح له في خصمه مضرب قاتل يقلب الرمح ويضرب بعقبه ولكن ماأدري ماذا يكون مني ومنه ومرادي أن يكون في عكرنا منله ومثل أصحابه وبات شركان فاما أصبح الصباح خرج له الافرنجي ونزل في وسط الميدان وأقبل عليه شركان ثم أخذا في القتال وأوسعا في الحرب والمجال وامتدت اليهم الاعناق ولم يزالا في حرب وكفاح وطمن بالرماح الي أن ولى النهاروأفبل الليل بالاعتـ كار ثم افترقا ورجما الى قومهم وصاركل منهما يحكى لأصحابه مالاقاه من صاحبه ثم ان الافرنجي قال لاصحابه في غديكون الانفصال وباتوا تلك الليلة الى الصباح ثم ركب الاثنان وحملا على بعضهما ولم يزالا فى الحرب الى نصف النهار وبعد ذلك عمل الافرنجي حيلة ولـكز جواده ثم جذبه اللجام فعثر به فرماه فانكب عليه شركان وأرادأن يضر به بالسيف خوفاأن يطول به المطال فصاح به بالافرنجي وةلياشركان ماهكذا تكون الفرسان انماهو فعل المفلوب بالنسوان فاماسمع شركان من ذلك الفارس هذاال كالامروم طرفه أليه وأمعن النظرفيه فوجده الملكة أبريزة التي وقع لهمعها ملوقع فى الدير فلماعر قهارى السيف من يده وقبل الارض بين يديها وقال لها ما حملك على حذه الفمال فقالت له أردت أن أختبرك في الميدان وانظر ثباتك في الحرب والطمان وهؤ لاء الذين معى كلهم جواري وكلهن بنات أبكار وقدقهر نفرسانك فى حومة الميدان ولولاان جوادى قدعثربى لكنت ترى قوتى وجلادى فتبسم شركان من قوله أوقال الحداثه على السلامة وعلى اجتماعي بك علملكة الزمان ثم أن الملكة أبريزة صاحت على جواريهاوأم تهن بالرحيل بعد أن يطلقن

ومشيتم فىأرضناوماكفاكم ذلكحتى تخاطبونا بهذا الخطاب أظننتم أنكم تخلصون من أيدينة وتعودون الى بلادكم تمصاح على المائة فارس الذين معهوة ل لهمدونكم وهؤ لأءالكلاب فأنهم في عددكم تمسل سيفه وحمل عايهم وحملت معه المائة فارس فاستقباتهم الافريج بقلوب أقوىمن الصخر واصطدمت الرجال بالرجال ووقعت الابطال بالابطال والتحم الفتال واشتد النزال وعظمت الاهوالوقد بطل القيل والقال ولميز الوافى الحرب والكفاح والضرب بالصفاح الى انولى النهار وأقبل الليل بالاعتكار فانفصلوا عن بعضهم واجتمع شركان باصحابه فلم يجـدأحدا منهم مجر وحا غيراً ربعة أنفس حصل لهم جراحات سليمة فقال لهم شركان أناعمرى أخوض بحر الحرب العجاج المتلاطم من السيوف بالامو اجوأةاتل الرجال فوالله مالقيت أصبر على الجلادوم القاة الرجال. مثل هؤلاء الابطال فقالواله اعلم أيها الملك ان فيهم فارسا افرنجيا وهو المقدم عليهم له شجاعة وطعنات نافذاتغيران كلمن وقعمنا بين يديه يتغافل عنه ولايقتله فوالله لوأرادقتلنا القتلنا الجمعنا فتحيرشركان لماسمع ذلك المقال وقال فى غدنصطف وذبارزهم فها نحن مائة وهم مائة ونطلب النصر عليهممن رب السماء وباتو اتلك الليلة على ذلك الاتفاق وأما الافرنج فأنهم اجتمعوا عند مقدمهم وقالوا له أننا مابلغنا اليوم في هؤلاء إر بافقال لهم في غد نصطف ونارزهم واحدابعد واحد فبأنوا على ذلك الاتفاق أيضا فلما أصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح وطلعت الشمس على رؤوس الروابي والبطاح وسلمت على عد زين الملاح ركب الملك شركان وركب معه المائة فارس وأتوا الى الميدان كلهم فوجدوا الافرنج قد أصطفوا للقتال فقال شركان لا صحابه ان أعداءنا قد اصطفوا فدونكم والمبادرة اليهم فنادى منادمن الاورنج لايكون قتالنا في هذا اليوم اللَّا مناوبة بأن يبرز بطل منكم الى بطل منا فعند ذلك برز فارس مِن أصحاب شركان أوسار بين الصفين وقال هل من مبارزهل من مناجز لا يبرزن اليوم كسلان ولا عاجز علم يتم كلامه حتى برزاليه فارس من الافرنج غريق في سلاحه يفاشه من ذهب وهو را كب على جواد أشهب وذلك الافرنجبي لانبات بعارضيه فسارجواده حتي وقف في وسطالميدان وصادمه بالضرب والطعان فلم يكن غيرساعة حتى طعنه الافرنجي بالرمح فنكسه عن جواده وأخذه اسيرا وقاده حقيرا ففرح به قومه ومنعوّه أزيخرج الىالميدان وأخرجوا غيره وقدخرج اليهمن المسلمين آخروهو أخو الاسيرووقف معه في الميدان وحمل الاثنان على بعضهماساعة يسيرة ثم كر الافرنجي على المسلم وغالطه وطنه بعقب الرمح فنكسه عن جواده وأخذه أسيرا وما زال يخرج اليهم من المسلمين واحا بعدواحدوالأفر نجيأسه ونهم الي ان ولى النهاد واقبل الليل بالاعتكار وقــد اسروا من المسلمين عشرون فارسا فلما عاتين شركان ذلك عظم عليه الأمم فجمع أصحابه وقل لهم ما هذا الأمر الذي حل بنا أنا أخرج فى غد الي الميدان واطلب براز الافرنجي المقدم عليهم وانظر ما الذى حمله عنى أن يدخل بلادنا وأحذره من قتالنا فان أيّ قاتاناه وان صالحنا صالحناه وباتوا وفتحت صندوقا وأخرجت منه علبة وأخرجت من العلبة حقامن الذهب وفتحته وأخرجت منه تلك الخرزات النلاث ثم قبلتها ونأولتها للملكوانصرفت فاخذت قلبه ممها وبعد انصرافها أرسل الى ولده شركان فحضر فاعطاه خرزة من الثلاث خرزات فسأله عن الاثنين الاخريين فقال ياولدى قدأعطيت منهما واحدة لاخيك ضوءالمكان والثانية لاختك نزهة الزمان فلما سمع شركان ان له أخا يسمي ضوء المكان وما كان يعرف الاأخته نزهة الزمان التفت الى والده الملك النعمان وقال له ياو الدى ألك ولدغيرى قال نعم وعمره الآن ستسنين ثم أعلمه أن اسمه ضوء المكان وأخته نزهة الزمان وانهما ولدا في بطن واحد فصعب عليه ذلك ولـ كنه كتم سره وقال لوالده على بركة الله تعالى ثمرمي الخرزة من يده و نفض أثو ابه فقال له الملك مالى أراك قد تغيرت أحوالك لما سمعت هذا الخبر مع أنك صاحب المملكة من بعدى وقد عاهدت أمراء الدولة على ذلك وهذه خرزة لك من الثلاث خرزات فاطرق شركان برأسه الى الارض واستحىأن يكافحوالده ثم قاموهو لايعلم كيف يصنع من شدةالغيظ وماز الماشيا حتى دخل قصر الملكة ابريزة فلما أقبل عليها نهضت اليه قائمة وشكرته على فعاله ودعت له ولوالده وجلست وأجلسته في جانبها فلما استقر به الجلوس رأت في وجهه الفيظ فسألته عن حاله وماسبب غيظه فاخبرها أن والده الملك عمرالنه مان رزق من صفية ولدين ذكرا وأنى وسمى الولدضوءالمكان والانثى نزهة الزمان وقال لهاانه أعطاهما خرزتين وأعطاني واحدة فتركتها وأنا الى الآن لم أعلم بذلك الافى هذا الوقت فخنقني الفيظ وقد أخبرتك بسبب غيظي ولم أخف عنك شيأوأخشى عليك أن يتزوجك فانى رأيت منه علامة الطمع فى أنه يتزوج بك فلما تقولين أنت فى ذلك فقالت اعلم ياشركان ان أباك ماله حكم على ولا يقدر أن ياخذني بغير رمناى وان كاذياخذني غصبا قتلت روحي واماالثلاث خرزات فماكان عيى بالى انه ينعم على احدمن أولاده بشيء منها وما فننت الا انه يجعلها في خزائنه مع ذخائره ولكن اشتهى من احسانك أن تهب لى الخرزة التي اعطاهانك والدك ان قبلتها منه فقال سمعاوطاعة ثم قالت له لا تخف وتحدثت معه ساعة وقالت له اني اخاف إن يسمع إ ما ني عندكم فيسمى في طلبي ويتفق هو والملك افر مدون من اجل ابنته صفية فيأتيان اليكم بعسا كروتكون ضجة عظيمة فلما سمع شركان ذلك قال لهايامولاتي اذاكنت راضية بالاقامة عند ذالا تفكري فيهم فلو اجتمع عليناكل من في البر والبحر لفلبناهم فقالت ما يكون الاالخير وها انتم ان احسنتم الى قعدت عندكم وان أساتمونى وحاتمن عندكم ثم انها امرت الجواري باحضارشيء من الاكل فقدمن المائدة فا كل شركان شيأ يسيرا ومضى الى داره مهموما مغموما هذاما كان من اص شركان (واما) ماكان من أمرابيه عمر النعمان فانه بعدانصراف ولده شركان من عنده قام ودخل على جاريته صفيةوممه تلك الخرزات فلمارأته نهضت قائمة على قدميها الى ان جلس فاقبل عليه ولداه ضوء للكان ونزهة الزمان فلما رآهما قبلهما وعلق على كل واحد منهما خرزة ففرحا العشرين أسير الذين كرف أسرتهن من قوم شركان فامتثلت الجوارى أمرها ثم قبلن الأرض بين يديها فقال لهن مثلكن مرف يلون عند الملوك مدخرا للشدائد ثم انه السارالي أصحابه أن يساموا عليها فترجلوا جميعاوقبلوا الأرض بين يدى الملكة ابريزة ثمركب المائتافارس وساروافى الليل والنهارمدة ستة أيام و بعدذلك اقبلوا على الديار فأمر شركان الملكة أبريزة وجواريها ان ينزعن ماعليهن من لباس الافرنج وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦٧) قالت بلغني أيها الملك السميد أن شركان أمرا لملكة أبريزة وجواديها أفر ينزعن ماعليهن من الثياب وأن يلبسن لباس نات الروم ففعلن ذلك ثم إنهأرسل جماعة مرس أصحابه إلى بغدادا يعلم والده عمرالنعمان بقدومه ويخبره أن الملكة أبريزة بنت ملك الرومجاءت صحبته لأجلأن يرسل موكبالملاقاتهم ثم انهم نزلوامن وقتهم وساعتهم في المكان الذي وصلوا اليه وباتوا فيه إلىالصباح فلماأصبح الصباح ركب شركانهو ومن معه وركبت أيضا الملكة أبريزةهى ومنءمها واستقبلوا المدينة واذابالوزير دندان قدأقبل فى الفؤارس من أجل ملاقاة الملكة ابريزة هيوشركان وكانخروجه باشارة الملك عمر النعهان كما أرسل اليه ولده شركان فلما قربوا منهما توجهوااليهما وقبلوا الارض بين أيديهما ثم ركباو ركبوامعهما وصاروافي خدمتهما حتى وصلا إلى المدينة وطلعاقصر الملك ودخل شركان على والده فقام اليه واعتنقه وسأله عن الخبر فاخبره بماقالته الملكة ابريزة وماأتفق له معها وكيف فارقت مملكتها وفارقت أباها وقال له انها اختارت الرحيل معنا والقعود عندنا وانملك القسطنطينية أراد أن يعمل لنا حيلة من أجل صفية بنته لان ملك الروم قد أخبره بحكايتها وبسبب اهدائها اليكوان ملك الرومماكان يعرف انها ابنةالملك افر يدون ملك القسطنطينية ولوكان يعرف ذلك ماكان أهداها اليك بلكان يردها الىوالدها ثم قال شركانلوالده ومايخلصنامن هذه الحيل والمكايد الا ابريزة بنتملك القسطنطينية ومار أينا أشجع منها ثهانه شرع يحكى لابيه ماوقع له معها من أولهالى. اخرهمن أمر المصارعة والمبارزة فاما سمع الملك عمر النمان من ولده شركان ذلك الكلام عظمت ابريزة عنده وصاريتمني أنه يراهاتم انه طلبها لاجل أن يسألها فعند ذلك ذهب شركان اليهاوقال لها از الملك يدعوك فاجا تبالسمع والطاعة فاخذها شركان وأتى بها الى والده وكان والده قاعداعلى كرسيه وأخرج منكان عنده ولميبق عنده غير الخدم فلما دخات الملكة ابريزة على الملك عمران عبان قبلت الارض بين يديه وتكامت باحسن الكلام فتعجب الملك من فصاحتها وشكرهاعلى مافعلت مع ولده شركان وأمرها بالجلوس فجاست وكشفت عن وجهها فلما رآها الملك خبل بينهو بين عقله ثم انه قريها اليه وأدناها منه وأفرد لها قصرا مختصابها وبجواريهاورتب لهاولجواريها الرواتب ثمأخذ يسألها عن تلك الخرزات الثلاث التى تقدم ذكرها سابقا فقالت له ان تلك الخرزات معي ياملك الزمان ثم انها قامت ومضت إلى محلها سيقانها وهي ملقاة على ظهرها فدت يدهاال منديل من مناديلها وأصلحت به شأن سيدتها ومحت عهاذلك الدم فلما أصبح الصباح نقدمت الجادية مرجانة وغسلت وجه سيدتها ويديها ورجليها ثم جاءت بماء الورد وغسلت وجهها وفها فعند ذلك عطست الملك ابريزة متقايت ذلك البنح فنزلت القطعة البنح من بأطنها كالقرص ثمانها غسلت فهاويديها وقالت لمرجانة اعلميني بما كان من أمرى فاخبرتها انها رأتها ملقاة على ظهرها ودمهاسائل على فخذيها فعرفت ان الملك عمر النعان قدوقع بها وواصلها وتمت حياته عليها فاغتمت لذلك غماشديدا وحجبت نفسها وقالت لجواريها أمنعواكل من أرادأن يدخل على وقولوا له انهاضعيفة حتى أنظر ماذا يفعل الله بي فعند ذلك وصل الخبرالى الملك عمر النعان بان الملك أبريزة ضعيفة فصار يرسل اليها الاشر بة والسكروالمعاجين وأقامت على ذلك شهورا وهي محجو بة ثم ان فصار برسل اليها الاشر بة والسكروالمعاجين وأقامت على ذلك شهورا وهي محجو بة ثم ان وظهر الحمل وكبرت بطنها ضاقت بها الدنيا فقالت لجاريتها مرجانة اعلمي أن القوم ماظلموني وظهر الحمل وكبرت بطنها وأنا الآن ولم يبق عندى من الهمة ولامن القوة شيء وكنت اذاركبت جوادى اقدر عليها وأنا الآن لا الحانية على انهمي ولدت عندهم صرت معيرة عند الجواري وكل من في القصر يعلم أنه ازال بكارتي سفاحا واذا رجعت لابي باى وجه القاه و باي وجه ارجع اليه وما احسن قول الشاء

بم التغلل من اهلى ولا وطنى ولا نديم ولا كأس ولا سكن فقاات نهامرجانة الامر امرك وانافي طوعك فقاات وانااليوم اريد اخرج سرا بحيث لا يعلم بي احدغيرك واسافر الى ابى واى فان اللحم اذا انتن ماله الااهله والله يفعل بي ما يريد فقالت الها نعم ما تفعلين اينها الملكة ثم أنها جهزت احوالها وكتمت سرها وصبرت اياماحتى خرج الملك للصيد والقنص وخرج ولده شركان الى القلاع ليقيم بهامدة من الزمان فاقبلت ابريزة على جاريتها مرجانة وقالت لها اريد ان اسافر في هدفه الليلة ولكن كيف اصنع فى المقادير وقد قرب او ان الطلق والولادة وان قعدت خسة ايام أوار بعة وضعت هنا ولم اقدر ان اروح ملادى و هذا ماكان مكتو باعلى جبينى ومقدرا على فى الغيب ثم تفكرت ساعة وبعد ذلك قالت لمرجانه انظري لنا رجالا يسافر معنا و يخدمنا فى الطريق فانه ليسلى قوة على حمل السلاح فقالت مرجانة والله يا سيدتى ما اعرف غير عبدا اسود اسمه الغضبان وهو على حمل السلاح فقالت مرجانة والله يا سيدتى ما عرف غير عبدا اسود اسمه الغضبان وهو غمرناه باحساننا فيا انا اخرج اليه واكلمه فى شأن هذا الامر واعده بشىء من المال واقول له اذا اردت المقام عندنا از وجك بمن شئت وكان قدذ كرلى قبل اليوم انه كان يقطع واقول له اذا اردت المقام عندنا از وجك بمن شئت وكان قدذ كرلى قبل اليوم انه كان يقطع الطريق فازه و وافقنا بلغنا مرادنا ووصلنا الى بلاد نافقالت لها هاتيه عندى حتى احدته الطريق فازه و واقتنا بلغنا مرادنا ووصلنا الى بلاد نافقالت لها هاتيه عندى حتى احدته الطريق فازه و وافقنا بلغنا مرادنا ووصلنا الى بلاد نافقالت لها هاتيه عندى حتى احدته و المعالية و المحرورة و المحرورة

بالخرزتين وقبلا يديه واقبلا على امهما ففرحت بهما ودعت للملك بطول الدوام فقال الها الملك ياصفية حيث انك ابنة الملك افريدون ملك القسطنطينية لاى شيء لم تعلميني لاجل انازيد فى اكرامك ورفع منزلتك فلما سمعت صفية ذلك قالت ايها الملك وماذا اديد اكثر منهذا زيادة على هذه المنزلة التي انافيها فهاا نامغمورة بانعامك وخبرك وقد رزقني اللهمنك بولدين ذكر وانثى فاعجب الملك عمر النمهان كلامها واستظرف عذوبة الفاظها ودقة فهمهاوظرف ادابها ومعرفتها ثم انه مضي من عندهاوافردلها ولاولادها قصرا عجيا ورتب لهم الخدم والحشم والفقهاء والحكماء والفلكية والاطباء والجرائحية وإوماهم بهم وزادفى رواتبهم وأحسن اليهم غايةالاحسان ثمرجع الىقصر المملكة والمحاكمة بين الناس هذاما كانمن أمره مع صفية وأولادها ( وأما) ماكانمن أمر همع الملكة ابريزة فانه اشتغل بحبهاوصار ليلاونهارآ مشغوفا بهاوفى كل ليلة يدخل اليهاو يتحدث عندها ويلوحلها بالكلام فلم ترد لهجواباً بل تقول ياملك الزمان أنافي هذا الوقت مالى غرض في الرجال فلما رأي ثمنعهامنه الشتد بهالغرام وزادعليه الوجدوالهيام فاماأعياه ذلك أحضر وزيره دندان وأطلعه على مافى قلبه من محبة الملك كم ابريزة ابنة الملك حردوب وأخبره أنها لاتدخل في طاعته وقد قتله حبها ولم ينلمنهاشيأ فلماسمع الوزير دندان ذلك قال للملك اذاجن الليل فخذ معك قطعة بنجمقدار منقال وادخل عليهاو أشرب معها شيئامن الخر فاذا كان وقت الفراغ من الشرب والمنادمة فاعطها القدح الاخير واجعل فيهذلك البنج واسقهااياه فانهاما تصل الى مرقدها الاوقد تحكم عليها البنج فتبلغ غرضك منهاوه ذا ماعندى من الرأى فقال له الملك نعم ماأشرت به على ثم انه عمد الى حزاتمنه وأخرج منها قطعة بنج مكرر لوشمه الفيل لقدمن السنة الى السنة ثم انه وضعها في جيبه وصبر الى أن مضى قليل من الليل ودخل على الملكة ابريرة في قصرها فاماراً ته نهضت اليه قائمة غاذن لها بالجلوس فجلست وجلس عندها وصار يتحدث معها فيأمر الشراب فقدمت سفره الشراب وصفت له الاواني وأوقدت الشموع وأمرت باحضار النقل والفاكهة وكل ما يحتاجان اليه وصاريشرب معهاو ينادمها إلى أن دب السكرفي رأس إلملكة ابريزة فلما علم الملك عمر النعمان ذلك أخرج القطعة البنج من يده وجعلها بين أصابعه وملاً كأسا بيده وشربه وملاً ثانيا وأسقط القطعة البنج من جيبهفيه وهي لاتشعر بذلك ثمقال لهاخذي اشربي هذا فاخذته الملكة ابريزة وشربته فساكان الادون ساعة حتى تحكم البنج عليها وسلب ادراكها فقام اليهافوجدها ملقاةعلى ظهرها وقدكانت قلعت السراويل من رجليها ورفع الهواء ذيل قيصها عنهافاما دخل عليها الملك ورآها على تلك الحاله ووجد عند رأسها شمعة وعند رجليها شممة تضيء على مابين فخذيها خل بينهو بين عقله ووسوس لهالشيطان فما تمالك نفسه حتى قلع صراويله ووقع عليها وأزال بكارتها وقاممن فوقهاودخل الىجارية منجواديها يقاللها مرجانة وقال لها ادخلي على سيدتك وكليها فدخلت الجارية على سيدتها فوجدت دمها يجرى على

ولم تترك الفحشاء عنى وترعى حرمتى فيمن رعانى الاصرح طاقتى لرحال قومي وأجلب كل قاميها ودانى ولو قطعت بالسيف اليمانى لما خليت فحاشا يرانى من الاحراد والكبراء طرا فكيف العبد من نسل الزوانى

فاما سمع الغضبان ذلك الشعر غضب غضباشد داوا حرت مقلته واغبرت سحنته وانتفخت مناخره وامتدت مشافره وزادت به النفرات وأنشد هذه ألابيات

أيا ابريزة لا تتركيني قتيل هواك باللحظ اليماني فقلبي قد تقطع من جفاكي وجسمي ناحل والصبر فاني ولفظك قدسي الالبابسحرا فعقلي نازح والشوق داني ولو أجلبت مل والارض جيشا لابلغ ما ربي في ذا الزمان

فلما سمعت ابريزة كلامه بكت بكاءشديداوقالتويلك ياغضبان وهل بلغمن قدرك أن تخاطبني بهذا الخطاب ياولدالزنا وتربية الخناأتحسب أن الناس كاهم سواء فلماسمع ذلك العبد النحس هذاالكلام غضب منهاغضباشد يداو تقدم البهاوضربها بالسيف فقتلها وساق جوادها قدامه بدأن أخذ المال وفر بنزسه هار با في الجبال هذاما كان من أمراله ضبان (وأما) ماكان من أمرالملد. كم ابريزة فنها صارت طريحة على الارض وكان الولدالذي ولدته ذكرا فحماته مرجانة في حجرها وصرخت صرخة عظيمة وشةت أثوابهارصارت كحثو التراب على رأسهاو تلطم على خدها حتى طلم الدم من وجهم اوقات واخببتاه كيف قتل سيدتى عبد اسود لاقيمة له بعد فروسيتما فبيناهى تبكى وإذاهي بغبار قد الرحتي سدالاقطار ولماانكشف ذاك الغباربان وتحته عسكرجرار وكانت العساكر عساكر ملك الروم والد الملكمابر يزة وسبد ذلك انها سمع أن ابنته هربته ي وجواريه الى بغداد وانهاعند المالك عمر النم يازخرج بمن معه يتشمم الأخبار من بعض المسافرين ان كانوار أوهاء: د الماك عمر النعمان فحرج عن معه ليسأل المسافرين من أين أتوا لمله يعلم بخمر ابنته وكان على بعده ؤلاء الثلاثة ابنته والعبد الفضبان وجاريتها ورجانة فقصدهم ليسألهم فلهاقصدهخاف العبدعلى نفسه سبب قتلها فنجابنه سه فلها أقبلوا عليها راها ابوهامرمية على الارض وجاريتها تبكي علبهافرمي نفسه من فوق جواده ووقع في الارض مغشيا عليه فترجل كلمن كان معهمن الفرسان والامراء والو زراء وضر بواالخيام في الجبال ونصبوا قبة للملك حردوب ووقف ارباب الدولة خارج تاك القبة فالمارأت وجانة سيدها عرفته وزادت في البكاء والنحيب فالمأفاق المالك من غشيته سألهاءن الخبر فاخبرته بالقصة وقاات لهان الذي قتل ابنتك عبد اسودمن عبيد الملك النمان واخبرته بمافعله الملك عمر النمان بابنته فلم سمع الملك حردوب ذلك الكلام اسودت الدنيافي وجهه و بكي بكاءشديدا ثم امر باحضار محفة وحمل بنته فيها ومضى الى قيسارية وأدخلوها القصر ثم ان الملك حردوب دخل على أمهذات الدواهي وقال

فخرجت له مرجانة وقالت له ياغضبان قداسعدك الله ان قبلت من سيدتك ما تقوله لك من اله كالامثم اخذت بيده واقبلت به على سيدتها فلما رآها قبل الارض بق يديها فحين راته نفر قلبها منه لكنها قالت في نفسها ان الضرورة لها إحكام واقبلت عليه تحدته وقابها نافر منه وقالت له ياغضبان هل فيك مساعدة لنا على غدرات الزمان واذا اظهرتك على امرى تكون كأتماله فاما نظرالعبد اليها وراي حسنها ملكت قلمه وعشقها لوقته وقاللها ياسيدتي ان امرتینی بشیءلا اخرجعنه فقالت له ارید منك فی هذه الساعة ان تأخذنی وتأخذ جاريتي هذه وتشدلنا راحلتين وفرسين من خيل الملك وتضع على كل فرس خرجا من المال وشيأ من الزاد وترحل معنا إلى بلاد ناوان أقت عند نا زوجناك من تختارها من جو اري وانطلبت الرجوع الى بلادك أعطيناك ما تحب ثم ترجع الى بلادك بعد أن تأخذما يكفيك من المال فلماسم الغضبان ذلك الكلام فرح فرحا شديدا وقال ياسيدتي اني أخدمكما بعيوني وأمضى معكم وأشد لكم الخيل ثممضى وهوفرحان وقال فى نفسه قد بلغت ماأريد منهما وان لم يطاوعاني قتلتهما وأخذت مامعهم إمن المال وأضمرذلك في سره ثم مضى وعادومعه راحلتان وثلاث من الخيل وهوراكب احداهن وأقبل على الملكة ابريزة وقدم اليها فرسا فركبتها وهي متوجعةمن الطلق ولا تملك نفسها من كثرة الوجع وركبت مرجانة فرسائم سافر بهما ليـــلا ونهاراحتي وصلوا بين الجبال و بقي بينها و بين بلادها يوم واحد فجاءها الطلق فما قدرت أن تمسك نفسها على الفرس فقالت المفضبان أنزلني فقد لحقني الطلق وقالت لمرجانة انزلي واقعدى تحتى وولديني فعندذلك نزلت مرجانة من فوق فرسها ونزل الغضبان من فوق فرسه وشد لجام الفرسين ونزلت الملكة ابريزة من فوق فرسها وهي غائبة عن الدنيامن شدة الطلق وحين رآها الغضبان نزلت على الارض وقف الشيطان في وجهه فشهر حسامه في وجهها وقال ياسيدتي ارحميني بوصلك فاماسممت مقالنه التفتت اليه وقالت لهما بقي الاالعبيد السود بمد ماكنت لا أرضى بالملوك الصناديدوأدركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٦٨) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الملكة ابريزة لما قالت العبد العبد هو الغضبان مابقي الاالعبيد السود مم صارت تكته وأظهرت له الغيظ وقالت له ويلك ماهذا الكلام الذي تقو لهلى فلاتت كلم بشىء من هذا في حضرتى واعلم أننى لاأرضى بشىء مماقلته ونوسقيت كأس الردى ولكن اصبرحتى أصلح الجنين وأصلح شأني وأرمي الخلاص ثم بعدذلك ان قدرت على فافعل بى ماتريد وان لم تترك فاحش الكلام في هذا الوقت فانى أقتل نفسى بيدى وأرتاح من هذا كله ثم ألشدت هذه الابيات

أياغضبان دعنى قد كفانى مكايدة الحوادث والزمان عن الفحشاء ربى قد نهانى وقال النار مثوي من عصانى وانى لا أميل بفعل سوء بعين النقص دعنى لاترانى

والده يومامن الايام مالي أراك تزدادضعفافي جسمك واصفرار فيلونك فقالله شركان ياوالدي كلها رأيتك تقرب اخواتي وتحسن اليهم يحصل عندى حسدوأخاف أن يزيد بي الحسد فاقتلهم وتقتلني أنت بسببهم اذا أناقتلتهم فرض جسمي وتغيرلوني بسبب ذلك ولكن أنا أشتهي من احسانك أن تعطيني قلعة من القلاع حتى أقيم بهابقية عمرى فان صاحب المثل يقول بعدى عن حبيبي أجمل لي واحسن عين لا تنظر وقلب لا يحزن ثم أطرق برأسه الي الارض فالاسمع الملك عمر النمان كلامه عرف سبب ماهو فيه من التغير فاخذ بخاطر دوقال له ياولدي اني أحسك الى ماتريد وليس في ملكي أكبرمن قلعة دمشق فقدما كتهامن هذا الوقت ثم أحضر الموقعين فى الوقت والساعة وأمرهم بكتابة تقليد ولده شركان ولا ية دم شق الشام فكتبوا له ذلك وجهزوه وأخذالوز يردندانمعه وأوصاه بالمملكة والسياسة وقلده أموره ثم ودعه والدهوو دعته الامراء وأكابر الدولةوصار بالعسكرحتي وصل الىدمشق فلهاوصل اليها دقله أهلها السكاسات وصاحوا بالبوقات وزينوا المدينة وقابلوه بموكب عظيم سارفيه أهل الميمنة ميمنة وأهل الميسرة ميسرة هذا ما كان من أمرشركان (وأما) ما كان من أمروالده عمرالنمان فأنه بمدسفرولده شركان أقبل عليه الحكاءوةالوا لهامولا ناان أولادك تملموا الحيكمة والادب فعند ذلك فرح الملك عمر النعمان فرحاشديداوأنعم على جميع الحكاءحيث رأى ضوءالمكان كبر وترعرع وركب الخيل وصارلهمن العمر أربع عشرسنة وطلع مشتغلا بالدين والعبادة محبا للفقر اءوأهل العلم والقرآن وصارأهل بغداد يحبونه نساءورجالاآلى أن طاف بغداد محمل المراق من أهل الحجوزيارة قبر النبي عُنِيْكِينَ فلمارأي ضوءالمكان موكب المحمل اشتاق الى الحج فدخل على والده وقال له اني اتيت اليك لا ستأذنك في أن احج فنعة من ذلك وقال له اصبر الى العام القابل وانا اتوجه الى الحج وآخذك معي فلمارأىالامر يطولعليهدخل على اخته نزهة الزمان فوجدها قائمة تصلي فلما قضت الصلاة قال لها اني قدفتلني الشوق الى حج بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام واستأذنت والدى فنمنى من ذلك فالمقصودان آخذ شيئامن المال واخرج الى الحج سرا ولا اعلم ابى بذلك فقالت له أخته بالله عليك ان تأخد ني ممك ولا تحرمني من زيارة النبي وينطيخ فقال لهااذاجن الظلام فاخرجي من هذا المكان ولاتعلمي احدابذلك فاما كان نصف الليل قامت نزهة الزمان واخذت شيئامن المال ولبست لباس الرجال وكانت قد بلغت من العمر مثل عمرضوء المكان ومشتمتوجهة الىباب القصرفوجدت اخاهاضوءالمكان قدجهز الجال فركب واركبها وساراليلاوا ختلطا بالحجيج ومشياالي انصاراني وسط الحجاج العراقيين وماز الاسائرين وكتب الله لهماالسلامة حتى دخلامكة المشرفة ووقفا بعرفات وقضيامناسك الحج ثم توجها الى زيارة النبي عِلَيْكُ فزاراه و بعدذلك أراد الرجوع مع الحجاج الى بلادم افقال ضوء المسكان لأخته ياأختي أريدأن أزوربيت المقدس والخليل ابراهيم عليه الصلاة والسلام فقالت لهوأنا كذلك واتفقاعلى ذلك ثم خرجا واكترى له ولها مع المقادسة وجهزا

لها أهكذأ يفعلون المسلمون ببنتي فان الملك عمر النهان أزال بكارتها قهرا وبعد ذلك قتلها عبدا اسودمن عبيده فوحق المسيح لابد من أخذ تاربنتي وكشف العارعن عرضي والا قتلت نفسى بيدي ثم بكى بكاء شديدافقالت له أمه ذات الدواهي ماقتل انتك الا مرجانة لانهاكانت تكرهها فيالباطن ثم قالتلولدهالا تحزن من أخذ ثارها فوحق المسيح لاأرجع عن الملك عمر النعان حتى أقتله وأقل أولاده ولاعملن معه عملا تعجز عنه الدهاة والابطال ويتحدث عنه المتحدثون في جميع الاقطار واكن ينبغي لك أن تمتثل أمري في كل ماأقوله وأنت تبلغماتر يدفقال وحق المسيح لأأخالفك ابدا فياتقولينه قالت لهائتني بجوارنهدا بكار وائتني يحكماءالزمان واجزل لهم العطايا وأمرهمان يعلموا الجواري الحكمة والادب وخطاب الملوك ومنادمتهم والاشعار وأن يتعلموا بالحكمة والمواعظ ويكون الحكاءمسامين لاجل أن يعلموهن أخبارالعرب وتواريخ الخلفاء وأخبار من سلف من ملوك الاسلام ولو أقمناعلى ذلك عشرة أعوام وطول روحك واصبرفان بعض الاعراب يقول ان أخذالنار بعد أر بعين عاما مدته قليلة ونحن اذاعلمناتلك الجوارى بلغنامن عدونا مأنختار لانهمحن بحبالجوارى وعنده ثلمائة وست وستونجارية وازددن سائة جارية من خواص جواريك التي كن مع المرحومة فاذا تعلم الجواري ماأخبرتكمن العلوم فانى آخذهم بعدذلك وأسافر بهم فاماسمع الملك حردوب كلام أمهذات الدواهي فرحفر حاشديداوقبل رأسها ثم أرسل من وقته وساعته المسافرين والقصاد الى أطراف البلاد ليأتوااليه بالحكاءمن المسلمين فامتثلوا أمره وسافروا الى بلاد بعيدة وأتوا بماطلبه من الحسكماء والعلماء فلماحضرو ابين يديه أكرمهم غايه الاكرام وخلع عليهم الخلع ورتب لهم الرواتب والجرايات ووعده بالمال الجزبل اذافعلوا ماأمه به ثم أحضر لهم الجوادي وأدرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ٦٩) قالت يلغنى أيه الملك السعيد أن العلما والحكماء لما حضروا عند الملك حردوب أكرمهما كرامان الداوا حضروا الجوارى بين أيديهم وأوصاهم أن يعلموهن الحكمة والادب فامتثلوا أمره هذا ماكان من أمر الملك حمر النعمان فانه لما عادمن الصيدوالقنص وطلع القصر طلب الملكة ابريزة فلم يجدها ولم بخبره أحد عنها فعظم عليه ذلك وقال كيف تخرج هذه الجارية من القصر ولم يعلم بها أحد فان كانت مملكتى على هذا الامرفانها فنا المسلحة ولا فنابط فلما فما بقيت أخرج الى الصيدوالقنص حتى أرسل الى الابواب من يتوكل بها واشتد حزنه و مناق صدره لفراق الماكة ابريزة فبينا هو كذلك واذا بولده شركان قدا تي من سفره فاعلمه والده بذلك وأخبره أنها هربت وهو فى الصيد والقنص فاغتم شركان لذلك غما شديدا ثم ان الملك ماريت فقد أولاده كل يوم و يكرمهم وكان قد أحضر العاماء وحسد اخو ته على ذلك الامر غضب غضبا شديدا وحسد اخو ته على ذلك الامر غضب غضبا شديدا وحسد اخو ته على ذلك الامر غضب غضا شديدا وحسد اخو ته على ذلك الامر فقال له

لاحول ولا قوة الابالله انى دخات فى خطيئة هذا الصبى وقد أوصانى النبى عَلَيْكُونَّ باكر ام الغريب لاسيا اذا كان الغريب مريضاتم حمله وأتى به الى منزله و دخل به على زوجته وأمرها أن تخدمه و تفرش له بساطا ففرشت له وجهه وجعلت تحترأ سه وسادة وسخنت له ماء وغسات له يديه ورجله ووجهه وخرج الوقاد الي السوق و اتى له بشىء من ماء الورد والسكر ورش على وجهه وسقاه السكر وأخرج له قيما نظيم البسه اياه فشم نسيم الصحة و توجهت اليه العافية و اتكاعلى المخدة ففرح الوقاد بذلك قيما نظيم الماحة هذا الشاب على و أدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح



من الوقادعند، اعتر على ضوء المكان وهوملتي في المزبلة كه

حالهماوتوجهامع الكبفصل لأختهفي تلك الليلة حمى باردة فتشوشت ثمشنيت وتشوش الآخر فصارت تلاطفه فىضعفهولم يزالا سائرين الى أن أدخلا بيت المقدس واشتد المرض على ضوءالمكان ثمانهما نزلا في خان هناك واكتريا لهمافيه حجرة واستقرافيها ولم يزل المرض يتزايد على ضوء المكان حتى أنجله وغاب عن الدنيا فاغتمت لذلك احته نزهه الزمان وقالت لاحول ولا قوة الا بالله هذا حكم الله ثم انهاقعدتهي واخوها فىذلكالمكانوقد زاذ به الضعف وهي تخدمه وتنفق عليه وعلى نفسها حتى فرغ ما معها من المال وافتقرت ولميبق معهادينارولادرهم فارسلت صبى الخان الى السوق بشيءمن قماشها فباعهوا نفقته على أخيهاثم باعت شيئا آخر ولم تزل تبيع من متاعها شيأ فشيأ حتى لم يبق لهاغير حصير ه قطعة فبكت وقالت الله الامرمن قبلومن بمدثم قال لهاأخوها ياأحتى انى قدأحسست بالعافية وفي خاطري شيءمن اللحم المشوى فقالت له أخته والله ياأخي انى مالى وجه للسؤ ال وا كن غدا أدخل بيت أحد الآكابر وأخدم وأعمل بشيءنقتات بهأناوأنت ثم تفكرت ساعة وقالت انى لايهون على فراقك وأنت في هذه الحالة ولكن لابدمن طلب المعاش قهراعني فقال لهاأخوها بعدالعز تصبحين ذليلة فلاحول ولاقوة الا باللهالعلىالعظيم ثم بكي وبكتوقالت لهياأخي نحن غرباءوقد أقمنا هناسنة كاملة مادق عليناالباب أحدفهل غوتمن الجوع فليسعندى من الرأى الاانى أخرج وأخدم وآتيك بشيء نقتات بهالى ان تبرأمن مرضك ثم نسافرالى بلاد ناومكثت تبكى ساعة ثم بعد ذلك قامت نزهة الزماذ وغطت رأسها بقطعةعباءةمن ثياب الجمالين كان صاحبها نسيهاعندهما وقبلت رأس اخيها وغطته وخرجت من عنده وهي تبكي ولم تعلم أين تمضي ومازال أخوها ينتظرها الى ان قرب وقت العشاء ولم تأت فحكث بعدذلك وهو ينتطرها الى ان طلع النهارفلم تمد اليه ولم يزل على هذه الحاله يومين فعظم ذلك عنده وارتجف قلبه عليها واشتدبه الجوع فرجمن الحجرة وصاح على صبى الخاذ وقال له اريدأن تحملني الى السوق فحمله والقاه فى السوق فاجتمع عليه أهل القدس و بكو اعليه لمار أوه على تلك الحالة وأشار اليهم بطلبشيء يأكله فجاؤالهمن التجارالذين فى السوق ببعض دراهم واشترواله شيئا وأطعموه اياه ثم حملوه ووضعوه على دكان وفرشوا لهقطعة برش ووضعوا عند رأسه أبريقا فاما أقبل الليل انصرف عنهكل الناس وهم حاملون همه فلما كان نصف الليل تذكر أخته فازداد به الضعف وامتنعمن الاكل والشرب وغاب عن الوجود فقام أهل السوق وأخذوا لهمن التجار ثلاثين درها واكترواله جلاوةلواللجال احمل هذاواوصله الى دمشق وادخله المارستان لعله ان يبرأفقال لهم على الرأس نم قالفى نفسه كيف أمضى بهذا المريض وهو مشرف على الموت ثم خرج به الى مكان واختفى به الى الليل ثم القاه على مز بلة مستوقد حمام ثم مضي الى حال سبيله فلم أصبح الصباح طلع وقاد الحام الى شغله فوجده ملقى على ظهره فقال في نفسه لا ميشيء مايرمون هذا الميت الاهنا ورفسه برجله فتحرك فقال له الوقا دالواحدمنكميا كل قطعة حشيش ويرمى نفسه في أى موضع كان ثم نظر الى وجهه فرآهلا نبات بعارضيه وهوذو بهاءوجمال فاخذته الرأفة عليه وعرف انهمر يض وغريب فقال

القدس فعندذلك تذكر ضوء المكانعر بته وفراق أخته وبكى حيث باح بسره الى الوقاد وحكى له حكايته ثم انشدهذه الابيات

لقد حملوني في الهوى عيرطاقتى ومن أجلهم قامت على قيامتى ألا فارفقوا ياهاجرين بمهجتى فقدرق لى من بعدكم كل شامت ولا تمنعوا أن تسمحوالى بنظرة تخفف أحوالى وفرط صبابتى سألت فؤادى الهبر من عيرعادنى سألت فؤادى الهبر من عيرعادنى

ثمزاد بكائه فقال له الوقاد لا تبك واحمد الله على السلامة والعافية فقال ضوء المكان كم بينا و بين دمشق فقال ستة أيام فقال ضوء المكان هم الكان ترسلنى اليها فقال له الوقاد ياسيدي كيف أدعك تروح وحدك وأنت شاب صغير فان شئت السفر الى دمشق فانا الذي أروح معك وان أطاعتنى فروجتى وسافرت مى أقمت هناك فانه لا يهون على فراقت ثم قال الوقاد لزوجته هل لك أن تسافرى معى الى دمشق الشام أوتكونى مقيمة هناحتى أوصل سيدى هذا الى دمشق الشام وأعود اليك فانه يطلب السفر اليها فاني والله لا يهون على فراقه وأخاف عليه من قطاع الطريق فقالت له زوجته أسافر معكما فقال الوقاد الحدلله على الموافقة ثم ان الوقاد قام وباع أمت عنه وأمتمة زوجته وأدرك شهر زاد

الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٧) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الوقاداتفق حو و زوجته على السفر مع ضوء المكان وعلى انهما عضيا زمعه المدمشق ثم ان الوقاد بالوقاد والميز الوامسافرين ستة أيام الى ان دخلوا دمشق فنزلوا هناك في وأركب ضوء المكان اياه وسافروا ولم يزالو امسافرين ستة أيام الى ان دخلوا دمشق فنزلوا هناك في آخر النهار و ذهب الوقاد واشترى شيئامن الاكل والشرب على العادة وماز الواعلى ذلك الحال خسة أيام و بعد ذلك مرضت زوجة الوقاد اياما قلائل وانتقلت الى رحمة الله تعالى فعظم ذلك على ضوء المكان الى أيام و بعد ذلك مرضت تخدمه وحزن عليها الوقاد حزنا شديدا فالتفت الوقاد الى ضوء المكان الى الوقاد فوجده حزينا فقد لله تعالى لا تكان الله عوض علينا بفضله ويزيل عنا الحزن فهل لك ياولدى ان وقال له جزال الله خيرا يا ولدى فالله تعالى فقل الله تعالى المنافرة والمنافرة ومنافرة وقل على المنافرة والمنافرة والمنافر

ان شُكُونا البعاد مذا نقول أوتلفنا شوقا فكبف السبيل أو رأينا رسلا تترجم عنا مابودى شكوى لحب رسول

(وفي ليلة · V)قالت بلغني إيها الملك السعيدوه از ال الوقاد يتعهده ثلاثة ايام وهو يسقيه السكر وماءالخلافوماءالوردو يتعطفعليهو يتلطف بهحتىعادتالصحة في جسمه وفتح عينه فاتفق اذالوقاد دخل عليه فرآه جالساوعليه آثار العافية فقال له ماحالك ياولدي في هذا الوقت فقال ضوءالمكان بخير وعافية فحمدالوقادر بهوشكره ثم نهض الى السوق واشترى له عشر دجاجات واتى الى زوجته وقال لهااذ بحي له في ٤ يوم اثنتين واحدة في أول النها، وواحدة في آخر النهارفقامت وذيحت له دجاجة وسلقتها وأتت بهااليه واطعمته اياها وسقته مرقتها فامافر غ من الاكل قدمت له ماءمسخنافغسل يدمهوا تكأعلي الوسادة وغطته بملاءة فام الى العصرثم قامت وسلقت دجاجة اخرى وأتته بهاو فسختها وقالت لهكل ياولدى فبيناهو يأكل واذا بزوجها قددخل فوجدها تطعمه فجلس عندرأسه وقال لهماحالك ياولدي في هذاالوقت فقال الحمد لله على العافيه جزاك الله عني خير ففرح الوقاد بذلك ثم انه خرج وأتى بشراب البنفسح وماء الورد وسقاه وكان ذلك الوقاد يعمل في الحام كل يوم بخمسة دراهم فيشترى كل يوم بدرهم سكراوماء ورد وشراب بنفسح ويشترى له بدره فرار يجومازال يلاطفه الى ان مضى عليه شهرمن الزمان حتى زالت عنه آثار المرض وتوجهت اليه العافية ففرح الوقادهو وزوجته بعافية ضوء المكاذوة الياولدى هل لك ان تدخل معي الجام، قال نعم فضى الى السوق وأتى له بمكارى وأركبه حمارا وجهل يسند دالى الروصل الي الحمام نم دخل معهالحمام وأجاسه في داخله ومضى الى السوق واشترى لهسدراود قاقاوقال اضوء المكان ياسيدي بسمالة أغسل لك جسدك وأخذالوقاد يحك لضوءالمكان رجليه وسرع ينسل لهجسد دبالسدر والدقاق واذا ببلان قدأرسله معلم الحمام الى ضوء لمكان فوجد الوقاد يحك رجليه فتقدم اليه اليلانوقال لههذا نقص فى حق المعلم فقال الوقاد والله ان المعلم غمر ناباحسانه فشرع البلان يحلق راس صنوء المكانثم اغتسلهو والوقادو بعد ذلك رجع به الوقاد الى منزله وأابسه قبيصا رفيعا: وثوبامن ثيابهوعمامةلطيفة وأعطاه حزاماوكانت زوجة الوقاد قدذ بحت دجاجتين وطبختهما فاما طلعضوءالمكان وجلس على انفراش قام الوقادوأذاب لهااسكر في ماء الوردوسقاه ثم قدم له السفرة وصارالوقاديفسخ لهمن ذلك الدجاج ويطعمه ويسقيهمن المسلوقة الى ان اكتني وعسل يديه وحمدالله تعالى على العافية ثم قال للو قاد أنت الذي من الله غلي بك وجعل سلامتي علي يديك فقال. الوقاد دع عنك هذاال كلام وقل لناماسب مجيئك الي هذه المدينة ومن اين أنت فاني أرى على وجهك ا الرالنعمةفقال لهضوء المكان قل لى أنت كيف وقعت بي حتى اخبرك بحديثي فقال الوقاد أماأ نافاني وجدتك مرمياعلى القهامة في المستوقد حين لاح الفجر لما توجهت الى اشغالي و لم أعرف. من رماكوأدرك شهرزادالصباح فسكتت عن الكلام الماح

(وفى ليلة ٧) قالت ولغنى أيها الملك السعيد ان الوقاد قال لم أعرف من وماك فاخذتك عندى. وهذه حكايتي فقال ضوء المكان سبحان من يحيى العظام وهي رميم انك يا أخى مافعلت الجميل. الامع أهله وسوف تجنى تمرة ذلك ثم قال للوقاد وانا الآن في أى البلاد فقال له الوقاد أنت في مدينة

أقسمت بالحب مالى سلوة أبدا يمين أهل الهوى مبرورة القسم ياليل بلغرواة الحب عن خبرى واشهد بعلمك اني فيك لم انم ثمان نزهةالزمان أخت ضوءالمكان صارت تمشي وتلتفت يمينا ويسارا واذا بشيخ مسافر من البدو ومعه خمسة أنهارمن العرب قدالتفت الى نزهة الزمان فرآها جميلة وعلى رأسها عباءة مقطعة فتعجب من حسنها وقال في نفسه ان هـذه جملة ولكنها ذات قشف فان كانت من أهل هـذه المدينة أوكانت غريبة فلابدلي منها ثم انه تبعها قليلا قليلا حتى تعرض لها في الطريق في مكان ضيق وناداها ليسألها عن حالها وقال لهايابية هل أنتحرة أممملوكة فلماسمعت كلامه نظرت اليهوة لتله بحياتك لاتجددعلى الاحز ان فقال لهااني رزقت صت بنات مات لى منهن خمسة و بقيت واحدة وهي أصغرهن واتيت اليك لا سألك هل أنت من أهل هذه المدينة أوغريبة لاجل ان آخذك واجملك عنده التو انسيها فتشتغل بكعن الحزنعلى اخواتهافان لم يكن لك أحدجملنك مثل واحدةمنهن وتصيرين مثل أولادي فلما سمعت نزهة الزمن كلامه قالت في سرهاعسى اذآه ن على نفسى عندهذ االشيخ ثم أطرقت برأسهامن الحياء وقالت ياعم أنابنت غريبة ولى أخضه يف فانا أمضى مهك الى بيتك شرط اذاكون عنده ابالنهار وبالليل أمضي الى أخى فان قبات هذا الشرط مضيت معك لاني غريبة وكنت عزيزة فاصبحت ذليلة حقيرة وجئت انا واخي من بلاد الحجاز واخاف ان أخي لا يعرف لي مكانا فلماسمع البدوي كلامهاة ل في نفسه والله اني فرَّت بمطلوبي ثم قال لها . أريد الالتَّوَّا نسى بنتي نهار او تعضي الى اخيك ليلاوان شئت فانقليه الى مكانا ولم يزل البدوى يطيب قلبها ويلين له االكلام الى ان وافقته على الخدمة ومشى قدامها وتبعته ولم بزلسائر االى جماعته وكان قدهيؤ االجال و وضعوا عليها الاحال ووضعوافوقها الماءوالزادوكان البدوي قاطم الطريق وخائن الرفيق وصاحب مكر وحيل ولم يكن عنده بنت ولاولد وانماقال ذلك الكلام حيلة على هذه البنت المسكينة لا مرقدره الله ثم أن البدوى صار يحدثها في الطريق الى أن خرج من مدينة القدس واجتمع برفقته فوجدهم قد رحلوا الجال فركب البدوي جملاواردفها خلفه وسار وامعظم الليل فعرفت نزهة ارمان ان كلام البدوي كان حيلة عليهاوانهمكر بهافصارت تبكي وتصرخ وهم فى الطريق قاصدين الجبال خوفاان يراهم أحدفهما صارواقريب الفجر نزلواعن الجال وتقدم البدوي الى نزهة الزمان وقالهما يامدنية ماهذا البكاء والله ان لم تتركى البكاء ضربتك الى انتهلكي ياقطه ة حضرية فله اسمعت نزهة الزمان كالرمه كرهت الحياة وتمنت الموت فالتفتت اليه وقالت لهياشيخ السوء ياشيبة جهنم كيف استأمنتك وانت تخونني وتمكربي فاماسمع البدوى كلامهاة للهاياقطعة حضرية ألك لسان تجاو بينني بهوقام البهاومعهسوط فضربها وقالاانكم تسكتي قتلتك فسكتتساعة ثم تفسكرت أخاها وماهو فيهمن الامراض فبكت سراوفي ثانى يوم التفتت الى البدوى وقالت له كيف تحمل على هدده الحيلة حتى اتيت بي الى هذه الجبال القفرة ومأقصدك مني فلماسمع كلامها قساقلبه وقال لهايا قطعة حضرية ألك لسان تجاوبينني م- ١٢ الف لياة المجلد الأول

الاحماب الاقليل أوصبرنا فما من الصبر عندي بعدفقد وقالأبضا

رحلوا غائمين عن جفن عيني وهم في الفؤاد مني حاول ليستحملوا والاشتياق يحول غاب عنی جمالهم فیانی انقضى الله باجتماعي عليكم أذكر الوجد في حديث يطول فلمافر غمن شعره بكي فقال له الوقاد ياولدى نحن ماصدقناا لك جاءتك العافية فطب نفسا ولاتبك فانىأخاف علىكمن الذكسة وماز الويلاطفه ويمازجه ومنوء المكان يتنهدو يتحسرعلي غربته وعلى فراقه لأخته ومملكته ويرسل العبرات ثم أنشدهذه الابيات

تزود من الدنيا فانك راحل وأيقن باذالموت لاشك نازل نعيمك في الدنيا غرور وحسرة وعيشك في الدنيا محال وباطل الا انماالدنيا كمنزلراكب اناخ عيشا وهو في الصبح راحل

ثم انضوءالمكان جعل يبكي وينتحب على غربته وكذلك الوقادصار يبكيءلي فراق زوجته ولكنه مأزال يتلطف بضوء المكان الى أن اصبح الصباح فله اطلحت الشمس قال له الوقاد كانك تذكرت بلادك فقال لهضوء المكان نعم ولااستطير- ان اقيم هناواستو دعتك الله فاني مسافر مع هؤلا. القوم وامشى معهم قليلاقا يلاحتى اصل الى بلادى فقال له الوقاد وانامعك فأنى لااقدران افارقك فاني عملت معك حسنة واريدان اتممها بخدمتي لك فقال له ضوء المكان جزاك الله عني خيراو فرح ضوءالمكان بسفرالوقادمه مثم ان الوقادخر جمن ساعته واشترى حمار وهيأزاد اوقال لضوء المكان اركب هذاالحمار فى السفرفاذا تعبت من الركوب فانزل وامش فقال له ضوء المكان بارك الله فيك واعانني على مكافأتك فانك فعلت معي من الخير مالا يفعله احدمع اخيه ثم صبرا إلى انجن الظلام فملازادهاوامتعتهماعلى ذلك الحمار وسافرا هذاما كان من أمر ضوء المكان والوقاد (واما) ماكان من أمراخته نزهة الزمان فإنهالما فارقت أخاها ضوء الميكان خرجت من الخان الذي كأنافيه في القدس بعدان التفت بالعباءة لأجلال تخدم أحدا وتشترى لأخيها مااشتهاه من اللحم المشوى وصارت تبكي في الطريق وهي لا تعرف اين تتوجه و صارخاطرها مشغولا بالخيها وقلبها مفتكر في الأحمل والاوطان فصارت تتضرع الى الله تعالى في دفع هذه البليات وانشدت هذه الابيات

جن الظلام وهاج الوجد بالسقم والشوق حرك ماعندي من الألم ولوعة البين في الاحشاء قدسكنت والوجد صيرتي في حالة العدم والحزن أقاقني والشوق أحرقني والدمع باح بحب أي مكتتم حتى تزحزح ماعندى من الغمم ومن لظاها يظل الصب في نقم انى صبرت على ماخط بالقلم

وليس لى حيلة في الوصل أعرفها فنار قلى بالاشواق موقدة يامن يلوم على ماحل في وجري

قبلتهانقدت لك عنهاوان لم تقبلهارددتها عليك فقال له البدوى إن شئت فاطلعها الى السلطان واشرط على ماشئت من الشروط فانك إذاأوصلتها إلى الملك شركان بن الملك عمر النعان صاحب بغدادوخراسان ربماتليق بعقله فيعطيك ثمنهاويكثر لاى الربح فيها فقال له التاجر وانالى عند السلطان حاجة وهو ان يكتب الى والده عمر النعمان بالوصية على من قبل الجارية منى و زنت لك منها فقالهالبدوي قبات منك هذاالشرط ثم مشي الاثنان الى أن أقبلاعلى المكان الذي فيه نزحة الزمان ووقف البدوى على باب الحجرة وناداها ياناحية وكان سماها بهذا الاسم فلم اسمعته بكتولم تجبه فالتفت البدوي إلى التاجر وقال هاهي قاعدة دو نك فاقبل عليها وانظرها ولاطفها مثل مااوصيتك فتقدمالتاجراليهافرآ هابديعةفي الحسن والجال لاسيماوكانت تعرف بلسان العرب فقال التاجران كانت كاوصفت لى فانى ابلغ بهاعند السلطان مااريد ثمان التاجر قال لها السلام عليك يابنية كيف حالك فالنفتت اليه وقالت كان ذلك في الكتاب مسطور اونظرت اليه فأذاهورجل ذووقار ووجه حسن فقالت في نفسها اظن أن هذاجاء يشتريني ثم قالت أن امتنعت عنه صرت عند هذا الظالم فيهلكني من الضرب فعلى كل حال هذارجل وجهه حسن وهو ارجى للخير من هذا البدوي الجاف ولعله ماجاء الاليسمع منطقي فانااجاو بهجو اباحسنا كلذلك وعينها في الارض ثمرفعت بصرهااليه وقالت بكلام عذب وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ياسيدى بهذا أمرالني عليلية وأماسؤالك عن حالى فان شئت أن تعرفه فلا تتمنه الالاعدائك ثم سكت فلماسم التاجر كلامها طارعقه فرحابها والتفت الى البدوى وقال له كم ثمنها فانها جليلة فاغتاظ أأبدوى وقال له أفسدت على الجارية بهذا السكلام لاى شيء تقول انهاجليلة مع انهامن رعاع الناس فأنا لا أيعها لك فلما سمع التاجر كلامه عرف انهقليل المقل فقال لهطب نفسا وقرعينافا ماأشتريهاعي هذا العيب الذي ذكرته فقال البدوى وكم تدفع لى فيهافقال له التاجر مايسمي الولد الاأبو دفاطلب فيها مقصودك فقال له البدوى ما يتكلم إلا أنت فقال الناجرفي نفسه ان هذا البدوي جلف يابس الرأس وألاا عرف لها قيمة الاانهاملكت قلبي بفصاحتها وحسن منظرها وان كانت تكتب وتقرأ فهذامن عام النعمة عليهاوعلى من يشتريها لكن هذا البدوى لا يعرف لهاقيمة ثم التفت إلى المدوى وقال له يشيخ العرب ادفع لك فيهاما تتى دينارسالمة ليدك غيرالفهان رقانون السلطان فالا سمع ذلك البدوى اغتاظ غيماشديداوصرخ في ذلك الناجر وقالله قم الى حالسبياك لواعطيتني ما تهدينار في هذه القطعة العباءةالتي عليها مابعتهااك فأنالا أبيعهابل أخليهاعندي ترعى الجال وتطحن الطحين ثم صاح عليها وقال تعلى يامنتنة انالا أبيعك مم التفت انى التاجر وقال له كنت أحسبك أهل معرفة وحق طرطوري إذلم تذهب عنى لاسمعتك مالا يرضيك فقال التاجرفي نفسه انهذاالبدوى مجوزولا يعرف قيمتها ولاأقول لهشيئا في عنها في هذا الوقت فانهلوكان صاحب عقل ماقال وحق طرطوري والله انهاتساوى خزنةمن الجواهر وأنامامهي ثمنها واكن ان طلب مني ماير يدأعطيته اياه ولوأخذ جميع مالى ثم التفت إلى البدوى وقال له ياشيخ العرب طول بالك وقل لى ما لمامن القاش عندك فقال

مهواخذالسوطونزل بهعلىظهر هاالىأنغشي عليهافانكبت على رجليه وقبلتهمافكف عنهاالضرب وصار يشتمهاو يقول لهاوحق طرطو رى انسمعتك تبكين قطعت لسانك ودستهفي فرجك باقطعة حضرية فعندذلك سكتتولم تردجواباوآ لمهاالضرب فقعدت على قرافيصها وجعلت رأسها فيطوقها وصارت تنفكر فيحالهاوفي حال أخيها وفي ذلها بعدالعز وفي مرض أخيها ووحدته واغترابهما وأرسات دموعها على الوجنات وأنشدت هذه الابيات

من عادة الدهر ادبار واقبال فما يدوم له بين الورى حال وكل شيء من الدنيا له أجل وتنقضي لجميع الناس آجال كم احمل الضيم والاهوال ياأسفي من عيشة كامها ضيم وأهوال لأأسعد الله أياما عززت بها دهرا وفى طي ذاك العز اذلال وقد تقطع بالتغريب أوصال

قدخات قصدى وآمالي بها انصرمت يامن يمر على دار فيها سكنى بلغه عنى ان الدمع هطال

فلماسمع البدوي شعيها عطف عليهاورثي لهاورهم اوقام اليهاومسح دموعها وأعطاهاقرصا من شعير وقال لهاا الاأحب من بجاو بني في وقت الغيظ وأنت بعد ذلك لا تجاو ببنني بشيء من هذا الكلامال احش وأناابيعك لرجل جيد مثلي يفعل معك الخيرمثل مافعلت معك قالت نعم ما تفعل تم انهالماطال عليها الليل واحرقها الجوع اكلت من ذلك القرص الشعير شيئا يسيرافهما أنتصف الليل أمرالبدوى جماعته أن يسافروا . وأدركشهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٧٢ )قالت بلغني أيم الملك السعيد أن البدوي لما أعطى نزهة الزمان القرص الشعير ووعدهاأن يبيعهال جلجيد مثله قالتله نعم ما تفعل فلما انتصف الليل واحرقها الجوع اكلت من القوص الشعير شيئا يسيراثم أن البدوي أمن جماعته أن يسافر والحملوا الجال و ركب البدوي جملا واردف نزهة الزمان خلفه وسار واوماز الواسائرين مدة ثلاثة أيام ثم دخلوامد ينة دمشق ونزلوا في خان السلطان بجانباب الملكوقد تغيرلون نزهة الزمان من الحزن وتعب السفرفصارت تبكيمن أجلذلك فاقبل عليهاالبدوى وقال لها ياحضرية وحق طرطوري ان لم تتركي هذ اللبكاء لا أبيعك الا بيهودي ثم انه قام وأخذ بيدها وأدخلها في مكان وعشى الى السوق ومرعلى التجار الذين بتجرون في لجوارى وصاريكامهم تمقال لهمعندي جارية اتيت بهامعي واخوها ضعيف فأرسلته الى أهلي في مدينة القدس لاجل أذيداو وه حتى يبرأ وقصدي اذأ بيعها ومن يوم ضعف أخوها وهي تبكي وصعب عليها فراقه وأريدان الذي يشترير امنى يلين لهاالكلام ويقول لهاأن أخاك عندى في القدس ضعيف وأناأرخص لهثمنها فنهض لهرجل من التجار وقالله كمعمر هافقالهي بكر بالغة ذات عقل وأدب وفطنة وحسن وجمال ومن حين أرسلت أخاها إلى القدس اشتغل قليها وتغبرت محاسنها وانهزل سخنهافلا سم التاجر ذلك تمشى مع البدوى وقال له اعلى ياشيخ العرب انى أروح معك واشترى منك الجاريةالتي تمدحهاوتشكرعقلها وأدبهاوحسنها وجالهاوأعطيك تمنهاوا شرطعليك شروطاان

وارحمة لعزيزة . بالضيم قد صارت ذليلة . تبكى بدمع هاطل. وتقول ما في الوعد حيلة فلماذرغتمن شعرها التفتت اليالتاجر وقالتله بصوتخني باللهلا تدعني عند هذا الظالم الذى لار-رف الله تعالى فان بت هذه الليلة عنده قتلت نفسى بيدى فحلصنى منه يخلصك الله مما تخاف في الدنيا والاخرة فقام التاجروقال للبدوى ياشيخ المربهذه ليست غرضك بعني اياها بماتر يد فقال البدوى خذهاوا دفع ثمنها والاأروح بها اليالنجع وأتركها تالم البعر وترعى الجمال فقال التاجر أعطيك خمسين الف دينا رفقال البدوى يفتح الله فقال التاجر سبعين الف دينار فقال البدوى يفتح الله هذا ماهو رأسمالها لانهاأ كلت عندى أقراصا من الشعيرا بتسعين الف دينار فقال التاجر أنت وأهلك وقبيلتك في طول عمركم ما أكاتم بالف دينار شعيرا ولكن أقول لك كلمة واحدة فان لم ترضبها غمزت عليك والى دمشق فيأخذها منك قهرا فقال البدوى تكلم فقال باالف دينارفقال البدوى بعتك اياهابهذاالثن وأقدرا نني اشتريت بهاه لمحافاما سمعه التاجر ضحك ومضى الى منز لهوأتى له بالمال واقبضه اياه فاخذه البدوى وقال فى نفسه لا بدأن أذهب الى القدس لملي أجدأخاها فاجيء بهوأبيمه ثم ركبوسافر إلى بيتالمقدسفذهبالي الخان وسأل عن أخيها فلم يجده هذاما كانمن أمره (وأما )ماكان من أمر التاجر ونزهة الزمان فانه لما أخذها التي عليها شيأمن ثيابه ومضى مهاالى منزله وأدرك شهر زادالصباح فسكتتءن الكلام المباح (وفي ليلة ٧٥) قالت بلغني أيها الملك السميدان التاجر لما تسلم الجارية من البدوي وضع عليهاشيأمن ثيابه ومضى بها الىمنزله والبسهاأ فحرالملبوس ثم أخذها ونزل بهاالي السوق وأخذ لها مصاغاو وضعه في بقجة من الاطلس ووضعها بين يديها وقال لهاهذا كله من أجلك ولا أريد منك الااذاطلعت بكالى السلطان والى دمشق أن تعاميه بالنمن الذى اشتريتك بهوان كان قليلا فى ظفرك واذا اشتراكمنى فاذ كرى لهما فعلت معك واطلى *ل* منه مرقو ماسلطانيا بالوصية على لاذهب به الى والده صاحب بغداد الملك عمر النمان لاجل أن يمنع من يأخذ مني مكسا على القهاش أوغيره من جميع ماأتجر فيه فلماسمعت كلامه بكت وانتحبت فقال لها التاجر ياسيدتي انى أراك كلهاذ كرت لك بفداد تدمع عيناك ألك فيها أحد تحبينه فان كان تاجر ا أوغره فاخبريني غانى عرف جميم مافيهامن التجاروغيرهم وان أردت رسالة أنا أوصلها اليه فقالت والله مالى معرفة بتاجرولاغيره وأنمالي معرفة بالملك عمرالنعمان صاحب بغداد فاماسهم التاجر كالرمهاضحك وفرح فرحاشديداوقال في نفسه والله اني وصلت اليماأريد ثم قال لماأنت عرضت عليه سابقا فقالت لأ بل تربيت انا وبنته فكنت عزيزة عنده وليء: دوحرمة كبيرة فان كان غرضك أن الملك عمر النعمان يبلغك اتريدفائتني بدواة وقرطاس فانى أكتبالك كتابا فاذا دخلت مدينة بغداد فسلم الكتاب من يدك الى يد الملك عمر النعمان وقل له إن جاريتك نزهة الزمان قدطر قتهاصروف الليالى والايام حتى بيعتمن مكان الىمكان وهي تقرئك السلام واذاسأ اك عني فاخبره أني عند غائب دمشق فتعجب التاجر من فصاحتها وازدادت عنده محبتها وقال مائظن الاأن الرجال لعبوا

البدوى وما تعمل قطاعة الجوارى هذه القياش والله ان هذه العباءة التي هي ملفوفة فيها كثيرة عليها فقال له التاجر عن اذنك أكشف عن وجهها واقلبها كايقلب الناس الجوارى لاجل الاشتراء فقال له البدوى دو نك وماتر يدالله يحفظ شبابك فقلبها ظاهرا و باطناً فأن شئت فعرها الثياب ثم انظرها وهي عريانة فقال التاجر معاذ الله أماما أنظر الاوجهها ثم ان التاجر تقدم الهاوهو خجلان من حسنها وجماها . وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٤٧) قالت بلغنى الملك أيها السعيد أن التاجر تقدم الى نزهة الزمان وهو خجلان من حسنها وجلس الى جانبها وقال لها ياسيدي ما اسمك فقالت له تسألى عن اسمى في هذا الزمان أوعن اسمى القديم نقال لها ها ياسيدي منها هذا الكلام تغر غرت عيناه بالدموع وقال لهاهل الك الحديد غصة الزمان فلم اسمع التاجر منها هذا الكلام تغر غرت عيناه بالدموع وقال لهاهل الك أخ ضعيف فقالت أى والله ياسيدي ولكن فرق الزمان بيني وبنه وهومريض في بيت المقدس فتحير عقل التاجر من عذو بقمنطقها وقال في نفسه لقد صدق البدوى في مقالته ثم أن نزهة الزمان تذكرت أخاها ومن مع البدوى ومن بعدها عن أمها وأبيها ومملكتها فرت دموعها على خدها وأرسلت العرات وأنشدت هذه الادمات

حيما قد وفاك إلمى أيها الراحل المقيم بقلبي ولك الله عيث أمسيت جار حافظ من صروف دهر وخطب غبت فاستوحشت لقربك عينى واستهلت مدامعى أى سكب ليت شعرى باي ربع وأرض أنت مستوطن بدار وشعب ان يكن شاربا لماء حياة حضر الورد فالمدامع شربى أو شهدت الرقاد يوما فجمر من سهاد بين الفراش وجنبي كل شيء إلا فراقك سهل عند قلبي وغيره غير صعب

فلما سم التاجر ماقالته من الشعر بكى ومديده ليمسح دموعها عن خدها فغطت وجهها وقالت له حاشاك ياسيدي ثم أن البدوى قعدينظر اليهاوهي تعطى وجهها من التاجر حيث أراد أن يسح دمعهاعن خدها فاعتقد أنها عنعه من التقليب فقام اليها يجرى وكان معه مقود جمل فرفعه في يده وضربها بعلى أكتافها فجاءت الفرية بقوة فانكبت بوجهها على الارض في حاجبها فشقته فسال دمها على وجهها فصر خت صرخة عظيمة وغشى عليها وبكت و بكى التاجر معها فقال التاجر لا بدأن أشترى هذه الجارية ولو بثقلها ذهبا واديمها من هذا الظالم وصاد التاجر يشتم البدوى وهى في غشيتها فلما أفاقت مسحت الدمو عوالدم عن وجهها وعصبت رأسها و رفعت طرفها الى السماء وطلبت من مولاها بقلب حزين وأنشدت هذين البيتين

فرغت من غسل رأسها فالبسيها ثيابها ثم ارسلي أعاميني بذلك فقالت سمعاوطاعة ثم أحضر لها طعاماوفاكهة وشمماوجعل ذلك على مصطبة الحمام فامافرغت البلانة من تنظيفها ألبستها ثيابها ولما خرجت من الحمام وجلست على مصطبة الحمام وجدت المائدة حاضرة فا كلت هي والبلانة من الطعام والفاكهة وتركت الباق لحارسة الحمام ثم باتت الي الصباح وبات التاجر منعز لاعنهافي مكان آخر فامااستيقظمن نومه أيقظ نزهة الزمان وأحضر لهاقميصار فيعا وكوفية بالف دينار وبدلة تركية مزركشة بالذهب وخفامزركشابالذهب الاحمر مرصعا بالدر والجوهر وجعل فىأذنيها حلقامن اللؤلؤ بالف دينارو وضعرفى رقبتها طوقامن الذهب وقلادة من العنبر تضرب تحتنهديها وفوق سرتها وتلك القلادةفيهاعشرأ كروتسعة أهلة كلهلال فى وسطه فصمن الياقوت وكل أكرةفيها فص البلخش وثمن تلك القلادة ثلاثة آلاف دينارفصارت الكسوة التي كساها اياها بجملة بليغة من المال ثم أمرها التاجر أن تتزين باحسن الزينة ومشت ومشى التاجر قدامها فاماعاينها الناس مهتوا في حسنها وقالوا تبارك الله أحسن الخالقين هنياً لمن كانت هذه عنده ومازال التاجريشي وهي تمشي خلفه حتى دخل على الملك شركان فلهادخل على الملك قبل الارض بين يديه وقال أيها الملك السعيد أتيت اك بهدية غريبة الاوصاف عدعة النظير فهذا الزمان قدجعت بين الحسن والاحسان فقال له الملك قصدى أن أراهاعيانا نخرج التاجرو أتى بهاحتى أوقفها قدامه فلهارآها الملك شركان حن الدم الى الدم وكانت قد فارقته وهي صفيرة ولم ينظرها لانه بعدمضي مدة من ولادتهاسمع أنله أختا تسمي نزهة الزمان وأخا يسمي ضوء المكان فاغتاظ من أبيمه غيظا شديدا غيرةعلى المملكة كاتقدم ولماقدم االيه التاجر قال له إملك الزمان انهامع كونها بديعة الحسن والجال بحيث لا نظير لهافي عصرها تعرف جميع العلوم الدينية والدنيو ية والسياسية والرياضية فقال له الملك خذ تمنها مثل مااشتريتها ودعها وتوجه اليحال سبيلك فقال له التاجر سمعا وطاعةواكن أكتبلى مرقومالاني لاأدفع عشراأ بداعلي تجارتي فقال الملك أني أفعل لكذلك ولكن اخبرنى كموز نت ثمنها فقال وزنت ثمنهاالف دينار وكسوتها بمائة الف دينارفل اسمع ذلك قال أنا أعطيك في ثمنها اكثر من ذلك ثم دعا بخاز ندار دوقال له اعط هذا التاجر ثلثمائة الف ديناروعشرين الف دينار ثمان شركان احضر القضاة الاربعة وقال لمم اشهدكم اني اعتقت جاريتي هذهواريد اناتزوجها فكتب القضاة حجة باعتاقها ثم اكتبوا كتابى عليهاونثر المسك على رؤس الحاضرين ذهبا كنيرا وصار الفايان والخدم يلتقطون مانثره عليهم الملك من الذهب ثمان الملك أمربكتا بةمنشورالي التاجرعلي طبق مرادهمن انه لايدفع على تجارته عشرا ولا يتعرض لهاحدبسوه في سائر بملكته وبعد ذلك ام له بخلعة سنية وادركشهرز ادالصباح فسكتت عن الكادمالماح

(وفي ليلة ۷۷) قالت بلغني ايه الملك السميد ان الملك صرف جميع من عنده غير القضاة والتاجر وقال للقضاة اريد ان تسمعوا من ألفاظ هذه الجارية مايدل على علمها وادبها من كل

بعقلك و باعوك بالمال فهل تحفظين القرآن قالت نعم وأعرف الحكمة والطب ومقدمة المعرفة وشرح فصول بقراط لجالينوس الحكيم وشرحته ايضا وقرأت التذكرة وشرحت البرهان وطالعت مفردات بن البيطار وتكلمت على القانون لا بن سيناوجللت الرموز روضعت الاشكال وتحدثت في الهندسة وأتقنت حكمة الا بدان وقرأت كتب الشافعية وقرات الحديث والنحو وناظرت العلماء وتكامت في سائر العلوم والفت في علم المنطق والبيان والحساب والجدل واعرف الروحاني والميقات وفهمت هذد العلوم كلهائم قالت ائتنى بدواة وقرطاس حتى اكتب كتابا يسليك في الاسفار و يغنيك عن مجلدات الاسفار فلما سمع التاجر منها هذا الكلام صاح بخ بخ فياسعد من تكونين في قصره ثم أتاها بدواة وقرطاس وقلم من نحاس فلما احضر التاجر ذلك بين يديها وقبل الارض تعظيما فأخذت نزهة الزمان الدرج وتناولت القلم وكتبت في الدرج هذه الابيات

ما بال نومى من عينى قد نفرا أأنت عامت طرفى بعدك السهرا ومالذ كرك يذكى النار فى كبدى أهكذا كل صب للهوى ذكرا سقا الايام ما كان أطيبها مضت ولم أقض من لذاتها وطرا أستعطف الريح ال الريح حاملة الى المتيم من أكتاف كم خبرا يشكو اليك محب قل ناصره وللفراق خطوب تصدع الحجرا

ثم انهالمافرغت من كتابة هذا الشعر كتبت بعده هذا الكلام وهي تقول بمن استولى عليها الفكر و أتحلها السهر فظامتها لا تجدلها من أنواد ولا تعلم الليل من النهاد وتتقاب على مراقد البين وتكتحل بموارد الارق ولم تزل للنجوم رقيبة وللظلام نقيبة قد أذابها الفكر والنحول وشرح حالها يطول لامساعد لهاغيرالعبرات وأنشدت هذه الابيات

ما غردت سحرا ورقاء فتن الا تحرك عندى قاتل الشجن ولا تأثر مشتاق به طرب الى الاحبة الا ازددت فى حزني أشكو الغرام الى من ليس برحمنى كم فرق الوجد بين الروح والبدن ثم أفاضت دمو عالعين وكتبت أيضا هذين البيتين

أبلى الهوى أسفا يوم النوى بدنى وفرق الهجريين الجفن والوسن كفى بجسمى نحولا اننى دنف لولا مخاطبنى اياك لم ترنى و بعد ذلك كتبت فى أسفل الدرج هذامن عند البعيدة عن الاهل والا وطان الحزينة القلب والجنان نزهة الزمان ثم طوت الدرج وناولته للتاجر فاحذه وقبله وعرف مافيه ففرح وقال سبحان من صورك وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٧٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن نزهة الزمان كتبت الكتاب وناولته للتاجر فاخذه وقرأه وعلم مافيه فقال سبحان من صورك وزادفى اكرامها وصار يلاطفها نهاره كله فلما أقبل الليل خرج الى السوق وأتى بشىء فاطعمها الماهثم أدخلها الحمام وأتى لها ببلانة وقال لها اذا

الحرمات وملك هوي فاماملك الدين فانه يلزم رعيته باتباع دينهم و ينبغي ان يكون أدينهم لا نههو الذي يقتدى به في امور الدين و يلزم الناس طاعته فيا أمر بهمو افقال لاحكام الشرعية ولكنه ينزل السخط منزلة الراضى بسبب التسليم الي الاقدار وأماملك المحافظة على الحرمات فانه يقوم بامور الدين والدنيا و يلزم الناس باتباع الشرع والمحافظة على المروءة و يكون جامعا بين العلم والسيف فن زاغ عما سطرالقلم زات به القدم فيقوم اعوجاجه بحدا لحسام و ينشر العدل في جميع الانام وأما ملك المحوى فلادين له الا اتباع هواه ولم يخش سطوة مو لاه الذي ولاه فال ملك الى الدمار ونهاية عتوه الي دار البوار وقالت الحكماء الملك يحتاج الي كثير من الناس وهم محتاجون الي واحد ولا جل ذلك وجب ان يكون عار فاباختلافهم الي داختلافهم الى أوقاتهم و يعمهم بعدله و يغمره بفضله واعلم أبها الملك ان از دشير وهو الثالث من ملوك الفرس قد ملك الاقاليم جميعا وقسمها على أربعة أقسام وجعل لهمن أجل ذلك أربع خواتم لكل قسم خاتم الأول خاتم البحر والشرطة والحامات وكتب عليه المائز ابع خاتم الحراج وجباية الاموال وكتب عليه الهارة الثالث خاتم المقوت وكتب عليه الرسوم في الفرس وأدرك شهر زاد الصماح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٧٨) قاات بلغني أيها الملك السعيد انهاقات ان كسرى كتب لابنه وهو في جيشه لاتوسمن علي جيشك فيستفنواعنك ولاتضيق عليهم فيضجر وامنك واعطهم عطاءمقتصد وامنحهم منحاجميلاووسع عليهم فيالر خاءولا تضيق عليهم فىالشدةور وي ان أعرابيا جاءالي المنصور وقالله أرجع كلبك يتبعك فغضب المنصورمن الأعرابي لماسمع منه هذا الكلام فقال له أبوالعباس الطوسي أخشى اذيلو حله غيرك برغيف فيتبعه ويتركك فسكن غيظ المنصور وعلم انها كلمة لا تخطى وأمر للاعرابي بعطية واعلم ايها الملك أنه كتب عبد الملك ابن مروان لأخيه عبدالعزير بن مروان حين وجهه الى مصر تفقد كتابك وحجابك فان الثابت يخبرك عنه كتابك والترسيم تعرفك به حجابك والخارج من عندك يعرفك بجبشك وكان عمر بن الخطاب اذا استخدم خادما شرطعليه أد بعة شروطان لايركب البرازين وان لايلبس الثياب النفيسه وان لاياً كل من التي ءوان لا يؤخرالصلاة عن وقتها وقيل لامال أجود من العقل ولا عقل كالتدبير والحزم ولاحزم كالتقوى ولاقربة كحسن الخلق ولاميزان كالادب ولا فائدة كالتوفيق ولا تجارة كالعمل الصالحولار بحكشواب اللهولاو رعكالوقوف عند حدود السنة ولاعلم كالتفكر ولا عبادة كالفرائض ولاايمان كالحياء ولاحسب كالتواضع ولاشرف كالعلم فاحفظ الرأس وماحوى والبطن وماوعي واذكر الموت والبلاوقال على رضى الله عنه اتقو اأشرار الناس وكونو امنهن على حذر ولاتشاوروهن في أمر ولا تضيقوا عليهن في مهروف حتى لا يطمعن في المكروقال من ترك الاقتصاد حارعقله وقالعمر رضي الله غنه النساء ثلاثة امرأة مسامة نقية ودود تمين بعلم اعلى الدهر

ماادعاه التاجر لنتحقق صدق كلامه فقالوالا بأس من ذلك فامر بارخاءستارة بينه هو ومن معه وبين الجارية ومن معها وصارجميع الناس اللاتى مع الجارية خلف الستارة يقبلن بديها ورجليها لماعلموا أنهاصارت زوجةالملك ثمدرن حولها وقن يخدمنها وخففن ماعابها من الثياب وصرن ينظرن حسنهاوجمالهاوسمعت نساءالامراءوالو زراءان الملك شركان اشتري جارية لامثيل لهافي الجال والعلم والادب وانهاحوتجميع العلوم وقدوزن ثمنها ثأثا ئةالف دينار وعشرين الف دينار وأعتقها وكتب كتابه عليها وأحضرا قضاة الاربعة لاجل امتحانها حتى ينظركيف تجاوبهم عن أسئاتهم فطلب النساء الاذن من أزواجهن ومضين الى القصر الذي فيه نزهة الزمان فلمادخلن عليها وجدن الخدم وقوفابين يديها وحين رأت نساء الامراء والوزراء داخلة عليها قامت اليهرن وقابلتهن وقامت الجوارى خلفها وتلقت النساء بالترحيب وصارت تتبسم في وجوههن فاخــذت قلوبهن وانزلتهن في مراتبهن كأنهــا تربت معهن فتعجبن من حسنهاوجالها وعقلها وأدبها وقلن لبعضهن ماهذه جارية بلهي ملكة بنت ملك وصرن يعظمن قدرها وقلن لهاياسيد تناأضاءت بك بلدتنا وشرفت بلاد ناومملك تنافا لمملكة مملكتك والقصر قصرك وكلناجواريك فبالله لاتخلينامن احسانك والنظرالى حسنك فشكرتهن على ذلك هذا كله والستارةمرخاة بين نزهةالزمانومن عندهامن النساءو بين الملك شركان هو والقضاة الاربعة والتاجرثم بعدذلك نادأهاالملك شركان وقال لها أيتها الجارية العزيزة في زمانها ان هذا التاجر قدوصفك بالعلم والادبوادعي انك تعرفين فى جميع العلوم حتى علم النحو فاسمعينا من كل باب طرفا يسيرافاماسمعت كلامه قالت سمعاوطاعة أيها الملك الباب الاول فى السياسات الملكية وما ينبغي لولاة الامورالشرعية ومايلزمهم من قبل الاخلاق المرضية اعلم ايها الملك ان مقاصد الخلق منتهيّة الى الدين والدنيالا نه لا يتوصل أحدالي الدين الابالدنيافان الدنيا نعم الطريق الى الآخرة وليس ينتظم أمرالدنيا باعمال أهلهاوأعمالالناس تنقسم الى أربعة أقسام الامارة والتجارة والزراعة والصناعة فالامارة ينبغي لهاالسياسةالتامة والفراسة الصادقة لان الامارة مدارعمارة الدنياالتي هي طريق الى الآخرة لان الله تعالى جعل الدنياللعباد كزاد المسافر الى بحصيل المراد فينبغي لكلّ انسانان يتناول منها بقدرما يوصله الى الله ولا يتبع فى ذلك نفسه وهواه ولو تتناوله الناس بالعدل لانقطعت الخصومات ولكنهم يتناولونها بالجور ومتابعة الهوى فتسبب عن انهما كهم عليها الخصومات فاحتاجواالى سلطان لأجل ان ينصف بينهم ويضبط أمورهم ولولا ردع الملك الناس عن بعضهم لغلب قويهم على ضعيفهم وقد قال أز دشيران الدين والملك تو أمان فالدين كنز والملك. حارس وقددلت الشرائع والعقول على انه يجبعل الناس أن يتخذوا سلطا نايدفع الظالم عن المظلوم وينصف الضعيف من القوى ويكف باس العابي والباغي واعلم ايها الماك انه على قدرحسن أخلاق. الساطان يكون الزمان فانه قدقال رسول الله عليه الله في الناس ان صاح الناس وان فسدا فسدالناس العلماء والامراء وقدقال بعض الحكاء الملوك الثلاثة ملك ودين وملك محافظة على ماأعطانى من النع فقال معاوية أحسنت فى الجواب فقل حاجتك فقال حاجتى ان تتق الله فى الرعية وتعدل بينهم بالسوية ثم نهض قائرا من مجاس معاوية فلما ولى قال معاوية لولم يكن بالعراق الاهذا لكنى ثم ان نزهة الزمان قالت وهذه النبذة من جملة باب الا دب واعلم ايما الملك انه كان مي قب عاملا على بيت المال فى خلاف قيم ربن الخطاب رضى الله تعالى عنه وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة • ٨)قالت بلغني ايها الملك السعيد ان نزهة الزمان قالت وأعلم ايها الملك انه كان معيقب عاملاعلى بيت المال فى خلافة عمر بن الخطاب فاتفى انه رأى ابن عمر يوما فأعطاه درهامن بيت المال قال معيقب وبعدان أعطيته الدرهم انصرفت الى بيتي فبينماأ ناجالس واذا برسول عمرجاءني فذهت معهوتوجهت المه فاذا الدرهم في يده وقال لي ويحك يامعيقب اني قد وجدت في نفسك شيأقلت وماذلك ياأميرالمؤمنين قال انك تخاصم امة عد علي في في في هذا الدرهم يوم القيامة وكتب عمر الى أبي موسى الاشعرى كتابامضمونه إذا جاءك كتابي هذا فاعط الناس الذي لهم واحمل مابقي ففعل فاساولى عثمان الخفلافة كتب الى موسى ذلك ففعل وجاءز يادمعة فاساوضع الخراج بين يدى عثمان جاء ولده فاخذمنه درهافبكي زياد فقال عثمان مايبليك قال اتيت عمر بن الخطاب عثل ذلك فاخذابنه درهمافامر بنزعهمن يدهوا بنك أخذفلم أرأحدا ينزعهمنه أويقول له شيئا فقال عثمان واين نلقى مثل عمر وروى زيدبن أسلرعن أبيه انه قال خرجت مع عمر ذات ليلة حتي أشرفناعلى نار تضرم فقال باأسلم انى أحسب هؤلاء ركبااضر بهم البردفا نطلق بنا اليهم فحرجنا حتى أتينا اليهم فاذاام أة توقد نلرا تحت قدرومعها صبيان يتضاعون فقال عمرالسلام عليكم أصحاب الضوءوكرهان يقول أصحاب النادمابالكم قالت اضر بناالبرد والليل قال فمابال هؤلاء يضاغون قالت من الجوع قال فاهذه القدرقالتماءأسكتهم بموانعمر بن الخطاب ليسأله اللهيوم القيامة قال ومايدري عمر بحالهم قالت كيف يتولى أمورالياس وينفل عنهم وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ١٨) قالت بلغني أيها الملك السميدقال اسلم فاقبل عمر على وقال انطلق بنا فحرجنا تهرول حتى أتينا دار الصرف فاخرج عدلا فيه دقيق وأناء فيه شحم ثم قال حملني هذا فقات أناأحمله عنك باأميرا لمؤمنين فقال أتحمل عن وزرى يوم القيامة فحملته اياه وخرجنانهر ولحتى القيناذلك المدل عندهائم أخرجمن الدقيق شيئا وجعل يقول للمرأة زددى الى وكان ينفخ تحت القدر وكان ذالحية عظيمة فرأيت الدخان يخرج من خلال لحيته حتى طبخ وأخذمقد ارمن الشحم فرماه فيهثم يقال اطعميهم وأناابر دلهم ولميزالوا كذلك حتى أكاو اوشبعوا وترك الباقى عندهاثم أقبل على وقال اأسلراني رأيت الجوع أبكاهم فاحبت ان لاأنصرف حتى بتبيزلى سب الضوء الذي رأيته وادرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح (وفى ليلة ٨٢) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان نزهة الزمان قالت قيل أن عمر مربراع مملو له فابتاعه

شاة فقال لهانها ليستلى فقال أنت القصد فاشتراه ثم اعتقه وقال اللهم كما رزقتني ألعتق الاصغر

ولا تعين الدهرعلى بعلها وأخرى تراد للولد لا تزيد على ذلك وأخرى يجعلها الله غلافى عنق من يشاء والرجال أيضائلا ثة رجل عاقل اذا أقبل على رأيه وآخر أعقل منه وهو من اذا نزل به أمر لا يعرف عاقبته فيأتى ذوى الرأى فينزل عن ارائهم وآخر حائر لا يعلم رشد او لا يطيع مرشد اوالعد للا بدمنه فى كل الاشياء حتى ان الجوارى يحتجن الى العدل وضر بو الذلك مثلا قطاع الطريق المقيمين على ظلم الناس فانهم لولم يتناصفوا في ابينهم ويستعملوا الواجب فيايقسمونه لاختل نظامهم وبالجلة فسيد مكارم الأخلاق الدرام وحسن الخلق وماأحسن قول الشاعر

ببذل وحلم سادفي قومه الفتى وكونك اياه عليك يسير

وقالآخر

فني الحلم اتقان وفي العفوهيبة وفي الصدق منجلة لمن كان صادقا ومن يلتمس حسن الثناء بماله يكن بالندى في حلبة المجد سابقا

ثم ان نزهة الزمان تكلمت في سياسة الملوك حتى قال الحاضر ون مارأينا أحدا تكلم في باب السياسة مثل هذه الجارية فلعلها تسمعنا شيئا من غيرهذا الباب فسمعت نزهة الزمان ما قالوه وفهمته فقالت وأماباب الا دب فانه واسع المجال لا نه مجمع الكال فقد اتفق ان بني تميم وفدوا على معاوية ومعهم الاحنف بن قيس فدخل حاجب معاوية عليه ليسأذ نه لهم في الدخول فقال ياأميرا لمؤمنين ان أهل العراق يريدون الدخول عليك ليتحدثوا معك فاسمع حديثهم فقال معاوية انظر من بالباب فقال بنوتم تم قال ليدخلوا فدخلوا ومعهم الاحنف بن قيس فقال له معاوية اقرب منى يا أبا بحركيف رأيك لى قال ياأميرا لمؤمنين فرق الشعر وقص الشارب وقلم الاظافر ونتف الابط وحلق العانة وأدم السواك فان فيه اثنين وسبعين فضيلة وغسل الجعة كفارة لما بين المجمعة ين وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٧٩) قالت بلغنى أيها الملك السعيد انها قالت ان الاحنف بن قيس قال لمعاوية لما سأله وأدم السواك فان فيه اثنين وسبعين فضيلة وغسل الجمعة كفارة لما يين الجمعين قال لهمعاوية كيف رأيك لنفسك قال اوطيء قدمى على الأرض وانقلهم على تمهل واراعيه ابعينى قال كيف رأيك اذا حظّت على نفر من قومك دون الامراء قال اطرق حياء وابدأ بالسلام وادع مالا يعنيني واقل الكلام قال كيف رأيك اذا دخلت على نظر ائك قال استمع لهم اذا قالواولا أجول عليهم اذا جالوا قال كيف رأيك اذا دخلت على امرائك قال اسلم من غير اشارة وانتظر الاجابة فان قربوني قربت قال كيف رأيك اذا دخلت على امرائك قال العمت وان بعدوني بعدت قال كيف رأيك معزوجتك قال اعنى من هذا يا أميرا لمؤمنين قال اقسمت عليك ان تخبر في قال أحسن الخلق وأظهر العشرة وأوسع النفقة فان المرأة خلقت من ضلع أعوج قال فارأيك اذا أردت ان تجامعها قال أكلها حتى تطيب نفسها والخها حتى تطرب فان كان الذي تعلم طرحتها على ظهرها وان استقرت النطفة في قرارها قلت اللهم اجعلها مباركة ولا تجعلها شقيه وصورها أحسن تصوير ثم أقوم عنها الى الوضوء فافيض الماء على يدى ثم أصبه على جسدي ثم أحمد الله على على المستقرت اللهما أحدالله على عدى ثم أصبه على جسدي ثم أحمد الله على الحسن تصوير في المناولة على يدى ثم أصبه على جسدي ثم أحمد الله على على المناولة على المناولة على على المناولة على المناولة على المناولة على المناولة على المناولة على على المناولة على المناولة على المناولة على المناولة على المناولة على على المناولة المناولة على المناولة على المناولة على المناولة المناولة على المناولة على المناولة على المناولة على المناولة المناولة على المنا

فأحببتأن أردالنهرالي ماكان عليه فقالت قدأردت كلامك ومذكراتك فقط فان كنت هذه مقالتك فلست بذاكرةلك شيئاو رجعت الى بنى امية فقالت لهم ذوقوا عاقبة أمركم بتزويجكم الى عمر بن الخطاب وقيل لما حضرت عمر بن عبدالعزيز الوفاة جمع أولاده حوله فقال له مسلمة بن عبدالملك ياأميرالمؤمنين كيف تترك أولادك فقراء وأنتراعيهم فمايمنعك أحدفي حياتك من أن تعطيهم من بيت المال ما يغنيهم وهذا أولى من أن ترجعه الى الوالى بعدك فنظر الى مسلمة نظر مغضب متعجب ثم قال يامسامة منعتهم أيام حياتي فكيف أشقى بهم في مماتي ان أو لادي ما بين رجلين أما مطيع لله تمالي فالله يصلح شأنه وأماعاص فما كنت لاعينه على معصيته يامسامة اني حضرت واياك حين دفن بعض بني مر وان فحملتني عيني فرأيته في المنام أفضى الي أمرمن أمو والله عز وجل فهالني وراعنى فماحدت الله أن لا اعمل عمله ان وليت وقداجتهدت في ذلك مدة حياتي وارجو أن أفضى الى عفو ربى قال مسامة بقى رجل حضرت دفنه فلما فرغت من دفنه حملتني عيني فرأيته فيمايري النائم فى روضة فيها أنهارجارية وعليه ثياب بيض فاقبل على وقال ياه سلمة لمثل هذا فليعمل العاملون ويحو هذا كثيروقال بعض الثقات كنت أحلب الغنم فى خلافة عمر بن عبد العزيز فر رت براع فر أيت مع غنمه ذئباأ وذئابا فظننت انها كلابهاولم أكن رأيت الذئاب قبل ذلك فقلت ما تصنع بهده الكلاب فقال انهاليست كلابا بلهى ذئاب فقات هل ذئاب في غنم لم تضرها فقل اذاصلح الرأس صلح الجسد وخطب عمر بن عبدالعزيز على منبر من طين فحمد الله وأثنى عليه ثم تكلم بثلاث كلمات فقال أيهاالناس أصلحوااسراركم لتصلح علانيتكم لاخوانكم وتكفوا أمردنياكم واعلموا أنالرجل ليس بينه وبين آدم رجل حى فى الموتى مات عبد الملك ومن قبله و يموت عمر ومن بعده فقال له مسلمة يا أمير المؤمنين لوعلمنالك متكئا لتعقد عليه قليلافقال أخاف أن يكون في عنتي منه أثم بوم القيامة تمشهق شهقة فحرمنه شيافقالت فاطمة يامريم يامزاحم يافلان انظروا هذا الرجل فجاءت فاطمة تصب عليه الماء وتبكى حتى افاق من غشيته فرآها تبكى فقال ما ببكيك يا فاطمة قالت ياأمير المؤمنين رأيت مصرعك بين أيدينافتذ كرتمصرعك بين يدى الله عز وجل للموت وتخليك عن الدنيا وفراقك لنا فذاك الذى ابكانا فقال حسبك يافاطمة فلقدا بلغت ثم أراد القيام فنهض فسقط فصمته فاطمة اليهاوقالت بأبىأنتوأمي ياأميرالمؤمنين مانستطيع أن نكامك كاناثم أننزهة الزمان قالت لاخيها شركان والقضاة الاربعة تتمة الفصل الثاني من الباب الاول. وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح

(وفى ايلة ٥٨) قالت بلغنى ايها الملك السعيد أن نزهة الزمان قالت لاخيها شركان وهى لم تعرفه بحضور القضاة الاربعة والتاجر تتمة الفصل الناني من الباب الاول اتفق انه كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الموسم أما بعد فاتى أشهد الله فى الشهر الحرام والبلد الحرام ويوم الحج الاكبر ابي ابرأ فى ظلمكم وعدوان من اعتدي عليكم أن أكون أمرت بذلك أو تعمد ته أو يكون أمر من أموره بلغنى أو أحاط به علمي وأرجو أن يكون لذلك موضع من الغفر ان إلا أنه لا اذ ن منى بظلم أحد فانى مسئول

ارزقنى العتق الأكبر وقيل أن عمر بن الخطاب يطعم الحليب للخدم ويأكل اللبن ويكسوهم الغليظ ويابس الخشن ويعطي الناس حقوقهم ويزيد في عطائهم واعطى رجلا أربعة آلاف درهم و زده الفافقيل أماتزيدا بككازدت هذاه ل أتيت والده يوم أحدوقال الحسن اتى عمر بمال كثير فاتته حفصة وقاات له ياميرا لمؤمنين حق قرابتك فقال ياحفصة انما أوصى الله بحق قرابتى من مالي وأمامل المسلمين فلا ياحفصة قد أرضيت قومك واغضبت اباك فقامت تجرذيلها وقال بن عمر تضرعت الى بي سنة من السنين أن يريني أبى حتى رأيته يسح العرق عن جنبيه فقلت له ماحالك ياوالدى فقال لولارحمة ربى له لك أبوك قالت نزهة الزمان اسمع أيها الملك السعيد الفصل الثانى من بالسب الثانى وهو باب الأدب والفضائل وماذكر فيه من أخبار التابعين والصالحين قال الحسن البسرى لا تخرج نفس آدم عن الدنيا إلا وهو يتأسف على ثلاثة أشياء عدم عتعه عاسمع وعدم الرب من المنافق وعدم الله عنداده بكثرة الزاد الماهوقادم عليه وقيل لسفيان هل يكون الرجل زاهداوله مال قال نعم اذا كان متى ابتلى صبر ومتى أعطي شكر وقيل لماحضر تعبد الله بن شداد الوقاة أحضر مال قال نعم وأصدق في الحديث فالشكر يؤذن باز دياد النعم والتقوى خيرزاد في الميم والعلانية وأشكر والده على أانعم وأصدق في الحديث فالشكر يؤذن باز دياد النعم والتقوى خيرزاد في الميعاد . وأدرك شهرزاد فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٨٢) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن عبد الله بن شداد صار يوصى ولد دبان التقوى

خيرزادفي الميعاد كإقال بعضهم

ولست أري السمادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد حقا وعند الله تلقي ماتريد

ثم قالت زهة الزمان ليسمع الملك هذه النكت من الفصل الثانى من الباب الاول قيل لها وماهى قالت لماولى عمر بن عبد العزيز الخلافة جاء لاهل بيته فأخذما بأيديهم ووضعه في بيت المال ففزعت بنوأمية الى عمته فاطمة بنت مروان فأرسات اليه قائلة أنه لا بدمن لقائك ثم أتته ليلافأ نز لهاعر دابتها فالما أخذت مجاسها قال لها ياعمة أنت أولى بالكلام لان الحاجة لك فأخبريني عن مرادك فقالت باأمير المؤمنين انت أولى بالكلام ورأيك يستكشف ما يخفى عن الافهام فقال عمر بن عبد العزيزان الله تعالى به شعد المستحدة فقبضه عبد العزيزان الله تعالى به شعد المستحدة فقبضه المباح وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة كلم) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان نوهة الزمان قالت فقال عمر بن عبد العزيز أن الله قد بعث عدا والتينية وحمة للعالمين وعذا بالقوم آخرين ثم اختار له ماعنده فقبضه اليه وترك للناس نهراير وى عطاشهم ثم قال او بكر خليفة بعدد فأجرى النهر مجراه وعمل مايرضى الله ثم قام عمر بعد أبى بكر فعمل خيراً عمال الابرار واجتهد اجتها داما يقدرا حد على مثله فاما قام عمان اشتق من النهر نهراثم ولى معاوية فاشتق منه يزيد و بنوم موان كعبد الملك والوليد وسليمان حتى آل الامر الى

العصروالاوانفاننامارأيناه ولاسمعنا بمثلهافي زمن من الازمان ثم انهم دعوا للملك وانصرفوا فعندذلك التفتشركان الىخدمه وقال لهماشرعوافي عمل العرسوه يؤاالطعاممن جميع الالوان فامتثاواأمره فيالحال وهيؤاجميم الاطعمة وأمرنساء الامراء والوزراء وأرباب الدولة لمينصرفوا حتى يحضر واجلاءالمروس فماجاء وقت العصرحتي مدوا السفرة مماتشتهي الانفس وتلذ الاعين واكل جميع الناسحتي اكتفواوأم الملك ان تحضركل مغنية في دمشق فحضرن وكذلك جواري الملك اللاتى يعرفن الغناء وطلع جميعهن الىالقصر فاماأتي المساءواظم الظلام اوقدواالشموعمن بابالقلعة الىبابالقصر يميناوشمالاومشي الامراءوالو زراءوالكبراءيين يدى الملك شركان واخذت المواشط الصبية ليزينها ويلبسنها فرأينها لاتحتاج الى زينة وكان الملك شركان قد دخل الحمام فلماخرج جلس على المنصة وجليت عليه العروس تم خففو اعنها ثيابها وأوصو هابما توصى به البنات ليلة الزفاف ودخل عليها شركان واخذوجهها وعلقت منه في تلك الليلة واعلمته بذلك ففرح فرحاشديداوأمر الحكاءان كتبواتار يخالحل فاماأصبح جلسعى الكرسي وطلعله أرباب دولته وهنؤه واحضركاتب سره وأمره أن يكتب كتابالوالده عمر النعاذبانه اشترى جارية ذات علم وأدب قدحوت فنون الحكمة وانهلأ بدمن ارسالهاالي بغداداتز وراخاه ضوءالمكان واخته نزهة الزمان وانهاعتقها وكتب كتابه عليهاودخل بهاوحملت منه ثم ختم السكتاب وأرسله الى أبيه صحبة بريد فغاب ذلك البريدشهرا كاملائم رجع اليه بالجواب وناوله فاحذه وقراه فاذا فيه البسملة هذامن عند الحأم الولهان الذى فقد الولدان وهجر الأوطان الملك عمر النعمان الى ولده شركان اعلم انه بعدمسيرك من عندى فاق على المكانحتى لا استطيع صبر اولا اقدر أن اكتم سرا وسبب ذلك اننى ذهبت الى الىالصيدوالقنص وكانضوء المكان قدطلب منى الذهاب الى الحجاز ففت عليهمن نوائب الزمان ومنعته من السفر الى العام الناني أوالنالث فلماذهبت الى الصيد والقنص غبت شهر وادرك شهرزاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

وفى ليلة ٨٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الملك عمر النعمان قال في مكتو به فلماذهبت الى الصيد والقنص غبت شهر افلما أتيت وجدت أخاك واختك أخذ اشيئا من المال وسافر امع الحجاج خفية فلما علمت بذلك ضاق بى الفضاء وقد انتظر ت مجى ء الحجاج سألت عنهما فلم يخبر في أحد بخبرها فلبست لاجامهما ثياب الحزن وانا مرهون الفؤ اد

عديم الرقادغريق دمع العين ثم أنشد هذين البيتبن

خيالهما عندى ليس بغائب جعلت له القلب اشرف موضع ولولارجاء لعود ماعشت ساعة ولولا خيال الطيف لم الهجع

ثم كتب من جملة المكتوب و بعد السلام عليك وعلى من عندك اعرفك انك لا تتماون في كشف الا خبارة ف ده الماقد أخته وأخيه وأخذ الكتاب الا خبارة ف ده الماقد أخته وأخيه وأخذ الكتاب ودخل به على زوجته نز هة الزمان ولم يعلم انها أخته وهي لا تعلم انه أخو هامع انه يتردد عليما ليلا

عنكل مظلوم الاوأي عامل من عمالي زاغ عن الحق وعمل بلا كتاب ولاسنة فلاله طاعة عليكم حتى يرجع الىالحق وقال رضي الله تعالى عنه مااحب أن يخفف عنى الموت لانه آخره يؤجر عليه المؤمن وقال بعض الثقات قدمت على أميرالمؤ منين عمر بن عبدالعزيز وهو خليفة فرأيت بين يديه اثنى عشردرهافأمر بوضعهافى بيتالمال قلت ياأمير المؤمنين انكافقرت أولادك وجعلتهم عيالا لاشيء لهم فلوأ وصيت اليهم بشيء والى من هو فقير من أهل بيتك فقال ادن مني فدنوت منه فقال أماقولك أفقرت أولادك فأوص اليهم أواليمن هو فقيرمن أهل بيتك فغيرسد يدلان الله خليفتي على أولادي وعلى من هو فقيرمن أهل بيتي وهو وكيل عليهم وهم مايين رجلين إمارجل يتتي الله فسيجعل الله له مخرجاوامارجل معتكف على المعاصى فانى لم أكن لا قويه على معصية الله ثم بعث اليهم وأحضرهم بين يديه وكانو اا أني عشرذ كرافلها نظر اليهم ذرفت عيناه بالدموع ثم قال اف أباكم مايين أمرين اماأن تستغنو افيدخل أوكم النار وأماان تفتقر وافيدخل أبوكم الجنة ودخول أبيكم الجنة أحباليهمن أن تستغنوا قدمواقد وكات أمركم اليالله وقال خالدبن صفوان صحبني يوسف بن عمرالى هشام بن عبد الملك فالاقدمت عليه وقد خرج بقرابته وخدمه فنزل في أرض وضرب له خياما فلماأخذت الناس مجالسهم خرجت من ناحية البساط فنظرت اليه فلماصارت عيني في عينه قلت له تمم الله نعمته عليك ياأميرا لمؤمنين وجعل ماقلدكمن هذه الامو ررشداولا خالط سرورك اذي ياأميرالمؤمنين اني أجدلك نصيحة أبلغ من حديث من سلف قبلك من الملوك فاستوى جالسا وكان متكئاوقالهاتماعندك ياابن صفوان فقلت ياأميرالمؤمنين انملكامن الملوك خرج قبلك في عام قبل عامك هذا الى هذه الارض فقال لجلسائه هل رأيتم مثل ما انافيه وهل أعطى أحد مثل ماأعطيته وكان عنده رجل من بقايا حملة الحجة والمعينين على الحق السالكين في منهاجه فقال ايها الملكانك سألتعن أمرعظيم اتأذنلي في الجواب عنه قال نعم قال رأيت الذي انت فيه لم يزل زائلا فقالهوشيء زائل قال فمالي أراك قداعجبت بشيء تكون فيه قليلا وتسئل عنه طويلا وتكون عندحسا بهمرتهناةال فأين المهرب وأين المطلب قال أن تقيم ف ملكك فتعمل بطاعة الله تعالى أو تلبس أطمارك وتعبدر بكحتى يأتيك أجلك فاذاكان السحرفا عقادم عليك قال خالد بن صفوان ثم أن الرجل قر ع عليه با به عند السحر فرآه قد وضع تاجه وتهيأ للسياحة من عظم موعظته فبكي هشام بن عبد الملك بكاء كشيراحتي بل لحيته وامر بنزع ماعليه ونزم قصره فأتت الموالي والخدم الى خالدين صفوان وقالو ااهكذافعلت بأميرالمؤمنين افسدت لذته ونغصت حياته ثمان نزهة الزمان قالت لشركان وكمفهذاالباب من النصائح واني لاعجزعن الاتيان بجميع مافي هذاالباب في مجلس واحد. وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الملام الماح

(وفي ليلة ٨٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن نزهة الزمان قالت لشركان وكم في هذا الباب من النصائح والمين على طول من النصائح والمين على طول الايام ياملك الزمان يكون خيرافقالت القضاة أيها الملك ان هذه الجارية أعجو بة الزمان ويتيمة

والحكمة فلمارأ يتهن احببتهن وقداشتهيت أن يكن في قصرى وفي ملك يدى لا مهلا يوجد لهن نظير عند سائر الملوك فسألت المرأة العجوز عن نمنهن فقالت لا أبيعهن الا بخراج دمشق وانا والله أري خراج دمشق قليلافي ثمنهن فان الواحدة منهن تساوى أكثر من هذا المبلغ فاجبتها إلى ذلك ودخلت بهن قصرى و بقين في حوزتى فعجل لمابالخراج لاجل أن تسافر المرآة بلادها وأرسل لنا الجارية لاجل أن تناظر هن وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٨٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملك عمر النعان قال في مكتو بهوأرسل لنا الجارية لاجل أن تناظرهن بين العلما وفاذ اغلبتهن أرسلتها اليك وصحبتها خراج بغداد فلماعلم ذلك شركان أقبل على صهره وقال له هات الجارية التي زوجتك إياها فلم احضرت أو قفها على السكتاب وقال لهايا أختى ماعندك من الرأي في رد الجواب قالت له الرأى رأيك ثم قالت له وقد اشتاقت إلى أهلها ووطنهاأرسلني صحبةز وجي الحاجب لاجل أذأحكى لابيحكايتي وأخبره بماوقع لىمع البدوى الذى باعنى للتاجر وأخبره بان التاجر باعنى لكوزوج تنى للحاجب بعدعتقي فقال لهاشركان وهو كذلك ثم أخذا بنته قضى فكان وسلمها للمراضع والخدم وشرع في تجهيزا لخراج وأمرالحاجب أن بإخذا لخراج والجارية صحبته ويتوجه الى بغداد فاجا به الحاجب بالسمع والطاعة فاص بمحفة يجلس فيراوللجارية بمحفة أيضاثم كتبكتابا وسلمه الحاجب وودع نزهة الزمان وكان قدأخذ منهاالخرزة وجعلها في عنق ابنته في سلسلة من خاص الذهب ثم سافر الحاجب في تلك الليلة فاتفق أنه خرج ضوء المكان هو والوقاد في تلك الليلة يتفرجان فرأيا جمالا و بغالا ومشاعل وفوا نيس مضيئة فسألضوء المكانعن هذدالاحمال وعن صاحبها فقيل له هذا خراج دمشق مسافر الى الملك عمر النعمان صاحب مدينة بغداد فقال ومن رئيس هذه المحامل قيل هو الحاجب السكبير الذى تز و ج الجارية التي تعلمت العلم والحكمة فعند ذلك بكي بكاء شديدا وتذكر أمه وأباه وأخته ووطنه وقالللوقادما بتي لى قدود هنا بل أسافرمع هذه القافلة وأمشى قليلا قايلا حتى أصل إلى بلادى فقالله الوقاد أناما آمنت عليك في القدس الى دمشق فسكيف آمن عليك الى بغداد وأنا أكون معك حتى تصل إلى مقصدك فقال ضوء المكان حباوكرامة فشرع الوقادفي تجهيز حاله ثم شدالحار وجمل خرجه عليه ووضع فيه شيأمن الزاد وشدوسطه ومان لعلى أهبة حتى جازت عليه الاحمالوالحاجب راكبعلى هجين والمشاةحوله وركبضوءالمكان حمارالوقاد وقالالوقاد اركب معى فقال لاأركب ولكن أكون في خدمتك فقال ضوء المكان لابدأن تركب ساعة فقال اذا تعبت أركب ساعة ثم ان ضوء المكان قال للوقاد يا أخي سوف تنظر ما أفعل بك اذا وصات الى أهلى وما زالوا سافرين الى أن طلعت الشمس فلما اشتدعليهم الحرأص هم الحاجب بالتزول فنزلوا واستراحواوسقواجالهم ثم أمرهم بالمسيرو بعدخسة أيام وصلوا الى مدينة حماة ونزلوا بها وأقاموا بهاثلاثة أيام وأدركشهر زادالصباح فسكتتعن المكلام المباح

(وفى ليلة • ٩) قالت بلغنى أيها الملك السميد أنهم أقاموا في مدينة حماة ثلاثة أيام ثم سافروا م - ٤ ( الف ليلة المجلد الأول ونهاراالى أن كلت اشهر ها وجلست على كرسى الطلق فسهل الله عليها الولادة فولدت بنتا فارسلت تطلب شركان فا مارأته قالت له هذه بنتك فسمها ما تريد فان عادة الناس أن يسمو اأولادهم في سابع يوم ولا دتهم ثم انحنى شركان على ابنته و قبلها فوجد فى عنقها خرز قمعلقة من الثلاث خرزات التى جاءت بها الملكة ابريزة من بلاد الروم فلها عاين الخرزة معلقة فى عنق ابنته غاب عقه واشتد به الفيظ و حملق عينيه في الخرزة عي عرفها حق المعرفة ثم نظر الى نزهة الزمان وقال لهامن أين جاء تك هذه الخرزة ياجارية فلها سعمت من شركان ذلك الكلام قالت له السيدتك وسيدة كل من فى قصرك أما تستجى وانت تقول يا جارية وأناملكة بنت ملك والآن زال الكتمان واشتهر الامر وبان انا نزهة الزمان بنت الملك عمر النعمان فا ما سمع منها هذا الكلام لحقه الارتعاش واطرق برأسه الى الارض و دادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(و في ليلة ٨٨) قالت بلغني أيم اللك السعيد أن شرك ان لماسم هذا الكلام ارتجف قلبه واصفر لونه ولحقه الارتماش وأطرق برأسه الى الأرض وعرف انهاأخته من أبيه فنابعن الدنيافلما أفاق صاريتعجب ولكنه لم يعرفها بنفسه وقال لهاياسيدتي هل أنت بنت الملك عمر المعهان قالت ذمم فقال لهاوماسب فراقك لابيك وبيعك فحكت لهجميه ماوقع لهامن الأول الى الآخر واخبرته انهاتركت أخاها مريضافى بيت المقدس واخبرته باختطاف البدوى لهاو بيعه اياها للتاجر فلما سمع شركان ذلك الكلام تحقق انها أخته من أبيه وقال في نفسه كيف اتز و جبأختي لكن انما از وجها لواحدمن حجابى واذاظهرأم ادعى انى طلقتها قبل الدخول و روجتها بالحاجب الكبيرتم رفع رئسه وتأسف وقال يانزهة الزمان أنت أختى حقيقة وأستغفرا للهمن هذا الذنب الذى وقعنافيه فانني أناشركان ان الملك عمر النعهان فنظرت اليه وتأملته فعرفته فلما عرفته غابت عن صوابها وبكت ولطمت وجهها وقالت قدوقعنا فى ذنب عظيم ماذا يكون العمل وماقول لا بى وأمى اذاقا لالى من أين جاءتك هذه البنت فقال شركان الر أى عندى أن أزوجك بالحاجب وأدعك تربى بنتى في بيته بحيث لا يعلم أحد بانك أختى وهذا الذى قدره الله علينالا مراراده فلم يسترنا إلا زواجك مذا الحاجب قبل أن بدرى أحدثم صاريا خذ بخاطرها ويقبل راسهافة التلهوم تسمى البنت قال اسميها قضى فكان ثمز وجهاللحاجب الكبيرونقلها إلى بيتههى وبنتها فربوهاعلى اكناف الجواري وواظبوا عليهابالاشر بةوانواع السفوف هذاكله وأخوها ضوءالمكان مع الوقاد بدمشق فاتفقانه أقبل بريديومامن الاياممن عند الملك عمرالنعان الملك شركان ومعه كتاب فأخذه وقرادفرأي فيه بعدالبسملة اعلم أيها الملك العزيزاني حزين حزناشديداعلى فراق الاولادوعدمت الرقاد ولازمني السهادوقد أرسات هذاالكتاب اليك فحال حصوله بين يديك ترسل الينا الخراج وترسل صحبته الجاريةالتي اشتريتها وتزوجت بهافاني أحببت أن أراها واسمع كلامه الانه جاء نامن بلادالروم عجوز من الصالحات وصحبتها خمس جوارنهد أبكار وقد حاز وامن العلم والأدب وفنون الحكمة ما يجب على الانسان معرفته ويعجزعن وصف هذه العجوز ومن معها اللسان فانهن حزن أنواع العلم والفضيلة

رأسه خاف منه فقال له الخادم هل أنت الذي كنت تمشدالشعر وقد سمعتك سيدتنا فاعتقد الوقاد أن السيدة اغتاظت من الانشاد فخاف وقال والله ماهو أنافقال له الخادم ومن الذي كان ينشد الشعرفداني عليه فانك تعرفه لانك يقظان فجاف الوقاد على ضوء المكان وقال في نفسه ربما يضره الخادم بشيء فقال له لم أعرفه فقال له الخادم والله انك تكذب فانه ماهنا قاعد االا أنت فأنت تعرفه فقالله الوقادأ ناأقول لك الحق ان الذي كان ينشد الاشعار رجل عابر طريق وهوالذي أزعجني وأقلقني فالله يجازيه فقال له الخادم فاذاكنت تعرفه فدلني عليه وأنا أمسكه وآخذه الى باب المحفة التي فيهاسيد تناوامسكه أنت بيدك فقال له اذهب أنت حتى آتيك بهفتركه الخادم وانصرف ودخل وأعلم سيدته بذلك وقال ماأحديم فه لانهما برسبيل فسكتت ثم ان ضوء المكان لماأفاق من غشيته رأى القمر وصل الى وسط السماء وهب عليه نسيم الاسحار فهيج في قلبه البلابل والاشجان فحسن صوته وأرادأن ينشد فقالله الوقاد ماذاتر يدأن تصنع فقال اريدأن أنشد شيأمن الشعر لاطفىء به لميب قلبي قال له أماعامت عاجرى لى وماسلمت من القتل الا باخذ خاطر الخادم فقال لهضوء المكان وماذاجري فاخبرني بماوقع فقال ياسيدي قد أتاني الخادم وأنت مغشى عليك ومعه عصاطويلة من الوز وجمل يتطلع في وجوه الناس وهم المون ويسأل على من كان ينشد الاشعارفلم بجدمن هو مستيقظ غيري فسألني فقات له انه عابر سبيل فانصرف وسلمني اللهمنه والاكان قتلني فقال لى اذاسمعته تانيافائت بهءندنافلها سمعضوء المكان ذلك بكي وقال من يمنعني من الانشاد فأناانشدو يجرى على مايجرى فاني قريب من بلادي ولا أبالي باحد فقال له الوقاد أنت مام ادك الاهلاك نفسك فقال له ضوء المكان لابد مرس انشاد فقال له الوقاد قدوقع الفراق بيني و بينك من هنا وكان مرادي أن لا أفارقك حتى تدخل مدينتك وتجتمع بابيك وأمك وقدمضي اكعندى سنة ونصف وماحصل اكمني مايضرك فا سبب انشادك الشعرونحن في غاية التعب من المشي والسهر والناس قد هجعوا يستر يحون من التعب ومحتاجون الى النوم فقال ضوء المكان لا ارجع عما أنا فيه ثم هزته الاشجان فباح بالكمان وجعل ينشدهذه الابيات

> و نادها فعساها ان تجیب عسی أوقد من الشوق فی ظلماتها قبسا ان یجن لسعاوان اجتنی لعسا لولا التأسی بدار الخلد مت أسی

قف بالديار وحى الاربع الدرسا فان أجنك ليل من توحشها ان صل صل عداريه فلاعجب يا جنة فارقتها النفس مكرهة وانشد ايضا هذين البيتين

كنا وكانت لنا الايام خادمة والشمل مجتمع فى أبهج الوطن من لى بدار أحبابى وكان بها ضوء المكان وفيها نزهة الزمن فلها فرغ من شعره صاح ثلاث صيحات ثم وقع مغشيا عليه فقام الوقاد وغطاه فلها سمعت

وماز الوامسافر ينحتى وصلوامدينة أخرى فاقاموا بهائلا ثة أيام ثم سافروا حتى وصلوا الى ديار بكر وهب عليهم نسيم بغداد فتذ كرضوء المكان أخته نزهة الزمان وأباه وأمه ووطنه وكيف يرجع الى أبيه بغيراً خته فبكى وأن واشتكى واشتدت به الحسرات فانشد هذه الابيات

خلیلی کم هذا التأنی واصبر ولم یاتنی منکم رسول یخبر الا أن أیام الوصال قصیرة فیالیت أیام التفرق تقصر خذوابیدی ثمار حموا لصبابتی تلاشی بها جسمی وان کنت أصبر فان تطلبوا منی سلوا أقل لکم فوالله ما أسلوا کی حین أحشر

فقال له الوقاد أتركهذا البكاء والانين فانناقريب من خيمة الحاجب فقال ضوء المسكان لابدمن انشادي شيأ من الشعر لعل نارقلبي تنطفي ء فقال له الوقاد بالشعليك أن تترك الحزن حتى تصل الى بلادك وافعل بعد ذلك ماشئت وأنامعك حينما كنت فقال ضوء المسكان والله لا أفتر عن ذلك ثم التفت بوجهه الى ناحية بغداد وكان القمر مضيئا وكانت نزهة الزمان لم تنم تلك الليلة لانها تذكرت أخاها ضوء المسكان فقلقت وصارت تبكى فبينما هى تبكى اذ سمعت اخاها ضوء المسكان يمكى و ينشد هذه الابيات

لمع البرق اليماني \* فشجاني مأشجاني \* من حبيب كان عندي. ساقيا كأس التهاني \* وميض البرق هل تر \* جع أيام التداني ياعذولي لا تأمني \* ان ربي قد بلاني \* بحبيب غاب عني وزمان قد دهاني \* قد نأت نزهة قلبي \* عند ما ولي زماني وحوى لى الهم صرفا \* و بكأس قد سقاني \* وأراني يا خليلي مت من قبل التداني \* يازمانا للتصابي \* عد قريبا بالاماني في سرور مع أمان \* من زمان قدرماني \* من لمسكين غريب بات مرعوب الجنان \* صارفي الحزن فريدا \* بعد نزهات الزمان حكمت فينا برغم \* كف أولاد الزواني

فلما فرغمن شعره صاح وخر مغشياعليه هذا ماكان من أمره (وأما) ما كان من أمر نزهة الزمان فانها كانتساهرة فى تلك الليلة لانها تذكرت أخاها فى ذلك المكان فلما سمعت ذلك الصوت بالليل ارتاح فؤ ادها وقامت وتنحنحت ودعت الخادم فقال لها ماحاجتك فقالت له قهوا تنى بالذى ينشد الاشعار وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٩) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن نزهة الزمان لماسمعت من أخيه الشعردعت الخادم الكبير وقالت له اذهب وأئتنى عن ينشد هذه الاشعار فقال لها انى لم أسمعه ولم أعرفه والناس كلهم نا تمون فقالت له كلمن رأيته مستيقظافهو الذي ينشد الاشعار ففتش فلم ير مستيقظا سوى الرجل الوقاد وأماضوء المكان فانه كان فى غشيته افلها رأى الوقاد الخادم واقفاعلى

ورحمة الله وبركاته فقال الخادم ياسيدى وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ايلة ٢٠) قالت بلغني ايها الملك السعيد أن الخادم قال اضوء المكان ياسيدي اني اتيت اليك في هذه الليلة والاثمرات لانسيدتي تطلبك عنده اقال ومن أين هذه الكلبة حتى تطلبني مقتها الله ومقت زوجهاممها ونزلف الخادم شمافاقدر الخادم أن يردعايه جوابالان سيدته أوصته أته لاياتي به الإعراده هو فان لمات معه يعطيه الالف دينار فعل الخادم يلين له الكلام ويقول له ياولدا ناما أخطأت معك ولاجرناءليك فالقصدأن تصل بخطوا تكالمريمة الىسيد تناوترجع في خيروسلامة ولك عندنا بشارة فلماسمع ذلك الكلام قام ومشى بين الناس والوقادماشي خلفه وتأظر اليه ويقول في نفسه ياخسارة شبابه في غديشنقو نهوماز ال الوقاد ماشياحتي قرب من مكانهم وقال ماأخسه ان كان يقول على هوالذي قال لى انشد الاشعارهذاما كان من أمرالوقاد (وأما)ما كان من أمرضو المكان فانهما زالماشيا مع الخادم حتى وصل الي المكان ودخل الخادم على نزهة الزمان وقال لهاقد جئت بما تطابينه وهوشاب حسن الصورة وعليه أثر النعمة فالاسمعت ذلك خفق قلبها وقالت لهاؤمره انينشد شيئًا من الشعرحتي أسمعه من قرب و بعد ذلك فاسأله عن اسمه ومن أى البلاد هو نخرج الخادم اليه وقالله انشدشيئامن الشورحتي تسمعه سيدتى فانها حاضرة بالقرب منك واخبرني عن اسمك و بلدك وحالك فقال حباوكرامة ولكن حيث سألتني عن اسمي فانه محي ورسمي فني وجسمي بلي ولىحكاية تكتب بالابرعلي آماق البصر وهاأنافي منزلة السكران الذي اكثر من الشراب وحلت به الاوصاب فتاهعن نفسه واحتار فيأمره وغرق في بحرالاف كارفاما سمعت نزهة الزمان هذاالكلام بكتوزادت في البكاءوالانين وقالت الخادم قل له هل فارقت أحدا ثمن تحب مثل أمك وأبيك فسأله الخادم كاأمرته نزهة الزمان فقال ضوءالمكان نعم فارقت الجميع وأعزهم عندي أختي التي فرق الدهر بيني وبينها فالماسممت نزهة الزمان منه هذاالكلام قالت الله يجمع شمله بمن يحب وأدرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ع ٩) قالت بلغني أيها الملك السعيدان نزهة الزمان لماسمعت كلامه قالت الله بجمع شعله عن يحب ثم قالت المخادم قل له اسمعنا شيئامن الاشعار المتضمنة لشكوى الفراق فقال له الخادم كا أم ته سيدته فصعد الزفرات وانشد هذه الابيات

لیت شعری لودروا أی اقلب ملکوا وفؤادی لو دری أی شعب سلکوا اتراهم سلموا أم تراهم هلکوا حار أرباب الهوی فی الهوی وارتبکوا

وأنشد أيضا هذه الابيات

وتاب عن طيب دنيانا تجافينا شوقا اليكم ولا جفت مآقينا بان نغم فقال الدهر آمينا

أضحي الثنائي بديلامن تدانينا بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا غيظالعدى من تساقينا الهوى فدعوا نزهة الزمان ماأنشده من الاشعار المتضمنة لذكر اسمهاواسم اخيها ومعاهدهما بكت وصاحت على الخادم وقالت وياك ان الذى انشد أولا انشد ثانيا وسمعته قريبامني والله ان اتيني به لا نبهن عليك الحاجب فيضر بك ويطردك ولكن خذهذه الالف دينار واعطيه اياها وائتني به برفق فان أبى فادفع له هذا الكيس الذى فيه الف دينار فان أبى فاتركه و اعرف مكانه وصنعته ومن أى البلاد هو وارجع الى بسرعة ولا تذب وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٩)قالت بلغني أيها الملك السعيد أن نزهة الزمان أرسات الخادم يفتش عليه وقالت لهاذا وجدته فلاطفه وائتني به برفق ولا تغب فحرج الخادم يتأمل في الناس ويدوس بينهم وهم نا تمون فلم يجد أحدامستيقظا لجاء الى الوقاد فوجد دقاعدا مكشوف الرأس فد نامنه وقبض على يده وقال له أنت الذي كنت تنشد الشعر فحاف على نفسه وقال لاو الله يامقدم القوم ماهو أنافقال الخادم لاأتركك حتى تدلني على من كان ينشد الشعرلا علاأقدر على الرجوع اليسيدتي من غيره فلماسمم الوقاد كلام الحادم خاف على ضوء المكان و بكى بكاءشد مداوقال للخادم والله ماهو أنا. وانماسمعت انساناعابر سبيل ينشد فلاتدخل فىخطيئتى فأني غريب وجئت من بلاد القدس فقال الخادم للوقاد قم أنتمعى الىسيدتي واخبرها بفمك فانى مارأيت أحدامستيقظا غيرك فقال الوقاد أماجئت ورأيتني في الموضع الذي أناقاعد فيه وعرفت مكاني وماأحد يقدر أن ينفك. عن موضعه الاأمسكته الحرس فامض أنت الى مكانك فان بقيت تسمع أحدا في هذه الساعة ينشد شيأ من الشعرسواء كان بعيدا أوقريا لاتعرفه الامني ثم باس رأس الخادم وأخذ بخاطره فتركد الخادم ودار دورة وخاف أن يرجم اليسيدته بلافائدة فاستترفى مكان قريب من الوقاد فقام الوقاد الى ضوء المكان ونبهه وقالله قم اقعد حتى أحكى لك ماجري وحكى لهماوقع فقال له دعني فاني لاأبالى باحد فان بلادى قريبة فقال الوقاد لضوء المكان لايشيء أنت مطاوع نفسك وهواك ولا تخاف من أحدوا ناخائف على روجي وروحك بالله عليك انك لا تتكام بشيءمن الشعر حتى تدخل بلدك وأنا ماكنت أظنك على هذه الحالة أماعامت أنزوجة الحاجب تريدزجرك لانك أقلقتها وكأنهاضعيفة أوتعبانةمن السفروكم مرةوهي ترسل الخادم يفتش عليك فلم يلتفت ضوء المكان الى كلام الوقاد بلصاح الثاوانشذهذه الاببات

وما أطعت لائما لى فى الهوى يعذلني

وكان الخادم يسمعه وهو مستخف فافر غمن سعره الاوالخادم على رَّاسه فامارآه الوقاد فو وقف بعيدا ينظر ما يقع بينهم فقال الخادم السلام عايكم ياسيدي فقال ضوء المان عليكم السلام

ذلك ثم قال لهايا أختى ان هذا الوقاد فعل معي من الاحسان فعلا لا يفعله أحد في أحد من احبابه ولا الوالدمع ولده حتى كان يجوع و يطعمني ويمشى ويركبني وكانت حياتي على يديه فقالت نزهة الزمان انشآءالله تعالى نكافئه بمانقد رعليه ثم أن نزهة الزمان صاحت على الخادم فحضر وقبل يد ضوءالمكان فقالت له نزهة الزمان خذ بشارتك ياوجه الخير لانهجم شملي باخي على يديك فالمكيس الذىمعك ومافيه اكفاذهب وائتني بسيدك عاجلاففر حالخادم وتوجه الى الحاجب ودخل عليه ودعاه الىسيدته فأتى به ودخل على زوجته نزهة الزمان فوجد عندها أخاها فسأل عنه فحكت له ماوقع همامن أوله الى آخره تم قالت اعلم أيها الحاجب انكما أخذت جارية وانماأ خذت بنت الملك عمرالنهان فأنانزهة الزمان وهذاأخي ضوءالمكان فلماسمع الحاجب القصة منها تحقق ماقالته وبان لهالحق الصريح وتيقن انهصارصهر الملك عمرالنعهان فقال في نفسه مصيرى ان آخذ نيابة على قطر من الاقطارتم أقبل على ضوءالمبكان و هنأه بسلامته وجمع شمله باختهتم امر خدمه فى الحال ان يهيئوالضوءالمكانخيمة ركو به منأحسنالخيول فقالتله زوجته اناقد قربنا من بلادنافانا أختلي باخى ونستريحمع بعضناونشبعمن بعضناقبل ان نصل الى بلاد نافان لنازمناطو يلاويحن متفرقون فقال الحاجب آلام كاتريد آن ثم ارسل اليهماالشموع وأنواع الحلاوة وخرجمن عندما وأرسل الى ضوءالمكان ثلاث بدلات من أنخرالثياب وتمشى الى ان جاء آلى المحفة وعرف مقدار نفسه فقالت له نزهة الزمان ارسل الى الخادم وامره ان ياتى بالوقاد ويهيى اله حصاناير كبه ويرتب له سفرةطعام فى الفداة والعشى ويأمره ان لايفارقنافعند ذلك أرسل الحاجب الى الخادم وامره ان يفعل ذلك فقال سمعاوطاعة ثم ان الخادم اخذغاما نه وذهب يفتش على الوقاد الى ان وجده في آخر الركب وهو يشدهماره ويريدان يهرب ودموعه تجرى علي خدهمن الخوف على نفسه ومن حزنه على فراق ضوء المكان وصاريقول نصحته في سبيل الله فلم يسمع منى ياترى كيف حاله فلم يتم كلامه الاوالخادم واقفعلى رأسه ودارت حوله الغلمان فألتئت الوقاد فرأى الخادم واقفافوق رأسه ورأى الفايان حوله فاصفر لونه وخاف. وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفىلية ٥ ٩) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الوقاد لما أراد أن يشد حماره و يهرب وصاريكلم نفسهو يقول ياترى كيف حاله فاتم كلامه الاوالخادم واقف على رأسه والفلمان حوله فالتفت الوقاد فرأي الخادم واقفاعلي رأسه فارتعدت فرائصه وخاف وقال وقدرفع صوته بالكلام انه ماعرف. مقدارماعملتهممهمن الممر وف فاظن انه غمزالخادم وهؤلاءالفلان على وانه اشركني معه في الذنب وأذابالخادم صاح عليه وقال له من ألذي كان ينشد الاشعار يا كذاب كيف تقول لي انا ماأنشدالاشعار ولاأعرف من أنشدها وهورفيقك فانالا أفارقك من هناالي بغداد والذي يجري على رفيقك يجرى عليك فلماسمع الوقاد كلامه قال في نفسه ماخفت منه وقعت فيه ثم أنشدهذا كأن الذي خفت أن يكونا انا الى الله راجعونا ثم انالخادم صاح علي الغامان وقال لهم انزلوه عن الحمار فانزلوا الوقادعن حماره واتو اله بحصان ان الزمان الذي مازال يضحكنا أنسا بقر بكم قد عاد يبكينا ياجنة الخلد بدلنا بسلسلها والكوز العذب زقوما وغسلينا شمسك المرات وأنشد هذه الإبيات

لله نذران أزر مكانى وفيه أختى نزهة الزمان لاقضين بالصفا زمانى مابين غيدى خرد حسان وصوت عود مطرب الالحان مع ارتضاع كأس بنت الحان ورشف اللمى فاتر الاجفان بشط نهر سال فى بستان

فلمافر غمن شعره وسمعته نزهة الزمان كشفت زيل الستارة عن المحفة ونظرت اليه فلما وقع بصرهاعلى وجهه عرفته غاية المعرفة فصاحت قائلة يا أخى ياضوء المكان فرفع بصره اليهافعرفها وصاح قائلا يا اختى يا نزهة الزمان فالقت نفسها عليه فتلقاها في حضنه ووقع الاثنان مغشيا عليهما فلم الحادم على تلك الحالة تعجب في أمرها والتي عليهما شيئاسترها به وصبر عليهما حتى أفاقا فلما أفاقا من غشيتهما وفرحت نزهة الزمان غاية الفرح وزال عنها الهم والترح و توالت عليها المسرات وأنشدت هذه الابيات

الدهر أقسم لا يزال مكدرى حنثت يمينك يازمان فكفر السعد وافى والحبيب مساعدى فانهض الى داعى السرور وشمر ماكنت أعتقد السوالف جنة حتى ظفرت من اللمى بالكوثر فاماسمعذلك ضوء المكان ضم أخته الى صدره وفاضت لفرط سروره من أجفانه العبرات وأنشد هذه الابيات

ولقد ندمت على تفرق شملنا ندما أفاض الدمع من أجفاني ونذرت ان عاد الزمان يامنا لاعدت أذكر فرقة بلسان هجم السرور على حتى انه من فرط ماقد سرني أبكاني ياعين صار الدمع عندك عادة تبكين من فرح ومن أحزان

وجلساعلى بأب المحفة ساعة ثم قالت قم ادخل المحفة واحك لى ماوقع لك وأنااحكى لك ماوقع لى فقال ضوء المكان احكى لى أنت أولا فحكت له جميع ماوقع لهامنذ فارقته من الخان وماوقع لهامن البدوى والتاجر وكيف اشتراهامنه وكيف أخذها التاجر الى اخيها شركان و باعه اله وان شركان أعتقه امن حين اشتراها وكتب كتابه عليها و دخل بها وان الملك أباها سمع بخبرها فارسل الى شركان يطلبهامنه ثم قالت له الحمد لله الذى من على بك ومثل ما خرجنامن عند والدناسواء نرجع اليه سواء ثم قالت له ان أخي شركان زوجنى بهذا الحاجب لا جل ان يوصلنى الى والدى وهذا ما وقع لى من الاول الى الآخر فاحك لى أنت ما وقع لك بعد ذها بي من عند ك في لها جميع ما وقع له من الأول الى الآخر وكيف من الله والنهاد فشكر ته على وكيف من الله والنهاد وشكر ته على وكيف من الله والنهاد وشكر ته على وكيف من الله والنهاد وفشكر ته على الما وكيف من الله والنهاد وفشكر ته على الما وكيف من الله على من الله على من الله على من الله والنهاد وفشكر ته على من الله على من الله والنهاد وكيف من الله على الما وله على الله على من الله على من الله على الله والنهاد فشكر ته على الله على الله على الله على الله والنه كان يحد من الله على النه على من الله على الله على الله على الله والنه كان يحد من الله على الله والنهاد وكيف من الله على الله والنه كان يحد من الله على ا

أرض الحجاز ومضى لهما خمس سنين ولم يقع لهما أحد على خبر فلما سمع الحاجب ذلك علم ان القضية التى وقعت از وجته صحيحة فاغتم لموت الملك غماعظيا ولكنه فرح فرحا شديدا وخصوصا بمجى عضوءا الكان لانه يصير ساطانا ببغداد في مكان أبيه وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦٩) قالت بلغني إيها الملك السعيد ان حاجب شركان لما سمع من الوزير دندان ماد كردمن خبرالملك عمر النهمان تأسف الى الو زير دندان وقال ان قصتكم من أعجب العجائب اعلم ايها الوزيراا كبيرانكم حيث صادفتموني الآن أراحكم الله من التعب وقد جاء الامركا تشتهون على أهون سبب لأن الله رداليكم ضوء المكان هو واخته نزهة الزمان وانصلح الأمر وهان فلما سمع الوزير هذاالكلامفر حفرحاشديدا ثمقال لهايها الحاجب اخبرني بقصتهما وبماجري لهما وبسبب غيابهما فحدثه بحديث نزهة الزمان وانهاصارت زوجته واخبره بحديث ضوء المكان من أوله الى آخره فلمافرغ الحاجب من حديثه أرسل الوزيرد ندان الى الأمراء والوزراء واكابر الدرلة واطلعهم على القصة ففرحوا بذلك فرحاشد يداو تعجبو امن هذا الاتفاق ثم اجتمعوا كامهم وجاؤاعندالحاجب ووقفوافى خدمته وقبلوا الارض بين يديه واقبل الوزيرمن ذلك الوقت علي الحاجب ووقف بن يديه ثم ان الحاجب عمل في ذلك اليومديو اناعظيما وجاس هو والوزير دندان على التختو بين أبدير اجميع الامراء والكراء وأرباب المناصب على حسب مراتبهم ثم بلوا السكرفي ماءالوردوشر بوائم قعدالامراءالمشورة واعطوا بقية الحيش اذنافي أن يركبوامع بعضهم ويتقدمو اقليلاقليلاحتي يتمواالمشورةو يلحقوهم فقبلواالأرضبين يدى الحاجب وركبوا وقدامهم رايات الحرب فامافر غالكبراءمن مشورتهم ركبوا ولحقواال ساكرتم أرسل الحاجب الى الوزيرد ندان وقال الهالرأى عندى ان أتقدم واسبقكم لأحل ان أهيى السلطان مكانا يناسبه واعلمه بقدومكم وانكم اخترتموه على أخيه شركان سلطانا عليكم فقال الوزير نعم الرأى الذي رأيته ثم نهض ونهض الوزيرد ندان تعظيماله وقدم له التقاديم واقسم عليه ان يقبلها وكذلك الامراء الكبار وأرباب المناصب قدمواله التقاديم ودعو الهوة الواله لعلك تحدث السلطان ضوءالمكان في أم نا ليبقينا مستمرين في مناصبنا فاجابهم لما سألوه ثم امر غلمانه بالسير فارسل الوزير دندان الخيام مع الحاجب وامرالفراشين ان ينصبو ها خارج المدينة بمسافة يوم فامتثلوا امره وركب الحاجب وهو في غاية الفرح وقال في نفسه ما ابرك هذه السفرة وعظمت زوجته في عينه وكذلك ضوءالمكان ثم جدفي السفرالي ان وصل الى مكان بينه وبين المدينة مسافة يوم ثم امر بالنز ول فيه لاجل الراحة وتهيئة مكان لجلوس السلطان ضوء المكان ابن الملك عمرالنه مان تم نزل من بعيدهو ومماليكه وامرالخدام ان يستأذنو االسيدة نزهة الزمان في ان يدخل عليها فاستاذنوها في شان فالك فاذنت له فدخل عليها واجتمع بها وباخيها واخبرها بموت ابيهما وان ضوء المكان جعله الؤساءملكاعليهم عوضاعن ابيه عمرالنعمان وهنأهابالملك فبكياعلي فقدا بيهماوسألاعن سبب

فركبه ومشي صحبة الركب والفلمان حوله محدقون بهوقال لهم الخادم انعدم منه شعرة كانت بواحد منكم ولكن اكرموه ولاتهينوه فلمارأي الوقادالغلمان حوله يئسمن الحياة والتفت الى الخادم وقال له يامقدم انامالي اخوة ولا أقارب وهذاالشاب لا يقرب لي ولا أنا أقرب له وانما انا رجل وقاد في حمام ووجدتهملتي على المزبلةمر يضاوصارالوقاد يبكي ويحسبفي نفسه الف حساب والخادم ماش بجانبه ولم يعرفه بشيءبل يقول لهقدأقاقت سيدتنابا نشادك الشعر أنت وهذاالصبي ولاتخفعلي نفسك وصارا لخادم يضحك عليه سراواذا نزلوا أتاهم الطعام فيأكل هو والوقادفي آنية واحدة فاذا أكلواأمرالخادم الغلمان أن يأتوا بقلة سكر فيشرب منهاو يعطيها للوقاد فيشرب لكنه لاتنشفله دمعةمن الخوف على نفسه والحزن على فراق ضوء المكان وعلي ماوفع لهمافي غربتهما وهما سائران والحاجب تارة يكون على باب المحقة لأجل خدمة ضوء المسكان ابن آلملك عمر النه مان ونزحة الزمان وتارة يلاحظ الوقاد وصارت نزهة الزمان وأخوها ضوء المكان في حديث وشكوى ولم يزالا على تلك الحالة وهمسائر ونحتى قر بوامن البلاد ولم يبق بينهم وبين البلاد الاثلاثة أيام فنزلوا وقت المساءواستراحوا ولم يزالواناز لين الى ان لاح الفجر فاستيقظوا وأرادوا أن يحملوا واذا بغبار عظيم قدلاح لهم وأظلم الجومنه حتى صاركالايل الداجي فصاح الحاجب قائلا امهلوا ولا تحملوا وركب هو ومماليكه وسار وانحوذلك الغبار فامافر بوامنه بان من تحته عسكر جرار كالبحر الزخار وفيه رايات وأعلام وطبول وفرسان وأسطال فتعجب الحاجب من أمره فلمارآ العسكر افترقت منه فرقة قدرخمسائة فارسواتواالى الحاجب هوومن معه وأحاطوا بهم وأحاطت كل خمسة من العسكر بمملوك من مماليك الحاجب فقال لهم الحاجب أي شيء الخبر ومن أين هذه العساكر حتى تفعل معناهذه الافعال فقالوالهمن أنتومن أين أتيت والى اين تتوجه فقال لهم انا حاجب أميردمشق الملك شركان ابن الملك عمرالنعان صاحب بغداد وأرض خراسان أتيت من عنده بالخراج والهدية متوجهاالى والده ببغدادفلم سمعو اكلامه ارخوامناديلهم على وجوههم وبكواوةالوالهان عمر النعان قدمات ومامات الامسمو مافتوجه وماعليك باسحتي تجتمع بو زيرد الائكبر الوزيرد ندان فلما سمع الحاجب ذلك الكلام بكي بكاءشد يداوقال واخيبتاه في هذه السفرة وصار يبكي هو ومن معه الى أن اختلطو ابالعسكر فاستأذنو اله الوزير دندان فاذن له وأمر الوزير بضرب خيامه وجلس على سرير في وسط الخينمة وامرالحاجب بالجلوس فلهاجلس سأله عن خبره فاعلمه انه حاجب أمير دمشق وقدجاء بالهدايا وخراج دمشق فلهاسمع الوزيرد ندان ذلك بكي عندذ كرالملك عمرالنعمان ثم قال اله الوزير دندان ان الملك عمر النعمان قدمات مسموما وبسبب موته اختلف الناس فيمن يولونه بعده حتى أوقعو االقتل في بعضهم واكن منعهم عن بعضهم الاكابر والاشراف والقضاة الأربعة واتفق جميع الناس على ان ماأشار به القضاة الاربعة لا يخالفهم فيه أحدفو قع الاتفاق على اننانسيرالى دمشق ونقصدولده الملك شركان وناتي به ونسلطنه على نملكة أبيه وفيهم جماعة ر يدو دوالثانى وقالو اانه يسمى ضوء المكان وله أخت تسمي نزهة الزمان وكانا قد توجها الى تريدو

ذلك ثم قال لهايا أختى ان هذا الوقاد فعل معي من الاحسان فعلا لا يفعله أحد في أحد من احيامه ولا الوالدمع ولده حتى كان يجوع و يطعمني ويمشى ويركبني وكانت حياتي على يديه فقالت نزهة الزمان انشاء الله تعالى نكافئه بمانقد رعليه ثم أن نزهة الزمان صاحت على الخادم فحضر وقبل يد ضوءالمكان فقالت لهنزهة الزمان خذبشارتك ياوجه الخير لانهجم شملي باخي على يديك فالبكيس الذىمعك ومافيه اكفاذهب وائتني بسيدك عاجلاففرح الخادم وتوجه الى الحاجب ودخل عليه ودعاه الىسيدته فأتى به ودخل على زوجته نزهة الزمان فوجد عندها أخاها فسأل عنه فحكت له ماوقع همامن أوله الى آخره تم قالت اعلم أيها الحاجب انك ماأخذت جارية وانماأ خدت بنت الملك عمرالنمان فانانزهة الزمان وهذاأخي منوءالمكان فاماسمع الحاجب القصة منها تحقق ماقالته وبان لهالحق الصريح وتيقن انهصارصهر الملك عمرالنهان فقال في نفسه مصيرى ان آخذ نيابة على قطر من الاقطار ثم أقبل على ضوء المبكان و هنأه بسلامته وجمع شمله باخته تم امر خدمه في الحال ان يهيئوالضوءالمكانخيمة ركو به منأحسن الخيول فقالت لهزوجته اناقد قربنا من بلادنافانا أختلى باخي ونستر يحمع بعضناونشبعمن بعضناقبل اننصل الى بلاد نافان لنازمناطو يلاويحن متفرقون فقال الحاجب آلام كاتريدان ثم ارسل اليهماالشموع وأنواع الحلاوة وخرجمن عندها وأرسل الى ضوء المكان ثلاث بدلات من أفخر الثياب وتمشى الى ان جاء الى المحفة وعرف مقدار نفسه فقالت له نزهة الزمان ارسل الى الخادم وامره ان يآتى بالوقاد و يهيى وله حصا ناير كبه ويرتبله سفرة طعام في الفداة والعشي ويأمره ان لايفار قنافعند ذلك أرسل الحاجب الى الخادم وامره ان يفعل ذلك فقال سمعاوطاعة ثم ان الخادم اخذغاما نه وذهب يفتش على الوقاد الى ان وجده في آخر الركب وهو يشد حماره ويريدان يهرب ودموعه تجرى علي خدهمن الخوف على نفسه ومن حزنه علي فراق ضوء المكان وصاريقول نصحته في سبيل الله فلم يسمع مني ياتري كيف حاله فلم يتم كلامه الاوالخادم واقفعلى رأسه ودارت حوله الغلمان فألتفت الوقاد فرأى الخادم واقفافوق رأسه ورأى الغايان حوله فاصفر لونه وخاف. وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفيلية ٥ ٩) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الوقاد لما أراد أن يشد حماره ويهرب وصاريكلم نفسهو يقول ياترى كيف حاله فاتم كلامه الاوالخادم واقف على رأسه والفلمان حوله فالتفت الوقاد فرأي الخادم واقفاعلى رأسه فارتمدت فرائصه وخاف وقال وقدرفع صوته بالكلام انه ماعرف. مقدارماعملتهمهمن المعر وف فأظن انه غمزالخادم وهؤلاءالفلمان على وانه اشركني معه في الذنبواذابالخادم صاح عليه وقال له من الذي كان ينشد الاشعار ياكداب كيف تقول لى انا ماأنشدالاشعار ولاأعرف من أنشدها وهورفيقك فانالا أفارقك من هنالي بغداد والذي يجري على رفيقك يجرى عليك فلماسمع الوقاد كلامه قال في نفسه ماخةت منه وقعت فيه ثم أنشدهذا كان الذي خفت أن يكونا انا الى الله راجعونا

ثم انالخادم صاح على الغامان وقال لهم انزلوه عن الحمار فانزلوا الوقادعن حماره واتو اله بحصان

ان الزمان الذي مازال يضحكنا أنسا بقر بكم قد عاد يبكينا ياجنة الخلد بدلنا بسلسلها والكوز العذب زقوما وغسلينا شمسك العبرات وأنشد هذه الابيات

لله نذران أزر مكانى وفيه أختى نزهة الزمان الاقضين بالصفا زمانى مابين غيدى خرد حسان وصوت عود مطرب الالحان مع ارتضاع كأس بنت الحان ورشف اللمى فاتر الاجفان بشط نهر سال فى بستان

فلمافرغ من شعره وسمعته نزهة الزمان كشفت زيل الستارة عن المحفة ونظرت اليه فلما وقع بصرهاعلى وجهه عرفته غاية المعرفة فصاحت قائلة يا أخى ياضوء المكان فرفع بصره اليهافعرفها وصاح قائلا يا اختى يا نزهة الزمان فالقت نفسها عليه فتلقاها في حضنه ووقع الاثنان مغشيا عليهما فلم المائلات معلى تلك الحالة تعجب في أمرها والتى عليهما شيئاسترها به وصبر عليهما حتى أفاقا فلما أفاقا من غشيتهما وفرحت نزهة الزمان غاية الفرح وزال عنها الهم والترح و توالت عليها المسرات وأنشدت هذه الإبرات

الدهر أقسم لا يزال مكدرى حنثت يمينك يازمان فكفر السعد وافى والحبيب مساعدى فانهض الى داعى السرور وشمر ماكنت أعتقد السوالف جنة حتى ظفرت من اللمى بالكوثر فلماسمعذلك ضوء المكان ضم أخته الى صدره وفاضت لفرط سروره من أجفانه العبرات وأنشد هذه الابيات

ولقد ندمت على تفرق شملنا ندما أفاض الدمع من أجفاني ونذرت ان عاد الزمان يامنا لاعدت أذكر فرقة بلسان هجم السرور على حتى انه من فرط ماقد سرني أبكاني ياعين صار الدمع عندك عادة تبكين من فرح ومن أحزان

وجلساعلى بأب المحفة ساعة ثم قالت قم ادخل المحفة واحك لى ماوقع لك وأنااحكى لك ماوقع لى فقال ضوء المكان احكى لى أنت أولا فسكت له جميع ماوقع لهامنذ فارقته من الخان وماوقع لهامن البدوى والتاجر وكيف اشتراهامنه وكيف أخذها التاجر الى اخيها شركان و باعه اله وان شركان أعتقه امن حين اشتراها وكتب كتابه عليها ودخل بها وان الملك أباها سمع بخبرها فارسل الى شركان يطلبها منه ثم قالت له الحديثة الذى من على بك ومثل ما خرجنامن عند والدناسواء نرجع اليه سواء ثم قالت له ان خرفاحك لى أنت ما وقع لك بعدذها في من عندك في لها جميع ما وقع له من الأول الى الآخر وكيف من الله وانه كان يخدمه في الليل والنها دفكر ته على وكيف من الله والنه الوقع كمن الله والنه الوقع في من الله والنه الوقع في من الله والنها وقيد من الله وكيف من الله على من الله والنها وقيد من الله والنها وقد وكيف من الله على من الله على من الله على من الله والنها وقد وكيف من الله على الله على من الله على من الله على الله على الله على الله على الله على الله على من الله على الله والنها وقد النه والنها وقد وكيف من الله على الله والنها والنها والنها والنها والله كله على الله على اله على الله على الله

أرض الحجاز ومضى لهما خمس سنين ولم يقع لهما أحد على خبر فلما سمع الحاجب ذلك علم ان القضية التى وقعت لزوجته صحيحة فاغتم لموت الملك غماعظيا ولكنه فرح فرحاشديدا وخصوصا بحجى عضوءا الكان لانه يصير ساطانا ببغداد في مكان أبيه وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦٩) قالت بلغني إيها الملك السعيد ان حاجب شركان لما سمع من الوزير دندان ماد كردمن خبرالملك عمر النعمان تأسف الى الو زير دندان وقال ان قصتكم من أعجب العجائب اعلم ايها الو زيرالكبيرانكم حيث صادفتموني الآن أراحكم الله من التعب وقدجاء الامركا تشتهون على أهون سبب لا أن الله رداليكم ضوء المكانهو واخته نزهة الزمان وانصلح الا مروهان فلما سمع الوزير هذاالكلام فرح فرحاشديدا ثمقال له ايها الحاجب اخبرني بقصتهما وعاجري لهما وبسبب غيابهما فحدثه بحديث نزهة الزمان وانهاصارت زوجته واخبره بحديث ضوء المكان من أوله الى آخره فلمافر غ الحاجب من حديثه أرسل الوزيرد ندان الى الأمراء والوزراء واكابر الدرلة واطلعهم على القصة ففرحوا بذلك فرحاشد يداوته جبواهن هذاالأ تفاق ثم اجتمعوا كامهم وجاؤاعندا لحأجب ووقفوافى خدمته وقبلوا الارض بين يديه واقبل الوزيرمن ذلك الوقت على الحاجب ووقف بن يديه ثم ان الحاجب على ذلك اليومديو اناعظ ما وجاس هو والوزير دندان على التخت و بين أيدير ماجميع الامراء والكراء وأرباب المناصب على حسب مراتبهم ثم بلوا السكرفي ماءالوردوشر بوائم قعدالامراء للمشورة واعطوا بقية الحيش اذنافي أذيركبوامع بعضهم ويتقدمواقليلاقليلاحتي يتمواالمشورةو يلحقوهم فقبلواالأرضبين يدى الحاجب وركبوا وقدامهم دايات الحرب فامافرغ الكبراءمن مشورتهم ركبوا ولحقواالساكرثم أرسل الحاجبالي الوزيرد ندان وقال الهارئي عندى ان أتقدم واسبقكم لأحل ان أهيى السلطان مكانا يناسبه واعلمه بقدومكم وانكم اخترتموه على أخيه شركان سلطانا عليكم فقال الوزير نعم ارأى الذي رأيته تم نهض ونهض الوزيرد ندآن تعظيم الهوقدم له التقاديم واقسم عليه ان يقبلها وكذلك الامراء الكبار وأرباب المناصب قدمواله التقاديم ودعواله وةالواله لعلك تحدث السلطان ضوءالمكان في أمرنا ليبقينا مستمرين في مناصبنا فاجابهم لما سألوه ثم امر غلماً نه بالسير فارسل الوزير دندان الخيام مع الحاجب وامرالفراشين ان ينصر وهاخارج المدينة بمسافة يوم فامتثلوا امره وركب الحاجب وهو قي غاية الفرح وقال في نفسه ما ابرك هذه السفرة وعظمت زوجته في عينه وكذلك ضوء المكان ثم جدفى السفر الى ان وصل الى مكان بينه وبين المدينة مسافة يوم ثم امر بالنز ول فيه لاجل الراحة وتهيئة مكان لجلوس السلطان ضوء المكان ابن الملك عمر النعمان تم نزل من بعيدهو ومماليكه وامرالخدام ان يستأذنو االسيدة زهة الزمان في ان يدخل عايها فاستاذنوها في شان ذلك فاذنت له فدخل عليها واجتمع بها وباخيها واخبرها بموت ابيهما وان ضوء المكان جعله الرؤساء ملكاعليهم عوضاعن ابيه عمرالنعمان وهنأهابالملك فبكياعلى فقدا بيهما وسألاعن سبب

فركبه ومشي صحبة الركب والغلمان حوله محدقون بهوقال لهم الخادم انعدم منه شعرة كانت بواحد منكم ولكن اكرموه ولاتهينوه فلمارأي الوقاد الغلمان حوله يئسمن الحياة والتفت الى الخادم وقال له يامقدم انامالي اخوة ولا أقارب وهذاالشاب لا يقرب لى ولا أنا أقرب له وانحاانا رجل وقاد في حمام ووجدتهملتي على المز بلةمر يضاوصارالوقاد يبكي ويحسب فى نفسه الف حساب والخادم ماش بجانبه ولم يعرفه بشيء بل يقول لهقد أقاقت سيدتنابا نشادك الشعر أنت وهذاالصي ولاتخف على نفسك وصارا لخادم يضحك عليه سراواذا نزلواأ تاهم الطعام فيأكل هو والوقادفي آنية واحدة فاذا آكلواأمرا لخادم الغامان أنيأ توابقلة سكر فيشرب منهاو يعطيها للوقاد فيشرب لكنه لاتنشف له دمعةمن الخوف على نفسه والحزن على فراق ضوءالمكان وعاي ماوفع لهمافي غربتهما وهما سائران والحاجب تارة يكونعلى باب المحفة لأجل خدمة ضوء المكان ابن الملك عمر النعمان ونزمة الزمان وتارة يلاحظ الوقاد وصارت نزهة الزمان وأخوها ضوء المكان في حديث وشكوى ولم يزالا على تلك الحالة وهمسائر ونحتى قربوامن البلاد ولم يبق بينهم وبين البلاد الاثلاثة أيام فنزلوا وقت المساءواستراحواولم يزالوا نازلين الى ان لاح الفجر فاستيقظوا وأرادوا أن يحملوا واذا بغبار عظيم قدلاح لهم وأظلم الجومنه حتى صاركالليل الداجي فصاح الحاجب قائلا امهلوا ولا يحملوا وركب هو ومماليكه وسار وانحو ذلك الغبار فلمافر بوامنه بان من تحته عسكر جرار كالبحر الزخار وفيه رايات وأعلام وطبول وفرسان وأبطال فتعجب الحاجب من أمره فلمارآ العسكرا فترقت منه فرقة قدرخسائة فارسواتواالى الحاجب هو ومن معه وأحاطوا بهم وأحاطت كل خمسة من العسكر بمملوك من مماليك الحاجب فقال لهم الحاجب أي شيء الخبر ومن أين هذه العساكر حتى تفعل معناهذه الافعال فقالوالهمن أنتومن أين أتيت والى اين تتوجه فقال لهم انا حاجب أميردمشق الملك شركان ابن الملك عمرالنعان صاحب بغداد وأرض خراسان أتيت من عنده بالخراج والهدية متوجهاالى والده ببغدا دفلهاسمعو اكلامه ارخوامناديلهم على وجوههم وبكواوةالوالهان عمرالنعان قدمات ومامات الامسمو مافتوجه وماعليك باسحتي تجتمع بو زيرد الاعكر الوزيرد ندان فاما سمع الحاجب ذلك الكلام بكي بكاءشد يداوقال واخيبتاه في هذه السفرة وصاريبكي هو ومن معه الى أن اختلطو ابالعسكر فاستأذنو اله الوزير دندان فاذن له وأمر الوزير بضرب خيامه وجلس على سرير في وسط الخيمة وامرالحاجب بالجلوس فلهاجلس سأله عن خبره فاعلمه انه حاجب أمير دمشق وقدجاء بالهدايا وخراج دمشق فلهاسمع الوزيرد ندان ذلك بكي عندذ كرالملك عمرالنعمان ثم قال له الو زيردندان ان الملك عمر النعمان قدمات مسموما وبسبب موته اختلف الناس فيمن يولونه بعده حتى أوقعو االقتل في بعضهم ولكن منعهم عن بعضهم الاكابر والاشراف والقضاة الأربعةواتفق جميع الناس على ان ماأشار به القضاة الأربعة لا يخالفهم فيه أحدفو قع الاتفاق على اننانسيرالى دمشق ونقصدولده الملك شركان وناتى به ونسلطنه على نملكة أبيه وفيهم جماعة . نولده الثانى وقالو اانه يسمى ضوء المكان وله أخت تسمي نزهة الزمان وكاناقـــد توجها الى تريدو

لضوء المكان بدوام العزثم أقبل عليه الوزير واعلمه بالذي كأن فصبر الى الليل ودخل على اخته نزهة الزمان وقال لهاأعلمت بسبب فتل أبى ولم نعلم بسببه كيف كان فقالت لم اعلم سبب قتله ثم انها ضر بتهاستارة من حرير وجلس ضوء المكان خارج الستارة وامر باحضارالو زير دندان فحضر يين يديه فقال له أريدان تخبرني تفصيلا بسبب قتل أبي الملك عمرالنعمان فقال الوزير دندان اعلم ايهاالماك ان الملك عمر النعمان لماأتي من الصيدوالقنص وجاءالي المدينة سأل عنكما فلم بجدكما فعلم انكهاقدقصدتماالحج فاغتم لذلك وازدادبه الذبظ وضاق صدره واذم نصف سنة وهو يستخبر عمكماكل شادر ووارد فلم تخبر دأحدعنكما فبينما نحن بين يديه يومامن الايام بعدمامضي لكماسنة كاملة من تاريخ فقد كماواذا به جوزعليها آثارالعبادة قد وردت علينا ومعها خمس جوارنهدأ بكار كانهن الاقمار وحوين وبالحسن والجال مايعجزعن ومفه الاسان ومع كالحسنهن يقرأن القرآن ويمرفن الحــكمةواخبار المنقدمين فاستأذنت تاك العجوز في الدخول على الماك فاذن لها فدخلت عليه وقبلت الارض بين يديه وكنت اناجالسا بجانب الملك فلمادخلت عليه قربهااليه لمل رأىعليها آنارالزهدوالعبادةفلمااستقرت العجوزعندهأقباتعليه وقالت له اعلمأيها الملك ان معي خمسة جوارماماك أحدمن الملوك مثلهن لانهن ذوات عقل وجمال وحسن وكال يقرأن القرآن بار وايات ويعرفن العلوم واخبار الامم السالفة وهن بين يديك وواقفات في خدمتك <mark>ياملك</mark> الزمان وعند الامتحان يكرم المرءأويهان فنظر المرحوم والدك الى الجواري فسرته رؤيتهن وقال لهن كل واحدةمنكن تسمعني شيئام اتعرفه من أخبار الناس الماضيين و لامم السابقين وأدرك شهر زادالصباح فسكتتءن المكلام المباح

(وفي لية ١/٩) قالت باغني ايها الملك السعيد ان الوزير دندان قال للملك ضوء المكان فتقدمت واحدة منهن وقبلت الأرض بين يديه وقالت اعلم ايها الملك انه ينبغي لذي الادب ان يجتنب الفضول و يتحلى بالفضائل وان يؤدي الفرائض و يحتنب الكبائر و يلازم ذلك ملازمة من لوافرد عنه لهلك واساس الادب مكارم الاخلاق واعلم ان معظم أسباب المعيشة طلب الحياة والقصد من الحياة عبادة الله فينبغي ان يحسن خلقك مع الناس وان لا تعدل عن تلك السنة فان أعظم الناس خطراً حوجهم الى التدبير والملوك أحوج اليه من السوقة لان السوقة قد تفيض في الامورمن غير نظر في الماقبة وان تبذل في سبيل الله نفسك وملك واعلم ان العدو خصم تخصيمه بالحجة وتحرزمنه وأم الصديق فليس بينك و بينه قاض يحكم غير حسن الخاق فاختر صديقك لنفسك بعداختياره فان كان من الاخوان الآخرة فليكن محافظاعلى اتباع الظاهر من الشرع عارفا بباطنه على حسن الا مكان وان كان من اخو ان الدنيا فليكن حراصاد قاليس مجاهل ولا شرير فان الجاهل أهل لان يهرب منه أبواه والكاذب لا يكون صديقا لان الصديق مأخوذ من الصدق الذي يكون ناشئاعن صميم القلب فكيف به اذا أظهر الكذب على اللسان واعلم ان اتباع الشرع ينفع صاحبه فاحب اخالك اذاكان بهذه الصفة ولا تقطعه و ان ظهر لك منه ما تكره فانه ليس كالمرأة ينفع صاحبه فاحب اخالك اذاكان بهذه الصفة ولا تقطعه و ان ظهر لك منه ما تكره فانه ليس كالمرأة ينفع صاحبه فاحب اخالك اذاكان بهذه الصفة ولا تقطعه و ان ظهر لك منه ما تكره فانه ليس كالمرأة و ينفع صاحبه فاحب اخالك اذاكان بهذه الصفة ولا تقطعه و ان ظهر لك منه ما تكره فانه ليس كالمرأة ولا تفعل عن الكلالية و تنفع صاحبه فاحب اخالك الكان بهذه الصفة و المنافع و ان ظهر لك منهما تكره فانه ليس كلارة و تنفع صاحبه فاحب اخالك الكلالية و تنفع صاحبه فاحب اخالك الكلالية و تنفع صاحبه فاحب اخالك الكلالية و تنفع الله المنافع و تنفع صاحبه في المنافع المنافع و تنفع صاحبه فاحب الكلالية و تنفع صاحبه في الكلالية و تنفع صاحبه في المنافع و تنفع المنافع و تنفع صاحبه في المنافع و تنفع صاحبه في المنافع و تنفع المنافع و تنفع المنافع و تنفع و

قتله فقال لهماالخبرمع الوزير دندان وفي غديكون هو والجيش كله في هذا المكان ومابتي في الامر ايهاالملك إلاأن تفعل مااشاروا بهلانهم كابهماختار وكساطاناوان لم تفعل سلطنواغيرك وانتلا تأمن على نفسك من الذي يتسلطن غيرك فر بما يقتلك أو يقع الفشل بينكما و يخرج الملك من ايديكما فأطّرق برأسه ساعة من الزمان ثم قال قبلت هذا الامر لآنه لا يمكن التخلي عنه وتحقق ان ألحاجب تكلم بمافيه الرشاد ثم قال للحاجب ياعم وكيف أعمل مع أخى شركان فقال ياولدي أخوك يكون سلطان دمشق وأنت سلطان بغداد فشدعزمك وجهزأمرك فقبل منه ضوءالمكان ذلك ثم النالحاجب قدم اليه البدلة التي كانت مع الوزير دندان من ملابس الملوك وناوله النمشة وخرجمن عنده وأمرالفراشين ان يختار واموضعاعاليا وينصبوا فيهخيمة واسعة عظيمة للسلطان ليجلس فيهااذاقدم عليهالامراءثم أمرالطباخين أذيطبخوا طعامافاخروا يحضروه وأمر السقايين ان ينصبوا حياض الماءو بعدساعة طارالغبار حتى سدالاقطار ثم انكشف ذلك الغبار وبان من تحته عسكرجرارمثل البحرالزخار وأدركشهرز ادالصباح فسكتتعن الكلام المباح (وفي ليلة ٧٧) قالت بلغني ايهالملك السعيدان الحاجب لماأمر الفراشين ان ينصبوا خيمة واسعة لاجتماع الناس عندالملك نصبو اخيمة عظيمة على عادة الملوك فلهافرغوا من أشفالهم واذا بغبارقد طارتم محق المواءذلك الغبار وبان من تحته عسكرجرار وتبين ان ذلك العسكر عسكر بغداد وخراسان ومقدمه الوزيردندان وكلهم فرحوا بسلطنة ضوء المكان وقابلهم لابساخلعة الماك متقلدا بسيف الموكب فقدم له الحاجب الفرس فركب وسارهو ومهاليكه وجميع من في الخيام مشي في خدمته حتى دخل القبة الكبيرة وجلس ووضع النمشة على فحذيه ووقف الحاجب فى خدمته بين يديه ووقفت مماليكه في دهليز الخيمة وشهروا في ايديهمالسيوف ثم اقبلتالعساكر والجيوش وطلبواالاذن فدخل الحاجب واستأذن لهم السلطان منوءالمكان فامران يدخلواعليه عشرة عشرة فاعلمهم الحاجب بذلك فأجابو وبالسمع والطاعة ووقف الجميع على باب الدهليز فدخلت عشرة منهم فشق بهم الحاجب في الدهليز ودخل بهم على السلطان ضوء المكان فلما رأوه هابوه فتلقاهم أحسن ملتقي ووعدهم بكل خيرفهنؤ وهبالسلامة ودعو الهوحلفو الهالا عان الصادقة انهم لا يخالفو الهأمرائم قبلوا الارض بين يديه وانصرفو اودخلت عشرة أخرى ففعل بهم مثل مافعل بغيرهم ولم يزالوا يدخلون عشرة بعدعشرة حتى لميبق غيرالو زيردندان فدخل عليه وقبل الارض ببن يديه فقام اليه ضوء المكان واقبل عليه وقال لهمر حبابالوزير والوالدالكبيران فعلك فعل المشير العزيز والتدبير بيد اللطيف الخبيرثم ان الحاجب خرج في تلك الساعة وامر بمد السماط وامر باحضار العسكر جميعا فحضرواوأ كلواوشر بواثم اذالملك ضوء المكانقال للوزير دندان اؤمر العسكر بالاقامة عشرةأيام حتى اختلى بك وتخبرني بسبب قتل أبي فامتنل الوزيرقو ل السلطان وقال لا بدمن ذلك ثم خرج الى وسط الخيام وامر العسكر بالاقامة عشرة أيام فامتثلو اأمره ثم ان الو زير أعطاهم اذ ناانهم يتفرجو ذولا يدخل أحدمن ارباب الخدمة عندالملك مدة ثلاثة أيام فتضرع جميع الناس ودعوا

مانوى واعلم أيها الملك أن أعجب مافى الانسان قلبه لان به زمام أمرد فان هاج به الطمع أهلكه الحرص وان ملكه الاسى قتله الاسف وان عظم عند دالغضب اشتد به العطب وان سعد بالرضا أمن من السخط وان ناله الخوف شغله الحزن وان أصابته مصيبة ضمنه الجزع وان استفاد مالا ربحا اشتغل به عن ذكر و به وان أخصته فاقة أشغله الهم وان أجهد دالجزع أقعد دالضه ف على كل حالة لاصلاح له الابذكر الله واشتغله عمافيه تحصيل معاشه وصلاح معاده وقيل لبعض العلماء من أشر الناس حالا قال من غلبت شهوته مروء ته و بعدت في المعالى همته فا تسعت معرفته وضاقت معذر ته وما احسن ما قاله قيس

واني لاغنى الناس عن متكلف يرى الناس ضلالا وما هو مهتدى وما المال والاخلاق الا معارة فكل بما يخفيه في الصدر مرتدى اذا ماأتيت الامر من غير بابه ضلات وان تدخل من الباب تهتدي

ثم ان الجارية قالت واما اخبار الزهد فقد قال هشام بن بشر قلت لعمر بن عبيد ماحقيقة الزهد فقال لي قد بينه رسول لله عليه في قوله الزاهد من لم ينس القبر والبلاو آثر ما يمقى على ما يفنى ولم يعد عدا من المهوغد نفسه في الموقيل ان الإذر كان يقول الفقرا حب الله من الغنى والسقم احب المي من الصحة فقال بعض السامعين رحم الله الإذر اما انا فاقول من اتكل على حسن الاختيار من الله تعلى رضى بالحالة التي اختارها الله له وقال بعض النقات صل بنا ابن ابى او فى صلاة الصبح فقرأ يا ايها المدثر حتى باغ قوله تعالى فاذا نقر فى الناقور فخر ميتاويروى ان ثابتا البناني بكى حتى كادت ان تذهب عيناه جاؤابر جل يمالجه قال اعالجه بشرط از يطاو عني قال ثابت فى اى شيء قال كادت ان تذهب عيناه جاؤابر جل يمالجه قال اعالجه بشرط از يطاو عني قال ثابت فى اى شيء قال الطبيب فى ان لا تبكي قال ثابت فا فضل عيني ان لم تكيا وقال رجل لحمد بن عبد الله او صني وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة • • () قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الوزير دندان قال لضوء المكان وقالت الجارية الثانية لوالدك المرحوم عمر النعهان وقال رجل لمحمد بن عبدالله أوصيك أن تكون في الدنيا مالكا زاهداو في الآخرة مملوكا طامعا قال وكيف ذلك قال الزاهد في الدنيا علك الدنيا والآخرة وقال غوث بن عبدالله كان اخوان في بني اسرائيل قال أحدها للآخر ما خوف عمل عملته قال لا تحر ما خوف عمل عملته فأخوف ما عملته أنت قال أما أنا فاخوف عمل أممه الفراخ التي أخذها منه فهذا أخوف عمل عملته فأخوف ما عملته أنت قال أما أنا فاخوف عمل أممه أني اذاقت الى الصلاة أخاف أن اكون لا أعمل ذلك الاللجزاء وكان أبوها يسمع كلامهما فقال للهم ان كانا صادقين فاقبضهم اليك فقال بعض العقلاء فان هذين من أفضل الاولاد وقال سعيد بن انكانا الخصلتين أن لا تشرك بالله جبير صحبت فضالة بن عبيد فقات له أوصني فقال احفظ عني هاتين الخصلتين أن لا تشرك بالله شيأ وأن لا تؤدى من خلق الله أحدا وأنشد هذين البيتين

كن كيف شئت فان الله ذو كرم وانف الهموم فما في الامرون بأس

يمكن طلاقهاومراجعتها بلقلمه كالرجاج اذا تصدع لاينجبر ولله درالقائل

احرص على صون القلب من الاذى فرجوعها بعد التنافر يعسر ان القلوب اذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر وقالت الجارية في آخر كلامهاوهي تشيراليناان أصحاب العقول قالوا خير الاخوان اشدهم في النصيحة وخيرالاعمال أجملهاعا قبة وخيرالثناءماكان على أفواه الرجال وقد قيل لاينبني للعبدان يغفل عن شكرالله خصوصاعلي نعمتين العافية والعقل وقيل من كرمت عليه نفسه ها زت عليه شهرته ومنعظم صغائر المصائب ابتلاه الله بكبارهاومن أطاع الهوى ضيع الحقوق ومن أطاع الواشي ضبع الصديق ومن ظن بك خيرافصدق ظنه بك ومن بالغ في الخصومة اثم ومن لم يحذر الحيف لم يأمن السيفوها أنااذ كرلك شيئامن آداب القضاة اعلم أيها الملك انه لاينفع حكم بحق الابعد التثبيت وينبغى للقاضي أن يجعل الناس في منزلة واحدة حتى لا يطمع شريف في الجور ولا ييأس ضعيف من العدل وينبني أيضا أن يجعل البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين الاصلحاأ حل حراما أوحرم حلالا وماشككت فيه اليوم فراجع فيه عقلك وتمين به رشدك لترجع فيه الى الحق فالحق فرع والرجوع الى الحق خيرمن التمادي على الباطل ثم اعرف الامثال وافقه المقالوسو بين الأخصام في الوقوف وليكن نظرك على الحق موقو فأوفوض امرك الى الشعز وجل واجعل البينة على من ادعى فان حضرت بينته أخذت بحقه والافحلف المدعى عليه وهذاحكم اللهوا قبل شهادة عدوالمسامين بعضهم على بعض فان الله تعالى أمرالحكام ان تحكم بالظاهروهو يتولى السرائرو يجبعلى القاضي اذيحتنب الالم والجوع وان يقصد بقضائه بين الناس وجه الله تعالى ذان من خلصت نيته وأصلح مابينه وبين نفسه كفاه الله مابينه وبيز الناس وقال الزهري ثلاث إذاكن في قاض كانمنعزلا اذاأ كرم اللئام وأحب المحامد وكره العزل وقدعزل عمر بن عبد العزيز قاضيافقالله لم عرلتني فقال عرقد بلغني عنك أنمقالكأ كبرمن مقامك وحكى أن الاسكندر قال لقاضبه اني وليتكمنزلة واستودعتك فيها روحي وعرضى ومروءتي فاخفظ هذه المنزلة لنفسك وعقلك وقال لطباخه انك مسلط على جسمي فارفق بنفسك فيه وقال لكاتبه انك متصرف في عقلي فاحفظني فيما تكتبه عنيثم تأخرت الحارية الاولى وتقدمت الثانية وأدركشهرزاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ٩٩) قالت بلغنى أيم الملك السعيد أن الوزير دندان قال لفوء المكان ثم تأخرت الجارية الاولى وتقدمت الثانية وقبلت الارض بين يدى الملك والدك سبع مرات ثم قالت قال لقمان لا بنه ثلاثة لا تعرف الافى ثلاثة مواطن لا يعرف الحليم الاعند الغضب ولا الشجاع الاعند الحرب ولا أخوك الاعند حاجتك اليه وقيل ان الظالم نادم وان مدحه الماس و المظلوم سليم وان ذمه الناس وقال الله تعالى ولا تحسبن الذين يفرحون بها أتوا و يحبون أن يحمد وابما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وقال عليه الصلاة والسلام المالاعم البالنيات واعالى للمرىء

وكانملك بندينار اذامرفي السوق ورأى مايشتهيه يقول يانفس اصبرى فلأأو افقك على ماتريدين وقال رضى الله تمالى عنه سلامة النفس في مخالفتها و بلاؤها في متابعتها وقال منصور بن عمار حججت حجة فقصدت مكة من طريق الكوفة وكانت ليلة مظامة واذا بصارخ يصرخ في جوف الليل ويقول الهي وعزتك وجلالك ما أردت بعصبتك مخالفتك وما أنا جاهل بك ولكن خطيئة قضيتها على في قديم ازلك فاغفرلي مافرطمني فاني قدعصيتك بجهلي فلمافرغ من دعائه تلاهذه الآية ياايما الذين آمنو اقواأ نفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وسمعت سقطة لماعرف لهاحقيقة فضيت فلماكان الدمشينا الى مدرجنا واذابجنازة خرجت ووراءها عجوز ذهبت قوتها فسألتهاعن الميت فقالت هذه جنازة رجل كان مربنا البارحة وولدى قائم يصلى فتلا آية من كتاب الله تعالى فانفطرت مرارة ذلك الرجل فوقع ميتا ثم تأخرت الجارية الرابعة وتقدمت الجارية الخامسة وقالت وهاأنا أذكر بعض ما يحضرني من أخبار السلف الصالح كان مسلمة بن دينار يقول عند تصحيح الضائر تغفر الصغائر والكبائر واذاعزم العبد على ترك الآثام أتاه الفتوح وقال كل نعمة لاتقرب الى الله فهي بلية وقليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة وكثيرها ينسيك قليالهاوسئل ابوحازم من أيسر الناس فقال رجل أذهب عمره في طاعة الله قال فن احمق الناس قال رجل باع آخرته بدنياغيره وروى ان موسى عليه السلام لما ورد ماءمدين قال رب اني لما انزلت لي من خير فقير فسأل موسى ربه ولم يسأل الناس وجاءت لجاريتان فستي لهماولم تصدر الرعاء فلهارجعتا اخبرتاا باهماشعيبا فقال لهم العله جائع ثم قال لاحداها ارجعي اليه وادعيه فلم اتته غطت وجهها وقالت ان الى يدعوك ليجزيك أجر ماسقيت لنا فكره موسى ذلك واراد أن لايتبعها وكانت امرأة ذات عجز فكانت الريح تضرب ثوبها فيظهر لموسى عجزها فيغض بصره ثمقال لهاكوني خلني فشتخلفه حتى دخل على شعيب والعشاء مهيأ وادرك شهر زاد الصباح فسئتت عن الكلام المباح

( وفى للة ٢٠٠٢) قالت بلغنى ايها الملك السعيد ان الوزير دندان قال لضوء المكان وقالت الجارية الخامسة لوالدك فدخل موسى على شعيب عليهما السلام والعشاء مهيأ فقال شعيب لموسى ياموسى انى اريد ان أعطيك أحر ماسقيت لهما فقال موسى انامن اهل بيت لا نبيع شيئا من عمل الآخرة بما على الأرض من ذهب وفضة فقال شعيب باشاب ولكن انت ضيفى واكرام الضيف عادى وعادة آبائي باطعام الطعام فجلسموسى فاكل ثم ان شعيبا استأجر موسى ثمانى حجج أي سنتين وجعل اجرته على ذلك تز ويجه احدى ابنتيه وكان عمل موسى لشعيب صداقالها كاقال تعالى حكاية عنه اني أريد أن انكحك احدى ابنتي هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فان اتممت عشرا فن عندك وماأريد أن اشق عليك وقال رجل لبعض اصحابه وكان له مدة لم يره انك أوحشتنى لاننى مارأيتك منذ زمان على اشتغلت عنك بابن شهاب اتعرفه قال نعم هو جارى من ذ منذ ثلاثيز سنة الا أننى لم اكلمه قال له

الا اثنتين فما تقربهما أبدا الشرك بالله والاضرار بالناس وماأحسن قولالشاعر

اذا أنت لم يصحبك زادمن التقى ولاقيت بعد الموت من قد تز ودا ندمت على أن لا تكون كمثله وانك لم ترصد كما كان أرصدا

ثم تقدمت الجارية الثالثة بعد أن تأخرت الثانية وقالت انباب الزهد واسع جدا و لـكن أذكر بعض ما يحضرني فيه عن الساف الصالح قال بعض العارفين أنا أستبشر بالموت ولا أتيقن فيه راحة فيرانى عامت أن الموت يحول بين المرءو بين الأعمال فارجو مضاعفة العمل الصالح وانقطاع العمل السيء وكان عطاء السلمي اذا فرغ من وصيته انتفض وارتمد و بكي بكاء شديداً فقيل له لم ذلك فقال انى أريد أن أقبل على أمر عظيم وهو الانتصاب بين يدى الله تعالى. للممل بمقتضى الوصية واذلك كانعلى زين العابدين بن الحسين برتعداذ اقام للصلاة فسئل عن ذلك فقال أتدرون لمن أقوم ولمن أخاطب وقيل كان بجانب سفيان الثوري رجل ضرير فاذا كان شهر رمضان يخرج ويصلى بألناس فيسكت ويبطى ووقال سفيان اذاكان يوم القيامة أتي باهل القرآن فيميزون بعلامة مزيد الكرامة عمن سواهم وقال سفيانلو أن النفس استقرت في القلب كماينبغي لطار فرحاً وشوقاً الى الجنة وحزُّ ناوخوفامن الناروعن سفيان الثورى أنه قال النظر الى وجــه-الظالمخطيئة ثم تأخرت الجارية الثالثة وتقدمت الجارية الرابعة وقالت وهاأنا أتكلم ببعض ما يحضرني من أخبار الصالحين روى أن بشر الحافي قال سممت خالدا يقول ايا كموسرائر الشرك فقات له وماسرائر الشرك قل أن يصلى احدكم فيطيل ركوعه وسحوده حتى يلحقه الحدث وقال. بعض العارفين فعل الحسنات يكفر السيآت وقال بعض العارفين المستمن بشر الحافي شيأ من صرائر الحقائق فقال يابني هذا العلم لا ينبغى أن نعلمه كل احد فن كل مائة خمسة مثل ذكاة الدرهم قال ابراهيم بنأدهم فاستحليت كلامه واستحسنته فبينما انااصلي واذابيشر يصلي فقمت وراءه أركع الى أن يؤذن المؤذن فقام رجل رث الحالة وقال ياقوم احذر واالصدق الضار ولا بأس بالكذب النافع وليس مع الاضطر اراختيار ولاينفع الكلام عندالعدم كالايضرالسكوت عند وجودالوجود وقال ابراهيم رأيت بشرسقط منهدانق فقمت اليهواعطيته درهما فقال لا آخذه. فقات انهمن خالص الحلال فقال لى انا لست استبدل نعم الدنيا بنعم الآخرة ويروى أذأخت بشر الحافى قصدت احمد بن حنبل وادركشهر زادااصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ( • ) قالت بلغنى ايه االملك السعيدان الوزير دندان قال لضوء المكان ان الجارية قالت لوالدك ان اخت بشر الحافى قصدت احمد بن حنبل فقالت له ياامام الدين انا قوم، نغزل بالليل ونشتغل بمعاشنا فى النهار وربما تمر بنا مشاعل ولاة بغداد و نحن على السطح نغزل في في ضوئها فهل يحرم عليناذلك قال لهامن أنت قالت اخت بشر الحافى فقال ياهل بشر لا ازال استنشق الورع من قلو بكم وقال بعض العارفين اذا اراد الله بعبد خيرافتح عليه باب العمل

منهشى، وقال ما ناظرت أحدا إلا احببت أن يوفقه الله تعالى للحق و يعينه على اظهاره وما ناظرت أحداقط إلا لاجل اظهارا لحق وما أبلى أن يبين الله الحق على لسانى أو على لسانه وقال رضى الله تعالى عنه! ذاخفت على عامك العجب فاذكر رضامن تطلب و فى أى نعيم ترغب ومن أى عقاب ترهب وقيل لا بي حنيفة إن أمير المؤمنين أباجعه والمنصور قد جعال قاضيا و رسم لك بعشرة آلاف درهم فارضى فاما كان البوم الذي توقع أن يؤتى البه فيه بالمال صلى الصبح ثم تغشى بنو به فلم يتكلم ثم جاءرسول أمير المؤف نين بالمال فلما دخل عليه و خاطبه لم يكامه فقال له رسول الخايفة ان هذا المال حلال فقال اعلم انه حلال لي ولكنى اكره أن يقع في قابى مودة الجبابرة فقال له لو دخلت اليهم وتحفظت من ودهم قال هل آمن ان الجالبحر ولا تبتل ثيابي ومن كلام الشافعي رضى الله تعالى عنه الا يا نفس ان ترضى بقولى فانت عزيزة أبداً عنيه

دعى عنك المطامع والاماني فكم امنية جلبت غنيه ومن كلام سفيان النورى فيه أوصى به على بن الحسن السلمي عليك بالصدق وإياك والكذب والخيانةوالرياءوالعجب فان العمل الصالح يحيطه الله بخصلة من هذه الخصال ولا تأخذ دينك الا عمنهومشفق على دينه وليكن جليسك من يزهدك في الدنياوا كثرذ كرالموت واكثر الاستغفار واسأل الله السلامة فيما بتي من عمرك وانصح كل مؤمن اذا سألك عن أمر دينه واياك أن تخون مؤمنا فان من خان مؤمنا فقد خان الله ورسوله وايك والجدال والخصام ودع مابريبك الى مالا يريبك تكن سايما وامر بالمعروف وانهى عن المنكر تكن حبيب الله وأحسن سريرتك يحسن الله علانيتك وأقبل المعذرة بمن اعتذر اليك ولاتبغض أحدا من المسلمين وصل من قطمك واعنى عمن ظلمك تكن رفيق الانبياء وليكن أمرك مفوضاالي الله في السر و العلانية واخش الله من خشية من قد علم انه ميت ومبعوث وسائر الى الحشر والوقوف بين يدى الجبار واذكرمصيرك الى احدى الدارين اماائي جنة عالية واما الى نار حامية ثم اذااءجو زجلست إلىجانب الجوارى فإياسمع والدك المرحوم كلامهن علم أنبن أفضل أهل زمانهن و رأى حسنهن وجمالهن وزيادةاد بهن فآ واهن اليه واقبل على العجوز فأكرمها واخلي لهاهي وجواريهاالقصرالذيكانت فيهالملكة ابريزة بنت ملك الرومونقل اليهن مايحتجن اليه من الخيرات فاقامت عنده عشرة أيام وكلهاد خل عليها يجدهامه تكفة على صلاتها وقيامها في ليلها وصيامها في نهارها فوقع في قابه محبتها و قال لى ياوزير ان هذه العجو زمن الصالحات وقدعظمت في قلبي مهابتهافلما كاذاليوم الحادىءشراجتمع بهامن جهة دفع ثمن الجوارى اليهافقالت له ايها الملك اعلمان تمن هذه الجواري فوق مايتعامل الناس به فاني ماأطلب فيهن ذهبا ولافضة ولا جواهر قليلا كانذلك فلما صمع والدلة كلامها تعجب وقال إيها السيدة وماعمنهن قالت ما بيعهن لك الا بصيام شهركاه ل تصوم نهاره ونقوم ليله لوجه الله تعالى فان فعلت ذلك فهن ملك لك في قصرك تصنع بهن ماشئت فتعجب المالك من كال صلاحهاو زهدهاو و رعهاوء ظمت في عينه وقال نفعنا الله بهذه

م- 10 الف لملة المجلد الأول

انك نسيت الله فنسيت جارك ولوا حببت الله لا حببت جارك أماعامت أن للجارعي حقا كحق القرابة وقالحذيفة دخلنامكة معابراهيم بنادهم وكانشقيق الباخي قدحج فى تلك السنة فاجتمعنافي الطواف فقال ابراهيم لشقيق ماشأ نكمفي بلادكم فقال شقيق اننااذا رزقنا اكلنا واذاجعناصبرنا فقال كذا تفعل كلاب باخ ولكننا أدارزقنا آثر ناواذا جعناشكرنا فجلس شقيق بين يدى ابراهيم قال له أنت استاذي وقال عد بن عمران سأل رجل حاتما الاصم فقال له ماأمرك فى التوكر على الله تعالى قال على خصلتين عامت ان رزقى لا يأكله غرى فاطمأنت زنسى به وعامت انى لم أخلق من غيرعلم الله فاستحييت منه ثم تأخرت الجارية الخامسة وتقدمت العجوز وقبلت الارض بيزيدي والدك تسعم ات وقالت قدسمعت أيها الملك ماتكام به الجميع في باب الزهد وانا تابعة لهن فأذكر بعض مابلغني عن اكابر المتقدمين قيلكان الامام الشافعي رضي الله عنه يقسم الليل ثلاثة أقسام الثلث الاول للعلم والناني للنوم والنالث التهجد وكان الامام ابوحنيفة يحيى نصف الليل فأشاراليه انسان وهو يمشي وذل الآخران هذا يحبى الليل كله فاماسمع ذلك قال اني استحى من الله أن اوصف بماليس في فصار بعد ذلك يحيى الليل كله وقال الربيع كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان سبعين مرة كل ذلك في الصلاة وقال الشافه ي رضي الله عنه ما شبعت من خبز الشمير عشرسنين لان الشبع يقسى القلبويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن القيام وروي عن عبدالله وجدالسكرى انه قالكنت اناوعمرة نتحدث فقال لى مارأيت أروع ولا أفصح من عدبن ادريس الشافعي واتنق اننى خرجت اناوالحرث بن لبيب الصفار وكان الحرث تلميذ المزنى وكان صوته حسنا فقرأقوله تعالى هذا يوم لاينطقون ولايؤذن لهم فيعتذرون فرأيت الامام الشافعي تغيرلونه واقشعرجلده واضطرب اضطراباشديد اوخرمغشياعليه فاماأفاق قال أعوذ باللهمن مقام الكذابين واعراض الغافليز اللهملك خشمت قلوب العارفين اللهمهب لىغفران ذنوبي من جودك وجملني بسترك واعف عن تقصيري مكرم وجهك ثم قت وانصرفت وقال بعض النقات لمادخات بغدادكان الشافعي بها فجلست على الشاطي ولا توضأ للصلاة اذمربي انسان فقال لى ياغلام أحسن وضوءك يحسن الله اليك في الدنيا والآخرة فالتفت واذا برجل يتبعه جماعة فأسرعت في وضوئي وجعلت اقفواثره فالتفت الى وقال هل لك من حاجة فقلت نعم تعلمني مماعلمك الله تعالى فقال اعلم أن من صدق الله تجاومن اشفق على دينه سلم من الردى ومن زهد في الدنيا قرت عيناه غدا أفلا ازيدك قلت بلى قالكن في الدنياز اهدا وفي الآخرة راغباوأصدق في جميع أمو ركتنج مع الناجين ثم مضى فسألت عنه فقيل لى هذا الامام الشافعي وكان الامام الشافعي رضى الله تعالى عنه يقول وددت ان الناس ينتفعون بهــذا العلم على أن لا ينسب الى منه شيءً . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة م م ) قالت بلغنى ايها الملك السعيد أن الو زير دندان قال لضوء المكن قالت العجو زلوالدك كان الامام الشافعي يقول وددت أن الناس ينتفعون بهذا العلم على أن لا ينسب الى

أعظم غرضها ثم أن والدك اخذفي تمام صيامه فقالت له ياولدي اني متوجهة إلى رجال الغيب فأحضر لىصفية فدعاما فخضرت فيساعتها فسلمها إلى العجو زفحلطتها بالجواري ثم دخلت العجوز مخدعها وخرجت للسلطان بكاس مختوم وناولته لهوقالت اذا كان يوم الثلاثين فادخل الحام ثم اخرجمنه وادخل خلوة من الخلاوى التي في قصرك واشرب هذا الكان ونم فقدنلت ماتطلب والسلاممنىءليك فعندذلك فرح الملك وشكرها وقبل يدها فقالتله استو دعتك الله فقال لها ومتى أراك أيتها السيدة الصالحة فانى أود أن لا الارقك فدعت له وتوجهت ومعها الجواري والملكة صفية وقعدالماك بعدهاثلاثة أيام تمهل الشهر فقاء الماك ودخل الحام وخرج من الحام الى الخلوةالتى فى القصه وأمرأن لا يدخل عليه أحدور الباب عليه ثم شرب الكاس ونام ونحن قاعدون فى انتظاره الى آحر النهار فلم يخر جمن الخلوة فقلنا لمله تعبان من الحمام ومن سهر الليل وصيام النهار فبسبب ذلك نام فانتظرناه ثانى يوم فلم يخرج فوقفنا بباب الخلوة واعلنا برفع الصوت لعله ينتبه ويسألءن الخبر فلم يحصل منه فحلعنا الباب ودخلناعليه فوجدناه قدتمز ق لحمه وتفتت عظمه فلما رأيناه علىهذه الحالة عظم علينا ذلك وأخذ ناالكاس فوجد نافى غطائه قطعة ورق مكتو بافيهامن أساءلا يستوحشمنه وهذاجزاءمن يتحيل على بنات الملوك ويفسدهن والذي نعلم به كلمن وقف على هذه الورقة أن شركان لماجا وبلاد ناأفسد علينا الملكة ابريزة وما كفاه ذلك حتى أخذها من عندناوجاء بهااليكم ثم أرسلهامع عبداسو دفقتلهاو وجدناهامقتولة في الخلاءمطروحة على الارض فهذاماهو فعل الملوك ومأجزاءمن يفعل هذاالفعل إلاماحل بهوأنتم لاتتهمو اأحد بقتله ماقته إلا العاهرةالشاطرةالتي اسمهاذات الدواهي وهااناأخذت وجة الملك صفية ومضيت بها إلى والدها افريدون ماك القسطنطينية ولابدنهز وكرونقتلكم ونأخذمنكم الديارفتها كون عن آخركم ولا يبقى منكم ديار ولامن ينفخ النارالامن يعمد الصليب والزنار فاماقر أناهذه الو رقة علمناأن العجو ز خدعنا وتمتحيلتها علينافه ندذلك صرخنا ولطمنا على وجوههنا وبكينا فلم يفدنا البكاء شيئا واختلفت العساكرفيمن بجعلونه ساطاناعايهم فنهم من يريدك ومنهم من يريد أخاك شركان ولم تزل في هذا الاختلاف مدةشهرتم جمعنا بصناوأرد ناأن عضى إلى اخيك شركان فسافر نا إلى أن وجدناك وهذا سبب موت الملك عمر النعهان فلما فرغ الوزير من كلامه بكي ضوء المكان هو وأخته نزهة الزمان و بكي الحاجب أيضا ثم قال الحاجب لضوء المـكان أيها الملك ان البكاء لايفيدك شيئا ولايفيدك إلاانك تشدقلبك وتقوي عزمك وتؤيد مملكتك ومن خلف مثلك فعندذلك سكتعن بكائه وأمر بنصب السريرخارج الذهايزتم أمرأن يعرضوا عليه العساكر ووقف الحاجب بجانبه والسلحدراية من ورائه ووقف الوزير دندان قدامه ووقف كل واحدمن الامراء وأرباب الدولة في مرتبته ثم ان المك ضوء المكان قال للوزيرد ندان اخبرني بخزائن ابي فقال سمعاوطاعة واخبره بخزائن الاموال وبمافيهامن الذخائر والجواهر وعرض عليه مافي خزانته من الاموال فانفق على العساكر وخلم على الوزير دندان خلعة سنية وقال له انت في المرأة الصالحة ثم اتفق معهاعلى أن يصوم الشهر كالشترطته عليه فقالت له وأنا اعينك بدعوات ادعو بهن لك فائتنى بكو زماء فأخذته وقرأت عليه وهمت وقعدت ساعة تتكلم بكلام لا نفهمه ولا نعرف منه شيئا ثم غطته بخرقة وختمته و ناولته لوالدك وقالت له اذا صمت العشرة الاولى فافطر فى الليلة الحادية عشرة على ما فى هذا الكورة زفانه ينزع حب الدنيامن قلبك و علوه نو را و اعاناوفى غد اخرج الى اخوانى وهر جالى الغيب فاني استقت اليهم ثم اجى اليك إذا مضت العشرة الاولى فأخذ والدك الكورث منهم و أفردله خلوة في القصر و وضع الكورفيها وأخذ مفتاح الخلوة فى جيبه فاما كان النهار صام السلطان وخرجت العجو ز إلى حال سبيلها. وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٣٠٣)قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الو زيرد ندان قال لضوء المكان قام كان النهارصام السلطان وخرجت العجو زالى حالسبيله اوأتم الملك ممو مالعشرة أيام وفي اليوم الحادي عشرفتحالكوزوشر بهفوجدلهفي فؤاددفعلا جميلاوفي العشرة أيام الثانية من الشهر جاءت العجو زومعها حلاوةفى ورقأخضر يشبه ورقاله يجرفدخلت على والدك وسلمت عليه فلما رآهاقام لهاوقال لهام حبابالسيدة الصالحة فقالت له أيها الملك ان رجال الغيب يسلمون عليك لاني اخبرتهم عنك ففرحوابك وأرسلوامعي هذه الحلاوة وهي من حلاوة الآخرة فافطر عليهافي آخر النهارفنر حوالدك فرحازا ئداوقال الحمدلله الذى حمل لى إخوا نامن رجال الغيب ثم شكر العجوز وقبل يديهاوا كرمهاوا كرمالجوارى غاية الاكرام ثم مضت مدة عشرين يوماوا بوائصائم وعند وأسالعشرين يوماأقبلت عليه العجو زوقالت له إلها الملك اعلم انى اخبرت رجال الغيب بما بيني وبينك من المحبة واعلمتهم باني تركت الجوارى عندك ففرحوا حيث كانت الجوارى عند ملك مثلك لانهمكانو اإذاراوهن يبالغون لهن في الدعاء المستجاب فأريدأن اذهببهن إلى رجال الفيب لتجصيل افعاتهم لهن وربماانهن لايرجعن اليك الا ومعهن كنزمن كنوز الارضحتي انك بعدتمام صومك تشتفل بكسوتهن وتستعين بالمال الذى يأتينك بهعلى إعراضك فلماسمع والدك كلامهاشكرهاعلى ذلك وقال لهالولا إني أخشى خالذى لكمارضات بالكتر ولاغيره ولكن متى تخرجين بهن فقا تله في الليلة السابعة والعشرين فارجع بهن اليك في رأس الشهر و تكون أنت قد أوفيت الصوم وحصل استبر اؤهن وصرن لك وتحت أمرك والله ان كل جارية منهن تمنها أعظم من ملككمرات فقال لهاواناأعرف ذلك أيتهاالسيدة الصالحة فقالت له بعد ذلك ولا بد أن ترسل معهن من يمز عليك من قصرك حتى يجدالانس ويلتمس البركة من رجال الغيب فقال لهاعندى جارية رومية اسمهاصفية ورزقت منها بولدين أنثى وذكر ولكنهمافقدا من منذ سنتين فخذيها معهن لاجل أن تحصل لهاالبركة. وأدرك شهر زادالصباح فسكتث عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٤ • ١) قالت بلغني أيها المالك السعيد أن الوزير دندان قال لضوء المكان لعل رجال الغيب يدعون الله له ابان يردعليها ولديها و يجمع شماننا بهما فقالت العجوز نعم ماقلت وكان ذلك

العساكرولم يبق منهاشيئا أبدافقبل الامراء الارضيين يديه ودعوا له بطول البقاء وقالوا مارأينا ملكا يعطى مثل هذه العطاياتم انهم مضواالي خيامهم فلما أصبحوا أمرهم بالسفر فسافروا ثلاثة أياموفي اليوم الرابع اشرفواعلى بغداد فدخلوا المدينة فوجدوهاقد تزينت وطلع السلطان ضوء المكان قصرأبيه وجلس على السرير ووقف أمراء المسكر والوزير دندان وحاجب دمشق بين يديه فعند ذلك امر كاتب السران يكتب كتاباالى اخيه شركان ويذكر فيه ماجرى من الاول الى الآخرويذكرفي آخره وساعة وقوفك على هذاالمكتوب تجهزامرك وتحضر بعسكرك حتى نتوجه الىغزوالكفار ونأخذمنهم الثار ونكشف العارتم طوى الكتاب وختمه وقال للوزير دندان مايتوجه بهذاالكتاب الاانت ولكن ينبغي انتتلطف به في الكلام وتقول له ان اردت ملك ابيك فهولك واخوك يكون نائباعنك فى دمشق كااخبرنا بذلك فنزل الوزير دندان من عنده وتجهز للسفرثم ارضوءالمكان أمران يجعلواللوقادمكانافاخر اويفرشوه بأحسن الفرش وذلك الوقادله حديث طويل ثم ان ضوء المكان خرج يوما الى الصيد والقنص وعادالي بغداد فقدم له بعض الامراءمن الخيول الجيادومن الجواري الحسان مايعجزعن وصفه اللسان فاعجبته جارية منهن فاستخلى بهاودخل عليهافى تلك الليلة فعلقت منهمن ساعتها وبعد مدة رجع الوزير دندان من سفره واخبره بخبرأخيه شركان وانهقادم عليه وقال له ينبغى انتخرج وتلاقيه فقال لهضوء المكان سمعاوطاعة فخرج اليهمع خواص دولته من بغدادمسيرة يومثم نصب خيامه هناك لانتظار اخيه وعندالصباح اقبل الملك شركان في عسا كرالشام ما ببن فارس مقدام واسد درغام و بطل مصدام فلمااشر فتالكتائب وقدمت النجائب واقبلت المصائب وخفقت اعلام المراكب توجه منوء المكان هوومن معهللا قاتهم فلماعاين ضوءالمكان ارادأن يترجل اليه فأقسم عليه شركان ان لايفعل ذلك وترجل شركان ومشي خطوات فلماصار بين يدى صوء المكان رمى ضوء المكان نفسه عليه فاحتضنه شركان الىصدره وبكيا بكأءشد يداوعزي بعضهما بعضا تمركب الاثنان وسارا وسار العسكرمعهماالىأن اشرفواعلى بغدادونزلواتم طلع ضوء لمكانهو واخوه شركان الى قصر الملك وباتاتلك الليلة وعندااصباح خرج ضوءالمكان وامران يجمعو االمساكرمن كل جانب وينادون بالغزو والجهادتم اقامواينتظرون مجيء الجيوش من سائر البلدان وكل من حضر يكرمونه ويعدونه بالجيل الى ان مضي على ذلك الحال مدة شهركامل والقوم يأتون افوجا متتابعة ثم قال شركان لاخيه ياأخي اعلمني بقضيتك فاعلمه بجميع ماوقع لهمن الاول الاالخرو بما صنعه معه الوقادمن المعروف فقال لهشركان اما كافأ ته على معروفه فقال له يا أخي ما كافأ ته الى الأن ولكن اكافئه انشاءالله تعالى لماارجعمن الغزوة وادركشهر زادااصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٦٠١)قالت بلغني إيها الملك السعيد ان شركان قال لا خيه ضوء المكان اما كافأت الوقاد على معروفه فقال له ياأخي ما كافاته الى الأن و لـ كن ان شاء الله تعالى لما أرجع من الغز وة واتفرغ له فعندذلك عرف شركان ان اخته الملكة نزهة الزمان صادقة في جميع ماأخبرته به ثم كتم امره



﴿ الملك عمر النعمان في الحام ﴾

مكانك فقبل الارض بين يديه ودعاله بالقاء بم خلع على الآمر اء ثم انه قال للحاجب اعرض على الذى معك من خراج دمشق فعرض عليه صناديق المال والتحف والجواهر فأخذها وفرقها على المساكر وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٥ • ١) قالت بلغنى ايها الملك السعيد أن ضوء المكان أمر الحاجب أن يعرض عليه مااتى به من خراج دمشق فعرض عليه صناديق المال والتحف والجواهر فأخذها وفرقها على

ثلاثة أيام اخري وفي اليوم الرابع راواغبار طارحتى سد الاقطاء فلم تمض ساعة من النهار حتى انجلى ذلك الغبار وتعزق الى الجو وطارت ومحت ظامته كواكب الاسنة والرماح وبريق بيض الصناح وبان من محته رايات اسلامية واعلام محمدية واقبلت القرسان كاندفاع البحار في دروع تحسبها سحبا من ردوة على أقار ومندذلك تقابل الجيشان والتطم البحران ووقعت المين في المين فالمين فاول من برز للقتال الوزيرد ندان هو وعسا كرالشام وكانو اثلاثين الف عنان وكان مع الوزير مقدم الترك ومقدم الديلم رستم وبهرام في عشرين الف فارس وطاع من ورائهم رجال من صوب البحر المالح وهم لا بسون زرود الحديد وقد ممار وافيه كالبدور السافرة في الليالي العاكرة وصارت عساكر الشام وكان هذا كله ومريم والصليب المسخم ثم انطبقواعلى الوزيرد ندان ومن معه من عساكر الشام وكان هذا كله تدبير العجوزة ذات الدواهي لا أن الملك أقبل عليها قبل خروجه وقال لها كيف العمل والتدبير وانت تدبير العجوزة رئاد المساح فسكت عن السبب في هذا الاص العسير فقالت اعلم ايها الملك الكبير والكاهن الخطير اني أشير عليك بامر يعجز عن تدبيره البيس ولو استعان عليه بحز به المتاعيس وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٧٠١) قالت بلغني الهاالملك ان هذا كله كان تدبير العجوز لأن الملك كان أقبل عليهاقبل خروجهاوقال لها كيف العمل والتدبير وأنت السبب فى هذا الامر العسير فقالت اعلم ايها الملك الكبير والكاهن الخطير انى أشيرعليك بام يعجزعن تدبيره ابليس وهوان ترسل خمسين الفامن الرجال ينزلون فى المراكب ويتوجهون فى البحر الى ان يصلوا الى جبل الدخان فيقيمون هذاك ولايرحلون من ذلك المكان حتى تأتيكم أعلام الاسلام فدونكم وإياهم تمخوج اليهم العساكر من البحر ويكو نون خلفهم و تحن نقا بلهم من البرفلاينجو امنهم أحدوقد زال عنا المناه ودام لنا الهذاء فاستصوب الملك أفريدون كلام المحوز وقال نعم الرأى رأيك ياسيدة العجائز الماكرة ومرجعاا كهان فى الفتن الثأرة وحين هجم عليهم عسكر الاسلام في ذلك الوادى لم يشمر واالاوالنار تلتهب فى الخيام والسيوف تعمل فى الاجسام ثم أقبلت جيوش بنداد وخراسان وهم فى مائة وعشرين الف فارس وفي أوائلهم ضوء المكان فامارا في عسكر الكفار الذين كانو افي البحرطام وااليهم من البحر و تبعوا أثرهم فامار آهم صوء المكاذة الرجعوا الى الكفاريا حرب النبي الختار وقاتلوا أهلالكفر والعدواذ فيطاعة الرحيم الرحمن واقبل شركان بطائفة أخرىمن عساكر المسلمين نحو مائة الفوعشرين الفاوكانت عساكر الكفارنحو الفالف وستمائة الف فلما اختلط المسلمون بعضهم ببعض قويت قلوبهم ونادوا قائلين ان الله وعدنابالنصر وأوعد الكفار بالخذلان ثم تصادموابالسيف والسنان واخترق شركان الصفوف وهاج فى الالوف وتاتل قتالا تشيب منه الاطفال ولميزل يجول فى الكفار ويعمل فيهم بالصارم البتاروينادى الله اكبرحتى ردالقوم الىساحل البحروكاتمنهم الاجسام ونصردين الاسلام والناس يقاتلون وهمسكارى بغيرمدام وقدقتل من القوم فىذلكالوقتخمسةوأر بعونالفاوقتلمن المسلمون ثلاثة آلاف وخمسها تةثم انأسم

وأمرها وارسل اليهاالسلام مع الحاجب زوجها فبعثت له أيضامعه السلام ودعت له وسألت عن ابنتها قضي فاخبرها انهابعافية وانها في غاية مايكون من الصحة والسلامة فحمدت الله تعالى وشكرته ورجع شركان الى اخيه يشاور دفى أمر الرحيل فقال له ياأخي لما تتكامل العساكر وتأتى العربان من كل مكانثم أمر بتجهيز الميرة واحضار الذخيرة ودخل ضوءالمان الى زوجته وكان مضى لهاخمسة أشهر وجعل أرباب الافلام وأهل الحساب تحتطاعتها ورتب لما الجرايات والجوامك وسافرفى ثالث شهرمن حين نزول عسكرالشام بعدان قدمت العربان وجميع العساكرمن كل مكان وسارت الجيوش والعساكروتتتابعت الجحافل وكان اسم رئيس عسكر الديلم رستم وامم رئيس عسكر الترك بهرمان وسارضوءالكان في وسط الجيوش وعن يمينه أخوه شركان وعن يساره الحاجب صهره ولم يزالوا سائرين مدةشهر وكلجمة ينزلون فى مكان يستر يحون فيه ثلاثة أيام لأن الخاق كشيرة ولم يزالوا سائرين على هذه الحالة حتى وصلواالي بلادالر وم فنفرت أهل القرى والضياع والصعاليك وفرواالي القسطنطينية فلماسمع أفريدون ملكهم بخبرهم قاموتوجه الىذات الدواهى فانها هى التي دبرت الحيل وسافرت الى بغدادحتي قتلت الملك عمرالنعمان ثم أخذت جواريها والملكة صفية ورجعت بالجميع الى بلادهافلمارجعت الى ولدهاماك الروم وأمنت على نفسها قالت لابنها قرعينا فقد أخذت لك بثارا بنتك ابريزة وقتات المالك عمر النعهان وجئت بصفية فقم الآن وارحل الى ملك القسطنطينية واظن ان المسامين لا يثبتون على قتالنافقال امهلي الى اذيقر بوامن بلادنا حتى نجهز احوالناثم اخذوافي جمع رجالهم وتجهز احوالهم فلماجاءهم الخبركانواقدجهر واحالهم وجمعوا الجيوش وسارت في أوائلهم ذات الدواهي فاما وصاوا الى القسطنطينية سمع الملك الا كبرملكها افريدون بقدوم حردوب ملك الروم فحرج لملاقاته فابااجتمع افريدون بملك الروم سأله عن حاله وعنسبب قدومه فاخبره بماعملته امهذات الدواهي من الحيل وانها قتلت ملك المسلمين وأخذت من عنده الملكة صفية وقالوا ان المسامين جمعوا عساكرهم وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المياح

(وفى ليلة ٢٠٠١) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان افريدون قال لملك الروم ان المسامين جمعوا عساكر هوجاوا ونريد أن نكون جميه ايداوا حدة ونلقاه ففرح الملك فريدون بقدوم ا بنته وقتل عمر النعمان رارسل الى سائر الا قاليم يطاب منهم النجدة ويذكر لهم سبب قتل الملك عمر النعمان فهرعت اليه جيوش النصارى فامر ثلاثه شهو رحتى تكامات جيوش الروم ثم أقبلت الا فرنجمن سائر اطرافها كالفرنسيس والنيمساود و بره وجورنه و بندق وجنو يروسائر عساكر بنى الاصفر فلمات كاملت العساكر وصاقت بهم الأرض من كثرتهم أمرهم الملك الاكبرافريدون ان يرحلوا من القسط طينية فرحلوا واستمرتنا بع عساكر هى الرحيل عشرة أيام وفي اليوم ارابع أراد واأن يرحلوا الاطراف وكان ذلك الوادى قريبامن البحر المالح فاقامو اثلاثه أيام وفي اليوم ارابع أراد واأن يرحلوا فاتهم الاخبار بقدوم عساكر الاسلام وحماة ملة خير الانام عليه أفضل الصلاة والسلام فقامو افيه فاتهم الاخبار بقدوم عساكر الاسلام وحماة ملة خير الانام عليه أفضل الصلاة والسلام فقامو افيه

جيع الملاوركضات فرقت الصفين وأذكرت يوم حنين ففز عاللئام منها ولفتوا الأعناق نحوها واذاهو الملك شركان ابن الملك عمر النعمان وكان أخوه ضوء المكان لما رأى ذلك المامون في الميدان وسمع المنادى التفت لأخيه شركان وقال له انهم يريدونك فقال انكان الامركذلك فهو أحب الى فلما تحققوا الامروسم مواهذا المنادى وهو يقول في الميدان لا يبرز الاشركان علمواان هذا الملمون فارس بلاد الروم وكان قد حلف ان يخلى الارض من المسلمين والافهومن أخسر الخاسرين لانه هو الذى حرق الاكباد وفزعت من سره الاجناد من الترك والديلم والاكراد فعند ذلك برز اليه شركان كأنه أسد غضبان وكان راكباعى ظهر جوادي شبه شارد الفز لان فساقه فعند ذلك برز اليه شركان كأنه أسد غضبان وكان راكباعى ظهر جوادي شبه شارد الفز لان فساقه تحولوقا حتى أصار عنده وهز از مح في يده كانه أفعى من الحيات وأنشد هذه الابيات

لى أشقر سمج العنان مغاير يعطيك مايرضيك من مجهوده ومثقف لدى السنان كأنما أم المنايا ركبت فى عوده ومهند عضب اذا جردته خلت البروق تموج في تجريده

فلم يفهم لوقامعني هذا الكلام ولاحماسة هـ ذا النظام بل لطم وجه بيده تعظيما للصليب المنقوش عليه ثم قبلهاواشرع الرمح تحوشركان وكرعليه بمطوح الحربة باحدى يديهحتي خفيت عن أعين الناظرين وتلقاه اباليد الاخرى كفعل الساحرين عمرمي بهاشركان فحرجت من يديه كأنهاشهاب ثاقب فضجت الناس وخافواعلى شركان فلما قربت الحربة منه اختطفها من الهواء فتحيرت عقول الورى ثم ان شركان هزها بيده التي أخذها بها من النصراني حتى كادان يقصفها ورماهافي الجوحتي خفيت عن النظر وتلقاها بيد دالنانية في أقرب من لمح البصر وصاح صيحة من صميم قلبه وقال و- ق من خلق السبم الطباق لاجعلن هذا اللعين شهرة في الآفاق ثم رماه بالحربة فاراد لوقاان يفعل بالحربة كافعل شركان ومديده الى الحربة ليختطفها من الهواء فعاجله شركان بحربة ثانية فضر بهبهافوقعت في وسطالصليب الذي في وجهه وعجل الله بروحه الى النارو بئس القرار فامارأى الكفارلوقابن شملوط وقع مقتولا لطموا على وجوههم ونادوا بالويل والثبور واستفائوا ببطارقة الديور. وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ١٠) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الكفار لمارأ والوقابن شملوط وقع مقتولا لطمو اعلى وجوههم واستغاثوا ببطارقة الديور وقالوا أين الصلبان وتزهدالرهبان ثم اجتمعوا جميعاعليه واعملوا الصوارم والرماح وهجموا للحرب وااكفاح والنقت العساكر بالعساكر وصارت الصدور تحتوقع الحوافر وتحمكت ارماح والصوارم وضعفت السواعد والمعاصم وكأ ذالخيل خلقت بلاقواتم ولازال مناد الحرب ينادى الىأن كلت الايادي وذهب النهار وأقبل الليل بالاعتكاد وافترق الجيشان وصاركل شجاع كالسكران من شدة الضرب والطعان وقد امتلائت الارض القتلي وعظمت الجراحات وصارلا يعرف الجريح بمن مات ثم ان شركان اجتمع بأخيه ضوءالمكان والحاجب والوزير دندان فقال شركان لاخيه ضوء المكان والحاجب

الدين الملك شركان لمينم في تلك الليلة لاهو ولا أخوه ضوء المكان بلكانا يباشران الناس ويتفقدان الجرحي ويهنئانهم بالنصر والسلامة والثواب فى القيامة هذاما كانمن أمرالمسامين وأما ماكان من امرالملك أفريدون ملك القسطنطينية وملك الروم وامه المجوز ذات الدواهي فنهم جمعو اامراءالعسكر وقالوالبعضهم اناكنابلغناالمرادوشفيناالفؤ ادواكن اعجابنا بكثرتناهوالذي خذلنافقالت لهم العجوزذات الدواهي انه لاينفعكم الاانكم تتقر بون السميح وتتمسكون بالاعتقادالصحيح فوحق المسيح ماقوى عسكرالمسامين الاهذا الشيطان الملك شركان فقال الملك أفريدون انى قدءولت في عدّعلى أن أصف لحم الصفوف وأخرج لهم الفارس المعروف لوقابن شملوط فأنه اذابرزالي الملك شركان قتله وقتل غيره من الابطال حتى لم يبق منهم أحداوقد عولت في هذه الليلة على تقديسكم بالبخور الاكبر فلماسم مواكلامه قبلوا الأرض وكان البخور الذي أراده خره البطريق الكبيرذي الانكار والنكير فانهم كانوا يتنافسون فيه ويستحسنون مساويه حتى كانت أكابر بطارقة الروم يبعثونه الىسائراقاليم بلادهم فى خرق من الحرير ويمزجونه بالمسك والعنبرفاذاوصل خراؤدالى الملوك يأخذوامنه كل دره بالف دينارحتي كان الملوك يرسلون في طلبه من أجل بخورالعرائس وكانت البطارقة يخلطونه بخرائهم ذاذخره البطريق الكبير لايكفي عشرة أقاليم وكانخو اصملوكهم يجعلون قليلامنه في كحل العيون ويداون وبهالمريض والمبطون فلما أصبح الصباح واشرق بنوره ولاح وتبادرت الفرسان الىحمل الرماح وأدرك شهر زاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩٠١) قالت بلغنى أيها الملك السعيدانه لما أصبح الصباح عاد الملك أفريدون بخواص بطارقته وأر باب دولته و خلع عليهم و نقش الصليب في وجوههم و بخره البخور المتقدم ذكره الذي هو خردالبطريق الاكبر والكاهن الامكرفلما بخره دعا بحضور لوقا بن شملوط الذي يسمو نه سيف المسيح و بخره بالرجيع و حنكه به بعد التبخير ونشقه ولطخ به عوارصه ومسح بالفضلة شوار به وكان ذلك الملعون لوقاما في بلاد الروم أعظم منه ولا أدمى بالنبال ولا أضرب بالسيف ولا أطعن بالرمح والنزال وكان بشع المنظر كان وجهه وجه حمار وسور ته مورة ولا أضرب طلمة الرقيب وقر به أصعب من فراق الحبيب له من الليل ظلمته ومن الابخر نكهته ومن القوس قامته ومن الكفر سميته و بعد ذلك أقبل على الملك أفريدون وقبل قدميه ثم وقف بين يديه فقال الملك أفريدون إنى أريد أن تبرز إلى شركان ملك دمشق إبن عمر النعمان وقد إنجلى عناهذا الشروالهوان فقال سمعاوطاعة ثم إن الملك نقش في وجهه الصليب وزعم ان النصر يحصل له عن قريب ثم انصرف فقال سمعاوطاعة ثم إن الملك أفريدون وركب الملعون لوقا جوادا آشقر وعليه ثوب أحمر وزردية من الذهب المرصع بالجواهر وحمل رمحاله ثلاث حراب كانه ابليس الليل يوم الاحزاب وتوجه هـو وحز به الكفار كانهم يساقون الى النار وبينهم منادينادى بالعربي ويقول يا أمة عدول الفلا سمع صوتها الكفار كانهم سيف الاسلام شركان صاحب دمشق الشام فما استتم كلامه الاوضحة في الفلا سمع صوتها فارسكم سيف الاسلام شركان صاحب دمشق الشام فما استتم كلامه الاوضحة في الفلا سمع صوتها فارسكم سيف الاسلام شركان صاحب دمشق الشام فما استم كلامه الاوضحة في الفلا سمع صوتها فارسكم سيف الاسلام شركان صاحب دمشق الشام فما استم كلامه الاوضحة في الفلا سمع صوتها فارسكم سيف الاسلام شركان صاحب دمشق الشام فما سوتها فارسكم سيف الاسلام شركان صاحب دمشق الشام فما سوتها في مناوينا في مناوينا في مناوينا في ما لاحدود به في المناوين في مناوينا في مناوينا في مناوينا في مناوينا في مناوينا في المناوين مناوينا في المناوين في ويقول في مناوينا في مناوينا

وتوجه الرسول بهذا الخطاب ثم صاح على بعضهم قائلين خذوا بثار لوقا وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفي ليلة 1 1) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الكفار صاحوا على بعضهم قائلين خذوا بثار لوقاوصار ملك الروم ينادى بالأخذ ثارا بريزة فعند ذلك صاح الملك ضوء المكان وقال عاعباد الملك الديان اضر بوا أهل الكفروالطغيان بييض الصفاح وسمر الرماح فرجم المسلمون على الكفاروأ عملوافيهم الصارم البتار وصارينادى منادى المسلمين ويقول عليكم بأعداء الدين ياعب النبي المختار هذا وقت ارضاء الكريم الغفار ياراجى النجاة في الدي الخيف ان الجنة تحت طلال السيوف واذا بشركان قد حمل هو ومعه على الكفار وقطعوا عليهم طريق الفرار وجال بين الصفوف وطاف واذا بفارس مليح الانعطاف و دفتح بين عسكر الكفر ميدا ناوجال في الكفرة حربا وطعانا وملا الارض رؤسا وابدا ناوقد خافت الكفار من حربه ومالت أعناقهم لطعنه وضر بهقد تقلد بسيفين لحظ وحسام واعتقل برمين قناة وفوام بوفرة تغنى عن وافرعد دالعسا كما قال فيه الشاعر

لا تحسن الوفرة الا وهي منشورةالفرعين يوم النزال على فتى معتقل صعده يعلها من كل وافي السبال

فاما رآه شركان قال أعيذك بالقرآن وآيات الرحمن من أنت أيهاالفارس من الفرسان فلقد ارضيت بفعلك الملك الديان الذي لا يشغله شأن عن شأن حيث هزمت أهل الكفر والطفيان فناداه الفارس قائلا أنت الذي بالامس عاهدتني فماأسرع مانسيتني ثم كشف اللثامعن وجهه حتى فالهر ماخني من حسنه فاذاهو ضوء المكان ففرح به شركان الا انه خاف عليه من از دحام الاقران وانطباق الشجعان وذلك لامرين أحدهماصغر سنه وصيانته عن العين والناني ان بقاءه للمملكة أعظم الجناحين فقالله يآملك انك لقد خاطرت بنفسك فالصق جوادك بجوادى فاني لا آمن عليك من الاعادي والمصلحة في اللا تخرج من تلك العصائب لأجل ال ترمي الاعداء بسهمك الصائب فقال ضوء المكان أني اردت ان اساويك في النزال ولا ابخل بنفسي بين يديك في القنال ثم انطبقت عساكر الاسلام على الكفار وأحاطوا بهم من جميع الاقطار وجاهدوهم حق الجهادوكسروا شوكة الكفر والعنادوالفسادفة أسف الملك أفريدون لما رأى ماحل بالروم من الأمر المذموم وقد ولوا الادبار وركنوا الى الفرار يقصدون المراكب واذ بالعساكر قد خرجت عليهم من ساحل البحروفي أوائلهم الوزير دندان مجندل الشجعان وضرب فيهم بالسيف والسنان وكذا الامير بهرام صاحب دوائر الشام وهوفى عثر ين الفضرغام وأحاطت جهم عسا كرالاسلام من خلف ومن امام ومالة، فرقة من المسلمين على من كان في المراكب وأوقعوا فيهم المعاطب فرموا أنفسهم في البحر وقتلوا منهم جمعا عظيما يزيد على مائة الفخنزير ولم ينج من أبطالهم صغير ولا كبير وأخذوا مراكبهم بماف بهامن الاموال والذخائر والاثقال الا

ان الله قدفتح باباله لاك الكافرين والحمد لله رب العالمين فقال ضوء المكان لاخيه لم نزل نحمد الله لكشف الحربعن العرب والعجم وسوف تتحدث الناس جيلا بعد جيل عاصنعت باللعين لوقامحرف الأنجيلو أخذك الحربةمن الهواء وضربك لعدو اللهبين الورى ويبقى حدينك الى آخرازمان ثمقال شركان أيهاالحاجب الكبير والمقدام الخطير فاجابه بالتلبية فقالله خذمعك الوزير دندان وعشر ين الف فارس وسربهم الى ناحية البحر مقدار سبعة فراسخ وأسرعوافي السير حتى تكونواقر يبامن الساحل بحيث يبنى بينكم وبين القوم قدرفرسخين واختفوافى وهدات الارضحتي تسمعوا ضجةالكفار اذاطلعوا من المراكب وتسمعوا الصياح من كل جانبوقد عملت بينناو بينهم القواضب فاذارأيتم عسكر ناتقهقروا الىالوراء كأنهم منهزمون وجاءت الكفار زاحفة خلفهم من جميع الجهات حتى من جانب الساحل فكو زالح م بالمرصاد واذا رأيت أنت علماعليه لا إله إلا الله عمدرسول الله وتتلاليه فارفع العلم الاخضر وصح قائلا الله أكبر واحمل عايهم من ورائهم واجتهد في أذلا يحول الكفار بين المنهزمين وبين البحر فقال السمع والطاعة واتفقوا على ذلك الأمر في تلك الساعة ثم تجهزوا وسار واوقد أخذ الحاجب معه الوزير دندان وعشرين الفاكاأم الملك شركان فلماأصبح الصباح ركب القوموهم مجردون الصفاح ومعتقلون بالرماح وحاملون السلاح وانتشرت الخلائق فيالر باوالبطاح وصاحت القسوس وكشفت الرؤوس ورفعت الصلبان على قلوع المراكب وقصدوا الساحل من كل جانب وأنزلواالخيل في البروعزموا على السكروالفروله متااسيوف وتوجهت الجوع وبرقت شهب الماح على الدروع ودارت طاحون المناباعلي الرجال والفرسان وطارت الرؤوس عن الابدان وخرست الالسن وتنمشت الاعين وانفطرت المرائر وعمات البواتر وطارت الجماجم وقطعت المعاصم وخاضت الخيل فىالدما وتقابضوا باللحي وصاحت عساكر الاسلام بالصلاة والسلام على سيدنا عدخيرالانام وبالثناء على الرحمن بماأولى من الاحسان وصاحت عسا كرالكفر بالثناء على الصليب والزنار والعصير والعصار والقسوس والرهبان والشعانين والمطران وتأخرضوء المكنهو وشركان الي ورائهما وتقهقرت الجيوش وأظهرو االانهزام للاعداء وزحفت عليهم عساكر المكفر لولهم الهزيمة وتهيؤ اللطعن والضرب فاستهل أهل الاسلام قراءة أولسورة البقرة وصارت القتلي تحت ارجل الخيل مندثرة وصارمنادى الروم يقول ياعبدة المسيح وذوى الدين الصحيح باخدام الجائليق قدلاح المحالتوفيق انعساكر الاسلام قدجنحوا الىالفرار فلاتولوا عنهم الادبار فكنوا السيوف من أقفائهم ولا ترجعوامن ورائهم والابرئتم من المسيح بن مريم الذي في المهد تكلم وظن أفريدون ملك القسط علينية أن عساكر الكفار منصورة ولم يعلم أن ذلك من تديير المسلمين صورة فارسل الى ملك الروم يبشره بالظفرويقول لهمانفعنا الاغائط البطريق الاكبر لمافاحت رائحته من اللحي والشوارب بين عباد الصليب حاضر وغائب وأقسم بالمعجز ات النصرانية المريمية والمياه المعمودية انى لاأترك على الارض مجاهدا بالكلية واني مصرعلى سوء هذه النية يامن تسفل للغنى مذلة وعلى الفقير لقد علاتياها ويزبن شنعته بجمع دراهم عطر القبيحة لا يبقى بفساها

ولنرجع الى حديث مكرهاودواهي أمرها ثم أنهاسارت وسارمعهاعظاءالنصاري وعساكرهم وتوجهوا آلى عسكر الاسلام وبعدها دخل الملك أفريدون على ملك ألروم وقالله ايها الملك لناحاجة بام البطريق الكبير ولا بدعائه بل نعمل برأى أمي ذات الدواهي وننظر ما تعمل بخداعهاغير المتناهي مععسكر المسامين فأنهم بقوتهم واصلون الينا وعن قريب يكونوزلدينا ويحيطون بنا فلماسم الملك افريدون ذلك الكلام عظم في قابه فكتب من وقته وساعته الى سائر اقاليم النصاري يقول لهم ينبغي أذلا يتخلف أحد من أهل الملة النصرانية والعصابة الصليبية خصوصا أهل الحصون والقلاع بل ياتون اليناجميما رجالا وركبانا ونساء وصبيانا ذانء سكر المسلمين قدوطئوا أرضنا فالعجل العجل قبل حلول الوجل هذاما كان من أمر هؤلاء (وأما) اكان من أمر العجوزذات الدواهي فانها طلعت خارج البلدمع أصحابها والبستهم زي تجار المسلمين وكانت قدأ خذت معهاماته بغل محملة من القهاش الانطاكي ما بين أطلس معدني وديباج ملكي وغيرذلك وأخذتمن الملك أفريدون كتابامضمونه انهؤ لاءالتجارمن أرض الشام وكانوا فىديارنافلاينبغي انيتمرض لهم أحد بسوءعشراأ وغيره حتى يصلوا الى بلادهم ومحل امنهم لان التجاربهم عمارالبلادوليسوامن أهل الحرب والفساد ثم ان الملعونة ذات الدواهي قالت لمن معها انى أريدان أدبر حيلة على هلاك المسامين فقانوا لهاأيتها الملكة أؤمرينا بماشئت فنحن تحت طاعتك فلاأحبط المسيح عملك فلبست ثيابامن الصوف الابيض الناعم وحكت جبينهاحتي صارله وسم ودهنته بدهان دبرته حتى صارله ضوء عظيم وكانت الملعونة نحيلة الجسم غابرة العينين فقيدت رجليهامن فوق قدميهاوسارت حتى وصلت الىء سكر المسلمين تم حلت القيدمن رجليها وقدأثر القيدفي ساقيها ثم دهنتهما بدم الاخوين وأمرت من معهاان يضربو هاضر باعنيفا وان يضعوها فيصندوق فقالوالهاكيف نضربك وأنتسيد تناذات الدواهى الملك الباهي فقالت لالومولا تعنيف على من يأتى الكنيف ولاجل الضرو رات تباح المحظورات و بعدان تضعوني في الصندوق خذوه في جملة الامو ال واحملوه على البغال وم وابذلك بين عسكر الاسلام ولا تخشو اشسئامن الملام وان تعرض لكم أحدمن المسلمين فسلمو الهالبغال وماعليها من الاموال وانصرفوا الىملكهم ضو المكان واستغيثوا به وقولواله يحن كنافي بلادالكفرة ولم يأخذوا مناشيئا بلكتبوالنا توقيعا انهلايتمرض لناأحدفكيف تأخذون أنتم أموالناوهذا كتاب ملك الروم الذي مضمونه انلا يتعرض لناأ مبكروه فاذاقال وماالذي ربحتموهمن بلادالروم في تجارتكم فقولواله ربحناخلاص رجل زاهدوقدكان في مرداب تحت الارض له فيه تحو خمسة عشرعا ماوهو يستغيث فلايغاث بل يعذبه الكفارليلاونهار اولم يكن عندناعلم بذلك مع انناأ قمنافي القسطنطينية مدةه من الزمان وبعنا بضائعناواشتريناخلافها وجهزناحالناوعزمناعلى الرحيل الى بلادناو بتناتلك الليلة نتحدث فيأمر

عشرين مركبا وغنم المسلمون في ذلك اليوم غنيمة ماغنم أحدمنلها في سالف الزمان ولا سمعت أذن بمثل هذاالحرب والطعان ومن جملة ماغنموه خمسون الفامن الخيل غير الذخائروالأسلاب مما لايحيط بهحصر ولاحساب وفرحو افرحاماعليهمن مزيديمامن اللهعايهم من النصر والتأييد هذا ما كانمن أمرهم(وأما) ما كانمن أمر المنهزمين فانهم وصلوا الىالقسطنطينية وكان الخبرقدوصل إلىأهلهاأولابان الملكأفر يدونهوالظافر بالمسامين فقالت العجوز ذأت الدواهي أناأعلم أنولدى ملك الروم لايكون من المنهزمين ولايخاف من الجيوش الاسلاميه ويرد أهل الارض الىملة النصرانية ثمان العجوز كانت أمرت الملك الاكبر أفريدون أنيزين البلد فاظهروا السرور وشربوا الخوروماعاموا بالمقدور فبينماهم فىوسطالا فراح اذنعق عليهم غراب الحزن والاتراح وأقبات عليهم العشرون مركبا الهاربه وفيهاملك الروم فقابلهم أفريدون ملك القسطنطينيه علىالساحل وأخبروه بماجري لهممن المسامين فزاد بكاؤهم وعلا نحيبهم وانقلبت بشارات الخير بالغم والضير وأخبروه أن لوقا بن شماوط حات به النو ائب وتمكن منه سهم المنية الصائب فقامت على الملك أفريدون القيامة وعلم ان اعوجاجهم ليس له استقامه وقامت بينهم المآثم وانحلت منهم ألعزا تموندبت النوادب وعلاالنحيب والبكاءمن كل جانب ولمادخل ملك الروم افريدون وأخبره بحقيقة الحال وانهزيمة المسلمين كانتعلى وجه الخداع والمحال قالله لاتنتظر أن يصل من العسكر الامن وصل اليك فلما اسمع الملك أفريدون ذلك الكلام وقع مغشياعليه وصارأتهه تحتقدميه وأدركشهرزادااصباح فسكتتعن الكلام المباح

( وفي ليلة ١٩٢٢) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان الملك افريدون لما افاق من غشيته نفض الخوف جراب معدته فشكا الى العجوز ذات الدواهي وكانت تلك العينة كاهنة من الكهان ومتقنة للسحر والبهتان عامرة مكارة فاجرة غدارة ولهافم ابخر وجه ناحم وخد أصفر بوجه اغبش وطرف اعمش وجسم اجرب وشعر اشهب وظهر احدب ولون حائل ومحاط سائل لكنها قرأت كتب الاسلام وسافرت الى بيت الله الحرام كل ذلك لتطلع على الادبار وتعرف آيات القرآن ومكثت في بيت المقدس سنتين لتحوز مكر النقلين فهي آفة من الافات و بلية من البليات فاسدة الاعتقاد ليست لدين تنقاد وكانت أكثر اقامتها عند ولدها حردوب ماك الروم لاجل الجواري الابكار لانها كانت تحب السحاق وان تأخرعنها تكون في اعجاق وكل جارية أعجبها تعلمها الحكمة وتسحق عليها الزعفران فيغشي عليها من فرط اللذة مدة من الزمان فن طاوعتها أحسنت اليهاورعيت ولدهافيها ومن لا تطاوعها تتجايل على هلا كهاو بسبب ذلك عامت مرجانة وريحانة وأثرجة جواري أبريزة وكانت الملكة أبريزة تكره العجوز وتكره أن ترقد معها لان صنانها يخرج من تحت ابطيها ورائحة فسائها أنتن من الجيفة وجسدها أخشن من الميفة وكانت ترغب من يساحقها بالجواهر والتعليم وكانت ابريزه تبرأمنها الى الحكيم العليم ولاندر القائل

شئتم فانزلوافي هذه المراكبوسيروافي البحرونحن نسير في البرونصبر على القتال والطمن والنزال ثم ان الوزيرد ندان مازال يحرضهم على القتال وأشد قول من قال

أطيب الطيبات قتل الاعادى واحتمالى على ظهور الجياد ورسولياً في بوعد حبيب وحبيب يأني بلا ميعاد .

وقالآخر

وان عمرت جعلت الحرب والدة والمشرفى أخا والسمهرى أبا بكل أشعث يلقى الموت مبتسما حتى كان له في قتله إربا

فلهافر غالوز يردندان من شعر دقال سبحان من أيدنا بنصره العزيز واظفرنا بغنيمة النضة والابريزيم أمر صنو المكان العسكر بالرحيل فسافر واطالبين القسطنطينية وجدوافي سيرهم حتى أشرفوا على مرج فسيح وفيه كل شيء مليح ما بين وحوش تمرح وغز لان تسنح وكانوا قد قطعوا مفاوز كثيرة وانقطع عنهم الماءسة أيام فلها أشرفوا على ذلك المرج نظر واتلك العيون النابعة والانمار اليانعة و تلك الارض كأنها جنة أخذت زخرفها وأزينت وسكرت أغصانها من رحيق الظل فتمايات وجمعت بين عذو بة التنسيم فقده شالعقل والناظر كاقل الشاعر

انظر الى الروض النضير كأنما نشرت عليه ملاءة خضراء الماء الماء الماء الماء الماء وترى بنفسك عزة فى دوحة اذفوق رأسك حيث سرت لواء وما أحسن قول الآخر

النهر خد بالشعاع مورد قد دب فيه عذار ظل البان والماء في سوق الفصون خلاخل من فضة والزهر كالتيجان

فلما نظرضوء المحكان الى ذلك المرج الذى التفت أشجاره و زهت أزهاره و ترغت أطياره نادى أخاه شركان وقال له يا في اندمشق ما فيها مثل هذا المحكان فلا نرحل منه الابعد ثلاثة أيام حتى نأخذراحة لأجل ان تنشط عساكر الاسلام و تقوي نقوسهم على لقاء الكفرة اللئام فقاموا فيه في في في في في الله المناه فقاموا فيه في في في المناه المناه و المحكان فقيل انها قافلة تجار من بلاد الشام كانو انازلين في هذا المحكان للراحة ولعل العساكر صادفوه و ربح أخذوا شيئا من بضائعهم الشام كانوا فازلين في هذا المحكان للراحة ولعل العساكر صادفوه و مارخون يستغيثون بالملك فلما التي معهم حيث كانوا في بلاد الكفار و بعد ساعة جاء التجار وهم صارخون يستغيثون بالملك فلما وأى ضوء المحكان ذلك أمر باحضاره فضر وابين يديه وقالوا أيم الملك اناكنا في بلاد الكفار ولم ينهبو امنها شيئافكيف تنهب أمو النااخو اننا المسلمون و نحن في بلادهم فاننا لما رأيناعساكم فاخذ شركان وقرأه ثم قال لهم سوف نرد عليكم ما أخذ منكم ولكن كان الواجب ان الانحملوا تجارة فل بلاد الكفار فقالو اليامولا ناان الله سيرنا الي بلادهم لنظفر به أحدمن الغزاة و لا أنتم في الى بلاد الكفار فقالو اليامولا نا ان الأسيرنا الي بلادهم لنظفر بما لم يظفر به أحدمن الغزاة و لا أنتم في الى بلاد الكفار فقالو اليامولا نا ان الله سيرنا الي بلادهم لنظفر بما لم يظفر به أحدمن الغزاة و لا أنتم في الى بلاد الكفار فقالو المامولا نا ان الله سيرنا الي بلادهم لنظفر به أحدمن الغزاة و لا أنتم في المناه المناه المناه المناه القراء المناه المناه المناه النافرة المناه الكفر الكفار فقال المناه المناه

السفرفاماأصبحنارأيناصورةمصورة فى الحائط فلماقر بنا منها تأماناها فاذا هى تحركت وقالت يامسلمينهل فيكم من يعامل رب العالمين فقلناوكيف ذلك فقالت تلك الصورة ان الله أنطقنى لكم ليقوى يقينكم ويلهمكم دينكم وتخرجوامن بلادالكافرين وتقصدوا عسكر المسلمين فان فيهم سيف الرحمن و بطل ائر مان الملك شركان وهو الذى يفتح القسطنطينية ويهلك اهل الملة النصرانية فاذا قطعتم سفر ثلاثة أيام تجدوادير ايعرف بدير مطر وحناوفيه صومعة فاقصدوا بصدق نيتكم وتحيلوا على الوصول اليها بقوة عزيمتكم لان فيهار جلاعا بدامن بيت المقدس اسمه عبدالله وهو من أدين الناس وله كرامات تزيج الشك والالباس قد خدعته بعض الرهبان وسجنه في سرداب له فيه مدة مديدة من الزمان وفي انقاذه رضارب العباد لان فكاكمين أفضل الجهاد ثم ان العجوز لما اتفقت معمن معها على هذا الكلام من تلك الصورة علمناان ذلك العابد . وأدركنا شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢١) قالت بلغنى ايها الملك السعيدان المجوز لما اتفقت مع من معها على الكلام قالت فاذا التي الملك شركان سم، وفقولواله فلم سمعناه فدا الكلام من تلك الصورة علمنا أن ذلك العابد من أكا برالصالحين وعباد الله المخصلين فسافر نامدة ثلاثة أيام ثمراً يناذلك الدير فعرجناعايه ومانا اليه وأقناهن لثيوما في البيع والشراء على عادة التجارفلم ولى النهار وأقبل الليل بالاعتكار قصد ناتلك الصومعة التي فيها السرد اب فسمعناه بعد تلاوة الآيات ينشدهذه الابيات

كيدا كابد وصدري ضيق وجرى بقلبي بحرهم مغرق

ان لم يكن فرج فموت عاجل ان الحمام من الزرايا ارفق يا برق ان جئت الديار وأهلها وعلاعليك من البشائر رونق كيف السبيل الى اللقاء و بيننا تلك الحروب وباب رهن مغلق بلغ أحبتنا السلام وقل لهم اني بديرالروم قاص موثق

ثم قالت اذاو مسلم بي الى عسكر المسلمين وصرت عندهم أعرف أدبر حيلة فى خديعتهم وقتلهم عن آخرهم فالمسمع النصارى كلام الدجوز قبلوا يديها ووضعو ها في الصندوق بعدان ضربو ها أشد الضربات الموجعات تعظيما له الانهم يرون طاعتها من الواجبات ثم قصدوا بها عسكر المسلمين كا الضربات المداما كان من أمر الله ينهذات الدواهي ومن معها (وأما) ما كان من أمر عسكر المسلمين فانهم المان صرهم الله على أعدائهم وغنمو اماكان في المراكب من الاموال والذخائر قعدوا يتحدثون مع بعضهم فقال ضوء المكان لاخيه ان الله عزوجل قد نصرنا بسبب عدلناوا نقياد نالبه عننا فكن ياشركان ممتثلاً أمرى في طاعة الله فقال شركان حياور ماه ومديد دالى أخيه وقال ان باء الولد عليه ابتنا قضى في كان فقرح بذلك وصاريهني بعضهم بعضا بالنصر على الاعداء وهنأ الوزير دندان شركان وأخاه وقال له باعاما ايما المكان أن الله عز وجل نصرنا حيث وهبنا أن فسنا وهجر نا الاهل والاوطان والأى عندى ان نرحل ورائهم و نحاصرهم ونقا تلهم لعل الله ان يبلغنام ادنا ونستأصل أعدا تناوان

لهامن الالوان ماتشتهي الانفس وتلدالاعين فلم تأكل من ذلك كله الارغيفا واحدا بملحثم نوت الصوم ولماجاء الليل قامت الى الصلاة فقال شركان لضوء المكان اماهذا الرجل فقد زهد الدنيا غاية الزهدواولاهذا الجهاد لكنت لازمته واعبدالله بخدمته حتى القاه وقد اشتهيت ان أدخل معه الخيمة واتحدث معه اعة فقال له ضوء المكان واناكذلك ولكن نحن في غدداه بون الى غز والقسطنطينية ولم بجدلناساعة منل هذه الساعة فقال الوزير دندان واناالآخر اشتهى ان أرى هذاالزاهدلعله يدعولي بقضاء نحبى في الجهاد ولقاءربي فأني زهدت الدنيا فلهاجن عليهم الليل دخلواعلى تلك الكاهنة ذات الدواهي في خيمتها فرأوها فأئمة تصلى فدنوا منهاوصار وايبكون رحمة لهاوهى لاتلتفت اليهم إلى ان انتصف اللمل فسلمت من صلاتها تم أقبات عليهم وحيتهم وقالت لهم لماذا جئتم فقالوالهاأيهاالعابد أما سمعت بكاءنا حولك فقالت ان الذي يقف بين يدي الله لا يكون له وجـود في الكونحتي يسمع صـوت أحــدا أو يراه ثم قالوا اننا نشتهي أن تحدثنا بسبب أسرك وتدعو لنافى هذه الليلة فأنها خير لنامن ملك القسطنطينية فلما سمعت كلامهم قالت والله لولاأ نسكم أصراء المسلمين ماأحدث كم بشيءمن ذلك أبدا فأني لاأشكو الاالي اللهوهاأناأخبركم بسبب أسرى اعامواأنى كنت في القدس مع بعض الابدال وأرباب الاحوال وكنت لاأتكبر عليهم لان الله سبحانه وتمالى أنعم على بالتواضع والزهدة تفق أنني توجهت الى البحرليلة ومشيت على الماءفداخلني المجبمن حيث لاأدرى وقلت في نفسى من مثلي يمشي على الما، فقساقلبي من ذلك الوقت وابتلاني الله تعالى بحب السفر فسافرت الى بلادار وم وجلت في أقطارها سنة كاملة حتى لم أترك موضعا إلا عبدت الله فيه فلما وصلت إلى هذا المكن صعدت إلى هذا الجبلوفيه دير راهب يقال لهمطر وحنا فلمارآ ني خرج الى وقبل يدى ورجلي وقال إنى رأيتك منذ دخلت بلادالروم وقدشوقتني إلى بلادالاسلام ثم أخذ بيدى وأدخلني فيذلك الدير ثم دخل في إلى بيت مظلم فلم ادخات فيه غافاني وأغاق على الباب وتركني فيه أربعين يومامن غيرطمام ولا شراب وكان قصده بذلك قتلى صبرا فاتفق في بعض الايام أنه دخل ذلك الدير بطريق يقال له دقيانوس ومعه عشرةمن الغاءان ومعها بنة يقال له اتماثيل ولسكنها في الحسن ليس المامنيل وأدركشهرزادااصباح فسكتتعن المكلام المباح

(وفي ليلة ١٥ ١) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن العجوزة ذات الدواهى قالت ان البطريق دخل على ومعه عشرة من الغلمان ومعه ابنة في غاية الجال ليس لها مثيل فلها دخلوا الدير أخبرهم الراهب مطروحنا بخبري فقال البطريق اخرجوه الانهلم ببق من لحمماياً كام الطير ففتحوا باب ذلك البيت المظلم فوجدونى منتصبافى المحراب أصلى وأقرأ وأسبح وأتضرع الى الله تعالى فلها داونى على تلك الحالة قال مطروحنا ان هذا ساحره من السحرة فلم اسمعوا كلامه قاموا جميعاو دخلوا على وأقبل على دقيانوس هوو جماعته وضر بونى ضرباعنيفاف عندذلك تمنيت الموت ولمت نفسى وقلت هذا جزاء من يتكبرو يعجب بما أنهم عليه ربه بما ليس في طاقته وأنت يا نفسى قددا خلك وقلت هذا جزاء من يتكبرو يعجب بما أنهم عليه ربه بما ليس في طاقته وأنت يا نفسى قددا خلك وقلت هذا جزاء من يتكبرو يعجب بما أنهم عليه ربه بما ليس في طاقته وأنت يا نفسي قددا خلك

غزوت كم فقال له شركان وما الذي ظفرتم به فقالواما نذكر لكذلك الافى خلوة لا نهذا الامراذا شاع بين الناس ربحا اطلع عليه أحدف يكون ذلك سببالهلا كناوهلاك كل من توجه الى بلادال وم من المسلمين وكانوا قد خبئوا الصندوق الذى فيه اللعينة ذات الدواهى فاخذهم ضوء المكان وأخوه واختليا بهم فشرحو الحماحديث الزاهدو صاروا ببكون حتى أبكوهما وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٤١٤) قالت بلغني أيها الملك السعيدان النصاري الذين في هيئة التجار لما اختلى بهم ضوء المكان وأخوه شركان شرحوا لهم احديث الزاهد و بكوا حتى أبكوها وأخبروها كها أعامتهم الكاهنة ذات الدواهي في قلب شركان الزاهد وأخذته الرافة عليه وقامت به الحمية لله تعالى وقال لهم هل خلصتم هذا الزاهد أم هو في الدير الى الآن فقالوا بل خلصناه وقتلنا صاحب الدير من خو فناعلى أنفسنا ثم أسرعنا في الهم بخوفا من العطب وقد أخبر نابعض النقات ان في هذا الدير قناطير من الدهب والفضة والجواهر ثم بعد ذلك أتوابال صندوق وأخر جوامنه تلك الملعونة كأنها قرن خيار شنبر من شد ذالسواد والنحول وهي مكبلة بتلك السلاسل والقيود فلم انظرها ضوء المكان قرن خيار شنبر من شد ذالسواد والنحول وهي مكبلة بتلك السلاسل والقيود فلم انظرها ضوء المكان الدهان الذي دهنت به وجهها في كن خوا المكان وأخوه بكاء شديدا ثم قاموا اليها وقبلا يديها ورجليها وصارا ينتحبان غاشارت اليهما وقالت كفاعن هذا البكاء واسمعا كلامي فتركا البكاء ومتحان منه عز وجل ومن لم يصبر على البلاء والحن فليس له وصول الى جنات النعيم وكنت أيمني الي المتحان منه عز وجل ومن لم يصبر على البلاء والحن فليس له وصول الى جنات النعيم وكنت أيمني الي أعود الى بلادي لاجز عامن البلاء الذي حل بي بل لا حل أن أموت محت حوافر خيل المجاهدين أعود الى بلادي لاحي المجاهدين أعود الى بلادي لاحي المجاهدين المحالة المناه المناه المناه المناه المحالة المناه المناه المناه المناه المحالة النحود المحالة المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المحالة المناه المنا

الحصن طور ونارالحرب موقدة وانت موسى وهذاالوقت ميقات القالعصا تتلقف كل ماصنعوا ولاتخف ماحبال القوم حيات فاقر أسطورالعدايوم الوغي سورا فان سيفك في الاعناق آيات

فلمافرغت العجوز من شعرها تناكر تمن عينيها المدامع وجبينها بالدهان كالضوء اللامع فقام اليهاشركان وقبل يدهاوأ حضر لها الطعام فامتنعت وقالت الى لم أفطر من مدة خمسة عشر عامافكيف أفطر في هذه الساعة وقد جادعلى المولى بالخلاص من أسراا كفار ودفع عنى ماهو أشق من عذاب النارفاذا أصبر الى الغروب فلم جاءوقت العشاء أقبل شركان هو وضوء المكان وقدما اليها الأكل وقالا لهاكل أيها الزاهد فقالت ماهذا وقت الاكروا نماهذا وقت عبادة الملك الديان ثم انتصبت في المحراب تصلى الى ان ذهب الليل ولم تزل على هذه الحالة الماثة أيام بلياليها وهي لا تقعد الاوقت التحيية فلم الآهاف و المركان المركان المربخيمة من الاديم لذلك العابد ووكل فراشا بخدمته وفى اليوم الرابع دعت بالطعام فقدموا

المسكر بالرحيل فرحلواوهم بظنون أن شركان وضوء المكان والوزيرد ندان مهم ولم يعلموا أنهم ذهبوا الى الدير هذاما كانمن أمره (وأما) ما كانمن أمر شركان وأخيه ضرء المكان والوزير دندان فانهم أقاموا إلى آخراانهار وكانت الكفار أصحاب ذات الدواهي رحلوا خفية بعد أن دخلوا عليها وقبلوا يديها ورجليها واستأذنوهافى الرحيل فأذنت لهم وأمرتهم بماشاءتمن المكر فلهاجن الظلامقالت العجوز لضوءالمكان هووأصحا بهقوموامعي إلىالجبل وخذوامعكم قليلا من العسكر فأطاعوها وتركوها في سنح الجبل مع خمسة فوارس بين يدى ذات الدواهي وصارت عندهاقوة من شدة فرحها وصارضو المكان يقول سبحان من قوى هذاااز اهد الذي مارأينا مثله وكانت الكامنة قدأرسلت كتاباعلى أجنحة الطير إلى ملك القسطنطينية تخبره بما جرى وقالت في آخر الكتاب أديد أن تنفذلي عشرة آلاف فارس من شجعان الروم يكون سيرهم في سفح الجبل خفية لاجلأن لا يراهم عسكر الاسلام ويأتون إلى الدير ويكمنون فيه حتى أحضر اليهم ومعي ملك المسلمين وأخوه فانى خــدعتهما وجئت بهما ومعهما الوزير ومائة فارس لاغير وسوف أسلم اليهم الصلبان التي في الدير وقدعز مت على قتل الراهب مطر وحنالان الحيلة لاتم الا بقتله فان تمث الحيلة فلايصل من المسلمين الى بلادهم لاديار ولامن ينفخ النار ويكون مطروحنا فداء لاهل الملة النصرانية والمصابة الصليبية والشكر للمسيح أولا واخرا فلم وصل الكتاب إلى القسطنطينية جاء راج الحام الى الملك أفريدون بالورقة فلهاقر أهاأ نفذمن الجيش وقته وجهزكل واحد بفرس وهجين و بغل و زاد وأمره ان يصلوا إلى ذلك الديرهذ اما كان من أمر هؤلا ا ( وأما ) ما كانمن أمر الماك ضوء المكان وأخيه شركان والوزير دندان والمسكر فانهم لما وصلوا إلى الدير دخلوهفرأوا الراهب مطروحناقدأقبل لينظر حالهم فقالالزاهد اقتلوا هـذا اللعين افضربوه بالسيوف وأسقوه كأسالحتوف ثممضت بهم الملعونة إلى موضع النذور فأخرجوا منه التحفوالذخائر أكثر تماوصفته لهم و بمد أن جمعواذلك وضعوه في الصناديق وحملوه على البغال وأماتما ثيل فانهالم تحضرهي ولاأبوها خوفامن المسلمين فأقام ضوءالمكان في انتظارها ذلك النهار وثانى يوم وثالث يوم فقال شركان والله ان قابي مشغول بعسكر الاسلام ولا أدرى ماحالهم فقال أخوه اناقد أخذناهذا المال العظيم ومااظن انتماثيل ولاغيرها يأتي إلىهذا الدير يمدان جرى لعسكرالروم ماجرى فينبغي اننا نقنع بما يسره الله لنا ونتوجه لعل الله يعيننا على فتح القسطنطينية ثم نزلوامن الجبل فما امكن ذات الدواهي ان تتمرض لهم خوفاً من التفطن لخداعهاتم انهم ساروا إلى أن وصلوا إلى باب الشعب واذا بالعجوز قدا كمنت لهم عشرة آلاف فارس فلهاراوهم احتاطوابهممن كل جانب واسرعوانحو الرماح وجردوا عليهم بيض الصفاح ونادىالكفار بكلمة كفرهم وفرقعوا سهامشرهم فنظرضوءالمكان وأخوه شركان والوزير دندان إلى هذا الجيش فر اوه جيشاعظما وقالوا من اعلم هذه العساكر بنا فقال شركان يااخي ماهذا وقت كلام بلهذاوقت الضرببالسيفوالرمي بالسهام فشدواعزمكم وقووا نفوسكم فان

المحب والكبرأماعلمت أنالكمر يغضب اربو يقسى القلب ويدخل الانسان في النارثم بعد ذلك قيدوني وردوني الى مكانى وكان سردابا في ذلك البيت تحت الارض وكل ثلاثة أيام يره ون. الىقرصةمن الشعير وشربةمن ماءوكل شهرأوشهرين يآتي البطريق ويدخل ذلك الديروقد كبرت ابنته تماثيل لانها كانت بنت تسع سنين حين رأيتها ومضى لى فى الاسر خمس عشرة سنة فجملة عمر هاأر بعة وعشر ونعاما وليس في بلادناولا في بلاد الروم أحسن منها وكان أبوها يخاف عليهامن الملك أن يأخذهامنه لانهاوهبت نفسهاللمسيح غيرأنها تركبمع أبيها في زي الرجال الفرسان وليس لهامثيل في الحسن ولم يعلم من رآها أنهاجارية وقد خزن أبوها أمو اله في هذا الديرلان كل من كان عنده شيء من نفائس الدُخائر يضعه في ذلك الدير وقدرأيت فيهمن أنواع الذهب والفضة والجو اهروسائر الألوان والتحف مالا يحصى عدده الاالله فانتم أولى بهمن هؤلاء الكفرة فخذوا مافي هذا الديروأ نفقوه على المسلمين وخصوصا المجاهدين ولماوصل هؤلاء التجار الى القسطنطينية وباعوا بضاعتهم كلتهم تلك الصورة التي في الحائط كرامة أكرمني الله بها فجاءوا الى ذلك الدير وقتلوا البطر بق مطروحنا بعدأن عاقبوه أشدالعقاب وجروه من لحيته فدلهم على موضعي فاخذوني ولم يكن لهم سبيل الاالهرب خوفامن العطب وفي ليلةغد تاتي تماثيل الى ذلك الديرعلى عادتهاو يلحقهاا بوهامع غلمانه لانه يخاف عليهافان شئتم أن تشاهدواهذا الامر فخذوني يين أيديكم وأنا أسلم اليكم الاموال وخز انة البطريق دقيانوس التي في ذلك الجبل وقد رأيتهم يخرجونأوانى الذهب والفضة يشربون فيها ورأيت عندهم جارية تغنى لهم بالعربي فواحسرتاهلو كان الصوت الحسن في قراءة القرآن وانشئتم فادخلوا ذلك الديروا كمنو افيه إلى أن يصل دقيانوس وتماثيل معه فخذوها فأنهالا تصلح الالملك الزمان شركان وللملك ضوء المكان ففرحوا بذلك حين سمعوا كلامهاالا الوزير دندان فانهما دخل كلامها في عقله وانما كان يتحدث معها لاجل خاطرالملك وصار باهمًا في كلامهاويلوح على وجهه علامة الأنكار عليها فقالت العجوز ذات الدواهي إني أخاف أن يقبل البطريق وينظرهذه العساكر في المرج فما يجسر أن يدخل الدير فاص السلطان العسكر أن يرحلوا إلى صوب القسطنطينية وقال ضوء المسكان إن قصدي أن نأخذ معنا مائة فارس و بغالا كشيرة ونتوجه إلى ذلك الجبل ونحملهم المال الذي في الدير عمم ارسل من وقته وساعته إلى الحاجب الكبير فاحضره بين يديه وأحضرا لمقدمين والاتراك والديلم وقال اذا كانوقت الصباح فارحلوا إلى القسطنطينية وأنت أيها الحاجب تكون عوضا عني في الرأي والندبير وأنت يأرستم تكون نائباعن أخي في القتال ولا تعلموا أحدا أننالسنامعكم وبعدثلاثة أيام نلحقكم ثمانتخب مائة فارس من الأبطال وانحاز هو وأخوه شركان والوزيرد ندان والمائة فارس وأخذوا معهم البغال والصناديق لاجل حمل المال. وأدرك شهّر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٦١) قالت بلغني أيها الملك السعيد أنه لما أصبح الصباح نادى الحاجب بين

يعد بألف فارس فضر بته حتى أطحت رأسه عن مدنه ولم يقدر أحدمن الكفار ان يدنوه ني واتيت. براسه اليكم وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١١٧) قالت بلغني ايم الملك السميدان الدمينة ذات الدواهي قالت اتيت براسه اليكم لتقوى نفوسكم على الجهاد وترضوا بسيوفكم رب العبادواريدان اشغلكم في الجهاد واذهب الى عسكركم ولوكانواعلي بابالقسطنطينية وآتيكم ونعندهم مشرين الف فارس يهلكون هؤلاء الكفرة فقال شركان وكيف تمضى اليهم ايها الزاهد والوادي مسدود بالكفار من كل جانب فقالت المامو نةالله يسترنى عن اعينهم فلا يرونى ومن رآنى لا يجسر ان يقبل على فانى فى ذلك الوقت أكون فانيافي الله وهو يقاتل عنى أعداءه فقال شركان صدقت أيها الزاهد لاني شاهدت ذلكواذا كنت تقدرأن تمضى أول الليل يكون أجود لنافقال أناأمضي في هذه الساعة وانكنت تريد أن تجيءممي ولايراك أحدفقم وان كان أخوك يذهب معنا أخذناه دون غيره فان ظل الولى. لا يستر غير اثنيز فقال شركان أما أنا فلا أترك أصحابي ولـكن اذا كان أخي يرضي. بذلك فلابأسحيث ذهب معك وخاصمن هذاالضيق فانههو حصن المسامين وسيف رب المالمين وانشاء فليأخذمعه الوزيردندان أومن يختار ثم يرسل اليناعشرة آلاف فارس اعانة على هؤلاءاللئامواتفقواعلى هذا الحال ثم انالعجو زقالت امهلوني حتى اذهب قبلكم وانظر حال. الكفرة هل هم نيام أو يقظانون فقالوا ما نخرج الامعك ونسلم امرنا لله فقالت أذا طاوعتكم لاتلومو نى ولوموا انفسكم فالرأى عندى أنتمهلو في حتى اكشف خبرهم فقال شركان امض البهم ولا تبطىءعلينالا نناننتظرك فعندذلك خرجت ذات الدواهي وكان شركان حدث اخاه بعمد خروجهما وقاللولاان هذاالزاهدصاحب كرامات ماقتيل هذا البطريق الجبار وفي هذا القدر كفاية في كراه ةهذا الزاهدوقدانكسرت شوكة الكفار بقتل هذا البطريق لانه كان جبارا عنيدا وشيطانامريد افبيناهم يتحدثون فكرامات الزاهدو أذاباللمينة ذات الدواهي قد دخلت عليهم ووعدتهم بالنصرعلي الكفرة فشكروا الزاهد علىذلك ولم يعامو اانهذا حيلة وخداع ثم قالت اللعينة اين ملك الزمان ضوء المكان فاجابها بالتلبية فقالت لهخذ معك وزيرك وسرخلفي حتى نذهب الى القسطنطينية وكانت ذات الدواهي فد اعامت الكفار بالحيلة التي عملتها ففرحوا بذلك غاية الهر حوقالوا ما يجبر خاطر ناالاقتل ماكهم في نظير قتل البطريق لانه لم يكن عندنا افرسمنه وقانوا أمجو زالنحس ذات الدواهى حين اخبرتهم بأنها تذهب اليهم بملك المسلمين اذا أتيت به نأخذه الى الملك افريدون ثم ان العجو زذات الدواهي توجهت وتوجه معهاضوء المكان والوزيردندان وهي سابقة عليهما وتقول لهماسير واعلى بركة الله تعالى فأجاباها الى قولها ونفذ فيهما سهم القضاء والقدر ولمتزلسائرة بهماحتي توسطت بهما بين عسكر الروم وصلواالي الشعب المذكور الضيق وعساكر الكفار ينظر وذاليهم ولايتعرضوا لهم بسوءلان الملعونة أوصتهم بذلك فلما نظر ضوء المكان والوزير دندان الى عساكر الكفار وعرفوا ان الكفار عاينوم ولم يتعرضوا لمم

هذا الشعب مثل الدرب لهبابان وحق سيد العرب والعجم لولا أنهذا المكانضيق لكنت. افنيتهم ولوكانوامائةالف فارس فقال ضوءالمكان لوعلمناذلك لاخلذنا معناخمسة آلاف فارس فُقال الوزيرد نبدان لوكان معناعشرة آلاف فارس في هذا المكان الضبق لاتفيدنا شيأً: ولكن الله يعيننا عليهم وانااعرف هذا الشعب وضيقه واعرف انفيها مفاوز كثيرة لاني قد غزوت فيهمع الماكعم النعمان حين حاصر نا القسطنطينية وكنا نقيم فيه وفيــهماء ابرد من الثلج فانهضوا بنالنخر جمنهذا الشعب قبل ان يكثر علينا عساكر الكفار ويسبقونا الى رأس الجبل فيرموا علينا الحجارة ولانملك فيهماربا فأخذوا فى الاسراع بالخروج من ذلك الشعب فنظراليهم الزاهد وقال لهم ماهذا الخوف وانتم قدبهتم انفسكم لله تعالى فى سبيله والله اني مَكَنْت مسجونًا تحت الارض خمسة عشر عاما ولماعترض على الله فيهافعل بي فقاتلوا في سبيل الله فن قتل منه فالجنة مأواه ومن قتل فالى الشرف مسعاه فلم اسمعوا من الزاهد هذا الكلام زال عنهم الهم والغم وثبتواحتى هجمت عليهم الكفار من كل مكان ولعبت في أعناقهم السيوف ودارت بينهم كأس الحتوف وقاتل المسلمون في طاعة الله أشدقتال واعملوا في أعدائهم الاسنة والنصال وصارضوءالمكان يضرب الرجال ويجندل الابطال ويرمى رءوسهم خمسة خمسة وعشرة عشرة حتى أفنى منهم عددا لايحصى ورجالا لايستقصى فبينما هو كذلك اذ نظر الملمونة وهي تشير بالسيف اليهم وتقويهم جانب وكل و خاف يهرب اليهاوصارت توميء اليهم بقتل شركان فيميلون إلى قتله فرقة بعدفرقة وكل فرقة حمات عايه يحمل عليها ويهزمها وتأتي بعدهافرقةأخرى حاملة عليهفيردها بالسيف على أعقابها فظن أن نصره عليهم ببركة العابد وقال في نفسه انهذا العابد قد نظر الهاليه بعين عنايته وقوى عزمي على الكفار بخالص نيته فاراهم يخافوننى ولايستطيعون الاقدام على بلكا حملوا على يولون الادبارو يركنون إلى الفرار ثم قاتلو ابقية يومهم الى اخر النهار ولماأقبل الايل نزلوافى مغارة من ذلك الشعب من كثرة ماحصل لهم من الو بالورمي الحجارةوقتل منهم في ذلك اليوم خمسة وأر بعون رجلا ولما اجتمعوامع بعضهم فتشوا على ذلك الزاهد فلم يروا له أثر فعظم عليهم ذلك وقالوا لعله استشهد فقال شركِان أنارأيت له يقوي الفرسان بالاشارة ألر بانية ويعيذهم بالآيات الرحمانية فبيناهم في الكلام واذا بالملعو نةذات. الدواهى قدأ قبلتوفي يدهارأس انبطريق الكبيرالرئيس على العشرين الفا وكانجبارا عنيدة وشيطانامر يداوقدة تلهرجل من الاتراك بسهم فعجل الله بروحه الى النار فلمار أى الكفار مافعل ذلك المسلم بصاحبهم مالوا بكليتهم عليه وأوصلو االاذية اليه وقطعوه بالسيوف فعجل الله به الى الجنة ثم أن الملعونة قطعت رأس ذلك البطريق وأتت بهاوالقتها بين يدى شركان والملك ضوء المكان والوزيردندان فامارآهاشركان وثبقائما علىقدميه وقال الحمدلله على رؤيتك أيها العابد المجاهدالزاهد فقالت ولدى انى قدطلبت الشهادة فى هذااليوم فصرت أرمى روحي ببن عسكر الكفاروهم يهابونني فلهاانفصلتم أخذتني الغيرة عليكم وهجمت على البطريق الكبير رئيسهم وكان

هو ومن معه فقال له أصحابه ان هذا الرأى هو الصواب وما في سداده ارتياب ثم ان الهسكر خرجوا وماكوا باب المغارة و وقفوا فى طرفيه وكل من أراد أن يدخل عايهم من الكفار يقتلوه وصاروا يدفعون الكفار عن الباب وصدوا على قتال الكفار الى ان ذهب النهار وأقبل الليل بالاعتكار . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١١٩) قالت بلغني أيها ألملك السعيدانه عندما أقبل الليل لم يبق عند الملك شركان. الاخمسة وعشروز رجلالاغيرفقال المكفار لبعضهم متى تنقضي هذه الايام فانتاقد تعبنامن قتال لمسامين فقال بعضهم لبعض قوموانهجم عليهم فانه لم يبق منهم الاخمسة وعشرون رجلا فان لم زقدرعايهم نضرم عليهم النارفان انقادوا وساموا أنفسهم الينا أخذناهم أسارى وان أبوا تركناهم حطباللنارحتي يعسيرواعبرة لاولى الابصارفلارحم المسيح أباهم ولاجعل مستقرالنصاري منواهمتم انهم حطواا لحطب الى باب المفارة وأضرموافيه النارفايقن شركان ومن معه بالبوار فبينماهم كذلك وادأبالبطريق ازئيس عأيهم التفت الى المشير بقتلهم وقال له لا يكون قتلهم الاعند الملك أفريدون لأجلأن بشفى غليله فينبغي اننا نبقيهم عندنا أسارى وفى غد نسافر بهم الى القسطنطينية ونسلمهم الى الملك أفريدون فيفعل بهم ماير يدفقالوا هذا هوالرأى الصواب ثم أمروا بتكتيفهم وجعلواعليهم حرسافه اجن الظلام اشتغل الكفار بالابهو والطعام ودعوا بالشراب فشربوا حتى ا نقلبكل منهم على قفاه وكان شركان وضوء المكان مقيدين وكذلك من معهم من الابطال فعند ذنك نظر شركان الى أخيه وقال له يا أخى كيف الخلاص فقال ضوء المكان والله لا أدرى وقد مرنا كالطير فى الاقفاص فاغتاظ شركان وتنهدمن شدة غيظه فانقطع الكتاف فاماخلص من الوثاق قام الىرئيس الحراس وأخذمه اتيح القيو دمن جيبه وفك ضوء المكان وفك الوزير دندان وفك بقيةالهسكرثم التفت الىأخيه ضوءالمكان والوزير دندان وقال انى أريدأن أقتل من الحراس ثلاثة ونأخذ ثيابهم ونلبسها كحن الثلاثة حتى نصير فىزى الروم ونصير بينهم حتى لا يمرفوا أحدا مناثم نتوجهالي عسكرنا فقال ضوءالمكان الاهذاالرأى غيرصواب لاننااذا قتاناهم نخاف ال يسمع أحد شخيره فتنتبه اليناالكفارفيقتلو نناوارأى السديدان نسيرالى خارج الشعب فأجا بودالى ذلك فلها صاروا بعيداعن الشعب بقليل رأواخيلامر بوطة وأصحابها نائمون فقال شركان لأخيه ينبغي ان يأخذكل واحدمناجو أدامن هذه الخيول وكانواخمسة وعشرين رجلافا خذوا خمسة وعشرين جواداوقدالتي الله النوم على الكفار لحكمة يعلمهاالله ثم ان شركان جعل يختلس من الكفار السلاح من السيوف والرماح حتي اكتفوا ثمركبوا الخيلالتي أخذوها وساروا وكان في ظن الكفارانه لايقدرأحدعلى فكالكضوء المكان وأخيه ومن مهمامن العساكر وانهم لايقدرون على الهروب فالم خلصوا جميعا من الأسروصاروافي إمن من الكفار التفت اليهم شركان وقال لهم لاتخافواحيث سترنااللهولكن عندى رأى ولعله صواب فقالوا وماهوقال أريد ان تطلعوا

عَالَ الوزير دندان الى والله انهذه كرامة من الزاهدولاشك انه من الخواص فقال ضوء المكان والله ماأظن الكفار الاعميا فالاننانراهم وهم لايرونا فبينماهما في الثناء على الزاهد وتمدادكر اماته وزهده عبادتهواذا بالكفارقد هجمواعليهماواحتاطو ابهماوقبضواعايهماوقالواهل معكاأحد غير كمافنة بضعايه فقال الوزيرد ندان أماتر ون هذا الرجل الآخر الذي بين ايدينا فقال لهم الكفار وحق المسيح والرهبان والجاثليق والمطر ان اننا لم نرأحد اغيركما فقال ضوء المكان والله ان الذى حل بناعقو بة لنامن الله تعالى وادركشهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح (وفى ليلة ١١٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الكفار وضعو االقيود في ارجابه ماو وكلوا بهما من يحرسهما في المبيت فصارايتاً سفان و يقولان لبعضهما ان الاعتراض على الصالحين يؤدي الى اكثرمن ذلك وجزؤاناماحل بنامن الضيق الذي نحن فيههذاماكان من أمر ضوء المكان والوزير دندان (وأما)ما كانمن أمر الملك شركان فانهبات تلك الايلة فلماأصبح الصباح قام وصلى صلاة الصبيح ثمنهض هو ومن معه من العساكر وتأهبوا الى قتال الكفار وقوى قلوبهم شركان ووعدهم بكل خير ثم سار واالى أن وصلواالى الكفارفاماراهم الكفار من بعيد قالوا لهم يامسلمين انا اسرنا سلطانكم ووزيره الذي به انتظام أمركم وان لم ترجعوا عن قتالنا قتلنا كمعن أخركم واذا سلمتم لناأنفسكم فاننانروح بكمالى ماكنافيصالحكم على ان يخرجوا من بلادنا وتذهبوا الى بلادكم ولاتضر وأبشىءولانضركم بشيءفان طابخاطركم كان الحظ لكم وان ابيتم فما يكون الا قتلكم وقدعر فناكم وهذا آخركالأمنافأ ماسمة شركان كالامهم وتحقق أسراخيه وألوزير دندان عظم عليه وبكي وضعنت قوته وأيقن بالهلاك وقال في نفسه ياتري ماسبب أسرهاهل حصل منهما اساءةأدب فىحقالز اهدأو عتراض عليه وماشأنهم ثم نهضو االى قتال الكفار فقتلوا منهم خلقا كثيرا وتبين في ذلك اليوم الشجاع من الجبان واختضب السيف والسنان وتهافتت عليهم الكفار تهافت الذباب على الشراب من كل مكان وماز ال شركان ومن معه يقاتلون قتال من لا يخاف الموت ولايعتريه فى طلب الفرصة فوت حتى سال الوادى بالدماء وامتلا أت الارض بالقتلى فلها أقبل الليل تفرقت الجيوش وكلمن الفريقين ذهب الى مكانه وعاد المسلمون الى تلك المغارة ولم يبق منهم الا القليل ولم يكن منهم الاعلى الله والسيف تعويل وقدقتل منهم في هذا النهار خسة وثلاثون فأرسا من الامر أءوالاعيان وانمن قتل بسيفهم من الكفار آلاف من الرجال والركبان فاما عاين شركان ذلك ضاق عليه الامر وقال لا صحابه كيف العمل فقال له أصحابه لا يكرن الا مايريده الله تعالى فلما كان أنى يوم قال شركان لبقية العسكر ان خرجتم للقتال ما بقى منكم أحد لا نه لم يبق عند فا الا قليل من الماء والرأدوالزاى الذى عندي فيه الرشادان تجردوا سيوفكم وتخرجوا وتقفوا على باب تلك المغارة لاجل ان تدفعو اعن أنفسكم كل من يدخل عليكم فلعل الزاهد أن يكون وصل الى عسكر المسامين ويأتينابعشرة آلاف فأرس فيعينون على قتال الكفرة ولعل الكفارلم ينظروه

خيولهممن تحتالغبارفاذاهم كالجرادالمنتشر والسحاب المنهمر وسمعوا أصوات المسامين بتلاوة القرآن وتسبيح الرحمن وكان السبب في اعلام الكفار بذلك ساد برته العجوزذات الدواهي من زورهاوعهرهاو بهتانهاومكرهاحتي قربت العساكر كالبحر الزاخرمن كثرة الرجال والفرسان والنساءوالصبيان فقال أمير الترك لامير الديلم ياأمير اننا بقينا على خطرمن الاعداء الذين فوق الاسوارفانظرالى تلك الابراج والىهذاالمالم الذي كالبحرالمجاج المتلاطم بالامواج ان هؤلاء الكفار قدرناما تةمرة ولا نأمن من جاسوس شرفيخبرهم انناعلي خطره بن الاعداء الذين لا يحصي عددهم ولاينقطع مددهم خصوصاه مغيبة الملك ضوء المكان وأخيه والوزير الاجل دندان فعند ذلك يطمعون فينالغيبتهم عنافيه حقو ننابالسيف عن آخرنا ولا ينجومناناج ومن الرأى أن ناخذ عشرة آلاف فارس من المواصلة والاتراك ونذهب بهم إلى الدير مطر وحناوس جملوخنا في طلب اخوانناوا صحابنا فان اطعتموني كنتم سببافى الفرج عنهم ان كان الكفارقد ضيقوا عليهم وان لم تطيعو فى فلالوم على واذاتوجهتم ينه غي ان ترجعو الينامسرعين فان من الحزم سوءالظن فعندها قبل الاميرالمذكو ركلامه وانتخب عشرين الف فارس وساروا يقطعون الطرقات طالبين المرج المذكو روالديرالمشهو رهذاما كانسبب مجيئهم (وأما)ما كان من أمر العجو ز ذات الدواهي فانهالماأوقعت السلطاذ ضوء المكان واخاه شركان والوزير دندان في ايدى الكفار اخذت تلك العاهرة جواداوركبته وقالت للمفاراني أريدأن الحق عسكر المسلمين واتحيل على هلاكهم لأنهم فى القسطنطينية فاعامهم أن اصحابهم ها كوافاذا سمعوا ذلك منى تشتت شماهم وانصرم حبلهم. وتفرق جمهم ثم أدخل انا إلى الملك افريدون ملك القسطنطينية وولدى الملك حردوب ملك الروم واخبرهابهذاألخبرفيخرجان بعساكرهماإلى المسلمين ويهلكونهم ولايتركون أحداه نهم تمسارت تقطم الارض على ذلك الجوادطول الليل فاماأصبح الصباح لاح لهاعسكر بهرام ورستم فدخات بعضالفاباتواخفت جوادهاهناك ثم خرجت وتمشت قليلاوهي تقول في نفسها لعل عماكر المسامين قدرجعو امنهز مين من حرب القسطنطينية فاهاقر بت منهم نظرت اليهم وتحققت اعلامهم فرأتهاغير منكسة فعامت انهم أتواغيرمنهزمين ولاخائفين على ملكهم واصحابهم فاما عاينت ذلك أسرعت تحوه بالجرى الشديدمثل الشيطان المريد إلى أن وصلت اليهم وقالت لمم العجل العجل ياجندالرحن إليجهادحز بالشيطان فلماراهابهرام أقبل عليهاو ترجل وقبل الارض بين يديهاوقال لهاياولى اللهماوراءك فقاأت لاتسأل عن سوء الحال وشديد الاهوال فان أصحابنا لماأخذوا المالمن ديرمطر وحناأرادوا أذيتوجهوا إلى القسطنطينية فهندذاك خرج عليهم عسكرجرارذو بأسمن الكفارم أن الملمونة اعادت عليهم ارجافاو وجلاوقالت ان أكثرهم هلك ولم يبق إلاخمسة وعشرون رجلا فقال بهرام أيهاالزاهد متى فارقتهم فقال في لياتي هذه فقال بهرام سبحان الذي طوى لك الارض البعيدة وأنت ماشي على قدميك متكمًا على جريدة لكنك من الاولياء الطيارة المهمين وحي الاشارة تم ركب على ظهرجواده وهو مدهوش وحير ان بماسمعه من ذات الافك والبهتان.

فوق الجبل وت كبروا كلكم تكبيرة واحدة وتقولوالقدجاء تكم العساكر الاسلامية ونصيح كلنا وسيحة واحدة وتقول الله كبر فيفترق الجمع من ذلك ولا يجدون لهم في هذا الوقت حيلة فانهم سكاري ويظنون أن عسكر المسلمين أعاطوهم من كل جانب واختلطوا بهم فيقعون ضربا بالسف في بعضهم من دهشة السكر والنوم فنقط بهم بسيوفهم ويدور السيف فيهم الى الصباح فقال ضوء المكان ان هذا الرأى غير مبواب أن نسير الى عسكر ناولا ننطق بكلمة لا نناان كبرنا تنبهو الناو لحفو نافله يسلم منا أحد فقال شركان أوالله لو انتبهو الناماعلينا بأس واشتهى أن تو افقو في على هذا الرأي وهو لا يكون الاخيرا فأجابوه الى ذلك وطلعو الى فوق الجبل وصاحو ابالتكبير فكبرت معهم الجبال والاشجار والاح جارمن خشية الله تعالى فسمع الكمارذ لل التكبير فصاح الكفار مبيحة مزعجة وادرك شهرز اد فسكت عن الكلام المباح

(وفىليلة ١٢٠) قالت باغنى أيها الملك السعيد انه عندماصاح الكفار على بعضهم ولبسوا السلاح وقالوا قدهجمت علينا الاعداءوحق المسيح ثم قتلوامن بعضهم مالا يعلم عدده الاالله تعالى فلما كآن الصباح فتشواعلى الاساري فلم يجدوالهم أثرافقال رؤساؤهم اذالذي فعل بكمهذه الفعال همالاسارى الذين كانواعند نافدونكم والسعى خلفهم حتى تاحقوهم فتسقوهم كاس الوبال ولايحصل المحوف ولاانذهال ثمانهم ركبو اخيولهم وسعو اخلفهم فماكان الالحظة حتى لحقوهم وأحاطوا بهم فلمارأي ضوءالمكان ذلك ازداد به الفزع وقال لاخيه الذالذى خفت من حصوله قد حصل وما بق لناحيلة الاالجهادفلزم شركان السكوت عن المقال ثم انحدرضو والمكان من أعلى الجبل وكبرت معهالرجال وعولواعلي الجهادو بيع أنفسهم في طاعة رب العباد فبيما فم كذنك واذا بأصوات يصيحون بالتهايل والتكبير والصلاة على البشيرالنذير فالتفتو الىجهة الصوت فرأواجيوش المسلمين وعساكر الموحدين مقباين فلمارأوهم قويت قلوبهم وحمل شركان على الكافرين وهلل وكبرهو ومن معه من الموحدين فارتجت الارض كالولال وتفرقت عساكر الكفارف عرض الجبال فتبعتهم المسلمين والضرب والطعان واطاحوامهم الرؤس عن الابدان ولم يزل ضوءالمكان هو ومن معهمن المسلمين يضر بونف اعناق الكافرين الى انولى النهار وأقبل الليل بالاعتكارثم اتحاز المسلمون الى بعضهم وباتوامستيشرين طول ليلهم فاما أصبح الصباح وأشرق بنو رهولاح رأوا بهرام مقدم الديلم ورستم مقدم إلاتراك ومعهما عشرين الف فارس مقبلين عليهم كالليوث العواس فلما رأوا ضوء المكان ترجل الفرسان وسلمواعليه وقبلوا الارض بين يديه فقأل لهم ضوء المكان ابشروا بنصر المسلمين وهلاك الكافرين ثم هنوا بعضهم بالسلامة وعظيم الاجرفى القامة وكان السبب في مجيئهم الىهذا المكان ان الامير بهرام والامير رستم والحاجب الكبيرلماسار وابجيوش المسلمين والرايات على رؤسهم منشو رةحتى وصلوا إلى القسطنطينية رأوا الكفار قد طلعوا على الاسوار وملكه االإبراج والقلاع واستعدوا فى كلحصن مناع حين عاموا بقدوم العساكر الاسلاميه والاعلام المحمدية وقدسمعو اقعقعة السلاح وضجة الصياح ونظر وافر أوا المسلمين وسمعواحواف

ومن معهوكانا فيعشر ين الف فارس والكفارأ كثرمنهم واني أردت في هذه الساعة أن ترسل جملة عن عسكرك حتى يلحقوهم بسرعة لئلايهل كواعن آخرهم وقالت لمم العجل المعجل فاماسمع الحاجب والمسلمون منهاذلك الكلام انحلت عزأمهم وبكواوقالت لهمذات الدواهي استعينوا بالله واصبروا على هذه الرزية فالمج اسوة عن سلف من الامة المحمد قالجنة ذات القصور أعدها لمن يموت شهيدا ولابد من الموت لكل أحدول كنه في الجهاد أحمد فلما اسمع الحاجب كلام اللمينة ذات الدواهي دعا باخي الامير بهرام وكان ذارسايقال لهتركاش وانتخب لهعشرة آلاف فارس أبطال عوابس وأمره بالسير فسار ف ذلك اليوم وطول الليل حتى قرب من المسلمين فلماأصبح الصباح رأي شركان ذلك الغبارفخاف على المسلمين وقال انهذه عساكرمقبلة علينافام أذيكو نوامن عسكرالمسلمين فهذاهو النصرالمبين وأماان يكونوامن عسكرالكفارفلاأعتراض على الاقدارتم انهأني الي أخيه ضوء المكان وقالله لأتخفأ بدافاني أفديك بروحي من الردافان كان هؤلاء من عسكر الاسلام فهذا مزيد الانعاموان كمان هؤلاء أعداء نافلا بدمن قتالهم لكن أشتهي أن أقابل العابد قبل موتي لأسأله أذيدعوالى اذلاأموت الاشهيدافيينماهم كذلك واذابال ايات قدلاحت مكتو باعايها لااله الا الذعدرسول الله فصاح شركان كيف حال المسلمين قالوا بعافية وسلامة وماأتينا الاخوفاعليكم ثم ترجل رئيس العسكر عن جواده وقبل الارض بين يديه وقال يامولانا كيف السلطان والوزير دندان ورستم وأخى بهرام أماهم الجميع سالمون فقال بخيرتم قالله ومن الذي أخبركم بخبرناقال الزاهد وقدذكر انهلق أخي بهرام ورستم وأرسلهم اليكم وقال لناان الكفارقد أعاطوابهم وهم كثير ونوما أرى الامرالا مخلاف ذلك وانتم منصورون فقال لهم وكيف وصول الزاهداليكم فقالواله كانسائر على قدميه وقطع في يوم وليلة مسيرة عشرة ايام للفارس المجدفقال شركان لاشك أنه ولي الله واين هو قالواله تركناه عندعسكر نااهل الايمان يحرضهم على قتال اهل الكفر والطغيان ففرح شركان بذلك وحمدالله على سلامة هم وسلامة الزاهدو ترخمو اعلى من قتل منهم وقالوا كمان ذلك في الكتاب مسطوراتم ساروا مجدين في سيرهم فبينماهم كذلك واذا بغبارقد سارحتي سدالا قطار واظلم منه النهارفنظر اليهشركان وقال انى اخاف ان يكون الكفارقد كسرواء سكر الاسلام لأن هذاالغبارسد المشرقين وملا الخافقين تم لاحمن تحت ذلك عمود من الظاهم أشد سوادا من حالك الايام وما زالت تقرب منهم تلك الدعامة وهي أشدمن هول يوم القيامة فتسارعت اليهاالخيل والرجال لينظروا ماسببسوءهذاالحال فرأوه الزاهد المشاراليه فازد حمواعلى تقبيل يديه وهو ينادى ياأمة خيرالانام ومصباح الظلام اذالكفارغدر وابالمسلمين فادركواعسا كرالموحدين وانقذوهم منأيدي المفرة اللئام ذانهم هجمواعليهم فى الخيام وتزليبهم المذاب المهين وكانوافي مكانهم آمنين فلها سمع شركان ذلك الكلام طارقلبه من شدة الخفقان وترجل عن جواده وهو حيران ثم قبل يد الزاهد ورجليه وكذلك أخوه ضوءالمكان وبقية العسكرمن الرجال والركبان الاالوزير دندان فانه لم يترجل عن جواده وقال واللهان فاي نافرهن هذاالزاهدلاني ماعرفت للمتنطعين في الدين غير المفاسد فاتركوه

وقال لاحول ولاقوة الأبالله العنى العظيم لقدضاع تعبنا وضاقت صدورنا واسرسلطا نناومن معهثم جعلوا يقطعون الارض طولا وعر خاليلا ونهارا فلما كان وقت السحر أقبلوا على رأس الشعب فرأو اضوء المكان وأخاه شركان يناديان بالتهليل والتكبير والصلاة والسلام على البشيرالنذير فحمل هو وأصحابه وأحاطوابالكفاراحاطةالسيل بالقفار وصاحواعليهم صياحاضجت منه الابطال وتصدعت منه الجبال فلماأصبح الصباح وأشرق بنوره ولاحفاح لهم من ضوء المكان طيبة ونشره وتعارفوا ببعضهم كاتقدم ذكره فقبلوا الأرض بين يدى ضوء المكاذ وأخيه شركان وأخبر وهم بماجرى لهمف المغارة فتعجبوامن ذلك ثم ةلوالبعضهم أسرعوا بناالي القسطنطينية لاننا تركنا أصحابنا هناك وقلو بناعندهم فعندذلك أسرعوا في المسير وتوكلوا على اللطيف الخبير وكان ضوء المركمان يقوي

المسلمين على الشات و ينشده ذه الاسات

فازلتلي بالعونيارب في أمرى كفيلاوقد قدرت ياربنا نصرى وقلدتني سيف الشجاعة والنعمر وقدوجدت لىمن فيضجودك بالغمر عشورة الصدر الوزير فتى الدهر وقد رجعوا بالضرب في خور وعدت عليهم عودة الضيغم النمر نشاوي بكاس الموت لاقهوة الخر وصارلنا السلطان في البروالبحر كرامتهشاعت لذى البدو والحضر وقدشاع عندالناسما كانمن أمرى

لك الحدمستوجب الحدوالشكر ربيت غريبافي البلاد وكنتلي وأعطيتني مالا وملكا ونعمة وخولتني ظل الملبك معمرا وسلمتنيمن كل خطب حذرته بفضلك قدصلناعلى الروم صولة وأظهرتاني قدهزمت هزيمة تركتهم فيالقاع صرعي كأنهم وصارت بايدينا المراكب كلها وجاءالينا الزاهد العابد الذي اتينا لاخذ الثار من كلكافر وقد قتلوامنا رجالا فاصبحوا لهم غرففى الخلدتعلو علىنهر

فلمافرغ ضوءالمكان من شعره هنأه أخوه شركان بالسلامة وشكره على افعاله ثم أنهم توجهوا مجدين المسير . وأردك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٢١) قالت بلغني أيم الملك السعيد ان شركان هنأ أخاه ضوء المكان بالسلامة وشكره على أفعاله ثم انهم توجهوا مجدين المسيرطالبين عسا كرهم هذاما كانمن أمرهم وأماما كان من أمر المجوزذات الدواهي فانهالمالاقت عسكر بهرام ورستم عادت الى الفابة وأخذت جوادها ودكبته وأسرعت فيسيرها حتى أشرفت على عسكر المسلمين والمحاصرين للقسطنطينية ثم انها نزلت وأخذت جوادهاوأتت بهالى السرادق الذي فيه الحاجب فلمارآها يهض لهاقا تماوأشاراليهابالايماء وقالمر حبابالعا بدالزاهدتم سألهاعماجرى فاخبرته بخبرها المرجف وبهتانها المتلف وقالت لهاني أخافعلى الامير رستم والامير بهرام لاني قدلاقيتهمامع عسكرها في الطريق وأرسلتهما الى الملك

والالحاد وكفر وابرب العباد فلما نظر الحاجب الى ذنك قال ان الروم قدوصلوا اليناوقد علموا أن سلطا نناغائب فربما هجمو اعلينا وأكثر عساكرنا قد توجه الى الملك ضوء المكان واغتاظ الحاجب ونادى ياعسكر المسلمين وحماة الدين المتين انهر بتم هلكتم و ان صبرتم نصرتم فاعلموا أن الشجاعة صبر ساعة وماضاق أمر الاأوجد الله اتساعه بارك الله فيكم ونظر اليكم بعين الرحمة وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة م ١٢٢) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الحاجب قل لجيش المسلمين بارك الله عليكم ونظر اليكم بعين الرحمة فعندذلك تبر المسلمون وصاحت الموحدون ودارت رحي الحرب بالطمن والضرب وعملت الصوارم والرماح وملا الدم الاودية والبطاح وقسست القسوس والرهبان وشدواالزنانيرو رفعو االصابان وأعلن المسلمون بالتكبير لاملك الديان وصاحوا بتلاوة القران واصطدم حزب الرحمن بحزب الشيطان وطارت الرءوس عن الابدان وطافت الملائكة الاخيارعلى أمة النبي الختار ولم بزل السيف يعمل الى أذ ولى النهار وأقبل الليل بالاعتكار وقد أحاطت الكفار بالمسامين وحسبوا أن ينجوامن العذاب المبين وطمع المشركون في أهل الأيمان الى أن طلع الفجر وبان فركب الحاجبهو وعسكره ورجاأن الله ينصره واختاطت الامم بالامم وقامت الحرب على ساق وقدم وطارت القمم وثبت الشجاع وتقدم وولى الجباذ وانهزم وقضى قاضى الموت وحكم حتى تطاوحت الابطال عن السروج وامتلائت بالامواج المروج وتأخرت المسلمون عن أماكنها وملكت الروم بمض خيامها ومساكنها وعزم المسلمون على الانكسار والهزيمة والفرار فبينماهم كذلك واذا بقدوم شركان بعساكر المسامين ورايات الموحدين فلماأقبل عليهم شركان خمل على الكفار وتبعه ضوه المح ذوحل بعدهما الوزير دندان وكذلك أمير الديلم بهرام ورستم وأخوه تركاش فانهم لمارأوا ذلك طارت عقولهم وغاب معقولهم وثار الغبارحتي ملا الاقطار واجتمعت المسلمون الاخيار باصحابهم الابرارواجتمع شركان بالحاجب فشكره على صبره وهنأه بتأييده ونصره وفرحت المسلمون وقويت قلوبهم وحملواعلى أعدائهم وأخلصوا اللهفي جهادهم فأبانظر الكفارالي الرايات المحمدية وعليها كلة الاخلاص الاسلامة صاحوا بالويل والثمور واستغاثوا ببطارقةالديور ونادوا يوحنا ومريم والصليب المسخم وانقبضت أيديهم عن القتال وقد اقبل الملك افريدون على ملك الروم وصار أحدهم الى الميمنة والآخر في الميسرة وعندهم فارس مشهور يسمي لاويافوقف وسطاواصطفوا للنزال وانكانوافي فزع وزلزال ثم صفت المسامون عساكرهم فعندذلك اقبل شركان على أخيه ضوء المكان وقالله ياملك الزمان لاشك انهم يريدون البرازوهذاغايةم ادنا ولكن احب اذاقدم من العسكرمن لهعزم ثابت فان التدبير نصف المعيشة فقال السلطان ماذاتريد ياصاحب الراى السديد فقال شركان اريد أن اكوزفى قلب عسكرال كفاروان يكون الوزير دندان في الميسرة وانت في الميمنة والامير بهرام في الجناح الايمن والامير رستم في الجناح الايسر وانت ايها الملك العظيم تكون محت الاعلام

وادركواأصحابكم المسلمين فان هذا من المطرودين عن باب رحمة رب العالمين فكم غزوت مع الملك عمد النعان ودست أواضى هذا المكان فقال له شركان دع هذا الظن الفاسد أما نظرت الى هذا العابدوهو يحرض المؤمنين على القتال ولا يبالى بالسيوف والنبال فلا تغتبيه لا أن الغيبة مذمومة ولحو م الصالحين مسمومة وا نظر الى تحريضه اناعلى قتال أعدا تناولو لا ان الله تعالى يحبه ما طوى له البعيد بعدان أوقعه سابقا في العذاب الشديد ثم إذ شركان أمر أن يقدموا بغلة نو بية الى الزاهد ليركبها وقال له إركب أيها الزاهد الناسك العابد فلم يقبل ذلك و إمتناع عن الركوب وأظهر الزهد لينال المطاوب وما دروا إن هذا الزاهد الطاهره والذى قال في منها الشاعر

صلى وصام لامر كان يطابه لمافضى الامر لآصلى ولاصاما ثم أنذلك الزاهد مازال ماشيا بين الخيل والرجال كانه الثعلب المحتال للاغتيال وسار رافعاً صوته بتلاوة انقرآن وتسبيح الرحمن وماز الواسائرين حتى أشرفو اعلى عسكر الاسلام فوجدهم شركان في حالة الانكسار والحاجب قدأ شرف على الهزيمة والفرار والسيف يعمل بين الابرار والفجار وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الـكلام المباح

(وفي ليلة ١٢٢) قالت بلغني أيها الملك السميد أن السبب في خزل المسلمين أن اللحينة ذات الدواهي عدوة الدين لما رأت بهرام ورستم قدسارا بعسكرهما نحوشركان وأخيهضوء المكان سارتهي تحوعسكر المسلمين وأنفذت الاميرتركاش كاتقدمذكره وقصده ابذلك أن تفرق بين عسكر المسلمين لاجل أن يضعفوا ثم تركتهم وقصدت القسطنطينية ونادت بطارقة ازوم بأعى صوتهاوقالت أدلواحبلا لاربطفيه هذا الكتاب وأوصاوه إلى ملككم أفريدون ليقرأه هو وواديملك الروم ويعملان بمافيه من أوامره ونواهيه فادلوالها حبلافر بطت فيه الكتاب وكان مضمو نهمن عند الداهية العظمي والطامة الكبرى ذات الدواهي إلى الملك أفريدون أمابعد فاني دبرت لكم حيلة على هلاك المسلمين فكونوامطمئنين وقدأ سرتهم وأسرت سلطانهم ووزيرهم مم توجهت الى عسكرهم وأخبرتهم بذلك فانسسرت شوكتهم وضعفت قوتهم وقد خدعت المسكوالمحاصرين للقسطنطينية حتى أرسلت منهم اثنى عشرالف فارس مع الإميرتر كاش خلاف المأسورين ومابق منهم الاالقليل فالمرادمنكم أنكم تخرجون اليهم بجميع عسكركم في بقية هذا النهار وتهجمون عليهم في خيامهم ولكنكم لاتخرجون الاسواء واقتلوهم عن آخرهم فان المسيح قد نظراليكم والعذراء تعطفت عليكم وأرجومن المسيح أن لاينسي فعلى الذي قد فعلته فلماوصل كتابها اليالملك أفريدون فرح فرحاشديدا وأرسل في الحال الى ملك الروم ابن ذات الدواهي وأحضره وقرأ الكتاب عليه ففرح وقال أنظرمكر أمي فانه يغني عن السيوف وطلعتها تنوب عنهول اليوم الخوف فقال الملك أفريدون لاأعدم المسيح طلمة أمك ولا أخلاك من مكرك ولؤمك ثم انهأم البطارقة أن ينادوا بالرحيل الىخار جالمدينة وشاع الخبر في القسطنطينية وخرجت عساكر النصرانيةوالمصابة الصليبية وجردوا السيوف الحدادوأعلنوا بكامةالمفر

المغموربيركة شواهي ذأت الدواهي فماتم كلامه حتى خرج في وجهه فارس المسلمين شركان وهو واكب على جوادا شقر يساوي النمامن الذهب الاحمروعليه عدة مزركشة بالدروالجوهر وهومتقلد بسيف هندى مجوهر يقد الرقاب وبهون الامور الصعاب ثم سأق جواده بين الصفين والفرسان تنظره بالمين ثم ادى افريدون وة للهويلك ياماء ون اتظنني كمن لاقيت من الفرسان ولا يثبت معك في حومة المبدان تمحمل كإ منهما على صاحبه فصار الاثنان كانهما جبلان يصطدمان اوبحر انيلتطهان ثم تقاربا وتباعدا والتصقا وافترقا ولم يزالافي كروفروهزل وجد وضرب وطعن والجيشان ينظران اليهما وبعضهم يقولان شركان غالب والبعض يقول ان افريدون غالب ولم يزل الفارسان على هذا الحال حتى بطل القيل والقال وعلا الغبار وولى النهار وماات الشمس الى الاصفرار وصاح الملك افريدون على شركان وقال وحق المسيح والاعتقاد الصحيح ماأنت الافارس كرار وبطل مغوارغير أنك غدار وطبعك ماهو الاطبع الاخيار لانىأرى فعلك غيرهميدة وقتالك قتال الصنديد وقومك ينسبونك الى العبيد وهاهم أخرجوا لكغيرجوادك وتعود إلى القتال واني وحقديني قد أعياني قتالك وأتعبني ضربك وطمانك ذن كنت تريد قتالي في هذه الليلة فلاتغير شيأ من عدتك ولا جوادك حتى يظهر الفرسان كرمك وقتالك فلما سمم شركان هذا الكلام اغتاظ من قول أصحابه في حقه حيث ينسبونه الى المبيد فالتفت اليهم شركان وأراد أزيسيراليهم ويامرهم أن لايغير والهجو اداو لاعدة واذا بافر يدونهز حربته وأرسلهاالى شركان فلتفت وراءه فلم يجلد أحدا فعلم أنها حيلة من الملعون فرد وجهه بسرعة واذا بالحربة قد أدرك . ته فالعنها حتى ساوى برأسه قر بوس سرجه فجرت الحربة على صدره وكان شركان عالى الصدرف كشطت الحربة جلدة صدره فصاح صيحة واحدة وفابعن الدنيافنمرح الملعون افريدون بذلك وعرف أنه قدقتل فصاح علىالكفار ونادى بالفرح فهاجت أهل الطغيان وبكت اهل الايمان فامارأي ضوء المكان أخاه مائلا على الجوادحتي كاد ان يقع أرسل نحود الفرسان فتسابقت اليه الابطال وأتوابه اليه وحملت الكفارعلي المسلمين والنقى الجيشان واختلط الصفان وعمل المياني وكان أسبق الناس الى شركان الوزيردندان وادرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٢٥) قالت بلغنى ايها الملك السعيدان الملك ضوء المكان لماراى اللعين قد ضرب الحاه شركان بالحربة ظن انه مات فارسل اليه الفرسان وكان اسبق الناس اليه الوزير دندان وامير الترك بهرام وامير الديلم فلحقوه وقد مال عن جواده فاسندوه ورجعوا به الى اخيه ضوء المكان ثم اومهوا به الفامان وعادوا الى الحرب والطعان واشتد النزال وتقصفت النصال و بطل القيل والقال فلايرى الادم سائل وعنق مائل ولم يزل السيف يعمل في الاعناق واشتد الشقاق الى ان ذهب اكثر الليل وكات الطائفة ان عن القتال فنادوا بالانفصال ورجعت كل طائفة الى خيامها وتوجه جميع الكفار الي ملكم افريدون وقبلوا الارض بين يديه وهذاه القسوس خيامها وتوجه جميع الكفار الي ملكم افريدون وقبلوا الارض بين يديه وهذاه القسوس

والرايات لانك عمادنا وعليك بعدالله اعتمادنا ونحن كلنا نفديك من كل امريؤذيك فشكره ضوء المكانءلي ذلك وارتفع الصياح وجردت الصفاح فبينماهم كذلك واذا بفارس قد ظهر من عسكر الروم فاياقر برأوه راكبا على بذلة قطوف تقر بصاحبهامن وقع السيوف و بردعتها من ابيض الحرير وعليها سجادة من شغل كشمير وعلى ظهرها شيخ مليح الشيبه ظاهر الهيبة عليهمدرعةمن الصوف الابيض ولميزل يسرع بها وينهض حتى قرب من عسكر المسامين وقال اني رسول اليكم اجمعين وماعلي الرسول الاالبلاغ فاعطوني الامان والاقالة حتى ابلغكم الرسالة فقال لهشركان لك الامان فلاتخش حرب سيف ولاطعن سنان فعند ذلك ترجل الشيخ وقلم الصليب من عنقه بين يدى السلطان وخضع له خضوع راجي الاحسان فقال له المسلمون مامعك من الاخبار فقال اني رسول من عند الملك افريدون فاني نصحته ليمتنع عن تلف هذه الصور الانسانية والهياكل الرحمانية وبينت له أن الصواب حقن الدماء والاقتصار على فارسين في الهيجاء فاجانبي الى ذلك وهو يقول المجماني فديت عسكري پر وحي فليفعل ملك المسلمين مثلي ويفدى عسكره بروحه فان قتلني فلايبتي لعسكراالكفار ثبات وانقتلته فلايبتي لعسكر المسامين ثبات وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٧٤)قالت بلغني أيها الملك السعيد أن رسول الملك افريدون لماة ل للمسلمين ان قتل ملك المسلمين فلايبتي لعسكره ثبات فلماسمع شركان هذا الملام قال ياراهب اناأجبناه الى ذلك فان هذاهوالانصاف فلايكون منه خلاف وهااناا برزاليه وأحمل عليه فاني فارس المسلمين وهوفارس المكافرين فان قتلني فاز بالظفرولايبتي لعسكر المسلمين غيرالمفرفارجع اليه ايهاالراهب وقلله اذالبرازيكون في غدلا زا تينامن سفرناعلى تعب في هذااليوم و بعد الراحة لاعتب ولا لوم فرجم الراهب وهومسرور حتى وصل الى الملك افريدون وملك الروم وأخبرهما بذلك فنرح الملك افريدون غاية الفرحوز العنه الهم والترحوقال في نفسه لاشك انشركاذ هذاهو أضربهم بالسيفواطعنهم بالسنان فاذاقتلته انكسرت همتهم وضعفت قوتهم وقدكانتذات الدواهي كاتبت الملك افريدون بذلك وقالت لهانشركان هوفارس الشجعان وشجاع الفرسان وحذرت افر يدون من شركاز وكان افر يدون فارساعظيم لانه كان يقاتل بالواع القتال ويرمي بالحجارة والنبال ويضرب بالعمود الحديدولا يخشى من البأس الشديدفلم سمع قول الراهب من ال شركان أجاب اليالبراز كاد ان يطيرمن شدة الفرح لانهوائق بنفسه و يعلم أنه لاطاقة لاحد به ثم بات الكفار تلك اللياة في فرح وسرور وشرب خور فلها كان الصباح اقبات الفو أرس بسمر الرماح وبيض الصفاح واذاهم بفأرس قدبرزفى الميدان وهو راكب على جوادمن الخيل الجياد معدالحرب والجلاد ولهقوائم شدادوعلى ذلك الفارس درعمن الحديدمعد للبأس الشديد وفي صدره مرآة من الجوهروفي يده صارم ابتروقنطارية خانجية من غويب عمل الافرنج ثم أن الفارس كشف عن وجهه وقال من عرفني فقدا كتفاني ومن لم يعرفني فسوف يراني اناافريدون

الكر والفرحتى ضاقت الصدور وقل الصبر المقدور وصاح ضوء المكان وهجم على ملك القسطنطينية أفريدون وضر به ضربة اطاح به راسه وقطع انفاسه فلما نظرت الكفار إلى ذلك حملوا جميعا عليه وتوجهوا بكليتهم اليه فقابلهم في حومة الميدا واستمر الضرب والطعان حتى سال الدم بالجريان وضح المسلمون بالنكبير والتهليل والصلاة على البشير النذبر وقا تلواقتا الاشدبدا وأنزل الله النصرع المؤمنين والخزى على السكافرين وصاح الوزير دندان خذوا بثار الملك عمر النعمان وثار ولده شركان وكشف برأسه وصاح باللاتراك وكان بجانبه أكثر من عشرين الف فارس خملوا معه حملة واحدة فلم بجدال كفار الانفسهم غير الفرار و تولى الادبار وعمل فيهم الصارم البتار فقتل منهم نحو خمسين الف فارس وأسر وامايزيد على ذلك وقتل عند دخول الباب خلق البنار فقتل منهم نحو خمسين الف فارس وأسر وامايزيد على ذلك وقتل عند دخول الباب خلق كثير من شدة الزمام ثم أغلقو الباب وطلعوافوق الاسوار وخافوا خوف العذاب وعادت طوائف المسامين مؤيدين منصورين وأتو اخيامهم ودخل ضوء المكان على أخيه فوجده في أسر الاحوال فسجدوش كرالكريم المتعال ثم أقبل عليه وهنأه بالسلامة فقال له شركان إننا كلنا في بركه هذا الزاهد الاواب وما انتصر نا إلا بدعائه المستجاب فانه لم يزل اليوم قاعدا يدعو للمسلمين بالنصر وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٢٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملك ضوء المكان لمادخل على أخيه شركان وجده جالسا والعابدعند دففر حواقبل عليه وهناه بالسلامة فقال انشركان قال اننا كلنا في بركة هذة الزاهدوماانتصرتم الابدعائه لمكم فانهمابر حاليوم يدعو للمسلمين وكنت وجدت في نفسي قوا حين سمعت تكبير كم فعامت أنكم منصور ون على أعدائكم فاحك لى ياأخي ماوقع لك فحكى له جيع ماوقع لهمع الملعون أفريدون وأخبره انه قتله وراح الى لعنة الله فاثني عليه وشكر مسعاه فلما معمت ذات الدواهى وهى ف صفة الزاهد بقتل ولدها أفريدون انقلب لونها بالاصفر الروتغرغرت عيناهابالدموع الغزار ولكنهاأ خفت ذلك وأظهرت للمسلمين انهافر حت وانها تدكي من شدة النرح تمانهاقالت في نفسها وحق المسيح ما بقى في حياتي فائدة ان لم أحرق قلبه على أخيه شركان كا أحرق قلي على عمادالملة النصرانية والمبادة الصليبية الملك أفريدون ولكنها كفت مابهاتم ان الوزيردندان والملك شركان والحاجب استمر واجالسين عندشركان حتى عملواله اللزق والأدهان وأعطوه الدواء فتوجهت اليه العافية وفرحوا بذلك فرحا شديدا وأعاموا به العساكر فتباشر المسلمون وقالوافي غديركب معناو يباشرالحصارثم انشركان قاللهم انتكم قاتلتم اليوم وتعبتم من القتال فينبغي ان تتوجهواالى أما كنكم وتنامواولا تسهر وافاجابوه الى ذلك وتوجه كل منهم الى مرادقه ومابق عندشركان سوى قليل من الغامان والعجوزذات الدواهي فتحدث معها قليلامن الليل ثم اضطجع لينام وكذلك الغامان فلماغلب عليهم النوم صار وامثل الاموات هذاما كان من أمي شركان وغلمانه (وأما)ما كانمن أمر العجوز ذات الدواهي فانها بعد نومهم صارت يقظانة وحدها في الخيمة ونظرت الىشركان فوجدته مستغرقا في النوم فوثبت على قدميها كانها دبة معطاء أوآفة م-١٧ الف لله المجلد الأول

والرهبان بظفره بشركان ثم انالملك افريدون دخل القسطنطينية وجلس على كرسي مملسكته واقبل عليهملك الروم وقالله قوى المسيح ساعدك واستجاب من الام الصالحة ذات الدواهي. ماتدعو بهلك واعلم ان المسلمين ما بقي لهم إقامـة بمد شركان فقال افريدون في غديكون. الانفصال اذاخر جت الى النزال وطلبت ضوء المكان وقتاته فان عسكرهم يولون الادبار ويركنون الى الفرار هذاما كان من أمر الكذاروأما ما كان من أمر عدا كر الاسلام فانضوء المكان لمارجعالي الخياملم يكن لهشغل الاباخيه فالمادخل عليه وجده في أسو أالاحوال وأشد الاهوال فدعا بالوزير دندان ورستم وبهرام للمشورة فامادخاوا عليه اقتضى رأيهم احضارا لحسكاء لعلاج شركان ثم بكواوقالوالم يسمح بمثله الزمن وسهرواعنده تلك الليلة وفي آخر الليل أقبل عليهم الزاهد وهو يبكي فلما رآدضه والمكان قام اليه فملس بيده على أخيه وتلي شيأ من القرآن وعوذه بآيات الرحمن وماز السهرانا عنده الى الصباح فعندذلك استفاق شركان وفتح عينيه وأدار لسانه في فمه وتكام ففرح السلطان ضوء المكانوقال فدحصلت لهبركة الزاهد فقال شركان الحد للهعلي العافية فاننى بخير في هذه الساعة وقدعمل على هذا الملعون حيلة ولولا أنى زغت أسرع من البرق. لكانت الحربة نفذت من صدرى فالحمدلله الذي تجاني وكيف حال المسامين فقال ضوء المكان هم فى بكاءمن أجلك فقال انى بخير وعافية واين الزاهد وهوعند رأسه قاعد فقال له عندرأسك فالتفت اليهوقبل يديه فقال الزاهدياو لدي عليك بجميل الصبر يعظم الله لك الاجرفان الاجر على قدرالمشقة فقال شركان ادعلى فدعاله فامااصبح الصباح وبان الفجر ولاح برزت المسلمون الى ميدان الحرب وتهيأ المكفار للطعن والضرب وتقدمت عساكر المسلمين فطلبوا الحرب والكفاح وجردوا السلاح وارادالملك ضوءالمكان وافريدون اذيحملاعلي بعضهم اواذابضوء المكان خرج الىالميدان وخرج معه الوزير دندان والحاجب وبهرام وقالوا لضوءالمكان نحن. فداكفقال لهم وحق البيت الحرام وزمزم والمقام لااقعد عن الخروج الى هؤلاء العلوج فالاصار فى الميدان لعب بالسيف والسنان حتى أذمل الفرسان وتعجب الفريقان وحمل في الميمنة فقتل منها بطريقين وفي الميسرة فقتل منها بطريقين ونادى في وسط الميدان اين افريدون حتى اذيقه عذاب الهوان فاراد الملعون أن يولى وهومفبون فاقسم عليه ضوء المكان أن لا يبرح من الميدان. وقال له ياملك بالامس كان قتال أخى واليوم قتالي وأنابشجاعتك لا أبالي ثم خرج وبيد مسارم، وتحته حصان كأنه عنتر في حومة الميدان وذلك الحصان أدهم مفاير كما قال فيه الشاعر

قد سابق الطرف بطرف سابق كأنه يريد ادراك القدر دهمته تبدى سوادا حالكا كأنها ليل إذا الليل عكر صهيله يزعج من يسمعه كأنه الرعد اذا الرعد زجر لو سابق الريح جرى من قبلها والبرق لا يسبقه إذا ظهر مم حمل كل منهما على صاحبه واحترس من مضار به وأظهر ما في بطنه من عجائبه واخذا في

الوزيرانيسائرحلف هذاالولى لاعرفهو بعدان أعرفه استأذنه في مجيئك اليه وأقبل عليك وأخبرك لانى أخاف أن تذهب معى بغيراستئذان الولى فيحصل له نفرة منى اذار آكمعي فلم سمع الوزير كلامهااستحى ان يردعليها جوابافتركها ورجع الى خيمته وأرادن ينام فماطاب لهمنام وكادت الدنياأن تنطبق عليه فقام وخرجمن خيمته وقال في نفسه اناأمضي الى شركان واتحدث معه الى الصباح فسارالي ان دخل خيمة شركان فوجد الدم سائلا منه كالقناة ونظر العلمان و فدبوحين فصاح صبحة أزعجت كا من كان نائما فتسارعت الخاق اليه فرأوا الدم سائلا فضحوا بالمكاء والنحيب فعندذلك استيقظ السلطان ضوء المكان وسأل عن الخبر فقيل له ان شركان أخاك والغلمان مقتولون فقام مسرعاالي ان دخل الخيمة فوجدالوز يردندان يصيح ووجدجثة أخيه بلا رأس فغاب عن الدنياوصاحت كل العساكرو بكواودار واحول ضوء المركمان ساعة حتى استفاق ثم نظرالى شركان و بكى بكاء شديداو فعل منله الو زير ورستم وبهرام واما الحاجب فانه صاح وأكثرهن النواح ثم طلب الارتحال لما بممن الاوجال فقال الملك أماعا متم بالذي فعل باخي هذه الفعال ومالي لا أرى الزاهد الذيءن متاع الدنياه تماعد فقال الوزير ومن جله هذه الاحز ان الا هذا الزاهد الشيطان فوالله ان قابي نفرمنه في الاول والآخر لا نني أعرف ان كل متنطع في الدين خبيثما كر ثمان الناس فنجو ابالبكاء والنحيب وتضرعوا الى القريب المجيب اذيوقع في أيديهم ذلك الزاهد الذي هو لايات الله جاحد ثم جهز واشركه ان ودفنوه في الجبل المذكور وحز نوا على فضله المشهور وأدركشهر زادااصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الملعونة لما فرغت من الداهية التى عملتها والمخازى التى لنفسها أبدتها أخذت دو اقوقرطاسا وكتبت فيه من عند شواهى ذات الدواهى الى حضرة المسلمين اعلمو الني دخلت بلاد كم وغششت بلؤ مى كرامكم وقتات سابقامل كم عمر النعمان في وسطة صره وقتات أيضا في واقعة الشعب والمفارة رجالا كثيرة وآخر من قتلته عكرى ودها في وغدرى شركان وغلمانه ولوساعد في الزمان وطاوعنى الشيطان كنت قتلت السلطان والوزير دندان وانا الذي أتيت اليكم في زى الزاهد وانطلت عليكم منى الحيل والمكايدفان شئتم سلامتكم بعد ذلك فار حلوا وان شئتم هلاك أنفسكم فعن الاقامة لا تعدلوا فلوا قتم سنين وأعواما لا تبلغون منامرا ما وبعد أن كتبت الكتاب أقامت في حزنها على الملك أفريدون ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع منامرا ما وبدى على فقد أفريدون وقالت لمن تسلطن بعده لا بدأن أفتل ضوء المكان وجميع ما واعتمام وفي اليوم الرابع نظر والى ناحية السور واذا ببطريق معهسهم نشاب وفي طرفه كتاب فصبر واعليه حتى رماه اليهم فأمر السلطان الوزير دندان أن يقرأه فلما قرأه وسمع مافيه وعرف معناه همات بالدموع عيناه وصاح و تضجر من مكرها وقال الوزير والله لقد كان قلمي نافرا منها في نافرا منها معناه همات بالدموع عيناه وصاح و تضجر من مكرها وقال الوزير والله لقد كان قلمي نافرا منها معناه همات بالدموع عيناه وصاح و تضجر من مكرها وقال الوزير والله لقد كان قلمي نافرا منها مغناه همات بالدموع عيناه وساح و تضجر من مكرها وقال الوزير والله لقد كان قلمي نافرا منها مغناه همات بالدموع عيناه وساح و تضجر من مكرها وقال الوزير والله لقد كان قلمي نافرا منها منها في نافرا منها منها وقرف مناه همات بالدموع عيناه وساح و تضجر من مكرها وقال الوزير والله لقد كان قلمي نافرا منها في المهم الكان في نافرا منها في نافرا منه كليد و منافر و نافرا منه كليد و نافرا منه كليد و نافر في نافرا منه كليد و نافر و نافر كليد و نافر كليد و نافر المنافر كليد و نافر كليد و نافر كليد و نافر كليد و نافر كليد و ن



﴿المجوزة شواهي ذات الدواهي و بيدها خنجر وهي داخلة ﴾ هالمحوزة شواهي ذات الدواهي و بيدها خنجر وهي داخلة ﴾ هالمحان وهي داخلة ﴾

نقطاء وأخرجت من وسطها خنجر امسمو مالووضع على صخرة لاذابها ثم جردته من غمده وأتت عندرأس شركان وجردته على وقبته فذبحته وأز الترأسه عن جسد ثم وثبت على قدميها وأت الى الغلمان النيام وقطعت رق وسهم لئلا ينتبه واثم خرجت من الخيمة وأت الى خيام السلطان فوجدت الحراس غيرنا ثمين فمالت الى خيمة الوزير دندان فوجدته يقرأ القرآن فوقعت عينه عليها فقال مرحبا بازاهد العابد فلم سمعت ذلك من الوزير ارتجف قلبها وقالت له ان سب مجيئى الى هنافى هذا الوقت اني سمعت صوت ولى من أولياء الله واناذاهب اليه ثم ولت فقال الوزير دندان فى نفسه والله لا تبع هذا الزاهد فى هذه الله ققام ومشى خلفها فلم أحست الملعونة بمشيه عرفت انه وراءها في شيت أن تفتضح فاقبات اليه وقالت أيها وراءها في شيت أن تفتضح فاقبات اليه وقالت أيها

الكر والفرحتى ضاقت الصدور وقل الصبر للمقدور وصاح ضوء المكان وهجم على ملك القسطنطينية أفريدون وضر به ضربة اطاح به راسه وقطع انفاسه فلم نظرت الكفار إلى ذلك حملوا جميعا عليه وتوجهوا بكليتهم اليه فقاباهم فى حومة الميدا واستمرالضرب والطعان حتى سال الدم بالجريان وضج المسلمون بالتكبير والتهليل والصلاة على البشيرالنذ بر وقاتلوا قتالا شديدا وأنزل الله النصرعى المؤمنين والخزى على الكالك فكر من عشرين الف النعمان وثار ولده شركان وكشف برأسه وصاح ياللاتراك وكان بجانبه أكثر من عشرين الف فارس خملوا معه حملة واحدة فلم بجدال كفار لا نفسهم غيرالفرار وتولى الادبار وعمل فيهم الصارم البتار فقتل منهم نحو خمسين الف فارس وأسر وامايزيد على ذلك وقتل عند دخول الباب خلق البتار فقتل منهم نحو خمسين الف فارس وأسر وامايزيد على ذلك وقتل عند دخول الباب خلق كثير من شدة الزمام ثم أغلقو االباب وطلعوا فوق الاسوار وخافوا خوف العذاب وعادت طوائف المسلمين مؤيدين منصورين وأتو إخيامهم ودخل ضوء المكان على أخيه فوجده في أسر الاحوال فسجدوش كرالكريم المتعال ثم أقبل عليه وهنا ه بالسلامة فقال له شركان إننا كلنا في بركه هذا الزاهد الاواب وما انتصر نا إلا بدعائه المستجاب فانه لم يزل اليوم قاعدا يدعو للمسامين بالنصر وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٢٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملك ضوء المكان لمادخل على أخيه شركان وجده جالسا والعابد عند وففر حواقبل عليه وهناه بالسلامة فقال ان شركان قال أننا كلنا في بركة هذة الزاهدوماانتصرتم الابدعائه لكه فانهمابر حاليوم يدعو للمسلمين وكنت وجدت في نفسي قوا حين سمعت تكبير كم فعامت أنكم منصور ون على أعدائكم فاحك لى ياأخي ماوقع لك فحكى له جيع ماوقع لهمع الملعون أفريدون وأخبره انه قتله وراح الى لعنة الله فاثني عليه وشكر مسعاه فلما معمت ذات الدواهى وهى ف صفة الزاهد بقتل ولدهاأ فريدون انقلب لونها بالاصفر الروتغرغرت عيناهابالدموع الغزار ولكنهاأ خفت ذلك وأظهرت للمسلمين انهافر حت وانها تمكيمن شدة النرح ثمانهاقالت في نفسها وحق المسيح ما بقى في حياتي فائدة ان لم أحرق قلبه على أخيه شركان كما أحرق قلي على عمادالمة النصرانية والمبادة الصليبية الملك أفريدون ولكنها كفت مابهائم ان الوزير دندان والملك شركان والحاجب استمر واجالسين عندشركان حتى عملواله اللزق والأدهان وأعطوه الدواءفتوجهت اليه العافية وفرحوا بذلك فرحا شديدا وأعلموا به العساكر فتباشر المسلمون وقالوافي غديركب معناو يباشرالحصارثم انشركان قاللهم انتكم قاتلتم اليوم وتعبتم من القتال فينبغي ان تتوجهو االى أما كنكم وتنامو اولا تسهر وافاجابوه الى ذلك وتوجه كل منهم الى مرادقه ومابق عندشركان سوى قليل من الفلمان والعجوزذات الدواهي فتحدث معها قليلامن الليل ثم اضطجع لينام وكذلك الغلمان فلماغلب عليهم النوم صار وامثل الاموات هذاماكان من أص شركان وغامانه (وأما)ما كانمن أمر العجوز ذات الدواهي فأنها بعد نومهم صارت يقظانة وحدها فى الخيمة ونظرت الى شركان فوجدته مستفرقافي النوم فوثبت على قدميها كانها دبة معطاء أوآفة م-١٧ الف ليله المجلد الأول

والرهبان بظفره بشركان ثم ان الملك افريدون دخل القسطنطينية وجلس على كرسي مملسكته واقبل عليهملك الروم وقالله قوى المسيح ساعدك واستجاب من الام الصالحة ذات الدواهي ماتدعو بهلك واعلم ان المسلمين ما بقي لهم إقامة بعد شركان فقال افريدون في غديكون. الانفصال اذاخرجت الى انزال وطلبت ضوء المكان وقتاته فان عسكرهم يولون الادبار ويركنون الى الفرار هذاما كان من أمر الكفاروأما ما كان من أمر عدا كر الاسلام فانضوء المكان. لمارجعالي الخياملم يكن لهشغل الاباخيه فالمادخل عليه وجده في أسو أالاحوال وأشد الاهوال فدعا بالوزير دندان ورستم وبهرام للمشورة فامادخاواعليه اقتضى رأيهم احضارا لحسكاء لعلاج شركان ثم بكواوقالوالم يسمح بمثله الزمن وسهرواعنده تلك الليلة وفي آخر الليل أقبل عليهم الزاهد وهو يبكي فلما رآدضو ءالمكان قاماليه فملس بيده على أخيه وتلي شيأ من القرآن وعوذه بآيات الرحمن وماز السهرانا عنده الى الصباح فعند ذلك استفاق شركان وفتح عينيه وأدار لسانه في فمه وتكام ففرح السلطان ضوء المكانوقال قدحصلت لهبركة الزاهد فقال شركان الحمد للهعلي العافية فانني بخير في هذه الساعة وقد عمل على هذا الملعون حيلة ولولا أني زغت أسرع من البرق. لكانت الحربة نفذت من صدرى فالحمدلله الذي تجاني وكيف عال المسامين فقال ضوء المكان هم فى بكاءمن أجلك فقال انى بخير وعافية وابن الزاهد وهوعند رأسه قاعد فقال له عندرأسك فالتفت اليهوقبل يديه فقال الزاهدياو لدي عليك بجميل الصبر يعظم الله لك الاجرفان الاجر على قدرالمشقة فقال شركان ادعلى فدعاله فامااصبح الصباح وبان الفجر ولاح برزت المسلمون الى ميدان الحرب وتهيأ المكفار للطعن والضرب وتقدمت عساكر المسمين فطلبوا الحرب والكفاح وجردوا السلاح وارادالملكضوء المكاذوافر يدون اذيحملاعلي بعضهم واذابضوء المكان خرج الىالميدان وخرج معه الوزير دندان والحاجب وبهرام وقالوا لضوءالمكان نحن فداكفقال لهم وحق البيت الحرام وزمزم والمقام لااقعد عن الخروج الى هؤلاء العلوج فالمصار في الميدان لعب بالسيف والسنان حتى أدمل الفرسان وتعجب الفريقان وحمل في الميمنة فقتل منها بطريقين وفي الميسرة فقتل منها بطريقين ونادى في وسط الميدان اين افريدون حتى اذيقه عذاب الهوان فاراد الملعون أن يولى وهومفبون فاقسم عليه ضوء المكان أن لا يبرح من الميدان. وقال له ياملك بالامس كان قتال أخى واليوم قتالي وأنابشجاعتك لا أبالي ثم خرج وبيد دصارم، وتحته حصان كأنه عنتر في حومة الميدان وذلك الحصان أدهم معاير كما قال فيه الشاعر

قد سابق الطرف بطرف سابق كأنه يريد ادراك القدر دهمته تبدى سوادا حالكا كأنها ليل إذا الليل عكر صهيله يزعج من يسمعه كأنه الرعد اذا الرعد زجر لو سابق الريح جرى من قبلها والبرق لا يسبقه إذا ظهر مم حمل كل منهما على صاحبه واحترس من مضار به وأظهر ما في بطنه من عجائبه و اخذا في

المغمورببركة شواهي ذات الدواهي فماتم كلامه حتى خرج في وجهه فارس المسلمين شركان وهو راكب على جواداشقر يساوي النامن الذهب الاحمروعليه عدة مزركشة بالدروالجوهر وهومتقلد بسيف هندى مجوهر يقد الرقاب وبهون الامور الصعاب ثم ساق جواده بين الصفين والفرسان تنظره بالعين ثم نادى افريدون وة للهويلك ياماء ون اتظنني كمن لاقيت من الفرسان ولا يثبت معك في حومة المبدان ثم حمل كإ منهما على صاحبه فصار الاثنان كا نهما جبلان يصطدمان اوبحر ان يلتطهان ثم تقاربا وتباعدا والتصقا وافترقا ولم يزالافي كروفروهزل وجد وضرب وطعن والجيشان ينظران اليهما وبعضهم يقولان شركأن غالب والبعض يقول ان افريدون غالب ولم يزل الفارسان على هذا الحال حتى بطل القيل والقال وعلا الغبار وولى النهار ومالت الشمس الى الاصفرار وصاح الملك افريدون على شركان وقال وحق المسيح والاعتقاد الصحيح ماأنت الافارس كرار وبطل مغوارغير أنك غدار وطبعك ماهو الاطبع الاخيار لانىأرى فعلك غيرهميدة وقتالك قتال الصنديد وقومك ينسبونك الى العبيد وهاهم أخرجوا لكغيرجوادك وتعود إلى القتال واليموحقديني قد أعياني قتالك وأتعبني ضربك وطمانك فان كمنت تريد قتالي في هذه الليلة فلاتغير شيأ من عدتك ولا جوادك حتى يظهر اللفرسان كرمك وقتالك فاما سمع شركان هذا الكلام اغتاظ من قول أصحابه في حقه حيث ينسبونه الى العبيد فالتفت اليهم شركان وأراد أذيسيراليهم ويامرهم أن لايغير والهجو اداو لاعدة واذا بافر يدون هز حربته وأرسلها الى شركان فلتفت وراءه فلم يجد أحدا فعلم أنها حيلة من الملمون فرد وجهه بسرعة واذا بالحربة قد أدرك ته فالعنها حتى ساوى برأسه قر بوس مرجه فجرت الحربة على صدره وكان شركان عالى الصدرفكشطت الحربة جلدة صدر دفع اح صيحة واحدة وفابعن الدنيافنمرح الملعون افريدون بذلك وعرف أنه قدقتل فصاح علىالكفار ونادى بالفرح فهاجت أهل الطفيان وبكت اهل الايمان فامار أي ضوء المكان أخاه ما ئلا على الجوادحتي كاد ان يقم أرسل نحوه الفرسان فتسابقت اليه الابطال وأتوابه اليه وحملت الكفارعلي المسلمين والتقى الجيشان واختلط الصفان وعمل اليماني وكان أسبق الناس الى شركان الوزيردندان وادرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي لياة ١٢٥) قالت بلغنى ايه الملك السعيدان الملك ضوء المكان لماراى اللعين قد ضرب الحاه شركان بالحربة ظن انه مات فارسل اليه الفرسان وكان اسبق الناس اليه الوزير دندان وامير الترك بهرام وامير الديلم فلحقوه وقد مال عن جواده فاسندوه ورجه وابه الى اخيه ضوء المكان ثم اومه وابه الفامان وعادوا الى الحرب والطمان واشتد النزال وتقصفت النصال و بطل القيل والقال فلايرى الادم سائل وعنق مائل ولم يزل السيف يعمل فى الاعناق واشتد الشقاق الى ان ذهب اكثر الليل وكات الطائفة ان عن القتال فنادوا بالانفصال ورجعت كل طائفة الى خيامها وتوجه جميع الكفار الى ملكم افريدون وقبلوا الارض بين يديه وهنأه القسوس خيامها وتوجه جميع الكفار الى ملكم افريدون وقبلوا الارض بين يديه وهنأه القسوس

والرايات لانك عمادنا وعليك بعدالله اعتمادنا ونحن كلنا نفديك من كل امريؤذيك فشكره ضوء المكانعلي ذلك وارتفع الصياح وجردت الصفاح فبينماهم كذلك واذا بفارس قد ظهر من عسكر الروم فالماقر برأوه راكبا على بذلة قطوف تقر بصاحبهامن وقعالسيوف وبردعتها من ابيض الحرير وعليها سجادة من شغل كشمير وعلى ظهرها شيخ مليح الشيبه ظاهر الهيبة عليهمدرعةمن الصوف الابيض ولميزل يسرع بها وينهض حتى قرب من عسكر المسامين وقال انى رسول اليكم اجمعين وماعلي الرسول الاالبلاغ فاعطوني الامان والاقالة حتى ابلغكم الرسالة فقال لهشركان لك الامان فلاتخش حرب سيف ولاطعن سنان فعند ذلك ترجل الشيخ وقلم الصليب من عنقه بين يدى السلطان وخضع له خضوع راجي الاحسان فقال له المسلمون مامعك من الاخبار فقال الى رسول من عند الملك افريدون فأني نصحته ليمتنع عن تلف هذه الصور الانسانية والهياكل الرحمانية وبينت لهأن الصواب حقن الدماء والاقتصارعلي فارسين في الهيجاء فاجانبي الى ذلك وهو يقول لهم انى فديت عسكرى بروحي فليفعل ملك المسامين مثلي ويفدي عسكره بروحه فأن قتلني فلايبقي لعسكراالكفار ثبات وان قتلته فلايبتي لعسكر المسامين ثبات وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٧٤)قالت بلغني أيها الملك السعيد أن رسول الملك افريدون لماة ل للمسلمين انه قتل ملك المسلمين فلايبتي لعسكره ثبات فلماسمع شركان هذا الملام قال ياراهب اناأجبناه الي ذلك فان هذاهوالا نصاف فلا يكون منه خلاف وهااناا برزاليه وأحمل عليه فاني فارس المسلمين وهوفارس المكافرين فان قتلني فاز بالظفرولا يبقى لعسكر المسلمين غير المفرفارجم البهايها الراهب وقلله اذالبرازيكون في غدلا نا تينامن سفرناعلى تعب في هذااليوم و بعد الراحة لاعتب ولا لوم فرجع الراهب وهومسرور حتى وصل الى الملك افريدون وملك الروم وأخبرهما بذلك ففرح الملك افريدون غاية الفرح وزال عنه الهم وانترح وقال في نفسه لاشك ان شركاذ هذا هو أضربهم بالسيفواطعنهم بالسنان فاذاقتلته انكسرت همتهم وضعفت قوتهم وقدكانتذات الدواهي كاتبت الملك افريدون بذلك وقالت لهانشركان هوفارس الشجعان وشجاع الفرسان وحذرت افر يدون من شركاز وكان افر يدون فارساعظيم لانه كان يقاتل بالواع القتال ويرمي بالحجارة والنبال ويضرب بالعمود الحديد ولا يخشى من البأس الشديد فلم سمم قول الراهب من ال شركان أجاب اليالبراز كاد ان يطيرمن شدة الفرح لانهواثق بنفسه ويعلم أنه لاطاقة لاحد به ثم بأت الكفار تلك الليلة في فرح وسرور وشرب خور فلها كان الصباح اقبات الفوارس بسمر الرماح وبيض الصفاح واذاهم بفارس قدبرزفي الميدان وهو راكب على جوادمن الخيل الجياد معدللحرب والجلاد ولهقوائم شدادوعلى ذلك الفارس درعمن الحديدمعد للبأس الشديد وفي صدره مرآة من الجوهروفي يده صارم ابتروقنطارية خانجية من غريب عمل الافرنج ثم أن الفارس كشف عن وجهه وقال من عرفني فقدا كتفاني ومن لم يمرفني فسوف يراني اناافريدون

بوالالحاد وكفر وابرب العباد فاما نظر الحاجب الى ذلك قال ان الروم قدوصلوا اليناوقد علموا أن سلطاننا غائب فر بما هجمو اعلينا وأكثر عساكرنا قد توجه الى الملك ضوء المحكان واغتاظ الحاجب و نادى ياعسكر المسلمين وحماة الدين المتين ان هر بتم هلكتم و ان صبرتم نصرتم فاعلموا أن الشجاعة صبر ساعة وماضاق أمر الاأوجد الله اتساعه بارك الله فيكم و نظر اليكم بعين الرحمة وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٢٣) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الحاجب قل لجيش المسلمين بارك الله عليكم ونظر اليكم بعين الرحمة فعندذلك كبر المسلمون وصاحت الموحدون ودارت رحي الحرب بالطمن والضرب وعملت الصوارم والرماح وملا الدم الاودية والبطاح وقسست القسوس والرهبان وشدواالزنانيرو رفعو االصابان وأعلن المسلمون بالتكبير للملك الديان وصاحوا بتلاوة القران واصطدم حزب الرحمن بحزب الشيطان وطارت الرءوس عن الأبدان وطافت الملائكة الاخيارعلى أمة النبي المحتار ولم يزل السيف يعمل الى أذولي النهار وأقبل الليل بالاعتكار وقد أحاطت الكفار بالمسلمين وحسبوا أن ينجوامن العذاب المبين وطمع المشركون في أهل الأيمان الى أن طلع الفجر وبان فركب الحاجبهو وعسكره ورجاأن الله ينصرد واختاطت الامم بالامم وقامت الحرب على ساق وقدم وطارن القمم وثبت الشجاع وتقدم وولى الجباذ وانهزم وقضى قاضي الموت وحكم حتى تطاوحت الابطال عن ااسر وج وامتلائت بالامواج المروج وتأخرت المسلمون عن أماكنها وملكتالروم بعض خيامها ومساكنها وعزم المسلمون على الانكسار والهزيمة والفرار فبيناهم كذلك واذا بقدوم شركان بعساكر المسامين ورايات الموحدين فلم أقبل عليهم شركان خمل على الكفار وتبعه ضوه المحك ذوحمل بعدهما الوزير دندان وكذلك أمير الديلم بهرام ورستم وأخوه تركاش فانهم لمارأوا ذلك طارت عقولهم وغاب معقولهم وثار الغبارحتي ملا الاقطار واجتمعت المسلمون الاخيار باصحابهم الابرارواجتمع شركان بالحاجب فشكره على صبره وهنأه بتأييده ونصره وفرحت المسلمون وقو يتقلو بهم وحملواعلى أعدائهم وأخلصوا اللهفي جهادهم فالمانظر الكفارالي الرايات المحمدية وعليها كلة الاخلاص الاسلامة صاحوا بالويل والثبور رواستغاثوا ببطارقة الديور ونادوا يوحنا ومريم والصليب المسخم وانقبضت أيديهم عن القتال وقد اقبل الملك افريدون على ملك الروم وصار أحدهما الى الميمنة والأخرفي الميسرة وعندهم فارس مشهور يسمي لاويافوقف وسطاوا مطفوا للنزال وان كانوافي فزع وذلزال ثم صفت المسامون عساكرهم فعندذلك اقبل شركان على أخيه ضوء المكان وقالله ياملك الزمان لاشك أنهم يريدون البرأز وهذاغاية مرادنا ولكن احب اذاقدم من العسكرمن لهعزم تأبت فان التدبير نصف المعيشة فقال السلطان ماذاتريد ياصاحب الراى السديد فقال شركان اريد ان اكونفى قلب عسكرال كفاروان يكون الوزير دندان في الميسرة وانت في الميمنة والامير بهرام في الجناح الايمن والامير رستم في الجناح الايسر وانت ايها الملك العظيم تكون محت الاعلام

وادركواأصحابكم المسلمين فان هذا من المطرودين عن باب رحمة رب العالمين فكم غزوت مع الملك عمد النعان ودست أراضي هذا المكان فقال له شركان دع هذا الظن الفاسد أما نظرت الى هذا العابدوهو يحرض المؤمنين على القتال ولا يبالى بالسيوف والنبال فلا تغتبيه لأن الغيبة مذمومة ولحوم الصالحين مسمومة وانظر الى تحريضه لناعلى قتال أعدائنا ولولاان الله تعالى يحبه ماطوى له البعيد بعدان أوقعه سابقافى العذاب الشديد ثم إن شركان أمر أن يقدموا بغلة نوبية الى الزاهد ليركبها وقال له إركب أيها الزاهد الناسك العابد فلم يقبل ذلك و إمتنع عن الركوب وأظهر الزهد لينال المطاوب ومادروا إن هذا الزاهد الطاهر هو الذي قال في مناه الشاعر

صلى وصام لامر كان يطابه لمافضى الاهر للصلى ولاصاما ثم أنذلك الزاهد مازال ماشيابين الخيل والرجال كانه النعلب المحتال للاغتيال وسار رافعاً صوته بتلاوة انقر آن وتسبيح الرحمن وماز الواسائرين حتى أشرفو اعلى عسكر الاسلام فوجدهم شركان في حالة الانكسار والحاجب قدأ شرف على الهزيمة والفرار والسيف يعمل بين الابرار والفجار وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الحكام المباح

(وفي ليلة ١٢٢) قالت بلغني أيها الملك السميد أن السبب في خزل المسامين أن اللمينةذات الدواهي عدوة الدين لما رأت بهرام ورستم قدسارا بعسكرهما نحوشركان وأخيه ضوء المكان سارتهي محوعسكر المسلمين وأنفذت الاميرتركاش كاتقدمذكره وقصده ابذلك أن تفرق بين عسكر المسلمين لاجل أن يضعفوا ثم تركتهم وقصدت القسطنطينية ونادت بطارقة ازوم بأعلى صوتهاوقالت أدلواحبلا لاربطفيه هذا الكتاب وأوصاوه إلى ملككم أفريدون ليقرأه هو وواديملك الروم ويعملان بمافيهمن أوامره ونواهيه فادلوا لهاحبلافر بطت فيه الكتاب وكان مضمو نهمن عند الداهية العظمي والطامة الكبرى ذات الدواهي إلى الملك أفريدون أمابعد فاني دبرت لكم حيلة على هلاك المسلمين فكونوامطمئنين وقدأ سرتهم وأسرت سلطانهم ووزيرهم ثم توجهت الىعسكرهم وأخبرتهم بذلك فانكسرت شوكتهم وضعفت قوبهم وقد خدعت المسكر المحاصرين للقسطنطينية حتى أرسلت منهم اثنى عشر الف فارس مع الإميرتر كاش خلاف المأسورين ومابق منهم الاالقليل فالمرادمنكم أنكم تخرجون اليهم بجميع عسكركم في بقية هذا النهار وتهجمون عليهم فى خيامهم ولكنكم لاتخرجون الاسواء واقتلوهم عن آخرهم فان المسيح قد نظراليكم والعدراء تعطفت عليكم وأرجومن المسيح أن لاينسي فعلي الذي قد فعلته فلماوصل كتابها اليالملك أفريدون فرحفر حاشديدا وأرسل في الحال الى ملك الروم ابن ذات الدواهي وأحضره وقرأ الكتاب عليه ففرح وقال أنظرمكر أمي فانه يغني عن السيوف وطلعتها تنوب عن هول اليوم الخوف فقال الملك أفريدون لاأعدم المسيح طلعة أمك ولا أخلاك من مكرك ولؤمك ثم انهأم البطارقة أن ينادوا بالرحيل الىخار جالمدينة وشاع الخبر في القسطنطينية وخرجت عساكر النصرانية والعصابة الصليبية وجردوا السيوف الحدادوأعلنوا بكامةالكفر المغموربيركة شواهى ذات الدواهي فماتم كلامه حتى خرج في وجهه فارس المسلمين شركان وهو واكب على جواداشقر يساوي النامن الذهب الاحمروعليه عدة مزركشة بالدروالجوهر وهومتقلد بسيف هندى مجوهر يقد الرقاب وبهون الامور الصعاب ثم ساق جواده بين الصفين والفرسان تنظره بالمين ثم نادى افريدون وقاله ويلك ياماء ون اتظنني كمن لاقيت من الفرسان ولا يثبت معك في حومة الميدان تم حمل كار منهما على صاحبه فصار الاثنان كا نهما جبلان يصطدمان اوبحر انيلتطهان ثم تقاربا وتباعدا والتصقا وافترقا ولم يزالافي كروفروهزل وجد وضرب وطعن والجيشان ينظران اليهما وبعضهم يقولان شركان غالب والبعض يقول ان افريدون غالب ولم يزل الفارسان على هذا الحالحتى بطل القيل والقال وعلا الغبار وولى النهار ومالت الشمس الى الاصفرار وصاح الملك افريدون على شركان وقال وحق المسيح والاعتقاد الصحيح مأأنت الافارس كرار وبطل مفوارغير أنك غدار وطبعك ماهو الاطبع الاخيار لانى أرى فعلك غير حميدة وقتالك قتال الصنديد وقومك ينسبونك الى العبيد وهاهم أخرجوا لكغيرجوادك وتعود إلى القتال وآبي وحقديني قد أعياني قتالك وأتعبني ضربك وطمانك فأن كمنت تريد قتالي في هذه الليلة فلاتغير شيأ من عدتك ولا جوادك حتى يظهر اللفرسان كرمك وقتالك فلما سمع شركان هذا الكلام اغتاظ من قول أصحابه في حقه حيث ينسبونه الىالمبيد فالتفت اليهم شركان وأراد أزيسيراليهم ويامرهم أن لايغير والهجو اداو لاعدة واذا بافر يدون هز حربته وأرسلها الى شركان فلتفت وراءه فلم يجد أحدا فعلم أنها حيلة من الملمون فرد وجهه بسرعة واذا بالحربة قد أدرك ته فالعنها حتى ساوى برأسه قر بوس سرجه فجرت الحربة على صدره وكان شركان عالى الصدرف كشطت الحربة جلدة صدردف اح صحة واحدة وفابعن الدنياففرح الملعون افريدون بذلك وعرف أنه قدقتل فصاح على الكفار ونادى بالفرح فهاجتأهل الطغيان وبكتاهل الايمان فامارأي ضوءالمكان أخاهمائلا على الجوادحتي كاد ان يقم أرسل نحوه الفرسان فتسابقت اليه الابطال وأتوابه اليه وحملت الكفارعلي المسلمين والتقى الجيشان واختلط الصفان وعمل اليماني وكان أسبق الناس الىشركان الوزيردندان وادرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٢٥) قالت بلغنى ايها الملك السعيدان الملك ضوء المكان لماراى اللعين قد ضرب اخاه شركان بالحربة ظن انه مات فارسل اليه الفرسان وكان اسبق الناس اليه الوزير دندان وامير الترك بهرام وامير الديلم فلحقوه وقد مال عن جواده فاسندوه ورجموا به الى اخيه ضوء المكان ثم اومهوا به الفامان وعادوا الى الحرب والطمان واشتد النزال وتقصفت النصال و بطل القيل والقال فلايرى الادم سائل وعنق مائل ولم يزل السيف يعمل فى الاعناق واشتد الشقاق الى ان ذهب اكثر الليل وكلت الطائفة ان عن القتال فنادوا بالانفصال ورجعت كل طائفة الى خيامها وتوجه جميع الكفار الى ملكهم افريدون وقبلوا الارض بين يديه وهذاه القسوس خيامها وتوجه جميع الكفار الى ملكهم افريدون وقبلوا الارض بين يديه وهذاه القسوس

والرايات لانك عمادنا وعليك بعدالله اعتمادنا ونحن كلنا نفديك من كل امريؤذيك فشكره ضوء المكانعلي ذلك وارتفع الصياح وجردت الصفاح فبينماهم كذلك واذا بفارس قد ظهر من عسكر الروم فاياقر برأوه راكبا على بذلة قطوف تقر بصاحبهامن وقع السيوف و بردعتها من ابيض الحرير وعليها سجادة من شغل كشمير وعلى ظهرها شيخ مليح الشيبه ظاهر الهيبة. عليهمدرعة من الصوف الابيض ولم يزل يسرع بها وينهض حتى قرب من عسكر المسامين وقال أنى رسول اليكم اجمعين وماعلى الرسول الاالبلاغ فاعطوني الامان والاقالة حتى ابلغكم الرسالة فقال لهشركان لك الامان فلاتخش حرب سيف ولاطمن سنان فعندذلك ترجل الشيخ وقلع الصليب من عنقه بين يدى السلطان وخضع له خضوع راجي الاحسان فقال له المسلمون مامعك من الاخبار فقال الى رسول من عند الملك افريدون فاني نصحته ليمتنع عن تلف هذه الصور الانسانية والهياكل الرحمانية وبينت له أزالصواب حقن الدماء والاقتصار على فارسين في الهيجاء فاجاني الى ذلك وهو يقول المم انى فديت عسكرى بر وحي فليفعل ملك المسلمين مثلي ويفدي عسكره بروحه فان قتلني فلايبتي لعسكراالكفار ثبات وان قتلته فلايبتي لعسكر

المسلمين ثبات وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٢٤)قالت بلغني أيها الملك السعيد أن رسول الملك افريدون لماقل للمسلمين ان قتل ملك المسامين فلايبتى لعسكره ثبات فاماسمع شركان هذا الدلام قال ياراهب اناأجبناه الى ذلك فانهذاهوالانصاف فلايكون منهخلاف وهااناا برزاليه وأحمل عليه فاني فارس المسلمين وهوفارس المكافرين فأن قتلني فاز بالظفرولا يبقى لعسكر المسلمين غير المفر فارجع المهايها الراهب وقلله اذالبرازيكون في غدلا ناأتينامن سفرناعلى تعب في هذااليوم و بعد الراحة لاعتب ولا لوم فرجع الراهب وهومسرور حتى وصل الى الملك افريدون وملك الروم وأخبرهما بذلك ففرح الملك افريدون غاية الفرح وزال عنه الهم والترح وقال في نفسه لاشك أن شركاذ هذاه وأضربهم بالسيفواطعنهم بالسنان فاذاقتلته انكسرت همتهم وضعفت قوتهم وقدكانتذات الدواهي كاتبت الملك افريدون بذلك وقالت لهانشركان هوفارس الشجعان وشجاع الفرسان وحذرت افر يدون من شركان وكان افر يدون فارساعظيم لانه كان يقاتل بأنواع القتال ويرمى بالحجارة والنبال ويضرب بالعمود الحديدولا يخشى من البأس الشديدفلم سمم قول الراهب من اق شركان أجاب اليالبراز كاد ان يطيرمن شدة الفرح لانهوائق بنفسه ويعلم أنه لاطاقة لاحد به ثم بات الكفار تلك الليلة في فرح وسرور وشرب خور فلها كان الصباح اقبات الفوارس بسمر الرماح وبيض الصفاح واذاهم بفارس قديرزفي الميدان وهو راكب على جوادمن الخيل الجياد معدللحرب والجلاد وأهقوائم شدادوعلى ذلك الفارس درعمن الحديدمعد للبأس الشديد وفي صدره مرآة من الجوهروفي يده صارم ابتروقنطارية خانجية من غويب عمل الافرنج ثم أن الفارس كشف عن وجهه وقال من عرفني فقدا كتفاني ومن لم يعرفني فسوف يراني اناافريدون

الكر والفرحتى ضاقت الصدور وقل الصبر للمقدور وصاح ضوء المكان وهجم على ملك القسطنطينية أفريدون وضر بعضر به اطاح بهراسه وقطع انفاسه فلما نظرت الكفار إلى ذلك حملوا جميعا عليه وتوجهوا بكليتهم اليه فقابلهم في حومة الميدا واستمرالضرب والطعان حتى سال الدم بالجريان وضح المسلمون بالتكبير والتهليل والصلاة على البشير النذ بر وقا تلواقتا لاشد بدا وأنزل الله النصرع للمؤمنين والخزى على السكافرين وصاح الوزير دندان خذوا بثار الملك عمر النعمان وثار ولده شركان وكشف برأسه وصاح باللاتراك وكان بجانبه أكثر من عشرين الف فارس فملوا معهمة او وحدة فلم يجدال كفار لا نفسهم غير الفرار و تولى الادبار وعمل فيهم الصارم البتار فقتل منهم نحو خمسين الف فارس وأسر وامايزيد على ذلك وقتل عند دخول الباب خلق البتار فقتل منهم نمو خمسين الف فارس وأسر وامايزيد على ذلك وقتل عند دخول الباب خلق كثير من شدة الزمام ثم أغلقو الباب وطلعوا فوق الاسوار وخافوا خوف العذاب وعادت طوائف المسامين مؤيد ين منصورين وأتو إخيامهم ودخل ضوء المكان على أخيه فوجده في أسر الاحوال فسجدوش كرالكريم المتعال ثم أقبل عليه وهناه بالسلامة فقال له شركان إننا كلنا في بركه هذا الزاهد الاواب وما انتصر نا إلا بدعائه المستجاب فانه لم يزل اليوم قاعد ايدعو للمسامين بالنصر وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملك ضوء المكان لمادخل على أخيه شركان وجده جالسا والعابدعند وففر حواقبل عليه وهنأه بالسلامة فقال انشركان قال أننا كلنا في بركة هذة الزاهدوماانتصرتم الابدعائه لسكم فانه مابر حاليوم يدعو للمسلمين وكنت وجدت في نفسي قوا حين سمعت تكبير كم فعامت أن كم منصور ون على أعدائكم فاحك لى ياأخي ماوقع لك فحكى له جيع ماوقع لهمع الملعون أفريدون وأخبره انه قتله وراح الى لعنة الله فاثني عليه وشكر مسعاه فلما معمت ذات الدواهى وهي في صفة الزاهد بقتل ولدهاأ فريدون انقلب لونها بالاصفر ار وتغرغرت عيناهابالدموع الغزاد ولكنهاأ خفت ذلك وأظهرت للمسلمين انهافر حت وانها تبكي من شدة النرح ثم انهاقالت في نفسها وحق المسيح ما بقى في حياتي فائدة ان لم أحرق قلبه على أخيه شركان كما أحرق قلى على عمادالملة النصرانية والمبادة الصليبية الملك أفريدون ولكنها كفت مابهاتم ان الوزيردندان والملك شركان والحاجب استمر واجالسين عندشركان حتى عملواله اللزق والأدهان وأعطوهالدواءفتوجهتاليه العافية وفرحوا بذلك فرحا شديدا وأعلموا به العساكر فتباشر المسلمون وقالوافي غديركب معناو يباشرالحصار ثمان شركان قالهم انكم قاتلتم اليوم وتعبتم من القتال فينبغي ان تتوجهواالى أماكنكم وتنامو اولاتسهر وافاجابوه الى ذلك وتوجه كل منهم الى مرادقه ومابقى عندشركان سوى قليل من الغلمان والعجوزذات الدواهي فتحدث معها قليلامن الليل ثم اضطجع لينام وكذلك الغلمان فلم غلب عليهم النوم صار وامثل الاموات هذاماكان من أمر شركان وغلمانه (وأما)ما كانمن أمر العجوز ذات الدواهي فانها بعد نومهم صارت يقظانة وحدها فى الخيمة ونظرت الىشركان فوجدته مستغرقاني النوم فوثبت على قدميها كانها دبة معطاء أوآفة م-١١ الف ليله المجلد الأول

والرهبان بظفره بشركان ثم ان الملك افريدون دخل القسطنطينية وجلس على كرسي مملكته واقبل عليهملك الروم وقاللهقوى المسيح ساعدك واستجاب من الام الصالحة ذات الدواهي ماتدعو بهلك واعلم أن المسلمين ما بتى لهم إقامة بعد شركان فقال أفريدون فى غديكون الانفصال اذاخر جتالي النزال وطلبت ضوءالمكان وقتلته فانعسكرهم يولون الادبار ويركنون الى الفرار هذاما كان من أمر الكذاروأما ما كان من أمر عدا كر الاسلام فانضوء المكان لمارجعالي الخياملم يكن لهشغل الاباخيه فلمادخل عليه وجده فيأسو أالاحوال وأشد الاهوال فدعا بالوزير دندان ورستم وبهرام للمشورة فامادخاواعليه اقتضى رأيهم احضارالحكاء لعلاج شركان ثم بكواوقالوالم يسمح بمثله الزمن وسهرواعنده تلك الليلة وفي آخر الليل أقبل عليهم الزاهد وهو يبكي فلما رآدمه والمكان قاماليه فملس بيده على أخيه وتلى شيأ من القرآن وعوذه بآيات الرحمن وماز السهرانا عنده الى الصباح فعند ذلك استفاق شركان وفتح عينيه وأدار لسانه في فمه وتكام ففرح السلطان ضوء المكانوقال قدحصلت لهبركة الزاهد فقال شركان الحمد للهعلي العافية فانفي بخير في هذه الساعة وقد عمل على هذا الملعون حيلة ولولا أني زغت أسر عمن البرق. لكانت الحربة نفذت من صدرى فالحدلله الذي نجاني وكيف حال المسامين فقال ضوء المكان هم في بكاءمن أجلك فقال اني بخير وعافية واين الزاهد وهوعند رأسه قاعد فقال له عندرأسك فالتفت اليهوقبل يديه فقال الزاهدياو لدي عليك بجميل الصبر يعظم الله لك الاجرفان الاجر على قدرالمشقة فقال شركان ادعلى فدعاله فامااصبح الصباح وبان الفجر ولاح برزت المسلمون الى ميدان الحرب وتهيأ المكفار للطعن والضرب وتقدمت عساكر المسمين فطلبوا الحرب والكفاح وجردوا السلاح وارادالملك ضوءالمكان وافريدون ان يحملاعلى بعضهم اواذا بضوء المكان خرج الى الميدان وخرج معه الوزير دندان والحاجب وبهرام وقالوا لضوء المكان نحن. فداكفقال لهم وحق البيت الحرام وزمزم والمقام لااقعد عن الخروج الى هؤلاء العلوج فالاصار في الميدان لعبُ بالسيف والسنان حتى أذمل الفرسان وتعجب الفريقان وحمل في الميمنة فقتل منها بطريقين وفى الميسرة فقتل منها بطريقين ونادى فى وسط الميدان اين افريدون حتى اذيقه عذاب الهوان فاراد الملعون أن يولى وهومفبون فاقسم عليه ضوء المكان أن لا يبرح من الميدان. وقال له ياملك بالامس كان قتال أخي واليوم قتالي وأنابشجاعتك لا أبالي ثم خرج و بيد ممارم. وتحته حصان كأنه عنتر في حومة الميدان وذلك الحصان أدهم مفاير كما قال فيه الشاعر

قد سابق الطرف بطرف سابق كأنه يريد ادراك القدر دهمته تبدى سوادا حالكا كأنها ليل إذا الليل عكر صهيله يزعج من يسمعه كأنه الرعد اذا الرعد زجر لو سابق الريح جرى من قبلها والبرق لا يسبقه إذا ظهر ثم حمل كل منهما على صاحبه واحترس من مضار به وأظهر ما في بطنه من عجائبه واخذا في

الوزيراني سائرحاف هذاالولى لاعرفه وبعدان أعرفه استأذنه في مجيئك اليه وأقبل عليك وأخبرك لانى أخاف أز تذهب معى بغيراستئذان الولى فيحصل له نفرة منى اذارآ كمعى فلم سمع الوزير كلامهااستحى ان يردعليها جوابافتركها ورجع الى خيمته وأرادن ينام فماطاب لهمنام وكادت الدنياأن تنطبق عليه فقام وخرجمن خيمته وقال في نفسه اناأمضي الى شركان واتحدث معه الي الصباح فسارالي ان دخل خيمة شركان فوجد الدم سائلا منه كالقناة ونظر العلمان ، ذبوحين فصاحصيحة أزعجتكل منكان نائما فتسارعت الخاق اليه فرأوا الدم سائلا فضحوا بالمكاء والنحيب فعندذلك استيقظ السلطان ضوء المكان وسأل عن الخبر فقيل له أن شركان أخاك والغلمان مقتولون فقام مسرعاالي ان دخل الخيمة فوجدااوز يردندان يصيح ووجدجنة أخيه بلا وأس فغاب عن الدنياوصاحت كل العساكر وبكو اودار واحول ضوء المكاز ساعة حتى استفاق ثم نظراً لى شركان و بكى بكا مشديداو فعل منله الوزير ورستم وبهرام واما الحاجب فأنه صاح وأكثر من النواح ثم طلب الارتحال لما به من الاوجال فقال المالك أماعا متم بالذي فعل باخي هذه الفعال ومالى لاأرى الزاهد الذيءن متاع الدنياه تباعد فقال الوزير ومن جلب هذه الاحزان الا هذا الزاهد الشيط انفوالله انقابي نفرمنه في الاول والآخر لانني أعرف ان كل متنطع في الدين خبيثماكر ثمانالناس فنجو ابالبكاء والنحيب وتضرعوا الى القريب الجيب اذيوقع في أيديهم ذلك الزاهد الذي هو لايات الله جاحد ثم جهز واشرك ان ودفنوه في الجبل المذكور وحز نوا على فضله المشهور وأدركشهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

وفى لية ١٧٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الملعونة لما فرغت من الداهية التي عملتها والمخازى التي لنفسها أبدتها أخذت دو اقوقرطاسا وكتبت فيه من عند شواهي ذات الدواهي الى حضرة المسلمين اعلمو الني دخات بلاد كم وغششت بلؤ مي كرام كم وقتات سابقا ملكم عمر النعمان في وسطة صره وقتات أيضا في واقعة الشعب والمفارة رجالا كثيرة وآخر من قتلته بمكرى ودها في وغدر ى شركان وغلمانه ولوساعدني الزمان وطاوعني الشيطان كنت قتلت السلطان والوزير دندان وانا الذي أتيت اليكم في زى الزاهد وانطلت عليكم منى الحيل والمكايدفان شئتم سلامتكم بعد ذلك فارحاواوان شئتم هلاك أنسكم فعن الاقامة لا تمدلوا فلواقتم سنين وأعواما لا تبلغون منامرا ما وبعد أن كتبت الكتاب أقامت في حزنها على الملك أفريدون ثلاثة أيام وفى الرابع دعت بطريقا وأمن ته أن يأخذ الورقة ويضعها في سهم ويرميها الى المسلمين ثم دخات الكنيسة مارت تندب وتبكي على فقد أفريدون وقالت لمن تسلطان بعده لا بدأن أنتل ضوء المكان وجميع وأمراء الاسلام هذا ماكان من أمر ها وألى ناحية السور واذا بيطريق معه سهم نشاب وفي طرفه كتاب هواغتمام وفى اليوم الرابع نظروا الى ناحية السور واذا بيطريق معه سهم نشاب وفي طرفه كتاب فصبروا عليه حتى رماه اليهم فأمر السلطان الوزير دندان أن يقرأه فلما قرأه وسمع مافيه وعرف فصبروا عينا دوصاح و تضجر من مكر هاوقال الوزير والله لقد كان قلبي نافر ا منها معناه همات بالدموع عينا دوصاح و تضجر من مكر هاوقال الوزير والله لقد كان قلبي نافر ا منها معناه همات بالدموع عينا دوصاح و تضجر من مكر هاوقال الوزير والله لقد كان قلبي نافر ا منها

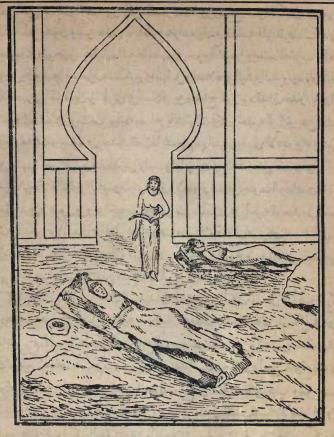

﴿العجوزة شواهي ذات الدواهي و بيدها خنجر وهي داخلة ﴾ هعلى شركان وهو غرقان في النوم هو وغلمانه ﴾

نقطاء وأخرجت من وسطها خنجر امسمو مالووضع على صخرة لاذابها ثم جردته من غمده وأتت عندرأس شركان وجردته على وقبته فذبحته وأز الترأسه عن جسده ثم وثبت على قدميها وأتت الى الغلمان النيام وقطعت رؤوسهم لئلا ينتبه واثم خرجت من الخيمة وأتت الى خيام السلطان فوجدت الحراس غيرنا ثمين فالت الى خيمة الوزير دندان فوجدته يقرأ القرآن فوقعت عينه عليها فقال مرحبا بازاهد العابد فلم سمعت ذلك من الوزير ارتجف قلبها وقالت له ان سبب مجيئى الى هنافي هذا الوقت اني سمعت موت ولى من أولياء الله واناذاهب اليه ثم ولت فقال الوزير دندان في نفسه والله لا تبع هذا الزاهد في هذه اللياة فقام ومشى خلفها فلم أحست الملعونة عشيه عرفت انه وراءها فحشيت أن تفتضح وقالت في نفسها ان لم أخدعه بحيلة فانى أفتضح فاقبات اليه وقالت أيها وراءها فحشيت أن تفتضح وقالت في نفسها ان لم أخدعه بحيلة فانى أفتضح فاقبات اليه وقالت أيها

فاصدق ان الليل اقبل حتى امر بايقاد الشموع والقناديل واحضار ما يحتاجون اليه من الاكل والشرب وآلات البخورفاحضر والهجيع ذلك ثم ارسل الى الوزير دندان فحضر وارسل الى بهرام رستم وتركاس والحاجب الكبير فحضر وافلما حضروا جميعهم بين يديه التفت الى الوزير دندان وقال له اعلم ايها الوزير ان الليل قد اقبل وأسدل جلابيبه علينا واسبل ونريد ان تحكى لناما وعد تنامن الحكايات فقال الوزير حباوكر امة . وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٩) قالت بلغنى ليها الملك السعيد ان الملك ضوء المكان لماحضرالو زير والحاجب ورستم وبهرام التفت الى الو زيردندان وقال إعلم ليها الوزير ان الليل قد اقبل وسدل جلابيه علينا واسبل ونريدان تحكى لناما وعدتنا به من الحكايات فقال الوزير حبا وكرامة

حي حكاية العاشق والمعشوق ١

إعلالها الملك السعيد إنه كان في سالف الزمان مدينة وراء جبال اصبهان يقال لها المدينة الخضراء وكانبهاماك يقالله الملك سابهان وكاز صاحب جود واحسان وعدل وامان وفضل وإمتنان وسارت اليه اركبان من كل مكان وشاع ذكره في سائر الاقطار والبلدان وأقام في المملكة مدة مديدةمن الزمان وهوفي عزوأمان الاانه كان خاليامن الاولاد والزوجات وكان له وزيريقار به في الصفات من الجود والمبات فاتفق انه أرسل الى وزيره يو مامن الايام وأحضره بين يديه وقال له ياوزير انه ضاق صدرى وعيل صبرى وضعف مني الجلدا كوني بلاز وجة ولا ولدوماهذا سبيل الملوك الحكام على كل أمير وصعلوك فأنهم يفرحون بخلفة الاولادو تتضاعف لهم بهم المددوالاعدادوقد قال النبي عصليه تناكحوا تناسلوافان مباه بكمالامم يوم القيامة فماعندك من الرأى ياوزير فاشرعي عافيه النصح من التدبير فلما سم الوزير ذلك الـكلام فاضت الدموع من عينيه بالانسجام وقال هيهات ياملك الزمان انأتكلم فيماهو من خصائص الرحمن أتريدأن أدخل النار بسخط الملك الجبارفقال لهالملك اعلم أيها الوزيران الماك اذااشترى جارية لايعلم حسبها ولايورف نسبها فهولا يدرى خساسة أصلهاحتي مجتنبها ولاشرف عنصرهاحتي يتسرى بهاأفضى اليها ربحاحملتمنه فيجيء الولدمنا فقاظالماسفا كاللدماء ويكون مناهام ثل الأرض السخبة اذازرع فيهازرع فانه يخبث نباته ولا يحسن ثباته وقديكو ن ذلك الولدمتعرض السخط مولاه ولا يفعل ماأمره به ولا يجتنب ماعنه نهاه فانالا أسبب في هذا بشراء جارية أبداوانما مرادي ان تخطب لي بنتا من بنات الملوك يكون نسبهامعروفاوجمالهاموصوفا فان دلتني على ذات النسب والدين من بنات ملوك المسامين فاني أخبطها واتزوجها على رؤوس الاشهاد ليحصل لى بذلك رضا رب العباد فقال له الوزيران الله قضي حاجتك وبلغك أمنيتك فقال له وكيف ذلك فقال له اعلم أيها الملك انه بلغني ان الملك زهرشادصاحب الارض البيضاء له بنت بارعة في الجمال يمجز عن وصفها القيل والقال ولم يوجد لهافي هذا الزمان منيل لانها في غاية السكال قو يمة الاعتدال ذات طرف كحيل وشمر

فقال السلطان وهذه العاهرة كيف عملت علينا الحيلة مرتين ولكن والله لا أحول من هناحتى الملا فرجها بمسيح الرصاص واسجنه السجن الطير في الاقفاص و بعد ذلك أصلبها من شعرها على باب القسطنطينية ثم تذكر أخاه فبكى بكاء شديدا ثم ان الكفار لما توجهت لهم ذات الدواهي وأخبرتهم بماحصل فرحو ابقتل شركان وسلامة ذات الدواهي ثم ان المسلمين رجعوا على باب القسطنطينية ووعد السلطان انه ان فتح المدينة فرق أمو الهاعليهم بالسوية هذا والسلطان لم تحمد موعه حزنا على أخيه واعترى جسمه الهزال حتى صاركا لخلال فدخل عليه الوزير دندان وقال له طب نفسا وقرعينا فان أخاك مامات الاباجله وليس في هذا الحزن فائدة وما أحسن قول الشاعر

مالا يكون فلا يكون بحيلة أبدا وماهو كائن سيكون سيكون سيكون ملهو كائن في وقته وأخو الجهالة دائما مغبون

فدع البكاء والنوح وقو قلبك لحل السلاح فقال ياوزيران قلبي مه، وم من أجل موت أبى وأخى ومن أجل غيا بناعن بلاد نافان خاطري مشغول برعيتي فبكي الوزير هو والحاضر ون وماز الوامقيمين على حصار القسط خطينية مدة من الزمان فبيناهم كذلك واذ ابالا خبار وردت عليهم من بغداد صحبة أمير من أمرائه مضمونها ان زوجة الملك ضرء المكان رزقت ولداو سمته نزهة الزمان أخت الملك كان ما كان ولكن هذا الغلام سيكون له شأن بسبب ما رأوه من العجائب والغرائب وقد أمرت العلماء والخطباء أن يدعو المحالك على المنابر ودبر كل صلاة واننا طيبون بخير والامطار كثيرة وان صاحبك الوقاد في غاية النعمة الجزيلة وعنده الخدم والغلمان ولكنه الى الآن لم يعلم بماجرى الكوالسلام فقال له من وأدرك شهر زاد والسلام فقال له من وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٢٨) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الملك قال الوزيردندان اني أريدان أتوك هذا الحزن واعمل لاخى خمات وأمورامن الخيرات فقال الوزير نعم ماأردت ثم أمر بنصب الخيام على قبراخيه فنصبوها و جمعواه من العسكر من يقرأ القرآن فصار بعضهم يقرأ و بعضهم يذكر الله الى الصباح ثم انهم انصرفو اللى الخيام واقبل الساطان على الوزير دندان واخذا يتشاوران في امرالقتال واستمرا على ذلك ايا ماوليالي وضوء المكان يتضجر من الهم والاحزان ثم قال انى اشتهى سماع اخبار الناس واحاديث الملوك و حكايات المتيمين وغيرهم فان هذا المرسهل لا ننى لم يكن لى شفل في حياة المرحوم وحكايات المتقدمين من المتبين وغيرهم فان هذا المرسهل لا ننى لم يكن لى شفل في حياة المرحوم والدك الإبالحكايات والاشعار و في هذه الليلة احدثك بخبر العاشق و المعشوق لأجل ان ينشر ح صدرك فا ماسمع ضوء المكان كلام الوزير دندان تعلق قلبه بما وعده به ولم يبق له اشتفال الا بانتظار مجىء الليل لاجل ان يسمع ما يحكيه الوزير دندان من اخبار المتقدمين من الملوك والمتيمين

زهرشاه وحجابه وأرباب دولت وخواص مملكته قدموا عليه واجتمعوا به على فراسخ من المدينة فايقن الوزير بقضاء حاجته وسلم على الذين قابلوه ولم يزالوا سائرين قدامه حتى وصلوا إلى قصرالملك ودخلوا بين يديه فى باب القصر إلى سابع دهليز وهو المكان الذي لا يدخله الراكب لا نهقريب من الملك فترجل الوزيروسعي على قدميه حتى وصل إلى إيوان عالى وفى صدر ذلك الا يوان سرير من المرم مرصع بالدر والجوهروله أربعة قوائم من أنياب الفيل وعلى ذلك



و زير الملك سليمان شاه عندمادخل على الملك زهر شاه وقبل يديه ﴾ السرير مرتبة من الاطلس الاخضر مطرزة بالذهب الاحمرومن فوقها سرادق بالدر والجوهي

طو يلوخصر تحيل وردف ثقيل إن أقبلت فتنت وان أدبرت قتات تأخذ القلب والساطر كما قال فيها الشاعر

لم يحك طلعتها شمس ولا قر به المدامة لكن ثفرها درر وجه جميل وفى ألحاظها حور وفي طربق هواها الخوف والخطر أو مت من دونها لم يجدني العمر

هیفاء تخجل غصن البان قامتها کأنما ریقها شهد وقد مزجت ممشوقة القد من حور الجنان لها وکم لهامن قتیل مات من کمد إن عشت فهی المنی ماشئت أذ کرها

فلما فرغ الوزير من وصف تلك الجارية قال للملك سليمان شاه الرأي عندي أيها الملك أن برسل إلىأ مهارسولا فطناخبيرا بالامورمجر بالتصاريف الدهورليتلطف فيخطبتهالك من أبيها فانهالا نظيرها في قاصي الارض ودانيها وتحظى منهابالوجه الجيل ويرضى عليك الرب الجليل فقد وردعن النبي وَلَيْكُ إِنَّهُ اللَّالِهُ اللَّهِ فِي الْأَسْلَامُ فَعَنْدُذَلَكَ تُوجِهِ الى الْمُلْكُ كَالَ الفرح واتسع صدره وانشرح وزالعنه الهم والغمثم أقبل على الوزير وقال اعلم أيها الوزير أنه لا يتوجه لهذا الامرإلاأنت لكالعقلك وأدبك فقم إلى منزلك واقض أشغالك وتجيز في غدوا خطب لي هذه البنت التي أشغات بهاخاطرى ولا تعدلي إلأبها فقال شعاوطاعة ثم إن الوزير توجه إلى منزله واستدعى بالهداياالتي تصلح للملوك من ثمين الجواهرو نفيس الذخائر وغيرذلك مماهو خفيف في الحمل و تقيل فى الثمن ومن الخيل العربية والدر وع الداودية وصناديق المال التي يعجزعن وصفها المقال ثم حملوها على البغال والجمال وتوجه الوزير ومعهمائة بملوك ومائة جارية وانتشرت على رأسه الرايات والاعلام وأوصاه الملك انياتي اليه في مدة قليلة من الايام و بعد توجهه صار الملك سايمان شاه على مقالي النار مشغولا بحبهافي الليل والنهار وسارالوزير ليلاونهارا يطوى برار وأقفار حتى بقي بينهو بين المدينةالتي هو متوجه اليها يومواحد ثم نزل على شاطىء نهر وأحضر بعض خواصه وأمره أن يتوجه إلى الملك زهرشاه بسرعة ويخبره بقدومه عليه فقال سمعاوطاعة ثم توجه بسرعة إلى تلك المدينة فلهاقدم عليها وافق قدومه أن الملكزهر شاه كان جالسافي بعض المنتزهات قدام باب المدينة فرآه وهو داخل وعرف أنهغريب فاص باحضاره بن يديه فالاحضر الرسول أخبره بقدوم وزير الملك الاعظم سليمات شاه صاحب الارض الخضراء وجبال أصفهان ففرح الملك زهر شاه ورحب بالرسول وأخذه وتوجه إلى قصره وقل أين فارقت الوزير فقال فارقته على شاطى ء النه الفلاني وفي غد يكون واصلا اليك وقادماعليك أدام الله نعمته عايك ورحم والديك فأمر زهرشاه بعض وزرائه أن ياخذ معظم خواصه وحجابه ونوابه وأرباب دولته ويخرج بهم إلى مقابلته تعظيماللملك سليمان شاه لان حكمه نافذفي الارض هذا ماكان من أمر الملك زهرشاه(وأما)ما كان من أمرالوزير فانه استقر في مكانه إلى نصف الليل ثم رحل متوجها إلى المدينة فلمالاح الصباح وأشرقت الشمس على الروابي والبطاح لم يشعر إلا ووزير الملك

(وفى ليلة ٢٣٢) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الوزير توجه بابنة الملك وسار ولم يزل يطوى المراحل والقفار وبجدالسير في الليل والنهارحتي بقي بينهو بين بلاده ثلا تة أيام ثم أرسل الى الملك سليان شاه من يخبره بقدوم العروسة فاسرع الرسول بالسيرحتى وصل الى الملك وأخبره بقدوم العروسة ففرح الملك سليمان شاه وخلع على الرسول وأمر عساكره أن يخرجوا في موكب عظيم الي ملاةاةالعر وسةومن معهابالتكريم واذيكونوافي أحسن البهجات واذينشر واعلى دؤسهم الرآيات فامتثلواأمره ونادى المنادي أنه لاتبتي بنت مخدرة ولاحرة موقرة ولاعجوز مكسرة الأوتخرج الى لقاءالعروسة فحرجواجيعاإلى لقاءها وسعت كبراؤهم فيخدمتها واتفقواعلى ان يتوجهوابها في الليل الى قصر الملك واتفق أرباب الدولة على ان يزينو االطريق وأن يقفوا حتى تمريهم العروسة والخدم قدامهاوالحوارى بين يديهاوعليهاالخلعةالتي أعطاد الهاأبوهافلهاأ قبلت أحاطبها العسكر ذات اليمين وذات الشمال ولم تزل المحفة سائرة بهاالى أن قربت من القصر ولم يبق أحد الا وقد خرج المتفرج عليهاوصارت الطبول ضاربة والرماح لاعبة والبوقات صائحة وروائح الطيب فأنحسة والرايات خافقة والخيل متسابقة حتى وصلواالى باب القصر وتقدمت الغلمان بالمحفة الى باب السرفاضاء المكان ببهجتها وأشرقت جهاته بحلى زينتها فلماأقبل الليل فتح الخدم أبواب السرادق ووقفوا وهم محيطون بالبابثم جاءت المروسةوهي بين الجواري كالقمر بين النجوم أوالدرة الفريدة بين اللؤلؤ المنظوم تمدخلت المقصورة وقدنصبوا لهاسريرمن المرمرم صعبالدروالجوهر فجلست عليه ودخل عليها الملك وأوقع الشعبتهافي قلبه فازال بكارتهاو زالما كان عندهمن القلق والسهر وأقام عندها تحوشهر فعلقت منه في أول ليلة و بعدتمام الشهرخر جوجلس على سرير مملكته وعدل في رعيته الى انوفت اشهرها وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٣٣٣) قالت بلغنى ان الملك عند ماجلس على سرير عمل كته الى أن وفت أشهرها وفى آخر لياة الشهر التاسع جاءها الخاض عندال حر فلست على كرسى الطلق وهون الله عليها الولادة فوضعت غلاماذ كرا تلوح عليه علامات السعادة فلما سمع الملك بالولد فرح فرحا جليلا وأعطي المبشر ما لاجزيلا ومن فرحته توجه الى الفلام وقبله بين عينيه وتعجب من جماله الباهر وتحقق فيه قول الشاعر

الله خول منه آجام العلا أسدا وآفاق الرياسة كوكبا هشت لمطلعه الاسنة والاسره والمحافل والجحافل والظبي لا تركبوه على النهود فانه ليرى ظهورالخيل أوطأمركبا ولتفطمود عن الرضاع فانه ليرى دم الاعداء أحلى مشربا

ثم ان الدايات أخذن ذلك المولود وقطعن سرته و كحلن مقلته ثم سموه تاج الملوك خاران وارتضع ثدي الدلال وتربي في حجر الاقبال ولازالت الايام تجرى والاعوام تمضى حتى صارله من العمر سبع سنين فمند ذلك أحضر الملك سليمان شاه العلى والحكما وأمرهم أن يعلموا ولده الخط والحكمة

والملك زهرشاه جالس على ذلك السرير وأرباب دولته واقفون فى خدمته فامادخل الوزير عليه وصار بين يديه ثبت جنانه وأطاق لسانه وأبدى فصاحة الوزراء وتكلم بكلام البلغاء وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة • ١٣٠) قالت بلغني أيها الملك السعيدأن وزير المالك سايمان شاه لما دخل على الماك زهرشاه قربه الماك زهر شاه وأكرمه غايةالا كرام وأجاسه بجانبه وتبسم في وجهه وشرفه باطيف الكلام ولم يزالا على ذاك إلى وقت الصباح ثم قدموا السماط في ذلك الايوان فا كلواجميعا حتى اكتفوا ثم رفع السماط وخرج كل من في الحباس ولم يبق إلا الخواص فلما وأىالوزير خلوالمكان نهضقا تماعلى قدميه وأثنى على الملكوقبل الأرض بين يديهثم قال أيها الملك الكبير والسيد الخطير إني سميت اليك وقدمت عليك في أمر لك فيه الصلاح والخير والفلاح وهو أنى قد أتيتك رسولا خاطبا وفى بنتك الحسيبة النسيبة راغبا من عند الملك سليمان شاه صاحب العدل والامان والفضل والاحسان ملك الارض الخضراء وجبال أصفهان وقدأرسل اليك الهدايا الكثيرة والتحف الغزيرة وهوفى مصاهرتك راغب فهل أنت له كذلك طالب ثم انهسكت ينتظر الجواب فلماسمع الملك زهرشاه ذلك المكلام نهض قائراعلى الاقدام واثم الارض باحتشام فتعجب الحاضر ونمن خضوع الملك للرسول واندهشت منهم العقول ثمان الملك اثنى علىذى الجلالوالا كرام وقال وهوفى حالة القيام أيها الوزير المعظم والسيد المكرم اسمع ماأقول اننا الملك سليمان شاهمن جملة رعاياه ونتشرف بنسبه وننافس فيه وابنتي جارية من جملة جواريه وهذا أجل مرادي ليكون ذخرى واعتمادي ثم انه أحضر القضاء والشهود وشهدواان الملك سليمان شاه وكل وزيره فى الزواج وتولى الملك زهرشاه عقدا بنته بابتهاج ثمان القضاء احكموا عقد النكاح ودعوا لهمابالفوز والنجاح فعندذاك قام الوزير وأحضرماجاء بهمن الهداياونهائس التحف والعطايا وقدم الجميع للملك زهرشاه ثم ان الملك أخذفي تجهيزا بنته واكرام الوزير وعم بولائمه العظيم والحقير واستمر في اقامة الفرح مدة شهرين ولم يترك فيه شيئا عما يسر القلب والعين ولماتم ما تحتاج اليه العروس أمرالملك باخراج الخيام فضربت بظاهر المدينة وعبوا القهاش في الصناديق وهيؤا الجوارى الروميات والوصائف انتركيات وهناأ دركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٣١) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ثم انهم أحضر وا الوصائف التركيات واصحب العروسة بنفيس الذخائر وثمين الجواهر شم صنع محفة من الذهب الاحمر مرصعة بالدر والجوهر وأفرد له عشر بغال للمسير وصارت تلك المحفة كانها مقصورة من المقاصير وصاحبتها كانها حوراء من الحور الحمان و خدرها كقصر من قصور الجنان ثهر حزموا الذخائر والاموال وحملوها على البغال والجمال وتوجه الملك زهر شادمعهم قدر ثلاثة فراسخ ثم ودع ابنته وودع الوزير ومن معه ورجع الى الاوطان في فرح وأمان و توجه المراحل والقفار . وأدرك شهر زاد الصماح فسكت عن السكلام المباح

عنده صارف أمان واطمئنان ومعنا قماش نفيس جئنا به من أجل ولده تاج الملوك فرجع الرسول الى ابن الملك وأعامه بحقيقة الحال وأخره بما سعه من التجارفقال ابن الملك اذا كان معهم شيء جاؤا به من أجلي فاأدخل المدينة ولا أرحل من هذا المكان حتى استعرضه ثمر كب جواده وسار وسارت مهاليكه خلفه الى أن أشرف على القافلة فقام له التجار ودعو اله بالنصر والاقبال ودوام العز والافضال وقد ضربت له خيمة من الاطالس الاحر مزركشة من اللدر والجوهر وفرشو الهمقعد اسلطانيا فوقد ضربت له خيمة من الاطالس الاحر مزركشة من المدر والجوهر وفرشو الهمقعد اسلطانيا فوق ساطمن الحرير وصدره وركس بازمرد فجالس تاج المماوك ووقنت المهاليك في خدمته وأرسل الى التحار وأم فم أن يحضر والجميد عامعهم فاقبات عليه التجار بيضائعهم فاستعرض جميع بضائعهم وأخذمنها ما يصلح له ووفى لهم بالمثن ثمركب وأراد أن يسير فلاحت منه التفاته الى القافلة فرأى شابا وأخذمنها ما يصلح الشياب ظريف المعاني بحبين أزهر ووجه أقمر الا ان ذلك الشاب قد تغيرت محاسنه وعلاه الاصفرار من فرقة الاحباب . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

( وفي ليلة ٢٣٦ ) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان تاج الملوك لاحت منه التفاته الي القافلة فرأى شابا جميل الشباب نظيف الثياب ظريف المعانى الا أن ذلك الشاب قد تغيرت محاسنه وعلادالاصفر ارمن فرقة الاحباب وزاد به الانتحاب وسالت من جفنيه العبرات

وهو ينشدهذه الأبيات

طال الفراق ودام الهم والوجل والدمع فى مقلتى ياصاح منهمل والقلب ودعته يوم الفراق وقد بقيت فردا فلا قلب ولا أمل ياصاحي قف معي حتي أودع من من نطقها تشني الامراض والعلل

ثم ان الشاب بعد مافر غمن الشعربي ساعة وغشى عليه فاماراً ه تاج الملوك على هذه الحالة عمير في أمره وعشى اليه فلما أفاق من غشيته نظرا بن الملك واقفاعلى رأسه فنهض قائما على قدميه وقبل الأرض بين يديه فقال له تاج الملوك لآى شيء لم تعرض بضاعتك علينا فقال يامولاى ان بضاعتى ليس فيهاشى عيصلح لسعادتك فقال لا بدأن تعرض على مامعك و تخبرنى بحالك فانى أراك باكى العين حزين القلب فان كنت مديونا قضينا دينك فان قلى قد العين حزين القلب فان كنت مظلوما أزلنا ظلامتك وان كنت مديونا قضينا دينك فان قلى قد احترق من أجلك حين رأيتك ثم إن تاج الملوك أمر بنصب كرسى فنصبوا له كرسيا من العاج والآبنوس مشبكا بالذهب والحرير و بسطواله بساطاه بن الحرير فجلس تاج الملوك على الكرمي وأمر الشاب أن يجلس على البساط وقال له اعرض على بضاعتك فقال له الشاب يامولاي لا تذكرنى وأمر الشاب أن يجلس على البساط وقال له تاج الملوك لا بدمن ذلك ثم امر بعض غامانه باحضارها فاحضر وها قهراعنه فلما رآها الشاب جرت دموعه و بكى وأن واشتكى وصعد الزفرات وأنشد فاحذه الابات

بما يجفنيك عن غنج ومن كحل وما بقدك من لين ومن ميل

والادب فركتواعلى ذلك مدة سنين حتى تلم ما كتاج اليه الامرفاه اعرف جميع ماطلبه منه الملك أحضره من عند الفقها اوالمعلمين وأحضر له أستاذاً يعلمه الفروسية فلم يزل يعلمه حتى صارله من العمر أربعة عشرسنة وكان إذا خرج لبعض أشغاله يفتتن به كل من رآه وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٣٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن تاج الملوك خاران بن الملك سليمان شاه لما مهرفى الفروسية وفاق أهل زمانه صارمن فرطجاله إذا خرج إلى بعض أشغاله يفتتن به كل من ما محتى نظموا فيه الاشعار وتهتكت في مجبته الاحر اللاحوى من الجال الداهر كاقال فيه الشاعر

عانقته فسكرت من طيب الشذا غصناً طيباً بالنسيم قد اغتذى سكران ماشرب المدام وإنما أمسى بخمر رضا به متنبذا أضحي الجمال باسره في أسره فلاجل ذلك على القلوب استحوذ اوالله ماخطر السلو بخاطرى مادمت في قيد الحياة ولا إذا انعشت عشت على هواه وان مت وجدابه وصبابة ياحبذا

فالمابلغ من العمر ثمانية عشرعاما و بلغ مبلغ الرجال زاد به الجمال ثم صارلتا جالماوك خاران أصحاب وأحباب وكلمن تقرب اليه يرجو اإنه يصير سلطانا بعدموت أبيه وأن يكون عنده أميراثم انه تعلق بالصيدوالقنص وصارلم يفترعنه ساعة واحدة وكان والده الملك سايمان شاه ينهاه عن ذلك مخافة عليه من آفات البر والوحوش فلم يقبل منه ذلك فاتفى انه قال لخدامه خذو امعكم عليق عشرة أيام فامتثلوا ماأم هم به فلماخر جباتباغه الصيد والقنص وأدركشهر زادالصاح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ١٣٥) قالت بلغني أيها الملك السعيدان تاج الملوك لما أمر خدامه بالخر وجوساروافي البرولم يزالواسائرين أربعة أيام حتى أشرفواعلى أرض خضراء فرأوا فيها وحوشار اتعة واشجارا يانعةوعيو نانابعةفقال تاج الملوك لاتباعه انصبواالحبائل هناوأوسعو ادائرة حلقتها ويكون اجتماعناعندرأس الحلقة في المكان الفلاني فامتثلواأص دونصبو االحبائل وأوسعوا دائرة حلقتها فاجتمع فيهاشيء كثيرمن أصناف الوحوش والفزلان الى ان ضجت منهم الوحوش وتنافرت في وجوه الخيل فاغرى عليهاالكلاب والفهود والصقورثم ضربوا الوحوش بالنشاب فاصابوا مقاتل الوحوش وماوصلواالي آخرالحلقة الاوقدأ خذوامن الوحوش شيئا كثيراوهرب الباقي وبعدذلك نزلتاج الملوك على الماء وأحضر الصيد وقسمه وأفردلا بيه سليمان شاه خاص الوحوش وأرسله اليه وفرق البعض على أد "باب دولته وبات تلك الليلة ف ذلك المسكان فلماأصبح الصباح أقبات عليهم قافلة كبيرة مشتملة على عبيد وغلمان وتجارفنزلت تلك إنقافلة على الماء والخضرة فلها رآهم تاج الملوك قال لبعض أصحا به ائتني بخبرهؤ لاءواسألهم لايشيءنز نوافي هذا المكان فلما توجه اليهم الرسول قال لمماخبرونامن أنتم واسرعوافى ردالجو أب فقالواله يحن تجار ونزلناه نالأجل الراحة لان المنزل مِعيْدعليناوقد نزلنافي هذاالمكان لا ننامطمئنون بالملك سليمان شاهو ولده ونعلم انكل من نزل

فى تقسى اشتغل بهذا الامر إلى أن يقرب وقت الصلاة ثم انى دخات زقاقا ما دخلته قط وكنت عرقان من أثر الحام والقهاش الجديد الذي على جسدى فساح عرقى وفاحت روا شحى فقمدت في رأس الزقاق



لارتاح على مصطبة و فرشت تحتى منديلا مطر زا كان معى فاشتد على الحرفمر ق جبيني وصارالمرق ينحدر على وجهى ولم يمكن مسح العرق عن وجهى بالمنديل لا نه مفر وش تحتى فاردت أن آخذ ذيل فرجيتي وأمسح وجنتي فم أدري إلا ومنديل أبيض وقع على من فوق وكان ذلك المنديل أرق من

وما بنغرك من خمر ومن شهد وما بعطفك من لطف ومن ملل عندى زيارة طيف منك ياملي أحلى من الامن عند الخائف الوجل

ثم ان الشاب فتح بضاعته وعرضها على تاج الملوك قطعة وتفصيلة تفصيلة وأخرج من جملتها ثو بامن الاطلس منسوجا بالذهب يساوى الفدينا رفاء افتح الثوب وقع من وسطه خرقة فاخذها الشاب بسرعة ووضعها تحت و ركه فقال له تاج الملوك ماهذ دالخرقة فقال يامولاى ليس لك بهذه الخرقة حاجة فقال له ابن الملك أرنى اياها قال له يامولاى أناما امتعنت من عرض بضاعتى عليك الالم جلها فانى لا أقد درعلى أنك تنظر اليها . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن

الملامالمباح

(وفي ليلة ١٣٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج الملوك ا ناما امتنعت من عرض بضاعتي عليك إلا لأجلها فاني لااقدرعلى انك تنظر اليهافقال له تاج الملوك لابد من كوني أنظر اليهاو ألحعليه واغتاظ فاخرجها من تحت ركبتيه وبكي فقال لهتاج الملوك أرى احوالك غير مستقيمة فاخبرني ماسبب بكائك عند نظرك الىهذه الخرقة فلما سمع الشابذكر الخرقة تنهد وقال يامولاي انحديثي عجيب وأمرىغريب معهذه الخرقة وصاحبتها وصاحبة هذه الصور والتماثيلثم نشرالخرقةواذا فيها غزال مرقومة بالحرير مزركشة بالذهب الاحر وقبالها صورة غزال آخر وهي مرقومة بالفضة وفي رقبته طوق من الذهب الاحمر وثلاث قصبات من الزبرجد فلما نظرتاج الملوك اليه والىحسن صنعته قالسبحان الله الذي علم الانسان مالم يعلم وتعلق قلب تاج الملوك بحديث هذاالشاب فقال لهاحك لى قصتك مع صاحبة هذاالغز ال فقال الشاب اعلم يامولاي ان ابىكانمن التجارالكبار ولمير زق ولداغيرى وكانلى بنتءم تربيت اناواياها في بيت ابى لان اباها ماتوكان قبل موته تعاهدهو وابى على ان يزوجاني بهافاما بلغت مبلغ الرجال و بلغت هي مبلغ النساءلم يحجبوهاعنى ولم يججبونى عنهائم تحدث والدىمع امى وقال لهافى هذه السنة نكتب كتاب عزيز على عزيزة واتفق مع امى على هذا الامرثم شرع ابى في يجهيز مؤن الولائم هذا كلهوانا وبنت عمى نناممع بعضنافي فراش واحدولم ندركيف الحال وكانتهى اشعرمني واعرف وأدري فلماجهز أبى أدوات الفرح ولم يبق غيركتب الكتاب والدخول على بنت عمى اراد أبى أن يكتب الكتاب بعد مالاة الجمعة ثم توجه إلى أصحابه من التجار وغيرهم وأعلمهم بذلك ومضت امى عز مت صواحباتهامن النساءودعت أقاربها فلماحاء يوم الجمعة غسلوا القاعة المعدة للجلوس وغسلوا رخامها وفرشوا في دارناالبسطو وضعو افيهاما يحتاج اليه الامرب دأن زوقو احيطانها بالقهاش المقصب واتفق الناس أن يجيئوا ببيتنا بعد صلاة الجمعة ثم مضي أبي وعمل الحلويات واطباق السكر ومابتي غيركتب الكتاب وقد أرسلتني امي إلى الحام وأرسلت خلفي بدلة جديدة من أفخر الثياب فلما خرجت من الحام لبست تلك البدلة الفاخرة وكانت مطيبة فاماالبستها فاحت منهارا محةزكية عبقت في الطريق تمأردت أن أذهب الى الجامع فتذكرت صاحبالي فرجعت أفتش عليه ليحضر كتب الكتاب وقلت

ثم قالت لى ماالذى جرى لك فى هذا اليوم حتى تأخرت إلى هذا الوقت وحصل ماحصل بسبب غيابك فقلت لها جرى لك في هذا وذكرت لها المنديل واخبرتها بالخبر من أوله إلى آخره فاخذت الورقة والمنديل وقرأت مافيهما وجرت دموعها على خدودها وانشدت هذه الابيات

من قال أول الهوى اختيار فقل كذبت كله اضطرار وليس بعد الاضطرار عار دلت على صحته أخبار مزينت على صحيح النقد فان تشأ فقل عذاب يعذب أو ضربان في الحشى أو ضرب نعمة أو نقمة أو أرب تأتنس النفس له أو تعطب قد حرت بين عكسه والطرد ومع ذا أيامه مواسم وثغرها على الدوام باسم

ونفحات طيبها نواسم وهو لكل مايشين حاسم ماحل قط قلب نذل وغد تم أنها قالت لى فماقالت لك وماأشارت به اليك فقلت لهاما نطقت بشيء غيرانها وضعت أصبعها في فها م قرنها بالاصبع الوسطى وجملت الاصبعين على صدرها وأشارت إلى الأرض ثم أدخلت رأسها وأغلقت الطاقة ولمأره ابعد ذلك فاخذت قابي معهافقعدت إلى غياب الشمس انها تطلمن الطاقة ثمانيا فلم تفعل فلما يئست منهاقت من ذلك المرز نوهذه قصتي واشتهي منك أن تعينيني على مابليت فرفعت رأسها إلى وقالت ياابن عمى لوطلبت عيني لاخرجتهالك من جفون ولا بدأن اساعدك على حاجتك وأساعدهاعلى حاجتها فانهامغرمة بككاإنك مغرم بهافقلت لهاوما تفسيرماأشارت به قالت أمامو ضع أصبعها في فهافانه إشارة إلى أنك عندها بمنزلة روحهامن جسدهاوا نما تعض على وصالك بالنواجدوأماالمنديل فانه إشارة إلىسلام المحبين على المحبو بين وأماالو رقة فأنها إشارة إلى أذروحهامتلعقة بكوأماموضع أصبعيهاعلى صدرها بيننهديها فتفسيره أنها تقول لك بعديومين تعال هناليز ول عني بطلعتك العنا اعلم يا ابن عمى إنها لك عاشقة وبك واثقة وهذا ماعندى من التفسير لأشارتها ولوكنت أدخل وأخرج لجمت بينك وبينهافى أسرع وقت وأستركما بذيلي قال الفلام فلماسممت ذلك منها شكرتهاعلى قولها وقلت في نفسي أناأصبر يومين ثم قعدت في البيت يومين لا ادخل ولا أخر جولا آكا ولاأشرب و وضعت رأسي في حجر ابنة عمى وهي تسليني وتقول قرى عزمك وهمتك وطيب قلبك وخاطرك . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٣٩) قالت بلغنى أيها الملك النعيدأن الشاب قال لتاج الملوك فلم انقضى اليومان قالت ليابنة عمى طب نفساوقر عيناوالبس ثيابك وتوجه اليهاعلى الميعاد ثم انهاقاه توغيرت اثوابى و بخرتنى ثم شددت حيلى وقويت قلبى وخرجت وتمشيت إلى أن دخلت الزقاق و جلست على المصطبة ساعة واذا بالطاقة قدان تحت فنظرت بعينى اليهافلي رأيتها وقعت مغشياعلى ثم أفقت فشددت عزمى وقويت قلبى ونظرت اليها ثانيا فغبت عن الوجود ثم استفقت فرأيت معها مرآة

النسيم ورؤيته الطف من شفاء السقيم فمسكته بيدى ورفعت رأسى إلى فوق لا نظر من أين سقط هذا المنديل فوقعت عينى في عين صاحبة هذا الغزال وأدرك شهر زادالصب حسكت عن السكام المباح (وفي ليلة ١٩٨٨) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج الملوك فو مت رأسى إلى فوق لا نظر من أين سقط هذا المنديل فوقعت عينى في عين صاحبة هذا الغزال واذابها مطاقة من شباك من شباك من من المائم من شباك من عاس لم ترعيني أجمل منها وبالجملة يعجز عن وصفه السانى فلمارا تنى نظرت اليها وضعت أصبعها في فها ثم أخذت أصبعها الوسطاني والصقته بأصبعها الشاهد و وضعتهما على صدرها بين نهديها ثم أدخلت رأسها من الطاقة وسدت باب الطاقة وانصر فت فانطلقت في قلبي النار و زاد بي الاستعار واعقبتني النظرة الف حسرة وتحيرت لاني لم اسمع مقالت ولم أفهم ما به أشارت فنظرت إلى الطاقة ثانيا فو جدتها مطبوقة فصبرت إلى مغيب الشمس فلم أسمع حساولم أرشخصا فلما يكست من رؤيتها قت من مكاني وأخذت المنديل معي ثم فتحته ففاحت منه را محة المسك في على لمن تلك الواقة فرايتها مضمخمة بالروام على الكائية ثم نشرته بن يدى فسقطت منه و وقة لطيفة ففتحت الورقة فرأيتها مضمخمة بالروام المحالك الكات ومكتوب فيها هذه الابيات

بعنت له أشكوه من ألم الجوى بخط رقيق والخطوط فنون فقال خليلي ما لخطك هكذا رقيقا دقيقا لايكاد يبين فقلت لاني في نحول ودقة كذا خطوط العاشقين تكون ثم بعد أن قرأت الابيات أطلقت في بهجة المنديل نظر العين نرأيت في إحدى حاشيته

تسطيرهذين البيتين

. كتب العذار وياله من كاتب سطرين فى خديه بالريحان واحيرة القمرين منه إذا بدا واذا انثنى واخجلة الاغصان ومسطر في الحاشية الاخرى هذان البيتان

كتب العذار بمنبر في لؤلؤ سطرين من سبح على تفاح القتل في الحدق المراض إذا رنت والسكر في الوجنات لافي الراح

فلمارأيت ماعلى المنديل من الاشعار انطلق فى فؤادى لهيب النارو زادت بى الاشواق والافكاروأخذت المنديل من الاشعار انطلق فى فؤادى لهيب وأنا لاأدرى لى حيلة فى الوصال ولا أستطيع في العشق تفصيل الاجال فاوصلت إلى البيت وأنا لاأدرى لى حيلة فى الوصال ولا أستطيع في العشق تفصيل الاجمال فاوصلت إلى البيت الابعدمدة من الليل فرأيت بنت عمى جالسة تبكى فلمارأ تنى مسحت دموعها واقبلت على وقلعتنى الثياب وسألتنى عن سبب غيابى وأخبرتنى أن جميع الناس من أمماء وكبراء وتجار وغيرهم قد اجتمعوا فى بيتنا وحضر القاضى والشهود واكلو اللعام واستمر وا مدة جالسين ينتظر ون حضو أرك من أجل كتب الكتاب فلما يئسوا من حضورك تفرقوا وذهبوا إلى حالسبيلهم وقالت فى أن أباك اغتاظ بسبب ذلك غيظا شديدا وحلف انه لا يكتب كتابنا إلا فى السنة القابلة لانه غرم فى هذا الفرح ملاكثيرا

ولم اسمع حسا ولا خبر الخشيت على نفسى واناجالس وحدى فقمت وتمشيت وأنا كالسكران الى أن دخات البيت فلم ادخلت رأيت ابنة عمى عزيزة واحدي يديها قابضة على وتد مدقوق في الحائطويدها الاخرى على صدرها وهى تصمد الزفرات وتنشد هذه الابيات وما وجد اعرابية بان اهلها فنت الى بان الحجاز ورنده

فلمافرغت من شعرها التفتت الى فرأتني أبكي فسحت دموعها ودموعي بكمها وتبسمت في وجهى وقالت لى يا بن عي هناك الله بما أعطاك فلا على على تبت الليلة عند محبو بتك ولم تقض منها اد بك فلما سمعت كلامها رفستها برجلي في صدرها فانقلبت على الايوان فجاءت جبهها على ظرف الايوان وكان هناك و تدفجاء في جبهها فتاملتها فرأيت جبينها فدا نفتح وسال دمها وادرك شهر

ذادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة • ٤ ) قالت باغنى أيما الملك السعيدان الشاب قال لتاج الملوك فلمار فست ابنة عمى فى صدرها انقلبت على طرف الايوان فجاء الوتدفى جبينها فانفتح جبينها وسال دمها فسكتت ولم تنطق بحرف واحدثم انهاقامت في الحال واحرقت حراقا وحشت بهذلك الجرح وتعصبت بعضابة ومسحت الدم الذي سال على البساطوكا أنذلك شيءما كانثم انهاانتني وتبسمت في وجهى وقالتلى بلين الكلام والثياابن عمي ماقلت هذا السكلام استهزاء بك ولابهاوقد كنت مشغولة بوجع رأمى ومسح الدم وفى هذه الساعة قدخه ترأسي وخفت جبهتي فاخبرني بماكان من أمرك في هذااليوم فحكيت لهاجم ماوقع لىمنها فى ذلك اليوم و بعد كلامى بكيت فقالت يا ابن عمى ابشر بنجاح قصدك وبلو غاملك انهذه علامة القبول وذلك انهاغابت عنك لانهاتر مدان تختبرك وتعرف هل أنتصابر او لاوهل انتصادق في محبتهااو لاوفى غدتوجه اليهافي مكانك الاولوا نظرماذا تشير بهاليك فقدقربت افراحك وزالت اتراحك وصارت تسليني على ما بي واما لمازل متزايد الهموم والغموم ثم قدمت لى الطعام فرفسته فانكبت كل زبدية في ناحية وقلت كل من كانعاشقافهومجنون لأيميل المطعام ولاياتذ بمنام فقالت لمابنة عمي عزيزة والله ياابن عمى ان هذه علامة المحبة وسالت دموعها ولمتشقافة الزبادي ومسحت الطعام وجلست تسايرني وانا ادعو الله ان يصبح الصباح فلمااصبح الصباح واضاء بنو ردولاح توجهت اليها ودخلت ذلك الزقاق بسرعة وجلست على تلك المصطبة واذابالطاقة قدانفتحت وابرزت رأسها منهاوهي تضحك ثمغابت ورجمت وهيمعهامرآة وكيس وقصرية ممتلئة زرعا اخضروفي يدهاقنديل فاول مافعات أخذت المرآة في يدهاوا دخلتها في السكيس ثمر بطته و رمته في البيت ثم ارخت شعرها على وجهها ثم وضعت القنديل على راس الزرع لحظة ثم أخذت جميع ذلك وانصرفت بهوا غلقت الطاقة فانفطرقلبي من هذاالحال ومن اشاراتها الخفية ورمو زها الخفية وهي لم تكلمني بكلمة قط م-١٨ الف ليه المجلد الأول

ومنديلاأحمر وحيزرأتني شمرت عن ساعديها وفتحت أصابعها الخس ودقت بهاعلي صدرها بالكفوالخس أصابع ثمرفعت يديهاوا رزت الماءمن الطاقة وأخذت المنديل الاحمر ودخلت به وعادت وأدلته من الطاقة إلى صوب الزقاق ثلاث مرات وهي تدليه وترفعه ثم عصرته ولفته بيدهاوطاطت رأسهاتم جذبتهامن الطاقة وأغلقت الطاقة وانصرفت ولم تكامني كلمة واحدة بلتركتني حيران لااعلم ماأشارت به واستمريت جالسا إلى وقت العشاء ثم جئت إلى البيت قرب نصف الليل فوجدت ابنة عمى واضعة يدهاعلى خدهاوأ جفانها تسكب العبرات وهي تنشد هذه

الابيات مالى وللاحي عليك يعنف كيف السلو وانت غصن اهيف ماللهوى العذرى عنها مصرف ماليس يفعله الصقيل المرهف جلد على حمل القميص واضعف من جفن من تهوى وعكم مهف جسمي كحضرك بالنحافة متلف صعب على وحاجب لاينصف فى يوسف كم فى جمالك يوسف أتكلف الاعراض عنك مخافة من أعين الرقباء كم أتكلف

ياطلعة سلت فؤادى وانثنت تركية الالحاظ تفعل بالحشا حملتني نقل الغرام وليس لي ولقد مكت دما لقول عوازلي ياليت قلى مثل قلبك اغا لك ياأميرى في الملاحة ناظر كذب الذي قال الملاحة كلما

فاماسمعت شعرهازاد مابيمن الهموم وتكاثرت على الغموم ووقعت في زوايا البيت فنهضت الى وحملتني وقلعتني أثو ابى ومسحت وجهي بكمهاثم سألتني عماجري لي فحكيت لها جميع ماحصل منهافقالت ياابن عمى امااشارتهابالكف والخسة أصابع فان تفسيره تعال بعدخمسة أيآم وأمااشارتها بالمرآة وابراز رأسها من الطاقة فان تفسيره أقعد على دكان الصباغ حتى يأتيك رسولي فلماسمعت كلامها اشتعلت النارفي قلبي وقلت باللها بنت عمى انك تصدقيني في هذاالتفسير لاني رأيت فى الزقاق صباغا يهو ديا تم بكيت فقالت ابنة عمى قوى عزمك وثبت قلبك فان غيرك يشتغل بالعشق مدةسنين ويتجلدعلى حرالغرام وانتلك جمعة فكيف يحصل لكهذا الجزع ثم أخذت تسليني بالكلام وأتت لى بالطعام فأخذت لقمة وأردت أنآكلها فماقدرت فامتنعت من الشراب والطعام وهجرت لذبذ المنام واصفرلوني وتغيرت محاسني لاني ماعشقت قبل ذلك ولاذقت حرارة العشق إلا في هذه المرة فضعفت وضعفت بنت عمى من أجلي وصارت تذكر لي أحو ال العشاق والحبين على سبيل التسلى في كل ليلة إلى أن أنام وكنت استيقظ فأجدها سهرا نة من أجلى ودمعها يجريعلى خدها ولم أزل كذلك إلى أن مضت الخسة أيام فقامت ابنة عمى وسخنت لى ما وحمتني والبستني ثيابي وقالتلى توجه اليهاقضي اللهحاجتك وبلغكمقصودكمن محبوبتك فمضيت ولم أذلماشيا إلى أن أتيت الى رأس الزقاق وكانذلك في يوم السبت فرأيت دكان الصباغ مقفلة فجلست عليها حتىاذن العصر وامغرتالشمس واذن المغرب ودخل الليلوانا لاادري لهااثرا

الا أيها المشاق بالله خبروا اذا شتدعشق بالفتي كيف يصنع

ثم إنها قبلتنى وحلفتنى أنى لا أشدها ذلك البيت الشعر الا بعد خروجى من عندها فقلت لها همعا وطاعة ثم خرجت وقت العشاء ومشيت ولم أزل ماشياحتى وصلت الى البستان فوجدت بابه مفتوحا فدخلته فرأيت نو راعلى بعد فقصد ته والماوسلت اليه وجدت مقعدا عظيما معقودا عليه قبة من العاج والآبنوس والقنديل معلق فى وسط تلك القبة وذلك المقعد مفروش بالبسط الحرير المؤركة بالذهب والفضة وهناك شمعة كبيرة موقودة في شمعدان من الذهب يحت القناديل وفى وسط المقعد فسقية فيها انواع التصاويرو بجانب تلك الفسقية سفرة مغطاة بفوطة من الحريروالي جانبها باطية كبيرة من الصينى معلوءة خراؤ فيها قدح من بلو رمزركس بالذهب والى جانب الجميع طبق كبيرة من الصينى معلوءة خراؤ فيها قدح من بلو رمزركس بالذهب والى جانب الجميع طبق كبيرمن فضة مغطي فكشفته فرأيت فيه من سائر الفوا كما بين تين و رمان وعنب و ناريج والزنج وكبادو بينها أنواع الرياحين من و ردو ياسمين و آس و نسرين و نرجس و من سائر المشمومات فهمت بذلك المكان وفرحت غاية الفرح و زال عنى الهم واترح لكنى ما وجدت في هذا الدار غهمت بذلك المكان وفرحت غاية الفرح و زال عنى الهم واترح لكنى ما وجدت في هذا الدار أحدا من خاق الله تعدالى وأدرك شهر زاد الصاح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٤) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الشاب قال لتاج الملوك ولم ارعبداولا جارية ولامن يماني هذه الامو رفحلست في ذلك المقمد انتظر مجي عجبو بة قلبي الى أن مضى أول ساعة من الليل وثاني ساعة والثساعة فلم تأت واشتد بى الم الجو علان لى مدة من الرمان ما أكلت طعامالشدت وجدى فلما رأيت ذلك المكان وظهرلى صدق بنت عمي في فهم اشارة معشوقتي استرحت وحدت المالجوع وقدشو قتني روائح الطعام الذي في السفرة لما وصلت الي ذلك المكان واطئ نت نفسي بالوصال فاشتهت نفسي الاكل فتقدمت الى السفرة وكشفت الفطاء فوجدت في وسطهاطبقامن الصينى وفيه اربع دجاجات محرة ومتباة بالهارات وحول ذلك الطبق اربع زبادى واحدة حاوي والاخرى حب الرمان والثالثة بقلاوة والرابعة قطائف وتلك الزبادي مآبين حلو وحامض فأكات من القطائف وأكات قطعة لحموعمدت الى البقلاوة واكات منهاما تيسر ثم قصدت الحلوي واكات معلقة أواثنين أوثلاثا أوار بعاوأكت بمض دجاجة واكات لقمة فعند ذلك امتلأت بطني وارتخت مفاصلي وقد كسات عن السهرفوضعت رأسي على وسادة بعداز غسلت يدى فغابني النوم ولم أعلم بماجري لى بعدذاك فااستيقظت حتى احرقني حر الشمس لان لي اياما ماذقت منامافلها استيقظت وجدت على بطني ملحاوفهافا نتصبت قائماو نفضت ثيابي وقدالتفت يمينا وشالا فلم أجدأ حداو وجدت أنى كنت نائماعلى الخاممن غيرفر ش فتحيرت في عقلي وحزنت حزنا عظيماوجرت دموعي على خدى وتأسفت على نفسي فقمت وقصدت البيت فاما وصلت اليه وجدت ابنة عمى تدق بيدهاعلى صدرها وتبكى بدمم يبارى السحب الماطرات وتنشدهذه الابيات

هب دیج من الحي ونسيم فأثار الهـوى بنشر هبوبه يانسيم الصبا هـلم الينا كل صب بحظـه ونصيبه

فاشتد ذلك غرامي وزادوجدى وهيامي ثم انى رجعت على عقبى وانا باكى العين حزين القابحتى. دخلت البيت فرأيت بنت عمي قاعدة و وجها الى الحائط وقداحترق قلبها من اللم والغم والغم والغيرة ولكن. محبتها منه منها ان تخبرنى بشى عماعندها من الغرام لمارات ما انافيه من كثرة الوجد والهيام ثم نظرت اليها فرأيت على داسم اعصابتين احداها من الوقعة على جبهتها والاخرى على عينيها بسبب وجع اصابها من شدة بكام اوهي في أسوأ الحالات تبكى وتنشدهذه الابيات

أينما كنت لم تزل بامان أيها الراحل المقيم بقلبي ولك الله حيث امسيت جار منقذمن صروف دهروخطب غبت فاستوحشت لبعدك عيني واستهات مدامعي أى سكب ليت شعرى باى ارض ومغنى انتمستوطن بدار وشعب ان يكن شربك القراح زلالا فدموعي من المحاجر شربى كل شيء سوى فراقك عذب كالتجافي بين الرقادوجنبي

فلمافر غتمن شعر هانظرت الى فرأتنى وهى تبكى فسحت دموعها ونهضت الى ولم تقدران تتكلم بماهي فيه من الوجد ولم تزلسا كتة برهة من الزمان ثم بعد ذلك قالت يا ابن عمي اخبر نى بما حصل لك منها في هذه المر قفاخبرتها بجميع ما حصل لى فقالت لى اصبر فقد آن أوان وصالك وظفرت ببلوغ آمالك أما اشارتها الك بالمرآ توكونها أدخاتها في السيس فانها تقول لك اصبرالى ان تغطس الشمس وامالرخاؤها شعرها على وجهها فنها تقول لك اذا اقبل الليل وانسدل سواد الظلام على نور النهار وتعالى واما أشارتها لك بالقنديل فالتي فيها زرع فانها تقول لك اذا جئت فادخل البستان الذى وراء الزفاق وأما اشارتها لك بالقنديل فانها تقول الك اذا دخات البستان فامش فيه وأى موضع وجدت القنديل مضياً فتوجه اليه واجاس تحته وانتظر في فانهواك قاتلى فاما سمحت كلام ابنة عمي وجدت القنديل مضياً فتوجه اليه والوجه اليها ولا أحصل وتصودى ولا أجد لتفسيرك معنى صحيحاف عند ذلك ضحكت بنت عمي وقالت لى بقي عليك من الصبر أن تصبر بقية هذا اليوم المأن يولى النهار ويقبل الليل بالاعتكر وقتح في بالوصال و بلوغ الآمل وهذا الدكلام صدق بغير عين يولى النهار ويقبل الليل بالاعتكر وقتح في بالوصال و بلوغ الآمل وهذا الدكلام صدق بغير عين شم أنشدت هذين البيتين

درج الايام تندرج و بيوت الهم لا تاج رب ام عزمطلبه قربته ساعة الفرج ثم انها اقبلت على وصارت تسليني بلين الـكلام ولم تجسر أن تأتيني بشيء من الطعام مخافة من غضي عليها ورجاء ميلي اليها ولم يكن لها قصد الا انها أتت الى وقلعتني ثم قالت يا ابن عمي اقعد معي حتى احدثك بما يسليك الى آخر النهار وان شاء الله تعالى ما يأتى الليل الا وأنت عند محبو بتك فلم التفت اليها وصرت انتظر مجيء الليل وأقول يارب عجل بمجيء الليل فلما اتى الليل بكت ابنة عمي بكاء شديدا وأعطتني حبة مسك خالص وقالت لى يا ابن عمى اجعل هذه الحبة في فك قاذ الجتمعت بمحبو بتك وقضيت منها حاجتك وسمحت الك بما تنسيد فانشدها هذا البيتين

قطعه لحم وشر بت من الزردة وأعجبتنى فا كثرت الشرب منها بالملعقة حتى شبعت وامتلات بطنى و بعد ذلك انطبقت أجفانى فاخذت وسادة ووضعتها تحت رأسى وقلت لعلى أتكى عليها ولا أنام فانحمضت عنى ونمت وما انتبهت حتى طلعت الشمس فوجدت على بطنى كعب عظم وفردة طاب ونواة بلحو بزرة خروب وليس فى المكانشى ومن فرش ولاغيره وكانه لم يكن فيه شىء بالامس فقمت ونفضت الجميع عنى وخرجت وأنامغتاظ إلى أن وصلت إلى البيت فوجدت إبنة عى تصعد الزفرات وتنشد هذه الابيات

جسدنا حل وقلب جريج ودموع على الخدود تسيح وحبيب صعب التجنى ولكن كل ما يفعل المليح مليح يا إبن عمى ملائت بانوجدقاي إن طرفى من الدموع قريح

فنهرت إبنةعمى وشتمتها فبكت تممسحت دموعها وأقبلت على وقباتني وأخذت تضمني إلى صدرهاوأ ناأتباعدعنها وأعاتب نفسى فقالتلى بإين عمى كأنك عتق هذه الليلة فقلت لها نعم ولكنني لما أنتبهت وجدت كعب عظم على بطنى وفردة طاب ونواة بلحو بزرة خروب وماأدرى لايشى، فعلت هكذا ثم بكيت وأقبلت عليها وقات لهافسرى لى إشارة فعلها هذا وقولى لى ماذا أفعل وساعديني على الذي أنافيه فقالت لى على الراس والعين أمافردة الطاب التي وضعتها على بطنك فانهاتشيراك إلىأنك حضرت وقلبك غائب وكأنها تقول لك ليس العشق هكذا فلا تعد نفسكمن الماشقين وأمانوا ةالبلح فانها تشير لك بهاإلى أمكلوكنت عاشقا لكان قلبك محتر قابالغرام ولم تذق لذيذ المنام فانلذة الحبكتمرة ألهبت فى الفؤاد جرة واما بزرة الخروب فأنها تشيرلك به إلى أن قلب المحب مسلوب وتقول الكاصبرعلي فراقها صبرأ يوب فلماسمعت هذا التفسيرا نطلقت في فؤادي النيران وزادت بقابى الاحزان فصحت وقات قدر الشعلى النوم لقلة بختي ثم قلت لهايا إبنة عمي بحيانى عندك أن تدبرى لى حيلة أتوصل بهااليها فبكت وقالت ياعز بزيا بن عمى إن قابى ملآن بالفكرولا أقدرأن أتكم ولكنوح الليلة الىذلك المكان واحذر أن تنام فانك تبلغ المرام هذا هوالرأى والسلام فقلت لماانشاء الله لاأنام وانماأ فعل ماتأمريني به فقامت بنت عمى وأتت بالطعام وقالتلي كل الآن مايكفيك حتى لايبقي في خاطرك شيء فأكلت كفايتي ولماأتي الليل قامت بنت عمىوأتتني ببــدلة عظيمة وألبستني اياها وحلفتني أن أذكر لهما البيت المذكور وحذرتني من النوم ثم خرجت من عند بنت عمى وتوجهت الىالبستان وطلعت ذلك المقعد ونظرت آلى البستان وجعلت أفتح عيني بأصابعي وأهز رأسي حين جن الليل وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفى ليلة ٢٤٢) قالت بلغنى ايها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج الملوك وطلعت من ذلك المقمد ونظرت الى البستان وجملت افتح عينى باصابعي وأهز رأسى حين جن الليل فلما طلعت جعت من السهر وهبت على روائح الطعام فاز دادجوعي وتوجهت الى السفرة وكشفت غطاءها

لو قدرنا من الغرام اعتنقنا كاعتناق المحب صدر حبيبه حرم الله بعد وجه ابن عمى كل عيش من الزمان وطيبه ليت شعرى هل قلبه مثل قلبي ذائب من حر الهوى ولهيبه

فلما رأتنى قامت مسرعة ومسحت دموعها وأقبات على بلين كارمها وقالتيا إبن عمى أنت في عشقك قد لطف الله بك حيث أحبك من محبوا نافى بكائى وحزبي على فراقك من يلومنى ولكن لا آخذك الله من جهى ثم إنها تبسمت فى وجهى تبسم الغيظ ولاطفتنى وقاعتنى أثوابي ونشرتها وشمتها والله ماهذه روائح من حظى بمحبو به فاخبر فى بما جري لكيا إبن عمى فاخبرتها بمجميع ما جرلى فتبسمت تبسم الغيظ ثانيا وقالت إن قابي ملا نموجع فلاعاش من يوجع قلبك وهذه المرأة تتعز زعليك تعزز اقويا والله يا إبن عمي إنى خائفة عليك منها واعلم يا إبن عمى أن تفسير على المنحبة وكلا المناع لانك تدعى أنك دلع الطعم بحيث تعارفك النفوس فينبغي لك أن تتملح حتى لا تمجك الطباع لانك تدعى أنك من العشاق الكرام والنوم على العشاق حرام فدعو الكالحبة كذباو إنما أنت صغير لم يكن لك كاذبة وكذلك هى محبتها لك صادقة لنبهتك عنها الفحم فان تفسير إشارته سود الله وجهك حيث ادعيت الحبة كذباو إنما أنت صغير لم يكن لك بيدى على صدرى وقات و الله إن وهذا هو الصحيح لا نى نمت والعشاق لا ينامون فا نا الظالم لنفسى بيدى على مدرى وقات و الله إن والنوم في مكون الامن ثم إنى زدت فى البكاء وقلت لا بنة عمى وماكاذ أضر على من الاكر والنوم ف كيف يكون الامن ثم إنى زدت فى البكاء وقلت لا بنة عمى دلينى على شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

( وفي ليلة ٢٤٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج الملوك فقالت في على رأسى وعينى ولكن يا إبن عمى قد قلت الكمر ارالو كنت أدخل وأخر ج لكنت أجمع بينك و بينها في أقرب زمن وأغطيكا بذيلى ولا أفعل معك هذا إلا لقصد رضاك و إن شاء الله تعالى أبذل غاية الجهد في الجمع بينكما ولكن اسمع قولى وابلغ امرى واذهب إلى نفس ذلك المكان واقعد هناك فذا كان وقت العشاء فاجاس في الموضع الذي كنت فيه واحذر أن تأكل شيأ لان الاكل يجلب النوم و إياك أن تنام فانها لا تأتى لك حتى يمضي من الليل ربعه كذاك الله شرها فلم اسمعت كلامها فرحت وصرت أدعو الله أن يأتى الليل فلما أردت الانصر افقالت لى إبنة عمى إذا اجتمعت بها فذ كرها البيت المتقدم وقت انصرافك فقات لها على الراس والعين فلما خرجت وذهبت إلى فالمتان وجدت المكان مهيأ على الحالة التى رأيتها أولا وفيه ما يحتاج اليه من الطعام والشراب البستان وجدت المكان مهيأ على الحالة التى رأيتها أولا وفيه ما يحتاج اليه من الطعام والشراب فلم أقدر على منعها فقمت وأتيت إلى السغرة وكشفت غطاءها فوجدت صن دجاج وحوله أربع فلم أقدر على منعها أربعة ألوان فا كلت من كل لون لقمة وأكلت ما تيسر من الحلوى وأكلت وأكلت ما تيسر من الحلوى وأكلت والمدى من الطعام فيها أربعة ألوان فا كلت من كل لون لقمة وأكلت ما تيسر من الحلوى وأكلت ما تيسر من الحكون الم المناه فيها أربعة ألوان فا كلت من كل لون لقمة وأكلت ما تيسر من الحكون المناه فيها أربعة ألوان فا كلت من كل لون لقمة وأكلت ما تيسر من الحكون المحالة على المناه كلي المناه كلي المناه كلي السفرة وكلت المحالة على المحالة المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على المحالة عل

تنيه على العشاق في حلل خضر مفككة الازرار محلولة الشور فقلت لها ماالاسم قالت أنا التي كويت قلوب العاشقين على الجر شكوت ولم تدر شكوت ولم تدر فقلت لها ان كان قلبك صخرة فقد أنبع الله الزلال من الصخر

فاماراً تنى ضحكت وقالت كيف انتبهت ولم يغلب عليك النوم وحيث سهرت الليل علمت أنك عاشق لانمن شيم المشاق سهر الليل في مكابدة الاشواق ثم أقبلت على الجوارى وغمزتهن فانصر فن عنها وأقبلت على وضمتنى الى صدرها وقبلتنى وقبلتها ومصت شفتي التحتانية ومصمت شفتها النه وقابيه ثم مددت يدي الى خصر هاوغمزته ومانزلنا فى لارض الاسواء وحات سراويلها فنزلت فى خلال رجليها وأخذنا فى المراش والتعنيق والغنج والكلام الرقيق والعض وحمل السيقان والطواف بالبيت والاركان الى أن ارتخت مفاصلها وغشى عليها ودخلت فى الغيبو بة وكانت تلك الليلة مسرة القلب وقرة الناظر كما قال فيها الشاعر

أهنى ليالى الدهر عندى ليلة لمأخل فيها الكاس من أعمال فرقت فيها بين جهنى والحرى وجمعت بين القرط والخلخال فلما أصبح الصباح أردت الانصراف واذا بهاأمسكتنى وقالت لى قف حتى أخبرك بشىء

وأدركشهر زادالصباح فسكتتعن المكلام المباح

(وفي ليلة ٤٤ ٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج الملوك قالت قف حتى اخبرك بشيء وأوصيك وصية فوقفت لحات منديلا وأخرجت هدده الخرقة ونشرتها قدامي فوجدت فيها صورة غزال على هذا المثال فتعجبت منها غاية العجب فاخذته وتواعدت أنا واياها أن أسمى اليها كل ليلة في ذلك البستان ثم انصرفت من عندها وأنا فرحان ومن فرحي انسيت الشعر الذي أوصتني به بنت عمي وحين أعطيتني الخرقة التي فيها صورة الغزال قالت لي هذا عمل أختى فقلت لها ومااسم أختك قالت اسمها نور الهدى فاحتفظ بهذه الخرقة ثم ودعتها وانصرفت وانافر حان ومشيت الى أن دخلت على ابنة عمى فوجدتها راقدة فاما رأتني قامت ودموعها تتساقط ثم أقبلت على وقبلت صدرى وقالت هل فعلت ما أوصيتك به من انشاد بيت الشعر فقات لها أني نسيته وم شعاني عنه الاصورة هذا الغزال ورميت الخرقة قدامها فقامت وقعدت ولم تطق الصبر وأفافت دم العين وانشدت هذين البيتين

واطالبا للفراق مهلا فلا يغرنك العناق مهلا فطبع الزمان غدر وآخر الصحبة الفراق

فلما فرغت من سعرها قالت يا بن عمي هبلى هذه الخرقة فوهبتها لها فأخذتها ونشرتها ورأت ما في من عندها في الله الما الما ورأت ما في الله الما الما ورأت من عندها فأنشدها بيت الشعر الذي اخبرتك به أولا ونسيته فقات لها أعيديه لي فأعادته

وأكلت من كل لون لقمة وأكات قطعة لحم وأتيت إلى باطية الخر وقلت في نفسي اشرب قدما فشربته ثمشر بتالثانى والثالث الى فاية عشرة وقدضر بني الهواء فوقعت على الارض كالقتيل ومازلت كذلك حتى طلع النهاد فانتبهت فرأيث نفسي خارج البستان وعلى بطني شفرة ماضية ودرهم حديدفار تجفت وأخذتهما وأتيت بهماالى البيت فوجدت ابنةعمى تقول اني في هذا البيت مسكينة حزينة ليسلى معين الاالبكاء فلهادخلت وقعت من طولي ورميت السكين والدرهم من يدي وغشى على فلهاأ فقت من غشيتي عرفتها بماحصل لى وقلت لها اني لم انل اربى فاشتدحز نهاعلى لمارأت بكائي ووجدى وقالتلىاني عجزت وأناأ نصحك عن النوم فلم تسمع نصحى فكلامى لايفيدك شيأفقلت لهاأسألك بالله أن تفسري لى اشارة السكين والدرهم الحديد فقالت ان الدرهم الحديد فانها تشيربها الى عينهااليمين وانها تقسم بهاوتقول وحقرب العالمين وعيني اليمين إن رجعت ثاني مرة وتمت لاذ بحنك بهذه السكين وأناخائفة عليك ياابن عمى من مكرها وقلبي ملآن بالحزن عليك فماأقدرأن أتكلمفان كنت تعرف من أنك ان رجعت اليهالا تنام فارجع اليها واحذرالنوم فانك تفوز بحاجتك وأن عرفت أنك انرجعت اليهاتنام على عادتك ثم رجعت اليها ونمت ذبحتك فقلت لهاوكيف يكون العمل يابنت عمي أسألك بالله أن تساعديني على هذه البليه فقالت على عيني وراسي ولكن انسمعت كلامي وأطعت أمرى قضيت حاجتك فقات لهااني اسمع كلامك وأطيع أمرك فقالت اذاكان وقت الرواح أقول لك ثم ضمتني الى صدرها ووضعتني على الفراش ولازالت تكبسني حتي غلبني النعاس واستغرقت فى النوم فأخذت مروحة وجلست عند رأسي تروح على وجهي آلى آخرالنها دثم نبهتني فلها نتبهت وجدتها عندرأسي وفي يدها المروحة وهى تبكى و دموعهاقد بلت تيابها فلهارانني استيقظت مسحت دموعها وجاءت بشيءمن الاكل فامتنعت منه فقالت لي أماة ات لك اسمع مني وكل فأكات ولم أخالفها رصارت تضع الاكل في فمي وأنا أمضغ حتي امتلات ثم أسقتني نقيع عناب السكر ثم غسلت يدى ونشفتها بمحرمة ورشت على ماء الورد وجلست معهاوأ نافي عافية فلم أظلم الليل وألبستني ثيابي وقالت يا بن عمي اسهر جميع الليل ولا تنم فانهاما تأتيك في هذه الليلة الافي أخرالليل وانشاءالله تجتمع بها في هذه الليلة ولكن لاتنس وصيتي ثم بكت فأوجعني قلبى عليها من كثرة بكائها وقلت لها ماالوصية التي وعدتيني بهافقالت لي إذاا نصرفت من عندها فانشدها البيت المتقدم ذكره ثم خرجت من عندها وأنافر حان ومضيت الى البستان وطلعت المقعد وأناشبعان فجلست وسهرت الى ربع الليل مم طال الليل على حتى كأنه سنة فكنت ساهراحتى مضى ثلاثة أرباع الليل وصاحت الدبوك فاشتد عندي الجوعمن السهر فقمت الى السفرة وأكلت حتى اكتفيت فنقلت رأسى وأردت أذأنام واذا بضجة على بعدفنهضت وغسلت يدي وفي ونبهت نفسي فماكان الاقليل واذا بهاأتت ومعما عشر جواروهي بينهن كأنهاالبدر بينالكوا كبوعليها حلةمن الاطلس الاخضر مزركشة بالذهب الاحمر وهيكما قال الشاعر لى رحانظرها فذهبت وخاطرى متشوش ومازلت ماشياحتى وصات الى زقاقنا فسمهت عياطاً فسألت عنه فقيل ان عزيزة وجدناها خلف الباب ميتة ثم دخات الدار فاما رأتني أمي قالت ان خطيئتها في عنقك فلاسامحك الله من دمها وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٥٤١) قالت بلغني أيها الملك السميد أن الشاب قال لتاج الملوك مُحدَّ الدار فلمارأتني أمى قالت تبالكمن ابنعم ثم ان أبيجاء وجهزناها وشيعنا جنازتها ودفناها وعملناعلي قبرها الختمات ومكثناعلى القبر ثلاثةأيام ثمرجهت الىالبيت وأناحز ين عليها فاقبات على أمى وقالت لی ان قصدی أن أعرف ما كنت تفعله معها حتى فقدت مرارتها واني ياولدي كنت أسألها فى كل الاوقات عن سبب مرضها فلم تخبرنى بهولم تطلعني عليه فبالله عليك أن تخبرنى بالذى كنت تصنعه معهاحتى ماتت فقلت ماعملت شيئا فقالت الله يقتص لهامنك فانهاماذ كرت لى شيئًا بلكتمت أمرها حتى ماتت وهي راضية ولماماتت كنت عندها ففتحت عينيها وقالت لى ياامرأة عمى جعل الله ولدك في حل من دّمي ولا آخذه بما فعل معى وانما نقلني الله من الدنيا الفانية الى الآخرة الباقية فقات لهايابنتي سلامتك وسلامة شبابك وصرت أسالها عن سبب مرضها فماتكامت ثم تبسمت وقالت ياامرأة عمى اذا أرادا بنك أن يذهب الي الموضع الذي عادته الذهاب اليه فقولىله يقولهاتين الكلمتين عندانصر افهمنه الوفاء مليح والفدر قبيح وهذه شفقة منى عليه لا كون شفيقة عليه في حياتي و بعد مماتى ثم أعطتني لك حاجة وحلفتني أني لاأعطيها لكحتى أراك تبكى عليهاوتنو حوالحاجة عندي فاذارأ يتكعلى الصفة التي ذكرتها أعطيتك اياها فقلت لهاأريني اياهافارضيت ثماني اشتغلت بلذاتي ولماتذكرفي موت ابنة عمي لاني كنت طائش العقل وكنت اود في نفسي ان اكون طول ليلي ونهارى عند محبو بتي وما صدقت أن الليل اقبل حتى مضيت الي البستان فوجدت الصبية جالسة على مقالى النار من كثرة الانتظار فاصدقت انها راتني فبادرت الى وتعلقت برقبتي وسألتني عن بنت عمى فقات لها انها ماتت وعملنا لهاالذكروالختمات ومضي لهاار بعلياني وهذه الخامسة فاماسمه تذلك صاحت و بكت وقالت اما قلت لك انك قتلتها ولو اعلمتني بها قبل مؤتها لكنت كافاتها على مافعلت معي من المعروف فانها خدمتني واوصلتك إلى ولولاهاما اجتمت عبك واناخائفة عليك انتقع ف مصيبة بسبب رزيتها فقات لها أنهاقد جعلتني في حل قبل موتها ثم ذكرت لها ماأخبرتني به امى فقالت بالله عليك إذا ذهبت الى امك فاعرف الحاجة التي عندها فقات لها أن امى قالت لى اذابنة عمك قبل ان تمو ت اوصتني وقالت لى إذا ارادابنك ان يذهب إلى الموضع الذي عادته الذهاب اليه فقولي لههاتين الكلمتين الوفاء مليح والغدر قبيح فلما سمعت الصبيه ذلك قالت رحمة الله عليها فانها خلصتك مني وقد كـت اضمرت علي ضررك فأنا لااضرك ولا اشوش عليك فتعجبت من ذلك وقات لها وماكنت تريدين قبل ذلك ان تفعليه معي وقد صار بيني و بينك مودة فقالت أنتمولع بي ولكنك صغير السن وقلبك خال من الخداع ثم مضيت الى البستان ودخلت المقعد فوجدت الصبية في انتظاري فلما رأتني قامت وقبلتني وأجلستني في حجرها ثم أكلنا وشر بنا وقضينا أغزاضنا كما تقدم ولا حاجة الى الاعادة فلما صبح الصباح انشدتها بيت الشعر وهو

ألا أيها العشاق بالله خبروا إذا اشتد عشق بالفتي كيف يصنع

فلماسمعته هملت عيناهابالدموع وأنشدت

يدارى هواه ثم يكتم سره ويصبر فى كل الامور ويخضع ففظته وفرحت بقضاء حاجة ابنة عمى ثم خرجت و أتيت الى ابنة عمى فوجدتها راقدة وأمى عندرأسها تبكى على حالها فلماد خات عليها قالت لى أمى تبالك من ابن عم كيف تترك بنت عمك على غير استواء ولا تسأل عن مرضها فلهادأتنى ابنة عمى رفعت رأسها وقعدت وقالت لى ياعزيز هل أنسدتها البيت الذي أخبرتك به قلت لها ذهم فلم اسمعته بكت وأنشدتنى بيتا آخر وحفظته فقالت ببنت عمى أسمعنى إياه فلم أسمعتها الياه بكت بكاء شديد او أنشدت هذا البيت

قد حاول الصبرالجميل ولم يجد له غير قلب فى الصبابة يجزع مم قالت النه عمى اذا ذهبت اليهاعلى عادتك فانشدها هذا البيت الذي سمعته فقلت لها سمعا وطاعة ثم ذهبت اليهافى البستان على العادة وكان بيننا ما كان مما يقصر عرب وصفه اللسان فلما أردت الا نصراف أنشدتها ذلك البيت وهو لقد الى آخره فلما سمعته سالت مدامعها فى المحاجر وأنشدت قول الشاعر

فان لم يجد صبرا لكتمان سره فليس له عندي سوي الموت أنفع ففظته وتوجهت الى البيت فلما دخلت على ابنة عمى وجدتها ملقاة مغشيا عليها وأمى جالسة عند رأسها فلما سمعت كلامى فتحت عينيها وقالت ياعزيز هل أنشدتها بيت الشعر قلت لها نعم ولما سمعته بكت وأنشد تنى هذا البيت فان لم يجدالى آخره فلما سمعته بنت عمى غشى عليها ثانيا فالما أفاقت أنشدت هذا البيت وهو

سمعنا أطعنا تم متنا فبلغوا سلامي على من كان للوصل يمنح ثم لماأقبل الليل مضيت الى البستان على جرى عادتى فوجدت الصبية في انتظارى فجلسنا وأكناوشر بنا وعملنا حظنائم نمنا الى الصباح فلماأردت الانصراف أنشدتها ماقائته ابنه عمى فلما سمعت ذلك صرخت صرخة عظيمة وتضجرت وقالت والله انقائلة هذا الشعرقد ماتت ثم بكت وقالت ويلك ما تقرب لك قائلة هذا الشعر قات لهاانها ابنة عمى قالت كذبت والله وكانت ابنة عمك لكان عندك لهامن المحبة مثل ماعندهالك فانت الذى قتلتها قتلك الله كما قتلتها والله لو أخبرتنى أن لك ابنة عمماقر بتك منى فقلت لها بنة عمى كانت تفسر لى الاشارات التى كنت تشيرين بى الى وهى التى علمتنى ما أفعل معك وما وصلت اليك الا بحسن تدبيرها فقالت وهل عرفت بنا قات نعم قالت حسر كالله على شبابك كما حسرتها على شبابها ثم قالت

وشممتروا عمر فما شي المضمغ بانواع الطيب وأناخالي القلب من غدرات الزمان وطوارق الحدثان فلماجاء وقت العشاء اشتافت نفسي إلى الذهاب اليها وأناسكران لا ادرى أين أتوجه ف خصبت اليها فال بى السكر الى زقاق يقال له زقاق النقيب فبيئا أناما شي ذلك الزقاق واذا بمجوز ماشية وفي إحدى يديه شمعة مضيئة وفي يدها الاخري كتاب ملفوف وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٤٠) قالت بلغنى ايم اللك السعيدان الشاب الذى اسمه عزيز قال لتاج الملوك فلما دخلت الزقاق الذى يقال له زقاق النقيب فشيت فيه فبينما أنا ماش فى ذلك الزقاق واذا بعجوز ماشية وفي احدي يديم اشمعة مضيئة وفي يدها الاخرى كتاب ملفوف فتقدمت اليها وهي باكية العين

وتنشد هذين البيتين

لله در مباشری لقدومكم فلقد أني بلطائف المسموع لو كان يقنع بالخليع وهبته قلبا تمزق ساعة التوديع فاسارأ تنى قالت لى ياولدى هل تعرف أن تقر أفقلت لها نعم يا خالتى العجوز فقالت لى خذهذا الكتاب واقرأه وناولتني الكتاب فاخذته منها وفتحته وقرأت عليهامضمونه أنه كتاب من عندالغياب بالسلام على الاحباب فاماسمعته فرحت واستبشرت ودعت لى وقالت لى فرج الله همك كافرجت همي ثم أخذت الكتاب ومشت خطوتين وغلبني حصرالبول فقمدت في مكان لاريق الماءثم انى قتوتجمرت وأرخيت أثوابي وأردت أن أمشي واذا بالعجوز قد أقبلت على وقبلت يدى وقالت يامولاي الله تعالى يهنيك بشبابك ولا يفضحك أترجاك أن تمشي معي خطوات الىذلك الباب فانى أخبرتهم بماأسمعتني اياهمن قراءةالكتاب فلم يصدقون فامشممي خطوتين واقرأ لهم الكتاب من خلف الباب واقبل دعاني لك فقلت لها وماقصة هذا الكتاب فقالت لي باولدى هذاالكتاب جاءمن عند ولدى وهوغائب عنى مدة عشرةسنين فانهسافر بمتجر ومكث فى الغربة تلك المدة فقطعنا الرجاء منه وظنناأ نهمات ثموصل الينامنه هذا الكتاب وله أخت تبكى عليه في مدة غيابه آناء الليل وأطر اف النهار فقلت لها انه طيب بخير فلر تصدقني وقالت لي لا بدتأتيني بمن يقرأهذا الكتاب فيخبرني حتى يطمئن قلبي ويطيب خاطري وأنت تعلم ياولدي أن المحبمولع بسوءالظن فأنعم على بقراءة هذاالكتابوأ نتواقف خلفالستارة وأخته تسمع من داخل الباب لاجل أن بحصل لك ثواب من قضى لمسلم حاجة نفس عنه كربة فقد قال رسول وَالْكِيْلِيْرُ مَن نَفْسَ عَنْ مَكُرُوبِ كُرِبَةً مَنْ كُرِبِ الدُّنيا نَفْسَ الله عَنْهُ اثْنَتَين وسبعين كربة من كرب يوم القيامة وأناقصدتك فلاتخيبني فقلت لهاسمعاوطاعة وتقدمت فشت قدامي ومشيت خلفها قليلاحتي وصلت الى باب دارعظيمة وذاك الباب مصفح بالنحاس الاحمر فوقفت خلف الباب وصاحت المجوز بالعجمية فما أشعر الاوصبية قدأقبلت بخفة ونشاط فلمارأتني قالت بلسان فصيح عذب ماسمعت أحلى منه ياأمي أهذا الذى جاءيقرأ المكتاب فقالت لها نعم فدت يدها

فانت لا تعرف مكرنا ولا خداعنا ولو كانت فى قيد الحياة لكانت معينة لك فانها سبب سلامتك من انجتك من الهلكة والآن اوصيك ان لا تتكام معواحدة ولا تخاطب واحدة من امثالنا لا صغيرة ولا كبيرة فاياك م إياك ذلك لا نك غير عارف بخداع النساء ولا مكرهن والتى تفسر لك الاشارات قدمات واني أخاف عليك أن تقع فى رزية فلا تجدمن يخلصك منها بعد موت بنت عمك وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الملام المباح

(وفي ليلة ٢٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب قال لتاج الملوك ثم أن الصبية قالت فواحسرتاه على بنت عمك وليتني عامت بها قبل موتها حتى أكافئها على مافعات معى من المعروف رحمة الله تعالى عليها فانها كتمت سرها ولم تبح بماعندها ولو لاها ما كنت تصل إلى أبدا وافي أشتهى عليك أمرا فقات م هو قالت أن توصلني إلى قبرها حتى أزورها في القبر الذي هي فيه وأكتب عليه أبياتا فقات لها في غد ان شاء الله تعالى ثم إنى غت معها تلك الليلة وهي بعد كل ساعة تقول لي ليتك أخبرتنى بابنة عمك قبل موتها فقلت لها ماه عنى هذين الكالمية وهي بعد كل وهما الوفاء مليح والفدر قبيح فلم تجيبنى فلها أصبح الصباح قامت وأخذت كيسا فيه دنانير وقالت لى قم وأرى قبرها حتى أزوره وأكتب عليه أبياتا وأعمل عليها قبة وأترحم عليها وأصرف هذه الدنانير صدقة على روحها فقات لهاسمها وطاعة ثم مشيت قدام هاومشت خاني وصارت تتصدق وهي ماشية في الطريق وكلاتصدقت صدقة تقول هذه الصدقة على روح عزيزة التي تتصدق وهي ماشية في الطريق وكلاتصدقت صدقة تقول هذه الصدقة على روح عزيزة التي على ومعرب على ومارت تتصدق وهي ماشية في الطريق وكلاتصدقت صدقة تقول هذه الصدقة على روح عزيزة التي على ومارت تتصدق وهي ماشية في الطريق ونفد ما في الكيس فا هاعاينت القبر رمت روحها عليه و بكت بكاء شديدا ثم انها أخرجت بيكارامن الفولاذ ومطرقة لطيفة وخطت بالبيكار على الحجر الذي على رأس القبر خطالطيفا ورسمت هذه الابيات

مررت بقبردارس وسط روضة عليه من النعمان سبع شقائق فقلت لمن ذا القبر جاو بني الثرى تأدب فهذا القبر برزخ عاشق فقلت رعاك الله يأميت الهوى وأسكنك الفردوس أعلى الشواهق مساكين أهل المشق حتي قبورهم عليها تراب الذل بين الخلائق فان استطع زرعازرعتك روضة وأسقيتها من دمعى المتدافق

ثم بكت بكاء شديداوقامت وقت معها وتوجهنا الي البستان فقالت لي سألتك بالله أن لا تنقطع عنى ابدافقلت سمعا وطاعة ثم انى صرت أتردد عليها وكلما بتعندها تحسن الى وتكرمى وتسألنى عن الكلمتين اللتين قالتهما ابنة عمي عزيزة لامى فأعيدها الماومازلت على هذا الحال من أكل وشرب وضم وعناق و تغيير ثياب من الملابس الرقاق حى غلظت وسمنت ولم يكن بى هم ولا عن ونسيت ابنة عمى ومكنت مستغرقا فى تلك اللذات سنة كاملة وعند رأس السنة خم ولا حزن و نسيت ابنة عمى ومكنت مستغرقا فى تلك اللذات سنة كاملة وعند رأس السنة دخلت الحمام وأصاحت شأنى ولبست بدلة فاخرة ولما خرجت من الحمام ثمر بت قد حا من الشراب

أتزوج بمثلك فقالت لى ان تز وجت بى تسلم من بنت الدليلة المحتالة فقات لها ومن الدليلة المحتالة فضحكت وقالت كيف لاتعرفهاوا نتالك في صحبتهااليوم سنةوأر بمة شهورأهلكماالله تعالى والله مايوجدأمكرمنها وكم قتات شخصا قباك وكمهملت عملة وكيف سلمت منها ولم تقتاك أوتدوش عليك ولك في صحبتها هذه المدة فلماسمعت كارمها تمجبت غاية العجب فقات له اياسيدتي ومن عرفك بهافقالت أنا أعرفهام المايعرف الزمان مصائبه لكن قصدي ان تحكي لي جميع ماوقع لكمنهاحتى أعرف ماسبب سلامنك منها في كيت لهاجيع ماجرى لى معهاومع ابنة عمى عزيزة فترحمت عليهاو دمعت عيناهاودقت يداعلي يدلماسمه تبعوت ابنةعمي عزيزة وقالت عوضك الله غيهاخيراياعز يزفانهاهى سبب سلامتك من بنت الدليلة المحتالة ولولاهي لكنت هلكت وأناخائفة عليكمن مكرهاو شرهاولكن ماأقدران أتكلم فقلت لهاوالله انذلك كله قدحصل فهزت رأسها وقالت لا يوجد اليوم مثل عزيزة فقات وعندموتها أوصتني ان أقول هاتين الكلمتين لاغير وهما الوفاءمليح والفدرقبيح فلماسمعت ذلك مني قالت ياعزيز والله ان هاتين السكامتين هما اللتان خلصتاكمنهاو بسببهما ماقتلتك فقدخاصتك بنتعمك حية وميتة والله أني كنت أتمني الاجتماع بكولويوماواحدفلم أقدرعلي ذلك الافي هذاالوقتحتي تحيلت عليك مهذه الحيلة وقدتمت وأنت الازمىغيرلا تعرف مكر النساءولاداوهي العجائز فقلت لاوالله فقالت لي طب نفساوقرعينا فانالميت مرحوم والحي ملطوف وأنت شاب مليح وأناما أريدك الابسنة الله ورسوله عليا ومهماأردتمن مالوقماش يحضرلك سريعا ولاأ كلفك بشيء أبدا وأيضا عندي دائما الخبز مخبوزاوالما فالكوزوماأر يدمنك الاان تعمل معي كإيعمل الديك فقلت لها وما الذي يعمله الديك فضحكت وصفقت بيدها ووقعت على قفاها من شدة الضحك ثم انها قعدت وقالت لى أما تعرف صنعة الديك فقلت لماوالله ماأعرف صمعة الديك قالت صنعة الديك ان تأكل وتشرب وتنكح الحجلت أنامن كالامهاثم إنى قلت هذه وينعة الديك قالت نعم وما أريدك الان الا ان تشد وسطك وتقويعزمك وتنكح ثمانها صفقت بيدها وقالت ياأمي احضري من عندك واذابالمجوز قد أقبلت بأربعة شهو دعدول أثم أنهاأ وقدت أربع شمعات فاما دخل الشهود سلمواعلي وجلسوا فقامت الصبية وأرخت عليها ازارا ووكات بعضهم فى ولاية عقدها وقدكتبو االكتاب وأشهدت على نفسهاانها قبضت جميع المهرمقدماومؤخر اوان في ذمتها الى عشرة آلاف درهم وأدرك شهر زاد الصباح فسكتتءن السكلام المياح

(وفى ليلة ٩ ٤ ١) قالت المذني أيها الملك السعيد ان الشاب قال لتاج الملوك ثم انها أعطت الشهود أجرتهم وانصر فو امن حيث أتو افعند ذلك قامت الصبية وقلعت أثو ابها وأتت في قيص رفيع مطرز بطر ازمن الذهب وقلعت لباسها وأخذت بيدى وطلعت بي فوق السرير وقالت في مافى الحلال من عيب ووقعت على السرير وانسطحت على ظهرها ورمتنى على بطنها ثم شهقت شهقة واتبعت الشهقة بغنجة ثم كشفت النوب حتى جعلته فوق نهو دها فله ارأيتها على تلك الحالة لم أتمالك تفسى دون أن

الى با كتابوكان بينهاو بين الباب محونصف قصبة فددت يدى لاتناول الكتاب وأدخلت وأسى وأكتاب وأدخلت وأسى وأكتاب وأدخلت وأسى وأكتاب فالباب فالتفت فرأيت نفسى في وسط الدارون داخل الدهليز ودخلت العجوز أسرع من البرق الخاطف ولم يكن لهاشغل الاففل الباب وادرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح



مرالشاب عزيز عندما أوقفته العجوزة أمام الدار وخرجت الصبية وقالت المحمد الشاب المحمد المحمد وقالت المحمد المحمد والمحمد والمحم

(وفى لبلة ١٤٨) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الشاب قال لتاج الملوك ثم ان الصبية لمارأتنى من داخل الباب بالدهليز أقبلت على وضمتنى الى صدرها ثم قالت لى عاعزيز أى الحالتين أحب اليك الموت أم الحياة فقلت له الحياة فقالت اذاكانت الحياة أحب اليك فتزوج بى فقات أنا أكردان

والعاشق هكذا يكونواريدان تحكى لى ماسب غيابك عنى هذه السنة فحكيت لها فلماعلمت اني تزوجت اصفرلونها ثم قلت لها انى اتيتك هذه الليلة واروح قبل الصباح فقالت اما كفاها انها تزوجت بك وعملت عليك حيلة وحبستك عنده اسنة كاملة حتى حافتك بالطلاق ان تعود اليها قبل الصباح ولم تسمح لك بان تتفسح عندامك ولا عندى ولم يهن عليها ان تبيت عنداحد ناليلة واحدة وكيف حال من غبت عنها سنة كاملة وقد عرفتك قبلها و لسن رحم الله عزيزة فانها جرى لها مالم يجر كلا حدوصبرت على شيء لم يصبر عليه مثلها وما تتمقه و رقمنك وهي التي حمتك مني وكنت اظنك عبي مغاطلة تسبيلك مع اني كنت اقدر على حبسك وعلى هلا كائم بكت واغتافات و نظرت الى بعين الغضب فامارايتها على تلك الحالة ارتمدت فرائصي وخفت منها وصرت مثل الفولة على الذارثم وامالر جل المتزوج قانه لا ينفعني وقد بعتني بتلك العاهرة والله لا حسرنها عليك و تصير لالي ولا لها شم صاحت فاادرى الا وعشرة جو اراتيز و رميتني على الا رض فلما وقعت تحت ايديهن قامت هي واخذت سكينا وقالت لا ذ محنك ذ مجالتيوس و يكون هذا اقل جزائك على ما فعات مع ابنة عمك فلما وادرك شهرزاد الصباح فسكت عن السكين في يدها تحققت الموت وادرك شهرزاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

( وفي لياة ١ ٥ ١) قالت بالمني إيها الملك السعيدان الوزير دندان قال لضوء المكارثم ان الشاب عزيز قال لتاج المهلوث مستغث بهاف لم تز ددالا قسوة وامرتهن ان يكتفنى فكتفنى ورمينى على ظهري وجلسن على بطنى وامسكن راسى وقامت جاريتان فامسكتا اصابع رجلي وجاريتان جلستاعلى أقصال رجلي و بعدذلك قامت هي ومعها جاريتان فامرتهما ان يضر بانى فضر بتانى حتى أغمى على وخنى صوتى فاما استنقت قلت في ننهى أن موتى مذبوحا أهون على من هذا الضرب وتذكرت كلة ابنة عي حيث قالت كفاك الله شرها فصرخت و بكيت حتى انقطع صوتى شهست السكين وقالت للجوارى اكشفن عنه فألهمنى الله أن أقول الكامتين اللتين أوصتنى بهما ابنة عمى وها الوفاء مليح والفدر قبيح فلم معمت ذلك صاحت وقالت يرجمك الله ياعزيزة سلامة شبابك نفعت ابن عمك في حياتك و بعدمو تك ثم قالت لى والله انك خلصت من يدى بو اسطة ها تين الكامتين الكن لا بدان اعمل فيك أثر الأجل نكاية تلك العاهرة التي حجبتك عنى تم صاحت على وأدرك شهرز ادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢ ٥ ١) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان عزيز قال وصاحت على الجوارى وقالت لهن اركبن عليه وامرتهن ان ير بطن رجلى بالحبال ففعلن ذلك ثم قامت من عندى وركبت طاجنا من نحاس على الناروصبت فيه سير جاوقلت فيه جبناوا ناغائب عن الدنيا ثم جاءت عندى وحلت لباسى و ربطت محاشمى بحبل و ناوله الجارية ين وقالت لهم اجرواالحبل فجرتا ه فصرت من شدة الالم فى دنيا غير هذه لدنيا ثم رفعت يدها وقطعت ذكرى بموس و بقيت مثل المرأة ثم كوت موضع القطع وكبسته بذر و د

أولجته فيها بعدان مصصت شفتهاوهي تتأوه وتظهرالخشوع والخضوع والبكاء والدموع واذكرتني فيهذا الحال قول من قال

ولماكشفتاا وبعن سطح فرجها وجدت به ضيقا كخلق وأرزاقي قُولِت فيها نصفه فتنهدت فقلت لماذا فقالت على الباقي ثم قالت ياحبين الملخلاصك فاناجاريتك خذه هاته كله بحياتي عندك هاته حتى أدخله بيدي وأرمح به فؤ ادى ولم تزل تسمه ني الفنج والشهيق في خلال البوس والتعنيق حتى صارصياحنه فى الطريق وحظينا بالسعادة والتوفيق ثم خناالى الصباح وأردت ان أخرج واذاهى أقبلت على ضاحكة وقالتهل تحسب اندخول الحام مثل خروجه وماأظن الاانك تحسبني مثل بنت الدليلة المحتالة اياك وهذاالطن فمأأنت الازوجي بالكتاب والسنة وانكنت سكران فافق لعقلك ان هذه الدارالتي أنت فيها ماتفتح الافي كلسنةيومقم الىالباب الكبير وانظره فقمت الىالباب الكبيرفوجدته مغلقة مسمرافعدت وأعامتهابا نهمغلق مسمرفقالت لى ياعزيزان عندنامن الدقيق والحبوب والفواك والرمان والسكر واللحم والغنم والدجاج وغيرذاكما يكفيناأعو اماعديدة ولايفتح بابنا منهذه اللملة الابعدسنة فقات لاحولولا قوة الابالله فقالت وايشيء بضرك وأنت تعرف صنعة الديك التي أخبرتك بهاثم ضحكت فضحكت أناوطاوعتها فماقالت ومكثت عندهاوأ ناأعمل صنعة الديك اكل وأشرب وأنكح حتى مرعليناعام اثني عشرشهرا فلما كمات السنة حملت مني ورزقت منها ولدا وعند وأسالسنةسمه تفتح الباب واذابالرجال دخلوا بكمك ودقيق وسكر فاردت أن أخرج فقالت اصبرالى وقت العشاءومثل مادخلت فاخرج فصبرت الى وقت العشاء وأردت ان أخرج وأنا خائف مرجوف واذاهى قالت واللهماادعك تخرج حتى أحلفك انك تعود في هذه الليلة قبل أذ يغلق الباب فاجبتهاالي ذلك وحلفتني بالايمان الوثيقة على السيف والمصحف والطلاق انى أعود اليهاثم خرجتمن عندهاومضيت الي البستان فوجدته مفتوحا كعادته فاغتظت وقات في نفسي اني فائب عن هذاالمكانسنة كاملة وجئت على غفلة فوجدته مفتوحاياتري هل الصبية باقية على حالها أولا فلابدأن أدخل وأنظرة للأنأر وحالي أمي وأنافي وقت العشاء ثم دخلت البستان وأدرك شهرزاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة • 0 ) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان عزيز قال لتاج الملوك ثم دخات البستان ومشيت حتى أتيت الى المقعد فوجدت بنت الدليلة المحتالة جالسة و اسهاعلى ركبتها ويدهاعلى خدها وقد تغير لونها وغارت عيناها فله اراتنى قالت الجدالة على السلامة وهمت أن تقوم فوقعت من فرحتها فاستحييت منها وطأطأت راسى ثم تقدمت اليها وقبلتها وقلت لهاكيف عرفت انى اجى اليك في هذه الساعة قالت لاعلم لى بذلك والله ان لى سنة لم أذق فيها نوما بل اسهركل ليلة في انتظارك واناعلى هذه الحالة من يوم خرجت من عندي واعطيتك البدلة القياش الجديدة ووعد تنى أك تجيء الى وقد انتظرتك فا أتيت لا اول ليلة ولا ثانى ليلة ولا ثالث ليلة فاستمريت منتظرة لحيثك

يوفق بينك و بين من تحب لكن اذا أصابك شيء من الدليلة المحتالة فلا ترجع اليها ولا لغيرها وبعد ذلك فاصبر على بايتك ولو لا أجلك المحتم لهلكت من الزمان الماضي و لكن الحدلله الذي جعل يومي قبل يومك وسلامي عليك واحتفظ على هذه الخرقة التي فيها صورة الغزال ولا تفرط فيها فان تلك الصورة كانت توانسني اذا غبت عنى . وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٥١) قلت لمفنى أيها الماك السعيدان الوزير دندان قل الضوء المدان ثم ان الشاب عزيز قالتاج الملوك أن المة عمى قالت لى ان قدرت على من صورت هـذه الصورة ينبغي الك تتباعدعنها ولاتخلها تقرب منك ولاتنزوج بهاوان لم تقدرعايها ولاتجدلك اليها سبيلا فلاتقرب واحدةمن النساء بمدهاواعلم ان التي صورت هذه الصورة تصور في كل سنفصورة مثلها وترسلها الى الي أقصى البلاد لا جل ان يشيع خبرها وحسن صنعتها التي يعجز عنها أهل الأرض وأما محبو بتكالد ليلة المحتالة فانهالما وصات اليواهذه الخرقة انتي فيهاصورة الذزال صارت تريم اللناس وتقول لهمانلي أختاتصنع هذامع انهاكاذبة في قولها هتك الله سترهاوما أوصيتك بهذه الوصية لإنني اعلمان الدنياقد تضيق عليك بعدموتي وربماتة نرب بسبب ذاك وتطوف في البلاد وتسمت بصاحبة هذدالصورة فتتشوق نفسك الى معرفتها واعلمان الصبية التي صورت هذه الصورة بنت ملك جزائرالكافورفاياقرأت تلك الورقة وفهءت مفيها بكيت و بكت أمي لبكائي وما زلت أنظر اليهاوأ بكى الى ان أقبل الليل ولم أزل على تلك الحالة مدة سنة و بمدالسنة تجهز تجار من مدينتي الى السفروهم هؤلاءالذين انامعهم في القافلة فاشارت على أمي ان أتجهز وأسافرمه بهم وقالت لي لعل السفر يذهب مابك من هذاالحزن وتفيب سنة أوسنتين أوثلاثاحتى تعو دالقافلة فلعل صدرك ينشرح وماز الت تلاطفنى بالكلام حتى جهزت متجرا وسافرت معهم وانالم تنشف لى دمعة مدة سفري وفي كلمنزلة ننزل بهاأنشرهذه الخرقة قدامي وانظرالي هذه الصورة فاتذكرا بنة عمي وابكي عليهاكما ترانى فانها كانت تحبني محبة زائدة وقدماتت مقهورة مني ومافعلت معهاالا الضررمع انها لم تفعل معى الاالخير ومتى رجعت التجارمن سفرهم أرجع معهم وتسكمل مدة غيابي سنة وانافي حزن زائد ومازادهمي وحزني الالأنني جزت على جزائر الكفور وقلعة البلو روهي سبع جزائروا لحاكم عليهم ملك يقال لهشهر مأزوله بنت يقال لهادنيا فقيل لى انهاهي التي تصور صورة الغز لأن وهذه الصورة الميممكمن جملة تصويرها فلماعلمت ذلك زادت بي الاشواق وغرقت في بحر الفكر والاحتراق فبكيت على روحي لاني بقيت مثل المرأة ولم تبق لى آلة مثل الرجال ولاحيلة لي ومن يوم فراق لجزائر الكافور وأنابا كي العين حزين القلب ولى مدة على هذا الحال وما أدرى هل يمكنني ان أرجع الى بلدى وأموت عندوالدني أولاوقد شبعتمن الدنيائم بكي وان واشتكي ونظرالي صورة الغزال وجرى دمعه على خده وسال وأنشده فين البيتين

وقائل قال لى لابد من فرج فقلت للغيظ كم لابد من فرج ما الفليلة الجلد الاول

وأنامغيي على فلماأفقت كان الدم قدا نقطع فاسة تنى قد حامن الشراب ثم قالت لى رح الآن لمن تزوجت بهاو بخلت على بليلة واحدة رحم الله ابنة عمك التي هى سبب بجاتك ولولا انك أسمعتنى كلتيم الكنت ذبحتك فاذهب فى هذه الساعة لمن تشتهى واناما كان لى عند لكسوي ماقطعته والآن ما بقى لى فيك رغبة ولا حاجة لى بك فقم وملس على رأسك و ترحم على ابنة عمك ثم رفستنى برجلها فقمت وماقدرت ان امشى قتمشيت قليلا قليلاحتى وصلت الى الباب فوجدته مفتوحا فرميت نفسى فيه وأناغائب عن الوجود واذا بزوجتى خرجت و حملتنى و ادخلتنى القاعة فوجدتنى مثل المرأة فنمت واستغرقت في النوم فلم المحوت وجدت نفسى مرميا على باب البستان وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الدكلام المباح

(وفى ليلة ٢٥٢)قالت بلغني ايها الملك السعيدان الوزيرد ندان قال للملك ضوء المكان ثم ان الشاب عزيز اقال لتاج الملوك فاماصحوت وجدت نسفى مرمياعلى بأب البستان فقمت وانا اتضجر وتمشيت حتى اتيت الى منزلى فد خلت فيه فوجدت امي تبكي على وتقول يا هل ترى ياولدي انت في. اى ارض فدنوت مذ اورميت نفسي عليها فلما نظرت الى وراتني وجدتني على غيراستواء وصار على وجهى الاصفرار والسوادثم تذكرت ابنةعمي ومافعلت معيمن المعروف وتحققت انها كانت تحبني فبكيت عليها وبكت أمى ثم قالت الى ياولدى ان والدك قد مات فازددت غيظا و بكيت حتى أغمي على فلماأ فقت نظرت الي موضع ابنة عمى التي كانت تقعد فيه فبكيت ثانياحتى اغمى على من شدة ألبكاء ومازلت في بكاء ونحيب آلى نصف الليل فقالت لى امي ان لو الدك عشرة ايام وهوميت فقلت لهاانالاافكر في أحدا بداغيرا بنة عي لان أستحق ماحصل لي حيث هملتها وهي تحبني فقالت. وماحصل لك فحكيت لهاماحصل لى فبكت ساعة ثم قامت واحضرت لي شيئًا من المأكول فا كات. قليلا وشربت وأعدت لهاقصتي وأخبرتها بجميع ماوقع لى فقالت الحدلله حيث جرى لك هذاوما ذبحتك ثم انهاعا لجتنى و داوتنى حتى برئت وتكاملت عافيتي فقالت لي ياولدي الآن اخرج لك. الوديعة التي أودعتها ابنة عمك عندي فانه الكوقد حلفتني أني لا اخرجهالك حتى أراك تذكرها وتحزنعليها وتقطع علائقك من غيرها والآذرجو تفيك هذه الخصال ثم قامت وفتحت مندوقا وأخرجت منههذه الخرقة التي فيهاصورة هذاالفز الوهي التي وهبتها لهاأولافاما أخذتها وجدت مكتوبافيهاهذه الابيات

أقمتم عيونى في الهوي وقعدتم واسهرتموا جفنى القريم وغمم وقد حلتمو بين الفؤاد وناظري فلاالقلب يسلوكم ولوذاب منكم وعاهدتمونى انكم كاتموالهوى فاغراكم الواشى وقال وقلتم فبالله اخوانى اذامت فاكتبوا على لوح قبرى ان هذا متيم

فلماقرأت هذه الابيات بكيت بكاء شديد اولطمت على وجهى وفحتت الرقعة فوقعت منها ورقة أخرى ففتحتها فاذامكتوب فيها اعلم يا ابن عمى انى جعلتك فى حلمن دمي وأرجو الله ان

(وفي ليلة ١٥٤) قالت بلغني أيها الملك السميد أن والدتاج الملوك قال لهياولدي أن أباهما ملك و بلاده بعيدة عنافدع عنك هذا وأدخل قصر أمك فان فيه خمسائة جارية كالاقمار فن اعجبتك منهن فخذها وأن لم تعجبك جارية منهن مخطب بنتا من بنات الملوك تكون أحسن من السيدة دنيا فقال لهياوالدي لاأريدغيرهاوهي التيصو رتصورة الغز الاالتيرأيتها فلابد منها والااهبـجفي البراري وأقتل روحي بسبها فقال له ابوهاولدي امهل على حتى أرسل إلى أبيها وأخطبهامنه وأبلغك المرام مثل مافعات لنفسى معأمك وان لميرض زلزلت عليه بملكته وجردت عليه جيشا يكونآخره عندي وأوله عنده ثم دعاالشاب عزيز وةالياولدي هل أنت تعرف الطريق قال نعم قالله اشتهى منك أن تسافرمع وزيرى فقالله عزيز سمعا وطاعة ثم جهزعزيز مع وزيره وأعطاهم الهدايا فسافر واأياما وليالى إلى أن أشرفوا علىجزا تر الكافو رفاقاموا على شاطيء نهر وأنفذالوزير رسولامن عنده إلى الملك ليخبره بقدومهم وبعد ذهاب الرسول بنصف يوم لم يشعر واالاوحجاب الملكوام اؤه قد أقبلواعليهم ولاقوهم من مسيرة فرسخ فتلقوهم وساروا في خدمتهم إلى أن دخلوابهم على الملك فقدمو اله الهدايا وأقامو اعنده أربعة ايام وفي اليوم الخامس قام الوزير و دخل على الملك و وقف بين يديه وحدثه بحديثه وأخبره بسبب مجيئه فصارا لملك متحيرا فى ددالجواب لان ابنته لا يحب الزواج وأطرق برأسه الى الارض ساعة ثم رفع رأسه الى بعض الخدام وقاللهاذهب الىسيدتك دنياوأ خبرها عاسمعت وبماجاء بههذاالو زيرفقام الخادم وغاب ساعة تمعاد الى الملك وقال له ياملك الزمان انى لمادخلت على السيدة دنيا اخبرتها بماسمعت فغضبت غضبا شديدا ونهضت على بمسوقة وارادت كسر راسي ففررت منهاهار باوقالت لى ان كان ابي يغصبني على الزواج فالذى اتز وج بهأقتله فقال أبوهما للو زيروعزيز سلماعلى الملك واخبراه بذلك وأن ابنتي لأتحب الزواج وأدركشهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ٥٥١) قالت بلغنى أيها الملك السعيد عند ذلك رجع الوزير ومن معه من غير فائدة وماز الوامسافرين الى أن دخلوا على الملك وأخبر وه فعند ذلك أمر النقباء ان ينبه واالعدكر الى السفر من أجل الحرب والجهاد فقال له الوزير لا تفعل ذلك فان الملك لاذ نب له واغالا متناع من ابنته فانها حين علمت بذلك أرسات تقول ان غصبنى إلى على الزواج أفتل من أتزوج به وأقتل نفسى بعده فلما سمع الملك كلام الوزير خاف على ولده تاج الملوك وقال ان حاربت أباها وظفرت بابنته قتلت نفسها ثم ان المالك أعلم ابنه تاج الملوك بحقيقة الامر فلها على بذلك قال لابيه ياوالدي ا فالا أطيق الصبر عنها فأ الأروح في صفة تاجر فقال الملك ان كان ولا بدخذ معك الوزير وعزيز اثم انه أخرج شيئا من فقال أروح في صفة تاجر فقال الملك ان كان ولا بدخذ معك الوزير وعزيز اثم انه أخرج شيئا من خزائنه وهيأله متجرا بمائة الفدين الوات منال الوزير وباتاهناك تلك الميلة وصارتاج الملوك وعزيز الى منزل الوزير وباتاهناك تلك الميلة وصارتاج الملوك مسلوب الفرق ادولم يطب لها كل و لارقاد بل هجمت عليه الافكار وغرق منها في بحار وهزه الشوق الى محبو بته فأ فاض دمع العين وأنشد هذين البيت عليه الافكار وغرق منها في بحار وهزه الشوق الى محبو بته فأ فاض دمع العين وأنشد هذين البيت عليه الافكار وغرق منها في بحار وهزه الشوق الى محبو بته فأ فاض دمع العين وأنشد هذين البيت الميد المناك المناك المناك المناك المواحد وهزه الشوق الى محبو بته فأ فاض دمع العين وأنشد هذين البيت الميد المناك ال

فقال لى بعد حين قلت ياعجبى من يضمن العمر لى يابارد الحجج وهذه حكايتى أيها الملك فالماسمع تاج الملوك قصة الشاب تعجب غاية العجب وانطلقت فى فؤاده النيران حين اسمع بجمال السيدة دنيا وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٥ ) قالت بلغني ايم الملك السعيد ان الوزير دند ان قال لضوء المكان ثم ان تاج الملوك قال الشاب والله لقد جرى الكشيء ماجرى لأحدمثه واكن هذا تقدير ربك وقصدى ان أسألك عن شيء فقال عزيز وماهو فقال تصف لي كيف رأيت تاك الصبية التي صو رت صورة الغزال فقال يامولاي اني توصات اليها بحيلة وهواني لمادخات مع القافاة الى بلادها كنت أخرج وأدور في البساتيز وهي كثيرة الاشجار وحارس البساتين شيخ طاعن في السن فقات له ياشيخ لمن هذا البستان فقال لى لا بنة الماك السيدة د نياونحن تحت قصرها فاذا أردت ان تتفرج فافتح باب السر وتفرج فى البستان فتشمر ائحة الاز هارفقات لهانعم على بان أقعد في هذا السبتان حتى تمرلعلى ان أحظى منها بنظرة فقال الشيخ لا باس بذلك فالماقال ذلك أعطيته بعض الدراهم وقات له اشترلنا شيئانا كاه ففرح باخذ الدراهم وفتح الباب وأدخاني معه وسرنا ومازلنا سائرين الى إن وصلنا الى مكان لطيف وأحضر لى شيئامن الفواكه اللطية ة وقال لى اجلس هناحتي أذهب وأعو داليك وتركني ومضى فغابساعة ثم رجع ومعه خروف مشوى فاكلناحتى اكتفيناو قابي مشتاق الى رؤية الصبية فبينا نحن جالسون واذابالباب قدانفتح فقاللي قماختف فقمت واختفيت واذا بطواشي اسود أخرج رأسه من الباب وةال ياشيخ هل عندك احد فقال لا فقال له إغلق الباب فاغلق الشيخ باب البستان واذابالسيدة دنياطلعت من الباب فامارأ يتهاظننت اذالقمر نزل في الأرض فاندهش عقلي وصرت مشتاة اليهاكاشتياق الظمآ ذالي الماءو بعدساعة أغلقت الباب رمضت فعند ذلك خرجت أنامن البمتان وقصدت منزلي وعرفت انى لاأصل اليهاولا أنامن رجالها خصوصا وقد صرت مثل المرأة فقلت في نفسي ان هذه ابنة ملك وانارجل تاجر فن اين لي أن أصل اليهافايا تجهز أصحابي للرحيل تجهزت أناوسافرت معهم وهم قاصدون هذه المدينة فامارصلنا اليه ذاالطريق اجتمعنا بك وهذه حكايتي وماجري لى والسلام فاماسمع تاج الموكذلك الكلام اشتغل قابه بحب السيدة دنيا ثم ركب جواده وأخذمعه عزيز وتوجه بهآلى مدينة أبيه وأفردله داراو وضع له فيهاكل مايحتاج اليه ثم تركهومضي الىقصره ودموعه جارية على خدوده لأنز السماع يحل محل النظر والاجتماع ومازال تاج الملوك على تلك الحالة حتى دخل عليه أبو دفوجد دمتغير اللون فعلم انهمهموم ومغموم فقال له ياولدى اخبرني عن حالك وماجري لك حتى تغيرلونك فاخبره بجميع ماجري لهمن قصة دنيا من أولها الى آخرها وكيف عشقها على السماع ولم ينظرها بالعين فقال ياولدي ان أباها ملك و بلاده بعيدة عنا فدع عنك هذا وادخل قصر امك وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح

ووضعو افيها امتعتهم وأمرو اغلمانهم أذينقلو اليهاجميع ماعندهم من البضائع والقباش. وأدرك

شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٥١) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الوزير لما أم غلمانه أن ينقلوا البضائم والقماش وكان ذلك يساوى خزائن مال فنقلوا جميع ذلك الى الدكان وباتوا تلك الليلة فلما أصبح الصباح أخذها الوزيرود خل بهما الحام فلما دخلوا الحمام تنظفوا وأخذوا غاية حظهم وكان كل من الملامين ذا جمال باهر فصارا في الحمام على حد قول الشاعر

بشرى لقيته اذ لامست يده جسما تولد بين الماء والنور مازال يظفر لطفا من صناعته حتى حنى المسك من تمثال كافور

ثم خرجامن الحام وكان شيخ السوق لما سمع بدخو لهم الحمام قعد في انتظارها واذابهما قد أقبلا وهما كالغزالين وقدا حمرت خدودها و اسو دت عيونهما ولمعت ابدانهما حتى كانهما غصنان مثمران أو قران زاهيان فقال لهم يا اولادى حمامكم نعيم دائم فقال تاج الملوك بأعذب كلام ليتك كنت معنا ثم ان الاثنين قبلايديه ومشيا قدامه حتى وصلا الى الدكان تعظيماله لانه كبير السوق وقد أحسن اليهما بأعطائهما الدكان فامارأى اردافهما في ارتجاج زاد به الوجد وهاج وشخر و نخر ولم يبق له مصطبر فاحد قبهما العينين وانشدهذن البيتين

يطالع القلب باب الاختصاص به وليس يقرأ فيه مبحث الشركة لاغرو في كونه يرنج من قول فكم لذا الفلك الدوار من حركه

فلماسمها هذاالشعراقسها عليه أن يدخل معهماالخام ثانيا وكاناقد ترك الوزيرداخل الحام فلما دخل شيخ السوق الى الحام ثانى مرة سمع الوزير بدخوله فحر جاليه من الخلوة واجتمع به في وسط الحمام وعزم عليه فامتنع فأمسك بأحدى يديه تاج الملوك و بيده الاخري عزيز ودخلا به خلوة اخرى فانقاد لهم اذلك الشيخ الخبيث فلف تاج الملوك أن لا يحميه غيره وحلف عزيز أن لا يصب عليه الماء غيره فقال له الوزير انهما أولادك فقال شيخ السوق ابقاهم الله لك لقد حلت في مدينتنا البركة والسعو دبقد ومكم وقد وم أتباعكم ثم أنشد هذين البيتين

افبات فاخضرت لدينا الربا وقد زهت بالزهر للمجتلي ونادت الارض ومن فوقها أهلا وسهلا بك من مقبلي

قشكروه على ذلك ومازال تاج الملوك عميه وعزيز يصب عليه الماء وهو يظن أن روحه في الجنة حتى اتما خدمته فدعا لها وجلس جنب الوزير على انه يتحدث معه ولكن معظم قصده النظر الى تاج الملوك وعزيز ثم بعد ذلك جاءت لهم الملمان بالمناشف فتنشفو اولبسوا حوا عجم ثم خرجوا من الحمام فأقبل الوزير على شيخ السوق وقال له ياسيدى ان الحمام نعيم الدنيا فقال شيخ السوق جعله الله لك ولا ولا دك عافية وكفاهم الله شراله ين فهل تحفظون شبئا مما قالته البلغاء في الحمام فقال تاجم الموق على الموق على الموق المحمد المحم

ترى هل لنا بعد البعاد وصول فأشكوا اليكم صبوتى وأقول تذكرتكم والليل ناء صاحبه وأسهرتمونى والانام غفول

فلمافر غمن شعره بكي بكاءشديداو بكامعهءزيز وتذكر ابنة عمه ومازالا يبكيان الى أن أصبح الصباح ثم قام تاج الملوك و دخل على والدته وهو لا بس أهبة السفر فسأ لته عن حاله فاخبرها بحقيقه الام فاعطته خسين الف دينار ثم ودعته وخرجمن عندها ودعت له بالسلامة والاجتماع بالاحباب ثمدحل على والدهواستأذنه أن يرحل فأذن لهوأعطاه خمسين الف دينار وأمرأن تضرب لهخيمةعظيمة وأقامو افيهايومين ثمسافر واواستأنس تاج الملوك بعزيز وقال لهياأخي انا مابقيت أطيق أذافارقك فقالعزيز واناالاخركذلك وأحبأن أموت تحترجليك ولكن ياأخي قلبي اشتغل بوالدتى فقالله تاج الملوك لما نبلغ المرام لا يكون إلا خيرا وكان الوزير قدوصي تاج الملوك بالاصطبار وصارعزيز ينشد له الاشعار و يحدثه بالتواريخ والاخبار ولم يزالوا سائرين بالليل والنهار مدة شهرين فطالت الطريق على تاج الملوك واشتدعليه الغرام وزاد به الوجد والهيام فلما قر بوامن المدينة فرح تاج الملوك غايه الفرح وزال عنه الهم وانترحثم دخلوها وما زالوا سائرين إنى أن وصلو الليسوق البرفلهارأت التجارتاج الملوك وشاهد واحسنه وجمالة تحيرت عقولهم وماروا يقولون هل رضوان فتح أبواب الجنان وسهاعنها نخرجهذ االشاب البديع الحسن وبعضهم يقول لعل هذامن الملائكة فلمادخلواعندالتج ارسألواعن دكانشيخ السوق فدلوهم عليه فتوجهوا اليه فاماقر بواقام اليهم هوومن معهمن التجار وعظموهم خصوصا آلوزير الاجل فانهم رأوه رجلا كبيرا مهاباومعه تاج الملوك وعزيز فقال التجارلبه ضهم لاشك أنهذاالشيخ والدهذين الغلامين فقال الوزبر من شيخ فيكم فقالوا هاهو فنظر اليه الوزير وتأمله فرآه رجلا كبيرا صاحت هيبة ووقار وخدم وغلمان ثم ان سيخ السوق حياهم تحية الاحباب وبالغ في اكرامهم وأجلسهم جنبه وقال لهم هل لكم حاجة نه و ز بقضائهافقال الو زيرنهم أني رجل كبير طاعن في السن ومعي هذان الغلمان وسافرت بهماسائرالاقاليم والبلاد ومادخلت بلدة الاأقمت بهاسنة كاملة حتى يتفرجا عليها ويعرفا أهلهاواني قدأتيت بلدكم هذه واخترت المقام فيهاواشتهي منك دكاناتكون من أحسن المواضع حتى اجلسهمافيهاليتاجراو يتفرجاعلي هذه المدبنة ويتخلقا بأخلاق أهاماو يتعلما البيع والشراء والاخذوالعطاء فقال شيخ السوق لابأس بذلك ثم نظر الى الولدين وفرح بهما واحبهما حبأ زائداوكانشيخ السوق مغرما بفاتك اللحظات ويغلب حب البنين على البنات ويميل الى الحوصة فقال في نفسه سبحان خالقهما ومصورهما من ماء مهين ثمقام واقفا في خدمتهما كالغلام بين ايديهما وبعدذلك سمي وهيألهماالدكان وكانت في وسط السوق ولم يكن اكبرمنها ولااوجه منها عندهملانها كانتمتسعة مزخرفة فيهارفوف من عاج وآبنوس ثم سلم المفاتيح للوزيروهو في صفة تاجر رقال جعلما اللهمباركة على ولديك فلها خذالو زيرمفاتيح الدكان توجه اليها والغلمان

هذا كلهباشارة عزيز ثم اجلسهاالى جانبه وصارير وح عليها إلى أن استراحت ثم ان العجوز قالت لتاج الملوك يا كامل الاوصاف والمعانى هل أنت من هذه الديار فقال تاج الملوك بكلام فصيح عذب مليح والله اسيدتي عمري مادخات هذه الديار الاهذه المرة ولا أقت فيهاإلا على سبيل الفرجة فقاات لك الاكرام من قادم على الرحب والسعة ماالذي جنَّت به معك من القاش فارنى شيئامليحافان المليح لا يحمل إلا المليح فلماسمع تاج الملوك كلامها خفق فؤاده ولم يفهم ممنى كلامهافغمزه عزيز بالاشارة فقال لهاتاج الملوك عندى كل ماتشة بين من الشيء الذي لأيصلح إلاللملوك وبنات الملوك فلمنتر يدين حتى أقلب عليك ما يصلح لاربا به وأراد بذلك المكادم ان يفهم منى كلامهافقالت له أريدقها شايصلح للسيدة دنيابت الملك شهرمان فلماسمع تاج الملوك ذكر محبو بته فرح فرحاشد يدوقال لعزيزا ئتني بالخر ماعندك من البضاعة فاتاه عزيز ببقحة وحامابين يديه فقال لهاتاج الملوك اختاري مايصلح لهافان هذاالشيء لايوجدعندغيري فاختارت المحوزشيئايساوىالفدينار وقالت بكم هذاوصارت تحدثه وتحك بين أفخاذها بكلوة يدها فقال لها وهل اساوم مثلك في هذاالشيء الحقيرالجدلله الذي عرفني بك ففالت له المجوز أعوذ وجهك المليح برب الفلق أن وجهك مليح وفعلك مليح هنيأ لمن تنام في حضنك وتضم قوامك الرجيح وتحظى بوجهك الصبيح وخصوصااذا كانتصاحبة حسن مذلك فضحك تاج الملوك حتى استلتى على قفاه ثم قال ياقاضي الحاجات على ايدى العجائز الفاجرات فقالت ياولدي ما الاسم قال اسمى تاج الملوك فقالت ان هذا الاسم من اسماء الملوك ولكنك في زى التجار فقال لهاعزيز من عبته عندأها ومعزته عليهم سمو هبهذا الاسم فقالت العجو زصدةت كفاكم الله شرالحساد ولوفتت عحاسنكم الأكبادتم أخذت القماش ومضتوهي باهتة في حسنه وجماله وقده واعتداله ولمتزل ماشية حتى دخلت على السيدة دنيا وقالت لهاياسيدتى جئت لك بقمان مليح فقالت لها أريني اياه فقالت ياسيد تي هاهو فقلبيه وانظريه فلمارأته السيدة دنياقا ات لها يادادي ان هذا قماش مليح مارأيته في مدينتنا فقالت العجو زياسيدتي انبائعه أحسن منه كأن رضوان فتح أبواب الجنَّان وسها فخرج منها التاجر الذي يبيع هذا القماش وأنا اشتهي في هذه الليلة أن يكون عندك وينام بين نهودك فانه فتنة لمن يراه وقــد جاء مدينتنا بهذه الاقمشة لاجل الفرجـة فضحكت السيدة دنامن كلام العجوز. وهنا أدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٩٥١) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان السيدة دنيا حين منحكت من كلام المجوز وقالت أخزاك الله يا مجوز النحس انك خرفت ولم يبق لك عقل ثم قالت هات القياش حتى ابصره جيدا فناولتها اياه فنظرته ثانيا فرأته شيئا قليلا وثمنه كثيرا و تعجبت من حسن ذلك القياش لانها مارأت في عمر ها مثله فقالت له جوزياسيد تي لوراً يت صاحبه لعرفت أنه أحسن ما يكون على وجه الارض فقالت العجوز وقد هزت فقالت العجوز وقد هزت

ان عيش الحمام أطيب عيش غير أن المقام فيه قليل جنة تكره الاقامة فيها وجحيم يطيب فيها الدخول فلما فرغ تاج الملوك من شعره قال عزيز وأنا احفظ فى الحمام شيأ فقال شيخ السوق أسمعنى اياه فأنشد هذن الدين

وبيت له من جامد الصخر أزهار أنيق اذا أضرمت حوله النار تراه جميها وهو في الحق جنة وأكثر مافيها شموس وأقمار الما في عند من شده ها مند المالية من شده هما مند المالية الم

فلما فرغ عزيز من شعره تعجب شيخ السوق من شعر هما وفصاحتهما وقال لهماوالله لقد حزتما الفصاحة والملاحة فاسمعا انتها مني ثم اطرب بالنغمات وأنشد هذه الابيات

ياحسن نار والنعيم عذابها تحيا بها الارواح والابدان فاعجب لبيت لايزال نعيمه غضا وتوقد تحته النيرات عيش السرور لمن الم به وقد سفحت، عليه دموعها الغدران

فلماسمعواذلك تعجبوامن هذه الابيات ثم ان شبخ السوق عزم عليهم فامتنعواومضوا الى منظم ليستريحوامن تعب الجمام ثم اكلواوشر بواوبا تواتلك الليلة في منزلهم في اتم ما يكون من الحظوالسرو وفلها أصبح الصباح قاموامن نومهم وتوضؤ اوصلوا فرضهم وأصبحوا ولما طلع النهاد وفتحت الدكاكين والاسواق خرجوامن المنزل وتوجهوا الى السوق وفتحوا الدكان وكان الغلمان قد هيؤها أحسن هيئة وفرشوه ابالبسط الحرير ووضعوا فيهام تبتين كل واحدة منهما تساوى مائة دينار وجعلوا فوق كل من تبة نطفام الوكيادائرة من الذهب فجلس تاج الملوك على من تبة وجلس عزيز على الاخرى وجلس الوزير في وسط الدكان و وقف الغلمان بين ايديهم وتسامعت بهم الناس فازد حموا على الأخرى وجلس الوزير في تاج الملوك وأوصاه بكتمان أم مواوصى عليهم وباعوابعض القستهم والناس اليهم فاقبل الوزير على تاج الملوك وعزيز يتحدثان وصاد عليه عزيز ومضى الى الدارليد برأم اليعود نقعه عليهم وصاد تاج الملوك وغزيز يتحدثان وصاد تاج الملوك يقول عسى أن يجيء أحدمن عند السيدة دنيا وماز ال تاج الملوك على ذلك أياما وليالى وهو لا ينام وقد تمكن منه الغرام وزاد به النحول والاسقام حتى حرم لذيذ المنام وامتنع من الشراب والطعام وكان كالبدر في تمامه فبينما تاج الملوك جالس واذا بعجوز أقبات عليه . وأدرك شهر زاد والطعام وكان كالبدر في تمامه فبينما تاج الملوك جالس واذا بعجوز أقبات عليه . وأدرك شهر زاد والصاح فسكت عن الكلام المباح

وفى ليلة ١٥٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيد بيناتاج الملوك جالسواذا بعجو ز أقبلت عليه وتقدمت اليه وخلفها جاريتان ومازالت ماشية حتى وقفت على دكان تاج الملوك فرأت قده واعتداله وحسنه وجماله فتعجبت من ملاحته و رشحت في سراويلها ثم قالت سبحان من خلقك من ماءمهين سبحان من جعلك فتنة للعالمين ولم تزل تتأمل فيه وتقول ما هذا بشر اإن هذا الاملك كريم ثم دنت منه وساعت عليه فر دعايه السلام وقام لها واقفاعلى الاقدام وتبسم فى وجهها

09

وخامسه متى إعينى تراكم وسادسه متى يوم التـ الاق ثم كتب فى امضائه ان هذا الكتاب من أسير الاشواق المسجون في سجن الاشتياق الذى اليس له اطلاق الابالوصال ولو بطيف الخيال لانه يقاسى أليم العذاب من فراق الاحباب ثم افاض دمع العين وكتب هذين البيتين

کتبت الیك والعبرات تجری ودمع العین لیسله انقطاع ولست بیائس من فضل دبی عسی یوم یکون به اجتماع

ثم طوى الكتاب وختمه وأعطاه العجو زوقال أوصليه الى السيدة دنيا فقالت سما وطاعة ثم طوى الكتاب وقال اقبلى منى هذه هدية فاخذتها وانصرفت داعية المولم تزلما شية حتى دخلت على السيدة دنيا فلماراتها قالت لهايادادتي أى شي وطالب من الحواثج حتى نقضيها اله فقالت لها ياسيدتى قد أرسل معي كتابا ولا أعلم عافيه ثم ناولتها الكتاب فاخذته وقرأته وفهمت معناه ثم قالت من أين الى أين حتى يراسلنى هذا التاجر ويكاتبنى ثم لطمت وجهها وقالت لولا خوفى من الله تعالى لصلبته على دكانه فقالت العجو زوأى شي وفي هذا الكتاب حتى أزعج قلبك هل فيه شكاية مظامة أوفيه عن القيال المنات المحدو زوائي شي والا فن أين يتوصل هذا الشيطان الى هذا الكلام فقائت لها العجو زياسيدتى أنت قاعدة في قصرك العالى وما يصل اليك أحدولا الطير الطائر سلامتك من اللوم والعتاب وماعليك من نباح الكلاب فلا يصل اليك أحدولا الطير الطائر سلامتك من اللوم والعتاب وماعليك من نباح الكلاب فلا وأخذ يني حيث أنت قاعدة في قصرك المائية على من المنات السيدني دنيا أخاف أن أكاتبه فيطمع وفائد المحو زاد اسم الهذيان فانه ينتهى ولا يعود فقالت السيدني دنيا أخاف أن أكاتبه فيطمع فقالت العجو زاد اسم الهديد والوعيد رجع عماهو فيه فقالت على بدواة وقرطاس وقلم من نحاس فقال العجو زاد اسم الهديد والوعيد رجع عماهو فيه فقالت على بدواة وقرطاس وقلم من نحاس فاما أحضر والهاتك الادوات كتبت هذه الادمات

يامدعى الحب والبلوى مع السهر وما يلاقيه من وجد ومن فكر أتطلب الوصل يامغرورمن قر وهل ينال المنى شخص من القمر انى نصحتك عما أنت طالبه فاقصر فانك فى هذا على خطر وان رجمت الى هذا الكلام فقد أتاك منى عذاب زائد الضرر وحق من خلق الإنسان من علق ومرت انار ضياء الشمس والقمر لئن عدت لما أنت ذاكره لأصلبتك فى جذع من الشجر

تم طوت الكتاب وأعطته للعجو زوقالت لما اعطيه له وقولى له كفعن هذا اله كلام فقالت لها هم عاوطاعة ثم أخذت الكتاب وهي فرحانة ومضت الى منزلها وباتت في بيتها فلما أصبح الصباح قوجهت الى دكان تاج الملوك فوجدته في انتظارها فلمارآها كاد أن يطير من الفرح فلما قربت منه نهض اليها قائما واقعدها بجانبه فأخرجت له الورقة وناولته اياها وقالت له اقرأما فيها ثم قائد له النهدة دنيا لما قرأت كتابك اغتاظت ولسيدة دنيا لما قرأت كتابك اغتاظت ولسيدة دنيا لما قرأت كتابك المتناف و دقت الله و دقت



العجو زوهي تفر جالسيدة دنياعلى القهاش الذى أتت به من عندتاج الملوك المسها حفظ الله فراستك والله الله عاجة وهل أحد يخلوا من حاجة فقالت لها السيدة دنيا اذهبي اليه وسامي عليه وقولى له شرفت بقدومك مدينتنا ومهما كان لك من الحوائج قضيناه لك على الرأس والمهين فرجه تالعجوز الى تاج الملوك في الوقت فلمار آها طار قابه من الفرح ونهض لها قاعما على قدميه وأخذ يدها وأجاسها الى جانبه فلما جلست واستراحت اخبرته بما قالته السيدة دنيا فلما سمع ذلك فرح عاية الفرح واتسع صدره وانشرح وقال في نفسه قد قضيت حاجتي ثم قال للعجوز لعلك توصلين اليها كتابا من عندى وتأتيني بالجواب فقالت معاوطاعة فلما سمع ذلك منها قال لعزيز ائتنى بدواة وقرطاس وقلم من نحاس فلما اتاه بتلك الادوات كتب هذه الابيات

كتبت اليك ياسؤلى كتابا بما القاه من الم الفراق فأول ماأسطر نار قلبى وثانيه غرامى واشتياق وثالثه مضى عمرى وصبرى ورابعه جميع الوجد باق

د نبار وقال لهاياأمي ان هذه الورقة لا بدان يعقبها كال الا تصال اوكال الانفصال فقالت له ياولدي والله مااشتهى لك الاالخيروم ادى أن تكون عندك فانك أنت القمر صاحب الانوار الساطعة وهي الشمس الطالعةوان لماجم بينكما فليس فيحياتي فائدة واناقد قطعت عمري في المكر والخداع حتى بلغت التسمين من الأعوام فكيف اعجزعن الجمع بين اثنين في الحرام ثم ودعته وطيبت قلبه وانصرفت ولم تزلتمشي حتى دخلت على السيدة دنيآوقد اخفت الورقة في شعرها فلما جلست عندهاحكت رأسهاوقالت ياسيدتى عساك أذتفلي شوشتي فانلى زمانامادخلت الحام فكشفت السيدة دنياعن مرفقيهاوحلت شعرالعجو زوصارت تنلى شوشتها فسقطت الورقةمن رأسها فرأتها السيدة دنيافقالت ماهذه الورقةفقالت كأنى قعدت على دكان التاجر فتعلقت معي هذه الورقة هاتيها حتى أوديهاله ففتحتها السيدة دنيا وقرأتها وفهمت مافيها فاغتاظت غيظاشد يداوقالت كل الذي جرى لى من تحت راس هذه العجو زالنحس فصاحت على الجواري والخدم وقالت امسكوا هذه المجوز الماكرة واضربوها بنعالكم فنزلوا عليها ضربابالنعال حتى غشى عليهافلهاأفاقت قالت لها والله ياعجوز السوء لولاخوفي من الله تعالى لقتلتك ثم قالت لهم اعيدواالضرب فضربوهما حتى غشى عليهاتم أمرتهم اذيجر وهاو يرموهاخارج الباب فسحبوهاعلى وجهها ورموها قدام الباب فاساأذ قت قامت تمشى وتقعد حتى وصلت الى منز لها وصبرت الى الصباحثم قامت وتمشت حتى اتتالى تاج الماوك واخبرته بجميع ماجرى الهافصعب عليه ذلك وقال لها يعزعلى ياامى ماجرى لك ولكن كل شيء بقضاء وقدرفقالت لهطب نفساوة رعينا فانى لا أزال أسعى حتى أجم بينك وبينها وأوصلك الىهذه العاهرة التي أحرقتني بالضرب فقال لهاتاج الملوك اخبريني ماسبب بغضها للرجال فقالت انهارات مناما أوجب ذلك فقال لهاوماذلك المنام فقالت انها كانت نائمة ذات ليلة فرات صياد انصب شركافي الأرض و بذرحوله قمحاثم جلس قريبامنه فلم يبقشيء من الطيو والاوقد آنى الى ذلك الشرك ورأت في الطيور حمامتين ذكر اوأنثي فينماهي تنظر الى الشرك واذا برجل الذكر تعلقت في الشرك وصار يختبط فنفر تعنه فيع الطيور ومرف فرجعت اليه امرأته وحامت عليه ثم تقدمت الى الشرك والصياد غافل فصارت تنقر الميز التي فيهارجل الذكر وصارت تجذبه بمنقارها حتى خلصت رجله من الشرك وطارت الطيورهي واياد فجاء بعد ذلك الصياد واصلح الشرك وقعد بعيدا عنه فلم يمض غيرساعة حتى نزلت الطيور وعلق الشرك في الأنثي فنفرت عنها جميع الطيور ومن جملتها الطيرالذكر ولم يعدلا نثأه فجاء الصياد واخذ الطيرالا نثى وذبحها فانتبهت مرعوبة من منامها وقالت كلذكرمثل هذامافيه خير والرجال جميعهم ماعندهم خيرللنساء فلمافرغت من حديثها لتاج الملوكة قال لهاياأمي اريدان أنظر اليها نظرة واحدة ولوكان في ذلك مماتي فتحيلي لي بحيلة حتى أنظراليهافقالت اعلم انطابستا ناتحت قصرهاوهو برسم فرجتهاوانها تخرج اليه فى كل شهرمرةمن باب السر وتقعدفيه عشرة أيام وقدجاء أوانخر وجهاالى الفرجة فاذاارادت الخروج أجبيء اليك وأعلمك حتى تخرج وتصادفها وأحرص على انك لاتفارق البستان فلعلها اذار أتحسنك وجمالك

لك الجواب فشكرها تاج الملوك على ذلك وأمر عزيز أن يعطيها الفدينار ثم أنه قرأ الكتاب وفهمه وبكى بكاء شديدا فرق له قلب العجوز وعظم عليم ابكاؤه وشكواه ثم قالت له ياولدى وأى شىء في هذه الورقة حتى ابكاك فقال لها انها تهدد فى بالقتل والصلب و تنها فى عن من اسلتها وان لم اراسلها يكون موتى خيرامن حياتى فخذى جواب كتابها ودعيها تفعل مرتريد فقالت له العجوز وحياة شبابك لابدانى اخاطر معك بروحى وابلغك من ادك واوصلك الى مافي خاطرك فقال لها تاج الملوك كل ما تفعليه اجازيك عليه ويكون فى ميزانك فانك خبيرة بالسياسة وعارفة بابواب الدناسة وكل عسير عليك يسير والله على كل شىء قدير ثم أخذورة وكتب فيها هذه الابيات

أمست تهددنى بالقتل واحزنى والقتللى راحة والموت مقدور والموت اغنى لصبان تطول به حياته وهو ممنوع ومقهور بالله زوروا محباقل ناصره فاننى عبدكم والعبد مأسور ياسادتى فارحموني في محبتكم فكل من يعشق الاحرار معذور

ثم انه تنفس الصعداء و بكى حتى بكت العجو زو بعدذ لك أخذت الورقة منه وقالت له طب نفسا وقرعينا فلا بدأن ا بلغك مقصودك. وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة • 7 ) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن العجو زقاه توتركت تاج الملوك على النار وتوجهت الى السيدة دنيا فراتها متغيرة اللون من غيظها بمكتوب تاج الملوك فناولتها الكتاب فزدادت غيظا وقالت العجو زأما قات لك أنه يطمع فينا فقالت لها وأى شيء هذا السكتاب حتى يطمع فيك فقالت لها العجو زاكتبي له هذا السكلام في مكتوب وأنا آخذ المكتوب معى لاجل ان يزداد خوفه فاخذت و رقة وكتبت فيها هذه الابيات

المغافلاعن حادثا الطوارق وليس الى نيل الوصال بسابق اتزعم يامغر ورائت تدرك السها وما أنت للبدر المنير بلاحق فكيف ترجينا وتأمل وصلنا لتحظي بضم للقدود الرواشق فدع عنك هذا القصد خيفة سطوتى بيوم عبوس فيه شيب المفارق

ثم طوت الـكتابوناولته للعجو زفاخذته وانطلقت به الى تاج الملوك فله ارآهاقام على قدميه وقال لا اعدمنى الله بركة قدومك فقالت له العجو زخذجواب مكتو بك فاخذ الورقة وقرأها وبكى بكاء شديدا وقال انى اشتهى من يقتلنى الآن فان القتل اهون على من هذا الامر الذي انافيه ثم أخذ دواة وقلم اوقرطاس وكتب مكتو باورقم هذين البيتين

فيامنيتي لاتبتغي الهجر والجفا فاني محب في الحسبة غارق ولا تحسبيني في الحياة مع الجفا فروحي من بعد الاحبة طالق مطوى الكتاب واعطاه للعجو زوقال لهاقدا تعبتك بدون فأئدة وأمرعز يزأن يدفع لهاالف

وجعات بينهاو بينه إشارة ثم توجهت الى السيدة دنياو بعد ذهابها قام الوزيروعزيز والبساناج الملوك بدلة من الخرملابس الملوك تساوى خسة آلاف دينار وشدافي وسطه حياصة من الذهب مرصعة بالجوهر والمعادن ثم توجه الى البستان فاها وصل الى باب البستاني وجدالخولى جالسا هناك فاها رآه البستاني نهض له على الاقدام وقابله بالتعظيم والاكرام وفتح له الباب وقال له ادخل وتفرج في البستان



يتعلق قلبها بمحبتك ذان المحبة أعظم أسباب الاجتماع فقال سمعاوطاعة ثم قام من الدكان هو وعزير وأخذامعهماالعجوزومضياالىمنزلهما وعرفاه لهاثمان تاج الملوكةال لعزيز ياأخي ليسلىحاجة والدكان وقد قضيت حاجتي منها ووهبتهالك بجميع مأفيهالانك تغر بتمعي وفارقت بلاك دفقبل عزيز منهذلك ثمجلسا يتحدثان وصارتاج الملوك يسأله عنغريب أحواله وماجريله وصارهو يخبره بماحصل له وبعد ذلك أقبلاعلى الوزير واعلماه بماعزم عليه تاج الملوك وقالاله كيف الممل فقال قوموا بناالى البستان فلبسكل واحدمنهم أفخر ماعنده وخرجوا وخافهم ثلاثة مماليك وتوجهواالى البستان فرأوه كثيرالا شجارغزير الانهار ورأواالخولى جالساعلي الباب فسامواعليه فردعليهم السلام فناوله الوزيوما ئة دبنار وةال اشتهى أن تأخذ هذه النفقة وتشترى لناشيئا نأكله فانناغر باءوممي هؤلاء الاولاد اردت أن أفرجهم فأخذ البستاني الدنانيروقال لهم ادخلوا وتفرجوا وجميعهملككم واحلسواحتي أحضرك بمأتأ كلون ثم توجهالي السوق ودخل الوزير وتاج الملوك وعزيز داخل البستان بعدان ذهب البستاني الى السوق ثم بعدساعة أتى ومعه حروف مشوى ووضعه بين أيديهم فاكلوا وغسلوا أيديهم وجلسوا يتحدثون فقال الوزير اخبرني عن هذا البستان هل هواك أم أنت مستأجره فقال الشيح ماهولي وانحالبنت الملك السيدة دنيافقال الوزير كملك في كل شهر من الأجرة فقال دينار واحد لاغيرفتاً مل الوزير في البسنان فرأى هناك قصرا طالياالاانه عتيق فقال الوزيراريدأن أعمل خيراتذ كرني به فقال وماتريدان تفعل من الخير فقال خذهذه الثاثمائة دينار فلماسمع الخولى بذكر الذهب قال ياسيدي مهماشئت قافعل ثم أخذالد نانير فقالله انشاءالله تعالى نفعل في هذا المحل خيراثم خرجوامن عنده وتوجو االى منزلهم وباتواتلك الليلةفلها كانالغدأ حضرالو زيرمبيضاو نقاشا وصانعاجيدا واحضرهم جميع مايحتاجون اليهمن الالات ودخل بهم البستان وأمرهم ببياض ذلك القصروز خرفته بانواع النقش ثم أمر باحضارالذهب واللازوردوقال للنقاش اعمل فى صدرهذا الايوان آدمي صيادكانه نصب شركه وقدوقعت فيه حمامة واشتبكت بمنقارها في الشرلا فلمانقش النقاش جانبا وفرغ من نقشه قال له الوزير افعل في الجانب الآخرمثل الاولوصورصورة الحمامة في الشركوان الصياد أخذها ووضع السكين على رقبتها واعمل فى الجانب الأخرصورة جارح كبيرقد قنص ذكرالحمام وانشب فيه مخالبه ففعل ذلك فلمافر غمن هذه الاشياءالتي ذكرها الوزير ودعواالبستاني ثم توجهواالى منزلهم وجلسوا يتحدثون هذا ما كان من أمرهؤ لاء (وأما)ماكان من أمرالعجوز فانها انقطعت في بينها واشتاقت بنت الملك الى الفرجة فيالبستان وهي لاتخرج الابالعجوزفارسلت اليهاوصالحتها وطيبت خاطرها وقالت أني أريدان أخرج الىالبستان لاتفرج على أشجاره وأثماره وينشر حصدري بازهاره فقالت لهاالعجوز ممعاوطاعةولكن اريدان اذهبالى بيتى والبس اثوابي واحضر عندك فقالت اذهبي الى بيتك ولاتتأخرى عنى فحرجت العجوز من عندهاو توجهت الى تاج الملوك وقالت له تجهز والبس افخر ثيابك واذهبالى البستان وادخل على البستاني وسلرعليه ثماختف في البستان فقال سمعا وطاعة

فاخذتهما وأنصرفت وماز التسائرة حتى دخلت على السيدة دنيا فقالت لهايا دادتي ماءندك من خبرالحبيب شيءفقالت لهاقدعرفت مكانه وفي غدأ كون به عندك ففرحت السيدة دنيا بذلك وأعطتهاالف ديناروحلة بالف دينارفاخذتهماوا نصرفت الىمنزلهاو باتت فيه الىالصباح ثم خريبت وتوجهت الى تاج الملوك وألبسته لبر النساء وقالت له امش خلني وتمايل في خطواتك ولا تستعجل فىمشيك ولا تلتفت الىمن يكلمك وبعدان أوصت تاج الملوك بهذه الوصية خرجت وخرج خلفهاوهوفى زىالنسوان وصارت تعلمه فى الطريق حتى لايفزع ولم تزلم شية وهو خلفها حتى وصلاالىبابالقصرفدخلت وهوورائها وصارت تخرق الابواب والدهاليز الى ان جاوزت به سمعة أبواب ولماوصات الي الباب السابع قالت لتاج الملوك قوى قلبك واذازعةت علمك وقات لات ياجارية اعبرى فلاتتوازق مشيك وهرول فاذا دخات الدهايز فانظر إلى شمالك ترى ايوانا فيه أبواب فدخمة أبواب وادخمل الباب السادس فان مرادك فيه فقال تاج الملوك وأين تر.حين أنت فقالت له ماروح موضعا غيراني ربما أتأخر عنك وأتحدث مع الخادمالكبير ثم مشت وهو خلفها حتى وصات الى الباب الذي فيه الخادم الكبير فرأى معها تاج الملوك في صورة جارية فقال لهــا ما شأن هـــذه الجارية التي معك فقالت له هـــذه جارية قـــد صمعت السيدة دنيابانها تعرف الاشغال وتريدان تشتريها فقال لها الخادم أنالا أعرف جارية ولا غيرها ولا يدخل أحد حتى أفتشه كما أمرني الملك . وأدرك شهر زادالصباح فسلت عن ال-كلام المباح

(وفى ليلة ١٦١) قالت بالخي ايها الملك السعيد ان العجوز قالت للبواب وقد أذهرت العضب اناعرف أنك عاقل ومؤدب فان كان حالك قد تغير فانى أعلمها بذلك وأخبرها أنك تعرضت لجاريتها ثم زعقت على تاج الملوك وقالت له اعبرى ياجارية فعند ذلك عبر إلى داخل الدهليز كاأم ته وسكت الحادم ولم يتكلم ثم إن تاج الملوك عدخمية أبواب و دخل الباب السادس فو جد السيدة دنيا واقفة في انتظاره فاساراته ع فته فضمته إلى صدرها وضعها إلى صدره ثم دخلت العجوز عليهما وتحيلت على صرف الجوارى ثم قالت السيدة و نياللعجوز كونى أنت بوابة ثم اختات هي عليهما وتحيلت على صرف الجوارى ثم قالت السيدة و نياللعجوز كونى أنت بوابة ثم اختات هي فقت عليهما الباب و دخلت المقورة أخرى و جلست على جرى عادتها وأتت اليها الجوارى غلقت عليهما الباب و دخلت الموات تحدثهن ثم قالت للجوارى أخر جن الآن من عندي فانى أريد أن فقضت حوا شجهن وصارت تحدثهن ثم قالت للجوارى أخرجن الآن من عندي فانى أريد أن وأخذوا في الهراش إلى وقت السير فاغلقت عليه بامثل اليوم الاول و لم يز الا على ذا كل فا كلوا وأخذوا في الهراش إلى وقت السير فاغلقت عليه بامثل اليوم الاول و لم يز الا على ذاك مدة شهر كامل هذا ما كان من أم الوزير وعزيز فانهما كامل هذا ما كان من أم تاج الملوك والسيدة دنيا (وأما) ما كان من أمل الوزير وعزيز فانهما لم الوخرين يا والدي ما ذا الهوك إلى قصر بنت الملك و مكث تلك المدة علما أنه لا يخرج منه أبدا وانه هالك لم الوقت الم نرجع إلى لا عالة فقال عزيز يا والدي ما ذا الا مرمشكل وان لم نرجع إلى لا عالة فقال عزيز يا والدي ما ذا لا الم مشكل وان لم نرجع إلى المولة و الم ين المولة و الم يورد المولة و المولة

ساعةوسمع ضجة فلم يشعرالا والخدم والجواري خرجوامن باب السرفاماراهم الخولى ذهب الى تاج الملوك واعلمه بمجيئها وقالله يامولاي كيف يكون العمل وقدأتت ابنة الملك السيدة دنيافقال لاباس عليك فانى اختفى في بعض مواضع البستان فاوصاه البستاني بغاية الاختفاء ثم تركه وراح فلهادخلت بنت الملكهي وجواريهاوالعجوز في البستان قالت العجوز في نفسهامتي كان الخدم معنا فاننالا ننال مقصود ناثم قالت لابنة الملك ياسيدتى انى اقول لك على شىء فيه راحة لقلبك فقالت السيدة دنياقولى ماعندك فقالت المجوزياسيدتى إن هؤ لاءالخدم لاحاجة لكبهم في هذا الوقت ولا ينشرح مبدرك مادامو أمعنا فاصرفيهم عنافقالت السيدة دنياصدقت ثم صرفتهم وبعد قليل تمشت فصارتاج الملوك ينظراليهاوالى حسنهاوجمالهاوهي لاتشعر بذلك وكلمانظراليها يغشي عليه مما يرىمن بأرع حسنها وصارت العجوز تسارقها الحديث الى ان أوصلتها الى القصر الذي أمر الوزير بنقشه ثه دخلت ذلك القصر وتفرجك على نقشه وأبصرت الطيور والصياد والحمام فقالت سبحان اللهان هذه صفة مارأيته في المنام وصارت تنظر الى صور الطيور والصياد والشرك وتتعجب تم قالت <u>يادادتي (اني كنت الوم الرجال وابغضهم ولسكن انظرى الصياد كيف ذمح الطير الانثى وتخلص الذكر</u> وأرادان بجيءالى الانفي ويخلصهافقا بله الجارح وافترسه وصارت العجوز تتجاهل عليها وتشاغلها بالحديث الى ان قر بامن المكان الختني فيه تاج الملوك فاشارت اليه العجوز ان يتمشى تحت شبابيك القصرفسنها السيدة دنيا كذلك إذلاحت منها التفاتة فرأته وتأملت جاله وقده واعتداله ثم قالت ماداتى من أين هذاالشاب المليح فقالت لااعلم به غيراني أظن انه ولدملك عظيم فانه بلغ من ألحسن النهاية ومن الجال الغاية فهامت بهالسيدة دنياوا نحات عرى عزائمها وانبهر عقابا من حسنه وجاله وقده واعتداله وتحركت عليهاالشهوة فقالت للعجوزيادادتي ان هذاالشاب مليح فقالت لهاالعجوز صدقت ياسيدتى ثم ان العجوز أشارت اليابن الملك ان يذهب الى بيته وقد التهبت به زار الغرام وزاد بهالوجدوالهيام فسار وودع الخولى وانصرف الى منزله ولم يخالف العجوز واخبرالوزير وعزيز بان العجوز أشارت اليه بالانصراف فصارا يصبرانه ويقولان له لولا ان العجوز تعلم ان في رجوعك مصلحة ما أشارت عليك به هذاما كان من أمرتاج الملوك والوزير وعزيز ( وأما ) ما كان من أمر ابنة الملك السيدة دنيافانهاغلب عليم االغرام رزادبها الوجد والهيام وقالت للعجوز انا سأعرف اجتماعي بهذاالشاب الامنك فقالت لهاالعجوز أعوذباللهمن الشيطان الرجيم أنت لاتريدين الرجال وكيف حلت بك من عشقه الأوجال ولكن والله ما يصلح لشبابك الاهو فقالت السيدة دني يادادتي اسعفيني باجتماعي عليه ولكعندي ألف دينار وخامة بالف دينار وان لم تسعفني بوصالها فانىميتة لامحالة فقالت المجوز امض أنت الى قصرك وانا أتسبب في اجتماعكما وابذل روحي في مرضاتكاثم انالسيدة دنياتوجهت الىقصرها وتوجهت العجو زالى تاج الملوك فامأ رآهانهض لهاعى الاقدام وقابلها باعزاز واكرام واجلسها الىجانبه فقالت لهان الحيلة قدتمت وحكت لهماجرى لها مع السيدة دنيا فقال لهامتي يكون الاجتماع قالت في غد فاعطاها الف دينار وحلة بالف دينار

وأدرك شهر زادالصباح فسكتتءن المكلام المباح

(وفي لية ١٦٣) قالت بلغني إيما الملك السعيد ان الخادم لماقفل الباب عليه مارجع الى الملك فقال لههل اعطيت العابة لسيدتك فقال الخادم خذالعلبة هاهي وانالا اقدران اخفي عنك شيأ علم أني را بت عند السيدة دنيا شابا جميلا نا عامعها في فراش واحدوهما متعانقان فأمر الملك عاصفارهما فلها حضرا بين بديه قال لهم ماهذه الفعال واشتد به الغيظ فأخذ نمشه وهم ان يضرب تاج الملوك فرمت السيدة دنيا وجهها عليه وقالت لا بيها اقتلني قبله فنهرها الملك وامرهم ان يعضو ابه الى حجرتها ثم التفت الى تاج الملوك وقال له و يلك ومن اين انت ومن ابوك وما جسرك على ابنتي فقال تاج الملوك اعلم ايها الملك ان قتلتني هلكت وندمت انت ومن في عملك بخيله ورجاله فلم اسمع الملك شهرمان ذلك السكلام ارادان يؤخر قتله و يضعه في السجن عليك بخيله ورجاله فلم اسمع الملك شهرمان ذلك السكلام ارادان يؤخر قتله و يضعه في السجن علي بنات الملوك فقال للسياف اضرب عنقه فانه خائن فأخذ دالسياف وشدو ثاقه ورفع يده وشاور الامراء أولا وثانيا وقصد بذلك أن يكون في الامر توان فزعق عليه الملك وقال متى تشاور وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ع ٦٦) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان السياف رفع يده وأراد أن يضرب عنقه واذا يزعقات عالية والناس أغلقوا الدكاكين فقال للسياف لاتعجل تم أرسل من يكشف له الخبر فضى الرسول تمعاداليه وقال لهرأيت عسكرا كالبحراله جاج المتلاطم بالامواج وخيلهم في ركض وقد ارتجت لهم الارض وماأدري خبرهم فاندهش الملك وخاف على ملك ان ينزع منه ممالتفت الىوزيردوة لله أماخر ج أحدمن عسكر ناالى هذاالعسكر فاتم كلامه الاوحجابه قددخلواعليه ومعهم رسل الملك القادم ومن جملتهم الوزيرفا بتدأه بالسلام فنهض لهمقا عماوقر بهم وسألهم عن شأن قدومهم فنهض الوزيرمن بينهم وتقدم اليهوقال لهاعل أن الذي نزل بارضك ملك ليس كالملوك المتقدمين ولامنل السلاطين السالفين فقال له المالك ومن هوقال الوزير هوصاحب العدل والأمان الذىسارت بعلوهمته اركبان السلطان سلمان شاهصاحب الأرض الخضراء والعمودين وجبال أصفهان وهو يحب العدلوالانصاف ويكره الجور والاعتساف ويقول لكان ابنه عندك وفي مدينتك وهوحشاشة قلبه ونمره فؤاده فان وجده سالمافهو المقصودوأنت المشكورالمحمودوان كان فقدمن ولادك أو أصابهشيء فابشر بالدمار وخرابالديار لانه يصير بلدك قفرا ينعق فيها البوم والغراب وهاأ ناقد بلغتك الرسالة والسالام فلماسمع الملك شهرمان ذلك السكلام من الرسول انزعج فؤاده وخافعلي مملكته وزعق علىأر بابدولته ووزرائه وحجابه ونوابه فلماحضروا غالىكم ويلكم انزلوا وفتشواعلي ذلكالغلام وكانتحت يدالسيافوقد تغيرمن كثرة ماحصل م- ٠ ٢ الف ليله المجلد الأول

أبيه ونعلمه فانه ياومنا على ذلك ثم تجهزا في الوقت والساعة وتوجها إلى الارض الخضراء والعمودين وتخت الملك سايمان شاه وسارا يقطعان الاودية في الليل والنهار إلى أن دخلاعلى الملك سليمان شاه وأخبراه بماجرى لولده وانه من حين دخل قصر بنت الملك لم يعلمو اله خبر فعند ذلك قامت عليه القيامة واستدت به الندامة وأمر أن ينادى في مما كته بالجهاد ثم أبرز الهساكر إلى خارج مدينته ونصب هم الخيام وجلس في سرادقه حتى اجتمعت الجيوش من سائر الاقطار وكانت رعيته تحبه لحبة وعداد واحسانه ثم سار في عسكر سد الافق متوجها في طاب ولده تاج الملوك هذا ما كان من أمره و لاء (وأما) ما كاز من أمر تاج الملوك والسيدة دنيا فنهما أقام على حالهمان صف سنة وهما كل يوم يزداد ان محبة في بعضهما وزاد على تاج الملوك العشق والهيام والوجد والغرام حتى أفصح لها عن الضمير وقال لها اعلمي ياحبيبة القلب والفؤ ادأ في كلما أقت عند لك از درت هياما ووجدا وغراما لاني ما بالمنت المرام بالكلية فقالت له وماتر يديانور عيني وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٦٢) قالت بلغني ايم الماك السعيدان دنياقالت لتاج الملوك وما تريديانور عيني وغرة فؤادى انشئت غير الضم والعناق والتفاف الساق على الساق فافعل الذي يرضيك وليس لله فيناشر يك فقال ليسمرادي هكذا وانما مرادي أني أخبرك يحقيقتي فاءامي أني لست بتاجر بلأناملك ابن ملك واسم أبي الملك الاعظم سلمان شاه الذي أنفذ الوزير سولا إلى أبيك ليخطبك لى فلم بلغك الخبر مارضيت ثم انه قص عليها قصته من الاول الى الاخروليس في الاعادة إفادة وأريد الآنأن أتوجه الىأبي ليرسل رسولا إلىأبيك ويخطبكمنه ونستريح فلماسمعت ذلك الكلام فرحت فرحاشديدا لانه وافق غرضها ثم باتاعلي هـ ذاالاتفاق واتفق في الأمر المقدورأن ألنوم غلب عليه مافي تلك الليلة من دون الليالي واستمرا إلى أن طلعت الشمس وفي ذلك الوقت كان الماكشهرمان جالسافى دست مملكته وبين يديه أمراء دولته اذدخل عليه عريف الصياغ وبيده حق كبيرفتقدم وفتحه بين يدي الملك وأخرج منه علبة لطيفة تساوى مائة الف دينار لمافيهامن الجواهرواليواقيت والزمر دمالا يقدر عليه أحدمن ملوك الاقطارفلما رآها الملك تعجب من حسنها والتفت إلى الخادم الكبير الذي جري له مع العجوز ماجري وقال له ياكافور خذهذه العلبة وامضبها إلى السيدة دنيافا خذها الخادم ومضى حتى وصل الى مقصورة بنت الملك فوجدبابهامغلقا والعجوز نائمة على عتبته فقال الخادم إلى هذه الساعة وأنتم نائمون فلماسمعت اامجو زكلام الخادم انتبهت من منامها وخافت منه وقالت لهاصبر حتى آنيك بالمفتاح ثم خرجت على وجهها هار بة هذاما كان من أمرها (وأما )ما كان من أمر الخادم فانها عرف أنها مرتابة كخلع الثيابودخل المقصورة فوجدالسيدة دنيامعانقة لتاج الملوك وهانا تمان فلهارأي ذلك تحير في أمردوهم أن يعود إلى الملك فانتبهت السيدة دنيا فوجدته فتغيرت وامفرلونهما وقالت له ياكافور استر ماسترالله فقال أنا ماأقدر أن أخنى شيأعن الملك ثم قفل الباب عليهما

علم بذلك السلطان سليماز شاه تمشى خطوات الى لقائه وكان الوزير وعزيزاعاماه بالخبر ففرح وقال الحدالة الذي بلغ ولدى مناه ثم أن الملك سليمان شاه اخذ الملك شهرمان بالحضن واجلسه بجانبه على السرير وصاريتحدث هو واياه ثم قلموا لهم الطعام فاكلوا حتى اكتفوا ثم قدموا لهم الحلويات ولم يمض الاقليل حتى جاءتاج الملوك وقدم عليه بلباسه وزينته فلهارآه والده قام له وقبله وقام له جميع من حضر وجلس بين أيديهم ساعة يتحدثون فقال الملك سليمان شاهاني اريدان اكتب كمتاب ولدى على ابنتك على رؤوس الاشهاد فقال له سمعاوطاعة ثم ارسل الملك شهرمان الى القاضي والشهود فحضر واوكتبواالكتاب وفرحالعساكر بذلك وشرع الملك شهرمان في تجهيز ابنته ثمقال تاج الملوك لوالده انعز يزارجل من الكرام وقدخدمني خدمة عظيمة وتعب وسافر معي وأوصلني الى بفيتي ولميزل يصبرني حتى قضيت حاجتي ومضي معنا سنتان وهو مشتتمن بلاده فالمقصودانا نهىءلة تجارة لان بلادهقريبة فقال لهوالده نعممارأيت ثمهيؤا لهمائة حمل من أغلى القاش واقبل عليه تاج الماوك وودعه وقال له ياأخي اقبل هذه على سبيل الهدية فقبلها منه وقبل الأرض قدامه وقدام والده الملك سليمان شاه ثمركب تاج الملوك وسافره معزيز قدرثلاثة أميال وبمدها اقسم عليه عزيزان يرجع وقال لولا والدنى ماصبرت على فراقك فبالله عليك لاتقطع أخبارك عني ثم ودعه ومضى الى مدينته فوجد والدته بنت له فى وسط الدار قبرا وصارت تزوره ولمادخل الدار وجدها قدحلت شعرهاو نشرته على انقبر وهي تغيض دمع العين وتنشدهدين البيتين

> أوقد تغيرذات المنظرالنضر فكيف يجمع فيك البدر والزهر

بالله ياقبر هل زالت محاسنه ياقبرماأنت بستان ولا فلك ثم صعدت الزفرات وانشدت هذه الابيات

مالی مردت علی القبور مسلما قبرالحبیب فلم رد جوایی

قال الحبيب وكيفردجوابكم وانا رهين جنادل وتراب أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أحبابي

فالممتشعر هاالا وعزيزداخل عليهافامارا تهقامت اليه واحتضنته وسألته عن سبب غيابه فدنها بماوقع لهمن أولهاليآخر هوان تاج الملوك اعطاه من المال والاقشة مائة حمل ففرحت بذلك واقام عزيزعندوالدته متحيرافياوقع لهمن الدليلة المحتالة التيخصته هذاما كان من أمرعزيز (وأما) ماكانمن أمرتاج الملوك فانهدخل عحبو بتهالسيدة دنياوازال بكارتهائم ان الملك شهر مانشرع فى تجهيز ابنته للسفرمع زوجها وأبيه فاحضرلهم الزادوالهدايا والتحف ثم حملوا وساروا وسارمعهم الملكشهرمان ثلاثة أياملاجل الوداع فاقسم عليه الملك سليمان شاه بالرجوع فرجع ومازال تاج الملوك ووالده وزوجته سأرينف الليل والنهارحتي اشرفواعلي بلادهم وزينت لهم المدينة وأدرك شهرزادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

الهمن الفزع ثم أن الرسول لاحت منه التفاتة فوجدا بن ملكه على نطع الدم فعرفه وقام ورمي روحه عليه وكذلك بقية الرسل ثم تقدموا وحلواو ثاقه وقبلوا يديه ورجليه ففتح تاج الملوك عينه فعرف وزير والده وعرف صاحبه عزيز فوقع مغشيا عليهمن شدة فرحته بهماثم ان الملك شهرمان صارمتحيرافي امره وخاف خوفاشد يدالما تحقق مجيىء هذاالعسكر بسبب هذا الفلام فقام وتمشى الى تاج الملوك وقبل رأسه ودمعت عيناه وقال له ياولدى لا تؤ اخذنى ولا تؤ اخــذ المسىء بفعلهفارحم شيبتي ولا تخرب مملكتي فدنامنه تاج الملوك وقبل يدهوقال لهلابأس عليك وأنت عندى بمنزلة والدى ولمن الحذر أن يصيب محبو بتي السيدة دنيا شيء فقال لاتخف عليها فمايحصل لهاالاالسرور وصار الملك يعتذراليه ويطيب خاطروزير الملك سايمان شاه ووعده بالمال الجزيل على ان يخفي من الملك مارآه ثم بعد ذلك امر كبراءدولته ان ياخذوا تاج الملوك ويذهبوا بهالى الحامو يلبسوه بدلةمن خيار ملابس الملوك وياتوا به بسرعة ففعلوا ذلك وادخلوه الحمام وألبسوه البدلة التي أفردهاله الملك شهرمان ثم اتوا به الي المجاس فلما دخل على الملك شهرمان وقف له هو وجميع ارباب دولته وقام الجميع في خدمته ثم ان تاج الملوك جلس يحدثوز يروالدهوعزيز بماوقع لهفقال لهالوزيروعزيزونحن فىتلك المدةمضيناالى والدك فاخبرناه بانك دخلت سراية بنت الملك ولم تخرج والتبس علينا امرك فين سمع بذلك جهزالعساكر ثم قدمناهذه الديار وكان في قدومناالفرح والسرور فقال لهم الازال الخير يجرى على ايديكما اولا وآخرا وكان الملكفي ذلك الوقت قددخل على ابنته السيدة دنيا فوجدها تبكي على تاج الملوك وأخذتسيفا وركزت قبضته الى الارض وجملت ذبابته على رأس قلبها بن نهديها وانحنت على السيف وصارت تقول لا بدأن أقتل نفسى ولا أعيش بمدحبيبي فامادخل عليها أبوهاوراها على هذه الحالةصاح عليها وقال لهاياسيدة بنات الملوك لا تفعلي وارحمي أباك وأهل بلدك ثم تقدم اليها وقالها أحاشيك أن يصيب والدك بسببك سوء ثم أعلمها بالقصة وان محبوبها ابن الملك سليمان شاه يريدزواجها وقال لهاان امر الخطبة والزواج مفوض الى رأيك فتبسمت وقالت له أما قلت. الكانه ابن سلطان فانا أخليه يصلبك على خشبة لا تساوى درهمين فقال لهابالله عايك أن ترحمي اباكفقالتله رحاليه وائتني به فقال لهاعلى الراس والعين ثمر رجع من عندها سريعا ودخل على. تاج الملوك وساوره بهذا الكلام ثم قام معه وتوجها اليهافلم ارأت تاج الملوك عانقته قدام ابيها وتعلقت. به وقالت له اوحشتني ثم التفتت الى ابيها وقالت هل احديفر طفي مثل هذا الشاب المليح وهو ملك. ابن ملك فعند ذلك خراج الملك شهرمان وردالباب عليهما ومضي الى وزير ابى تاج الملوك ورسله وامرهم ان يعامو االسلطان سلمان شاهبان ولده بخير وعافية وهوفي الذعيش ثم ان الملطان شهرمان أمر بأخراج الضياذات والملوفات الىعسا كرالسلطان سليمان شاه والدتاج الملوك فلماخرجوا جميع ماأمر بهاخر جمائة جو ادمن الخيل ومائة هجين ومائة مملوك ومائة سرية ومائة عبدومائة جارية وارسل الجيع اليههدية ثم بعدذلك توجه اليههو وارباب دولته وخواصه حتى صاروافي ظاهرا لمدينة فلمه

الوزيربال كادموشر حلهبالقصة وقال لهأنهكان أخاك وصاحبك والآنصار ملك الارض ولابدأن يصل البك منه خيركثيروها أنا أوصيك اذاقال لك تمن على فلاتتمن الاشيئا عظيمالانك عنده عزيزفقال الوقادأخاف اناتمني عليه شيئا فلايسمحلى به اولا يقدر عليه فقال له الوزيركل ماتمنيته يعطيك اياه فقال لهوالله لا بدأن اتمنى عليه الشيء الذي هوفى خاطرى وكل موم ارجومنه ان يسمحلي. به فقال له الوزيرطيب قابك والله لوطلبت ولاية دمشق موضع أخيه لولاك عليهافعند ذلك قام الوقادعلي قدميه فاشار لهمنوء المكانان اجلس فافي وقال معآذ اللهقد انقضت ايام قعودي في حضرتك فقالله السلطان لابل هي باقية الى الان فانك كنت سبب الحياتي والله لو طلبت مني مهما. أردب لاعطيتك اياه فتمن على الله فقال له ياسيدى انى أخاف أن اتمتى شيئا فلا تسمح لى به او لا تقدر عليه فضحك السلطان وقال لهلوتمنيت نصف مملكتي لشاركتك فيها فتمن ماتريدقال الوقاد أخاف أن المني شيئالا تقدر عليه فمضب السلطان وقال له عن ماأردت فقال له تمنيت عليك أن تمكتب لي. مرسوما بعرافة جميع الوقادين الذين في مدينة القدس فضحاك السلطان وجميع من حضر وقال له تمن غيرهذا فقال الوقاد أناماقلت لك اني أخاف ان اتمني شيئا لا تسمح لي بهوما تقدرعليه فغمزه الوزير أانياوتالنا وفى كل مرة يقول اته ني عليك ان تجعلني رئيس الزبالين في مدينة القدس أوفي مدينة دمشق فانقاب الحاضر ونعلى ظهو رهمن الضحك عليه وضربه الوزير فالتفت الوقادالي الوزير وقالله ماتكون حتى تضربني ومالى ذنب فانك أنت الذى قات لى تمن شيئا عظيماتم قال دعوني أسيرالي بلادى فعرف السلطان أنه يلعب فصبر قليلا ثم اقبل عليه وقال له ياأخي تمن على أمرا عظيما لائقابمقامي فقالله اتمني سلطنة دمشق موضع أخيك فكتبله التوقيع بذلكوقال للوزير دندان هاير و حمعه غيركواذاار دت العودة فاحضرمعك بنت أخي قضي فكان فقال الوزير سمماوطاعة ثمأخذ الوقادونزل بهوتجهزللسفروأم السلطان ضوءالمكان أن يخرجو اللوقاد تختاجد يداوطهم سلطنة وقال للامراءمن كان يحبني فايقدم اليه هدية عظيمة ثم سماه السلطان الزبلكان ولقبه بالمجاهدو بمدشهر كملت حوائجه وطلع الزبلكانوفي خدمته الوزيردندان ممدخل على ضوء المكان ليودعه فقام لهوعانقه وأوصاه بالعدل بين الرعية وأص دأن يأخذ الاهبة للجهاد بعدسنتين ثم ودعه وانصرف وسارالملك المجاهدالمسمى بالز بلكان بعدأن اوصاه الملك ضو المكان بالرعية خيراوقدمت له الامراء الماليك فبلغوا خسة آلاف مملوك وركبوا خلفه وركب الحاجب الكبير وأميرالديل بهرام وأميرالترك رستم وأميرالعرب تركاش وساروافي توديمه ومازالواسائرين معه ثلاثة أيام تمعادواالي بغدادوسارالسلطان الزبلكان هو والوزيردندان ومازالواسائرين حتى وصلواالي دمشق وكانت الاخبارقدوصات اليهم على أجنحة الطيو ربان الملك ضوء المكان سلطن على دمثق ملكايقال لهالز بلكان ولقبه بالمجاهد فلماوصل اليهم الخبرزينو الهالمدينة وخرج الى ملاقاته كلمن فيدمثق ثم دخل دمشق وطلع القلعة وجلس على سربر المملكة و وقف انو زيردندان في خدمته يعرفه منازل الامراءومراتبهم وهم يدخلون عليه ويقبلون يديه ويدعون له فاقبل عليهم الملك الزبلكان

(وفي ليلة ١٦٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الملك سلمان شاه لماوصل الى بلده جلس على سريرىملسكته وابنهتاج الملوك فيجانبهثم اعطى ووهبواطلق منكان في الحبوسثم عمل لولده عرساثانياواستمرت بهالمغانى والملاهى شهرا كاملاوازد حمت الموأشط على السيدة دنياوهي لاتمل من الجلاءولا يمللن من السظر اليهاثم دخل تاج الملوك على زوجته بعدان اجتمع على أبيه وأمهوما زالوافي الذعيشواهناه فعندذلك فألضوءالمكانالو زيردندان مثلكمن ينادم الملوكو يسلك فى تدويرهم احسن السلوك هذا كله وهم عاصرون القسطنطينية حتى مضى عليهم اربع سنين ثم اشتاقوا الىأوطانهم وضجرت العساكرمن الحصار وادامة الحرب في الليل والنهارفاص آلما وضوء المكان باحضار بهرام ورستم وتركاش فلماحضر واقال لهم اعلموا اننا قناهذ دالسنين وما بلغنا مراماذازددنا إغماوهاوقدأ تينا أنخاص ارالملك النعمان فقتل أخي شركان فصارت الحسرة حسرتين والمصيبة مصيبتين هذاكله من العجوز ذات الدواهي فانها قتلت السلطان في مملكته وأخذت زوجته الملكة صفية وماكفاهاذلك حتى عملت الحيلة عليناوذ بحت أخي وقد حلفت الايمان العظيمة انه لابدمن أخذالثارفماتقولونأنتم فافهمواهذا الخطاب وردواعلى الجواب فاطرقوا رؤسهم واحالوا الامرعلي الوزيرد ندان فعندذلك تقدم الوزيرد ندان الى الملك ضوء المكان وقال له اعلم ياملك الزمان انهمابقى في اقامتنا فائدة والرأى اننا نرحل الى الاوطان ونقيم هناك برهة من الزمان ثم نعود ونغز واعبدة الاصنام فقال الملك نعم هذا الرأى لان الناس اشتاقوالى رؤية عيالهموانأ أيضا اقلقني الشوقالي ولدى كان ما كان واليابنة أخي قضي فكان لانهافي دمشق ولاأعلم ماكان من أمرهمافاماسمعت العساكر ذلك فرحواودعواللوزيردندان ثم ان الملك ضوءالمكان امرالمنادي ان ينادى بالرحيل بعد ثلاثة أيام فابتدؤا في تجهيز أحو الهم وفى اليوم الرابع دقت الكماسات ونشرت الرايات وتقدم الوزيردندان في مقدم العسكر وسارا لملك في وسط العساكر و بجانبه الحاجب الكبير وسارت الجيوش ومازالو امجدين السير بالليل والنهارحتى وصلو الىمدينة بغداد ففرحت بقدومهم الناس وزال عنهم الهم والباس ثمذهبكل أميرالى داره وطلع الملك الىقصره ودخل على ولدهكان ماكان وقد بلغ من العمر سبع سنين وصارينزل ويركب ولمااستراح الملك من السفر دخل الحامهو وولده كان ما كان تمرجنع وجلس على كرسي مملكته و وقف الوزير دندان بين يديه وطلعت الامراء وخواص الدولة ووقفو آفى خدمته فعندذنك اص الملك ضوء المكان باحضارصاحبه الوقاد الذي أحسن اليه فىغر بته فضربين يديه فلمارآه الملك ضوء المكان قادما عليه نهض له قائما واجاسه الى جانبه وكان الملك ضوء المكان قداخبرالوزير بمافعل معه صاحبه الوقادمن المعروف فعظم في عينه وفى أعين الامراء وكان الوقاد قد غلظ وسمن من الاكل والراحة وصارعنقه كعنق الفيل وبطنه كبطن الدرفيل وصارطائش العقل لانه كان لايخرج من المكان الذىهو فيه فلم يعرف الملك بسيماه فأقبل عليه الملك وبش في وجهه وحياه أعظم التحيات وقال لهما اسرع ما نسيتني فامعن فيه النظر فاما تحققه وعرفه قامله على الاقدام وقال لهياحبيبي من عملك سلطا نافضحك عليه فاقبل عليه

دخل على اخته بزهة الزمان واعلمها بذلك ففرحت وقالت أن الاثنين ولداي والله تعالى يبقيك لهما مدى الرمان فقال يااختي أفي قضيت من الدنيا غرضي وامنت على ولدى ولكن يندخي أن تلاحظه بعينك وتلاحظي امه تمصاريوصي الحاجب ونزهة الزمان على ولده وعلى زوجته ليالي وأياما وقدأيقن بكاس الحمام ولزم الوساد وصار الحاجب يتعاطى احكام العبادو بعد سنة أحضر ولده كان ماكان والو زيرد ندان وقال ياولدي ان هذاالو زير والدلُّمن بعدي واعلم اني راحل من الدار الفانية الي الدار الباقية وقدقضيت غرضي من الدنياولكن بقى في قلبي حسرة يزيلها الله على بديك فقال ولده وماتلك الحسرة ياوالدى فقال ياولدي أن أموت ولم تأخذ بثارجدك الملك عمر النعمان وعمك الملك شركان من عجوزيقال لها ذات الدواهى فان أعطاك الله النصر لا تغفل عن أخذالنار وكشف العار وايك من مكر العجوز وأقبل ما يقوله لك الوزيرد ندان لانه عمادملكنامن قديم الزمان فقال له ولده سمما وطاعة تم هملت عيناه بالدموع و بعدذلك ازداد المرض بضوء المكان وصارأم المملكة لاحاجب فصاريحكم ويأمر وينهي واستمرعلي ذلك سنة كاملة وضوء المكان مشغول بمرضه ومازالت به الامراض مدة أر بع سنين والحاجب الكبيرقائم باص الملك وارتضى به أهل المملكة و دعت له جميع البلاد. هذاما كآزمن أص ضوء المكان والحاجب (وأما)ما كان من أمركان ما كان فانه لم يكن له شغل الا ركوب الخيل واللعب بالرمح والضرب بالنشاب وكذلك ابنة عمه قضى فكان وكانت تخرج هي. واياهمن أول النهارالي الليل فتدخل اليامها ويدخل هوالي امه فيجدها جالسة عندرأس ابيه تبكي فيخدمه بالليلواذا أصبح الصباح يخرج هو وبنتعمه على عادتهما وطالت بضوء المكان التوجعات فمكي وانشد هذه الابيات

وهاانا قد بقیت کا ترانی واسبقهم الی نیل الامانی الی ذل تخلل بالهوان یکون علی الوریملکا مکانی بضربالسیف أوطعن السنان اذا مولای لایشنی جنانی

تفانت قوتى ومضى زماني فيوم العز كنت اعز قومي وقد فارقت ملكى بعد عزي ترى قبل المهات أدى غلامي ويفتك بالعداة لاخذ ثار المغبون في هزل وجد

فلمافر غمن شعره وضع رأسه على الوسادة ونام فرأي في منامه قائلا يقول له ابشرفان ولدك علك البلاد وتطيعه العباد فانتبه من منامه مسر و راثم بعد أيام قلائل طرقه المهات فأصاب أهل بغداد لذلك مصاب عظيم و بكى عليه الوضيع والعظيم ومضى عليه الزمان كأنه ماكان وتغير حال كان ماكان وعزله أهل بغداد وجعلوه هو وعياله في ببت على حدتهم فلمارأت أمكان ماكان ذلك صارت في أذل الاحوال ثم قالت لا بدلى من قصد الحاجب الكبير وأرجو الرأفة من اللطيف الخبير فقامت من منزله الى أن اتمال بيت الحاجب الذي صارت له الماكن و والاعوام ولا عند زوجته نزهة الزماذ وقالت ان الميت ماله صاحب فلاأحوج كم الله مدي الدهور و الاعوام ولا

وخلع وأعطى ووهب ثم فتح خزائن الاموال وانفقها على جميع العساكر كبيرا وصغيرا ومكم وعدل وشرعال بلكانفي تجهيز بنت السلطان شركان السيدة قضى فكان وجعل لهامحفة من الأبريسم وجهزالو زيروقدم لهشيئامن المال فأتى الوزير دندان وقال لهانت قريب عهد بالملك ورعا تحتاج الى الاموال أونرسل اليك نطلب منك مالاللجهاد اوغيرذلك ولما نهيأ الوزير دندان للسفرركب السلطان المجاهدالي وداعه واحضرةضي فكان واركبهافي المحفة وارسل معهاعشرجو اربرسم الخدمة وبعدأن سافرالوزيردندان رجم الملك المجاهد الى مملكته ليدبره اواهتم بآلة السلاح وصارينةظرالوةت الذي يرسل اليه فيه ألمك ضوءالمكاند ذام كان من أمرالساطان الزبلكان (وأما)ما كانمن أمر الو زيرد ندان فانه لم يزل يقطع المراحل بقة ي فكان حتى وصل الى الرحبة بعدشهر ثم سارحتي أشرف على بغدادوأرسل يعلم ضوء المكان بقدومه فركب وخرج الى لقائه فاراد الوزيردندان أن يترجل فأقسم عليه الملك منوءالمكان أن لا يفعل فسار راكباحتي جاءالي جانبه وسألهءن المجاهد فأعلمه انه بخير وأعلمه بقدوم قضى فكان بنت آخيه شركان ففرح وقال لهدونك والراحةمن تعب السفرثلاثة أيامثم بعدذلك تعال عندي فقال حباثم دخل بيته وطلع الملك الىقصره ودخل على ابنة اخيه قضى فكان وهى ابنة تمان سنين فلماراهافر حبهاوحزن على ابيها وأعطاها حلياوم صاغاعظيما وأمرأن يجعلوهامع ابنعمها كان ماكان ف مكان واحدوكا نتأحس أهل زمانهاواشجعهم لانهاكانت صاحبة تدبير وعقل ومعرفة بعواقب الامو روأماكان ماكان فانهكان مولعابمكارم الاخلاق ولكنه لايفكرفي عاقبةشيءثم بلغ عمركل واحدمن الاثنين عشرسنين وصارت قضى فكانتركب الخيل وتطلعمع ابن عمهافي البرويتعلمان الضرب بالسيف والطءن بالرمححتي بلغ عمركل منهما اثنتي عشرة سنةثم ان الملك انتهت اشغالهالجهادواكمل الاهبةوالاستعداد فاحضرالو زيردندان وقالله اعلم انى عزه تعلى شيء وأريد اطلاءك عليه فأسرع في رد الجواب .فقال الو زيردندان ماهو ياملك الزمان قال عزمت على أن اسلطن ولدي كان ما كان وافرح به في حياتى واقاتل قدامه إلى أن يدركني المات فماعندك من الرأى فقبل الوزيرد ندان الارض بين يدي الملك ضوء المكان وقال له اعلم أيها الملك السعيد صاحب الرأى السديدان ماخطر ببالك مليح غيرانه لايناسب في فذه الوقت لخصلتين الاولى ان ولدك كان ما كان صغير السن والثانية ماجرت بهالعادةمن أن من سلطن ولده في حياته لا يعيش الاقليلا وهذاما عندي من الجواب فقال اعلم أيها الوزيراننانوصي عليه الحاجب الكبيرفانه مارمناوعليناوقدتز وجاختي فهوفى منزلة اخي فقال الوزير افعل ما بدالك فنحن ممتثلون أمرك فأرسل الملك الى الحاجب الكبير فأحضره وكذلك اكابر مملكته وقال لهم ان هذا ولدى كان ما كان قد عامتم أنه ذارس الزمان وليس له نظير في الحرب والطعان وقدجعلته سلطاناءليكم والحاجب الكبير وصيعليه فقال الحاجب ياملك الزمان انما أناغريس نعمتك فقال ضوءالمكأن أيهاالحاجب أن ولدىكان ماكان وابنة أخي قضي فكان ولداعم وقد زوجتهابه وأشهدالحاضر منعلىذلك ثم نقل لولدهمن المال مايعجزعن وصفه الاسان وبعد ذلك

وز

وقول الآخر نسجت نفوس العاشقين بخده عملا ونم بها النجيع الاحمر فأعجب لهم شهدواومسكنهم لظي ولباسهم فيها الحرير الاخضر

وانفق فى بعض الاعبادان قضى فكان خرحت تعيد على بعض آقار بهامن الدولة والجواري حواليها والحسن قدعمها و وردالخد يحسد خالها والاقحوان يتبسم عن بارق تغرها فجعل كان ماكان يدور حولها ويطلق النظر اليهاوهي كالقمر الزاهر فقوى جنانه واطاق بالشعر لسانه وانشد هذين البيتين

متى يشتنى قاب الدنو من البعد ويضحك ثغر الوصل من زائد الصد فياليت شعرى هل ابيتن ليلة بوصل حبيب عنده بعض ماعندى

فلماسموت قدى فكازهذاااشهر اظهرت له الملامة والمتأب و توعدته بأليم المقاب فاغتاظ كازه اكان وعادالى بغداد وهو غضبان ثم طلعت قضى فكان الى قصرها وشكت ابن عمها الى امها فقالت لها يند كرشيئا يعيك فاياك أن تعلى فقالت لها يند كرشيئا يعيك فاياك أن تعلى بذلك أحدا فريما بلغ الخبر الى السلطان فيقصر عمره و يخمدذ كره و يجعل اثره كامس الدابر والم يتالذابر وشاع في بغداد حب كان ما كان لقضى فكان و تحدث به النسوان ثم ان كان ما كان لقضى فنكان و تحدث به النسوان ثم ان كان ما كان فقص ضاق مدره وقل مرد واشته فل باله ولم يخف على الناس حاله واشتهى أن يبوح بما فى قلبه من لوعة البين فخاف من غضها وأنشدهذين البيتين

اذا خفت يوما عتاب التي تغير أخلاقها الصافيه صبرت عليها كمبر الفتى على الكي في طلب العافيه

وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وف ليلة ١٦٧) قالت بلغنى أيم الملك السعيد ان الحاجب الكبير لماصارسلطان ثم إنه بلغه حب كان ماكان لقضى فكان فندم على جعله مامه افى محل واحدثم دخل على وجته نزهة الزمان وقال إن الجمع بين الخلفة والنار لمن أعظم الاخطار وليست الرجال على النساء بموتينين ما دامت العمون في عج والمعاطف فى لين وان ابن أخيك كان ماكان قد بلغ مبلغ الرجال في حب منعه عن الدخول على ربات الحجال ومنع بنتك عن الرجال أوجب لان منها ينبغى أن يحجب فقالت صدقت أيها الملك العاقل والهم الكامل فله اأصبح الصباح جاءكان ماكان ودخل على عمته نزهة الزمان على جرى عادته وسلم عليها في السلام وقالت له عندى لك كلام مسكنت أحب أن أقوله لك ولكن أخبرك به رغماء في فقال لهاو ماذاك الكلام قالت إن الملك سمع بحبك لقضى فكان فام مع ولكن أخبرك به رغماء في فقال السلام الله المنافق المنافق عرف واحدوا على والدته بما قالت إن الملك سمع بحبك لقضى فكان فاما سمع وقد عامت أن حديث حبك لقضى في كان شاع وانتشر في كل مكان وكيف تأكل زاده و بعدذلك كلامها رجع ولم ينطق ويكون ذلك سبال في المنافق ال

رزاتم تحكمون بالعدل بين الخاص والعام قد سمعت ادناك و رأت عيناكما كنافيه من الملك والعز ، والجاه والمال وحسن المعيشة والحال و الآن انقلب علينا الزمان وقصدنا الدهر بالعدوان واتيت اليك قاصدة احسانك بعد اسدائي للاحسان لان الرجل اذامات ذلت بعده النساء والبنات ثم انشدت هذه الايات

كفاك بان الموت بادى العجائب وما غائب الاعمار عنا بغائب وما غائب وما هذه الايام الا مراحل مواردها ممزوجة بالمصائب وحاضر قابى مثل فقد أكارم احاطت بهم مستعظات النوائب علماسمعت نزهة الزمان هذا الكلام تذكرت اخاها ضوء المكان وابنه كان ماكان فقر بتها وأقبلت عليها وقالت اناوالآن غنية وأنت فتيرة فوالله ما تركنا افتقارك إلا خوفا من انكسار قلبك لئلا يخطر

عليهاوقالت اناوالآن غنية وأنت فتيرة فوالله ماتركنا افتقارك إلاخوفامن انكسارة لبك لللا يخطر ببالك أن مانهديه اليك صدقة مع أن جميع ما من فيه من الخير منك ومن زوجك فبيتنا بيتك ولك مالنا وعليك ماعلينا ثم خاعت عليه اثيابا واخرة و أفردت لهامكانا في القصر ملاصقالمقصورتها واقامت عنده في عيشة طيبة هي وولدها كان ماكان وخلعت عليه ثياب الملوك وأفردت لهم جوارى برسم خدمتهما ثم ان نزهة الزمان بعدمدة قليلة ذكرت لزوجها حديث زوجة اخيها ضوء المكان فدمعت عيناه وقال ان شئت أن تنظر في الدنيا بعدك فانظريها بعد غيرك فأكر مي مثواها وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفى ليلة ٦٦٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيد هذاما كان من أمر نزهة الزمان و زوجها وأم ضوء المكان (وأما) ما كان من امر كان ما كان وابنة عمه قضى فكان فانهما كرا وترعر عاحتى صاركانهما غصنان مثمر ان أوقر ان ازهران و بلغامن العمر خسة عشر عاما وكانت قضى فكان من أحسن البنات المخدرات بوجه جميل و خصر نحيل و ردف ثقيل و ريق كالسلسبيل وقد رشيق وثغر ألذ من الرحيق كما قال فيها بعض واصفيها هذن البيتين

كان سلاف الخرمن ريقها بدت وعنقودها من ثغرها الدر يقطف وأعنابها مالت اذا ماثنيتها فسبحان خلاق لها لايكيف وقد جمع اللهكل المحاسن فيهافقدها يخجل الاغصان والورديطلب من خدها الامان وأما الريق فانه يهزا بالرحيق تسر القلب والناظر كماقال فيها الشاعر

مايحة الوصف قد تمت محاسنها اجفانها تفضح التكحيل بالكحل كان الحاظها في قلب عاشقها سيف بكف أمير المؤمنين على وأماكان ما زان فانه كان بديع الحال فائق الكال عزفى الحسن عن مثال الشجاعة تلوح بين عينيه تشهدله لاعليه وتميل كل القلوب اليه وحين اخضر منه العذار كثرت فيه الاشعار كقول بعضهم مابان عذرى فيه حتى عذرا ومشى الدجى فى خده متحيرا رشأ اذا رنت العيون لحسنه سات لواحظه عليها خنجرا

سأسير فى الارض الوسيعة منقذا نفسى وأمنحها سوي حرمانها وأعود مسرور الفؤاد بمطابى وأقاتل الابطال فى ميدانها واسوف أشتاق الغنائم عائدا وأصول مقتدرا على أقرانها

ثمان كان ما كان خرج من القصر حافيافي قيص قصيرالا كام وعلى رأسه لبدة لها سبعة أعوام وصحبته رغيف له ثلاثة أيام ثمسار في حند ١ س الفلام حتى رصل الى باب بغداد فوقف هناك ولما فتحواباب المدينة كان أول هو خارجه نه ثم صار قطع الاودية والقذاء في ذلك النهار ولما الى المبته امه فلم تجده فضافت عليها الدنيا باتساعها ولم تاتذبشي ومن متاعها ومكثت تنتظر أول يوم وثاني يوم وثالث يوم الى ان مضى عشرة ايام فلم ترله خبرا فضاف صدرها و بكت ونادت قائلة يامؤنسي قده هيجت احزاني حيث فارقتني وتركت ارطاني ياولدي من اى الجهات انادياك و ياهل ترى اى بلدية و يك ثم صعدت الزفرات وانشدت هذه الابيات

علمنا بان بعد غييتكم نبلى ومدت قسى للذراق لنا نبلا وقد خلفونى بعد شدرحالهم اعالج درب الموت اذ قطعوا الرملا لقد هتف بى جنين ليل حمامة مطوقة ناحت فقات لها مهلا لعمرك لو كانت كمثنى حزينة لما لبست طوقاولا خضبت رجلا وفارقنى الني فألقت بعده دواعى الهم لا تفارقنى اصلا

ثم انهاامتنعت من الطعام والشراب وزادت في البكاء وألا نتحاب وصار بكؤها على رؤوس الاشهاد واشتهر حزنها بين العباد والبلاد وصار الناس يقولون ابن عينك ياضوء المكان وتري ماجرى على كان ماكان حتى بعدعن وطنه وخرج من المكان وكان أبوه يشبع الجيعان ويام بالعدل والاحسان ووصل خبركان ماكان إلى الملك ساسان وأدرك شهر زاد الصباح فسكتث عرف الكلام المباح

(وفى ليلة ١٦٨) قالت بلغنى أيها الماك السعيدان الملك سلسان وصل اليه خبركان ماكان من الامراء الكبار وقالوا إنه ولدملكناوه بنذرية الملك عمر النهان وقد بلغنا أنه تغرب عن الاوطان فلما سمع الملك سلسان هذا الكلام اغتاظ غيظا شديدا و تذكر إحسان أبيه اليه وانه أوصاه عايم فزن على كان ماكان وقال لا بدمن التفتي شعايه في سائر البلاد ثم بعث في طابه الاميرتركاش في مائة فارس فغاب عشرة أيام ثمر جعوقال له ما اطلمت له على خبر ولا وفقت له على أثر فزن عليه الملك سلسان حز ناشديدا وأما أه ه فانها صارت لا يقر لهاقرار ولا يطاوعها اصطبار وقد مضى له عشرون يوما هذا ماكان من امر هؤلاء (وأما) ماكان من امركان ماكان فانه لماخر جمن بغداد صار متعيرا في أمره ولم يدر إلى أين بتوجه ثم انه سافر في البرثلاثة أيام وحده ولم يرى راجلا ولا فارسا فطار وقاده و زاد سهاده و تفكر أهله و بلاده وصاريتقوت من نبسات الارض و يشرب من أنها رها و يقبل وقت الحر تحت أشجارها ثم خرج من تلك الطريق الى طريق أخرى وساد فيها ثلاثة أيام ويقبل وقت الحر تحت أشجارها ثم خرج من تلك الطريق الى طريق أخرى وساد فيها ثلاثة أيام ويقبل وقت الحر تحت أشجارها ثم خرج من تلك الطريق الى طريق أخرى وساد فيها ثلاثة أيام ويقبل وقت الحر تحت أشجارها ثم خرج من تلك الطريق الى طريق أخرى وساد فيها ثلاثة أيام ويقبل وقت الحر تحت أشجارها ثم خرج من تلك الطريق الى طريق أخرى وساد فيها ثلاثة أيام ويقبل وقت الحرك من نابسات الارض و يشرب من ثلك الطريق الى طريق أخرى وساد فيها ثلاثة أيام

ولوكنافي بلدغيرهذه لمتنامن ألم الجوع أوذل السؤال فاماسمع كان ماكان كلام أمه زادت بقلبه الحسرات وانشدهذه الاسات

فقلى إلى من تيتمنى مفارق فصبرى وبيت الله منى طالق وهاأنا في دعوى الحبة صادق وقد منعونی عنوةأن أزورها وانی والرحمن ما أنا فاسق وان عظامی حین تسمع ذکرها تشابه طیرا خلایهن بواشق ألا قل لمن قدلام في الحب إنني وحق إلهي لبنت عمى لعاشق

أقلى من اللوم الذي لايفارق ولا تطلى عند الصبر ذرة إذا سامني اللوام نهيا عصيتهم

ولمافرغمن شعره قاللامهمابتي لىعندعمتي ولاعندهؤلاءالقوم مقام بلأخرجمن القصر وأسكن فىأطراف المدينة بجوارقوم صعاليك ثمخر جوفعل كإقال وصارت أمه تترددإلى بيت الملك سلسان وتأخذمنه ماتقتات بههى واياه ثم أن قضى فكان اختلت بام كان ما كان وقالت لها يامرأة عمى كيف حال ولدك فقالت انه باكى العين حزين القلب السله من أسر الغرام فكالدوم قتنص من هواك في اشراك فبكت قضى فكان وقالت والله ماهجرته بغضا له ولكن خوفا عليه من الاعداء وعندى من الشوق أضعاف ماعنده ولولاء ثرات لسانه وخفقان جنانه ماقطع أبي عنه احسانه وأولادمنعه وحرمانه ولكن ايام الورى دول والصبرفي كل الامورأ جمل وامل من حكم بالفراق أذعن علينابالتلاق ثم أفاضت دمع العين وأنشدت هذين البيتين

فعندى يا بن عمى من غرامي كمثال الذي قد حل عندك ولكن كتمت عن الناس وجدى فهلاكنت أنت كتمت وجدك فشكرتهاأمكان ماكان وخرجت من عندها وأعلمت ولدها كانماكان بذلك فزاد شوقه اليها وقالماأ بدلها من الحور بالفين وأنشدهذين البيتين

فوالله لاأصني الى قول لائم ولا بحت بالسر الذي كنت كاتما وقدغاب عني من أرجى وصاله وقد سهرت عيني وقدبات نائما

تممضت الايام والليالي وهو يتقلب على جرالمقالي حتى مضى له من العمر سبعة عشر عاما وقد كمل حسنه فني بعض الليالي أخذه السهر وقال في نفسه مالي أري جسمي يذوب والي متى الأأقدر على نيل المطلوب ومالى عيب سوى عدم الجاه والمال ولكن عند الله بلوغ الآمال فينبغي أن أشردنفسيعن بلادهاحتي تموت أوتعظى عرادهائم اضمرهد دالعزمات وانشدهذه الابيات

دع مهجتی تزداد فی خفقانها لیس التذلل فی الوریمن شأنها واعذر فان حشاشتي كصحيفة لاشك أن الدمع من عنوانها ها بنت عمى قد بدت حورية نزلت الينا عن رضا رضوانها

من رام ألحاظ العيون معارضا فتكاتها لم ينج من عدوانها

بكلامك قبلدنو حمامك وامش فقال كان ماكان لاتفعل ياأخاالعرب لائنأهلي لايشتروني بفضة ولاذهبوا نارجل فقير ولامعي قليل ولاكثيرفدع عنكهذه الأخلاق واتخفذني من الرفاق وأخرج بنامن أرض العراق فلماسمع صباح ذلك غضب وزادبه الالتهاب وقال لهويلك تراددن في الجواب ياأخس الكلاب أدركة أفك والاأنزات عليك العذاب فتبسم كان مان وقال كيف أدير الكتاف أماءندك إنصاف أماتخشي معايرةالدر بانحيث تأسرغلامابالذل والهوان ومااختبرته في حو ه قالميداز وعامت أهو فارس أوجباز فضحك صباح وقل يالله العجب انك في سن الغلام ولكنك كبيرالكلام لازهذاالقول لايصدرالاعن البطل المصدام فقال كان ماكان الانصاف انك اذاشئت أخذى أسيرا خادمالك أن ترمى سلاحك وتخفف لباسك وتصارعني وكل من صرع صاحبه بلغمنه مرامه وجعله غلامه فضحك صباح وقال ماأذان كثرة كلامك الالدنو حمامك تم رمى سلاحه رشمرأ ذيالهود نامن كان ماكاذ وتجاذبا فوجده البدوى يرجح عايه كما يرجح القنطارعلي الدينار ونظر إلى ثبات رجليه في الأرض فوجدها كالمأذنتين المؤسستين أوالجبلين الراسخين فعرف من نفسه قصر باعه و ندم على الدنو من صراعه وقال في نفسه ليتني قاتلته بسلاحي ثم انكان ما كان قبضه وتمكن منه وهزد فاحس ان امعاء تقطعت في بطنه فصاح امساك يدك ياغلام فلم يلتفت الى ماأ بداه من السكلام بل حمله من الأرض وقصد به النهر فناداه مساح قائلا أيها البطل ماتريد أن تفعل بى قال أريد أن أرميك في هذا النهر فانه يوصلك الى الدجلة والدجلة توصلك الى نهر عيسى ونهر عيسي يوصلك الى الفرات والفرات يلقيك الى بلادك فيراك قومك فيعرفو نك ويعرفو نصروءتك وصدق محبتك فصاح صباح ونادى يافارس البطاح لاتفعل فعل القباح أطلقني بحياة بنت عمك سيدة الملاح فطه كان ماكان في الارض فامارأي نفسه خالصاذهب الى ترسه وسيفه وأخذهاوصار يشاورنة سهعلى الهجوم عليه فدرف كان ماكان مايشاور نفسه عليه فقال لهقدعر فت مافي قلبك حيث أخذت سيفك وترسك فانه قدخطر ببالى أنه ليس لك يدفى الصراع تطول ولوكنت على فرس تجول لكنت بسيفك على تصول وهاأناأ بلغك ماتختار حتى لا يبقى في قلبك انكار فاعطني الترس واهجمعلى بسيفك فاماان تقتلنى واماان أقتلك فرمى الترس وجر دسيفه وهجم به على كان ماكان فتناولاالترس بيمينه وصاريلاق بهءن نفسه وصارصباح يضربه ويقول ما بقي الاهدده الضربة الفاصلة فبتلقاحا كان ما كان وتروح ضائعة ولم يكن مع كان ما كان شيء يضرب به ولم يزل صباح يضر ببالسيف حتى كلت يده وعرفكان ما كانضمف قوته وانحلال عزيمته فهجم عليه وهزه والقاه فى الأرض وكتفه بحبائل سيفه وجره من رجليه الىجهة النهر فقال صباح ماتريدان تصنع بى يافارس الزمان وبطل الميدان قال لم أقل لك انني أرسلك الى قومك في النهر حتى لا يشتغل خاطرهم عليكوتتموقءن عرس بنتعمك فتضجرصباح وبكي وصاح وقال لاتفعل بالفارس الزمان المحالني الكامن بعض الغامان تم افاض دمع العين وأنشدهذين البيتين

تغر بتعن أهلى فياطول غربتي وياليت شعرى هل أموت غريبا

وفى اليوم الرابع أشرف على أرض معشبة الفلوات مليحة النبات وهذه الارض قــد شر بت من كو وس النمام على أصوات القمرى والحمام فلخضرت رباها وطاب فلاهاف تذكر كان ما كان بلاد البيه فانشد من فرط ماهو فيه

خرجت وفي أملى عودة ولكنى لست أدرى متى وشردنى اننى لم اجد سبيلا الى دفع ماقد الى

فلما فرغمن شعرها كل من ذلك النبات وتوضاً وصلى ما كان عليه من الفريضة وجس يستريح ومكث طول ذلك اليوم في ذلك المكان فلماجاء الليل نام واستمرنا مما الي نصف الليل ثم النتبه فسمع صوت انسان ينشده في الابيات

ما العيش الا ان يرى لكبارق من ثغر من تهوى ووجه رائق والموت اسهل من صدودحبيبة لم يغشنى منها خيال طارق يافرحة الندماء حيث تجمعوا واقام معشوق هناك وعاشق لاسيما وقت الربيع وزهره طاب الزمان بما اليه تسابق ياشارب الصهباء دولك ما ترى ارض مزخرفة وماء دافق

فلم سمع كان ماكانه في خده كالغدران والطلقت في المسمع كان ماكانه في خده كالغدران وانطلقت في قلبه النيران فقام ينظر قائل هذا الكلام فلم يراحداف جنح الظلام فاخذه القلق و نزل في مكانه الى اسفل الوادى ومشى على شاطيء النهر فسمع صاحب الصوت يصعد الزفرات وينشد هذه الايات

فاطلق الدمعيوم البين اطلاقا ان كنت تضمر مافي الحب اشفاقا لذا اليهم آظل الدهر مشتاقا بینی و بین احبأبی عهود هوي نسيم تيم اذا ماهب أشواقا يرتاح قلبي ألى تيم ويطربني ياسعد هار بة الخلخال تذكرني بعد البعاد لنا عهدا وميثاقا وهل تعود ليالي الوصل تجمعنا يوما ويشرح كل بعض مالاقي قالت فتنت بنا وجدا فقلت لها كم قد فتنت رعاك الله عشاقا ان كان من بعدهاطيد الكرى ذاقا لامتع الله في طرفي في محاسنها سوى الوصل ورشف الثغرترياقا بالسعة في فؤادي مارأيت لها

فلماسم كان ما كان هذه الاشعار من صاحب ذلك الصوت ثاني من قولم يرشخصه عن ف ان القائل مناه عاشق منع من الوصول الى من بحبه فقال فى نفسه لعلى اجتمع بهذا فيشكو كل و احد لصاحبه واجعله أنيسى فى غربتى ثم تنحنح و نادى قائلا أيها السائر فى الليل العاكر تقرب منى وقص قصتك على لعلك تجدنى معينالك على بليتك فلما سمع صاحب الصوت هذا الكلام اجابه قائلا أيها المنادى السامع لا نشادى من تكون من الفرسان وهل أنت من الانس أومن الجان فعجل على

العجوزومن معها كهرداش ثم احاطبهم وهاش وناش فلم تمض ساعة حتى ربط العشرة العبيد والعجوز وتسلما لحصاذ وساربهم وهو فرحان فقلت في نفسي قدضاع تعبي وما بلغت أربي ثم صبرت حتى أنظرما يؤول الأمم اليه فامارأت المجوز روحهافي الاسر بكت وقالت لكهرداش ايهاالفارس الهمام والبطل الضرغام ماذا تصنع بالمجوز والعبيدوقد بلغت من الحصان ماتريد وخادعته بلين الكلام وحلفت انها تسوق له الخيل والانعام فاطلقهاهي والعبيد ثمسارهو والعبيد وأصحابه وتبعهم حتى وصلت الى هذه الديار واناألا حظه فلماوجدت اليه سبيلا سرقته وركبته وأخرجت من مخلاتي سوطافضر بته فلماأحسوابي لحقوني واحاطوابي منكل مكان ورموني بالسهام والسنان واناثابت عليه وهو يقاتل عني بيديه ورجليه الى أن خرج بي من بينهم مثل النجم الطارق والسهم الراشق ولكن لمااشتدال كفاح أصابني بعض الجراح وقده ضي لى على ظهره ثلاثة أيام لم أستطعم بطمام وقدضه فتمنى القوى وهانت على الدنياوانت أحسنت الي وشفقت على وأراك عاري الجسدظاهر عليك الكمدويلوح عليك أثر النعمة فايقال لك فقال انايقال لى كان ما كان ابن الملك ضوء المكان بن الملك عمرالنمهان قدمات والدي وربيت يتيماو تولى رجل لئيم وصاره لمكاعلي الحقير والعظيم ثم حدثه بحديثه من أوله إلى آخر دفقال الرجل السلال وقدر قله إلى ذوحسب عظيم وشرف جسيم وليكن لكشان وتصيرافرس هذاالزمان فان قدرت ان تحملني وتركب ورأني وتوديني إلى بلادي يكن لك الشرف في الدنيا والاجرفي وم التنادفانه لم يبقلي قوة امسك بها زمسي وان مت في الطريق فزت بهذاالحصان وانت اولى بهمن كل انسان فقال له كان ماكاذ والله لوقدرت ان احملك على اكتافي لفعلت ولوكان عمري بيدي لأعطيتك نصفه من غيرهذا الجوادلا نيمن اهل المعروف واغاثة الملهوف وفعل الخيرلوجه الله ته الى يسد سبعيز بابامن البلاءوءزم على ان محمله على الحصان ويسير متو كلاعلى اللطيف الخبيرفة الله اصبرعلى قليلائم غمض عينيه وفتح يديه وقال أشهدان لا إله الاالله واشهدان سيدناعدارسول الشعطينة وتهيأللم اتوانشدهد الاسات

ظلمت العباد وطقت البلاد واهضيت عمري بشرب الخور وخضت السيول لسل الخيول وهدم الطلول بفعل النكور وامرى عظيم وجرمي جسيم وقاتول منى تمام الامور واملت انى انال المنى بذاك الحصان فاعيا مسيرى وطول الحياة اسل الخيول فكانت وفاتى عند الغدير وآخر أمرى انى تعبت لرزق الغريب اليتم الفقير

فلمافر غمن شعره غمض عينيه وفتح فاه وشهق شهقة ففارق الدنيا فخفر له كان ما كان حفرة واراه في التراب ثم مسح وجه الحصان ورآه لا يوجد في حوزة الملك سلسان ثم أتته الاخبار من التجار بجميع ماجري في غيبته بين الملك سلسان والوزير دندان وان الوزير دندان خرج عن طاعة الملك سلسان هو ونصف العسكر وحلفو النهم مالهم سلطان الاكان ماكان واستوثق منهم بالايمان

أموت وأهلى ليس تعرف مقتلي وأودى غريا لاأزور حبيا فرحمه كانما كانوأطلقه بعدان أخذعليه العهودوالمواثيق أنه يصحبه في الطريق ويكون له نمم الرفيق ثم انصباحا أرادان يقبل يدكان ماكان فنعهمن تقبيلها ثم قام البدوي الىجر ابهوفتحه وأخذمنه ثلاث قرصات شعير وحطها قدام كان ماكان وجلس معه على شاطيء النهر وأكلا مع بعضهماثم توضأ وصلياو جلسا يتحدثان فيماالقياه من صروف هذا الزمان فقال كان ما كان البدوي أين تقصد فقال صباح أقصد بغداد بلدك وأقيم بهاحتي يرزقني اللهااصداق فقال لهدونك والطريق ثم ودعه البدوى وتوجه في طريق بغداد وأقام كان ما كان وقال في نفسه يانفسي أي وجه للرجوع معالفقر والفاقةفو الله لاأرجع خائباولا بدلىمن الفرج انشاءالله تعالى ثم تقدم الى النهر وتوضأ وصلى فلماسجدو وضع جبهته على التراب ونادى ربه قائلا اللهم منزل القطر ورازق الدودفى الصخر أسألك انترزقنى بقدرتك ولطيف رحمتك ثم سلم من صلاته وضاق بهكل مسلك فبيناهو جالس يلتفت يميناوشمالاواذا بفارس أقبل علىجوادوقك اقتعدظهرهو أرخى عنانه فاستوى كانماكان جالساو بعدساعة وصل اليه الفارس وهو في آخر نفس لا نه كان به جرح بالغ فلما وصل اليه جرى دمعه على خده مثل افواه القرب وقال لكان ماكان ياوجه العرب اتخذى ماعشت لك صديقا فانك لاتجِد مثلي واسقني قليلا من الماء وان كان شرب الماء لايصلح للجروح سيما وقت خروج الروح وان عشت أعطيتك مايدفع فقرك وان مت فانت المسعود بحسن نيتك وكان تحت الفارس حصان يتحير فى حسنه الانسان و يكل عن وصفه اللسان ولهقو الم مثل أعمدة الرخام معد ليوم الحرب والزحام فلما نظركان ماكان الى ذلك الحصان أخذه الهيام وقال في نفسه ان هذا الحصان لايكون في هذا الزمان ثم انه أنزل الفارس ورفق به وجرعه يسيرامن الماء ثم صبر عليه حتى أخذ الراحةوأقبل عليه وقال لهمن الذي فعل بك هذه الفعال فقال الفارس أنا أخبرك بحقيقة الحال اني . رجل سلال غيار طول دهرى أسل الخيل واختلسهافي الديل والنهار واسمى غسان آفة كل فرس وحصان وقدسمعت بهذا الحصان فى بلادالروم عند الملك افريدون وقد سماه بالقانون ولقبه بالمجنون وقدسافرت الىالقسطنطينيةمن أجله وصرت اراقبه فبينهاا ناكذلك اذخرجت عجوز معظمة عندالروم وامرهاعنده في الخداع متناهى تسمى شواهى ذات الدواهى ومعها هذا الجو ادوصحبتها عشرةعبيدلاغير برسم خدمة هذاالحصان وهي تقصد بفدادتريد الدخول على الملك سلسان لتطلب منه الصلح والامان فحرجت في اثرهم طمعاً في الحمان ومازات أتابعهم ولا اعكن من الوصول اليهلا نالعبيد شدادالحرس عليه الى ان أتو اتلك البلادوخفت ان يدخلوا مدينة بغداد فبينما أنا أشاورنفسي في سرقة الحصان اذطلع عليهم غبارحتي سد الاقطارثم انكشف الغبار عن خمسين فارس مجتمعين لقطع الطريق على التجارو رؤسهم يقال له كهرداش ولكنه في الحرب كاسد يجعل الإبطال كالفراش. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٦٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الفارس المجروحة ل الكان ما كان فحرج على



ودخل بهمالي جزائر الهند والبربر و بلاد السودان واجتمع معهم عساكر مثل البحر الزاخر لأ يعرفهم أولمن آخر وعزم على ان يرجم بجميع الجيوش الى البلادو يقتل من يخالفه من العباد وأقسم على انه لا يردسيف الحرب الى غمده حتى يملك كان ما كان فلما بلغته هذه الأخبار غرقف بحر الافكارثم ان الملك سلسان علم ان الدولةانحرفت عليــه الكبار والصفار فغرق في بحرالهموم والاكدار وفتح الخزائن وفرق على أرباب الدولة الأمو ال والنعم وتمنى ان يقدم عليه كانما كانويجذبقابهاليهبالملاطفة والاحسانو يجعله أميرعلي العساكر أاذيزلم يزالوا تحت طاعته لتقوى به شرارة جمرته ثم انكان ماكان لما بلغه ذلك الخمر من التجار رجع مسرعا الى بغدادعلى ظهر ذلك الجواد فبينما الملك سلسان فى ربكته حيران اذسمع بقدوم كان ماكان فاخرج جميه العساكر ووجهاء بغداد لملاقاته فخرجكل من في بغداد ولا قوه ومشوا قدامه الى القصر ودخلت الطواشية بالاخبارالي أمه فجاءت اليه وقبلته بين عينيه فقال ياأماه دعيني أمضي الى عمي السلطان سلسان الذيغمرني بالنعمة والاحسان ثم ان أرباب الدولة تحير وافي وصف ذلك الحصان وفى وصف صاحبه سيد الفرسان وقالو المملك سلسان أيها الملك انناما رأينا مثل هذا الانسان ثم ذهب الملك سلسان وسلم عليه فلمارآه كانما كان مقبلا عليه قام اليه وقبل يديه و رجليه وقدم اليه الحصان هدية فرحب به وقل أهلا وسهلا بولدى كان ما كان والله لقد ضاقت بي الأرض لأحل غيبتكوالحمدلةعلى سلامتك وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن السكلام المباح حري تم المجلد الاول من قصة الف ليله وليه . ويليه المجلد الثاني وأوله ليلة • ١٧ ﴾

## 🥌 فهرست المجلد الاول من قصة الف ليله وليله 🦫

محيفة

و حكاية الملك شهر يارواخيه الملك شاه زمان

» الحار والنورمغ صاحب الزرع

٨ ٥ التاجر مع العفريت

۱٤ » الصياد مع العفريت

١٦ » وزير الملك يونان والحكيم رويان

۳۱ » الحمال مع البنات

٦٤ » الوزير نور الدين مع اخيه شمس الدين

٨٥ » الخياط والاحدب واليهودي والمباشر والنصراني فيما وقع بينهم

۱۰۲ » مزین بفداد

١٢٥ » الوزيرين التي فيهاذكر انيس الجليس

١٤٦ » التاجر ايوب وابنه غانم و بنته فتنة

177 » الملك عمر النعمان وولديه شركان وضوء المكان

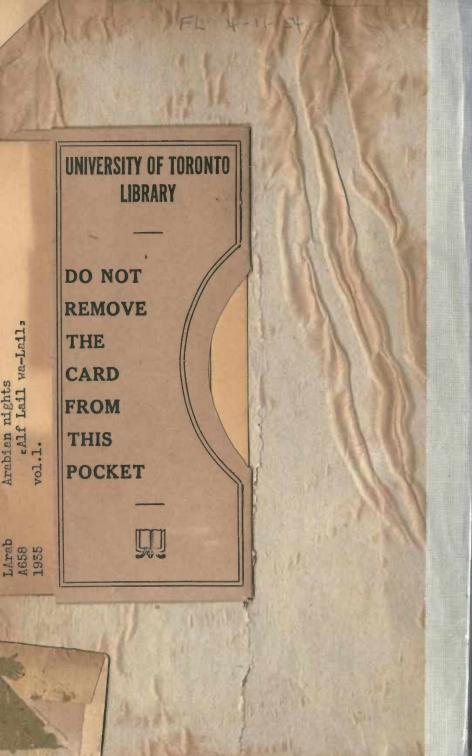





## الفالكالمالية







Arabian nights A 558 [Alf hail wa-hail]

## الفالمارك

ذات الحوادث المجيبة والقصص المطربة الغريبة لياليها غرام في غرام وتفاصيل حب وعشق وهيام وحكايات ونوادر فكاهية . والهائف وظرائف أدبية بالصور المدهشة البديعة من أبدع ما كانومناظر أعجو بة من عجائب الزمان

( مقابلة ومصححة عنى النسخة المطبوعة بمطبعة بولاق الاميرية سنة ١٢٨٠ هـ )

ween Hersen

(المجلد الثاني) [2 راه عليا

التنزامذ معدع الحالي المضوض ما خلط بعث والكتب النعدة بحواد الأذم عضر المحادة الكالم ا



فاستحيامنها كاذماكان وتعانقاوتشا كياالم الفراق وعظيم الوجدوالاشتياق ولم يزالا كذلك الدائن بدت غرة الصباح وطلع الفجر ولاح فبكى كاذماكان بكاء شديداو صعد الزفرات وأنشد هذه الابيات

فيازائرى من بعد فرط صدوده وفى النغر منه الدر فى نظم عقده فقباته الفا وعائقت قده و بت وخدى لاصق تحت خده الى ان بدا نور الصباح فراعنا كحد حسام لاحمن جوف غمده

فاما فرغ من شعره ودعته قضي فكاذو رجعت الىخدرها واظهرت بعض الجواري على سرها فذهمت جارية منهن الىالملك ساسان واءامته بالخبر فتوجه الىقضي فكان وجرد عليها الحسام وأرادأن يضربعنقها فدخلت عايه أمها بزهة الزمان وقالت لهبالله لاتفعل بهاضر رافانك ان فعلت بهاضر را يشيع الخبر بين الناس وتبقى مميرة عندملوك الزمان وانكان ما كان صاحب عرض ومروءة ولايفعل أمر ايعاب عليه فاصبر ولاتعجل فان اهل القصر وجميع اهل بغداد قدشاع عندهم أذالو زير دندان قادالمسا كرمن جميع البلدان وجاءبهم ليملكوا كآن ما كان فقال لها لا بدان ارميه فى بلية بحبث لا أرض تقله ولاسماء تظله وانى ماطيبت خاطره ولا أنعمت عليه الالأجل أهل مملكتي لئلا يميلوااليه وسوفترين مايكون ثم تركهاوخر جيد رأمر مملكته هذاما كانمن أمر الملك سلسان (وأما)ما كانمن أمركان ما كان فانه اقبل على أمه في ثاني يوم وقال لهايا أمي اني عزمت على شن الغارات وقطع الطرقات وسوق الخيل والنعم والمبيد والماليك واذا كثر مالي وحسن حالي خطبت قضى فكان من عمى سلسان فقالت ياولدى ان أموال الناس غيرسا عبة لان دونها ضرب الصفاح وطعن الرمحورجالا تقتنص الاسودوتصيدالفهودفقال لهاكان ماكان هيهاتان ارجععن عزيمتي الااذا بلغت منيتي ثم ارسل العجو زالي قضي فكان ليعلمها أنه يريدالسيرحتي يحصل لهامهرا يصلح لهاوقال المعجو زلابدأن تأتيني منها بجواب فقالت لهسمعا وطاعة ثم ذهبت اليهاو رجعت لهبالجو ابوقالت لهانهافي نصف الليل تكون عندك فاقام سهر ان الي نصف الليلمن قلقه فلم يشعرالا وهى داخلة عليه و تقول لهر وحى فداك من السهر فنهض لهاقا تما وقال يامنية القلب روحى فداك من جميه مالاسواء ثم اعلمها بماعزم عليه فبكت فقال لهالا تبكي يابنت العم فانااسأل الذىحكم علينابالفر اق أن يمن علينابالتلاق والوفاق ثم ان كمان ما كان اخذ في السفر ودخل على أمه وودعهاونزلمن القصر وتقلد بسيفه وتعمم وتلثم وركب جواده القانوني ومشي في شوارع المدينة وهوكالمدرحتي وصل الىباب بغدادواذا برفيقه صباح ابن رباح خارجمن المدينة فلمار أمجري في ركابهوحياه فردعايه السلام فقال صباحيا أخي كيف صاراك هذا الجوادوهذا المال وأنا الان لاأملك غـيرسـيني فقال له كـان.ما كـان مايرج الصياد بصيد الاعلى قـدر نبته و بعد فراقك بساعة حصلت لىالسعادة وهلالكأن تأتى معي وتخلص النية في صحبتي ونسافرفي تلك البرية فقالورب الكعبة مابقيت أدعوك الامولاي ثهجري قدام الجواد وسيفه علىعاتقه

## بين لِينَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْمُعَالِلُوحِيَّةِ

الحمد لله ربالعالمين والصلاة والسلام على سيدنا عدأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم (وفي ليلة ١٧٠)قالت بلغني أيها الملك السعيدان الملك سلسان قال أهلاوسهلا بولدي كان ما كان والله لقد ضاقت بى الأرض لأجل غيبتك والحمدلله على سلامتك ثم نظر السلطان إلى هذا الحصان المسمى بالقانون فعرفأ نه الحصان الذي راهسنة كذاو كذافي حصارعبدة الصلبان مع أبيه ضوء المكان حين قتل عمه شركان وقال لهلوقدرعليه أبوك لاشتراه بالفجواد ولكن الانعاد العزالي أهلهوقد قبلناه ومنالك وهبناه وأنتأحق بهمنكل إنسان لانكسيدالفرسان تمأمرأن يحضر لكانماكان خلعة سنية وجملة من الخيل وأفر دله في القصرأ كبرالدور وأقبل عليه العز والسرور وأعطاه مالا جزيلاوا كرمه غاية الاكرام لانه كان بخشى عاقبة امرالو زيرد ندان ففرح بذلك كان ماكاني وذهبعنه الذلوالهوان ودخل بيته وأقبل على أمه وقالرياأمي ماحال ابنةعمي فقالت والله ياولدي الم ركان عندي من غيبتك ماشغاني عن محمو بنك فقالياأمي إذهبي اليهاواقبلي عليها لعلما تجودعلي نظرة فقااتله ان المطامع تذل أعناق الرجال فدع عنك هذا المقال لئلا يقضى بك الى الوبال فأنا أذهب اليهاولاأدخل بهذاالكلام عليها فماسمع من أمه ذلك أخبرها بماقاله السلال من ان العجوز ذات الدواهي طرقت البلادوعزمت على ان تدخل بغداد وقال هي التي قتات عمي وجدي ولا بد أن أكشف العاروآخذ الثارثم تركأمه وأقبل على عجوز عاهر دمحتالةما كرة اسمهاسعدانة وشكااليها حاله ومايجددمن حبقضي فكانوسألهاان تتوجهالعجوز اليهاوتستعطفها عليه فقالت لهالعجوز سمعا وطاعة ثم فارقته ومضت الي قصرقضي فكان واستعطفت قلبهاعليه ثم رجعت اليه واعامته بان قضي فكان تسلم عليه ووعدنها انها في نصف الليل تجيء اليه. وادركشهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المياح

(وفي ليلة ١٧١)قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان العجوز قالت لكان ما كان بانهاستجى اليك في نصف الليل ففر حلوعدا بنة عمد قضي فكان فلما جاء نصف الليل اتته بملاءة سوداء من الحرير ودخلت عليه و نبهته من نومه وقالت له كيف تدعي انك تحبنى وانت خلى البال نائم على احسن حال فانتبه وقال والله يامنية القلب اليما ما تعتاب العلم على افي المعافى ان يزورنى منك طيف الخيال فعند ذلك عاتبته بعتاب لطيف الحكامات وأنشدت هذه الابيات

لوكنت تصدق في المحبة ماجنحت الى المنام يامدعي طرق المحبة في المودة والفرام والله يابن العم ما رقدت عيون المستهام

وكرم الخصال مايعجزعن وصفه اللسان ويشغل قلب كل انسان وكانت فرسان القوم تخشي سطوتها وابطال ذلك القطر تخاف هيبتها وحلفت انهالاتنزوج الامن يقهرها وكان كهرداش من جملة خطابها فقالت لابيها مايقربني الامن يقهرني في الميدان وموقف الحرب والطعان فاما بلغكرداش هذاا قمول آختشي أن يقاتل جارية وخاف من العارفقال بعض خواصه انت كامل الخصال في الحسن والجهال فلوة تاتها وكانت أقوى منك فانك تغلبهالانها اذا رأت حسنك وجمالك تنهزم قبالك حتى تعلكها لانالنساء لهن غرض في الرجال ولا يخفي عنك هذا الحال فأبي كهرداش وامتنعمن قتالهاواستمرعلي إمتناعهمن القتال الى انجرت لهمع كانما كان هذه الا فعال فظن إنهحبو بتهفاتن وقدعشقته لماسمعت بحسنه وشجاعته فتقدم إلي كبان ماكان وقال ويلك يافاتن قداتيت لتريني شجاعتك فانزلى عن جوادك حتى اتحدث معك فانى قد سقت هذه الأموال وقطعت الطريق على الفرسان والإبطال وكارهذا لحسنك وجمالك الذي مالهمثل وتزوجيني حتى تخدمك بنات الملوك وتصيري ملكة هذه الاقطار فاماسمع كمان ماكان هذا الكلام صارت غارغيظه فياضطرام وقال ويلك ياكلب الاعجامدع فاتنا ومابها ترتاب وتقدم الى الطمن والضراب فعن قليل تبقى على التراب ثم صال وجال وطلب الحرب والنزال فلمانظر كهرداش اليه علم أنه فارسهام وبطل مصدام وتبين خطأ ظنه حيث لاح له عــذار أخضر فوق خــده كــآس نبت خـــلال ورد احمــر وقال للذين معه و يلــكم ليحمل واحـــد منكم عليه ويظهر له السيف البتار والرمح الخطار واعلموا أن قتال الجماعة للواحد عار ولوكمان في سنان رمحه بشعلة نار فعنـــد ذلك حمل عليه فارس تحته جواد أدهم بتحجيل وغرة كالدرهم يحيرالعقل والناظر كاقال فيه الشاءر

قدجاً كالمهرالذى نزل الوغى جذلان يخلط ارضه بسمائه وكأغالطم الصباح جبينه واقتص منه فخاض في احشائه

ثم انذلك الفارس حمل عليه كان ما كان وتجاولا في الحرب برهة من الزمان وتضار باضر با تحيرالا فكر ويغشى الابصار غسبقه كان ما كان بضر بة بطل شجاع قطعت منه العامة والمغفر فال عن الجوادكية به البعير اذا انحدر وحمل عليه الثانى والذالث والرابع والخامس ففعل بهم كالاول ثم حمل عليه الباقون وقد اشتد بهم القلق وزادت الحرق فما كان الا ساعة حتى التقطهم بسنان رمحه فنظر كهر داش الى هذا الحال فاف من الارتحال وعرف من نفسه أن عنده ثبات الجنان واعتقد أنه اوحد الا بطال والفرسان فقال لكان ما كان قدوهبت لك دمك ودم أصحابي فدمن المال ماشئت واذهب الى حال سبيلك فقدر حمتك لحسن شبابك والحياة اولى بك فقال الكان ما كان لا عدمت من وه قال كرام ولكن اثرك عنك هذا الكلام وفز بنفسك ولا تخش الملام ولا تطمع نفسك في ردالغنيمة واسلك لنجاة نفسك طريقة مستقيمة فعند ذلك اشتد بكهر دانس الغضب وحصل عنده ما يوجب العطب فقال لكان ما كان ويلك لوعر فت من انا ما نطقت بهذا

وجرابه بين كتفيه ولم يزالاسائرين في البرأر بعة أيام وهايا كلان من صيد الغزلان ويشر بان من ماء العيون و في الخامس أشرفاعلى تلعال تحته مراتع فيها ابل وغنم و بقر وخيل قدملاً تو الروابي والبطاح وأو لا دها الصغار تلعب حول المراح فلمارأى ذلك كان ما كان زادت به الافراح وامتلاً صدره بالانشراح وعول على القتال و أخذ النياق والجال فقال لصباح انزل بنا على هذا المال الذي عن أهله وحيد و نقاتل دو نه القريب والبعيد حتى يكون لنا في أخذه نصيب فقال صباح يامولاي ان أصحابه خاق كثير وجم غفير وفيهم أبطال من فرسان ورجال وان رمينا أرواحناف هذا الخطب الجسيم فاننا نكون من هوله على خطر عظيم فضحك كان ما كان وعلم أنه جبان فتركه وانحد من الرابية عاز ماعلى شن الغارات وترنم بانشاد هذه الابيات

وآل نعمان هم ذوو الهنمم والسادة الضاربون في القمم قوم اذا ماالهياج قام لهم قاموا بأسواقه على قدم تنام عين الفقير بينهم ولا يرى قبيح صور العدم وانسنى أرتجى معاونة من مالك الملك بارىء النسم

ثم حمل على ذلك المال مثل الجمل الهائج وساق حميه ما لا بل والبقر والفنم والخيل قدامه فتبادرت اليه العبيد بالسيوف الثقال والرماح الطوال وفى أولمم فارس تركى الاانه شديدالحرب والكفاح عارف باعمال سمرالقناو بيض الصفاح فحمل على كان ما كان وقال له ويلك لوء امت لمن هذا المال مافعلت هذه الفعال أعلم أن هـ نده الامو اللعصابة الرومية والفرقة الجركسية الذين مافيهم الاكل بطل عابسوهمائة فارس قدخر جواعن طاعة كل ساطان وقد سرق منهم حصان وحلفو ابان لايرجعوا منهناالا بهفالسمع كانماكان هذاالكلام صاحقائلاهذاهوالحصان الذي تعنون وأنتمله طالبوذوفي قتالى بسببه راغبون فبارزوني كالم اجمعون وشأنكم وماتر يدون تمصرخ بين أذي القانون فحرج عديهم مشل الغول وعطف على الفارس وطعنه فآخر ج كلاهو مال على ثان وثالث ورابع فأعدمهم الحياة فعندذلك هابته العبيد فقال لهميابني الزواني سوقوا المال والخيول والاخضبت من دمائكم سنانى فساقوا المالوأخذوافي الانطلاق وانحدراليهصباحوأعلن بالصياح وزادت بهالافراخ واذا بغبارقدعلاوطارحتي سدالاقطار وبانمن تحتهمائة فارس مثل الليوث العوابس فلما رآهم صباح فرالى الرابية وترك البطاح وصاريتفرج على الكفائ وقالم أفافارس الافى الدعب والمزاح ثم أن المائة فارس دار واحول كان ماكان واحاطوا به من كل مكان فتقدم اليه فارس منهم وقال اين تذهب بهذا المال فقال له كان ما كان دونك والقتال واعلم الممن دونه أسداار وعو بطل صميدع وسيفا اينمامال قطع فاما سمع انفارس ذلك الكلام التفت اليه فرآه فارساكالاسدالضرغام الاأن وجهه كبدر التمام وكان ذلك الفارس وئيس المائة فارس واسمه كهرداش فلما رأى كانما كانمع كال فروسيته بديع المحاسن يشبه حسنه حسن معشوقة له يقال لهافاتن وكانت من أحسن النساء وجهاقد أعطاها الله من الحسن والجال

الوزير دندان وسمع بقتله تضعف قوته عماهو عازم عليه فلما اعطوه العهد والميثاق على ذلك الكرمهم غاية الاكرام ثم دخل بيته وقد تفر ق عنه الرؤساء وامتنعت العساكرمن الركوب والنزول حتى يبصر وامايكون لانهم رؤ واغالب العسكرمع الوزير دندان ثم ان الخبر وصل الى قضي فكان فصل عندها غم زئد وأرسات الي العجو زالتي عادتها أن تأتيها من عند ابن عمها بالاخبار فلما حضرت عندها أمرتها ان تذهب اليه وتخبره بالخبر فلما وصات اليه العجو زسلمت عليه ففر حبها وأخبر ته بالخبر فلما سمع ذلك قال بلني بنت عي سلامي وقولي لها ان الارض لله عز وجل يو رثها من يشاء من عياده وما أحسن قول القائل

الملك لله ومن يظفر بنيل مني يردده قهر ويضمن عنده الدركا لوكان الى أولغيرى قدر أغلة من التراب لكان الامر مشتركا

فرجعت العجوزالي بنتعمه واخبرتها بماقاله وأعلمتهابان كان ماكان أقام في المدينة ثمان الملك سلساز صار ينبظر خروجهمن بغداد ليرسل وراءه من بقتله فاتفق انه خرج الي الصيد والقنص وحرج صباح معهلا نهكان لايفارقه ليلاولانهارا ناصطاد عشرغز لات وفيهن غزالة كحلاء العيوزمبارت تتلفت يمينا وشالا فاطلقهافقال لهصباح لاى شيء اطلقت هذه الغزالة فضحك كانما كانواطلق الباقي وقال ان من المروءة أطلاق الغزلات التي لها اولاد. وما تتلفت تلك الغزالة الالان لهاأولادا فأطلقتها وأطلقت الباقى فى كرامتها فقال لهصباح اطلقني حتى أدوح الىأهلى فضحك وضربه بعقب الرمح على قلبه فوقع على الارض يلتوى كالنعبان فبينهاها كذلك وادابنبرة سائرةوخيل ركضوبانمن تحتها فرسان وشجعان وسببذلك انالملك سلسان اخبره جماعة أن كانما كانخر جالى الصيدوالقنص فأرسل أميرمن الديلم قال له جامع ومعه عشرين فارساود فع لهم المال ثم أمرهم أن يقتلوا كان ما كان فاياقر بو امنه حملواعليه وحمل عليهم فقتلهم عن آخرهم واذا بالملك ساسان ركبوسار ولحق بالمسكر فوجدهم مقتولين فتعجب ورجم واذا بأهاليهم قمضواعليه وشدوا وثاقه ثم انكان مأكان توجه بمدذلك من المكان وتوجه معه صباح البدوى فبينها هوسائراذ رأى في طريقه شاباعلي بابداره فألتي كان ماكان عليه السلام فردالشاب عليه السلام ثم دخل الدار وخرج ومعه قصمتان إحداها فيهالبن والمانية تريد والسمن فى جوانبها يمو جو وضع القصم تين قدام كان ما كان وقال له تفضل علينابالا كل من زادنافامتنع كازما كاذمن الآكل فقال لهالشاب مالك أيها الانسان لاتأكر فقال له كان ما كان انى على نذرفقال له الشاب وماسب نذرك فقال له كان ماكان اعلم ان الملك ساسان غصب ما كى ظلماوعدوا نائم انذلك الملككان لابى وجدى من قبلي فاستولى عليه قهرا بعد موت ابى ولم يعتبرني لصغوسني فنذرت انني لاآكل لاحد زادحتي اشني فؤادي من غريمي فقال لهالشاب ابشرفقد وفي الله نذرك واعلم انه مسجون في مكان وأصنه يموت قريبا فقال له كان ما كان في أي بيت هو معتقل فقال له في تلك القبة العالية فنظر كان ما كان الى قبة عالية ورأى الناس في تلك القبة

السكلام فىحومة ازحام فاسألءني فاناالا سدالبطاش المعروف بكهرداش الذى تهب الملوك الكبار وقطعالطريق علىجميع السفاروأخذأموالالتجار وهذاالحصان الذي تحتك طلبتي واريدان تعرفني كيفوصلت اليهحتي استوليت عليه فةال اعلم ان هذا الجوادكان سائر الي عمى الملك سلسان تحتعجو زكبيرةولناعندهاتارمن جهةجدى الملك غرالنعهان وعمي الملك شركان فقال كهرداش ويلك ومن أبوك لاأم لك فقال اعلم أني كان ما كان بن الملك صنوء المركان بن عمر النعمان فاماسمع كهرداش هذا الخطاب قال لا يستنكر عليك الكالر والجع بيز الفر وسية والجيال ثم قال له توجه بامان فانأباككانصاحب فضل واحسان فقال لهكانما كانا ناوالهمااوقر كيامهان فاغتاظ البدوي ثم حمل كل منهماعلى صاحبه فشدت لهما الخيل آذانهاو رفعت اذنابها ولميز الايصطدمان حتى ظن كل منهما أنالسماءقد انشقت تم بعدذلك تقاتلا ككباش النطاح واختلفت بينهماطعنات الرماح فحاوله كهرداش بطعنة فزاغ عنهاكانما كانثم كرعليه وطعنه في صدر فاطلع السنان يامع من ظهره وجمع الخيل والاسلاب وصاح في العبيد دونكم والسوق الشديد فنزل عند ذلك صماح وجاء الى كان ما كان وقالله أحسنت يافارس الزمان اني دعوت لكوقد استجاب ريى دعاني تم ازصباح قطع رأس كهرداش فضحك كان ما كان وقال لهويلك ياصباح آبي كنت اظن انك فارس الحرب والكفاح فقال لاتنس عبدكمن هذه الغنيمة لعلى أصل بسببها الىزواج بنت عمى نجمة فقال له لا بدلك فيهامن نصيب ولمكن كن محافظاعلى الغنيمة والعبيد ثم انكان ما كانسارمتوجها الى الديار ولم يزل سائر بالليل والنهارحتي أشرف على مدينة بغداد وعامت بهجميع الاجناد ورؤامامعه من الغنيمة والاموالورأس كهرداش على رمح صباح وعرف التجار رأس كهرداش ففرحوا وقالوا لقد اراح الله الخلقمنه لأنه كان قاطع الطريق وتعجبو امن قتله ودعو القاتله وأتت أهل بغداد الى كان ماكان بماجري من الاخبارفها بتهجميع الرجال وخافته الفرسان والابطال وساق مامعه الى ان اوصله تحت التصروركز الرمح الذى عليه رأسكر داش اليباب القصر ووهب لاناس وأعطاهم الخيل والجال فاحبه أهل بغداد ومالت اليه القلوب تم أقبل على صباح وانزله في بعض الاماكن الفساح تمدخل على أمه وأخبرها بماجري له في سفره وقدوصل الى الملك خبره فقام من مجلسه واختلى بخواصه وقال لهم اعلمواانى اريدأن ابوح لكم بسرى وابدي لكم مكنون أمري اعلموا أن كان ما كان هو الذي يكون سببالا نقلاعنا من هذه الاوطان لانه قتل كهرداش مع ان له قبائل من الاكراد والاتراكوأمرنامعهآيل الىالهلاكوا كبثرخوفنامن أقاربه وقدعامتم بمافعل الوزير دندان فانه جحدمعروفي بعدالاحسان وخانى فى الايمان و بالهنى أنه جمع عساكر البلدان وقصدأن يسلطن كانما كانلان السلطنة كانتلابيه وجده ولاشك انهقاتلي لامحالة فلماسمع خواص مملكته منههذاالكلام قالواله أيها الملكانه اقل من ذلك ولولا انناعامنا بانهتر بيتك لم يقبل عليه منااحد واعلم اننابين يديك انشئت قتله قتلنا دوان شئت ابعدادا بعدناه فلماسمع كلامهم قال ان قتله هو الصواب ولكن لابدمن أخذ الميثاق فتحالفواعلي انهم لابد ان يقتلوا كان ماكان فاذا أتى

تمزحين لعلوت رأسك بالسيف واخمدت أنفاسك فقالت حيث غضبت منى فانا أمزح معك ثم وثبت اليهوقبلت رأسه ويديه وقالتله الصو ابماتر اهوسوف أتدبر اناوأنت فىحيلة نقتله بهافلماسمع منها هـذا الكلامفر حرقال لهاعجلي بالحيلة وفرجي كربتي فلقدضاق على باب الحيل فقالت له سوف اتحيل لكعلى اتلاف مهجته فقال لهاباي شيء فقالت له بجار يتناالتي اسمها بالمون فأنها في المسكر ذات فنون وكانت هذه الجارية من أنحس العجائز وعدم الخبث في مذهبها غيرجاً نزوكانت قدربت كانما كانوقضي فكانغيران كانما كانيميل اليها كثيراومن فرطميله اليها كانينام تحترجليها فلماسمع الملك ساسان من زوجته هذاالكلام قال ان هذا الرأي هوالصواب ثم احضرالجارية باكونوحدثها بماجري وامرهاأن تسعى فى قتله ووعدها بال جميل فقالت له أمرك مطاع ولسكن أريديامولاى أن تعطيني خنجراق دستى بماءالهلاك لاعجل لكباتلافه فقال لهاساسان مرحبابك ثم أحضر لهاخنجرا يكادأن يسبق القضاء وكانت هذه الجارية قد سمعت الحكايات والاشعار وتحفظ النوادر والاخبار فاخذت الخنجر وخرجت من الديار مفكرة فعا يكون به الدمار وأتت الي كانما كانوهوقاعدينتظر وعدالسيدةقضي فكانوكان فى تلك الليلة قدتذكر بنت عمه قضى فكاذ فالتهبت من حبهافي قلبه النيران فبينهاه وكذلك واذابالجارية باكون داخلة عليه وهي تقول انأوان الوصال ومضت أيام الانفصال فلما سمع ذلك قال لها كيف حال قضى فكان فقالت له باكون اعلم انهامشتغاة بحبك فمندذلك قام كان أما كاز اليهاوخلع أثوا بهعليها ووعدها بكل جميل فقالت له اغلم اننى أنام عندك الليلة وأحدثك بماسمعت من الكلام وأسليك بحديث كل متيم أمرضه الغرام فقال لها كان ما كان حدثيني بحديث يفرح به قلبي ويزول به كربي فقالت له باكون حبا وكرامة تم جاست الى جانبه وذلك الخنجر من داخل أثوابها فقالت له اعلم اذ أعذب ماسممت أذني انرجلا كان يعشق الملاح وصرف عليهن ماله حتى افتقر وصارلا يملك شيئا فضاقت عليه الدنيا فصار يمشى في الا سواق ويفتش على شيئ يقتات به بينما هوماش واذا بقطعة مسمار شكته في أصبعه فسالدمه فقعدومسح الدم وعصب أصبعه تمقام وهو يصرخ حتى جازعلى الحام ودخلها تم قلم أبه فلماصارداخل الحام وجدها نظيفة فجاس على الفسقية ومازال ينزح الماء على رأسه إلى أن تعب وأدركشهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٧٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ثم خرج الى الحوض البارد فلم يجد أحدا فاختلى بنفسه وأطلع قطعة حشيش و بلعها فساحت في مخه فا تقلب على الرخام وخيل له الحشيش أن مهتارا كبيرا يكبسه وعبدين واقفان على رأسه واحد معه الطاسة والآخر معه آلة الحمام وما يحتاج اليه البلان فلماراى ذلك قال في نفسه كأن هؤ لا عفاطوا في اومن طائن تناالحشاشين ثم انه مدر جليه فتخيل له ان البلان قال له ياسيدى قد أزف الوقت على طلوعك واليوم نو بتك فضحك وقال في نفسه ما شاء الله ياحشيش ثم قعد وهوسا كت فقام البلان واخر بيده وأدار على وسطه منز را من الحرير الاسود يومشى وراءه العبد ان بالطاسات والحوانج ولم يزالا به حتى ادخلاه الخاوة واطلقا فيها البخود

يدخلون وعلى سلسان يلطمون وهو يتجرع غصن المنون فقام كان ماكان ومشيحتي وصل الي تلك القبةوعاين مافيهاتم عادالي موضعه وقعدعلي الاكلوأ كل ماتيسر ووضع مابقي من اللحم فى من وده ثم جلس مكانه ولم يزل جالسالي أن أظلم الليل ونام الشاب الذي ضيفه ثم ذهب كان ما كان الىالقبةالتي فيهاسلسان وكانحولها كلاب يحرسونهافو ثبعليه كابمن الكلاب فرميله قطعة لحممن الذي في مزوده ومازال يرمى للكلاب لحماحتي وصل الى القبة وتوصل الى أنصار عند الملك سلسان ووضع يده على رأسه فقال لة بصوت عال من أنت نقال اما كان ما كان الذي سعيت في قتله فاوقعك الله في سوء تدبيرك أما يلفيك أخذملكي وملك أبي وجدى حتى تسعى في قتلي فحلف سلسان الايمان الباطلة انه لم يسعفي قتله وأنهذا الكلام غيرصحيح فصفح عنه كان ماكانوقاللهاتبعني فقاللاأقدرأن أخطو خطوةواحدة لضمف قوثي فقالكان ماكان اذا كانالأم كذلك نأخذلنافرسين ونرك أنا وأنت ونطل البرثم فعل كاقال وركسهو وسلسان وسارالىالصباحثم صلواالصبح وسار واولم يزالوا كذلك حتى وصلواالى بستان فجعلوا يتحدثون فيه ثمقام كان ما كاز الىسلسان وقال له هل بقى فى قلبك منى أمرتكر هه قال سلسان لا والله ثم اتفقواعلى أنهم يرجعون الى بغدادفقال صباح البدوي أنا أسبقكالا بشرالناس فسبق يبشرالنساء والرجال فرجت اليه الناس بالدفوف والمزامير وبرزت قضي فكان وهي مثل البدر بهي الأنوار في دياجي الاعتكار فقابلها كانما كان وحنت الارواح والارواح واشتاقت الاشباح للاشباح ولم يبق لاهل العصرحديث الافي كانما كان وشهدله الفرسان أنه أشجع أهل الزمان وقالوا لايصلح أن يكون سلطاناعلمنا الاكازما كانويعود الىملك حده كم كانوأماسلسان فانه دخل على نزهة الزمان فقالت له اني أري الناس ليس لهم حديث الافي كان ما كـان ويصنونه بأوصاف يعجز عنهااللسان فقال لهاليس الخبرك العيان فأني رأيته ولم أرفيه صفة من صفات الكال وماكل مايسمع يقال وليكن الناس قلد بعضهم بعضافي مدحه ومحبته وأجرى اللهعلي السنة الناس مدحه حتى ماات اليه قلوب أهل بغداد والوزير دندان الغادر الخوان قد جمله عساكرمن سائرالبلدانومن الذييكونصاحب الاقطار ويرضى أذيكون تحت يدحا كميتيم ماله مقدار فقالت لهنزمة الزمان وعلى ماذاعوات فقال عولت على قتله ويرجع الوزير دمدان خائبافي قصده ويدخل تحتأمرى وطاعتي ولايبقي اه الاخدمتي فقالت له نزهة الزمان الغدرقبيح بالاجانب فكيف بالاقارب والصواب أنتزوجه ابنتك قضى فكان وتسمع ماقيل فيامضيمن الزمان

اذارفم الزمان عليك شخصا وكنت أحق فنه ولوتصاعد الله حق رتبته تجده ينياك ان دنوت وانتباعد ولاتقل الذي تدريه فيه تكن ممن عن الحسني تقاعد فكف الخدرأ بهي من عروس ولكن للعروس الدهر ساعد

فلما مع مسلسان هذاالكلام وفهم الشعر والنظام قام مغضبا من عندها وقال لولا أني أعرف أنك

اليلة مباركة حيث نجاك اللهمن الملعونة فقال لهاوكيف ذلك فاخبرته بالأمرمن أوله إلى آخره فقال لهاياوالدتىالحي مالهقاتل واذقتل لايمو تواكن الاحوط لناا ننا رحل عن هؤلاءالا عداءوالله يفعلماير يدفلهاأصبحالصباح خرج كمان مأكان من المــدينة واجتمع بالوزير دندان وبعد خروجه حصلت أمور بين الملك سلسان ونزهة الزمان أوجبت خروج نزهة الزمان أيضامن المدينة فاجتمعت بهم واجتمع عليهم جميع أرباب دولة الملك سلسان الذين عيلون اليهم فجلسوا يدبرون الحيلة فاجتمعرأيهم علىغز وملك الروم وأخذالنارفلها توجهوا الىغز والروم وقعوافي أسر الملك رومزان بعدأمور يطول شرحها كإيظهر من السياق فالمأصبح الصباح أمن الملك رومزان ان يحضر كان ماكان والوزير دندان وجماعتهما فحضروا ببن يديه واجلسهم بجانبه وامر باحضار الموائد فاحضرت فأكلوا وشربوا واطمأنوا بعدان أيقنوا بالموت لماأم باحضارهم وقالوا لبعضهم انه ماأرسل اليناالالانهير يدقتلناو بعدان اطمأ نواقال لهماني رأيت مناما وقصصته على الرهبان فقالوا مايفسره لك الاالوزير دندان فقال الوزير دندان خيرمارأيت ياملك الزمان فقال له أيها الوزير رأيت أنى فى حفرة على صفة بئر اسودوكان اقواما يعذبوننى فاردت القيام فلهانهضت وقفت على أقدامي وما قدرت على الخروج من تلك الحفرة تم التفت فرأيت فيها منطقة من ذهب فددت يدى لاخذها فلهارفعتهامن الأرض رأيتهامنطقتين فشددت وسطي بهمافاذاه إقدصار تامنطقة واحدة وهذائها الوزير منامي والذي رأيته في لذيذ أحلامي فقال له الوزير دندان اعلم يامولا ناالسلطان انرؤياك تدل على ان الك أخاأوا بن أخاأوا بن عم أوأحد يكون من أهلك من دمك ولحمك وعلى كل حال هومن المص فلم اسمه الماك هذا الكلام نظر الى كان ما كان ونزهة الزمان وقضى فكان والوزير دندان رمن معهم من الاسارى وقال في نفسه اذا رميت رقاب هؤ لاء انقطعت قلوب عسكرهم يهلاك أصحابهم ورجمت الى بلا دى عن قريب ائلا يخرج الملك من يدى ولما صمم على ذلك استدعى بالسياف وأمره اذيضر برقبة كانما كان من وقته وساعته واذابداية الماك قد أقبلت في تلك الساعة فقالت له ايها الملك السعيد على ماذاعو لت فقال لهاعو لت على قتل هؤ لا والاساري الذين فى قبضتى و بعدذلك ارمى رؤسهم الى اصحابهم ثم احمل اناواصحابى عليهم حملة واحدة فنقتل الذي نقتله ونهز مالباق وتكوزهذه وقعة الانفصال وارجع إلى بلادي عن قريب قبل أن يحدث بعدالاً مورامور في مماكتي فعندماسمعتمنه دايته هذا الكلام اقبلت عليه وقالت له بلسان الافرنج كيف يطيب عليك ان تقتل ابن اخيك واختك وابنة اختك فلهاسمم الملك من دايته هذا الكلام إغتاظ غيظاشديداوقال لحاياملعونة ألم تدامي ان أمي قدقتات وانابي قدمات مسموما وأعطيتيني خرزة وقلت لى ان هذه الخرزة كانت لا بيك فلم لا تصدقيني في الحديث فقالت له كل ماأخبرتك بهصدق ولكن شأنى وشأنك عجيب وأمرى وأمرك غريب فانني أنااسمي مرجانة واسم أمك ابريزة وكانت ذات حسن وجمال وشجاعتها تضرب بهاالأ مثال واشتهر تبالشجاعة بين الأبطأل وأماأ بوك فانه الملك عمر النعان صاحب بغدادوخر اسان من غيرشك ولاريب ولارجم

فوجدهاملا نةمن سائرالفواكهوالمشموم وشقاله بطيخة وأجلسادعلي كرسيمن الابنوس ووقف البلان يغسله والعبدان يصبان الماءثم دلكودد لكاجيدا وقالو الهيامو لاناالصاحب نعيم دأئم ثم خرجواوردواعليهالباب فلماخيل لهذلك قامورفع المأئر رمن وسطه وصاريضحك الى انغشي عليه واستمرساعة يضحك ثم قال في نفسه مابالهم يحاطبونني خطاب الوزير ويقولون يامولانا الصاحب فلعل الامرالتبس عليهم فى هذه الساعة و بعد ذلك يعرفو ننى ويقولون هذا زليط ويشبعون مكافى رقبني ثمانه استحمى وفتح الباب فتخيل له ان مملوكاصه يراوطو اشياقد دخلاعليه فالمماوك معه بقجة ففتحها وأخرج منها ثلاث فوطمن الحرير فرمى الأولى على راسه والأخرى على اكتافه وحزمه بالثالثة وقدم له الطواشي قبقابا فلبسه واقبلت عليه ممآليكه وطواشيه وصاروا يسندونه وكل ذلك حصل وهو يضحك الى انخرج وطلع الليوان فوجد فرشا عظيما لايصلح الا للملوك وتبادرت اليه الغامان واجلسوه على المرتبة وصار وايكبسو نهحتي غلب عليه النوم فلما نام راى في حضنه صبية فياسها ووضعها بين فخذيه وجلس منهامجلس الرجل من المراة وقبض ذكره بيده وسحبها وعصرها تحته عنده واذابواحديقول انتبه يازليط قدجاء الظهروانت نائم ففتح عينه فوجد نفسه على الحوض الباردوحوله جماعة يضحكون عليه وايره قائم والفوطه انحلت من وسطه وتبين له كل هذااضغاث احلام اوتخيلات حشيش فاغتم ونظرالي الذي نبهه وقال كنت اصبرحتي احطه فقال له الناس اماتستجي ياحشان وانت نائم وذكرك قائم وصكوه حتى احمر قفاه وهوجيعان وقد ذاق طعم السمادة وهوفى المنام فلماسمع كان مأكان من الجارية هذا الكلام منحك حتى استلقى على قفاه وقال لباكون يادادتي ان هذا حديث عجيب فانى ماسمعت مثل هذه الحكاية فهل عندك غيرها فقالت له نعم ثم اذالجارية باكون لم تزل تحدث كانما كان بمخارف حكايات ونوادرمضح كاتحتى غلب عليه النوم ولم تزل تلك الجارية جالسة عندراسه حتى مضى غالب الليل فقالت في نفسها هذا وقت انتهاز الفرصةتم نهضت وسلت الخنجر ووثبت على كانما كان وارادت ذبحه واذبام كان ماكان دخلت عليهما فامارأتهابا كون قامت لهاو استقبلتها تم لحقها الخوف فصارت تنتفض كأنها أخذتها الحمي فاسارأتهاام كان ماكان تعجبت ونبهت ولدهامن النوم فامااستيقظ وجدامه جالسة فوق راسه وكان السبب في حياته مجيئها وسبب عبى المه اليه ان قضى فكان سمعت الحديث والاتفاق على قنله فقالت لا مهاز وجة العم الحقى ولدك قبل ان تقتله العاهرة باكون واخبرتها بماجري من اوله الى آخره فخرجت وهي لا تعقل شيئاحتي دخلت في الساعة التي نام فيها وهمت با كون عليه تريد ذبحه فلمااستيقظ قال لائمه لقدجئت ياأمي في وقت طيب ودادتي باكون حاضرة عندي في تلك الليلة تمالتفت الىباكونوقال لها بحياتى عليك هل تعرفين حكاية أحسن من هــذه الحكاية التي حدثتيني بهافقالت له الجارية واين ماحدثتك بهسابقاً بما أحدثك به الان فانه أعذب وأغرب ولكن احكيه لك في غيرهذا الوقت ثم قامت باكون وهي لا تصدق بالنجاة فقال لها مع السلامة ولمحت بمكرهاأن امهء: دهاخبر بماحصل فذهبت إلى حالها فعند ذلك قالت لهوالدته ياولدي هذه

عندالملك انهمن اهل العراق من غيرشك ولاارتياب وان أباد الملك عمر النعمان فقام من تلك الساعة وحل كتاف اخته نزهة الزماذ فتقدمت اليه وقبلت يديه ودمعت عيناها فبكي الملك لبكأم اوأخذه حنوالاخوة ومالقابه الىان اخيه الساطان كان ماكان وقام ناهضا على قدميه وأخذالسيف من يد السياف فأيقن الاسارى بالهلاك لمارأوا منه ذلك فأمر باحضارهم بين يديه وفك وثاقهم وقال لدايته مرجانة اشرحي حديثك الذي شرحتيه إلى هؤلاء الجاعة فقالت دايته مرجانة اعلم أيها الملك أنهلذاالشيخهو الوزيردندان وهولى كبرشاهدلانه يعرفحقيقة الامرتم إنها أقبلت عليهم من وقتها وساعتها وعلى من حضرهم ن ماوك الروم وملوك الأفر تجوحد ثتهم بذلك الحديث والملكة نزهة الزمان والوزير دندان ومن معهامن الاساري يصدقونها على ذلك وفي آخر الحديث لاحتمن الجارية مرجانة التفاتة فرأت الخرزة النالثة بعينهارفيقة الخرزتين اللتين كانتما مع الملكة أبريزة في رقبة السلطان كان ماكان فعرفتها فصاحت مسيحة عظيمة دوى لهاالفضاء وقالت للملك ياولدي اعلم أنه قدزادفي ذلك مدق يقيني لان هذه الخرزة التي في رقبة هذا الاسير نظير الخرزةالتي وضمتها في عنقك وهي رفيقتها وهذا الاسيرهو ابن أخيك وهو كان ماكان ثم ان الجارية مرجانة التفت إلى كانما كان وقالت له أرنى هذه الخرزة ياملك الزمان فنزعها من عنقه و ناولها لتلك الجارية دايةالملك ومزان فاخذتهامنه تم سأنت نزهة ازمان عن الخررة الثالثة فاعطتها لها فلما صارت الخرزتان في يدالجارية ناولتهما للملك رومزان فظهر له الحق والبرهان وتحقق أنه عم السلطان كان ما كانوان أباه الملك عمرالنمان فقام من وقته وساعته الىالوز يردندان وعامقه ثم عانق الماك كازماكان وعلا الصياح بكثرة الافراح وفي تلك الساعة انتشرت البشائر ودقت الكاسات والطبول وزمرت الزمور وزادت الافراح ومهم عساكر المراق والشام ضجيج الروم بالافراح فركبوا عن آخرهم وركب الماك از باكان وقال في نفسه ياتري ماسبب هذا الصياح والسرورالذى فيعسكر الافرنج والروم وأماءساكر العراق فانهم قدأ قبلوا وعلى القتال عولوا وصاروا فى الميدان ومقام الحرب والطعان فالتفت الماكر ومزان فرأى العساكر مقبلين للحرب متهيئين فسألعن سبب ذلك فاخبر وهبالخبر فامرقضي فكان ابنةأخيه شركان أن تسيرمن وقتها وساعتها الىعسكر الشام والعراق وتعلمهم بحصول الاتفاق وان الملك رومز ان ظهر أنه عم السلطان كان ما كان فسارت قضي ف-كان بنفسها ونفت عنها الشرور والاحزان حتى وصات الى الملك الزبلكان وسامت عليه وأعامته بماجري من الاتفاق وان الماك رومزان ظهر أنه عمها وعم كان ماكانوحين أقبات عليه وجدته باكى الهين خائفاعلى الامراء والاعيان فشرحت له القصةمن أولها الى اخرها فزادت أفراحهم وزالت أتراحهم وركب الملك الزبلكان هو وجميع الاكابر والاعيان وسارت قدامهم الملكة قضى فكان حتى أوصلتهم الىسرادق الملكر ومزان فلما دخلواعليه وجدوه جالسا معابن أخيه الملطان كان ماكان وقد استشاره هو والوزيردندان فى أمرالماك الزبلكان فاتنقواعلى أنهم يسلمون اليهمدينة دمشق الشام ويتركونه ملكا عليها كما

بالغيبوكان قدارسل ولدهشركان الى بعضغز واته صحبة هذاالوزير دندان وكان منهم الذي قدكان وكانأخوك الملك شركان تقدم على الجيوشوانهر دوحده عن عسكره فوقع عند أمك الملكة أبر ىزةفىقصرهاونزلناواياهافىخلوةللصراع فصادفناونحن على تلك الحالة فتصارع مع أمك فغلمته لماهر حسنها وشحاعتها ثم استضافته أمكمدة خمسة أيام في قصرها فبلغ أباهاذلك الخبرمن العجوزشواهي الملقبة بذات الدواهي وكانت أمكة د أسامت على يد شركان أخيك فاخذها وتهجه بهاالىمدينة بغدادسراوكنت أناور يحانه وعشرون جاريةمعها وكناقد أسلمنا كلناعلي يد الملك شركان فلماد خلناعلى اليك الملك عمرالنعان ورأى أمك الملكة أبريزة وقع في قلبه محبتها فدخل عايها ليلة واختلى بهالحملت بكوكان مع أمك ثلاث خرزات فاعطتها لابيك فاعطى خرزة لابنته نزهة الزمان واعطى الثانية لا خيك ضوء المكان واعطى اثنالنة لا خيك الملك شركان فاخذته منه الماكة أبريزة وحفظتهالك فلهاقر بتولادتهااشتاقت امك الى اهلها واطلعتني على سرها فأجتمعت بعبداسوديقال لهالغضبان واخبرته بالخبر سراو رغبته في ان يسافر معنا فاخذنا العبد وطلع بنامن المدينة وهرب بناوكانت امكة ربت ولادتها فلهاد خلناعلى اوائل بلاد نافى مكان منقطع اخذ امك الطلق بولادتك فحدث العبدنفسه بالخنافاتي امك فلهاقرب منها راودها على الفاحشة فصرخت عليه صرخة عظيمة وانزعجت منه فمن عظم انزعاجها وضمتك حالا وكان في تلك الساعة قد طلع علينا فىالبرمن ناحية بلاد ناغبارقدعلاوطارحتى سدالاقطار فخشى العبدعلى نفسهمن الهلاك قضرب الملكة ابريزة بسيفه فقتلهامن شدةغيظه وركب جواده وتوجه الىحالسبيله وبعدماراح العبد انكشف الفبارعن جدك الملك حردوب ملك الروم فراى امك ابنته وهي في ذلك المكان قتيلة وعلى الأرض جديلة فصعب ذلك عليه وكبر لديه وسألني عن سبب قتام اوعن سبب خروجها خفية من بلاد ابيها فحكيت له جميع ذلك من الأول الى الآخر وهذا هو سبب المداوة بين اهل بلاد الروم وبين اهل بغدادفعندذلك آحتملناامك وهي قتبلة ودفناها في قصرها وقداحتملتك اناور بيتك وعلقت لك الخرزة التي كما نت مع امك الملكة ابريزة ولما كبرت و بلغت مبلغ الرجال لم يمكني ان اخبرك بحقيقة الأمرلا نني لوآخبرتك بذلك لثارت بينكم الحروب وقد امرني جدك بالكمان ولا قدرة لى على مخالفة إمرجدك الملك حردوب ملك الروم فهذا سبب كتمان الخبر عنك وعدم إعلامك بأناباك الملك عمرالنعهان فلمااستقلات المملكة اخبرتك وماامكنني ان اعلمك الافي هذاالوقت ياملك الزمان وقد كشفت السروالبرهان وهـ ذاماعندي من الخبرو أنت برأيك أخبر وكان الأسارى قدسمعوامن الجارية مرجانة داية الملك هــذا الكلام جميعه فصاحت نزهـــة الزمان من وقتها وساعتها مسيحة عظيمة وقالت هذا الملك رومزان أخي من أبي عمر النعمان وامه الملكة ابريزة بنت الملك حردوب ملك الروم وأناأعرف هذه الجارية مرجاته حق المعرفة فلما سمع الملك رومزانهذاالكبلام أخذته الحدةوصارمتحيرافي أمره وأحضرمن وقته وساعته نزهة الزمان بين يديه فامارآها حن الدم للدم واستخبرهاعن قصته فحكت له فوافق كلامها كلام دايته مرجا نة فصح واحدمع بعضه باثم عرضو االجميع بين أيديه باوسألاهم عن حالهم وعن كبارهم فقالوا مالناكبار غير الآنة أشخاصوهم الذين جمعونا من سائرالنواحي والاقطار فقالا لهم • يزوهم لنا باعيانهم فيزوهم لمهافامر بالقبض عليهم واطلاق بقية أصحابهم بعدأ خذجيع ممعهم من الاموال وتسليمه للتاجر فتفقد التاجر قماشه وماله فوجده قدهلك ربعه فوعدوه أنهم يعوضون لهجميع ماضاع منه فعند ذاك أخرج التاجركتابين أحدهم بخطشركان والآخر بخط نزهة الزمان وقد كان الناجر اشترى نزد فالزمان من البدوى وهى بكروقدمها لاخيها شركان وجرى بينهماو بين أخيها ماجري ثمان الملك كان ماكان وقف على الكتابين وعرف خط عمه شركان وسمع حكايه عمته نزهة الزمان فدخل بذلك الكتاب الثانى الذي كانت كتبته للتاجر الدى ضاع منه المال وأخبرها كانماكان بقصةالتاج من أولهاإلى آخرها فعرفته نزهةالزمان وعرفت خطهاوأخرجت للتاجرا الضيافات وأوصت عليه أخاها الملك رومزان وابن أخيها الملك كان ماكان فامرله باموال وعبيد وغلمان من أجل خدمته وأوسلت اليه نزهة الزمان مائة الف درهم من المال وخمسين حملامن البضائع وقدأتكنته بهدايا وأرسات اليه تطلبه فالماحضر طلعت وسامت عليه وأعامته أنهابنت الملك عمر النعمان واذأخاها الملك رومزان وابنأخيها الملك كاذما كاذففر حالتاجر بذلك فرحا شديد وهنأها بسلامتهاواجتماعها باخيهاوابن أخيها وقبل يديهاوشكرها علىفعلهاوقال لهاواللهماضاع الجميل معك ثم دخلت إلى خدرها وأقام التاجر عندهم ثلاثة أيام ثم ودعهم ورحل الى الشام و بعد ذلك أحضر الملوك الثلاثة أشخاص اللصوص الذين كانوار ؤساءقطاع الطريق وسألوهم عن حالهم فتقدم واحدمهم وقال إعاموا أني رجل بدوى أقف في الطريق لاخطف الصفار والبنات الابكار وأبيعهم التجارودمت على ذلك مدةمن الزمان إلى هذد الايام وأغر انى الشيطان فاتفقت مع هذين الشقيقين على جمع الاوباش من الاغراب والبلدان لاجلنهب الاموال وقطع الطريق على التجار فقالواله إحك لناعلى أعجب مارأيت في خطفك في الصفار والبنات فقال لهم أعجب ماجرى لى ياملوك الزمان أنني من مدة اثنتين وعشر ين سنه خطفت بنتاً من بنات بيت المقدس ذات يوم من الايام وكانت تلك البنت ذاتحسن وجمال غيرأنها كانتخدامة وعليهاأثواب خلقة وعلى رأسها قطعة عباءة فرأيتهاة حدخرجت من الخان فحطفتها بحيلةفى تلك الساعة وحملتهاعلى جمل وسقت بها وكانفأملى أننى أذهببها إلى أهلى فى البرية وأجعلها عندى ترعى الجمال وتجمع البعرمن الوادى فبكت بكاءشديدافدنوتمنهاوضر بتهاضر باوجيما وأخذتهاإلىمدينة دمشق فرآهامي تاجر فتحير عقله لمارآهاوأعجبته فصاحتها وأراد اشتراءهامني ولم يزل يزيدني في تمنها حتي بعتها له بمائة الفدرهم فعندما أعطيتهاله رأيتمنها فصاحة عظيمةو بلغني أن التاجركساها كسوة ملبجة وقدمهاالي الملك صاحب دمشق فاعطاه قدرالمبلغ الذي دفعه الى مرتين وهذا ياملوك الزمان أعجب ماجري ولممرى ان ذلك المن قليل في تلك البنت فلماسمع الملوك هـ ذه الحكاية تعجبوا ولماسمعت نزهة الزمان من البدوى ماحكاه صار الضياء في وجهها ظلاما وصاحت وقالت

كان مثل العادة وه يدخلو نالى العراق فجعلوا الملك الزباكان عاملاعلى دمشق الشام ثم أمروه بالتوجه اليها فتوجه بعساكره اليها ومشوا معهساعة لاجل الوداع و بعد ذلك رجعوا الى مكانهم ثم نادوا فى العسكر بالرحيل الى بلاد العراق واجتمع العسكران مع بعضهم ثم أن الملوك قلو البعضهم ما بقيت قلو بناتستر يح ولا يشغى غيظنا الاباخد الثار وكشف العاربالا نتقام من العجوز شواهى الملقبة بذات الدواهى فعند ذلك سارالملك رومزان مع خواصه وأرباب دولته وفرح السلطان كان ما كان بعمه المالك رومزان ودعا للجارية مرجانة حيث عرفتهم بمعضهم ثم سار واولم يزالوا سائرين حتى وصلوا الى أرضهم فسمع الحاجب الكبير سلسان فطلع وقبل يدالملك رومزان ناخيه السلطان كان ما كان الى جانبه فقال كان ما كان لمه الملك رومزان ياعم ما يصلح هذا الملك الالك فقال لهمعاذ الله أن اعارضك فى ملك فعند فلك أشار اليهما الوزيرد ندان أن يكون الاثنان فى الملك سواء وكل واحد الحكم يوما فارتضيا بذلك وادرك شهرز اد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٧٢) قالت باغنى أيما الملك السعيد انهما اتفقاعلى أن كل واحد يحكم يوماً ثم أولمو ا الولائم وذبحوا الذباشحوزادت بهم الافراح وأقامواعلى ذلكمدةمن الزمان كلذلك والسلطان كانماكان يقطع ليلهمع بنتاعمه قضي فكانو بعدتلك المدة بيناه قاعدون فرحون بهذا الامر وانصلاح الشان ادَّظهر لهم غبار قدعلاوطارحتي سد الاقطار وقد أتى اليهم من التجار صارخ يستغيث وهو يصيح و أقول ياماوك الزه ان كيف أسلم في بلادال فروأنه ب في بلادكم وهي بلادالعدلوالامان فاقبل عايه الملك رومز انوسأله عن حاله فقالله أناتاجر من التجار ولي غائبءن الاوطان مدةمديدةمن الزمان واستغرقت في البلاد بحوعشر ين سنةمن الاعوام وان معي كتابا من مدينة دمشق كان قد كتبه الى المرحوم المالك شركان وسبب ذلك أنني قد أهديت اليهجارية فلماقر بتمن تلك البلاد وكانمعي مأنة حمل من تحف الهند وأتيت بهاالي بغداد التي هي حرمكم ومحل امنكم وعدلكم خرجت علينا عربان ومعهم أكراد مجتمعة من جميع البلاد فقتلوا رجالى ونهبوا أموالى وهذا شرح حالى ثم ان التاجر بكي بين يدي الملك رومزان وحوقل واشتكى فرحمه المك ورق اليه وكذلك رحمه ابن أخيه الملك كان ماكان وحلفوا أنهم يخرجون اليه فحرجوا اليهفى مائة فارس كل فارس منهم يعد بين الرجال بالوف وذلك التاجر سار أمامهم يدهم على الطريق ولم يزالواسائر بن ذلك النهار وطول الليل الى السحرحتي اشرفوا على وادغز يرالانهاركشير الاشجار فوجد القوم قد تفرقوا في ذلك الوادي وقسموا بينهم أحمال ذلك التاجرو بقي البعض فاطبق عليه المائة فارس وأحاطو ابهممن كل مكان وصاح عليهم المالك رومزانهو وابر أخيه كانما كان فما كان غيرساعة حتى أسروا الجيع وكانوا ثلمائة فارس مجتمعين من أو باش العربان فاما أسر وهم أخذوا مامعهم من مال التاجروشد و اوثاقهم وطلعوا بهم إلىمدينة بغداد فعندذلك جلس الملكرومز انهووابن أخيه الماككان ماكان على تخت كأن الخضاب على كفها غراب على ثلجة واقف ترى الشمس والبدر من وجهها قريبين خاف وذا خائف

ثم قلت للشاب بعدان اكاتوشر بتياوجه العرب اعلم أنى أوقفك على حقيقة خبرىوأريدأن تخبرنى بحالكوتوقفني علىحقيقة خبرك فقال الشاب الماهذه الجاريةفهي اختي فقلت أريدأن تزوجني بهاطوعاوالااقتلك وآخذهاغصبافعندذلك أطرق الشابراسه الىالارضساعة ثمرفع بصره إلى وقال لى لقد صدقت في دعو الـ انك فارس معروف و بطل موصوف و انك أسد البيداء ولكنأن هجمتم على غدراوقتلتموني قهرا وأخذتم اختي فان هذا يكون عارا عليكم وانكنتم على ماذكرتم من أنكم فرسان تمدون من الابطال ولا تبالون بالحرب والبزال فأمهلوني قليلاحتي البسآلة حربى واتقلد بسيني واعتقل برمحي واركب فرسى واصير انا وايا كمفي ميدان الحرب فان ظفرت بكماقتا كمعن آخر كموان ظفرتم بى وقتلتموني فهذه الجارية اختى لكم فاماسمعت منه هذا الكلام قلت لهان هذاهوالانصاف وماعند ناخلاف ثمرددت رأسجوادي إلىخلني وقد زاد بي الجنون في محبة تلك الجارية ورجعت الى أصحابي ووصفت لهم حسنها وجما له اوحسن الشاب الذي عندها وشجاعتهوقوةجنانهوكيف يذكرانه يصادمالف فارس ثمماعاست اصحابى بجميع مافى الخباء من الامو الوالتحف وقلت لهم اعامواان هـذا الشاب ماهو منقطع في تلك الارض الا كونهذاشجاعة عظيمةواناأوصيكم انكل من قتل هذاالفلام يأخذاخته فقالوا رضينا بذلك ثمانأصحابي لبسوا آلةحربهم وركبواخيولهم وقصدواالفلام فوجدوه قدلبر آلةحربهوركب جواده و وثبت اليه اخته وتعلقت بركابه و بلت برقعها بدموعها وهي تنادي بالويل والثبورمن خوفهاعلى أخيها وتنشد هذه الابيات

لعله اله العرش يرهقهم رعبا ولاشيء من قبل القتال ولا ذنبا واشجع من حل المشارق والغربا فانت أخوها وهي تدعو لك الربا وتأخذني قهرا وتأسرني غصبا اذا لم تكن فيهاوان ملئت خصبا واسكن لحدا فيه أفترش التربا

وردرأس جواده الى اخته وأجابها على شعرها بقوله
اذا ما التيقنا حين انخنهم ضربا
واشجعهم قابا واثبتهم لبا
واترك الرمح يستغرق الكعبا
قتيل وليت الطير تنهبني نهبا
م-۲ الف ليله المجلد الثاني

الى الله اشكو محنة وكآبة وكآبة ويدون قتلا يأخى تعمدا وقد عرف الابطال انك فارس تحلي من الاخت التي قل عزمها فلا تترك الاعداء تملك مهجتي ولست حق الله ابقى ببلدة وأقتل نفسى في هواك محبة فلما سمم أخوها شعرها بكي بكاء شديدا

قبی وانظری منی وقوع عجائب وان برز الدیث المقدم فیهم سأسقیه منی ضربة ثملبیة وان لم اقاتل عنك أختی فلیتنی

لاخيهار ومزان إنهذاالبدوي الذيكان خطفني من بيت المقدس بعينه من غيرشك ثم ان تزهة الزمان حكت لهم جميع ماجرى لهامعه في غربتهامن الشدائد والضرب والجو ع والذل والموانثم غالت لهم الآن حل لي قنله ثم جذبت السيف وقامت الى البدوى لقتله واذا هوصاح وقال ياملوك الزمان لاتدعوها تقتلني حتى أحكى لهم اجري لى من العجائب فقال لها ابن أخيم اكان ما كان ياعمتي دعيه محكى لناحكايةو بعد ذلك افعلى ماتريدين فرجعت عنه فقال له الملوك الآن احك لنا كاية فقال يأملوك الزمان أنحليت لكم حكاية عجيبة تعفوا عنى قالوا زمم فابتدأ البدوى يحدثهم باعجب ماوقع له وقال اعلمواأني من مدة يسيرة أرقت ليلة ارقاشديدا وماصدقت أن الصباح صبح فلهاأصبح الصباح قمتمر وقتى وساعتي وتقلدت بسيني وركبت جوادي واعتقلت رمحي وخرجتأر يدالصيد والقنص فواجهني جماعةفي الطريق فسألونى عن قصدى فاخبرتهم به فقالواونحن رفقاؤك فنزلنا كلنامع بعضنافبينما تحن سائر ونواذا بنعامة ظهرت لنا فقصد ناها ففرت من بين أيديناوهي فاتحة أجنحتها ولم تزل شاردة ونحن خلفها الى الظهرحتي رمتنافي برية لانبات فيهاولاماء ولايسمع فيهاغيرصفير الحيات وزعيق الجان وصر يخالغيلان فلهاوصلنا الى ذلك المكان غابت عنافلم ندرأ في سماء طارت أم في الارض غارت فردد نا رؤوس الخيل وأردنا الرواح ثم رأيت أن الرجوع في هذا الوقت الشديد الحر لاخيرفيه ولا اصلاح وقد اشتد علينا الحروعطشناعطشاشديداووقفت خيولنافايقنابالموت فبينما كحن كذلك اذنظرنامن بعيد مرجا أفيج فيهغزلان تمرح وهناك خيمةمضرو بةوفي جانب الخيمة حصان مربوط وسنان يلمع على رمح مركوز فانتعشت نفوسنامن بعداليأس وردد نارؤ وسخيانا كوتاك الخيمة نطلبذلك المرج والماء وتوجه اليه جميع أصحابي وأنافي أولهم ولمنزل سائر ينحتى وصلنا الىذاك المرج فوقفناعلى عينوشر بنا وسقينا خيلنافاخذتنى حمية الجاهلية وقصدت بابذلك الخباءفرأيت فيهشابالآ نبات بعارضيه وهوكأ نههلال وعن يمينه جارية هيفاء كأنهاقضيببان فلمانظرت اليها وقعت محبتهافي قامي فسلمت على ذلك الشاب فردعلي السلام فقات ياأخاالعرب أخبرني من أنت وما تكون لك تلك الجارية التي عندك فاطرق الشاب رأسه الى الارض ساعة ثم رفع رأسه وقال أخبرني من أنت وما الّخيل التي ممك فقات أنا حماد بن الفزاري الفارس الموصوف الذي أعد بين العرب بخمسمائة قارس ويحن خرجنا من محلنا نريد الصيد والقنص فأدركنا العطش فقصدت أنا باب تاك الخيمة لعلى اجد عندكم شربة ماء فلها سمع منى ذلك الكلام التفت الي جارية ما يحة وقال ائتي الى هذا الرجل بالماءوه احصل من الطعام فقامت الجارية تسحباذيالها والحجال الذهب تشخشخ فى رجليها وهي تتمثر في شعرهاوغات قليلائم أقبلت وفي يدها الميني اناء من فضة مملوء ماءبارداوفي يدهااليسرى قدح ملآن تمرا ولبنا وما حضر من لحم الوحوش فما استطعت ان آخذ من الجارية طعاما ولا شرآبا من شدة محبتي لها فتمثلت بهذبن البيتين وقلت

مرجى فوقعت مغشياعلى و رفع سيفه واراد أن يضرب عنق فتعلقت بأذياله فحملنى بكفه فصرت معه كالعصفو رفايارأت ذلك الجارية فرحت بفعل أخيها وأقبلت عليه وقبلته بين عينيه ثم انه سلمنى الى اخته وقال لها دونك واياه واحسنى مثواء لانه دخل فى زمامنا فقبضت الجارية على اطواق درعى وصارت تقودنى كا تقود الكلب وفكت عن اخيها لامة الحرب والبسته بدلة ونصبت له كرسيا من العاج فجلس عليه وقالت له بيض الله عرضك وجعلك عدة النائبات فأجابها يهذه الابياب

تقول وقد رأت في الحرب اختى لوامع غرتى مثل الشعاع الا لله درك من شجاع تذل لحربه اسد البقاع فقلت لها سلى الابطال عنى اذا مافر أرباب القاع انا المعروف في سعدى وجدى وعزمى قدد علا اي ارتفاع اياحماد قد نازلت لينا يريك الموت يسعى كالافاعي

فلم سمعت شعره حرت في امرى و نظرت الى حائتي وماصرت اليه من الاسر وتصاغرت الى نفسى شده الفتة وصرت الى نفسى هذه الفتة وصرت العجب من جمالها وأجريت العبرات وانشدت هذه الابيات

خليبلي كمف عن لومي وعدلي فأني للملامة غير واع كلفت بغادة لم تبدالا ان دعتني في محبتها الدواعي أخوها في الهوى امدى رقيبي وصاحب همة وطويل باع ثم أن الجارية أحضرت لاخيها الطعام فدعاني الى الا كل معه ففرحت وأمنت على نفسي من القتل ولمافرغ أخوهامن الا كل احضرت له آنية المدام ثم إن الشاب أقبل على المدام وشرب حتى شعشع المدام في رأسه وأحمر وجهه فالتفت الي وقال ويلك ياحماد أنا عابد بن تميم بن ثعلبة ان الله وهب لك نفسك وا بقي عليك عرسك وادرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة كالا) قالت بانه في أيها الملك السعيد ان البدوى حمادة قل ثم ان عابد بن تميم بن ثعلبة قال لى ان الله وهب لك نفسك وا بقي عليك عرسك وحياني بقدح شربته وحياني بثان وكالث و رابع فشر بت الجيع و فادمني وحافني اني لا اخونه خلفت له الفاوخ سمائة يمين اني لا أخونه قط بل اكون له معينا فمند ذلك أمر اخته ان تأتيني بعشر خلع من الحرير وهذه بدلة وأمرها أن تحضر لى الحصان الا شقر فاحضرته لى ثم وهب لى جميع ذلك وقت عندهم ثلاثة أيام في منها على حسر والذي قداعطاه لى موجود عندى الى الآن وبعد ثلاثة أيام قالي وشرب والذي قداعطاه لى موجود عندى الى الآن وبعد ثلاثة أيام قالنوم وسوس الى أن ام قليلالاريح نفسي وقد استأمنت على نفسي وان رأيت خيلا ثائرة فلا تفزع منها واعلم أن نام قليلالاريح نفسي وقد استأمنت على نفسي وان رأيت خيلا ثائرة فلا تفزع منها واعلم من ثعلبة يطلبون حربي ثم توسد سيفه تحت رأسه ونام فلما استغرق في النوم وسوس الى

اقاتل عنك مااستعطت تكرما وهذا حديث بعدنا يملا الكتبا فلما فرغمن شعره قال يالختى اسمعى ماأقول الكوماأوصيك به فقالت الهسمعاوطاعه فقال لها ان. هلكت فلا تمكنى أحدامن نفسك فعند ذلك لطمت على وجهها وقالت معاذا الله يااخى أن أراك صريعا وامكن الاعداء منى فعند ذلك مدالغلام يده اليها وكشف برقعها عن وجهها فلاحت لناصو رتها كالشمس من تحت الغهام فقبلها بين عينيها وودعه و بعد ذلك التقت وقال لنايا فرسان هل انتم ضيفان. أو تريدون الضرب والطعان فان كنتم ضيفان فليبرزلى منكم فارس بعد فارس في هذا الميدان ومقام الحرب والطعان فعند ذلك برزاليه شجاع فقال له الشاب ما اسمى واسم ابيه فقال له الشارس اسمى واسم ابيه موافق لاسمى واسم ابيه فأجابه الشاب بقوله

كذبت فى قولك من بلال وجئت بالزور وبالحال ان كنت شهما فاستمع مقالى مجندل الابطال فى المجال وصادمى ماض كا الهلل فامبرلطعن مرجف الجبال

ثم حملاعلى بعضهما فطعنه الشاب فى صدره فخرج السنان يامع من ظهره ثم برزاليه واحدفقال الشاب يأيها الكلب وخيم الرجس فأين عال سعره مر بخس وانما الليث الكريم الجنس من لم يبال في الوغي بنفس

تم لم يمه الشاب دون ان تركه غريقا في دمه ثم نادي الشاب هل من مبار زفير زاليه واحد فانطلق الماب وجعل يقول

اليك اقبلت وفى قلبى لهب منه انادى عنه صحبى بالحرب لما قتلت اليوم سادات العرب فاليوم لاتلقى فكاكا من طلب للما سمع الشاب كلامه اجابه بقوله

كذبت بئس انت من الشيطان قدجئت بالزور والبهتار السيطان في موقف الحرب وفي الطعار مطعنه في مستقد الحرب وفي الطعار مطعنه في مدده فطلع السنان من ظهره ثم قال هل من مبارز فخر جاليه الرابع وسأله الشاب عن سمه فقال له الفارس اسمى هلال فأنشد يقول

اخطأت اذا اردت خوض بحرى وجئت بالزور وكل الامر انا الذي تسمع منى شعري اختلس النفس ولست تدرى محملا على بعضهما واختلف بينهما ضر بتان فكانت ضربة الشاب هى السابقة الى الفارس فقتله مماركل من نزل اليه يقتله فلما نظرت اصحابى قد قتلوا قلت فى نفسى ان نزلت اليه فى الحرب لم اطقه يان هربت ابتى معيرة بين العرب فلم يمهلنى الشاب دون أن انقض على وجذبنى بيده فأطاحنى من يان هربت ابتى معيرة بين العرب فلم يمهلنى الشاب دون أن انقض على وجذبنى بيده فأطاحنى من

الدواهي فانهاسب هذه البلاياحيث أوقعتماني الزاياومن لنابهاحتي نأخذمنها الثارونكشف العار فقال لهم الملك رومز ان عم كان ما كان لا بدمن حضورها ثم أن الملك رومز ان كتب كتابامن وقته وساعته وأرسله الىجدتهالعجوز شواهى الملقبة بدات الدواهي وذكر لهافيه انه غلب على مملكة. دمشق والموصل والمراق وكسرعسكر المسلمين وأسرملوكهم وقال أريدأن تحضري عندى من كل بد أنت والملكة صفية بنت الملك أفريدون ملك القسطنطينية ومن شئتم من أكابر النصاري من غير عسكر فان البلاد أمان لانها صارت محت أيدينا فالماوصل الكتاب اليها وقرأته وعرفت خط الملك. رومز ان فرحت فرحاشد يداوتجهزت من وقتها وساعتها للسفرهي والملكة صفية أم نزهة الزمان. ومن صحبتهم ولم يزالوامسافرين حتى وصلواالى بفداد فتقدم الرسول واخبرهم بحضورها فقال. رومز ازان المصلحة تقتضي ان نلبس اللبس الافرنجبي ونقابل العجوزحتي نأمن من خداعها، وحيلهافقالواسمعاوطاعة تمانهم لبسوالباس الافرنج فلمارأت ذلك قضى فكان قالت وحق الرب المعبود لولاأني أعرفكم لقلت ازكم أفرنج ثم ان الملك رومز وان تقدم أمامهم وخرجوا يقابلون. المجوز في الف فارس فاما وقعت العين على العيز ترجل رومز و ان عن جواده وسعى اليها فاما رأته وعرفته ترجلت اليه وعانقته ففرط بيده على أضلاء احتى كادان يقصفها فقالت ماهذا فلم تتم كلامها ا حتى نزل اليه، اكان ما كان والوزيردندان وزعقت الفرسان على من معها من الجوار والفلمان. وأخذوهم جميعهم ورجعواالى بفدادوأم فرومزان أنيزينو ابغدادفزينوها ثلاثة أيام ثم أخرجوا شواهي الملقبة بذات الدواهي وعلى رأسه اطرطورا جمرمكال بروث الحير وقدامها منادينادي هذا جزاءمن يتجارىءلي الملوك وعلى أولا دالملوك مصلبوها على بابغدا دولمارأى أصحابها ماجري لها أساموا كلهم جميماتم انكان ماكان وعمهر ومزان ونزهة الزمان والوزير دندان تعجبوا لهذه السيرة العجيبة وأمرواالكتاب أن يؤرخوها فى الكتب حتى تقرأ من بعدهم وأقامو ابقية الزمان في ألذعيش وأهناه الى أن أتاهم هازم اللذات ومفرق الجاعات وهذا آخر ما انتهى الينامن تصاريف الزمان بالملك. عمرالنعمان وولده شركان وولددضوءالمكان وولدولده كانما كانو نزهةالزمان وقضي فكان ثم انالملك قال لشهر زاداً شتهي أن تحكى لى شيئامن حكاية الطيو رفقالت حبا وكرامة فقالت لها أختها لمأرالملك فيطول هذه المدة انشر حصدره غير فيهذه الليلة وأرجو اأن تكون عاقبتك معه محودة وأدرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

مع حكاية تتعلق بالطيور الم

(و فى لياة ١٧٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيدانه كان فى قديم الزمان وسالف العصر والا وان طاو وسيا وى الى جانب البحر معزوجته وكان ذلك الموضع كنثر السباع وفيه من الوحوش غيرانه كثيرا لا شجار والانهار وذلك الطاووسهو وزجته يأويان الي شجر ةمن تلك الاشجارليلا من خوفهما من الوحوش و يفدوان فى طلب الرزق نهار اولم يزالا كذلك حتى كثر خوفهما فسارا يبغيان موضعا غير موضع عاد ظهرت لهم جزيرة كثيرة يبغيان موضعا غير موضع عاد ظهرت لهم جزيرة كثيرة

إبليس بقتله فقمت بسرعة وجذبت سيفه من تحت رأسه وضربته ضربة أطاحت رأسه عن جثته فعلمت بى اخته فوثبت من جانب الخباء ورمت نفسها على أخيها وشقت ماعليها من الثياب وأنشدت هذه الابيات

وما لامرى، عما الحكيم قضى مفر ووجهك يحكى حسنة دو رةالقمر ورمحك من بعداطراد قدانكر ولاتلد الانثى نظيرك من ذكر وقد خان ايمانا وبالعهد قد غدر لقد كذب الشيطان فى كل ماأم الى الاهل بلغ ان ذا اشأم الخبر وأنت صريع ياأخي متجندل لقد كان يوم الشؤميوم لقيته و بعدك لايرتاح للخيل را كب واصبح حمادلك اليوم قاتلا يريد بهذا ان ينال مراده

فلمافرغتمن شعرها قالتلى ياملعون الجدين لماذا قتلت اخي وخنته وكان مرادهان يردك الى بلادك بالااد والهدايا وكان مراده ايضاً ان يزوجني لك في اوَّل الشهر ثم جذبت سيفا كان عندهاوجعات قائمه في الارض وطرفه في صدرها وانحنت عليه حتى طلعمن ظهرها فخرت على الارضميتة فزنت عليها وندمت حيث لاينفعني الندم وبكيت ثم قت مسرعا الى الخباء وأخذت ماخف حمله وغلاثمنه وسرت الىحال سبيلي ومن خوفي وعجلتي لمالتفت الى احدمن اصحابي ولادفنت الصبية ولاالشاب وهذه الحكاية اعجب من حكايتي الاولى مع البنت الخادمة التي خطفتها من بيت المقدس فاماسمعت نزهة الزمان من البدوى هذا الكلام تبدل النور في عينها بالظلام وقامت وجردت السيف وضربت به البدوى حماد على عاتقه فأطلعته من علائقه فقال لهاالحاضرون لاى شيء استعجلت على قتله فتالت الحمدالله الذى فسح في اجلى حتى اخذت ثارى بيدي ثم انها امرت العبيدان يجرودمن رجليه ويرموه للسكلاب وبعدذلك أقبلواعلى الاثنين الباقين من الثلاثة وكان أحدهاعبدا اسودفقالوالهمااسمك أنت فاصدقنافى حديثك قال انااسمي الغضبان وأخبرهم بماوقع له معالملكة ابريزة بنت الملك حردوب ملك الروم وكيف قتلها وهرب فلم يتم العبد كلامه حتى رمي الملكرومز انرقبته بالحسام وقل الحمدلله الذي أحياني وأخذت نار أمي بيدي واخبره ان دايته مرجانة حكت لهعلى هذاالعبدالذي اسمه الغضبان وبعدذلك أقبلواعلى الثالث وكانهو الجال الذي اكتراه أهل بيت المقدس الى حمل ضوء المكان وتوصيله إلى المارستال الذى في دمشق الشام فذهب بهوالقاه في المستوقدوذهب الى حال سبيله ثم قالواله اخبرنا أنت بخبرك واصدق في حديثك فحكي لهم حميم ماوقع لهمع السلطان ضوء المسكر ن وكيف حمله من بيت المقدس بالدراهم وهو ضعيف على انه يوصله الي الشام ويرميه في المارسة ان وكيف جاءله أهل بيت المقدس بالدراهم فأخذها وهرب بعدان رماه فى مستوقد الحمام فلما أتم كلامه أخذ السلطان كان ما كان السيف وضر به فرمي عنقه وقال الحمد لله الذي أحياني حتى جازيت هذا الخائن بمافعل مع أبي فانني قد سمعت هذه الحكاية بعينها من والدى السلطان ضوءالمكاذفقال الملوك لبعضهم مابقي علينا الا العجوز شواهي الملقبة بذات

هروبي من ابن ادم فقال له الشبل وهل أنت خائف من ابن آدم أن يقتلك فقال الحارلايا ابن السلطان وانماخو فيان بعمل حيلة على ويركمني لائن عنددشيئا يسميه البردعة فيجعلها على ظهري وشيئا اسممه الحزام فيشده على بطني وشيئا يسميه الطفر فيجعله تحتذنبي وشيئا يسمى اللجام فيجعله في فمي ويعمل منخاسا ينخسني بهويكلفني مالاأطيق من الجرى واذاعثرت لعنني واذانهقت شتمني وبمدذلك ذاكبرت ولماقدرعلي الجري يجعل لى رجلامن الخشب ويسلمني الى السقائين فيحملون الماءعلى ظهري من البحرفي القرب ونحوها كالجرار ولا أزال في ذل وهوان وتعب حتى أموت فيرمونى فوق التلال للكلاب فأي شيءا كبرمن هذا الهمواي مصيبة أكبر من هذه المصائب فلماسمعت أيتهاالطاووسة كلام الحمارا قشعرجسدي من ابن آدم وقات للشبل ياسيدي ان الحار معذور وقدزادني كلامه رعباعلى رعبي فقال الشبل للحمار الى أين أنت سائر فقال له الحمار أبي نظرت ابن آدم قبل اشراق الشمس من بعيد ففر رتهر بامنه وهاأناأر يدا نطلق ولم أزل أجرى من شدة خوفى منه فعسى أن أجدلي موضعاياً ويني من ابن أدم الغدار فبينها ذلك الحراريتحدث معالشبل ذلك الكلاموهو يريدأن يودعناوير وحاذظهرت لناغبرة فنهق الحمار ونظر بعينه الي ناحية الغبرة وضرط ضراطاعالية وبعدساعة انكشفت الغبرة عن فرس أدهم بغرة كالدرهم وذلك. الفرس طريف الفرة مليح التحجيم حسن القوائم والصهيل ولميزل يجرى حتى وقف بين يدى الشبل ابن الاسدفلهارآه الشيل استعظمه وقال له ماجنسك ايها الوحش الجليل وماسبب شرودك في هذا البرالعريض الطويل فقال ياسيدالوحوش انافرس من جنس الخيل وسبب شرودي هروي من ابن ادم فتعجب الشيل من كلام الفرس وقال لا تقل هذا الكلام فانه عيب عليك وأنت طويل غليظ وكيف نخاف من ابن آدم معءظم جنتك وسرع جريك وانامع صغر جسمي قدعزمت على ان التقي معابن آدم فابطش بهوآ كالجمه واسكن روع هذه البطة المسكينه وأقرها في وطنهاوها أنت لماأتيت فيهذه الساعة قطعت قلبي بكلامك وارجعتني عماأردت ان أفمله فاذاكنت أنتمع عظمك قمد قهرك ابن آدم ولم يخف من طولك وعرضك مع انك لور فسته برجلك لقتلته ولم يقدر عليك بل تسقيه كاس الردى فضحك الفرس لماسمع كالرم الشبل وقال هيهات هيهات أن أغلبه ياابن الملك فلا يغرك طولي ولاعرضي ولاضخامتي معابن آدم لانهمن شدة حيله ومكره يصنع لي شيئا يقال له الشكال ويضع فى أد بعة قوائمي شكالين من حبال الليف الملفوفة باللبادو يصلبني من رأسي في وتد عال وابتى واقفاوا نامصلوب لاأقدران أقعد ولاأنام واذاأراد أن يركبني يعمل لى شيئافى رجلى من الحديداسمه الركاب ويضع على ظهرى شيئا يسميه السرج ويشده بحز امين من تحت أبطي ويضع فى في شيئامن الحديد يسميه اللجام و يضع فيه شيئامن الجلد يسميه السرع فاذارك فوق ظهري على السرج يسك السرع بيده ويقودني ويهمزني بالركاب في خواصري حتى يدميها ولا تسال ماابن السلطان عماأقاسيهمن ابن آدم فاذاكبرت وانتحل ظهرى ولمأقدر على سرعة الجرى يبيعني للطحان ليدورني في الطاحون فلاأز ال دائرافيها ليلاونها رااليان أهرم فيبيعني للجزار فيذبحني

الاشجار والانهار فنزلا في تلك الجزيرة وأكلامن أثمارها وشربا من أنهارها فبينما هما كذلك واذا ببطة أقبات عليهما وهي في شدة الفزع ولم تزل تسعي حتى أتت الى الشجرة التى عليها الطاووس هو و زوجته فاطمأ نت فلم يشك الطاووس فى أن تلك البطة لها حكاية عجيبة فسأ لها عن حالها وعن سبب خوفها فقالت اننى مريضة من الحزن وخوفى من ابن آدم فالحذر ثم الحذر من بنى آدم فقال لها الطاووس لا تخافى حيث وصلت الينافقالت البطة الحديثة الذي فرج عنى همى وغمى بقربكا وقد أتيت راغبة فى مودت كافام فرغت من كلام بانزلت اليهازوجة الطاووس وقالت لها أهلا وسهلا ومرحبالا بأس عليك ومن أين يصل الينا بن آدم ونحن في تلك الجزيرة التى فى وسط البحر فمن البر لا يقدر أن يصل اليناومن البحر لا يمكن ان يطلع علينا فا بشرى وحد ثينا بالذي نزل بك واعتر الكمن بنى آدم فقالت البطة اعلى فرأيت فى منامي صورة ابن آدم وهو يخاطبنى وأخاطبه وسمعت قائلا يقول أيتها الخذومن مكره فا والخداع فالحذر كل الخذومن مكره فا والخداع فالخذر كل الحذومن مكره فا والخداع فالخدر كل الحذوم و مكره فا والخداع فالحذر كل المنافي مكره فا والخداع فالحذر كل التحديد و المنافي مدال فيها لشاعر الشاعر و المنافي مكره فا والخداع فالحد و المنافي مكره فا والخداع فالحذر كل المنافي مكره فا والخداع فالحذر كل المنافي مكره فا والمنافي الشاعر و المنافي و ا

يعطيك منطرف اللسانحلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب واعامي أنابن آدم يحتال على الحيتان فيخرجها من البحار ويرمى الطير ببندقة من طين ويوقع الفيل عكرهوا بن أدم لا يسلم أحدمن شره ولا ينجو منه طير ولا وحش وقد بلغتك ماسممته عن ابن آدم فاستيقظت من منامي خائفة مرعو بةوا ناالى الآن ماانشر حصدرى خوفاعلى نفسى من ابن ادم لئلايدهمني بحيلته ويصيدني بحبائله ولميأت على آخر النهار الاوقد ضعفت قوتي وبطلت همتي ثم اني اشتقت الى الأ كل والشرب فخرجت أتمشى وخاطرى مكدر وقلى مقبوض فلما وصلت الى ذلك الجبل وجدت على باب مغارة شبلاأ صفر اللون فلمارآني ذلك الشبل فرح بى فرحا شديدا واعجبه لونى وكونى لطيفة الذات فصاح على وقاللى اقربى منى فلما قربت منه قال لى مااسمك وما جنسك فقلت له اسمى بطة و انامن جنس الطيور ثم قلت له ماسب قعودك الى هذا الوقت في هذا المكان فقال الشبل سبب ذلك ان والدى الاسدلة ايام وهو يحذرني من ابن آدم فاتفق انني رأيت في هذه الليلة في مناجي مورة ابن آدم ثم ان الشبل حكى لى نظير ما حكيته لك فلما سمعت كلامه قلت له ياأسداني قد لجأت اليك في ان تقتل ابن آدم وتجزم رأيك في قتله فأني أخاف على نفسي منه خوفا شديداواز ددت خوفاعلى خوفى من خوفك من ابن آدم مع انك سلطان الوحوش ومازلت يأختي أحذرالشبل من ابن آدم واوصيته بقتله حتى قاممن وقته وساعته من المكان الذي كان فيه وتمشى وتمشيت وراءه ففرقع بذنبه على ظهره ولميزل يمشى وأناأمشي وراءه الىمر ق الطريق فوجدنا غبرة طارت و بعد ذلك انكشفت الغبرة فبان من تحتها حمار شاردعر يان وهو تارة يقمص و يجرى وتارة يتمرغ فلماراه الاسدصاح عليه فاتى اليه خاضعافقال له ايها الحيوان الخريف العقل ماجنسك وما سببقدومك الى هذا المكان فقال يا ابن السلطان أناجنسي حمار وسبب قدومي الى هذا المكان

ا كسر بخاطرك لانى ذو مر وءة اظن انك لا تقدران تماشى الوحوش فاخبر في الى أين تذهب فقال له النجاراعلم اننى رائح الىوزير والدك الفهدلانه لمابلغه ان ابن آدم داس هذه الارض خاف على نفسه خوفا عظيه باوأرسل الى رسولامن الوحوش لاصنع له بيتايسكن فيه ويأوى اليه ويمنع عنه عدوم حتى لا يصل اليه أحدمن بني آدم فالماء في الرسول اخذت هذه الالواح وتوجهت اليه فلم سمع الشبل كلام النجارا خذه الحسد للفهد فقالله بحياتي لابدأن تصنعى هذه الالواح بيتاقبل أن تصنع للفهد يتهواذا فرغت من شغلي فامض الى الفهدو اصنع لهماير يدفلها سمع النجار من الشبل هذا الكلامقال له ياسيد الوحوش مااقدر أن اصنع لك شيئا الااذاصنعت للفهد مايريد ثم أجيء الى خدمتك واصنع لك بيتا يحصنك من عدوك فقال له الشبل والله مااخليك تر وح من هــذا المــ كن حتى تصنع لى هذه الالواح بيتا تم ان الشبل هم على النجار ووثب عليه وأراد ان يمز حمعه فلطشه بيده فرمي المقطف من على كتفه ووقع النجار مغشيا عليمه فضحك الشبل عليه وقالله ويلك يانجار انكضعيف ومالك قوة فأنت معذو راذا خفتمن ابن آدم فلها وقع النجار على ظهره اغتاظ غيظا شديدا ولكنه كتم ذلك عن الشبل من خوفه منه ثم قمدالنجار وضحك في وجه الشبل وقال له هاأ ناأصنع لك البيت ثم أن النجار تناول الالواح التي كانت معه وسمر البيت وجعله مثل القالب قياس الشآل وخلى بابه مفتوحا لآنه جعله على صورة صندوق وفتح لهطاقة كبيرة وجعل لهاغطاء وثقب فيهاثقبا كيثيرة وأخرج منها مساميرمطرفة وقال الشبل ادخل ف هذا البيت من هذه الطاقة لاقبيه عليك ففرح الشبل بذلك وأتى تلك الطاقة فرآها ضيقة فقالله النحار أدخل وأبرك على يديك ورجليك ففعل الشبل ذلك ودخل الصندوق و بقى ذنبه خارجا ثم أراد الشبل أن يتأخر إلى ورائه و يخرج فقال له النجار امهل حمى أنظر هل يسع ذنبك معك أم لا فامتثل الشبل أصه ثم أن النجادلف ذنب الشبل وحشاه في الصندوق ورداللوح على الطاقة سريعاً وسمره فصاح الشبل قائلا يا بجارما هذا البيت الضيق الذي صنعته لى دعنى أخرج منه فقال له النجارهيهات لا ينفع الندم على مافات إنك لا تخرج من هذا المكان تمضحك النجار وقال الشبل إنك وقعت في القفص وكنت أخبث الوحوش فقال له ياأخي ماهذاالخطاب الذي تخاطبني به فقال له النجار اعلم يا كلب البر إنك وقعت فيها كنت تخاف منه وقدرماك القدرولم ينفعك الحذر فلماسم الشبل كلامه ياأختى علمأنه ابن آدم الذي حذره منه أبوه فى اليقظة والهاتف في المنام وتحققت أنهمو بلاشك ولاريد فخفت منه على نفسي خوفاعظيما وبعدت عنه قليلاوصرت أنتظرماذا يفعل بالشبل فرأيت ياأختي ابن آدم حفر حفرة في هــــذا المكان بالقرب من الصندوق الذي فيه الشبل ورماه في تلك الحفرة والتي عليه الحطب وأحرقه بالمار فكبرياأختي خوفي ولى يومان هاربةمن ابنآدم وخائفةمنه فلما سممت الطاو وسةمن من البطة هذ أالكلام وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

( وفي ليلة ١٧٦ ) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الطاو وسقلاس معت من البطة هذا

ويسلخ جلدى وينتفذنني ويبيعهاللغرا بلى والمناخلي ويسلى شحمي فاماسمع الشبل كالام الفرس إزدادغيظا وغماوقال لهمتي فارقت ابن آدمقال فارقته نصف النهار وهو في أثرى فبينما الشبل يتحدثمع الفرس فيهذاالكلام واذا بغبرة ثارت وبعدذلك انكشفت الغبرة وباذمن تحتهاجل هائجوهو يبعمع ومخبط برجليه في الارض ولم يزل يفعل كذلك حتى وصل الينافلمارا والشبل كبيرا غليظاظن انهابن آدم فأرادالوثوب عليه فقلت لهيا ابن السلطان هذا ماهو ابن ادم وانما هوجمل وكأنه هارب من ابن آدم فبينما انايا أختي مع الشبل في هذا الكلام واذا بالجل تقدم بين أيادى الشبل وسلم عليه فر دعليه السلام وقال لهم سبب عيئك الى هذا المكان قال جئت هار بامن ابن آدم فقال له الشبل وأنتمع عظم خلقتك وطولك وعرضك كيف تخاف من ابن آدم ولورفسته برجلك رفسة لقتاته فقال له الجمل يأابن السلطان اعلم ان ابن آدم له دواهي لا تطاق وما يغلبه الا الموت لا نه يضع فى أنفى خيمًا او يسميه خز اماو يجمل في راسي مقود او يسلمني الى أصغر اولاده فيجرني الولد الصغيربالخيط مع كبرى وعظمي و يحملونني أثقل الاحمال ويسافرون بى الاسفار الطوال ويستعملونني في الاشعال الشاقة اناءالليل وأطراف النهار واذا كبرت وشخت أوانيكسرت فلم يحفظ صحبتي تل يبيه ني للجز ارفيذ بحنى ويبيع جلدى للدباغين ولحي للطباخين ولاتسأل عمااقاسي من ابن أدم فقال له الشبل أي وقت فارقت ابن آدم فقال فارقته وقت الغروب واظنه يأتي عند انصراف فلم يجدنى فيسمي في طلبي فدعني ياابن الساطان حتى أهيج في البراري والقفارفة الالشبل تمهل قليلاياجمل حتى تنظر كيف افترسه واطعمك من لحمه وأهشم عظمه واشرب من دمه فقالله الجمل ياابن السلطان اناخائف عليك منه فانه مخادع ماكرثم أنشدقو لالشاعر

اذاحل الثقيل بارض قوم فاللساكنين سوى الرحيل

فبينها الجهل يتحدث مع الشبل في هذا السكلام واذا بغبرة طلعت و بعد ساعة انكشفت عن شيخ قصير رقيق البشرة على كتفه مقطف فيه عدة نجار وعلى رأسه شعبة وثما نية الواح و بيده اطفال صغار وهو يهر ول في مشيه وماز ال يمشي حتى قرب من الشبل فاما رأيته يا أختى وقعت من شدة الخو ف وأما الشبل فانه قام و تمشى اليه ولا قاه فلها وصل اليه فيحك النجار في وجهه وقال بلسان فصيح ايها الملك الجليل صاحب الباع الطويل اسعدالله مساءك و مسعاك و زاد في شجاعتك وقواك أجرني بمادها في و بشره رما في لا في ماوجدت لى نصيرا غيرك ثم مان النجار وقف بين يدى الاسدوبكي و ان واشتكي فله سمع الشبل بكاء دوشكو ادقال له اجرتك بما تخشاه فن الذى قد ظلمك وما تكون ايها الوحس الذى مارايت عمرى مثلك ولا أحسن صورة وأفصح لسانامنك فما شأنك فقال له النجاري اسيد الوحوش اما أناف نجار واما الذى ظلمنى فانه ابن آم و في صباح هذه الليلة فقال له النجاري الشيد الوحوش اما أناف تجاروا ما الذي ظلمتي فانه ابن آم و في صباح هذه الليلة وشخر و نخر و رمت عيناه بالشر و وصاح وقال والله لاسهرن في هذه الليلة الي الصباح ولا ارجع الى و سحتى ا بلغ مقصدى ثم ان الشبل التفت الى النجار وقال له ادى خطواتك قصيرة ولا اقدران والدي حتى ا بلغ مقصدى ثم ان الشبل التفت الى النجار وقال له ادى خطواتك قصيرة ولا اقدران والدي حتى ا بلغ مقصدى ثم ان الشبل التفت الى النجار وقال له ادى خطواتك قصيرة ولا اقدران

بعض العباد كان يتعبد في الجبال وكان يأوى الىذلك الجبل زوج من الحام وكان ذلك العابد قسم قوته نصفين وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ١٧٧) وَالْتُ بِلغني أيها الملك السعيد أن العابد قسم قوته نصفين وجعل نصفه لنفسه ونصفه لذلك الزوج الحمام ودعاالعابد لهما بكثرة النسل فكثر نسلهماولم يكن الحمام يأوى إليغير الجبل الذي فيه العابد وكاذ السبب في اجتماع الحمام بالعابد كثرة تسبيح الحمام وقيل ان الحام يقول في تسبيحه سبحان خالق الخلق وقامم الرزق وباني السموات وباسط الارمين ولم زل ذلك الزوج الحام في أرغد عيش هو ونسله حتى التذلك العابد فتشتت شمل الحام وتفرق في المدن والقرى والجبال وقيل انه كان في بهض الجبال رجل من ارعاة صاحب دين وعقل وعفة وكان لهغنم يرعاها وينتفع مالمانها وأصوافها وكان ذلك الجبل الذي يأوى اليه الراعي كنيرالاشجار والمرعى والسباع ولم يكن لتاك الوحوش قدرة على الراعي ولاعلى غنمه ولم يزل مقيما في الجبل مطمئنا لا يهمه شيءمن أص الدنيا لسعادته واقباله على عبادته فاتفق له انه مرض وضا شديدافدخل كهفا في الحبل وصارت الغنم تخرج بالنهار الى مرعاها وتأوى بالايل الى الكهف فأرادالله أزيمتحن ذلك الراعي ويختبره في طاعته وصبره فبعث اليه ملك فدخل عايه في صورة امرأة حسناء وجلس بين يديه فلمارأي الراعي تلك المرأة جالسة عنده اقشعر بدنهمنها فقال لهله أيتهاالمرأة ماالذي دعاك الى المجيء هناوليس اك حاجة معي ولابيني وبينك مايوجب دخولك عندى فقالتله أيها الانسان أمترى حسني وجمالي وطيب رآئحتي أماتعلم حاجه الرجال الي النساء فاالذي عنعكمني فقال الراعى اذالذي تقولينه كرهته وجميع ماتبدينه زهدته لانك خداعة غدارة لاعهدالك ولاوفاء فسكرمن قبيح تحتحسنك أخفيتية وكممن صالح فتنتيه وكانت عاقبته الىالندامةوالحزن فارجعي عني أيتهاالمصاحة نفسهالفسادغيرها ثمالتي عباءته على وجهه حتى لا يرى وجهها واشتغل بذكر ربه فالمارأى الملك حسن طاعته خرج وعرج الى السماء وكان بالقرب من الراعي قرية فيها رجل من الصالحين لم يعلم بمكانه فرأى في منامه كأن قائلا يقول له بالقرب منك ف مكان كذاوكذارجل صالح فاذهب اليه وكن تحت طاعة أمره فلماأصبح الصباح توجه نحوه سأترا فالمااشتدعليه الحرانتهي الى شجرة عندها عين جاريه فجلس في ظل الشجرة ليستريح فبينهاهو جالسواذا بوحوشوطيورأتوا الى تلك المين ليشر بوامنها فلمارأوا العابد جالسانفروا ورجعوا شاردين فقال العايدفي نفسه أناما استرحت هناالا لتعب هذه الوحوش والميورتم قام وقال معاتبا لنفسه لقدأضر بهذه الحيوانات في هذااليوم جلوسي في هذا المكان فاعذرى عندخالتي وخالق هذه الطيور والوحوش فاني كنتسببالشرودهم عن مأمهم ومرعاهم فواخجلتي من ربى يوم يقتص الشاة الجاءمن الشاة القرناء تم أفاض من جفنه العبرات وأنشد.

أما والله لو علم الانام لما خلقوا لما غفلوا وناموا

الكلام تعجبت منه غاية العجب وقالت ياأختي إنك أمنت من بني آدم لا ننافي جزيرة من جزائر البحر وليس لا بن آدم فيهامسلك فاختارى المقام عندنا إلى أن يسهل الله أمرك وأمرنا قالت أخاف أذيطرقني طارق والقضاء لاينفعك عنه آبق فقالت أقمدي عندناوأ نتمثلنا ولازالت بهاحتي قعدت وقالت يااختي أنت تعامين قلة صبري ولولا أني رأيتك هناما كنت قعدت فقاوات الطاووسة ان كان على جبينناشيء نستوفاه وان كاذ أجلناد نافمن يخلصناولن تموت نفسحتي تستوفي رزقها وأجلهافبينماها فيهذا الكلام اذطلعت عليهما غبرةفعند ذلك صاحت البطة ونزلت البحر وقالت الحذر الحذر وان لم يكن مفرمن القدر وكانت الغبرة عظيمة فلما اكشفت النبرة ظهر من كحتهاظبي فاطهأ نت البطة والطاووسة ثم قالت البطة ياأختى ان الذى تفزعين منه ظبي وها هو قد أقبل نحونا فليس علينامنه باس لان الظبي اعاياكل الحشائش من نبات الأرض وكا أنت من جنس الطيرهو الآخرمن جنس الوحوش فاطمئني ولاتهتمي فأن الهم ينحل البدن فلم تتم الطاووسة كلامها حتى وصل الظبى اليهايستظل تحت الشجرة فلهادأى الطاووسة والبطة سلم عليهم وقال لهما انى دخلت هذه الجزيرة اليوم فلم أرأ كثرمنها خصبا ولاأحسن منها مسكناً ثم دعاها لمرافقته ومضافاته فالما رأت البطة والطاووسة تودده اليهما أفبلتا عليه ورغبتاني عشرته وتحالفوا على ذلك وصار مبيتهم واحدوماً كلهم سواء ولميزالوا آمنين آكلين شاربين حتى مرتبهم سفينة كانت تأئمة في البحر فأرست قريبا منهم فطلع الناس وتفرقو افي الجزيرة فرأوا الظبي والطاووسة والبطة مجتمعين فأقبلواعليهم فشرد الظبي والبرية وطارت الطاووسةفي الجوفبقيت البطة مخبلة ولم يزالوابها حتى صادوها وصاحت قائلة لم ينفعني الحــ ذر من القضاء والقدر وانصرفوا بهاالي سفينتهم فلمادأت الطاو وسةماجري للبطة أرتحات من الجزيرة وقالت لاأرى الآفاق الاس اصد الكل أحد ولولا هذه السفينة ما حصل بيني و بين هذه البطة افتراق ولقد كانت من خيار الاصدقاء ثم طارت الطاووسة واجتمعت بالظبي فسلم عليهاوهنأها بالسلامة وسألها عن البطة فقالت له فدأخذ هاالعدو وكرهت المقام في تلك الجزيرة بعدها ثم بكت على فراق البطة وانشدت ان يوم الفراق قطع قابي قطع الله قلب يوم الفراق تقول وأنشدت ايضا تمنيت الوصال يعود يوما لاخبره بما صنع الفراق فاغتم الظبي غماشديدا ثمردعزم الطاورسة عن الرحيل فأقام معها في تلك الجزيرة آمنين آكلين شأربين غيرأنهمالم يزالاحزينين على فراق البطة فقال الظبي للطاووسة ياأختي قدعلمت أنالناس الذين طلموا لنامن المركب كانوا سببالفراقناوله لاك البطة فاحذريهم واحترسي منهم ومرمكر ابن آدم وخداعه قالت قدعامت يقيا أنماقتلهاغير تركهاالتسبيح ولقدقات الها انى

أخاف عليكمن تركك التسبيح لان كل ما خلقه الله يسبحه فان غفل عن التسبيح عوقب جهلاكه فلماسمع الظبي كلام الطاووسة قال أحسن اللهصورتك وأقبل على التسبيح لايفتر عنه ساعة وقدقيل آن الظبي يقول في تسبيحه سبحان الملك الديان ذي الجبروت والسلطان ورردأن

عن اهله ووطنه وقدقيل ان فرقة الصالحين لا يعد لهاشيء من المصائب وتما يسمى العاقل نفسه الاستئناس في الذربة والصبر على الرزية والكربة وارجو أن محمد صحبتي لك واكون لك خادما ومعينافلما سمع طير الماء مقالة السلحف قله له لقد صدقت في قولك ولعمرى الي وجدت للفراق الما وها مدة بعدى عن مكانى وفراقى لاخوانى وخلاني لازفيه الفراق عبرة لمر اعتبر وفكرة لمن تفكر واذالم يجدالة تي من يسليه من الاصحاب ينقطع عنه الخيرا بداويثبت له الشر سرمداوليس للعاقل الا التسلى بالاخواز عن الهموم في جميع الاحوال وملازمة الصبر والتجلد فالمهاخ الماء أن الماء عيشك و يذهب مروء تك وماز الا يتحدثان مع بعضه باللى أن السحلف الالوالج إغوانه في مدعليك عيشك و يذهب مروء تك وماز الا يتحدثان مع بعضه باللى أن قال طير الماء للسحلف الما أزل أخشى نوائب الزمان و طوارق الحدثان فلما سمع المحاف مقالة طير الماء ولم يزل يسكن روع طير الماء حتى اطها نثم ان طير الماء طار الى مكان الجيفة فلم وصل اليه لم يرمن ولم يزل يسكن روع عليرا الماء حتى اطها نثم ان طير الماء طار الى مكان الجيفة فلم وصل اليه لم يرمن الما الساحف اخبره عاد أي وقل المان فلم يحد شيئا مما يخافان منه فصار طير الماء قرير العين عن وطنه فذهب معه الى ذلك المكان فلم يحد شيئا مما يخافان منه فصار طير الماء قرير العين وانشده ذن الدين

ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها الخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لاتفرج

ثم سكناتلك الجزيرة فبينماطيرالم عنى أه ن وسر و روفر حوحبور إذساق القضاء اليه باز اجائعا فضر به بمخلبه ضربة فقتله ولم بغن عنه الحذر عند فراغ الاجل وسبب قتله غفلته عن التسبيح قبل أنه كان يقول في تسبحيه سبحاذر بنا فيماقدر ودبر سبحان ربتا فيما أغنى وأفقر هذاما كان من حديت الطير فقال الملك ياشهر زاد لقد زدتيني بحكايتك مواعظ واعتبار فهل عندك شيء من حكايات الوحوش

وي حكاية النعلب مع الذئب وابن آدم الله

فقالت اعلم أيها الملك أن ثعلبا وذئبا ألفا وكراف كان يأويان اليهمامع بعضه بإفاجنا على ذلك مدة من الزمان وكان الذئب بالمنعلب قاهر افاتفى أن النعلب أشار على الذئب بالرفق وترك الفساد وقال له ان دمت على عتوك ربحا سلط الله عليك ابن آدم فانه ذو حيل ومكر و خداع يصيد الطيره من الجو والحوت من البحر و يقطع الجبال و ينقلها وكل ذلك من حيله فعليك بالانصاف وترك الشروا لاعتساف فانه أهنأ لطعامك فلم يقبل الذئب قوله وأغلظ له الرد وقال له لا علاقة لك بالسكلام في عظيم الامور وجسيمها ثم لطم الثعلب لطمة في منهام فسياعا ليه فاما أفاق تبسم في وجه الذئب واعتذر اليه من

فوت ثم بعث ثم حشر وتوبيــخ وأهوال عظام ونحن اذا نهينا أوامرنا كأهل الكهف أكثرنانياما

ثم بكي على جلوسه تحت الشجرة عندالعبن ومنعه الطيور والوحوش، ن شربها و ولى ما تما على وجهه حتى أتي الى الراعى فدخل عنده وسلم عليه فرد عليه السلام وعانقه و بكي ثم قالله الراعي ماالذي أقدمك الى هذا المكان الذي لم يدخله أحدمن الناس على فقال العابد اني رأيت في منامىمن يصف لى مكانك ويامنى بالسيراليك والسلام عليك وقعد أتيتك متثلالما امرت به فقبله الراعي وطابت نفسه بصحبته وجلس معه في الجبل يعبدان الله تعالى في ذلك الغار وحسنت عبادتهما ولميزالا فىذلك المكان يعبدان ربهماو يتقوتان من لحوم الغنم وألبانها متجردين عن المالوالبنين الى أن أتاهم اليقين وهذا آخر حديثهما قال الملك لقدز هدتيني ياشهرزاد في ملكي وندمتيني على مافرط مني في قتل النساء والبنات فهل عندك شيءمن حديث الطيو رقالت نعم زعموا أيها الملك انطيراطار وعلاالى الجوثم انقض على صخرة في وسط لماء وكان الماء جاريا فبينا الطائر واقف على الصخرة واذا برمة انسان جرها الماءحتى اسندها الى الصخرة ووقنت تلك الجيفة في جانب الصخرة وارتفعت لانتفاخها فدناطيرالماء وتأمام افر آهارمة ابن آدم وظهر له فيهاضرب السيف وطعن الرماح فقال في نفسه ان هذا المقتول كان شريرا فاجتمع عليه جماعه وقتلوه واستراحو امنهومن شره ولم يزل طيرالماء يكثر التعجب من تلك الرمة حتى رأى نسورا وعقبانا احاطوا بتلك الجيفةمن جميع جوانبها فالمارأى ذلك طيرالماءجزع جزعا شديدا وقال لاصبرلى على الاقامة في هذا المكان تم طارمنه يفتش على موضع يأو يه اليحين نفاد تلك الجيفة وزوالسباع الطيرعنها ولم يزلطائر احتى وجدنهرافي وسطه شجرة فنزل عليها كئيبا حزينا على بعده عن رطنه وقال في نفسه لم تزل الاحز ان تتبعني وكنت قد الد ترحت لما رأيت تلك الجيفة وفرحت بهافر حاشد يداوقات هذار زق ساقه الله الى فصار فرحي غما وسرورى حز ناوهما وافترستها سباع الطيرمني وحال بينهاويني فكيف ارجوان اكون سالمافي هذه الدنيا واطمئن اليهاوقدقيل في المثل الدئيا دارمن لادار له يغتربها من لاعقل له ويطمئن اليها بماله وولده وقومه وعشيرته ولم يزل المفترج اراكنا اليها يختال فوق الارضحتي يصير تحتماو يحثواعليه اتراب أعز الناس عليه واقربهم اليه وماللفتي خيرمن الصبرعلى مكارهها وقدفارةت مكاني ووطني وكنت كارها لفرقة اخوانى واصحابي فبيناهوفي فكرته واذابذ كرمن السلاحف اقبل منحدرافي الماء ودنامن طير الماء وسلم عليه وقال ياسيدي ماالذي ابعدك عن موضعك قالحلول الاعداء فيه ولا صبر العاقل على مجاورة عدوه وما احسن قول بعض الشعراء

اذا حل الثقيل بارض قوم فاللساكنين سوى الرحيل فقال له السلحف اذاكان الامر كاوصفته والحالمثل ما ذكرته فأنالا اذال بين يديك ولا افارةك لاقضى حاجتك وأوفى بخدمتك فانه يقال لاوحشة اشدمن وحشة الغريب المنقطع

ليتنى ابصرت هذا الوقت فىذى البئر ذئبا طالما قد ساء قابى وسقانى المر غصبا ليتنى من بعد ذا ابتى ويقضي الذئب نحبا ثم بخلواالكرم،نه وأرىلى فيهنهما

فلما فرغمن شعره انطاق مسرعادتي وصل الى الذئب وقال ان الله سهل لك الأمو رالى الكرم بلا تعب وهذا من سعادتك فهنيئالك عمافتح الله عليك وسهل لك من تلك الغنيمة والرزق الواسع بلامشقة فقال الذئب للثعلب وما الدل على ما وصفت قال الى انتهت الى الكرم فوجدت صاحبة قد مات ودخلت البستان فرأيت الانكمار زاهية على الاشجار فلم يشك الذئب فى قول الثعلب وأدركه والشرفقام حتى انتهى الى النامة وقد غره الطمع و وقف الثعلب متهافتا كالميت وتمثل بهذ اللبيت

اتطمع من اليلي بوصلي و إنما تضرباعناق الرجال المطامع

فلما انتهى الذئب الى الثامة قال اله النعلب ادخل الى الكرم فقد كفيت مؤنة هذم حائط البستان وعلى الله تمام الاحسان فأقبل الذئب ماشيا يريد الدخول الى الكرم فلما توسط غطاء الثامة وقع فيها فاضطرب الثعلب اضطرابا شديدا من السرور والفرح و زوال الهم والترحثم انه تطلع في الحفرة فرأى الذئب يبكى ندماو حزناعلى نفسه فبكى الثعاب معه فرفع الذئب رأسه الى الثعلب وقال له امن وحمتك لى بكيت يا با الحصين قال لا والذى قذفك في هذه الحقرة الما بكيت لطول عمر ك الماضى و اسفاعلى كو نك لم تقع في هذه الثامة قبل اليوم ولووقه تقبل اجتماعى بك لكنت ارحت واسترحت واسفاعلى كو نك لم تقع في هذه الثامة قبل اليوم ولووقه تقبل اجتماعى بك لكنت ارحت واسترحت واخبرها بعام المائح على المائح على المائح على فقال لله أيها الثعلب رحايها المسىء في فعله لوالدى وأخبرها بعام على المائح وشعله المنافق وترغب في العواقب لم يأمن المعاطب فقال الذئب للثعلب يا با الحصين انما كنت تظهر يقول من له يفكر في العواقب لم يأمن المعاطب فقال الذئب للثعلب يا با الحصين انما كنت تظهر عمنى وترغب في مودتى وتخاف من شدة قوتى فلا تحقد على بما فمات مه ك فن قدر وعفاكان الموقة قال الشاعر

فقال له الثعاب يا أجهل السباع واحمق الوحوش فى البقاع هل نسيت تجبر ل وعتوا ف وتكبرك وأنت لم ترع حق المعاشرة ولم تنتصح بقول الشاعر

لاتظامن اذا ماكنتمقتدرا ان الظاوم على حد من النقم تنام عيناك والمظاوم منتبه يدعو عايك وعين الله لم تنم

فقال له الذئب يا أبا الحصين لا تؤ اخذني بسابق الذنوب فالمفومن الكرام مطلوب وصنع المعروف من حسن الذخائر وما أحسن قول الشاعر

بادر بخيراذا ماكنت مقتدر فليسفى كلحين أنت مقتدر

الكلام الشين وأنشد هذين البيتين

إذا كنت قد أذنبت ذنباسالفا في حبكم وأتيت شيئًا منكرا أنا تائب عما جنيت وعفوكم يسع المسيء إذا أتى مستغفرا

فقبل الذئب اعتذاره وكف عنه أشراره وقال له لاتتكلم في الا يعنيك تسمع مالا يوضيك. وأدرك شهرز ادالصباح فسكت عن الكلام المباح

( وفي ليلة ١٧٨ ) قالت بلغني إيها الملك السعيد أن الذئب قال للشعاب لا تتكلم فيما لايعنيك تسمع مالا يرضيك فقال له الشعلب سمعاوط عة فأ نابمه زل عمالا يرضيك فقدقال الحكيم لاتخبر عمالا تسئل عنه أولا تجب إلى مالا تدعى اليه وذرالذى لا يعنيك الى مالا يعنيك ولا تبذل النصيحة الاشرار فانهم يجزونك عليهاشرا فلماسمع الذئب كلام الثعلب تبسم في وجهه ولكنه أضمر لهمكر اوقال لابدأن أسعى في هلاك هذا الثعاب وأما الثعلب فانه صبر على أذى الذئب وقال في تقسه إن البطروالافتراء يجلبان الهلاك ويوقعان في الارتباك فقد قيل من بطرخسر ومن جهل ندمومن خافسلم والانصاف من شيم الاشراف والآداب أشرف الاكتساب ومن الرأى مداراة هذاالباغي ولابدلهمصرع ثماذالثعلب قاللذئب اذالرب يعفو ويتوب على عبده ان افترف الذنوب وأناعبدضعيف وقدار تكبت في نصحك التعسيف ولوعامت بماحصل لى من لطمتك. لعامت أن الفيل لا يقوم به ولا يقدر عليه ولكني لا أشتكي من المهذه اللطمة بسبب ماحصل لي. بهامن السرور فانهاوان كانت قدبلغت مني مبلغاعظيها فانعاقبتها سروراوقد قال الحكيم ضرب المؤ دب أوله صعب شد مد وآخره احلى من العسل المصفى فقال الذئب غفرت ذنبك وأقلت عثرتك. فكن من قوتي على حذر واعترف لى بالعبودية فقدعامت قهرى لمن عاداني فسجد له النعلب وقال له أطال الله عمرك ولازلت قاهر المن عاداك ولم بزل العلب خائفامن الذئب مصانعا له ثم أن الثعلب ذهب إلى كرم يومافرأى في حائطه المه فأنكرها وقال في نفسه إن هذه الله قلا بدلها من سبب وقد قيل من رأى خرقافي الأرض فلم يجتنبه ويتوق عن الاقدام عليه كان بنفسه مغررا وللهلاك متعرضا وقداشتهر أن بعض الناس يعمل صورة الثعلب في الكرم و يقدم اليه العنب في الاطباق لاجلأن مى ذلك تعلب آخر فيقدم اليه فيقع في الهلاك وانى أرى هذه الثامة مكيدة. وقدقيل ان الحذر نصف الشطارة ومن الحذر أن أبحث على هذه الثامة وأنظر لعلى أجد عندها أمرايؤدي إلى التلف ولا يحملني الطمع على أن التي نفسي في الهلكة ثم دنا منها وطاف بها وهو محاذر فرآها فاذاهى حفرة عظيمة قدحفرهاصاحب السكرم ليصيد فيهاالوحش الذى يفسد الكرم ورأى عليهاغطا وقيقا فتأخر عنهاوقال الجدلله حيث حذرتها وأرجوأن يقع فيهاعدوى الذئب الذى نغص عيشى فأستقل بالكرم وحدى وأعيش فيه آمنا ثمهز رأسه وضحك ضحكا عاليا وأطرب بالنغات وأنشدهذه الابيات

تضرعه والسكلام الذى يدل على تو بته من العتو والنكبر أخذ ته الشفقة عليه فوثب من فرحته و وقف على شفيرا لحفيرة ثم جاس على رجليه وأدلى ذنبه فى الحفيرة فعند ذلك تام الذئب ومديده الى ذنب النعلب وجذبه اليه فصار في الحفيرة معه ثم قال له الذئب أيه الشعلب القليل الرحمة كيف تشمت بى وقد كنت صاحبى و تحت قهرى و وقعت معي فى الحفيرة و تعجلت لك العقو بة وقد قالت الحكم الحام برضاع كلبة لا رتضع الوما أحسن قول الشاعر

أذا ماالدهر جارعلى اناس كلاكله أناخ بآخرينا فقل للشامتين بنا افيقوا سيلقى الشامتون كالقينا

ثم الدائب المعلب فلابدان اعبل قتلك قبل ان ترى قتلى فقال المعاب في السه الى وقعت مع هذا الجبار وهذا الحال يحتاج الى المكر والخدائ وقد قيل ان المراة تصوغ حليها ليوم الزينة وفي المئل ما ادخر تلك يادم عتى الالشد تى وان لم اتحيل في امر هذا الوحش الظالم هلكت لا محالة وما أحسن قول الشاعر

عش بألخداع فانت في . زمن بنو هكاسد بيشة وادر قناة المكر حتى تستدير رحي المعيشة واجن النمار نان تفتك فرض نفسك بالحششة

ثمان الثملب قاللذئب لاتعجل على بالقتل فتندم أيها الوحش الصند يدصاحب القوة والبأس الشد مدوان تمهلت ومعنت النظر فيماأ حكيه لكءر فت قصدي الذي قصدته وانتجلت بقتلي فلا فائدةلك فيه ونموت جميعا ههنا فقالله الذئب أيها الخادع الماكر وما الذي ترجوه من سلامتي وسلامتك حتى تسألني التمهل عليك فأخبرنى بقصدك الذى قصدته فقالله الثعلب اماقصدى الذي قصدته فراينيغي أن تحسن عليه مجازاتي لاني سمعت ماوعدت من نفسك واعترافك بماسلف منك وتلهفك على ما فاتلك من التو بة وفعل الخير وسمعت ما نذرته على نفسك من كف الأذي عن الاصاب وغيرهم وتركك أكل العنب وسائر الفواكه و لزماك الخشوع و تقليم أظفارك وتكسير أنيابك وان تلبس الصوف وتقرب القربان لله تمالى ان عجالته عا أنت فيه فاخذ تنى الشفقة عليك مع اننى كنت على هلا كك حريصا فأماسمعت منك توبتك ومانذرت على نفسك ان عاكالله لزمني خلاصك عما أنت فيه فأدليت اليكذنبي لكيما تتعلق به وتنجو فلم تترك الحالة التي أنت عليها من العنف والشدة ولم تلتمس النجاة والسلامة لنفسك بالرفق بلجذ بتني جذبة ظننت منهاان روحي قد خرجت فصرت اناوانت في منزلة الهلاكوالموت وماينجيني أناوأنت الاشيءان قبلته منى خلصت اناوأنت وبعد ذلك يجب عليك ان تني بما نذرته واكون رفية ك فقال له الذئب وما الذي اقبلهمنك قالله النلعب تنهض قائماتم اعلو الافوق رأسك حتى اكوزقر يبامن ظاهر الارض فاني حين اصيرفوقها اخرجوآ تيك عاتتعاق به وتخاص انت بعد ذلك فقال له الذئب لست بقولك واثقا لاذالحكاء قالوامن استحمل النقة في موضع الحقد كان مخطئا وقيل من وثق بغير ثقة كان مغرورا م \_ ٣ الف لدله المحلد الثاني

وماز الاالذئب يتذلل للثعلب ويقول له لعلك تقد درعلى شيء تخاصني به من الهلاك فقال له الثعلب ايهاالفظ الفليظ انى أشبهك فى حسن علانيتك وقبح نيتك بالبازمع الحجل قال الذئب وما حديث البازو الحجل قال الثعلب دخلت يوماكر مالآكل من عنبه فبينها نافيه اذ رأيت باز اانقض على حجل فلمااقتنصه انفلت منه الحجل ودخل وكره واختفي فيه فتبعه الباز و ناداه أيها الجاهل اني رأيتك في البرية جائعا فرحمتك والتقطت لك حباوامسكتك لتأكل فهربت منى ولمأعرف لهروبك وجها الاالحرمان فاظهر وخذما تيتك من الحب فكله هنيئام يئا فلما سمع الحجل قول الباز صدقه وخرجاليه فانشب مخالبه فيه ومكنهامنه فقالله الحجل أهذا الذى ذكرت انك أتيتني بهمن البرية وقلت لى كله هنيئام ريئاف كذبت على جعل ماتأ كله من لحي فى جوفك سما قاتلافاما أكله وقعريشه وسقطت قوته ومات لوقته ثم قال له الثعلب اعلم أيها الذئب أن من حفر لا خيه قليبا وقع فيه قريباوأ نت غدرت بي أولافقال الذئب للمعلب دعني من هذا المقال وضرب الامثال ولا تذكرلي ماسلف منىمن قبيح الفعال يكفيني ماانا فيهمن سوءالحال حيث وقعت في ورطة يرثي ليمنها العدوفضلاعن الصديق وانظرلى حيلة اتخلص بهاوكن فيهاغياثى وانكان عليك ذلك مشقة فقد يتحمل الصديق لصديقه اشدالنصب ويقاسي فمافيه نجاته العطب وقدقيل ان الصديق الشفيق خيرمن الاخالشق قوان تسببت في نجاتي لاجمعن لكمن الآلةما يكون لكعدة ثم لاعامنك من الحيل الغريبة ماتفتح بهالكروم الخصيبة وتجنى الاشجار المثمرة فطب نفسا وقرعينا فقالله الثعلب وهو يضحك مااحسن ماقالته العلماء فى كثيره بن الجهل مثلك قال الذئب و اقالت العلماءقال الثعلبذ كرااماماءان غليظ الجثة غليظ الطبع يكون معيدامن العقل قريبامن الجهل لان قولك أيماالما كوالاحمق قديحتمل الصديق المشقة في تخليص صديقه صحيح كاذكرت ولكن عرفتني بجهلك وقلة عقلك كيف أصادقك مع خيانتك احسبتنى اك صديقاوانا لك عدو شامت وهذا الكلام أشدمن رشق السهام ان كنت تعقل واماقولك انك تعطيني من الآلات ما يكون عدة لي وتعلمني من الحيل ماأصل به الى السكر وم المخصبة واجتنى به الاشجار المثمرة فمالك أيها المخادع الغادر لا تعرف لك حيلة تتخلص بهامن الهلاك فر اأ بعدك من المنفعة لنفسك وما ابعد في من القبول لنصيحتك فان كان عندك حيل فتحيل لنفسك في الخلاص من هذا الامرالذي اسأل الله انيبعدخلاصكمنه فانظرأيها الجاهل انكان عندك حيلة فحلص نفسك بهامن القتل قبل ان تبذل التعليم لغيرك ولكنك مثل انسان حصل لهمرض فأتاه رجل مريض بمثل مرضه ليداويه فقال له هل لك ان اداويك من مرضك فقال له الرجل هلابدأت بنفسك في المداواة فتركه وانصرف وأنت أيهاالذئب كذلك فالزممكانك واصبرعلى مااصابك فلماسمع الذئب كلام الثملب علم أنه لاخيرله عنده فبكي على نفسه وقالكنت في غفلة من أمرى فان خلصني الله من هذا المكرب لا تو بن من تجبرى على من هو أضعف مني ولالبس الصوف ولاصعدن الجبل ذاكرا لله تعالى خائفا من عقابه واعترل سائر الوحوش ولاطعمن المجاهدين والفقراء ثم بكي وانتحب فرق له قاب النعلب وكان لماسمع

لابدأن أحسن مكافأتك فقال الثعلب قدة ل الحكاء لاتؤاخ الجاهل الفاجر فانه يشينك ولا يزينك ولا تؤاخ الكذاب فانه ان بدامنك خيراخفاه وان بدامنك شرافشاه وقال الحكاء لكل شيء حيلة الاالموت وقد يصلح كل شيء الافساد الجوهر وقد يدفع كل شيء الاالقدر وأمامن جهة المكافأة التي زعمت الى استحقها منك فانى شبهتك بالحية الحاربة من الحاوى اذرآ هارجل وهي مرعو بة فقال لهاما شأنك أيتها الحية قالته وستمن الحارى فانه يطلبني ولئ انجيتني منه واخفيتني عندك لاحسن مكافأتك وأمنع معككل جميل فاخذها اغتناه اللاجر وطمعافي المكافأة وادخلها في جيبه فلمافات الحاوى ومضى الى حالسبيله و زال عنها ماكانت تخافه قال لها الرجل أين المكافأة وفقد انجيتك م إنه الفين وتحذرين فقالت له الحية اخبر في في أي عضو انهشك وقد علمت اننالا نتجاوز هذه المكافأة ثم نهشته نهشة مات منها وأنت أيه الاحمق شبهتك بتلك الحية مع ذلك الرجل اما سمعت قول الشاعر

لاتأمنن فتى اسكنت مهجته غيظاوتحسكان الغيظقدزالا انالافاعي وان لانت ملامسها تبدى انعطافاوتخفي السمقتالا

فقال له الدئب أيها الفصيح صاحب الوجه الماية حلا تجهل حالى وخوف الناس منى وقد عامت الى اهجم على الحصون واقلع الكروم فافعل ما أمرتك به وقم بى قيام العبد بسيد دفقال له الثعلب أيها الاحتى الجاهل المحال بالباطل اني تهجبت من حماقتك وصلابة وجهاك فيها تأمرنى به من خدمتك والقيام بين يديك حتى كاننى عبدك ولكن سوف ترى ما يحل بك من شرخ رأسك بالحجارة وكسر أنيا بك الغدارة ثم وقف الثعلب على تل يشرف على الكرم ولم يزل يصيح لاهل الكرم حتى بصر وابه وأقبلوا عايمه مسرعين فثبت لهم الثعلب حتى قر بوامنه ومن الحفرة التي فيها الدئب ثم ولى الثعلب ها وافعل بالكرم في الحفرة فالمارأ وافيها الذئب وقعوا عليه بالحجارة الثقال ولم يزالوا يضر بونه بالحجارة والخشب و يطعنو نه بأسنة الرماح حتى قتاوه وانصر فو افرجع الثعلب الى تلك الحفرة و وقف على مقتل الذئب فرآه ميتا فحرك رأسه من شدة الفرحات وانشد هذه الابيات

اودى الزمان بنفس الذئب فاختطفت بعدا وسحقا لهامن مهجة تلفت فكم سعيت أباسرحان في تلفى فاليوم حلت بك الآفات والتهبت وقعد في حفرة ماحلها أحد الاوفيهارياح الموت قدعصفت

ثم أن الثعلب أقام بالكرم وحدة مطه تنالا يخاف ضرر الوهذا ما كانمن حديث الثعلب (ومما يحكى) ان فأرة و بنت عرس كانتا ينزلان منزلا ابعض الناس وكان ذلك الرجل فقيرا وقد مرض بعد اصدة به فوصف له الطبيب السمسم المقشو رفاعطى قدرا من السمسم لذلك الرجل الفقير ليقشره له فأعطاه ذلك الرجل لزوجته وأمرها باصلاحه فقشرته تلك المرأة له واصلحته فلماعاينت بنت عرس السمسم اتت اليه ولم تزل تنقل من ذلك السمسم الى جحرها طول يومها حتى فلماعاينت بنت عرس السمسم التقل من ذلك السمسم الى جحرها طول يومها حتى

ومن جرب المجرب حلت به الندامة ومن لم يفرق بين الحالات فيعطى كل حالة حظها بل أحمل الاشياء كلهاعلى حالة واحدة قل حظه و كثرت مصائبه ومااحسن قول الشاعر

لايكن ظنك لاسيئا ان سوءالظن من أقوى الفطن مارمي الانسان في مهلكة مثل فعل الخير والظن الحسن

فقالله الثعلب انسوء الظن ليس محمودا في كل حال وحسن الظن من شيم الحكال وعاقبته النجاةمن الاهوالوينبغي لك أيها الذئب ان تتحيل على النجاة بما أنت فيه ونسلم جميعا خيرمن موتنافارجع عن سوءالظن والحقدلانك ان احسنت الظن بي لا اخلومن أحد امرين أماان آتيك بماتتعلق بهوتنجو امماأنت فيهو أماان اغدر بك فاخلص وادعك وهذائما لايمكن فأني لاآمن ان انابتلي بشيء بما ابتليت به فيكون ذلك عقو بةالغذر وقدقيل في الامثال الوفاء مليح والغدر قبيح فينبغي انتثق بى فانى لمأكن جاهلا بحوادث الدهر فلاتؤ خرحيلة خلاصنا فالامر اضيق من ان نطيل فيه المكلام فقال الذئب اني مع قلة ثقتي بو فائك قدع رفت ما في خاطر كمن انك اردت خلاصي لماعرفت تو بتي فقات في نفسي انكان حقافيماز عمفانه يستدرك ماافسدوان كان مبطلا فجز اؤه على ربه وهاا نااقبل منك مااشرت به على فان غدرت في كان الغدرسببالهلا كك ثم ان الذئب انتصبقائما في الحفرة واخذ الثعلب على اكتافه حتى ساوى به ظاهر الارض فو ثب الثعلب عن اكتاف الذئب حتي صارعلي وجه الارض و وقع مغشيا عليه فقال له الذئب ياخليلي لا تغفل عن أمرى ولاتؤ خرخلاص فضحك الثعلب وقهقه وقال أيها المغر ورلم يوقعني في يدك الاالمز حمعك والسخرية بكوذلك اني لماسمعت توبتك استخفني الفرح فطربت ورقصت فتدلى ذنبي في الحفرة فجذبتنى فوقعت عندكتم انقذنى الله تعالى من يدكفالى لأأكون عو ناعلى هلا كك وأنتمن حزب الشيطان واعلم انني رأيت البارحة في منامي اني ارقص في عرس فقصصت الرؤيا على معبر فقال لى انك تقع فى و رطة وتنجومنها فعلمت وقوعى فى يدك ونجاتي هو تأويل رؤياى وأنت تعلم أيها المفرور الجاهل اني عدوك فكيف تطمع بقلة عقلك وجهلك في انقاذي اياك مع ماسمعتمن غلظ كالامك وكيف أسعى في نجاتك وقدقالت العلماء ان في موت الفاجر راحة للناس وتطهير للارض ولولا مخافة ان احتمل من الالم في الوفاء لك ماهو أعظم من ألم الغدر لتدبرت في خلاص ك فلما سمم الذئب كلام الثعلب عض على كتفه ندما . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح

(وفي ليلة ١٧٩) قالت بلغنى أيه الملك السعيدان الذئب لماسمع كلام النعلب عض على كتفه ندما ثم لين له السكال مولم يجد بدامن ذلك وقال له بلسان خافت انكم معاشر الثعالب من أحلى القوم لسانا والطفها من احاوهذا منك من احولكن ماكل وقت يحسن اللعب والمزاح فقال الثعلب أيها الحاهل ان للمزاح حدلا يجاوزه صاحبه فلا تحسب ان الله يمكنك منى بعد أن انقذى من يديك فقال له الذئب انك لجديران ترغب في خلاصى لما بيننا من سابق المؤاخاة والصحبة وان خلصتنى فقال له الذئب انك لجديران ترغب في خلاصى لما بيننا من سابق المؤاخاة والصحبة وان خلصتنى

أنمودة اخوانالصني تنجى من الهلكات (وحكى)أن ثعلباسكن في بيت في الجبل وكان كلا ولد ولدا واشتد ولددأ كلهمن الجوع وان لمياكل ولده يضربه الجوع وكان ياوي الىذروة ذلك الجبل غراب فقال الثعلب في نفسه أريد أن أعقد بيني وبين هذا الغراب مودة وأجعله لى مؤ نسا على الوحدة معاونا على طلب الرزق لانه يقدرمن ذلك على مالا أقدر عليه فدنا الثعلب من الغراب حتى سار قريبا منه بحيث يسمع كلامه فسلم عليه ثم قال له يا جارى ان للجار المسلم على الجار المسلم حقين حق الجيرة وحق الاسلام واعلم بأنك جارى ولك على حق يجب قضاؤه وخصوصامع طول المجاورة على أن في صدرى وديعة من مجبتك دعتني الى ملاطفتك وبعثتني على التماس اخوتك فماعندك من الجواب فقال الغراب للثعلب اعلم أن خير القول أصدقه ورعاتتحدث بلسانك بماليس فيقلبك وأخشى أنتكون اخوتك باللسان ظاهرا وعداوتك في القلب لانك آكل وأناماً كول فوجب لنا التباين في المحبة ولا يمكن مواصلتنا فماالذي دعاك الى طلب مالاتدرك وارادة مالا يكون وأنت من جنس الوحوش وأنا من جنس الطير وهذه الاخوةلاتصح فقالله الثعلب انمن علم موضع الاخلاء فأحسن الاختيار فيما يختاره منهم ربما يصل الىمنافع الاخوان وقداحببت قربك واخترت الانس بك ليكون بعضنا عونالبعض على أغر اضنا وتعقب مودتنا نجاما وعندى حكايات في حسن الصداقة فان اردت ان احلبها حكية الك فقال الغراب اذنت لك في ان تبثها فحدثني بهاحتى اعرف المرادمنها فقال له الدعلب اسمم ياخليلي يحكى عن برغوث وفأرةمايستدل به على ماذكرته لك فقال الغراب وكيف كان ذلك فقال الثملب زعمو النفارة كانت في بيت رجل من التجاركة يرالمال فأوى البرغوث ليلة الى فراش ذلك التاجر في أى بدنانا عما وكان البرغوث عطشانا فشرب من دمه ووجد التاجر من البرغوث ألما فاستيقظمن النوم واستوى قاعداو نادي بعض أتباعه فاسرعو االيه وشمرواعن ايديهم يطوفون على البرغوث فاماأحس البرغوث بالطلب ولىهار بافصادف جحرالفأرة فدخله فامارأته الفأرة قالت لهما الذي أدخلك على ولست من جوهري ولامن جنسي ولست با من من الغلظة عليك ولامضار رتك فقال لهاالبرغوث انى هر بت في منزلك وفزت بنفسي من القتل وأتيتك مستجيرا بك ولاطمع لى في بيتك ولا يلحقك مني شريد عوك الى الخروج من منزلك وانى أرجو أن أكافئك على إحسانك الابكل جميل وسوف تحمدين عاقبة ماأقول لك فاماسمعت الفأرة كلام البرغوث وأدرك شهر زاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة م ١٨) قالت بلغنى ايه الملك السعيدان الفأرة لما سمعت كلام البرغوث قالت اذا كان السكلام على ما أخبرت فاطمئن هناو ماعليك باس ولا تجد الامايسرك ولا يصيبك الامايسينى وقد بذات لك مودتى ولا تندم على مافاتك من دم انتاجر ولا تأسف على قوتك منه وارض بماتيسر لك من الميش فان ذلك أسلم لك وقد سمعت ايه البرغوث بعض الوعاظ ينشد هذه الابيات سلكت القناعة والانفراد وقضيت دهرى بماذا اتفق

نقلت أكثره وجاء تالمرأة فرأت نقصان السمسم واضحا فجلست ترصد من ياتي اليه حتى تعلم سبب نقصانه فنزلت بنت عرس لتنقل منهعلى عادتها فرأت المرأة جالسة فعلمت انهاتر صدها فقالت في نفسهاان لهذا الفعل عواقب ذميمة واني أخشى من تلك المرأة أن تكون لي بالمرصاد ومن لم ينظر في العواقب ما الدهر له بصاحب ولا بدلي أن أعمل عملا حسنا أظهر به براءتي من جميع ماعملته من القبيح فجعلت تنقل من ذلك السمسم الذي في جحرهافر أتم االمرأة وهي تفعل ذلك فقالت في نفسها ماهذا سبب نقصه لانها تأتى به من جحر الذي اختاسه وتضعه على بعضه وقدأحسنت الينافي ردالسمسم وما جزاءمن أحسن الا أن يحسن اليه وليست هذه آفة في السمسم ولكن لاأزال أرصده حتى يقع واعلم من هو ففهمت بنت عرس ما خطر ببال تلك المرأة فانطلقت إلى الفأرة فقالت لها ياأختي انه لا خير فيمن لايرعي المجاورة ولا يثبت على المودة فقالت الفأرة نعم يا خليلتي وانعم بك وبجوارك فاسبب هذا الكلام فقالت بنت عرس انرب البيت الى بسمسم فأكل منه هو وعياله وشبعو اواستغنو اعنه وتركوه وقد اخذمنه كل ذي روح فلواخذت انت الاخرى كنت احق به يمن يأخذ منه فأعجب الفأرة ذلك ورقصت ولعبت ذنبها وغرها الطمع في السمسم فقامت ونوقتها وخرجت من بيتها فرأت السمسم مقشور يامع من البياض والمر أة جالسة ترصده فلم تفكر المرأة في عاقبة الامروكانت المرأة قداستعدت بهراوة فلم تتمالك الفأرة نفسها حتى دخلت في السمسم وعانت فيه وصارت تأكل منه فضربتها المرأة بتلك الهراوة فشجت رأسها وكان الطمع سبب هلاكها وغفلتها عن عواقب الامور فقال الملك باشهرزاد واللهان هذه حكاية مليحة فهل عندك حديث في حسن الصداقة والمحافظة عليهاعند الشدة والتخلص من الهلكة قالت نعم بلغني أن غرابا وسنورا كانامة آخين فبينهاه اتحت الشجرة على تلك الحالة اذ رأيا نمرا مقبلا على تلك الشجرة التي كانا تحتماً ولم يعلما به حتى سار قر ببامن الشجرة فطار الغراب الى أعلى الشجرة وبقالسنور متحيرافقال للغراب ياخليلي هل عندك حيلة فى خلاصى كماهوالرجاءفيك فقالله الغراب انماتلتمس الاخواز عند الحاجة اليهم في الحيلة عند نزول المكروه بهم وماأحسن قول الشاعر

ان صديق الحق من كان معك ومن يضر نفسه لا ينفعك ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك

وكان قريبامن الشجرة رعاة معهم كلاب فذهب الذراب حتى ضرب بجناحه وجه الارض ونعق وصاح ثم تقدم اليهم وضرب بجناحه وجه بعض المكلاب وارتفع قليلا فتبعته الكلاب وسارت في أثره ورفع لراعي رأسه فرأى طائر يطير قريبا من الارض ويقع فتبعه وسار الغراب لا يطير الا بقدرالتخلص من الكلاب ويطمعها في أن تفترسه ثم ارتفع قليلا وتبعه المكلاب حتى انتهى الى الشجرة التي تحتها النمر فله رأت المكلاب النمر وثبت عليه قولى هارباوكان يظن أنه يأكل السنور فنجامنه ذلك السنور بحيلة الغراب صاحبه وقد أخبرتك بهذا أيها الماك لتعلم يأكل السنور فنجامنه ذلك السنور بحيلة الغراب صاحبه وقد أخبرتك بهذا أيها الماك لتعلم

وحذرافي نفسي و بصرافي عيني واعلم ان من تشبه باقوى منه تعب و ربما هلك هذا ماعندي من الكلام واذهب عنى بسلام فلهايئس الثعلب من مصادقة الفراب رجع من حزنه يأن وقرع للندامة سناعلى سن فاماسمع الغراب بكاءه وانينه ورأى كآبته وحزنه قال ايها الثعلب مانابك حتى قرعت تابك قالله الثعلب انماقر عتسني لاني رأيتك أخدع مني ثم انه ولي هاربا و رجع الى جحره طالبا وهذاما كانمن حديثهماا بهاالملك فقال الملك ياشهر زادماأحسن هذه الحكايات هل عندا يشيء مثلها من الخرافات (قالت)و يحكي ان قنفذا اتخذمسكنا بجانب نخلة وكان الورشان هووز رجته قد التخذاعشا في النخلة وعاشا فو قهاعيشارغدافقال القنفذ في نفسه ان الورشان بأكل من ثمر الخلة وانا لاأجدالي ذلك سبيلاول كن لا بدمن استعمال الحيلة ثم حفر في اسفل النخلة بيتاواتخذه مسكناله ولزوجته واليجانبه مسجداوا نفر دفيه واظهر النسك والعبادة وترك الدنياوكان الورشان متعبدا مصليافر قالمن شدة زهده وقال كمسنة وانتهكذاقال مدة ثلاثين سنة قال ماطعامك قال مايسقط من النخلة قالمالباسك قال شوك انتفع بخشو نته فقال وكيف اخترت مكانك هذا على غيره قال اخترته على غيرطريق لاجل ان أرشد ألصال واعلم الجاهل فقال له الورشان كنت أظن على انك على غيرهذه الحالة واكنني الان رغبت فماعندك فقال القنفذاني أخشى ان يكون قولك ضد فعلك فتكون كالزراع الذى لماجاء وقت الزرع قصرفي بذره وقال انى أخشى اذيكون أوان الزرع قدفات فأكون قدأضمت المال بسرعة البذرفل إجاء وقت الحصادورأى الناس وهم كصدون ندم على مافاته من تقصيره ومن تخلفه ومات أسفاوحز نافقال الورشان القنفذو ماذا أصمع حتى اتخلص من علائق الدنياوا نقطم الى عبادة ربي قالله القنفذخذفي الاستعداد للميعاد والقناعة بالكفاية من الزادفقال الورشان كيف لى بذلك واناطائر لا استطيع ان اتجاوز النخلة التي فيها قوتى ولو استطعت ذلك ماعر فتموضعااستقر فبه فقال القنفذ يحكنك أن تنثرمن ثمر النخلة مايكفيك مؤونة عام انت وزوجتك وتسكن فىوكر تحت النخلة لالتماس حسن ارشادك تممل الىمانثر تهمن الثمر فانقاب جميعه وادخر دقو تاللمدم واذاقرغت الثمار وطال عليك المطال والى كفاف من العيش فقال الورشان جزاك الله خيراحيث ذكرتني بالميعاد وهديتني الى الرشاد ثم تعب الورشان هووز وجته في طرح المرحتي لم يبق في النخلة شيءفوجد القنفذمايا كلوفرح بهوملا مسكنه من الثمر وادخره لقوته وقال في نفسه ان الورشان هو وزوجته اذااحتاجاالي مؤنتهما طاباها مني وطمعا فيما عندي وركناالي تزهدي وورعي فابارأى الورشان منه الخديعة لائحة قال له أين الليلة من البارحة أما تعلم أن للمظلومين ناصرافاياك والمكر والخديعة لئلا يصسك ماأصاب الخداعين الذبن مكروابالتاجرفقال القنفذوكيف ذلك قال بلغني أن تاجرا من مدينة يقال لهاسنده كان ذامال واسع فشد جمالا وجهز متاعاوخرج بهالى بعض المدن ليبيعه فيهافتبعه رجلان من المكرة وحملا شيئامن مال ومتاع وأظهرا للتاجر أنهمامن التجار وسارامعه فلما نزلاأول منزل اتفقاعلي المكربه وأخذمامعه ثمانكل واحد منهما أضمر المكر لصاحبه وقال في نفسه لومكرت بصاحبي بعدمكر ذابالتاجر لصفالي الوقت وأخذت بكسرة خبز وشربة ماء وملح جريش وثوب خلق فان يسر الله لى عيشتى والا قنعت بما قد رزق

فلماسمع البرغوث كلام الفأرة قال ياأختى قدسمعت وصيتك وانقدت الى طاعتك ولاقوة لي على مخالفتك الى ان ينقضي العمر بتلك النية الحسنة فقالت له الفأرة كني بصدق المودة في مملاح النية ثم انعقد الودبينهما وكان البرغوث بعدذلك يأوى الى فراش التاجر ولايتجاوز بلغته وياوي بالنهاو معالفأرة في مسكنها فاتفق ان التاجر جاءليلة الى منزله بدنا نيركثيرة فجعل يقلبها فلم سمعت الفأرة صوت الدنانيراطلعت رأسهامن جحرها وجعلت تنظ اليهاحتي وضعها التاجر تحت وسادة ونام فقالت الفأرة للبرغوث اماتري الفرصة والحظ العظيم فهل عندك حيلة توصلنا الى بلوغ الغرض من تلك الدنا نيرفقال لهاالبرغوث قدالتزمت لك باخراجه من البيت تم انطلق البرغوث الى فراش التاجر ولدغه لدغة قوية لم يكن جرى المتاجر مثلها ثم تنجى البرغوث الى موضع يأمن فيه على نفسه من التاجر فانتبه التاجريفتش على البرعوث فلم يجدشينا فرقد على جنبه الآخر فلدغه البرغوث لدغة أشدمن الاولى فقلق التاجر وفارق مضجعه وخرج الى مصطبة على باب داره فنام هناك ولم ينتبه الي الصباح ثمان الفارة أقبلت على نقل الدنا نيرحتي لم تترك منها شيئاف الماصدح الصباح صارالتاجريتهم الناس ويظن الظنون ثم قال النعلب للغراب واعلم انى لم أقل لك هذاالكلام ابها الغراب البصير العاقل الخبير الاليصل اليكجز اءاحسانك الى كاوصل للفأرة جزاءاحسانهاالي البرغوث فانظر كيف جازاها أحسن المجازاة وكافأها أحسن المكافأة فقال الفراب ان شاء المحسن يحسن أولا يحسن وليس الاحسان واجبالمن المس صلة بقطيعة وان أحسنت اليكمع كونك عدوى اكون قداتسب في قطيعة نفسي وأنت أيهاالنعلب ذومكر وخداع ومن شيمتك المكروا للديعة لاتؤ من على عهدومن لا يؤمن على عهد لا امان له وقد بلغني عن قريب انك غدرت بصاحبك الذئب ومكرت به حتى أهلكته بغدرك وحيلتك وفعلت به هذه الأمورمع انه من جنسك وقد صحبته مدة مديدة فا أبقيت عليه فكيف أثق منك بنصيحة واذاكان هذا فعلك مع صاحبك الذي من جنسك فكيف يكون فعلك مع عدوك الذي من غيرجنسك ومامثالك معى الأمثال الصقر مع ضوارى الطير فقال الثعلب وماجكاية الصقر معضوارى الطيرفقال الغراب زعمواان صقراكان جبارا عنيدا وأدرك شهر زادالصباح فسكتتعن السكلام المباح

(وفى ليلة ١ ١/١) قالت بلفنى ايها الملك السعيد ان الغراب قال زعموا ان صقر آكان جباراعنيد المام ميسيته وكانت سباع البروسباع الطير تفزع منه ولا يسلم من شره أحد وله حكايات كثيرة فى ظلمه و تجبره وكان دأب هذا الصقر الاذى لسائر الطيور فله من تعليه السنون ضعف وجاع واشتد جهده بعد فقد قو ته فاجع را يه على ان يأتي بحم الطيرفيا كل ما يفضل منها فعند ذلك صارقو ته بالحيلة بعد القوة والشدة وانت كذلك أيها الثعلب ان عدمت قو تك ماعدمت خداعك ولست أشك فى ان ما تطلب من صحبتى حيلة على قو تك فلا كنت عن يضع يده فى يدك لا أن الله أعطانى قوة فى جناحى ما تطلب من صحبتى حيلة على قو تك فلا كنت عن يضع يده فى يدك لا أن الله أعطانى قوة فى جناحى

تارة يترك الملازمة و ينظر في الامورثم ان العصفورغاب يوماً عن الطاووس فقلق قلقاً عظيما فبينما هو كذلك اذدخل عليه العصفور فقال لهما الذي أخرك وأنت أقرب أتباعي إلي فقال العصفور رأيت امرا واشتبه على فتخو فت منه فقال له الطاووس ما الذي رأيت قال العصفور رأيت رجلامعه شبكة قد نصبها عند وكرى وثبت أوتادها و بذر في وسطها حباً وقعد بعيداً عنها فجلست أنظر ما يفعل فبينا أنا كذلك وإذا بكرى هو وزوجته قدساقهما القضاء والقدر حتى سقطاً في وسط الشبكة فصارا يصرخان فقام الصياد وأخذه أفزعجني ذلك وهذا سبب غيابي عنك ياملك الزمان وما بقيت أسكن هذا الوكر حذراً من الشبكة فقال له الطاووس لا ترحل من عاملك لا نه لا ينفع الحذر من القدر فامتثل امرة وقال سأصبر ولا أرحل طاعة للملك ولم يزل العصفو رفي وتناول على الطعام ماء ثم العصفو رفي ينهما ثم ذهب اليهما ذهب العصفو رفي وتناول على الطعام ماء ثم نفسه كيف اكون وزير الملك وارى العصافير تقتل في جوارى والله لاصاحن بينهما ثم ذهب اليهما ليصلح بينهما فقلب الصياد الشبكة على الجيع فوقع ذلك العصفو رفي وسطها فقام اليه الصياد واخذه ودفعه الى صاحبه وقال استوثق به فانه سمين لم ارأحسن منه فقال العصفو رفي وسطها فقام اليه الصياد وعاده ودفعه الى صاحبه وقال الستوثق به فانه سمين لم ارأحسن منه فقال العصفو رفي تسه قدم من القضاء للمحاذر والمساحين عن القدر فلامفر من القضاء للمحاذر وما حسن قول الشاعر

مالا يكون فلا يكون بحيلة أبدا وما هو كائن سيكون سيكون سيكون سيكون ماهو كائن في وقته وأخو الجهالة دائما مغبون

فقال الملك ياشهر زاد زيديني من هذا الحديث فقالت الليلة القابلة ان ابقاني الملك اعزه الله وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

اللهار اللهار اللهار اللهار اللهار

(وفى ليلة ١٨٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيدانه كان فى قديم الزمان فى خلافة هر ون الرشيدرجل تاجرله ولديسمى أبا لحسن على بن طاهر وكان كثيرالمال والنوال حسن الصورة محبوبا عندكل من يراه وكان يدخل دارالخلافة من غيراذن و يحبه جميع سرارى الخليفة وجواريه وكان ينادمه و ينشد عنده الاشعار و يحدثه بنوادر الاخبار الاانه كان ببيع و يشترى فى سوق التجار وكان يجلس على دكان شاب من أولا دملوك العجم يقال له على بن بكار وكان ذلك الشاب مليح القامة ظريف الشكل كامل الصورة مو ردا لخدين مقر ون الحاجبين عذب الكلام ضاحك السن يحب البسط والانشر اح فاتفق انهما كانا جالسين يتحدثان و يضحكان واذا بعشر جوار كأنهن الأقار وكل منهن ذات حسن وجمال وقد واعتدال و بينهن صبية راكبة على بغلة بسرح مزركش لهركاب من الذهب وعليه الزار وفيع وفى وسطها زنار من الجرير مطر زبالذهب كا قال فيها الشاعر لهركاب من الذهب وعليه الزار وفيع وفى وسطها زنار من الجرير مطر زبالذهب كا قال فيها الشاعر لهركاب من الذهب وعليه الزار ومنطق رخيم الحواشى لا هراء و لانزر

جميع المال ثم اضمرا لبعضهما نية فاسدة وأخذكل منهما طعاماً وجعل فيه سماوقر به لصاحبه فقتلا بعضهما وكأنا يجلسان مع التاجر ويحدثانه فاماأ بطأواعليه فتش عليهما ليعرف خبرها فوجدها ميتين فعلم أنهماكا نامحتالين وأراداالمكر بهفعادعايهمامكرهماوسلم التاجروالمالمعهمافقال الملك نبهتینی یاشهرزادعلی شیء کنت غافلاعنه افلاتز یدینی من هذه الامور (قالت) بلغنی أیها الملك السعيدان رجلا كان عنده قردوكان ذلك الرجل سارقالا يدخل سوقامن اسواق المدينة التي هوفيها الاو يرجع بكسبعظيم فاتفق أذرجالا عمل اثوابامقطعة ليبيعها فذهب بهاالى السوق وصارينادى عليهافلايسومهاأحدوكان لايعرضهاعاي أحدالاامتنع من شرائهافاتفق ان السارق الذيممه القردرأى الشخص الذيمه الثياب المقطعة وكان قدوضعها في بقجة وجلس يستريح من التعب فلعب القردقدامه حتى أشغاه بالفرجة عليه واختلس منه تلك البقجة ثم اخذالقرد وذهب الى مكان خالوفتح البقجة فرأى تلك الثياب المقطعة فوضع افي بقجة نفيسة وذهب بهاالى سوق آخروعرض البقحة للبيع بمافيها واشترطان لاتفتح ورغب الناس فيهالقلة الثمن فرآها رجل وأعجبه نفاستها فاشتر اهابهذا الشرطوذهب بهاالى زوجته فامارأت ذلك امرأته قالت ماهذا قالمتاع نفيس اشتريته بدون القيمة لا بيعه وآخذ فائدته فقالت ابها المغبون ايباع هذا المتاع باقل من قيمته الا اذا كان مسروقااماته لم ان من اشترى شيئاولم يعاينه كاذ مخطئاوكان مثله مثل الحائك فقال لهاوكيف كان ذلك فقالت بله ني انحائك الفي بعض القرى وكان يعمل فلا ينال القوت الا جمهد فتفق اند رجلامن الاغنياء كانسا كناقر يبامنه قداولم وليمة ودعا الناس اليها فخضر الحائك فرأى الناس الذين عليهم الثياب الناعمة يقدم لهم الأطعمة الفاخرة وصاحب المنزل يعظمهم لمايرى من حسن زيهم فقال في نفسه لو بدلت تلك الصنعة بصنعة أخف مؤ نةمنها وأكثر أجرة لجعت مالا كثيرا واشتريت ثيابافاخرة وارتفع شانى وعظمت في أعين الناس تم نظرالي بعض ملاعب الحاضرين في الوليمة وقدصعدسوراشاهقاتمرى بنفسه الى الأرضونم ض قائم افقال في نفسه لا بدأن أعمل مذل عمل هذاولاأعجزعنه شم صعدالى السور ورمى نفسه فالماوصل الى الأرض اندقت رقبته فمات واعا أخبرتك بذلك لئلا يتمكن منك الشره فترغب فيماليسمن شأنك فقال لهاز وجهاما كل عالميسلم بعلمه ولاكل جاهل يغطب بحمله وقدرأ يتالحاوى الخبير بالافاعي العالم بها وربما نهشته الحية فقتلته وقديظهر بهاالذى لامعرفة لهبها ولاعلم عنده باحو الهاتم خالف زوجته واثتري المتاع وأخذ في تاك العادة فصارية ترى من السارة بن بدون القيمة الى ان وقع في تهمة فهاك فيها وكان في زمنه عصفوريأتي كإيوم الىماك من ملوك الطيور ولم يزل غادياورا أيحاً عنده كيثكان أول داخل عليه وآخرخارجمن عنده فاتفق انجماعةمن الطيراجتمعوافي جبل عالمن الجبال فقال بعضهم لبعض اناقد كثرنا وكثر الاختلاف بينناولا بدلنامن ملك ينظر في أمورنا فتجتمع كلمتنا ويزول الاختلافءنافر بهم ذلك المصفورة شارعليهم بتمليك الطاورس وهو الملك آلذي يتردد اليه فاختار واالطاووس وجعلوه عليهم ماكافأحسن اليهم وجعل ذلك العصفوركاتبه ووزيره فكلف وقفت اشكوا حاليه مولاى ياقابي العزيز وياحياتي الغاليه انعم على بقبلة هبة والا طريه واردهالك لاعدمت بعينها وكا هيه واذا اردت زيادة خذها ونفسى راضيه ياملبسي ثوب الضني يهنيك ثوب العافيه

فطرب على بن بكار وقال خذ زيديني من مثل هذاالشعر فركت الاو قار وانشدت هذه الاشعار

من كثرة البعد ياحببي عامت طول البكا جفونى ياحظ عيني أومناها ومنتهى غايتي وديني ارث لمن طرفة غريق في عبرة الواله الحزين

فلمافرغت من شعرهاقالت شمس النهار لجارية غيرها انشدى فأطربت بالنغمات وانشدت هذه الابيات سكرت من لحظه لا من مدامته ومال بالنوم عن عيني تمايله فما السلاف سلتني بل سوالفه وما الشمول شلتني بل شحائله لوي بعزمي أصداغا لوين له وغالى عقلى بما تهوي غلائله فلما سمعت شمس النهار انشاد الجارية تنهدت واعجبها الشعرثم أمرت جارية أخرى ان فلما سمعت شمس النهار انشاد الجارية تنهدت واعجبها الشعرثم أمرت جارية أخرى ان

تغنى فأنشدت هذه الابيات

وجه لمصباح السماء مباهی يبدو الشباب عليه رشح مياه رقم العـذار غلالتيه باحرف معنی الهوی فی طيبها متناهی نادی عليـه الحسن حين لقيته هـذا المنمنم فی طراز الله فلمافرغت من شعرهاقال على بن بكارلجارية قريبة منها انشدی انت أيها الجارية فاخذت المعود وانشدت هذه الابيات

زمن الوصال يضيق عن هـذا التمادى والدلال كم من صدود متلف ماهـكذا أهـل الجال فاستفنموا وقت السعود بطيب ساعات الوصـال

فلمافرغت من شعرها تنهد على بن بكار وارسل دموعه الغز ارفلها راته شمس النهارقد بكى وان واستكى احرقها الوجدو الغرام واتلفها الوله والهيام فقامتمن فوق السرير وجاءت الى باب القبة فقام على بن بكار وتلقاها وتمانقا و وقعام غشياً عليهما في باب القبة فقام الجوارى اليهما و جملنهما و الحدنه ما القبة و رششن عليهما ماء الورد فلم أفاقالم بجدا أبا الحسن وكان قد اختفى في جانب سرير فقالت الصبية اين ابو الحسن فظهر لهامن جانب السرير فسلمت عليه وقالت اسأل الله أن يقدر في على مكافأ تك ياصاحب المعروف ثم أقبلت على على بن بكار وقالت له ياسيدى ما بلغ بك الهوى الى غاية الاوعندى امثاله اليس في الماسيدي ولا يذهب ما يمكن من حبك في قلبي الا يضلى بك يطيب ولا يذهب ما يمكن من حبك في قلبي الا

وعينان قل الله كونا فكانتا فعولان بالالباب ماتفعل الخر فياحبها زدني جوى كل ليلة وياسلوة الاحباب موعدك الحشر

فلما وصلوا الى دكان ابي الحسن نزلت عن البغلة وجلست على دكانه فسلمت عليه وسلم عليها فلها رآها على بن بكارسلبت عقله وأراد القيام فقالت له اجلس مكانك كيف تذهب اذا حضرنا هذا ماهو انصاف فقال والله ياسيدتي انيهارب ممارأيت وماأحسن قول الشاعر

> هي الشمس مسكنها في المماء فعز الفؤاد عزاء جميلا فلن تستطيع اليها الصعودا ولن تستطيع اليك النزولا

فلم سمعت ذلك الكلام تبسمت وقالت لابي الحسن مااسم هذا الفتي ومن اين هو فقال لها هذاغريب اسمه على بن بكار بن ملك المجم والغريب يجب أكرامه فقالت له اذا جاءتك جاريتي فأئت به عندي فقال ابوالحسن على الرأس ثم قامت وتوجهت الى حال سبيلها هذاما كان من أمرها (وأما)ما كانمن أمرعلى بن بكارفانه صارلا يعرف ما يقولو بعدساعة جاءت الجارية الى ابي الحسن وقالت انسيدني تطلبك أنتور فيقك فنهض ابوالحسن واخذ معهعلى سبكار وتوجها الىدار هرون الرشيد فادخاتهافي مقصورة واجلستها واذا بالموائد وضعت قدامها فأكلا وغسلا ايديهاتم احضرت لهماالشراب فشرباثم امرتهما بالقيام فقامامعها وادخلتهما مقصورة اخرى مركبة على أربعة اعمدة وهي مفروشة بانواع الفرش مزينة باحسن الزينة كأنها من قصو رالجنان فاندهشا مماعا ينامن التحف فبيناهم يتفرجان على هذه الغرائب واذا بعشر جوار اقبلن وبينهن جارية اسمهاشمس النهاركأنهاالقمر بين النجوم وهي متوشحة بفاضل شعرها وعليهالباس ازرق وازرارمن الحرير بطرازمن الذهب وفى وسطها حياصة مرصعة بانواع الجواهر ولم تزل تتيختر حتى جلست على السرير فلهاراهاعلى بن بكارأنشد هذه الاشعار

ان هذي هي ابتداء سقامي وتمادي وجدي وطول غرامي

عندهاقد رأيت نفسي ذابت من ولوعي بها وبرى عظامي فلهافر غمن شعردقال لا بي الحسن لوعملت معي خيراكنت أخبرتني بهذه الامو رقبل الدخون هذالاجل أن اوطن نفسي واصبرهاعلى ماأصابها ثم بكي وان واشتكي فقال له ابوالحسن ياأخي أفا مااردت لك الاالخيرولكن خشيت أن اعلمك بذلك فليحقك من الوجد ما يصدك عن لقائها ويحيل بينك وبين وصالها فطب نفسأ وقرعينا فهي بسعدك مقبلة وللقائك متوصلة فقال على بن كارمااسم هذهااصبية فقالله ابوالجسن تسمى شمسالنهاروهي من محاظي أميرالمؤمنين هرون الرشيد وهذاالمكان قصرالخلافة ثمانشمس النهارجاست وتأمات محاسن على بن بكار وتأمل هو حسنها واشتغلابحب بعضهاوقد أمرت الجواري انتجلس كل واحدة منهن في مكانها على سرير فجلست كرواحدة قبال طاقة وامرتهن بالغناء فتسامت واحدة منهن العودوا نشدت تقول أعد الرسالة ثانية وخذ الجواب علانيه واليك ياملك الملاح

وأمرت بقية الجواري ان يمضين الى اماكنهن وامرت الجارية ان تدع الباب مفتوحا ليدخل الخليفة فدخسل مسرورومن معمه وكانوا عشرين وبايديهم السيوف فساموا على شمس النهار فقالت لهم لايشيء جئم فقالوا ان امير المؤمنين يسلم عايك وقد استوحش لرؤيتك و يخبرك أنه كان عنده اليومسر وروحظ زائد وأحبأن يكون ختام السرور بوجودك في هذه الساعة فهل تأتين عنده أوياتين عندك فقامت وقبلت الارض وقالت سمعا وطاعة لامير المؤمنين ثم أص باحضارالقهرمانات والجوارى فحضرن وأظهرت لهن أنهامقبلة على ماأم به الخليفة وكان المكان كاملافى جميع أموره ثم قالت للخدم أمضو الى أمير المؤمنين وأخبر ودأنني في انتظاره بعد قليل الى أن أهيى المكانا بالفرش والامتعة فضى الخدم مسرعين الي أمير المؤمنين تم ان شمس النهار قلمت ودخلت الىممشوقهاعلى بن بكار وضمته الىصدرها وودعته فبكى بكاء شديدا وقال ياسيدتى هـذا الوداع فتعيني بهلعله يكون على تلف نفسي وهلاك روحي في هواك ولكن أسأل الله أن ير زقنى الصبر على ما بلانى به من محبتى فقالت له شمس النهار والله ما يصير في التاف الا أنا فانك قد تخرج الىالسوق وتجتمع بمن يسليك فتكونا مصوناوغرامك مكنونا وأما أنا فسوف أقع في البلاء خصوصا وقدوعدت الخليفه بميعادفر بمايلحقني من ذلك عظيم الخطر بسبب شوقى آليك وحبي لك وتهشقي فيك وتأسني على مفارقتك فبأى لسان أغنى وباى قلب أحضر عند الخليفة وباى كلام أنادم أمير المؤمنين وباى نظر أنظر الى مكان ما أنت فيه وكيف أكون في حضرة لم تمكن بهاوباي ذوق أشرب مداما ماأنت حاضره فقال لهاأ بوالحسن لاتتحيري واصبري ولاتغفلي عن منادمة أمير المؤمنين هذه الليلة ولاتريه تهاونا فبينهاها في الكلام واذا بجارية قدمت وقالت ياسيدتى جاءغلمان أمير المؤمنين فنهضت قائمة وقالت الجارية خذى أبالخسن ورفيقه واقصدى بهما أعلى الروشن المطل على البستان ودعيهما هناك الى الظلام ثم تحيلي في خروجهما فاخذتهما الجارية وأطلعتهما فى الروشن وأغلقت الباب عليه ماومضت الى حال سبيلها وصار ينظران الى البستان واذابالخليفة قدم وقدامه نحوالمائة خادم بايديهم السيوف وحواليه عشرون جارية كانهن الاقمار عليهن أفخر ما يكوز من الملبوس وعلى رأس كل واحدة تاج مكال بالجو اهرواليواقيت وفي يدكل واحدة شممة مو قودة والخليفة يمشى بينهن وهن محيطات بهمن كل ناحية ومسرور وعفيف ووصيف قدامه وهو يتمايل بينهم فقامت شمس النهار وجميع من عندها من الجواري ولاقينهمن باب البستان وقبلن الارض بين يديه والم يزان سائر ات أممه الى أذ جاس على السرير والذين فيالبستاذمن الجوارى والخدم وقفواحوله والشموع موقودة والآلات تضرب الىان امرهم بالانصراف والجلوس على الاسرة فجلست شمس النهار على سرير بجانب سرير الخليفة وصارت تحدثه كل ذلك وابوالحسن وعلى بن بكار ينظران ويسمعان والخليفة لم يرهما ثم ان الخليفة صاريلعب معشمس النهار واص بفتح القبة ففتحت وشرعوا طيقانها واوقدوا الشموع حتى صارالمكان وقت الظلام كالنهارثم ان الخدم صار واينقلون آلات المشروب فقال ابوالحسن

بذهاب روحي ثم بكى فنزلت دموعه على خده كأنها المطرفا باراته شمس النهاريبكي بمت لبكائه فقال ابوالحسن والله الي عجبت من أمر كا واحترت في شأنكا فان حالكا عيب وأمر كاغريب في هذا البكاء وانتها مجتمعان في كيف يكون الحال بعد انفصالكا ثم قال هذا ليس وقت حزن و بكاء بل هذا وقت سر و روانشراح فاشارت شمس النهار الي جارية فقامت وعادت ومعها وصائف حاملات مائدة صحافها من الفضة وفيها انواع الطعام ثم وضعت المائدة قدامها وصارت شمس النهار تأكل وتلقم على ابن بكارحتى اكتفوا ثم رفعت المائدة وغسلوا ايديهم وجاءتهم المباخر بأنواع العود وجاءت القهاقم بماء الورد فتبخر وا وتطيبوا وقدمت لهم اطباق من الذهب المنقوش فيها من انواع الشراب عائفو اكدوالنقل ماتشتهى الانفس وتلذا لاعين ثم جاءت لهم بطشت من العقيق ملان من المدام فاختارت شمس النهار عشروصائف أوقفتهن عندها وعشر جوارمن المغنيات وصرفت باقى الجوارى الماما كنهن وامرت بعض الحاضرين من الحواري أن يضر بن بالعود ففعلن ما امرت به وأنشدت واحدة منهن

بنفسى من رد التحية ضاحكا فجدد بعد اليأس فى الوصل مطمعى القد ابرزت سر الغرام سرائرى واظهرت للعذال مابين اضلمي وحالت دموع العين تعشقه معى فلما فرغت من شعرها قامت شمس النهار وملائت الكأس وشر بته شم ملائته واعطته لعلى بن

بكار. وادركشهر زادالصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفى ليلة ١٨٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن شمس النهار ملا تالكأس واعطته لعلى النجار مم امرت جارية ان تغنى فانشدت هذين البيتين

تشابه دمعی اذ جری ومدامتی فن مثل الکأس عینی تسکب فوالله لاأدري ابالخر اسبات جفونی أممن ادمعی کنت اشرب

فلمافرغت من شعرها شرب على بن بكاركا سهورده الى شمس النهار فلا تهوناولته لإبى الحسن فشر به ثم اخذت العودوقالت لا يغنى على قدحى غيرى ثم شدت الاوتار وانشدت هذه الاشعار

غرائب الدمع في خديه تضطرب وجدا ونار الهوي في صدره تتقد يبكي من القرب خوفا من تباعدهم فالدمع ان قربوا جار وان بعدو

فلماسم على بن بكار وابو الحسن والحاضر ون شعر شمس النهار كادواأن يطير وامن الطرب ولعبوا وضحكوافينهاهم على هذا الحال واذا بجارية اقبلت وهي ترتعده من الخوف وقات ياسيدتى قد وصل اميرالمؤمنين وهاهو بالباب ومعه عنه يف ومسر ور وغيرها فلما سمعوا كلام الجارية كادوا أن يهلكو امن الخوف فضحكت شمس النهار وقالت لا تخافوا ثم قالت للجارية ردى عليهم الجواب بقدرما نتحول من هذا المكان ثم انهاامرت بغلق باب القبة وارخاء الستو رعلى ابوابها وهم فيها والمستعلى سريرها واص حدادية أن تكبس رجليها باب القاعة ثم خرجت الى البستان وجاست على سريرها واص حدادية أن تكبس رجليها

فقام على بن بكار يتمشى قليلاوهو لا يستطيع المشى وكان ابوالحسن له في ذلك الجانب اصدقاء فقصدمن يثق به و يركن اليه منهم فدق بابه فر جاليه مسرعافه ارآهار حب بهماود خليهما الى منزله وأجلسهما وتحدث معه اوسالح بأين كانافقال لهأبوالحسن قدخر جنافي هذاالوقت وقدأ حوجنا الى هذا الامر انسان عاملته في دراهم و بلغني أنه يريد السفر بمالى فخرجت في هذه الليلة وقصدته واستانست برفيقي هذاعلى بنبكار وجئنالعلنا ننظره فتواري مناوكم نره وعدنا بلاشيءوشق علينا المودة في هذا الليل ولم ترلنا محلاغير محلك خَمَّنا اليك على عوائدك الجيلة فرحب بهما واجتهد في إكرامهما وأقاماعنده بقية ليلتهما فاماأصبح الصباح خرجامن عنده وماز الايمشيان حتى وصلا الى المدينة ودخلاوجاز أعلى بيت أبي الحسن فحلف على صاحبه على بن بكار وأدخله بيته فاضطجعاعلى الفراش قليلا ثم أفاقافاص ابوالحسن غلمانه أن يفرشو البيت فرشافا خرا ففعلواثم ان أباالحسن قال فى نفسه لا بدأن أوًا نس هذا الفلام وأسليه عما هو فيه فانى أدرى بامره ثم ان على بن بكارلما أفاق استدعى بماء فضرواله الماء فقام وتوضأ وصلى مافاته من الفروض في يومه وليلته وصاريسلي نفسه بالكلام فامار أى منه ذلك أبو الحسن تقدم النه وقال ياسيدى على الاليق بما أنت فيه أن تقيم عندى هذهالليلة لينشر حصدرك وينفر جمابك من كرب الشوق وتتلاهى معنافقال على بن بكار افعل ياأخي مابدالك فانى على كل حال غير ناج بماأصابني فاصنع ماأنت صانع فقام ابوالحسن واستدعى غلمانه وأحضر أصحابه وأرسل إلى أرباب المغانى والأكلات فضروا وأقاموا على أكل وشرب وانشراح باقي اليوم الى المساءتم أوقد واالشمو عودارت بينهم كؤوس المنادمة وطاب لهم الوقت فأخذت المغنية العودوجعلت تقول

رميت من الزمان بسهم لحظ فأضنانى وفارقت الحبائب وعاندنى الزمان وقل صبرى وانى قبل هذا كنت حاسب فلماسم على بن بكاركلام المغنية خر مفشيا عليه ولم يزل في غيبته الى أن فلما الله النهار أفاق وطلب الذهاب الى بيته فلم يمنعه ابوالحسن خوفامن عاقبة أمره فأتاه غلمانه ببغلة وأركبوه وصار معه أبوالحسن إلى أن أدخله منزله فلما اطمأن في بيته حمد الله أبوالحسن على خلاصه من هذه الورطة وصاريسليه وهو لا يتمالك نفسه من شدة الغرام ثم ان أبا الحسن ودعه . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٨٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن اباالحسن و دعه فقال له على بكاريا أخى لا تقطع عنى الاخبار فقال سمعاوطاعة ثم ان اباالحسن قام من عنده واتى الى دكانه و فتحها فا جلس غير قليل حتى أقبات اليه الجارية وسلمت فردعليها السلام و نظر اليها فوجدها خافقة القلب يظهر عليها أثر الكا بة فقال لهما اهلا وسهلا كيف حال شمس النهار فقالت سوف أخبرك بحالها كيف حال علي بن مكارف أخبرها ابوالحسن بجميع ما كان من اص ه فتأسفت و تأوهت و تعجبت من ذلك الامن ثم قالت ان حال سيدتى أعجب من ذلك فا نكم لما توجهتم رجعت وقلبي يخفق عليكم من ذلك الامن ثم قالت ان حال سيدتى أعجب من ذلك فا نكم لما توجهتم رجعت وقلبي يخفق عليكم

انهذه الآلات والمشر وب والتحف مارايت مثلها وهذاشيء من اصناف الجواهر ماسمعت عثله وقد خيل لى اننى فى المنام وقد اندهش عقلى وخفق قلبى واماعلى بن بكار فانه لما فارقته شمس النهار لم يزل مطر وحاعلى الارض من شدة العشق فلما افاق صار ينظر الى هذه الفعال التي لا يوجد مثلها فقال لا بى الحسن يا خي اخشي ان ينظر ناالخليفة او يعلم حالنا و اكثر خوفي عليك واما انا فانى اعلم ان نفسى من الهالكين وماسبب موتى الاالعشق والغرام وفرط الوجد والهيام وترجوا من الله الخلاص عما به بلينا ولم يزل على بن بكار و ابوالحسن ينظران من الروشن الى الخليفة وماهو فيه حتى تكاملت الحضرة بين يدى الخليفة ثم ان الخليفة التقت الى جارية من الجوارى وقال هات ما عندك ياغرام من السماع المطرب فاطر بتبالنغات وانشدت هذه الابيات

وما وجداء آبية بان اهابها فحنت الى بان الحجاز ورنده اذا آنست ركبا تكفل شوقها بنار قراه والدموع بورده بأعظم من وجدى بحبى وانما يرى اننى اذنبت ذنبا بوده

فلما سمعت شمس النهار هذا الشعر وقعت مغشياعليها من فوق الكرسى الذي كانت عليه وغابت عن الوجود فقام الجوارى واحتملنها فلمانظر على بن بكار من الروشن وقع مغشيا عليه فقال ابو الحسن ان القضاء قسم الذرام بينكا بالسوية فبينهاها يتحدثان واذا بالجارية التي اطلعتها الروشن جاءتهما وقالت يا ابالحسن انهض انت ورفيقك وانزلا فقد ضاقت علينا الدنيا واناخائفة ان يظهر امن نافقوما في هذه الساعة والامتنافقال ابوالحسن فكيف ينهض معى هذا الغلام ولاقد درة له علي انهوض فسارت الجارية ترش ماء الورد على وجهه حتى افاق فحمله ابوالحسن هو والجارية وزلا به من الروشن ومشياقليلا ثم فتحت الجارية بابا مغيرا من حديد واخرجت ابالحسن هو وعلى بن بكار على مصطبة ثم صفقت الجارية بيدها فجاء زورق فيها نسان يقدف فاطلعتهما الجارية بيدها فجاء زورق فيها نسان وفر والبستان نظر على بن بكار الى القبة والبستان وودعهما بهذين البيتين

مددت الى التوديع كفاضعيفة واخرى على الرمضاء تختفؤادى فلا كان هذا الزاد آخر زادى

ثم ان الجارية قالت للملاح اسرع بهما فصاريقدف لاجل السرعة و الجارية معهم وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(و في ليلة كل ١) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الملاح صاريقدف والجارية معهم الى ان قطعو اذلك الجانب وعدوا إلى البرالثاني ثم انصرفت الجارية وودعتها وطلعافي البروقالت لها كان قصدى ان لا افارة حكما لكنني لا اقدر ان اسير الى مكان غيرهذا الموضع ثم ان الجارية عادت وصارعلى بن بكار مطروحا بين يدى ابي الحسن لا يستطيع النهوض فقال له ابو الحسن ان هذا المكان غيرامين و تخشى على انفسنامن التلف في هذا المكان بسبب اللصوص و اولاد الحرام

جاءت جارية شمس النهاره اخبرتنى انه ماعاقها عن المجبى الاجلوس الخليفة عندسيدتها واخبرتنى بما كان من أمرسيدتها وحكى له جميع ماسمه من الجارية فتأسف على بن بكار غاية الاسف و بكي ثم التفت الى أبى الحسن وقال له بالله ان تساعد فى على ما بليت به واخبر فى ماذا تكون الحيلة وانى أسالك من فضلك المبيت عندى فى هذه الليلة لاستأنس بك فامتثل ابو الحسن أصره وأجابه الى المبيت عند و باتايت حدث اذ فى تلك الليلة ثم ان على بن بكار بكى وارسل العبرات وأنشد هذه الابيات



فه شمس النهاروهي مغشيا عليها وحواليها الجواري والاطباء يعالجونها كخ خفرت بسيف اللحظ ذمة مغفري وفرت برمح القد درع تصبري م\_ } الف ليلة المجاد الثاني

وماصدقت بنجاته كمفهما رجعت وجدت سيدتى مطروحة فى القبة لاتتكام ولا تردعلى أحد وأميرالمؤمنين جالس عندرأسها لا يخدمن يخبره بحبرها ولم يعلم ما بها ولم تزل فى غشيتها الى نصف الليل ثم أفاقت فقال لها أميرا لمؤمنين ما الذى أصابك ياشمس النهار وما الذى اعتراك فى هذه الليلة فلها سمعت شمس النهار كلام الخليفة قبلت أقدامه وقالت له يأميرا لمؤمنين جعلنى الله فعاءك إنه خام ني خلط فأضرم النار فى جسدى فوقعت مغشيا على من شدة ما بى ولا أعلم كيف كان حالى فقال لها الخليفة ما الذى استعملته فى نهارك قالت أفطرت على شىء لم آكله قط ثم أظهرت القوة واستدعت بشىء من الشراب فشر بته وسألت أميرا لمؤمنين أن يعود إلى انشراحه فعاد إلى الجلوس فى القبة فلها جوئت اليها سالتنى عن حال كالجارية بالفناء فانشدت هذين البيتين

ولم يصف لى شيء من العيش بعدكم فياليت شعرى كيف حالكم بعدى يحق لدمعى ان يكون من الدما اذاكنتم تبكون دمعا على بعدى فلي سمعت هذا الشعر وقعت مغشيا عليها. وادرك شهرزاد الصباح فسكت عن

الكلامالماح

(وفى ليلة ١٨٦) قالت بلغنى ايم الملك السعيد ان الجارية قالت لابى الحسن ان سيدي للسمعت هذا الشعر وقعت مغسياعليها فأمسكت يدهاو رششت ما الورد على وجهها فافاقت فقلت لها ياسيد تى لاته تدكى نفسك ومن بحويه قصرك بحياة محبو بك ان تصبرى فقالت هل في الامرا كثر من الموت فانا طلبه لان فيه راحتى فبينها نحن في هذا القول اذ غنت جارية بقول الشاعر وقالوا لعل الصبر يعقب راحة فقلت وأين الصبر بعد فراقه وقد أكيد الميثاق بينى وبينه نقطع حبال الصبر عند عناقه

فلمافرغت من الشعر وقعت مغشياعا بهافنظرها الخليفة فاتى مسرعا اليهاوأم برفع الشرابوأن تعود كل جارية الى مقصورتها وأقام عندها باقى ليلته الى أن أصبح الصباح فاستدعي الاطباء وأمرهم عمعالجتها ولم يعلم بحاهي فيه من العشق والغرام وأقمت عندها حتى ظننت أنها قد انصلح حالها وهذا الذي عاقنى عن الحبي ءاليكا وقد خلفت عندها جماعة من خواصها لما أمرتنى بالمسيراليكا لآخذ خبرعلى بن بكار وأعود اليها فلماسمع ابو الحسن كالرمها تعجب وقال لها والله اخبرتك بجميع ماكان من أمره فعودى الى سيدتك وسامي عليها وحثيها على الصبر وقولى لها اكتمي السر واخبريها انى عرفت أمرها وهوأم صعب محتاج الى التدبير فشكرته الجارية ثم ودعته وانصرفت الى سيدتها هذا ماكان من أمرها وأما) ماكان من أمرأ في الحسن فانه لم يزل في دكانه الى آخر النهار فاما مضى النهار قام وقفل دكانه وأتى إلى دارعلى بن بكاوفدق الباب فحر جله بعض غلما نه وادخله فاما دخل عليه تبسم واستبشر بقد ومه وقال له ابو الحسن وحشنى لا خلفك عنى في هذا اليوم و روحي وفي هذا اليوم و معمل عمري فقال له ابو الحسن دع هذا الكلام فلوامكن فداء كنت افديك بروحي وفي هذا اليوم عمري فقال له ابو الحسن دع هذا الكلام فلوامكن فداء كنت افديك بروحي وفي هذا اليوم

ولا رأيت منظرا باهيا ولا قطعت عيشا هنيا وكانني خاقت من الصبابة ومن الم الوجد والمكآبة فعلى السقام مترادف والغرام متضاعف والشوق متكاسر وسرت كمقال الشاعر القلب منقبض والفكر منبسط والعين ساهرة والجسم متعوب والصبر منفصل والهجر متصل والعقل مختبل والقلب مسلوب واعلمان الشكوى لا تطفى و نار البلوى لكم انتعلل من أعله الاشتياق واتلفه الفراق وانى اتسلى عذكر نفظ الوصال وما أحسن قول من قال

اذالم يكن في الحب سخط ولارضا فاين حلاوت الرسائل والكتب

قال ابو الحسن فلما قرأناها هيجت الفاظها بلابلى واصابت معانيها مقاتلى ثم دفعتها الى الجارية فلها أخذتها قال لهاعلى بن مكاد ابلغى سيدتك سلامي وعرفيها بوجدى وغرامي وامتزاج الحبة بلحمي وعظامي واخبريها اننى محتاج الى من ينقذنى من بحر الهلاك وينجينى من هذ الاؤتباك ثم بكى فبكت الجارية لبكائه و ودعته وخرجت من عنده وخرج أبوالحسن معها ثم ودعها ومضى الى دكانه و أدرك شهر زاد الصباح فسد تت عن السكلام المباح

(وفى لياة ١٨٨ ) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان أباالحسن ودع الجارية و رجع الى دكانه فلم المسلم وخد قلبه انقبض وضاق صدره وتحير فى أمره ولم يزل فى فكر بقية يومه وليلته وفى اليوم الثاني ذهب الى على من بكار وجلس عنده حتى ذهبت الناس وساله عن حاله فاخذ فى شكوي الغرام وما به من الوجد والحيام و انشد قول الشاعر

شكا الم الفرام الناس قبلي وروع بالنوى حي وميت وأما مثل ماضمت ضلوعي فأنى الاسمعت ولا رأيت

وقد تعلقت بحبيب مو افق فكيف اذاته لقت بحبيب خالف نخادع فكان امرك ينكشف قال وقد تعلقت بحبيب مو افق فكيف اذاته لقت بحبيب خالف نخادع فكان امرك ينكشف قال أبوالحسن فركن على من بدكار إلى كلامي وشكر في على ذلك وكان لي صاحب يطلع على أمري وامر على بن بكار وبعد بن بكار ويعلم انذامتو افقان و لم يعلم احدما بينناغيره وكان يأ تينى فيسألنى عن طاعلى بن بكار وبعد قليل يسالنى عن الجارية فقلت له قدد عته اليها وكان بينه و بينها مالا من يدعله وهذا آخر ما انتهى من أمرهما ولكن دبرت لنفسى أمر أريد عرضه عليك فقال له صاحبه ماهو قال ابوالحسن اعلم ان رجل معروف بكثر قالمه املات بين الرجال والنساء واخشى أن ينكشف أمرهما فيكون سببالهلا كي واخدمالي وهتك عيالي وقد اقتضى رأى ان اجم مالي واجهز حالي وا توجه الى مدينة البصرة وأقيم بها حتى انظر ما يكون من أحوالهم الجيث لا يشعر بي أحد فان المجمة قد تمكنت منهما ودارت المراسلة بينهما والحال ان الرسول بينهما جارية وهى كاتمة لا سرارهما واخشى ان يغلب عليها الضجر فتبوح بينهما والحال ان الرسول بينهما جارية وهى كاتمة لا سرارهما واخشى ان يغلب عليها الضجر فتبوح بينهما والحال ان الرسول بينهما جارية وهى كاتمة لا سرارهما واخشى ان يغلب عليها الضجر فتبوح بسرها الاحد فيشيع خبرهما ويؤدى ذلك الي هلاكي و يكون سببا لتلفي وليس لى عذر عند الناس بينهما والمواحبة قد اخبر تنى بخبرخطير يخاف من منله الماقل الخبير كفاك الله شر ما تخافه و تخشاه فقال له صاحبة قد اخبر تنى بخبرخطير يخاف من منله العاقل الخبير كفاك اللهما و تخشاه

كافور فجرشق ليل العنبرى سكنت فرائده غدر السكر وتنهدت جزعاً فأثر كفها في صدرها فنظرت مالم انظر اقسلام مرجان كتبين بعنبر بصحيفة البلور خمسة اسطر ياحامل السنف الصقيل اذارنت اياك ضربه جفنها المتكسر وتوق بأرب القناة الطعن ان حمات عليك من القوام باسمر

وجعلت لنامن تحت مسكة خالها فزعت فضرست العقبق ملؤلؤ

فامافر غعلى بن بكارمن شعره صرخ صرخة عظيمة ووقعمفشيا عليه فظن ابوالحسن ان روحه خرجت من جسده ولميزل في غشيته حتى طلع النهار فافاق وتحدث مع ابي الحسن ولميزل أبوالحسن جالساعندعلى نبكارالى ضحوة النهارثم أنصرف من عنده وجاء آلى دكانه وفتحمأواذا بألجار يةجاءته ووقفت عنده فالمانظراليهاأ ومأت اليه بالسلام فردعليها السلام و بلغته سلام سيدتها وقالتله كيف حال على بن بكارفقال لها ياجارية لاتسألي عن حاله وما هو فيه من شدة الغرام فانه لاينام الليل ولا يستريح بالنهار وقدانحله السهر وغلب عليه الضجر وصارفي حال لايسر حبيب فقالتلهانسيدتى تسلم عليك وعليه وقد كتبتله ورقة وهي في حال أعظم من حاله وقد سلمتني الورقة وقالت لا تاتيني الأبجو ابهاو افعلى ماامرتك به وهاهي الورقة معى فهل لك أن تسير معى الى على بن بكاروتاخذمنه الجواب فقال لهاا بوالحسن سمعا وطاعة ثم قفل الدكان وأخذ معه الجارية وذهب بهاالى مكان غيرالذي جاءمنه ولم يزالا سائر ين حتى وصلا الى دار على بن بكارثم أوقف الجارية على الباب ودخل وادرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٨٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان أباالحسن ذهب بالجارية ودخل البيت فلما رآهعلي بن بكار فرح به فقال له ابوالحسن سبب مجيء ان فلا ناأرسل اليك حاريته برقعة تتضمن سلامة عليك وذكرفيها انسبب تأخره عنك عذرحصل لهوالجارية وأقفة بالباب فهل تاذن لها بالدخول فقال على ادخلوها واشارله ابوالحسن انهاجارية شمس النهار ففهم الاشارة فلماراها تحرك وفرح وقال لهابالا شارة كيف حال السيدة شفاها الله وعفاها فقالت بخيرتم اخرجت الورقة

ودفعتهاله فاخذهاوقماهاوقرأهاوناولهالا بىالحسن فوجدمكتو بافيهاهذه الاسات ينسك هـ ذا الرسول عن خبرى فاستغن في ذكره عن النظر خلفت صبا بحبكم دنف وطرفه لايزال بالسهر ا كابد الصبر في البـُـلاء فــا يدفع خلــق مواقع القــدر فقر عينا فلست تبعدى عن قليولا يوم غبت عن بصرى قد حله واستدل بالاتر وانظر الى جسمك النحيل وما

و بعدفقد كتبت لك كتابا بغير بنان واطلقت لك بغير لسان وجمات شرح حالى ان لى عينا لايفارقها السهر وقابا لاتبرح عنه الفكر فكانني قط ماعرفت صحة ولا فرحة سألتك بالله من اين تعرفهافقال له الجواهرجى دع الالحاح فى الدؤال فقال له على بن بكار لا ارجع عنك الااذا أخبر تنى بالصحيح فقال له الجواهرجى أنا أخبرك بحيث لا يدخلك منى وهم ولا يعتريك من كلامى انقباض ولا أخفى عنك سرا وأبين لك حقيقة الأمن ولكن بشرط ان تخبر في بحقيقة حالك وسبب مرضك فأخبره بخبره ثم قال والله يا أخى ما همانى على كتمان أمري من غيرك إلا غافة إن الناس تكشف أستار بعضها فقال الجواهرجي لعلى بن بكار وانا ما أردت غيرك إلا عنافة إن الناس تكشف أستار بعضها فقال الجواهرجي لعلى بن بكار وانا ما أردت اجتماعي بك الالشدة محبتى الك وغيرتى عليك وشفقتى على قلبك من ألم الفراق عسى أن أكون لك مؤنسانيا بة عن صديقى أبوالحسن مدة غيبته فطب نفساً وقرعيناً فشكره على بن بكار على ذلك وأنشد هذبن الدين

ولوقات أنى صابر بعد بعده لكذبنى دموع وفرط نحيبي وكيفأداري مدمعاجريانه على صحن خدى من فراق حبيبي

ثمان على بنارسك ساعة من الزماذ و بعد ذلك قال التجواهر جى أتدرى مااسرتنى الجارية فقال الاوالله ياسيدى فقال انهاز عمت انى اشرت على ابى الحسن بالمسير الى مدينة البصرة واننى دبرت بذلك حيلة لا جل عدم المراسلة والمواصلة فحلفت لهاان ذلك لم يكل فلم تصدقنى ومضت الى سيدتها وهى على ماهى عليه من سوء الظن لا نها كانت تصني الى ابى الحسن فقال الجواهر جى يا أخى الى فهمت من حال هذه الجارية هذا الا مرولكن ان شاء الله تعالى أكون عو نالك على مرادك فقال له على بن بكار وكيف تعمل معها وهى تنفر كوحش الفلاة فقال له لا بد أن ابذل جهدى فى مساعد تك واحتيالى فى التوصل اليها من غير كشف ستر ولا مضرة ثم استأذن فى الا نصراف فقال له على بن بكار واحتيالى فى السر ثم نظر الله و بكى فودعه وانصرف . وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة م ٩ ) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الجواهر جي ودعه وانصرف وهو لا يدرى . كيف يعمل في اسعاف على س بكار وماز ال ماشيا وهومتفكر في أمره اذ رأي و رقة مطروحة في الطريق فأخذها ونظرعنو أنها وقرأها فاذاهى من المحب الاصغر الى الحبيب الاكبر ففتح الو رقة

فرأى مكتو بافيها هذان البيتان

جاء الرسول بوصل منك يطمعنى وكان اكثر ظنى انه وهما فما فرحت وليكن زادني حزنا علمي بأن رسولى لم يكن فهما وبعدفاعلم ياسيدى انى لم ادرماسب قطع المراسلة بينى وبينك فان يكن صدرمنك الجفاء فانا أقابله بالوفاء وان يكن ذهب منك الوداد فانا حفظ الودعلى البعاد فانامعك كا قال الشاعر

به احتمل واستطل أصبر وعزاهن وول اقبل وقل اسمع وم اطلع فلماقرأها إذا بالجارية اقبلت تتلفت عيناو شمالا فرأت الورقة في يده فقالت ياسيدي ان هذه الورقة وقعت منى فلم يردعا يهاجو اباومشى ومشت الجارية خلفه الى ان أقبل على داره و دخل و الجارية خلفه

ونجاك مم آنخاف عقباه وهذا الرأي هو الصواب فانصرف ابوالحسن الى منزله وصاديقفى مصالحه ويتجهز للسفرالى مدينة البصرة فما مغى ثلاثة أيام حتى قضى مصالحه وسافر الى البصرة فجاء صاحبه بعد ثلاثة أيام ليز وره فلم يجدد فسأ ل عنه جيرانه فقالواله انه توجه من مدة ثلاثة أيام الى البصرة لانه معاملة عند تجارها فذهب ليطالب ارباب الديون وعن قريب يأتى فاحتار الرجل فى أمره وصاد لا يدرى أين يذهب وقال ياليتى لم أفارق أبا الحسن ثم دبر حيلة يتوصل بها الى على بن بكار فقصد داره وقال لبعض غلمانه استأذن لى سيدك لا دخل اسلم عليه فدخل الفلام وأخبر سيده به ثم عاد اليه وأذن له الدخول فدخل عليه فوجده ملتى على الوسادة فسلم عليه فردعليه السلام ورحب به ثم ان الرجل اعتذراليه في تخلفه عنه تلك المدة ثم قال له ياسيدى ان بينى و بين أبى الحسن صداقة وانى كنت أودعه اسرارى ولا انقطع عنه ساعة فغبت في بعض المصالح مع جماعة من أصحابي مداقة وانى كنت أودعه اسرارى ولا انقطع عنه ساعة فغبت في بعض المصالح مع جماعة من أصحابي مداقة وانى من مناز الموم خبر سفره وان كان الامركما ذكرت فقد حصل لى الترب ثم أذ ض دمع وقال لم اسمع قبل هذا اليوم خبر سفره وان كان الامركما ذكرت فقد حصل لى الترب ثم أذ ض دمع المين وأنشده في البيتين

قد كنت آبكي على ما فات من فرح وأهل ودى جميعا غير أشتات واليوم فرق ما بيني وبينهم دهرى فابكي على أهـل المودات

أم ان على بكار أطرق رأسه الى الأرض يتفكر و بعد ساعة رفع رأسه إلى خادم له وقال له امض إلى دار أبى الحسن واسال عنه هل هو مقيم أو مسافر فان قالوا سافر فاسال إلى أى ناحية توجه فضي الغلام وغاب ساعة ثم أقبل إلى سيده وقال إنى لماسالت عن أبى الحسن أخبر في أتباعه انه سافر الى البصرة ولكن وجدت جارية واقفة على الباب فلما رأتني عرفتني ولم اعرفها وقالت لى هل أنت غلام على بن بكار فقات لها نعم فقالت الى معى رسالة اليه من عند أعز الناس عليه فجاءت معي وهى واقفة على الباب فقال على بن بكار أدخلم افطلع الغلام اليها وأدخلها فنظر الرجل الذي عند على بن بكار أدخلم الفيارية تقدمت الي على بن بكار وسامت عليه . وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٨٩) قالت بلغنى أيم الملك السعيدان الجارية لما دخات على على بن بكار تقدمت اليه وسلمت عليه وتحدثت معه سرا وصار يقسم فى أثناء الكلام و يحلف أنه لم يتكام بذلك ثم ودعته وانصرفت وكان الرجل صاحب ابى الحسن جواهر جيا فلما انصرفت الحارية وجد للكلام محلافقال لعلى بن بكار لاشك ولاريب أن لدارا لخلافة عليك مطالبة أو بينك و بينها معاملة فقال ومن اعلمك بذلك فقال معرفتي بهذه الجارية لانهاجارية شمس النهار وكانت جاءتني من مدة برقعة مكتوب فيها انها تشتهى عقد جوهر فارسلت اليها عقدا ثمينا فلما سمع على بن بكار كلامه اضطرب حتى غشى عليه ثم التاف راجع نقسه رقل يااخي

الابقولولايتم غرض الابمعين ولا تحصل راحة الا بعد تعب. وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٩١) قالت بلغني أيها الملك السعيدان شمس النهار قالت للجواهر جي لا تحصل راحة الابعد تعب ولايظهر بجاح الامن ذوى مروءة وقد أطلعتك الآن على امرنا وصار بيدك هتكناولازيادة لماأنت عليهمن المروءة فأنت قدعامت أنجاريتي هذه كاتمة لسرى وبسبب ذلك المارتبة عظيمة عندى وقداختصصتها بمهمات أمورى فلايكن عندك أعز منها وأطلعها على امرك وطب نفساً فانت آمن مما تخافه من جهتنا وممايسد عليك موضع الاوتفتحه لك وهي تأتيك من عندي بأخبارعلى بن بكار وتكون انت الواسطة فى التبليغ بيني و بينه ثم ان شمس النهار قامت وهى لاتستطيع القيام ومشت فتمشي بين يديها الجواهرجي حتى وصلت اليباب الدارثم رجع وقعد في موضعه بعد أن نظر من حسنها مابهره وسمع من كلامها مأحير عقله وشاهد من ظرفها وأدبها ماادهشه ثم استمر يتفكر في شمائلها حتى سكنت نفسه وطلب الطعام فأكل مايسك رمقه ثم غيرثيا به وخرج ون داردو توجه الى على بن بكارفلاقا دغلمانه ومشوا بين يديه الى ان وصلوا الى سيدم فوجدوه ماتى على فراشه فايارأي الجواهرجي قال له ابطأت على فزدتني هاعلى همي ثم صرف غايانه وأمر بفاق أبوابه وقاله والله ماغم ضتعيني من يوم مافارقتني فاذالجارية جاءتي بالامس ومعها رقعة مختومة من عندسيدتها شمس النهار وحكى له ابن بكارعلى جميع ماوقع لهمه مهاثم قال لقد تحيرت في أمري وقل صبرى وكانلى ابوالحسن انيسالانه يعرف الجارية فاماسمع الجواهرجي كلام ابن بكار ضحك فقال له كيف تفحك من كلامي وقد استبشرت بك واتخذتك عدة للنائبات ثم بكي وانشد هذه الأبيات

لوكان قاسى الذى قاسيت ابكاه الاشج منله قد طال بلواه الى حبيب زوايا القلب مأواه وقتا ولكنه قد عز لقياه وما اصطفيت حبيباً قط إلاهو

وضاحك من بكأئى حين ابصرنى لم يرث للمبتلى مما يكابده وجدى حنينى انينى فكرتى ولهي حـل الفؤاد مقيما لا يفارقه مالى سواه خايل ارتضى بدلا

فلما سمع الجواهرجي منه هذاالكلام وفهم الشعر والنظام بكي لبكائه وأخبره بما جرى مع الجارية من حين فارقه فصارا بن بكاريصني الى كلامه وكما سمع منه كلة يتغير لون وجهه من صفرة الى احرار ويقوى جسمه مرة ويضعف أخرى فلما انتهى الى آخر السكلام بكي ابن بكار وقال له ياأخى اناعلى كل حال هالك فليت اجلى قريب واسالك من فضلك أن تكون ملاطني في جميع أمورى الى أن يقضي الله ما يريطني عنك هذه الناوالا الاجتماع أن يقضي الله ما يدوا نالا أخالف لك قولا فقال الجواهرجي لا يطني عنك هذه الناوالا الاجتماع بن شغفت بها ولكن في غيرهذا المكان الخطير و الما يكون ذلك عندى في بيت جنب بيتى الذي عن فيه الجارية هي وسيدتها وهو الموضع الذي اختارته لنفسها والمقصود اجتماع كا ببعض كا وفيه عادتي فيه المحارية على المناولة عندى في المناولة عندى المناولة عندى في بيت جنب بيتى الذي الما تنى فيه الجارية هي وسيدتها وهو الموضع الذي اختارته لنفسها والمقصود اجتماع كا ببعض كا وفيه

وقالت له ياسيدى رد لى « ذه الو رقة فنها سقطت منى فالتفت اليها وقال ياجارية لا تخافى ولا تحزنى ولكن اخبرينى بالخبرعلى وجه الصدق فانى كتوم للاسر ار واحلفك عينا انك لا تخفى عنى شيئامن أمر سيدتك فعسى الله ان يعيننى على قضاء اغراضك و يسهل الامو رالصعاب على يدى فلما سمعت الجارية كلامه قالت ياسيدى ماضاع سرأ نت حافظه ولا خاب أمر أنت تسعى فى قضائه اعلم أن قلبى مال اليك فانا اخبرك بحقيقة الامر لتعطينى الو رقة ثم أخبرته بالخبر كله وقالت والشعل ما اقول شهيد فقال لها صدقت فان عندي علم بأصل الخبر ثم حدثها بحديث على بن كار وكيف اخذ ضميره واخبرها بالخبر من أوله الى آخره فلما سمعت ذلك فرحت واتفقاعلى انها تأخذا لو رقة وتعطيها لعلى بن بكار وجميع ما يحصل ترجع اليه و تخبره به فأعطاها الو رقة فاخذتها وختمتها كماكانت وقالت ان سيدتى شمس النها راعطته الى مختومة فاذا قرأها و ردلى جوابها اتبتك به ثم ان الجارية ودعته و توجهت الى على بن بكار فوجدته في الانتظار فاعطته الو رقة وقرأها ثم كتب لها و رقة رد الجواب وأعطاها لها مأخذتها و رجعت بها الى الحواه رجي حسب الا تفاق ففض ختمها وقرأها فرأى مكتوبا فيها مأخذتها و بالدارة مناق المنازيات مكتب ها و رقة رد الجواب وأعطاها لها مأخذتها و رجعت بها الى النه بكانت بسائلنا و مكتدمة عند مناقت و مقل غضا المنازيات و مكتدمة عنده مناقت و مقل غضا المنازيات و مناق المنازيات و مكتدمة عند مناقت و مقل غضا المنازيات و مقل غضا المنازيات و مناقت و مقل غضا المنازيات و مناقت و مقل غضا المنازيات و مكتدمة عند مناقت و مقل غضا المنازيات و مكتدمة عند مناقت و مقل غضا المنازيات و مناقت و مقل عضا المنازيات و مناقت و مقل عضال المنازيات و مناقت و مقل عضال المنازيات و مناقت و مقل عناقت و مقل عضالها المنازيات و مناقت و مقل عضالها المنازيات و مناقت و مقل عناقت و مقل عناقت و مقل عناد و مناقت و مقل عناله و مناقت و مقل عناد و مناقت و مقل عناد و مناقت و مقل عناد و مناقت و مناقت و مقل عناد و مناقت و

انالرسول الذي كانت رسائلنا مكتومة عنده ضاقت وقد غضبا فاستخلصوا لى رسولا منكم ثقة يستحسن الصدق لايستحسن الكذبا

وبعد فانى لم يصدر منى جفاء ولاترك وفاءولا نقضت عهدا ولاقطعت وداولا فارقت اسفا ولالقيت بعدالفراق الاتلفاولاعامت اصلاعاذ كرتم ولا أحب غير مااحببتم وحق عالم السر والنجويماقصدى غيرالاجتماع بمن اهوى وشأنى كتمان الغرام وان امرضني السقام وهذاشرح حالى والسلام فلماقر أالجو اهرجي هذه الو رقة وعرف مافيها بكي بكاء شديد آثم ان الجارية قالت لهلا يخرجمن هذاالمكان حتى أعوداليك لانهقداتهمني بامرمن الامو روهو معذو روانا أريد أن اجمع بينك وبين سيدتي شمس النهار باي حلة فاني تركتها مطروحة وهي تنتظرمني رد الجواب ثم ان الجارية مضت الى سيدتها ولم تغب قليلا وعادت الى الجو اهرجي وقالت له احذر أن يكون عندك جارية أوغلام فقال ماعندي غير جارية سوداء كبيرة السن تخدمني فقامت الجارية واغلقت الابواب بين جارية الجواهرجي وبينه وصرفت غلمانه الىخار ج الدارتم خرجت الجارية وعادت ومعهاجارية خلفهاودخلت دارالجواهرجي فعبقت الدارمن الطيب فامارآهاالجواهرجي نهض قائماو وضع لهامخدة وجلس بين يديهافك شتساعة لاتتكلم حتى استراحت ثم كشفت وجهها افيل للجواهرجي انالشمس اشرقت في منزله تم قالت اجاريتها اهذا الرجل الذي قلت لي عليه فقالت الجارية نعم فالتفتت الى الجو اهرجي وقالت له كيف حالك قال مخير ودعا لها فقالت انك حملتنا المسير اليكوان نطلعك على مايكون من سرناتم سألته عن اهله وعياله فاخبرها بجميع احواله وقال لهاان لى داراغير هذه الدارجعلتها للاجتماع بالاصحاب والاخوان ليسلى فيها الاماذ كرته لجاريتك ثم سألتهعن كيفية اطلاعه على اصل القصة فأخبرها بماسألته عنه من أول الامرالي آخره فتأوهت على فراق ابى الحمن وقالت يافلان اعلم ان ارواح الناس متلائمة فى الشهوات والناس بالناس ولا يتم عمل

الجاربة ان الرأى ماترادا نت وأناذا هبة الى سيد في لا خبرها بماذ كرت واعرض عليها ما قلت ثم ان الجارية توجهت الىسيدتها وعرضت عليهاال كلام وعادت الى منزلى وقالت لى انسيدى رضيت بما قلته ثم ان الجارية اخرجت من جيبها كيسافيه دنانير وقالت ان سيدتي تسلم عليك وتقول لك خذ هذاواقض لنابه مانحتاج اليهفأ قسمت اني لااصرف شيئامنه فأخذته الجارية وعادت الى سيدتها وقالتها انهمقبل الدراهم بلدفعهاالى وبعدر واحالجارية ذهبت الى دارى الثانية وحولت اليها من الالات والفرش ما يحتاج اليه الحال ونقلت اليم الواني الفضة والصيني وهيأت جميع ما عتاج اليهمن الماكل والمشرب فلماحضر تالجارية ونظرتم فعلته اعجبها وامرتني باحضار على بن بكار فقات ما يحضر به الاأنت فذهبت اليه واحضرته على اتم حال وقد راقت محاسنه فلهاجاء قابلته ورحبت به واجلسته على مرتبة تصلح له ووضعت بين مديه شيئامن المشدوم في بعض الأواني الصيني والبلور وصرت اتحدث معه نحوساعة من الزمان ثم ان الجارية مضت وغابت الى بهد صلاة المغرب ثم عادت ومعهاشيس النهار و وصيفتان لاغير فلهارأت على بن بكار و رآها سقطا على الارض مغشيا عليهماواستمراساعة زمانية فلهاأ فاقاأقبلاعلى بعضهماثم جلسا يتحدثان بكلام رقيق وبعد ذلك استعملا شيئامن الطيب ثم انهما صارايشكران صنعي معهما فقلت لهم إهل لكما في شيءمن الطعام. فقالا نعم فأحضرت شيئامن الطعام فأكلاحتى اكتفيائم غسلاا يدمهما ثم نقلتهما الي مجلس آخر وأحضرت لهاالشراب فشر باوسكراومالاعلى بعضهما ثم انشمس النهارقالت لى ياسيدى كمل جيلك واحضر لناعو داأوشيئا من آلات الملاهى حتى اننانكمل حظنافي هذه الساعة فقلت على رأسي وعينى ثم اني قت واحضرتعودا فاخذته واصلحته ثم انهاوضعته فى حجرهاوضربت عليهضربا جيلا ثم انشدت هذين البيتين

ارقت حتى كانى اعشق الارقا وذبت حتى تراءى السقم لى خلقا وفاض دمهي على خدى فاحرقه ياليت شعرى هل بعد الفراق لقا ثم انها اخذت في غناء الاشعار حتى حيرت الافكار باصوات مختلفات واشارات رائقات وكاد المجلس أن يطيره من شدة الطرب لما اتت فيه من منا نيها بالعجب ثم قال الجواهر جي ولما استقر بنا الحاوس ودارت بيننا الكرق وس اطربت الجارية بالنفرات وانشدت هذه الابيات

ثم اذالجواهرجى تركهمافى تلك الدار وانصرف الى دارسكناه وبان فيهاالى الصباح ونا أصبح الصبح صل فرضه وشرب القهوة وجلس يفكر فى المسير اليهمافي داردالثا نية فبيناه و جالس اذدخل عليه جاره وهومرعوب وقال يا أخى ماهاذ على الذى جرى لك الليلة فى دارك النانية فقلت له يا أخى

تشكوان لبعض كاماقاسيتهافقال على بن بكار افعل ماتر يدو الذى تراههو الصواب قال الجواهر جى فاقت عنده تلك الليلة اسامره الى أن أصبح الصباح ثم صليت الصبح وخرجت من عنده وذهبت الى منزله فما استقر يت الاقليلاحتى جاءت الجارية وسلمت على فرددت عليه السلام وحدثتها بما كان بينى و بين على بن بكارفقالت الجارية علم ان الخليفة توجه من عندنا وان مجلسنا الااحد فيه وهو



حلى على بن بكارو بجانبه شمس النهاروهي واضعة العود في حجرها هم والمعوم واضعة العود في حجرها هم واللصوص داخلين عليهما في المعرضة واللصوص داخلين عليهما في المعرضة والمعرضة والمعرضة المعرضة المعرضة والمعرضة المعرضة ال

لاولاعمري عرفت موضعكم بلولا أعرف من جاء بى اليكم فقالوا اطلعناعلى خبرك ولا تكذب في شيء فقلت لهم اعامو اان حالى عجيب وامري غريب فهل عندكم شيء من خبرى قالوا نعم نحن الذين أحذنا أمتعتك في الليلة الماضية وأحذنا صديقك والتي كانت تغنى فقات لهم اسبل الله عليكم ستره ابن صديقي هو والتي كانت تنني فاشار واالى بايديهم الى ناحية وقلواهم ناولكن ياأخي ماظهر على سرهاأحدمناومن حين أتينابهمالم نجتمع عليهماولم نسالهاعن حالهمالمارأ يناعليهمامن الهيبة والوقار وهذا هوالذى منعناعن فتلهمافاخبر ناعن حقيقة أمرهاوأنت فيأمان على نفسك وعايهما قال الجواهرجي فاماسمه مدهذاالكلام. وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام الباح (وفي ليه ١٩٣٣) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان الجو اهرجي قل لماسمعت هذا السكارم كدت أن أهلك من الخوف والفز عوقلت لهم اعلمواأن المرأة اذا خاعت لا توجد الاعند كرواذا كانعندي سرأخاف افشاء وفلا يخفيه الاصدور كم وصرت أبالغ في هذا المعني ثم ان وجدت المبادرة لهم بالحديث أنفع من كتمانه فحدثتهم بجميع ماوقع لى حتى انتهيت الى آخر الحديث فلماسمعوا حكايتي قالوا وهل هذاالفتي على بن بكار وهذه شيس النهار فقلت لهم نعم فذهبو اليهما واعتذر والهمائم قالوالى ان الدى أخذناه من دارك ذهب بعضه وهذاما بقى منه ثم ردواالى اكثر الامتعة والتزمو اأنهم يعيدوها الى علمافى دارى ويردون الى الباقى ولكنهم انقسموا نصفين فصارقسم منهم معى تم خرجنا من تلك الدارهد اما كانمن أصى (وأما)ما كان من أص على بن بدار وشمس النهار فانهما قد أشرفا على الهلاك من الخوف ثم تقدمت الى على بن بكار وشمس النهار وسامت عليهما وقلت لهما ياترى ماجرى المجارية والوصيفتين وأين ذهبن فقالا لاعلم لنابهن ولم نزلسائرين الى أن انتهيناالي المكان الذي فيه الزورق فاطلعو نافيه واذاهو الزورق الذيء دينابالامس فقذف بنا الملاح حتى اوصلنا الى البر النانى فانزلو نافااستقر بناالجلوس على جانب البرحتي جاءت خيالة واحاطوا بنامن كل جانب فوثب الذين معناعاجلا كالعقبان فرجع لهم ازورق فنزلوافيه وسار بهم في البحر و قيت أناوعلي بن بكاروشمس النهارعلى شاطيء البحرلا نستطيع حركة ولاسكو نافقال لناالخيالةمن اين أنتم فتحيرنا فى الجوابة ل الجواهرجي فقات لهم أن الذين رايتموهم لا نعرفهم و انمارا يناهم بناواما عن فغنون فارادوا أخذنالنغي لهم فمأتخلصنامنهم الابالحيلة ولين المكلام فأفرجوا عنافي هذه الساعة وقد كان منهم مارأيتم من أمر هم فنظر الخيالة الى شمس النهار والى على بن بكارتم قالوا لي لست صادقا فاخبرنامن أنتمومن أين أتيتم وماموضعكم وفي أى الحارات أنتمسا كنون قال الجواهرجي فلم أدرما أقول فوثبت شمس النهار وتقدمت الى مقدم الخيالة وتحدثت معه سرا فنزل من فوق جواده وأركبهاعليه وأخذبزمام اوصار يقودها وكذلك فعل بعلى بن بكار وفعل بيأيضائم ان مقدم الخيالة لميزل سائرابنا لىموضع على جانب البحر وصاح بالرطانة فأقبل له جماعة من البرية فأطلعنا المقدم في زورق واطلم أصحابه في زورق آخر وقذ فو ابناالي ان انتهيناالي دار الخلافة وعن نكابد الموتمن شدة الخوف فدخلت شمس النهار واما نحن فرجعناولم نزل سائرين الى ان انتهينا الى

وأى شى وجرى فاخبر فى بعاحصل فى دارى فقال له ان اللصوص الذين جا واجيرا ننابالا مس وقتلوا فلا ناواخذوا ماله قدراً وكبالا مسوانت تنقل حوا عبك الى دارك الثانية فجاؤا اليها ليلا وأخذوا ماعندك وقتلوا ضيوفك قال الجواهر جى فقمت أناوجاري وتوجهذا الى تلك الدار فوجد ناها خالية ولم يبق فيهاشى وفتحيرت في أمرى وقات اما الامتعة فلا أبلى بضياعها و ان كنت استوت بعض أمتعة من أصحابى وضاعت فلا باس بذلك لانهم عرفوا عذرى بذهاب مالى ونهب دارى وأماعلى بن بكار ومحظية أميرا لمؤ منين فاخشى أن يشتهر الامر بينهما فيكون ذلك سبب رواح روحى ثمان الجواهر جى التفت الى جارى وقال المور فقال الرجل للجواهر جى الذى اشير به عليك أن تتربص فان الذين دخلوا دارك وأخذوا ماعك قدقتلوا أحسن جماعة من دار الخليفة وقتلوا جهاعة من دار صاحب الشرطة وأعوان مالدولة يدورون عليهم في جميع الطرق فلعلهم يجدونهم في حصل مرادك بغير سعى منك فاها سمع الجواهر جى هذا الكلام رجع الى داره التي هو ساكن بها. وادرك شهر زادا اصباح فسكت عن المكلام المباح

(وفي ليلة ٢٩٢) فالت بلغني أيها الملك السعيد ان الجو اهرجي لماسمع هذا الكلام رجع الى دارهالتي هوساكن بهاوقال في نفسه ان الذي حصل لي هو الذي خاف منه أبو الحسن وذهب الي البصرة وقد وقعت فيه ثم أن نهب داره اشتهر عند الناس فاقبلوا اليه من كل جانب ومكان فنهم من هوشامت ومنهم من هو حامل همه فصار يشكو لهم ولميأ كل طعاما ولم يشرب شرابا فبينماه وجالس متندم واذا بغلاممن غلمانه دخل عليه وقال لهأن شخصا بالباب يدعوك لم أعرفه فخرج اليه الجواهرجي وسلم عليه فوجده انسانالم يعرفه فقال له الرجل انلى حديثا بيني وبينك فادخله الدار وقال له ماعندك من الحديث فقال الرجل امض معي الى دارك النانية فقال الحواهر جي وهل تعرف دارى الثانية فقال أنجيع خبرك عندي وعندى أيضاما يفرج الله به همك فقات في نفسى اناأمضى معه حيث أراد ثم توجهت الى أن أتينا الدارفاما رآها الرجل قال أنها بغير بواب ولا يمكن القعود فيها فامض معي اليغيرها فلم يزل الرجل يدور بي من مكان الى مكان وانامعه حتى دخل علينا الليل ولم أسأله عن امرمن الامورثم انه لم يزل يمشى وأناأمشى معه حتى خرجنا الى الفضاء وهو يقول اتبعني وصاريهرول فيمشيه وأناأهرول وراءه حتى وصلناالي البحرفطلع بنافي زورق وقذف بنا الملاح حتى عداناالى البرااثاني فنزل من ذلك الزورق ونزلت خلفه ثم انه أخذ بيدى ونزل بي في درب لم أدخله طول عمرى ولم أعلم هوفى أى ذاحية ثم ان الرجل وقف على باب دار وفتحها ودخل وأدخلني معه واغلق بابها بقل من حديد ثم مشى بى فى دهليزها حتى دخلنا على عشرة رجال كانهم رجل واحدوهم اخوة فاماد خلناعليهم سل عليهم ذلك الرجل فردواعليه السلام ثم أمروني بالحلوس فجلست وكنت صنعفتمن شدة التعب فجاؤني بماءوردورشوه على وجهى وسقوني شرا بارقدموالي طعاما فقلت لو كان في الطعام شيئامضرا ماأ كاو امعي فلماغسلنا ايديناعا دكل مناالي مكانه وقالواهل تعرفنا فقلت

كانبهافوجدتها كانهاقدخرجتمن مقبرة فرششت على وجههاماء الورد وغيرت ثيلبها وغسات يديهاورجليهاولمأزل الاطفهاحتي أطعمتهاشيئاهن الطعام وأسقيتهاشيئامن الاشر بةوهي ايس الماقا بلية في شيء من ذلك فلما شيت الهواء وتوجهت اليها العافية قلت لها ياسيدتي ارفق بنفسك فقد حصل لكمن المشقة مافيه الكفاية فانك قد أشرفت على الهالاكفقالت والله ياجارية الخيران الموت عندي أهمون مماجري لى فاني كنت مقتولة لامحالة لان اللصوص لما خرجوا بنامن دار الجواهرجي سالونى وقالوامن أنت وماشأنك فقلت اناجارية من المغنيات فصدقوني ثم سالواعلى ابن بكارعن نفسه وقلوامن أنت وماشأ نك فقال أنامن عوام الناس فاخذونا وسرنامعهم الى ان انتهوا بناالى موضعهم ونحن نسرع في السيرمعهم من شدة الخوف فالماستقروا بنافي أماكنهم تاملوني ونظر واماعلى من الملموس والعقود والجواهر فانكرواأصى وقالواان هذه العقود لاتكن لواحدة من المغنيات ثم قالوا اصدقينا وقولي لناالحق وماقضيتك فلم أردعليهم جوابا شيءوقلت في نفسي الآن يقتلونني لأجل ماعلى من الحلى والحلل فلم أنطق بكلمة ثم التفتو االى على بن بكار وقالو الهمن أين أنت فان رؤيتك غير رؤية العوام فسكت وصرنا نكتم أمر ناونبكي فنن الله علينا قلوب المصوص فقالوالنامن صاحب الدارالي كنتمافيها فقلناهم صاحبها فلان الجواهرجي فقال واحدمنهم انا أعرفه حق المعرفة واعرف انهساكن في داردالثانية وعلى ان آتيكم به في هـ ذه الساعة واتفقو اعلى ان يجعلوني في موضع وحدي وعلى بن بكار في موضع وحده وقالوالنا استريحا ولا تخافا ان ينكشف خبر كاوا تمافى أمآن منائم ان صاحبهمامضى الى الجو اهرجي واتى به وكشف أمرنا لهم واجتمعنا عليه تمان رجلامنهم أحضر لناز ورقا واطلعو نافيه وعدوا بناالى الجانب الثانى ورمو ناالي أابر وذهبوا فاتت خيالةمن اصحاب المسس وقالوامن تكونون فتكلمت مع مقدم العسس وقلت له اناشمس النهار محظية الخليفة وقدسكرت وخرجت لبعض معارفي من نساء الوزراء فجاءني اللصوص وأخذوني واوصلوني الى هذاالمكان فامارأو كمفر وامارين واناقادرة على مكافأتك فلما سمع كلامي مقدم الخيالة عرفني ونزل عن مركو بمواركبني وفعل كذلك مع على بن بكار والجواهرجي وفي كبدى الآن من أجام ما لهيب النارلاسيما الجواهرجي رفيق ابن بكار فامض اليه وسلمني عليه واستخبريه عن على بن بكارفلمتهاعلى ماوقع منهاو حذرتها وقلت لها ياسيد في خافي على نفسك فصاحت على وغضبت من كلامي ثم قت من عندها وجئت فلم أجدك وخشيت من الرواح الى ابن بكار فصرت واقفةأتر قبك حتى أسالك عنه واعلم ماهو فيه فأسد لام من فضلك ان تاخذ مني شيئامن المال فانك ربمااستعرت أمتعةمن أصحابك وضاعت عليك فتحتاجان تعوض على الناس ماذهب لهممن الامتعة قال الجواهرجي فقلت سماوطاعة ثم مشيت معها الى ان اتينا الى قرب محلي فقالت لي قف هناحتى أعودانيك وأدركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٩٦) قالت بالفى أيها الملك السعيدان الجارية مضت تم عادت وهى حاملة المال فاعطته للجواهر جي وقالت له ياسيدى انجتمع بك في أى محل قال الجواهر جي وقالت له ياسيدى انجتمع بك في أى محل قال الجواهر جي وقالت له اتوجه الى

المحل الذي نتوصل منه الى موضعنا فنزلنا على البر ومشينا ومعناجماعة من خيالة يؤ انسو نناالى أن دخلنا الدار وحين دخلنا هاو دعنا من كان معنامن الخيالة ومضو اللى حال سبيا بهم واما نحن فقد دخلنا مكاننا و نتحرك من مكاننا ولاندرى الصباح من المساء ولم نزل على هذه الحالة الى أن أصبح الصباح فلما جاء آخر النهار سقط على بن بكار مغشياً عليه و بكى عليه النساء والرجال وهو مطروح لم يتحرك فجاء في بعض أهله وقالو احد تنا بماجرى لولدنا واخبرنا بسبب الحال الذي هوفيه فقات لهم ياقوم اسمعوا كلامى وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ١٩٤) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان الجواهرجي قال لا تفعلوا بي مكروها واصبر واوهو يفيق ويخبركم بقصته بنفسه ثم شددت عليهم وخوفتهم من الفضيحة بيني وبينهم فبينا يحن كذلك واذابه لى بن بكار تحرك في فراشه ففرح أهله وانصر فالناس عنه ومنعني أهلهمن الخروج من عنده ثمر شواماء الوردعل وجهه فلماأفاق وشم الهواء صاروا يسألونه عن حاله فصار يخبرهم ولسانه لايردجوابا بسرعة تمأشاراليهم ان يطلقوني لاذهب اليمنزلي فاطلقوني فرجت فاماأردت المسير رأيت امراة واقفة فتأملتها واذاهى جارية شمس النهار فاماعرف باسرت وهرولت فى سيرى فتبعتنى فداخلنى منهاالفزع وسرت كلماانظرهاياخذنى ارعب منهاوهي تقول لى قف حتى أحدثك بشيءوا نالمالتفت اليهاولم أزلسائر الىمسجد في موضع خال من الناس فقالت لى ادخل هذاالمسجدلا قول الككلمة ولاتخف من شيءوحلفتني فدخلت المسجد ودخلت خلفي فصليت ركعتين ثم تقدمت اليهاو أناأتا وهوقلت لهامانالك فسألتني عن حالي فحدثتها بما وقع لي واخبرتها بماجري لعلى بن بكار وقلت لهاماخبرك فقالت اعلم اني لمارأ يت الرجال كسروا باب دارك ودخلواخفتمنهم وخشيت ان بكو نوامن عند الخليفة فياخذوني أنا وسيدتي فنهاك من وقتنا فهر بتمن السطوح اناوالوصيفتان ورميناأ تفسنامن مكان عالى ودخلناعلى قوم فهر بناعندهم حتى وصلناالى قصرالخلافة ونحن على أقبح صفة تم أخفينا أمر ناوصر نانتقلب على الجرالي انجن الليل ففتحت باب البحر واستدعيت الملاح الذي أخرجنا تلك الليلة وقلت له ان سيدتي لم نعلم لها خبرا فاحملني فى الزورق حتى افتش عليها في البحر لعلى اقع على خبرها فحملني في الزورق وساربي ولم أذل مسائرة في المحرحتي انتصف الليل فرأيت زورقاأ قبل الىجهة الباب وفيه رجل يقذف ومعه رجل آخر وامرأةمطروحة بينهما ومازال يقذف حتى وصل الى البرفامانز لت المرأة تاملتها فاذاهي شمس النهار وفنز لت اليهاوقد اندهشت من الفرحة لمارأيتها بعدما قطعت الرجاءمنها وأدرك شهرز ادالصباح فسكتتءن الكلام المباح

(وفى ليلة ٥٩٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الجارية قالت للجواهرجى فنزلت اليهاوقد اندهشت من الفرح فلما تقدمت بين يديها امرتنى أن أدفع الى الرجل الذى جاء بها الف دينارثم حملتها أناوالوصيفتان الي أن القيناها على فراشها فاقامت تلك اللبلة على حالة مكدرة فلما أصبح الصباح منعت الجوادى والخدم من الدخول عليها والوصول اليها ذلك اليوم وفى ثانى يوم أفاقت مما

الىعلى بن بكاران كانمديقك وتريدله النجاة وأنت عليك تبليغ هذا الخبرله بسرعة وأناعل أن أتقيد باستنشاق الاخبارثم ودعتني وخرجت فلماخرجت الجارية قمت وخرجت في أثرها وتوجهت اليعلى ابن بكار فوجدته يحدث نفسه بالوصال ويعللها بالمحال غلمارا فى رجعت اليه عاجلاقال لى أراك رجعت الى في الحال فقات له أفصر من التعلق البطال ودع ما أنت فيه من الاشتغال فقد حدث حادث يقضى الى تلف نفسك ومالك فلماسم هذاالكلام تغير حاله وأنزعج وقال للجواهرجي يااخي أخبرني بماوقع فقال لهالجواهرجبي ياسيدي اعلمأنه قدجري ماهو كذا وكذاوانك أن أقت في دارك هذه الى آخر النهار فانت تالف لا محالة فبهت على بن بكار وكادت روحه أن تفارق جسده ثم استرجع بعددتك وقالله ماذا نفعل ياأخبي وماعندك من الرأى قال الجواهرجي فقلت له الرأى أن تأخذ معك من مالك ماتقدر عليه ومن غلمانك ماتشق به وأن تمضى بنا الى دمار غير هذه قبل أن ينقضي هذا النهار فقال سمعاو طاعة ثم وثب وهومتحير في أمره فتارة يمشي وتارة يقع وأخذما قدرعليه واعتذرالي اهله وأوصاهم بمقصوده وأخذمه ثلاثة جمال محملة وركب دابة وقدفعلت أنا كافعل تم خرجنا خفية وسرناولم نزلسائرين باقى يومناوليلتنا فلما كان آخرالنهار حططنا حمولنا وعقلنا وجمالنا وغنافل علينا التعب وغفلناعن انفسناواذا باللصوص أحاطوا بنا وأخذوا جميع ما كان معناوقتلوا الغلمان ثم تركو نامكاننا ونحن في أقبيح حال بعد أن أخذوا المال وساروا فله أنما مشناالي أنأصبح الصباح فوصلناالي بلد فدخلناها وقصدنا مسجده ونحن عرايا وجلسنافي جنب المسجد باقي يومنافلها جاءالايل بتنا في المسجد تلك الايلة وتحن من غير أكلولاشرب فلهاأصبح الصباح صليناالصبح وجلسنا واذابرجل داخل فسلم عليناوصل ركعتين ثم التفت الينا وقال ياجماعة هل أنتم غرباء قلنا نعم وقطع اللصوص علينا الطريق وعرونا ودخلنا هذه البلدة ولا نعرف فيها أحدانا ويعنده فقال لناارجل هل لكم أن تقوموامعي الىدارى قال الجواهرجي فقلت الملي بن بكارقم بنامعه فننجوا من أمرين الاول أننا تخشى أن يدخل علينا أحديم وفنافي هذا المسجد فنفتض حوالثاني أنناناس غرباء وليس لنامكان نأوى اليه فقال على بن بكار افعل ماتر يدئم ان الرجل قال اناثاني مرة يافقراء أطيعو ني وسير وامعى الى مكنى قال الجواهرجي فقلت لهسمعاوطاعة ثم ان الرجل خلع لناشيأمن ثيابه والبسنا ولاطفنافقمنامعه الىداره فطرق الباب فخرج اليناغادم صغير وفتح الباب فدخل الرجل صاحب المنزل ودخلنا خلفه ثم ان الرجل أمر باحضار بقجة فيها أثواب وشاشات فالبسنا حلتين وأعطانا شاشين فتعممنا وجلسناواذا بجارية أقبلتالينا بمائدة ووضعتهابين أيدينافا كلناشيئا يسيرا ورفعت المائدة ثم أقمناعنده الىأندخل الميل فتاوه على بن بكار وقال للجواهرجي يأخي اعلم أنني هالك لامحالة وأريد أن أوصيك وصيةوهو أنك اذارأ يتنيمت تذهت الي والدتى وتخبرها أن تاتى إلى هذا المكان لاجل أن تاخذعزا بي وتحضر غسلي وأوصيهاأن تكون صابرة على فراقى ثم وقع مغشياعليه فلهاأفاق سمع جارية تغنى من بعيدو تنشد الاشعار فصاريصغي اليهاويسمع صوتها وهو تارة يفكروتارة

دارى فى هذه الساعة واتحمل الصعو بة لأ جل خاطرك واتد برفيما يوصلك اليه فانه يتعذر الوصول اليه فى هذا الوقت ثم ودعتنى و مضت في ملت المال واتيت به الى منزلى وعددت المال فوجدته خسة آلاف دينا رفاعطيت أهلى منه شيئاً ومن كان له عندى شيء أعطيته عوضا منه ثم انى أخذت غلما ني وذهبت الى الدارالتي ضاعت منها الامتعة وجئت بالنجارين والبنائين فاعاد وهاالي ما كانت عليه وجعلت جاريتي فيها ونسيت ما جرى لى ثم تحشيت الى دار بن بكار فلم اوصات اليها أقبل غلمانه على وقال لى واحد منهم ان غلمان سيدى في طلبك ليلاونها راوقد وعده ان كل من أتاه باك يعتقه فهم يفتشون عليك ولم يعرفو الك موضعا وقد رجعت الى سيدي عافيته وهو تارة يفيق وتارة يستغرق فاما يفيق يذكرك ويقول لا بدان تحضروه لحظة لى ويمو دالي حال سبيله قال الجو اهرجي فضيت معالفلام الي سيده فوجدته لا يستطيع الكلام فلم رأيته جلست عندرأ سه فقتح عينيه فلمارآني ما الذي جري ولو لا ان الله اطف بنا لا فتضحنا ولا أدرى من الذي يوصاني الى الخلاص مما أنا فيه ولو لا الذي حري ولو لا ان الله اطف بنا لا فتضحنا ولا أدرى من الذي يوصاني الى الخلاص مما أنا فيه ولو لا في من الله المالي له حجلت على نقسى بالهلاك واعلم يا أخى اننى كالطير في القفص و ان نقسى هالكم من الذموس ولكن لها وقت معلوم واجل محتوم ثم أفض دمم العين وأنشد هدنين البيتين هكا ألم الفي القياس قبلى وروع بالنوى حي ومت همت في المنين ومت

شكا ألم الفراق الناس قبلى وروع بالنوى حي وميت وأما مثل ماضمت ضلوعي فانى ما سمعت ولا رأيت

فلما فرغمن شعره قال له الجواهر جي ياسيدي اعلم أني عزمت على الذهاب إلى داري فلعل الجارية ترجع إلى بخبر فقال على بن بحار لا باس بذاك ولكن أسرع بالعودة عدنا لا جل أن مخبر في قال الجواهر جي فودعته وانصرفت إلى دارى فلم يستقر بى الجلوس حتى رأيت الجارية أقبات وهي في بكاء و نحيب فقات لها ماسبب ذلك فقالت ياسيدي اعلم أنه حل بناما حل من أمر نخافه فاني لما في بكاء و نحيب فقات لها مسبب ذلك فقالت ياسيدي مغتاطة على وصيفة من الوصيفة بن اللتين كانتا معنا تلك الليلة وأمرت بضر بها فخافت من سيدتها وهر بت فلا قاها بعض الموكاين بالباب وأراد ردها المي سيدتها فلوحت له بالكلام فلاطعها واستنطقها عن حالها فاخبرته بما كنا فيه فبلغ الخبر إلى الخليفة فام بنقل سيدتي شمس النهار و جميع ما لها إلى دار الخلافة ووكل بها عشرين خادما ولم أجتمع بها إلى الآن ولم أعله با بالسبب وتو همت أنه بسبب ذلك فخشيت على نفسي واحترت ياسيدي وأمرها ولم هاولم يكن عندها أحفظ لكتمان السر مني وأدرك ياسيدي وأمرك المباح

(وفى ليلة ١٩٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الجارية قالت للجواهرجي توجمه ياسيدى اليعلى بن بحار سريعاوأ خبره بذلك لاجل أن يكون على أهبة فاذا انكشف الامر نتدبر في شيء تفعله لنجاة أنفسنا قال الجواهرجي فاخذى من ذلك هم عظيم وسار الكون في وجهى ظلاما من كلام الجارية وهمت الجارية بالانصراف فقات لها وما الرأى أن تبادر

كان دموع العين تخبر حالنا فتبدى الذي أخفى و تخفى الدى أبدى

فكيف أروم السر أوأ كتم الهوى وفرط غرامى فيك يظهر ماعندى وقد طاب موتى عند فقد أحبى فياليت شعرى مايطيب لهم بعدى فلم سمعت شمس النهار انشاد تلك الجارية لم تستطع الجلوس ثم سقطت مغشيا عليها فرمى فلم سمعت شمس النهار انشاد تلك الجارية لم تستطع الجلوس ثم سقطت مغشيا عليها فرمى الخليفة القدح وجذبها عنده وصاح وضجت الجوارى وقلبها أمير المؤمنين فوجدهامية فرن أمير المؤمنين لموتها وأمر أن يكسر جميع ما كان في الحضرة من الآلات والقوانين وحملها في حجرة بعدموتها ومكث عدها بالله ولاعن الامر الذي كانت فيه ثم قالت الجارية الجواهر جي سألتك كثيرا ولم يسأل عن حالها ولاعن الامر الذي كانت فيه ثم قالت الجارية الجواهر جي سألتك بالله أن تعلمني بوقت خروج جنازة على بن بكار وأن تحضر في دفنه فقال لها أماانا فقي المحل شئت تجديني وأماأ نت فن ستطيع الوصول اليك في المحل الذي أنت فيه فقالت لهان أمير المؤمنين الفلاني فقمت معها وأتيت الى المقبرة وزرت شمس النهار ثم مضيت الى حالى ولم أزل أنتظر جنازة على بن بكارالي از جاءت فخرجت لهاهل بغداد وخرجت معهم فوجدت الجارية بين النساء وهي أشدهن حزناولم أرى جنازة بيغداد أعظم من هذه الجنازة ومازلنا في از دعام عظيم الى أن

اتينا إلى قبردود فناه وصرت لاأنقطع عن زيار ته ولا عن زيارة شمس النهار هــذا ما كان من حديثه اوليس باعب من حديث الملك شهرمان وأدرك شهر زاد الصباح فسدتت عن الكلام المباح

وفي ليلة ٩٩٦ ) قالت باغني ايها الملك السعيد انه كان في قديم الزمان ملك يسمى شهره فرصاحب عسكروخدم وأعو ان إلا أنه كبرسنه و رق عظمه ولم يرزق بولد فتفكر في نفسه وحزن وقاق وشكاذلك لبعض و زرائه وقال انى أخاف إذا مت أن يضيع الملك لا نه ليسلى ولد يتولاه بعدى فقال لهذلك الوزير لعل الله يحدث بعدذلك أصرا فتوكل على الله أيها الملك و توضأ وصل وكمتين ثم جامع زوجتك امل تبلغ مطلو بك فجامع زوجته فحملت في تلك الساعة ولما كملت أشهرها وضعت ولداذكر اكا نه البحد والسافر في الليل العاكر فسماد قرائز مان وفرح علية الفرح وزينوا المدينة سبعة أيام ودقت الطبول وأقبات الشائر وحماته المراضع والدايات وتربى في العز والدلال حتى صار له من العمر خمر عشرسنة وكان فائقافى الحسن والجال والقدوا لاعتدال وكان أبوه يحبه ولا يقدر أن يفارقه ليلاولانها را فشكا الملك شهر مان لاحدوز رائه فرط محبته لولده وقل أيها الوزير إنى خائف على ولدى قرائز مان من طوارق الدهر والحدثان وأريد أن أزوجه في حيايي فقال له الوزير إنى خائف على بولدى قرائز مان أخفر وأطرق رأسه الى الارض حياء من أبيه فقال له أبوه عالى الملك شهر مان على بولدى قرائز مان فضر وأطرق رأسه الى الارض حياء من أبيه فقال له أبوه ياقرائز مان اعلم أنى أديد أن أزوجك وأفرح بك في حياتي فقال له اعلم يأبي أنى ليس لى في الزواج ياقرائز مان اعلم أني أديد أن أن أو بحك وأفرح بك في حياتي فقال له اعلم يأبي أنى ليس لى في الزواج الم الله الموالة المها لية الجلدال ثانى

يضحك وتارة يبكى شجناوح زناعما أصابه فسمع الجارية تطرب بالنغمات وتنشدهذه الابيات

عجل البين بيننا بالفراق بعد الف وجيرة واتفاق فرقت بيننا صروف الليالى ليت شعرى متى يكون التلاق ما أمر الفراق بعد اجتماع ليته ما أضر بالعشاق غصة الموت ساعة ثم تنقضى وفراق الحبيب فى القلب باق لو وجدنا الى الفراق سبيلا لاذقنا انفراق طعم النراق

فلماسمع ابن بكار انشاد الجارية شهق شهقة فنارقت روحه جسده قال الجواهرجي فلما رايته مات أوصيت عليه صاحب الدار وقلت له اعلم أننى متوجه الى بغداد لاخبر والدته وأقار به حتى ياتوا ليجهزوه ثم انى توجهت الى بغداد ودخلت دارى وغيرت ثيابى و بعد ذلك ذهبت الى دار على بن بكار فلمار آني غلمانه أتو اللى وسالوني عنه وسالتهم أن يستاذنوا لى والدته فى الدخول عليها فاذنت لى بالدخول فدخلت وسلمت عليها وقات ان الله اذاقضي امر الامفرمن قضائه وما كان لنفس أن تموت الاباذن الله كتابامؤ جلافتوهمت أم على بن بكار من هذا الكلام أن ابنها قد مات فبكت بكاء شديد اثم قالت بالله عليك ان تخبرني هل توفى ولدى فلم أقد درأن أن أرد عليها جو ابامن كثرة الجزع فلماراً تنى على تلك الحالة انخنقت بالدكاء ثم وقعت على الارض مغشيا عليها فلما أفاقت من غشيتها قالت ما كان من أمر ولدى فقلت لها عظم الله أجرك قيه ثم انى حدثتها بما كان من أمر ولدى فقلت لها عظم الله أجرك قيه ثم انى حدثتها بما كان من أمر ومدى فقلت لها علم ما قالما أفاقت عزمت على الوصيتها ه ثهراتى رجعت الى دارى وسرت فى الطريق أتفكر في حسن شبا به فبينما أنا كذلك ما أوصيتها ه ثهراتى رجعت الى دارى وسرت فى الطريق أتفكر في حسن شبا به فبينما أنا كذلك واذا بامن أقد قد قبضت على يدى وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام لمباح

(وفى ليلة ١٩٨١) قالت بلغنى ايها الملك السعيد أن الجواهرجي قال واذاباس أة قد قبضت على يدى فتأملتها فرأيتها الجارية التي كانت تمشى من عند شمس النهار وقد علاها الانكسار فلما تعارفنا بكينا جميعا وسرناحتى أتينا الى تلك الدارفقلت لهاهل علمت بخبرعلى بن بكارفقالت لاوالله فاخبرتها بخبره وما كاز من أصره ثم الى قلت لها فكيف حال سيدتك فقالت لم يقبل فيها أمير المؤمنين قول احد لشدة محبته لها وقد حمل جميع أمورها على الحامل الحسنة وقال لها ياشمس النهار أنت عندي عزيزة وأنا أتحملك على رغم أعدائك ثم أصر لها بفرش مقصورة مذهبة وحجرة مليحة وصارت عنده من ذلك في قبول عظيم فاتفق أنه جاس يومامن الايام على جرى عادته للشراب وحضرت المحاطي بين يديه فاجلسهان في مراتبهن وأجلسها بجانبه وقد عدمت عبرها وزاد أمرها فعند ذلك آمر جارية من الجوارى أن تغنى فاخذت العود وضربت به وحملت تقول

وداع دعانى للهوى فاجبته ودمعي بحطالوجد حطاعلى خدى

فرط محبته له و زاده من أنعامه واكرامه وانفض ذلك المجلس من تلك الساعة و بعد انفضاض ذلك المجلس طلب الملك شهرمان و زيره واختلى به وقال له أيها الوزير وأدرك شهر زاد الصباح

فسكت من السكلام الماح

(وفي ليلة ١ م ٢) تالت بلغنى أيها الملك السعيدان الملك شهرمان قال له أيها الوزير قل لى ما الذى أفعله في قضية ولدى قرالزمان فانى استشرتاك في زواجه قبل أن أساطنه فاشرت على بذلك وأشرت على أيضا أن أدكر له امر الزواج فذكر ته له الذي فأشر على الآن عاتراه حسنا فقال الوزير الذى أشير به عليك الآن أيها الملك ان تصبر عليه سنة أخرى فاذا أردت أن تكلمه بعدها في أمر الزواج فلا تكلمه سراول كن حدثه في يوم حكومة و يكون جميع الامراء والوزراء حاضرين وجميع العساكر واقفين فاذا اجتمع هؤ لاء فارسل الى ولدلك قر ازمان في تلك الساعة واحضره فاذا حضر فاطبه في أمر الزواج كضرة جميع الامراء والوزراء والحجاب والنواب وأرباب الدولة والعساكر وأصحاب الصولة فانه يستحى منهم وما يقدران يخالفك بحضرتهم فنه اسمع الملك شهرمان على ولده قرائز مان سنة وكلامضي عليه يومامن الايام يزداد حسناوج الاو بهجة وكالاحتى شهرمان على ولده قرائز مان سنة وكلامضي عليه يومامن الايام يزداد حسناوج الاو بهجة وكالاحتى ملاحمرار و بياض غرته حكى القمر الزاهر وسواد شعره كأنه الليل العاكر وخصره أرق من خيط بلاحمرار و بياض غرته حكى القمر الزاهر وسواد شعره كأنه الليل العاكر وخصره أرق من خيط ميان و ردفه اثقل من الكثيان تهييج البلابل على اعطافه و يشتكى خصره من ثقل اردافه ومحاسنه حيرت الورى كاقال فيه بعض الشعراء

قسما بوجنته وباسم نفره و بلين عطفيه ومرهف لحظه و بحاجب حجب الكرى عن وعقارب قدارسات من صدغه و بطيب نكهته وسال جرى و بطيب نكهته وسال جرى و بجود راحته وصدق لسانه ما المسك الامن فضالة خاله وكذلك الشمس المنيرة دونه

و بأسهم قدراشها منسحره وبياض غرته وأسود شعره صبه وسطا عليه بنيه و بأمره وعقيق مبسمه ولؤلؤ ثغره في فيه يزرى بالرحيق وعصره وسكونه و برقة في خصره و بطيب عنصره وعالى قدره والطيب ير وي ديجه عن نشره ورأى الحالل قلامة من ظفره

ثم ان الملك شهر مان سمع كلام الوزير وصبر سنة اخرى حتى حصل يوم موسم وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عرب المكلام المباح

(وفى ليلة ٢٠٢) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الملك شهرمان دعى الامراء والوزراء

أرب وليست نفسي تميل الى النساءلاني وجدت في مكرهن كتبا بالروايات و بكيدهن وردت الآيات وقال الشاعر

فان تسألونی بالنساء فاننی خبیر باحوال النساء طبیب اذا شاب رأس المرء وقل ماله فلیس له فی ودهن نصیب

ولمافر غمن شعر وقاليا أبي ان الزواج شيء لا أفعله أبدا فلما سمع السلطان شهر مان من ولده هذا الكلام اغتم غماشديدا على عدم مطاوعة ولده قر الزمان له . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت

عن الكلام المباح

(وفى ليلة م م ٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الملك شهر مان لماسمع من ولد دهذاالكلام مارالضياء في وجهه ظلاما واغتم على عدم مطاوعة ولدد قرااز مان له ومن محبته له لم يكرر عليه الكلام في ذلك ولم يغضبه بل أقبل عليه وأكرمه ولا طفه بكل ما يجلب الحجبة الى القلب كل ذلك وقر الزمان يزداد كل يوم حسنا وجمالا وظر فاود لا لا فصبر الملك شهر مان على ولده سنة كاملة حتى صاركامل الفصاحة والملاحة وتهتكت في حسنه الوري وسارفتنة للعشاق وروضة للمشتاق عذب الكلام يخجل في وجهه بدرالتمام صاحب قد واعتدال وظرف ودلال كأنه غصن بان أوقضيب خيز رانينوب خده عن شقائق النعان وقده عن غصن اليان ظريف الشمائل كما قال فيه القائل

بدأ فقالوا تبارك الله جل الذي ساغه وسواه مليك كل الملاح قاطبة فكلهم اصبحوارعاياه في ريقه شهدة مذو بة وانعقد الدار في ثناياه مكملا بالجمال منفردا كل الورى في جماله تاهوا قد كتب الحسن فوق وجنته اشهدان لامليح الاهو

فلمات كاملت سنة أخرى لقمر الزمان ابن الملك شهر مان دعاد والده اليه وقال اله ياولدى أما تسمع منى فوقع قرالزمان على الارض بين يدى أبيه هيبة واستجى منه وقال له يا أبي كيف لا اسمع منك وقد أمر في الشبطاعتك وعدم نحالفتك فقال له الملك شهر مان اعلم ياولدي انى أربد أن أزوجك و افرح بك في حياتى وأسلطنك في مملكتي قبل ماتي فاله السمع قرائز مان من أبيه هذا الكلام أطرق رأسه ساعة و بعد ذلك رفع رأسه وقل يأبي هذا شيء لا أف له أبد اولوسقيت كأس الردي وانا اعلم ان الله فرض على طاعتك فبحق الله عليك لا تكلفني امر الزواج ولا تظن انى اتز و جطول عمرى لا ننى قرأت في كتب المتقدمين والمتأخرين وعرفت ماجرى لهم من المصائب والآفات بسبب فتن النساء ومكرهن غير المتناهي وما يحدث عنهن من الدواهي أوم أحسن قول الشاعر

ان النساء وان ادعين العفة رمم تقلبها النسور الحوم في الليل عندك سرها وحديثها وغدا لغيرك ساقها والمعصم كالخات تسكنه وتصبح راحلا فيحل بعداك فيه من لا تعلم فلما سمع الملك شهرمان من ولده قرائر مان هذا الكلام وفهم الشعر والنظام لم يردعليه جوابا من

اللية وهومتشوس الخاطرمن أجله وصاريتقلب من جنب الى جنب كانه نائم على جمر اللظى ولحقه الوسواس ولم ياخذه نوم في تلك الليلة بطوله اوذرفت عيناه بالدموع وأنشد قول الشاعر لقد طال ليلي والوشاة هجوع وناهيك قلبا بالفراق مروع أقول وليلى زاد بالهم طوله امالك ياضوء الصباح رجوع فول الآخر كالخوركة

لما رأبت النجم ساه طرفه والقلب قد التي عليه سباتا وبنات تعش في الحداد سوافرا ايقنت ان صباحه قدماتا

هذاما كان من أمرالملك شهر مان (وأما) ماكان من أمر قرالز مان فانه لما قدم عليه الليل قدم له الخادم الفانوس وأوقد له شعمة وجعلها في شعمدان وقدم له شيئامن الما كل فا كل قليلا وصار يعاتب نفسه حيث أساء الادب ف حق أبيه الملك شهر مان وقال في نفسه ألم تعلم ان ابن آدم رهين لسانه وان لسان الآدمي هو الذي يوقعه في المهالك ولم يزل يعاتب نفسه و يلومها حتى غلبت عليه الدموع واحترق قلبه المصدوع وندم على ما خرج من لسانه في حق الملك غاية الندم وانشد هذين البيتين

عوت الفتى من عثرة من لسانه وليس عوت المرءمن عثرة الرجل فعثرته من فيه تقضى بحتفه وعثرته بالرجل تبرا علي مهل

ثم ان قراازمان لمافر غمن الاكل طلب ان يغسل يديه فغسل يديه من الطَّعام و توضأ وصلى المفرب والعشاء وجلس وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى لية ٥٠٠) قالت بلغنى ايها المالك السعيدان قرااز مان ابن الملك شهر مان جلس عى السرير يقرأ القرآن فقرأ البقرة وآل عمران ويس والرحمن و تبارك والملك والمعوذ تين وختم الدعاء واستعاذ بالله ونام على السرير فوق طراحة من الاطاس المعدن لها وجهان وهى محسوة بريش النعام وحين أراد النوم مجرد من ثيابه وخلع لباسه و نام في قيص شمع رفيع وكان على راسه مقنع مروزى أزرق فصار قراز مان في تلك اللية كأنه البدر في لية أربع عشر ثم تغطى علاءة من حرير و نام والفانوس موقد تحت رجليه والشمعة موقدة تحت راسه و لم يزل نا عالى ثاث الليل و لم يعلم ما خبى اله في الغيب وماقد رعليه علام الغيوب واتفى ان القاعة والبرج كاناعتيقين مهجور بن مدة سنين كثيرة وكان في تلك القاعة برروماني معمور بجنية ساكنة فيه وهى من ذرية الميسالله ين واسم تلك الحنية ميمونة ابنة الدمرياط احد ملوك الجان المشهورين وأدرك شهر زاد الصباح فسنت عن الكلام الماح

(وفى ليلة ٢٠٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان اسم تلك الجنية ميمونة ابنة الدمرياط احد ماوك الجان المشهورين فاما استمر قرازمان ناع الى ثلث اللبل الاول طلعت تلك العفرية من البئر الروماني وقصدت السماء لاستراق السمع فلما صارت في أعلى البئر رات نو رامضيماً في البرج على خلاف العادة وكائت العفريتة ، قيمة في ذلك المكان مدة مديدة من السنين فقالت في نفسها انا

والحجاب وارباب الدولة والعساكر وأصحاب الصولة ثم ان الملك ارسل خاف ولده قر الزمان فلما حضرقبل الارض بين بديه ثلاث مرات ووقف مكتفايديه و راه ظهره قدام أبيه فقال له أبو دياولدى الى ما حضرتك هذه المرقف هذا المجلس وجميع العساكر حاضر ون بين أيدينا الالا أجل ان أمرتك بأمر فلا تخالفني فيه و ذلك ان تتزوج لاني اشتهى ان از وجك بنت ملك من الملوك وافر حبك قبل موتي فلما سمع قر الزمان من أبيه هذا الكلام أطرق برأسه الى الارض ساعة ثهر ونع رأسه الى أبيه و لحقه في تلك الساعة جنون الصياوجهل الشبيبة فقال له أمنا افلا اتزوج أبد اولوسقيت كاس الردي واما أنت فرجل كبير السن صغير العقل انك سألتني قبل هذا اليومم و تين غيرهذه المرقف شأن الزواج وأنا لا أجيبك الى ذلك ثم ان قر الزمان فك كتاف يديه وشمر عن ذراعيه قدام أبيه وهو في غيظه في جل أبوه واستحى حيث حصل ذلك قدام أرباب دولته والعساكر الحاضرين في الموسم ثم ان الملك شهر مان لحقته شهامة الملك فصر خعلى ولد دفارعيه وصر خعلى المهايك وأمرهم والوجل و تكلل وجهه وجبيته بالمرق واشتد به الحياء والخجل فعند ذلك شتمه أبوه وسبه وقال بله و يلك ياولد الزناوتر بية الخناكيف يكون هذا جوابك لى بين عساكرى وجيوشي ولكن أنت الى الآن ما دبك أحدو أدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٠٠٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيد آن الملك شهر مان قال لولد دقر الزمان أما تعلم ان هذا الامر الذي صدر منك لو صدر من عامي من العوام لكان ذلك قبيحامنه ثم ان الملك أم الماليك أن يحلوا كتافه و يحبسوه في برجمن أبراج القلعة فعند ذلك دخل الفراشون القاعة التي فيها البرج فكنسوها ومسحو ابلاطها و نصبوا فيها سرير القمر الزمان وفرشو اله على السرير طراحة ونطعا و وضعوا له مخدة وفانوسا كبيرا وشمعة لان ذلك الماحك ذكان مظام في النهار ثم ان المماليك الحلوا قرائز مان في تلك القاعة و جعلوا على بالقاعة خادما فعند ذلك طلع قرائز مان فوق ذلك السرير وهو منكسر الخاطر حزين الفؤاد وقدعا تب نفسه وندم على ماجرى منه في حق أبيه حيث السرير وهو منكسر الخاطر حزين الفؤاد وقدعا تب نفسه وندم على ماجرى منه في حق أبيه حيث فلوفعات ذلك كان أحسن لى من هذا السجن هذا ما كان من أمر قرائز مان (وأما) ما كان من أمر أبيه فانه اقام على كرسى مملك ته بقية اليوم الى وقت الغروب ثم خلابالوزير وقل له اعلم أبها الوزير انك كنت السبب في الذي جرى بيني وبين ولدى كله حيث اشرت على بما أشرت في لذى تشير به على الآن فقال له الوزير أيها الملك دع ولدك في السجن مدة خسة عشريوما ثم احضره بين يديك وأمر وباز واج فانه لا يخالفك أبد اوأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٤٠٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الماك شهرمان قبل راى الوزير فى ذلك اليوم ونام تلك الليلة وهومشتغل القلب على ولده لا نه كان يحبه محبة عظيمة حيث لم يكن له ولدسواه وكان الملك شهرمان كل ليلة لا يأتيه نوم حتى يجعل ذراعه تحت رقبة قر الزمان وينام فبات الملك

وجاله ساعة زمانية وقدوجدت ضوء وجهه غالباعلى نو رالشمعة وصار وجهه يتلاً لا نو را وقد غازلت عيناه واسودت مقلتاه واحر خداه وفتر جفناه وتقوس حاجباه وفاح مسكه العاطر كاقال فيه الشاءر

قبلته فاسودت المقل التي هي فتنتني واحمرت الوجنات ياقلب انزعم العواذل انه في الحسن يوجد مشله قل ها توا

قاماراً ته العفرية ميمونة بنت الدص ياطسبحت الله وقالت تبارك الله احسن الخالقين وكانت تلك العفرية من الجون المؤمنين فاستمرت ساعة وهي تنظر الى وجه قرالزمان و توحد الله و تغييطه على حسنه وجاله وقات في نفسها والله الى الضره ولا اترك احدا يؤذيه ومن كل سوء أفديه فان هذا الوجه المليح لا يستحق الا النظر اليه والتسبيح ولكن كيف هان على أهله حتى نسوه في هذا المكان الخرب فلوطلم له احدمن صرد تنافي هذه الساعة لا عطبه ثم ان تلك العنرية مالت عليه وقيلته بين عينيه و بعد ذلك الرخت الملاءة على وجهه وغطته بها وفتحت أجنحتها وطارت ناحية السماء وطلعت من دور تلك القاعة وصعدت ولم تزل صاعدة في العجنحة فلما قر بت من صاحبها السماء وطلعت خفق اجنحة طائرة في الهواء فقصدت ناحية تلك الاجنحة فلما قر بت من صاحبها وجدته عفر يتايقال له دهنش فانقفن عليه انقضاض الباشق فلما احسبها دهنش وعرف انها ميمو نة بنت ملك الجن خاف منها وارتعدت فرائصه واستجار بها وقال لها اقسم عليك بالاسم ميمو نة بنت ملك الجن خاف منها وارتعدت فرائصه واستجار بها وقال لها اقسم عليك بالاسم دهنش هذا السكلام حن قلبها عليه وقالت لهانك اقسمت على بقسم عظيم ولكن لا اعتقك حتى دهنش هذا السكلام حن قلبها عليه وقال المائية فان وجدتي كلامي وأدرك شهر زاد الصباح داخل الحزائر وأخبرك بأعجو بة رأيتها في هذه الليلة فان وجدتي كلامي وأدرك شهر زاد الصباح فكت عن السكلام المباح

(فى لية ٧٠٠) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الجنى قال الجنية فان وجدتى كلامى صحيحاً فاتركينى أد و ح الى حال سبيلى واكتبى لى بخطك في هذه الساعة انى عتيقك حتى لا يعارضنى أحد من أدهاط الجن الطيارة العلوية والسفلية والغواصة قالت لهميمونة فى الذى رأيته في هذه الليلة يادهنش فاخبرنى و لا تكذب على وتريد بكذبك ان تنفات من يدى وانا اقسم بحق النقش المكتوب على فص خاتم سليان بن داود عليها السلام أن لم يكن كلامك صحيحا نتفت ريشك بيدى ومزقت جلدك وكسرت عظمك فقال لها العفريت دهنش بن شمهو رش الطياران لم يكن كلامى صحيحا فافعلى بى ماشئت ياسيدتى وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح روف ليلة ٨٠٢) قالت بلغنى أيها الماك السعيد ان دهنشاقال خرجت في هذه الليلة من الجزائر الداخلة فى بلاد الصين و هى بلاد الغيو رصاحب الجزائر والبحور و والسبعة قصو و فرأيت لذلك

الملك بنتالم يخلق الله في زمانها احسن منها ولا أعرف كيف أصفهالك و يعجز لساني عن وصفها كما

ماعهدت هناشيئاً من ذلك وتعجبت من هذا الامرغاية العجب وخطر ببالها انه لابد لذلك من سبب ثم قصدت ناحية ذلك النو رفوجدته خارجامن القاعة فدخلتها و وجدت الخادم نائم اعلى بابها

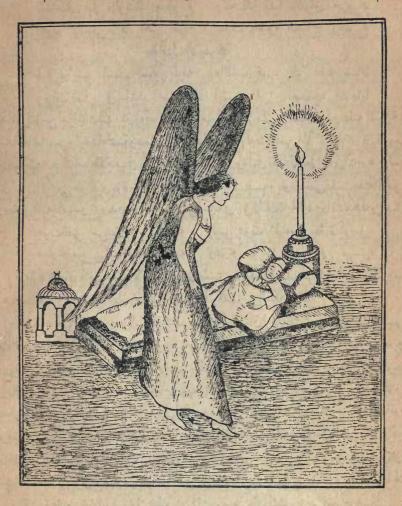

الجنية ميمونة عندمادخات القاعة التي فيها قرالزمان وهو نائم كالمن في المنافعة التي فيها قرالزمان وهو نائم كالمنفعة وفعت الملاءة عن وجهه واخذت تنظر فيه المنفعة وجدت سريرامنصو باوعليه هيئة انسان نائم وشمه قمضيئة عند راسه وفانوس مضى عندرجايه فتعجبت العفريتة ميمونة من ذلك النو روتقدمت اليه قليلا قليلا وارخت اجنحتها ووقفت على السرير وكشفت الملاءة عن وجهه ونظرت اليه واستفرت باهتة في حسنه

وملكة احكم على الناس ولاأر يدرجلا يحكم على وكلاامتنعت من الزواج زادت رغبة الخطاب فيها تُمان جميم ملوك جزائر الصين الجوانية ارسلوا الى أبيها الهدايا والتحف وكاتبوه في ام زواجها فكررعليهاأ بوهاالمشاورة فيأمرالز واجمرار اعديدة فخالفته وغضبت منه وقالت لهياأبي انذكرت لى الزواج مرة أخرى أخذت السيف ووضعت قأعه في الارض وذبابه في بطني واتكأت عليه حتى يطلع من ظهرى وقتلت نفسى فاما سمع أبوها منهاهذاالكلام صار الضياء في وجهه ظلام واحترق قلبه عليهاغاية الاحتراق وخشى أن تقتل نفسها وتحيرفي أمرهاوفي أمرالملوك الذين خطبوهامنه فقال لهاان كانولا بدمن عدم زواجك فامتنعي من الدخول والخروج ثم إن أباها ادخلها البيت وحجبهافيه واستحفظ عليهاعشرعجأ نزفهر مانات ومنعهامن أن تذهب الى السبع قصو روأظهرانه غضبان عليها وأرسل يكاتب الملوك جميعهم واعلمهم انهاا ميبت بجنون فى عقلها ولها الانسنة وهى محجوبة تمقال العفريت دهنش للعنمريتة وأناياسيدتي انوجه اليهاف كل ليلة فانظرها وأتملي بوجهها وأقبلهاوهي نأغة ببن عينيها ومن محبتى لها لااضرها ولااركبها لانجالها بارع وكل من رآهايفار عليهامن نفسه واقسمت عليك ياسيدتي ان ترجعي معي وتنظري حسنها وجمالها وقدها واعتدالهاو بعدهذاانشئت ان تعاقبيني أو تأسريني فافعلي فان الام أمرك والنهي نهيك ثم ان العفريت دهنشاأطرق راسهالي الارص وخفض اجنحته الي الارض فقالت له العفريتة ميمونة بعدان صحكت من كلامه و بصقت في وجهه أي شيء هـذه البنت التي تقول عنها علم هي الا قوارة بول فكيف لو رأيت معشوقي والله ان حسبت انمعك امر عجيبا أوخبرا غريباً ياملعون أني رأيت انسانا في هــذه الليــلة لو رأيته ولو في المنام لانفلجت عليـــه وسالت ريالتك فقال لهادهنش وماحكاية هذاالفلام فقالت لهاعلم يادهنش انهذاالغلام قدجري لهمثل ماجرى لمعشوقتك التي ذكرتها وأمردأ بوهبالز واجمرارا عديدة فابي فلماخالف أباه غضب عليه وسحنه في البرج الذي أنا ساكنة فيه فطلعت في هذه الليلة فرأيته فقال لهادهنش ياسيدتي أريني هذاالغلام لانظرهل هو أحسن من معشوقتي الملكة بدو رأم لالاني ماأظن أن يوجد في هداالزمان مثل معشوقتي فقالت له العفريتة تكذب ياملعون ياانحس المردة واحقر الشياط فانا اتحقق انهلا يوجد لمعشوقي مثيل في هذه الديار. وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (و في ليلة م ٢٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان العنريتة ميمونة قالت للعفريت دهنش انا اتحقق انهلا يوجد لمعشوقي مثيل في هذه الديارفهل أنت مجنون حتى تقيس معشوقتك بمعشوق قال لهابالله عليك ياسيدتي ان تذهبي معي وتنظري معشوقتي وارجع معك وانظر معشوقك فقالت لهميمونة لابدمن ذلك ياملعون لانك شيطان مكار واكن لا اجيءمعك ولا تجيءمعي الابرهن فانطلعت معشوقتك التي أنت تحبها وتتغالى فيهاأ حسن من معشوقي الذي أنااحبه واتغالى فيه فان ذلك الرهن يكون لك وان طلع معشوقي أحسن فانذلك الرهن يكون لى عليك فقال لها العفريت دهنش ياسيدتى قبلت منك هذاالشرط و رضيت به تعالى معى الى الجزائر فقالت له ميمونة ان

ينبغي ولكن اذكراك شيئامن صفاتها على سبيل التقريب اما شعرها فكليالي الهجر وأما وجهها فكأيام الوصال وقدأ حسن في وصفها من قال

نشرت ثلاث ذوائب من شعرها فى ليلة فأرت ليالى أربعا واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتنى القمرين فى وقت معا

ولهاأنف كحد السيف المصقول ولها وجنتان كرحيق الارجوان ولها خد كشقائق النعمان وشفتاها كالمرجان والعقيق وريقها اشهى من الرحيق يطفىء مذاقه عذاب الحريق ولسانها يحركه عقل وافر وجواب حاضر ولها صدر فتنقلن يراه فسبحان من خلقه وسواه ومتصل بذلك الصدر عضد امدن ملجان كاقال فيهما الشاعر الولهان

وزندان لولا امسكا بأساور لسالا من الاكام سيل الجداول ولها بطن مطوية كطي القباطي المصرية وينتهى ذلك الى خصر مختصر من وهم الخيال فوق ردف كشيب من رمال يقعدها اذا قامت ويوقظها اذا نامت كما قال فيه بعض واصفيه

لها كفل تعلق في ضعيف وذاك الردف لي ولها ظلوم فيوقة في اذا فكرت فيه ويقمدها اذا همت تقوم

يحمل ذلك الكفل فخذان كانهمامن الدرعمودان وعلى حمله مااقدرها الابركة الشيخ الذي بينهما وأماغير ذلك كله قدمان لطيفتان منهما وأماغير ذلك كله قدمان لطيفتان صنعة المهيمن الديان فعجبت منهما كيف كان يحملان مافوقهما وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت

(وفى ليلة ٩ • ٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان العفريت دهنش ابن شهو رش قال للعفريتة ميمونة وأماما و راه ذلك فانى تركته لانه تقصرعنه العبارة ولا تنى به الاشارة وابو تلك الصبية ملك جبار فارس كرار يخوض بحار الاقطار فى الليل والنهار لايهاب الموت ولا يخاف القوت لا نهجائر ظلوم وقاهر غشوم وهوصاحب جيوش وعسا كروأ قاليم وجزائر ومدن ودور واسمه الملك الغيو و صاحب الجزائر والبيحور والسبعة قصور وكان يحب ابنته هذه التى وصفتها لك حباشد يدا ومن عجبته لها جلب أمو السائر الملوك وبنى لها بذلك سبعة قصو ركل قصره من جنس مخصوص القصر الاول من البلور والقصر الثاني من الرخام والقصر الناك من الحديد الصينى والقصر الرابع من الحزع والقصر والقصر الناف والقصر النائد من الذهب والقصر السابع من المجزع والقصوص والقصر الخامس من الذخة والقصر السابع من المحتاج اليه الملوك وامر ابنته ان تسكن فى كل قصر مدة السنة ثم تنقل منه الى قصر غيره واسمها كل ما تحتاج اليه الملوك وامر ابنته ان تسكن فى كل قصر مدة السنة ثم تنقل منه الى قصر غيره واسمها الملكة بدور فلما اشتهر احسنها وشاع فى البلاد ذكرها ارسل سائر الملوك الى أبيها يخطبونها منه فراودها في أمر الزواج وابدافاني سيدة فراودها في أمر الزواج وابدافاني سيدة فراودها في الزواج وابدافاني سيدة فراودها في أمر الزواج وابدافاني سيدة

كيف السلو وأنت غصن أهيف مالى وللاحى عليك يعنف ماللهوى العذري عنها مصرف لك مقلة كحلاء تنفث سحرها تركية الالحاظ تفعل بالحشا ماليس يفعله الصقيل المرهف بالمحزعن حمل القميص لاضمف حمتلني ثقل الغرام وانني طبيع وعشتي في هواك تـكلف وحدى علىك كا علمت ولوعتى والجسم منى مثل خصرك منحف لوأن قلى مثل قلبك لم أبت ويلاه من قر بكل ملاحة بين الانام وكل حسن يوصف قال العواذل في الهوى من ذا الذي انتال أيب به فقلت لهم صفوا ياقلمه القاسى تعلي عطفة من قده فعسى ترق وتعطف لك ياأمير في الملاحة ناظر يسطو على وحاجب لاينصف في يوسف كم في جمالك يوسف كذب الذي ظن الملاحة كلها وانا اذا القاك قلبي يرجف الجر . تخشاني اذا قابلتها واليك أصبو جهد مااتكلف اتكلف الاعراض عنك مهابة والشعر اسود والجبين مشعشع والطرف أحور والقوام مهفهف

فلماسم دهنش شعر ميمونة في معشوقها طرب غاية الطرب وتعجب كل العجب . وادرك

شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

( وفي ليلة ٢١٢ ) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان دهنشا قال انك انشدتيني فيمن تعشقينه هذا الشعر الرقيق مع انك بالكمشغول بهولكن أناابذل الجهدفى انشاد الشمر على قدر فكرتى نمان دهنشاقام الى معشوقته بدو روقبلها بين عينيها ونظر الي العفريتة ميمونة والى معشوقته بدوروجهل ينشدهد دالقصدة وهو بلاشعور

افوت معاهدهم بشط الوادي فبقيت مقتولا وسط الوادي وسكرت من خمر الذرام ورقصت عيني الدموع على غناء الحادي اسعى لاسعد بالوممال وحق لى ان السعادة في بدور سعاد لم ادر من أى اللائة اشتكى ولقد عددت فاصغ للاعداد من لحظ السياف أم من قدها الرماح أم من صدغها الزراد قالت وقد فتشت عنها كل من انا في فؤادك فارم طرفك نحوه

لاقیته من حاضر أو بادی ترنى فقلت لها وابن فؤادى

فلمافرغ من شعره قالت العفريتة احسنت يادهنش ولكن أى هذين الاثنين أحسن فقال لهامحبو بتى بدورأحسن من محبو بك فقالت له كذبت ياملعون بل معشوق أحسن من معشوقتك تم انهمالم يزالا يعارضان بعضهما في الكلام حتى صرخت ميمو نة على دهنش وارادت أن تطبش به

موضع معشوقى أقرب من موضع معشو قتك وهاهو تحتنا فانزل معي لتنظر معشوقي ونر و بعد ذلك الى معشوقتك فقال لهادهنش سمعاوطاعة ثم انحدرا إلى اسفل ونزلا في دو والقاعة التي في البرج واوقفت ميمونة دهنشا بجنب السرير ومدت يدهاو رفعت الملاءة عن وجه قمر الزمان بن الملكشهرمان فسطعوجهه واشرق ولمع وزهافنظرتهميمونة والتفتت من وقتهاالى دهنش وقالت لهانظر ياملعون ولاتكن أقبح مجنون فنحن بناتو بهمفتونات فعند ذلك التفت اليه دهنش واستمريتأمل فيهساعة تمحرك رأسه وقال لميمونة والله ياسيدتي انك معذورة واكن بقي شيء آخر وهو انحال الانثي غيرحال الذكر وحق الله ان معشوقك هــــــــذا أشبه الناس بمعشوقتي في الحسن والجال والبهجة والكال وها الاثنان كانهماقد افرغافي قالب الحسن سواء فاما سمعت ميمونة من دهنش هذاالكلامصارالضياءفي وجههاظلاما ولطمته بجناحهاعلى رأسه لطمةقرية كادت أن تقضى عليهمن شدتها وقالت لهقسما بنور وجهه وجلاله أذتر وحياملعون في هذه الساعة وتحمل معشوقتك التي تحبها وتجيء بهاسر يعاالي هذا المكن حتي نجمع بين الاثنين وننظرها وها نائمان بالقربمن بعضهما فيظهر لنا ايهما أحسن وانلم تفعل ماأمرتك بهفي هذه الساعة ياملعون احرقتك بناري ورميتك بشراراسر ارى ومزقتك قطعافى البرارى وجعلتك عبرة للمقيم والسارى فقال لهادهنش ياسيدتي لكعلى ذلك وأنااعرف اذمحبو بتي أحسن واحلى ثمأن العفريت دهنشا طارمن وقته وساعته وطارت ميمو نةمعهمن أجل المحافظة عليه فغاباساعة زمانية ثم أقبل الاثنان بمدذلك وهاحاملان تلك الصبية وعليها قيص بندقى رفيع بطرازين من الذهب وهو مزركش ببدائع التطريزات ومكتوب على رأس كميه هذه الابيات

ثلاثة منعتها من زيارتنا خوف الرقيب وخوف الحاسد الحنق ضوء الجبين ووسواس الحلي وما حوت معاطفها من عنبر عبق هب الجبين بفضل الكم تستره والحلى تنزعه ماحيلة العرق

ثم انهمانزلا بتلك الصبية ومدداها بجانب الغلام وادرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٢١٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن العفريت والعفريتة كشفا عن وجود الاثنين فكانا أشبه الناس ببعضهما فكأنهما توأمان اخوان منفردان وها فتنة للمتقين كما قال فعيما الشاعر المين

ياقلب لاتمشق مليحا واحداً تحتار فيه تدللا وتذللا واهو الملاح جميعهم تلقاهم ان صد هذا كان هذا مقبلا

وصاردهنش وميمونة ينظران اليهمافقال دهنش ان معشوقتي احسن قالت له ميمونة بل معشوق أحسن وجاله وقده واعتداله فاسمع معشوق أحسن وجاله وقده واعتداله فاسمع مااقوله في مجبو بي وان كنت محباصاد قالمن تعشقها فقل فيهامثل مااقول في مجبو بي ثم ان ميمونة قبلت قرائرمان قبلاعديدة وأنشدت هذه القصيدة

## كأن الحزن مشفوف بقلبي فساعة هجرها يجد لوصالا



فلمارأى قر الزمان السيدة بدور بنت الملك النيو روشاهد حسنها وجمالها وهى نأعة طوله ووجد فوق بدنها قيصاً بندقياوهي بلا سروال وعليها كوفية من ذهب مرصعة بالجواهروفي عنقها قلادة من الفصوص المثمنة لا يقدر عليها أحدمن الملوك فصار مدهوش العقل من ذلك ثم أنه حين شاهد حسنها تحركت فيه الحرارة الذريزية والتي الله عليه شهوة الجماع وقال في نفسه

فذلهاو رقق كلامه وقال لهالا يصعب عليك الحق فأبطلي قولك وقولي فان كلامنا يشم دلمه شوقه انه أحسن فنعرض عن كلام كل واحد مناونطلب من يفصل الحكم بيننا بالانصاف ونعتمد على قوله فقااتله ميمونة وهوكذلك تمضر بتالارض برجلها فطلع لهامن الارض عفريت أعور أجرب وعيناه مشقوقتان فى وجهه بالطول وفى رأسه سبعة قرون وله أربع ذوائب من الشعر مسترسلة الى الارض ويداهمثل يدىالقطرب لهأظفار كاظفارالاسد ورجلان كرجلي الفيل وحوافركحوافر الحمار فلماطاع ذلك العفريت ورأى ميمونة قبل الارض بين يديها وتكتف وقال لها ماحاجتك ياسيدتي يابنت الملك فقالت له ياقشقش اني أريد أن تحكم بيني وبين هذا الملعون دهنش ثم انها اخبرته بالقصة من أولها الى آخرها فعندها نظر العفريت قشقش الى وجه ذلك الصبي ووجه تلك الصبية فرآهامتمانقين وهانأمان ومعصمكل منهما بحت عنق الآخر وهمافي الحسن والجمال متشابهان وفي الملاحة متساويان فنظر وتعحب المارد قشقش من حسنهما وجمالهم اوالتفت الى ميمو نة ودهنش بعدأن أطال الى الصى والصبية الالتفات وانشد هذه الابيات

زرمن تحب ودع مقالة حاسد ليس الحسود على الهوى بساعد لم يخلق الرحمن أحسن منظرا من عاشقين على فراش واحد متعانقين عليهما حال الرضا متوسدين بمعصم وبساعد فهو المراد وعش بذاك الواحد واذا تألفت القلوب على الهوى فالناس تضرب في حديد بارد يامن يلوم على الهوي أهل الهوى • ل يستطاع صلاح قاب فاسد

واذا صفالك من زمانك واحد يارب يارحمن تحسن حتمنا قبل المهات ولو بيوم واحد

ثم ان العفريت قش قش التفت الى ميمونة والى دهنش وقال لهاوالله مافيهما أحد أحسن من الاخر ولادون الأخر بلهماأشبه الناس بيهضهمافي الحسن والجمال والبهجة والكال ولايفرق بينهماالا بالتذكير والتأنيث وعنديحكم آخر وهوأن ننبهكل واحدمنهمامن غيرعلم الأخروكل منالتهب على رفيقه فهو دونه في الحسن والجمال فقالت ميمونة نعم هذاال أى الذى قلته فأنارضيته وقال دهنش وأنا أيضار ضيته فعند ذلك انقلب دهنش في صورة برغوث ولدغ قر الزمان. وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢١٣) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن دهنشا لدغ قرالزمان في رقبته في موضع ناعم فمدقرالزمان يدهعلى رقبته وهرشموضع الدغةمن شدةمااحرقته فتحرك بجنبه فوجدشيكا ناعمايجنمه ونفسه أذكي من المسك وجسمه ألين من الزبد فتعجب قمرالزمان من ذلك غاية العجب ثمقام من وقته قاعداً ونظر الى ذلك الشخص الراقد بجانبه فوجده صبية كالدرة السنية أوالقبة المنمة بقامة الفية خماسية القد بارزة النهد موردة الخدكما قال فيها بعض واصفيها بدت قمرا وعادت غصن بان وفاحت عنبرا ورنت غزالا

ولارأی لیفی عشق ذات سوار خلاف أنیسی فی قرارة داری وقد لاح عذری کالمصباح الساری محصنة أومن و راء جداری

واصبحت بالظبى المقرطق مغرما انيسى فى النادى وفي خلوتى معا فيالأممي في هجر هند وزينب أترضى بان أمسى اسير اسيرة

ثمان الملكة بدور لمارأت قرالز مان أخذها الهيام والوجد والغرام وأدرك شهر زاد الصباح

فسكنت عن السكادم المباح

(وفي ليلة ١٥ ٢) قالت بلغني أيه اللك السعيد ان الملكة بدورة الت في نفسها وافضيحتاه ان هذاشابغر يبلاأعرفه ماباله راقد بجانبى فى فراش واحدثم نظرت اليه بعيونها وحققت النظرفيه وفى ظرفه ودلاله وحسنه وجماله ثهرقالت وحق الله انه شاب مايح مثل انقمر الاان كبدى تكادان تتمزق وجداعليه وشغفا بحسنه وجماله فيافضيحتي منه والله لوعامت ان هذا الشاب هو الذي خطبني من أبي مارددته بل كنت أتز وجه واتملي بجماله ثم أن الماكة بدور تطلعت من وقتها وساعتهافى وجه قرالزمان وقالت له ياسيدى وحبيب قلبي ونورعيني انتبهمن منامك وتمتع بحسني وجمالي ثم حركته بيدهافارخت عليهميمو نةالجنية النوم وثقات رأسه بجناحها فلم يستيقظ قر الزمان فهزته الملكة بدور بيديها وقالت له عياتي عليك ان تطيعني وانتبه من منامك وانظر النرجم والخضرة وتمتع ببطني والسرة وهارشني وناغشني من هذاالوقت الى بكرة قم ياسيدي واتكيءعلى الحدة ولا تنم قُلم يجبها قرااز مان بجواب ولم يردعليها خطابا بل غطفى النوم فقالت الملكة بدور مالك تائها بحسنك وجالك وظرفك ودلالك فركاأنتمليح أناالا خرى مليحة فاهذاالذي تفعله هل عموك الصدعني أوأبي الشيخ النحس منعك من أن تكلمني في هذه الليلة ففتح قر الزمان عينيه فازدادت فيه محبة والتى الله عبته في قلبها ونظرته نظرة أعقبتها الفحسرة فخفق فؤادها وتقلقلت أحشاؤها واضطر بتجوارحها وقالت لقمر الزمان ياسيدي كامي ياحبيي حدثني يامعشوق ردعلى الجواب وقللى مااسمك فانك سلبت عقلى كل ذلك وقر الزمان مستغرق في النوم ولم ير دعليها بكامة فتأوهت الماكة بدور وقالت الك معجبا بنفسك ثم هزته وقبلت يدهفرأت خاتمها فيأصبه الخنصر فشهقت شهقة واتبعتها بغنجة وقالت أوه أودوالله انتحبيبي وتحبني ولكن كانك تعرض عنى دلالامع انك جئتني وانانائمة وماأعرف كيف عملت انت معى ولسكني ماأناقالعة خاتمى من خنصرك ثم فتحت جيب قيصه وه التعليه وقبات رقبته وفتشت على شيء تأخذهمنه فلم تجدمه هيئاوراته بغيرسروال فدت يدهامن تحتذيل قيصه وجست سيقانه فزلقت يدهامن نعومة جسمه وسقطت على ايره فانصدع قابها وارتجف فؤاده الأزشهوة النساء أقوىمن شهوة الرجال وخجلت ثم نزعت خاتمه من أصبعه ووضعته في أصبعهاموض اعن خاتمها وقبلته في ثغره وقبات كفيه ولم تترك فيهموضعا الاقبلته وبعدذتك أخذته فيحضنها وعانقته ووضعت احدى بديها تحترقبته والاخرى من تحت أبطه ونامت بجانبه وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن

ماشاء الله كان ومالم يشألم يكن ثم قلبها بيده ثالى من قوفتح طوق قميصها فبان له بطنها و نظر اليها والى نهودها فازداد فيها محبة و رعبة فصارينبهها وهي لا تنتبه لان دهنشا ثقل نومها فصار قر الزمان يهزها و يحركها و يقول ياحبيبتي استيقظي والظرى من أنا فانا قمر الزمان فلم تسيقظ ولم تحرك رأسها فعند ذلك تفكر في أمرها ساعة زمانية وقال في نفسه ان صدق حذري فهذه الصبية هي التي يدوالدي زواجي بها ومضى لى ثلاث سنين وأنا امتنع من ذلك فان شاء الله إذا جاء الصبح أقول لاى زوجنى بها. وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليسلة ١٤ ٢) قالت أيها الملك السعيد أن قمر الزمان قال فى نفسه ان شاء الله إذاجاء الصبيح أقول لابى زوجنى بها ولا أترك نصف النهار يفوت حتى أفو ز بوصلها واتعلى بحسنها وجماها ثم ان قمرالزمان مال الى بدو رليقبلها فارتعدت ميمونة الجنية وخجات وأما العفريت دهنش فانه طارمن الفرح ثم ان قرالزمان لما أرادان يقبلها فى فها استحى من الله وافقت وجهه وقال فى نفسه انا أصبر لئلا يكون والدى لما غضب على وحبسنى في هذا الموضع جاء لى بهذه العروسة وامرها بالنوم جنبي ليمتحنى بها واوصاها انى اذا نبهتها لا تستيقظ وقال لها أى شيء فعل بك قرالزمان فاعلمينى به وربح ايكون والدى مستخفيا فى مكان بحيث يطلع على وانا لا أنظره في نظر جميع ما أفعله بهذه الصبية واذا أصبح الصباح يو بحنى و يقول لى كيف تقول لى مالى أرب فى از واجوأنت ما أفعله بهذه الصبية واذا أصبح الصباح يو بحنى و يقول لى كيف تقول لى مالى أرب فى از واجوأنت قبلت تلك الصبية واذا أصبح الصباح يو بحنى منها شيئا يكون امرة عندى وتذكرة لها حتى الصبية من تلك الساعة ولا التفت لها غيرانى آخذ لى منها شيئا يكون امرة عندى وتذكرة لها حتى يبقى بيني و بينها اشارة ثم ان قرالزمان رفع كف الصبية وأخذ خاتمها من خنصرها وهو يساوى جملة من المالى لان فصمن نقيس الجواهر ومنة وشفى دائرته هذه الابيات

لاتحسبوا انى نسيت عهودكم مهما أطلتم فى الزمان صدودكم ياسادتى جودوا على تعطفا فعسى أقبل ثغركم وخدودكم والله اني لست أبرح عنكم ولوأعديتم فى الغرام حدودكم

ثم ان قرالزمان بزع ذلك الخاتم من خنصر الملكة بدورولبسه في خنصره وأدار ظهره اليهاوقام ففرحت ميمونة الجنية لمارأت ذلك وقالت لدهنش وقشقش هل رأيتا محبوبي قرالزمان ومافعلم من العفة عن هذه الصبية فهذا من كالمحاسنه فانظروا كيف رأى هذه الصبية وحسنها وجمالها ولم يعانقها ولم يعلس بيده عليها بل أدار ظهره اليهاونام فقالا لهاقد رأينا ماصنع من الكمال فعند ذلك انقلبت ميمونة وجعلت نفسها برغوثا ودخلت ثياب بدور محبو بة دهنش ومشت على ساقها وطلعت على غذها ومشت محت سرتها مقدار ربعة قرار يطولد غنها فقتحت عينيها واستوت قاعدة فرأت شابانا عمانها وهو يغطفى نومه وله خدود كشقائق النعمان ولواحظ تخجل الحور الحسان وفم كانه خاتم سليمان وريقه حلوالمذاق وانفع من الترياق كاقال فيه بعض واصفيه سلاخاطرى عن زينب ونوار بوردة خد فوق آس عذار

وأقلع ثيا بى واعصرها وانشرها في الشمس والبس غيرها ثم أحضر اليك سريعا واخبرك بام تلك الصبية واحكى لك حكايتها فقال له قر الزمان والله ياعبد النحس لولا الكعاينت الموت ماأقررت بالحق فاخرج لقضاء أغراضك وعدالى بسرعة واحك لىحكاية الصبية وقصتها فعند ذلك خرج الخادم وهولا يصدق بالنجاة ولم يزل يجرى اليان دخل على الملك شهر مان أبي قر الزمان فوجد الوزير بجانبه وهما يتحدثان في أمرقر الزمان فسم الملك يقول للوزير اني ماعت في هذه الليلة من اشتغال قلى يولدي قراازمان واخشى اذ يجرى لهشيءمن هذاالبر جالعتيق وماكان في سجنه شيءمن المصلحة فقال له الوزيرلا تخفعليه والله لا يصيبه شيء ودعه مسجو ناشهر كامل حتى تلين عريكته فبيناهافى الكلام واذابالخادم دخل عليهما وهوفى تلك الحالة وقلله يامولانا السلطان انولدك حصل لهجنون وقدفعل بىهذه الفعال وقاللى انصبية باتت عندى في هذه الليلة وذهبت خفية فاخبرني بخبرهاوأ نالااعرف ماشان هذه الصبية فاماسمع السلطان شهرمان هذاالكلام عن ولدد قراازمان صرخ قائلا واولاداه وغضب على الوزير الذي كانسبيا في هذه الامورغضا شديدا وقال لهقم اكشف ليخبر ولدى قرالز مان فحرج الوزير وهو يعثر في ادياله من خوفه من الملك وراح مع الخادم الى البر ج وكانت الشمس قد طلعت فدخل الوزير على قمر الزمان فوجده جالسا على السر مر يقرأ القرآن فسلم عليه الوزير وجلس الى جانبه وقال له ياسيدى ان هذا العبد النحس اخبرنا بخبرشوش علينا وازعجنا فغتاظ الملك من ذلك فقال لهقمرا أزمان ايها الوز روما الذي ة له ليم عني حتى شوش على أبى وفي الحقيقة هوماشوش الاعلى فقال له الوزير انه جاء نا بحالة منكر دوقال الماقولا حاشاكمنه وكذب علينا بما لاينبغي ان يذكر في شانك فسلامة شبابك وعقلك الرجيح ولسانك الفصيح وحاشى ان يصدرمنك شيء قبيح فقالله قررالزمان فاي شيء قالدحذا العبد النحس فقال له الوزير انه أخبر ذاانك جننت وقات له كان عندى صبية في الليلة الماضية فهل قلت للخادم هذاال كلام فلم أسمع قرالز مان هذاال كلام اغتاظ غيظ اشديدا رقال للوزير تبين لمانكم عامتم الخادم الفعل الذى صدرمنه وادركشهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ١٨١) قالت بلغني أيها المالك السعيدان قر الزمان أبن الملك شهر مان قال للوزير تبين لي انكرمنه تمودمن اذيخبرني بام الصبية التي كانت نائمة عندي في هذه الليلة وانت إما انوزير اعقل من الخادم فاخبر في في هذه الساعة اين ذهبت الصبية المليحة التي كانت نائمة في حضني في تلك الليلة فانتم الذين ارساتموهاعندي وام تموهاأن تبيت فيحضني وغتمعهاالي الصباح فلما انتبهت ماوجدتهافاين هي الان فقال الوزير ياسيدي قمرالزمان اسم الله حواليك وانا ماأرسلنا لك في هذه الليلة أحداوقد عتوحدك والباب مقفل عليك والخادم نائم من خلف الباب وماأتي اليك صبية ولاغيرهافارجع اليعقلك ياسيدى ولاتشغل خاطرك فقال له شرالزمان وقداغتاظمن كلامهايها الوزيران تلك الصبية معشوقتي وهي المليحة صاحبة العيون السود والخدود الحرالتي

عانقتها في هذه الليلة فتعجب الوزير من كلام قرالزمان وقال له هل رأيت هـ ذه الصبية في هذه الليلة من الله المجلد الثاني

الامالماح

(وفي ايلة ٢١٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الملكمة بدورنامت بجانب قر الزمان وجرى منهاماجري فامارأت ذلك ميمونة فرحت غاية الفرح وقالت لدهنش هل رأيت ياملعون كيف فعلت معشوقتكمن الوله عمشوقي وكيف فعل معشوقي من التيه والدلال فلاشك ان معشوقي أحسن من معشوقتك ولكن عفوت عنك ثم كتبت لهورفة بالعتق والتفتت الى قشقش وقالت له ادخل معه واحمل معشوقته وساعده على وصولها الى مكانها لان الليل مذى وفاتني مطلوبي فتقدم دهنش وقشقش الى الملكة بدور ودخلاتحتهاو حملاها وطارابها واوسلاها الى مكانها واعاداه الى فراشها واختلت ميمونة بالنظرالي قرالزمان وهونائم حتى لم يبق من الليل الاالقليل ثم توجهت الىحال سبيلهافاماا نشق الفجر انتبه قرالزمان من منامه والتفت عيناوشمالا فلم بجدالصبية عند دفقال في نفسهماهذاالامركأن أيى يرغبني في الزواج بالصبية التي كانت عندي ثم أخذها سرالاجل ان تزداد رغبتي فى الزواج تم صرخ على الخادم الذى هو نائم على الباب وقال له ويلك ياملعون قم فقام الخادم وهوطائش العقل من النوم ثم قدم له الطشت والابريق فقام قر الزمان ودخل المستراح وقضي حاجته وخرج فتوضأ وصلى الصبح وجلس يسبح اللهثم نظرالي الخادم فوجده واقفافي خدمته بين يديه فقال لهو يلك يام وابمن جاءهناوأ خذالصبية من جنبي وانانائم فقال الخادم ياسيدي اي شيء الصبية فقال قراازمان الصبية التي كانت نائمة عندى في هذه الليلة فالزعج الخادم من كلام قر الزمان وقال لهلم يكن عندك صبية ولاغيرها ومن اين دخلت الصبية وانانائم وراءالباب وهو مقفول والله ياسيدى مادخل عليك ذكرولا أنثى فقال لهقر الزمان تمذب ياعبد النحس وهل وصلمن قدرك أنت الاخرانك تخادعني ولاتخبرني اين راحت هذه الصبية التي كانت نائمة عندي في هذه الليلة ولم تخبرني بالذي أخذه امن عندى فقال الطواشي وقدا نزعج منه والله ياسيدي مارأ يتصبية ولاصبياففضب قرالزمان من كلام الخادم وقاللهانهم علموك الخداع ياملعون فتعال عندي فتقدم الخادم الى قمر الزمان فاخذ باطو اقه وضرب به الارض فضرط تم برك عليه قمر الزمان ورفسه برجله وخنقه حتى غشى عليه ثم بعد ذلك ربطه في سلبة البئر وأدلاه فيه الي ان وصل الى الماء وارخاه وكانت تلك الايام أيام بر دوشتاء قاط فغطس الخادم في الماءتم نشله قرالز مان وأرخاه وماز ال يغطس ذلك الخادم في الماءو ينشله منه والخادم يستغيث ويصرخ ويصيح وقمرالزمان يقول له والله ياملعون ماأطلعكمن هذه البئرحتي تخبرني بخبرهذه الجارية وقضيتها ومن الذي أخذهاوا نانائم وأدرك شهرزادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧١٧) قالت بلغني أيم الملك السعيد ان الخادم قال القمر الزمان انقذني من البير ياسيدى وا نا اخبرك بالصحيح فجذبه من البئر واطلعه وهو غائب عن الوجو دمن شدة ماقاساه من الغرق والغطاس والبرد والضرب والعذاب وصارير تعد مثل القصبة في الريح العاصف واشتبكت أسنانه في بعضها وا بتلت ثيا به بالماء فلمارأي الخادم نفسه على وجه الارض قال له دعني ياسيدى أروح

أيهاالوزيرأوضح لى صفة جنون ولدى قال له الوزير سمعاوطاعة ثم أخبره بما صدر من ولده فقال الملك ابشر أيهاالوزير أنى أعطيك فى نظير بشارتك اياى بجنون ولدى ضرب رقبتك وزوال النعم عنك يأكس الوزراء وأخبث الامراء لانى أعلم أنك سبب جنون ولدى بمشورتك ورأيك التعيس الذى أشرت به على فى الاول والآخر والله ان كان يأتى على ولدى شىء من الضرر أو الجنون لاسمرنك على القبة وأذبقنك النكبة ثم ان الملك نهض قائما على أقدامه وأخذ الوزير معهود خل به البرج الذى فيه قر الزمان فلما وصلا اليه قام قر الزمان على قدميه لو الده و نول سريعا من فوق السرير الذى هو جالس عليه وقبل يديه ثم تأخر وراءه وأطرق رأسه الى الارض وهو مكتف اليدين قدام أبيه ولم يزل كذلك ساعة زم انية و بعد دلك رفع رأسه الى والده وفرت الدموع من عينيه وسالت على خديه وأنشد قول الشاعر

ان كنت قد أذنبت ذنبا سالفا فى حقكم وأتيت شيئا منكرا أنا تائب عما جنيت وعفوكم يسع المسىء اذا أتى مستغفرا

فمندذلك قام الملك وعانق ولده قرالز مان وقبله بين عينيه وأجلسه الي جانبه فوق السرير ثم التفت الى الوزير بهين الفضب وقالله يا كاب الوزراء كيف تقول ع ولدى قر الزمان ماهو كذاوكذا وترعب قلبى عليه ثم التفت الى ولده وقال له ياولدى مااسم هذااليوم فقال له ياوالدى هذا يوم السبت وغدايوم الاحدو بمده يوم الاثنين وبعد دالثلاثاء وبمده الاربعاء وبمده الخيس وبعده الجمعة فقالله الملك ياولدي قرالزمان الحدله على سلامتك ماإسم هذاالشهر الذي علينا بالعربي فقال اسمه ذوالقعدة ويليه ذوالحجة وبمده المحرم وبعده صفر وبمده ربيع الاول وبعده ربيع الثاني و بعده جادي الأولى و بعده جادي الثانية و بعده رجب و بعدد شعبان و بعد درمضان وبعده شوال ففرح بذلك الملك فرحاشديداو بصق فى وجه الوزير وقال له ياشيخ السوء كيف تزعم أنولدي تمرالزمان قد جن والحال أنهماجن الاأنت فعندذلك حرك الوزير رأسه وأراد أن يتكلم تم خطر بباله أن يتمهل قليلالينظر ماذا يكون تم أن الملك قال لولده ياولدي أيشيء هذا الكلام الذي تكلمت به للخادم والوزير حيث قلت لهم أنى كنت نائما أناوصيية مليحة في هذه الليلة فماشأن هذه الصبية التي ذكرتهافضحك قرالزمان من كلام ابيهوقال لهياوالدي اعلم انه مابتي لي قوة تتحمل السخرية فلاتزيدوا على شيأولا كلة واحدة فقد ضاق خلتي مماتفعلونه معى واعلم ياوالدى انى رضيت بالزواج ولكن بشرط انتزوجني تلك الصبية التي كانت نائمة عندى فيهذه الليلة فأنى اتحقق انك انت الذي ارسلتها الي وشوقة ي اليهاو بعد ذلك ارسلت اليها قبل الصبح واخذته امن عندى فقال الملك اسم الله حو اليك ياولدى سلامة عقلك من الجنون. وادركشهر زادالصباح فسكتتءن الكلام المباح

(وفى ليلة • ٢٢) قالت بلغنى ايها الملك السعيدان الملك شهر مان قال لولده قر الزمان اىشى عدد الصبية التى تزعم انى ارسلتها اليك في هذه الليلة ثم ارسلت اخذتها من عندك قبل الصباح

بعينك في اليقظة أوفي المنام فقال له قرائزه ان ياايها الشيخ النحس اتظن اني رأيتها باذني انما رأيتها بعيوني فىاليقظة وقلبتهابيدي وسهرت معهانصف ليلة كاملة وانا اتفرج على حسنها وجمالها وظرفهاودلالهاوانماا نتم أوصيتموهاانهالا تكلمني فجعلت نفسها نأعة فنمت بجانبهاالي الصباح ثم استيقظت من منامي فلم أجدهافقال له الوزر واسيدى قرالزمان ربات كون رأيت هذا الامرفي المنام فيكون اضفاث احلام اوبخيلات من أكل مختلف الطعام أو وسوسة من الشياطين اللئام فقال له قمرالزمان ياليهاالشيخ النحس كيفتهزأ ، انت الآخر وتقول لي لعل هذا أضغاث أحلام مع ان الخادم قد أقر بتلك الصبية وقال لى في هذه الساعة أعو دالياك واخبرك بقصتها ثمان قمرالزمان قاممن وقته وتقدم الي الوزير وقبض لحيته في يده وكانت لحيته طويلة فاخلفا قر الزمان ولفها على يده وجذبه منهافرماه من فوق السرير والقاه على الأرض فاحس الوزير انروحه طلعت من شددة نتف لحيته وما زال قر الزمان يرفس الوزير برجليه و يصفعه على قفاه بيديه حتى كاد أن يهلكه فقال الوزير في نفسه اذا كان العبد الخادم خلص نفسه من هذا الصي المجنون بكذبة فانا أولا بذلك منه واخاص نفسي أنا الآخر بكذبة والإيها كني فهاأناأ كذب وأخلص روحي منه فانه مجنون لاشك في جنونه ثم ان الوزير التفت إلى قر الزمان وقالله ياسيدي لاتؤاخذني فان والدك أوصاني أن أكتم عنك خبرهذه الصبية وأنا الآن عجزت وكليتمن الضربلاني بقيت رجلا كبيرا وليسرلي قوة على تحمل الضرب فتمهل على قليلاحتي أحدثك بقصةالصبية فعندذلك منععنه الضرب وةلله لاىشىء لم تخبرني بخبر تلك الصبية إلا بعدالضربوالاهانة فقمياتيم االشيخ النحسواحك لىخبرها فقالله الوزير هل أنت تسأل عن تلك الصبية صاحبة الوجه المليح والقد الرجيح فقال لهقر الزمان نعم أخبرني أيها الوزير من الذي جامبهاالي وأنامهاعندي وأينهي في هذه الساعة حتى أروح أنااليها بنفسي فان كان أبي الملك شهرمان فعل معي هذه الفعال وامتحني بتلك الصبية المليحة من أجل زواجها فانارضيت أن أتزوجبهافانهمافعل معي هذاالامركله وولعخاطري بتلك الصبية بعدذلك حجبها عني الامن أجل امتناعي من الزواج فهاأ نارضيت بالزواج فأعلم والدى بذلك أيها الوزير وأشر اليه أن يزوجني بتلك الصبية فانى لاأريدسواها وقاي لم يمشق إلا إياهافقم وأسرع الى أبي وأشر اليه بتعجيل زواجي تمعدالى قريبافي هذه الساعة فاصدق الوزير بالخلاص من قرالزمان حتى خرج من البرج وهو يجرى إلى أن دخـل عني الملك شهرمان وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن انكلامالماح

(وفي ليلة ٢١٩) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الوزير خرج يجرى من البرجالى أن دخل على الملك شهر مان فلمادخل عليه قال له الملك أيها الوزير ملى أراك في ارتباك ومن الذي بشره رماك حتى جئت من عو بافقال للملك إلى قد جئتك ببشارة قال له الملك وما تلك البشارة قال له اعلم أن ولدك قرالزمان قد حصل له جنون فلما سمع الملك كلام الوزير صار الضياء في وجهه ظلاما وقال له

ثمان قر الزمان بعد انشادهذه الأشعار التفت الى أبيه بخضوع وانكسار وأفاض العبرات وانشد هذه الابيات وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي ليلة ٢٢٢) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان قر الزمان أذاض العبرات وانشد هذه الاربات

خذوا حذركم من طرفها فهو ساحر وليس بناج من رمته المحاجر ولا تخدعوا من رقة في كلامها فان الحميا للعقول تخاص منعمة لولا مس الورد خدها بكت وبدت من مقاتيها البواتر فلو في الكرى مر النسيم بارضها سرى بدا من أرضها وهو عاطر

فلما فرغ قر الزمان من شعر دقال الوزير للملك يا ملك الزمان الى متى انت محجوب عن العسكر عند ولدك قرالزمان فرعايف سدعليك نظام المملكة بسبب بعدك عن أدباب دولتك والعاقل اذا المت بحسمه امراض مختلفة بجب عليه ان يبدأ بمداواة اعظمها والراى عندى ان ثنقل ولدك من هذا المكان الى القصر الذى في السراية المطل على البحر وتنقطع عن ولدك فيه وتجعل للموكب والديوان في كل جعة ومين الخيس والاثنين فيدخل عليك فيهم الامراء والوزراء والحجاب والنواب والديوان في كل جعة ومين الخيس والاثنين فيدخل عليك فيهم الامراء و الوزراء والحجاب والنواب والديوان في كل جعة ومان المملكة وأصحاب الصولة و بقية العساكر والرعية ويعرضون عليك أحوالهم فاقض حوائم عمم والمروانهي بينهم و بقية الجعة تكون عند ولدك قرائز مان ولا تزال على تلك الحالة حتى يفر ج الله عنك وعنه ولا تأمن أيها الملك من وائب الزمان وطوارق الحدثان فان العاقل داعًا محاذر وما أحسن قول الشاعر

حسنت طنك بالايام اذحسنت ولم تخف سوء ماياتى به القدر وسالمتك الليالى فاغتررت بها وعند صفو الليالى يحدث الكدر يامعشر الناس من كان الزمان له مساعد افليكن من رأيه الحذر

فلماسمع السلطان من الوزيرهذا السكلام رآه صوابا ونصيحة في مصلحته فأثر عنده وخاف ان.
ينفسد عليه نظام الملك فنهض من وقته وساعته وأمر بتحويل ولده من ذلك المكال المالقصر الذي في السراية المطل على البحر و يمشون اليه على ممشاة في وسط البحر عرضها عشر ون ذراعا وبدائر القصر شبابيك مطلة على البحر وارض ذلك القصر مفر وشة بالرخام الملون وسقفه مدهون باغو الدهان من سائر الالوان ومنقوش بالنهب واللازورد ففر شوا لقمر الزمان فيه البسط الحرير والبسو احيطانه الديباج وارخواعليه الستأثر المكللة بالجواهر ودخل فيه قر الزمان وصارمن المدة الممشى كثيرالسهر فاستغل خاطره واسفرلو نه وانتحل جسمه وجلس والده الملك شهرمان عندرأسه وحزن عليه وصارالملك في كل يوم اثنين ويوم خميس يأذن في ان يدخل عليه من شاء عندرأسه وحزن عليه وماولو زراء والحجاب والنواب وأرباب الدولة وسائر العساكر والرعية في ذلك القيصر فدخلون عليه ويؤدون وظائف الخدمة ويقيم ون عنده الى آخر النهار ثم ينصر فون بعد ذلك.

فوالله ياولدى ليسلى علم بهذا الاص فبالله عايك ان تخبرنى هل ذلك اضغاث احلام او تخيلات طعام فانك بت في هذه الليلة وانت مشغول الخاطر بالزواج وموسوس بذكر دقيح الله الزواج وساعته وقبح من اشار به ولاشك انك متكدر المزاج من جهة الزواج فرايت في المنام ان صبية مليحة تعانقك وانت تعتقد في بالك انك رايتها في اليقظة وهذا كله ياولدى اضغاث احلام فقال قر الزمان دع عنك هذا الكلام واحلف بالله الخالق العلام قاصم الجبابرة ومبيد الاكاسرة انه لم يكن عند لك خبر بالصبية ومحلها فقال الملك وحق إله موسى وابر اهيم إنه لم يكن في علم بذلك ولعله المنام فقال قر الزمان لوالده انا اضرب لك مثلا يبين لك ان هذا كان في اليقظة وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليله ٢ ٢٢) قالت بلغنى ايهاالملك السعيد ان قر الزمان قال والده هذا المثل هو اني اسالكهل اتفق لاحدانه راى نفسه في المنام يقاتل وقد قاتل قتالا شديداً و بعد ذلك استيقظ من منامه فوجد في يده سيفاملوثا بالدم فقال له والده لا والشيا ولدى لم يتفق هذا فقال له قرالزمان احبرك بماحصل لى وهو اني رايت في هذه الليلة كأنى استيقظت من منامى نصف الليل فوجدت بنتا نائمة بجانبى وقدها كقدى وشكلها كشكلى فعانقتها ومسكتها بيدى وأخذت خاتمها ووضعته في أصبعي وقلعت خاتمى ووضعته في أصبعها وامتنعت عنها حياء منك وظننت أنك أرسلتها واستخفيت في موضع لتنظر ما أفعل واستحييت من أجل ذلك أن أقبلها في فها حياء منك وخطر ببالى أنك تمتحنى بهاحتى ترغبنى في الزواج و بعد ذلك انتبهت من مناى في وجه الصبح فلم أجدالصبية من أثرولا وقفت لهاعل خبر وجرى لى مع الخادم والوزير ماجرى فكيف خنصرى في هذه الساعة فانظر أيها الملك الى الخاتم كنت أظن أنه منام وهذا خاتمها الذى في خنصرى في هذه الساعة فانظر أيها الملك الى الخاتم كيساوى ثم أن قر الزمان ناول الخاتم لا ييه فاخذه وقلبه ثم التنت الى ولد وقال له الهالئ المنافرة باعظها وخبر اجسها وان الذى اتفق لك في هذه الليلة مع تلك الصبية أمر مشكل و لا أعلم من أين دخل علينا هذا الدخيل وم تسبب في هذا المالوزير في الله عليك ياولدى أن تصبر لعل الشيفر جعنك هذه الكربة ويأتيك بالفر به ويأتيك بالفر بالهالى الشاعر

عسى ولعل الدهر يلوى عنانه ويأتى بخير فالزمان غيور ويأتى بخير فالزمان غيور وتسعد آمالى وتقضى حوا بجي وتحدث من بعد الامور أمور فياولدى قد تحققت في هذه الساعة أنه ليس بك جنون ولكن قضيتكما يجليها عنك الا الله فقال قر الزمان لوالده بالله ياوالدى أنك تفحصلى عن هذه الصبية وتعجل بقدومها والامت كدا ثم ان قرالزمان أظهر الوجد والتفت الى أبيه وأنشد هذين البيتين

ان كان في وعدكم بالوصل تزوير فنى الكرى واصلوا المشتاق أوزورا قالوا وكيف يزهر الطيف جفن فتى منامه عنه ممنوع ومحجور لمازاد بهاالوجد والغرام واضربها العشق والهيام اجرت العبرات وانشدت هذه الابيات غرامی فیدی وذکرك فی دجی ليلی ندیمی ایت واضلمی فیها لهیب یحاکی حره نار الجحیم بلیت بفرط وجد واحتراق عذابی منهمااضحی الیمی

فلمافر غتالسيدة بدو رمن انشادهذه الاشعار بكتحتى من منتجفونها وتدبلت وجناتها ثم انهااستمرت على هذاالحال ثلاث سنين وكان لهااخمن الرضاع يسمى مرزوان وكان سافرالي اقصى البلادوغاب عنهاتلك المدة بطولهاوكان يحبها محبة زائدة على محبة الاخوة فلما حضردخل على والدته وسألهاعن أخته السيدة بدور فقالت لهياولدي ان إختك حصل لها جنون ومضى لها ثلاثسنين وفى رقبتها سلسلة من حديد وعجزت الاطباء عن دواتها فاماسم مرز وان هذا الكلام قاللا مدمن دخولي عليها العلى أعرف مابها واقدرعلى دوائها فلماسمعت كلامة قالت لا بدمن دخولك عليهاولكن اصبرالى غدحتي اتحيل فيأم كثم ان أمه ذهبت الى قصرالسيدة بدور واجتمعت بالخادم الموكل بالباب واهدت لههدية وقالت لهانى بنتاوقد تربت مع السيدة بدوروقد زوجتها ولماجري لسيدتك ماجري صارقلبها متعلقابها وأرجو سن فضلك أن بنتي تآتي عندها ساعة لتنظرها ثم ترجع من حيث جاءت ولا يعلم بهاأ حدفقال الخادم لايمكن ذلك الافي الليل فبعدأن يآتى السلطان ينظرا بنته ويخرج ادخلي انت وابنتك فقبلت المجوز يدالخادم وخرجت الى بيتها فلماجاء وقت المشاءمن الليلة القابلة قامت من وفتها وساعتها وأخذت ولدهام زوان وألبسته بدلة من ثياب النساء وجعات يده في يدها وادخلته القصر ومازالت تمشي حتى أوصلته الى الخادم بعد انصراف السلطان من عند بنته فلهارآها الخادم قام واقفاوقال لهاادخلي ولا تطيلي القعود فلهادخلت العجو زبولدهام زوان رأى السيدة بدور في تلك الحالة فسلموا عليها بعدان كشفت عنه أمه ثياب النساء فآخر جمرز واذالكتب التي معه وأوقد شمعة فنظرت اليه السيدة بدو رفعر فته وقالت له ياأخي انت كنت سافرت وانقطعت اخبارك عنا فقال لهاصحيح وليكن ردني الله بالسلامة وأردت السفر ثانيافا ردنى عنه الاهذا الخبرالذى سمعته عنك فاحترق فؤادى عليك وجئت اليك لعلى أعرف دا الدواقدرعلى دوائك فقالت له يأخى هل تحسب ان الذي اعتراني جنون تم اشارت اليه وانشدت هذين البيتين

قالوا جننت بمن تهوى فقات لهم مالذة العيش الا للمجانين ثم جننت فهاتوا من جننت به اذكات يشفى جنونى لا تلومونى فعلم مرزوان انها عاشقة فقال لها اخبرينى بقصتك وما اتفق لك لعلى الله ان يطلعنى على مافيه خلاصك . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح (وفي ليلة ٤٣٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان بدو رقالت يأخى اسمع قصتى وذلك اننى استيقظت من منامى ليلة في الناث الاخير من الليل وجلست فرأيت بجاني شابا احسن ما يكون

اليحالسبيلهم و بعد ذلك يدخل الملك عند ولده قمر الزمان في ذلك المكان ولا يفارقه ليلا ولانها را ولم يزل على تلك الحالة مدة الم وليال من الزمان هذا ما كان من أمر قمر الزمان بن الملك شهرمان (وأما) ما كان من أمر الملك بدو ربنت الملك الغيو رصاحب الجز أثر والسبعة قصو رفان الجن لما حملوها وأناموها في فر اشهالم يبق من الليل الاثلاثة ساعات ثم طلع الفيجر فاستيقظت من منامها وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٢٣ )قالت بلغني أيها الملك السعيدان السيدة بدو ركم استيقظت من منامها جلست والتفتت يميناوشمالا فلمترى معشوقها الذي كان في حضنها فارتجف فؤادها وزال عقلها وصرخت صرخةعظيمة فاستيقظ جميع جواريها والدايات والقهرمانات ودخلن عليها فتقدمت اليها كبيرتهن وقالت لهاياسيدتي ماالذي أصابك فقالت لها ايتها العجوز النحس أين معشوقي الشاب الذىكان نأعاهذه الليلةفي حضني فاخبريني أين راح فلماسمه تمنها القهرمانة هذاالكلام صار الضياء في وجهها ظلاما وخافت من بأسهاخو فاعظما وقالت ياسيدتي بدو رأى شيءهذا الكلام القبيح فقالت السيدة بدورويلك ياعجو زالنحس أين معشوقي الشاب المليح صاحب الوجه الصبيح والعيون السودوالحواجب المقرونة الذي كان ائتاعندي من العشاء الى قرب طلوع الفجر فقالت والله مارأ بتشابا ولاغيره فبالله ياسيد تي لا تمزحي هذا المزاح الخارج عن الحد فتروح أرواحناور بما بلغ أباك هذا المزاح فمن يخاصنامن يده فقالت لهاالملكة بدورانه كان غلامابائتا عندى في هذه الليلة وهومن أحسن الناس وجها فقالت لهاالقهرما نة سلامة عقلك ما كان أحد بائتاعندك فيهذه الليلة فعندذلك نظرت السيدةبدورالي يدها فوجدت خاتم قمر الزمان في أمسعها ولمتجدخا تمهافقالت للقهرمانة ويلك بإخائنة تكذبين على وتقواين ماكان أحدبائتا عندك وتحلفين ليبالله باطلافقالت القهرمانة واللهما كذبت عليك ولاحلفت باطان فاغتاظت منها السيدة بدور وسحبت سيفا كانعندها وضربت القهرمانة فقتلتها فعندذلك صاح الخدام والجوارى والسرارى عليهاو راحو الى أيهاواعاموه بحالهافاتي الماك الى ابنته السيدة بدورمن وقته وساعته وقال لهايا بنتي ماخبرك فقالت ياابي أين الشاب الذي كان نائما بجانبي في هذه الليلة وطارعقلهامن رأسها وصارت تلتفت بعينها عينا وشمالا ثمشقت ثوبها الىذيلها فلمارأى أبوها تلك الفعال امرالجواري والخدم انعسكوها فقبضوا عليها وقيدوها وجعلوا في رقبتها سلسلة من حديد وربطوها في الشباك الذي في القصرهذاما كان من أمر الملكة بدور (واما)ماكان من أمرأ بيها الملك الغيو رفانه لمارأي ماجري من ابنته السيدة بدورضاقت عليه الدنيالانه كان يحبها فلميهن عليه امرهافمندذلك احضرالمنجمين والحبكاء وأصحاب الاقلام وقال لهممن أبرأ بنتي مماهي فيه زوجته بهاوأعطيته نصف مملكتي ومن لم يبرئها ضربت عنقه ويعلق رأسه على باب القصر ولميزل يفعل ذلك الى ان قطع من اجلها ار بعين راسا فطلب سأتر الحكاء فتوقفت جميع الناس عنها وعجزت جميع الحكاءعن دوأمها واشتكلت قضبتهاعلى اهل العلوم وأرباب الاقلام ثم ان السيدة بدور

## يومان وهولميأكل ولم يشرب ولميتكلم وصارالوزير واقفاعند رجليه قريب من الشبالة المطلعلى

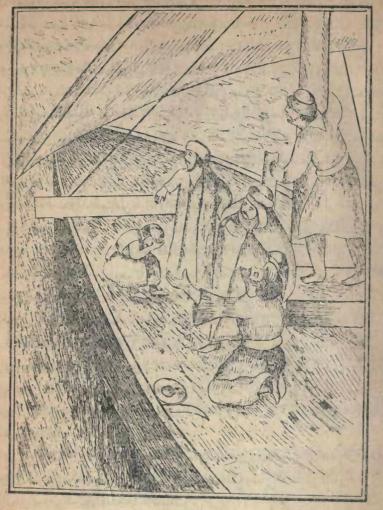

والمركبالتى سافر فيهام زوان وهى ناشرة قلوعها وسائرة فى وسط البحري البحرة وفع الوزير يصره فوأى مرزوان قد أشرف على الهلاك من التياري بقى على آخر نفس فرق قلب الوزير اليه فتقرب الى السلطان ومدرأ سه اليه وقالله استأذنك فى أن انزل الى ساحة القصر وأفتح بابها لا نقذ انسانا قد أشرف على الغرق في البحر وأطلعه من الضيق الى الفرج لعل الله بسبب ذلك يخلص ولدك مماهوفيه فقال السلطان كل ماجرى على ولدى بسببك وربما انك إذا اطلعت هذا الغريب يطلع على أحوالنا و ينظر الى ولدى وخرج يتحدث مع أحد باسرار نا لاضربن رقبتك قبله الغريب يطلع على أحوالنا و ينظر الى ولدى وخرج يتحدث مع أحد باسرار نا لاضربن رقبتك قبله

من الشبان يكل عن وصفه اللسان كانه غصن بان أوقضيب خير ران فظننت ان أبي هو الذي أمره بهذا الامرليم تحنى به لا نه راود في عن الزواج لما خطبني منه الملوك فأبيت فهذا الظن هو الذي منعني من أن انه هو خشيت اني اذا عانقته ربيا يخبر أبي بذلك فلم اصبحت رأيت بيدى خاتمه عوضاعن خاتمي فهذه حكايتي وانايا أخى قد تعلق قلبي به من حين رؤيته ومن كثرة عشقى والغرام لم أذق طعم المنام ومالى شغل غير بكأني بالدموع وانشاد الاشعار بالليل والنهار ثم أفاضت المبرات وانشدت هذه الاسات

أبعد الحب لذاتى تطيب وذاك الظبى مرتعه القلوب دم العشاق أهون ماعليه وفيه مهجة المضنى تذوب أغار عليه من نظرى وفكرى فين بعضى على بعضى رقيب واجفان له ترمى سهاما فواتك فى القلوب لنا تصيب فهل لى أن أراه قبل موتى اذا ما كان فى الدنيا نصيب وأكتم سره فينيم دمعى بما عندى ويعلمه الرقيب قريب أوصله منى بعيد بعيد ذكره منى قريب

ثم ان السيدة بدورةالت لمرزوان انظرياأخي ماالذي تعمل معي في الذي اعتراني فاطرق مرزوان راسه الى الارض ساعة وهو يتعجب ومايدرى مايفعل ثم رفع رأسه وقال الهاجميع ماجري لك صيح وان حكاية هذاالشاب أعيت فكرى ولكن أدورفي جميع البلاد وافتشعلي دوائك العل الله يجعله على يدي فاصبرى ولا تقلقي تم ان مر زوان ودعها ودعالها بالنبات وخرج من عندها تمانمر زوان تمشى الى بيت والدته فنام تلك الليلة ولما أصبح الصباح تجهز للسفر فسافر ولم يزلمسافرامن مدينة الىمدينة ومنجزيرة اليجزيرة مدةشهركامل ثم دخلمدينة يقاللها الطيرب واستنشق الاخبارمن الناس لعله يجددواء الملكة بدور وكان كالدخل في مدينة أويمر بهايسمع ان الملكة بدور بنت الملك الفيورقد حصل لهاجنون ولم يزل يستنشق الاخبار حتى وصل الىمدينة الطير بفسمع ان قرالزمان بن الملك شهرمان من يض وانه اعتراه وسواس وجنون فلما صمعمرز وان بخبره سال بعض أهالي تلك المدينة عن بلاده ومحل تخته فقالو الهجزائر خالدات وبيننا وبينهامسيرة شهركامل فيالبحر وأمافي البرفستة أشهر فنزلمر زوان فيمركب الىجزا رخالدات وكانت مركب مجهزة للسفر وطاب لهاالر يحمدة شهرنبانت لهم المدينة ولما اشرفوا عليها ولميبق لهم الا الوصول الى الساحل خرجت عليهم ريح عاصف فرمي القرية و وقعت القلوع في البحر وانقلبت المركب بجميع مافيها وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٢٢٥) قالت بلغني أيم الملك السعيد أن مرزوان جذبته قوة التيارجذبة حتى أوصلته تحتقصرالملك الذى فيهقمر الزمان وكانبالامرالمقدر قداجتمع الامراءوانو زراءعنده الخدمة والملك شهرمان جالسو رأس ولده قرالزمان في حجره وخادم ينش عليه وكان قر الزمان مضي له

عضبة تحكى عصارة عندم مقالة من للحب لم يتكلم فلاتك بالبهان والزور مهمي وقد كشفت كنى وزندى ومعصمي بكنى فابلتت بنانى من دى الكنت شفيت النفس قبل التندم بكاها فقلت الفضل للمتقدم وحق الهوى فيها كثير التألم ليس لها مثل بمرب وأعجم وبلوة أيوب وقصة آدم وبلوة أيوب وقصة آدم بلى فاسألوها كيف حل لها دى

ولما تلاقينا وجدت بنابها فقالت والقت في الحشالاعج الهوى رويدك ماهذا خضاب خضبته ولكنني لما رأيتك نائما فلوق لم مبكاها بكيت صبابة فلا تعذلوني في هواها لانني بكيت على زين الحسن وجهها لها علم لقمان وصورة يوسف ولى حزن يعقوب وحسرة يونس فلا تقتلوها ان قلت بها جوى

فلما انشدمر زوان هذاالشعر نزل على قلب قمر الزمان برداوسلاما. وأدرك شهر زاد الصباح

فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٢٨) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن مرزوان أشار الى السلطان بيده دع هذا الشاب يجاس في جانبي فلما سمع السلطان من ولده قمرالزمان هذا الكلام فرح فرحا شديد ابعد ان غضب على الشاب واضمر فى نفسه انه يرمي رقبته ثم قام الملك واجلس مرزوان الى جانب ولده وأقبل عليه وقال له من أى البلاد أنت قال من الجزائر الجوانية من بلاد الملك الغيو رصاحب الجزائر والبحور والسبعة قصور فقال له الملك شهر مان عسى أن يكون الفرج على يديك لولدى فرالزمان ثم ان مرزوان أقبل على قمر الزمان وقال له فى أذنه ثبت قلبك وطب نفسا وقر عينا فان التي صرت من أجلها هكذالا تسأل عماهى فيه من أجلك ولكنك كتمت أمرك فضعفت وأماهى فانها اظهرت مابها فجئت وهى الآن مسجونة بأسوأ حال وفي رقبتها غل من حديد وان شاء الله تعالى يكون دوا وكا على بدى فاما سمع قمر الزمان هذا الكلام ردت روحه اليه واستفاق وأشار الى الملك والده أن يجلس فه وأمر بزينة المدينة وقال لمرزوان والله يا ولدى ان هذه طلعة وأمر الملك أن يطيبوا القصر بالزعفران ثم أمر بزينة المدينة وقال لمرزوان والله يا ولدى ان هذه طلعة وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام ، لمباح وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام ، لمباح

(وفى ليلة ٢٢٩) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان السلطان شهر مان بات تلك الليلة عندها من شدة فرحته بشفاء ولده فلما أصبح الصباح صار مرزوان يحدث قمر الزمان بانقصة وقال له اعلم اننى اعرف التى اجتمعت بها واسمها السيدة بدور بنت الملك الغيو رثم حدثه بما جري للسيدة

لانكأيهاالوزيرسبب ماجرى لنا أولا وآخراً فافعل مابدالك فنهضالوزير وفتحباب الساحة ونزل في المشاة عشرين خطوة تم خرج الى البحر فرأى مرزوان مشرفاعلى الموت فد الوزيريده اليهوامسكهمن شعر رأسه وجذبه منه عليه حتى ردت روحه اليه ثمنز ع عنه ثيا به والبسه ثيابا غيرها وعممه بعامة من عمائم غلمانه. وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٣٦)قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير لمافعل معمر زوان مافعل وكيف قالله اني كنت سببالنجاتك من الغرق فلاتكن سبباً لموتى وموتك فقال مرزوان وكيف ذلك فال الوزيرلانك في هذه الساعة تطلع وتشق بين امراء و وزراء والكل ساكتون لايتكاءون من أجل قمرالزمان بن السلطان فلماسمع مرزوان ذكرقمر الزمان عرفه لانهكان يسمع بحديثه في البلاد فقالمرز وانومن قمراازمان فقال الوزيرهوابن السلطان شهرمان وهوضعيف ملقي على الفراش لايقرله قرار ولا يعرف ليلاولانهار وكادأن يفارق الحياة من نحول جسمه و يصيرمن الاموات فنهاره لهيب وليله في تعذيب وقد يئسنامن حياته وايقنا بوفاته واياك أن تطيل النظر اليه أو تنظر الى غير الموضع الذي تحط فيه رجلك والافتروح روحك وروحي فقال بالله أخبرني عن هذا الشاب الذي وصفته لى ماسبب هذا الامرالذي هوفيه فقال له الوزير لا اعلم له سببا الاأن والده من منذ ثلاث سنين كان يراوده عن أمرالز واجوهو يأبي فاصبح يزعما نهكان نائما فرأى بجنبه صبية بارعة الجال وجالها يحيرالعقول ويعجز عنه الوصف وذكرلناا نهنزع خاتمهامن أصبعها ولبسه والبسها خاتمه ونحن لانعرف باطن هذه القضية فبالله ياولدى اطلع معى القصر ولا تنظر الى ابن الملك تم بعد ذلك وح الى حال سبيلك فاذالسلطان قايمه ملآن عليه غيظافقال مرزوان في نفسه والله ان هذاهو المطلوب ثم طلعموز وانخلف الوزير الى أن وصل الى القصر تم جلس الوزير تحت رجلي قمرالز مان وأمامرزوان فانهلم يكن لهدأب الاأنهمشي حتى وقف قدام قمراازمان و نظراليه فمات الرزير في جلده وصارينظر انى مرزوان و يغمزه ليروح الى حال سبيله ومرزوان يتغافل و ينظر الى قرااز مان وعلم انه هو المطلوب وأدركشهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٢٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن مرزوان قال سبحان الله جعل قده مثل قدهاولونه مثللونهاوخدهمثل خدهاففتح قمرالزمان عينيه وصنى له بأذنيه فلما رآه مرزوان

صاغياالى ما ياقيه من الكلمات انشده فده الأسات

عيل الى ذكر المحاسن بالفم فا هذه الاسجية من رمي بذكر سليمي والرباب وتنعم إذا لبستها فوق جسم منعم إذا وضعتها موضع اللتم في الفم ولكن لحاظ قد رمتني باسهم

اراك طروبا ذا شجى وترنم اصابك عشق أم رميت بأسهم الا فاسقني كاسات خمر وغن لي اغار على أعطافها من ثيابها واحسد كاسات تقبل ثفرها فلا تحسوا انى قتلت بصارم

جملا وفرسا وذبحهما وقطع لحهما قطعا ونجر عظمهما وأخذمن قمر الزمان قميصه ولباسه وقطعهما قطعاولونهما بدم الفرس وأخذماوطة قمرالزمان ومزقها ولوثها بالدم ورماها في مفرق الطريق ثم اكلاوشر باوسافرا فسأله قمرالزمان عما فعله فقال مرزوان اعلم أن والدك الملك شهرمان اذاغبت عنه ليلة ولم تحضر له تاني ليلة يركب ويسافر في أتر ناالي أن يصل الي هذا الدم الذي فعلته و برى قهاشك مقطعاوعليه الدم فيظن في نفسة انه جرى لك شيءمن قداع الطريق أووحش البر فينقطع رجاؤه منك ويرجع اليالمدينة ونبلغ بهذه الحيلة مانر يدفقال قمرالزمان نعم مافعلت ثم ساراً أياما وليالي كل ذلك وقمر الزمان باكي الدين الى أن استبشر بقرب الديار فانشد هذه الاشعار

> وتزهد فيه بعد ماكنت راغبا وعوقبت بالهجران ان كنتكاذبا وان كان لى ذنب فقد جئت تائبا

أتجفو محما ماسلا عنك ساعة حرمت الرضا ان كنت خنتك في الهوى وما كان لى ذنب فاستوجد الجفا ومن عجب الايام انك هاجرى وما ذالت الايام تبدي العجائبا

فلما فرغ قمر الزمان من شعره بانت لهجزائر الملك النيو رففر حقمر الزمان فرحاشديدا وشكر مرزوان على فعله . وادركشهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

( وفي ليلة ٢٣٢ ) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن قمر الزمان ومر زوان دخلا المدينة وانزلهمر زوان فىخان واستراحا ثلاثة أيام من السفر و معدذلك دخل بقمر الزمان الحمام والبسه لبس التجاروعمل له تخت رمل من ذهب وعمل له عدة وعمل له اصطرلا بامن الذهب مقال له مرز وانقم يامولاي وقف تحت قصر الملك واد أنا الحاسب الكاتب المنجم فاين الطالب فان الملك اذا سممك يرسل خلفك ويدخل بك على ابنته محبو بتك وهي حين تراك يزول مابها من الجنوزويةر -أبوها بسلامتها ويزوجها لك ويقاسمك في ملكه لانه شرط على نفسه هذا الشرط فقبل قرالزمان ماأشار بهمر زوان وخرجمن الخان وهولا بسالبدلة واخذمعه العدة التي ذكرناه اومشي اليان وقف تحت قصر الملك النيور ونادي أنا الكاتب الحاسب المنجم اكتب الكتاب واحكم الحجاب وأحسب الحساب وأخطباقلام المطالب فاين الطالب فاماسمع أهل المدينة هذاالكلام وكانوامدةمن الزمان مارأوا حاسباولامنجماو قفواحوله وتأملوه فتعجبوا من حسن صورته ورونق شبابه وقالواله بالله عليك يامولا نالا تفعل بنفسك هذه الفعال طمعا في زواج بنت الملك الغيور وانظر بعينك الىهذه الرؤوس المعاقة فان اصحابهم كابهم قتلوامن أجل هذاالحال فال بهم الطمع الى الو بال فلم يلتفت قمر الزم ن الى كلامهم بل رفع صوته ونادى أنا كاتب حاسب اقرب المطالب للطالب فتداحل عليه الناس وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن السكارم المباح

(وفي ليلة ٢٣٣) قالت بلغني أيها الملك السعيدان قمر الزمان نهته الناس فلم يسمع كلامهم فاغتاظواجميعاوقالوالهماانت الاشاب مكابرأهمق ارحمشبابك وصغرسنك وحسنك وجمالك بدور من الاول الى الآخر وأخبره بفرط محبته اله وقال له جميع ماجرى لك معوالدك جرى لها مع والدها وأنت من غير شك حبيبها وهي حبيبتك فثبت قلبك وقو عزيمتك فها اناأو سلك اليها واجمع بينك و بينها واعمل معكما كاقال بعض الشعراء

اذا حبيب صد عن صبه ولم يزل في فرط اعراض الفت وصلا بين شخصيهما كأنني مسار مقراض

ولم يزلمرزوان يشجع قدرالزمان حتى اكل الطعام وشرب الشراب وردت روحه اليه و نقه مما كان فيه ولم ين المام و الله و نقه مما كان فيه ولم يزينه المدينة فرحا بذلك. وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة • ٣٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الملك شهرمان خلع الخلع وتصدق واطاق من في الحبوس ثم ان مرز وان قال لقمر الزمان اعلم انني ماجئت من عندالسيدة بدور الالهذا الامر وهو سبب سفرى لاجل أن اخلصها بماهى فيه وما بقى لنا الا الحيلة في رواحنا اليها لان والدك لا يقدر في انك تخرج الى الصيد في البرية وخذمه كخرجاملا أنامن المال واركب جوادا من الخيل وخذمه ك جنيبا وانا الآخر مثلك وقال لوالدك إنى أريد أن أتفرج في البرية واتصيد وأنظر الفضاء وابيت هناك ليلة واحدة فلا تشغل قلبك على شيء ففرح قمر الزمان بما قاله مرزوان ودخل على والده واستأذنه في الحروج إلى الصيد وقال له الكلام الذي أوصاه به مرزوان فاذن له والده في الحروج إلى الصيد وقال له الكلام الذي أوصاه به مرزوان فاذن له والده في الحروج إلى الصيد وقال له الكلام الذي أوصاه به مرزوان فاذن له والده في الحروج إلى الصيد وقال له لا تبت غير ليلة واحدة و في غد تحضر فانك تعلم أنه ما يطيب لى عيش إلا بك وانني ما صدفت انك خلصت مماكنت فيه ثم أن الملك شهر مان أنشد هذين البيتين

ولو أنى أصبحت فى كل نعمة وكانت لى الدنيا وملك الاكامرة لما وازنت عندى جناح بعوضة واذا لم تكن عيني لشخصك ناظره

ثم ان الملك جهز ولده قمر الزمان هو ومر زوان وأمرأن بهيا لهماستة من الخيل وهجين برسم المال وجمل يحمل الماءوالزاد ومنع قمر الزمان أن يخر جمعه أحدى خدمته فودعه أبوه وضمه إلى صدره وقال له سألتك بالله لا تغب عنى إلا ليلة واحدة وحرام على المنام فيها وأنشد يقول

وصالك عندى ألذ نعيم وصبرى عنك اضر اليم فديتك انكان ذنب الهوي اليك فذني أجل عظيم اعندك مثلى نار الجوى فأصلى بذاك عذاب الجحيم

ثم خرج قمر الزمان ومرزوان وركبا فرسين ومعهما الهجين والجمل عليه الماء والزاد واستقبلا البر. وادرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(و فى ليلة ٢٣١) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن قمر الزمان ومرزوان لما استفبلا البر سار أول يوم إلى المساء ثم نزلا وا كلاوشر با واطعماد وابهما واستراحاساعة ثم ركباوسار اومازالا سائرين مدة ثلاثة أيام وفى رابع يوم بان لهما مكان متسع فيه غاب فنزلا فيه ثم أخذ مرزوان

الهائم الولهان العاشق الحيران من اقلقه الشوق والغرام أسير الوجد والحيام قر الزمان بن الملك شهرمان الى فريدة الزمان ونخبة الحورالحسان السيدة بدور بنت الملك الغيوراء لمي اننى في ليلى سهران وفي نهارى حيران زائد النحول والاسقام و العشق والغرام كثير الزفرات غزير العبرات أسيرا لهوى قتيل الجوي غريم الغرام نديم السقام فانا السهرات الذى لا تهجم مقلته والمتيم الذى لا ترفأ عبر ته فنارقلبي لا تصفأ ولهيب شوقى لا يختفي ثم كتب في حاشية الكتاب هذا الدي المستطاب

سلام من خزائن اطف ربی علی من عندها روحی وقلبی ثم کتب أیضا

أرسلت خاتمك الذي استبدلته يوم التواصل فارسلي لى خاتمي وكان وضع خاتم السيدة بدور في طي الكتاب ثم ناول الكتاب للخادم وادرك شهر زاد

العباح فسكت عن الكلام المباح

وفى ليلة ٢٢٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان قمر الزمان لماوضع الخاتم في الورقة ناولها للخادم فاخذه اودخل بهالى السيدة بدورفا خذته امن يدالخادم وفتحتها فوجدت خاتمها بعينه محمورة فالماعر فت المقصود عامت ان معشوقها قمر الزمان وانه هو الواقف خلف الستار فطار عقلها من الفرح واتسع صدرها وانشرح ومن فرط المسرات أنشدت هذه الابيات

ولقد ندمت على تفرق شملنا دهرا وفاض الدمع من أجفانى ونذرت ان عاد الزمان يامنا لاعدت أذكر فرقة بلساني هجم السرور على حتى انه من فرط ماقد مرنى أبكانى ياعين صار الدمع منك سجية تبكين فى فرح وفى أحزان

فلمافرغت السيدة بدورمن شعرها قامت من وقتها وصلبت رجليها في الحائط واتكائت بقوتها على الغل الحديد فقطعته من رقبتها وقطعت السلاسل وخرجت من خلف الستارة ورمت روحها على قمر انزمان وقبلته في فه مثل زق الحام وعانقته من شدة ما بهامن الفرام وقالت له ياسيدى هل هذا يقظة أومنام وقدمن الله علينا بجمع شملنا ثم حمدت الله وشكر ته على جمع شملها بعد اليأس فلها رآها الحادم على تلك الحالة ذهب يجرى حتى وصل الى الملك الغيور فقبل الارض بين يديه وقال له يامو لاى اعلم ان هسذا المنجم اعلم المنجم عن كلهم فا نه داوي ابنتك وهو واقف خلف الستارة ولم يدخل عليها فقال الملك الخادم الصحيح هذا الخبر فقال الخادم ياسيدي قم و انظر اليها كيف قطعت يدخل عليها فقال الملك الخيور و دخل علي ابنته فلما السلاس الحديد و خرجت المنجم تقبله و تعانقه فعند ذلك قام الملك الغيور و دخل علي ابنته فلما واته بهضت قائمة وغطت رأسها وانشدت هذين البيتين

لاأحب السواك من أجل انى انذكرت السواك قلت سواكا وأحب الاراك من اجل انى انذكرت الاراك قلت أراك

فصاح قمرالزمان وقال اناالمنجم والحاسب فهل من طالب فبينما الناس تنهى قمر الزمان عن هذه الحالة اذسمع الملك الغيور الصياح وضعة الناس فقال الوزير انزل فائتنا بهذا المنجم فنزل الوزير واخذ قمر الزمان فلمادخل على الملك قبل الارض بين يديه وانشد هذين البيتين

ثمانية في المجد خرت جميعها فلازال خداما بهن لك الدهر يتينك والنقوي ومجدك والندى ولفظك والمعنى وعزك والنصر

(فاما) نظر الملك الغيوراليه اجلسه الى جانبه واقبل عليه وقاله ياولدى لا تجعل نفسك منجما ولا تدخل على شرطى فانى الزمت نفسى ان كل من دخل على بنتى ولم يبرئها بما أصابها ضر بت عنقه وكل من ابرأها زوجته له افلا يغرك حسنك وجمالك وقدك واعتدالك والله والله ان لم تبرئها الاضرين عنقك فقال قمر الزمان قبلت منك هذا الشرط فاشهد عليه الملك الغيو رالقضاة وسلمه الى الخادم وقال له اوصل هذا الى السيدة بدورفا خده الخادم من يددومشى به فى الدهليز فصار قمر الزمان يسابقه وصادالخادم يقول له ويلك لا تستعجل على هلاك نفسك فوالله مارأيت منجما يستعجل على هلاك نفسك فوالله مارأيت منجما يستعجل على هلاك نفسه الدواهي فاعرض قمر الزمان بوجهه عن الخادم وادرك شهرز ادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ع ٢٣٣) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان قمر الزمان أنشدهذه الابيات اناعارف بصفات حسنك جاهل متحير لم أدر ما انا قائل انقلت شمساكان حسنك لم يغب عنى وعهدى بالشموس أوافل كملت محاسنك التي في وصفها عجز البليغ وحارفيها القائل

ثمان الخادم أوقف قمر الزمان خلف الستارة التي على الباب فقال له قمر الزمان اى الحالتين أحب اليك كوني أداوى سيدتك وابرئها من هنا أوأدخل اليها فابرئها من داخل الستار فتعجب الخادم من كلامه وقالله ان ابرأتها من هنا كان ذلك زيادة في فضلك فعند ذلك جلس قمر الرمان خلف الستارة واطلع الدواة والقلم وكتب في ورقة هذه الكلمات من يروح به الجفاء فدواؤه الوفاء والبلاء لمن يئس من حياته وايقن بحلول وفاته ومالقلبه الحزين من مسمف ولا معين وما لطرفه الساهر على الهم ناصرفنهاره في لهيب وليه في تعذيب وقدا نبرى جسمه من كثرة النحول ولم يأته من حييه رسول ثم كتب هذه الابيات

كتبتولىقلب بذكرك مولع وجفن قريح من دمائي يدمع وجسم كساه لاعجالشوق والامى قميص نحول فهو فيه مضعضع شكوت الهوى لمااضربى الهوى ولم يبق عندى للتصبر موضع اليك فودى وارحمى وتعطني فان فؤادى بالهوى يتقطع

ثم كتب تحت الشعرهذه السجعات شفاء القاوب لقاء المحبوب من جفاه حبيبه فالله طبيبه من خان منه ومنالا نال ما يتمنى ولا اظرف من المحب الوافى الى الحبيب الجافى ثم كتب في الامضاء من .

اول يوم والنانى والنااث والرابع ولم يزالو امسافر ين مدة شهر ثم نزلوافى مرج واسع كثير الكلائو وضر بواخيامهم فيه واكاو اوشر بواو استراحو اونامت السيدة بدور فدخل عليهاقمر الزمان فوجدها نائمة وفوق بدنهاقميص شمشى من الحرير يبين منه كل شى وفوق رأسها كوفية من الحرير ورصعة بالجواهر وقد رفع الهواء قميصها فطاع فوق سرتها عند نهودها فبان لها بطن أبيض من الناج وكل عكسة من عكس طياته تسع أوقية من دهن البار فزاد محبة وهيا ما وأنشد هذين البار

لوقيل لى وزفير الحر متقد والنار فى القلب والاحشاء تضطرم أهم تريد وتهوى أن تشاهدهم أو شربة من زلال الماء قلت هم فطقمرا از مان يده في تسكم لباسها فجذبها وحالها لما اشتهاها خاطره فرأى فصااحرمثل العندم

مر بوطاعلى التكة وعليه أمناء منقوشة سطرين بكتابة لا تقرأ فته جب قمر الزمان من ذلك الفص وقال في نفسه لو لا ان لهذا الفص أمر عظيم عندها مار بطته هذه الربطة على تسكة لباسها وماخباته في اعزم كن عندها حتى لا نفارقه فاذا تصنع بهذا وما السر الذي هو فيه ثم أخذه وخرج من الخيمة

ليمصره فى النوروادرك شهر زادالصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٢٣٨) قات بلغني ايها الملك السعيد انه الماخذ الفص ليبصره في النور صاريتامل فيه واذا بطائر انقض عايه وخطفه من يده وطار به وحلط على الأرض الخاف قمر الزمان على الفص وجرى خلف الطائر وصار الطائر يجرى على قدرجرى قمر الزمان وصار قمر الزمان خلفه من واد الى واد ومن تل الى تل الى دخل الليل وتفلس الظلام فنام الطائر على شجرة عالية فوقف قمر الزمان تحتها وصارباهتا وقد ضعف من الجوع والتعب وظن أنه هالك وأراد أن يرجع فما عرف الموضع الذي جاء منه وهجم عايمه الظلام فقال لاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم تم نام تحت الشجرة التي فوقها الطائر الى الصباح ثم انتبه من نومه فوجدالطائر قد انتبه وطارمن فوق الشجرة فشي قمرالزمان خلفه وصار ذلك الطائر يطير قليلا بقدر مشي قمرالزمان فتبسم قرالز مان وقال يالله المجب انهذا الطائركان بالامس يطير بقدرجر يتى وفي هذااليوم علم أنى أصبحت تعبانا لاأقدر على الجرى فصار يطير على قدر مشى ان هذا عجيب ولكن لابد أذأ نبع هذاالطائر فاماأن يقودني إلى حياتي أوإلى مماتى فانا أتبعه أينما يتوجه لانهعلى كلحال لايقيم إلافي البلاد العارثم إن قمر الزمان جعل بمشي تحت الطائر والطائر يبيت في كل ليلة على شجرة ولم يزل متابعه مدة عشرة أيام وقمر الزمان يتقوت من نبات الأرض يشرب من الانهار و بعدالعشرة أيام شرف على مدينة عامرة فرق الطائر في تلك المدينة مثل لمح البصروغابعن قمراازمان ولم يمرف أين راح فتعجب قمرالزمان وفال الحداله الذي سلمنيحتي وصأت إلى هـ نده المدينة ثم جلس عند الماء وغسل يديه ورجليه ووجهه واستراح ساعة وتذكر ما كان فيهمن الراحة ونظر إلى ماهوفيه من الغربة والجوع والتعب فانشديقول

م-٧الف ليله المجلد الثاني

فقر ح أبوها بسلامتها وقبلها بين عينيها لا نه كان يحبها محبة عظيمة وأقبل الملك الغيور على قمر الزمان وسأله عن حاله وقال لهمن اى البلاد أنت فاخبره قمر الزمان بشأ نه واعلمه ال والده الملك شهر مان ثم ان قمر الزمان قص عليه القصة من أولها الى آخرها واخبره بجميع ما اتفق له مع السيدة بدور وكيف أخذ الخاتم من أصبعها والبسها خاته فتعجب الملك الغيور من ذلك وقال ان حكايتكا لابد أن تؤرخ في السكتب وتق أبعد كاجيلا بعد جيل ثم ان الملك الغيور أحضر القضاة والشهود من وقته وكتب كتاب السيدة بدور وقته وكتب كتاب السيدة بدور عالى قمر الزمان وأمل بتزين المدينة سبعة أيام ثم مدوا السماط والأطعمة وزينت المدينة وجميع العساكر واقبلت البشائر و دخل قمر الزمان على السيدة بدور وكانا يشبهان بعضهما في الحسن والجال والظرف والدلال ونام قمر الزمان عندها تلك الليلة و بلغ وكانا يشبهان بعضهما في الحسن والجال والظرف والدلال ونام قمر الزمان عندها تلك الليلة و بلغ ار به منها وتحت هى بحسنه وجماله وتعانقا الى الصباح و في اليوم الثاني عمل الملك وليمة وجمع وبعد ذلك تفكر قمر الزمان أبا ورآد في المنام يقول له يا ولدى أهكذا تفعل معى هذه الفعال وأنشده في المنام هذه المنام هذه المنام هذه المنام هذه المناب المدين

لقد راعنی بدر الدجی بصدوده ووکل أجفانی برعی کواکبه فیا کبدی مهالا عساه یعودلی و یامهجتی صبرا علی ماکواك به مهان قمان قمرالزمان لمارأی والده فی المنام یعاته و أصبح حزینا واعلم زوجته بذلك وادرك شهر زاد

المان حمرار مان ماراي والدهاي المناج المبيع حريدا واعم روجه بعد وادرك سهر راد

(وفي ليلة ٢٣٦) قالت باغنى أيها الملك السعيدان قمرائرمان لمارأى والده في المنام يعاتبه اصبح حزينا وأخبر زوجته السيدة بدور بذلك فدخات هي واياه على والدها واعماه واستأذنا في السفر فذن له في السفر فقائت السيدة بدور ياوالدي لا أصبر على فراقه فقال لها والدهاسافرى معهوا ذن له المالا قامة معه سنة كاملة و بعد السنة تجبىء تزور والدها في كل عام مرة فقبات يدأبيها وكذلك قمر الزمان ثم شرع الملك الغيور في تجهيز ابنته هي و زوجتها وهيا لهم أدوات السفر واخرج لهما الخيول والهجان واخرج لا بنته محفة وحمل لهما البغال والهجان واخرج لهما ما يحتاجان اليه في السفروفي يوم المسيرودع الملك الغيورة مر الزمان وخلع عليه خلعة سنية من الذهب مرصعة بالجواهر وقدم له خزنة مال وأوصاه على ابنته بدور ثم خرج معهما الي طرف الجزائر و بعد ذلك ودع قمرائز مان ثم دخل على ابنته بدور وهي في المحفة وصاريعا نقها و يمكي و أنشد هذين البتين قمرائز مان ثم دخل على ابنته بدور وهي في المحفة وصاريعا نقها و يمكي و أنشد هذين البتين

ياطالبا للفراق صبرا فمنعة العاشق العناق مهلافطبع الزمان غدر وآخر العشرة الفراق

ثم خرج من عندا بنته وأتى الى زوجها قمر الزمان فصار يودعه ويقبله ثم فارقهما وعاد الى جزائره بعسكره بعد أن أمر هما بالرحيل فسارقم رازمان هو وزوجته السيدة بدور ومن معهم من الاتباع

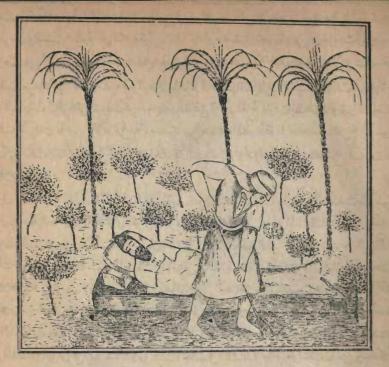

﴿ قَمْرُ الزَّهُ انْ وْهُو يُسْتَى الْاشْجَارُ و بَيْدُهُ فَاسْ يَحُولُ الْمَاءُ ويقطع الحشائش بَهَا ﴾

فأغراكم الواشى وقال وقلتم على كل حال أنتم القصد أنتم فياليت إيرثى لحالى ويرحم ولا كل قلب مثل قلبي متيم صدقتم كذاكان الحديث صدقتم لولو كان في أحشائه النار تضرم لمن أشتكى خصمى لمن أتظلم لمان لى في العشق قاب متيم

وكنا عهدنا أنا نكتم الهوى فياأيهاالاحبابق السخط والرضا ولى عند بعض الناس قلب معذب وما كل عين مثل عيني قريحة ظامتم وقلتم انما الحب ظالم سلوا مغرما لا ينقض الدهر عهده اذا كان خصمي في الصبابة حا كمي ولولا افتقاري في الهوى وصبابتي

هذاما كان من قمراازمان (وأما) ماكان من أمر زوجته السيدة بدور بنت الملك الغيور فانها لما استيقظت من نومها طلبت زوجها قمر الزمان فلم بحيده ورأت سروا لها محلولا فافتقدت العقد فوجدتها محلولة والفص معدوما فقالت في نفسها يالله العجب أين معشوق كأنه أخذ الفص وراح وهو لا يعلم السرالذي هو فيه فياترى أين راح ولكن لا بدله من أمر عجيب اقتضى رواحه فانه لا يقدر أن نفارقني ساعة فلعن الله الفص ولعن ساعته ثم أن السيدة بدور تفكرت وقالت في نفسها ان

أخفيت ماألقاه منه وقد ظهر والنوم من عيني تبدل بالسهر ناديت لماأوهنت قلبي الفكر يادهر لا تبقى على ولا تذر ها مهجتي بين المشقة والخطر

لو كان سلطان المحبة منصني ماكان نومي من عيوني قد نفي يا سادتي رفقا بصب مدنف وتعطفوا لعزيز قوم ذل في

شرع الهوى وغنى قوم افعقر

العواذل فيك ما طاوعتهم وسددت كل مسامعي وعصيتهم قالوا عشقت مهفهفا فاجبتهم اخترته من بينهم وتركتهم كفوا إذا وقع القضاعي البصر

ثم أن قمر الزمان لما فرغ من شعر دواستراح دخل باب المدينة . وأدرك شهر زاد الصباح

فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٣٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن قمر الزمان دخل باب المدينة وهو لا يعلم . أين يتوجه فشي في المدينة جميعها وقد كان دخل من باب البرولم يزل يمشي إلى أن خرج من باب البحر فلم يقابله أحدمن أهلهاوكانتمدينة على جانب البحر ثمانه بعدأن خرجمن باب البحر مشى ولم يزل ماشيا حتى وصل إلى بساتين المدينة وشق بين الاشجار فتى إلى بستان ووقف على بابه فخرج اليه الخولي ورحب به وقال الحمدلله الذي أتى بك سالمامن أهل هذه المدينة فادخل هذا البستان سريعاً قبل أن يراك أحد من أهلها فعند ذلك دخل قمر الزمان ذلك البستان وهوذاهل العقل وقال الخولى ماحكاية أهل هذه المدينة وماخبرهم فقالله اعلم أن أهل هذه المدينة كلهم مجوس فبالله عايك أخبرني كيف وصات إلى هذا المكان وماسبب دخولك في بلادنا فعند ذلك أخبره قمر الزمان بجميع ماجري له فتعجب الخولي من ذلك غاية العجب وقال له اعلم ياولدي أن بلاد الاسلام بعيدةمن هنا فبينناو بينهاأر بعة أشهر في البحر وأما في البر فسنة كاملة وانعندنا مركباتقلع وتسافركل سنة ببضائع إلىأول بلادالاسلام وتسيرمن هنا إلى بحرجز يرة الآبنوس ومنه الىجزا ترخالدات وملكهايقال له السلطان شهرمان فعند ذلك تفكر قمر الزمان في نفسه ساعة زمانية وعلم أنه لا أوفق لهمن قعوده في البستان عندالخولي ويعمل عنده مرابعا فقال للخوليهل تقبلني عندك مرابعافي هذا البستان فقال لهالخولي سمعا وطاعة ثم عامه تحويل الماء بين الاشجار فصار قمرالزمان يحول الماء ويقطع الحشيش بالفاس وألبسه الخولي بشتاقصيرا أزرق يصل الىركبته وصار يستي الاشجار ويبكي بالدموع الغزار وينشد الاشعار بالليل والنهارفي معشوقته بدورفن جملة ذلك هذه الابيات

لنا عندكم وعد فهلا وفيتم وقلتم لنا قولا فهلا فعلتم سهرنا على حكم الغرام وغتم وليس سواء ساهرون ونوم

أيام قلائل أدخلواالسيدة بدورعلى حياة النفوس فكانتاكأ نهما بدران اجتمعا أوشمسان في وقت طلعا فردوا عليهماالا بواب وأرخو االستائر بعد أن أوقدوا لهماالشمو ع وفرشو الهم الفرش فعندذلك جلست السيدة بدورمع السيدة حياة النفوس فتذكرت محبوبها قمر الزمان واشتدت بهاالاحزان فسكبت العبرات وأنشدت هذه الابيات

> يا راحلين وقلبي زائد القلق لم يبق بينكم في الجسم من رمق قد كان لى مقلة تشكو السهاد وقد أذابها الدمع ياليت السهاد بقى لما رحلتم أقام الصب بعدكم ولكن سلوا عنه ماذا في البعاد لتي الولا جفوتي وقدفاضت مدامعها توقدت عرضات الارضمن حرقي أشكو الي الله أحبابا عدمتهم لم يرحموا صبوتى فيهم ولا قلتي لاذنب لى عندهم الا الفرام بهم والناس بين سميد في الهوى وشقى

ثم أنالسيدة مدور لمافرغت من انشادها جلست إلى جانب السيدة حياة النفوس وقبلتها في فمهاونهضت من وقتهاوساعتها توضأت ولم تزل تصلي حتى نامت السيدة حياة النفوس ثم دخلت السيدة بدورمه إفى الفرش وأدارت ظهرها لهاالى الصباح فلماطلع النهار دخل المالك هووز وجته اليابنتهما وسألاها عن حالها فاخبرتهما بماحري وماسمعته من الشعرهذا ما كان من أمرحياة النفوس وأبوبها (وأما) ما كان من أمر الملكة بدور فانها خرجت وجلست على كرسي المملكة وطلعت اليها الامراء وأرباب الدولة وجميع الرؤساء والجيوش وهنؤ وهابالملك وقبلوا الارض يين يديهاودعوالهافاقبلت عليهم وتبسمت وخلعت عليهم وزادت في اقطاع الامراء فاحبها العسكر والرعية ودعوا لها بدوام الملك وهيمتقدون أنها رجل ثم انها أمرت ونهت وحكمت وعدلت وأطلقت من الحبوس وأبطلت المكوس ولم تزل قاعدة في مجلس الحكومة الى أن دخل الليل ثم دخلت المكان. وادركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملكة بدور لما دخلت المكان المعد لها وجدت السيدة حياة الفنوس جالسة فجلست بجانبها وطقطقت على ظهرها ولاطفتها وقبلتها بين عنيها وأنشدت هذه الابيات

> ونحول جسمي في الفرام علانيه حالى على الواشين ليست خافيه جسمى بكم مضني ونفمى باليه تجرى مدامعها وعينى داميه أبدا وأشواقى اليهم بادية جفت الكرى ودموعها متواليه هيهات ماأذني اليهم واعيه

قد صارسرى بالدموع علانيه أخنى الهوى ويذيعه ألم النوى ياراحلين عن الجي خلفتم وسكنتم غور الحشا فنواظري وأنا فداء الفائيين عميحتي لى مقلة مقروحة في حبهم ظن المدا منى عاسه تجلدا

خرجت الى الحاشية وأعلمتهم بفقد زوجى يطمعوافى ولكن لا بدمن الحيلة ثم انها لبست ثياب قمرالزمان و لبست عمامة كعامته وضر بت لهالذا ما وحطت في محفتها جارية وخرجت من خيمتها وصرخت على الغلمان فقدمو الحيا الجواد فركبت وأمرت بشد الأحمال فشدوا الاحمال وسافروا وأخفت أمرها لانها كانت تشبه قمر الزمان فماشك أحدانها قمر الزمان بعينه وماز التمسافرة هي وأتباعها أياما وليال حتى أشرفت على مدينة مطلة على البحر المالح فنزلت بظاهرها وضر بت خيامها في ذلك المكان لاجل الاستراحة ثم سألت عن هذه المدينة فقيل لهاهذه مدية الآبنوس وملكها الملك ارمانوس وله بنت اسمهاحيداة النفوس وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن

(وفي ليلة م ٢٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن السيدة بدور لما نزلت بظاهرمدينة الابنوس لأجل الاستراحة أرسل الملك ارمانوس رسولامن عنده يكشف لهخبر الملك النازل بظاهر المدينة فلماوصل اليهم الرسول سألهم فاخبر ودبان هذاابن الملك تائه عن الطريق وهوقاصد جزائر خالدان والملك شهر مان فعاد الرسول الى الملك ارما نوس وأخبره بالخبر فاماسمع الملك ارمانوس هـذا الكلام نزلهووأر بابدولته إلى مقابلته فاماقدم على الخيام ترجلت السيدة بدور وترجل الملك ارمانوس وسلماعلى بعضم ما وأخذها ودخل بها الى مدينته وطلع بها إلى قصره وأمر بمد السماط وموائد الاطعمة وأمر بنقل السيدة بدور إلى دار الضيافة فقامت هناك ثلاثة أيام و بعد ذلك أقبل الملك ارمانوس على السيدة بدو روكانت دخات في ذلك اليوم الجام واسفرت عن وجه كأنه البدرعند التمام فافتتن بهاالعالم وتهتكتبها الخلق عندرؤ يتهافهندذلك أفبل الماك ارمانوس عليهاوهي لا سةحلة من الحريرمطرزة ولذهب المرصع بالجواهر وقلها باولدي اعلم أني بقيت شيخاهرماوعمري مارزقت ولداغير بنتوهي على شكلك وقدك في الحسن والجمال وعجزت عن الملك فهل لك اولدى أن تقيم بارضى وتسكن بلادي وأزوجك ابنتي واعطيك مملكتي فاطرقت السيدة بدور رأسها وعرق جبينها من الحياء وقالت في نفسها كيف يكون العمل وانا امرأة فان خالفت امره وسرت ربما يرسل خلني جيشا يقتاني وان أطلعته على أمرى ربما أفتضح وقد فقدت محبوبي قمرالزمان ولم اعرف له خبراومالى خلاص الأان اجبه الى قصده وأقيم عنده حتى يقضى اللة أمراكان مفعولا ثم أن السيدة بدور رفعت رأسها وأذعنت للماك بالسمع والطاعة ففرح الملك بذلك وأمرا لمنادي أن ينادى في جز ائر الآبنوس بالفرح والزينة وجمع الحجاب والنو اب والا وراه وأرباب دولته وقضاةمد ينته وعزل نفسه من الملك وأدركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٢٤) قالت بلغني أيها الماك السعيد أن الماك ارمانوس لماعز لنفسه من الملك سلطن السيدة بدور وألبسها مدلة الملك و دخات الامراء جميعا على السيدة بدوروه لايشكون في أنهاشاب وصاركل من نظراليها منهم جميعايبل سراويله لفرط حسنها وجمالها فاما تسلطنت الملكة بدور ودقت لهاالبشائر بالسرورشرع الماك ارما نوس في تجهيزا بنته حياة النفوس وبعد وحتك ونصحتك والراى رأيك فلما سمعت الملكة بدو رمنها ذلك الكلام أطرقت برأسها الى الارض وتحيرت في أمره أم قالت في نفسها ان خالفته هلكت وان اطلعته افتضحت ولكن انا في هذه الساعة ملكة على جزائر الآبنوس كلها وهي تحت حكمي و ما اجتمع انا وقر الزمان الافي هذا المسكان لا نه ليس له طريق الى بلاده الامن جزائر الآبنوس وقد فوضت أمرى الي الله فهو ندم المدير ثم ان الملكة بدو رقالت لحياة النفوس يا حبيبتي ان تركي لك وامتناعي عنك بالرغم عنى وحكت الماما جرى من المبتدى الى المنتهى وارتها نفسها وقالت لهاساً لتك بالله أن تخفي أمرى وتكتمى سرى حتى يجمعنى الله عجبو بى قمر الزمان و بعدذ الك يكون ما يكون وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ؟ ٢٤) قالت بلغنى أيم الملك السعيد ان السيدة بدور لما اعامت حياة النفوس بقصتها وأمرتها بالكتمان تعجبت من ذلك غاية العجب ورقت لها ودعت لها بجمع شملها على محبوبها قمر الزمان وقالت لها على المتحدث على المتحدث من المتحدث من البيتين حياة النفوس انشدت هذين البيتين

السرعندى فى بيت له غلق قدضاع مفتاحه والبيت مختوم مايكتم السرالا كل ذى ثقة والسرعند خيار الناس مكتوم

فلمافرغت من شعرها قالت يا أختى ان صدو والاحراد قبو والاسراد وانا لا افشى لك سرائم لعبتاوتها نقتا و نامتا الى قريب الادان ثم قامت عياة النفوس و أخذت دحاجة و ذبح تها وتلطخت بدمها وقلمت سرا و يلها وصرخت فدخل لها اهلها و زغردت الجوارى و دخلت عليها أمها وسأنتها عن حالها و أقامت عندها الى المساء و أما الملكة بدو رفانها لما أصبحت قامت و ذهبت الى الحمام واغتسلت وصات الصبح ثم توجهت الى مجاس الحكومة و جلست على كرسى المملكة و حكمت بين الناس فلما سمع الملك ارمانوس الزغاريت سأل عن الخبر فاخبره بافتضاض بكارة ابنته ففر ح بذلك و اتسع صدره و انشر حواولم الولانم ولم يز الواعلى تلك الحالة مدة من الزمان هذا ما كان من أمر المالك شهره ان فانه بعد خر و جولده الى الصيد والقنص هو ومرزوان كانقدم صبر حتى اقبل عليه الليل فلم بحى ولاد فتحير عقله ولم يتم تلك الليلة و قاق غاية القلق و زاد و جدد واحترق و ماصدق ان النجر أنشق حتى الم ثيا به بالدموع و انشد من قلب مصدوع قلبه بالفراق والتهب على ولد دمن الاشفاق ثم بكى حتى بل ثيا به بالدموع و انشد من قلب مصدوع مازلت معترضا على أهل الموى حتى بليت بحلوه و بحره مازلت معترضا على أهل الموى حتى بليت بحلوه و بحره و بحره مازلت معترضا على أهل الموى حتى بليت بحلوه و بحره و بحره مازلت معترضا على أهل الموى حتى بلدة بيات بحلوه و بحره و بحره مازلت معترضا على أهل الموى حتى بليت بحلوه و بحره مازلت معترضا على أهل الموى حتى بليت بحلوه و بحره مازلت معترضا على أهل الموى حتى بليت بحلوه و بحره مازلت معترضا على أهل الموى حتى باليت بحلوه و بحره ميانيات بحرانيات بالمنازيات معترضا على أهل الموى حتى بالميانيات بحرانيات بالورانيات بالكان المنازيات معترضا على أهل المورك المانيات بالميانيات بالميانيات بحرانيات بالميانيات بالميانيات بالمورك و بالميانيات بالمي

وشربت كأس مراره متجرعاً وذلات فيه لعبده ولحره نذر الزمان بنذره تعلنا والآن قد أوفي الزمان بنذره قامافرغ من شعره مسحد موعه و نادى في عسكره بالرحيل والحث على السفر الطويل فركب الجيش جميعه و خرج السلطان وهو محترق القلب على ولده قمر الزمان وقلبه بالحزن ملآن ثم فرق

خابت ظنونهم لدى وانما قمر الزمان به انال امانيه جمع الفضائل ما حواها قبله احد سواه في العصور الخاليه انسى الانام بجوده و بعفوه كرم ابن زائدة وحلم معاويه لولا الاطالة والقريض مقصر عن حصر حسنك لم ادعمن قافيه

ثم ان الملكة بدور منهضت قائمة على اقدامها ومسحت دموعها وتوضأت وصات ولم تن الى الصباح على النوم على السيدة حياة النفوس فنامت فجاءت الملكة بدور و رقدت بجانبها الى الصباح على المساوم الصبيح وجاست على رسى المملكة وأمرت ونهت و حكمت وعدلت هذا ما كان من أمر الملك ارما نوس فانه دخل على ابنته وسألها عن حالها فأخبرته بجميع ماجرى لها وانشد ته الشعر الذى قالته الملكة بدور وقالت بالمي ماراً بت احدا كثر عقلا وحياء من وجي غيراً نه يبكى و يتنهد فقال لها أبوها با ابنتى اصبرى عليه في بين غيرهذه الليلة الذاللة فاذ لم يدخل بك و يزل بكارتك يكن لنامعه رأي وتدبير واخلصه من الملك وانفيه من بلادنا فاتفق مع ابنته على هذا الكلام واضمره خاالراًى . وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح ابنته على هذا الكلام المباح المسكة الى القصر و دخات المكان النبي هومعد لها فرات الشمع موقدا والسيدة حياة دست المملكة الى القصر و دخات المكان الذي هومعد لها فرات الشمع موقدا والسيدة حياة وانشدت هذه الابيات

كالشمس مشرقة علىذات الغضى قسما لقدملات احاديثي الفضا نطقت أشارته فاشكل فهمها فلذاك شوقى في المزيد وما انقضى ابغضت حسن الصبر مذاحبيته أرأيت صبرافي الصبابة مبغضا وممرض اللحظات صال بفتكها واللحظ اقتل مايكون عرضا التي ذوائبه وحط لنامــه فرأيت منه الحسن اسود ابيضا يشفى سقام الحبمن قد أمرضا سقمي وبرئى فى يديه وانما هام الوشاح برقة في خصره والردف منحسدأني اذينهضا ليلى دجي فاعتاقه صبح اضا وكأن ظرته ومنوء حسنه

فلمافرغتمن انشادها أرادت أن تقوم الي الصلاة واذا بحياة النفوس تعلقت بذيلها وقالت لها في السيدى أم تستجي من والدى ومافعل معك من الجيل وأنت تتركني الي هذا الوقت فلما سمعت منها ذلك جلست في مكنها وقالت له ايا حبيبتي ما الذي تقولينه قالت الذي أقوله الني ما رأيت أحدام عجبا بنفسه مثلك فهل كل من كان مليحا يعجب بنفسه ها ذاول كن انا ماقات هذا المكلام لاجل ان ارغبك في وانم اقلته خيفة عليك من الماك ارمانوس فانه اضمران لم تدخل بي في هذه الليلة وتزل بكارتي أنه ينزعك من المملكة في غدو يسفرك من بلاده و ربحا يزداد به الفيظ في قتلك وأنايا سيدى

قمرالزمان على تلك الحالة الى انرأى الناس مجتمعين على بعضهم فتعجب من ذلك فدخل عليه الخولى وقال له ياولدى ابطل الشغل في هذا اليوم ولا تحول الماء الى الاشجار لان هذا اليوم عيد والناس فيه يز و ربعضهم بعضافاستر حواجعل بالك الى المغيط فانى أديد أن ابصر لك مركبا فما جقى الاالقليل وأرسلك الى بلاد المسلمين ثم ان الخولي خرج من البستان و بقى قمر الزمان وحده فان كسر خاطره وجرت دموعه ولم يزل يبكى حتى غشى عايه فاما افاق قام يتمشى فى البستان و بهومت قمل فعل به الزمان وطول البعد والهجران وعقله ولهان فعثر ووقع على وجهه فجاءت جبهته على حجر شجرة فجري دمه واختلط بدموعه فسح دمه ونشف دموعه وشد جبهته بخرقة وقام يتمشى فى ذلك البستان وهو ذاهل العقل فنظر بعينه الى شجرة فوقها طائر ان يتخاصان فقلب احدهما الآخر ونقره فى عنقه فحلص رقبته من جثته ثم أخذر أسه وطار بها و وقع المقتول فى الارض قدام قرازمان فبينما هو كذلك واذا بطائرين كبيرين قدا نقضا عليه ووقف واحدمنهما عند رأسه والآخر عند ذنبه وارخيا اجنحتهما عليه ومدا أعناقهما اليه و بكياف بكي قر الزمان على فراق ذوجته حين رأى الطائرين يبكيان على صاحبهما . وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الماح

(وفى ليلة ٢٤٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الملك قمر الزمان بكى على فراق زوجته لما وأي الطائرين ببكيان على صاحبهما ثم ان قمر الزمان وأي الطائر ين حفرا حفرة ودفنا الطائر المقتول فيها وطارالى الجوو فاباساعة ثم عادا ومعهما الطائر القاتل فنز لا به على قبر المقتول و بركاعلى قبر القاتل حتى قتلاه وشقاجو فه واخر جاامعاء وأراقا دمه على قبر الطائر المقتول ثم نثرا لجه ومزقا جلده واخر جا مافى جوفه وفرقا الى أماكن متفرقة هذا كله جرى وقمر الزمان ينظر و يتعجب فحانت منه التفاقة الى الموضع الذى قتلافيه الطائر فوجد فيه شيئا يلمع فدنامنه فوجده وحدومة الطائر فاخذها وفتحها فوجد فيها الفص الذى كان سبب فراقه من زوجته فامار آه وعرفه وقع على الارض مغشيا عليه من فرحته فاما أفاق قال في نقسه هذا علامة الخير وبشارة الاجتماع بمعبو بتى ثم تأمله ومربه على عينه و ربطه على ذراعه واستبشر بالخير وقام يتمثى لينظر الخولى ولم يزل يفتش عليه الى الليل فلم بأت عندا لزمان في موضعه الى الصباح ثم قام الى شغله وشدو سطه بحبل من الليف واخذ الفأس فيات قمر الزمان في موضعه الى الصباح ثم قام الى شغله وشدو سطه بحبل من الليف واخذ الفأس والقفة وشق في البستان فاتى الى شجرة خروب وضرب الفاس في جدرها فطنت الضربة فسكشف التراب عن موضعه الوجد طابقا ففت حه وأدرك شهرز ادالصباح فسكنت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان قمر الزمان لمافتح ذلك الطابق وجدبابافنزل في فيه فقد فيه فلق قاعة قديمة من عهد عمود وعاد و تلك القاعة واسعة وهي مملوءة ذهباأ حرفقال في نفسه لقد ذهب التعب وجاء الفرح والسرور ثهم ان قمر الزمان طلع من المكان الى ظاهر البستان و تحويل الماء على الاشجار ولم يزل كذلك الى آخر النهار فجاء الخولى وقال ياولدي كان ورجع الى البستان و تحويل الماء على الاشجار واللسفر والمركب بعد ثلاثة أيام مسافرة الى مدينة من البشر برجوعك الى الا وطان فان التجار بحيز واللسفر والمركب بعد ثلاثة أيام مسافرة الى مدينة من

جيشه يميناوشمالا وأماماوخاف ستفرقى وقاللهم الاجتماع غدا عندمفر قالطريق فتفرقت الجيوش والعسكركاذ كرناوسافرت الخيول ولميزالواه سافرين بقية النهارالي انجن الليل فساروا جميع الليل الى نصف النهارحتى وصلواالي مفرق أد بعطرق فلم يعرفو أأى طريق سلكها ثمرأوا اثرأقمشة مقطعة وراوااللحم مقطعا ونظر وااثرالدم بآقيا وشاهدوا كل قطعة من الثياب واللحم في ناحية فامارأي الملك شهرمان ذلك صرخ وصرخة عظيمة من صميم القاب وقال واولداه ولطم على وجهه ونتف لحيته ومزق أثوابه وأيقن بموت ولدهو زادفى البكاء والنحيب وبكت لبكائه العساكر وكلهم ايقنوابهلاك قمر الزمان وحثواعلى رؤسهم انتراب ودخل عليهم الليل وهمف بكاء وتحيبحتى اشرفوا على الهلاك واحترق قاب الملك بله يب الزفرات وأنشده فده الابيات

لاتعذلوا المحزون في احزانه فلقد جفاه الوجد من اشجانه يبكي لفرط تأسف وتوجع وغرامه ينبيك عن نيرانه باسعدمن لمتيم حلف الضنى ان لايزيل الدمع من اجفانه يبدى الفرام لفقد بدر زاهر بضيائه يزهو على اقرانه يوم الرحيل فشطعن اوطانه

ولقدسقاه الموتكأ سمترعا

فلمافرغمن انشاده رجع بحيوشه الىمدينته وأدركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٢٤٥)قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الملك شهومان ايقن بهلاك ولده وعلم انه عدا عليه وافترسه اماوحش واماقاطع طريق ثم نادى فى جزائر خالدات ان يلبسوا السوادمن الاحزان على ولده قمر الزمان وعمل له بتاوسهاه بيت الاحزان وصار كل يوم خميس واثنين يحكم في مملسكته بينعسكرهورعيته وبقيةالجمعة يدخل بيت الاحزان وينعى ولدهو يرثيه بالاشعار ( هن ذلك قوله )

> ويوم المنايايوم أعراضكم عنى فيوم الأماني يوم قربكم مني فوصلكم عندى الذمن الأمن اذابت مرعوبا اهدد بالردى (ومن ذلك قوله)

نفسى الفداء لظاعنين رحيلهم انكي وافسدني القاوب وعاثا فايقض عدته السرورفانني طلقت بعدهم النعيم ثلاثا

هذاما كانمن أمرالملك شهرمان (وأما)ما كانمن أص الملكة بدو ربنت الملك الغيو رفانها صارت ملكة في بلاد الآبنوس وصارت الناس يشيرون اليها بالبنان ويقو لون هذاه برالملك ارمانوس وكل ليلة تنام مع السيدة حياة النفوس وتشتكي وحشة زوجها قمر الزماذ وتصف لهاحسنه وجهاله وتته ني ولوفي المنام وصاله هذاما كان من أمر الملكة بدور (وأما)ما كان من أمر قر الزمان فانه لميزل مقيما عند الخولى فى البستان مدة من الزمان وهو يبكى بالليل والنهار ويتحسر وينشد الاشعارعلى أوقات الهناوالسرور والخولي يقول في آخرالسنة تسيرالمركب الى بلاد المسامين ولميزل

البضائع الي المحازن فاحضرت الريس وسألته عمامه فقال ايها الملك ان معى في هذه المركب من العقاقير والسفو فات والا كحال والمراهم والادهان والا الوالم الفاخرة والبضائع النفيسة ما يعجز عن جمله الجال والبغال وفيها من أصناف العطر والبهار من العود القاقلي والتحر الهندى والزيتون العصافيري ما يندر وجوده في هذه البلاد فاشتهت نفسها الزيتون وقالت لصاحب المركب مامقدار الذي معك من الزيتون قال معي خسون مطرام الآنة ولسكن صاحبها ماحضر معنا والملك يأخذ ما اشتهاه منها فقالت اطله وهافي البرلا نظر اليها فصاح الريس على البحرية فطلعوا الحسين مطراف تحت واحداو نظرت الزيتون وقالت أنا آخذها الخسين مطراف عطيم عنهامهما كان فقال الريس هذا ماله في بلاد ناقيمة ولكن صاحبها تاخر عناوهور جل فقير فقالت ومامقدار عنها المال الفدرة قالت انا آخذه ابالف دينارثم أمرت بنقلها الى القصر فلما جاء الليل أمرت باحضار مطرف كشفته ومافى البيت غيرها هي وحياة النفوس خطت بين يديها طبقا ووضعت فيه شياً من مطرف كشفته ومافى الذهب أو الزيتون كله ما يملأ مطرا واحداو فتشت في الذهب فوجدت الفص المحلوف ذل في فاخذته و تأملته فوجدته الفص الذي كان في تسكل السها واخذه قرالز مان فلما تحققته صاحت فيه فاخذته و تأملته فوجدته الفص الذي كان في تسكل السها واخذه قرالز مان فلما تحققته صاحت من فرحته و خرت مغشياً عليها وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩ ٤٢) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الملكة بدور لما رأت الفص صاحت من فرحتها وخرت مغشياعليها فلماأ فاقت قالت في نفسها ان هذا الفص كان سببافي فراق محبوبي قمر الزمان ولكنه بشيرالخيرثم اعامت السيدة حياة النفوس بأن وجوده بشارة الاجتماع فاما أصبح الصباح جلست على كرسي المملكة واحضرت ريس المرك فلماحضر قبل الأرض بين وليها فقالت أين خليتم صاحب هذاار يتون قال ياملك الرمان تركناه في الادالجوس وهوخولي بستان فقالت له ان لم تأت به قلا تعلم ما يجرى عليك وعلى مركبك من الضروثم أمرت بالختم على مخازن النجار وقالت الممان صاحب هذاالزيتون غريي وليعليه دين وان لميات لاقتلنكم جيماوانهب تجارتكم فاقبلواعلى الريس ووعدوه باجرة مركبه ويرجع ثانى مرة وقالو اخلصنامن هذاالفاشم فنزل الريس في المركب وحلة لوعها وكتب الله له السلامة حتى وإخل الجزيرة في الليل وطلع الى البستان وكان قرالزمان قدطال عليه الليل وتذكر محبو بته فقمديبكي على ماجرى له وهوفى البستان ثم ان الريس دق الباب على قمر الزمان ففتح الباب وخرج اليه فحمله البحرية ونزلوابه الى المركب وحلوا القلوع فسافروا وساروا ولميزالواسائرين اياماوليالي وقمرالزمان لايعلم ماموجبذاك فسألهم عن السبب فقالواله انتغريم الملك صاحب جزائر الآبنوس صهرا لملك ادمأ نوس وقد سرقت ماله يأمنجوس فقال والله عمرى مادخلت هذه البلاد ولاأعرفها ثم انهم ساروا به حتى اشرفوا على جز ائر الأبنوس وطلعوا به على السيدة بدور فامارأته عرفته وقالت دعوه عندالخدام ليدخلوا به الحمام وافرجت عن التجار وخلعت على الريس خلعة تساوى عشرة الاف دينار ودخلت على حياة النفوس واعامتها بذلك

مدائن المسامين فاذا وصلت اليها تسافر في البرستة أشهر حتى تصل الى جز أبر خالدات والملك شهرمان ففرح قمرالزمان بذلك ممقبل بدالخولى وقال له يأوالدي كابشرتني فاناأ بشرك بشارة واخبره بامر القاعةففر حالخولى وقال ياولدى انافى هذاالبستان تمانون عاماما وقفت على شيءوأنت لكعندي دون السنة وقدرأ يتهذا الأمرفهورزقك وسببز والعكسك ومعين لكعلى وصولك الى أهلك واجتماع شملك بمن تحب فقال قمر الزمان لا بدمن القسمة بيني وبينك تم أخذ الخولي ودخل في تلك القاعة واراه الذهب وكان في عشرين خابية فاخذ عشرة والخولي عشرة فقال له ياولدي عبلك امطارمن الزيتون العصافيرى الذى في هذا البستان فانهمعدوم في غير بلاد ناو تحمله التجارالي جميع البلادواجعل الذهب في الامطار والزيتو ذفوق الذهب ثم سدها وخذها في المركب فقام قمر الزمان من وقته وساعته وعبى خمسين مطرا ووضع الذهب فيها وسدعليه بعدان جعل الزيتون فوق الدهبوحطالفص معه في مطر وجلسهو والخولي يتحدثان وايقن بجمع شمله وقر بهمن أهله وفال في نفسه اذا وصلت آلي جزيرة الابنوس أسافرمنها الى بلاد أبى وأسأل عن محبوبتي بدور فياتري هل رجعت الى بلادها أوسافرت الى بلاداً في أوحدث لها حادث في الطريق ثم جلس قمر الزمان ينتظرا نقضاءالايام وحكى لاخولي حكاية الطيور وماوقع بينهمافته جب الخولي ونذلك ثم ناماالى الصباح فاصبح الخولى ضعيفا واستمر على ضعفه يومين وفي ثالث يوم اشتد به الضعف حتى يئسوامن حياته فحزن قمرالزمان على الخولي فبينهاهو كبذلك واذابالريس والبحرية قدأقبلوا وسألوا عن الخولى فاخبرهم بضعفه فقالواأين الشاب الذي يريد السفر معنا الىجزيرة الأبنوس فقال لهم قمرازم نهوالمملوك الذي بين ايديكم ثم أمرهم بتحويل الامطارالي المركب فنقلوها الي المركب وقالوالقمر الزمان أسرع فاذار يح قدطاب فقال لهم سمعاوطاعة ثم نقل زوادته الى المركب ورجع الى الخولي يودعه فوجده فى النزع فجلس عندرأسه حتى مات وغمضه وجهزه وواراه فى التراب تم توجهالي المركب فوجدهاأرخت القلوع وسارت ولمتزل تشق البحرحتي غابت عن عينه فصار قمر الزمان مدهو شاحيران تم رجع الى البستان وهومهموم مغموم وحثاالتراب على رأسه وأدرك شهو زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٨٤٢) قالت لمغنى أيها الملك السعيدان قمر الزمان رجع الى البستان وهو مهموم مغموم بعدان سافرت المركب واستأجر البستان من صاحبه واقام تحت يده رجلا يعاونه على ستى الشجر وتوجه الى الطابق و زل الي القاعة وعبى الذهب الباقى في خمسين مطر اووضع فوقه الزيتون وسأل عن المركب فقالو النها لا تسافر الافى كل سنة مرة واحدة فزاد به الوسواس و تحسر على ماجري له لا سيافقد الفص الذى للسيدة بدورفصار يبكى بالليل والنهار و ينشد الاشعار هذا ما كان من أمن قمر ازمان (وأما) ماكان من أمر المركب فانه طاب لها الريح ووصلت الى جزيرة الآبنوس واتفق بالامر المقدو ران الملكة بدوركانت جالسة فى الشباك فنظر ت الى المركب وقدرست فى الساحل فق فوادها وركبت هى والا مراء و الحجاب وتوجهت الى الساحل ووقفت على المركب وقد دارال لقل فى فؤادها وركبت هى والا مراء و الحجاب وتوجهت الى الساحل ووقفت على المركب وقد دارال لقل فى

أيرى كبير والصغيريقول لى اطعن به الاحشاوكن صنديدا فاجبته ذا لايجوز فقال لي عندى يجوز فنكته تقليدا

فلما سمع قمر الزمان هذا الكلام تبدل الضياء في وجهة بالظلام وقل ايها الملك انه يوجد عندك من النساء والجوارى الحسان مالا يوجد له نظير في هذا الرمان فهلا استغنيت بذلك عنى فل الى ما شئت منهن ودعنى فقالت ان كلامك صحيح ولكن لا يشتق بهن من عشقك ألم ولا تبريح واذا فسدت الامن جة والطبيعة فهى لغير النصح سميعة فاترك الجدال واسمع قول من قال

أماترى السوق قدصفت فواكمه للتين قوم وللجميز أقوام

وقول الآخر

فهذا قداستفنى وذا يشتكى الفقرا وماكنت أرضى بعد ايمانى الكفرا لما خدعتنى عنك غانية عذرا

وصامتة الخلخال رن وشاحها تريدسلوىعنك جهلا بحسنها وحق عذار يزدرى بفقاصها وقولالآخر

واختياري على جميع المذاهب زعم الناس انني اليوم راهب يُافريد الجال حبك ديني قد تركت النسالاجلك حتى وقول الآخر

بوردة خد فوق آس عذار ولارأى لى فى عشق ذات سوار خلاف أنيسى فى قرارة دارى وقدلاح عذري كالمصباح السارى محصنة أو من وراء جدار

سلا خاطرىءن زينب ونوار وأصبحت بالظبى المقرطق مغرما أنيسى فى النادى وفي خلوتى معا فيالائمي فى هجر هند وزينب أترضى بان أمسى أسير اسيرة وقول الآخر

جادت بفرج ناعم فقلت انى لم انك فانصرفت قائلة يؤفك عنه من أفك النيل من قدام فى هذا الزمان قدترك ودورت لي فقحة منل اللجين المنسبك أحسنت ياسيديي أحسنت لا فحصن فتوح مولانا الملك وقول الآخر

يستغفر الناس بايديهم وهن يستغفرن بالارجل فياله من عمل صالح يرفعه الله الى اسفل

فلماسمع قمرااز مان منها هذه الاشعار وتحقق انه ليس له مما أرادته فرار قال ياملك الزمان ان كان ولا بد فعاهد في على انك لا تفعل بي هذا الامر غير مرة واحدة و ان كان ذلك لا يجد في

وقالت لهاا كتمي الخبرحتي أبلغ مرادي واعمل عملايؤ رحويقر أبعد ناعلي الملوك والرعايا وحين أمرت ان يدخلوا بقمر الزمان الحمام دخلوا به الحمام والبسو ه لبس الملوك و لما طاع قمر الزمان من الحمام صاركا نهغصن بان أوكوكب يخجل بطلعته القمران وردت روحه اليهثم توجه اليهاودخل القصرفاما نظرته صبرت قلبها حتى يتم مرادها وأنعمت عليه بماليك وخد وجمال وبفال واعطته خزانة مال لم يزل ترقى قمر الزمان من درجة الى درجة حتى جعلته خازندار وسامت اليه الامو ال واقبلت عليه وقر بتهمنها واعلمت الامراء بمنزلته فأحبوه جميعهم وصارت الملكة بدوركل يوم تزيدله في المرتبات وقمرالزمان لا يعرف ماسبب تعظيمهالهومن كثرة الاموال صاريهب ويشكرم ويخدم الملك ارمانوس حتى احبه وكذلك أحبته الامراء والخواص والعوام وصاروا يحلفون بحياته كلذلك وقمرالزمان يتعجب من تعظيم الملك بدورله ويقول في نفسه والله ان هذه المحبة لا بدلها من سبب وربمايكون هذا الملك انما يكرمني هذاالا كرام الزائد لاجل غرض فاسد فلابدان استأذنه واسافر من بلاده ثم انه توجه الى الماكه بدوروقال لها الملك انك أكرمتني أكراماز ائداومن عمام الاكرام أن تأذن لى بالسفر واتخذممي جميع ما أنعمت به على فتبسمت الملكة بدور وقالت له ماحملك على طلب الاسفار واقتحام الأخطار وانتفى غاية الاكرام وتزايد الانعام فقال لهاقمر الزمان أيها الملك ان هذا الا كرام اذالم يكن له سبب فانه من أعجب العجب خصوصا وقد اوليتني من المراتب ماحقه أن يكون للشيوخ الكبارمع انني من الاطفال الصغار فقالت له الملكة بدورسب ذلك أني أحبك لفرط جمالك الفائق وبديع حسنك الرائق وان أمكنتني مماأر يدمنك ازيدك اكراما وعطاء وانعاماواجعلك وزيراعلى صفرسنك كاجعلنى الناس سلطاناعليهم وانافى هذاالسن ولاعجب اليوم في رآسة الاطفال وللهدرمن قال

كائنزماننامن قوم لوط له شغف بتقديم الصغار

فلماسمع قمرالزمان هذاالكلام خجل واحمرت خدوده حتى صارت كالضرام وقال لاحاجة لى بهذا الاكرام المؤدى الى ارتكاب الحرام بل أعيش فقيرا من المال غنيا بالمروءة والكال فقالت له الملكة بدوراً فالا أغتر بورعك الناشىء عن التيه والد لال ولله در من قال

ذا كرته عهدالوصال فقال لى كهذا تطيل من الكلام المؤلم فاريته الدينار أنشد قائلا أين المفر من القضاء المبرم

فلماسمع قمرالزمان هذاالكلام وفهم الشعر والنظام قال أيها الملك انه لاعادة لى بهذه الفعال ولاطاقة لي على حمل الاثقال التي يعجز عن حملها أكبره في فكيف بى على صغرسنى فلما سمعت كلامه الملكة بدور تبسمت وقالت ان هذالشيء عجاب كيف يظهر الخطأمن خلال الصواب اذاكنت صغيرا فكيف تخشى الحرام وارتكاب الآثام وانت لم تبلغ حدالتكليف ولا مؤاخذه في ذنب الصغير ولا تعنيف فقد الزمت نفسك الحجة بالجدال وحقت عليك كامة الوصال فلا تظهر بعد ذلك امتناعا ولا نقورا وكان أمى الشقد رامقد و رافانا أحق منك بخشية الوقوع في الضلال وقد أجاد من قال

ثم ان الماكة بدو راخبرت قرالزمان بجميع ماجرى لهامن الاول الى الآخر وكذلك هو أخبرها بجميع ماجرى له و بعد ذلك انتقل معها الى العتاب وقال لهاما حملك على مافعلتيه بى في هذه الليلة فقالت لا تؤاخذنى فان قصدى المزاح ومزيد البسطوالا نشراح فلما أصبح الصباح وأضاء بنو ره ولاح أرسلت الملكة بدو رالى الملك ارما نوس والدالملكة حياة النفوس وأخبرته



(قمرالزمانوهو يعانق السيدة بدورعندماعرفته بنهسها) عقيقة أمرها وانهاز وجة قمر الزمان وأخبرته بقصتهماو بسبب افتراقهمامن بعضهما وأعامته أن ابنته حياة النفوس بكرعلى حالها فلماسمع الملك ارمانوس صاحب جزائر الآبنوس قصة الماحكة

اصلاح الطبيعة الفاسدة وبعدذلك لاتسألني فيهعلى الابدفلعل الله يصلح مني مافسد فقالت عاهدتك على ذلك راجيا أن الله علينا يتوبو يمحو بفضله عناعظيم الذنوب قان نطاق أفلاك المغفرة لايضيق عن ان يحيط نناو يكفر عناماعظم من سيآتنا و يخرجنا الى نور الهدى من ظلام الضلال وقدأجاد واحسن من قال

توهم فينا الناس شيئا وصممت عليه نفوس منهم وقلوب تعالى نحقق ظنهم لنريحهم من الأثم فينا مرة ونتوب ثم اعطته المواثيق والعمود وحلفت له بواجب الوجودانه لا بقع بينها وبينه هذا الفعل إلامرة في الزمان وان ألجأه اغرامه الى الموت والخسران فقام معهاعلى هذا الشرط إلى محل خلوتها لتطفيء نيران لوعتهاوهو يقول لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم ذلك تقدير العزيز العايم ثم حل سراويله وهوفى غاية الخجل وعيونه تسيل من شدة الوجل فتبسمت واطلعته معماعلى السرير وقالت له لاترى بعدهذه الليلةمن نكير ومالت عليه بالتقبيل والعناق والتفاف ساق على ساق ثم قالت لهمد يدك بين فخذى الى المعهود لعله ينتصب الى القيام من السجود فبكي وقاله ا الاأحسن شيئامن ذلك

فقالت بحياتي تفعل ماأمرتك بهمماهناك فمديده وفؤاده في زفيرفو جدفخذهااليزمن الزبدوانعم من الحريز فاستلذ بامسم اوجال بيده في جميع الجهات حتى وصل الى قبة كثيرة البركات والحركات وقال في نفسه لعل هذا الملك خنثي وليس بذكر ولاأ نثى ثم قال أيها الملك انى لم أجد الك آلة مثل الاتالرجال فاحملك على هذه الفعال فضحكت الملكة بدورحتي استلقت على قناهاوة التياحبيي مااسر عمانسيت ليالى بتناهاوعرفته بنفسهافعرف انهازوجته الملكة بدور بنت الملك الغيور

صاحب الجزائر والبحور فاحتضنها واحتضنته وقبلته اوقبلته ثم اضطجعاعلى فراش الوصال وتناشد

وسقت قساوة قلبه من لينها فاجاب بعد تمنع وتعاصى خشى العواذل ان تراه اذا بدا فاتى بعدة آمن الارهاص أقدامه في المشي حمل قلاص ومن الدجي متدرعا بدلاص ففرت مثل الطير من اقفاصي فشغى باتمد تربها أرماصي وفككت عقدة حظى المتعاصى طرب صفا عن شائب الانغاص حس على وجه الطلا رقاص مامر عقاظيه يتوب العاصى لم انس فيه سورة الاخلاص

اقول من قاللا دعته الى وصالى عطفة من معتطف بتعطف متواصى خشی العواذل ان تراه اذا بدا شكت القصور رواد فاقد حملت متقلد الصمصام من الحاظـه وشذاء بشرتى بسعد قدومه وفرشت خدى في الطريق لنعله وعقدت ألوية الوصال معانقا واقمت افراحا اجاب نداءها والبدر نقط بالنجوم الثغرمن وعكفت في محراب لذتها على قسما بآيات الضحى من وجهه

واحدة من المرأتين تلاعب ابن ضرتها وتقبله وتضمه إلى صدرهاواذارأت ذلك أمه تظن أنه من الشفقة ومحبة لأمهات لاولادها وعكن العشق من قلوب المرأتين وافتتنا بالولدين فصارت كل واحدة منهما إذا دخل عليها بن ضرتها تضمه إلى صدرها وتودأنه لا يفارقها ولما طال عليها المطال ولم يجدا سبيلا الى الوصال امتنعتامن الشراب والطعام وهجر تا لذيذ المنام ثم ان الملك توجه الى الصيد والقنص وأمر ولديه أن يجلسا في موضع الحكم كل واحد منهما يوما على عادتهما وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

ولديه أن يجلساف وضعه للحكم كل واحديو ماعلى عادتهما فجلس للحكم في العيد والقنص وأمر ولديه أن يجلساف وضعه للحكم كل واحديو ماعلى عادتهما فجلس للحكم في اليوم الاول الامجد ابن الملكة بدور فامرونهى وولى وعزل وأعطى ومنع فكتبت له الملكة حياة النفوس أم الاسعد مكتو باتستعطفه فيه و ترخي في الفيطاء وتعلمه أنها تريد وصاله فاخذت ورقة وكتبت فيها هذه السجعات من المسكينة العاشقة الحزينة المفارقة التي ضاع بحبك شبابها وطال فيك عذابها ولو وصفت لك طول الاسف وما أقاسيه من اللهف وما بقلي من الشغف وما أنافيه من البكاء والانين وتقطع القلب الحزين وتوالى الغموم و تتابع المموم وما أجده من الفراق والديم أن الطال شرحه في الكتاب وعجزت عن حصره الحساب وقد ضاقت على الارض والسناء ولالى في غيرك أمل ولا رجاء فقد أشر فت على الموت وكابدت أهو الله القوت وزاد بى الاحتراق وألم الهجر والفراق ولوصفت ماءندى من الاشواق لضاقت عنه الاوراق م بعد ذلك كتبت هذين البيتين

لوكنت أشرح ماألقاء من حرق ومن سقام ومن وجدومن قلق لم يبق في الارض قرطاس ولا قلم ولا مداد ولا شيء من الورق

ثم أن الملك حياة النه وس لفت تلك الورقة في رقعة من غالى الحرير مضمخة بالمسك والعنبر ووضعت معها جدائل شعر هاالتي تستغرق الاموال بسعرها ثم لفتها بمنديل واعطتها للخادم وأمر ته أن يوصلها الى الملك الامجد وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٢٥٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أنها أعطت ورقة المواصلة للخادم وأمرته أن يوصلها الى الملك الامجد فسارذاك الخادم وهو لا يعلم ماخنى له في الغيب وعلام الغيوب يدبر الاموركيف يشاء فلما دخل الخادم على الملك الامجد قبل الارض بين يديه و ناوله المنديل و بلغه الرسالة فتناول الملك الامجد المنديل من الخادم وفتحه فرأى الورقة ففتحها وقرأها فلما فهم معناها علم أن امرأة أبيه في عنها الخيانة وقد خانت أباه الملك قر الزمان في نفسها فغضب غضما شديد او ذم النساء على فعلهن وقال لمن الله النساء الخائنات الناقصات عقلا ودينا ثم انه جردسيفه وقال للخادم و يلك ياعبد السوء أتحمل المراسلة المشتملة على الخيانة من زوجة سيدك والله انه لاخير فيك يا اسود اللون والصحيفة ياقبيح المنظر والطبيعة السخيفة ثم ضربه بالسيف في عنقه

م - / ألف ليلة المجلد الثاني

(وفي ليلة • ٥ ٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد النقمر الزمان اتفق مع زوجته الماكمة بدورعلى هذاالام وأخبر الملك ارمانوس بماقالته الملكة بدورهن انهاتحب ذلك وتكون جارية لحياة النفوس فلماسمم الملك ارمانوس هذا الكلام من قمر الزمان فرح فرحا شديدا ثم خرج وجلس على كرسي مما كته واحضر جميه الوزراء والامراء والحجاب وأرباب الدولة واخبرهم بقصة قمرالزمانوزوجته الملكة بدورمن الأول الى الآخر وانهيريد أن يزوج ابنته حياة النفوس لقمرالزمان ويجعله سلطانا عليهم عوضاءن زوجته الملكة بدو رفقالواجميعا حيثكان قمر الزمان هو زوج الملكة بدورالتي كانت سلطا ناعليناقبله ونحن نظن انهاصهرملكنا ارمانوس فكلنا نرضاه سلطانا عليناو نكونله خدما ولانخرج عن طاعته ففرح الملك ارمانوس بذلك فرحاشديدا ثم أحضرالقضاة والشهودورؤساءالدولة وعقدعقدقمرا لزمان على ابنته الملكة حياة النفوس ثم انه أقام الافراح وأولم الولائم الفاخرة وخلع الخاع السنية على جميع الامراء ورؤساء العساكر وتصدق على الفقراء والمساكين وأطلق جميع المحابيس واستبشر المالم بسلطنة الملك قمر الزمان وصاروا يدعون لهبدوام العز والاقبال والسعادة والاجلال ثم انقمر الزمان لما صار سلطانا عليهم أزال المكوس وأطلق من في الحبوس وسارفيهم سيرة حميدة وأقام معزوجته في هناء وسرور ووفاء وحبو ريبيت عندكل واحدة منهماليلة ولميزل على ذلك مدةمن الزمان وقدا بجلت عنه الهموم والاحزان ونسى أباه الملك شهرمان وماكان له عنده من عز وسلطان حتى رزقه الله تعالي من زوجتيه بولدين ذكرين مثل القمرين النيرين اكبرهامن الماكة بدور وكان اسمه الملك الأمجد واصغرهمامن الملكة حياة النفوس واسمه الملك الاسعد وكان الاسعد أجمل من أخيه الامجد ثم انهما تربيافي العز والدلال والآدب والكمال وتعلما والعلم والسياسة والفر وسية حتى صارافي غاية الكالونهاية الحسن والجمال وافتتن بهماالنساء والرجال وصار لهمامن الممر نحوسبعة عشرعاما وها متلازمان فيأ كلان ويشربان سواءولا يفترقان عن بعضهم اساعة من الساعات ولا وقتامن الاوقات وجميع الناس تحسدهاعل ذلك ولمابلغامبلغ الرجال واتصفابالكال صار ابوها اذا سافر يجلسهما على التعاقب في مجلس الحكم فيحكم كل واحدمنهم إيوما بين الناس واتفق بالقدر المبرم والقضاء المحتم انمحبة الاسعدالذي هوابن حياة النفوس وقعت فى قلب الملكة بدور زوجة أبيه وان محبة الامجد الذي هو ابن الملكة بدور وقعت في قلب حياة النفوس زوجة أبيه فصارت كل

ثم ان الملكة بدور ضمخت ورقة الرسالة بالمسك الاذفر ولفتها في جدا أل شعرها وهي مرس الحريرالعراقي وشرار بهامن قضبان الزمر دالاخضر مرصعة بالدر والجوهر تم سامتها الى العجوز وأمرتها أن تعطيها للملك الاسعداين زوجها الملك قمر الزمان فراحت العجوز من أجل خاطرها ودخلت على الملك الاسعدمن وقتها وساعتها وكان فى خلوة عند دخو لهافنا ولته الورقة بما فيها وقد وقفت ساعة زمانية تنتظر ردالجواب فعند ذلك قرأ الملك الاسعد الورقة وفهم ما فيهاثم بعد ذلك لف الورقة في الجدائل ووضعها في جيبه وغضب غضبا شديد اماعليه من مزيد ولعن النساء الخائنات ثم انهنهض وسحب السيف من غمده وضرب رقبة العجوز فعزل رأسهاعن جثتها وبعد ذلك قام وتمشى حتى دخل على أمه حياة النفوس فوجدها راقده في الفرش ضعيفة بسبت ماجري لهامن الملك الامجدفشتمها الملك الاسعدولعنها محرجمن عندها فاجتمع باخيه الملك الامجد وحكى له جميع ماجري لهمن أمه المله كتبدور وأخبره أنه قتل العجوز التي جاءت له بالرسالة تمقال له والله ياأخي لولاحيا أى منك لكنت دخلت في هـ فدالساعة الهاوقطعت رأسهامن بين كتفيها فقالله أخو والملك الامجدوالله باأخي انه قد جرى لى بالامس لماجلست على كرسي المملكة مثل ماجرى لك في هذا اليوم فان أمك أرسلت الى رسالة بمثل مضمون هذا الكلام ثم أخبره بجميع ماجري لهمع أمه الملكة حياة النفوس وقال له ياأخي لولاحياتي منك لدخلت اليها وفعات بها مافعلت بالخادم ثمانهما باتايتحدثان بقية تلك الليلة ويلعنان النساء الخائنات ثم تواصيا بكتمان هذاالامرلئلايسمع بهأبوهاالملك قمرازمان فيقتل المرأتين ولميز الافيغم تلك الليلة الىالصباح فلماأصبح الصباح أقبل الملك بجيشه من الصيدوطلع الىقصره تم صرف الامراء الى حال سبيلهم وقام ودخل القصر فوجدز وجتيه راقدتين على الفرآش وهمافى غاية الضعف وقد عملتا لولديهما مكيدة واتمقاعلى تضييع أرواحهم الانهماقد فضحتاأ نفسه مامعهم اوقد خشيتا أن يصيرا تحت ذلتهما فلمارآهما الملك على تلك الحالة قال لهم مااكما فقامتا اليه وقبلتا يديه وعكستاعليه المسألة وقالتالهاعلم أيهاالملك أنولديك الذينقدتر بياني نعمتك قد خاناك في زوجتيك وأركباك العار فلماسمع قمر الزمان من نسائه هذا الكلام صار الضياء في وجهه ظلاما واغتاظ غيظا شديدا حتى طارعقلهمن شده الغيظ وقال لنسائه أوضحالي هذه القضية فقالت له الملكة بدو راعلم ياملك الزمان أنولدك الاسمدابن حياة النفوس لهمدة من الايام وهوير اسلني ويكاتبني ويراؤدني عن الزنا وأناأنهاه عن ذلك فلم ينته فاماسافرت أنتهم على وهوسكران والسيف في يده في فت أن يقتلني اذا مانعته كاقتل خادمي فقضي اربهمني غسباوان لم تخلص حقى منه ايها الملك قتلت نفسى بيدى وليسلى عاجة بالحياة فى الدنيا بعدهذا الفعل القبيح وأخبرته حياة النفوس أيضاعمل ماأخبرته به ضرتها بدور. وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٥٢) قالت بلغنى أيها الملك السميدان الملكة حياة النفوس أخبرت زوجها الملك قمرالز مان عمل ما أخبرته به الملك تبدوروقالت له انا الاخرى جرى لى مع ولدك الامجدك في

فعزلرأسهعن جثته وطوى المنديل على مافيه ووضعه في جيبه ثم دخل على أمه وأعلمها بماجري وسبها وشتمها وقال كاكن أنجس من بعضكن والله العظيم لولاأني أخاف اساءة الادب فيحق والدى قمر الزمانواخي الملك الاسعد لأدخان عايهاواضربن عنقها كاضربت عنق خادمها ثم انه خرج من عند الملكة بدور وهو في غاية الغيظ فلما بلغ الملكة حياة النفوس زوجة أبيه مفعل بخادمها سبته ودعت عليه وأضمرت له المكر فبات الملك الاعجد في تلك الليلة ضعيفا من الفيظ والقهر والفكر ولميهنأ له أكل ولاشرب ولامنام فلماأصبح الصباح خرج أخوه الملك الاسعد وجلس فى مجلس أبيه الملك قمرالزمان ليحكم بين الناس وأصبحت أمه حياة النفوس ضعيفة بسبب ماسمعته عن الملك الأمجد من قتله للخادم ثم ان الملك الاسعد لماجلس للحكم في ذلك اليوم حكم وعدل وولي وعزل وامرونهي وأعطى ووهب ولم يزل جالسافي مجلس الحكم الى قرب العصرتمان الملكة بدورام الملك الامجدارسلت الى عجوز من العجا أز الماكرات وأظهرتها على مافي قلبهاو أخذت ورقة لتكتب فيهام اسلة للملك الاسعدابن زوجها وتشكواليه كثرة محبتها ووجدها به فكتبت له هذه السجعات ممن تلفت وجدا وشوقالي أحسن الناس خلق وخلقا المعجب بجماله التائه بدلاله المعرض عن طلب وصاله الزاهدفي القرب ممن خضع وذل الىمن جفا ومل الملك الاسعدصاحب الحسن الفائق والجمال الرائق والوجه الاقمر وآلجبين الازهر والضياء الابهرهذاكتابي الىمن حبه أذاب جسمي ومزق جلدى وعظمي اعلم انه قدعيل صبرى وتحيرت أمرى واقلقني الشوق والبعاد واجفاني الصبر والرقاد ولازمني الحزن والسهادو برحبي الوجد والغرام وحلول الضنى والسقام فالروح تفديك وانكان قتل الصب يرضيك والله يبقيك ومن كل سوء يقيك ثم بعد ذلك السجعات كتبت هذه الابيات

> حكم ألزمان بانني لك عاشق يا من محاسنه كبدر يشرق حزت الفصاحة والملاحة كلها وعليك من دون البرية رونق فعسى على بنظرة تتصدق لاخير فيمن لايحب ويعشق

فارحم متيهــة بالشوق تاتهب والعشق والفكر والتسهيد والنصب في مهجتي ان ذا يامنيتي عجب من الهوى فدموع العين تنسكب فهر يفدني بذاك الويل والحرب أنت الطبيب فاسعفني عا يجب كدلا بصيبك من داء الهوى عطب واقد رضيت بان أكون معذبي مر . ماتفيك صيابة فله الهنا ثم كتت أيضاهذه الاسات

اليك أسعد أشكو من لهب جوى إلى متى وأيادي الوجد تلعب بي طورا ببحر وطورا أشتكي لهبا يالا تمي خل لومي والتمس هربا كم صحت وجدا من الهجران واحربا أمرضتني بصدود لست أحمله باعاذلی کف عن عذلی محاذرة

(وفي ليلة ٢٥٤) قالت بلغني أيها الملك السميد أن الخاذ نداد بكي لبكا بهما ثم أن الاخوين تعانقاوودعابعضها وةلأحدهاللآخر انهذا كلهمن كيدالخائنتين أمي وأمكوهذا ماجري منى في حق أمك وجزاء ماجري منك في حق أمي ولا حول ولا قوة ألا بالله العلى العظم اذا لله وانا اليه راجعون ثم ان الاسعد اعتنق أخاه وصعد الزفرات وأنشدهذه الابيات

> يامن اليه المشتكي والمفزع أنت المعد لـكل ما يتوقع مالى سوي قرعى لبابك حيلة ولئن رددت فاى باب أقرع يامن خزائن فضله في قول كن أمنن فان الخير عندك أجمع. فالماسمع الامجد بكاءأخيه بكى وضمه إلىصدره وأنشد هذين البيتين

يامن أياديه عندى غير واحدة ومن مواهبه تنمو من المدد مانابني من زماني قط نائبة الا وجدتك فيها آخذ بيدي.

ثم قال الا مجد للخاز ندارساً لتك بالواحد القهار الملك الستار أن تقتلني قبل أخى الاسعد لعل نار قاسي تخمد ولا تدعها تتوقد فبكي الاسعد وقالما يقتل قبل الاأنا فقال الاعجد الرأى أن تعتنقنى وأعتنقك حتى ينزل السيف علينافيقتلنا دفعة واحدة فلمااعتنق الاثنان وجهالوجه التزما بعضهما وشدهماالخازندارور بطهمابالحبال وهويبكى ثم جردسيفه وقال واللهياسيدى انه يعزعلي قتلكافهل لكامن حاجة فاقضيهاأو وصية فانفذهاأورسالة فابلغها فقال الامجد مالناحاجة وأما منجهة الوصية فاني اوصيك أن تجمل أخى الاسعدمن تحت وأنامن فوق لاجل أن تقم على الضربةأولافاذا فرغتمن قتلنا ووصلتالي الملك وقال لكماسمعت منهما قبل موتهما فقل لهان ولديك يقرآنك السلام ويقو لانالك انكلا تعلم هل همابريئان أومذ نبان وقد قتلتهما وماتحققت ذنبهماوما نظرت في حاله مائم أنشدهذين البيتين

ان النساء شياطين خلقن لنا نعوذ بالله من كيد الشياطين فهن أصل البليات التي ظهرت بين البرية في الدنيا وفي الدين ثم قال الامجد مانو يد منك الاأن تبلغه هذين البيتين وادركشهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح

(وفى ليلة ٥٥٥) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الامجد قال للخازندارماتر يدمنك الا أن تبلغه هذين البيتين اللذين سمعتهما وأسألك بالله أن تطول بالك عاينا حتى انشدلاخي هذين البيتين الآخرين ثم بكى بكاءشديدا وجعل يقول

في الداهبين الأولين من الملوك لنا بصائر كم قد مضى في ذا الطريق من الاكابر والاصاغر

فلماسمم الخازندارمن الامجدهذا الكلام بكى بكاءشديداحتى بل لحيته وأما الاسمد فانهقد تغرغرت عيناه بالعبرات وأنشدهذه الابيات إنهااخذت في البكاء والنحيب وة التله ان لم تخاص لي حتى منه أعامت أبي الملك ارما نوس بذلك م أن المر أتين بكتاقد امز وجهم الملك قمرالز مان بكاء شديد افلما سمع كلامهما اعتقد أنه حق فغضب غضباشديدا ماعليهمن مزيد فقام وأراد أنيهجم على أولاده الاثنين ليقلتهما فلقيه صهره الملك ارمانوس وقد كان داخلافي تأك الساعة ليسلم عليه لماعلم أنه قد أتى من الصيد فرآه والسيفمشهورف يده والدم يقطرمن مناخيرهمن شدةغيظه فسأله غمابه فاخبره بجميع ماجري من ولديه الامجدو الاسعد ثم قال له وها أناداخل اليهمالا قتلهما أقبح قتلة وأمثل بهما أقسح مثلة فقال لهصهر هالملك ارمانوس وقداغتاظ منهماأ يضاونعم ماتفعل ياولدى فلا بارك الله فيهما ولافي أولاد تفعل هذه الفعال في حق أبيهما ولمكن ياولدي صاحب المثل يقول من لم ينظر في العواقب ماالدهر له بصاحب وهماولداك على كل حال وينبغى أن لا تقتلهما بيدك فتجرع غصتهما وتندم بعدذلك على قتلهما حيت لا ينفعك الندم ولكن أرسلهما مع أحدمن المهاليك ليقتلهما فى البريه وها غائبان عن عينك فاماسمع الملك قمر الزمان من صهره الملك ارمانوس هذاالكلام رآه صوابا فاغمدسيفه ورجع وجلس على سرير بملكته ودعا خازنداره وكان شيخا كبيرا عارفا بالاموروتقلبان الدهوروة ألله ادخل الى ولدى الامجدوالاسعد وكتفهما كتافاجيدا واجعلهما فىصندوقين واحملهما على بغلواركب أنت واخرج بهما الى وسط البرية واذبحهما واملال لى قنينتينمن دمهماوائتني بها عاجلا فقال لهالخاز ندار سمعا وطاعة ثم نهض من وقته وساعت وتوجهالى الامجدوالاسعد فصادفهمافي الطريق وهماخارجان فيدهليز القصر وقد لبساقهاشهما وأفخر ثيابهما وأراد االتوجه الى والدهما فمراازمان ايساما عليهما ويهنآه بالسلامة عند قدومه من السفوالى الصيدفاما وآهماا لخازندار قبض عليهما وقال لهما ياولدى اعلماأنى عبد مأمور وان أبا كاأمرني باجرفهل انها طائعان لاجره قالا نعم فعند ذلك تقدم اليهما الخاز ندار وكتفهما ووضعهمافى صندوقين وحملهماعلى ظهر بغل وخرج بهمامن المدينة ولم يزلسائرا بهمافى البرية الى قريب الظهر فانزلهمافي مكان اقفر موحش ونزل عن فرسه وحط الصندوقين عن ظهر البغل وفتحهما وأخرج الامجد والاسعدمنهما فلمانظر اليهما بكي بكاءشديداعلي حسنهما وجمالهما وبعدذتك جردسيفه وقال لهماوالله ياسيدي انه بعزعلى أن أفعل بكما فعلا قبيحاولكن أنا معذور في هذه الامورلانني عبدمأمور وقدأم نى والدكاالملك قمر الزمان بضرب رقا بكافقالا له أيها الامير افعل ماأم كبه الملك فنحن صابرون على ماقدره الله عزوجل عليناوأنت فى حل من دمائنا ثم انهما تعانقاوودعا بعضهماوقال الاسعدللخازندار باللهعليك ياعمأ نك لاتجرعني غصة أخي ولاتسقني حسرته بل اقتلني أناقبله ليكور فلك أهون على وقال الامجد للخازندار مثل ماقال الاسعد واستعطف الخازندار أن يقتله قبل أخيه وقال له إن أخي أصغرمني فلا تذقني لوعته ثم بكي كل منها بكاء شديد ماءايهمن مزيدو بكي الخازندار لبكائهما وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكادم المباح الحدان والخاز ندارما تجاوز اهذه الغابة فقال الاسعد لاخيه قف هناحتى أدخل الغابة وانظرها فقال الامجدما اخليك تدخل فيها وحدك وما ندخل الاجيعا فان سلمنا سلمنا سواء وان عطبنا عطبنا سواء وان عطبنا عطبنا سواء فدخل الاثنان فوجد االاسد قدهجم على الخاز ندار وهو تحته كانه عصفور وكنه صار يبتهل الى الله ويشيرالي تحو السهاء فلمارا والامجدا حذ السيف وهجم على الاسد وضربه بالسيف بين عينيه فقتله ووقع مطروحا على الارض فنهض الامير وهو متعجب من هذا الأص فرأي الامجد والاسعد ولدى سيده و قفين فترامي على أقدامهما وقال لهم والله ياسيدى ما يصلح ان أفرط في المتلاح الله عن المتلاح الله المالاحد والاسعد ولدى سيده و قفين فترامي على أقدامهما وقال لهم والهياسيدى ما يصلح ان المرافي المالاحد والاسعد ولدى سيده و قفين فترامي على أقدامهما وقال لهم والداله العباح فسكت عن المرافي الملاحد المالياح

(وفي لياة ٧٥٧) قالت بلغنى إيها الملك السعيد ان الخازندار قال للامجد والاسعد بروحى أفديكا ثم نهض من وقته وساعته واعتنقه ما وسأله اعن سبب فك وقاقهما وقدومهما فاخبراه انهما عطشا وانحل الوثاق من أحدها ففك الآخر بسبب خلوص نيتهما ثم انهما اقتفيا الاثرحتى وصلاليه فلماسم كلامهما شكرها على فعلهما وخرج معهما الى ظاهرالغابة فلما صارا في ظاهرالغابة قالا له ياعم افعل ما أمرك به ابو نا فقال حاشالله أن أقر بكما بضرر ولسكن اعلما انى اديد ان أنزع ثيابكا والبسكا ثيابي واملاقنيتين من دم الاسد ثم اروح الى الملك واقول له انى قتلتهما واما أنتما فسيحا في البلاد وارض الله واسعة واعلما ياسيدى ان فراقك المائية واقول له انى قتلتهما واما أنتما فسيحا وقاعهما أيابه وراح الى الملك وقد أخذذلك و ربط قماش كل واحد منهما في بقجة معه وملا أله المنين من دم الاسد و جعل البقح تين قدامه على ظهر الجوادثم ودعهما وسار متوجها الى المدينة و لم ين اسائراحتى دخل على الملك وقبل الارض بين يديه فرآه الملك متغير الوجه و ذلك من الوله البقح تين المتلئتين بالدم فقال له الملك ماذا دائيت منهما وهل ناوله البقح تين اللتين فيهما الثياب والقنينتين المتلئتين بالدم فقال له الملك ماذا دائيت منهما وهل أوصياك بشيء قال وجدتهما صابرين محتسبين لما ترابهما وقد قال له الملك ماذا دائيت منهما وهل أوصياك بشيء قال وجدتهما صابرين محتسبين لما ترابهما وقد قال له الملك ماذا دائيت منهما وساله بين عقل المعذور فاقر تهمنا السلام أوصياك بشيء قال وجدتهما صابرين محتسبين لما ترابهما وقد قال له الملك ماذاداً يت منهما السلام أوصياك بشيء قال وجدتهما صابرين محتسبين لما ترابهما وقد قال له المائين المناسبة و مناسبة من السلام في المناسبة و مناسبة السلام في المناسبة المناسبة و مناسبة السلام في المناسبة و المناسبة و مناسبة السلام في المناسبة و مناسبة و مناسبة السلام في المناسبة و مناسبة و

وقل له انت فى حل من قتلناو من دما تناولكن نوصيك ان تبلغه هذين البيتين وهما ان النساء شياطين خلقن لنا نعوذ بالله من كيد الشياطين فهن أصل البليات التي ظهرت بين البرية في الدنياو في الدني

فلماسم الملك من الخازندارهذاالكلام أطرق برأسه الى الأرض ملياوعلم أن كلام ولديه هذا يدل على انهما قد قتلا ظلمائم تفكر في مكر النساء ودواهيهن واخذ البقجتين وفتحهما وصاريقلب ثياب أولاده و يبكى وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفى ليلة ٧٥٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الملك قمر الزمان لما فتح البقجتين صار يقلب ئباب أولاده ويبكى فاما فتح ثياب ولده الاسعد وجدفى جيبه ورقة مكتوبة بخط زوجته بدور ومع اجدائل شعرها ففتح الورقة وقرأها وفهم معناها فعلم ان ولده الاسعد مظاوم ولماقلب

فا البكاء على الاشباح والصور من الليالي وخانتها يد الغير رعت لىأذنه بالست والحجر فدت عليا عن شاءت من البشر

الدهر يفجع بعد العين بالاثر ما الليالي أقال الله عثرتنا فقدأ ضمرت كيدها لابن الزبيروما وليتها اذ فدت عمرا بخارجة ثم خضب خده بدمعه المدرار وانشدهذه الاشعار

على الخداع وفيها المكر والحيل وهول كل ظلال عندها كحل ذنب الحسام اذ ما أحجم البطل ان الليالي والايام قد طبعت سراب كل بياب عندها شنب ذني الى الدهر فليكره سجيته ثم صعدالزفرات وأنشدهد دالابيات

شرك الردى أو قرارة الاكدار أبكت غدا تبا لها من دار غاراتها لا تنقضي واسيرها لا يفتدى بجلائل الاخطار کم مزده بفروره حنی غدا متمردا متجاوز المقدار

يا طالب الدنيا الدنية انها دار متى ماأضحكت في دومها

فلمافرغ الاسعد من شعره اعتنق أخاه الامجد حتى صارا كأنهما شخص واحد وسل الخازندارسيفه وأراد أن يضرمهماواذا بفرسه جفل فى البروكان يساوى ألف دينار وعليه سرج عظيم يساوى جملة من المال فالتي السيف من يدهوذهب وراءفر سه وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت

عن السكلام الماح

(وفي ليلة ٢٥٦) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الخاذ ندار ذهب وراء فرسه وقد التهب فؤاده ومازال يجرى خلفه ليسكه حتى دخل في غابة فدخل وراءه في تلك الغابة فشق الجواد في وسطالفا بةودق الارض برجليه فعلاالغبار وارتفع وثار واماالفرس فانه شخر ونخر وصهل وزمجر وكان فى تلك الفابة أسدعظهم الخطر قبيح المنظر عيونه ترمي بالشررله وجه عبوس وشكل يهول النفوس فالتفت الخاز ندارفرأى ذلك الاسدقاصد االيه فلم بجدلهمهر بامر يديه ولم يكن معه سيف فقال في نفسه لاحول ولا قوة الابالله العلى العطيم ماحصل لى هذا الضيق الابذنب الامجد والاسعدوانهذه السفرة مشؤومة من أولهاثم ان الامجدوالاسعدقد حمي عليها الحرفعطشاعطشا شديداحتى نزلت السنتهما واستفاثامن العطش فلم يغثهما أحدفقا لاياليتنا كنا قتلنا واسترحنا من هذاول كن ماندرى اين جنل الحصال حتى ذهب الخاذندار وراءه وخلانا مكتفين فلوجاءنا وقتلناكان أرمح لنامن مقاساة هذاالمذاب فقال الاسعديا أخي اصبر فسوف يأتينا فرج الله سبحانه وتعالى فان الحصان ماجفل الالاجل لطف الله بناوما ضرناغيرهذا العطش ثم هز نفسه وتحرك عينا وشمالا فأنحل كتافه فقام وحل كتاف أخيه ثم اخذسيف الامير وقال لاخيه والله لا تبرح من هذا حتى نكشف خبره ونعرف ماجري له وشرعا يقتفيان الاثر فدلهما على الغابة فقال لبعضهما ان

حتى طاهت الشمس ثم جاسا و اغتسلامن العين وا كلامن ذلك الرمان الذي في الشجرة وناما الى العصر وأرادا ان يسيرا فأقدرا لا سعد على السير وقد ورمت رجلاه فاقاما هناك ثلاثة أيام حتى استراحا ثم سارا في الجبل مدة أيام وهماسائر ان فوق الجبل وقد تعبا من العطش الى ان لاحن لهما مدينة من بعيد ففر حاوصار احتى وصلا اليها فلما قربامنها شكرا الله تعالى وقال الا مجد للا سعد يا أخى اجلس هاوا ناأسير الى هذه المدينة وانظر ما شأنها واسأل عن أحو الهالاجل ان نعرف أين كن من أرض الله الواسعة ونعرف الذي قطعناه من البلاد في عرض هذا الجبل ولوا نامشينا في وسطه ماكنا فصل اليه هذه المدينة في سنة كاماة فالحداث على السلامة فقال له الاسعد والله يا أخى ما يذهب الى المدينة في سنة وان في المن وقي المن وقي المن وقي المن وقي المن وقي وانتها فلم يعلى وانا فدا واله وسار ولم يزل ما شيافي اسفل الجبل حتى دخل المدينة وشق في وقتين و بيده عكاز وعليه ثياب فا خرة وعلى رأسه عمامة كبيرة حمراء فلمار آه الاسعد تعجب من لبسه فرقتين و بيده عكاز وعليه ثياب فا خرة وعلى رأسه عمامة كبيرة حمراء فلمار آه الاسعد تعجب من لبسه فرقتين و بيده عكاز وعليه ثياب فا خرة وعلى رأسه عمامة كبيرة حمراء فلما رآه الاسعد تعجب من لبسه وجهه وقال له يا ولدى كانك غريب فقال له الاسعد نعم أناغريب ياعم وأدرك شهر زاد الصباح فسكت وجهه وقال له يا ولدى كانك غريب فقال له الاسعد نعم أناغريب ياعم وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

وفاله ياولدى كانك غريب فقال له الاسعد نعم غريب فقال له الشيخ قد آنست ديار نا وأوحشت ديارا هلك فاالذي تريد من السوق فقال الاسعد ياعم ان لى أخاتر كته في الجبل و عن مسافر ان من ديارا هلك فاالذي تريد من السوق فقال الاسعد ياعم ان لى أخاتر كته في الجبل و عن مسافر ان من بلاد بعيدة ولنا في السفر مدة ثلاثة شهور وقد أشر فناعلى هذه المدينة فجئت الى ههنا الاشترى طعاما وأعود به الى أخى لاجل ان نقتات به فقال له الشيخ ياولدي ابشر بكل خير واعلم اننى عملت وليمة وعندي ضيوف كثيرة وجمعت فيهامن أطيب الطعام واحسنه ما تشتهيه النفوس فهل لك أن تسير ممى الى مكانى فاعطيك ما تريد ولا آخذ منك ثمنا واخبر كباحو الهذه المدينة والحمد لله ياولدى حيث وقمت بك ولم يقع بك أحد غيرى فقال الاسعد افعل ما أنت أحمله وعجل فان أخي يتنظر في حيث وخاطره عندى فاخذ الشيخ بيد الاسعد ورجع به الى زقاق منيق وصاريت سمى في وجهه ويقول له مبحان من نجاك مر أهل هذه المدينة ولم يزل ما شيا به حتى دخل دارا واسعة وفيها قاعة جالسافيها أربعون شيخاطاعنون في السن و هم مصطفون حلقة وفي و علم ما زموقدة والمث الخياسون حولها أربعون شيخاطاعنون في السن و هم مصطفون حلقة وفي و علم ما زموقدة والمث الخياس وانف يعبدونها و سيحدون لها فله ارثى ذلك الاسعد و شعد واله علم ما خبرهم ما زام وقدة والمثال الشيخ الون حولها أعلى الله وصورة ها تله أن المورة ها تله اله والنهار في النهال والنهار فا المنه و المنالي القاعة التي تحت الارض و اتركه هناك وقل للجارية الفلانية تتولى عذا به بالليل والنهار فا خذه الى الله الما المؤلدة و المنالي القاعة التي تحت الارض و اتركه هناك وقل للجارية الفلانية تتولى عذا به بالليل والنهار فا خذه

ياب الامجدوجد في جيه ورقة مكتو به مخطر وجته حياة النفوس وفيها جدائل شعرها ففتح الورقة وقراها فعلم المعطوم فدق يدعلى يدوقال لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم قد قتلت أولادى ظلما ثم صاريلطم على وجهه ويقول واوالداه واطول حزناه وامر ببناء قبرين في بيت الاحزان وكتب على القبرين اسمى ولديه وترامى على قبر الامجد و بكي وأن واشتكى وأنشد هذه الابيات

ياقمر قد غاب تحت الثرى بكت عليه الانجم الزاهره وياقضيبا لم يمس بعده معاطف للاعين الناظره منعت عينى عنك منغيرتى عليك لا أراك للآخره واغرقت بالسهد في دمها واننى من ذاك بالعاهره مم ترامي على قبرالاسعدو بكي وان واشتكي وافاض العبرات وأنشده في مرادى قد كنت أهوى أن أشاطرك الردى لكن الله أراد غير مرادى سودت مايين الفضاء وناظرى ومحوت من عينى كل سواد لاينفذ الدمع الذى أبكي به ان الفؤاد له من الامداد أعزز على بان أراك بموضع متسابه الاوغاد والامجاد

ولما قرع من شعره هجر الاحباب و الخلان و انقطع في البيت الذي سماه بيت الاحزان وصاريبكي على أولاد دوقد هجر نساء دوا صحابه و اصدقاء هذا ما كان من أمره (وأما) ما كان من أمر الا مجد و الاسعد فانه ما لم ين في البرية وهايا كلان من نبات الارض ويشر بان من متحصلات الامطارمدة شهر كامل حتى انتهى بهما المسير الى جبل من الصوان الاسود لا يعلم اين منتها و الطريق افترقت عند ذلك الحبل طريقين طريق تشقه من وسطه وطريق ماعده الى أعلاه فسلكا الطريق التي في أعلا الجبل واستمر اسائرين ويها خمسة أيام فلم يرياله منتهى وقد حصل لهم الاعياء من التعب وليسامعتادين على المشى في جبل و لا في غيره ولما يئسامن الوصول الى منتها درجعا وسلكا الطريق التي في وسط الجبل وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٥٩) قالت بلغنى ايه االملك السعيدان الامجدوالاسعدولدي الملك قمر الزمان لما عادامن الطريق الصاعدة في الجبل الى الطريق المسلوكة في وسطه مشياطول ذلك النهاد الى الليل وقد تعب الاسعد من كثرة السيرفقال لاخيه يا أخى اناما بقيت أقدر على المشى فانى ضعفت جدا فقال له الامجديا أخى شدحيلك لعل الله ان يفرج عنائم انهمام شياساعة من الايل وقد تعب الاسعد تعباشد يداما عليه من من يدوقال يا أخى انى تعبت و كايت من المشى ثم وقع فى الارض و بكى فحمله أخو ه الامجدوم شى به وصارساعة يمشى وساعة يستريح الى ان لاح الفجرحتى استراح أخوه فطلع هو واياه فوق الجبل فوجدا عينا نابعة يمرى منها الماء وعندها شجرة رمان ومحراب فاصدقا انهما يريان ذلك ثم جلساعند تلك العين وشربامن ما تها وأكلامن رمان تلك الشجرة و ناما في ذلك الموضع

(وفي ليلة ٢٦٢) قالت بلغني أيها الملك السعيد والامجدلما مكث ينتظر أخاه الاسعدالي نصف النهار فلم يعد اليه خفق فــؤاده واشتد به الم الفراق وأفاض دمعه المهراق وصاح واحسرتاهما كان أخوفني من الفراق ثم نزل من فو قالجبل ودمعهسايل على خديهودخل المدينة ولم يزلماشيافهاحتي وصل الىالسوق وسأل الناسعن اسم المدينة وعن أهلها فقالواله هذه تسمى مدينة المجوس واهلها يعبدون الناردون الملك الجبارثم سأل عن مدينة الآبنوس فقالوا له ان الماعة التي بيننا وبينها من البرسنة ومن البحرسة اشهر وملكها يقال له ارما نوس وقد صاهر اليوم ملكاوجعله مكانه وذلك الملك يقال لهقمر الزمان وهو صاحب عدل واحسان وجود وأمان فلماسمع الامجدذكر ابيه حن و بكي وان واشتكي وصارلا يعلم اين يتوجه وقد اشترى معه شيئا للاكر وذهب الىموضع يتوارى فيه ثم قعدوأ وادأن يأكل فتذكر اخاه فبكي ولم يأكل الاقدرسد ازمق ثمقام ومشى في المدينة ليعلم خبر أخيه فوجد رجلامسلما خياطا في دكان فجلس عنده وحكى لهقصته فقالله الخياط انكان وقع في يدأحد من المجوس فما بقيت تراه الا بعسر ولعل الله يجمع بينك وبينهتم قاله للك ياأخي أن تنزل عندى قال نعم ففرح الخياط بذلك وأقام عنده أياما وهو يسليه ويصبره ويمامه الخياطة حتى صارماهرائم خرجيوماالى شاطىءالبحر وغسل أثوابه ودخل الحام ولبس ثيابا نظيفة تم خرج من الحمام يتفرج في المدينة فصادف في طريقه امرأة ذات حسن وجمال وقدواعتد الليس لهافي الحسن مثال فلما رأته رفعت القناع عن رجهها وغمزته بحواجبها وعيونها وغازلته باللحظات وقدلعمت بهأيدى الصمابات فأشار لها وأنشدهذه الابيات

ورد الخدود ودونه شوك القنا فن المحدث نفسه أن يجتني لأتمدد الايدى السه فطالما شنوا الحروب لأن مددنا الاعينا ولو انها عدلت لكانت افتنا وأرى السفور لمثل حسنك أصونا وان ا كتست برقيق غيم امكنا فسلوا حماة الحي عم تصدنا تلك الضفائن وليخلوا بيننا من طرف ذات الخال اذابر زت لنا

قل للتي ظلمت وكانت فتنة ليزاد وجهك بالتبرقع ضلة كالشمس يمتنع اجتلاءك وجهها غـدت النحيلة في حي من عملها ان كان قتلي قصدهم فليرفعوا ماهم بأعظم فتكة لو بارزوا فلماسممت ون الامجدهذا الشعر تنهدت بصاعد الزفر ات وأشارت اليه وأنشدت هذه الإبيات

> جد بالوص ال إذا كان الوفاء اتى وجاعل الليل من اصداغه سكنا فتنتني وقديما هجت لي فتنا فالنار حق على من يعبد الوثنا ان كان لابد من بيع فخذ عنا

أنت الذي سلك الاعراض لست انا يافالق الصبح من لاليء غرته بصورة الوثن استعبدتني وبها لاغروان أحرقت نار الهوى كبسدى تبيع مثلي مجانا بلا عن العبدوانزله تلك القاعة وسلمه الى الجارية فصارت تتولى عذابه وتعطيه رغيفا واحدافي أول النهار ورغيفا واحداف أول الليل وكوزماءمالخ في الغداة ومثله في العشي ثم ان المشايخ قالوالبعضهم لما يأتي أوان عيد النار نذبحه على الجبل ونتقرب به الى النارثم ان الحارية نزلت اليه وضربته ضرباوجيعاحتي سالت الدماءمن أعضاءه وغشي عليه ثم حطت عند رأسه رغيفاً وكوز ماء مالح وراحت وخلته فاستفاق في نصف الليل فوجد نفسه مقيد اوقد آلمه الضرب فبكي بكاء شديدا وتذكرما كان فيه من العز والسعادة والملك والسيادة وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد 'ن الأسعد لمارأي نفسه مقيد اوقد المه الضرب تذكرما كانفيهمن العز والسعادة والملك السيادة فمكي وصعدالزفرات وأنشدهذه الابيات

قفوا رسوم الدار واستخبر واعنا ولا تحسبونا في الديار كم كنا لقدفرق الدهر المشتت شملنا وما تشتفي أكباد حسادنا منا توات عذابي بالسياط ليئة وقد ملئت منها جوانحي ضعنا عسى ولعل الله يجمع شملنا ويدفعوا بالتنكيل أعداءنا عنا

فلمافرغ الاسمدمن شعرهمديده عندرأسه فوجدرغيفا وكوزماءمالح فأكل قليلا ليسد رمقه وشرب قليلامن الماءولم يزل ساهراالى الصباح ومن كثرة البق والقمل فلماأصبح الصباح نزلت اليه الجارية ونزعت عنه ثيابه وكانت قدغمرت بالدم والتصقت بجلده وهومقيد في الحديد بعيدعن الاحباب فتذكر أخاه والعز الذي كان فيه وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٢٦١) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الاسعد تذكر أخاه والعز الذي كان فيه فن

وان واشتكى وسك العبرات وأنشد هذه الابات

يادهر مهلاكم تجور وتعتدى ولكم باحبابي تروح وتغتدى وترق يامن قلبه كالجامد ماآن انترثی لطول تشتی وأسأت أحبابي بما أشمت تي كل العداة بما صنعتمن الردى من غربتي وصبابتي وتوحدي وقداشتني قلب العدو بما رأى وفراق أحمالي وطرف أرمدي لم يكفه ماحل بي من كرية فيه انيس غير عضى باليد حتى بليت بضيق سجن ليس لي ومدامعتهمي كفيض سحائب وغليل شوق ناره لم تخمد وتحسر وتنفس وتنهد وكا بة وصيابة وتذكر ووقعت في وجد مقيم مقعد شوق أكابده وحزن متلف

فلمافر غمن نظمه ونثره حن وبكي وان واشتكي وتذكرما كان فيه وماحصل لهمن فراق أخيه هذاما كان من أص د (وأما)ما كان من أص أخيه الامجدفانه مكث ينتظر أخاه الاسعدالي نصف النهار فلم يعد اليه ففق فؤاده واشتد به ألم الفراق وافاض دمعه المهراق وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

عين صاحب الدار اصفرلونه وارتعدت فرائصه فلما رآهبهادر وقد اصفرلونه وتغير حاله غمزه بأصبعه على فه يمني اسكت وتعالى عندي فحط الامجد الكاس من بده وقام اليه فقالت الصبية الى ابن خُرِكُ رأسه وأشار لهاانه ريق الماء تم خرج الى الدهايز حافيا فاما رأى مادر علم انه صاحب الدارفاسر عاليه وقبل يديه تم قال له بالله عليك ياسيدى قبل أن تؤذيني اسمع مني مقالي ثم حدثه بحديثهمن أوله الى آخره واخبره بسبب خر وجهمن أرضه ومملكته وانه مادخل القاعة باختياره ولكن الصيبةهي التي كسرت الضبة وفتحت الباب وفعات هذه الفعال فله اسمع بهادر كلام الامجد وعرف انه ابن ملك حن عليه و رحمه ثم قال اسمع يا أمجد كلامي واطعني وانا اتكفل لك بالامان مما تخافوان خاامتني قتلتك فقال الامجدآم في بماشئت فانالاأ خالفك ابدا لانني عتيق مروءتك فقالله بهادراد خل هذه القاعة واجلس في المكان الذي كنت فيه واطمئن وها اناداخل اليك واسمى مهادر فاذادخلت اليك فاشتمني وانهرني وقللى ماسب تأخرك الى هذاالوقت ولاتقبل لى عذرا مل قم اضر بني وان شفقت على اعدمتك حياتك فادخل وانبسط ومهم اطلبته مني تجده حاضرا بين يديك في الوقت وبت كاتحب في هذه الليلة وفي غد توجه الى حالسيلك اكرامالغربتك فاني أحب الغريب وواجب على اكرامه فقبل الامجديده ودخل وقداكتسي وجهه حمرة وساضافأول مادخل قال الصبية ياسيدتي أنست موضعك وهذه لياة مباركة فقالت له الصبية ان هذا عجيب منك حيث بسطت لى الانس فقال الامجدوالله ياسيدتي اني كنت اعتقدان مملوكي بهادرأخذ لي عقود جواهر كل عقديساوي عشرة آلاف دينار ثم خرجت الآن وانامتفكر في ذلك ففت عليها فوجدتها فى موضعها ولم ادرماسب تأخر المملوك الى هذا الوقت ولا بدلى من عقو بته فاستراحت الصبية بكادم الامجدولعباوشر باوانشر حاولم يزالانى حظالى قريب المغرب ثمدخل عليهما بهادر وقدغير لبسه وشدوسطه وجعل فى رجليه زرنو باعلى عادة الماليك تمسلم وقبل الارض وكتف يديه وأطرق برأسه الىالارض كالمعترف بذنبه فنظر اليه الامجد بعين الغضب وقال لهماسب تأخرك ياأ كحس الماليك فقال له ياسيدي انى اشتغلت بفسل اثوابى وماعامت انك همنا فان ميعادي وميعادك العشاء لابالنهارفصر خعليه الامجدوقالله تكذب بأخس الماليك والله لايدمن ضربك تمقام الامجدوسطح بهادرعلى الارض واخذعصاوضر به برفق فقامت الصبية وخاصت المصامن يده ونزات بهاعلى بهادر بضرب وجيع حتى جرت دموعه واستفاث وصار يكزعلى اسنانه والامجد يصيح على الصية لاتفعلى هكداوهي تقول له دعني اشفي غيظي منه ثم ان الامجد خطف المصا من يدهاودفعها فقام بهادر ومسح دموعه عن وجهه ووقف فى خدمته ساعة ثممسح القاعة وأوقد القناديل وصارت الصبية كلادخل بهادر وخرج تشتمه وتلعنه والامجد يفضب عايم اويقول لها بحق الله تمالى ان نتركي مملوكي فانه غيرمه و دبهذا وماز الايأ كلان ويشر بان وبهادر في خدمتهما الى نصف الليل حتى تعبمن الخدمة وألضرب فنام فى وسطالقاعة وشخر و مخرفسكرت الصبية وقالت للامجدةم خذهذ االسيف المماق واضرب رقبةهذا المملوك واذلم تفعل دلك عملت على هلاك

فلما سمع الامجد منهاهذ الكلام قال لها أتجيئين عندى أواجى عندك فأطرقت برأسها حياء الى الارض وتلت قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بمافضل بعضهم على بعض ففهم الامجد الشارتها. وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٦٣) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الامجدفهم اشارة المرأة وعرف انها تريد الذهاب معه حيث يذهب فالتزم لهابالمكان وقد استحى أن يروح بهاعند الخياط الذي هو عنده فشي قدامها ومشت خلفه ولم يزل ماشياً بهامن زقاق الى زقاق ومن موضع الي موضع حتى تعبت الصبية فقالت له ياسيدى أين دارك فقال لهاقدام وما بقى عايها الاشىء يسيرتم انعطف بهافى زقاق مليح ولمماشيأفيه وهى خلفه حتى وصل الى آخره فوجده غيرنا فذفقال لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم ثم التفت بعينه فرأى في صدر الزقاق بابا كبيرا بمصطبتين واكنه مغلق فجلس الامجد على مصطبة وجلست المرأة على مصطبة ثم قالت له ياسيدي ماالذي تنتظره فأطرق رأسه الى الأرض ملياتم رفع رأسه وقال لهاأ نتظر مملوكي فان المفتاح معه وكنت قد قلت له هيى ءاذا المأكول والمشروب وصحبته المدام حتى أخرج من الحام ثم قال فى نفسه ربما يطول عليها المطال فتروح الى حالسبيلهاو تخليني في هذا المكان فلماطال عليه الوقت قالت له ياسيدى ان المماوك قد أبطأ علينا ونحن قاعدون في الزقاق ثم قامت الصبية الى الضبة بحجر فقال لها الامجد لا تعجلي واصبري حتى يجيء المملوك فلم تسمع كلامه تمضر بتالضبة بالحجر فقسمتها نصفين فانفتح الباب فقال لهاوأى شيءخطرلك حتى فعلت هكذافقالت لهياسيدي أيشيءجرى اماهو بيتك فقال نعم ولكن الايحتاج الى كسر الضبة ثم ان الصبية دخلت البيت فصار الامجدمتحيرافي نفسه خوفا من أصحاب المنزل ولم يدرماذا يصنع فقالت له الصبية لم لا تدخل ياسيدي يا نو رعيني وحشاشة قابي قال لهاسمها وطاعة ولكن قدأ بطأعلى المملوك وماأدرى هل فعل شيئا بماأم ته به أم لاثم انه دخل معها وهوفي غاية مايكون من الهم خوفامن أصحاب المنزل فقالت ياسيدى مالك واففا هكذاثم شهقت شهقة واعطت الامجد قبلة مثل كسر الجوز وقالت ياسيدي ان كنت مواعدغيري فانا أشد ظهري واخدمها فضحك الامجدعن قلب مملوء بالغيظ ثم طلع وجاس وهو ينفخ وقال في نفسه ياقبلة الشوم إذاجاء صاحب المنزل فبيغاه وكذلك واذا بصاحب الدارقدجاء وكان مملوكامن اكابرالمدينة لانه كانأمير ياخو رعندالملك وقدجمل تلك القاعة معدة لحظه لينشرح فيهاصدره ويختلي فيها بمن يريدوكان في ذلك اليوم قد أرسل الى معشوق يجبى عله وجهزله ذلك المكاذ وكان اسم ذلك المماوك بهادر وكان سخى اليد صاحب جود واحسان وصدقات وأمتنان فلما وصل الى قُر رب القاعة وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(و فى ليلة ٢٦٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان بهادرصاحب القاعة لماوصل الى قريب القاعة وجدالباب مفتوحافد خل قليلاقليلا وطل برأسه فنظر الامجدوالصبية وقدامهما طبق فاكهة وآلة المدام وفى ذلك الوقت كان الامجدماسك القدح وعينه الى الباب فاما صارت عينه فى

لوكتب بالا برعلى آماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر ثم حكى للملك حديثه واخبره بماجرى له ولاخيه من المبتدا الى المنتهى فتعجب الملك من ذلك غاية العجب وقال انى قدعامت انك معذور ولكن يافتى هل لك أن تكون عندى وزير افقال له سمعاوطاعة نخلع عليه الملك وعلى بهادر خلعا سنية واعظاه داراحسنة وخدما وحشما وانعم عليه بجميع ما يحتاج اليه ورتب له الرواتب والجرايات وامره أن يبحث عن أخيه الاسعد فجاس الامحد في رتبة الوزارة وحكم وعدل و وي وعزل واخذ وأعطى وأرسل المنادى في ازقة المدينة ينادى على اخيه الاسعد في كثم مدة أيام ينادى في الشوارع والاسواق فلم بسمع له بخبر ولم يقع له على اثر هذا ما كان من أمر والاسعد فالمجور واما ) ما كان من أمر الاسعد فالمجور واما ) ما كان من أمر الاسعد فالمجور واما ) ما كان من أمر عبد المجوس فتجهز بهرام المجوسي الى السفر وهيأله مركبا . وادرك شهر زادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وف ليلة ٢٦٦) قالت بلغني ايها الملك السعيدان بهرام المجوسي جهزم كم اللسفر ثم حط الاسمدفى صندوق واقفله عليه ونقله الى المركب وسافر واولم يزالوامسافرين أياماو ليالى وكل يومين يخرج الاسمدو يطعمه قليلامن الزادويسة به قليلامن الماءالي ان قر بوامن جبل النار فخرج عليهم ديحوها جبهم البحرحتي تاهت المركب عن الطريق وسلكوا طريقا غيرطريقهم ووصلوا الىمدينةمبنبة على شاطى البحر ولهاقلعة بشبابيك تطل على البحر والحاكمة على تلك المدينة امرأة يقال لهاالملكة مرجانه فقال الريس لبهرام ياسيدى اننا تهناعن الطريق ولا بدلنامن دخول هذه المدينة لاجل الراحة وبعدذلك يفعل الله مايشاء فقال لهمهرام نعم مارأيت والذي تراها فعله فقال له الريس أذاأرسلت لناالم حمة تسألناماذا يكون جوابنالها فقالله بهرا اناعندي هذا المسلم الذي معنافنلبسه لبس المهاليك وتخرجه معنااذاراته اإلملكة تظن أنه مملوك فاقول لها انى جلاب مهاليك أبيع واشترى فيهم وقدكان عندى بماليك كثيرة فبعتهم ولم يبق غيرهذا المملوك فقال له الريس هذا كلام مليح ثم أنهم وصلوا الى المدينة وارخوا القلوع ودقو االمراسي و وقف المراكب واذا بالملكة مرجانه نزلت اليهم ومعهاعسكرهاو وقفت على المركب ونادت على الريس فطلع عندهاو قبل الارض بين يديها فقالت له أي شيء في مركبك هذه ومن معك فقال لهاياملكة الزمان معي رجل تاجريبيع الماليك فقالت على بهواذا ببهرام طلع ومعه الاسعدماش وراءه في صفة مملوك فلما وصل اليها بهرام قبل الارض بين يديها فقالت له ماشأ نك فقال لها اناتاجر رقيق فنظرت الى الاسعد وقد ظنت أنه مملوك فقالت لهمااسمك فحنقه البكاء وقال لهااسمي الاسعد فحن قلبها عليه فقالت اتعرف الكتابة قال نعم فنالتهدواة وقلماوقرطاسا وقالتلها كتب شيئا حتى أراه فكتب هذين البيتين

ماحيلة المبدو الاقدار جارية عليه في كل حال أيها الرأي القاه في اليم مكتوفا وقالله الماك الله الله الماك الم

. فلمارأت الو رقةرحمته ثم قالت لبهر ام بعني هذا المماوك فقال لهاياسيد تي لا يمكنني بيعه لا ني بعت

روحك فقال الامجدوأي شيء خطر لك أن اقتل مملوكي قالت لا يكمل الحظ إلا بقتله وان لم تقم أت. اناوقتلته فقال الامجد بحق الله عليك أن لا تفعلي فقالت لا بد من هذاوأ خذت السيف وجردته وهمت بقتله فقال الامجدفي نفسه هذارجل عمل معنا خيراوسترناو أحسن اليناوجعل نفسه مملوكي كيف تجازيه بالقتل لاكان ذلك ابدائم قال للصبية ان لم يكن بدمن قتل مملوكي فاناأحق بقتله منك ثم أخذالسيف من يدها و رفع يده وضرب الصبية في عنقه افاطاح رأسها عن جثم افوقعت رأسها على صاحب الدار فاستيقظ وجلس وفتح عينيه فوجد الامجدواقفا والسيف في يده مخضبا بالدم ثم نظر الى الصبية فوجدها مقتولة فاستخبره عن امرها فاعاد عليه حديثها وقال له انها ابت الا أن تقتلك وهذاجزاؤهافقام بهادروقبل رأس الامجد وقال لهياسيدي ليتك عفوت عنها ومابقي في الامرالا اخراجها في هذا الوقت قبل الصباح ثم انبها در شدوسطه وأخذ الصبية ولفها في عماءة و وضعها فى فرد وحملها وقل للامجدانت غريب ولا تعرف أحدا فاجلس في مكانك وانتظر في عند طلوع الشمس فان عدت اليك لا بدأن أفعل معك خيرا كثير اواجتهد في كشف خبر اخيك وان طلعت الشمس ولم أعد الك فاعلم انهقد قضى على والسلام عنيك وهذه الدارلك بمافيها من . الاموال والقياش ثمانه حمل الفردوخرجمن القاعة وشق بها الاسواق وقصد بهاطريق البحرالمالح ليرميها فيهفالماصارقر يبامن البحرالتفت فراى الوالى والمقدمين قداحاطوا بهولماعرفوه تعجبوا وفتحوا الهردفوجدوافيه قتيلة فقبضواعليه وبيتوه فى الحديدالي الصباح ثم طله وابه هو والقرد الى الملك واعلموه بالخبرفامارأي الملك غصب غضا شديداوقال له ويلك انك تفعل هكذا دائما فتقتل القتلي وترميهم فيالبحرو تأخذجميع مالهموكم فعات قبل ذلك من قتل فأطرق بهادر برأسه وادركشهرزاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

( وفي لية 770) قالت بلغني ايها الملك السعيد أنبها دراطرق برأسه الى الارض قدام الملك فصرخ الملك عليه وقال له ويلكمن قتل هذه الصبية فقال له ياسيدي انا قتلتها و لاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم فغضب الملك وامر بشنقه فنزل به السياف حين أمر ها لملك وأمر الوالم المنادي ينادي في ازقة المدينة بالفرجة على بهادر امير ياخور الملك ودار به في الازقة والاسواق هذاما كان من أمر بهادر ( وأما ) ما كان من أمر الامجد فانه لما طلع عليه النهار وارتفعت الشمس ولم يعد اليه بهادر قال لاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم أي شيء جرى له في نفاه و يتفكر واذا بالمنادي ينادي بالفرجة على بهادر فانهم يشنقونه في وسط النهار فلما سمع الامجد ذلك بكي وقال بالمنادي ينادي بالفرجة على بهادر فانهم يشنقونه في وسط النهار فلما سمع الامجد ذلك بكي وقال الله وقال اليه والله وقال الله ياسيدي من القاعة وقفلها وشق في وسط المدينة حتى الى اتى الى بهادر و وقف قدام الوالى وقال له ياسيدي من القاعة وقفلها وشق في وسط الملك وأعلمه عاسمعه من الامجد فنظر الملك الى الامجد وقال له ناسب قتلك الامجد فنظر الملك الى الامجد والله أنها الملك وأعلمه عاسمعه من الامجد فنظر الملك الى الامجد والله انت قتات الصبية قال نعم فقال له الملك واعلمه عاسمعه من الامجد فنظر الملك الى الامجد والله أنها الملك احك لى ماسب قتلك الاها واصد قنى قال له أيها الملك احك لى ماسب قتلك الاها واصد قنى قال له أيها الملك احك لى ماسب قتلك الاها واصد قنى قال له أيها الملك احك لى ماسب قتلك الاها واصد قنى قال له أيها الملك احك لى ماسب قتلك الاها واصد قنى قال له أيها الملك احك لى ماسب قالك الماسية قال له أيها الملك احك لى ماسب قتلك الوالي والله أيها الملك الماسية و بهادر وقف قدام المناسب قالك الماسية و بهادر و وقف قدام الماسية و بهادر و قبله و بهادر و قبله الماسية و بهادر و الماسية و بهادر و بهادر

عظيم ثم سافر وابالمرا كبذلك النهار وتاك الليلة وثاني يوم وثالث يوم وفي اليوم الرابع لاحت لهم مركب بهرام ولم ينقض النهار حتى أحاطت المراكب بمركب المجوسي وكان بهرام في ذلك الوقت قد أخرج الاسعد وضر به وصار يعاقبه والاسعد يستغيث ويستجير فلم يجدم فيذا ولا مجيرا من الخلق وقد آلمه الضرب الشديد فبينها هو يعاقبه اذلاحت منه نظرة فوجد المراكب قد أحاطت بحركبه



ودارت حولها كما يدور بياض العين بسو ادهافتية في أنه هالك لا عالة فتحسر بهرام وقال ويلك مرادة في المالح الثاني بسوادهافتية في المالح المال

جميع مالكي ولم يبق عندى غيرهذا فقالت الملكة من جانة لا بدمن أخذه منك أما ببيع وأما بهبة فقال لها لا ابيعه ولا أهبه فقبضت على الاسعد وأخذته وطلعت به القلعة وأرسلت تقول له ان لم تقلع في هذه اللية عن بلد نا أخذت جميع مالك وكسرت من كبك فلما وصلت اليه الرسالة اغتم غما شديد أوقال هذه سفرة غير محمودة ثم قام و تجهز وأخذ جميع مايريده وانتظر الليل ليسافر فيه وقال للبحرية خذوا أهبتكم واملؤ اقر بهم من الماء واقلعوا بنافى آخر الليل فصار البحرية يقضون أشغالهم هذا ماكان من أمره (وأما) ما كان من أمر الملكة من جانه فانها أخذت الاسعد و دخلت به القاعة و فتحت الشبابيك المطلة على البحرو أمرت الجوارى أن يقدمن الم المباح

(وفى ليلة ٢٦٧) قاات بلغني أمها الملك السعيدان الملكة مرجانة أمرت الجوارى أن يقدمن المدام فقدمنه فشربت مع الاسعد وألتي الله سبحانه وتعالى محبة الاسعدفي قلبها وصارت تملا القدح وتسقيه حتى غاب عقله فقام يريد قضاء حاجة ونزلمن القاعه فرأى بابامنتو حافدخل فيه وتمشى فانتهى به السيرالي بستان عظيم فيه جميع الفواكة والازهار فجلست تحت شجرة وقضي حاجته وقام الى الفسقية التي في البستان الستلقى على قفاه ولباسه محلول فضربه الحواء فنام ودخل عليه الليل هذاما كانمن أصره (وأم) ما كانمن أمر بهرام فانه لمادخل عليه الليل صاح على بحرية المركب وقال لهم حلوا قلوعكم وسافر وابنافقالواله سمعاوطاعة ولكن اصبر عليناحتي نملأ قربناو نحلثم طلع البحرية بالقرب ودار واحول القلمة فلم يجدو اغير حيطان البستان فتعلقو ابهاو نزلو االبستان وتتبعوا أترالاقدام الموصلة الى الفسقية فاما وصاواوجدوا الاسعد مستلقيا على قفاه فعرفوه وفرحوابه وحملوه بعد انملؤ واقربهم ونطوامن الحائط واتوابه مسرعين الى بهرام المجوسي وقالوا لهابشر بحصول المرادوشفاءالا كبادفقدطبل طبلك وزمرزم كفان اسيرك الذي أخذته الملكة مرجانةمنك غصباقدوجد نادوآتينا بهمعنا ثمرمودقدامه فلمانظره بهرام طارقلبه من الفرح واتسع صدره وانشرحتم خلع عليهم وأمرهمأن يحلوا القلوع بسرعة فحلوا قلوعهم وسافروا قاصدين جبل النار ولم يزالوامسافرين الى الصياح هذاما كاذمن أمرهم (وأما) ما كانمن أمر الملكة مرجانة فانها بعدنز ولالاسعدمن عندها مكثت تنتظره ساعة فلريعداليها فقامت وفتشت عليه فما وجدته فأوقدت الشموع وأمرت الجوارى اذية تشن عليه ثم نزلت هي بنفسها فرأت البستان مفتوحافعامت أنهدخله فدخلت البستان فوجدت نعله بجانب الفسقية فصارت تفتش عليه في جميع البستان فلم ترله خبرولم تزل تفتش عايه فى جوانب البستان الى الصباح ثم سألت عن المركب فقالوالها قدسافرت في ثاث الليل فعامت انهم أخذوه معهم فصعب عليها واغتاظت غيظاشد يداتم أمرت بتجهيزعشرمرا كبكبارفي الوقت وتجهزت للحرب ونزلت في مركب من العشرمرا كب ونزل معها عسكرهامتهيئين بالعدةالفاخرة والات الحربوحلو القلوع وقالت للرؤساء متى لحقتم مركب المجوسي فلم عندي الخلع والاموال وازلم تلحقوها قتلتكم عن آخركم فصل للبحرية خوف

الى من يشتكي المسكين الا الى مولاه يامولي الموالي

فلما فرغ من شعره قام ولبس ثيابه ولم يعلم أين يروح ولا أين يجيء فصارياً كل من نبات الارض وفواكه الاشجار ويشربمن ماءالانهار وسافر بالليل والنهارحتي أشرف على مدينة ففرح وأسرع فىمشيه تحوالمدينة فلماوصل اليها أدركه المساءوأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (و في ليلة ٧٦٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الاسعد لما وصل الى المدينة ادركه المساءوقد قفل بابها وكانت المدينة هي التي كان اسيرافيها وأخوه الامجدوزير ملكها فلمارآها الاسعد مقفلة رجم الى جهة المقابر فلماوصل الى المقابر وجدتربة بالاباب فدخلهاو نام فيها فحطوجهه في عبه وكان بهرآم المجوسي لماوصات اليه الملكة مرجانة بالمراكب كسرهابمكره وسحره ورجع سالما تحو مدينته وسارمن وقته وساعته وهو فرحان فاماجازعلى المقابر طلعمن المركب بانقضاء والقدر ومشي بين المقابر فرأى التربة التي فيها الاسعدمفتوحة فتعجب وقال لابدان انظرفي هذه التربة فلمانظر فيهارأى الاسمدوهو نائم وراسهفي عبه فنظر في وجهه فمرفه فقالله هل أنت تعيش الى الانثم اخذه وذهب بهالى بيته وكان له في بيته طابق تحت الارض معد لعذاب المسلمين وكان له بنت تسمى بستان فوضع في رجلي الأسعد قيد ا ثقيلا و انزله في ذلك الطابق و وكل بنته بتعذيبه ليلا ونهاراالي ان عوتثم أنهضر به الضرب الوجيع واقفل عليه الطابق واعطى المفاتيح ابنته ثم ان بنته بستان زلت لتضربه فوجدته شاباظر يفالشهال حلوالمنظرمقوس الحاجبين كحيل المقتلين فوقعت محبته في قلبها فقالت لهما اسمك قال لها اسمى الاسعد فقالت لهسعدت وسعدتك ايامك انت ماتستاهل العذاب وقدعامت أنك مظلوم وصارت تؤانسه بالكلام وفكت قيودد ثم انهاسألته عن دين الاسلام فأخبرها أنه هو الدين الحق القويم وأنسيدنا على صاحب المعجز ات الباهرة والايات الظاهرة وان النار تضرولا تنفع وعرفها قواعد الإسلام فاذعنه اليهودخل حب الايمان في قلبها ومزج الله محبة الاسعد بفؤادها فنطقت بالشهادتين وصارت من أهل السعادة وصارت تطعمه وتسقيه وتتحدثمه وتصلى هى وهو وتصنع له المساليق بالدجاج حتى اشتدو زال ما بهمن الامراض ورجع الى ما كان عليه من الصحة ثم أن بنت بهرام خرجت من عند الاسعد ووقفت على الباب واذ بالمنادى ينادى ويقول كلمن كان عنده شاب ملية حصفته كذاوكذا واظهر وفله جميع ماطلبمن الاموالومن كان عنده وانكره فانه يشنق على بابداره وينهب ماله ويهدر دمه وكان الاسمدقد اخبر بستان بنت بهرام بجميع ماجري له فلماسمعت ذلك عرفت أنهمو المطلوب فدخلت عليه واخبرته بالخبرفر جوتوجه الىدار الوزير فالمارأى الوزيرقال والله انهذا الوزيرهو أخى الامجدثم طلع وطلعت الصبية وراءه الى القصرفرأى أخاه الامجدفألتي نفسه عليه ثم ان الامجدعرفه فألتى نفسه عليه وتعانقا واحتاطت بهما المهاليك وغشى على الاسعد والامجد ساعة فلما افاقامن غشيتهمااخذه الامجد وطلع به الىالسلطان واخبره بقصته فأم السلطان بنهب بيت بهرام وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

والسعدهذ اكلهمن محت رأسك ثم أخذه من يده وأمر البحرية أن يرمود فى البحروة لوالله المحتملة المحتملة البحرية من يديه و رجليه و رموه فى وسط البحرفاذن الله سبحانه و تعالى لما ير يدمن سلامته و بقية أجله أنه غطس ثم طلع و خبط بيديه و رجليه الى انسهل الله عليه آتاه الفر جو ضر به المو جو قذفه بعيدا عن مركب المجوسى و وصل الى البر فطلع و هو لا يصدق بالنجاة ولما صار فى البرقلع أثوا به وعصرها و نشرها وقعد عريانا يبكى على ماجرى له من المصائب و الاسر ثم انشده في البيتين

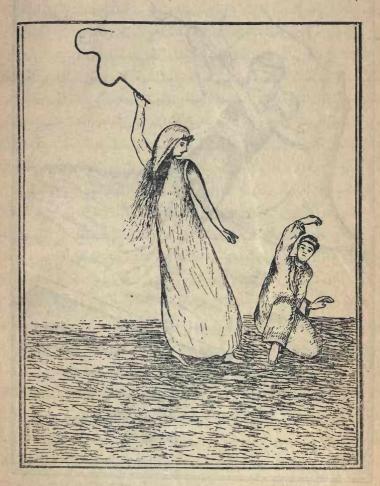

﴿ بستان بنت بهرام المجوسي وهي ترفع يدها بالسوط لتضرب به اسعد كاأمر هاأ بوها ﴾ المحي قل صبري واحتيالي وضاق الصدر وانصرفت حبالي

وأنشدتهذين البيتين

اذا كنت لى مولى أعيش بهضله وسيفا به أفنى رقاب النوائب فا لي الى زيد وعمرو شفاعة سواك اذا ضاقت على مذاهبى فطرب نعمة طرباعظيما ثم قال لها بحياتى يا نعم أن تغنى لناعلى الدف و آلات الطرب فاطربت بالنفهات وغنت بهذه الابيات

وحياة من ماكت يداه قيادى لأخالفن على الهوى حسادى ولاعصين عواذلى وأطيمكم ولأهجرن تلذذى ورقادي ولأجعلن لكم بأكناف الحشا قبرا ولم يشعر بذاك فؤادى

فقال الفلام لله درك بانعم فبينها هما في أطيب عيش واذابا لحجاج في دار نيابته يقول لا بدلى أن أحتال على أخذهذه الجارية التي اسمها نعم وأرسلها الى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان لا نه لا يوجد في قصره منام اولا أطيب من غنائها ثم انه استدعى بعجوز قهر ما نة وقال لها أمض الى دار الربيع واجتمعي بالجارية نعم وتسبي في أخذه الانه لم يرجد على وجه الارض مثلها فقبلت العجوز من الحجاج ما قاله ولما أصبحت لبست أثو ابها الصوف وحطت في رقبتها سبحة عدد حبتها أوف وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(و في ليلة ٧٧١)قالت بلغني أيها الملك السعيد أن العجوز قبلت ماقاله الحجاج ولما صبحت لبست أنوابهاالصوف ووضعت فررقيتها سبحة عدد حباته األوف وأخذت بيلها عكازا وركوة عانية وسارتوهى تقول سبحان اللهوالحمدلله ولاالهالااللهوالله أكبرولا حولولا قوةالا بالله العلى العظيم ولمتزل فى تسبيح وابتهال وقلبها ملان بالمكر والاحتيال حتى وصلت الى دارنممة بن الربيع عندصلاة الظهر فقرعت الباب ففتح لهاالبواب وقالماتر يدين قالت أنافقيرة من العابدات وأدركتني صلاة الظهر وأريد أن أصلى في هذا المكان المبارك فقال لها البواب ياعجوز ان هذه دارنعمة بن الربيع وليست بجامع ولامسجد فقالت أناأعرف أنه لاجامع ولامسجد مثل دارنعمة ابن الربيع واناقهرمانة من قصر اميرالمؤمنين خرجت طالبة العبادة والسياحة فقال لها البواب لاامكنك من انتدخلي وكثر بينهماالكلام فتعلقت بهالعجوز وقالت له هل يمنع مثلي من دخول دار نممة بن الربيع وانااعبر الي ديار الامراء والا كابر فحرج نمعة وسمع كلامها فضحك وأمرها انتدخل خلفه فدخل نعمة وسارت العجوز خلفه حتى دخل بهاعلى نعم فسامت عليها العجوز باحسن سلام ولمانظرت الى نعم تعجبت من فرطج الحاثم قالت لها ياسيدتى اعيذك بالله الذى ألف بينك وبينمولاك في الحسن والجال تمانتصبت العجوز في المحراب وأقبلت على الركوع والسجود والدعاء الى أن مضى النهار وأقبل الليل بالاعتكار فقالت الجارية ياأمي أريحي قدميك ساعة فقاات العجوز ياسيدتيمن طلب الآخرة أتعب نفسهفي الدنياومن لميتعب نفسه في الدنيا لم ينل منازل الابرار في الآخرة ثم أن نعم قدمت الطعام للعجوز وقالت لها كاي من طعامي وادعى

(وفي ليلة ٢٦٩) قالت بلغني ايها الملك السعيدان السلطان أم الامجد بنهب دار بهرام فارسل الوزير جماعة لذلك فتوجهوا الىبيت بهرام ونهبوه وطلعو ابابنته اليالوزيرفا كرمها وحدث الاسعد أخاه بكل ماجري لهمن العذاب وماعملت معه بنت بهر ام من الاحسان فزاد الامجدفي اكرامها ثم حكى الأمجد للاسعد جميع ماجري لهمع الصبية وكيف سلممن الشنق وقدصاروزيرا وصار يشكوا أحدهما للآخر ما وجدمن فرقة أخيه ثم أن السلطان أحضر المجوسي وأمر بضرب عنقه فقال بهرام أيها الملك الاعظم هل صممت على قتلى قال نعم فقال بهر ام اصبر على أيها الملك قليلا ثم أطرق برأسه الى الارض و بعد ذلك فم رأسه وتشهد وأسلم على بد السلطان ففر حوا باسلامه مم حكى الامجد والاسعدجميع ماجري لهافقال لهما ياسيدي تجهزا للسفر وأنا انسافر بكما ففرحا بذلك وباسلامه وبكيا بكاءشديدافقال لممامهر ام ياسيدى لاتبكيا فصيركا تجتمعان كااجتعم نممة

ونعم فقالاله وماجرى لنعمة وزعم

فالبهرامذكروالله أعلمأنه كانبمدينة المكوفة رجلمن وجهاء أهلها يقالله الربيعين حاتم وكان كثير المال مرفه الحال وكان قدرزق ولدافساه نعمة الله فبيناهوذات يوم بدكة النخاسين اذ نظر جارية تمرض للبيع وعلى يدها وصيفة صغيرة بديعة في الحسن والجمال فاشارال بيع الى النخاس وقالله بكم هذه الجارية وابنتهافقال بخمسين دينارا فقال الربيع اكتب العهدوخذ المال وسلمه لمولاها تمدف للنخاس تمن الجارية وأعطاه دلالته وتسلم الجارية وابنتها ومضيبهماالي بيته فلما نظرت ابنة عمه الى الجارية قالت لهيا بن العمماهذه الجارية قال اشتريتها رغبة في هذه الصغيرة التي على يديهاواعلمي أنهااذا كبرت مايكون فى بلادالعرب والعجم مثلها ولاأجمل منها فقالت لهاابنة عمهمااسمك ياجار يةفقالت باسيدتى اسمى توفيق قالت ومااسم ابنتك قالت سعدقالت صدقت لقدسعدت وسعده بن اشتر الدُثم قالت البنعي ماتسميها قال المختارينه أنت قالت نسميها نعم قال الربيع لا بأس بذلك ثم ان الصغيرة نعم تر بت مع نعمة بن الربيع في مهدوا حد الى حين بلغامن العمر عشرسنين وكان كل شخص منهم أحسن من صاحبه وصار الفاهم يقول لهايا أختى وهي تقول له ياأخي ثم أقبل الربيع على ولده نعمة حين بلغاهذا السن وقال له ياولدي ليست نعمة أختك بلهى جاريتك وقداشتريتهاعلى اسمك وأنت في المهد فلاتدعه اباختك من هذا اليوم قال نعمة لابيه فاذا كان كذلك فأماأ تزوجهاتم انه دخل على والدته وأعلمها بذلك فقالت ياولدي هي جاريتك فدخل نعمة بن الربيع بتلك الجارية وأحبها ومضى عليهما تسعسنين وهماعلى تلك الحالة ولم يكن بالكوفة جارية أحسن من نعم ولا أحلى ولا أظرف منها وقد كبرت وقرأت القرآن والعلوم وعرفت أنواع اللعب والالآت وبرعت في المغنى وآلات الملاهى حتى انها فاقت جميع أهل عصرها وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٧٠) قالت بلغني أيها الملك السعيد بان نعم فاقت أهل عصرها وبينهاهي جالسة ذات يوممن الاياممع زوجها نعمة بن الربيع في مجلس الشراب وقد أخذت المود وشدت أوتاره اعطه هذا الكتاب وخذمنه الجواب واسرعلى بالرجوع فتوجه الحاجب وأخذ الجارية على هجين وسافر بها وهي باكية العين من أجل فراق سيدها حتى وصلوا إلى دمشق واستأذن على أمير المؤمنين فاذن له فدخل الحاجب عليه و اخبره بخبر الجارية فاخلى لها مقصورة ثم دخل الخليفة حريمه فرأى زوجته فقال لهاان الحجاج قد اشترى لى جارية من بنات ملوك الكوفة بعشرة آلاف



وهوجالس بجوار نعم والطبيب ينظر اليهاوهي راقدة في السرير المحد المادوأرسل الي هذا الكتاب وهي صحبة الكتاب فقالت له زوجته وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

لى بالتو بة والرحمة فقالت العجوز ياسيدتى أنى ما عمة وأما أنت فصبية يصاح لك الاكل والشرب والطرب والشينوب عليك وقد قال الله تعالى الامن تاب وآمن وعمل عملاصالحا ولم تزل الجارية جالسة مع العجوز ساعة تحدثها ثم قالت لسيدها ياسيدى احاف على هذ دالعجوز أن تقيم عند نامدة فان على وجهها اثر العبادة فقال أخلى ها بجاسالا عباد قولا تخلى أحدايد خل عليها فلعل الله سبحانه و تعالى ينفعنا ببركتها ولا ين ميناثم يا تت العجوز لينتها تصلى و تقرأ الى الصباح فلما أصبح جاءت الى نعمة و نم وصبحت عليه ما وقالت لها الستودعة كالله فقالت لها نعم الى وقد أمر في سيدى ان اخلى لك مجاساتمتك في نفيه للعبادة فقالت العجوز الله يبقيكا ويديم نعمته عليكا ولكن اريدمنكا از توصو اللبواب ان لا يمندى من الدخول اليكاوان شاء الله تعالى ادور في الاما كن الطاهرة وادعول كاعقب الصلاة والعبادة في كل يوم وليلة ثم خرجت من الداروا لجارية نعم تبكى على فراقها وما تعلم السبب الذي أتت اليهامن أجله ثم ان العجوز و توجهت الى المداروا لجارية نعم تبكى على فراقها وما تعلم السبب الذي أتت اليهامن أجله ثم ان العجو و توجهت الى المالحجاج ان فعات ما امرتك به يصل اليك منى خيرجزيل فقالت له أريدمنك المهلة شهرا كاملا فقال لها امهلتك شهراثم ان العجو زجه لت تتردد الى دار نعمة وجاريته نعم وأدرك شهر كاملا فقال لها امهلتك شهراثم ان العجو زجه لمت تتردد الى دار نعمة وجاريته نعم وأدرك شهر وادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٧٢) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان العجو زصارت تتردد الى دار نعمة ونعم وهما يزيدان في اكرامها ومأزالت العجو زغسي وتصبح عندهماو يرحببها كل من في الدارحتي ان العجوز اختلت بالجارية يومامن الايام وقالت ياسيدتي والله اني حضرت الأماكن الطاهرة ودعوت الكواعني ان ترى معي حتى ترى المشايخ الواصلين و يدعو الك بما تختار بن فقالت الها الجارية نعم بالله ياأمي ان تأخذين معك فقالت الهاآستأذني حماتك وأنا اخذك معي فقالت الجارية لحاتها أم نعمة ياسيدتى اسألي سيدى أذ يخليني اخرج اناوانت يومامن الايام مع أمى العجوز الى الصلاة والدعاءمع الفقراء في الاماكن الشريفة فلما أتى نعمة وجاس تقدمت اليه العجوز وقبات يديه فنعهامن ذلك ودعت له وخرجت من الدارفاما كان ثاني يوم جاءت العجو زولم يكن نعمة في الدار فاقبلت على الجارية نعم وقالت لهاقد دعو نالكم البارحة ولكن قومي في هذه الساعة تفرجي وعودى قبل ان يجىء سيدك فقالت الجارية لحاتها سألتك بالله أن تأذني لي فى الخر وجمع هذه المرأة الصالحة لاتفر جعلى أولياءالله في الاماكن الشريفة واعود بسرعة قبل مجيء سيدي فقالت أم فعمة اخشى ان يعلم سيدك فقالت العجو زوالله لاأدعها تجاس على الارض بل تنظر وهي واقفة على اقدامها ولأتبطىء عمرة خذت الجارية بالحيلة وتوجهت بهاالى قصر الحجاج وعرفته بمجيئها بعدان حطتهافى مقصورة فاتى الحجاج ونظر اليهافر آهاأجل أهل زمانها ولم يرمثام افامارأته نعم سترت وجههافلي فارقهاحتي استدعى بحاجبه واركبمه خسين فارساوأمره أن يأخذا لحارية على تجيب سابق ويتوجه بهاالى دمشق ويسلمهاالى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان وكتب له كتاباوقال له

ابن الربيع فقال له صاحب الشرطة لا يعلم الفيب الا الله تعالى فقال له الحجاج لا بدان تركب الخيل وتبصر الجارية في الطرقات و تنظر في البادان. وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٢٧٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الحجاج قال لصاحب الشرطة لا بدان تركب الخيل وتنظر في البادان والطرقات و تنتم على الجارية ثم التفت الى نعمة وقال له ان لم ترجع جاريتك دفعت لك عشر جواره من دارى وعشر جو ارمن دارصاحب الشرطة ثم قال لصاحب الشرطة اخرج في طلب الجارية في حصاحب الشرطة و نعمة مغموم وقديئس من الحياة وكان قد بلغ من العمر أدبع عشرة سنة ولا نبات بعارضيه فعل يمكي و ينتجب وانعز ل عن داره ولم يزل يمكي الى الصباح فاقبل والد دعايه وقال له ياولدى ان الحجاج قد احتال على الجارية وأخذها ومن ساعة الى ساعة يا في الشبالفرج



من عند وفترايدت الهموم على نعمة وصادلا يعلم ما يقول ولا يعرف من يدخل عليه وأقام ضعيفا ثلاثة

(وفى ليلة ٢٧٣) قالت باغني أيها الملك السعيد ان الخليفة لما اخبر زوجته بقصة الجارية قالت له زوجته زادك الله من فضلك ثم دخات أخت الخليفة على الجارية فلمارأتها قالت والله ماخاب من أنت في منزله ولوكان عُنك مائة الف دينار فقالت لها الجارية نعم ياصبيحة الوجه هذا قصرمن من الملوك وأىمدينةهذه المدينة قالت لهاهذهمدينة دمشق وهذا قصرأخي أميرا لمؤمنين عبدالله بن مروان مم قالت للجارية كانك ماعامت هذا قالت والله ياسيد تى لاعلم لى بهذا قالت والذى باعك وقبض تمنك لنفسهالقد تمت مااعاه ك باذ الخليفة قداشراك فالاسمعت الجارية ذلك الكلام سكبت دموعها وبكت وقالت الحيلة على ثم قالت في نفسهاان تكلمت فما يصد فني احدولكن اسكت واصبر لعلمي از فرج الله قريب ثمانهاأطرقت رأسهاحياء وقداحمرت خدودهامن اثرالسفر والشمس فتركتها أخت الخليفة فيذلك اليوم وجاءتها في اليوم الناني بقاش وقلا أدمن الجوهر والبستها فدخل عليها أمير المؤمنين وجلس الىجانبهافقالت له اخته انظرالى هذه الجارية التي قد كمل الله فيهامن الحسن والجمال ققال الخليفة لنعم ازيحي القناع عن وجهك فلم تزل القناع عن وجهها وانمارأى معاصمها فوقعت محبتها فى قلبه وقال لاخته لاأدخل عليها الابمد ثلاثة أيام حتى تستأنس بك ثم قام وخرج من عندها فصارت الجارية متفكرة في أمرهاوه تحسرة على افتراقهامن سيدها نعمة فلها أتى الليل ضعفت الجاريةبالحي ولمتأكل ولمتشرب وتغير وجهها ومحاسنها فعرفوا الخليفة بذلك فشق عليه أمرها ودخل عليهابالاطماءوأهل المصائر فلم يقف لباأحد على طب هذاما كان من أمرها (وأما)ما كان من أمرسيدها نعمة فانهأني الى داره وجاس على فراشه ونادى يانعم فلرتجبه فقام مسرعا ونادى فلر يدخل عليه أحدوكل جاريةفي البيت اختفت خوفا منه نخرج نعمة الى والدته فوجدها جالسة ويدهاعلي خدهافقال لهاياأمي اين نعم فقالت له ياولدى معمن هي أوثق مني عليهاوهي العجوز الصالحة فانهاخر جتمعهالتز ورالقفراء وتعود فقال ومتى كان لهاعادة بدلك وفي أى وقت خرجت قالت خرجت بكرة النهارقال وكيف أذنت لها بذلك فقالت له ياولدى هي التي أشارت على بذلك فقال نممة لاحولولا قوة الابالله العلى العظيم ثم خرج من بيته وهوغائب عن الوجود ثم توجه الى صاحب الشرطة فقالله أتحتال على وتأخذ جاريتي من دارى فلابدلي أن أسافر واشتكيك الى أمير المؤ منين فقال صاحب الشرطة ومن أخذها فقال عجو زصفتها كذا وكذارعليهامابوسمن الصوف وبيدها سبحة عدد حباتها الوف فقال لهصاحب الشرطة اوقفني على العجوز وأناأ خلص الئه جاريتك فقال ومن يعرف العجو زفقال لهصاحب الشرطة ما يعلم الغيب الاالله سبحانه وتعالى وقد علمصاحب الشرطة انهامحتالة الحجاجفقال لهنعمة ماأعرف حاجتي الامنك وبيني وبينك الحجاج فقالله امض اليمن شئت فتوجه نعمة الى قصر الحجاج وكان والدهمن أكابر أهل الكوفة فلماوصل الىبيت الحجاج دخل حاجب الحجاج عليه واعلمه بالقضية فقاله على به فلما وقف بين يديهقاللهالحجاج مابالك فقالله نعمة كانمن أمرى ماهوكذا وكذافقال هاتواصاحب الشرطة فنأمر دان يفتش على العجو زفاياحضر صاحب الشرطة قالله أريدمنك أن تفتش على جارية نعمة

المجوز وعرف أسم جايد مخفق قلبه فقال لها الاعجمى بوافقه امن الادوية كذاوكذا فقالت له العجوز اعطنى ماوصفت على بركة الله تمالى ورمت له عشرة دنا نير على الدكان فنظر الحكيم الى نعمة وأمره أن يهى علما عقاقير الدواء وصارت العجوز تنظر الى نعمة و تقول أعيدك بالله ياولدى ان شكلها مثل شكلك ثم قالت العجوز للعجمي اأخاالفرس هل هذا مملوكك أو ولدك فقال لها العجمى انه ولدى ثم ان نعمة وضع لها الحوائج في علبة وأخذورقة وكتب فيها هذين البيتين

اذا أنهمت نعم على بنظرة فلاأسعدت سعدى ولا أجملت جل وقالواأسل عنها تعطعشرين مثلها وليس لها مثل ولست لها أسلو

ثم خبأ الوزقة في داخل العلبة وختمها وكتب على غطاء العلبة بالخطالكوفى أنانعمة ابن الربيع الكوفى ثم وضعت العلبة قدام العجوز فاخذتها و ودعتهما وانصرفت متوجهة الى قصر الخليفة فلما طلعت العجوز بالحوائج الى الجارية وضعت الدواء قدامها ثم قالت لها ياسيد في اعلمى انه قد أفى مدينتنا طبيب عجمي مارأيت أحدا أعرف مامورا لامر اض منه فذكرت اله اسمك بعدان رأى القارورة ععرف مرضك ووصف دواء كثم أمر ولد دفشد لك هذا الدواء وليس فى دمشق أجمل و لا أظرف من ولده و لا أحسن ثيابا منه و لا يوجد لا حدد كانامثل دكانه فاخذت العلبة فرأت مكتو باعلى غطائها السم سيدها واسم أبيه فلمارأت ذلك تغير لو نها وقالت لا شك ان صاحب الدكان قدا تى في شأنى ثم عالت العجوز صفى لى هذا الصي فقالت اسمه نعمة وعلى حاجبه الا يمن أثر وعليه ملابس فاخرة وله تضحك وقالت الجارية ناوليني الدواء على بركة الله تعالى وعونه و أخذت الدواء وشربته وهي معناها تحققت انه سيدها فطا بت نفسها وفرحت فلمارأتها العجوزة حدضحك قالت لها ان هذا الموم يوم مبارك فقالت نعم ياقه ما نة اريد الطعام والشراب فقالت العجوز للجوارى قدمن الموائد والماخرة السيدة كن وأدرك شهرز ادالصاح فسكتت عن الكلام المباح الموائد والمعمة الفاخرة لسيدة كن وأدرك شهرز ادالصاح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٧٧) قالت بلغنى أيراا لملك السعيدات المجوز قالت للجوار احضرن الطعام فقد من اليها الاطعمة وجلست للا كل واذا بعبد الملك بن مر وان قددخل عليهن ونظر الجارية جالسة وهى تأكل الطعام ففرح ثم قالت القهر ما نة يا أميرا لموّ منين يهنيك عافية جاريتك نعم وذلك انه وصل الى هذه المدينة رجل طبيب ماراً يت أعرف منه بالامراض ودوائها فاتيت لهامنه بدوا وفت عاطت منه مرة واحدة فصلت لها العافية يا أميرا لموّ منيز فقال اميرا لموّ منيز خذى الفدينار وأعطته اياها ثم خرج وهو فرحان بعافية الجارية وراحت العجوز الى دكان العجمي والالف دينار وأعطته اياها واعامته انها جارية الخليفة وناوله النعمة فلهاراً ها عرف خطها فوقم مغشيا عليه فلها أفاق فتح الورقة فوجد مكتو بافيها من الجارية المسلوبة من نعمتها المحدوعة في عقلها المفارقة لحبيب قلبها أما بعد فانه قدورد كتابكم على فشرح الصدر وسر الخاطر وكان كة ولى الشاعر

أشهر حتى تغيرت أحو الهويئس منه أبوه ودخلت عليه الاطباء فقالو اماله دواء الا الجارية فبينا والده جالس يومامن الايام اذسمع بطبيب وهو أعجمي وقدوصفه الناس باتقان الطب والتنجيم وضرب الرمل فدعا به الربيع فلما حضر أجلسه الربيع وأكره هو قله الفرماح الولدى فقال لنعمة هات يدك فاعطاه يده جس مفاصله ونظر في وجهه وضحك والتفت الى أبيه وقال ليس بولدك غيرم ض في قلبه فقال صدقت ياحكيم فانظر في شأن ولدى بمعرفتك واخبر في بجميع أحواله ولا تكتم عنى شيئامن أمره فقال الأعجمي انه متعلق بجارية وهذه الجارية في البصرة أوفي دمشق ومادواء ولدك غيراجماعه بهافقال الربيع انجمت وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢١٥) قالت بلغني أيم الملك السعيدان الربيع قال للعجمي ان جمعت بينهما فلك عندى مايسركوتعيش عمرك كله في المال والنعمة فقال له العجمي ان هذا الامر قريب وسهل ثم التفت الى نعمة وقال له لا بأس عليك فعلب نفسا وقر عينا ثم قال للر بيع اخرج من مالك أربعة Tلاف دينار فاخرجها وسلمهاللاعجمي فقال له الاعجمي أريد أن ولدك يسافرممي الى دمشق ثم ان نعمة ودع والده ووالدته وسافرمع الحكيم الى حلب فلي يقع على خبر الجارية ثم انهما وصلا الى دمشق واقامافيهاثلانةأيام وبعدذلك أخذالاعجمي دكاناوملارفوفهابالصيني النفيس والاغطية وزركش الرفوف بالذهب والقطع المثمنة وحطقدامه أواني من القناني فيهاسائر الادهان وسائر الاشربة ووضع حول القناني أقداحامن البلور وحط الاصطرلاب قدامه ولبس أثواب الحكمة والطب واوقف بين يديه نعمة والبسه شيصاوملوط من الحرير بفوطة في وسطه من الحرير مزركشة بالذهب ثمقال العجمي لنعمة بانعمة أنتمن اليوم ولدى فلاتدعني الابايك وانالا أدعوك الابولد فقال نعمة سمعاوطاعة ثم ان أهل دمشق اجتمعواعلى دكان العجمي ينظرون الىحسن نعمة والى حسن الدكان والبضائع التي فيها والعجمي يكلم نعمة بالفارسية ونعمة يكامه كمذلك بتلك اللغة لانه كان يعرفهاعلى عادة أولادالا كابر واشتهر ذلك العجمي عندأهل دمشق وجعلوا يصفون له الاوجاع وهو يعطيهم الادوية فبيناه حوذات يوم جالس اذأ قبات عليه عجوز راكبة على حمار بردعته من الديباج المرصم بالجواهر فوقة تعلى دكان العجمي وشدت لجام الحمار وأشارت للعجمي وقالتله امسك يدى فاخذ يدها فنزلت من فوق الحمار وقالت له انت الطبيب العجمي الذي جئت من العراق قال نعم قالت اعلم ان لي بنتاو بهامرض واخرجت المقار و رة فلما نظر العجمي الى ما في القار و رة قال لها ياسيدتى مااسم هذه الجارية حتى أحسب بجمها وأعرف أىساعة يوفقها فيهاشرب الدواء فقالت واتنا الفرس اسمهانعم . وأدرك شهرزادالصباح فسكتت عن الـ كالام المباح

(وفى ليلة ٢٧٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان العجمي لماسمع اسم نعم جعل يحسب ويكتب على يعدوقال لها ياسم نعم جعل يحسب ويكتب على يعدوقال لها ياسم للأجل اختلاف الهواء فعرفيني في أى أرض تر بت و كمسنة سنها فقالت العجوز سنها أربع عشرة سنة ومر باها بأرض الكوفة من العراق فقال وكم شهر لها في هذه الديار شهورا قايلة فلما سمع نعمة كلام

الا باذن أمير المؤمنين فارجعي بها فانى لاأخليها تدخل لانى أمرت بهذا فقالت له القهرمانة أيها الحاجب الكبير أين عقلك ان نعها جارية الخلية الذى قلبه متعاقبها قد توجهت اليها العافية وماصدق أمير المؤمنين بعافيتها وتريد شراء هذه الجارية فلا تمنعها من الدخول لئلا يبلغها أنك منعتها فتغضب عليك وأن غضبت عليك تسببت في قطع رأسك ثم قالت ادخلي ياجادية ولا تسمعي كلامه ولا تخبرى سيدتك أن الحاجب منعك من الدخول فطأ طأ نحمة رأسه ودخل القصر وأراد أن يعد الجسة أبواب ويدخل السادس فعدستة ودخل السابع فلما دخل في ذلك الباب وأي موضعام فروشا بالديباج وحيطانه عليها منا را المحرورة المديباج وحيطانه عليها مغروشا بالديباج وحيطانه عليها منروشا بالديباج وحيطانه عليها مغروشا بالديباج وحيطانه عليها مغروشا بالديباج جلس عليه نعمة ولم يعلم عمل كتب له في الغيب فينها هو جالس متفكر في أمره والدخات عليه أخت أمير المؤهنين ومعها جاريتها فلمارأت الغلام جالساطنته جارية فتقدمت اليه وقالت له من تكوني يا جارية وما خبرك وادرك شهرز ادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٨٠) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن أخت الخليفة قالت لنعمة ماخبرك وما سبب دخولك في هذا المكان فلم يتكلم نعمة ولم يردعليها جوابا فقالت ياجارية ان كنت من محاظى أخى وقدغضب عليك فأنا أستعطفه عليك فلم يردنهمة عليها جوابا فعند ذلك قالت لجاريتها قفي على ماب المجلس ولا تدعى أحديدخل ثم تقدمت اليه ونظرت إلى جماله وقالت ياصبية عرفيني من تكوني وماإسمك وماسبب دخواك هنا فاني لمأنظرك في قصرنا فلم يردعليها جوابا فمندذلك غضبت أخت الملك ووضعت يدهاعلى صدرنعمة فلم تجد لهنهودا فارادت أن تكشف ثيابه لتمارخبر دفقال لها نعمة ياسيدتي أنامملوك فاشتريني وأنا مستجيربك فاجبريني فقالتله لاباس عليك فمن أنت ومن أدخلك مجلسي هذا فقال لهانعمة أناأيتها الملكة أدعى بنعمة بن الربيع الكوفي وقدخاطرت بروحي لاجل جاريتي نعم التي احتال عليها الحجاج وأخذها وأرسلهاالى هنافقالت له لا بأسعايك مماحت على جاريتها وقالت لهاامض الى مقصورة نعم وقد كانت القهرمانة أتت إلى مقصورة نعم وقالت لهاهل وصل اليك سيدك فقالت لا والله فقالت القهرمانة لله غلطفدخل غيرمقصورتك وتادعن مكانك فقالت نعم لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم قدفر غ أجلنا وهلكنا وجلستامتفكرين فبينما هاكذلك اذدخات عليهما جارية أخت الخليفة فسلمت على نعم وقالت لهاان مولاني تدعوك إلى ضيافتها فقالت سمما وطاعة فقالت القهرمانه لعل سيدك عند أخت الخليفة وقد انكشف الغطا فنهضت نعم من وقتها وساعتم اودخات على أخت الخليفة فقالت لهاهذامؤ لاكجالس عندي وكأ نه غلطف المكان وليس عليك ولاعليه خوف انشاءالله تعالى فلماسمعت زمم هذاالكلام من أخت الخليفة اطهانت نفسها وتقدمت إلىمولاها نعمة فلما نظرها قاماليها وأدرك شهر زاد الصباح فسكتتعن الكلام الماح

وردالكتاب فلاعده أناملا كتبت به حتى تضمخ طيبا فكان موسى قداعيد لأمه أوثوب يوسف قد أتى يعقو با فلماقرانعمة هذاالشعرهمات عيناه بالدمو ع فقالت له القهر مانة مالذى ببكيك ياولدى لا أبكى الله لك عينا فقال العجمى ياسيدتى كيف لا يبكى ولدى وهذه جاريته وهوسيدها نعمة بن الربيع الكوفى وعافية هذه الجارية مرهونة برؤيته وليس بهاعلة الاهواه وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٧٨) قالت بلذي أيها الملك السعيدان العجمي قال للعجوزكيف لإيبكي ولدى وهذه جاريته وهوسيدها نعمة بن الربيع الكوفي وعافية هذه الجارية مرهونة برؤيته وليسطما علة الاهواه فخذى أنت ياسيدتي هذه الالف دينارلك ولك عندى أكثر من ذلك وانظرى لنا بعين الرحمة واننالا نعرف اصلاح هذا الامرالامنك فقالت العجوز لنعمة هل أنت مولاه اقال نعم قالتصدقت فانهالا تفترعن ذكرك فاخبرها نممة بماجري من الاول الى الاخر فقالت العجوز ياغلام لاتعرف اجتماعك بهاالامني ثم ودعته وذهبت الي الجارية وقالت لهاان سيدك قدذهبت روحه في هواك وهو يريد الاجتماع بك فما تقولين في ذلك فقالت نعم واناكذلك قد ذهبت روحي وأريدالاجتماع به فعندذلك أخذت العجوز بقجة فيهاحلي ومصاغ وبدلة من ثياب النساء وتوجهتالي نعمةوقالت لهادخل بنامكا ناوحدنا فدخل معهاقاعة خلف الدكان ونقشته وزينت معاصمه وزوقت شعره والبسته لباس جارية وزينته باحسن ماتزين به الجواري فصاركا نه من من حورالجنان فامارأ ته القهرمانة في تلك الصفة قالت تبارك الله أحسن الخالقين والله انك لاحسن من الجارية مقالت له امش وقدم الشمال وأخر اليمين وهز أردافك فشي قدام ، ا كاأم ته فلها رأته قد عرف مشى النساءقالت له امكث حتى آتيك ليلة غدان شاء الله تعالى فآخذك وادخل بك القصر واذا نظرت الحجاب والخدامين فقوعزمك وطأطيء رأسك ولاتتكام مع أحدواناأ كفيك كلامهم وبالله التوفيق فلماأمد ج الصباح اتت القهرمانة فى ثانى يوم وأخذته وطلعت به القصر ودخلت قدامه ودخل هو وراءها في أثرها فاراد الحاجب ان ينعه من الدخول فقالت له يا أنحس العبيد انها الجارية نعم محظية أميرا لمؤمنين فكيف تمنعهاه ن الدخول ثم قالت ادخلي ياجارية فدخل مع العجوزولميز الاداخلين الى الباب الذي يتوصل منه الى صحن القصر فقالت له العجوز يا نعمة قو نفسك وثبت قلبك وادخل القصر وخذعلي شمالك وعدخمسة أبواب وادخل الباب السادس فانه باب المكان المعدلك ولاتخف واذاكلك أحدفلاتتكام معهثم سارت حتى وصلت الى الابواب فقائلها الحاجب المعدلتلك الابواب وقال لهاماهذه الجارية . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المياح

(وفى ليلة ٢٧٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الحاجب قابل العجوز وقال لها ما هـذه الجارية فقالت له العجوز زانسيدتنا تريد شراءها فقال الخادم مايدخل احد

ضدان واجتمعا افتراقا فى البها والضد يظهر حسنه بالضد فقال الخليفة والله الفيلة وقال الخليفة والله المعليجة مثلها وفي غدا خلى لها مجلسا بجانب مجاسها وأخر جلا الفرش والقماش وأنقل البها جميع ما يصاح لها أكثر عمالنعم واستدعت أخت الخليفة بالطعام فقدمته لاخيها فاكر و بعلس معهم فى تلك الحضرد ثم ملا قد حاوا درك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٨٢) قالت المغنى أيها الملك السعيد أن الخليفة المملا القدح وأوماً الى نعم بان تنشدله من الشعر فاخذت العود بعد أن شر بتقد حين وأنشدت هذين البيتين

اذا ما نديمي علني ثم علني ثلاثة أقداح لهن هدير أبيت أجر الذيل تيها كأنني عليك أمير المؤمنين أمير فطرب أميرالمؤمنين وملا قدما آخر وناوله الى ندم وأمرها أن تفنى فبعد أن شربت القدح حست الاوتار أنشدت هذه الاشعار

يأشرف الناس في هذا الزمان وما له مثيل بهذا الأم يفتخر ياواحدا في العلا والجود منصبه ياسيدا ماكافي الكل مشتهر يامالكا لملوك الارض قاطبة تعطى الجزيل ولا من ولا ضجر أبقاك ربي على رغم العدا كمدا وزان طالعك الاقبال والظفر

فاماسمع الخايفة من نعم هـ خدالا بيات قال لها لله درك يانعم ماأفصح لسانك وأوضح بيانك ولم يزالو افى فرح ومرورالى نصف الليل شمقالت أخت الخليفة اسمع ياأمير المؤمنين الى وأيت حكاية فى الكتب عن بعض ارباب المراتب قال الخليفة وما تلك الحكاية فقالت له اخته اعلم ياامير المؤمنين انه كان عمدينة الكوفة صبى يسمى نعمة بن الربيع وكان له جارية يحبها وتحبه وكان تقد تربت معه فى فراش واحد فلما بلغا و عكن حبهما من بهضهما رماها الدهر بنكباته وجارعايهما الزمان با قاته وحكم عايهما بالفراق وتحيلت عليها الوشاة حتى خرجت من داره واخذوها سرقة من مكانه شم ان سارقها باعها لبعض الماوك بعشرة الاف دينار وكان عند الجارية لمولاها من الحبة مثل ما عنده لها ففارق اهله وداره وسافر في طلبها و تسبب باجتماعه بها وادرك شهرز ادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٨٣) قالت بلغنى ابهاالملك السعيد ان نعمة لم يزل مفارقا لاهله ورطنه وخاطر بنفسه و بذل مهجته حتى توصل الى اجتماعه بجاريته وكان يقال لهانع فلما اجتمع بها لم يستقر بهماالجلوس حتى دخل عليهما الملك الذي كان اشتراهامن الذي سرقها فعجل عليهما وام بقتلهما ولم ينصف من نفسه ولم يمهل عليه في حكمه فاتقول ياامير المؤمنين في قلة انصاف هذا الملك فقال اميرالمؤ منين ان هذا شيء عجيب فكان ينبغي لذلك الملك العفو عند المقدرة لانه يجب عليه ان يحفظ لهما ثلاثة اشياء الاول انهما متحابان والثاني انهما في منزله وتحت قبضته

(وفى ليلة ٢٨١) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن نعمة لما نظر الى جاريته نعم قام اليها وضم كل واحدمنه ما صاحبه الى صدره ثم وقعاعلى الارض مغشيا على مها أفاقا قالت لهما أخت الخليفة أجلسا حتى نتدبر فى الخلاص من الاص الذى وقعنا فيه فقال لها سمعا وطاعة والاص لك فقالت والله ما ينال كامناسو وقط ثم قالت لجاريتها أحضرى الطعام والشراب فاحضرت فاكلوا بحسب الكفاية ثم جلسوايشر بون فدارت عليهم الاقداح وزالت عنهم الاتراح فقال نعمة ليت شعرى بعد ذلك ما يكون فقالت الم أخت الخليفة وانعمة هل كب نعما جاريتك فقال لها ياسيدتى الهواها هو الذى حملنى على ما أنافيه من المخاطرة بروحى ثم قالت لنعم وانعم هل تحبين سيدك قالت ياسيدتى هو اه هو الذى أذاب جسمي وغير حالى فقالت والله انكا متحابان فلا كان من يفرق بينكما فقرا عينا وطيبا نفسا ففر حا بذلك وطلبت نعم عودا فأحضروه لها فأخذته وأصلحته وأطربت بالنغمات وأنشدت هذه الابيات

ولما أبي الواشون الا فراقنا وليسطم عندى وعندكمن أثار وسنوا على أسماعناكل غارة وقلت حماتى عند ذاك وأنصارى غزوتهم من مقلتيك وأدمعي ومن نفسى بالسيف والسيل والنار ثم أن نعما أعطت العود لسيدها نعمة وقالت له غن لناشعر افأخذه وأصلحه وأطرب بالنغمات و هذه الارات

ثم انشدهذه الابيات

البدر يحكيك لولا انه كلف والشمس مثلك لولاالشمس تنكسف اني أعبت وكم في الحب من عجب فيه الهموم وفيه الوجذ وااكف اري الطريق قريبا حين اسلكه الى الحبيب بعيدا حين انصرف فلها فرغ من شعره ملأت له قد حاوناولته اياه فأخذ دوشر به ثم ملأت قد حا آخر وناولته لاخت الخليفة فشر بته واخذت العود واصلحته وشدت او تاره وانشدت هذين البيتين غم وحزن في الفؤاد مقيم وجوى تردد في حشاى عظيم ونحول جسمى قد تبدى ظاهرا فالجسم منى بالغرام سقيم ثم ناولت العود لنعمة بن الربيع فأخذه واصلح او تاره و انشدهذين البيتين يامن وهبت له روحي فعذبها ورمت تخليصه منه فلم اطق دارك محبا بما ينجيه من تلف قبل المهات فهذا آخر الرمق ولم يزالوا ينشدون الاشعار ويشربون على نفهات الاوتار وهم في لذة وحبور وفرح وسرود فبيناه كذلك اذ دخل عليهم امير المؤمنين فلما نظروه قام واليه وقبلوا الارض بين يديه فنظر الى نعم والعود معها فقال يا اختى من هذه الجارية التى في جانب نعم فقالت له اخته يا امير المؤمنين ان هذه حارية من المحاظى انيسة لا تأكل نع ولا تشرب الاوهى معها ثم انشدت قول الشاعر جارية من المحاظى انيسة لا تأكل نع ولا تشرب الاوهى معها ثم انشدت قول الشاعر

شاهر وزالسلاح وماندري مامرادهم فاخبر الملك وزيره الامجد واخاه الاسعد بما سمعه من الحاجب فقال الامحدانااخر جاليهوا كشف خبره فخرج الامجدالي ظاهر المدينة فوجد الملك ومعه عسكركنير ومماليك راكبة فلمانظروا الىالامجد عرفوا انهرسول من عند ملك المدينة فاخذوه واحضر ودقدام السلطان فلماصارقدامه قبل الارض بين يديه واذا بالملك امرأة ضاربة طالثاما فقالت اعلم أنهمالي عند كمغرض في هذه المدينة الاعماوك أمر دفان وجدته عند كم فلابأس عليكروان لم أجده وقع بيني و بينكم القتال الشديد لانني ماجئت إلا في طلبه فقال الأمجد أيتها الملكة ماصفة هذا المماوك ومااسمه فقالت اسمه الاسعدوأ نااسمي مرجانة وهذا المملوك جاءني صحبة بهرام المجوسي ومارضي أن يبيعه فاخذته منه غصبافه داعليه وآخذه من عندى بالليل سرقه وأماأوصافه فانها كذاوكذافاماسمع الامحدذلك علم انهاخو الاسعدفقال لها ياملكة الزمان الحدلله الذي جاء نابالفر حوان هذا المملوك هواخي ثم حكى لهاحكايته وماجري لهمافي بلادالغربة وأخبرها بسببخر وجهمامن جزائرالا بنوس فتعجبت الملكة مرجانة من ذلك وفرحت بالقاء الاسعدوخلعت على أخيه الامجد ثم بعدذلك عاد الامجدالي الملك وأعلمه بماجرى ففرحو ابذلك ونزل الملكهو والامجدوالاسعدقاصدين الملكة فامادخلواعليها جلسوا يتحدثون فبينماهم كذلك واذابالغبارطارحتى سدالاقطارو بمدساعة انكشف ذلك الغبارعن عسكر جرارمثل البحرالذخار وهمهيئون بالمددوالسلاح فقصدوا المدينة تمدار وابها كمايدو رالخاتم بالخنصر وشهر واسيوفهم فقال الامجدوالاسعدانالله وانااليه واجعون ماهذا الجيش الكبيران هذه اعداء لامحالة وان لم نتفق مع هذه الملكة مرجا نةعلى قتالهم أخذوا مناالمدينة وقتلونا وليس لناحيلة الاأننا بخرج اليهم ونكشف خبرهم ثمقام الامجدوخر جمن باب المدينة وتجاوزجيش الملكة مرجانة فاما وصل الى العسكر وجده عسكرجده الملك النيو رأباامه الماكة بدور. وادرك شهرزاد الصباح فسكتت

(وفي ليلة ٢٨٥) قالت بلغنى أيم الملك السميد ان الامجد لما وصل الى المسكر وجدها عسكر جده الملك الغيو رصاحب الجزائر والبحو ر والسبعة قصو رفاما صار قدامه قبل الارض يين يديه و بلغه الرسالة وقال له ما اسمك قال اسمى الملك الغيو ر وقد جئت عابر سبيل لان الزمان قد فجعنى فى بنتى بدو ر فانها فارقتنى ومارجعت الى وماسمه تشاولز وجها قر الزمان خبرا فهل عند كم خبرها فلماسمع الامجد ذلك أطرق برأسه الى الارض ساعة يتفكر حتى محقق انه جده ابوأمه ثمر فع رأسه وقبل الارض بين يديه وأخبره إنه ابن بنته بدو رونه السلامة حيث اجتمعت بك ثم قال له عليه وصاريبكيان ثم قال الملك الغيو را لحداله يا ولدى على السلامة حيث اجتمعت بك ثم قال له الامجد أن ابنته بدور في عافية وكذلك ابوه قر الزمان وأخبره انهما في مدينة يقال لها جزيرة الآبنوس وحكى له أن قر الزمان والده غضب عليه وعلى أخيه وأمر بقتلهما وأن الخاز نداررق لهما وتركهما بلاقتل فقال الملك الغيو را نا أرجع بك و بأخيك الى والدك وأصلح الخاز نداررق لهما وتركهما بلاقتل فقال الملك الغيو را نا أرجع بك و بأخيك الى والدك وأصلح م و الف ليه المجلد الذاني

والثالت ان الملك ينبغي له التأنى في الحكم بين الناس فكيف بالامر الذي يتعلق به فهذا الملك قدفعل فعلا لا يشبه فعل الملوك فقالت له أخته يا أخى بحق ملك السموات والارض أن تأمر نعها بالفناء وتسمع ما تغنى به فقال يا نعم غن لى فاطر بت بالنفهات وأنشدت هذه الا بات

غدر الزمان ولم يزل غدارا يصمى القلوب ويورث الافكارا ويفرق الاحباب بعد تجمع فترى الدموع على الخدود غزارا كانوا وكنت وكان عيشى ناعما والدهر يجمع شملنا مدرارا فلا بكين دما ودمما ساجما أسفا عليك لياليا ونهارا

فلما سمع أميرا لمؤمنين هذاالشعرط وبطر باعظيافقالت له أخته ياأخي من حكم على نفسه بشيء ألزمه القيام به والعمل بقوله وأنت قد حكمت على نفسك هذا الحكم مم قالت يا زممة قف على قدميك وكذار قفي أنت يا زمم فوقفا فقالت أخت الخليفة ياأمير المؤمنين إنهذه الواقنة هي زمم المسروقة سرقها الحجاج بن يوسف النقني وأوصلهالك وكذب فياادعاده بن كتابه من أنه اشتراها بعشرة آلاف دينار وهذا الواقف هونعمة بن الربيع سيدها وأناأسألك بحرمة آبائك الطاهرين أن تعفو عنهما وتهبهما لبعضهما لتغنم أجرهمافانهمافي قبضتك وقد أكلا من طغامك وشربا من شرابك وأناالشافعة فيهم المستوهبة دمهم فعند ذلك قال الخليفة صدقت أناحكت بذلك وماأحكم بشىء وأرجع فيه تمقال يانعم هل هذامو لاك قالت له نعم ياأمير المؤمنين فقال لا بأس عليكا فقدوهبت كالبعضكا ثمقال يانعمة وكيفعرفت مكانهاومن وصفاك هذاالمكان فقال يااميرالمؤمنين اسمع خبرى وانصت الىحديثي فوحق آبائك واجدادك الطاهرين لاا كتم عنك شيئاتم حدثه بجميع ما كان من امره ومافعلهمعه الحكيم العجمي ومافعلته القهرمانة وكيف دخلت به القصر وغلط في الابواب فتعجب الخليفة من ذلك غاية العجب ثم قال على بالعجمي فاحضروه بين يديه فجعلهمن جملة خواصه وخلع عليه خلعة وأمر له بجا تزة سنية وقال من يكون هذا تدبيره يجب ان بجعله من خواصنا ثم ان الخليفة احسن على نعمة وانعم على القهرمانة وقعداعنده سبعة ايام في سروروحظ وارغدعيش ثم طلب نعمة الاذن بالسفر هو وجاريته فاذن لهم بالسفر الى الـ كمو فه فسافر واجتمع بوالده ووالدته واقاموا في اطيب عيش الى أن أتاهم هازم اللذات ومفرق الجماعات فلما سمع الامجد والاسعد هذا الحديث من بهرام تعجبا منه غاية العجب وقالاان هذا لشيءعجيب وأدركشهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٣٤) قالت بلغني ايه الملك السعيد ان الامجد والاسعد لما سمعا من بهرام المجوسي الذي أسلم هذه الحكماية تعجبامنها غاية العجب وباتا تاك الليلة ولما أصبح الصباح وركب الامجد والاسعد وأراد واأن يدخلاعلى الملك استأذنا في الدخول فأذن لهم الماه دخلا أكرمهما وجلسوا يتحدثون فيينما هم كذلك واذا بأهل المدينة يصيحون و يتصارخون و يستغيثون فدخل الحاجب على الملك وقال إله ان ملكا من الملوك نزل بعساكره على المدينة وهم

ياأولادى مع الرسول وسلموا على جدكم والدى الملك شهر مان و بشر وه بي فانه حزين على فقدى وهو الآن لا بس الملابس السود من اجلى ثم حكي الملوك الحاضرين جميع ماجرى له فى أيام صباه فتعجب جميد عالملوك من ذلك ثم نزلواهم وقر الزمان وتوجهو اللى والده فسلم قرالزمان على والده وعانقا بعضه ما ووقعام غشياً عليه ما من شدة الفرح فلم أفاقا حكى لا بنه جميع ماجرى له ثم سلم عليه قية الملوك وردو امر جانة الى بلادها بعدان زوجوها للاسعد ووصوها انها الا تقطع عنهم مراسلتها ثم ذوجوا الا مجد بستان بنت بهرام وسافر واكانهم الى مدينة الآبنوس وخلا قر الزمان بعمره وأعلم مجميع ماجرى له وكيف اجتمع باولاده ففرح وهذاه بالسلامة ثم دخل الملك الغيور أبو الملكة بدور على بنته وسلم عليها و بل شوقه منها وقعدوا في مدينة الآبنوس شهرا كاملا الغيور أبو الملك الغيور بابنته الى بلده وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٨٦) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الملك الغيورسافر بابنته وجماعته الى بلده واحذالا معدمهم فاما استقرفي مملكته أجلس الأمجد يحكم مكان جده وأمقر الزمان فانه أجلس ابنه الأسعد يحكم في مكانه في مدينة جده أرما نوس و رضى به جده ثم تجهز قرالزمان وسافر مع أبيه الملك شهرمان الى ان وصل الى جزائر خالدات فزينت له المدينة فاستمرت البشائر تدق شهرا كاملا وجلس قرالزمان يحكم مكان أبيه الى ان أتاهم هازم اللذات ومفرق الجماعات والله اعلى فقال الملك ياشهر زادان هذه الحكمانة علاء الدين أبي الشامات قالوه احكايته

## حكاية علاء الدين أبي الشامات كا

قالت بلغنى أيها الملك السعيدانه كان فى قديم الزمان وسالف العصر والأوان رجل تاجر عصرية ال له شمس الدين وكان من أحسن التجار وأصدة بهم قالا وهو صاحب خدم وحشم وعبيد وجوار وعماليك ومال كثير وكان شاه بندرالتجار عصر وكان معهز وجة يحبها وتحبه الاانه عاش معها أر به ين عاما ولم يرزق منها ببنت ولا ولد فقعد يومامن الايام في دكانه فر أى التجار وكل واحد منهم له ولدا وولدان أوأ كثر وهم قاعدون فى دكاكين مثل ابائهم وكان ذلك اليوم يوم جمة فدخل ذلك التاجر الحام واغتمل غسل الجمة ولما طلع أخذ مر آن المزين فر أى وجهه فيها وقال أشهدان لا اله الا الله وأشهدان واغتمل غسل الجمة ولما طلع أخذ مر آن المزين فر أى وجهه فيها وقال أشهدان لا اله الا الله وأشهدان تعرف ميعاد مجيئه فتفتمل وتصلح شأنها له فدخل عليها فقالت له مساء الخير فقال لها أنا مارأيت الخير وكانت قالت للجارية هاتى سفرة العشاء فاحضرت الطعام وقالت له تعش ياسيدى فقال لها أنت ما آكل شيئا وأعرض عن السفرة بوجهه فقالت له ماسب ذلك واى شيء أحز اك فقال لها أنت مسب حزني وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن السكل ما المباح

(وفى ليلة ٢٨٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان شمس الدين قال لزوجته انت سبب حزني فقالت له لاى شيء فقال لها أنى فتحت دكانى في هذا اليوم ورأيت كل واحد من التجار له ولد أو ولد ان

بينكاوأقيم عندكم فقبل الارض بيزيديه ثم خلع الملك الغبو رعلى الامجدابن ابنته و رجع متبسمالي. الملك الغيور واعده بقصة الملك الغيورفة عجب منهاغاية العجب ثم أرسل لهآ لات الضيافة من الخيل والجال والغنم والعليق وغيرذلك وأخرج الملكة مرجانة كذلك وأعلموها بماجرى فقالت أناأذهب معكم بعسكرى وأكونساعية في الصلح فبينماهم كذلك واذابغبارقد ثارحتى سد الاقطار واسود منه النهار وسمعوا من تحته صياحا وصراخا وصهيل الخيل ورأوا سيوفا تلمع و رماحا تشرع فلما قربوا من المدينة ورأواالعسكرين دقواالطبول فلمادأى الملك ذلك قال ماهذاالنهار إلانهار مبارك الحداثة الذي أصاحنامع هذين العسكرين وانشاء الله تعالى يصلحنا مع هذا العسكر أيضائم قال ياامجدأخرج أنتوأخوك الاسعدوا كشفالناخبرهذهالعسا كرفانهجيش ثقيل مارأيت أثقل منه فخرج الاثنان الامجد وأخوه الاسعد بعدأذ أغلق الملك باب المدينة خوفامن العسكر المحيط بهاففتحاالاً بواب وساراحتي وصلا الى العسكر الذي وصل فوجداه عسكر ملك جزائر الآبنوس وفيه والدهاقرالز مان فلما نظراه قبلا الأرض بين يديه و بكيافلمارآها قرالزمان رمى نفسه عليهما وبكى بكاءشديداو اعتذرالها وضمهماالى صدره ثم أخبرها بماقاساه بعدها من الوحشة الشديدة لفراقهما ثم ان الامجدو الاسعد ذكرا له عن الملك الغيورانه وصل اليهم فركب قر الزمان في خواصه واخذولديه الامجدوالاسعد معهوساروا حتى وصلوا الىقرب عسكر الملك الغيوز فسبق واحدمنهم الى الملك الفيور وأخبره ان قرالزمان وصل فطلع إلى ملاقاته فاجتمعوا ببعضهم وتعجبوا منهذه الامور وكيف اجتمعوافي هذا المكان وصنع أهل المدينة الولائم وأنواع الأطعمة والحلويات وقدموا الخيول والجهال والضيافات والعليق ومآبحتاج اليه العساكر فبيناهم كذلك واذا بغبار الرحتى سد الأقطارقد وارتجت الأرض من الخيول وصارت الطبول كعواصف الرياح والجيش جميعه بالعددوالأزراد وكلهم لابسون السوادوفي وسطهم شيخ كبير ولحيته واصلة إلى صدره عليه ملابس سودفاما نظر أهل المدينة هذه العسا كرالعظيمة وال صاحب المدينة الملوك الحدالة الذى اجتمعتم باذنه تعالى في يوم واحدوكنتم كلكم معارف فما هذا العسكر الجرارالذى قدسدالا قطار فقال له الملوكلا تخف منه فنحن ثلاثة ملوك وكل ملك له عساكر كشيرة فان كانوا أعداء نقاتلهم معك ولو زادوا ثلاثة أمثالهم فبينا هم كذلك وأذا برسول من تلك العساكر قد أقبل متوجها إلى هذه المدينة فقدموه بيزيدى قر الزمان والملك الغيو روالملكة. مرجانة والملك صاحب المدينة فقبل الأرض وكان هذا الماك من بلاد العجم وقد فقد ولده من مدةسنين وهودائر يفتش عليه في الاقطار فان وجده عند كم فلا بأس عليكم وان لم يجده وقع الحرب بينه وبينكم وأخرب مدينتكم فقالله قرازمان مايصل إلى هذاوا كن مايقال له في بلاد الحجم فقال الرسول يقال له الملك شهرمان صاحب جزائر خالدات وقد جمع هذه العساكر من الأقطار التي مربها وهو دائر يفتش على ولده فاماسمع قمر الزمان كلام الرسول صرخ صرخة عظيمة وخر مغشيا عليه واسمتر فيغشيته ساعة ثمأ فاتق وبكي بكاء شديدا وقال للامجدو الاسعدوخواصهما امشوا

عليه انه ابن عام فنظرالتا جرفى وجهه فرآه بدرامشر قاوله شامات على الخدين فقال لها ماسميتيه فقد لتاله لوكان بنتا كنت سميتها وهذا ولد فلا يسميه الاأنت وكان أهل ذلك الزمن يسمون أولادهم بالفال في بناه المن بنتا كنت سميتها وهذا بواحد يقول ياسيدى علاء الدين أبى الشامات ووكل به المراضع واذا بواحد يقول ياسيدى علاء الدين أبى الشامات ووكل به المراضع والدايات فشرب اللبن عامين وقطمو دفك بروانتشى وعلى الارض مشي فلما بلغ من العمر سبع سنين أدخلوه تحت طابق خو فاعليه من العين وقال هذا لا يخرج من الطابق حتى تطلع لحيته ووكل به جارية وعبد افصارت الجارية تهي عله السفرة والعبد يحمله الليه من العابق مفتوحا انه طاهر دوعمل له وليمة عظيمة ثم بعد ذلك أحضر له فقيها يعلمه فعلمه الخط والقرآن والعلم الى ان ماره اهر اوصاحب معرفة فاتفتى ان العبد أوصل اليه السفرة في بعض الايام ونسى الطابق مفتوحا فطلع علاء الدين من الطابق ودخل على امه وكان عند ها محضر من أكابر النساء فبينا النساء يتحدثن مع امه واذاهو داخل عليهن كالمماوك السكران من فرط جماله فيز رآه النسوة غطين وجوههن وقلن فقالت لهن سمين الله ان هذا ولدى وغرة فؤادى وابن شاه بندر التجارشمس الدين ابن الدادة فقالت لهن سمين الله ان هذا ولدى وغرة فؤادى وابن شاه بندر التجارشمس الدين ابن الدادة والقشفة واللبا بة فقلن له اعمر نامار أيناك ولدافقالت ان أباه خاف عليه من العين فعل مرباه في طابق تحت الاوض وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٨٨) قالت بلغني أيم الملك السعيدان ام علاء الدين قالت للنسوة ان أباه خاف عليه من العين فعل مرباه في طابق تحت الأوض فلعل الخادم نسى الطابق مفتوحا فطلم منه ولم يكن مراد ناان يطلع منه حتى تطلع لحيته فهذا هاالنسوة بذلك وطلع الغلام من عند النسوة الى حوش البيت ثم طلع المقعدوجاس فيه فبيناهو جالس واذا بالعبيد قددخلوا ومعهم بغلة أبيه فقال لهم علاء الدين آين كانت هذه البغلة فقالو اله يحن أوصلنا أباك الي الدكان وهو راكب عليها وجئنابها فقال لهم أى شي وصنعة أبي فقالواان أباكشاه بندر التجار بارض مصر وهو سلطان أولاد العرب فدخل علاء الدين على أمه وقال لها ياأمي ماصناعة أبي فقالت له ياولدي ان أباك تاجر وهو شاه بندرالتجار بارض مصر وسلطان أولادالهرب وعبيده لاتشاوره في البيع الاعلى البيعة التي تكون أقل تمنهاالف دينار وام البيمة التي تكون بتسم ائة دينارفاقل فأنهم لايشاور ونه عليها بل يبعيونها بانفسهم ولايأني متجرمن بلادالناس قليلاأو كثيراالاو يدخل تحت يده ويتصرف فيه كيف يشاء ولاينحزم متجرا ويروح بلاد الناس الاويكو ذمن بيت أبيك والله تعالى أعطى أباك ياولدي مالا كثيرالا يحصى فقال لهايامي الحداله الذي جعلني ابن سلطان أولا دالعرب ووالدي شاه بندرالتجار ولائىشى الأمي تحطونني في الطابق وتتركوننى مجبوسافيه فقالت له ياولدى تحن ماحطيناكف الطابق الاخوفاعليك من أعين الناس فان العين حق واكثر أهل القبو رمن العين فقال لها ياأمي واين المفرمن القضاء والحذرلا يمنع القدر والمكتوب مامنه مهر وبوان الذي أخذ جدى لا يترك أبي فانهان عاش اليوم ما يميش غداواذ امات أبي وطلعت أناوقلت أناعلاء الدين ابن التاجر شمس الدين.

أواً كثر وهم قاعدون في الدكاكين مثل آبائهم فقلت لنفسي ان الذي أخذ أباك ما يخليك ولياة دخلت. بك حلفتيني انني ماأتزو جعليك ولاأتسرى بجارية حبشية ولارومية ولاغيرذلك من الجوارى ولمأبت ليلة بعيداعنك والحالة انكعاقر والنكاح فيككالنحت في الحجر فقالت اسم الله على ان. العاقة منك ماهي مني لان بيضك رائق فقال لهاوما شأن الذي بيطه ورائق فقالت هو الذي لايحبل النساءوهولا يجبيءباولا دفقال لهاواين معكرالبيض وأنااشتريه لعله يعكر بيضي فقالت لهفتش عليه عند العطارين فبات التاجر واصبح متندما حيث عايرته ثم توجه الى السوق فوجد رجلاعطارا فقال له السلام عليكم فردعليه السلام فقال له هل يوجد عندك معكر البيض فقال له كان عندى وجبر ولكن اسال جاري فدار يسأل حتى سأل جميع العطارين وهم يضحكون عليه و بعد ذلك رجع الى دكا نه وقعد و كان في السوق نقيب الدلا لين وكان رجلاحشاها يتعاطي الافيون والبرش ويستعمل الحشيش الاخضر وكان ذلك النقيب يسمى الشيخ عهد سمسم وكان فقيرا لحال وكانت عادته ان يصبح على التاجر في كل يوم فجاءه على عادته وقال له السلام عليكم فردعليه السلام وهومغتاظ فقال له ياسيدى مالك مغتاظ فحكى لهجميع ماجرى بينه وبين زوجته وقالله ان لى أد به ين سنة وا نامتر وجبها ولم يحبل منى بولدولا ببنت وقالو آلى سبب عدم حبلها منك انبيضك رائق ففتشت على شيء أعكر به بيضي فلم أجده فقال له ياسيدى اناعندي معكر البيض فمه تقول فيمن يجعل زوجتك نحبل منك بعده فده الاربعين سنة التي مضت قال له التاجر ان فعلت ذلك فاناأحسن اليكوانعم عليك فقال له هاتلى دينا رافقال له خذه ذين الدينارين فاخذهاوقال هات هذه السلطانية الصيني فاعطاد السلطانية فاخذها وتوجه الى بياع الحشيش وأخذمنه من المكر رالرومي قدرأ وقيتين واخذجا نيامن الكمابة الصيني والقرفة والقرنفل والحبهان والزنجبيل والفلفل الأبين والسقنقورالجبلي ودق الجيع وغلاه فى الزيت الطيب وأخذ ثلاث أوراق حصا لبانذكر وأخذمقدارقدح من الحبة السوداء ونقعه وعمل جميع ذلك ممجونا بالعسل النحل وحطه فى السلطانية ورجع بهاالى التاجر واعطاهاله وقال له هذام عكر البيض فينبغى ان تأخذمنه على رأس الملوق بعدان تأكل اللحم الضاني والحام البيتي وتسكثر له الحرارات والبهارات وتتعشى وتشرب السكرالمكرر فاحضرالتاجرجميع ذلك وارسله الى زوجته وقال لحااطبخي ذلك طبخا جيد اوحذى معكرالبيض واحفظيه عندك حتى أطلبه ففعات ماأمرها بهووضعت لهالطعام فتعشىثم انهطلب السلطانية فأكل منها فاعجبته فأكل بقيتهاو واقع زوجته فعلقت منه تلك الليلة ففات عليهاأول شهر والثانى والثالث ولم ينزل عليها الدم فعلمت انها حملت ثم وفت أيام حملها ولحقها الطلق وقامت الافراح فقاست الداية المشقة في الخلاص ورقته باسمي عدوه لي وكبرت وأذنت في اذنه ولفته واعطته لامه فاعطته ثديها وارضعته فشرب وشبع ونام وأقامت الداية عندهم ثلاثة أيام حتى عملوا الحلاوة. ليفرقوها فى اليوم السابع ثم رشو املحه ودخل التاجر وهنأز وجته بالسلامة وقال لها اين وديعة الله فقده تلهمولودا بديع الجال صنع المدبر الموجودوهوا بنسبعة أيام ولكن الذي ينظره يقوله

المميكون اجتماعنا في البستان فله أصبح الصباح أرسل الفراش للقاعة والقصر الذين في البستات وامره بفرشهماوارسلآ لةالطبخ من خرفان وسمن وغيرذلك ممايحتاج اليه الحال وهمل سماطين سماطا فىالقصر وسماطا فى القاعة وتحزم التاجر شمس الدين وتحزم ولده علاء الدين وقل له ياولدى اذا دخل الرجل الشائب فاناأ تلقاه واجلسه على السماط الذى فى القصر وانت ياولدي اذا دخل الولد الامرد فذدوادخل بهالقاعة واجلسه على السماط فقال لهلاى شيء ياأبي تعمل سماطين واحد للرجال وواحدللاولادفقال باولدى ان الامرد يستحى انيأكل عندالر جال فاستحسن ذلك ولده فلهاجاء التجارصارشمس الدين يقابل الرجال و يجلسهم في القصر وولده علاء الدين يقابل الاولاد ويجلسهم في القاعة ثم وضعو االطعام فا كلو اوشربو اوتلذذوا وطوبو اوشربوا الشربات وأطلقوا البخورثم قعدالاختيارية فيمذا كرةالعلم والحديث وكان بينهم رجل تاجريسمي محمود البلخي وكان مساياف الظاهر ومجوسيافي الباطن وكان يبغى الفسادويهوى الاولادفنظر الى علاه الدين نظرة أعقبته الفحسرة وعاق له الشيطان جوهرة في وجهه فاخذه به الغرام والوجد والهيام وكان ذلك التاجر الذي اسمه محمود الباخي بأخذالقهاش والبضائع من والدعلاء اندين ثم ان محمود االبلخي قام يتمشى وانعطف نحوالا ولادفقاموا لماتقاه وكان علاء الدين انحصر فقام يزيل الضرورة فالتفت التاجر محود الى الأولا دوقال لهم انطيبتم خاطر علاء الدين على السفر معي أعطيت كل واحدمنكم بدلة تساوى جملة من المال ثم توجه من عندهم الى مجلس الرجال فبينما الاولاد جالسون واذابملاءالدين أقبل عليهم فقام والملتقاه واجلسوه بينهم في صدرالمقام فقام ولدمنهم وقال لرفيقه ياسيدى حسن اخبرني برأس المال الذي عندك تبيع فيه وتشترى من أين جاءك فقال له انالما كبرت ونشأت و بلغت مبلغ الرجال قلت لابي اوالدى إحضرلي متجراً فقال ياولدى ماعندى شيء واكن رحخذمالامن واحدتاجروا بوتعلم البيع والشراء والأخذ والعطاء فتوجهت إلى واحدمن التحار واقترضت منه الف دينارفاشتريت بها قماشا وسافرت به الى الشام فر بحت المثل مثلين ثم أخذت متجرامن الشام وسافرت به الى بغداد و بعته فر بحت المثل مثلين ولم أزل اتجرحتي صار رأس مالى تحوعشرة آلاف دينار وصاركا واحدمن الاولاديقول لفيقهمنل ذاك الي از دارالدور وجاءالكلام الى علاء الدين أبى الشامات فقالو الهوأنت ياسيدي علاء الدين فقال لهم أناتر بيت في طابق تحت الأرض وطلعت منه في هذه الجمعة وأناأر وح الدكان وارجع منه الى البيت فقالو اله أنت متعودعلى قعودالبيت ولاتمر فلذةالسفروالسفرما يكون الاللرجال فقال لهم اذامالي حاجة بالسفر وليسالراحة قيمة فقال واحدمنهم لرفيقه هذامثل السمك ان فارق الماء مات ثم قالواله بإعلاء الدين ما فحرأ ولا دالتجار الابالمفرلا جل المكسب فصل لملاء الدين غيظ بسبب ذلك وطلعمن عندالأولادوهو باكى العين فقالتله امهما يبكيك ياولدي فقال لهاان او لادالتجار جميماً يعاير ونني وقالوالي مانخر أولا دالتجار الابالسفر لأجل ان يكسبو االدراهم وأدرك شهرزاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

لا يصدقني أحدمن الناس والاختيارية قولون عمر نامارأينا لشمس الدين ولدا ولا بنتا فينزل بيت المال ويأخذمال أبي ورحم الله من قال

يموت الفتي ويذهب ماله ﴿ ويأخذ أنذل الرجال نساءه

فانتياأمي تكلمين أبىحتى بأخذني معه الى السوق ويفتحل دكانا واقعدفيه ببضائع ويعلمني البيع والشراء والاخذ والعطاء فقالت له ياولدى اذاحضراً بوك اخبرته بذلك فاما رجع التاجر الى بيته وجدا بنه علاءالدين أباالشامات قاعدا عندأمه فقال الايشيء أخرجتيه من الطابق فقالت الهياا بنعمى اناماأ خرجته ولكن الخدم نسو االطابق مفتوحا فبينماأ ناقاعدة وعندي محضره ينأكابر النساءواذا بهدخل عليناواخبرته بماقاله ولده فقال له اولدي في غدان شاء الله تعالى آخذك معى الى السوق واكن ياولدى قعود الاسواق والدكاكين يحتاج الى الادب والكال فى كل حال فبات علاء الدين وهو فرحان من كلام أبيه فلما أصبح الصباح أدخله الحمام والبسه بدله تساوى جملة من المال ولماأفطروا وشربو الشرابات ركب بغلته وأركب ولده بغلة وأخذه وراءه وتوجه به الى السوق فنظر أهل السوق شاه بندرالتجارمقبلاو وراءه غلام كأن وجهه القمر في ليلة أربعة عشر فقال واحدمنهم الرفيقه انظرهذ االفلام الذي وراءشاه بندرالتجارقد كنانظن به الخير وهو مثل الكرات شائب وقلبه أخضر فقال الشيخ عدسمسم النقيب المتقدم ذكره للتجاريحن مابقينا نرضي به ان يكون شيخا عليناابداوكان من عادة شاه بندرالتجارا نهلايا بى من بيته فى الصباح ويقعد فى دكانه يتقدم نقيب السوق يقرأالفا تحة للتجارفيقومون معهو يأتون شاه بندرالتجار ويقرؤن لهالفا تحةو يصبحون عليه تمينصرف كرواحدمنهم الىدكانه فلهاقعدشاه بندرالتجار فى دكانه ذلك اليوم على عادته لم تأت اليه التجارحسب عادتهم فنادى النقيب وقال له لاى شيء لم تعتمع التجارعلى جرى عادتهم فقال الهأناماأعرف نقل الفتن ان التجارا تفقواعني عزلك من المشيخة ولابة رؤن لك فاتحة فقال له ماسبب ذلك فقال لهماشأن هذاالولد الجالس بجانبك وأنت اختيار ورئيس التجار فهل هذا الولد مملوكك أويقرب لزوجتك وأظن انك تعشقه وعميل الى الغلام فصر خعليه وقال له اسكت قبح الله ذاتك وصفاتك هذاولدى فقالله عمر نامارأ ينالك ولدافقال لالماجئتني بمعكر البيض حلت زوجتي وولدته ولكن من خوفى عليه من العين ربيته في طابق تحت الارض وكان مرادى انه لا يطلع من الطابق حتى يمسك لحيته بيده فارضيت أمه وطاب منى ان أفتح له دكانا وأحط عنده بضائع واعلمه البيع والشراء فذهب النقيب الى التجار واخبرهم بحقيقة الامن فقاموا كابهم بصحبته وتوجهوا الىشاه بندرالتجار ووقفوا بين يديه وقرؤواالفاتحة وهنؤوه بذلك الغلام وقالواله ربنابيتي الاصل والفرع وا كن الفقير منالماياً تيه ولداأو بنت لا بدان يصنع لا خوانه دست عصيدة و يعزم معارفه وأقار به وانت لم تعمل ذلك فقال لهم لكم على ذلك و يكون اجتماعنا في البستان وأدرك شهر زادالصباح فسكتتءن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٨٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان شاه بندرالتجار وعد التجار بالسماط وقال

عن السكلام المباح (وفي لية ٢٩١) قالت بلغني أيها السعيد أن علاء الدين والعكام لماأمر واالعبيد أن يحملواالبغال ودعواشاه بندرالتجار والدعلاءالدين وسار وامتوجهين حتى خرحوا من المدينة وكان محودالبلخي تجهزللسفر إلىجهة بغدادوأخر حموله ونصب صواوينه خارج المدينة وقال في نفسه ماتحظي بهذا الولد إلافي الخلاء لأنهلا واشي ولارقيب يعكرعليك و؟ ن لأب الولدالف دينار عند محرد البلخي بقية معا اله فذهب اليه و ودعه وقال له اعط الألف دينار نولدى علاء الدين واوصاه عايه وقال انه مثل ولدك فاجتمع علاء الدين بمحمود الباخي فقام محود البلخى ووصى طاخ علاء الدين انه لا يطبخ شيئا وصارمحو ديقدم لعلاء الدين المآكل والمشربهو وجماعته تم توجهواللسفر وكانالتاجر محمود البلخي أربعة بيوت واحدفي مصر وواحد فى الشام و واحد فى حلب و واحد فى بغداد ولم يزالوامسافرين فى البرارى والقفارحتى أشرفوا على الشام فارسل محمود عبده إلى علاء الدين فرآ دقاعدا يقرأ فتقدم وقبل يديه فقال ماتطاب فقالله سيدى يسلم عليك ويطلبك لعزومتك في منزله فقال له لما أشاور أبى المقدم كال الدين العكام فشاوره على الرواح فقال له لاترح ثم سافر وامن الشام إلى أن دخلوا حلب فعمل محمود الملخى عزومة وأرسل يطلب علاء الدين فشاو رالمقدم فنعه وسافر وامن حلب إلى أن يتى بينهم وبين بغداد مرحلة فعمل محمودالباخيء زومة وأرسل يطلب علاءالدين فشاو رالمقدم فنعه فقال علاء الدين لابدلىمن الرواح ثمقام وتقلد بسيف تحت ثيابه وسار إلى أن دخل على محود الباخي فقام لملتقاه وسلم عليه وأحضراله سفرة عظيمة فأكاو اوشر بواوغسلوا ايديهم ومال مجود الباخي على علاء الدين. ليأخدمنه قبلة فلاقاها في كفه وقال له مام ادك أن تعمل فقال الى أحضرتك وم ادى أعمل معك حظا في هذا المجال ونفسرقول من قال

ایمکن أن تجیء لنا لحظه کحلب شویهة اوشی بیضه وتاً کل ماتیسر من خبیز وتقبض ماتحمل من فضیضه وتحمل ماتشاء بغیر عسر شبیرا أو فتیرا أو قبیضه

ثم أن محود الباخي هم بملاء الدين وأراد أن يفتر سه فقام علاء الدين وجرد سيفه وقل له واشيبتاه اما تخشى الله وهو شديد الحال ولم تسمع قول من قال

احفظ مشيبك من عيب يدنسه ان البياض مريع الحل للدنس

فلمافرغ علاء الدين من شعر دقال لمحمود ان هذه البضاعة أمانة الله لا تباع ولو بعنها لغيرك بالذهب لبعتها الكثيرة بالذهب لبعتها الكثيرة بالذهب لبعتها الكثيرة بالمنافضة ولكن والله ياخبيث ما بقيت أرافقة أبدا ولا أمشى معه في طريق فقال له ياولدى كان أفتر قنامنه بخشى على أنفسنا التلف فخلنا قفلا واحدا فقال له لا يمكن أن أرافقه في الطريق أبدا ثم حمل علاء الدين حموله وسارهو ومن معه إلى أن نزلوا في وادوأ رادوا أن يحطو افيه فقال العكام لا تحطو اهنا واستمر وارا تحين وأسرعوا في المسير لعلنا تحصل وادوأ رادوا أن يحطو افيه فقال العكام لا تحطو اهنا واستمر وارا تحين وأسرعوا في المسير لعلنا تحصل وادوأ رادوا أن يحطو افيه فقال العكام لا تحطو اهنا واستمر وارا تحين وأسرعوا في المسير لعلنا تحصل وادوأ رادوا أن يحلو المسير لعلنا تحسل والمنافقة المسير العلنا واستمر والمنافقة المسير العلنا واستمر والمنافقة والمسير العلنا والمسير والمنافقة والمسير العلنا واستمر والمنافقة والمسير المسير العلنا والمسير والمنافقة والمنافقة والمسير العلنا والمستمر والمنافقة والمسير المسير المسير والمنافقة والمسير والمنافقة والمسير والمنافقة والمنافقة والمسير والمنافقة والمسير والمنافقة والمسير والمنافقة والمسير والمنافقة والمنافقة

(وفي ليلة • ٢٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان علاء الدين قال لو الدته ان أولا دالتجار عايروني وقالوالى مافخرأ ولادالتجارالا بالسفرلاجل ان يكسبو االدراهم والدنانير فقالت أمه ياولدي هل مرادك السفرقال نعم فقالت له تسافر إلى أى البلاد فقال له لهاالى مدينة بغداد فان الانسان يكتسب فيها المثل مثليز فقالت ياولدي ان أباك عنده مالكثير وان لم يجهز لك متجرا من ماله فأنا أجهزلك متجرا من عندى فقال لهاخيرالبرعاجله فانكان معروفافهذا وقته فأحضرت العبيد وارسلتهم الى الذين يحزمون القماش وفتحت حاصلا وأخرجت لهمنه قماشا وحزموا عشرة أحمال هذا ما كان من أمرأمه (وأما) ماكننمن أمر أبيه فانه التفت فلي يجدا بنه علا الدين في البستان فسال عنه فقالوا أنه ركب بغلته وراح إلى البيت فركب وتوجه خلفه فالمادخل منزله رأي احمالا محزومة فسأل عنها فاخبرته زوجته بماوقع من أولا دالتجار لولده علاء الدين فقال له ياولدى خيب الله الغربة فقدقال رسول ويتياني من سعادة الموانير زقفى بلدوقال الاقدمون دع السفر ولو كان ميلا ثم قالولده هل صممت على السفر ولا ترجع عنه فقال له ولده لا بدلى من السفر إلى بغداد بمتجر والا قلعت ثيابي ولبست ثياب الدراويش وطلعت سأعافي البلاد فقال له ما أنامحتاج ولا معدم بل عندي مالكثير وأراهجميع ماعنددمن المال والمتاجر والقهاش وقالله أناعندى لكر بلدمايناسبها من القياش والمتاجر وأراه من جملة ذلك أربعين حملا محزمين ومكتو باعلى كل حمل عمنه الف دينار ثمقال ياولدي خذالار بعين حملا والعشرة أحمال التي من عند أمك وسافر معسلامة الله تعالى ولكن ياولدى أخاف علبك من غابة في طريقك تسمى غابة الأسد وواد هناك يقال له وادى الكلاب فانهاتر وحفيهما الأرواح بغيرسماح فقال لهلماذا ياوالدى فقال من بدوى قاطم الطريق يقال له عجلان فقال له الرزق رزق الله وان كان لى فيه نصيب لم يصيبني ضررتم ركب علاء الدين مع والده وسار إلى سوق الدواب واذا بمكام نزلمن فوق بغلته وقبل يدشاه بندر التجار وقال له والله زمان ياسيدي مااستقضيتنافي تجارات فقال له لكل زمان دولة ورجال ورحم الله من قال

وشیخ فی جهات الأرض یمشی ولحیته تقابل ركبتیه فقلت له لماذا أنت محن فقال وقد لوی نحوی یدیه شبایی فی الثری قد خاع منی وها أنا منحن بحنا علیه

فلمافر غمن شعره قال يامقدم مامى آده السفر إلا ولدي هذا فقال له اله يكفظه عليك ثم أن شاه بندر التجارعا هدبين ولده و بين المكام وجعله ولده وأوصاه عليه وقال له خذه ذه المائة دينار لغلمانك ثم أن شاه بندرالتجارا شترى ستين بغلاو ستر السيدي عبدالقادرا لجيلا في وقال له ياولدى أناغائب وهذا أبو كعوضا عنى وجميع ما يقوله لك طاوعه فيه ثم توجه بالبغال والغلمان وعملوا في تلك الليلة ختمة ومولد الشيخ عبدالقادرا لجيلا في ولما أصبح الصباح أعطي شاه بندر التجار لولده عشرة آلاف دينار وقال له إذا دخلت بغداد ولقيت القياس را تجامعه فبعه وان لقيت عاله واقفا مغاصرف من هذه الدنانير ثم حملوا البغال و ودعوا بعضهم. وادرك شهر زاد الصباح فسكت

ولكن ياولدى انزلولا تخش بأسافنزل علاء الدين من شباك الصهر هج وأركبه بغلة وضافر وا إلى أن دخلوامد ينة بغداد في دار محود الباخى فأمر بدخول علاء الدين الحام وقال له المال والاحمال فداؤك ياولدى وان طاوعتنى أعطيك قدر مالك واحمالك مى تين و بعد طلوعه من الحام أدخله قاعة مزركشة بالذهب لهاأر بعة لو اوين ثم أمر باحضار سفرة فيها جميع الاطهمة فأكلو اوشر بوا ومال محود البلخى على علاء الدين ليأخذ من خده قبلة فلقيها علاء الدين بكفه وقال له هل أت إلى الآن تا . ع لضلالك أما قلت الكأنالوكنت بعت هذه البضاعة لذيرك بالذهب ما كنت أبيعها لك بالفضة قق أناما اعطيتك المتجر والبخلة والبدلة الالاجل هذه القضية فاننى من غرامى بك في خيال ولله در من قال حدثنا عن بعض أشياخه أبو بلال شيخنا عن شريك

لايشتنى العاشق مما به إبالضم والتقبيل حتى ينيك

فقال له علاء الدين از هذاشي ولا يمكن أبداً غُذبد لَتِكُ و بغلتك وافتح الباب حتى أروح ففتح لهالباب فطلع علاء الدين والكلاب تنبح وراءه وسار فبيناهو سائر اذرأي باب مسجد فدخل في ده يزالمسجد واستكن فيه واذا بنو رمقبل عليه فتأمله فرأى فانوسين في يد عبدين قدام اثنين من التجار واحدمنه باختيار حسن الوجه والثاني شاب فسمع الشاب يقول للاختيار بالله ياعمي أن تردلي بنتعي فقال له امانهيتك مر اراعديدة وأنتجاعل الطلاق مصحفك ثم أن الاختيار التنتعلى عينه فرأى ذلك الولدكأ نه فلقة قرفقال له السلام عليك فردعايه السلام فقال له ياغلام من أنت فقال له أناعلا الدين ابن شمس الدين شاه بندر التجار بمصر وعنيت على والدى المتجر فجهزلى خسين حملامن البضاعة وادركشهر زادااصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٢٩٢) قالت بلغني أيها الملك السميد أن علاء الدين قل فهز لي خمسين حملا من البضاعة وأعطانى عشرة آلاف دينار وسافرت حتى وصلت إلى غابة الاسد فطلع على العرب وأخذوا مالى وأحمالي فدخات هذه المدينة وماأدرى أين أبيت فرأيت هذا المحل فاستكنت فيه فقال له ياولدى ماتقول في انى أعطيك الفدينارو مدلة بألف دينار فقال له علا والدين على أى وجه تعطيني ذلك ياعمى فقالله ان هذاالفلام الذيممي ابن أخي ولم يكن لابيه غيره وأناعندي بنت لم يكن ليغيرها تسمي زبيدة العوديةوهي ذاتحسن وجمال فزوجة بالهوهو يحبهاوهي تكرهه فحنث في يمينه بالطلاق الثلاث فاصدقت زوجته بذاك حتى افترقت منه فساق على جميع الناس انى أردها لهفقات لههذالا يصح إلابالمحلل واتفقت معه على أن تجهل المحلل له واحدغر يبالا يعار ه أحديهذا الامر وحيث كنت أت غريبافته المعنال كتب كتابك عليها وتبيت عندها هذه اللياة وتصبح تطلقهاونعطيك ماذكر ته اكفقال علاء الدين في نفسه مبيتي ليلة مع عروس في بيت على فراش. أحسر من مبيتي في الازقة والدهانيز فسارمهم الي القاضي فلما نظر القاضي إلى علاء الدين وقعت محبته فى قابه وقال لا بى البنت أى شىءمرادكم فقال مراد ناأن نعمل هذا محالا لبنتناولكن نكتب عليه حجة بمقدم الصداق عشرة آلاف دينار فاذابات عندها وأصبح طلقها أعطينا دبدلة بأنف

بغدادقبل أن تقفل أبوابها فانهم لايفتحونها ولايقفلونها إلا بعدالشمس خوفاعلى المدينة أن يملكها الروافض وبرموا كتب العلم في الدجلة فقال له ياوالدي اناما توجهت بهذا المتحر الي هذه المار لاحل ان أتسبب بل لاجل الفرجة على بلاد الناس فقال له ياولدى بخشى عليك وعلى مالك من العرب فقال له علاءالدين هلأنت خادم أومخدوم أناما ادخل بغداد إلاوقت الصباح لاجل أن تنظر اولاد بغداد إلى متجرى ويعرفوني فقال له العكام افعل ماتر يدفانا نصحتك وأنت تعرف خلاصك المرهم علاءالدين بتنزيل الاحمال عن البغال فأنزلوا الاحمال ونصبوا الصيوان واستمر وامقيمين إلى نصف الليل ثم طلع علاء الدين يزيل ضرورة فرأى شيئايامع على بعد فقال للعكام يامقدم ماهذا الشيء الذي يامع فتأمل العكام وحقق النظر فرأى الذى يامع أسنة رماح وحديد وسلاح وسيوفا بدوية واذا بهم عرب ورئيسهم يسمى شيخ العرب عجلان ابوناب ولما قرب العرب منهم ورأوا حمولهم قالوا لبعضهم ياليلة الغنيمة فلماسمعوهم يقولون ذلك قال المقدم كال الدين العكام حاس ياأقل العرب فلطشه أبو ناب بحربته في صدره فحرجت تامع من ظهره فوقع على باب الخيمة قتيلا فقال السقاحاس يأخس العرب فضر بوه بسيف على عاتقه فخرج يلمع من عاد تقه و وقع قتيلا كل هذا جرى وعلاء الدين واقف ينظر ثم أن العرب جالو اوصالواعلى القافلة فقتلوه ولم يبق أحدمن طائفة علاء الدين ثم حملوا الاحمال على ظهو والبغال و واحوافقال علاء الدين لنفسه ما يقتلك إلا بغلتك وبدلتك هذه فقام وقطع البدلة ورماها على ظهر البغلة وصار القميص واللباس فقط والتفت قدامه إلى باب الخيمة فوجد بركة دمسائلة من القتلي فصاريتمر غفيها بالقميص واللباس حتى صاركالقتيل الغريق في دمه هذاماكان من أمره (وأما) ماكان من أمرشيخ العرب عجلان فانه قال لجماعته ياعرب هذه القافلة داخلة من مصر أوخارجة من بغداد . وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٢٩٢) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن البدوى لماقال لجماعته ياعرب هذه القافلة داخلة من مصر أوخارجة من بغداد فقالواله داخلة من مصر الى بغداد فقال لهم ردوا على القتلي لانى أظن أنم احب هذه القافلة لم يمت فر دالعرب على القتلى وصار وايردون القتلى بالطعن والضرب إلى أنوصلوا إلى علاء الدين وكان قدالتي نفسه بين القتلي فلما وصلوا اليه قالوا أنت جعلت نفسك ميتافنحن نكمل قتلك وسحب البدوى الحربة وأرادأن يغرزها فيصدرعلاء الدين فقال علاء الدين يابركتك ياسيدتي نفيسة هذاوقتك واذا بعقر بالدغ البدوى فى كفه فصرخ وقال ياعرب تعالوا إلى فانى لدغت ونزل من فوق ظهر فرسه فأتاه رفقاؤه وأركبوه ثانياعلى فرسه وقالواله أىشيء أصابك فقال لمم لدغني عقرب ثم أخذواالقافلة وسار واهذاما كان من أمرهم (وأما) ما كان من أمر محمود البلخي فانه أمر بتحميل الاحمال وسافر إلى أن وصل إلى غابة الاسد فوجد غلمان علاء الدين كلهم قتلي وعلاءالدين نأتماوهوعريان بالقميص واللباس فقط فقال لهمن فعل بكهذه الفعال وخلاك في أسوأ حال فقال له العرب فقال له ياولدي فداك المغال والاموال وتسل بقول من قال إذا سامت هام الرجال من الردي فما المال إلا مثل قص الاظافر

واستقبلت قر السماء بوجهها فأرتنى القمرين في وقت معا فلماأ قبلت عليه قال لهاابعديءني لئلا تعديني فكشفت عن معصمها فانفرق المعصم فرقتين وبياضه كبياض اللجين ممقالت له ابعدعني فانك مبتلي بالجذام لئلا تعديني فقال لهامن أخبرك أنى مجذوم فقالت له العجوز أخبرتني بذلك فقال لهاوأ ناالآخر أخبرتني العجوز أنك مصابة بالبرص ثم كشف لما عن ذراعه فوجدت بدنه كالفضة النقية فضمته إلى حضنها وضمهاالي صدره واعتنق الاثنان بعضهاتم أخذته وراحت على ظهرهاوف كتاباسها فتحرك عليه الذي خلفه له الوالد فقالت مددك ياشيخ زكريا ياأباالعروق وحط بديه في خاصر تيهاو وضع عرق الحلاوة في الخرق فوصل الى باب الشعرية وكان مورد دمن باب الفتو حو بعد ذلك دخل سوق الاثنين والثلاثاءوالار بعاءوالخيس فوجدالبساطعلي قدرالليوان ودور الحقعلي غطاه حتى التقاه فلما أصبح الصباح قال لهايافرحة ماتمت أخذهاالغراب وطار فقالت له مامعني هذاال كالرم فقال لها سيدتى مابقى لى قعود ممك غيرهذه الساعة فقالت لهمن يقول ذلك فقال لهاان أباك كتب على حجة بعشرة الاف دينارمهر كوان لمأوردهافى هذااليوم حبسونى عليهافى بيت القاضى والآن يدى قصيرة عن نصف فضة واحدمن العشرة آلاف دينار فقالت له ياسيدى هل العصمة بيدك أو بايديهم فقال لها العصمة بيدي ولكن مامعي شيء فقالت له ان الامر سهل ولا تخش شيئا وأكن خذهذه المائة دينار ولو كان معي غيرهالا عطيتك ماتريد فان أبيمن محبته لابن أخيه حول جيم ماله من عندي الى بيته حتى صيغتى أخذها كلهاواذاأرسل البكرسولامن طرف الشرع فىغد وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ع ٢٩) قالت باغني أيها الملك السعيد أن الصبية قالت لعلاء الدين واذا أرسلوا اليك رسولامن طرف الشرع في غدوة اللك القاضي وأبي طلق فقل لهم افي أي مذهب يجوز أنني اتزوج فى العشا وأطلق فى الصباح ثم انك تقبل يد القاضى و تعطيه احسانا وكذا كل شاهد تقبل يده وتعطيه عشرة دنانير فكلهم يتكامون معك فاذاةالوالك لاىشىء ماتطلق وتأخذ الف دينار والبغلة والبدلة علىحكم الشرط الذى شرطناه عليك فقل لهم أناعندى فيهاكل شعرة بألف دينار ولاأطلقهاأ بداولا آخذ بدلة ولاغيرها فاذاقال لك القاضى ادفع المهر فقل لهم أنا معسر الآن وحينئذيسترفق بكالقاضى والشهود ويمهلونكمدة فبيناهمافى الكلام واذا برسول القاضى مدق الباب فحرج اليه فقاللة الرسول كلم الافندى فان نسيبك طالبك فأعطاه خسة دنانير وقال الما محضر في أى شرع أنى أتزوج في العشاء واطلق في الصماح فقال له لا يجوز عندنا ابدا وان كنت يجهل الشرع فأنااعمل وكيلك وساروا الى المحكمة فقالواله لاىشىء لم تطلق المراة وتأخذ ماوقع عليه الشرط فتقدم الى القاضى وقبل يدهو وضع فيها خسين دينا راوقال له يامو لا ناالقاضى في اىمذهب انى اتزوج في العشاء واطلق في الصباح قهراعني فقال القاضي لا يجوز الطلاق بالاجبار في أى مذهب من مذاهب المسامين فقال ابو الصبية ان لم تطلق فادفع الصداق عشرة آلاف دينار

دينار فعقدواالعقدعلى هذاالشرطوأخذأ بوالبنت حجة بذلكتم أخذ علاءالدين معه والبسه البدلة وساروا بهإلىأن وصلوا داربنته فأوقفه على بابالدارودخل على بنته وقال لهاخذي حجة صداقك فانى كتبت كتابك على شاب مليح يسمى علاءالدين أباالشامات فتوصى بهغاية الوصية ثم أعطاها الحجة وتوجه إلى بنته وأماا بن عم البنت فانه كان له قهرمانة تتردد على زبيدة العودية بنت عمه وكان يحسن اليهافقال لهاياأمي أن زبيدة بنت عمي متى رأت هذا الشاب المليح لم تقبلني بعد ذلك فأنا أطلب منك أن تعملي حيلة وتمنعي الصبية عنه فقالت له وحياة شبابك ماأخليه يقربها ثم أنها جاءت لعلاء الدين وقالت له ياولدى أنصحك لله تعالى فاقبل نصيحتي ولاتقرب تلك الصبية ودعها تنام وحدها ولا تلمسها ولاتدر منها فقال لاى شيء فقالت له إن جسدها ملا نا بالجـذام وأخاف عليك منها أن تعدى شبابك المليح فقال لها ليس لى بها حاجة ثم انتقلت إلى الصبية وقالت لها مثل ماقالت لعلاء الدين فقالت لهالاحاجة لى به بل أدعه ينام وحده ولما يصبح الصباح يروح لحال سبيله ثم دعت جارية وقالت لحاخذي سفرة الطعام واعطيهاله يتعشى فحملت له الجارية سفرة الطعام ووضعتها بين يديه فاكلحتى اكتفي ثم قعد وقرأسورة يس بصوت حسن فصغت لهالصبية فوجدت صوته يشبه مزامير آلداود فقالت في نفسها الله ينكد على هذه العجوز التي قالت لى عليه إنه مبتلى بالجذام فمن كانت به هذه الحالة لا يكون مروته هكذاوانما هذا الكلام كذب عليه نم إنها وضعت في يديها عودامن صنعة الهنود وأصلحت أوتاره وغنت عليه بصوت يوقف الطيرفي كبدالسهاء وأنشدت هذيناليتين

تعشقت ظبيا ناعس الطرف أحورا تغار غصون البان منه اذا مشى عا تغنى والغير يحظى بوصله وذلك فضل الله يؤتيه من يشا فلما سمعها أنشدت هذا الكلام بعد أن ختم السورة غنى هو وانشده ذا البيت سلامى على مافى الثياب من القد وما فى خدود البساتين من الورد فقامت الصبية وقد زادت مجتها له ورفعت الستارة فلما رآها علاء الدين أنشده ذين البيتين بدت قر ومالت غصن بان وفاحت عنبرا ورنت غزالا بدت قر ومالت غصن بان وفاحت عنبرا ورنت غزالا كأن الحزن مشغوف بقلى فساعة هجرها يجد الوصالا ثم انها خطرت تهزأردا فاتميل باعطاف صنعة خنى الالطاف ونظر كل واحدمنهما نظرة أعقبته الفحسرة فلما تمكن فى قلبه منها سهم اللحظيز وانشده ذين البيتين

كلانا ناظر قرا ولكن رأيت بعينها ورأت بعينى فلماقر بتمنه ولم يبنه وبينها غيرخطو تين وأنشد هذين البيتين نشرت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة فأرت ليالي أربعا

بدت قر السماء فأذكرتني ليالى وصلها بالرقمتين



وزبيدة العودية وهى تضرب على العود في دراويش)

(في حضرة الخليفة هرون الرشيد وجعفر وابونواس ومسرور وهم متخفين بصفة دراويش)
وجميع ما محتاج البه وفي ثاني ليلة قادالشمع. وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٢٩٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن علاء الدين قاد الشمع في ثاني ليلة وقال لزوجته زبيدة ان الدراويش لم أتوا بالعشرة آلاف دينار التي وعدوني بهاول كن هؤلاء فقراء في أها الكلام واذا بالدراويش لم أتوا بالعشرة آلاف دينار التي وعدوني بهاول كن هؤلاء فقراء هل أحضر تم العشرة آلاف دينارالتي وعد تموني بها فقالواله ما تيسرمنها شيء ولكن لا تخش بأساان شاء الله في غد نطبخ لك طبخة كيمياء وأمرز وجتك أن تسمعنانو بة عظيمة تنتعش بها قلو بنافاننا محب السماع فعملت لم و به على العود دترقص الحجر الجامود فباتواني هناء وسرور ومسامرة وحبور الى أن طلع الصباح وأضاء بنوره ولاح خط الخليفة مأنة دينار محت السجادة تم أخذ واخاطره وانصر فوالم من عنده الى حالسبيلهم ولم يزالوا يأتون اليه على هذا الحال مدة تسع ليال وكل ليلة يحط الخليفة من عند السجادة مائة دينار المان السبب في انقطاعهم أن.

فقال علاء الدين امهلني ثلاثة ايام فقال القاضي لات ف ثلاثة ايام في المهلة يمهلك عشرة ايام واتفقوا على ذلك وشرطوا عليه بعدالعشرة ايام إما المهر واما الطلاق وطاع من عندهم على هذا الشرط أخذ اللحم والارز والسمن وما يحتاج اليه الامرمن المأكل و توجه الى البيت فدخل على الصبية وحكى جميع ماجري له فقالت له بين الليل والنهار يساوى عجائب ولله درمن قال

كن حايماً إذا بليت بغيظ وصبورا اذا أتتك مصيبة فالليالي من الزمان حبالي مثقلات يلدن كل عجيبة

ثم قامت وهيأت الطعام واحضرت السفرة مأ كلاوشر باوتلذذا وطر باثم طاب منها ان تعمل نو بة سماع فأخذت العود وعملت نو بة يطرب منه الحجر الجامود و نادت الاوتار في الحضرة ياداود ودخلت في دارج النو بة فبيماهما في حظ ومزاح وبسط وانشراح واذا بالباب يطرق فقالت له قم انظر من بالباب فنزل وفتح الباب فوجدار بع دراو يش بالباب واقنين فقال لهم أى شيء تطلبوز فقالواله ياسيدي ثحن دراويش غرباء الديار وقوت أرواحنا السماع ورقائق الاشعار ومن ادناأن ترتاح عندك هذه الليلة إلى وقت الصباح ثم نتوجه الى حال سبيلنا وأجرك على الله تعالى فاننا نعشق السماع وما فينا واحد الاو يحفظ القصائد والاشعار والموشحات فقال لهم على مشورة ثم طلع وأعلمها فقالت له افتح لهم الباب وأطلعهم وأجلسهم ورحب بهم ثم أحضر لهم طعاما فلم ياكو و قلو اله ياسيدي ان ادناد كرالله قلو بنا وسماع المفاني با ذا نناولله درمن قال

وما القصد الأأن يكون اجتماعنا وما الاكل الا سيمة البهائم وقد كنانسمع عندك سماعالطيفافه اطلعنا بطل السماع فياهل تري التي كانت تعمل النو بة جارية بيضاء أوسوداء أو بنت ناس فقال لهم هذ د زوجتي وحكى لهم جميع ماجرى له وقال لهم ان نسيبي عمل على عشرة آلاف دينارمهرها وأمها وني عشرة أيام فقال درويش منهم لا تحزن ولا تأخذ في خاطرك الا الطيب فاناشيخ التكية وتحت يدى أر بعون درويش أحكم عليهم وسوف أجمع لك العشرة آلاف دينار منهم و توفى المهر الذي عليك لنسيبك ولسكن آمرها أن تعمل لنا نو بة لاجل أن ننحظ و يحصل لنا انتماش فان السماع لقوم كالمدواء ولقوم كالمدواء ولقوم كالمروحة وكان هؤلاء الذراويش الاربعة الخليفة هرون الرشيد والوزير جعفر البرمكي وأبونواس الحسن بن هوزيران مراد ناان نتزل ونشق في المدينة لا نه حاصل عندى ضيق صدر فلبسو البس الدراويش لوزيران مراد ناان نتزل ونشق في المدينة لا نه حاصل عندى ضيق صدر فلبسو البس الدراويش باتوافى حظونظام ومناقلة كلام الى أن أصبح الصباح في الفاسخادة وأت مائة دينار تحت السجادة ثم انهم المواحد والمر دوتو جهو الى حال سبياهم فامارفعت الصبية السجادة وأت مائة دينار تحت السجادة ثم لزوجها خذه هذه المائة دينار التي وجد هما السجادة ولان الدراويش حطوها قبل ماير وحوا وليس عندناعلم بذلك فأخذها علاء الدين وذهب الى السوق واشترى منها اللحم والارز والسمن وليس عندناعلم بذلك فأخذها علاء الدين وذهب الى السوق واشترى منها اللحم والارز والسمن وليس عندناعلم بذلك فأخذها علاء الدين وذهب الى السوق واشترى منها اللحم والارز والسمن وليس عندناعلم بذلك فأخذها علاء الدين وذهب الى السوق واشترى منها اللحم والارز والسمن

(وفاليلة ٧٩٧)قالت بلغني أيها الملك السعيد أن علاء الدين لما التفت إلى نسيبه قال له يانسبي خذالخسين الف دينارمهر بنتك زبيدة وخذالاحمال تصرف فها ولك المكسب وردلي رأس المال ففاللهلا واللهلا آخذشيئاوأما مهرز وجتك فاتفق أنتوا ياهامن جهته فقام علاءالدين هو ونسيه ودخلاالست بعد ادخال الحول فقالت زبيدة لا بهاياأ بي لمن د ذه الاحمال فقال لهاهذه الاحمال لعلاء الدين زوجك أرسلم الله أبوه عوضاعن الاحمال التي أخذها العربم وأرسل اليه الخسين الف دينار وبقحة وكرك سمورم بغلة وطشتا وأبريقاذهما وأمامن جهة مهرك فارأى اك فيه فقام علاءالدين وفتم المندوق وأعطاهاا يادفقال الولدا بن عمالبنت ياعم خل علاءالدين يطلق لى امرأتي قال له هذاشيءما بقي يصح أبدا والعصمة بيده فراح الولدمهمومامقهورا ورقد في يته ضعيفافكانت القاضية فات وأماعلا الدين فانه طلع الى السوق بعد أن أخذ الاحمال وأخذما يحتاج اليهمن المأكل والمشرب والسمن وعمل نظامآمنل كل ليلة وقال لزبيدة انظري هؤلاء الدراويش الكذابين قد وعدوناوأ خافوا وعدم فقالت له أنت ابن شاه بندر التجار وكانت يدال قصيرة عن نصف فضة فكيف بالمساكين الدراويش فقال لهاأغنا ناالله تعالى عنهم ولكنما بقيت أفتح لهم الباب اذاأ تواالينافقالت له لاى شيء والخيرما جاءنا الاعلى قدومهم وكل ليلة يحطون لذا يحت السجادة مائة دينار فلابدأن تذبح لهم الياب اذاجاء وافاراولي النهار بضيائه وأقبل الليلقادواالشمع وقالهاياز بيدةقومياع لمي لنآنو بةواذابالباب يطرق فقالتله قم انظر من بالباب فنزل وفتح الباب فرآج الدراو بش فقال مرحبابال كذابين اطلعو افطلعو امعه وأجاسهم وجاءلهم بسفرة الطمام فأكلواو شربوا وتلذذوا وطربوا وبعد ذلك ةلواله ياسيدي ان قلو بنا عليك مشغولة اى شيءجرى لكمع نسيبك فقال الهم عوض الله علينا بما فوق المراد فقلواله والله انا كناخائفين عليك وادرك شهرز ادالصباح فسكتت عن المكلام المباح

(و فى ليلة ١٩٩٨) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الدراويش قالوا لعلاء الدين والله اناكنا خائفين عليك وما منعنا الاقصر أيدينا عن الدراهم فقال لهم قد أتانى الفرج القريب من ربى وقد أرسل الى والدى خمسين الف دينار وخمسين حملا من الذهب ووقع الصاح بينى حمل الف دينار وبدلة وكرك سمو، وبغلة وعبد اوطشتاوأ بريقا من الذهب ووقع الصاح بينى و بين نسيمى وطابت لى زوجتي والحمد لله على ذلك ثم ان الخليفة قام يزيل ضر و رةفمال الوزير جعفر علاء الدين وقال له الزمالا دب فانك في حضرة أمير المؤمنين فقال له ان الذى كان يكامك منى من قلة الادب فى حضرة اميرا لمؤمنين ومن هو أميرا لمؤمنين منه وهذا مسرورسياف منى من قلة الادب فى حضرة أميرا لمؤمنين الخليفة هر ون الرشيد وأنا الوزير جعفر وهذا مسرورسياف نقمته وهذا أبو نواس الحسن بن هانى وفتأ مل بعقلك يا علاء الدين وانظر مسافة كم يوم فى السفر من مصرالى بغداد فقال له خمسة وأربه ون يوما فقال له ان حمولك نهبت من منذ عشرة أيام فقط فكيف يروح الخبر لا بيك و يحزم لك الاحمل و نقطع مسافة خمسة وأربعين يوما فى العشرة أيام فقط فكيف يروح الخبر لا بيك و يحزم لك الاحمل و نقطع مسافة خمسة وأربعين يوما فى العشرة أيام فقط فكيف يروح الخبر لا بيك و يحزم لك الاحمل و نقطع مسافة خمسة وأربعين يوما فى العشرة أيام فقط فكيف يوما فى المفرة أيام فقط فكيف يوما فى المفايدة المجاد الثانى

الخليفة أرسل الى رجل عظيم من التجار وقال له احضر لى خمسين حملا من الاقشة التي تجبىء من مصر وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٩٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن أمير المؤمنين قل لذلك التاجر أحضر لي خسين حملامن القهاش الذي يجبى عمن مصر يكون كل حمل تمنه الف ديناروا كتب على كل حمل عُنه وأحضر لى عبدا حبشيافاً حضر له التاجر جميع ماأمره به ثم أن الخليفة أعطى العبد طشتا وأبريقامن الذهبوهدية والخسين حملا وكتب كتاباعلى لسان شمس الدين شاه بندرالتجار بمدمر والدعلاء الدين وقال له خذهذه الاحمال ومامعها ورحبهاالحارة الفلانية التي فيها بيتشاه بندرالتجاروقل أينسيدي علاء الدين أبو الشامات فازالناس يدلونك على الحارة وعلى البيت فاخذالعبدالاجمال ومامعهاوتوجه كما أص الحليفة هذاما كان من أص (وأما) ما كان من أص ابن عم الصبية فانه توجه الى أبيهاوقال له تعال نروح لملاء الدين لنطلق بنت عمى فنزل وسار هو واياه وتوجهااني علاءالدين فلما وصلاالي البيت وجداخمسين بغلا وعليها خمسون حملامن القهاش وعبدارا كب بغلة فقالاله لمن هـذه الاحمال فقال لسيدى علاء الدين أبى الشامات فان أباه كان جهز لهمتجرا وسفر هاليمدينة بغداد فطلع عليه العرب فاخذوا ماله وأحماله فباخ الخبر الى أبيه فارسلني اليه باحمال عوضها وأرسل لهمعي بفلاعليه خمسون الف دينار و بقحة تساوي جملة من المال وكرك سمور وطشتاوأبر يقامن الذهب فقال لهابو البنت هذا نسيى وأنا أدلك على بيته فبيناعلاء الدين قاعد في البيت وهو في غم شديد واذابالباب يطرق فقال علاء الدين ياز بيدة الله أعلم أن أباك أرسل الى رسولامن طرف القاضي أومن طرف الوالى فقالت له انزل وانظر الخبر فنزل وفتح الباب فرأى نسيبة شاه بندر التجار أباز بيدة ووجد عبدا حبشيا أسمر اللون حلو المنظر راكبافوق بغلة فنزل العبد وقبل يديه فقال له أي شيء تريد فقال له أناعبد سيدي علاء الدين ابى الشامات بن شمس الدين شاه بندر التجار يارض مصر وقد أرسلني اليه ابوه مذه الامانة ثم أعطاه الكتاب فاخذه علاء الدين وفتحه وقرأه فرأى مكتو بافيه

ياكتابي اذا راك حبيبي قبل الارض والنعال لديه وعمل ولا تمن بعجول ان روحي وراحتي في يديه

بعدالسلام والتحية والاكرام من شمس الدين الي ولده علاء الدين ابى الشامات اعلم ياولدى. أنه بلغنى خبر قتل رجالك ونهب أمو الك وأحمالك فأرسات اليك غيرها هذه الخسين حملامن القهاش المصرى والبدلة والكرك السمور والطشت والابريق الذهب ولا تخس بأساوالمال فداؤك ياولدي ولا يحصل لك حزن أبداوان أمك وأهل البيت طيبون بخير وهم يسلمون عليك كثير السلام و بلغنى يا ولدى خبر وهو أنهم عملوك محللاللبنت زبيدة العودية وعملوا عليك مهرها خسين الف ديناد فهى واصلة اليك صحبة الاحمال مع عبدك سليم فلمافر غمن قراءة الكتاب تسلم الاحمال مع التفت الى نسيبه وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

اليوم فأمر الخليفة لعلاء الدين أبى الشامات وجعله رئيس الستين مكانه وكان رئيس الستين لاولدله ولازوجة فنزل علاءالدين ووضع يددعي ماله وقال الخليفة لعلاءالدين واردفي التراب وخذجميم ماتركهمن مال وعهيدوجوار وخدم ثم نفض الخليفة المنديل وانفض الديوان فنزل علاء الدين وفي ركابه المقدماحمد الدنف مقدم ميمنة الخليفةهو واتباعه الاربعون وفي يساره المقدم حسن شومان مقدم ميسرة الخليفة هو واتباعه الار بمون فالتفت علاء الدين الى المقدم حسن شومان هو واتماعه وقال لهم انتم سياق على المقدم أحمد الدنف لمله يقبلني ولده وعهد الله فقبله وقال له انا واتباعى الاربعون عشى قدامك الى الديو ان فى كريوم ثم ان علاء الدين مكث فى خدمة الخليفة مدةأيام فاتفق ان علاء الدين نزل من الديو ان يومامن الايام وسارالي بيته وصرف احمد الدنف هو ومن معه الىحال سبيلهم تم جلس مع زوجته زبيدة المودية وقد أوقدت الشموع وبعدذلك قامت بزيل ضرورة فبيناهو جانس ومكانه اذسمع صرخة عظيمة فقام سرعالينظر الذي صرخ فرأى صاحب الصرخةز بيدة الموديةوهي مطروحة فوضع يدهعلي صدرها فوجدها ميتةوكان بيتأبيهاقدام بيت علاءالدين فسمع صرختهافقال املاءالدبن ماالخبر ياسيدى علاء الدبن فقال له تعبش رأسك ياوالدى في بنتك زبيدة العوديه ولكن ياوالدي اكرام الميت دفنه فاماأصبح الصباح واروها في التراب وصار علاء الدين يمزى أباها وأباهايم: يه هذاما كان من أمر زبيدة العودية (وأما) ما كان من أمر علا الدين فانه لبس ثياب الحزن وانقطع عن الديوان وصارباكي العين حزين القلب فقال الخليفة لجعفر ياوزيري ماسبب انقطاع علاء الدين عن الديوان فقال له الوزير بالمرالمؤمنين انهحز ين القلب على امر أتهز بيدة مشغول بعزائها فقال الخليفة للوزير واجب علينا ان نعز يه فقال الو زير سماوطاعة ثم نزل الخليفة هو والوزير و بعض الخدم و ركبو او توجهو الى بيت علاء الدين فبيناه وجالس واذابا اخليفة والوزير ومن مع مامقباون عايه فقام لملتقاهم وقبل الارض بين يدي الخليفة فقالله الخليفة عوضك الدخيرافقال علاء الدين أطال الله لنابقاءك باأمير المؤمنين فقال الخليفة ياعلاء الدين ماسبب انقطاءك وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الـكلام المباح

(وفي ليلة • • ٣٠) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الخليفة قال لعلاء الدين ماسبب انقطاعك عن الديو ان فقال له حز في على زوجتى زبيدة يا أمير المؤمنين فقال له الخليفة ادفع الهم عن نفسك فأنها ما تت الى رحمة الله تعالى والحزر لا يفيدك شيئا ابدا فقال يا أمير المؤمنين انا لا اترك الحزن عليها الا اذامت و دفنونى عندها فقال له الخليفة ان في الله عوضا من كل فائت ولا يخلص من الموت حيلة ولا مال ولله درمن قال

كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول وكيف يامو ابميش أو يلذبه من التراب على خديه مجمول ولما فريخ الخليفة من تمزيته أوصاه أنه لا ينقطع عن الديوان وتوجه الى محله ثم بات علاء الدين ولما

فقال له ياسيدى ومن أين أناني هذافقال له من عندالحليفة أمير المؤمنين بسبب فرط محبته لك فبيناهم في هذا السكلام واذ أبالخليفة قد أقبل فقام علاء الدين وقبل الارض بين يديه وقال له الله يحفظك يا أمير المؤمنين ويديم بقاءك ولاعدم الناس فضلك واحسانك فقال ياعلاء الدين خل زبيدة تعمل لنانو به حلاوة السلامة فعملت نو به على العود من غرائب الموجود الى أن طرب لها الحجر الجلمود وصاح العود في الحضرة ياداود فباتواعي أسرحال الى الصباح فلما أصبحوا قال الخليفة لعلاء الدين في غداطلم الديوان فقال له سمعاوطاعة ياأمير المؤمنين ان شاء الله تعالى وأنت بخير ثم أن علاء الدين أخذ عشرة أطباق ووضع فيها هدية سنية وطلع ما الديوان في ثانى يوم فبينا الخليفة قاعد على السكرسي في الديوان واذ ا بعلاء الدين مقبل من بأب الديوان وهو ينشد هذين البيتين

ته حبك السعادة كل يوم باجـ الال على رغم الحسود ولا زالت الايام لك بيضا وأيام الذي عاداك سود

فقال له الخليفة مرحبا ياعلاء الدين فقال علاء الدين ياأمير المؤمنين اذالني والله في الهدية و هذه العشرة أطباق وما فيها هدية منى اليك فقبل منه ذلك أمير المؤمنين وأص له بخلعة وجعله شاه بندرالتجار وأقعده في الديوان فبيناه وجالس واذا بنسيبه أبي زبيدة مقبل فوجه علاء الدين جالسافي رتبته وعليه خلمة فقال لامير المؤمنين ياملك الزمان لاي شيء هذا جالس في رتبتى وعليه هذه الخلعة فقال له الخليفة اني جعلته شاه بندرالتجار والمناصب تقليد لا تخليد وأنت معزول فقال له انه مناوالينا و زمه ما فعلت ياأمير المؤمنين الله بعل خيارنا أواياء أمورنا وكم من صغير صاركبرا ثم أن الخليفة كتب فرما نالعلاء الدين وأعطاه للوالي والوالي أعطاه للمشاعلى ونادى في الديوان ماشاه بندرالتجار الاعلاء الدين ابوالشامات وهو مسمو عائل كلمة محفوظ الحرمة يجب له الا كرام و الاحترام ورفع المقام فاما انفض الديوان نزل الوالي بالمنادى بين يدى علاء الدين وصار المنادى يقول ماشاه بندرالتجار الاسيدى علاء الدين فانه كان يركب و يتوجه الى مرتبته في ديو ان الخليفة وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٩٩) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن علاء الدين كان يركب و يتوجه الى ديوان الخليفة فاتفق أنه جلس فى مرتبته يوما على عادته فبينها هو جالس واذا بقائل يقول للخليفة ياأميرالمؤمنين تعيش راسك فى فلان النديم فانه توفى الى رحمة الله تعالى وحياتك الباقية فقال الخليفة اين علاء الدين ابو الشامات فحضر بين يديه فلما رآه خلع عليه خلعة سنية وجعله نديمه وكتبله جامكية الف دينار فى كل شهر وأقام عنده يتنادم معه فاتفى انه كان جالسايو مامن الايام فى من تبته على عادته فى خدمة الخليفة واذا بامير طالع الى الديوان بسيف و ترس وقال ياأميرالمؤمنين تعيش رأسك رئيس الستين فانه مات فى هذا

للخليفة ما أجده من الحزن على زوجتى زبيدة العودية فوهب لى قوت القاوب فقال له الرزيرلولا أنه يحبك ماوهبهالكوهل دخات بهايا علاء الدين فقال لا والله لا أعرف لهاطولا من عرض فقال له ماسبب ذلك فقال ياو زير الذي يصلح المولى لا يصلح الدخدام ثم ان الخليفة وجعفر الختفيا وسارا لويارة علاء الدين فعرفهما وقم وقبل يد الخليفة فلما وآه الخليفة وجد عليه علامة الحزن فقال له ياعلاء الدين ماسبب هذا الحزن الذي أنت فيه أما دخلت على قوت القلوب فقال يا أمير المؤمنين الذي يصلح المولى لا يصلح العدام وانى الى الآن ما دخلت على ها ولا اعرف لها طولا من عرض فأقلنى منها فقال الخليفة ان مرادى الاجتماع بها حتى السألها عن حالها فقال علاء الدين سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين فدخل عليها الخليفة و أدر له شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢ - ٣) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الخليفة دخل على قوت القلوب فلما رأته قامت وقبلت الارض بين يديه فقال لهاهل دخل بك علاء الدين فقالت لاياأمير المؤمنين وقد أرسلت اطالبه للدخول فلم يرض فأمر الخليفه برجوعها الى السراية وقال لعلاء الدين لاتنقطع عنا ثم توجه الخليفة الى داره فبات علاء الدين تلك الليلة ولما اصبح ركب وسارالي الديوان فجلس في رتبةرئيس الستين فامرالخليفة الخازنداران يعطى للوزير جعفر عشرة آلاف دينار فاعطاه ذلك المبلغ ثم قال الخليفة للوزيرانزمتك ان تنزل الى سوق الجوارى وتشترى لعلاء الدين بالعشرة ألاف دينارجارية فامتدل الوزيرأمر الخليفة وأخذ معه علاء الدين وساربه الىسوق الجواري فاتفق في هذا اليوم أن واني بغداد الذي من طرف الخليفة وكان اسمه الامير خالد نزل الى السوق لاجل اشتراءجاريةلولده وسبب ذلك انهكان لةز وجة تسمى خاتون وكانرزق منها بولد قبيح المنظر يسمى حبظلم بظاظة وكان بلغمن الممرعشر بن سنه ولا يعرف أن يركب المصان وكان أبوه شجاعا قرمامناعاوكان يركب الخيل و مخوض بحارالليل فنام حبظلم بظاظة في ليلة من الليالي فاحتلم فاخبر والدته بذلك ففرحت واخبرت والده بذلك وقالت مرادى انتز وجه فانه صاريستحق الزواج فقال لهاهذاقبيح المنظركرية الزائحة دنس وحشالا تقبله واحدة من النساء فقالت تشتري لهجارية فلامر قدره الله تمالى ان اليوم الذي نزل فيه الوزير وعلاء الدين الى السوق نزل فيه الاميرخالد الوالى هووولده حبظل بظاظه فبينه همفى السوق واذابجارية ذات حسن وجال وقد واعتدال في يدرجل دلال فقال الوزير شاورياد لال عليها بألف دينار فربهاعلى الوالى فرآها حبظلم بظاظة نظرة أعقبته النظرةالف حسرة وتولعها وتمكن منه حبهافقال ياأبت اشتري هذه الجارية فنادالدلال وسأل الجارية عن اسمها فقالته إسمى ياسمين فقال له أبوه ياولدي إن كانت أعجبتك فزدفى عنها فقال فقال يادلال كممك من الثمن قال الف دينار قال على بألف دينار ودينار فجاء لملاء الدين فعملها بالفين فصاركلاً يزيد الوليدابن الوالى دينارافي التمن بزيد علاء الدين الفدينا رفاغتاظ بن الوالي وقال يادلالمن يز مدعلي في تمن الجارية فقالله الدلال ان الوزير جعفر بر مدأن يشتريها لعلاء الدين أصبح الصباح ركب وسارالى الديوان فدخل على الخليفة وقبل الارض بين يديه فتحرك له الخليفة من على الكرسى و رحب به وحياه وأنزله في منة لته وقال له ياعلاء الدين أنت ضيفي في هذه الليلة تم دخل به سرايته ودعا بجارية تسمى قوت القلوب وقال لها ان علاء الدين كان عنده زوجة تسمى زبيدة العوديه وكانت تسليه عن الهم والذم فما تت الى رحمة الله تعالى ومن ادي ان تسمعيه نو بقعلى العود وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٠٠١) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الخليفة قال لجاريته قوت القلوب مرادي أن تسمعيه نو بة على العودمن غرائب الموجود لاجل ان يتسلى عن الهم والاحز از فقامت الجارية وعملت نو بة من الغرائب فقال الخليفة ما تقول ياعلاء الدين في صوت هذه الجارية فقال له ان زبيدة أحسن صوتامنها الاانهاصاحية صناعة في ضرب العود لانها تطرب الحجر الجامود فقال له هلهي أعجبتك فقال له أعجبتني باأمير المؤمنين فقال الخليفة وحياة رأسي وتربة جذودي انها هبةمنى اليك هي وجواريها فظن علاء الدين ان الخليفه عز حممه فاماأصبح الخليفة دخل على جاريتهقوت القلوب وقال لها اناوه بتك لعلاء الدبن ففرحت بذلك لأنهارأته واحبته ثم يحول الخليفةمن قصر السراية الى الديوان ودعابالحمالين وقال لهم انقلوا امتعة قوت القلوب وحطوهافي التختروانهي وجواريها الى بيت علاءالدين فنقلوهاهي وجواريها وامتعتماالي بيت علاءالدين وادخلوها القصر وجلس الخليفة في مجلس الحكم الى آخرالنهار ثم انفض الديوان ودخل قصره هذاما كانمن أمره (وأما)ما كانمن أمرقوت القاوب فنها لمادخات قصر علاء الدين هي وجواريها وكانواأر بعين جارية غيرالطواشيه قالت لاثنين من الطواشية أحدكما يقعدعلى كرسي في ميمنة الماب والثانى يقعدعلى كرسي في ميسرته وحين يأتي علاء الدين قبلايد به وقولا أءان سيدتناقوت القلوب تطلبك الى القصر فان الخليفه وهبهائك مي رج اربها فقالا فماسمه اوطاعة م فعلا ماأمرتهما به فلما أقبل علاء الدين وجدا تنين من طواشية الخليفة جالسين بالباب فاستغرب الأمر وقال في نفسه لعل هذاماهو بيتي والافما الخبر فلمارأ ته الطواشية قاموااليه وقبلوا يديه وقالوا نحن من اتباع الخليفةومماليك قوت القلوبوهي تسلم عليك وتقول اكان الخليفة قدوه بهالكهي وجواريها وتطلبك عندهافقال لهم قولواام امرحبابك واكن مادمت عنددم يدخل القصر الذي أنتفيه لانما كانللمولى لايصلح ان يكون للخدام وقولا لهامامقدارمصر وفك عند الخليفة في كل يوم فطلعوااليهاوقالوالهاذلك فقالتكل يوممائة دينا رفقال لنفسه أناليس لى حاجة بأنيهب لى الخليفة قوت القلوب حتى اصرف عليها هذا المصروف ولكن لاحيلة في ذلك ثم إنها أقامت عنده مدة أيام وهو مرتب الها في كل يوم مائة دينارالي أن انقطع علاء الدين عن الديو أن يومامن الايام فقال الخليفة للوزيرجعفر اناماوهبت قوت القلوب لعازء الدين الالتسليه ع زوجته وماسبب انقطاعه عنافقال ياأمير المؤمنين لقدمه دق من قال من لقي أحمابه نسى أصحابه فقال الخليفة لعله ماقطعه عنا الاعذر ولكن نحن نزوره وكان قمل ذلك بأيامقال علزء الدين للوزير أنا شكوت

﴿ وَفَيْ لِيلَةً ٣٠٠ ] قالت بلغني ايم اللك السعيد ان الوالي لمادخل على زوجته قالت لهذلك السكارم وحلف لهابالطلاق فكنته وبات ولماأصبح الصباح اغتسل وصلى الصبح وجاءالي السجن وقال عاأحمدقاقم ياسراقهل تتوبما أنتفيه فقال آى تبتالي الله ورجعت وأقول بالقلب واللسان استغفرالله فاطلفه الوالىمن السجن وأخذه معهالي الديوان وهوفي القيدثم تقدم الي الخليفة وتبل الارضين بديه فقال له ياأمير خالدأى شيء تطاب فتقدم أحمد قاقم يخطر في القيدقد ام الخليفة فقال له يا قاقم هل أنت حي الى الآن فقال يا أمير المؤمنين ان عمر الشقى بقي فقال يا أمير خالد لاي شيء جئت به هنافقال نه ان له أم مسكينة منقطعة وليس لها أحدغيره وقدو قعت على عبدك ان يتشنع عندك الميرالمؤ منين في انك تفكمن القيدوهو يتوب عما كان فيه وتجمله مقدم الدرك كما كان أولا فقال الخليفة لاحمد قاقم هل تبت عما كنت فيه فقال له تبت ألى الله ياأمير المؤمنين فام باحضار الحداد وفك قيده على دكة المفسل وجمله مقدم الدرك واوصاه بالمشى الطيب والاستقامة فقبل يد الخليفة ونزل بخلعة الدرك ونادوا لهبالتقديم فحكث مدة من الزمان في منصب م دخلت على زوجة الوالي فقالت لها الحمد شالذي خلص ابنك من السمن وهو على قيد الصحة والسلامة فلا عي شيء لم تقولي له يدبر أمرا في مجيئه بالجارية ياسمن الي ولدى حبظلم بظاظة فقالت اقول له ثم قامت من عندها ودخلت على ولدها فوجدته سكرانا فقالت إله ياولدي ماسبب خلاصك من السجن الا زوجة الوالي وتريدمنك أن تدبر المأمرا في قتل علاء الدين ابي الشامات وتجبى وبالجارية ياسمين الى ولدها حبظلم بظاظة فقال الماهذا أسهل مايكون ولا بدان أدبر له أمرافي هذه الليلة وكانت تلك الليلة أول ليلة في الشهر الجديد وعادة أميرالمؤمنين اذيبيت فيهاعند السيدة زبيدة لعتق جارية أومملوك أونحو ذلك وكان من عادة الخليفةأن يقلم بدلة الملك ويترك السبحة والمشة وخاتم الملك ويضم الجميم فوق الكرسي في قاعة الجلوس وكان عند الخليفة مصباح من ذهب وفيه ثلاث جو اهر منظومة في سلك من ذهب وكان ذلك المصباح عزيز اعند الخليفة ثم ان الخليفة وكل الطواشية بالبدلة والمصباح وباقى الأمتمة ودخل مقصورة السيدة زبيدة فصبر أحمد قماقم السراق لما انتصف الليل واضاء سهيل ونامت الخلائق وتجلى عليهم بالسترالخالق ثم سحب سيفه في يمينه وأخذه قلفه في يساره واقبل على قاعة الجلوس التى للخليفة ونصب سلم التسايم ورمى ملقفه على قاعة الجلوس فتعاق بهاوطلع على السلم الى السطوح ورفع طابق القاعة ونزل فيهافو جدالطواشية نأعين فبنجهم واخذ بدلة الخليفة والسبحة والمنشة والمنديل والخاتم والمصباح الذي بالجو اهرثم نزل من الموضع الذي طلع منه وسارالي بيت علاءالدين أبى الشامات وكان علاء الدين في هذه الليلة مشغولا بفرح الجارية فدخل عليها وراحت منه حاملافنزل أحمد قماقم السراق على قاعة علاء الدين وقلعلو حارخاما من دار قاعة القاعة وحفر تحته ووضع بعض المصالحوا بقى بعضهامعه ثم جبس اللوح الرخام كاكان ونزل من الموضع

أبى الشامات فعملها علاء الدبن بعشرة آلاف دينار فسمح لهسيدها وقبض تمنها وأخذها علاء الدين وقال لهااعتقتك لوجه الله تمالي ثم أنه كتب كتابه عليها وتوجه بها الى البيت ورجع الدلال ومعه دلالته فناداه ابن الوالى وقال له أبن الجارية فقال له اشتراها علاء الدين بعشرة آلاف دينار واعتقها وكتب كتابه عليها فنكمد الولدوزادت به الحسرات و رجع ضعيفا الى البيت من محبته لهاوارتمي فى الفرش وقطع الزاد وزاد به العشق والغرام فلمار أته أمه ضعيفا قالت له سلامتك ياولدى ماسبب ضعفك قال لها آشترى لى ياسمين ياأمي قالت له كما يفو تصاحب الرياحين اشترى لك جنبة ماسمين فقال لهاليس الياسمين الذي يشم واغاهى جارية اسمها ماسمين لم يشترهالي أبي فقالت ورجها لاي شيء مااشتريت له هذه الجارية فقال لهاالذي يصلح للمولى لا يصلح الحدام وليس لىقدرةعلى أخذهافانهمااشتراهاالاعلاء الدين رئيس الستين فزادالضعف بالولدحتي جفا الرقاد وقطع الزادوتعصبت أمه بعصائب الحزن فبينماهي جالسة في بيتهاحزينة على ولدها واذا بعجو ز دخلت عليهااسم هاأم أحمد قماقم السراق وكاذهذاالسراق ينقب وسطانياو يلقف فوقانيا ويسرق الكحل من العين وكانبهذه الصفات القبيحة في أول أمر دثم عملوه مقدم الدرك فسرق عملة فوقع بهاوهج معليه الوالي فاخذه وعرضه على الخليفة فاص بقتله في بقعة الدم فاستجار بالوزير وكان للو زير عندالخليفة شفاعة لاتردفشفم فيهفقال لهالخليفة كيف تشفع فى آفة تضرالناس فقال له ياأمير المؤمنين فان الذى بنى السجن كان حكمالان السجن قبرالاحياء وشماتة الاعداء فأمر الخليفة بوضعه فى قيد وكتب على قيد مخلدالى المات لا يفك الاعلى دكة المغسل فوضعو ممقيد في السجن وكانت أمه تتردد على بيت الاميرخالد الوالى وتدخل لابنها في السجن وتقول له أما قلت اك تبعن الحرام فيقول لهاقدرالله على ذلك ولكن ياأمي اذا دخلت على زوجة الوالى فخليها تشفع لى عنده فلما دخلت العجو زعلى زوجة الوالى وجدتها معصبة بعصائب الحزن فقالت لهامالك حزينة فقالت لها على فقدولدى حبظم بظاظة فقالت لهاسلامة ولدك ماالذى أما به فيكت لها الحد كاية فقالت لها العجو زماتقولين فيمن يلعب منصفا يكون فيه سلام قولدك فقالت لهاوما الذي تفعليه فقالت انالى ولديسمي أحمد قاقم السراق وهو مقيد في السجن مكتوب على قيده مخلدالى المات فانت تقومين وتلبسين الخرماعندك وتترينين بأحسن الرينة وتقابلين زوجك ببشر وبشاشة فاذاطلب منك مايطلب الرجال من النساء فامتنعي منه ولا تمكنيه وقولي له يالله العجب اذا كان الرجل حاجة عندزوجته ياح عليهاحتي يقضيهامنها واذاكان للزوجةعندز وجها حاجةفانه لايقضيهالها فيقول لك وماحاجتك فقولي له حتى تحلف لي فاذاحا ف لك بحياة رأسه أو بالله فقولي له احلف لي بالطلاق مني ولاتمكنيه الاانحاف لك بالطلاق فاذاحاف لك بالطلاق فقولى له عند أفي السجن واحدمقدم اسمه احمد قماقم ولهأم مسكينه وقدوقعت على وساقتني عليك وقالت لى خليه يشفع لهعند الخليفه لاجل أن بتوب و يحصل له الثواب فقالت لهاسمها وطاعة فلمادخل الوالى على زوجته وأدرك شهر زادالصماح فسكتتعن الكلام الماح

قبل ان تقتلنى اقتل أحمد قماقم السراق فانه لا يعرف الحرامي والخائن الامقدم الدرك فقال أحمد قاقم وقال للخليفة شفعنى في الوالى وانا أضمن لك عهدة الذى سرق واقص الاثر وراءه حتى أعرفه ولكن اعطنى اثنين من طرف القاضى واثنين من طرف الوالى فان الذى فعل هذا الفعل لا يخشاك ولا يخشى من الوالى ولا من غره فقال الخليفة لك ماطلبت ولكن أول التفتيش يكون في سرايتي و بعدها سراية الوزير وفي سراية رئيس الستين فقال أحمد قماقم صدقت يا امير المؤمنين ربما يكون الذى عمل هذه العملة واحدقد تربى في سراية أمر المؤمنين أوفى أحد من خواصه فقال الخليفة وحياة رأسى كل من ظهرت عليه هذه العملة لا بدمن قتله ولوكان ولدي ثم ان أحمد قماقم أخذ ما أراده و أخذ فرما نابا لهجوم على البيوت و تفتيشها وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٤٠٣) قالت ملغني أمها الملك السعيدان أحمد تماقير أخذما أراده واخذ فرما فابالهجوم على البيوت وتفتيشها وزل وبيده قضيب ثلثه من الشوم وثلثه من الحديد ومن الفولاذوفتش سراية الخليفة وسراية الوزيرجعفر ودارعلى ببوت الحجاب والنواب الى انم على بيت علاءالدين أفي الشامات فلماسمم الضجة علاءالدين قدام بيته قاممن عندياسمين زوجته ونزل وفتحالباب فوجدالوالي فى كركبة فقال له ماالخبر باأمير خالد فحكى لهجميه القضية فقال علاء الدين ادخلوا بيتى وفتشو هفقال الوالى العفو ياسيدي انت أمين وحاشا ان يكون الامين خائنا فقال له لا بد من تفتيش بيتي فدخل الوالى والقضاة والشهو دوتقدم أحمد فماقم الى دارقاعة القاعة وجاءالى الرخامة التى دفن تحتها الامتعة وأرخى القضيب على اللوح الرخام بعزمه فانكسر تألوخامة واذابشيء ينور تحتهافقال المقدم بسم الله ماشاء الله على بركة قدومنا انفتح لنا كنزأريد ان انزل الى هـذاالمطلب وانظرمافيه فنظرالقاضي والشهودالى ذلك المحل فوجدوا الامتعة بتمامها فكتبوا ورقة مضمونها انهم وجدواالامتهة فى بيت علاء الدين ثم وضعوا فى تلك الورقة ختومهم وأمروا بالقبض على علاء الدين وأخذواعمامته من فوق رأسه وضبطو اجميع ماله ورزقه في قائمة وقبض أحمد قماقم السراق على الجارية ياسمين وكانت حاملامن علاءالدين وأعطاها لامه وقال لها ساميها لخاتون امرأة انوالي فاخذت ياسمين ودخلت بماعلى زوجة الوالى فلمارآ هاحبظلم بظاظة جاءت له العافية وقام من وقته وساعته وفرح فرحاشد يداوتقرب البهافسحيت خنجرامر ويامتها وقالت لهابعد عنى والا أقتلك وأقل نفسى فقالت لهامه خاتون ياعاهرة خلى ولدى يباغ منك مراده فقالت لهايا كلبةفي أىمدهب بجوز للمرأة أن تنز وجبائنين واي شيء أوصل الكلاب ان تدخل في مواطن السباع فزاد بالولد الغرام وأضعفه الوجد والهيام وقطع الزاد ولزم الوساد. وأدرك شهرز ادالصاح فسكتت عن الكلام المياح

(وفى ليلة ٢٠٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن حبظلم بظاظه قطع الزاد ولزم الوساد فقالت لها مرأة الوالى ياعاهرة كيف تحسر ينى على ولدى لا بدمن تعذيبك وأماعلاء الدين فانه لا بدمن شنقه فقالت لها ناأموت على مجبته فقامت زوجة الوالي ونزعت عنها ماكان عليها من الصيغة



﴿ أحمد قماقم السراق وهو نازل على سلم التسليم ﴾ (فقاعة جلوس الخليفة والطواشية نائمين فيما)

الذى طلع منه وقال في نفسه انا أقعد أسكر واحط المصباح قدا مي واشرب الكاس على نورد ثم ساراتي بيته فلما أصبح الصباح ذهب الخليفة الى القاعة فوجد الطواشية مبنجين فايقظهم وحط يده فلم يجد البدلة ولا الخاتم ولا السبحة ولا المنشة ولا المندل ولا المصباح فاغتاظ لذلك غيظا شديد المسبدلة الفضب وهي بدلة حمر اء وجلس في الديوان فتقدم الوزير وقبل الارض بين يديه وقال يكفى الله شرأ ميرا لمؤرمة وأميرا لمؤرمة وزيران الشرفايض فقال له الوزيراى شيء حصل في كمي له جميع ماوقع واذابالو الي طالع وفي ركابه أحمد قماقم السراق فوجد الخليفة في غيظ عظيم فلما نظر الخايفة الى الوالى قال له يالمير حالدكيف حال بغداد فقال له سالمة أمينة فقال له تكذب فقال له لاى شيء يا امير المؤمنين دود الخل منه فيه ولا يقد رغريب ان يصل الى هذا المحل أبدافقال ان لم تجيء لى بهذه الاشياء قتلتك فقال له منه فيه ولا يقد رغريب ان يصل الى هذا المحل أبدافقال ان لم تجيء لى بهذه الاشياء قتلتك فقال له

أين المصاح فقال اناماسرقت ولا عامت ولا رأيت ولامعي خبر فقال له ياخائن كيف اقربك الى وتمعدني عنك واستأمنك وتخونني ثم أمر بشنقه فنزل بهالى الوالى والمنادي ينادى عليه هذا جزاء وأقل من جزاء من يخون الخلفاء الراشدين فاجتمع الخلائق عندالمشنقة هذاما كان من أص علاءالدين (وأما)ما كانمن أمراحمدالدنف كبيرعلاء الدين فانه كان قاعد أهو واتباعه على بستان فبيناهم جالسون في حظوسر ورواذا برجل سقاءمن السقايين الذين في الديوان دخل عليهم وقبل يد أحمد الدنف وقال يامقدم احمد يادنف أنت قاعد في صفاء الماء تخت رجليك وماعندك علم عما حصل فتاللها حمدالدنف ماالخبر فقال السقاء أن ولدك في عهدالله علاء الدين نزلوا به الى المشنقة فقال الد فماعندك من الحيلة ياحسن شومان فقال لهعلاء الدين بريء من هذا الامروهذا ملعوب عليه من واحد عدوفقال له ماازأي عندك فقال خلاصه علينا أنشاء المولي ثم ان حسن شومان ذهب الى السجن وقال السجان اعطناواحدا يكون مستوجبا للقتل فأعطاه واحدا وكان شبه البرايا بعلاء الدين أبي الشامات ففطى رأسه وأخذه أحمد الدنف بينه وبين على الزيبق المصرى وكانواقدمواعلاءالدينالي الشنق فتقدم الدنف وحط رجله على رجل المشاعلي فقال له المشاعلي اعطني الوسع حتى أعمل صنعتي فقال له يالعين خذهذا الرجل واشنقه موضع علاء الدين أفي الشامات فانهمظلوم وانفدى اسماعيل بالكبش فأخذ المشاعلى ذلك الرجل وشنقه عوضاعن علاءالدين ثممان أحمدالدنفوعلي الزببق المصرى أخذاعلاءالدين وسارابه الىقاعة أحمدالدنف فامادخلواعليه قال له علاء الدين جزاك الله خيرا يا كبيرى فقال له احمد الدنف ماهذا الفعل الذي فعلته وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الـكلام المباح

(وفى ليلة ٦٠٩) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن احمد الدنف قال لعلاء الدين ماهذا الفعل الذي فعلته ورحم الله من قال من ائتماك فلا ثخو نه ولوكنت خائنا والخليفة مكنك عنده وسماك بالثقة الامين كيف تفعل معه حكذا و تأخذ أمتعته فقال علاء الدين والاسم الاعظم ياكبيري ماهى عملتى ولالي فيها ذنب ولا أعرف من عملها فقال احمد الدنف ان هذه العملة ماعملها إلا عدومبين ومن فعل شيئا يجازى به ولكن ياعلاء الدين أنت ما بقى لك اقامة فى بغداد فان الملوك لا تمادى يا ولدى ومن كانت الملوك في طلبه ياطول تعبه فقال علاء الدين أين أروح ياكبيري فقال له انأو وسلك المالا سكندرية فانها مباركة وعتبتها خضراء وعيشم اهنيئة فقال له سماوطاعة ياكبيرى فقال احمد الدنف لحسن شومان خل بالك وإذا سأل عنى الخليفة فقل له انه دراح يطوف على البلاد ثم أخذه وخرج من بغداد ولم يز الاسائرين حتى وصلا الي الكروم والبساتين فوجدا يهودين من عمال الخليفة دا كبين على بغلتين فقال أحمد الدنف لليهوديين هاتوا الغفر فقال اليهوديان نعطيك الغفر على أى شيء فقال لهما أناغفيرهذا الوادى فاعطاه كل واحد منهما مائة ديناد و بعد ذلك قتلهما أحمد الدنف وأخذ البغلتين فركب بغلة وركب علاء الدين بغلته وساد الي مدينة أياس فأد خلا البغلتين في خان وباتا فيه ولما أصبح الصباح باع علاء الدين بغلته وساد الي مدينة أياس فأد خلا البغلتين في خان وباتا فيه ولما أصبح الصباح باع علاء الدين بغلته وساد الي مدينة أياس فأد خلا البغلتين في خان وباتا فيه ولما أصبح الصباح باع علاء الدين بغلته وساد الي مدينة أياس فأد خلا البغلتين في خان وباتا فيه ولما أصبح الصباح باع علاء الدين بغلته وساد الي مدينة أياس فأد خلا البغلتين في خان وباتا فيه ولما أصبح الصباح باع علاء الدين بغلته وساد الي مدينة أي ساد الديناد والمدر المناخل والمدر الدين بغلته و المياح باع علاء الدين بغلته وساد الي مدينة أي المدر الدين والمدر الميالة و المياح باع علاء الدين بغلته وساد الي مدينة أيساد و المدر المدر المياح بالمياح بالدين بغلته و المياح بالمياح بالبيالي المياح بالمياح بال

وثياب الحرير والبستهالباساً من الخيش وقيصاً من الشعر وانزلتها في المطبخ وعملتها من الجوارى الخدمة وقالت لها جزاؤك انك تكسرين الحطب وتقشرين البصل و تحطين النار بحت الحلل فقالت لها رضى بكل عذاب و خدمة و لا ارضى برق ية ولدك فنن الشعايها قالوب الجوارى وصرف يتماطين الخدمة عنها في المطبخ هذا ما كن من أمريا سمين (وأما) ما كان من أمر علاء الدين ابي الشامات فانهم أخذوه هو وأمتعة الخليفة وساروا به إلى أن وصلوا الى الديوان فبينما الخليفة جالس على الكرسى وادا بهم طالعون بعلاء الدين ومعه الامتعة فقال الخليفة أين وجد تموها فقالوا له في وسط بيت علاء الدين ابي الشامات فامترج الخليفة بالغضب وأخذ الامتعة فلي يجد المصباح فقال ياعلاء الدين علاء الدين المناسات فقال الخليفة المناسبة فلي يحد المصباح فقال ياعلاء الدين المناسبة فلي علاء الدين المناسبة فلي المناسبة فقال الخليفة فلي المناسبة فلي المنا



﴿ السقا وهو يقول لاحمد الدنف الحق علاء الدين نازلين به المشنقة ﴾

الاميرخالد جالساوالولد في حجره يلعب وقدالتي الله عبة الولد في قلب الامير خالد فالتفت الولد في أي أمه فرى نفسه عليها فز نقه الامير خالد في حضنه وقل لها تعالى يا جارية فلها جاءت قال لها هذا الولد ابن من فقالت له هذا ولدي وغرة فؤ ادى فقال لها ومن أبوه فقالت أبوه علاء الدين ابوالشامات والان مار ولدك فقال لهاان علاء الدين كان خائنا فقالت سلامته من الخيانة حاشا وكلا أن يكون الامين خائنا فقال لها إذا كبر هذا الولدونشأ وقال لك من أبى فقولى له أنت ابن الامير خالد الوالى ماحب الشرطة فقالت له سمعاوطاعة ثم إن الامير خالد طاهر الولد ورباه وأحسن تربيته وجاءله بفقيه خطاط فه الهمالخط والقراءه فقرأ وأعاد وختم وصار يقول للامير خالديا والدي وبالمالي المير فقال في عمرة سنة ووصل خالديا والضرب إلى أن انتهى في الفروسية وتعلم الشجاعة و بلغ من العمر أربع عشرة سنة ووصل المعن والضرب إلى أن انتهى في الفروسية وتعلم الشجاعة و بلغ من العمر أربع عشرة سنة ووصل المدرجة الامارة فاتفق أن أصلان اجتمع مع احمدة اقم السراق يوما من الايام وصارا أصحابا فتبه المارة واذابا حمدة اقم السراق يوما من الايام وصارا أمحابا فتبه ما المارة واذابا حمدة اقم السراق يوما من الايام وصارا أمحابا فتبه المارة واذابا حمدة اقم السراق المن يامقدم اعطني هذا المصماح فقال له ما قدامه وتما بن المارة وقال له ما قدامه وتما بن المناود فقال له المارة وادرك شهر زاد الصباح فسك هذا المصماح فقال له ما قدامه وتما بن المناح المباح فقال له المارة فالمارة وادرك شهر زاد الصباح فسك هذا المصماح فقال له ما قداله المناح فقال له المارة في المداح فقال له المارة في وما من المارة في المارة في المداح فقال له المهار في المناح في المحاطني هذا المارة في المارة في المراح في المورد في المداح ف

(وفى ليلة ١٠٠٨) قالت بلغني أبها الملك السعيد أن أصلاذ قال لاحمد قاقم لاى شيء فقال لانه راحت على شانه الارواح فقال له أي روح راحت على شآنه فقال له كان واحد جاءنا هنا وعمل رئيس الستين يسمى علاء الدين أباالشامات ومات بسبب دلك فقال له وما حكايته وما سبب موته فقال له كان لك أخ يسمى ح. ظلم بظاظة و باغ من العمر ستة عشر عاما حتى استحق الزواج وطاب أبودأن يشتري لهجارية وأخبره بالقصة من أولها إلى آخر ها وأعلمه بضعف حيظلم بظاظة وماوقع لعلاءالد ين خلما فقال أصلان في نفسه لعل هذه الجارية ياسمين أمي وما ، أبي إلا علاءالدين أبوالشامات فطام الوالد أصلاز منعنده حزينا فقابل المقدم احمدالدنف فلما رآه احمدالدنف قالسبحان من لاشبيه له فقال له حسن شومان يا كبيرى و ن أى شي و تتعجب فقال لهمز خلقة هذا الود دأملان فانه أشبه البرايا بعلاء الدين أبى الشامات فناد احمد الدنف وقال بااصلان فردعليه فقال له ما إسم أمك فقال له تسمى الجارية باسمين فقال له ماأصلان طب نفسا وقر عينافانه ماأبوك إلا علاءالدين أبوالشامات واكن ياولدي أدخل على أمك واسألها عن أبيك فقال سمعاوطاعة ثم دخل على أمه وسألها فقالت له أبوك الامير خالد فقال لهاما أبي الا علاءالدين أبوالشامات فبكت أمهوقاات لهمن أخبرك بهذا ياوادي فقال المقدم احد الدنف أخبرني بذلك في كت، له جميع ماجري وقالت له ياولدي قد ظهر الحق واختفى ال اطل واعلم أن أباك علاء الدين أبوالشامات إلا انه مارباك الا الامير خالد وجعلك ولده فياولدى ان اجتمعت بالمقدم احدالدنف قل له يا كبيرى سألتك بالله أن تأخفل ثارى من قاتل أبي علاء الدين أبى الشامات فطام من عندها وسار وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكادم المباح

وأوصى البواب على بغلة احمد الدنف ونزل في مركب من مينة اياس حتى وصلا الى الاسكندرية فطلع أحمد الدنف ومعه علاء الدين ومشيا في السوق واذا بدلال يدلل على دكان ومن داخل الذكان طبقة على تسعمائة وخمسين فقال علاء الدين على بالف فسمح له البائع وكانت لبيت المال فتسلم علاء الدين المفاتيح وفتح الدكان وفتح الطبقة فو جدها مفروشة بالفرش والمسافد ورأى فيها حاصلا فيه قلاع وصوارى وحبال وصناديق وأجربة ملا تخرز او ودعاور كابات وأطيارا ودبابيس وسكاكين ومقصات وغيرذلك لان صاحبه كان سقطيا فقعد علاء الدين أبو الشامات في الدكان وقال له احمد الدنف ياولدى الدكان والطبقة ومافيها صارت ملك فاقعد فيها و بعواشترى ولاتنكرى فان الله تعالى بارك في التجارة وأقام عند دثلاثة أيام واليوم الرابع أخذ خاطره وقال له استقر في هذا المكان حتى أروح و أعود اليك بخبر من الخليفة بالامان عليك وأنظر الذي عمل معك هذا الملعوب ثم توجه مسافر احتى وصل إلى إياس فاخذ البغلة من الخلام المباح شعداد فاجتمع بحسن شومان وأتباعه وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٠٧) قالت بلغني أيها الملك السميد أن احمد الدنف اجتمع بحسن شومان وأتباعه وقال ياحسنهل الخليفة سألعنى فقال لا ولاخطرت على باله فقام في خدمة الخليفة وصاريستنشق الاخبار فرأى الخليفة التفت إلى الوزير جعفر يوما من الايام وقال له أنظر ياوزير هـ ذه العملة التي فعامها معي علاءالدين فقال له ياامير المؤمنين أنت جازيته بالشنق وجزاؤه ما حل به فقال له ياوزير مرادى أن أنزل وأنظره وهو مشنوق فقال الوزير افعل ماشئت ياأمير المؤمنين فنزل الخليفة ومعه الوزير جعفر إلىجهة المشنقة تمرفع طرفه فوأى المشنوق غيرعلاء الدين أبي الشامات النقة الامين فقال ياوزير هذاماهو علاء الدين فقال له كيفعرفت أنهغيره فقال انعلاء الدين كان قصيرا وهذا طويل فقال له الوزير ان المشنوق يطول فقال له ان علاء الدين كان أسف وهذاوجهه اسود فقال له أما تعلم يا أمير المؤمنين أن الموت له غبرات فاص بتنزيله من فوق المشنقة فلما أنزلوه وجد مكتو باعلى كعبيه الاثنين أسما الشيخين فقالله ياوزيران علاءالدين كأنسنيا وهذارافضي فقال لهسبحان الدعلام الغيوب ونحن لانعلم هل هذا علاء الدين أوغير دفاص الخليفة بدفنه فدفنوه وصار علاء الدين نسيا منسيا هذاما كانمن أمر دروأما)ما كانمن أمر حيظلم بظافة ابن الوالي فأنه قدطاب به العشق والغرام حتى مات ووارود في التراب (وأما)ما كان من أص الجارية ياسمين فانهاو فت حماما ولحقها الطلق فوضعت ذكراكأنه القمر فقال لها لجوارى ماتسميه فقالت لوكان أبود طيباكان مماه ولكن أناأسميه أصلان تمانها أرضعته اللبن عامين متتابعين وفطمته وحبى ومشي فاتفق أن أمه اشتغلت بخدمة المطبخ يومامن الايام فمشى الغلام ورأى سلم المقعد فطلع عليه وكان الامير خالدالوالى جالسا فأخذه وأقعده في حجره وسبح مولاه فياخلق وصور وتأمل وجهه فرآه شبه البرايا بعلاء الدين أبى الشامات ثم أن أمه اسمين فتشت عليه فلم تجده فطلعت المقعد فرأت فقال الخليفة تعالى اخائن من أين لك هذا المصباح فقال له اشتريته ياامير المؤمنين فقال له الخليفة من اين اشتريته ومن يقدرعلي مثله حتى يبيعه لك وضربوه ذقر أنه هو الذي سرق البدلة والصباح فقال له الخليفة لاي شيء تفعل هذه الفعال بإخائن حتى ضمعت علاء الدين أبا الشامات وهو الثقة الامين ثمأص الخليفة بالقبض عليه وعلى الوالى فقال الوالى ياأميرالمؤمنين أنامظلوم وأنتأم تني بشنقه ولم كن عندى خبر بهذا الملعوب فان التدبيركان بين العجوزوأحمد قماقم وزوجتي وليسعندي خبر وأنافي جيرتك ياأصلان فتشفع فيهأصلان عند الخليفة ثم قال أمير المؤمنين مافعل الله بام هذا الولد فقال له عندى فقال أمر تك أن مأم زوجتك أن تلب بابدلتها وصيغتها وتردها إلى سيادتهاو أن تفك الختم الذي على بيت عاد الدين وتعطي ابنه وزقه ومله فقال سمعاوطاعة ثم نزل الوالى وأمرام أته فالبستها بدلتها وفك الختم عن بيت علاء الدين وأعطى أحلان المفاتيح ثم قال الخليفة تمن على يا أحلان فقال له تمنيت عليك أن تجمع شملي بالى فيكي الخليفة وقال الفالب أذ أباك هو الذي شنق ومات ولكن وحياة جدودي كر من أشرني بانه على قيد الحياة أعطيته جميع ما يطلبه فتقدم احمد الدنف وقبل الارض بين يديه وقال لهاعطني الامان ياأمير المؤمنين فقال لهعليك الامان فقال أبشرك أن علاء الدين أباالشاءات النقة الامين طيب على قيد الحياة فقال لهماالذي تقول فقال له وحياة وأسك ان كلامى حقوفديته بغيره ممن يستحق القتل وأوصلته الى الاسكندرية وفتحت له دكان سقطي فقال الخليفة ألز متك أن تجيى عبه وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح

(وفي لية • (٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الخليفة قال لاحمد الدنف ألزمتك أن تجيي به فقال له سعه اوطاعة فا مراه الخليفة بعشرة آلاف دينار وسار متوجها الى الاسكندرية هذا ما كان من أمر والده علاء الدين أبي الشامات فانه باع ما كان عنده في الدكان جيعه ولم يبق في الدكان الاالقليل وجراب فنفض الجراب فنزلت منه خرزة ملا السكف في سلسلة من الذهب ولها خسة وجوه وعليها أسماء وطلاسم كدبيب النمل فدعك علا السكف في سلسلة من الذهب ولها خسة وجوه وعليها أسماء وطلاسم كدبيب النمل فدعك الخسة وجوه فلم يجاوبه أحد فقال في نفسه لعلها خرزة من جزع ثم علقها في الدكان واذا بقنصل فائت في الطريق فرفع بصره فرأى الخرزة معلقة فقد مد على دكان علاء الدين وقال له يا سيدى هلهذه الخرزة للبيع فقال له أتبيعني اياها بثمانين الف دينار فقال له علاء الدين يفتح الله فقال له أتبيعها عائة الف دينار فقال له علاء الدين يفتح الله فقال له أتبيعها عائة الف دينار فأتقد في الدنا نيرفقال له القنصل ما أقدر أن أحمل عنها معي والاسكندرية فيها حرامية وشرطية فأنت تروح معى الى مركبي وأعطي لك الممن ورزمة صوف أنجورى ورزمة أطاس ورزمة قطيفة ورزمة جوخ فقام علاء الدين وقفل الدكان بعد أن أعطاه الخرزة وأعطي المفاتيح لجاره وقال له خذ هذه المفاتيح عندك أمانة حتى أروح الى المركب مع هذا القنصل وأجبيء بشن خرزتى خذ هذه المفاتيح عندك أمانة حتى أروح الى المركب مع هذا القنصل وأجبيء بشن خرزتى فان عوت عنك وورد عليك المقدم احمد الدنف الذى كان وطنى في هذا المكان فاعطه المفاتيح فان عوت عندك أمانة حتى أروك الماسم كان وطنى في هذا المكان فاعطه المفاتيح

(وفي ليلة ٢٠٠٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن أصلان طلع من عند امه وسار إلى أن دخل على المقدم احمد الدنف وقبل يددفقال لهمالك الصلال فقال له إني قد عرفت وتحققت أن أبي علاءالدين أبوالشامات ومرادى أنك تأخـذ لى ثارى من قاتله فقال له من الذى قتل أباك فقال له احمد قماقم السراق فقال الهومن أعامك بهذا الخبر فقال رأيت معه المصباح الجوهرالذى ضاعمن جملة أمتعة الخليفة وقات له اعطني هذا المصباح فارضى وقالني هذاراحت على شأنه الارواح وحكى لى أنه هو الذي نزل وسرق العملة و وضعها في دارا بي فقال له احمد الدنف اذا رأيت الامير خالد الوالى يلبس لباس الحرب فقل له ألبسني مثلك ذذا طلعت معه وأظهرت بابا من أبواب الشجاعة قدام أمير المؤمنين فان الخليفة يقول لك عن على ياأ صلان فقل له أي عليك أن تأخذلى ال أبي من قاتله فيقول الن أن أباك حي وهو الاميرخالد الوالى فقل له اذ أبي علاء الدين أبو الشامات وخالدالوالىله على حق التربية فقط وأخبره بجميع ماوقع بينك وبين احمد قماقم السراق وقل له ياأمير المؤمنين أؤمر بتفتيشه وأناأخرجه من جيبه فقال له سمعاوطاعة تم طلع أصلان فوجد الاميرخالدا يتجهز الى طلوعه ديوان الخليفة فقال لهم ادى أن تلبسني لباس الحرب مثلك وتأخذني معك الي ديوان الخليفة فألبسه وأخذهمه الى الديوان ونزل الخليفة بالعسكر خارج البلدونصبوا الصواوين والخيام واصطفت الصفوف وطلع بالاكرة والصولجان فصار الفارس منهم يضرب الاكرة بالصولجان فيردها عليه الفارس الثانى وكان بين العسكر واحد جاسوس مغرى على قتل الخليفة فاخذالا كرة وضربها بالصولجان وحررها على وجه الخليفة واذا باملان استلقاها عن الخليفة وضرب بهاراميها فوقعت بين آكتافه فوقع على الارض فقال الخليفة بارك اللهفيك ياأصلان تم نزلوامن على ظهور الخيل وقعدوا على الكراسي وامرالخليفة باحضار الذى ضرب الاكرة فاماحضر بين يديه قال الهمن أغراك على هذا الامروهل أنت عدوأو اناً باك حي وهو واقف على رجايه فقال له من هوأ بي فقال له الامير خالد الوالي فقال له ياأمير المؤمنين ماهو أبي الافي التربية وماوالدي الاعلاء الدين أبو الشامات فقال له ان أباك كان خائنا فقال باأمير المؤمنين حاشا أن يكون الامين خائنا وماالذي خانك فيه فقال له سرق بدلتي ومامعها فقال باأمير المؤ منين حاشا أن يكون أبى خائناولكن ياسيدي لماعدمت بدلتك وعادت اليك مل رأبت المصباح رجع اليك أيضا فقال ماوجد ناه فقال أنارأ يتهمع احمد قماقم وطلبته منه فلم يعطه لى وقال هذاراحت عليه الارواح وحكىلى عنضهف حبظلم بظاظها بن الامير خالدوعشقه للجارية ياسمين وخلاصه من القيدوانه هوالذي سرق المدلة والمصباح وانت ياأميرالمؤمنين تأخذلي بنار والدى من قاتله فقال الخليفة اقبضوا على احمد قاقم فقبضوا عليه وقال أين المقدم احمد الدنف فخضر بين يديه فقال له الخليفة فتش قماقم فطيديه في جيبه فأطلع منه المصباح الجوهر

خليت الملك يقتلك فقعدعلاء الدين حامل الهم وكان في الكنيسة عشر عميان مكسحين فقال له واحدمنهم هات لى قصرية فاتى له فتغوط فيها وقال له ارم الفائط فرما دفقال له يبارك فيك المسيح ياخدام الكنيسة واذابا اعجوز أقبأت وقالت لهلاى شيءماوفيت الخدمة في الكنيسة فقال لها أنالي كم يدحتي أقدر على توفية هذه الخدمة فقالت له يرمجمون أناماجئت بك المخدمة تم قالت له خذيا إبني هذا القضيب وكان من النحاس وفي رأسه صليب واخرج إلى الشارع فاذا قابلكوالى البلدفقل له إنى أدعوك الى خدمة الكنيسة من أجل السيد المسيد ع نانه لا يخالفك لخليه بأخذالقمح وينر بله ويطحنه وينخله ويعجنه ويخبزه منينات وكرمن يخالفك اضربه ولأتخف من أحدفقال سمعا وطاعة وعمل كاقالت ولم يزل يسخر الاكابر والاصاغر مدة سبعة عشرعاما فبيناهو قاعدفى المكنيسة واذا بالعجوز داخلة عليه فقالت له اطاع إلى خارج الدير فقال لهاأين أروح فقالت له بتهذه الليلة في خمارة أوع دواحدمن أصحابك فقال لهالايشيء تطرديني من الكنيسة فقالت له إن حسن مريم بنت الملك يوحنا ملك هذه المدينة مرادها أن تدخل الكنيسة للزيارة ولاينبغي أن تقعدفي طريقها فامتثل كلامهاوقام وأراها أنه راح إلى خار جالكنيسة وقال في نفسه ياهل ترى بنت الملك مثل نسائنا أو أحسن منهن فأ نالاأر وح حتى اتفر جعليهافاختني فى مخدع لهطاقة تطل على الكنيسة فبيناهو ينظر في الكنيسة وادا ببنت الملك مقبلة فنظر اليها نظرة أعقبته الفحسرة لأنهوجدها كأنها البدرإذا نزغ من يحت الغهام وصحبتهاصبية وأدرك شهرزادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ١ ٢٣١) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن علاء الدين لما نظر إلى بنت الملك ورأى صحبتها صبية وهي تقول لتلك الصبية آلست بازييدة فأمعن علاء الدين النظرة في تلك الصبية فرآها زوجته زبيدة العودية التي كانت ماتت ثم أن بنت الملك قالت لزبيدة قومي اعملي لنا نوبة على العود فقالت لها أبالا أعمل لك نوبة حتى تبلغيني مرادى وتني لى بحما وعدتيني به فقالت لها ما الذي وعدتك به قالت لها وعدتيني بجمع شملي بزوجي علاء الدين أبي الشامات النقة الامين فقالت لها يازبيدة طيبي نفساوقرى عيناواعملي لنا نوبة حلاوة اجتماع شملك بزوجك علاء الدين فقالت لها وأين هو فقالت لها إنه هنا في هذا الخدع يسمع كلامنا فعملت نوبة على العود ترقص الحجر الجلمود فلما سيم ذلك علاء الدين هاجت بلا بله وخرج من الخدع وهجم عليهما وأخذ زوجته زبيدة العودية بالحضن وعرفته فاعتنق الا ثنان بعضهما ووقعا على الارض مغشيا عليهما وأخذ نقدمت الملكة حسن مريم ورشت عليهما ماء الورد ونبهنهما وقالت جمع الله مغشيا فقال لهاعلاء الدين على معبتك ياسيدتي ثم التفت علاء الدين الى زوجته زبيدة الدودية وقال مفائن المامت وإنما الحين على معبتك ياسيدتي ثم التفت علاء الدين وأما التي دفتتموها فانها أنامامت وإنما اختطفني عون من أعوان الجان وطار بي الى هذا المكان وأما التي دفتتموها فانها جنية وتصورت في صورتي وعمات انهاميتة و بعدما دفنتموها شقت القبر وخرجت منه وراحت منه وراحت

وأخبره بذلك ثم توجه مع القنصل الي المركب فلمانزل به المركب نصب له كرسيا وأجلسه عليه وقال هاتواالمال فدفع لهالثمن والخمسرزمالتي وعدهبهاوقالله ياسيدي أقصدجبري بلقمة أو شر بةماء فقال إن كان عندك ماء فاسقني فأمر بالشه بات فاذا فيها بنج فلماشرب انقلب على ظهره فرفعوا الكرامي وحطوا المداري وحلوا القلوع وأسعفتهم الزاح حتى وصلو الى وسط البحرفام القبطان الطاوع علاءالدين من الطنبر فطلعوه وشمموه صدالبنج ففتح عينيه وقال أين أنافقالله أنت معي أمر بوطود يعة ولوكنت تقول يفتح الله لكنت أزيدك فقال له علاء الدين ماسناعتك فقال لهأ ناقبطان ومرادى أن آخذك إلى حبيبة قلبي فبينماهافي الكلام واذابمركب فيهاأر بعودمن تجار المسلمين فطلع القبطان بمركبه عليهم ووضع الكلاليب في مراكبهم ونزل هوورجاله فنهبوها وأخذها وساروا بهاإلى مدينة جنوه فاقبل اقبطان الذي معه علاء الدين إلى باب قصر قيطون واذا بصبية نازلة وهى ضاربة لناما فقالت له هل جئت بالخرزة وصاحبها فقال لهاجئت بهمافقالت لههات الخرزة فاعطاها لهاوتوجه إلى الميناوضرب مدافع السلامة فعلم ملك المدينة بوصول ذلك القبطان عورج إلى مقابلته وقال له كيف كانت سفرتك فقال له كانت طيبة جدا وقد كسبت فيها مركبا فيهاواحد وأربعو نمن تجار المسلمين فقال لهأخرجهمإلى المدينة في الحديد ومن جملتهم علاء الدين وركب الملك هو والقبطان وأمشوهم قدامهم إلى أن وصلوا إلى الديوان وقدموا أولواحدفقال له الملكمن أين يامسلم فقال من الاسكندرية فقال ياسياف اقتله فضربه السياف بالسيف فرمى رقبته والثانى والثالث وهكذا إلى تمام الاربعين وكان علاءالدين في آخرهم فشرب حسرتهم وقال لنفسه رحمة الله عليك ياعلاء الدين فوغ عمرك فقال لهالملك وأنتمن أي البلاد فقال من الاسكندرية فقال ياسياف ارم عنقه فرفع السياف يده بالسيف وأراد أن يرمى رقبةعلاء الدين وادا بعجوز ذاتهيبة تقدمت بين أيادي الملك فقام اليها تعظيالهافقالت ياملك أماقات لك لما يجبى والقبطان بالأسارى تذكر الدير باسيرأو باسيرين يخدمان في الكنيسة فقال لهاياأمي ليتكسبقت بماعة ولكن خذى هذا الاسير الذي فضل فالتفتت إلى علاء الدين وقالت له هل أنت تخدم في الكنيسة أو أخلى الملك يقتلك فقال لها أنا أخدم فى الكنيسة فاخذته وطلعت بهمن الديوان وتوحهت إلى المنيسة فقال لهاعلاء الدين مأعمل من الخدمة فقالت له تقوم في الصبح وتأخذ خمسة بغال وتسيربها إلى الفابة وتقطع ناشف الحطب وتكسره وتجيء به إلى مطبخ الدير و بعد ذلك تلم البسط وتكنس وتمسح البلاط والرخام وترد الفرش مثل ماكان وتأخذ نصف أردب قمح وتغر بله وتطحنه وتعجنه وتعمله منينات للدير وتأخذ ويبةعدس تغربالهاوتدشها وتطبخها ثم تملا الاربع فساقى ماء وتحول بالبرميل وتملا ثلمائة وستة وستين قصعة وتفت فيها المنينات وتسقيها من العدس وتدخل لكل راهب أو بطريق قصه ته فقال لها علاء الدين رديني إلى الملك وخليه يقتلني أسهل لي من هذه الخدمة فقالتله إن خدمت ووفيت الخدمة التي عليك خلصت من القتل وان لم توف

فظهرلى أنه لا يتزوج بى الاواحد يسمي علاء الدين أباالشامات النقة الامين فتعجبت من ذلك وصبرت الى أن آن الاوان واجتمعت بك ثم انه تزوج بها وقال له اانامر ادى أن أروح الى بلادى فقالت له اذاكان الامر كذلك فتعالى ممى ثم أخذته وخبأته فى مخدع فى قصرها ودخلت على أبيها فقال له ايابنتي أناعندى اليوم قبض زائد فاقعدى حتى أسكر معك فقعد ودعابسفرة المدام وصارت علا وتسقيه حتى فاب عن الوجود ثم انها وضعت له البنج فى قدح فشرب القدح وانقلب

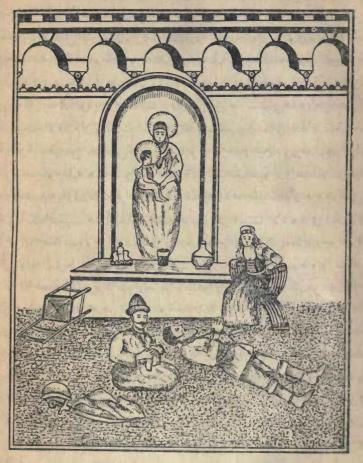

والملك اباحسن مربم وهوملتى على ظهره وفى يديه ورجليه غل حديد في المسلام (و بجانبه علاء الدين وحسن مربم وهماينصحانه بدخوله في دين الاسلام) على قفاه ثم جاءت الى علاء الدين وأخرجته من الخدع وقالتله ان خصمك مطروح على قفاه فافعل به ماشئت فانى أسكرته و بنجته فدخل علاء الدين فرآه مبنجا فكتفه تكتيفا وثيقا وأدرك شهر

الى خدمة سيدتها حسن مريم بنت الملك وأما أنا فانى صرعت وفتحت عيني فرأيت نفسي عندحسن مريم بنت الملك وهي هذه فقات لها لاىشىء جئت بى إلى هنا فقالت لى أناموعودة بزواجبي بزوجك علاءالدين أبي الشامات فهل تقبليني يازبيدة أن أكون ضرتك ويكون لى ليلة ولك ليلة فقالت لهاسمعا وطاعة يأسيدتى واكن أين زوجي فقالت إنه مكتوب على جسينه ماقدره الله عليه فتى استوفي ماعلى جبينه لابدأن يجيى وإلى هذا المكان ولكن نتسلى على فراقه بالنغات والضرب على الآلات حتى يجمعناالله به فكشت عندهاهذه المدة الى أن جمع الله شملي بكفه هذه الكنيسة تم أن حسن مريم التفتت اليه وقالت له ياسيدى علاء الدين هل تقبلني أن أكوناك أهلا وتكون لى بعلا فقال لهاياسيدتى أنامسلم وأنت نصرانية فكيف أتزوج بك فقالت حاش لله أنا كون كافرة بل أنامسامة ولى ثمانية عشرعاما وأنامتمسكة بدين الاسلام وانى بريئة منكل دين يخالف دين الاسلام فقال لها ياسيد تى مرادى أن أروح الى بلادى فقالت لهاعلمأنى رأيت مكتو بأعلى جبينك أمورالابدأن تستوفيها وتبلغ غرضك ونهنيك ياعلاء الدين أنهظهر لكولداسمه أصلان وهو الآن جالس في مرتبتك عندالخليفة وقد بلغ من العمر ثمانية عشر عاماواعلم أنهظهرا لحق واختفى الباطل وربنا كشف السترعن الذى سرق أمتعة الخليفة وهو احمد قاقمالسراق الخائن وهوالان في السجن محبوس ومقيد واعلم أني أنا التي أرسلت اليك الخرزة ووضعتهالك في داخل الجراب الذي في الدكان وأناالتي أرسلت القبطان وجاء بك بالخرزة واعدان هذاالقبطان متعلق بي ويطلب مني الوصال فمارضيت أن أمكنه من نفسي بل قات له لا أمكنك من نفسي الااذاجئت لي بالخرزة وصاحبها وأعطيته مائة كيس وأرسلته فيصفة تاجروهو قبطان ولماقدموك الى القتل بعدقتل الاربعين الاسارى الذين كنت معهم أرسلت اليكهذه العجوز فقال لهاجزاك الله عنى كل خير ثم ان حسن مريم جددت اسلامها على مديه ولماعرف مدق كلامها قال لهاأخبر بني عن فضيلة هذه الخرزة من أين هي فقالت له هذه خرزة من كنزمرصود وفيهاخمس فضائل تنفعناعند الاحتياج اليها وانجدتي أمأبي كانتساحرة تحل الرموز وتختلس مافي الكنوز فوقعت لهاهذه الخرزة من كنز فلما كبرت أنا وبلغت من العمر أربعة عشر عاما قرأت الانجيل وغيره من الكتب فرأيت اسم على عَلَيْكِيَّةُ في الارحة كتب التوراة والانجيل. والزبوروالفرقان فآمنت بمحمدواساست وتحققت بعقلي آنه لا يعبد بحق الاالله تعالى وان رب الانام لا يرضى الادين الاسلام وكانت جدتي حين ضعفت وهبت لي هذه الخرزة واعامتني بما فيهامن الخس الفضائل وقبل ان تموت جدتي قال لهاا بي اضربي لي تخت رمل وانظري عاقبة امري. وما يحصل لى فقالت له ان البعيد عوت قتيلا من اسير يجبى عمن الاسكندرية فحلف ابى ان يقتل كل اسير يجيءمنها واخبر القبطان بذلك وقالله لابدان تهجم على مراكب المسامين وكل من رايته من الاسكندرية تقتله اوتجبىء به إلى فامتثل امره حتى قتل عدد شعر رأسه ثم هلكت جدتى فطلعت أناوضر بتلى تخترمل وأضمرتمافي نفسى وقات ياهل ترى من يتزوج بى

بهم الى الدكان والطبقة ثم طلم يجبي علم بغداء واذا بالمقدم أحمد الدنف قادم من بغداد فرآه في الطريق فقابله بالعناق وسلم عليه ورحب بهثم ان المقدم احمد الدنف بشره بولدد أصلان وانه بغ من العمرعشر ينعاماوحكي للعلاء الدين جميع ماجري لهمن الاول الى الاخر وأخذه الى الدكات والطبقة فتعجب احمدالد نفمن ذلك غابة العجب وباتوا تلك الليلة ولما أصبحوا باع علاء الدين الدكان ووضع عنهاعي مامعه تم ان احمد الدنف أخبر علاء الدين بان الخليفة يطلبه فقال له انا رائح الى مصراسلم على أي وأمي وأهل بيتي فركبو السرير جميعاً وتوجهوا الى مصر السعيدة ونزلوا في الدرب الاصفرلان بيتهم كانفى تلك الحارة ودق باب بيتهم فقالت أمهمن بالباب بعد فقد الاحباب فقال أناء لاءالدين فنزاو اوأخذوه بالاحضان ثم أدخل زوجته ومامعه فى البيت وبعدذلك دحل وأحمد الدنف صحبته وأخذوا لهمراحة ثلاثة أيام ثمطلب السفر الى بغداد فقال له أبوه ياولدي اجلس عندى فقالماأقدرعلى فراق ولدى أصلان ثمانه أخذأباه وامهمعه وسافر واالى بغداد فدخل أحمد الدنف وبشرالخليفة بقدوم علاءالدين وحكى لهحكايته فطلع الخليفة لملتقاه واخذ معه ولده أصلان وقابلو دبالاحضاز وامرالخايفة باحضارأ حمدقماقم السراق فاماحضريين يديه قال ياعلاء الدين دونك وخصمك فسحب علاء الدين السيف وضرب أحمد قهاقم فرمي عنقه ثم ان الخليفة عمل لملاء الدين فرحاء ظيمابه دان أحضر القضاة والشهو دوكتب كتابه على حسن مريم والمدخل عليهاوحدهادرة لم تنقب تمجعل ولده أصلان رئيس الستين وخلع عليهم الخلم السنية وأقاموافي أرغدعيش وأهناه الى أن أتاه هازم اللذات ومفرق الجاعات

العض حكايات تتعلق بالسكرام

أماحكايات الكرام فانها كشيرة جدا (منها) ماروى عن حاتم الطائي انه لمامات دفن في رأس جبل وعملوا على قبره حوضين من حجر وصور بنات محلولات الشعر من حجر وكان تحت ذلك الجبل نهر جادفاذ ازلت الوفود يسمعون الصراخ في الليل من العشاء الى الصباح فاذا أصبحو الم يجدوا أحد غير البنات المصورة من الحجر فلما نزل ذوالكراع ملك حمير بذلك الوادى خارجاعن عشيرته بات تلك اللياة هناك وأدرك شهرز ادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة خ ٢٠١) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان ذاالسكراع لما نول بذلك الوادى بات تلك الليلة هناك وقع بمن ذلك الموضع فسمع الصراخ فقال ماهذا العويل الذى فوق الجبل فقالواله ان هذا قبر حاتم الطائى و ان عليه حوضين من حجر وصور بنات من حجر محلولات الشعور وكل ليلة يسمع النازلون في هذا المكان هذا العويل والصراخ فقال ذو السكراع ملك جمير يهزأ بحاتم الطائي ياحاتم نحن الليلة ضيوفك ونحن خماص فغلب عايه النوم ثم استيقظ وهو مرعوب وقال ياعرب الحقونى وادر كواراحلتى فلما جاءوه وجدواالناقة تضطرب فنحر وها وشووا لحمها وأكلوه ثم سألوه عن سبب ذلك فقال انى نحت فرأ يتحروها لما تن في المنام قد جاء في بسيف وقال جئتنا ولم يكن عند ناشى ءوعقر ناقتى بالسيف ولولم تنحروها لما تت فا بالمصبح الصماح ركب ذوالكراع داحلة يكن عند ناشىء وعقر ناقتى بالسيف ولولم تنحروها لما تت فا بالمصبح الصماح ركب ذوالكراع داحلة

زادالصباح فسكتتءن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢ ١ ٣) قالت بلذي إيها الملك السعيد أن علاء الدين أعطى الملك أباحسن مريم ضدالبنج فأفاق فوجدعلاءالدين وابنته راكبين علىصدردفقال لهايابنتي أتفعلين معي هذه الفعال فقالت لهان كنت بنتك فأسلم لانني أسلمت وقدتبين لى الحق فتبعته والباطل فاجتنبته وقدأسامت للهرب العالمين وانني بريئة من كل دين يخالف دين الاسلام في الدنيا والآخرة فان أسلمت حباوكرامة والافقتلك أولىمن حياتك ثم نصحه علاء الدين فأبي وتمرد فسحب علاء الدين خنجراونحرومن الوريدالي الوريدوكتب ورقة بصورة الذي جرى ووضعها على جبهته وأخذ ماخف حمله وغلا ثمنه وطلعا من القصر وتوجها الىالكنيسة فأحضرت الخرزة وحطت يدهاعلى الوجه الذيهو منقوش عليه السريرو دعكته واذا بسرير وضع قدامها فركبتهي وعلاء الدين وزوجته زيدة العودية على ذلك السرير وقالت بحق ما كتب على هذه الخرزة من الاسما والطلاسم وعلوم الاقلام أن ترتفع بناياسر يرفارتفع بهم السريروسارالي وادلا نبات فيه فأقامت الاربعة وجوه الباقية من الخرزة آلي السماء وقلبت الوجه المرسوم عليه السرير فنزل بهم الي الارض وقلبت الوجه المرسوم عليه هيئة مبيوان ودعكته وقالت لينتصب مبيوان في هذا الوادي فانتصب الصيوان وجلسوافيه وكانذلك الوادى أقفر لانبات فيه ولاماء فقلبت الاربعة وجوه الى السماء وقالت بحق أسماء الله تنبت هنا أشحار و يجرى بجانبها بحر فنبتت الاشجار في الحال وجرى بجانبها بحرعجاج متلاطه بالامواج فتوضؤ امنه وصلواوشر بواوقلبت الئلاثة وجوه الباقيةمن الخرزةالي الوجه الذيعلي هيئة سفرة الطعام وقالت بحق أسماء الله يمتد السماط واذا بسماط امتد وفيه سائر الاطعمة الفاخرة فأكلواوشر بوا وتلذذوا وطر بوا هذا ماكان من أمرهم ( وأما ) ماكانمن أمرابن الملك فانهدخل ينبه أباه فوجده قتيلا ورجد الورقة التي كتبها علاء الدين فقرأها وعرف مافيها ثم فتشعلي أخته فلم بجدها فذهب الى العجوزفي الكنيسة وسألها عنها فقالت من أمس ما رأيتهافناد الى العسار وقال لهم الخيل ياأر بابها وأخبرهم بالذي جرى فركبوا الخيل وسافرواالي أذقر بوامن الصبوان فالتفتت حسن مريم فرأت الغبارة دسد الاقطار وبعد أن علاوطار انكشف فظهرمن تحته أخو هاوالعسكر وهم ينادون الي أين تقصدون تحن وراءكم فقالت الصبية اعلاء الدين كيف ثباتك في الحرب والنزال فقال لهامنل الوتدفي النخال فاني ماأعرف الحرب والكفاح ولا السيوف والرماح فسحبت الخرزة ودعكت الوجه المرسوم عليه صورة الفرس والفارس واذا بفارس ظهرمن البر ولم يزل يضرب فيهم بالسيف الي أن كسرهم وطردهم ثم قالت له أتسافر الى مصر أو الى الاسكندرية وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى لله ٣١٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان حسن مريم قالت اتسافر الى مصر آوالى الاسكندرية فقال الى الاسكندرية فركبواعلى السرير وعزمت فساربم فى لحظة الى ان نزلوافى الاسكندرية فادخلهم علاء الدين في مغارة وذهب الى الاسكندرية فاتاهم بثياب والبسهم اياها وتوجه

دخل على الاميرم من لم يعرف انه هو الذى قابه فى البرية لهيبته وجلالته وكثرة خدمه وحشمه وهو متصدر فى دست مملكته والحفدة قيام عن عينه وعن شماله وبين يديه فلماسلم عايدة لله الاميرما الذى أي بك يأخاالعرب قال أمات من الامير وأتيت له بقناة في غير أو انها فقال له كم أملت منا قال الف دينار قال هذا القدر كنير قال خمسيائة دينار قال كثير قال ثالمائة دينار قال كثير قال مائتى دينار قال كثير قال مائة دينار قال كثير قال ثالمائة دينار قال كثير قال والله لقدكان ذلك الرجل الذى قابلني فى البرية مشؤوما أفلا أقل من ثلاثين دينار فضحك معرف وسكت فعلم الاعرابي انه هو الرجل الذى قابله فى البرية فقال له ياسيدى اذالم تجيئ بالثلاثين دينار افها هو الحمار مربوط بالباب وهامعن جالس فضحك معن حتى استلقى على قفاد ثم استدى يوكيله وقال اعطه الف دينار وخمسمائة دينار وثلاثين دينارا ودع الحمار مربوطاً مكانه فيهت الاعرابي وتسلم الالفين ومائة وثمانين دينار افرحمة الله عليهم أجمعين مربوطاً مكانه فيهت الاعرابي وتسلم الالفين ومائة وثمانين دينارا فرحمة الله عليهم أجمعين مدولاً من زياد يهم

و بلغنى أيها اللك السعيدان بلدة يقال له البطه وكانت عملكة للافرنج وكان فيها قصرمقفل دائما وكامات ملكة وتولى بعده ملك آخر من الروم رمي عليه قفلا محكما فاجتمع على الباب أربعة وعشر ون قفلا منكل ملك قفل ثم تولى بعده رجل ليسر من أهل بيت المملكة فاراد فتح تلك الاقفال ليرى مافى ذلك القصر فنعه من ذلك أكابر الدولة وانكروا عليه وزجروه فابى وقال لا بدمن فتح ذلك القصر فبذلو الهجيع مابايديهم من نفائس الاموال والذيخائر على عدم فتحه فلم يرجع وأدرك شهر زادال سباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦ ( ٣) قالت بلغني أيها الملك السعيدان أهل المملكة بذلو الذلك الملك جميع ما في الديم من الاموال والذخائر على عدم فتح ذلك القصر فلم يرجع عن فتحه ثم انه أز ال الاقفال وفتح الباب فوجد فيه صور العرب على خيلها وجها لها وعليهم العائم المسبلة وهم متقلدون بالسيوف وبايديهم الرماح الطوال ووجد كتابافيه فاخذال كتاب وقر أه فوجد مكتوبافيه اذفتح هذا الباب يفلب على هذه الناحية قوم من العرب وهم على هيئة هذه الصور فالحذر ثم الحذر من فتحه وكانت تلك المدينة بالاندلس ففتحها طارق ابن زياد في تلك السنة في خلافة الوليد بن عبد الملك من بنى أمية وقتل ذلك الملك أقبح قتلة ونهب بلاده وسبي من بهامن النساء والغان وغنم أموالها ووجد فيها فخائر عظيمة فيها ما ينوف عن ما نة وسبعين تاجامن الدرواليا قوت ووجد فيها أحجارا نفيسة وايوانا تركي فيها الحيالة برماحهم ووجد بها من أواني الذهب والفضة ما لا يحيط به وصعافها من الزبوجد ونفيس الجواهر ووجد فيها المائدة الي الآن باقية في مدينة رومة واوانيها من الذهب وصحافها من الزبوجد ونفيس الجواهر ووجد فيها المائدة الربور مكتوبا بالحالية في وربي والطلاسم وعلى الكيامن الذهب والفضة ووجد كتابا آخر الاحجار والنبات و المدائن والقرى والطلاسم وعلى الكيامن الذهب والفضة ووجد كتابا آخر الاحجار والنبات و المدائن والقرى والطلاسم وعلى الكيامن الذهب والفضة ووجد كتابا آخر الاحجار والنبات و المدائن والقرى والطلاسم وعلى الكيامن الذهب والفضة ووجد كتابا آخر

واحدمن أصحابه ثم أردفه حلفه فلها كان في وسطالنها ر أوارا كباعلى راحلة وفيده راحلة أخري فقالو اله من أنت قال أناعدى بن حاتم الطائي ثم قال أين ذوال كراع أمير حمير فقالواله هو هذا فقال اركب هذه الناقة عوضاً عن راحلتك فان ناقتك قد محرها أبى الك قال ومن أخبرك قال أتانى في المنام في هذه الليلة وقال لى راعدى ان ذوال كراع ملك حمير استضافنى فنحدت له ناقته فادركه بناقة يركبها فانى لم يكن عندى شى وفاخذ ها ذوال كراع و و محب من كرم حاتم حياً وميتاً

مرة ومن حكايات الكرام أيضا إ

مايروى عن معن بن زائدة انه كان في يوم من الايام في الصيد والقنص فعطش فلم يجدمع غلمانه ماء فبيناهو كذلك واذا بثلاث جوارقد أقبلن عليه حاملات ثلاث قرب ماء وأدرك شهرز ادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٠١٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الجوارى أقبلن على معن حاملات ثلاث قرب ماء فاستسقاهن فاسقينه فطلب شيئامن غلما نه ليعطيه للجوارى فلم يجدم عهم ما لا فدفع لكل واحدة منهن عشرة أسهم من كنانته فصوطامن الذهب فقالت إحداهن لصاحبتها لم تسكن هذه الشمائل الالمعن بن زائدة فلتقل كل واحدة منكن شيئامن الشعر مدحافيه فقالت الاولى

يركب في السهام نصول تبر ويرمي للعدا كرما وجودا فللمرضى علاج من جراح واكفان لمن سكن اللحودا وقالت الثانية

ومحارب من فرط جود بنانه عمت مكارمه الاحبة والعدا صيغت تصول سهامه من عسجد كيلا تموقه الحروب عن الندا وقالت الثالثة

ومن جوده يرمى العداة باسهم من الذهب الابريز صيغت نصولها لينفقها المجروح عند دوائه ويشترى الاكفان منهاقتيلها

وقيل ان معن بن زائدة خرج في جماعته الى الصيد فقرب منهم قطيع ظباء فافتر قوا في طلبه وانفر دمعن خلف ظبى فلماظفر به ترل فذبحه فرأى شخصام قبل من البرية على حاد فركب فرسه واستقبله فسلم عليه وقال له من أين أتيت قال أتبت من أرض قضاعة وان لهامدة من السنين مجد به وقد أخضبت في هذه السنة فزرعت فيها مقناة فطرحت في غير وقتها فجمعت منها ما استحسنته من القثاة وقصدت الأمير معن بن زائدة لكرمه المشهور ومعروفه المأثور فقال له كم أملت منه قال الف دينار قال الله هذا القدر كثير قال خمسائة دينار قال فان قال لك كثير قال مأنة دينار قال فان قال لك كثير قال خمسين دينار اقال فان قال لك كثير قال خمسين دينار اقال فان قال لك كثير قال أدخلت قوائم حماري في حر أمه ورجعت الى أهلى سفر اليدين فضحك معن من كلامه وساق جواده حتى لحق بعسكر دونزل في منزله وقال لحاجبه اذا أتاك شخص على حمار بقثاء فادخله على فاي ذلك الرجل بعد ساعة فاذن له الحاجب بالدخول فاما

نبئتان الباذ صادف مرة عصفور برساقه المقدور فت كلم العصفورفي اظفاره والباز منهمك عليه يطير مافى مايغنى لمثلك شبعة ولئن أكات باننى لحقير فتبسم الباز المدل بنفسه عجباوافات ذلك العصفور

فتبسم هشام وقال وحق قرا بتى من رسول الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ لَو تَلْهُ ظَهِ ذَا اللهُ ظَ فَي أُولَ كَلامه وطلب مادون الخلافة لاعطيتها اياد ياخادم احش فا حجو هُراو أحسن جائزته فأعطاه الخادم صلة عظيمة فأخذها وانصرف الى حال سبيله انتهى

﴿ حَكَايَةُ اسحق المُوصِلِي وَتَرْ وَجِ المُأْمُونِ بُخَدِيجَةُ بِنِتَ الْحُسنِ بِنِسْمِلُ ﴾ وممايحكي اناسحق الموصلي قالخرجت ليلةمن عندالمأمون متوجها الىبيتي فتضايقني حصر البول فعمدت الىزقاق وقت أبول خوفا ان يضربي شيءاذا جلست في جانب الحيطان فرآيت شيئًا معلقامن تلك الدور فامسته لاعرف ماهو فوجدته زنبيلا كبيرابار بعة آذان ملبسا ديباجافقات في زنسي لا بده ذاه ن سبب رصر تمتحير افي أمرى فيماني السكر على ان اجلس فيه فجلست فيه واذابأصحاب الدارجذبوه بي وظنوا انني الذي كانوا يرتقبونه تم رفعوا الزنبيل الى راس الحائط واذابار بمجوار يقلن لى انزل على الرحب والسعة ومشت بين يدى جارية بشمعة حتى نزلت الى دارفيها بجالس مفروشة لم ارمثلها الافي دار الخلافة فجاست فاشعرت بعدساعة الابستور قدرفه تف ناحية من الجدار واذا بوصائف يتماشى وفي أيديهن الشموع ومجام البخو رمن العود القاقلي وبينهن جارية كانها البدر الطالع فنهضت وقالت مرحبابك من زائرتم اجلستني وسألتنيءن خبري فقلت لها اني انصرفت من عند بعض اخواني وغرني الوقت وحصرني البول فى الطريق فلت الى هذا الزقاق فوجدت زنبيلاماتي فأجلسني النبيذ في الزنبيل ورفع بي الزنبيل الى هداالدارهذا ماكانمن أمري فقالت لاضير عليك وأرجوان تحمد عاقبة أمرك تم قالتلى فما صناعتك فقلت تاجرفي سوق بغداد فقالت هل تر وي من الاشعار شيئًا قلت سيئًا ضعيفاقالت فذاكرنافيه وانشد ناشيئاه نه فقلت ان للداخل دهشة ولكن تهدئين استقالت صدقت ثم أنشدت شعرارقيقامن كلام القدماء والمحدثين وهومن أجواداقاويلهم وأنا اسمه ولا ادرى أأعجب من حسنهاوجالهاا بمن حسن روايتهائم قالت هل ذهب ما كان عندك من الدهشة قلت أي والله قالت انشئت فأنشد ناشيئامن روايتك فأنشدتها شعرالجاعة من القدماء مفيه المفاية فاستحسنت ذلك ثهقالت والله ماظننت أنه يوجدني أبناءالسوقة منلهذا ثهرأمرت بالطعام فقالت لهااختها دنيازادم أحلى حدينك وأحسنه وأطيبه واعذبه فقالت وأين هذائما أحدثكم به الليلة القابلة انعشت وابقاني الملك وأدرك شهرز ادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

يكى فيه صناعة صياغة اليواقيت والاحجار وتركيب السموم والترياقات وصورة شكل الارض والبحار والبلدان والمعادن ووجد فيهاقاعة كبيرة مالا تقون الاكسيرالذى الدرهم منه يقلب الف درهم من الفضة ذهبا خالصا ووجد بهامر آة كبيرة مستديرة عجيبة مصنوعة من اخلاط صنعت لنبي الله سايمان بن داو دعليه ما السلام اذا نظر الناظر فيها رأى الاقليم السبعة عيانا ووجد فيها ليوانافيه من الياقوت البهر مانى ما لا يحيط به وصف فحمل ذلك كله الى الوليدا بن عبد الملك و تفرق العرب فى مدنها وهى من أعظم البلاد

وحكاية هشام بن عبد الملك مع غلام من الاعراب

(ومما) يحكي أيضاان هشام بن عبد الملك بن مر وانكان داهباالي الصيد في بعض الايام فنظر الىظي فتبعه بالكلاب فبينهاه وخلف الظبي اذنظر الىصبي من الاعراب يرعى غنما فقال هشامله باغلام دونك هذاالظبي فاتنى بهفر فع رأسه اليه وقال ياجاهلا بقدرا لاخيار لقد نظرت الى بالاستصغار وكلتني بالاحتقارف كالامككلام جبار وفعلك فعل حمارفقال هشام ويلك أما تعرفني فقال قد عرفني بك سوء أدبك اذبدأ تني بكلامك دون سلامك فقال لهو يلك اناهشام بن عبد الملك فقال الهالاعرابي لاقرب الله ديارك ولاحيامز اركفاأ كثركلامك وأقل اكرامك فااستتم كلامه حتى احدقت به الجندمن كل جانب وكل واحدمنهم يقول السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال هشام اقصرواعن هذاالكلام واحفظواهذاالغلام فقبضو اعليه ورجعهشام الىقصره وجلس فى مجلسه وقال على بالغلام البدوي فاتى به فامارأى الغلام كثرة الحجاب والوزراء وأرباب الدولة لم يكترث بهم ولم يسأل عنهم بل جعل ذقنه على صدره ونظر حيث يقع قدمه الى ان وصل الى هشام فوقف بين يديهونكس رأسه الى الارض وسكت عن السلام وامتنع من الكلام فقال له بعض الخدام يا كلب العرب مامنعك أن تسلم على أمير المؤمنين فالتفت الى الخادم مفضبا وقال يابر دعة الحمار منعنى من ذلك طول الطريق وصعود الدرجة والتعويق فقال هشام وقد تزايد به الغضب ياصبي لقدحضرت في يومحضر فيه أجلك وغابعنك أماك وانصرم عمرك فقال والدياهشام ابن كانفي المدة تأخيرولم يكن في الاجل تقصير فماضرني من كلامك لأقليل ولا كثير فقال له الحاجب هل بلغ من مقامك ياأخس العرب أن تخاطب أمير المؤمنين كلة بكامة فقال مسرعا لقيت الخبل ولا فارقك الويل والهبل أما سمعت ما قال الله تعالى يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها فعند ذلك اغتاظ هشام غيظا شديداً وقال ياسياف على برأس هـذا الغلام فانه أكثر بالكلام ولم يخش الملام فاخذ الفلام ونزل به الى نطع الدم وسل سيفه على رأسه وقال ياأميرالمؤمنين هذاعبدك المذل بنفسه السائر الى رمسه هل اضرب عنقه وانابرىءمن دمه قال نعم فاستأذن ثانيافاذن له فاستأذن ثالثافهم الفتى أنهان اذن لهفى هذه المرةيقتله فضحك حتى بدت نواجده فاز دادهشاماغضباوقال ياصبي أظنك معتوها أماترى انكمفارق الدنيافكيف تضحك



## ﴿ اسحق الموصلي عند مارأي الزنبيل ﴾ ﴿ معلقا من الدار التي كان يبول بجوارحائطها ﴾

مدبراوخرجت جارياحتى وصات الى الزنبيل فجاست فيه و رفع بى الى مجلسى فقالت لعلك صديقنا قلت أى والله قالت اجعلتنا دارا قامه قلت جعلت فداءك حتى الضيافة ثلاثة أيام فاذرجعت بعد ذلك فانتم فى حل من دمى ثم جلسنا على تلك الحالة فلما قرب الوقت علمت ان المأمون لا بدان يسألنى فلا يقنع الا بشرح القصة فقات لها اراك من يعجب بالغناء ولى ابن عم أحسن منى وجها واشرف قدرا واكثر أدبا وأعرف خلق الله تعالى باسحق قالت اطفيلى و تقترح قلت لها انتاله كمة فى الامر فقالت ان كان ابن عمك على ما تصف فى نكره معرفته ثم جاء الوقت فنهضت وقت متوجها الى دارى فلم أصل الى دارى الاو رسل المأمون هجموا على وحملونى حملا عنيفا وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفى ليلة ٩ ٣١٩) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان اسحق الموصلي قال فلم اصل الى دارى الا ورسل المأمون قد هجموا على وحملونى حملا عنيفا وذهبو الى اليه فوجد ته قاعدا على كرسى وهومغتاظ منى فقال يااسحق اخر وجاعن الطاعة فقات لا والله يا أمير المؤمنين فقال فاقصتك اصدة في الخبر

(وفي ليلة ٧ ٣١) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان اسحق الموصلي قال ثم ان الجارية أمرت باحضارالطعام فحضرفجعلت تأخذ وتضع قدامي وكاذفي المجاس من أصناف ألرياحين وغريب الفوا كهمالا يكون الاعند الملوك ثهردعت بالشراب فشر بثقد حاثم ناواتني قد حارقالت هذاأوان المذا كرة والاخبار فاندفعت اذا كرهاو قلت بلغني انه كان كذاوكذاركان رجل يقول كذاحتي حكيت لهاعدة اخبارحسان فسرت بذلك وقالت انى لاعجب كيف يكون أحدمن التجار يحفظ مثل هذه الاخبار وانماهي أحاديث ملوك فقات كان لىجار يحادث الملوك وينادمهم واذا تعطل حضرت بيته فر بماحدث بمسمعت فقالت لعمر ي لقد احسنت الحفظ ثم أخذنافي المذاكرة وكلما سكت ابتداتهي حتي قطعناا كثر الليل وبخو رالعوديعبق وأنافى حالة لوتوهمها المأمون لطار شوقااليهافقالت كيانكمن العاف الرجال واظرفهم لانك ذوادببارع ومابقي الاشيءواحد فقات لهاوماهوقاات لوكنت تترنم بالاشمار على العود فقات لهااني كنت تعلقت بهذا قديما ولكن لللم ارزق حظافيه أعرضت عنه وفي قاي منه حرارة وكنت أحب في هذا المجلس ان أحسن شيئا منه لتمل ليلتي قالتكانك عرضت باحضار العودفقات الرأى لكوأنت صاحبة الفضل ولك المنةفي ذلك فأمرت بعود فحضرت وغنت بصوت ماسمعت عشل حسنهمع حسن الادب وجودة الضرب والكال الراجح ثمقالتهل تعرفهذا الصوتلن وهل تعرف الشعرلمن قات لاقالت الشعر لفلان والمغنى لاسحق قلت وهل اسحق جعات فداءك بهذه الصفة قالت بخ إسحق بارع هذا الشأن فقلت سبحان الله الذي اعطى هذا الرجل مالا يعطه أحدسواه قالت فكيف لوسمعت هذا الصوتمنه مم لنزل على ذلك حتى اذا كان الشقاق الفحر أقمات عليها عجو زكا نهاداية لهاوقالت اذالوقت قدحضرفنهضت عندقو لهاوقالت لتسترما كاذمنا فاذالجااس بالامانات وأدرك شهر زادااصباح فكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٨ ٣٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الجارية قالت لتسترما كان منافان المجالس بالامانات فقلت لها جعلت فداء كاست محتاجا الى وصية في ذلك تم ودعتها وأرسلت جارية عشى بين بدى الى باب الدار فقة حتلى وخرجت متوجها الى دارى فصليت الصبح و نحت فاتانى رسول المأمون فسرت اليه واقت نهاري عنده فلما كان وقت العشاء تفكرت ما كنت فيه البارحة وهو شيء الا يصبر عنه الجهلاء فحرجت وجئت الى الزنبيل وجلست فيه و رفعت الى موضعى الذي كنت فيه البارحة فقالت لى الجهلاء فحرجت وجئت الى الزنبيل وجلست فيه و رفعت الى موضعى الذي كنت فيه البارحة فقالت لى الجهاد المنافئة من المذاكرة و المناشدة وغريب الحكايات منها ومنى الى الفجر ثم انصر فت عادتنا فى المعترى وصليت الصبح و فعت فأتى رسول المأمون فضيت اليه وأقمت نهارى عند دفاما كان وقت العماء قالى أمير المؤمنين اقسمت عليه أن تجلس حتى اذهب الى غرض واحضر فلما ذهب الخليفة وغاب عنى حالت وساوسى و تذكرت ما كنت فيه فها ذعلى ما يحصل لى من أمير المؤمنين فوثبت

(وفي ليلة ١ ٢٣) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الرجل قال فدخلت بالحمار عطفة ووقفت انتظر انفضاض الزدحمة فرأيت الخدم وبأيديهم العصى ومعهم نحو ثلاثين امرأة بينهم واحدة كأنهاقضيب بانكاملة الحسن والظرف والدلال والجميع وخدمتها فله اوصات الى باب العطفة التي اناواقف فيهاالتفتت عيناوشمالاتم دعت طواشي فضربيز يدبهافساو رتهفى اذنهواذابالطواشي جاء الى وقيض على فتهار بت الناس واذا بطو اشي آخرا خذ حمارى ومضى به تم جاءالصو اشي وربطني بحبل وجرني خلفه واذ لماعرف ما الخبر والناس من خلفنا يصيحون ويقولون ما يحل من الله هذا رجل حشاش فقيرالحال ماسيدر بطه بالحمال ويقولون الطواشيه ارحموه برحمكم الله ومالي واطلقوه فقلت انا في نفسي ما اخذني الطواشية الالان سيدتهم شمت را عجة الوسخ فشمازت من ذلك اوتكون حبلي أوحصل لهاضرر فلاحول ولاقوة إلابالله العلى العظيم ومازلت مشيا خلفهم الى أن وصلوا الى باب داركبير فدخلوا واناخلهم واستمر واداخلين بيحتى وصلت الى قاعة كبيرة مااعرف كيف اصف محاسنهاوهي مفروشة بفرش عظيم ثم دخلت النساء تلك القاعة والممر بوط معالطواشي فقلت في نفسي لابد انهم يعاقبونني في هذاالبيت حتى اموت ولا يعلم عوتى أحدثم بعد ذلك أدخلوني حمامالطيه امن داخل القاعة فبينماانافي الحمام واذا بثلاث جوارد خان وقعدن حولى وقان لى اقلع شراميطك فقلعت ماعلى من الخلقان وصارت واحدة منهن تحك رجلي وواحدة منهن تغسل رأسي وواحدة تكبسني فلمافرغن من ذلك حطوالي بقحة قماش وقالوالي البسهذه فقلت والله ماعرف كيف البس فتقدمن الى والبسنني وهن يتضاحكن على ثم حتَّن بقهاقم مملوءة بماء الوردو رششن على وخرجت معهن الى قاعة اخرى والله مااعرف كيف اصف محاسنها من كثرة مافيها من النقش والفرش فلمادخلت تلك القاعة وجدت واحدة تاعدة عي تختمن الخيز رأن وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي نيلة ٢٣٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الرجل قال فله ادخات تلك القاعة وجدت واحدة قاعدة على تخت من الخيز ران قوا عمه من عاج و بيزيديها جملة جوار فلما رأتنى قامت الى ونادتنى فجئت عندها فأمرتنى بالجلوس فجلست الى جانبها وأمرت الحوارى أن يفد من الطعام فقد من لى طعاما فاخرامن سائر الالوان ما أعرف اسمه ولا أعرف صفته في عمرى فأ كلت منه قدر كفايتى و بعدر فع الزبادى و غسل الايادى أمرت بعض الجوارى باحضار سلاحيات الشراب فأمرتنى بالأكل فأكات فلما فرغنامن الأكل كل أمرت بعض الجوارى باحضار سلاحيات الشراب فاحضرن شيئا لختلف الالوان ثم اطلقن المباخر من جميع البخو روقامت جارية مثل القمر تسقينا على نغات الاوتار فسكرت اناوتلك السيدة الجالسة كل ذلك جرى وا ما أعتقد انه حلم في المنام ثم بعد ذلك أشارت الى بعض الجوارى أن يفرشن لنا في مكان ففرشن في المكان الذي أمرت به ثم قامت و أخذت بيدى لى ذلك المكان المفر وش و نامت و عت معها لى العباح و كنت كاما ضممها الى صدرى أشم منها رائحة المسك والطيب وما أعتقد الا الى في الجنة أو انى أحلم في المنام فلما الى صدرى أشم منها رائحة المسك والطيب وما أعتقد الا الى في الجنة أو انى أحلم في المنام فلما الى صدرى أشم منها رائحة المسك والطيب وما أعتقد الا الى في الجنة أو انى أحلم في المنام فلما الى صدرى أشم منها رائحة المسك والطيب وما أعتقد الا الى في الجنة أو انى أحلم في المنام فلما

فقلت نعم ولكن في خلوة فأومأ اليمن بين يديه فتنحوا فحدثته الحديث وقاتله اني وعدتها بحضو رك قال احسنت تم اخذنافي لذتناذلك اليوم والمأمون متعلق القلببها فماصدقنا بمجيء الوقت وسرنا وانا أوصيه واقولله تجنبان تناديني باسمي قدامها بلأنالك تبعفي حضرتها اواتفقناعلى ذلك ثمسرنا الى أن أتينا مكان الزنبيل فوجدنا زنبلين فقعدنا فيهما ورفعنالي الموضع المعهود فأقبلت وسلمت عاينافهارآ هاالمأمون تحيرمن حسنهاوج الهاو أخذت تذاكره الاخباروتناشده الاشهارثم احضرت النبيذفشر بناوهي قبلة عليه مسرورة بهوهو أيضامقبل اليهامسرو رابها ثرأخذت العو دوغنت طريقة وبعدذلك قالت لي دهل ابن عمك من التحار واشارت الى المأمون قلت نعم قالت انكمالقر يباالشبهمن بعضكماقات نعم فلماشرب المأمون ثلاثة أرطال داحله الفرح والطرب فصاح وقال مااسحق فلت لبيك ماأميرا لمؤمنين قال غن بهذ دالطريقة فلما عامت أنه الخليفة مضت الى مكان ودخات فيه وأدرك شهر زا دالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة • ٣٢) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الصبية دخات في المكان ولما فرغ اسحق من الغناء قال له المأمون انظر من ربه هذه الدار فبادرت عجو زبالجواب وقالت هي للحسن ابنسهل فقال على به فغابت العجو زساعة واذابالحسن قدحضر فقال له المأمون الك بنت قال نعم قالماامهماقال اسمهاخد يجة قاللههلهي متروجة قاللاواله قالفاني اخطبهامنك قالهي جاريتك وأمرهااليك ياأميرالمؤمنين قال الخليفة قدتز وجتهاعلى نقدثلاثيزالف دينارتحمل اليك صبيحة يومناهذافاذا قبضت المال فاحملهاالينامن لياتها قالسمعاوطاعة ثم خرجنا فقال اسحق لاتقص هذاالحديث على أحدفسترته الى أن مات المأمون فما اجتمع لاحدمثل ما اجتمع لى في هذه الاربعة

أبام مجالسة المأمون بالنهار ومجالسة خديجة بالليل والله مارأيت أحدامن الرجال مثل المأمون ولا شاهدت امرأة من النساء منل خديجة بل ولا تقارب خديجة فهما ولا عقلا و لا لفظا والله أعلم على حديم بعض الاكابر الله على حكاية الحشاش مع حريم بعض الاكابر الله المحلمة

(ويما) يحكى انهكان آوان الحج والناس في الطواف فينما المطاف مزد حم بالناس واذا بانسان متعلق باستار الكعبة وهو يقول من صميم قلبة اسألك ياالله انها تغضب على زوجها واجامعها قال فسمعه جماعة من الحجاج بعدان اشبعو دخر با وقالوا له أيها الاميراناوجد ناهذا في الاماكن الشريفة يقول كذاو كذاؤكذا فامر أمير الحجاج بشنقه فقال له أيها الامير بحق رسول الله على الكهان و تفق اننى اعلم أيها الامير الله وجدت الناسهار بين نقال واحد منهم أدخل هذا الزقاق لئلا يقتلوك فقلت ما لله المربون جميع الناس ولا يبالون باحد فدخلت بالحماد عطفة ينحون الناس من الطريق قدامها و يضر بون جميع الناس ولا يبالون باحد فدخلت بالحماد عطفة وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

وجئت الى ههنا ادعو الله سبحانه و تعالى ان زوجها يعود الى الجارية مرة لعلى اعود الى ماكنت عليه فلما سمع أميرا لحج قصة الرجل اطلقه وقال الحاضرين بالله عليكم ان تدعوا له فانه معذور من الله على الجوهري المنانه معذور من المنان على الجوهري المنان على المجوهري المنان على المجوهري المنان على المنان المنان المنان على المنان المنان

(ويما) يحكى اذا لحكيفة هر وذالر شيدقاق ليلة من الليالى قلقاشديدا فاستدعى بو زيره جعفر البرمكى وقال له ان صدري ضيق ومرادى في هذه الليلة اذا تفرج في شوارع به داد وانظر في مصالح العباد بشرط انبا تنزيا بزى التجارحتى لا يعرفنا أحدمن الناس فقال له الوزير سمما وطاعه ثم قاموا في الوقت والساعة و نزعوا معليهم من ثياب الافتخار ولبسوا ثياب التجار وكانوا ثلاثة الحليفة وجعفر ومسر ورالسياف وتمشواه بن مكان الى مكان حتى وصلوا الى الدجلة فر أواشيخاة عدا في زورق فتقدمو اليه وسلموا عليه وقالو الهياشيخ انانشتهى من فضلك واحسانك اذ تفرجنا في مركبك هذه وخذهذا الدينار في اجرتك وادرك شهر زادا اصباح فسكت عن الكلام المباح فركبك هذه وخذهذا الدينار في المنات بلغني أيها الملك السعيدان م مقل الشيخ انا نشتهى ان تفرجنا في

مركبك وخذهذاالدينار قال لهممر ذاالذي يقدرعل الفرجة والخليفة هر ون الرشيدينزل في كل ليلة بحرالدجلة فى رور قصفير ومعهمنادينادى ويقول يامعشرا ناس كافةمن كبير وصغير وخاص وعام وصبي وغلام كلمن نزل فى مركب وشق الدجلة ضربت عنقه أوشنقته على صارى مركبه وكانكم به في هذه الساعة و زورقه مقبل فقال الخليفة وجعفر ياشيخ خذهذين الدينارين وادخل بنا قبة من هذه القباب الى أذير وحزورق الخليفة فقال لهم الشيخ ها تو الذهب والتوكل على الله تعالى فاخذ الذهب وعوم بهم قايلا واذا بالزورق قد أقبل من كبد الدجلة وفيه الشموع والمشاعل مضيئة فقال لهم الشيخ اماقات لكم ان الخليفة يشق في كل ليلة ثم ان الشيخ صاريقول ياستار لاتكشف الاستار ودخل بهم في قبة و وضع عليهم منز رااسود وصار وايتفر - وذمن تحت المئزر فرأوافي مقدم الزورق رجلابيده مشمل من الذهب الاحمر وهو يشعل فيه بالمود القاقلي وعلى ذلك الرجل قباءمن الاطلس الاحمر وعلى كتفه مزركش اصفر وعلى رأسه شاش موصلي وعلى كتفه الاخرخ لاذمن الحرير الاخضرملا نةبالمودالقاقلي يوقدمنها المشعل عوضاعن الحطب ورأوا رجلاآخر الزورق لابسأمثل لبسهو بيدهمشعل مثل المشعل الذيمعه ورأوافي الزورق مائتي مملوك واقفين عيناو بساراو وجدكرسيامن الذهب الاحمر منصو باوعليه شاب حسن جالس كالقمر وعليه خلمةسوداء بطرازمن الذهب الاصفر وبين يديه انسان كانه الوزير جمف وعلى رأسه خادمواقفكأنهمسرورو بيدهسيفمشهو رورأوا عشرين نديمافهمارأى الخليفة ذلك قالياجه فرقال البيك ياامير المؤمنين قال العل هذاواحدمن أولادي اماالمأمون واماالامين ثم تأمل الشاب وهوجااس على الكرسي فرآه كامل الحسن والجال والقدوالاعتدال فاما تأمله التفت الى الو زير قالياوز برقال لبيك قال والله ان هذا لجالس لم يترك شيئا من شكل الخلافة والذي بين يديه كانه انتياجمه والخادم الذي وقف على رأسه كانهمسر وروهؤلاء الندماء كانهم ندمأتي وقد

أصبحت سألتني عن مكانى فقلت في المحل الفلاني فامر ت بخر وجي واعطتني مند يلامطر زابالذهب والفضة وعليهشيءمر بوطفقالت لي ادخل الحام بهذافه رحت وفات في نفسي ان كان ماعله خمسة فلوس فهي غدائي في هذااليوم محرجت ون عندها كأني خارج ون الجنة وجئت الى المحزن الذي انافيه ففتحت المنديل فوجدت فيهخمسين منقالا من الذهب فدفنتها وقعدت عندالياب بعدان اشتريت بفلسين خبزاواداماو تفديت تم صرت متفكرافي أمرى فبينما اناكذلك الى وقت العصر واذا بحارية قداتت وقالت لى ان سيدتي تطليك فرجت معها الى باب الدار فاستأذنت لي فدخات وقبلت الارض بين يديها فامرتني بالجلوس وأمرت باحضار الطعام والشراب على العادة ثم عتمعها على جرى العادة التي تقدمت أول ليلة فلماأ صبحت ناولتني منديلا ثانيافيه خمسون مثقالا من الذهب فاخذتها وخرجت وجئت الى الخزن ودفنتها ومكثت على هذه الحالة مدة ثمانية أيام ادخل عندها في كل يوموقت العصر واخر جمن عندهافي أول النهار فبناانا نائم عندهاليلة ثامن يوم واذا بجارية دخلت وهي تجرى وقالت لى قم اطلع الى هذذ الطبقة فطلعت في تلك الطبقة فوجدتها تشرف على وجهالطريق فبينماا ناجالس واذا بضجة عظيمة ودربكة خيل في الزقاق وكان في اطبقة طاقة تشرف على الباب فنظرت منها فرأيت شاباراكما كانه اقمر الطالع ليلة تمامه وبين يديه بماليك وجند يمشون فيخدمته فتقدم الى الباب وترجل ودخل القاعة فرآهاقاعدة على السرير فقبل الارض بين يديها ثم تقدم وقبل يدهافلم تكامه فمابرح يتخضع لهاحتى صالحها ونام عندها تلك الليله وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٣٢٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الصبية لماصالحهاز وجها نام عندها تلك الليلة فلما أصبح الصباح الته الجنود وركب وخرج من الباب فطاعت عندى وقالت لى ادايت هذا قلت لها نعم قالت هو زوجى واحكى لك ماجرى لى معه اتفق اننى كنت انا واياه يوما قاعدين فى الجنينة داخل البيت واذا هوقد قام من جانبى وغاب عنى ساعة طويلة فاستبطأ ته فقلت فى نفسى الحله يكون فى بيت الخلاء فنهضت الى بيت الخلاء فلم اجده فدخلت المطبخ فرأيت جارية فسألها عنه فأرتنى اياه وهو راقد مع جارية من جوارى المطبخ فعند ذلك حلفت يمينا عظيما اننى لا بدان زيي مع اوسخ الناس وافدره ويوم قبض عليك الطواشي كان لى أرب قايام وانا ادور فى البلاعلى واحديكون بهذه الصفة فه اوجدت أحدا اوسخ ولا اقذر منك فطلبتك وقد كان ما كان من قضاء واحديكون بهذه الصفة في الحيالتي حلفتها ثم قالت فتى وقع زوجى على الجارية و رقد معها من الخرى اعد تك الى ما كنت عليه معى فلما سمعت منها هذا الكلام و رمت قلبي من لحاظها بالسهام اخرى اعد تك الى ما كنت عليه معى فلما سمعت منها هذا الكلام و رمت قلبي من لحاظها بالسهام جرت دموعى حتى قرحت الحاجر و انشدت قول الشاعر

مكنيني من بوس يسراك عشرا واعرفي فضلها على يمناك ان يسراك لهي أقرب عهدا وقت غسل الخرا بمستنجاك

ممانها أمرت بخر وجىمن عندهاوقد تحصل لىمنهاار بعائة مثقال من الذهب فانا اصرف منها

واوقفونا بين يديك وهدا خبرنا فقال الخليفة الثانى لا بأس عليكم لازيكم قوم غرباء ولوكنتم من بغداد لضربت أعناقه ثم التفت الى وزيره وقال خذ هؤلاء صحبتك فأتهم ضيوفنا في هده الليلة فقال سمعا وطاعة لك يامولا نا ثم ساروهم معه الى أن وصلوا الى قصر عال عظيم الشان محكم البنيان ماحواه سلطان قام من التراب وتعاق باكتاف السحاب وبابه من خشب الصاح مرصع بالذهب الوهاج يصل منه الداخل الى ايوان بفسقية وشاذروان و بسط ومخدات من الديباج و نمارق وطوالات وهناك ستر مسبول وفرش يذهل العقول و يعجز ، من يقول وعلى الباب مكتوب دذان البيتان

قصر عليه تحية وسلام خلعت عليه جمالها الايام فيه المجائب والغرائب نوعت فتحيرت في فنها الافلام

ثم دخل الخليفة الثانى والجماعة صحبته الى انجلس على كرس من الذهب مرصع بالجواهر وعلى الكروى شجادة من الحرير الاصفر وقد جلست الندماء و وقف سياف النقمة بين يديه فدوا السماط وأكلوا و رفعت الاوانى وغسات الايادى واحضر وا آلة المدام واصطفت القنانى والسمات و دارالدور الى أن وصل الى الخليفة هر ون الرشيدى فامتنع من الشراب فقال الخليفة الثانى لجمفر ما بالصاحبك لا يشرح فقال هو مومن شراب التفاح ثم أمر به فاحضر وه فى الحال عندى مشر وب غيرهذا يصلع لصاحبك وهو من شراب التفاح ثم أمر به فاحضر وه فى الحال فتقدم الخليفة الثانى بين بدى هر ون الرشيد وقال له كلما وصل اليك الدور فاشرب من هذا الشراب وماذ الوافى انشراح وتعاطى اقداح الراح الى أن تحكن الشراب من رؤسهم واستولى على عقولهم وأدرك شهر زادالصباح فسكت عن الـ كلام المباح

(وفى ليلة ٣٣٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الخلية الذانى هو وجلسائه ماز الوا يشر بون حتى تمكن الشرب من رؤسهم واستولى على عقولهم فقال الخليفة هر ون الرشيد لوزيره باجعفر والله ماعندناآ نية مثل هذه الآنية فياليت شعرى ماشأن هذا الشاب فبينماها يتحدثان سرااذلاحت من الشاب التفاتة فوجد الوزيريتسار رمع الخليفة فقال ان المساررة عر بدة فقال الوزيريتسار ومع الخليفة فقال ان المساررة عر بدة فقال الوزير ماثم عربدة الاان رفيقي هذا يقول الى سافرت الى غالب البلادوناده من الملوك وعاشرت الاجناد فهارأيت أحسن من هذا النظام ولا أبهج من هذه الليلة غيران أهل بغداد يقولون الشراب بلا سماع ربحا أو رث الصداع فلما سمع الخليفة الذاني ذلك تبسم وانشر حوكان بيد قضيب فضرب به على مدورة واذا بباب فتح وخر جمنه خادم يحمل كرسيامن الماج مصفحا بلد هب الوهاج وخلفه جارية بارعة في الحسن والجاء والكرال فنصب الخادم الكرسي وجلست عليه الجارية وهي كالشمس الضاحية في السماء الصافية و بيدها عود عمل صناع الهنو دفوضعته في حجرها وانحنت عليه انحناء الوالدة على ولدها وغنت عليه بعد أن اطر بت الهنو دفوضعته في حجرها وانحنت عليه انحناء الوالدة على ولدها وغنت عليه بعد أن اطر بت الهنو دفوضعته في حجرها وانحنت عليه المحاد الثاني المناه المائلة المنائي المنائلة المخاد الثاني المناء المناء المنائلة المخاد الثاني المناء المنائلة المنائل

حار عقلى في هذا الامر. فقالت لها اختهاد نيازادما أحسن حديثك واطيبه واحلاه واعذبه فقالت واين هذا مما احدثكم به الليلة ان عشت و ابقاني الملك فقال الملك في نفسه والله لا اقتلها حتى اسمع بقية حديثها. وادرك شهر زاد الصماح فسكتت عن الكلام المباح

(و في ليلة ٢٣٢) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الخليفة لمارأي هذا الأمر تحير في عقله وقال والله انى تعجبت من هذاالامر ياجعفرفقال لهجه فرواناوالله يااميرالمؤمنين ثم ذهب الزورق حتى غاب عن العين فعندذلك خرج الشبخ بزو رقه رقال الحداله على السلامة حدث لم يصادفنا أحد فقال الخليفة باشيخ وهل الخليفة فكل ليلة ينزل الدجاة قال نمه ياسيدى وله على هذه الحالة سنة كاملة فقال باشيخ نشتهي من فضاك ان تقف لناهنا الليلة القابلة ونحن نعطيك خمسة دنانير ذهبا فاننا قومغر باءوقصد ناالنزهة ونحن نازلون فى الخندق فقال له الشيخ حباوكرامة ثم ان الخليفة وجعفرا ومسرورا توجهوا منعندالشيخ الىانقصر وقلعواما كانعليهم من لبس التجار ولبسو اثياب الملك وجلس كل واحد في مرتبته ودخل الامراء والو زراء والحجاب والنواب وانعقد المجلس بالناس فلما انقضى المجلس وتفرقت اجناس الناس وذهب كل واحدالي حال سبيله قال الخليفة هرون الرشيدياجعفرانهض بناللفرجة على الخليفة الثاني فضحك جعفر ومسرور ولبسوا لبس التجار وخرجو ايشقون وهمفى غاية الانشراح وكان خروجهم من باب السرفاما وصلوا الى الدجلة وجدوا الشيخ صاحب الزورق قاعد الهم والانتظار فنزلوا عنده في المركب فه استقربهم الجلوس مع الشيخ ساعةحتى جاءزورق الخلية ةالثانى واقبل عليهم فالتفتو االيه وامعنوا فيه النظر فوجدوا فيهمائتي مملوك غيرالماليك الاول والمشاعلية ينادون على عادتهم فقال الخليفة ياوزير هذا شيء لوسمعت بهما كنت اصدقه واكنني رأيت ذلك عياناتم از الخليفة قال لصاحب الزورق الذي هم فيه خذياشيخ هذه العشرة دنانير وسر سافى محاذاتهم فانهم في النور ونحن في الظلام فننظرهم ونتفرج عليهم وهملا ينظر وننافأ خذالشيخ العشرة دنانير ومشي بز ورقه في محاذاتهم وسار وافي فلام زورقهم وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٣٥) قالت بلغنى أنها الملك السعيد ان الخليفة هرون الرشيد قال للشيخ خذهذه العشرة دنا نيروسر بنافي محاذاتهم فقال سمعاوطاعة تم اخذ الدنانيروسار بهم وماز الواسائرين في ظلام الزورق الى البساتين فا باوصلوا الى البستان رأواز ربيه فرسى عليها الزور قواذا بغلمان واقفين ومعهم بغلة مسرجة ماجمة فطلع الخليفة الثانى و ركب البغلة وسار بين الندماء وصاحت المشاعلية واشتغلت الغاشية بشأن الخليفة الثانى هرون الرشيدهو وجعفر ومسرورالى البروسقوا بين الماليك وساروا قدامهم فلاحت من المشاعلية التفاتة فرأوا ثلاثة اشخاص لبسهم لبس تجاروهم غرباء الديار فأنكر واعليهم وغمز واعليهم واحضر وهم بين يدي الخليفة الثانى فلما نظرهم قال لهم كيف وصلتم المهذا المكان وما الذي جاء بكرفي هذا الديار وقدمنا في هذا الدوم وخرجنا نتمشى الليلة واذا بكم قد أقباتم فجاء هؤلاء وقبضوا علينا وقدمنا في هذا الدوم وخرجنا نتمشى الليلة واذا بكم قد أقباتم فجاء هؤلاء وقبضوا علينا

فلماسم الخليفة الثانى انشاد الجارية صرخة عظيمة وشق ماعليه. وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى اليلة ٢٧٧) قالت باغنى أيها الملك السعيدان الخليفة النانى لماسمع شعر الجارية صرخة عظيمة وشق ما عليه من الثياب وخرمة شياعليه فرادوا ان يرخوا عليه الستارة بحسب العادة فتوقفت حباله افلاحت من هر وزال شيد التفاتة اليه فنظر على بدنه آثار ضرب مقارع فقال المسيد بعد النظر والتأكيد ياجه فرو الله انه شاب مليح الاانه اصرقب خقال جعفر من أين عرفت ذلك يا أمير المؤمنين فقال أمار أيت ماعلى جنبيه من أثر السياط ثم أسبلوا عليه الستارة وأتوه ببدلة غير التي كانت عليه فلبسها واستوى جالساعلى حالته الاولى مع الندماء فلاحت منه التفاتة فوجد الخليفة وجعفر ايتحدثان سرافقال فهما ما الخبريان فقال جعفر يامو لا ناخير غير انه لا خداء عليك ان رفيتي هذامن التجار وقد سافر جميع الامصار والاقطار وصحب الملوك والاخيار وهو يقول لى ان الذى حصل من مولا نا الخليفة في هذه الليلة اسراف عظيم ولم أراحدا فعل مثل فعله في سائر الاقاليم لا نه شق كذا وكذا بدلة كل بدلة بالفدينار وهدا اسراف زائد فقال الخليفة الثانى ياهذا ان المال مالى والقهاش قاشى وهذا من به ض الانعام على الخدام والحواشى فان كل بدلة شقة ته الواحد، ن الندماء المخار وقدرسمت لهم مع كل بدلة بخدسمائة دينار فقال الوزير كم بعدلة مع مافعات يامولا ناثم أنشده فين البيتين

بنت المكارم وسط كفك منزلا وجعلت مالك للانام مباحا فاذا المكارم أغلقت أبوابها كانت يداك لقفلها مفتاحا

فلماسمع الشابه خاالشعرمن الوزيرجه غير رسم له بالف دينارو بدلة ثم دارت بينهم الاقداح وطاب لهم الراح فقال الرشيد ياجه غير اسأله عن الضرب الذي على جنبيه حتى ننظر ما يقول في جوابه فقال لا تعجل يامو لا ناوتر فق بنفسك فان الصبر أجمل فقال وحياة رأسي و تربة العباس ان لم تسأله لا خدن منك الا نفاس فعند ذلك التفت الشاب الى الوزير وقال له مالك مع رفيقك تتسار دان فاخبرني بشأن كافقال خير فقال الشاب سألتك بالله ان تخبرني بخبر كاولا تدكما عني شيئا من أمركا فاخبرني بشأن بانه أبصر على جنبيك ضربا و أثر سياطا و مقارع فتعجب من ذلك غاية العجب وقال كيف يضرب الخليفة وقصده أن يعلم ما السبب فلم اسمع الشاب ذلك تبسم وقال اعلمو ا ان حديثي غريب وأمرى عجيب لوكتب بالا برعلى أماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر ثم صعد الزفر ات و أنشد هذ دالا بيات

وحق الهوى ضاقت على مذاهبي ويسكت هذاالجمع من كل جانب وان كلامي صادق غير كاذب وقاتلتي فاقت جميع الكواكب حديثي عبيب فاق كل العجائب فان شئتموا أن تسمعوا لى فانصتوا واصغوا الى قولى ففيه اشارة فانى قتيل من غرام ولوعة

وقلبت أربعاوعشر ينطر يقةحتى أذهلت العقول ثم عادت الى طريقتها الاولى وأطربت بالنغمات وأنشدت هذه الاسات

> السان الموى في مهجتي الثناطق يخـبر عني أنني لك عاشق ولى شاهد من حرقلب معذب وطرفقر يح والدموع سوايق وما كنت أدرى قمل حمك ما الهوى ولكن قضاء الله في الخلق سابق

فلماسمم الخليفة النانى هذا الشعرمن الجارية صرخة عظيمة وشق البدلة التي كانت غليه الى الذيل وأسبلت عليه الستارة وأتوه ببدلة غيرها أحسن منها فلبسها ثرجاس على عادته فلما وصلاليه القدحضرب بالقضيبعلى المدورة واذا ببابقد فتحوض جمنه خادم يحمل كرسيا من الذهب وخلفه جارية أحسن من الحارية الأولى فجلست على ذلك الكرسي وبيدها عوديكمد قلب الحسود فغنت علمه بهذين الستين

كيف اصطباري ونارالشوق في كبدى والدمع من مقلتي طوفانه أبدي والله ماطاب لى عيش أسربه فكيف يفرح قلب حشوه كمدي

فلماسمع الشاب هذاالشعر صرخ صرخة عظيمة وشق ماعليه من الثياب الى الذيل وانسبلت عليه الستارة وأتوه ببدلة أخرى فلبسها واستوي جالسا فرجع الى حالته الاولى وانبسط في المكلام فلماوصل القدح اليهضرب على المدورة فخر جخادم وراءه جارية أحسن من التي قبلها ومعه ترسى فجلست الجارية على الكرسي وبيدها عود فغنت عليه بهذه الابيات

أقصر واالهجر أوأقلواجفاكم فنؤادى وحقكم ماسلاكم وارحموا مدنة اكثيبا حزينا ذاغرام متيماً في هواكم قدبرته السقام من فرط وجد فتمنى من الاله رضاكم يابدورا محلهم في فؤادى كيف أختار في الانام سواكم

فلماسمع الشاب هذدالا بيات صرخ صرخة عظيمة رشق معليه من الثياب فارخواعليه الستارة وأتوه بشاب غيرها ثم عاد الى حالته مع ندمائه ودارت الاقدداح فلماوم ل انقدح اليه ضرب على المدورة فانفتح الباب وخرجمنه غلام ومعهكر سي وخلفه جارية فنصب لها الكرسي وجلست عليه وأخذت ألعود وأصلحته وغنت عليه بهذه الابيات

حتى متى يمضى التهاجر والقلى ويعودلى ماقدمضى لى ولا من أمسكنا والديار تلمنا فيأنسنا ونرى الحواسد عقلا من بعدماترك المنازل كالخلا وأرى فؤادى لايطيم العذلا فالقلبمن أنس الاحبةماخلا لاتحسبواقلبي ببعدكم سلا

غدرالزمان بناوفرق شملنا أتروم مني ياعذولي سلوة فدع الملام وخلني بصبابتي ياسادة نقضوا العهودو بدلوا

فبانمن تحتها تلك الجارية التي اشترت منى ذلك العقدوقد اسفرت عن وجه كانه دارة القمر والعقد في عنقها فطاش عقلي واندهش الي من تلك الجار به افرط حسن اوجما لها رأتني قامت من فوق الكرسي وسمت الى نحوى وقالت لى يا نورعيني هلكل من كان مليح مثلك ما يرثى لمحبو بته فقلت ياسيدتي الحسن كاهفيك وهومن بعض معانيك فقالت ياجوهرى اعلم أنى أحبك وماصدقت انى أجىء بك عندى ثم انهامالت على فقبلتها وقبلتني والى جهتها جذبتني وعلى صدرها رمتني وأدركشهر زادالصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ١٣٢٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الجوهري قال ثم انها مالت على وقبلتني والى جهتهاجذبتني وعلى صدرهارمتني وعلمت من حالى انني أريدو صالها فقالت ياسيدي أتريد ان تجتمع بى في الحرام والله لا كان من يفعل مثل هذه الآثام ويرضى بقبح الكلام فاني بكر عذراء مادناه ني أحدولست مجهولة في البلدأة ولم من أنافقات لاوالله ياسيدتي فقالت أناالسيدة دنيا بنت يحيى ن خالداابرمكي وأخى جعفر و زير الخليفة فالماسمعت ذلك منها احجمت بخاطري عنها وقلت عليك ولابدمن بلوغك المراج عايرضي الله فان أمرى بيدي والقاضي ولى عقدى والقصدان أكون الكأهلاوتكونلى بملائم انهادعت بالقاضى والشهودو بذلت المجهود فلاحضر واقالت لهم عدعلي ابن على الجوهرى قدطلب زواجى ودفع لى هذااله قدفى مهرى واناقبلت ورضيت ف كتبوا كتابي عليهاودخات بهاواحضرت الاتال آحودارت الاقداح باحسن نظام واتم أحكام ولماشعشعت الخرذفير وسناأه رتجارية عوادةان تغنى فاخذت العودوأطر بت النفهات وأنشدت هذه الابيات

بدافاراني الظبي والغصن والبدرا فتما لقاب لا يبيت به مغرى ملح أراد الله اطفاء فتنة بعارضه فاستؤتفت فتنة أخرى أغالط عذالي اذا ذكروا له حديثا كاني لاأحب له ذكرا اسمعى ولكنى أذوب بهفكرا من الحسن لكن وجهه الآية الكبرى يراقب من لالا غرته الفجرا ومأكنت أرضى بعد ايماني السكفرا

واصنى اذا فاهوا بغير حديثه نبي جمال كل مافيه معجز أقام بلال الحال في صحن خده يريد سلوى العاذلون جهالة

فاطر سة الجارية بماأ بدته من نغمات الاوتار ورقيق الاشمار ولم تزل الجواري تغني جارية بعد جارية وينشدن الاشعارالي ان غنت عشرجوارثم انهاصرفت الجواري وقناالي أحسن مكانقد فرش لذفيه فرش من سائر الالوان ونزعت ماعليهامن الثياب وخلوت بها خلوة الاحباب فوجدتها درة لم تثقب ومهرة لم تركب ففرحت بها ولم أر في عمري ليلة أطيب من تلك الليلة وأدرك شهر زاد المباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي لياة ٢٣٦) قالت بلغني أيها الملك السميد ان عدبن على الجوهر ي قال لما دخلت بالسيدة

لها مقلة كحلاء مثل مهند وترمي سهاما من قسى الحواجب وقدحس قلبي ان فيكم أمامنا خلية قد ذاالوقت وابن الاطايب وثانيكم وهو المنادى بجعفر لديه وزير صاحب وابن الاصاحب وثالثكم مسرور سياف نقمة فانكان هذا القول ليس بكاذب لقد نلت ماأرجومن الامركله وجاءسر ورالقلب من كل جانب

فلماسمعوامنه هذاالكلام حلف له جعفر وورى في عينه الهم لم يكونو اللذكورين فضحك الشاب وقال اعلموا ياسادتي اني است أمير المؤ منين وانماسميت نفسي بهذا لا بلغ ماأريد من أولاد المدينة واغااسمي عدعلى بن على الجوهري وكان أبي من الاعيان فمات وخلف لي مالا كثيراه بن ذهب وفضةواؤ لؤومرجان وياقوت وزبرجد وجواهر وعقارات وحمامات وغيط نوبساتين ودكاكين وطوابين وعبيدوجواري وغابان فاتفق في بعض الايام اني كنت جالسافي دكاني وحولي الخدم والحشم وإذا بجاربة قدأقهات زاكمة على بغلة وفي خدمتها ثلاث جواركانهن الاقيار فلما قربت مني نزلت على دكانى وجاست عندى وقالت لى هل أنت على الجو هرى فقلت لهانعم هو انامملوكاك وعبدك فقالت هل عندك جوهر يصاحلى فقلت ياسيدتي الذيءندي أعرضه عليك واحضره بين يديك فان أعجبك منه شيء كان بسعد المملوك وان لم يحجبك شيء فبسوء حظى وكان عندي مئة عقدمن الجوهرفعرضت عليها الجميه فلم يعجمهاشيء من ذلك وقالت أريد احسن مما رأيت وكاذعندي عقداصغيرااشتراهوالدى بمائةالف دينار ولم يوجد مثله عنداحده ن السلاطين الكبار فقاتها ياسيدتي بقي عندي عقدمن الفصوص والجواهرالذي لايملك مثله أحدمن الاكابروالاصاغر فقالت لى أرنى اياه فلمارأته قالت هذامطلوبي وهوالذى طول عمرى أتمناه ثم قالت لى كرثمنه فقات لها عنه على والدي مائة الف دينار فقالت واك خمسة آلاف دينار فئدة فقات اسيد في العقد وصاحبه بين يديك ولاخلاف عندى فقالت لا بدمن الفائدة واك المنة الزائدة ثم قامت من وقتها وركبت البغلة بسرعة وقالت لى ياسيدى باسم الله تفضل صحبتنا لتأخذ الثمن فأن نهادك اليوم بنا مثل اللبن فقمت واقفلت الدكان وسرت معهافي أمان الى ان وصلنا الدار فوجدتها دارا عليها آثار السعادة لاعةو بابهامزركش بالذهب والفضة واللاز وردمكتوب عليه هذان الستان

ألا يادار لا يدخلك حزن ولا يغدر بصاحبك الزمان فنعم الدار أنت لكل ضيف اذا ماضاق بالضيف المكان

فنزات الجارية ودخلت الدار وأمر تنى بالجلوس على مصطبة الباب الى ان يأتى الصير فى فجاست على باب الدارساعة واذا بجارية خرجت الى وقالت ياسيدى ادخل الدهليز فان جلوسك على الباب قبيح فقمت ودخلت الدهليز وجلست على الدكة فبينما أناجالس واذا بجارية خرجت الى وقالت لى ياسيدى ان سيدتي تقول لك ادخل واجلس على باب الديوان حتى تقبض مالك فقمت ودخلت البيت وجلست لحظة واذا بكرسى من الذهب وعليه ستارة من الحرير واذا بتلك الستارة قدرفعت

أن أعمل فيه أثر ثم أمرت بضر بى فضر بونى على أضلاعى وهدذا الذى رأيتموه أثر ذلك الضرب و بعدذلك أمرت باخراجى فاخر جو نى وأبعد ونى عن القصر ورمونى خملت نفسى ومشيت قليلا قليلاحتى وصلت الى منزلى وأحضرت جراحيا وأريته الضرب فلاطفنى وسعى فى مداواتى فلما شفيت ودخلت الحمام وزالت عنى الأوجاع والاسقام جئت الى الدكان وأخذت جميع مافيها و بعته وجمعت ثمنه واشتريت لى أربع بالمة مملوك ماجمهم أحدمن الملوك وماريركب معى منهم فى كل يوم مائتان وعملت هذا الزور ق وصرفت عليه خمسة آلاف دينارمن الذهب وسميت نفسى بالخليفة ورتبت من معي من الخدم واحدفى وظيفة واحدمن أتباع الخليفة وهيأته بهيئته وناديث كل من يتفر ج في الدجلة ضربت عنقه بلامهلة ولى على هذا الحالسنة كاملة وانا لم أسمع لها خبرا ولم أقف لها على أقف لها على أقف لها على العبرات وأنشدهذه الابيات

والله ماكنث طول الدهر ناسيها ولادنوت الى من ليس يدنيها كانها البدر في تكوين خلقتها سبحان خالقها سبحان باريها قدم يرتنى حزينا ساهرا دنفا والقلب قد حارمني في معانيها

فلماسم هرون الرشيد كلامه وعرف وجد دولوعته وغرامه تدله وله الحير عجبا وقال سبحان الله الذي جعل لكل شيء سببائم انهم استأذنو الشاب في الانصراف ذذن لهم واضم له الرشيد على الانصاف وان يتحفه غاية الاتحاف ثم الصرفوا من عند دسائر ين والى محل الخلافة متوجهين فلما استقربهم الجلوس وغير واماعليهم من الملبوس ولبسوا أثواب المواكب و وقف بين أيديهم مسرور سياف النقمه قال الخليفة لجمفريا وزير على بالشاب الذي كناعنده في النقمة قال الخليفة المناب الذي كناعنده في اللياة الماضية فقال سمعاوطاعة ثم توجه اليه وسلم عليه وقال له أجب أمير المؤمنين الخليفة هرون الرشيد فسار معه الى القصر وهو مرز الترسيم عليه في حصر فلم دخل على الخليفة قبل الارض بين يديه و دعاله بدوام العزوا لاقبال و بلوغ الآمال و دوام النعم واز الة البؤس والنقم وقد أحسن ما به تكلم حيث قال السلام عليك يا أمير المؤمنين وحامي حومة الدين ثم أنشد هذين البيتين

لا زال بابك كمبة مقصودة وترابها فوق الجباه رسوم حتى ينادي في البلاد باسرها هذا المقام وأنت ابراهيم

فتبسم الخليمة فى وجهه وردعليه السلام والتفت اليه بعين الاكرام وقر به لديه وأجلسه بين يديه وقال له يامجمع على أديد منك أن تحدثنى بما وقع لك في هذه الليلة فانه من العجائب و بديع الغرائب فقال الشاب العفو ياأمير المؤمنين اعطنى منديل الامان ليسكن روعى ويطمئن قلبى فقال له الخليفة لك الأمان من الخوف والاحزان فشرع الشاب يحدثه بالذى حصل له من أوله الى تخره فعلم الخليفة أن الصبى عاشق وللمعشوق مفارق فقال له أنحب أذ أأردها عليك قال هذا من

قلب المحب مع الاحباب مغلوب وجسمه بيد الاسقام منهوب مافى الرجال وقد زمت ركائبهم الامحب له في الركب محبوب استودع الله فى أطنابكم قمرا يهواه قلبى وعن عينى محجوب يرضى ويغضب ماأحلى تدلله وكل مايفعله المحبوب محبوب

فاتتنى بعود فغنيت عليه بهذه الابيات

فلمافرغتمن الغناء قالت لى أصح الله بدنك وطيب أتفاسك فاقد كمات في الحسن والادب والغناء فقم وامض الى مكانك قبل ان تجيئ السيدة دنيا فلا تجدك فتغضب عليك فقبلت الارض بين يديها وخرجت والعجوز أماى الى أن وصلت الى الباب الذى خرجت منه فدخلت وجئت الى السرير فوجدتها قد جاءت من الحمام وهي نائمة على السرير وقالت لى ياخائن خنت اليمين وحنثت فيه فرأتنى تحت رجلها فرفستنى و رمتنى من فوق السرير وقالت لى ياخائن خنت اليمين وحنثت فيه ووعد تنى انك لا تنتقل من مكانك وأخلفت الوعدوذ هبت الى السيدة زبيدة والله لو لا خوفي من الفضيحة لهدهت قصرها على رأمها ثم قالت لعبدها ياصواب قم اضرب رقبة الخائن الكذاب فلا حاجة لنا به فتقدم العبدوشرط من ذياه رقعة وعصب بهاعينى وأراد أن يضرب عنقى وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفى ليلة م ٣٣٣) قالت بلغنى أيم الملك السعيد ان عبد الجواه رجى قال فتقدم العبد وشرط من ذيله رقعة وعصب بهاعينى وأراد أن يضرب عنقى فقامت اليم الجوارى الكبار والصغار وقلن لها ياسيد تناليس هذا أول من أخطأ وهو لا يورف خلقك وما فعل ذنبا يوجب القتل فقالت والله لا بد

فقال ايكا المدعي فتقدم الكردى وقال ايدالله مولا ناالقاضي ان هذا الجراب جرابي وكل مافيهمتاعي وقدمناع منى ووجدتهم هذاالرجل فقال القاضي ومتى ضاعمنك فقال الكردى من امس هذااليوم وبت افقده بلانوم فقال القاضي ان كنت تعرفه فصفى ما فيه فقال الكردي في جرابي هذا مردوان من لجين وفيه اكحال للعين ومنديل لليدين ووضعت فيه شرابتين مذهبتين وشمعدانين وهو مشتمل علىبيتين وطبقتين ومعلقتين ومخدة ونطعين وابريقين وصبنية وطشتين وقدرة وزامتين ومفرفة ومسلة ومرودين وهرة وكلبتين وقصعة وقعيدتين وجبه وفروتين وبقرة وعجلين وعنزاوشاتين ونعجه وسلخين وصيوانين اخضرين وجملا وناقتين وجاموسهو ثورين وابوه وسبعين ودبة وثعلبين ومرتبة وسريرين وقصرا وقاعتين ورواقاومقعدين ومطبخا ببابين وجماعةا كراديشهدون انالجراب جرابي فقال القاضي ما تقول انت باهذا فتقدمت اليه يااميرالمؤمنين وقد ابهتني الـكردي بكلامه فقلت اعز الله مولانا القاضى انامافي جرائي هذا الادويرةخراب واخرى بلابات ومقصورة للكلات وفهه للصبيان كتاب وشباب يلعبون الكعاب وفيه خيام واطناب ومدينة البصرة وبغداد وقصر شداد ابن عاد وكور حدادوشيكة صياد وعصا واوتادو بنات واولاد والف قواديشهدون أن الجراب جرابي فاما سمع الكردي هذا الكلام بكي وانتحب وقال يامو لانا القاضي ان جرابي هذا معروف وكل مافيه موصوف في جرابي هذاحصون وقلاع وكراكي وسباع ورجال يلعبون بالشطرنج والرقاع وفيجرا بيهذاحجرة ومهران وفحل وحصانان ورمحان طويلان وهو مشتمل على سبعوارنبين ومدينة وقريتين وقحبة وقوادين شاطرين ومخنث وعلقين واعمى وبصيرين واعر جومكسحين وقسيس وشماسين وبطريق وراهبين وقاض وشاهدين وهم يشهدون ان الجراب جرابي فقال القامني ماتقول ياعلى فامتلأ تغيظا باأمير المؤمنين وتقدمت اليه وقات أيدلله مولا ناالقاضي وادركشهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ٣٣٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان العجمى قال فامتلات غيظا ياأمير المؤمنين وتقدمت اليه وقات أيدالله مولا ناالقاضى أناف جرابى هذا زرد وصفاح وحزائن سلاح والف كبش نطاح وفيه للفنم مراح والف كلب نباح و بساتين وكروم وأزهار ومشموم وتين وتفاح وصور وأشباح وقنانى وأقداح وعرائس ومغانى وأفراح وهرج وصياح وأقطار فساح واخوة نجاح ورفقة صباح ومعهم سيوف ورماح ملاح وقوس ونشاب وأصدقاء وأحباب وخلان وأصحاب و محابس للعقاب وندماه للشراب وطنبور ونايات وأعلام ورايات وصبيان وبنات وعرائس مجليات وجوارمغنيات وخمس حبشيات وثلاث هنديات وأربع مدنيات وعشرون روميات وخسون تركيات وسبعون عجميات وثمانون كرديات وتسعون جرجيات والدجله والفرات وشبكة صياد وقداحة و زناد وارم ذات العهاد والف علق وقواد وميادين واصطبلات ومساجد وحمامات وبناء وتجار وخشبة ومساد وعبد اسود عزمار ومقدم ورركبدار ومدن

فضل أمير المؤمنين ثم أنشدهذين البيتين

الثم أنامله فلسن أناملا لكنهن مفاتح الارزاق وأشكر صنائعه فلسن صنائعا لكنهن قلائد الاعناق

فعندذلك التفت الخليفة إلى الوزير وقال له ياجعفر أحضر لى أختك السيدة دنيا بنت الوزير يحيى بن خالد فقال سمعاوطاعة يأمير المؤمنين ثم أحضرها في الوقت والساعة فلماء التبين يديه قال لله الخليفة أتعرفين من هذا قالت يا أمير المؤمنين من أين للنساء معرفة الرجال فتبسم الخليفة وقال لها يادنياهذا حسيبك عدبن على الجوهري وقدعرفنا الحالوسمعنا الحكاية من أولها الى آخرها وفهمنا ظاهرها و باطنها والامر لا يخيى وان كان مستورافقالت ياأمير المؤمنين كان ذلك في الكتاب مسطورا وأنا أستغفر الله العظيم مماجري منى وأسألك من فضلك العقوعني فضحك الخليفة هرون الرشيد وأحضر القاضي والشهود وجعله من جملة ندمائه واستمروا في سرور ولذة وحمور الى أن أتاه هازم اللذات ومفرق الجاعات

﴿ حَكَايَةُ هُرُونَ الرَّشَيْدُمُعُ عَلَى العَجِمِي وَمَايِتَبِعُ ذَلِكُ ﴾ (من حديث الجراب والسكردي)

(ويما) يحكى أيضا أن الخليفة هرون الرشيد قلق ليلة من الليالى فاستدعي بوزيره فلماحضربين يديه قالله ياجعفر الى قلقت الليلة قلقاعظيا وضاق صدرى وأريد منك شيئا يسر خاطرى وينشرح به صدري فقال له جعفر يا أمير المؤمنين ان لى صديقا اسمعلى العجمي وعنده من الحسكايات والاخبار المطر بة مايسرالنفوس ويزيل عن القاب البؤس فقال له على به قال سمعا وطاعة ممان جعفر خرج من عند الخليفة في طلب العجمي فارسل خلفه فلما حضر قال له أجب أمير المؤمنين فقال سمعا وطاعة وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفى ليلة المم الم المنافق الجاوس في الملك السعيد أن العجمي قال سما وطاعة ثم توجه معه الى الخليفة فلما عثل بين يديه أذن له في الجلوس في الم الخليفة فلما عثل بين يديه أذن له في الجلوس في الم الخليفة فلم عنه بين يديه أذن له تحفظ حكايات وأخبار وأريد منك أن تسمعته باذنى فقال ويصقل فكرى فقال ياأمير المؤمنين هل أحدثك بالذى رأيته بعيني أو بالذى سمعته باذنى فقال النكرة ويعقل في المنافزة في بعض السنين من المنافزة من المنافزة في بعض السنين من بلدى هذه وهي مدينة بغداد وصحبتى غلام ومعه جراب لطيف ودخلنا مدينة فبينا الما الميم والمتدى والمتدى واذا برجل كردى ظالم متعدى قد هم على واخذه في الجراب وقال هذا جرابي وكل ما فيه متاعى فقات يامه شرائلسه مين خاصونى من يدا في الظالمين فقال الناس جميعا اذهبا الى القاضى واقبلا حكمه بانتراضى فتوجها الى القاضى وانا بحكمه راضى فاماد خلنا عليه و تمثلاً بين يديه قال القاضى في اي شيء جئم و واقضية خبر كافقات محن خدماذ اليك تداعينا و بحكمك تراضينا القاضى في اي شيء جئم و واقضية خبر كافقات محن خدماذ اليك تداعينا و بحكمك تراضينا

ائذنى أن آزوجها منه ثم يطلقها قبل الدخول فيحل وطؤها في هذا الوقت من غير استبراء فأعجب هرون الشيدذلك أكثر من الاول فلما حضر المملوك قال الخليفة للقاضى أذنت لك في المقد فأوجب القاضى النكاح ثم قبله المملوك و بعدذلك قال له القاضى طلقها ولك مائة دينار فقال لا أفعل ولم يزلده وهو يمتنع الى أن عرض عليه الفدينار ثم قال للقاضى هل الطلاق يبدى أم بيد أمير المؤمنين قال بل بيدك قال والله لا أفعل أبدا فاشتد غضب أمير المؤمنين وقال



﴿ الامام ابو يوسف وهوجالس بجوار الخليفه هرون الرشيد ﴾ (عند مااستدعاه يستفيه فيا وقع بينه و بين الوزير جمفر)

ماالحيلة يا بايوسفُ قال القاضى ابو يوسف يأامير المؤمنين لا تجزع فان الأمرهين ملك هذا المماوك المجارية قال ملك القاضى حكت المماوك المجارية قال ملك القاضى حكت بينهما بالتقريق لا نه دخل في ملكها فانفسخ النكاح فقام امير المؤمنين على قدميه وقال مثلك

وأمصار ومائة الف دينار والكوفة مع الا نبار وعشر ون صند وقا ملا به بالقهاش وخسون حاصلا للمعاش وغزة وعسقلان من دمياط الى اصوان وايوان كسرى أنوشر وان وملك سليان ومن وادى نعان الى أرض خراسان و بلخ وأصبهان ومن الهند الى بلاد السودان وفيه أطال الله عمر مولانا القاضى غلائل وعراضى والف موس ماض تحلق ذقن القاضى ان لم بخش عقابى ولم يحكم بان الجراب جرابى فلما سمع القاضى هذا الكلام تحير عقله من ذلك وقال ماأرا كما الاشخصين تحسين أو رجلين زنديقين تلعبان بالقضاة والحكم ولا تخشيان من الملام لانه ماوصف الواصفون ولا سمع السامه و نباع بما وصفتما ولا تكلم و اعمل ما تكاماوالله ان من الميس الموسف الواصفون ولا سمع السامه و نباع بما وصفتما ولا تكلم و اعمل ما تكاماوالله ان من الميس ماذكر تماه ولا يصدق ما ادعيتماه فهل هذا الجراب بحر ليس له قراراً و يوم العرض الذي يجمع ما لا برار والفجار ثم ان القاضى امر بفتح الجراب فقتحه واذا فيه خبر وليمون وجبن وزيتون مم رميت الجراب قدام الدكردى ومضيت فاما سمع الخليفة هذه الحكاية من على العجمي استلقى ميا قفاه من الضحك واحسن جائزته

﴿ حَكَاية هرون الرشيدمع جعفر والجارية والامام ابي يوسف ﴾

(ويما) يحكى ان جعفر البرمكي نادم الرشيد الله فقال الرشيديا جعفر بلغني انك اشتريت الجارية الفلانية ولى مدة تطلبها فانهاعلى غاية الجمال وقابي بحبهافي اشتغال فبعهالي فقال لاابيعها ياامير المؤمنين فقال هبهالي فقال لااهبهافقال هرون الرشيدز بيدةطالق ثلاثا ان لمتبعهالي اوتهبهالي قالجعفر زوجتي طالق اللاا ان بعتهالك تم افاقاه بن نشوتهما وعلما انهماوقعافي امرعظيم وعجزا عن تدبير الحيلة فقال هرون الرشيد هذه وقعة ايس لهاغيرا بي يوسف فطابوه وكان ذلك نصف الليل فلماجاء هالرسول قام فزعا وقال فى نفسه ماطلبت فى هذا الوقت الالام حدث فى الاسلام تمخرج مسرعاو ركب بغلته وقال لغلامه خذممك مخلاة البغاة لعامها لم تستوف عايقها فاذا دخلنادارالخلافة فضع لهاالخلاة لتأكل مابتي من عليقهاالى حين خروجي اذلم تستوف عليقها في هذه الليلة فقال الفلام سمعاوطاعة فلما دخل على هرون الرشيد قام له واجلسه على سريره بجانبه وكان لايجلس معه احدغيره وقال له ماطلبناك في هذا الوقت الالامرمهم هوكذا وكذاوقد عجز نافى تدبيرالحيلة فقال ياامير المؤمنين انهذا الامر اسهل مايكون تمقال ياجعفر بعلامير المؤمنين نصفهاوهبله نصفهاوتبرآن في عينكا بذلك فسرأميرالمؤمنين بذلك وفعلاماامرهابهثم قال هرون الرشيد احضروا الجارية في هذا الوقت وادرك شهرز ادالصاح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٢٣٣٣) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الخليفة هرون الرشيد قال أحضروا الجارية في هذا الوقت فأني شديد الشوق اليها فاحضروها وقال للقاضي ابي يوسف أريد وطأها في هذا الوقت فاني لا أطيق الصبر عنم الى مضى مدة الاستبراء وما الحيلة في ذلك فقال أبو يوسف ائتونى بمماوكمن بماليك أميرالمؤمنين الذي لم يجرعليهم العتق فأحضر واعملوكا فقال ابو يوسف

من رجل ولا امرأة الاوقد حضر ليرى عقو بةذلك الفتى و ركب خالد ومعه وجودا هل البصرة وغيرهم ثم استدعى بالقضاة وأمر باحضار الفتي فاقبل يحجل في قيوده ولميره أحدمن الناس الا بكي عليه وارتفعت اصوات النساء بالنحيب فامرالقاضي بتسكيت النساء ثمقال لهان هؤلاء القوم يزعمون انك دخلت دارهم وسرقت مالهم فلملك سرقت دون النصائب قال بل سرقت نصابا كاملاقال لملك شريك القومفي شيءمنه قال بلهوجميعه لهم لاحق لى فيه فغضب خالدوقام اليه بنفسه وضربه على وجهه بالسوطوة المتمثلا بهذا الست

يريد المرءان يعطى مناه ويأبى الله الا مايريد

تمدعابالجزار ليقطع يدد فحضر واخرج السكين ومديده ووضع عليم أالسكين فبادرت جارية من وسط النساء عليها اطوار وسيخة فصرخت و رمت نفسها عليه ثم اسفرت عن وجه كانه القمر وارتفع فى الناس ضجة عظيمة وكادان يقع بسبب ذلك فتنة طائرة الشررتم نادت تلك الجارية باعلا صوتها ناشدتك الله أيها الاميرلا تعجل بالقطع حتى تقرأهذه الرقعة ثم دفعت اليهرقمة ففتحها خالدوقرأها فاذامكتوب فيهاهذه الاييات

> رمة الحاظي عن قسى الحالق حليف جورى من دائه غيرفائق رأي ذاك خيرا من هتيكة عاشق فهلاعن الصب الكئيب فانه كريم السجايافي الورى غيرسارق

أخالد هذامستهام متيم فاصادسهم اللحظ منى لانه أقرعا لم يقترفه كانه

فاماقر أخالد الابيات تنحى وانفردعن الناس وأحضر المرأة ثم سألهاعن القصة فاخبرته بانهذا الفتى عاشق لهاوهى عاشقة لهوا نماأرا دزيارتها فتوجه الى دارأهلها ورمى حجرافى الدار ليعلمها بمجيئه فسمع أبوها وأخوتها صوت الحجر فصعدوااليه فلماأحسبهم جعقاش البيت كله وأراهم انهسارق ستراعلى ممشوقته فامارأ ومعلى هذه الحالة أخذوه وقالواهذاسارق واتو ابه اليك فاعترف بالسرقة وأصرعلى ذلك حتى لا يفضحني وقدارت كب هذه الامور من رمى ننسه بالسرقة لفرطم وءته وكرم نفسه فقال خالدانه لخليق بان يسعف عراده ثم استدعى النتي اليه وقبله بين عينيه وأمر باحضار أبيالجارية وقالله ياشيخ اناكناعزمناعلي انفاذالحكم في هذاالفتي بالقطع ولكن الله عزوجل قدحفظه من ذلك وقد أمرت له بعشرة آلاف درهم لبذله يده حفظ العرضاك وعرض ابنتك وصيانتكامن العار وقدأم تلابنتك بعشرة آلاف درهم حيث أخبرتني بحقيقة الامروأ ناأسألك أن تأذن لى فى تز و يجهامنه فقال الشيخ أيها الاميرقد أذنت لك فى ذلك فحمد الله خالد واثنى عليه وخطب خطبة حسنة وأدرك شهرزادالصماح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٣٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان خالد احمد الله وخطب خطبة حسنة وقال اللفتي قد زوجتك هذه الجارية فلانة الحاضرة باذنها ورضاها واذن ابيهاعي هذا المال وقدره عشرة آلاف درهم فقال الفتى قبلت منك هذاالتزويج ثم اذخالداأمر بحمل المال الى دارالفتي مزفو فافي الصواني من يكون قاضيافى زمانى واستدعي باطباق الذهب فأفرغت بين يديه وقال للقاضى هل معك شىء تضعه فيه فتذكر مخلاة البغلة فاستدعى بها فلئت له ذهبافأ خذها وانصرف الى بيته فلما اصبح الصباح قال لاصحابه لاطريق الى الدين والدنيا اسهل واقرب من طريق العلم فانى اعطيت هذا المال العظيم في مسئلتين او ثلاث فنظر ايها المتأدب الى لطف هذه الوقعة فانها اشتمات على محاسن منها دلال الوزير على هرون الرشيد وعلم الخليفة وزيادة علم القاضى فرحم الله تعالى الرواحهم اجمعين حكاية خالد بن عبد الله القسرى مع الشاب السارق،

(ويما) يحكى ان خالد بن عبدالله القسرى كان امير البصرة فجاء آليه جاعة متعلقون بشاب ذي جمال با هر وادب ظاهر وعقل وافر وهو حسن الصورة طيب الرائعة وعليه سكينة و وقار فقد موه الى خالد فسألهم عن قصته فقالوا هذالص اصبناه البارحة في منزلنا فنطراليه خالد فاعجبه حسن هيئته و نظافته فقال خلواعنه ثم د نامنه وسأله عن قصته فقال ان القوم صادقون في اقالوه والا مرعلى ماذكر وافقال له خالدما حملك على ذلك وأنت في هيئة جميلة وصورة حسنة قال حملنى على ذلك الطمع في الدنيا وقضاء الله سبحانه و تعمل فقال له خالد ثكاتك أمك أما كان لك في جمال وجهك وكال عقلك وحسن أدبك زاجريز جر لئعن السرقة قال دع عنك هذا أيها الامير وامض الى ماأمر الله تعالى به فذلك بماكسبت يداى وما الله بظلام للعبيد فسكت خالد ساعة يفكر في أم الفتى ثم ادناه منه وقال له ان اعترافك على رؤس الاشهاد قدرا بني واناما أظنك سارقاو لعل لك قصة عير السرقة فاخبر في بهاقال أيها الامير لا يقطع نفسك شيء سوى ما عترفت به عندك وليس لى قصة عير السرقة فاخبر في بهاقال أيها الامير لا يقطع نفسك شيء سوى ما عترفت به عندك وليس لى قصة اشرحها الا انى دخات داره ولا وفسرقت ما امكننى فادركونى واخذوه منى وحملونى البك فام خالد عبسه وأمر منادى ينادى بالبصرة الامن أحب ان ينظر الى عقو بة فلان اللص وقطع يده فلي عضر من الغداة الى الحل الفلانى فلما استقر الفتى في الحبس و وضعوا في رجليه الحديد تنفس الصعداء وافاض العبرات و انشد هذه الابيات

هددنی خالد بقطع یدی اذلم ایج عنده بقعتها فقلت هبهات ان ابو ح بما تضمن القلب من محبتها قطمیدی الذی اعترفت به اهوذ القلب من فضیحتها

فسمع ذلك الموكلون به فاتواخالداواخبره بماحصل منه فلم اجن الليل امر باحضاره عنده فلماحضر استنقطه فرآه عاقلاً ديبافطناظرية البيبافاس له بطعام فأكل و تحدث معه ساعة ثم قال له خالد قدعامت ان لك قصة غير السرقة فاذا كان الصباح وحضر الناس وحضر القاضى وسألك عن السرقة فاذكرها واذكر مايدراً عنك حدالقطع فقد قال رسول الله علي الدرقا الحدود بالشبهات ثم امر به الي السجن وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة كوس ) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان خالدا بعد ان تحدث مع الشاب أمر به الى السجن فك فيه ليلته فلما أصبح الصباح حضر الناس يقطعون يد الشاب ولم يبق أحدف البصرة

المنسو جبالذهب المرصع بالدر والجوهر والقصرمفروش بمساند مزركشة بالذهب الاحمروهو جالس على مرتبة والمرتبة على سرير مرصم بالجواهر فلهاد خل عليه مسر ور رحب به وتلقاه واجلسه بجانبه ثهأمر باحضارالسماطفلارأى مسرورذلك السماطقال واللهمارأيت عندأمير المؤمنين مثل ذلك السماط أبداوكان في ذلك السماط أنواع الاطعمة وكالهاموضوعة في أطباق صيني مذهبه قال مسرود فأكلناوشر بناوفرحناالي آخرالنهاد ثم أعطانا كلواحدخمسة آلاف دينار ولماكان اليوم الثانى البسو ناخلعاخضراء مذهبه وأكرمو ناغاية الاكرام ثم قال لهمسرور لا يمكسنا ان نقعد زيادة على تلك المدة خو فامن الخليفه فقال له أبر عدال كسلان يامولانا اصبرعلينا الى غدحتي نتحهز ونسيرمعكم فقمدواذلك اليوم وباتو اليالصباح ثم اذالغلمان شدوالابي عدال كسلان بغلة بسرج من الذهب من صعرانواع الدر والجوهرفقال مسرور في نفسه ياتري اذاحضر أبو عد بين يدي الخليفة تلك الصفههل يسأله عن سبب تلك الاموال ثم بعد ذلك ودعوا أباحمد الزبيدي وطلموا من النصر, ةوسارواولم يزالواسائرين حتى وصلواالى مدينة بغداد فلما دخلواعلى الخليفه ووقفو ابين يديه أمره بالجلوس فجلس ثم تكلم بادب وقال ياأمير المؤمنين انى جئت معى بهدية على وجه الحدمة فهل أحضرهاعن اذنك قال الشيدلا باس بذلك فاص بصندو ق وفتحه وأخرج منه تفاحامن جلتها أشجارمن الذهب وأوراقهامن الزمرد الابيض وتمارها ياقوت أحمر وأصفر ولؤلؤ أبيض فتعجب الخليفة من ذلك ثم أحضر صند وقا ثانيا وأخرج منه خيمة من الديباج مكالة باللؤ لؤ واليو اقيت والزمردوالز برجدوأ نواع الجوهر وقوائمهامن عودهندي رطب وأذيال تلك الخيمة مرصعة بالزمر دالاخضر وفيها تصاويركل الصورمن سائر الحيوا ناتكا لطيور والوحوش وتلك الصورمكلة بالجواهرواليواقيت والزمردوالز برجدوالبلخش وسائر المعادن فاما رأى الرشيد ذلك فرح فرحا شديدا ثم قال أبو محمد الكسلان ياأمير المؤمنين لا تظن اني حملت لك هذا فز عامن شي ولاطمعاني شي ووأنمارأت نفسي رجلاعامياورا يتهذالا يصلح الالاميرالمؤمنين واذذت لي فرجتك على بعض ماأقد رعليه فقال الرشيد افعل ماشئت حتى ننظر فقال سمعاوطاعة ثم حوك شفتيه وأومأ الي شرار يف القصر فالت اليه ثم أشاراليها فرجعت الى موضعها ثم أشار بعينه فظهرت اليه مقفلة الابواب ثم تكلم عليها واذاباصوات طيور تجاوبه فتعجب الشيدمن ذلك غاية العجب وقال الممن أيناك هذا كله وأنتما تعرف الاباي محمدالكسلان وأخبروني انأباككان حلاقا يخدمني حماموما خلف لك شيئًا فقال ياامير المؤمنين اسمع حديثي وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن

(وفى ليلة ٢٣٣٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان أبامحمدال كسلان قال للخليفة ياأمير المؤمنين اسمع حديثى فانه عجيب وأمره غويب لوكتب بالابرعلى آماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر فقال الرشيد حدث بماعند كواخبرنى به ياأبا محدفقال ياأمير المؤمنين ادام الله لك العز والتحكين ان أخيار الناس بانى أعرف بالكسلان وان أبي لم يخلف لي مالا صدق لان أبي لم يكن الا كاذ كرت فانه كان

وانصرف الناس وهم مسرورون فما رأيت يوما أعجب من ذلك اليوم أوله بكاء وشرور وآخره فرح وسرور

﴿ حكاية أبي عد الكسلان مع الرشيد ﴾

(ويما) يحكى ان هرون الرشيد كان جالساذات يوم في تخت الخلافة اذ دخل عليه غلام من الطواشية ومعه تاج من الذهب الاحرمر صم بالدر والجوهر وفيه من سائر اليواقيت والجواهر مالا يفي به مال ثم ان الفلام قبل الازض بين يدى الخليفة وقال له ياأمير المؤمنين ان السيدة زبيدة وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن ال- كلام المباح . فقالت له الختم اما أحسن حديثك وأطيبه وأحلاه واعذ به فقالت واين هذا مما أحدثكم به الليلة القابلة ان عشت وابقانى الملك فقال الملك في نفسه والله لا أقتلها حتى أسمع بقيه حديثها

(وفي ليلة ٢٣٦) قالت لهااختها يأختى اتمي لناحديثك قالت حباوكر امهان اذن لي الملك فقال الملك احكى ياشهر زادقالت بلغني أيها الملك السعيد ان الغلام قال لاخليفة ان السيدة زبيدة تقبل الارض بين يديك وتقول لك أنت تعرف انها قدعملت هذاالتاج وانه محتاج الى جوهرة كبيرة تكونفي رأسه وفتشت في ذخائرها فلم تجدفيها جوهرة كبيرة على غرضها فقال الخليفة للحجاب والنواب فتشواعلي جوهرة كبيرة على غرض زبيدة ففتشو افلريجدوا شيئا يوافقها فاعسوا الخليفة بذلك فضاق صدره وقال كيفأ كون خليفة وملك ملوك الارض واعجزعن جوهرة ويلكم فاسألوا التجارفسألو االتجارفقالوالهم لا يجدمولا ناالخليفة الجوهرة الاعندرجل من البصرة يسمى أباعل الكسلان فاخبرواالخليفة بذلك فامروزيره جعفر ان يرسل بطاقة الى الأميرعد الزبيدي المتولى على البصرة ان يجهز أباعدا اكسلان و يحضره بين يدى أميرا لمؤ منين فكتب الوزير بطاقة بمضمون ذلك وأرسلهامع مسر ورثم توجه مسرور بالبطاقة الىمدينة البصرة ودخل على الاميرعد الزبيدي ففرح بهوأ كرمه غاية الأكرام ثم قرأعليه بطاقة أميرا لمؤمنين هرون الرشيد فقال سمما وطاعة ثم أرسل مسرور معجماعة من أتباعه الى أبى محدالكسلان فتوجهوا اليه وطرقوا عليه الباب فحرجوا لهم بعض الغلمان فقال لهمسرور اقل لسيدك ان أمير المؤمنين يطلبك فدخل الغلام وأخبره بذلك فخرج فوجده مسرورا حاجب الخليفة ومعه أتباع الامير عدالز بيدي فقبل الارض بين يديه وقال سمعاوطاعة لاميرالمؤمنين ولكن ادخلواعند نافقالواما نقدرعلي ذلك لانناءلي عجل كاأمرنا أمير المؤمنين فانه ينتظر قدومًك فقال اصبرواعلى يسيراحتى اجهز أمري ثم دخلوا معه الى الدار بعد استعطاف زائد فر أوافى الدهايزستورامن الديباج الازرق المطرز بالذهب الاحمر ثم ان أباعد الكسلانأم راعض غلمانه ان يدخلوامع مسر ورالحام الذي في الدار ففعلوا فرأوا حيطانه ورخامه من الغرائب وهومزركش بالذهب والفضة وماؤه ي وج بماء الورد واحتفل الفلمان بمسر و رومين معه وخدموهم اتم الخدمة ولماخر جوامن الحام البسوهم خلعامن الديباج منسوجة بالذهب ثمدخل مسرور واصحابه فوجدوا أباعدال كسلان جالسافي قصره وقدعلقت على رأسه ستورمن الديباج

فاعطاهم التجارد راهم اجرة على الغطاس فغطسو افرآهم القرديفه لون ذلك فحل نفسه من رباطه ونطمن المركب وغطس معهم فقال أبو المظفر لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم قدعدم القردمنا ببخت هذا المسكين الذي أخذناه لهويأسواعلى القردتم طلع جهاعة من الغطاسين واذا بالقر دطلع معهم وفي يدهنها ئس الجواهر فرماها بين يدى ابي المظفر فتعجب من ذلك وقال ان هذاالقردفيه سرعظيم تم حلواوسافرواالي اذوصلواالي جزيرة تسمى جزيرة الزنوج وهم قوممن السودانيا كلون لحم بني آدم فلمارأوهم السودان ركبواعليهم في القوارب وأتو اليهم وأخذوا كل من في المركب وكتفو هم وانوابهم الى الملك فامر بذ بحجاعة من التجار فذبحوه وأكلوا لحومهم ثمان بقية التجار باتو انحبوسين وهم في نكدعظيم فلما كان وقت الليل قام القرد الى ابي المظفر وحل قيده فامارأى التجارا باالمظفرقد أنحل قالواعسى الله ان يكون خلاصناعلى يديك ياا باالمفظر فقال لهم اعلموا انه ماخلصني بارادة الله تعالى الا هـ ذا القرد . وأدرك شهر زاد الصباح

فسكتتءن الكلام المباح

(وفي ليلة ٣٣٨) قالت باغني أمها الملك السعيدان أبا المظفرة الماخلصني بارادة الله تعالى الا هذاالقردوقد خرجت له عن الف دينارفقال التجارو تحن كذلك كل واحد منا خرج له عن الف ديناران خاصنافقام القرداليهم وصار يحل واحد بعدوا حددى حل الجيعمن قيودهم وذهبواالي المركب وطلعوا فيهافوجدوه اسالمة ولم ينقص منها شيء ثم حلوا وسافروا فقال ابو المظفريا تجار أوفوابالذى قلتم عليه للقرد فقائوا سمعاوطاعة ودفع لهكل واحدمنهم الفدينار وأخرج أبو المظفر من مله الف دينار فاجتمع للقردمن المال شيء عظيم ثم سافر واحتى وصلو الليمدينة البصرة فتاقاهم أصحابهم حين طلموامن المرك فقال ابوالظفرأين أبوتحمدال كسلان فبلغ الخبر الي امي فبيناأ نافاتم اذ أقبلت على أمي وة لت ياولدي ان الشيخ ابا المظفر قد أتى ووصل الى المدينة فقم و توجه اليه وسلم عليه واسأله عن الذي جاه به فلعل الله تعالى يكون قد فتح عليه بشيء فقلت لها احمل بني من الارض واسندينى حتى أخرج وأمشى الىساحل البحرثم مشيت واناأ تعثر فى أذيالى حتى وصلت الي الشيخ أباالمظفر فلمارآني قاللي أهلاعن كانت دراهمه سببالخلاصي وخلاص هؤلاء التجار بارادة الله تعالى ثم قاللى خذهذاالقرد فانى اشتريته لكوامض به الى بيتك حتى أجيى واليك فاخذت القرديين يدي ومضيت وقلت في نفسي والله ماهذا الامتجرعظيم ثم دخلت بيتي وقلت لامي كلها أنام تأمريني بالقيام لأنجر فانظرى بعينك هذا المتجرثم جلست فبينماأنا جالسواذا بمبيدابي المظفر قدأ قبلوا على وقالوالى هل أنت أبو محمد السكسلان فقات لهم نعم واذابا بي المظفر أقبل خلفهم فقمت اليه وقبلت يديه فقال لى سرمعي الى دارى فقلت سمعاوطاعة وسرت معه الى أن دخلت و أدرك شهرز ادالصاح فسكتتءن السكلام المباح

(وفي ليلة ٢٣٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان أبا محمد السكسلان قال ثم سرت معه م - ٤ / الف ليلة المجلد الثاني

حلاقافى حام وكنت أنافى صغرى أكسل من يوجدعلى وجه الارض و بلغ من كسلي اني اذا كنت نائماني أيام الحر وطلعت على الشمس اكسل عن أن أقوم وانتقل من الشمس الى الظل وأقمت على وتطعمني وتسقيني وأناراقدعلى جنبي فاتفق انأمي دخلت على في بعض الايام ومعها خمسة دراهم من الفضة وقالت لى ياولدي بلغني ان الشيخ أبا المظفر عزم على ان يسافر الى الصين وكان ذلك الشيخ يحب الفقراء وهومن أهل الخيرفقالت أمي ياولدي خذهذه الخسة : راهم وامض بنااليه واسأله أنّ يشتراكبها شيئامن بلاد الصين لعله يحصل لك فيهر جحمن فضل الله تعالى فكسلت عن القيام معها فاقسمت بالله ان لمأقم معهالا تطعمني ولا تسقيني ولا تدخل على بل تتركني أموت جوعا وعطشا فلماسمعت كالامهايا أمير المؤمنين عامت انها تفعل ذلك لما تعلم من كسلي فقلت لها اقعديني فاقعد تني وأناباكي العين وقلت لهاائتيني بمداسي فاتتني به فقلت ضعيه في رجلاي فوضعته فيهما فقلت لها حمليني حتى ترفعيني من الارض ففعلت ذلك فقلت اسنديني حتى أمشى فصارت تسندني وما زلت أمشى واتعثر في اذيالي الى ان وصلنا الى ساحل البحر فسلمنا على الشيخ وقلت له ياعم أنت أبوالمظفرقال لبيك قلت خذهذه الدراهم واشترلي بهاشيئامن بلادالصين عسى الله ان يربحني فيه فقال الشيخ أبو المظفر لاصحابه اتعرفون هذا الشاب قالوانعم هذا يعرف بابي محمد الكسلان مارأيناه قطخر جمن داره الافي هذا الوقت فقال الشيخ أبو المظفر ياولدي هات الدراهم على بركة الله تعالى ثم أخذمني الدراهم وقال باسم الله ثم رجعت مع أمى الى البيت وتوجه الشيخ أبو المظفر الى السفرومعه جماعةمن التجار ولميزالوا مسافرين حتى وصلوا الى بلاد الصين ثم ان الشيخ باع واشترى و بعدذلك عزم على الرجوعهو ومن معه بعد قضاء اغراضهم وسار وافي البحر ثلانة أيام فقال الشيخ لاصحابه قفوا بالمركب فقال التجارما حاجتك فقال اعاموا أن الرسالة التي معي لابي على الكسلان نسيتها فارجعوا بناحتي نشترى لهبها شيأحتى ينتفع به فقالواله سألناك بالله تعالى انلا تردنافا نناقطعنامسافة طويلة زائدة وحصل لنافي ذلك أهوال عظيمة ومشقة زائدة فقال لابدلنا من الرجوع فقالو اخذ مناأضعاف رجح الخسة داره ولاترد نافسمع منهم وجمعو الهمالا جزيلاثم ساروا حتى أشرفو اعلى جزيرة فيها خلق كثير فارسو اعليها وطلع التجاريشترون منها متجرا من معادن وجواهرولؤ لؤوغيرذاك ثمرأى أبوالمظفررج الجالساو بين يديه قرودك ثيرة وبينهم قرد منتوف الشعروكانت تلك القرود كلم اغفل صاحبهم يمسكون ذلك القرد المنتوف ويضر بونه ويرمونه على صاحبهم فيقوم و يضربهم ويقيدهم للعنبهم على ذلك فتغتاظ القرود كلها من ذلك القرد ويضربونه ثم اذالشيخ أباالمظفرلمارأى ذلك القردحزن عليه ورفق به فقال لصاحبه أتبيعني هذا القردقال اشترقال ان معى لصبى يتيم خمسة دراهم هل تبيعنى أباه بهاقال له بعتك بارك الله لك فيه ثم تسلمه واقبضه الدراهم وأخذعبيد الشيخ القردور بطوه في المركب ثم حلوا وسافروا الي جزيرة أخرى فارسواعليها فنزل الغطاسون الذين يغطسون على المعادر واللؤلؤ والجوهر وغيرذلك

فيضه في جانبي و يجلس ولم بزل على هذه الحالة مدة من الزمان حتى اجتمع عندى مال كثير فاشتريت باأميرالمؤ منين الاملاك والربوع وغرست البساتين واشتريت المهاليك والعبيد والجوار فاتفق في بعض الايام انى كذت جالسا والقرد جالس معى على المرتبة واذا به تلفت عينا وشهالا فقلت في نفسى أي شيء خبرهذا فانطق الله القرد بلسان فصيح وقال بالا بالمحمد فلما سمعت كلامه فزعت فزعا شديد افقال لى لا تفزع أنا أخبرك بحالى أنى أنامار دمن الجن ولسكن جئتك بسبب ضعف حالك وأنت اليوم لا تدرى قدر مالك وقد وقعت لى عندك حاجة وهى خيراك فقلت ماهي قال أريد أن أز وجك بصبية مثل البدر فقلت له وكيف ذلك فقال لى في غد البسك قاشك الفاح واركب بغلتك بالسرج المذهب وامض الى سوق العلافين واسأل عن دكان الشريف واجلس عنده وقل له انى جئت خاطبارا غبافي ابنتك قن قال لك أنت ليس لك مال ولاحسب ولا نسب فاد في له الف دينا رفان قال الك وحمد فلما ذري فرده ورغبه في المال فقال سمها وطاعة في غدافه لذلك ان شاء الله تعالى قال أبو محمد فلما مسبحت لبست الخرق بالما في دكانه فنزات و سامت عايه وجلست عنده وأدرك شهر زاد الصاح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة و كم ) قالت بلغني آيم الملك السعيد ان أبا محمد البكسلان قال فنزلت وسامت عليه وجلست عنده وكان معى عشرة من العبيد والمهاليك فقال الشريف لعل لك عندنا حاجة نفوز بقضاً ثم افقات نعم لى عندك حاجة قال وما حاجتك فقات جئتك خاطبارا غبافي ابنتك فقال لى أنت ليس لك مال ولاحسب ولانسب فاخرجت له كيسافيه الفدين ارذه باأ حمر وقلت له هذا حسبى ونسبى

وقد قال علي لله الحسب المال وماأحسن قول من قال

من كان علك درهمين تعلمت شفتاه أنواع المكلام فقالا وتقدم الاخوان فاستمعوا له ورأيته ببن الوري مختالا لولا دراهمه التي يزهو بها لوجدته في الناس أسوأ حالا ان الغني اذا تكلم بالخطأ قلوا صدقت ومنطقت محالا أما الفقير اذا تكلم صادقا قالوا كذبت وأبطلوا ماقالا ان الدراهم في المواطن كلها تكسوا الرجال مهابة وجمالا فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا

فالمسمع الشريف منى هذاال كلام وفهم الشمر والنظام أطرق برأسه الى الارض ساعة ئم رفع راسه وقال لى انكان ولا بدفانى الريد منك ثلاثة آلاف دينار أخرى فقلت سمعاوطاعة ثم أرسلت بمض المه الى منزلى فجاء فى بالمال الذى طلبه فلهارأي ذلك وصل اليه قام من الدكان وقال لغلمانه اقه لوها ثم دعا أصحابه من الدوق الى داره وكتب كتابى على بنته وقال لى بعد عشرة أيام أدخلك عليه بمضيت الى منزلى وانافر حان فجلوت مع القردو أخبرته بما جرى لى فقال نعم مافعات فله قرب ميعاد

ودخلت الدارفام عبيده ان يحصروا بالمال فضروا به فقال ياولدي لقدفت الدعليك بهذا المالمن رج الخسة دراهم ثم حملوه في صناديقه على رؤوسهم وأعطاني مفاتيح تلك اصناديق وقال لي امض



(اباالمطفر و بجواره القردوهو يقول لا بي محمد الكسلان) (هذا الذي اشتريته لك)

قدام العبيدالي دارك فانهذاالمال كله لك فضيت الى أمى ففرحت بذلك وقالت ياولدى لقد فتح الله عليك بهذا المال الكثير فدع عنك هذا الكسل وانزل الي السوق و بع واشتر فتركت الكسل وقتحت دكانا في السوق وصار القرد يجلس مى على مرتبتى فاذا أكلت ياكل معى واذا شربت يشرب معى وصاركل يوم من بكرة النهار يغيب الى وقت الظهر ثم ياس ومعه كيس فيه الف ديناد

ذلك أخرج للعروسة وازل بكارتها فهذه حاجئ عندك فقات سمعا وطاعة ثم مضيت الى دار الشريف فدخلت القاعة وانظرت الى الخزانة التى وصفهالى القردفل الحلوت بالعروسة تعجبت من حسنها وجالها وقدها واعتداله الذنها لا تستطيع الالسن ان تصف حسنها وجالها ففرحت بها فرحا شديد افلى كان نصف الليل ونامت العروسة قمت و أخذت المفاتيح وفتحت الخزانة واخذت السكين وذبحت الديك وقطعت الرايات وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ١ ٢٣١) قالت بلغنى أيها الملك السعيدانة قال لماذ بحت الديك وقطعت الرايات وقلبت الصندوق فاستيقظت الصبية فرأت الخزانة قدفتحت والديك قدذ مج فقالت لاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم قد أخذى المارد فا استتمت كلامها الا وقد أحاط المارد بالدار و خاف العروسة فعند ذلك و قعت الضجة واذابالشريف قد أقبل وهو يلطم على وجهه وقال يا أبا محمد ماهذا الفعل الذى فعلته معناهل هذا جزاؤنا منك وأناقد عملت هذا الطلسم في هذه الخزنة خوفا على بنتى من هذا الملعون فانه كان يقصد أخذه أده الصبية من منذست سنين ولا يقدر على ذلك ولكن ما بقى لك عند نامقام فامض الى حال سبيلك فخرجت من دارالشريف وجئت الى دارى وفتشت على القرد فلم أجده ولم أرله أثر افعلمت أنه هو المارد الذى أخذ زوجتى و تحيل على حتى فعلت ذلك بالطلسم والديك ألمذين كانا يمنما نه من أخذها فندمت وقطعت أثوا بى ولطعت على وجهى ولم تسعني الارض فحرجت من ساعتى وقصدت البرية ولم أزل سائر الى ان أمسي على المساء ولم اعلم اين اروح فبينما انا مشغول الفكر اذ قبل على حيتان واحداة سمراء والاخرى بيضاء وها يتقاتلان فأخذت حجر امن الارض وضربت به الحية السمراء فقتاتها فانها كانت باغية على البيضاء فغابت ساعة وعادت ومعها عشر وضربت به الحية السمراء فقتاتها فانها كانت باغية على البيضاء فغابت ساعة وعادت ومعها عشر حيات بيض فج، والى الحية التى ماتت وقطعوها قطعاحتى لم يبق الارأسهاثم مضوا الي حال سبيلهم واضطعجت في مكانى من التعب وادرك شهر زاد الصباح فسكتت الكلام المباح

(وف ليلة ٢ ٢٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان أباعد الكسلان قال ثم اضطجعت من التعب فبينما انا مضطجع متفكر في أمرى واذا أنا بها تف اسمع صوته ولم ارشخصه وهو يقول هذين البيتين

دع المقادير تجري في اعنتها ولاتبيتن الاخالى البال مايين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال

فاما سمعت ذلك لحقني ياأمير المؤمنين أم شديد وفكر ماعليه من مزيدواذا بصوت من خلفي أسمعه ينشدهذين البيتين

يامساما أمامه القرآن ابشر بهقدجاءك الآمان ولاتخف ماسول الشيطان فنحن قوم ديننا الايمان

فقلت له بحق معبودك ان تعرفني من أنت فانقلب ذلك الهاتف في صورة انسان وقال لى لا تخف فان جميلك قدوصل الينا ونحن قوم و جن المؤمنين فان كان لك حاجة فأخبرنا بهاحتي نهو ز

الشريفة الالقردان لى عندك حاجة ان قضيتها الى فلك عندى ماشئت قات و ماحاجتك قال لى ان ف صدرالقاعة التى تدخل فيها على بنت الشريف خزانة وعلى بابها حلقة ، فن محاس والمناتيح محت الحلقة في ذها وافتح الباب تجدّ مندوقا من حديد على أركانه أربع رايات من الطاسم وفي وسط خلك من المال وفي جانبه احدى عشر حية وفي وسط الطشت ديك أفرق أبيض مر بوط



(الماردوهو يأخذالعروسة) (بعدماقلبأبامحمدالكسلانالصندوقالذي فيهالطلاسم وقطع الرايات التي بجوانبه) هناك سكين بجنب الصندوق فخذالسكيز واذبح بها الديك واقطع الرايات واقلب الصندوق و بعد

(وفي ليلة ٢٤٣) قالت بلغني أيها الملك السميدان العفريت قال فان جياك لا يضيم عندنا ثم انهصاح صيحة عظيمة بصوتهائل واذا بجماعة قدأ قبلوا عليه فسألهم عن القرد فقال واحدمنهم أباأعر فمستقر وقال أين مستقره قال في مدينة النحاس التي لا تطلع عليه الشمس فقال يا أباعد خذ عبدامن عبيد ناوهو بحملك على ظهره و يملمك كيف تأخد الصبية واعلم ان ذلك المبد ماردمن المردة فاذاحملك لانذكر سم الله وهو حاملك فانه يهرب منك فتقع وتهلك فقلت سمما وطاعة وأخذت عبدامن عبيدهم فانحني وقال اركب فركبت ممطاربي في الجوحتي غاب عن الدنياو رأيت النجوم كالجبال الرواسي وسمعت تسبيح الملائكة في السهاء كل هذاوالمارد يحدثني و يفرجني وينهيني عن ذكرالله تعالى فبينها اناكذلك واذابشخص عليه لباس اخضر ولهذوا أبشعر ووجه منيروفى يده حربة يطيرمنها الشررقد اقبل على وقاللي ياأباعد قل لاإله الا الشعدرسول الشوالا ضربتك بهذوالحر بهوكانت مهجتي قد تقطعت من سكو تى عن ذكرالله تعالى فقات لاالهالاالله عد رسول الله ثم ان ذلك الشخص ضرب الماردبالحربة فذاب وصار رمادافسة لهت من فوق ظهره فصرت أهوى الى الارضحتى وقعت فى بحرعجاج متلاطم بالامواج واذا بسفينة فيهاخمسة اشخاص بحرية فاماراوني أتواالي وحملوني في السفينة وصاروا يكاموني بكلام لااعرفه فأشرت لهم انى لاأعرف كلامكم فسار واالى آخر النهارثم رمواشبكة واصطادوا حوتاوشو وه واطعموني ولم يزالواسائر ينحتى وصلوابي الى مدينتهم فدخلوا بيالي ملكهم واوقفوني بين يديه فقبلت الارض فخلع على خلعة وكان ذلك الملك يعرف اللغة العربية فقال قدجعلتك من أعواني فقات مااسم هذه المدينة قال اسمهاهنا دوهي من بلاد الصين ثم ان الملك سلمني الى وزير المدينة وأمره أن يفرجني في المدينة وكان اهل تلك المدينة في الزمن الاولكفار فسخهم الله تمالي حجارة فتفرجت فيها فلم أرى اكثرمن اشجارها واثمارها فاقت فيهامدة شهرتم اتيت الينهر وجلست على شاطئه فبينما أنا جالس واذا بفارس قدأتي وقال هل أنت أبو عدال كسلان فقلت له نعم قال لا تخف فان جميلك وصل الينافقلت لهمن أنت قال انااخو الليه وأنت قريب من مكان الصبية التي تريد الوصول اليهائم خلع أثوا بهوالبسني اياهاوقال لى لا تخف فان العبد الذي هلك من تحتك بعض عبيد ناثم ان ذلك الفارس أودفنى خلفه وسار بىالي برية وقل انزلمن خانى وسربين هذين الجبلين حتى ترى مدينة النحاس فقف بميداعنها ولاتدخلها حتى أعود اليك واقول الككيف تصنع فقلت لمسمعا وطاعة ونزلت من خلفه ومشيت حتى وصات الى المدينة فرأيت سورها فجعلت أدور حولها لعلى أجد لهاباباثما وجدت لهابابا فبينماا ناأدور حولها واذابأخ الحية قداقبل على واعطاني سيفا مطاسماحتي لايراني أحدثم انهمضى الي حالسبيله فلريغب عنى وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ع يَّم ) قالت بلغنى أيه الملك السعيدان أباعد الكسلان قال لم يفب عنى الا قليلا واذا بصياح قد علا ورأيت خلقا كثيرا وأعينهم فى صدورهم فلما رأونى قالوا من أنت وما الذي رماك في هذا المكان فاخبرتهم بالواقعة فقالوا ان الصبية التى ذكرتها مع المارد

بقضائها فقلت له ان لى - اجة عظيمة لانى أصبت بمصيبة جسيمة ومن الذى حصل له مثل مصيبتى فقال لعلك ابو بهدالكسلان فقلت نعم فقال يا أبا بهدا نا اخوا الحية البيضاء التى قتات انت عدوها ونحن اربع اخوة من أم و اب وكلناشا كرون لفضلك واعلم ان الذى كان عرصورة القردو فعل معك المكيدة ماردمن مردة الحن ولولا انه تحيل بهذه الحيلة ماكان يقدر على أخذها أبد الان له مدة طويلة وهو يريد أخذها فيمنعه من ذلك هذا الطاسم ولو بتى ذلك الطاسم ماكان يحت نه الوصول اليها ولكن لا تجزع من هذا الامرفن عن نوصلك اليها ونقتل الماردة التحييل لا يصيع عند نا مي من حديدة عظيمة وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح



من أعد الكسلان وهو راكب على ظهر المارد وهو طائر به على الله الله عدر الله على الشخص وقالله قل لا إله الالشهدر سول الله )

﴿ حكاية على شارمع زمردا لجارية ﴾

(وحكى) أنه كان فى قديم الزمان وسالف العصر والاوان تاجر من التجارف بلادخراسان اسمه مجدوله مال كثير وعبيد ويماليك وغلمان الاانه بلغ من العمرستين سنة ولم يرزق ولداو بعد ذلك رزقه الله تعالى ولدافسها ه عليا فلما نشأذ لك الفلام صاركالبدرليلة التمام ولما بلغ مبلغ الرجال وحاز صفات المكل ضعف والده عرض الموت فدعا بولده وقال له ياولدى أنه قد قرب وقت المنية وأريد أن أوصيك انك لا تعاشر أحدمن الناس و يجنب ما يجلب الضر والباس واياك وجليس السوء فانه كالحداد ان لم تحرقك ناره يضرك دخانه وما أحسن قول الشاعو

مافى زمانكمن ترجوا مودته ولاصديق إذا خان الرمانوفي فعش فريداولا تركن الى أحد هاقد نصحتك فعاقلته وكفي

فقال ياأ بي سمعت واطعت ثم ماذا افعل فقال افعل الخيراذا قدرت ودم على صنع الجيل مع الناس واغتنم بذل المعروف فما في كل وقت ينجح الطلب وماأحس قول الشاعر

ليس في كل ساعة واوان تأتى صنائع الاحسان فاذا امكستك بادراايها حذر من تعذر الامكان

فقال سمعت وأطعت وأدرك شهر زادااصباح فسكتت عن المكلام المباح

(وفى ليلة ٦٤٣) قلت بلغنى أيها الملك السعيدان الصبى قال لا بيه سمعت وأطحت ثم ماذاقال يا ولدى احفظ الله يحفظك وصن مالك ولا تفرط فيه فانك ان فرطت في مكتاج الى اقل الناس واعلم ان قيمة المرء ماملك عينه وما أحسن قول الشاعر

انقل مالى فلا خل يصاحبنى وان زادملى فكل الناس خلانى فك عدو لاجل المال صاحبنى وكم صديق لفقد المال عادانى

فقال ثم ماذا قال ياولدى شاور من هو اكبر منك سنا ولا تعجل فى الامر الذى تريده وارحم من هو دونك يرحمك من هو فوقك ولا تظلم احدافيسلط الله عايك من يظلمك وما أحسن قول الشاعر

اقرن برأیك رأی غیرك واستشر فار أی لایخنی علی الاثنین فالم مرآ قین فالم مرآ قین فالم مرآ قین فالم مرآ قین وقول الآخر تأن ولاتعجل لامر تریده و كن را حمالاناس تبلی براحم فامن یدالاید الله فوقها ولاظالم الاسیبلی بظالم وقول الآخر لا تظامن اذاما كنت مقتدرا ان الظام علی حدمن النقم تنام عیناك والمظلوم منتبه یدعو علیك وعین الله لم تنم

وایاكوشرب الخرفهو راسكل شروشر به مذهب العقول و یز ری بصاحبه وما احد فرف قول الشاء

فى هذه المدينة وماندرى مافعل بها و كن اخوة الحيه ثم قالوا امض الي تلك العين وانظرمن أين يدخل الماء وادخل معه فانه يوصلك الى المدينة ففعلت ذلك ودخلت مع الماء في سرداب يحت الارض أم طلعت معه فرايت انمسي في وسط المدينة ووجدت الصبية جالسة على سرير من ذهب وعليهاستارة من ديباج وحول الستارة بستان فيه اشجار من ألذهب وانمارها من زميس الجواهر كالياقوت والزمرجدوالاؤاؤ والمرجان فامارأتني تلك الصبية عرفتني وابتداتني بالسلام وقالت لي ياسيدىمن اوصلك اليهذا المكان فاخبرتها بماجري فقالت لي اعلم انهذا الملعون من كثرة محبته لى اعلمني بالذي يضره والذي ينفعه واعلمني ان في هذه المدينة طلسمان ان شاءها المجيع من فى المدينة اهلكهم به ومهم المرالعة اريت فانهم يمتثلون امردوذ لك الطاسم في عمو د فقات لها وأين الممود فقالت في المركان الفلاني فقات وأي شيء يكون ذلك الطلسم قالت هوصو رة عقاب وعليه كتابة لااعرفها فخذه بين يديك وخذمجره ناروارم فيه شيئامن المسك فيطلع دخان يجذب العفاريت فاذا فعات ذاك فانهم يحضرون بين يديك كلهم ولا يغيب منهم أحد و يتثلون أمرك ومهماأمرتهم فانهم يفعلو نهفقم وافعل ذلك على بركة الله تعالى فقات لهاسمعا وطاعة ثم قت وذهبت الى ذلك العمودوفعلت جميع ماامر تني به فجاءت العفاريت وحضرت بين يدي وقلوا لبيك ياسيدي فهماأمرتنابه فعلناه فقلت لهم قيدو االماردالذي جاءبهذ دالصبية من مكانها فقالوا سمعا وطاعة ثم ذهبو االى ذلك الماردوقيدوه وشدواوثاقه ورجعواالي وقالواقد فعلناما أمرتنا به فامرتهم بالرجوع تمرجعت الى الصبية واخبرتها بماحصل وقات يازوجتي هل تروحين معي فقالت عمثم إنى طلعت بهامن السرداب الذى دخلت منه وسرناحتي وصلنا الى القوم الذى كانوا دلو عليها وأدركشهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٥ ٤٣) قالت بلغني أيها الملك السعيدانه قال وسرناحتي وصاناالي القوم الذين كا نوا دلوني عليما ثم قلت دلوني على طريق توصلني الي بلادي فدلوني ومشوا معى الي ساحل البحر وانزلوني في مركب وطاب لناالريح فسارت بناتلك المركب حتى وصلناالي مدينة البصرة فلما دخات الصبية داراً بيهاراً وها أهلها ففرحوا فرحاً شديدا ثم اني بخرت العقاب بالمسك واذابالعفاريت قد اقبلوا من كل مكان وقالو البيك فاتريدان نفعل فامرتهم أن ينقلوا كل مافي مدينة النحاس من المال والمعادن والجواهرالي داري التي في البصرة ففعلواذلك ثم أمرتهم أن يأتوا بالقرد فأتوا بهذليلا حقيرا فقلت له ياما مو دو عندي الآن يأمير حقيرا فقلت له ياما وسدوا عليه بالرصاص وأقمت أناو زوجتي في هناء وسرو و وعندي الآن يأمير المؤمنين من نحاس وسدوا عليه بالرصاص وأقمت أناو زوجتي في هناء وسرو و وعندي الآن يأمير المؤمنين من نفائس الذخائر والخواهر وكثيرا لاموال ما لا يحيط به عدولا يحصره حدواذا طلبت المؤمنين من نفائس الذخائر والخواهر وكثيرا لاموال ما لا يحيط به عدولا يحصره حدواذا طلبت المؤمنين من ذلك غاية العجب ثم أعطاهمو اهب الخلافة عوضا عن هديته وانعم عليه! نعاما يليق به المؤمنين من ذلك غاية العجب ثم أعطاهمو اهب الخلافة عوضا عن هديته وانعم عليه! نعاما يليق به المؤمنين من ذلك غاية العجب ثم أعطاهمو اهب الخلافة عوضا عن هديته وانعم عليه! نعاما يليق به المؤمنين من ذلك غاية العجب ثم أعطاهمو اهب الخلافة عوضا عن هديته وانعم عليه! نعاما يليق به

وكانت تلك الجارية اسمهاز مردفاما نظرها على شار تعجب من حسنها وجمالها وقال والله لا ابرحتى انظر القدر الذي يبلغه عن هذه الجارية واعرف الذي يشتريها ثم وقف بجملة التجار فظنوا انه يشترى لما يعلمون من فنه في مان الدلال وقف على رأس الجارية وقال يشترى لما يعلمون من فنه في هذه الجارية سيدة الاقار الدرة السنية زمر د ياتجاريا و الموالمن يفتح باب السعر في هذه الجارية سيدة الاقار الدرة السنية زمرد السنو ربة بغية الطالب و نزهة الراغب فافتحوا الباب فليس على من فتحه لوم ولاعتاب فقال بعض التجارعلى بخسائة دينار وقال آخر وعشرة فقل أسيخ يسمي رشيد الدين وكان از رق العين قبيح المنظر ومائة وقال آخر وعشرة قال الشيخ بألف دينار فبس التجار السنتهم وستوافشاو رالدلال المنظر ومائة وقال المالية الإلمان من اليه فوجدته كاذكرنا فقالت للدلال اللا اباع لشيخ وقعته الهموم في أسوأ حال ولله درمن قال

سألتها قبلة يوما وقد نظرت شيبي وقد كنت ذا مال وذا نعم فأعرضت عن مرامى وهى قائلة لا والذى خلق الانسان من عدم ماكان لى في ياض الشيب من أرب افي الحياة يكون القطن حشو في

فلما سمع الدلال قولهاة للهاوالله انكمعذورة وقيمتك عشرة آلاف دينارثم اعلم سيدها انها مارضيت بذلك الفيخ فقال شاورها في غيره فتقدم انسان آخر وقال على بمااعطى فيهاالشيخ الذي لم ترض به فنظرت الى ذلك الرجل فوجدته مصبوغ اللحية فقالت ماهذا العيب والريب وسواد وجه الشيب وانشدت هذين البيتين

قالت اراك خضبت الشيب قلت لها سترته عنك ياسمى ويابصرى فقهقهت ثم قالت ان ذا عجب تكاثر الغش حتى صارفي الشعر

فلما سمع الدلال شعرها قال لهاوالله انك صدقت فقال التاجر ما الذي قالت فاعاد عليه الابيات فعرف ان الحق على نفسه وامتنع من شرائها فتقدم تاجر آخر وقال شاو رهاعلى الممن الذي سمعته فشاو رها فنظر ناليه فوجد ته أعور فقالت هذا أعور فقال لها الدلال يسيد تى انظرى من يعجبك من الحاضرين وقولى عليه حتى ابيمك له فنظرت الى حاقة التجار وتفرستهم واحدا بعد واحد فوقع نظرها على على شاد . وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٨٤٣) قالت بلغني أيهاالملك السعيدان الجارية لماوقع نظرها على على شار نظرته نظرة أعقبتها الف حسرة و تعلق قابها به لا نه كان بديع الجال وألعف من نسيم الشمال فقالت يادلال انالا اباع الالسيدي صاحب هذا الوجه المليح والقد الرجيح الذي قال فيه به في واصفيه أبر زوا وجهك الجيل ولاموا من افتتن لوارادوا صيانتي ستروا وجهك الحسن فلا يمكنني الاهو لان خده أسيل و رضا به سلسبيل و ريقه يشفى العليل ومحاسنه تحير الناظم والناثر كما قال فيه الشاعر

تالله لاخامرتنى الخر ماعاقت روحى بجسمي واقوالى بافصاحى ولا صبوت الى مشمولة ابدا يوماولااخترت نده اناسوى الصاحي فهذه وصيتى لك فاجعلها بين عينيك والله خلية تى عليك شم غشى عليه فسكت ساعة واستفاق فاستغفر الله وتشهدوتو فى الى رحمة الله تعالى فبكى عليه ولده وانتحب ثم أخذ فى تجهيزه على ما يجب ومشيت فى جنازته الاكابر والاصاغر وصار القراء قر وَن حول تابوته وما تركمن حقه شيئا الا وفعله ثم صلوا عليه و وار وه فى التراب وكتبوا على قبره هذين البيتين

خلقت من انتراب فصرت حيا وعلمت الفصاحة فى الخطاب وعدت الى التراب فصرت ميتا كأنك مابرحت من التراب

حزن عليه ولددشار حز ناشديداو على عزاءه على عادة الاعيان واستمر حزينا على ابيه الى انماتت أمه بعد دبك جاس فى الدكان يبيع ويشترى ولا يعاشر أحدامن خلق الله تعالى عملا بوصية ابيه واستمر على ذلك مدة سنه و بعد السنة دخلت عليه النساء الزواني بالحيل وصاحبوه حتى مال معهم الى الفساد واعرض عن طريق الرشاد وشرب الراح بالاقداح والى الملاح غداور واحوقال في نفسه ان والدى جمع لى هذا المال وانا ان لم اتصرف فيه فامن احليه والله لا أفعل لا كاقل الشاعر

ان كنت دهره كله تحوى اليك تجمع فتى بما حصلته وحويته تتمتع ومازال على الديندل في المال الماء الله ومازال على الدين وغيرها ثم بعدذلك باع ثياب بدنه ولم يترك لنفسه غير بدلة واحدة فلماذهبت السكرة وجاءت الفكرة وقع في الحسرة وقعد يوما من الصبح الى العصر بغير افطار فقال في نفسه اناادورعلى الذين كنت انه ق ملى عليهم لعل أحدامنهم يطعمنى في هذا اليوم فدارعليهم جميعا وكاطر قباب أحد منهم ينكر نفسه و يتواري منه حتى احرقه الجوع ثم ذهب الى سوق التجار. وادرك شهر زاد الصباح ف كتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٧٤٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن على شارا حرقه الجوع فذهب الى سوق التجار فوجد حلقة ازد حام والناس مجتمعون فيها فقال في نفسه ياترى مسبب اجتماع هؤلاء الناس والله لا انتقل من هذا الكان حتى اتفرج على هذه الحلقة ثم تقدم فوجد حارية خماسية معتدلة القدمو ردة الخدقاعدة النهدقد فاقت أهل زمانها في الحسن والجمال والبهاء والكمال كما

قال بعض واصفيها

فى قالب الحسن لاطول ولا قصر والصد ابعد لها والتبه والخفر والمسك نكهتها مامثاها بشر فى كل جارحة من حسنها قمر

كا اشتهت خلقت حتى اذا كمات والحسن اصبيح مشغوفا بصورتها فلبدر طلعتها والغصن قامتها كأنها افرغت من ماء لؤلؤة

ذلك قامواالى الفرش وقضو االغرض من بعضهما تم باترمتما نقين خلف الستائر وكان كما قال الشاعر

ايس الحسود على الهوى بمساعد ولنمت من شفتيك احلى بارد ولسوف ابلغه برغم الحاسد من عاشقين على فراش واحد متوسدين بمعصم وبساعد فالناس تضرب في حديد بارد هل تستطيع صلاح قلب فاسد واذاصفًا لك من زمانك واحد فهو المراد وعش بذاك الواحد

زرمن تحب ودع كلام الحاسد انى نظرتك المنام مضاجعي حق صحيح كل ما عاينته لم تنظر العينان أحسن منظرا مة انقين علمها حلل الرضا واذا تألفت القلوب على الهوى يامن يلوم على الهوى أهل الهوى

واستمرامتعانةين الىالصباح وقدسكنت محبة كل واحدمنهمافي قلب صاحبه ثم أخذت الستر وطرزته بالحريرالملون وزركشته بالقصب وجعلت فيه منطقة بصو رطيم روصورت في دائرها صور الوحوش ولم تترك وحشافي لدنيا الاوصورت صورته فيه ومكثت تشتغل فيه ثمانية أيام فلما فرغ صقاته وطوته ثم أعطته لسيدها وقالت له اذهب به الى السوق و بعه بخمسين دينارا للتاجر واحذران تبيمه لاحدعا برطريق فان ذلك يكون سبباللفراق بينى وبينك لان لنا أعداء لايغفلون عنافقالسمعاوطاعة تم ذهب به الى السوق وباعه لتاجركها امرته و بعد ذلك اشترى الخرقة والحرير والقصب على العادة وما يحتاجان اليه من الطمام وأحضر لهاذلك واعطاها بقية الدراهم فصارت كل تمانية أيام تمطيه سترايبيعه بخمسين ديناراومكثت على ذلك سنة كاملة و بعد السنة واحالى السوق بالسترعاي العادة واعطاه للدلال فعرض له نصرا بى فدفع له ستين دينارا فامتنع فما زاليز يده حتى عمله بمأنة دينار و برطل الدلال بمشرة دنا نير فرجع الدلال على على شار واخبره بالتمن وتحيل عليه فأن يبيع الستر للنصراني بذلك المبلغ وقال له ياسيدي لا تخف من هذاالنصراني وماعليكم بأس وقامت التجارعليه فياعه للنصراني وقلبه مرعوب ثم قبض المال ومضى الى البيت فوجد النصراني ماشيا خلفه فقال له يانصراني مالك ماشياً خلفي فقال له ياسيدى اذلى حاجه فىصدرالزقاق اللهلا يحوجك فماوصل على شارالى منزله الاوالنصراني لاحقه فقال ياملمون مالك تتبعني اينماأسير فقال ياسسيدي اسقني شربة ماءفاني عطشان واجرك على الله عالى تفقال على شار في نفسه هذار حل ذمي وقصدني في شربة ماه فوالله لاخيبه وأدرك شهر زاد الصباح فسكنت عن الكلام المباح

وقصدني فرشر بةماءفو الله لااخيبه ثم دخل البيت وأخذ كوزماء فرأته جاريته زمرد فقالت ياحبيي هل بعت السترقال نعم قالت لتاجر اولما بر سبيل قد أحس قلي بالفراق قال ما بعته الالتاجر قالت اخبرني بحقيق الامرحتي اتدارك شأني ومابالك أخذت كوز الماء قال لاستي الدلال فريقه خمر وأنهاسه مسك وذاك الثغركافور اخرجهرضوان من داره خافة ان تفتن الحور يلومه الناس على تيهه والبدر مهما تاه معذور صاحب الشعر الاجعد والحد المورد واللحظ الساحر الذي قال فيه الشاعر وشادن بوصال منه واعدني فالقلب في قلق والمين منتظره أجفانه ضمنت لي صدق موعده فكيف توفي ضاناوهي منكسره

فلماسم الدلالما انشدته من الاشعار في محاسن على شارتعجب من فصاحتها واشراق به تهافقال المساحبها لاتعجب من بهجتهاالتي تفضح شمس النهار ولامن حفظهالرة عن الاشعار فانهامع ذلك تقرأ القرآن العظيم بالسبع قرا آت وتروى الحديث بصحيح الروايات وتكتب بالسبعة أقلام وتعرف العلوم مالا يعرفه المالمالعلام ويداهاأحسن من الذهب والفضة فانها تعمل الستو رالحرير وتبيم افتكسب في كل واحدة خمسين دينار اوتشتغل السترفي تمانية أيام فقال الدلال ياسعادة من تكون هذه في داره و يجمعها من ذخائر اسراره ثم قال له سيدها بعمالكل من ارادته فرجع الدلال الى على شار وقبل يديه وقال ياسيدى اشتري هذه الجارية فانه اختارتك وذكر لهصفتها وما تعرفه وقالله هنيألك اذا اشتربتها فانه قدأعطاكمن لايبخل بالعطاء فاطرق علىشار برأسهساعة الى الارض وهو يضحك على نفسه ويقول في سره انالى هذا الوقت من غيرا فطار ولكن اختشى من التجار ان أقول ماعندى مال اشتريها به فنظرت الجارية الى اطرافه وقالت للدلال خذ بيدى وامض بى اليه حتى اعرض نفسي عايه وارغبه في أخذى فانى مااباع الاله فاخذها الدلال واوقفها قدام على شاروقال لهمارأيك ياسيدي فلم يرد عليه جوابا فقالت الجارية ياسيدي وحبيب قلبي مالك لاتشتريني فاشترنى عاشئت واكون سببسهادتك فرفع رأسه اليهاوة لهل الشراء بالفصب نت غالية بالفدينارفقالت له ياسيدي اشترني بتسعائة قال لآقالت بماعائة قال لافاز الت تنقص من المن اليأن قالت له بما تدينار قال مامعي مائة كامله فضحكت وقالت له كم تنقص مائتك قال مامعي لامائة ولاغيرها أناوالله مااملك لاابيض ولااحرمن درهم ولادينار فانظرى اكزبو ناغيرى فلماعامت انهمامعه شيءقالتله خذبيدي على انك تقباني في عطفة ففعل ذلك فاخرجت من جيبها كيسافيه الف دينار وقالت زن منه تسعمائة في ثمني وابق المائة معك تنفه نافه على ماامرته به واستراها بتسم أنةد يذار ودفع عنهامن ذلك الكيس ومضى بهاالى الدارفام اوصات الى الدار وجدتها عاعاصفصفا لافرشبهاو لا أواني فاعطته الفدينار وقالت له امض الى السوق واشترلنا بثالمائة دينار فرشا وأواني للبيت ففعل ثم قالت له اشتر لنا ما كولاوه شروبا وادرك شهر زاد الصباح فسكنت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩ ٣٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الجارية قالت له اشتر لناماً كولاومشر وبا بثلاثة دنانير ففعل ثم قالت له اشترلنا خرقة حرير قدر سترواشتر قصبا اصفر وأبيض وحرير املونا سبعة الوان ففعل ثم انها فرشت البيت وأوقدت الشمع وجاست تأكل و تشرب هي واياه و بعد ذاصادفه الوالى فيعطيه اياه فنتح القاعة وهجمت الرجال الذين معه على زمرد وأحذوها قهراً وهددوها بالقتل ان تكلمت وتركوا المنزل على حاله ولم ياخذوا منه شيئاوتركواعلى شار راقدا فى الدهليز ثم ردوا الباب عليه وتركو امنتاح القاعة فى جاذبه ومضى بها النصراني الى قصره ووضعها



(برسوم النصراني عندماأتي بزمرد من منزل على شار ورضعها أمام أخيه السكاهن) بين جواريه وسراريه وقال لهايافاجرة أناالشيخ الذي مارضيت بي وهجوتيني وقد أخذتك بلا درهم ولا دينارفقالت له وقد تفرغرت عيناها بالدموع حسبك الله ياشيخ السوء حيث فرقت بيني و بين سيدى فقال لها يا فاجرة ياعشاقة سوف تنظرين م أفعل بك من العذاب وحق المسيح والعذراء ان لم تطاوعيني وتدخلي في ديني لا عذب ك بانواع العذاب فقالت له لوقطعت لحي قطعا

فقالت لاحول ولاقوة إلابالله العلي العظيم ثم انشدت هذين البيتين ياطالبا للفراق مهلا فلا يغرنك العناق مهلا فطبع الزمان غدر وآخر الصحبة القراق

ثمخرج الكو زفوجد النصراني داخلافي دهايزالبيت فقال لههل وصات إلى هنايا كاب كيف تدحل بغيراذني فقال ياسيدي لافرق بيزالباب والده يزوما بقيت انتقل من مكاني هذا إلا للخروج وأنتاك النضل والاحسان والجود والامتنان ثم انه تناولكو زالماء وشرب منه وبعد دلك ناوله الى على شار فأخذه وانتظره أن يقوم فهاقام فقدل له لاىشى علم تقم وتذهب إلى حال سبيلك فقال يامولاى انى قدشر بتواكن أريدمنك أن تطعمنى مهاكان من البيت حتى اذا كان كسرة قرقوشه و بصلة فقالله قم بلابماحكة ما في البيت شيء فقال يامو لاي أن لم يكن في البيت شيء فخذ هذه المأنة دينار وائتني بشيءمن السوق ولو برغيف واحد ليصير بيني وبينك خبز وملح فقال على شار في سردأن هذا الصراني مجنوز فانا آحذمنه المأنة دينارآتي له بشيء يساوي درهمين واضحك عليه فقال النصرابي ياسيدى إنماأر بدشيئا يطرد الجوع ولو رغيفاً واحداً وبصلة فير الزاد مادفع الجوع فقال على شار اصبره ناحتى أقفل القاعه وآتيك بشيءمن السوق فقال له سمعاً وطاعة ثم خرج وقفل القاعة وحط على الباب كيلو ناوأخذ المفتاح معه وذهب إلى السوق واشترى جبنامقلياً وعسلاأ بيض ومو زاوخبزاواتي بهاليه فلما نظر النصراني الى ذلك قال يامو لاى هذاشيء كثير يكفي عشرة رجال وأناوحدى فلملك تأكل معي فقال لهكل وحدك فانى شبعان فقال له امولاى قالت الحكاءمن لميأكل مغ ميفه فهو ولدز نافاما سمع على شارمن النصراني هذاالكلام جلس وأكل معه شيئاةليلاوأراد أن يرفع يدهوهنا أدرك شهرزادالصباح فسكتتعن الكلام المباح (وفي ليلة ١ ٣٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن على شار جلس وأكل معه شيئًا قليلا وأراد أن يرفع بده فاخــــذ النصراني موزة وقشرها وشقها نصفها بنجاً مكررا ممزوجابافيون الدرهمنه يرمى الفيل ثم غمس نصف الموزة في العسل وقال يامو لاي وحق دينك أن تأخذهذه فاستحى على شارأن يحنثه في يمينه فاخلذها منه وابتلعها فمااستقرت في بطنه حتى سبقت رأسه رجليه وصاركا نه لهسنة وهو راقد فلمارأى النصراني ذلك قام على قدميه كأنه ذئب أمعط أوقضاء مساطوأ خذمنه مفتاح انقاعه وتركدم مياوذهب يجرى إلى أخيه وأخبره بالخبر وسبب ذلك أن أخا النصراني هوالشيخ الهرم الذي أراد أن يشتريها بالند دينار فلم ترض به وهجته بالشعر وكان كافرا فى الباطن ومسلمانى الظاهر وسمي نفسه رشيدالدين ولما هجته ولم ترض به شكا الى أخيه النصراني الذي تحيل في أخذه امن سيدهاعلى شار وكان اسمه برسوم فقال له الاتحزن من هذا الامن فانا أتحيل لك في أخذها بلادرهم ولادينار لانه كان كاهناما كرا مخادعا فاجرا ثمانه لم يزل يمكرو يتحيل حتى عمل الحيلة التي ذكر ناها وأخذ المفتاح وذهب إلى أخيه وأخبره بما حصل وركب بغلته واخذغهانه وتوجهمع أخيه إلى بيت على شار وأخذمه كيسافيه الف دينار

كفى المحبين فى الدنيا عذابهم تالله لا عذبتهم بعدها سقر لانهم هلكوا عشقا وقد كتموا مع العفاف بهذا يشهد الخبر

فلمافرغت من شعرها قالت له ياولدى قم الآن واشتر قفصا مثل اقفاص اهل الصاغه واشتر الساور وخواتم وحاقا ناوحليا يصلح لنساء ولا تبخل بالمال وضع جميع ذلك في القفص وهات القفص وانااضه على راسي في صورة دلالة وادور أفتش عليها في البيوت حتى اقع على خبرها ان شاء الله تعالى ففرح على شار بكلامها وقبل يدها ثم ذهب بسرعة واتي لها عاطلبته فلما حضر ذلك عندها قامت ولبست مرقعه ورضعت على رأسها آزارا عسايا واخذت في يدها عكازا وحمات القفص ودارت في العطف والبيوت ولم تزل دائرة من مكان الى مكان ومن حارة الى حارة ومر درب الى درب الى ان دلها الله تعالى على قصر الملعون رشيد الدين المصراني فسمعت من داخله اينا فطرقت الباب وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٣٥٣) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن العجوز لما سمعت من داخل البيت أنينا طرقت الباب فنزلت لهاجارية ففتحت لهاالباب وساءت عليها فقالت لها العجوزممي همذه الحو يجاتالبيع هل عندكمن يشترى منهاشية افقالت لها الجارية نعم ثم أدخلتها الدارواجلسها وجاس الجواري حولها وأخفت كل واحدة شيئامنها وصارت العجوز تلاطف الجوارى وتتساءل معهن في النمن ففرح بها الجواري بسبب معروفها ولين كلامهاوهي تتأمل من جهات المكانعلى صاحب الانين فلاحت منها التفاتة اليهاف ابتهم وأحسنت اليهم وتأمات فوجدت زمرد مطروحة فعرفتها فبكت وقالت لهم ياأولادى مابال هذه الصبية في هذا الحال فيسكي لها الجوارى جميع القصة وقلن لهاالا مرايس باختيارنا ولكن سيدنا أمربهذاوهو مسافر الآن فقالت لم يا ولادى لى عندكم حاجة وهي أنهم تعلون هذه المسكينة من الرباط الى أن تعلموا بمجىء سيدكم فتربطوها كاكانت وتكسبوا الاجرمن رب العالمين فقان لها سحم اوطاعة ثم انهم حلوها وأطعموها وأسقوها ثمقالت العجوز ياليت رجلي انكسرت ولادخلت لكم وبعدذلك ذهبت إلى زمرد وقالت لهايا بنتى سلامتك سيفرج الله عنك ثم ذكرت لها انها جاءت من عند سيدهاعلى شار وواعدتها أنهافي ليلةغد تمكون حاضرة وتلتى سمعهاللحس وقالت لهاان سيدك يابي اليك محت مصطبة القصر ويصفراك فاذاسم متذلك فاصفرى لهوتدلي لهمن الطاقة بحبل وهو ياخذك وعضي فشكرتهاعلى ذلك ثم خرجت العجوز وذهبت الىعلى شار وأعلمته وقالت له توجه في الليلة القابلة نصف الليل الى الحارة الفلانية فان بيت الملعون هناك وعلامته كذاوكذا فقف تحت قصره وصفر فانها تتدلى اليك فخذها وامض بهاإلى حيث شئت فشكرهاعلى ذلك ثمانه صبرالى أذجن الليل وجاءوقت الميعاد فذهب الى تلك الحارة التي وصفتها لهجارته ورأى القصر فعرفه وجلسعى مصطبة تحته وغلب عليه النوم فنام وجل من لاينام وكان لهمدة لمينم من الوجد الذى به فصار كالسكران فسيناهو نائم وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن السكادم المباح م-10 الفليلة المجلد الثاني

ماأفار قدين الاسلام ولعل الله تعالى يا تينى بالمر جالقر يبانه على ما يشاء قدير وقد قالت العقلاء مصيبة فى الابدان ولا مصيبة فى الاديان فعند ذلك ماح على الخدم والجواري وقله ما طرحوها فطرحوها ومازال يضربها ضرباعنية اوصارت تستغيث فلا تغاث نم أعرضت عرب الاستغاثة وصارت تقول حسبى الله وكفى الي أن انقطع نفسها وخفي أنينها واشتنى قلبه منها ثم قال لا خدم اسحبوها من رجليها وارموها فى المطبخ ولا تطعموها شيئاتم بات الملعون تلك الليلة ولما أصبح الصباح طلم اوكر عايم الضرب وأص الخدم أن يرموه افى كانها فنه لوافه اردعا. به الضرب قالت لا الله الا الله عدر سول الله حسبى الله و نعم الوكيل ثم استفاثت بسيد ناجل عين وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٣٥٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن زمرد استفائت بالنبي ويتطالع هدا ماكان من أمرها (وأما) ماكان من أمر على شار فانه لم يزل راقدا الى ثانى يوم ثم طارالبنج من رأسه فقتح عينيه وصاح قائلا يازمرد فلم يجبه أحد فدخل القاعة فوجد الجوقفر اوالمزار بعيد فعلم انه ماجرى عليه هدا الامر الامن النصراني فن و بكى وأن واشتكى وافاض العبرات وانشد

هذه الأسات

يا وجد لا تبقى على ولا نذر ها مهجتى بين المشقة والعنطر يا سادتى رقوا لمبد ذل فى شرع الهوي وغنى قوم افتقر ما حيلة الرامى اذا التقت العدا واراد يرمى السهم فانقطع لوتر واذا تكثرت الهدوم على الفتى وتراكت أين المفر من القدر ولكم احاذر من تفرق شملنا ولكن اذا نزل القضاء عمى البصر

وندم حيث لا ينفعه الندم و بكي ومن ق أثو ابه وأخذ بيديه حجرين ودارحول المدينه وصار يدق بهما في صدره و يصيح قائلا يازمرد فدارت الصفار حوله وقالو امجنون مجنون فكل من عرفه يبكى عليه و قول هذا فلان مالذى جرى له ولم يزل على هذه الحالة الى آخر النهار فلما جن عليه الليل نام في بعض الازقة الى الصباح ثم أصبح دائرا بالاحجار حول المدينة الى آخر النهار و بعد ذلك رجع الى قاعته ليبيت فيها فنظرته جارته وكانت امرأة شجوز من اهل الخيرفقالت له ياولدى سلامتك متى جنت فأجابها بهذين البيتين

قالوا جننت بمن نهوى فقلت لهم ما لذة العيش الا للمجانين دعوا جنوني وهاتوا من جننت به ان كان يشفى جنوني لا تلوموني

فعلمت جارته العجوز أنه عاشق مفارق فقالت لاحول ولا قوة الابالله العظيم ياولدى المتهى منك ان يحكى لى خبر مصيبتك عسى الله أن يقدرنى على مساعدتك عليها بمشيئته في كل خبر مصيبتك عسى الله أن يقد رنى على مساعدتك عليها بمشيئته في الحامن الذي سمي نفسه رشيد الدين فلما علمت ذلك قالت له ياولدى انك معذور ثم أفاضت دمع العين وانشدت هذين البيتين

واخذت الخرج الذهب معهاوقالت ياجميل استراء ترنى بجاه عد والمياتة ثم انهاقاات في نفسها اذرحتالي البلدر بماينظرني احدمن اهل الجندي فلايحصل ليخيرتم اعرضت عن دخول المدينة وسارت في ابر الاقفر ولم زلسائرة بالخرج والفرس وتأكل من نبات الارض وتطمم الفرس منه وتشرب وتمقيهامن الانهار مدةعشرةايام وفى اليوم الحادى عشر اقبلت على مدينة طيبةامينة بالخير مكينة قدولي عنهافصل الشتاء ببرده واقبل عليهافصل الربيع بزهره وورده فزه تازهاره اوتدفقت انهاره اوغردت اطيارها فاماوصلت الي المدينة وقر بتمن بابهاوحدت المساكر والامراءوا كابر اعل المدينة فتعجبت مانظرتهم على هذه الحالة وقالت في نفسها ان اهل هذ المدينة كلهم مجتمعون ببابها ولا بدلذلك من سبب ثم انها قصدتهم فاما قر بت منهم تسابق المساكر وترجلوا وقبلواالارض بن يديهاوقالو الله ينصرك يامولا ناالسلطان واصطفت ين يديها ارباب المناصب فصارت العساكر يرتبون الناس ويقولون لهاالله ينصرك ويجعل قدومك مباركا على المسلمين يا سلطان العالمين ثبتك الله يا ملك الزمان يا فريد العصر والاوان فقالت لهم زمرد ما خبركم يا اهل هذه المدينة فقال الحاجب انه اعطاك من لا يبخل بالعطاء وجعاك سلطانا على هذه المدينة وحاكما على رقاب جميع من فيها واعلم انعادة أهل هذه المدينة اذامات ملكم مولم يمن له ولد تخرج العساكر الى ظاهر المدينة ويمكنون ثلاثة أيام فاى انسان جاءمن طريقك التي جئت منها يجعلونه سلطانا عليهم والحمد للهالذى ساق لناانسا نامن أو لادالترك جميل الوجه فلوطلع علينا أقل منك كان سلطانا وكانت زمرد صاحبة رأى في جميع أمما لهافقالت لا تحسبوا أنني من أولاد عامة الاتراك بل أنامن اولاد الاكابر الكنني غضبت من أهلي نخرجت من عنده وتركتهم وانظر واالي هذاالخرج الذهب الذي جئت به تحتى لا تصدق منه على الفقر اءوالمساكين طول الطريق فدعوا لها وفرحوا بها غاية الفرح وكذلك زمر دفرحت بهم ثم قالت في نفسها بعدان وصات الى هذا الامر وأدرك شهر زاد الصباح فسكتتءن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٥٣) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان زمرد اقالت في نفسها بعد ان وصلت الى هذا الأمر لعلى الله يجمعنى بسيدى في هذا المسكل انه على ما يشاء قدير شم سارت فسارت العسكر بسيرها حتى دخلوا الله ينه وترجل العسكر بين يديها حتى أدخلوها القصر فنز لت وأخذها الأمراء والاكابر من شحت أبطيها حتى أجلسوها على السكر سى وقبلوا الأرض جميعا بين يديها فالمجلست على السكرسي أمرت بفتح الخزائن ففقحت و انفقت على جميع العسكر فدعوا لها بدوام الملك واطاعها العباد وسائراهل البردواستمرت على ذلك مدة من الزمان وهي تأمر وتنهى وقد صار لهافى قلوب الناس وسائراهل البردواستمرت على ذلك مدة من الزمان وهي تأمر وتنهى وقد صار لهافى قلوب الناس هيمة عظيمة من أجل الكرم والعفة وأ بطات المكوس واطلقت من في الحبوس و وفعت المظالم فاحبها جميع الناس وكلما تذكر تسيدها تبكى و تدعوا الله ان يجمع بينها و بينه و اتفق انها تذكر ته في بعض انتيالي وتذكر تأيامها التي من تظامعه فا فاضت دمع العين و أنشدت هذين البيتين

(وفي ليلة ٤ ٣٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أنه بينهاهو نائم واذا بلص مرب اللصوص خرج تلك الليلة في اطراف المدينة ليسرق شيئاف مته المقادير تحت قصر ذلك النصراني فدارحوله فلريجدله سيلا الى الصعود اليه فصار دائر حوله الى أن وصل الى المصطبة فرأى على شار نائما فأخذعامته و بعدأن أخذهالم يشعر الا وزمر دطلعت في ذلك الوقت فرأته واقفافي الظلام فسبته سيدها فصفرت له فصفرها الحرامي فتدلت له بالحبل وصحبتها خرج ملآن ذهبا فلما رآه اللص قال في نفسه مأهذا الاأمر عجيب لهسبب غريب ثم حمل الخرج وحملها على أكتافه وذهب بهمامثل البرق الخاطف فقالت لهان العجوز أخبرتني أنك ضعيف بسببي وهاأنت أقوى من الفرس فلم يردعليها جوابا فحسس على وجهه فوجدت لحيته مثل مقشة الحمام كأنه خنزيرا ابتلع ريشافطلع زغبهمن حلقه ففزعت منه وقالت لهأىشيء أنت فقال لها ياعاهرةأنا الشاطر جو أن الكرديمن جماعة احمد الدنف ونحن أر بعون شاطرا وكابهم في هذه الليله يفسقون في رحمك من العشاءالي الصباح فاما سمعت كارمه بكت ولطمت على وجهرا وعامت أن القضاء غلب عليهاوانه لاحلة لها الاالتفويض الى الله تمالى فصبرت وسامت الحكم لله تعالى وقالت لااله الا الله كلا خاصنامن هم وقعنافي هم أكبر وكان السب في مجيء جوان الي هذا الحل انه قال لاحمد الدنف ياشاطرانادخلت هذه المدينة قبل الآزوأعرف فيهاغارا خارج البلديسع اربعين نفسا وأنا اريدان اسبقكم اليهواخلي امي فيذلك الذار ثهارجع الى المدينة واسرق منهآ سيئاعلى مختكم وأحفظه على اسمكم الي ان تحضروا فتكون ضيافتكم في هداالنهار من عندى فقال له احمد الدنف افعل ماتر يد فحرج قبلهم وسبقهم الى ذلك الحل ووضع امه فى ذلك الغار ولما خرج من الغار وجد جند ا راقداوعنده فرسمر بوط فذبحه واخذ قرسه وسلاحه وثيابه واخفاها في الغار عند امهور بطالحصان هناك ثهرجع المدينة ومشى الي حتى وصلالي قصر النصرافي وفعل ماتقدم ذكرهمن اخذعمامة على شارومن اخذزمردجاريته ولم يزل يجرى بهاالي ان احطها عند امه وقال لها احتفظي عليهاالي حين ارجم اليك في بكرة النهار المذهب وأدرك شهرز ادااصاح فسكتت عن المكلام المباح

(وفى ليلة ٥ ٣٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن جوان الكردى قال لا و احتفظي عليهاحتى أرجع اليك فى بكرة النهار ثم ذهب فقالت زمرد فى نفسها وماه فده الفلة عن خلاص روحى بالحيلة كيف أصبرالى أن يجيء هؤلاء الار بعون رجلافيتعاقبون على حتى يجعلونى كالمركب الغريقة في البحر ثم انها التفتت الى العجوز ام جوان الكردى وقالت لها ياخالتى أما تقومين بناالى حارج الغارحى أفليك فى الشمس فقالت اى والله يا ابنتى فان لى مدة وأنا بعيدة عن الحام لان هؤلاء الخنازير لم يزالوا دائر ين بي من مكان الى مكان فحرجت معها فصارت تقليها و تقتل القمل من رأسها الى ان استاذت بذلك ورقدت فقامت زمرد ولبست ثياب الجندى الذى قتله جوان الكردى وشدت سيفه فى وسط او تعممت بعامته حتى صارت كأنها رجل وركبت الفرس

طعام أمثاله فقال واحدانا قنعت مهذا الكشك الذي قدامي فقال الحشاش الحمد لله الذي منعني ان كل من الصحن الارز الحلو شيئالاني كنت أنتظران ستقر قدامه ويتهني عليه ثم آكل معه فصل له مارأ ينافقال الناس لبعضهم اصبر واحتى ننظر ما يجرى عليه فاما قدموه بين يدى الملكة زمردة الله ويلك بازرق العينين ما سحك وماسب قدومك الى بلاد نافانكر الملعون اسمه وكان متعم بعهامة بيضاء فقال باملك اسمى على وصنعتى حبال وجئت الى هذه المدينة من اجل التجارة فقالت زمردا تتونى بتخت رمل وخطت بالقلم صورة منل صورة قردثم بعدذلك رفعت رأسها وتأملت في برسوم وضر بت تخت رمل وخطت بالقلم صورة منل صورة قردثم بعدذلك رفعت رأسها وتأملت في برسوم صاعة زمانية و قالت له يا كلب كيف تكذب على الملوك أما أنت نصراني واسمك برسوم وقداً تيت الى حاجة تفتش عليها فاصد قنى الخبر والا وعزة الربو بية لاضر بن عنقك فتلجاج النصراني فقال الامراء والحاضر بن زاد هذا الملك يعرف ضرب الرمل سبحان من أعطاه ثم صاحت على النصراني وقالت له اصد قنى الخبر والا أهلك تك فقال النصراني العنو ياملك الزمان انك صادق في ضرب الرمل فان الا بعد نصراني وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٥٥٨) قالت بلغني أيها الملك السعيدان النصر انى قال العفو ياملك الزمان انك صادق في ضرب الرمل فان الابعد نصراني فتعجب الحاضرون من الامراء وغيرهم من اصابة الملك في ضرب الرمل وقالواان هذا الملك منجم مافى الدنيامثله ثم ان الملكة أمرت بان يسلخ النصرا في ويحشى جلده تبناو يعلق على باب الميدان وان يحفروا حفرة في خارج البلدو يحر ق فيهالحمه وعظمه وترمي عليه الاوساخ والافذارفقانواسمماوطاعة وفعلوا جميع ماأمرتهم بهفاما نظرالخلق ماحل بالنصراني قالوا جزاؤهماحل بهفا كانأشأمهالقمة عليه فقال واحدمنهم على البعيد الطلاق عمرى مابقيت اكل أر زحلوافقال الحشاش الحدلله الذي عافاني بماحل بهذا حيث حفظني من أكل ذلك الأرز تم خوج الناسجيمهم وقدحرمو االجلوس على الارز الحلوفى موضع ذلك النصراني ولماكان الشهر الثالث مدواالسماط على جرى العادة وملؤوه بالاصحن وقعدت الملكة زمرد على الكرسي ووقفت المسكر على جري المادة وهم خائفون من سطوتها ودخلت الناس من أهل المدينة على المادة وداروا حول السماطو نظرواالى موضع الصحن فقال واحدمنهم للاخرياحج خلف قال له لبيك ياحج خالد قال تجنب الصحن الارزالحلو واحذران تأكل منهوان أكلت منه تصبيح مشنوقاتم انهم جلسوا حول السماط الأكل فسنماهم أكلون والملكة زمر دجالسة اذحانت منه التفاتة الى رجل داخل يهرول من باب المدينة فتأملته فوجدته جوان الكردي اللص الذي قتل الجندي وسبب مجيئه انه كان ترك امه ومضى الى رفقائه وقال لهم اني كسبت البارحة كسباطيبا وقتلت جنديا وأخذت فرسه وحصل لى في تلك الليلة خرج ملا و فه اوصبية قيمتها أكثر من الذهب الذي في الخرج ووضعت جميع ذلك فى الغارعند والد عفر حوابذلك وتوجهو الى الغارفي آخر النهار ودخل جوان الكردى قدامهم وهم خلنه وأرادأن يأني لهم عاقال لهم عليه فوجد المكان قفر افسأل أمه عن حقيقة الامر شوق الیک علی الزمان جدید والدمع قرح مقلتی ویزید واذا بکیت بکیتمن المالجوی ان الفراق علی المحب شدید

فلمافر غتمن شعر هامسحت دموعها وطلعت القصر ودخلت الحريم وافردت الجوارى والسراري مناز لورتبت لهن الرواتب والجرايات وزعمت انهاتر يدأن تجلس في مكان وحدهاعا كفة عن العبادة وصارت تصوم وتصلى حتى قالت الامر اءان هذاالسلطان لهديانة عظمة ثم انها لم تدع عندها أحدامن الخدم غير طواشين صغيرين لاجل الخدمة وجلست في تخت اللك سنة وهي لم تسمع لسيدها خبراولم تقف لهعلى أثر افقلقت من ذلك فلما اشتد قلقها دعت بالوزاء والحجاب وأمرتهم أذيحضروا ماالمهندسين والبنائين وان يبنوالها تحت القصرميدانا طوله فرسيخ وعرضه فرسخ فمعلواما أمرتهم بهفى اسرع وقت فجاء الميدان على طبق مرادها فلهاتم ذلك الميدان تزلت فيه وضر بت لهافيه قبة عظيمة وصفت فيه كراسي الامراء وامرت أن يمدوا ساطا من سائر الاطعمة الفاخرة فى ذلك لميدان ففعلواماأه رتهم به ثم أمرت أرباب الدولة انيا كلوافا كلواتم قالت للامراء أريداذاهل الشهر الجديدان تفعلوا هكذاوتنادوافي المدينة ان لايفتح أحد دكانه بل يحضرون جميعاويأ كلون من سماط الملك وكل من خالف منهم يشنق على بابداره فلماهل الشهر الجديد فعلوا ماأمرتهم به واستمر واعلى هذه العادة الى ان هل أول الشهر في السنة الثانية فنزلت الى الميدان ونادى المنادي يامعشرالنا سكافة كل من فتح دكانه أو حاصله أومنزله شنق في الحال على باب دكانه بل يجب عليكمأن تحضروا جميعالتأ كاوامن سماط الملك فلهافرغت المناداة ووضع السماط جاءت الخلق أفواجا أفواجا فامرتهم بالجلوس على السماط اية كلواحتى يشبعوامن سائر الالوان فجلسوا يأ كلون كاأمرتهم وجلست على كرسي المملكة تنظر اليهم فساركل من جاس على الساط يقول في نفسه ان الملك لاينظرالاالي وجعلوايا كلو ذوصارالامراء يقولون للناس كاواولا تستحوافان الملك يحب ذلك فأكلواحتي شبعواوا نصرفوا داعين للملك وصار بعضهم يقول لبعض عمرنا مارأينا سلطانا يحب الفقراء مثل حذا السلطان ودعوا له بطول البقاء وذهبت الى قصرها وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي ليلة ٧٥٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الملكة زمرد ذهبت الى قصرهاوهى فرحانة عالم تمته وقالت في نفسها ان شاء الله تعالى بسبب ذلك أقع على خبرسيدى على شار ولماهل الشهر الثانى فعلت ذلك الامر على جري العادة ووضعو االسماط ونز لت زمرد وجلست على كرسيها وأمر ت الناس ان يجلسوا و يأ كلو افبينما هى جالسة على رأس السماط والناس يجلسون عليه جماعة بعد جماعة وواحد بعد واحداذ وقعت عينها على برسوم النصرانى الذى ؟ ناشترى الستر من سيدها فعرفته فصاحت على بعض الجند وقالت طهم ها تواهد الذى قدامه الصحن الار زالحاو ولا تدعوه يأكل اللقمة التى في بده بل ارموها من يدد في المناس عن الاكل وقال بعضهم لبعض والله انه ظالم لانه لم يأكل من وارقفوه قدام ذمر د فامتنعت الناس عن الاكل وقال بعضهم لبعض والله انه ظالم لانه لم يأكل من

الار زوقال ان استقبالك بوجهى حرام ولما فرغوا من الاكل تفرقو اوذهبو اللى أما كنهم وطاءت الملكة قصرها وأذنت للم اليك بالا نصراف ولماهل الشهر الرابع نزلواالى الميدان على جرى العادة واحضر واالطعام وجلس الناس ينتظرون الاذن واذابا لملكة قد أقبلت وجلست على الكرسى وهى تنظر اليهم فوجدت موضع الصحن الارزخاليا وهو يسع أربعة أنفس فتعجبت من ذلك فبيناهى تجول بنظرها اذحانت منه التفاتة فنظرت انسانا داخلامن باب الميداني مورول ولوماز اليهرول حتى وقف على السماط فلم بجدمكانا خاليا الاعند الصحن فلس فتأملته فوجدته الملعون النصراني الذي وقف على السماط فلم بجدمكانا خاليا الاعند الصحن فلس فتأملته فوجدته الملعون النصراني الذي معي نفسه وهو انه لمارجع من سفره وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفي ليلة و ٢٠٦) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الملعون الدي سمي نفسه رشيد الدين لمارجع من سفره أخبره أهل بيته ان زم: اقد فقدت ومعها خرج مال فلماسمع ذلك الخبر شق أنو ابه ولطم على وجهه ونتف لحيته وأرسل أخاه برسوما نفتش عليها في البلاد فلها أبطأ عليه خبره خرج هو بنفسه اليفتش على اخيه وعلى زمرد في البلاد فرمته المقادير الى مدينة زمردود خل تلك المدينة في أول يوم من الشهر فلما مشي في شوارعها وجده اخالية ورأى الدكاكين مقفولة وظرالنسا . في الطبقان فسأل بعضهن عن هذاالحال فقلن لهان المالك يعمل سماطالجميع الناس في أول كل شهر وتأكل منه الخلق جميعاو ايقدرأ حدأن يجاس في بيته ولافي دكانه ودلوه على الميدان فامادخل الميدان وجدالناس مندحين عى الطمام ولم يجدم وضعاخاليا الاالموضع الذى فيه الصحن الارز المعهود فجلس فيهومد يدهليأ كل فصاحت الملكة على بعض المسكر وقالت لهم هاتو اللذي قعد على الصحن الارز فمرفوه بالعادة وقبضواعليه وأوقفوه قدام الماكةزم دفقالت لهويلك مااسمك وماصنعنك وماسب مجيئك الىمدينتنافقال ياماك الزمان اسمى رستم ولاصنعةلى لانى فقير درويش فقالت لجاعتها هاتوالي تختال مل والقلم النحاس فاتوها عاطلبته على العادة فاخذت القلم وخطت به تخترمل ومكثت تتأمل فيهساعة مرفعت رأسهااليه وقالت لهيا كاب كف تكذب على الملوك أنت اسمك رشيدالدين النصراني وصنعتك انك تنصب الحمل لجواري المسامين وتأخذهن وأنت مسلم في الظاهر ونصراني في الباطن فانطق بالحق واللم تنطق بالحق فاني أضرب عنقك فتلجلج في كلامه ثم قال صدقت ياملك الزمان ذمرت به أن يمدو يضرب على كل رجل مائة سوط وعلى جسده الف سوط وبعدداك يسلخو يحشى جاده ساسائم تحفرله حفرة فى خارج المدينة و يحرق وبعد ذلك يضعون عليه الاوساخ والاقذار ففعلوا ماأمرتهم به ثم أذنت للناس بالاكل فاكلوا ولمافر غالناس من الاكل وانصرفواالى حالسبيلهم طلعت الماسكة زمردالي قصرها وقالت الحدلله الذي أراح قلبي من الذين أذوني ثم انهاشكرت فاطرالسموات والارض وأنشدت هذه الابيات

تحكموا فاستطالوا في تحكمهم وبعد حين كان الحكم لميكن لوانصفواأنصفوالكن بنوافاتي عايهم الدهر بالآفات والمحن

ظخبرته بجميع ماجرى فعض على كفيه ندماوقال والله لا دورن على هذه الفاجرة وآخذها من المكان الذى هي فيه ولوكانت في قشورالفستق واشفي غليلى منها وخرج يفتش عليها ولم يزل دائرا في البلادحتي وصل الى مدينة الملكة زمر دفاها دخل المدينه لم يجد فيها أحدا فسأل بعض النساء الناظرات من الشباييك فاعلمنه ان أول كل شهر يمدالسلطان سياطاو تروح الناس و تأكل منه و دلوه على الميدان الذي يمد فيه الا عندالصحن على الميدان الذي يمد فيه الا عندالصحن المتقدم ذكره فقعد وصارالصحن قدامه فله يده اليه فصاحت عليه الناس وقالو الهيأ خاناما تريد أن تعمل قال اريدأن كل من هذا الصحن حتى أشبع فقال له واحدان أكلت تصبح مشنوقا فقال له اسكت ولا تنطق بهذا الكلام ثم مديده الى الصحن وحره قدامه وكان الحشاش المتقدم ذكره جالسا في جنبه فلمارا مجرالصحن قدامه هرب من مكانه و طارت الحشيشه من رأسه وجلس بعيدا وقال أنا مالى حاجه بهذا الصحن ان جوان الكردى مديد دالى الصحن وهى في صورة رجل الغراب وغرف مها واطلعها منه وهي في صورة خف الجل وأدرك شهرز اد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٥٩)قالت بلغني أيها الملك السعيد ان جو ان الكردي أطلع يدهمن الصحن وهي في صورة خف الجلودور اللقمة في كفه حتى صارت مثل الناريجه الكبيرة ثم رماها في فمه بسرعه فانحدرت فيحلقه ولهافر قعهمنل الرعدو بازقه رالصحن من موضعها فقال لهمن بجانبه الحمدلله الذى لم يجعلني طعاما بين يديك لانك خسفت الصحن بلقمة واحدة فقال الحشاش دعودياً كل فاني تخيلت فيهصورة المشنوق ثم التفت اليه وقال له على لاهناك الله فديده الى اللقمة اليانية وأراد أن يدورها في يدهمثل اللقمة الاولى واذابالملكة صاحت على بعض الجند وقالت لهم هاتو اذلك الرجل بسرعة ولاتدعوهيأ كل اللقمة التي في يده فتجارت عليه العساكروهو مكب علي السحن وقبضواعليه وأخذوه قدام الملكة زمرد فشمتت الناس فيه وقالوا لبعضهم انه يستأهل لاننا نصحناه فلم ينتصح وهذا المكان موعو دبقتل من جلس فيه وذلك الارز مشؤم على كرمن يأكل منه ثم ان الملكة زمرد قالت لهما اسمك وماصنعتك وماسبب مجيئك مدينتناقال يامولا ناالسلطان اسمى عثمان وصنعتى خولى بستان وسبب مجبىء الى هذه المدينة اننى دائر أفتش على شيءضاع منى فقالت الملكة على بتخت الرمل فاحضر وهبين يديها فأخذت القلم وضربت تختره ل ثم تأمات فيه ساعةو بعدذلك رفعت رأسها وقالت له ويلك ياخيث كيف تكذب على الملوك هذا الرمل يخبرني أناسمك جوان المكردى وصنعتك انك لص تأخذ أموال الناس بالباطل وتقتل النفس التي حرم الله قتلها الابالحق ثم صاحت عليه وقالت له ياخنزير اصدقني بخبرك والاقطعت رأسك فاماسمع كلامهااصفر لونه واصطالت اسنانه وظن انه ان نطق بالحق ينجو فقال صدقت أيها الملك واكنني أتوب على يديك من الآن وارجع الى الله تعالى فقالت له الملكة لا يحل لى أن أترك آفة في طريق المسامين تم قالت لبعض أتباعها خذوه واسلخو اجلده وافعلوا بعمثل مافعلتم بنظيره في الشهر الماضي ففعلواماأم مهم إبه ولمارأي الحشاش العسكر حين قبضو اعلى ذلك الرجل أدار ظهره الى الصحن

أجله وتفيض دمع العين فتضجر وانشده ذين البيتين

ماأم النواق للاحباب وألذ الوصال للعشاق جمع الله شميل كل محب ورعاني لانني في السياق

فزنت عليه العجوز وقالت ياولدى هذا الذى أنت فيه من الكآبة والحزن لا ير دعليك محبوبتك فقم وشدحيلك وفتش عليهافى البلاد لعلك ان تقع على خبرها ولم تزل تجلده وتقويه حتى نشطته وأدخلته الحام وسقته الشراب وأطعمته الدحاج وصارت كإيوم تفعل معه كذلك مدة شهرحتي تقوى وسافرولم يزلمسافراالي انوصل الىمدينة زمردودخل الميدان وجلس على الطعام ومديده ليأكل فزنت عليه الناس وقالو اله ياشاب لا تأكل من هذا الصحن لانمن أكل منه يحصل له ضر رفقال دعونى اكل منه و يفعلون بى ماير يدون لعلى أستر يحمن هذه الحياة المتعبه ثم أكل أول لقمة وأرادت زمردأن تحضره ببن يديها فحطر ببالهاأ نه جائع فقالت في نفسها المناسب أني أدعه يأ كل حتى بشبع فصاريا كل والخلق باهتة ينتظرون الذي يجرى له فلها أكل وشبع قالت لبعض الطواشية امضو االى ذلك الشاب الذي يأكل من الارزوهاتوه برفق وقولوا له كلم الملك لسؤال لطيف وجواب فقالوا سمما وطاعة ثم ذهبوا اليه حتى وقفوا علي رأسه وقانوا له ياسيدى تفضل كلم الملك وأنت منشرح الصدر فقال سمعا وطاعة ثم مضى مع الطواشية وأدرك شهر زادالصباح فسكتت

عن الكارم الماح

(وفي لياة ١٦٣٣) قالت بلغني أيها الملك السعيدان على شارقال سمعا وطاعة ثم ذهب مع الطواشية غقال الخلق لبعضهم لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ياترى ما الذي يفعله به الملك فقال بعضهم لا يفعل به الا الخير لا نه لو كان ير يد ضرره ما كان تركه يأكل حتى يشبع فلما وقف قدام زمرد سلم عليها وقبل الأرض بين يديها فردت عليه السلام وقابلته بالاكرام وقالت لهمااسك وماصنعتك وماسبب مجيئك الىهذه المدينة فقال لهاياملك اسمى على شاروأنا من أولاد التجار و بلدى خر اسان وسبب مجيئي إلى هذه المدينة التفتيش على جارية ضاعت مني وكانت عندي أعزمن سمعي وبصرى نمروحي متعلقة من حين فقدتها وهذه قصتي ثم بكي حتى غشى عليه فاصرت أن يرشواعلى وجهه ماء الوردفر شواعلى وجهه ماءالو ردحتي أفاق فلما أفاق من غشيته قالت على بتخت الرمل والقلم النحاس فجاءوا به فاخذت القلم وضربت تخت رمل وتأملت فيه ساعة من الزمان ثم بعدذلك قالت صدقت في كلامك الله يجمعك عليها قريبا فلا تقلق ثم أمرت الحاجب أن يمضى به إلى الحام ويلبسه بدلة حسنه من ثياب الموك ويركبه فرساً من خواص خيل الملك و يمضى به بعد ذلك إلى القصر في آخر النها رفقال الحاجب سمعة وطاعه أم أخذه من قدامها وتوجه به فقال الناس لبعضهم مابال السلطان لاطف الفلام هذه الملاطفة وقال بعضهم اما قات لكم انه لايسيئه فانشكله حسن ومن حين صبر عليه لماشبع عرفت ذلك وصادكل واحد منهم يقول مقالة ثم تفرق الناس إلى حال سبيلهم وماصدقت زمردأن الليل أقبل حتى تختلي بمحبوب قلبها

فاصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذابذاك ولاعتب على الزمن ولمافرغت من شعرهاخطر ببالماسيدهاعلى شارفبكت بالدمو عالغزار وبعدذلك رجعت الى عقلها وقالت فى نفسهالعل الله الذى مكننى من اعدائى يمن على برجوع أحبائى فاستغفرت الله عز وجل وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٦٦) قالت بلغني أيه اللملك السعيد ان الملكة استغفرت الله عز وجل وقالت لعل الله يجمع شعلى بحبيبي على شارقر يباانه على مايشاء قدير وبعباده لطيف خبير ثم حمدت الله ووالت الاستغفار وسامت لمواقع الاقدار وايقنت انه لا بدلكل أول من آخر وأنشدت قول الشاعر

كن حايم آذا ابتايت بغيظ وصبوراً آذا أتنك مصيبة فالليالي من الزمان حبالي مثقلات يلدن كل عجببة وقول الآخر

اصبرففي الصبر خير لوعامت به لطبت نفسا ولم نجزع من الالم واعلم بانك لولم تصطبر كرما صبرت رغما على مأخط بالقلم فلمافرغتمن شعرهامكثت بعدذلك شهرا كاملاوهي بالنهار تحكم بين الناس وتأمر وتنهى وبالليل تبكى وتنتحب على فراق سيدهاعلى شار ولماهل الشهر الجديد أمرت بمدالسماط في الميدان على جرى العادة وجاست فوق الناس وصار واينتظرون الاذن في الاكل وكان موضع الصحن الارزخالية وجلست هي على رأس السماط وجعات عينها قبال باب الميدان لتنظر كل من يدخل وصارت تقول في سرهاياهن رديوس فعلى يعقوب وكشف البلاءعن أيوباه ننعلى بردسيدي على شار بقدرتك وعظمتك انكعلي كإشيءقدير يارب العالميزياهادي الضاليز ياسامع الاصوات يأمجيب الدعوات استجب منى يارب العالمين فلم يتم دعاؤها الاوشخص داخل من باب الميدان كأ ذقوامه غصر بان الا انه تحيل البدن يلوح عليه الاصفرار وهو أحسن ما يكون من الشباب كامل العقل والاداب فاما دخل لم يمدموضعاخالياالا الموضع الذى عندالصحن الارز فجلس فيهولما رأته زمرد خفق قلبها فحققت النظرفيه فتبين لهاانه سيدهاعلي شارة ارادت ان تصرخ من الفرح فثبتت نفسها وخشيت من الفضيحة بين الناس ولكن نقاقات أحشاؤها واضطرب قابها فكتمت مابها وكان السبب في مجيىءعلى شارلماا نهرقدعلى المصطبة ونزلت زمرد وأخذهاجو اذالكردى استيقظ بعدذاك فوجد نفسه مكشوف الرأس فعرف ان انسانا تعدى عليه وأخذعم امته وهو نائم فقال الكاحة التي لا يخجل قائلهاوهي اناللهوانااليهراجعونثم انهرجع الى العجوز التي كانت أخبرته بمكان زمرد وطرق عليها الباب فخرجت اليه فبكي بين يديهاحتى وقع مغشياعليه فاماأفاق أخبرها بجميع ماحصل له فلامته وعنفته على ماوقع منه وقالت له ان مصيبتك وداهيتك من نفسك ولاز الت تلومه حتى طفح الدم من منخريه ووقع مغشياعليه فلماأفاق من غشيته وأدرك شهوزادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٢٠٦٠) قالت بلغني أيها الملك السعيدان على شار لماأ فاق من غشيته رأى العجوز تبكي من كم بينكم حتى أحضر عند كم فاجابوازم دبالسمع والطاعة ثم شرعت فى تجهيز آلة السفرمن زاد وأموال وأرزاق و تحفق وجال و بغال وسافرت من المدينه ولم تزلمسافرة إلى أن وصات إلى بلد على شار و دخل منزله وأعطى و تصدق و وهبورزق منها الا ولا دوعاشا فى أحسن المسرات إلى أن أتاها هازم اللذات ومنمرق الجهاعات فسبحان الباقى بلاز وال والحمد لله على كل حال

﴿ حَكَايَةً بِدُورِ بِنِتَ الْجُوهِرِي مَعَ جَبِيرِ بِنَ عَمِيرِ الشَّيْبِانِي ﴾

(ومما) یحکی أن أمیرالمؤمنی هر ون الرسید أرق لیة من اللیالی و تمذر علیه النوم ولم یولی یتقلب من جنب الی جنب لشدة أرقه فلما أعیاه ذلك أحضر مسر و راوقال یا مسر و را نظر الی من یسلینی علی هذا الارق فقال له یامولای هل لئ أن تدخل البستان الذی فی الدار و تنفر ج علی مافیه من الازهار و تنظر الی الکوا کب و حسن ترصیعه اوالقمر بینها مشرف علی الماء قال له یامولای الکوا کب و حسن ترصیعه اوالقمر بینها مشرف علی الماء قال له یامولای الی واحدة منهن أن تختلی بنفسها فی مقصو رته او تدور أنت تتفر ج علیهن و هن لا یدرین قال یا مسر و رالقصر منهن أن تختلی بنفسها فی مقصو رته او تدور أنت تتفر ج علیهن و هن لا یدرین قال یا مسر و رالقصر قصری و الجواری ملکی غیر أن نفسی لا تهفوا الی شیء من ذلك قال یامولای می العلماء و الحکاء والشعراء أن یحضر و ابین یدیك و ینیضوا فی المباحث و ینشدون الاشعار و یقصون علیك الحکایات و الا خبار قال ما تهفون شریء من ذلك قال یامولای ما المله و واندماء والظرفاء أن یحضر و ابین یدیك و یتحفوك بغریب النكات قال یا مسروران نفسی ما تهفوالی شیء من ذلك قال یامولای فاضر ب عنق و وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

وفي ليلة ١٦٥٩) قالت بلغني أيها الملك السعيدان مسرورقال المخليفة يامولاي فاضرب عنى لعله يزيل أرقك ويذهب القلق عنك فضحك الرشيد من قوله وقال يامسرورا نظرمن بالباب من الندماء فحر جمسرورثم عادوقال يامولاي الذي على الباب على بن منصو رالخليع الدمشقي قال على به فذهب والي به فلماد خل قال السلام عايك ياأمير المؤمنين فرد عليه السلام وقال يا ابن منصور حدثني بشيء من أخبارك فقال ياأمير المؤمنين هل أحدثك بشيء وأيته عيانا أوشيء معمت به فقال أمير المؤمنين ان كنت عاينت شيئا غريباً فحدثنا به فانه ليس الجبر كالعيان قال ياأمير المؤمنين أجلى سمعك وقلبك قال يا بن منصورها أن سامع الذي ناظر لك بعيني مصغ لك بقلي قال ياأمير المؤمنين اعلم ان لي كل سنة رسماعلى عدن ساميان الماشمي سلطان البصرة فضيت اليه على عادتي فاما وصلت اليه وجد ته متهيئاً الركوب الى الصيد والقنص فسلمت عليه وسلم على وقال لي على عادتي فاما وصلت اليه وجد ته متهيئاً الركوب الى الصيد والقنص فسلمت عليه وسلم على وقال لي وأوصى على الحجاب والنواب ففعلوا ثم توجه إلى الصيد فا كرموني غاية الاكرام وضيفوني أحسن وأوصى على الحجاب والنواب ففعلوا ثم توجه إلى الصيد فاكرموني غاية الاكرام وضيفوني أحسن الضيافة فقلت في نفسي يالله العجب ان لى مدة أقدم من بغداد الى البصرة ولم اعرف في المصرة سوى من القصر الى البستان ومن البستان إلى القصر ومتى يكون لى فرصة انتهزها في الفرجة على جهات البصرة مثل هذه النو بة فانا أقوم هذه الساعة واتمشي وحدى لا تفرج و ينهضم الفرجة على جهات البصرة مثل هذه النو بة فانا أقوم هذه الساعة واتمشي وحدى لا تفرج و ينهضم الفرجة على جهات البصرة مثل هذه النو بة فانا أقوم هذه الساعة واتمشي وحدى لا تفرج و ينهضم الفرحة على جهات البصرة مثل هذه النو بة فانا أقوم هذه الساعة واتمشي وحدى لا تفرج و ينهضم الفرحة المؤلك المؤ

فلمااتى الليل دخات محل بيتها وأظهرت انه غلب عليها النوم ولم يكن لها عاد تبان ينام عندها أحدغير خادمين برسم الخدمة فلما استقرت في ذلك المحل أرسلت إلى محبو بها على شار وقد جلست على السرير والسمع يضى عفوق رأسها وتحت رجليها والتعاليق الذهب مشرقة في ذلك المحل فلما سمع الناس بارساله اليه تعجبوا من ذلك وصاركل واحد منهم يظن ظناو يقول مقالة وقال بعضهم ان الملك على كل حال تعلق بهذا الغلام وفي غديجها قائد عسكر فلما دخلوا به عليها قبل الارض بين يديها و دعالها فقالت في نفسها الإبدأن امن حمعه ساعة و الأعلمه بنفسي ثم قالت ياعلى هل ذهبت على الحيام قال نعم يامو الاى قالت قم كل من هذا الدجاج واللحم واشرب من هذا السكر الشراب فانك تعبان و بعد ذلك تعال هذا فقال المخام قال نعم يا المربو وكبسني فشرع يكبس رجليها وسيقانها فو جدها أنعم من الحرير فقالت الطلع عندى على السرير وكبسني فشرع يكبس رجليها وسيقانها فو جدها أنعم من الحرير فقالت المطلع بالتكبيس إلى فوق فقال العفو يامو الاي من عندال كبة ما اتعدى قالت اتخالفني فتكون ليلة مشؤ ومة عليك وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٣٦٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن زم دقالت لسيدها على شار اتخالفني فتكون ليلة مشؤومة عليك بل ينبغي لك أن تطاوعني وأنا أعملك معشوقي وأجعلك أميراً من امرائى فقال على شارياملك الزمان ماالذي أطيعك فيه قالت حل لباسك و نم على وجهك فقال هذا شيء عمرى مافعلته وان قهرتني على ذلك فانى اخاصمك فيه عند الله يوم القيامه فحذكل شيء أعطيتني اياه ودعني أروح من مدينتك ثم بكي وانتحب فقالت حل لباسك ونم على وجهك والا ضر بتعنقك ففعل فطلعت على ظهره فوجد شيئا ناعماً أنعم من الحرير والين من الزبد فقال في نفسه انهذاالملك خيرمن جميع النساء ثم انهاصبرت ساعة وهي على ظهره و بعد ذلك انقلبت على الارض فقال على شارا خُمد لله كآن ذكره لم ينتصب فقالت أن من عادة ذكرى لم ينتصب الااذا عركوه بأيديهم فقم اعركه بيدك حتى ينتصب والاقتلتك ثمرقدت على ظهرها وأخذت بيده ووضعتهاعلى فرجها فوجد فرجأ أنعم من الحرير وهوأ بيض مربرب كبير يحكي في السخو نةحرارة الحام أوقلب صب اضناه الغر ام فقال على شارفى نفسه ان الملك له كس فهذا من العجب العجاب وادركته الشهوة فصارذكره في غاية الانتصاب فلمارأت منه ذلك ضحكت وقهقهت وقالت له إسيدى قدحصل هذا كله وماتمر فني فقال ومن أنت أيها الملك قال اناجاريتك زمرد فلما علم ذلك قباما وعاتقهاوا نقض عليهامثل الاسدعلى الشاة وتحقق انهاجاريته بلااشتباه فاغمد قضيبه فى جرابها ولم يزل بوابالبابهاوامامالمحرابهاوهي معهفي ركوع وسجودوقيام وقعودالا أنهامارت تتبع التسبيحات بغنج فىضمنه حركات حتى سمع الطواشية فجاءواو نظر وامن خلف الاستار فوجدوا الماك راقدا وفوقةعلى شاروهو يرصعو يرهزوهي تشخرو تغنج فقالت الطواشية انهذاالغنج ماهو غنج وجل لعل هذا الملك امرأة ثم كتمواأم هولم يظهروه على أحد فلما أصبحت زمرد أرسلت الى كامل العسكر وأرباب الدولة وأحضرتهم وقالت لهمأ ناأر يدأن أسافر إلى بلده فداار جل فاختار والكم نائبا

بالدروالجوهر ملآن ماء ممزو جبالمسك الاذفر وهومغطي بمنديل من الحرير الاخضر فجعلت أشرب وأطيل في شربى وأناأسار قالنظر اليهاحتى طالوقو في ثم رددت السكو زعلى الحجارية و وقفت فقالت ياشيخ امض الى حال سبيلك فقات لها ياسيد في أنام شغول الذي رفقالت في اذا فقات في تقلب الزمان و تصرف الحدثان قلت يحق لك لان الزمان ذوعجائب ولكن ما الذي رأيت من عجائبه حتى تفكر فيه فقات لها أفكر في صاحب هذه الدارلانه كان صديق في حال حياته فقالت لى مااسمه فقلت على بن على الجوهري وكان ذا مال جزيل فهل خلف أولادا قالت نعم خلف بنتا يقال لها بدور وقدو رثت أمو اله جميعها فقلت لها كانك ابنه قالت نعم وضحكت ثم قالت ياشيخ قد أطلت بدور وقدو رثت أمو اله جميعها فقلت لها كانك ابنه قالت نعم وضحكت ثم قالت ياشيخ قد أطلت الخطاب فاذهب الى حال سبيلك فقلت لها لا بدمن الذهاب ولكني أرى محاسنك متغيرة فاخبريني بشأنك لعل الله يجعل لك على بدى فرجافقالت في اشيخ ان كنت من أهل الاسرار كشفنالك سرافاخبر ني من أنت حتى أعرف هل أنت محل للسراو لا فقد قال الشاعر

لایکتم السر الا کل ذی ثقة والسر عند خیار الناس مکتوم

قد صنت سرى في بيت له غلق وقد ضاع من الحالية مختوم فقلت لها ياسيد في ال كان قصدك أن تعلمي من أنافاناعلى بن منصو را لحليع الدمشقى نديم أمير المؤمنين هر ون الرشيد فلما السمعت باسمي نزلت من على كرسيها وسلمت على وقالت لى مرحبا بك يا ابن منصو را لآن أخبرك بحالى واستأمنك على سري انا عاشقة مفارقة فقات ياسيد تى انت مليحة وما تعشة بن الا كل مليح فن لذى تعشقينه قالت اعشق جبير بن عمير الشيبانى أمير بنى شيبان وقد وصفت لى شابالم يكن بالبصرة أحسن منه فقلت لها ياسيد تى هل جرى بينكما مواصله أوم اسله قالت نعم الاانه قد عشقناعشقا باللسان لا بالقلب والجنان لا نه لم يوف بوعد ولم يحافظ على عهد فقلت لها ياسيد تى وماسبب الفراق بينكما قالت سببه انى كنت يوما جالسة وجاريتي هذه قسر ح شعرى فلما فرغت من تسريحه جدلت ذوائبي فاعجبها حسى و جمالى فطأطأت على وقبلت خدى وكان فى ذلك الوقت داخلاعلى غفله فرأى ذلك فلما رأى الجارية تقبل حدى ولى من وقته غضبان عازما على دوام البين وانشد هذين البيتين

اذا كان لى قيمن أحب مشارك تركت الذي أهوى وعشت وحيدا فلاخير في المعشوق انكان في الهوى لغير الذي يرضى المحب مريدا

ومن حين ولى معرضاالى الآن لم يأتنامن عنده كتاب ولاجواب ياابن منصور فقلت لها فلا تريدين قالت أديد أن ارسل اليه معك كتاباذان أتيتنى بجوابه فلك عندى خسمائة دينار واللم تأتنى بجوابه فلك حق مشيك مائة دينار فقلت لها افعلى مابدالك فقالت سمعاو طاعة ثم نادت بعض جواديها وقالت ائتينى بدواة وقرطاس فأتتها بدواة وقرطاس فكتبت هذه الابيات

حبيبي ماهذا التباعد والقلا فاين التغاضي بيننا والتعانف وملك بالهجران عنى معرضا فاوجهك الوجه الذي كنت أعرف

عنى الاكل فلبست أفخر ثيابى وعشيت فى جانب البصرة ومعلومك يا أمير المؤمنين أن فيها سبعين دربا طول كل درب سبعين فرسخا بالعراق فتهت فى أزقتها ولحقنى العطش في نما أناما شيا أمير المؤمنين واذا بباب كبيرله حلقتان من النحاس الاصفر ومرخى عليه ستو رمن الديباج الاحمر وفى جانبه مصطبتان وفوقه مكعب لدوالى العنب وقد ظللت على ذلك الباب فوقفت اتفر ج على هذا المكان فبينما أناواقف اذسمت صوت أنين ناشى وعن قلب حزين يقلب النغ اتو ينشد هذه الابيات

جسمى غدا منزل الاسقام والمحن من أجل ظبى بعيد الدار والوطن فيانسيمى زرود هيجا شجنى بالله ربكا عوجا عن سكنى وعاتباه لعل العتب بعطفه

وحسنا القول اذيصفى لقولكا واستدرجا خبر العشاق بينكا وأولياني جميلا من صنيعكا وعرضابي وقولا في حديثكا مابال عبد بالهجران تتلفه

فقات فى نفسى ان كان صاحب النفحة مليحافقد جمع بين الملاحة والفصاحة وحسن الصوت مم دنوت من الباب وجعات أرفع الستر قليلا قليلا واذا بجارية بيضاء كانه البدر اذا بدر فى ليلة أربعة عشر محاجبين مقر و نين وجفنين ناعسين ونهدين كرمانتين ولها شفتان رقيقتان كانهما اقحوانتان وفم كانه خاتم سليمان ونضيد أسنان يلعب بعقل الناظم والناثر كاقال فيه الشاعر

يادر ثغر الحبيب من نظمك واودع الراح والاقاح فك ومن أعار الصباح مبتسمك ومن بقفل العقيق قد ختمك اصبح من قدرآك من طرب يتيه عجبا فكيف من لأمك

وبالجلة قدحازت انواع الجهال وصارت فتنة للنساءوالرجاللا يشبع من رؤية حسنها الناظر وهي كما قال فيها الشاعر

ان أقبلت قتات وان هي ادبرت جعلت جميع الناس من عشاقها شمسية بدرية لكنها ليس الجفا والصد من أخلاقها

فبيناأ ناانظراليهامن خلال الستارة واذاهى التفتت فرأتنى واقفاعلى الباب فقالت لجاريتها انظرى من والباب فقامت الجارية واتت الى وقالت ياشيخ اليس عندك حياء وهل شيب وعيب فقات لها ياسيدتى الماالشيب فقد عرفناه واما العيب فما أظن اني أتيت بعيب فقالت سيدتها وأى عيب اكثر من تهجمك على رادغير دارك ونظر ك الى حريم غير حريك فقلت لها ياسيدتى الى عذر في ذلك فقالت وماعذرك فقلت لها انى رجل غريب عطشان وقد قتانى العطش فقالت قبلنا عذرك وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٣٦٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الجارية قالت قبلناعذ رك ثم نادت بعض جواريها وقالت يالطف اسقيه شربة بالكوز الذهب فجاء تنى بكو زمن الذهب الاحر مرصع

وشربت كأس مرارده تجرعا وخضعت فيه المبددولحره وكم اليلة بات الحبيب منادمي ورشنت حاورضابه من ثغره ما كان اقصر عمر اليل وصالنا قدجاء وقت عشائه مع فجره نذر الزمان بان يفرق شملنا والآن قد أوفى الزمان بنذره حكم الزمان فلا مرد لحكمه من ذا يعارض سيدا في أمره

فلمافرغت الجارية، ن شعرها صرخة عظيمة و وقع مغشيا عليه فقالت الجارية لا آخذك التأيما الشيخ النامدة و كن نشرب بالاساع مخافة على سيدنامن مثل هذه الصرعة ولكن اذهب الى المقصورة و نم فيهافتوجهت الى المقصورة التى اشارت اليهاوة تفيها الى الصباح واذا أنا بغلام أتاني ومعه كيس فيه خمسائة دينار وقال هذا الذي وعدك بهسيدى ولكنك لا تعد المهذه الجارية التي ارسلتك وكأنك ماسمعت بهذا الخبر ولا سمعنا فقلت له سمعاوطاعة ثم أخذت الكيس ومضيت الى حالسبيلي وقلت في نفسي ان الجارية في انتظاري من امس والله لا بد أن ارجع اليهاوا خبرها بما جرى بيني و بينه لا ننى ان لم أعداليها ربحا تشتمني وتشتم كل من طلع من الرحي فضيت اليهاو وجدتها واقفة فلها رأ ننى قالت يا ابن منصورانك ما قضيت لى حاجة فقلت لمامن أعلمك مذافقالت يا ابن منصوران معي مكاشفة أخرى وهي انك لما ناوله الورقة مرقها لمامن أعلمك مذافقالت يا ابن منصوران من عندى اليوم فانك ضيفي ف كل واشرب والتلذ واطرب وخذ لك خمسائة دينار فجلست عندى اليوم فانك ضيفي ف كل واشرب والتلذ واطرب وخذ لك خمسائة دينار فجلست عندى اليوم فانك ضيفي ف كل واشرب والتلذ واطرب وخذ لك خمسائة دينار فجلست عندى الوم فانك ضيفي ف كل واشرب والتلذ واطرب وخذ لك خمسائة دينار فيلست عنده فوقع مفشياً عليه فقلت لها يا أمير المؤمنين هل أنت كنت معنا فقالت لى يا إبن منصور فوقع مفشياً عليه فقلت لها يا أمير المؤمنين هل أنت كنت معنا فقالت لى يا إبن منصور أما مسمعت قول الشاعر

قلوب العاشقين لهاعيون ترى مالا يراه الناظرونا

ولكن ياا بن منصو رماتعاقب الليل والنهارعلى شيء الاوغيراه . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى لية ١٣٨٨) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الجارية قالت بابن منصور ما تعاقب الليل والنهار على شيء الاوغيراه ثم رفعت طرفها الى الساء وقالت الهي وسيدي و مولاى كا بليتنى بمحبة جبير بن عميراً نهي تبليه بمحبق وان تنقل المحبة من قلبى الى قلبه ثم انها اعطتنى مائة دينار حق طريق فاخذتها ومضيت الى سلطان البصرة فوجد ته قد جاء من الصيد فاخذت رسمي منه و رجعت الى بغداد فلما أقبلت السنة الثانية توجهت الى مدينة البصرة لاطلب رسمى على عادتى و. فع السلطان الى رصمي ولما أردت الرجو عالى بغداد تفكرت في نفسى أمر الجرية بدور وقلت والله لا بدان اذهب اليها وانظر ماجرى بينها و بين صاحبها فجئت دارها فرأيت على بابها كنساو رشا وخدما وحشا وغلما نا

فلت لما قالوا فزادوا واسرفوا خاشاك من هذاورأيك أعرف فانك تدرى مايقال وتنصف فللقول تاويل وللقول مصرف فقدبدل التوراة قوم وحرفوا فها عند يعقوب تلوم يوسف يكون لنايوم عظيم موقف نعم نقل الواشون عنى باطلا فان تك قدصدقتهم فى حديثهم بعيشك قللى ماالذى قدسمعته فان كان قولا صح انى قلته وهب أنه قول من الله منزل وبالزور كم قد قيل فى الناس قبلنا وها أنا والواشى وأنت جميعما

ثم بعدذلك ختمت الدكتاب وناولتنى اياه فاخذته ومضيت الى دارجبير بن عمير الشيبانى فو جدته فى الصيد فحلست أنتظره فبينها أناجالس واذا به قدأقبل من الصيد فلما رأيته ياأميرا لمؤمنين على فرسه ذهل عقلى من حسنه وجاله فالتفت فرآنى جالسا بباب دارد فامار آنى نزل عن جواده وأتي الى واعتنقنى وسلم على فخيل لى أنى اعتنقت الدنيا ومافيها ثم دخل بى الى دار هوا جلسني على فراشه وأم بتقديم المائدة فقدموا مائدة من الخولنج الخراسانى وقوائعها من الذهب عليها جميع الاطعمة وأنواع اللحم من مقلى ومشوى وماأشبه ذلك فاما جلست على المائدة وأدرك شهر زادا الصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ١٣٦٧) قالت بلغنى أيم الملك السعيد أن على بن منصور قال لما جاست على مائدة جبير بن عمير الشيباني قالمديدك الى طعامنا واجبر خاطرنا بآكل زاد نافقات له واللهما آكل من طعامك لقمة واحدة حتى تقضى حاجتى قال فاحاجتك فاخر جت اليه السكتاب فاياقر أه وفهم مافيه مزقه و رماه في الارض وقال لي يا بن منصور مهما كان لك من الحوائج قضيناه الاهذه الحاجة التى تتعلق بصاحبة هذا السكتاب فان كتابها ليس له عند ناجو اب فقه من عنده غضبان فتعلق باذيالى وقالى يا بن منصور انا أخبرك بالذى قالته لك وان لم أكن حاضرامه كما فقات له مالذي قالته لى قال أما قالت لك صاحبة هذا السكتاب ان اتيتني بجوابه فلك عندى خمسائة دينار واز لم تاتنى بجوابه فلك حق مشيك مئة دينار قات نعم قال اجاس عندى اليوم وكل واشرب و تلذذ واطرب و خذلك خمسائة دينار فجلست عنده واكات و شربت و تلذذت و طربت وسامى ته ثم قات ياسيدى ما في حارية من مقصور تها ومعها عود من صنع الهنو دملفوف في كيس من الا بريسم ثم جاءت وجاست وصعته في حجرها و ضربت عليه احدى وعشرين طريقة ثم عادت الى الطريقة الاولى واطربت و بالنغات و انشدت هذه الابيات

لميدر وصل حبيبه من هجره لميدر سهل طريقه من وعره حتى بليت بحاوه و بمره من لميذق حلوالهوى معمره وكذاكمن قدحادعن سنن الهوى مازلت معترضاعى أهل الهوي

## فانشئتم أن ترجموني بوصلكم وانشئتم قتلي فلا تنسوا الفضلا

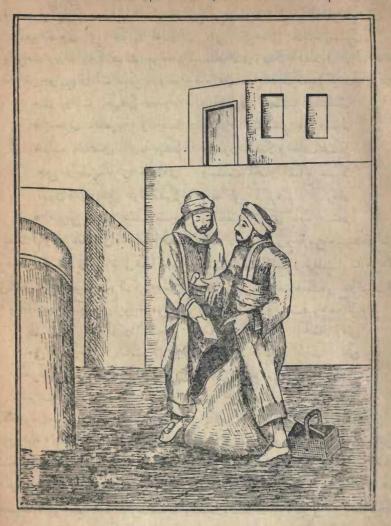

حبير بن عمير الشبياني المسلمة الم المنيدة بدور ) ( وهو يعطى أبامنه ورالخطاب ليوصله الى السيدة بدور )

ثم ختم الكتاب وناولني اياه فأخذته ومضيت به الى دار بدور وجعلت ارفع الستر قليلا قليلا على العادة واذا انا بعشر جوار نهد ابكاركا نهن الاقمار والسيدة بدورجالسة في وسطهن كا نها البدر في وسط النجوم أوالشمس اذا دخلت على الغيوم وليس بها الم ولا وجع فبينما انا انظر اليها واتعجب من هذا الحال اذلاحت منها التفاتة لي فرأتني واقفا

فقلت لعل الجارية طفح الهم على قلبها فماتت ونزل في دارها أميرمن ألامراء فتركتها ورجعت الى دار جبير بن عمير الشيباني فوجدت مصاطبها قدهدمت ولم أجدعلى بابه غلما نامثل العادة فقلت في نفسي لعله مات ثم وقفت على بابداره وجعلت أفيض العبرات وأندبه بهذه الابيات

ياسادة رحلوا والقلب يتبعهم عودوا تعدلي اعيادي بعودكم وقفت في داركم أنهى مشاكنكم والدمع يدفق والاجفان تلتطم أسائل الدار والاطلال باكية أبن الذي كان منه الجود والنعم اقصدسبيلك فالاحباب قدرحلوا من الربوع وتحت الترب قدردموا لاأوحش الله من رؤيا محاسنهم طولا وعرضاولا غابت لهمشيم

فميناأ ناأندبأهل هذه الداربهذه الإبيات باأميرالمؤ منين واذا بعمداسو دقاخر جعلى من الدارفقال باشيخ اسكت ثكلتك أمك مالى أراك تندبهذه الدار بهذه الابيات فقلت لهانى كنت أعهدها لصديق من اصدقائي فقال ومااسمه فقات جبير بن عمير الشيباني قال وأي شيءجرى لهالحمدلله هاهوعلى حالهمن الغنى والسعادة والملك لكن ابتلاه بمحبة جارية يقال لها السيدة بدور وهوفى مجبتهامغمو رمن شدة الوجد والتبريح فهوكالحجر الجلمود الطريح فانجاع لايقول لهم اطعمونى وانعطش لا يقول اسقونى فقلت استأذن لى فى الدخول عليه فقال باسيدى أتدخل على من بفهم أوعلى من لا يفهم فقلت لا بدأن ادخل اليه على كل حال فدخل الدارمستأذ ناثم عادالي آذنا فدخلت عليه فوجدته كالحجرالطريح لايفهم ماشارة ولابصر يحوكلته فلم يكلمني فقال لي بعض أتباعه ياسيدى ان كنت تحفظ شيئامن الشعر فأنشده اياه وارفع صوتك به فانه ينتبه لذلك و يخاطبك فانشدت هذين البيتين

اسلوت حب بدور أم تتجلد وسهرت ليلك ام جفونك ترقد ان كان دمعك سائر الله مهمولة فاعلم بانك في الجنان مخلد

فلماسمع هذاالشعرفتج عينيه وقال ليمرحبايا ابن منصو رقدصاراا مزل جدافقلت لهياسيدى الك بي حاجة قال نعم أريد ان اكتب لهاورقة وأرسلها معك اليهافان اتيتني بجوابها فلك على الف دينار وانلم تأتني بجوابهافلك عندى حق مشيك مائة دينار فقلت له افعل مابدالك وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٣٦٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان ابن منصورقال فقلت له افعل مابدالك فنادي بعض جواريه رقال ائشيني بدواة وقرطاس فأئته بماطلبه فكتب هذه الابيات

> سالتكم بالله ياسادتي مهلا على فان الحب لم يبق لي عقلا تمكن منى حبكم وهواكم فالبسنى سقها وأورثني ذلا واحسه ياسادتي هينا سهلا رجعت لحسكم الله اعذرمن يبلى

لقدكنت قبل اليوم استصغر الهوى فلما ارابي الحب أمواج بحره

ذلك الشرط الذي بينكما قالت ان العشاق لا يطلع أحد على أسرارهم ثم وضعت فهاعلى أذ نه وقالت لاكلاماسرافقال سمما وطاعة ثم قام جبير ووشوش بعض عبيده فغاب العبد ساعة تم أتى ومعه فاض وشاهدان فقام جبير وأتى بكيس فيهمائةالف دينار وقال أيها القاضي اعقد عقدي على هذه الصيبة بهذا المبلغ فقال لهاالقاضي قولي رضيت بذلك فقالت رضيت بذلك فعقدوا العقد مم فتحت الكيس وملات يدهامنه وأعطت القاضى والشهود ثم ناولته بقية الكيس فانصرف القاضى والشهود وقعدت أناواياهمافي بسطوا نشراح الى أن مضى من الليل أكثره فقلت في نفسى انهماعاشقان ومضت عليهمامدة من الزمان وهمامتها جران فاناأقوم في هذه الساعة لانام في مكان بعيدعنهما وأتركهما يختليان ببعضهماثم قمت فتعلقت باذيالى وقالت ماالذي حدثتك به نفسك فقلت ماهو كذا وكذافقالت اجلس فاذا أردنا انصرافك صرفناك فجلست معهما الى أن قرب الصبح فقالت ياا تن منصور امض الى تلك المقصورة لاننافرشنا هالك وهي محل نومك فقمت وغت الى الصباح فلما أصبحت جاءني غلام بطشت وابريق فتوضأت وصايت الصبح تم جاست فبينما أناجالس واذا بجبير ومحبو بته خرجا من حمام فى الدار وكل منهما يمصر ذوائب فصبحت عليهما وهنيتهما بالسلامة وجمع الشمل ثم قلتله الذي أوله شرط آخر درضا فقاللى صدقت وقدوجب لك الاكرام ثم نادى خازنداره وقال لهائتني بثلاثة آلاف ديار فأتاه بكيس فيه ثلاثة ألاف دينار فقال لى تفضل علينا بقبول هذا فقلت له لاأقبله حتى تحسكي لى ماسبب انتقال الحبة منه اليك بمدذلك الصدالعظيم قالسمعا وطاعة اعلم أنعندنا عيدا يقال له عيد النواريز يخرج الناس فيه و ينزلون في الزورق و يتفرجون في البحر فحرجت أتفرج أناوأصحابي فرأت زورقافيه عشرجوار كأنهن الاقمار والسبدة بدورهذه في وسطهن وعودها معهافضربت عليه احدى عشرطريقة ثم عادت الى الطريقة الاولي وانشدت هذين البيتين

النار أبرد من نيران أحشائى والصخر ألين من قلبى لمولائى انى لاعجب من تأليف خلقته قلب من الصخر في جسم من الماء فقلت لهاأعيدى البيتين والطريقة فما رضيت . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن

الكادم الماح

(وفى ليلة ٢٧٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن جبير قال فقات لها أعيدى البيتين فمارضيت فامرت النوتية أن يرجوها فرجوها بالنار بجحتى خشينا الفرق على الزورق الذي هي فيه ثم هضت الى حال سبيلها وهذا سبب انتقال المحبة من قلبها الي قابي فهنيتهما بجمع الشمل وأخذت الكيس عافيه و توجهت الى بغداد فانشرح صدر الخليفة و زال عنه ماكان يجده من الارق وضيق الصدر

حكاية الجوارى المختلفة الالوان وماوقع بينهن من المحاورة ، المحكى أن أمير المؤمنين المأمون جلس يومامن الايام في قصره وأحضر و وساء دولت وأكار بملكته جميعا وكذلك أحضر الشعراء والندماء بين يديه وكان من جملة ندمائه نديم يسمى

بالباب فقاات لى أهلا وسهلا ومرحبا بك ياابن منصو رادخل فدخلت وسلمت عليهاوناولتها الورقة فلماقر أتهاوفهمت مافيها ضحكت وقالت بالبن منصورما كذب الشاعر حيث قال فللصبرن على هواك تجلدا حتى يجيء الى منك رسول يا ابن منصورها اناا كتبلك جواباحتي يعطيك الذي وعدك به فقلت لهاجزاك اللهخيرا فنادت بعض جوارمهاوقالت ائتيني بدواة وقرطاس فلها أتتها بماطلبت كتبت اليه هذه الابيات

> مالى وفيت بعهدكم فغدرتم ورأيتموني منصف فظلمتم باديتمونى بالقطيمة والجفا وغدرتم والغدر باد منكم مازات احفظفى البرية عهدكم واصون عرضكم واحلف عنكم حتى رأيت بناظري ماساءني وسمعت أخبار القبأنح عنكم والله لو اكرمتم لكرمتم ولانفض يدى يأسا منكم

الهون قدرى حين ارفع قدركم فلاصرفن القلب عنكم سلوة

فقلت لهاوالله ياسيدتي أنهمايقرأ هذه الابيات الا وتفارق روحه من جسده فقالتلي يابن منصور قد بلغ بى الوجد الى هذا الحدحتى قات مافلت فقلت لرالوقات اكثر من ذلك الحقالك ولكن العفومن شيم الكرام فاماصممت كلامي تغرغرت عيناه ابالدموع وكتبت اليه رقعة واللهاأهير المؤمنين مافي ديوانك من يحسن أن يكتب مناما وكتبت فيهاهذه آلابيات

إلى كم ذا الدلال وذا التحني شفيت وحقك الحساد مني لعلى قد أسأت ولست أدرى فقل لى ماالذى بلغت عنى مهادي نو وضعتك ياحبيبي مكان النوم من عيني وجفني شربت كؤس حيك مترعات فان ترنى سكرت فلا تلمني فلمافرغتمن كتابة المكتوب وأدركشهرزادالصباح فسكم تعن الكلام المباح

(وفي ليلة • ٣٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن مدور لما فرغت من كتابة المكتوب وختمته ناولتني إياه فقات لها ياسيدتي ان هذه الرقعه تداوى العليل وتشفى الغليل تم أخذت المكتوب وخرجت فنادتني بعد ماخرجت من عندها وقالت لى يا بن منصور قل له أنها في هذه الليلة ضيفتك ففرحت أنا بذلك فرحاشديدا ومضيت بالكتاب الي جبير بن عمير فلم دخلت عليه وجدتعينه شاخصة الىالباب ينتظر الجواب فلماناولته الورقة فتحها وقرأها وفهم معناها فصاح صيحة عظيمة ووقع مغشياعليه فلماأ فاق قال ياابن منصور هل كتبت هذه الرقعة بيدها واستهابا ناملها قلت ياسيدى وهل الناس يكتبون بارجلهم فوالله ياأمير المؤمنين مااستم كلامي أناواياه الاوقد سممناشن خلاخلهافي الدهليز وهي داخلة فلما رآهاقام على أقدامه كأنه لم يكن به ألم قط وعانقها عناق اللام للالف وزالت عنه علته التي لا تنصرف ثم جلس ولم تجلس هي فقلت لهاياسيدتى لاى شيء لم تجاسي قالت ياابن منصور لاأجلس الابالشرط الذي بيننا فقلت لهاوما

الا في سبيل الله ماحل بي منكا بصدكم عنى حيث لا صبر عنكما الاحاكم في الحب يحكم بيننا فيأخذ لي حقى وينصفني منكما فطربمولاهن وشرب القدح واخذه بيده واشارالي الجارية الصفراء وقال ياشمس النهاراسمعينا من لطيفالاشعار فأخذتالعودوضربت عليه احسن الضربات وانشدت هذه الابيات

لى حيب اذا ظهرت الله سل سنفا على من مقلتيه اخذ الله بعض حتى منه اذ جفانى ومهجتي في يديه كل قات يا فؤادى دعه لا يميل الفؤاد الا اليه هو سؤلي من الأنام ولكن حسدتني عين الزمان عليه فطرب مولاهن وشرب وستى الجواري ثم ملا الكاس واخذه في يده واشار الي الجارية السوداءوقال ياسوداء العين اسمعينا ولو كلتين فأخذت العودوا صلحته وشدت اوتاره وضرت. عليه عدة طرق ثمر رجعت الى الطريقة الاولى واطريت بالنفات وانشدت هذه الابيات

الا ياعين بالعبرات جودى فوجدى قدعدمت به وجودى الهت به ویشمت یی حسودی ولى قاب يحن الى الورود بافراح لذي ضرب وعود واشرق بالوفا نجم السعود وهل شيء امر من الصدود وفی وجناته ورد جنی فیالله من ورد الخدود فلو ان السجود یحل شرعا لغیر الله کان له سجودی

اکابد کل وجدی من حبیب وتمنعني العواذل ورد خسد لقد دارت هناك كؤوس راح ووافاني الحبيب فهمت نيه قصدى للصدود بغير ذنب

تم بمدذلك قامت الجواري وقبلن الارض بين يدي مولاهن وقلن لها نصف بيننا ياسيدنا فنظر مولاهن اليحسنهن وجمالهن واختلاف ألوانهن فحمدالله تعالى وأثنى عليه ثمقال لهن مامنكن الاوقدقرأت القرآن وتعامت الالحان وعرفت أخبارا لمتقدمين واطلعت على سيرالامم الماضين وقداشتهيت أن تقوم كل واحدة منكن وتشير بيدهاالى ضرتها يعنى تشير البيضاءالي المسوداء والسمينة الى الهزيلة والصفر اءالى السوداء وتمدح كل واحدة منكن نفسها وتذم ضرتها ثم تقوم ضرتها وتفعل معهامنلهاولكن يكون ذلك بدليل من القرآن الشريف وشيءمن الاخبار والاشعار لننظر أدبكن وحسن الفاظكن فقلن سمعاوطاعة وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن

(وفى ليلة ٣٧٢) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الرجل اليمني قالت لهجواريه ممعا وطاعة ثم قامت أولاهن وهي البيضاء وأشارت الى السوداء وقالت له او يحك ياسوداء قدورد أن الساض قال. أناالنو واللامع أناالبدر الطالع لوني ظاهر وجبيني زاهروفي حمني قال الشاعر مسمعته قطقالله ياأمير المؤمنين تريدان أحدثك بحديث سمعته باذي أو باص عاينته بيصرى مسمعته قطقالله ياأمير المؤمنين تريدان أحدثك بحديث سمعته باذي أو باص عاينته بيصرى فقال المأمون حدثنى يامحمد بالاغرب منهما فقال اعلم ياأمير المؤمنين الله كان فى الايام الماضية رجل من ارباب النعم وكان موطنه بالمين ثم انه ارتحل من المين الى مدينة بغداده فده فطاب له مسكنها فنقل أهله وماله وعياله اليهاوكان لهست جواركا نهن الاقرار الاولى بيضاء والثانية سمراء والثالثة سمينة والراب قهزيلة والخامسة صفراء والسادسة سوداء وكن حسان الوجوه كاملات الادب عارفات بصناعة الغناء والكالمرب فاتفق أنه أحضره ولاء الجوارى بين يديه يومامن الايام وطلب الطعام والمدام فأكلواوشر بواوتلذ فوا وطربوا ثم ملا الكاس وأخذه في يده وأشار للجارية البيضاء وقال لها ياوجه الملال أسمعينامن لذيذ المقال فأخذت العود وأصلحته ورجعت عليه الالحان حتى رقص المكان ثم أطربت بالنغ بات وأنشدت هذه الابيات

لى حبيب خياله نصب عينى واسمه فى جوارحى مكنون ان تذكرته فكلى قلوب أو تأملته فكلى عيون قال لى عاذلى أتسلو هواه قلت مالا يكون كيف يكون يا عاذلي امض عنى ودعنى لا تهون على مالا يهون

فطرب ولا هن وشرب قدحه وستى الجوارى ثم ملا الكاس وأخذه في يده وأشار الى الجارية السمراء وقال لها يانور المقباس وطبة الانفاس أسمعينا صوتك الحسن الذي من سمعه افتتن فأخذت العود و رجمت عليه الالحان حتى طرب المكان وأخذت القلوب باللفتات، وأنشدت هذه الابيات

وحياة وجهك لا أحب سواكا حتى اموت ولا أخون هواكا يا بدر تم بالجيل مبرقعا كل الملاح تشير نحت لواكا أنت الذى فقت الملاح لطافة والله رب العالمين حباكا فطرب مولاهن وشرب كأسهوستى الجوارئ ثم ملا القدح وأخذه في يده وأشار الى الجارية السمينة وامها بالغناء وتقايب الاهواء فأخذت العود وضر بت عليه ضربا يذهب

الحسرات وانشدتهذه الابيات

انصح منك الرضايامن هو الطلب فلا أبالى بكل الناس ان غضبوا وان تبدي محياك الجميل فلم اعبأ بكل ملوك الارض ان حجبوا قصدى رضاك من الدنيا باجمعها يامن اليه جميع الحسن ينتسب

فطرب مولاهن واخذال كاس وستى الجواري ثم ملا الكاس واخذه بيده واشار الى الجارية الهزيلة وقال ياحو راء الجنان اسمعينا الالفاظ الحسان فأخذت العود واصلحته ورجعت عليه الالحان وانشدت هذين البيتين

فاما بدا نورااصباح أخافني فقات له ان المجوس كواذب ولو ذهبت أذ كرفى السوادمن المدح لطال الشرح ولكن ماقل وكفي خير مما كثر وماوفي وأما أنت يابيضاء فلونك لون البرص ووصالك من الفصص وقد ورد أن البرد والزمهر يرفى جهنم لعذاب أهل النكيرومن فضياة السواد أن منه المداد الذي يكتب به كلام الله ولولا سواد المسكة والمنبر ما كان الطيب يحمل للملوك ولا يذكر وكم للسواد من مفاخر وما أحسن قول الشاعر

والمعابرت المسك يعظم قدره وان بياض الجير حمل بدرهم وان بياض الجير حمل بدرهم وان بياض الجير حمل بدرهم وان بياض العين يرمي باسهم فقال لهاسيدها الجلسي فني هذا القدر كفاية فجلست ثم أشار الى السمينة فقامت وأدرك شهر

زادالصباح فسكتت عن الشكلام المباح

(وفى ليلة ٣٧٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن اليمنى سيدالجوارى أشارالى الجارية السمينة فقامت وأشارت بيدها الى الهزيلة وكشفت سيقانها ومعاصمها وكشفت عن بطنها فبانت طياته وظهر تدوير سرتها أثم لبست قميصار فيعافبان منه جميع بدنها وقالت الحدثة الذى خلقنى فاحسن معورتى وسمنى فاحسن سمنتى وشبهنى بالاغصان وزادفى حسنى وبهجتى فله الحديلى ماأولانى وشرفنى اذذكر فى كتابه العزيز فقال تعالى وجاء بعجل سمين وجعلى كالبستان المشتمل على خوخ ورمان وأهل المدن يشتهون الطيرالسمين فيأكلون منه ولا يحبون طيراهزيلا و بنو آدم، يشتهون الله عن كاونهو كالسمن مفاخروما أحسن قول الشاعر

ودع حبيبك أن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل كأن مشيتها في بيت جارتها مشى السمينة لاعيب ولا ملل

ومارأيت أحداية فعلى الجزار الاو يطلب منه اللحم السمين وقالت الحكاء اللذة في ثلاثة أشياء أكل اللحم والركوب على اللحم ودخول اللحم في اللحم وأما أنت يارفيعة فسيقانك كسيقان المصفور ومحراك التنور وأنت خشبة المسلوب ولحم المعيوب وليس فيك شيء يسر الخاطر كإقال فبك الشاعر

أعوذ بالله من أسياء تحوجنى الى مضاجعة كالدلك بالمسد فى كل عضو لها قرن يناطحنى عند المنام فأمسى واهى الجلد فقال سيدها اجلسى ففى هذا القدر كفاية فجاست ثم أشارانى الهزيلة فقامت كأنها غصن بان أو قضيب خيز ران أوعودر يحان وقالت الحمد لله الذى خلقنى فاحسننى وجعل وصلى غاية المطلوب وشبهنى بالغصن الذى تميل اليه القلوب فان قت قت خفيفة وان جاست جلست ظريف فقانا خفيفة الروح عند المزاح طيبة النه من الارتياح ومارأيت أحدايصف حبيبه فقال حبيبي قدرالفيل ولا مثل الجبل الدريض الطويل وانما حبيبي له قد أهيف وقوام مهفهف فاليسير من الطعام ينفيني والقليل من المعفور وأخف حركة من الزرزورو وصلى منية الراغب ونزهة الطالب وأنامليحة القوام حسنة الابتسام كأنى

بيضاء مصقولة الخدين ناعمة كأنها لؤلؤة في الحسن مكنون فقدها الف بزهو ومبسمها ميم وحاجبها من فوقه نون كأن ألحاظها نبل وحاجبها قوس على أنه بالموت مقرون بالخد والقدان تبدو فوجنتها ورد وآس وريحان ونسرين والغصن يعهد في البستان مغرسه وغصن قدك كم فيه بساتين

فلونى مثل النهارالهنى والزهرالجنى والكوكبالدرى وقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز النبيه موسى عليه السلام وادخل يدك في جيبك يخرج بيضاء من غير سوء وقال الله تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله هم فيها خالدون فلونى آية وجمالى غاية وحسنى نهاية وعلى مثلي يحسن الملبوس واليه عيل النفوس وفى البياض فضائل دثيرة منها أن الناج ينزل من السهاء أبيض وقد وردان احسن الالوان البياض وتفتخر المسلمون بالعائم البيض ولو ذهبت أذكر مافيه من المدح لطال الشرح ولكن ماقل وكفى خيرها كثر وماوفى وسوف أبتدىء بذمك السوداء يالون المداد وهباب الحدادوو به الغراب المفرق بين الاحباب وفى المثل يقول القائل كيفيوجداسو دعاقل فقال لهاسيدها اجلسى ففي هذا القدر كفاية فقد أسرفت ثم أشار الى السوداء فقامت وأشارت بيدها إلى البيضاء وقالت أماعامت أنه ورد فى القران المنزل على نبى الله المرسل قوله تعالى والليل إذا يمشى والنهار إذا تجلى ولو لا أن الليل أجل لما أقسم الله به وقدمه على المناز وقبلته أولوا البيل إذا يمشى والنهار إذا تجلى ولو لا أن الليل أجل لما أقسم الله به وقدمه على النهاد وقبلته أولوا البيل إذا يمشى والنهار إذا المشياء ماجعله الله فى حبة القلب والناظر وما أحسن اللذات ودنت أوقات المهات ولو لم يكن أجل الاشياء ماجعله الله فى حبة القلب والناظر وما أحسن اللذات ودنت أوقات المهات ولولا الاشياء ماجعله الله فى حبة القلب والناظر وما أحسن اللذات ودنت أوقات المهات وله الاشياء ماجعله الله فى حبة القلب والناظر وما أحسن اللذات ودنت أوقات المهات وله الاشياء ما الشاء

لون الشباب وحب القلب والحدق انى من الشيب والاكفان فى فرق أولى بعشقى وأحق والبيض في لون البهق مثل العيون تحص بالاضواء أصل الجنون يكون بالسوداء لولاه ما قر آيي بضياء

لم أعشق السمر الامن حيازتهم ولا سلوت بياض البيض عن غلط وقول الآخر السمر دون البيض هم السمر في لون اللمي السمر في لون اللمي وقول الآخر سوداء بيضاء الفعال كأنها أناان جنت بحبها لا تعجبوا فكانوني في الدياجي غيهب فكانوني في الدياجي غيهب

وأيضافلا يحسن اجتماع الاحباب الافى الليل فيكفيك هذا الفضل والنيل فما ستر الاحباب عن الواشين واللوام مثل سواد الظلام ولا خوفهم من الافتضاح مثل بياض الصباح فهم لاسواد من مآثر وما أحسن قول الشاعر

أزورهم وسواد الليل يشفع لى وأنننى وبياض الصبح يغرى ي وقول الآخر وكم ليلة بات الحبيب مؤانسنى وقد سترتنا من دجاه ذوائب جوهر ان دخات الخلاء يتغير لونكوان خرجت از ددت قبحاعلى قبحك فلاأنت سوداء فتعرفي ولاأنت بيضاء فتوصفي وليس لك شيء من المآثر كا قال فيك الشاعر

لون الهباب لون فغبرتها كالتراب تدهس في أقدام قصاد فا نظرت لها بالعين أرمقها الا تزايد همي وانكادي

فقال لهاسيدها اجلسي ففي هذا القدر كفاية فجلست ثم أشار الى السمراء وكانت ذات حسن وجمال وقدواعتدال وبهاء وكال لها حسم ناعم وشعر قاحم معتدلة القد موردة الحديثة الذي كحيل وخد أسيل ووجه مليح ولسان فصيح وخصر نحيل و ردف ثقيل فقالت الحديثة الذي خلقني لاسمينة مدمومة ولاهزيلة مهضومة ولابيضاء كالبرق ولاصفراء كالمفص ولاسوداء بلون الهباب بل جمل لوني معشوقالا ولى الالباب وسائر الشعراء يمدحون السمر بكل لسان ويفضلون ألوانهم على سائر الالوان فاسمر اللون حميدا لخصال ولله دره بن قال

وفى السمر معنى لو عامت بيانه لما نظرت عيناك بيض ولا حمرا لباقة ألفاظ وغنج لواحظ يعلمن هاروت الكهانة والسحرا

فشكاي مايح وقدي رجيح ولونى ترغب فبه الملوك و يعشقه كل غنى وصعلوك وأنالطيفة خفيفة مليحة ظريفة ناعمة البدن غالية النمن وقد كلت فى الملاحة والادب والفصاحة مظاهرى ولسانى فصيح ومزاجي خفيف وله بي ظريف وأما أنت فمثل ملوخية باب اللوق صفراء وكلها عروق فتعسالك ياقدرة الرواس وياحد أالنحاس وطلعة البوم وطعام الزقوم فضجيعك يضيق الانفاس مقبور فى الارماس وليس لك فى الحسن ما شروفى منلك قال الشاعر

عليها اصفرار زاد من غير علة يضيق له مبدرى وتوجعنى راسى اذا لم تتب نفسى فانى أذلها بلئم محياها فتقلع أضراسى فلما فرغت من شعرهاقال لهاسيدها اجلسى ففى هذا القدر كفاية ثم بعد ذلك . وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٧٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الجارية لما فرغت من شعرها قال لها سيدها اجاسى ففي هذا القدر كفاية ثم أن بعد ذلك أصلح بينهن وألبسهن الخلع السنية ونقطهن بنفيس الجواهر البرية والبحرية فارأيت يا أمير المؤمنين في مدن ولازمان أحسن من هؤلاء الجوارى الحسان فلما سمع المأمون هذو الحكاية من عد البصرى أقبل عليه وقال له يا عمل تعرف لمؤلاء الجوارى وسيدهن محلاوهل يمكنك أن تشتريهن لنامن سيدهن فقال له محمد يا أمير المؤمنين قد بلغنى أن سيدهن مغرم بهن ولا يمكنه مفارقتهن فقال المأمون خذمعك الى سيدهن فى كل جارية عشرة آلاف دينار في كون مبلغ ذلك المؤن ستين الف دينار فا حملها صحبتك وتوجه الى منزله واشترهن منه فاخذ محمد البصرى منه ذلك القدر وتوجه به فلما وصل الى سيد الجوارى أخبره بان أمير المؤمنين يريدا شتراءهن منه بذلك المبلغ فسمح بييعهن لاجل خاطر أمير الحوارى أخبره بان أمير المؤمنين يريدا شتراءهن منه بذلك المبلغ فسمح بييعهن لاجل خاطر أمير

عضن بانأو قضب خيزران أوعودر محان وليس لي في الجال بماثل كاقال في القائل شبهت قدك بالقضيب وجمات شكك من نصيبي وغدوت خلفك هائما خوفا عليك من الرقيب

روفى مثلى تهم العشاق ويتوله المشتاق وانجذبني حبيبي انجذبت اليه وان استمالني ملت له لاعليه وها أنت ياسمينة البدن فان أكلك أكل الفيل ولا يشبعك كثير ولا قليل وعند الاجتماع لايستريح معك خليلولا يوجدل احتهمعك سبيل فكبر بطنك يمنعهمن جماعك وعند التريمن فرجك يمنعه غلظ أفحاذك أي ثيء في غلظك من الملاحة أو في فظاظتك من اللطف والسماحة ولايليق باللحم السمين غير الذبح وليس فيهشيءمن موجبات المدح ان مازحك أحد غضبت وان لاعبك حزنت فان غنجت شخرت وان مشيت لهنت وان أكلت ماشبعت وأنت أثقل من الجبال وأقبح من الخبال والوبال مالك حركة ولافيك بركة وليس لك شفل الاالاكل والنوم واذبلت شرشرت وان تغوطت بطبطت كأنكزق منفو خ أوفيل ممسوخ ان دخات بيت الخلاءتر يدينمن يغسل لك فرجك وينتف من فوقه شمرك وهذاغاية الكسل وعنوان الخبل و بالجلة ليس فيك شيء من المفاخر وقد قال الشاعر ثقيلة مثل زق البول منتفخ أو راكها كعواميد من الجبل

إذا مشت فى بلادالعرب أوخطرت سرى الى الشرق ماتبدى من الهبل

فقال لهاسيدها اجلسي ففي هذاالقدر كفاية فجلست ثم أشار الى الصفر اءفقامت على قدميها وحمدت الله تعالى وأثنت عليه وأتت بالصلاة والسلام على خيار خلقه لديه ثم أشارت بيدها الى السمراء وقالت . وأدركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٧٤) قالت بلغني أبها الملك السعيد أن الجارية الصفر اعقامت على قدميها فحمدت الله تعالى وأثنت عليه ثم أشارت بيدها الى السمراء وقالت لهاأ نا المنعوتة في القرآن ووصف لوني الرحمن وفضله على سأئر الالوان بقوله تعالى في كتابه المبين صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فلويي آية وجمالى غاية وحسني نهاية لان لوني لون الدينار ولون النجوم والاقمار ولون التفاح وشكلي شكل الملاح ولون الزعفران يزهو على سأئر الالوان فشكلي غريب ولوني عجيب وأنا ناعمة البدن غالية الثمن وقدحويت كل معنى حسن ولوني في الوجودعز يزمثل الذهب الابريز وكم من مآثر وفيمثلي وقل الشاعر

علما اصفراركلون الشمس مبتهج وكالدنانير في حسن من النظر ماالزعفران تحاكي بعض بهجتها كلا ومنظرها يعلو عن القمر وسوف أبتدىء بذمك باسمراء اللون فانك في لون الجاموس تشميَّز عندر ويتك النفوس ان كانلونك في شيء فه ومذموم وان كان في طعام فهو مسموم فلونك لون الذباب وفيه بشاعة الكلاب وهومحير بين الالوان ومن علامات الاحزان وماسمعت قطبذهب أسمر ولا درولا وتبعتها بحيث لا ترا بى ولم أزل أعاينها الى ان خرجت من مصروا نا أتو ارى خلفها حتى وصات الى بساتين الوزير فاختفيت حتى عصبت عينى الحمال و تبعتها من مكان الى مكان الى ان أتت الجبل فوصلت الى مكان فيه حجر كبير وحطت القفص عن الحمال فصبرت الى ان عادت بالحمال ورجعت ونزعت جميع ماكان فى القفص وغابت ساعة فاتيت الى ذلك الحجر فزحز حته ودخلت فوجدت خلفه طابقا من تحاس مفتوحا ودرجا فازلة فنزلت فى تلك الدرج قليلا قليلاحتى وصات الى دهايز طويل كثير النور فشيت فيه حتى رأيت هيئته بابقاعة فارتكست في زواي الباب فوجدت صفة بهاسلالم خارج باب القاعة فنطرت فى القاعة خارج باب القاعة فنظرت فى القاعة



من المرأة وهي تقدم اللحم الى الدب ليأكله الله المراقة قداخذت الخروف وقطعت منه مطايبه وعملته في قدر ورمت الباقي قدام دب كبير

لمؤمنين أرسلهن اليه فلماوصلت الجوارى الى أمير المؤمنين هيأ لهن مجسا لطيفا وصار بجلس فيهمعهن وينادمنه وقد تعجب من حسنهن وجمالهن واختلاف ألوانهن وحسن كلامهن وقد استمر على ذلك مدة من الزمان ثم أن سيدهن الاول الذي باعهن لما لم يكن له صبر عنى فراقهن أرسل كتابا الى أمير المؤمنين المأمون يشكو اليه فيه ماعنده للجواري من الصبر بات ومن ضمنه هذه الاسات

سلبتنى ست ملاح حسان فعلى الستة الملاح سلامى هن سمعي وناظرى وحياتى وشرابي ونزهتي وطعامي لست أسلو من حسنهن وصالا ذاهب بعدهن طيب منامي آه ياطول حسرتى و بكائى ليتنى ما خلقت بين الانام من عيون قد زانهن جفون كقسى رميننى بسهام

فلماوقع ذلك الكتاب في يدالخليفة المأمون كساالجوارى من الملابس الفاخرة وأعطاهن ستين الفدينار وأرسلهن الىسيدهن فوصلن اليه وفرحهن غاية الفرح أكثر مماأتي اليه من المال وأقام معهن في أطيب عيش وأهناه الى أن أتاهم هازم اللذات ومفرق الجاعات

معر حكاية وردان الجزار ١

(ومما) یحکی انه کان فی زمن الحا کیامرالله رجل بحصر یسمی وردان و کان جزارا فی العجم الضانی و کانت امر آة تا تیه کل یوم بدیناریة ارب و زنه و زندینارین و نصف من الدنا نیرالمصریة و تقول له اعطنی خروفاو تحضر معها حمالا بقفص فی أخذ منها الدینار و یعطیها خروفا فیحمله الحمال و تأخذه و تروح به الی مکانها و فی تالی یوم وقت الضحی تأتی و کان ذلك الحزاریک تسب منها کا یوم دینارا و قامت مدة طویا فی فیسه هذا المراق کل یوم وردان الجزار ذات یوم فی آمرها وقال فی نفسه هذا المرق کل یوم تشتری منی بدینار و لم تغلط یوما و احداو تشتری منی بدراهم فهذا آمر عجیب ثم ان وردان سأل الحیال فی غیبة المرأة فقال له آنافی غایة العجب منها فانها کل یوم تحملنی الخروف من عند لئو تشتری حوا تجالطعام و الفاکه آنافی غایة العجب منها فانها کل یوم تحملنی الخروف من عند لئی بداو تعطیه دینارا و تحملنی الجیع و آسیر معها الی بساتین الوزیر ثم تعصب عینی بحیث انی لا انظر موضعا من الارض آخط فیه قدمی و تأخذ بیدی فا آعرف آین تذهب بی ثم تقول حطه ناوعندها موضعا من الارض آخر فتعطینی الفارغ ثم تعسك یدی و تعود بی الی الموضع الذی شدت عینی فیه باله صابة فتحلها و تعطینی عشرة دراهم فقال له الجزار کان الله فی عونها و لکن از داد فکرافی آمرها و کثرت عنده الوساوس و بات فی قلق عظیم ثم قال و ردان الجزار فلما آصیحت أتتنی علی المادة و اعمتنی الدینار و أخذت الخروف و حملته للح الوراحت فاوصیت میسی علی الدکان و تبعتها بحیث لا ترا فی وادر لئی مهرزاد الصباح فسکت عن الکلام المباح

(وفى ليلة ٧٧٧) قالت بلغني أيها الملك السعيدان وردار الجزارة ل فاوصيت صبيبي على الدكان

ونقلت لهجميع مافى الكنزئم دعابالدواب وحمله واعطاني قفصى بما فيه فاخذته وعمدت الى بيتى وفتحت لى دكانافى السوق وهذا السوق موجود الى الآن و يعرف بسوق وردان (حكاية تتضمن دا علية الشهوة فى النساء ودواءها)

(ويما) يحكى أيضا أنه كان لبه ض السلاطين ابنة وقد تماق قلبها بحب عبد اسود فافتض بكارتها وأولعت بالسكاح فكانت لا تصبر عنه ساعة واحدة فكشفت أمرها الى بعض القهر ما نات فاخبرتها انه لاشى وينكح أكثر من القرد فاتفق ان قرد اتيام رتحت طاقتها بقرد كبير فاسفرت عن وجهها ونظرت الى القرد وغمز ته بعيونها فقطع القرد و ثاقه وسلاسله وطلع لها في أكل وشرب وجماع فقطن أبوها بذلك وأراد قتلها وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٣٧٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الساطان لمافطن بامرا بنته و أراد قتلها شعرت بذلك فتزيت بزى الماليك وركبت فرساوأ خذت لهابغالاو ملتهمن الذهب والمعادن والقماش مالا يوصف وحملت القردمعها وسارت حتى وصلت الى مصر فنزلت في بعدن بيوت الصحراء وصارت كا يوم تشترى لحمامن شابجزار واكن لاتأتيه الابعدالظهر وهي مصفرة اللون متغيرة الوجه فقال الشاب في تفسه لا بد لهذا المماوك من سبب عجيب فلها جاءت على العادة و أخذت اللحم تبعها من حيث لا تراه قال ولم أزل خلفه امن حيث لا تراني من محل الى محل حتى وصلت الى مكانها الذي بالصحرا اودخلت هناك فنظرت اليهامن بعض جهاته فرأيتها استقرت بمكانها وأوقدت النار وطبخت اللحموأ كلت كفايتهاوقدمت إقيه الي القرد الذي معها فأكل كفايته ثم أنها نزعت ماعليهامن الثياب ولبست أيحرماعندهامن ملابس النساء فعلمت أنها انثى ثم انها أحضرت خرا وشربت منه وسقت القردثم واقعها القردنحو عشرموات حتى غشى عليها وبعددتك نشرالقر دعليها ملاءةمن حرير وراح الي محله فنزلت الى وسط المكان فاحس بى القرد وأراد افتراسي فبادرته بسكينكانتمعي ففريتبها كرشهفا نتبهت الصبية فزعة مرعو بة فرأت القردعلي هذه الحالة فصرخت صرخة عظيمة حتى كادت أن تزهق روحها ثم وقهت مغشيا عليها فلما أفاقت من غشيتها قالت لى ماحملك على ذلك ولـ كن بالله عايك أن تاحقني به فلاز لت ألاطه هاوأ ضدون لها أني أقوم بماقام القردمن كثرة النكاح الى انسكن روعهاو تزوجت بهافه جزت عن ذلك ولم أصبر عليه فشكوت حالى الى بعض العجائز وذكرت لهاما كان من أمرها فالتزمت لي بتدبيرهذا الامروقالت لي لا بدأن تأتيني بقدرو تملأهمن الخل البكر وتأتيني بقدر رطل من العود القرح فاتيت لها بماطلبته فوضعته في القدر ووضعت القدرعلى النار وغلته غلياناقو يائم أمرتني بنكاح الصبية فنكتها الى انغشى عليها فملتها العجوز وهي لاتشعر وألقت فرجهاعلى فمالقدرفصعددخانه حتى دخل فرجهافنزل منهشيء فتأملته فاذاهو دودتان أحداهماسو داءوالاخرى صفراء فقالت العجوز الاولى تربتمن نكاح العبد والثانية من نكاح القردفاماأفاقتمن غشيتهاام تمرتمعي مدةوهي لاتطلب النكاح عظيم الخلقة فأكلم عن آخره وهي تطبيخ فلما فرغت أكات كفايتها ووضعت الفاكهة والنقل وحطت النبيذ وصارت تشرب بقدح وتسقى الدب بطاسة من ذهب حتى حصل لها نشوة السكر فنزعت لباسها و نامت فقام الدب وواقعها وهي تعاطيه من أحسن ما يكون لبنى آدم حتى فرغ وجلس ثم و ثب اليها و واقعها ولما فر عجلس واستراح ولم يزل كذلك حتى فعل ذلك عشر مرات ثم وقع كل منهما مغشيا عليه وصار الا يتحركان فقلت فى نفسى هذا وقت انتها ز الفرصة فنزلت ومعى سكين تبرى العظم قبل اللحم فلها صرت عندها وجدتهما لا يتحرك فيهماء رق لما حصل لهمامن المشقة فعات السكين فى منحر الدب واتكا تعليه حتى خلصته وانعزلت رأسه عن بدنه فصار له شخير المخير عظيمة حتى ظننت ان روحها قد خرجت وقالت لى يا وردان أيكون هذا جزاء الاحسان فقات لها عليمة حتى ظننت ان روحها قد خرجت وقالت لى يا وردان أيكون هذا جزاء الاحسان فقات لها والملت الدب وقد نزعت رأسه عن جثنه ثم قالت يا وردان أي شيء أحب اليك ان تسمع الذى أقو له وتاملت الدب وقد نزعت رأسه عن وثنه ثم قالت يا وردان أي شيء أحب اليك ان تسمع الذى أقو له وتاملت السلامة كو ترون سببالسلامة كو أدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٧٦/٣) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن المرأة قالت ياوردان أي شيء أحب اليك ان تسمع الذي أقوله لك ويكون سببالسلامتك وغناك الى آخر الدهر أو تخالفني ويكون سببالهلا كك قلت اختاران أسمع كلامك فحدثيني بماشئت فقالت اذبحني كاذبحت هذاالدب وخذمن هذااا كنز حاجتك وتوجه الى حال سبيلك فقلت لهاأنا خيرمن هذاالدب فارجعي الى الله تعالى وتوبى وانزوج بكونعيش باقى عمر نابهذاالكنزقالت أياوردان ان هذا بعيد كيف أعيش بعده والله ان لم تذبحني لاتلفن روحك فلاتر اجعني تتلف وهذاماعندي من الرأى والسلام فقلت اذبحك وتروحين الي لعنةالله ثم جذبتهامن شعرهاوذ بحتهاوراحتالي لعنةالله والملائكة والناس اجمعين وبعدذلك نظرت فى المحل فوجدت فيهمن الذهب والفصوص واللؤلؤ مالا يقدرعلى جمعه أحدمن الملوك فاخذت قفص الحمال وملاته على قدرما إطيق ثمسترته بقهاشي الذي كان على وحملته وطلعت من الكنز وسرت ولم أزلسائر االى بابمصرواذا بعشرةمن جاعة الحاكم بامرالله مقبلون والحاكم خلفهم فقال ياوردان قلت لبيك أيها الملك قال هل قتلت الدب والمرأة قلت :- م قال حط عن رأسك وطب فسافجميع مامعك من المالك لاينازعك أحد فحطيت القفص بين يديه فكشفه وراه وقال حدثنى بخبرهاوان كنت أعرفه كانني حاضر معكم فحدثته بجميع ماجرى وهو يقول صدقت فقال ياوردان قمسر بنافتوجهت اليهمعه فوجدت الطابق مغلقا فقال ارفعه ياوردان فان هذا الكنزلا يقدرأحدان يفتحه غيرك فانهمر صودباسمك وصفتك فقلت والله لاأطيق فتحه فقال تقدم أنتعلى بركة الله فتقدمت اليه وسميت الله تعالى ومددت يدى الى الطابق فارتفع كانه أخف ما يكون فقال الحاكم انزل واطلع مافيه فانه لاينزله الامن هو باسمك وصورتك وصفاتك من حين وضع وقتل هذا الدبوهذه المرأة على يديك وهوعندى مؤرخ وكنت أنتظر وقوعه حتى وقع قال وردان فنزلت (وفي ليلة • ١٣٨) قالت بلغني أيها الملك السميد ان ابن الملك لما فرك الزر الايسر تناقصت حركات الفرس من الصعود الى اله بوطولم تزلها بطة الى الارض قل الاقليلاوهو محترس على نفسه فلمانظرابن الملك ذلك وعرف منافع الفرس امتلا قلبه فرحاوسر وراوشكر الله تعالى على ماأنعم به عليه حيث أنقذه من الهلاكولم بزلها يطاطول نهاره لا نه كان حال صعوده بعدت عنه الأرض وجعل يديروجه الفرسكاير يدوهي هابطة بهواذاشاء نزل بهاواذاشاء طلعبهافا باتم لهمن الفرسما يريدأ قبل بهاالي جهة الارض وصار ينظرالي مافيهامن البلاد والمدن التي لا يعرفها لانه لم يرهاطول عمر دوكان من حملة مارآه مدينة ممنية باحسين البنيان وهي في وسط أرض خضراء ناضرة ذات أشحار وانهارفتني كرفي نفسه وقال باليت شعري مااسم هذه المدينة وفي أى الاقاليم هي ثم انه جعل يطوف حول الك المدينة ويتاملها عيناوشمالا وكان النهار قدولي ودنت الشمس المغيب فقال في نفسه أني لاأجدموض عاللمبيت أحسن من هذه المدينة فاناأبيت فيهاهذه الليلة وعند الصباح أتوجه الى أهلى ومحل ملكي واعلم اهلى ووالدى بماجرى لى واخبره بما نظرت عيناى وصاريفتش على موضع يأمن فيه على نفسه وعلى فرسه ولايراه أحد فبيناه وكذلك واذا به قد نظر في وسط المدينة قصرا شاهقافي الهواء وقدأ حاط بذلك القصرسور متسع بشرافات عاليات فقال ابن الملك في نفسه ان هذا الموضع مليح وجعل بحرك الزرالذي يهيط به الفرس ولم يزل ها بطا به حتى نزل مستويا على سطح القصرثم نزلمن فوق الفرس وحمدالله تعالى وجعل يدور حول الفرس ويتأملها ويقول والله ان الذي عملك بهذه الصنة لحكيم ماهر فان مدالله تعالى في أجلى وردني الى بلادى وأهلى سالما وجمع بيني وبين والدى لاحسنن الى هذاالحكيم كل الاحسان ولا نعمن عليه غاية الانعام ثم جاس فوق سطح القصرحتى علم ان الناس قد نامو اوكان قد أضر به الجوع والعطش لانه منذ فارق والددلم يأكل طعاما فقال في نقسه ان مثل هذا القصر لا يخلوا من الرزق و بترك الفرس في مكان و نزل يتمشى لينظر شيء يآكله فوجدسلمافنزل منهالي أسفل فوجدساحةمة روشة بالرخام فتعجب مرذلك المحكان ومن حسن بنيانه لكنه لم يجدفي ذلك القصر حساحسيس ولاانس أنيس فوقف متحيراوصار ينظر عيناوشمالا وهولا يمرفأين يتوجه تم قال في نقسه ليسلى أحسن من ان أرجع الى المكان الذي فيه فرسى وأبيت عندهافاذاأصبح الصباح ركبتها وسرت وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن

(وفي ليلة ١ ٣٨) قالت بلغني أيه الملك السعيدان ابن الملك قل في نفسه ليس لى أحسن من البيات عند فرسى فاذا أصبح الصباح ركبتها وسرت فبينها هو واقف يحدث نفسه بهذا المكلام اذ نظر الى نور مقبل الى ذلك الذي هو فيه فتأمل ذلك النور فوجده مع جماعة من الجوارى وينهن صبية الفية بهية تحاكى البدرالزاهر كافل فيها الشاعر

جاءت بلاموعد في ظلمة الفسق كأنها البدر في داج من الافق هيفاء مافي البرايا من يشابهها في بهجة الحسن أوفى دونق الخلق

وقدصرف الله عنها تلك الحالة وتعجبت من ذلك وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح (وفي ليلة ٣٧٨) فالت بلغني أيها الملك السعيد ان الشاب قال وقد صرف الله عنها تلك الحالة

وتعجبت من ذلك فأخرتها بالقصة واستمرت معه في أرغد عيش وأحسن لذة واتخذت عندها العجوز مكان والدتها ومازالت هي وزوجها والعجوز في هناء وسر ورالي أن أتاهم هازم اللذات ومفرق الجماعات فسبحان الحي الذي لا يموت وبيده الملك والملكوت

(حكاية الحكاء أسحاب الطاووس والبوق والفرس)

وجمايحكى انهكان فى قديم الزمان ملك عظيم ذو خطر جسيم وكان له ثلاث بنات مثل البدور السافرة والرياض الزاهرة و ولدذ كركانه القمر فبينا الملك جالس على كرسى مملكته يو مامن الايام اذ دخل عليه ثلاثه من الحكم الملك ما وسمع أحدهم طاووس من ذهب ومع الثانى بوق من محاس ومع الدالث في سمن عاج و آبنوس فقال لهم الملك ماهذه الاشياء ومامن عمتها فقال صاحب الطاووس ان منفعة هذا الطاووس انه كمامضت ساعة من ليل أونهار يصفق باجنح هو يزعق وقال صاحب البوق انه اذا وضع هذا البوق على بالمدينة يكون كالمحافظ عليها فاذا دخل في تلك المدينة عدو يزعق عليه هذا البوق فيعرف و يسك باليد وقال صاحب الفرس يأمو لاى ان منفعة هذا الفرس انه اذار كبها انسان توصله فيعرف و يسك باليد وقال ماحب الفرس يأمو لاى ان منفعة هذا الفرس انه اذار كبها انسان توصله فوجده كاقال صاحبه فقال الملك للحكيمين عنيا على فقالا فوجده كاقال صاحبه فقال الملك للحكيمين عنيا على فقالا الارض بين يدي الملك وقال باوالدى أنا أنعمت على أعماني فقال له الملك حتى أجرب ما الملك يولدي جربها كا محب فقال باوالدى أنا أدب هذه الفرس وأجر بها واختبر منفعتها الارض بين يدي الملك وقال باوالدى أنا أدب هذه الفرس وأجر بها واختبر منفعتها ما أتيت به فعند ذلك تقدم ابن الملك والى باوالدى أنا أدب هذه الفرس وأجر بها واختبر منفعتها فقال بالملك يا تعبي فقال الملك وأدب الفرس وحرك رجليه فلم يتحرك من مكانها فقال ياحكيم أين الذى ادعيته من سيرها فعند ذلك جاء الحكيم أين الملك وأد الولب الصعود فقال ياحكيم أين الذى ادعيته من سيرها فعند ذلك جاء الحكيم الى ابن الملك وأد الولب الصعود وأدرك شهر زادال صباح فسكت عن السكلام المباح

(وفى ليلة ٩٧٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الحكيم عرف ابن الملك لولب الصعود وقال له أفرك هذا اللولب ففركه بن الملك وإذا بالفرس قد تحرك وطار بابن الملك الى عنان السماء ولم يزل طائر ابه حتى غاب عن الاعين فعند ذلك احتارا بن الملك فى أمر ه و ندم على ركو به الفرس ثم قال ان الحكيم قد عمل حيلة على هلاكى فلاحول ولا قوة الابالله العلى النظيم ثم انه جعل يتأمل فى جميع أعضاء الفرس فبينه هو يتأمل في بها اذ نظر الشىء مثل رأس الديك على كتف الفرس الايمن وكذلك الايسر فقال ابن الملك ما أرى فيه أثر اغير هدنين الزرين ففرك الزر الذى على الكتف الايمن فاز دادت به الفرس طيرا ناطالعة الى الحوفة كه ثم نظر الى الكتف الايسر فرأى ذلك الزرف ففركه فتناقصت حركات القرس من الصعود الى الهبوط ولم تزلها بطة به الى الارض قليلا قليلا وهو محترس على نقسه وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

ووجهه كالبدرالمنيرفلم يقدرالملك ازيسك نفسه من غيرته على ابنته فرفع الستر و دخل و بيده سيف مشلول وهجم عايهما كانه النول فلما نظره ابن الملك قال لهاأهذا أبوك قالت نعم . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن المكلام المباح

(وفي ليلة ٣٨٢)قالت بلغني أيم اللك السعيدان ابن الماك لمارأى الماك بيده سيف مسلول وقدهجم عليهما كانه النول قال لهاأهذاأ بوكقالت نعم فعندذلك وثب قائباعلي قدميه وتماولسيفه بيديه وصاح على الملك صيحة منكرة فادهشته وهم إن يحمل عليه بالسيف فعلم الملك انه أو تبمنه فاغمدسيفه تم وقف حتى انتهى اليه ابن الملك فقابله بملاطفة وقال يافتي هل أنت انسى أم جني فقال لهابن الملك لولااني أرعى ذمامك وحرمة ابنتك لسفكت دمك كيف تنسبني الى الشياطين وأنامن أولادالملوك الاكاسرة الذين لوشاءواأخذواملكك وزلز لوك عن عزك وسلطانك وسلبوا عنك جميع مافى أوطانك فلم سمع الملك كلامه ها به وخاف على نفسه منه وقال له ان كنت من أولاد الملوك كازعمت فكيف دخلت قصري بغيراذني وهتكت حرمتي ورصات الى بنتي وزعمت انك بعلها وادعيت انى قدزوجتك بهاوأ ناقد قتلت الماوك وأناء الملوك حبن خطبوهامني ومن ينجيك من سطوتي واناان صحت على عبيدى وغلماني وأمرتهم بقتلك قتلوك في الحال فن يخاصك من يدى فلما سمع ابن الملك منه ذلك المكلام قال الملك انى لاعجب منك ومن قلة بصيرتك هل تطمع لا بنتك فى بعل أحسن مني وهل رأيت أحدا أثبت جنا ناوأ كثر مكافأة وأعز سلطانا وجنودا واعوا نامني فقالله الملك لاوألله ولكن وددت يافتي ان تمكون خاطبا لهاعلي رؤوس الاشهادحتي أزوجك بها وأمااذاز وجتك بهاخفية فانك تفضحني فيهافقال لهابن الملك لقدأ حسنت في قولك ولكن ايها الملك اذااجتمعت عبيدك وخدمك وجنودك على وقتلوني كمازعمت فانك تفضح نفسك وتبقى الناس فيك بيز مصدق ومكذب ومن الرأى عندى ان ترجع أيها الملك الى ما اشير به عليك فقال له الملك هات حديثك فقال له ابن الملك الذي أحدثك به أما أن تبارزني أناوأنت خاصة فن قدل صاحبه كان حق وأولى بالماك واماان تتركني في هذه الايلة واذا كان الصباح فاخرج الى عسكرك وجنودك وغلمانك وأخبرني بعدتهم فقالله الملك انعدتهم أربعون الف فارس غير العبيد الذين لى وغيراً تباعهم وهم منلهم في العدد فقال ابن الملك اذا كان طلوع النهار فاخرجهم الى وقل لهم وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكارم المباح

(وفي لياة ٣٨٣) قالت بلغني أيها الملك السعيدان ابن الملك قال له اذا كان طلوع النهاد فاخرجهم الى وقل لهم هذا خطب مني ابنتي علي شرط أن يبارزكم جميعاوادعي انه يغلبكم ويقهركم وانسكم لا تقدر ون عليه ثم اتركني معهم أبارزهم فاذا قتلونى فذلك أخنى لسرك وأصون لعرضك وان غلبتهم وقهرتهم فنلى يرغب الملك في مصاهرته فالماستع الملك كلامه استحسن رأيه وقبل رأيه معما استه ظمه من قوله وماهاله من أمره في عزمه على مبارزة جميع عسكرد الذين وصفهم له ثم جاساية حدثان و بعد ذلك دعا الملك بالخادم وأمره ان يخرج من وقته وساعته الى وزيره ويأمره

م-١٧ الف للة المجلد الثاني

نادیت لما رأت عینی محاسنها سبحان من خلق الانسان من علق أعیدها من عیون الناس کلهم بقل أعوذ برب الناس والفلق

وكانت تلك الصبية بنت ملك هـ ذه المدينة وكان أبوها يحبها حباشديدا ومن محبته اياها بنى لهاهذاالقصرفكانت كلماضاق صدرها تجبىءاليه وجواريها تقيم فيه يومأو يومين أو أكثر ثم تعودالي سرايتها فانفق انهاقد أتت تلك الليلة من أجل الفرجة والانشراح وصارت ماشية بين الجوارى ومعها خادم مقالد بسيف فاياد خلوادلك القصر فرشوا الفرش وطلقوا مجامر البخور ولعبوا وانشرحو افبينماهم في لعب وانشراح اذهجما بن الملك على ذلك الخادم ولطمه لطمة فبطحه وأخذالسيفمن يدهوهجم على الجواري اللاتي مع ابنة الملك فشتتهم يمينا وشمالا فلما نظرت ابنة الماك الىحسنه وجماله قالت لعلك أنت الذى خطبتني من والدى بالامس وردك وزعم انك قبيح المنظروالله لقد كذب أبي كيف قال ذلك الكلام فما أنت الامليح وكان ابن ملك الهند قد خطبها من أبيها فرده لانه كان بشم المنظر فظنت انه هو الذي خطبها ثم أقبلت عليه وعانقته وقبلته ورقدت هي وايادفقالت لهاانجواري ياسيدتي هذاماهوالذي خطبك من أبيك لانذاك قبيح وهذا مليح وما يصلح الذي خطبك من أبيك ورده أن يكون خاد ما لهذاولكن ياسيدتي ان هذا الفتي لهشان عظيم ثم توجهت الجوارى الى الخادم المبطوح وأيقظته فوثب مرعو باوفتش على سيفه فلم يجده بيده فقالت لهالجواري الذي أخذسيفك وبطحك جالس معابنة الملك وكان ذلك الخادم قدوكله الملك بالمحافظة على ابنته خوفاعليهامن نوائب ازمان وطوارق الحدثان فقام ذلك الخادم وتوجه الى الستر ورفعه فرأي ابنة الماك جالسةمع ابن الملك وهم يتحدثان فلم نظرهما الخادم قال لابن الملك ياسيدى هل أنت انسى أوجنى فقال له ابن الملك و يلك يا أنجس العبيد كيف تجعل أولاد الملوك الاكاسرة من الشياطين الكافرة ثم انه أخذ السيف بيده وقالله أناصهر الملك وقد زوجني بابنته وأمرني بالدخول عليهافل إسمع الخادم منه ذلك الكلام قال له ياسيدي ان كنت من الانس كاذعمت فانهاما تصلح الالك وأنت أحق بهامن غيرك ثم ان الخادم توجه الى الملك وهوصارخ وقد شق ثيابه وحثاالتراب على رأسه فالم سمم الملك صياحه قاله ماالذي دهاك فقد أرجفت فؤادي اخبرني بسرعة وأوجزفي الكلام فقال له أيها الملك ادرك ابنتك فلنهاقد استولى عليها شيطان من الجنفىزى الانسمصور بصورة أولادالملوك فدونك وإياه فلماسم الملكمنه هذاالكلام هبقتله وقال له كيف تغافلت عن ابنتي حتى لحقها هذاالعارض ثم ان الملك توجه الي القصر الذي فيه ابنته فلماوصل اليه وجدالجوارى قائمات فقال لهن ماالذى جرى لابنتي قلن له ايها الملك بينما نحن جالسات معهافلم نشعرالا وقدهجم عليناهذا الفلام الذي كانه بدر التمام ولم نر أحسن منه وجها وبيدهسيفمسلول فسألناه عن حاله فزعم انك قدز وجته ابنتك ونحن لانعلم شيئا غيرهذا ولا نعرف هل هوانسي أوجني ولكنه عفيف أديب لا يتعاطى القبيح فلماسمع الماك مقالتهن برد مابه ثم انهر فع السترة ليلاقليلا ونظر فرأى ابن الملك جالسامع ابنته يتحدثان وهو في أحسن التصوير

عظيم قد بجاك الله منه فاحمد الله تعالى على خلاصك من يده فرجع الملك الى قصره بعد مارأى من بن الملك مارأى ولما وصل الى قصر دذهب الى ابنته و أخبرها بماجرى له مع ابن الملك في الميدان فوجدها كثيرة التأسف عليه وعلى فراقها له ثم انها مرضا شديدا ولزمت الوساد فلى رآها أبوها على تلك الحالة ضمها الى صدره وقبلها بين عينيها وقال لهايا ابنتى احمدي الله تعالى واشكريه حيث خاصناه من هذا الساحرالماكر وجعل يكرو عليها مارآه من ابن الملك ويذكر لها صفة صعوده في الهراء وهي لا تصغى الى شيء من قول أبيها واشتد بكؤها و نحيبها ثم قالت في نفسها والله في الهراء وهي لا تصغى المراء من أجل لا تنه وصارحزين القلب عليها وكايلاطفه الا تزداد الاشغفا به وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٥/٣) قالت بلغني أيها الملك السميدان الملك صارحزين القاب على ابته وكلما يلاطفهالا تزدادالاشففا به هذاما كاذه ن أص الملك وابنته (وأما)ما كان من أص ابن الملك فانه لما صعدفى الجواختلي بنفسه وتذكر حسن الجارية وجمالها وكان قدسأل اصحاب الملكءن اسم المدينةواسم الملكواسم بنته وكانت تلك المدينة مدينة صنعاءتم أنهجد في السيرحتي أشرف على مدينة أبيه ودارحول المدينة ثم توجه الى قصر أبيه ونزل فوق السطح وترك فرسه هناك ونزل الى والدهودخل عليه فوجده حزينا كئيبا لاجل فراقه فلما رآه والده قام اليه واعتنقه وضمهالي صدردوفرح بهفر حاشديداثم انه لما اجتمع بوالده وسأله عن الحكيم الذي عمل الفرس وقال ياوالدي م فمل الدهر به فقال له والده لا بارك الله في الحكيم ولا في الساعة التي رأيته فيها لا نه هو الذي كان سببالفر اقك مناوهو مسجون ياولدي من يوم غبت عنافاصرابن الملك بالافراج عنه وأخراجه من السجن واحضاره بين يديه فلماحضر بين يديه خام عليه وأحسر اليه غاية الاحسان الاانه لم يزوجه ابنته فغضب الحكيم من أجل ذلك غضباشديد اوندم على مافعل وعلم ان ابن الملك قدعرف سرالفرس وكيفية سيرهائم ان الملك قال لا بنه الرأى عندى انك لا تقرب هذا الفرس بعد ذلك ولا تركبهاأ بدابعديومك هذاانك لاتمرفأحوالهافانت منهاعلى غروروكان ابن الملك حدث أباه عاجرى لهمم ابنة الملك صاحب تلك المدينة وماجرى لهمم أبيهافقال له أبوهلو أراد الملك قتلك لقتلك ولكن في أجلك تأخيرتم ان ابن الملك هاجت بلاوله بحب الجارية المنة الملك صاحب صنعاء فقام الى الفرس وركبها وفرك ولاب الصعود فطارت بهفى الهواء وعلت به الى عنان السماء فلما أصبح الصباح افتقدها بودفل يجده فطلع الى أعلى القصر وهوملهوف فنظر الى ابنه وهوصاعدفي الهواء فتأسف على فراقه وندم كل الندم حيث لم ياخذ الفرس و يخفى أمره ثم قال في نفسه والله ان رجع الى ولدىمابقيت اخلى هذاالفرس لاجل ان يطمئن قلى على ولدي نم انه عادالي بكائه و يحبيه وأدرك شهر زادا صباح فسكتت عن الكادم المباح

(وفي ليلة ١٨٦٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد از الملك عاد الى بكائه و عسه من حزنه على

ان يجمع العساكر و يأمرهم بحمل اساحتهم وان يركبو اخيوهم فسارا لخادم الى الوزير وأعلمه بما أمره به الملك فعند ذلك طاب الوزير نقباء الجيش وأكابر الدولة وامرهم اس يركبوا خيوهم و يخرجو الآبسين آلات الحرب هذا ماكان من اورهم المالك فانه مازال يتحدث مع الغلام حيث اعجبه حديثه وعقله وادبه فبينماها يتحدثان واذابالصداح قدامسيح فقام الملك وتوجه الي مخته و امر جيشه بالركوب وقدم لا بن الماك فرساجيدا من خيار خيله فقال له لا يعجبنى شيء من خيلك و لا اركب الا الفرس التي جئت راكباعايها فقال له الملك واين فرسك فقال له هي فوق قصرك فقال على سطح القصر فلم اسمع كلامه قال له هذا أول ماظهر مي خيالك يا و ياك كيف تكون الفرس فوق السطح ولكن في هذا الوقت يظهر صدقك من من خيالك يا وياك كيف تكون الفرس فوق السطح ولكن في هذا الوقت يظهر صدقك من السطح فصارالناس متعجبين من قول الفتي و يقول بعضهم لبعض كيف ينزل هذا الفرس من سلالم السطح فصارالناس متعجبين من قول الفتي و يقول بعضهم لبعض كيف ينزل هذا الفرس من سلالم قاعل و الى المدورة الله و تامله فوجده من الآبنوس والعاج وكان بعض خواص المداك طلع عفه أيضا فام انظر وا الى الفرس تضاحكوا وقالو اوعلى مثل هذا الفرس يكون ماذ كردالفتي فاظنه الا معه أيضا فام انظر وا الى الفرس تضاحكوا وقالو اوعلى مثل هذا الفرس يكون ماذ كردالفتي فاظنه الا عبون ناولكن سوف يظهر لنا أمره وأدرك شهر زادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٨٤ )قالت بلغني أيها المك السعيد ان خواص الملك لما نظروا الفرس تضاحكوا وقالواوعلى مثلهذا الفرس يلون ماذكره الفتي فما أظنه الامجنونا ولمكن سوف يظهرلنا أمردور بما يكونلهشان عظيمتم انهم رفعو االفرس على أيديهم ولميزالوا حاملين لهاحتي وصلوا الى قدام الملك وأوقفوها بين بديه فاجتمع عليهاالناس ينظرون اليهاو يتعجبون من حسن صنعتا وحسن سرجها ولجامها واستحسنها الملك أيضا وتعجب منهاغاية العجب ثم قال لابن الملك يافتي أهذه فرسك فقال لعم أيها الملك هذه فرسى وسوف ترى منها العجب فقال له الملك خذفر سك واركبها قال لا أركبها الا اذا بعد عنها العساكر فامر الملك العسكر الذين حوله ان سعدواعنها مقدار رمية السهم فقال له أيها الملك هاأ نارائح أركب فرسي واحمل على جيشك ذافرقهم يميناوشمالا وأصدع قلوبهم فقال له الملك افعل ماتر يدولا تبق عليهم فانهم لايبقون عليك ثمان ابن الملك توجه الى فرسه و ركبها واصطفت لهالجيوش وقال بعضهم لبعض اذاوصل الفلام بين الصفوف ذأخذه باسنة الرماح وشفار الصفاح فقال واحدمنهم والله أنهامصيبة كيف نقتل هذاالغلام صاحب الوجه المليح والقدالرجيح فقال واحدآخر واللهان تصلوااليه الابعد أمرعظيم ومافعل الفتي هذه الفعال الالماعلم من شجاعة نفسه و براعته فلم استوى ابن الملك على فرسه فرك لو لب الصعود فقطاولت اله الابصار لينظروا ماذا يويدان يفعل فماجت فرسه واضطربت حتى عملت أغرب حركات تعملها الخيل وامتلا جوفها بالهواء ثم ارتفت وصعدت الى الجوفللاراه الملك قدار تفع وصعدنادي على جيشه وقال ويلكم خذوه قبل أنيفوتك فعندذلك قاللهوز رائهونوا بهأيم الملكهل أحديا حق الطيرااطائر وماهذا الاساحر

بقدومه وتلقاه ورحب به ثهمان ابن الملك قال لوالده اعلم اننى قد أتيت ببنت الملك التي كنت اعلمتك بها وقد تركتها خارج المدينة في بعض البساتين وجئت أعلمك بها لاجل ان تهيي الموكب و تخر ج لملاقتها و تظهر لها مله كك و جنودك وأعوا نك فقال له الملك حبا و كرامة ثم أمر من وقته و ساعته أهل المدينة أن يزينو المدينة احسن زينة و ركب في أكل هيبة واحسن زينة هو و جميع عساكر دوأكابر دولته و سائر مملكته و خدمه واخر ج ابن الملك من قصره الحلى والحلل وما تدخره الملوك و هيأ لهاعارة من الديباج الاخضر والاحمر والاصفر واجلس على تلك العارة الجوارى الهنديات والروميات والحبشيات واظهر من الذخائر شيئا عجيباتم ان ابن الملك ترك العارة عن فيها وسبق الي البستان ودخل المقصورة التي تركها فيها وفت عليها فلم يجدها ولم يجد الفرس وجع الى عقله وقال في تفسه كيف علمت بسرهذا الفرس وا نالم اعامها بشيء من ذلك و لعل الحكيم وجع الى عقله وقال في تفسه كيف علمت بسرهذا الفرس وا نالم اعامها بشيء من ذلك و لعل الحكيم المستان وسالهم عمن مربهم و قال لهم هل نظر تم أحدام بكم ودخل هذا البستان فقالوا ماراً دنا أحدا البستان وسالهم عمن مربهم و قال لهم هل نظر تم أحدام بكم ودخل هذا البستان فقالوا ماراً دنا أحدا حدل البستان سوى الحكيم الفارسي فانه دخل ليجمع الحشائش النافعة فلما سمع كلامهم صح عنده ان الذي أخذا لجارية هو ذلك الحكيم وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام المباح دان الذي أخذا لجارية هو ذلك المهاح من عنده النائم المباح النائمة فلما المنائم المباح النائم المباح فسكت عن السكلام المباح النائم المباح المنائم المباح فسكت عن السكلام المباح النائم المباح المنائم المباح في المباح في المباح في السيار المباح في السكر المباح الكرائم المباح المباح المباح المباح المباح المباح المباح السكر المباح المباح المباح المباح المباح المباح المباح المباح المباح السيال المباح المب

(وق ليلة ١٨٨٣) قالت بلغنى أيها المالك السعيدان ابن الملك لما سمع كلامهم صبح عنده ان الذى أخذا لجارية هوذلك الحكيم وكان بالامر المقدران ابن الملك لما ترك الجارية في المقصورة التى في البستان و ذهب الى قصراً بيه لهيهى على مدخل الحكيم الفارسي البستان ليجمع شيئامن الحشيش النافع فشم رائحة المسك والطيب التي عبق منها المكان وكان ذلك الطيب من رائحة ابنة الملك فقصد الحكيم صوب تلك المرائحة حتى وصل الى تلك المقصورة فرأى الفرس التي صنعه بيده واقف على بالمقصورة فامارأى الحكيم الفرس التي صنعه بيده واقف على بالمقصورة فامارأى الحكيم الفرس وافتقد جميم أجزائها فوجده اسالمة ولما أراذ أن يركبها ويسيرقال في نفسه لا بدأن انظر الى ماجاء به ابن الملك وتركه مع الفرس ههنافد خل المقصورة فوجد ويسيرقال في نفسه لا بدأن انظر الى ماجاء به ابن الملك وتركه مع الفرس ههنافد خل المقصورة فوجد الحارية جالسة وهي كالشمس الضاحية في السهاء الصافية ثم توجه الى المدينة ليجيء طاءوكب و يدخله المدينة فقالت لهمن أنت فقال لهاياسيدتي أنارسول ابن الملك قد أرسلني اليك وأمنى ومدقته وقامت معه وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفى ليلة ٣٨٩) قالت باغنى ايها الملك السعيد ان الحكيم الفارسي لما أخبر الجارية بأحوال ابن الملك مدقت كلامه ودخل في عقلها وقامت معه ووضعت يدها في يده ثم قالت له ياوالدى ماالذى جئت لى به معك حتى أركبه فقال ياسيد تي الفرس التي جئت عليها تركبينها فقالت له انالا أقدر على دكو بها وحدى فتبسم الحكيم عند ماسمع منها ذلك وعلم أنه قد ظفر بها فقال لها أنا اركب معك

ولده هذاما كان من أمره (وأما)ما كان من امر إبنه فأنه لم يزل سأبرا في الجوحتي وقف على مدينة صنعاءونزل فى المكان الذي كان فيه أولا ومشى مستخفيا حتى وصل الى محل ابنة الملك فلم يجدها لاهى ولاجواريها ولاالخادم الذى كان محافظ اعليها فعظم ذلك عليه ثم أنه داريفتش عليها في القصر فوجدهافي مجلس آخر غيرمحلها الذي اجتمع معهافيه وقدازمت الوساد وحولها الجواري والدايات فدخل عليهن وسلم عليهن فلماسمعت الجارية كلامهقاه تاليه واعتنقته وجعات تقبله بين عينيه وتضمه الىصدرهافقال لهاياسيدتي أوحشتيني هذه المدة فقالت لهأنت الذي أوحشتني ولوطالت غيبتك عنى لكنت هاكت بلاشك فقال لهاياسيدتي كيف رأيت حالى مع أبيك ومامنع بى ولولا محبتك يافتنة العالمين لقتلته وجعلته عبرة للناظرين ولكن أحبه من أجلك فقالت له كيف تغيب عنى وهل تطيب حياتى بعدك فقال لها أتطعيني وتصغي الي قولى فقالت له قِل ماشئت فانى اجيبك الى م تدعوني اليه ولا أخالفك في شيء فقال لهاسيري معى الي بلادى وما \_ كي فقالت له حباوكرامة فاماسمع ابن الملك كلامهافرح فرحاشديدا وأخذ بيدهاوعاهدها بعهدالله تعالى على ذلك ثم صعدبهاالي أعلى سطح القصر وركب فرسه واركبها خلفه ثم ضمها اليه وشدهاشدا وثيقا وحرك لولبالصعود الذي فى كتف الفرس فصعدت بهما الى الجوفهند ذلك زعقت الجوارى واعلمن الملك أباهاوأمها فصددا مبادرين الى سطح القصر والتفت الملك الي الجوفرأي الفرس الآبنوس وهىطائرة بهمافىالهواءفعندذلك انزعج الملك وزادانزعاجه وقآل ياابن الملك سألتك باللةأن ترحمني وترحمز وجتى ولاتفرق بينناوبين بنتنافلم يجبه ابن الملك ثمران ابن الملك ظن في نفسهان الجارية ند ، تعلى فراق أمهاوأ بيهافقال لهايافتنة الزمن هل لك أن اردك الى أمك وأبيك فقالت له ياسيدى والدمام ادى ذلك اعام ادى أن أكون مكا لما تكونلانني مشفولة بمحمتك عن كلشىء حتى أبي وأمى فلي سمع ابن الملك كلامها فرح بذلك فرحاشد يدوجعل يسيرالفر سبهماسيرا لطيفال كيلايز عجهاولم يزليسير بهاحتى نظرالي مرج أخضر وفيه عين جارية فمزلا هناك وأكلا وشرباثم انابن الملك ركب فرسه واردفها خلفه واوثقهابالر باط خوفاعا يهاوسار بهاولم يزل في الهواء حتى وصل الى مدينة أبيه فاشتد فرحه ثم أراد أن يظهر لله ارية محل سلطانه وملك أبيه ويعرفهاان ملك أبيه أعظم من ملك أبيها فانزلها في بعض البساتين التي يتفرج فيهاو الده وأدخلها في المقصورة المعدة لابيه واوقف الفرس الابنوس على باب تلك المقصورة واوصى الجارية بالمحافظة على الفرس وقال لهااقعدى همناحتى أرسل اليكرسولى فاني متوجه الى أبي لاجل أيهي الكقصر اراظهر لكملكى ففرحت الجارية عندماسمه ت منه هذا الكارم وقالت له افعل ماتريد. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ٣٨٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الجارية فرحت عندم اسمعت من ابن الملك هذا الدكلام وقالت له افعل ما تريد ثم خطر ببالها انها لا تدخل الابالتبجيل والتشريف كايصلح لامثالها ثمان ابن الملك تركها وسارحتى وصل الى المدينة ودخل على أبيه فلها راه أبود فرح

من الايام الى الصيدوالقنص ومعه جماعة بن أصحابه واكابرد ولته فلماطلعو الى البرية جاز واعلى مرج أخضر فوجدواهناك رجلا واقفا والى جانبه امرأة جالسة ومعهفر سمن آبنوس فاماالرجل فانه قسح المنظرم ول الصورة جداوأما المرأة فانهاصبية ذات حسن وجمال وبهاء وكال وقدواعتدال واماالفرس الابنوس فانهامن المجائب التي لمير الراؤن أحسن منها ولا أجمل من صنعتها فقال له الحاضر ون فمافعل الملك بهم فقال أماالرجل فانه أخذه الملك وسأله عن الجارية فادعي انها زوجته وابنة عمه وأما الجارية فأنها كذبته في قوله فاخذه اللك منه وأم بضر به وطرحه في السجن وأما الفرس الأبنوس فمالي به علم فاماسمع ابن الملك هذا الكلام من التاجر دنامنه وصاريساً له برفق وتلطف حتى أخبر دباسم المدينة وآسم ملكم افلماعرف ابن الملك اسم المدينة واسم ملكها بات ليلتهممر ورافاياأصبح الصباح خرج وسافر ولم يزلمسافراحتي وصل الي تلك المدينة فلما أرادأن يدخلها أخذه البوابون وأرادوااحفاره قدام الملك ليسأله عن حاله وعن سبب مجيئه الى تلك المدينة وعما يحسنه من الصنائع وكانت هذه عادة الملك من سؤال الغرباء عن أحوالهم وصنائعهم وكان وصول ابن الملك الى تلآك المدينة في وقت المساء وهو وقت لا يمكن الدخول فيه على الملك ولا المشاورة عليه فاخذة البوابون وأتوابه الى السجن ليضعود فيه فلما نظر السحانون الىحسنه وجماله لميهن عليهم أن يدخلود السجن بل أجلسو ومعهم خارج السجن فلماجاءهم الطعام أكل معهم بحسب الكفاية فلمافرغوامن الاكل جعلوا يتحدثون ثم أقبلوا على ابن الملك وقالوا لهمن أي البلاد أنت فقالأنامن بلادفارس بلادالا كاسرة فلمسمعوا كلامه ضحكواوة ل بعضهم ياكسروى لقدسمعت حديث الناس وأخبار فو صاهدت أحوالم فارأيت ولاسمعت اكذب من هذا الكسروي الذي عندنا في السجن فقال آخر ولارأيت أقبر حمن خلقته ولا أبشع من صورته فقال لهم ماالذي بان الممن كذبه فقالوا يزعم انه حكيم وكان الملك قدرآه في طريقه وهو ذاهب الى الصيد ومعه ام أة بديعة الحسن والجال والبراء والكالوالقد والاعتدال ومعه أيضا فرسمن الأبنوس الاسود مارأ يناقط أحسن منها فاماالجارية فهي عند الملك وهو لهامحب والكن تلك المرأة مجنونة ولوكان ذلك الرجل حكيما كإيزعم لداواهاوالملك مجتهدفي علاجهاوغرضه مداواتها عاهى فيه وأماالفرس الابنوس فانهافي خزانة الملك وأماالرجل القبيح المنظر الذي كان معها فانه عندنا في السجن فاذا جن عليه الليل يبكي وينتحب اسفاعلي ننسه ولا يدعنا ننام. وادرك شهرزاد الصباح فسكتت

(وفي ليلة ١٩٩١) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الموكلين بالسجن لما أخبره بخبر الحكيم الفارسي الذي عنده في السجن و بما هو فيه من البكاء والنحيب خطر بباله أن يدبر تدبيرا ليبلغ به غرضه فلما أر ادالبوا بون النوم ادخلوه السجن واغلقو اعليه الباب فسمع الحكيم يبكى وينوح على نفسه بالها ارسية ويقول في نوحه الويل لى بما جنيت على نفسي وعلى ابن الملك و بما فعلت بالجارية حيث لم انركها ولم اظفر بمرادى و ذلك كله من سوء تدبيري فاني طابت لنفسي ما لا استحقه وما لا

بنفسي ثمركب واركب الجارية خلفه وضمها اليهوشدوثاقها وهي لاتعلم مايريد بهاتم انهحرك لولب الصعود فامتلأ جوف الفرس بالهواء وتحركت وماجتثم ارتفعت صاعدة الى الجوولم تزل سائرة مماحتي غابت عن المدينة فقالت له الصبية ياهذا اين الذي قلته عن ابن الملك حيث زعمت أنه أرسلك الى فقال لها الحكيم قبح الله ابن الملك فانه خبيث لئيم فقالت لهياو يلك كيف تخالف أمر مولاك فياأمرك بهفقال لهاليس هومولاى فهل تعرفين من أنافقالت لهلا أعرفك الإعاعرفتني به عن نفسك فقال لهاا عاكان اخباري لكبهذا الخبر حيلة منى عليك وعلى ابن الملك ولقد كنت متأسفا طول عمرى على هذه الفرس التي تحتك فأمهاصناءتي وكان استو لى عليها والان قد ضفرت بهاوبك ايضاوقد احرقت قلبه كاأحرق قاجى ولايتمكن منها بعددلك أبدا فطيبي قلباوقرى عينافأ نالك أنفع منه فاماسمعت الجارية كلامه لطمت على وجههاونادت ياأسفاه لاحصلت حبيبي ولا بقيت عندأ بى وأمى و بكت بكاء شديداعلى ماحل بهاولم يزل الحكيم سائر ابهاالي لاد الروم حتى نزل بها فى مرج اخضر ذى انهار واشجار وكان ذلك المرج بالقرب من مدينة وفي تلك المدينة ملك عظيم الشأن فاتفق في ذلك اليوم ان ماك تلك المدينة خرج الى الصيد والنزهة فجاز على ذلك المرج فرأى الحكيم واقفا والفرس والجارية بجانبه فإيشعرالحكيم الاوقد هجم عليه عبيد الماك واخذودهو والجارية وانفرس واوقفو االجيع بيزيدى الماك فلمانظر الى قبح منظره وشاعته ونظر اليحسن الجارية وجالهاة للهاياسيدتي مانسبة د فداالشيخ منك فبادر الحكيم بالجواب وقلهي زوجتي وابنةعي فكذبته الجاريةعند ماسمعت قولهرقالت أيهاالملكوالله لاأعرفه ولاهو بعلى بآل أخذنى قهرا بالحيلة فلماسمع الماك مقالهاأمر بضربه فضربودحتى كاد أن يموت ثم أمر الماكأن يحملوه الى المدينة ويطرحوه في السجن ففعلوا بهذاك ثم ان الماك أخذ الجارية والفرس منه ولكنه لم يعلم بأص الفرس ولا بكيفية سرهاهذا ما كانمن أمر الحكيم والجادية (وأما)ما كانمن أص أبن الملك فانه لبس ثياب السفر وأخذما يحتاج اليهمن المال وسافر وهوفي اسوأ حال وسار مسرعا يقتص الاثرفي طلبهمامن بلدالي لمدؤمن مدينة الىمدينة ويسأل عن الفرس الابنوس وكل من سمع منه خبرالفرس الأبنوس يتعجب ويستعظم ذلك نه فاقام على هذا الحال مدةمن الزمان ومع كثرة السؤ الوالتفتيش عليهما لم يقعلها على خبر ثم انه سارالى مدينة أبى الحارية وسال عنها هناك فلم يسمع لها بخبر ووجد أباها حزينا على فقدها فرجع وقصد بلادالروم وجعل يقتص اثرها ويسال عنهماوأدركشهر زادالصباح فسكتتعن المكلام المباح

( وفى ليلة • ٣٩ )قالت بلغنى أيها الملك السميد ان ابن الملك قصد بـلاد الروم وجعل يقتص اثرها ويسال عنهما فاتفق انه نزل فى خان من الخانات فرأى جماعة من التجار جالسين يتحدثون فجلس قريبا منهم فسمع احدهم بقول يااصحابى لقد رأيت عجبا من المجائب فقالوا وماهو قال انى كنت فى بعض الجهات فى مدينة كذا وذكراسم المدينة التي فيها الجارية فسمعت أهاها يتحدثون بحديث غريب وهوان ملك المدينة خرجيوما

وتوجه الى الملك وقال لهقم أدخل عليها ولين لهااله كالام وعدها بما يسرها فانه يتم لك كل ماتريد منها فقام الملك ودخل عليها فامارأ ته قامت اليه وقبلت الارض بين يديه ورحبت به ففرح الملك



بدلك فرحا شديداثم أمرالجوارى والخدم أن يقوموا بخدمتها ويدخلوها الحمام و يجهزوا لها الحلى والحلل فدخلوااليها وسامواعليها فردت عليهم السلام بألطف منطق وأحسن كلام ثم البسوها حللا من ملا بس الملوك و وضعوا في عنقها عقدامن الجواهر وسار وابها الى الحهام وخدموها ثم اخرجوها من الحمام كانها بدرالتمام ولما وصالت الى الملك سامت عليه وقبلت الارض بين يديه فصل الملك بها سرور عظيم وقال لابن الملك كل ذلك بيركتك زادنا الله من نقحاتك فقال له المحلل الذي كنت تمام برئها و كال أمرها الله الحل الذي كنت تمام برئها و كال أمرها الله تخرج أنت وكل من معك من أعوانك وعسكرك الى المحل الذي كنت

يصلح لمثلى ومن طلب مالا يصلح لهوقع في منل ماوقعت فيه فلماسمم ابن الملك كلام الحكيم كله بالفارسية وقال له الى كم هذا البكاء والعويل هل ترى انه أصابك ملم يصب غيرك فلما سمع الحكيم كلامه انس بهوشكاليه حاله وما يجده من المشقة فلما أصبح الصباح أخذ البوابون ابن الملك وأتوابه الى ملكهم وأعلموه انه وصل الى المدينة بالامس في وقت لا يمكن الدخول فيه على الملك فسأله الملك وقال لهمن أى البلادانت ومااسمك وماصنعتك وماسبب مجيئك الى هذه المدينة فقال ابن الملك امااسمي فانه بالفارسية حرجة وأما بلادى فهي بلاد فارس وأنامن أهل العلم وخصوصه علم الطب فانى أداوى المرضى والحجانين ولهذاأطواف فى الاقاليم والمدن لاستفيدعا ماعلى علمي واذا رأيت مريضافاني أداويه فهذه منعتي فلما سمع الملك كلامه فرح به فرحا شديدا وقال له أيها الحكيم الفاضل لقدوصلت الينافى وقت الحاجة اليك ثم أخبره بخبرالجاربة وقال له أن داويتها وأبرأتها من جنونها فلك عندي جميع ماتطلبه فالماسمع كلام الملك قال له أعز الله الملك صف لي كل شيء رأيتهمن جنونها وأخبرني منذكم يوم عرض لها هذا الحنون وكيف اخذتها هي والفرس والحكيم فأخبره بالخبرمن أوله الى آخره ثم قالله اذالحكيم في السجن فقال له ايها الملك السيعد مافعلت بالفرس التيكانت معهمافقال لهباقية عندى الى الآن محفوظة في بعض المقاصير فقال ابن الملك في نفسه أن من الرأى عندى أن تفقد الفرس وانظرها قبل كل شيء فان كانت سالمة لم يحدث فيهاأم فقدتملي كإماار يدوان رأيتها قد بطات حركاتها تحملت بحملة في خلاص مهجتي ثم التفت الى الملك وقال له ايها الملك ينبغي أن أنظر الفرس المذكو رة لعلى أجد شيئًا يعينني على برء الحارية فقالله الملك حباوكرامة تمقام الملك واخذ بيده ودخل معه الى الفرس فجمل ابن الملك يطوف حول الفرس ويتفقدها وينظرأ حوالها فوجده اسالمة لم يعبهاشيء ففرح ابن الملك بذلك فرحاشديدا وقال اعزالله الملك انى أريد الدخول على الجارية حتى انظرما يكون منها وأرجو الله أن يكون برؤها على يدى بسبب الفرس انشاء الله تعالى ثم أمر بالمحافظة على الفرس ومضى به الماك الى البيت الذى فيهالجارية فامادخل عليها ابن الملك وجدها تختبط وتنصرع على عادتها ولم يكن بها جنون وأنما تفعل ذلك حتى لا يقربها أحد فلما رآها اس الملك على هذه الحالة قال لها لا بأس عليك يافتنة العالمين تم انه جعل يرفق بهاو يلاطفهاالي أن عرفها بنفسه فلماعرفته صاحت صيحة عظيمة حتى غشى عليها من شدة ماحصل لهامن الفرح فظن الملك ان هذه الصرعة من فزعها منه ثم ان ابن الملك وضع فمه على اذنها وقال لهايافتنة العالمين احقني دمي ودمك واصبري وتجلدي فقالت لهسمعا وطاعهتم انهخر جمن عندهاوتوجه الى الملك فرحامسر ورا وقال أيها الملك السعيد قد عرفت بسعادتك داءهاودواءهاوقدداويتهالك فقم الآن وادخل اليهاولين كلامك لهاوتر فقبها وعدها عايسر هافانه يتملك كل ماتر يدمنها وادركشهر زاد الصباح فسكتت المالم المباح

به ایسترها قاله به محافظ ما تریدمه مها و اور دسهر و ادالصباع فسمنت استفادم مبنع مبنع او فی لیله ۲ م ۲ ) قالت بلغنی أیها الملك السعیدان ابن الملك لماجعل نفسه حکیماو دخل علی الجاریة و أعلمها بنفسه و اخبرها بالله بیرالذی یدبره فقالت له سمعا و طاعة ثم خرج من عندها

أناأريدأن اطلق البخو رواتلوالعز يمة واسجن العارض هناحتي لا يعود اليها أبدا ثم بعد ذلك اركب الفرس الآبنوس واركب الجارية خلفى فاذا فعلت ذلك الفرس تضطرب وتمشى حتى تصل اليك . وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وقى ليلة ٣٩٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان ابن الملك الماوم حتى تصل الملك فعندذلك يتم الام قافعل بها بعدذلك ما تريد فلما سمع الملك كلامه فرح فرحا شديدا ثمان ابن الملك ركب الفرس و وضع الصبية خلفه وصار الملك و جميع عسكر ه ينظرون اليه ثم انه ضمها اليه وشدونا قها و بعد ذلك فرك ابن الملوك لولب الصود فصعدت بهما الفرس فى الهواء والعسا كر تنظر اليه حتى غاب عن اعينهم ومكث الملك نصف يوم ينتظر عود ته اليه فلم يعد فيئس منه وندم ندما عظيما وتاسف على فر اق العارية ثم أخذ عسكر ه وعاد الى مدينته هذا ما كان من أمره (وأما) ما كان من أمره وانزل ما كان من أمر ابن الملك والفرس والعارية (وأما) ما كان من أمر ملك الحارية في القصر وأمن عليها تم ذهب الى أبيه وأمه فسلم عليهما واعلمهما بقدوم العارية ففر حا بذلك فرحاً شديد اهذا ما كان من أمر ابن الملك والفرس والعارية (وأما) ما كان من أمر ملك بذلك فرحاً شديد اهذا ما كان من أمر ابن الملك والفرس والعارية (وأما) ما كان من أمر ملك الوم فانه لما عليه و ذراؤه وجملوا يسلونه يقولون له ان الذي أخذا الحارية تساحر والحمد الله الذي أنجاك من سحر دومكره وماز الوابه حتى تسلى عنها وأما ابن الملك فانه عمل الولائم العظيمة لاهل المدينة . وادرك شهر زاد الصباح قسكت عن الـكلام المباح

(وفى ليلة ٤٩٣) قا تبلغنى أيها الملك السعيدان ابن الملك عمل الولائم العظيمة لاهل المدينة وأقاموا فى الفرح شهرا كاملائم دخل على الجاربة رفوحا ببعضهما فرح الديداهذا ما كان من أمره (وأما) ما كان من أمره والده فانه كسرالفرس الآبنوس وابطل حركاتها ثم ان ابن الملك كتب كتابا الى ابى الجارية وذكر له فيه حاله اواخبره انه تزوج بهاوهى عنده فى أحسن حال وأرسله اليهمع رسول وصحبته هدايا وتحف انفيسة فلما وصل الرسول الى مدينة ابى الجارية وهى صنعا المين أوصل الكتاب فرح فرحاً شديدا وقبل المدا المين أوصل الكتاب والحدايا الى ذلك الماك فلما قرأ الكتاب فرح فرحاً شديدا وقبل المدا واكرم الرسول ثم جهزهدية سنية لصهره ابن الملك وأرسلها اليهمع ذلك الرسول فرجع بها الى ابن الملك وأعلمه بفرح الملك ابي الجارية حين بلغه خبرا بنته فحل له سر ورعظيم وصار ابن الملك فى كل المنت وأعلمه بفرح الملك ابوالفلام و تولى هو بعده في المملكة فعدل فى الرعية وسارفيهم بسيرة مرضية فدانت له البلاد واطاعته العباد واستمر و اعلى هذه الحالة فى ألذ عيش واحناه وأرغده واسراه الى أن اتاهم هازم اللذات ومفرق الجاعات ويخرب القصو ومعمر القبو رفسبحان الحي الذى لا يموت وبيده الملك والملكوت

حكاية أنس الوجود مع محبو بته الورد في الا كمام ﷺ (ويما) يحكى أيضاً انهكان في قديم الزمان وسالف العصر والآوان ملك عظيم الشان ذو عز وجدتهافيه وتكون صحبتك الفرس الآبنوس التى كاست معها لاجل أن أعقد عنها العارض هناك واسجنه واقتله فلا يعود اليها أبدافقال له الملك حباوكرامة ثم أخرج الفرس الآبنوس الى المرج الذي وجدهافيه هي والجارية والحكيم الفارسي و ركب الملك مع جيشه وأخذ الجارية صحبته وهم لا يدرون ما يريد أن يفعل فلما وملوالى ذلك المرج أمرابن الملك الذي جعل نفسه حكيما أن



سلام بنت ملك صنعاء اليمنوهي راكبة الفرس الآ بنوس مع ابن الملك و المحمد و الكبة الفرس الآ بنوس مع ابن الملك و المحمد و وطارت بهمامن وسط المرج ) توضع الجادية والفرس بعيداعن الملك والعساكر بمقدار مدالبصر وقال للملك دستورعن اذنك

تجادلني في الفقه والنحو والادب تقولانا المفعول في وخفضتني لماذاوهـذا فاعـل فـلم انتصب فقات لها نفسي وروحي لكالفدا الم تعلمي ان الزمان قد انقلب

كلت بها فتانة الـترك والعرب وانكنت يوما تنكرين انقلابه فهافانظري ساعقدة ارأس فى الذنب

وكان اسمهاالوردفي الأكمام وسبب تسميتها بذلك فرط رقتها وكال بهجتها وكان الملك محما لمنادمتها لكال ادبهاومن عادة الملك أنهفى كل عام يجمع أعيان مملكته ويلعب بالكرة فلما كانذلك اليوم الذي يجمع فيه الناس للعب الكرة جاست ابنة الوزير في الشباك لتتفرج فبينماهم في اللعب اذ لاحت منهاالتفآنة فرأت بين العسكر شابالم يكن أحسن منه منظر اولا ابهي طلعة نيرالوجه ضاحك السن طويل الباع واسع المنكب فكررت فيه النظرم ارافلم تشبع منه النظر فقالت لدايتها مااسم هذا الشاب المليح الشائل الذي بين العسكر فقالت لهايابنتي الكل ملاح فن هوفيهم فقالت لها اصبرى حتى أشيراك عايه تم أخذت تفاحة ورمتها عليه فرفع رأسه فرأى ابنة الوزيرفى الشباك كانها البدر في الافلاك فلم يرد اليهطرفه الاوهو بعشقها مشغول الخاطر فانشد قول الشاعر

أرماني القواس أم جنناك فتكا بقلب الصب حين رآك وأتان السهم المفوق برهمة من جحفل أم جاء من شباك فلماذرغ اللعب قالت لدايتها مااسم هذا الشاب االذي وريته لك قالت اسمه أنس الوجود فهزت رأسهاونامت في مرتبتها وقدحت فكرتها ثم معدت الزفرات وانشدت هذه الإبيات

ياطلعة البدر الذي وجهه قد نور الكون وعم الوجود سلطان ذي حسن وعندهشهود حاجبك النون التي حررت ومقلناك الصاد صنع الودود وقدك الغصن الرطيب الذي اذا دعى في كل شيء يجود قد فقت فرسان الورى سطوة ولم تزل بفرط حسنك تسود

ماخاب من سماك انس الوجود ياجامعا مايين انس وجود ماأنت الا مفرد في الوري

فلمافرغت منشعرها كتبته في قرطاس ولفته في خرقة من الحرير مطرزة بالذهب و وضعته محت المحدة وكانت واحدة من داياتها تنظر اليها فجاءتها وصارت عمارسها حتى نامت وسرقت ألو رقة من تحت الخدة وقرأتها فعرفت إنها حصل لها وجدباً نس الوجودو بعد أن قرأت الورقة وضعتها في مكانها فلمااستفاقت سيدتها الوردفى الاكاممن نومها قالت لها ياسيدتي اني لكمن الناصحات وعليكمن الشفيقات اعلى ان الهوى شديدوكتمانه يذيب الحديدويورث الامراض والاسقام وماعلى من يبوح بالموى ملام فقالت لهاالو ردفى ألاكم إدايتي ومادواء الغرام قالت دواؤه الوصال قالت وكيف يوجد الوصال قالت ياسيدتي يوجد بالمراسلة ولين المكلام واكثار التحية والسلام فهذا يجمع بين الاحباب وبه تسهل الامو والصعاب وانكان لك أمر يامولاتي فاناأولى بكتم سرك وسلطان وكانله وزير يسمى ابراهيم وكانتله ابنة بديعة في الحسن والجال فائقة في البهجة والكال وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٩٤) قالت بلغني أيه الملك السعيد بان بنت الملك كانت فائقة في البهجة والكال ذات عقل وافر وادب باهر الاانها تهوى المنادمة والراح والوجوه الملاح ورقائق الاشعار ونوادر الاخبار تدعو العقول الى الهوى رقة معانيها كما قال فيها بعض واصفيها

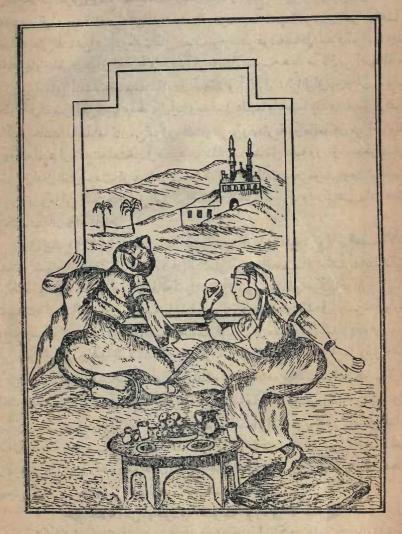

والوردف الا كام بنت الوزير وفي يدها ته احة وهي ترميها على أنس الوجود

فلها فرغت من شعرها طوت القرطاس وأعطته للدايةوأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٩٧) قالت بالغني أمها الملك السعيد اذالورد في الا كام طوت القرطاس واعطته للدامة فأخذته وخرجت من عند الو ردفي الاكمام بنت الوزير فصادفها الحاجب وقال لهاأين تذهبين فقالت الى الحمام وقدانز عجت منه فوقعت مها الورقة حين خرجت من الباب وقت انزعاجهاهذا ماكانمن أمرها (وأما)ما كانمن أمرالو رقة فان بعض الخدم رآهام رمية في الطريق فأخذها ثم ان الوزيرخر جمن باب الحريم وجلس على مرير دفقصد الخاذم الذي التقط الورقة فبينما الوزيرجالس على سريره واذا بذلك الخادم تقدم اليه وفيده الورقة وقالله يامولاي اني وجدت هذه الورقة مرمية في الدارفا خذتها فتناولها الوزيرمن يدهوهي مطوية ففتحها فرأى مكتو بافيها الاشعارالتي تقدمذ كرهافقرأهاوفهم معناها ثم تأمل كتابتهافرآها بخطا بنته فدخل على أمها وهويبكي بكاء شديداحتى ابتلت لحيته فقالت لهز وجته ماأبكاك يامولاي فقال لهاخذي هذه الورقة وانظري مافيها فأخذت الورقة وقرأتها فوجدتها مشتملة على مراسلة من بنتها الوردفي الاكهام الى انس الوجود فجاءهاالبكاء لكنهاغلبت على نفسها وكفكفت دموعها وقالت للوزير يامولاي ازالبكاء لاقائدة فيه واغاالرأى الصواب ان تتبصر في أمريكون فيه صون عرضك وكمان أمر بنتك وصارت تسليه وتخفف عنه الاحز ان فقال لهااني خائف على ابنتي من العشق أما تعلمين ان السلطان يحب أنس الوجود محبة عظيمة ولخوفى من هذا الامرسببان الاول من جهتى وهو انهاا بنتي والثاني من جهةالسلطان وهوان أنس الوجو دمحظي عندالسلطان وربما يحدث من هذا أمرعظيم فارأيك في ذلك وأدركشهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وف لية ١٩٨٨) قالت بلغني أيه الملك السعيدان الوزير لما اخبر زوجته بخبر بنته وقال لها فما وأيك في ذلك قالت له اصبر على حتى اصلى صلاة الاستخارة ثم انها صات ركعتين سنة الاستخارة فلها فرغت من صلاتها قالت لزوجها ان في وسط بحرالك نو زجيلا يسمى جبل الشكلى وسبب تسميته بذلك سيأتى وذلك الجبل لا يقدر على الوصول اليه أحد الابالمشقة فاجعل لهامو ضعاهناك فاتفق الوزير مع زوجته على أنه يبنى فيه قصرامنيه او يجعلها فيه ويضع عندها مؤونتها عاما بعد عاما ويجعل عندها مؤونتها عاما بعد عاما ويجعل عندها من ونسها و يخدمها ثم جم النجارين والبنائين والمهند سين وأرساهم الى ذلك الجبل فينوالها قصرامنيها لم يرمثله الراؤن ثم هيأ الزاد والراحلة و دخل على ابنته في الليلو أمر هابالسير فاحس قابه ابالفراق فلما خرجت و رأت هيئة الاسفار بكت بكاء شديد اوكتبت على الباب تعرف فاحس قابه ابالفراق فلما خرجت و رأت هيئة الاسفار بكت بكاء شديد الجامود و يجرى المحمود و يجرى المحمود و يجرى المحمود و يجرى المحمود و يجرى

بالله یادار ان مر الحبیب ضحی مسلما باشارات یحبیت

وقضاء حاجتك وحمل رسالنك فالماسمة تمنم االوردفي الاكمام ذلك الكلام طارعقلهاه ف ألفرح لكن أمسكت نفسها عن الكلام حتى تنظر عاقبة أمر هاوقالت في نفسها ان هذا الامرماع فه أحدمني فلأبوح به لهذه المرأة الابعداان اختيبرها فقالت المرأة ياسيدتي انى رأيت في منامي كأن رجلا جاءنى وقال لى ان سيدتك وانس الوجودمتحابان فارسى أمرها واحملي رسائلهما واقض حوائجهما واكتمى أمرها واسرارها يحصل لك خيركثير وهاا ناقدة صصت مارأيت عليك والامراليك فقالت الورد فى الا كام لدايتها لماأخبرتها بالمنام وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٣٩٦) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الوردفي الأكمام قالت لدايتها لماأخبرتها

بالمنام الذي رأته هل تستمين الاسراريادايتي فقالت كيف لااكتم الاسرار وانامن خلاصة الاحرارفأخرجت لهاالورقةالتي كتبت فيهاالشعر وقالت لهااذهبي برسالتي هذه الى انس الوجود وائميني بجوا به فاخذتها وتوجهت بهاالى أنس الوجو دفه ادخلت عليه قبلت يديه وحيته بألف

سلام ثم أعطته القرطاس فقر أهوفهم معناه ثم كتب في ظهره هذه الابيات

اعلل قلبي في الغرام واكتم ولكن حالى عن هواى يترجم وان فاض دمعي قلت جرح بمقلتي لللا يرى حالى العذول فيفهم فأصبحت صبا والفؤاد متيم غرامی و وجدی کی ترقوا وتر حموا بماحل بي منكم اليكم تترحم لهالبدرعبد والسكواكب تخدم ومن مياما الاغصان عطفاتتعلم زيارتنا ان الوصال معظم فلى الوصل خلد والصدود جهنم

وكنت خليا لست اعرف ماالهوى رفعت اليكم قصتي اشتكيبها وسطرتها من دمع عيني لعابها رعى الله وجها بالجال مبرقا على حسن ذات مارأيت مثياما واسألكم من غير حمل مشقة وهبت للكمروحي عسى تقبلونها

تمطو يالمكتاب وقبله وأعطاه لهاوقال لهاياداية استعطني خاطرسيدتك فقالت لهشمع اوطاعة ثم أخذتمنه المكتوب ورجعت الىسبدتها وأعطتها القرطاس فقبلتهو رفعته فوق رأسهاثم فتحته وقرأته وفهمت معناه وكتبت في أسفله هذ دالاسات

اصبرلعلك في الهوى تحظى بنا وأصاب قلبك ماأصاب فؤادنا لـكن منع الوصـل من حجابنا تتوقد النيران في أحشائنا قد برح التبريح في أجسامنا لاترفعوا المسبول من أستارنا بالبته ماغاب عن أوطاننا يامن تولع قلبه بجمالنا لما علمنا أن حبك صادق زدناك فوق الوصل وصلا مثله واذاتجلي الليل من فرط الهوى رجعت مضاجعنا الجنوب وربما الفرضفي شرع الهوى كتم الهوي وقد انحشىمنى الحشابهوى الشا

الوعتى وغرامي فلماسمع الاسدمقالته تأخرعنه وجاسمقفياعلى ذنبه ورفع رأسه اليه وصاريلعبله ذنبه ويديه فلمارأى أنس الوجودهذه الحركات انشدهذه الاببات

> أسد البيداء هل تقتلني قبل ماالتي الذي تيمني فقد من أهواه قد أسقمني لستميد الاولابي سمن فثالي صورة في كفن وفراق المحب أمنى مهجتي ياأبا الحرث ياليث الوغى الاتشمت عاذلي في شجني أنا صب مدمعي غرقتي وفراق الحب قد أقلقني واشتغالي في دجي الليل بها عن وجودي في الهوى غيبني

فلما فرغ من شعر دقام الاسدومشي بحوه و أدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الملام المباح (وفي ليلة ٢٩٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن انس الوجود لما فرغ من شعره قام الاسدومشي نحوه بلطف وعيناه مغرغرتان بالدمو عولماوصل اليه لحسه بلسانه ومشي قدامه وأشاراليهان اتبعنى فتبعه ولميزل سائراوهو خلفه ساعةمن الزمان حتى طلع بهفوق جبلثم نزل به من فوق ذلك الجبل فرأى اثر المشى في البرارى فعرف ان ذلك اثر مشى القوم بالورد في الا كام فتبع الاثرومشى فيه فامارآه الاسدتبع الاثر وعرف انه اثر مشى بمحبو بته رجع الاسدالي حالسبيله وأماانس الوجودفانه لم يزلماشيافي الاثراياما وليالىحتى أقبل على بحر عجاج متلاطم بالامواج ووصل الاثرالي شاطيء البحر وانقطع فعلم انهم ركبوا البحر وسار وافيه وانقطع رجاؤه منهم والتفت يمينا وشمالا فلم يرأحدافي البرية فشي على نفسه من الوحوش فصعدعلى جبل عال فبينما هو فى الجبل اذسمع صوت آدمى يتكلم فى مفارة فصفى اليه واذاه وعابدة دترك الدنيا واشتغل بالعبادة فطرق عليه المفارة ثلاثمرات فلم يجبه المابدولم يخرج اليه فصعد الزفرات وانشدهذه الابيات

كيف السبيل الى أن أبلغ الاربا واترك المم والتكدر والتعب قلما ورأسا مشيبا في زمان صما خلا يخفف عنى الوجد والنصبا كأن دهرى على الآن قد قلب كأس التفرق والهجران قدشربا والعقل من لوعة التفريق قدسليا وقد رأيت على الأبواب ماكتبا ا كن كتمت على الدانين والغربا كأن ذاك طعم العشق وانسلبا بلغت قصدى فلا ها ولا تعبا

وكل هول من الاهوال شيبني ولم أجدلي معبنا في الفرام ولا وكم أكابد في الاشواق من وله وارحمتاه اصب عاشق قلق فالنار في القلب والاحشاء قد محيت ماكان أعظم يوم جئت منزلهم بكيت حتى سقيت الارضمن حرق ياعابدا قد تفاضى فى مفارته وبعد هذا وهـذا كله فاذا

فلما فرغ من شعره وأذا بباب المفارة قد انفتح وسمع قائلا يقول وأرحمتاه فدخل الباب م ١٨ الفيله الحاد الثاذر

لانه لیس بدری أین امسنا لمامضوا بي سريعا مستخفينا على الفصور تماكنا وتنعينا من التفرق مايين االحيينا والدهر من صرفها بالقهر يسقينا

أهديه مناسلاما زاكيا عطرا ولست أدرى الى أين الرحيل بنا في جنح ليل وطير الايك قدع كفت وقال عنها لسان الحال واحرباه لمارأيت كؤس البعدقد ملئت مزجتها بجميل ااصبر معتذرا وعنكم الآنايس الصبر يسلينا

فلمافرغت من شعرها ركبت وساروا بهايقطعون الرارى والقفار والسهول والاوعارحتي وصلوا الى بحر الكنو زونصبوا الخيام على شاطىءالبحر ومدوالهام كباعظيمة وانزلوها فيهاهي وعائلتها وقد أمرهم أنهم اذا وصلوا الى الجبل وادخلوها في القصر هي وعائلة ما يرجعون بالمركب وبعد أن يطلعوا من المركب يكسرونها فذهبوا وفعلوا جميع ماأمرهم به ثم رجعوا وهم يبكون على ماجري هذاما كان من أمرهم (واما)ما كان من أمرانس الوجودفانه قام من نومهوصلي الصبح ثم ركب وتوجه الى خدمة السلطان فرفي طريقه على باب الوزير على جرى العادة لعله يرى أحدا من اتباع الوزير الذين كان يراهم ونظر الى الباب فرأى الشعر المتقدمذكره مكتو باعليه فلمارآه غابعن وجوده واشتعلت النارفي احشائه ورجع الى داره ولم يقرله قرار ولميزل في قلق و وجد الى ان دخل فكتم أمره وتنكر وخرج في جوف الليل هاتما على غير طريق و هو لايدرى أين يسيرفسار الليل كاه وثانى وم الى ان اشتدحر الشمس وتلهبت الجبال واشتدعليه العطش فنظر الى شجرة فوجد بجانبها جدول ماء يجرى فقصد تلك الشجرة وجلس في ظلها على شاطىء ذلك الجدول واراد أن يشرب فلم يجدالهاء طعم في فمــه وقد تغيرلونه واصفر وجههوتو رمت قدماه من المشي والمشقة فبكي بكاء شديدا وسكب العبرات وأنشدهذه الابيات

هائم في الحب صب تائه ماله مأوى ولا زاد يطيب كيف يهناالعيش الصب الذي وارق الاحباب ذاشيء عجيب ذبتلاان ذ کا وجدی بهم وجری دمعی علی خدی صبیب

سكر العاشق في حب الحبيب كلا زاد غراما ولهيب هل أراهم أوأدى من دبمهم أحدا يبرى به القلب الكئيب

فلمافرغ من شعره بكي حتى بل الثرى ثم قام من وقته وساعته وسارمن ذلك المكان فبيناهو سائرفي البراري والقفاراذخر جعليهسبع رقبته مختنقة بشعره ورأسه قدر القبة وفمه أوسعمن الباب وأنيابه مثل أنياب الفيل فلهارآه أنس الوجود أيقن بالموت واستقبل القبلة وتشهد واستعد الموت وكان قد قرأ في المكتب ان من خادع السبع انخدع له لانه ينخدع بالكلام الطيب وينتجى بالمديح فشرع يقول أمياا سدالغا بقياليث الفضاء ياضرغام باأباالفتيان باسلطان الوحوش انني عاشق مشتاق وقدا تلفني المشق والفراق وحين فارقت الاحباب غبت عن الصواب فاسمع كلامي وارحم فی مکان لم یستطعه حبیبی عند وقت الشروق ثم الغروب مذ تبدی وفاق قد القضیب لست تحکی ان لم تکن من نصیبی یجلب البرد عند حر اللهیب مسقعی عمرضی حبیبی طبیبی

قد تعدوا على اذ حجبونى اسأل الشمس حمل الف سلام لحبيب قد أخجل البدر حسنا ان حكى الورد خده قات فيه ان في ثغره لسلسال ريق كيف أسلوه وهو قلى وروحى

هذا ماكازمن أمر الوردفي الا كام (وأما)ماكان من أمرأ نس الوجود فان المابد قل له انزل الى الوادي وائتني من النخيل بايف فنزل وجاءله بايف فاخذ دالما بد وفتله وجمله شنفاً مثل أشناف التبن وقالله ياأنس الوجود أنفى جوف الوادي فرعايط لعو ينشف على أصوله فانزل اليهواملا مذا الشنف منهوار بطهوارمه فى البحر واركب عليه واتوجه به الى وسط البحر لحال تبلغ قصدك فان من لم يخاطر بنفسه لم يبلغ المقصود فقال سمه اوطاعة ثم ودعه وانصرف من عنده الى ما أمره به بعد أن دعاله المابد ولم يزل انس الوجود سائر اإلى جوف الوادى وفعل كماقال له العابد ولماوصل بالشنف لى وسط البحر هبت عليه ريح فزقه بالشنف حتى غاب عن عين الما بدولم يزل سابحا في لجة البحر ترفعه موجة وتحطه أخري وهو يرى مافي البحر من العجائب والاهو الإلى أذرمته المقادير على جبل الذكلي بعد ثلاثة أياء فنزل إلى البرمثل الفرخ الدايخ لهفان من الجوع والعطش فوجد في ذلك المحكان أنهارا جارية وأطيارا مغردة على الاغصان وأشجارامثمرة صنوا ناوغيرصنوان فأكلمن الأغار وشرب من الانهار وقام يمشى فرأى بياضا على بعد فشي جهته حتى وصل اليه فوجده قصرا منيعا حصينافا أي إلى باب القصرفوجد دمقفو لا فجلس عنده ثلاثة أيام فبينما هوجالس واذا بباب القصرقدفتح وخرج منه شخص من الخدم فرأى انس الوجود قاعدافقال له من أين أتيت ومن أوصلك إلى هنافقال من اصبهان وكنت مسافر افي البحر بتجارة فانكسرت المركب التي كنت فيهافرمتني الامواج على ظهرهذه الجزيرة فبكي الخادم وعانقه وقالحياك الله ياوجه الاحباب أن اصبهان بلادى ولى فيها بنتءم كنت أحبهاو أناصفير وكنت مولمابها فغزى بلادنا قوم أقوى مناوأخذوني فيجلة الننائم وكنت صغيرافقطه واأحليلي ثم باعوني خادما وهاأنف تلك الحالة وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المياح

(وقى ليلة ١٠٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الخادم الذي خرج من قصر الورد فى الا كمام حدث أنس الوجو د بجميع ما حصل له وقال له ان القوم الذين اخذونى قطعو اأحليلي و باعونى خادما وها أن افى تلك الحالة و بعد ما سنر عليه وحياه أدخله ساحة القصر فلما دخل رأي بحيرة عظيمة وحولها أشجار وأغصان وقيها أطيار فى أقفاص من فضة وأبو ابها من الذهب و تلك الاقفاص معلقة على الاغصان والاطيار فيها تناغى وتسبح الملك الديان فلما وصل الى أولها تأمله قاذاهو قرى فلما رآه الطيرمد صوته وقال ياكريم فغشى على انس الوجود فلما أفاق من غشيته صعد الوفرات وانشدهذه

وسلم على العابد فردعليه السلام وقال له ما اسمك قال اسمي انس الوجود فقال له ماسبب مجيئك الى هذا المكان فقص عليه قصته من أوله الى آخرها و اخبره بجميع ماجرى له فبكى العابد وقال له يا أنس الوجود أن لى في هذا المكان عشرين عاما مار أيت فيه أحدا إلا بالامس فانى سمعت بكاء وغواشا فنظرت إلى جهة الصوت فرأيت ناساكثيرين وخياما منصو بة على شاطى ء البحر وأقاموا من كباونزل فيهاقوم منهم وساد وابها في البحر ثم رجع بالمركب بعض من نزل فيهاوكسر وهاوتو جهوا الى حال سبيلهم وأظن ان الذين ساد واعلى ظهر البحر ولم يرجعواهم الذين أنت في طابهم يا انس الوجود وحينا شده عظيم وأنت معذو دول كن لا يوجد عب الاوقد قاسى الحسر انثم انشد العابدهذه

والشوق والوجد يطويني وينشرني من حين كنت صبيا راضع اللبن ان كنت تسأل عنى فهو يعرفني فصرت محوا به من رقة البدر وجيش صبرى بأسياف اللحاظ فني فالضد بالضد مقرون مدى الزمن السلو حرام بدعة الفتن

الابیات انسالوجود خلی البال تحسبنی
انی عرفت الهوی والعشق من صغری
مارسته زمنا حتی عرفت به
شر بت کا سالجوی من لوعة وضنی
قد کنت ذاقوة لکن وهی جلدی
لاتر تجی فی الهوی وصلا بغیر جفا
قضی الغرام علی العشاق اجمعهم

فلما فرغ العابد من انشاد شعره قام إلى انس الوجود وعانقه . وادرك شهر زاد الصباح

فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٥٠٠) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن العابد لما فرغ من انشاد شعره قام الى انس الوجود عانقه وتباكيا حتى دوت الجبال من بكائهما ولم يز الا يبكيان حتى وقعا مغشيا عليهما ثم افاقاو تعاهدا على انهما اخوان في عهدالله تعالى ثم قال المابد لا نس الوجود انافي هذه الليلة أصلى واستخير الله لك على شيء تعمله فقال له انس الوجود سمعاً وطاعة هذاما كان من أمر انس الوجود (وأما) ما كان من أمر الورد في الا كام فانها لما وصلوا بهالى الجبل وادخلوها القصر ورأته ورأت ترتيبه بكت وقالت والله انك مكان مليح غيرانك ناقص وجود الحبيب فيك ورأت في تلك الجزيرة أطيارا فامن بعض اتباعها أن ينصب لها بخاو يصطاد به منها وكل ما اصطاده يضعه في اقفاص من داخل القصر فقعل ما أمرته به ثم انه اقعدت في شباك القصر وتذكرت ما جرى لها و زاد به الغرام والوجد والهيام فسكت العبرات وانشدت هذه الابيات

وشجوني وفرقتي عن حبيبي لست أبديه خيفة من رقيب من بعاد وحرقة ونحيب كيف أصبحت منل حال السلب یالمن اشتکی الغرام الذی بی ولمیبا بین الضاوع ولکن ثم أصبحت رق عود خلال أین عین الحبیب حتی ترانی

شغل العاشق من حسن الوتر من غرام قد محامنه الاثر طريا صلد حديد وحجر عن رياض يانعات بالزهر من نسيم وطيور في السحر فجري الدمع سيولا ومطر مضمر ذاك كجمر بالشرر من حبيب بوصال ونظر ليس يدرى العذر الاذو النظر ان للمليل صوتا في السيحر في الهوى انس الوجود لمشتكي کم سمعنا صوت الحان محت ونسيم الصبح قد ير وى لنا فطربنا بسماع وشذا وتذكرنا حبيبا غائبا ولهيب النار في احشائنا متع الله محبا عاشقا ان للعشاق عذرا واضحا

فلافر غ من شعره مشى قليلا فرأى قفصاحسنالم يكن هناك أحسن منه فلا قرب منه وجده حمام الايك وهواليمام المشهورمن بين الطيورينو حالغرام وفي عنقه عقدمن جوهر بديع النظام وتأمله فوجدهذا هلاباطلاباهتافي قفصه فلهرآه بهذاالحال أفاض العبرات وانشدهذه الابيات

ياحمام الايك أقريك السلام ياأخا المشاق من أهل الغرام إنني أهوى غزالا أهيفا لحظه أقطع من حد الحسام فى الهوى أحرق قلبى والحشى وعلا جسمى محول وسقام ولذيذ الزاد قد أحرمته مثل ماأحرمت من طيب المنام واصطباري وسلوي رحيلا والهوى بالوجد عندى قد أقام

كيف يهناالميشلىمن بعدهم وهموا روحى وقصدى والمرام

فلما فرغ أنس الوجودمن شعره وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٢٠٠٤) قالت بلغني أيها الملك المعيدان أنس الوجود لمافرغ من شعر هالتفت الى صاحبه الاصبهانى وقالله ماهذاالقصر ومن هومن بناه قالله بناه وزيرالملك الفلاني لابنته خوفاعليهامن عوارض الزمان وطوارق الحدثان وأسكنها فيههى واتباعها ولاتفتحه الافى كل سنة مرة لماتأتي اليهم مؤنتهم فقال في نفسه قد حصل المقصود ولكن المدة طويلة هذاما كان من أمرانس الوجود وأماما كان من أمر الورد في الا كام فانها لم يهنأ لهاشراب ولاطعام ولا قمود ولامنام فقامت وقدزاد بهاالغرام والوجد والهيام ودارت في أركان القصر فلم تجد لها مصرفا فسكبت العبرات وأنشدت هذه الإسات

واذاقوني بمجنى لوعتي حیث ردوا عن حبیی نظریی في جبال خاقت في لجة لم تزد في الحب الا محنتي

حبسونی عن حسی قوة احرقوا قلى بنيران الهوى حبسونی فی قصور شیدت أن مكونوا قد أرادوا سلوتي فاساًل المولى وغرد ياكريم أو غرام منك فى القلب مقيم أو تخلفت بهم مضنى سقيم فالتجافى يظهر الوجد القديم لست أساوه ولو عظمى رميم الابيات أيها القمرى هل بمنلى تهيم ياتري نوحك هذا طرب أن تنح وجدا الاحباب مضوا أوفقدت الحب مثلى في الهوى ياراعي الله محبا صدادةا

فلمافر غمن شعره بكى حتى وقعم غشيا عليه وحين أفاق من غشيته مشى حتى وصل الى ثانى قفص فوجده فاختا فلما رآدالفاخت غرد وقال يادائم أشكرك فصمد أنس الوجود الزفرات وأنشد هذه الابيات

یادائما شکرا علی بلوتی یقضی بوصل الحبف سفرتی فوادنی عشقا علی صبوتی فیالقلبحتی أحرقت مهجتی قد فاض جاریة علی وجنتی لکن لی صبرا علی محنتی وقت الصفا یوما علی سادتی لانهم قوم علی سنتی واترك الاحزان من فرحتی

وفاخت قدطال فی نوحه عسی لعل الله من فضله ورب معسول اللمي زارنی قات والنیران قد اضرمت والدمع مسفوك یحاکی دما ماتم مخلوق بلا محنه بقدرة . الله متی لمنی واطاق الاطیار من سجنها واطاق الاطیار من سجنها

فلمافرغ من شعره تمشى الى ثالث قنص فوجده هزارافزعق الهزار عندر ؤيته فلماسمعه أنشد هذه الابيات

كأنه صوت صب في الغرام فني من ليلة المحوى والسوق والمحن بلاصباح ولا نوم من الشجن فيه الغرام ولما فيه قيدني سلاسل الدمع قد طالت فسلسلني كنو ز صبري وفرط الوجد اتلفني بمن أحب وستر الله يشملني بالصد والبعد والهجران كيف ضني

ان الهزار لطيف الصوت يعجبنى وارحمتاه على العشاق كم قلقوا كأنهم من عظيم الشوق قد خلقوا لما جننت بمن أهواه قيدنى تسلسل الدمع من عينى فقات له زاد اشتياقي وطال البعد وانعدمت ان كان الدهر انصاف و يجمعنى قلعت ثوبي لحي كي يرى جسدى

فلما فرغ من شعره تمشى الى رابع قفص فرآه بلبلافناح وغردعند رؤية انس الوجود فلما سمع تغريده سكب العبرات وانشدهذه الابيات

وكانت البنت نائمة والصيادمشغولا بربط المركب فايقظها الملك من منامها فاستيةظت وهي تبكي فقال لها الملك من اين انت وابنة من انت وماسبب مجيئك هنا فقالت له الورد في الا كمام اناابنة ابراهيم وزير الملك شامخ وسبب مجيءهناامر عجيب وشأن غريب وحكت لهجيع قصتها من اولهاالى آخرهاولم تخفعنه شيئائم صعدت الزفرات وانشدت هذه الابيات

ولم انل في الهوي من وصله اربا وفي الملاحة فاق الترك والعربا كالصب والترما في حمه الادبا يريك قوسا لرمى السهم منتصبا ارحم محبا به صرف الهـوى لعبا ضعيف عزم ومنكم ارتجى حسبا مستحسب فحماهم يرفع الحسبا وكن لوصلتهم ياسيدى سببا

قدةر حالدمع جفني فاقتضى عجبا من التسكدر لما فاض وانسكبا من أجل خلسوى في مهجتي ابدا له عيا جميل باهر نضر والشمس والبدر قد مالا لطلعته وطرفه بعجيب السحر مكتحل يامن له حالتي اوضحت معتذرا اذالهوى قدرمانى في وسطساحتكم ان الكرام اذا ماحل ساحتهم فاستر فضائح اهل العشق ياأملي

فلمافرغت من شعرها حكت للملك قصتهامن أولهاالى آخرها فقال لهالاخوف عليك ولافزع قدوصلت الى مرادك فلابدان أبلغك ماتريدينه وأوصل اليك ماتطلبينه فاسمعي مني هذه

الكامات ثم أنشدهذه الابيات

لك البشارات لا تخشى هنا نصبا لشامخ صحبة الفرسان والنجما وارسل الفضة المضاء والذهبا اني مريدا له صهرا ومنتسا حتى يكون الذي تهوين مقتربا واعدد اليوم من كاس الهوى شربا

بنت الكرام بلغت القصد والاربا اليوم أجمع أموالا وارسلها نوافج المسك والديباج أرسلها نعم وتخبره عنى مكاتبتي وأبذل اليوم جهدى في معاونة قددةتطم الهوى دهرا واعرفه

فلافرغمن شعره خرج الى عسكره ودعا بوزيره وحزم لهمالالا يحصى وامره ازيذهب بذلك الى الملك شامخ وقال له لا بدان تأتيني بشخص عنده اسمه أنس الوجود وقل له انه يريد مصاهرتك باذيزوج ابنته لانس الوجو دتابهك فلابدمن ارساله معي حتى نعقد عقده عليها في مملكة أبيها ثمان الملك در باس كتب مكتو باللملك شامخ عضمون ذلك واعطاه لوزيره وأكدعليه في الاتيان بأنس الوجو دوقال لهان لم تأتني به تكون معزولا عن مرتبتك فقال له سمعاوطاعة ثم توجه بالهدية الى الملك شامخ فاما وصل اليه بلغه السلام عن الملك درياس واعطاه المكاتبة والهدية التي معه فلمارآه الملك شامخ وقرأ المكاتبة ونظراسم انس الرجود بكي بكاء شديدا وقال للوزير المرسل اليه واين أنس الوجود فانه ذهب ولا نعلم مكانه فاتني به وأنا أعطيك أضماف ماجئت به من الهدية

أصله فی وجه حبی نظرتی اقطع الليل بهم في فكرتي حين التي من لقاهم وحشتي يسمح الدهر باقيا منيتي

كيف أسلو والذي بي كله فنهاری کله فی أسف وانیسی ذکرهم فی وحدتی یاتری هل بعد هـذ! کله

فلمافرغتمن شعرها طلعت الىسطح القصر وأخذت أثوابا بعلبكية وربطت نفسها فيها وتدلت حتى وصلت الى الأرض وقد كانت لابسة أفخرماء ندهامن اللباس وفى عنقها عقدمن الجواهر وسارت في تلك البراري والقفار حتى وصلت الى شاطى ، البحر فرأت صياد افي مركب دائر فى البحر يصطاد فرماه الريح على تلك الجزيرة فالنفت فرأى الورد فى الا كام فى تلك الجزيرة فلها وآهافز عمنهاوخر جبالمركبهار بافنادته وأكثرت اليه الاشارات وانشدت هذه الابيات

انني انسية مثل البشر وتسمعن قولى باسناد الخبر ان أبصرت عيناك محبوبا نفر فاق وجـه الشمس نور القمر قد قال انی عبده ثم اعتذر سطرا بديعا في المعاني مختصر اما الذي ضل تعدى وكفر ان شاء تعدینی به یاحبذا فکل ما اتقاه اجرأ واجر ومن يواقيت وما أشبهها ولؤلؤ رطب وأنواع الدرر

باأما الصاد لانخشى المكدر أريد منك ان تجيب دعوتي فارحم وقاك الله حر صبوتي فاننى أهوى مليحا وجهه والظي لما ان رأى الحاظه قد كتب الحسن على وجنته فن رأى نورالهوى قدد اهتدى عسى حبيبي ان يوفي بالمني : فان قلبي ذاب شوقا وانفطر

فلماسمع الصياد كالامها ارسى مركبه على البر وقال لها انزلي في المركب حتى أعدى بك الى اى موضع تريدين فنزلت في المركب وعوم بها فلهافار قالبر بقليل هبت على المركب ريح من خلفها فسارت المركب بسرعة حتى غاب البرعن اعينهما وصارالصياد لا يعرف اين يذهب ومكث اشتداد الريح مدة ثلاثة أيام ثم سكن الريح باذن الله تعالى ولم تزل المركب تسير بهما حتى وصلت الى مدينة على شاطى البحر وأدركشهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٠٤) قالت بلغني أيها الملك السعيدان المركب لماوصلت بالصياد والورد في الاكمام الى مدينة على شاطى والبحر أراد الصيادان يرسى مركبه على تلك المدينة وكان فيها ملك عظيم السطوة يقال إدرباس وكان في ذلك الوقت جالساهو وابنه في قصر مملكته وصارينظران من شباك القصر فالتفتاالىج،ةالبحرفرأياتلك المركب فتأملاها فوجدا فيهامبية كانهاالبدر في أفق السماء وفي اذنيها حلق من البلخش الغالى وفي عنقها عقد من الجوهر النفيس فعرف الملك انها من بنات الاكابر والملوك فنزل الملك من قصره وخرج من باب القيطون فراي المركب قدرست على الشاطيء

لیت شعری أین ضاعت مهجتی عند دار قد نأت أربیبها کان فیهاکل شیء فاخر واستطالت واعتلت حجابها وكسوها حلل من سندس ياترى أين غدت أصحابها فلها فرغ من شمره بكي وان واشتكي وقال لاحيلة في قضاء الله ولامفر مما قدره وقضاه ثم طلع الى سطح القصرفوجدالثياب البعلبكيةمر بوطةفي شراريف القصر واصلة ألى الارض فعرف انها نزلت من ذلك المكان وراحت كالهائم الولهان والتفت فرأي هناك طيرين غراباو بوم، فتشاءم من ذلك وصعدالزفرات وأنشدهذه الابيات

با ثارهم اطفاء وجدى ولوعتى بها غير مشؤمي غراب وبومة وقال لسان الحال قد كنت ظالما وفرقت بين المغرمين الاحبة

أتيت إلى دار الاحبة راجيا فلم أجد الاحباب فيها ولم أجد فذق طعم ماذاقوه من ألم الجوى وعن كمدا ما بين دمع وحرقة

تم نزل من فوق القصر وهو يبكي وقد أمر الخدام ان يخرحوا إلى الجبل ويفتشوا على سيدتهم ففعلوا ذلك فلم يجدوه اهذاما كان من أصرها (وأما)ما كان من أص أنس الوجود فأنه لما تحقق أن الورد في الا كمام قد ذهبت صاح صيحة عظيمة ووقع مفشيا عليه واستمر في غشيته فظنوا أنه أخذته جذبةمن الرحمن واستفرق فى جمال هيبة آلديان ولمايئسوامن وجود أنس الوجود واشتفل قاب الوزيرا براهيم بفقد بنته الوردفي الاكهام أرادوزير الملك در باس أن يتوجه إلى بلاده وان لم يفزون سفره عراد وذخ في يودعه الوزير ابراهيم والد الورد في الأكام فقال له وزير الملك درباس إنى أريدأن آخذ هذاالفقير معي عسى الله ته الى أن يعطف على الملك ببركته لانه مجذوب تم بعد ذلك أرسله إلى بلاد أصبهان لانهاقر يبةمن بلاد نافقال لهافعل ماتريد تم انصرف كل منهما متوجها إلى الاده وقدأخذ و زيرالملك درباس أنس الوجود معه وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الهكلام المباح

(وفي ليلة ٥٠٤)قالت بلغني أيها الملك السعيد أن وزير الملك در باس أخذ أنس الوجود وهو مفشى عليه وسار ثلاثة أيام وهوفي غشيته محمول على البغال ولايدرى هل هو محمول أو لا فلما أفاق من غشيته قال في أي مكان أنافقالوا له أنت صحبة و زير الملك در باس تم ذهبوا الى الوزير وأخبروه أنه قدأفاق فارسل اليهماء الورد والسكر فسقوه وأنعشوه ولم يزالوامسافرين حتى قربوا من مدينة الملك درياس فأرسل الملك إلى الوزير يقول له ان لم يكن أنس الوجود معك فلا تأتني أبدا فلماقرأم سوم الملك عسر عليه ذلك وكان الوزير لا يعلم أن الوردفى الا كام عند الملك ولا يعلم مأسبب ارسال المالك اياه إلى أنس الوجود ولا يعلم ماسبب رغبته في مصاهرته وأنس الوجود لايعلم أين يذهبون به ولايعلم أن الوزير مرسل في طلبه والوزير لا يعلم أن هـذاهو أنس الوجود فامارأي الوزيرأن أنس الوجود قداستفاق قالله ان الملك أرسلني في عاجة وهي لم تقض ولما علم

هم بكي وان واشتكي وافاض العبرات وانشدهذه الابيات

ردوا على حبيبي لاحاجة لى بمال ولا أريد هدايا من جوهر ولآلي عدكان عندي بدرا سابافق جمال وفاق حسنا ومعنى ولم يقس بغزل وقد غصن بان انماره من دلال وليسفى الفصن طبع يسبى عقول الرجال ربيبه وهو طفل على مهاد الدلال واننى لحزين عليه مشغول بال شمالة فت الى الوزير الذي جاء بالهدية والرسالة وقال له اذهب الى سيدك واخبردان أنس الوجود مضى عام وهو غائب وسيده لم يدرأين ذهب ولا يعرف له خبر فقال له الوزير يامو لاى انسيدى قال له ان المائن معزولا عن الوزارة ولا تدخل مدينتي فكيف اذهب اليه بغيره فقال الملك شامخ لوزيره ابراهيم اذهب معه صحبة جاعة وفتشواعي انس الوجود في سائر الاماكن فقال له سموا والمائن فقال الملك شهرزاد على المن المن المائن فقال الملك شامخ المن ناتباعه واستصحب وزير الملك درباس وساروا في طلب انس الوجود وأدرك شهرزاد

الصباح فسكتتءن الكلام المباح

(وفي ليلة ح و ك) قالت بلغني أيها الملك السعيدان ابراهيم وزير الملك شامخ أخذ جماعة من أتباعه واستصحب وزيرا لملك درباس وساروا في طلب انس الوجود فكانوا كامام وابعرب أوقوم يسألونهم عنأنس الوجود فيقولون لهم هل مربكم شخص اسمه كذاوصفته كذاوكذافيقولون لأ عمله ومازالوا يسالون فى المد ئن والقرى و يفتشون فى السهول والاوعار والبرارى والقفارحتى وصلوا اليشاطيء البحروطلعوافي مركباو نزلوافيها وساروابهاحتي أقبلواعلى جبل الشكلي فقال وزيرالملك درباس لوزير الملك شامخ لاىشىء سمى هذا الجبل بذلك الاسم فقال له لانه أزلت به جنية في قديم الزمان وكانت تلك الجنية من جن الصين وقد أحبت انسانا و وقع له معها غرام وخافت على نفسه من أهلها فلمازاد بهاالغرام فتشت في الارض على مكان تخفيه فيه عن أهلها فوجدت هـذا الجبل منقطعاعن الانسوالجن بحيث لايهتدى الىطريقه أحدمن الانس والجن فاختطفت محبوبه ووضعته فيه وصارت تذهب الى أهلها وتأتيه في خفية ولم تزل على ذلك زمناط و يلاحتي ولدت منه فىذلك الجبل اطفالامتعددة وكانكل من عرعلى هذا الجبل من التجار والمسافرين فى البحر يسمع بكاءالاطفال كبكاءالمرأةالي ثكات أولادهاأي فقدتهم فيقول هل هنائكلي فتعجب وزير الملك درباسمن هذاالكلام ثم أنهم سار واحتى وصاواالى القصر وطرقو االباب فانفتح الباب وخرجهم خادم فعرف ابراهيم وزير الملك شامخ فقبل يده ثم دخل القصر فوجد في فسحته رجلا فقيراً بين الخدامين وهوانس الوجود فقال لهممن أين هذافقالوالها نهرجل تاجرغرق ماله وعجا بنفسه وهو مجذوب فتركه تم مشى الى داخل القصر فلم يجد لا بنته أثر افسأل الجواري التي هناك فقلن لهماعر فنا كيف راحت ولاأقامت معناسوى مدة يسيرة فسكب العبرات وأنشد هذه الابيات

أيها الدار التي أطيارها قد تغنت وازدهت أعتابها فاتاها الصب ينمى شوقه ورآها فتحت أبوابها آلات المفاني وعمل الولائم ومكثو اعلى ذلك سبعة أيام وفي كل يوم يخلع الملك شامخ على الناس الخلع السنية و محسن اليهم ثم ان انس الوجود دخل على الورد في الا كام فعانقها وجاسا يبكيان من ورط الفرح والمسر ات فأنشده فدالا بيات

ثم اجتمعنا والحدنا حواسدنا فأحيت القلب والاحشاء والبدنا وفى الخوانتي قد دقت اشائرنا لكن من فرح فاضت مدامعنا وقد صبرنا على ما هيج الشجنا ماكان من شدة الاهوال شيبنا جاء السرور أزال الهم والحزنا ونسمة الوصل قدهبت معطرة وبهجة الانس قد لاحت مخلقة لا تحسبوا اننا باكون من حزن فكم راينا من الاهوال وانصرفت فساعة من وصال قد نسيت بها

فلما فرغ من شعره تعانقا ولم يزالا متعانقين حتى وقعامغشيا عليها. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلال المباح

(وفى ليلة ٥ • ٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان أنس الوجود والورد في الا كام لما اجتمعا تعانقا ولم يزالا متعانقين حتى وقعا مغشياء ايه با من لذة الاجتماع فلما أفاقا من غشيتهما أنشد أنس الوجود هذه الابيات

حيث أمسى لى حبيبي منصفا وانفصال الهجر عنا قدد وفي بعدد ما مال وعنا انحرفا وشربنا منه كأسا قد صفا وليبلات تقضت بالجفا وعفا الرحمن عما سلفا لم يزددني الوصل الاشغفا

ما حلاها ليلك الوفا وتوالى الوصل فيما بينا والينا الدهر يسمى مقبلا نصب السعد لنا أعلامه واجتمعنا وتشاكينا الاسي واسينا ما مضى ياسادتي ما ألذ العيش ما أطيب

فلما فرغ من شعره تعانقا واضطجعا في خلوته ما ولم يزالا في منادمة وأشعار ولطف حكايات وأخبار حتى غرقا في بحرالفرام ومضت عليه ماسبعة أيام وهمالا يدريان ليلامن نهار لفرط ماهما فيه من لذة وسرود وصنوو حبور فسكان السبعة أيام يوم واحد ليس له ثاني وماعرفا يوم الاسبوع إلا بعجيء آلات المغاني فأكثرت الورد في الاكام التعجبات وأنشدت هذه الابيات

بلغنا ما نريد من الحبيب على الديباج والقز القشيب بريش الطير من شكل غريب بريق الحب جنل عن الضريب بامقات البعيد من القريب ولم نشعربها كم من عجيب

على غيظ الحواسد والرقيب وأسعفنا التوصل باعتناق وفرش من أديم قسد حشونا رعن شرب المدام قداة تنيا ومن طيب الوصال فليس ندرى ليالى سبعة مرت عاينا بقدومي أرسل إلى مكتو بأيقول لى فيه ن لم تكن الحاجة قدقضيت فلاتدخل مدينتي فقال لهوماحاجة الملك فحكى لهجيع الحكاية فقالله أنس الوجود لاتخف واذهب الى الملك وخذني معك وأناأضمن مجيء أنس الوجودففرح الوزير بذلك وقال له أحق ماتقول فقال نعم فركب وأخذه معه وسار به إلى الملك فاماوصلاإلى الملك قال له أين أنس الوجود فقال له أنس الوجود أيها الملك أنا أعرف مكان أنس الوجود فقر به اليه وقال له في أى مكان هوقال في مكان قر يبجد اولكن أخبرني ماذا تريد منهوأنا أحضره بين يديك فقال له حباوكرامة والكن هذا الام يحتاج الي خلوة تمأم الناس بالا نصراف ودخل معه خلوة وأخبره الملك بالقصة من أولها إلى آخرها فقال له أنس الوجود ائتني بثياب فاخرة والبسني إياها وأناآ تيك بأنس الوجود سريعا فأتاه ببدلة فاخرة فلبسها وقال أنا أنس الوجود وكمد الحسود ثمرمي القلوب باللحظات وانشد هذه الابيات

يؤانسني ذكر الحبيب بخلوتي ويطرد عني في التماعد وحشتي اذا فاض من عيني يخفف زف تي وأمريء حيب في الحوى والحمة وفى العشق أسعي بين نار وجنة وما منحتى في الحب إلا بمحنتي وغيرت الاشواق وصفي وصورتي ولم أستطع أنى أرجع دمعتى وكم ذا ألاقي لوعـة بعـد لوعة على سادة في الحسن أحسن سادة وما قصدهم الالقاني ووصلتي يمتعنى دهرى بوصل أحبتي وتمحى براحات الوصال مشقتي وتبدل أحزاني بصفو سريرتي

ومالى غير الدمع عين وانما وشوقى شديد ليس يوجد مثله فأقطع ليلي ساهر الجفن لم أنم وقد کان لی صبر جمیل عدمته وقد رق جسمي من أليم بعادهم وأجفان عيني بالدموع تقرحت وقد قل حيلي والفؤاد عدمته وقلبي ورأسى بالمشيب تشابها على زعمهم كان التنوق بيننا فياهل ترى بعد التقاطع والنوى ويطوى كتاب البعد من بعدنشره ويبقى حبيبي في الديار منادمي

فلما فرغ من شعره قال له الملك والله انكالحبان مهادقان وفي سماء الحسن كوكبان نيران وأمرياعجيب وشأ زيم على المحكاية الوردفي الا كام إلى آخرها فقال له وأين هي ياملك الزمان قال هي عندي الآن ثم أحضر الملك القاضي والشهود وعقد عقدها عليه وأكرمة وأحسن اليه ثم أرسل الملك درباس إلى الملك شامخ وأخبره بجميع ما تفق له من اص أنس الوجود والوردفى الاكمم ففرح الملك شامخ بذلك غاية الفرح وأرسل اليهمكتو بامضمونه حيث حصل عقدالعقدعندك ينبغى أنيكونالفر حوالدخول عندى ثمجهز الجال والخيل والرجال وأرسل فى طلبهمافلماوصات الرسالة إلى الملك درباس أمدها بمال عظيم وأرسلهمامع جملة عسكره فسادوا بهماحتى دخلوامدينتهماوكان يوماهشهود المير أعظممنه وجمع الملك شامخ سأتر المطرباتمن نظرتنی سرترته فاص من بین الیدین الیتنی کنت علیه ساعة أو ساعتین

فتبسم أميرالمؤمنين من كلامه وأحسن اليه وانصرف من سنده مسرورا (ويمايحكي) ان الملك العادل كسرى أنوشروان ركب يوما الي الصيدفانفر دعن عسكره خلف ظبي فبيناهوساع خاف الظبي اذرأى ضيعة قريبة منه وكان قدعطش عطشا شديدا فتوجه الى تلك الضيعة وقصد دارباب قوم في طريقه فطاب ماء ليشرب فحرجت له صبية فابصرته ثم عادت الى البيت وعصرت لهعو داو احدامن قصب السكر ومزجت ماعصر تهمنه بالماء ووضعته في قدح ووضعت عليه شيئامن الطيب يشبه التراب ثمسلمته الى انوشروان فنظر في القدح فرأى فيه شيئا يشبه التراب فعل يشربمنه قليلاحتى انتهى ألى آخره ثم قال للصبية ايتها الصبية نعم الماء ماأحلاه لولاذلك القذي الذى فيه غانه كدره فقالت الصبية إيهاالضيف أناعمدا القيت فيهذلك القذى الذي كدره فقال الملك ولم فعات دلك فقالت لانى رأيتك شديد العطش وخفت أن تشربه نهلة واحدة فيضرك فلولم يكن فيه قذى لكنت شربته بسرعة نهلة واحدة وكان ضرك شربه على هذه الطريقة فتعجب الملك العادل أنوشر واذمن كلامهاوذ كاعقابه اوعلم انماقالته ناشيء عن ذكا وفطنة وجودة عقل فقال لهامن عودعصرت ذلك الماءفقالت من عود واحد فتعجب أنو شروان وطلب جريدة الخراج الذي يحصل من تلك القرية فرأى خراجها قليلا فاضمر في نفسه انه اداعاد الى تخته يزيدني خراج تلك القرية وقال قرية يكون في عود واحدمنها هذا الماء كيف يكون خراج اهذا القدرالقليل ثم انصرف عن تلك القرية الى الصيدوفي آخر النهار رحم اليهاواجتاز على ذلك الباب منفردا وطلب الماءايشرب فحرجت تاك الصبية بعينها فرأته فهر فته محادت لتخرج له الماء فابطأت عليه قاستعجلها أنو شروان وقال لاى شيء أبطأت وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المياح

(وفى ليلة ٧٠ ٤) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الملك أنوشر وان لما استعجل الصبية قال لها لاى شيء أبطأت فقالت للا مه لم يخرج من عود واحد قدر حاجتك فعم وت ثلاثة أعواد ولم يخرج منها مثل ما كان يخرج من عود واحد فقال الملك أنوشر وان ما سبب ذلك فقالت سببه ان نية السلطان قد تغيرت فقال لهامن أين جاءك قالت سمعنا من العقلاء انه اذا تغيرت نية السلطان على قوم زالت بركتهم وقات خير الهم فضحك أنوشه وان واز ال من نقسه ما كان أضمر لهم عليه وتز وج بتاك الصبية حالا حيث أعجبه فرطذ كائها وفطنتها وحسن كلامها

( وما يحكي) انه كان عدينة بخارى رجل سقا يحمل بالماه الى دار رجل صائغ ومضى له على تلك الحالة ثلاثون سنة وكان لذنك الصائغ زوجة فى غاية الحسن والجال والبهاء والكل موصوفة بالديانة والحفظ والصيانة فجاء السقا على عادته يوما وصب الماء فى الحباب وكانت قائمة فى وسط الدار فدنا منها السقا وأخذ بيدها وفركها وعصرها ثم مضى و تركها فلها جاء زوجها من السوق قالت له أنى أريدان تعرفنى

أدام الله وصلك بالحسب فهنونى باسبوع وقولوا فلما فرغتمن شعرها قبلهاأنس الوجودما ينوف عن المئات ثم أنشد هذه الابيات وجاء الحب من صدوفاني أتى يوم السرور مع التهاني ونادمني بالطاف المعاني فآ نسنى بطب الوصيل منه وأسقاني شراب الانس حتى ذهات عن الوجود بما سقاني وصرنا في شراب مع أغاني طرينا وانشرحنا واضطحعنا من الايام أولهـــا وثاني ومن فرط السرور فليس ندرى ووافاة السرور كما وافاني هنيئا للمحب بطيب وصل ولا يدري لمر الصد طعما وربی قد حماه کا حمانی

فلمافر غمن شعره قاماوخرجامن مكانهماوأ نعاعلى الناس بالمال والخلع وأعطيا ووهماالى ان

أتاهم هازم اللذات ومفرق الجاعات فسبحان من لا يحول ولا يزول واليه كل الامور تؤل (ومما) يحكى أن الخايفة هرون الرشيد كان يحب السيدة زبيدة محبة عظيمة و بنى لها مكانا للتنز هوعمل فيه بحيرة من الماء وعمل لهاسيا جامن الاشجار وأرسل اليها الماء من كل جانب فالتفت عليها الاشجار حتى لودخل أحديفتسل في تلك البحيرة لميره أحدمن كثرة أو راق الشجر فاتفق ان السيدة زبيدة دخلت ذلك المكان يوما وأتت إلى البحيرة وأدرك شهر أزاد الصباح فسكت عن السيدة زبيدة دخلت ذلك المكان يوما وأتت إلى البحيرة وأدرك شهر أزاد الصباح فسكت عن السيدة ربيدة دخلت دلك المكان يوما وأتت إلى البحيرة وأدرك شهر أزاد المباح فسكت عن السيدة ربيدة دخلت دلك المكان يوما وأتت إلى البحيرة وأدرك شهر أزاد المباح فسكت عن السيدة والمياح

(وفيلية ٢٠٠٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن السيدة زبيدة لمادخات ذلك المكان يوما رأتت إلى البحيرة وتفرجت على حسنها فاعجبها رونقها والتفاف الاشجار عليها وكان ذلك في يوم شديد الحرفقلات أثوابها ونزلت في البحيرة ووقفت وكانت البحيرة لا تستر من يقف فيها فجعلت تملا الماء بلي وتصب الماء على بدنها فعلم الخليفة بذلك فنزل من قصره يتجسس عليها من خلف أوراق الاشجار فرآها عريانه وقد بان منها ماكان مستورا فلما أحست باميرا لمؤمنين خلف أوراق الاشجار وعرفت أنهر آها عريانة التفتت اليه ونظرته فاستحست منه ووضعت يديها على فرجها ففاض من بين يديها لفرط كبره وغلظه فولى من ساعته وهو يتعجب من ذلك وينشد هذا البيت نظرت عنى لحنى وزكا وجدى ليني

ولم يدر بعدذلك ما يقول فارسل خلف أبى نواس يحضره فأماحضر بين يديه قال له الخليفة أنشدني شعرافي أوله نظرت عيني لحيني وزكا وجدى لييني فقال ابو نواس سمعاوطاعة وارتجل في أقرب اللحظات وانشد هذه الابيات

نظرت عينى لحينى وزكا وجـــدى ليينى من غـزال قـد سباتى تحت ظـل الدرتـين سكب الماء عليه باباريـق اللجـين

الثاني عماراً ى فاخبره بماجرى فقال اله فى أى مكان فى البستان فقال في الجانب الغربى تحت شجره تفاح هذا و الجارية واقفة رافعة رأسها ويديم الله السماء وهى تدعو الله بالخلاص فانزل الله تعالى صاعقة من المذاب فاحرقت الشيخين واظهر الله تعالى براءة الجارية وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٠٠٤) قالت بلغني ايها الماك السعيد ان الصاعقة نزلت على الشيخين فاحرقتهما وأظهر الله براءة الجارية وهذا أول ماجري من المعجزات لنبي الله دانيال عليه السلام

(ويمايحكي) ان أمير المؤمنين هرون الرسيد خرج يوما من الايام هو وابو اسحق النديم وجعفر البرمكي وأبو نواس وسار وافى الصحراء فرأواشيخا متكئاعلى حمار لهفقال هرون الرشيد لجعفراسأل هذاالشيخ من أين هو فقال لهجعفومن أبن جئت فقال من البصرة فقال لهجعفر والى أين سيرك قال الى بفدادة لوماتصنع فيهاقال التمس دواءلعيني فقال هرون الرشيد ياجعفر مازحه فقال اذام زحته أسمع منهما كره فقال بحتى عليك أن تماز حيه فقال جعة وللشيخ ان وصفت اك دواء ينفعك ماالذي تركافئني به فقال له الله زمالي يكافئك عنى ماهو خير لك من مكافئتي فقال انصت الى حتى أصف لك هذا الدواء الذي لا اصفه لاحد غيرك فقال له وماهو قال جعفر خذلك ثلاث أواق وسيهبوب الريح وثلاث أواق من شماع الشمس وثلاث أواق من زهرا اقمر وثلاث أواق من نورالسراج واجمع الجميع وضعهافى الريح ثلاثة أشرر ثم بمدذلك ضعهافي هون بلاقعر ودقها ثلاثة أشهر فاذاد فقتها تضعها في جفنك مشقوقة وضع الجفنة في الريح ثلاثة أشهرتم استعمل من هذا الدواء فى كل يوم ثلاثة در اهم عند النوم واستمر على ذلك ثلاثة أشهر فانك تعافى ان شاء الله تعالى فلم اسمع الشيخ كلام جعفر انسطح على حمار ه وضرط ضرطة منكرة وقال خـ فدهذه الضرطة مكوفاة لك على وصفك هذاالدواء فاذااسة مملته ورزقني الداامافية أعطيتك جارية تخدمك في حياتك خدمة يقطع الله بهاأجلك فاذامت وعجل الله روحك الياا ار وسخمت وجهك بخراهامن حزنها عليك وتندب وتلطموتنو حوتقول في نياحها ياساقع الذقن ااسقع ذقنك فضحك هرون حتى استاقي على قفاه وأمر لذلك الرجل بثلاثة آلاف درهم

(وحكى) الشريف حسين بن ريان أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان جالسافى بعض الايام المقضاء بين الناس والحميم بين الرعايا وعنده أكابر أصحابه من أهل الرأى والاصابة فبيناهو جالس اذ أقبل عليه شاب من أحسن الشباب نظيف الثياب وقد تعلق به شابان من أحسن الشباب وقد جذبه الشابان من طوقه وأوقفاه بين يدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فنظر أمير المؤمنين اليهما واليه فامرها بالكف عنه وادناه منه وقال للشابان ماقصتكمامه فقالا ياامير المؤمنين عن الحوان شقيقان و باتباع الحق حقيقان كان لناأب شيخ كبير حسن التدبير معظم في القبائل منزه عن الرذائل معروف بالفضائل ربانا صغارا وأولانا كبارا وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٥٠٤) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان الشابين قالا لامير المؤمنين عمر بن الخطاب (وفي ليلة ٥٠٤)

أي شى عصنعت هذااليوم فى السوق ما يغضب الله تعالى فقال الرجل ماصنعت شيئا يغضب الله تعالى فقالت المرأة بلى والله انك فعلت شيئا يغضب الله تعالى وان لم تحدثنى بماصنعت وتصدقنى فى حديثك لا اقعد فى بيتك ولا تر انى ولا أراك فقال أخبرك بمافعاته فى يومى هذا على وجه الصدق اتفق لى انني جالس فى الدكان على عادتي اذ جاءت امرأة الى دكانى وامرتنى ان أصوغ لهاسوارا وانصرفت فصغت لهاسوارامن ذهب ورفعته فالم حضرت اتيتها به فاخرجت يدها ووضعت السوار فى ساعدها فتحيرت من بياض يدها وحسن زندها الذى يسبى الناظر وتذكرت قول الشاعر وسواعد تزهو بحسرت أساور كالنار تضرم فوق ماء جار

فكأنما والتبر محتاط بها ماء تمنطق معجبا بالنار

فاخذت يدهاوعصرتهاولو يتها فقالت له المرأة الله اكبرلم فعلت هذا الجرم ان ذلك الرجل النقا الذي كان يدخل بيتنامنذ ثلاثين سنة ولم نرفيه خيانة أخذاليوم يدى وعصرها ولواها فقال الرجل فسأل الله الامان ايتها المرأة انى تائب بماكان منى فاستغفرى الله لى وقالت المرأة وغرغ على التراب واعتذر حسن العاقبة فلها كان الغدجاء الرجل السقا والتي نفسه بين يدى المرأة وغرغ على التراب واعتذر اليهاوقال ياسيدتى اجعليني في حلى ممااغراني به الشطان حيث أضاني واغواني فقلت له المرأة امض الى حال سبيلك فان ذلك الخطأ لم يكن منكوان اكان سبيه من زوجي حيث فعل مافعل في الدكان فاقتص الله منه والخطأ لم يكن منكوان الرجل الصائخ لما احبر ته زوجته عافعل السقامه اقالدقة بدقة ولوزدت تو ادالسقافصارهذا الكلام مثلاسائر ابين الناس فينبغي للمرأة ان تكون مع زوجها فلهراو باطناو تقنع منه بالقليل ان لم يقدر على الكثير وتقتدى بعائشة الصديقة وفاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنه مالتكون مع حواشي السلف

ويضمنني قال عمررضي الله تمالى عنه ياأباذر أسممت هذاالكلام وتضمن لى مضورهذا الفلام قال نعم ياأميرالمؤ منيز اضمنه الى ثلاثة أيام فرضي بذلك واذن للغلام في الانصراف فلما انقضت مدة الامهال وكادوقتهاأن يزرل أوزال رلم يحضر الشاب الى مجاس عمر والصحابة حوله كالنجوم حول القمر وابو ذر قــد حضر و الخصمان ينتظر اذفقالا ابن الغريم يا أباذر كيف رجوع من فرولكن تحل لا نبرح من مكانناحتي تأتينا به لا تخذ بذأر نافقال أبوذر وحق الملك المالم ان انقضت الثلاثة ايام ولم يحضر الفلام وفيت بالضمان وسلمت نفسي للامام فقال عمر رضي الله عنه واللهان تأخرالفلام لاقضين فيأبي ذرمااقتضته شريعة الاسلام فهمات عبرات الحاضرين وارتفعت زفران النافار من وعظم الضجيج فعرض أكابرالصحابة على الشابين أخذالدية واغتنام الاثنية فابياولم يقبلا شيئاالا الاخذ بالثارف يناالناس عوجون ويضجون تأسفاعلي أبى ذراذاقبل الغلام ووقف بين يدى الامام وسلم عليه باحسن سلام ووجهه مشرق يتهلل وبالعرق بتكال وقال له قداسامت الصبى الىأخو الهوعر فتهم بجميع أحواله وأطلعتهم على مكان ماله ثم اقتحمت هاجرة الحر ووفيت فادالحرفتعجب الناسمن صدقه ووفائه واقدامه على الموت واجترائه فقال له بعضهم ما كروك ون غلام واوفاك بالعهدوالزمام فقال الفلام أما تحققتم ان الموت اذا حضر لا ينجو امنه أحدوا عاوفيت كيلايقه لذهب الوفاء من الناس فقال ابوذ روالله يااميرا لمؤمنين لقدضمنت هذا الغلام والمأعرفه من أى قوم ولارأيته قبل ذلك اليوم ولكن لماأعرض عمن حضر وقصدني وقالهم يضمنني و يكلفني الم أستحسن رده وأبت المروءة ان تخيب قصده اذليس في اجابة القصد من باس كيلايقال ذهب الغضل من الناس فعند ذلك قال الشابان ياأمير المؤمنين قدوه بناهمذا الشاب دم أبينا حيث بدل الوحشة بالايناس كيلايقال ذهب المعروف من الناس فاسبتشر الامام بالعة وعن الغلام وصدقه روفائه بالذمام واستكبرمر وءةابى ذر دون جاسائه واستحسن اعتماد الشابين في اصطناع المعروف واثنى عليهما ثناءالشاكر وتمثل بقول الشاعر

من يصنع الخير بين الورى يجزبه لايذهب الخير بين الله والناس ثم عرض عليهما ان يصرف اليهمادية أبيهمامن بيت المال فقالا انماعه و ناعنه ابتفاء وجه الله الديم المتمال ومن نيته كذالا يتبع احسانه مناولا اذي

(وممایحکی)ان أمیرالمؤمنین هرون الرشید کان له ولدقد بلغ من العمرستة عشر عاه او کان معرض عن الدنیا وسال کاطریقه الزهاد والعباد فکان یخر جالی المقابر و یقول قد کنتم تملیکو ن الدنیا فا ذاکم بخدیکم و قد صرنم الی قبور کم فیالیت شعری ماقاتم و ماقیل لکم و یبکی بکا الحائف الوجل و ینشد قول القائل

تروعنى الجنائز فى كل وقت ويحزننى بكا، النائحات فاتفق الأبادمرعايه في بعض الايام، هو فى موكبه وحوله و زرائه وكبرا، دولته وأهل مملكة و فرأواولد أميرالمؤ، نين وعلى جسده جبة من صوف وعلى رأسه مئز رمن صوف فقال بعضهم لبعض م \_ 19 الف لماه المحلد الثاني انابانا كانمعظمافي القبائل منزه عن الرذائل معروفا بالفضائل ربانا صغارا وأولانا كباراجم المناقب والمفاخر حقيقا بقول الشاعر

قالواا بو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان فكم أب قد علا بابن ذرى شرف كا علت برسول الله عدنان

فخرج يوما الىحديقة لهليتنزه في اشجارها ويقطتف يانع أثمارها فقتله هذا الشاب وعدل عن طريق الرشاد ونسألك القصاص بماجناه والحكم فيه بماأمرك الله فنظر عمرالي الشاب نظرة مرهبة وقال له قد سمعت من هذين الغلامين الخطاب فما تقول أنت في الجواب وكان ذلك الغلام ثابت الجنان جرىءاللسان قدخلع ثياب الهلع ونزع لباس الجزع فتبسم وتسكلم بافصح لسان وحيا أميرالمؤ منين بكامات حسان نم قال والله ياأميرالمؤمنين لقدوعيت ما دعوا وصدقانها قالاه حيث أخبرا بماجري وكان امر الله قدرامة دوراولكن ساذكر قصتي بين يديك والامرفيها البك اعلم ياأمير المؤمنين اني من صميم العرب العرباء الذين هم أشرف من تحت الجرباء نشأت في منازل البادية فاصابت قومي سودااسنين العادية فاقبات الى ظاهرهذ اللباد بالاهل والمال والولدوسلكت بعض طرائقهاالى المسيريين حدائقها بنياق كريمة لدى عزيزات على بينهن فحل كريم الاصل كثير النسل مليح الشكل به يأثر منهن النتاج وعشى بينهن كنهملك عليه تاج فندت بعض النياق الى حديقة أبيه وقد دظهر من الحائط أشجارها فتناولته بمشفرها فطردتها عن تلك الحديقة واذا بشيخ من الحائط قدظهر وزفيرغيظه يرمى الشرر وفي يده الميني حجر وهو يتهادى كالليث اذاحضر فضرب الفحل بذلك الحجر فقتله لانه اصاب مقتله فلمارأيت الفحل قدسقط بجانبي آنست ان قلبي قد توقدت فيه جمرات الغضب فتناولت ذلك الحجر بعينه وضربته به فكانسببا لحينه ولقي سوء مقلبه والمرءمقةول بماقتل به وعنداصابته الحجرصاح صيحة عظيمة وصرخ صرخة المية فاسرعت بالسيرمن مكانى فاسرع هذان الشابان وامسكاني واليك أحضراني وبين يديك أوقفاني فقال عمر الله تعالى عنه قداء ترفت عاافتر قت وتعذر الخلاص ووجب القصاص ولات حين مناص فقال الشاب سمعاوطاعة لماحكم به الامام ورضيت بمااقتضته شريعة الاسلام واكن فى أخصفير كانله أب كبيرخصه قبل وفاته بمالجزيل وذهب جليل وسلم امره الى واشهدالله على وقل هـ ذالاخيك عندك فاحفظه جهدك فاخذت ذلك المال منه ودفنته ولأأحد يعلم به الاانافان حكمت الآن بقتلي ذهب المال وكنت أنت السبب في ذها به وطالبك الصمير بحقه يوم يقفى الله بين خلقه وان أنت انظرتني ثلاثة أيام اقمت من يتولى أمرالفلام وعدت وافيا بالذمام ولى من يضمنني على هذا الكلام فاطرق اميرالمؤمنين رأسه تم نظر الى من حضر وقال من يقوم بضمانه والعود الى مكانه فنظر الفلام الى وجودمن في المجلس وإشارالي ابي ذردون الحاضرين وقال هذا يكفلني ويضمنني وأدرك شهر زاد الصباح فسكتتءن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٠ ٤) قالت بلمني أيم الملك السعيد ان الشاب لما أشار الي أبي ذروقال هذا يكفلني

يخرج وادفع له مايجده في جيبي واقرئه مني السلام ثم تشهدوا ثني علي ربه بأبلغ المكاب وانشدهذه الايات

> الى الرشيد فان الأجرفي ذا كا بلغ أمانة من وافت منيته على تمادى الهوى والبعدليا كا وقل غريبله شوق لرؤيتكم لان قربته من لئم يمناكا ماصده عنك لا بغض ولاملل نفسطا عفةعن نيلدنياكا وانما ابعدته عنك ياأبتي

تم ان الفلام بعد ذلك اشة فل بالاستففار وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ١١٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الغلام بعد ذلك اشتغل بالاستغفار

والصلاة والسلام على سيد الابرار وتلاوة بعض الابات ثم أنشده فدالابات

ياوالدى لاتفتر بتنعم فالعمرينفد والنعيم يزول واذا علمت بحال قوم ساءهم فاعلم بانك عنهم مسؤل واذاحملت الىالقبور جنازة فاعلم بانك بعدها محول

قال أبوعامر البصري فلمافرغ الفلام من وصيته وأنشاده ذهبت عنه وتوجهت الىبيتي فلما أصبح الصباح ذهبت اليهمن الغدوقت الضحى فوجدته قدمات رحمة الشعليه فغسلته وفتقت جبته فوجدت في جيبه ياقو تة تساوى آلا فامن الدنا نير فقلت في نفسي و الله ان هذا الفتي لقد زهد فى الدنياغاية الزهد ثم بعدأن دفنته توجهت الى بغدادو وصلت الى دار الخلافة وصرت اترقب خروج الرشيد الى ان خرج فتعرضت له في بعض الطرق ودفعت اليه الياقو تة فلهارآ هاعرفها يحر مغشياعليه فقبض على الخدمة فايا أفاق قال لاخدمة افرجو اعنه وأرساوه برفق الى القصر ففعلوا ماأمرهم به فلمادخل قصره طلبني وأدخلني محله وقال لى مافعل صاحب هذه الياقوتة فقلت قدمات ووصفت له حاله فجعل يبكي ويقول انتفع الولدوخاب الوالدثم نادى يافلانة نخرجت امرأة فلما رأتني أرادتأن ترجم فقال لها تعالى وماعليك منه فدخلت وسلمت فرمى اليها الياقو تة فلمارأتها صرخت صرخة عظيمة ووقعت مغشياعليهافاما أفاقت من غشيتهافات باأميرالمؤمنين مافعل الله بولدى فقاللى اخبرها بشأنه وأخذته العبرة فأخبرتها بشأنه فجعلت تدكى وتقول بصوت ضعيف مااشوقني الالقائك ياقرة عيني ليتني كنت اسقيك اذالم تجدليتني كنت اؤانسك اذالم تجد مؤانسائم سكبت العبرات وانشدت هذه الإسات

> ابكي غريبا اتاه الموت منفردا لم يلق الفاله يشكوا الذي وجدا من بعد عز وشمل كان مجتمعا اضحى فريداوحيدا لايرى احدا لميترك الموت مناواحدا أبدا وصار منى القرب مبتعدا ذاننا نلتقي يوم الحساب غدا

يسين للناس ماالايام تضمره یاغائبا قد قضی ربی بغربتـه ان ايأس الموت من لقياك ياولدي

لقدفضح هذاالولدأميرالمؤمنين بين الماوك فلوعا تبهرجع عماهو فيه فسمع أمير المؤمنين كلامهم فكلمه في ذلك وقال له لقد فضحتني بما أنت عليه فنظر اليه ولم يجبه ثم نظر أني طائر على شرفة من شرفات القصر فقال له أيها الطائر بحق الذى خلقك ان تسقط على يدى فانقض الطائر على بدالغلام ثمقال له ارجع الى موضعك فرجع الى موضعه ثم قال له اسقط على يد أمير المؤمنين فابى ان يسقط على يده فقال الغلام لابيه أمير المؤمنين أنت الذي فضحتني بين الأواياء بحبك الدنيا وقدعزمت على مفارقتك مفارقة لااعوداليك بعدها الافي الآخرة ثم انحدر الى البصرة فكان يعمل مع الفعلة في الطين وكان لا يعمل في كل يوم الابدرهم ودانق فيتقوت بالدانق ويتصدق بالدرهم قال أبوعامر البصرى وكان قدوقع في داري حائط خرجت الى موقف الفعلة لا نظر رجلا يعمل لى فيه فوقعت عينى على شاب مليح ذى وجه مسيح فجئت اليه وساست عليه وفلت له ياحبيبي اتريد الخدمه فقال نعم فقلت قم معي الى بناء حائط فقال لى بشروط اشترطها عليك قلت ياحسبي ماهي قال الاجرة درهم ودانق واذااذن المؤذن تتركني حتى أصلى مع الجماعة قلت زعم ثم أخذته وذهبت به لى المنزل فحدم خدمه لم أرى مثلهاوذ كرت له الفداء فقال لافعامت انه صائم فاما سمع الاذان قال لى قد عامت الشرطفقلت نعم فل حزامه وتفرغ للوضوء وتوضأ وضوء لم أرأحسن منه ثم خرج الى الصلاه فصلى مع الجماعة ثمر رجع الى خدمته فلما أذن العصر توضأو ذهب الى الصلاة ثم عاد الى الخدمة فقلت له ياحبيي قد انتهى وقت الخدمة فان خدمة الفعلة الى العصر فقال سبحان الله انعاخدمتي الى الليل ولم يزل يخدم الى الليل فأعطيته درهمين فلهار آهاقال مأهذا قلت والله أن هذا بعض اجرتك لاجتهادك فى خدمتى فرمى بهماالي وقال لاأريدزيادة على مكان بيني وبينك فرغبته فلم أقدرعايه فاعطيته درهاود إنقاوسارفاماأصبح الصباح بكرت الى الموقف فلم اجده فسأات عنه فقيللا انه لايأتي همنا الافي يوم السبت فقط فلما كان يوم السبت الناني ذهبت الى ذلك المكان فوجدته فقلت له باسم الله تفضل الى الخدمة فقال لى على الشروط التي تعملها قلت نعم فذهبت بهالي داري ووقفت انظره وهو لايراني فاخذكفا من الطين ووضعه على الحائط فاذا الحجارة يتركب بعضها على بعض فقلت هكذا أولياء الله فخدم يومه ذلك وزادفيه على ماتقدم فلما كان الليل دفعت له اجرته فأخذها وصار فلما جاء يوم السبت الثالث أتيت الى الموقف فلم أجده فسألت عنه فقيل لى هو مريض وراقد في خيمة فلانة وكانت تلك المرأة عجوز مشهورة بالصلاح ولما خيمة من قصب في الجبانة فسرت الى الخيمة ودخلتها فاذا هو مضطجم على الارض وليس تحته شيء وقد وضع رأسه على لبنة ووجهه يتهلل نورا فسامت عليه فردعلى السلام فبتست عندرأسه ابكى على صغرسته وغربته وتوفيقه لطاعة ربه ثم قلت له الك حاجة قال نعم قلتوماهي قالاذا كان الفدتجيء الى في وقت الضحى فتجدني ميتافتفسلني وتحفر قبري ولاتعلم بذلك احداوتكفنني فيهذه الجبة التي على بعدان تفتقها وتفتش جيبها وتخرج مافيه وتحفظه عندك فاذاصليت على وواريتني في التراب فاذهب الى بغداد وارتقب الخليفة هرون الرشيد حتى

الطريق بالشعر الذي سمعته منه قلت في نفسي لولا انأم عمر وهذه مافي الدنيا مثلها ما كان الشعراء يتغزلون فيها فتعلقت بحبها فلما كان بعديو مين عبرذلك الرجل وهو ينشدهذا البيت الذا ذهب الحاربام عمر و فلارجعت ولارجع الحمار

فهامت انهاماتت فحزنت عليهاومضيلي ثلاثة ايام وانافي العزاء فتركته وانصرفت بعدما تحققت قلة عقله (وممايحكي) من قلة عقل معلم الصبيان انهكان رجل فقيه في مكتب فدخل عليه رجل ظريف وجلس عنده ومارسه فراه فقيها نحو اللغو ياشاعرا أديبافهما لطيفا فتعجب من ذلك وة ل اذالذين يعلمون المبيان في المكاتب ليس لهم عقل كامل فلماهم بالانصراف من عندانفقيه قال له أنت ضيفي فيهذه الليلة فأجابه الي الضيافة وتوجه صحبته الىمنزله فاكرمه وأتى لهبالطمام فاكلا وشربائم جلسابعد ذلك يتحدثان الى المث الليل و بعد ذلك جهزله الفراش وطلع الىحريمه فاضطجم الضيف واراد النوم واذا بصراخ كثيرثار في حريمه فسألما الخبر فقالواله ان الشيخ حصل له أمرعظيم وهوفي آخر رمق فقال اطلعوني له فطلعوه له ودخل عليه فرآهمغشيا عليه ودمه صائل فرش الماعلى وجهه فلماأفاق قال لهماهذا الحال أنت طلعت من عندي في غاية ما يكون من الحظوانت صحيح البدن في أصابك فقال له يأخي بعدماطلعت من عندك جاست اتذكر في مصنوعات الله تعلى وقلت في نفسي كل شيء خلقه الله للانسان فيه نفع لان الله سبحانه وتعالى خلق البدين للبطش والرجلين للمشي والعينين للنظر والاذنين للسماع والذكر للجهاع وهلم جرا الاهاتير البيضتين ليسطهانهم فاخذت موسكان عندى وقطعتهما فحللى هذا الامرفنزلمن عنده وقالصدق من قال انكل فقيه يعلم الصبيان ليس لهعقل كامل ولوكان يعرف جميع العلوم (وحكى)أيضان بعض الحجاورين كان لا يعرف الخطولا القراءة وانما يحتال على الناس بحيل يأكل مذا الخبز فحطر بباله يوما من الايام انه يفتح له مكتباويةرى وفيه الصبيان فجمع ألواحا وأوراقامكتو بة وعلقها في مكان وكبرعم امته وجاس على ماب المكتب فصار الناس يمر ون عليه وينظرون الى عمامته والى الالواح والاوراق فيظنون أنه فقيه جيد فيأتون اليه باولاده فصاريقول لهذاا كتب ولهذا اقرأفصارالا ولاديعلم بعضهم بعضاف ينهاهوذات يوم جالس على باب المكتب على عادته واذا بامرأة مقبلة من معيدو بيدهامكتوب فقال في باله لا بدان هذه المرأة تقصد في لا قرالها المسكتوب الذي معهاقكيف يكون حالى ممهاوا نالا اعرف قراءة الخطوه بالنز ول ليهرب منهافا حقته قبل أن ينزل وقالت له الى أين فقال لما أريد أن أصلى الظهر وأعود فقالت له الظهر بعيد فاقرأ لي هذا الكتاب فاخذهمنها وجعل أعلاه أسفله وصار ينظر اليه ويهزعمامته تارةو برقص حواجبه تارة أخرى ويظهر غيظاوكان زوج المرأة غائبا والسكتاب مرسل اليهامن عنده فلهارأت الفقيه على تلك الحالة قالت في نفسها لاشك از زوجي مات وهذا الفقيه يستحي ان يقول لي أنه مان فقالت له ياسيدي انكان مات فقل لى فهز رأسه وسكت فقالت له المرأة هل أشتى ثيا بي فقال له اشتى فقالت له هل ألطم على وجهي فقال له االعامي فاخذت الكتاب من يده وعادت الى منزلها وصارت تبكي هي وأولادها

فقلت ياأميرالمؤمنين أهوولدك قال نعم وقد كان قبل و لا يتى هذا الا مريز و رالعلاء و يجالس الصالحين فاباوليت هذا الا مريز و رابعلهاء و يجالس ور بما تصيبه الشدائد و يكابد الامتحان فادفعي اليه هذه الياقو تة ليجدها وقت الاحتياج اليها فدفعتها اليه وعزمت اليه ان يحسكها فامتثل أمرها وأخذها منها ثم ترك لنا دنيا نا وغاب عناولم يزل فلدفعتها اليه وعزمت اليه ان يحسكها فامتثل أمرها وأخذها منها ثم ترك لنا دنيا نا وغاب عناولم يزل فائباعنا حتى لقي الله عنى تقياميا ثم قال قم فأرنى قبرد فخرجت معه وجعات أسيرالي ان اريته اياه فجعل بهكي و يتنجب حتى وقع مغشيا عليه فلما افاق من غشيته استغفر الله وقال اناله وانااليه راجعون و دعاله بخير ثم سألنى الصحبة فقلت له ياأميرالمؤ منين ان لى في ولدك اعظم العظمات ثم انشدت هذه الاسات

انا الغريب فلا آوى الى أحد انا الغريب وان امسيت فى بلدى اناالغريب فلا أهل ولاولد وليس لى أحد يأوى الي أحد الى المساجد آوي بل وأعمرها فما يفارقها قلبى مدى الابد فالحمد لله دب الملكين على افضاله ببقاء الروح في الجسد

(ويمايحكي)عن بعض الفضلاء انه قال مررت بفقيه في كتاب وهو يقريء الصبيان فوجدته في هيئة حسنة وقماش مليح فاقبلت عليه فقاملي وأجلسني معه فمارسته في القراءات والنحو والشعر واللغة فاذاهوكامل فيكل مايرادمنه فقلت لهقوى الله عزمك فالكعارف بكل مايراد منكثم عاشرتهمد وكليوم يظهرفيه حسن فقلت في نفسي انهذاشيء عجيب من فقيه يعلم الصبيان مع ان العقلاءا تفقوا على نقص عقل معلم الصبيان ثم فارقته وكنت كل أيام قلائل اتفقده وأزوره فأتيت اليهفى بمض الايام على عادتي من زيارته فوجدت الكتاب مغلقاف التحيرا نه فقالوا أنه مات عنده ميت فقلت في نفسي وجب علينا أن نعزيه فجئت الى بابه رطر قته الحرجت لى جارية وقالت ماتر يدفقات أريدمولاكفقالت انمولاى قاعدافي العزاء وحده فقات لهاقولي لهان صديقك فلانايطلب انيعزيك فراحت واخبرته فقال لهادعيه يدخل فاذنتلي في الدخول فدخلت اليه فرأيته جالساوحده ومعصباراسه فقلت لهعظم الله أجرك وهذاسبيل لابدلكل أحدمنه فعايك بالصبر ثم قلت لهمن الذي ماتلك فقال اعز الناس على واحبهم الى فقلت لمله والدك فقال لاقات والدتك قال لاقلت اخوك قال لاقلت احدمن أقاربك قال لاقلت فمانسبته اليك قال حبيبتي فقلت في نفسي هذا اول المباحث في قلة عقله ثم قلت له قد يوجد غيرها مماهو أحسن منها فقال أنامار أيتها حتى اعرف أن كان غيرها احسن منهاأ ولافقلت في نفسي وهذامبحث ثان فقلت له وكيف عشقت من لاتراها فقال اعلم اني كنت جالسافي الطاقةواذا برجل عابرطريق ينني هذا البيت ياأم عمرو وجزاك الله مكرمة ردى على فؤادى اينما كانا

وأدرك شهرزادااصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢١٢ ع قالت بلغني أيها الملك السعيدأن الفقيه قاللا غني ارجل المارف

وقفت في شارع يعرف بالخرم لاستظل من حرالشمس وكان للدارجناح رحب بارزعل الطريق فلم



البت حتى جاء خادم اسود يقود حمارا فرأيت عليه جاد يقرا كبة حمار و يقوده عبد اسود كالبت حتى جاء خادم اسود يقود حمارا فرأيت عليه جاد يقرا كبة وتحتم امنديل مكال بالجواهر وعليها من اللباس العاخر ما لاغاية بمده ورأيت لماقواما حسنا وطرفا فاترا وشمائل ظريفة فسألت عنها بعض المارين فقال لي إنها مغنية وقد تعلق بحبها قلبي عند نظرى اليها وماقدرت أن أستقر على ظهر دابتي ثم إنها دخلت الدارالتي كنت واقفا على بابها لحملت أتفكر في حيلة أتوصل بها اليها فبينها أنا واقف إذا قبل وجلان ضابان جميلان فاستأدنا فاذن لهما ماحب الدار فنزلا و نزلت معهم ودخلت صحبتهما فظما أن مماحب الداردعاني فيلسناساعة فاتى بالطعام فا كلناثم وضع الشراب بين أيدينا

فسمع بعض جيرانهاالبكاء فسالواعن حالها فقيل لهمأ نهجاءها كتاب بموت زوجها فقال رجل ان هذا كلام كذب لاززوجها أرسل ليمكتو بابالأمس يخبرني فيهأ نهطيب بخير وعافية وانهبمد عشرةأيام يكون عنده افقام من ساعته وجاءالي المرأة وقال لهاأين الكتاب الذي جاء فجاءت بهاليه وأخذهمنها وقرأه واذافيه أمابعد فانى طيب بخير وعافية وبعد عشرة أيام اكون عندكم وقد أرسلت اليكم ملحفة ومكمرة فاخذت الكتاب وعادت به الى الفقيه وقالت لهما حملك على الذي فعاته معى واخبرته بماقاله جارهاسن سلامة زوجهاوانه أرسل اليهاملحفة ومكمرة فقال لهالقد صدقت ولكن ياحرمة اعذريني فأني كنت في تلك الساعة مغتاظا وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكارم المباح (وفي ليلة ١٣٤) قالت بلغني أيها الملك السعيدان المرأة لماقالت للفقيه ما حملك على الذي فعلته معي فقال لها اني كنت في تلك الساعة مغتاظا مشغول الخاطرو رايت المسكرة ملفوفة في الملحفة فظننتأنهمات وكفنوه وكانت المرأة لاتعرف الحيلة فقالت له أنتمعذور وأخذت الكتاب منه وانصرفت (وحكى) ان ملكامن الملوك خرج مستخفيا ليطلع على أحوال رعيته فوصل الىقرية عظيمة فدخلها منفردا وقدعطش فوقف بباب دارمن دورالقرية وطلبماء محرجت اليه امرة جميلة بكو زماء فناولته اياه فشرب فلم نظراليها افتتن بها فراود هاعن نفسها وكانت المرأة عارفة به فدخات به بيتهاو اجاسته وأخرجت له كتاباوقالت انظر في هذاال كتاب الى ان اصلح امرى وارجع اليك فجلس يطالع فى الـ كتاب واذافيه الزجرعن الزناو مااعد والله لاهله من العذاب فاقشعر حلده وتاب الى الله وصاح بالمراة وأعطاها الكتاب وذهب وكانزوج المرأة غائبا فلماحضر اخبرته بالخبرفتحير وقالفي نفسه اخاف ان يكون وقع غرض الملك فيهافلم يتجامر على وطئها بعد ذلك ومكث على ذلك مدة فاعامت المرأة أقاربها بماحصل آهامه زوجها فمرفو ذالي الملك فله امثل بيزيديه قال اقارب المرأة اعزالله الملك ان هذا الرجل استاجرمنا أرضالة راعة فزرعهامدة تم عطلها فلا هو يتركهاحتي نؤجرهالمن يزرعهاولاهو يزرعهاوقدحصل الضر رللارض فنخاف فسادها بسبب التعطيل لان الارض اذالم تزرع فسدت فقال الملكما الذي يمنعك من زرع أرضك فقال أعزالله الملك انهقد بلغني ان الاسدقد دخل الارض فهبته ولم أقدرِ على الدنومنها له لهي أنه لاطافة لي بالاسدواخاف منه ففهم الملك القصة وقال له ياهذا إن أرضك لم يطأها الاسدوأرضك طيبة الزرع فازرعهابارك الله لك فيها فان الاسد لا يعدو عليها ثم أم له و لزوجته بصلة حسنة وصرفهم (ويما) يحكى ان اسحق بن ابراهيم الموصلي قال اتفق انني ضجرت من ملاز مة دار الخليفه والخدمة بهافركبت وخرجت ببكرة النهار وعزمت على أذطوف الصحراء واتفرج وقات لغلماني اذاحاء رسول الخليفة أوغيره فعرفوه انني بكرتفي بعض مهماتي وانكم لاتعرفون اين ذهبت ثم مضيت وحدى وطفت في المدينة وقد حمى النهار فوقفت في شارع يعرف بالحرم وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح

(وفي ليلة ١٤) قالت باغني أيها الملك السعيد أن اسحق بن ابر اهيم الموصلي قال لماحي النهار

فلمافر غمن شعره لميبق أحدمنهم إلاوقام على قدميه ثمرمي بنفسه على الارض من شدة ماأصابه من الطرب قال فرميت العود من يدى فقالو ابالله عليك أن لأتفعل بناهدا وزدنا صوتا آخرز ادك الله تعالى من نعمته فقلت لهم باقوم أزيدكم وتا آخرو آخر وآخر وأعر فكممن أناأنا اسحق بن ابراهيم الموصلي والله إنى لاتيه على الخليفة إذاطلبني وأنتم قداسمعتمو ني غليظ ماأكرهه في هذااليوم فوالله لا نطقت بحرف ولاجلست معكم حتى تخرجوا هذاالعربيدمن بينكم فقال له صاحبه من هذاحذرتك وخفت عليك ثم أخذوا بيده وأخرجوه فاخذت العود وغنيت الأصوات التي غنتها الجارية من صنعتي تم أسررت إلى صاحب الدارأن الجارية قدوقعت مجبتهافي قلى ولا صبرلى عنهافقال الرجلهي لك بشرط فقلت وماهوقال أن تقيم عندي شهرا فاقت عنده شهر ولا يعرف أحد أبن أناوالخليفة يفتش على في كلموضع ولا يعرف لى خبرافاما انقضى الشهرسلم لى الجارية ومايتعلق بهامن الامتعة النفيسة وأعطاني خادما آخر فجئت بذلك إليمنز لي كأني أقد حزت الدنياباسرها من شدة فرحي بالجارية ثمركبت إلى المأموز من وقتى فاماحضرت بين يديه عالى ويحكيا إسحق وأبن كنت فاخبرته بخبرى فقال على بذلك الرجل في هذه الساعة فدالتهم على داره فارسل اليه الخليفة فلما حضرساله عن القصة فاخبره بها فقال له أنترجل ذوم وءة والرأى أن تمان على مروءتك فأمرله بمائة الف دره وقال لى يااسحق أحضر الجارية فأحضرتها وغنتله وأطر بته فحصل لهمنهاسرور عظيم فقال قدجعلت عليها نوبة في كل يوم خميس فتحضر وتغنى من وراءالستارة ثم أمر لها بخمسين الف درهم فوالله لقدر بحت في تلك الركبة

(وممايحكى) أن القاسم بن عدى حكى عن رجل من بنى تميم انه قال خرجت فى طاب ضالة فوردت على مياه بني طي فرايت فريقين احدهاقريب من الآخرواذا فى احدالفريقين كلام مثل كلام اهل الفريق الآخر فتأمات فرايت فى احدالفريقين شاباقد انهكه المرض وهو مثل الشن البالى فبينا أثا أتام له وإذا هو ينشد هذه الابيات

ألاً للمليحة ما تعود ابخل بالمليحة ام صدود مرضت فعادنى أهلى جميما فالك لا تري فيمن يعود فلوكنت المريضة جئث أسعى اليك ولم ينهنى الوعيد عدمتك منهم فبقيت وحدى وفقد الالف ياسكنى شديد

قسمه تكلامه جارية من الفريق الآخر فبادرت بحوه و تبعها أهلها وجعلت تضاربهم فاحس بهاالشاب فو ثب محوها فبادراليه أهل فريقه و تعلقوا به فجعل يجذب نفسه وهي تجذب نفسها من فريقها حتى تخلصا وقصد كل واحدمنه اصاحبه حتى التقيابين الفريقين و تعانقا نم خرا إلى الارض ميتين . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي لياة ٦٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أنه (ما يمكي) أن أبا بكر محمد الانبارى قال خرجت من الانبار في بعض الاسفار الى عمورية من بلاد الروم فنزلت في أنساء الطربق بدير الانوار في

م خرجت الجارية وفي يدهاعودفغنت وشر بناوقمت لاقضى حاجة فسأل صاحب المنزل الوجلين عنى فأخبراه أنهما لا يعرفانى فقال هم اطفيلى ولكنه ظريف فأجملوا عشرته ثم جئت فجلست في مكانى فغنت الجارية بلحن لطيف وأنشدت هذين البيتين

قل للغزالة وهى غــير غزالة والجؤذر المكحول غير الجؤذر لمـذكر الخلوات غـير مؤنت ومؤنث الخطوات غير مذكر

فأدته أداء حسناوشرب القوم وأعجبهم ذلك ثم غنت طرقاشتي بالحان غريبة وغنت من جملتها

الطلول الدوارس فارقتها الأوانس أوحشت بعد أنسها فهى قفراء طامس فكانأم هاأصلح فيهامن الاولى ثم غنت طرقاشتى بالحاذغريبة من القديم والحديث وغنت في أثنائها طريقة هي في وأنشدت تقول

قل أن صدعاتباً وزأى عنك جانباً قد المفت الذى المغت وان كنت لاعبا فاستعدته منهالا صحيحه فأقبل على أحدالر جلين وقال مارأينا طفيليا أصفق وجهامنك أما ترضي بالتطفل حتى اقترحت وقدصح فيك الأثر طفيلي ومقترح فأطرقت حيا ولم أجبه فجعل صاحبه يكفه عنى فلاينكف ثم قاموا إلى الصلاة فتأخرت قليلا وأخذت العود وشددت طرفيه وأصلحته إصلاحا محكما وعدت إلى موضعي فصليت معهم ولما فرغنامن الصلاة رجع ذلك الرجل إلى اللوم عو والتعنيف ولجى عربدته وأناصاه تفاخذت الجارية العود وجسته فأذكرت حاله وقالت من جسعودى فقالوا ماجسه أحد مناقالت الى والله لقد جسه حاذق منقدم فى الصناعة لانه أحكم أوتاره وأصاحه اصلاح حاذق فى صنعته فقات طاأ نا الذي أصلحته فقالت بالله عليك أن تأخذ وتضرب عليه فأخذته وضربت عليه طريقة عجيبة صعبة تكادأن تحيت الاحياء وتحدي الاموات وانشدت عليه هذه الابيات

وكان لي قلب أعيش به فاكتوى بالنار واحترقاب أنا لم أرزق مجبتها وانما للعبد مارزقا ان يكن ماذقت طعم هوى ذاقه لاشك من عشقا. وأدرك شهرزاد الصماح فسكت عن السكلام المباح

(وفى ليلة و ( ٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن اسحق بن ابراهيم الموصلي قال لما فرغت من شعري لم يبق أحدمن الجماعة ووثب من موضعه وجاسوا بين يدى وقالوا بالله عليك ياسيد ناأن تغنى لناصوتا آخرفقات حباوكرامة ثم أحكمت الضربات وغنيت بهذه الابيات

أناحت به الاحزان من كل جانب دم صبه بين الحشا وانترائب على البيز من ضمن الظنون الكواذب في لل لدمي من ثائر ومطالب

إلا من لقب ذوائب بنوائب حرام على رامي فؤادي بسهمه تبين بين البين ان اقترابه أراق ما لولا الهوى ما أراقه

لكم ثم انه اخذنى إلى قصر من الجوهر وقال لى إن هذا القصر لى ولك وانا لا ادخله إلا بك و بعد خمس ليال تكونين عندى فيه ان شاء الله تعالى ثم مديده إلى شجرة على باب ذلك القصر فقطف منها تفاحتين واعطانيها وقال كلى هذه واخنى الاخرى حتى يراها الرهبان فأ كلت واحدة فما رايت اطيب منها وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٨٤) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان الجارية قالت لماقطف التفاحتين اعطانيهما وقال كلى هذه واخنى الاخرى حتى يراهاالرهبان فأكلت واحدة فمارايت اطيب منهائم اخذ بيدي وخرج بيحتي أوصاني إلى دارى فلما استيقظت من منامي وجدت طعم التفاح في في والتفاحة الثانيةعندى ثم اخرجت التفاحة فأشرقت في ظلام الليل كأنها كوكب درى فجاؤا بالمراة إلى الديرومعها التفاحة فقصت عليناالرؤيا واخرجت لناالتفاحة فلم نرشيئا مثلهافي سائر فوا كهالدنيا فأخذت سكينا وشققتها على عدداصحابي فماراينا الذمن طعمها ولااطيب من ريحها فقلنا لعلهذاشيطان تمثل اليهاليغويهاعن دينهافأخذها اهلها وانصرفو اثم انها امتنعت عن الاكل والشرب فلما كانت الليلة الخامسة قامت من فراشها وخرجت من بيتها وتوجهت إلى قبر ذلك المسلم والقت نفسها عليه وماتت ولم يعلم بهاأهلها فلماكان وقت الصباح اقبل على القرية شيخان مسلمان عليهما ثيابمن الشعرومعهمااص اتان كذلك فقالا يااهل القريةان لله تعالى عندكم وليةمن اوليائه قدماتت مسلمة ونحن نتولاهادونكم فطلب اهسل القرية تلك المراة فوجدوهاعلى القبرميتة فقالواهذه صاحبتنا قدماتت على دينناونحن نتو لاهاوقال الشيخان إنها ماتت مسلمة ونحن نتولاهاواشتدالخصام والنزاع بينم بافقال احدالشيخين انعلامة اسلامها ان يجتمع رهبان الدير الار بعون و يجذبوهاعن القبرفان قدر واعلى حمامهامن الارص فهي نصرانية وان لم يقدروا على ذلك يتقدم واحد مناو يجذبها فان جاءت معه فهي مسلمة فرضي اهل القرية بذلك واجتمع الاربعون راهباوقوى بمضهم بمضاواتوه اليحماوها فلم يقدرواعلى ذلك وادرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٩ ٤) قالت بلغني ابها الملك السعيد ان الراهب عبد الله قال واتوها ليحملوها فلم يقدروا على ذلك فر بطنافي وسطها حبلاعظيما وجذبناها فانقطع الحبل ولم تتحرك فتقدم اهل الريقة وفعلوا كذلك فلم تتحرك من موضعها فلماعجزناءن حملها بكل حيلة قلنالاحد الشيخين تقدم أنت واحملها فتقدم اليها أحده اولفها في ردائه وقال بسم الله الرحمن الرحيم وعلى ملة رسول الله علي الله والمنابق منها المسلمون إلى غارهناك فوضعو هافيه وجاءت المرأتان فغساتاها وكفنتاها ثم حملها الشيخان وصلياعليها ودفناها إلى جانب قبره وانصرفاو كن نشاهد فغساتاها وكفنتاها ثم حملها الشيخان وصلياعليها ودفناها إلى جانب قبره وانصرفاو كن نشاهد هذا كله فلما خلا بعضنا ببعض قلنا ان الحق أحق أن يتبع وقدوضح الحق لنابالمشاهدة والعيان ولا برهان لناعلى صحة الاسلام أوضح لنا عمارايناه باعيننا ثم أسلمت وأسلم رهبان الدير جمعهم وكذلك أهل القرية ثم إنا بعثنا الى أهل الحزيرة نستدعي فقيها يعلمنا شرائع الاسلام وأحكام

قريةمن قرى عموريه فرج إلى صاحب الدير الرئيس على الرهبان وكان اسمه عبد المسيح فادخلني الدير فوجدت فيهأر بعون راهبافا كرموني في تلك الليلة بضيافة حسنة ثمرحات عنهم في الغد وقدرأيت من كثرة اجتهادهم وعبادتهم مالمأره من غيرهم فقضيت إربي من عمورية ثم رجعت إلى الانبارفاما كانفى العام المقبل حججت إلى مكذفبينما أناأطوف حول البيت إذ رأيت عبد المسيح الراهب يطوف أيضاومعه خسة أنفارمن أصحابه الرهبان فاماتحققت معرفته تقدمت اليه وفلتله هل أنت عبد المسيح الراهب قال بل أناعبد الله الراغب فجعلت أقبل شيبته وأبكى تم أخذت بيده وملت إلى جانب الحرم وقلت له أخبرنى عن سبب إسلامك فقال إنه من أعجب العجائب وذلك أن جاعةمن زهاد المسلمين مروابالقرية التي فيهادير ناة رسلوا شابايشتري لهم طعاما فرأى في السوق جارية نصرانية تبيع الخبز وهيمن أحسن النساء صورة فلما نظر اليهاافتتن بها وسقط على وجهه مغشياعليه فلماأفاق رجع الىأصحابه وأخبرهم عاصابه وقال امضوا إلىشأذ كم فلست بذاهب معكم فعذلوه ووعظوه فلم يلتفت اليهم فانصرفو اعنه ودخل القرية وجلس عندباب حانوت تلك المرأة فسألته عن حاجته فاخبرها أنه عاشق لهافاعرضت عنه فمكث في موضعه اللائه أيام لم يطعم طعاما بل صارشاخصا إلى وجههافامارأته لاينصرف عنهاذهبت إلى أهلهاوأخبرتهم بخبره فسلطوا عليه الصبيان فرموه بالحجارة حتى رضوا أضلاعه وشجوا رأسه وهومع ذلك لاينصرف فعزم أهل القرية على قتله فجاء ني رجل منهم وأخبرني بحاله فحرجت اليه فرأيته طريحا فسحت الدم عن وجهه وحملته إلى الديروداويت جراحاته وأقام عندى أربعة عشريوما فلماقدرعلى المشي خرجمن الدير وأدرك شهرزادالصباح فسكتتءن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٧٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الراهب عبدالله قال فحملته إلى الدير وداويت جراحاته واقام عندى اربعة عشر يوما فلما قدر على المشى خرج من الدير إلى باب حانوت الجارية وجلس ينظر اليها فلما ابصرته قامت اليه وقالت له والله لقدر حمتك فهل لك ان تدخل فى دينى وانا اتر وجك فقال معاذ الله ان انسلخ من دين التوحيد وادخل فى دين الشرك فقالت قم وادخل معى داري واقض منى إربك وانصرف راشدا فقال لا ما كنت لا ذهب عبادة اثنى عشرة سنة بنهوة لحظة واحدة فقالت انصرف عنى حين شدقال لا يطاوعني قلبى فأعرضت عنه بوجهها موض به الصبيان فأقبلوا عليه يرمونه بالحجارة فسقط على وجهه وهو يقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فرجت من الدير وطردت عنه الصبيان ورفعت راسه عن الارض فسمعته يقول اللهم اجمع بيني و بينها في الجنة فحملته إلى الدير فمات قبل ان اصل به اليه فرجت به عن القرية وحفرت له قبرا ودفنته فلما دخل الليل وذهب نصفه صرخت تلك المراة وهي في فراشها صرخة وانظاق في إلى الجنة فلما صار بى الي بابها منعني خازيها من دخولها وقال إنها محرمة على يدي و دخلت معه فرايت فيها من القصور والاشجارما لم يكن ان اصفه الكافرين فاسلمت على يديه ودخلت معه فرايت فيها من القصور والاشجارما لم يكن ان اصفه الكافرين فاسلمت على يديه ودخلت معه فرايت فيها من القصور والاشجارما لم يكن ان اصفه الكافرين فاسلمت على يديه ودخلت معه فرايت فيها من القصور والاشجارما لم يكن ان اصفه الكافرين فاسلمت على يديه ودخلت معه فرايت فيها من القصور والاشجارما لم يكن ان اصفه الكافرين فاسلمت على يديه ودخلت معه فرايت فيها من القصور والاشجارما لم يكن المورة و المنه على المنافق المناف

الغلام على الجارية لا يخفي على احدمن الناس وما أحدن قول أبي نواس أقل مافيه مرن فضائله أمنك من طمثه ومن حبله

وةول الشاء

قال الأمام أبو نواس وهو في شرع الخلاعة والمحون يقلد يا أمة تهوى العذار تمتعوا من لذة في الخلد ليست توحد ولان الجارية اذابالم الواصف في وصنمها وأراد تزو يجها بذكر محاسن أوصافها شبهها بالغلام وأدرك شهرزاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢١٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الشييخ قال ولأن الجارية اذابالغ الواصف فى وصفها وارادتز ويجهابذ كرمحاسن أوصافها شهها بالغلام لماله من المآثر كما قال الشاعر

غلامية الارداف تهتز في الصبا كما اهتز في ديم الشمال قضيب

فلولاان الغلام أفضل وأحسن لماشبهت بهالجارية واعلمي صانك الله تعالى ان الغلام سهل القياد موافق على المرادحسن العشرة والاخلاق مائل عن الخلاف الوفاق ولاسيمان تنمنم هذارة واخضر شار مه وجرت حمرة الشبيبة في وجنته حتى صاركالبدر التمام وماأحسن قول ابي تمام

قال الوشاة بدا في الخد عارضه فقلت لاتكثروا ماذاك عائبه لما استقل بارداف تجاذبه واخضر فوق حمان الدر شاريه واقسم الورد ايمانا مفلظة أن لايفارق خديه عجائمه كلمته بجفور غير ناطقة فكان من رده ماقال حاجيه الحسن منك على ماكنت تمهده والشعر احرزه ممن يطالبه احلى وأحسن ماكانت شمائله اذا لاح عارضه واخضر شاربه والشعر احرزه عمن يطالمه

وصار من كان ياجي في محبته أن يحك عني وعنه قل صاحبه

فهذ دفضيلة في الغامان لم تعطها النساء وكيفي بذلك للغامان عليهن بخراومز ية فقالت له تا فاك الله تعالى انك قدشرطت على نفسك المناظرة وقدتكامت ومقصرت واستدللت بمذه الادلة على ماذكرت ولكن الأنقد حصحص الحق فلاتعدل عن سبيله وانلم تقنع باجمال الدليل فانا آتيك بتفصيله بالشعليك أين الغلام من الفتاة من يقيس السخلة على المهاة انماالمتاة رخيمة الكلام حسنة القوام فهي كقضيب الريحان بثفركاقحوان وشعر كالارسوان وخدكشقائق النعهان ووجه كتفاح وشفة كالراح وثدى كالرمان ومعاطف كالاغصان وهي ذات قدمعتدل وجسم متحدل وخد كحدالسف اللائح وجمين واضح وحاجبين مقرونين وعينين كحلاوين ان نطقت فاللؤ لؤالرطب يتنائر من فيها وتجذب القلوب وقةمعانيهاوان تبسمت ظننت البدريتلا لأمن بين شفتيهاوان رنت فالسيوب تسلمن مقلتيهااليها تنتهي المحاسن وعليهامدا والظاعن والقاطن ولهاشفتان حمر وان أليزمن الزبد وأحلى مذافا من الشهد. وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكادم المباح

الدين فجاءنا رجل فقيه صالح فعامنا العبادة وأحكام الاسلام ويحن اليوم على خير كثيرولله الجدوالمنة

(ويما) يحكي أن بعض الفضلاء قال مارأيت في النساء أذكي خاطرا وأحسن فطنة وأعوز علما وأجودقر يحةوأظرف أخلاقامن امرأة واعظة منأهل بغداد يقال لهاسيدة المشايخ اتفق أنها جاءت الى مدينة حماة سنة احدى وستين وخمائة فكانت تعظ الناس على الكرسي وعظاشافيا وكان يتردد على منزلها جماعةمن المتفقهين وذوى المعارف والاداب يطارحونها مسائل الفقه ويناظرونهافى الخلاف فمضيت اليهاومعي رفيق من أهل الادب فلمأجلسناعندها وضعت بين أبديناطبقامن الفاكهة وجلست هي خلف ستر وكان لهاأخا حسن الصورة قائما على رؤوسنا في الخدمة فلماأ كلناشرعنا في مطارحة الفقه فسألته امسألة فقهية مشتملة على خلاف بين الاعمة فشرعت تتكلمفي جوابهاوأناأصني اليهاوجعل رفيقي ينظر الى وجه أخيها ويتأمل في محاسنه ولا يصغى اليهاوهي تلحظه من وراءالستر فامافرغت من كلامهاالتفتت اليهوقالت أظنك بمن يفضل الرجال على النساءقال أجل قالت ولمذلك قال لان الله فضل الذكر على الانثى وأدرك شهرز ادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة • ٢ ٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الشيخ أجابها بقوله لان الله فضل الذكر على الانثى وأناأحب الفاخل واكره المفضول فضحكت ثم قالت أتنصفني في المناظرة ان ناظرتك في هذا المبحث قال نعم قالت فما الدليل على تفضيل الذكر على الانثى قال المنقول والمعقول أما النقول فالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بحافضل الله بعضهم على بعض وقوله تعالى ذان لم يكو نارجلين فرجل وامرأتان وقوله تعالى في الميراث وان كانوا اخوة رجالاونساء فللذكرمثل حظالا نثيين فالله سبحانه وتعالي فضل الذكرعلي الانثى في هذه المواضع وأخبرأن الانثى على النصف من الذكر لانه أفضل منها وأما السنة فاروى عن النبي عُلِيَّتُكُمُ أنه جعلَ دية المرأة على النصف من دية الرجل وأما المعقول فان الذكر فاعل والا نثى مفعول بها والفاعل أفضل من المفعول بهافقالت له أحسنت ياسيدى لكنك والله أظهرت حجتي عليك من لسانك ونطقت ببرهانهو عليك لالكوذلك أن اللهسبحانه وتعالى انمافضل الذكر على الانثى بحجرد وممفالذكورية وهذالانزاع فيه بيني وبينك وقديستوى في هذاالوصف الطفل والغلام والشاب والكهل والشيخ لافرق بينهم في دلك واذا كانت الفضيلة اعاحصات له بوصف الذكورية فينبني أذيميل طبعك وترتاح نفسك الى الشيخ كاترتاح الي الغلام اذلافرق بينهما في الذكورية وانماوقع الخلاف بيني وبينك في الصفات المقصودة من حسن العشرة والاستمتاع وأنت لم تأت ببرهان على فضل الغلام على الانثى في ذلك فقال له اياسيد تى أماعلمت مااختص به الغلام من اعتدال القد وتوريدالخدوملاحة الابتسام وعذو بةااكلام فالغلمان بهذأ الاعتبار أفضل من النساء والدليل على ذلك ماروي عن النبي عَلَيْكِيلُهُ أنه قال لا تدعو النظر الى المرد فان فيهم لمحة من الحور العين وتفضيل شعرك اسود لكنت أحسن من صبية فمامنهك من ذلك فرفعت رأسها الى وادرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(و فى ليلة ؟ 7 ؟) قالت بلننى أيها الملك السعيد أن أباسو يدقال لما قلت للعجو ز ذلك الكلام رفعت رأسها الى وحملقت العينين وأنشدت هذين البيتين

وصبغت ماصبغ الزمان فلم يدم صبغى ودامت صبغة الايام أيم الرفل لى ثياب شيبتنى واناك من خلنى ومن قدامى

فقلت له الله درك من عجو زمااصدقك في اللهج بالحرام واكذبك في دعوى التو بقمن الآثام (ومما) يحكى ان على بن عدبن عبدالله بن طاهر استعرض جارية اسمها مؤنس للشراء وكانت فاضلة ادبية شاعرة فقال له امااسمك ياجارية قالت أعزالله الاميراسمي مؤنس وكان قد عرف اسمها قبل ذلك فأطرق ساعة ثم رفع رأسه اليها وأنشد هذا البيت

ماذا تقولين فيمن شقه سقم من أجل حبك حتى مسار حيرانا فقالت أعزالله الاميروا شدت هذا البيت

اذا رأينا محبا قد اضربه داء الصبابة أوليناه احسانا

فأعجبته فاشتراها بسبه ين الف در هو اولدها عبد الله بن عهد صاحب المآثر (وقال ابوالعينا) كان عند نافي الدرب امن أتان احداها تعشق رجلا و لاخرى تعشق امرد فاجتمعتالياته على سطح احداها وهو قريب من داري وهمالا يعلمان بي فقالت صاحبة الامرد للاخرى يا اختى كيف تصبر بن على خشو نة اللحية حين تقع على سدرك وقت لفمك وتقع شوار به على شفتيك وخديك فقالت لها يا وعناء وهل يزين الشجر الاورقه والخيار الازغبه وهل رأيت في الدنيا أقبح من أقرع منتوف أما علمت ان اللحية الرجل مثل الذوائب للمر أة وما الفرق بين الذوائب واللحية اما علمت ان الله سبحانه و تعالى خلق في السماء ملكاية ولسبحان من زين الرجال بالاحي والنساء بالذوائب فلولاان اللحي كالذوائب في الجهال لما قرن بينها يارعناء مالى وفرش نفسي تحت الدلام الذي يعالج ني انزاله و يسابقني انحلاله واترك الرجل الذي ادا أهم واذا أدخل أمهل واذا فرغ رجع واذاره زاجاد وكلا خلص عاد فاتعظت صاحبة الفلام بمقالتها وقالت ساوت صاحبي و وب الكعبة

حلية تودد الجارية كا

(ويما) يحكى انه كان ببغدادرجل ذومقدار وكان موسر بالمال والعقار وهومن التجار الكبار وقدسهل الشعليه دنياه ولم يباغه من الذرية ما يتمناه و مضتعليه مدة من الزمان ولم يرزق بانات ولاذ كور فكبرسنه ورق عظمه و الحنى ظهره وكثر وهنه وهمه فأف ذهاب ماله و نسبه اذلم يكن له ولد يرثه و يذكر به فتضرع الى الله تعالى وصام النهار وقام الليل و نذرالنذور الله تعالى الحي القيوم و زارالصالحين و اكثر التضرع الى الله تعالى فاستجاب الله له وقبه و وقته او ساعتها و اعتماه الهره المن الا قليل من الايام حتى جامع احدى نساء ه خملت منه في ليلتها و وقتها و ساعتها و اعتماه هم الهرها

(وفي ليلة ٢٧٤) قالت بلغني أيها الملك الشعيد ان المرأة الواعظة لما وصفت الفتاة قالت و لهما سفتان حمراوان ألين من الزبدوأ حلى مذاقا من الشهد شمقالت بعد ذلك ولهما صدر كجادة الفعل فيه ثديان كأنهما حقان من عاج و بطن لطيف الكشيح كالزهر الغض و عكن قدا نعطفت و انطوى بعضها على بعض و نخذان ملتفان كأنهما من الدرعمودان وأرداف عمو جكانها بحرمن بلور أو جبال من نور ولها قدمان لطيفان و كفان كانهما سبائك العقبان في المسكين أين الانسمن الجان ومن قال الدنياعبارة عن النساء كان صادتا وأماماذ كرت من الحديث الشريف فهو حجة عليك لالك لان النبي علي النساء كان المرد قان فيهم لحقمن الحور العين فشبه المرد بالحور العين ولاشك ان المشبه به أفضل من المشبه فلولا أن النساء أفضل واحسن المشبه به أفضل من المشبه فلولا أن النساء أفضل واحسن المشبه به أفضال من المشبه فلولا أن النساء أفضل واحسن المشبه به أفضال من المسبه فلولا أن النساء أفضل واحسن المشبه به أفضال من المسبه فلولا أن النساء أفضل واحسن المشبه به أفضال من المسبه فلولا أن النساء أفضل واحسن المشبه به أفضال من المسبه فلولا أن النساء أفضل واحسن المشبه به أفضال من المسبه فلولا أن النساء أفضل واحسن المشبه به أفصال من المسبه فلولا أن النساء أفضل واحسن المشبه به أفضال من المسبه فلولا أن النساء أفضل واحسن المسبه به أفضال من المسبه فلولا أن النساء أفضل واحسن المسبه به أفصال من المسبه فلولا أن النساء أفضل واحسن المسبه به أفصال من المسبه فلولا أن النساء أفضل واحسن المسبه به أفصال من المسبه فلولا أن النساء أفضل والمسبه بالمالة لام يتم عن سلوله كلام ين جميعا عدولا منهم عن سلوله كلولا قال كبيرة عن النساء أفضل من المسبه بالمالة كلولا أن النساء أفضل من المسبه بالمالة كلام يتم عن سلوله كلولا أن المالة كلول

ممسوقة القصر غلامية تصلح للوطى والزاني وأما ماذكرتهمن حسن العذار وخضار الشارب وان الغلام يزداد به حسناو جمالا فو الله لقد عدلت عن الطريق وقلت غيرالتحقيق لان العذاريبذل حسنات الجمال بالسيئة تثم انشدت هذه

الابيات بدا الشعر في وجهه فاننقم أماشقه منه لما ظلم ولم أر في وجهه كالدخا ن الا وسالفه كالحمم اذا اسود فاضل قرطاسه فما ضميم بحكان القلم فان فضلوه على غيره فماذاك الالجهل الحكم

فلما فرغت من شعرها قالت للرجل سبحان الله العظيم . وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٦٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان المرأة الواعظة لما فرغت من شعرها قالت للرجل سبحان الله العظيم كيف يخفى علبك أن كال اللذة فى النساء وأن النعيم المقيم لا يكون الا بهن وذلك أن الله سبحانه و تعلم كيف يخفى علبك أن كال اللذة فى النساء وأن النعيم المقيم لا يكون الا بهن وذلك أن الله سبحانه و تعلم و عدام الا بنياء والاولياء فى الصالحة ولوعلم الله تعالى أن فى غيرهن لذة الاستمتاع لجزاه بعو وعدهم اياه وقال و المياء والاولياء فى الصالحة والعلم الله الولدان خدماللا نبياء والاولياء فى المنه لا المنه المنه المنه المنه المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و الله المنه و المنه و المنه و المنه و الله المنه و الله و المنه و ال

قصيحة الكلام حسنة النظام فالمانفد جميع ماله وتبين سوء حاله ولم يبق مه غير هذه الجارية أقام ثلاثة أيام وهو لم يذق طعم طعام ولم يسترح في منام فقاات له الجارية ياسيدى احماني الى أمير المؤمنين هرون الرشيد وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٦٤) قالت بلغني أيم الملك السعيد أد الجارية قالت لسيدها ياسيدي احملني الى هرون الرشيدا لخامس من بني العباس واطلب تمني منه عشرة آلاف دينار فان استغلاني فقل له ياأميرالمؤمنين وصيفتي أكثرمن ذلك فاختبرها يعظم قدرهافي عينك لان هذه الجارية ليسطما نظير ولا تصلح الا لمثلك ثم قالت له اياك أن تبيعني بدون ماقلت لكمن المئن فانه قليل في مثلي وكان سيدالجارية لا يعلم قدرها ولا يعرف أنهاليس لها نظير في زمانها ثم انه حملها الى أمير المؤمنين هرون الرشيدوقدمهالهوذ كرماقالت فقال لهاالخلية قمااسمك قالت اسمى توددقال ياتودد ماتحسنين من العلوم قالت ياسيد انى أعرف النحووالشعر والفقه والتفسير واللغة وأعرف فن الموسيق وعلم الفرائض والحساب والقسمة والمساحة وأساطيرالا ولين وأعرف القرآن العظيم وقد قرأته بالسبغ والمشرو بالار بع عشرة وأعرف عددسوره وآياته وأحزابه وأنصافه وأرباعه وأثمانه وأعشاره وسجداته وعددأ حرفه وعرف مافيهمن الناسخ والمنسوخ والمدنية والمكية وأسباب التنزيل وأعرف الحديث ألشريف دراية ورواية المسندمنه والمرسل ونظرت فعلوم الرياضه والمندسة والفلسفة وعلرالحكمة والمنطق والمعانى وألبيان وحفظت كثيرامن العلم وتعاقت بالشعر وضربت المودوعرفت مواضع النغم فيه ومواقع حركات أوتاره وسلناتها فانغنيت ورقصت فتنت وان تزينت وتطيبت قتلت وبألجلة فانى وصلت الىشى الم يمرفه الاالراسخون في العلم فاياسم الخليفة هر وذالرشيد كارمهاعلى صغرسنها تعجب من فصاحة لسانها والتفت الى مولا هاوقال اني أحضر من يناظرها في جميع ماادعته فان أجابت دفعت لك ثمنها وزيادة وان لم تجب فانت أولى بها فقال مولاهايااميرالمؤمنين حباوكرامه فكتب أميرالمؤمنين اليعامل البصرة بان يرسل اليه ابراهيم بن سيارالنظام وكان أعظم أهل زمانه في الحجة والبلاغة والشعر والمنطق وأصره ان يحضر القراء والعلماء والاطباء والمنجمين والحبكهاء والمهندسين والفلاسفه وكان ابراهيم أعلمن الجميع فماكان الا قليل حتى حضر وا دار الخلافة وهم لا يعلمون الخبرفدعاهم أمير المؤمنين الى مجلسه وأمرهم بالجلوس فجاسواتم أمرأن تحضرالجارية تودد فضرت وظهرت نفسهاوهي كأنها كوكبدرى فوضع لهاكرسي من ذهب فسلمت ونطقت بفصاحة لسان وقالت ياأمير المؤمنين مرمن حضرمن العلهاء والقراءوالاطباء والمنجمين والحمكهاءوالمهندسين والفلاسفة أن يناظروني فقال لهم أمير المؤمنين أريدمنكم أن تناظر واهذه الجارية في أمردينها وأن تدحضوا حجتها في كل ماادعته فقالوا السمع والطاعةلله ولك ياأميرا لمؤمنين فعند ذلك أطرقت الجارية برأسها الى الأرض وقالت أيكم الفقيه العالم المقرى المحدث فقال أحدهم أناذلك الرجل الذي طلبت قالت له اسأل عماشئت قال لهاأنت قرأت كتاب الشالعزيز وعرفت ناسخه ومنسوخه وتديرت آياته وحروفه قالت نعم فقال م- ٠٠٠ الف لله المجلد الثاني

ووضعت حملها وجاءت بذكركانه فلقة قمر فاو فى بالنذروشكرالله عز وجل وصدق وكساالارامل والايتام وليالة سابع الولادة سماه بابى الحسن فرضعته المراضع وحضنته الحواضن وحملته المهاليك والخدم الى انكبر ونشاوتر عرع وانتشى وتعلم القرآن الطيم وفرائض الاسلام وامو رالدين القويم والخطوال شعر والحساب والرمى بالنشاب فكان فريد دهره وأحسن أهل زمانه وعصر دذا وجه مليح ولسان فصيح يتهادى تمايلا واعتدا لاويترامى تدللا واختيالا بخدا حروج بين أزهر وعدندا رأخضركما قال فيه بعض واصفيه

بدارسع العذار للحدق والورد بعد الربيع كيف بقي الماترى النبت فوق عارضه بنفسجا طالعا من الورق

فاقامم أبيه برهةمن الزمن في أحسن حالوا بوه به فرحمسر ورالى أذ باخ مبالغ الرجال فأجلسه أبوه بين يديه يومامن لايام وقال له ياولدى انه قد قرب الاجل وحانت و فاتى ولم يبق غير لقاء الله عز وجل وقد خلفت لك ما يكفيك الى ولد الولد من المال المتين والضياع و الاملاك والبساتين فاتق الله تعالى ياولدي فيما خلفته لك ولاتته عالامن رفدك فلم يكن الاقايل حتى مرض الرجل ومات فجهزه ولده أحسن بجهبز ودفنهو رجع الى منزله وقعد للعزاء أياما وليالي واذابا صحابه قددخلوا عليه وقالوا لعمن خلف مثلك مامات وكل مفات فقدفات ومايصلح العزاء الاللبنات والنساء المحدرات ولم يزالوا بهحتى دخل الحمام ودخلواعليه وفكواحزنه وادركشه رزادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٢٥ ٤) قالت بلغني أبها الملك السعيد أن أبا الحسن ابن الخواج المادخل عليه أصحابه الحام وفكواحزنه نسى وصية أبيه وذهل كثرة المال وظن أن الدهر يبقى معه على حال وأن المال ليس لهزوال فأكل وشرب ولذوطرب وخلع ووهب وجادبالذ هب ولازم أكل الدجاج وفض ختام الزجاج وقهقهة القناني واستماع الاغاني ولم يزل على هذا الحال الى أن نفد المال وقعد الحال و ذهب ماكانلديه وسقطفي ديه ولم يبق لهبعدأن أتلف ماأتلف غير وصيفة خلفهاله والدهمن جملة ماخلف وكانت الوصيفة هذه ليسطانظير في الحسن والجال والهاء والكال والقد والاعتدال وهي ذات فنون وآداب وفضائل تستطاب قد فاقت أهل عصرها وأوانها وصارت أشهرمن علم في اقتنانها وزادت على الملاح بالعلم والعمل والتثنى والميل مع كونها خماسية القدمقارنة للسعد بجبينين كأنهما هلال شعبان وحاجبين أزجين وعيون كعيون غزلان وأنف كحدالحسام وخدكا نه شقائق النعمان وفم كخاتم سلمان واسنان كانهاء قود الجمان وسرة تسع أوقية دهن بان وخصر انحل من جسم من اضناه الهوى واسقمه الكتمان وردف أثقل من الكثيان وبالجلة فهي في الحسن والجال جديرة بقول

من قال اناقبلت فتنت بحسن قوامها أو أدبرت قتلت بصد فراقها شمسية بدرية غصنية ليس ألجفا والبعد من أخلاقها جنات عدن تحت جيب قيصها والبدر في فلك على أطواقها

تسلب من أيراها بحسن جمالها وبريق ابتسامها وترميه من عيونها بنبل سهامها وهي مع هذاكله

التوكل قل فمامفتاح التوكل قالت الرجاءقال فمامفتاح الرجاءقالت الطاعةقال فمامفتاح الطاعةقالت الاعتراف لله تمالى بالوحدانية والاقرارله بالربو بيةة ل احسنت فاخبريني عن فر وض الوضوء قالت ستة أشياء على مذهب الامام الشافعي عهد بن ادريس رضى الله تعالى عنه النية عندغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجاين مع الكعبين واترتيب وسنته عشرةأشياءالتسمية وغسلااك فينقبل ادخالهما الاناء والمضمضةو الاستنشاق ومسح بعض الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماءجديد وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين وتقديم اليمني على اليسرى والطهارة ثلاثاثلاثا والموالاة فاذاف غمن الوضوءقال أشهدأن لاإله إلاالله وحده لاشريك لهوأشهدأن عبدا ورسوله اللهم اجعلني من التوايين واجعلنيمن المنطهر ينسبحانك اللهم وبحمدك اشهدأن لاإله إلاأنت استغفرك وأتوب اليك فقد جاء في الحديث الشريف عن النبي عليالية أنه قال من قاله اعقب كل وضوء فتحتله أبواب الجنةالثمانية يدخل من أيهاشاءقال احسنت فاذاأرا دالانسان الوضوء ماذابكون عنده من الملائكة والشياطين قالت اذاتهيأ الانسان للوضو أتت الملائكة عن يمينه والشياطين عن شماله فاذاذكرالله تمالى في ابتداء الوضوء فرت منه الشاطين استولت عليه الملائكة بخيمة من نو رهاأر مة اطناب مع كاطنب ملك يسبح الله تعالى ويستغفر لهمادام في انصات أوذكر فان لم يذكر الله عز وجل عند ابتداءالوضوءولم بنصت استولت عليه الشياطين وانصرفت عنه الملائكة و وسوس له الشيطان حتى يدخل عليه الشك والقص في وضوئه فقد قال عليه الصلاة والسلام الوضوء الصالح يطرد الشيطانوية من من جو دالسلطان وقال أيضامن نزلت عليه بلية وهو على غير وضوء فلا يلومن الا نفسهقال أحسنت فأخبريني عمايفعل الشخص اذااستيقظمن منامه قالت اذا استيقظ الشخص من منامه فليغسل يديه ثلاثاقبل ادخالهم الاناء قال أحسنت فاخبر يني عن فروض الفسل وعن سننهقال فروض الفسل النية وتعميم البدن بالماء أى ايصال الماء الى جميع اشعر والبشرة وأماسننه فالوضوءقبله والتدليك وتخليل الشعر وتأخيرغسل الرجلين في قول الى آخر الفسل قال أحسنت وأدركشهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٩ ٪) قالت باغنى أيها الملك السعيدان الجارية لما خبرت الفقيه عن فروض الغسل وسننه قال أحسنت فاخبر ينى عن اسباب التيمم وفر وضه وسننه قالت أما اسبابه فسبعه فقد الماء والخوف والحاجة اليه واضلاله في رحله والمرض والجبيرة والجراح و أما فروضه فأربعة النية والتراب وضربة للوجه وضربة لليدين واماسننه فالتسمية وتقديم الينى على اليسرى قل احسنت فأخبرينى عن شروط الصلاة وعن اركانها وعن سننها قالت أماثم وطها فخه شة اشياء طهارة الاعتناء وستر العورة ودخول الوقت يقينا أوظنا واستقبال القبلة والوقوف على مكان طاهر و أما اركانها فالنية وتكبيرة الاحرام والقيام مع القدرة وقراءة الفاتحة و بسم الثه الرحم التهمنها على مذهب الامام الشافعي والركوع والطمأنينة فيه والاعتدال والطمانينة فيه والسجود والطمأنية فيه والامام الشافعي والركوع والطمأنينة فيه والاعتدال والطمانينة فيه والسجود والطمأنية فيه

هاأسألك عن الفرائض الواجبة والسنن القائمة فاخيرينى أيتها الجارية عن ذلك ومن بك ومن نبيك ومن الفرائض الواجبة والسنن القائمة فاخيرينى أيتها الجارية عن ذلك وما خوانك وماطريقتك ومامنها جك قالت الله ربى وعد والتهابة بني والمؤمنون اخواني والخيرطريقتي والسنة منهاجي فتعجب الخايفة من قو لهاؤمن فصاحة لسانها على صغر سنها ثم قال لهاأيتها الجارية أخبرينى عاعرفت الله تعالى قالت بالعقل قالت العقل عقلان عقل موهوب وعقل مكسوب وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٧ ٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الجارية قالت العقل عقلان موهوب ومكسوب فالعقل الموهوبهوالذي خلقه الله عزوجل يهدى به من يشاءمن عباده والمقل المكسوب هو الذى يكسبه المرء بتآدبه وحسن معرفته فقال لهاأحسنت ثم قال أبن يكون العقل قالت يقذفه الله في القلب فيصعد شعاعه في الدماغ حتى يستقرقال لهاأحسنت ثم قال أخبر يني بم عرفت النبي وَيُؤْتِينِهُ قَالَتَ بِقَرَاءَةً كَتَابِ اللهُ تَعَالَى و بالأيات والدلالات والبراهين والمعجزات قال أحسنت فاخبريني عن الفرائض الواجبة والسنن القائمة قالت أماالنر ائض الواجبة فخمس شهادة أن لا اله الا اللهوحده لاشريك لهوأن عداء بدهورسولهواقام الصلاةوا يتاءالزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا وأماالسنن القائمة فهي أربع الليل والنهار والشمس والقمر وحن يدنين العمروالامل وليس يعلم ابن آدم أنهن يهدمن الاجل قال احسنت فاخبريني ما شعائر الايمان قالت شعائر الايمان الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد واجتناب الحرام قال احسنت فاخبريني بأي شيء تقومين الى الصلاة قانت بنية العبودية مقرة بالربوبية قال فاخبريني كمفرض الله عليك قبل قيامك الى الصلاة قالت الطهارة وستر العو رة واجتناب الثياب المتنجسة والوقوف على مكان طاهر والتوجه للقبلة والقيام والنية وتكريرة الاحرام قال أحسنت فاخبريني بم تخرجين من بيتك الى الصلاة قالت بنية العمادة قال فمأى نية تدخلين المسحد قالت بنية الخدمة قال فعاذا تستقبلين القبلة فالت بثلاث فرائض وسنة قالت احسنت فاخبريني مامبد أالصلاة وماتحليلها وماتحريمها قالتمبد أالصلاة الطهو روتحر عاتكبيرة الاحرام وتحليلهاالسلام من العلاة قال فماذا يجب على من تركم اقالت روى في الصحيح من ترك الملاة عامدا متعمدا من غيرعذ رفلاحظ له في الاسلام وأدركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٨٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الجارية لماذكرت الحديث الشريف قال لها الفقيه أحسنت فأخبريني عن الصلاة مدهي قالت الصلاة مملة بين العبدور به وفيها عشر خصال تنور القلب وتضيء الوجه وترضى الرحمة وتخفف الشيطان وتدفع البلاء وتكفي شرالا عداء وتكثر الرحمة وتدفع النقمة وتقرب العبد من مولاه وتنهى عن الفحشاء والمنكر وهى من الواجبات المفروضات المكتوبات وهي عماد الدين قال أحسنت فاخبريني مامغتاح الصلاة قالت الوضوء قال فامفتاح الوضوء قال فامفتاح الوضوء قال فامفتاح الوضوء قال فامفتاح اليقين قالت التسمية قال فامفتاح اليقين قالت التسمية قال فامفتاح اليقين قالت التسمية المفتاح اليقين قالت التسمية المفتاح التسمية قال فامفتاح اليقين قالت التسمية قال فامفتاح اليقين قالت التسمية قال في المفتاح اليقين قال في المفتاح المفتاح اليقين قال في المفتاح المفتاء المفتاح المفتاح المفتاء المفتاء المفتاء المفتاء المفتاء المفتاء المفتاء المفتاء المفتاء المف

الاحرام والوقوف بمرفة والطواف والسمي والحاق والتقصير قال فمافر وض العمرة قالت الاحرام بهاوطوافها وسعيهاقال فما فروض الاحرام قالتا التجرد من المخيط واجتناب الطيب وترك حلق الرأس وتقايم الاظافر وقتل الصيدوالنكاح قال فاسنن الحج قالت التلبية وطواف القدوم والوداع ولمبيت بالمزدلفة وبمنى ورمى الجارقال احسنت فما لجهاد ومااركانه قالت أمااركانه فحر وجالكفار عليناو وجودالامام والعدة والنبات عندلقاءالعدووأماسننه فهوالتحريض على القتال لقوله تعالى ياأيها النبي حرض المؤمنين على القتال قال أحسنت فاخبر ينيءن فروض البيع وسننه قالت أما فروض البيع فلا يجاب والقبول واوان يكون المبيع مماوكامنتفعابه مقدو راعلى تسايمه وترك الربا واماسنه فالآقالة والخيارقبل التفرق لقوله علي البيمان بالخيارمالم بتفرقاقال أحسنت فاخبريني عن شيء لا يجو زبيع بعضه ببعض قالت حفظت في ذلك حديث المحيحاعن نافع عن رسول المعلقلية انه نهي عن بيع التمر بالرطب والتين باليابس والقديد باللحم والزبد بالسمن وكل ماكان من صنف واحدمأ كول فلايجو زبيع بعضه ببعض فلماسمع الفقيه كلامهاوعرف انها زكية فطنة حاذقة عالمة بالنقه والحديث والتفسير وغيرذلك قالف نفسه لابدمن ان انحيل عليهاحتي اغابهافي مجلس أميرا لمؤمنين فقال لهاياجارية مامعني الوضوء في اللغة قالت الوضوء في اللغة النظافة والخلوص من الاد ناس فال فامعني الصلاة في اللغة قالت الدعاء بخير قال فامعني الغسل في اللغة قالت التطهير قال فمامعني العموم في اللغة قالت الامساك قال فمامعني الزكاة لغة قالت الزيادة قال فمامعني الحج فى اللهة قالت القصد قال فمامه ني الجهاد في اللغة قالت الدفاع فا نقطعت حجة الفقيه وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٣٠٤) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الفقيه لما انقطعت حجته قام على قدميه وقال اشهدالله ياأمير المؤمنين بان الجارية اعلم مني في الفقه فقالت له الجارية اسألك عن شيء فأتني بجوابه سريعا ان كذت عار فاقال اسألي قالت في سهام الدين قال هي عشرة الاولى الشهادة وهي الما الما يالها الفائي الصلاة وهي الفطرة الثالث الزكاة وهي الطهارة الرابع الصوم وهي الجنة الخامس الحجوهي الشريعة السادس الجهاد وهي الكفاية السابع والثامن الاصربالمعروف والنهي عن المندر وهما الغيرة التاسع الجاعة وهي الالفة العاشر طلب العام وهي الطريق الجيدة قالت أحسنت وقد بقيت عليك مسئلة أما ولى الاسلام قالهي أربعة صحة العقد وصدق القصد وحفظ الحدوالو فاء بالعهد قالت بقي مسئلة أخرى فان أجبت والا أخذت ثيابك قال قولى ياجارية قالت فما فروع الاسلام فسكت ساعة ولم يجب بشيء فقالت انزع ثيابك وأناأ فسرها لك قال ميرا لمؤون في ما لا تعداء برسوله وتنافي في المنافق والموقوقة الدين وحب لك ما عليه من الثياب قالت هي المرسلين وخوف التبديل والتأهب للرحيل وقوة الدين وحب الجليل وا تباع التنزيل وتصديق المرسلين وخوف التبديل والتأهب للرحيل وقوة اليقين والعفو عند القدرة والقوة عند الضعف والصبر عند المصيبة ومعرفة الله تعالى ومعرفة ماجاء به نبيه عن المنه عند المهد والقوة عند الضعف والصبر عند المصيبة ومعرفة الله تعالى ومعرفة ماجاء به نبيه عن المنه وتسليلة عند القدورة والقوة عند الضعف والصبر عند المصيبة ومعرفة الله تعالى ومعرفة ماجاء به نبيه عن المنه وتناسلة عند القدورة والقوة عند الضعف والصبر عند المصيبة ومعرفة الله تعالى ومعرفة ماجاء به نبيه عن المنه وتناسلة والمنافقة الله تعالى ومعرفة ماجاء به نبيه عن المنافقة والمنافقة المنافقة الله والمنافقة الله وسنافقة المنافقة المنافقة

والجلوس بين السجدتين والطمانينة فيه والتشم دالاخير والجلوس له والصلاة على النبي عصليني فيه والتسليمة الاولى ونية الخروجمن الصلاة في قول وأماسننها فالاذان والاقامة ورفع اليدين عند. الاحرام ودعاءالافتتاح والتعوذ والتامين وقراءةالسو رة بعداله أتحة والتكبيرات عندالانتقلات وقولسمع اللهلن حمدهر بنا لكالحمد والجهرفي موضعه والاسرارفي موضعه والتشهد الاولى والجاوس له والصلاة على النبي عُلِينية فيه والصلاة على الآل في التشهد الاخير والتسليمة الثانية قال احسنت فاخبريني فيماذا تجب الزكاة قالت تجب في الذهب والفضة والابل والبقر والغنم والحنطة والشعير والدخن والذرة والفول والحمص والارزوانز بيب والتمرقال أحسنت فاخبريني فيكم تجب الزكاة في الذهب قالت لاز كاة فيمادون عشرين منقالا فاذا بلغت العشرين ففيها نصف منقال ومازادفيحسا بهقال فاخبر بني في كم تجب الزكاة في الورق قالت ليس فمادون مائتي دره زكاة فاذا بلغت المائتين ففيم اخمسة دراهم ومازالد فبحسابه قال احسنت فاخبريني في كم تجب الزكاة في الآبل قالت في كل خمس شاة الى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض قال أحسنت فأخبريني في كم تجب الزكاة في الشاة قالت اذا بلغت أربعين ففيها شاة قال أحسنت فاخبريني عن الصوم وفر وضه قالت أما فروض الصوم ناانية والامساك عن الاكل والشرب والجماع وتعمدالتيء وهو واجب على كل مكلف خال عن الحيض والذه اس و يجبعلى رؤية الهلال أو باخبار عدل يقع في قلب الخبر صدقه ومن واجباته تثبيت النية وأماسننه فتعجيل الفطر وتاخيرالسحو روتر كالكلام لافي الخيروالذكر وتلاوة القرآن قال احسنت فاخبريني عن شيء لا يفسد الصوم قالت الادهان والاكتحال وغبار الطريق وابتلاع الريق وخروج لمني بالاحتلام اوالنظر لامرأة اجنبية والفصادة والحجامة هذا كله لايفسدالصومقال احسنت فأخبريني عن صلاة العيدين قالت ركعتان وهماسنة من غيرآذان واقامة والمن يقول الصلاة جامعةو يكبر في الاولى سبعا سوى تسكبيرة الاحرام وفي الثانية خساسوى تكبيرة القيام على مذهب الامام الشافهي رحمه الله تعالى وأدرك شهرز دالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة مم ؟ ) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الجارية لما أخبرت النقيه عن صلاة العيدين قال لها احسنت فأخبريني عن صلاة كسوف الشمس وخسوف القمرقات ركمة ان بغيراذان ولا اقامة يأتي في ركمة بقياميز و ركوعين وسجو دين و يجلس و ينشد و يسلم ثم يخطب و يستغفرالله تالى مكان التكبير في خطبتي العيدين و يحول رداءه بأن يجعل أعلاه اسفله و يدعوا و يتضرع قال أحسنت فاخبريني عن صلاة الوترقال الوتراقله ركعة وأحدة واكثره احدى عشرة وال احسنت فاخبريني عن صلاة الضحي قالت صلاة الفيحي اقلها ركعتان واكثرها اثنتي عشرة ركعة قال احسنت فاخبريني عن الاعتكاف قات هوسنة قال فاشر وطه قالت النية وان لا تخرج من المسجد الالحاجة ولا يباشر النساء و ان يصوم و يترك الكلام قال احسنت فأخبريني بماذا يجب الحجقالة بالبلوغ والعقل والاسلام والاستطاعة وهو واجب في العمر من واحدة قبل الموت قال فافر وض الحج قالت والعقل والاسلام والاستطاعة وهو واجب في العمر من واحدة قبل الموت قال فافر وض الحج قالت

(وفي ليلة ١٢٣٠) قالت بلغني أمها الملك السعيدان الجاريه لماساً لهاالفقيه الثاني واجابته وقال لهاأحسنت قالت ياأميرالمؤمنين انهقد سألنى حتى عيسى وانااسألهمسئلتين فان آتى بجوابهما فذاك والاأخذت ثيابه وانصرف بسلام فقال لها الفقيه سليني عماشئت قالت فما تقول في الاعان قال. الاعان أقرار بالاسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح وقال عليه الصلاة والسلام لا يكمل المرءفي الايمان حتى يكمل فبه خمس خصال التوكل على الله والتفويض الى الله والتسليم لامر الله والرضا بقضاءاله وأن تكون أمور دلله فانهمن أحب الله واعطي لله ومنع لله فقد استكمل الأيمان قالت فاخبرني عن فرض الفرض وعن فرض في ابتداءكل فرض وعن فرض محتاج اليه كل فرض وعن فرض يستغرق كل فرض وعن سنة داخلة في الفرض وعن سنة يتم بهاالفرض فسكت ولم يجب بشيء فامرها أميرالمؤمنين مان نفسرها وأمره بان ينزع ثيابه ويعطيها أياها فعند ذلك قالت يافقيه أمافرض الفرض فمعرفة الله تمالى واماالفرض الدى في ابتداء كل فرض فهي شهادة ان لا اله الا الله وان محدار سول الله وأماالفرض الذي يحتاج آليهكل فسرض فهوالوضوء واماالفرض المستغرقكل فرض فهوالغسل من الجنابة وأماالسنة الداحلة في الفرض فهي تخليل الاصابع وتخليل الدحية الكثيفة وأماالسنة التي يتم بهاالفرض فهو الاختتان فعندذلك تبين عجزالفقيه وقام على قدميه وقال اشهدالله ياأمير المؤمنين ان هذدالجار بة اعلم منى بالفقه وغيره ثم نزع ثيا به وانصرف مقهورا (وأما) حكايتهامع المقرى فنها التفتت الى من بقي من العلماء الحاضرين وقالت ايكم الاستاذ المقرىء العالم بالقرآن السبع والنحو واللغة فقام اليها المقرىء وجلس بين يديها وقال لهاهل قرأت كتاب الله تعالى واحكمت معرفة آياته وناسخه ومنسو خهومحكمه ومتشابهه ومكيه ومدنيه وفهمت تفسيره وعرفتيه على الروايات والاصول فىالقر آذقالت نعم قال اخبريني عن عددسور القرآن وكم فيه من حرف وكم فيهمن سجدة وكم فيهمن نبي مذكور وكم فيهمن سورةمد نيه وكم فيهمن سورةمكية وكم فيه من طيرقالت ياسيدي أماسو رالقرآن فائةوار بم عشرة سورة المكي منهاسبعون سورة والمدني أربعوأر بعوزسورة وأماأعشاره فستمائة عشر واحد وعشرون عشرا وأما الآيات فستة آلاف ومائتان وستوثلاثون آيةوأما كلهاته فتسعة وسبعون الفكلمة وأماحروفه فثاثما ثةالف وثلاثة وعشر وذالفاوسمائة وسبعون حرفا وللقاريء بكل حرف عشر حسنات وأما السجدات فاربع عشرسجدة وأدركشهرزادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٤٣٤) قالت باغنى أيها الملك السعيدان الجارية لماسا لها المقرى عن القر ان أجابته وقالت له وأما الانبياء الذين ذكرت أسماؤهم في الترآن في مسة وعشرون نبياوهم آدم ونوح وابراهيم واسماعيل واسحق و يعقوب و يوسف واليسع ويونس ولوط وصالح و هو دوشعيب و داود وسلمان وذوال كفل وادريس والياس و يحيى و زكريا وأيوب وموسى و هرون وعيسى وعد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وأما الطيرفهن تسع قال ما اسمهن قالت البعوض والنحل والذباب والمخلل والمدهد والفراب والجال الحسنت فاخبريني

ومخالفة اللعين ابليس ومجاهدة النفس ومخالفتها والاخلاص لله فلما سمع امير المؤمنين ذلك منها أمر أن تنزع ثياب الفقيه وطيلسا نه فنزعهما ذلك الفقيه وخرج مقهور امنها خجلا من بين يدى أمير المؤمنين ثم قام لها رجل آخر وقال ياجارية اسمعي منى مسائل قليلة قالت له قل قال فما شرط صحة المسلم قالت انقدر المعلوم والجنس المعلوم والاجل المعلوم قال أحسنت فما فروض الاكل وسننه قالت فروض الاكل الله تعالى وزقه واطعمه وسقاه والشكر لله تمالى على ذلك قال في الشكر قالت صرف العبد لجميع ما أنعم الله به عليه في اخاق لاجله قال في اسنن الاكل قالت التسمية وغسل اليدين والجلوس على الورك الايسر والاكل بثلاث أصابع والاكل مماليك قال احسنت فاخبريني ما آداب الاكل قالت ان نصغر اللقمة وتقل النظر الى جليسك قال احسنت وأدرك شهر فاخبريني ما آداب الاكل قالت ان نصغر اللقمة وتقل النظر الى جليسك قال احسنت وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢ ٣ ٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الجارية لما سئلت عن آداب الاكل وذكرت الجوابقال لهاالفقية السائل احسنت فاخبريني عن عقائد القلب واضدادها قالت هن ثلاث واضدادها الاث الاولي اعتقاد الايمان وضدها مجانبة الكفر والثانية اعتقاد السنة وضدها مجانبة البدعة والثالثة اعتقاد الطاعة وضدها مجانبة المعصية قال أحسنت فاخبريني عن شروط لوضوء قالت الاسلام والتميز وطهورالماءوعدم المانع الحسن وعدم المانع الشرعي قال أحسنت فاخبريني عن الايمان قالت الايمان ينقسم الى تسعة أقسام ايمان بالمعبودة وايمان بالعبودية وإيمان بالخصوصية واعان بالقبضتين واعان بالناسخ واعان بالمنسوخ وان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتو من بالقضاء والقدرخيره وشره حلوه وص دقال أحسنت فاخبريني عن ثلاث تمنع ثلاثا قالت نعم روى عن سفيان الثورى انه قال ثلاث تذهب ثلاثا الاستخفاف بالصالحين يذهب الاخرة والاستخفاف بالملوك يذهب الروح والاستخفاف بالنفقة يذهب المال قال احسنت فاخبريني عن مفاتيح السموات وكم لهامن بابقالت قال الله تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا وقال عليه الصلاة والسلام وليس يعلم عدة أبو اب السماء الاالذي خلق السماء وما من أحد من بني أدم الاوله بابافي السماء باب ينزل منه رزقه وباب يصعدمنه عمله ولا يغلق باب رزقه حتى ينقطع أجله ولايفلق بابعمله حتى تصعدروحه قال احسنت فاخبريني عن شيءوعن نصف الشيءوعن لآشيء قالت الشيء هو المؤمن ونصف الشيء هو المنافق وان لاشيء هو الكافرقال أحسنت فاخبريني عن القلوب قالت قلب سليم وقلب سقيم وقلب منيب وقلب نذير وقلب منير فالقاب السليم هو قاب الخليل والقلب السقيم هوقلب الكافر والقلب المنيب هوقلب المتقين الخائفين وانقلب النذيرهو قلبسيد ناعد عليالله والقلب المنيرهو قلب من يتبعه وقلوب العاماء ثلاثة قلب متملق بالدنيا وقلب متعاق بالأخرة وفلب متعلق بمولاه وقيل ان القلوب ثلاثة قلب معلق وهـ و قلب الكافر وقلب معدوم وهوقلب المنافق وقلب ابت وهوقاب المؤمن وقيل هي الائة قلب مشروح بالنور والايمان وقلب مجروج من خوف المجر ان وقلب خائف من الخذلان قال أحسنت وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

بعزته لا تسمى بسم الله الرحمن الرحيم على مريض الاعوفي من مرضه وقيل لما خلق الله العرش. اضطرب اضطراباعظيمافكتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم فسكن اضطرابه ولمانزلت بسم الله الرحن الرحيم على رسول الله علينية قال أمنت من ثلاثة من الخسف والمسخ والغرق وفضلها عظيم وبركتها كشرة يطول شرحها وقدر ويعن يسول الله علي إنه قال يؤتى برجل يوم القيامة فيحاسب فلا بلتي له حسنة فيؤمر بهالىالنار فيقول الهيماا نصفتني فيقول الله عزوجل ولم ذلك فيقول يارب لا نكسميت نفسك الرحمن الرحيم وتريد أن تعذبني بالنار فقال الله جل جلاله أناسميت نفسي الرحن الرحيم امضو ابعبدى لى الجنة برحمتى وأناأر حم الراحين قال احسنت فاخبريني عن أول بدء بسم الله الرحم الرحيم قالت لما انزل الله تعالى القرآن كتبو اباسمك اللهم فلما أ زل الله تعالى قل ادعوا الثة أوادعوا الرحمن اياما تدعوافله الاسهاء الحسنى كتبوا بسم الثه الرحمن الرحيم فلمانزل والهكم اله واحدلاالهالاهو الرحن الرحيم كتبوا بسم الله الرحين الرحيم فلماسمع المقرى كلامهااطرق وقالفى نفسهان هذالعجب عجيب وكيف تركاءت هذه الجارية في أول بدء بسم الله الرحمن الرحيم والله لابدمن أن أتحيل عليهالعلى أغلبها تم قال لهاياجارية هل انزل الله القران جملة واحدة او أنزله متفرقا قالت زل به جبريل الامين عليه السلام من عندرب العالمين على نبيه محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين بالامر والنهى والوعدوالوعيدو الاخبار والامثال في عشر بين سنة آيات متفرقات على حسب الوقائع قال أحسنت فاخبريني عن أول سورة نزلت على رسول الله عليك والت في قول ابن عباس سورة الماتي. وفي قول ابن جابر بن عبد الله سورة المد ثرثم انزلت السورو الايات بعد ذلك قال فاخبريني عن اخر آية نزلت قالتآخرآية نزات عايه هياية الرباوقيل اذاجاء نصرالله والفتح . وأدرك شهرزاد الصاح فستتعن الكلام المباح

وفى ليلة ٢٣٦ ع) قالت بلغنى ايم الملك السعيدان الجارية لما أجابت المقرى عن آخرا قي نزلت في القرآن قال لها أحسنت فاخبرينى عن عدة الصحابة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول عن المستحمأر به قأبى بن كعب وزير بن ثابت وابوعبيدة عامر بن الجراح وعمان بن عفان رض الله عنهم أجمعين قال احسنت فاخبرينى عن القراء الذين تؤخذ عنهم القرآت قالت هم أربعة عبدالله ابن مسعود وابي كعب ومماذ بن جبل وسالم ابن عبدالله قال فاتقولين في قوله النصب قالت هي الاصنام التي تنصب وتعبد من دون الله والعياذ بالله تعالى قال فاتقولين في قوله تعالى تعلى تعلى المناف نفدى و لا اعلم مافي نفسك قالت تعلم حقيقتي وما عندى و لا اعلم ماعندك و لدليل على تعالى تعلى الك انت علم الغيوب وقيل تعلم عيني و لا أعلم عينك قال فاتقولين في قوله تعالى عن الضحاك هذا قوله تعالى النه المنوالا بحرمو اطيبات ما أحل الله لكم قالت حدثني الشيخ رحمه الله تعالى عن الضحاك انه قال هم عن المسلمين قالوا نقطع مذا كيرنا ونلبس المسوح فنزلت هذه الآية وقال قتادة انها نفسنا و نلبس الشعر و نتر هب فنزلت هذه الآية قال فاتقولين في قوله تعالى و تخدى أنفسنا و نلبس الشعر و نتر هب فنزلت هذه الآية قال فاتقولين في قوله تعالى و تخدالله الم الشعر و نتر هب فنزلت هذه الآية قال فاتقولين في قوله تعالى و الخدالله الراحي النه المسول الشعر و نتر هب فنزلت هذه الآية قال فاتقولين في قوله تعالى و الخذالة الراحي من المسالة و نتر هم الله الشعر و نتر هب فنزلت هذه الآية قال فاتقولين في قوله تعالى و الخذالة الله الراحي

أى سورة في القرآن أفضل قالت سورة البقرة قال فاي آية أعظم قالت آية الكرسي وهي خسون كالمةمع كل كلمة خمسون بركة قال فاي آية فيها تسع آيات قالت قوله تعالى (ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البجر عما ينفع الناس) الى آخر الاية قال احسنت فاخبريني أي آية أعدل قالت قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والآحسان وايتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاءوالمنكر والبغي قال فاي آية أطمع قالت قوله تعالى ايطمع كل امرىءمنهم ان يدخل جنة نعيم قال فاي آية أرجى قالت قوله تعالى قل ياعبادى الذين أسر فواعلى أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أن الله يغفر الذنوب جميعاا نه هو الغفور الرحيم قال أحسنت فاخبريني بأى قراءة تقرئين قالت بقراءة أهل الجنة وهي قراءة نافع قال فاي آية كذب فيها الانبياء قالت قوله تعالى وجاؤا على قميصه بدم كذب وهم اخوة يوسف قال فاخبريني اى آية صدق فيهاالكذار قالت قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهو دعلى شيء وهم يتلون المتاب فهم صدقوا جميعاقال آية قالهاالله لنفسه قالت قوله تعالى وماخلقت الجن والانس الاليعبدون قال فاي آية فيها قول الملائكة قالت قوله تعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال فاخبريني عن أعوذ باللهمن الشيطان الرجيم وماجاء فيهاقالت التعوذواجب امرالله بهعند القراءة والدليل عليه قولة تعالي فاذا قرأت القر آن فاستعذ بالله من الشيطان ارجيم قال فاخبريني مالفظ الاستعاذة وما الخلاف فيها قالت منهم من يستعيذ بقوله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومنهم من يقول اعوذ بالله القوى والاحسن مأنطق به القرآن العظيم ووردت به السنة وكان وسياية إذا استفتح القرآن قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وروى من ذافع عن أبيه قال كان رسول الله عصي الحام يصلى في الليل عالالله أكبركبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصبلائم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن همز ات الشياطين و نزعاتهم و روى عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال قال أول مانزل جبريل على النبي عَلَيْكِ والمه الاستعادة وقال له قل يا محمد أعوذ بالله السميع العليم ثم قل بسم الله الرحمن الرحيم ثماة رأباسم ربك الذى خلق خلق الانسان من علق فلماسم المقرى كلامها تعجب من لفظها وفصاحتها وعامها وفضلها ثمقال لهاياجاريه ماتقولين فى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل حى آية من آيات القرآن قالت نعم آية من القرآن في النمل و آية بين كل سورتين و الاختلاف في ذلك بين العاماء كثيرقال أحسنت وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٥ ٢٤) قالت بلغني أيه الملك السعيد ان الجارية لما أجابت المقرى وقالت ان بسم الله الرحيم في الرحيم فيها اختلاف كثير بين العلماء قال أحسنت فاخبريني لم لا تكتب بسم الله الرحيم في أول سورة براء تقالت لما نزلت سورة براءة ينقص العهد الذي كان بينه علي الله وين المشركين وجه لهم النبي علي الله على الله المن الله وجهه في يوم موسم بسورة براءة فقرأها عليهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يقلب ولم يعلن الذي على المن المنافرة وعنه على المنافرة ولم يعلن المنافرة والمنافرة ولم يكاني ولم وبالمنافرة والمنافرة ولم المنافرة ولم يكاني ولم والمنافرة ولم يكاني ولم ولم المنافرة ولم يكاني ولم ولم المنافرة ولمنافرة ولم المنافرة ولمنافرة ولم المنافرة ولم المنافرة ولمنافرة ولمنا

المظام قالت هومؤلف من مائتين وأربعون عظماو ينقسم الى ثلاثة أقسام رأس وجدع وأطراف أماالرأس فتنقسم الىجمجمة ووجه فالججمة مركبة من ثمانية عظام ويضاف اليهاعظمات السمع الاربع والوجه ينقسم الى فك علوي وفك سفلي فالعلوى يشتمل على أ- دعشر عظه والسفلي عظم واحدو يضاف اليه الاسنان وهي اثنتان وثلاثون سناوكذ االعظم اللامي وأماالجذع فينقسم الى ساسلة فقاريةوصدر وحوض السلسلةمركبةمن أربعة وعشر ونعظما تسمي الفقار والصدر مركب من القفص والاضلاع التي هي أد بع وعشر و ن ضل افي كل جانب اثنتاء شرة والحوص مركب من العظمين الحرقفيين والعجز والمصعص واما الاطراف فتنقسم الى طرفين علويين وطرفين سفليين فالعلويان ينقسم كل منهمااولاالى منكب مركب من الكتف والترقوة وثانياالى عضدوهو عظم واحدونا اثالى ساعدمركب من عظمين هاالكمبرة والزند ورابعا الى كف ينقسم الى رسغ ومشط واصابع فالرسغمر كبمن ثمانية عظام مصفوفة صفين كل منهما يشتمل على أربعة عظام والمشطيشة مل على خمسة عظام والاصابع عدتها خمس كل منها مركب من ثلاثة عظام تسمى السلاميات الاالابهام فانهامركبة من اثنين فقط والطرفان السفليان ينقسم كل منهما اولاالى فذهو عظمواحدوثانياالىساق مركر من ألائةعظام القصبة والشظية والرضفة وثالنا الى قدم ينقسم كالكف الى رسغ ومشط وأصابع فالرسغ مركب من سبعة عظام مصفوفه صفين الاول فيه عظان والثاني فيه خسة والمشطم كبمن خسة عظام والاصابع عدتها خسكل منهمام كبة من ثلاث سلاميات الاالابهام فن سلاميين فقط قال أحسنت فاخبريني عن أصل الدروق قالت أصل العروق الوتين ومنه تتشعت العروق وهى كثيرة لايعلم عددها الاالذي خاقها وقيل انها ثاثمائة وستون عرقا كماسبق وقدجهل الله اللسان ترجما ناوالعينين سراحين والمنخرين منشقين واليدين جناحين ثمان الكبدفيه الرحمة والطحال فيه الضحك والكليتين فيهما المكر والرئة مروحة والمعدة خزانة والقابعمادالجسدفاذاصلح القلب مملح الجسدكاه واذا فسد فسد الجسد كله قال اخبريني عن الدلالات والعلامات الظاهرة التي يستدل بها على المرض في الاعضاء الظاهرة والباطنة قالت نعم اذا كان الطبيب ذا فهم نظر في أحو ال البدن واستدل بجس اليدين على الصلابه والحرارة واليبوسة والبرودة والرطوبة وقد توجد في المحسوس دلالات على الامراضالباطنة كصفرة اليعنين فانها تدل على اليرقان وتحقف الظهر فانه يدل على داء الرئة قال أحسنت وأدرك شهر زادااصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٣٩٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الجارية لما وصة تلطبيب العلامات الظاهرة قال لها أحسنت فالعلامات الباطنة يؤخذ من على الامراض بالعلامات الباطنة يؤخذ من ستة قو انين الاول من الاف الوالثاني بمايستغفر من البدن والثالث من الوجع والرابع من الموضع والخامس من الورم والسادس من الاعراض قال أخبريني بم يصل الاذى الى الرأس قالت بادخال الطعام على الطعام على الطعام على الطعام على العضم الاول والشبع على الشبع فهو الذى أفنى الامم فن أراد البقاء فليباكر

خليلاقالت الخليل المحتاج الفقيروفي قوله اخرهو المحب المنقطع الى الله تعالى الذي ليس لا نقطاعه اختلال فلهار آها المقرىء تمرفى كلامهام والسحاب ولم تتوقف في آلجواب قام على قدميه وقال اشهد الله يااميرالمؤمنين ان هذه الجارية اعلم مني بانقرآت وغيرها فعند ذلك قالت الجارية إنا أسألك مسئلة واحدة فان اتيت بجوابها فذاك والانزعت ثيابك قال أمير المؤمنيز سليه فقاات ما تقول في اية فيهاثلاثة وعشرون كافاوآية فيهاستة عشرمها وآية فيهامائة واربعون عينا وحزب ليس فمهجلالة فعجز المقرىءن الجواب فقالت انزع ثيابك فنزع ثيابه ثم قالت باامير المؤمنين ان الاية التي فيها ستةعشر ممافي سورةهو دوهى قوله تعالى قيل يانوح اهبط بسلاممنا وبركات عليك الأية وان الايةالتي فيهاثلاثة وعشرون كافافي سورة البقرة وهي اية الدين وان الاية التي فيهامائة واربعون عينافي سورة الاعراف وهي قوله تعالى واختاره وسي قومه سبعيز رجلا لميقاتنا لكل رجل عينان واذالحزب الذي ليس فيه جلاله هوسورة اقتربت الساعة وانشق القمر والرحمن والواقعة فعند ذلكنز عالمقرى ثيابه التي عليه وانصرف خجلا وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٢٧٤) قالت بلغني إيم الملك السعيد ان الجارية لماغلبت المقرى ونزء ثما به وانصرف خجلاتقدم اليها الطبيب الماهر وقال فرغنامن علم الاديان فتيقظي لعلم الابدان واخبريني عن الانسان وكيف خلقه وكم في جسده من عرق وكمن عظم وكمن فقارة واين أول العروق ولمسمى آدم آدم قالت سمى آدم لا دمته أى سمرة لو نه وقيل لا نه خلق من أديم الارض أى ظاهر وجهها صدرهمن تربةالكعبة ورأسهمن تربةالمشرق ورجلاهمن تربة المغرب وخلق الله لهسبعة ابواب فى رأسه وهي العينان والاذنان والمنخران والفم وجعل لهمنفدين قبله ودبره فجعل العينين حاسة النظر والاذنين حاسة السمع والمنخرين حاسة الشم والفم حاسة الذوق وجعل اللسان ينطق بمافي ضميرالا سانوخلق آدم مركبا من أربعة عناصروهي الماء والتراب والنار والهواءفكانت الصفراءطبع الناروهي حارةيا بسة والسوداءطبم انتراب وهو بارديابس والبلغم طبع الماء وهو باردرطب والدم طبع الهواءوهوحار رطب وخلق في الانسان و المائة وستين عرقا ومائتين واربعون عظماوثلاثةأر راح حيوانى ونفسانى وطبيعي وجمل لكلمنها حكا وحلق الله له قلبا وطحالا ورئةوستة أمعاءوكمدا وكلمتين والمتين ومخاوعظا وجلداوخمس حواس سامعة وباصرة وشامة وذائقة ولامسة وجعل القلب فى الجانب الايسرمن الصدر وجعل المعدة أمام القلب وجعل الرئة مروحة للقلب وجمل الكبدفي الجانب الايمن محاذية للقلب وخلق مادون ذلك من الحجاب والامعاءوركب ترائب الصدر وشبكها بالاضلاع قال أحسنت فاخبريني كمفي رأس ابن ادممن بطن قالت ثلاثة بطوزوهي تشتمل على خمس قوى تسمى الحواس الباطنية وهي الحس المشترك والخيال والمتصرفة والواهمة والحافظة قال احسنت فاخبريني عن هيكل العظام وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١١٨٦) قالت بلغني أيم اللاك السعيدان الجارية لماقال له الطبيب اخبريني عن هيكل

ولاتمبه عبافانه يؤديك صداعه ويشوش عليك من الاذى أنواعه ولاتشر به عقب خروجك من الحمام ولاعقب الجماع ولاعقب الطعام الا بعد مضى خمس عشر درجة للشاب وللشيخ بعد أو بعين درجة ولاعقب يقظتك من المنام قال أحسنت فأخبريني عن شرب الخرقالت أفلا يكفيك زاجرا ماجاء في كتاب الله تعالى حيث قال (انما الخروالميد والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) وقال تعالى (يسألونك عن الخروالميسرقل فيهما إثم كبير ومنافع للناس واعمها أكبر من نفعهم) وقد قال الشاعر

يا شارب الخراما تستجى تشرب شيئا حرم الله غله عنك ولا تأته فنيه حقا عنف الله وقال آخر في هذا المعنى

شربت الاثم حتى زال عقلى فبئس الشرب حيث العقل زالا وأما المنافع التي فيها فالها الفتت حصى الدكلي و قوى الامعاه وتنفي المهو تحرك الكرم وتحفظ الصحة وتعين على الحضم و تصح البدن وتخر جالا مراض من المفاصل و تنبى الجسم من الاخلاط الفاسدة و تولد الطرب والفرح و تقوى الغريزة و تشد المنانة و تقوى الكبدو تفتح السدد و تحمر الوجه و تنبى الفضلات من الرأس والدماغ و تبطى عبلا شيب ولو لا الله عز وجل حرم الم يمنى على وجه الارض ما يقوم مقام او أما الميسرفه والقهار قال فأى شيء من الخر احسن قالت ما كان بعد عمانين بوما أوا كثر وقد اعتصره من عنب ابيض و لم يشبه ماء ولا شيء على وجه الارض منلها قال فاتة ولين في الحجامة قالت ذلك لمن كان ممتلئا من الدم وليس فيه نقصان في دمه فن أراد الحجامة فليحتجم في نقصان الهلال في يوم هو بلاغيم ولار يحولا مطر و يكون في السابع عشر من الشهر وان وافق يوم الثلاثاء كان أبلغ في النفع ولاشيء أنه عمن الحجامة للدماغ والعينين و تصفية الذهن وأدرك شهر زاد الصباح فسك تتعن السكلام المباح

(وفي ليلة (ع) أالت بلغنى أيه الملك السعيد أن الجارية لما وصفت منافع الحجامة قال لهما الحكيم أخبريني عن أحسن الحجامة قالت أحسنها على الريق فانها تزيد في العقل وفي الحفظ الماروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان مااشتكى اليه احد وجعافي رأسه أو رجليه الاقال له احتجم واذا احتجم لا يأكل على الريق مالحافانه يورث الجرب ولا يأكل على أثره حامضاقال فأى وقت تكره فيه الحجامه قالت يوم السيت والاربعاه ومن احتجم فيهما فلا يلومن الانفسه ولا يحتجم في شدة الحرولاني شدة البردوخيار أيامه أيام الربيع قال أخبريني عن المجامعة فلما سمعت ذلك أطرقت وطأطأت رأسها واستحيت اجلالا لامير المؤمنين ثم قالت والله يأم من المؤمنين ما عجزت بل خجات وان جوابه على طرف لسانى قال لها ياجارية تكامى قالت له ان النكاح فيه فضائل مزيدة وأمو رحميدة منها أنه يخفف البدن الممتلى والسوداء ويسكن حرارة العشق و يجلب المحبة و يبسط وأمو رحميدة منها أنه يخفف البدن الممتلى والصيف والحريف أشد ضرراه نه في أيام الشتاء والربيع القلب ويقطع الوحشة والاكثار منه في أيام الشتاء والربيع

بالفداء ولا يتمس بالمشاء وليقلل من مجامعة النساء وليخفف الرداء وأن لا يكرش الفصد ولا الحجامة وأن يجعل بطنه ثلاث أثلاث ثاث للطعام وثلث للها وثاث للتنفس لا ن متران بنى آدم ثما نية عشر شبرا يجب أن يجعل ستة للطعام وستة للشراب وستة للتنفس واذامشي برفق كان أوفق له ثمانية عشر شبرا يجب أن يجعل ستة للطعام وستة للشراب وستة للتنفس واذامشي برفق كان أوفق له وأجمل لبدنه وأ كل لقوله تعالى (ولا تمس في الأرض مرحا) قال أحسنت فاخبريني ماعلاه قالصفواء وماذا يخاف منها قالت تعرف بصفرة البرسام والجرة واليرقان والورم وقروح الامعاء وكثرة العطش فيذه علامات الصفراء قال أحسنت فاخبريني عن علامات السوداء وماذا يخاف على صاحبها اذا فلبت على البدن قالت انها تتولد منها الشهوة الكاذبة وكثرة الوسوسة والحم والنم فينبغي حينشذ أن فلبت على البدن قالت انها تتولد منها الشهوة الكاذبة وكثرة الوسوسة والحم والنم فينبغي حينشذ أن مناخبريني الى كم جزء ينقسم الطبقالت ينقسم الي جزء بن أحده المعاملة تدبير الابدان المريضة فالمخبريني الى كم جزء ينقسم الطبقالت ينقسم الي جزء بن أحده المعاملة تدبير الابدان المريضة قالت اذا جركي الماء في العود وانه قد الحب في العنقود وطلع سعد السعود فقد دخل وقت نفع شرب الدواء وطرد الداء قال فاخبريني عن عن وقت اذا شرب فيه الانسان من اناء جديد يكون شرابه أهنأ وأم منه في غيره وتصعد له را محة طيبة ذكيه قالت اذا صبر بعد أكل الطعام ساعة فقد قال الشاء،

لا تشربن من بعداً كاك عاجلا فتسوق جسمك للاذى بزمام واصبر قليلا بعد أكلك ساعة فعساك تظفر ياأخي بمرام

قال فاخبريني عن طعام لا تتسبب عنه أسقام قالت هو الذي لا يطعم الا بعد الجوع واذاطعم لا تعتلىء منه الضاوع لقول جالينوس الحكيم من أراداد خال الطعام فليبطىء ثم لا يخطيء ولنختم بقوله عليه الصلاة والسلام المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء وأصل كل داء البردة بعني

التخمة وأدركشهرزادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي لية م ع ع ) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الجارية لماقالت للحكيم المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء الحديث قال لها هما تقولين في الحمام قالت لا يدخله شبعان وقد قال الذي عليه الميت في البيت الحمام ينظف الجسدويذكر النارقال فأى الحمامات أحسن قالت ماعذب ماؤه واتسع فضاؤه وطاب هواؤه بحيث تكون أهويته أربعة خريني وصيفي وشتوى وربيعي قال فأخبريني فضاؤه وطاب هواؤه بحيث تكون أهويته أربعة خريني وصيفي وشتوى وربيعي قال فأخبريني على الطعام أفضل الشاعاء وأفضل الطعام الثريد لقوله عليه الصلاة والسلام فضل الثريد على الطعام كفضل عائشة على سائر النساء قال فأى الاثرة وأفضل قالت اللحم الموله عليه الصلاة والسلام أفضل الأثر ما المحم لا نه لذة الدنيا والآخرة قال فأخبريني عن الفاكمة فأى اللحم أفضل قالت المحم المواتركه الذا انقضي زمانه اقال فاتقولين في شرب الماء قالت لا تشر به شربا قالت كله افي الماء قالت لا تشر به شربا

فسرى لناماقلتيه فقالت ياأميرالمؤمنين هذا الزرار والعروة (وأما )ما كان من أمرهام المنجم فانهاقالتمن كانمنكم منج افليتم فنهض اليهاالمنجم وجلس ببن يديها فلمارأ تهضحكت وقالت أنت المنجم الحاسب المكاتب قال نعم قالت اسال عماشئت وبالله التوفيق قال أخبريني عن الشمس وطلوعها وأفولها قالت اعلمأذالشمس تطلعمن عيون وتافل فيعيون فعيون الطلوع أجزأه المشارق وعيون الافول أجزاء المغارب وكلته همامائة وتمانون جزءا قال الله تعالى فلا أقسم برب المشار قوالمغاربوقال تعالى هوالذي جمل الشمس ضياءوالقمر نوراوقدره منازل لتعلمواعدد السنين والحساب فالقمر سلطان الليل والشمس سلطان النهار وهمامستبقان متداركان قال الله تعالى لاالشمس ينبغي لهاأن تدرك القمرولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون قال فاخبريني اذاجاءالليل كيف يكون النهار واذا جاءالنهاركيف يكون الايل قالت يولج الليل في النهار ويولج النهار في اللبل قال فاخبريني عن منازل القمر قالت منازل القمر ثمان وعشر ون منزلة وهي السرطان والبطيزوا ثريا والدبراذ والهقعة والهنعة والذراع والنثرة والطرف والجبهة والزبرة والصرفة والعواء والسماك والغفروال بانى والاكليل والقلب والشولة والذاأم والبلاة وسعد الذابح وسمد بلم وسمدالسمود وسمدالاخبية والفرع المقدم والفرع المؤخر والرشاءوهي مرتبة على حروف أبجدوهوزالي آخرهاوفيها سرغامض لايعلمة الاالله سبحانه و ومالى والراسخون في العلم وأماقسمتها على البروج الاثني عشرفهي أن تعطى كل برج منزلتين وثلث منزلة فتجعل السرطين والبطين وثلث الثريا للحمل وثاثى الثريامم الدبران وثلثي المقمة للثور وثلث المقعة مع الهقمة والذراع للجوزاء والنثرة والطرف وثلث الجبهة للسرطان وثلثيهامع الزبرة وثلثي الصرفة للاسد وثلنهامع العواء والسماك السنبلة والغفرواز مانى وثلث الاكليل للميزان وثلثي الاكليل مع القلب وثلثى الشولة للعقرب وثلنهامع النعائم والبلدة للقوس وسعد الذبائح وسعد بلع وثاث المقدم مع المؤخر والرساء الحوت وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

( وفي لياة ٣ ؟ ؟ ) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الجارية لماعدت المنازل وقسمتها على البروج قال له المنجم احسنت فأخبريني عن الكوا كب السيارة وعن طبائعها وعن مكها في البروج والسعدمنها والنحس وأين بيوتها وشرفها وسقوطها قالت المجلس ضيق ولكن ساخبرك أما السكوا كب فسبمة وهي الشمس والقمر وعظار دوالزهرة والمريخ والمشترى و زحل فالشمس حارة يابسة كيسة بالمقارنة سعيدة بالنظرة تحكث في كل برج ثلاثين يوما والقمر بارد رطب سعيد عكت في كل برج شعدت في كل برج من البروج خمسة في كل برج سبعة عشر يوما ونصف يوم والزهرة معتدلة سميدة تمكت في كل برج من البروج خمسة وعشرين يو ما والمريخ عمس يمكث في كل برج عشرة أشهر والمشتري سعديكس في كل برج سنة وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(تم المجلد الثاني ويليه المجلد الثالث من الف ليلة وليلة وأوله ليلة ع ع ع )

قال فاخبرينى عن منافعه قالت انهيزيل الهم والوسو اس ويسكن العشق والفضب وينفع القروح هذا اذاكان الغالب على الطبع والبرودة واليبوسية والا فلا كثار منه يضه ف النظر ويتولد منه وجع الساقين والرأس والظهر واياك اياك ال مجامعة العجوز فانهامن القواتل قال الامام على كرم الله وجهه أربع يقتان ويهرون البدن دخول الحمام على الشبع وأكل المالخ والمجامعة على الامتلاء ومجامعة المريضة فانها تضعف قوتك وتسقم بدنك والعجوز سم قاتل قال بعضهم اياك أن تتروج عجوزا ولوكانت أكثره بن قارون كنوز اقال فاأطب الجاع قالت اذاكانت المراقصة يرة السن ما يحة القدحسة الخدكرية الجدبار زة النهدفهي تزيد قوة في صحة بدنك وتكون كاقال فيها بعض واصفيها

مهما لحظت عامت ماذ! تبتني وحيا بدون اشارة وبيان واذا نظرت الى بديع جمالها أغنت محاسنها عن البستان

قال فاخبرينى عن أى وقت يطيب فيه الجهاع قالت اذا كان ليلا فبعده فيم الطعام واذا كان فها الفبدا فالفلام واذا كان فها الفبدا فالفلام والمنافع المنافع الفلام والاتر جقال فأخبرينى عن أفضل البقول قالت المندبان قال فا فضل الرياحين قالت الورد والبنفسة قال فأخبرينى عن قرارمنى الرجل قالت ان في الرجل عرقايستى سائر العروق فيجتمع الماء من ثلثما تقوستين عرقا تم يدخل في البيضة اليسري دما أحمر فينطبخ من حرارة من اجبنى آدم ماء غليظا أبيض المحتمد فا محتمد عن طيرينى عن طيرينى عن شيء أحسنت فأخبرينى عن طيرينى عن طيرينى عن طيرينى عن شيء المحتمد فالمناف الفاحد بني عن شيء المحتمد فالمناف المحتمد فالمحتمد فالت المحتمد فالمحتمد فالمحتمد فالت المحتمد فالمحتمد فالمحتمد

(وفى ليلة ٢٤ ٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الجارية لما قالت لامير المؤمنين انه سألنى حتى عيى وأناأساله مسالة واحدة فان لم يجب أخذت ثيابه - الالالى قال لها الخليفة سليه فقالت لهما تقول فى شيء يشبه الارض استدارة ويوارى عن العيون فقاره قليل القيمة والقدر ضيق الصدر والنحر مقيد وهوغير آبق موثق رهو غيرسارق مطعون الافي القتال مجروح الافي النمال ياكل الدهر منه ويشرب الماء من كثره وتارة يضرب من غيرجناية ويستخدم الامن كفاية مجموع بعد تفرقه متواضع الامن علقه حامل الاولدفى بطنه مثل الايسندالي ركنه يتستخ فيتطهر ويصلى فيتغير يجامع بالاذكر ويصارع بالاحذرير مح ويستر يح ويعد فالايصيح أكرم من النديم وأبعد من الحيم يفارق زوجته ليلاويعانة هانها رامسكنه الاطراف في مساكن الاشراف في ما الطبيب ولم يجب بشيء و تحير في أمن هو تغير لونه وأطر ق برأسه ساعة ولم يتكلم فقالت أيها الطبيب تكلم والافائز ع ثيابك فقام وقال يا أمير المؤهنين أشهد على أذهذ ذاك قال لها أمير المؤمنين بالطب وغيره ولالى طاقة ونز ع ما عايه من الثياب رخرجها ربافه ند ذاك قال لها أمير المؤمنين بالطب وغيره ولالى طاقة ونز ع ما عايه من الثياب رخرجها ربافه ند ذاك قال لها أمير المؤمنين بالطب وغيره ولالى طاقة ونز ع ما عايه من الثياب رخرجها ربافه ند ذاك قال لها أمير المؤمنين بالطب وغيره ولالى طاقة ونز ع ما عايه من الثياب رخرجها ربافه ند ذاك قال لها أمير المؤمنين بالطب وغيره ولالى طاقة ونز ع ما عايه من الثياب وخرولا المؤلفة ونز ع ما عايم من الثياب وخروب ها ربا فه ند ذاك قال لها أمير المؤلفة ونز ع ما عايم و يقالم المؤلفة ونز ع ما عايه من الثياب وخروب ها ويقول بالمؤلفة ونز ع مراعايه من الثياب ويستربح ويوبد ويستربي المؤلفة ونز ع مراعاته من الثياب ويفه و يوبد ويوبد ويستربي المؤلفة ونز ع مراعاته ويوبد ويستربط ويستر



## ﴿ فهرست المجلد الناني من قصة الف ليلة وليلة ﴾

ain so

٢٠٤ حكاية خالد بن عبدالله القسرى

٢٠٦ حكاية أبي محمد السكسلان مع هرون الرشيد

٧؛ ٧ حكاية على شارمع زمرد الجارية

٥٣٧ حكاية بدور بنت الجوهري مع جبير

ابن عمير الشساني

٣٤٣ حكاية الجوارى الختلفة الالوان وما

وهاوقع بينهن من المحاورة

٢٥٠ حكاية وردان الجزار

٢٥٢ حكاية تتضمن داء غلبة الشهوة في النساءودواءها

٢٥٤ حكاية الحكاء أصحاب الطاووس

والبوق والفرس ٢٦٧ حكاية أنس الوجود مع محبو بتـــه

الورد في الا كام

٢٨٤ من حكايات ابي نواسمع الرشيد ٢٨٦ جملة من نوادر أهل الكرم واللطافة

٢٧٧ حكاية تتضمن أن جور الامير بسبب

ظلمالرعية

٣٠٣ حكاية تودد الجارية

صحدنة

٢١ حكاية تتعلق بالطيور

٢٩ حكاية الثعلب مع الذئب وابن آدم

١٤ حكاية على بن بكار مع شمس النهار

٦٥ حكاية قمر الزمان بن الملك شهرمان

١٣٢ حكاية نعم ونعمة

١٤٧ حكاية علاء الدين الى الشامات

١٨١ بعض حكايات تتعلق بالسكرم

١٨٣ حكاية تتعلق ببعض مدائن الانداس

التي فتحم اطارق بن زياد

١٨٤ حكاية هشام بن عبد الملكمع غلام من الاعراب

١٨٥ حكاية اسحق الموصلي وتزوج المامون بخديجه بنت الحسن بن سهل

١٨٨ حكاية الحشاشمع حريم بعض الاكابر

١٩١ حكاية هرون الرشيد مع محمد بن على

الجوهرى

٠٠٠ حكاية هرون الرشيدمع العجمي ومايتبع ذلك من حديث الجراب والكردى

۲۰۳ حكاية هرون الرشيد مع جعفر والجارية والامام أبي يوسف

تمت الفهرست



576224

**UNIVERSITY OF TORONTO** LIBRARY

DO NOT

REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

LArab A658 1935

Arabien nights fAlf Lail wa-Lail, vol.2.



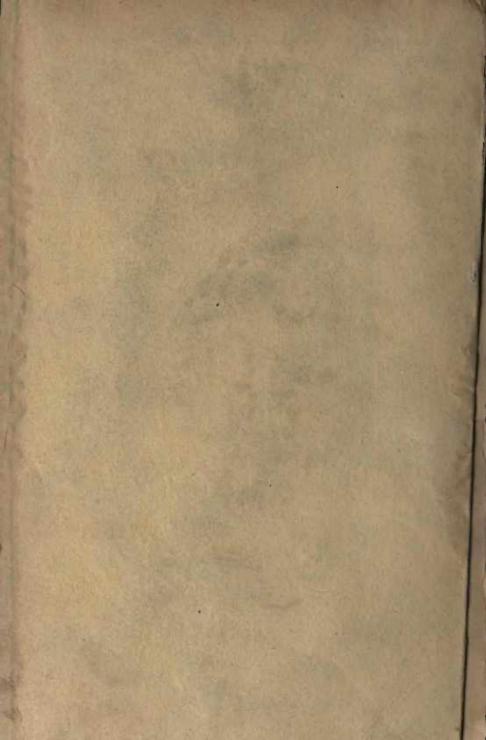

## المنافق المناف



طبعت على فسقد معيد على الحضوى واولاده بحاراة دمراشرف عصر





TAIF bail wa-bail 15:

## الفالبارليز

ذات الحوادث العجيبة والقصص المطربة الفريبة لياليها غرام في غرام وتفاصيل حب وعشق وهيام وحكايات ونوادر فكاهية . واطائف وظرائف أدبية بالصور المدهشة البديعة من أبدع ما كان ومناظر أعجو بة من عجائب الزمان

( مقابلة ومصححة عنى النسخة المطبوعة بمطبعة بولاق الاميرية سنة ١٢٨٠ هـ )

weer Marson

(المجلد الثالث) • [١٥١٤]

التنزامة معيدعلى الخصوص ماخالطبعث والكت بتالبعية بحواد الأزفر كم جر بحواد الأزفر كم جر بحواد الازفر كم جر بحواد الإزفر كا المحاد



العساء والمدس ويفلوا بزر الكتانفي تلك السنة وفيها يفلح الشعير دون سائر الحبوب ويكثر القتال بين الملوك ويكثر الموت بالدم ويكثر موت الحير والله اعلم قال فاخبريني عريوم الاربعاء قالتهو العطاردو يدلذنك على هرج عظيم يقع فى الناس وعلى كثرة العدو وان تكون الامطار معتدلة وأن يفسد بعض الزرع واذينكرموت الدوآب وموت الاطفال ويكثر القتل في البحر ويغلوالقمحمن برموده الىمسرى وترخص بقية الحبوب ويكثر الرعدوالبرق ويغلو العسل ويكثر طلع النخل ويكثر الكتان والقطن ويغلوا الفجل والبصل والله أعلم قال اخبريني عن يوم الخيس قالت هو للمشترى ويدلذلك على العدل في الوزراء والصلاح في القضاة والفقراء وأهل الدين وان يكون الخير كثيرا وتكثرالامطاروالثمار والاشجار والحبوب ويرخص الكتان والقطن والعسل والعنب ويكثر السمك والله أعلم قال اخبريني عن يوم الجمعة قالت هو للزهرة ويدل ذلك على الجور في كبار الجن والتحدث بالزور والبهتان وازيكثر الندى ويطيب الخريف فى البلادويكون الرخص فى بلاددون بلاد ويكثر الفسادفي البر والبحر ويغلو بزرالكتان ويغلوالقمح في هاتور ويرخص في أمشير ويغلواالعسل ويفسد العنب والبطيخ والله اعلم قال فاخبريني عن يوم السبت قالت هولزحل ويدل ذلك على ايثار المبيدوالرومومن لاخيرفيه ولافى قربه وان يكون الفلاء والقحط كثيرا ويكون الغيم كنيراو يكثر الموت في نني ادم والويل لأهل مصر والشام من جور السلطان وتقل البركة من الزرع وتفسد الحبوب والله أعلم ثم ان المنجم أطرق برأسه وطأطأر أسه فقالت يامنجم اسألك مسئلة واحدة فافلم تجب أخذت ثيابك قال لهاقولي قالت أين يكون سكن زحل قال في السماء السابعة قالت فالمشترى قال في السماء السادسة قالت فالمريخ قال في السماء الخامسة قالت فالشمس قال السماء الرابعة قالت فالزهرة قال في السماء الثالثة قالت فعطار دقال في السماء الثانية قالت فالقمر قال في السماء الأولي قالت احسنت وبتي عليك مسئلة واحدة قال اسألي قالت فاخبرني عن النجوم الى كرجز ، تنقسم فسكت ولم بجب جواباقالت انزع ثيابك فنزعها ولماأخذتها قال لهاأمير المؤمنين فسرى لناهدده المسئلة فقاات باأميرالمؤمنينهم ثلاثة أجزاء جزءمعلق بسماءالدنيا كالقناديل وهرو ينير الارض وجزءترى بهالشياطين إذااسترقواالسمعقال الله تمالي ولقدز يناالسهاء الدنيا بمصابيح وجملناها رجوماللشياطين والجزءالنالث معلق بالهمراءوهو ينيرالبحار ومافيهاقال المنجم بتي لنامسئلة واحدة فان أجابت أقررت لهاقالت قل وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الملام المباح

(وفيلية ٢٤) قالت ملغنى أيها الملك السعيدانه قال اخبرينى عن أربعة أشياء متضاددة مترتبة على أربعة أشياء متضادة المتمر متبعة أربعة أشياء متضادة والبرودة والرطو بة واليبوسة خلق الله مر الحرارة الناروطب ها حاريا بسوخلق من البرودة الماء وطبعه باردرطب وخلق من الرطو بة الهواء وطبعه حاررطب ثم خلق الله أثنى عشر برجا وهى الحل الثوروا لحوزاء والسرطان والاسدوالسنباة والميزان والعقرب والقوس والجدى والدلو والحوت وجعلها على اربع طبائع ثلاثة نارية وثلاثة ترابية وثلاثة هوائية وثلاثة مائية فالحل والاسدوالقوس

## بن أِلله الرَّمْزُ الرَّحِيَةِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا على وعلى آله وصحبه أجمعين ( و في ليلة ٤٤٤)قالت بلغني أيها الملك السعيد أن المشترى سعد يمكث في كل برج سنة وزحل بارد يابس بحس يمكس في كل برج ثلاثين شهر اوالشمس بيتها الاسدوشرفها الحل وهبوطها الدلو والقمر بيته السرطان وشرفه الثوروهبوطه العقرب ووبالهالجدي وزحل بيته الجدي والدلو وشرفه الميزان وهبوطه الحلو وباله السرطان والاسدوالمشتري بيته الحوت والقوس وشرفه السرطان وهبوطه الجدى ووباله الجوزاء والاسد والزهرة بيتها الثور وشرفها الحوت وهبرطها الميزانوو بالهاالحل والعقرب وعطارد بيته الجوزاء والسنبلة وشرفه السنبلة وهبوطه الحوت ووباله الثو روالمريخ بيته الحمل والعقرب وشرفه الجدى وهبوطه السرطان و ماله الميزان فلمانظر المنجم الىحذفهاوعامهاوحسن كلامهاوفهمهاابتني لهحيلة يخجلهابها بينيدي أمير المؤمنين فقال لها ياجارية هل ينزل في هذا الشهر مطرفاطر قت ساعة لم تفكرت طويلاحتي ظن أميرا لمؤمنين انهاعجزت عنجوابهافقال لهاالمنجم لملم تتكلمي فقالت لاأتكام الاان اذن لى فالكلام أمير المؤمنين فقال لهاأميرالمؤمنين وكيف ذلك قالت أريدأن تعطيني سيفاأضرب بهعنقه لانهزنديق فضحك أمير المؤمنين وضحك من حوله ثم فالت يامنج خسة لا رمام باالا الله تعالى وقرأت ان الله عنده علم الساعة وينرل الغيث ويعلم مافى الارحام وماتدرى نفس ماذاتكسب غداوما تدرى نفس باى أرض تموت اناله عايم حبيرقال لهاأحسنت وانى والله مأردت الااختبارك فقالت لهاعلم ان أصحاب التقويم لهم اشارات وعلامات ترجع الى الكواكب بالنظرالي دخول السنة وللناس فيها تجاريب قال وماهي قالت ان لكل يوم من الايام كوكبا علكه فاذا كان أول يوم من السنة يوم الاحد فهو الشمس ويدل ذلك والله أعلم على الجورمن الملوك والسلاطين والولاه وكثرة الوخم وقلة المطروان تكون الناس في هرجعظيم وتكون الحبوب طيبة الاالعدس فانه يعطبو فسد العنب ويغلواالكتان ويرخص القمح من أول طو بة الي آخر برمهات و يكثر القتال بين الماوك و يكثر الخير في تلك السنة والله أعلم قال فاخبريني عن يوم الاثنيز قالتهوالقمر ويدل ذلك على صلاح ولاة الامور والعال وان تكون السنة كثيرة الامطار وتكون الحبوب طيبة ويفسد بزرالكتان ويرخص القمح في شهركيهك ويكثر الطاعون ويموت نصف الدواب الضأن والمعز ويكثر العنب ويقل العسل ويرخص القطن والله أعلم وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام

(وفي ليلة ٥ ٤ ٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الجارية لما فرغت من بيان يوم الأثنين قال لها أخبريني عن يوم الثلاثاء قالت هوللمريخو يدل ذلك على موت كبار الناس وكثرة الفذاء واهارق الدماء والفلاء في الحب وقلة الامطار وان يكون السمك قليلاويزيد في أيام وينقص في أيام ويرخص المتكام فى كل فن وعلم فقام اليه النظام وقال له الا تحسبيني كغيرى فقالت له الا وسيح عندى انك مغلوب لا نك مدع والله ينصرنى عليك حتى أجردك من ثيابك فلو أرسلت من يأتيك بشىء تلبسه لكان خيرا لك فقال والله لا غلبنك و اجعلنك حديثا يتحدث بك الناس جيلا بعد جيل فقالت له المجارية كفر عن يمينك قال اخبرينى عن خسة أشياء خلقه الله تعالى قبل خلق الخلق قالت له الماء والتراب والنوم والظامة والثمار قال اخبرينى عن شىء خلقه الله بيد القدرة قالت العرش و شجرة طوبى و دم و جنة عدن فبؤ لا ع خلقهم الله بيد القدرة وسائر المخسلوقات قال لهم الله كونوا فكانوا قال اخبرينى عن ابيك في الاسلام قالت عد و التي قال فهن أبو عد قالت ابراهيم خليل الله قال فما دين الاسلام قال شهادة ان لا إله الا الله و ان عمد ارسول الله قال فاخبرينى ما أولك وما اخرك قالت أولى المسلام قال الشاء و المناه الله الله الله و الخرك المناه و المناه و المناه الله قال الشاعر

خلقت من التراب فصرت شخصا فصيحاً في السؤال وفي الجواب وعدت الى اتراب فصرت فيه كاني مابرحت من التراب

قال فاخبر يني عن شيء أوله عود واخر در وح قالت عصى موسى حين القاها في الوادى فاذا هي حية تسمي باذن الله تمالى قال فاخبر يني عن قوله تمالى ولي فيها مآرب أخرى قالت كان يغرسها في الارض فتزهو و تثمر و تظله من الحر والبرد و محمله اذا عيني و تحرس له الغنم اذا نام من السباع قال اخبر يني عن أنثى من ذكر و ذكر من انثى قالت حواء من آدم وعيسى من مريم قال فاخبر يني عن أربع نيران نار تأكل و تشرب و نارتشرب و لا تأكل و نارلا تأكل و لا تشرب قلم قالت الله النارالتي تأكل و تشرب فهى نار القمر قال النارالتي تشرب و لا تأكل فهى نار القمر قال النارالتي تشرب و لا تشرب فهى نار القمر قال النارالتي تشرب و لا تأكل فهى نار القمر قال النارالتي تشرب فهى نار القمر قال أخبر يني كم كلة كلم الله موسى قالت روى عن رسول الله عن العالمين قالت السموات السبع وخمسا نه عشرة كلمة قال اخبريني عن اربعة عشر كلموارب العالمين قالت السموات السبع

والارممون السبع لماقالتا أتيناطائعين وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفى ليلة ١/ ٤٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الجارية لماقالت الالجواب قال لها اخبرينى عن آدم وأول خاتمته قالت خلق الله ادم من طين والطين من زبد والزبد من محر والبحر من طلمه والظامة من ثور والثورمن حوت و الحوت من صخرة والصخرة من ياقو تة والياقو تة من ماء والماء من القدرة لقوله تعالى انحاام هاذا اراد شيئا أن بقول له كن فيكون قال فاخبريني عن قول الشاعر

وآكله بغير فم وبطن لهاالاشجار والحيوانات قوت فان أطعمتها انتعشت وعاشت ولو اسقيتها ماء تموت قالتهي النارقال فاخبريني عن قول الشاعر

خليلان ممنوعان من كل لذة يبيتان طول الليل يعتنقان ها الخفظان الاهل من كل آفة وعند طلوع الشمس و مترقان

نارية والثور والسنملة والجدى ترابية والجوزاء والميزان والدلوهوائية والسرطان والعقرب والحوت مائية فقام المنجم وقال اشهدواعلى انهاأعلم منى وانصرف مغلو باثم قالت ياأمير المؤمنين اين الفيلسوف فنهض اليهارجل وتقدم وقال اخبريني غن الدهروحده وأيامه وماجاء فيهقالت ان الدهر هواسم واقع على ساعات الليل والنهار وان هي مقادير جري الشمس والقمر في أفلا كهما كما أخبر الله تعالى حيت قال وآية لهم الليل نسلخ منه النها رفاذا هم ظامون والشمس تجرى لمستقر لهاذلك تقدير العزيز العليم قال فاخبريني عن ابن آدم كيف يصل اليه الكفر قالت روى عن رسول الله علي الله عليه الله عليه اله المنفر في ابن أدم بجري كايحرى الدم في عروقه حيث يسب الدنيا والدهر والليلة والساعة وقال عليه الصلاة والسلام لايسب أحدكم الدهر فان الدهره والله ولايسب أحدكم الدنيا فتقول لا أعان الله من يسبنى ولايسب أحدكم الساعة فان الساعة آتية لاريب فيها ولايسب احدكم الارض فأنها آية لقوله تعالىمنها خلقنا كروفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاردأ خري قال فاخبريني عن خمسة أكلو اوشر بواوما خرجوامن ظهر ولابطن قالتهو آدم وشمعون وناقة صالح وكبش اسمعيل والطيرالذي رأه أبو بكر الصديق في الغار قال فاخبريني عن خمسة في الجنة لامن الانسولامن الجنولامن الملائكة قال ذئب يعقوب وكلب أصحاب الكم ف وحمار العزيز وناقة صالح ودلدل بغلة النبي مسيلية قال فاخبريني عن رجل صلى صلاة لافى الارض ولافى السماء قالت هو سليمان حين صلى على بساطه وهو على الريح قال اخبريني عمن صلى صلاة الصبح فنظر الى امة فحرمت عليه فلما كان الظهر حلت له فلما كان العصر حرمت عليه فلما كان المغرب حلت له فلما كان العشاء حرمت عليه فلما كان الصبح حلت له قالت هذا رجل نظر الى أمة غيره عند الصبيح وهي حرام عليه فلما كان الظهر اشتراها فحلت له فلما كان العصر اعتقها فرمت عليه فاماكان المغرب تزوجها خلت له كان العشاء طلقها فحرمت عليه فاماكان الصبح راجعهافحلت لهقال اخبريني عن قبرمشي بصاحبه قالت هوحوت يونس بن متيحتي ابتلعهقال اخبرينى عن بقعة واحدة طلعت عليها الشمس مرة واحدة ولأتطاع عليها بعدالي يوم القيامة قالت البحرحين ضربهموسي بعصاه فانفلق اثنى عشرفر قاعلى عددالاسباط وطلعت عليه الشمس ولم تعدله الى يوم القيامة وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن السكارم المباح

(وفى ليلة ٧٤ ع) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الفيلسوف قال بعد ذلك للجارية اخبرينى عن أول ذيل سعب على وجه الارض قالت ذيل هاجرحياء من سارة فصارت سنة فى الغرب قال اخبرينى عن شماء على وعن شماء على وحالت قوله تعالى والصبح اذا تنفس قال اخبرينى عن همام طائر أقبل على شجرة عالية فوقع بعضه فوقها و بعضه تحتها فقالت الفرقة التى فوق الشجرة التى تحتها ان طلعت منكن واحدة صرتن الثاث وان نزلت مناواحدة كنام ثلكن فى العدد قالت الجارية كان لحام اثنتى عشر همامة فوقع منهن فوق الشجرة سبع وتحتها خس فاذا طلعت واحدة صارالذى فوق قدر الذى تحت مساويا للذى فوق والته أعلى فتجرد الفيلسوف عن ثيا به وخرجها رواما) حكايتها مع النظام فان الجارية التفتت الى العلماء الحاضرين وقالت أيكم

وأمافرحة القلب فهي المرأة المطيعة ل وجهاوقيل اللحم حين ينزل عي القلب فانه يفرح بذلك وأما كيدالنفس فهوالعبد العاصي وأماموت الحياة فهو الفقر وأماالداء الذي لا يداوي فهوسوء الخلق وأما العارالدي لا ينجلي فهو البنت السوء وأما الدابة التي لا تأوي الي العمران وتسكن الخراب وتبغض بني آدم وخلق فيها خلق من سبعة جبابرة فان الجرادة رأسها كراس الفرس وعنقها عنق الثور وجناحها جناح النسر و رجلها رجل الجلوف نهاذ نب الحية و بطنها بطن العقرب وقرنها قرن الغز ال فتعجب الخليفة هر ون الرشيد من حذقها وفهمها ثم قال للنظام انزع ثيابك فقام وقال الشهد على جميع من حضرهذا المجلس انها اعلم مني ومن كل عالم و نزع ثيا به وقال لها خذيها لا بارك الله لك فيها أمر المؤمنين بثياب يلبسها ثم قال أميرا لمؤمنين اتو دد بقي عليك شيء مماوعدت به وهو فيها فأمير المؤمنين بثياب يلبسها ثم قال أميرا لمؤمنين اتو دد بقي عليك شيء مماوعدت به وهو الشطر شج وأمر باحضاره علمي الشطر شج والكنجفة والنرد خضر واوجاس الشطر شجى معها وصفت بينهما الصفوف و نقل و نقل و نقل شيئا الاافسد ته عن قريب وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٥٥ ٤) قالت بلغني أيم الملك السعيد از الجارية لمالمبت الشطر تجمع المعلم بحضرة أمير المؤمنين هر ون الرشيد صارت كلمانقل نقلا افسدته حتى غلبته ورأى الشاهمات فقال انااردت أن أطعمك حتى تظنى انك عارفة (-كن صفى حتى أريك فاماصفت الثاني قال فى نفسه افتح عينك والاغلبتك وصارما يخرج قطعة الإبحساب ومازال يلعب حتى قالت له الشاهمات فامارأى ذلك منهادهشمن حذقها وفهمها فضحكت وقالت لهيامعلم انااراهنك فيهذه المرة الثالثة على ان ارفع لك الفرزانورخ الميمنةوفرس الميسرةوان غلمتني فحذ ثيابي وان غلبتك أخذت ثيابك قالرضيت بهذا الشرط ثمصفاالصفين ورفعت الفر زان والرخ والفرس وة لتلها نقل يامعلم فنقل وقال مالى لاأغلبها بعدهذه الحطيطة وعقدعقداواذاهي نقلت نقلاقليلاالى أنصيرت لهفر زانا ودنتمنه وقربت البيادق والقطع وشغلته وأطممته قطعة فقطعها فقالت الكيل كيل وافى والرزرزصافي فكل حتى تزيدعلى الشبع ما يقتلك يابن آدم الاالطمع أما تعلم إنى أطعمتك لا خدعك أنظر فهذا الشاهمات مقالت له انزع تيابك فقال لها اتركى لى السراويل واجرك على الله وحلف بالله ان لا يناظر أحدا مادامت تودد بغداد ثم نزع ثيابه وسلمها لهاوا نصرف فجيء بلاعب البردفقالت لهان غلبتك وهذااليوم فاذا تعطيني قال أعطيك عشرتياب من الديباج القسطنطيني المطرز بالذهب وعشرثيابمن الخمل والف ديناروان غلبتك فاأر يدمنك الاان تكتبي لى درجا بآني غلبتك قالتله دونك وماعوات عليه فلعب فاذاهو قدخسروقام وهويرطن بالافرنجية وبقول ونعمة أميرا لمؤمنين انهالا يوجدمنلها في سائر البلاد ثم ان أمير المؤمنين دعاباً رباب آلات الضرب فضر وافقالها أميرالمؤمنين هل تعرفين شيئامن آلات الضرب قالت نعم فأمر باحضار عودمحكوم مدعو أمجر ود صاحبه بالهجران مكدود فوضعته فيحجرها وأرخت عليه نهدهاوا تحت عليه أنحناء والدة ترضع ولدهاوضر بتءليه ائنيعشر نغماحتي ماج المجلس من الطرب وأنشدت تقول

قالتهامصراعاالباب قال فاخبريني عن أبواب جهنم قالت سبعة وهي ضمن بيتين من الشعر جهنم ولظي ثم الحطيم كذا عدالسعير وكل القول في سقر وبعدذلك جحيم ثم هاوية فذاك عدتهم في قول مختصر قال فاخبريني عن قول الشاعر

وذات ذوائب تنجر طولا وراها فى الجيء وفى الذهاب بعين لم تذق للنوم طعها ولاذرفت لدمع ذى انسكب ولانبست مدي الايام ثوبا وتكسواالناس أنواع الثياب

قالت هي الا برة قال فاخبريني عن الصراط ماهو وماطوله وماعرضه قالت أماط وله فثلاثة لاف عام الفه ومن الشعرة وأدرك لاف عام الفه وطهوأ لف معوده وألف استواء وهو أحدمن السيف وأرق من الشعرة وأدرك الهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٩٤٤) قالت بلغنى أيم الملك السعيد ان الجارية لما وصفت له الصراط قال اخبريتى كلنبينا عدم ويستية من شفاعة قالت له ثلا تسفاعات قال له الها كان ابو بكر أول من أسلم قالت نعم قال ان على أسلم قبل أبا بكر قالت ان على ألي على النبي المنابق الم

مهفهفه الاذيال عذب مذاقها تحاكى القنى لكن بغير سنان ويأخذ كل الناس منهامنافعاً وتأكل بعد العصر في رمضان

قالت قصب السكر قال فاخبريني عن مسائل كثيرة قالت وما هي قال ما أحلى من العسل وماأحد من السيف وماأسرع من السهم ومالذة ساعة وماسر و رثلا ثه أيام وما أطيب يوم وما فرحة جمعة و ما الحق الذي لا ينكر د صاحب الباطل و ماسجن القبر وما فرحة القلب و ماكيد النه س وما موت الحياة وما الذاء الذي لا يندلي و ماالدا به التي يلا تأوى الى العمران و تسكن الخراب و تبغض بني آدم و خلق فيها خلق من سبعة جبابر تقالت له اسمع جو اب ما قلت ثم انزع ثيابك حتى افسر لك ذلك قال لها أميرا لمؤ منين فسري وهو ينزع ثيابه قالت أما ماهو أحلى من العسل فهو حب الاولاد البارين بوالديهم و أما ماهو أحد من السيف فهو ما اللسان وأما ما هو أسرع من السهم فهو عين الميعان وأما لذة ساعة فهو الجاع وأما مرورا ثلاثة أيام فهو النسرع من الساء وأماماهو أطيب يوم فهو يوم الربح في التجارة وأما فرحة جمعة فهو العروس و أما الحق الذي لا ينكر دها حب الباطل فهو الموت وأماسجن القبر فهو الولد السوء فهو العروس وأما الحق الذي لا ينكر وصاحب الباطل فهو الموت وأماسجن القبر فهو الولد السوء

المشتاق الي قدومك فقال له ملك الموت ان كان الك شغل فافضه فقال له ليس لى شغل اهم عندي من لقاءر بي عز وجل فقال كيف تحب ان اقبض روحك فانى أمرت أن أقبض اكيف أردت واخترت فقال امهلنى حتى اتوضا واصلى فاذا سجدت فاقبض روحى وانا ساجد فقال ملك الموت ان ربي عز وجل أمر نى ان لا اقبض روحك الا باختيارك كيف أردت وانا افعل ما قلت فقام الرجل و توضأ وصلى فقبض ملك الموت روحه وهوساجد ونقله الله تعالى الى محل الرحمة والرضوان والمغفرة

(وحكى) ان ملكامن الملوك كان قد جمع مالاعظيالا يحصى عدده واحتوى على أشياء كثيرة من كل نوع خلقه الله تعالى فى الدنياليرفه عن نفسه حتى اذا أراد أن يتفرغ لما جمعه من النعم الطائلة بنى له قصراعاليام تفعاشا هقا يصلح للملوك و يكون بهم لا تقائم ركب عليه با بين محكمين و رتب له الغلمان والاجناد والبو ابين كاأراد ثم أمر الطباخ فى بعض الايام ان يصنع له شيئامن أطيب الطعام وجمع أهله وحشمه وأصحابه وخدمه ليأ كلو اعنده و ينالوار فده وجلس على سرير مملكته وسيادته واتكا على وسادته وخلص على وسادته وخلط بنفسه وقال يا نفس قد جمعت لك نعم الدنيا بأسرها فالآن تفرغى وكلى من هذه النعم مهنأ ة بالعمر الطويل والحظ الجزيل وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٥٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الملك لماحدث نفسه وقال لها كلي من هذه النعممهنا بالعمرالطويل والحظ الجزيل ولميفرغ مماحدث به نفسه حتى اتاه رجل من ظاهرالقصر عليه ثياب رتةوفى عنقه مخلاة معلقة على هيئة سائل يسال الطعام فجاء وطرق حلقة باب القصر طرقة عظيمة هائلة كادت تز لزل القصر وتزعج الشرير فخاف الفلمان فوثبوا الى الباب وصاحوا بالطارق وقالواله وبحك ماهذه الفعلة وسوءالا دباصرحتى يأكل الملك ونعطيك ممايفضل فقال المغامان قولو الصاحبكم أغرج الىحتى يكلمني فلى اليه حاجة وشغلمهم وأمرم لم قالوا تنح أيها الضعيف من أنتحتى تأمرصاحبنا بالخروج اليك فقال لهم عرفوه ذلك فجاؤااليه وغرفوه فقال هلا زجرتموه وحردتم عليه السلاح ونهرتموه تمطرق الباب أعظم من الطرقة الأولى فنهض الفلمان اليه بالعصى والسلاح وقصدوه ليحار بوه فصاحبهم صيحة وقال ازمو اأما كنكم فاناملك الموت فرعبت قلوبهم وذهبت عقوهم وطاشت حلومهم وارتمدت فرائصهم وبطات على الحركة جوارحهم فقال لهم الملك قولواله ياخذ بدلامني وعوضاعني فقال ملك الموت لا آخذ بدلاولا أتيت الامن أجلك ثم ان ملك الموت قبض روحه وهوعلى سريره قبل ان يأكل الطعام فخرميتا ساقطا من فوق سريره قال الله تمالي حتى اذا فرحوا بما أوتوا اخذناهم بغتة فاذاهم ملبسون (ويما يحكي) ان ملكا جبارا من ملوك بني امرائيل كان في بعض الايام جالسا على سرير مملكته فرأي رجلا قد دخل عليه باب الدار وله صورة منكرة وهيئة هائلة فاشمأ زمن هجومه عليه وفزع من هيئته فوثب في وجهه وقال من أنت أيها الرجل ومن أذن لك في الدخول على وأمرك بالمجيء إلى دارى فقال أمن في صاحب الدار وأنالا يحجبني حاجب ولا أحتاج في دخولي على الملوك الى اذن ولا أرهب سياسة سلطان ولا كثرة أعوان أناالذي لايقرعني جبار ولا لاحدمن قبضتي فرارأنا

اقصرواهجركم أقلوا جفاكم فؤادى وحقكم ماسلاكم وارحموا باكيا حزينا كئيبا ذاغرام متيم في هواكم

فطرب أميرالمؤمنين وقال بارك الله فيك ورحم من علمك فقامت وقبلت الأرض بين يديه ثم ان أمير المؤمنين أمر بأحضار المال ودفع لمو لاهامائة الف دينار وقال لهايا تو دد عنى على قالت عنيت عليك أن تردي الى سيدى الذي باعنى فقال لحانعم فردها اليه وأعطاها خمسة آلاف دينار لنفسها وجعل سيدها نديماله على طول الزمان وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة (٥٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الحليفة أعطى الجارية خسة آلاف دينار وردها الى مولاها وجعله نديماله على طول الزمان واطلق له فى كل شهر الف دينار وقعد مع جاريته تودد فى أرغد عيش فاعجب أيها الملك من فصاحة هذه الجارية ومن غز ارة علمها وفهمها وفضا لها كامل العلوم وانظر الى مروءة أمير المؤمنين هرون الرشيدى حيث أعطى سيدها هذا المال وقال لها تمنى على فتمنت عايمه ان يردها الى سيدها فردها اليه واعطاها خمسة آلاف دينار لنفسها وجعل سيدها نديماله فأبن يوجدهذا الكرم بعد الخلفاء العباسين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين

معلى جملة حكايات تتضمن عدم الاغترار بالدنياوالوثوق بهاوما ناسب ذلك 🦫 (وممايحكي) أيها الملك السعيدان ملكامن الملوك المتقدمين أرادأن يركب يوما في جلة أهل. مملكته وارباب دولته ويظهر للخلائق عجائب زينته فأص اصحابه وأص اءه وكبراء دولته ان ياخذوا اهبة الخروجمعه وأمرخاز فالثياب بان يحضر والهمن أفحوالتياب الصاح للملك في زينته وامر باحضارخيله الموصوفة العتاق المعروفة ففعلواذلك ثم انهاختارمن الثياب مأعجبه ومن الخيل مااستحسنه تم لبس الثياب وركب الجوادوسار بالموكب والطوق المرصع بالجواهر وأصناف الدرو واليواقيت وجعل يركب الحصانفي عسكره ويفتخر بتيهه وتجبر دفاتاه ابليس فوضع يده على منخره ونفخ فيأنفه نفخةالكبرى والعجب فزها وقالفي نفسه منفي العالم مثلي وطفق يتيه بالعجب والكبرو يظهر الابهة ويزهوا بالخلاء ولاينظرالي أحدمن تبهه وكبره وعجبه وفخره فوقف بين يديه رجل عليه ثياب رتة فسلم عليه فلم يردعليه السلام فقبض على عنان فرسه فقال له الملك ارفع يدكفانك لاتدرى بعنان من قدأمسكت فقال لهان لي اليك حاجة فقال أصبر حتى أنزل واذكر حاجتك فقال انهاسر ولا أقولها الافيأذنك فمال بسمعه اليه فقال له أناملك الموت وأريدقبض روحك فقال أمهلني بقدرماأعودالي بيتي وأودع أهلي وأولادي وجيراني وزوجتي فقال كالالا تعود ولن تراهم أبدافانه قدمضي أجل عمرك فاخذر وحه وهوعلى ظهرفر سه فخرميتا ومضي ملك الموت من هناكفاتي رجلاصالحاقدرضي الله عنه فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ملك الموت ايماالرجل الصالح ازاليك حاجة وهي سرفقاله الرجل الصالح اذكر حاجتك في اذني فقال اناملك الموت فقال الرجل مرحبا بك الحدلة على فاني كنت كشرا أراقب مجيئك وصولك الى ولقدطالت غيبتك على

حتى كان لاياتيهام بض أومصاب فتدعوله الاشفى من وفته وأدرك شهر زادالصباح فسكتتعن السكادم المباح

(وفيليلة ٤٥٤)قالت بلغني أيهاالملك السعيد أن المرأة لمامارت مقصودة للناس وهي مقبلة على عبادتها في الصومعة كان من قضاء الله تعالى أنه نزل باخي زوجها الذي رجمها عاهمة في وجهه وأصاب المرأة التيضر بتها برصوابتلي الشاطر بوجع أفعده وقدجاء القاضي زوجها من حجه وسألأخاه عنها فاخبره أنها ماتت فاسف عليها واحتسبها عندالله ثم تسامعت الناس بالمرأة حتى كانوا يقصدون صومعتها من أطراف الارض ذات الطول والعرض فقال القاضي لاخيم ياأخي هلاقصدت منده المرأة الصالحة لعل الله يجعل لك على يديها شفاء قال ياأخي أحملني اليها وسمعبهازوج المرأة التى نزل بهاالبرص فساربها اليهاوسمع أهل الشاطر المقعد بخبرها فساروا به اليهاأ يضاوا جتمع الجميع عندباب صومعتها وكانت ترى جميع من ياتى صومعتهامن حيث لايراها أحدد فانتظر وأخادمهاحتي جاءورغبوا اليه فيأن يستأذن لهم في الدخول عليها ففعل فتنقبت واستترت ووقفت عندالباب تنظرزوجها وأخاهواللص والمرأة فعرفتهم وهملا يعرفونها فقالت لهم باهؤلاءانكم ماتستريحون ممابكم حتى تعترفوا بذنو بكم فان العبداذا اعترف بذنبه تابالله عليه وأعطاه ماهومتوجه اليه فقال القاضى لاخيه ياأخي تبالى الله ولا تضرعلي عصيانك فانه انفع لخلاصك (قال)فعندذلك قال أخوالقاضي الان أقول الحق أني فعلت بزوجتك ماهو كذا وكذا وهذا ذنبي فقالت البرصاء وأنا كانتعندى امرأة فنسبت اليهامالم أعلمه وضربتهاعمدا وهذاذ نبى فقال المقعدوأ مادخلت على امرأة لاقتلها بعدمراودتها عن نفسها وامتناعها من الرنا فذبحت صبيا كان بين يديها وهذاذنبي فقالت المرأة اللهم كاأريتهم ذل المعصية فارهم عزالضاعة انك على كل شيء قدير فشفاهم الله عز وجل وجعل القاضي ينظر اليهاو يتأملها فسألته عن سبب النظرفقال كانتلى زوجة ولولاانهاماتت لقلت انهاأنت فعرفته بنفسها وجعلا يحمدان الشعز وجل على مامن عليهما بهمن جمع شملهما ثم طفق كل من أخي القاضى واللص والمرأة يسألونها المسامحة فسامحت الجميم وعبدوا الله تعالى في ذلك المسكان مع لزّوم خدمتها الى أن فرق الموت بينهم (ويمايحكى ) أن بعض السادة قال بينما أناأطوف بالكعبة في ليلة مظامة ادسمعت صوتاذي أنين ينطق عن قلب حنين ينطق عن قلب حزين وهو يقول ياكريم لطفك القديم فان قلمي على المهدمقيم فتطاير قلبى لسماع ذلك الصوت تطاير أشرفت منه على الموت فقصدت نحوه فاذا صاحبته امرأة فقلت السلام عليك باأمة الله فقالت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فقلت أسألك بالله العظيم ماالعهدالذى قلبك عليه مقيم فقالت لولا أقسمت بالجبار ماأطلعتك على الاسرار أنظر مابين مدى فنظر فاذابين يديهاصبى نائم يعطف نومه فقالت خرجت وأناحامل بهذاالصبي لاحج هذا البيت فركبت في سفينة فهاجت علينا الامواج واختلفت علينا الرياح وانكسرت بنا السفينة فنجوت على لوح منها ووضعت هذا الصبى وأناعلى ذلك اللوح فبيناهو فى حجرى والامواج

هازماللذات ومفرق الجاعات فلما سمع الملك هذا الكلام خرعلى وجهه ودبت الوعدة فى بدته ووقع مغشيا عليه فلما أفاق قال أنت ملك الموتقال نعم قال أقسمت عليك بالله الا ما أمهلتنى يوما واحد لاستغفر من ذنبي را قالب العذر من ربى وأرد الا موال التى فى خزائتى إلى أو بابها و لا أتحمل مشقة حسابها و ويل عقابها فقال ملك الموت هيهات هيهات لاسبيل لك الى ذلك وأدرك شهر ذا د الصباح فسكت عن الكلام المباح

روفى ليلة من وي قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن ملك الموت قال للملك هيهات هيهات هيهات هيهات لا سبيل لك إلى ذلك وكيف أمهلك وأيام عمرك محسو بة وانقاسك معدودة وأوقاتك مثبوتة مكتو بة فقال أمهلنى ساعة فقال ان الساعة فى الحساب قدمضت وانت غافل وانقضت وأنت ذاهل وقد استوفيت أنفاسك ولم يبق لك إلا نفس واحد فقال من يكون عندى اذا نقلت الى لحدى قال لا يكون أعندك الاعملك فقال مالى عمل قال لا جرم أنه يكون مقيلك فى النار ومصيرك الى غضب الجبار ثم قبض روحه فحرسا قطاعن سريره ووقع الى الارض فحمل الضجيج فى أهل مملكته وارتفعت الاصوات وعلا الصياح والبكاء ولو علموا ما يصيراليه من سخطر به لكان بكاؤهم عليه أكثر وعو يلهم أشدو أو فر

(ويمايحكي)أنه كان في بني اسرائيل قاضمن قضاتهم وكان لهزوجة بديعة الجمال كشيرة الصون والصبر والاحتمال فاراد ذلك القاضي النهوض الى زيارة بيت المقدس فاستخلف أخاه على القضاء وأوصاه بزوجته وكانأخوه قدسمع بحسنها وجمالها فكاف بهافاماسار القاضي توجه اليهاو راودها عن نفسها فامتنعت واعتصمت بالورع فاكثر الطلب عليها وهي تمتنع فلما يئس منها خاف أن تخبر أخاه بصنيعه اذارجع فاستدعى بشهود زوريشهدون عليها بالزنا ثمرفع مسألتها الىملكذلك الزمان فامربرجها لخفر والهاحفرة وأقعدوها فيهاورجمت حتى غطتها الحيجارة وقال تكون الحفرة قبرها فلمأجن الليلصارت تتنمن شدةما نالهافر بهارجل بريد قرية فلما ميم أنينها قصدها فاخرجهامن الحفرةواحتمالهاالى زوجته وأمرها بمداواتها فداوتها حتى شفيت إوكان للمرأة ولد فدفعته البهافصارتكفه وببيت معهافي ببت ثان فرآها أحدااشطار فطمع فيهاو أرسل براودها عن نفسها فامتنعت فعزم على قتلها فجاءها بالليل ودخل عليها البيت وهي نا مُمة ثم هوى بالسكين اليها فوافق الصي فذبحه فلماعلم أنهذ محالصي أدركه الخوف فحرجمن البيت وعصمها اللهمنه ولما أصبحت وجدت الصبي مذبوطا وجاءت أمهوقالت أنت الذى ذبحتيه تمضر بتهاضر با موجعا وأرادت ذبحها فجاء زوجهاوأ نقذها منها وقال والله لمتفعل ذلك فخرجت المرأة فارة بنفسها لاتدرئ أين تتوجه وكان معها بعض دراهم فرت بقرية والناس مجتمعون ورجل مصلوب على جذع الاانه في قيد الحياة فقالت ياقومم له قالوالها أصاب ذنبالا يكفره الاقتلة أوصدقه كذاوكذا من الدراهم فقالت خــــذوا الدراهم وأطلقو هفتاب على يديهاو نذر على نفسه أنه يخدمهالله تعالى حتى يتوفاةاللهثم بني لهاصومعة أسكنهافيها وصار يحتطبوياتيها بقوتها واجتهدتالمرأذفي العبادة ومازاات في عبادة ربها ملازمة بيته الى ان ادركها الموت

(ويما يحكى)أنه كان من بنى اسرائيل رجل من خياره وقداجتهد فى عبادة ربه وزهد دنياه وأزالها عن قلبه وكانت له زوجة مساعدة له على شأ نه مطيعة له فى كل زمان وكانا يعيشان من عمل الاطباق والمراوح يعملان النهار كله فاذا كان آخرالها رخرج الرجل عاعملاه فى يده ومشى به يم على الازقة والطرق يلتمس مشتريايه على الازقة والطرق يلتمس مشتريايه على الازقة والعرب على عادته و بيده ماعملاه وهاما عمان وقد منه فر بباب أحداً بناء الدنيا وأهل الرفاهية والجاه وكان الرجل وضى الوجه على المورة فرأته امن أقصاحب الدارفعشقة ومال قلبها اليه ميلا شديد اوكان زوجها غائبا فدعت خادمتها وقالت لها المائلة تتحيلين على ذلك الرجل لتأتى به عند نا نخر حت الحادمة ودعته لتشتري منه ما بيده وردته من طريقه. وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح المتشري منه ما بيده وردته من طريقه. وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح الدخل فان سيدتى تريدان تشترى من هذا الذى بيدك شيئا بعدان تختبره و تنظر اليه فتخيل الرجل انها صادقة فى قولها ولم يوف ذلك بأسافد خل وقعد كا امرته فاغلقت الباب عليه وخرجت الرجل انها صادقة فى قولها ولم يك وجذبته وادخلته وقالت له كذا اطلب خلوقمنك وقد عيل صيدتها من بيته وامسكت بحلاليبه وجذبته وادخلته وقالت له كذا اطلب خلوقمنك وقد عيل صيدتها من بيته وامسكت بحلاليبه وجذبته وادخلته وقالت له كذا اطلب خلوقمنك وقد عيل صيدتها من بيته وامسكت بحلاليبه وجذبته وادخلته وقالت له كذا اطلب خلوقمنك وقد عيل

الرجل انهاصادقة فى قولها ولم يرفى ذلك بأسافدخل و قعد كا امرته فاغلقت الباب عليه و خرجت الرجل انهاصادقة فى قولها ولم يرفى ذلك بأسافدخل و قعد كا امرته فاغلقت الباب عليه وخرجت سيدتها من بيته وامسكت بجلاليبه وجذبته وادخلته وقالت له كمذا اطلب خلوة منك وقد عيل صبرى من اجلك وهذا البيت مبخر والطعام محضر وصاحب الدارغائب فى هذه اللبلة وانا قد وهبت الكنفسى ونطالما طابتنى الملوك والرؤساء واصحاب الدنيافل التفت لاحدمنهم وطال امرها في القول والرجل لا يرفع و اسه من الارض حياء من الله تعالى وخوفا من اليم عقابه كا قال الشاعر و دن كده قد ما حال دند و دن دكه مها الله الماء

ورب كبيرة ما حال بينى وبين ركوبها الى الحياء وكان هو الدواء لها ولكن اذا ذهب الحياء فلا دواء

قال وطمع الرجل فى ان يخلص نفسه منها فلم يقدر فقال ار يدمنك شبئاقالت وما هو قال ار يدماء طاهرا اصعد به الى اعلى موضع فى دارك لاقضى به امراواغسل به درتا كما لا يكذني اناطلمك عليه فقالت الدار متسعة ولها خبايا و زوايا و بيت المطهرة معد قال ما غرضى الا الارتفاع فقالت لخادمتها اصعدى به الى المنظره العليا من الدار فصعدت به الى اعلاموضع فيها ودفعت له آنية الماء و نزلت فتوضا الرجل وصلى ركعتين ونظر الى الارض ليلقى نفسه فرآها بعيدة نخاف ان لا يصل اليها الا وقد تمزق ثم تفكر فى معصية الله تعالى وعقابه فهان عليه بذل نفسه وسنك دمه فقال المي وسيدى ترى ما نزل بي ولا يخفى عليك حالى انك على كل شىء قدير ثم ان الرجل التى نفسه من اعلى المنظرة فبعث الله اليه ملكا احتمله على جناحه و انزله الى الارض سالمادون ان يناله ما يؤ ذيه فلما استقر بالارض حمد الله عن وجل على ما أولا دمن عصمته وما اناله من رحمته وساردون شىء الى زوجته وكان قدا بطأ عنها فدخل وليس معه شىء فسأ لته عن سبب بطئه وعما خرج به فى يده وم فعل به وكيف رجم بدون شىء فاخبرها بماعرض له من الفتنة و أنه التي نفسه وعما خرج به فى يده وم فعل به وكيف رجم بدون شىء فاخبرها بماعرض له من الفتنة و أنه التي نفسه وعما خرج به فى يده وم فعل به وكيف رجم بدون شىء فاخبرها بماعرض له من الفتنة و أنه التي نفسه

تضربنى وأدرك شهرزادالصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفى ليلة ٥٥٤) قالت بلغنى إيها الملك السعيد أن الجارية قالت لما انكسرت السفينة نجوت على لوح منها ووضعت هذا الصبى وأناعلى ذلك اللوح فبينها هو في حجرى والا مواج تضربنى اذ وصل الى رجل من ملاحى السفينة وحصل معى وقال لى والله لقد كنت أهواك وأنت فى السفينة والآن قد حصلت معك في كنيني من نفسك والا قذفتك في هذا البحر فقلت و يحك اما كان لك عمارأيت تذكرة وعبرة فقال الى رأيت مثل ذلك مرارا ونجوت وأنا لا الحلى فقلت ياهذا نحن في بلية برجو السلامة منها بالطاعة لا بالمعصية فألح على فخفت منه واردت ان اخادعه فقلت لهم بلاحتى ينام هذا الطفل فأخذه من حجرى وقذفه فى البحر فلمارايت جرأته ومافعل بالصبى طارقابى وزاد كربي فرفعت راسى الى السماء وقات يامن يحول بين المرء وقلبه حل بيني و بين هذا الاسد انك على كل شيء قدير فو الله ما فرق من كول بين المرء وقلبه حل بيني و بين هذا الاسد انك على كل شيء قدير و والله ما فرق من كور بقيت وحدى وزاد كربى وحزنى اشفاقا على ولدى فانشدت وقات

قرة العين حبيبي ولدي مناع حيث الوجد اوهي جلدي وادى جسما غريقا وغدت بالتباع الوحد تشوى كبدى ليس لى فى كربتي من فرج غير الطافك يا معتمدي انت يارب ترى ما حل بى من غرامي بفراقي ولدي فاجمع الشمل وكن لى راحما فرجانى فيك اقوى عددى

فبقيت على تلك الحالة يوماوليلة فاما كان الصباح نظرت قلع سفينة تلوح من بعد أها زالت الامواج تقذفني والرياج تسوقني حتى وصلت الى تلك السفينة التي كنت أرى قلعها فاخذني هل السفينة و وضعوني فيها فنظرت فاذاولدي بينهم فتر اميت عليه وقلت ياقوم هذا ولدى أن كان الحمق قالوا بينها نحن نسير في البحر اذحبست السفينه فاذا دابة كأنه المدينة العظيمة وهذا لصبي على ظهرها يمس ايهامه فاخذناه فلما سمعت ذلك حدثتهم بقصتي وما جرى لى وشكرت بي على ما انالني وعاهدته ان لا ابرحمن بيته ولا انتنىء نحدمته وماسالته بعد ذلك شيئا الا عطانه فددت يدى الى كيس النفقة واردت ان اعطيها فقالت اليك عنى بابطال فاحد ثك فضاله وكرم فعاله وآخذ الرفد عن يدغيره فلم اقدر على ان تقبل مني شيئا فتركم او انصرفت من فضاله وكرم فعاله وآخذ الرفد عن يدغيره فلم اقدر على ان تقبل مني شيئا فتركم او انا انشدواقول هذه الابيات

وكم لك من لطف خنى يدق خفاه عن فهم الذكى وكم يسر آنى من بعد عسر وفرج لوعة القلب الشجى وكم يسر آنى من بعد عساحا فتعقب المسرة بالعشى اذا ضاقت بك الاسباب يوما فثق بالواحد الصمد العلى تشفع بالنبى فكل عبد يفوز اذا تشفع بالنبى

فقال احملوه اليهاوعرفوه بالشرط قبل دخوله عليها فاخرجونى رقالوالى ان للملك ابنة قد أصابها اعلال شديد وقداعيا الاطباء علاجهاوم من طبيب دخل عليها وعالجها ولم يفد طبه الاقتله الملك فانظر ماذا ترى فقلت لهم ان الملك سألنى اليها فادخلونى عليها فاحتملونى الي بابها فالما وصات فرعوه فاذاهي تنادى من داخل الداراد خلوها على الطبيب صاحب السراا مجيب وانشدت تقول

افتحوا البابقدجاء الطبيب وانظروا نحوى فلى سر عجيب فلي مقترب مبتعد ولكم مبتعد وهو قربب كنت فيما بينكم في غربة فاراد الحق انسى بغريب جمعتنا نسبة دينية فترى أى محب وحبيب ودعانى للتلاقى اذا دعا حجب العاذل عناوالرقيب فاتركوا عذلى وخلوا لومكم اننى ياو يحكم لست أجيب لست الوى نحوفان غائب اغا قصدى باق لا يغيب

قال فاذاشيخ كبير قدفتح الباب بسرعة وقال ادخل فدخلت فاذا بيت مبسوط بانواع الرياحين وستر مضروب في روايته ومن خلفه أين ضعيف يخرج من هيكل نحيف فجلست بازاء الستر واردت ان اسلم فتذكرت قوله ويخاليه لا تبدؤ اليهود والنصارى بالاسلام واذا لقيتموهم في طريق فاضطر وهم الى اضيقه فامسكت فنادت من داخل الستر أين سلام التوحيد والاخلاس ياخواص قال فتعجبت من ذلك وقلت من أين عرفتينى فقالت اذاصفت القلوب والخواطر اعربت الالسن عن من الضمائر وقد سألته البارحة ان يبعث الى وليامن أوليائه يكون لى على يديه الخلاص فنوديت من زوايا بيتى لا تحزني اناسترسل اليك ابراهيم الخواص فقلت لهاما خبر ك فقالت لى انامنذار بع منين قد لاحلى الحق المبين فهو المحدث والانيس والمقرب والجليس فر مقنى قوى بالعيون وظنوا في الظ ون ونسبوني الى الجنون فادخل على طبيب منهم الا أوحشني ولاز ائر الا ادهشني فقات من ومن ذلك على ماوصلت اليه قالت براهيم الخواص فقات المدلول والدليل قال فبينما أنا أ كلمهااذ جاء الشيخ الموكل بهاوقال لهاما فعل طبيبك قالت عرف المعلول والدليل قال فبينما أنا أ كلمهااذ جاء الشيخ الموكل بهاوقال لهاما فعل طبيبك قالت عرف المعلول وألدليل قال فبينما أنا أ كلمهااذ جاء الشيخ الموكل بهاوقال لهاما فعل طبيبك قالت عرف العلة وأصاب الدواء وأدرك شهر زادالصباح فسدت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٥٥٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الشيخ الموكل بها لمادخل عليها قال لها مافعل طبيبك قالت عرف العلة وأصاب الدواء فظهر لى منه البشر والسرو روقا بلنى بالبر والحبور فسار الى الملك وأخبره فضه الملك على أكرامى فبقيت اختلف اليها سبعة أيام فقالت يا أبا اسحق متى تكون الهجرة الى دار الاسلام فقلت كيف يكون خروجك ومن يتجامر عليه فقالت الذى ادخلك على وساقك الى فقلت نعم ماقلت فلما كان الغد خرجناعلى باب الحصن وحجب عنا العيون من أص (اذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون) قال فمارأيت أصبر منها على الصيام والقيام فجاورت بيت الله الحرام سبعة أعوام ثم قضت مجبها وكانت أرض مكة تربتها انزل الله عليها الرحمات ورحم الشمن الحرام سبعة أعوام ثم قضت مجبها وكانت أرض مكة تربتها انزل الله عليها الرحمات ورحم الشمن

-17-

من ذلك الموضع فنجاه الله فقالت زوجته الحمد الله الذي صرف عنك الفتنة وحال بينك وبين المحنة ثم قالت يارجل ان الجيران قد تعود وامنا أن نوقد تنو رافى كل ليلة فان رأونا الليلة دون نارعام وااننا بلا شيء ومن شكرالله كتم ما نحن فيه من الخصاصة ووصال صوم هذه الليلة باليوم الماضى وقيام الله وعالى فقامت الى التنو ، وملاً ته حط واضرمته لتغالط به الجيران وانشدت تقول هذه الابيات

ساکتم ما بی من غرامی واشجانی واضرم ناری کی أغالط جیرانی وارضی بماامضی من الحمیم سیدی عساه یری ذلی الیه فیرضانی

وادركشهر زادالصباح فسكتت السكلام عن المباح

(وفي ليلة ٧٥٧) قالت بلغني أيها الملك السعيدأن المرأة لما اضرمت النار تفالط الجيران نهضت هي وزوجها وتوضأ وقاما الى الصلاة فاذا امرأة من جارتها تستأذن في ان توقد من تنورها فقالالهالاشأ كوالتنورفامادخلت المراةمن التنورلتأخذالنارنادت يافلانة ادركي خبزك قبل ان محترق فقالت امرأة الرجل لزوجها اسمعتما تقول هذه المرأة فقال قومي وانظري فقامت وتوجهت للتنو رفاذاهوقدامتلا من خبزنتي أبيض فأخذت المرأة الارغفة ودخلت على زوجها وهي تشكر الله عز وجل على ماأولى من الخير العميم والمن الجسيم فأكلامن الخبز وشربامن الماء وحمدالله تعالى ثم قالت المرأة لزوجها تعالى ندع الله تعالى عساءان يمن علينا بشيء يغنيناعن كد المعيشة وتعب العمل ويعيننا بهعلى عبادته والقيام بطاعته قال لها نعم فدعاالر جل ربه وامنت المرأة على دعائه فاذا السقف قدانفر جونزلت ياقوتة أضاء البيت من نورها فزاد شكراوثناء وسرابتلك الياقوتةسر وراكثيراوصليا ماشاءالله تعالى فلماكان آخر الليل نامافرأت المرأةفي منامها كانها دخلت الجنةوشاهدتمنا بركثيرة مصفوفة وكراسي منصوبة فقالت ماهذه المنابر وماهذه الكراسي فقيل لهاهذه منابر الانبياء وهذهكراسي الصديقين والصالحين فقالت وأينكرسي زوجي فلان فقيل لهاهذا فنظرت اليه فاذافي جانبه ثلم فقالت وماهذاالثلم فقيل لهاهو ثلم الياقوتة النازلةعليكمامن سقف بيتكما فانتبهت من منامها وهي باكية حزينة على نقصان كرسي زوجها بين كراسي الصديقين فقالت أيهاالرجل دعربك اذيردهذ دالياقوتة الى موضعها فمكابدة الجوع والمسكنة في الايام القلائل اهون من ثلم كرسيك بين أصحاب الفضائل فدعاالرجل ربه فاذااليا قوتة قدطارتصاعدة الى السقف وهاينظران اليهاوماز الاعلى فقرها وعبادتهما حتى نقيا اللهعز وجل (ومما) يحكى انسيدي ابراهيم الخواص رحمة الله عليه قال طالبتني نفسي في وقت من الاوقات بالخروج الى بلادالكفارفكففتهافلم تكفوتكتفوعملت علىنفي هذا الخاطرفل ينتف فخرجت اخترق ديارها وأجول اقطارها والعناية تكتنفني والرعاية تحفني لاألتي نصرانيا الاغض ناظرهعني وتباعدمني الحان اتيت مصرا من الامصار غوجدت عند بابها جماعة من العبيد عليهم الاسلحة وبأيديهم مقاطع الحديد فلمارأوني قامواعلي القدم وقالوالي أطبيب انت قلت نعم فقانو ااجب الملك واحتماوني اليه فاذا هوملك عظيم ذو وجه وسيم فلماد خلت عليه نظرالي وقال أطبيب أنت قلت نعم

الناس فانى أعطيهم كذاوكذا واجعل لهم كذاوكذا فصارالناس يأتوزمن الاقطار والاماكن وما الناس فانى أعطيهم كذاوكذا واجعل لهم كذاوكذا فصارالناس يأتوزمن الاقطار والاماكن وما مضت عليه عشرسنين الاوالجزيرة قد عمر توالرجل صارملكه الايأوى اليه أحد الاأحسن اليه وشاع ذكره في الارض بالطول والعرض وكاذولده الاكبر قدوقع عندرجل عله مواد به والآخرة سن وقع عندرجل رباه وأحسن تربيته وعلمه طرق التجارة والمرأة قدوقمت عندرجل من التجارات منها على ماله وعاهدها على الايخونها وان يعينها على طاعة الله عزوجل وكان يسافر بها في السفينة الى الملادو يستصحبها في أى موضع أراد فسمع الولد السكبير بصيت ذلك الملك فقصده وهو لا يعلم من هو فلما دخل عليه أحذ وائتمنه على سره وجعله كاتباله وسمع الولد الآخر فأه وردو بق مدة من الدهر فقصده وساراليه وهو لا يعلم من هو أيضافه ما دخل عليه وكله على النظر في أموره و بق مدة من الدهر في خدمته وكل واحدمنهم لا يعلم بساحب وسمع الرجل التاجر الذي عند ما لما الملك وسربها سرورا والى بسفينة والمرائر جل المائزة سنية وكان في المدية عقاقير أراد الملك من التاحر ان يعرفها له باسمائه ويخد بره عصالحه افقال الملك التاجر اقم الليلة عند نا . وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن المائلة المائلة المائلة المائلة المائدة ال

(وفي ليلة • 7 ٤) قالت بلغني أيها الملك السعيدان التاجر لماذالله الملك اقم الليلة عند ناقال اذلى في السفينة وديمةعاهدتهاازلا أوكل أمرهاالىغيرى وهي امن أقصالحة تمنيت بدعائها وظهرتلى البركة في أرام افقال الملك سأبه ث اليم المناء ببيتون عليها ويحرسون كر ملديها قال فاجابه لذلك وبقى عندالملك ووجه الملك كاتبه ووكيله اليهاوة للهمااذهبا فاحرساسفينة هذاالرجل الليلة ان شاءالله تعالى قال فسار اوصعدالى السفينة وقعدهذا على مؤخرها وهذاعلى مقدمها وذكرا اللهعز وجل برهة من الليل ثم قال احدها للآخر يا فلان اللك قدامر نا بالحراسة ويناف النوم فقمال نتحدث باخبار الزمان ومارأيناهمن الخير والامتحان فقال الاخريااخي أماأ نافن امتحاني انفرق الدهر بينى وبين أبى وأمى وأخلى كان اسمه كاسمك والسبب في ذلك انه ركب والدنا البحر من بلدكذا وكذافهاجت عليناالر ياحواختلفت فكسرت السفينة وفرق الله شملنا فلماسمع الآخر بذلك قال وما كاناسم والدتك يااخي قال فلانة قال ومااسم والدك قال فلان فتر اى الاخ على أخيه وقال له أنت أخى والله حقاوجعل كل واحدمنهما يحدث أخاه بماجرى عليه في صغره والام تسمع الكلام ول منها كتمت أمرهاومبرت نفسها فالماطلع الفجر قال أحدها للا خرسر يا أخي زحدث في منزلى قال نعم فساراوأتي الرجل فوجد المرأة في كرب شديد فقال لهاماد هاكوه اأصابك قالت بعثت الى الليلة من أرادني بالسوء وكنت منهما في كرب عظيم فغضب التاجر و توجه للملك و اخبره بمافعل الامينان فاحضرها الملك بسرعة وكان يحبهما لماتحقق فيهمامن الامانة والديانة ثم أم باحضار م - ٢ الف ليه المجلد الثالث

قالمذه الاسات

دلائل من دمع سفوح ومن سقم سوى نفسمن غير روح ولاجسم وللحب سرليس يدرك بالوهم ولميك تعريف بحد ولا رسم

ولماأتونى بالطبيب وقد بدت نضا الثوب عن وجهي فلم يرتحته فقال لهم ذا قد تعذر برؤه فقالوا اذا لم يعلم الناس مابه فكيف يكون الطب فيه مؤثرا دعونى فأنى لست احكم بالوهم

(وممايحكي)ان رجلامن خيار بني اسرائيل كان كشيرالمال ولهولد مالح مبارك فضرت الرجل الوفاة فقعدولده عندرأسه وقال ياسيدى اوصني فقالى يابني لاتحاف بالله باراولا فاجراثم مات الرجل وبقى الولدبعد أبيه فتسامع به فساق بني اسرائيل فكان الرجل يأتيه فيقول لى عند والدك كذا وكذاوأنت تعلم بذلك اعطني مافى ذمته والافاحلف فيقف الولدعلى الوصية ويعطيه جميع ماطلبه فمازالوابهحتي فني ماله واشتداقلاله وكان الولدز وجة صالحة مباركة ولهمنها ولدان صغيران فقاللها انالناس قدا كثر واطلبي ومادام معي ماادفع بهعن نفسي بذلته والآن لم يبق لناشيء فان طالبني مطالب امتحنت انا وأنت فالاولى ان نفو ز بانفسناونذهب الى موضع لا يعرفنافيه أحد ونتعيش بين أظهرالناس قال فركب بها البحر و بولديه وهولا يعرف أين يتوجه والله يحكم لامعقب لحكمه ولسان الحال يقول

> واليسر قد وافاه عند فراره يأخارجا خوف العدا من داره لأتجزعن من البعاد فربما عزالغريب يطول بعد مراره لوقد اقام الدر في اصدافه ما كان تاج الملك بيت قراره

قال فا نكسرت السفينة وخرج الرجل على لوح وخرجت المرأة على اوح وخرج كل ولد على لوح وفرقتهم الامواج فحصلت المرأة على بلدة وحصل احد الولدين على بلدة أخرى والتقط الولد الاخرى أهل سفينة في البحر واما الرجل فقذ فته الامواج الي جزيرة منقطعة فخر جاليها وتوضأمن البحرو اذن وأقام الصلاة وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عرب الكلام المباح

(وفي ليلة ٥٩ ٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الرجل لما خرج الي الجزيرة توضأ من البحر وأذن واقام الصلاة فاذا قد خرجمن البحر أشخاص بأ لوان مختلفة فصلوا معه ولمافر غقام الى شجرة في الجزيرة فاكل من عمرها فزال عنه جوعه ثم وجدعيز ماء فشرب منها وحمد الله عزوجل وبقى ثلاثة ايام يصلى وتخرج أقوام يصلون مثل صلاته وبعد مضى الايام الثلاثة صمع مناديا يناديه يائيهاالرجل الصالحالبار بابيه المجل قدرر بهلا يحزن ان اللهءز وجل مخلف عليك مآخرج من يدك فان في هذه الجزيرة كنوز اوأمو الاومنافع يريدالله ان تكون لها وارثا وهي في موضع كذاوكذامن هذه الجزيرة فاكشف عنهاوأ نالنسوق اليك السفن فاحس الى الناس وادعهم اليك فانالله عز وجل يميل قلو بهم اليك فقصد ذلك الموضع من الجزيرة وكشف الله تعالى له عن تلك

ماخلف لى أبى من الميراث فاعطيه هذه الخس ورقات فاذاقر أهاو عرف معناها يصيرا علم اهل زمانه ثم انهودعها وشهق شهقة ففارق الدنيا ومافيهار حمة الله تعالى عليه فبكت عليه أهله واصحابه ثم غسلوه وأخرجوه خرجة عظيمة ودفنوه ورجعوا انها اذز وجته بعدأ يام قلائل وضعت ولدا مليحا فممته حاسبا كريم الدين كاأوصاها به ولماولدته أحضرت له المنجمين فحسبو اطالعه وناظره من الكواكب تم قالوالهااءسي ايتهاالمرأة انهذا المولوديميش أياما كثيرة ولكن بعدشدة تحصل له في مبدأ عمره فاذانجامنهافانه يعطى بعدذلك علم الحسكمة تم مضى المنجموز الىحال سبيلهم فارضعته اللبن سنتين وفطمته فاما بالغ خمسسنين حطته في المكتب ليتعلم شيئا من العلم فلم يتعلم فاخرجته من المكذب وحطته فى الصنعة فلم يتعلم شيئاً من الصنعة ولم طلع من يده شيء من الشغل فبكت أمه من أجل ذلك فقال لهاالناس زوجيه لعله يحمل هم زوجته ويتخذله صنعة فقامت وخطبت بنتاوزوجته بهاومكث على ذلك الحال مدةمن الزمان وهو لم يتخذله صنعة أبدائم انهم كان لهم جيران حطابون فاتواالى أمه وقالوالهااشترى لامنك حمار اوحبلاو فأساو يروح معناالى الجبل فنحتطب تحن واياه ويكون تمن الحطب لهولناوينفق علمكم ما بخصه فلماسممت امه ذلك من الحطابين فرحت فرحا شديداواشترت لابنها حمارا وحبلاوفاساوأخذته وتوجهت بهالى الحطابين وسلمته اليهم وأوصتهم عليه فقالوالهالا تحملي همذاالولدر بنايرزقه وهذاابن شيخناتم أخذوه معهم وتوجهواالي الجبل فقطعوا الحماب وانفقواعلى عيالهم ثمامهم شدوا حميرهم ورجعوا الى الاحتطاب فى ثانى يوم ونالث يوم ولم يزالو اعلى هذه الحالة مدة من الزمان فاتفى انهم ذهبو الى الاحتطاب في بمض الايام فنزل عليهم مطرعظيم فهر اواللمفارة عظيمة ليداروا أنفسهم فيها من ذلك المطر فقام من عندهم حاسب كريم الدين وجاس وحده في مكان من تلك المفارة وصار يضرب الارض بالفاس فسمع حس الارض خالية من تحت الفأس فالم عسرف أنها خالية مكث يحفر ساعة فرأى بلاطة مدورة وفيها حاقة فلها رأى ذلك فرح ونادي جماعته الحطابين وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الـ كادم الماح

(وق ليلة ٢٦٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان حاسباً كريم الدين لمارأى البلاطة التي فها الحلقة فرح و نادي جماعته فضر وااليه فرأوا تلك البلاطة فتسارعوا اليها وقلعوها فوجدوا بحتها بابا ففتحوا الباب الذي بحت البلاطة فا داهوجب ملان عسل محل فقال الحطابون لبعضهم هذا جب ملان عسلا ومالنا الا أن نروح المدينة و ناتى بظروف و نعبي هذا العسل فيها و نبيعه و نقتسم حقه و واحدمنا يقعد ليحفظه من غير نافقال حاسب أنا أقعد وأحرسه حتى تروحوا و تأتوا بالظروف فتركو حامباكريم الدين يحرس لهم الجب و ذهبو اللي المدينة و أتوا بظروف وعبوه امن ذلك العسل وحملوا حميرهم و رجعوا الى المدينة و باعو اذلك العسل معادوا الى الجب عبون من ذلك العسل وحاسب كريم الدين قاعد يحرس لهم الجب فقالوا لم بعمون في المدينة و يرجعون الى الجب يعبون من ذلك العسل وحاسب كريم الدين قاعد يحرس لهم الجب فقالوا لم بعضهم يوما من الايام ان الذي التي جب العسل حاسب كريم الدين وفي غدين ل

المرأة حتى تذكرما كانمنهمامشافهة فجيء جهاوأ حضرت فقال لها ايتما المرآة ماذارأ يتمن هذين. الامينين فقالت ايها الملك اسألك بالله الفاطيم رب العرش الكريم الاما أمرتهما يعيدا كلامهما الذي تكاما به البارحة فقال لهما الملك قولا ماقاتها ولا تسكمامنه شيئا فاعادا كلامهما واذا بالملك قدقام من فوق السرير وصاحصيحة عظيمة وترامي عليهما واعتنقهما وقال والله انها ولداى حقا فكشفت المرأة عن وجهها وقالت اناوالله امهما فاجتمعوا جميعا وصار وافى ألذ عيش واهناه إلى ان أتاء هم الموت فسبحان من اذا قصده العبد نجا ولم يخيب ما أمله فيه ورجا وما أحسن ما قيل في المعنى

والام فيه أخى محو وائبات فقد اتانا بيسر العسر آيات تبدو وباطنها فيه المسرات من الهوان تغشته الكرامات ضروحات به فى الوقت آفات وفى الجيع الى المولى اشارات واخبرت بتدانيه الدلالات عقل وليست تدانيه المسافات

اسكلشىءمن الاشياء ميقات والام فيه أخ لاتجزعن لام قد دهيت به فقد اتانا بيس ورب ذى كربة بنت مضرتها تبدو و باطنها وكمهان عيان الناس تشنؤه من الهوان الم هذا الذى ناله كرب وكابده ضروحات به وفرق الدهرمنه شملالفته فكالهم بعد طر أعطاه مولاه خيراثم جاءبهم وفى الجميع الم سبحان من عمت الاكوان قدرته واخبرت بتد فهو القريب ولكن لا يكيفه عقل وليست فهو القريب ولكن لا يكيفه عقل وليست

وممايحكى) انهكان فى قديم الزمان وسالف العصر والاوان حكيم من حكماء اليونان وكان ذلك لحكيم يسمى دانيال وكان له تلامذة وجنود وكانت حكماء اليونان يذعنون لامره و يعولون على لومه ومع هذا الميرزق ولداذ كرافييناهو ذات ليلة من الليالي يتفكر في نفسه على عدم ولدير ثه في لومه من بعده اذخطر بباله ان الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة من اليه آناب وانه ليس على باب فضله بواب ويرزق من يشاء بغير حساب و لايردسائلا اذاسأله بل يجزل الخير والاحسان له فسأل الله على الكريم ان برزقه ولدا يخلفه من بعده و يجزل له الاحسان من عنده ثم رجع الى بيته و واقع و جته فملت من المكالم المباح

(وفى ليلة ٢٦٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الحكيم اليوناني رجع الى بيته وواقع زوجته فعملت منه تلك الليلة ثم بعد أيام سافر الى مكان في مركب فانكسرت به المركب وراحت كتبه فى بحر وطلع هو على لوحمن تلك السفينة وكان معه خمس ورقات بقيت من الكتب التى وقعت منه في محر فلما رجع الى بيته وضع تلك الاوراق فى صندوق وقفل عليها وكانت زوجته قد ظهر حملها فقال باعلمى اني قدد نت و فاتى وقرب انتقالى من دارالفناء الى دارالبقاء وأنت حامل فر بما تلدين بعد وقى صبياذ كرافاذا وضعتيه فسميه حاسماكر بم الدين وربيه أحسن التربية فاذا كبر وقال لك

ريقه من شدة خوفه ويئس من الحياة وخف خوفاعظ ماوراى عين كل حمة تتوقد مثل الجروهي فوق الكراسي والتفت الى البحيرة فرأى فيها حيات صفار لا يعلم عددها الاالله تعالى وبعد ساعة أقبلت عليه حية الفيحية اعظيمه مثل البغل وعلى ظهر تلك الحية طبق من الذهب وفي وسط ذلك الطبق حية تضىء مثل البلور و وجهها وجه السان وهي تتكلم بلسان فصيح فلما قربت من حاسب كريم الدين ساءت عليه فو دعليها السلام ثم أقبلت حية من تلك الحيات التي فوق الكراسي الى ذلك الطبق وحملت الحيات باغاتها في قوق وحملتها على كرسي من تلك الكراسي ثم أن تلك الحية وعقت على تلك الحيات من فوق كراسيها ودعون لها وأشارت اليهن بالجلوس على تلك الحيات باغاتها في من الحيات من فوق كراسيها ودعون لها وأشارت اليهن بالجلوس



﴿ حاسب كريم الدين وهوداخل إلى التل الذي فيه الحيات ﴾ (عند مارأته ملكة الحيات وأتت اليه في طبق على ظهر حية ودعته للدخول عندها )

الى ألمدينة و يدعي عليناوياخذ ثمن العسل ويقول أناالذى لقيتِه ومالنا خلاص من ذلك الأأن ننزله في الجب ليعبى العسل الذي بقى فيه ونتركه هناك فيموت كمداولا يدرى به أحدا فاتفق الجيع على هذا الامر ثم سارواوماز الوا سائرين حتى أتوالى الجب فقالواله ياحاسب انزل الجب وعب لناالعسل الذي بقي فيه فنزل حاسب في الجب وعبى لهم العسل الذي بتى فيه وقال لهم اسحبوني فابقى فيهشىءفلم يرد عليه أحدمنهم جوابا وحملوا حميره وساروا الى المدينة وتركودفي الجبوحده وصاريستفيث ويبكى ويقول لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم قد مت كمداهذا ماكانمن أمر حاسب كريم الدين(وأما)ماكان من أمر الحطابين فانهم لمأوصلوا الى المدينة باعواالعسل وراحوا اليام حاسبوه يبكون وقالوالها تعيش راسك في ابنك حاسب فقالت لهم ماسببموته فقالوالهااناكنا قاعدين فوق الجبل فأمطرت عليناالسماءمطرا عظما فأوينا الىمغارة لنتداري فيهامن ذلك المطر فلم نشعر الاوحمارا بنك هربفى الوادي فذهب خلفه ليرده من الوادى وكان فيهذئب عظيم فافترس ابنك وأكل الحمار فاماسمعت أمه كلام ألحطا بين اطمت على وجهها وحثت التراب على وأسها وأقامت عزاءه ومار الحطابون يجيئون لها بالا و والشرب في كل يوم هـ ذا ما كانمن أمر أمه (وأما)ما كانمن أمر الحطابين فانهم فتحوالهم دكاكين وصاروا تجارا ولم يزالوا في أكل وشرب وضحك ولعب ( وأماً) ما كان من أمر حاسب كريم الدين فانه صاريبكي. وينتحب فبيناهوقاعدفي الجبعلى هذه الحالة واذا بعقرب كبيروقع اليه فقام وقتله ثم تفكر في نفسه وقال ان الجبكان ملآ ناعسلافن أين أتى هذا العقرب فقام خظر المكان الذي وقع منه العقرب وصار يلتفت يميناو ثمالا في الجب فرأي المكان الذي وقع منه العة رب يلوح منه النور فاخرج سكينا كانت معه ووسع ذلك المكان حتى صارقد رااطافة وخرج منه وتمشى ساعة في داخله فرأي دهليز اعظيما فشي فيه فرآى باباعظ عامن الحديد الاسودوعليه قفل من الفضة وعلى ذلك القفل مفتاح من الذهب فتقدم إلىذلك الباب ونظرمن خلاله فرأى نوراعظيما يلوحمن دآخله فاخذ المفتاح وفتح الباب وعبر إلى داخله وتمشى ساعة حتى وصل إلى بحيرة عظيمة فرأى في تلك البحيرة شيئاً يلمع مثل الماء فلم يزل عشى حتى وصل اليه فرأى تلاعاليامن الزبرجد الاخضر وعليه تخت منصوب من الذهب مرصع بانواع الجواهر وأدركشهرزاد الصباح فسكتتعن الملام المباح (وفي ليلة ٦٣٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن حاسبا كريم الدين لماوصل إلى التل وجده من الزبرجد الاخضر وعليه تخت منصوب من الذهب من صعبانواع الجواهر وحول ذلك التخت. كراسي منصوبة بعضهامن الذهب وبعضها من الفضة وبعضهامن الزمرد الاخضر فالماأتي إلى تلك الكراسي تنهد معدها فرآهاا أنى عشركرسي فطلع على ذلك التخت المنصوب في وسط تلك الكراسي وقعدعليه وصار يتعجب من تلك البحيرة وتلك الكراسي المنصوبة ولم يزل متعجبا حتى غلب عليه النوم فنام ساعة واذاهو يسمع نفخاوصفيرا وهرجاعظيا ففتح عينيه وقعد فرأى

على الكراسي حيات عظيمة طول كلحية منهامائة ذراع فحصل له من ذلك فزع عظيم ونشف

عليهم وقال لهم ياقوم ينبغي أن أخرج أبي من قبره وأحرقه وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت.

( وفي ليلة ٢٥ ع) قالت بلغنى ايها الملك السعيد ان بلوقيا قال لقومه لا بدان اخرج ابى من قبره واحرقه فقال لهقومه لاى شيء تحرقه فقال لهم بلوقيا لا نه اخفى عنى هذا الكتاب في خزانة من خزائنه ولم يله وقد كان استخرجه من التوراة ومن صحف ابر اهيم ووضع هذا الكتاب في خزانة من خزائنه ولم يطلع عليه أحدمن الناس فقالو الهيام لكنا ان اباك قدمات وهو الآن في التراب وامي همفوض الى ربه ولا تخرجه من قبره فلما سمع بلوقيا هذا البكلام من اكابر بنى اسرائيل عرف انهم لا يمكنونه من أبيه فتركهم و دخل على امه وقال لها إلى الى رايت في خزائن الى كتابا فيه صفة محديد الله وهو نبي يبعث في آحرا لزمان وقد تعلق قلبي بحبه وانااريد ان اسيح في البلادحتي اجتمع به فاننى ان لم اجتمع به مت غراما في حبه ثم نزع ثيا به ولبس عباءة وزربو نا وقال لا تنسيني يا من الدعاء فبكت عليه امه وقالت له كيف يكون حالنا بعدك قال بلوقيا ما بقى صبرا بداوقد فوضت امرى وامرك الى الله تمالى الله تمالى الله تمالى الموقيا من المركب الموقيا من المركب وقد اقلعت وراى في تلك الجزيرة الله افاق من نومه وقام الى المركب لينزل فيها فراى المركب قد اقلعت وراى في تلك الجزيرة عبات مشل الجال ومثل النخل وهين كرون الله عزوجل و يصلون على محمد عليها في ويصيحون المهالى والتسبيح فاما ونى ذلك بلوقيا تعجب غابة العجب وادرك شهر زاد الصباح فسكت عبى الديار الماراح.

(وفي ليلة ٦٦ ع) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان بلوقيا لماراى الحيات يسبحون و يهللون تعجب في ذلك غاية العجب ثم ان الحيات لمارا وابلوقيا اجتمعوا عليه وقاات له حية منهم من تكون انت ومن ابن اتيت وما اسمك والى اين رائح فقال لها اسمى بلوقيا وانامن بنى اسرائيل وخرجت ها ثمافى حب محمد عليه المنتجة وفي طابه فمن تكونون انتم ايتها الخليقة الشريفة فقالت له الحيات نحن من سكان جهنم وقد خلقنا الله تعالى نقمة على الكافرين فقال لهم بلوقيا وما الذى جاء بكم الى هدا المكان ققالت له الحيات اعلى بابلوقيا ان جهنم من كثرة غلبانها تتنفس في السنة مرتبن مرة في الشتا ومرة في الصيف واعلم ان كثرة الحرمن شدة قيحها ولما تخرج نفسها السنة مرتبن مرة في الشتا ومرة في الصيف واعلم ان كثرة الحرمن شدة قيحها ولما تخرج نفسها الحيات انناما نخرج الامع تنفسها لصغر نافان في جهنم كل حية لوعبر أكبرما فينافي أنفها لم تحسبه فقال لم بلوقيا أن متذكرون الله وتصلون على عدون أين تعرفون محمد المنطق في فقالوا يا بلوقيا ان السم محمد علي المنافق في منافر الله المنافق اللهم بلوقيات ولا جنة ولولاه ما خلق الله المخلوقات ولا جنة ولا نار ولاسماء ولا أرضا لان الله المنافق جميع الموجودات الامن أجل محمد علي المنافق عمد على المنافق عبي علم وجودات الامن أجل محمد علي المعاممة في كل مكان ولاجل ما أرضا لان الله المنافق جميع الموجودات الامن أجل محمد علي المحمد في المعامة في كل مكان ولاجل وسماء ولا أرضا لان الله المنافق ا

فلسوائم اذا لحية قالت لحاسب كريم الدين لا تخف منايائيه الشاب فانى أنا ملك الحيات وسلطانهن فاما سمع حاسب كريم الدين ذلك اله كلام من الحية اطها أن قلبه ثم ان الحية أشارت المالك الحيات أن ياتوا بشىء من الاكل فاتوا بتفاح وعنب ورمان وفستى و بندق وجوز ولو ن ومو ز وحطوه قدام حاسب كريم الدين ثم قالت لهملكة الحيات من حبابك ياشاب ما إسمك فقال لها اسمى حاسب كريم الدين فقالت له ياحاسب كل من هذه الفواكه فاعندنا طعام غيرها ولا تخف مناأ بدافله اسمع حاسب هذا الهكلام من الحية أكل حتى اكتفى وحمد الله تعالى فاما اكتفى من الاكل وفعو السماط من قدامه ثم بعد دلك قالت لهملكة الحيات أخبر مي ياحاسب من أين أنت ومن أين أتيت الى هذا المكان وماجرى لك في لها حاسب ماجري لا بيه وكيف ولد ته أمه وحطته في المكتب وهو ابن خمس سنين ولم بتعلم شيئا من العلم وكيف حطته في الصنعة وكيف اشترت أمه لها المار وصاوح طابا وكيف لتى الجب العسل وكيف تركه رفقاؤه الحطابون في الجب و راحوا وكيف نزل عليه العقرب وقتله وكيف وسل الى ملكة الحيات التى يكلمها ثم قال لها وهذه حكايتي من أولها الى آخرها قالت له ما يحصل لى بعد هذا كله فله اسمحت ملكة الحيات حكاية حاسب كريم الدين من أولها الى آخرها قالت له ما يحصل لى الاكل خير وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن من أولها الى آخرها قالت له ما يحصل لك الاكل خير وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٦٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن ملكة الحيات لما سمعت حكاية حاسب كريم الدين من أوله الى آخرها قالته ما كحمايتي وأخرك عاجرى لهن أريد منك ياحاسب أن تقعد عندى مدة من الزمن حتى أحكى الك حكايتي وأخرك عاجرى لى من العجائب فقال له اسمعا وطاعة فيها قمريني به فقالت له اعلم ياحاسب أنه كان بمدينة مصر ملك من بني اسرائيل وكان له ولد اسمه بلوقيا وكان هذا الملك عالماعا لما المباعلي قراءة كتب العلم فلما منه في وأشرف على الموت طلعت له أكابر دولته ليسلم واعلية فلما جلسوا عنده وسلمو اعليه قال لهمياقوم اعلموا أنه قددنا رحيل من الدنيا الي الآخرة ومالى عندكم شيء أوصيكم به الاابني بلوقيا فاستوصوا به ثم قال أشهد أن لا اله الاالله وشهق شهقة ففارق الدنيار ممة الله عايم في ومنه عظيمة وجعلوا ولده بلوقيا سلطانا عليهم وكان ولده عاد لا في ازعية واستراحت الناس في زمانه فاتفق في بعض الايام أنه فتح خزائن أبيه ليتفر جفيها فقتح خزانة من تلك الخزائن فوجد فيها مو رقباب فقتحه فرأي فيه عنه وقوقه مندوق من الآبوس فأخذه بلوقيا وفتحه فوجد فيه صندوقا آخر من الذهب فقتحه فرأي فيه حتالا ولين من الآبوس فأخذه بلوقيا هذا الكتاب وعرف صفات سيدنا محد مين الزمان وهو سيد الاولين والآخرين فلما قرأ بلوقيا هذا الكتاب وعرف صفات سيدنا محد مين التمان وهو سيد الاولين والآخرين فلما قرأ بلوقيا هذا الكتاب وعرف صفات سيدنا محد مين الناهم على ذلك السكتاب وقرأه وبلوقيا جمع أكابر بني اسر ائبل من الكهان والاحبار وازهبان واطأعهم على ذلك السكتاب وقرأه ولاحبار وازهبان واطأعهم على ذلك السكتاب وقرأه

يذهب عقله وتعجب من ذلك غاية العجب تم ان عفان قال لبلوقيا الجمعني على ملكة الحيات وانا اجمك على محمد والمستنبي لأن زمان مبعث محمد والمستنبي بعيد واذا صفرنا بملكة الحيات تحطها في قذص ونروح بهاالى الاعشاب التي في الحيال وكل عشب جزناعليه وهي معنا ينطق و تخبر بمنفعته بقدرة الله تمالي فاني قدوجدت عندي في الكتب اذفي الاعشاب عشبا كل من أخذه ودقه وأخذماه ودهن به قدميه ومشي على أي بحر خلقه الله تمالي لم يبتل له قدم فاذا أخذنا ملكة الحيات تدلنا على ذلك العشب واذاوجدناه ناخذه وندقه وناخذماء تم نطلقها الى حال سبيلهاوندهن بذلك الماءأقدامناونعدى السبعة ابحرونصل الىمدفن سيدناسلمان وناخذالخاتم من أصبعه وتحكم كاحكم ميد المليمان ونصل الى مقصود ناو بعد ذلك ندخل بحر الظامات فنشرب من ماءالحياة فيمهلنا الله الى آخر الزمان وعبتمع بمحمد عَلَيْكُ في فاما سمع بلوقيا هذا الكلام من عفان قالله ياعفان أنااجمك بملكة الحيات وأريك مكانها فقام عفان وصنع له قفصامن حديد وأخذ معه قدحين وملا أحدها خمراوملا الاخرلينا وسارعفانهو وبلوقيا أياما وليالي حتى وصلاالي الجزيرةالتي فيهاملكة الح.ات فطلع عفان و باوقياالي الجزيرة وتمنيا فيها و بعد ذلك وضع

عفان القفص ونصب فيه فخاوأ دركشه زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٦٨ ع) قالت بلغني أيها الماك السعيد ان عفاذ وضع القفص ونصب فيه فأووضع فيه القدحين المملوه ينخر اولبنائم تباعداعن القفص واستخفياساعه فاقبلت ملكة الحيات على القفص حتى قربت من القدحين فتأمات فيهماساعة فلماشمت وأعجة اللبن نزلت من فوق ظهر الحية التي هي فوقها وطلعتمن الطبق ودخات القفص واتت الى القدح الذي فيه الخروشر بت منه فلماشر بت من ذلك القدح داخت رأسها ونامت فلمارأى ذلك عفان تقدم الى القفص وقفله على ملكة الحيات ثم أخذه اموو بلوقيا وسارا فاماأ فاقترأت روحهافي قفص من حديد والقفص على رأس رجل وبجانبه بلوقيا فلما رأت ملكة الحيات بلوقيافالت هذاجزاءمن لايؤذي بني آدم فردعليها بلوقيا وقال لها لاعافى مناياملكة الحيات فانالانؤذيك أبداولكن نريدمنك ان تدليناعلى عشب بين الاعشاب كل من أخذه ودقه واستخرج ماءه ودهن به قدميه ومشي على أي بحر خلقه الله تعالى لا تبتل قدماه فادا وجد ناذلك العشب أخذناه وترجم بك الى مكانك و نطلقك الى حال سبيلك ثم ان عمان وبلوقيا سارا بملكة الحيات تحوالجبال التي فيهاالاعشاب ودارابهاعي جميم الاعشاب فصاركل عشب ينطق ويخبر بمنفعته باذن الله تعالى فبينه هافي هذا الامروالاعشاب تنطق عيناوشمالا وتخبر بمنافعهاواذا بمشب نطق وقال العشب أناالذي كلمن أخذني ودقني وأخذ مائي ودهن قدميه وجازعلى أى بحر خلقه الله تمالي لا تبتل قدماه فاماسمع عذان كلام الهشب مط القفص من فوقر رأسه وأخذامن ذلك العشب ما يكفيهما ودقاه وعصراه وأخذاماءه وجعلاه فيقزاز تبزوح ظاهماوالذي فضل منهمادهنا بهأقدامهماثم ان بلوقيا وعفان أخذاملكة الحيات وسارابها الالى وأياماحتي وصلا الى الجزيرة التى كانت فيهاوفتح عذان باب القفص فحرجت منه ملكة الحيات فله احرجت قالت لهافما

هذا نحن نحب محمد علي المسمع بلوقياه ذاالكلام من الحيات زادغرامه في حب محمد علي الله وعظم اشتياقه اليه ثم أن بلوقياودعهم وسارحتى وصل الى شاطىء البحر فرأى مركباراسية في جنب الجزيرة فنزل فيهامع ركابها وسارت بهم وماز الواسائرين حتى وصلوا الىجزيرة أخرى فطلع عليها وتمشي ساعة فرأى فيهاحيات كبارا وصغارالا يعلم عددها الاالله تعالى وبينهم حية بيضاء أبيض من البلوروهي جالسة في طبق من الذهب وذلك الطبق على ظهر حية مثل الفيل وتلك الحية ملكة الحيات وهي أنا ياحاسب ثم أن حاسباسا للملكة الحيات وقال لها أي شيء جوابك مع بلوقيافقالت الحية ياحاسب اعلم أبي لما نظرت الى بلوقياساه تعليه فردعلى السلام وقلت الهمن أنت وماشأنك ومن أين أقبلت والى أين تذهب وما اسمك فقال أنامن بني اسرائيل واسمى لموقيا وأنا سانح في حب معمد والله وفي طلبه فاني رايت صفاته والمتب المنزلة ثم إن بلوقياساً أني وقال لي أي شيءأنت وماشأنك وماهذه الحيات التي حولك فقلت لهيا بلوقياأ ناما كما الحيات واذا اجتمعت بمحمد عربي فاقرئه مني السلام ثم أذ بلوقيه ودعني ونزل في المركب حتى وصول الى بيت المقدس وكان في بيت المقدس رجل تمكن من جميع العلوم وكان متقناله لم الهندسة وعلم الفلك والحساب والكيمياءوالروحاني وكان يقرأالتوراذوالأنجيل والزبور وصحف أبراهيم وكان يقالله عفان وقد وجدفى كتاب عددة أنكل من لبس خاتم سيد ناسليان انقادت اله الانس والجن والطير والوحوش وجميع المحلوقات ورأى في بعض الكتب أنه لما توفى سيد ناسلمان وضعوه في تابوت وعدوا به سبعة أبحر وكان الخاتم في أصبعه ولا يقدرأ حدمن الانس ولامن الجن أن ياخذ ذلك الخاتم ولا يقدر أحدمن أصحاب المراكب ان يروح عركب الى ذلك المكان وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٦٤) قالت لمغني أيه الملك السعيد أن عفان وجد في بعض الكتب أنه لا يقدر أحد من الانس ولا من الجن أن يأخذا لخاتم من أصبع سيد ناسليان ولا يقدر احد من اصحاب المراكب أن يسافر عركبه في السبعة أبحر التي عدوها بتابو ته ووجد في بعض السكتب أيضا أن بين الاعشاب عشبا كل من اخذمنه شيئًا وعصره واخذماءه ودهن به قدميه فأنه يمشي على اي بحر خلقه الله تعالى ولا تبتل قدماه ولا يقدراحد على تحصيل ذلك الااذا كانت معه ملكة الحيات ثمان بلوقيا للاخل بيت المقدس جلس في مكان يعبد الله تعالى في بناهو جالس يعبد الله تعالى وسلم عليه فر دعليه السلام ثم أن عفان وطلى بلوقيا فرآه يقر أفي التوراة وهو جالس يعبد الله تعالى فتقدم اليه وقال له ايها الرجل ما اسمك ومن اين اتيت والى اين تذهب فقال له اسمى بلوقيا وانا من من مدينة مصر خرجت سأنكا في طلب على وقيال فقال الموقياة الاكرام و بعد ذلك قال فقال سمه أوطاعة فاخذ عفان بيد بلوقيا وذهب به الى منز له واكرمه غاية الاكرام و بعد ذلك قال له اخبر في يا الحر في يا المن عن على هذا الطريق في طلبه ومن ذلك على هذا الطريق في خبرك من اين وقيا حكما يته من الأول الى الآخر فلما سمع عفان كلامه كاد ان ذلك على هذا الطريق في خبرك من الوقيا حكما يته من الأول الى الآخر فلما سمع عفان كلامه كاد ان ذلك على هذا الطريق في المنافية المنافقة المنافقة



﴿ الحية عند مانفخت على عفان ﴾ (وهو يريدان يأخذ الخاتم من أصبع السيد سايان)

 تصنعان بهذا الماء قالا لهامراد ناان ندهن به اقدامناحتى نتجاو زالسبعة أبحر و نصل الى مدفن سيدنا سليان ونأخذا لخاتم من اصبعه فقالت لهماملكة الحيات هيهات ان تقدرا على أخذ الخاتم فقالا له الا كان الله تعالى من على سليان باعطائه ذلك الخاتم وضعه بذلك لا نه قال رب هب لى ملكا لا ينبغى لا حدمن بعدي انك انت الوهاب فمالكا وذلك الخاتم ثم قالت أنها وأحذتما من العشب الذى كل من اكل منه لا يحوت الى النفخة الا ولى وهو بين تلك الاعشاب لكان أنفع لكمامن هذا الذى أخذتما وفا نه لا يحصل الكمامنه مقصود كما فلما سيلهما وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة 7 7 ع) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان بلوقيا وعفاذ لماسم ما كلام ملكة الحيات ندما ندماعظيماوساراالي حالسبيا هماهذاما كان من أمرها (وأما) ما كان من أمرملكة الحيات فانها أتتالى عساكرهافرأتهم قدضاعت مصالحهم وضعف قويهم وضعيفهم مات فاما رأى الحيات ملكتهم بينهم فرحواوا جتمعوا حوالهاوقالوالهاما خبرك واين كنت فحك تلهم جميع ماجري لها مع عفان و بلوقياتم بعد ذلك جمعت جنودها و توجهت بهم الى جبل قاف لانها كانت تشتى فيه وتصيف فى المكان الذي رآهافيه حاسب كريم الدين ثم ان الحية قالت ياحاسب هذه حكايتي وما جرى لى فتعجب حاسب من كلام الحية ثم قال لهاأر يدمن فضلك ان تأمرى أحدا من أعوا نك ان يخرجني اليوجه الارضوأر وح الى أهلى فقالت لهملكة الحيات ياحاسب ليس لكرواح من عندنا حتى يدخل الشتاء وتروح معناالي جبل قاف وتتفرج فيه على تلال ورمال وأشجار وأطيار تسبح الواحدالقهار وتتفرج على مردة وعفاريت وجان مايعلم عددهم الااللة تمالى فاماسمع حاسب كريم الدين كلامملكة الحيات صارمهم ومامغم وماثم قال لهااعاسيني بعفان و بلوقيا لمافارقاك وساراأهل عدياالسمة بحور ووصلاالى مدفن سيد ناسليان أولا واذاكا ناوصلا الى مدفن سيدنا سليان هل قدراعي أخذالخاتم أولافقالت لهاعلم انعفان وبلوقيا لمافارفاني وسارا دهنا أقدامهما منذلك الماءومشياعلى وجه البحر وصارا يتفرجان على عجائب البحر وماز الاسائران من بحر الى بحرحتي عدياالسبعة أبحرفلم عدياتلك البحار وجداجبلاعظيما شاهقافي الهواءوهومن الزمردالاخضروفيه عين تجرى وترابه كله من المسك فلماوم الاالى ذلك المكان فرحاوقالا قد بلغنا مقصودنا ثم سارا حتى وصلاالى جبل عال فشيافيه فرأيام فارةمن بعيد فى ذلك الجبل وعليها قبة عظيمة والنور ياوح منه افامارأ ياتلك المفارة قصداها حتى وصلااليها فدخلافرأ يافيها تختا منصو بامن الذهب مرصا بانواع الحواهروحوله كراسي منصو بةلا يحصى لهاعددالا الله تعالى ورأيا السيدسليمان ناعافوق ذلك التخت وعليه حلة من الحرير الاخضر مزركشة بالذهب مرصعة بنفيس المعادن من الجوهر ويده اليمني على صدره والخاتم في أصبعه ونورالخاتم يغلب على نور تلك الجو اهرالتي في تلك المكان ثم ان عفان علم بلوقيا أقساما وعزائم وقال له اقرأهذه الاقسام ولا تترك قراءتها حتى أخذ الخاتم تم تقدم عفان الى التخت حتى قرب منه و اذا بحية عظيمة طلعت من تحت التخت وزعقت زعقة عظيمة

يت مجب منه فلم بشعر بعد ساعة الاوطلع خلفه من البحر وحوش مختلفة الالوان وفي يدكل وحش منها جوهرة تضيء مثل السراج حتى صارت العزيرة مثل النها بلوقيا فرآها وحوش الفلاة من أقبلت من الجزيرة وحوش لا يعلم عددها الا الله تعالي فنظر اليها بلوقيا فرآها وحوش الفلاة من سباع وغور وفهو دوغير ذلك من حيوا فات البحر في منا البحر في ما نب الجزيرة وصاروا يتحدثون الى الصباح فله الصبح الصباح افترقوا عن بعضهم ومضى البحر في منا نب الجزيرة وصاروا يتحدثون الى الصباح فله الصبح الصباح افترقوا عن بعضهم ومضى كل واحد منهم الى حال سبيله فلمارآهم بلوقيا خاف و نزل من فوق الشجرة وصارالى شاطى ء البحر ودهن قدميه من الماء الذي معه ونزل البعير الثانى وسارعلى وجه الماء ليالى واياماحتى وصل الى جبل عظيم ونحت ذلك الجبل والدمالة خروذلك الوادي حجارته من المغناطيس ووحوشه سباع وأرانب من قدن ذلك الجبل بلوقيا الى حن قدن للك النمر فرآ وحاطما عليه ليفترسه فده هن قدميه من الماء الذي معه ونزل البحر الثالث خال من ذلك النمر وسارعى وجه الماء في الفلام وكانت لياة سو داءذات رئح عظيم ومن السائراحتى هربا من ذلك النمر وسارعى وجه الماء في الفلام وكانت لياة سو داءذات رئح عظيم ومن السائراحتى وحمد الله تعالى ودار فيها يتفرح الى وقت المساء وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي نياة ٢٧٧ع) قالت بلغنى أبها الملك السعيدان بلو قيادار بتفرج في تلك الجزيرة وله يزل دائرايتفرج فيها الى وقت المساء فقام في تلك الحزيرة ولما اصبح الصباح صاريتاً مل في جهاتها ولم يزل يتفرج فيها مدة عشرة ايام و بمدذلك توجه الى شاطىء البحر ودهن قدميه ونزل في البحر الرابع ومشي على وجه الماء ليلاونها راحتى وصل الى جزيرة فرأى أرضها من الرمل الناعم الابيض وليس فيها شيء من الشجر ولا من الزرع فته شي فيها ساعة فوجد وحشها الصقور وهي مهششة في ذلك الرمل فاما رأى ذلك دهن قدميه ونزل في البحر الخامس وسارفوق الماء ومازال سائر اليلاونها راحتى اقبل على جزيرة صغيرة أرضها وجبا لها مثل البلور وفيها العروق التي يصنع منها الذهب وفيها أشجار غويبة مارأى مثلها في سياحته وازهارها كلون الذهب فطلع بلوقيا الى تلك الجزيرة وصاريت لازهار تضى وفي تلك الجزيرة كالنجوم فتعجب بلوقيا من هذه الجزيرة وقال ان الازها رائحي وقي تلك الجزيرة كالنجوم فتعجب بلوقيا من هذه الجزيرة وقال ان الازها رائحي في هذه الجزيرة هي التي تيبس من الشمس فتعجب بلوقيا من بلوقيا نام في تلك الجزيرة الى وقت الصباح وعند طلوع الشمس دهن قدميه من الماء الذي معه ونزل البحر السادس وسارليالي وأياما حتى أقبل على جزيرة فطلع عليها وعشى فيها الماء الذي معه ونزل البحر السادس وسارليالي وأياما حتى أقبل على جزيرة وقطلع عليها وعشى فيها الماء الذي معه ونزل البحر السادس وسارليالي وأياما حتى أقبل على جزيرة وقطلع عليها وعشى فيها ساعة فرأي فيها جبلين وعليهما أشجار كشيرة واثمارتلك الاشجاركر وسالا دميين وهي معلقة من ساعة فرأي فيها جبلين وعليهما أشجار كشيرة واثمارتلك الاشجارك وسالا دميين وهي معلقة من

االصباح فسكتتعن السكلام المباح

وقع مغشاعليه وأمر الرب جل جلاله جبريل أذيه بطالي الارض قبل ان تنفخ الحية على بلوقيا فهبط وقع مغشاعليه وأمر الرب جل جلاله جبريل أذيه بطالي الارض قبل ان تنفخ الحية على بلوقيا فهبط الي الارض بسرعة فرأى بلوقيا مغشيا عليه ورأى عفان احترق من نفخة الحية فأى جبريل الى بلوقيا وأيقظه من غشيته فلما أفاق سلاعليه جبريل وقال له من أين اتيتما الى هذا المكان الابسبب في الموقيا جميع حكايته من الاول الي الآخر ثم قال له اعلم انني ما أتيت الى هذا المكان الابسب على علياتية فان عفان اخبرني انه يبعث في خر الزمان ولا يجتمع به الامن يعيش الى ذلك الوقت ولا يعيش الى ذلك الوقت الامن شرب من ماه الحياة ولا يمكن ذلك الابالح سليال المحتمق ومرادى ان يعيش الى ذلك الوقت الله جبريل يا بلوقيا اذهب الى حال سبيلك فن زمان على بعيد ثم ارتفع خبرني بحمد أين يكون فقال له جبريل يا بلوقيا اذهب الى حال سبيلك فن زمان على بعيد ثم ارتفع الحيات هيهات ان يقدر أحد على أخذ الحاتم فتحير بلوقيا في نفسه و بكي ثم انه نزل من الحبل وساد ولم يزل سائر احتى فرب من شاطى ء البحر وقعدهناك يتعجب من تلك الجبال والبحاد والجزائر وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٧٤) قالت بلغني أيها الملك السعيدان بلوقيا تعجب من ذلك الحبال والبحار والجزائر تمبات تلك الديلة فى ذلك الموضع ولما أصبح الصباح دهن قدميه من الماء الذي كانا أخذاه من العشب ونزل البحر وصارماشيافيه أياماوليالي وهو يتعجب من أهو ال البحر وعجائبه وغرائبه ومازال سائر اعلى وجه الماءحتى وصل الىجزيرة كانهاالجنة فطلع بلوقياالى تاك الجزيرة وصار يتعجب منهاومن حسنهاوساح فيهافرآهاجز يرةعظيمة ترابها زعفران وحصاؤهامن الياقوت والمعادن الفاخرة وسياجها الياسمير وزرعهامن أحسن الاشجار وابهج الرياحين وأطيبها وفيهاعيون جارية وحطبها من العودالقارى والعودالقاقلي و بوصها قصب السكر وحولها الورد والبرجس والغبهر والقرنفل والاقحو اذوالسوسن والبنفسج وكل ذلك فيهاأشكال وألو اذوأطيارها تناغي على تلك الاشجار وهي مليحة الصفات واسعة الجرات كثيرة الخيرات قدحوت جميع الحسن والمعاني وتغريداطيارهاألطفمن رنات المنانى واشجارهاباسقة واطيارها ناطقة وانهارها دافقة وعيونها جاريةومياهها خالية وفيها الفزلان تمرح والجاذر تسنح والاطيار تناغي على تاك الاغصان وتسلى العاشق الولهان فتعجب بلوقيا من هذه الجزيرة وعلم اله قد تاه عن الطريق التي قد أتى منها أول مرة حين كان معهعةانفساح فى تلك الجزيرة وتفر جفيها الىوقت المساء فلما أمسى عليه الليل طلع على شنجرة عالية لينام فوقها وصاريتفكر في حسن تلك الحزيرة فبيناه وفوق الشجرة على تلك الحالة واذابالبحرقد اختبط وطلع منه حيوان عظهم وصاحصيا حاعظيا حتى انزعجت حيوانات تلك الجزيرة من صياحه فنظراليه باوقياوهو جالس عى الشجرة فرا دحيوا ناعظيما فصار

وطربن فصار بلوقيايتفرج عليهن وهن فى هذه الحالة ولم يزلن فى لعب الى الصباح فلما اصبحن نزلن البحر فتمجب منهن بلوقياونزل من فوق الشجر ة ودهن قدميه من الماه الذى معه ونزل البحر السابع وسار ولم يزلسا أرامدة شهرين وهو لا ينظر جبلا ولاجزيرة ولا براولا واديا ولاساحلاحتى قطع دلك البحر وقاسى فيه جوعاعظيماحتى صاريخ من السمك من البحر ويا كله نيئا من شدة جوعه وأدرك شهر زاد الصاح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٧ ٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد از بلوقيا لما قاسي في البحر الجوع العظيم ومسار يخطف السمك من البحر وياكله نيا من شدة جوعه ولم بزل تلك الجزيرة وصـا ريمشي فيها ويتفرج يمينا وشمالا وكان ذلك في وقت الضحي وما زال يتمشى حتى أقبل على شجرة تفاح فمديده ليا كل من تلك الشجرة واذا بشخص صاح عليه من تلك الشجرة وقل له ان تقربت الى هـذه الشجرة وأكلت منها شيئًا قسمتك نصفين فنظر بلوقيااليذلك الشخص فرآ دطويا اطوله اربعون ذراعا بذراع اهل ذلك الزمان فاماراته بلوقيا خاف منه خوفا شديداوا متنع عن تلك الشجرة تم قال بلوقيالاي شيء تمنعني من الا كل من هذه الشجرة فقال له لانك اين آدم وأبوك آدم نسي عهدالله فعصامواً كل من الشجرة فقال له بلوقيا أي شيء أنت ولمن هذه الجزيرة والاشجاروم اسمك فقال له الشخص أنااسي شراهياوه ـ نه الاشجار والجزيرة للملك صخر وانامن أعوا نهوقدوكلني على هذه الجزيرة ثم ان شراهيا سال بلوقيا وقال له من أنت ومن أبن أتيت الى هذه البلاد فحكى له بلوقيا حكايتهمن الاول الىالاخر فقالله شراهيا لأتخف تمجاءله بشيءمن الاكل فاكل بلوقيا حتى اكتفى تمودعه وسار ولميزل سائرامدة عشرة أيام فبيناه وسائر فيجبال ورمال اذنظر غبرة عاقدة في الجوفقصد بلوقياص وب تلك الغبرة فسمع صياحا وضر باوهرجا عظيما فشي لوقيا كو تلك الغبرة حتى وصل الى وادعظيم طوله مسيرة شهرين ثم تأمل بلوقيا فيجهة ذلك الصياح فرأى ناسارا كبين على خيل وهيقتتلون مع بهضهم وقدجرى الدم بينهم حتى صارمثل النهر وهم أصوات مثل الرعدوفي أيديهم رماح وسيوف واعمدةمن الحديد وقسى ونبال وهم في قتال عظيم فاخذه خوف شديدوأدرك شهر زاد اله باح فسكتت عن الكلام المباح

وفى ليلة خ٧٤) قالت بلمنى أبه الملك السعيدان بلوقيالمارأى هؤ لاء الناس بايديهم السلاح وهم في قتال عظيم أخذه خوف شديد وتحير في أمره فبينها هو كذلك واذارأ وه فلمارأ وه امتنعواعن بعضهم وتركوا الحرب ثم أتت اليه طائفة منهم فلما قر بو امنه تعجبواه ن خلقته ثم تقدم اليه فارس منهم وقال له أى شيء أنت ومن أين أتيت والى أين واقع ومن دلك على هذه الطريق حتى وصلت الى بلاد نافقال له بلوقيا أنامن بنى آدم وجئت ها عمانى حب محمد علي الله يقت عن الطريق فقال له الفارس عن مراينا ابن آدم قط ولا أتى الى هذه الارض وصار وا يتعجبون منه ومن كلامه فقال له الفارس عن مراينا ابن آدم قط ولا أتى الى هذه الارض وصار وا يتعجبون منه ومن كلامه

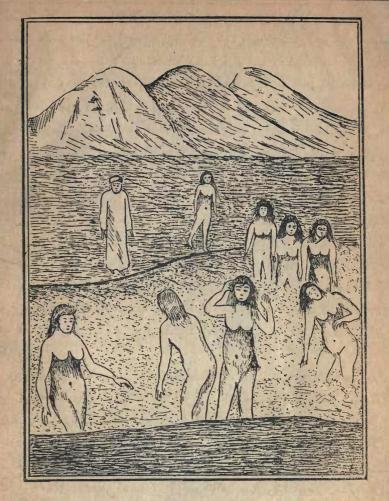

(بنات الحروهن طالعات من البحريرقصن ويلعبن) (عندمارأهن بلوقياوهوفوق الشجرة)

شعورهاو رأى فيهاأشجاراأخري اثمارها طيور خضره المقة من أرجلها وفيهاأشجار تتوقد من النار ولهافوا كه مثل الصبر وكل من سقطت عليه نقطة من تلك الفواكه احترق بها ورأى بهافواكه تبكى و فواكه تضحك ورأى بلوقيا في تلك الجزيرة نجائب ثم انه تمشى الى شاطى البحر فرأى شجرة عظيمة فجاس تحتم اللى وقت العشاء فلما أظلم الظلام طلع فوق تلك الشجرة وصاريتفكر في مصنوعات الله تعالى فبينما هو كذلك واذا بالبحر قد اختبط وطلع منه بنات البحر وفي يدكل واحدة منهن جوهرة تضى عمثل المصباح وسرن حتى اتين تحت تلك الشجرة وجلسن ولعبن واقصن

لظي واعدهالكفار واسم الطبقة الثالثة الجحيم وأعدهاليأجو جومأجو جواسم الرابعة السعير واعدها لقوم ابليس واسم الخامسة سقر واعدها لتارك الصلاة واسم السادسة الحطمة واعدها الميهود والنصاري واسم السابعة الهاوية وأعدها المنافقين فهذه السبع طبقات فقال له بلوقيا لعل جهنم أهون عذابامن الجميع لانهاهي الطبقة الفوقانية قال الملك صخر نعم هي أهون الجميع عذابا ومعذلك فيها الف جبل من الناروفي كل جبل سبعون الفواد من الناروفي كل واد سبعون الف مدينة من الناروفي كل مدينة سبعون الفقاءة من الناروفي كل قلعة سبعون الف بيت من الناروفي كل بيت سبعون الف تخت من الناروق كر تخت سبعون الف نوع من العذاب ومافى جميع طبقات الناريا بلوقياأهون عذابامن عذابهالانهاهي الطبقة الاولى وأمالباقي فلايعلم عددمافيهامن أنواع العذاب الاالله تعالى فاماسمم باوقياهذا الكلام من الماك صخر وقع مفشيا عليه فلما أذاق من غشيته بكي وقال ياملك كيف يكون حالما فقال له المالك صخريا بلوقيا لأتخف واعلم أن كل من كان يحب عدالم تحرقه الناروهومه تبوق لاجل محمد عصلية وكر من كان على ماته تهرب منه الناروأما تحن المقناالله تمالى من الناروأول ماخلق الله الخاوقات في جهنم خلق شخصين من جنوده أحدها اسمه خليت و لاخراسمه مليت وجعل خايت على صورة أسدومليت على صورة ذئب وكان ذنب مليت على صورة لا نثى ولونها أبلم وذنب خليت على صورة ذكر وهو في هيئة حية وذنب مايت في هيئة سلحفاة وطول ذنب خليت مسيرة عشرين سنة ثم أمرالله تعالى ذنبيهما ان يجتمعامع بعضه ويتنا كحافتوالدمنهماحيات وعقارب ومسكنهماني النارليه ذب اللهبهامن يدخلها ثم انتلك الحيات والعقارب تناسلوا وتكاثر وائم بعدذلك أمرالله تمالى ذنبي خليت ومليت ال يجتمعا ويتنا كحاثاني مرة فاجتمعاوتنا كحافمل ذنب مليت من ذنب خليت فلماوضه تولدت سبعة ذكور وسمع أناث فتر واحتى كبروا فلماكبر واتزوج الاناث بالذكور واطاعوا والدهمالا واحدامنهم عصى والده فصار دودة وتلك الدودةهي ابليس لعنه الله تعالى وكان من المقر بيز فانه عبدالله تعالى حتى ارتفع الى السماء وتقرب من ازحمن وصار رئيس المقر بين وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن السكام المباح

(وفى ليلة ٧٥ ع) قالت بلغنى أجها الملك السعيدان الماك قال له ان الميس كان عبد الله تعالى وصاد رئيس المقر بين ولما خاق الله تعالى آدم عليه السلام أص ابليس بالسحود له فامتنع من ذلك فطرده الله تعالى ولعنه فلما تناسل جاءت منه الشياطين واما الستة ذكور الذين قبلهم فهم الجان المؤمنون ونحن من نسلم وهذا أصانا يا بلوقيا فتعجب بلوقيا من كلام الملك صخر مم أنه قال ياملك اريده منك ان تأمر واحدا من أعوانك ليوصلني الى بلادى فقال له الملك صخر ما نقدران ناه لملك الا ادا أمر نا الله تعالى ولكن يا بلوقيا الشمت الذهاب من عندنا فانى احضر لك فوسا من خيلى وأركبك على فاهر هاو آمرها ان تسير بك الى آخر حكمي فاذا وصات الى آخر حكمي بلاقيك جماعة ما ك السمه براخيا فينظر ون الفرس فيعرفو مها و ينزلونك من فوقها و يرساونها الينا من حيل والكناك المهم براخيا فينظر ون الفرس فيعرفو مها و ينزلونك من فوقها و يرساونها الينا

ثم ان بلوقيا سألهم وقال لهم أىشىء أنتم أيتها الخليقة قال له الفارس نحن من الجان فقال له بلوقيا ياأيهاالفارس ماسبب القتال الذى بينكم واين مسكنكم ومااسم هذاالوادى وهذه الاراضى فقال له الفارس نحن مسكننا الارض البيضاءوفى كل عامياً من الله تعالى ان نأتى الى هذه الارض ونغازى الجان السكافرين فقال له بلوقياوأين الارض البيضاء فقال له الفارس خلف جبل قاف عسيرة خمسة وسبعين سنةوهذه الارضيقال لها ارضشداد بنعادو نحن أنينا اليهالنفازي فيها ومالناشغل سوى التسبيح والنقديس ولناملك يقال له ملك صخر ومايك ن الااذ تر وحمنا اليه حتى ينظرك ويتفرج عليك ثم انهم سارواو بلوقيامعهم حتى أتواميزا بم فنظر بلوقيا خياماعظيمة من الحرير الاخضرلا يعلم عددهاالاالله تعالى ورأي بينها خيمة منصو بةمن الحرير الاحمر واتساعها مقدار الفذراع واطنابهامن الحرير الازرق واوتادهامن الذهب والفضة فتعجب بلوقيامن تلك الخيمة تمانهم ساروابى حتى اقبلواعلى الخيمة فاذهى خيمة الملك صخر ثم دخلوا به حتى أتو اقدام الملك صخرفنظر بلوقياالى الملك فرآه جالساعلى تختعظيم من الذهب الاحمر مرصع بالدر والجواهر وعلى عينهملوك الجاذوعلي يساره الحكاءوالامراء وأرباب الدولة وغيرهم فلمارآه الملك صخر أمرأن يدخلوا بهعنده فدخلوا بهعند الملك فتقدم بلو قياوسلم عليه وقبل الارض بين يديهفرد عليه الملك صخرالسلام تم قالله ادن مني أيها الرجل فدنامنه بالوقياحتي ماربين يديه فعندذلك أمر الملك صخران ينصبواله كرسيا بجانبه فنصبوالة كرسيا بجانب الملك ثم أمره الملك صخران يجلس على ذلك الكرسي فجلس بلو قياعليه ثم ان الملك صخرسال باو قياوقال له أي شيء أنت فقال له أنامن بني آدم من بني اسرائيل فقال له الملك صخراحك لي حكايتك واخبر ني بماجري لك وكيف أتيت الى هذه الارض فحكي له بلوقيا جميع ماجري له في سياحته من الاول الى الاخر فتعجب الملك مخرمن كلامه وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفى ليلة ٧٥ ع) قالت بلغنى أيه الملك السعيدان بلوقيالما اخبر الملك صخر بجميع ماجرى له في سياحته من الاول الى الآخر تعجب من ذلك ثم أمر الفر اشين ان يأتو ابسماط فاتو ابسماط ومدوه ثم انهم أتو ابسوانى من الذهب الاحمر رصوانى من الفضة وصوائى من النحاس و بعض الصوائى فيها خمسون واسا من الغنم الصوائى فيها خمسون واسا من الغنم وعدد الصوائى الف وخمسها تهمينية فاما رأى بلوقيا ذلك تعجب غاية العجب ثم أنهم أكاواوا كل بلوقيا معهم حتى اكتبى وحمد الله تعالى و بعد ذلك رفعوا الطعام وأتوا بفوا كه فا كلوا ثم بعد ذلك سبحوا الله تعالى وصلواعلى نبيه على علياته في فلم السمع بلوقياذ كر محمد تعجب وقال المالك مخرار يدان أسألك بعض مسائل فقال له الملك صخرسل ماتر يدفقال له بلوقيا والمالك أي شيء أنتم ومن أين اصاحر ومن أين تعرفون عدا على الميات بعضها فوق بعض و بين كل طبقة مسيرة الف عام وجعل المبلوقيان الله تعالى خلق النارسب عطبقات بعضها فوق بعض و بين كل طبقة مسيرة الف عام وجعل اسم الطبقة الاولى جهنم وأعدها أعصاة المؤمنين الذين يموتون من غيرتو بة واسم الطبقة الثانية اسم الطبقة الاولى جهنم وأعدها أعصاة المؤمنين الذين يموتون من غيرتو بة واسم الطبقة الثانية

ونسيه وخالفه فلما سمع حاسب ذلك الكلام سكت وبكي ومكث يبكى مــدة عشرة أيام ثم قال لها حاسب أخبريني بالذي جرى لبلوقيا بعد قعوده شهرين عنــد الملك براخيافقالت لهاعلم ياحاسب ازبلوقيا بمدقعوده عندالملك براخيا ودعه وسار فى البرارى ليلا ونهاراحتي وصل الى جبل عال فطلع ذلك الجبل فرأى فوقه ما \_ كاعظيما جالساعلى ذلك الجبل وهو يذكرالله تمالي ويصلي على مجدو يزيدي ذلك الملك لوح مكتوب فيه شيء أبيض وشيء اسود وهو ينظرفى الاوح وله جناحان أحدهاممدود بالمشرق والاخر ممدودبالمغرب فقبل عليه بلوقياوسلم عليه فردعليه السلام ثم أزالماك سأل بلوقيا وقالله من أنتومن اين أتبت والى اين رائح وما اسمك فقال بلوقيا أنامن بني آ دم من قوم نبي اسرائيل وأنا سائح في حب محمد عليه واسمى بلوقيا فة الماالذي جري لك في مجمئك اليهذه الارض فحكي له بلوقيه جميع ماجرى لهومارأى في سياحته فالاسمع الملك من بلوقياذلك السائلام تعجب منه ثم أن بلوقيا سال الملك وقال اخبرني أنت الاخربهذا اللوح وأيشىء مكتوب فيه وماهذ الامرالذي انت فيه ومااسمك فقالله الملك أنااسمي ميخائيل وأناه وكل بتصريف الليل والنهاروهذا شغلي الى يوم القيامة فلماسمع بأوقيا ذلك المكلام تعجب منه ومن صورة ذلك الماك ومن هيبته وعظم خلقته ثم ان بلوقياودع ذلك الملك وسارليلاونهار احتى وصل الى مرج عظيم فتمشى في ذلك المرج فرأى فيهسبعة أنهر ورأى أشجارا كثيرة فتعجب بلوقيا من ذلك المرج العظيم وسار في جوانبه فرأى فيهشجر ةعظيمة وتحت تلك الشجرة أربعة ملائكة فتقدم اليهم بلوقيا ونظر الى خلقتهم فرأي واحدمنهم صورته صورة بني آدم والثاني صورته صورة وحش والثالث صورته صورة طير والرابع صورته صورة ثوروهم مشغولون بذكر الله تعالى ويقول كل منهم الهي وسيدي ومولاى بحقك وبجاه نبيك محمد عليلية أن تغنم لكل مخلوق خلقته على صورتي وتسامحه انك على كل شيء قدير فالاسمع بلوقيامنهم ذلك السكلام تعجب وسارمن عندهم ليلاونهاراحتي وصل الى جبل قاف فطلم فوقه فرأي هناك ملكاعظياوهو جالس يسبح الله تعالى ويقدسه ويصلى على محمد والله ورأى ذلك الملك فى قبض وبسطاوطي ونشر فبيناهوفي هذا الامراذ أقبل عليه بلوقيا وسلم عليه فردالملك عليه السلام وقال له أى شيء أنت ومن أين أتيت والى أين رائح ومراسمك فقال بلوقياأنامن بني اسرائيل من بني آدم واسمى بلوقياوأ ناسائح في حب محمد بينانية ولكن تهت في طريقي وحكيله جميع ماجرى له فلمافرغ بلوقيامن حكايته سأل الملك وةال لهمن أنت وما هذا الجبل وماهذاالشغل الذيأنت فيه فقال له اعلم يا بلوقيا أن هذا جبل قاف المحيط بالدنيا وكل أرض خلقهاالله فى الدنيا قبضتها فى يدي فاذاأرادالله تعالى بتلك الارض شيئاً من زازلة أوقحط أوخصب أو قتال أو صلح أم نى أن أفعله فافعل وأنا في مكانى و اعلم أن يدى قابضة بعر وق الأرض وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٧٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملك قال البلوقيا واعام أن يدى قابضة

وهذاالذى تقدرعليه لاغيرفاماسمع بلوقياهذاالكلام بكي وقل للملك افعل ماتر يدفأمر الملك أنيأتوا لهبالفرس فأتواله بالفرس واركبو دعلي ظهر هاوةلوا لهاحذر انتنزل من فوق ظهرها أوتضربهاأ وتصيح في وجهها فان فعلت ذلك اهلكتك بل استمر راكبا عليهامع السكون حتى تقف بك فانزل عن ظهرها وروح الىحالسبيلك فقال لهم باوقياسمعا وطاعة ثمركب الفرس وسارفى الخيام مدةطو يلة ولميمر في سيره الاعلى مطبيخ الملك مخرفنظر بلوقيا اليقدو رمعلقة في كل قدر خسون جملا والنار تلتهب من تحتها فامارأي بلوقيا تلك القدور وكبرها تأملها وتعجب منهاوأ كثر التعجب والتأمل فيها فنظراليه الملك فرآه متعجباهن المطبخ فظر الملك في نفسه أنه جائع فامرأن يحيئواله بجملين مشويين وربطوها خلفه على ظهرالفرس ثم أنه ودعهم وصار حتى وصل الى آخر حكم الملك صخرفوقة تالفرس فنزل عنها باوقيا ينفض تراب السفر من ثيابه واذآ برجال أتوااليه ونظر واالفرس فعرفوها فأخذوها وساروا وبلوقيامعهم حتى وصلواالي الملك براخيافلمادخل بلوقياعي الملك براخياسلم عليه فردعليه السلام ثم ان بلوقيانظر الى الملك فرآه جالسا في صيوان عظيم وحوله عساكر وأبطال وملوك الجان على يمينه وشماله تم إن الملك أمر بلوقيا أذيدنومنه فنقدم بلوقيااليه فاجاسه الملك بجانبه وأمرأن يتوابالماط فنظر بلوقياإلى حال الملك براخيافرآهمثل حال الملك صخرولماحضرت الاطعمة أكلواوأ كل بلوقياحتي اكتفي وحمدالله تعالى تمانهم رفعو االاطعمة وأتو ابالفاكهة فاكلواثم أن يراخياسال بلوقياوة للهمتي فارقت الملك صخرفقال لهمن مدة يومين فقال الملك راخيا لبلوقيا أقدري مسافة كريوم سافرت في هذين اليومين قال لاقال مسيرة مبعين شهر اوأدركشهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي لية ٢٦٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملك واخياقال لبلوقياا نك سافرت في هذين اليومين مسيرة سبعين شهر اولكنك لماركبت القرس فزعت منك وعلمت منك انك ابن آدم وأرادت أن ترميك عن ظهر ها فا تقلوها بهذين الجمليز فالاسم بلوقياه خاالكلام من الملك براخياقال لبلوقيا أخبرى عاجرى لك وكيف العيات الملك كلامه تعجب منه ومكث بلوقيا عسم عماجرى له وكيف ساح وأتي إلى هذه البلاد فلما سمع الملك كلامه تعجب منه ومكث بلوقيا عنده مدة شهرين فالاسمع حاسب كلام ملكة الحيات تعجب غاية العجب ثمقال له أرب يدمن فضلك و حسانك أن تأمرى أحدامن أعوانك أن يخرجني إلى وجه الارض حتى أروح إلى أهلى فقالت له ملكة الحيات باحاسب كريم الدين اعلم أنك متى خرجت الى وجه الارض تروح إلى أهلى فقالت له ملكة الحيات باحاسب كريم الدين اعلم غسلك أموت أنا لان ذلك يكون سبباً لموتى فقال حاسب أنا أحلف الكماأ تحين ما أصول عمرى واذا وجب على الفسل أغتسل في بيتى فقالت له ملكة الحيات لوحلات لى ما فه يمين ما أحدان هذا لا يكون واعل أنك ابن آدم م الك عهد فان أباك آدم قدعاهد الله ونقض عهده وكان أندا فالى خرطينته أربعين صباحاً وأسجد له ملائكته و بعد ذلك الكلام في نسى العهد الله تعالى خوطينته أربعين صباحاً وأسجد له ملائكته و بعد ذلك الكلام في المهد الله تعالى خرطينته أو بعين صباحاً وأسجد له ملائكته و بعد ذلك الكلام في نسى العهد

خوفها من الله تعالى لا بتلعت جميع ما فوقها من الهواء والنار والملك وماحمله ولم تحس بذلك ولما خلق الله تمالى تلك الحية أوحى اليهااني اريدمنك ان أودع عندك أمانه فاحفظيها فقالت الحية افعلماتر يدفقال الله لتلك الحية افتحى فالكفة تحت فاهها فادخل اللهجهنم في بطنها وقالها احفظى جهنم الىيوم القيامة فاذا جاءيوم القيامة يأمرالله ملائكته اذيأتوا ومعهم سلاسل يقودون بهاجهنم الى المحشر ويامرالله تعالىجهنمان تفتحأ نوابهاففتحها ويطيرهنهاشر ركبار اكبرمن الجبال فلماسمع بلوقياذات الكلاممن ذاك الملك بكي بكاءشديدا ثم أنه ودع الماك وسارالي ناحية الفربحتي أقبل على شخصين فرآهما بالسين وعندهما بابعظيم مقفول فلما قرب منهما رأى احدهما صورته صورة أسدوالآخر صورته صورة ثور فسلم عليهما بلوقيا فردا عليه السلام ثم انهما سألاه وقالاله أيشيء أنتمن أين أتيت والي اين رائح فقال لهما بلوقيا أنا من بني ادم وأنا سائح في حب محمد صلى الله عليه وسلم ولكن تهت عن طريق ثم ان بلوقياساً لهماوقال لهماأى شيءاً نتماوماه في الباب الذي عند كافقالاله نحن حراس هـ ذا الباب الذي تراه ومالنا شغل سوى التسبيح والتقديس والصلاة على محمد علي التسبيح فاماسهم الوقياه ذاالكلام تمحب وقال لهماأي شيء داخل هذاالياب فقالالاندري فقالا لهرابحق ربكا الجليل انتفتحالي هذاالمابحتي أنظرشيء داخله فقالالهما نقدرأن نفتح هذاالبابولا يقدر على فتحه أحدمن المخلوقين الاالامين جبريل عليه السلام فلما سمع بلوقياذاك تضرع الىالله تعالى وقال يارب ائتنى بالامين حبر مل ليفتحلى هذاالباب حتى انظر ماداخله فاستجاب الله أمردعاءه وأمرالامين جبرول أن ينزل الى الارض ويفتح باب مجمع البحرين حتى ينظره بلوقيا فنزل جبريل الى بلوقيا وسلم عليه واتى الى ذلك الباب وفتحه ثم أن جبريل قال لبلوقيا أدخل الى هذا الباب فأن الله امرنى أن افتحه نك فدخل بلوقيا وسارفيه تم ان جبريل قفل الباب وادرك شهر زاد الصباح فسكتت

(وفي ليلة م م ع ) فالت بلغني أبها الملك السعيد أن بلوقيا لمادخل قفل جبريل الباب وارتفع الى السماء ورأى بلوقيا داخل الباب بحرا عظيما نصفه مالح ونصفه حلو وحول ذلك البحر جبلان وهذان الجبلان من الياقوت الاحروسار بلوقيا حتى أقبل على هذين الجبلين فرأى فيها ملائكة مشغولين بالتسبيح والنقد يس فلمارآ هم بلوقيا سلم عليهم فردوا عليه السلام فسألهم بلوقيا عن البحر وعن هذين الجبلين فقال له الملائكة ان هذا مكان محت العرش وان هذا البحر عدكل بحرفي الدنيا وعن نقسم هذا الماء ونسوقه الى الاراضى المالح للارض المالحة والحلو للارض المحلوة وهذا المبلان خلقهما ليحفظ اهذا الماء وهذا أمرنالي يوم القيامة ثم انهم سألوه وقالوا لهمن اين أقبلت والحاين رائح في لهم بلوقيا حكايته من الاول الى الآخر ثم ان بلوقيا سألهم عن الطريق فقالواله اطلع هناعي ظهر هذا البحر فاحذ بلوقيا من الماء الذي معه ودهن قدميه و ودعهم وسارعي ظهر البحر المحرفاني اليه وسلم عليه فرد عليه لا ونهارا فبيناه وسائر واذاهو بشأب مليح سائر على ظهر البحر فالى اليه وسلم عليه فرد عليه لا ونهارا فبيناه وسائر واذاهو بشأب مليح سائر على ظهر البحر فالى اليه وسلم عليه فرد عليه لا ونهارا فبيناه وسلم عليه فرد عليه لا ونهارا فبيناه وسلم عليه فرد عليه المناولة المناولة والمناولة والم

بعرون الارض فقال بلوقيا للملك هل خلق الله في جبل قاف أرضا غيرهذه الارض التى أنت فيها قال الملك نعم خلق أرضا بيضاء مثل الفضة وما يعلم قدرا تساعها الاالله سبحانه و تعالى وأسكنها ملائكة أكلهم وشربهم التسبيح والتقديس والاكثار من الصلاة على محمد الحيلية وفي كل ليلة عبد والتقديس والعبادات المذنبين من أمة محمد والتينية ولكل من اغتسل غسل الجمعة وهذا حالهم الي يوم القيامة ثمان بلوقيا سأل الملك وقال له هل خلق الله جبالا خلف جبل قاف فقال الملك نعم خلف جبل قاف فقال الملك نعم خلف جبل قاف فقال الملك نعم خلف جبل قاف عبل قدره مسيرة خمسائة عام وهو من الثاج والبرد وهو الذي حرجهم عن الدنبا ولا ذلك الجبل لاحترقت الدنيا من الدنيا من المقدومة من الذهب ومهاما هو من الفضة ومنها أرضا كل أرض منها قدر الدنيا أربعون من تلك الارضى لون وأسكن الله في تلك الاراضى ملائك لاشغل لهم سوى التسبيح والتقديس والتهليل والتسكير و يدعون الله لامة محمد وألينية ولا يعرفون حواء ولا ادال المارا واعلم بالوقيا أن الاراضى سبع طباق بعضها فوق بعض وأدرك شهر زاد الصماح فسكت عن الدكلام للباح

(وفاليلة ٧٨ ٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الملك قال لبلوقيا واعلم يا بلوقيا ان الارض سبع طبقات بعضهافوق بعض وخلق الله ملكامن المارئكة لايعام أوصافه ولا قدره الاالله عزوجل وهو حامل السبع أراضي على كاهله وخلق الله تمالي تحت ذلك الملك منخرة وخلق الله تعالى تحت تلك الصخرة توراوخاق الله تمالي تحدد الكاا ورحوتاوخاق الله تحدد لك الحوت حرا عظيما وقداعلم الله تعالى عيسي عليه السلام بذلك الحوت فقال له يارب ارنى ذلك الحوت حتى انظراليه فامرالله تعالى ملكامن الملائكة ان ياخذعيسي ويروح به الى الحوت حتى ينظره فأبي دلك الملك الىعيسىءايه السلام وأخذه واتى به البحر الذي فيه الحوت وقال له انظرياعيسي الى الحوت فنظر عيسى الى الحوت فلم يره فرالحو تعلى عيسى مثل البرق فلمارأى ذلك عيسى وقع مغشيا عليه فلما أفاق أوحى الله الى عيسى وقال ياعيسي هل رأيت الحوت وهل عامت طوله وعرضه فقال عيسي وعزتك وجلالك يارب مارأيته ولكن مرعلي ثورعظيم قدردمسافة ثلاثة أيام ولم أعرف ماشان ذاك النور فقال الله له ياعيسي ذلك الذي مرعليك وقدره مسافة الانة أيام أعاهو رأس النور واعلم ياعيسى اننى فى كل يوم اخلق أربعين حوتامنل ذلك الحوت فلم اسمه ذلك الحكاام تعجب من قدرة الله تمالى ثم ان بلوقيا سأل الملك وقال له أى شيء حلق الله أحت البحر الذي فيه الحوث فقال له الملك خلق الله تحت البحرهوا وعظما وخلق الله تحت الهواء نا راوخلق الله محت النار حية عظيمة اسمهافلق ولولاخوف تلك الحيةمن الله تعالى لا بتلعت جميع مافوقهام الهواء والنار والملك وماحمله ولم تحس بذلك الملك وادركشهر زادااصباح فسكتت عن ال الممالماح

(وفي ليلة) ٧٦ } قالت بلغني أيها المك السعيدان الماك قال لبلوقيا في وصف الحية ولولا

(وفى ليلة ٨٢٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن بلوقيا لماحكي للشاب حكايته قال له الشاب وايشيء رأيت من العجائب يامسكين انارأيت السيدسليان في زمانه و رأيت عجائب لا تعد ولا تحصى واعلم يااخى ان ابى كان ملكايقال له الملك طيغموس وكان يحكم على بلادكا بل وعلى بنى شهلان وهم عشرة آلاف بهلوان كل بهلوان منهم بحكم على مائة مدينة ومائة قلعة بأسوارها وكان يحكم على سبعة سلاطين ويحمل له المال من المشرق الى المغرب وكان عاد لا في حكمه وقداعطاه الله تعالى كل هذاومن عليه بذلك الملك العظيم ولم يكن له ولدوكان مراده في عمره ان يرزقه الله ولداذ كرا ليخلفه في ملكه بعدموته فاتفق انه طلب العلماء والمنجمين والحكماء وارباب المعرفة والتقويم يوما من الايام وقال لهم انظروا طالعي وهل ير زقني الله في عمري ولداذ كرا فيخلفني في ملكي ففتح المنجمون الكتبوحسبواطالعه وناظره من الكواكب ثم قالواله اعلم ايها الملك انك ترزق ولدا ذكراولا يكون ذلك الولد الامن بنت ملك خراسان فلما سمع طيفموس ذلك منهم فرح فرحا شديداواعطى المنجمين والح كاءمالا كثيرالا يعدولا يحقى وذهبوا الى حال سبيلهم وكان عندالملك طيغموس وزيركبيراوكان بهلوا فاعظيما مقوما بألف فارس وكان اسمه عين زار فقال له ياوزيراريد منك ان تتجهز للسفر الى بلادخراسان وتخطب بنت الملك بهروان ملك خراسان وحكى الملك طيغموس لوزيره عين زارما اخبره به المنجمون فلما سمع الوزير ذلك الكلام من الملك طيفموس ذهب من وقته وساعته وتجهز السفر وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكادم الماح

(وفى ليلة ١٨٣ ع) قالت بنغنى أيها الملك السعيد أن الو زير عين زارقام و كهز السفر تم بوز الى خارج المدينة بالعساكر والا بطال والجيوش هذاما كان من أم الوزير (وأما) ما كان من أم الملك طيفموس فانه جهزالفاً وخمسائة حمل من الحرير والجواهر واللؤلؤ واليواقيت والذهب والفضة والمعادن وجهز شيئا كنيرامن آلة العرس وحملها على الجمال والبفال وسنمها إلى و زيره عين زاروكتب له كتابا مضمو نه أما بعد فالسلام على الملك بهر ان اعام أنناقد جمعنا المنجمين والحكاء وأرباب التقاويم فاخبرونا أننانر زق ولد اذكر اولا يكون ذلك الولد الامن بنتك وها أنا جهزت لك الوزير عين زار ومعه أشياء كثيرة من آلة العرس والى أقت وزيرى مقامى فى هدفه المسألة ووكلته فى قبول العقد وأريد من فضلك أن تقضى للوزير حاجته فانها حاجتي ولا تبدى فى ذلك وكلته فى قبول المهالا ومافعلته من الجيل فهو مقبول منك والحذر من الخالفة في ذلك واعلم ياملك بهروان أن الله قدمن الله على عملك على على بنى شهلان وأعطانى ملكا عظيما واذا توجت بنتك أكون أناوانت فى الملك شيئا واحداو أرسل اليك فى كل سنة ما يكفيك من المال وهذا قصدى منك ثم أن الملك طيغموس ختم الكتاب وناوله لوزيره عين زار وأمره بالسفر الى بلاد خراسات فسافر الوزير حتى وصل الى قرب مدينة الملك بهروان فاعلموه بقدوم وزير الملك خراسات فسافر الوزير حتى وصل الى قرب مدينة الملك بهروان فاعلموه بقدوم وزير الملك طيغموس فلم سمونة الملك بهروان فاعلموه بقدوم وزير الملك طيغموس فلم سمع الملك بهروان فلم المهم أكلاوشر با

السلام ثم ان بلوقيالما فارق الشاب رأى أو بعة ملائكة سائرين على وجه البحر وسيرهم مثل البرق الخاطف فتقدم بلوقيا و وقف فى طريقهم فلما وصاء اليه سلم عليهم بلوقيا وقال لهم أريد أن اسألكم بحق العزيز الجليل ما اسمكم ومن أين انتم والى أين تذهبون فقال واحدمنهم انا اسمى جبريل والثاني اسمه اسرافيل والثالث اسمه ميكائيل والرابع اسمه عز رائيل وقد ظهر فى المشرق ثعبان عظيم وذلك الثعبان خرب الف مدينة واكل أهلها وقد أمر نا الله تعالى أن نروح اليه و تمسكه و نرميه فى جهنم فتعجب منهم بلوق اومن عظم موسار على عادته ليلا ونها راحتى وصل الى جزيرة فطلع عليها و تمشى فيها ساعة وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٨٤) قانت بلغني أيها الملك السعيد أن بلوقياطلع الى الجزيرة وتمشى فيها ساعة فرأى شابامليحا والنورياو حمن وجهه فاماقرب منه بلوقيارآه جالساً بين قبرين مبنيين وهوينوح ويبكي فاتى اليهوسلم بلوقياعليه فردعليه السلام ثم أن بلوقياساً ل الشاب وة إل له ماشاً نك ومااسمك وماهذان القبران المبنيان اللذان أنتجالس بينهماوماهذاالبكاء الذى أنت فيه فلتنت الشاب الى بلوقياو بكى بكاءشديداحتى بل ثيابه من دمو - هوقال لبلوقيا اعلم ياأخي أنحكايتي عجيبة وقصتي غريبة واحبأن تجلس عندى حتى تحكى لى مارأيت في عمر لكوماسب مجيئك الى هذا المكان وما اسمك والى أين رائح واحكي لك اناالآخر بحكايتي فجلس بلوقيا عندالشاب واخبره بجميع ماوقع له في سياحته من الأول الى الآخر واخبره كيف مات والده وخلفه وكيف فتح الخلوة ورأى فيها الصندوق وكيفرأى الكتاب الذى فيه صفة عد علي وكيف تعلق قلبه به وطلع سأنحاً في حبه واخبره بجميعماوقع لهالى أنوصل اليه تم قال لهوهذه حكايتي بتمامها والله أعلم وماأدرى بالذي يجرى على بعد ذلك فلماسمع الشاب كلامه تنهدوقال له يامسكين أي شيءراً يت في غمرك اعلم يابا بلوقيا أنت رأيت السيدسلمان في زمانه و رأيت شيئا لا يعد ولا يحصى وحكايتي عجيبة وقصتي غريبة وأريد منك أن تق و دعندى حتى احكى لك حكايتي واخبرك بسبب قعودى هنا فاماسمع حاسب هذاالكلام من الحية تعجب وقال ياملكة الحيات بالله عليك أن تعتقيني وتأمري أحد حدمك أن يخرجني الى وجه الارض واحلف لك عيناانني لاادخل الحام طول عمرى فقالت ان هذا الامر لا يكون ولا اصدقك في عينك فلماسمع منها ذلك الكلام بكي وبكت الحيات جميعالا جله وصارت تتشفع لهعند الملكة وتقول لهانر يدمنك أن تأمري اخدانا أن يخرجه الى وجه الارض ويحلف لك يمينا انه لايدخل الحام طولعمره وكانت ملكة الحيات اسمها يمليخا فلملسمه تعليخا منهن ذلك الكلام اقبلت على حاسب وحلفته فحاف لهائم أمرت حية أن تخرجه الى وجه الارض فتته وارادت ان تخرجه فلماأتت تلك الحية لتخرجه قال المكة الحيات اريدمنك أن تحكى لىحكاية الشاب الذى قعدعنده بلوقيا ورآهجالسا بينالقبرين فقالت اعلم ياحاسب ان بلوقيا جاس عندالشاب وحكي له حكايتهمن اولهاالى آخرهالاجل ان يحكى لهالآخر قصته ويخبره بماجرى له في عمره ويعرفه بسبب قعوده بين القبرين وادركشهر زادالصباخ فسكتت عن الكلام المباح جانشاه وسار والى البرارى والقفار واشتغلوا بالصيدوالقنص الى عصر اليوم الثالث فسنحت لجانشاه غز الة بجيبة اللون وشر دت قدامه فلم نظر جانشاه الى تلك الغزالة وهى شاردة قدامه تبعها وأسرع فى الجرى وراء هاوهى هار بة فانتبذ سبغة بماليك من مماليك طيغموس و ذهبوا فى أثو جانشاه فالهذل و اللى سيدهم وهومسرع وراء تلك الغزالة راحومسرعين وراء دوهم على خيل سوابق وما زالواسا ثوين حتى وصلوا الى بحر فتهاجم الجيع على الغزالة ليسكوها قنصا ففرت منهم الغزالة والقت نفسها في البحر وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٨٥٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان جانشاه هو وتماليكه لماهجمو اعلى الغزالة يمسلوها قنصاففرت منهم ورمت نفسها في البحر وكان في ذلك البحر م كب صياد فنطت فيها الغزالة فنزل جانشاه وعماليكه عن خيلهم الى المركب وقنصوا الغزالة وأرادواان يرجموا الى البر واذا بجانشاه ينظر الى جزيرة عظيمة فقال للماليك الذين معه انى اريد ان اذهب الى هـذه الحزيرة فقالواله سمعاوطاعة وساروا بالمركب الى ناحية الجزيرة حتى وصلوا اليهافلم وصلوا اليها طلعوا فيها وسار وايتفرجون عليها ثم بعدذلكعادوا الىالمركب ونزلوا فيها وساروا والغزالة معهم قاصدين البرالذي أتو امنه فامسى عليهم المساء وتأهبوا في البحر فهبت عليهم الريح وأجرت المركب في وسط البحرونامو االى وقت الصباح ثم انتبهو اولم لا يعرفون الطريق وهم بزالواسا لرين في البحرهداما كانمن أمم هر (وأما)ما كان من أمر الملك طيعموس والدجالشاه فانه تفقد ابنه فلم يره ذم العسكرأن يروح كل جماعة منهم الى طريق فصار واداثرين يفتشون على ابن الملك طيغموس وذهب جماعة منهم إلى البحرفرأ واالمماوك الذي خلوه عند الخيل فاتوه وسألودعن سيده وعن الستة الماليك فأخبرهم المملوك بماجري لهم فأخذوا المملوك والخيل ورجعو االى الملك وأخبروه بذلك الخبر فلماسمع الملك ذلك الكلام بكى بكاء شديداورمي التاجمن فوقرأسه وعضيديه ندماوقام من وقته وكتب كتباوأرسلها الى الجزائر التي فى البحروجمع مائة م كبوأنزل فيها عساكر وأمرهم أن يدوروا في البحر ويفتشوا على ولددجا نشاه ثم ان الملك أخذ بقية العساكر والجيوش ورجم الى المدينة وصارفي نكدشديد وناعامت والدة جانشاه بذلك وأدرك شهر زادالصباح فسكتتعن المكلام المباح

(وفي ليلة ٨٦ ٤) قالت بلغنى أيها الملك السعبد أن والدة جانشاه لما علمت بذلك لطمت على وجهها وأقامت عزاءه هذاما كان من أمرهم (وأما) ما كان من أمر جانشاه والماليك الذين معه فانهم لم يزالوا تألم ين في البحر ولم يزل الرواد دائر ين يفتشون عليهم في البحر مدة عشرة أيام فما وجدوهم فرجعوا الى الملك واعلموه بذلك ثم ان جانشاه والماليك الذين معه هب عليهم ديم عاصف وساق المركب التي هم فيها حتى أوصلها الى جزيرة فطلع جانشاه والستة المهاليك من المركب وعشوافى تلك الجزيرة حتى وصلوا الى عين ما عجارية فى وسط تلك الجزيرة فراوار جلاجالسا على ععد قريبامن العين فأتو دوسلمو اعليه فرد عليهم السلام ثم ان الرجل كلم مكلام مثل صفير

وغيرذلك وأعطاهم عليقا لاجل الخيل وأمرهم بالمسير الى ملاقاة الوزير عين زار فحملوا الاحمال وسار واحتي أقبلوا على الوزير وحطو االاحمال و زلت الجيوش والعساكر وسلم بعضهم على بعض ومكثوا في ذلك المكان مدة عشرة أيام وهم في أكل وشرب ثم بعدذلك ركبوا و توجه و الي المدينة وطلع الملك بهروان الى مقابلة و زير الملك طيغموس وعانقه وسلم عليه و أخذه و توجه به الى القلعة ثم ان انوزير قدم الاحمال والتحف وجميع الاموال للملك بهروان وأعطاه الكتاب فاخذه الملك بهروان وقرأه وعرف مافيه وفهم معناه وفرح فرح المديد ورحب بالوزير وقال له اشر بحاتريدولو طلب الملك طيغموس روحي لاعطيته اياها و ذهب الملك بهروان من وقته الى بنته وأمها وأقاربها وأعلمهم بذلك الامرواستشارهم فيه فقالوا له افعل ماشئت وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٨٤) قالت باغني أيها الملك السعيد أن الملك استشار البنت وأمهاوأقار بهافقالوا له افعل ماشئت ثم ان الملك بهروان رجع الى الوزير عين زار وأعامه بقضاء حاجته ومكث الوزير عند الملك بهروان مدة شهرين ثم بعد ذلك قل الوزير للملك اننا نريد أن تندم علينا بما أتيناك فيه ونروح الىبلادنافقال الملك للوزير سمعاً وطاعة ثم أمرباقامة العرس وتجهيز الجهاز ففعلوا ماأم هم به و بعد ذلك أمر باحضار وزرائه وجميع الامراءوأ كابر دولته فحضروا جميعاً ثم أمر باحضار الرهبان والقسيس فحضروا وعقدواعقد البنت للملك طيغموس وهيأ الملك بهروان آلة السفروأعطى بنتهمن الهداياوالتحف والمعادن مايكل عنهالوصف وأمربفرش أرقة المدينة وزينها باحسن زينة وسافر الوزيرعين زار ببنت الماك مهروان الى بلاده فلماوصل الخبرالي الملك طيغموس امرباقامةالفرح وزينةالمدينة ثمران الملك طيغموس دخل على بنت الملك بهروان وأزال بكارتها فامضت عليه أيام قلائل حتى علقت منه ولماتمت أشهرها وضعت ولداذ كرامثل البدر فى ليلة تمامه فاباعلم الملك طيغموس أن زوجته وضعت ولذا ذكرا مليحا فرح فرحاً شديدا وطلب الحكاء والمنجمين وأرباب التقاويم وقال لهم أريد منكم أن تنظروا طالع هـذا المولود وناظردمن الكواكب وتخبروني بمايلقاه في عمره فحسب الحركماء والمنجمون طالعه وناظره فرأو االولدسعيدا والكنه يحصل لهفي أولعمره تعب وذلك عند بلوغه خمس عشرسنة ذان طش بعدها رأى خيرا كثيرا وصارملكا عظيماأعظم من أبيه وعظم سعده وهاك ضده وعاش عيشا هنيئا وانمات فلاسبيل الىمافات ولله أعلم فأياسم الملك ذلك الخبر فرح فرحا شديدا وسهاه جانشاه وسلمه للمراضع والدايات وأحسن تربيته فلما بلغمن العمر خمس سنين علمه أبوه القراءة وصاريقرأفي الابجبل وعلمه الحرب والظعن والضرب في أقل من سبع سنين وجعل يركب للصيد والقنص وصاربهاوانا عظيما كاملافى جميع الات الفروسية وصار ابودكل ماسمع بفروسيته فيجميع الات الحرب يفرح فرحاشد يدافاتفق في يوممن الايام أن الماك طيغموس أمرء مكرة أن ير نبو الاصيدوالقنص فطلعت العسكر والجيوش فركب الماك طيغموس هووابنه



وجانشاه وهو جالس على تخت مملكة القرو دوعلى يساره مماليكه والقرود حواليه شاطي البحرواتو اللي جانشاه وهو جالس في القلعة قالت ملكة الحيات كل هذا يا حاسب مما يحكيه الشاب الجالس بين القبرين لبلوقيا فقال لها حاسب وما فعل جانشاه مع القردة بعد ذلك قالت له ملكة الحيات لماطلع جانشاه جانشاه جاسعي التخت والمماليك عن يمينه وشماله أقبل عليهم القردة فافزعوهم وأخافوهم خوفاعظيما ثم دخلت جماعة من القردة وتقدموا الى أن قربوا من التخت الجالس عليه جانشاه وقبلوا الارض بين يديه و وضعوا أيديهم على صدورهم ووقفوا قدامه ساعة و بعد ذلك أقبلت حماعة منهم ومعهم غزلان فذ محوها واتوابها الى القلعة وسلخوها وقطع

الطيرفالما سمع جانشاه كلام ذلك الرجل توجب ثم ان الرجل التفت عيناوشمالا وينماهم يتعجبون من ذلك الرجل اذ هوقد انقسم نصفين وراح كل نصف في ناحية و بينماهم كذلك إذ أقبل عليهم أصناف رجال لا تحصى ولا تعد وأتوامن جانب الجبل وسار واحتى وصلواالى العين وصار كل واحدمنقسما نصفين ثم إنهم أتراجا نشاه والمهاليك ليأ كلوهم فلهرآهم جانشاه يريدون أكام هرب منهم وهر بت معه المهاليك فتبعهم هؤلاء الرجال فاكلوا من المهاليك ثلاثة و بق للاثة مع جانشاه ثم ان جانشاه نزل في المركب ومعه النلاثة المهاليك ودفعو المركب الى وسط البحر وسار واليلاونها راوهم لا يعرفون اين تذهب بهم المركب ثم انهم ذبحو الغزالة وصاروا يقتانون منها فضر بتهم الرياح فالقتهم الى جزيرة أخرى فنظروا الى تلك الجزيرة فرأوا فيها أشجارا وأنها را وبساتين وفيها من جميع الفواكه والانهار تجرى من نحت تلك الاشجار وهي ونظر لناخبرها فقال عماوك من جميع الفواك الجزيرة أعجبته وقال المهاليك من فيكم يطلع هذه الجزيرة وينظر لناخبرها فقال عماوك منهم الثلاثة المهاليك من خير هاوأرجع لسيكم فقال جانشاه هذا أمر لا يكون وانما تطلعون أنتم الثلاثة المهاليك ليكشفوا عن خبرها واناقاعد لكم في المركب حتى ترجعوا ثم ان جانشاه أنزل الثلاثة المهاليك ليكشفوا عن خبره خده الجزيرة وطلع المركب حتى ترجعواثم ان جانشاه أنزل الثلاثة المهاليك ليكشفوا عن خبرهدة الجزيرة وطلع النكرية المالي المالية الماليك المعربة عن خبره هذه الجزيرة فطلع النكرية الى الجزيرة وأدرك شهر وادالصباح فسكت عن المكام المباح

(وفي ليلة ٨٦٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الماليك الثلاثة لماطلعو الى الجزيرة داووا فيها شرقاوغر بافلم يجدوافيهاأحداثم مشوافيهاالي وسطها فرأواعلى بعد قلعةمن الرخام الابيض وبيوتها من البلور الصافى وفى وسط تلك القلعة بستان فيه جميع النواكه اليابسة والرطبة ما كل عنه الوصفوفيه جميع المشموم وراوا في تلك القلعة أشجارا وأعمارا وأطيارا تناغي على تلك الاشجار وفيها بحيرة عظيمه و بجانب البحيرة ايو ان عظيم وعلى ذلك الايوان كراسي منصوبة وفي وسط تلك الكراسي تخت منصوب من الذهب الاحرمر صعيا نواع الجواهر واليواقيت فلما رأى المالك حسن تلك القلعة وذلك البستان داروافى تلك القلعة يميناوشمالا فارأوافيها أحداثم اطلعوامن القلعة ورجعواالى جانشاه وأعاموه بمارأوه فلم سمع جانشاه ابن المالك منهم ذلك الخبر قال اني لامدلى من أن أتفر ج في هذه القلعة ثم ان جا نشاه طلع من المركب وطلعت معه الم اليك وساروا حتى أتواالقلعةودخلوافيهافتعجب جانشاهمن حسن ذلك المكان ثمرداروا يتفرجون في البستان. ويا كاونمن تلك الفواكه ولم يزالوادا ترين الى وقت المسى ولما أمسوا عليهم المسى أتوا إلى الكراسي المنصو بةجلس جانشاه على التخت المنصوب في الوسط وصارت الكراسي منصو بة عن يمينه وشماله ثم أنجانشاه لماجلس على ذلك التخت صاريتف كرويبكي على فراق تخت والده وعلى فراق بلده وأهله وأقار بهو بكت حوله الثلاثة المهاليك فبيناهم فى ذلك الامرواذا بصيحة عظيمة من جانب البحر فالتفتو اإلى جانب تلك الصيحة فذاهم قردة كالجراد المنتشر وكانت تلك القلمة والجزيرة للقردة ثمان هؤلاء القردة لمارأوا المركب التي أتى فيها جانشاه خسفوها على وردوه عناففعل الماليك ماأمره به جانشاه حتى حصل للغيلان كرب عظيم وقتل منهم خاق كثير وانهز مواو ولواهار بين فامارأى القودمن جانشاه هذا الامر نزلوا في النهر وعدوه وجانشاه معهم وطرد والغيلان حتى في في الفراد حتى وصلوا الى جبل عال فنظر جانشاه الى ذلك الجبل فوجد فيه لوحامن المرم مكتوبا فيه اعلميامن حتى وصلوا الى جبل عال فنظر جانشاه الى ذلك الجبل فوجد فيه لوحامن المرم مكتوبا فيه اعلميامن دخل هذه الارض انك تصير سلطا ناعلى هؤ لا عالقر و دوما يتأتى لك رواح من عنده الا أن رحت من الدرب الشرق بناحية الحمل وطوله ثلاثة اشهر وانت سائر بين الوحوش والغيلان والمردة والمفاريت و بعد ذلك تنتهى الى البحر الحيط بالدنيا أو رحت من الدرب الغربي وطوله أربعة أشهر وفي رأسه وادى النمل فاذا وصلت الى وادي النمل ودخلت فيه فاحترس على نفسك من هذا النمل حتى وفي رأسه وادى المنا وذلك الجبل يتوقد مثل النار ومسيره عشرة أيام فامارأي جانشاه ذلك اللوح وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام

(وفي ليلة ١٩٨٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد انجانشاه لمارأى ذلك اللوح قرأدورأى فيه ماذكرناه ورأى في اخرالكلام تم تنتهي الى نهرعظيم وهو يجرى وجريانه يخطف البصر من شدة عزمه وذلك النهرف كل يوم سبت ييس و بجانبه مدينة اهلها كلهم يهودولد بن على جحودما فيهم مسلم ومافى هذه الارض الاهذه المدينة ومادمت مقياعند القرودهم نصورون على الغيلان واعلم انهذا اللوح كتبه السيدسلمان بن داودعليهما السلام فاماقرأه جنشاه بكي بكاء شديدا ثم التفت الى عاليكه واعلمهم بماهومكتوب على اللوح و بعد ذلك ركب وركب حوله عسا كرالقر ود وصاروا فرحانين بالنصرعلى اعدائهم ورجمواالي قلمتهم ومكث جانشادفي القلمة سلطانا على القرود سنة ونصف ثم بعد ذلك أمرجانشاه عساكرالقر ودأن يركبوا للصيد والقنص فركبوا وركب معهم جانشاه ومهاليكه وسأروافي الهراري والقفار ولم يزالواسائرين مينان الي مكان حتى عرف وادى النمل ورأي الامارة المكتو بة في اللوح الم مرفامارأي ذلك أمرهم أن ينزلوا في ذلك المسكان فنزلوا ونزلت عسا كرالقر ودومكثوافي اكل وشرب مدة عشرة أيام ثم اختلي جانشاه بمهاليكه ليلة من الليالى قال لهم أنى اريدأن نهرب ونروح الى وادى الفل ونسير الى مدينة اليهود لعل الله ينجينا من هؤلاءالقرود ونروح الىحال سبيلنا فقالواله سمعاوطاعة ثم انهصبرحتى مضى من الليل شيءقليل وقام وقامت معه المهاليك وتسلحو اباسلحتهم وحزموا اوساطهم بالسيوف والخناجر وماأشبه ذلك من آلات الحرب وخرج جانشاه هو وماليكه وسار وامن أول الليل الى وقت الصبح فلما انتبه القرودمن نومهم لم يرواجانشاهولامهاليكه فعلمواانهم هر بوامنهم فقامت جماعة من القرود وركبو اوسار واناحية الدرب الشرقى وجماعة ركبو اوسار واالى وادى النمل فبينما القرود سأترون إذنظروا جانشاه والماليك معهوهم قبلون على وادى النمل فلمارأوهم أسرعواو راءهم فلما نظرهم جانشاه هرب وهر بت ممه المهاليك ودخلوا وادي النمل فمامضت ساعةمن الزمان الا والقرود قدهجمت عليهم وأرادواأن يقتلوا جانشاه هو وماليكه واذاهم بنمل قد خرج من تحت الارض لحمها وشووها حتى طابت للاكل وحطوها في صوان من الذهب والفضة ومدواالسماط وأشار واالى جانشاه وجماعته أن الكوافنزل جانشاه من فوق التخت وأكل وأكات معه القرو دولماليك حتى اكتفوا من الاكل ثم أن القرود رفعوا سماط الطعام واتوابفا كهة فاكلوامنها و حمدوا الله تعالى ثم ان جانشاه أشار الى أكابر القرود بالاشارة وقال لهم ماشأن كم ولمن هذا المكن فقالواله القردة بالاشارة اعلم أن هذا المكان كان لسيدنا سليمان بن داود عليه ما السلام وكان يا آياليه في كل سنة من قيقر جفيه ويروح من عندنا وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الملام الماليات بلغني ايها الملك السميد أن جانشاه أخبره القرود عن القلعة وقالوا له ان هذا المكان كان لسيدنا سليمان بن داود وكان يأتي اليه في كل سنة من قيتفر جفيه ويروح من عندنا مقاله القرود اعلم أيها الملك انك بقيت علينا سلطانا و كن في خدمتك وكل واشرب وكل ما امرتنا بعنه عله المالة رود وقبلوا الارض بين يديه وانصرف كل واحدمنهم الي حال سبيله ونام جانشاه فوق المنتسط المالية و المنازعة على المنازعة على المنازعة على المنازعة على المنازعة المنازعة و المنازعة و

التختونام الماليك حوله على الكراسي الى وقت الصباح ثم دخل عليه الاربعة وزراء الرؤساء على القر ودوعساكر همحتى امتلا ذلك المكان وصار واحوله صفا بعد صف واتت الو زراء واشاروا الي الىجانشاهأن يحكم بينهم بالصواب ثم صاح القرودعلى بعضهم وانصرفواو بقى منهم جانب قدام الملك جانشاه من أجل الحدمة ثم بعد ذلك اقبل قردة وهم عهم كلاب في صورة الحيل وفي رأس كل كلبمنهم سلسلة فتعجب جانشاه من هؤلاءالكلاب ومن عظم خلقتها أثمان وزراءالقر ودأشارو لجانشاه أن يركبو يسيرمعهم فركب جانشاه والثلاثة عماليك وركب معهم عسكرا قر ودوصاروا مثل الجراد المنتشد و بعضهم راكب و بعضهم ماش فتعجب من أمو رهم ولم يزالواسا أرين الى شاطىء البحرفه مارأي جانشاه المركب التي كان راكبافيها قدخسفت التفت الى وزرائه من القرود وقال لهم أين المركب التي كانت هنافقالواله اعلم إيها الملك انكم لما اتيتم الى جزير تناعلمنا بانك تكون سلطافا عليناوخفنا أنتهر بوامنااذااتيناعندكم وتنزلواالمركب فن أجل ذلك خسفناها فلماسمع جانشاه هذاالكلام التفت الى المهاليك وقال لهم ما بقي لنا حيلة في الرواح، ين عنده ولاء القرود ولكن نصبرلماقدرالله تعالى ثمسار واومازالواسائرين حتى وصلوا الى شاطىءنهر وفى جانب ذلك النهرجبل عال فنظر جانشاه الى ذلك الجبل فرأى غيلانا كثيرة فالتفت الى القرود وقالهم ماشأن هؤلاء الغيلان فقالله القروداعلم أيها الملك انهؤ لاءالغيلان اعداءنا ونحن اتينا لنقاتلهم فتعجب جانشاه من هؤلاءالفيلانومن عظم خلقتهم وهم راكبون على الخيل ورؤس بعضهم على صورةرؤس البقر و بعضهم على صورة الجمال فلمارأي الغيلان عسكر القرود هجمواعليهم ووقفو اعلى شاطيء النهر وصاروايرجونهم بشيءمن الحجارة في صورة العو اميدوحصل بينهم حرب عظيم فامارأى جانشاه الغيلان غلبو القرودزعق على الماليك وقال لهم اطلعو االقسى والنشاب وارموا عليهم بالنبال حتى تقتاوهم وتردوهمعنا . وادركشهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي لبلة ٨٨٤) قالت بلغني أيها الملك السعيدان جانشاه قال لماليكه أرموا الغيلان بالنبال

الصباح فسكتتعن المكلام المباح

(وفي ليلة ١٩٤) قالت بلغني أيها الملك السميد انجانشاه لماسأل اليهودي عن مجي القافلة قال له تأتى فى السنة القابلة فالم سمع جانشاه كلامه بكى بكاء شديد اوحزن على نفسه وعلى مماليكه وعلى فراق امهوأ بيهوعلى ماجرى له في سفر دفقال له اليهودي لا تبك ياشاب واقعد عند ناحتى تأتى القافلة ونحن نرسلك معهاالى بلادك فالاسمع جانشاه ذلك الكلام قعدعند البهودى مدة شهرين وصارفي كل يوم يخرج الى ازقة المدينة ويتفرج فيها فاتفق انه خرج على عادته يومامن الايام ودار في شوارع المدينة يمينا وشمالا فسمع رجلاينادي ويقول من يأخذالف دينار وجارية حسناء بديعة الحسن والجمال ويعمل ليشغلامن وقت الصبح إلى الظهر فلم يجبه أحد فلها يمجا نشاه كالرم المنادي قال في نفسه لولاأن هذاالشغل خطرما كانصاحبه يعطى الف دينار وجارية خسناء في شفل من الصبح إلى الظهر نم أن جانشاه تمشى الي المثادى وقالله أنا اعمل هذا الشغل فلما سمع المنادىمن جانث اههذاالكلام أخذه وأتى بهالى بيت التاجر فدخل هو وجانشاه ذلك البيت فوجده بيتا عظيما ووجدهناكرجلايهودياتاجراجالساعلى كرسيمن الابنوس فوقف المنادي قدامه وقالله أيهاالتاجر ازلى ثلاتةشهوروأنا أنادى فى المدينة فلم يجبني أحدالاهذا الشاب فلماسمع التاجر كلام المنادى رحب بجانشاه وأخذه ودخل به إلى مكاذنفير وأشار الى عبيده أزياتوا له بالطعام فمدواله السماط وأتوا بانواع الاطعمة فاكل التاجر وجانشاه وغسلا أيديما وأتوا بالمشروب فشربائم انالتاجرقاموأتي لجانشاه بكيس فيهالف دينار وأتيله بجارية بديعة الحسن والجمال وقال له خذه فدالجارية وهذا المال في الشغل الذي تعمله فاخذ جانشاه الجار بةوالمال وأجاس الجارية بجانبه وقال له التاجر في غداع لل الشغل شمذهب التاجر من عنده ونام جانشاه هو والجارية في تلك الليلة ولماأصبح الصباح راح إلى الحمام فاص التاجرعبيده أن ياتواله ببدلةمن الحرير فاتو اله ببدلة نفيسة من الحريروصبرواحتى خرج من الحمام وألبسوه البدلة وأنوا به الى البيت فام التاجر عبيده أذياتو ابالجنك والعود والمشروب فاتو اليهما بذلك فشر باولعبا وضحكا إلى أن مضي من الليل نصفه و بعد ذلك ذهب التاجر الى حريمه ونام جانشاه مع الجارية الى وقت الصباح تم راح الى الحام فالارجع من الحام جاء اليه الناجر وقال أنى أريد أن تعمل لناالشغل فقال جانشاه سمماوطاعة فأمرالناجرعبيده أزياتوا ببغلتين فاتوا ببغلتين فركب بغلة وأمرجا نشاه أزيركب البغلة النانية فركبهاتم أنجانشاه والتاجر سارامن وقت الصباح الى وقت الظهر حتى وصلا الىجبل عالماله حدفي الملوفنزل التاجرمن فوق ظهر البغلة وأمي جانشاه أن ينزل فنزل جانشاه ثم أن التاجر ناول جانشاه سكينا وحبلاوقال له أريدمنك أن تذبح هذه البغلة فشمرجا نشاه ثيابه وأتى الى البغلة ووضع الحسل في أربعتها ورماها على الارض وأخذ السكين وذبحها وسلخها وقطع أربعتها ورأسها وصارت كوم لحمفقال لهالتاجر أمرتك أذتشق بطنها وتدخل فيهوأ خيطعليك وتقعدهناك صاعهمن الزمان ومهما تراه في بطنها فاخبرني به فشق جا نشاه بطن البغلة ودخله وخيطها عليه التاجر مثل الجراد المنتشركل نملة منه قدرال كاب فلمارأي النمل القرود هجم عايهم وأكل منهم جماعة وقتل من النمل جماعة كثيرة ولكن حصل النصر للنمل وصارت النملة تآتي الىالقرد وتضر به فتقسمه نصفين وصار العشرة ترود يركبون النملة الواحدة ويمسكونها ويقسمونها نصفين ووقع بينهم حربعظيم الىوقت المساء ولما أمسى الوقت هربجانشاه هووالماليك في بطن الوادي وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٩٠٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد أنه لما أقبل المساءهر بجانشاههو ومهاليكه في بطن الوادي الى الصباح فلما أصبح الصباح أقبل القرود على جانشاه فلما رآهمزعق على مهاليكه وقال لهم اضربوهم بالسيوف فسحب الماليك سيوفهم وجعاوا يضر بون القرود يمينا وشمالا فتقدم قرد عظيم له انياب مثل انياب الفيل واتي الى واحده ف المهاليك وضر به فقسمه نصفين وتكاثرت القرود على جانشاه فهربالى أسفل الوادى ورأى هناكنهر اعظيا وبجانبه نمل عظيم فامارأى النمل جانشاه مقبلاعليه احتاطبه واذابمماوك ضرب علة بالسيف فقسمها نصفين فلمارأت عساكر النمل ذلك تكاثروا على المملوك وقتلوه فمينماهم فيهذاالامرواذابالقر ودقداقبلوامن فوق الجبل وتكاثر واعلى جانشاه فلمارأي جانشاه اندفاء مم عليه نزع ثيابه ونزل النهر ونزل معه المملوك الذي بتي وعاما في الماء الى وسطالنهر ثم انجانشاه رأى شجرة على شاطىء النهر من الجهة الاخرى فديده الى غصن من اغصانها وتناوله وتعلق به وطلع الى البر و اما المملوك فانه غلب عليه التيار فاخذه وقطعه في الجبل وصارجانشاه واقفأ وحده فى البريعصر ثيابه وينشفها فى الشمس و وقع بين القر و دو النمل قال عظيم تمرجع القرودالي بلادهم هذاما كانمن أمر القرودوالنمل وأماما كانمن أمرجا نشاه فانهصار يبكي الى وقت المساء تم دخل مغارة واستكن فيها وقدخاف خو فاشديدا واستوحش لفقدم اليكه تم نام فى تلك المفارة الى الصباح تم سار واولم يزل سأنو اليالي وأياماوهو يأكل من الاعشاب حتى وصل الى الجمل الذي يتوقدمثل النارفامااتي اليهسارفيه حتى وصل الى النهر الذي ينشف كل يوم سبت فلما وصل الى النهر رآه نهرا عظيماو بجانبه مدينة عظيمة وهي مدينة اليهو دالتي رآهامكتو بة في اللوح فاقام هناك الى أذاتى يوم السبت ونشف النهرثم مشي من النهرحتي وصل الى مدينة اليهو دفلم برفيها أحدفشي فيهاحتي وصل الى باب بيت ففتحه و دخله فرأى اهله ساكتين لا يتكلمون ابدافقال لهمانى رجل غريب جائع فقالواله بالاشارة كل واشرب ولاتتكام فقعدعندهم واكل وشرب ونام تلك الليلة فاماأصبح الصباح سلم عليه صاحب البيت ورحب به وقال له من اين اتيت والى اين رائح فلما سمع جانشاه كلام ذلك اليهودي بكي بكاء شديدا وحكي له قصته واخبره بمدينة ابيه فتعجب اليهودى من ذلك وقال لهما سمعنا بهذه المدينة قط غير اننا كنا نسمع من قوافل التجاران هناك بلاداتسمي بلادالين فقال جانشاه لليهودي هذه البلاد التي تخبربها التجاركم تبعد عن هدا المكان فقال له اليهودي ان تجارتك القوافل يزعمون ان مدة سفرهم من للادهم الى هنا سنتان وثلاثة اشهر فقال جانشاه لليهودي ومتي تأتى القافلة فقال له تأتى فى السنة القابلة . وادرك شهرزاد جانشاه قاللتاجردلني على الطريق وأناأرمي لك مرة أخرى فلم التاجر تلك الحجارة وحملها على البغلةالتي كاذرا كبهاوسارولم يردله جواباو بقى جانشاه فوق الجبل وحده فصار يستغيث ويبكي مُممَّ مُوقِ الجِبل ثلاثة أيام فقام وسارفي عرض الجبل مدة شهر ين وهو يا كل من أعشاب الجبل ومازال سأتراحتي وصل في سيره الى طرف الجبل فله اوصل الى الجبل رأى وادياعلى بعدوفيه أشجار وأعار وأطيار تسبح الله الواحدالقهارفابارأى جانشاه ذلك الوادي فرح وحاشد يدافقصده ولم رزل ماشياساعة من الزمان حتى وصل الى شرم فى الجبل ينزل منه السيل فنزل منه وسارحتى وصل الى الوادى الذى راه وهوعى الجبل فنزل الوادى وصاريتفرج فيه بمينا وشمالا وماز ال يمشى ويتفرج حتى وصل الى قصرعال شاهق في الموا و فتقرب جانشادمن ذلك القصرحتي وصل الى بابه فر أى شيخا مليح الم منة يلمع النورمن وجهه وبيده عكازمن الياقوت وهو واقف على باب القصر فتمثى جانشاه حتى قربمنه وسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وقال له اجلس ياولدى فجلس جانشاه على باب ذلك القصرتم أن الشيخ سألهوقال لهمن أبن أتيت الى هذه الارض وابن آدم ماداسهاقط والى أين رائح فلاسمع جانشاه كلام الشيخ بكي بكاءشد يدامن كثرة ماقاساه وخنقه البكاء فقال له الشيخ ياولدي أترك البكاء فقد أوجهت قابي ثمقام الشييخ وأتى لهبشيءمن الاكل وحطه قدامه وقال اله كل من هذافاً كل جانشادحتي اكتفى وحمد الله تعالى ثم أن الشيخ بعد ذلك سال جانشاه وقال الهاولدى أريدم ك أن تحكى لى حكايتك وتخبرنى عاجرى لك في كه حكايته و أخبره بجميع ماجرى لهمن أول الأمرالي أذوصل اليه فالاسمع كلامه تعجب منه عجبا شديدا فقال جانشاه للشيخ أريد منك أذنخبر فى بصاحب هذاالوادى ولمن هذاالقصرالعظيم فقال الشيخ لجانشاه اعلم ياولدى أذه ف الوادى وم فيه وذلك القصر وماحوا دلاسيدسليهان بن داود عليهم السلام وأنا اسمى الشيخ نصر ملك الطيور واعلم أن السيد سليهان وكاني بهذاالقصر وأدرك شهرزاد الصباح فسكتتعن السكلام المباح

(وفي ليلة ٢٩٤٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الشيخ نصرملك الطيور قال لجانشاه واعلم أذالسيدسليمان وكلني بهذاالقصر وعامني منطق الطير وجعاني حاكاعلى جميع الطيرالذي ف الدنيا وفى كل سنةياتى الطيرالي هذا القصرو ينظره ويروح وهذاسب قعودي في هذا المكان فالماسم جانشاه كالم الشيخ نصر بكي بكاءشديداوقال له ياوالدي كيف يكون حيلتي حتى أروحالي بلادى فقال له الشيخ اعلم ياولدى أنك بالقرب من جبل قاف وليس لكرواح من هذا المكان الااذاأت الطيور وأوصى عليك واحدامنها فيوصلك الى بلادك فاقعد عندى فيهذا المنكان وكل واشرب وتفرج في هذه المقاصير حتى تأتى الطيور فقعد جانثاه عند الشيخ نصر وصار يدورفى الوادىو ياكل من تلك الفواكه ويتفرج ويضحك ويلعب ولم يزل مقيهافى ألذعيش مدة من الزمان حتى قرب مجىء الطيورمن أما كنها لزيارة الشيخ نصر فلماعلم الشيخ نصر عجى الطيورقام على قدميه وقال لجانشاه بإجانشاه خذهذه المفاتيح وافتح المقاصيرالتي فيهذا القصر

م \_ ع الف ليله المجلد الثالث



من حانشاه وهوفوق الجبل عندماشق بطن البغلة وخرج منها وجفل منه الطائر المنه منه و بمدعنه وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٩ ٢) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن التاجر لما خيط بطن البغلة على جانشاه وتركه و بعد عنه واستخفى في ذيل الجبل و بعد ساعة نزل على البغلة طائر عظيم فاختطفها وطار محطبها على أعلى الجبل و أراد أن يا كلها فأحس جانشاه بالطأر فشق بطن البغلة وخرا جمنها فنه الطائر غلم يو المارى جانشاه وطار و راح الى حال سبيله فقام جانشاه على قدميه وصار ينظر عينا و شمالا فلم يو أحد الارجالاميتة يابسة من الشمس فا بارأى ذلك قال في نفسه لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

ثم انه نظر الى أسفل الجبل فر أى التاجر واقفا تحت الجبل ينظر الى جانشاه فلهار آدقال أه ارم لى من الحجارة تحوما ئتى حجر وكانت تلك الحجارة من الياقوت والربحد والجو اهر الثمينة ثم أن



(الثلاث بنات عندماقلعن ماعليهن من الريش ونزلن البحيرة)

بنات كائنهن الاقمار ليس لهن فى الدنيا شبيه ثم نزلن البحيرة وسبحن فيها ولعبن وضحكن فلما رآهن جانشاه تعجب من حسنهن وجمالهن واعتدال قدودهن ثم طلعن الى البر ودرن يتفرجن فى البستان فلما رآهن جانشاه طلعن الى البركادعقله أن يذهب وقام على فدميه وعشى حتى وصل اليهن فلما قرب منهن سلم عليهن فرددن عليه السلام ثم انه سألهن وقال لهن من أنتن أيها السيدات الفاخرات ومن أين أقبلتن فقالت له الصغيرة نحن أتينا من ملكوت الله تعالى لنتفرج في هذا المكان فتعجب من حسنهن ثم قال للصغيرة ارحمينى وتعطفى على وارثى لحالى وما جرى لى في عمرى المكان فتعجب من حسنهن ثم قال للصغيرة ارحمينى وتعطفى على وارثى لحالى وما جرى لى في عمرى

وتفر جعلى مافيها الا المقصورة الفلانية فاحذر آن تفتحها ومتى خالفتنى وفتحتها ودخلتها لا يحصل المت خير أبدا ووصى جانشاه بهذه الوصية وأكدعليه فيها وسارمن عنده لملاقاة الطيو رفاما نظرت الطيور الشيخ نصر أقبات عليه وقبات يديه جنسا بعد جنس هذا ما كان من أمر الشيخ نصر (وأما) ما كان من أمر جانشاه فانه قام على قسدميه وصارساً برايتفر جعلى القصر عينا وشما لا وفتح جميع المقاصيرالتي في القصر حتى وصل إلى المقصورة التي حذره الشيخ نصر من فتحها فنظر الى باب تلك المقصورة فاعبه ورأى عليه قفلامن الذهب فقال في نفسه ان هدفه المقصورة أحسن من جميع المقاصيرالتي في القصر ياترى ما يكون في هذه المقصورة حتى منعنى الشيخ نصر من الدخول فيها فلا بد من أن أدخل هذه المقصورة وأنظر الذى فيها وما كان مقدرا على العبد وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٤٩٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن جانشاه قال وما كان مقدرا على العبد لابد أن يستوفيه شممديده وفتح المقصورة ودخلها فرأى فيها بحبرة عظيمة وبجانب البحيرة قصر صغير وهومبنى من الذهب والفضة والبلور وشبابيكه من الياقوت ورخامه من الزبرجد الاخضر و الباخش و الزمرد والجواهر مرصعة في الارض على هيئة الرخام وفي وسط دلك القصر فسقية من الذهب والنفضة يخرج من الذهب والانقلاء وحول تلك القسقية وحوش وطيور مصنوعة من الذهب والفضة يخرج من بطونها الماء واذاهب النسيم يدخل في آذانها قتصفر كل صورة بلغتها و بجانب الفسقية ليوان عظيم وعليم تخت عظيم من الياقوت مرصع بالدر والجواهر وعلى ذلك التخت خيمة منصو بقتلك الخيمة من الياقوت مرصع بالدر والجواهر وعلى ذلك التخت خيمة منصو بقتلك الخيمة من الإلا خضر من ركشة بالفصوص والمعادن الفاخرة ومقد ارسعتها خسون ذراعا و داخل بستان عليما اعظيما وفيه أشجار وأثمار وأثمار وفي دائر القصر من الورد والريحانشاه حول ذلك البستان من حميم الاشجار رطبا ويابسا وكل ذلك في تلك المقصورة فلما رأي جانشاه في ذلك البستان من حميم الاشجار رطبا ويابسا وكل ذلك في تلك المقصورة فلما رأي جانشاه هذا الامن تعجب من من عميم الاشجار رطبا ويابسا وكل ذلك في تلك المقصورة فلما رأي جانشاه هذا الامن تعجب منه عاية العجب وصاريت في حصاها من الفصوص النفيسة والجواه رالممينة والمعادن الفاخرة و دأى في ونظر الى البحرة فرأى حصاها من الفصوص النفيسة والجواه رالممينة والمعادن الفاخرة و دأى في تلك المقصورة شيئا كثيرا وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٩٥٤) قالت بلغنى أيها الماك السعيد أن جانشاه رأى فى تلك المقصورة شيئا كثيرا فتعجب منه ثم تمشى حتى دخل القصر الذى فى تلك المقصورة وطاع على التخت المنصوب على الليوان مجانب الفسقية و دخل الحيمة المنصو بة فوقه ونام فى تلك الحيمة مدة من الزمان ثم أفاق وقام يتمشى حتى خرج من باب القصر وجلس على كرسى قددام باب القصر وهو يتعجب من حسن ذلك المكان فبينما هو جالس اذ أقبل عليه من الجو ثلاثة طيور فى صفة الحمام ثم أن الطيور حطوا مجانب البحيرة ولعموا ساعة و بعد ذلك نزعوا ما عايهم من الريش فصاروا ثلاث

وقت العصرتم يذهبن الى بلادهن فقال له جانشاه وأين بلادهن فقالله الشيخ نصر والله ياولدى ماأعلم أين بلادهن ثم أن الشيخ نصر قال له قدم مى وقو نفسك حتى أرسلك الى بلادك مع الطيو و وخل عنك هذا اله شق فلم السمع جانشاه كلام الشيخ نصر صر خصر خة عظيمة ووقع مفشياعليه فلما أفاق قال له ياوالدي أنالا أريد الرواح الى بلادى حتى أجتمع به ولا البنات واعلم ياوالدى أنى ما بقيت أذكر أهلى ولو أموت بين يديك ثم بكى وقل أنارضيت بان أنظر وجهمن عشقتها ولوفى السنة مرة واحدة ثم صعد الزفرات وأنشد هذه الابيات

ليت الخيال على الاحباب ماطرقا وليت هذا الهوى للناس ماخلقا لولا حرارة قاي من تذكركم ماسال دممي على خدى ولا اندفقا أصبر القلب في يومى وليلته وصار جسمي بنار الحب محترقا وأدرك شهرزادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٩٥٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن جانشاه لمافر غمن شعره وقع على رجلى الشيخ اصر وقبلهما و بكى بكاء شديد اوقال له ارحمنى يرحمك الله واعيننى على بلوتي يعينك الله فقال له الشيخ نصر ياولدى والله لا اعرف هؤ لا البنات ولا ادرى أين بلادهن ولكن ياولدى حيث تولعت باحد اهن قاقعد عندى الى منل هذا العام لا نهن يأتين في السنة القابلة في مثل هذا اليوم فاذا قر بت الايام التي يأتين فيها و البستان تحت شجرة حين ينزلن البحيرة و يسبحن فيها و يلعبن و يبعدن عن أيابين وتقول و يبعدن عن أيابين وتقول للك التي أخذت ثيابها بعذو به كلام وحسن ابتسام اعطنى ثيابي يا اخي حتى البسها واسنتر بها ومتى قبات كلامها ولا تنظرها بعدذلك أبد افاذا نافرت بثيابها فاحفظها وحطها تحت ابطك و لا تعطها اياها حتى ارجع من تنظرها بعدذلك أبد افاذا نافرت بثيابها فالصلك الى بلادك و هى معك و هذا الذى اقدرعليه يا ولدى ملاقاة الطيور و اوفق بينك و بينها وارسلك الى بلادك وهى معك و هذا الذى اقدرعليه يا ولدى ملاقاة الطيور و اوفق بينك و بينها وارسلك الى بلادك وهى معك و هذا الذى اقدرعليه يا ولدى لا غير و اودن و زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٩٨٤) قالت بلغنى ايها الملك السعيد ان الشيخ نصر قال لجانشاه احفظ ثياب التى تريدها ولا تعطها اياها حتى ارجع من ملاقات الطيو رواوفق بينك و بينها وارسلك الي بلادك وهى معك وهـذا الذى أقدر عليه ياولدى لاغيرفاما سمع جانشاه كلام الشيخ نصر اطمأن قلبه وقعد عنده الى ثانى عام وصاريعد الماضي من الايام التي تأتى الطيو رعقبها فاما جاء ميعاد مجىء الليوراتي الشيخ نصر الى جانشاه وقال له اعمل بالوصية التى اوصيتك يهامن أمر ثياب البنات فانى ذاهب الى ملاقات الطيو رفقال جانشاه سمعا وطاعة لامرك ياوالدى أثم ذهب الشيح نصر الي ملاقات الطيو رو بعد ذها به قام جانشاه و عشى حتى دخل البستاذ واختفى تحت الشيح نصر الي ملاقات الطيو رو بعد ذها به قام جانشاه و قام تأت اليه البنات فقلق وصار فى بكاء شجرة بحيث لا يراه أحد وقعد أول يوم وثانى يوم وثالث يوم فلم تأت اليه البنات فقلق وحمل ينظر تارة الى وانين ناشىء عن قلب حزين ولم يزليبكي حتى اغمى عليه ثم بعد ساعة افاق وجعل ينظر تارة الى

فقالتلاع عنكهذاالكلام واذهب الى حال سبيلك فلماسمع منهاهذاالكلام بكي بكاء نديدا واشتدت بهالزفرات وأنشدهذه الابيات

> بدت لى فى البستان بالحلل الخضر مفككة الازرار محلولة الشعر فقات لها ماالاسم قالت أنا التي كويت قلوب العاشقين على الجر شكوت اليها ما ألاقي من الهوي فقالت الي صخر شكوت ولم تدر فقلت لها ان كان قلبك صخر قد أنبع الله الزلال من الصخر

فلما سمع البنات هذاالشعره ن جانشاه ضحكن ولعبن وغنين وطربن ثم أن جانشاه آتي اليهن بشيءمن الفو كهفاكلن وشربن ونمن معجانشاه تلك الليلة الي الصباح فلما أصبح الصباح لست البنات ثيابهن الريش وصرن في هيئة الحام وطرن ذاهبات الي حال سبيلهن فاما رآهن جانشاه طائرات وقدغبن عن عيونه كادعة لهأن يطيرمعهن وزعق زعقة عظيلمة ووقع مغشيا عليه ومكث في غشيته طول ذلك اليوم فسينماه وطريح على الارض واذابا الشيخ نصرقد أتى من ملاقاة الطيوروفتش على جانشاه ليرسلهمع الطيوروير وحالى بلاده فلميره فعلم الشيخ نصرأنه دخل المقصورة وقد كان الشيخ نصرقال الطيور انعندى ولداصغيرا جاءتُ به المقادير من بلاد بعيدة الى هذه الارض وأريدمنكم أن تحملوه وتوصلوه الى بلاده فقالواله سمعا وطاعة ولم يزل الشيخ نصر يفتش على جانشاه حتى أتى الى باب المقصورة التي نهاه عن فتحما فوجده مفتوحا فدخل فرأى جانشاه مرمياتحت شحرة وهومغشى عليه فتاه بشيءمن المياه العطرية ورشه على وجهه فأفاق من غشيته وصار يلتفت وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩٦ ع) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الشيخ نصر لمارأي جانشاد مرميا تحت شجرة اتاه بشيءمن المياه العطرية ورشه على وجهه فأفاق من غشيته وصاريلتفت يمينا وشمالا فلم يرعنده أحداسوى الشيخ نصرفزادت بهالحسرات وأنشدهذه الابيات

تبدت كبدرالتم في ليلة السعد منعمة الاطراف ممشوقة القد وثغر حكى الياقوت في حمرة الورد تحدر فوق الردف اسو دشعرها فاياك اياك الحباب من السعد لقد وفت الاعطاف منهاوقليها على صبها أقسى من الحجر الصلد وترسل سهم اللحظمن قوس حاجب يصيب ولم يخطى عولوكان من بعد وليس لها بين البرية من ند

لها مقله تسبى الدقول بسحرها فياحسنها قد فاق كل ملاحة

فلماسمع الشيخ نصرمن جانشاه هذه الاشعارقال له ياولدي أماقلت لك لا تفتح هذه المقصورة ولا تدخلهاوك فأخبرني ياولدي بمارأيت فيهاوا حك ليحكايتك وعرفني ماجري لك فحكى له جانشاه حكايته وأخبره بحاجرى لهمم الثلاث بنات وهو جالس فلم سمم الشيخ نصر كلامه قال له ياولدى ان هذه البنات من بنات الجانوفي كل سنةياتين الى هذا المكان فيلعين وينشر حن الى

فقال الأنكمتي لبست ثيابك ورحت من عندي فاني أموت من وقتي فاماسمعت انسيدة شمسة كلاسه ضحكت وضحك اخواتها ثم قالت لهطب نفساً وقرعيناً فلابدأن أتزوج بكومالت عليه وعانقته وضمته الىصدرها وقبلته بين عينيه وفي خده وتعانقت هي وإياه ساعة من الزمان ثم افترقا وجلسافوق ذلك التخت فقامت أختها الكبيرة وخرجت من القصر الى البستان فأخذت شيئًا من الفواكه والمشموم وأتت بهاايهم فأكلواوشر بواوتلذذوا وطر بواوضحكو اولعبوا وكانجانشاه بديع الحسن والجال رشيق القدو الاعتدال فقالت لهالسيدة شمسة ياحبيبي والله أناأحبك محبة عظيمة ومابقيت أفارقك أبدا فلما سمع جانشاه كلامها انشر حصدره وضحك سنه واستمروا يضحكون ويلعبون فبينما همفي حظوسر ورواذا بالشيخ نصرقداتي من ملاقاة الطيور فلماأقمل عليهم نهض الجيم اليه قاعم نعل أقدامهم وسلموا عليه وقبلوا يديه فرحب بهم الشيخ نصر وقال. لهم اجلسو فجلسوا ثم أن الشيخ نصر قال السيدة شمسة ان هذا الشاب يحبك محبة عظيمة فبالله عليك أذ تتوصى به فانه من أكابر الناس ومن أبناء الملوك وأبوه يحكم على بلاد كابل وقد حوى. ملكا عظيما فلي اسمعت السيد فشمسة كلام الشيخ نصر قالت له سمعاً وطاعة لأمرك ثم أنها. قبات يدى الشيخ نصر ووقفت قدامه فقال لها الشيخ نصر إن كنت صادقة في قولك فاحلفي. لىبالله انك لا يخو نينه مادمت على قيد الحياة فحلفت يمينا عظيما أنها لا تخو نه أبداو لا بدأن تتزوج به وبعدان حلفت قالت اعلم ياشيخ نصر أني لا أفارقه أبدافلما حلفت السيدة شمسة للشيخ نصر صدق عينها وقال لجانشاه الحدلله الذي وفق بينك و بينها ففرح جانشاه بذلك فرحا شديدائم قمدجانشاه هو والسيدة شمسة عندالشيخ نصر مدة ثلاثة أشهر في أكل وشرب ولعب وضحك . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن المكلام المباح

( وف الليلة • • 0 ) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن جانشاه هو والسيدة شمسة قعد اعند الشيخ نصر ثلاثة أشهر في أكل وشرب ولعب وحظ عظيم وبعد الثلاثة أشهر قات السيدة شمسه لجانشاه اني أريد أن اروح الى بلادك و تبز وج بى ونقيم فيها فقال له اسمها وطاعة ثم أن جانشاه شاور الشيخ نصر وقال له اننازيد أن تروح الى بلادى وأخبره بما قالته السيدة شمسة فقال لها الشيخ نصر اذهبا الى بلادك و توص بها فقال جانشاه سمها وطاعة ثم أنها طلبت ثو بها وقالت ياشيخ نصر مره أن يعطيني ثو بى حتي البسه فقال لها واعلما ثو بها فقال سمه اوطاعة ثم قام بسرعة ودخل القصر وأتى بثو بها وأعطاه لها فأخذته منه ولبسته وقالت لجانشاه اركب فوق ظهرى وغمض عينيك وسد أذنيك حتى لا تسمع دوى الفلك الدوار وأمسك في ثو بى الريش وأنت على ظهرى بيديك وأحترس على نفسك من الوقوع وقالت كانشاء كلامهارك على ظهرها ولما أرادت الطيران قال له الله دواوصاها بجانشاه ثم ودعها فابل خوفاعليكا أن تغلطا في الطريق فوقة تحتى وصف له البلاد وأوصاها بجانشاه ثم ودعها وودعت السيد نشمسة أختيها وقالت لهما وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

السماءو تارة ينظرالي الارض وتارة ينظرالي البحيرة وتارة ينظرالي البروقلبه يرتجف من شدة العشق غبينهاهوعلى هذه الحالة اذاقبل عليهمن الجوثلاث طيو رفي صفة الحام ولكن كل حمامة قدر النسر شمانهن نزلن بجانب البحيرة وتلفتن بمينا وشمالا فلمرير بن أحدامن الانس ولامن الجن فنزعن ثيابهن ونزالن البحيرة وصرن يلعبن ويضحكن وينشرحن وهن كسبائك الفضةتم ان الكبيرة فبهن قالت لهن اخشى يااخواتي أن يكون أحدمختفيالنافي هذاالقصر فقالت الوسطى منهن يااختي انهذا القصر من عهد سليمان مادخله انس ولاجان فقالت الصغيرة منهن وهي تضحك والله ياأخواتي ازكان أحد مختفيا في هذا المكان فانه لا يأخذ الأأنائم انهن لعبن وضحكن وقلب جانشاه يرتجف من فرط الغرام وهومختف تحت الشجرة ينظرهن وهن لاينظر ونهثم انهن سبحن في الماءحتي وصلن الى وسطالبحيرة وبعدن عن ثيابهن فقام جانشاه على قدميه وهو يجري كالبرق الخاطف وأخذ ثياب البنت الصغيرة وهي التي تعلق قلبه بهاوكان اسمهاشمسة فلماالتفت رأت جاساه فارتجف قلوبهن واستترنمنه بالماء وأتين الىقرب البرثم نظرن الى وجهجا نشاه فرأينه كأنه البدر في ليلة تمامه فقلن الهمن أنت وكيف اتيت الى هذا المكان وأخذت ثياب السيدة شمسة فقال لهن تعالين عندي حتى أحكى لك حكايتي وأخبرك بما جرى لى وأعلمك بسبب معرفتي بك فقالت له ياسيدي وقرة عيني وثمرة فؤادى أعطني ثيابي حتى البسها وأمتتربها وأطاع عندك فقالي لها جانشاه ياسيدة الملاح ماعكن انى أعطيك ثيابك وأقتل نفسى من الغرام فلا أعطيك ثيابك إلا إذا أبي الشيخ نصر ملك الطيور فلماسمعت السيدة شمسه كلام جانشاه قالت له إن كنت لا تعطيني ثيابي فتأخر عناقليلاحتي يطلعاخواتي إلىالبرو يلبسن ثيابهن ويعطينني شيئأ أستتربه فقال لهاجا نشادسمعأ وطاعة تم تمشى ون عندهن الى القصر ودخله فطلعت السيدة شمسة هي واخواتها الى الير ولبسن ثيلهن تمأنأخت السيدة شمسة الكبيرة أعطتها ثيابامن ثيابهن لايحكنها الطيران بهو البستهاإياه ثم قامت السيدة شمسة وهي كالبدر الطالع والغزال الراتم وتمشت حتى وصات إلى جانشاه فرأته جالساً فوق التخت فسامت عليه وجلست قريباً منه وقالت له يامليح الوجه أنت الذي قتلتني وقتلت نفسك ولكن أخبرنا عاجرى لكحتى ننظر ماخبرك فاماسمع جانشاه كالرم السيدة شمسة بكي حتى بل ثيابه من دموعه فلماعلمت أنهم غرم بحبها قامت على قدميها وأخذته من يده وأجلسته بجانبها ومسحت دموعه كمهاوقالت لهيامليح الوجه دع عنك هذا البكاء واحك لى ماجرى لك فيكي لهاماجريله وأخبرهاعارآه . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفى ليلة ٩٩٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن السيدة شمسة قالت لجانشاه احك لى ماجرى لك فحكى لها جميع ماجري له فاماسمعت السيدة شمسة منه هذا الكلام تنهدت وقالت الهياسيدي إذا كنت مغرما بي فاعطني ثيابي حتى البسهاوأروح أناو إخواتي الي أهلي وأعلمهم يماجرى لكفى محبتي تمأرجع اليكوأحملك الى بلادك فلماسمع جانشاه منهاهذا الكلام بكي بكاء شديدا وقالها أيحل لكمن الله أن تقتليني ظاماً فقالت له ياسيدي بأي سبب أقتلك ظلماً

قاعدين عنده وسامناعليه و قبلنايديه وأمرنا أن نأتي له بالخيام وهو يقعد في مرج الكراني سبعة أيام حتى تذهب ألأمراء والوزراءوأ كابرالدولة لملاقاته ثم أن الملك قال لهماكيف حال ولدى فقالا له إن ولدك ممه حورية كا نهاخرج مهامن الجنة فلماسم ما لملك ذلك الكلام أمر بدق الكاسات. والبوقات فدقت البشار وأرسل االملك طيغموس المبشرين فيجهات المدينة ليبشر واأمجانشاه ونساء الامراء والوزراءوأ كابر الدولة فانتشر المبشرون فى المدينة وأعلموا أهلها بقدوم جانشاه ثم تجهز الملك طبغموس بالعسا كروالجيوش الى مرج الكراني فبينما جانشاه جالس والسيدة شمسة نجانبه واذا بالمساكر قد أقبات عليهمافقام جانشاه على قدميه وتمشى حتى قرب منهم فامارأته العساكر عرفوه ونزلوا عن خيام وترجلوا اليه وسلموا عليه وقبلوا يديه ومازال جانشاه سائرا والعساكر قدامه واحدا بعدواحدحتى وصل الى أبيه فلما نظر الملك طيغموس ولده رمي نفسه عنظ رالفرس وحضنه و بكي بكاء شديدا تمركب وركب ابنه والعساكر عن عينه وشمالهوما زالوا سائر ينحتي أتوا الىجانب النهر فنز لتالعسا كروالجيوش و نصبوا الخيام والصواوين والبيارق ودقت الطبول وزمرت الزمور وضربتالكاسات وزعقت البوقات ثم أن الملك طيفموس أمر الفراشين أن يأتوا بخيمة من الحرير الأحمر وينصبوها للسيدة شمسة. ففعلوا ماأمرهم بهوقامت السيدة شمسة وقلعت ثوبها الريش وتمشت حتى وصلت الى تلك الخيمة وجلست فيها فبينهاهي جالسةواذابالملك طيغموس وابنه جانشاه بجانبه أقبلا عليها فلما رأت السيدة شمسة الملك طيغموس قاءت على قدميها وقبلت الآرض بين يديه ثم جاس الملك وأخذولده جاشادعن عينه والسيدة شمسةعن شاله ورحب بالسيدة شمسة وسأل ابنه جانشاه وقال له اخبرني. بالذي وقع لك في هذه الغيبة في كي له جميع ماجري له من الاول الي الآخر فلما سمع الملك من ابنه هذا الكارم تعجب عجب الشديد او التفت الى السيدة شمسة وقال الحدثة الذي وفقك حتى جروت بيني و بينولدي ان هذا لهوالفضل العظيم: وأدركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح ( وفي ليلة ٢ • ٥ ) قالت لمغني أيها لملك السعيد أن الملك طيغموس قال للسيدة شمسة الحدالله الذى وفقك حتى جمت بيني وبيز ولدى ان هذا لهوالفضل العظيم ولكن أريد منك ان تتمنى على ماتشتهينه حتى أفعلها كرامالك فقالت لهالسيدة شمسة تمنيت عليك عمارة قصرفى وسطبستان والماء يجرىن تحته فقال سمعأوطاعة فبنها همافى السكلام واذابام جانشاه أقبلت ومعهاجميع نساء الامراءوالوزراءوناءأكا برالمدينة جميمأفامارآهاولدهاجا نشادخر جمن الخيمة وقابلها وتعانقا ساعة من الزمن تم أن أمه من فرط المرح أجرت دمم العين وأنشدت هذين البيتين

هجم السرور على حتى انه منفرط ماقد سرنى أبكانى ياعين قدصارالدمع منك سجية تبكين من فرح ومن أحزان

ثم شكا لبعضهما ماقاسياه من البعدوالم الشؤق ثم انتقل والدد الى خيمته وانتقل جانشاه هو وأمه الى خيمته وجاسا يتحد انمع بعضهما فبينها هاجالسان ادا قبلت المبشر و فن بقدوم السيدة

(وفي ليلة ١٠٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن شمسة قالت لأختيها روحاالي أهلكا واعلياهم بماجري لي معجا نشاه تم أنها طارت من وقتها وساعتها وسارت في الجومثل هبوب الر مح والبرق اللامع و بعدذلك طار أختاها وذهبا الى أهلهما وأعلما هم بماجري للسيدة شمسة مع جانشاه ومن حين طآرت السيدة شمسة لم تزل طائرة من وقت الضحى الى وقت المصر وجانشاه راكب على ظهرهاوفى وقت المصرلاح لهماعلى بعدوا دذو أشجار وأنهار فقالت لجانشاه قصدي أنننزل في هذا الوادي لنتفرج على مافيه من الأشجار والنباتات هذه الليلة فقال لها جانشاه افعلي ماتر يدين فنزلتمن الجو وحطت في ذلك الوادي ونزل جانشاه من فوق ظهر هاوقبلها بين عينيها تم جلسا بجانب نهرساعة من الزمان و بعد ذلك قاماعلى قدميهما وصاراد ائرين في الوادي يتفرجان على مافيه ويأكاون من تلك الأثمار ولم يزالا يتفرجان في الوادي الى وقت المساء تم أتيا اني شــجرة وناما عندها الى الصباح ثم قامت السيدة شمسة وأمرت جانشاه أن يركب على ظهرها فقال جانشاه سمعاوطاعة ثمركب جانشاه على ظهرها وطارت بهمن وقتها وساعتها ولم تزل طائرةمن الصبح الى وقت الظهر فبينها هماسائران اذ نظراالأمارات التى أخبه بهابهاالشيح نصرفله رأت السيدة شمسة تلك الامارات ولتمن على الجو الى مرج فسيح ذى زرع مليح فيه غز لان رائعة وعيون نا مة وأغار يانعة وانهار واسعةفلها نزلت فيذلك المرج نزل جانشاه من فوق ظهرها وقبلها بن عينها فقالت ياحبيبي وقرةعيني أتدرى ماالسافة التي سرناها قاللا قالت مسافة ثلاثين شهرافقال لها جانشاه الحمد لله على السلامة ثم جاس وجلست بجانبه وقعدا في أكل وشرب ولعب وضحك فبينهاهما فىهذا ألامر إذأقبل عليها عملوكان أحدها الذى كان عندالخيل لما نزل جانشاه فى مركب الصياد والثانيمن الماليك الذين كانوا معه فى الصيدوالقنص فلها رأيا جانشاه عرفاه وسلماعليه وقالاله عن اذنك نتوجهالي والدك و نبشره بقدومك فقال لهما جانشاه اذهباالي أبى واعلماه بذلك وائتيانابالخيام ونحن نقعدف هذا المكانسبعة أيام لأجل الراحة حتى يجيىء الموكب لملاقاتنا وندخل في موكب عظيم : وادركشهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٠٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن جانشاه قال للمماوكين إذه اللي واعلماه بى وائتيانا بالخيام ونحن نقعد في هذا المكان سبعة أيام لأجل الراحة حتى يجيء الموك للاقاتنا وندخل في موكب عظيم فركب المماوكان خيلهما وذهباالى أبيه وقالاله البشارة ياملك الزمان فلم سمع الملك طيغموس كلام المماوكين قال لهما بأى شيء تبشراني هل قدم ابني جانشاه فقالا نعم ان ابنك جانشاه أتى من غيبته وهو بالقرب منك في مرج الكراني فلم سمع الملك كلام المماوكين فرح فرحا شديدا ووقع مغشيا عليه من شدة الفرح فلما افاق أمرو زيره أن يخلع على المماوكين كل واحد خلعة أنفيسة و يهطى كل واحد منهما قدرا من المال فقال له الوزير سمعاً وطاعه ثم قام من وقته وأعطى المماوكين ما أمره به الملك وقال لهما خذاهذا المال في نظير البشارة التي أتيت با بها هذه سواء كذبها أو وصدقتها فقالا المماوكان نحن ما نكذب وكنافي هذا الوقت

عليه فمضواالى أبيه وأعلموه بذلك فركب أبوه وتوجه الى القصر ودخل على ولده فراه مطروحا على الارض فبكي الملك طيفموس وعلم أذابنه مفرم بحب السيدة شمسة فرش على وجههماء ورد فافاق فرأى أبادعندرأسه فيكي من فراق زوجته فقالله أبوه ماالذي جرى لك ياولدى فقال اعليا أبي أن السيدة شمسة . ن بنات الجان وأناأ حبها ومغرم بها وقدعشقت جمالها وكان عندي ثوب لها وهي ماتقدرأن تطير بدونه وقد كنت أخذت ذلك الثوب وأخفيته في عمو دعلي هيئة الصندوق وسبكت عليه الرصاص ووضعته في أساس القصر فخفرت ذلك الاساس وأخذته وليسته وطارت ثم نزات على القصر وقالت اني أحمك وقدأ وصلتك الى أرضك وبلادك واحتمعت بابيك وأمك فان كنت تحبني فتعال عندي في قلعة جوهر تـ كني تم طارت من سطح انقصر وراحت الى حال سبيلها فقال الملك طيغموس ياولدى لا تحمل هافاننا تجمع أرباب التجارة والسواحين في البلاد ونستخبرهم عن تلك القلعة فاذاعرفناها نسيراليهاو نذهب اليأهل السيدة شمسة ونرجوامن الله تعالى أن يعطوك اياها وتتزوجبهاثمخرجالملكمن وقتهوساعتهوأحضر وزراءه الاربعة وقال لهم اجمعواكل من فى المدينة من التجار والسواحين واسألوهم عن قلعة جو هرتكتي وكل من عرفهاودل عليهاه في أعطيه خمسين الف دينارفلم اسمع الوزراء ذلك المكلام قالو الهسمعا وطاعة ثم ذهبوامن وقتهم وساعتهم وفعلواماأمرهم به الملك وصاروا يسألون التجاه والسواحين في البلادعن قلعة جوهر تكني فهاأخبره بهاأحد فأتواالملك وأخبروه بذلك فالاسمع الملك كلامهم قاممن وقته وساعته وإمرأن ياتوا ابنه جانشاهمن السرارى الحسان والجوارى ربات الآلات والمحاظي المطربات بما لا يوجد مثله الاعند الملوك لعله يتسلى عن حب السيدة شمسة فأ توه بما طلبه ثم أرسل الملك روادا وجواسيس الي جميع البلاد والجزائر والاقاليم ليسألواعن قلعة جوهرتكني فسألوا عنهامدة شهرين فهاأخبرهم بهاأحد فرجعوا الى الملك وأعاموه لذلك فبكي بكاء شديداوذهب الى ابنمه فوجده جالسا بيزالسراري والمحافلي وربات آلات الطرب من الجنك والسنطير وغيرها وهو لايتسلى بهن عن السيدة شمسة فقال له ياولدي ماوجدت من بعرف هذه القلعة وقد أتيتك باجمل منهافلماسمع جانشاهذاك الكلام بكي وأفاض دمع العين وانسد هذين البيتين

ترحل صبرى والغرام مقيم وجسمى من فرط الغرام سقيم متي تجمع الايام شملى بشمسة وعظمى من حر الفراق رميم ثم أن الملك طيغموس كان بينه و بين ماك الهندء حداوة عظيمة لان الملك طيغموس كان تعدي عليه وقتل رجاله وسلب أمو اله وكان ملك الهنديقال له المالك كفيد وله جيوش وعساكر وأبطال وكان له الف بهلوان منهم يحكم على الف قبيلة وكل قبيلة من تلك القبائل تشتمل على أد بعة الاف فارس وكان عنده أربعة وز راء وتحته ماوك وأكابروأم ماء وجيوش كثيرة وكان يحكم على الف مدينة لسكل مدينة الف قلعة وكان أملك طبغموس اشتعل بحب ابنه وترك جميع الارض فلماعلم الملك كفيد ملك الهند أن الملك طبغموس اشتعل بحب ابنه وترك

شمسة وقالوالام جانشاه أنشمسة أتت اليك وهي ماشية تريد أن تسلم عليك فاماسمعت أم جانشاه هذاالكلامقامت على قدميها وقابلتها وسامت عليها وقعد تاساعة من الزمان ثم قامت أمجانشاه مع السيدة شمسة وسارتهي واياهاونساء الامراءوأرباب الدولة ومازلن سائرات حتى وصلن خيمة السيدة شمسة فدخلتها وجلسن فيهاتم أن الملك طيغموس أجزل العطايا وأكرم الرعايا وفرح بابنه فرحاشد يداومكثو افىذلك المكان مدةعشرةأيام وهم فىأكل وشرب وأهنأ عيش وبعدذلك أمر الملك عساكره أن يرحلوا ويتوجهوا اليالمدينة ثمركب الملك وركبت حوله العساكر والجيوش وسارت الوزراءوالحجاب عن عينه وعن شماله ومازالواسائرين حتى دخلوا المدينة وذهبت أأمجا نشادهي والسيدة شمسة الىمنزلهموتز ينت المدينة باحسن زينة ودنت البشائر والكاسات وزوقوا المدينةبالحلي والحلل وفرشوا نفيس الديباج تحتسنابك الخيل وفرحت أرباب الدولة وأظهر واالتحفوا نبهرت المتفرجون وأطعموا الفقراء والمساكين وعملوافرحأعظمامدة عشرة أيام و فرحت السيدة شمسة فرحاشديد المارأت ذلك تم أن الملك طيغموس أرسل الى البنائين والمهندسين وأرباب المعرفة وأمرهم أن يعملواله قصرا في ذلك البستان فاجابو دبالسمع والطاعة وشرعوا في تجهيز ذلك القصر ثم أنهم أتموه على أحسن حال وحين علم جانشاه بصدور الأمر ببناء القصر أمر الصناع أذيأتو ابعمودين من الرخام الابيض وأذينقر وهو بجوفوه ويجعلوه على صورة صندون ففعلواما أمرهم ثم أن جانشاه أخذ ثوب السيدة شمسة الذي تطير به وحطه في ذلك العمو دودفنه في أساس القصر وأمر البنائين أن يبنو افوقه القناطر التي عليها القصر ولماتم القصر فرشوه وصار قصراء ظيهافي وسطذلك البستان والانهار تجري من تحته ثم أن الملك طيغموس بعد ذلك عمل عرس جانشاه في تلك المدة وصار فرحاعظيما لمير له نظير وزفوا السيدة شمسة الى ذلك القصر وذهب كل واحدمنهم الى حال سبيله ولما دخلت السيدة شمسة في ذلك القصر شمت رائحة ثو ماالريش . وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٤٠٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد انالسيدة تعسة لمادخلت ذلك القصر شمت را محقومها الريس الذي تطير به وعرفت مكانه وأرادت أخذه فصبرت الى نصف الليل حتى استغرق جانشاه فى النوم ثم قامت و توجهت الى العمود الذي عليه القناطر وحفرت بجانبه حتى وصلت الى العمود الذي فيه الثوب و أزالت الرصاص الذي كان مسبوكا عليه و أخرجت الثوب منه ولبسته وطارت من وقتها وجلست على أعلى القصر وقالت لهم أريد منسكم أن محضر والى جانشاه حتى أودعه فاخبر واجانشاه بذلك فذهب اليهافر آها فوق سطح القصر وهي لا بسة ثوبها الريش فقال لها كيف فعلت هذه الفعال فقالت له ياحببي وقرة عيني و ثمرة فؤادي والله اني أحبك عبة عظيمة وقد فرحت فرحا شديد احيث أوصلتك الى أرضك و بلادك ورأيت أمك وأباك فان كنت عظيمة وقد فرحت فرحا المديد احيث أوصلتك الى أرضك و بلادك ورأيت أمك وأباك فان كنت عليمة وقد فرحت فرحا شديد احيث أو قسطح القصر كاد أن يموت من الجزع ووقع مغشيا فلما سمع جانشاه كلام السيدة شمسة وهي فوق سطح القصر كاد أن يموت من الجزع ووقع مغشيا

على بعدوهى مصنوعة من الحرير الاطلس ورأى رايات من الحرير الازرق ورأي بين الخيام خيمة عظيمة من الحرير الاحمر وحول تلك الخيمة عسكر عظيم وما ذال سائر حتى وصل الى تلك الخيمة فسأل عنها فقيل له أنها خيمة الملك كفيد فنظر الرجل الى وسط الخيمة فرأي الملك كفيد جالسا على كرسى مرصع بالجواهر وعنده الوزراء والامر اء وأرباب الدولة فلم ارأى ذلك ظهر الدكتاب في يده فنه هباليه جماعة من عسكر الملك كفيد وأخذ وا الكتاب منه وأتوابه أمام الملك فأخذه الملك فلما قرأه عرف معناه وكتب له جوابا أما بعد فالذي نعز به الملك طيفموس أنه لابد من أننا نأخذ الثار و نكشف العار و نحرب الديار ونهتك الاستار و نقتل الكبار و فأسر الصغار وفي غدا برز الى القتال في الميدان حتى أريك الحرب والطعان ثم ختم الكتاب وسلمه لرسول الملك طيفموس فأخذه وسار . وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٥٠٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملك كفيد سلم رد الجواب الذي أرسله الملك طيغموس رسوله فأخذه ورجع فلهاوصل اليه قبل الأرض بين يديه ثم أعطاه المتاب وأخبره بمارآه وقال له ياملك أني رأيت فرساناوأ بطالاو رجالالا يحصي لهم عددولا يقطع لهم مدد فاماقرأ الكتاب وفهم معناه غضب غضا شديداو أمر وزيره عين زار أن يركب ومعه الف فارس و يهجم على عسم كرالملك كفيد في نصف الليل وأن يخو ضو افيهم ويقتلوهم فقال له الوزير عين زار سمما وطاعة ثم ركب وركبت معه العساكر والجيوش وساروا نحو الملك كفيدوكان للملك كفيد وزير يقالله غطرفان فأمره أزيركب ويأخذمعه خمسة آلاف فارس ويذهب بهم الى عسكر الملك طيغموس ويرجموا عليهم ويقتاوهم فركب الوزير غطرفان وفعل مأأمره بهالملك كفيدوسار بالعسكر تحوالملك طيغموس ومازالواسائرين الىنصف الليل حتى قطعوا نصف الطريق فأذا بالوزير غطرفان وقع بالوزير عين زار فصاحت الرجال على الرجال ووقع بينهم شديد القتال ومازال يقاتل بعضهم بعضا الى وقت الصباح فاما أصبح الصباح النهزمت عساكر الملك كفيدوولواهار بيزاليه فلما رأى ذلك غضب غضبا شديداو قالرهم ياو يلكم ماالذي أصابكم حتى فقدتم إبطالكم فقالوا لهياملك الزمن انه لما ركب الوزير غطرفان وسرنا كحو الملك طيغموس لمنزلسائرين الىأن نصفنا الليل وقطعنا نصف الطريق فقابلنا عينزاروزير الملك طيغموس وأقبل علينا ومعهجيوش وأبطال وكانت المقالة بجنب وادي زهران فما نشءر ألاونحن في وسطالمسكر ووقعت المين على المين وقاتلناقتالا شديدا من نصف الليل الى العباح وقد قتل خلق كثيروصار الوزير عين زاريصيح في وجه الفيل ويضربه فيجفل الفيل من شدة الضرب ويدوس الفرسان ويولى هارباوما بقي أحدينظر أحدا من كثرة ما يطير من الفبار وصار الدم يجري كالتيار ولو لا أننا أتيناهار بين لكناقتاً اعن آخرنا فلماسمع الملك كفيد هذاالكلام قال لاباركت فيكم الشمس بلغضبت عليكم غضبا شديداثم أن الوزير عين ذاررجع الى الملك طيغموس وأخبره بذلك فهناه الماك طيغموس بالسلامة وفرح فرحا شديد الخسكم والملك وقلت من عنده العسا كروصار في هم و نكد بسبب اشتغاله بحب ابنه جمع الوزراء والا مراء وأرباب الدولة وقال لهم أما تعلمون أن الملك طيغموس قده جمع على بلاد ناوقتل أبى أختى ونهب أمو الناوم امنكم أحد الا وقد قتل له قريبا وأخذ له مالا ونهب رزقه وأسر أهله وانى سممت اليوم أنه مشغول بحب ابنه جانشاه وقد قلت من عنده العساكروهذ وقت أخذ ثرنا منه فتأهبوا للسفر اليه وجهز والآلات الحرب للهجوم عليه ولا تتها و نوافى هذا الامر بل نسير اليه ونهجم عليه و نقته هو وابنه و غلك بلاده وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٥٠٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الماك كفيد ملك الهند أمرجيوشه وعساكره أذيركبواعلى بلادلللك طيغموس وقال لهم تأهبو اللسفراليه وجهزوا آلات الحرب للهجوم عليه ولا تتهاونوا في هذا الامربل نسيراليه ونهجم عليه ونقتله هو وابنه ونملك بلاده فلماسمعوا منهذلكالكلاءقالواسمما وطاعه وأخذكل واحدمنهم في تجبهز عدته واستمروا في تجهيزالعددوالسلاح وجمعالعسا كرثلاثة أشهر ولماتكاملت العساكر والجيوش والابطال دقواالكاسات ونفخوا في البوقات ونصبواالبيارق والرايات ثم ان الملك كفيدخرج بالعساكر والجيوش وسارحتي وصل الىأطراف بلادكابل وهي بلادالملك طيغموس وكما وصلوا الى تلك البلادنهبوها وفسقوافي الرعية وذبحوا الكبار وأسروا الصغار فوصل الخبرالي الملك طيفموس فلماسمع بذلك الخبراغتاظ غيظا شديدا وجمع أكابر دولته ووزراءه وأمراءمملكته وقال لهم اعلموا أنالملك كفيد قدآ تى ديار ناونزل بلادناوير يدقة الناومعه جيوش وأبطال وعساكر لا يعلم عددهم الاالله تعالى فمالر أي عند كم فقالو اله ياملك الزمان الرأى عندنا أننا نخرج اليه ونقاتله وبرده عن بلادنا فقال لهم الملك طيغموس تجهزوا للقتال ثم أخرج لهممن الزرد والدروع والخود السيوف وجميه م آلات الحرب ما ير دى الأبطال ويتلف صناديد الرجال فاجتمعت العساكر والجيوش والابطال وتجهزوا للقتال ونصبوا ازايات ودقوا الكاسات ونفخ فىالبوقاث وضربت الطبول وزمرت الزمور وسار الماك طيغموس بعساكردالى ملاقاة الملك كفيد ومازال الملك طيغموس سائر بالعشاكر والجيوش حتى قربو امن الملك كفيدتم نزل الملك طيغموس على واديقال لهوادى زهران وهوفي أطراف بلادكا بلتم أن ألملك طيغموس كتب كتاباوأرسلهمع رسول من عسكره الى الملك كفيدمضمو نه أمابعد فلذى نعلم به الملك كفيد أنك مافعات الافعل الاوباش ولوكنت ملكابن ملك مافعلت هذاالفعال ولا كنت بحبىء بالردى وتنهب أموال الناس وتنسق في رعيتي أما عامت أن هذا كله جو رمنك ولو عامت بأنك تتجاري على مملكتي الكنت أتيتك قبل مجيئك عدة ومنعتك عن بلادى والكن ان رجعت وتركت الشر بينناوبينك فيها نعمت واذلم ترجع فابر زالىحومة الميدان وتجلدلدي في موقف الحرب والطمان تمأنه ختم الكتاب وسلمه لرجل عامل من عسكرد وأرسل معهجو اسيس بتجسسون لهعلي الاخبار تم أن الرجل أخذال كتاب وسار به حتى وصل الى الماك كفيد فله اقرب من مكانه رأى خياما منصوبة

مهلت الخيل على الخيل وصاحت الرجال على الرجال وتجردت السيوف وتقدم كل فارس موصوف وحملت الفرسان على الفرسان وفرا لجبان من موقف الطعاذ ودقت الكاسات و تفخ في البوقات فما تسمع الناس الاضجة صياح وقعقعة سلاح وهلك في ذلك الوقت من الابطال من هلك وماز الواعلى هذا الحال الى أن صارت الشمس في قبة الفلك ثم أن الملك طيغموس انفرى بعسا كرد وجيوشه وعاد لخيامه وكذلك الملك كفيد ثم أن الملك طيغموس تفقد رجاله فوجدهم قدقتل منهم خمسة آلاف فارس وانكسرت منهم أربعة بيارق فلها علم الملك طيغموس ذلك غضب غضبا شديدا وأما الملك كفيد فنه تنقد عسكره فوجدهم قدقتل منهم مدة ثلاثة أيام و بعد ذلك دتب الملك كفيد وانكسرت منهم تسعة بيارة ثم ارتفع القتال من بينهم مدة ثلاثة أيام و بعد ذلك دتب الملك كفيد كتابا وأرسله مع رسول من عسكره الى ملك يقال له فاقون الكاب فذهب الرسول اليه وكان كفيد يدعى أنه قريبه من جهة أمه فلما علم الملك فاقون بذلك جمع عسكره وجيوشه و توجه الى الملك كفيد وأدرك شهر زيادالصباح فسكت عن المكلام المباح

(وفي ليلة ٨ • ٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملك فاقون جمع عساكر هوجيوشه وتوجه الى الملك كفيد فبينما الملك طيغموس جالس في حظه اذأ تادشخص وقال له أني رأيت غبرة ثا ترة على بعدقد ارتفعت الى الجوفام الملك طيغموس جماعة من عسكردأن يكشفوا خبر تلك الغبرة فقالوا سمعاوطاعةوذهمواورجعواوتالوا أيهاالملك قدرأ يناالغبرةو بعدساعةضربهاالهواء وقطعهاوبان من تحتم اسبعة بيارق تحت كل بيرق الاثة آلاف فارس وسار وا الى ناحيــة الملك كفيد ولما وصل الملك فاقون السكلب الى الملك كفيد سلم عليه وقال له ما خبرك وماهذا القتال الدى أنت فيه فقالله الملك كفيد أماتعلم أزالملك طيغموس عدوى وقاتل اخوتى وأبي وأناقدجئته لاقاتله وآخذ بثارى منه فقال الملك فاقون باركت الشمس فيكثم أن الملك كفيد أخذ الملك فاقور الحكب وذهب به الى خيمته وفرح فرح اشديد هذا ما كان من أمالك طيعموس والملك كفيد (وأما) ماكازمن أم الملك جانشاه فأنه استمرشهرين وهو لم ينظ أباه ولمياذن الدخول عليه لاحدمن الجوارى اللاتى كن فى خدمته فصل له بذلك قاق عظيم فقال لبعض أتباعه ماخبر أبى حتى انه لم ياتني فاخبروه بماجري لابيه مع الملك كفيد فقال ائتوني بجوادي حتى أذهب الى أبى فقالواله سمما وطاعة وأتوا بالجواد فاماحضر جواد دقال في نفسه أنام شغول بنفسي فالرأى أن أخذفرسي وأسير الىمدينة اليهود واذاوصلت اليهايهون الشعلى بذلك التاجر الذي استأجرني للعمل لعله يفعل بى مثل مافعل أول صرة ومايدرى أحداين تكون الخيرة ثم انهركب و أخذمعه الف فارس وسارحتي صارالناس يقولون ان جانشا دذاهب الى أبيه لية اتل معه وماز الواسائر من الى وقت المساء ثم نزلوافى مرج عظيم و باتوا بذلك المرج فلما ناموا وعلم جانشاه أن عسكره ناموا كلهم قام فى خفية وشد وسطه و ركب جو اده وسار الى طريق بغداد لانه كان سمع من اليهود أنه تأتيهم في كل سنتين قافلة من بغداد وقال في نفسه اذاوصلت الى بغداد أسير معالقافلة حتى

وأمر بدق الكاسات والنفخ في البوقات ثم تفقد عسكر دفاذا هم قد قتل منهم ما ثنافارس من الشجعان الشداد ثم أن الملك كفيد هيأ عسكر دوجنو ددوجيوشه وأنى الميدان واصطفوا صفا بعد صف فكملوا خمسة عشر صفافي كل صف عشرة الاف فارس وكان معه ثلثما ئقبهلوان يركبون على الافيال وقدا نتخب الابطال وصناديد الرجال ونصب البيار ق والرايات و دقت الكاسات و نفخ في البوقات و برز الابطال طالبين القتال وأما الملك طيغموس فانه صف عسكره صفا بعد صف فاذا هم عشرة صفوف كل صف عشرة آلاف فارس وكان معه ما ئقبهلوان يركبون عن يمينه وشماله ولما اصطفت الصفوف تقدم كل فارس موصوف و تصادمت الجيوش و ضاقر حب الارض عن الخيل وضر بت الطبول وزمن تالزمور و دقت الكاسات و نفخ في البوقات وصاح النفير وصمت الآذان من صهيل الطبول وزمن المال الطبول وزمن المال المال المال المال المواتهم وانعقد الغبار على رؤسهم واقت الواقت الا شديدا من أول النهاد إلى أن أقبل الظلام ثم افترة و او ذهبت العساكر الى مناز لهم . وأدرك شهر زاد الصباح أول النهاد إلى أن أقبل الظلام ثم افترة و او ذهبت العساكر الى مناز لهم . وأدرك شهر زاد الصباح المساكرة السباكرة المساكرة ال

فسكتت عن الـ كالام المباح (وفي ليلة ٧ • ٥) قالت بالخني أيها الملك السعيد أن العساكر افترقو اوذهبو اإلى منازلهم فتفقد

الملك كفيدعسكره فاذاهم قدقتل منهم خمسة آلاف فعضب غضباشديداوته قدالملك طيغموس عسكره فاذاهم قدفقد منهم ثلاثة آلاف فارس من خواص شجعانه فلمارأى ذلك غضب غضبا شديدا ثم أن الملك كفيدوز الى الميدان ثانياوفعل كافدل أول مرة وكل واحد منهما يطلب النصر لنفسه وصاح الملك كفيد على عسكره وقال هل فيكم من يبرز إلى الميدان ويفتح لنا باب الحرب والطعان فاذا ببطل يقال لهبركيك قدأ قبل راكباعلى فيل وكانبهاوا ناعظيا تم تقدم ونزلمن فوق ظهر الفيل وقبل الارض بينيدي الملك كفيدواستأذنه في البراز ثمركب وساقه الى الميدان وصاح وقالهلمن مبارز هلمن مناجز هامن مقاتل فلماسمع ذلك الملك طيغموس التفت الى عسكره وقال لهم من يبرز إلى هذا البطل منكم فاذا فارس قدبرز من بين الصفوف راكباعلى جواد عظيم الخلقة وسارحتي أقبل على الملك طيغموس وقدل الارض قدامه واستأذنه في المبارزة ثم توجه الى بركيك فلهاأقبل عليه قال لهمن تركون أنتحتى تستهزىء بى وتبرز الى وحدك ومااسمك فقال له اسمى غضنفر بن كخيل فقال له ركيك كنت أسمع بكوأ نافي بلادى فدونك والقتال بين صفوف الابطال فالماسمع غضنفر كلامه سحب العمود الحديدمن تحت فحذه وقدأ خذبركيك السيف في يده وتقاتلا قتالاشديدائم أن ركيك ضرب غضنفر بالسيف فاتت الضربة في خودته ولم يصبه منهاضر و فلمارأى ذلك غضنه و ضربه بالممود فاستوي لمه بلحم الفيل فأتاد شخص وقال له من أنت حتى تقتل أخي ثم أخذ نبلة في يده وضرب بهاغضنعر فاصابت عجد فسمر تالدرع فيه فلما رأى ذلك غضنفر جرالسيف في يده وضر به فقسمه نصفين فنزل الى الارض يخور في دمه ثم أن غضنفر ولى هاربا نحوالملك طيغموس فلمارأى ذلك الماائ كفيد صاح على عسكره وقال لهم انزلواالميدان وقاتلوا الفرسان ونزل الملك طيغموس بعسكر دوجيوشه وقاتلوا قتالا شديدا وقل

المنادى اتبعني فتبعه حتى وصل اليبيت اليهودي التاجر الذي وصل اليه أول مرة ثم قال المنادي لصاحب البيت ان هذاالولد يعمل الشغل الذي تربد فرحب به التاجر وقال له مرحبا بك وأخذه ودخل بهالى الحريم وأتاه بالاكل والشرب فاكل جانشاه وشرب ثمأن التاجر قمدم لهالدنانير والجارية الحسنة وباتمع اتلك الليلة ولماأصبح الصباح أخذالد نانير والجارية وسلمها لليمودي الذى بات فى بيته أول مرة ثمرج م الى التاجر صاحب الشفل فركب معه وساراحتى وصلاالي جبل عال شاهق في العلوثم أن التاجر أخرج حبلا وسكيناوقال لجانشاه ارم هذ الفرس على الارض فرماها وكتفهاالحبل وذبحها وسلخها وقطع قوانمها ورأسها وشق بطفها كاأمره التاجر ثمقل التاجر لجانشاه أدخل بطن هذه الفرسحتي أخيطه عليك ومهمارأ يتهفيه فقل لى عليه فهذا الشغل الذي أخذت أجرته فدخل جانشاه بطن ااغرس وخيطهاعليه التاجرثم ذهب الىمحل بعيدعن الفرس واختنى فيهو بعدساعة أفبل طيرعظيم ونزل من الجو وخطف الفرس وارتفع بهالي عنان السماء ثم نزل على رأس الجبل فلما استقر على رأس الجبل أراد أن ياكل الفرس فاما أحس به جانشاه شق بطن الفرس وخرج فجفل الطيرمنه وطارالى حال سبيله فطلع حانشاه ونظرالي التاجر فرا واقفا كحت الحبل مثل المصفور فقال ماتر يدأيها التاجر فقال له ارم لي بشيء من هذه الحجارة التي حواليك حتى ادلك على الطريق التي تنزل منها فقال جانشاه أنت الذي فعلت بي كيت وكيت من مدة خمس المكان وأردت هلاكي والله لاأرمى لكشيء ثم أنجانشاه سار وقصد الطريق التي توصل الى الشيخ نصرملك الطيور. وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة • ( 0 ) قالت أيهاالملك السعيد أن جانشاه سار وقصد الطريق التي توصل الى الشيخ نصر ملك الطيور ولم بزلسائر اأياما وليالي وهو باكي المين حزيز القاب واذا جاعيا كل من نبات الارض واذا عطش يشرب من أنها رها حتى وصل الى قصر السيد سليها ف فرأى الشيخ نصر جالساعلى باب القصر فاقبل عليه وقبل يديه فرحب به الشيح نصر وسلم عليه ثمة له يا ولدى ماخبرك حتى جئت هذا المكان وكنت قد توجهت من هنامع السيدة شمسة وأنت قرير العين منشرح الصدر فبكي جانشاه وحكى له ماجري من السيدة شمسة لما طارت وقالت له ان كنت تعالى عندي في قلعة جوهر تكنى فتعجب الشيح نصر من ذلك وقال والله ياولدى ما عرفها وحق السيدسليهان ولاسمه تبهدا الاسم طول عمرى فقال جانشاه كيف أعمل وقد مت من العشق والغرام فقال له الشيخ نصر اصبر حتى تأتى الطيور ونسأ لهم عن قلعة جوهر تكنى لعل أحدا منهم يمرفها فاطمأن فاب جانشاه و دخل القصر و ذهب الى المقصورة المشتملة على البحيرة اللي رأى فيه البنات النلاث ومكت عدالشيخ نصر الحي عن العليون و جانشاه بذلك الخبر ولم تحذى الاأياما قلائل حتى الشيخ نصر ياولدى انه قرب عي ما الطيون و حانشاه بذلك الخبر ولم تحذى الاأياما قلائل حتى الشيع نصر يا ولدى انه قرب على العيور المي عادته القاله وقبل على الطيور أقبات الطيور و في المياء وأقبل على الطيور على الطيور و في المياء وأقبل على الطيور المياء وأقبل على الطيور و في المياء والمي على الطيور و في المياء وأقبل على الطيور

أصل اليمدينة اليهود وصممت نفسه على ذلك وسارالى حال سبيله فالم استيقظ العساكر من نومهم ولم يرواجا نشاه ولا جواده ركبوا وساروا يفتشون على جانشاه عيناوشالا فلم بجدواله خبر فرجعواللى أبيه وأعلموه بحافعل ابنه فغضبوا غضباشديدا وكاد الشرر يطلع من فيه ورمى بتاجهمن فوق رأسه وقال لاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم قد فقدت ولدى والعدو قبالى فقال له الملوك والوزراء اصبر ياملك الزمان فابعد الصبرالا الخير ثم أن جانشاه صارمن أجل أبيه وفراق محبوبته حزينامهموما جريح القلب قريح العين سهران الليل والنهار وأما أبوه فانه لما علم بفقده مع عساكره وجيوشه ورجع عن حرب عدوه و توجه الى مدينته و دخمها وغلق أبوابها وحصن أسوارها وسارها رامن الملك كفيدوصارك فيدفى كل شهر يجيى المدينة طالبا القتال والخصام ويقعد عليها سبع ليال وعمانية أيام و بعد ذلك يا خدعسكره و يرجع بهم الى الخيدام والخصام ويقعد عليها سبع ليال وعمانية أيام و بعد ذلك يا خدعسكره و يرجع بهم الى الخيدام ليداوى المجروحين من الرجال فأما أهل مدينة الملك طيغموس فانهم عندا نصراف العدو عنهم ليداوى المحروب عدد على مدينة الملك طيغموس فانهم عندا نصراف العدو عنهم كفيد على هدنده الحالة سبع سنين والحرب مستمرة بينهما . وأدرك شهر زادالصباح فسكت

عن الكلام المباح

(وفي ليلة V • 0) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملك طيغموس مكث هو والملك كفيد على هذه الحالة سبع سنين هذا ما كاز من أمرها (وأما)ما كاز من امر جانشاد فانه لم يزل سائراً يقطع البرارىوالقفاروكلماوصل الىبلدمن البلاد سألرعن قلمةجوهر تكني فلم يخبرهأحد بهاأ واعاتهولون له اغالم نسمع مهذا الاسم أصلا ثم انه سأل عن مدينة المهود فأخبر درجل من التجار أنهافى أطراف بالدالمشرق وقال لهفي هذاالشهر سرمعناالى مدينة شمعون ومنها الى خوارزم وتبقىمدينة البهودقريبةمن خوارزم فانبينها وبينها مسافةسنة وثلاثة أشهر فصبر جانشاه حتى سافرت القافلة وسافرمه ماالي أن وصل الي مدينة مرزقان ولمادخل تلك المدينة صار يسال عن قلعة جوهرتكني فلم يخبره بها أحدوسا فرت القافلة وسافرمهما الي الهند ودخل المدينة وسألعن قلعة جوهر تمكني فلم بخبره بهاأحد وقالواله ماسمعنا بهذا الاسم أصلاوقاسي فى الطريق شدة عظيمة رآهو الاصعبة وجوعا وعطشائم سافرمن الهندولم يزل مسافر احتي وصل الي بلاد خراسان وانتهى الى مدينة شمعون ودخلها وسأل عن مدينة اليهود فأخبر ومعنها ووصفو الهطريقها فسافرأياما وليالي حتى وصل الي المكان الذي هرب فيهمن القردة ثم مشي أياما وليالي حتى وصل الى نهر بجانب مدينة اليهود وجلس على شاطئه وصبرالي يوم السبت حتى نشف بقدرة الله تعالى فعدى منه الى بيت اليهو دى الذى كان فيه اول مرة فسلم عليه هو وأهل بيته ففرحوابه وأتودبالاكل والشربتم قالواله أين كانت غيبتك فقال لهم في ملك الله تعالى ثم بات تلك الليلة عندهم ولماكان الغددار في المدينة يتفرج فرأي مناديا ينادى ويقول يامعاشر الناس من ياخف الف دينار وجارية حسنة و يعمل عندنا شغل نصف يوم فقال جانشاه أناأعمل فقال له تلك الاقسام والسحرالذي عنده وجميع الطيور والوحوش تسيرالي خدمته واناقد كتعصيت السيد سليمان فهو أسرني عنده وماغلبني سوى هذا الراهب من شدة مكره واقسامه وسحره وقد بقيت في خدمته واعلم انه ساح في جميع البلاد والاقاليم وعرف جميع الطرق والجهات والاماكن والقلاع والمدائن وما اظن انه يخفي عليه مكان قانا ارسلك اليه له له يدلك على هذه القلعة وان لم يدلك هوعايها فايدلك عليها احدلا نه قد اطاعته الطيور والوحوش والجان وكلهم يأتونه من يدلك هوعايها فايدلك عليها الحداث قطع في زرها في الارض ويتلوالقسم على القطعة الاولى من المكزة فيخرج منها لحم ويتلوالقسم على القطعة الابن حليب المكزة فيخرج منها لم ويتلوالقسم على القطعة الثالثة فيخرج منها قمح وشعير وبعد ذلك يخرج العكازة من الارض تم يذهب الي ديره وديره يسمى دير الماس وهذا الراهب الكاهن يخرج من يده اختراع كل صنعة عربية وهو ساحر كاهن ما كرم مخادع خبيث واسمه يغموس وقد حوى جميع ألاقسام والعزائم ولا بد من أن ارساك اليه مع طيرعظيم له أربعة أجنحة وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

( وفي ليلة ١٢ ٥) قالت بلغني ايها الماك السعيدان الماك شماح قال لجانشاه ولا بدمن ان ارسلك الى الراهب، ع طيرعظيم له اربه ة أجنحة ثم أركبه على ظهر طيرع مل الربه ة أجنحة طول كل جناح منها ثلاثون ذراعا بالهاشمي وله أرجل مثل أرجل الفيل لكنه لايطير في السنة الا مرتين وكان عند الملك تتماخ عوزيقال له طمشون كل يوم يخطف لهذا الطير بختيتين من بلاد العراق ويفسخهما له ليأ كلهما فلماركب جانشاه على ظهر ذلك الطير امره شماخ ان يوصله الى الراهب يغموس فأخذه على ظهره وساربه ليالى وأياما حتى وصل الى الجبل القلم ودير الماس فنزل بانشاه عندذلك ألدير فرأى يغموس الراهب داخل الكنيسة وهو يتعبد فيهافتقدم جانشاه اليه وقبل الارض ووقف بين يديه فلمارآه الراهب قال لهمرحبابك ياولدي ياغريب الديار وبعيدالمزار اخبرني ماسبب مجيئك هذا المكان فيكي جانشاه وحكى له حكايته من الاول الى الآخر فاماسمع الراهب الحكاية تمجب منها غاية المحب وقال لهوالله ياولدي عمري ماسمه تبهذه القلعة ولارأيت من سمعها او رآها مع انى كنت موجودا على عهد نوح نبي الله وحكمت من عهد نوح الى زمن السيد سليمان بن داود على الوحوش والطيور والجن وماأظن ان سليان سمع بهذه القلعة ولكن اصبرياو لدى حتى تأنى الطيور والوحوش وأعوان الجان وأسأهم لعل احدا منهم يخبر نابهاوياً تينا بخبر عنهاويهون الله تعالى عليك فقعد جانشاه مدة من الزمان عداراهب فبيناهوقاعداذأقبلت عليه الطيوروالوحوش والجان اجمعو زوصارجا نشادوالراهب يسألونهم عن قلعة جوهر تكني فما حدمنهم قال انارأيتها اوسمعت بهابل كان كل منهم يقول مارأيت هـ فدالقلعة ولاسمعت بهافصار جانشاه يبكي وينسوح ويتضرع الى الله تعالى فبينم إهـ و

فجاءت وسلمت على الشيخ نصر جنسا بعد جنس ثم سألها عن قلعة جوهر تكني فقال كل منها ماسمعت بهذه القلعة طول عمرى فبكى بكاءشديداو يحسر ووقع مغشيا عليه فطلب الشيح نصر طيرا عظما وقال له أوصل هذاالشاب الى بلاد كابل ووصف الالدد وطريقها فقال له سمعا وطاعة ثم أركب جانشاه على ظهره وقال له احترس على نفسك واياك أن تميل فتنقطع في الهوا ، وسد أذنيك من الر مح لئلا يضرك جرى الافلاك ودوى البحار فقبل جانشاه ماقاله الشيدخ نصرتم أقبل بهالهطير وعلابه الى الجووسار به يوماوليلة ثم نول به عند ملك الوحوش واسمه شآه بدرى فقال لجانشاه فد تهناعن اللادالتي وصنها لناالشيخ نصر وأراد أن ياخذ جانشاه و يطير به فقال له جانشاه اذهب الى حال سبيلك واتركني في هذه الارض حتى أموت فيها أو أصل الى بلادى فتركه الطيرعندملك الوحوش شاه بدرى وذهبالى حالسبيله ثم أنشاه بدرى سأله وقال ه من أنت ومن أمن أقبات مع هذا الطير العظيم وماحكاينك فيكي له جميع ماجرى لهمن الاول الى الآخرفتعجب مك الوحوش من حكايته وة ل الهوحق السيدسليمان اني ماأعرف هـ ذه هذه القلعة وكل ون دلنا عليما الكروه ونرسنك المافكي جانشاه كادشديدا وصبره دة قايلة وبعدهاأتاه ملك الوحوش وهوشاه بدرى وقال اهقم باولدى وخذهذه الالواح واحفظ الذى فيهاوا ذاأتت الوحوش نسألهاعن تلك القلعة وأدركشهر زادا عسباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ١١٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن شاه بدرى ملك الوحوش قال لجانشاه احفظ مافي هده الالواح واذا جاءت الوحوش نسأهاعن تلك القلمة فمامضي غبر ساعة حتى اقبلت الوحوش جنسا بعد جنس وصاروا يسامون على الملك شاه بدرى ثم اله سألهم عن قله ق جوهر تكني فقالواله جميه امانعرف هذه القلعة ولاسمعنا بهاف كي جانشاه وتأسف على عدم ذها به مع الطير الذي أتى به من عند الشيخ نصر فقال لهماك الوحوش ياولدي لا تحمل هما اذلي اخا اكبر منى يقالله الملك شماخ وكان اسير اعند السيدسلمان لانه كان عاصياعلي- ووليس احدمن الجن اكبرمنه هو والشيخ نصر فلعله يعرف هذه القامة وهويحكم على الجان الذين في هذه البلاد ثم أركبه ملك الوحوش على ظهروحش منها وارسل معه كتابا الى اخيه بالوصية عليه ثم از ذلك الوحش سارمن وقته وساعتمه ولم يزلسائرا بجانشاه أياماوليالي حتى رصل الى الماك شماخ فوقف ذنك الوحش فىمكان وحده بعيداعن الملك تم نزل جانشادمن فوق ظهره وصاريتمشى حتى وصل الى حضرة الملك شمساخ فقبل يديه وناوله الكتاب فقرأه وعرف معنادو رحب به وقال له والله ياولدي انهذه القلعة عمرى ماسم متبها ولارأيتها فبكي جانشاه وتحسر فقال له المالك شمساخ احكلي حكايتك واخبرنى من انترمن اين اتيترالى اين تذهب فأخبره بجميع ماجرى لهمن الاول الى الآخرفتعجب شماخ من ذلك وقال له ياولدي ماأضن ان السيد سليمان في عمره سمع بهذه القلعة ولا راهاولكن ياولدي انااعرف واهبافي الجبل وهوكبير في العمر وقد أطاعته جميع الطيور والوحوش والجانا منكثرة اقسامه لانه مازال يتلوا لاقسام على ماوك الجن حتى اطاعره قهراء بهممن شدة

ماهو وكانت شمسة قدارسلت عونامن الاعوان في سفل بناحية جبل قر موس فبيناذلك العون مائر اذ هو نظرمن بعيد شخص انسى فلمارا آه أقبل محود وسلم عليه نخاف جانشاد من ذلك العون ورد عليه السلام فقال له العون ما إسمك فقال له إسمي جانشاه وكنت قبضت على جنية اسمها السيدة شمسه لانى تعلقت بحسنها وجمالها وكنت أحبها محبة عظيمة ثم انها هر بت منى بعدد خولها في قصر والدى وحكى له جميع ما جرى له معها وصارجانشاه يكلم الماردوهو يبكى فلما نظر العون الى جانشاه وهو يبكى فاما نظر العون الى جانشاه وهو يبكى أحرق قلبه وقال له لا تبك فانك قد وصلت الى من اذك واعلم أنها تحبك محبة عظيمة وقد أعلمت أبادا وأمها بمحبتك لها وكل من في القلعة يحبك لاجلم افطب نفسا وقرعينا



﴿ وصول جانشاه الى مدينة جوهر تنانى وسرور أهلها بقدومه ﴾ ( والسيدة شمسة واقفة أمامه تسلم عايه )

فيهاالوكر وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفى ليلة ٢٠١٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الطير لم يزلطا ترابجانشاه مدة يومين حتى وصل به الى الارض التى فيها الوكر ونزل به هناك ثم قال له ياجا نشاه هذا الوكر الذي كنافيه فبكي جانشاه بكاء شديدا وقال للطير أريد منك أن تحملني وتوصلني إلى الناحية التي كان أبوك وأمك يذهبان

اليهاويجيآ نرمنها بالرزق فقال له الطيرسم هاوطاعة ياجانشاه مم حمله وطار به ولم يزل طائرا سبع ليال وعمانية أيام حتى وصل به الى جبل عالى مم أنزله من فوق ظهر وق لله ما بقيت أعرف رراء هذا المحكان أرضاً فغلب عربة الله على الله المائن في من النوم رأي بريقاعلى بعد بعلا نوره الجو فصار متحيرا في نفسه من ذلك الله هان والبريق ولم يدرا نه لما القلعة التى هو ينتش عليها وكان بينه و بينها مسيرة شهرين وهي مبنية من الياقوت الاحرو بيوتها من الذهب الاصفر وله اللف برجم مبنية من المعادن والنه على المعادن وكانت قلعة جوهر تحتى لانها من نهيس الجواهر والمعادن وكانت قلعة عظيمة واسم ملكها شهلان وهو أو النات الثلاث هذا من نهيس الجواهر والمعادن وكانت قلعة عظيمة واسم ملكها شهلان وهو أو النات الثلاث هذا عنداً بيها وأمها وأهما أخبرتهم عاجرى لها مع جانشاد وحمات لهم حكايته وأعلمتهم أنه ساح فى عنداً بيها وأمها وألمهم كل من وأي منكم انسياف يأتني به وكانت السيدة شمسه أخبرت أمها الكلام عنو مبها و قالت لها ولا بدمن أنه يا تينالاني لما طرت من فوق البيت قات له ان كنت عني فد مال في قلعة جوهر تكنى ثم أن جانشاه مغر مبها و قالت لها ولا بدمن أنه يا تينالاني لما طرت من فوق البيت قات له ان كنت تعبي فدمال في قلعة جوهر تكنى ثم أن جانشا و مان تابر يق والاحدان قلد كوه ليعرف تعبي فتمال في قلعة جوهر تكنى ثم أن جانشاه مغر مبها و قالت لها ولا من رأى من ثم أن جانشاه مغر مبها و قالت له ان كنت تعبي فتمال في قلعة جوهر تكنى ثم أن جانشا و من نه وقاله عنا و قلعون لعون فوق البيت قات له ان كنت تعبي فتمال في قلعة جوهر تكنى ثم أن جانشا و المؤلفة و قالم على من ثم أن جانشا و كنت المنازي في المنازي ذلك البريق والاحدان تصد كوه ليعرف تحديل في مناز المنازي ذلك البريق والاحدان تصد كوه ليعرف المورث من المورث النائلة لاعوانه وكانت السيادة والمنائلة لاعرب أن كنت المنازي في المورث عن في قال والمعالية و كنت المنازية عد كوه ليعرف المورث ال

حلس فوق التخت وأمر أرباب الدولة أن يعملوا فرحا عظيما ويزينوا المدينة سبعة أيام باياليها فقالواسمعاوطاعة ثم ذهبوا فىذلك الوقت وأخذوافى تجبيز الاهبة للفرح ومكثوافى التجهيزمدة شهرين وبمدذلك غملوا عرساعظيما للسيدة شمسة حتى صارفر حاعظيمالم يكن مثله ثم أدخلوا جانشاه على السيدة شمسة واستمرمعهامدة سنتين في ألذعيش وأهناه وأكل وشرب ثم بمد ذلك قال السيدة شمسة ان أباك قدوعد نابالذهاب الى بلادى وأن نقعدهناك سنة وهناسنة فقالت السيدة شمسة سمما وطاعة ولماأمسي المساء دخلت على أبيها وذكرت لهماقاله جانشاه فقالها ممما وطاعة والمن اصبرى الى أول الشهرحتى نجهز لكا الاعوان فاخبرت جانشاه بما قاله أبوها وصبر المدة التي عينهاو بعد ذلك أذن الملك شهلان للاعوان أن يخرجوا في خدمة السيدة شمسة وجانشاه حتى يوصلوها الى بلادجانشاه وقدجهز لهم تختاعظيما من الذهب الاحمر مرصما بالدر والجوهر فوقه خيمةمن الحرير الاخضر منقوشة بسائر الالوان مرصعة بنفيس الجواهر يحار في حسنهاالناظر فطلع جانشاه هو والسيدة شمسة فوق ذلك التختثم انتخبمن الاعوان أربعة ليحملواذلك التخت خملوه وصاركل واحدمنهم فيجهةمن جهاته وجانشاه والسيدة شمسة فوقه ثم ال السيدة شمسة ودعت أمها وأباها واخواتها وأهلها وقد ركب أبوها وسارمع جانشاه وسارت الاعوان بذلك التختولم يزل الماك شهلان سائرا معهم الى وسط النهارتم حطت الاعوان ذلك التخت ونزلو اوودعوا بعضهم وصار الملك شهلان يوصى جانشاه على السيدة شمسة ويوصى الاعوان عليهما ثم أمر الاعوان أن يحملوا التخت فودعت السيدة شمسة أباهاوكذلك ودعه جانشاه وساراورجع أبوها وكان أبوهاقد أعطاها ثلثه ائة جاريةمن السرارى الحسان وأعطى جانشاه ثلثمائة بملوك من أولاد الجانثم انهم ساروامن ذلك الوقت بمد أن طلعوا باجمعهم على ذلك التخت والاعوان الاربمة قدحملته وطارت به بين السماء والارض وصاروا يسيرون كليوم مسيرة ثلاثين شهرا ولم يزالواسائر بن على هذه الحالة مدة عشرة أيام وكان في الاعوان عون يمرف بلاد كابل فلمارآهاأمرهم أن ينزلو اعلى المدينة الكبيرة في تلك البلاد وكانت تك المدينة مديزة الماك طيفموس فنزلوا عليها وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكادم الماح

(وف ليلة ٢٥) قالت باغنى أيها الملك السعيد أن الاعوان بزلواعلى مدينة الماك طيغموس ومعهم جانشاه والسيدة شمسة وكان الملك طيغموس قدانه زم من الاعداء وهرب في مدينته وصاد في حصر عظيم وضيق عليه الملك كفيد فاها و أت السيدة شمسة المالك طيغموس ومملكته في ذلك الحال أمرت الاعوان أن يضر بو اللعسكر الذين حاصر و هم ضر باشديد او يقتلوهم و قالت للاعوان لا تبقو ا منهم أحداثم أن جانشاه أو مأ الى عون من الاعوان شديد الباس اسمه قراطش وأمره أن يجبى عبالملك كفيد مقيدا ثم ان الاعوان سار و اليه وأخذ واذلك التختمع مم وماز الواسائرين حصو التختم على التخت وصبر و الى نصف الليل ثم هجموا على حتى حطو التخت فق الارض و نصبو الخيمة على التخت وصبر و الى نصف الليل ثم هجموا على

مُمأن المارد عمله على كاهله وصارحتى وصل الى قلعة جوهرتكنى وذهبت المبشر ون الى الملك شهلان والى المالك شهلان والى المبلك فرحوا في المالك فرحا عظيما ثم أن الملك شهلان أمر جميع الاعوان والعفاريت والمردة الى ملاقاة جانشاه . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفى ليلة ٤ ٢٥) قالت بلغني أيم الملك السميد أن الملك شهلان ركب هو وجميع الاعوان والعفاريت والمردة الى ملاقاة جانشاه فلما أقبل الملك شملان أبو السيدة شمسة على جانشاه عانقه ثم أن جانشاه قبل يدى الملك شهلان فاص له الملك بخلعة عظيمة من الحرير مختلفة الانوان مطروة بالذهب مرصعة بالجوهر ثم ألبسه التاج الذى مارأي مثله أحد من ملوك الانس ثم أمرله بفرس عظيمةمن خيل ملوك الجان فركبها ثمركب الاعوان عن يمينه وشماله وسارهو والملك في موك عظيم حتى أتوا باب القصر فنزل الملك ونزلجانشاه في ذلك القصر فرآه قصرا عظيما حيطانه مبنية بالجواهر واليواقيت ونفيس المعادن فقام الماك اليهوأجاسه على تخته بجانبه ثم انهم أتوا بالسماط فاكلواوشر بواثم غسلوا ايديهم وبعدذلك أقبات عليه ام السيدة شمسة فساءت عليه ورجبتبه وقالتله قدبلغت المقصود بعدالتعبوناه تعينك بعدالسهر والحدلله على سلامتك ثهذهبت من وقتهاالى بنتها السيدة شمسه وأتت بهاالى جانشاه فلماأ قبلت عليه السيدة شمسة سلمتعليه وأقبات عليمه وأطرقت برأسها خجلامنه ومن أمها وأبيهاوأتى اخواتها اللاتي كن معهافي القصروقبلوا يديه وسلموا عليه ثم ان أم السيدة شمسة قالت له مرحبا ياو لدى وليكن بنتي شمسة قدأ خطأت فيحقك ولاتؤاخذها بمادمات معك لاجلنا فاياسمع جانشاه منها ذاك الكلام صاح ووقع مغشيا عليه فتعجب الملك منه ثم انهم رشواعلى وجهه ماء الورد الممزوج بالمسك والزباد فافاق ونظر الى السيدة شمسة وقال الحداثة الذي باخني مرادى وأطفأ ناري حتى كم يبق فى قلى نار فقالت لهالسيدة شمسة سلامتك من النار ولكن ياجانشاه أريد أن تحكى لى على ماجري لك بعد فراق وكيف أتيت الى هذا المكان مع أن أكثر الجان لا يعرفون قلعة جوهرتكني وكون عاصون على جميع الملوك وماأحد عرف طريق هذاالمكان ولاسمع به فاخبره بجميع ماجرى لهوكيف أتى وأعلمهم بماجرى لأبيه مع الملك كفيدوأ خبره بماقاساه في الطريق وم رآه من الاهوال والمجائب وقال لها كل هذامن أجلك ياسيدتي شمسة فقال له أبوهاقد بلخت المراد والسيدة شمسة جارية نهديهااليك فلهاسمع ذلك جانشاه فرح فرحاشد يدافقالت له بعد ذلك انشاءالله تعالى فى الشهرالقابل ننصب الفرح ونعمل العرس ونز وجك بهائم تذهب بها الج بلادك ونعطيك الضمارده ن الاعوان لوأذنت لأقل من فيهم أن يقتل الملك كفيد هو وقوم لفعل ذلك فى لحظة وفى كل عام نرسل اليك قوما اذاأص ت واحدامنهم باهلاك أعدائك جميم أهلكهم وأدرك شهر زادالصباح فسكتتءن الكلام المباح

(وفي ليلة ٥١٥) قات بانني أيها الملك السعيد أن أبوالسيد تشدسة قل الهوفي كل عام نرسا اليك قوما اذا أمرت أقل واحدامنهم باهلاك أعدا ألك جميعا أهلكهم عن آخر هم ثم ان الملك شهلاه

ثم ان جانشا دقعدهو وابوه والسيدة شمسة في الذعيش واهناء واطيب سرور واوفاه وكل هذا يحكيه

الساب الجالس بين القبرين لبلوقيائم قال لهوها ناجانشاة الذي رأيت هذا كله يأخي يابلوقيا فتعجب بلوقيامن حكايته ثمأن بلوقياالسائح في حب عد عليات قال لجانشاه يااخي وماشأ ذهذين القبرين وما جلوسك بينهماوماسب بكائك فردعليه جانشاه وقالله اعلم يابلوقيا انناكنافي الذعيش واهناه وأطيب سروروأوفاه وكنانقيم ببلادناسنة وبقامة جوهرتكني سنة ولانسيرالا ونحن جالسون قوق التخت والاعوان تحمله وتطيربه بين الساء والارض فقال له باوقيايا اخي ياجا نشاد ما كان طول المسافة التي بين تلك القلعة وبين بلادكم فردعليه جانشاه وقالله كنا نقطع في كل يوم مسافة ثلاثين شهراوكنا نصل الى القامة في عشرة أيا ولم نزل على هذه الحالة مدة من السنين فاتفق اننا سافرنا على عادتنا حتى وصلناالي هذاالمكان فنزلنافيه بالتخت لنتفرج على هذه الجزيرة فجاسناعلي شاطيء النهر واكالماوشر بنافقالت السيدة شمسة أني أريد أن اغتسل في هذا النهر ثم نزعت ثيابها ونزع الجوارى ثيابهن ونزلن في النهر وسبحن فيه ثم اني تمشيت على شاطىء النهر و تركت الجو ارى يلعبن فيهمع السيدة شمسه فاذا بفرس عظيم من دواب البجرضر بهافي رجلهامن دون الجوارى فصرخت و وقعتميتةمن وقتها وساعتها فطاعت الجواري من النهرهار بات الى الخيمةمن ذلك الفرس ثم أن بعض الجوارى حملهاواتي بهاالخيمةوهي ميتة فلمارأ يتهامية وقعت مغشياعلي فرشوا وجهي بالماء فلماافقت بكيت عليهاوأمرت الاعواز أزيأ خذواال ختويروحوابه الى اهلهاو يعلموهم عاجري لهافر احوا الى واعلموهم بماجري فلم بغب أهلم االاقاملاحتي اتواهذا الكان فغسلوها وكفنوه وفي هذا المكان دفنوها وعماو اعزاه هاوطابواأن يأخذوني معهم الى بلادهم فقلت لا يها أريد منك أن تحفر لى حفرة بجانب قبرها واجعل تلك الحفرة قبر الى لعلى اذامت ادفن فيها بجانبها فامن الملك شهلان عونامن الاعوان بذلك ففعل لى مااردته ثهراحوامن عندى وخاوتى هنا انوح وابكي عليها وهذه قصتي وسبب قعودى بيزهذين القبرين ثم انشد هذين البيتين ماالدار مذ غبتم ياسادتي دار كلا ولا ذلك الجار الرضي جار ولا الانيس الذي قد كنت اعهده فيها انيس ولا الانوار انوار فالاسمع بلوقيا هذال كلاممن جانشاه تعجب وادرك شهرز ادااصباح فسكتتعن الكلام المباح (وفي ليلة ١٩ ٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن بلوقيالما سمع هذا الكلام من جانشاه تعجب وقالوالله انى كنت أظن اننى سحت ودرت طائفا في الارض والله أي نسيت الذي رأيته بما سمعتهمن قصتي ثم انه قال لجانشاه أريده ن فضلك واحسانك ياأخي انك تداني على طريق السلامة غدله على الطريق ثم ودعه وسار وكل هذااله كلام تحكيه ملكة الحيات لحاسب كريم الدين فقال لما حاسب ياملكة الحيات أخبريني بماجرى لباوقيا حيزعاد الى مصرفة التله أعلم ياحاسب أن باوقيا كما خارق جانشاه سارليالي وأياماحتى وصل الى بحرعظيم ثم انهدهن قدميه من الماء الذي معه ومشي على

الماك كفيدوعسا كردوسار وايقتاونهم وصارالواحديأ خلفتمرة أوعمانية وهم علىظهر الفيلة ويطير بهم الى الجو ثم يلقيهم فيتمز قوزفي الهواء وكان بعض الاعوان يضرب العساكر بالعمد الحديدثم أزالعون الذي اسمه قراطش ذهبمن وقته الىخيمة الماك كفيد فهجم عليه وهو اجالس فوق السرير وأخذه وطاربه الى الجوفز عقمن هيبةذاك العون ولم يزل طائرا به حتى وضعه على التختقدام جانشاه فامرالاعوان الاربعة أن يقتلموا التختو بنصبوه فى الهواء فلم ينتبه الملك كفيد الاوقدرأى نفسهما بين السماء والارض فصار يلطم وجهه ويتعجب من ذلك هدفا ماكان من أمر الماك كفيد (وأما)ما كان من أمر الملك طيغموس فانه الرأي ابنه كاديموت من شدة الفرح وصاح صيحة عظيمة ورقع مغمى عليه فرشوا على وجههماء الورد فاباأ وق تعانق هو وابنه وبكيا بكاءشديدا ولم يعلم الملك طيغموس بان الاعوان في قتال الملك كفيد وبعد ذلك قامت السيدة شمسه وتمشت حتى وصات الى الملك طيغموس أبي جانشا دوقبات يديه وقالت له ياسيدي اصعدالي أعلا القصر وتفرج على قتال أعوان أبي فصعدالملك الى أعلا القصر وجلس هو والسيده شمسة يتنرجان على حرب الاعوان وذلك أنهم صار وايضر بون في العساكر طولا وعرضا وكان منهم من ياخذاله مود الحديدو يضرب به الفيل فينهرس الفيل والذي على ظهره حتي صارت الفيلة لا تتميزمن الادميين ومنهم من يجبي جماعة وهم هاربون فيصيح في وجوههم فيسقطون ميتين ومنهم من يقبض على نحو العشرين فارسا ويقلع إبهمالي الجو ويلقيهماني الارض فيتقطعون قطعاه ذا وجانشاه ووالده والسيدة شممة ينظرون اليهم ويتفرجون على القنال وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٧ ١ ٥) قالت بلغني أيم الملك السعيد أن طيغموس هو وابنه جانشاه وزوجته السيدة شمسة ارتقوا الى أعلا القصر وصاروا يتفرجون على قتال الاعوان مع عسكر الملك كفيد وصار الملك كفيد ينظر اليهم وهو فوقالتختو يبكيومازالالقتل فيعسكره مدة يومين حتى قطعوا

عن آخرهم ثم أن جانشاه أمر الاعوان أن ياتوا بالتخت و ينزلوا به الى الارض في وسط قلعة الملك طيغموس فاتوا به و فعلوا ماأمرهم به سيدهم الملك جانشاه ثم إن الملك طيغموس أورعونا ون الاعوان قال له شموال أن ياخذ الماك كفيدو يجعله في السلاسل والاغلال ويسجنه في البرج الاسو دففعل شموال ماأمره به ثم بعدذلك بايام توجهت السيدة شمسه الى الماك طيغموس وتشفعت عنده في الملك كفيدوقالت له أطاقه ليرجمه إلى بلاده وان حصل منه شر أمرت أحمد الاعوان أن يخطفه ويأتيك بهفقال لهاسمعا وطاعة ثم أرسل إلى شمو ال أن يحضر اليه بالملك كفيدفاتي به في السلاسل والاغلال فله اقدم عليه قبل الارض بين يديه فامر الماك أن يحلودمن تلك الاغلال فحلوه منها ثم أركبه على فرس عرجاء وقالله ان الملكة شمسة قد تشفعت فيك فاذهبإلي بلادك وان عدت لماكنت عليه فانها نرسل اليك عونامن الاعوان فيأتي إبك فسار الملك كفيدال ولادوه هو في أس أمال وأدك شرزاد الصماح فسكتت، الكلام المماح

للوقياتارة يبكي وتارة يضحك واتاهأهله وجماعته وجميع أصحابه وصار وايهنو نهبالسلامة وشاءت الاخبار فىالبلادوجاءته الهدايامن جميع الاقطار ودقت الطبول وزمرت الزمو روفرحوا فرحا شديدائم بعدذاك حكى لهم بلوقياحكايته واخبرهم بجميع ماجري لهوكيف اتى به الخضر وأوصله الى باب منزله فتعجبوامن ذلك و بكواحتي ملوامن البكاء وكل هذا تحكيه ملكة الحيات لحاسب كريم الدين فتعجب حاسب كريم الدين من ذلك و بكى بكاء شديدا ثم قال لملكة الحيات أنى اريد الذهابالى بلادى فقالت ملكة الحيات اني أخاف ياحاسب اذاوصات الى بلادك ان تنقض العهد وتحنث في اليمين الذي حلفته وتدخل الحمام خلف ايمانا آخر وثيقة انه لن يدخل الحمام طول عمره فامرت حية وقالت لهااخرجي حاسباكريم الدين الى وجه الارض فاخذته الحية وسارت بهمن مكان الىمكان حتى اخرجته على وجه الارض من سطح جبم جو رتم مشي حتى وصل الى المدينه وتوجه اليمنزله وكان ذلك آخرالنهار وقت اصفرارالشمس تمطرق الباب فحرجت امه وفتحت الباب فرأت ابنهاواقفافهمارأ تعصاحت منشدة فرحتهاوالقت نفسهاعليه وبكت فلما سمعت زوجته بكاها خرجت اليهافرأت زوجهافسامت عليه وقبلت ديهوفرح بعضهم ببعض فرحاعظيماو دخل البيت فايااستقربهم الجلوس وقعدبين اهله سألء والحطابين الذين كانوا يحتطبون معهو راحوا وخلوه في الجب فقالت له امه انهم اتونى وقالو الى ان ابنك اكله الذئب في الوادى وقد صار و اتجارا وأصحاب الملاك ودكاكين واتسعت عليهم الدنياوهم في كل يوم يجيؤ وننابالا كل والشرب وهذا دأبهم الى الانفقال لامه في غدر وحي اليهم وقولي لهم قدجاء حاسب كريم الدين من سفره فتعالوا وقابلوه وسلمو اعليه فلماأصبح الصباح داحت أمهالي بيوت الحطابين وقالت لهمما وصاها بها بنها فلماسمع الحطابين ذلك الكلام تغيرت ألوانهم وفالواسمعاوطاعة وقدأعطاهاكل واحدمنهم بدلةمن الحرير مطرز بالذهب وقالو الهااعطي ولدكهذه ليلبسهاو قولي لهانهم فى غدياً تون عندك فقالت لهم سمعاوطاعة ثمر رجعت من عندهم الى ابنها وأعلمته بذلك وبما اعطوها اياه مذاما كان من أمر حاسب كريم الدين وأمه (وأما)ما كان من امرالحطابين فانهم جمعوا جماعة من التجار واعلموهم بماحصل منهم في حق حاسبكريم الدين وقالو الهمكيف نصنع معه الآن فقال لهم التجارينبغي لنكل منهم ان يعطيه نصف ماله ومهاليكه فاتفق الجميع على هذاالرأي وكل واحداخذ نصف مالهمعه وذهبو اليهجميعا وسلموا عليه وقبلوا يديه واعطوه ذلك وقالو الههذامن بعض احسانك وقدصرنا بين يديك فقبله منهم وقال لهم قد راح الذي راح وهذا مقدرمن الله تمالي والمقدور يغلب المحذور فقالواله قم بنا نتفرج فى المدينة وندخل الحام فقال لهم اناقد صدرمني يمين انني لا ادخل الحام طول عمرى فقالوا قم بنا لبيوتناحتى نضيفك فقال لهم سمعاوطاعة ثمقام وراحمعهم الى بيوتهم وصاركل واحدمنهم يضيفه ليلة ولم يزالواعلى هذء الحالة مدة سبع ليال وقد صارصاحب أموال واملاك ودكا كين واجتمعت به تجار المدينة فاخبرهم بجميع ماجرى لهومارآه وصارمن أعيان التجار ومكث على هذاالحال مدةمن ولزمان فاتفق انهخر جبومامن الايام يتمشى في المدينة فرآه صاحب حمام وهوجاً نزعلي باب الحمام

وجه الماء حتى وصل الى جزيرة ذات أشجار وأنهار كانها الجنة و دار فى تلك الجزيرة فرأي شجرة عظيمة و رقهامثل قلوع المراكب فقرب من الك الشجرة فرأى تحتها سماطا ممدودا وفيه جميع الالوان الفاخرة من الطعام و رأى على تلك الشجرة طيرا عظيما من الله و والزمر دالاخضر و رجلاه من الفضة ومنقاره من الياقوت الاحمر و ريشه من نفيس المعادن وهو يسبح الله تعالى و يصلى على على على الميالية وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٠٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن باوقيا لما طلع الجزيرة و وجدها كالجنة تمشى فى جوانبهاو رأى فيهامن العجائب ومن جملتها الطير لذى هومن اللؤلؤ والزمر د الاخضر وريشهمن نفيس المعادن على تلك الحالة وهو يسمح الله تعالى و يصلى على عد مالله في فامارأي بلوقيا ذلك الطِّائر العظيم قل لهمن أنت وماشأنك فقال له أنامن طيو رالجنة واعلم يأاخي ان الله تمالى اخرج ادممن الجنةواخرجمعه أربع ورقات استتربها فسقطن في الارض فواحدة منهن اكلها الدودفصارمنهاالحرير والثانيةا كلها الغزلان فصارمنها المسك والثالثةا كامها النحل فصارمنها العسل والرابعة وقعت في الهند فصارمنها البهار واما أنافاني سحت في جميع الارض الى أن من الله على بهذاالمُـكان فحكثت فيه وانه في كل جمعة ويو. هاتأتي الاولياء والاقطاب الذين في الدنيا هــذا المكانويز ورونهويا كلونمن هذاالطعام وهوضيافة الله تعالى لهم يضيفهم به في كل ليلة جمعة ويومهاو بعدذلك يرتفع السماظ الى الجنة ولاينقص ابداولا يتغيرفاكل بلوقيا ولمافر غمن الاكل حمدالله تعالى فاذا الخضرعليه السلام قدأقبل فقام بلوقيااليه وسلم عايه وأرادأن يذهب فقال له الطير اجلس يا باوقيافي حضرة الخضرعليه السلام فجاس بلوقيافقال له الخضر اخبرني بشأنك واحكلي حكايتك فاخبره بلوقيا بجميع ماجري لهمن الاول الى الأخرالي أن اتاه ووصل الى المكان الذي هو جالس فيه بين يدى الخضرتم قال له ياسيدى مامقدار الطريق من هنا الى مصر فقال له مسيرة خمسة وتسعين عامافاماسمع بلوقياهذاالكلام بكي تموقع على يدالخضر وقباهاوة للهانقذني من هذه الغربة وأجرك على الله لا في قد اشرفت على الهلاك وما بقيت لي حيلة فقال له الخضرادع الله تعالى أن ياذن لى أن أوصلك الى مصر قبل أن تهلك فبكي بلرقيا و تضرع الى الله تعالى فتقبل الله دعاءه والهم الخضرعليه السلام أن يوصله الى أهله فقال الخضرعليه السلام لبلوقيا ارفع رأسك فقد تبقل الله دعاءك والهمني أن أوصلك الى مصرفتعلق بى واقبض على بيديك وأغمض عينيك فتعلق بلوقيا بالخضر عليه السلام وقبض عليه بيديه وأغمض عينيه وخطى الخضرعايه السلام خطوة ثم قال لبلوقيا افتح عينيك ففتح عينيه فرأى نفسه واقفاعلي باب منزله ثم انه التفت ليودع الخضرعليه السلام فلم يجدلهاثرا وادركشهرزاد الصباح فسكتتعن الكلام

(وفى ليلة ( ٥٢ ) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن بلوقيا لما أوصله الخضر عليه السلام الى باب منزله فتح عينيه ليودعه فلم يجده فدخل بيته فاما رأته امه صاحت صيحة عظيمة و وقعت مغشيا عليها من شدة الفرح فرشو على وجهها الماءحتى أفاقت فلما افاقت عانقته و بئت بكاء شديدا وصار

وكنت أودلوعرفت شيئامن العلم واداوى هذا الملك فقال الوزير لاتطل علينا المكلام فلوجمهنا حكاء المشرق والمغرب مايداوي الملك الاانت فقال له حاسب كيف اداويه وانا مااعرف داؤه ولا دواؤه فقال له الوزيران دواء الملك عندكة لله حاسب لوك تاعرف دواء دلداويته فقال له الوزير انت تهرف دواء دمعرفة جيدة فان داوء دملكه الحيات وانت تعرف مكانها ورايتها وكنت عندها فلماسم حاسب هذاالكلام عرف أنسبب ذلك دخول الحمام وصاريتندم حيث لاينفعه الندم وقالهم كيف يكوز دواؤه ملكة الحيات وأنالااعر فهاولا سمعت طول عمرى بهذا الاسم فقال الوزير لاتنكرمعرفتها فانعندي دليلا على انك تعرفها واثمت عندها سنتين فقال حاسب انا لااعرفهاولارأيتهاولاسمعت بهذاالخبر الاق هذاالوقت منكم فأحضر الوزيركتابا وفتحه وصار يحسب ثم قال انملكة الحيات تجتمع برجل ويمكث عندهاسنتين ويرجع من عندها ويطلع على وجه الارض فاذا دخل الحمام تسو دبطنه ثم قال لحاسب انظر الى بطنك فنظر اليهافر آها سوداه فقال لهم حاسب ال بطني سوداءمن يوم ولدتني امي فقال له انا كنت وكات على كل حمام ثلاثة عماليك لاجل ان يتعهد واكل من يدخل الحام و ينظر واالى بطنه و يعلموني به فلما دخلت انت الحام نظرواالى بطنك فوجدوهاسوداء فأرسلواالي خبرا بذلك وماصد قنااننا بجمتم بك في هذا اليوم ومالنا عندك حاجة الاأذتر بناالموضع الذي طاعت منه وتروح اليحال سبيلك ونحن نقدر على امساكملكة الحيات وعندنامن يأتينابها فالماسمع حاسب هذاال كلام ندم على دخول الحام ندما عظيهاحيث لاينفعه الندم وصار الامراء والوزراء يتداخلون على حاسب في أن يخبرهم بملكة الحيات حتى غجز واوهو يقول لارأيت هذاالامر ولاسمعت به فعند ذلك طلب الوزير الجلاد فأتوه به فأمره أن ينزع ثياب حاسب عنه ويضر به ضر باشد يداففعل ذلك حتى ماين الموت من شدة الضربو بعدذلكة لالوزيران عندنادليلاعلى انك تعرف مكان ماكة الحيات فلاى شيء انت تنكره ارنا الموضع الذي خرجت منه وابعد عناوع: د ناالذي يمسكها ولاضر رعليك ثم لاطفه واقامه وأمرله بخلمة مزركشة بالذهب والمعادن فامتثل حاسب أمرائو زير وقال له اناأريكم الموضع الذي خرجت منه فاماسمع الوزير كلامه فرح فرحاشد يداوركب هووالاس اءجميعاورك حاسب وسار قدام العساكرومازالواسائرين حتى وصلواالى الجبل ثما نهدخل مهم الى المفارة وبكى وتحسرونزلت الامراءوالو زراء وتمشو أوراء حاسب حتى وصلواالي البئر الذي طلع منه ثم نقدم الوزير وجلس واطلق البخو روأقسم وتلاالعزائم ونفث وهمهم لانهكان ساحراما كرا كاهنا يعرف علم الروحاني وغيره ولمافر غمن عزيمته الاولى قرأعزيمة ثانيه وعزيمة ثالثة وكلمافر غالبخو روضع غيره على النار ثم قال اخرجي ياملكة الحيات فاذاالبئرقد غاص ماؤهاوا زفتح فيهاباب عظيم وخرج منها صراخ عظيم مثل الرعد حتى ظنو اأن تلك البئر قدانهدمت ووقع جميع الحاضرين في الارض مغشيا عليهم ومات بعضهم وخرجمن تلك البئرحية عظيمة مثل الفيل يطيرمن عينيها ومن فيها الشرر مثل الجروعلى ظهرهاطبق من اندهب الاحمرمرصع بالدروالجوهر وفي وسطذلك الطبق حية تضيء

ووقعت العين على العين فسلم عليه وعانقه وقال له تفضل على بدخول الحمام وتكيس حتى اعمل لك ضافة فقال له صدرمني عين انني لاادخل الحمام مدة عمري فحلف الحامي وقال له نسأى الثلاث ظالقات ثلاثاان لم تدخل معي الحمام وتغتسل فيه فتحير حاسب كريم الدين في نفسه وقال اتريد يااخى انك تيتم أولادى وتخرب بيتى وتجعل الخطيئة في رقبتي فارتمى الحمامي على رجل حاسب كريم الدين وقبلها وقالله انافى جيرتك ان تدخل معي الحمام وتكون الخطيئة في رقبتي اناواجتمع عملة الحمام وكل من فيه على حاسب كريم الدين وتداخلوا عليه ونزعوا عنه ثيابه وادخلوه الحمام فبمجرد مادخل الحام وقعد بجانب الحائط وسكب على رأسه من الماءأقبل عليه عشرون رجلاوقالو الهقم ياايها الرجل من عند ذافانك غريم السلطان واسلوا واحدامنهم الى وزير السلطان فراح الرجل واعلم الوزير فركب الوزير وركب معه ستون مملوكاوسار واحتى اتواالي الحمام واجتمعوا بحاسب كريم الدين وسلم عليه الوزيو ورحببه وأعطى الحمامي مائة دينار وأمران يقدمو الحاسب حصانا ايركبه ثمركب الوزير وحاسب وكذلك جماعة الوزير واخذوه معهم وسار وابه حتى وصلو الى قصر السلطان فنزل الوزير ومن معهوز لحاسب وجلسوافى القصر واتوابالسماط فاكاوا وشربواثم غساوا ايديهم وخاع عليه الوزيرخلعتينكل واحدة تساوى خمسة آلاف دينار وقال لهاعلم ان الله قد من علينا بك و رحمنا بمجيئك فانالسلطان كانا شرف على الموت من الجذام الذي به وقد دلت عندنا الكتب على ان حياته على يديك فتعجب حاسب من أمرهم ثم تمشى الو زير وحاسب وخواص الدولة من أبواب القصر السبعة الى ان دخلوا على الملك وكان يقال له الملك كرزدان ملك العجم وقد ملك الاقاليم السبعة وكان في خدمته مائة سلطان يجلسون على كراسي من الذهب الاحمر وعشرة الاف بهلوان كل بهلوان يحت يده مائة نائب ومائة جلادو بأيديهم السيوف والاطبار فوجدوا ذلك الملك نائما ووجهه ملفوف في منديل وهو يئن من شدة الامراض فلمارأى حاسب هذاالترتيب دهش عقله من هيبة الملك كرزدان وقبل الارض بين يديه ودعاله ثم أفبل عليه وزيره الاعظم وكان يقال له الوزير شمهورورحب به واجلسه على كرسي عظيم عن يمين الملك كرزدان. وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفى ليلة ٢٧٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الو زير شمهو رأ قبل على حاسب وأجلسه على كرسى عن يمين الملك كر زدان وأحضر واالسماط فأكلوا وشر بواو غسلوا ايديهم ثم بعد ذلك قام الوزير شمهو روقام لاجله كل من فى المجلس هيبة له وتمشى الى نحو حاسب كريم الدبن وقال له نحن فى خدمتك وكل ماطلبت نعطيك ولوطلبت نصف الملك اعطيناك اياه لان شفاء الملك على يديك شم اخذ دمن يده وذهب به الى الملك فكشف حاسب عن وجه الملك ونظر اليه فرآه فى غاية المرض فتعجب من ذلك شمان الوزير نزل على يدحاسب وقبلها وقال له نريدمنك أن تداوى هدا الملك والذي تطلبه نعطيك اياه وهذه حاجتناعندك فقال حاسب نعم انى ابن دانيال تبى الله لكننى ما عرف شيئا من الله الصنعة الطب ثلاثين يوما فلم اتعلم شيئا من تلك الصنعة

منهم الى حال سبيله وضع حاسب الصينية التي فيها ملكة الحيات من فوق رأسه ثم قل له الوزير اذبح ملكة الحيات فقال له حاسب انالااعرف الذبح وعمري ماذبحت شيأ فانكاذاك غرض في ذبحها فاذبحهاانت بيدك فقام الوزير شمهور وأخذما كمااحيات من الصبنية التي هي فيهاوذ بحها فلما رأى حاسب دلك بكى بكاءشديدا فضحك شم ورمنه وقال له ياذاهل المقل كيف تبكي من أجل ذبجحية وبعداز ذبحها ألوزير قطعها ثلاث قطع ووضعها في قدرمن النحاس ووضع القدرعلي النار وجلس ينتظر نضج لحمها فبينهاه وجالس واذابمملوك أقبل عليهمن عند الملك وقال لهاز الملك يطلبك في هذه الساعة فقال له الوزير سمه اوطاعة ثم قام و احضر قنانيتين لحاسب وقال له اوقد النارعلي هذاالقدرحتي تخرج رغوة اللحم الاولي فاذاخرجت فاكشفهامن فوق اللحم وحطها فى احدى ها تين القنانة بن واصبر عليها حتى تبرد واشر بهاأنت فاذاشر بتهامع جسمك ولايبق فيجسدك وجع ولامرض واذاطلعت ازغوة الثانية فضعهافي القنانية الأخرى واحفظها عندك حتى ارجع من عندالملك وأشر بهالاز في صلبي وجعاعساه يبر أا ذاشر بتهائم توجه الى الملك بعد ان أكدعى حاسب في تلك الوصية فصارحاسب يوقد الناريحت القدر حتى طلعت الرغوة الاولى فكشطها وحطهافي قنانيةمن الاثنين ووضعها عنده ولميزل يوقد النار تحت القدرحتي طلعت الرغو هالثانية فسكشطها في القنانية الأخرى وحفظها عنده ولمااستوي اللحم أنزل القدرمن فوق النار وقعدينتظرالوز يرفلهاأقبل الوزيرمن عندالملك قال لحاسب أيشيء فعلت فقال له حاسب قدانقضي الشغل فقال له الوزير مافعات في القنانية الاولى قال له شربت مافيها في هذا الوقت فقالله الوزير أرى جسدك لم يتغير منهشى ءفقال له حاسب أن جسدى من فوقى الى قدمى أحس منه إنه يشتعل مثل النارف كتم الماكر الوزير شمهور الامرعن حاسب خداعاثم انه قال اله هات القنانية النانية لاشرب مافيها لعلى أشغى وابرأ من هذا المرض الذى في صابى ثم انه شرب مافى القنانية الاولى وهو يظن انهاالثانية فلم يتمشر بهاحتى سقطب من يده وتورم من ساعته وصح فيه قول صاحب المثل من حفر بئرالاً خيه وقع فيه فلمارأى حاسب ذلك الأص تعجب منه وصار خائفامن شرب القنانية الثانبة ثم تفكر وصية الحية وقال في نفسه لوكاذ مافي القنانية الثانية مفرا ما كان الوزير اختارها لنفسه نم انه قال توكات على الله تعالى وشرب ما فيها ولما شربه فجرالله في قلبه ينابيع الحكمة وفتح له عين العلم وحصل له الفرح والسر وروأخذ اللحم الذي كان في القدر ووضعه في صينية من تحاس و خرج به من بيت الوزير و رفع رأسه الى السماء فرأى السموات السبع ومافيهن إلى سدرة المنتهى ورأى كيفية دوران الفلك وكشف الله له عن جميع ذلك ورأي النجوم السيارة والثوابت وعلم كيفية سير الكواكب وشاهد هيئة البر والبحر واستيقظ من ذلك وعلم التنجيم وعلم الهيئة وعلم الفلك وعلم الحساب وما يتعلق بذلك كله وعرف ما يترتب على الكسوف والخسوف وغير ذلك ثم نظرالي الارض فعرف مافيها من المعادن والنبات والاشجار وعلم جميع مالهامن الخواص والمنافع واستنبطمن ذلك علم الطب وعلم السيمياء وعلم

المكان ووجهها كوجه انسان وتدكلم بافصح لسانوهي ملكة الحيات والتنتت يمينا وشمالا فوقع بصرهاء لي حاسب كريم الدين فقالت له اين العهد الذي عاهدتني به واليمين الذي حلفته لي من انك لاتدخل الحمام واكن لاتنفع حيلة في القدر والذي على الجبين مكتوب مامنه هروب وقد جعل الله آخر عمري على يديك وبهذا حكم الله وأراد أن أقتل أناو الملك كر زدان يشغي من مرضه ثم ان ملكة الحيات بكا مشديداو بكي حاسب لبكائه أولمارأى الوزير شمهو رالملعون ملكة الحيات مديده اليهاليسكم افقالت له امنع يدكياملعون والاز فخت عليك وصيرتك كوم اسودتم صاحت على حاسب وقالت له تعال عندي وخذني بيدك وحطني في هذه الصينية التي معكم واحملها على رأسك فانموتى على يدك مقدر من الازلولا حيلة لك في دفعه فأخذها حاسب وحطها في الصينية وحملهاعلى رأسه وعادت البئر كاكانت تمسار واوحاسب حامل الصينية التي هي على رأسه فبيناهم فى اثناء الطريق اذ قالت ملكة الحيات لحاسب كريم الدين سرايا حاسب اسمع ماأقوله لك من النصيحة وانكنت نقضت المهدوحنثت في المين وفعات هذه الافعال لآن ذلك مقدرمن الازل فقال لهاسمعاو طاعة ماالذي تأمرينني به ياما كذالحيات فقالت له اذاوصات الى بيت الوزيرفانه يقول لك اذ بحملكة الحيات وقطعها ثلاث قطع فامتنع من ذلك ولا تنعل وقل له اناما أعرف الذبح الاجل أن يذبحني هو بيده و يعمل في ماير يدفاذاذ بحنى وقطعني يأتيه رسول من عند الملك كرزدان ويطلبه الى الحضو رعنده فيضع لحمي في قدرمن النحاس ويضع القدر فوق الكانون قبل الذهاب الى الملك ويقوللك اوقدالنارعلى القدرحتي تطلع رغوة الاحم فحذها وحطها في قنانية واصبر عليها حتى تبردواشر بهاانت فاذاشر بتهالا يبقى فى بدنك وجع فاذاطلعت الرغوة النانية فحطها عندك في قنانيه تانيه حتى يجيءمن عندك الملك وأشربهامن أجل مرض في صلى ثم انه يعطيك القنانيتين وير وح الى الملك فاذاراح اليه فأوقد الدارعلى القدرحتي تطلع الرغوة الاولى عجذها وحطها فى قنانية واحفظها عندك واياك أن تشم "بهافان شربتها لم يحصل لك خيرا واذا طلحت الرغوة الثانية فحطها فيالقيانية النانية واصبرحتي تبردواحفظها عندك حتى تشربها فاذاجا ممن عندالملك وطلب منك القنانية الثانيه فاعطه الاولى وانظر مايجرى لهوادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الدلام المباح (وفي ليلة ٢٢٥) قالت بلغني أيم الملك السعيد ان ملكة الحيات اوصت حاسباكريم الدين بعدم الشرب من الرغوة الاولى والمحافظة على الرغوة النانية وقالت له اذا رحم الوزير من عند الملك وطلب منك القنانية الثانية فاعطه الاولى وانظر مايجرى لهثم بعد ذلك اشرب أنت الثانية فاذا شربتها يصيرقلبك بيت الحكمة ثم بعدذلك أطاع الاحمو حطه في صينية من النحاس واعط الملك ايادليا كله فاذاأ كاهواستقرفي بطنه فاستروجهه بمنديل واصبرعليه الى وقت الظهرحتي تبرد بطنه وبعدذلك اسقه شيئامن الشراب فانه يعود صحيحا كاكان ويبرأمن مرضه بقوة الله تعالى واسمع هذه الوصية التي اوصيك بهاوحافظ عليهاكل المحافظة وماز الواسائرين حتى أفبلواعلى بيت الوزير فقال الوزير لحاسب ادخل معي البيت فلمادخل الوزير وحاسب وتفرق العساكر وراح كل

ركب حاسب كريم الدين وركبت خلفه الوزراء والامراء وأرباب الدولة وجميم العما كروساروا الى بيته الذي أخلاه له الملك ثمرجاس على كرسي وتقدمت اليه الامراء والوزراء وقبلوا يده وهنوه بالوزارة وصاروا كلهم فىخدمته وفرحتأمه بذلك فرحاشديداوهناته بالوزارة وجاء أهله وهنوه بالسلامةوالو زارةو فرحوابه فرحا شديدا ثم بعد ذلك أقبسل عليه أصحابه الحطابون وهنوه بالوزارةو بعدذلك ركبوسارحتي وصل الى قصرالوز يرشمهور لختم على مته ووضع يده على مافيه ثم نقله الى ييته و بعد أن كان لا يعرف شيء من العلوم ولا قراءة الخط صار عالما بجميع العلوم بقدرة الله تعالى و انتشر علمه وشاعت حكمته في جميع البلاد و اشتهر بالتبحرفي علم الطب والهيئة والهندسة والتنجبم والمكيمياء والسيمياء والروحاني وغير ذلك من العلوم ثمانه قال لامه يومامن الايام ياو ألدتي ان أبي دانيال كان عالما و فلافا خبريني بما خافه من الكتب وغيرها فلماسمعت أمه كلامه أتته بالصندوق الذي كان أبود قد وضع فيه الورة ت الخس الباقية من الكتب التي غرقت في البحروقالت لهما خلف أبوك شيءمن المكتب الاالورقات الخس التي في هذاالصندوق فنتح الصندوق وأخذمنه الورقات الخسروقرأها وقال لهاياأمي انهذه الاوراق من جملة كمتاب وأين بقيته فقالت له ان أباك كان قدسافر بجميع كتبه في البحرفان كسرت به المركب وغرقت كتبه ونجاه اللهمن الفرق ولم يبقمن كتبه الآهذه الورقات الخمس ولماجاء أبوك من السفركنت حاملا بك فقال لى رعاتلدين ذكرا فحذي هذه الأوراق واحفظيها عندك فاذاكبر الغلام وسألءن تركتي فاعطيمه إياها وقولي له اذأباك لم بخلف غيرها وهذه هي ثم ان حاسبا كريم الدين تعلم جميم العاوم ثم مدذلك قعدفي أكر وشرب وأطيب معيشة وأرغدعيش الى أن أتادها: مالالذات ومفرق الجماعات وهذا آخر ماانتهى الينامن حديث حاسب بن دانيال رحمه الله تعالى والله أعلى

## حرية السد باد الله

قالت بلغني أنه كاذ في زمن الخليفة أميرا لمؤه نين هرون الرشيد عدينة بفداد رجل يقال له السندبان الحال وكان رجلافقيرالحال يحمل تاجرته على رأسه فاتفق له أنه حمل في يوم من الايام حملة ثقيلة وكان ذلك اليوم شديد الحرفتعب من تلك الحلة وعرق واشتدعليه الحرفر على باب رجل تاجر قدامه كنس ورشوهناك هواءمعتدل وكان بجانب الباب مصطبة عريضة فحط الحال حلته على تلك المصطبة ليستر مح ويشم الهواء وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن

(وف ليلة ٢٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الحال لماحط حماته على تلك المصطبة ليستريح ويشم الهواءخر جعليهمن ذلك الباب نسيم رائق ورأيحة ذكية فاستلذ الحمال لذلك وجاس على جانب المصطبة فسمع في ذلك المكان نغم أو تار وعود وأصوات مطربة والواع انشاد معربة وسمع أيضاأصوات طيور تناغى وتسبح الله تمالى باختلاف الاصوات وسائر اللغات مر

م \_ 7 الف المه المجلد الثالث

الكيميا وعرف صنعة الذهب والفضة ولميزل سائرا بذلك اللحم حتى وصل إلى قصر الملك كرزدان ودخل عليه وقبل الارض بين يديه وقال له تعيش رأسك في وزيرك شمهو رفاغتاظ الملك غيظ اشديدا بسبب موت وزيره و بكي بكاء شديد او بكت عليه الوزراء والامراء واكابر الدرلة ثم معد ذلك قال الملك كرزدان ان الوزيرشمهو ركان عندى في هذا الوقت وهو في غاية الصحة ثم ذهب ليأتيني باللحم إنكان طبخه فماسبب موته في هذه الساعة وأي شيء عرض له من العوارض فحكي حاسب للملك جميع ماجرى لوزيره ثم انه شرب القنانية وتو رموا نتفح بطنه ومات فحزن عليه الملك حزنا شديدا ثمقال لحاسب كيف حالى بعد شمهو رفقال حاسب لاتحمل هاياملك الزمان فانااداويك في ثلاثة أيام ولا اترك في جسمك شيءمن الامراض فانشر حصدرالملك كرزدان وقال لحاسب انامرادي أن أعافى من هذاالبلاء ولو بعد مدةمن السنين فقام حاسب وأتي بالقدر وحطه قدام الملك وأخذ قطعة من لحما كما لحيات واطعمها الملك كرزدان وغطاه ونشرعلي وجهمند يلاوقعد عنده وامره بالنوم فناممن وقت الظهرالي وقت المغرب حتى دارت قطعة اللحم في طنه ثم بعد ذلك ايقظه وسقاه شيء من الشراب وأمره النوم فنام الليل الى وقت الصبيح وكما طلع النهار فعل معه مثل مافعل بالامس حتى اطعمه القطع النلاث على ثلاثة أيام فقب جلد الملك وانقشر جميعه فعند ذلك عرق لملك حتى جرى العرق إمن رأسه الى قدمه وتعافى وما بقي في جسده شيءمن الامراض و بعد ذلك قالله حاسب لا بدمن دخول الحمام تم أدخله الحمام وغسل جسده وأخرجه فصارجسمه مثل قضيب الفضة وعادلما كان عليهمن الصحةور تلهالعافية أحسن ماكانت أولائم أنه لبس أحسن ملبوسه وجلس على التخت وأذن لحاسب كريم الدين في أن يجلس معه فجاس بجانبه ثم أمر الملك عدالساط فدوا كلا وغسلا ايديهماو بعدذلك أمرأن يأتوا بالمشروب فأتوابما طلب فشرباتم بعد ذلك أتى جميع الام اءوالو زراء والعسكر وأكابر الدولة وعظهاء رعيته وهنوه بالعافية والسلامة ودقوا ودقوا الطبولوزينواالمدينةمن أجل سلامة الملك ولمااجتمعواعند دلاته يتنة قال لهم الملك يامعشر الوزراء والامراءوأرباب الدولة هذا حاسب كريم الدين داواني من مرضى اعلموا أنني قد جعلته وزيرا أعظم من مكاذالوزيرشمهو روادركشهر زاد الصباح فسكتت عن الحكلام المباح

(وفى ليلة ٢٥) قالت بلغني إيها الملك السعيد أن الملك قال لو زرائه و أكابر دولته ان الذي داواني من مرضى وهو حاسب كريم الدين وقد جعلته وزيرا أعظم من مكان الوزير شمهور فن أحبه فقد أحبني ومن أكره فقد أكره ني ومن أطاعه فقد أطاعنى فقالواله الجيم سمعا وطاعة ثم قاموا كلهم و قبلوا يد حاسب كريم الدين و سلموا عليه و هنوه بالوزارة ثم بعد ذلك خلع عليه الملك خلعة سنية منسوجة بالذهب الاحمر مرصعة بالدرو الجوهر أقل جوهرة فيها تساوى خمسة آلاف دينار وأعطاه ثاثمائة مماوك و ثاثمائة سرية تفى عمن الاقمار و ثاثمائة جارية من الحبيس وخمسائة بغلة محملة من المالو أعطاه من المواشى والغنم والجاموس والبقر ما يكل عنه الوصف او بعدهذا كابامر و زراءه و أمر اه و أرباب دولته وأكابر مملكته و عموم رعيته أن يهاوده ثم

وفي ليلة ٢٦٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن السندباد الحالما قبل الارض بين أيديهم وقف منكس الرأس متخشع فاذن له صاحب المكان بالجلوس فبلس وقدقر به اليه وصاريؤ السه بالكلام ويرحب به ثم انه قدم له شيئامن أنواع الطعام المفتخر الطيب النفيس فتقدم السندباد الحال وسمى وأكل حتى اكتفى وشبع وقال الحديث على كل حال ثم انه غسل يديه وشكرهم على ذلك فقال صاحب المكان مرحبا بك ونهارك مبارك فما يكون اسمك وما تعنى من الصنائع فقال له وقال له اعلم المنائل المنطب المكان وقال له اعلم المنائل المنائل المنائل المند المائن السمى فانا السندباد البحرى ولكن يا حمال قصدى أن تسمعنى وقال له اعلم ياحال أن اسمك مثل اسمى فانا السندباد البحرى ولكن ياحمال قصدى أن تسمعنى الابيات التي كنت تنشدها وأنت على الباب فاستحى الحال وقال له بالله على المنائل المنائل

مر الحكاية الاولى من حكايات السندباد البحرى وهي أول السفرات كا

اعلموا ياسادة يا كرام انه كان لى آب تاجر وكان من أكابر الناس والتجار وكان عنده مال كثير ونوال جزيل وقدمات وانا ولدصغير وخلف لى مالا وعقارا وضياعا فلم كبرت وضعت يدى على الجيع وقد د أكات اكلا مليحاوشر بتشر بامايحا وعاشرت الشباب وتجمات بابس الثياب ومشيت مع الخلان والاصحاب واعتقدت ان ذلك يدوم لى وينفعنى ولم ازل على هذه الحالة مدة من الزمان ثم الى رجعت الى عقلى وافقت من غفاتى فوجدت مالى قد مالو وحالى قد حال وقد ذهب جيع ما كان معى ولم استفق لنفسى الاوانامر عوب مدهوش وقد تف كرت حكاية كنت اسمعها سابقاوهى حكاية سيدنا سليمان بن داود عليهم االسلام فى قوله ثلاثة خيره بن ثلاثة يوم المات خير من يوم الولادة وكلب حى خير من سبغ ميت والقبر خير من القصر ثم انبي قت وجمعت ما كان عندى من اثاث و ملبوس و بعته ثم بعت عقارى وجميع ما تملك يدى فجمعت ثلاثة آلاف درهم و قد خطر بيالى السفر الى بلاد الناس و تذكرت كلام بعض الشعر احديث قال

بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي يغوص البحر من طلب اللالى، ويحظى بالسيادة والنوال ومن طلب العلا من غيركد اضاع العمر في طاب المحال فعند ذلك هممت فقمت واشتريت لي بضاعة ومتاعا واسباباوشيئامن اغراض السفر وقد

قماري وهزاروشحارير وبابلو فاختوكر وانفعندذلك تعجب فينفسه وطربطر باشديدا فتقدم الىذلك فوجد داخل البيت بستانا عظيما ونظر فيهغامانا وعبيدا وخدماوحشما وشيئا لايوجد الاعند الملوك والسلاطين وبعدذلك هبطت عليه رائحة أطعمة طيبة ذكية من جميع الالوان الختلفة والشراب الطيب فرفع طرفه الى السماء وقال سبحانك يارب ياخالق يارازق ترزق من تشاء بغير حساب اللهم انى أستغفرك من جميع الذنوب وأتوب اليك من العيوب يارب لاأعترض عليك فيحكمك وقدرتك فالكلاتسأل عماتفعل وأنتعلى كلشيء قدير سبحانك تغنى من تشاءو تفقر من تشاءو تعز من تشاء و تذل من تشاء لااله الاأنت ماأعظم شانك وما أقوى سلطانك وماأحسن تدبيرك قدأ نعمت على من تشاء من عبادك فهذاالم كن صاحبه في غاية النعمة وهومتلذذبال وائح اللطيفة والمآكل اللذيذة والمشارب الفاخرة في سائر الصفات وقل حكمت في خاقك يماتر يدوماقدرته عليهم فنهم تعبان ومنهم مستريح ومنهم سعيدومنهم من هو مثلى فى غاية التعبو لذل وانشد يقول

> ينعم فى خير فىء وظل وأمرى عجيب وقد زادحملي وماحمل الدهر يوما كحملي ببسط وعز وشرب وأكل أنا مثل هذا وهذا كمثلي ولكن شتان ما بيننا وشتان بين خمر وخل

فهمن شتى بلا راحة وأصبحت في تعب زائد وغيرى سعمد بلا شقوة ينعم في عيشة دأما وكـل الخلائق من نطفة ولست أقول عليك افتراء فانت حكيم حكمت بعدل

فلمافر غالسندبادالحال من شعره ونظمه أرادأن يحمل حملته ويسيرا ذقد طلع عليه من ذلك الباب غلام صغير السن حسن الوجه مايح القدفاخر الملابس فقبض على يدالحمال وقال له ادخل كلمسيدى فانه يدعوك فاراد الحمال الامتناع من الدخول معالفلام فلي يقدر على ذلك فحط حملته عند ألباب في دهليز المكان ودخل مع الغلام داخل الدار فوج ـ ددارامليحة وعايها أنس ووقار ونظر الى مجلس عظيم فنظرفيه من الساداث الكرام والموالي العظام وفيه من جميع اصناف الزهر وجميع اصناف المشموم ومن انواع النقل والفواكه وشيء كثيرمن أصناف الاطعمة النفيسة وفيه مشروب من خواص دوالي الكرام وفيه آلات السماع والطرب من اصناف الجواري الحسان كلمنهم في مقامه على حسب الترتيب وفي صدر ذلك المجلس رجل عظيم محترم قد لكزه الشيب في عوارضه وهومايح الصورة حسن المنظر وعليه هيبة ووقار وعز وافتخار فعندذلك بهت السندبادالحمال وقال في نفسه والله ان هذا المكان من بقع الجنان او انه يكون قصر ملك اوسلطان ثم تادبوسلم عليهم ودعالهم وقبل الارض أبين يديهم ووقف وهو منكس راسه وادرك شهر زاد العباح فسكتت عن الكلام المباح

وةويت حركتي وصرت أتفكر وأمشى في جانب الجزيرة وأتفرج بين الأشجار مماخلق الله تعالى وقدعمات لى عكاز امن تلك الاشحارا توكأ عليه ولم أزل على هذه الحالة الى أن تمشيت يومامن الايام فى جانب الجزيرة فلاح لى شبح من بعيد فظننت أمه وحش أو انه دابة من دواب البحر فتمشيت الى نحوه ولمأزل أتفر جعليه واذاهو فرس عظيم المنظر مر بوط في جانب الجزيرة على شاطيء البحر فدنوت منه فصرخ على صرحة عظيمة فارتعبت منها وأردت أن أرجم واذ برجل خرجمن تحت الارض وصاح على واتبعني وقال ليمن أنت ومن أين جئت وماسبب وصولك إلى هذا المكان قفلت له ياسيدى اعلم أنى رجل غريب وكنت في مركب وغرقت أناو بعض من كان فيها فرزقني الله بقصمة خشب فركبتها وعامت بى الي أن رمتني الامو اج في هذه الجز برة فلماسمع كلامي أمسكني من يدي وقال لي امش معي فنزل بي في سرداب تحت الارض ودخل بي الي قاعة كبيرة تحت الارض وأجلسنى في صدر تلك القاعة وجاءلي بشيء من الطعام وأناكنت جائعا فاكلت حتى شبعت واكتفيت وارتاحت نفسي تم انه سألني عن حالي وماجري لي فاخبرته بجميع ما كان من أمرى من المبتد الى المنتهى فتعجب من قصتى فلما فرغت حكايتي قلت بالله عليك ياسيدي لا تؤ اخذني فاناقد أخبرتك بحقيقة حالى وماجرى لي وأناأشتهي منك أن تخبرني من أنت وماسبب جلوسك فى هذه ا تماعة التي تحت الارض وماسببر بطك هذه الفرس على احانب البحر فقال لى اعلم أنسا جماعةمنفرقون في هذه الجزيرة على جوانبهاو نحن سياس الملك المهرجان وتحت أيدينا جميع خيولهوفي كل شهر عندالقمر نآتي بالخيل الجيادونر بطهافي هذه الجزيرة من كل بكرو تختفي في هذه القاعة تحت الارضحتى لا يراناأحدفيجي وحصان من خيول البحر على والمحمة تلك الخيل. ويطلع غلى البرفلم يرأحدافيثب عليهاو يقضي منها حاجته وينزل عنهاوير يدأخذهامعه فلا تقدر أن تسيرمعه من الر ماطفيصيح عليهاو بضربها برأسه ورجليه ويصيح فنسمع صوته فنعلم أنه نزل عنها فنطلع صارخين عايه فيخاف وينزل البحر والفرس تحمل وتلدمهرا أومهرة تساوى خزنة مال ولا يوجد لها نظير على وجه الارض وهذا وقت طلوع الحصان وانشاء الله تمالي اخذك معى الى الملك المهرجان. وأدركشهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٨٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن السايسة للسند بادالبحرى اخذك معي المالمالك المهرجان وأفرجك على بلاد ناواعلم أنه لولا اجتماعك عليما ماكنت ترى أحدافي هذا المكان غيرنا وكنت عوت كداولا بدري بك أحداول كن أن أكون سبب حياتك ورجوعك الى بلادك فدعو تله وشكر ته على فضله واحسانه فبينها بحن في هذا المكلام واذابالحصان قد طلع من البحر وصرخ صرخة عظيمة ثم وثب على الفرس فلا افرغ غرضه منها نزل عنها وأراد أخذها ممه فلم يقدر و رفست وصاحت عليه فاخذال جل السايس سيفا بيده ودرقة وطاع من باب تلك مه فلم يقدر و رفست على رفقته و يقول اطلعوالى الحصان و يضرب بالسيف على الدرقة فجاء جماعة بالرماح أصارخين فجفل منهم الحصان وراح الى حالسبيله ونزل فى البحر مثل الجاموس وغاب تحت

سمحت لي نفسى بالسفر في البحر فنزلت المركب و المحدوت الي مدينة البصرة مع جماعة من التجار وسرنا في البحر مدة ايام و البال وقد مرنا بجزيرة بعد جزيرة وه ن كرالي كرومن برالي بروفى كل مكان مر رنا به نبيع ونشترى ونقايض بالبضائع فيه وقد انطاقنا في سيرا بحرالي ان وصلنا الى جزيرة كأنهار وضة من رياض الجنة فارسى بناصاحب المركب على تاك الجزيرة ورمى مراسيها وشد السقالة فنزل جميع من كان في المركب في تلك الجزيرة وعملوا طم كو انين و أرقد وا فيها النار واختلفت أشغالهم فنهم من صاريطيخ ومنهم من صارينسل رمنهم من صاريتفر جوكنت أنامن جملة المتفرجين في جوانب الجزيرة وقد اجتمعت الركاب على أكل وشرب ولهو ولعب فبينما كن على تلك الحالة واذا بصاحب المركب واقف على جانبها وصاح باعلى صوته ياركاب السلامة اسرعوا واطلعوا إلى المركب و بادر والل الطلوع و اتركوا أسبابكم واهر بو ابار واحكم وفوزوا السلامة أنفسكم من الهلاك فان هذه الجزيرة التم عليها ما هي جزيرة واغاهي سمكة كبيرة رست في وسط البحر فمني عليها الرمن قديم الزمان في وسط البحر فمني عليها الرمن قديم الزمان في الماؤود تم عليها النار أحست بالسخو نة فتحركت وفي هذا الرقت تنزل بكو في البحر فتفرقون جميعة فاطلبو النجاة لا نفسكم قبل الهلاك وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكام المباح

(وفي ليلة ٧٧٥ و قالت بلغني أيها الملك السعيد أن ريس المركب لماصاح على الركاب وقال لهم اطلبواالنجاة لانفسكم واتركواالاسباب ولماسمع الكاب كلام ذلك الريس أسرعوا وبادروابالطلوع الى المركب وتركوا الاسباب وحوا تجهم ودسوتهم وكوانينهم فنهم من لحق المركب ومنهم من لم يلحقهاوقد تحركت تلك الجزيرة ونزلت إلى قرار البحر بجميع ماكان عليها وانطبق عليها البحر العجاج المتلاطم بالامواج وكنت أنامن جملةمن تخلف فى الجزيرة فغرقت فى البحرمع جملة من غرق ولكن الله تعالى أنقذني ونجاني من الغرق ورزقني بقصمة خشب كبيرة من القصم التي كانوايغساوزفيها فسكتهابيدي وركبتهامن حلاوة الروح ورفشت في الماء برجلي مثل المجاذيف والامواج تلعب بي بمينا وشمالا وقد نشرال يس قلاع المركب وسافر بالذين طام بهم في المركب ولم يلتفت لمن غرق منهم ومازلت أنظر الى تلك المركب حتى خفيت عن عيني وأيقنت بالهلاك ودخل على الليل وأناعلى هذه الحالة فكنت على ماأنافيه يوماوليلة وقدساعد في الريح والامواج الى أنرست بن محتجزيرة عالية وفيهاأشجار مطلة على البحر فسكت فرعامن شجرة عالية وتعلقت به بعدماأشرفت على الهلاك وتمسكت به إلى أذ طلعت الى الجزيرة فوجدت في رجلي خدلا وآثر أكل السمك في بطونهما ولم أشعر بذلك من شدة ماكنت فيه من الكرب والتعب وقد ارتميت. فىالجزيرة وأنامثل الميت وغبت عن وجودي وغرقت في دهشتي ولمأزل على هذه الحالة الى ثاني يوم وقد طلعت الشمس على وانتبهت في الجزيرة فوجدت رجلي قدو رمتا فسرت حزيناعلي ماأنه فيه فتارة أزحف وتارة أحبى على ركبي وكان في الجزيرة فو اكه كثيرة وعيوز ماءع لذب فصرت آكل من تلك انفوا كه ولم أزل على هذه الحالة مدة أيام وليال فتنعنشت نفسي وردت لى روحي

هذه البضائع غرق وصارت بضائعه معنافغرضنا أننا نبيه مأوناً خذتمنها لاجل ان نوصله الي. اهله في مدينة بغداد دارالسلام فقلت للريس ما يكون اسم ذلك الرجل صاحب البضائع فقال اسمه السندبادالبحرى وقدغرق منافي البحر فاما سمعت كلامه حققت النظر فيمه فعرفته وصرخت عليه صرخة عظيمة وقلت ياريس اعلم انى اناصاحب البضائع التي ذكرتها وانا السندباد البحري الذي نزلت من المركب في الجزيرة مع جُلة من نزل من التجار ولما تحركت السمكة التي كنما عليهاوصحت أنت علينا طلع من طلع وغرق الباقى وكنت أنامن جملة من غرق ولكن الله تعالى سلمني ونجاني من الفرق بقصعة كبيرة من القصع التي كان الركاب يغسلون فيها فركبتها وصرت أرفس رجلي وساعدني الريح والموج الى أن وصلت الى هذه الجزيرة فطلعت فيها واعانني الله تعالى واجتمعت بسياس الملك المهرجان فحملوني معهم الىان أتوابى اليهذه المدينة وادخلوني عند الماك المهرجان فأخبرته بقصتي فانعم على وجعلني كاتباعلى ميناهذه المدينة فصرت انتفع بخدمته وصارلى عنده قبول وهذه البضائع التي معك بضائمي ورزقي قال الريس لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم ما بقى لاحدامانة ولاذمة قال فقلت له ياريس ماسب ذلك وانت سمعتني اخبرتك بقصتى فقال الريس لانك سمعتني أقول ان معي بضائع صاحبها غرق فتريدا نك تأخذها بلاحق وهذا حرام عليك فاننا رايناه لماغرق وكان معه جماعة من الركاب كثير ونوما نجامنهم أحمد فكيف تدعى الك أست صاحب البضائع فقلت له إريس اسمع قصتى و فهم كلامي يظهر لك صدقى ذان الكذب سيمة المنافقين ثم أي حكيت ناريس جميع ما كان مني من حين خرجت معه من مدينة غداذالى ان وصاناتلك الجزيرة التي غرقنافيها واخبرته ببعض أحوال جرت بيني وبينه فعنددلك تحقق الريس والتجارصدقي فعرفوني وهنوني بالسلامة وقالوا جميه اواللهما كنا نصدق بأنك نجوتمن الغرق ولكن رزقك الشعمر جديدا ثم انهم اعطوني البضائع فوجدت اسمي مكتو باعليها ولمينقص منهاشيء ففتحتها واخرجت منهاشيئا نفيسا غالي الثمن وحملته معي بحرية المرك وطلعت به الى الملك على سبيل الهدية واعامت الملك بان هذه المركب التي كنت فيها واخبرته ان بضائعي وصلت الى بالتمام والسجال وان هذه الهدية منها فتعجب الملك من ذلك الام غاية العجب وظهرله صدقى فى جميع ماقلته وقد احبني محبة شديده واكره ني اكراما زائداو وهبل شيئًا كنيرا في نظير هديتي ثم بعت حولي وما كان معي من البضائع وكسبت فيها شيئًا كثيرا واشتريت بضاعة واسباباومتاعامن تلك المدينة ولماأراد تجار المركب السفر شحنت جميع ماكان معى في المركب ودخلت عند الملك وشكرته على فضله واحسانه ثم استأذ نته في السفر الى بلادي واهلي فودعني وأعظاني شيئا كشيراعند سفري من متاع تلك المدينة فودعته ونزأت المركب وسافر ناباذن الله تعالى وخدمنا السعدوساعدتنا المقادير ولم نزل مسافرين ليلاونهارا الى ان وصنا بالسلامة الىمدينة البصرة وطاهنا فيهافا قمناجها زمنا قليلاوقد فرحت بسلامتي وعودي الى بلادي وبمدذلك توجهت الى مدينة بفداد دارالسلام ومعى من الحول والمتاع والاسباب شيء كثيرك

الماءفعند ذلكجلس الرجل قليلا واذاهو باصحابه قدجاؤه ومعكل واحــد فرس يقودها فنظرونىعنددفسألونى عن أصى فأخبرتهم باحكيته لهوقر بواهنى ومدواالسماطوأ كاواوعزموا على فا كات معهم ثم أنهم قامو او ركبوا الخيول وأخذوني معهم وأركبوني على ظهر فرس وسافر ناولم نزلمسافر بنالي أنوصلناالي مدينة الملك المهرجان وقددخلوا عليه وأعاموه بقصتي فطلبني فادخلوني عليهوأوقفوني ين يديه فسلمت عليه فردعلى السلام ورحب بي وحياني باكرام وسألني عن حالي فاخبرته بجميع ماحصل لي و بكل مارأيته من المبتدا الي المبتهى فعندذلك تعجب عما وقع لى وما جرى لى فعند ذلك قال لى ياولدى والله القد حصل لك مزيد السلامة لولا طول عمرك مانجوتمن هذه الشدائدول كن الحداله على السلامة ثم انه أحسن الى وأكر منى وقربني اليه وصارية انسني بالكلام والملاطفة وجعلني عنده عاملا على مينا البحر وكاتبا على كل مركب عبرت الى البروصرت واقناعنده لاقضى لهمصالحه وهو يحسن الي وينفعني من كل جانب وقد كساني كسوة مليحة فاخرة وصرت مقدماعنده في الشفاعات وقضاء مصالح الناس ولم أز لعنده مددطويلة وأناكا أشق على جانب البحر أسأل التجار والمسافرين والبحريين عن ناحية مدينة بغدادلعل أحدا يخبرني عنهافاروح معهاليهاوأعودالي بلادى فلريعرفها أحدولم يعرف من يروح اليهاوقد تحيرت من ذلك وسئمت من طول الغربة ولم أزل على هذه الحالة مدة من الزمان الى أن جئت يوماه ن الايام ودخلت على الملك المهرجان فوجدت عنده جماعة من الهنود فساهت عليهم فردواعلى السلام ورحبوا بي وقد مالوني عن بلادي فذكرتها لهم وسألتهم عن بلادهم ذكروالي انهم أجناس مختلفة فمنهم الشاكرية وهم أشرف اجناسهم لايظامون احدا ولايقهرونه ومنهم جماعة تسمي البراهمة وهمقوم لايشر بون الخمر ابداواغاهم اصحاب حظوصفاء ولهو وطرب وجمال وخيول ومواشي واعاموني ان صنف الهنودية ترق على ائتين وسبعين فرقة فتعجبت من ذلك غاية العجب ورايت في ممكمة المهرجان جزيرة من جملة الجزائر يقال لها كابل يسمع فيها ضرب الدفوف والطبول طول الليل وقداخبرناا محاب االجزائر والمسافرون فأنهم أصحاب الجد والراى ورايت في ذلك البحر سمكة طولها مائتا ذراع ورايت ايضا سمكاوجهه مثل وجه مالبوم ورايت في تلك السفرة كثيرامن العجائب والغرائب ممالو حكيته لهم لطال شرحه ولم ازل اتفرج على تلك الجز ائرومافيهاالي ان وقفت يومامن الايام على جانب البحروفي بدى عكاز على جرى عاداتي واذابمركت قداقبلت وفيها تجاركشيرة فلهاوصات الي مينا المدينة وفرضتها طوى الريس قلوعهاوارساهاعلى البرومدالسقالة واطلع البحرية جميع ما كان في تلك المركب الى البر وابطؤا فى تطليعه وإناواقف اكتب عليهم فقات لصاحب المركت هل بقى في مركبك شيء فقال نعم ياسيدي معى بضائع في بطن المركت واكن صاحبها غرق منا في البحر وفي بعض الجزائر وتحن قادمون فى البحروادرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وق ليلة ٢٩٥) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان الريس قال للسند بادالبحرى ان صاحب

الغم والحزن والتعب ولم يكن معى شيء من حطام الدنياولا من المأكل ولا من المشرب وصرت وحيدا و قد تعبت في نفسي وايست من الحياة و بعد ذلك قت على حيلى و عشيت في الجزيرة عينا وشالا وصرت لاأستطيع الجلوس في محل واحدثم التي صعدت على شجرة عالية وصرت أنظر من فوقها عينا وشمالا فلم أرغير سماء وماء وأشجار وأطيار وجز أبر و رمال ثم حققت النظر فلاح لى في الجزيرة شيء أبيض عظيم الخلقة فنزلت من فوق الشجرة وقصدته وصرت أمشي الى ناحيته ولم أزل سائرا الى أن وصات اليه واذا به قبة كبيرة بيضاء شاهقة في العاوكبيرة الدائرة فد نوت منها ودرت حولها فلم أجد له المواود المواود والما الله أن وصات اليه واذا به قبة كبيرة بيضاء شاهقة في العاوكبيرة الدائرة فد نوت منها ودرت حولها فلم أجد له المواود والسائل وغروب الشمس واذا بالشمس قد خفيت والجوقد أظم واحتجبت ودفعت رأسي دخولها وقد قرب زوال النهار وغروب الشمس غمامة وكان ذلك في زمن الصيف فتعجبت و رفعت رأسي وتأملت في ذلك فرأيت طيراعظيم الخلقة كبيرالجثة عريض الاجنحة طائرا في الجو وهو الذي غطى عيز الشمس حجبها عن الجزيرة فازددت من ذلك عبا ثم اني تذكرت حكاية . وادرك غطى عيز الشمس حجبها عن الجزيرة فازددت من ذلك عبا ثم اني تذكرت حكاية . وادرك غطى عيز الشمس حجبها عن الجزيرة فازددت من ذلك عبا ثم اني تذكرت حكاية . وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١ ٥٣٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن السند باد البحري لمازاد تعجبه من الطائر الذى راه في الجزيرة تذكر حكاية أخبره بهاقد عاأهل السياحة والمسافرون وهي أن في بعض الجزائر طيراعظيم يقاللهال خيزق أولاده بالافيال فتحققت أد القبة التي رأيتها أعاهي بيضة من بيض الرخ تم أني تعجبت من خلق الله تمالي فبيها اناعلي هذه الحالة واذا بذلك الطائر نزل على تلك القبة وحضنها بجناحيه وقدمدرجليه من خلفه على الارض ونام عليها فسبحان من لاينام فمندذلك فككت عمامتي من فوق رأسي و ثنيتها وفتلتها حتى صارت مثل الحبل وتحزمت بها وشددت وسطى وربطت نفسي في رجلي ذلك الطير وشددتها شدو ثيمة اوقلت في نفسي لمل هذا يوصاني الى بلاد المدن والعمار ويكون ذلك أحسن من جلوسي في هذه الجزيرة وبت تلك الليلة ساهر اخوفا من أن أنام فيطير بي على حين غفلة فلماطلم الفحر وبان الصباح قام الطائر من على بيضته وصاح صيحة عظيمة وارتفع بي الى الجوحتى ظننت أنه وصل الى عنان السماء و بعد ذلك تنازل بي حتى نزل على الارض وحط على مكان مرتفع حال فلما وصلت الى الارض أسرعت وفككت الرباط من رجليه وأنا خائف منهولم يحسبى وبمدمافككت عمامتي وخلصتهامن رجليه وأناأ نتفض مشيت في ذلك المكان تمأنه أخذشيئامن على وجه الارض في مخالبه وطار الى عنان السماء فتأملته فاذا هو حية عظيمة الخلقة كبيرة الجسم قدأ خذهاوذهب بهاالى البحر فتعجبت من ذلك ثم انى تمشيت في ذلك المكان فوجدت نفسي في مكان عال و تحته وادكبير واسم عميق و بجانبه حبل عظيم شاهق في العلولا يقدرأ حدأن يرى اعلادمن فرطعلوه وليس لاحدقدرة على الطاورع فوقه فعلمت نفسي على مافعاته وقات ياليتني مكثت ظالجزيرة فانهاأ حسن من هذا المكان القذر لان الجزبرة كان قيمة عظيمة ثم جئت الى حارتى ودخلت بيتى وقد جاء جميع الهلى وأصحابي ثم انى اشتريت لى خدماو حشاوم اليك وسر ارى وعبيدا حتى صارعندى شيء كثير واشتريت لى دو را واماكن وعقارااكثر من الاول ثم انى عاشرت الأصحاب و رافقت الخلان وصرت أكثر م) كنت عليه فى الزمن الاول ونسيت جميع ما كنت قاسيت من التعب والغربة والمشقة والهوال السفر واشتغات باللذات والمسرات والمآكل الطيبة والمشارب النفيسة ولم أزل على هذه الحالة وهذا ماكان فى اول سفر اتى وفى غدا ان شاء الله تعالى احكى لهم الحكم المحكم المائية من السبع سفرات ثم ان السند باد البحرى عشى السند باد البرى عنده وامر له عائمة من قال ذهبا وقال له آنستنا في هذا النهار فشكر و المال واخذ منه ما وهبه له وانصرف الى حال سبيله وهوم تفكر فيما يقع وما يجرى لا ناس و يتعجب غاية العجب منه ماؤلا المية في منزلة ولما أصبح الصباح جاء الى بيت السند باد البحري و دخل عنده فرحب به واكر مه واجله عنده ولما حراب الميال الميال الميال والمنه والمراب وقد صفالهم الوقت و حصل واكرمه واجلاب دالبحرى بالكلام المراب وقد صفالهم الوقت و حصل على ما تقدم ذكره المكلام وقال اعلم والما المواليا اخوانى كنت فى الذعي شواصة ي سرور على ما تقدم ذكره المكلام المابية فى من حكايات السند باد البحرى وهى السفرة الثانية من حكايات السند باد البحرى وهى السفرة الثانية المنافية الثانية من حكايات السند باد البحرى وهى السفرة الثانية المنافية الثانية و من حكايات السند باد البحرى وهى السفرة الثانية و المنافية المنافية الثانية و المنافية الثانية و المنافية المنافية الثانية و المنافية الثانية المنافية المنافية المنافية الشفرة الثانية المنافية ال

(وفي ليلة ٥٣٠) قالت بلغني إيها الملك السعيد أن السندباد البحرى لما اجتمع عنده اصحابه قالهم انى كنت في الذعيش الى أن خطر ببالى يومامن الايام السفر الى بلاد الناس واشتاقت نفسي إلى التجارة والتفرج في البلدان والجزائر واكتساب المعاش فهمهت في ذلك الامر واخرجت من مالى شيئا كثيراا شتريت به بضائع واسبابا تصلح للسفر وحزمتها وجئت الى الساحل فوجدت مركبا مليحة جديدة ولهاقلع قماش مليح وهى كثيرة الرجال زائدة العدة وانزلت حمولي فيهاانا وجماعة من التجار وقله سافر نافي ذلك النهار وطاب لنا السفر ولم نزل من بحرالي بحر ومن جزيرة إلى جزيرة وكل محل رسو ناعليه نقابل التجار وأرباب الدولة والبائعين والمشتريين ونبيع ونشترى ونقايض بالبضائع فيه ولم نزل على هذه الحالة إلى أن القتنا المقادير على جزيرة مليحة كثيرة الاشجاريانعة الاثمارفا محةالازهارمترنمة الاطيارصافية الانهارولكن ليسبهاديار ولانافخ نارفأرسي بناالريس على تلك الجزيرة وقد طلع التجار والكاب الى تلك الجزيرة يتفرجون على مابها من الاشجار والاطيار ويسبحون الله الواحد القهار ويتعجبون من قدرة الملك الجبار فعند ذلك طاءت إلى الجزيرةمع جملةمن طلع وجاست على عين ماء صاف بين الاشجار وكان معيي شيء من المأكل فجلست في هذا المكان آكل ماقسم الله تعالى لى وقدطاب النسيم بذلك المكان وصفالي الوقت فاخذتنى سنة من النوم فارتحت في ذلك المكان وقد استغرقت في النوم وتلذذت بذلك النسيم الطيب والروائح الزكية ثم أنى قبت فلم أجدفى ذلك المكان انسياولا جنياوقد سارت المركب بالركاب ولم تذكرني منهم أحدلامن التجار ولامن البحرية فتركوني في الجزيرة وقد التفت فيها يميذا وشمالا فلم أجدبها أحدغيرى فصلعندى قهر شديدماعليه من مزيدوكادت مرارتى تنفقع من شدةماأنافيهمن

ونمت على ظهرى وجعلتها على صدري واناقابض عليها فصارت عالية على الارض واذا بنسرنز لعلى تلك الذبيحة وقبض عليها بمخالبه واقلع بهاالى الجووا نامعلق بهاولم يزلطائر بهاالى ان صعدبهاالى أعلى الحبل وحطبها وأرادان ينهش منهاواذا بصيحة عظيمة عالية من خلف ذلك النسه وشيء يخبط بالخشب على ذلك الجبل فجفل النسر وخاف وطارالي الجوفف ككت نفسي من الذبيحة وقد تلوثت ثيابى من دمها ووقفت بجانبها واذابذلك التاجر الذي صاح على النسر نقدم انى الذبيحة فرآني واقفا فلم يكامني رقدفز ع مني وارتهب والي الذبيحة وقلبها فلم يجد فيها شد أافصاح صيحة عظيمة وقال واخيبتاه لاحول ولاقوة الابالة نعوذ باللهم الشيطان الرجم وهو يتندم ويخبط كفاعلي كف ويقول واحسرتاه أىشىءهذا الحال فتقدمت اليه فقاللي من أنت وماسب مجيئك اليهذا المكان فقات له لا تخف ولا تخش فاني انسي من خيارالا نس وكنت تاجراولي حكاية عظيمة وقصة عريبة وسبب وصولى الى هذا الجبل وهذا الوادى حكاية عجيبة فلا تخف فلك مايسركمني وانامعي شيء كثيره بن حجرالالماس فاعطيك منه شيئا يكفيك وكل قطعة معي أحسين من كاشيء يأتيك فلا تجزع ولأنخف فعندذلك شكرني الرجل ودعالي وتحدث معى واذابالتج ارسمه واكلامي معرفيقهم خِاؤُ واالى وكان كل تاجررى ذبيحته فلما قدموا علينا سلموا علينا وهنؤوني بالسلامة واخذوني معهم واعامتهم بجميع قصتى وماقاسيته في سفرتى واخبرتهم بسبب وصولى الى د\_ذاالوادى ثم أبى. أعطيت اصاحب الذبيحة التي تعاقت فيهاشيها كثيراه ماكاز ممي ففرح بيودعالي وشكرني على ذلك وقال لى انتجار والله انه قد كتب لك عمر جديد فما أحدوص ل ألى هذا المكان قبلك و تجامنه ولكن الحدلة على سلامتك وباتوافى مكان مليح أمان وبت عندهم وانافر حان غاية الفرح بسلامتي ونجاتى من وادى الحيات ووصولى الى بلاد العهار ولماطاع النهارة؛ اوسرناعلى ذلك العبل العظيم وصرنا ننظر في ذلك حيات كشيرة ولم نزل سائرين الى ان أتينا بستانا في جزر و عظيمة مليحة وفيها شجر الكافوركل شجرةمنه يستظل تحتهاا نسان واذاأرادان يأخذمنه أحديثقب من أعلى الشجرة ثقبابشي طويلوياتي ماينزلمنه فيسيلمنه ماءالكافور ويمقدمنل الشمع وهوعسل ذلك الشجرو بمدذلك تيبس الشجرة وتصيرحطباوفى تلك الجزيرة صنف من الوحوس يقال له الكركدن يرعى فيهارعيا مثل مايرعي البقروالجاموس في بلاد ناولكن جسم ذلك الوحش أكبر من جسم الجلوياكا العاق وهو دابة عظيمة لهاقرن واحدغا يظفى رسط رأسها طوله قدرعشره أذرعوفيه صورة انسان وفي تلك الجزيرة شيءمن صنف البقروقدة للناالبحريون المافرون واهل السياحة فى الجبال والاراضى اذهذا الوحش المسمى بالكركدز يحمل انفيل الكبيرعلى قرنه ويرعى بهفى الحزيرة والسواحل ولايشهر به و يموت الفيل على قرنه ويسيح دهنه من حر الشمس على رأسه ويدخل في عينيه فيعمى فيرقد في جانب السواحل فيجي الهطير الرح فيحمله في مخالبه ويروح به عندأولاده ويزقهم بهو بماعلى قرنه وقدرأيت في تلك الجزيرة شيئا كثيرامن صنف الجاموس ليس له عندنا نظيروفي ذلك الوادي شيء كثيرمن حجر الألماس الذي حملته معي وخبأته

يوجدفيهاشيءآ كلهمن أصناف الفواكه وأشرب من أنهارها وهذاالمكاذليس فيه أشجار ولا الممارولا انهارفلا حولولا قوة إلابالله العلى العظيم اناكل ماأخلص من مصيبة أقع فياهو أعظم منها وأشدتم اني قتوقو يت نفسي ومشيت في ذلك الوادي فرأيت أرضه من حجر الألماس ألذي ينقبون به المعادن والجواهر ويثقبون به الصيني والجزع وهو ججر صلبيابس لا يعمل فيه الحديد والاالصخر والاأحد يقدرأن يقطع منه شيئا والاأن يكسره الا بحجر الرصاص وكل ذلك الوادىحيات وافاعكل واحدة مثل النخلة ومن عظم خلقتها لوجاءها فيل لا بتاعته وتاك الحيات يظهرن في الليل و يختفين في النهار خوفامن طيرال خوالنسران يختطفها ويقطعها ولا أدرى ماسبب ذلك فاقت بدلك الوادى وأنامتندم على مافعاته ودات في نفسى والله انى قد عجات اله الاك على نفسى وقدولى النهارعلى فصرت أمشى في ذلك الوادى والتفت على محل ابيت فيه وأناحا أف من تلك الحيات ونسيت اكلى وشريى ومعاشى واشتغات بنفسى فلاحلى مغارة بالقرب منى فشيت فوجدت بابهاضيقافدخلتهاونظرت الىحجركبيرعند بابهافدفه تهوسددت بهباب تلك المفارةوانا داخلها وقلت في نفمي قدامنت لما دخلت في هذا المكان و ان طلع على النهار اطلع وأنظر ما تفعل القدرة ثم التفتّ في داخل المغارة فرأيت حية عظيمة نائعة في صدر المغارة على بيضها فاقشعر بدني واقمت رأسي وسلمت أمرى للقضاء والقدر وبتساهر اطول الليل الي أن طلم الفجر ولاح فزحت الحجر الذي سدت بهباب المفارة وخرجت منهوانا مثل السكران دائح من شدة السهر والجوع والخوف وعشيت فى الوادى و بينما اناعل هذه الحالة واذا بذبيحة قدسقطت قدامي ولم اجداحدا فتعجبت من ذلك غاية العجب وتفكرت حكاية اسمعها من قديم الزمان من بعض التجار والمسافرين وأهل السياحة انفى جبال حجر الالماس الاهوال العظيمة ولايقدرأ حدان يسلك اليهولكن التجار الذبن يجابونه يعملون حيلة فيالوصول اليهو يأخذون الشاةمن الغنمويذ بحونها ويسلخونها ويرشحون لحمها ويرمونهمن أعلىذنك الجبل الى أرض الوادى فتنزل وهى طرية فيلتصق بهاشيءمن هذه الحجارة ثم تتركها التجارالي نصف النهارفتنز ل الطيورمن النسور والرج الىذلك اللحموةأخذه فى مخالبها وتصعدالي أعلا الجبل فيأتيها التجار وتصيح عليها وتصير من عند ذلك اللحم وتخلص منه الحجارة اللاصقة به ويتركون اللحم للطيور والوحوش ويحملون الحجارة الى بلادهم ولاأحد يقدر أن يتوصل الىمجىء حجرالا ااس الابهذه الحيلة وأدرك شهر زادالصباح فسكتت الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٣٥) قالت بلغنى أيما الملك السعيد أن السند باد البحرى ماريحكى لا صحابه جميع ماحصل له في جب الماس و يخبرهم أن التجار لا يقدر ون على مجىء شيء منه الا بحيلة مثل الذي ذكره ثم قال فلم انظرت الى تلك الذبيحة تذكرت هذه الحكاية قت وجئت عند الذبيحة فنقيت من هذه الحجارة شيئا كثير اوأد خلته في جيبي وبين ثيابي وصرت أنقى وأدخل في جيوبي وحزاى وعماه تي وبين حوائجي قبينا أناعلى هذه الحالة واذابد بيحة كبيرة فربطت نفسى عليها بعامتي

الريخ غلب علينا وعسف بنافى وسط البحر ورمتنا المقادير لسوء بختنا الى جبل القر ودوما وصل الى هذا المكان أحدولم يسلم منه قط وقد أحس قلبي بهلا كنا أجمعين فا سنتم قول الريس حتى جاءنا القرود واحة طوا بالمركب من كل جانب وهم شيء كنيرمثل الجراد المنتشر في المركب وعلى البر فحمنا أن قتلنام بها أحد أوضر بناه أو طردناه أن يقتلونا لفرط كثرتهم والكثرة تغلب الشجاعة و بقينا



﴿ السندباد البحرى والتجاروهم فزعين عند مارأوا الشحص الهائل ﴾ (الذي دخل عليهم وهم في القصر)

خائفين منهم أن نهبوارز ونها ومتاعناوهم اقبيح الوحوش وعليهم شعو رمثل لبدالاسودورؤيتهم تفزع ولايفهم أحدهم كلاما ولا خبراوهم مستوحشون من الناس صفرالعيون سودالوجوه صغاد الخلقة طول كل واحدمنهم أربعة أشبار وقد طلعو اعلى حبال المرساة وقطعوها بأسنانهم وقطعوا

فى جيبى وقايضوني عليه ببضائع ومتاع من عندهم وحملوها لى معهم واعطونى دراهمودنانير ولم أزل سائرا معهم وانا أتفرج على بلاد الناس وعلى ماخلق الله من واد الى واد ومن مدينة الى مدينة ونحن نبيع ونشترى الى ان وصلنا الى مدينة البصرة واقنابها اياما قلائل ثم جئت الى مدينة بغداد . وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

وفى ليلة ١٩٣٥) قالت باغنى أيها السعيد أن السندباد البحري لما رجع من غيبته ودخل مدينة بغداددارالسلام وجاءالى حارته ودخل داره ومعه من صنف حجر الالماس شيء كثير ومعه مال ومتاع و بضائع لهاصو رة وقد آجتمع بأهله وأقار به ثم تصدق و وهب وأعطي و هادى جميع أهله وأضحابه وصاريا كل طيباو يشرب طيباو يلبس لبساطيبا ويعاشر ويرافق ونسى جميع ماقاساه ولم يزل في عيش هنى وصفاء خاطر وانشراح صدر ولعب وطرب وصاركا من سمع بقدومه يجيءاليه ويساله عن حال السفر وأحوال البلاد فيخبره و يحكى له مالقيه وماقاساه في تعجب من شدة ماقاساه ويهنيه بالسلامة وهذا آخر ماجرى لى ومااتفق لى في السفرة الثانية ثم قال لهم و في غدان شاء الله تعالى أحكى له حال السفرة الثالية فلما فرغ السندباد البحرى من حكايته للسندباد البرى تعجب أحكى له حال السبيلة وهو يتعجب فلك و نعشوا عنده وأمن للسندباد البحرى وشكره ودعاله في بيته ولما أصبح الصباح وأضاء بنو ره ولاحقام السندباد البرى كاأمره ودخل اليه وصبح عليه فرحب به وجلس معه حتى أتاه باقي أصحابه وجهاء ته فأ كلو البرى كاأمره ودخل اليه وصبح عليه فرحب به وجلس معه حتى أتاه باقي أصحابه وجهاء ته فأ كلو المربو اوتلذد وا وطر بو اوانشر حواثم ابتد أالسند باد البحرى بالكلام وقال

﴿ الحاكماية الثالثة من حكايات السندباد البحرى وهي السفرة ؟

اعلموایا اخوانی واسمعوامنی حکایتها فانها أعجب من الحکایات المتقدمة قبل تاریخه والله أعلم بغیبه وأحم انی فیامضی و تقدم لملجئت من السفر دالثانیة و أنا فی غایة البسط والا نشراح فرحان بالسلامة وقد کسبت مالا کثیرا کما حکیت لیم أمس تاریخه وقدعوض الله علی جمیع ماراح منی اقت بحدینة بغدادمدة من الزمان و أنا فی غایة الحظ والصفاء و البسط والا نشراح فاشتاقت نفسی الی السفر والفرجة و تشوقت الی المتجر والکسب والفوائد والنفس أمارة بالسوء فهممت واشتریت شیئا کنیرامن البضائع المناسبة لسفر البحر و حزمتها للسفر وسافرت بها من مدینة بغدادالی مدینة البصرة وجئت الی ساحل البحر فر أیت مرکباعظیاوفیها تجارو رکاب کثیرة الله تعالی بعو نه و توفیقه وقد استبشر نابالخیر والسلامة و لم نزل سائر بن من بحرالی بحرومن جزیرة الی جزیرة و من مدینة الی مدینة و فی کل مکان می رناعلیه نتفر ج و نبیع و نشتری و نحن فی غایة الفر ح جزیرة و من مدینة الی مدینة و فی کل مکان می رناعلیه نتفر ج و نبیع و نشتری و نحن فی غایة الم روسا و السر و رالی أن کنایومامن الایام سائرین فی وسط البحر العجاج المتلاطم بالامواج فادا بالریس و هو جانب المرکب ینظر الی نواحی البحر ثم أنه لطم وجهه و طوی قلوع المرکب و رمی مراسیها و نقف لحیته و مزق ثیا به وصاح صیحاعظیا فقلناله یاریس ما الخبر فقال اعام و یارکاب السلامة ان و نقف لحیته و مزق ثیا به وصاح صیحاعظیا فقلناله یاریس ما الخبر فقال اعام و یارکاب السلامة ان



و ريس المركب وهومشكوك في سيخ والاسود يقلبه على النارك الله كان ولاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم لقدمتنا كداولم يدر بنا أحدا وما بقى لنا نجاه من هذا المكان ثم أننا قمنا وخرجنا الى الجزيرة لننظر لنامكان تختفي فيه وقد أو نهرب وقد هان علينا أن نموت ولا يشوى لحمنا بالنار فلم نجد مكان نختفي فيه وقد أدركنا المساء فعدنا لل القصر من شدة خوفنا وجلسنا قليلا واذا بالأرض قد ارتجت من تحتنا وأقبل علينا ذلك الشخص الأسود وجاءعندنا وصاريقلبا واحدا بعد واحد مثل المرة الأولى و يجسنا حتى أعجبه واحد فقبض عليه وفعل به مثل مافعل بالريس في أولى يوم فشواه وأكله على تلك المصطبة ولم يزل نا عما في تلك النهاد وهو يشخر مثل الذبيحة فاما طلع النهاد قام وراح

جميع حبال المركب من كل جانب فالت المركب من الريح ورست على جبلهم وصارت المركب في برهم وقبضوا على حميع التجار والركاب وطلعوا الى الجزيرة وأخذوا المركب بجميع ماكان فيها وراحوا بهافيينا نحن في تلك الجزيرة نأكل من أنمارها و بقولها وفوا كهها ونقرب من الانهار التى فيها اذلاح لنابيت عامر في وسط تلك الجزيرة فقصد ناه ومشينا نمه فاذا هو قصر مشيد الاركان على الاسواد له باب بضرفتين مفتوح وهومن خسب الآبنوس فدخلنا باب ذلك القصر فوجد نالة حضيرا واسعا مثل الحوش الواسع الكبير وفي دائرة أبو اب كثيرة عاليه وفي صدره مصطبة عالية كبيرة وفيها أوانى طبيخ معلقة على الكوانين وحواليها عظام كثيرة ولم نزل نائمين من ضحوة النهار ذلك غاية العجب وجاسنا في حضير ذلك القصر قايلاتم معدد لك نمناولم نزل نائمين من ضحوة النهار الى غروب الشمس واذا بالارض قدار يجتمن تحتناوه معناد ويامن الجو وقد نزل علينا من أعلى المحمد صحفيم الخلقة في صفة انسان وهو اسود اللون طويل القامة كانه تخلة عظيمة وله عينا من أعلى كالهما شعلتان من ناروله انياب مثل انياب الخنازير وله فم عظيم الخلقة مثل البروله وله انياب مثل المرامين مرختيان على اكتافه وأطافريديه مشل مشافر الجل مرخية على صدره وله اذنان مثل الحرامين مرختيان على اكتافه وأطافريديه مشل مشافر الجل مرخية على صدره وله اذنان مثل الحرامين مرختيان على اكتافه وأطافريديه مشل مشافر الجل مرخية على مدرة وله ألل الما المباح فسكت عن الكلام المباح الموقي من شدة الخوف والجزع والفزع وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٤٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن السندباد البحري ورفقته لما رأواهدا الشخص الهائل الصورة حصل لهم غاية الخوف والفزع فلما نزل على الارض جلس قليلا على المصطبة ثم انهقام وجاء عندنا ثم إنه قبض على يدى من بين أصحابي التجار و رفعني بيده عن الارض وجسني وقلبني فصرت في يدهمثل اللقمة الصغيره وصار يجسني مثل ما يجس الجزار ذبيحة الغنم فوجد ني ضعيفامن كثرة القهر هز يلامن كثرة التعب والسفر وايس في شيء من اللحم فاطلقني من يده وأخذوا حداغيري من رفقته وقلبه كما قلبني وجسه كاجسني وأطقه ولم ولم يزل يجسنا ويقلبنا واحدا بعدواحدالي أن وصل الي ريس المركب التي كنا فيها وكان رجلا سمينا غايظا عريض الاكتاف صاحب قوة وشدة فاعجبه وقبض عايهمثل مايقبض الجزار على ذبيحته ورماه على الارض ووضع رجله على رقبته وجاء بسيخ ملو يل فادخله في حلقه حتى أخرجه وندبردوأ وقدنارا شديده وركب عليها ذلك الشيخ المشكوك فيه الريس ولم رزل يقلبه على الجرحتي استوي لحمه وأطلعه من النار وحطه قدامه وفسخه كما يفسخ الرجل الفرخة وصار يقطع لحمه باظفاره وياكل منه ولم يزل على هذه الحالة حتى أكل لحمه ونهش عظمه ولم يبق منه شيئًا ورمى باقىالعظام فى جنب القصر ثم أنه جلس قليلا وانطرح ونام على تلك المصطبة وصاريشخر مثل شخير الخروف أو البهيمة المذبوحة ولم يزل نائمًا الى الصباح ثم قام وخرج أالى حالسبيله فلماتحققنا بعده تحدثنا مع بعضنا وبكيناءلي أه واحنا وقلناياليتناغر قنافي البحر و أكلتنا القرود خيرمن شوى الانسان على الجم واللهان هذاالمو تموت ردىءولكن ماشاء

واستيقظنامن منامناواذا بثعبان عظيم الخلقة كبيرالجنةواسع الجوف قداحاط بناوقصدواحدا فبلعه الى اكتافه ثم بلم باقيه فسمعما اضلاعه تتكسر في بطنه و راح الى حال سبيله فتعجبنا من ذلك غاية العجب وحزنا على رفيقنا وصرنافى غاية الخوف على انفسنا وقلنا والله هذا أمر عجيب كل موتة اشنع من السابقه وكنافر حنا بسلامتنامن الاسود فماتمت الفرحة لاحول ولاقوة الابالله والله قدنجونامن الاسودومن الغرق فكيف تكون نجاتنامن هذه الافة المشؤ ومةثم اننا فمنافشينا في الجزيدة واكلنامن ثمره ا وشر بنامن أنهارها ولمنزل فيها الى وقت المساء فوجد ناصخره عظيمة عالية فطلمناها ونمنافوقهاوقد طلمت نااعلىفر وعهافلمادخل الليل وأظلم الوقتجاء النعبان وتلفت عينا وشمالاتم انهقصد تلك الشجرة التي نحن علمهاومشي حتى وصل الى رفيقي و بلعه الى ا كتافه والتفت به على الشجرة فسمعت عظمه يتكسر في بطنه ثم بلعه بتمامه وأ نا أنظر بعيني ثم ان الثعبان نزلهن فوق تلك الشحرة وراح الى حال سيله ولم ازل على تلك الشجرة باقى تلك الليلة فلما طلع النهار وباذالنو رنزلتمن فوق الشجرة وأنامثل الميتمن كثرة الخوف والفزع وأردت نن القى بنفسى فى البحر واستريح من الدنيافلم تهن على روحى لان الروح عزيزة فريطت خشبة عريضة على اقدامي بالعرض و ربطت واحدة مثله اعلى جنبي الثمال ومثلها على جنبي اليمين ومثلها على بطني وربطت واحدة طويلة عريضة من فوق رأسي بالمرض مثل الذي تحت أقدامي وصرت أنافي وسط هذا الخشب وهومحتاط بىمن كل جانب وقد شددت ذلك شداوئيقا والقيت نفسى بالجيع على الارض فصرت نائما بين تلك الاخشاب وهي محيطة بي كالمقصورة فله اامسي الليل اقبل ذلك الثعبان على جرىءادته ونظر الى وقصدني فلم يقدر ان يبلعني وأناعلى تلك الحالة والاخشاب حولى من الجانب فدارالثعبان حولي فلم يستطع الوصول الي وأناأ نظر بعيني وقدصر تكالميت من شدة الخوف والفزع وصار الثعباذ يبعد عنى ويعو دالى ولم يزل على هذه الحالة وكلماأراد الوصول ال ليبتلعنى عنمه تلك الاخشاب المشدودة على من كل جانب ولم يزل كذلك من غروب الشمس الى ان مللع الفجر وبان النور وأشرقت الشمس فضى إنتعبان الى حال سبيله وهوفي غاية ما يكونمن القهر والغيظ فمندذلك مددت يدى وفككت نفسي من تلك الاخشاب وأنافي حكم الاموات من شدة ماقاسيت من ذلك العبان ثم أني قت ومشيت في الجزيرة حتى انتهيت الي آخرها والاحت منى التفاتة الى ناحية البحر فرأيت م كباعلى بعد في وسط اللجة فأخذت فرعا كبيرا من شجرة ولوحت بهالى ناحيتهم واناأصيح عليهم فلمارأونى قالوالا بداننا ننظرما يكون هذالمه انسانتم انهم قر بوامني وسممواصياحي عليهم فجاؤا الى وأخذو ني معهم في المركب وسألوني عن حالى فأخبرتهم بجميع ماجري ليمن أوله الي آخره وماقا ميته من الشدائد فتعجبوا من ذلك غاية العجب تم أنهم البسو في من عندهم ثياباوسترواءور تي و بعد ذلك قدموالي شيئامن الزاد فأكلت حتى اكتفيت وسقونى ماءبارداعذ بإفانتعش قابى وارتاحت نفسى وحصل لى راحة عظيمة واحياني الله تعالى بعدموني شمدت الله تعالى على نعمه الوافر اتوشكرته وقد قويت همتي بعدما كنت ايقنت م\_/الف له المحاد الثالت

الى حال سبيله و تركنا على جري عادته فاجتمعنا ببعضنا وتحدثنا وقانا لبعضنا والله لان نلقى انفسنا في البحر ودوت غرقا خير من أن نموت حرقا لأن هذه قتلة شنيعة فقال واحد منا اسمعوا كلامى أننا تحتال عليه و نقتله ونرتاح من همه و تربيح المسامين من عدوانه وظامه فقات لهم اسمعوا يا إخواني إن كان ولا بد من فتله فاننا تحول هذا الخشب و ننقل شيئا من هذا الحطب و نعمل لنا فلك مثل المركب و بعد ذلك تحتال في قتله و ننزل في الفلك ونروح في البحر الى أى محل يريده الله أو أننا نقعد في هذا المكن حتى تمر علينا مركب فننزل فيها و إن لم نقدر على قتله ننزل و تروح في البحر ولو كها نغرق ترتاح من شيئا على الناد ومن الدبح وان سلمنا سلمنا و ان غرقنا متنا شهداء فقالوا جميعا والله هذا رأى سديد وفعل رشيد واتفقنا على هذا الامن وشرع ا في فعله فنقلنا الاخشاب الى خارج القصر وصنعنا فلكا وربطناه على جانب البحر و نزلنافيه شيئا من الراد وعدنا الى القصر فلما كان وقت فلكا وربطناه على جانب البحر و نزلنافيه شيئا من الراد وعدنا الى القصر فلما كان وقت المساء إذا بالارض قد ارتج تبنا ودخل علينا الاسود وهو كانه الكاب العقور ثم قلبنا وجسنا واحدا بعد واحد ثم أخذ واحد وفعل به منل مافعل بسابقيه وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن المكام المباح

(وفي ليلة ٥٣٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن السندباد البحرى قل أن الأسود اخذ واحدا منا وفعل به مل مافعل بسابقيه وأكله ونام على المصطبة وصار شخيره مثل الرعد فنهضنا وقمنا واخذنا سيخين من حديد من الأسياخ المنصو بة ووضعناهما في النار القوية حتى احمرا وصارا مثل الجمر وقبضنا عليهما قبضا شديدا وجئنا بهما الي ذلك الأسود وهو قائم يشخر ووضعناهما في عينيه واتكا نا عليهما جميعا بقوتنا وعزمنا فأدخلناهما في عينيه واتكا نا عليهما جميعا بقوتنا وعزمنا فأدخلناهما في عينيه وهونائم فلطمستا وصاح صبحة عظيمة فارتمت قلو بنا منه ثم قام من فوق تلك المصطبة بعزمه وصار ينتش علينا ونحن نهرب منه عينا وشمالا فلم ينظرنا وقدعمي بصره فخفنامنه مخافة شديدة وأيقنا في تلك الساعة بالهلاك وأيسنا من النجاة فعند ذلك من تحتيا من شدة صو به فلما خرج من القصر وراح الى حال سبيله وهو يدور علينائم من تحتيا من شدة صو به فلما خرج من القصر وراح الى حال سبيله وهو يدور علينائم انه رجع ومعه انثي أكبر منه وأوحن منه خلقة فلما رأينا والذي معناه ونزلنا فيه ودفعناه في البحر ومع كل واحد منهم صغرة عظيمة وصار وايها جو ننا بها الى أن مات أكثر نا من في الرجم و بقي منائلاته أشخاص أناوا ثنان وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن اللملام المباح في ليلة ١٠٥٠) قالت بلغني آمها الملك السعيدان السندباد البحري لما نزل في أنفلك هو (وفي ليلة ١٠٥٠) قالت بلغني آمها الملك السعيدان السندباد البحري لما نزل في أنفلك هو (وفي ليلة ١٠٥٠) قالت بلغني آمها الملك السعيدان السندباد البحري لما نزل في أنفلك هو (وفي ليلة ١٠٥٠) قالت بلغني آمها الملك السعيدان السندباد البحري لما نزل في أنفلك هو (وفي ليلة ١٠٥٠) قالت بلغني آمها الملك السعيدان السندباد البحري لما نزلف أنفلك هو

(وفي ليله ٢٥٠٥) قالت بلعني المائ الملك السعيدان السندباد البحري لما تزل في انفلك هو وأصحابه وصارير جمهم الاسودو رفيقته فمات أكثرهم ولم يبق منهم الاثلاثة أشخاص فطلع بهم الفلك الى جزيرة قال فشيذ الى آخر النهارفد خل علينا الليل و نحن على هذه الحالة فنمنا قليلا

سمعنى اذكر وادى الالماسنه ضور وتقدم عندي وقال هم اسمعوايا جهاعة كلامى انى لما كنت ذكرت لهم أعجب مراً يت فى أسفارى لما القينا الذبائح فى وادى الالماس والقيت ذبيحتى معهم على جري عاد فى طلع على ذبيحتى رجل متعاق بها واله تصدقو فى بل كذبت مو فى فقالو انعم حكيت لما على هذا الامر ولم نصدقك فقال له التاجر هذا الرجل الذي تعلق فى ذبيحتى وقد اعطاني شيء من حجر الالماس الفالى الثمن الذي لا يوجد نظيره وعوضنى اكثر ما كان يعلم لى فى ذبيحتى وقد استصحبته معى الى ان رصلنا الى مديدة البصرة و بعد ذلك توجه الى بلاده و ودعناو رجعا الله بلادنا و هو هذا واعلمنا ان اسمه السندباد البحرى وقد اخبر نما بنا بنها بالركب وجلوسه فى هذه الجزيرة واعلموه ان هذا الرجل ما عاء ناهنا الالتصدقوا كلامى مها قاته لكم وهذه البضائع كالها رزقه فانه اخبر بها فى وقت اجتماعه علينا وقد ظهر صدقه فى قوله فلما سمع الريس كلام ذلك التاجر فام على حيله و جاء عندى وحة ق فى النظر ساعة وقال ماء الممة بضائمك فتلت له اعلم ان علامة وعائمى ماهو كذا وكذا وقد أخدرته بأمر كان بينى و بينه ولما نزلت معه الركب من البصرة فتحقق قام على حيله و حاء عندى وما على وهنا فى بالسلام ة وقل لى ياسيدى ان قصتك عيمة وامر ك غريب ولكن الحد لله الذى جمع بيننا و بينك و رد بضائمك وما الك عليك وأدرك شهر والعماح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٨٥٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان السندباد البحري لما تبيز للريس وانتجار انه هو بعينه وقاله الريس الحدالله الذي رد بضائمك وم لك عليك قال فعند ذلك تصرفت في بضائعي بمعرفتي وربحت بضائمي في تلك السفر تشيء كشيرا وفرحت بذاك فرحاعظها وهنات بالسلامة وعادمالي انى ولم نزل نبيع ونشترى في الجزائر الى اذوصلنا الى بلاد السندباد وبعنافيها واشتريناو رأيت في ذلك البحرشيء كثيرامن المجائب والغرائب لايمدولا محدى ومن جملة مارأيت في ذلك البحر سمكة على صفة البقرة وشيئًا على صفة الحير و رأيت طيرا يخرج من صدف البحر ويبيض ويفرخ على وجه الماءولا يطلع من البحر على وجه الارض ابداو بعد ذلك لم زل مسافرين باذن الله تعالى وقدطاب لناالريح والسفرالي ان وصلناالي البصرة وقد أقمت بهاأياما قلائل وبعدذاك جئت الىمدينة بفداد فتوجهت الىحارتى ودخات بيتي وسلمت على أهلى وأصحابي واصدقابي وقدفرحت بسلامتي وعودى الى بلادى وأهلى ومدينتي وديارى وتصدقت ووهبت وكسوت الارامل والايتام رجمعت أصحابي واحبابي ولم أزل على هذه الحالة في أكر وشرب ولهو وطربواناآ كلطيباواشربطي اواعاشر وأخالطوقد نسيت جميع ماجرى لى ومافسيت مر الشدائدوالاهو الوكسبت شيئافي هذه السفرة لايعد ولا يحصى وهذا اعجب مارأيته في هده السفرة وفي غدان شاء الله زمالي تجيء الى واحكى لك حكاية السفرة الرابعة فانها أعجب من هذه السفرات ثم ان السند بادالبحرى اصربان يدفعو البه مائة مثقال من الذهب على جرى عادته وأص بمدالساط أمدوه وتعشى الجاعة وهم يتعجبون من تلك الحسكاية وماجرى فيهاثم انهم بعد العشاء

بالهلاك حتى تخيل لى ان جميع ماانافيه منام ولم نزل سائرين وقد طاب لنا الريح باذن الله تعالى الي ان اشرفناعلى حزيرة يقال له اجزيرة السلاهطة فأوقف الريس المركب عليها رأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٣٧٥) قالت بلغني أيها الملك السعيدان المركب التي نزل فيها السندباد البحري رست على جزيرة فنزل منها جميع التجار والركاب واخرجوا بضائعهم ليبيعواو يشترواة لاالسندباد البحرى فالتفت اليصاحب المركب وقال لي اسمع كلامي انت رجل غريب فقير وقد أخبر تناانك قاسيت اهوالا كثيرة ومرادى انفهك بشيء يمينك على الوصول الي بلادك وتبقي تدعو الى فقات له نعم ولك منى الدعاء فقال اعلم انه كان معنارجل مسافر فقد ناه ولم نعلم هل هو بالحياة أم مات ولم نسمع عنه خبراوس ادى ان ادفع لك حموله لتبيعها في هذه الجزيرة وتحفظ ما وأعطيك شير في نظير تعبك وخدمتك ومابقي منهانأ خذه الى ان نعودالي مدينة بغداد فنسأل عن أهله وندفع اليهم بقيتهاوثمن مابيع منهافهل لك انتسامهاوتنزل بهاهذه الجزيرة فتبيعهامنل التجار فقات سمعا وطاعةلك ياسيدي واك الفضل والجميل ودعوت له وشكرته على ذلك فعند ذلك أمراخ الين والبحرية باخراج تلك البضائع الي الجزيرة واذيساموهاالي فالكانب المركب ياريس ماهذه الحمول التي اخرجهاالبحرية والحالون واكتبها باسم من من التجارفقال اكتب عليها اسم السند بادالبحرى الذي كانمعناوغر قفى الجزيرة ولم ياتنا عنه خبرفنريد ان هذاالغريب بميعها ويحمل تمنها ونعطيه شيئا منه نظير تعبه و بيعه والباق تحمله معناحتى نرجع الي مدينة بغداد فان وجد زاه عطيناه اياه وانلم نجده ندفعه الى أهه فى مدينة بغداد فقال الكاتب كلامك مليح و رأيك رجيح فاماسمعت كلام الريس وهو يذكران الحمول باسمي قات في نفسي والله اناالسند بادالبحري وأناغرقت في الجزيرة معجملةمن غرق تم انى تجلدت وصبرت الى انطلع التجار من المركب واجتمعوا يتحدثون ويتذاكر وزفى أمورالبيع والشراء فتقدمت الىصاحب المركب وقلت لهياسيدي هل تعرف كيف كانصاحب الحمول التى سلمتهاالي لا وبعهافقال لي لا اعلم له حالاولكنه كان رجلامن مدينة بغداد يقاللهالسند بادالبحرى وقدارسيناعل جزيرةمن الجزائر ففرق منافيها خلق كثير وفقذ بجملتهم ولم نعام له خبراالي هذا الوقت فعند ذلك صرخت صرخة عظيمة وقلت له ياريس السلامة اعلم الى اناالسند بادالبحري لم اغرق ولكن لماارسيت على الجزيرة وطلع التجار والركاب طلعت انا معجملة الناس ومعي شيء آكله بجانب الجزيرة تم أني تلذذت بالجلوس في ذلك المكان فأخذتني سنةمن النوم فنمت وغرقت في النوم ثم اني قت فلم أجدا لمركب ولم أجدا حداعندي وهذا المال مالى وهذه البضائع بضائعي وجميع التجارالذين بجلبون حجرالا لماس رأوني وانافي جبل الالماس ويشهدون لى بانى آنا السند بادالبحرى كااخبرتهم بقصتى وماجرى لى معكم فى المركب واخبرتكم بأنك نسيتموني في الجزيرة نأماوقت فلم أجدأ حدا وجري لى ماجرى فالماسمع التجار والركاب كلامي اجتمعواعي فنهمم رصدقني ومنهم كذبني فبينهانحن كذلك واذابتاجر من التجارحين

اذخر جعلينامن ذلك البابجماعة عراة ولم يكلمونا وقد قبضوا علينا وأخذونا عند ملكهم فام نابالجلوس فجلسناوقداحضر والناطعامالم نعرفه ولافي عمر نارأ ينامثه فلم تقبله نفسي ولم آكل منه شيئادون رفقتي وكان قلة أكلى منه لطفامن الله تعالى حتى عشت الى الآن فلما أكل أصحابىمن ذلك الطعام ذهات عقولهم وصاروا يأكلون مثل المجانين وتفيرت أحوالهم وبمد ذلك أحضه والهم دهن النارجيل فسقوهم منهودهنوهم منه فلماشرب اصحابي من ذلك الدهن زاغت أعينهم فى وجوههم وصاروايا كلون من ذلك الطعام بخلاف أكلهم المعتاد فمندذلك احترت في أمر هم وصرت أتاسف عليهم وقدصارعندي هم عظيم من شدة الخوف على نفسى من هؤ لا عالعرايا وقد تأملتهم فاذاهم قوم مجوس وماكمدينتهم غول وكل من وصل الى بلادهم او رأوه في الوادى أوالطرقات يجيئون بهالى ملكهم ويطعمونه من ذلك الطعام ويدهنونه بذلك الدهن فيتسع جوفه لاجل اذياكل كثيرا ويذهل عقله وتنطمس فكرته ويصيرمثل الابل فيزيدون لهالا كدل والشرب من ذلك الطعام والدهن حتى يسمن ويغلظ فيذبحونه ويشوونه ويطعمونه لملكهم وامااصحاب الملك فياكلون من لحم الانسان بلاشوى ولاطبخ المانظرت منهم ذلك الامر صرت في غاية الكرب على نفسي وعلى أصحابي وقد صارة صحابي من فرطماد هشت عقو لهم لا يعامون مايفعل بهم وقد سلموه إلى شخص فصار باخذهم كل يوم و يخرج برعا فه في تلك الجزيرة منل البهائم وأماأنا فقدصرت من شدة الخوف والجوع ضميفا سقيم الجسم وصار لحمي يابسا على عظمي فامارأوني على هذه الحالة تركوني ونسوني ولم يتذكرني منهم أحد اولاخطرت لهم على بال الى ان تحيلت يومامن الأيام وخرجت من ذلك المكان ومشيت في تلك الجزيرة ولم أز لسائر آحتى طلعالنهار وأصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح وطلعت الشمس على رؤس الروابي والبطاح وقد تعبت وجعت وعطشت فصرت آكل من الحشيش والنبات الذي في الجزيرة ولم أزل آكلم ذلك النبات حتي شبعت وانسدرمتي وبعدذلك قت ومشيت فى الجزيرة ولم أزل على هذه الحالة طول النهاد والليل وكلماأجوع آكلمن النبات ولم ازل على هذه الحالة مدة سبعة أيام بلياليها فلما كانتصبيحة اليوم النامن لاحتمني نظرة فرأيت شبحاهن بميدفسرت اليه ولم أزل سائرا الى ان حصلته بمدغروب الشمس فققت النظرفيه وانا بعيد عنه وقلبي خائف من الذي قاسيته أولا وثانياو اذاهم جهاعة يجمعون حب الفلفل فلماقربت منهم ونظروني تسارعو االي وجاؤا عندى وقد أحاطوابي من كل جانب وقالو الى من أنت ومن أين أقبلت فقلت لهم اعلمو اياجاعة اني رجل غريب مسكين واخبتهم بجميعما كانمن أمرى وماجرى لي من الاهو الوالشدائدوماقاسيته : وأدرك شهرزادالصباح فسكتتءنال كالامالمباح

(وفي ليلة • ٤٥) قالت بلغنى ايما الملك السعيدان السنداد البحرى لمارأى الجاعة الذير يجمعون حب الفلفل في الجزيرة وسالوه عن حاله حكى لهم جميع ماجرى له وماقاساه من الشدائد فقالو او الله هذا أمر عجيب ولكن كيف خلاصك من السودان وكيف مرورك عليهم في هذه الجزيرة انصرفواالى حال سبيلهم وقد أخذالسند بادالجال ما أمر له من الذهب وانصرف الى حال سبيله وهو متعجب ماسمعه من السند بادالبحرى و بات في بيته ولما أصبيح الصباح واضاء بنوره ولاحقام السند بادالجال وصلى الصبيح وتمشى الي السند بادالبحرى وقد دخل اليه وسلم عليه وتلقاه بالفرح والانشراح واجلسه عنده الى ان حضر بقية أصحابه وقدم واللطعام فأكلو اوشر بوا وانبسطوا فبدأهم بالكلام وحكى لهم الحكاية الرابعة

الحكاية الرابعة من حكايات السندباد البحرى وهي السفرة الرابعة »

واحبابي وصرت في أعظم ما يكون من الهناء والسرور والراحة وقد نسبت ما كنت فيه واحبابي وصرت في أعظم ما يكون من الهناء والسرور والراحة وقد نسبت ما كنت فيه لكترة الفوائد وغرقت في اللهو والطرب ومجالسة الاحباب والاصحاب وانافي الذما يكون من العيش فحد ثني نفسي الخبيئة بالسفرالي بلادالنا سرقد اشتقت الي مصاحبة الاجناس والبيع والمكاسب فهممت في ذلك الامر واشتريت بضاعة نفسة نناسب البحر وحزمت حمولا كثيرة زيادة عن العادة وسامرت من مدينة بغدادالي مدينة البصرة ونزلت حمولي في المركب واصطحبت بجماعة من أكابر البصرة وقد توجهنا إلي السفر ولم نزل على هذه الحالة مدة ليالي وأيام من حزيره الي محرالي الذرجت عاينا ديح مختلفة يومامن الايام فرمي الريس مماسي المركب وأوقفها في وسط البحر خوفاعليها من الفرق في وسط البحر فبينا عن على هذه الحالة ندعوا ولمركب وأوقفها في وسط البحر خوفاعليها من الفرق في وسط البحر فبينا عن على هذه الحالة ندعوا وحميع حمولهم ومامعهم من المتاع والامو الوغرقت أنا بحملة من غرق وعمت في البحر نصف نهاد وجميع حمولهم ومامعهم من المتاع والامو الوغرقت أنا بحملة من غرق وعمت في البحر نصف نهاد وقد تخليت عن نفسي فيسر الله تعالى لي قطعة لوح خشب من ألواح المركب فركبتها أناوجهاعة من المتجار وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكام المباح

(وفي ليلة ٩٣٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان السند باد البحري بعد أن غرقت المركب وطلع على لوح خشب هو وجماعة من التجار قل اجتمعنا على بعضنا ولم نزل راكبين على ذلك اللوح وترفس بارجلنا في البحر والامواج والريح تساعد نافح كثنا على هذه الحالة يوما وليلة فلما كان ثاني يوم ضحوة نهارثار علينا ريح وهاج البحر وقوى الموج والريح فرمانا الماء على جزيرة ونحن مثل الموتى من شدة السهر والتعب والبرد والجوع والخوف والعطش وقد مشينا في جوانب تلك الجزيرة فوجدنا فيها نبانا كثيرا فأ كلنا منه شيئا يسدر مقنا و بقيتنا و بتنا تلك الليلة على جانب الجزيرة فاما أصبح الصباح واضاء بنو ره ولاح قناوم شينافي الجزيرة عيناو شمالا فلاح لناعمارة على بعد فسرنافي تلك الجزيرة قاصدين تلك العزيرة قامة المبيناكين واقفون هناك تلك العالمة المناه وقفاناها على بابها فبيناكين واقفون هناك تلك العالمة والمناه وقفاناها وبيناكين واقفون هناك المناه المناكية وقاما أميا والمناه وقفون هناك المناه المناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه وقفون هناك المناه المناه المناه وقفون هناك المناه المناه والمناه والمناه والمناه وقفون هناك المناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه وقفون هناك المناه المناه والمناه والمناه

فقال أريدان أزوجك عند نابزوجة حسنة مليحة ظريفة صاحبة مال وجهال و تصير مستوطناعند فا وأسكنك عندى في قصرى فلا تخالفني ولا تردكامتي فلما سمعت كلام الملك استحيت منه وسكت ولم أردعليه جو ابامن كثرة الحياء فقال لى لم لا تردعلي ياولدى فقلت ياسيدى الامر أمرك ياملك الزمان فارسل من وقته وساعته و أحضر القاضى والشهو دو زوجني في ذلك الوقت بامرأة شريفة القدر عالية النسب كثيرة المال والنوال عظيمة الاصل بديعة الجمال والحسن صاحبة أماكن واملاك وعقارات وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(و فى ليلة ١ ٤ ٥) قالت بلغنى أيم الللك السعيدان السندباد البحرى بعدان زوجه الملك وعقد لهعلى امرأة عظيمة قالثم انه أعطاني بيتاعظيمامليحا بمفرده واعطاني خدماوحشما ورتب لهجرايات وجوامك وصرت فاغاية الراحة والبسطوالا نشراح ونسيت جميع ماحصل لىمن التعب والمشقة والشدة وقلت في نفسي اذاسافرت الى بلادي آخذهامعي وكل شيء مقدرعلي الانسان لابدمنه ولم يعلم بمايجرى لهوقد احببتها واحبتني محبة عظيمة فووقع الوفاق بيني وبينها وقدأقمنا في الذعيش وارغدموردولم نزل على هذه الحالة مدةمن الزمن فافقدالله تعالى زوجة جارى وكان صاحبالي فدخلت اليه لاعزيه فيزوجته فرأيته في أسوأحال وهومهموم تمبان السر والخاطر فعند ذلك عزيته وسليته وقلت له لا تحزن على زوجتك الله يعوضك خيرامنها ويكون عمرك طويلاان شاءالله تعالى فبكي بكاءشديداوقاللى ياصاحبي كيفأ تزوج بغيرها أوكيف يعوضني الله خيرامنهاوا نابقي من عمري يوم واحد فقلت له ياأخي ارجع لعقلك ولا تبشر على روحك بالموت فانك طيب بخير وعافية فقال لي ياصاحبي وحياتك في غد تعدمني وما بقيت عمرك تنظر في فقلت له وكيف ذلك فقال لى في هذاالنهار يدفنون زوجتي و يدفنونني معهافي القبر فانها عادتنا في بلادنااذا ماتت المرأة يدفنون معهاز وجهابالحياة وانمات الرجل يدفنون معهز وجته بالحياة حتى لايتلذذ أحدمنهم بالحياة بمدرفيقه فقلت لهبالله ان هذه العادة رديئة جداوما يقدر عليها أحد فبينما تحن فيذلك الحديث واذابغال أهل المدينة قدحضر واوصار وايعزون صاحبي في زوجته وفي نفسه وقد شرعوافي تجهيزه اعلى جرى عادتهم فاحضر واتابو تاوهملوافيه المرأة وذلك الرجل ممهم وخرجوا بهماالي خارج المدينة واتواالي مكانف حانب الجبل على البحر وتقدمو االي مكان ورفعوا عنه حجرا كبير افبازمن تحتذلك الحجرخوزةمن الحجرمثل خوزة البئر فرموا تاك المرأه فيها واذاهو جب كبير تحت الجبل تم انهم جاؤا بذلك الرج وربطوه تحت صدره في سلبة وانزلوه في ذلك الجبوا نزلوا عنده كوزماءعذب كبيروسبعة أرغفةمن الزادولما بزلوه فك نفسه من السلبة فسحبو االسلبة وغطوا فمالبئر بذلك الحجر الكبيرمثل ماكان وانصرفواالى حالسبيلهم وتركواصاحبي عند زوجته فى الجب فقلت في نفسي والله ان هذا الموت أصعب من الموت الاول تم انى جئت عند ملكهم وقلت لهياسيدى كيف تدفنون الحي مع الميت في بلاد كم فقال لى اعلم ان هذه عاد تنافي بلاد نا اذامات الرجل تدفن معهزوجته واذاماتت المرأة ندفن معهازوجها بالحياة حتى لانقرق بينهمافي الحياة ولافي

وهم خلق كثيرون ويأ كاون الناس ولا يسلم منهم أحدولا يقدر أن يجوز عليهم أحده فاخبرتهم بما جرى لىمعهم وكيف أخــ ذو اأصحابي وأطعموه الطعام ولم آكل منه فهنوني بالسلامة وصاروا يتعجبون ماجرى لىثم أجلسوني عندهم حتى فرغوامن شغلهم واتونى بشيءمن الطعام فاكاتمنه وكنت جائعاوار تحت عندهم ساعة من الزمان وبعد ذلك اخذوني ونزلوابي في مركب وجاؤاالى جزيرتهم ومساكنهم وقدعرضوني على ملكهم فسامت عليه ورحب بي واكرمني وسألني عن حالى فاخرته بما كانمن أمرى وماجريلى ومااتفى لىمن يوم خروجي من مدينة بغد دالى حين وصلت اليه فتعجب ملكهم من قصتي غاية المجب هو ومن كان حاضرا في مجلسه تم أنهأم ني بالجلوس عنده فجلست وأمر باحضارالطعام فاحضر وه فاكلت منه على قدركه فايتي وغسلت يدى وشكرت فضل الله تعالى وحمدته واثنيت عليه ثم اني قمت من عندملكهم وتفرجت في مدينته فاذاهى مدينة عامرة كشرة الاهل والمالكشيرة الطعام والاسواق والبضائع والبائعين والمشترين ففرحت بوصولي الى تلك المدينة وارتاح خاطري واستانست باهام اوصرت عندهم وعندملكهم معززاهكرمازيادةعن أهل مملكتهمن عظاءمدينته ورأيت جميع أكابرها واصاغرها يركبون الخيل الجيادالما المحمن غيرسر وجفته جبت من ذلك ثم انى قلت الملك لاى شيء يامولاى لم تركب على سرج فان فيه راحة للراكب وزيادة قوة فقال لى كيف يكون السرج هذاشيء عمر نا مارأيناه ولا ركبناعليه فقلت لههل لك ان تاذن لى ان أصنع لك سرجاتر كب عليه و تنظر حظه فقال لى افعل فقلت لهاحضرلى شيئامن الخشب فامرلي باحضار جميع ماطلبته فعند ذلك طلبت نجارا شاطرا وجاست عنده وعامته صنعة السرجوكيف يعمله ثم انى أخذت صوفاو نفشته وصنعت منه لبدا واحضرت حلداوالستهالسر جوصقلته تمانى ركبت سيوره وشددت شريحته و بعدد ال أحضرت الحداد ووصفت له كيفية الركاب فدق ركاباعظيماو بردته وبيضته بالقصدير ثم انى ددت لهاهدابامن الحرير وبعدذلك قت وجئت بحصان من خيار خيول الملك وشددت عليه ذلك السرج وعلقت فيه الركاب وألجمته بلجام وقدمته الى الملك فاعجبه ولاق بخاطره وشكرني وركب عليه وقد حصل له فرحشديد بذلك السرج واعطاني شيئا كثيرا في نظير عملي له فلما نظر في ورزير ه عمات ذلك السرج طلب منى واحدامنله فعمات لهسرجامنله وقدد صار أكابر الدوله وأصحاب المناصب يطلبون منى السروج فافعل لهم وعامت النجار صنعة السرج والحداد صنعة الركاب وصرنا نعمل السروجوالكابات ونبيعهاللاكابروالخاديم وقدجمعت منذاك مالاكثيراوصارلي عندهم مقام كبير واحبوني محبة زائدةو بقيت صاحب نزلة عالية عندالماك وجماعته وعند أكابر البلد وأرباب الدولة الى ان جلست يومامن الايام عند الملك وانافي غاية السه وروالعز فبيناا ناجالس قال لى الملك اعلم ياهذاا نك صرت معزز امكرماعند ناوواحدامناولا نقدر على مفارفتك ولانستطيع خروجك من مدينتنا ومقصودي منكشيء تطيعني فيه ولا تردقولي فقلت له وما الذي تريد مني أيم الملك فانى لا أردقولك لا نه صارلك فضل وجميل واحسان على والحمد لله اناصرت من بعض خدامك

تزحزحتمن مكانها ونزل منه النو رعندي فقلت ماتري ماالخبر واذا بالقوم واقفون على رأس البئر وقد أنزلوا رجلام تا وامرأة ممه بالحياة وهي تبكي وتصيح على نفسها وقد أنزلواعندها شيئاكثيرا من الزاد والماء فصرت أنظر المرأة وهي لم تنظرني وقدغطوا فمالبتر بالحجر وانصرفواإلىحالسبيلهم فقمتأنا وأخذتني يدى قصبةرجل ميت وجئتالي المرأة وضربتها في وسط رأسها فوقعت على الارض مفشيا عليهافضر بتها ثانيا وثالثا فاتت فأخذت خمزها ومامعها ورأيت عليها شيئا كنيرا من الحلي والحال والقلائد والجواهر والمعادن تم أنى اخذت الماء والزاد الذي مع المرأة وقعدت في الموضع الذي كنت عملته في جانب المفارة لانام فيه وصوت آكل من ذلك الزاد شايئا قليلا على قدر مايقو تني حتى لايفرغ اسرعة فاموت من الجوع والمعاش وأقت في تلك المفارة مدة من الزمان وأنا كل من دفنوه أقتل من دفن معه بالحياة وآخذاً كله وشر به أتقوت به الى أن كنت نائما يوما من الأيام فاستيقظت من منامي وسمعت شيئًا يكركب في جانب المغارة فقات مايكون هذا ثم إني قت ومشيت تحوه ومعي قصبةرجل ميت فلماأحس بى فروهرب منى فاذا هو وحش فتبعته إلى صدر المفارة فباذلي نور ون مكان صغير مثل النجمة تارة بميزلي وتارة يخنى عني فلما نظرته قصدت نحوه وبقيت كلما اتقرب منه يظهر لى نور منه ويتسم فعندذلك تحققت أنه خرق في تلك المغارة ينفذ للخلاء فقلت في زنسي لا بدأن يكون لحد ذاالمكان حركة اماأن يكون مدفن ثانيا مثل الذي نزلوني منه واما أن يكون تخريق من هذا المكان تم أني تفكرت في نفسي ساعة من الزمان ومشيت الى ناحية النور واذابه ثقب في ظهر ذلك الجبل من الوحوش ثقبوه وصاروايد المونمنه الى هذا المكانوياكاو فالموتى حتى يشبعون ويطلعون من ذلك الثقب فلما رأيته هدأت روحي واطمأنت نفسى وارتاح قابى وأيقنت بالحياة بعدالمات وصرت كأنى في المنام ثم أني عالجت حتى طلعت من ذلك الثقب فرأيت نفسي على جانب البحر الملخ فو قبل عظيم وهوقاطم بين البحرين وبين الجزيرة والمدينة ولايستطيع احدالو صول اليه فحمدت الله تعالي وشكرته وفرحت فرحاء ظياوقوى فلبيثم انى بعدذلك رجعت من الثقب الى تلك المارة و نقات جميع مافبهام والزاد والماءالذي كنت وفرته ثم أنى أخذت من ثياب الاموات و لبست شيئا مما غيرالذى كان على وأخذت مماعليهم شيئا كثيرامن أنواع المقود والجواهر وقلائد اللؤنؤ والمصاغ من الفضة والذهب المرصع بانواع المعادن والتحف وربطته في ثياب الموتى وطلعتها من النقب الىظهرالجيل ووقفت على جانب البحرو بقيت في كل يوم أنزل المغار ةواطلع عليها وكل من دفنوه آخذ زاده وماؤه واقتله سواء كان ذكراأو أنثى وأطلع من ذلك الثقب فأجلس على جانب البحر لانتظر الفرجمن الله تعالى بمركب تجو زعلى وصرت أنقل من تلك المفارة كل شيء رأيته من المصاغ واربطه في ثياب الموتى ولم ازل على هذه الحالة مدة من الزمان . وأدرك شهر وادالصباح فسكتت عن الكلام الماح

المهات وهذه العاده عن أجداد نافقات ياملك الزمان وكذاالرجل الغريب مثلى ادا ماتت زوجته عندكم تفعلون بهمثل مافعلتم بهذا فقال لى نعم ند فنه معها و نفعل به كارأيت فله همت ذلك الكلام منه انشقت مراتي من شدة الغم والحزن على نفسي وذهل عقلي وصرت خائفا أن تحوت زوجتي قبلي فيد فنوني معها وا نابالحياة ثم اني سليت نفسي وقات لعلى أموت أناقبلها ولم يعلم أحد السابق من اللاحق وصرت أنلاهي في بعض الامور فامضت مدة يسيرة بعد ذلك حتى مرضت زوجتي وقد مكث اياما قلائل وماتت فاجتمع غالب الناس يعزونني و يعزون أهلها فيها وقد جاء في الملك يعزيني فيها على جرى عادتهم ثم انهم جاؤالها وناساة فغسلوها والبسوها أخر ماعندها من الثياب و المصاغ والقلائد والحجومين المعادن فلها البسواز وجتي وحطوها في التابوت و حملوها وراحوابها الى ذلك الحبل و وخور المعافي من الحبل و وخور بطوني بالخصب وربطوامي مبرعلى عادت كم وهم لا يسمعون قولي ولا يلتفتون وحى وأنا أصيح بينهم أنار جل غريب وليسلى صبرعلى عادت كم وهم لا يسمعون قولي ولا يلتفتون وحى وأنا أصيح بينهم أنار جل غريب وليسلى صبرعلى عادت كم وهم لا يسمعون قولي ولا يلتفتون وحى وأنا أصيح بينهم أنار جل غريب وليسلى صبرعلى عادت كم وهم لا يسمعون قولي ولا يلتفتون على جرى عادتهم وانزلوني في ذلك البرف فاذاهو مغارة كبيرة كتذلك الجبل وقالو الى فك نفسك من الحبال فلم ارض أفك نفسي فرمواعلى الحبال ثم غطو افر المغاره بذلك الحجر الكبيرالذي كان عايه وراحو اللى حالسبيلهم وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الدكلام المباح

(وفي لياة ٢ ٤ ٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد اذ السند باد البحري لماحطوه في المغاره مع زوجته التي ماتت وردواباب المغاره و راحو الى حال سبيله مقال وأما أنافا ني رأيت في تاك المغارد. أمواتا كشيره ورائحتهامنتنة كريهة فلمت نفسي على افعلته وقات والله اني استحق جميع ما يجري لى ومايقع لى ثم أنى صرت لا أعرف الله ل من النهار وصرت اتقوت باليسير ولا آكل حتى يكاد ان يقطعني الجوع ولاأشرب حتى يشتد بي العطش واناخائف ان يفرغ ماعندي من الزاد والماء وقلت لاحول ولاقوه الابالله العلى العظيم أيشي بلاني بالزواج في هذه المدينة وكاما أقول خرجت منمصيبة أقع في مصيبة أقوي منها والله ان هذا الموت موت مشؤم ياليتني غرقت في البحر أومت في الجبالكان أحسن ليمن هذا الموت الردىء ولم أزل على هذه الحالة ألوم نفسي وغت على عظام الاموات واستعنت بالله تعالى وصرت اتمنى الموت فلم أجدد من شدة ماأنافيه ولم أزل على هذه الحالة حتى أحرق قلبى الجوع وألهبني العطش فقعدت وحسست على الخبز وأكات منه شيئا قليلا وتجرعت عليه شيأ قليلامن الماءثم اني قت ووقفت على حيلى وصرت أ. شي في جانب تاك المغاره فرأيتها متسعة الجوانب خالية البطون ولكن في أرضها أموات كثيرة وعظاه رميمة من قديم الزمان فعند ذلك عملتك مكانافي جانب المغارد بعيد اعن الموتى الطربين وصرت أنام فيه وقد قل زادي ومابقي معي الاشيء يسير وقد كنت آكل في كل يوم أوأكثر أكاةواشرب شر بةخوفامن فراغ الماء والزاد من عندي قبل موتى ولم أزل على هذه الحالة الى انجلست يومامن الأيام فبينمأ ناجالس متفكر في نفسي كيف أفعل إذا فرغ زادي والماء من عندي واذا بالصخرة قد

الى جزيره ومن بحرالي بحر ونحن نتفرج في الجزائر والبلدان و نطلع اليها نبيع فيها و نشترى ولم نزل على هذه الحالة الى أن وصلنا يومامن الايام الى جزيره خالية من السكان وليس فيها احدوهي خراب وفيهافبة عظيمة بيضاءكبيرة الحجم فطلعنانتفر جعليها واذاهى بيضةرخ كبيره فلماطلع التجاراليهاوتفرجواعليها ولم يعلمواأنها بيضةرخ فضر بوها بالحجاره فكسرت ونزل منهاماء كثير وقدبان منهافرخ الرخ فسحبوه منها وطلعوه من تلك البيضة وذبحوه وأخذو امنه لحماكثيرا وأنا فى المركب ولم أعلم ولم يطلعوني على م فعلوه فعند ذلك قال لى و احدمن الركاب ياسيدى قم تفرج على هذه البيضة التي تحسبها قبة فقمت لا تفرج عليها فوجدت التجاريض بوز البيضة فصحت عليهم لاتفعلواهذ االفعل فيطلع طيرال خوياسرمركبنا ويهلكنافغ يسمعوا كلامي فبيناهم على هذه الحالةواذابالشمس قدغا بتعناوالنهارأظلم وصار فوقناغهامة أظلم الجومنها فرفعنا رؤوسنا ننظر ماالذى حال بينناويين الشمس فرأينا أجنحة الرخ هي التي حجبت عنا ضوء الشمس حتى افلم الجو وذلك أنه لماجاء الرح رأى بيضته انكسرت تبعنا وصاح علينا فجاءت رفيقته وصاراحا عمين على المركب يصرخان علينا بصوت أشدمن الرعدف عت اناعلى ألريس والبحرية وقلت لهم ادفعوا المركب واطلبو االسلامة قبل مانهلك فاسرع الريس وطلع التجار وحل المركب وسرنا في تلك الجزيرة فلمارآ ناار خسرنافي البحرغاب عناساعة من الزمان وقد سرنا وأسرعنا في السير بالمركب نريد الخلاص منهماوالخر وجمن أرضهماواذابهماقدتبعاناوأقبل عليناوفي رجل كل واحد منهما صخرة عظيمةمن الجبل فالقي الصخره التي كانت معه علينا فجذب الريس المركب وقد أخطأها نزول الصخره بشيءةليل فنزلت في البحر تحت المركب فقامت بناالمركب وقعدت من عظم وقوعها في البحر وقدرأ يناقرار البحر من شدة عزمها ثم أن رفيقة الرخ القت علينا الصخره الني ممها وهي أصغر من الاولى فنزلت بالامر المقدر على مؤخر المركب فكسرته وطيرت الدفة عشرين قطمة وقد غرق جميم ماكان في المركب في البحر فصرت أحاول النحاه من حلاوة الروح فقدرالله تعالى لى لوحا من الواح المركب فتعلقت فيه وركبته وصرت أقذف عليه برجلي والربح والموج يساعداني على السيروكانت المركب غرقت بالقرب من جزيرة في وسط البحر فرمتني المقادبر باذن الله تعالى إلى تلك الجزيرة فطلعت عليهاو أناعلى آخر نفس وفي حالة الموت من شدة ماقاسيته من التعب والمشقة والجوع والعطشثم أني انطرحت على شاطيء البحرساعة من الزمان حتى ارتاحت نفسى واطمأن قلبي تم مشيت في تلك الجزيرة فرايتها كأنها ، وضة من رياض الجنة أشجارها ياز. ة وأنهارهادافقة وطيورهامغردة تسبح من لهالعزة والبقاءو فى تلك الجزيرة شيء كثيرمن الاشجار والفوا كهوأنواع الازهار فعندذنك أكلتمن الفواكه حتى شبعت وشربت من تلك الأنهار حتى رويت وحمدت الله تعالى على ذلك وأثريت عليه وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٥ ٤٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن السند بادالبحرى حمد الله واثني عليه وقال ولمأزل على هذه الحالة قاعدا في الجزيرة الى أن أمسى المساء وأقبل الليل فقمت وأنا مثل القتيل تما

(وفي ليلة ٣٤٥) قالت بلغني أيها الماك السعيد أن السند بادا اجرى مارينقل من تلك المغارة ماياقاه فيهامن المصاغ وغيره ويجاس عنى جانب البحر مدة من الزمان قل فبينما أنا جالس يومامن الايام على جانب البحرو أنامتفكر في أمرى وإذا بحركب سائرة في وسط البحر العجاج المتلاطم بالامواج فاخذت فى يدى ثو بالبيض من ثياب الموتى و ربطته فى عكاز وجريت به علي شاطىء البحر وصرت اشيراايهم بذلك الثوب حتى لاحت منهم التفاتة فرأونى وأنافى رأس الجبل فجاؤا الى وسمعواصوتى وأرسلواالى زورقامن عندهم وفيه جماعة من المركب ولم نزل مسافرين من جزيرة الى جزيرة ومن محرالى بحر وأنا أرجوالنجاة وصرت فرحانا بسلامتي وكلما أتفكر قعودي فى المفارة مع زوجتي يغيب عقلي و قدوصلنا بقدرة الله تعالى مع السلامة الى مدينة البصرة فطلعت اليهاوأقت فيهاأياماقلائل وبعدهاجئت الىمدينة بغداد فجئت الىحارتى ودخات داري وقابلت أهلى وأصحابي وسألت عنهم ففرحو ابسلامتي وهنو بي وقد خزنت جميع ما كان معيمن الأمتمة في حو اصلى وتصدقت ووهبت وكسوت الأيتام والأرامل وصرت في غاية البسط والسرور وقدعدت لماكنت عليهمن المعاشرة والمرافقة ومصاحبة الاخوان واللهو والطرب وهذا أعجب ماصارلي في السفرة الرابعة ولكن ياأخي تعش عندي وخذعادتك وفي غد تجبيء عندي فاخبرك بماكان لى وماجرى لى فى السفرة الخامسة فانها أعجب وأغرب ماسبق ثم أمر له بمائة مثقال ذهب ومد الساط وتعشى الجاعة وانصرفوألى حالسبيلهم وهمتعجبون غاية العجب وكل حكاية أعظم من التي قبلها وقدراح السندباد الحال الى منزله وباتفى غاية البسط والانشراح وهوم تعجب ولماأصبح الصباح وأضاء بنوردولاح قام السندباد البري وصلى الصبح وتمشى إلى أن دخل دار السندباد البحرى وصبح عايه فرحب بهوامره بالجلوس عنده حتى جاء بقية أصحابه فأكاو اوشربوا وتلذذوا وطربو اودارت بينهم المحادثة فابتدأ السندباد البحري بالكلام. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح

والحكاية الخامسة من حكايات السندباد البحرى وهي السفرة الخامسة

(وف ليلة ع ع ٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن السند باد البحرى ابتد أبال كلام في اجري وماوقع له في الحكاية الحامسة فقال اعلموا يا إخوانى أنى لمارجه تبين السفرة الرابعة وقد غرقت في اللهو والطرب والا نشراح وقد نسبت جميع ما كنت لقيته وماجرى لي وماقاسيته من شدة فرحي بالمكسب والربح والفوائد فحد ثتنى نفسى بالسفر والتفرج في بلاد الناس وفي الجزائر فقه تباسب البحروج ومتالجول وسرت من مدينة وهممت في ذلك الوقت واشتريت بضاعه نفيسة تباسب البحروج ومتالجول وسرت من مدينة بعداد وتوجهت الى مدينة البصره ومشيت على جانب الساحل فرأيت مركبا كبيرة عالية مليحة فاعجبتنى فاشتريتها و كانت عدتها جديده والكتريت لهاريسا و عمرية و نظرت عليها عبيدى وغلمانى وأنزلت فيها حمولي وجاء في جماعة من التجارفنز لواحملوه فيها ودف والى الا حرة وسرنا وعمن في غاية الفرح والسرور وقد اسبشر نابالسلامة والكسب ولم نزل مسافرين من جزيره الى



السندباد البحرى و بيده صخرة عظيمة يرمى بها الشيطان المنطان المنط المنط المنطان المنطا

(وفى ليلة ٧٤٥) قالت بلغنى أيها الملك السميد أن السندباد البحرى لما التي الشيطان عن اكتافه على الارض قال فاصدقت أن خاصت نفسي ونجو تمن الاص الذي كنت فيه ثم الى خفت

حصل لى من التعب والخوف ولم اسمع في تلك الجزيرة صوتاولم ارفيها أحداولم أزل راقدا فيها الى الصماح ثم قت على حيلي ومشيت بين تلك الاشجارة أيت ساقية على عين ماء جارية وعند تلك الساقية شيخ جالسمليح وذلك الشيخ مؤتز ربازاره بنورق الاشجار فقلت في نفسي لعل هذا الشيخ طلع الى هذه الجزيرة وهومن الغرقى الذبن كسرت بهم المركب ثم دنوت منه وسلمت عليه فرد على السلام بالاشارة ولم يتكلم فقلت له ياشيخ ماسبب - لوسك في هذا المكان فرك رأسه وتأسف وأشار لى بيده يعنى احملني على رقبتك وانقلني من هذا المكان الى جانب الساقية الثانية فقلت في نفسى أعمل معهذامعروفا وانقله الى هذاالمكان الذي يريده لعل ثوابه يحصل لى فتقدمت اليه وحملته على اكتافى وجئت الى الم كان الذي أشار لى اليه و قلت له انزل على مهلك فلم ينزل عن اكتافى وقدلف رجليه على رقبتي فنظرت الى رجليه فرأيتهما مثل جلد الجاموس في السواد والخشونة ففزعت منه وأردت أذأرميه من فوق أكتافي فقرط على رقبتي برجليه وخنقتي بهماحتي اسودت الدنيافي وجهى وغبت عن وجودى و وقعت على الارض مغشيا على مثل الميت فر فع ساقيه وضر بني علىظهرى وعلى اكتافي فحصللي ألم شديد فتهضت قائمابه وهوراكب فوق اكتافي وقد تعبت منه فاشارلي بيده أن أدخل بين الاشجار فدخات الى أطيب الفواكه وكنت اذا خالفته يضربني برجليه ضرباأ شدمن ضرب الاسواط ولميزل يشيرالي بيده الى كل مكان أراده وأناأمشي به اليهوان توانيت أوتمهات يضربني وأنامعه شبه الاسير وقد دخلنا في وسط الجزيرة بين الاشجار وصار يبولو يغوظعلى اكنافى ولاينزل ليلاو لانهارا واذاأرادالنوم يلف رجليه على رقبتي وينام قليلا تم يقوم و بضر بني فأقوم مسرعا به ولا أستطيع مخالفته من شدة ما أقاسي منه وقد لمت نفسي على ماكانمني من حمله والشفقة عليه ولم أر لمعه على هذه الحالة وأنافي أشدما يكو نمن التعب وقات فى نفسى أنافعات مع هذاخيرافانقاب على شراوالله ما بقيت أفعل مم أحدخيرا طول عمرى وقد صرت المنى الموت من الله تعالى في كل وقت وكل ساعة من كثرة ما أنافيه من التعب والمشقة ولم أزل على الحالةمدةمن الزمان الى أنجئت به يومامن الايام الىمكان في الجزيرة فوجدت فيه يقطينا كشيرا ومنهشيءيابس فأخذت منه واحدة كبيرة يابسة وفتحت رأسها وصفيتها الى شجرة العنب فملاتها منهاوسددت رأسها ووضعتها في الشمس وتركتها مدة أيام حتى صارت خراصافيا وصرت كل يوم اشربمنه لاستعين بهعلى تعبى مع ذلك الشيطان المريد وكلما سكرت مهاتقوي همتى فنظرني وما من الايام وأناأشرب فأشارلي بيددماهذافقات لههذا شيءمليح يقوى القابو يشرح الخاطر تماني جريت به و رقصت بين الاشجار وحصل لي نشو دمن السكر فسقفت وغنيت وانشرحت فلما رآنى على هذه الحالة أشارلي أن اناؤله اليقطينة ليشرب منها فخفت منه وأعطيتها له فشرب ما كان باقيا فيهاورماها علىالارض وقدحصل لهطرب فصاريهتزعلى اكتنافى ثم أنهسكر وغرق في السكر وقد ارتخت جميع اعضائه وفر أئصه وصاريتمايل من فوق اكتافي فلماعه تبسكره وانه غاب عن الوجود مددت يدي الى رجايه وفككتهما من رقبتي ثم ملت به الى الارض والقيته عليهم

هذه الخلاة واملا هاحجار وزلط من هذه المدينة واخرجمع جماعة من أهل المدينة واناارافقك بهم واوصيهم عليك وافعل كإيفعلون فلعاك أن تعمل بشيء تستعيز به على سفرك وعودك الى بلادك تم انذلك الرجل أخذني واخرجني الى خارج المدينة فنقيت حجاره صغيره من الزلط وملات تلك الخلاة واذا بجماعة خارجين من المدينة فارفقني بهم وأوصاهم على وقال لهم هذارجل غريب فخذوه معكم وعاموه اللقط قامله يعمل بشيء يتقوت به ويبقى لـكم الاجر والنواب فقالوا سمعاوطاعة ورحبوا بى وأخذوني معهم وسار واوكل واحدمنهم ممه مخلاد منل الحلاة التي معي مملوءة زلطاولم نزلسائرين الي أن وصلناالي واد واسع فيه أشجار كثيرة عالية لأيقدر أحد أن يطلع عليها وفي ذلك الوادي قرود كثيره فلمارأ تناهذه القرودنة رت مناوطله ت تلك الاشجار فصار وا يرجمون القرود بالحجارة التي معهم في المخالي والقرود تقطع من ثمار تلك الاشجار وترمى بهاهؤ لاءالرجال فنظرت تلك الثمارالتي ترميها القرودواذاهي جو زهندي فلما رأيت ذلك الممال من القوم اخترت شجرة عظيمة عليهاقر ود كشيرة وجئت اليهاوصرت ارجم هذه القرود فتقطع من ذلك الجو زوترميني به فاجمه كماتفعل القوم فمافرغت الحجارة من مخلاتي حتى جمعت شيئا كثيرافلمافر غالقوم من هذاالعمل لمواجيعما كان معهم وحمل كل واحد منهم ماطافةتم عدناالى المدينة في باقى يومنا فجئت الى الرجل صاحبي الذي ارفقني بالجاعة واعطيته جميع ماجمعت وشكرت فضله فقال لى خذهذا بمهوا نتفع بثمنه ثم أعطا في مفتاح مكان في داره وقال فنع في هذا المكاذهذاالدي بقي معك من الجوزواطلع في كل يومم الجاعة مثل ماطاعت هذا اليوم والذي تجيء بهميزمنه الردى هو بعه وانتفع بثمنه واحفظه عندك في هذا المكان فاحلك تجمع منهشينا يعينك على سفرك فقات أله اجرك على لله تعالى وفعات مثل مقال لى ولم أزل فى كل يوم املا الحلاة من الحجارة واطلعمم القوم واعمل مثل مايعملون وقدصار وايتواصون بى ويدلونني على الشجرة التي فهاالمرالكثيرولم أزل على هذاالحال مدةمن الزمان وقداجتمع عندي شيء كثيرهن الجو زالهندي الطيب و بعت شيئا كثيرا وكثر عندى ثمنه وصرت اشترى كل شي وأيته ولاق مخاطري وقد صفا وقتي وزادفي المدينة حظي ولم أزل على هذه الحالة مدة فبينماا ناواقف على جانب البحر واذا عرك قدوردت الى تلك المدينة ورست على الساحل وفيها تجار معهم بضائع فصاروا بيمون ويشترون ويقايصون على عي عمن الجوز الهندي وغيره فئت عند صاحبي واعامته بالركب التي جاءت واخبرته بأنى أريد السفرالي بلادى فقال الرأى لك فودعته وشكرته على احسانه الى تم أنى جئت عند المركب وقابلت الريسوا كتريت معه وأنزلت ماكان معي من الجوز وغيره في تلك المركب وقد ساروا بالمركب وأدركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٨٤٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان السند باد البحري لما نزل من مدينة القرود في المركب وأخذما كان معه من الجو زاله ندى وغيره واكتري مع الريس قال وقد سار وابالمركب في المركب والمناب البصرة فعالمت فيها

منه أن يقوم من سكردو يؤذيني وأخذت مخرة عظيمة من بين الاشجار وجئت اليه فضر بته على رأسه وهونأتم فاختلط لحمه بدمه وقدقتل فلارحمة الشعليه وبعد ذلك مشيت في الجزيره وقد ارتاح خاطري وجئت الى المكان الذي كنت فيه على ساحل البحر ولم أزل في تلك الجزيرة آكل من اغارها وأشرب من أنهارهامدةمن الزمان وأنا أترقب مركباتمر على الى أن كنت جالسا يومامن الايام متفدرافياجري لى وماكان من أمرى وأقول في نفسي ياتري يبقيني اللهسالما ثم أعود الى الادى واجتمع بأهلى وأمحابي واذابمركب قدأقبلت من وسطالبحرالعجاج المتلاطم بالامواج ولم تزل سائرة حتى رست على تلك الحزيرة وطلع منها الركاب الى الحريرة فمشيت اليهم فلما نظر وني أقبلوا على كلهم مسرعين واجتمعوا حولي وقدسألو ني عن حالي وماسبب وصولي الى تلك الجزيره فخرتهم باهرى وماجرى لي فتعجبوا من ذلك فاية العجت وقالوا انهذاالرجل الذي ركب على اكتافك يسمى شيخ البحروما أحددخل تحت اعضائه وخلص منه الأأنت والحمد لله على سلامتك ثم أنهم جاؤاالي بشيء من الطعام فأكات حتى اكتفيت واعطوني شيئامن الملبوس لبسته وسترت بهعورتي ثم أخذوني معهم في المركب وقد سرنا أياما وليال فرمتنا المقادير علي مدينة عالية البناء جميع بيوتها مطلة على البحر وتلك المدينة يقال لهامدينة القر ودواذا دخل الليل تأني الناس الذين همساكنوزفي تلك المدينة فيخرجوزمن هذه الابواب التي على البحرثم ينزلون في زوارق ومراكب ويبيتون في البحر خو فامن القرودأن ينزلوا عليهم في الليل من الحبال فطلعت أتفرج فى تلك الدينة فسافرت المركب ولم علم فندمت على طلوعي الى تلك المدينة وتذكرت رفقتي وما حرى لى ممالقر ود أولا وثانيا فقعدت أبكى وأناحزين فتقدم الي رجل من أصحاب هذه البلد وقال ياسيدىكا نك غريب في هذه الديار فقات له نعم أناغريب ومسكَّين وكنت في مركب قدرست على تلك المدينة فطلعت منهالاتفرج في المدينة وعدت اليهافلم أراها فقال قم وسرمعنا انزل الزورق ةنك انقعدت في المدينة ليلااه آكتك القرود مقلت له سمعاوطاعة وقمت من وقتى وساعتى ونزلت معهم فى الزور قودفعوه من البرحتي ابعدوه عن ساخل البحر مقدارميل وباتوا تلك الليلة وأنا معهم فلماأصبح الصباح رجعوا بالزورق الي المدينة وطلعواو راح كل واحدمنهم الي شغله ولم تزل هذه عادتهم كل ليلة وكل من تخلف منهم في المدينة بالليل جاء اليه القرود واهلكوه وفي النهار تطلع القر ودالي خارج المدينة فيأكلون من أثمار البساتين ويرقدون في الجبال الى وقت المساءثم يعودون الى المدينة وهذه المدينة في أقصى بلاد السود ان ومن أعجب ماوقع لى من أهل هذه المدينة أن شخصامن الجاعة الذين بتمعهم في الزورق قال لي ياسيدي أنت غريب في هذه الديار فهل لك صنعة تشتغل فيهافقلت لاوالله ياأخي ليس لي صنعة ولست اعرف عمل شيء وأنا رجل تاجر صاحب مال ونوال وكان لي مركب ملكي مشحونة بأمو الكثيره و بضائع فكسرت في البحر وغرق جميع ما كان فيه اوما بجوت من الغرق الاباذن الله فو زقني الله بقطعة لوح ركبتها فكانت السبب في نجاتى من الغرق فعند ذلك قام الرجل واحضر لي مخلاة من قطن وقال لي خذ

ولهيبق لنامنها مخلص ولانجاذف كي جميع اركاب على انفسهم و ودع بعضهم بعضالفراغ اعمارهم وانقطع رجاؤه ومالت المركب على ذلك الجبل فانكسرت وتنرقت الواحها فغرق جميع مافيها و وقم التجارف البحرة نهم من غرق ومنهم من عسك بذلك الجبل وطلع عليه وكنت انامن جملة من طلع على ذلك الجبل واذا فيه جزبرة كبيرة عندها كثيرمن المراكب المكسرة وفيهاأرزاق كثيرة على شاطى البحرمن الذي يطرحه البحره ن المرا كب التي كسرت وغرق ركابها وفيهاشي اكثير يحير العقل والفكرمن المتاع والاموال التي يلقيها البحرعلى جوانها فعندذ لك طعت على تلك الحزيرة ومشيت فيهافرأيت في وسطهاعين ماءعذب جار خارج من تحت أول دلك الجبل وداخل في آخره من الجانب الثاني فمندذ لك طام جميع الركاب على ذلك الجبل الى الجزيره وانتشر وافيهاوقد ذهلت عقوطم من ذلك وصار وآمثل الحجآنيز من كثرة مارؤوافي الجزيرة من الامتعة والاموال التي على ساحل البحر وقدرأيت في وسط تلك العين شيئا كنيرا من أصناف الجواهر والمعادن واليو اقيت واللاك الكبارالملوكية وهيمثل الحدى في مجاري الماء في تلك الغيظان وجميع ارض تلك العين تبرقمن كثرةم فيهامن المعادن وغيرها ورأينا كثيرافي تلك الجزيرة من أعلى المودالصيني والعود القهارى وفى تلك الجزيرة عين نابعة من منف العنبر الخام وهو يسيل مثل الشمم على جانب تلك العين من شدة حرالشمس و يمتد على ساحل البحر فقطلع الحوايش من البحر وتبتلَّعه وتنزل في البحر فيحمى في بطونها فتقذفه من افواهما في البحر فيجمد على وجه الماء فعند ذلك يتغير لونه واحواله فتقذفه الامواج الىجانب البحرفيأ خذه السواحون والتحار الذين يمرفونه فيبيعونه وأماالعنبر الخام الخالص ونالا بتلاع فانه يسيل على جانب تلك العين ويتجمد بأرضه واذا طلعت عليه الشمس يسيح وتبقى منه رائحة ذلك الوادى كلهمثل المسك واذا زالت عنه الشمس يجمدوذلك المكان الذى هوفيه هذا العنبر الخام لا يقدراحد على دخوله ولا يستطيع سلوكه ذن الجبل محيط بتلك الجزيرة والايقدر احد على صمود ذلك الجبل ولم نزل دائرين في تلك الجزيرة نتفر جعلى ماخلق الله تعالى فيهامن الارزاق وتحن متحيرون في أمر الوفيانراه وعند ناخوف شديدو فد جمعناعلى جانب الجزيرة شيئاقليلامن الزاد فصرنا نوفرهونا كلمنه في كل يوم أويومين اكاة واحدة ونحن خائفون إذيفرغ الزادمنافنموتكمدامن شدة الجوع والخوف وكرمن ماتمنا نفسله ونكفنه فى ثياب وقماش من الذي يطرحه البحر على جانب الجز برة حتى مات منا خاق كثير ولم يبق مناالا جاعة قليلة فضعفنا بوجع البطن من البحر وأقمنا مدة فليلة فاتجميع أصحابي ورفقاني واحدا بعدواحدوكل من مات منهم ندفنه و بقيت في تلك الجزيره وحدى و بقي معي زاد قليل بعد ان كان كثيرافيكيت على نفسي وقلت باليتني مت قبل رفقائي وكانو اغساوني و دفنوني فلاحول ولاقوة الابالله الملي العظيم وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة • ٥٥) قالت بنغنى أيها الملك السعيد أن السندباد البحرى لمادفن رفقاء محميما وصارف الجزيرة وحده قال ثم الى أقت مدة يسيره ثم قت حفرت لنفسى حفرة عميقة في جانب تلك مما ليله المجلد النالث

واقمت بهامدة يسيرة ثم توجهت منهاالى مدينة بغداد ودخات حارتي وجئت الى بيتى وسامت على أهلى وأصحابى فهنونى بالسلامة وخزنت جميع ما كان معى من البضائع والامتعة وكسوت الا يتام والارامل و تصدقت و وهبت وهاديت أهلى وأصحابى وأحبابى وقدعوض الله على بأكثر بما الا يتام والارامل و تصدقت و وهبت وهاديت أهلى وأصحابى وأحبابى وقدعوض الله على بأكثر بما كان من الربح وافوائد وعدت لما كنت عليه فى الزمن الاول من المعاشرة والصحبة وهذا أعجب ما كان من أمرى فى السنرة الخامسة ولكن تعشوا و فى غدته الوائح بركم عاكان فى السفرة السادسة فانها أعجب من هذه فعند ذلك مدوا السماط و تعشو اف ما المائم، و بات السند باد الحمال فى بيته ولما أصبح الصباح قام وصلى الصبح ومشي الى ان وصل الى دار السند باد البحري فدخل عليه وأمره بالحاوس فجلس عنده ولم يزل و يتحدث معه حتى جاء بقية أصحابه فتحدثو اومدو السماط وأكلوا وشر بواوتلذ ذوا وطربوا ويتحدث معه حتى جاء بقية أسماد سخي المسادسة من حكايات السند باد البحرى وهى السفرة السادسة بهد

وابتدا السند بادالبحرى يحدثهم بحكاية السفرة السادسة فقال لهم اعلموايا اخوا بواحبابي وأصحابي الى لماجئت من تلك السفرة الخامسة ونسيت ما كنت قاسيته بسبب الله ووالطرب والبسط والا نشراح وانافي غاية الفرح والسرور ولم أزل على هذه الحالة الى ان جلست يومامن الايام في حظ وسروروا نشراح واندفبينما اناجالس واذا بجماعة من التجاروردوا على وعليهم آثار السفر فعند ذلك تذكرت ايام قدوى من السفر وفرحى بدخولى بلقاء أهلى وأصحابي وأحبابي وفرحى بلادي فاشتاقت نفسي الى السفر والتجارة فعزمت على السفر واشتريت لى بضائع نفيسة فاخرة تصلح للبحر وحمات حمولي وسافرت من مدينة بغداد الى مدينة البصرة فرأيت سفينة عظيمة فيها البصرة وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفي ليلة 9 ع ٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان السند باد البحرى لما جهز حموله ونرها في المركب من مدينة البصرة وسافرة ال ولم نزل مسافرين من مكان الي مكان ومن مدينة الى مدينة وضحن نبيع ونشترى ونتفر جعلى بلاد الناس وقد طال لنا السعد والسفر واغتنمنا المعاش الي ان كناسا لرين يومامن الايام واذابر يس المركب صرخ وصاح ورمي عمام ه ولطم على وجهه ونتف لحيته ووقع في بطن المركب من شدة الفه والقهر فاجتمع عليه جميع التجار والركاب وقالوا له ياريس ما الخبر فقال الهم والقهر فاجتمع عليه جميع التجار والركاب وقالوا له ياريس ما الخبر فقال المركب فرقه واذا لم يفيض الله لناشيئا يخلصنا من هذا البحر هلكنا باجمعنا فادع و الله تعالى ان ينجينا من هذا الامر ثم اذالريس قام وصعد على الصارى وأرادان يحل القلو ع فقوى الريح على المركب فردها على مؤخرها فانكسرت دفتها قرب جبل عال فنزل الريس من الصارى وقال لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لا يقدر أحدان يمنع المقدور والله اننا قدو قعنا في مهلكة عظيمة ولا قوة الا بالله العلى العظيم لا يقدر أحدان عنع المقدور والله اننا قدوة وقعنا في مهلكة عظيمة

والغيطان وجئنالنستى غيطاننا و زرعافوجد ناك ناعمافى الفلك فامسكناه و ربطنادعندناحتى تقوم على مهلك فأخبر نا ماسبب وصولك الى هذا المكان فقلتله بالله عليك ياسيدى ائتنى بشىء من الطعام فانى جائع و بعد ذلك اسألنى عماتر يدفاسر ع وأتنى بالطعاء فاكلت حتى شبعت واسترحت وسكن روعي واز داد شبعى و ردت لى روحى شمدت الله تعالى على كل حال وفرحت بخر و جى من ذلك اننهر و وصولى اليهم و اخبرتهم بجميع ماجرى لى من أوله الى اخره و مالقيته فى دلك النهار و وضولى المهم و اخبرتهم بحميع ما جرى لى من أوله الى اخره و مالقيته فى دلك النهار و في و ردك شهر زاد الصباح فسكتت عن المكلام المباح

(وفي ليلة ١٥٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن السندباد البحري لماطلع من الملك على جانب الجزيرة ورأى فيهاجماعة من الهنودوالحبشة واستراح من تعبه سألودعن خبره فاخبرهم بقصته تم انهم تركامو امع بعضهم وقالو الابدأ ننا ناخذ دسعنا ونعرضه على ملكناليخبره بما جرى له قال فاخذوني ممهم وحملوامعي الفلك بجميع مافيهمن المال والنوال والجواهر والمعادن والمصاغ وادخلونى على ملكهم وأخبر وه بماجرى فسلم على ورحب بى وسائنى عن حالى وما تفق لى من الامور فاخبرته بجميعما كازمن أمرى ومالا فيتهمن أوله الى آخر دفتعجب الملك من مذد الحكاية غاية المجبوهناني بالسلامة فمندذلك قت وأطلعت من ذلك الفلك شيئا كثيرامن المعادن والجو هر والعود والمنبر الخام واهديته الى الملك فقبله منى وأكرمني اكرام زائداو انزلني في مكان عنده وقد صاحبت أخياره وأكابره واعزوني معزة عظيمة وصرت لاافارق دار الملك وصار الواردون الى تلك الجزيرة يسالونني عن أمور بلادى ذخبرهم بها وكذلك اسالهم عن أمور بلادهم فيخبروني بهاالي الى انسالني ملكهم بومامن الايام عن أحوال بلادي وعن أحوال حكم الخليفة في بلاد مدينة يغدادفا خبرته بعدا في أحكامه فد مجب من أموره وقال لى والله ان هذا الخليفة له أمور عقلية واحوال مرضية وأنت قدحستني فيهوص ادى ان أجهز لههدية وارسلهامعك اليه فقلت سمعاوطاعة يامو لانا أوصلهااليه واخبرهانك محب صادق ولمأزل مقياعند ذلك الملك وانافى غاية المزوالا كرام وحسن المعيشةمدة من الزمان الى ان كنت جالسا يوسامن الآيام في دارالملك فسمه تبخير جماعة من تلك المدينة انهم جهز والهم مركباير يدون السفرفيهاالي نواحي مدينة البصرة فقلت في زنسي ليسلي أوفق من السفر مع هؤلاء الجاعة فاسرعت من وقتى وساعتى وقبلت يدذلك الملك واعلمته بان مرادى السفرمع الجماعة في المركب التي جهز وها لا في اشتقت الي أهلي و بلادى فقال لي الملك الرأى المكوان شئت الاقامة عند نافعلى الرأس والعين وقدحصل لناانسك فقلت والله ياسيدي لفدغمرتني بجميلك واحسانك ولكن قداشتقت الىأهلى وبلادى وعيالى فاماسم كلامي أحضر التجار الذين جهز واالمركب واوصاهم على ووهبلى شيئا كثيرامن عنده ودفع عنى أجرة المركب وارسل معي هديه عظيمة الى الخليفة هرون الرشيد بمدينة بغدادتم أنى ودعت الملك وودعت جميع أمحاتي الذين كنتأ ترددعليهم ثم نزلت المركب مع التجار وسرناوقد طاب لناالر يح والسفرونحن متوكلون على الله سبحانه وتعالى ولم نزل مسافرين من بحر الى بحر وون جزيرة الى جزيرة الى ان وصلنابالسلامة باذن

الجزيره وقاتفي نفسي اذاضعفت وعامت ان الموت قداتاني ارقدفي هذا القبر فاموت فيهويبق الريح يسفى الرمل على فيغطيني واصيرمدفو نافيه وصرت ألوم نقسي على قلة عقلي رخر وجيمن بلادى ومدرنتي وسفرى الى البلاد بعد الذى قاسيته أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامساولا سفر دمن الاسفارالاوأقاسي فيهااهو الاوشدائداشق وأصعبمن الاهوال التي قبلها وماأصدق بالنجاة والسلامة وأتوب عن السفرق البحر وعن عودي اليه ولست محتاج المال وعندي شيء كثير والذي عندى لاأقدر ان افنيه ولا أضيع نصفه في باقي عمرى وعندى مايكفيني و زيادة ثم انى تفكرت في نفسي وقلت والله لا بدان هذا النهرله اول وآخر ولا بدله من مكان يخر جمنه الى العمار والرأي. السديدعندى ان اعمل لى فلكاصغيراعلى قدرما اجلس فيهوانزل والقيه في هذا النهر وأسير بهفان. وجدت لى خلاصا اخلص وانجو باذن الله تعالى وان لم اجدلى مخاصا اموت داخل هذا النهر احسن من هذا المكان وصرت المحسر على نفسي تم اني قت وسعيت فجمعت اخشابامن تلك الجزيرةمن خشب العود الصيني والقهاري وشددتهاعلى جانب البحر بحبال من حبال المراكب التي كسرت وجئت بألواح مسأوية من الواح المراكب ووضعتها في ذلك الخشب وجعلت ذلك الفلك على عرض ذلك النهراواقل من عرضه وشددته شداطيبامكيناوقد أخذت معى من تلك المعادن والجواهر والاموالواللؤ لؤالكبيرالذي مثل الحصى وغيرذلك من الذي في تلك الجزيرة وشيئامن العنبر الخام الخالص الطيب ووضعته فيذلك الفلك ووضعت فيهجميع مااجمعتهمن الجزيرة وأخذت معى جميع مأكان باقيامن الزادتم انى القيت ذلك الفلك في هذا النهر وجعلت له خشبتين على جنببه مثل المجاذيف وعملت بقول بعدالشعراء

ترحل عن مكان فيه ضيم وخل الدار تنعي من بناها فانك واجد أرضا بأرض ونفسك لم تجد نفسا سواها ولا تجزع لحادثة الليالي فكل مصيبة يأتي انتهاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها ولا تبعث رسواك في مهم فا للنفس ناصحة سواها

وسرت بذلك الفلك في النهرو انامتف كرفيما يصير اليه أمرى ولم أزل سائر اللي الم. كان الذي يدخل فيه النهر محت ذلك الجبل وأدخلت الفلك في هذا المكان وقد صرت في ظامة شديدة فأخذ تني سنة من النوم من شدة القهر فنمت على وجهى في الفلك والم يزل سائر ابى وأنا نائم لا أدري بكثير ولا قليل حتى استيقظت فو جدت نفسى في النو وفقت عت عينى فرأيت مكانا واسعاوذلك الفلك من بوط على جزيرة وحولى جماعة من الهنو دوالحبشة فلمارأوني قمت نهضوا الى وكامو ني باسانهم فلم أعرف ما يقولون و بقيت أظن انه حلم وان هذا في المنام من شدة ما كنت فيه من الضيق والقهر فلما كامو في ولم أعرف حديثهم ولم أردعا يهم جوابا تقدم الى رجل منهم وقال في بلسان عربى السلام عليكيا أخانا من أنت ومن أين جئت وماسبب مجيئك الى هذا المكان و عن أصحاب الزرع

ونتف لحيته فقلنايار يسماالخبرفقال لنااطابو امن الله تعالى النجاة مما وقمنا فيه وابكوا على أنفسكم وودعو ابمضكم واعامو اان الريح قدغلب عليناورمانافي آخر بحار الدنياثم ان الريس نزل من فوق الصارى وفتح صند وقه وأخرج منه كيسا فطنا وفكه وأخرج منه تراما مثل الرمادو بله بالماءوصبرعليه قليلاوشمه ثم انه أخرج من ذلك الصندوق كتاباصغيرا وقرافيه وقال لنااعلموا ياركاب ان في هذاالكتاب أمراعجيبايدل على ان كل من وصل الي هذه الارض لم ينج منها بل يملك فانهذدالارض تسمى أقليم الملون وفيها قبرسيد ناسلمان بن داودعليه ماالسلام وفيه حيات عظام الخلقة هائلة المنظر فسكل مركب وصلت الى هذاالا قليم يطلع لهاحوت من البحر فيبتلعها بجميع مافيها فاماصمناه فداال كلام من الريس تعجبنا غاية العجب من حكايته فلريتم الريس كلامه لناحتي صارت المركب ترةفع بماعن الماءثم تنزل وسمعناصرخة عظيمة مثل الرعد القاصف فارتعبنا منها وصرناكالامواتوا يقنابالهلاك فيذلك الوقت واذابحوت قداقبل على المركب كالجبل العالي ففزعنا منه وقد بكيناعلى أنفسنا بكاءشديداو تجهز ناللموت وصر ناننظر الىذلك الحوت ونتعجب من خلقته لهائلة واذا بحوت ان قد أقبل عاينا فمارأينا أعظم خلقه منه ولا أكبر فعند ذلك ودعنا بعضناو عن نبكي على أر واحناواذا بحوت ثالث قدأقبل وهوأ كبرمن الاثنين اللذين جاءنا قبله وصرنالانمي ولانعقل وقداندهشت عقولنامن شدة الخوف والفزع تمان هذه الحيتان الثلاثه صارواید و رن حول المركب وقد أهوى الحوت النااث ليه لم المركب بكل مافيها واذابر مح عظيم ثارفقاءت المركب ونزات على شعب عظيم فانكسرت وتفرقت جميع الالواح وغرةت جميع الحمول والتجار والركاب في البحر فحلعت أناجميهما كان على من النياب ولم يبق على غير ثوب واحدثم عمت قايلا فلحقت لوحامن أنواح المركب وتعلقت بهتم انى طلعت عليه وركبته وقد صارت الامواج والارياح تلعب بى على وجه الماء واناقابض على ذلك اللوح والموج يرفعني و يحطني وأنافى أشدما يكون من المشقة والخوف والجوع والعطش وصرت ألوم نفسي على مافعاته وقد تعبت نفسى بعدالر احة وقات لروحي باسندباديا بحرى أنت لم تتبوكل مره تقاسى فيهاالشدائد والتمبولم تتبعن سفرالبحروان تبت تكذب فى التو بة فقاس ر ماتلقاه فانك تستحق جميم ما يحصل الكوأدركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي لياة ٥٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد از السند بادالبحرى لماغرق و البحر ركب لوحا من الخشب وقال في نفسه استحق جميع ما يجرى لى وكل هذا مقدرعاى من الله تعالى حتى ارجع عما أنافيه من الطمع و هذا الذى أقاسيه من طمعي فان عندى مالا كثيرائم انه قال وقد رجعت لعقلى وقلت الى في هذه السفر و ما بقيت عرى أذكره على وقلت الى في هذه السفر و ما بقيت عرى أذكره على لمانى ولا على بالى ولم أزل أتضر عالى الله تعالى وابكى ثم انى تذكرت في نفسى ما كنت فيه من الراحة والسرور و اللهو و الطرب و الانشراح و لم أزل على هذه الحالة أول يوم و ثانى يوم الى ان طلعت على جزيره عظيمة فيهاشى عكثير من الاشجار و الانهار فصرت اكل من ثعر تالك الاشجار

الله الى مدينة البصرة فطاء تمن المركب ولم أزل مقمابارض البصرة اياما وليالى حتى جهزت نفسى وحملت حمولى وتو جمت الى مدينة بغداددارالسلام فدخات على الخليفة هرون الرشيد وقدمت اليه تلك الهدية واخبرته بجميع ماجرى لى ثم خرنت جميع أموالى وامتعتى ودخلت حاربي وجاء في أهلى وأصحابى وفرق تناهدا يا على جميع أهلى وتصدقت ووهبت و بعد مدة من الزمان أرسل الى الخليفة فسالنى عن سبب تلك الهدية ومن أين هى فقات ياأمير المؤمنين والله لا اعرف للمدينة التى هى منها امه ولا طريقاولكن لماغرة تالمركب التى كنت فيها طلعت على جزيرة وصنعت لى فالحاون للهدينة و عاجرى لى في مهركان في وسط تلك الحديثة و عاجرى لى فيهو بسبب ارسال الهدية وتعجب الخليفة من ذلك غاية العجب وأمر المؤرخون ان يكتبوا حكايتى فيها و بسبب ارسال الهدية فتعجب الخليفة من ذلك غاية العجب وأمر المؤرخون ان يكتبوا حكايتى ما كنت عليه في الزمن الاول ونسيت جميع ماجرى لى ومناسيته من أوله الى آخره ولم أزل في لذة عيش ولهو وطرب فهذاما كان من أمرى في السفر ة السادسة يا اخواني وان شاء الله تمالى في غداحكى عيش ولهو وطرب فهذاما كان من أمرى في السفر ة السادسة يا اخواني وان شاء الله تمالى في غداحكى ما كنت عليه في اله المائمة فانها أنجب واغرب من هذه السفرات ثم انه امن بمدالساط و تعشوا عنده وأمر السندباد البحرى للسندباد الحمل عائمة مثقال من الذهب فاخذها وانمرف الجاعة وهم متعجبون من ذلك غاية العجب وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

والحكاية السابعة من حكايات السندباد البحرى وهي السفر ة السابعة

(وفي ليلة ٢٥٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان السند اد البحرى لماحكى حكاية سفرته السادسه وراح كل واحد الى حال سبيله بات السند باد الجال في منزله ثم صلى الصبح وجاء الي منزل السند باد البحرى وأقبل الجاعة فلما تكلموا ابتدأ السند باد البحرى بالكلام في حكاية السفرة السابعة وقال اعلمو ايا جماعة الي لمارجعت من السفرة السادسه وعدت لما كنت عليه في الزمن الاول من البسط والانشراح والله و والطرب اقت على تلك الحالة مدة من الزماذ وا نامتواصل الهناء والسه ورليلا ونهارا وقد حصل لي مكاسب كثيرة وفو اند عظيمة فاشتاقت نفسي الى الفرجة في البلاد والي ركوب البحر وعشرة التجار وسماع الاخبار فهمت بذلك الامر وحزمت احمالا بحرية من الامتعة الفاخرة وحملته امن مدينة بغداد الى مدينة البصره فرأيت من كما محضرة للسفر وقيم المناب لنا المتعة الفاخرة وحملته امن مدينة بغداد الى مدينة البصره فرأيت من كما محضرة للسفر وقيم السفر من التجار العظام فنزلت عهم و استانست بهم وسرنا بسلامة وعافية قاصدين السفر وقد طاب لنا الريح حتي وصلنا للى مدينة العالم ونحن في عاية الفرح والمر و رنت حدث مع بعضافي أمن السفر والمتجر فبينا عمن على هذه الحالة واذا بريح عاصف هبه من مقدم المركب و نزل علينا مطر شديد حتى ابتللنا وابتلت حولنا فغطينا الحمول باللباد و الخيش خوفا على المضاعة من التلف بالمطر وسرنا في وتتضر عاليه في كشف ما نزل بنا بما يحن فيه فعند ذلك قطر الى أهل المركب ولطم على وجهه وتسمر وطلع على الصارى وصار يلتفت عينا وشمالا و بعد ذلك نظر الى أهل المركب ولطم على وجهه وتسمر وطلع على الصاري ومواريلتفت عينا وشمالا و بعد ذلك نظر الى أهل المركب ولطم على وجهه

فسكت قليلا وقلت في نفسي من أين معي بضاعة وم سبب هذاال كلام قال الشيخ ياولدى لاتهتم ولا تفتكر فقم بنالى السوق فان رأينامن يعطيك في بضاعتك عناير ضيك اقبضه لك وان لم يجي فيها شيء يرضيك أحفظها الك عندى في حواصلى حتى تجيء أيم البيع والشراء فتفكرت في أمرى وقلت لعقلى طاوعه حتى تنظر أي شيء تكون هذه البضاعة ثم الى قات له سمعه اوطاعه ياعم الشيخ والذي تفعله فيه البركة ولا يمكنني مخالت فك في شيء ثه الى جئت معه الى السوق فوجد ته قد فك الفلك الذي جئت فيه وهدو من خشب الصند في وأطلق المنادى عليه وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ع ٥٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان السندباد البحرى ماذهب مع الشيخ ال شاطىءالبحر ورأى الفلك الذي جاءفيه من خشب الصندل مفكو كاورأى الدلال يدلل عليه جاء التجار وفتحو ابابسه رهوتز ايدوافيه الحان بلغ عنه الف دينار وبعد ذلك توقف التجارعن الزيادة فلتفت الى الشيخ وقال اسمع ياولدى هذاسعر بضاعتك في مثل هذه الايام فهل تبيعها بهذا السعراو تصبر وأنا حفظها الكعندي في حو اصلى حتى يجيء اوان زيادتها في الثمن فنبيعها الك فقلت له ياسيدي الامرأم ك فافعل ماتر يدفقال ياولدي أتبيعني هذاالخشب بزيادة مائة دينارذ هبافوق ماأعطى فيهالتجار فقلت له نعم بعتك وقبضت الثمن فعند ذلك أم غلمانه بنقل ذلك الخشب الى حواصله تم انى رجعت معه الى بيته فجلسنا وعدلى جميع عن ذلك الخشب واحضر لى أكياسا ووضع المال فيهاوقفل عليها بقفل حديدواعطاني مفتاحهو بعد مدة أيام وليالى قال الشيخ ياولدى انى أعرض عليك شيئا واشتهى ان تطاوعني فيه فقلت له وماذاك الامر فقال لي اعلم الى بقيت رجلا كبيرالسن وليس لى ولدذ كروعندي بنت صغيرة السن ظريفة الشكل لهامال كثير وجمال فاريد ان. ازوجهالك وتقعدمه هافى والادنائه انى أملكك جميع ماهو عندى وماتعلمه يدى فاني بقيت رجلا كبيرا وانت تقوم مقامى فسكت ولمأتكام فقال لى اطمنى ياولدي في الذي أقو له لك فن مرادى لك الخيرفان اطعتني زوجتك ابنتي وتبتي مثل ولدى وجميع مافي يدى وماهوملكي يصيرلك وان أردت التجارة والسفر الى بالادك لا يمنعك أحدوه فدام لك تحت يدك فافعل بهماتر يدوم اتختاره فقلت له والله ياعم الشيخ انت سرت مثل والدى و اناقاسيت أهو الاكثيرة ولم ببق لى رأي ولا معرفة فالأم أمرك فيجميع ماتر يدفعندذلك أمرالشيخ غلمانه باحضار القاضى والشهود فاحضروهم وزوجني ابنته وعمل لناوليمة عظيمة وفرحا كبيراوأ دخلني عليها فرأيتها في غاية الحسن والجمال بقد واعتدال وعليهاشيء كثيرمن أنواع الحلى والحلل والمعادن والمصاغ والعقود والجواهر الثمينة التي قيمتهاألوف الالوف من الذهب ولا يقدر أحدعلي تمنها فلما دخلت عليها أعجبتني ووقعت المحبة بينناوأقت مع امدة من الزمان وانافي غاية الانس والانشر اح وقد توفى والدهاالي رحمة الله تعالى فجهزناه ودفناه ووضعت يدىعلى ما كان معهوصار جميع غلمانه غلماني وتحت يدي وفي خدمتي وولانى التجارم رتبته لانه كان كبيرهم ولايأخذ أحدشيا الاعمر فتهواذنه لانه شيخهم وصرت أنا

واشرب من ماء تلك الأبهار حتى انتعشت وردت لى روحى وقويت همتي وانشر ح صدرى ثم مشيت في الجزيره فرأيت في جانبها الناني نهراعظيمامن الماء العذب والكن ذلك النهر يحري جرياقو يافتذ كرت أمر الفلك الذي كنت فيه سابقا وقلت في نفسي لا بداني أعمل لي فلكامثله لعلي أنجومن هذا الام فان نجوت به حصل المرادو تبت الي الله تعالي من السفر وان هلكت ارتاح قليمن التعب والمشقة ثم اني قت فجمعت أخشابامن تاك الاشجارمن خشب الصندل العال الذى لا يوحدمثله وأنالاأدرى أىشىءهو ولماجمعت تلك الاخشاب تحليت باغصان ونباتمن هذه الجزيرة وفتلتها مثل الحبال وشددت بهاالفلك وقلت انسلمت فن الله ثم اني نزلت في ذلك الفلك وسرت به فى ذلك النهر حتى خرجت من اخرالجزيره ثم بعدت عنها ولم ازا سائر اأول يوم وثانى يوم وثالث يوم بعدمفارقة الجزيرة وانانائم ولم آكل في هذه المددشيثا و اكن اذاعطشت شربت من ذلك النهر وصرت مثل الفرخ الدايخ من شده التعب والحوع والخوف حتى انتهى بي الفلك الى ببل عال والنهر داخل من تحته فلمارأ يت ذلك خفت على نفسي من الضيق الذي كنت فيه أول مردفي النهر السابق واردت انى اوقف الفلك واطلع منه الىجانب الجبل فعلبني الماء فجذب الفلك وانافيه ونزل به تحت الجبل فامارأ يت ذلك أيقنت بالهلاك وقلت لاحول ولاقوه الابالله العلى العظيم ولم بزل الفلك سائر امسافه يسيردتم طلع الى مكان واسع واذاهو وادكبير والماءيهد رفيه وله دوى مثل دوى الرعدوجريان مثل جريان الريح فصرت قابضاعلى ذلك الفلك بيدى وا ناخائف أن أقع من فوقه والامواج تلعب بي عيناوشمالا في وسط ذنك المكان ولم يزل الفلا منحدر امع الماء الجارى في ذلك الوادي وانالا أقدر علي منعه ولا أستطيع الدخول به في جهة البر الي ان رسي بي علي جانب مدينة عظيمة المنظرمليحة البناءفيها خلق كثيرفامارأوني وانافي ذلك الفلك منحدرفي وسط النهرمع التيار رمواعلى الشبكة والحبال في ذلك الفلك ثم اطلعو الفلك من ذلك النهر الى البرفسقطت بينهم وانامثل الميثمن شدة الجوع والسهر والخوف فتلقاني من بين هؤلاء الجماعة رجل كبيرالسن وهو شيخ عظيم ورحب بى ورمي على ثيابا كثيره جملة فسترت بهاعورتى ثم انه أخذني وساربي وادخاني الحام وجاءلى بالاشر بة المنعشة والروائح الذكية ثم بعدخر وجنامن الحام أخذني الى بيته وادخلني فيه ففرح بي أهل بيته ثم اجلسني في مكان ظريف وهيألى شيئامن الطعام الفاخرفا كاتحتى شبعت وحدت الله تعالى على نجاتى و بعد ذلك قدم لى غلم نهماء ساخنا فغسلت يدي وجاءتني جواريه بمناشف من الحرير فنشفت يدى ومسحت في ثم ان ذلك الشيخ قاممن وقته واخلى لى مكانامنفردا وحده في جانب داردو ألزم غلمانه وجواريه بخدمتي وقضاء حاجتي وجميع مصالجي فصاروا يتعهدونني ولمأزل على هذ دالحالة عنده في دارالضيافة ثلاثة أيام وأناعلى أكل طيبوشر بطيبورا أمحة طيبة حتى ردتلى روحى وسكن روعي وهدأ فلبي وارتاحت نفسى فلما كان اليوم الرابع تقدم الى الشيخ وقال لى آنستنا يا ولدى والحداله على سلامتك فهل لك ان تقوم معى اليساحل البحر وتنزل السوق فتبيع البضاعة وتقبض ثمنها لعلك تشترى لكبها شيئا تتجرفيه

أخلص من مصيبة أقع في مصيبة أقوى منهاولم زلفيذلك الجبلولا أين أذهب واذا بفلامين سأرين كانهما قران وفي يدكل واحدمنهما قضيب من ذهب يتعكز عليه فتقدمت اليهما وسلمت عليهما فرداعلى السلام فقات لهما بالله عليكا من أنتها وما شأنكا فقالالى نحن من عباد الله تعالى ثم انهما أعطيانى قضيبامن الذهب الاحمر الذي كان ممهها وانصر فالى حال سبيلهها وخليانى فصرت أسيرعلى رأس الجبل وأناأته كز بالكاز رأتفكر في أمرهذين الغلامين واذا بحية قد خرجت من تحت ذلك الجبل وفي فهارجل بله نه الى تحت مرته رهم يصيح ويقول من يخلصنى خلصه الله من كل شدة فتقدمت إلى تلك الحية وضر بها بالقضيب الذهب على رأسها فرمت الرجل من فها وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٥٥٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن السند بادالبحرى لماضر بالحية بالقضيب الذهب الذي كان بيده والقت الرجل من فهاقال فتقدم إلى الرجل وقال حيث كان خلاصي على يديك من هذه الحية فما بقيت أفارقك وأنت صرت رفيتي في هذا الجبل فقلت له مرجبا وسرنا في ذلك الجبل واذا بقوم أقبلوا علينا فنظرت اليهم فاذا فيهم الرجل الذي كان حملني على أكتافه وطار بى فتقدمت اليه واعتذرت له وتلطفت به وقات له ياصاحبي ما هكذا تفعل الاصحاب باصحابهم فقال لى الرجل أنت الذي أهلك تنابتسبيحك على ظهري فقلت له لا تؤ اخذني فاني لم يكن لى علم بهذا الامروكنني لاأتكم بمدذلك أبدافسمح باخذى معه ولكنه شرطعلى أن لا أذكر الله ولا أسبحه على ظهره تم إنه حملني رطاري مثل الاول حتى أوصاني إلى منزلي فالقتني زوجتي وسلمت على وهنتني بالسلاء ةوقالت لى احترس من خروجك بمدذلك مع هؤ لاء الاقوام ولا تعاشرهم فأنهم اخوان الشياطين ولايعلمون ذكرالله تعالى فقلت لهاكيف كانحال أبيك معهم فقالت لى ان أبى ليسمنهم ولايعمل مثلهم والرأى عندى حيث مات أبي انك تبيع جميع ماعندنا وتاخذ بثمنه بضائع تم تسافر إلى بلادك وأهلك وأناأسيرمعك وليسلى حاجة بالقعود هنافي هذه المدينة بعد أمي وأبى فعندذلك صرت أبيع من متاع ذلك الشيخ شيئا بعد شيء وأنا أترقب أحدا يسافر من تلك المدينة وأسيرمعه فسنهاأ ناكذلك واذا بجياعة في المدينة أراد واالسفر ولم يجدوا لمم مركبا فاشتروا خشباوصنعوالهم مركبا كبيرةفا كتريت معهم ودفعت اليهم الاجرة بمامها تم نزات زوجتي وجميع ما كرنمه نافي المركب وتركنا الاملاك والعقارات فسرناولم نزلسائرين في البحرمن جزيرة إلى جزيرة ومن بحرالي بحر وقدطاب لناريح السفرحتي وصلنا بالسلامة الىمدينة البصرة فلمأقم بهابل كتريت مركباأخرى ونقات اليها جميع ماكان معي وتوجهت الى مدينة بغداد مدخات حارثي وجئت دارى وقابلت أهلى وأصحابي وأحبابي وخزنت جميع ماكان معي من البضائع في حواملي وقد حسب أهلي مدة غيابي عنهم في السفرة السابعة فوجدوها سبعا وعشرين سنة حتى قطعوا الرجاء منى فلماجئهم وأخبرتهم بجميعما كاذمن أمرى وماجرى لى صاروا كلهم يتعجبوز من ذلك الاص عجبا كبير أوقد هنوني بالسلامة ثم اني تبت إلى الله تعالى عن فى مكانه فاما خالطت أهل تلك المدينة وجدتهم تنقاب حالتهم في كل شهر فتظهر لهم أجنحة يطيرون بها الى عنان السماء ولا يبقى متخله افى تلك المدينة غير الاطفال والنساء فقات فى ننسي اذا جاء رأس الشهر أسأل أحدامنهم فلعلهم يحملونى معهم الى اين ير وحون فلما جاء رأس ذلك الشهر تغيرت ألوانهم وانقلبت صورهم فدخات على واحدمنهم وقلت له بالله عليك ان تحملنى معك حتى اتفر ج وأعود معكم فقال لى هذاشيء لا يمكن فلم ازل اتداخل عليه حتى انهم على بذلك وقد دوافقتهم وتعلقت به فطار بى في الهواء ولم أعلم احدامن أهل بيتى ولامن غلمانى ولامن أصحابى ولم يزل طائرا بى ذلك الرجل واناعلى أكتافه حتى علابى في الجوفسمعت تسبيح الاملاك فى قبة الافلاك فى عبد من ذلك وقلت سبحان الله والحمد لله فلم أستتم السبيح حتى خرجت نارمن السماء كادت تحرقهم فنزلوا جميعا والقونى على جبل عال وقد صار وافى غاية الفيظ منى ورا حواو خلونى فصرت



و السندباد البحرى وهو يضرب الحية بالقضيب كو السندباد البحرى وهو يضرب الحية بالقضيب كوحدى في ذلك الجبل فامت نفدي على مافعلت وقات لاحول ولا قوة الابالله العليم أناكلها

التو به التو بة يانبي الله ثم صارمن ذلك الدخان شخص هائل المنظر مهول الخلقة تلحق رأسه الحبل ثم غاب عن أعينهم فأماأهل المركب فكادت تنخلع قلو بهم وأما السودان فلم "يفكر وافي



وانقوم الذين يسكنون أرض الهند وهم خارجون من مفاراتهم النه من يسكنون أرض الهند وهم خارجون من مفاراتهم النه بن ذلك فرجع رجل الى الملك وسألهء ذلك فقال له اعلم أن هذا من الجن الذبن كان سلمان بن داوداذا غضب عليهم سجنهم في هذه القاقم ورصص عليهم ورماهم في البحر فاذا رمي الصياد الشبكة يطلع بهذه القاقم في غالب الاوقات فاذا كسرت يخرج منها جنى و يخطر بباله أن سلمان حى فيتوب و يقول التو بة يا نبى الله فتعجب أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان من هذا الكلام وقال سبحان الله لقد أو في سلمان ملك عاعظيما وكان عمن حضر في ذلك المجلس النابغة الذبياني فقال صدق طالب فيا أخبر به والدليل على صدقه قول الحكيم الاول

السفرفي البر والبحر بعدهذه السفرة السابعة التيهي غاية السفر ات وقاطعة الشهوات وشكرت الله سمحانه وتعالى وحمدته وأثنيت عليه حيث أعادني الى أهلى وبالادي وأوطانى فانظر ياسندباديا برى ما جرى لى وما وقع لى وما كان من أصى فقال السندبادالبرى للسندباد البحرى بالله عليك لاتؤ اخذني بما كآنمني في حقك ولم يزالوافي عشرة ومودة مع بسطزائد وفرح وانشراح الى أن أتاهم هازم اللذات ومنرق الجاعات ومخرب القصور ومعمر القبور وهو كأس المات نسبحان الحي الذي لايموت

> ه حكاية في شأن الجن والشياطين المسجونين في القهاقم كه من عهد سامانعليه الصلاة والسلام

بلغني أيضا أنه كان فىقديم الزمان وسالف العصر والاوان بدمشق الشام ملك من الخلفاء يسمى عبد الملك بنم واذوكان جالسايومامن الايام وعنده أكابردولته من الملوك والسلاطين فوقعت بينهم ساحنة فىحديث الامم السالفة وتذكروا أخبار سيدنا سليان بن داود عليه السلام وماأعطاه الله تعالى من الملك والحسكم في الانس والجن والطير والوحش وغيرذلك وقالواقد سمعنا بمن كانقبلنا ان الله سبحانه وتعالى لم يعط أحدمثل ماأعطى سيدنا سايان وانه وصل الى شيء لم يصل اليه أحدحتي انه كان يسحن الجن والمردة والشياطين في قماقهمن النحاس ويسبك عليهم

بالرصاص ويختم عليهم بخاعه وأدركشهر زادالصباح فسكتت عن المكارم المباح

(وفي ليلة ٥٥٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الخليفة عبد الملك بن مروان لما تحدث مع أعوانهوأ كابردوانه وتذكر واسيدناسا يانوه أعطاه اللهمن الملك قال انه وصل الي شيء لم يصل اليه أحد حتى انه كان يسجن المردة والشياطين فى قاقم من النحاس و يسبك عليهم بالرصاص ويختم عليهم بخاعه وأخبر طالب أن رجلانزل في مركب معجاعة وانحدروا الى بلاد الهند ولم يزالواسائرين حتى طلع عليهم ديح فوجههم ذلك الريح الى أرض من أراضي الله تعالى وكان ذلك في سواد الليل فلما أشرق النهارخرج اليهم، ن مفارات تلك الارض أقو ام سود الالوان عراة الاجساد كأنهم وحوش لايفقهون خطابالهم ملك من جنسهم وليسمنهم أحد يعرف العربية غيرملكهم فامارأوا المركب ومن فيها خرجاايهم فى جماعةمن أصحابه فسلم عليهم ورحب بهم وسألهم عن دينهم فأخبروه بحالهم فقال لهم لاباس عليكم وحيز سألهم عن دينهم كان كل منهم على دين من الاديان وسألهم عن دين الاسلام وعن بعثة سيدنا عد ويتالين فقال أهل المركب نحن لانعرف ماتقول ولانعرف شيئامن هذا الدين فقال لهم الماك انه لم يصل الينا أحد من بني آدم قبلكم ثم انهضيفهم بلحم الطيور والوحوش والسمك لانه ليس لهم طعام غير ذلك ثم ان أهل المركب نزلوا يتفرجون في تلك المدينة فوجدوا بعض الصيادين أرخى شبكته في البحر ليصطاد سمكائم رفعهافاذافيها قممن نحاس مرصص مختوم عليه بخاتم سايان بن داود عليهما السلام فخرج بهالصياد وكسره فخرجمنه دخان أزرق التحق بعنان السمافسمهنا عوتا مذكرا يقول تخرج النصارى في غيبتك والواجب أن تستخلف في مملكتك من يدبرها قال نعم فاستخلف ولده هر وزعوضا عنه في مملكته وأخذ عليه عبداوا من الجنودان لا يخالفوه بل يطاوعوه في جميع مايام هم به فسمعوا كلامه وأطاعوه وكان ولده هر ون شديد الباس هماما جايلا و بطلا مينارأ ظهر له الشيخ عبدالصمد أن الموضع الذى فيه حاجة أمير المؤمنين مسيرة أربعة أشهر وهوعى ساحل البحر وكله منازل تتصل ببعضها وفيها عشب وعيون فقال قديهون الله علينا ذلك ببركتك يانائب أمير المؤمنين فقال الاميرموسي هل تعلم أن أحدامن الملوك وطيء هذه الارض قبلنا قال له نعم يا أمير المؤمنين ها الاميرموسي هل تعلم أن أحدامن الملوك وطيء هذه ولم يزالواسائرين الى أن وصلوا الى قصر فقال تقدم بنا الى هذا القصر الذى هو عبرة لمن اعتبر فقدم الامير موسي الى القصر ومعه الشيخ عبد الصمد وخواص أصابه حتى وصلوا الى بابه فوجدوه مفتو حاوله أركان طويلة ودرجات وفي تلك الدرجات درجتان ممتدتان وها من الرخام الملون الذي لم يرمثله والدقوف والحيطان منقو شة بالذهب والفضة والمعدن وعلى الباب لوح مكتوب فيه باليو نانى فقال الشيخ عبد الصمد هل أقرأه يا اميرالمؤمنين فقال له تقدم واقرأ بارك مكتوب فيه باليو نانى فقال الشيخ عبدا صمد هل أقرأه يا اميرالمؤمنين فقال له تقدم واقرأ بارك الشفيك فاحصل لذا في هذا السفر الابركتك فقرأه فاذا فيه شعر وهو

قوم تراهم بعد ما صنعوا يبكى على الملك الذى نزعوا فالقصر فيه منتهى خبر عن سادة فى الترب قد جمرا أبادهم موت وفرقهم وضيعوا في الترب ما جمعوا كأنما حطوا رحالهم ليستريحوا سرعة رجعوا

وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٥٥٨) قالت بلغنى أيها الماك السميد أن الشيخ عبد الصمد لما قرأ هذه هذه الابيات بكى الامير موسى حتى غشى عليه وقال لااله الا الله الحي الباقى بلاز وال ثمانه دخل القصر فتحير من حسنه و بنائه و نظر الى مافيه من الصور والتماثيل واذا على الباب الثانى أبيات مكتو به فقال الامير موسى تقدم إيها الشيخ وافرأ فتقدم وقرأ فاذا هي

كم معشر في قبابها نزلوا على قديم الزمان وارتحلوا فانظر إلى ما بغيرهم صنعت حوادث الدهر اذ بهم نزلوا تقاسموا كل مالهم جمعوا وخلفوا حظ ذاك وارتحلوا كل البسوا نعمة وكم أكلوا فاصبحوا في الترابقدأ كلوا

فبكى الامير موسى بكاء شديداوا صغرت الدنيا فى وجهه ثم قال القد خلقنا لام عظيم ثم تأملوا القصر فاذا هو قدخلا من السكان وعدم الاهل والقطان دوره موحشات وجهاته مقفرات وفى وسطه قبة عالية شاهقة فى الهواء وحواليها أربعائة قبر فبكى الاميرموسى ومن مه ثهدنامن القبة فاذا لها ثمانية أبواب من خشب الصندل بمسامير من الذهب مكوكبة بكو اكب الفضة مرصعة

وفى سلمان اذ قال الآله له قم بالخلافة واحكم حكم مجتهد فن أطاعك فأكرمه بطاعتى ومن أبي عنك فاحبسه الى الأبد

وكان يجعلهم فى قاقم من النحاس و برميهم فى البحرفاسة حسن امير المؤمنين هذا الكلام وقال والله الى لاشتهى أن أرى شيئامن هذه القاقم فقال له طالب بن سهل عائمير المؤمنين انك قادر على ذلك وأنت مقيم فى بلادك فارسل إلى أخيك عبد العزب بن مروان أن ياتيك بهامن بلاد الغرب بان يكتب الى موسى أن يركب من بلاد الغرب الى هذا الجبل الذى ذكرناه و ياتيك من هذه القاقم عاتطب فان البر متصل من آخر ولا يته بهذا الجبل فاستصوب أمير المؤمنين رأيه وقال ياطالب صدفت في اقاته وأ، أيد أن تكون أنت رسولى إلى وسى بن نصير في هذا الامر ولك لراية البيضاء وكل ماتر يده من مال أو جاه أو غير ذلك و أنا خليفة تك في أهلك قال حب وكرامة يائمير المؤمنين فقال له سرعلى بركة الله تعالى وعونه ثم أمر أن يكتبوا له كتابا لاخيه عبد العزيز نائبه في بلاد الغرب يامره بالسير في طلب القهاقم السليمانية بنفسه في مصر وكتابا آخر الم موسى نائبه في بلاد الغرب يامره بالسير في طلب القهاقم السليمانية بنفسه ويستخلف ولده على البلاد و يا خدم الكتابين وسامها الى طالب بن سهل وأمره بالسرعة و ونصب دلك فترة ولا يحتج بحجة ثم حتم الكتابين وسامها الى طالب بن سهل وأمره بالسرعة و ونصب دال يابي والرجال ليكونو اأعوانا له في طريقه وأمر باجراء النفقة على بيته من كل ما يحتاج اليه وتوجه طانب يطاب مصر وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي لية ٥٥٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن طالب بن سهل سار هوو أصحابه يقطعون البلاد من الشام الى أن دخلوا مصرفتا لقاه أمير مصر وأنزله عنده وأكر مه غاية الاكرام في مدة اقامته عنده ثم بعث معه دلي الالى الصعيد الاعلاحتى وصلوا الى الاميرموسي بن نصير فلماعلم به خرج اليه وتلقاه وفرح به فغاوله الكتاب فاخذه وقرأ دوفهم معناه ووضعه على رأسه وقل سمعا وطاعة لامير المؤمنين ثم انه اتفق رأيه على أن يحضر أرباب دولته فضروا فسألهم عما بدا لهم في الكتاب فقالوا أيها الامير ان أردت من بدلك على طريق ذلك المكن فه لميك بالشيخ عبدالصمد بن عبد القدوس الصمودي فا نهرجل عارف وقد سافر كنيرا خبير بالبراري والقفار والبحار وسكانها والارضين وأقطارها فعليك به فانه يرشدك الى ما تريده فام باحصاره فحضر بين يديه فاذا هو شيخ كبير قدأهرمه تداول السنين والاعوام فسلم عليه باحصاره فضر بين يديه فاذا هو شيخ كبير قدأهرما تداول السنين والاعوام فسلم عليه الاميرموسي وقال له ياشيخ عبد الصمدان مولانا أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان قدأم نا لكرغبة و قضاء حاجة أمير المؤمنين فقال الشيخ اعلم أيها الامير أن هذه الطريق وعرة بعيدة الغيبة قليلة المسالك فقال له الامير عمسيرة مسافتها فقال مسيرة سنتين واشهر ذها با ومنها الغيبة قليلة المسالك فقال له الامير كم مسيرة مسافتها فقال مسيرة سنتين واشهر ذها بالعدو فر بما عينا وفيها شدائد وأهو الاوغرائب وعائب وأنت رجل مجاهد و بلادنا بالقرب من العدو فر بما عينا وفيها شدائد وأهو الاوغرائب وعائب وأنت رجل مجاهد و بلادنا بالقرب من العدو فر بما

عدالصمد أمامهم يد لهم على الطريق حتى مضي دلك اليوم كله وثانيه وثالثه واذاهم برابية عالية فنظروا اليه افاذا عليها فارس من تحاس وفي رأس رمحه سنان عريض براق يكاد يخطف البصر مكتوب عليه أيها الواصل الى ان كنت لا تعرف الطريق الموصلة الى مدينة النحاس فافرك كف الفارس فانه يدو رثم يقف فاى جهة وقف اليها فاسلكها ولا خوف عليك ولا حرج فانها توصلك الى مدينة النجاس. وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة • 7 ٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الاميرموسي فوك كف الذارس فداركا نه البرق الخاطفوتوجه الىغيرالجبة التي كانوافيها فتوجهالقوم فيهاوساروا فاذا هيطريق حقيقة فسلكوهاولم يزالواسائرين يومهم وليلتهم حتى قطه وابلادا بميدة فبيناهم سأترون يومامن الايام واذاه بعمودمن الحجرالاسودوفيه شخص غائص في الارض الى ابطيه وله جناحان عظيمان وأربع أيادى يدانمنها كأيدى الادميين ويدانكأ يدى السباع فيهما مخاب وله شورفي رأسه كانه أذناب الخيل وله عينان كأنهما جرتان وله عين ثالة في جبهتة كمين الفهديلوح منها شرر الناروهو اسودطويلوينادي سمحان ربحكم على بهذا البلاء العظيم والعذاب الاليم الى يوم القيامة فلماعا ينه القوم طارت عقوطم واندهشو المارأ وامن صفته و ولواهار بين فقال الأميرموسي للشيخ عبدااصمدماهذاقال لاأدرى ماهو فقال ادن منه وابحث عن أمره فلمله يكشف عن أمره ولعلك تطلع على خبر وفق ل الشيخ عبد الصمد أصلح الله الامير انا تخاف منه قال لا تخافو افانه مكفوف عنكم وعن غير كم بماهو فيه فد نامنه الشيخ عبد الصدو قال له أسما الشخص ما إسمك وماشأنك وما الذى جعلك في هذا المكان على هذه الصورة فقال له أما أنافاني عفريت من الجن واسمى داهش ابن الاعمش وأنام كفوف همنا بالعظمة عبوس بالقدر ذمعذب الى ماشاء الله عزوجل قال الامير موسى يا نبيخ عبد الصمد اسأله ماسبب سجنه في هذااله مود فسأله عن ذلك فقال له العفريت ان حديثي عجيب وذلك أنه كان ابعض أولا د إبليس صنم من الدقيق الأحمر وكنت موكلا به وكان يعبدهملك من ملوك البحر جليل القدر عظيم الخطر يقودمن عسا كرالجاز الف الف يضربون بين يديه بالسيوف و بحيبون دعوته في الشدا مدو كان الجان الذين يطيعونه تحت أمرى وطاعتي يتبعون قولي إذ أمرتهم وكانو اكلهم عصاة عن سايمان بن داود عليه ماالسلام وكنت أدخل في جوف الصنم فا مرهم وأنهاهم وكانت ابنة ذلك الملك تحت ذلك الصنم كشيرة السحود لهمنهمكة على عبادته وكانت أحسن أهل زمانهاذات حسن وجمال ومهاء وكال فوصفتها لسايمان عليه السلام فأرسل الى أبيها يقول لهزوجني بنتك واكسر صنمك العقيق وأشهد أن لا إله إلا الله وأن سلمان نبي الله فان أنت فعات ذلك إن ال مالناوعليك ماعليناو إن أنت أبيت أتيتك بجنود لاطاقة لك بها فاستعد المسؤ الرجواباوالبس الموت جلبابافسوف أسيرلك بجنود تملأ الفصاوتدرك كالأمس الذيمضي فلما جاءه رسول سايمان عليه السلام طغى وتجبر و تعاظم في نفسه . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن المكادم المباح

بالمعاد زمن أنواع الجواهر مكتوب على الباب الاول هذه الابيات

ماقد تركت فما خلفته كرما بل بالقضاء وحكم فى الوري جارى فطالما كنت مسرورا ومغتبطا أحمى حماى كمثل الضيغم الضارى لا أستقر ولا أسخى بخردلة شحا عليه ولو القيت في الناد حتى رمت باقدار مقدرة من الاله العظيم الخالق البارى ان كان موتى محتوما على عجل فلم أطق دفعه عنى باكثارى

فلما سمع الاميرموسى هذه الابيات بكى بكا شديدا حتى غشى عليه فلما أفاق دخل القية فرأى فيها قبراطويلاها ألى المنظر وعليه لوح من الحديد الصينى فد ناه نه الشيخ عبد الصمد وقرأه فاذا فيه مكتوب بسم الله الدائم الابدى الابد بسم الله الذى لم يلدولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله ذى العزة والجبروت باسم الحى الذى لا يموت . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت

عن السكارم الماح

(وفي ليلة ٥٥٩) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الشييخ عبد الصمد لماقواً ماذكرناه رأى بعده مكتو بافي الاوح أما بعدة أيها المراف هـ ذا الحكر فاعتبر بما تري من حوادث الزماف وطوارق الحدثان ولا تغتر بالدنيا و زينتها و زورها و بهتانها وغر و رها و زخر فها فنها ه لاقة و كارة غدارة أمورها مستعارة تأخذ المعارمين المستعير فهى كأضفاث النائم وحلم الحالم كأنها سراب بقيعه يحسبه الظل نماء يزخر فها الشيطان للانسان الى المهات فهذه صفات الدنيا فلا تنقبها ولا تعلل اليها فانها تخون من استند اليها وعول في أموره عليها لا تقه في حيافه اولا تتعلق باذيا لها فانى ملكت أربعة آلاف حصان أخمر في دارو تزوجت الف بنت من بنات الملوك نواهد أبكار كأنهن الايوث العوابس وعشت من العمر الف سنة منعم البال كأنهن الاقرار و جعت من الاموال ماي وجزعته ملوك الاقطار وكان فني أن النعيم يدوم لي بلا زوال فلم أشعر حتى نزل بناها زم المذات ومؤرق الجماعات وموحش المنازل و محرب الدور العامرات وان مشالت عن اسمي فاني كوش بن شداد بن عاد الاكبر و في ذلك المو حمكتوب أيضاهذه الابيات سألت عن اسمي فاني كوش بن شداد بن عاد الاكبر و في ذلك المو حمكتوب أيضاهذه الابيات

ان تذكروني بعد طول زماني وتقلب الايام والحدثان فانا ابن شداد الذي ملك الورى والارض أجمها بكل مكان دانت لى الرم الصعاب باسرها والشام من مصر الى عدنان قد كنت في عز أذل ملوكها وتخاف أهل الارض من سلطاني

فبكى الأمير موسى حتى غشى عليه لمارأى من مصارع القوم قال فبيناهم يطوفون بنواحي القصر ويتأملون في مجالسه ومنتزها ته واذا بما تُددي أربع قوا ممن المرم مكتوب عليها قداً كل على هذه المائدة الف ملك أعور والف ملك سايم العينين كلهم فارقوا الدنياوسكنو الارماس والقبور فكتب الاميره وسى ذلك كله ثم خرج ولم يأخذ معهم القصر غير المائدة وسار العسكر والشيخ

فعادالرسول اليسليهان و ردعليه الجواب تم أن الملك أرسل الى أرضه وجمع لهمن الجن الذين كاتوا تحتيده الفالف وضم اليهم غيرهمن المردة والشياطين الذين في جزا أرالبحار ورؤس الجمال ثم جهز عساكره وفتح خزا تن السلاح وفرقها عليهم وأما نبي اللهسليمان عليه السلام فانهر تب جنوده وأمر الوحوش أن تنقسم شطرين على يميز القوم وعلى شمالهم وأمر الطيور أن تكون في الجزائر وأمرها عندالحلة أن تختطف أعينهم بمناقيرها وأن تضرب وجهيهم باجنحتها وأمرالوحوش أذ تفتر سخيوهم فقالواالسمع والطاعة لله ولك يانبي الله تم أنسليهان نصبله سريرامن المرمر مرصه ابالجوهره صفحاب أئح الذهب الاحمروجمل وزيره آصف بن برخياعلى الجانب الاعن ووزيره الدمرياط على الجانب الايسر وملوك الانس على يمينه وملوك الجن على يساره والوحوش والافاعي والحيات أمآمهثم زحفواعلينا زحفةواحدة وكحار بنامعه في أرض واسعةمدة يومين ووقع بناالبلاء في اليوم الثالث فنفذ فيناقضاء الله تعالى وكان أول من حمل على سايهان أناوجنودي وقات لا صحابي الزمو امو اطنكم حتى أبر زاليهم وأطلب قتال الدمرياط واذا بهقد برزكا نه الجبل العظيم ونيرانه تلتهبودخانهمر تفع فافبل ورهاني بشرابمن نار فغلب سهمه على نارى وصرخ على صرخة عظيمة تخيات منهاأن السماء انطبقت على واهتزت لصو ته الجيال ثم أمر أصحابه فحملوا علينا حملة واحدة وحملناعليهم وصرخ مضنا على مفض وارتفعت النيران وعلاالدخان وكادت القلوب أذتنفطروقامت الحرب على ساق وصارت الطيور تقاتل في الهواء والوحوش تقاتل في الثرى وأناأقاتل الدمر باطحتي أعيانى وأعييته ثم بعدذلك ضعفت وخذلت أصحابي وجنودى وانهزمت عشا ترى وصاح نبى الله سليهان خذواهذا الجمار العظيم النحس الذميم فحملت الاسعلى الانس والجن على الجن ووقعت بملكنا المزيمة وكنا لسليهان غنيمة وحملت العساكرعلى جيوشنا والوحوش حولهم عيناوشمالا والطيور فوق رؤسنا تخطف أبصارالقوم تارة بمخالبها وتارة بمناقيرها وتارة تضرب باجنحتها في وجوه القوم والوحوش تنهش الخيول و تفترس الرجال حتى اكثر القوم على وجه الأرض كجذوع النخل وأمرأ نافطرت من بين أيادى الدمر ياط فتبعني مسيرة ثلاثة أشهر حتى لحقني وقدوقعت كاتروذ وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن المكادم المباج

معلى مكاية مدينة النحاس كا

(وفى ليلة ٣٠٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الجنى الذي فى العمود لما حكى لهم حكايته من أولها الى أن سجن فى العمود قالواله أين الغاريق الموصلة الى مدينة النحاس فاشارلنا الى طريق المدينة و اذابينناوبينها خسة وعشر و نبابالا يظهر ممها باب واحد ولا يعرف له أثر وسو رها كانه قطعة من جبل أوحديد صب فى قالب فنزل القوم و نزل الأمير موسى والشيخ عبد الصمد واجتهدوا أن يور فواله باباأو يجدو الهاسبيلا فلم يصلوا إلى ذلك فقال الاميرموسى ياطالب كيف الحيلة في دخول هذه المدينة فلابد أن نعرف له اباباند خل منه فقال طالب أصلح الله الاميرلنستر يح يومين أو ثلاثة و ندبر الحيلة إن شاء الله تعالى فى الوصول اليها والدخول فيها قال فعند ذلك أمر الامير يومين أو ثلاثة و ندبر الحيلة إن شاء الله تعالى فى الوصول اليها والدخول فيها قال فعند ذلك أمر الامير ومين أو ثلاثة و ندبر الحيلة إن شاء الله تعالى فى الوصول اليها والدخول فيها قال له المجالد الثالث)

(وفي ليلة ٢٦٥) قالت بلغنى أيه الملك السعيد أن الملك تجبر و تعاظم في نفسه و تكبر ثم قال لو زرائه ماذا تقولون في أمرسليان بن داود فانه أرسل يطلب ا بنتى وأن أكثر صنعى العقيق وأن أدخل في دينه فقالوا أيه الملك العظيم هل يقدر سايان أن يفعل بك ذلك وأنت في وسط هذا البحر العظيم فان هو سارا اليك لا يقدر عليك فان مردة الجن يقالون معك و تستعين عليه بصنعك الذي تعبده فانه يعينك عليه و ينصرك والصواب أن تشاور ربك في ذلك يعنون به الصنم العقيق الاحمر و تسمع ما يسكون جوابه فان أشار عليك أن تقاتله فقاته و إلا فلا فعند ذلك سارا لملك من وقته وساعته و دخل على صنعه عد أن قرب القربال و ذبح الذبا عمي خود له ساحد او حمل يبكى و يقول شعرا

یارب انی عارف بقدرکا وها سایمان یروم کسرکا یارب انی طالب لنصرکا فأمر فانی طائع لامرکا

ثم قال ذلك العفريت الذي نصفه في العمود للشيخ عبد الصمدومن حوله يسمع فدخلت أنا في جوف الصنم من جهلي و قلة عقلي وعدم اهتمامي بأمر سايمان و حمات أقول شعرا

أما أنا فاست منه خائف لأننى بكل أمر عارف وأن يرد حربى فانى زاحف وإننى للروح منه خاطف

فلما سمع الملك جوابى له توي قلبه وعزم على حرب سليان نبى الله عليه السلام وعلى مقاتلته فلما حضر رسول سليان ضربه فضر باوجيعا وردع ليه ردا شنيعا وأرسل يهدد دويقول لهمع الرسول لقد حدثتك نفسك بالامانى اتوعدنى بزورالا أقوال فاماأن تسيرالى و اماأن أسيراليك ثم رجع الرسول الى سليان وأعلمه بجميع ما كان من أمره وما حصل له فلما سمع نبى الله سليان ذلك قامت قيامته و ثارت عزيمته وجهزع ساكره من الجن والانس والوحوش والطير والهوام وأمروزيره الدمرياط ملك البجن أن يجمع مردة الجن من كان فيم لهمن الشياطين سما أمه الف الف وأمر والسلاح وركب هو وجنوده من الجن والانس على البساط والطير فوق رأسه طائرة والوحوش والسلاح وركب هو وجنوده من الجن والانس على البساط والطير فوق رأسه طائرة والوحوش من تحت البساط سائره حتى نزل بساحتك و أحاط بجزير تك وقدم الأرض بالجنود وأدرك شهر وادالصباح فسكت عن النكام المباح

(وفى ليلة ٢٣٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن العفريت قال لم نزل نبي الله سايمان عليه السلام بجيوشه حول الجزيرة أرسل الى ملكنا بقول له هاأنا قد أتيت فارد دعن نفسك مانزل والا فادخل تحت طاعتى واقر برسالتى وكسرصنمك واعبد الواحد المعبود و زوجنى بنتك بالحلال وقل أنت ومن معك أشهد أن لا إله إلالله اوأشهد أن سليما و نبي الله فان قات ذلك كان لك الامان والسلامة وان أبيت فلا يمنعك تحصنك منى في هذه الجزيرة فان الله تبارك و تعالى أمر الريح بطاعتى فام هاأن تحملنى اليك بالبساط وأجعلك عبرة و نكالا اغيرك فجاء الرسول و بلغه رسالة نبي الله سايمان عليه السلام فقال له ليس لهذا الائمر الذي طابه منى سبيل فاعلمه أنى خارج اليه الله سايمان عليه السلام فقال له ليس لهذا الائمر الذي طابه منى سبيل فاعلمه أنى خارج اليه

فبكى الأميره ومى وةلرالله لقدخا تنالاً من عظام ثم كتب ماعليه ودنامن الاوح الناك وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٥٧٥) قائت بلغنى أيها الملك السعيدان الاميرموسى دنامن اللوح النالث فوحد فيه مكتوبا بابن آدم أنت بحب الدنيا لا موعن أمر ربائه ساه كل يوم من عمرك ماض وأنت بذلك قانع وراض فقدم الزادليوم الميمادو استعد لرد الجواب بين يدى رب العبادوفى أسفل الموح مكتوب هذه الأبيات

أين الذي عمر البلاد بأسرها سندا وهندا واعتدي وتجبرا والزنج والحبش استقاد لامره والنوب لما أن طغي وتكبرا لاتنظر خيرا بما في قره هيهات أن تلقى بذلك مخبرا فدعته من ريب المنون حوادث لم ينجه من قصره ماعمرا

فبكى الامير موسى بكاء شديدا ثم دنامن اللوح الرابع فرأى مكتو باعليه ياا بن آدم كمة بهك مولاك وأنت خائض فى عرر طواك كل يوم أوحى اليك أنك لا تموت يا ابن آدم لا تغرنك أيامك ولياليك وساعاتك الملهية وغفلاتها واعلم أن الموتك مراصدوعلى كتفك صاعدا ماه بنيوم يحضى الاصبحك صباحا ومسالك مساء فاحذر من هجمته واستعدله فكانى بك وقد سلبت طول حياتك وضيعت لذات أوقاتك ف معممة اليوثق بحولى الموالى ليس للدنيا ثبوت . إنما الدنيا كبيت نسجه العنكبوت وراى في أسفل الموحمكتو باهذه الأبيات

أين من أسس الدرى وبناها وتولى مشيدها ثم علا أين أهل الحصون من سكنوها كلهم عن ثلث الصياصي تولى أصحوا في القبور رهناليوم فيه حقا كل المرائر تبلى ليس يبقي سوى الاله تعالى وهو مازال الكرامة أهلا

فبكى الاميرموسى و كتب ذلك وزلمن فوق الجبل وقد صور الدنيا ين عينيه فعاوص الى العسكر وأقاموا يومهم يدبر ون الحيلة في دخول المدينة فقال الامير موسي لو زيره طالب بن سهل ولمن حوله من خواصه كيف تكون الحيلة في دخول المدينة لننظر عجائبها لعلنا نجد فيها ما تتقرب به الى أبير المؤ منين فقال طالب بن سهل أدام الله نعمة الامير نعمل سلما و نصعد عليه لعلنا نصل الى الباب من داخل فقال الامير موسي هذا ماخطر ببالى وهو نعم الرأى ثم انه عاد بالتجارين والحدادين وأمرهم أن يسو واالاخشاب و يعملو اسلمامه فعايصه ألى عمله شهرا كام الاواج تمعت عليه الرجال فاقاء و موالعة و وبالسو رقباء ما ويله كه قد ومكنوا في عمله شهرا كام الاواج تمعت عليه الرجال فاقاء و موالعة و وبالسو رقباء ما ويله كه قد عمل له قبل ذلك البوم فتعجب الاميرموسي منه وقال ولائا الشفيك كا نكم قستموه عليه منعتكم ثم أن الاميرموسي قال المناس من يطلع منكم على هذا الساو و يصعد فوق السور و عشي عليه و يحتايل في نزوله إلى أستال المدينة لينظر كيف الامي يجير نابكيفية فتح الباب فقال أحده أنا

موسى بعض غلمانه أن يركب جملا ويطوف حول المدينة امله يطلع على أثرباب أوموضع قصرفي المكان الذي همفيه نازلون فركب بعض غلمانه وصارحو لهايومين بليانيهما يجد السيرولا يستريح فاماكان اليوم النالث أشرف على أعجابه وهومدهوش لمارأى من طولها وارتناعها ثم قال أيها الامير ان أهون موضع فيها هذا الموضع الذي أنتم نازلون فيه ثم أن الأ ميرموسي أخذ طالب بن سهل والشيخ عبدالصمدوصعدا على جبل مقاباها وهومشرف عليها فاماطلعواذاك الجبل رأوا مدينة لم تو العيون أعظممنها قصورهاعالية وقبابهازاهية ودورهاعام اتوأنهارها جاريات وأشجارها متمرات وأنمارها يانعات وهيمدينة بابواب منيعة خالية مدة لاحس فيهاولا أنيس يصفرالبوم فى جهاتها ويحوم الطير في عرصاتها وينعق الغراب في نواحيها وشو ارعها ويبكى على من كان فيها فوقف الامير مومني يتندم على خلوهامن السكان وخرابهامن الأهل والقطان وقالسبحان من لاتغيرهالدهور والأزمان خالق الخاق بقدرته فبينهاهو يسبح الله عزوجل إذحانت منه التفاتة الى جهةواذافيهاسبهة الواحمن الرخام الابيض وهي تلوح مى البعدفد نامنها فأذاهي منقوشة مكتوبة فامرأن تقرأ كتابتها فتقدم الشيخ عبدالصمدوتأمله اوقرأها فذا فيهاوعظ واعتبار وزجر لذوي الأبصار مكتوب على اللوح الأول بالقلم اليوناني ياابن آدم ماذا أغفلك عن أمرهو أمامك قد الهتك عنهسنينك وأعوامك أماعامت أنكأس المنيةات يترع وعن قريد له تتجرع فانظر لمفسك قبل دخواكره سك أين من ملك البلادواذل العباد وقاد الجيوش نزل بهم والله هازم اللذات رمغرق الجاعات ومخرب المنازل المامرات فنقابهم من مة القصور إلى ضيق القبو روفي أسفل اللوح مكتوب هذه الأبيات

> قد فارقواما بنوافيها وماعمروا أين الملوك ومن بالارض قدعمروا وأصبحوا رهن قبر بالذي عملوا عادوا رميابامن بعد مادروا وأين ماجموا فيها وماادخروا أين العساكر ماردت ومانعت لم ينجهم منه أموال ولاوزر أتاهم أمر رب العوش في عبل

فبكي الاميرموسي وجيت دموعه على خددوة الوالله ازاره دفي الدنياهوغاية التوفيق ونهاية التحقيق تمأنه أحصر دواة وقرطاسا وكتب ماعلى الاوح الأول ثم أنه دناه بن الاوح الثاني وافا عليه مكتوب ياابن آدم ماغرك بقديم الازلوماأ لهاك عن حلول الاجل ألم تعلم أن الدنيادار يوار مالا حد فيها قرار وأنت ناظراليهاومكب عابها أين الملوك الذين عمر وا العراق وماكوا الافاق أبين من عمر واأصفهان و بلادخراسان دعاهم داعي المنايا فاجا بوهو ناداهم منادي الفناه فلبوه ومانفههما بنوا وشيدواو لاردعنهم ماجمعوا وعددواوفي أسفل اللوح مكتوب هذهالابيات

أين الذين بنوا لذاك وشيدوا غرفا به لم يحكمها منيات جمعوا العساكر والجيوش مخافة من ذل تقدير الاله فهانوا أين الأكاسرة المناع حصونهم تركوا البلاد كانهم ما كانوا رؤسهم التروس المكلفة والحسامات المرهفة والقسى الموترة والسهام المفوقة وخلف الباب عمود من حديدومتاريسمن خشب وأقفال رقيقة وآلات محكمة فقال الشيخ عبد الصمد في نفسه لعل المفاتيح عندهؤ لاءالة ومنم نظر بعينه واذاهو بشيخ يظهر أمهأ كبرهم سناوهو على دكة عالية بين القوم الموتي فقال الشيخ عبدالصدومايدريك أن تكون مفاتيح هذه المدينة مع هذا الشيخ ولعله بواب المدينة وهؤ لاءمن عت يددفدنامنه ورفع ثيا بهواذا بالمفاتيح معلقه في وسطه فلما رآهاالشيخ عبدالصمد فرح فرحاشديدو كادعقله أن يطيرمن الفرحة ثم أن الشيخ عبدالصمد أخذالمفاتيح ودنامن الباب وفتح الاقفال وجذب الباب والمتاريس والالات فانفتحت وانفتح الباب بصوت كالرعدل كبره وهوله وعظم آلاته فعندذلك كبرالشيخ وكبرالقوم معه واستبشروا وفرحواوفر حالامير موسى بسلامة الشيخ عبدااصمدو فتحباب المدينة وقد شكره القوم على مافعله فبادرالعسكر كاعم بالدخول من الباب فصاح عليهم الاميرموسي وقال لهم ياقوم لا نامن ادا دخلنا كلنا من أمر يحدث ولكن يدخل النصف ويتأخر النصف ثم ان الامير موسى دخل من الباب ومعه نصف القوموهم حاملون آلات الحرب فنظرالقوم الى أصحابهم وهم ميتون فدفنوهم ورأواالبوايين والخدم والحجاب والنواب راقدين فوق الفراش الحرير موتى كالهم ودخلواالي سوق المدينة فنظر واسوقاعظيمة عالية الابنية لايخرج بعضهاعن بعض الدكا كين مفتحة والمواذين معلقة والنحاس مصفو فاوالخانات ملآنةمن جميع البضائع ورأواالنجار موتي على دكا كينهم وقد يبست منهم الجلودونخرت منهم العظام وصار واعبرة لمن اعتبر ونظر واإلي أربعة أسواق مستقلات دكا كينهم مملوءة بالمال فتركروها ومضواالى سوق الخزواذافيه من الحريروالديباج ماهومنسوج بالذهب الاحمر والفضة البيضاء على اختلاف الالوان وأصحابه موتى رقودعلى انطاع الاديم يكادون أن ينطلقوا فتركوهم ومضو االى سوق الجواهرواللؤاؤ والياقوت فتركوه ومضو الى سوق الصيارفه فوجدهم موتى وتحتهم انواع الحرير والابريسم ودكا كينهم مملوءة من الذهب والفضة فتركوهم ومضوا الىسوق العطارين ذذا دكا كينهم مملوءة بأنواع العطريات ونوافج المسك والعنبر العودوالكافوروغير دلات وأهاما كالهم وتى وليسر يكن عندهم شيءمن المأكول فلما طلعوا من سوق العطار ين وجدوا قريبامنه قصرامز خرذمبنيامتقنافدخلوه فوجدوا أعلاما منشورة وسيوفا مجردة وقسياموترة وتروسا معلقة سلاسلمن الذهب والفضة وخودا مطلية بالذهب الاحروف دهاليز ذلك القصردكك من العاج المصفح بالذهب الوهاج الابريسم وعليها رجال قديبست منهم الجاودعلى العظام يحتسبهم الجاهل قياماوك نهم من عدم القوت ماتوا وذاقواالحام فعنم ذلكوقف الامير موسي يسمح الله تمالى ويقدسه وينظرالي حسن ذلك القصرومحكم بنائه وعجيب صنعه باحسن صفة وأتقن هندسة واكتر قشه باللاو زورد الاخضر مكتوب على دائره هذه الا بات

أنظرالي ماترى ياأيها الرجل وكنعلى حذرمن قبل ترتحل

وأصعدعليه أيهاا لاميروأ نزل أفتحه فقالله الاميره وسي اصد دبارك الله فيك فصعد الرجل على السلم حتى صار فى أعلاه ثم أنه قام على قدميه وشخص الي المدينة وصفق بكفيه وصاح باعلى صوته وقال أنتمليه ورمى بنفسه من داخل المدينة فأنهوس لحمه على عظمه فقال الامير موسى هذا فعل العاقل فكيف يكون فعل المجنون ان كنانفعل هذا بجميع أصحا بنالم يبق منهم أحد فنعجز عن قضاء حاجتناوحاجة أميرالمؤمنين ارحلوافلاحاجة لنابهذه المدينة فقال بعضهم لعل غير هذاأثبت منه فصعد ثان و ثالث ورابع وخامس فهاز الوايصعدون من على ذلك السلم إلى السورو احدا بعدواحد الى أن راح منهم اثني عشر رجلا وهي فعلون كافعل الاول فقال الشيخ عبد الصمد ما لهذا الأم مغيرى وليس المجربك فيرالمجرب فقالله الاميرموسي لاتنمل ذلك ولاأمكنك من الطلوع إلى هذاالسور لأنكإذا مت كنت سبباً لموتنا كلناولايبق منا أحد لأنك أنت دليل القوم فقال له الشيخ عبدالصمد لعل ذلك يكون على يدى بمشيئة الله تعالى فاتفق القوم كليم على صعوده تم أن الشيخ عبدالصمدقام ونشط نفسه وقال بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنه صعدعلى السلم وهو يذكر الله تعالي ويقرأ آيات النجاة إلى أن بلغ أعلى السورتم أنه صفق بيديه رشخص ببصر دفصاح عليه اقوم جميعاً وقالوا أيها الشيخ عبدالصمدلا تفعل ولاتلق نفسك رقالوا إناله رانا إليهر اجمون أذوقع الشيخ عبدالصمدها كنابأجمنائم أنااشيخ عبدالصدف كضحكاز ائدارجاس ساعةطوياة يذكر الله تعالى ويتلوا أيات الزجاة ثم أنه قام على حيله ونادى بأعلى صوته أيها الامير لا بأس عايسكم فقد صرف الله عزوجل عنى كيدالشيطان ومكر دببركة بسماله الرجن الرحيم فقال له الاميرمارأيت أيها الشيخة لأاوصات أعلى الصور رأيت عشر جوار كأنهن الأقهار وهن ينادينني . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ع ٥٠) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الشيخ عبد الصمدة للماوصلت أعلى السور رأيت عشر جوار كأنهن الا قبار وهن يشرن بأيه ديهن أن تعالى اليناو تخيل لى أن تحتى بحرامن الماء فاردت أن إلتى نفسى كافه لم أصحا بنا فرأيتهم، وقى فتهاسكت عنهم وتلوت شيئا من كتاب الله تعلى فصرف الله عنى كيد هن وا نصرف نعى فلم أدم نف بى ورد الله عنى كيد هن والاشك أن هذا سحر مكيدة صنعها أهل تلك المدينة ليرد واعنها كل من أراد أن يشرف عليها ويروم الوصول اليها وهؤلاء أصحابنا مطر وحون موتى ثم أنه مشى على السور إلى أن وصل إلى البرجين النحاس فرأى لهما بايين من الذهب ولا ففل عليه او ليس فيهما علامة للفتح ثم وقف الشيخ أمم الباب و تأمل فرأى في من الذهب ولا ففل عليهما وليس فيهما علامة للفتح ثم وقف الشيخ أمم الباب و تأمل فرأى في عمد الصمد فاذا فيه أفرك المسمار الذى في سرة الفارس اثنى عشر فركة فان الباب ينفتح فتأمل عبد الصمد فاذا فيه أفرك المسمار الذى في سرة الفارس فاذ في سرته مسارع كم متقن مكين ففر كها أنى عشر فركة فانة تحالباب في الحال وله صوت كال عد فدخل منه الشيخ عبد الصمد وكان رجلا فاضلا عالما بجميع اللغات والا قلام فعشى إلى ثن دخل ده ايزا طويلا نزل منه على درجات فو جدد مكانا بدكك حسنة وعليها أقوام و وى وفوق دخل ده ايزا طويلا نزل منه على درجات فو جدد مكانا بدكك حسنة وعليها أقوام و وى وفوق

الوحوش والطيور وكل ذلك من ذهب أهمر وفضة بيضاء وأعينها من الدرواليواقيت يحيركل من رآها ثم وصلوا الى قاعة مصنوعة فامرا رقاها الاميرمومي والشيخ عبد الصمد اندهشامن صنعتها ثم ماء جاريا لو مرعليسه لونق فامر الاميرموسي الشيخ عبد الصمدان يطرح عليهاشيء حتى ماء جاريا لو مرعليسه لونق فامر الاميرموسي الشيخ عبد الصمدان يطرح عليهاشيء حتى يتمكنوا ان بحشو اعليها فنعل ذلك وتحيل حتى عبروا فوجدوا فيها قبة عظيمة مبنية بحجارة مطلبة بالذهب الاحمر لم يشاهد القوم في جميع ما راوه أحسن منها وفي وسط تلك القبة قبة عظيمة من المرم بدائرها شبايك منقوشة مرصعة بقضبان الزمرد لا يقدرعايها أحدمن الملوك وفيها خيمة من المرم الديباج منصو بة على اعمدة من الذهب الاحمر وفيها طيور وأرجلها من الزمرد الاخضر و تحت لل طير شبكة من المؤلؤ الرطب مجالة على فسقية وموضوع على الفسقية سريرم صعبالدر والجواهر والياقوت وعلى السرير جادية كانه اللهمس الضاحية لم يراله أؤون أحسن منها وعليها توجمن المؤلؤ وسطه جواهر مشرقة وعلى جوانبها جوهر تان نورها كنور الشمس وهى كانها ناظرة اليهم تتأملهم وسطه جواهر مشرقة وعلى جوانبها جوهر تان نورهما كنور الشمس وهى كانها ناظرة اليهم تتأملهم وسطه جواهر مشرقة وعلى جوانبها جوهر تان نورهما كنور الشمس وهى كانها ناظرة اليهم تتأملهم وشالا وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦٦٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الاميرموسي لمارأي هذه الجارية تعجب غاية العجب من جمالها وتحير من حسنه او حمرة خديم اوسو ادشعرها يظن الناظر انها بالحياة وليست ميتة فقالوالها السلام عليك ايتها الجارية فقالله طالب بن سهل اصلح الله شأنك اعلم ان هذه الجارية ميتة لاروح فيهافن أين لهاان تردالسلام ثم ان طالب بن سهل قال له أمها الامير انهاصورة مدبرة بالحسمة وقد قلمت عيناها بمدموتها وجعل تحتهما زئبق واعيدتا مكانهما فهما يلمعان كأغايحركهماالهدب يتخيل للناظر أنهاترمش بعينيهاوهي ميتة فقال الاميرموسي سبحان الذي قهرالعباد بالموت واماالسرير الذي عليه الجارية فلدر جوعلى الدرج عيدان أحدهما أبيض والأخر اسودو بيدأحدهم آلةمن الفولاذو بيدالاخرسيف مجوهر يخطف الابصارويين يدى العبدين لوحمن ذهب وفيه كتابة تقر أوهي (بسم الله الرحمن الرحيم) الحمد لله خالق الانسان وهو رب الأر باب ومسبب الاسباب بسم الله الباقى السرمدي بسم الله مقد رالقضاء والقذريا ابن آدم ماأجهلك بطول الامل ومااسهاك عن حلول الاجل أماعات ان الموت اك قد دعا والى قبض روحك قدسعي فكن على اهبة الرحيل وتز ودمن الدنيافستفارقهاعن قليل اين أدم ابوالبشر أين نوح ومانسل أين الملوك الاكاسرة والقياصرة اين ملوك الهندوالعراق أبن ملوك الآفاق أين العمالغة اين الجبابرة خلت منهم الديار وقد فارقو االاهل والاوطان أين ماوك العجم والعرب ماتواباجمهه وصار وارمماأين السادة ذوواالرتب قدماتو اجميعاأين قارون وهامان أنن شدادبن عاد أين كنعان وذوا الاوتاد قرضهم والله قارض الاعمار واخلى منهم الديارفهل قدمو الزادليوم الميعاد واستعدوا لجواب ربالعبادياهذاان كنت لاتمر فني فانااعرفك باسمي ونسبى اناترمز بن بنت فكرساكن داراسوف يرتحل فاصبحوا في الثري رهنا بما عملوا لم ينجهم مالهم لما انقضى الاجل النه ومنيق لحود ساء ومانزلوا أين الاسرة والتيجائ والحال من دونها تضرب الاستار والكلل امالحدود فعندها الورد منتقل فاصبحوا بعدطيب الاكل قدأ كلوا

وقدم الزاد من خير تفوز به وانظر الى معشر زانوا منازلهم بنوا فما نقع البنيان وادخروا كم أملوا غير مقدور لهم فمضوا واستزلوا منأعالى عزر تبتهم فجاءهم صارخ من بعد مادفنوا اين الوجود التي كانت محجبة فافصح القبرعنهم حسب سائلهم قدطال ما أكلوايوما وما شربوا

فبكى الامير موسي حتى غشى عليه. وأم بكتابة هـ ذا الشور ودخـل القصر وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٥٦٥) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الاميرموسي دخل القصر فرأى حجرة كبيرة واربع مجالس عالية كبارا متقابلة واسعة منقوشة بالذهب والفضة مختلفة الالواز وفي وسطهافسقية كبيرةمن المرمروعليهاخيمةمن الديباجوفي تلك المجالس جهات وفي تلك الجهات فساقى مزخر فةوحيضاذ مرخمة ومجارتجريمن تحت تلك المجالس وتلك الانهرالار بعة تجرى وتجتمع فى محيرة عظيمة مرخة باختلاف الالوان ثم قال الاميرموسي للشيخ عبد الصمد ادخل بنه هذه المجالس فدخلوا المجلس الاول فوجدوه مملوءمن الذهب والفضة البيضاء واللؤلؤ والجواهر واليواقيت والمعادن النفيسة ووجدوا فيهاصناديق مماوءة من الديباج الاحمر والاصفر والابيض ثمانهم انتقلوا الىالمجلس الثاني ففتحواخزانة فيهفاذاهي مملوءة بالسلاح وآلات الحربمن الخود المذهبة والدروع الدوادية والسيوف الهندية والرماح الخطية والدبابيس الخوارزمية وغيرها من اصناف آلات الحرب والكفاح ثم انتقلوا الى المجلس الثالث فوجدوا فيه خزائن عليها أقفال مغلقة وفوقهاستارات منقوشة بأنواع الطراز ففتحوا منهاخز انة فوجدوها مملوءة بالسلاح المزخرف بانواع الذهب والفضة والجواهرثم انهم انتقاوا الي المجاس الرابع فوجدوا فيهخز ائن ففتحو اخزانة فوجدوهامملوءة بآلات الطعام والشراب من اصناف الذهب والفضة وسكارج الباور والاقداح المرصمة بالاؤلؤ الرطب وكاسات الدقيق وغيرذ لاك فجملوا يأخذون مايصلح لهممن ذلك ويحملكل واحدمن العسكرمايقدر عليه فلماعزمواعلى الخروجمن تلك المجالس رأواهنابابامن الصاجمتداخلافيه العاجوالابنوس وهومصفح بالذهب الوداج فيوسط ذلك القصر وعليه سترمسبول منحر يرمنقوش بأنواع الطراز وعليه أقفال من الفضة البيضاء تفتح بالحيلة بغيرمفتاح فنقدم الشيخ عبد الصمدالي تلك الاقهال وفتحها بمعرفته وشجاعته وبراعته فدخل القوممن دهليزمرخم وفى جوانب ذلك الدهليز براقع عليها صورهن أصناف تصيحة منى اليه وأمانة منى لديه والسلام فاسال الله ان يكفيكم شر البلايا والسقام وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الحكلام المباح

(وفي ليلة ٧٦٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الامير موسى لماسم هذا ال- كلام بكي جِمَاءُ إَسْدِيدًا حتى غشي عليه فلما أَفْقَ كتب جميع مارآه واعتبر بما شاهده ثم قال لا صحابه التوا بالاعدال واملوهامن هذه الاموال وهذه الاواني والتحف والجواهر فقال طالب بن سهل للامير موسى أيهاالاميرا بترك هذه الجارية عاعليهاوهوشيء لانظيرله ولا يوجدني وقتمثله وهو أوفي مااخذت من الاموال واحسن هدية تتقرب الى أمير المؤمنين فقال الامير موسى ياهذالم تسمع ماأومت به الجارية في هذا اللوح لاسماوقد جملته أمانة ومأنحن من اهل الخيانة فقال الوزير طالب وهل لاجل هذه السكامات تترك الامو الوهذه الجواهر وهي ميتة فها نصنع بهذا وهو زينة الدنياوجال الاحباء وثوب وزالقطن نستربه هذه الجارية ونحن أحق به منهائم دنامن السلم وصعدعلي الدر جحتى صاربين العمودين ووصل بين الشخصين واذا بأحد الشخصين ضربه فىظهر دوضر بهالاخر بالسيف الذي في يددفرى رأسه و وقع ميتافقال الاميره وسي لارحمالله لك مضجه القد كان في هذه الاموال مافيه كفاية والطّمع لاشك يزرى بصاحبه ثم أمن بدخول العسا كرفدخلوا وجملوا الجمال من تلك الاموال والمعادن ثم ان الامير موسى أمرهمان يعلقوا الباب كاكان تمسار واعلى الساحل حتى أشرفوا على جبل عال مشرف على البحر وفيه مفارات كثيرة واذافيها قوم من السودان وعليهم نطوح وعلى رؤسهم برانيس من نطوح لايمرف كلامهم فلمارؤ واالمسكر جفلوامنهم وولراهارين الى تلك المفارات ونساؤهم واولادهم على ابواب المفارات فقال الاميرموسي ياشيخ عبدالصمدماهؤ لاء القوم فقال هؤلاء طلبة أمير المؤمنين خنزلواوضر بت الخيام وحطت الامو الفهااسة قربهم المكانحة ي نزل ملك السودان من الجبل ودنامن العسكر وكان يعرف العربية فاماوصل الى الاميرموسي سلم عليه فردعليه السلام وأكرمة فقال ملك الدودان للاميرموسي التم من الانسأم من الجن فقال الاميره وسي اما يحن فن الانس وأماأنتم فلاشك أنكم من الجن لانفراد كمف هذاالجبل المنفردعن الخلق ولعظم خلقتكم فقال ملك السودان بل عن قوم أدميون من أولاد حام بن نوح عليه السلام وأماهذا البحر غانه يعرف بالكركر فقال له الامرير موسى ومن أين لحم عام وام يبافكم نبي أوحى اليه في مشل هذه الارض فقال اعام أيها الامير أنه يظهر لنا من هذا البحر شخص له نور تضى عله الافاق فينادى بصوت يسمعه البعيد والقريب ياأولاد حام استحيوا عن يري ولا يرى وقولوا لاإله إلا الله محمد رسول الله وأنا أبو العباس الخضر وكنا قبل ذلك نعبد بعضنا فدعانا الى عبادة رب العباد ثم قال للامير موسى وقد عامنا كامات نقولها خقال الاميرموسي وماهذه الكمات قالهي لااله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمدي وعيت وهوعلى كل شيءقدير ومانتقرب الى اللهءز وجل الابهذه الكمات ولا زمرف غيرهاوكل

عمالقة الماوك من الذين عدلوافى البلادوملك تمالم يملكه أحدمن الملوك وعدات في القضية وانصفت بينالرعيةواعطيت ووهبت وقدعشت زمناطو يلأفى سرور وعيش رغيد واعتقت الجواري والعبيدحتى نزل بئ طارق المنايا وحات بين يدى الرزايا رذاك أنه قد تواترت عليناسب سنيز لم ينزل عليناماء ون السما ولا نبت لناعشب على وجه الارض فأكاناما كان عند نامن ا قوت ثم عطفناعلى المواشي من الدواب فاكلناها ولم يبق شيء فينتكذ احضرت المال واكتلته بمكيال وبعثته مع النقات من الرجال فطافوا بهجميم الاقطار ولم يتركوا مصرمن الامصار في طلب شيء من القوت فلم يجدوه ثم عاد واالينابالمال بعد طول الغيبة فينتذ أظهر ناأمو النا وذخائر ذواغاتنا ابواب الحصوز التي بمدينتنا وسلمنا الحسكم لربناو فوضناأم نالمالكنا فتناجميعا كاترا ناوتركنا ماعمر ناوماادخر نافهذاهو الخبر ومابعدالمين الاالاثر وقد نظر وافي اسفل اللو حفر أوامكتو با فيه هذه الابيات

> عن كل ما ادخرت كفاك تنتقل وقدسعي قبلك الماضون والاول فلميرد القضالما انتهى الاجل فخلوا المال والبنيان وارتحلوا وقد أقاموا به رهنا بمــا عملوا" في جنح ليل بدار مابها نزل فيها مقام فشدوا بعد مانزلوا ولا يطيب له حـل ومي تحل فقدم الزاد من خيريسر غدا وليس الابتقوى ربك العمل

بنيادم لايهزأ بك الامل اراكترغب في الدنيا وزينتها قدحصاوا المالمن حل ومن حرم قادوا العساكرافواجا وقد جمعوا الىقبور وضبق فىالثرى رقدوا كاغما الركب قدحطوا رحالهم فقال صاحبيها ياقوم ليس لكم فكامهم خائف اضيى بهارجلا

فبكي الأمير موسى لما سمع هذاالكلام وقال والله ان التقوى هي راس الامور والتحقيق والركن الوثيق واذالموتهو الحق المبين والوعداليقين فراع فيه ياهذا ألمرجم والمآب واعتبر بمن سلف قبلك في انتراب وبادر الى سبيل الميعاد أماترى الشيب الى القبردعاك وبياض شعرك على نفسك قد نعاك فكن على يقظة الرحيل والحساب ياابن آدم مرأقسي قلبك فماغرك بربك أين الامير السالفة العبرة لمن يعتبر أين ملوك الصين أهل الباس والتمكين أبن عاد بن شداد وما بني وعمر ابن النمر ودالذى طنى وتحبرأين فرعون الدى جحدوكفركابهم قهرهم الموت على الأثر فما بقى صغيرا ولا كبيراولا أنثى ولاذ كرقرضهم قارض الاعمار ومكو رالليل على النهار اعلم أيها الواصل الى هذا المكازممن رآنا أنه لاينتربشيء من الدنياوحطامها فانهاغدارة مكارة دار بوار وغرور فطو بي لعبد كرذ كرذنبه وخشى ربه وأحسن المعاملة وقدم الزادليوم المعاد فن وصل الى مدينتنا ودخاما وسهل الله عليه دخولها فيأخذ من المال مايقدر عليه ولا يمس من فوق جسدي شيئافانه ستر لعور في وجهازي من الدنيا فليتق الله ولا يسلب منه شيًّا فيهلك نفسه وقد جعات ذلك

وضعها فولدتولداذ لراوجهه مثل دورة القمرليلة أربعة عشرفتربي ذلك الغلام الى ان بلغمن العمر خمس سنين وكان عند ذلك الملك رجل حكيم من الحركاء الماهرين يسمى السندباد فسلم اليه ذلك الفالام فاما بلغ من العمرء شرسنين علمه الحكمة والادب الى ان صار ذلك الولدليس أحلف هذاالزمان يناظرة في العلم والادب والفهم فلما بلغ والدهذلك أحضر له جماعة من فرسان العرب يعامونه الفروسية ثمهر فيهاوصال وجال في حومة الميدان الى ان فاق أهل زمانه وسائر اقرانه ففي بعض الايام نظرذلك الحكيم فى النجوم فرأي طالع الفلام وانهمتي عاش سبعة أيام وتكلم بكلمة واحده صارفيها هلاكه فذهب الحكيم الى الملك والده و اعلمه بالخبر فقال له و الده في يكون الزاي والتدبير ياحكيم فقال له الحكيم ابها الملاف الرأى والتدبير عندى ان تجعله في مكان نزهة وسماع الاتمطر به يكون فيهاالي ان عضى السبعة أيام فارسل الملك الى جارية من خواصه وكانت أحسن الجوارى فسلم اليهاالولدوقال لهاخذى سيدكف القصر واجعليه عندك ولاينزل من القصرالا بعد سبعة أيام تمضى فاخـذته الجارية من يده واجلسته في ذلك القصروكان في القصر أربعون حجرة وفى كل حجرة عشرجوار وكل جاريهمهاآ لةمن آلان الطرب اذا ضربت واحدةمنهن يرقصمن نفمتهاذلك القصر وحواليه نهرجارم زروع شاطئه بجميع الفواكه والمشمومات وكان ذلك الولدفيه من الحسن والجهال مالا يومه ف فيات لياة واحدة فرأته الجارية محظية والده فطرق العشق قلبها فلم تمالك ان رمت نفسها عليه فقال لما الولدان شاءالله تمالى حين أخرج عند والدى أخبره بذلك فيقتلك فتوجهت الجارية الى الملك ورمت نفسها عليه بالبكاء والنحيب فقال لهاما خبرك ياجارية كيف سيدك أماهوطيب فقالت يامولاي انسيدى راودى عن نفسى وارادقتلي على ذلك أنعته وهر بت منه وما بقيت ارجع اليه ولا الى القصر أبدا فلم سمع والده ذلك الكلام حصل له غيظ عظيم فاحضر عنده الوزراء وامرهم بقتله فقالوا لبعضهم ان الملك ممم على قتل ولده وانقتله يندم عليه بمدقتله لامحالة فانه عزيز عنده وماجاه هذا الولد الا بعد اليأس ثم بعد ذلك يرجم عليكم باللوم فيقول المحم لم تدبروالى تدبير إيمنعني عن قتله فاتفق رأيهم على أن يدبر واله تدبير إيمنعه عن قتل ولده فتقدم الوزير الاول وقال أناأ كيفيكم شرالماك في هذا اليوم فقام ومضى الى ان دخل على الملك وعمل بين يديه ثم استأذنه في الكلام فاذن له فقال له ايم الملك لو قدر انه كان لكالفولدلم تسمح نفسك فى أن تقتل واحدامنهم بقول جارية فانهاأما ان تكون صادقة أو كاذبةولعل هذه مكيدة منهالولدك فقال وهل بلغك شيءمن كيدهن ايهاالوزير شيأقال نعم بلغني ثيها الملك انه كان ملك من ملوك الزمان مغرماً بحب النساء فبيناه ومختل في قصره يومامن الايام اذ وقعت عينه على جارية وهى في سطح بيتها وكانت ذات حسن وجمال فالارآه الميتم الك نفسه من الحبة فسأل عن ذلك البيت فقالو اله هذا بيت وزير كفلان فقام من ساعته وأرسل الى الوزير فلما حضر بين يديه أمن هان يسافر الى بمضجهات للملك ليطلم عليهاثم يمود فسافر الوزير كماأم، الملك فبعد انسافرتحايل الملك حتى دخل بيتالو زيرفلهارأ تهالجار يةعرفته فوثبت قائمة على قدميها

ليلة جمعة نرى نوراعلى وجه الارض ونسمع صوتا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن كل نعمة من فضل الله ولاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم فقال له الامير موسي نحن أصحاب ملك الاسلام عبد الملك بن مر وان وقد جمَّنا بسب القهاقم النحاس الي عندكم في بحركم وفيهاالشياطين محبوسةمن عهدسليان بن داودعليهماالسلام وقدأص أن نأتيه بشيءمنها يبصره ويتفرج عليه فقال لهملك السودان حباوكرامة ثم أضافهم باحوم السمك وامر الغوامين ان يخر- وامن البحر شيأمن القهاقم السليمانية فاخرجوا لهم اثني عشر قمقهاففر ح الاميره وسيبها والشيخ عبدالصمدوالعساكرلا جلقضاءحاجة أميرالمؤمنين تمان الاميره وسيوهبالك السودانمواهبكشيرة واعطاه عطاياجزيله وكدلك ماك السودان أهدى الى الامير موسى هديةمن عجائب البحر على صفة الادميين وقالله ان منيافتكم في هذه الثلاثة ايام من لحوم هذاالسمك فقال الاميرموسي لابدأن تحمل معناشيئاحتي ينظراليه أمير المؤمنين فيط مئن خاطره بذلك أكثرمن القهاقم السلمانية ثم ودعوه وسار واحتى وصلواالى بلاداله ام فدخلواعلى أمير المؤمنين عبدالملك بن مروان فحدثه الاميرموسي بجميع ماراه وماوقع لهمن الاشعار والاخبار والمواعظ واخبره بخبرطالب بنسهل فقال له اميرا لمؤمنين ليتني كنت معكم حتي أعاين ماعاينتم تم أخذالقهاقم وجعل يفتح قمقابعد قمقم والشياطين يخرجون منهاو يقولون التو بةيانبي الله ومانعود لمثل ذلك أبدافتعجب عبدالملك بن مروان من ذلك وأما بنات البحر التي أضافهم بنوعها ماك السودان فأنهم صنعوا لها حيضانا من خشب وملوها ماء ووضعوها فيها فماتت من شــدة الحر ثم ان أمير المؤمنين أحضر الاموال وقسمها بين المسلمين. وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عنالكلامانداح

(وفي ليلة ٥٦٨) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان لمارأى القهاقم وما فيها تعجب من ذلك غاية العجب وأمر باحضار الاموال وقسمها بين المسلمين وقال لم يعط الله أحدا مثل مأاعطى سايمان بن داود عليه ماالصلاة والسلام ثم ان الاميرموسى سأل أمير المؤمنين ان يستخلف ولده مكانه على بلاده وهو يتوجه الى القدس الشريف يعبد الله فيه فولى أمير المؤمنين ولده و توجه الى القدس الشريف ومات فيه وهذا آخر ماانتهى الينامن حديث مدينة النجام على المتمام والله أعلم

وحكاية تتضمن مكر النساء وان كيدهن عظيم

وقد بلغناأيض النه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك من ملوك الزمان كان كثير الجند والاعوان وصاحب جاه وامو ال ولدكنه بلغ من العمره دة ولم يرزق ولدا ذكرا فلما قلق الملك توسل بالنبي علي الله تعالى وسأله بجاه الانبياء والاولياء والشهداء من عباده المقر بين ان يرزقه بولدذكر حتى يرث الملك من بعده و يكون قرة عينه شم قام من وقته وساعته وحخل قاعة جلوسه وأرسل الى بنت عمه فواقع ها فحملت باذن الله تعالى ومكثت مدة حتى آن أوان

بعض أسفاره تعلقت اص أذالتاجر بغلام كاد يدخل عليهافتكرمه وتواصله مدة غياب زوجهافاما قدم زوجهامن سفردأعامته الدرة بماجرى وقالت له ياسيدي غلام تركى كاذيدخل على زوجتك في غيابك فتكره مفايةالاكرام فهم الرجل بقتل زوجته فلماصم متذلكةات له يارجل اتق الله وارجم الى عقال على يكون لطيرعقل اوفهم و نأردت أن أبين اكذلك لتعرف كذبهامن صدقها فامض هذ دالليلة ونم عند بعض أصدقائك فاذ اأصبحت فتعال لهاواسا لهاحتي تعلمهل تصدقهي فيأتقول أوتكذب فقام الرجل وذهب الي بمض أصدقائه فبات عنده فاما كان الليل عمدت زوجة الرجل الى قطعة نطع غطت به قفص الدرة وجعلت ترش على ذلك النطع شيئامن الماء وتروح عليه عروحة وتقرب اليهاآلسراج على صورة لمعان البرق وصارت تدير الرحى آلي ان أصبح الصباح فلهاجاء ز وجهاة اتله يامولاي اسأل الدرة فجاءز وجهاالي الدرة يحدثهاو يسألهاعن ليلتها الماضية فقالت له الدرة ياسيدى ومن كان ينظر أو يسمع في الليلة الماضية فقال لحالاي شيء فقالت ياسيدي من كثرة المطروار يحوالرعدوالبرق فقال لهاكنذ بتان الليلة التي مضت ماكان فيها شيء من ذلك فقالت الدرة مأخبرتك الإعاعاينت وشاهدت وسمعت فكذبها في جميع ماقالته عن زوجته وأرادان يصالح زوجته فقالت والله ماأصطلح حتى تذبع هذه الدرة التي كذبت على فقام الرجل الي الدرة وذبحها أتمأقام بمدذلك معزوجته مدةايام قلائل ثمرأى في بعض الايام ذلك الفلام التركي وهو خارج من بيته فعلم مدق قول الدرة وكمذب زوجته فندم على ذبح الدرة ودخل من وقته وساعته على زوجته وذبحها واقسم على نفسه انه لا يتزوج بعدها اص أةمدة حياته وما أعلمتك أيها الملك الالتعلم انكيدهن عظيم والمجلة تورث الندامة فرجع الملك عن قتل ولده فايا كان في اليوم الثاني دخلت عليه الجارية وقبأت الارض بين يديه وقالت له إيها الملك كيف أهملت حتى وقد سمم الملوك عنك انك أمرت بامرثم نقضه وزيرك وطاعة الملك من نفاذ أمره وكل واحديعلم عدلك وانصافك فانصنني من ولدك فقد بلغني ان رجلا قصارا يخرج كل يوم الي شاطي والدجلة يقصر القماش ويخرج معه ولده فينزل الهرليعوم فيهمدة اقامته ولميهه والددعن ذلك فبيناهو يعوم يوما من الايام اذ تعبت سواعده ففرق فلما نظر اليه أبودو ثب عليه وترامى اليه فلماأمسكه أبوه تعلق بهذلك الولد فغرق الابوالابن جميعاف كذلك انتأيها الملك اذالم تنه ولدك وتأخذ حقى منه اخاف عليك ان يغرق كل منكاوأدرك شهرزادااصباح فسكتتعن السكلاء المباح

( وفى ليلة ٥٧١ ) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الجارية لما حكت للملك حكاية القصار وولده وقالت أخاف ان تغرق انت وولدك أيضا قالت وكذلك بلغنى من كيد الرجال ان رجلا عشق امرأة وكانت ذات حسن وجمال وكان لها زوج يحبها وتحبه وكانت تلك المرأة صالحة عقينة ولم يجد الرجل العاشق اليها سبيلا فطال عليه الحال فقدر فى الحيلة وكان لزوج المرأة غلام رباه فى بيته وذلك الفلام امين عنده جُاء اليه ذلك العاشق ومازال يلاطفه بالهدية والاحسان الى از صارالفلام طوعاله فعايط المهوما من الايام

وقبات يديه ورجليه ورحبت بهو وقفت بعيدا عنه مشتغلة بخدمته عمقالت يامولا نام سبب القدوم المبارك ومنلى لا يكون لهذلك فقال سببه انعشقك والشوق اليك قدارم ني على ذلك فقبات الأرض بين يديه ثانيا وقالت له يامولانا انالا اصلح أن أكو نجارية لبعض خدام الماك فن أين يكونلى عندك هذاالحظ حتى صرت عندك بهذه المنزلة فمدالماك يده اليهافقالت هـ ذاالامرلا يفود اولكن اصبر ايهاالملك واقم عندي هذااليوم كله حتى أصنع الكشيئاتا كله قال فجاس الماك على مرتبة وزيره تمنهضت قائمه واتته كتاب فيه المواعظ والادب ليقرأ فيه حتى تجهزله الطعام فاخذه الملك وجعل يقرأ فيه فوجد فيهمن المواعظ والحكم ما زجره عن الزنا وكسر همته عن ارتكاب المعاصي فلماجهز تله الطعام قدمته بين يديه وكانت عنده الصحون تسعين صحنا فجعل الملك يأكل من كل صحن معلقة والطعام أنواع مختلفة وطعمها واحد فتعجب الملك من ذلك عاية العجب ثمقال أيتها الجارية ارى هذه الانواع كثيرة وطعمها واحدفقالت له الجارية أسعد الله الملك هذامثل ضربته لك لتعتبر مفقال لهما وماسببه فقالت اصلح الله حال مولا ناالملك أن في قصرك تسعين محظية مختلفات الالوان وطعمهن واحدفاما سمع الملك هذاال كلام خجل منهاوقام من وقته وخرجمن المنزل ولم يتعرض لها بسوءومن خجله نسى خاتمه عندها كت الوسادة ثم توجه الى قصره فاماجلس الملك في قصره حضر الوزير في ذلك الوقت و تقدم الى الملك وقبل الارض بين يديه واعلمه بحال ماأرسله اليه تمسار الوزيالي ان دخل بيته وقعد على س تبته ومديده تحت الوسادة فلقى خاتم الملك تحتهافرفعه الوزيروحمله على قلبه وانعزل عن الجارية مدةسنة كاملة ولم يكامهاوهي لا تعلم ماسبب غيظه وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة • ٧٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الوزيرا نعزل عن الجارية مدة سنة كاماة ولم يكلمها وهي لا تعلم ماسبب غيظه فالماطال بها المطال ولم تعلم ماسبب ذلك أرسات الى أبيها و أعلمته عاجري لها معهم من انعز اله عنها مدة سنة كاملة فقال لها أبوها الى اشكوه حين نكون بحضرة الملك فدخل يو مامن الايام فوجده بحضرة الملك و بين يديه قاضى العسكر فادعى عليه فقال أصاح الله تعالى حال الملك انه كازلى و وضة حسنة غرستها بيدى وانققت عليها مالى حتى أثمرت وطاب جناها فاهديتها لوزير كهذا فاكل منها ماطاب له ثمر وفضها ولم يسقها فيبسن زهرها وذهب رونقها وتغيرت عالتها فقال الوزير لكهذا فاكل منها ماطاب له ثمر وفضها ولم يسقها فيبسن زهرها وذهب و ونقها وتغيرت فرأيت أثر الاسدهناك فخفت على نفسي فعزلت نفسي عنها فنهم الملك ان الاثر الذي وجده الوزير فوضتك وأنت هو خاتم الملك الذي نسيه في البيت فقال الملك عند ذلك لوزير وجع الى بيته وارسل الى زوجة وصالحها وثعد المناتها و باغنى أيها الملك أيضا ان تاجرا كان كثير الاسفار وكانت له زوجة جميلة يحبها ووثق بصيانتها و باغنى أيها الملك أيضا ان تاجرا كان كثير الاسفار وكانت له زوجة جميلة يحبها ويغار عنيها من كثرة الحبة ذشترى لها درة فكانت الدرة تعلم سيدها عاليجرى في غيبته فلما كان في ويغار عنيها من كثرة الحبة ذشترى لها درة فكانت الدرة تعلم سيدها عاليجرى في غيبته فلما كان في ويغار عنيها من كثرة الحبة ذشترى لها درة فكانت الدرة تعلم سيدها عاليجرى في غيبته فلما كان في ويغار عنيها من كثرة الحبة ذشترى لها درة فكانت الدرة تعلم سيدها عاليجرى في غيبته فلما كان في ويغار عنيها من كثرة الحبة ذشترى لها درة فكانت الدرة تعلم سيدها عاليجرى في غيبته فلما كان في ويغار عنيم المنات المنات

- ٣ غ ١ - الرجل فا نقطع عنى الرغيفان فا ماسمع التاجر ذلك الكلام قال انالله وا نااليه و اجمون ولاحول ولا قوة الابالله الملى العظيم ولم يزل ذلك التاجريتقا بأالى أن مرض وندم ولم يفد دالندم و بلغني أيها الملك من كيدالنساء أن رجلا كان يقف بالسيف على رأس ملك من الملوك وكان لذلك الرجل جارية يهواهافبعث اليهايومامن الايام علاه برسالة على العادة بينهما فجلس الفلام عندها ولاعمها فالت اليه وضمته الحصدرها فعالمب نهاالمجاهمة فطاوعته فبينهاها كلذاك واذا بسيد الفلام قد طرق الباب فأخذت انفلام ورمته في طابق عنده أتم فتحت الباب فدخل رسيفه بيدد فياس على فراش المرأة فأقبلت عليه تمازجه وتلاعبه وتضمه الى صدرها وتقبله فقام الرجل اليها وجامعها واذابزوجها يدق على الباب فقال لهامن هذاقالت زوجي فقال لها كيف أفعل وكيف الحيلة في ذلك فقالت لهقم سلسيفك وقف فى الدهليز ثم سبنى واشتمنى فاذا دخل زوجي عليك فاذهب وامض الى حال سبيلك ففه لذلك فالمادخل زوجها رأى خازندار الملك وقفا وسيفه مسلول بيده وهو يشتم زوجته ويهددهافلمارآه الخازندار استحى واغمدسيفه وخرج من البيت فقال الرجل لزوجته ماسبب دلك فقالت لهيارجل ماابرك هذ والساعة التي اتيت فيهاقد اعتقت نفسامؤمنة من القتل وماذاك الاانني كنت فوق السطح أغزل واذابفلام قددخل على مطرود اذاهب المقل وهويلهث خوفاهن القتل وهذاالرجل مجرد سيفهوهو يسرع وراءدو يجدفي طلبه فوقع الفلام على وقبل يدي و رجلي وقال ياسيدتي اعتقيني بمن يريد قتلي ظلما عجباً ته في الطابق الذي عند نافلها رأيت هذا الرجل قددخل وسيفه مساول أنكرته منهحين طابه مني فصار يشتمني ويهددني كارأيت والحمد لله الذي ساقك لو فانى كنت حائرة وليس عندى أحدينقذ في فقال لهاز وجها نعم مافعات ياامرأة أجرك على الله فيجازيك بفعلك خيراتم أن زوجهاذهب الى الطابق ونادي الفلام وقال له اطلع لا باس عليك فطاع من الطابق وهو خائف والرجل يقول له ارح نفسك لا باس عليك وصاريتوجع لماأصابه والفلام يدعو لذلك الرجل تم خرجا جميما ولم يمامه بماد برته هذه المرأة فاعلم أيها الملك أن هذا ، ن جملة كيدالنساء فايك واركون الى قولهن فرجع الماك عن قتل ولده فلما كان اليوم الثالث دخلت الجارية على الملك وقبات الارض بيزيديه وقالت اله أيها الملك حذ لي حتى من ولدك ولا تركن الى قولوزرائك فانوزراءك اليوم لاخيرفيهم ولاتكن كالماك الذى ركن الىوزير السوء من وزرائه فقال لهاوكيف كاذذلك قالت للغنى أيها الماك السميدذا الرأى الرشيد أن ما \_ كامن الملوككان الهولد يحبه ويكرمه غاية الاكرام ويفضله على سأترأ ولاده فقال له يومامن الايام ياابت انى أريد أن اذهب الى الصيدوالقنص فأص بتجهزه وأص وزيرا من وزرائه أن يخرج معه في خدمته ويقضى له جميع مهماته في سفردفأخذ ذلك الوزير جميعما يحتاج اليه الولد في السفر وخرج معهما الخدم والنواب والغلمان وتوجهوا الى الصيدحتي وصلوا الى ارض مخضرة ذات عشب ومرعى ومياه الصيدفيها كثير فتقدم ابن الملك للوزير وعرفه بمااعجبه من التنزه فأقاموا بتلك الارضمدة اياموابن الملك في اطيب عيش وارغده ثم امرهم ابن الملك بالانصراف

يافلان أما تدخل بي منزلكم اذا خرجت سيدتك منه فقال له نعم فلما خرجت سيدته الى الحام وخرج سيده الى الدكان جاء الفلام الى صاحبه واخذ بيده الى ان أدخله المنزل ثم عرض عليه جميع مافى المنزل وكان العاشق مصماعلى مكيدة يكيد بها المرأة فاخد بياض بيضة معه في اناء ودنا من فراش الرجل وسكمه على الفراش من غيرأن ينظر اليه الغلام تمخر جمن المنزل ومضى الىحال سبيله ثم بعدساعة دخل الرجل فاتى الفراش ليستر يحعليه فوجدفيه بللا فأخذه بيد وفلمار آدظن في عقله اله مني رجل فنظر الى الفلام بعين الفضب شمقال له اين سيدتك فقال له ذهبت الى الحمام وتعود في هذه الساعة فتحقق ظنه وغلب على عقله انه مني رجال فقال للغلام اخرج فى هذه الساعة واحضرسيدتك فلماحضرت بين يديه وثب قائما اليهاوضر بهاضر باعنيفاتم كتفها وأرادأن يذبحها فصاحت على الجيران فادركوها فقالت لهم انهذاالرجل يريدأن يذبحني ولأ أعرف لى ذنبافقام عليه الجيران وفلو الهليس لكعليها سبيل اماأن تطلقها وأماأن تمكها بموروف فانا نعرف عفافها وهى جارتنا مدةطويلة ولم نعلم عليهاسوء البدافقال انى رأيت في فرائبي منيا كمني الرجال وماأدري ماسعب ذلك فقام رجل من الحاضر بن وقال له أرنى ذلك فامارآه الرجل قال احضر لى نار اووعاء فلما أحضر له ذلك أخذ البياض قلاه على النار وأكل منه الرجل وأطعمه للحاضرين فتحقق الحاضرون أنه ياض بيض فعلم الرجل انه ظالم لزوجته وأنها بريئة من ذلك ثم دخل عليه الحيران ومالحوه هو واياها بعدأن طلقها وبطات حيلة ذلك ارجل فما ديره من المكيدة لتلك المرأةوهى غافلة فاعلم أيهاالملك أنهذامن كيدالرجال فامر الملك بقتل ولده فتقدم الوزير الثاني وقبل الارض بين يديه وقال له أيها الملك لا تعجل على قتل ولدك فان امه مار زقته الا بعدياً س ونرجو أنيكون ذخيرة في ملكك وحافظ على مالك فتصبر أيها الملك لعلم له حجة يتكلم بها فان عجلت على قتله ندمت كاندم الرجل التاجرقال له الملك وكيف كان ذلك وماحكايته ياوزير قال بلغني أيها الملك انه كان تاج لطيف في ما كا هوه شر به فسافر يومامن الايام الى بعض البلاد فبيناهو يمشى في أسواقها واذا بعجوز معهارغيفان فقال لهاهل تبيعينهما فقالت له نعم فساومها بأرخص ثمن واشتراهامنها وذهب بهمامنزلهفأ كابهماذلك اليوم فاسأأصبح الصباج عادالىذلك المكان فوجد العجو زومعها الرغيفان فاشتراهماأ يضامنها ولميزل كذلك مدة عشرين يومثم غابت العجو زعنه فسألعنهافلم يجدهاخبرافبيناهوذات يوممن الايامني بعض شوارع المدينة اذوجدهافوقف وسلم عليهاوسألهاعن سبب غيابهاوا نقطاع الرغية ين عنه فلماسمهت العجو زكلامه تكاسات عن ردالجو اب فأقسم عليهاأن تخبر دعن أمرهاوا دركشهر زاد الصماح فستت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٧٧٦) قالت لمغني أيها الملك السعيد أن التاجر لماأقسم على العجوز أن تخبره عن أمرها فقالت له ياسيدي اسمع منى الحواب وماذلك الاانى كنت أخدم انسه فاوكانت به أكلة في صلبه وكان عنده طبيب يأخذ الدقيق ويلته بسمن و يجعله على الموضع الذي فيه الوجع طول ليلته اليأن يصبح الصباح فأخذذلك الدقيق وأجعله رغيفين وأبيعهما الكأو اغيرك وقد مات ذلك

وشفيق عليك وعلى دولتك ومشيرعليك برأى سديدو هوان لاتعجل على قتل ولدك وقرة عينك وتمرة فؤ ادل فر بما كانذنبه أمراهيناقدعظمته عندك هذه الجارية فقد بلغني ان أهل قريتين افنوا بعضهم على قطرة عسل فقال له الملك وكيفذلك فقال له أعلم أيها الملك انه بلغني أن رجلا صيادا كان يصيدالوحوش في البرية فدخل يومامن الآيام كه فامن كهوف الجبل فوجد فيه حفرة ممتلئة عمل نحل فجمع شيأمن ذلك العمل في قربة كانت معه ثم حملها على كتفه والي بهاالي المدينة ومعه كلب صيد وكان ذلك الكاب عزيزا عليه فوقف الرجل الصيادعلى دكان زيات وعرض عليه العل فاشتراه صاحب الدكان ثم فتح القربة وأخرج منه العسل لينظره فقطرت من القربة قطرة عسل فسقط عليها طيروكان الزيات له قط فو ثب على الطير فرآه كاب الصياد فو ثب على القط فقتله نو ثب الزيات على كلب الصياد فقتله فو أب الصياد على الزيات فقتله وكان للزيات قرية وللصياد قرية فسمعوا بذلك فاخذوا اسلحتهم وعددهم وقامواعلي بعضهم بعضاوالتتى المفان فلم يزل السبف دائر ابينهم الىأن مات منهم خلق كثير لا يعلم عددهم الاالله تعالى وقد بلغني أيها الماك من جملة كيد النساء أن امرأة دفع لها زوجها درهم التشتري به ارزافأ خذت منه الدرهم وذهبت به الى بياع الارز فاعطاها الارز وجمل يلاعبهاو يفامزها ويقول فاان الارز لايطيب الابالسكرفان اردتيه فادخلي عندى قدر ماعة فدخلت المرأة عنده فى الدكان فقل بياع الار زلعبد دزن لها بدرهم سكرا واعطاه سيده رمزا فأخذالعبدالمنديل من المرأة وفرغ منه الارزوجعل في موضعه تراباوجعل بدل السكر حجراوعقد المنديل وتركه عندهافاما خرجت المرأة من عنده أخذت منديلها وانصرفت الى منزلها وهي تحسب اذالذى فى منديلها ارزاوسكر افلما وصلت الى منزلها و وضعت المنديل بين يدى بزوجها وجدفيه ترابا وحجرافلمااحضرت القدر قال لهازوجهاهل نحن قلنالك ان عندناعمارة حتى جثت النابتراب وحجر فلمانظرت الى الك علمت ان عبد البياع نصب عليها وكانت قد اتت بالقدر في يدها فقالت از وجهايارجل من شغل البال الذي اصابني لاجيء بالغر بال فجنت بالقدر فقال لها زوجهاواى شيءاشغل بالك قالت لهيارجل ان الدرهم الذي كان معى وسقطمني في السوق فاستحيت من الناس ان ادورعايه وماهان على ان الدرهم ير وحمني فجممت التراب من ذلك الموضع الذي وقع فيه الدره واردت أن اغر بله وكنت رائحة اجبىء بالغربال فجئت بالقدر ثم ذهبت واحضرت الغربال واعطته لزوجها وقالت لهغربله فانعينك اصحمن عيني فقعد الرجل يغربل في التراب الي أن امتلأ وجهه ودقنه من الغبار وهولا يدرك مكرها وماوقع منها فهذاأيها الماكمن جملة كيدالنساء وانظرالى قول الله تعالى ان كيدهن عظيم وقوله سبحانه وتعالى ان كيدااشيطان كانضعيفا فالاسمم الملك من كلام الوزيرما أقنعه وأرضاه وزجره عن هواه وتأمل ما تلاه عليه من آيات الله سطعت انوار المصيحة على سماءعقه وخلده ورجع عن تصميمه على قتل ولده فلما كاذ اليوم الرابع دخلت الجارية على الملك وقبلت الارض بين يديه وقالت له أمها الملك السعيد ذاالرأى الرشيد قد اظهرت لكحقى عيانافظلمتني واهمات مقاصصة غرعي لسكونه ولدك ومهجة قابك وسوف ينصرني

فاعترضته غزالة قدا نفردت عن رفقتها فاشتاقت نفسه الى اقتناصها وطمع فيها فقال للوزير افى أريد أز أتبع هذه الغزالة فقال له الوزير افعل ما بدالك فتبعها الولد منفرد اوحده وطلبها طول النهارالى المساءود خل الليل فصعدت الغزالة الى محل وعرواظم على الولد الليل وأراد الرجوع فلم يعرف أين بذهب فبق متحيرا في نفسه ومازال راكباعلى ظهر فرسه الى أن أصبح الصباح ولم يلق فرجا لنفسه ثم سارولم يزلسا اراخا أنفاجا أما عطشا ناوهو لا يدرى أين يذهب حتى انتصف عليه النهار وحميت الرمضاء و اذا هوقد أشرف على مدينة عالية البنيان مشيدة الاركان وهى قفرة خراب ليس فيها غيرالبوم والغراب فبيناهو واقف عند تلك المدينة يتعجب من رسومها اذ لاحت منه نظرة فرأى جارية ذات حسن وجمال تحت جدار من جدرانها وهى تبكي فد نامنها وقل لها من تكونى فقالت له أنا بنت التميمة انة الطباخ ملك الارض الشهباء خرجت ذات يوم من الا بام اقضى حاجة في فاختطفنى عفريت من الجوع عوالعطش فلما نظرتك طمعت في الحياة ، وادرك شهر زاد الصباح فكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٧٥) قالت باغني أيها الملك السعيد أن ابن الملك لما خاطبته بنت الطباخ وقالت لهلانظرتك طمعتفي الحياة ادركت ابن الملك عليها الرأفة فاركبها وراءه علي جواده رقال لهاطيبي نفساوةري عيناان ردني الله سبحا نه وتعالى الى قومى وأهلى ارسلتك الى أهلك تم سار ابن الملك يلتمس ااغرج فقالت له الجارية التي وراءه ياابن الملك انزلني حتى افضي حاجة تحت هذه الحائط فوقف وانزلهاثم انتظرها فتوارت في الحائط تم خرجت بأشنع منظر فاما رآها ابن الملك اقشعر بلانه وطارعةله وخاف منهاوتغيرت حالته ثموثبت تلك الجارية فركبت وراءظهر دعلي الجواد وهي في صورة أقبح مايكون من الصورثم قالت له يا ابن الملك مالى أراك قد تفير وجهك فقال لها اني تذكرت أمراأهمني فقالت له استعن عليه بجيوش أبيك وأبطاله فقال لهاان الذي اهمني لاتزعجه الجيوش ولايهتم بالابطال فقالت استعن عليه بمال أبيك وذخأ تره فقال لهاان الذي اهمني لايقنع بالمال ولا بالذخائر فقالت لها ركم تزعمون ان لكم في السهاء الهايري وانه قاد رعلى كل شيء فقال لها نعم مالنا الاهوقال الهفادعه لعله أن يخاصك مني فرفع ابن الماك طرفه الى السماء واخاص بقلبه الدعاء وقال اللهم اني استعنت بائ على هذا الامر الذي اهمني وأشار بيده اليها فسقطت على الارض محرقة مثل الفحمة فجمد الله وشكره وماز ال يجدفي المسير والله سبحانه وتعالى يهون عليه العسير ويدله فى الطرق الى ذأشرف على بلاده و وصل الى ملك أبيه بعدان كان قدياً س من الحياة وكان ذاك كله برأى الوزيرالذي سافرمعه لاجل أنيهلكه في سفرته فنصر دالله تعالى وانما أخبرتك أيها الملك لتعلم ان وزراء السوء لا يصفون النية ولا يحسنو ف الطوية مع ملوكهم فكن من ذلك الامرعلي حذر فأقبل عليهما الملك وسمع كلامها وأص بقتل ولده فدخل الوزير الثالث وقال انااكفيكم شر الملك في هذاالنهارتم اذالو زبردخل على الملك وقبل الارض بين يديه وقال له أيها الملك اني ناصحك فى الليلة الراجة اذهو بفارس على رأسه تاجوهو فى صفة أولاد الملوك فقال له الفارس من أتى بك يها الفلام الى هنافا علمه الولد بما أصابه وانه كان مسافرا الى زوجته ليدخل عليما وأعلمه أن الوزير أي به إلى عين الماء لي شرب منها فصل له ماحصل و كما تحدث الفلام يغلبه البكاء في بكي فاما سمع الفارس كلامه رقى لحاله وقال له ان وزير أبيك هو الذي رماك في هذه المصيبة لان هذه العين لا يعلم بها أحد من البشر الارجل واحد ثم ان الفارس أمره أن يركب معه وركب الولد وقال له الفارس امض معى إلى منزلى فانت مني في هذه الليلة فقال له الولد أعلمنى من أنت حتى أسير معك فهو الفارس امن ملك الجن وأنت ابن ملك الانس فطب نفساو قر عينا بما يزيل همك وغمك فهو على هين فسارمعه الولد من أول النهار وأهمل جيوشه وعساكره ومأز ال سائر امعه الى نصف الليل فقال له ابن ملك الجن أتدرى كم قطعنا في هذا الوقت فقال له الفلام الأدري فقال له ابن ملك الجن قطعنا مسيرة سنه للمجد المسافر فتعجب ابن الملك من ذلك وقال له كيف العمل والرجوع الي قطعنا مسيرة سنه للمجد المسافر فتعجب ابن الملك من ذلك وقال له كيف العمل والرجوع الي من طرفة المين ودلك على هين فلم اسمع الغلام من الجنى هذا السكلام طار من شدة الفرح وظن أنه اضغاث احلام وقل سبحان القدير على ان يرد الشتى سعيد وفرح بذلك فرحا شديد. وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الحكلام المباح

(وفي ليلة خ٧٥) قالت بالمني ايها الملك السعيدان ابن ملك الجن قال لا بن ملك الا نس فين تبرأ من عاتك تعود الى اهلك في اسرع من طرفة عين ففرح بذلك ولم يز الاسائرين حتى انتهيا الى عينماء تسيل من جبال سود فقال للشاب انزل فنزل الشاب من فوق جواده ثم قالله اشرب من هذه المين فشرب منها الشاب فصار لوقته وساعته ذكر اكما كان أولا بقدرة الله تمالي ففرح الشاب فرحا شديدماعليه من مزيد ثم قالله يااخي مايقال لهذه العين فقال له يقال لهاعين النساء لاتشرب منهامراة الاصارت رجلا فأحمد الله واشكره عني العافية واركب جوادك فسجد ابن الماك شكرالله تعالى تمركب وسارا يجدان السير بقية يومهاحتي رجعاالى ارض ذلك الجني فبات الشاب عنده في ارغد عيش ولم يزالا في اكل وشرب إلى ان جاء الليل ثم قلله ابن ملك الجن أتريدان ترجع الى اهلك في هذه الليلة فقال نعم اريدذلك لأنى عتاج اليه فدعا بن ملك الجان بعبدله من عبيدابيه اسمه راجز وقال له خذه فالله تي من عندي واحمله على عاتقك ولا تخسل الصباح يصبح عليه الاوهوعندصهر دوزوجته فقاللهااهبد سمماوطاعة وحباوكرامة ثمغاب العبد عنهساعة وأقبل وهوفي صورة عفر يت فامارآ دالفتي طار عقله واندهش فقال ابن ملك الجن لاباس عليك اركب جو ادك واعل به فوق عاتقه فقال الشاب بل أركب أنا وأترك الجواد عندك ثم نزل الشاب عن الجواد وركب على عاتقه فقال له ابن ملك الجن اغمض عينيك وطار العبديين السماء والارض ولم يزل طائر به ولم يدر الشاب بنفسه فما جاء ثلث الليل الآخير الا وهو على قصر صهره فاسا نزل على قصره قال له العفريت انزل فنزل وقال

الله سبحانه وتعالى كانصر الله ابن الملك على وزيرابيه فقال لها الملك وكيف كان ذلك فقالت له الجارية بالفني أيها الماك انه كان ماك من الملوك الماضيه لهولد ولم يكن له من الاولاد غيره فلما بلغ ذلك الولدز وجهابنة ملك آخروكانت جارية ذات حسن وجهال وكانطاابن عمقد خطبها من أبيها ولم تكن راضية بزواجهامنه فلماعلم ابن عمهاانها تزوحت بغيره أخذته الغيرة فاتفق رأى ابن عم الجارية أنيرسل الهداياالي وزير الملك الذى تزوجبها بنه فارسل اليه هداياعظيمة وانفذاليه أموالا كثيرة وسأله أن يحتال على قتل ابن الملك بمكيده تكون سببالهلاكه أو يتاطف به حتى يرجم عن زواج الجارية وبدث يقول له أيها الوزير لقدحصل عندى من الفيرة على ابنة عمى ماحملني على هذا الاص فلما وصلت الهدايا الى الوزير قبلها وأرسل اليه يقول له طب نفسا وقر عينا فلك عندى كل ماتريده ثم ان الملك ابا الجارية أرسل الى ابن الملك بالحضور الى دكانه لاجل الدخول على ابنته فلما وصل الكتاب الى ابن الملك اذن له ابوه في المسير وبعث معه الوزير الذي جاءتله الهداياوأرسل معهما الف فارس وهدايا ومحامل وسرادةات وخياما فسار الوزير مع ابن الملك وفي ضميره أن يكيده بمكيدة وأضمر له في قلب السوء فاماصار وافي الصحراء تذكر الوزير أن في هذا الجبل عيناجارية بن الماء تعرش بالزهراء وكل من شرب منها اذا كان وجلا يصير امرأة فاما تذكر الوزير أنزل العسكر بالقرب منهاورك الوزير جواده ثم قال لابن الملك هل لك أن تروح معي نتفرج على عين ماء في هـ دا المكان فركب ابن الملك وسارهو ووزيرأيه وليسمعها أحد وابن الملك لايدرى ماسبق له فى الغيب ولم يزالا سائرين حتى وصلا الى تلك العين فنزل ابن الملك من فوق جواده وغسل يديه وشرب منها واذابه قدصار امرأة فلملة عرف ذلك صرخو بكي حتى غشى عليه فاقبل عليه الوزير يتوجع لمأصابه ويقول ماالذي أصابك فاخبره الولد بماجري له فلما سمع الوزير كلامه توجع له و بكي لما أصاب ابن الملك ثم قال له يعيذك الله تعالى من هذا الامر كيف قد حلت بك هذه المصيبة وعظمت بك تلك الزية ونحن سائرون بفرحة لكحيث تدخل على ابنة الملك والآن لأأدرى هل نتوجه اليها أم لا والرأى لك فاتأمربه فقال الولدارجع إلى أبى وأخبره بماأصابني ذني لاأبرحمن همناحتي يذهب عني هذا الامرأوأموت بحسرتي فكتب الولدكتابا لابيه يعلمه بماجري لهثم أخذ الوزير الكتاب وانصرف راجعا إلى مدينة الملك وترك العسكر والولدوما معهمن الجيوش عنده وهو فرجان في الباطن بمافعل بابن الملك فلمادخل الوزيرعلى الملك أعامه بقضية ولده وأعطاه كتابه فحزن الملك على ولده حز ناشديدا ثم أرسل الى الحريجاء وأصحاب الاسرار أن يكشفو اله عن هذا الامر الذي حصل لولده فأأحدرد عليه جوابا ثم ان الوزير أرسل الى ابن عم الجارية ببشره بماحصل لابن الملك فلما وسل اليه المكتاب فرح فرحاشد يداوطمع فى زواج ابنة عمه وأرسل الى الوزير هدايا عظيمة وأموالا كثيرة وشكره شكرا زائداوأماآبن الملك فانه أقام على تلك العين مدة ثلاثة أيام بلياليها لا ياكل ولا يشرب واعتمد فيما أصابه على الله سوحا به وتعالى الذى ماخاب من توكل عليه فلماكان

وزاد بهاحباوشففا حتى لزم الوساده وأرسل اليها مرات عديدة لعلها ترق له وترجمه فابت فنصحتهاوقات لهايا بنتى أطيعيه في جميع ماقاله وارجميه واشفقى عليه في قبلت نصيحتى فلما قل صبر هذا الشاب شكالبعض أصحابه فعملوالها سحر اوقابو اصورتها من صورة البشر الي صورة الكلاب في ارأت ماحصل لهاوماهى فيه من الاحوالوا نقلاب الصورة ولم تجدأ حدمن الخلوقين يشفق عليها غيرى جاءتنى الى منزلى وصارت تستعطف بى وتقبل يدى و رجلى و تبكى و تنتحب فعرفتها وقات لها كثيرا مانصحتك فلم يفدك نصحى شيئا وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عبد الدكلام المداح

(وفي ليلة ٧٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان العجوز صارت تحكي للمرأة خبر الكلية وتورفهاعن حالها بمكر وخداع لاجل موافقتها المرض تلك المجوز وجمات تقول لها لما جاءتني هذه الكلية المسحورة وبكت فلت لهاكم نصحتك ولكن ما بنتي لما رأيتهافي هذه الحالة شفقت عامهارأ بقيتهاعندى فهي على هذه الحالة وكلما تتفكر حالتها الاولى تبكي على نفسها فله اسمعت الصمة كلام العجوز حصل لهارعب كبير وقالت لهاياأمي والله انك خوفتيني بهذه الحكاية فقالت العجوز من أى شيء تخافين فقالت لهاان شابامليحامتعاقا بحيى وارسل الى مرات وا ما أمتنع منه وأناالموم أخاف أن بحصل لى مثل ماحصل لهذه السكلمة فقالت له المحوز احذري يابنتي ان تخالفي فاني أخاف عليك كشيراواذا كنت لم تمر في محله فاخبريني بصفته وأناأجي ، به اليك ولا تخلي قلب أحديتفيرعليك فوصفته لهاوجعات تتغافل وتريهاأنها لمتعرفه وقالت لها لمأ أفوم واسأل عنه فلما خرجت من عندها ذهبت الى الشاب تفتش عليه فلم تقف له على خبر وقالت في نفسها كيف العمل أير وح هذا الاكل الذي فعلته خسارة والوعد الذي وعدتني بهمن الدراهم ولكن لم أخل هذوالحيلة تر وح بلاشىء بل أفتش لهاعلى غيره واجىء به اليهافييناهى كذلك تدور فى الشارع اذنظرت شاباحسنا جميلاعلى وجهه أثر السفر فتقدمت اليه رسلت عليه وقالت له هل اك في طمام وشراب وصبيةمهيأة فقال لهاالرجل واين هذاقالت عندى في بيتي فسارمع االرجل والمجوز وهي لاتعلماذ زوج الصبية حتى وصلت الي البيت ودقت الباب ففتحت لهاالصبية الباب فدخلت وهي تجرى لتتهيأ بالملبوس والبخور فادخلته العجوز في قاعة الجلوس وهي في كيدعظيم فامادخات المرأة غليه ووقع بصرهاعليه والدجوزةاعدة عنده بادرت المرأة بالحيلة والمكيدة ودبرت لهاأم في الوقت والساعة بمسحبت الخف من رجلها وقالت از وجهاما هكذاالعهدالذي بيني وبينك فكيف تخونني وتفعل معي هذاالفعل فانى لماسمعت بحضورك جربتك بهذه العجوزة وقعتك فماحذرتك منه وقد تحققت أمركوانك نقضت العهدالذي بيني وبينك وكنت قبل الأن اظن انك طاهرحتي شاهدتك بعيني مع هذه المجوزوانك تتردد على النساء الفاجرات وصارت تضر به بالخف على رأسه وهو يتبرأ من ذلك و يحلف لها نه ماخانها مدة عمره ولا فعل فعلا بما أتهه ته به ولم يزل يحلف لهمة ايما نابالله تعالى وهي تضر به وتدكي و تصرخ وتقول تعالوالي يامسامين فيمسك فها بيده وهي تعضه

افتح عينيك فرخا قصر صهرك وابنته ثم تركه ومضى فلما ضاء النهار وسكن الشاب و روعه نول من فوق القصر فلم نظره صهره قام اليه وتلقاه وتعجب حيث رآه فوق القصر ثم قل لهانه رأينا الناس تأتى من الا بواب وأنت تنزل ون السماء فقال له قد كان الذى اراد دالله سبحانه وتعلى فتعجب الملك من ذلك وفرح بسلامته فلم اطلعت الشمس أمر صهره وزيره أن يعمل الولائم العظيمة فعمل الولائم مدينة ابيه وأما ابن عمال العرب ثم دخل على زوجته وأقام مدة شهرين ثم ارتحل بهاالى مدينة ابيه وأما ابن عمال العادرية فانه هلك من الغيرة والحسد لما دخل بها ابن الملك ونصره الله سبحانه وتعالى عليه وعلى وزير ابيه بزوجته على اتم حال وا همل سرور فتلقاه ابوه بعسكره و وزرائه واناارجو الله تعالى أن ينصرك على وزراءك ايها الملك وانااسأنك ان تأخذ حتى من ولدك فلم سمع الملك ذلك منها امر بقتل ولده و ادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح وفي ليلة و ٥٧٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الجارية لما كان يوال ابع وقبل وقبل الارض بين يديه وقال ثبت الله الم كوأيده أيها الملك تأن في هذا الامر الذي عزمت عليه لان العاق لا يعمل عملاحتي ينظر في عاقبته وصاحب المثل يقول

من لم ينظر في العواقب فما الدهر له بصاحب

وبلغني أيضا أيها الملك من كمدالنساء حكاية أخرى قال له الملك وما بلغك قال له بلغني أيها الملك أنام أة ذات حسن وجمال وبهاء وكاللم يكن لها نظير فنظرها بعض الشبان المغاوين فتعلق بها وأحمها محسة عظيمة وكانت تلك المرأة عفيفة عن الزنا وليس لهافيه رغبة فاتفق أن زوجهاسافر يومامن الايام الى بعض البلاد فصار الشاب كل يوم يرسل اليها مرات عديدة ولم تجبه فقصدالشاب بجوزا كانتساكنة بالقرب منه فسلم عليها وقعد يشكواليهاما أصابه من المحبة وماهو عليهمن عشق المرأة وأخبرهاأنه صاده وصالهافقالت لهالعجوز أناأضمن لك ذلك ولا بأسعليك وأناأ بلغكماتر يدانشاءالله تعالى فلماسمع الشاب كلامهادفع لها ديناراتم انصرف الىحال سبيله فاما أصبح الصباح دخلت العجوز على المرأة وجدت معها عهدا ومعرفة وصارت العجوز نتردد اليها فى كل يوم وتتغدي وتتعشى عندها وتأخذمن عندها بعض الطعام الى اولادهاوصارت تلك العجوز تلاعبهاو تباسطهاالى أن أفسدت حالها وصارت لا تقدر على مفارقة العجوزساعة واحدة فاتفق في بعني الايام أزالعجوزوهي خارجة من عند المرأه كانت تأخل خبرا وتجعل فيه شحرا وفلفلا وتطعمه الى كلبة مدة أيام فجملت الكلبة تتبعها من أجل الشفقة والحسنة فاخذت لهايوما شيئا كثيرامن الفلفل والشحم وأطعمته لها أكاته صارت عيناها تدمع من حرارة الفلفل ثم تبعتها المكلبة وهي تبكي فتعجبت منهاالصبية غاية العجب ثم قالت المعجوز ياأمى ماسب بكاءهذه الكلبة فقالت لها يابنتي هذه لها حكاية عجيبة فانها كانت صبية وكانت صاحبتي ورفيقتي وكانت صاحبة حسن وجمال وبهاء وكالوكان قد تعلق بهاشاب في الحارة تدبيرالحيلة فالم كان في ليلة ذات مطرور عدورياح عاصفة ذهب الصائع و أخذ معه عدة من اللصوص و توجه اليدارالوزيرسيد الجوارية و علق فيه السلم كالاليب مم طلع الى أعلى القصر فلهو صلايه نزل الى ساحته فرأى جميع الجواري ناعات كل و احدة على سريرها و رأتى سريرامن المرمر عليه جارية كانها البدراذ اأشرق في ليلة أربعة عشر فقصدها وقعد عندرأسها وكشف السترعنها فاذا عليها سترمن ذهب و عندرأسها همت من الدنبر و تحت الوسادة حق من الفضة فيه جميع حليها و هومغطى عندرأسها فاخر جسكينا و ضربها كفل الجارية فرحها جرحا واضحافا نتبهت فزعة مرعو فه فاما رأته خاف من الصياح فسكت و فانا في جيرتك و في حسبك فتناول الرجل الحق بحافيه و انصرف وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الملاح المباح

(وفي ليلة ٧٧٥)قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الصائغ حين طلع قصر الوزير ضرب الجاريه على كنالم الجرحهاو أخذالحق الذي فيه حليها وانصرف فلماأصبح الصباح لبس ثيابه واخذمعه الحق الذي فيه اللي ودخل به على ملك تلك المدينة ثم قبل الارض بين يديه وقال أيها الملك انني رجل نام حالك و انامن أرض خراسان وقد اتيت مهاجراالي حضرتك لماشاع من حسن سيرتك وعداك في رعيةك فاردت ان أكون تحتلوا ألك وقدوصات الي هذه المدينة آخر النهار فوجدت الباب مغلوقافنه تدمن خارجه فبينهاا نابين النائم واليقظان اذرأيت أربع نسوة احداهن راكبة منكسة والأخرى داكبة مروحة فعلمت أيها الملك انهن سحرة يدخلن مدينتك فدنت احداهن منى ورفستني برجالها وضربتني بذنب ثعلب كان في يده افاوجعتني الحدة من الضرب فضربتها بسكين كانتممي اصارت كفلهاوهي مولية شاردة فلماجر حتهاانهز وتقدامي فوقع منهاهذا الحق بمافيه فاخذته و فتحته فرأيت فيه هذاالحلي النفيس فخذه فليسرلي به حاجة لاني رجل سأنح فى الجبال وقد رفضت الدنياعن قلبي وزهدتها عافيها وانى قاصد وجمه الله تعالى ثم ترك الحق بين يدى الملك وانصرف فلماخرج من عند الملك فتح المالك ذلك الحق واخرج جميع الحلي منه رصاريقلبه بيددفوجد فيهعقدا كأنأنهم بهعلى الوزير سيد الجارية فدعا الماك بالوزير فلمه حضر بين يديه قال له هذا المقد الذي أهديته اليك فالمار آدعرفه وقال الماك نهم وأنا أهدينه الى جارية مفنية عندي فقال له الماك احضرلي الجارية في هذه الساعة فاحضر ها فلماحضرت الجارية بين يدى الملك قال الها كشف عن كفلها وانظرهل فيهجرح أم لافكشف الوزير عنه فرأى فيه جرح سكيز فقال الوزير للماك نعم يأمولاى فيهاالجرح فقال المالك للوزير هذه ساحرة كاقال لى الرجل الزاهد بلاشك ولاريب ثم امرالملك بان يجعلوها في جب السحرة فارسلوها الى الجب في ذلك النهار فلماجاء الايل وعرف الصائغ انحيلته قد تمت جاءالى حارس الحبو بيده كيس فيه الف دينار وجاسمع الحارس يتحدث الى ثلث الليل الاول ثم دخل مع الحارس في السكارم وقال له اعلز

وصارمتذللا لهاويقبل يديهاورجليهاوهي لا ترضى عليه ولات كف يدها عن صفعه ثم انها غمزت العجوزان عسك يدها عنه فجاءتها العجوز وصارت تقبل يديها ورجليها الى ان أجلستهما فلما جعل الزوج بقبل يدالعجوز ويقول لهاجزاك الله تعالى كل خدير حيث خلصتيني منها فصارت العجوز تنعجب من حيلة المرأة وكيدها وهذا أيها الملك من جَلة مكر النساء وحيلهن وكيدهن فلم سمعه الملك انتصح بحكايته ورجع عن قتل ولده وادرك شهر زاد الصباح فسدت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٥٧٧) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الوزير الرابع لماحكي الحكاية لاملك رجع عن قتل ولده فلما كان في اليوم الخامس دحات الجارية على الملك و بيدها قدح فيه سم واستغاثت ولطمت على خديهاو وجههاو قالت له ايها الملك اماان تنصفني وتأخذ حتى من ولدك والا اشرب هذاالقدح السمو أموت ويبقى ذنبي معلقا بك الى يوم القياهة فان وزراءك هـ ولاء ينسبونني الى الكيدوالمكروليس فى الدنياأ مكرمنهم أمسمعت أيها الملك حديث الصائغ مع الجارية فقال لها ماجرى منهما ياجارية فقالت بلغني أيها الملك السعيدانة كان رجل صائغ مولعابا لنساء وشرب الخن فدخل يومامن الايام عندصديق له فنظرالي حائطمن حيطان بيته فرأى فيهاصورة جارية منقوشة لمير الراؤ وذأحسن ولاأجمل ولاأظرف منهافا كثرالصائغ من النظر اليهاو تعجب من حسن هذه الصورة ووقع حب هذه الصورة في قلبه الى ان من ض وأشرف على الهلاك فجاءه بعض أصدقاءه يزو ردفلماجاس عنده سألهءن حاله ومايشكوامنه فقال لهيأ خي انمرضي كله وجميع ماأصابني من العشق وذلك أني عشقت صورة منقوشة في حائط فلان أخي فلامه ذلك الصديق وقال له ان هذا منقلة عقلك فكيف تعشق صورة في حائط لا تضر ولا تنفع ولا تنظر ولا تسمع ولا تأخل ولاتمنع فقال المماصورها المصور الاعلى مثال امرأة جميلة فقال لهصديقه لعل الذي صورها اخترعها من رأسه فقال له هاأ نافى حبهاميت على كل حال وانكان لهذ دالصور دشبيه في الدنيا فاناأرجوالله تعالى أن عدى بالحياة الى ان أراه فلهاقام الحاضر ن سألو اعمن صورها فوجدوه قد مسافرالي بلدمن البلدان فكتبواله كتابا يشكون لهفيه حال صاحبهم ويسألونه عن تلك الصورة وماسببها وهلهو اخترعهامن ذهنه أورأي لهاشبيها في الدنيا فارسل اليهم اني صورت هذه الصورة على شكل جارية مغنية لبعض الوزراءوهي بمدينة كشمير باقليم المندفلها سمع الصائغ بالخبر وكان ببلاد الفرس تجهز وسارمتوجهاالى بلادالهندفوصل الى تلك المدينةمن بعدجهدجهيد فلهادخل تلك المدينة واستقرفيها ذهب يومامن الايام عندرجل عطارمن أهل تلك المدينة وكان ذلك العطار حاذقا فطنا طبيبافسأله الصائغ عن ملكة م رسيرته فقال له العطار أماملكذافعادل حسن السيرة محسن لاهل مدولته منصف لرعيته وما يكره في الدنيا الاالسحرة فاذاو قع في يده ساحراأ وساحره ألقاها في جب خارج المدينة ويتركهم بالجوع الى اذيمو تأثم سأله عن وزرائه فذكر له سيرة كل وزير وما هو عليه الى ان انجزال كلام الى الجارية المغنية فقال له عند الوزير الفلاني فصبر بعد ذلك أياما حتى أخذ

ووجدسقفه منقوشاباللاز وردوالذهب الوهاج وهومنقوش ببسطا لحرير ووجد فيه عشرة من الشيو خقاعدين متقابلين وهم لا بسون ثياب الحزن يبكون وينتجبون فتعجب الشاب من أمرهم وهم أن يسأل الشيخ فقد كرالشرط فنع لسانه ثم ان الشيخ سلم الى الشاب صندوقافيه ثلاثون الف دينار وقال له ياولدى انفق علينامن هذا الصندوق وعلى نقسك بالمعروف وأنت أمين واحفظ ما ستودعتك فيه فقال الشاب سعماو طاعة ولم يزل الشاب ينفق عليهم مدة أيام وليال ثم مات واحد منهم فاخذه أصحابه وعسلوه وكفنوه و دفنوه في روضة خلف الدار ولم يزل الموت يأخذ منهم واحد بعدواحدالى ان بقي الشيخ الذى استخدم ذلك الشاب فاستمر هو والشاب في تلك الدار وليس معهما ثالث وقاماعلى ذلك مدة من السنين نم مرض الشيخ فعم ياولدى خدمة مدة اثنتي عشره عليه و توجع له ثم قال له ياعم أنا خدم تم يجهدى وطاقتى فقال له الشيخ نعم ياولدى خدمة مالك بذلك من سنة وانما أن تعلمني ماسبب بكائكم ودوام انتحابكم وحز نكرة محمركم فقال له ياولدى مالك بذلك من منك أن تعلمني ماسبب بكائكم ودوام انتحابكم وحز نكرة محمركم فقال له ياولدى مالك بذلك من حاجة و لا تدكل المنتفي في فان أردت ان يصيب كمائم الماب وأشار اليه بده وحذره منه و ان أردت ان يصيب كمائم ابنا فافتحه فانك تعلم سبب مارأيت منا لكنك ثندم حيث لا ينفعك الندم . وأدرك شهر زاد الصباح فسكت تعلم سبب مارأيت منا لكنك ثندم حيث لا ينفعك الندم . وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عمل الماح

(وفي ليلة م ١٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الشيخ الذي بقي من العشرة قال الشاب احذر أن تفتح هذا الياب فتندم حيث لا ينفعك الندم ثم تزايدت العلة على الشيخ فات فعسله الشاب بده و كفنه ودفنه عندأ صحابه وقعد الشاب في ذلك الموضع وهو محتوم على مافيه وهو مع ذلك قلق متفكر فيما كان فيه الشيوخ فبيناهو يتفكر يومامن الايام في كلام الشيخ ووصيته له بعدم فتح الباب اذخطر بباله انه ينظر اليه فقام الي تلك الجهة وفتش حتى رأى بابالطيفاق مدعش عليه العنكبوت وعليه أربعة اقفال من البولاد فلما نظره تذكر ماحذره منه الشيخ فالصرف عنه وصارت نفسه تراوده على فتح الباب وهو يمنعها مدة سبعة أيام وفي اليوم الثامن غلبت عليه نفسه وقال لا بد ان أفتح ذلك الباب وأنظراى شيء يكري على منه فان قضاء الله تعالى وقدرد لا يرده شيء ولا يكون أمر من الامور الاباراد ته فنهض وفتح الباب بعدان كسر الاقفال فلها فتح الباب رأى دهليز اضيقا أمر من الامور والاباراد ته فنهض و وينظر يمينا وشمالا واذا بعقاب كبيرة مدنزل من الجو فعمل ذلك فيمار عشى على دلك الشاطيء وينظر يمينا وشمالا واذا بعقاب كبيرة مدنزل من الجو فعمل ذلك الثاب فعار الشاب متحيرا في أمره ولا يدرى أين يذهب فبيناه و جالس يوما من الايام عنه ذلك العقاب فصار الشاب متحيرا في أمره ولا يدرى أين يذهب فبيناه و جالس يوما من الايام واذا قلم من كب قدلا حله في البحرك النجمة في الساء فتعاق خاطر الشاب بالمرك بلعل نجانه تكون واذا قلم من كب قدلا حله في البحرك النجمة في الساء فتعاق خاطر الشاب بالمركب لعل نجانه تكون واذا قلم من كب قدلا حله في البحرك النجمة في الساء فتعاق خاطر الشاب بالمركب لعل نجانه تكون

ياأخي انهذه الجارية بريئة من هذه البلية التي ذكروها عنها وانا الذي أو قعتها وقص عليه القصة من أو له الى آخرها ثم قال له ياأ حى خذه ذا الكيس فان فيه الفدينار واعطنى الجارية أسافر بها الى بلادى فهذه الدنانيرا نقع الكيمن حبس الجارية و اغتنه أجرنا و نحن الاثنان ندعوا لك بالخير والسلامة فاما سمع حكايته تعجب غاية العجب من هذه الحيلة وكيف تحت ثم أخذ الحارس الكيس عافيه و تركها له وشرط عليه ان لا يقيم بها في هذه المدينة ساعة واحدة فاخذه المائغ من وقته وسار وجعل يجد في السيرالى ان وصل الى بلاده و قد بلغ مراده فا نظر ايها الملك الى كيد الرجال وحياهم ووزراؤك يردونك عن أخذ حتى وفي غد أقف أناو أنت بين يدى ما كم عادل ليأخذ حتى منك أيها الملك فلما سمع الملك كلامها أم بقتل ولده فدخل عليه الوز برااخامس وقبل الارض بين يديه ثم قال أيها الملك العظيم الشان عهل ولا تعجل على قتل ولدك فرب عجلة أعقبت ندامة و أخاف عليك ان تندم ندامة الذى لم يضحك بقية عمر و فقال له الملك وكيف ذلك أيها الوزير قال بلغني أيها عليك ان تندم ندامة الذى لم يضحك بقية عمر و فقال له الملك وكيف ذلك أيها الوزير قال بلغني أيها تعالى و ترك ولدام غيرا فلما كبر الولد أخذ في الاكل والشرب و سماع الطرب و الاغاني و تكرم واعطي وانفق الاموال التي خلفها له أبوه حتى أذهب المال جميعه و أدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الولد لما أذهب المال الذي خلفه له أبوه ولم يبق منهشى ورجع على بيع المبيد والجوارى والاملاك وانفق جميع ما كان عنده من مل أبيه. وغيره فافتقر حتى صار يشتغل مع الفعلة فكث على ذلك مدة سنة فبينماه و جالس يوما من الايام تحت حائط ينتظرمن يستأجره وإذاهو برجل حسن الوجه والثياب فدن من الشاب وسلم عليه فقال لهالولدياعم هل انت تعرفني قبل الأن فقال له لا أعرفك ياولدي أصلا بل أرى آثار النعمة عليك وأنت فىهذه الحالة فقال لهياعم نفذ القضاء والقدرفهل لك ياعم ياصبيح الوجه من حاجة تستخدمني فيهافقالله ياولدى اريدأن أستخدمك فيشيء يسيرقل له الشاب وماهن ياعم فقال لهعندي عشرة من الشيوخ في دارواحدة وليس عند نامن يقضى حاجتناولك عند نامن المأكل والمشرب ما يكفيك التقوم بخدمتنا والكعند ناما يصل اليكمن الخير والدراهم ولعل الله يردعليك نعمتك بسببنا فقال لهالشاب سمعاوطاعة نم قالله الشيخ لى عليك شرط فقال له الشاب و ماشرطك ياعم فقال له ياو لدى أذتكون كاتمالسر نافياترا ناعليه وإذار أيتنانبكي فلاتسأ لناعن سبب بكاؤنا فقال له الشاب نعم ياعم فقال له الشيخ ياولدي سر بناعلى بركة الله تعالى فقام الشاب خلف الشيخ الى ان أوصله الى الحمام فادخله فيه وازال عن بدنه ماعليه من القشف ثم ارسل الشيخ رجلافاتي له بحلة حسنة من القهاش فالبسه اياها ومضى به الى منزله عند جماعته فلما دخل الشاب وجدها داراعالية البنيان مشيدة الاركان واسمة بمجالس متقابلة وقاعات فى كل قاعة فسقية من الماءعليها طيور تغرد وشبابيك تطل من كل جهةعلى بستان حسن في تلك الدارفادخله الشيخ في أحد المجالس فوجده منقوشا بالرخام الملون أماترى جميع مانظرته من الخدم والعساكر والمال والخزائن والذخائر فقال لهانعم فقالت لهجميم ذلك بين يديك تتصرف فيه بحيث تعطي وتهب ما بدالك ثم انهااشارت الى باب مفلق وقالت لهجيع ذلك تنصرف فيه الاهذا الباب فلا تفتحه واذا فتحته ندمت حيث لاينفه كالندم فا استتمت كلامهاالاوالوزير والقاضي والشهودم مهافلماحضر واوكلهن عج تزناشرات الشمرعي أكتافهن وعليهن هيبة ووقارقال فلماأحضرن ببزيدى الملكة أمهن ان يعقدن العقد بالتزويج فزوجنها الشاب وعملت الولائم وجمعت العساكرفاما أكلو اوشه بوادخل عليهاذلك الشاب فوجده ابكرا عذراءفازال بكارتها وأقام معهاسمه ةأعوام في الذعيش وأرغده واهناه وأطيبه فتذكرذات يوممن الايام فتح الباب وقاللولا أذيكون فيه ذخائر جليلة أحسن ممارأ يتمامنعتني عنهتم قام وفتح الباب واذاداخله الطائر الذى حمله من ساحل البحر وحطه في الجزيرة فلما نظره ذلك الطائر قال له لا مرحبا بوجه لا يفلح أبدافاما نظره وسمع كلامه هرب منه فتبعه وخطفه وطاربه بين السماء والارض مسافة ساعة وحطه في المكان الذي خطفه منه ثم غاب عنه فجلس مكانه ثم رجع الى عقله وتذكر ما نظره قبل ذلكمن النعمة والعز والكرامة وركوب العسكر أمامه والامر والنهى فجعل يبكي وينتحبثم أقام على ساحل البحر الذي وضعه فيه ذلك الطائر مدة شهرين وهو يتمنى أن يعود الى زوجته فبينما هوذات ليلة من الليالي مران حزين متفكر واذا بقائل يقول وهو يسمع صوته ولايرى شخصه وهو ينادىماأعظماللذاتهيهاتهيهات أذيرجعاليكمافاتفا كثرالحسرات فلما سمعهذلك الشاب يئسمن لقاء تلك الملكة ومن رجوع النعمة التي كان فيها اليه ثم دخل الدار التي كان فيها المشاديخ وعلمأنهم قدجرى لهم مثل ماجرى لهوهذا الذي كانسبب بكأمهم وحزبهم فعذرهم بعد ذلك ثم ان الشاب اخذ الحزن والمم ودخل ذلك المجلس ومازال يبكي وينوح وترك المأكل والمشرب والروائح الطيبة والصحك الى ان مات ودفنوه بجانب المشايخ فاعلم أيها الملك ان المحلة ليست محودة وأعاهى تورث الندامة وقد نصحتك بده النصيحة فالماسم فالملك ذلك الكلام اتعظ به وانتصح و رجع عن قتل ولده وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(و فى ليلة ٨٦ م ) قالت بلغى أيها الملك المعيدان الملك لما سمع حكاية الوزير رجع عن قتل. ولده فلما كان فى اليوم السادس دخات الجارية على الماك وفى يدها سكين مسلولة وقالت اعلم ياسيدى انك لم تقبل شكايتي و ترع حقك و حرمتك فيمن تعدى على وهو و زراؤك الذين يزعمون از النساء صاحبات حيل ومكر و خديعة ويقصدون بذلك ضياع حتى واهال الملك النظر فى حتى وها أنا احقق بين يديك ان الرجال أمكر من النساء بحكاية ابن ملك من الملوك حيث خلا بزوجة تاجر فقال له الملك وأى شىء جري له معها فقالت بلغنى أيها الملك السعيد أنه كان تاجر من التجارغيو را وكان عنده زوجة ذات حسن وجهال فن كيثرة خوفه وغيرته عليها لم يسكن بها فى المدائن وانما عمل له اخار ج المدينة قصرامنفر داوحده عن البنيان وقد أعلى بنيانه وشيد اركانه وحصن أبو ابه وأحكم اقفاله فاذا أراد الذهاب الى الم دينة قفل الابواب واخذه فا تيحهامه وعلقها في رقبته فيينما

فبهاوصار ينظراليهاحتي وصلت الى قرية فلها وصلت رأى زورقامن العاج والابنوس ومجاذيفه من الصندل والعودوهومصفح جميعه بالذهب الوهاج وفيه عشرمن الجوارى الابكار كانهم الاقمارفاما نظره الجوارى طلعن اليهمن الزورق وقبلن يديه وقلن أنت الملك العريس ثم تقدمت اليهجاريه وهي كالشمس الضاحية في السماء الصافية وفي مدهامنديل حر رفيه خاعة ملوكية و تاجمن الذهب مرصع بأنواع اليواقيت فتقدمت اليه والبسة وتوجته وحملته على الايدي الى دلك الزورق فوجدفيه أنواعامن بسطالحر يرالملونثم نشرن الةلوع وسرن في لجج البحرقال الشاب فلماسرت معهم اعتقدت انهذامنام ولاأرى اين يذهبن بى فلماأشرفن على البر رأيت البرقدامتلا بعساكر لا يعلم عدتهم الا اللهسيحانه وتعالى وهمتدرعون ثم قدمواالي خسةمن الخيل المسمومة بسروج من ذهب مرصعة بانواع اللالى والفصوص الثمينة فاخذت منها فرسافر كبته والاربعة سارت معي ولماركبت انعقدت على رأسى ازايات والاعلام ودقت الطبول وضر بت الكاسات ثم ترتبت العساكر ميمنة وهيسره وصرت أترددهل أنانائم أويقظان ولم أزلسائر اولا أصدق بماأنافيه من الموكب بل أظن أنه أضغاث أحلام حتى أشرفناعلى مرج أخضرفيه قصور وبساتين واشجاروانهار وأزهار وأطيار تسبح الواحد القهارفبيناهم كذلك واذابعسكرقد برزمن بين تلك القصور والبساتين مثل السيل اداا تحدرالي ان ملا ذلك المرج فلماد نوامني وقفت تلك العسا كرواذا بملك منهم قد تقدم بمفرده واكبا وبين يديه بعضخواصهمشاة فلهاقرب الملك من الشاب نزل عن جواده فلهارأي الملك نزل عن جواده نزل الاخرثم سلاعلى بعضهماأ حسن سلام ثم ركبو اخبوطم فقال للك للشاب سر بنافانك ضيفي فسار معه الشاب وهم يتحدثون والمواكب مرتبة وهي تسير بين أيديهماالي قصرالملك ثم نزلوا ودخلوا القصرجمعيا وأدركشهرز ادالصباح فسكتتعن الكلام المباح (وفي ليلة ١٨٥)قالت بلغني ابه اللملك السعيد ان الملك لما أخذ الشاب سار هو وايا دبالموكب حتى دخلا القصر ويدالشاب في يدالملك ثم أجلسه على كرسى من الذهب وجلس عنده فلما كشف

(وفي ليلة ١٨٥) قالت بلغني ابها المائك السعيد ان المائك لما أخذ الشاب سار هو واياه بالموكب حتى دخلا القصر ويدالشاب في يدالملك ثم أجلسه على كرسى من الذهب وجلس عنده فلما كشف ذلك الملك اللنام عن وجهه اذا هو جارية كانها الشمس الضاحية في السماء الصافية ذات حسن وجمال و بهاء وكال وعجب ودلال فنظراا شاب الى نعمة عظيمة وسعاد جسيمة وصار الشاب متعجبا من حسنها وجمالها ثم قالت له علم أيها الملك الى ملكة هذه الارص وكل هذه العساكر التي رأيتها وجميع مارأيته من فارس أو راجل فهو من نساء ليس فيهن رجال والرجال عند نافي هذه الأرض وجميع مارأيته من فارس أو راجل فهو من نساء ليس فيهن رجال والرجال عند نافي هذه الأرض عمرون ويشتغلون عماره الارض وعمارة الناس من دلك غاية الصناعات وأما النساء فهن الحيكم وأرباب المناصب والعساكر فتعجب الشاب من ذلك غاية العجب فبينهاهم كذلك واذا بالوزير قد دخل واذا هي عجوز شمطاء وهي محتشمة ذات هيبة و وقار فقالت لها الملكة احضرى لنا القاضي والشهو دفي فتالت المعجوز لذلك ثم عطفت الملكة على الشاب فقالت لها الارض بين يديها فنعته فقال لهاياسيدتي أنا أقل من الخدم الذين تخدمونك فقالت له فقام وقبل الارض بين يديها فنعته فقال لهاياسيدتي أنا أقل من الخدم الذين تخدمونك فقالت له فقام وقبل الارض بين يديها فنعته فقال لهاياسيدتي أنا أقل من الخدم الذين تخدمونك فقالت له فقام وقبل الارض بين يديها فنعته فقال لهاياسيدتي أنا أقل من الخدم الذين تخدمونك فقالت له

الزوجته اخرجي غدا الى البستان وتفرجي وتنزهي وانشرحي فقالت حباوكرامة فلهاسمع الفلام ذلك عمدالى ضعام وجهزه فى تلك الليلة والى شراب و نقل وفاكهة ثم توجه الى البستان وجعل ذلك الطعام تحت شجرة وجمل ذلك الشراب تحتشجرة والفواكه والنقل تحت شجرة في طريق زوجةسيده فالمأصبح الصباح أمرالرجل الغلام ان يتوجه مع سيدته الحرذ لك البستان وأمرعا يحتاجون اليهمن لمأكل والمشرب والفواكه تم طلعت الجارية وركبت فرساوالفلام معهاحتي وصلوا الىذلك البستان فلما دخلوانعق غراب فقالله الذلام صدقت فقالت لهسيدته هل أنت تعرف مايقول الغراب فقال لهانعم ياسيدتى قااتله فمايقول قل لهاياسيدتى يقول انتحت هذه الشجرة طعاما تمالوا كلوه فقالت له أراك تعرف لغات الطيرفقال لهانم فتقد مت الجارية الى تلك الشجرة فوجدت طماما مجهزا فلماأكاوه تعجبت منه غاية العجب واعتقدت أنه يعرف لغات الطيرفلما اكلواذاك الطعام تفرجوافي البستان فنعق الغراب فقال له الفلام صدقت فقالت لهسيدته أيشيء يقول قال ياسيدتي يقول ان تحت الشحرة الفلانية كوزماء تمسك وخمراعتيقا فذهبت هي واياد فوجداذاك فتزايدت عجباوعظم الفلام عنده افقهدت مع الفلام يشربان فلما شربامشيافى ناحية البستان فنعق اغراب فقالله الغلام صدقت فقالت لهسيدته أيشيء يقول هذاالغرابة لليقول ان تحت الشجرة الفلانية فواكه ونقلافذهبا الى تلك الدعرة فوجدا ذلك فأكلان تلك الفوا كهوالنقل تممشيا في البستان فنه ق النراب فأخذ الغلام حجراورماه به فقالت مالك تضر بهوم الذي قاله قال ياسيدتي أنه يقول كالاماماأة - ران أقوله قالت قل ولا تستح منى أنامابيني وسينك شيء فصاريقول لاوهى تقول قلثم اقسمت عليه فقال لهاأنه يقول لى افعل بسيدتك مثل مايفعل بها زوجها فلم اسمعت كلامه ضحكت حتى استلقت على قفاها ثم قالت له حاجتك هينة لاأقدر أن أخالفك فيهائم توجهت محوشجرة من الاشجار وفرشت محتها الفرش ونادته ليقضى لهاحاجتها واذابسيده خلفه ينظراليه فناداه وقال له ياغلام مالسيدتك راقدة هناك تبكى فقال ياسيدى وقعت من فوق شجرة فانت وماردهاعايك الله سبحانه وتعالى فرقدت همنا ساعة لتستريج فلمارأت الجارية زوجهافوق رأسهاقامت وهي متمردة تتوجع ونقو لآهياظهري ياجنبي تعالوالى ياأحبابي مابقيت أعيش فصار زوجهامبهو تائم نادى الفلام رقال له هات لسيدتك الفرس واركبهافلهاركبت أخذال وجبركا بهاوالفلام بركابهاالنانى ويقول لهاالله يعافيك ويشفيك وهذاأيها الملك من جملة حيل الرجال ومكرهم فلايردو زراؤك عن نصرتي والاخذ بحق تم بكيت فلما دأى الملك بكاءهاوهي عنده أعزجواريه أمر بقتل ولده فدخل عليه الوزيرااسادس وقبل الارض بين يديه وقال له أعز الله تمالى الملك انى ناصحك ومشير عايك بالتمهل في أمرولدك وأدرك شهر زاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

وفي ليلة كره) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الوزير السادس قال له أيها الملك عمل في أمرولدك فان الباطل كالدخان والحق مشيد الاركان ونور الحق يذهب ظلام الباطل واعلم از مكر

هو يومامن الايام في المدينة اذخرج ابن ملك تلك المدينة يتنزه خارجها ويتفرج على الفضاء فنظرذاك الخلاءوصاريتامل فيه زماناطو يلافلاح لعينهذاك القصر فنظرفيه جارية عظيمة تطلمن بعض طيقان القصر فلما نظرها مارمتحير في حسنها وجهالها وأراد الوصول اليهافع عكنه ذلك فدعا بغلام من غلما نه فاتا د بدواة و ورقة وكتب فيهاشر ح حاله من المحبة وجعلها في سنان نشابة تمرمى النشابة داخل القصرفنزلت عليهاوهي تمشى في بستان فقالت لجاريةمن جواريها أسرعي الىهذه الورقة وناولينيها وكانت نقرأ الخطفاماقر أتهاوعرفت ماذكر دهامن الذي أصابه من المحبة والشوق والغرام كتبت له جواب ورقته وذكرتله أنه قد وقع عندهامن المحبة اكثر بماعنده ثم طات له من طاقة القصر فرأته فالقت اليه الجواب واشتدمها الشوق فلما نظر اليها جاء تحت القصر وقال أا ارميمن عندك خيطا لاربط فيه هذا المفتاح حتى تأخذيه عندك فرمتله خيطاو ربطفيه المفتاحثم انصرف الىوزرائه فشكا اليهم محبةتاك الحارية وأنهقد عجزعن الصبرعنها فقال له بعضهم وما التدبير الذي تأمرني به فقالله ابن المك أريد منك أن تحملني في مندوق وتو دعه عندهذا التاجر في قصره وتجعل ان ذلك الصندوق لك حتى أبلغ اربي من تلك الجارية مدة أيام ثم تسترجيع ذلك الصندوق فقال له الوزير حبا وكرامة ثم ان ابن الملك لما توجه الى منزله جعل نفسه داخل صندوق كان عنده واغلق الوزير عليه وأتى به الى قصرالتاجر فلماحضر التاجر بين يدي الوزير قبل يديه وقال له التاجر لعل لمولانا الوزير خدمة أوحاجة نفوز بقضائها فقالله الوزير أريدمنك انتجعل هذاا اصندوق في أعزمكان عندك فقال التاجر للحالين احملوه فحماومتم أدخله التاجرفي القصرو وضعه فىخزانة عندهثم بعدذاك خرجالي بعض أشغاله فقامت الجارية الى الصندوق وفتحته بالمفتاح الذي ممها فخرج منه شاب مثل القمر فامارأته لبست أحسن ملبوسها وذهبت به الى قاعة الجلوس وقعدت معهفي أكل وشربمدةسبعة أيام وكلمايحضر زوجها تجعله في الصندوق وتقفل عليه فلماكان في بعض الايام سأل الملك عن ولد دفي جالو زير مسرعا الى منزل التاجر وطلب منه الصندوق وأدرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٨٥٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الوزير لماحضر الى منزل التاجر طلب الصندوق فجاءالتاجر الى قصره على خلاف العادة وهو مستعجل وطرق الباب فأحست به الجارية فاخذت ابن الملك وادخلته في الصندوق وذهلت عن قفله فلما وصل التأجر الى المنزل هوا والجالون جملوا الصندوق من غطائه فانفتح فنظر وافيه فاذا فيه ابن الملك واقدافه ارآه التاجر وعرفه خرج الى الوزير وقال له ادخل أنت وخذا بن الملك فلا يستطيع أحدامنا ان يمسكه فدخل الوزير وأخذه ثم انصرفوا جميعافا ما انصرفو اطلق التاجر الجارية واقسم على نفسه ان لا يتزوج أبداو بلغنى أيضاأ يها الملك ان رجلامن الظرفاء دخل السوق فوجد غلاما ينادى عليه للبيع فاشترا دوجاء به الى منزله وقال نزوجة استوصى به فاقام الفلام و مدة من الزمان فلما كان في بعض الايام قال الرجل

رادذاك منى فانه من سعد حظى ولكن اداجاء الى منذلى بشرفنى بنقل خطواته الكرام كاقال الشاعر خليل هل أبصرها أو سمعتما زيارة من جلت مكارمه عندى فقال لها الملك لا تخالف لك أمرفو اعدته في اليوم الذي واعدت فيه غيره وعرفته منزلها وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٨٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن المرأة لماجا بت الملك وعرفته منزلها و واعدته على ذلك اليوم الذي واعدت فيه الوالى والقاضي والوزير ثم خرجت من عند د فجاءت الى رجل نجاروقات له أريدمنك أن تصنع لى خزانة بأربع طبقات عضها فوق بعض كل طبقة بباب يقفل عليها واخبرني بقدرأجر تك فاعطيك فقاللها أربعة دنانير واذأنعمت على أيتها السيدة المصونة بالوصال فهوالذى أريدولا آخذمنك شيئافقالتله انكان ولابدفع لل خسطبقات بأقفالها فقالها حباوكرامة وواعدته ان يحضرهما الخزانةفي ذلكاليوم بعينه فقال لهاالنجار واسيدتى اقمدى حتى تأخذى حاجتك في هذوالساعة وأنابعد ذلك أجيء على مهلى فقعدت عنده حتى عمل لها الخز انة بخمس طبقات وانصرفت الى منز لها فوضعتها في المحل الذي فيه الجلوس ثم انها أخدتأر بعة ثياب وحماتهاالى الصباغ فصبغ كر ثوب لوناو كوزخلاف الأخروأ فبلت على تجهيز المأكولوالمشروب والمشموم والفواكه والطبب فلهاجاء يوم الميعاد لبست أفخر ملبوسه اوتزينت وتطيبت تمفرشت المجلس بأنواع البسط الفاخرة وقعدت تنتظرهن يآتى واذابالفاضي دخل عليها قبل الجاعة فلمارأ تهقامت واقفة على قدميها وقبلت الارض بين يديه وأخدته وأجلسته على ذلك الفراش و نامت معه ولاعبته فارادمنها قضاءا لماجة فقالت له ياسيدى اخلم ثيابك وعمامتك والبس هذه الغلالة الصفراء واجمل هذا القناع على رأسك حتى تحضرالمأ كول والمشه وب وبعد ذلك تقضى حاجتك فاخذت ثيا بموعمام مولبس الفلالة والقناع واذا بطارق يطرق الباب فقال طا القرضي من هذاالذي يطرق الباب فقالت له هذا زوجي فقال لها وكيف العمل وأين أروح أنافقالت له لا تخف فاني أدخلك هذ دالخزانة فقال لها افه لي ما بدالك فاخذته من يده وأدخلته في الطبقة السفلي وقفات عليه ثم أنهاخرجت الى الباب وفتحته واذاهو الوالي فلمارأته قبات الارض بين يديه وأخذته بيدهاوأجاسته على ذلك الفراش وقالت له ياسيدى اذ الموضع موض ك والمحل محلك وأنا جاريتك ومن بمض خدامك وأنت تقيم هذاالنهارعندى فاخلع معليك من الملبوس والبسهذا الثوب الاحمر فانه ثوب النوم وقد جمات ع رأسه خلقا ان خرقة كانت عندها فلما أخذت ثيامه أتتاليه فيالفراش ولاعمته ولاعبها فامامديدهاليها فالتله يامولانا هذاال بارنهارك وماأحد يشاركك فيهولكن من فضلك واحسانك تكتب لى ورقة باطلاق أخي هن السجن حتى يطمئن خاطرى فقال لهاالسم والطاعة على الرأس والعيز وكتب كتاباالى خاز نداره يقو لله فيه ساعة وصول هذه المكاتبة اليك تطاق فلانامن غيرامهال ولااهمال ولاتراجع حاملها بكامة ثم ختمها وأخذتها منه ثم أقبات تلاعبه على الفراش واذا بطارق يطرق الباب فقالها من هذاقالت زوجي قال كيف

النساءعظيم وقدقال الله فى كتابه العزيزان كيدهن عظيم وقد بلغنى حديث امرأة فعات مع أرباب الدولة مكيدة ماسمة ها بمثلها أحد قط فقال الملك وكيف كانذلك قال الوزير بلغني أيها الملك ان امرأةمن بنات التجاركان لهازوج كثير الاسفار فسافر زوجها الى بلاد بميدة وأطال الغيبة فزاد عليهاالحال فعشقت غلاماض يفامن أولادالتجار وكانت تحبه ويحبها محبة عظيمة ففي بعض الايام تنازع الغلام معرجل فشكاه الرجل الى والى تلك البلد فسحنه فبلغ خبر دروجة التاجر معشوقته فطارعقلهاعليه فقادت ولبست أنخره لمبوسها ومعنت الي منزل الوالي فساءت عليه ودفعت له ورقة تذكرفيها ازالذى حنته وحبسته هو أخي فلان الذي تازع مه فلاز والجاعة الذين شهدوا عليه قدشهدوا باطلاوقد سجن في سجنك وهو مظلوم وليس عندي من يدخل على ويقوم بحالي غيره واسألمن فضلمولانا اطلاقهمن السجن فاياقرأ الوالىانو رقةثم نظراليهافعشقهاوقالها ادخلي لمنزلحتى احضره بين يديثم ارسل الياك فتأخذينه فقالت له يامولان ليس لى أحد الاالله تعالى واناامرأة غريبة لاأقدرعلى دخول منزل أحدفقال له الوالى لاأطلقه لكحتى تدخلي المنزل. واقضى حاجتي منك فقالت له ان أردت ذلك فلابدار بحضرعندي في منزلي وتقعدوتنام وتستريح نهارك كله فقال لهاو اين منزلك فقالت له في الموضع الفلاني ثم خرجت من عند ه وقد اشتغل قلب الوالى فلماخرجت دخلت على قاضي الملدوقالت له اسيد ناالقاضي قال فانعم قالت له انظر في أمرى واجرك على الله فقال لها من ظلمك قالت له ياسيدى لى النج وليس لى احد غيره وهو الذي كلفني الخروج اليك لازالوالى قدسجنه وشهدوا عليه بالباطل انه ظالم وانما اطلب منك أنتشفعلى عندالوالى فاما نظرها القاضى عشقها فقال لهاادخلي المنزل عندالحوارى واستريحي معنا ساعة ويحن نرسل إلى الوالى بأن يطلق أخاك ولو كنا نعرف الدراه التي عليه كنا دفعناها من عندنا لأجل قضاء حاجتنالانك أعجبتينامن حسن كلامك فقالتله إذا كنت أنت يامولانا تفعل ذلك فها نلوم الغير فقال لها القاضي ان لم تدخلي منزلنا فاخرجي الى حال سيلك فقالت له ان أردت ذلك يامولا تافيكون عندى في منزلي أسترو أحسن من منزلك فان فيه الجو اري والخدم والداخل والخارج وأنا امرأة مأءرف شيئا من هذا الامراكين الضرورة تحو جفقال لهاالقاضي وأين منزلك فقالت له في الموضم الفلاني وواعدته على اليوم الذي وعدت فيه الوالى ثم خرجت من عند القاضى الى منزل الوزير فرفعت اليه قصتها وشكت اليهضر ورة أخيها وأنه سجنه الوالى فراودها الوزير عن نفسها فقال لهانقضي حاجتنا منك و نطلق لك أخاك فقالت له إن أردت ذلك فيكون عندي في منزلي فأنه أسترلي ولك لان المنزل ليس بعيدا وأنت تعرف ما يحتاج اليهمن النظافة والظرافة فقال لها الوزير وأين منزاك فقالت له في الموضع الفلاني وواعدته على ذلك اليوم ثم خرجت من عنده الى ملك تلك المدينة ورفعت اليه قصتها وسألته اطلاق أخيها فقال لهامن حبسه قالت له حبسه الوالى فلماسم الملك كلامهارشقته بسهام العشق فى قلبه فامرها أن تدخل معه القصر حتى يرسل الى الوالى ويخلص أخاها فقالت له أيها الملك هذا أمر يسهل عليك اماباختياري واماقهر اعني فان كان الملك

-111-



والمرأة التى خلصت عاشقها وه باها ربين بعد ماسجنت الملك وأرباب دولته ورأس القاضى فصاح القاضى وقال أى شى اهذه النجاسة امايك فيناما كن فيه حتى تبولوا علينا ما الوالى صوته وقال عظم الله أجرك أيم القاضي فلما سمعه عرف أنه الوالى ثم أن الوالى رفع صوته ما بال هذه النجاسة فر فع الوزير صوته وقال عظم الله أجرك أيما الوالى فله اسمعه الوالى عرف انه يرثم أن الوزير رفع صوته وقال ما بالهذه النجاسة فرفع الملك صوته وقال عظم الله أجرك أيما أن الملك لما سمع كلام الوزير عرفه ثم سكت وكتم أمره ثم أن الوزير قال لهن الله هذه أم عالم الماك فالماك قال لهن الله هذه أم ما فا فا أنا أول من وقع في شبكة هذه الماهرة الذالة جدة والما سمع النجارة ولهم قال لهم وأنا أى شيء تم قد عملت له اخرانة بأربه قد نا نيرذه با وجئت أطلب الاجرة فاحتالت على وأد خلتني هذه في قد قد عملت لها خزانة بأربه قد نا نيرذه با وجئت أطلب الاجرة فاحتالت على وأد خلتني هذه من قد وقفلتها على ثم أنه صارواية حدثون مع بعضهم وساء الملك بالحديث وأزالوا ما عنده من من المناك المناك الماك الماك الماك الماك الماك الماك الماك الماك الواد الناك الماك ال

أعمل فقالت له ادخل هذه الخزانة حتى أصرفه وأعوداليك فأخذته وأدخلته في الطبقة الثانية وقفلت عليهكل هذاوالقاضي يسمع كلامهاتم خرجت الىالباب و فتحته واذاهو الوزيرقد أقبل فاملا رأته قبلت الارض بين يديهو تلقته وخدمته وقالت لهياسيدي لقد شرفتنا بقدومك فيمنز لنا يامولانا فلا أعدمناالله هذه الطلمة ثم أجلسته على الفراش وقالت له اخام ثيا بك وعمامتك والبس هذه التخفيفة فخلع ماكان عليه والبسته غلالة زرقاء وطرطور أحمر وقالت له يامو لانا مثياب الوزارة فخلعهالوقة باوأمافي هذه الساعة فهذه ثياب المنادمة والبسط والنوم فامالبسها الوزير لاعبته علي الفراش ولاعبها وهو يريد قضاء الحاجةوهي تمنعه يرتقول له اسيدي هذامايفو تنافبيناهم في الكلام واذابطار قيطر قالباب فقال لهامن هذا فقالت لهزوجي فقال لهاكيف التدبير فقالت لهقم وادخل هذه الخزانة حتى اصرف زوجي وأعود اليك ولا تخف ثم أنهاأ دخلته الطبقة الثالثة وقفلت عليه وخرجت ففتحت الماب واذاهو الملك دخل فاماراته قبلت الأرض بين يديه وأخذت بيده وأدخلته في صدر المكان وأجلسته على الفراش وقالتَّله شرِ فتناأيها الملك ولوقد منالك الدنيا. ومافيهاماتساوى خطوةمن خطواتك اليناوأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ١٥٨٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملك لما دخل دار المرأة قالت له لو أهدينا لك الدنيا ومافيها ماتساوى خطوة من خطواتك الينا فلماجلس على الفراش قلت له اعطني إذنا حتى أكلمك كلمة واحدة فقالها تكلمي مهماشئت فقالت له استرح ياسيدي و اخلم ثيابك. وعمامتك وكانت ثيابه فيذلك الوقت تساوى الف دينارفاما خلعها البسته تو باخلقا قيمته عشرة دراهم بلازيادة وأقبلت تؤانسه وتلاعبه هذاكله والجماعة الذين فيالخزانة يسمعون ما يحصل منهما ولايقدر أحد أنيتكلم فامامدالملك يده الى عنقهاو أراد أن يقضى حاجته منهاة التله هذاالاس لايفوتناوقد كنت قبل الان وعدت حضرتك بهذا المجاس فلك عندي ما يسرك فبيناهما يتحدثان واذابطار قيطرق الباب فقال لهامن هذا قالت لهزوجيي فقال لهااصر فيهعنا كرما منه والاذاطلع اليه أصرفه قهرا فقالت له لايكون ذلك يامولانا بل اصبر حتى أصرفه بحسن مدر فتى فقال لها وكيف أفعل أنافأ خذتهمن مده وأدخلته في الطبقة الرابعة وقفات عليه ثم اخرجت الى الماب ففتحته واذاهوالنجارفلادخل وسلم عليهافقالتله أىشىءهذه الخزائن التي عملتهافقال طامالها ياسيدتي فقالت له ان هذه الطبقة ضيقه فقال لهاهذه واسعة فقالت له ادخل وانظرها فانها لا تسعك فقال لها هذه تسع أربعة ثم دخل النجارفاما دخل قفلت عليه الطبقة الخامسة ثم أنهاقامت وأخذت ورقة الوالى ومضت بها إلى الخاز ندار فاما أخذها وقرأها قبلها وأطاق لها الرجل عشيقها من الحبس فاخبرته بمافعلته فقالهاو كيف تفعلي قالت له نخرج من هذه المدينة الى مدينة أخرى وليس لنا بعد هذا الفعل اقامةهنا تمجهز اماكان عندهاوجملاه على الجال وسافرامن ساعتهما إلى مدينة احرى وأما القوم فأنهم أقاموا في طبقات الخزانة ثلاثة أيام بلاأ كل فانحصد والان لهم ثلاثة ايام لم يبولوا فبال. النجار على رأس السلطان و بال السلطان على رأس الو زير و بال الو زير على رأس الو الى و بال الوالى.



معلى الرجل عندما نظر ليلة القدر الله

بأطر افهافقال لها الملك لماذا فعلت ذلك قالت له ان لم تنصفنى من ولدك القيت نفسى في هذه النارفقد كرهت الحياة و قبل حضورى كتبت وصيتى و تصدقت بمالى وعزمت على الموت فتندم كل الندم كما وسم الملك على عذاب حارسة الحمام فقال لها الملك وكيف كان ذلك فقالت له الجارية بلغنى أيها الملك أن امرأة كانت عابدة زاهدة ناسكة وكانت تدخل قصر ملك من الملوك يتبركون بها وكان لها عنده حظ عظيم فد خات يو مامن الايام ذلك القصر على جرى عادتها وجلست بجانب زوجة الملك فناولتها عقد اقيمته الفدينار وقالت لها ياجارية خذى هذا العقد عندك واحرسيه حتى أخرجمن الحمام فا حددمنك وكان الحمام في القصر فأخذته الحمارية و جلست في موضم في منزل الملكة حتى تدخل فا حددمنك وكان الحمام في القصر فأخذته الحمارية و جلست في موضم في منزل الملكة حتى تدخل

الانقباض فجاء جيران ذلك المنزل فرأوه خاليا فقال بعضهم لبعض بالامس كانتجار تنازوجة فلان فيه والآن لم نسمع في هذا الموضع صوت أحدولا نرى فيه انسيافا كسروا هذه الابواب وانظروا حقيقة الامر لئلا يسمع الوالى أوالماك فيسحنا فنكون ادمين على امر لم نقعله قبل ذلك ثم أن الجيران كسروا الابواب ودخلوا فرأو اخزانة من خشب و وجدوا فيهار جالا تئن من الجوع والعطش فقالوا لبعضهم هل جنى في هذه الخزانة فقال واحد منهم تجمع لها حطباء عمرقها بالنار فصاح عليهم القاضى و قال لا نفعلوا وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام الماح

(وفي ليلة ١٨٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أذ الجيران لما أرادوا أن يحملوا الحطب ويحرقواالخزانة ماحعليهم القاضي وقاللا تفعلواذلك فقال الجيران لبعضهم اذالجن يتمورون ويتكلمون بكلام الانس فلما سمعهم القاضي قر أشيئاه بن القرآن العظيم تم قال للحبيران ادنوا من الخزانةالتي تحن فيهافاما دنوا منها قالكم أنا فلان وأنتم فلان وفلان ونحن هناجماعة فقال الجيران للقاضي ومنجاء بكهنا فاعلمنا بالخبر فاعلمهم بالخبرمن أوله الى آخر دفاحضر والهم تجاراففتح للقاضي خزانته وكذلك الوالي والوزير والملك والنجار وكل منهم بالملبوس الذي عليه فلماطلعوانظر بعضهم لبعض وصاركر منهم يضحك على الا خرثم انهم خرجو اوطابوا المرأة فلم يقفوالها علىخبرو قدأخذتجميعما كانعليهم فارسلكر منهم الى جماعته يطاب ثيابا فاحضروا لهم ملبوساتم خرجو امستورين بهءاي الناس فانظريامو لاناالملك هذه المكيدة التي فعلتم اهذه المرأةمع هؤ لا القوم وقد بلغني أيضاانه كان رجل يتمنى في عمره أن يري ليلة القدرف ظر ليلة من الليالى الى السماء فرأى الملائكة وأبو اب الماءقد فتحت ورأى كشيء ساجد في محله فامارأى ذلك قال زوجته يافلانة ان الله قدار انى لياة القدر و نذرت أذراً يتهاا دعو اثلاث دعوات مستجابات فأنا أشاورك فادا أقرل فقالت المرأة قل الانهكرلي ابرى فقال دلك فصارد كرده ثل ضرف القرع حتى صار ذلك الرجل لا يستطيع القيام به وكانت زوجته اذا أراد أذ يجاه عهاته رب نه من موضع الى موضع فقال لهاالرجل كيف العمل فهذا أمنيتك لأجل شبو تك فقالت له أناما اشتهي ان يبقى بهذا الطول فرفع الرجل رأسه الى السماء وقال الامهم انقذني من هذا الامر وخلصني منه فصار الرجل ممسوحاليس لهذكر فامارأ تهزوجته قالت لهليس لح بكحاجة حيث صرت بلاد كر فقال لهاهذا كلمن شؤم رأيك وسوء تدبيرك كان لى عندالله ثلاث دعوات انال ماخيرى الدنيا والأخرة فذهبت دعوتان وبقيت دعوة واحدة فقالت ادع الله على ماكنت عليه أولا فدع اربه فعاد كا كاذفهذاأيها الملك بمببسوء تدبيرالمرأة وانماذكرت لكذلك لتتحقق غفاة النساءو سخافة عقولهن وسوءتدبيرهن فلاتسمع قوها وتقتل ولدك مهجة قلبك وتمحوذ كرك من بعدك فاتهي الملك عن قتل ولد وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٨٧) قالت بالخنى أيها الملك السعيد أن الملك انتهي عن قتل ولد دفاما كان في اليوم السابع حضرت الجارية صارخة بين يدى الملك وأضرمت نارا عظيمة فأتر ابها قدام الملك ماسكين

(وفى ليلة ٨٩٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن ابن الملك خرج للقائها وعزم على حرببا فتساه عت الناس بذلك فاتت من كل مكان فضروا في ذلك اليوم وخرجت الدنماء وقد لبست وتمنطقت وتنقبت فبرزلها ابن الملك وهو فى أحسن حالة وانقن آلةمن آلات الحرب وأكمل عدة فحملكل واحدمنهماعلي الآخر ثم تجاولاطو يلاواء تركامليا فنظرت منهمن الشجاعه والفروسية مالم تنظره من غيره المات على نفسها أن يخجلها بين الحاضرين وعامت انه لامحالة غالبها فأرادت مكيدته وعمات له الحيلة فكشفت عن وجههاواذاهو أضوأمن الدرفامانظر اليها ابن الملك اندهش فيه وضعفت قوته و بطلت عزيمته فافتلعته من سرجه وصار في يدها مثل العصفور في مخلب المقابوهو ذاهل في صورتها لايدرى مايفعل به فأخذت جواده وسلاحه وثيابه ووسمته بالنار وأطالقت سبيله فلماأفاق من غشيته مكث أيامالا يأكل ولايثه رب ولاينام من القهر وتمكن حبالجارية فى قلبه فصرف عبيد دالى والده وكتب له كتاباانه لايقدر أن يرجع الى بلده حتى يظفر بحاجته أعوت دونهافلماوصات المكاتبه الى والده حزن عليه وأراد أن يبعث اليه الجيوش والعساكر فنعه الوزراءمن ذلك وصبروه ثم أن ابن الملك استعمل في حصول غرضه الحيلة فعل نسه شيخاهرماوقصدبستان بنت الملك لانها كانت تدخل أكثرأ يامهافيه فاجتمع ابن الملك بالخولي وقال له انى رجل غريب من بلاد بعيدة وكنت مدة شبابي خولى والى الان أحسن الفلاحة وحفظ النبات والمشموم ولا يحسنه أحدغيري فلماسمعه الخولى فرح به غاية الفرح فادخله البستان ووصى عليه جماعته فاخذفي الخدمة وتربية الاشجار والنظري مصالح أثمارها فبينما هوكذلك يوما من الابام واذابا امبيدقد دخلوا البستان ومعهم البغال عليها الفرش والاواني فسألعن ذلك فقالواله ان بنت الملك تريداً لتنفرج على ذلك البسنان فرضي وأخذ الحلى والحلل التي كانت معه من بلاده وجاءبهاالى البستان وقمدفيه ووضع قدامه شيئامن تلك الذخائر وصارير تمش ويظهر ان ذلكمن المرم وادركشه زادالصباح فسكت عن الهكلام الباح

(وفى ليلة ، 9 0) قالت بلغنى أيها المائ السعيد أن ابن مائ العجم لما جعل نفسه شيخا كبيراوة عدفى البستان و وضع بين يديه الحلى والحلم وأظهرا نه ير تعسم من الكبر والهرم والضعف فلما كان بعد ساعة حضر الحوارى والحدم ومعهن ابنة المائ في وسطهن كأنها القمر بين النجوم فاقبان و جعلن يدرن البستان و يقطفن الاثمار و يتفرجن فرأين رجلا قاعدا تحت شجرة من الاشجار فقصد نه وهوابن الملك ونظر نه واذابه شيخ كبير يرته ش بيديه و رجليه و بين يديه حلى وذخائر الملوك فلمانظر نه تعجبن من أمره فسأ لته عن هذه الحلى مايصنع به فقال حن هذا الحلى أريدان أتر و جبه واحدة منكن فتضاحكن عليه وقلن له اذا تر وجتها ما تصنع بها فقال كنت أقبلها قبلة واحدة واطلقها فقالت له ابنة الملك زوجتك بهذه الجارية فقام اليها وهو يتوكأ على عصاوير تعش و يتعثر فقبلها ودفع لهاذلك الحلى والحلل ففرحت الجارية وقتا حكن عليه يتوكأ على عصاوير تعش و يتعثر فقبلها ودفع لهاذلك الحلى والحلل ففرحت الجارية وتضاحكن عليه ثم ذهبن الى مناز لهن فلها كاز في اليوم الناني دخلن البستان وجين محود فوجد نه جالسافي و صعه

الحام الذى عندها في المنزل و تخرج م وضعت ذلك العقد تحت سجادة وقامت تصلى فجاء طير وأخذ ذلك المقدوج على في المنزل و تخرج م وضعت ذلك العقد تقضيها وترجع ولم تعلم بذلك فلما خرجت زوجة الملك من الحام طلبت العقد من تلك الحارسة فلم تجده وجعات تفتش عليه فلم تجدله خبراولم تقع له على أثر فصارت الحارسة تقول والثيابذي ماجاء في أحدو حين أخذته وضعته تحت السجادة ولم أعلم هل أحدمن الخدم عاينه واستغفلني وأنا في الصلاة وأخذ دوالعلم في ذلك لله تعالى فلما سمع الملك بذلك أمرز وجته أذ تعذب الحارسة بالنار والضرب الشديد . وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٨٨٥) قالت بلغني أيها الماك السعيد أن الماك لما أمرز وجته أن تعذب الحارسة بالنار والضرب الشديدعذبتها بأنواع العذاب فلرتقر بشيء ولم تتهم أحدافبه دذلك أمرالماك بسجنها وأن بجعلوها في القيود فبست ثم أن الملك جلس وما من الايام في وسط القصر والماء محدق به واوجته بجانبه فوقعت عينه على طيروهو يسحب ذلك العقدمن شق من زوايا القصر فصاحعلى جارية عنده فأدركت ذلك الطير وأخذت العقدمنه فعلم الماك أن الحارسة مظاومة فندم على مافعل معهاوأمر باحضارها فلماحضرت أخذيقبل رأسهاثم صاريبكي ويستغفر ويتندم على مافعل معها تم أمر لها عال جزيل فأبت أن تأخذه ثم سامحته واند مرفت من عنده وأقسمت على نفسها أن لا تدخل منزل أحدوساحت في الجمال والاودية وصارت تعمدالله تعالى از أن ماتت و بلغني أيضاً من كيد الرجال وللنساء حكاية أعجب من هذه الحكايات كالهافقال لهاالماك هات ماعندك فقالت إعلم أيها لملك أنجارية من جواري الماك ليسلما نظيرف زمانهافي المسن والجال والقدوالاعتدال والبهاء والدلال والاخذ بعقول الرجال وكانت تقول ليسلي نظيرف زمانى وكان جمع أولاد الماوك يخطبونها فلم ترضأن تأخذ واحدمنهم وكاناسمها الدنماء وكانت تقول لايتزوجني الامن يقهرني في حومة الميدان والضرب والطعان فانغلبني أحد تزوحته بطيب قلبى وان غاسته أخذت فرسه وسلاحه وثيابه وكتبتعلى جبهته هذاعتيق فلانة وكانأ بناءالملوك يأتوزاليها منكإ مكان بعيدوقريب وهي تغلبهم و تعبيهم و تأخذ أسلحتهم و تاسعه. بالنار فسمع بها ابن ملك من ماوك العجم يقال له بهرام فقصدهامن مسافة بعيدة واستصحب معه الاوخيلا ورجالا وذخائرمن ذخائر الملوك حتى وصل اليها داما حضرعندها أرسل الى والدهاهدية سنية فاقبل عليه الملك وأكرمه غاية الاكرام ثم أنهأرسل اليهمع وزرائه انهير يدأن يخطب ابنته فارسل اليهوالدهاوقال لهياولدي أما ابنتي الدعاء فليسلى عليها حكم لانها أقسمت على نفسها أنهالا تتزوج الامن يقهرها في حومة الميدان فقالله ابن الملك وأنا ماسافرت من مدينتي الاعلى هذاالشر ظفقال الملك في غد تلتقي معهافاها جاء الغد أرسل والدهااليهاواس تأذنهافاما سمعتذلك تأهبت للحرب ولبست آلة حربها وخرجت الى الميدان فخرج ابن الملك الى لقائها وعزم وأدرك شهر زادالصباح فساتت عن الكلام الباح

لهوالده يابنى من له صبر على غيبتك فقال نه الولد انا قات لك هذه الكامة ولابد من المسير اليها برضا أو بغير رضا فانه وقع فى نفسى وجد لايز ول الا بالوصول اليها وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٩٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أنابن التاجر قال لا بيه لا بد من السفر والوصول الى غداد فاما تحقق منه ذلك جهزله متجرا بثلاثين الف دينار وسفره مع التجار الذين ينق بهم ووصى عليه التجارتم أذ والددودعه ورجع الى منزله ومزال الولدمسافر امع رفقائه التجار الىأن وصلواالى مدينة بغداد دارالسلام فلما بلغو هادخل الولدسوقها واكترى لهدار احسنة مليحة اذهلت عقله وادهشت ناظره فيهاالطيو رتفرد والمجالس يقابل بعضها بعضاوارضها مرخمة بالرخام الملون وسقوفهامذهبة باللازو ردالمعدني فسأل البواب عن مقداراً جرتها كمفى الشهر فقال له عشرة دنانير فقال له الولد هل أنت تقول حقااوتهزأ بي فقال له البواب والله لا أقول الاحقا فان كل من سكن هذه الدار لا يسكنها الاجمعة أوجمعتين فقال له الولدوم السبب في ذلك فقال ياولدي كل من سكنهالا يخرج منهاالامريضاأومية اوقداشتهرت هذه الداربهذه الاشياء عندجميع الناس فلم يقدمأ حدعى سكنها وقد قات أجرتها لهذاالقدرفاماسمع الولدذلك تعجب منه غاية العجب وقال لابدأن يكون لهذه الدارسب من الاسباب حتى يحصل فيهاذنك المرض أو الموت ثم تفكر الولد فى نفسه واستماذبالله من الشيطان الرجيم وأزال ذلك الوهم من خاطره وسكنها وباع وأشترى ومضى عليه مدة أيام وهومة يم في الدار ولم بصبه شيء بماقال له ذلك البواب فبينما هو جالس يوما من الايام على بالدار اذمن تعليه عبو زشمطاء كانها الحية الرقطاء وهي تكثر من التسبيح والتقديس وتزيل الحجارة والاذي من الطريق فرأت الولد جالساعلى الباب فنظرت اليه وتهجبت من أمره فقال لها الولد ياام أذ هل تمرفينني أوتشبهين على فلماسمه ت كلامه هر وات اليه وسلمت عليه وقالت له كم لكساكنافي هذه الدار فقال له اياامي مدةشهر من فقالت من هذا تهجبت وأنا ياولدي لااعرفك ولاتمرفني ولاشبهت عليك ال أني تهجبت من انه لاأحد غيرك يسكنها الا ويخرج منها ميتا أو م يضا ومااشك انك ياولدي مخاطر بشيا ك هلاطلعت القصر ونظرت من المنظرة التي فيه ثم أن العجو زمضت الى حال سبيلها فلم افارقته العجو زصارا او لدمتفكر افي كلامها وقال في نفسه انا ماطلعت أعلى القصر ولاأعلران بهمنظرة ثمدخل من وقته وساعته وجعل يطوف في اركان البيت حتى رأى في ركن منها بابالطيفامعششا عليه العنكبوت بين الاشجار فابار آدالولدقال في نفسه لعل العنكبوت ماعشش على هذاالباب الالان المنية داخله فتمسك بقول الله تعالى قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا تم فتح ذلك الباب وطلع في سلم لط في حتى وصل الى اعلاه وأدرك شهر زاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٩٥) فات بلغنى ايها الملك السعيد ان الغلام طلع السلم حتى وصل الى اعلا دفوراى منظرة فجلس فيها يسترج ويتفرج فنظر الى موضع لطيف نظيف باعلاد مقعد منيف يشرف على

وبين يديه حلى وحلل أكثرمن الاول فقعدن عنده وقلن له أبها الشيخ ماتصنع بهذا الحلي فقال أتزوج بهواحدةمنكن مثل البارحة فقالت لهابنة الملك تدزوجتك هذه ألجارية فقام اليها وقبلهاوأعطاها ذلك الحلى والملل وذهبن الى منزلهن فلهارأت ابنة الملك الذي أعطاه للجواري من الملي والحلل قالت في نفسها انا كنت أحق بذلك وماعلى بذلك من رأس فلما أصبح الصباح خرجتمن منزهاوحدهاوهى فيصورة جارية من الجوارى واخفت نفسها الى أن أتت الى الشيخ فلاحضرت بين يديه قالت ياشيخ اناابنة الملك هلتريدأن تتزوج بي فقال لهاحباوكرامة واخرج لها من الحلي والحدل ماهو أعلى قدرا وأغلى تمنائم دفعه وقام ليقبلها وهي آمنة مطمئة فالهاوصل اليهاقبض علىهابشدة وضرب ماالارضو ازال بكارتها وقال لهااما تعرفينني فقالت لهمن أنت فقال لهاأنابهرام ابن ملك العجم قدغيرت صورتى وتغربت عن أهلى ومملكتي من أجلك فقامت من تحته وهي ساكتة لاتر دعليه جواباولا تبدى لهخطابا بماأصابها وقالت في نفسها أن قتلته فايفيد قتله تم تفكرت فى نفسها وقالت مايسمني في ذلك الأأن أهرب معه الى بلاده فجمعت ما لها وذخار هاو أرسات اليه وأعامته بذلك لاجل أن يتجهز أيضاو يجمع مدله وتعاهداعلى ليلة يسافرا فيهاتم ركباالخيل الجياد وسارا تحت الليل فاأصبح الصباح حتى قطعا بالدابعيدة ولم يزالا سأرين حتى وصلا الى بلاد العجم قربمدينة أبيه فالماسمع والددتلقاد بالعساكر والجنودوفر حفاية الفرحثم بعد أيام قلائل أرسل الى والدالدغاءهدية سنية وكتب له كتابا يخبره فيه أن ابنته عنده ويطلب جهازها فلما وصلت الهدايااليه تلقاهاوأ كرم من حضر بهاغاية الاكرام وفرح بذلك فرحات ديداثم اولم وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الـكلام المباح

(وفي ليلة ٩٥٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملك ابالد عاءفر ح فرحا شديدا واولم الولائم وحصرالقاضي والشهود وكتب كتابهاعلى ابن الملك وخاع على الرسل الذين حضر وا بالكتاب من عندا بن ملك العجم وارسل إلى بنته جهازهائم أقام معها ابن ملك العجم حتى فرق الموت بينهما فانظر اليها الملك كيد الرجال للنساء وأنا لا أرجع عن حقى الى أن أموت فأمر الملك بقتل ولده فدخل عليه الوزير السابع فالمحضر بيزيديه قبل الارض وقال أيها الملك امهاني حتى أقول لك هذه النصيحة فان من صبر وتأنى ادرك الأمل و نالما تمنى ومن استعجل يحصل له الندم وقدرأيت ما تعهر ته هذه الجارية من تحميل الملك على ركوب الاهو الوالمماوك المغمور من فضلك وانعامك ناصح لك وأنا أيها الملك أعرف من كيد النساء مالا يعرفه أحد غيرى وقد بلغني من ذلك حديث العجو زو ولد التاجر فقال له الملك وكيف كان ذلك يا و زير فقال الوزير بلغني أيها الملك حديث العجو زو ولد التاجر فقال له أبوه ماهي ياولدى حتى اعطيكها ولو كانت نو رعيني لا بلغك به امنية تفر ج عني بها فقال له أبوه ماهي ياولدى حتى اعطيكها ولو كانت نو رعيني لا بلغك به مقصو دك فقال له الولدا تغير عليه في الله المنافر به مع التجار الى بلاد بغداد مقصو دك فقال له الولدا قبل المنافر المنافر به مع التجار الى بلاد بغداد لا تفر ج عليها وانظر قصو را لخلفاء لان أولا دالتجار وصفوالي ذلك وقد اشنقت أن انظر اليها فقال له المنافر اله مع التجار الى بلاد بغداد لا تفر ج عليها وانظر قصو را لخلفاء لان أولا دالتجار وصفوالي ذلك وقد اشنقت أن انظر اليها فقال

الجارية بالدخول عندها فاماد خات سامت عليه اودعت لهائم أخذت الابريق ودخات بيت الخلاء ثم توضأت وصلت في موضع وقامت بعد ذلك للجارية و قالت لها يا بنتى أظن أن هذا الموضع الذى صليت فيه مشى فيه الخدم وانه بجس فانظرى لى موضعا آخر لاصلى فيه فانى أبطلت الصلاة التى صليتها فاخذتها الجارية من يدها وقالت لها تعالى يا أمى صلى على فرشى الذى يجلس عليه زوجى فلما أوقفتها على الفراش قامت تصلى وتدعو و تركع ثم غافات الجارية وجعلت ذلك القناع تحت المحدة من غير أن تنظرها ولما فرغت من الصلاة دعت لها وقامت فحرجت من عندها فاما كان آخر النهار دخل التاجر زوجها فلس على الفراش فاتته بطعام فاكل منه كفايته وغسل يديه ثم اتكا النهار دخل التاجر زوجها فلس على الفراش فاتته بطعام فاكل منه كفايته وغسل يديه ثم اتكا على الوسادة و اذا بطرف القناع غارج من تحت المخدة فاخرجه من تحتها فلما نظره عرفه فظن بالجار بة بالفحشاء فناداها و فال لهامن أين لك هذا القناع خلفت له اعانا وقالت له انه لم يا تنى أحد غيرك فسكت التاجر خوفا من الفضيحة وقال في نفسه متى فتحت هذا الباب افتضحت في بغداد وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة عُ ٦٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان التاجر قال في نفسه متى فتحت هذا الباب الفتضحت في بغداد لانذلك التاجر كانجليس الخليفة فلم يسعه الاالسكو نولم يخاطب زوجته بكلمة واحدة وكان اسم الجارية محظية فناداها وقال لها قد بلغني أن أمك راقدة ضعيفه من وجع قلبها وجميع النساء عندها يتباكين عليها وقدأم تك أن تخرجي اليها فمضت الجارية الى أمهآ فلمادخات الدار وجدت أمهاطيبة فجلست ساعة واذا بالحالين قد أقبلوا عليها بنقل حو أمجها من دارالتاجر فنقلوا جميم مافي الدارمن الامتعة فالارأت ذلك أمهاقالت يابنتي أي شيء جرى الك فأنكرت منهاذلك مم بكت أمها وحزنت على فراق نتهام وذلك الرجل ثم أن العجوز بعد مدةمن الايام جاءت الى الحارية وهي في المنزل فساهت عليها باشتياق وقالت لهامالك يابنتي ياحبيهتي قد شوشت فكرى ودخلت على ام الجارية فقالت لهايا أختى ما الخبر وماحكا بة البنت مع زوجها فانهقد بلغنيأنه طلقها فأي شيء لهامن الذنب يوجب هذاكله فقالت لهاام الجارية لعل ذوجها يرجم اليها ببركتك فادعى لهاياأختي فانك صوامة قوامة طول ليلك ثم أن البنت لما اجتمعتهى وأمها والعجوز في البيت وتحدثن مع بعضهن قالت لهاالعجوزيا بنتي لا تحملي ها انشاءالله تعالى أجم بينك وبين زوجك في هذه الآيام تم خرجت الي الولد وقالت له هيي ولنامجلسا مليحافاني أتيك بهافي هذه الليلة فنهض الولدوأحضرما يحتاجان اليه من الانز والشرب وقعد في انتظارهم الجاءت العجوز الى ام الجارية وقالت لها يأختى عندنا فرح فارسلي البنت معي لتتفرج ويزول ما بها من المم والغم تم أرجع بهااليك مثل ما خذتها من عندك فقامت ام الجارية والبستهاأنخر ملبوسها وزينتها باحسن الزينة من الحلى والحلل وخرجت مع العجوز وذهبت أمهامعهاالى الباب وصارت توصى المجوز وتقول لمااحذري أن ينظرها أحد من خلق الله تعالىفانك تعامين منزلةز وجها عنـــد الخليفة ولا تتعوقي وارجمي بها في أسرع وقت

جميع بغدادوفىذلك المقعد جارية كانها حورية فاخذت بمجامع قابه وذهبت بعقله ولبه واو رثته ضرايوب وحزن يعقوب فلما نظرها الولد وتأملها بالتحقيق قال في نفسه لعل الناس وذكرون انه لايسكن هذه الدار واحداالامات أومرض بسبب هذه الجارية فياليت شعري كيف يكون خلاصي فقد ذهب عقلي ثم نزل من أعلى القصر متفكرا في أصره فجلس في الدار فلم يستقر قراره ثم خرج وجلس على الباب متحيرافي أمره وإذا بالعجو زماشيه وهي تذكر وتسبح في الطريق فلمارآهاالولد قامواقفاعلى قدميه وبدأهابالسلام والتحية وقالها ماأى كنت بخير وعافية حتى اشرتعلي بفتح الباب فرأيت المنظرة وفتحته اونظرت من أعلاها فرأيت ماادهشني والان أظن أني هالك واناأعلم انه ليس لى طبيب غيرك فالماسمعته ضحكت وقالت له لا بأس عليك ان شاء الله تعالى فلم كلته بذلك الكلام قام الولد ودخل الدار وخرج لهاوفي مه مائة دينار وقال لها خذيها دامى وعامليني معاملة السادات العبيدو بالعجل ادركيني واذامت فانت المطالبة بدمي يوم القيامة فقالتله العجو زحباوكر امة واغاأريد منك ياولدى أن تساعدني بمعاملة لطيفة فيها تبلغ مرادك فقال لهاوماتر يدين ياامي فقالت وأريدمنك أن تعيني وتروح الى سنوق الحرير وتسأل عن دكان أبى الفتح بن قيدام فاذا دلوك عليه فاقعد على دكانه وسلم علية وقول له اعطيني القناع الذي عندك مرسوما بالذهب فانه ماعنده في دكانه أحسن منه فاشترى منه ياولدى بأغلى ثمن واجعله عندك حتى أحضراليك في غد ان شاء الله تعالى ثم ان العجوز انصرفت و بات الولد تلك الليلة يتقلب على جمر الغضي فلهاأصبح الصباح اخذالولدفي جيبه الفدينار وذهب بهاالى سوق الحرير وسألعن دكان ابيالفتح فأخبره به رجل من التجارفلاوصل اليهرأى بين يديه غايا ناوخدماوحشما ورأيعايه وقاراوهو في سعة ملومن تمام نعمته تلك الحارية التي مامثلها عند ابناء الملوك تم ان الولد لما نظره سلم عليه فردعليه السلام ثم امن ه بالجلوس فجلس عند دفقال له الولديا ايم التاجر أريد منك القناع الفلاني لانظره فام التاجر العبدأن يأتيه بربطة من الخرير من صدر الدكان فاتاه بها ففتحها واخرجمنهاعدة قماعات فتحير الولدمن حسنهاو رأى ذلك القناع بعينه فاشتراه بخسمين ديناراوا نصرف به مسرورا الى داره وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الـ كلام المباح

(وفى ليلة ٩٩٥) قالت بلغنى إيها الملك السعيد ان الولد لما شترى القناع من التاجر اخذه وانصرف به الى داره واذاهو بالعجوز قد أقبلت فلمارا هاقام لهاعلى قدميه وأعطاها ذلك القناع مم قالت له احفرلى جرة نار فاحضر الولد النار فقر بت طرف القناع من الجرة فاحرقت طرفه ثم طوته كاكان وأخذته وانصرفت به الى بيت أبى النتح فلما وصاحط قت الباب فلما سممت الجارية صوبهاقاه ت وفتحت الباب وكانت للعجوز صحبة بام الجارية وهى تعرفها وذلك بسبب أنها رفيقة أمها فقالت لها العجوز يا بنتى أناعارفة أن أمك ليست عندك وأناكنت عندها في الدار وماجئت اليك الاخوف فوات وقت الصلاة فاريد الوضوء عندك فانى أعلم منك أنك نظيفة ومنزلك طاهر فاذنت لها فوات وقت الصلاة فاريد الوضوء عندك فانى أعلم منك أنك نظيفة ومنزلك طاهر فاذنت لها

بالاشعار والمكايات حتى انشر حصدرها وانبسطت فأكات وشربت ولما طابطا الشراب أخذت العود وغنت ولحسن الولدمات وحنت فلما رأى الولدمنها ذلك سكرمن غير مدام وهانت عليه و وحه وخر جت العجو زمن عنده ثم أتهما في الصباح وصبحت عليهما ثم قالت للجارية كيف كانت لياتك ياسيد في فقالت لها كانت طيبة بطول أياديك وحسن تعريصك ثم قالت للجاوى نو و حالى أمك فلم اسمع الولد كلام العجو زخر جلم امائة دينار وقال لها خليها عندي هذه الليلة غرجت العجو زمن عندها ثم ذهبت الى والدة الجارية وقالت بنتك تسلم عليك وأم العروسة قد حلفت عليها أنها تبيت عندها هذه الليلة فقالت لها أمها يا أختى سلمي عليهما وإذا كانت الجارية منشرخة لذلك فلا بأس ببياتها حتى تنبسط وتجيء على مهلها ما أخاف عليها الامن القهر من جهة نوجها وما زالت العجوز تعمل لام الجارية حيلة بعد حيلة الى ان مكثت سبعة أيام وكل يوم تأخذ من الولدمائة وينار وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن ال كلام المباح

(وفي ليلة ٩٦ ) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن العجو زمكنت أسبوع تأخذ في كل يوم مائة دينار فلمامضت هذه الايام قالت أم الجارية للعجو زهات لى بنتي في هذه الساعة فازقلي مشغول عليها وقدطالتمدة غيبتهاوتوهمتمن ذلك فخرجت العجو زمن عندها غضبانةمن كلامهائم جاءت اليالجارية ووضعت يدهافي يدهائم خرجتامن عند الولدوهو نائم على أو اشهمن مكر المدام الى ان وصلتاً الى أم الجارية فالتفتت أمها اليها بسطو انشراح وفرحت بهاغاية الفرح وقالت لهايا بنتى ان قابى مشغول بك و وقعت في حق اختى بكلام أوجه تها به فقالت لها قومى وقبلي يديهاورجليهافانها كانتلى كالخادم فى قضاء حاجتى واذلم تفعلى ماأمرتك به فاأنا بننك ولاأنت أمي فقامت من وقتها وصالحتها ثم ان الولدقام من سكره فلريجد الجارية لانهاسبشر بماناله لما بلغ مقصوده ثم اذالعجوزذ هبت الى الولد وسلمت عليه وقالت لهماذارأيت من فعالى فقال لهانعم مافعلتيه من الرأى والتدبيرتم قالت له تعالى لنصاح ما أفسدنا دونر دهذه الجارية الى زوجها فاننا كناسب الفراق بينهمافقال لهاوكيف افعل قالت تذهب الى دكان التاجر وتقدعنده وتسلم عليه وأناأفوت على الدكان فاما تنظرني قم الى من الدكان بسرعة واقبض على واجذ بني من ثيابي واشتمني وخوفني وطالبني بالقناع وقل للتاجر أنت يامو لاى ما تعرف القناع الذي اشتريته منك بخمسين دينارا فقد حصل ياسيدى انجاريتي لبسته فاحترق منه موضع من طرفه فاعطته جاريتي لهذه العجوز تعطيه لاحدير فوه لهافأخذته ومضت ولم رهامن ذلك البوم فقال لهاالولد حباوكرامة ثم ان الولد تمشي من وقته وساعته الى دكان التاجر وجاس عنده ساعة واذا بالعجو زجائز ةعلى الدكان وبيدها سبحة تسبح بهافلما وأهاقام على رجليه من الدكان وجذبها من ثيامها وصار يشته بهاو يسبها وهي تكلمه بلطافة وتقول له ياولدي أنت ممذو رفاجتمع أهل السوق عليهما وقالوا ماالخبر فقال ياقوم اننى اشتريت من هذا التاجر قناعا بخمسين دينارا ولبسته الجارية ساعة واحدة فقمدت تبخره



و ابن الملك عندمارأى الجارية محظية والعجو زوهو يهم ليقابلها ويعانقها كا فأخذتها العجوز الى أنوصات بهاالى ، نزل الولدوالجارية تظن أنه منزل العرس فلها دخلت الدار ووصلت الى قاعة الجلوس وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٥٩٥) قالت بلغنى ايم الملك السعيد ان الجارية لمادخات الدار ووصلت الى قاعة المجلوس وثب الولد اليماوعانقها وقبل يديها ورجليها فاندهشت الجارية من حسن الولد وتخيلت انذلك المكان وجميع مافيه من مشموم ومأكول ومشروب منام فلم انظرت العجوز اندهاشها قالت لها اسم الله عليك يابنتي فلا تخاف واناقاعدة لاافارقك ساعة واحدة وانت تصلحين له وهو يصلح لك فقعدت الجارية وهي في شدة الخجل فلم يزل الولد يلاعبها و يضاحكها و يؤانسها

رأيت ذلك منه حلفت أنى لاأمنم أحدا من وصالى وهذه الخواتم التي ممي على فدرعدة الرجال الذين واصاوني لانكل من واصلني آخذخاعه فأجعله فيهذا المنديل ثم فالتله توجه الىحال سبيلك لانتظر أحدا غيرك فانهلا يقم في هذه الساعة فاصدق الولد بذلك الاوانصرف الى حال سبيله حتى وصل الىمنزل أبيه والملك لم يدلم بكيد الجارية لابنه ولم تخف من ذلك ولم تحسب له حسابا فلياسمع الملك ان خاتم ولدد ضاع أمران يقتل ذلك لولدتم قام من و صعه فد خل قصره واذا بلوز راء رجعوةعن قتل ولده فاما كاذذات ليلة أرسل الملك الى الوزراء يدعوهم فخضر واجميع افقام اليهم الملك ونلقاه وشكرهم على ماكان منهم من مراجعته في قتل ولده وكذلك شكرهم الولدوقال لهم نعم مادبرتم لوالدى في بقاء مفسى وسوف أجازيكم بخيران شاء الله تعالي تم ان الولد بعد ذلك أخبرهم بسبب ضياع خاتمه فدعواله بطول البقاء وعلوالا رتقاءتم انصرفو امن المجلس فانظرأم االملك كيد النساءوما تفعله في الرجال فرجع الملك عن قتل والده فلماأصبح الصباح جلس وفي اليوم الثامن دخل عليه ولد: ويده في يدمؤد به السندباد وقبل الارض بين يديه ثم تكام بافصح لسان ومدح والدهوو زراءه وأرباب دولته وشكرهم وأثنى عليهم وكان حاضرابالحلس العلماء والامراء والحدد واشراف الناس فتعجب الحاضر ون من فصاحة ابن الملك و بلاغته و براعته في نطقه فلم سمم والده ذلك فرح به فرحاشديدا زائداتم ناداد وقبله بين عينيه ونادى مؤدبه السندباد وساله عن سبب صمت ولددمدة سبعة أيام فقال له المؤدب يامولا ناالاصلاح في انه لا يتكلم فاني خشيت عليهمن القتل فى تلك المدة وكنت ياسيدى أعرف هذا الامر يوم ولادته فانى لمارأ يت طالعه دانى على جيع ذلك وقدز العنه السوء بسعادة الملك ففرح الملك بذلك وقال لوزرائه لوكنت قتات ولدي هل يكون الذنب على أوعلى الجارية أوعلى المؤدب السندباد فسلت الحاضر ونعن رد الجواب فقال مؤدب الولد السندباد لولد الملك رد الجواب ياولدى وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٩ ٩ ٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان السندباد لما قال لابن الملك ردالجواب فاولدى قال ابن الملك الى سمعت ان رجلامن التجارحل به ضيف فى منزله فارسل جاريته لتشترى له من السوق لبنا في جرة فاخذت اللبن فى جرتها وأرادت الرجوع الى منزل سيدها فبينها هى فى الطريق اذمرت عليها حداة طائرة و فى مخلبها حية تعصرها به فقطرت نقطة من الحية فى الجرة وليس عندا لجارية خبر بذلك فلما وصلت الى المنزل أخذ السيدم نها اللبن وشرب منه هو وضيوفه فها استفر اللبن في جوفهم حتى ما تواجيعافا نظر أيها الملك لمن كان الذنب في هذه القضية فقال احد الحاضرين الذنب للعجاعة الذين شربوا وقال أخر الذنب للجارية التى تركت الجرة مكثوفة من غير غطاء فقال السندباد مؤدب الغالم ما تقول أنت في ذلك ياولدي فقال ابن الملك أقول ان القوم اخطؤ اليس الذنب للجارية ولا للجماعة وانما آجال القوم فرغت مع أرزاقهم وقدرت منية بهم بسبب ذلك الامر فلم سمع ذلك الحاضرون تعجبوا منه غاية العجب و رفعوا اصواتهم بالدعاء بسبب ذلك الامر فلم سمع ذلك الخاصرون تعجبوا منه غاية العجب و رفعوا اصواتهم بالدعاء بسبب ذلك الامر فلم سمع ذلك الخاصرون تعجبوا منه غاية العجب و رفعوا المواتم بالدعاء بسبب ذلك الامر فلم سمع ذلك الخاصرون تعجبوا منه غاية العجب و رفعوا المواتم بالدعاء بسبب ذلك الأدب المناه المناء المناه عذلك الخاصرون تعجبوا منه غاية العجب و رفعوا المواتم بالدعاء بسبب ذلك الامر فلم المها المناء المناء المناه عليه المناء و المناه عليه المناء المناه المنا

فطارت شرارة فاحرقت طرفه فدفعناه الى هذه العجو زعل أنها تعطيه لمن رفود و ترده لنا فهن ذلك الوقت ماراً يناها أبدافقالت العجو زصدق هذا الولد نعم انى أخذت منه ودخلت به بيتامن البيوت التى أدخلها على عادتى فنسيته فى موضع من تلك الاماكن ولم أدر فى أى موضع هو وأنا امرأة فقيرة وخفت من صاحبه فلم أواجهه كل هذا والتاجو زوج المرأة يسمع كلامهما وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٥٩٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الولد لما قبض على العجوز وكلمها من قبل القناع كاعامته كان التاجر زوج المرأة يسمع الكلام من أوله الى آخر ه فاما أطلع التأجر على الخبر الذي دبرته هذه العجو والمكارة مع الولدقام التاجر على قدميه ثم قال الله اكبراني أستغفر الله العظيم من ذنوبي وماتوهمه خاطرى وحمد الله الذي كشف لهءن الحقيقة ثم أقبل التاجر وقال لها هل تدخلين عند نافقالت له ياولدي أناادخل عندك وعندغيرك لاجل الحسنة ومن ذلك اليوم لم يعطني أحدخبر ذلك القناع فقال التاجرهل سألت أحداءنه فى بيتنافق التاله ياسيدى انى رحت البيت وسألت فقالوالى انأهل البيت قدطلقها التاجرفرجعت ولم أسأل أحدا بعدذلك الىهذا اليوم فالتفت التاجرالى الولدوقال اطلق سبيل هذه العجو زفان القناع عندى واخرجه من الدكان واعطاه للرفاء قدام الحاضرين ثم بعد ذلك ذهب الى زوجته وأعطاها شيئامن المال و راجع ما الى نفسه بعد أن بالغ في الاعتذاراليها واستغفر الله وهو لا يدرى بمافعلت العجو زفهذامن جملة كيد النساء أيها الملك تم قال الوزير وقد بلغني أيضاأ بها الملك ان بعض أولا دالملوك خرج منفردا بنفسه ليتفرج فمربروضة خضراءذات أشجار واثمار وانهار تجرى خلال تلك الروضة فاستحسن الولد ذلك الموضع وجلس فيه واخرج من النقل الذي كان معه وجعل يأكل فيه فبيناه وكذلك اذرأى دخانا عظيماطالعاالي السماءمن ذلك المكان فخاف ابن الملك وقام فصعد على شجرة من الاشجار واختني فيها فلماطلع فوقهارأى عفريتاطلعمن وسطذلك النهر وعلى راسه صندوق من الرخام وعليه قفل فوضعه في تلك الروضة وفتح ذلك الصندوق فخرجت منهجارية كانهاالشمس انضاحية في السهاء الصافية وهيمن الانس فاجلسها بين يديه يتفرج عليهاتم حط راسه على حجرها فنام فاخذت راسه وحطتهاعلي الصندوق وقامت تتمشى فلاحمنها نظرةالى تلك الشجرة فرأت ابن الملك فأومات اليهبالنزول فامتنعمن النزول فاقسمت عايه وقالتله ان لم تنزل وتفعل بى الذى أقوله لك نبهت العفريت من النوم واعامته بك فيهلكك من ساعتك فخاف الولدمنها فنزل فلمانزات قبلت يديه ورجليه وراودتهعن قضاءحاجتها فاجابها الىسؤالهافلمافرغمن قضاء حاجتهاقالت لهاعطني هذا الخاتم الذي بيدك فاعطاها الخاتم فصرته على منديل حريركان معهاوفيه عدة من الخواتم تفوقعن ثمانين وجعلت ذلك الخاتم من جملتها فقال لهاابن الملك وماتصنه ينبهذه الخواتم التي معك فقالت لهانهذا العفريت اخطتفني من قصرأ بى وجعلني في هذا الصندوق وقفل على بقفل معهو وضعني فيهعلى راسه حيثما توجه ولا يكاديصبرعنى ساعة واحدة من شدة غيرته على و يمنعني مما اشتهيه فاما كلامهم ولايرونك فانه يخبرهم بالفالبة والمفلو بةلعلك تسمع منه حجة تخلصك من غرمائك وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩٩٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن العجوز قالت الماجر اذهب الليلة الى العالم الذي يجتمع عليه أهل البلد واخف نفسك لعلك تسمع منه حجة تخلصك من غرما تك فانصرف التاجرون عندها إلى الموضع الذي أخبرته به وأحنى نفسه ثم نظر الى الشيخ وجلس قريبا منه فما كانالاساعة وقدحضر جماعته الذين يتحا كمون عند دفاما صاروا بين يدى الشيخ ساموا عليه وسلم بمضهم على بمض وقعدوا حوله فاساراه التاجرو وجدغر ماءدالاربعة من جملة الذين حضروا فقدمهم الشيخ شيئامن الاكر فاكلواتم أقبل كل واحدمنهم يخبره بماجرى له في يومه فتقدم صاحب الصندل وأخبر الشيخ بماجرىله في يومهمن أنه اشترى صندلا من رجل بغير قيمته واستقر البيع بينهماعلى مل مصاع بما يحب فقال له الشيخ قدغابك خصمك فقال له كيف يغابني قال الشيخ اداة اللك أنا آخذمائها ذهبا أوفضة فهل أنت تعطيه قال نعم أعطيه وأكون أنااز ابج فقال له الشيخ فاذا قال لك أنا آخد مل عصاع براغيث النصف ذكور والنصف أناث ماذا تصنع فعلم أنهمغلوب تم تقدم الاعو روقال يأسيخ انى رأيت اليوم رجلا أزرق العينين وهوغر يب البلاد فتقاربت البهوتعلقت بهوقلت لهأنت قداتلفت عيني وما تركته حتى ضمنه لي جماعة أنه يعود الى ويرضيني في عيني فقال الشيخ لوأراد غلبك لغلبك قال وكيف يعلبني قال يقول لك اقلع عينك وأناأقلع عينى ونزن كلامنهمافان تساوت عيني بعينك فانتصادق فياادعيته ثم يغرم دية عينك وتكونأنتأعى ويكونهو بصيرا بعينه الثانية فعلم أنه يغلبه بهذه الحجة ثم تقدم الاسكاف وقالله ياشيخ انى رأيت رجلا أعطاني نمله وقاللى أصاحه فقاتله ألا تعطيني الاجرقفقال لى أصلحه واك عندى مايرضيك وأنالا يرضيني الاجميع ماله فقال له الشيخ اذا أراد أن ياخذ نعله منك ولايمطيك شيئا أخذه فقال لهوكيف ذلك قال يقوللك از السلطان هزمت أعداؤه رضعفت أضداده وكثرت أولاده وأنصاره أرضيت أملا فان قلت رضيت أخف نعله منك وانصرف وان قلت لاأخذنعله وضرب به وجهك وقفاك فعلم أنه مغلوب تم تقدم الرجل الذي المبمعه بالمراهنة وقالله ياشيخ انى لقيت رجلافر اهنته وغلبته فقلت له انشر بت هذاالبحر فاناأخر جعن جميع مللي الكوان تشر به فاخرج عن جميع مالك لى فقال له الشيخ لوأراد غلبك لغلبك فقال له وكيف ذاك قال يقول لك امسك لى فم البحر بيدك و ناوله لى و أنااشر به فلا تستطيع و يغلبك بهده الحجة فلم سمع التاجر ذلك عرف ما يختجه على غرمائه ثم قاموامن عندالشيخ وانصرف التاجر الى محله فلهاأصبح الصباح أتاه الذى واهنه عى شرب البحر فقال له التاجر ناولني فم البحروا ناأشر به فام يقدر فغلبه التاجر وفدى الراهن نفسه بمائة دينار وانصرف ثم جاءه الاسكاف وطلب منه ما يرضيه فقال له التاجران السلطان غلب أعداء وأهلك أضداده وكثرت أولاده وأنصاره أرضيت أملاقال نعمرضيت فاخد م كو به بلا أجرة وانصرف ثم جاء دالاعو روطلب منه دية عينه فقال له التاجر اقلم عينك وأنا أقلع

لابن الملكوقالوا لهيامولانا قدتكامت بجواب ليسرله نظيروأنتعالم أهلزمانك الانفلما سمعهم ابن الملك قال لهم لست بعالم وان الشيخ الاعمى وابن الالاث سنيز وابن الخس سنين اعلم مني فقالله الجماعة الحاضرون حـد ثنا بحد ِثهوء الثلاثة الذين هم اعلم منك ياغلام فقال لهم ابن الملك بلغني أنهكان تاجرمن التجار كثيرالاموال والاسفار الى جميه البلدان فاراد المسيرالي بعض البلدان فسأل من جاءمنها وقال لهمأي بضاعة فيها كثيرة الكسب فقالواله حطب الصندل فانه يباع غاليافات ترى التاجر بجميع ماعند دمن المال حطب صندل وسافر الى تلك المدينة فاما وصل اليهاكان قدومه اليها آخرالنهار واذابعجو زتسو ق غنااها فلهارأت الناجرة الت لهمن أنت أيهاالرجل فقال لهاا نارجل تاجرغريب فقالت له احذرمن أهل هذ االبلدفانهم قوم مكارون لصوص وانهم بخدعونالغر يبليظفر وابهويأ كلواما كازمعه وقد نصحتك ثم فارقته فلم صبح الصباح تلقاه رجل من أهل المدينة فسلم عليه وقال له ياسيدي من أين قدمت فقال له قدمت من البلد الفلانية قال لهما حمات معكمن التجارة قال له خشب صدرك والى سمعت الهقيمة عند كم فقال له الرجل لقد أخطامن أشارعليك بذلك فاننالا نوقد تحت القدرالا بذلك الحطب فقيمته عندنا هو والحطب سواء فلماسمع التاجركلام الرجل تاسف و ندم وصار نين مصدق ومكذب ثم نزل ذلك التاجر في بعض خانات المدينة وصاريو قد الصندل محت القدر فلهارآ وذلك الرجل قال أتبع هذاالصندل كرصاع بماتريده نفسك فقالله بعتك فحول الرجل جميع مرسده من الصندل في منز لهوقصد البائع ان يأخذذه بابقدر ما يأخذ المشترى فلها أصبح الصباح عشى التاجر في المدينة فلقيه رجل أزرق العينيز من أهل تلك المدينة وهوأعو رفتعلق بالتاجر وقال له أنت الذي أتلفت عينى فلاأطلقك أبدافانكرالتاجر ذلك وقال لهانهذا الامرلاينم فاجتمع الناس عليهما وسالوا الاعورالمهلة الىغدو يعطيه تمن عينه فاقام الرجل التاجر لهضامنا حتى اطاقوه تم هضي التاجر وقد انقطع نعلهمن مجاذبة الرجل الاعورفوقف على دكان الاسكاف ودفعه له وقال له اصلحه ولك عندي ماير منيكثم انصرف عنه واذا بقوم قاعدين يلعبون فجاس عندهمن الهم والغم فسألوه اللعب فلعبمهم فاوقعوا عليه الغلب وغلبوه وخيروه أماان يشرب البحر وأماأن يخرجمن ماله جميعافقام التاجر وقال امهلوني الىغدثم مضي التاجر وهومغموم على مافعل ولايدرى كيف يكون حاله فقعدفي موضع متفكرا مغموما مهموماواذابالهجو زجائز ذعليه فنظرت بحو التاجر فقالت له لعل أهل تاك المدينة ظنر وابك فاني أراكم مومامن الذي أصاك فحكي لها جميع ماجري من أولهالى آخر هفقالت لهمن الذي عمل عليك في الصندل ذان الصندل عندنا قيمته كر رطل بعشرة دنانير ولكنأنا أدبرلك راياأرجوابه أنيكوناك فيهخلاص نفسك وهوأن تسير نحوالباب الفلانى فان فى ذلك الموضع شيخا أعمى مقعد اوهو اعالم عارف كبير خبير وكل الناس تحضر عنده يسألونه عماير يدونه فيشيراليهم بمايكون لهمفيه الصلاح لانه عارف بالمكر والسحر والنصب وهوشاطر فتجتمع الشطارعنده بالليل فاذهب عنددواخف نفسك من غرمائك بحيث تسمع

الحارسة وقلوا لها مالك لم تعطيه المشطقالت لهم واطلب منى الاالكيس ولم أعطه ايادالا باذنكم وخرج من هناالى حال سبيله فالم سعموا كلام الحارسة لطمواعلى وجوههم وقبضوا عليها بايديهم وقلوا لها بحن واأذناك الاباعطاء الشطفقالت لهم واذكرلى وشطا فقبضوا عليها ودفعوها الى القاضى فلم حضر وابين يديه قصوا عليه القصة ولزم الحارسة بالكيس والزم بها جماعة من غرمائها وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المراح

(وفي ليلة ١ • ٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن القاضي لما ازم الحارسة بالكيس وازم بها جماعةمن غرمائها خرجت وهي حيرانة لم تعرف طريقا فلقيها غلام لهمن العمر خمس سنين فلها وآها الفلام وهي حيرانة قال لهاما بالكيا أمادفام تردعايه جو اباواستحقر ته لصفر سنه فكررعايها الكلام أولاوثا نياوثالثافة التلهان جماعة دخلواعلى البستان ووضعوا عندي كيسافيه الف دينار وشرطوا علي أن لا أعطى احدا الكيس الا بحضر وهم كابهم ثم دخلوا البستان يتفرجون ويتنزهون فيه فخرجواحدمنهم وقاللى اعطني الكيس فقلت لهحتي يحضروار فقاؤك فقاللى قدأخذت الاذن منهم فلم أرض أن اعطيه المكيس فصاح على رفقائه وقال لهم ماهي راضية أن تعطيني شيئه فقالوالي اعطيه وكانوا بالقرب مني فاعطيته المكير فاخذه وخرج الى حال سبيله ذستبطأ درفقاؤه فخرجوا الى وقالوا لاي شيء لم تعمليه المشط فقلت لهم ماذكرلي مشطا وماذكرلي الاالكيس فقبضواعلى ودفعوني الىالقاضي والزمني بالكيس فقال الهاالغلام اعطيني درهما أخذبه حلاوة وأناأقول لك شيئا يكون فيه الخلاص فاعصته درهاوقاات لهماعندك من القول فقال لهاالفلام ارجعي الىالقامني وقولىله كانبيني وبينهمأني لاأعطيهم الكيس الابحضر وهمالاربعة قال فرجعت الحارسة الى القاضي وقالت له مقاله له الفلام فقال لهم القاضي أكان بينكم وبينها هكذا قالوا نعم فقال لهمالقاضي احضه والى رفيقكم وخذواالكيس فرجت الحارسة سالمة ولم يحصل لهاضر روا نصرفت الى حال سبيلها فلماسم الملك كلام ولده والوزراء ومن حضر ذلك المجلس قالوالا ماك يامولانا ألملك اذابنك هذاابرع أهل زمانه فدعواله وللملك فضم الماك ولده الى مدره وقبله بين عينيه وسألهعن قضيته مع الجارية فحلف ان الملك بالشالعظيم وبنبيه الكريم أنهاهي التي راود تهعن نفسه افصدقه الماك في قوله وقال له قد حكمتك فيهاان شئت فاقتلها والا فافعل بهاما تشاء فقال الوادلابيه انفيها من المدينة وقعدا بن الملك مع والده في ارغد عيش وأهناه الى أن أتاهم هازم اللذات ومفرق الجاعات وهذا آخر ما انهى الينا من قصة الماك وولده والجارية والوزراءالسبعة

مع حكاية جودر ابن التاجرعمرو أخويه كا

و بلغنى أيضاأن رجلا تاجر اسمه عمروقد خلف من الذرية ثلاثة أولاد أحده يسمى سالما والاصغر يسمى جودرا والاوسط يسمى سلماور باهم الى أن صار وارجالال كنه كان يحب جودرا أخذتهما الغيرة وكرها جودرا فبان لا بيهما انهما يكرهان أخاها وكان والدهم كبيرالسن وخاف أنه اذامات يحصل لجودر مشقة من أخويه فلحضر

عيني وتزنهمافان استوتافانت صادق فخذدية عينك فقال لهالاعور امهلني ثم صالح التاجر على مائة دينار وانصرف ثم جاءه الذي اشترى الصندل فقال له خــ ذعن صندلك فقال له أيشيء تعطيني فقال لهقد اتفقناعلى أنصاعا صندلا بصاعمن غيره فارت درت خدملا وذهباأوفضة فقال التاجر أنا لا آخذ الاملام وبراغيث النصفذ كوراوالنصف اناث فقالله أنالا أقدر على شيء من ذلك فغلبه التاجر وفدى المشترى نفسه بمائة ديناربعد أن رجع لهصندله وباع التاجر الصندل كيف أرادوقبض تمنه وسافرمن تلك المدينة الى بلده وأدرك شهر زادااصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٠٠٠) قالت بلغني أبها الملك السعيد أن الرجل التاجر لماماع صندلهوقيض ثمنه سافرمن تلك المدينة الىمدينته ثمقل ابن الملك وأما بن الملائسنين فالهكان رجل فاسق مغرم بالنساء قدسمع بامرأة ذات حسن وجمال وهي ساكنة في مدينة غيرمدينته فسافرالى المدينة التيهي فيهاوأخذ معه هدية وكتب لهارقعة يصف لهاشدة ما يقاسيه من الشوق والغرام وقدحمله حبه اياهاعلى المهاجرة اليها والقدوم عليها فاذنت لهبالذهاب اليها فاماوصل الىمنزلها ودخل عليهاقامت لهعلى قدميهاو تلقته بالاكرام والاحترام وقبلت يديه وضيفته ضيافة لامزيد عليهامن الما كول والمشروب وكان لهاو لدصغيراه من العمر ثلاث سنين فتر كته وأشتغلت تهيىء الطبائخ فقال الرجل قومي بنانام فقالت له ان ولدى قاعد ينظر ذافقال لهاهذا ولدصغير لايفهم ولايعرفأن يتكلم فقالت لهلوعامت معرفته ماتكامت فلماعلم الولدأن الارزاستوي بكي بكاء شديدا فقالتله أمه مايبكيك ياولدي فقالها اغرفي لىمن الارزو اجعلي لى فيه سمنافغرفت وجعلت عليه السمن فأكل الولد ثم بكي ثانيافقالت له أمه ما يبكيك ياو لدى فقال لهايا أماه اجعلي لى عليه سكر افقال له الرجل وقداغتاظ منه اأنت الاولدمشئوم فقال له الولدوالله مامشؤم الاأنت حيث تعبت وسافرت من بادالى بلدفي طلب الزناو أماأناف بكائي من أجل شيء كان في عيني فاخرجته بالدموع وأكلت بعد ذلك أرزاو سمناوسكراوقدا كتفيت فمن المشؤم منافا ماسمع الرجل ذلك خجل من كلام ذلك الولد الصغيرتم أدركته الموعظة فتاب من وقته وساعته ولم يتعرض لها بشيء وانصرف الى بلده ولم يزل تائبا الى أن مات نم قال ابن الملك و اما ابن الخس سنين فانه بلغني أيها الملك أن اربعة من التجار اشتركوا في الف دينار وقد خلطوها بينهم وجعارها في كيس واحد فذهبو ابهاليشتروا بضاعة فأقوافي طريقهم بستانا حسنافدخاوه وتركو االكيس عندحارسة ذلك البستان وقالوا لها لاتدفعي هذاالكيس الا اذاحضرنا جميعا فلهادخاوا اتفرجوا فى ناحية البستان وأكلواوشر بوا وانشرحوافقال واحدمنهم أنامعي طيب تعالوانغسل رؤسنامن هذاالماءالجاري ونقطيب قال آخر يحتاج الىمشط قال آخرنسأل الحارسة لعل أن يكون عندهامشط فقام واحدمنهم الى الحارسة وقال لهاادفعي لى الكيس فقالت له حتى تحضروا كلهم أويام رنى رفقاؤك أن أعطيك الاهوكان رفقاؤه فى مكان بحيث تراهم الحارسة وتسمع كلامهم فقال الرجل لرفقائه ماهى راضية ان تعطيني شيئا فقالوا لها عطيه فلم اسمعت كلامهم اعطته ألكيس فاخذ دالرجل وخرج هار بامنهم فلما بطأعليه جاؤا الى

فاستحت أمه وخجلت منه وخافت أن يغضب عليها واطرقت رأسهاالى الارض حياء من ولدها فتبسم فى وجوههم وقال مرحبا يا اخواى نهار مبارك ماذا جرى حتى زرتمانى في هذا النهارالمبارك واختنقهم و وادها وصاد يقول ماكان رجائى أن توحشانى ولا تجيا عندى ولا تطلاعلى ولاعلى أمكما فقالا والله يا أخانا اننا استقنا اليك ولا منعنا إلا الحياء مماجرى بيننا وبينك ولكن ندمنا كثيرا وهذا فعل الشيطان لعنه الله تعالى ولاله ابركة إلا أنت وأمنا وادرك شهرز ادالصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفي لياة ٣٠) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان جود را لما دخل منزله ورأى أخويه رحب بهمارة للمهامالى بركة إلاأ نتهافقالتله أمه ياولدي بيض الله وحهك وكترالله خسيرك وانت الاكثر باولدى فقال مرحبا بماأقيما عندي والله كريم والخيرعندي كثير واصطلح معهماو باتا عنده وتمشياممه وتانى يوم أفطرا وجودر حمل الشبكة وراح على باب الفتاح وراح أخواد ففا بالي الظهر واتيافقدمت لهماأمهماالغداءوفي المساءأتي أخوهاوجاءباللحم والخضار وصارواعلي هذه الحالة مدة شهروجود ريص صادسكا ويبيعه ويعمرف تمنه على أمه وأخويه وها يأكلان ويبرجسان فاتفق يوه من الايام أزجود راأخذ الشبكة الىالبحر فرماها وجذ بها فطلمت فارغة فطرح منانيا فطلمت فارغة فقال في نفسه از هذا الميكان م فيه سمك ثم انتقل الى غيرد ورمى فيه الشبذة فطلمت فارغةثم انتقل الىغيرد ولميزل يننقل من الصباح الى المساءولم يصطاد ولاصيرة واحدة فقال عجائب هلالسمك فرغ من البحر أوما السبب ثم حمل الشسبكة على ظهره ورجم مغموما مقرو را حاملاهم اخويه وأمه ولم يدر بأىشيء يعشيهم فأقبل على طابونة فرأى الخلق على العيش مزدحمين و بأيديهم الدراهم ولا يلتفت اليهم الخباز فوقف وتحسر فقال له الخباز مرحبا بك ياجو درهل تحتاج عيشافسكت فقال له ان لم يكن معك در الإنفذ كفايتك وعليك مهل فقال له اعطني بعشرة انصاف عيشافقال له خذوه فده عشرة انصاف أخروفي غدهات لى بالعشر ين سمكافقال له على الرأس والعين فاخذالعيش والمشرة أنصاف أخذ بهالحمة وخضارا رقال في غديفرجها المولى وراح الى منزله وطبخت أمه الطعام وتوشى ونام وثاني يوم أخذالشبكة فقالت له أمه أقعد افطر قال افطرى أنت واخواى وادرك شهرز ادالصباح فسكتتعن المكلام المباح

(وفى ليلة كى ٥٠) قالت بلغنى أيه اللك السعيد أن جود رقال لا م افطرى أنت واخو اى ثم ذهب الى البحر ورمي الشبكة أولا وثانيا وثالنا وتنقل وما ذال كذلك الى العصر ولم يقع له شيء خمل الشبكة ومشى مقه و راوطريقه لا يكون الاعلى الخباز فلما وصل جود ررآه الخباز فعد له العيش والفضة وقال له تعالى خذور وح ان ما كان معك فى اليوم يكون فى غد فأراد أن يعتذر له فقال اله رحم ثلى ما يحتاج لم خدلوك تسامط دت شيئا كان معك فه الرأيتك فارغا علمت أنه ما حصل لك شيء والركان فى غد لم يحصل لك شيء تعالى خذعيشا ولا تستح وعليك مهل ثم أنه ثالث يوم تام البرك الى العصر فلم يرفيها شيئا فراح الى الخباز وأخذ منه العيش والفضة وما ذال على هذه الحالة مدة سسبعة أيام ثم أنه

جماعة من اهله وا- غرر جماعة قسامين من طرف القاضى وجماعة من اهل العلم وقال ها توالى مالى وقاشى فاحضر واله جميع المال والقياش فقال يا ناس اقسمو اهذا المال والقياش اربعة اقسام إبالوضع الشرعي فقسموه فأعطى كل ولد قسما واخذه وقد ما وقاله خدا مالى وقسمته بينهم ولم ينقلهم عندى ولاعند بعضهم شى فاذامت لا يقع بينهم اختلاف لانى قسمت بينهم الميراث ف حال حياتى وهذا المال الذى اخذته انافانه يكون از وجتى ام هذه الاولاد لتستعين به على معيشتها وأدرك شهر زادا اصباح فسكت عن الكلام المباح

وفى ليلة م م 7) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن اتاجر لماقسم ماله وقياشه اربعة اقسام اعطى كل ولدمن الاولا دالثلاثه قسما واخذه والقسم الرابع وقال هذا القسم يكون از وجتي ام هذه الاولاد لتستعين به على معيشتها ثم بعدمدة فليلة مات والدهم فااحدرضى بمافعل والدهم عمر بل طابو الزيادة من جو در وقلوا له ان مال ابينا عندك فترافع معهم الى الحكاء وجاء المسلمون الذين كانوا حاضرين وقت القسمة وشهد وابما علمو اومنعهم الحا كم عن بعضهم فخسر جو درجا نبامن المال وخسر اخوته كذلك بسبب النزاع فتركوه مدة ثم مكر وابه ثانيا فترافع معهم الى الحكام فخسر وأحسر حتى وخسر المال أيضامن أجل الحكام وماز الوابطلبون أذيته من ظالم الى ظالم وهم يخسر ون و يخسر حتى وضر الهاوط داها فجاءت الى ابنها جو در وقالت له قد فعل اخواك معى كذا وكذا وأخذا مالى وصارت تدعو عليهما فقال لها جو در ياامي لا تدعي عليهما فالله يجازى كلامنهما بعمله ولكن وصارت تدعو عليهما فقال لها جو در ياامي لا تدعي عليهما فالله يجازى كلامنهما بعمله ولكن فين يدى الحكام ولم يفدنا ذلك شيأ بل خسر ناجميع ماخلفه لناوالد ناوهت كتنا الناس بسبب الشهادة على اسببك اختصم و اياهم ونترافع الى الحكام فهد ذا شيء لا يكون اغدا تقعدين عندى والرغيف الذي آكام اخليه الك وادعى لى والله يوزقنى و اتركيهما يلقيان من الله جزاء فعلها و تسلى بقول من قال الذي آكام اخليه الكه اخليه التها و تسلى بقول من قال الذي آكام الماخلية المناوات الله يا وقدا وتسلى بقول من قال الذي آكام الخليه الكواد على والله يوزقنى و اتركيهما يلقيان من الله جزاء فعلها و تسلى بقول من قال

ان يبغ ذوجهل عليك الخله وارقب زمان الانتقام الباغي وتجنب الظلم الوخيم فلو بغي جبل على جبل لدك الباغي

وصاريطيبخاطر أمه حتى رضيت ومكت عنده فأخذله شبكة وصاريذهب الى البحر والبرك واليكل مكان فيه ماءوصاريذهب كل يوم الى جهة فصاريعمل يوم ابعشرة ويوما بعشرين ويوما بثلاثين و يصرفها على أمه ويأكل طيبا ويشرب طيبا ولا سنعة ولا بيح ولا شراء لاخويه ودخل عليهما الساحق والماحق والبلاء اللاحق وقد ضيعا الذى أخذه من أمهما وصارا من الصماليك المعاكيس عريانين فقراء يأتيان إلى أمهما ويتواضعان لهازيادة و يشكوان اليها الجوع وقلب الوالدة رؤوف فتط مهماعيشا معفناوان كان هناك طبيخ بائت تقول لهم كلاه سريعاور وحاق قبل أن يأخو كانه مايهون عليه و يقسى قلبه على و تفضحاني معه فيأكلان باستعجال و يروحان قدخلاعلى أمهما يومامن الايام فحطت لهم اطبيخا وعيشا ليأكلا و اذا بأخيهما جردر داخل



﴿ المغربي وبيد والسمكتين وجودربر وي عليه الشبكة ﴾

رجلاه وأنت أخف البغلة واديتها الى اليهو دي وأعطاك مائة دينار فقال حيث انك تعرف ذلك فلا من منى عتساً لنى قال مرادى أن تفعل بى ما فعلت بأخى واخرج له قيطا نامن حرير وقال له كتفى وارمنى وان جرى مئل ماجرى لاخى فخذ البغلة و وديما الى اليهودى وخذمنه مائة دينار فقال له قدم فتقدم فكتفه و وفع مفاوقع فى البركة فغطس فانتظره ساعة فطلعت رجلاه فقال مات فى داهية ان شاء الله تماكل يوم بجيئنى المغار بة وأناا كتفهم و يمو تون ويكفينى من كل ميت مائة دينار ثم أنه أخذ البغلة و وراح فلما رآه اليهودي قال له مات الاخرقال له تعيش وأسك قال هذا جزاء دينا وأخذ البغلة منه و اعطاه مائة دينا ولدى من أين لك هذا فاخبرها بكل ماجرى فقالت له ما بقيت تروح بركة قادون فاني أخاف من المغاربه فقال لها يا ماجرى فقال له وكيف يكون العمل هذه صنعة يأتينا منها كل يوم مائة دينا ود فقال لها يا أمى أناما أرميهم الا برضاهم وكيف يكون العمل هذه صنعة يأتينا منها كل يوم مائة دينا ود

تضايق فقال في نفسه رح اليوم الى بركة قارون ثم أنه أراد أن برمي الشبكة فلم يشعر الا وقد أقبل عليهمغر بي راكب على فلة وهولا بس حلة عظيمة وعلى ظهر البغلة خرج مزركش وكل ماعلى البغلة مزركش فنزلمن فوق ظهر البغلة وقال السلام عليك ياجودرياا بن عمر فقال له وعليك السلام ياسيدى الحاج فقال له المغربي ياجودرانلي عندك حاجة فان طاوعتني تنال خيرا كثيرا وتكون بسبب ذلك صاحى وتقضلى حوا كجبي فقالله ياسيدى الحاج قوللي أيشيء في خاطرك وأناأطاوعك وماعندى خلاف فقال لهاقر أالفاتحة فقرأهاممه وبعد ذلك أخرج لهقيطانا من حرير وقال له كتفني وشدكتا في شدا فو ياوارمني في البركة واصبرعلى قليلافاذ رأيتني أخرجت يدىمن الماءمر تفعة قبل أن أبين فاطرح الشبكة على واجذبني سريعاوان رأيتني أخرجت رجلي فاعلم انيميت فاتركني وخذالبغلة والخرج وامض الى سوق التجار بجديهو ديااسمه شميعة فاعطه البغلة وهو يعطيك مائة دينار في في المراد المراد الى حال سيلك فكتفه كتافات ديدا فصاريقول لهشداا كتاف تم انه قال له ادفه في الى أن ترميني في البركة فدفعه ورمادفيها فعطس ووقف ينتظردساعةمن الزمان واذا بالمغر بىخرجت رجلادفعلم أنهمات فاخلذالبغلة وتركه وراح الىسوق التجارفرأي اليهودي جالساعلى كرسي في باب الحاصل فامارأي البغلة قال اليهودي أفالرجل هلك تمقال ماهلكه الاالطمع واخذمنه البغلة وأعطاه مائة دينار وأومداه بكتم السر فاخمذ جودرالدنانير وراح فأخذ مايحتاجاليه من العيش من الخباز وقال لهخمذهذاالدينار فاخذه وحسب الذي له وقال له عندي بعد ذلك عيش يوميز وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الـكالام المباح

وفى ليلة ٥ • ٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الخباز لما حاسب جود راعلى العيش وقال له بقى لك عندى من الدينار عيش يومين انتقل من عنده الا الجزاء وأعطاه دينارا آخر وأخذ اللحمة وقال له خل عندك قية الدينار عت الحساب وأخذ الخضار وراح فر أى اخويه يطلمان من المهم شيئايا كلانه وهي تقول لهما اصبراحتي يأتي أخوكما في اعندى شىء فدخل عليهم وقال لهم خذوا كلوا فوقعواعلى العيش مثل الغيلان ثم انجو درااعطى أمه قية الذهب وقال خذى ياأمى واذا جاء أخواى فأعطيهما ليشتر اويا كلافى غيابي و مات تلك الليلة ولما أصبح أخذ الشبكة وراح الى بركة قاربن ووقف وأراد أن يطرح الشبكة واذا بغربي آخر أقبل وهورا كب بغلة ومهيأ كثر من الذى مات ومعه خرج وحقان في الخرج في كل عين منه حق وقال السلام عليك ياجو در فقال عايك السلام ياسيدى الحاج فقال هل جاءك بالامس مغر بي راكب بغلة مثل هذا البغلة فقال عالى المركة رعايقول لى فقال عاد كرونا كرونا كرافة الله المركة رعايقول لى أنت أغر فته فاوس عه الا ألا نكار فقال يامسكن هذا أخي وسبقني قال مامعي خبر قال أما كنفته أنت أغر فته فاوس عه الا ألانكار فقال يامسكن هذا أخي وسبقني قال مامعي خبر قال أما كنفته أنت أغر فته فاوس عبالا ألانكار فقال يامسكن هذا أخي وسبقني قال مامعي خبر قال أما كنفته وجلاى أرجالي أكون ميتا خذا نت البغلة وديها الى اليهودي شميعة وهو يعطيك مائة دينار وقد خرجت رجلاي أكون ميتا خذا نت البغلة وديها الى اليهودي شميعة وهو يعطيك مائة دينار وقد خرجت

وهوجالس في جهة ارادها يوجهه الدائر ذاليها و ينظر في الدائرة فانه يري تلك الجهة وأهلها كأن الجهيع بين يديه واذا غضب على مدينة و رجه الدائرة الى الشمس وأراد احتراق تلك المدينة فانها تحترق وأما المكحلة فان كل من اكتحل منها يرى منه و زالارض ولكن في عليكم شرطوهوان كل من عجز عن فقيح هذا الكنزليس له في الكتاب استحقاق ومن فقيح هذا الكنز واتاني بهذه الدخائر الاربعة فانه يستحق ان ياخذهذا الدكتاب فرضينا بالشرط فقال لنايا أولادى اعلموا ان كنزالشه و ردل تحت حكم أولاد الملك الاحمر وأبو كم اخبر في انه كان عالج فتح ذلك الكنز فلم يقدر ولكن هرب منه أولاد الملك الاحمر الى بركة في أرض مصر تسمى بركة قارون وعصوا في البركة فلحقهم الى مصر ولم يقدر عليهم بسبب انسيابهم في تاك البركة لانها من صودة وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن المكلام المباح

(وفي ليلة ٧٠٧) قالت بلغني أيها الملك السعيدان السكهين الابطن لما اخبرالا ولاد بذلك الخبر قاله مأنه رجع مفلو باولم يقدرعلى فتح كنز الشمردل من أولاد الملك الاحمر فلماعجز أبو كمعنهم جاءنى وشكالى فضر بتله تقو يمافر أيت هذاالكنز لا يفتح الاعلى وجه غلام من ابناء مصر اسمه جودر بنعمر فانه يكونسبافي قبض أولاد الملك الاحمر وذلك الغلام يكون صياداو الاجتماع به يكون على بركة قار ون ولا ينفعك ذاك الرصد الااذا كانجودر يكتف صاحب النصيب ويرميه فى البركة فيتحارب مع أولاد الملك الاحروكل من كان له نصيب فانه يقبض على أولاد الملك الاحمر والذى ليس المنصيب بهلك وتظهر رجلاه من الماء والذي يسلم تظهر يداه فيحتاج اذجو درايرمي عليه الشبكة ويخرجهمن البركة فقال اخوتى نحن نروح ولوهلكنا واناقات اروح أيضاوأما أخونا الذيفي هيئة يهودى فانه قل اناليس لى غرض فاتفقنامه على أنه يتوجه الى مصرفي صفة يهودي تاجرحتي اذامات مناأحدفي البركة ياخذالبغلة والخرجمنه ويعطيهمائة دينارفلما أتاك الاول قتله أولاد الملك الاحمر وقتلواأخي النانى وانالم يقدر واعلى فقبضتهم فقال أين الذين قبضتهم قال أما رأيتهم قدحبستهم في الحقين قال هذا سمك قال له المغربي ليس هذاسمكا اعاهم عفاريت. بهيئة السمك لكن ياجر دراعلم ان فتح هذاالكنزلا يكون الاعلى يديك فهل تطاوعني وتروح معى الىمدينة فاس ومكناس وتفتح الكنز واعطيك ما تطلب وأنت بقيت أخى في عهد الله وترجع الىعيالك مجبو والقلب فقال له ياسيدى الحاج أنافى وقبتي أمى وأخواى وأدرك شهر زادالصباح فسكت عن السكلام المباح

( وفي لياة ١٠٠٨) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان جودرا قال المغربي أنافي رقبتي أمى وأخواى وانا الذى أجرى عليهم وان رحت معك فن يطعهم العيش فقال له هذه حجة باطلة فان كان من شان المصر وف فنحن نعطيك الف دينار تعطى أمك اياها التصرفها حتى ترجع الى بلادك وأنت ان غبت ترجع قبل أربعة أشهر فلها سمع جودر بالالف دينار قالهات ياحاج الالف دينار اتركها عند أمى وأروح معك فاخر جله الالف دينار فاخذها الى أمه وأخبرها بماجري بينه و بين اتركها عند أمى وأروح معك فاخر جله الالف دينار فاخذها الى أمه وأخبرها بماجري بينه و بين

وارجم سريما قواله لا أوجع عن ذها بى الى بركة قارون حتى بنقط عن المفار به ولا يبقى منهم أحدثم أنه في اليوم الذال رحووقف واذا بمغر بى راكب بغلة ومعه خرج ولكنه مهيأا كثر من الاولين وقل للسلام عليك يا جودريا ابن عمر فقال فى نفسه من أين كلهم يعرفوننى ثم ردعليه السلام فقال هرا جازعلى هذا المكن مغار به قال له اثنان قال له أين راحاقال كتفتهما ورميتهما في هذه البركة فغرقا والعاقبة لك أنت الآخر فضحك ثم قال يامسكين كل حى ووعده و نزل عن البغلة وقال له ياجو دراعمل معي كاعملت معهما وأخرج القيطان الحرير فقال له جودرادريديك حتى المنفلة اكتفك، فإنى مستعجا يوراح على الوقت فأدارلى يديه فكتفته ودفعة هوقع في البركة ووقف ينتظروا ذا بالمغربي في أخرج له يديه وقال له ارم الشبكة يامسكين فرمى عليه الشبكة وجذبه واذا هو مقابض في يديه سمكتين لو نهما أحرمث المهرجان في كل يدسمكة وقال له افتح الحقين فوضع في كل حق متابض في يديه سمكتين و نهما أحرمث المهرجان في كل يدسمكة وقال له افتح الحقين فوضع في كل حق ينجيك من كل شدة والله لولا انك رميت على الشبكة واخرجتني لكنت ماز لت قابضا على هاتين ينجيك من كل شدة والله لولا انك رميت على الشبكة واخرجتني لكنت ماز لت قابضا على هاتين على المسكتين وأنفاط في في المناور وأدرك شهر المسمكتين وأنفاط في في المناور في المناور وأدرك شهر المسكتين وأنفاط في في المناور واله والمناور على المناور والكلام المباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦٠٠١) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان جود را لما سأل المغربي وقال له اخبر في عن اللذين غرقا اولاقال له ياجو دراعلم از اللذين غرقاأ ولا اخواى أحدهما اسمه عبد السلام والثاني اسمه عبدالاحدولناااسمي عبدالصمدواليهودى اخونااسمه عبدالرحيم وماهو يهودي انماهومسلم مالكي المذهب وكان والدناء لمناالمو زوفتح الكنو زوالسحر وصرنا نعالج حتى خدمتنام دف الجن والعفاريت ونحن اربعة اخوة والدنا اسمه عبدالودودومات أبونا وخلف لنا شيئا كثيرا فقسمنا الذخائر والاموالوالارصادحتي وصاناالي الكتب فقسمناها فوقع بيننا اختلاف في كتاب اسمه أساطير الاولين ليسله مثيل ولايقدر لهعلى ثمن ولا يعادل بجواهر لانه مذكورفيه وسائرالكنو زوحل الرمو زوكان أبونا يعمل بهونحن نحفظ منه شيئا قليلا وكل مناغرضه اذيملكه حتى يطلع على مافيه فلماوقع الخلاف بنناحضر مجلسنا شيخ أبينا الذى كاذرباه وعامه السحر والكربآنة وكان اسمه الكربين الابطن فقال لناهاتو االكتاب فاعطيناه الكتاب فقال أنتم أولاد ولدي ولاعكن اذاظلم منكم أحدا فليذهب من أرادأن ياخذهذا الكتاب الى معالجة فتحكنز الشمردل وياتيني بدأئر الفلك والمسكحلة والخاتم والسيف فان الخاتم له مارد يخدمه اسمه الرعد القاصف ومن ملك هذا الخاتم لا يقدر عليه ملك ولاسلطان وان أراد أن يملك به الارض بالطول والعرض يقدرعلى ذلك وأما السيف فانه لوجردعلى جيش وهزه حامله لهزم الجيش وان قال لهوقت هزداقتل هذا الجيش فانه يخرجمن ذلك السيف برقمن نار فيقتل جميع الجيش وأما دائر الفلك فان الذي يملكها انشاء ان ينظر جميع البلادمن المشرق الى المغرب فانة ينظرهاو يتفرج عليها

انالبنت فتحت القصر فاخذ الخرج من فوق البغلة وقال لها انصر في بارك الله فيك واذا بالارض قد انشقت ونز ات البغلة و رجعت الارض كاكانت فقال جود رياستار الجدلله الذي بجانافوق ظهرها ثم أن المغربي قال لا تعجب ياجود رفاني قلت لك ان البغلة عفريت لكن اطلع بنا القصر فاعادخلا ذلك القصر اندهش جود رمن كثرة الفرش الفاخره وعمار أي فيه من المتحف وتعاليق الجواهر والمعادن فلها جلسا أمل البنت وقال يارحمة هات البقعة الفلانية فقامت وأقبلت ببقعة ووضعها بين يدى أبيها ففتحه اواخرج منها حلة الساوى الفدينار وقال له البسي عاجود رمى حبابك فلبس الحلة وصاركناية عن ملك من ملوك الدرب و وضع الخرج بين يديه ثم مديده فيه واخر جمنه المحنافيها الوان مختلفة حتى صارت سفرة فيها أربعون لونافقال يامو لاي تقدم وكل ولا تؤ اخذ ناوأ درك

شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٠ ) قالت بلغني أيها الملك السعيدان المغربي لما أدخل جود رالقصرمدله سفرة فيهاأر بعون لوناوقال له تقدم كل ولا تؤاخذنا نحن لانعرف أىشيء تشتهي من الاطعمة فقل ماتشة بي ونحن عضر داليك من غيرة أخير فقال له والله ياسيدى الحاج أني أحب سائر الاطعمة ولاأكره شيئافلا تسالنيءن شيءفهات جيم ما يخطر ببالك وأناماعلى الاكل ثم أنه أقام عنده عشرين يوماكل يوم يلبسه حلة والاكل من الخرج والمغربي لايشترى شيئامن اللحمولا عيشاولا يطبخ ويخرج كل ما يحتاجه من الخرج حتى اصناف الفاكهة ثم ان المغربي في اليوم الحادى والعشرين قال ياجو درقم بنافان هذاه واليوم الموعود لفتح كنزاله مردل فقام معهومشيا الى آخر المدينة ثم خرجا منهافركب جودر بعلة وركب المغربي بغلة ولم يزالا مسافرين الى وقت الظهر فوص لل الي نهر ماء جار فنزل عبد الصمدوقال انزل ياجو درف زل ثم ان عبد الصمد قال هيا وأشار بيده الى عبدين فأخذ البغلتين وراح كل عبد من طريق ثم غابا قليلاوقد أقبل احدها بخيمة فنصبها وأقبل الثاني بفرش وفرشه في الخيمة و وضع في دائر هاوسائد ومساند ثم ذهب واحد منهما وجاءبالحقين الذين فيها السمكتان والثانى جاء بالخرج فقام المغربي وقال تعاليا جودرفاتي وجاس بجانبه واخرج المغربي من الخرج اصحن الطعام وتغدياو بعد ذلك أخذ الحقين ثم أنه عزم علهما فصارامن داخل يقولان لبيك ياكهين الدنيا ارحمناوها ستغيثان وهو يعزم عليها فصارا قطعا وتطايرت قطعهما فظهرمنهم بااثنان مكتفان يقولان الامن ماكهيز الدنيا مرادك ان تعمل فينا أيشيء فقال مرادي ان أحرق كماأوانكما تعاهداني على فتح كنن الشمردل فقالا نعاهدك ونفتح لك الكنز لكن بشرط تحضرجو درالصياد فان المكنز لايفتح الاعلى وجهه ولايقدرأحد أذيدخل فيه الاجودر بن عمرفقال لهم الذي تذكرانه قدجئت به وهوهمنا يسمعكما وينظركا فعاهداه على فتحالكنز واطلقهما ثم أنهخرج قصبة والواحامن العقيق الاحمر وجعلها على القصبة وأخدمجمرة ووضع فيها فحهاو نفحه انفخة واحدة فاوقد فيها النار واحضر واالبخور وقال ياجودر أنا أتلوا العزيمة والتي البخور فاذا ابتدأت بالمزيمة لاأقدران اتكام فتبطل المزيمة

المغربى وقال لهاخذي هذه الالف دينار واصرفي منهاعليك وعلى اخواي وأنامسافر مع المغربي الى الغرب فاغيب أربعة أشهر ويحصل لى خيركشيرفادعي لى ياوالد تى فقالت له ياولدى توحشني وأخاف عليك فقال ياأمي ماعلى من يحفظه الله باس والمغر بى رجل طيب وصار يشكر لها حاله فقالت الله يعطف قلبه عايك رحمعه ياولدي لعله يعطيك شيئا فودع أمهو راح ولماوصل عند المغربي عبدالصمدقال لههل شاورت أمك قال نعم ودعت ليفقال له اركبو رائي فركب على ظهر البغلة وسافر من الظهرالي العصر فجاع جودر ولم يرمع المغربي شيئايؤكل فقال ياسيدي الحاج لعلك نسيت ان تجبىء لنابشيء ناكله في الطريق فقال هل أنت جائع قال نعم فنزل من فوق ظهر البغلة هو وجودرثم قال تزل الخرج فنزله ثم قال له اي شيء تشتهي يا أخي فقال له أي شيء كان قال له بالله عليك أن تقول لي أي شيء تشتهي قال عيشا وجبنا بال يامسكين العيش والحين ما هو مقامك فاطلب شيئًا طيباقال جودر اناعندى فى هذه الساعة كل شىء طيب فقال له اتحب الفراخ المحمرة قال نعم قال أنحب الارزبالمسل قال نعمقال أتحب اللون افلاني واللون الفلاني حتى سمى لهمن الطعام أربعةوعشرين لوناتم قال في بالههل هومجنون من أين يجيى على بالاطعمة التي سمهاوما عندهمطبخ ولاطباخ لسن قلله يكفي فقالله يكفي هل أنت تشته بني الالوان ولاأنظر شيئا فقال المغربي مرحبا بك ياجودر وحط يد في الخرج فاخرج صحنامن الذهب فيه كباب وماز ال يخرج من الخرج حتى أخرج الاربعة والعشرين لونا التي ذكرها بالتمام والكال فبهت جودر فقال كل يرمسكين فقال ياسيدى أنتجاعل فيهذاالخرجمطبخاوناسا تطبخ فضحك المغربي وقال هذامرصود له خادم لو نطلب في كل ساعة الف لون يجي عبه الخادم و يحضرها في الوقت فقال نعم هذا الخرج وأدركشهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩٠٦) قالت بلغتي أيها الملك السعيد ان جو درقال نعمهذا الخرج تم انهما أكلاحتي اكتفياوالذي فضل كباه ورد الصحوز فارغة في الخرج وحطيد فاخرج ابريقافشر با وتوضاوصليا العصر ورد الابريق في الخرج ثم أنه حطفيه الحقيز وحمله على تلك البغلة و ركب وقال اركب حتى نسافر ثم أنه قال ياجو درهل تعلم ماقطعنا من مصرالي هناقال له والله لا أدرى فقال له قطعنا مسيرة شهر كامل قال وكيف ذلك قال له ياجو دراعلم ان البغلة التي تحتنامارد من مردة الجن تسافر في اليوم مسافة سنة ولكن من شأن خاطرك مشتعل مهاما ثمر بارسافر الى المغرب فلما المسيا اخرج من الخرج العشاء في الصباح أخرج الفطور وما زالا عي هذه الحالة مدة أربعة أيام وهما يسافر ان الى نصف الليل و ينزلاز فينامان و يسافران في الصباح وجميع ما يشتهى حودر يطلبه من المغربي فيخرجه له من الخرج وفي اليوم الخامس وصلا الى فاس ومنكاس ودخلا المدينة فلما دخلاصاركل من قابل المغربي يسلم عليه ويقبل يده وما زالا كذلك حتى وصل الى باب فطرقه واذا بالباب قد فتح وبان منه بنت كانها القمر فقال لها يارحة يا بنتي افتحي لنا القصر قالت على الرأس والعين يا أبت و دخات تهزأ عطافها فطارعقل جو در وقال ماهذه الابنت ملك ثم قالت على الرأس والعين يا أبت و دخات تهزأ عطافها فطارعقل جو در وقال ماهذه الابنت ملك ثم

وثالثاو رابعاحتي قالحفظت كل ما قلته لي لكن من يستطيع أن يواجه هـذه الارصاد التي ذكرتهاو يصبرعلي هذه الاهوال العظيمة فقالله اجودر لأتخف امهم أشباح من غير أرواح وصار يطمنه فقال جودر توكات على الله ثمان المغر بيعبد الصمد التي البخو روصار يعزم مدة واذابالماءقد ذهب وبانت أرض النهر وظهر باب الكنز فنزل الى الباب وطرقه فسمع قائلا يقول من يطرق أبواب المنوز ولم يعرف أذ يحل الره و زفة ال أناجودر بن عمر فانفتح الباب وخرج لهالشخص وجرد السيف وقاللهمدعنقك فمدعنقه وضربه ثمروتم وكذلك الثاني الى أف أبطل ارصاد السبعة أبواب وخرجت أمه وقالت له سلامات ياولدى فقال لها أنت أى شيء قالت أما أمك ولى عايك حق الرضاعة والتربيلة وحملتك تسعة أشهر ياولدي فقال لها اخامي ثيابك فقالت أنت ولدي وكيف تعريني قال لهااخامي ثيابك والاأرمي رأسك بهذا السيف ومديده فاخذ السيفوشهر هعليهاوقال لهماان لم تخلعي قتلتك وطال بينهاو بينه العلاج ثم انه لما أكثر عليم التهديد خلعتشيء فقال اخلعي الباقى وعالجها كثيراحتي خلعتشيءآخر ومازالاعلى هذه الحالة وهي تقول له اولدي خابت فيك التربية حتى لم يبق عليهاشيء غير اللباس فقالت ياولدي هل قلبك حجر فتفضحني بكشف العورة ياولدي أماهذا حرام فقال صدقت فلاتخلعي اللباس فلما نطق مذدالكامة صاحت وقالت قدغلط فاضر بودفنزل عليه ضرب مثل قطر المطر واجتمعت عليه خدام الكنز فضر بودعلقة لم ينسها في عمر دود فعوه فرمود خارج باب الكنز وانغلقت أبوابالسكنز كاكانت فلما رمودخارجالباب أخذه المفربي في الحال وجرت المياه كما كانت وأدرك شهر زادالصباح فسكتتءن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢١٢) قالت بلغنى أيها الملك السهيد أن جودر لما ضربه خدام الكنز ورموه خار جالباب وانغلقت الابواب وجرى النهر كاكان أولاقام عبد الصمد المغربي فقرأ على جودر حتى أفاق وصحامن سكرته فقال له أي شيء عملت يامسكين فقال له أبطلت الموانع كلها و وصلت الى أمي و وقع بيني و بينها مع الجة طويلة وصارت يا أخي تخلع ثيابها حتى لم يبق عليه اللا اللباس فقالت لى لا تفضحنى فان كشف العورة حررام فتركت له اللباس شفقة عليها واذابها صاحت وقالت قد غلط فضر بود فحر جنى ناس لا أدرى أين كانوا ثم انهم ضربوني علقة حتى أشرفت على الموت ودفعوني ولم أدر بعد ذلك ما جرى لى فقال له أما فات الكلا تخالف ما قلته لك والآن قد أسأتنى وأسأت نفسك فلو خلعت لباسها كنا بلغنا المرادول كن حينئذ تقيم عندى الى العام القابل أسأتنى وأسأت نفسك فلو خلعت لباسها كنا بلغنا المرادول كن حينئذ تقيم عندى الى العام القابل فلا الخيمة وحملاها ثم غابا قليلا و رجما بالبغلة بن فركب كل واحد بغلة و رجما بالبغلة بن فركب كل واحد بغلة و رجما بالبغلة بن ثمر كباوسارحتى وصلا الى النهر في صب العبدان الخيمة فرغت السنة وجاءذ لك الدينة فرأيا العبدين بالبغلة بن ثمر كباوسارحتى وصلا الى النهر في صب العبدان الخيمة وفرشاها وأخرج المدينة فرأيا العبدين بالبغلة بن ثمر كباوسارحتى وصلا الى النهر في صب العبدان الخيمة وفرشاها وأخرج المدينة فرأيا العبدين بالبغلة بن ثمر كباوسارحتى وصلا الى النهر في صب العبدان الخيمة وفرشاها وأخرج المقورة حمل الاول وأوقد

ومرادى أن اعلمك كيف تصنع حتى تبلغ مرادك فقال له اعلم انى متى عزمت والقيت البخو رنشف الماء من النهر و بان الك من الذهب قدرباب المدينة بحلقتين من المعدن فان لى الداب وأطرقه على واصبرمدة واطرق الثانية طرقة أثقل من الأولى واصبرمدة واطرقه الملاث طرقة حقيفة واصبرمدة واطرق الثانية طرقة أثقل من يطرق باب الكنو زوهو لم يعرف ان يحدل الرمو و مقل أنا جود رالصياد بن عمر فيفتح لك الباب و يخر ج لك شخص بيده سيف و يقو للك ان كنت ذلك الرجل فمد عنقك حتى آدمي رأسك فمد له عنقك ولا تخف فانه متى رفع يده بالسيف وضر باك وقع بين يديك و بعدمدة تراه شخصا من غير روح وأنت لا تتألم بالضر بة ولا يجرى عليك مقاطرقه يحر ج لك فارس را كب على فرس وعلى كتفه رمح فيقول أى شيء أوصلك الى هذا الملكان فاطرقه يحر ج لك فارس را كب على فرس و على كتفه رمح فيقول أى شيء أوصلك الى هذا الملكان الذى لا يدخله أحدمن الانس ولامن الجن و يهز عليك الرمح فافتح له صدرك فيضر بك و قع في الذى لا يدخله أحدمن الانس ولامن الجن و يهز عليك الرمح فافتح له صدرك فيضر بك و قع في مناف تقلك ثم ادخل الباب الثالث يخر ج لك آدمى و في يده فوس و نشاب و يرميك بالقوس فافتح له صدرك ليضر بك و يقع قدامك جسمامن غير روح وان خالفت قتلك ثم ادخل الباب الثالث يخر ج لك آدمى و في يده خوس و نشاب و يرميك بالقوس فافتح له صدرك ليضر بك و يقع قدامك جسمامن غير روح وان خالفت قتلك ثم ادخل الباب الراب ع وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الملام المباح خالفت قتلك ثم ادخل الباب الرابع وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الملام المباح

(وفي ليلة ١٦١) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن المغربي قال لجودر فادخل الباب الرادع واطرقه يفتح لكو يخرج لك سبع عظيم الخاقة ويهجم عليك ويفتح فمه يريك أنه يقصد أكلك فلا تخف ولا تهرب منه فاذا وصل اليك فاعطيه يدك فمتى عض يدك فانه يقع في الحال ولا يصيبك شيءتم ادخل الباب الخ مس بخرج لك عبداسودو يقول لكمن أنت فقل له أنا جودر فيقول لك ان كنت ذلك ارجل فافتح الباب السادس فتقدم إلى الباب وقل له ياعيسي قل لموسى يفتح أنباب فيفتح الباب فادخل تجد ثعبانين أحدهما على الشمال والاخرعلى اليمين كل واحد منهما يفتحفاه ويهجهانعليك في الحال فمد اليم مايديك فيعض كل واحدمنهم في مد وان خالمت فتلاك تم ادخل الى الباب السابع واطرقه تخرج لك أمك وتقول لك مرحبايا بني قدم حتى أسلم عليك فقل لها خليك بعيدة عنى واخلعي ثيابك فتقول يا ابني أناأه ك ولى عليك حق الرضاعة والتربية كيف تعريني فقل لهاان لم تخلعي ثيابك قتلتك وانظر جهة يمينك تجد سيفا معلقا في الحائط فذه واسحبه عليها وقل لهااخلعي فتصير تخادعك وتتواضع اليك فلا تشفق عليها فكاما تخلع لك شيئاقل لهااخلمي الباقى ولم تزلتهددها بالقتل حتى تخلع لك جميع ماعليها وتسقط وحينئذ قدحللت الرموزوأ بطلت الارصاد وقدأمنت على نفسك فادخل تجدالذهب كماناداخل الكنز فلا تعتن بشيءمنه وانماتري مقصورة في صدر الكنز وعليهاستارة فاكشف الستارة فانك ترى الكهين الشمردل راقد على سريرمن الذهب وعلى رأسه شيءمدو ريامع مثل القمرفهو دائرة الفلك إوهومقلد بالسيفوفي أصبعه خاتموفي رقبته سلسلة فيها مكحلة فهات الاربع ذخابر رو إياك أن تنس شيئًا مماأخبرتك بهولا تخالف فتندم و يخشى عليك ثم كر رعليه الوصية ثانيا

( وفي ليلة ١٢ ) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن جودر أخذ المكحلة وخرج واذا بنو بة حقت له وصار الخدام ينادونه هنيت بماأعطيت ياجود رولم تزل النو بةتدق الىأت خرج من الكنز ورصل الىالمغربى فأبطل العزيمة والبخور وقام وحضنه وسلم عليه وأعطاه جودر الاربعة ذخائر فأخذها وصاح على العبدين فأخذا الخيمة وردها ورجع بالبغلتين فركباها ودخمل مدينة واس فأحضر الخرج وجعل يطلع منه الصحون وفيها الالوان و قلت قدامه سفرة الطعام وقال يا أخي ياجودركل فأكل حتي اكتفى وفرغ بقية الاط مة ثم جاؤا بصحوت غيرهاو رموا الفوار غفى الخرج ثمان المغربي عبد الصمد قال ياجودر أنت فارقت أهلك و بلادك من أجلنا وقضيت حاجتناوصار لكعليناأمنية فتمن ماتطلب فان الله تعالى أعطاك وبحن السبب فاطاب مرادك ولاتستح فانك تستحق فقال باسيدى تمنيت على الله تم عليك أن تعطيني الخرج فاء به وقال خذه فانه حقك ولو كنت تمنيت غيره لاعطمناك إدواكن امسكين هذا أمان مدك غير الاكل وأنت تعبت معنا وتحن وعدناك أن نرجهك الى بلادك مجبور الخاطر والخرج هـذا تأكل منه ونعطيك خرجا آخر ملا أنا من الذهب والجواهر ونوصلك الى بلادك التصير تاجرا واكس نفسك وعيالك ولا تحتاج الى مصروف وكل أنت وعيالك من د ذاا يخرج وكيفية العمل به أنك تمد يدك فيه وتقول بحق ماعليك من الاسماء العظام باخادم هذا اخرج أن تاتيني باللون الفلاني فانه ياتيك بماتطلبه ولوطابت كل يوم الفلون م انه أحضر عبداومه بغلة وملا به خرجاء ينامن الذهب وعينامن الجواهر والمعادز وقال له اركب هذه البعلة والعبد عشي قدامك فانه بعر فك الطريق الى أن يوصلك الى باب دارك فاذا وصات غذا اخرجين و اعطيه البغلة فانه ياتي بهاولا تظهرأ حدعلي سرك واستودعناك اندفقال له كترالله خيرك وحط الخرجين على فابر المغلة وركب والعبدمشي قدامه وصارت البغاة تتبع العبد طول النهار وطول الليل وثاني يوم في الصباح دخل من باب القصر فرأى أمه قاعدة تقول شيمًا لله فطارعة له ونزل من فوق ظهر المغلة ورميي روحه عليها فلما وأته بكت ثم انه أركبها على ظهر البغلة ومذى في ركابها الى أذوصل الى البيت فانزل أمه وأخذالخرجين وترك البغاة للمبدفاخذهاو راح لسيده لازالعبد شيطان والبغاة شيطان وأما ما كان من جودر فانه صعب عليه كون امه تسال فاياد خل البيت قال له اياامي هل اخواى طيمان قالت طيمان قال لايشيء تسالين في الطريق قالت بالبني من جوعي قال انا اعطيتك قبل مااسافر مائة دينار في اول يوم ومائة دينار في ثاني يوم واعطيتك الف دبناريوم أن سافرت فقالت له ياولدي ان اخو يك قد مكراعلى واخذاها مني وقالا مرادنا ان نشتري بها شيئا وادرك شهر زادالصباح فسكتتعن السكارم المباح

(وفى لياة غ ٢٦) قالت بلغنى ايم-االملك السعيد انام جود رقالت ان اخويك مكرا على فاخذاها وطردانى فصرت اسال فى الطريق من شدة الجوع فقال ياامى ماعليك باس حيث جئت فلا تحملى هما ابدا هذا خرجمالاً نذهبا وجواهروا خير كشير فقالت له ياولدى انت مسعد



حرِّ المغربي وهو يعزم ويلتي البخور ﴾

النار وأحضر له البخور وقال له ياجو در مرادى أن أوصيك فقال له ياسيدى الحاج ان كنت فسيت العلقة أكون نسيت الوصية فقال له هل أنت حافظ الوصية قال نعم قل احفظ روحك ولا تظن أن المرأة أمك وانحاهي رصد في صورة أمك ومرادها أن تغلطك وان كنت أول مرة طلعت حيا فانك في هذه المرة ان غلطت يرموك وتيلا قال الزغلطت أستحق أن يحرقوني ثم أن المغربي وضع البخو روعزم فنشف الذر فتقدم جو در الى الباب وطرقه فانفتح و أبطل الارصاد السبعة الى أن وصل الى أمه فقالت له مرحبا يا ولدى فقال له امن أين أناولدك ياملعونة اخلعي فحمات تخادعه و تخلع شيئا بعدشيء حتى لم يبق عليها غير اللباس اخلعي ياملعونة فحلمت اللباس وصارت شبحا بلا روح فدخل ورأى الذهب كيانا فلم يعتن بشيء ثم أتي المقصورة ورأى الكهين الشمر دلى راقد المحمدة المسيف والخاتم في أصبعه والمكحلة على صدره ورأى دائر ذا لفلك فوق رأسه فتقدم وفك السيف وأخذ الخاتم ودائرة الفلك والمكحلة وخرج وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

ضعيفين من الجوع فأزالايا كلان حق شبع فتال لهاجودر بالخواي خذامنه بقية الطعام وفرقاه على الخوع فأزالايا خاناخله لنتعشى به فقال لها وفت الهشاء يأتيكا كثرمنه فأخرجا بقية الاطعمة وصارا يقولان لكل فقير جاز عليهما خذ وكل حتى لم يبق شيء ثم رد الصحون وقاللامه حمليها في الخرج وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦١٦)قالت بلغني أيها الملك السعيد ان جودر لما خاص أخويه الفداه قال لامه حطى الصحوز في الخرج وعند الماء دخل القاعة وأخرج من الخرج سماطا أربعين لوناوطلع فلما جلس بين أخويه قال لامه هات العشاء فاماد خلت رأت الصحون ممتلئة فحطت السفرة و نقلت الصحون شيئا بعدشيءحتي كمات الاربعين صحنا فتعشوا وبعدالعشاء قال خذوا وأطعموا فقراءوالمساكين فأخذا بقية الاطعمةوفرقوهاو بعدالعشاءأخر جهم حلويات فاكلوا إمنها والذى فضل منهم قال أطعموه للجيران وفى ثانى يوم الفطور كذلك وماز الواعلى هذه الحاله مدة عشرةأيام ثمقال سالم لسليم ماسب هداالامران أخانا يخرج لناضيافة في الصبح وضيافة في الظهر وضيافة في المغرب وفي آخر الليل يخرج حلويات وكزشيء فضل يفرقه على الفقراء وهذا فعل السلاطين ومن أبن أتته هذه السعادة الانسأل عن هذه الاطعمة المختلفة وعن هذه الحلويات ولا نراه يشترى شيئاا بداولا يوقدنارا وليس لهمطبخ ولاطباخ فقال أخوه والله لاأدرى ولكن هل تعرف من بخرنا بحقيقة هذا الام قالله لا يخبرنا الاأمنافد برالها حيلة ودخلاعي أمهافي غياب أخيه اوقالا ياأمنا نحن جائعان فقالت لمماابشر او دخلت القاعة وطلبت من خادم لخرج وأخرجت لهما أطعمة سخنة فقالا ياأمناهذاالطعامسخن وأنت لم تنبخي ولم تنفخي فقالت لهماانه من الخرج فقالا لهاأى شيءهذا الخرج فقالت لهماان الخرج مرصو دوالطلب من الرصدوأ خبرتهما بالخبر وقالت لهماا كتماالسرفقالا لهاالسرمكتوم ياأمناولكن عاسينا كيفية ذلك فعامتهما وصارا عدان الاديهماو يخرجان الشيء الذي يطلبانه وأخوه باليس عند . خبر بذلك فلماعلما بصفة الخرج قال سالم لسايم ياأخي الى متى ونحن عندجود رفي صفة الخدامين و ذاكل صدقته ألا نعمل عليه حيلة ونأخذ هذا الخرج، نفوز به فقال كيف تكون الحيلة قال نبيع أخانالر ئيس بحرالسويس فقال له وكيف نصنع حتى نبيعه فقال أروح أناو أنت لذلك الرئيس و تعزمه مع اثنين من جماعته والذي أقوله لجو درتصدقني فيه وآخرالليل أريك ماأصنعتم اتفقاعي سع أخيهما وراحابيت رئيس بحر السويس ودخل سالموسلم على الرئيس وقالاله يارئيس جئناك في حاجة تسرك فقال خيراقالاله يحن اخوان ولناأخ التمعكوس لاخرفيه ومات أبو ناوخلف لماجانبا من المالي ثم أنناقسمنا المال واخذهومانا بهمن الميراث فصرفه في الفسق والفساد ولماافتقر تسلط علينا وصاريشكو ناالي الظامة ويقول أنتمأ خذتمامالي ومال أبى وبقينا نترافع الي الحكام وخسر ناالمال وصبرعلينامدة واشتكانا ثاز احتيأفقر ناولم يرجع عناوقد قلقنامنه والمرادأنك تشتريه منافقال لهماهل تقدران أن تحتالا عليه وتأتيانى به اليهذاوأنا أرسله سريعاالى البحرفقالا مانقدرأن نجبى وبه ولكن أنت تكون

الله يرضى علبك ويزيدك من فضله قم ياابنى هات لنا عيشا فأنى بائته بشدة الجوع من غير عشاء فضحك وقال لها مرحبا بك ياامى فاطلبى أى شيء تاكلينه و انا حضره لك في هذه الساعة ولا احتاج لشراؤه من السوق ولا لمن يعبر يطرون ولا احتاج لشراؤه من السوق ولا لمن يعبر يطرون فقالت ياولدى كل شيء حضر يسد الرمق قال صدقت فعند عدم الموجود يقنع الانسان باقل الشيء وأمااذا كان الموجود حاضرا فان الانسان بشتهي أن ياكل من الشيء الطيب وأناعدى الموجود فاطلبي ما تشتهين قالت له ياولدى عيشا سخناوقطعة جبن فقال ياأمي ماهذاه من مقامك فقالت له أنت تعرف مقامي فلذي من مقامي أطعمني منه فق لياأمي أنت من مقامك اللحم المحمروالفراخ المحمرة والارز المفلفل ومن مقامي أطعمني منه فق لياأمي أنت من والخوف المحمدي والضلع المحمدي والكنافه بالمكسرات والعسل النحد لي والسكر والقطايف والمقلاوة فظنت أنه يضحك عليها ويسخر منها فقالت له يوديوه أي شيء جري لك هل أنت علم والا جنت فقال لهامن أين عامت أني جنت قالت له لا نك تذكر لي جميع الالوان انفاخرة فن يقدر على عنها ومن يعرف أن يطبخها وأدرك شهر زاد الصاح فسكت عن الكلام المباح

(و في ليلة ١٥٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن أم جود ر لماقالت له ومن يعرف يطبخها فقال لهاوحياتي لا بدأن أطعمك من جميم الذي ذكرته "عفي هذ دالساعة فقالت لهماأ ناناظرة شيئا فقال لهاهات الخرج فجاءت له بالخرج وجسته فرأته فارغاوقدمته اليه فصار يمديديه ويخرج صحونا ملاً نة حتى انه أخرج لهاجميع ماذكره فقالت له أمه ياولدى ان الخرج صغير وكان فارغا وليس فيهشىء وقدأخرجتمنه هذه الاطعمة كلما فهذه الصحوزأين كانت فقال لهاياأمي اعلمي أن هذا الخرج أعطانيه المغربي وهومرصود وله خادم اذا أراد الانسان شيأ وتلا عليه الأسماء وقال ياخادم هذاالخرجهاتلى اللو ذالفلاني فانه يحضر دفقالت الهأمه هل أمد يدى وأطلب منه شيئاة المدى يدك فمدت يدهاوة الت بحق ماعليك من الاسماء اخادم هذا الخرجان تجبى الى بضلع عشى فرات الصحن صار في الخرج فمدت يدها فأخذته فوجدت فيه ضلعا محشيا نبيسا مع طلبت العيش وطابت كل شيء أرادته من أنواع الطعام فقال لها ياامي بعد أن تفرغي من الأكل افرغي بقية الاطعمة في صحون غير هذه الصحون وارجعي الفوارغ في الخرجفان الرصدعلى هذه الحالة واحفظى الخرج فنقلته وحفظته وقال لهاياامي اكتمي السر وابقيه عندك وكلما احتجت لشيءاخرجيه ونالخرج وتصدق واطعمي اخواي سواء كان في حضوري او في غيابي وجعل يا كار هو واياهاواذاباخو يه داخلان عليه وكان بلغهم الخبر من رجل من أولادحارته قال لهم أخوكم أتى وهو راكب على بغلة وقدامه عبد وعلمه حلة ليس لها نظير فقالا لبعضها باليتنا ماكناشوشناعي أمنالا بدأنها تخبره بماعملنافيها يافضيحتنا منه فقال واحد منهما أمنا شفوقة فان أخبرته فأخونا أشفق منها عليناواذا اعتذرنا اليه يقبل عذرنا ثم دخلا عليه فقام لهماعلى الاقدام وسلم عليهماغاية السلام وقال لهما اقمدا وكلا فقعداوأ كلا وكانا

لهم الحلويات وسالمهو الذي يخدم م وجودروسايم قاعدان الى أن طلبو االمنام فقام جودرونام ونامواحتى غفل فقاموا و تعاونوا عايه فلريفق الاواله قلة فى فمه وكتفو دوحملوه وخرجوا به من القصر محت الليل. وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٧١٧) قالت بلغني أبها الملك السعيد أن جود رلما أخذوه وحملو ، وخرجو ا به من كت القصريحت الايل أرسلوه الى السو بس وحطوافي رجليه القيدر أقام يخدم وهوساكت ولم يزل يخدم خدمة الاسارى والعبيدسنة كاملة هذاما كان من أصرجودر (وأما)ما كازمن اصرأخويه فانهما لماأصبحاد خلاعلى أميما وقالا لهايا أمنا أخانا جودرالم يستية ظفقا التالهما أيقظاه قالا لها أين هو راقد قالت لهماعند الضيوف قالا له له راحمم الضيوف ويحن نا تمانياأ مى كأن أخاناذاق الغربة ورغب فى دخول الكنوز وقد سمعناه يتكلم م المفار بة فيقولون له نأخذا معناونفتح لك الكنز فقالت هل اجتمع مع المفار بة قانو الها أما كانواض وفاعند ناقالت لعله راح معهم ولكن الله يرشد طريقه هذاه سعدلا بدأن يأتى بخيركثير وبكت وعزعايها فراقه فقالالهاياملعو نة أيحبين جودرا كل هذوالحبة وتحن ان غبناأ وحضرنا فلاتفرحي بناو لاتحزني عليناأما تحن ولداك لماان جودرا ابناك فقالت انتماولداي ولسكن أنتماشقياذ ولالسكه اعلى فضل ومن يوم مات ابوكها ما رأيت منكها خيرا وأماجود رافقدرايت منه خيرا كثيرا وجبر بخاطري وأكره ني فيحق لي ان ابكي عليه لأن خيره على وعليكا فاماسمعاه فداال كلام شتهاها وضرباها ودخلا وصارا يفتشان على الخرج حتى عثرا به واخذا الجواهر من العين الا ولى والذهب ن العين الثانية والخرج المرصود وقالا لهاهذامال ابينافقالت لأوالله انماهومال اخيكماجود روجاه بهمن بلادالمغاربة فقالالها كذبت بل هذامال ابينانتصرف فيه فقسماه بينهماو وقع الاختلاف بينهما والخرج المرصود فقال سالم اناآخذه وقال سايم انا آخذه ووقعت بينهما المعأندة فقالت امهمايا ولدى الخرج الدى فيه الجواهر والذهب قسمتاه وهذالا ينقسم ولايعادل عال وانا بقطع قطعتين بطل رصده وأكن اتر كادعندي وانا اخرج اسماماتا كلانه في كل وقت وارضى بينكما باللقمة وان كسو تماني شيئاهن فضله كما وكل منكها يجعل الهمعاملة مع الناس والتماولداي واناامكما وخلوناعلى حالنافر بماياتي اخوكما فيحصل لكمامنه الفضيحة فماقبلا كلامهاو باتا يختصمان تلك الليلة فسمعهما رجل قواسمن اعوان الملك كان معزوما في بيت بجنب بيت جو درطاقته مفتوحة فطل القواس من الطاقة وسم جميع الخصام وما ة لوه من السكلام والقسمة فلما اصبح الصباح دخل ذلك الرجل القواس على الملك وكان اسمه شمس الدولة وكان ملك مصرفي ذلك المصرف المادخل عليه القواس اخبره بماقد سمعه فأرسل الملك الى اخوى جودر وجاءبهماو رماهم اتحت العذاب فاقروا وأخذا الخرجين منهما ووضعهما في السجن ثم انه عين الى أم جو درمن الجرايات في كل يوم مايكفيها هذاما كان من أمرهم (وأما) ما كان من أمرجودرافانه أقامسنة كاملة يخدم في السويس وبعد السنة كانوافي مركب فحرج عليهم رمج نمى المركب التي هم فيهاعى جبل فانكسرت وغرق جميع مافيهاولم بحصل البرالاجودر والبقية ماتوا فاما م ١٧ الفي ليله لحال الفيادي

ضيفنا وهات معك اثنين من غير زيادة فين ينام نتعاون عليه بحى الحسة فنقبضه و بجعل فى فمه العقلة وتأخذه تحت الليل و بحر به من البيت وأفعل معه ماشئت فقال لهم اسمعاً وطاعة أتبيعانه بأربعين دينار افقالا له نعم و بعد العشاء تأتو الحارة الفلانية فتجدوا خادمنا ينتظر كم فقه دعل باب الزاوية لبعد العشاء واذا بهم قد أقبلوا عليه فأخذ هم ردخل بهم الى البيت فلم ارآهم جود رقال لهم مرحبا بحم وأجلسهم وعمل معهم صحبة وهو لا يعلم فى الغيب منهم ثم انه طلب العشاء من أمه فجعلت بسكم وأجلسهم وعمل معهم صحبة وهو لا يعلم فى الغيب منهم ثم انه طلب العشاء من أمه فجعلت



من رئيس بحر السويس ومن معه وهم واضعين العقلة في فم جودر ﴾ (وهم خارجين به في الليل ليرسلوه الى السويس)

تخرج من الخرج وهُو يقول هـ تاللون الفلاني حتى صار قدامهم أر بمون لونافأ كلوا حتى اكتفو اورفعت السفرة والبحربة يظنون أن هذا الاكرام من عندسالم فلمامضي ثلث الليل أخرج

تعط فقال اله أمرتك أن يجيء بأخو اي من سجن الملك فنزل الى الارض ولم يخرج الامن وسعا السجن وكان سالم وسلم في أشد ضيق وكرب عظيم من ألم السجن وصار ايتمنيان الموت وأحدها يقول للا خروالله به أخى قد طالت علينا المشة ة والى متى و نحن في هذا السجن فلوت فيه راحة لنا فبيناه باكذلك واذا بالارض قد انشقت وخرج لهما الرعد القاصف و حمل الاثنين و نزل بهما في الارض ف غشى عليهما من شدة الخوف فا ما أذ قاوجد النفسهما في بيتهما ورأي أخاهما جو درجالسا وأمه في جانبه فقال لهما سنهما تواخواي أنسيما في فطأ طاوجههما في الارض وصارا يمكيان فقال لهما لا تبكيان فالشيمان والطمع الجاركما الى ذلك وكيف تبيعا في ولكني أتسلى بوسف فاله فعل به اخوته أبلغ من فعل معي حيث رموه في الجب: وأدرك شهر زاد الصباح فساتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة • ٦٢) قالت بالمني أيها الملك السعيد ان جو در قال لاخويه كيف فعلما معي هذا الامرولكن توباالي الله واستغفراه فيغفركماوهوالغفورازحيم وقدعفوت عنكما ومرحما بكماولا بأس عايكما وجمل يأخذ بخاطره ماحتي طيب قلوبهما وصار يحكي لهما جميع واقاساه وماحصل له الى أن اجتمع بالشيخ عبد الصمد وأخبر هما بالخاتم فقالا يا أخا نالا تؤ اخذنا في هذه المرةان عدنالما كنافيه فافعل بناص ادك فقال لابأس علب ماولكن اخبراني بمافعل بكماالملك فقالاضر بناوهددناوأخذالخرجين منافقال ماأبالي بذلك ودعك الخاتم فحضر لهالخادم فلما رآه أخواه خافا منه وظنا أنه يأمرالخادم بقتلهمافذهماالي أمهمارصارا يقولان ياأمنا نحن في عرضك عالمناا شفعي فينا فقالت له ١٠ ياولدي لا تخافتم أنه قال للخادم أمرتك أن تأتيني بجميع ما في خزانة الملك من الجواهر وغيرهاولا تبقي فيهاشيئاوتاني بالخرج المرصود والخرج والجواهرالذين أخذها الملك م اخواى فقال السمع والطاعة وذهب في الحال وجم مافي الخزانة وعاء بالخرجين وأمانهما ووضع جميعما كانفى الخزانة قدام جودر وقالياسيدى ما بقيت فى الخزانة شيئا فاص أمه أن تحفظ خرج الجواهر وحط الخرج المرصود قدامه وقال للخادم أم تك أن تبني لي في هذه اللبلة قصراعالياوتزوقه بماءالذهبوتفرشه فرشافاخر اولايطلع النهار الاوأنت خالص من جميعه فقال لهلك على ذلك و نزل في الأرض و بمدذلك أخرج جو در الاطعمة وأكلوا وانبسطوا وناموا (وأما) ما كان من أمر الخادم فانه جمع أعوانه وأمرهم ببناء القدر فصار البعض منهم يقطع الاحجار والبعض يبنى والبعض يبيض والبعض ينقش والبعض يفرش فماطاع انهار حتى تم انتظام القعم تم طلع الخدم الىجودر وقال السيدي ان القصر كلوتم نظاه وفن كنت تطلع تذر ج عليه فاطلع فطلمهو وأمهوأخواهفر أواهذا القصر ليسله نظير يحيرالعقول منحسن نظامه ففرح بهجودر وكان على قارعة الطريق ومعذلك لم يتكلف عليه شيء فقال لامه هل تسكنين في هذا القصر فقالت ياولدى أسكن ودعت له فدعك الخاتم واذا بالخادم ية ول لبيك فقال أمرك أن تأتيني باربمين جاربة بيضاملاحاوار بعينجار يةسوداوار بعين مملوكا وأربعين عبدافقال لك

حصل البرسافرحتى وصل الى بجع عرب فسألوه عن حاله فاخبرهم أنه كان بحريا بمركب وحكى لهم قصته وكان فى النجع رجل تاجرمن أهل جدة فن عليه وقال له تخدم عند نا يامصرى وأنا أكسوك وأخذك معي الى جدة فحدم عند دوسافر معه الى أن وصلا إلى جدة فاكر مه اكراما كثيرا أنم أن سيده التاجر طلب الحج فاحده معه الى مكن فالما دخلاها راح جودر ليطوف الحرم فبيناه و يطوف واذا بعاحبه المغربي عبد الصمد يطوف وأدرك شهر زادالصاح فسكت عن السكلام المباح

(وفي لياة ١٨ ٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن جود را لما كان ماشيا في الطواف واذا هو بساحبه المغربي عبد الصمد يطوف فلما رآد سلم عليه وساله عن حاله في يم أخبر و بهاجرى له فاخذه معه الى أن دخل منز له واكر مه و ألبسه حلة ليس لها نظير رقال له زال عنك الشريا جود روضرب له معه الى أن دخل منز له واكر مه و ألبسه حلة ليس لها نظير وقال له زال عنك الشريا جرى لهما كذا و هما محبوسان في سيجن ملك مصر ولكن مرحبا بك حتى تقضى مناسكك ولا يكون الاخيرافة ل له عبوسان في سيجن ملك مصر ولكن مرحبا بك حتى تقضى مناسكك ولا يكون الاخيرافة ل المنفق المنفق المنافق المنفق و من عنده فرأى و والافتيرا فاعطاه عشرين دينا رائم انه ذهب الى عبد الصمد المغربي فاقام عنده حتى قضي مناسك المنبع والمنافق المنافق ا

(وفي ليلة ٢١٩) قالت بلغني أيم الملك السعيد أن الخادم قل المغربي ما تطاب قل له هذا صار سيدك فاستوص به ثم صرفه وقال له ادعك الخاتم يحفر بيزيد يك خادمه فامر و بمافي مرادك فانه لا يخالفك وامض الى بلادك واحتفظ عليه فانك تكيد به أعداء كولا تجهل مقدار هذا الخاتم فقال له ياسيدى عن اذنك أسير إلى بلادى قال له ادعك الخاتم يظهر لك الخادم فاركب على ظهر دوان قلت له أوصلنى في هذاليوم الى بلادى فلا يخالف أمرك ثم ودع جودر عبد الصمدود على الخاتم خضر له العد القاصف وقال له ليبك اطلب تعطفقال له أوصانى الى مصرفي هذا اليوم فقال اه لك ذلك وجه وطاور به مس وقت الظهر الي نصف الديل ثم نزليه في بيت أمه وانصرف فدخل على أمه فله ارأته قامت وبكت وسلمت عليه وأخبرته بما جري لا خويه من الملك وكيف ضربه ما وأخذ الخرج المرصود قالمت والخواهر فلما سمع جودر ذلك لم يهن عليه اخواه فقال لامه لا تحزني على ذلك فني هذ الساعة أريك ما أصنع وأجبي ء بأخواى ثم انه دعك الخاتم فحضر له الخادم وقل لبيك أطلب هذ الساعة أريك ما أصنع وأجبي ء بأخواى ثم انه دعك الخاتم فحضر له الخادم وقل لبيك أطلب

مرادك انت لاحقه املك الزمان فقال الملك دبر لى تدبيرا ياوزير قال له ارسل له اميرا واعزمه مم اتقيد لك به له الود واسأله عن حاله وبعد ذلك ننظر ان كان عزمه شديد انحتال عليه ران كان عزمه ضديد انحتال عليه ران كان عزمه ضمينما فاقبض عليه وافعل به مرادك فقال الملك ارسل اعزمه فامر أميرا اسمه الامير عثمان ان يروح الى جودر و يعزمه و يقول له الملك يدعوك للضيافة وقال له الملك لا تجبيء الابه



و الامير عمان واقف امام طواشى جودروهو جالسومتكى عملى الكرسى كوكان ذلك الامير احمق متكبرا في نفسه فلما يزلراي قدام باب القصرطوا شياجا الساعلى كرسى في باب القصر فلما وصل الامير عمان الى القصرلم يقم له وكان لم يكن مقبلا عليه احدوم عذلككان

ذلك وذهب مع أر بعين من أعوانه الى بلاد الهندوالسند والعجم وصاروا كلما رأوا بنتا جميلة "مخطفونها اوغا ما يخطفونه وانفذ ار بعين عرنا اخر فجاؤا بجوار سود ظراف وار بعين جاؤا بعبيد واتى الجيع دارجود ر فملؤ وهاوأدرك شهرزادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٦٦) قالت بلغنى ايها الملك السعيد ان الاعوان جاؤ وابالجوار والعبيدودخلوا على جود رفقال يارعد هات لـكل شخص حلة من انفر الملبوس قال حاضر وقال هات حلة تابسها المي وحلة البسها انا فأتى بالجهيع والبس الجوارى وقال لهم هـنده سيدتكم فقبلوا يدها ولا تخالفو هاوا خدموها بيضاوسودا والبس المهاليك وقبلوا يدجودر والبس اخويه وصار جودر كناية عن ملك واخواه مثل الوزراء وكان بيته واسعافاسكن سالم وجواريه في جهة وسكن هو وامه في القصر الجديدوم اركل منهم في محله مثل الساطان هذا ما كان من امرهم (واما) ماكان من خازندار الملك فانه ارادان ياخذ بعض مصالح من الخزانة فدخل فلم يرفيها شيأ بل وجدها كقول من قال

كانت خليات نحل وهي عامرة لما خلا نحلها صارت خليات

فصاح صيحة عظيمة ووقع مغشيا عليه فاما افاق خرج من الخزانة وترك بابها مفتو حاود خل على الملك شمس الدولة وقال ياامير المؤمنين الذي نعامك به ان الخزانة فرغت في هذه اللياة فقال لهما منعت بامو الى التي في خزانتي فقال والله ماصنعت فيها شيئا و لا ادرى ماسب فراغها بالامس دخلتها فرأيتها ممتلئة واليوم دخلتها فرايتها فارغة ليس فيهاشيء والابواب مغلوقة ولانقبت و لا تمسرت ضبتها ولم يدخلها سارق فقال هل راح منها الخرجان فقال نعم فطارعقله من راسه و أدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الهكلام المباج

(وفي ليلة ٦٣٣) قاات بلغني ايماالمك السعيدان خاز ندارالملك الدخل عليه واعلمه ان ما في الخزانة ضاع وكذلك الخرجان طارعقله من راسه الاوا قواس الذي بلغه سابقا على سايم وسالم داخل على الماك وقال ياملك الزمان طول الليل وانااتفر جعلى بنائين يبنون فلما طلع عنها النهار رايت قصرا مبنياليس له نظير فسالت لمن هذا القصر فقيل لى ان جودر اتى و بني هذا القصر وعنده مماليك وعبيد وجاء اموال كثيرة وخلص اخو يهمن السجن وهو في داره كأنه سلطان فقال الملك انظرواالسجن فنظر وه فلم ير واسالم وسليم فرجموا واعلموه بماجرى فقال الملك بان غريمي فالذي خلص سالم وسليم من السجن هو الذي اخساري من هو قال الحده جودر واخذ الخرجين ولكن ياوزير ارسل لهم امير بخمسين رجلا يقبضوا عليه وعلى اخو يه و يضعون الختم على مله و يا تون بهم حتى اشنقهم جميعاوغضب غضبا شديدا وقال هيابالعجل ابعث لهم اميراياتيني بهم لا قتلهم فقال له الوزير احلم فان الله حليم لا يحجل على عده اذا عصاه فان الذي يبني قصرا في ليلة واحدة كاقالوا لم يقس عليه احدى الدنيا وانى اخاف على الاميران يجرى له مشقة من حودر فاصبر حتى ادبراك تدبيرا و ونظر حقيقة الامر والذى فى على الاميران يجرى له مشقة من حودر فاصبر حتى ادبراك تدبيرا و وننظر حقيقة الامر والذى فى

سيدى فقال على الرأس ثم انه طلع و دخل على جود رفرآه أعظم من الملك جالساعلى فراش لا يقد را لملك ان يفرش منه فقد حرفكره من حسن القصر ومن نقشه وفرشه حتى كان الوزير بالنسبة اليه فقيرفقبل الأرض و دعاله فقال له ماشا نك أيها الوزير فقال له ياسيدى ان الملك شمس الدولة حبيبك يقرؤك السلام وهوم شتاق الى النظر لوجهك وقد عمل لك ضيافة فهل تجرب خاطره فقال جود رحيث كان حبيبى فسلم عليه وقل له يحيى و هوعندي فقال اله على الرأس ثم أخرج الخاتم و دعكه فضر الخادم فقال له هات لى حاله المالك على الملك بما فلك حاله من خيار الملبوس فأ حضر له حلة فقال البس هذه ياوزير فلبسها ثم قال له رحاعلم الملك بما فلك بما فلك بما فلك بما فلك الحلة التى لم يابس مثلم اثم دخل على الملك و أخبره بمال جو در و شكر القصر و ما فيه و قال المارد من ادى ان تأت لنامن أعدوانك عفاريت في صفة الا تدام و قل به و يعلم ان حود روأما جو درفانه قال المارد من ادى ان تأت لنامن أعدوانك عفاريت في صفة الانسيكونون عسكر او يقفون في ساحة البيت حتى يراهم الملك فيرعبونه و يفزعونه فيرتجف قلبه و يعلم ان عسكر او يقفون في ساحة البيت حتى يراهم الملك فيرعبونه و يفزعونه فيرتجف قلبه و يعلم ان فلما وصل الملك رأى القوم الشداد الفلاط فاف قلبه منهم ثم انه طلع القصر و دخل على جو درفر آه جالساً جلسة لم يجلسها ملك ولا سلطان فسلم عليه و عنى بين يديه وجود رام يقم له ولم يعمل له مقاما ولم يقل له اجلس بل تركه واقفا . وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة خ ٢٢) قالت بلغنى أيها الملك السعبدان جودر لمادخل عليه الملك لم يقم له ولم يعتبره ولم يقل له الجلس بل تركه واقفاحتى داخله الخوف فصار لا يقدر أن يجلس ولا يخوج وصاريقول فى نفسه لوكان خافه المن تركنى عن باله وربح الوذيني بسبب مافعات مع أخو يهثم ان جو در قال ياملك الزمان ليس شيئاً مثدكم ان يظلم الناس و يأخذ أمو الهم وقال له ياسيدى لا تؤاخذنى فان الطمع أحوجنى الى ذلك ونفذ القضاء ولولا الذنب ماكانت المغفرة وصاريعتذ راايه على ماسلف منه و يطلب منه العفو والسماح حتى من جملة الاعتذار أنشد هذا الشعر

ياأصيل الجدود سمح السجايا لاتلمني فيماحصل مني ان تكن ظالمًا فعنك عفونًا وانأكن ظالمًا فعفوك عني

ومازال يتواضع بين يديه حتى قال له عنه الله عنك وأمره بالجلوس فجلس وخلع عليه ثياب الامان وأمن أخو يه بمد السماطو بعدان أكلوا كسى جماعة الملك وأكرمهم و بمد ذلك أمن الملك بالمسير خور جمن بيت جودر ولا ينصب الديوان الافي بيت جودر ولا ينصب الديوان الافي بيت جودر وزادت بينه ما العشرة و المحبة ثم انهم قام والحي هذه الحالة مدة و بعد ذلك خلابوزيره وقال له ياوزير أناخائف أن يقتلنى جودر و يأخذا لملك من فتال له ياملك الزمان أمامن قضية أخذ الملك فلا أن عقدره فان كنت خائفا أن يقتلك فان الك بنتافز وجهاله وتصيرانت و إماه واله واحدة فقال له ياوزير أنت تكون واسطة أن يقتلك فان لك بنتافز وجهاله وتصيرانت و إماه واله واحدة فقال له ياوزير أنت تكون واسطة

مع الاميرعثمان خمسون رجلاوادركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٦٢٣) قالت بلغني إيها الملك السعيد ان الطواشي لماراي الاميرعمان لم يعتن به وكأنالم يكن مقبلاعليه احد وكان مع الأمير عثمان خمسوذ رجلا فوصل الامير عثمان وقال ياعبد ابن سيدك قال في القصر وصار يكلمه وهومتكي وفغضب الامير عمان رقال له ياعبد النحس اما تستحى منى وانااكاك وانت مضطجع مثل العلوق فقال له امش لا تكن كثيرالكلام فلم سمع منهه ذاالكلام حتى امتزج بالغضب وسحب الدبوس وارادان يضرب الطواشي ولم يعلم انه شيطان فلما رآهسحب الدبوس قام واندفع عليه واخـ ذمنه الدبوس وضر به اربع ضربات فلما رآه الخسون رجلا صعب عليهم ضرب سيدهم فسحبو االسيوف وارادوا ان يقتلوا العبد فقال لهم اتسحبون السيوف ياكلاب وقام عليهم وصاركل من لطشهد بوسا يهشمه و يفرقه في الدم فانهزمو اقدامه وماز الواهار بينوهو يضربهم الىأن بعدواعن باب القصر ورجع وجلس على كرسيه ولم يبال باحد (واما)ما كان من امر الامير عمان وجماعته فانهم رجعوا منهزمين مضروبين الىان وقفو اقدام الملك شمس الدولة واخبر وه بماجري لهم وقال الاميرعمان للملك ياملك الزمان لماوصلت الى باب القصر رأيت طو اشياجالسا على الباب على كرسي من الذهب وهو متكبر فلمارآني مقبلا عليه إضطجع بعد إن كان جالسا واحتقرني ولم يقم لي فصرت أكله فيجيبني وهومضطجع فأخذتني الحدة وسحبتءليه الدبوس وأردت ضربه فأخذ الدبوس مني وضربني وضرب جماءى وبطحهم فهر بنامن قدامه ولم نقدرعليه فحصل للملك غيظ وقال ينزل اليهما تةرجل فنزلو اليه واقبلواعليه فقام لهم بالدبوس وماز اليضرب فيهم حتى هر بوامن قدامه فرجع وجلس على الكرسي فرجع المائة رجل ولماوصلوا الى الملك أخبروه وقالو الهياملك الزمان هربنا من قدامه خوفامنه فقال الملك تنزل مائتان فنزلوا فكسرهم ثمر جعوا فقال الملك للوزير ألزمتك أيهاالوزيرأن تنزل بخمسائة رجلوتا تيني بهذاالطواشي سريعاوتاتي بسيده جودروأخو يهفقال ياملك الزمان لا أحتاج لعسكر بل أروح اليه وحدى من غيرسلاح فقال له رح واف ل الذي تراه مناسبافرى الوزير السلاح ولبسحلة بيضاء وأخذفي يدهسبحة رمشي وحددمن غيرتأنحتي وصل الى قصر جودرفر أى العبد جالسافه ارآه أقبل عليه من غيرسلاح وجلس جنبه بادب ثم قال السلام عليكم فقال وعليكم السلام يا انسى ماتر يده فاماسمعه يقول يا انسى ماتريده علم انهمن الجن فارتعش من خوفه وقالله ياسيدى هل سيدك جودر هناقال لعم في القصر فقالله ياسيدى إذهب اليهوقل لهان الملك شمس الدولة يدعوك وعامر لك ضيافة ويقرؤك السلام ويقول لك شرف منزله واحضرضيافته فقال لهقف أنت هناحتي أشاوره فوقف الوزير متأدبا وطلع المارد القصر وقال لجودر إعلم ياسيدى أن الملك أرسل اليك أمير افضر بته وكان معه خمسون رجلا فهزمتهم ثم أرسل مائةرجل فضر بتهم ثم أرسل مائتي رجل فهزمتهم تم أرسل اليك الوزيرمن غيرسلاح يدعوك اليه لتأكل من ضيافته فماذا تقول فقال له رحهات الوزير اليهذا منزل من القصر وه ل له ياوزير كلم

وصاريخادعانه ويقولان له اجبرخاطر ناوكل ضيافتنافقال لا بأس فلضيافة في بيت من فيكم قال سالم في بيتى و بعدماتاً كل ضيافتى تأكل ضيافة أخى قالالا باس و ذهب مع سليم الى بيته فوضع له الضيافة وحط فيها السم فلما أثر تمتت لجه مع عظمه فقام سالم ليآ خذالخاتم من أصبعه فعصى منه فقطع أصبعه بالسكين ثم انه دعك الخاتم فضرله المارد وقال لديك فاطلب متريد فقال له امسك أخى واقتله واحمل الاثنين المسموم والمقتول وارمهماقدام العسكر فاخذ سلياوقتله وحمل الاثنين وخرج بهماو رماهاقدام أكابر العسكر وكانوا جالسين على السفرة في مقعد البيت يأكلون فلما فظروا جو درا وسليامقتولين و فعوا أيديهم من الطعام وأزعجهم الخوف وقالو اللمارد من فعل بالملك والوزير هذه الفعال فقال لهم أخوه سالم وإذا بسالم أقبل عليهم وقال ياعسكر كاواوا نبسطوا فاني ملكت الخاتم من أخى جو در وهذا المارد خادم الخاتم قدامكم وأمن ته بقتل أخى سليم حتى لا ينازعنى في الملك لا نه خائن وأنا أخاف ان يخوننى وهذا جو در صارمقتولا وأنا بقيت سلطانا عايكم هل ترضون في والا أدعك الخاتم في قتلكم خادمه كبارا وصغارا و أدرك شهرزاد الصباح فسكت عن السكام المباح

(وفي ليلة ٢٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان سالما لما قال العسكرهل ترضون بي عليكم سلطانا والا أدعك الخاتم في قتلك خادمه كبارا وصغارا قالواله رضينا بك ما كاوسلطانا ثم أم بعد فن أخو يه ونصب الديوان وذهب ناس في تلك الجنازة و ناس مشوا قدامه بالموكب ولما وصاوا الى الديوان جلس على الكرسي و با يعوه على الملك و بعد ذلك قال أريدان أكتب كتابى على زوجة أخى الحقال المحتى تنقضي العدة فقال لهم أنا لا أعرف عدة ولا غيرها وحياة رأسي لا بدأن أدخل عليها في هذه الليلة فكتبو اله الكتاب وارسلوا أعلموا زوجة جودر بنت الملك شمس الدولة فقالت دعوه لميدخل فلما دخل عليها أظهر في له الفرح وأخذ تعبا ترحيب وحطت له السم في الماء فاهلكته ثم انها أخدت الخاتم وكسرته حتى لا يملك أحدر شقت الخرج ثم أرسات أخبرت شيخ الاسلام وأرسلت تقول لهم اختار والسكم ملكا يكون عليكم سلطانا وهذا ما انتهى الينا من حكاية جودر بالتام والكال

حكاية هند بنت النعان الله

(وحكى أيضا) ان هند بت النهان كانت أحسن نساء زمانها فوصف للحجاج حسنه او جمالها عقطبها و بذل لهامالا كثيرا و تزوج بها وشرط لهاعليه بعد الصداق مائتى الف درهم فلما دخل بها مكثم مهامد قطويلة ثم دخل عليها في بعض الايام وهي تنظر وجهها في المرآة و تقول وماهند الامهرة عربية سلالة أفراس تحللها بغل

فان ولدت فحلا فلله درها وان ولدت بغلا فجاء به البغل

فلماسم الحجاج ذلك انصرف واجعاولم بدخل عليها ولم تكن علمت به فاراد الحجاج طلاقها فبعث اليها عبد الله بن طاهر عليها فقال لها يقول لك الحجاج أبو محمد كان

بينى و بينه فقال له اعزمه عندك ثم اننا نسهر في قاعة وأمر به بتك ان تتزين باغر زينة وتمر عليه من باب القاعة فانه متى رآها عشقها فاذا فهمنا منه ذلك فانا أميل عليه و أخبره انها إبنتك و أدخل و أخرج معه في الكلام بحيث انه لم يكن عندك خبر بشى عمن ذلك حتى يخطبها منك ومتى زوجته البنت صرت أنت وايا دشبا أواحد او تأمن منه وان مات ترث منه الكثير نقال له صدقت ياوزير وعمل الضيافة وعزمه في الى سراية السلطان وقعد وافي القاعة في انس زائد إلى آخر النهار وكان الملك أرسل الى زوجته أن تزين البنت بأخر زينة وتمر بها على بالقاعة فعمات كاقل ومرت بالبنت في في المواحد و النظر في اغال آهوتفك كمت في المواحد و الفيل في المواحد و المناحد و المناحد و النظر في اغال آهوتفك كمت عضاؤه واشتد به العشق و الغرام و أخذ دالوجد و الهنام و اصفر لو نه فقال له الوزير لا بأس عليك يسيدي ملى أراك متغيرا متواجعا فقال ياوزير هذه البنت بنت من فانها سلمتنى و أخذت عقلى فقال وحياتي أعطيك ما تطلب وأعطى الملك ما يطلبه في مهرها و نصيراً حبابا و أصها رافقال له الوزير لا بد وحياتي أعطيك ما تطلب وأعطى الملك ما يطلبه في مهرها و نصيراً حبابا وأصها رافقال له الوزير لا بد منك وقد توسل في المك أن تزوجه ا بنتك السيدة آسية فلا تخيبني و اقبل سياقي مهما تطلبه في مهرها يد فعه فقال الملك المهر قدوصاني والبنت جارية في خدمته وأنا أزوجه إياها و له الفضل في في مهرها يد فعه فقال الملك المهرة دوساني والبنت عرب السكلام المباح

(وفي ليلة ٢٥) قالت باغنى أيها الملك السعيدان الملك شمس الدولة لما قالله وزيره انجودر يريد القرب منك بتزوي به ابنتك قال له المهرقد وصانى والبنت جارية في خدمته وله الفضل في القبول وباتوا تلك الليلة ثم لما أصبح الملك نصب ديوا ناوأ حضر فيه الخاص والعام وحضر شيخ الاسلام وجود رخطب البنت وقال المهرقد وصل وكتبوا الكتاب فارسل جودر لاحضار الخرج الذي فيه الجواهر وأعطاها للملك في مهر البنت ودقت الطبول وغنت الزمور وانتظمت عقود الفرح ودخل على البنت وصارهو والملك شيئًا واحداوا قامام عبعضهما مدة من الأيام ثم مات الملك فصارت العساكر تطلب جودر اللسلطنة ولم يز الواير غبو نه وهو يمتنع منهم حتى رضي فعلوه سلطانا فاص ببناء جامع على قدر الملك شمس الدولة ورتب له الاوقاف وهو في خط البند قانين وكان بيت جودر في حارة اليما نية فلما تسلطن بني أبنية وجامعا وقد سميت الحارة به وصار اسمها الجودرية وأقام ملكامدة وجعل أخو به وزيرين فقال سالما لسليم يا أخى الى متي هذا الحال فهل نقضى عمرنا كله و تحن خادمان لجودر و لانفر ح بسيادة ولاسعادة مادام جودر حياقال وكيف نصنع حتى نقتله ونأخذ منه الخاتم والخرج فقال سليم لسالم أنت أعرف منى فد بر لناحيلة لولنا نقتله بها فقال اذا دبرت لك حيلة على قتله هل ترضى أن أكون أناسلطانا وأنت وزير ميمنة ويكون الخاتم في والخرج الك قال رضيت فاتفقاعل قتل جودر من شأن حب الدنيا والرياسة ثم ان سليم السالم الموات والخرج الك قال رضيت فاتفقاعل قتل جودر من شأن حب الدنيا والرياسة ثم ان سليم وسالما للموسلة للحود و والاله يا أخانا يجب ان نات خرير بك فقد خل بيو تناوتا كل ضيافتنا و تجبر خاطرنا للمورد والاله يا أخانا يجب ان ناته خريم بك فقد خل بيو تناوتا كل ضيافتان مناور عباطرنا المحالم المورد والالما المورد والمنا المحالة الميالة المورد والاله يا أخانا يجب ان ناته خرير بلك فقد خل بيو تناوتا كل ضيات المحالة المحالة المورد المورد المورد والمورد المورد المورد المورد والمورد المورد المورد والمورد المورد ا

الحداهن بالتراب وقال اغسلى القذى عن محل الاستهال فلما قرات كتاب امير المؤمنين لم يمكنها الخالفة وكتبت اليه تقول بعد الذناء على الله تعالى بالمير المؤمنين الى لا اجرى العقد الابشرط فان قلت ما الشرط اقول ان يقود الحجاج محملى الى بلدك التى أنت فيها و يكون حافياً بملبوسه الذى هو لا بحده فلما قرأ عبد الملك السكتاب ضحك ضحكا عالياً شديد اوأرسل الى الحجاج يامره بذلك فلما قرأ الحجاج رسالة أمير المؤمنين أجاب ولم بخالف وامتثل الام ثم ارسل الحجاج الى هند يامرها بالتجهيز فتجهزت في محمل وجاء الحجاج في موكبه حتى وصل الى باب هند فلماركبت المحمل وركب حويلما جواريها وخدمها ترجل الحجاج في موكبه حتى وصل الى باب هند فلماركبت المحمل و منه و تهزأ به وتضحك عليه مع بلانتها وجواريها ثم انها قالت لبلانتها اكشفى لى ستارة المحمل فسكن منه و تهزأ به وتضحك عليه منا شده ذا البيت

فان تضحكي ياهند يارب ليلة تركتك فيها تسهرين نواحا

وأدركشهرزادالصباح فسكتتعن الملام المباح

(وفي ليلة ٦٢٧) قالت بلغني أيها الملك السميد ان الحجاج لما انشد البيت أجابته هند بهذين الدين

ومانبالى اذا أرواحنا سلمت شافقدناه من مال ومن نشب المال مكتسب والعزم تجع اذا اشتنى المرءمن داءومن عطب

ولم تزل تضحك وتلعب الى ان قر بت من بلدا لخليفة فلما وصلت الى البلدرمت من يدها دينارا على الأرض وقالت له يا جال انه قد سقط منادرهم فانظره وناولنا إياه فنظر الحجاج الى الارض فلم ير الادينار افقال لها هذا دينار فقالت الحديث الذي عوضنا بالدرهم الساقط دينارا فناولنا اياه ف خجل الحجاج من ذلك ثم انه أوصلها الى قصر أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان و دخلت عليه وكانت محظية عنده

﴿ حَكَاية هرون الرشيد مع البنت العربية ﴾

(وحكى أيضا) ان أمير المؤمنين هرون الرشيد مرفى بعض الأيام وصحبته جعفر البرهكي واذاهو بعدة بنات يسقيز الماء فعرج عليهن ير يدااشرب واذااحداهن التفتت اليهم وأنشدت هذه الأبيات

قولى لطيفك ينتنى عن مضجعي وقت المنام كي أستريح وتنطفي نار تأجيج في العظام دنف تقلبه الاكفف على بساط من سهام أما أنا في عامت فهل لوصاك من دوام فاعجب أميرا لمؤ منين ملاحتها وفصاحتها وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح (وفي ليلة ١٦٨) قالت بلغنى ايها الملك السعيدان اميرا لمؤمنين لما سمع هذه الابيات من البنت اعجبته ملاحتها وفصاحتها فقال لها يابنت الكرام اهذا من مقولك ام من منقولك قالت من مقولى قال إذا كان كلامك صحيحاً فامسكى المعنى وغيرى القافية فانشدت تقول

تأخراك عليه من الصداق مائتي الف درهم وهي هذه حضرت معي ووكاني في الطلاق فقالت اعلم يا ابن طاهر اننا كنام عليه أبداوهذ دالمائتا الف درهم لله بشارة بخلاصي من كاب ثقيف ثم بعد ذلك باغ أميرا لمؤ منين عبد الملك بن مروان خبرها ووصف وحسنها وجمالها وقدها واعتدالها وعذو بة الفاظها وتغزل ألحاظها فارسل اليها يخطبها وأدرك شهر وادالصباح فسكتت عن الكلام المباح



(وفي ليلة 779) قالت بلغني أيها الملك السعيد ن الأصمعي قال لامير المؤمنين لقد سمعت كثيرا ولم يعجبني سوى ثلاثة أبيات أنشدهن ثلاث بنات فقال حدثني بحديثهن فقال اعلم يا أميرا لمؤمنين انى أقمت سنة فى البصرة فاشتدعلى الحريومامن الايام فطابت مقيلا أقيل فيه فلم أجد فبينماأنا التفت عيناوشمالا واذا ببساط مكنوس مرشوش وفيه دكة من خشب وعليها شباك منتوح تفوح منهرا يحة المسك فدخلت البساط وجلست على الدكة وأردت الاضطجاع فسمعت كالرماعذ بامن جارية وهي تقول يااخواتي انناجلسنا يومناهذا على وجه المؤ انسة فتعالين نطرح ثاثمائة دينار وكل واحدة مناتقول بيتامن الشعرفكل من قالت البيت الاعذب الماييح كات الثالمائة دينارها فقلنا حبا وكرامة فقالت المكبرى بيتاوهوهذا

> عجبتله ن زار فىالنوم مضجمي ولوزارني مستيقظاكان أعجبا فقالت الوسطى بيتا وهوهذا

وما زارني في النوم الاخياله فقات له أهلاوسهـــلا ومرحبا فقالت الصغري بيتاوهوهذا

منفسى وأهلىمن ارى كبل ليلة صحيمي وريادمن المسك أطيبا فقلتان كان لهذا المال جال فقدتم الاسعلى كل حال فنزلت وعلى الدكة وأردت الانصراف واذابالباب قدفة حوخرجت منهجارية وهي تقول اجلس باشيخ فطلعت على الدكة ثانيا وجلست فدفعتاى ورقة فنظرت فيهاخطا فينهاية الحسن مستقيم الالفات مجوف الهاآت مدورالواوات مضمونها نعلم الشيخ أطال الله قاءه انناثلاث بنات اخوات جلسن على وجه المؤانسة وطرحنا ثلثمائة دينار وشرطنا انكلمن قالت البيت الاعذب الاملحكان لها ثاثمائة دينار وقد جعلناك الحاكم فى ذلك فاحكم بماترى والسلام فقات للجارية على بدواة وقرطاس فغابت قليلا وخرجت الى بدواة مفضضة وأقلام مذهبة فكتبت هذه الابيات

خلون وقد نامت عيون كنيرة فبحن بما يخفين من داخل الحشا فقالت عروب ذات تيه غزيزة عجبتله اذزارفي النوممضجعي فاماانقضي مازخرقت بتضاحك ومازارني فيالنوم الا خياله وأحسنت الصغرى وقالت مجيبة بنفسى وأهلى من أرى َ لله

أحدث عن خود تحدثن مرة حديث امرىء قاسى الامور وجربا ثلاث كبكرات الصباح صباح تملكن قلبا لامشوق معذبا من الرأي قدأعرض عمن تجنيا نعم واتخذن الشعر لهو! وملعما تبسم عن عذب القالة أشنبا ولو زارني مستيقظا كان أعبا تناست الوسطى وقالت تطربا فقات له أهلا وسهلا ومرحما بلفظ لهاقد كان اشهى وأعذبا ضجيعي ورياه من المساك أطيبا

قولى لطيفك ينشى من مصحعي وقت الوسن كى استريح وتنطفى نار تأجج في البدن دنف تقلبه الأكفف على بساط من شحن أما أنافكما علمت فهل لوصاك من ثمن فقال الكانكلامك أيضا فامسكى المعنى وغيرى القافية فجعلت تقول

وعيرى الله ويه في الله وقت الرقاد كى استريخ وتنطفى نار تأجيج فى الذؤاد دنف تقلبه الاكفف على بساط من سهاد أما انا فكما عامت فهل لوصلك من سداد فقال لها والآخر مسروق فقالت بلكلامى فقال لها ان كان كلامك فامسكى المعنى وغيرى القافية فقالت

قولى لطيفك ينشى عن مضحعى وقت الهجوع كى استر يح و تنطنى نار تأجيج فى الضاوع دنف تقلبه الاكفف على بساط من دموع أما أنا فكم عامت فهل لوصاك من رجوع فقال لها أميرا المؤمنين من أى هذا الحي أنت قالت من أوسطه بيتاوا علاد عمودا فعلم أميرا المؤمنين انها بنت كبير الحي ثم قالت لهوا أنت من أى رعاة الخيل فقال من أعلاها شجود واينعها تمره فقبات الارض وقالت أيدك الله يا أمير المؤمنين و دعت له ثم انصرفت مع بنات العرب فقال الخليفة لجعفر الابدمن زواجها فتوجه جعفرالى أيه اوقال له ان أميرا المؤمنين و بدابنتك فقال حبا وكرامة تهدى جارية الى حضرة مولا ناأميرا لمؤمنين ثم جهزها وجملها اليه فتز وجها ودخل بها فكانت عنده من أعز نسائه وأعطي والدها ما يستره بين العرب من الانعام ثم بعد ذلك انتقل والدها الى رحمة الله ودخلت الى حجرتها وخلعت كل ما كان عليها من وهو كئيب فلما شاهد ته وعليه الكا به نهضت عليه فقيل لهاما سبب هذا قالت ما ثن المنافرة وليست الحداد وأقامت النعى عليه فقيل لهاما سبب هذا قالت ما ثوالدى فضوا الى الخليفة فاخبر وه فقام وأتي اليها وساقما من اخبرك بهذا الخبر قالت وجهك يا أمير المؤمنين قالوكيف ذلك قالت لا في من منذ ما استقريت عندك ما رأيت هكذا الافى هذه المرة و لم يكن لى من أخاف عليه الا والدى لكبره و تعيش رأسك عندك ما رأيت هكذا الافى هذه المرة و عوز اها فيه وأقامت مدة حزينة على والدها ثم لحقت به وحمة الله عليهم اجعين

﴿ مَا حَكَاهُ الاصممى لهر وزالرشيد من أخبار النساء واشعارهن ﴾ (وممايحكي) أيها الملك السعيدان أمير المؤمنين هر ون الرشيد أرق ارقاشد يدافي ليلة من

الميالى فقام من فر الله وتمشى من مقصو رة الى مقصو رة رلم يزل قلقافى نفسه قلقازائدا فله المسبح قلالم فقام من فر الله وتمشى من مقصو رة الى مقصو رة رلم يزل قلقافى نفسه قلقازائدا فله المسبح قل على الاصمعى فرج الطواشى الى البوابين وقال يقول المحكم أميرا لمؤمنين فاص بادخاله واجلسه و رحب به وقال له يأصمه عن أديده نك ان تحدثنى علم به أميرا لمؤمنين فاص بادخاله واضعارهن فقال سمعاوطاعة لقد سمحت كثيرا ولم يعجبنى سوي باجو دماسمعت من أخبار النساء واضعارهن فقال سمعاوطاعة لقد سمحت كثيرا ولم يعجبنى سوي ملائة أبيات انشدهن ثلاث بنات وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكارم المباح

هزنى الشوق اليهافقمت وشددت رحلي على ناقتي وتعممت بمامتي ولبست أطهاري وتقلدت بسيفي واعتقلت رمحي وركبت ناقتي وخرجت طاابالها وكنت اسرعف المسيرفسرت ذات ليلة وكانت ليلة مظامة مدله مةوأ نامع ذلك اكابده بوط الاودية وصعود الجبال فاسمع زئيرالاساد وعواء الذئاب وأصوات الوحوش من كل جانب وقدذهل عقلي وطاش لي ولساني لا يفترعن ذكر الله تعالى فبينها أناأسيرعلي هذاالحال اذغلبني النوم فاخذت بى الناقة على غيرالطريق التي كنت فيهوغلب على النوم واذاأ نابشي الطمني في رأسي فانتبهت فزعام عو باواذا بأشجار وانهار وأطيار على تلك الاغصان تغرد بلغاتها والحانها وأشجارذاك المرج مشتبك بعضها ببعض فنزلت عن ناقتي وأخذت بزمامها في يدي ولم أزل اتلطف في الخلاص الى أن خرجت بهامن تلك الاشجارالي أرض فلاة فأصلحت كورها واستويت راكباعلي ظهرهاولاادرى الى أين اذهب ولاالي أى مكان تسوقني الاقدار فددت نظرى في تلك البرية فلاحتلى نارفي صدرها فوكزت ناقتي وسرت متوجها اليهاحتي وصات الى تلك النارفقر بتمنها وتامات واذا بخباء مضر وبورمح مركو زودابة قائمة وخيل واقفةوا بلسانمة فقات في نفسي يوشك ان يكون لهذا الخباء شأن عظيم فأني لا أرى في تلك البريه سوادتم تقدمت الى حمة الخباء وقلت السلام عليكم يا هل الخباء ورحمة الله وبركاته فحرج الى من الخباء غلام من أبناء التسم عشرة سنة ف كانه البدراذ ااشرق والشجاعة بين عينيه فقال وعليك السلامور حمة الله وبركاته بأخا العرب انى أظنك ضالا عن الطريق فقلت الامركذلك أرشدني يرحمك اللهوأدركشهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦٣٢) قالت بلغنى أبه اللله السعيد ان جميل قال المفلام أرشد في يرحمك الله فقال يأخا العرب ان بلدا هذه مسبعة وهذه الليلة مظامة موحشة شديدة الظامه والبرد ولا آ من عليك من الوحوش ان تنترسك فانزل عندى على الرحب والسعة فاذا كان الفدار شد تك الى الطريق فنزلت عن ناقتى وعقاتها بغضل زمامها و نزعت ما كان على من النياب و تخففت وجلست ساعة واذا بلشاب قدعمدالى شاذ فذ بحهاوالى نارفأ ضرمها وأججها ثم دخل الخباء واخرج ابرارا ناعمة وملحاطيما وأقبل يقطع من ذلك اللحم قطعا ويشو يها على الذار و يعطيني و يتنهد ساعة و بهكى أخرى ثم شهق شهقة عظيمة و بكى بكاء شديد او أنشد يقول هذه الابيات

لم ببق الا نفس هافت ومقلة انسانها باهت لم يبق فى أعضائه مفصل الا وفيه سقم كابت ودمعه جارواحشاؤه توقد الا أنه ساكت تبكى له اعداؤه رحمة ياويح من يرحمه الشامت

قال جميل فعامت عند ذاك ياأمير المؤمنين الالفلام عاشق ولهان ولا يعرف الهوى الامن ذاقطهم الهوي فقات في نفسى هل أسأله ثم راجعت نفسى وقات كيف الهجم عليه في السؤال وأنافى منزله فردعت نفسى وا كات من ذلك الاحم كفايتي فلما فرغنامن الاكرقام

فلماتدبرت الذي قلن وانبرى لى الحسكم لم اترك لذى اللب معتبا حكمت لصغر اهن في الشعرانني رأيت الذي قالت الى الحق أقربا

وأدركشهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة • ٦٣) قالت بلغى أيها الملك السعيد ان الاصمعى قال و بعد ما كتبت الابيات دفعت الورقة الى الجارية فله اصعدت نظرت الى القصر واذا برقص وصفق وقيامة قائمة فقات ما بقى لى اقامة فنزلت من فوق الدكة وأردت الانصر اف واذا بالجارية تنادى و تقول اجاس يا اصمعى فقالت ومن أعلمك انى الاصمعى فقالت ياشيخ ان خفى علينا اسمك فما خفى علينا نظمك فجلست واذا بالباب قدفت وخرجت منه الجارية الاولى وفي يدها طبق من فاكهة وطبق من حلوى فتفكه وتعلمت وشكر تصنيع او أردت الانصراف واذا بالجارية تنادى و تقول اجلس يا أصمعى فرفعت بعصري اليها فنظرت كفا أحمر فى كأصفر في المنهائة وتعلم ورمت صرة فيها نلمائة دينار وقالت هذا الى وهو منى اليك هدية فى نظير حكومتك فقال له أمير المؤمنين لما حكمت للصغرى فقال يا أمير المؤمنين لما حكمت للصغرى فقال يا أمير المؤمنين الماكمة على وهو محجوب فقال يا أمير المؤمنية وقد كرت فيه انها ضاجعه مضاجعة حقيقة وشمت منه أنفا ساأطيب من المسك وفد ته بنفسها وأهله او لا يفدى بالنفس الامن هو أعز منها فقال الخليفة أحسنت يا أصمعي و دفع اليه ثامائة دينار مثلها في نظير حكايته اليه ثامائة دينار مثلها في نظير حكايته

مري حكاية جميل بن معمر لاميرالمؤمنين هرون الرشيد الله

(وحكي أيضا) ان مسر و رالخادمة الأرق أمير المؤمنين هر ون الرشيد ليلة أرقاشد يدافقال لي يامسر و رمن بالباب من الشعراء فحرجت الى الدهايز فوجدت جميل بن معمر العذرى فقات له أجب أمير المؤمنين فقال سمعاوطاعة فدخات و دخل معى الى ان صاد بين يدى هر ون الرشيدى فسلم بسلام الخلافة فردعليه السلام وأمره بالجلوس ثم قال له هر ون الرشيد يا جميل أعندك شيء من الاحديث العجيبة قال نعم يا أمير المؤمنين اعاجب اليك ماعاينه و رأيته أوماسمعته و وعيته فقال حدثنى عا عاينته و رأيته قال نعم يا أمير المؤمنين اقبل على بكليتك واصغ الى بأذنيك فعمد الرشيد الى مخدة من الديباج الاحمر المزركش بالذهب محشوة بريش النعام فعلم المحديثك يا جميل فقال اعلم يا أمير المؤمنين اني كنت مفتو نا بفتاة محباله اوكنت الردد اليها وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وف ليلة ٦٣١) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان أمير المؤمنين هرون الرشيد لما اتدكاعلى مخدة من الديباج قال هلم محديثك ياجيل فقال اعلم يا أمير المؤمنين الى كنت مفتو نابفتاة محبا لها وكنت اتردد اليها اذهي سؤالى و بغيتى من الدنيا ثم ان أهلها رحلوا بها لقلة المرعي فاقت مدة لم أرها ثم ان الشوق اقلقنى وجذبنى اليها فحدثتنى نفسى بالمسير اليها فلما كانت ذات ليلة من الليالى

فقات له يا بن العم وهل لك أن أدلك على حيلة أشير بهاعليك و فيها ان شاء الله عين الصلاح وسبيل الرشد والنجاح وبهايزيل الله عنك الذي تخشاه فقال الغلاء قل لي يا بن العم نقلت له اذا كان الليل وجاءت الجارية فاطرحها على ناقتي فانهاسر يعة الرواح واركب أنت جوادك وأناأركب بعض هذه النياق وأسير بكما الليلة جميعها فايصبح الصباح الاوقد قطعت بكها براري وقفارا وتكون قد بلغت مرادك وظفرت بمحبوبة قلبك وأرض الله واسعة فضاهاوأ باو الله مساعدك ماحييت بروحي ومالى وسيفي . وأدرك شهرزادالصباح فسكتت عن الـ كلام المباح

(وفى ليلة ٦٣٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن جيلا أاقال لابن عمه على أخذ الجارية ويذهبان بهافى الليلو يكوزعو الهومساعدا مدة حياته فلماسمه ذلك قاليا ابن العم حتى أشاورها فىذلك فانهاعاقلة لبيبة بصيرة بالامو رقال جميل فلماجن الليل وحان وقت مجيئها وهو ينتظرها في الوقت المعلوم فأبطأت عن عادتها فرأيت الفتى خرج من باب الخماء وفتح فأه وجعل يتنسم هبوب

الريح الذي يهبمن تحوهاو ينشدهذين البيتين

ريح المسبا يهدي الى نسيم من بلدة فيها الحبيب مقيم 

ثم دخل الخباء وقعدساعة زمانية وهو يبكي ثم قال يا ابن المم ان لا بنة عمى في هذه الليلة نبأ وقد حدث لها حادث أوعاقها عنى عائق ثم قللى كن مكانك حتى آتيك بالخبرثم أخذسيفه وترسه وغاب عنى ساعة من الليل تم اقبل وعلى يددشيء يحمله ثم صاح على فامرعت اليه فقال يا ابن المم الدرى ما الخبرفقات لاوالله فقال لقد فجعت في ابنة عي هذه الليلة لانهاقد توجهت الينافة مرضلها في طريقهاأسد فافترسهاولم ببق منهاالاه ترى تم طرحما كان على يدد فاذاهوه شاش الجارية ومافضل من عظامها ثم بكى بكاءشديداورمي القوسمن يده وأخذ كيساعلى يده ثم قال لل تبرح الى أن Tتيكان شاءالله تعالى تمسارفغاب عنى ساعة تم عادو بيده رأس أسد فطرحه من يدد تم طلبماء فأتيته به فغسل فم الاسدوجعل يقبله وبمكي وزادحزنه عليها وجمل ينشدهذه الابيات

الا أبها اللث المغر بنفسه هلكت وقدهيجت لي بعدها حزنا وصيرتني فرادا وقد كنت ألفها وصيرت بطن الارض قبرالها رهنا أقول الدهر ساءني بفراقها معاذ اليها ان تريني لها خدنا

ثمقاليا ابن العمسا لتك بالله و بحق القرابة والرحم التي بيني و بينك أن تحفظ وصيتي فستراني الساعةميتا بيزيديك فاذا كازذلك فغسلني وكفني أناوهذاالفاضل من عظام ابنة عمى في هذا النوب وأدفنا جميعافي قبرواحدوا كتبعلي قبرناهذين البيتين

> والشمل مجتمع والدار والوطن كنا على ظهرها والعيشفي رغد ففرق الدهر والتصريف الفتنا وصار يجمعنا في بطنها الكفن وأدركشهرزادالصباح فسكتتعن المكلام المباح

م- } / الف لياه المجلد الثالث

الشاب ودخل الخباء واخرج طشتا نظيفاوابر يقاحسنا ومنديلامن الحرير واطرافه مزركشة بالذهب إلاحمر وققما ممتلئامن ماءالورد الممسك فعجبت من ظرفه ورقة حاشيته وقلت في نفسي لم اعرف الظرف في البادية تم غسلنايدينا وحد ثناساعة تم قام ودخل الخباء وفصل بيني و بينه بفاصل من الديباج الاحمر وقال ادخل ياوجه العرب وخذمضجعك فقد لحقك في هذه الليلة تعب وفي سفرتك هـ ذه نصب مفرط فدخلت واذاأ نا بفراش من الديباج الاخضر فعند ذلك نزعت ماعلى من الثياب وبتليله لمأبت في عمري مثلها. وأدرك شهر زادالصباح فسكنت عرب الكلام الماح وفي ليلة (٦٣٣) قالت بلغني أيه الملك السعيد أن جميلا قال فبت ليلة لم أبت عمري مثله اوكل ذلك وأنا متفكرفي أمر هذاالشاب الى أنجن الليل ونامت العيون فلم أشعر الابصوت خفي لم أسمع الطف منه ولاأرق حاشية فرفعت الفاصل المضروب بينناواذا أنابصبية لمأرأحسن منهاوجها وهيف جانبه وهايبكيان ويتشاكيان ألمالهوى والصمابة والجوى وشدة اشتياقهماالي التلاقي فقلت باللعجب من هـ ذاالشخص الثاني لاني لما دخلت هذا البيت لم أرفيه غيرهذا الفتي وماعنده أحدثم قلت في نفسي لاشك ان هذه مر بنات الجن تهوى و ذاالغلام وقد تفرد بها في هذا المكان وتفردت بهتم أمعنت النظر فيهافاذاهي أنسيةعر بية اذا أسفرت عن وجها تخجل الشمس المضيئة وقدأضاءالخباءمن نوروجههافلما تحققتا نهامحبو بتهتذكر تغيرة المحبة فارخيت الستروغطيت وجهى وغت فلماأصبحت نبست ثيابي وتوضأت لصلاتي وصليت ما كان على من الفرض تم قلتله عائخاالعرب هل لكأن ترشدني الى الطريق وقد تفضلت على فنظر الى وقال على رساك يا وجه العرب أذالضيافة ولا ثة أيام وماكنت بالذي يد الحالا بعد ثلاثة أيام قال جميل فأقمت عنده ثلاثة أيام فلما كاذفى اليوم الرابع جلسنا للحديث فحدثته وسألته عن اسمه ونسبه فقال أمانسبي فانامن بني عذرة وأمااسمي أنافلان بن فلاز وعمى فلان فاذاهو ابن عمى ياأمير وهومن أشرف بيت من بنى عـ ذرة فقلت ياابن العمما حملك على ماأر اهمنك من الانفرادفي هذه البرية وكيف تركت نعمتك ونعمة T بائك وكيف تركت عبيدك واماءكوانفردت بنفسك في هذاالمكان فلماسمم ياأميرالمؤمنين كلامي تغرغرت عيناه بالدموع والبكاء ثم قال ياابن العمراني كنت محبالا بنة عمى مفتو نا بهاها مما بخبها مجنونافي هواهالا أطيق الفراق عنهافز ادعشقي لها فخطبتهامن عمي فابي وزوجها لرجل من بني عذرة ودخل بهاوأخذهاالي المحلة التي هوفيهامن العام الاول فاما بعدت عني واحتجبت عن النظر اليها حملتني لوعات الهوى وشدة الشوق والجوي على ترك أهلى ومفارقة عشيرتي وخلاني وجميع نعمتى وانفردت بهذاالبيت في هذه البرية وألفت وحد تي فقلت وأين بيو تهم قال هي قريب في ذروة هذاالجبلوهي كل ليلة عندنوم العيون وهدوالليل تنسل من الحي سرابحيث لايشعر بهاأحد فاقضى منهابالحديث وطراوتقضى هي كذلك وهاأنامقيم على ذلك الحال أتسلى بهاساعة من الليل ليقضى الله أمرا كان مفعولا أويا تيني الامرعلى رغم الحاسدين أو يحكم الله لي وهو خيرا الحاكمين تمقال جميل فاماأخبرني الغلام ياأمير المؤمنين غنى أمره وسرت من ذلك حيران لماأصابني من الغيرة

وكنا كفصنى بأنة فوق روضة نشم جنى اللذات في عيشة رغد فافرد هذا الخصر من ذاك قاطع فيا من رأى فردا يحن الى فرد قلت ياه مناه بناه بناه بناه وربحا أراه بفتة قابهت ويهرب الدم والروح من جسدى والتي الاسبوع والاسبوع والاسبوع بفي بفي بغير بفي فقلت لها عندريني فانى على مثل ما بك من العبابة مشتغل البال بالهوى وانتحال الجسم وضعف القوى أرى بك من شحوب اللون ورقة البصرة مايشهد بتباريح الهوى وكيف لا يحسك الهوى وأنت مقيمة في أرض البصرة قالت والله كنت قبل محبتي هذا الفلام في غاية الدلال بهيئة الجال والكهال ولقد فننت جميع ملوك البصرة حتى افتتن بي هذا الفلام قات ياهذه م الذي فرق بينكما والكهال ولقد فننت جميع ملوك البصرة حتى افتتن بي هذا الفلام قات ياهذه م الذي فرق بينكما قالت نوائب الدهر ولحد بني وحديثه ها أن بحيب وذلك الي قعدت في يوم نيروز ودعوت عدة من جو ارى البصرة وفي تلك الجوارى جارية سيراذ وكان ثمنها عليه من عمان ثمانين الف درهم وكانت لي معبة و بي مولمة فلماد خات رمت نفسها وكادت تقطه بي قرصا و عضائم خلونا نتنه م بالشراب الى أن يتهيأط هامنا و يت يكامل سرورنا وكانت تلاعبني والاعبها فتاره أذا فوقها وتارة هي فوقي في فملها يتهيأط هامنا و يت يدها لهر والكرف عني نصراف المهرة العربية كانت بيننا و نراسروالى بالملاعبة فبينا عن السكر على أن ضربت يدها الهرة العربية فبينا عن الكلام الماح كذلك اذا دخل هو على حين غفلة فر أى ذلك فاغتاظ الذلك وانصرف عنى انصراف المهرة العربية اذا معت صلاصل لجامها فولى خار جاواد رك شهر زادالصباح فسكت عن الكلام الماح

(وفى ليلة ٢ ٣٣٦) قالت بله فى أيها الملك السعيد ان الجارية قالت لحسين الخليم أن محبوبى لما ورأى ماذكرتك من ملاعبتى مع جارية سيران خرج مفضيا منى فانايا شيخ من منذثلاث سنين لم أزل اعتذراليه و اللطف به واستعد فه فلا ينظر الى بطرف ولا يكتب الي بحرف ولا يكام لى رسولا ولا يسمع منى قليلاقات لهايا هذه أمن العرب هو أم من العجم قالت و يحك هو من القمر لياة البدر ولا يسمع منى قليلاقات لهايا هذه أمن العرب هو أم شاب فنظرت الى شزراوقالت انك أحمق هو مثل القمر لياة البدر أجرد أصرد لا يعيبه شيء غيرا نحرافه عنى فقات لها مااسمه قالت ما تصنع به قات اجتهد في لقائه التحصيل الوصال بينكا قالت على شرطان تحمل اليه رقعة قات لااكر وذلك فقالت اسمه ضمرة ابن المغيرة و يكنى بأ بى السخاء وقصر وبالمريد ثم صاحت على من في الدارها توا الدواة والقرطاس وشرت عن ساعدين كانه ماطوفان من فضة وكتبت بعد البسماة سيدى ترك الدعاء في صدر رقعتى فارقتنى لا في كثيرا ما دعوت أن لا تفارقنى وقد وشرت عن ساعدين كانه ماطوفان من فضة وكتبت بعد البسماة سيدى ترك الدعاء في صدر رقعتى فارقتنى ولولا أن الجهد تجاوز بي حد التقصير لكان ما تكلفته خادمتك من كتابة هذه الرقعة معيبا لهامع ياسهامنك لهمها انك تترك الجواب واقضى صرادها سبدى نظرة اليك وقت اجتيازك في الشارع الى الدهليز تجبي بها تقساميتة و اجل من ذلك عندها أن تحفظ بخطيدك بسطها الله بكل الشارع الى الدهليز تجبي بها تقساميتة و اجل من ذلك عندها أن تحفظ بخطيدك بسطها الله بكل وضيلة رقعة وتجعلها عوضاعن تلك الخلوات التي كانت بيننا في الليالي الخاليات التي أنت ذا كرلها مسيدى الست لك محبة مد نقة فان أحبت الى المسالة كنت لك شاكرة ولله حامدة والسلام فتناولت مسيدى الست لك محبة مد نقة فان أحبت الى المسالة كنت لك شاكرة ولله حامدة والسلام فتناولت مسيدى الست لك عبة مد نقة فان أحبت الى المسالة كنت لك شاكرة ولله حامدة والسلام فتناولت مسيدى الست لك عبة مد نقة فان أحبت الى المسالة كنت الكشاك شرو توقع حامدة والسلام فتناولت مسيدى الست وسيدى الست و تعديد المساكة كندى المساك من خلاك عبد وقعد وسيدى المساك و تعرب المساك و تعرب المساك وقد وقد المراك المساك و تعرب المساك و تعرب المساك و تعرب المساك عبد المساك و تعرب المساك المساك و تعرب المساك و تعرب المساك و تعرب المساك و تعرب المساك

(في ليلة عَمَّم ) قالت باغنى أيه االملك السعيد أن الغلام وصى جيل ان يكتب بعد و و ته على قبره بيتين الشعر ثم بكى بكا و شد او دخل الخباء وغاب عنى ساعة وخرج وصار يتنهد و يصيح ثمر شهرة شهرة فقه و ق الدنيا فله ارأيت داك و ناعظم على و برعندى حتى ك تأز الحق به ور شدة حز فى عليه ثم تقده ت اليه فأض جعته وفعات به واأمرنى و ن العمل وكفتهما و دفنتهما جميعافى قبر واحد واقت عند قبرها ثلاثة أيم ثم ارتحت واقت سنتين أترد دالى زيارتهما وهذا مكان من حديثهما يا أمير المؤمنين فلما سمع الرشيد كلامه أست حسنه و خام عايه واجازه جائزة حسنة

وحكاية ضمرة بن المغيرة التي حكاها حسين الخليع لهرون الرشيدي

(وحكى أيضا) أيم الملك السعيد أن هرون الرشيد أرق ليلة فوجه الى الاصمعى والى حسين الخليع فأحضرها وقال حدثانى وابدا أنت ياحسين فقال نعم يا أمير المؤمنين خرجت في بعض السنين منحد را الى البصرة ممتدحا على بن سايمان الربعي بقصيدة فقبلها و أص في بالمقام فخرجت ذات يوم الى المريد وجعات المهالبة طريقي فاصابني حرشد يدفد نوت من باب كبير لاستسقى واذا أنا بجارية كانها قضيب ينني سناء العينين زجاء الحاجبين أسياة الخدين عليها قيص جلنارى ورداء صنعانى قد غلبت شدة بياض يديها حرة قيصها يتلا لا أمن تحت القميص ثديان كرمانتين و بطن كطي القباطي بعكن كالقراطيس الناصعة المعقودة بالمسك محشوة وهي يا أمير المؤمنين متقلدة بخرزمن الذهب الاحمروهو بين نهديها وعلى صحن جبينها طرة كالسبج ولها حاجبان مقرونان وعينان نجلاوان وخدان اسيلان وانف اقنى تحته ثغر كاللو لؤ وأسنان كالدر وقد غلب عليه الطيب وهي والهة حيرانة ذاهبة تروح و تجيء تخطو على اكباد محبيها في مشيها وقد سيقانها أصوات خلالها فهي كاقال فيها الشاعر

كل جزء في محاسنها مرسل من حسنها منلا

فهبتها يأمير المؤمنين ثم دنوت منها لاسلم عليها فاذا الدار والدها ليز والشارع قدعبق بالمسك فسلمت عليها فردت على بلسان خاشع وقلب حزين بلهب الوجد محترق فقات لها ياسيدتى انى شيخ غريب وأصابني عطش افتامرين لى بشر بة ماء تؤجر ين عليها قالت اليك عنى ياشيخ فانى مشغولة عن الماء والزاد. وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٣٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الجارية قالت انى مشغوله عن الماء والزاد فقلت لاى علة ياسيد تى قالت انى أعشق من لا ينصفنى وأريد من لا ير بدني ومع ذلك فانى ممتحنة عراقبة الرقباء فقلت وهل ياسيد تى على بسيطة الارض من تريد نه ولا يريد لئقالت نعم وذلك لفضل ماركب فيه من الجمال والدلال قلت وماوقو فك في هذا الدهليز قالت همناطريقه وهذا وقت اجتيازه وقات لهاياسيد تى فهل اجتمعتما في وقت من الاوقات و تحدثها حديث أوجب هذا الوجد فتنفست الصعداء وارخت دم وعها على خدها كظل سقط على وردثم انشدت هذين البيتين

لنامن يسال عنا وكان زوج الدليلة مقدم بغداد سابقا وكان له عندالخليفة في كل شهر الف دينار فات عن بنتين بنت متز وجة ومعها ولديسمى احمد اللقيط و بنت عاز بة تسمى زينب النصابة وكانت الدليلة صاحبة حيل وخداع ومناصف وكانت تتحيل على الثعبان حتى تطلعه من وكره وكان الميس يتعلم منها المكر وكان زوجها براجاعند الخليفة وكان له جامكية في كل شهر الف دينار وكان يربى حمام البطاقة الذي يسافر بالكتب والرسائل وكان عند الخليفة كل طير لوقت حاجته أعزمن واحدمن أولاده فقالت زينب لامهاقومي اعملي حيلا ومناصف لعل بذلك يشتهر لنا صيت في بغداد وتكون لناجامكية أبينا وأدرك شهر زاء الصباح فسكت عن الكلام المباح

(و في ليلة /٦٣٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن زينب النصابه لماقالت لامها قومي اعملي لناحياز ومناصف اعل بذلك يشيع لناصيت في بغداد فتكون لناجامكية أبينا فقالت لحاوحياتك يابنتي لاامبن في بغداد مناصف أقوى من مناصف احمدالدنف وحسن شو مان فقاه تضربت لثاما ولبست لباس الفقراءمن الصوفية ولبست لباسا نازلا لكممها وجبة صوف وتحزمت بمنطقة عريضة وأخذت ابريقاوملاً تهماء لرقبته وحطت في فمه ثلاث دنانير وغطت فم الابريق بليفة وتقادت بسج قدر حملة حطب وأخذت راية في يدهاو فيها شراميط حمر وصفر وطلعت تقول الله الله واللسان ناطق بالتسبيح والقابوا كفر في ميدان القبيح وصارت تتلم جلنصف تلعبه في البادفسارت من زقاق الى زقاق حتى وصلت الى زقاق مكنوس مرشوش و بالرخام مفر وش فرأت بابا مقوصرا بعتبة من مرم ورجلامغر بيابواباواقفا الباب وكانت تلك الدار رئيس الشاو يشبة عند الخلينة وكان ماحب الدار ذازرع وبلاد وجامكية واسعة وكان يسمى حسن شر الطريق وما سموه بذلك الالكونضر بته تسبق كاته وكان متزوجا بصبية مليحة وكان يحمها وكانت ليلة دخانه بهاحلفته أنه لا يتزوج عليه اولايبيت في غير بيته الى أذ طلم زوجها يوما من الايام الى الديوان فرأى كل أميرمه ولداو ولدان وكان قددخل الحامو رأى وجهه في المرآ ذفر أي بياض شورذقنه غطى سوادهافقال في نفسه هل الذي أخذ أباك لاير زقك ولدا ثم دخل على زوجته وهو متفاظ فقا التاءمساء الخير فقال لهار وحي من قدامي من يوم رأيتاكمار أيت خيرافقالت له لاي شيء فقال لهالياة دخلت عليك حلفتيني أني . أنز وجعليك فني هـ ذااليوم رأيت الامراء كل واحدممه ولد و بعضهم معه ولدان فتذكرت الموت وأنامار زقت بولد ولا بنت ومن لاذكر له لايذكر وهذاسب غيظي فانك عاقرلا تحبلين مني فقالت له اسم الله عليك انا خرقت الاهوان من دق الصوف والعقاقير وأنامالى ذنب والعاقة منك لانك بفل أفطس وبيضك رائق لا يحبل ولايجيءباولادفقال لهالما ارجع من السفر أتز وج عليك فقالت له نصيبي على الله تعالى وطلع من عندهاوندماعلى معاشرة بعضهمافييناز وجته تطل من طاقتهاوهي كأنها عروسة كنزمن المصاغ الذى عليها واذا بدليلة واقفة فرأتها فنظرت عليها صيغة وثيابا مثمنة فقالت في نفسها يا دليلة لاأصنع من أن تاخذي هذه الصبية من بيت زوجها وتعريها من المصاغ والنياب وتأخذي جميم

الكتاب وخرجت وأصبحت غدوت اليباب محمد ابن - ايمان فوجدت مجاسا محتفلا بالملوك ورأيت غلاماوقدزان المجلس وفاق علىمن فيهجمالا وبهجة قدرفعه الاميرفو قه فسألت عنه فاذاهو ضمرة بن المفيرة فقلت في نفسي معذورة المسكينة بماحل بهائم قمت وقصدت الم يد ووقفت على باب داره فاذاهو قدور دافي موكب فوثبت اليهو بلغت في الدعاء وناولته الرقعة فلماقرأها وعرف قال لى ياشيخ قد استبدلنا بهافهل لك أن تنظر البديل قلت نعم فصاح على فتاة واذاهى جارية تخجل ناهدة الثديين تمشى مشية مستعجل من غير وجل فناولها الرقعة وقال أجييءنها فلهاقرأتها اصفر لونهاحيث عرفت مافيها وقالت ياشيخ استغفر الله بماجئت فيه فحرجت ياأمير المؤمنين وأنا أجر رجلى حتى أتيتها واستأذنت عليها ودخلت فقالت ماوراءك قلت البأس واليأس قالت ماعليك منه فاين والله والقدرة تم أمرت لى بخممائة دينار وخرجت تم جزت على ذلك المكان بعد أيام فوجدت غلماناوفرسانا فدخلت واذاهم أصحاب ضمرة يسألونها الرجوع فيه وهي تقول والله مانظرت له في وجه فسجدت شكر الله يا أمير المؤمنين شماتة بضمرة وتقر بت من الجارية فابرزت لي رقعة فاذا فيها بعد التسمية سيدتى لولا أبقائي عليك أدام الله حياتك لو وصفت شطرا مما حصل منك وبسطت عذرى في ظلامتك اياى اذاكانت الجازية على نفسك ونفسي المظهرة لسوءاا مهد وقلة الوفاء والمؤثرة علينا غيرنا الخالفت هواي والله المستعان على ماكان من اختيارك والسلام وأو قفتني على ماحمله اليهامن المدايا والتحف واذاهو عقدار ثلاثين الفدينار ثمرأيتها بعدذلك وقدتزوج بهاضمرة فقال الرشيدلولا أنضمرة سبقني اليهالكان لىمعهاشأن من الشئون وأدرك شهر زاد الصباح فسكتتءن الكلام المباح

وحكى أيضا أيها الملك السعيد أنه كان في زمن خلافة هرون الرشيد رجل يسمي احمد الدنف وآخر يسمي حسن شومان وكاناصاحي مكر وحيل ولها أفعال عجيبة فبسبب ذلك خلع الخليفة على احمد الذنف خلعة وجعله مقدم الميمنة وخلع على حسن شومان خلعة وجعله مقدم الميمنة وخلع على حسن شومان خلعة وجعله مقدم الميسرة وجعل لكل منها ما مكية في كل شهر الفدينار وكان الكل واحد منها أربعون رجلا من تحتيده وكان مكتو باعلى احمد الدنف درك البرفيزل احمد الدنف ومعه حسن شومان والذين من عمن أيديهما راكبين والامير خالد الوالى بصبحتهم والمنسادى ينادى حسمار مممان والذين المقدم ببغداد في الميسرة الاحسن شومان لامقدم ببغداد في الميسرة الاحسن شومان وانهما مسمو عاالكلمة واجبال حمة وكان في البلدة عجوز تسمى الدليلة الحتالة ولها بنت تسمى وانهما مسمو عاالكلمة واجبال في فقالت زينب لامها الدليلة انظري يا أمي هذا احمد الدنف جاءمن مصرمطر وداولعب مناصف في بغداد الى أز تقرب عند الخليفة و بقي مقدم الميمنة وهذا الولد الاقرع حسن شومان مقدم الميسرة وله سماط في الغداء وسماط في العشاء ولها جوامك الولد الاقرع حسن شومان مقدم الميسرة وله سمالون في هذا البيت لامقام لنا ولاحرمة وليس لكل واحدمنه بها الفدينار في كل شهرون معطلون في هذا البيت لامقام لنا ولاحرمة وليس

وادرك شهرزادااصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦٣٩) فالت بلغني ايم الملك السعيد أن الصبية أا قالت الحارية التي نظر كعلى البيت قالت سمماوطاعة ثم نزلت فقابلهاالشيخ ابو على البواب فقال لهاالى اين ياسيدتى فقالت انا رأيحة لازور الشيخ ابوالحملات فقال البواب صوم العام يلزمني ان هذه الشيخة من الاولياء وملآ نةبالولاية وهي ياسيدتي من أصحاب التصريف لاتهاأ عطتني ثلاثة دنانير من الذهب الاحمر وكاشفت على من غيرأن أسالها وعامت أني محتاج فحرجت العجوز والصبية زوجة الاميرحسن شر الطريق ممهاوالمجوز الدليلة المحتالة تقول للصبية انشاءالله يابنتي لماتز ورين الشيخ أبا الحلات يحصل اك جبرالخاطر وتحيلين باذن الله تعالى و يحبك زوجك الآمير حسن ببركة هذا الشيخ ولايسممك كلة تؤذى خاطرك بعد ذلك فقالت لهاأزوره ياأمي ثم قالت العجوز في نفسها الى أعريها رآخذ ثيابهاوالناس وامحة وغادية فقالت لها يابنتي اذا مشيت فامشى ورا بيعلى قمدر ماتنظر ينني لاز أمك ماحبة حمل كثيرة وكل من كان عليه حمل يرميها على وكل من كان معه نذريهطيهلى ويقبل يدى فشت الصبية وراءها بعيداعنها والعجوز قدامها الم وصلتا سوق التجار والخلخال يرن والعقوص تشن فمرت على دكان ابن تاجر يسمى سيدى حسن وكان مليحا جدا لانبات مارضيه فرأى الصبية مقبلة فصار ياحظها شزرافا بالحظت ذلك العجوز غمزت الصبية وقالت لحااق ديعلى هذا الدكان حتى أجبى اليك فامتثات امرهاوق متقدام دكان ابن التاجر فنظرها ابن التاجر نظرة أعقبته الفحسرة تم أتته المجوز وسلمت عليه وقالت له دل أنت اسمك سيدى حسن ابن الناجر محسن فقال لهانعم من أعامك باسمى فقالت دلني عليك اهل الخير واعلم أن هذ. الصبية بنتى وكان ابوها تاحرافات وخلف لهامالا كثيرا وهي بالفة وقالت العقلاء اخطب لبنتك ولا تخطب لابنك وعمرهاماخرجت الافي هذا اليوم وقد جاءت الاشارة ونويت في سرى أن از وجك بهاوان كنت فقيرا اعطيتك رأس ال وافتحاك عوض الدكان اثنين فقال إبن التاجر في نفسه قدسالت الله عروسة فن على بثلاثة اشياء كيس وكس وكساء ثم قال لها ياامي. نعم ماشرت به على فان امى طالما قالت لى او يد ان از وجك ولم ارض بل اقول اناما اتر وج الاعلى نظرعيني فقالت له قم على قدميك واتبعنى وانا اريها لكعريانة فقام مم اواخذمه الف دينار وقال في نفسه ربما تحتّاج الى شيء فنشتر يهوأدرك شهر زا دالصباح فسكت عن الكلام المباح (وفي لياة م ع ٦) قالت بالمني ايها الملك السعيد ان العجوزة التلحسن ابن التاجر محسن قم واتبعني وانا اريهالك عريانة فقام معها واخذمه الف دينار وقلف نفسه ربا عمتاج الىشىء فنشتريه ونحط معلوم المقدثم قالت له المجو زكن ماشيا بعيداعنها على تدرمات ظرهابالهين وقالت العجوزفي نفسهااين تروحين بابن التاجر وقدقفل دكانه فتعريههو والصبيةثم مشت والصبيه تابعة لهاوا بن التاجر تابع الصبيه الى ان اقبات على مصبغة وكان بهاواحد معلم يسمى الحاج عدوكان مثل سكيز القلاقسي يقطع الذكر والانثى يحب اكل ألتين والرمان فسمع الخلخال.

خلك فوقة توذكرت تحت شباك القصر وقالت الله الله فرأت الصبية هده العجوزة وهي لابسة من الثياب البيض مايشبه قبن فورمتهيئة بهيئة الصوفية وهي تقول احضر وا ياأولياء الله فظات النساء من الطيقان وقالت شيء الله من المدد هذه شيخة طالع من وجهها النور فبكت خاتون روجة الامير حسن وقالت لجاريتها انزلي قبلي يد الشيخ ابوعي البواب وقولي له خليه يدخل الشيخة لنتبرك بها فنزلت وقبلت يدهوقالت سيدتي تقول لك خل هذه الشيخة تدخل الى سيدتي لنتبرك بها وأدرك شهر زادا الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٣٦٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الجارية لما نزلت للمواب وقالت لهسيدتي تقول الكخل هذه الشيخة تدخل لنتبركها لعل بركتها تعم علينا فتقدم البواب وقبل يدها خمنعته وقالت له ابعد عني لئلا تنقض وضولى أنت الأخر مجذوب وماحوظ من أولياء الله الله يعتقك من هذه الخدمة ياأباعلى وكان للبواب أجرة ثلاثة أشهر على الامير وكان معسرا ولم يعرف أن يخلصهامن ذلك الاميرفقال له الأمي اسقيني من ابريقك لا تبرك بك فاخذت الابريق من على كتفها و برمت به في الهوا وهزت يدها حتى طارت الليفةمن فم الابريق فنزلت الثلاثة حنا نيرعلى الأرض فنظرها البواب والتقطها وقال في نفسه شيء لله هذد الشيخة من أصحاب التصرف فانها كاشفت على وعرفت أنى محتاج للمصروف فتصرفت لى فى حصول ثلا ثقد نا نير من الهواء ثم اخذهما في يد وقال لماخذي ياخالة النلاثة ذنانير التي وقعت على الأرض من ابريقك فقالت له العجوز ابعدهاءني فانيمن اسلا يشتغلون بدنيا ابداخ فهاووسع ماعلى نفسك عوضاعن الذى لك عند الامير فقال شيء لله من المدد وهذامن باب الكشف واذا بالجارية قملت بدها وأطلعتها لسيدتهافلهادخلت رأتسيدة الجارية كأنها كنز انفكت عنه الطلاسم فرحبت بها وقبلت يدهافقالت لهايا بنتي آنا ماجئتك الابمشورة فقدمت لها الاكل فقالت لها يابنتي آنا ما آكل الامن وأكل الجنةواديم صيامي فلا افطر الاخمسة ايام في السنةولكن يابنتي انا انظرك مكدرة ومرادى ان تقول لى على سبب تكديرك فقالت ياامي في ليلة مادخلت حلفت ذوجي انهلايتزوج غيرى فرأى الاولاد فتشوق اليهم فقال لىأنت عاقر فقلتله انت بغل الأعبل فحر جغضبان وقال لى لماارجم من السفر أنز وج عليك وأناخائفة ياامي ان يطاقني وياخذغيرى فان له بلاداو زروعا وجامكية واسعة فاذاجاء لهاولاد من غيرى يملكون المال والبلاد مني فقالت لها يابنتي هل انت عمياء عن شيخي ابي الحملات ف كل من كان مديونا وزاره قضى الله دينه وانزارته عاقر فانها تحبل فقالت يا مي اناه ن يوم دخات ١٠ خرجت لامهزية ولا مهنيه فقالت لهاالعجوزيابنتي انا آخذك معي وازورك اباالحلات وارمي حملتك عليه وانذرى له نذراعسي ان يجيء زوجكمن السفر و يجامعك فتحبلي منه ببنت اوو لدوكل شيء ولدتيه ان كان انثى اوذكر يبقى درويش الشيخ ابى الحملات فقامت الصبية ولبست مصاغها جميعه ولبست افخرما كان عندهامن الثياب وقالت الجارية التي نظرك على البيت فقالت سمعا وطاعة ياسيدتي

النيلة فقالت الميا بنى معظمه شهر اوشهر ان حتى نعمر البيت و المن فربا عاجه لم كن الضيوف مشتركا بينناو بينك وحياتك يا ابني ان طلبت ان ضيوفك تكوز ضيو فنا فرحماً بهم نأكل معهم وننام معهم فاعطاها المفاتيح واحدا كبير او آخر صغيرا ومفتاح اعوج وقال لها المفتاح الكبير لابيت والاعوج للقاعة والصغير للطبقة فأخذت المفاتيح وتبهتها الصبية ووراء ها ابن التاجر الى ان اقبلت على زقاق فرات البابنتي هذا بيت اشيخ الى الحالمة في واشارت لها الى القاعة ولكن اطلعي العابقة وحلى از رارك حتى اجيء اليك فدخات الصبية في العابقة وقعدت فاقبل ابن التاجر فاستقبلته العجوز وقالت له اقدد في انقاعة حتى اجيء اليك بينتي لتنظرها وادرك شهر زاد الصباح فكت الكلام عن المباح

(وفي ليلة ١٦٢) قالت الغني أمها الملك السعيد أن العجوز استقبات ابن التاجر وقالت اقعدفي القاعة حتى اجيء اليك فدخل وقعد في القاعة ودخلت العجو زعلي الصبية فقالت لها الصمية انامرادى أن أزور اباالحلات قبل أن يجيء الناس فقالت لهايا بنتي يخشى عليك فقالت لها من أى شيء فقالت لهاهناك ولدى اهبل لا يعرف صفامن شتاء دائما عريان وهو نقيب الشيخ فاندخات بنتملك مثلك لتزورالشيخ بأخذ حلقهاو يشرم اذنهاو يقطع ثيابها الحرير فانت تقلعين صيفتك وثيابك لاحفظهانك حتى تزورى فقلعت الصبية الصيفة والثياب وأعطت العجوز اياها وقالت لهااني اضمها لك على ستر الشيخ فتحصل لك البركة ثم أخذتها العجوز وطلعت وخاتها بالقميص واللباس وخبأتها فيمحل السلالم تم دخلت على ابن التاجر فوجدته في انتظار الصبية فقال لهاأين بنتك حتى انظر هافلطمت على صدره افقال لهامالك فقالت له لأعاش الجار السوء ولا كان جيران يحسدون لانهم رأوك داخلامعي فسألوني عنك فقات انا خطبت لدنتي هـذا العريس فحسدوني عليك فقالوالبنتي هل أمك تعبت من مؤنتك حتى تز وجك لواحدمبتلي فحلفت لها اني مااخليها تنظرك الاوأنت عريان فقال أعوذ باللهمن الحاسدين وكشف عن ذراعيه فرأته مامثل الفضة فقالت له لا تخش من شيء فاني أدعك تنظرها عريانة مثل متنظرك عريانا فقال لها خليها تجيء لتنظرني وقلع الفروة السمور والحياصة والسكين وجميه الثياب حتى صاربا لقميص واللباس وحط الالف دينار في الحوا أنج فقالت له هات حوا تجك حتى احفظهالك وأخذتها و وضعتها على حوائج الصبية وحمات جميع ذلك وخرجت بهمن الباب وقفلته عايهما وراحت الي حال سبيلم ا وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن المكارم المباح

(وفى ايلة ٢ ٪ ٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن العجوز لما أخذت حوائج ابن التاجر وحوائج السبيلة وقفات الباب عليه ماوراحت الى حال سبيلها واودعت الذى كان معها عند رجل عطار وراحت الى الصباغ فرأته قاعدا في انتظارها فقال لها ان شاء الله يكون البيت اعجبكم فقالت فيه بركة وأنارائحة أجىء بالحالين يحملون حوانجنا وفرشنا وأولادى قدد اشته واعلى عيشاً بلحم فنات تأخذ هذا الدينار وتعمل لهما عيشا بلحم وتروح تتغذى معهم فقال الصباغ ومن يحرص فانت تأخذ هذا الدينار

برن فرفع عينه فراى الصبية والغلام واذابالعجوز قعدت عنده وسامت عليه وقالت له انت الحاج على الصباغ فقال لها نعم انا الحاج عداى شيء تطلبين فقالت له انادلنى عليك اهل الخير فانظر هذه الصبية المليحة بنق وهذا الشاب الامرد المليح ابنى واناربيتها وصرفت عليها امو الاكثيرة واعلم ان لى بيتا كبيرا قد خسع وصلبته على خشب وقاللى المهندس اسكنى في مطرح غيره لربحا يقع عليك حتى تعمريه و بعد ذلك ارجعى اليه واسكنى فيه فطلحت افتش لى على مكان فدلنى عليك اهل الخير ومن ادى ان اسكنى عندك بنتى وابنى فقال الصباغ في نفسه قد جاءتك زبدة على فطيرة وقال له الصيح يت الله والكن أماما استغنى عن مكان منها للضيوف والفلاحين أصحاب فقال الماصيح عن مكان منها للضيوف والفلاحين أصحاب

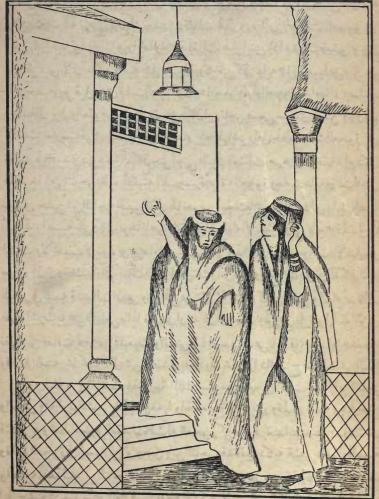

لمارأى الصباغ استأمن العجوز على المصبغة والذى فيهافقال واحد يامعلم لما سكنتها عندك وجب عليك انك تجيء له بحماره ثم تمشو افاصدين البيت لهم كلام يأتي (وأما) ابن التاجر فانه إنتظر مجيء العجوز حتى تجيء بسنتها (وأما) الصبية فانها انتظرت العجوزان تجبيء لهاباذن من ابنها المجذوب الذي هو نقيب الشيخ أبي الحملات فلم ترجع اليها فقامت لتزوره واذا بابن التاجريقول لهاحين دخلت تعالى أين أمك التي جاءت بي لا تزوج بك فقالت ان أمى ماتت فهل أنت ابنها المجذوب نقيب الشيح أبى الحملات وقال هذه ماهى أمى هذه عوز نصابة نصبت عنى حتى أخذت ثيابي والالف دينارفقالت له الصبية وأناالا خرى نصبت على وجاءت بي لازور أباالحملات وعرتني فصاربن التاجر يقول الصبية أناماأعرف ثيابي وألف دينارا لامنك والصبية تقول له أناماأعرف حوائجي وصيغتي الامنك فاحضرلي أمك واذابالصماغ داخل عليهما فرأى ابن التاحر عريانا والصبية عريانه فقال قولي لى أين أمكا فحكت الصبية جميه ماو قع له اوحكى ابن التاجر جميم ماجرى له فقال الصباغ ياضياع مالى ومال الناس وقال الحمار ياضياع حمارى فقال الصباغ هذه عجوز نصابة اطاعواحتي أقفل الباب فقال ابن التاجر يكون عيماعليك ان ندخل بيتك لا بسين ونخرج منه عريانين وادرك شهر زاد الصباح فسكتتءن الكلام المباح

(وفي ليلة ع ع ٦) قالت بلغني أبه الملك السعيد ان ابن التاجر قال الصباغ يكون عيب عليك انندخل بيتك لابسين وتخرج عريانين فكساه وكسى الصمية وروحها بيتهاولها كلام يأتي بعد قدوم زوجهامن السفر (وأما)ما كان من أمرالصباغ فانه قفل المصبغة وقال لا بن التاجر إذهب بنا. لنفتش على العجوزونسلم اللوالي فراح معه وصحبتهما الحمار ودخلوا بيت الوالي وشكو االيه فقال لهما ياناس أيشى وخبركم فحكو الهماجري لهم وقال كم عجوز في البلدر وحوا فتشوا عليها وامسكوها. وأناأقررهالكم فداروا يفتشون عليهاو لهم كلام يأتى (وأما) المجوز الدليلة المحتاله فأنها قالت لبنتها زينبيا بنتى أناأر يدان أعمل منصفافقالت لهاياأمي أناأخاف عليك فقالت لهاأ نامنل سقط الفول عاص على الماء والنار فقامت ولبست ثياب خادمة من خدام الاكابر وطلعت تتلمح لمنصف تعمله فرتعلى زقاق مفروش فيه قماش ومعلق فيه قناديل وسمعت فيه أغاني ونقر دفرف ورأت جارية على كتفهاولد بلباس مطرز بالفضة وعليه ثياب جميلة وعلى رأسه طربوش مكال ماللؤ لؤوفي رقبته طوق ذهب مجوهر وعليه عبآءة من قطيفة وكان هذاالبيت اشاه بندرالتجار بمغدادوالولدابنه وله أيضا بنت بدر مخطو بةوه يعملون أملا كهافى ذلك اليوم وكان عند أمهاجمة نساء ومغنيات فكاما تطلع أمه أوتنزل يشبط معها الولدفنادت الجارية وقالت لهاخذى سيدك لاعبيه حتى ينفض المجلس تمان المجوز دليلة لمادخلت رأت الولدعي كتف الجارية فقالت لهاأى شيء عندسيد تك اليوم من الفرح فقالت تعمل أملاك بنتها وعندها المغنيات فقالت في نفسها ياد ليلة مامنصف الأأخذ هذا الولدمن هذه الجارية وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٥ ٦٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان العجوز لماقالت لنفسها يادليلة مامنصف.

المصبغة وحوائج الناس فيها فقالت صبيك قال وهوكذلك ثم أخذ فصحنا ومكبة معه وراح يعمل الغداءهذا ما كانمن أمرالصباغ وله كلام آتى (وأما)ما كانمن أمرالعجوز فانهاأخذتمن العطار حوالج الصبية وابن التاجر ودخلت المصبغة رقالت اصبى الصباغ الحق معلمك وأنالاأبرح حتى تأتياني فقال هاسمعاوطاعة تم أخذت جميع مافيها واذابرجل حمارحشاش له اسبوع وهـو يطال فقالت له العجوز تمال ياحمار فجاءها فقالت له هل انت تعرف ابني الصباغ قالها اعرفه قالت لههذامسكين قدأفلس وبقى عليه ديون وكلما يحبس أطلقه ومرادنا ان نثبت اعساره وأنا رائحة أعطى الحوائج لأصحابهاومرادى أن تعطيني الحمارحتي أحمل عليه الحوائج للناس وخذهدا الدينار كرآءه وبعدان أروح تأخذالدسترة وتنزح بهاالذى فى الخوابي ثم تكسرالخوابي والدنان لأجل اذانزل كشف من طرف القاضي لا يجدشي عنى المصمغة فقال لهاان المعلم فضله على واعمل شيء لله فاخذت الحوائج وحملتها فوق الحمار وسترعليها الستار وعمدت الى بيتها فدخات على بنتها وينب فقالت الهاقاي عندك ياأمي أيشيء عملت من المناصف فقالت لهاأ نالعبت أربع مناصف على أر بعة أشخاص ابن تاجر وامرأة شاويش وصه اغ وحمار وجئت لك بجميع حوائجهم على حمار الحمار فقالت لهاياأمي مابقيت تقدرى انتشتى فى البلد من الشاويش الذى أخذت حوامج امرأته وابن الناجر الذي عر تيه والصباغ الذي أخذت حواتج الناس من مصبغته والحمار صاحب الحمار فقالت آها بنتي اناما احسب الاحساب الحمارةانه يعرفني (واما) ماكان من امر المعلم الصباغ فانه جهزالعيش باللحم وحمله على راس خادمه وفات على المصبغه فراى الحمار يكسر في الخوا في ولم يبق فيها هاشولا حوائجوراى المصبغة خرابافقال لهارفع يدك ياحمار فرفع يده الحمار وقال له إلحمار الحداله على السلامة يامعلم قلبى عليك فقال لهلأى شيء وماحصل لى فقال له قد مصرت مفلسا وكتبو احجة إعساركفقال لهمن قال لكفقال امكقالت لى وامرتني بكسر الخوابي ونزح الدنان خوفا من والمساف اذاجاء بمايجد في المصبغة شيء فقال الله يخيب البعيد ان امي ماتت من زمان ودف صدره بيده وقال ياضياع مالى ومال الناس غبكي الحهار وقال ياضيعة حماري ثمقال الصباغ ياصباغ هاتلى حادى من أمك فتعلق الصباغ بالحار وصاريلكمه ويقول احضر لى العجوز فقال له احضر لى الحمار فاجتمعت عليهما الخلائق وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٣٠٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الصباغ تعلق بالحهار والحهار تعلق بالصباغ و تضار باوصار كل واحد منهما يدعى على صاحبه فاجتمعت عليهم الخلائق فقال واحد منهم أي شيء الحكاية يامعلم علم علم الحكاية وحدثهم عاجرى له وقال انى اظن أني مشكور عند المعلم فدق صدره وقال لى أمى ما تت وانا الاخر أطلب حهارى منه لانه عمل على هدندا المنصف لا جل اديضيع حهارى فقالت الناس يامعلم عهد وهذه أنت تعرفها لانك استأمنتها على المصبغة والذي فيها فقال لاأعرفها واغاسكنت عندى في هذا اليوم هي وابنها و بنتها فقال واحد في خمتى ان الحهار في عهدة الصباغ فقيل له ما أصله فقال لان الحمار ما اطمأن وأعطى العجوز حماره إلا

الذي أخذته وماائتمنتها الااكوني أعرف اند فالولدولدك فقال التاجران ابنتي لانحتاج الي حميغة فاحضرلي ثياب الولد فصرخ اليهودي وقال ادركوني إمسامين واذابالحمار والصماغ وابن التاجر دائر وزيفتشون على المجوزف ألواالتاجر واليهودي عن سبب خناقهما فحكيالهم ماحصل فقالوا انهذه عجوز نصابة ونصبت علينا قبلكا وحكواجميع ماجري لهم معهافقال شاه بندر التجارلما المقيت ولدى فالثياب فداه وان وقعت العجوز طلبت الثياب منها فتوجه شاه بندرا اتجار بابنه لامه ففرحت بسلامته وأماليهودى فانهسأل الثلاثة وقال لهماين تذهبون أنتم فقالوا لهانا نريدان تفتش عليها فقال لهم خذوني معكم تم قال لهم هل فيكم من يعرفها قال الحماراً فاأعرفها فقال لهم اليهودي إنطلمناسواء لايمكن ان تجدهاوتهرب مناولكن كل واحدمنايروح من طريق ويكون اجتماعنا على دكان الحاج مسمود المزين المغربي فتوجه كل واحدمن طريق واذاهي ظاءت لتعمل منصفا فرآها الحارفعرفها فتعلق بهاوقال لهاويلك ألك زمان على هذا الامرفقال لهماخبرك قال لهاحماري هاتيه فقالت له استرماستر الله يابني أنت طالب حهارك والاحوائج الناس فقال طالب حهارى فقط فقالتله انارأيتك فقيرا وحمارك أودعته لك عندالمزين المغربي فقف بعيد أحتى أصل اليك وأقول له بلطافة ن يعطيك الادو تقدمت المغربي وقبلت يددو بكت فقال الهامابالك فقالت له ياولدي انظر ولدى الذي واقف كان ضعيفا واستهوى فافسد الهواء عقله وكان يقنى الحميرفان قام يقول حماري وانقعدية ولحماري وانمشي يقول حماري فقال ليحكيم من الحكم عانه اختل في عقله ولا يطيبه الاقام ضرسين و يكوى في أصداغه من تين فخذهذا الدينار وزاده وقل له حمارك عندى فقال المغربي صوم رمضأن الزمني لاعطينه حاره في كفه وكان عنده اثنان صناعية فقاللواحد منهار حاحممسارين تم نادالحاروالعجوز راحت الى حالسبيا هاوأد ركشهرز ادالصباح فسكتت عنالكلامالماح

(وفى ليلة ٧ خ٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان المذر بى قال اصانعه احم مسمارين و فادا لحمار والعجوز راحت الى حال سبيلها فلما جاء قال له ان حمارك عندي يامسكن تمال خده وحياتى لا عطينك اياه فى كفك ثم أخذ دودخل به فى قاعة مظلمة واذا بالمغر بى لـكمه فوقع فسحبود و بطوا يديه ورجايه وقام المغر بى قلم له ضرسين وكواه عل صدغه كيين ثم تركه فقام و قال يامغر بى لاى شىء عملت معي هذا الا مرفقال له ان أمك أخبرتنى انك مختل العقل لا ذك استهويت وأنت مريضوان قت تقول حمارى وان قعدت تقول حمارى وان قعدت تقول حمارى وان قعدت تقول حمارى وان مشيت تقول حمارى وهدذا حمارك فى يدك فقال له تلقى من الله بسبب تقليمك اضراسي فقال له ان أمك قالت لى و حكى له جميم م قالت فقال الله ينكد عليها وذهب الحمارهو والمغر بى يتخاصمان و ترك الدكان فلمارجم المغر بى الى دكانه لم بجد فيها شيئا و كانت العجوز حين راح المغر بى هو والحمار أخذت جميع ما في دكانه وراحت لبنتها زينب وحكت جميع ما وقع لها و مافعلت (وأما) المزين فانه لمارأى دكانه غالية تعلق بالحمارى واذا بالصباغ وحكت جميع ماوقع لها و مافعلت (وأما) المزين فانه لمارأى دكانه خالية تعلق بالحمارى واذا بالصباغ وحكت جميع ماوند كانه مارى واذا بالصباغ أمك فقال له ماهى أمي واغاهى نصابة نصبت على ناس كثيرين وأخذت حمارى واذا بالصباغ أمك فقال له مامى أمك فقال له مامى واذا بالصباغ به ناس كثيرين وأخذت حمارى واذا بالصباغ

الاأخذهذاالولدمن هذدالجارية قالت بعدذلك يافضيحة الشوم ثم أطلعت من جيمها برقة صغيرة من الصفرمثل الدينار وكانت الجارية غشيمة ثم قالت العجوز للجارية خذي هذاالدينار وادخلي السيدتك وقولى لهاأم الخيرفر حتالك وفضلك عليها ويوم المحضر تجيىءهى وبناتها وينعمن على المواشط بالنقوط فقالت الجارية ياأمي وسيدى هذاكا اينظر أمه يتعلق بهافقالت هاتيه معي حتى تروحي وتجيئي فأخذت الجارية البرقة ودخلت وأماالعجوز فانها أخذت الولد وراحت الى زقاق فقلعته الصيغة والثياب التي عليه وقالت لنفسها ياد ليلة ماشطارة الامثل مالعبت على الجارية وأخذتيه منها ان تعملي منصفا وتجعليه رهناعلي شيءبالف دينار تم ذهبت الىسوق الجواهرجيه فرأت يهودياصالغاوقدامه قفص ملا نصيغة فقالت في نفسهاماشطارة الاان تحتالي على هذااليهودي وتأخذي منه صيغة بالف دينار وتحطى الولدرهنا عنده عليها فنظر اليهودى بعينه فرأى الولد مع العجوز فعرف انه ابن شاه بندرالتجار وكان البهودي صاحب مل كثير وكان يحسد جاره اذا باع بيعة ولم يبع هو فقال لهاأى شيء تطلبين ياسيدتى فقالت له أنت المعلم عذرة اليهودي لانم اسآلت عن اسمه فقال لها نعم فقالت له اخت هذا الولد بنت اه بندرالتجار مخطو بة وفي هـ ذااليوم عملوا أملاكها وهي محتاجة لصيغة فأت لنابزوجين خلاخل ذهبا رز وج أسارر ذهبا وحلق لؤلؤ وحياصة وخنجر وخانم فأخذت منه شيئابالف دينار وقالت لهانا آخذه فماالمصاغ على المشاورة فالذى ومجبهم بأخذونه وآتى اليك بثمنه وخذهذا الولدعندك فقال الامركاتر يدين فأخذت الصيغة وراحت بيتهافقالت لهابتهااىشىءفعلت من المنامف فقالت لعبت منصفا فأخذت ابن شاه بندرالتجار واعريته ثمرحت رهنته على مصاغ بالف دينارفا خذتها من يهودي فقالت لها بنتهاما بقيت تقدرى أن عشى فى البلد (واما) الجارية فأنها دخات لسيدتها وقالت ياسيدتى ام الخير تسلم عليك وفرحت لك ويوم المحضر تجيءهي وبناتها ويعطين النقوط فقالت لهاسيدتها وأين سيدك فقالت لهاخليته عندهاخو فاان يتعلق بكواعط تني نقوطا للمغنيات فقالت لرئيسة المغنيات خذى نقوطك فأخذته فوجدته برقةمن الصفرفقالت لهاسيدتها انزلي ياعاهرة انظري سيدك فنزلت الجارية فلم تجد الولدولا العجوز فصرخت وانقلبت على وجهها وتبدل فرحهم بحزن وأدرك شهرزادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢ ٦٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الجارية لما نزلت لتنظرسيدها والعجوز فلم تجدها فضرخت وانقلبت على وجهها و أخبرت سيدتها فتبدل فرحهم بحزن واذا بشاه بندرالتجار أقبل فحكت لهز وجته جميع ما جرى فطلع يفتش عليه وصاركل تاجر يفتش من طريق ولم يزل شاه بندرالتجار يفتش على ابنه حتى رأى ابنه عريا ناعلى دكان اليهودي فقال هذا ولدى فقال اليهودي نعم فاخذه أبوه ولم يسأل عن ثيا به لشدة فرحه به وأما اليهودي فانه لمارأى التاجر أخذا بنه تهلق به وقال الله ينصر فيك الخليفة فقال له التاجر مالك يا يهودى فقال اليهودي ان العجوز أخذت منى صيغة بنتك بالف دينار و رهنت هذا الولد عندى وما أعطيتها الالانها نركت هذا الولد عندى رهنا على بنتك بالف دينار و رهنت هذا الولد عندى وما أعطيتها الالانها نركت هذا الولد عندى رهنا على

(وفي ليلة ٩ ٤ ) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الوالي لما نزلور أى اليهودي والحمار والمغربي والصباغ وابن التاجر فقال يامقدمين ابن الخسة مماليك الذين اشتريناهم من العجوز بالف دينار فقالوا ماهنا ،اليك ولا رأينا الاهؤلاء الحسة الذين أمسكوا العجوز وقبضوا عليها فنمنا كلنائم أنها انسات ودخلت الحريم وأتت الجارية تقول هل الخسة الذين جاءت بهم العجو زعندكم فقلنا نعم فقال الوالي والله انهذا أكبر منصف والخسة يقولون مانعرف حوائجناالامنك فقال لهمان المحروز صاحبتكم باعتكم لى بالف دينار فقالوا ما يحلمن الله نحن أحرار لانباع ونحن واياك للحليفة فقال لهم مأعرف العجوز طريق البيت الاانتم ولكن أنا أبيعكم للاغراب كل واحد بمائتي دينار فسيناهم كذلك واذابالامير حسن شر الطريق جاءمن سفردو رأى زوجتهءر يأنةوحكتله جميع ماجري لها فقال أناماخصمي الاالوالي فدخل عايه وقلله هل أنت تأذن للعجائزان تدورفي البلدوتنصب على الناس وتأخذأمو الهم هذاعهدتك ولاأعرف حوائج ووجتى الامنك ثم قال للخمسة ماخبركم فحكموا جميم ماجرى فقال لهم أنتم مظلومون والتفت الوالي رقاله لاي شيء تسجنهم فقال له ماعرف العجو زطريق بيتي الاهؤ لاء الخسة حتى أخذت مالى الالف دينار وباعتهم للحريم فقال يا أمير حسن انت وكيانا في هذه الدعوة ثم ان الوالى قال للاميرحسن حواثج امرانك عندى وضمان العجو زعلى ولكن من يعرفها منكم قالوا كامم نحن نعرفهاأرسل معناعشرة مقدمين ونحن نمسكها فاعطاه عشرة مقدمير فقال لهماالحمار اتبعوني فأني اعرفها بعيون ذرق واذابالمجو زدليلة مقبلة من زقاق واذابهم قبضوها وساروا مهاالي بيت الوالي فلمارآها الوال قالأين حوائج الناس فقالت لااخذت ولارأ يت فقال السجار احسماعندك لفد قالالسجان أنالا آخذها ولاأسجنها مخافة ان تعمل منصفا وأصير أناملز وما بهافر كب الوالي وأخذ العجو زوالجاعة وخرجبهم الى شاطىء الدجلة ونادى المشاعل وأمره بصلبه امن شعرها فسحبها المشاعلى في البكر واستحفظ عليها عشرة من الناس وتوجه الوالي لبيته الي ان أقبل الظلام وغلب النوم على المحافظين واذا برجل بدوى سمع رجل يقول لرفيقه الحمد شعلى السلامة أين هذه الغيبة فقال له في بغداد وتفديت زلابية بعسل فقال البدوي لا بدمن دخولي بغدادو آكل فيها زلابية بعسل وكان عمره مارآ هاولادخل بغداد فركب حصانه وساروه ويقول لنفسه الزلاية أكلهازين وذمة العرب ما آكل الازلابية بعسل وأدركشهر زادااصباح فسكتت عن السكادم المباح

وفى ليلة و 70 ) قالت بلغنى أيها الملك السعيد آذالبدوى لماركب حصانة وأراددخول بغدادسار وهو يقول لنفسه أكل الزلابية بعسل الى ان وصل عندمصلب دليلة فسمعته وهو يقول لنفسه هذا الكلام فأقبل عليها وقال لهاأي شىء أنت فقالت له أنا في جيرتك ياشيخ العرب فقال لهاان الله قد أجارك ولكن ماسبب صلبك فقالت له عدولى زيات يقلى الزلابية فوقفت اشترى منه شيئًا فبزقت فوقعت بزقتى على الزلابية فوقفت اشترى منه شيئًا فبزقت فوقعت بزقتى على الزلابية وقفت اشترى منه شيئًا فبزقت فوقعت بزقتى على الزلابية وقلعمونها للحاكم فأمرا لحاكم بصلى وقال حكمت الكرة تأخذوا لها عشرة الرطال زلابية بعسل وتطعمونها

واليهودى وابن التاجر مقبلون فرأو اللغربي متعلقا بالحار والحمار مكوى على أصداغه فقالوا له ماجرى لك ياحمارفحكي لهم جميع ماجرى وكذلك المغربي حكى قصته فقالواله انهده عجوز نصابة نصبت عليناو حكو الهماوقع فقفل دكانه وراح معهم الى بيت الوالى وقالواللوالى ما نعرف حالنا ومالنا إلا منك فقال الوالى وكرع بائز في البلدهل فيكم من يعرفها فقال الحمار أنا أعرفها ولكن اعطنا عشرة من اتباعك فخر ج الحارباتباع الوالى والباقى وراء هو دار الحاربالجيع واذا بالعجوز دليلة مقبلة فقبضها هو وأتباع الوالى وراحو ابها الي الوالى فوقفوا تحت شبالك القصر حتى يخر ج الوالى ثم مقبلة فقبضها هو وأتباع الوالى وراحو ابها الي الوالى فوقفوا تحت شبالك القصر حتى يخر ج الوالى ثم ان أتباع الوالى نامو امن كثرة سهر هم عالوالى فقالت نائم فانسلت منهم و دخلت الى حريم الوالى فقالت نائم فانسلت منهم و دخلت الى حريم الوالى فقالت نائم فانسلت منه ودخلت الى حريم الوالى فقالت نائم أن شيء تطلبين فقالت اذ وجبى يبيع الرقيق فأعطانى خمسة مماليك أبيعهم وهوم مسافر فقا بلني الوالى فقالت نائم الوالى فقالت نائم الولى فقالت نائم الولى فقالت نائم الولى فقالت اذر وجبى يبيع الرقيق فأعطانى خمسة مماليك أبيعهم وهوم مسافر فقا بلني الولى فقالت تائم الولى فقالت اذر وجبى يبيع الرقيق فأعطانى خمسة مماليك أبيعهم وهوم مسافر فقا بلني الولى فقالت تائم الولى فقالت المالم المالي خور وسكرة تم المالية والمالية وسكرة تالك المنات عن الكلام المالاح

(وفي ليلة ٨ ٤٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان العجوز لما طلعت الى حريم الوالي قالت لزوجته اذالواني فصل مني المماليك بالف دينار ومائتي دينار وقال اوصليهم الى البيت وكان الوالي عنده ألف دينار وقال لزوجته احفظيها حتى نشترى بهامماليك فاماسمعت من العجوز هذاالكلام تحققت من زوجها ذلك فقاات وابن المماليك فالتالعجو زياسيدتي هم نائمون تحت شباك القصرالذي أنت فيه وطلت السيدة من الشباك فرأت المغربي لابسالبس الماليك وابن التاجر في صورة مملوك والصباغ والحمار واليهودي في صورة الماليك الحليق فقالت زوجة الوالى هؤ لاءكل مملوك أحسن من الف دينار ففتحت الصندوق وأعطت العجوز الالف دينار وقالب لهااصبرى حتى يقوم الوالى من النوم و أخذلك منه المائتي دينا رفقالت لهاياسيدتي ، نهما مائة دينار لك تحت القلة الشربات التي شربتها والمائة الاخرى إحفظهالى عندك حتى أحضرتم قات ياسيد تي اطلعيني من باب السر فاطلعتهامنه وسترعليها الستار وراحت لبنتها فقالت لهاياأمي مافعات فقالت يابنتي لعبت منصفا وأخذت منه هذا الالف دينارمن زوجة الوالى وبعت الخسة رجال ها الحمار واليهودي والصباغ والمزين وابز التاجر وجعلتهم مماليك ولكن يابنتي ماعلى أضر من الحمار فانه يعرفني فقالت لهاياأمي اقعدي يكفي افعات فما كر مرة تسلم الجرة (وأما) الوالى فانه لماقام من النومة لتله زوجته فرحت لكبالخمسة بماليك الذين اشتريتهم من العجوز فقال لهاأي بماليك فقالت لأي شيء تنكرمني انشاء الله يصيرون مثلك أصحاب مناصب فقال لهاوحياة رأسي مااشتريت مماليك منقال ذلك فقالت العجوز الدلالة التي فصلتهم منها وواعدتها أنك تعطيها حقهم الف دينار ومائتين لهافقال لهاوهل أعطيتها المال قالت لهنعم وأنارأيت الماليك بميني كل واحدعليه بدلة تساوى الف دينار وأرسلت وصبت عليهم المقدمين فنزل الوالي فرأى اليهودي والحمار والمغربي والصباغ وابن التاجر . وأدرك شهرز ادااصماح فسكتت عن الكلام المباح

قضناا ياهاوكم عجائز في البلد فقال واحدمنهم يقال له على كتف الجل لاحمد الدنف على أي شيء تشاور ونحسن شومان وهلحسن شومان امرعظيم فقالحسن ياعلي كيف تستقاني والاسم الاعظم لاارافقكم فيهذه الم قرقام غضبان فقال احمد الدنف ياشبان كل قيم يأخذ عشرة ويتوجهبهم الى حارة لينتشو اعلى دليلة فذهب على كتف الجل بمشرة وكذلك كل قيم ويتوجه كل جياعة إلى حارة وقالوا قبل توجههم وامتراقهم يكون اجماعنا في الحارة الفلانية في الرة ق الذلافي فشاع فى البلدان احمد الدنف انتزه بالقبض على الدلبلة المحتالة فقالت زينب ياامى ان كنت شاطرة تلعبى على الممدالد نف وجماعته فقالت يابنتي انامااخاف الامن حسن شومان فقالت البنت وحياة مقصوصي لأخذ لك ثياب الواحد واربعين ثم قامت ولبست بدلة وتبرقهت وأقبات على واحد عطارله قاعة بمايين فسامت عليه وأعطته دينار وةلت له خذهذا الدينار حاوان قاعتك واعطنيماالي اخرالنهار فاعطاها المفاتيج وراحت أخذت فرشاعلي حهارالحمار وفرشت اتقاعة وحطت في كل ايوان سفرة طعام ومدام ووقنت على الباب مكشوفة الوجه واذابه لى كتف الجمل وجهاعته مقباون فقبات يده فرآهاصية مليحة فبهارقال لهاأى شيء تطلبين فقالت لههل أنت المقدم أحمد الدنف فقال لابل أنامن جياعته واسمي على كتف الجل فقالت لهم أين تذهبون فقال نحن دائر وف نفتش على عجو زنصابة أخذت أرزاق الناس ومرادناان نقبض عليها والكن من أنتوما شأنك فقالت اذأبي كانخارافي الموصلي فاتوخلف لي مالاكثير الجئت هذه البلدة خوفامن الحكام وسألت الناس و يحمدني فقالوا لي ما يحميك الااحمد الدنف فقال لهاجهاعته اليوم تج تمعين به فقالت لهم اقصدواجبر خاطري بلقمة وشربةما فلماأجا بوها ادخلتهم فاكلوا وسكروا وحطت لهم البنج فبنجتهم وقلمتهم حوأعهم ومثل ماعمات فيهم عمات في الباقي فدارأ حمدالد نف يفتش على دليلة فلي بحدها ولميره فن أتباعه أحدال ان أقبل على الصبية فقملت يداه فرآها فيها فقالت له أنت المقدم أحمد الدنف فقالها نعم ومن أنت قالت غريبة من الموصل وأبيكان خمار اومات وخلف لى مالا كشيرا وجئت به الى هذا خوفاهن الحكام ففتحت هذه الخارة فجمل الوالى على قانونا ومرادي ان أكوذفي حماينك والذي يأخذه الوالى أنت أولى به فقال أحمد الدنف لا ته طيه شيئا و ورحبابك فقاات لهاقصد جبرخاطري وكلطه امي فدخل وأكل وشرب مدامافا نقلب من السكرفبنجته وأخذت ثيابه وحملت الجيع على فرس البدوى وحهارالحار وأيقظت عنيا كتف الجل و راحت فلما أفاق رأي نفسه عرياناو رأى احمد الدنف والجماعة مبنجين فايقظهم بضد البنح فلماأ فاقوارأ وانفسهم عرايا فقال أحمد الدنف مدن االحال ياشباب عن دائرون ننتش عايها النصطادها فاصطادتنا هذه العاهرة يافرحة حسن شومان فيناولكن نصبر حتى تدخل العتمة و نروح وكان حسن شومن قلالنقب أبن الجبيعة فبيناه ويسأل عنهم واذا بهم تد أقباوا وهم وايا فانشد حسن شومازهذين البتين

والناس مشتبهون في ايرادهم وتباين الاقوال في الاصدار مدار مستبهون في ايرادهم وتباين الاقوال في الاصدار

ایاها وهی مصلو به قان اکتها فلوها و از لم تا کام انجاوها مصلو به و آنانه سی ما تقبل الحلو فقال البدوی و دمة العرب ما جمت من النجع الالا کل الزلا بیة بالعسل و آنا آکام اعوضاعنك فقالت له هذه ما کلم الا الذی یتعلق موضعی فانطبقت علیه الحیلة فاما و رحمته موضعها بعد ما قلعته الثیاب التی کانت علیه شم انها البست ثیا به و تو ممت به مامته و رکبت حصانه و راحت لبنتم افقالت له الثیاب التی کانت علیه شم انها البست ثیا به و تو محکت ها ما و قعلها من البدوی هذا ما کان من أمرها (وأما) ما کان من أمر المحافظین فانه لماصی و احد منهم نبه جهاعته فر أو النه ارفد طلع فرفه و احد منهم عینیه و قال دلیلة فاجا به ابدوی و قلوا البدوی و قلوا البدوی فالوا البدوی فاله البدوی فاله البدوی خاه لی محاله المان من ما الله البه فقالوا البه فقال المقدمین قومو اف کو ادلیلة فقال البه وی مانا کل بلیلة هل أحضر تم الولا بیة بعسل فرفع الوالی عینیه الی المصلب فرأی بدویا بدل اله یحو ز فقال للمقدمین ماهذا فقالوا الامان فرفع الوالی عینیه الی المصلب فرأی بدویا بدل اله یحو ز فقال للمقدمین ماهذا فقالوا الامان فرفع الوالی عینیه الی المصلب فرأی بدویا بدل اله یحو ز فقال للمقدمین ماهذا فقالوا الامان یا سیدی و آدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السیدی و آدرك شهر زاد الصباح فسكت عن اله کلام المباح

وفي لية ( 0 7 ) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان المحافظين قالوا الواله الامان ياسيدى فقال لهم احكوالي ماجرى فقالوا بحن كناسهر نامعك في الغسس وقلناد ليلة مصلوبة و نعسنا فلما صحونا وأيناهذ اللبدوى مصلوبا وبحن بين بديك فقال يا ناس هذه نصابة وأمان الله عليك فلم اللبدوى فتعلق البدوى بالوالي وقال الله ينصر فيك الخليفة أما أعرف حصائي وثيا بي الامنك فسأله الوالي فقال الجماعندى خبر انها نصابة فقال الجماعة تحن ما نعرف حوا عجالوالي وقال له لاى شيء حللتها فقال لهماعندى خبر انها نصابة فقال الجماعة تحن ما نعرف حوا عجالا الامنك يا والي فانناسام اها اليك وصارت في عهد تلك وبحن واياك الى ديوان الخليفة وكان حسن شر الطريق طلع الديوان واذا بالوالي والبدوى والحسة مقبلون وهي يقولون اننام ظلومون فقال الخليفة من طلع الديوان واذا بالوالي والبدوى والحسة عليه حتى الوالي قال ميرالمؤمنين انها نصبت على وباعت لى هؤ لاء الحسة بالف دينارمع انهم أحرار فقال الخليفة جيع ماعدم لكيء ندي وقال للوالي ألزمتك بالعجوز فنفض الوالي طوقة وقال لا التزم بذلك بعدما علقة بافي المصلب فلعبت على هذا البدوى حتى خلصه وعلمة دينار مع معالد نف من الاتباع أحدوا ربعون الحالوالي واحد في كل شهر ما ثه دينار ولاحمد الدنف من الاتباع أحدوا ربعون الكلواحد في كل شهر ما ثه دينار فقال البيك يا أميرا لمؤمنين قال له ألزمتك بحضو والعجوز فقال ضائما على ثم ان الخليفة يامقدم احمد قال لبيك يا أميرا لمؤمنين قال له ألزمتك بحضو والعجوز فقال ضائما على ثم ان الخليفة عجز الحسة والبدوى عند دوأ درك شهر زاد العباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي لياة ٦٥٢) قالت بلغنى أيها المالك السعيدان الخليفه لما الزم أحمد الدنف باحض المعجوزة للفضانها على ياأمير المؤمنين ثم نزل هو واتباعه الى القاعة فقالوا لبعضهم كيف

وانفضوا كلهم هذاماجرى لدليله المحتالة في مديدة بغداد (واما)ما كان من أمر على الزيبق المصرى فانه كانشاطرا بمصرفي زمن رجل يسمى صلاح المصرى مقدم ديوان مصر وكانله اربعون تابعا وكان اتباع صلاح المصرى يعملون مكايد للشاطرعلي ويظنون أنه يقع فيها فيفتشون عليه فيجدونه قدهربكما يهرب الزيبق فمن أجلذلك لقبودبازيبق المصري نم اذالشاطر على كان جالسا يوما من الايام في قاعة بين اتباعه فانقبض قلبه رضاق صدره فرآه نقيب القاعة قاعدا عابس الوجه فقال لهمالك يا كبيرى ازضاق صدرك فشق شقة في مصرفانه يزول عنك الهم اذامشيت فى أسواقهافقام وخرج ليشق في مصرفاز دارغماوها فرعلى خمارة فقال لنفسه ادخل واسكر فدخل فرأى في الخارة سبعة منموف من الخلق فقال ياخمار أنام أقعد الا وحدى فاجلسه الخارفي طبقة وحده واحضرله المدام فشرب حتى غاب عن الوجود تم طلع من الخمارة وسار في مصرو لم يزل سائرا في شوارعهاحتى وصل الى الدرب الاحمروخلت الطريق قدامه من الناس هيبة له فالتفت فرأى رجل سقاء يسقى بالكوزويقول في الطريق المعوض ماشراب الامن زبيب ولاوصال الامن حبيب ولايجلس في الصدر إلا ابيب فقال له تعالى احقني فنظر اليه السقاء وأعطاه الكوز فطل في الكوز وخضه وكبه على الارض فقال له السقاء أمر تشرب فقال اسقنى فملا مو خضه وكبه في الارض وثالث مرة كذلك فقالله ان كنت ماتشرب اروح فقالله اسقنى فلا الكوز واعطاه اياه فأخذه منه وشربتم أعطاه دينار اواذا بالسقاء نظراليه واستقل اهوقال لهانعم بك ياغلام مسفارقوم بار آخرين. وادركشهرزادالصباح فسكتت عن السكارم المباح

(وفي ليلة ٥٥٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الشاطر على لما اعطي السقاء دينارا نظر اليه واستقل به وقال له المم بك صغار قوم كبارة وم آخرين فنهض الشاطر على وقبض على جلابيب السقاء

وسحب عليه خنجرامشنا كاقيل فيهذان البيتان

اضرب بخنجرك العنيدولاتخف أحد سوى من سطوة الخلاق وتجنب الخلق الذميم ولا تكن أبدا بغير مكارم الاخلاق

فقال ياشيخ كلمنى بمعقول فاذقر بتك ان غلا ثنها يبلغ ثلاثة دراهم والسكوز ان اللذان دلقتهما على الارض مقدار د طل من الماء قال له نعم قال له فانا عطيتك دينارامن الذهب ولاى شيء تستقل بى فهل رأيت أحدا شجع منى أو اكرم منى فقال له رأيت أشجع منى فقال له اعلم النهاء تا دعلى الدنيا لا شجاع ولاكريم فقال له من الذى رأيت أشجع منى وأكرم منى فقال له اعلم ان لى واقعة من العجب وذلك ان أبى كان شيخ السقائين بالشربية في مصر فات وخلف لى خمسة جال و بغلا و دكانا و بيتا ولكن الفقير لا يستغنى واذا استغنى مات فقات فى نفسى أنا أطلع الحجاز فاخذت قطار جال و مازلت اقترض حتى صار على خمسة مائة دينار وضاع منى جميع ذلك فى الحج فقلت في نفسى ان رجعت الى مصر حمي الناس على أمو الهم فتو جهت الى الحج الشامي حتى وصلت الى حلب و تو جهت الى حلب و من حلب الى بغداد ثم سألت عن شيخ السقائين ببغداد فدلونى عليه فدخلت وقرأت الفاتحة ومن حلب الى بغداد ثم سألت عن شيخ السقائين ببغداد فدلونى عليه فدخلت وقرأت الفاتحة

ومن الرجال معالم ومجاهل ومن النجوم غوامض ودرارى وأدرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٥٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن حسن شومان قال الجياعة من لعب عليكم وأعراكم فقالواتمهد نابعجوز نفتش عايهاولااعرانا الاصبية مليحة فقال حسن شومان نعم مافعلت بكم فقالواهل أنت تعرفها ياحسن فقال أعرفها وأعرف العجوز فقالواله أي شيء تقول عند الخليفة فقال شومان يادنف نفض طوقك قدامه فانقال لك لاىشيء ماقبضت عليها فقل أنا ماأعرفها والزمبها حسن شومان فان الزمني بهافانا أتبضها وباتو أفلها اصبحوا طلعو االى ديوان الخليفة فقيلوا الارض بين يديه فقال الخليفة أين العجو زيامقدم أحمد فنفض طوقه فقال له لايشيء فقال أناما أعرفها والزم بهاحسن شومان فانه يعرفها هي وبنتها وقال انهاما عملت هذه الملاعب طمعا فيحوائج الناس ولكن لبيان شطارتها وشطارة بنتها لاجل ان ترتب لهارا تبزوجها ولينتها مثل راتب أبيها فشنمع فيهاشومان من القتل وهو يأتي بهافقال الخليفة وحيات أجدادي ان اعادب حوائج الناس عليها الامان وهي في شفاعتك فقال شومان اعطني الامان يا أمير المؤمذ رفقال له هي فيشفاعتك وأعطاه منديل الامان فنزل شومان وراح الى دليله فصاح عليها فجاوبته بنتهازينب فقال لهاأين أمك فقالت موجوده فقال قولي لهاتجيء بحوائج الناس وتذهب ممي لتقابل الخليفة وقدجئت لها عنديل الامان فإن كانت لايجىء بالمرروف لاتلوم الانفسها فنزلت دليله وعلقت المحرمة في رقبتها وأعطته حوالج الناس على حمارا لحمار وفرس البدوى فقال لهاشومان بقي ثياب كبيرى وثياب جهاءته فقالت والاسم الاعظم أنى ماأعريتهم فقال ممدقت ولكن هذامنصف بنتك زينب وهذه جميله عملتهامعك وسار وهيمعه الىديوان الخليفة فتقدم حسن وعرض حوائج الناس على الخليفة وقدم دليله بيزيديه فلهارآها أمر برميها في بقعة الدم فقاات أنافي جيرتك ياشومان فقام شومان وقبل أيادى الخليفة وقال له العفو أنت أعطيتها الامان فقال الخليفةهي في كرامتك تعالى ياعجوزمااسمك فقالت اسمى دليله فقال ماأنت الاحيالة محتاله فلقبت بدليله المحتالة ثم قال اللايشيء عملت هذه المناصف واتعبت قلو بنا فقالت أناما فعلت هذه بقصد الطمع في متاع الناس ولكن سمعت بمناصف احمد الدنف التي لعبها في بغداد ومناصف حسن شومان فقات أناالاخرى اعمل مثلهم اوقدرددت حوائج الناس اليهم فقام الحار وقال شرع الله بيني وبينها فانهاما كفاهاأخذ حارى حتى سلطت على المزين المغربي فقلع اضراسي وكواني في أمداغي كيين وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة كر ٥٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الحمار لما قام وقال شرع الله بينى و بينها فانها ما كفاها أخذ حمارى حتى سلطت على المزين فقلع اضراسى وكوانى فى اصداغى كيين امر الخليفة للحمار بمائة دينار وللصباغ بمائة دينار وقال انزل عمر مصبغك فدعو اللخليفة ونزلا وأخذ البدوى حوا المجهوح صانه وقال حرام على دخول بغدادوا كل الزلابية بالعسل وكل من كان له شىء أخذه

كتبت اليك يازين الملاح على ورق يسيرمع الرياح ولو انى أطير لطرت شوقا وكيف يطير مقصوص الجناح

و بعد فالسلام من المقدم أحمد الدنف الى أ كبر أولاد على الزيبق المصرى والذى نعامك به انى تقصدت صلاح الدين المصرى ولعبت معه منام فحتى دفنته بالحياة واطاعتني صبانه ومن جملتهم على كتف الجل وتوليت مقدم مدينة بغداد في ديوان الخايفة ومكتوب على درك البرفان كنت ترعى العهدالذي ديني وبينك فأت عنسدي لعلك تلعب منصة افي بغداديقربك من خدمة الخليفة فيكت لك جاه كمية وجراية ويده لانك قاعة وهذاهو المرام والسلام فالاقرأا اسكمتاب قبله وحطه على رأسه وأعطى السقاء عشرة دنانير بشارة ثم توجه الى اقائمة ودخل على مبيانه واعلمهم بالخبر وةللهم أرميكم يبعضكم ثمقاء ماكازعايه ولبسه شاحاوطر بوشاوأخذعليه فيها مزراق منءودا قناطرلهأر بمهوعشرون ذرعاوه ومعشق في بعضه فقالله النقيب أتسافر والخزن تدفوغ فقاللهاذاوصلت اليالشام ارسل اليكم مايكفيكم وسارالى حالسبيله فلحق ركبامسافوافرأي فيه شاه بندرالتجار ومعمه أربعون تاجراقد حملوا حوامم وحمول شاه بنسدالتجار على الارض ورأى مقدمه رجلاشاميا وهو يقول للبغالين واحد منكم يساعدني فسبوه وشتموه فقال في نفسمه لايحسن سفرى الامع هذا المقدم وكان على أص دامليها فتقدم اليه وسلم عليه فرحب به وقال لهاى شيء تطاب فقال له يآعمي رأيتك وحيدا وحمولتك أربعون بغلاو لاي شيء ماجئت لك بناس يساعدونك فقال ياولدي قداكتريت ولدين وكسوتهماو وضعت لكل واحدفي جيبه مائتي دينار فساعداني الىالخانكةوهر بافقال لهواليأبن تذهبون قال الىحلب فقال له أناأسا عدك فملوا الحمول وساروا وركب شاه بندرالتجار بغلته وسارففرح المقدم الشامي بعلى وعشقه الى أذ أقبل الليل فنزلوا واكلواوشربوا فجاءوقت النوم فحط على جنبه وجعل نفسه نائمافنام المقدم قريبا منه فقام على من مكا نه وقعد على بال صيوان التاجر فانقلب المقدم وأراد أن يأخذ عليا في حضنه فلي يجده فقال فى نفسه لعله واعدوا حدافاً خذه ولكن أناأولى وفي غيره فده الليلة احجز هو اماعلى فانه لم يزل على باب صيوان التاجر الى أذ قرب النجر فجاء ورقد عند المقدم فلما استيقظ المقدم وجده فقال فى نفسه اذقلت له أين كنت يتركني و بروح ولم يزل يخادعه الى أن اقبلوا الى مفارة فيهاغا بة وفى تلك الفابةسبع كاسروكاياتمرقافله يعملون القرعة بينهم فكل من خرجت عليه القرعة يرمو نه الى السبع فعملواالقرعة فلم تخرج الاعلى شاه بندرالتجار وأذابالسبع قطع عليهم الطريق ينتظر الذي يأخذه من القافلة فصارها و بندرالتجار في كرب شديدوة للمقدم الله يخيب كعبك وسفرتك ولكن وصيتك بعدموتى أن تعطي أولادى حمولى فقال الشاطر على ماسب هذه الحكاية فأخبروه بالقصة وأدرك شهر زادالصباح فسكتتءن الكلام المباح

( وفى ليلة ٨٥٨ ) قالت بلغتى أيها الملك السعيد أن التجار أخبرواعلى المصرى بالقصة فقال ولاى شيء تهر بون من قط البرفأ نا التزم لكم بقتله فراح المقدم الى التاجر واخبره فقال ان

فسألنى عن حالى فكيت له جميع ماجرى لى فاخلى لى دكاناواعطاني قر قوعدة وسرحت على بابالله وطفت فى البلده عطيت واحدال كو زايشرب فقال لى لم آكل شيء حتى اشرب عليه لا له مرعلى بخيل فى هذا اليوم وجاء فى بقلتين بين يديه فقلت له يا ابن الخسيس هل اطمعتنى شيأ حتى تسقينى عليه فرح ياسقاء حتى آكل شيأ و بعد ذلك اسقنى فؤت للشافي فقال الله يرزقك فصرت على هذا الحال الى وقت الظهر ولم يعطنى أحدشى وفقات ياليتنى ماجئت الى بغداد واذا أنا بناس يسرعون فى الجرى فتبعتهم فرأيت موكما عظيما منجرا اثنين اثنين وكالهم بالطواقى والشدرد والبرانس واللبد والفولاذ فقلت لو احدهذا موكب من فقال موكب المقدم أحمد الدنف وادرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٦٥ كالت بلغنى أيه الملك السعيد أن السقاقال فسألت واحدا من الموكب فقال لاحمد الدنف فقلت له أى شيء رتبته فقال مقدم الديوان وه قدم بغداد وعليه درك البروله على الخليفة في كل شهر الف دينار وهم نازلون من الديوان الى قاعتهم واذا بأحمد الدنف رآنى فقال تعالى اسقنى فلات الكوز و أعطيته اياه بخضه وكبه و ثاني مرة كذلك و ثالث مرة شرب رشفة مثلك وقال ياسقاء من أين أن فقات له من مصر فقال حيا الله ه صروا هله او ماسب مجيئك الى هذه المدينة فقال الموقعتي وافهمته الى مديون وهر بان من الدين والعيلة فقال مرحما بك ثم اعطانى خمسة دنا نيروة للا تباعه اقصد و اوجه الله واحسنو الله وعطاني كل واحد دينا واوق ليا شيخ مادمت في بغداد ذلك علينالك كا بالسقيتنا فصرت اتردد عليهم وصاد يأتيني الخير من الناس ثم بعد أيام أحصيت الذي الكتبية منهم فوجدته ألف دينا وفقات في نفسي صادر واحك الى البلاد اصوب فرحت له القاعة وقبلت يديه فقال أى شيء تطاب فقات له أريد السفر وانشد ته هذين البيتين فرحت له القامت الغريب بكل أرض كبنيان القصور على الرياح

يهب الريخ تهدم البنايا لقدعزم الغريب على الرواح وقات له الفائلة الفائلة متوجهة الى مصروم الدى أن أروح الى عيالى فاعطا فى بغلة ومائة دينار وقال غرضنا أن نرسل معك أمانة ياشيخ فهل أنت تعرف أهل مصر فقات له نعم وأدرك شهر زاد

الصباح فسكتءن الكلام المباح

(وفى ليلة ٧٥٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن السقاء لما قال أن أحمد الدنف أعطاني بغلة ومائة دينا روقال غرضنا أن نوسل معك أمانة فهل أنت تعرف أهل مصرة ل السقاء فقلت له نعم فقال خذه ذا الكتاب وأوصله الى على الزيبق المصرى وقل له كبيرك يسلم عليك وهو الآن عند الخليفة فاخذت منه الكتاب وسافرت حتى دخلت مصر فرآنى أرباب الديون فاعطيتهم الذى على ثم عملت سقاء ولم أوصل الكتاب لاني لم أعرف قاعة على الزيبق المصرى فقال له ياشيخ طب نفساوقر عينافأ ناعلى الزيبق المصرى أول صبيان المقدم أحمد الدنف فهات الكتاب فأعطاه اياه فاما فتحه وقرأه رأى فيه هذين اليتين

والشرب فشربوا وسكرواالي الصباح ثمقال أحمدالدنف لعلى المصرى ايأك أن تشق في بغداد بل استمرجالسا في هذه القاعة فقال له لاى شيء فهل جئت لاحبس أناماجئت الالاجل أن اتفرج فقال له ياولدى لأتحسب ان بغدادمثل مصرهذه بغداد على الخلافة وفيها شطاركثيرون ورتبت فيهاالشطارة كاينبت البقل في الارض فاقام على في القاعة ثلاثة أيام فقال أحمد الدنف لعلى المورى أريدأن أقربك عندالخليفة لاجل أن يكتب اكجامكية فقال الهحتى يؤون الاوان فتركسبياه ثم انعلياكان قاعدافي القاعة يومامن يومافانقبض قابه وضاق صدره فقال لنفسه قمشق في بغداد ينشرح صدرك فخرج وسارمن زقاق الىزقاق فرأي في وسطالسوق دكانافدخل وتغدى فيهوطلع يغسل يديه واذابأر بعين عبدابالشريطات البولادواللمدوهم سائرون اثنين اثنين وآخر الكل دليلة المحتالة راكبة فوق بغلة وعلى رأسها خودة مطلية بالذهب وبيضة من بولاد وزردية وما يناسب ذلك وكانت دليلة نازلة من الديوان رائحة الى الخان فامارأت عليا الزيبق المصرى تأمت فيهفرأته يشبهأحمد الدنف فيطوله وعرضه وعليه عياءة وبرنس وشريطمن بولاد ونحو ذلك والشجاعة لأنحة عليه تشهدله ولاتشه دعليه فسارت في الخان واجتمعت ببنتها زينب واحضرت تخترمل فضر بتالرمل فطلع لهااسمه على المصرى وسعده غالب على سعدها وسعد بنتها زينب فقالت لها ماأمي أي شيء ظهر لك حين ضربت هذاالتخت فقالت أنارأيت اليوم شابايشبه أحمد الدنف وخائفة أن يسمع انك أعريت أحمد الدنف وصبيانه فيدخل الخان ويلعب معنا منصفا لاجل أذ يخلص الركبيره وأآرالار بعين وأظن أنه نازل في قاعة أحمد الدنف فقالت لها بنتها زينب ا أي شيء هذا أظن انك حسبت حسابه تم لبست بدلة من أفخر ماعندها وخرجت تشق في البلد وأدركشهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي ليلة ١٦٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن زينب بنت الدلية المحتالة خرجت متقالبلد فلمارآها الناس صار وايتعشقون فيها وهي توعد وتخلف وتسمع وتسطح وسارت من النظر فقال لما الماأحسن شكلك لمن أنت فقالت الغندو رالذي مناك فقال لها هل أنت متزوجه النظر فقال لمااماأحسن شكلك لمن أنت فقالت الغندو رالذي مناك فقال لها هل أنت متزوجه النظر فقال الماامائوسن شكلك لمن أنت فقالت الغندو والذي مناك فقال الما منزوجة فقال لها عندي أوعندك فقالت أنا بنت تاجر وزوجي تاجر وعمري المخرجة إلا في هذا اليوم وماذاك إلا الى طبخت طعاما وأردت أن آكل فما قيت لي نفساً ولمارأيتك المخرجة وتبعمان فقلي فهل عكن أن تقصد جبرقلي وتأكل عندي لقمة فقال لهامن دعي فليجب المنافقة وتبعمان زقاق الى زقاق ثم قال في نفسه وهو ما شخلفها كيف تفعل وأنت غريب وقدو ود المنافئ في غر بته رده الله خائباول كن ادفها عنك بلطف ثم قال خذى هذا الدينار واجعلي الوقت المنافئ في غر بته رده الله خائباول كن ادفها عامن تروح معي هذا البيت واضافيك فتبعها إلى أن المنافئ منافئات له ابد دارعليها بوابة عالية والضبة مفلقة فقالت له فتح هذه الضبة فقال لها وابن مفتاحها فالت له نات له مناح الحاط عن فقال لها وابن مفتاحها فالت له نات له ناح الحاط كل من فتح ضبة بغير مفتاح يكون مجرما وعلى الحاكم كل من فتح ضبة بغير مفتاح يكون مجرما وعلى الحاكم كل من فتح ضبة بغير مفتاح يكون مجرما وعلى الحاكم كل من فتح ضبة بغير مفتاح يكون عرما وعلى الحاكم كل من فتح ضبة بغير مفتاح يكون عرما وعلى الحاكم كل من فتح ضبة بغير مفتاح يكون عرما وعلى الحاكم كل من فتح ضبة بغير مفتاح يكون عرما وعلى الحاكم كل من فتح ضبة بغير مفتاح يكون عرما وعلى الحاكم كل من فتح ضبة بغير مفتاح يكون عرما وعلى الحاكم كل من فتح ضبة بغير مفتاح يكون عرما وعلى الحاكم كل من فتح ضبة بغير مفتاح يكون عرب من عقال كل من فتح ضبة بغير مفتاح يكون عرما وعلى الحاكم كل من فتح ضبة بغير مفتاح يكون عرب من على المناكم كل من فتح ضبة بغير مفتاح يكون عرب من على الكل من فتح ضبة بغير مفتاح يكون عرب من عندي المناكم كل من فتح ضبة بغير مفتاح يكون عرب من على كل المناكم كل من فتح ضبة بغير مفتاح يكون عرب من على كل المناكم كل من فتح ضبة بغير مفتاح يكون عرب مناكم كل من فتح مناكم كل من فتح مناكم كل المناكم كل من فتح مناكم كل من فتح مناكم كل المناكم كل من فتح مناكم كل المناكم كل المناكم كل

قتله اعطيته ألف ديناروقال بقية التجارويحن كذلك نعطيه فقام على وخلع المشلح فبان عايه عدةمن بولادفاخذشر يطبو لادوفرك لولبهوان ردقدام السبع وصرخ عليه فهجم عليه السبع فضربه على المصرى بالسيف بينعينيه فقسمه نصفين والمقدم والتجار ينظرونه قال للمقدم لا يخف ياعمى فقال له ياولدى أنا بقيت صبيك فقام التاجروا حتضنه وقبله برع عينيه واعطاء الالف دينار وكل تاجر أعطاه عشرين دينار فحط جميع المال عندالتاجر وباتو اوأصبحوا عامدين الى بغدادفوصلواالي غابة الاسادووادى انكلاب واذافيه رجل بدويعاص قاطع الطريق ومعم قبيلة فطلع عليهم فولت الناس من بين أيديهم فقال التاجرض اعمالي واذا بعلى أفبل عايهم وهو لا بساجلداملا ناجلاجل واطلع المزراق وركب عقله في بعضها واختلس حصانا من خيل البدوي وركبه وقال المبدوى بارزني بالرمح وهز الجلاجل ففلت فرس البدوى من الجلاجل وضرب مزراق البدوي فكسره وضربه على رقبته فرمى دماغه فنظره قومه فانطبقوا على على فقال الله أكبرومل علبهم فهزمهم وولواهار بينتم رفع دماغ البدوي على رمحوا نعم علبه التجاروسافر واحتى وصلوا الى بغداد فطاب الشاطر على المال من التاجر فاعطاه اياه فسله فألى المقدم زقال له حين تروح مصر اسألعن قاعتى واعط المال لنقيب القاعة ثم باتعلى وأصبح دخل المدينة وشق فيهاوسال عن قاعةأحمد الدنف فلم يدله أحد عليهاتم عشىحتى وصل الىساحة النفض فرأى أولادا ياعبون وفيهم ولديسمي أحمداللقيط فقال على لاتأخذ أخبارهم الامن صغارهم فالتفت على فرأى حلوانيا فاشترى منه حلاوة وصاح على الاولاد واذابآ حمدالا قيط طرد الاولاد عنه ثم تقدم هو وقال لعلى أيشيء تطلب قالله أناكان معي ولدومات فرأيت في المنام يطاب حلاوة فاشتريتها فاريد أن أعطى لكا ولدقطعة واعطى أحمد الاقيط قطعة فنظرها فرأى فيهادينارا لاصقابها فقالله رح أناماعندى فاحشة واسأل عني فقال ياولدى مايأخذال كراء الاشاطر ولا يحطال كراء الاشاطر أنادرت والملدافتش على قاعة أحمد الدنف فليدلني عليها أحدوهذا الديناركر ائك وتدلني على قاعة أحمد الدنف فقال له أناأروح اجرى قدامك وأنت تجرى ورائي اليان اقبل على القاعة فاتخذ فى رجلي حصوة فارميها على الباب فته رفها فجري الراد وجرى على وراءه الى أن أخذا لمصوة برجا ورماهاعلى باب القاعة فعر فهاو أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليله 9 0 7) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن أحمد اللقيط لماجرى قدام الشاطرة لى وارا القاعة وعرفها قبض على الولد وأراد أن يخاص منه الدينار فام يقدر فقال الهرح تستاهل الاكرا لانك زكى كامل العقل والشجاعة وان شاء الله تعالى ان عملت مقدما عند الخليفة اجعلك من صبيا أ فراح الولد واماعلى الزيبق المصرى فانه اقبل على القاعة وطرق الباب فقال أحمد الدنف يانقيم افتح الباب هذه طرقة على الزيبق المصرى ففتح له الباب و دخل على أحمد الدنف وسلم عليه وقا بالمناق وسلم عليه والمائلة والمائلة والمائلة والمائلة والمائلة والمائلة والمائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة والمائلة المائلة المائلة والمائلة المائلة المائلة والمائلة وال

كذلك واذابهادقت علىصدرهاوقالت انزوجي كان عنده خاتم من ياقوت مرهون على خمسائة دينار فلبسته فجاءواسعا فضيقته بشمعة فلماأدليت الدلوسقط الخاتم في البئر ولسكن التفت الى جمة اليابُ حتى أتعرى وانزل البئر لاجيء به فقال لهاء يب على أن تنزلي وانامو جود فما ينزل الا أنا فقله ثيابه وربط نفسه في السلبة واداته في البئر وكان الماءفيه غزير اثم قالت له ان السلبة قد قصرت منى ولكن فك نفسك والزل ففك ولزل في الما وغطس فيه قامات ولم يحصل قراراابير وأما هي فأنها البست ازارهاوأخذت ثيابه وراحت الى أمهاوادر كشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ١٦٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن عليا المصري لما نزل في البئر وزينب أخذت ثيابه راحت الى أمهاوقالت لهاقد أعريت علىاالمصرى وأوقعته في بئر الامير حسن صاحب الدار وهيهات أن يخلص واماالامير حسن صاحب الدار فانه كان في وقتماغا أبيافي الديوان فلما أقبل رأى بيته مفتوحا فقال للسائس لأىشىءمااغلقت انضبة فقال ياسيدى انى اغلقتها بيدى فقال وحياة رأسى ان بيتي قددخله حرامي ثم دخل الامير حسن وتلفت في البيت فلم يجد أحدافقال للسائس املا الابريق حتى أتوضأ فاخذالسائس الدلو وادلا وفلاسحبه وجده ثقيلا فطل فى البئر فرأي شيئاقاعدا فى السطل فالقادف البئر ثانياونادى وقال ياسيدى قدطلعلى عفريت من البئر فقال له الامير حسن رح هات ار به قفقهاء يقر وزالقرآن عليه حتى ينصرف فلما أحضر الفقهاء قال لهم احتاطوا بهذا البئر واقر واعلى مذا العفريت تم جاء العبد والسائس وانزلا الدلو واذابعلى المصرى تعلق به وخبأ نفسه فيالدلو وصبرحتى صارقر يبامنهم ووثب من الدلو وقعد بين الفقهاء فصاروا يلطشون بعضهم ويقولون عفريت عفريت ورآدالاميرحسن غلاماانسيافقال لههل انتحرامي فقال لا فقال له ماسبب نز ولك في البئر فقال له اناعت واحتامت فنزلت لاغتسل في بحر الدجله فغطست فجذ بني الماء كت الارض حتى خرجت من هذه البئر فقال له قل الصدق في كه جميع ماجرى له فاخرجه من البيت بنوب قديم فتوجه الي قاعة احمد الدنف وحكى لهماوقع له فقال اماقلت لك ان بغداد فيها نساء تامب على الرجال فقال على كتف الجمل بحق الاسم الاعظم أن تخبر ني كيف تكو ذرئيس فتيان مصروتم يكصبية فصعب عليهذاك وندمف كسأه احمدالدنف بدلةغيرهاتم قال المحسن شومان هل انت تعرف الصبية فقال لافقال هذه زينب بنت الدليله المحتاله وابة خان الخليفة فهل وقعت في شبكتهاياعلى قال نعم فقال له ياعلى ان هذه أخذت ثياب كبيرك وثياب جميع صبيانه فقال هذاعار عليكم فقال له وأى شيءمر ادك فقال مرادى ان اتر و عجبها فقال له هيهات سل فؤادك عنها وادرك شهر زاد الصباح فساتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٦٦٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن حسن شومان قال لعلى المصرى هيهات سلفؤ ادك عنها فقال له وماحيلتى في زواجها يا شومان فقال مرحبا بك ان كنت تشرب من كفى و تمشى تحت رايتى بلغت مرادك منها فقال له نعم فقال له ياعلى اقلع ثيا بك فقلع ثيا به واخذ قدرا وغلى فيه شيئام ثل الزفت ودهنه به فصار مثل العبد الاسود ودهن شفتيه وخديه وكحله

حتى افتحها بلامفتاح فكشفت الازارعن وجهها فنظرها نظرة أعقبته الف حسرة ثم اسبله ازارها على الضبة وقرأت عليها أسماء أم موسى ففتحتها بلا مفتاح ودخات فتبعها فرأى سيو وأسلحة من البولاد ثم انها خلعت الازار وقعدت معهفقال فى نفسه استوف ماقدره الله عليل ممل عليها يا خذقبلة من خدها فوضعت كفها على خدها وقالت له ماصفاء الافي الليل وأحضره



( العبدوالسائس وهمايرفعان الدلوالذي فيه على المصرى من البئر والفقها عواقفون يتلون القرآن ) سفرة طعام ومدام فا كلاوشر باوقاه تماكر تالابريق من البئر وكبت على يديه فغسلهما فبينما هم

للة أمس فقال عدس وأرزوشر به ويخنى وما ووردية ولون سابع وهو حب الرمان وفى العشاء مثلها خقال العبيد صدق فقالت لهم ادخلوا معه فان عرف المطبخ والكرار فهو ابن عمكم والا فاقتلود وكان الطباخ قدر بي قطاف كلم يدخل الطباخ يقف القط على باب المطبخ ثم ينطعلى أكتافه اذا دخل فلما دخل وراء والقط نطعلى أكتافه فرماه فجرى قدامه الى المطبخ فلحظ ان القط ما وقف الاعلى باب المطبخ فا خدا لمفاتيح فرأى مفتا عاليه أثر الريش فعرف انه مفتاح المطبخ ففتحه وحط الخضار وخرج فجرى القط قدامه وعمد ان باب المكر ارفاحظ انه الكرار فاخذ المفاتيح ورأى مفتاح الكرار ولاعرف مفتاح الكرار ولاعرف مفتاح الكرار ولاعرف مفتاح كل مكان من بين المفاتيح وانعاهذا ابن عمنا سعد الله وادرك شهر زاد الصاح فسكت عن الكلام المباح

( وفي ليلة ٢٦٤) قالت لمغني أيهاالملك السعيدأن العبيدة لواللدليلة المحتالة هذا ابن عنا سعد الله فقالت اغاعرف الاماكن من القط وميز المفاتيح من بعضها بالقرينة وهذا الامر لايدخل على ثم انه دخل المطبخ وطبخ الطعام وطلغ سفرة الى زينب فرأى جميم الثياب في قصرها ثم نزل وحط سفرة لدليلة وغدي المبيد وأطعم الكلاب وفاا شاء كذلك وكان الباب لا يعتج ولا يقفل الا في الغداة والعشي ثم ان علياقام ونادي في الخانياسكان قد سهرت العبيد للحرس وأطلقنا الكلاب وكل من يطلم فلا يلوم الا نفسه وكان على أخر عشاء المكلاب وحط فيه السم ثم قدمه اليها فلما أكلته ماتت وبنج جميع العبيد ودليلة وبنتهاز ينب تم طلع فاخذ جميع الثياب وحمام البطاقة وفتح الخان وخرج وسارالي أنوصل المالة اعة فرآه حسن شومان فقال له أى شيء فعلت فحكي له جميم ما كان فشكره ثم انهقام ونزع ثيا بهوغلي له عشباوغسله بهذماد أبيض كاكان وراح الى العبد والبسه ثيابه وأيقظه من البذج فقام العبدوذهب الى الخضرى فاخذ الخضار ورجع الى الخان هذاما كاذمن أمن على الزيبق المصري (وأما) ماكان من امر الدليلة المحمّاله فانه طلع من طبقتهارجل تاجر من السكان عندما لاح الفجر فرأي بابالخان مفتو حاوالمبيد مبنجة والكلاب ميتة فنزل الى دليلة فرآها مبنجة وفي رقبتهاور قة ورأى عندرأسهاسفنج اضدالبنج فحطهاعلى مناخيرها فافاقت فلما أفاقت قالتأين أنافقال لهاالتاجر أنانزات فرأيت باب الخان مفتوحاور أيتك مبنجة وكذلك العبيدو أما الكلاب فرأيتهاميتة فاخذت الورقة فرأيت فيهاما عمل هذاالعمل الاعلى المصري فشممت العبيد وزينب بنتها ضد البنج وقالت أماقلت لسكم ان هذاعلى المصرى ثم قالت للمبيد اكتموا هذا الأص وقالت لبنتهاكم قلت انعلياما يخلى تاردوقدع لهذاالعمل في نظيرمافعات معه وكاذ قادراأن يفعل معك شيءغيرهذاولكنهاقتصرعلي هذاا بقاءالممروف وطالباللمحبة بينناثم أن دليلة خلمت الباس الفتوة ولبست لباس النساءور بطت المحرمة في رقبتها وقصدت قاعة : حمد الدنف وكان على حين دخل القاعة بالثياب وحمام الرسائل قام شومان وأعطى للنقيب حق أربعين حمامة ذاشتر اهاو طبخها يين ارجال وإذا بدليلة تدق الباب فقال أحمد الدنف هذو دقة دليلة قم افتح لهايا نقيب فقام وفتح

بكحل أحمر وألبسه ثياب خدام وأحضرعنده سفرة كباب ومدام وقالله انفى الخان عبدا طبلخا وأنتصرت شبيهه ولايحتاج من السوق الااللحمه والخضارفتوجه اليه بلطف وكله بكلام العبيد وسلم عليه وقلله المامن زمان مااجتمعت بك في البوظة فيقول الك أنا مشغول وفي رقبتي أربعون عبداأطبخ هم مع اطافى الغداء وسماطافى الغشاء واطعم الكلاب وسفرة الدليلة وسفرة لبنتهازينب تمقلله تعالى أكل كباباويشرب بوظة وادخل وايادالقاعة واسكره ثم اسأله عن الذي يطبخه كم لون هو وعن أكل الكلاب وعن مفتاح المطبخ وعن مفتاح البكرار فانه يخبرك لان السكران يخبر بجميع مايكتمه في حال صحوه و بعد ذلك بنجه والبس ثيابه وخذ السكاكين في وسطك وخذ مقطف الخضار واذهب الى السوق واشتر اللحم والخضارثم ادخل المطبخ والكرار وأطبح الطبيخ تم اغرفه وخذ الطعام وادخل به على دليلة في الخان وحط البنج في الطعام حتى تبنج الكلاب والعبيد ودليلة وبنتهازينب ثم اطلع القصر وائت بجميع الثياب منه وان كان مرادك أن تتزوج بزينب تجيء معك بالار بعين طيراالتي تحمل الرسائل فطلع فرأى العبد الطباخ فسلم عليه وقال له زمان مااجتمعنا بك في البوظة فقال له انامشغول بالطبيخ للعبيد والكلاب فأخذه واسكره وسأله عن الطبيخ لم لون هوفقال له كل يوم خمسة ألوان في العشاء وطلبوا مني أمس لوناسادسا وهوالزردة ولوناسا بعاوهو طبيخ حب الرمان فقال وأىشىء حال السفرة التي تعملها فقال اودى سفرة الىزينب وبعدها اودى سفرة لدليلة واعشى العبيد وبعدهم اعشى الكلاب وأطعمكل واحدكفايتهمن اللحم وأقل ما يكفيه رطل وأنسته المقاديران يساله عن المفاتيح ثم قلعه ثيابه ولبسهاه ووأخذ المقطف وراح الى السوق فاخذ الاحم والخضار وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي لية ٣٦٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان عليا الزيبق المصرى لما بنج العبد الطباخ أخذ السكاكين وحطها في حزامه وأخذ مقطف الخضار ثم ذهب الى السوق واشترى اللحم والخضار ثم زجع و دخل الخان فرأى ، دليلة قاعدة تنفد الداخل والخارج ورأى الارب مين عبد امساحة فقوى قلبه فله ارأته دليلة عرفته فقالت له ارجع يارئيس الحرامية اتعمل على منصفاً في الخان فالتفت على المصرى وهو في صورة العبد الى دليلة وقال لهام تقولين يابو ابة فقالت له ماذا صنعت بالعبد الطباح وأى شيء فعات فيه فهل قتلته أو بنجته فقال لها باغة العبيديا بو ابة هل المصرية بيضة أوسودة أناما بقيت تكذب أنت على الزيبق المصرى فقال لها باغة العبيديا بو ابة هل المصرية بيضة أوسودة أناما بقيت أخدم فقال العبيد مالك يا بن عمد أوقته فقالواهذا ابن عمنا سعد الله الطباخ فقالت لم ماهو ابن عمد ماهو ابن عمد بله وعلى المصرى ومبيغ جلده فقال لهامن على أناسعد الله فقالت ان عندى دهان الاختبار وجاءت بدهان فدهنت وصبيغ جلده فقال لهامن على أناسعد الله فقالت ان عندى دهان الاختبار وجاءت بدهان فدهنت بهذراعه و حامة ماهو ابن عمد الله والمنابن عمد عليا المالية أمس و يعرف كلون يطبخ في كل يوم فسألوه عن الالوان وعماطلبوه يعرف أي شيء طلبتم منه ليلة أمس و يعرف كلون يطبخ في كل يوم فسألوه عن الالوان وعماطلبوه يعرف أي شيء طلبتم منه ليلة أمس و يعرف كلون يطبخ في كل يوم فسألوه عن الالوان وعماطلبوه يعرف أي شيء طلبتم منه ليلة أمس و يعرف كلون يطبخ في كل يوم فسألوه عن الالوان وعماطلبوه

وأخذدمه وطلع المصر انونظفه وعقدهمن تحتوملا دبالدمور طهعلي فذدو لبسعليه اللباس والخفوعمل نهدين من حواصل الطير وملاها باللبن و ربط على بطنه بعض قماش و وضع بينه و بين بطنه قطنا وتحزم عليه بقوطة كلها نشاءفه اركل من ينظر يقول ماأحسن هذا الكفل واذابحهار مقبل فاعطاه ديناراوركب الحمار وسار به فيجهة دَكانزريق السماك فرأى السكيس معاقماوراي الذهب فاهرامنه وكاذزريق يقلى السمك فقال على احمارماهذه الرائحة فقال لهرائحة سمكزريق فقال المؤاناامر أة حامل والرائحة تضرني هات لي منه قطعة سمك فقال الحمار لزريق هل أصبحت تفوح الرائحة على النساء الحوامل أنامني زوجة الاميرحسن شرالطريق قدشمت الرائحة وهي حامل فهات له اقطعة سمك لان الجنين تحرك في بطنها فقال زريق ياستار اللهم اكفنا شرهذا النهار واخذ قطعة سمك وأرادأن يقليها فانطفأت النار فدخل ليوقد النار وكان على المصري قاعدا فاتك على المصران فقطعه فساح الدممن بين رجليه فقالآه ياجنبي ياظهري فالتفت الحار فرأى الدم سائحافةال لهامالك ياسيدتى فقال لهوهو في صورة المرأة قد اسقطت الجنين فطل زريق فرأى الدم فهرب في الدكان وهو خائف فقال له الحيار الله نك عليك يازريق إن الصيه قداسطةت الجنين وانكما تقدرعلى زوجها فلاىشيء أصبحت تفوح الرائحة وأنااقول لك هات لها قطعة قطعة سمك فماترضي ثم أخذالح بارج اره وتوجه الىحال سبيله وحين هرب زريق داخل الدكان مد على المصرى يده الى الكيس فلماحصله شخشخ الذهب الذى فيه وصلعت الجلاجل والاجراس والحلق فقال زريق ظهر خداعك ياعاق اتعمل على منصة اوأنت في صورة صبية ولكن خذماجاءك وضربه برغيف من رصاص في اح خائبا وحط يددفي غيرد فقام عليه الناس وقالواهل أنتسوقي والا مضارب فان كنتسوقيافنزل المكيسوا كفالناس شرك فقال طم باسم الله على الرأس وأماعلى فانهراح الى القاعة فقال لهشومان ما فعلت في كي لهجيع ماوقع له ثم فلع لبس النساء وقال ياشو مان احضرلى ثيابسائس فاحضرهاله فاخذها ولبسهائم أخذصخنا وخمسة دراهم وراح لزريق السماك فقال له أى شيء تطلب بأاسطافار اه الدراه في يددفارادان يعطي لهمن السمك الذي على الطبلية فقال لهأناماآ خذالا سمكاسخنافحط العاجن وأرادأن يقليه فانطفات النارفدخل ليوقدها فد على المصرى يده لياخذال كيس فحصل طرفه فشخشحت الاجراس والحلق والجلاجل فقال له وريق مادخل على منصفك ولوجد ننى في صورة سائس وأنا عرفتك من قبض يدك على الفلوس والصحن . وأدرك شهرزادالصباح فسكتتعن المكلام المباح

(وفي ليلة ٦٦٧) قالت بلغني أيها الملك السعيدان عايا المصرى لما مديده ليأخذ الكيس شخشخت الاجراس والحلق فقال له زريق مادخل علي منصفك ولوجئتنى في صورة سائس فانا عرفتك من قبض يدك على الفلوس والصحن وضربه برغيف من رصاص فزاغ عنه على المصرى فلم ينزل الرغيف الافي طاجن ملا فباللحم الساخن فانكسرو نزل بمرقته على كتف القاضى وهوسائر ونزل الجميع في عب القاضى حتى وصل الى محاشمه فقال القاضى يا محاشمي ما أقبحك ياشق من عمل ونزل الجميع في عب القاضى حتى وصل الى محاشمه فقال القاضى يا محاشمي ما أقبحك ياشق من عمل

لهافدخلت دليلة وأدركشهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٦٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن النقيب لمافتح القاعه لدليلة دخلت فقال لها شومان ماجاء بكهناياعجوزالنحس وقديحز بتأنت وأخوك زريق السماك فقالت يامقدم ان الحق على وهذه رقبتي بين يديك ولكن النتي الذي عمل معي هذا المنصف من هو منكر فقال أحمد الدنف هوأول صدياني فقالت له أنت سياق الله عليه انه يجبى على بحمام الرسائل وغيره وتجعل ذلك انعاما على فقال حسن شومان الله يقا بلك بالجزاءيا على لاى شيء طبخت ذلك الحمام فقال على ليس عندي خسرانه حام الرسائل ثمقال احمديا نقيبهات نائبها عاعطاها فاحدت قطعة من حامة ومضغتها فقالت هذاماهو لحم طيرالرسائل فاني أعلفه حب المسكويبق لحمه كالمسك فكال ابها شومان ان كانمرادك ان تأخذى حام الرسائل فاقضي حاجة على المصرى فقالت أى شيء حاجته فقال لها ان تزوجيه بنتك زينب فقالت أناما أحكم عليها الابالمعروف فقال حسن لعلى المصري اعطيه الحمام فأعطاهاالاه فأخذته وفرحت بهفقال شومان لابدان تردى عليناجوابا كافيا فقالت انكان مراده ان يتزوجها فهذا المنصف الذي عمله ماهو شطارة والشطارة أن يخطبها من خالها المقدم زريق فانه وكيلها الذي ينادي يارطل سمك بجديدين وقدعلق في دكانه كيساحط فيه من الذهب الفين فعندما سمعوها تقول ذلك قامو اوقالو اماهذا الكلام ياعاهرة اغاأردت أن تعدمينا أخاناعليا المصرى تم انهار احت من عندهم الى الخان فقالت لبنتها قد خطبك منى على المصرى ففرحت لانها أحبته لعفته عنهاوسأ لتهاعماجسرى فحكت لهاماوقع وقالت شرطت عليه أن يخطبك من خالك وأوقعته في الهلاك وأماعلي المصرى فانه التفت اليهم وقال ماشآن زريق وأى شيء يكون هو فقالوا هورئيس فتيان أرض العراق يكادأن ينقب الجبل ويتناول النجم ويأخذال كحلمن العين وهوفي هذاالا مرايس له زظير ولكنه تابعن ذلك وفتح دكان سمك فجمع من السما كة الني دينار ووضعها في كيس وربط في المستعيط المن حرير ووضع في انقيطان جلاجل وأجر اسامن تحاس وربطه فى وتدمن داخل باب الدكان متصلا بالكيس وكما يفتح الدكان يعاق الكيس وينادي اين أنتم ياشطار مصر ويافتيان العراق ويامهرة بلادالعجمزريق السماك علق كيس على وجه الدكان كل من يدعى الشطارة ويأخذه بحيلة فانه يكون لهفتأتي الفتيان أهل الطمع ويريدون انهم يأخذونه فلم يقدروالانهواضع تحترجليه أرغفةمن رصاص وهو يقلى ويدقدالنار فاذا جاء الطهاع ليساهيه وياخذه يضربه برغيف من رصاص فيتلفه أويقتله فياعلى اذا تعرضت له تكون كمن يلطم في الجنازة ولايعرف من مات فمالك قدرة على مقارعته فانه يخشى عليك منه و لاحاجة لك بزو اجكز ينبومن تركشياعاش بلادو أدركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٦٦٦) قالت بلغنى ايه االملك السعيد ان حسن شوما ذومن معه صاروا ينهون على المصرى بالعدول على ذو اجزينب بنت الدليلة المحتاله فقال هذا عيب يارجال فلا بدلى من أخذ الكيس و اكن ها تو الى لبس صبية فاحضر و اله لبس صبية فلبسه و تعنى وأرخى لذا ما و ذبح خروفا

يتفرج فقال هذا الذى أخد الكيس ولكنه نازل في قاعة أحمد الدنف فسبقه زريق الى القاعة وطاع على ظهر هاونزل فراهم نائمين واذا بعلى أقبل ودق الباب فقال زريق من بالباب فقال على المصرى فقال له هل جئت بالكيس فظن انه شومان فقال له جئت به افتح الباب فقال له لا يكن ان افتح لك حتى أنظره فانه وقع بينى و بين كبيرك رهان فقال له مديدك فه ديده من جنب عقب الباب فاعطاد الكيس فاخذ دزريق وطله من الموضع الذى نزل منه و واح الى الفرح وأما على فامه لم يزل واقفا على الباب ولم يفتح له النقيب يفتح له أحد فطر ق الباب طرقة مزعجة فصح االرجال وقالو اهذه طرقة على المصرى ففتح له النقيب وقال له هل جئت بالكيس فقال يكفى مزاحا يا شومان أنا أعطيتك اياه من جنب عقب الباب وقلت لى وقال له لا بد أن أجىء به ثم خرج على المصرى متوجها الى الفرح فسمع الخلبوص يقول فقال له لا بد أن أجىء به ثم خرج على المصرى متوجها الى الفرح فسمع الخلبوص يقول شو بش باابا عبد الله اله اقبة عندك لولدك فقال على أناصاحب السعد وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦٦٩) قانت بلغني أيها الملك السعيد أن على قال أناصاحب السعد ثم اله توجه الى بيت زريق وطلع من فوق ظهر البيت ونزل فرأى الجارية نائمة فبنجها ولبس بدلتهاوأخذ الولذف حجر دوداريفتشفر أيمقطفافيه كعك الميدمن بخلزريق ثم انزريقا أقبل الى البيت وطرق الباب-فاوبه الشاطر على وجعل نفسه الجارية وقال لهمن بالباب فقال أبوعبد الله فقال أناحلفت مأفتح الثااباب حتى يجبىء بالكيس فقالهاته قبل فتح الباب فقال ادلى المقطف وخذيه فيه فادلى المقطف فحطه فيه ثم أخذه ألشاطرعلى وبنج الولدوأ يقظ الجارية ونزل من الموضع الذي طلع منه وقصد القاعة فدخل على الرجال وأراهم السكيس والولده عه فشكره وأعطاهم الكعك فا كلوه و قال ياشومان • ذا الولدا بنزريق فاخفه عندك فاخذه وأخفاه وأتى بخروف فذبحه وأعطاه لانقيب فطمخه قمة وكفنه وجمله كالميت وأما زربق فانه لم يزل واقفاعلى الباب ثم دق الباب دقمة مزعجة فقالت له الجارية هـل جئت بالكيس فقال لهـا ما أخـذتيه في المقطف الذي أدايته فقالت أنا مادليت مقطفاولارأيت كيساولا أخذته فقال واللهان الشاطر على سمقنى واخذه ونظر فى البيت فرأى الكمك ممدوماوالوالدمفقودا فقالرو ولداه فدقت الجارية على صدرهاوقالت أناواياك للوزيرماقتل انبي الا الشاطرالذي يفعل معك المناصف وهذابسببك فقال لهاضمانة علىتم طلع زريق وربط المحرمة فيرقبته وراح الىقاعة أحمدالدنف ودق الباب ففتح له النقيب ودخل على الرجال فقال شومان ماجاه بك فقال أتتم سياق على على المصرى ليعطيني ولدى واسامحه في الكيس الذهب فقال شومان الله يقابلك ياعلى بالجزاء لاىشىءما اعامتني أنه ابنه فقال زريق أيشيء جريعليه فقال شومان أطعمناه زبيبافشرق ومات وهوهذا فقال واولداه مأقول لامهتم قام وفك الكف فرآهقمة فقالله اطربتني ياعلى تمانهم أعطوه ابنه فقال أحمد الدنف أنت كنت معلقا الكيس لكلمن كان شاطراياخذه فاذأخذه شاطر يكونحقه وأنه صارحق على المصري فقال

معى هذه العملة فقال له الناس يامو لا ناهذا و لدصغير رجم بحجر فوقع فى الطاجن مادفغ الله كان أعظم ثم التفتوا فوجد والرغيف الرصاص والذى رمادا غاهو زريق السماك فقام واعليه وقالوا ما على منك ياز ريق نزل السكيس أحسن لك فقال ان شاء الله انزله و أماعلى المصرى فانه راح الى القاعة ودخل على الرجال فقالواله أين السكيس فحكى لهم جميع ماجرى له فقالواله أنت اصحت ثلثى شطارته فقلع ماعليه ولبس بدلة تاجر وخرج فرأى حاويا معه جراب فيه ثمايين وجر بندية فيها أمتعته فقال له ياحاوى مرادى ان تفرج أولادى و تاخذا حسانافاتي به الى القاعة و أطعمه و بنجه ولبس بدلته و راح الى زيق السماك وأقبل عليه وزم بالزمارة فقال له الله يرزقك واذا به طلع الثما بين و رماها قدامه وكاذ زريق يخاف من الثما يين فهرب منها داخل الدكان فاخذ الثما بين و وضعها فى الجراب ومديده الى الكيس فحصل طرفه فشن الحاق والجلاجل والاجراس فقال له مازلت تعمل على المناصف حتى عملت حاويا ورماه برغيف من رصاص واذا بواحد جندى سائر ووراءه السائس فوقع الرغيف على رأس السائس فبطحه وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السائس فوقع الرغيف على رأس السائس فبطحه وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الحاملام المباح

(وفى ليلة ١٦٦٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان زريق لمارمي الرغيف الرصاص وقع علي السائس قبطحه فقال الجندى من بطحه فقال له الناس هذاحجر نزل من السقف فسأرا لجندى والتقتو افرأوا الرغيف الرصاص فقاموا عليه وقالواله نزل الكيس فقال أن شاء الله انزله في هذه الليلة وماز العلى يلعب مع زريق حتى عمل معه سبعة مناصف ولم يأخذ الكيس ثم انه ارجع ثياب الحارى ومتاعه اليه وأعطاه آحسانا ورجع الى دكانزريق فسمعه يقول اناان بيت الكيس فى الدكان نقب عليه وأخذه ولكن آخذ دمعي الى البيت ثم قام زريق وعزل الدكان ونزل الكيس وحطه في عبه فتبعه على الى ان قرب من البيت فرأى زريق جاره عنده فرح فقال زريق في نفسه أروح البيت وأعطى زوجتي الكيس والبسحوا أجىثم أعودالى الفرح ومشى وعلي تابعه وكاذزريق متزوجا بجارية سوداء من معاتيق الوزيرجعفر ورزق منها بولدو مادع بدالله وكن يوعدها انه يطاهر الولد بالكيس ويزوجهو يصرفه فى فرحه ثم دخل زريق علي زوجته وهوع ابس الوجه فقالت ماسبب عبوسك فقال لهار بنابلاني بشاطر لعب معي سبعة مناصف على انه يأخذ الكيس فاقدران ياخذه فقالت هاته حتى أدخره لفرح الولد فاعطاها الاهوأماعلى المصرى فانه تخبافى مخدع وصاريسمع ويرى فقام زريق وقلع ماعليه ولبس بدلته وقال لهااحفظي الكيس ياام عبدالله وانار أح الى الفرح فقالت له نملك ساعة فنام فقام على ومشى أطراف أصابعه وأخذ الكيس وتوجه الى بيت الفرح ووقف يتفرج وأمازريق فانهرأى في منامه ان الكيس أخذه طائر فافلق مرعو باوقال لام عبدالله قومي انظري الكيس فقامت تنظره فماوجدته فلطمت على وجههاوة اتياسوادحظك ياأم عبدالله الكيس أخذه الشاطر فقال والله ماأخذه الاالشاطرعى وماأحدغيره أخذالكيس ولابداني أجيء به فقالت انلم تجيء به قفات عليك الباب وتركتك تبيت في الحارة فاقبل زريق على الفرح فرأى الشاطر عليا

وعملواعلى مهرها بدلة بنتك فأنت تعطيها الى ان أردت السلامة وتسلم فقال له بعدموتك فان ناسا كشيرين عملوا على مناصف من شان اخذ البدلة فلم يقدر وا اذياً خذوها مني فانكنت تقبل النصيحة تسير بنفسك فالمهم طابوا مك البدلة الالاجل ه لاك ولولا أبي رأيت سعدك غالبا على سعدى لكنت رميت رقتك ففرح على لكون اليهودي رأى سعده غالباعلى سعد دفقال لهلابدل من أخذ البدلة وتسلم فقال له هل هذام ادك ولا بدقال نعم فاخذ اليهودي طاسة وه الاعما ماءوعزم عليهاوقال اخرجمن الهيئة البشرية الىهيئة حهار ورشهمنها فصارحهارا بحوافر وآذان طوال وصارينهق مثل الحير شمضرب عليه دائرة فصارت عليه سورا رصار البهودي يسكرالي الصباح فقالله انا اركبك واريح البغلة ثمان اليهودي وضعالبدلة والصينيه واقصبة والسلاسل فيخشخانة تمطلم وعزم عليه فتبعه وحط على ضهره وركب عليه واختفى التعبرعن الاعين وسار وهو را كبه الى ان بزل على دكانه وفرغ الكيس الذهب والكيس الفضة في المنقد قدامه وأماعلي فانهم بوطفي هيئة حهار ولكنه يسمع ويعقل ولايقدراذ يتكام واذا رجل ابن تاجرجارعايه الزمن فلم يجدله منعة خفيفة الاالسقاية فاخذأساو رزوجته وأتى الى اليهودي وقلله اعطني تمن هذوالأساور لاشترى لى به حمارافقال اليهودى تحمل عايه أي شيء فقال له يامه لم اه الأعليه ماء من البحر واقتات من تمنه عقال له اليهودى خذمني حارى هذا فباع له الاساور وأخذمن تمنها الحاروأعطاه اليهودي الباقى وساربعلي المصري وهو مسحو رالي بيته فقال عايي لنفسه متى ماحط عليك الحال الخشب واقر بةوذهب بكءشرة مشاويرأ عدمك العافية وتموت فتقدمت امرأة السقا محطله عليقه واذابه لطشها بدماغه فانقلبت على ظهرها ونط عليها ودق بفمه في دماغما وادلى الذى خلفه له الولد فصاحت فادركها الجيران فضر بودو رفعود عن صدرها واذابز وجهاالذي أرادان يعمل سقاء جاء الى البيت فقالت له أماان تطلقني واه اان تردالح ارالي صاحبه فقال لهاأيشيء جرى فقالت له هذاشيطان في صفة حمارة نه نط على ولولا الجيران، فمو دمن فوق صدرى لفمل يى القبيح فأخذه و راح الى البهودي فقال له اليهودي لايشي ، رددته فقال له هذا فعل مع زوجتي فعلاقبيحافاعطاددارهمهوراح وأماالهودى فانهالتفت الىعلى وقالله اتدخل باب المرياه شؤم حتى ردك الى وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦٧٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيد اذا أيهودى لمارد له السقاء الحاراعطاه دراهمه والتقت الى على المعري وقال تدخل باب المسكر يامشؤم حتى ردك الحولات حيمارضيت ان تكون حيارا أنا أخليك فرجه لاسكبار والصفار وأخذ الحمار وركبه وسار الى خارج البلدواخرج الزماد وعزم عليه ونثره في الهواء واذا بالقصر فاهر فطاع القصر ونزل الخرج من على ظهر الحمار وأخذ الكيسين المال واخر جالقصة وعلق الصينية بالبدلة ونادى مثل ما ينادى كل يوم أين المتيان من جميم الاقطار من يقدر أن يأخذه ذه البدلة وعزم من الاول فوضع له سماط فأكل وعزم فضر المدام بين يديه فسكر واخر جطاسة فيها ماء وعزم عليها ورش منها على الحار وقال له انقلب من هذه المدام بين يديه فسكر واخر جطاسة فيها ماء وعزم عليها ورش منها على الحار وقال له انقلب من هذه

م- 17 الفالية الجالثالث

وأناوهبته له فقال له على الريبق المصرى اقبله من شأن بنت أختك زينب فقال قباته فقالوا كمن خطبناها لعلى المصري فقال أناما أحكم عليها الابللم وف ثم أنه أخذا بنه وأخذ الكيس فقال شومان هل قبلت مناا لخطبة فقال قبلتها من كان يقدر على مهرها فقال له وأى شيء مهرها فقال له انها حالفة ان لا يركب صدرها الامن يجيء لها ببدلة قر بنت عذرة اليهودي و باقي حو أنجها و أدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة م ٧٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد انزريقا قال لشومان انزينب حالفة ان لايركب صدرها الاالذي يجبيء لهابيدله قر بنت عذرة اليهودي والتاج والحياصة والناموسة الذهب فقال على المصرى اذلم أجىء ببداتها في هذه اللياة لاحق لى في الخطبة فقالو اياعلى تموت ان عملت فيهامنصفافقال لهم ماسبب ذلك فقالواله عذرة اليهودي ساحرمكارغدار يستخدم الجن ولهقصر خارج المملكة حيطانه طو بةمن ذهب وطو بةمن فضة وذلك انقصر ظاهر للناس مادام قاعدافيه ومتى خرجمنه فانه يختفي ورزق ببنت اسمها قروجا علما بهذه البدلة من كنزفيضع البدلة فيصنية من الذهب ريفتح شبابيك القصر وينادي انشطارمصر وفتيان المراق ومهرةالعجم كلمن أخذ البدلة تكونله فحاوله بالمناصف سأترالفتيان فلم يقدر واأن يأخذوها وسحرهم قروداوحميرافقال على لابدمن اخذها وتنجلي بهازينب بنت الذايلة المحتالة ثم توجه على المصرى الىدكاناليمودى فرآه فظا غليظاوعنده ميزان وصنج وذهب وفضة ومناقد ورأى عنده بغلة فقام اليهودي وقفل الدكاذ وحط الذهب والفضةفي كيسين وحطهها فيخرج وحطه على البغلة و ركب وسارالي ان وصل خار جالبلدوعلي المصري و راءه وهو لم يشعر ثم اطلع اليهودي ترابامن كيس فىجيبه وعزم عليه ونثردفى الهواء فرأى الشاطرقصراماله نظيرتم طلعت البغلة باليهودي في السلالم واذا بالبغلة عون يستخدمه اليهودي فنزل الخرجءن البغلةوراحت البغلة واختفت وأما اليهودى فانه قعدفي القصر وعلى ينظر فعله فاحضراليهودى قصبةمن ذهب وعلق فيهاصينية من ذهب بسلاسل من ذهب وحط البدلة في الصينية فرآهاعلى من خلف الباب ونادي البهودي أمن شطارمصر وفتيان العراق ومهرة العجم من أخذهذه البدلة بشطارته فهي لهو بعد ذلك عزم فوضعت سفرة طعام فأكل وأدرك شهر زادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٧٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان اليهودى لماعزم وضعت سفرة طعام فاكل ثم رفعت السفرة بنفسها وعزم مرة أخرى فوضعت بين يديه سفرة مدام فشرب فقال على أنت لا تأخذه ذه البدلة الاوهو يسكر فجاءه من خلفه وسحب شريط البولاد في يده فالتفت اليهودي وعزم وقال ليده قنى بالسيف فوقفت يده بالسيف في الهواء فد يده الشمال فوقفت في الهواء وكذلك رجله الميني وصار واقعاعلى رجل ثم ان اليهودي صرف عنه الطلسم فعاد على المصرى كاكن أولا ثم ان اليهودي صرف عنه الطلسم فعاد على المصرى كاكن أولا ثم ان اليهودي صرب تخت رمله فطلع له ان اسمه على الزيبق المصرى فالتفت اليه وقال له تعال من أنت وماشا ذلك فقال أناعلى المصري صي أحمد الدنف وقد خطبت زينب بنت الدليلة المحتالة من أنت وماشا ذلك فقال أناعلى المصرى صي أحمد الدنف وقد خطبت زينب بنت الدليلة المحتالة

(وفي ليلة ٦٧٣) قالت بنغني أيها الملك السعيدان اليهودي رفع الصينية والبدلة وعزم على الدب فتبعه الى دكانه ثم قعد في الدكان وفرغ الذهب والفضة في المنقدور بط السلسلة التي في رقبة الدب فى الدكان فصارعلى يسمم و يعقل ولا يقدران ينطق واذا برجل تاجر أقبل على اليهودي وقال يامعلم تبيعني هذا الدب فان لي زوجة وهي بنت عمي وقدوصفو الهاأن تأكل لحمدب وتدهن بصنمة ففرح اليهودى وقال في نفسه أبيعه لاجل ان يذبحه ونرتاح منه فقال على في نفسه والله ان هذا يريد ان يذبحني والخلاص عند الله فقال اليهودي هومن عندي اليك هدية فاخذ دالتاجر .وم به على جزارفقال له هات المدة وتمال ممي فأخذالسكا كيز وتبعه ثم تقدم الجزار و ربطه وصاريسن السكين وأراد أن يذبحه فلمارآدعلى المصرى قاء مدفرمن بين يديه وطاريين السماء والارض ولم بزل طائراحتي نزل في القصر عند اليهودي وكاذااسب في ذلك أذاليهودي ذهب الى القصر بعدأن أعطى التاجر الدب فسألته بنته فحكي لهاجميع ماوقع فقالت له أحضرعونا واسأله عن على المصرى هل هوهذا أو رجل غيره يعمل منصفا فعزم وأحضر عو ٩ فاختطفه العوز وجاء به وقال هذاه وعلى المصرى بعينه فان الجزاركتفه وسن السكين وشرع في ذبحه فحطفته من بين يديه وجئت به فأخداليهودي طاسة فيهاماء وعزم عليهاو رشهمنه اوقال له رحم الي صورة البشرية عمادكاكان أولا فرأته قمر بنتاليهودي شابامليحا فوقمت محبته في قلبهاو وقعت محبتها في قلبه خقالت له هل إمشؤم لاى شيء تطلب بدلتي حتى يفعل بك أبي هذه الفعال فقال أناالتر، تباخذها الزينب النصابة لاجل اذأتز وجهافقاات لهغيرك لعبمم أبى مناصف لاجل أخذ بدلني فلم يتمكن منها ثم قالت له اترك الطمع فقال لا بدمل أخذها و يسلم أبوك والا اقتله فقال لها أبوها أنظرى يانتي هذاالمشؤم كيف يطلب هلاك تقسه ثم قال له أنا أسحرك كاب وأخذ طاسة مكتو بةوفيها ماءوعزم عليهاو رشهمنهاوقال له كن في صورة كاب فصاركاباوصار اليهودي يسكرهو و بنته الى الصبحتم قامو رفع البدلة والصينية وركب البغلة وعزم على الكاب فتبعه وصار الكلاب تنبيح عليه فرعلى دكان سقطى فقام السقطى منع عنه الكلاب فنام قدامه وانتنت اليهودى فلم يجده فقام السقطي وعزل دكانه وراح بيته والكلب تابعه فدخل السقطي داره فنظرت بنت السقطي فرأت الكاب ففطت وجههاوقالت باأبي أتجبىء بالرجل الاجنبي وتدخله علينا وأدرك شهرزاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٧٤) قالت بلغنى أيها الملك السويدان بنت السقطى لمارأت الكلب غطت وجهها وقالت لا بيها اتجي ، بالرجل الاجنبي وتدخله علينا فقال يابنتي هذا كاب فقالت له هذا على المسرى سحره اليهودى فالتفت اليهوقال له هل أنت على المصرى فاشار له برأسه نهم فقال له أأبوها للى شى عسحره اليهودي قالت له بسبب بدلة بنته قروأ نا أقدران أخلصه فقال ان كان خيرافهذا موقته فقالت ان كان يتزوج بى خاصته فاشار له ابرأسه نعم فاخذت طاسة مكتو به وعز مت عليها

الصورة الى صورتك الاولى فعادانسانا كما كان أولا فقال له ياعلى أقبل النصيحة واكتف شرى ولاحاجة لك بزوا جزينب وأخذ بدلة ابنتى فأنها ماهى سهلة عليك وترك الطمع أولى لك والاسحرك دبا أوقردا أواسلط عليك عونا يرميك خاف جبل قاف فقال له ياعذ و انالتزمت باخذ البدلة ولا بدمن أخذها وتسلم والااقتلك فقال له ياعلى أنت مثل الجوزلولم تنكسر لم تؤكل وأخذ



وعلى الزيبق المصرى وهو مسحور دب ورابطه اليهودى امام دكانه و في مستور عليه المست فيهاماء وعزم عليها ورش منها عليه وقال كن في صورة دبا في الحال وحط الطوق في رقبته وربط فه و دق له وتدامن حديد وصاريا كل ويرمي له بعض لقم ويدلق عليه فضل الكاس فله أصدح الصباح قام اليهودي و رفع الصينية والبدلة وعزم على الدب فتيعه الى دكانه وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وغيرها وحطالحلواني في داخل القاعدة وحمل الجميع وتوجه الى القاعه التي فيها احمد الدنف وكان القاضى حسن شومان وسبب ذلك ان عليالما الترم بالبدله وخرج في طلبها لم يسمعوا عنه خبرا فقال احمدالد نف ياشباب اطلعوا فتشواعلي اخيكم على المصرى فطلعوا يفتشون عليه في المدينه فطلع حسن شومان في صفة قاض فقابل الحلواني فعرف انه حمد اللقيط فبنجه واخذه وصحبته البدله وساربه الى القاعه واما الاربعون فانهم دار وايفتشون في شوارع البلد فخرج على كتف الجمل من بين اصحابه فرأى زحمة وقصدالياس المزدحمين فرأى على المصرى بينهم مبنجافاً قظه من البنج فلما افاق رأي الناس مجتمعين عليه فقال على كتف الجمل افق لنفسك فقال ابن انا فقال له على كتف الجمل واصحابه تحن رأيناك مبنجاولم نعرف من بنجك فقال بنجني واحد حلواتي وأخذ مني الامتعة ولكن اين ذهب. وادرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٦٧٦) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان على المصري قال لعلى كتف الجل ورفقاؤه بنجني واحد حلواني واخذ مني الامتعةولكن اين ذهب فقالواله ماراً يناأحدولكن تعالرح بناالقاعه. فتوجهواالى القاعه ودخلوا فوجدوا احمد الدنف فسلم عليهم وقال ياعلى هل جئت بالبدله فقال. جئت بهاوبغيره اوجئت برأس اليهودي وقابلني حلواني فبنجني واخذها مني وحكي له جميع ماجرى له وقال لورأيت الحلواني لجزيته واذا بحسن شومان طاعمن مخدع فقالهل جئت بالامتعة ياعلى فقال لهج عبها وجئت برأس اليهودي فقابلني حلواني فبنجني وأخذ البدلة وغيرها ولم أعرف اين ذدب ولوعرفت مكانة اقتلته فهل تعرف اين ذهب ذلك الحلواني فقال أعرف مكانه تم قام ودخل مخدعافر أى الحلواني مبنجافا يقظه من البنج ففتح عينيه فرأى نفسه قدام على المصري واحمد الدنف والاربعون فانصرع وقال اين اناومن قبضني فقال له شومان اناالذي قبضتك فقال له على المصرى ياما كراتفعل هذه الافعال وارادان يذبحه فقال المحسن شومان ارفع يدك هذا صار صهرك فقال صهرى من اين فقال له هذا احمد اللقيط ابن اخت زينب فقال على لاى شيء هذا بالفيط فقالله استنى بهجدتي الدليله المحتاله وماذاك الاأذ زريقاالسماك اجتمع بجدتي الدليله المحتاله وقال لهاان عايا المصرى شاطر بارع في الشطاره ولابد ان يقتل اليهودي ويجبي بالبدله فاحضرتني وقالتلى بالمحدهل تمرف على المصرى فقلت أعرفه وكنت ارشدته الى قاعة احمد الدنف فقالت لى رح انصب له شركك فان كان جاء بالامتعة فاعمل عليه منصفا وخذمنه الامتعة فطفت في شوارع المدينة حتى رأيت حلوانيا اعطيته عشرة دنانير واخذت بدلته وحلاوته وعدته وجري ما جرى ثم ان عليا المصرى قال لاحمد اللقيط رح الى جدتك والى وريق السماك واعلمهما بآني جئت بالامتعة ورأس اليهودي وقل لهاغداقا بلاه في ديو ان الخليفه وأخذمنه ميرزنب ثمان احمد الدنف فرح بذلك وقال لاخابت فيك التربيه ياعلى فلما اصبح الصباح اخذعلى المصرى البدلة والصينية والقصبة والمدلاسل الذهب ورأس عذرة اليهودي على مزراق وطلع الى الديوان مع عمه وصبيانه وقبلوالارض بين أيادي الخليفة وادرك شهرز ادالصباح فسكتت عن السكلام المباح

واذابصرخة عظيمة والطاسة وقعت من يدها فالتفتت فرأت جارية أبهاهى التى صرخت وقالت لهاياسيد تى اهذاهو العهد الذى بينى وبينك وما أحد علمك هذا الفن الاانا واتفقت معى انك لا تفعلين شيئا الا بشورتى والذي يتزوج بك و يتزوجنى و تسكون ليله ولك ليلة قالت نعم فلما سمع المقطي ذلك السكلام من الجارية قال لبنته ومن علم هذه الجارية قالت له يا أبتى هى التى علمتنى واساله امن الذي علمها فسال الجارية فقالت له عالم ياسيدى أنى المكنت عند عذرة اليهودى كنت اتسلل عليه وهو يتلوا العزيمة وحين يذهب الى الدكان افتح السكتب واقر أفيها الى ان عرفت علم الروحانى فسكر اليهودي يومامن الايام فطابني للفراش فابيت وقات لا أمكنك من ذلك حتى علم الروحانى فسكر اليهودي يومامن الايام فطابني للفراش فابيت وقات لا أمكنك من ذلك حتى تسلم فابى فقات له سوق السلطان في اعنى الكواتيت الى ان نائلة و فما ليلة و أخذت الجارية لا تفعل منه شيئا الا بمشورتى و الذي تزوج بها يتزوجني ولى ليلة و لما ليلة و أخذت الجارية طاسة فيها ماء وعز مت عليها و رشت منها السكاب وقالت له ارجع الى صور تك البشرية فعادا نسانا كان أولا فسلم عليه السقطي و فساله عن سبب سيحره في كه جميع ما وقع له وأدرك شهر زاد كالمان في تحت ما السكار المالية الكالية المالية الله المالية المالي

الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي لياة ٧٥) قالت بلغني إيها الملك السعيد ان السقطى لماسلم على على المصرى وساله عن سببسحره وماوقع له حكى له جميع ماجرى له فقال له اتكفيك بذي والجاريه فقال لابد من اخذ زينب واذابدق يدق الهاب فقالت الجاريه من بالباب فقالت قر بنت اليه ودى هل على المصرى عندكم فقالت لهابنت السقطي ياابنة اليهودي واذاكان عند نااي شيء تفعلين به انزلي ياجاريه افتحي لهاالباب ففتحت لهاالباب فدخلت فامارات علياورآهاقال لهاماجاءبك هنايابنت الكلب فقالت انااشهدان لااله الاالله واشهدان محمدار سول الله فأساست وقالت لههل الرجال في دين الاسلام عهر ونالنساءأوالنساءة برالرجال فقال لهاالرجال عهرون النساء فقالت وأناجئت امهر نفسي لك بالبدلة والقصبة والسلاسل ودماغ ابى عدوك وعدوالله ورمت دماغ ابيها قدامه وقالت هذورأس ابي عدوك وعدوالله وسبب قتلهاا باهاا نه لماسيحر عليا كلبارأت في المنام قائلا يقول لهااسلمي فأسلمت فلماا نبتهت عرضت على ابيها الاسلام فابي الاسلام بنجته وقتلته فأخذعلى الامتعة وقال للسقطي في غدنجته عندالخليفه لاجل اناتزوج بنتك والجاريه وطلع وهوفرحان فاصدالقاعه ومعه الامتعة واذابرجل حلواني بخبط على يديه ويقول لاحو لولاقوة الابالله العلى العظيم الناس صاركدهم حرامالا بروح الافى الغش سألتك بالله ان تذوق هذه الحلاوة فاخذمنه قطعة واكلهاواذا فيهاالبنج فبنجه وأخذمنه البدلة واقصبة والسلاسل وحطها داخل صندوق الحلاوه وحمل الصندوق وطبق الحلاوه وسار واذا بقاض يصيح عليه ويقول له تعالى ياحلواني فوقف له وحط القاء دة والطبق فوقها وقال ايشيء تطلب فقال لهحلاوه وملبسائم اخذمنهمافي يدهشيأ وقال انهذه الحلاوة والملبس مغشوشان واخرج القاضي حلاوةمن عبه وقال للحلواني انظرهذه الصنعه ماحسنها فكل منها واعمل نظيرهافاخذهاالحلوانيفاكل منهاواذافيهاالبنج فبنجه واخذ القاعدة والصدوق والبدله

اللذات ومفرق الجاعات والله سبحانه و تعالى اعلم وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الدلام المباح (حكاية زواج الملك مدر باسم بن شهر مان ببنت الملك السمندل)

(وفي ليلة ١٧٨) قالت (وممايحكي) أيها الملك السعيد أنه كان في قديم الزمان وسالف المصر والاوان في أرص العجم ملك يقال له شهرمان وكان مستقره خراسان وكان عنده مائة سريه ولم يرزق منهن في طول عمره بذكر ولا أنثى فتذكر ذلك يومامن الايام وساريناسف حيث مضى غالب عمره ولم يرزق بولدذكر يرث الملك من بعده كاور ثه هوعن آبائه واجداده في الله بسبب ذلك غاية الفم والقهر الشديد في خالس يومامن الايام افدخل عليه بعض مهاليكه وقالواله ياسيدى ان على الباب جارية مع تاجرلم يرأحسن منها فقال لهم على بالتاجر والجارية فأتوه بالناجر والجارية مع تشبه الرمح الرديني وهي ملفوفة في از ارمن حرير مزركش بالذهب فكشف التاجر عن وجهها فأضاء المكان من حسنها وارتخي له اسبع ذوا تبحتى وسلت الى خلاخلها كاذ ال الخيل وهي بطرف كحيل و ردف ثقيل وخصر نحيل تشفي سقام العليل و تطفي علا خلاال الشاعر في المعنى هذه الابيات

كلفت بها وقد تمت بحسن وكملها السكينة والوقار فلا طالت ولاقصرتولكن دودفها يضيق بها الازار قوام بين ايجاز وبسط فلا طول يعاب ولا اقتصار وهم وشعر يسبق الخلخال منها ولكن وجهها أبدانهار

قتعجب الملك من رؤيتها وحسنها وجمالها وقدها واعتدالها وقال المتاجر ياشيخ بكرهذه الجارية قال التاجر ياسيدى اشتريتها بألفي دينارمن التاجر الذى كان ملكها قبلى ولى ثلاث سنين مسافرا بها فتفكات الى أن وصات الى هذا المكان ثلاث آلاف ديناروهي هدية منى اليك غام عليه الملك خلعة سنية وأمرله بعشرة آلاف دينارفأ خذها وقبل بدى الملك وشكر فضله واحسانه وانصرف ثم ان الملك سلم الجارية الى المواسط وقال لهن اصاحن أحوال هذا الجارية وزينها وافرشن لها مقصورة وأدخلنها فيها وأمر حجابه أن تنقل اليهاجميع ما تحتاج اليه وكانت المملكة التي هومقيم فيها على جانب البحر وكانت مدينته تسمى المدينة البيضاء فادخلوا الجارية في مقصورة وكانت تلك فيها على حال على البحر. وأدرك شهر زادال عباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي لياة ٩٧٩) قالت بلغني ايها الملك السعيد أن الملك أا أخذ الجارية وسلمها المواشط وقال لهن أصاحن شانها وأدخلنها في مقصورة وأمر حجابه ان تغلق عليها جميع الابواب بعد ان ينقلوا لها جميع ما تحتاج اليه فادخلوها في مقصورة وكانت تلك المقصورة لها شبابيك تطل على البحرثم ان الملك دخل على الجارية فلم تقم له ولم تفكر فيه فقال الملك كانها كانت عند قوم لم يعلموها الادب ثم أنه التفت الى تلك الجارية فر آها بارعة في الحسن والجال والقدو الاعتدال و وجهها كانه دائرة القمر عند تعامه أوالشمس الضاحية في السماء الصافية فتعجب من حسنها وجما لها و وعمها الى واعتدا له الخالق جات قدرته ثم أن الملك تقدم الى الجارية و جلس مجانبها وضمها الى واعتدا له افسيح الله الخالق جات قدرته ثم أن الملك تقدم الى الجارية و جلس مجانبها وضمها الى

(وفي ليلة ١٧٧)قالت بلغني ايه االملك السعيد ان عليالما طلع الديوان مع عمه احمد الدنف وصبيانه قبلواالارض بين يدى الخليفه فالتفت الخليفه فرأى شابا مافي الرجال أشجع منه فسأل الرجال عنه فقال احمد الدنف ياأمير المؤمنين هذا على الزيبق المصرى رئيس فتيان مصروهو أول صبيانى فلماراته الخليفه حبه لكو نهرأى الشجاعة لائحة بين عينيه تشردله لا عليه فقام على ورمى دماغ اليهودي بين يدى الخليفةوتال لهعد وكمثل هذا ياأمير المؤمنين فقال له الخليفه دماغ من هـذا فقال له دماغ عذرة اليهو دي فقال الخليفة ومن قتله فحكي له على المصري ماجري من الاول إلى الآخر فقال الخليفه ماظننت انك قتلته لانه كان ساحر افقال له يامير المؤمنين قدرني ربي على قتله فأرسل الخليفه الوالي الى القصر فرأى اليهودي بلا راس فأخذوه في تابوت واحضر وهبن مدى الخليفة فأمر بحرقه واذا بقمر بنت اليهودي اقبلت وقبلت الارض بين مدى الخليفة واعلمته بأنهاا بنة عذرة الهو دى وانهاأ سلمت ثم جددت اسلامها ثانيابين يدى الخليفة وقالت لهأنت سياف على الشاطر على الزيبق المصرى ان يتزوجني ووكلت الخليفة قى . زواجها بعلى فوهب الخليفة بعلى المه مرى قصر اليهودي بمافيه وقال له تمن على فقال تمنيت عليك ان أقف على بساطك واكل من سماطك فقال الخليفة ياعلى هل لك صبيان فقال له أر بعون صبياول كنهم في مصر ففال الخيفة أرسل اليهم ليجيئو امن مصر ثم قال الخليفة إعلى هل لك قاعة قال لا فقال حسن شومان فدوهبت لهقاعتي عافيها ياأميرالمؤ منين فقال الخليفة قاعتك لك ياحسن وأم الخز ندارأن يعطى المعارعشرة الاف دينار ليبني له قاعة بار بعلواوين واربعين مخدعا لصبيا نه وقال الخليفة اعلى وهل بقي لك حاجة فأ مرلك بقضائها فقال ياملك الزمان أن تكون سياقاعلى الدليلة المحتالة أن تؤوجني بنتها زينب وتأخل بنتاليهودي وامتعتها في مهرها فقبلت دليلة سياق الخليفة وأخذت الصينية والبدلة واقصبة والسلاسل الذهب وكتب كتابها عليه وكتبوا أيضاكتاب بنت السقطى والجارية وقربنت اليهودي عليه ورتب له الخليفة جامكية وجعل له سماطا في الغذاء وسمطة فى العشاءوجارية وعلوفه ومسمو حاوشرع على المصرى فى الفرح حتى كمل مدة ثلاثين يوماثم ان على المصرى أرسل الى صبيالة بمصركتابايذ كرهم فيه ماحصل لهمن الأكرام عند دالخليفة وقال لهم في المكتوب لابدمن حضوركم لاجلأن تحصلواالفر حلاني تزوجت بأربع بنات فبعد مدة يسيرة حضر صبيانه الاربعون وحصلوا الفرح فوطنهم فى القاعة واكرمهم غاية الأكرام ثم أعرضهم على الخليفة فخلع عليهم وجلت المواشط زينب بالبدلة على على المصرى ودخل عليها فوجده ادرة ماثقبت ومهرة لفيره ماركبت وبعدها دخل على الثلاث بنات فوجدهن كاملات الحسن والجالثم بعدذلك اتفق أن على المصرى سهر عند الخليفة ليلة من الليالي فقال له الخليفة مرادى ياعلى أر تحكيلى جميع ماجرى لكمن الأول الى الاخرفحكي لهجميع ماجرى لهمن الدايلة المحتالة وزينب النصا ةوزريق السماك فامرالخليفة بكتابة ذلك وان يجعلوه فى خزانة الملك وتكتبوا جميع ماوقع المه وجعلوه من جملة السيرلامة خير البشر ويتياني ثم قعدوا في أرغد عيش واهناه الى أن أتاهم هازم

بعدذلك الى الجارية وجلس عندها وحضنها وضمها الىصدره وقال لهاياسيدتي ومالكةر وحي اافا السكوت والكعندى سنة كاملة ليلاونها راقائمة ونائمة ولم تكلميني في هذه السنة الافي هذا النهار فيا سبب سكوتك فقالت الجارية اسمع ياملك الزمان واعلم اني مسكينة غريبة مكسورة الخاطر فارقت أمى وأهلى وأخى فالماسم الملك كلامهاعرف مرادهافة اللهااماقولك مسكينة فايس لحذالكلام محل فانجميع ملكي ومتاعي وماأنافيه في خدمتك وأناأ يضلصرت مملوكك وامقولك فارقت أوي وأهاي وأخى فاعلميني في أي مكان هوأ ناأرسل اليهم واحضر ه عندك فقالت له اعام أيها الملك السعيد أن اسمي جانازالبحرية وكان أبي من ملوك البحرومات وخلف لنا الملك فبينا عن فيهاذ محرك عليناملك من الملوك وأخــ الملك من ايدينا ولى أخ يسمى صالح وأمى من نساءالبحر فتنازعت أناوأخي فحلفت أن ارمى نفدى عندرجل من أهل البراغرجت من البحر وجلست على طرف جزيرة في القمر فجاز بي رجل فاخذني وذهب بي الى منزله وراود في عن نفسي فضر ته على رأسه فكادان يموت نخرج بي وباعني لهذا الرجل الذي أخذتني منه وهو رجل جيد صالحصاحب دين وأمانةوه روءة ولولاأن قابك حبني فقدمتني على جميع سراريك ماكنت قعدت عندك ساعة. واحدة وكنت رميت ناسى الى البحر من هـ ذاالشباك وأ، وح الى أمي وجهاعتى وقد استحيت ان أسيراليهم وأناحامل منك فيظنون بي سوأولا يصدقو ني ولوحافت المهاذ اأخبرتهم أنه اشتراني ملك بدراهمه وجعلني نصيبهمن الدنياواختص بىءى زوجاته وسائرم ملكت يمينه وهذه قصتي والسلام وأدرك برزاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

وفي لياة ٦٨٢) قالت باغني أيه الملك السعيد أن جلنا زالبحوية لما سأله الملك شهر مان حلت له قصتهامن أو له الى آخرها فلما سمع كلامها شكرها وقبله اين عينيها وقال له اوالله ياسيدي ونورعيني اني لا أقدر على فراقك ساعة واحدة وان فارقتيني مت من ساعتي فكيف يكون الحال فقالت ياسيدي قد قرب أو ان ولا دي ولا بدمن حضور أهلي لاجل أن يباشه و في لان نساء البر لا يعرفن طريقة ولادة بنات البحر و بنات البحر لا يعرفن طريقة ولادة بنات البر فاذا حضر أهلي انقلب معهم و ينقلبون معي فقال لها الملك كيف يحشون في البحر ولا يبتلون فقالت أناغشي في البحر كا أنتم عشون في البربركة الاسماء الممكنوبة على خاتم سايمان بن داود عليه ما السلام ولكن أيها الملك اذا جاء أهلي واخوتي فاني أعلمهم انك اشتريتني بمالك وفعلت معي الجيل والاحسان فينبغي أن تصدق كلامي عنده ويشاهدون حالك بعيونهم و يعلمون انك ملك ابن ملك فعند لا فينبغي أن تصدق كلامي عنده ويشاهدون حالك بعيونهم و يعلمون انك ملك ابن ملك فعند الجارية ونبغي الماك إلى المبيدي البحر وعيوننا مفتوحة و ننظر مافي البحر طوائف كثيرة وأشكالا والسماء كانذا على وجه الارض و لا يضر ناذاك واعلم أيضا أن في البحر طوائف كثيرة وأشكالا عندافة من سائر الاجناس التي في البر واعلم أيضا أن جميع ما في البر بالنسبة لما في البحر شي فليل جدافة عجب الملك من كارمها ثم أن الجارية أخرجت من كته باقطعتين من العود القيادي وأخذت جدافة عجب الملك من كارمها ثم أن الجارية أخرجت من كته باقطعتين من العود القيادي وأخذت

صدره وأجلسها على فد دومص رضاب ثغرها فوجد دأحلى من الشهد ثم أنه أمر باحضار الموائد من أفرالطعام وفيها من سائر الالوان فاكل الملك وساريلقم احتى شبعت وهي لم تتكلم بكامة واحدة فصارالمالك يحدثها ويسألها عن اسمهاوهي ساكتة لم تنطق بكامة ولم تردعايه جواباولم تزلم عارفة برأسها الى الارض وكان الحافظ له امن غضب المالك عليها فرط حسنها وجمالها والدلال الذي كان لهافة ال الملك في نفسه سبحان الله خالق هذه الجارية مرأفة هرها ألا أنها لا تتكلم ولكن الدكال لله تعالى ثم أن المالك سأن المجواري هل تكامت فقان له من حين قدومها الى هذا الوقت لم تتكلم بكامة واحدة ولم نسمع لهاخطابا فاحضر الملك بعض الجواري والسرارى وامرهن أن يغنين لله ويشرحن معهالعلم النتكم فلعمت الجواري والسرارى وامرهن أن يغنين لهو ويشرحن معهالعلم النتكام فلعمت الجواري والسرادى قدامها سائر الملاهي واللعب وغير ذلك وغنين حتى طرب كل من في المجلس والجارية تنظر اليهن وهي ساكتة لم تضحك ولم تتكلم فضاق صدرالملك ثم أنه صرف الجواري واختلي بتلك الجارية وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام لمباح

(وفي ليلة • ٦٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملك اختلى بالجارية وخلع ثيابها بيده ونظرالى بدنهافر اهكانهسبيكة فضة فاحبرامحبة عظيمة ثمقام الماك وأزال بكارتها فوجدها بنت بكرففرح فرحاشديداوة لفي نفسه يالله العجب كيف تملمون جارية مايحة القوام والمنظروأ بقاها التجاربكراعلى حالهاثم أنهمال اليهابالكلية وله يلتفتالي غيرها وهجرجميع سراريه والمحافلي وأقام معماسنة كاملة كانهايوم واحدوهي لم تتكلم فقال لهايومامن الايام وقدزاد عشقهما والغرام يامنية النفوس اذمحبتك عندى عظيمة وقدهجر تمن أجلك جميع الجواري والسراري والنساءوالمحاظي وجعلتك نصيبي من الدنياوقدطولت روحي عليك سنة كاملة وأسال الله تعالى من فضله أن يلين قلبك لى فتكلميني وان كنت خرا فاعلميني بالاشارة حتى اقطع العشم من كلامك وأرجوالله سبحانه أنيرزقني منك بولدذكريرث ملكي من بعدى فانى وحيدفر يدليسليمن يرثني وقد كبرسني فبالله عليك ان كنت تحمينني أن تردى على الجواب فاطرقت الجارية رأسهاالي الارض وهي تتفكر ثم أنهار فعت رأسها وتبسمت في وجه الملك فتخيل للماك أن البرق قدملا المقصورة وقالت أيها الملك الهام والاسدالضرغام قداستجاب الله دعائك واني حامل منك وقد أن أوان الوضع ولكن لاأعلم هل الجنين ذكرأوأ ني ولولا أنى حمات منك ماكامتك كلمة واحدة فاماسمع الملك كالرمهاتهلل وجهبالفرح والانشراح وقبل رأسها ويديهامن شدةالفرح وقال الحمداله الذى من على بامرين كنت اتمناها الأول كلامك والثاني أخبارك بالحل مني ثم ان الماك قام من عندهاوخرج وجلس على كرسي مملكته وهوفى الانشراح الزائد وإمرااوزيرأن يخرج للفقراء والمساكين والارامل وغيرهم ائة ألف دينار شكرالله تعالى وصدقة عنه ففعل الوزيرم أمره به الملك وأدركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلا مالمباح

(وفي ليلة ١٨١) قالت بلغني أيها الملك السعيد أذ الوزير فعل ماأمره به الماك ثم أن الملك دخل

هذاالملك العظيم الجليل المقدار وقدرأيتمونى حاملة منه والحمد شالذى جملنى بنت ملك البحر وزوجى أعظم ملوك البر ولم يقطع الله تعالى بى وعوضنى خيرا وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ع ٦٨ )قالت بلغني أمها الملك السعيد انجلناز البحر بة لماحكت لأخيها جميع حكايتهاوقانت ان الله تعالى لم يقطع بي وعوضني خيراوان الملك ليس لهذكر ولا انثى وأطلب من الله تعالى أن ير زقني بولدذكر يكون وارثاعن هذا الملك العظيم ماخوله الله تعالى من هذه العمارات والقصو روالاملاك فلما سمم أخوها وبنتعمها كلامهاقرت أعينهن بذلك الكلام وقلوا لها ياجلنازانت تعامين بمنزلتك عند ناوتعرفين محبتنا اياك وتحققين انك أعز الناس جميعا عندنا وتعتقدين ان قصد نالك الراحة من غيرمشقة ولا تعب فان كنت في غير راحة فقومي معنا الي بلادنا واهلناوانكنت مرتاحة هنافى معزة وسرور فهذاهوالموادوالمني لاننالانريدالا راحتك على كل حال فقالت جلناز والله أني في غاية الراحة والمناواله زو المني فلماسم عالملك منها ذلك الكلام فرح واطمأن قلبه وشكرها عي دلك واز دادفيها حبا ودخل حبها في صميم قلبه وعلم منها انها يحبه كإيجبها وانهاتر يدالقمودعنده حتى برى ولددمنهائم ان الجارية التي هي جلناز البحرية أمرت جواربها أن يقدمن الموائد والطعام من سائر الالوان وكانت جلناز هي التي باشرت الطعام في المطبخ فقا مب هم الجوارى الطعام والحلويات والفواكة ثم انها اكلت هي واهلها و بعد دلك قالوالها ياجلنازان سيدكر دل غريب مناوقد دخلنا ببته من غيراذ نه ولم يعلم بناوانت تشكرين لنا فضاء وأيضاأ حضرت لناطعامه فأكلناولم نجتمع بهولم نرهولم يرناو لاحضرنا ولا اكل معناحتي يكوز بينناوبينه خبز وملحوام تنعوا كالهم من الاكل واغتاظوا عليهاوصارت النار تخرج من أفواههم كالمشاعل فلم رآى الملكذلك طارعقله من شدة الخوف منهم ثم ان جلناز قامت اليهم وطيبت خواطرهم ثم بعدذلك تمثت الى ان دخلت الخدع الذى فيه الملك سيدها وقالت له ياسيدى هلرأيت وسمعت شكرى فيكوثنا فيءايك عنداهلي وسمعت مقالوه ليمن أنهم يريدون أن ياخذوني معهم الى اهلي و بلادى فقال لها الملك سمعت و رأيت وجز اك الله عني خيراً والله ماعامت قدرعبتى عندك الافه هذه الساعة المباركة ولم اشك فى محبتك اياى فقالت له ياسيدى ماجزاء الاحسان الاحسان وانت قداح نت الى وتكرمت على بجلائل النعم وأراك تحبني غاية الحبة وعمات معيكل جميل واخترتني على جميع من تحبوتر يدفكيف يطيب قلبي على فرافك والرواح من عندك وكيف يكون ذلك وانت تحسن وتتفضل على الريدمن فضلك ان تأتى وتسلم على اهلى وتراهم وير وكو يحصل الصفاء والودبينكم ولكن اعلم ياملك الزه ان أذ اخي وامي وبنات عمى قداحبوك محبة عظيمة لماشكرتك لهم وقالواه أنروح الى بلاد نامن عندك حتى تجتمع بالملك ونسلم عليه فيريدون انينظر وكويأ تنسوابك فقال لهاالملك سمعاوطاعة فان هذا هو مرادي ثم انهقام من مقامه وساراليهم وسلم عليهم باحسن سلام فبادر وااليه بالقيام وقابلوه أحسن مقابلة

منه جرز عوا وقدت مجرة الناروالقت ذلك الجزء فيها وصفرت صفرة عظيمة وجعلت تتكلم بكلام لا ينهمه أحد فطلع دخان عظيم والملك ينظر ثم قالت للماك المولاي قم واختف في مخدع حتى أد يك أخي وأمي وأهلي من حيث لا يرونك فاني أريدان أحضره وتنظر في هذا المكان في هذا الوقت العجب وتتعجب محاخلق الله تعالى من الاشكال المختلفة والصور الغريبة فقام الملك من وقته وساعته و دخل مخدعا وصارينظر ما تفعل فصارت تبخروت عزم الى أن ازبد البحر واضطرب و خرج منه شاب مليح الصورة بهي المنظر كانه البدر في عامه بجبين أز هرو خدا محروش عركانه الدر الجوهر وهو أشبه الخلق بأخته ولسان الحال في حقه ينشده في نالبيتين

البدر يكمل كل شهر مرة وجمال وجهك كل يوم يكمل وحلوله في قلب برج واحد ولك القلوب جميعهن المنزل ثم خرجت من البحرعجو زشمطاء وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ١٨٣ ) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن جلناز لماصفر تخرج من البحر أخوها وعجو زمعهاخمسجواركأنهن الاقمار وعليهن شبهمن الجاريةالتي اسمها جانباز ثم ان الملك رأى الشاب والعجو زوالجواري يمشين على وجه الماءحتى قدموا على الجارية فلما قربوا من الشباك ونظرتهم جلنازقاه تطهوقا بلتهم بالفرح والسرو رفامارأوها عرفوهاود خلوا عندها وعانقوها وبكو ابكاء شديداثم قالوالهاياجلناز كيف تتركينناأر بعسنيز ولمنعلم المكان الذى انت فيه والله أنها ضاقت عليناالدنياه ن شدة فراقك ولا نلتذ بطعام ولا شراب يوما من الايام ونحن نبكي بالليل والنهار من فرطشوقنااليك ثم ان الجارية صارت تقبل يد الشاب اخيهاويد أمها وكذلك بنات عمها جاسوا عندهاساعة وهم يسألونها عن حالها وماجرى لها وعماهي فيه فقالت لهم اعلموا انى لماذرقتكم وخرجت من البحرجلست على طرف جزيرة فاخذني رجل وباعني رجل تاجرفاتي بى التاجر الى هده المدينة وباعني لملكها بعشر ذآ لاف دينارثم انه احتفل بي وتركجيع سراريه ونسائه ومحاظيهمن اجلي واشتغل بيءن جميع ماعنده ومافي مدينته فلما سمع أخوها كلامها قال الحمدلله الذي جمع شملنا بكاكن قصدي يأختي أن تقومي وتر وحي معناالي بلاد ناوأهلنا فلماسمع الملك كلام اخيه اطارعقله خوفاعل الجارية ان تقبل كلام أخيها ولايقدرهوان يم مها مع انه مولع محبهافصار متحيراشد يدالخوف من فراقهاواما الجارية جلناز فانها لما سمعت كلام آخبها قالت والله ياأخي ان الرجل الذي اشتراني ملك هذه المدينة وهوملك عظيم ورجل عاقل كريم جيد فى غاية الجودو قدا كرمني وهوصاحب مروءة ومالك شير وليس له ولدذكر ولا انثى وقد أحسن الى وصنع معي كل خير ومن يوم ماجئته الى هذا الوقت ماسمعت منه كلة رديئة تسوء خاطري ولم يزل بلاطفني ولايفعل شيئاالابمشاورتي وأناعنده فيأحسن الاحوال وأتمالنعم وايضا متي فارقته بهلك فانه لا يقدر على فراقى أبداولا ساعة واحدة وان فارقته انا الاخرى مت من شدة محبتي اياه سبب فرط احسانه لىمدة اقامتى عند دفانه لوكان ابى حياما كان لى مقام عنده مثل مقامى عند



من صالح وهو عامل ابن أخته ونازل به في البحر كا

وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

وفي لياة ٦٨٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الملك شكر صالح البحري ونظر الى الملكة جلنار وقال لها انا استحيت من أخيات لا نه تفضل على وهاد ني بهذه الهدية السنية التي يعجز عنها أهل الارض فشكر ته جلناز وأخاها على مافعل فقال اخوها ياملك الزمان ان لك علينا حقاقد سبق وشكرك علينا قدوجب لانك قد احسنت الى اختى ودخلناه نزلك واكاناز دك وقدقال الشاعر فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدى شفيت النفس قبل التندم ولكن بكت قبلي فهيج لى البكا بكاها فقلت الفضل للمتقدم

فلس معهم في القصر واكل معهم على المائدة وأقام معهم مدة ثلاثين يوماً ثم بعد ذلك أرادرا التوجه الى بلادهم ومحلهم فاخذ وابخاطر الملك والملكة جلناز البحرية ثم سار وامن عندها بعد أن اكرمهم الملك غاية الاكرام و بعد ذلك استوفت جلناز أيام حملها وجاء اوان الوضع فوضعت غلاما كانه البدر في تمامه فحصل للملك بذلك غاية السرور لانه مارزق بولد ولا بنت في عرد فقاموا الافراح والزينة مدة سبعة أيام وهم في غاية السرور والهناوف اليوم السابع حضرت أم الملكة حلناز وأخوها وبنات عمها الجميع لما علموا أن جلناز قد دضعت وادرك شهر زاد الصباح فسدة تعن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٨٥) قالت باخني ئيم اللك السعيد أن جلناز لماوضه توجاء اليها أهام ا قابام الملك وورح بقدومهم وقال لهم اناقلت مااسمي ولدى حتي تحضر وأ وتسموه اتم بمعرفتكم فسموه بدرباسم واتققوا جميعاً على هذا الاسم ثم انهم عرضوا الفلام على خاله صالح فحمله على يديه وقام بهمن بينهم وتمشى في القصر عيناوشمالا ثم خرج بهمن القصر ونزل به البحر المالخ ومشي حتى اختفى عن عين الملك فلما رآه الملك أخذ ولده وغاب عنه في قاع البحريلس منه وصاريبكي وينتحب فامارأته جلنازعلي هذه الحالة قالت له إملك الزمان لاتخف ولاتحزن على ولدك فاناأحب ولدى أكثرمنا فوان ولدىمع أخي فلاتبال من البحر ولا تخش عليه من الغرق ولو علم أخي انه يحصل للصغير ضررمافعل الذي فعله بهوفي هذه الساعة يأتيك بولدك سالمأان شاءالله تعالى فلم يكن غرساعة الاوانبحرقداختمط واضطرب وطلع منه خال الصفير ومعه ابن الملك سالما وطارمن البحرالي ان وصل اليهم والصغير على يديه وهوسا كت ووجهه كالقمر في ليلة عمامه ثم ان خل الصغير نظر الى الملك وقال له لعاك خفت على ولدك من ضرر الماء لما نزلت به في البحر وهو معي فقال نعم ياسيدى خفت عليه وماظننت انه يسلم منه قطفقال له ياملك البرانا كحلناه بكحل نعرفه وقرآنا عليه الاسماء المئتو بةعلى خاتم سايمان بن داودعايهما السلام فان المولود اذا ولد عندنا صنمنا بهماذ كرتاك فلأتخف عليهمن الغرق ولاالخنق ولامن سأمر البحار اذا نزل فيها ومثل ماعشون انتمفى البرغشي نحن في البحر ثم اخرج من جيبه محفظة مكتو بةومختومة فغض ختامها ونثرهافنزلمنهاجواهر منظومةمن سأترا نواع اليواقيت والجواهر وتاثمائة قضيب من الزمرد وثلثهائة قصبهمن الجواهر الكمارالتي هي قدر بيض النعام نو رها اضوء مرس نو ر الشمس والقمر وقال ياملك الزمان هذه الجواهر واليواقيت هدية منى اليك لا نناما اتيناك بهدية قط وما نعلم موضع جلناز ولانعرف لهااثر اولاخبرافهمارأ يناك اتصلت بها وقد صرنا كانا شيئا واحدا اتيناك بهذه الهدية و بعدكل قليل من الايام زأتيك بمثلها إن شاء الله تعالى لان هذه الجواهر واليواقيت عندناأ كثرمن الحصي في البرونعرف جيدهاورديئها وجميع طرقها وموضعها وهي سهلة علينا فامانظر الملك الى تلك الجواهر واليواقيت اندهش عقله وطارلبه وقلوالله انجوهرة من هذه الجواهر تعادل ملكي ثم ان الملك شكر فضل صالح البحري ونظر الى الملك مجلناز

أرباب الدولة والاكابرد خلواعلى الملك بدرباسم وقالواله ياملك لابأس بالحزن على الملك ولكن الحزن لايصلح الاللنساء فلاتشغل خاطرك وخاطرنا بالحزن على والدك فانه قدمات وخلفك ومن خلف مثلك مامات ثم انهم لاطفوه وسلوه وبمدذلك أدخلوه الحمام فلماخر جمن الحام لبس بدلة فاخرةمنسوجة بالذهب مرصعة بالجواهر والياقوت ووضع تاج الملك على راسه وجلس على سرير ملكه وقضى اشغال الناس وانصف الضعيف من القوى وأخذ للفقير حقه من الاميرفأ حبه الناس حبا شديدولم يزلكذاك مدةسنة كاملةو بعدكل مدة فايلة تز وردأهله البحرية فطابعيشه وقرتعينه ولميزل على هذه الحا ةمدةمديدة فاتفق ان خاله دخل لبلة من الليالي على جلناز وسلم عليها فقامت لهواعتنقته وأجلسته الىجانبهاوة التالهاأخي كيف حالك وحال والدتي وبناتعمي فقال لهاياأختي انهم طيبون بخير وحظ عظيم وماينقص عليهم الاالنظرالي وجهك تم انهاقدمت له شيئامن الأكل فأكل ودار الحديث بينهماوذكر والملك بدرباس وحسنه وجماله وقده واعتداله وفر وسيته وعقله وأدبه وكان الملك بدر باسم متكئا فلماسمع أمه وخاله يذكر انه و يتحدثان في شأنه اظهرأنه نأتماوصار يسمع حديثهما فقالصالح لاخته جانازان عمر ولدكسبعة عشرعاماولم يتزوجونخاف اذيجريله أمرولا يكوزولدا فاريدأن ازوجه بملكمن ماكات البحرة كون فىحسنه وحماله فقالت جلنازاذ كرهن لى فانى أعرفهن فصار يعدهن لهاواحدة بعد واحدة وهي تقول ماأرضى هذه لولدى ولاأزوجه الاعن تكون مثله في الحسن والجمال والعقل والدير والادب والمروءة والملك والحسب والنسب فةال لهاما بقيت أعرف واحدة من بات الماوك البحرية وقد عددت الا كرمن مائة بنت وأنت ما محبك واحدة منهن ولكن انظرى باأختى هل ابنك نائم أولا فيسته فوجدت عليد آثار النوم فقالت له أنه نائم فاعندك من الحديث وماقصدك بنومه فقال لها ياأختي اعلمي الى قد تذكرت بنتامن بنات البحر تصاح لا بنك وأخاف أن أذكرها فيكون ولدك منتبهافيتماق قلبه بمحبتهاو ربمالايم كمنا الوصول اليهافيتعب هو ونحن وأرباب دولته ويصير لناشفل بذلك وقدقال الشاعر

العشق أول ما يكون مجاجة فاذا تحكم ما ربحراواسعا فلماسمعت أخته كلامه وأدرك شهر زادالضباح فسكت عن الكلام المباح (وفي ليلة ١٨٨٣) قالت بلغني أيها الملك السميدان أخت صالح الماسمه تكلامه قالت له قل لي أذه ذوال تروي السرواط المانائي في نابت المروي عندان أخذ هذا المراوية المراوية المراوية المراوية المراوية المراوية

ماشان هذه البنت ومااسمها فاناأعرف بنات البحرمن ملوك وغيرهم فاذارأ يتها تصاح له خطبتها من أبيها ولواني المرف جميع ماتملكه يدى عليها فاخبرني بها ولا بخش شيئا فان ولدى نائم فقال أخاف أن يكون يقطان وقد قال الشاعر

عشقته عندماأوسافه ذكرت والاذن تعشق قبل العين أحيانا

فقالت له جالماز قل وأوجز ولا تخف ياأخي فقال والله بالختى ما يصلح لا بذك الا الملكة جوهرة بنت الملك السمندل وهي مثله في الحسن والجهال والبهاء والكال و لا يوجد في البحر ولا في ثم قال صالح ولو و قفنا في خدمتك ياملك الزمان الفسنة على وجوهنا ما قدر ناأن نكافئك وكان ذلك، في حقك قليلا فشكره الملك شكرا بليغاوا قام صالح عند الملك وأمه و بنات عمه أربعين يوما ثم ان صالحا أخاجلنان قام وقبل الارض بين يدى الملك في وجاخته فقال ما تريد ياصالح فقال صالح ياملك الزمان قد تفضلت عليناوص ادى من أحسانك ان تتصدق عليناو تعطينا اذ نافانناقد اشتقناالى اهلنا و بلاد نو واقار بنا وأوطانناو كون ما بقينا تنقطع عن خدمنك ولاعن آختى ولاعن ابن أختى فوالله ياملك الزمان ما يطيب لقلي فراق كم ولكن كيف العمل و نحن قد تربينا في البحر وما يطيب لنا البرفام السمع الملك كلامه نهض قاعا على قدميه و ودع صالحا البحرى وأمه و بنات عمه و تباكواللفراق مقالوا البحر حتى صاروا فيه وغابوا عن المين فاحسن الملك الى جلنان واكرمها اكراما زائد الموقد والبحر حتى صاروا فيه وغابوا عن المين فاحسن الملك الى جلنان واكرمها اكراما زائد المناك و يقيمون عند دالشهر والشه بن ثم يرجعون الى أما كنهم ولم بن الولد يزداد بزيادة السن والقراءة والا الى ان صارعم و خسة عشر عاما وكان فريدا في كاله وقده واعتداله وقد تعلم الخط حسنا وجالا الى ان صارعم و خلفة والى بالنشاب و تعلم الله مبارمح و تعلم الفروسية وسائر ما يكتاج والقراءة والا خبار والنحو واللغة والى بالنشاب و تعلم الله مبارمح و تعلم الفروسية وسائر ما يكتاج والد الملوك ولم بين أحدمن أولاد أهل المدينة من الرجال والنساء الا وله حديث بمحاسن دلك الصى لا نه كان بارع الجال والحكال متصفا بعضمون قول الشاعر و فدالشاعر في المالول بنات عمامون قول الشاعر في المحاسن دلك الصى لا نه كان بارع الجال والحكال متصفا بعضمون قول الشاعر في المالول بعدي بمحاسن دلك الصي لا نه كان بارع الجال والحكال متصفا بعضمون قول الشاعر في المحاس في الكلامة و فعلم المالول بعد المحاس المحاس في المحا

كتب العذارى بعنبر فى لؤلؤ سطرين من سبح على تفاح القتل فى الحدق المراض اذارنت والسكر فى الوجنات لافى الراح

ف كان الملك يحبه محبة عظيمة ثم ان الملك أحضر الوزراء والامراء وارباب الدولة واكابر المملكة وحلفهم الإعان الوثيقة انهم مجعلون بدر باسم مل كاعليهم بعداً بيه فحلفو اله الإيمان الوثيقة وفرحو ابدلك فاتفق ان والد الملك بدر باسم مرض يومامن الايام فحفق قابه واحس بالانتقال الى دارالبقاء ثم ازداد به المرضحتى اشرف على الموت فاحضر ولده و وصاه بالرعية و وصاه بوالدته و بسائر أرباب درلته و مجميع الاتباع وحلفهم وعاهده على طاعة ولده ثانى من واستوثق منهم بالايمان ثم مكث بعد ذلك أياماقلائل وتوفى الى بحمة الله تعالى فحزن عليه ولده بدر باسم وزوجته جلناز والامراء والوزواء وارباب الدولة وعملواله تربة ودفنوه فيها ثم انهم قعدوا فى عزائه شهرا كاملاوا فى صالح أخوا جلناز وأمه او بنات عمه اوعزوهم فى الملك وقالو ايا جلناز ان كان الملك مات فقد خاف هذا الغلام الماهر ومن خلف مثلة مامات وهذاه و العديم النظير الاسك الملك مات فقد خاف هذا الغلام الماهر ومن خلف مثلة مامات وهذاه و العديم النظير الاسك

(وفي ليلة ٦٨٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن أخاجاناز صالحاوامها و بنات عمهاقالوا الهان كان الملك قدمات فقد خلف هذا الفلام العديم النظير الاسدال كاسر والقمر الزاهر ثم ان

جوهرةوذكرنا لاوصافهافقال بدرباسم نعم ياخالى وعشقتها على السماع حين سمعت اقلتم من الكلام فلماسمع صالح كلام ابن أخته حارفي أمره وقال استعنت بالله تعالى على كل حال ثم ان خاله مصالحالمارآه على هذه الحالة وعلم أنه لا تحب ان يرجع الى أمه بل يروح معه أخرج من أصعه خاعامنقوشاعليه أساءمن أساءالله تعالى وناول الملك بدرباسم الدوقال له اج لهدافي اصبعك تقامن من الغرق ومن غيره ومن شردواب البحر وحيتانه فأخذ الملك بدر باسم الخاتم من خاله صالحوجمله في أصبعه تم المهما غطسا في البحر وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح (وفي ليلة • 79) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملك بدر باسم وخاله ما لحالما غطسافي البحرسارا ولم بزالا سائرين حتى رصلا الى قصرصالح فدخلاه فرأته جدته أم أمه وهي قاعدة وعندها اقاربهافهادخلاعليهم قبلا أيديبم فلمارأته جدته قامت اليه واعتنقته وقبلته بين عينيه وقالت له قدوم ارك اولدى كيف خلفت أمك جلمازة الطاطيبة بخير وعافية وهي تسلم عليك وعلى بنات عمهائم ازصالحاا خبرأمه بماوقع بينهو بين أخته جلناز واز الملك بدر باسم عشق الملكة جوهرة بنت الملك السمندل على السماع وقص لها القصة من أولها الى آخرها رقال أنهما أتي الا ليخطبهافه اسمعت جدة الملك بدر باسم كلام صالح اغتاظت عليه غيظا شديداو نزعجت واغتمت وقالتناله ياولدى لقداخطأت بذكر الملكة جوهرة بنت الملك السمندل قدام ابن أختك لانك تعلم ان الملك السمندل أحمق جبار قليل العقل شديد السطوه بخيل با بنته جوهرة على خطابها فان سائر ملوك البحر خطبوهاه نه فابى ولم يرض بأحدمنهم بل ردهم وقال لهم ما أنتم اكفاء له افي الحسن ولافى الجالولافى غيرهماونخاف أذ تخطبهامن ابيهافيردنا كاردغيرناونحن أصحاب مروءة فنرجع مكسورين الخاطر فلماسمع صالح كلام أمهة لطاياأمي كيف يكون العمل فاذ الملك بدر باسم قد عشق هذه البنت لماذكرتها لاختي جلنازوة للابدأن أخطبها من ابيهاولو بذل جميع ملكي وزعم أنهان لميتز وجبها يموت فيهاعشقا وغراماتم انصالحاة اللامه اعامي ان ابن اختي أحسن وأجمل منهاوان أباهكان ملك المجم بأسره وهوالأن ملكهم ولاتصاح جوهرة الاله وقدعزمت على اني آخذجواهرمن يواقيت وغيرها واحمل هدية تصلح لهواخطبها منه فاذاحتج علينابا نهملك فهو أيضاملك ابنملك واناحتج علينابالجمال فهواجمل منهاوان احتج عاينا بسعة المملكة فهوأوسع عملكة منهاومن أبيهاوا كثر أجناداوأعو انافان ملكه أكبرمن ماآك أبيهاولابد أن أسمى في قضاء حاجة ان أختى ولوان روحى تذهب لاني كستسبب هذه القضية مثل ماره يته في بحار عشقها اسعي فرزواجه مهاوالله تعالى يساعدنى على ذلك فقالت له أمه افعل ما تريد واياك أز تع ظاعليه بالكلام اذاكلته فانك تمرف حاقته وسطوته وأخاف ازيبطش بكلانه لايعرف قدرأ حدفقال لها السمع والطاعة ثم أنه نهض وأخذ معه جرابين ملا نين من الجواهر واليواقيت وقضبان الزمرد ونفائس المعادن من سائر الاحجار وحملها لغامانه وسار بهم هو وأبن أخته الىقصر م-١٧ الف لياه المجلد الثالث

البر الطف ولاأحلى شمائل منها لانها ذات حسن وجمال وقد وا تدال وخدا تمروجبين ازهر وشعركا نه الجوهر وطرف أحور وردف ثقيل وخصر نحيل و وجه جميل ان التنت تخجل المها والغزلان وانخطرت يغارمنها غصن البان واذا سفرت تخجل الشمس والقمر وتسبى كل من نظر عذبه المراشف لينة المعاطف فله اسممت كلام أخيها قالت لة صدقت بالخي والله انى رأيتها مراد عديدة وكانت صاحبتي ونحن صفار وليس لما اليوم معرفة ببعضنا لموجب البعد ولى اليوم ممانية عشرعاما مارأيتها والله مايصلح لولدى الاهى فله اسم بدر باسم كلامهما وفهم ماقالاه من أوله الى خره في وصف البنت التى ذكرها صالح وهى جوهرة بنت الملك السمندل عشقها بالسماع واظهر طم أنه نائم وصاد في قلبه من أجلها لميب النار وغرق في بحر لا يدرك له ساحل ولا قرار وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام الباح

وفى ليلة ١٨٩ قالت بلغى أيها الماك السعيد ان الملك بدر باسم لماسمع كلام خاله مالح وأمه جلنا في وصف بنت الملك السعندل صاد في قلبه من أجلها لهب الناروغرق في بحر لا يدرك له ساحل ولا قرار ثم ان صالحا نظرالي أخته جلنا زرقال والله يأختى ما في ملوك البحر أحمق من أبيها ولا أقوى سطوة منه فلا تعلمي ولدك بحديث هذه الجارية حتى تخطبها لهمن أبيها فان أنعم ما جابتها حمد ناالله تعالى وان رد ناولم يز وجها لا بنك فنستر يحر و تخطب غيرها فاماسمعت جلناز كلام أخيها صالح قالت نعم الرأى الذي رأيته ثم انهما سكتاو بتاتلك الليلة والملك بدر اسم في قلبه لهيب النارمن عشق الملكة جوهرة وكتم حديثه ولم يقل لامه ولا لخاله شيئا عن خبرها مع أنه صاومن حبها على مقالي الجمر فاما أصبحوا دخل الملك هو وخاله الحمام واغتسلا ثم خرجاوشر والأسراب وقدموا بين أيديهم الطعام فأ كل الملك بدر باسم وأمه وخاله الحمام واغتسلا ثم خرجاوشر والماك بدر باسم وأمه جلنازعن اذنك المناف على الرواح الى الوالدة فان لى عند كم مدة وخاطر هم مشغول على وهم وانتظارى فقال الملك بدر واسم على الرواح الى الوالدة فان لى عند كم مدة وخاطر هم مشغول على وهم وانتظارى فقال الملك بدر واسم على الرواح الى الوالدة فان لى عند كم مدة وخاطر هم مشغول على وهم وانتظارى فقال الملك بدر واسم على الرواح الى الوالدة فان لى اليوم فامتثل كلامه ثم أمه قال قم منايا حال واخر ج نالى البستان فذهبالى الستان وصارا تنفر جان ويتنزهان في السالم الملك بدر باسم تحت شجرة مظلة وأراد أن يستريح و ينام فتذ كرماقاله خاله صالح من وصف الجارية وماوم المن الحسن والجان في بدموع غزار أنشد هذبن البيتين

لو قيل لى ولهيب النار متقد والنارق القلب والاحشاء تضطرم أهم أحب اليك ان تشاهدهم أم شرية موزلال الماء قلت هم شمي وان و بكي وانشد هذين البيتين

مرمجيرى منعشق ظبيةانس ذات وجه كالشمس بلهو اجمل كان قلبي من حبها مستريحا فتاظي بحب بنت السمندل فلماسمع خاله صالح مقاله دق يداعلى يدوقال لا إله إلا الله عد رسول الله عليه ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ثم قل له هل سمعت يا ولدى ما تركمت به اذا وأمك من حديث الملكة

عزمت على زواجها فان ابن اختى احق بها من سائر الناس فلما سمع كلام صالح اغتاط غيظا شديدا وكاد عقله ان يذهب وكادت و حه ان تخرج من جسده وقاله يا كاب الرحال وهل مثلك يخاطبنى بهذا السكلام و و كابنا ومن هوا بوه حتى تقول هذا السكلام و تخاطبنى بهذا الخطاب فهل انتم بالنسبة اليها الا هوا بنها ومن هوا بوه حتى تقول هذا السكلام و تخاطبنى بهذا الخطاب فهل انتم بالنسبة اليها الا كلاب مم صاح على غلمانه وقال ياغلمان خذوارأس هذا العاق فأخذوا السدوف وجردوها وطلبوه فولي هاد باول اب القصر طالبا فها و صل الى باب القصر رأى أولاد عمه وقرابته و عشيرته وغلمانه وكانوأ كثر من الف فارس غارقين في الحديد والزرد النفيد وبأيديهم الره احوبيض الصفاح فلما معوا و كانوأ كثر من الف فارس غارقين في الحديد والزرد النفيد وبرد و اسيوفي و دخلواعل الملك كلامه علموا ان الملك احمق شديد السطود فتر جلواعن خيو هم وجرد و اسيوفي و دخلواعل الملك السمندل فرأوه جالساعلى كرسى مملكته غافلاعن هؤ لاء و هو شديد الغيط على صالح ورأوا خدامه وخدارؤس هؤ لا الكالب خملوا على بعضهم فلم تكن غيرساعة حتى انهزم قوم الملك السمندل و ركنوا الى القرار و كان صالح واقار به قد قبض واعلى الملك السمندل وكته وه و ادرك شهر زاد وركنوا الى القرار و كان صالح واقار به قد قبض واعلى الملك السمندل وكته وه و ادرك شهر زاد الصاح فكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٩٣) قالت بلغني ايم الملك السعيد ان صالحا واقاربه كتفو االملك السمندل ثم ان جوهرة لما نتبهت عامت ان اباهاقد اسر وان اعوانه قد قتلوا فخرجت من القصر هاربة الى بعض الجزائر ثمانها قصدت شجرة عاليه واختفت فوقها ولمااقتتل هؤلاء الطائفتان فربعض غامان الماك السمندل هاربين فرآه بدرباسم فسألهم عن حالهم فأخبر ومعاوقع فاماسم مان الملك السمندل قبض عليه ولى هار باوخاف على نفسه وقال في قابه ان هذه الفة : قكانت من أجلي وه . المطلوب الاا الفولى هار باوللنجاة طالباوصاولا يدرى اين يتوجه فساقته المقادير الازا هالى تلك الجزير ذالتي فيهاجوهرة بنت الماك السمندل فأتى عندالشجرة وأنطر - مثل القتيل وارادال احة بانطراحه ولايعلم أنكل مطاوب لايستريح ولايمل احدماخني له في الغيب من المقادير فلمارقد وقم مصره نحو الشجرة فوقعت عينه في عين جوهرة فنظر اليهافر آها كأنهاالقمراذا اشرق فقال سبحان خالق هذه الصورة وهو خالق كل شيء وهو على كل شيءقد ورسبحان الله العظيم الخالق الباري المصور والله صدقتني حذري تكون هذه جوهرة بنت الملك السمندل وأفانها لماسمعت بوقوع الحرب بينهما هربت واتتالى هذا الجزيرة واختفت فوق هذه الشجرة وان لم تكن هذه الماكة جوهرة فهذه احسن منها نم أنه صارمفتكرا في أمرها وقال في نفسه أقوم أمسكها وأسألها عن حالها فان كانت هي فاني أخطبها من نفسهاوهذاهو بغيتي فانتصب قأعاعلى قدميه وقال لجوهرة ياغاية المعلوب من الت ومن أنى بك الى هذا لمكان فنظرت جوهرة الى بدر باسم فرأته كانه الدراذ اظهر من تحت الفهام الاسود هورشيق القوام مليح الابتسام فقالت له يامليح الشمائل انا الملكه جوهرة رنت الملك السمندل الملك السمندل واستأذن في الدخول عليه فأذن له فلما دخل قبل الارض بين يديه وسلم بأحسن سلام فلما وآه الملك السمندل قام اليه واكرمه غاية الاكرام وأمره بالجلوس فجلس فلما استقر به الجلوس قاله الملك قدوم مبارك اوحشتنايا صالح ما حتى اقضيها لك قدوم مبارك اوحشتنايا صالح ما حتى اقضيها لك فقام وقبل الارض ثاني مرة وقال ياملك الزمان حاجتى الى الله والى الملك الهمام والاسدال فقام الذي بمحاسن ذكره سارت الركب ان وشاع خبره في الاقاليم والبلدان بالجود والاحسان والعفو والصفح والامتنان أنه فتح الجرابين واخرج منهما الجواهر وغيرها ونثرها ودارك شهرزادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٩٦) قالت بلغني أيم الملك السعيد انصالحًا لما قدم الهدية الي الملك السمندل وقال له القصد من الملك أن يتفضل على و يجبر قلبي بقبولها منى قال له الملك السمندل لاي سبب اهديت لى هذدا لمدية قللى قصتك وأخرني بحاج ك ذن كنت قادراعلى قضائها قضيتمالك في هذه الساعه ولااحوجك الى تعبو نكنت عاجزاعن قضأتها فلايكلف الله نفساالا وسعما فقام وقبل الارض ثلات مرات وذل ياماك الرمان ان حاجتي انت قادر على قضائها وهي تحت حوزك وانت مالكها ولم اكلف الملك مشقة ولم اكن مجنونا حتى اخاطب الملك في شيء لا يقدر عليه فبعض الحركماء قال اذاأردت تطاع فسل مايستطاع فاماحاجى التي جئت في طلبها فإن الملك حفظه الله قادر عليها فقال له الملك اسأل حاجتك واشرح فضيتك واطلب مرادك فقال له ياملك الزمان اعلم انى قداتيتك خاطبا راغبافي الدرة اليتيمة والجوهرة المكنونه الملكة جوه ة بنت مولا نافلا تخيب ايها الملك قاصدك فلما سمع كلامه صحك حتى استلقى على قفاد استهاء بهرقال ياصالح كنت احسبك رجلاعاقلاوه ابافاضلا لاتسعى الابسدادولا ننطق الابرشادوم الذي أصاب عقلك ودعاك الى هذاالا مرالعظيم والخطب الجسيم حتى انك تخطب بنات الملوك أصحاب البلدان والاقاليم وهل بلغ من قدرك انك انتهيت الى هذه الدرجة العاليةوهل نقص عقاك الى هذه الغايه حتى تواجبني بهذا الكلام فقال صالح اصاح الله الملك أنى لم اخطبه النفسي ولو خطبته النفسي لكنت كفؤ الها ل اكثر لانك تعلم أن ابي ملك من ماوك البحروان كنت اليوم ملكناولكن اناماخطبتها الالملك بدر باسم صاحب أقاليم العجم وا وه الملكشهر مان وادركشهر زاذالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٣٩٣) قالت بلغنى إيها الملك السعيدان صالح قال الملك اناما خطبت بنتك الاللملك بدر باسم ملك بدر باسم بن الملك شهر مان وانت تعرف سطوتة وان زعمت انك ملك عظيم فالملك بدر باسم المجل منها واحسن صوره وافضل حسبا ونسبا عظمة فالدون ومانه فان اجبت الى ماساً لتك تكن ياملك الزمان قدوضعت الشيء في محله وان تعاظمت عليناه نك ما أنصفتنا ولاسلكت بنا الطريق المستقيم وانت تعلم ايها الملك ان هذه الملك مجوهرة بنت مولا زاالملك لا بدلمان الزواج فان الحكيم يقول لا بدلمبنت من الزواج اوالقبر فان كنت

عالت في نفسها والله ان صاحب هذا الحسن والجمال لا يستحق ان يموت عطشاتم انها اخرجته من الجزيرة الممطشة وأتت به الى جزيرة كنيرة الاشجار والأتمار والانهار فوضعته فيها ورجعت الى سيدتها وقالت لهاقدوضمته في الجزيرة المعطشة وادركشهرز أدالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفى ليلة ٥ ٦٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الجارية رجعت الى سيدتها وقالت وضعته في الجزيرة المعطشة هذاما كانمن أحربدر باسم (وأما) ما كان من أمرصالح خال الملك بدر باسم فام لمااحتوى على الملك السمندل وقتل أعوانه وخدمه وصاريحت أسره طلب جوهرة بنت الملك فلم يجدما فرجع الى قصره عندامه وقال ياأمي أين ابن أختى الملك بدرباسم فقالت ياولدي والله مالى مه علم ولا أعرف أين أذهب فانه لما باغه انك تقاتات مع الملك السمندل وجرت بينكم الحروب والقتال فزع وهرب فلماسم صالح كلام أمه حزن على ابن أخته وقال ياأمي والله ا نناقد فرطنافي الملك بدرباسم وأخاف أنيهلك أويقع به أحدمن جنود الملك السمندل أوتقع به ابنة الملك جوهرة فيحصل لنا من أمه خجل ولا يحصل لنا مهاخير لاني قد أخذته بغيراذ نهائم آنه بد خلفه الاعوان والجواسيس الىجهة البحر وغيره فلم يقفو الهعلى خبر فرجعو اواعلموا صالحاً بذلك فزادهمه وغمه وقدضاق صدره على الملك بدر باسم هذاما كانمن أمر الملك بدر باسم وخاله صالح (وأما) ما كان من أمر أمه جلا از البحرية فانهالما نزل ابنها بدر باسهمع خاله صالح انتظرته فليرحم اليها وأبطأ خبره عنها فقعدت اياما عديدة فى انتظاره مم قامت ونزلت في البحر وأتت مهافاما نظرتها أمهاقامت اليها وقبلتها واعتنقتها وكذلك بنات عمها ثمانها سألت أمهاعن الملك بدرباسم فقالت لهايا بنتي قد أنى هو وخاله ثم ان حاله قدأخذ يواقيت وجواهر وتوجهبهاهوواياه الىالملك السمندل وخطب ابنته فلم يجبه وشددعلي أخيك فى الـ كلام فارسلت الى أخيك تحوالف فارس ووقع الحرب بينهم وبين الملك السمندل فنصر الله أخاك عليه وقتل أعوا نه وجنوده وأسرا لملك السمندل فبالغذلك الخبر ولدك في انه خاف على نفسه فهر بمن عندنا بفيراختيار ناولم يمدالينا بعدذلك ولم نسمع له خبراتم ان جلناز سألتهاعن أخيهاصالح فاخبرتهاانه جالس على كرسي المملكة في محل الملك السمندل وقد أرسل الي جميع الجهات بالتفتيش على ولدك وعلى الملكة جوهرة فلماسمه تجلناز كلام أمهاحز نت على ولدهاحزنا شديداواشتدغضبهاعلى أخيهاصالح لكونه أخذولدهاونزلبه البحرمن غيراذنهاتم انهافات عامى الى خائفة على الملك الذي لنالاني أثبتكم وماأعامت أحدامن أهل المملكة وأخشى ان ابطأت عليهم اذيفسد الملك عليناو تخرج المملكة من أيدينا والرأى السديد انى ارجع واسوس المملكة الى ان يدبرالله لناأم ولاتنسو اولدى ولاتتهاونوافي أمره فانه ان حصل له ضررها كت لامحاله لاني لأأرى الدنيا الابه ولاألتذالا بحياته فقالت حباوكرامة يابنتي لاتمالي عن ماعند نامن فراقه وغيبته ثم انأمهاأرسلتمن يفتني عليه ورجعت أمه حزينة القابباكية العين الى المملكة وقد ضافت مها الدنيا وادرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٦٩٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الملك جلناز لمارجعت من عند امهاالي

قدهر بت في هذا المكان لا زصالحا وجنوده تقاتلوا مع أبي وقتلوا جنده والمرات وهو و بعض جنده فهر بت اناخو فاع نفسي ثم ان الملكة جوهر قالت الماك بدريام والماثات اليه هذا المكان الاهاربة خو فامن القتل ولم ادرما فعل الزمان بأبي فلم اسمع الملك بدر باسم كلامها تعجب غاية العجب من هذا الاتناق الغريب وقال لاشك الي نلت غرضي بأسر أبيها ثم انه نظر اليها وقال لها انزلي ياسيد في فاني قتيل هو اك واسرتني عيناك وعلى شأقي وشأ نك كانت هذه الفتنة وهذه الحروب واعلمي الي أنا الملك بدر باسم ملك العجم واز صالحاهو خالي وهو الذي اتي الى ابيك وخطبك منه واناقد تركت ملكي لا جلك واجتماعنا في هذا الوقت من عجائب الا تفاق فقومي وانزلي عندي واناقد تركت ملكي لا جلك واجتماعنا في هذا الوقت من عجائب الا تفاق فقومي وانزلي عندي حجوهرة كلام بدر باسم قالت في نفسها على شان هذا العلق اللئيم كانت هذه القضية واسرا بي وقتل حجا به وحشمه و تشتت اناعن قصري وخرجت انامسبية الى تلك الجزيرة فان لم اعمل معه حيلة الحسن بهامنه تمكن مني ونال غرضه لا نه عاشق والماشق مهما في الملك بدر باسم ابن الملكة جلناز فقال لها نعم ياسيد في وادرك شهر زاد الصباح فسكت انت الملك بدر باسم ابن الملكة جلناز فقال لها نعم ياسيد في وادرك شهر زاد الصباح فسكت الكلام ولين الحكام ولين الحكام ولين الحكام ولين الحكام ولين الحكام ولين الحكام عن الكلام المباح فسكت

(وفي ليلة ١٩٦)قالت بلغني ايها الماك السعيد أن جوهرة بنت الملك السمندل قالت الملك بدرباسم هل انت باسيدى الملك بدرباسم ابن الملكة جلنازة المانعم ياسيدتى فقالت قطم الله ابى وازالما \_ كدولا جبر له قلبا الارد له غربة ان كان يريد احسن منك واحسن من هذه الشائل الظريفة والله انه قليل المقل والتدبيرهم قالت له ياملك ازمان لاتؤ اخذابي بما فعل وان كنت أحبيتني شبرا واناأحبيتك زراعاو قدوقعت في شرك هواك رصرت من جملة قالاك وقد انتقلت المحبة التي كانت عندك وصارت عندى ما بقى عندك منها الامعشار ماعندى ثم انها نزلت من فوق الشجرة وقربت منه واتت اليه واعتنقته وضمته الى صدره اوصارت تقبله فاما رأى الملك بدرباسم فعلهافيه ازدادت محبته لهاواشتدغرامه بها وظن انها عشقته ووثق بهارصار يضمهاو يقبلها ثم انه قال هاياملكة والله لم يصف لى خالى ربيع معشارم انت عليه من الجال ولا ربيع قيرا ظمن اربعة وعشرين قيراط تم ان جوهرة ضمته الى صدرها وتكالم تبكلام لا يفهم وتفات في وجهه وقالت لهاخر جمن هذه الصورة البشرية الى صورة طائر احسر · الطيور ابيض الريش احمر المنقار والرجلين فماتمت كلامهاحتي انقلب الملك بدر باسم الى صورة طائر احسن ما يكون من الطيور وانتفض ووقف على رجليه وصار ينظرالي جوهرة وكان عندهاجارية من جواريها تسمى مرسينة فنظرت اليهاوقالت والله لولااني اخف من كون ابي اسيراعند خاله لقتلته فلاجزا والله خيرا فما اشآم قدومه علينافه ذوالفتنة كلهامن تحتراسه واكن ياجاريه خذيه واذهبي به إلى الجزيرة المعطشة واتركيه هناك حتى يموت عطشا فاخذته الجارية واوصلته الى الجزيرة وارادت الرجوع من عنا متم

وكيف سارالي هذاالشكل قالتله انه قدسحرته الملكة جوهرة بنت الملك السمندل ثم حدثته عا جرى لهمن اوله الى آخر مو انه قد خطب جوهرة من ابيها فلم يرض ابوها بذاك وان خاله صالحااة تل هووالملك السمندل وانتصرصالح عليه واسرد فلماسمع كالام زوجته تعجب غاية العجب وكانت هذه الملكة زوجته اسحراهل زمانها فقال لهاالملك بحياتي عليك تحليه من سحره ولاتخليه ممذبا قطع الله تعالى يدجوهرة مااقبح باومااقل دينهاوا كثر خداعها ومكر هاقالت لهز وجته قل له يابدر باسم ادخل هذه الخزازة فاص والملك الديدخل الخرانة فلماسم كلام الملك دخل الخزانة فقاءت زوجة الملك وسترت وجهها واخذت في يدهاطاسة ماءود خلت الخزانة وتكلمت على الماء بكلام لايفهم وقالتله بحق هذه الاسماء العظام والأيات الكرام وبحق الله تمالى خالق السموات والارض ومحيى الاموات وقاسم الارزاق والاجال ان نخرج من هذه الصورة التي انت فيهاو ترجم الى الصورة التى خلقك الله عليها فلم تتم كلامها حتى انتفض نفضة ورجع الى صورته فرآه المالك الماسيحاماعلى وجه الارض احسن منه ثم ان الملك بدر باسم لما نظر الى هده الحالة فل لا اله الا الله عد رسول الله عِلْيُنْ وسبحان خالق الخلائق ومقدرارز افهم وآجالهم ثم انه قبل يدالملك و دعاله بالقاءوة بل المك رأس بدر باسم وقال له يا بدر باسم حدثني بحديثك من او له الى آخر دفحد الم بحديثه ولم يكتم نه شيئافته جب الملك من ذلك مم قالله يا بدر باسم قد خلسك الله من السحر فما الذي اق ضاه رأيك رما تريدأن تصنع قالله ياملك الزمان اريدمن أحسانك ان تجهزلي مركبا وجماعة من خدامك وجميع مااحتاج اليه فانلىزم ناطو يلاوأنغائب وأخاف أن تروح المملكة مني وماأظن ان والدتي بالحياة من أجل فراق والفالب على ظنى انهاماتت من حزنها على لانها لاندري ماجرى لي ولا تعرف هل أنا حى أوميت وأناأسالك ايها الملك ان تتم احسانك عما طلبته منك فلما نظر الملك الى حسنه وجماله وفصاحته اجابه وقال لهسمعاوطاعة ثم انهجهز مركبا ونقل فيهاجميم مايحتاج اليه وسيرمعه جماعة من خدامه فنزل في المركب بعدان ودع الملك وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن السكلام المباح (وفي ليلة ١٩٨٨) قالت بلفني إيها الملك السعيدان الملك بدر باسم وكب المركب هو وجماعته وودع الملك وساروافى البحروساعدهم الرجولم يزالواسائر ين مدة عشرة أيام متوالية ولماكان اليوم الحادى عشرها جالبحرهيجا ناشديدا وصارت المركب ترتفع وتنخفض ولمنقد رالبحر ية عسكوها ولم يزالواعلى هذه الحالة والامواج تلعب بهم حتى قربوا الى صخرة من صخرات البحر فوقعت تلك الصخرة على المركب فانكسرت وغرق جميع ما كاذفه االاالملك بدر باسم فانه ركب على لوح من الالواح بعدان أشرف على الهلاك ولم يزل ذلك اللوح يجرى به في البحر ولا يدرى اين و ذاهب وليس له حيلة فى منع اللوح بل سأراللوح به مع الماه والريح ولم يزل كذلك مدة ثلاثة أيم وفى اليوم الرابع طلع به اللوح على ساحل البحر فوجد هناك مدينة بيضاء مثل الحامة الشديدة البياض وهى مبنية في الجزيرة التي على ساحل البحر لكنها عالية الاركاذ مليحة البنيان رفيعة الحيدان البحر يضرب في سورها فاماعاين الملك بدر باسم تلك الجزيرة التي فيها هذه المدينة فرح فرحا

مملكتها ضاقصد رهاواشتدفكرها هذاماكان من أمرها (وأما) ما كان من أمر الملك بدر باسم فانهلماسحرتهالمدكمةجوهرة وأرسلتهمعجاريتهااليالجزيرة المعطشة وقالت لهادعيه فيهايموت عطشالم تضعه الجارية الافي جزيرة خضراء مثمرة ذات أشحاروا نهار فصاربائا من الثمار ويشرب من الانهار ولميزل كذلك مدة أيام وليال وهوفي صورة طائرلا يعرف أين يتوجه ولاكيف يطير فبيناهوذات يوممن الأيام فى تلك الجزيرة اذاتى هناك صيادمن الصيادين ليصطاد شيئا يتقوت به فرأى الملك بدر باسم وهوفي ممورة طائر أبيض الريش أحمر المنقار والرجلين يسبى الناظرو يدهش الخاطر فنظراليه الصيادفاعجبه وقالفى نفسه انهذاالطائرمليح ومارأيت طيرام له في حسنه ولافي شكله ثم انه رمى الشبكه عليه واصطاده ودخل به المدينة وقال في نفسه والله العظيم لا أبيعه ثم ان الصياد ذهب به الى دار الملك فلمارآ دالملك أعجبه حسنه وجماله وحمرة منقاره و رجليه فارسل اليه خادما يشتريهمنه فأتى الخادم الى الصيادوقال له اتبه عدا الطائر قال لابل هو للملك هدية مني اليه فاخذه الخادم وتوجه به الى الملك واخبره بماقاله فاخذه الملك وأعطى الصياد عشرة دنا زرفا خذها وقبل الارض وانصرفواتي الخادم بالطائر الى قصر الملك ووضعه في قفص مليح وعلقه وحط عنده مايا كل ومنا يشرب فلمانزل الملك قال للخادم اين الطأ رأحضره حتى انظر دوالله انهمليج فاتى به الخادم ووضعه بين يدى الملك وقدرأى الاكل عنده لم ياكل منه شيئا فقال الملك والله ما ادري ما ياكل حتى اطعمه تمام باحضار الطعام فأحضرت الموائد بين يديه فاكل الملك من ذلك فلما نظر العايرالي اللحم والطعام وألحلويات والفواكه أكل من جميع مافي السماط الذى قدام الملك فبهت له الملك وتعجب من ا كله وكذلك الحاضرون ثم قال الملك لمن حوله من الخدام والمهاليك عمرى مارايت طيرا يا كل مثل هذاالطيرتم امرالملك انتحضر زوجته لتتفرج عليه فمضى الخادم ليمضرها فلما راها قال لها ماسيدتى ان الملك يطلبك لأجل ان تتفرجي على هذا الطيراندى اشتراه فانتالما احصرنا بالطعام طارمن القفص وسقط على المأئدة وأكل من جميم مافيها فقومي ياسيدتى تفرجى عليه فانه مليح المنظر وهو انجو بةمن أعاجيب الزمان فاماسمعت كالرم الخادم اتت بسرعة فلما نظرت الى الطير وتحققته غطت وجهها وولت راجعة فقام الملك وراءهاو قاللاي شيءغطيت وجهك وماعندك غير الجوارى والخدام التي في خدمتك وزوجك فقالت ايها الملك ان هذا الطيرليس بطائر وأنما هو رجل مثلك فلماسمع الماك كلام زوجته قال لهاتكذبين مااكثره اتمزحين كيف يكون غيرطأتر فقالت له والله مآهزدت ممك ولا قات لك الاحقا ان هذا الطيرهو الملك بدر باسم ابن الملك شهر مان صاحب بلاد العجم وامه جلناز البحرية وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عنالكلامالماح

(وف ليلة ٦٩٧) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان زوجة الملك لماقالت للملك ان هـذاليس بطائر وانما هو رجل منلك وهو الملك بدر باسم ابن الملك شهرمان وامه جلناز البحرية قال لها

عليه من الملكلاب للاترجع عليك بالغدر ثم توجهن واذا بالملكلاب قد أقبلت في موكب عظيم وماز الت مقبلة الى ان وصلت الى دكان الشيخ فرأت الملك بدر باسم و هو جالس على الدكان كانه البدر في تعامه فلمارا ته الملكل لأب حارت في حسنه و جماله واندهشت و صارت و لهانة به ثم أقبلت على الدكان و نزلت و جلست عند الملك بدر باسم و قالت الشيخ من أين لك هذا المليح فقال هذه ابن أخي جاء في عن قريب فقالت دعه يكون اللياة عندى لا تحدث أنا وايا و قال لها أتأخذينه منى ولا تسحر و نه قالت نعم قال احلفي لي فحلفت له انها لا تؤذيه و لا تسحره ثم أمرت ان يقدمواله فرسا مليحامسر جاملج ما بلجام من ذهب وكل ماء يه ذهب مرصع بالجواه رووهبت للشيخ الف دينار وقالت له استعن بها ثم ان الملك لاب أخذت الملك بدر باسم وراحت به كانه البدر في لياة أربعة عشر وسار ممها وصارت الناس كلما نظروا اليه والى حسنه وجمانه يتوجعن عليه و يقولون والله انه مناه بدر باسم يسمع كلام الناس وله الشان هذا الشباب لا يستحق ان تسحره هذه الملعونة والملك بدر باسم يسمع كلام الناس ولكنه ساكت وقد سلم أمره الى الله تعالى ولم يزالوا سائرين الى باب القصر وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة · · ٧) قالت بله فني أيها الملك السميد أن الملك بدر باسم لم يزل سائر اهو والملكة لاب واتباعها إلى أذوص الوالى باب القصرتم ترجل الأمراء والخدم وأكابر الدولة وأمرت الحجاب أن يأمرواأر باب الدولة كلهم بالانصراف فقبلوا الارضوا نصرفواود خلت الملكة والخدام والجوارى فى القصر فاما نظر الملك بدرباسم الى القصر رأى قصر الم يرم له قط وحيطا نه منية بالدهب وفي وسط القصر بركة عظيمة غزيرة الماءفي بستان عظيم فنظر الملك بدرباسم الى البستان فرأى فيهطيور تناغى بسائر اللغات والاصوات المفرحة والمحزنة وتلك الطيورمن سائر الاشكال والالوال فنظر الملك بدرباسم الى ملك عظيم فقال سبحان الله من كرمه وحامه يرزق من يعبد غيره فجلست الملكة في شباك يشرف على بستان وهي على سرير من الماج وفوق السرير فرس عال وجلس الملك بد رباسم الى جانبها فقبلته وضمته الى صدرهائم أمرت الجواري باحضارمائدة فخضرت مائدة من الذهب الاحمر مرصمة بالدر والجواهرفيهامن سائر الاطعمة فأكلاحتي أكتفيا وغسلا ايديهم ثم أحضرت الجوارئ أوانى الذهب والفضة والبلو رواحضرت أيضا جميع أجناس الازهار واطباق النقل ثم أتها أمرت باحضارمغنيات فحضر عشرجواد كانهن الاقمار بايديهن سائرة لات الملاهي ثم أن الملكة ملاً تقد حاوشر بته وملاً ت آخرو ناولت الملك بدرباسم آياه فأخذ دوشر به ولم يزالا كذلك رشربان حتى كتفيائم أمرت الجوارى ان يغنين فغنين بسائر الالحان وتخيل الماك بدرباسم أنه يرقص بهالقصرطر بافطائ عقلهوانشر حصدرهو نسى الغرابة وقال انهذه الملكة شابة مليحة مابقيت أدوحمن عندهاأبدالانملكهاأوسع من ملكي وهي أحسن من الملكة جوهرة ولميزل يشرب معهاالان امسى المساءواوقدوالقناديل والشموع واطلقو البخورولم يزالا يشر بان الىان سكراوالمغنيات يغنين فلماسكرت المنكة لأبقامت من موضعها ونامت على سرير واصرت الجواري شديداوكان قد أشرف على الهلاك من الجوع والعطش فنزل من فوق اللوح وأراد ان يصعدالي المدينة فاتت اليه بغال وحمير وخيول عدد الرمل فصار وايضر بونة و يمنعونه ان يطاع من البحرالي. المدينة ثم انه عام خلف تلك المدينة وطلع الى البرفل يجدهناك أحدا فتعجب وقال ياترى لمن هدد المدينة وهي ليس لهاماك ولافيهاأ حدومن اين هذه البغال والحمير والخيول التي منعتني من الطلوع وصارمتفكرافي أمر دوهوماش ومايدرى اين يذهب تم بعدذلك رأى شيخا بقالا فلهارآه الملك بدر باسم سلم عليه فرد عليه السلام ونظر اليه الشيخ فرآه جميلا فقال له ياغلام من أين اقبلت ومن اوصلك الى هذه المدينة فحدثه عديثه من أوله الى أخرد فتعجب منه وقال له ياولدى أماراً يت أحدا في طريقك فقال له ياوالدى المار تحب من هذه المدينة حيث انها خالية من الناس فقال له الشيخ ياولدى اطلع الدكان والأتهلك فطلم بدرباسم وقعدفى الدكان فقام الشيخ وجاءله بشيءمن الطعام وقال له ياولدي ادخل في داخل الدكان فسبحان من سلمك من هذه الشيطانة فحاف الملك بدر باسم خوفاشديداتم أكل من طعام الشيخ حتى اكتفى وغسل يده ونظر الى الشيخ وقال له ياسيدي ماسبب هذاالكلام فقدخوفتني من هذه المدرة قومن أهلها فقال له الشيخ باولدى اعلم ان هدم المدينةمدينة السحرة وبهاملكة ساحرة كانهاشيطانة وهي كاهنة سحارة مكارة غدارة والحيوانات التي تنظرهامن الخيل والبغال والخميرهؤ لاء كلهم مثلك ومثلي من بني آدم اكنهم غرباء لانكل من بدخل هذه المدينة وهوشاب مثلك تأخذه هذه الكافرة الساحرة وتقعدمعه أربعين يرماو بعد الاربعين يوماتسحره فيصبر بغلا أوفرساأو حمارا وشيئامن هذه الحيوانات التي نظرتها على جانب البحر وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الـ كلام المباح

(وفي ليلة ٩٩٦) قالت بلغنى ايها الملك السعيدان الشيخ البقال لماحكى للملك بدر باسم وأخبره بحال المدكمة السحارة وقال له ان كل اهل هذه المدينة قد سحرتهم وانك لما أردت الطاوع من البحرخافو اان تسحرك مثلهم فقالو الك بالاشارة لا تطلع لئلا تراك الساحرة شفقة عليك فر بما تعمل فيك مثل ماعمات فيهم وقال له انها قدما كتهذه المدينة من اهلم ا بالسحر واسمها الملكة لاب و تفسيره بالعربي تقويم الشمسة المريحية وقال له أناما صدقت انى خلصت من البلاء الذي كنت فيه شديدا وصارير تعدمثل القصبة الريحية وقال له أناما صدقت انى خلصت من البلاء الذي كنت فيه من السحرحتي ترميني المقادير في مكان أقبح منه فصار متفكر افي حاله وه اجرى له فلما نظر اليه الشيخ رآدة داشته خوفة فقال له ياولدي قم واجلس علي عتبة الدكان وانظر الى تلك الخلائق والى لباسهم والوانهم وماهم فيه من السحر ولا تخف فان الملكة وكل من في المدينة يحبني ويراعيني ولا يرجفون لي قلب ولا يتعبون لي خاطر افلما سمع الملك بدر باسم كلام الشيخ خرج وقعد على باب الدكان يتفرج فإز ت عليه الناس فنظر انى عالم لا يحصى عدده فلما نظر دالناس تقده واللي الشيخ وسعت ان ابادة دمات فارسلت خلفه وأحضر ته لاطفى عنارشوقي به فقالواله هذا المن أخي وسعت ان ابادة دمات فارسلت خلفه وأحضر ته لاطفى عنارشوقي به فقالواله هذا شاب مليح الشباب ولكن نحن نخاف فارسلت خلفه وأحضر ته لاطفى عنارشوقي به فقالواله هذا شاب مليح الشباب ولكن نحن نخاف فارسلت خلفه وأحضر ته لاطفى عنارشوقي به فقال الهدذ الشاب مليح الشباب ولكن نحن نخاف فارسلت خلفه وأحسيد المناس تقدم خرب خون خاف

الملكة لابومارآه اعامه الشيخ أن الطيورالتي على الشجركلها سبان غرباء وسحرتهم وكذلك الطير الاسودكان من ماليكها وسحرته في صورة طائر أسود وكلما اشتاقت اليه تسحر نفسها طيرة الميجامعهالانها تحبه محبة عظيمة ولماعامت انكعامت بحالما اضمرت لك السوء ولاتصفولك ولكن ماعليك بأس منهاما دمت أراعيك انافلا تخف فاني رجل مسام واسمى عبد الله ومافي زماني اسحرمنى ولكني لااستعمل السحر الاعند اضطرارى اليه وكثيرما أبطل سحرهذه الملعونة واخلص الناس منهاولا أبالى بهالانهاليس لهاعلى سبيل بلهى تخاف منى خوفا شديداوكذلك كل من كان في المدينة ساحر مثلها على هذا الشكل يخافون مني وكلهم على دينها يعبد وذالنار دون الملك الجبار فاذا كاذااند تعال عندي واعلمني عاتعمله معك فانهافي هذه الليلة تسعى في هلاكك وأناأقول اكعلى ماتفعله معهاحتي تتخلص من كيدها ثم ان الملك بدرباسم ودع الشيخ ورجع اليهافوجدها جالسة في انتظار هفامارا تهقامت اليه واجلسته ورحبت به وجاءت له بأكل وشرب خا كلاحتى اكتفيائم غسل ايديهمائم أمرت باحضارالشراب فخضر وصارا يشربان الى نصف الليل ثم مالت عليه بالاقداح وصارت تعاطيه حتى سكر وغاب عن حسه وعقله فلهارأته كذلك قالت لهبالله عليك و بحق معبودك ان سألتك عن شيءه ل تخبرني عنه بالصدق وتجيبني الى قول فقال لها وهوفي حالة السكرزمم ياسيدتي قالتله ياسيدي ونورعيني لما استيقظت من نومك ولم ترنى وفتشت على وجئتني في البستان ورأيت الطائر الاسودالذي وثب على فأ ناأخبرك بحقيقة هذا الطائرأنه كانمن ماليكي وكنت أحبه محبة عظيمة فتطلع يوما لجارية من جوادي فصلت لىغيرة وسحرته فيصورة طائرأسود واماالجارية فاني قتلتهاواني الىاليوم لاأصبرعنه ساعة واحدة وكلما اشتقت اليه اسحر نفسي طيرة وأروح اليه لينطعلى ويتمكن مني كمارأيت أماأنت لاجل هذامغتاظ منى مع انى وحق الناروالنوروالظل والحرورقد زدت فيك محبة وجمُّلتك نصيبي من الدنيا فقال وهو سكر ان ان الذي فهمتيه من غيظي بسبب ذلك صحيح وليس لفيظي سبب غير ذلك فضمته وقبلته وأفاله يتله المحبة ونامت ونام الاخر بجانبها فالماكان نصف الليل قامت من الفراش والملك بدر باسم منتبه وهو يظهرا نهقائم وصاريسارق النظرو ينظرما تفعل فوجدها قداخرجت من كيس وحرشيئا أحروغ رسته فيوسط القصرفاذا هوصارنهر ايجرى مثل البحروأخذت كبشة شعير بيدها أ بذرتهافو قالتراب وسقتهمن هذاالماء فصار زرعامسنبلا فاخذته وطحنته دقيقاتم وضعته في مرضع ورجعت نامت عند الملك بدر باسم الح الصباح فلمااصبح الصباح قام الملك بدر باسم وغسل وجهه ثم استأذن من الملكة في الرواح الى الشيخ فاذنت له فذهب الى الشيخ واعلمه بملجري منها وماعاين فلم سمم الشيخ كلامه ضحك وقال والله ان هذه الكافرة الساحرة قد مكرت بك ولكن لاتبال بهاأ بداوأدرك شهر زادالبصاح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٠٠٣) قالت بلغني ايها الملك السعيدان الشيخ قال لبدر باسم ان السلحرة قد مكرت بك ولكن لا تبال بها أبدا ثم أخر جله قدر رطل سويقا وقال له خذهذا معك واعلم أنها اذلا

بالا نصراف ثم أمرت الملك بدر باسم النوم الى جا نبها فقام معها فى اطيب عيش الى أن أصبح الصباح وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٠٧) قالت باغني أيها الملك السعيد ان الملكة لماقامت من النوم دخلت الحمام الذي فىالقصرو الملك بدرباسم صحبتها واغتسلا فلهاخرجا من الحمام افرغت عليه أجل القهاش وأمرت باحضارآ لات الشراب فأحضر تهاالجواءى فيشر باثم أن الملكه قامت واخذت بيد الملك بدر باسم وجاساعلى الكرسي وامرت باحضار الطمام فأكلاوغسلا أيديهم ثم قدمت الجواري لهاأو اني الشراب والمواكه والازهار والنقل ولم يزالايا كلان ويشربان والجوارى تغنى باختلاف الالحانالي المساءولم يزالافئ كل وشرب وطرب مدة أربعين يوماتم قالت له يابدر باسم هل هذا للكان اطيب اودكان عمك البقال قال لهاوالله عاملكة ان هذا أطيب وذلك ان عمى رجل صعاوك يبي البافلا فضحكت من كلامه ثم أنهما رقدافي اطيب حال الى الصباح فانتبه الملك بدر باسم من نومه قلم يجد الملكة لاب بجانبه فقال ياترى أين راحت وصارمستوحشامن غيبتها ومتحيرا في أص وقدغا بتعنهمدةطويلة ولمترجع فقال في نفسه أين ذهبت ثم أنه لبس ثيابه وصاريفتش عليها فلم يجدها فقال في نفسه لعلها ذهبت الى البستان فرأى فيه نهرا جارياو بجانبه طيرة بيضاء وعلى شاطيءذلك النهوشجرة وفوقهاطيور مختلفة الالوان فصار ينظرالي الطيور والطيورلاتراه واذا بطائراً ودنزل على تلك الطيرة البيضاء فصاريزقهازق الحيام تمأن الطير الاسود وثب على تلك الطيرة ثلاث مرات ثم بعدساعة انقلبت تلك الطيرة ف صورة بشرفتاً مله اواذاهي الماحكة لاب فعلم أنالطا رالاسودانسان مسحوروهي تعشقه وتسحر نفسهاطيرة ليجامعها فاخذته الغيرة واغتاظ على الملكة لابمن أجل الطائر الاسود ثم انه رجع الى مكانه ونام على فراشه و بعد ساعة رجعت اليه وصارت الملكة لاب تقبله وعزح معه وهوشديد الغيظ عليهافام يكلمها كلمة واحدة فعلمت ما به وتحققت انه راها حين صارت طيرة وكيف واقعم اذلك الطيرفام تظهر له شيئا بل كتمت ما بها فلل قضى حاحته قال لها ياملكة أريدان تأذني لى في الرواح الى دكان عمى فانى قد تشوقت اليه ولى ار بعون يومامار أيته فقالت لهرح اليه ولا تبطىء على فانى ما أقدران ا فارقك ولا اصبر عنك ساعة واحدة فقال سمعاوطاعة ثم انهركب ومضى الى دكان الشيخ البقال فرحب به وقام اليه وعانقه وقال له كيفانتمع هذهالكافرة فقالله كنتطيبافى خير وعافية الأأنها كانتفى هذه الليلة نائمةفي جانبي فاستيقظت فلم ارهافلبست ثيابي ودرت افتشعايها الى أن اتيت الى البستان وأخبره بما رآمهن النهروالطيورالتي كانت فوق الشجرة فلماسمع الشيخ كلامه قال له احذرمنها واعلم أن الطيور التي كانت على الشجرة كلهاشبان غرباء عشقتهم وسحرتهم طيوراوذلك الطائر الاسود الذي رايته كانمن جملةم اليكها وكانت تحبه محبة عظيمة فدعينه الى بعض الجواري فسحرته في صورة طائر أسودوادركشهرزادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وف ليلة ٧٠٧)قالت بلغني أيها الملك السعيد أن بدر باسم لما حكي لاشيخ البقال جميع حكاية

أقدرأن ابيعها فنظر اليه الشيخ وقال له يأولدى ان هذه البلد ما يكدب في هذه البلد قتلوه فنزل الماك بدر باسم من فوق البغلة وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ؟ ٧٠) قالت بلغني أيهاالسعيدان الملك بدر باسم لما نزل من فوق البغلة وسلمها ألى المرأة العجوز أخرجت اللجام من فهاواخذت في يدهاماء ورشتهاوقالت يابنتي اخرجي من هذه الصور دالى الصورة التي كنتي عليها فانقابت في الحال وعادت الىصورتها الاولى واقبات كل واحدةمنهماعلى الاخرى وتعانقنافعلم الماك بدرباسم انهذه العجوزامها وقدتمت الحيلة عليه فاراد أن يهرب واذا بالمجوز صفرة فتمثل بين يديهاعفريت كانه الجبل العظيم فخاف الملك مدرباسم ووقف فركبت العجوز علىظهره وأردفت بنتها خلفها واخذت الملك بدر باسم قدامها وطاربهم العفريت فامضى عليهم غيرساعة حتى وصلواالى قصر الملكة لأب فلماجلست على كرسي المملكة التفتت الى الملك بدر باسم وقالت له ياعلق قد وصلت الى هذا المكان و نلت ما عنيت وسوف أريك ماأعمل بكو بهذاالشيخ القال فكمأحسنت لهوهو يسوع فى وأنت ماوصلت الى مرادك الابواسطته ثم أخذتماء ورشته به وقالت لهاخرج عن هـ ذه الصورة التي أنت فيها صورة طائر قبيــ المنظر اتبح مايكون من الطيور فانقلب في الحال وصارطيرا قبيح المنظر فجعلته في قفص وقطعت عنه الاكل والشرب فنظرت اليه جارية فرحمته وصارت تطعمه وتسقيه بغير علم الملكة ثم أن الجارية وجدت سيدتها غافلة في يوم من الأيام الحرجت وتوجهت الى الشيخ البقال وأعامته بالحديث وقالت له ان الملكة لابعاز مةعلى هلاك ابن أخيك فشكرها الشيخ وقال لها لابدأن آخذ المدينة منهاو اجعلك ملكتهاعوضا عنهاتم صفر صفرة عظيمة فحرج عفريت له أربعة أجنحة فقال له خذهذه الجارية وامض بهاالى مدينة جلناز البحرية وأمهافر اشة فانهما أسحر من يوجد على وجه الأرض وقال للجارية اذاوصلت الى هناك فاخبر يهما بأن الملك بدرباسم في أسرالملكة لاب فحملهاالعفريت وطارمهافلم بمن الاساعة حتى نزل بهاعلى قصر الملكة حلناز الديحرية فنزلت الجاريةمن فوق سطح القصروقبلت الارض بين يديها وأعامتها عاجرى لولدهامن اول الي آخره فقامت البهاجلنازوا كرمتهاوشكرتهاودقت البشائر فى المدينة واعامت أهلهاو اكابرد ولتهابان الملك بدرباسم قدوجدثم انجلنازالبحر يةوأمهافراشة وأخاهاصالحا أحضرواجيع قبائل الجان وجنود البحرلان ملوك الجان قداطاء وهم بعد أسرالملك السمندل ثم انهم طار وافى الهواء ونزلوا على مدينة الساحرة ونهبو االقصر وقتلوامن كان فيه ونهبو المدينة وقتلواجميع من كان فيها من الكفرة في طرفة عين وقالت للحارية أين ابني فاحدت الجارية القفص وأتت به بين يديم اوأشارت الى الطائر الذي هو فيه وقالت هذا ولدك فاخرجته الملكة جلناز من القفص ثم أخذت بيدهاماء ورشته به وقالت لهاخرج من هذه الى الصورة التي كنت عليها فلم تتم كلامها حتى انتفض وصاربشرا كاكان واديك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

رأته تقول لك ماهذا وما تعمل به فقل لهازيادة الخيرخيرين وكل منه فاذا اخرجت هي سويقها وقاتلك كل من هذاالسوق فارهاانك تأكل منه وكل من هذاوايا لـُدان تاكل من سويقها شيئًا ولوحبة واحدة فان اكلت منه ولوحبة واحدة فان سحرها يتمكن منك فتسحرك وتقول لك اخرج من هذه الصورة البشرية فتخرج من صورتك الى أى صورة أرادت واذالم تأكل منه فان سخرها يبطل ولايضرك منه شيءفتخجل غاية الخجل وتقول لك انماأ ناأمز حمعك وتقرلك بالمحبةوالمودة وكلذلك نفاق ومكرمنها فاظهر لهاأنت المحبة وقل لهاياسيدتي ويانورعيني كليمن هذاالسويق وانظرى لذته فاذاأ كلت منه ولوحبة واحدة فخذ في كفك ماء واضرب به في وجهها وقل لها اخرجي من هذه الصورة البشرية الى أى صورة اردت ثم خليها وتعال الى حتى ادبر لك اصلا ثمودعه الملك بدرباسم وسارالي أن طلع القصرودخل عليها فلمارأ ته قالت اهلا وسهلا ومرحبا ثم قامت له وقبتله وقالت له ابطات على ماسيدى فقال لها كنت عند عيى و راى عند هاسويقا فقال لها وقد اطعمني عمي من هذاالسويق فقالت عند ناسويقا أحسن منه ثم انها حطت سويقه في صحن وسويقهافي صحرت آخر وقالت لهكل من هذافانه اطيب من سويقي فاظهر لهاانه يا كلمنه فلملأ علمت أنه أكل منه أخذت في يدهاما ورشته به وقالت له اخرج من هذه الصورة ياعلق يالئيم وكن في صورة بفلأعورقبيح المنظرفلم يتغيرفاماراته على حاله لم يتغيرقا متله وقبلته بين عينيه وقالت له يامحبو بيانما كنت امزح معك فلاتتغيرعلي بسبب ذلك فقال لهاوالله ياسيدتى ماتغ يرتعليك اصلا بل اعتقدا نك تحبينني فكلي من سويقي هذا فاخذت منه لقمة واكاتها فلمااستقرت في بطنهااضطر بتفاخذ الملك بدرباسم في كفهماء ورشها بهفي وجههاوةالطااخرحي من هـذه الصورة البشر بةالى صورة بفلة زرزورية فمانظرت نفسها الاوهيي في تلك الحالة فصارت دموعها تنحدر على خديها وصأرت عمر غ خديها على رجليه فقام يلجمها فلم تقبل الاجام فتركها وذهب إلى الشيخ واعامه بماجري فقام الشيخ واخر جله لجاما وقال خذه فذا اللجام ولجهابه ذخ فدواتي عندهافا بارأته تقدمت اليه وحط اللجام فى فماوركبها وخرج من القصر وتوجة الى الشيخ عبدالله فلهرآهاقام لهاوقال لهااخزاك الله تعالى ياملعونة ثم قال له الشيخ يا ولدى ما بقي نك في هذه البلد اقامة فاركبهاوسر بهاالى ايمكن شئت واياك أن تسلم اللجام الى أحد فشكره الملك بدرباسم وودعه وسار ولم يزلسائرا ثلاثة أيام ثم أشرف على مدينة فلقيه شيخ مليح الشيبة فقال له ياولدي ومن أين اقبات قالمن مدينة هذه الساحرة قالله انتضيفي في هذه الليلة فاجابه وسارمعه في العاريق واذا بامرأة عجوزفا بانظرت البغلة بكت وقالت لاإله الاالله ان هذه البغلة تشبه بغلة ابني التي مرتت وقاي مشوش عليها فبالله عليك ياسيدى ان تبيعنى اياها فقال لهاوالله ياأمي مااقدرأن أبيعها قالت له بالله عليك لاترد سؤالى فان ولدي ان لم اشترله هذه البغلة ميت لا محالة ثم أنها أغلظت عليه في السؤال فقال ما بيعهاالا بالف ديناروقال بدرباسم في نفسه من أين لهذه العجوز تحصيل ألف دينار فعند ذلك اخرجت من حزامهاالف دينارفلها نظر الملك بدر باسم الىذلك قال لها ياأمى انا أمزح معك وما حسن وكان قريما جوادا عالما شاعرا فاضلا وكان عدد ذلك الملك وزير احسود محضره سوء لا يحب الناس جميعا لا غنيا ولا فقيرا وكان كلا ورد على ذلك الملك احدوا عطاه شيئا يحسده ويقول ان هذا الامريفنى المال و يخرب الديار و إن الملك دأ به هذا الامرولم يكن ذلك الكلام الاحسدا و بفضا من ذلك الوزير ثم إن الملك سمع بخبر الناجر فأرسل اليه واحضر دفاما حضر بين يديا قال له يانا جر حسن ان الوزير خالفنى وعادا في من أجل المال الذي اعظيه للشمار والى أريد منك ان تحكى لي حكاية مليحة وحديثا غريبا بحيث لم أكن سممت منله قط فان اعجبنى حديثك اعطيتك ملادا كبيرة قلاعها واجعلها زيادة على اقطاعك واجعل مماكتي فان الجبنى حديثك اعطيتك ملادا كبيرة قلاعها واجعلها زيادة على اقطاعك واجعل مماكتي كله ايين يديك واجعلك كبير وزرائي تجلس على يميني وتحكم و رعيتي وان لم آتني بماقلت لكن يطاب جميع مافي يدك وطردتك من بلادي فقال التاجر حسن سمعاو طاعة لمو لا ناالملك لكن يطاب منك المملوك ان تصبر عليه سنة ثم احدثك بحديث ماسمعت مناه في عمرك ولا سمع غيرك بمناه و لا باحسن منه قط فقال الملك قد اعطيتك مهاة سنة كاملة ثم دعا مخلعة سنية فالبسه اياها وقال له الراف بيتك ولاتركب و لا ترحولا نحيي عمدة سنة كاملة حتى تحضر بما طلبته منك فان جئت بذلك فلك بيتك ولا تكاس و ابشر بما و عدتك به وان لم تجبيء بذلك فلا أنت منا ولا نحن منك وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

فمنهم أربعة انفس غابواأر بمةاشهر وفتشوا فلم يجدوا شيئافضاق صدرالتاجرحسن لمارجعاليه

(وفي ليلة ٧٠٧) قالت لمفني أبها الملك السميد ان الملك عمد بن سبائك قال للتاجر حسن

(وفي ليلة ٥٠٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن بدر باسم لمارشت أمه عليه الماء صار بشراكما كانفامارأته علىصورته الاصلية قامت اليه واعتنقته فبكى بكاءشديدا وكذلك خاله صالح وجدته فراشة وبنات عمه وصار وايقبلون يديه ورجليه ثم ان جلناز أرسلت خلف الشيخ عبد الله وشكرته على فعله الجيل مع ابنها و زوجته بالجارية التي أرسام اليمابا خبار ولدها ودخل بهائم جعلته ملك تلك المدينة وأحضرت مابق من أهل المدينة من المسامين وبايه تهم للشيخ عبد الله وعاهدتهم وحلفتهم أذيكو نوافي طاعته وخدمته فقالو اسمعاوطاعة ثمرانهم وعدواالشيخ عبدالله رساروا الىمدينتهم فامادخاواقصرهم تاقاهم أملمدينتهم بالبشائر والفرح وزينو االمدينة ثلاثة أيام لشدة قرحهم بملكهم بدربامم وفرحوا بهفرحاشد يدائم بمدذلك قال الملك مدر باسم لامه ياامي مابقي الااتزوج ويجتمع شملنا ببعضنا اجعين ثم أرسات في الحال من يأتيها بالملك السمندل فاحضروه يينيديها ثمأرسات الى بدر باسم فلماجاء بدر باسم اعامته بمجى والسمندل فدخل عليه فلمارآه الملك السمندل مقبلاة امله وسلم عليه ورحب به ثم ان الملك بدر باسم خطب منه بنته جوهرة فقال لهمى فىخدمتك وحاريتك وين يديك فعندذلك أحضروا القضاة والشهود وكتبوا كتاب الملك بدرباسم ابن الملكة جلناز البحرية على الملكة جوهرة وأهل المدينة زينو هاوأ طلقو االبشائر وأطلقوا كل من في الحبوس وكسى الملك الارامل والايتام وخلع على أرباب الدولة والامراء والاكابر تم أقاموا الفرح العظيم وعملواالولائم وأقاموافى الافراح مساءوصباحامدة عشرة أيام وجلوها على الملك بدرباسم بتسعخلع ثمخلع ألملك بدرباسم على الماك السمندل ورده الى بلاده وأهله وأقاربه ولم يزالوا في الذعيش واهني أيم يأكلون ويشربون ويتنعمون الى أن أتاهم هازم اللذات ومفرق الجاعات وهذا آخر حَكايتهم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين : وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكارم المباح

حي حكاية سيف الملوك و بديعة الجمال كه

وفى ليلة ٦٠٧) قالت (واعلم) أيها الملك السعيدانه كان فى قديم الزمان وسالف العصر والاوان ملك من ملوك العجم اسمه عدين سمائك وكان محكم على بلاد خراسان وكان فى كل عام يغز والمحدال كفار في المند والسند والصين والبلاد التي وراء النهر وغيرذ لك من العجم وغيرها وكان ملك على المنادمات والروايات والاشعار والاخبار والمحكايات واسمار وسيرا لمتقدمين وكان كل من محفظ حكاية غريبة ويحكمها له ينعم عليه وقيل انه كان اذا اتا درجل غريب اسمر غريب وتكم بين يديه واستحسنه وأعجبه كلامه يخلع عليه خطعة سنية و يعطيه الف دينارويركبه فرساه سرجاما جاويكسوه من فوق الى أسفل و يعطيه عطايا عظيمة في أخذها الرجل و ينصرف الى حال سبيله فاتفق انه اتاه رجل كبير اسمرغريب فتحدث بين يديه فاستحسنه واعجبه كلامه فامرله مجائزة سنية ومن جملتها الف دينار خراسانية وفرس العدة يديه فاستحسنه واعجبه كلامه فامرله مجائزة سنية ومن جملتها الف دينار خراسانية وفرس العدة كلامة ثم العدد لك شاعت هذه الاخبار عن هذا الملك في جميع البلد ان فسمع مه رجل يقال انة لهجر

لامراء والملوك والوزراء وأهمل المعرفة من المفسرين وغيرهم فقبل المملوك الشروط وقبل يدالشيخ وودعه وخرجمر عنده وأدرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المماح (وفي ليلة V· N) قالت بلغني أيها الملك السعيدان مماوك حسن لما نقل القصة من كتاب الشيخ الذى بالشام واخبره بالشروطو ودعه وخرجمن عنده وسافر في يومه فرحامسر وراولم يزل محدافي السيرمن كثرة الفرح الذيحه لله إسبب عصيلة لقصة سمرسيف الماوك حتى وصل إلى بلاده تمان التاجرأخذالقصة وكتبها بخطه مفسرة وطلع الى الماك وقل اهأيها الماك السعيداني جئت بسمر وحكايات مايحة نادرة لم يسمع مثاما أحدقط فلماسمع الملك كلام التاجر حسن أمي في وقته وساعته بأن يحضركل أميرعاقل وكلّ عالم فاضل وكل فطن واديب وشاعر ولبيب وجاس التاجر حسن وقرأهذه السيرة عندالملك فاماسمعها الملك وكلمن كارف حاضرا تعجبوا جميعا واستحسنوها وكذلك استحسنها الذين كانواحاضرين ونثر واعليه الذهب والفضة والجواهرتم أم الملك التاجر حسن بخلعة سنية من أنخر ملبوسه وأعطاه مدينة كبيرة بة لاعها وضياعها وجعله من أكابر وزرائه وأجلسه على يمينه ثم أمر الكتاب أن يكتبو اهذه القصة بالذهب و يجعلوه افي خزانته الخاصةوصارالملك كالضاق صدره يحضرالتاجرحسن في قرؤها (ومضمون هذه القصة) أنهكان في قديم الزم ن وسالف العصر والاو ان في مصر ملك يسمى عاصم بن صفوان وكان ملكا سخياجوادصاحب هيبة ووقار وكانتله بلادكثيرة وقلاء وحصون وجيوش وعساكر وكانله وزير يسمى فارس بن مالحوكا نواجميعايم بدون الشمس والناردون الملك الجبار الجليل القهارثم ان هذاالملك صارشيخا كبيراقد أضعفه الكبر والسقم والهرم لانه عاش ائة وعانين سنة ولم يكن له ولدد كرولاأنثى وكان بسبب ذلك في هوغم ليلاونهارافات قأنه كان جالساً يومامن الايام على سرير ملكه والامراء والوزرآء والمقدمون وأرباب الدولة في خدمته على جرى عادتهم وعلى قدرمنازهم وكل من دخل عليه من الامراء ومعه ولدا و ولدان يحسده الملك ويقول في نفسه كل واحدمسر ور فرحان بأولاده وأنامالي ولد وفرغد أموت واترك ملكي وتختي وضياعي وخزائني وأموالي وتأخذهاالغر باءومايذكرني أحدقط ولايبقى لىذكرفي الدنياثم ان الملك عاصما استغرق في محر الفكرفلم يتكام ولم يفتح فاهولم يرفع وأسه ومازال يبكي و يصوت بصوت عال وينوح نوحازا كدا ويتأوه والوزيرصا برلهتم بعد ذلك قل الوزيران لم تقل لى ماسبب ذلك والاقتلت نفسي بين يديك من ساعتى و انت تنظر ولا أراك مهموماتم ان الملك عاصارفع رأسه ومسح دمو عه وقال أيها الوزير الناصح خانى بهجي وغمى فالذى في قلبي من الاحز ان يكفيني فقال له الوزير قل لى أيها الملك ماسبب هذاالبكاء لمل الله يجمل لك الفرج على يدى وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٧٠٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الوزير لماقال للملك عاصم قل لي ماسب هذاالبكاءلعل الله يجعل الثالفرج على يدى قال له الملك ياو زيران بكاني ماهو على مال. لاعلى خيل ولاعلىشيءولكن أنا بقيت رجلا كبيراوصار عمرى نحومائة وثمانين سنة ولا رزقت ولداذكراولا م-١٨ الف ليلة المجدالثالث

الاربعة ماليك واخبر وهانهم فتشو االمدائن والبلاد والاقاليم على مطلوب سيدهم فلي بجدوا شيئا منه وأما المملوك الخامس فانه سافرالي أن دخل بلاد الشام ووصل الى مدينة دمشتي فوجدها مدينة طيبة امينة ذات اشجار وانهار والمار واطيار تسبح الله لواحد القهار الذي خلق الليل والنهار فاقام فيهاأ ياماوهو يسال عن حاجة سيده فلم يجيه احدثم انه الوادأن يرحل منها ويسافر الى غيرها واذاهو بشاب يجرى ويتعثر في اذياله فقال له المماولة مابالك تجرى وانتمكر وب والى اين تقصد فقال له هناشيخ ذاصل كل يوم يجلس على كرسي في مثل هذا الوقت و يحدث حكاياتا. واخبارا واسماراملاحالم يسمع أحدمثلم اوانا اجرى حتى اجدلي موضعا قريبا منه واخاف اني لا احصل لى موضعامن كررة ألحلق فقال له المماوك خذني معك فقال له الفتى اسر ع في مشيتك فعلق بابه واسرع فى السيرمعه حتى وصل الى الموضع الذي فيه الشيخ بين الناس فرأى ذلك الشيخ صبيح الوجه وهوجالس على كرسى يحدث الناس فجلس قويبامنه واصفى ليسمع حديثه فلما طعه وقت غروب الشمس فرغ الشيخ من الحديث وسمع الناس ماتحدث يه رة ضوا من حوله فعند ذلك تقدم اليه المملوك وسلرعليه فردعليه السلام وزادفى التحية والاكرام فقال له المملوك انك باسيدى الشيخ رجل مليح محتشم وحديثك مليح وأريدان أسلاك عن شيء فقال له اسال عمله تريد فقأل له المملوك هل عندك قصة سمرسيف الملوك وبديعة الجال فقال له الشيخ وتمن سمعت هذاالكلام ومن الذي اخبرك بدلك فقال المملوك اناماسمه تذلك و أحدول كن اناس بلاد بعيدة وجئت قاصداله في القصة فهما طلبت من عنهااعطيتك انكانت عندك وتدعم وتتصدق على بها وتجملها من مكارم أخلاقك صدقة عن نفسك ولوان روحي في يدى وبذلتهالك فيها لطاب خاطري بذلك فقال له الشيخ طب نفساوة رعينا وهي تحضراك والكن هذا سمر لا يتحدث به أحد على قارعة الطريق ولا أعطى هذ دالقصة لكل أحد فقال له الأملوك بالله ياسيدي لاتبخل علىبها واطاب مني مهمااردت فقال لهااشيخ انكنت تريد هذه القصة فاعتنى مائة دينار وانااعطيك اياهاولكن بخمس شروط فلما عرف انهاعند الشيخ وأنه سمحله بهافر حفرحاشديداوقال لهأعطيك مائة دينار ثمنها وعشرة حمالة وأخذها بالشر وطالتي تذكرها فقالله الشيحرحهات الذهبوخذ حاجتك فقام المملوك وقبل يدى الشيخ وراح الىمنزله فرحامسر ورا وأخذفي يددمائة دينار وعشرة ووضعهافي كيسكان معه فلما أصبح الصباحقام ولبس ثيابه وأخذ الدنانيروأتي بها الى الشيخ فرآه جالسا على باب داره فسلم علية فرد عليه السلام فاعطاه المائة دينار وعشرة فاخذها منه الشيخ وقام ودخل داره وأدخل المملوك واجلسه في مكان وقدم له دواة وقلما وقرطاسا وقدم له كتابا وقال له اكتب الذي أنت طالبه من هذا الكتابمن قصة سمرسيف الملوك فبلس المملوك يكتبهذه القصةالي أذفر غمن كتابتهاثم قرأهاعلى الشيخ وصححهاو بعدذلك قالله اعفريا ولدى انأول شرطانك لاتقول هذه القصةعلى غارعةالطريق ولأعندالنساءو الجوارى ولاعندالعبيد والسفهاء ولاعندالصبيان واغاتقر ؤهاعند

سلمان نبي الله عليه السلام فلم ادخلوا عليه أرادوا أن يقبلوا الأرض بين يديه فنعهم من ذلك سلمان ابن داود وقال لا ينبغي أن يسجدا نسان على الارض الالله عز وجل خالق الارض والسمو ات وغيرهما ومن أرادمنكم أن يقف فليقف واكن لا يقف أحدمنكم في خدمتي فامتنالوا وجلس الوزير فارس و بعض خدامه ووقف في خدمته بعض الاصاغر فاما استقر بهم الجلوس مدوالهم الاستطة فأكل المالم والخلق أجمعون من الطمام حتى اكتفوا ثم انسليان أمر وزيرمصران حاجته لتقضى وقال لهتكم ولأتخف شيئا ماجئت بسببه لانك ماجئت الالقضاء حاجة وأناأ خبركبها وهى كذاوكذا وانملك مصرالذى أرسلك اسمه عاصم وقدصارشيخا كبيراهرماضعيفاو لم يرزقه الله تعالى بولد ذ كرولااننى فصارف الغم والهم والفكرليلا ونهاراحتى اتفق له انه جلس على كرسي مملكته يومامن الأيام ودخل عليه الامراء والوزراء وأكابر دولته فرأى بعضهم له ولدو إهضهم له ولدان ، و بعضهم له ثلاثة أولادوهم يدخلور ف ومعهم أولادهم يقفون في الخدمة فتذكر في نفسه وقال ون فرط حزنه يا ترى من يأخذ مملكتي بعد وتى وهل يأخذها الأرجل غريب واصير أنا كانى لم أكن فغرق فى بحرالفكر بسبب هذاولم يزل متفكراحز يناحتي فاضت عيناه بالدموع ففطي وجهه بالمنديل وبكي بكاءشديداتم قام من فوق سرير دوجلس على الارض يبكي وينتحب ولم يعلم مافي قلبه الاالله تعالى وهو جالس على الارض. وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكادم المباح (وفي ليلة • ٧١) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان نبي السَّسايان بن داود عليهما السلام الماأخبر الوزي فارساعا حصل للملك من الحزن والبكاء وماحصل بينه و بين وزيره فارس من أوله الى اخره قال بمدذلك للوزير فارس هل هذا الذي قلته لك ياو زير صحيح فقال الو زير فارس يا نبي الله ان الذى قلته حق وصدق ولكن يا نبى الله لما كنت أتحدث أناو الملك في هذه القضية ولم يكن عندنا أحدقطولم يشعر بخبرناأحدمن الناس فن أخبرك بهذه الامور كلهاة الله اخبرني ربي الذي يعلم خائنة الاعين ومأتخني الصدور فيئذ قال الوزير فارسيانيي الله ماهذا الارب كريم عظيم على كل شيء قدير ثم اسلم الوزير فارس هو ومن معه فقال نبي الله سلمان للوزير أن معك كذاوكذا من التحف والهداياقال الوزير نعم فقال لهسلمان قدقبلت منك الجميع ولكني وهبتهالك فاسترح انت ومن ممك في المكان الذي نزلتم فيه حتى بزول عنكم تعب السفروفي غدان شاءالله تعالى تقضى حاجتك على اتم ما يكون بمشيئة الله تمالى رب الارض والسماء وخالق الخلق أجمعين ثم ان الوزير فارسا ذهب الىموضعه وتوجه الى السيدسليان ثانى يوم فقال له نبى الله سليمان اذا وصات الى الملك عاصم بن صفوان واجتمعت أنت وأياه فاطلعنافوق الشجرة الفلانية واقمداسا كمتين فاذاكان بين الصلاتين وقدبردحرالقائلة فانزلاالياسفل الشجرة وانظراهناك تجداثعمانين يخرجان رأس أحدهما كرأس القردورأس الاخر كرأس العفريت فاذا رأيتهاها فارمياها بالنشاب واقتلاهاتم ارميامن جهة رؤسهماقدرشبر واحدومن جهة أذيالم اكذلك فتبتى لحومهم إفاطبخاه اوا تقناطبخهما واطعماها ووجتيكا ونامامعهما تاك الليلة فانهما يحملان باذن الله تعالى باولادذ كورثم انسليمان عليه السلام

أنى فاذامت يدفنوني ثم ينمحي رسمي وينقطع اسمي ويأخذ الغرباء تختي وماكي ولايذكرني أحد ابدافقال الوزير ياملك الزمان أناا كبرمنك بمائة سنة ولارزةت بولدقط ولم أزلليلا ونهارا في هم وغم وكيف نفعل أنا وأنت ولكن سمعت بخبر سليمان بن داود عليهما السلام واذله ربا عظيما قادرا على كل شيء فينبغي ان اتوجه اليه بهدية واقصده في ان يسأل ربه لمله يرزق كل واحد منا بولد ثم ان الوزير تجهز للسفر وأخذ هدية فاخرة وتوجه بها الى سليمان ابن داود عليهما السيلام هذا ما كان من امر الوزير وأما ما كان من أمر ساسمان بن داود عليهما السلام فان الله سبحانه وتمالي أوحى اليه وقال ياسلمان ان ملك مصر أرسل اليك وزيره الكبير بالهدايا والتحف وهي كنذا وكذا فارسل اليه وزيرك اصف ابن برخياً لاستقباله بالا كرام والزاد في موضع الاقامات فاذ حضر بين يديك فقل لهان. الملك أرسلك تطلب كذا وكذا وانحاجتك كذا وكذاثم أعرض عليه الاعمان فينئذ أمر سليهان وزبره آصف أن يأخذ معه جماعة من حاشيته للقائهم بالاكرام والزاد الفاخر في موضع الاقامات عرج آصف بعد أن جهز جميع الاوازم الى أقائهم وسارحتي وصل الى فارس وزيرملك مصرفاستقبله وسلم عليه وأكرمه هوومي معه اكرام ازائدا وصاريقدم اليهم الزاد والعلوذات في موضع الاقامات وقال لهم أهلا وسهلاوم حبا بالضيوف القادمين فابشروا بقضاء طجتكم وطيبوانفساوقر واعيناوا نشرحواصدورافقال الوزيرفي نفسهمن أخبرهم بذلك ثم انهقال لاصف بن برخياومن أخبركم بناوباغر اضناياسيدى فقال له أصف ان سليمان بن داود عليهماالسلام هوالذي أخبر نابهذافقال الوزيرة رسومن أخبرسيد ناسايان قال أخبره رب السموات والارض والهالخلق أجمعين فقال له الوزير فارس ماهذا الااله عظيم فقالله آصف بن برخياوهل انتملا تعبدونه فقال فارس وزيرملك مصريحن نعبدالشمس ونسجدها فقالله آصف ياوزير فارسان الشمس كوكب من جملة الكواكب المخلوقة لله سبحانه وتعالى وحاشي أن تكوزر بالان الشمس تظهر أحيانا وتغيب أحياناور بناحاضر لايغيب وهوعلى كل شيء قدير ثم انهم سافروا قايلاحتي وصلواالى قرب تخت ملك سليمان بن داودعايهماالسلام فامرسليمان ابن داودعليهماالسلام جنوده من الانسوالجن وغيرهم أن يصطفو افي طريقهم صفوة فوقفت وحوش البحر والفيلة والنمور الفهود جميعاواصطفوافى الطريق صفين وكل جنس انحازت أنو اعه وحدها وكذلك الحانكل منهم ظهر للعيوزمن غيرخفاءعلى ضورةهائلة مختلفة الاحوال فوقفوا جميعاصفين والطيورنشرت أجنحتها لتظلهم وصارت الطيور تناغى بعضها بسائر اللغات والالحاذ فاماوصل أهل مصر اليهم هابوهم ولم يجسرواعلى المشي فقال لهم آصف ادخلوا بينهم وامشو اولا تخافو امنهم فانهم رعاياسا يمان بن داود ومايضر كمنهم أحدثم انآصف دخل بينهم فدخل وراءه الخلق اجمعون ومن جملتهم جماعة وزيرملك مصر وهم خائفون ولم يزالوا سائرين حتى وصلوا الى المدينة فأنزلوهم في دار الضيافة وأكرموهم غابة الاكرام واحضر والهم الضيافات الفاخرة مدة ثلاثة أيام ثم احضروهم بين يدى

فأقبل عليه الخادم وقبل الارض بين يديه وأخبره بحمل زوجته فلماسمع كلام الخادم نهض قائماعلي قدميه ومن شدة فرحه قبل يدالخادم ورأسه وخلم ما كان عليه وأعطآه اياه وقال لمن كان حاضرافي مجلسهمنكأن يحبني فلينع عليه فأعطوه من الاموال والجواهر واليواقيت والخيل والبغال. والبساتين شيألا يمدولا يحصى ثم اذ الوزير دخل على الملك وقال ياملك الزمان أنافي هـ في الساعة كنتقاعدافي البيت وحدى وأنام شغول الخاطر متفكرافي شاذ الحمل وأقول في نفسي ياتري هل هوحق وان خاتون تحبل أم لا واذا بالخادم دخل عي و بشرني بانز وجتي خاتر ن حامل وان الولدقد تحرك في بطنها وتغيرلونها فمن فرحتي خلعت جميع ماكان على من القهاش وأعطيت الخادم اياه واعطيته الفدديذار وجعلته كبيرالخدام ثم إن الملك عاصماقال ياوزيران الله تبارك وتعالى أنعم علينا بفضله واحسانه وجوده وإمتنانه وبالدين القويم وأكرمنا بكرمه وفضله وقد أخرجنا من الظامات إلى النو رواريدأن أفرج على الناس وافرحهم فقال الوزير إفعل ماتريد فقال ياوزير إنزل في هـــذا الوقت وأخرج كل من كان في الحبس من أصحاب الجرائم ومن عليهم ديون وكل من وقع منه ذنب بعدذلك نجازيه بمايستحقه ونرفع عن الناس الخراج ثلاث سنوات وأنصب فى دائرة هـذه المدينة مطبخاحول الحيطان وأمرالط باخيز بان يعلقواعليه جميع أنواع القدور وان يطبخواسا رأنواع الطعام ويدعو االطبخ الليل والنهار وكل من كان في هذه المدينة وماحو لها من البلاد البعيدة والقريبة يأكاون ويشر بون ويحملون الى بيوتهم وأصهمان يفرحوا ويزينو االمدينة سبعة أيام ولا يقفلوا حوانيتهم ايالاونهارا فحرج الوزير من وقته وساعته وفعل مأمره به الملك عاصم وزينو المدينة والقاعة والابراج أحسن الزينة ولبسواا حسن ملبوس وصارالناس في أكل وشرب ولمب وانشراح الى أن حصل الطاق لزوجة الملك بعدا نقضاء أيامها فوضعت ولداذكرا كالقمر ليلة تمامه فسماه سيف الملوك وكذلك زوجة الوزير وضعت ولدا كالمصباح فسماه ساعدافاما بلغار شدها صارالملك عاصم كماينظرهايفرح بهماالفرح الشديد فاماصارعموهاء شرين سنةطاب المالك وزيره فارسافي خلوم وقالله ياوزيرقدخطر ببالىأم أريدأن أفعله ولكن استشيرك فيه فقالله الوزيرمهماخطر ببالك افعله فاذرأيك مبادك فقال الملك عاصم ياوزيرا ناصرت رجلا كبيراشيخاهرمالا بي طونت في السن وأريدان اقعد في زاوية لاعبدالله تعالى وأعطي ملسكي وسلطنتي لولدى سيف الملوك فانه صارشابا مليحا كامل الفروسية والعقل والادب والحشمة والرياسة فماتقول ايهاالو زيرفى هذاالر أى فقال الوزيرنعم الرأى الذى رأيته وهررأى مبارك سعيد فاذا فعلت أنت هذافا ناالا خرأفعل مثلك ويكون ولدىساعداوز يراله لانهشاب مليح ذومعر فةورأى ويصيرالا ثنان مع بعضهما ونحن ندبرشانهما ولابتهاوز في أمرهم بل ندلهم على الطريق المستقيم ثم قال الملك عاصم لوزيره اكتب الكتب وارسلها مع السماة الي جميع الاقاليم والبلادوالحصون والقلاع التي تحت أيدينا وأمرأ كابرها ان يكونوا في الشهرالفلانى حاضرين فيميدان الفيل فحرج الوزير فارسامن وقته وساعته وكتب اليجيع العال وأصحاب القلاعوه وكان عتحم الملك عاصمان يحضروا جميعهم فىالشهر الفلاني وأمران يحضر

أحضر خاتما وسيفاو بقجة فيهاقباآ ن مكالان بالجواهر وكال ياو زيرفارس اذاكبر ولداكما وبلغا مبلغ الرجال فاعطوا كل واحدمنهما قباءمن هذين القباءين تم قل للو زير باسم الله قضى الله تمالى حاجتك ومابق لكالاان تسافرعلى بركة الله تعالى فان الملك ليلاونهارا ينتظر قدومك وعينه دائما تلاحظالطريق تمان الوزير فارساتقدم لنبي التسايان بن داودعليهماالسلام وودعه وخرجمن عنده بعدان قبل يديه وسافر بقية يومه وهو فرحان بقضاء حاجته وجدفي السيرليلا ونهاراولم يزل مسافراحتى وصل الى قرب مصرفارسل بعض خدامه ليعلم الملك عاصما بذلك فلما سمع الملك عاصم بقدومه وقضاء حاجته فرح فرحا شديدا هو وخواصه وارباب مماكته وجميع جنوده وخصوصابسلامةالو زيرفارس فلماتلاقي الملكهو والو زيرترجل الو زيروقبل الارض بين يديه وبشرالملك بقضاء حاجته على أتم الوجوه وعرض عليه الايمان والاسلام فاسلم الماك عاصم وقال للوزيرفارس رح بيتك واسترح هذه الليلة واسترح أيضاجمعةمن الزمان وادخل الحامو بعدذلك تعال عندى حتى أخبرك بشيء نتدبر فيه فقبل الوزير الارض وانصرف هو وحاشيته وغلما نه وخدمه الىداردواستراح عانية أيام تم بعدذلك توجه الى الملك وحدثه بجميع ماكان بينهو بين سليان بن داودعليهماالسلام ثم انهقال للملك قم وحدك وتعالمحي فقام هو والوزير وأخذاقوسين ونشابين وطلعافوق الشجرة وقعداسا كتين إلى ان مضى وقت القائلة والميز الاالي قرب العصر ثم نزلا ونظر ا فرأيا ثعبا نين خرجامن أسفل تلك الشجرة فنظرها الملك وأحبهما لانهما أعجباه حيز رآهابالاطواق الذهبوقال ياوزير انهذين الثعبانين مطوقان بالذهب واللهان هدذاشيء عجيب خلناغسكهما وتجعابهمافي قفص ونتفرج عليهما فقال الوزيرهذان خلقهما اللهلنفعتهما قارم انت واحدا بنشابة وارم أناواحدا بنشا بةفرمي الاثنان عليهماالنشاب فقتلاها وقطعامن جهة رؤسهما شبراومن جهة أذنابهماشبر اورمياه ثمذهبابالباقي الى بيت الملك وطلباالط اخ وأعطياه ذلك الاحموقالاله اطبخ هذااللحم طبخامليح ابالتقلية والابازير واغرفه في زبديتين وهانهما وتعالهنافي ألوقت الفلاني والساعة الفلانية ولاتبطىء وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

عاقل فطن خبيرفاى شيء تقولون باجمعكم فقالو الايصلحوز يرا للماك سيف الملوك إلا ولدك ساعدافانهما يصلحالبعضهما فعندذلك قام الوزير فارس وقلع عمامة الوزراءو وضعها فوق رأس ولدهساعدوحطدواةالوزراءقدامه ايضاوقالت الحجاب والامراءانه يستحق الوزارة فعندذلك قام الملك عاصم والوزيرفارس وفتحاالخزائن وخلعا الخلع السنية على الملوك والامراءوأ كابرالدولة والناسأجمعين وأعطيا النفقة والانعام وكتباهم المناشيرا لجديدة والمراسيم بعلامة سيف الملوك وعادمة الوزيرساعدبن الوزيرفارس واقام الناس والمدينة جمعة وبعدها كل منهم سافرالي بلاده ومكانه ثم ان الملك عاصما أخذ ولدهسيف الملوك وساعدا ولدالوزيرتم دخلو االمدينة وطلعو االقصر وأحضر واالخاز ندار وأمر وهباحضار الخواتم والسيف والبقحة وقال الملك عاصم ياأولادي تعالو اكل واحدمنكم يختارهن هذه الهدية شيئاو يأخذه فاول من مديده سيف الملوك فاخذ البقجة والخاتم ومدساعديده فاخذالسيف والمهروقبلا يدالملك وذهباالىمنازهم فاماأخذسيف الملوك البقج لم يفتحها ولم ينظر ما فيها بل رماها فوق التخت الذي ينام عليه بالليل هو وساعد وزيره وكان من عادتهم ان يناما مع بعضهما ثم انهم فرشوا لهما فراش النوم ورقدا الاثنان مع بعضهما على فراشهما والشموع تضيء عليهما واستمرا الى نصف الليل ثم انتبه سيف الملوك مرم نومه فرأى البقجة عند رأسمه فقال في نفسه ياتري أي شيء في هـ ذه البقجة التي أهداها لنا الماك من التحف فاخذها وأخذ الشمعة ونزل من فوق التخت وترك ساعدا فأتما ودخل الخزانه وفتح البقم بخوراي فيهاقباء من شغل الجان ففتح القباء وفرده فوجدعلي البطانه التي من داخل في جهة ظهر القباء صورة بنت منقوشه بالذهب واكن جما لما شيء عجيب فلما رأي. هدداله وره طارعقله من راسة مجنونا بعشق تلك الصورة ووقع في الارض مغشيا عليه وصاريبكي وينتحب وبلطم على وجهه فلمارآ مساعداعلى هذه الحالة قال اناوز يرك واخوك وتربيت انا واياك وان لم تبين لي امورك وتطلعني على سرك فعلى من تخرج سرك وتطلم عليه ولم يزل ساعدا يتضرع ويقبل الارض ساعة زمانية وسيف الملوك لايلتفت الله ولايكامه كلة واحدة بل يبكي فلما رأي ساعدا حاله واعياه امره خرج من عنده وأخذس فاودخل الخزانة التي فيها سيف الملوك وحط فبابه على صدرنفسه وقال لسيف الملوك انتبه يااخي اذلم تقل لى اىشىء -رى لك قتات روحى ولا آراك في هذه الحالة فعند ذلك رفع سيف الملوك راسه الى و زير هساعد اوقال له يا أخي انا استحيت اذاقولاك وأخبرك بالذى جرى تي فقال لهساعد سألتك بالله رب الارباب ومعتق الرقاب ومسبب الاسباب الواحد التواب السكريم الوهاب ان تقول لي ما الذي جرى لك ولا تستحي مني فأنا عبدك ووزيرك ومشيرك في الامو ركام افقال سيف الملوك تعال وانظر الى هذه الصورة فاما رأى صاعدتلك الصورة تأمل فيهاساعة زمانية ورأى مكتوباعلى رأس الصورة باللؤ لؤ المنظوم هده الصورة صورة بديعة الجال بنت شماخ بن شاروخ ملك من ملوك الجان المؤمنين الذين هم نازلون في مدينه بابلوسا كنوزني بستان أرمبن عادالا كبروادرك شهرزادالصباح فسكتتعن السكلام المباح

كل من في المدينة من قاص ودان ثم أن الملك عاصما بعد مضى غالب تلك المدة أصر الفراشين ان يضر بواالقباب في وسط الميدان وانيز ينوها بافخرالزينة وان ينصبو االتخت الكبير الذي لا يقعد عليه الملك الافى الاعياد ففعلوافى الحالجيع ماأمرهم به ونصبو االتخت وخرجت النواب والحجاب والامراءوخر جالملك وامران ينادى في الناس باسم الله ابرزواالى الميدان فبرز الامراء والوزراء وأصحاب الاقاليم والضياع الى ذلك الميدان ودخلوا فى خدمة الملك على جرى عادتهم واستقروا كلبم فيص اتبهم فمنهم من قعدومنهم من وقف إلى ان إجتمعت الناس جميعهم واص الملك أن يمدواالسماط فدودوأ كلواوشر واودعواللملك ثم امراللك الحجاب أنينا دوافى الناس بعدم الذهاب فنادوا وقالوا في المناداة لا يذهب منكم أحد حتى يسمع كلام الملك ثم رفعو االستو رفقال الملك من أحبني فليمكث حتى يسمع كلامي فقعدالناس جميعهم مطمئني النفوس بعدإن كانوا خائفين ثمقام الملك على قدميه وحلفهم الأيقوم احدمن مقامه وقالهم ابهاالامراء والوزراء وأرباب الدولة كبيركم وصغيركم ومن حضرمن جميع الناسهل تعامون انهذه المملك للى وراثةمن آبائي وأجدادي قالواله نعم ايها الملك كاننا نعلم ذلك فقال لهم أذ وأنتم كنا كاننا نعبد الشمس والقمر ورزقنا الله تعالى الايمان وأنقذنامن الظامات الىالنور وهدانا اللهسبحانه وتعالى الى دين الاسلام واعلموااني الانصرت رجلا كبيرا شيخاهرماعاجزاوأر يدأن أجلس فى زاوية أعبدالله فيهاواستغفره من الذنوب الماضية وهذاولدى سيف الماوك حاكم وتعرفون إنه شاب مليح فدييح خبير بالامور عاقل فاضل عادل فأريدفي هذ الساعة ان اعطيه مملكتي واجعله ملكاعليكم عوضاعني واجلسه سلطانا في مكاني واتخلى انالعبادة الله تعالى في زاوية وابني سيف الملوك يتولى الحسكم ويحكم بينكم فاي شيء قاتم كلسكم باجمعكم فقاموا كلهم وقبلوا الارض بين يديه واجابو ابالسمع والطاعة وقالو اياملكنا وحامينالواقت عليناعبدامن عبيدك لاطعناه وسمعناقولك وامتثلناأمرك فكيف بولدك سيف الملوك فقد قيلناه ورضيناه على العين والرأس فقام الملك عاصم بن صفوان ونزل من فوق سريره وأجلس ولد دعلى التخت الكبير ورفع التاجمن فوق رأس نفسه ووضعه فوق رأس ولده وشد وسطه عنطقة الملك وجلس الملك عاصم على كرسي مملكته بجانب ولده فقام الامراء والو زراء وأكابر الدولة وجميع الناس وقبلوا الارض بين يديه وصار واوقو فايقو لون لبعضهم هو حقيق بالملك وهو أولى بهمن الغير ونادوابالامان ودعواله بالنصر والاقبال ونثرسيف الملوك الذهب والفضة على رؤس الناس أجمعين وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢١٧) قالت بلغنى إيه الملك السعيد ان عاصمالما اجلس ولد سيف الملوك على التخت ودعاله كامل الناس بالنصر والاقبال نثر الذهب والفضة على رؤس الناس اجمعين وخلع الخام ووهب واعطي ثم بعد لحظة قام الوزير فارس وقبل الارض وقال ياامرا عياار باب الدولة هل تعرف و نابى وزير ووزار بى قد يمة قبل ان يتولى الملك عاصم بن صفو ان وهو الآن قد خلع ونسه من الملك وولى ولاه عوضاعنه قالوانعم نعرف و زارتك اباعن جدفقال والآن اخلع نفسى واولى ولدى ساعد اهذا فانه

هذهمن بنات الانسكنادبر ناحيلة فى الوصول اليهاولكن هذهمن بنات ماوك الجان ومن يقدر عليهاالااذاكان سلمان بن داود فانه هو الذي يقدرعلى ذلك ولكن ياولدي قم في هذه الساعه وةوروحك واركب ورح الى الصيد والقنص واللعب في الميدان واشتغل بالا كر والشرب واصرف المم والغم عن قلبك وانااجيءك بماية بنت من بنات الملوك ومالك حلجه ببنات الجان التي ليس لناقدرة عليهم ولاهم من جنسنافقالله انالااتركهاولا اطلب غيرها فقال له الملك كيف يكون العمل ياولدى فقالله ابنه احضرلنا جميع التجار والمسافرين والسواحين في البلادانسأ لهمءن ذلك لعلى الله يدلناعلى بستان أرم وعلى مدينة بابل فأمر الملك عاصم ان يحضركل تاجر في المدينة وكل غريب فيهاوكا رئيس في البحر فاماحضر واسألهم عن مدينه بابل وعن جزيرتها وعن بستان ارم فيها أحد منهم عرف هذه الصفة ولا اخبر عنها بخبروعندا نفضاض المجلس قال واحد منهم ياملك الزمان ان كنت تريدأن تعرف فعليك ببلادالصين فانهامدينة كبيرة ولعل أحدمنهم يدلك على مقصو دلث ثم انسيف الملوكة اليابي جهزلي مركباللسفرالي بلادالصين فقال له أبو دياولدي اجلس انت على كرسي مملكتك واحكم في الرعية واناأسافرالي بلاد الصين وامضى الي هذا الامن بنفسي فقالسيف الملوك أبى ان هذا الامر متعلق بي وما يقدرا حدان يفتش عليه مثلي وأي شيء بجري اذا كنت تعطيني اذنابالسنم فاسافروأ تفرب مدةمن الزمان فان وجدت لهاخبرا حصل المراد وان لم اجد لها خبرا يكون فى السفر انشراح صدرى ونشاط خاطرى ويهون أمرى بسبب ذلك وان عشت رجمت اليك سالماوادرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ؟ (٧) قالت بلغى إيها الملك السعيد ان سيف الملوك قال لو الده الملك عاصم جهزلى مركبالا سافرفيه الى بلاد الصين حتى أفتش على مقصودى فازعشت رجعت اليك سالما فنظر الملك الى ابنه فلم يرله حيلة غيرا نه يعمل له الذى يرضيه فأعطاه اذنا بالسفر وجهزله اربعين مركبا وعشرين الف مملوك غير الاتباع واعطاه امو الا وخزائن وكل شيء يحتاج اليه من آلات الحرب وقال له سافر ياولدى في خير وعافية وسلامة وقد استودعتك من لا تضيع عنده الودائع فعند ذلك ودعه ابوه وامه وشحنت المراكب بالماء وازاد والسلاح والعساكر ثم سافر واولم يزالوامسافرين حتى وصلوا الي مدينة الصين فسسم اهل الصين انه وصل اليهم اربعون مركباه شحونة بالرجال والعدد والسلاح والذخائر اعتقد واانهم اعداء جاؤا الى قتالهم وحصارهم فقفلو ابواب المدينة وجهزوا والسلاح والذخائر اعتقد واانهم اعداء جاؤا الى قتالهم وحصارهم فقفلو ابواب المدينة وجهزوا المنجنيقات فلماسم الملك سيف الملوك ذلك ارسل اليهم مملوكين من مماليكه الخواص وقال طم امضوا الى ملك العين رقولوله ان هذا سيف الملوك في بلادك مدة من الزماذ ولا يقاتل ولا يخاصم فان قبلته تزل عندك وان لم تقبله رجع ولايشوش عليك ولا على اهل مدينتك فلما وصل المماليك الى المدينة قالوا يحن رسل الملك سيف الملوك فقت و الهم الباب وذهبو ابهم واحضر وهم عند ملكم وكان اسمه قعفوشاه وكان بينه و بين الملك عاصم خلع على عاصم قبل تاريخه معرفة فلم اسم الملك القدم عليه سيف الملوك المن الملك عاصم خلع على عاصم قبل تاريخه معرفة فلم اسمى الملك القداد م عليه سيف الملوك المن الملك عاصم خلع على

(و في ليلة ٢١٧) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان الملك سيف الملوك ابن الملك عاصم والوزير ساعدبن الوزير فارس لماقرءالكتابة التي على القباء ورايافيها صورة بديعة الجال بنت شامخ بن شاروخ ملك بابل من ماوك الجان المؤمنين النازلين بمدينة بابل الساكنين في بستان ارم بن عاد الا كبر قال الوزيرساعدالماكسيف يااخي اتعرف من صاحبة هذه الصورة من النساءحتى نفتش عليها فقال سيف الملوك والله يااخي ماأعرف صاحبة هذه الصورة فقال ساعد تعال اقرأهذه البكتابه فتقدم مديف الملوكوقر أالكتابة التي على التأجوعر فمضمونها فصرخ من صميم قلبه وقال آداداه فقال المساعديااخي انكانت صاحبة هذه الصورة موجودة واسمها بديعة الجالوهي في الدنيافانا أسرع في طلبها من غيرمهاة حتى تبلغ مرادك فبالله ياأخي ان تترك البكاء لاجل ان تدخل اهل الدولة في خدمتك ذذا كانضحوة الهارفاطلب التجاروالفقراء والسواحين والمسأكين وأسأطم عن صفات هذه المدينة لعل احدابيركة الله سبح نه و تعالى وعو نه يدلنا عليها وعلى بستان ارم فاما اصبح الصياح قامسيف الملوك وطلم فوق التخت وهومعانق للقباء لانهصار لايقوم ولايقعد ولايأتيه نوم الاوهومعه فدخات عليه الاص اءوالوزراءوالجنودوارباب الدوله فاماتم الديوان وانتظم الجم قال الملك سيف الملوك لوزيره ساعدا برز لهم وقل لهم ان الملك حصل له تشويش والله مابات البارحة الاوهوض ميف فد لم الوزيرساعدوا خرالناس بماقال الملك فلماسم الملك عاصم ذلك لميهن عليه ولده فعند ذلك دعا بالحركاء والمنجمين ودخل بهم على ولده سيف الملوك فنظروا اليه ووصفوله الشراب وأستمرفي موضعه مدة والانة اشهر فقال الملك عاصم للحكاء الحاضرين وهو مغتاظ علبهم و يله كما كلاب هل عجزتم كله عن مداواة ولدى فانلم تداووه في هذه الساعه اقتلكم جيءاً فقال رئيسهم الكبير ياملك الزمان اننا نعلم أن هذا ولدك وانت تعلم اننالا نتساهل فهمداواة الغريب فكيف بمداواة ولدكواكن ولدك بهمرض صعب ان شئت معرفته نذكره لكونحدثك بهقال الملك عاصم اىشىءظهر لسكم من مرض ولدى فقال له الحسيم الكبير ياملك الزمان انولدك الان عاشق ويحب من لاسبيل الى وصاله فاغتاظ الملك عليهم وقال من اين علمتم انولدى عاشق ومن اين جاءالمشق لولدى فقالواله اسأل اخاه ووزيره ساعدافانه هو الذي يعلم حاله فعند ذلك قام الملك عاصم ودخل فى خزانة وحده ودعا بساعد وقال اصدقني بحقيقة مرض أخيك فقاللهمااعلم حقيقته فقال الملك للسياف خذساعدا واربط عينه واضرب رقبته فخاف مساعد على نفسه وقال له ياملك الزمان اعطني الامان فقال له قل لي ولك الامان فقال له ساعد ان ولدك عاشق فقال له الملك ومن معشوقه فقال ساعد بنت ملك من ملوك الجاز فانه رأى صورتها في قباءمن البقجه التي اهداها اليكم سلمان ني الله فعندذ لك قام الملك عاصم ودخل على ابنه سيف الملوك وقال له ياوالدى اىشىء دهاك وماهذه الصورة التى عشقتها ولاى شىء لم تخبرنى فقال سيف الملوك ياابت كنت استحي منك وماكنت اقدران اذكرلك ذلك ولااقدران اظهر احداعلى شيء منهابدا والانقدعامت كالىفانظركيف تعمل في مدواتي فقال لها بوه كيف تكون الحيلة لوكات شىء مكتوب من القدم بارادة بارى التسم حتى يستوفى العبدما كتب الله تعالى عايه وقدقال المنجمون لابيك عندوالدتك ان ابنك هذا بجرى عليه الشدائد كلها وحيد تذايس لناحياة الا العبر حتى يفر جالله عنا الكرب الذى نحن فيه فقال سيف الملوك لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لامفر من قضاء الله تعالى ولامهرب ثم أنه تنهدوا نشدهذه الابيات

تميرت والرحمن لاشك في أصرى وأدركني الوسواس من حيث لاأدري سأصبر حتى يعلم الناس انني صبرت على شيء أمر من الممر وما طميم صاب الصبر صبرى وانما أفوض أحوالي الى صاحب الامر وماحيلي في الامر هذا وانما أفوض أحوالي الى صاحب الامر

ثم غرق في بحر الافكار وجرت دموعه على خده كالمدرار ونامساعة من النهارثم استفاق وطلب شيئاه نالاكل فاكل حى اكتفى ورفعو الزادمن قدامه والزورق سائر بهم ولم يعلم واللى في حجة يتوجه بهم مع الامواج والرياح ليلاونها رامدة مديدة من الزمان حتى فرغ منهم الزاد وذهبواعن الرشاد وصاروا في أشدما يكون من الجوع والعطش والقلق واذا بجزيرة قد لاحت لهم على بعد فصارت الرياح تسوقهم إلى أن وصلوا اليهاو آرسوا عليها وطلعوامن الزورق وتركوا فيه واحداثم توجهوا الى تلك الجزيرة فرأوا فيها فواكه كثيرة من سائر الالوان فأكاواحتى اكتفوا وإذا هم بشخص جالس على قطعة لباداسود فوق صخرة من الحجر وحواليه الزنوج وهم جاعة كثيرة واقفون ف خدمته فجاء هؤ لاء الزنوج وأخذ واسيف الماوك وماليكه وأوقفوهم بين يدى ماكم م وقلوا إنالقيناهذ دالطيور بين الاشجار وكان الملك جائعا فاخذ من المهاليك اثنين وذبحهما وأكلهما وادرك شهر زادالصباح فسكت عن السكلام المباح

( وفي ليلة ٧١٦) قالت بلغنى أنها الملك السعيد أن الزنو ج له أخذوا الملك سيف الملوك وماليكه وأوقفوهم بين يدى ملكهم وقالوا له ياملك إنا لقينا هذه الطيو ربين الاشجار أخذ ملكهم مملوكين و اذبحهما وأكام افامارأى سيف الملوك هذا الامرخاف على نفسه و بكي ثم أنشد هذين البيتين

ألف الحوادث مهجتي والفتها بعد التنافر والكريم الوف ليس الهموم على صنفنا واحدا عندي بحمد الله منه الوف ثم تمهدوأنشدهذين البيتين

رماني الدهر بالارزاء حتى فؤادى فى غشاء من نبال فصرت اذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال

فلماسم الملك بكاءه وتعديده قال انهؤلاء الطيور مليحة الصوت والنغمة قداعجبتني أصواتهم فاجعلوا كل واحدمنهم في فنص فطوا كل واحدمنهم في قنص وعلقوهم على رأس الملك لي-مع أصواتهم وصارسيف الملوك ويماليكه في الاقفاص والزنوج يطعمونهم ويسقونهم

الرسل وامر بفتح الا برأب وجهز الضيافات وخرج بنفسه مع خواص دولته وجاء الى سيف الملوك وتعانقاوقاللهاهلاوسهلاومر حبابمن قدم عليناوا نامماوكك ومملوك ابيك ومدينتي بيزيديك وكل ماتطابه يحضراليك وقدم لهالضيوفات والزاد فى مواضع الاقامات وركب الملك سيف الموك وساعد وزيره ومعهم خواص دولته وبقية العساكر وساروا في ساحل البحر الى ان دخلو اللدينة وضرت الكاسات ودقت البشائر واقامو افيهااربعين يومافي ضيافات حسنة ثم بعد ذلك قال لهياابن أخى كيف حالك هل اعجبتك بلادى فقال لهسيف الملوك ياملك ادام الله تعالى تشريه مابك ايما الملك فقال قعفوشادماجاء كالاحاجة طرأتاك وأى شيء تريده بن بلزدي فأناأ تضيهاك فقال له الملك سيف الملوك ياملك ان حديثي عجيب وهو أني عشقت صورة بديمة الجال فبكي ملك الصين رحمة لهوشفقة عليه وقالم تريد الازياسيف الملوك فقال له أريدمنك ان تحضرلي جميع السواحين والمسافرين ومن له عادة بالاسفارحتي اسألهم عن صاحبة هذه الصووة لعل احدامنهم يخبرني بهافارسل الملك قعفوشاه الى النواب والحجاب والاعوان وامرهم ان يحضروا جميع من في البلاد من السواحين والمسافرين فاحضر وهروكا نواجماعة كثيرة فاجتمعو اعند الملك قعفوشاه تمسالمم الملك سيف الملوك عن مدينة بابل وعن بستان أرم فلم يردعليه أحدمنهم جوابا فتحيرالملك سيف الملوك في أمره ثم حدذاك قال واحد من الرؤساء البحرية أيها الملك ان أردت ان تعلم هذه المدينة وذلك البستان فعايك بالجزائر التى فى بلاد الهند فعند ذلك أمرسيف الملوك أن مخضروا المراكب ففعلوا ونقلوافيها الماءوالزادوجميع ميحتاجون اليه وركب سبف الملوك وساعد وزيره بعدأن و دعوا الملك قعفوشاه رسافر وافي البحر مدة أربعة أشهر في ريح طيبة سالمين مطمئنين فاتفق أنهخر جعليهم ريح في يوم من الايام وجاهم الموج من كل مكان وتزات عليهم الامطار وتغير البحر من شدة الريح تم ضربت المراكب بعضها به ضامن شدة الريح فانكسرت جميعهاوكذلك الزوار قالصغيرة وغرقوا جميعهمو بقي سيف الملوك معجماعة من مماليكه فىزروق صغيرتم سكت الريح وسكن بقدرة الله تعالى وطلمت الشمس ففتح سيف الملوك عينيه فلم يرشيئامن المراكب ولمير غيرالسماوالماءوهو ومن معه في الزورق الصغير فقال لمن معهمن مماليكه أين المراكب والزوارق الصغيرة وأين اخي ساعد فقالواله ياملك الزما فلم يبق مراكب ولازوارق ولامن فيهافانهم عرقوا كابهم وصاروا طعها للسمك فصر خسيف الملوك رقال كامة لا يخجل قائلهاوهي لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم وصار يلطم على وجهه واراد أزيرى نفسه فى البحر فنعه الماليك وقالو اله ياملك أى شى ويفيدك هذا فانت الذى فعات بنفسك هذه الفعال ولوسمعت كلام أبيك ما كازجرى عليكمن هذاشي ولكن كل هذامكتوب من القدم بارادة بارىء النسم وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧١٥) فالت بلغني ايها الملك السعيد انسيف الملوك لما أراد ان يرمى نفسه في البحر منعته الماليك وقلو اله أي شيء يفيدك هذا فانت الذي فعلت بفسك هذه الفعال ولكن هذا

يساعدنا به على الخلاص ونخلص من هذه الجزيرة فقالوا لهكيف تعمل فقال نقطع من هذه الاخشاب الطوالو نفتل من قشرها حبالاوبر بطبعضنافي بمض وتجملم افلكا ونرميه في البحر ونملؤهمن تلك الفاكهةونممل لهمجاذيف وننزل فيه لعل الله تعالى ان يجعل لنافر جافانه علىكل شيءقد بر وعسى الله أذير زقناال كالطيب الذي يوصلنا الى بلاد الهندويخ اص من هذه الملعونة فقالوا لههذارأى حسن وفرحوا بهفرحاشديدا رقاموافى الوقت والساعة يقطعون الاخشاب لعمل الفلك ثم فتلو الحبال اربط الاخشاب في بعضها واستمر واعلى ذلك مدة شهر وكل يوم في آخر الهاريآخذون شيئامن الحطب وير وحوز به الى مطبخ بنت الملك و يجعلون بقية النهار لاشفالهم في صنع الفلك الى أن أمّوه وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة VIV) قالت بلغني ايها الملك السميد أن سيف الملوك ومماليكه لماقطعوا الاخشاب من الجزيرة وفتلوا الحمال ربطوا الفلك الذي عملوه فلمسافرغوا من عمله رموه في البحر وسقوه من الفواكهالتي في الجزيرة من تلك الاشدارو يجهزوا في آخريومهم ولم يعاموا أحدا بمافعاواتم ركبوا فى ذلك الفلك وساروا في البحر مدة أربعة أشهر ولم يعلموا أين يذهب بهم رفرغ منهم الزاد وصاروا في أشدما يكون من الجوع والعطش واذابالبحر قدارغي وأزبد وطلع منه أمواج عالبة فاقبل عليهم تمساح هائل ومديده وخطف مملوكامن المهاليك وبلعه فالهارأى سيف الملوك ذلك التمساح فعل بالمملوك ذلك الفعل بكي بكاءشديدا وصارف النلك هو والمملوك الباقي وحدها وبعداء مكان التمساح وهماخائفان ولم والاكذلك حتى ظهر ابهايومامن الايام جبل عظيم هائل عال شاهق في الهواء ففرحا به وظهرهما بعدذلك جزيرة فجدافي السيراليها وهمام تبشران بدخوهما الجزيرة فبيناهاعلى تاك الحالة واذابالبحر قدهاج وعاتأمه اجه وتغيرت حالاته فر فع التمساح رأسه ومد يد دفاخذ المملوك الذي تقي من بماليك سيف الملوك و بلعه فصارسيف الملوك وحد دختي وصل الى الجزيرة وصاريعالج الى أنصمد فوق الجمل ونظر فرأى غابه فدخل الغابة ومشي بين الاشجار وصارياً كل من الفواكه فرأى الاشجار وقد طله فوقها مايز بدعن عشرين قردا كباراكل واحد منهم أكبرمن البغل فاما رأى سيف الملوك هذدالقر ودحصل له خوف شديد تم نزلت القرود واحتاطوابه من كل جانب و بعدذلك ماروا أمامه وأشار وااليه أن يتبع م ومشوا فدي سيف الملوك حلفهم وماز الواسائرين وهو تابعهم حتى أقبلوا على قلعة عالية البنيان مشيدة الاركان فدخلواتلك القلعة ودخل سيف الملوك وراءهم فرأى فيهامن سائر التحف والجو اهروالمعادن مايكل عنه وصفه اللسان ورأي في تلك القلعة شابالا نبات بعارضيه لكنه طويل زائد الطول فلما رأى سيف الملوك ذلك الشاب استأنس به ولم يكن في تلك القلعة غير ذلك الشاب من البشر ثم أن الشاب لمارأى سيف الملوك أعجبه غاية الاعجاب فقالله مااسمك ومن أين البلاد أنت وكيف وصلت الىهنا فاخبرنى بحديثك ولاتكتم منه شيئافقال لهسيف الملوك أناوالله ماوصات الى هنابخاطري ولاكان هذاالمكانمقصودى وأناماأزال أسيرمن مكان الى مكانحتى أنال مطلوبي أو يكون سعيي الى

وهمساعة يبدون وساعة يضحكون وساعة يتكامون وساعة يسكتون كل هذا وملك الزنوج يتلذذ باصواتهم ولم يزالوا على تلك الحالة مدة من الزمان وكان للملك بنت متز رجة في جزيرة أخرى فسمعت ان أباهاعنده طيو رلها أصوات مليحة فارسلت جهاعة الى أبيها تطابمنه شيئامن الطيو رفارسل اليهاأبوهاسيف الملوك وثلاثة بماليك في أربعة أقفاص مع القاصد الذي جاء فيطلبهم فلماوصلوا اليهاو نظرتهم أعجبوها فامرت أذيطاعهم فيهوضع فوق رأسها فصارسيف الملوك يتعجب ثما جرى له ويتفكرما كاذفيه من العز رصار يمكي على نفسه والمه ليك الثلاثة يبكون على أنفسهم كل هذاو بنت الملك تعتقدانهم يغنوز وكانت عادة بنت الملك اذارقع عندها أحدمن بلادمصراومن غيرها وأعجبها يصير لهعندها منزلة عظيمة وكان بقضاءالله تعالي وتدره انهالهارأت سيف الملوك أعجبها حسنه وجباله وقده واعتداله فامرت باكرامهم وانفق أنها اختات يومامن الايام بسيف الملوك وطلبت منهان يجامع افابي سيف الماوك ذلك رةال له اياسيدتي أنا رجل غريب و بحب الذي أهو اه كئيب وم أرضى بغير وصاله فصارت بنت الملك تلاطفه وتراوده فامتنع منهاولم تقدران تدنوامنه ولاأن تصل اليه بحال من الاحوال فلماأعياهاأمر هغضبت عليه وعلى ماليكه وأمرتهم ان يخدموها وينقاوا اليهاالاء رالحطب فكثواعلى هـذه الحالة أربع سنوات فاعياسيف الملوك ذلك الحال وأرسل يتشفع عند الماكة عسى أن تعتقهم ويحضو اللحال سبيلهم ويستر يحواماه فيهفارسات احضرت سيف الماوك وقالت ان وافقتني على غرضي اعتقتك من الذي أنت فيه وتروح لبلادك سالهاغا عاوماز الت تتضرع اليه وتأخذ بخاطره فلم يجبهاالي مقصو دهافاعرضت عنه مفضبة وسارسيف الملوك والماليك عندها في الجزيرة على تلك الحالة وعرف أهلها أنهم طيو ربنت الملك فلم يتجاسر أحدمن أهل المدينة ان يضرهم بشيء وصارقاب بنت الملك مطمئنا عايهم وتحققت انهم مابقي لهم خلاص من هذه الجزيرة فصاروا يغيبون عنها اليومين والثلاثة ويدورون في البرية ليجمعوا الحطب بنجوا نب الجزيرة ويأتوابه الى معابيخ بنت الملك فمكثوا على هذه الحالة خمس سنوات فاتفق ان سيف الملوك قعدهووم اليكه يوم من الايام على ساحل البحر يتحدثون فماجري فالتفت سيف الملوك فرائي نفسه في هذا المكان هو ومهاليكه فتذكرأمه وأباه وأخاه ساعداوتذكرالعز الذي كان فيه نبكي وزاد في البكاء والنحيب وكذلك المهاليك بكوامثله ثمقال لهالمهاليك ياملك الزمان الى متى تبكى والبكاء لايفيدوهذاأمر مكتوبعلى جباهنا بتقدير اللهءزوجل وقدجري القلم بماحكم وما ينفعنا الاالصبر لعل الله سبحانه وتعالى الذى ابتلانام ذهالشدة يفرجها عنافقال لهمسيف الملوك يااخوالى كيف نعمل فىخلاصنامن هذه الملعونةولاأرى لناخلاصاالاان يخلصنا الله منها بفضله ولكن خطرببالي اننا نهرب ونستر مجمن هذا التعب فقالو الهياملك الزمان أين نروح من هذه الجزيرة وهي كامها غيلان يأكلون بني آدم وكل موضع توجهنا اليهوجدونا فيه فاما أن يأكلون وأما ان ياسرون ويردونا الىموضعنا وتغضب علينابنت الملك فقالسيف الملوك أنا أعمل لكمشيئال الله تعالى

كبير مفروش بالبسط الحريروفي صدرذلك الايوان تخت من الذهب وعليه بنت جالسة وجههامثل القمروءايهاما بوس الملوك وهيكالمروس في ليلة زفافها وتحت التخت أربعون سماطاوعليه اصحاف الذهب والفضة وكابهاملا نة بالاطاممة الفاخرة فلمارآهاسيف الملوك اقبل عليهاوسلم فردت عليه السلام وقالتله هل أنت من الانس أومن الجن فقال أنامن خيار الانس واني ملك أبن ماك فقالت له أي شيء تريد دونك و هذا الطعام و بعد ذلك حدثني بحديثك من أوله الى اخره وكيف وصلت الى هذا الموضع علس سيف الملوك على السه طوكشف المكبة عن السفرة وكاز جائعاوا كل من تلك المحاف حتى شبع وغسل يددو طالع على التخت وقعد عند البنت فقالت لهمن أنت ومااسمك ومن أين جئت ومن أوصلك الى هنافقال ماسيف الملوك أماأنا فديثي طويل فقالت قل لىمن أين أنت وماسبب مجيئك الي هناوم امرادك فقال لها اخبريني أنت ماشأ نك وما المهك ومن جاء بك الى هناولاى شيءأنت قاعدة و هذا المكان وحدى فقالت له البنت أنااسي دولة خاتوذ بنت ملك الهندوأبى اكن فيمدينة سرنديب ولابي بمتان ملح كبير مافي الادالهندواقطار هاأحسن منهفيه حوض بيرفدخلت في ذلك البستان يومامن الايام مع جواري وتعريت أناوجواري ونزلنا في ذلك الحوض وصر ذانلعب وننشرح فلم أشعر الاوشىءمنل السحاب نزل على وخطفني من بين جوارى وطاربي بيزالسهاءوالارضوهو يقول دولة خاتون لاتخافى وكونى مطمئنة القلب تم طاربي مدة قليلة و بعد ذلك الزاني في هذا القصر ثم انقلب من وقته وساعته فاذا هو شاب الميح حسن الشباب نظيف النياب وقال لى المرفينني فقلت لاياسيدى فقال أناا بن الملك الازرق ملك الجان وابي ساكن في قلعة القاروم وتحتر دهستمائة ألف من الجن الطبارة والغواصين واتفق لي الى كنت عامرا فى طريقي ومتوجهاالى حالسبيلي فرأيتك وعشقتك ونزلت عليك وخطفتك من بين الجوارى وجئت بكالى هذا القصر المشيدوه وموضمي ومسكني فلاأحد يصل اليه قطلامن الجن ولامن الانسومن الهندالى هنامسيرمائة وعشربن سنة فتحققي الكلاتنظرين بلادأبيك وامكأبدا فقعدي عندى في دله المكان مطمئة القاب والخاطروأ الحضر بين يديك كل ما تطلبينه ثم بمدذلك عانقني وقباني وادركشه وزادالصباح فسكتت عوس المكلام المباح (وفي ليلة ١٨١٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد اذالبنت قالت اسيف الملوك ثم أذبن ملك الجان بعد أن أخبر بى عانقنى وقبلني وقاللي اقمدي هناولا تخافى من شيء ثه تركني وغاب عني ساعة وبعد ذلك أنى ومعه هذا السماط والفرش والبسط و اكن لم بجئني الافي كل يوم ثلاثاء وعند مجيئه يأكل ويشرب معي ويعانقني ويقابلني وأنابنت بكرعلى الحالة التي خلقني الله تعالى عليهاولم يفمل بي شيئا وابى اسمه تاج الملوك والم يعلم لى بخبر ولم تقعلى على أثروه فداحديثي فحدثني أنت بحديثك فقال لم اسيف الملوك ان حديثي طورل وأخاف أن حدثتك به يطول الوقت علينافيجي والعفريت فقالت لهانه لم يسافر من عندى الاقبل دخواك ساعة ولاياتي الافي يوم الالاثاء فاقعد واطمئن وطيب خاطرك وحدثني بماجري الكمن الاولالى الاخرفقال سيف الماوك سمعا وطاعة ثم ابتدأ

مكان فيه اجلى فاموت ثم أن الشاب التفت الى قردوا شار اليه فغاب القرد ساعة ثم أتى ومعه قرود مشددة الوسط بالفوط الحرير وقدموا السماط ووضعوا فيه نحو مائة صحفة من الذهب والفضة وفيها من سائر الاطعمة وصارت القرود واقفة على عادة الاتباع بين يدى الملوك ثم أشار للحجاب بالقعود فقعد واووقف الذى عادته الخدم ثم اكلواحتى اكتفوا ثم رفعوا السماط واتوا بطشوت وأباريق من الذهب فغسلوا أيديهم ثم جاؤوا بأوانى الشراب نحو أربعين آنية فيها أنواع من الشه ابفشر بواوتلذذوا وطربوا وطاب لهم وقتهم وجميع القرودير قصون ويلم بون وقت اشتغال الآكلين بالاكل فلمارأي سيف الملوك ذلك تعجب منهم ونسى ماجرى له من الشدائد وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧١٧)قالت بلغني أير الملك السعيد أن سيف الملوك لمارأى فعل القررود ورقصهم تعجب منهم وزسى ماجرى لهمن الغربة وشدائدهافاما كانالابل أوقي عواالشموع ووضوهافي الشمعدانات الذهب والفضة ثم توا بأوانى النقل والفاكهة فاكلوا ولماجاء وتت النوم فرشوا لهم الفرشو ناموافلماأ مبح الصباح قام الشاب على عادته ونبه سيف الملوك وقلله اخرج رأسك من الشباكوا نطرأى شيءهذاالواقف تحت الشباك فنظر فرأى قرودا قدملا تالفلا الواسع والبرية كلها ومايملم عددالقرودالاالله تعالى فقال سيف الملوك هؤلاء قرودكثيرون قدملؤ الفضاءولائي شيءاجتمعوافي هذاالوقت فقال لهالشاب ان هذه عادتهم وجميع مافي الجزيرة قداتي وبعضهم جاء منسفر يومين أوثلاثة أيام فانهم باتون فى كـل يومسبت ويقفون هناحتى انتبه من منامي واخرج رأسي من هذاالشباك فين يبعم ونني يقبلون الارض بيزيدي تم ينصرفون الى أشغالهم واخرج رأسهمن الشباك حتى رأوه فالمانظروه قبلوا الارض بين يديه وانصرفوا تم أن السيف الملوك قمد عند الشابمدةشهركامل وبعدذلك ودعه وسافرفأ مرالساب نفر امن القرود نحو المائة قرد بالسفر معه فسافروافى خدمة سيف الملوك مدة سبعة أيام حتى أوصلوه الى آخر جزائرهاتم ودعود ورجه واالى. الى أما كنهم وسافر - يف الملوك وحده في الجبال والتلال والبراري والقفار مدة أربعة أشهر يوما يجوع ويومايشب ويومايأكل من الحثائش ويوماياكل من تمرالا شجا اوصاريتندم على مافعل بنفسه وعلى خروجه من عند ذلك الشاب وأراد أن يرجع اليه على أثره فرأى شبحا أسود يلوح على بعد فقال في زغسه هل هذه بلدة سوداء أم كيف الحال والكن لاأرجع حتى انظر أى شيء هذا الشبح فلها قرب منه رآه قصرا عالى البنيان وكان الذي بناه يافث بن نوح عليه السلام وهو القصر الذي ذكره الله تعالى في. كتابه العزيزو بقوله و برمعطلة وقصرمشيد ثم أنسيف الملوك جلس على باب القصروة لفي نفسه ياتري ماشان داخل هذاالقصر ومن فيهمن ألملوك فن يخبرني بحقيقة الامروهل سكانهمن الانس أومن الجن فقعد يتفسكر ساعة زمانية ولريجد أحدايد خله ولايخرج منه فقام يمشى وهومتوكل على الله تعالى حتى دخل القصر وعدفى طريقه سبعة دهاليزفلم يرأحد ونظر على يمنه ثلاثة أبواب وقد امه باب عليه ستارةمسبولة فتقدم الىذلك الباب ورفع الستارة بيددومشى داخل الباب واذاهو بايوان

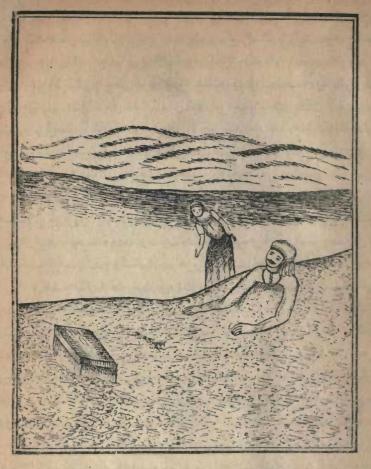

وسيف الملوك ياخذ التابوت الذى فيه روح ابن الملك الازرق عندما فاهر على وجه الماه كلايصل اليه أحد ف كيف يصل الى ذاك أحد من الانس حتى لوفرض المحال وقد درالله امثل ما قال المنجمون فكيف يكون احد من الانس يصل الى هذا فقال ربحا كان أحد منهم فى أصبعه خاتم سلمان بن داود عليه ما الصلاة والسلام و يأتى الى هذا فقال ربح العصفور من الحق و محنقه والمائل دوح فلان فيطلع التابوت فيكسره والصناديق كذلك والعلب يقول محق هذه الاسماء ان تطلع روح فلان فيطلع التابوت فيكسره والصناديق كذلك والعلب و يخرج العصفور من الحق و محنقه والموت أنافقال سيف الملوك هو أنا ابن الملك وهذا خاتم سلمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام في أصبعي فقومي بنا الى شاطىء هذا البحر حتى نبصره لكلامه هذا كذب أم صدق فعند ذلك قام الاثنان ومشيا الى أن وصلا الى البحر ووقفت دولة خاتون على جانب البحر ودخل سيف الملوك في الماء إلى وسطه وقال بحق ما في هذا الخام من الاسهاء والطلاسم حاب البحر ودخل سيف الملوك في الماء إلى وسطه وقال بحق ما في هذا الخالة الثالث

بحديثه حتى المله من الاول الى الاخر فلما وصل الى الاخر حكاية بديعة الجمال. تغرغر تعيناهابالدموع الغزار وقالت ماهو ظنى فيك يابديمة الجال آه، ن الزمان يابديمة الجمال. ماتذكرينني وتقولين أين راحت اختى دولة خاتو زثم أنهاز ادت في البكاء وصارت تتأسف حيث لم تذكرها بديعة الجمال فقال لهاسيف الملوك يادرلة خاتون اناب أنسية وهي جنية فن أين تكون هذه أختك فقالت له أنها أختى من الرضاع وسبب ذلك ان أمي نزلت تتفرج في البستان أجاءها. الطلق فولدتني في البستان وكانت أم بديعة الجهال في البستاذ هي وأعوا نها فجاها الطلق فنزلت فى طرف البستاذ وولدت بديعة الجمال وأرسات بهض جوأريها الى أمي تطاب منهاطعاما وحوائج للولادة فبعثت اليهاأمي ماطلبته وعزمت عليهافقاهت واخذت بديعة الجهال معماوأتت الى أمي فارضعت أمى بديعة الجال ثم اقامت أمهاوهي معهاعندنافي البستان مدة شهرين و بعد ذلك سافرت الي بلادهاواعطت أمي حاجة وقالت لهااذااحتجت الى أجيئك في وسط البستان وكانت تأتى بديعة الجالمع أمهافي كلءام ويقمان عند نامدةمر الزمان تميرجه فالى بلادهمافلوكنت أناعندأمي ياسيف الملوك ونظرتك عندنافي بلادناونحن مجتمع شملنامثل العادة كنت أتحيل عليها بحيلة حتى أوصلك الىمم ادك ولكن أنافي هذاالمكان ولا يعرفون خبري فلوعرفو اخبري وعلموا اني هنا كانواقادرين على خلاصي من هذا المكان ولكن الامرالي الله سبحانه و تعالى واي شيء اعمل فقالسيف الملوك قومى وتعالى معي نهرب ونسيرالى حيث يريدالله تعالى فقالت له لانقدرعلى ذلك والله لوهر بنامسيرة سنة لجاء بناهذ االملعوز في ساعة ويهلك نافقال سيف الملوك انا أختفي في موضع واذاجاز على اضر بهبالسيف فاقتله فقالت له ما تقدرأن تقتله الا أن قتات رجه فقال لها سيف الملوك وروحه في أى مكان فقالت أناسالته عنها مرات عديدة فلم يقرلي بمكانها فاتفق أنى الححت عليه يومامن الايام فاغتاظ منى وقال لى كم تسالينني عن روحي ماسبب سؤ الك عن ، وحي فقلت له ياحاتم أناما بقي لى أحد غيرك الاالله وأناماد ، تبالحياة لم أزل معانقة لروحك وان كنت أنا مااحفظ لروحك واحطهافي وسطعيني فكيف تكون حياتي بعدك واذاعر فتروحك حفظتها مثل عيني اليمين فعند ذلك قاللي حين ولدت أخبر المنجمون ان هلاك ووحي يكون على يدواحد من أولاد الملوك الانسية فاخذت روحي ورضعتها في حوصلة عصفور وحبست العصفور في حق ووضعت الحق في علبة ووضعت العلبة في داخل سبع عاب في قلب سبع صناديق ووضعت الصناديق فيطابق من رخام في جانب هذا البحر المحيط لان هذا الجانب بعيد عن بلاد الانس وما يقدر أحد من الانسأن يصل اليه وهاأناقات لك ولا تقولي لاحد على هذافانه سربيني وبينك وأدرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٩ ٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن دولة خاتون لما اخبرت سيف الملوك بروح الجنى الذى خطفها و بينت له ماقاله الحنى الى أن قال لها وهذا سر بيننا قالت فقات له امن أحد نه به وما يأتيننى أحد غيرك حتى اقول له ثم قلت له والله الكجمات روحك فى حصن حصين عظيم

عالفر جالقريب فانملك هذه المدينة عبي اخوابي واسمه عالى الملوك ثم قالت له اسأله وقل له هل صلطان هذه المدينة عالى الملوك طيب فسأله عن ذلك فقالله الريس وهو مغتاظ منه انت تقول عمرى ماجئت الىهناوانماانارجل غريب فنعرفك باسم صاحب المدينة ففرحت دولة خاتون وعرفت الريس وكان اسمه معين الدين وهومن رؤساءا بهاوانما خرج ليفتش عليها حين فقدت فلم يجدهاولم زلدائرا حتى وصل الى مدينة عمهائم قالت اسيف الماوكة قل له ياريس مدين الدين تعال كلم سبدتك فناداه بماقالته له فلماسمع الربس كلام سيف الملوك اغتاظ غيظا شديدا وقال له يا كلب من أنت وكيف عرفتني ثم قال لبه ض البحرية ناولوني عصامن الشوم حتى ادوح الى هذا النحس واكسر رأسه فاخذالعصاو توجه الىجهة سيف الملوك فرأى الفلك ورأى فيه شيئا عجيبا بهيجا فاندهش عقله ثم تأمل وحقق النظر فرأى دولة خاتون وهي جالسة مثل فلقة القمر فقال له الريس ما الذي عندك فقال له عدى بنت تسمى دولة خاتون فاماسم الريس هذا الكادم وقع مغشيا عليه حين سمع باسمها وعرف انهاسيدته وبنت ملكه فلما أفاق ترك الفاك ومافيه وتوجه اني المدينة وطلع قصرالملك فاستاذن عليه فدخل الحاجب الى الملك وقال ان الريس معين جاء اليك ليبشرك فادن الهبالدخول فدخل على الملك وقبل الارض بين يديه وقال ياملك عندك البشارة فان نتأخيك دولة خاتون وصلت الى المدينة طيبة بخير وهي في الفاك وصحبتها شاب مثل القمر ليلة تمامه فلماسم الملك خبر بنت اخيه فرح وخلع على الريس خلمة سنية وأمر من ساعته أن يزينواالمدينة لسلامة بنتاخيه وأرسل اليها وأحضرها عنددهي وسيف الملوك وسلم عليهما وهناهما بالسلامةتمانه أرسل الىأخيه ليعلمه ان ابنته وجدتوهي عندهتمانه لماوصل اليه الرسول تجهز واجتمعت العسكر وسافر تاج الملوك ابو دولة خاتون حتى وصل الى اخيه عالى الملوك واجتمع ببنته دولة خاتون وفرحوافرحاشديداوة مدتاج الملوك عنداخيه جمعة من الزمان ثم انه أخذ بنته وكذلك سيف الملوك وسافر واحتى وصلوا الى سرنديب بلاد ايها واجتمعت دولة خاتون بامهاوفرحوا بسلامتها وأقامواالافراح وكانذلك يوما عظيما لايرى مثله وأما الملك فانه اكرم سيف الملوك وقال له ياسيف الملوك انك فعلت معى ومع ابنتي هذا الخير كله وا نالا اقدر ان اكافئك عليه ومايكافئك الارب العالمين ولكن أريدمنك التقعد على التخت في موضعي وتحكم في بلاد الهندفاني قدوهبت ملكي وتختى وخزائني وخدمي وجميع ذلك يكون هبة مني لك فعند ذلك قام سيف الملوك وقبل الارض بين يدى الملك وشكره وقال ياملك الزمان قبات جيم ماوهبته لي وهو مردودمني اليك هدية أيضاو أناياملك الزمان ماأر يديملكة ولاسلطنة وما أريدالاأن الله تعالى يبلغني مقصودي فقال له الملك هذه خزائني بين يديك ياسيف الملوك مهما طلبته منها خذه ولا تشاورنى فيه وجزاك الله عنى خير فقال سيف الملوك اعز الله الملك لاحظفى الملك ولافى المال حتى ابلغ مرادى ولكن غرضي الان ان اتفرج في هذه المدينة وانظر شوارعها واسواقها فامن تاج الملوك ان يحضر والهفرسامن جياد الخيل فاحضر واله فرسا مسرجا ملجها من جياد الخيل

وبحق سليمان عليه الصلاة والسلام ان تخرج روح فلان ابن الملك الازرق الجني فعند ذلك هاج البحر وطلعالتا بوت فاخذه سيف الملوكوض بهعلى الحجر فكسره وكسرالصناديق والعلب وأخرج العصفور من الحق وتوجها الى القصر وطلعا فوق التخت واذا بغبرة هائلة وشيء عظيم طائر وهو يقول ابقنى ياابن الملك ولاتقتلني واجعلني عتيقك وأناأ بلغك مقصودك فقالت لهدولة خاتون قدجاء الجني فاقتل العصفور لئلايدخل هذا الملعون القصر ويأخذه منكو يقتلك ويقتاني بعدك فعندذلك خنق العصفور فمات فوقع الجني على الارض كوم رماد اسود فقالت دولة خاتون قد خلصنامن بد هذا الملعون وكيف نعمل فقال سيف الملوك المستعان بالله تعالى الذي ولانا فانه يدبرنا ويعيننا علىخلاصنا ممن نحن فيه نم قامسيف الملوك وقلعمن ابواب القصر نحو عشرة أبواب وكانت تلك الابواب من الصندل والعو دومساميرهامن الذهب والفضة ثم اخذا حبالا كات هناك من الحرير والابريسم وربطاالا بواب بعضها في بعض وتعاون هو ودولة خاتون الى انوصلام الهالبحر ورمياهافيه بعدأن صارت فلكاور بطودعي الشاطيء ثم رجعا الى القصر وحملا الصحاف الذهب والفضة وكذلك الجواهر واليواقيت والمعادن النفيسة ونقلاجميع مافي القصر من الذي خف حمله وغلا ثمنه وحطاء في ذلك الفلك و ركبافيه متركلين على الله تعالى الذي من توكل عليه كفادولا يخيبه وعملالهم خشبتين على هيئة المجاذيف ثم حلاالحبال وتركا الفلك يجرى بهما فىالبحر ولم يزالاسائرين على تلك الحالة مدةأر بعة أشهر حتى فرغ منهما الزادو اشتذ عليهما الكرب وضاقت انسهمافطلبامن الله أنير زقهماالنجاة بماهافيه وكانسيف الملوك في مدة سيرهم اذا نام يجعل دولة خاتون خلف ظهره فاذاا نقلب كان السيف بينهما فبيناها على تلك الحالة ليلة من الليالى فاتفق انسيف الملوككان نائماودولة خاتون يقظانة واذابالفلكمال الىطرف البر وجاءالى المينة وفي تلك المينة مراك فنظرت دولة خاتون المراكب وسمعت رجلا يتحدث مع رئيس الرؤساء وكبيرهم فاماسمعت دولة خاتو نصوت الرئيس عامت ان هذا البرمينة مدينة من المدن وانهماوصلا الى العيار ففرحت فرحاشديدونيهت سيف الملوك من النوم وقالت لهنم واسأل هذا الريسعن اسم هذه المدينة وعن هذه المينة فقام سيف الملوك وهو فرحان وقال له ياأخي مااسم هذه المدينة ومايقال لهذه المينة ومااسم ملكها فقال له الريس ياصاقع الوجه يابارد اللحية اذا كنت لاتعرف المينة ولاهذه المدينة فكيف جئت الى هنافقال سيف الملوك اناغريب وقدكنت في سفينة من سفن التجار فانكسرت وغرقت بجميع مافيه اوطلعت على وحفوصلت الى هنافساً لتك والسؤال ماهو عيب فقال الريس هذةمدينة عمارية وهذه المينة تسمى مينة كمين البحرين فاماسحت دولة خاتون هذاالكلام فرحت فرحاشديدا وقالت الحمدلله فقال سيف الملوك ما الخبر فقالت اسيف الملوك ابشر بالفرج القريب فان ملك هذه المدينة عمى اخوابي: وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٧٢٠) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن دولة خاتون لماقالت لسيف الملوك ابشر

وفوقهم وأوقدنا النارفي الحطبو وقفنامن بعيد ننظر مايكون منهم وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٧٢١) قالت بلغني أيها الملك السميد أن ساعداقال لها أوقدت النارفي الحطب أذا ومن معي من المهاليك وصارت الغيلان في وسطها وقفنا من بعيد لننظر مايكون منهم ثم قدمنااليهم بعدأن خمدت النار فرأيناهم ماروا كوم رماد فحمدنا اللة تعالى الذي خاصناه نهم وخرجناه ن تلك الجزيرة وطلبناساحل البحرثم افترقنا من بعصنافاما اناواتنان من المهاليك فشيناحتي وصاناالي غابة كشيرة الاشجار فاشتفلنا بالاك واذا بشخص طويل القامة طويل الاحية طويل الاذبين بعينين كانهما مشملان وقدامه غنم كشيرة يرعاها وعنده جماعة أخرى في كيفيته فلما رآنااستبشر وفرح ورحب باوقال أهلاوسه الأتعالوا عندى حتى أذبح لكمشأة من هذه الاغنام وأشويها وأطعمكم فقلناله وأينموضعك فقال قريبمن هذا الجبل فاذهبو االى هذه الجهة حتى تروا مغارة فادخلوا فاز فيهلضيوفا كثيرة مثل كم فروحواواق دوامهم حتى نجهزا كم الضيافة فاعتقدناان كارمه حق فسر ناالى تلك الجهة ودخلنا تاك المفارة فرأينا الضيوف التي فيها كابهم عميا نافين دخلنا عليهم قال واحدمنهم أناص يض وقال الآخر أناضعيف فقنالهم أىشىء هذاالقول الذي تقولونه وما سببضعفكم ومرضكم فقالوالنامن أنتم فقلنالهم نحن ضيوف قالوا لناماالذي أوقعكم في يدهذه الملعون ولاحول ولاقوة الابالله العظيم هذاغول يأكل بني آدم وقد أعماناوير يدأن يأكلنا فقلنا لحم كيف أعما كهذاالغول فقالو اأنه في هذاالوقت يحميكم مثلنا فقلنا لهم وكيف يعمينا فقالوالناأنه يأتيكما باقداح من اللبن ويقول لحم أنتم تعبتهمن السفر فخذوا هذا اللبن واشر بوامنه فحين تشربوا منه تصيروا منلنا فقاتفي نفسي مابتي لناخلاص الابحيلة فحفرت حفرة في الارض وجلست علمهائم بعدساعة دخل الملعوذ الغول عليناو معه اقداح من الابن فناولني قدحا وماول من معي كل واحد قدحاوقال لذا أنتم جئتم بن البرعطاشا فحذواهذ الابن واشر بوامنه حتى أشوى المحمانا فاخذت القدح وقربته من في ودلقته في الحفرة وصحت آه قدراحت عيني وعميت وأمسكت عيني بيدى وصرت أبكي وأصيح وهو يضحك ويقول لاتخف وأماالاثنان رفيقلى فلنهماشر بااللبن فعمما فقام الملعون من وقته وساعته وهو يسعى خلفي فقات للعميان الذين عنده كيف العمل مع هذا الملمون فقال واحدمنهم ياساعد انهض و اصعد الى هذه الطاقة تجدفيها سيفا صقيلا فخذه وتعال عندي حتى أقول لك كيف تعمل فصعدت إلى الطاقة وأخذت السيف وأتيت عندذلك الرجل فقال خذه واضربه فى وسطه فانه يموت فى الحال فقمت وجريت خلفه وقد تعب من الجري فجاء الى المميان ايقتلهم فئت اليه وضر بته بالسيف في وسطه فصار نصفين فصاح على وقال لى بارجـل حيث أردت قتلي فاضر بني ضرية ثانية فهممت أن أضر بهضر بة ثانية فقال الذي دلني على السيف لا تضر به ضربة ثانية فانه لا يموت بل يعيش و يهلكنا وأدرك شهرزاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

فركبها وطلع الى السوق وشق في شوارع المدينة فبيناهو ينظر يمينا وشمالا اذرأى شاباومعه قباء وهو ينادي عليه بخمسة عشردينارا فتأمله فوجده يشبه اخادساعداوفي نفسالامرهو بعينه لاستخبره فاتوا بهاليه فقال خذوه وأوصلو دالى القصرالذي انافيه وخاودعندكم الى ان أرجع من الفرجة فظنوا انهقال لهم خذوه واوصلوه الى السجن وقالو العل هذامما وك من مهاليكه هرب، فاخذوه واوصلوه الى السجن وقيد وه و تركو دقاعدا فرجه سيف الملوك من الذرحة وطام القد مر ونسى أخاه ساعدا ولم يذكره له أحدفصار ساعدافي السجن ولماخرجو ابالاساري الي اشغال العمارات أخذوا ساعدامعهم وصاريشتغل مع الاسارى وكثر عليه الوسخ ومكث ساعد على هذه الحاله مدة شهر وهو يتذكر في أحو الهو يقول في نفسه ماسبب سجني وفد إشتغل سيف الملوك بماهو فيه من السر وروغير دفاتفق ان سيف الملوك جلس يومام ن الايام وتذكر أخه مساعدا فقال للماليك الذبنكا نوامعه اين المملوك الذي كان محكم في اليوم الفلاني فقالو اأماذات لنا أرصلوه الى السجن فقال سيف الملوك أناماقلت لكره فذاالكلام واعاقلت لكم أوصلوه الى القصر الذي أنافيه ثم أنه أرسل الحجاب الىساعدة توابه وه، مقيد فعكو دمن تيد دوا وقفوه بين يدى سيف الملوك فقال له ياشاب من أى البلاد أنت فقال له أناه بن مصر والسمى ساعد بن الوزير فارس فلم اسمع سيف الملوك كلامه نهض من فوق النخت والتي نفسه عليه ونعلق برقبته ومن فرحه صاريبكي بكاءشديدا وقل ياأخي اساعدا لحديث عشت ورأيتك فاناأخوك سيف الملوك ابن الملك عاصم فلماسمع آخيه كلامهوعرفه تعانقامع بعضهماوتباكيافتعجب الحاضرون منهماتم أمرسيف الملوك ان ياخذوا ساعداو يذهبوا بهالى الحام فذهبوا بهالى الحام وعندخر وجهمن الحمام البسوه ثيابافا مرةواتو ابه الى مجاسسيف الماوك فاجاسه معه على التخت ولماعلم ذلك تاج الماوك فرح وحاشد مدا باجتماع سيف الملوك وأخيه اعدوحضر وجلس الثلاثة يتحدثون فماجري لهم من الأول الى الأخر ثم ان ساعدا قال ياأخي ياسمف الملوك لها غرقت المركب وغرقت المهاليك طلحت أناوجهاعة من المهاليك على لوح خشب وسار بنافي البحر مدة شهر كامل ثم بعدذلك رمانا الريح بقدرة الله تعالى على جزيرة فطلعنا ونحن جياع فدخلنا بيزالاشعبار وأكلنا من الفواكه وشتغانا بالاكل فلم نشمر الا وقــد خرج عاينا أقوام مثل العفاريت فوثبوا عايناً وركبوا فوق أكتافنا وكانوا نحوالهائتين فقالمالبعضنا ايكفي هؤلاءأن يكبوناحتى يأكلونا أيضافلاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم ولكن نحن نقوى عليهم السكرثم نقتلهم ونستريح منهم وتخلص من أيديهم فنبهناهم وصرنا علا لهم تلك الجهاجم ونسقيهم فيقولون هذا مرفقلنا بهم لأى شيء تقولون هذامر وكل من قدقال ذلك ان لم يشرب منه عشره وات فانه عوت من يومه فخافو امن الموتوقالوا لنااسقونا تمام العشرمر اتفاما شربوا بقية العشرمرات سكروا وزاد عليهم السكر وهمدت قويهم فجر رناهم مرأيديهم ثم انناجمعناه ن حطب تلك الكر ومشيئا كثيرا وجعلنا حولهم

شىءكثير وأنا أعرف المكما تطلبين الاالخير فن أى شىء تستحين منى فاخبرينى بماعندك ولا تستحى منى ولا تخفى عنى شيئامن ذلك فقالت لهادولة خاتون أن صورتك فى القباء الذى أرسله أوك الى سلمان بن داود عليه ما السلام فلي فقتحه ولم ينظر مافيه بل أرسله الى الملك عاصم بن صفوان ملك مصرف جملة الهدايا والتحف التي أرسله اليه والملك عاصم أعطا دلولده سيف الملوك قبل ان يفتحه فاما أخذه سيف الملوك قبل ان يفتحه فاما أخذه سيف الملوك فتحه وأراد أن يلبسه رأى فيه صورتك فعشقها وخرج فى طلبك وقاسى هذه الشدائد كله امن أجلك وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الحكام المباح

(وفي ليلة ٢٢١) قالمت بلغني أيها الملك السميدات دولة خاتون أخبرت بديعة الجمال باصل محبة سيف الملوك لهاوعشقه أياهاو انسبها القماء الذي فيه صو رتهاوحين عاين الصورة خرج من ملكه هائما وغاب عن أهله من أجلها وقالت لها أنه قاسي من الأهوال ماقاساه من أجلك فقالت بديعة الجيال وقد احمر وجهها وخجلت من دولة خاتون انهذاشي الايكون أبدا فان الانس لا يتفقون مع الجان فصارت دولة خاتون تصف لهاسيف الملوك وحسن صورته وسيرته وفروسيته ولمتزل تثني عليه وتذكر لهاصفاته حتى قالت ياأختى لاجل الله تعالى ولاجلي تحدثى معه ولوكلة واحدة فقالت بديعة الجبال انهذا التكلام الذى تقولينه لاأسمعه ولاأطيعك فيه وكأنهالم تسمع منهاشيا ولم يقع في فلبها شيء من محبة سيف الملوك وحسن صورته وسيرته وفر وسيته ثم ان دولة خاتون صارت تتضرع لهاوتقبل رجليها وتقول يابديمة الجمال بحق الابن الذى رضعناه اناوأنت وبحق النقش الذي على خاتم سلمان عليه السلام ان تسمعي كلامي هذافاني تكافت له في انقصر المشيد باني أريه وجهك في الله عليك ان تريه صورتك مرة واحدة لاجل خاطري وانت الاخرى تنظرينه وصارت تبكي لها وتتضرع اليها وتقبل يديها ورجايهاحتي رضيت وقالت لاجلك أريموجهي مرة واحدة فعند ذلك طاب قلب دولة خاتون وقبلت يديها ورجليها وخرجت وجاءت الىالقصر الاكبرالذي في البستان وأمرت الجواري ان يفرشنه وينصبن فيه تختامن الذهبو يجملن اوانى الشراب مصفوفة ثم اندولة خاتون قامت ودخلت على سيف الملوك وساعد وزيره وهما جالسانفي مكانهماو بشرتسيف الملوك ببلوغار به وحصول مراده وقالتله توجه الى البستان انت واخوك وادخلاالقصر واختفياءن أعيز الناس بحيت لاينظركما احديمن في القصرحتي اجيء اناو بديعة الجهال فقام سيف الملوك وساعد وتوجها الى المكان الذى دلتهماعليه دولة خاتون فلمادخلاه رايا تختامن الذهب منصو باوعليه الوسائد وهناك الطمام والشراب فجلسا ساعةمن الزمان ثمان سيف الملوك تذكرمه شوقته فصاق صدره وهاج عليه الشوق والفرام فقام ومشي حتى خرج من دهليز القصر فتبمه اخو هساعد فقال له يااخي اقعدانت مكانك ولا تتبهنى حتى أجىءاليك فقعد اعدونزل سيف الملوك ودخل البستان وهوسكر انمن خمر الغرام حيران من فرط المشق والهيام وقدهز هالشوق وغلب عليه الوجد فأنشدهذه الابيات يلبديمة الجهال مالى سواك فارحميني أبي أسير هواك

(وفي ليلة ٧٢٢) قالت بلغني أيها الملك السعيد انساعداة للماضر بت الغول بالسيف قال الى يارجل حيثضر بتني وأردت قتلي فاضر بني ضربة ثانيه فهممت أن أضربه فقالو الى الذي دلني على السيف لاتضربهضر بةثانية فانه لايموت بل يعيش ويهلكنا فامتثات أمر ذلك الرجل ولمأضربه فمات الملعون فقاللي الرجل فم افتح المغارة ودعنا نخرج منهالعل الله يساعد ناونستريح من هذا الموضع فقات لهما بقي علينا ضررتم أنناتز ودنا من الجزيرة بشيءمن الفواكه التي فيهاثم نزلنا المركب وسارت بنافى ريخ طيبة مدة ثلاثة أيام وبعد ذلك سارت عليناريخ واز داد ظلام الجوفما كان غيرساعة واحدة حتى جذب الريح المركب فى جبل فانكسرت وتمزقت الواحها فقدرالله العظيم انى تعلقت بلوحمنهاوركبته فساربى يومين وقدأتت بىر يحطيبة فسرت فوق اللوح اقذف برجلي ساعة زمانية حتى أوصلني الله تعالى ال البربالسلامة فطلعت إلى هذه المدينة وقدصرت غريبافريدا وحيدالاأدرى مااصنع وقد أضرني الجوع وحصللي الجهد الاكبر فأتيت إلى سوق المدينة وقد تواريت وقلعت هذاالقباء وقلت في نفسي أبيعه وآكل بثمنه حتى يقضي الله ماهوقاض ثما العاأخي أخذت القباء في يدى والناس ينظر ونه ويتزايدون في ثمنه حتى أتيت أنت ونظرتني وأمرت بيالي القصر فأخذني الغلمان وسجنوني ثم إنك تذكرتني بمدهذه المدة فاحضرتنى عندك وقدأخبرتك بماجرى لى والحمد شعلى الاجتماع فلما سمع سيف الملوك وتاج الملوك أبي دولة خاتون حديث الو زيرساعد تعجبا من ذلك عجبا شديدا وقد أعد تاج الملوك أبودولة خاتون كانا مليحالسيف الملوك وأخيه ساعدوصارت دولة خاتون تأتي لسيف الملوك وتتحدث معه وتشكره على إحسانه فقال الوزيرساعدأيتها الملكة المرادمنك المساعدة على بالوغ غرضه فقالت نعم أسعى في مراده حتى يبلغ مراده ان شاء الله تعالى ثم التفتت الى سيف الملوك وقالت لهطب نفساوقرعيناهذا ماكان من أمرسيف الملوك و وزير هساعد (وأما)ما كان من أمر الملكة بديعة الجمال فانها وصلتاليها الاخبار برجوع أختها دولة خاتون الى أبيها ونملكتها فقالت لابدمن زيارتها والسلام عليها فيزينة بهية وحلى وحلل فتوجهت اليهافاماقر بتمن مكانها قاملتها الملكة دولة خاتون وسامت عليها وعانقتها وقبلتها بين عينيها وهنتها الملكة بديعة الجبال بالسلامة ثم جلستا تتحدثان فقالت بديعة الجال لدولة خانون أى شيء جرى لك في الغربة فقالت دولة خاتو زيا أختى لاتسأليني عماجري لي من الامو رياماتقاسي الخلائق من الشدائد فقالت لها بديعة الجهال وكيف ذلك قالت ياأختي انى كنت في القصر المشيد وقداحتوى على فيه ابن الملك الازرق محدثتها ببقية الحديث من أوله الى آخره وحديث يف الملوك ومجرى له في اقصر وما قاسيمن الشدائد والاهوالحتى وصل اليالقصر المشيدوكيف قتل ابن الملك الازرق وكيف قلع الابواب وجعلهافلكاوعمل لهامجاذيف وكيف دخل الى همنافتعجبت بديعة الجهالثم قالت والله ياأختى انهذا من أغرب الغرائب فقالت دولة خاتون وأريدأن أخبرك بأصل حكايته لكن يمنعنى الحماءمن ذلك فقالت لهابديعة الجهال ماسبب الحياء وأنت أختى ورفيقتي وبيني وبينك

البستان ورأتماقيهمن الاتمار والاغصان فلاحت منهاالتفاتة إلى جهة سيف الملوك فرأته وهودائر في البسان وخلفه الوزير ساعد وسمعت سيف الملوك ينشد الاشعار وهويذري الدمو عالغزار فله فظرته نظرة هنطة أعقبتها تلك النفرة ألف حسرة وأدرك شهر زادا الصباح فسكت عن الكلام المبلح (وفي ليلة وحمله المنافئة والمنافئة السعيدان بدرمة الجمال لمارأت سيف الملوك وهودائر في البستان نظرته نظرة أعقبتها الف حسرة فالتفتت الى دولة خاتون وقد لعب الخرباعطافها وقالت لهايا ختى من هذا الشاب الذي أراه في البستان وهودائر و لهان كئيب لهفان فقالت لهادولة خاتون علائذ نين في حضوره عند ناحتى نراه قالت لهاان أمكنك ان تحضريه فاحضريه فعند ذلك نلاته حولة خاتون وقالت لهيابين الملك اصعد اليناوأ قدم بحسنك و جمالك علينا فعرف سيف الملوك وقت دولة خاتون وسعد الى القصر فاما وقع نظره على بديعة الجمال خرم فشيا عليه فورشت عليه دولة خاتون على المنافزة الم

وأنشدهذهالابيات

أيابديع الجمال استعطى لشج مضى كئيب بطرف ساحر جان بحق ماجمعت خداك من ملح من أبيض وشقيق أحمرقان لاتمقمي بسكال الهجرمن دنف فانجسمي من طول النوى فان هذا مرادي وهذامنتهي أمل والوصل قصدي على تقديرامكاني

ثم انه بكى بكا مشديد اوتحكم عنده العشق والهيام فصار يسلم عليها بهذه الابيات وكل كريم المسكريم جميل سلام عليكم من محب متيم سلام عليكم لاعدمت خيالكم ولم يخل منكم مجلس ومقيل آغار عليكم لست أذكر اسمكم وكل حبيب للحبيب عيل فلاتقطعوااحسانكم عن محبكم فان الاسى يرديه وهو عليل أراعي النجوم الزهروهي تروعني وليلي من فرط الغرام يطول ولميبق لى صبر ولا لى حيلة فاى كلام في السؤال أقول عليكم سلام في ساعة الجفا سلام من الولهان وهو جول تمانه من كثرة وجده وغرامه أنشد أيضاهذه الابيات

ان كان قصدى غيركم ياسادتى لانلت منكم بغيتى وارادتى من ذا الذى حاز الجمال سواكم حتى تقوم الآن فيه قيامتى

قدأى القاب أذيحب سواك طول ليلي مسهد الجفن باكي فعسى في المنام انى أراك انقذيهمن مهلكاتجفاك وجميع العدا تكون فداك وجميع المسلاح تحتلواك

لانها في صمير القلب اسراري. وانسلتت ففي اعقدأضاري

وأنتم مرادي والغرام يطول وأرجوارضاكم والمحب حمول مه واضعفه والقلبمنه عليل فلم أنتقل عنكم ولست أحول

وجفاني الرقاد مثل جفاك ياكنيالله شرماهو حاكي ثم أن ساعدا استبطأه فخرج من القصريفتش عليه في البستان فرآه ماشيافي

والله والله العظيم وحق من يتاوا من القرآن سورة فاطر

أنت سؤ الى ومنيتي وسروري ليت شعريه\_ل تعامين بكائي فمرى النوم ان يلم بجفني فاعطني في الهوى على مستهام زادك الله بهجة وسرورا تحشر العاشقون تحتلواني ثم بكي وأنشد أيضاهذين البيتين

بديعة الحسن أضحت بغيتي أبدا فان نطقت فنطقى في محاسنها ثم بكى بكاءشديدا وانشدهذه الابيات وفی کبدی ناریزید وقودها أميل اليكم لاأميل لغيركم لكى ترحموامن انحل الحبجس فرقوا وجودوا وانعمو اوتفضلوا ثمبكي وأنشدأ يضاهذين البيتين

واصلتني الهموم وصل هواك وحكىلى الرسولانك غضى

البستان متحيراوهو ينشدهذين الميتين ماجال طرفى فى عاسن من أدى الاوشخصك يا بديع مسامرى

ثماجتمع سيف الملوك وساعد أخوه وصارايته رجان في الستاذو يأكلان من الفواكه هذا ماكادمن أمرساعد وسيف الملوك (وأم) ماكاذ من أمرد ولة خاتوذ فأنها لما تهي وبديعة الجمال الى القصرد خلتا فيه بعدأن اتحفته الخدام بانواع الزينة وفعلو افيه جميع مأمرتهم به دولة خاتون وقد أعدوا لبديعة الجيال تختامن الذهب لتجاسعايه فلمارأت مديعة الجيال ذلك التختج استعليه وكان بجانبها طاقة تشرف على البستان وقد أتت الخدام بانواع الطمام الفاخرة فاكات بديعة الجهالهى ودولة خاتون ومهارت دولة خاتون تلقمها حتى اكتفت ثم دعت بانواع الحلويات فأحضرتها الخدام واكتمامنها بحسب الكفاية وغساما أيديها ثمانها هيأت الشراب وآلات المدام وصفت الاباريق والكاسات ومارت دواة خاتون علا وتستعي بديعة الجمال ثم تملا الكاس وتشربهي ثم ان بديعة الجمال نظرت من الطاقة التي بجانبها الى ذلك

قاً نت حرة الوجه الله تعالى ولك الا كرام ولا يكون عندى اعز منك ولا اظهر سري الاعليك فقالت باسيدتي ونورعيني قولي لي ماما جتك حتى اقضيهالك على راسي وعيني فقالت لهاان تحعلي هــذ٦ الانسى على كتافك وتوصليه الى بستان ارم عندجد في ام ابي وتوصليه الى خيمتها وتحتفظي عليه وادادخلت الخيمة أنت واياه ورأيتيه أخذ النعال وخدمها وقالت لهمن أين أنت ومن أى طريق أتيت ومن أوصلك الى هذا المركان ومن شأن أى شىء أخذت هذه النعال وأيشىء حاجتك حتى أقضيها الكفعندذلك أدخلي سرعة وسامي عليها وقولي لهاياسيدي اناالذي جئت به هناوهوابن ملك مصروهو الذى راح الى القصر المشيدوقتل ابن الملك الازرق وخاص الملك دولة خاتون وأوصلهاالي أبيهاساللة وقداوصلته اليك لاجل ان يخبرك ويبشرك بسلامتها فتنعمي عليه ثم بعد ذلك قولى لهابالله عليك ياسيدتى أماهذاالشاب مليح ياسيدتي فتقول نعم فعند ذلك قولى لها ياسيدتى انه كامل العرض والمروءة والشجاعة وهوصاحب مصروه لمكها وقيدحوى سائر الخصال الحميدة فاذاة الت لك اى شى وحاجته فقولى لهاانسيد تى تسلم عليك و تقول لك الى متى وهى قاعدة غيالبيت عازبة الازواج فقدطالت عليها المدة فماص ادكم بعدم زواج اولاي شيء ماتزوجينها في حياتك وحياة امهامثل البنات فاذاقالت لك وكيف نعمل في زواجها فان كانت هي تعرف أحدا ووقع فى خاطرها أحد ينبر ناعنه ونحن نعمل لهاعلى من ادهاعلى غاية مايكن فعند ذلك قولى لها ياسيدتى ان بنتك تقول اك انهم كنتم تريدون تزوجى بدليمان عليه السلام وصورتم لمصورتى فى القباء فلم يكن له نصيب فى وقد ارسل القباء الى ملك مصر فاعطاه لولده فرأى صورتى منقوشة فيه فعشقنى وترك ملك أبيه وأمه واعرض عن الدنياوما فيهاوخرج هائمافي الدنياعلى وجهه وقاسى اكبر الشدائدوالاهوالمن أجلى ثم ان الجارية حملت سيف الملوك وقالت له غمض عينك ففعل فطارت بهالى الجوثم بعدساعة قالت لهياابن الملك افتح عينيك ففتح فنظرالبستان وهو بستان ارم فقالت المصرجانة ادخل ياسيف الملوك هذه الخيمة فذكر اللهودخل ومدعينيه بالنظرفي البستان فرأى العجوز قاعدة على التختوفى خدمتها الجوارى فقرب منهابادب واحتشام وأخذالنه ال وقبلها وفعل ماوصفته له بديعة الجهال فقالت له العجوزمن أنت ومن اين أقبلت ومن أى البلاد أنت ومن جاءبك الى هذا المكازولاي شيء أخذت هذه النعال وقبلتها ومتى قلت لى على حاجة ولم أقضه الك فعندذلك دخلت الجاريةم جانة وسامت عليهابادب واحتشامتم تحدثت عديث بديعة الجمال الذى قالته لهافلما سمعت العجوز هذا الكلام صرخت عليها واغتاظت منها وقالت من أين يحصل بين الانس والجن اتفاق وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٧٢٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان العجوز لماسمعت الكلام من الجارية اغتاظت غيظ المديداوقالت من اين للانس مع الجن اتفاق فقال سيف الملوك انا أتفق معك وأكون غلامك وأموت على حبك واحفظ عهدك ولا أنظر غيرك وسوف تنظرين صدق وعدم كذبي وحسن مروء تى معك ان شاء الله تعالى ثم ان العجوز تفكرت ساعة زمانية وهى مطرقة رأسها

هيهات أن أسلوالهوى وأناالذى أفنيت فيكم مهجتي وحشاشتى فلمافر غمن شعره بكى بكاء شديدافقالت له بديعة الجماليا بن الملك انى أخاف ان أقبل عليك بالمكلية فلا أجدمنك الفة ولا محبة فان الانسر عاكان خيرهم قليلا وغدرهم جليلا واعلم ان السيد سلمان بن داود عليهما السلام أخذ بلقيس بالمحبة فالمارأى غيرها أحسن منها اعرض عنها فقال السيف الملوك ياعيني ويار وحى ما خلق الله كل الانسسواء وأناان شاء الله أفى بالعهد وأموت تحت أقدامك وسوف تبصرين ما افعل مو افقا لما أقول والله على ما أقول وكيل فقالت له بديعة الجال اقعد واطمئن واحلف لى على قدردينك ونتعاهد على اننالا نخون بعضناو من خان صاحبه ينتقهم الله تعالى منه فلما سمع سيف الملوك منها ذلك الكلام قعد ووضع كل منهما يده في يدصاحبه وتحالفا ان كلامنه ما لا يحتاز على صاحبه أحدمن الانسولا من الجن ثم الهما تعانقا ساعة زمانية وتباكيا من شدة فرحهما وغلب الوجد على سيف الملوك فانشدهذه الابيات

بكيت غراما واشتياقاً ولوعة على شأن من يهواه قلبي ومهجتي وبي زادت الآلام من طول هجركم وباعى قصير عن تقارب نسبتي وحزني ما ضاق عنه تجلدي يوضح للوام بعض بليتي وقد ضاق بعد الاتساع حقيقة مجال اصطبارى لا بحولي وقوتي فياهل ترى ان يجمع الله شملنا وتبرأمن الآلام والسقم غصتي

و بعدان تحالفت بديعة الزمان هي وسيف الملوك قام سيف الملوك يمشي وقامت بديعة الجمال تمشى أيضاو معها جارية جاملة شيئامن الاكل وحاملة ايضا قنانية ملا نة خراثم قعدت بديعة الجمال ووضعت الجارية بين يديها الاكل والمدام فلم تمكنا غير ساعة الاوسيف الملوك قد أقبل فلاقته بالسلام و تعانقا وقعدا وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

 هذاالوقت غيرصوابلانه تحت يدلئو فيحماك واسيرك ومتى طلبته وجدته وتفهل بهماتر يدذصبر ياملك الزمان فان هذاقد دخل بستان ارم وتز وجبديعة الجمال بنت الملك شهيال وصار منهم واحد وجماعتك قبضواعليه وانوابه اليكومااخني حالهمنهم ولامنك فان قتلته فان الملك شهيال يطلب الدومنك و يعاديك و يأتيك بالمسكرمن أجل بنته ولا مقدرة لك على عسكره وليس لك به طاقة فسمع منه ذلك وأمر بسحنه هذاما حرى لسيف الملوك (وأما)ما كان من آمر ست بديعة الجال فأنهالما اجتمعت بولدها شهيال ارسلت الجارية تفتش علىسيف الملوك فلم تجده فرجعت الى سيدتها وقالت ماوجدته في البستان فارسلت لى مملة ابستان وسألة بهم عن سيف الملوك فقالوا عن رأيناه قاعداتك شجرة واذا بخمسة أشخاص من جماعة الملك الازرق نزلو اعند وتحدثو امعه ثم أنهم حملوه وسدوافه وطار وابه وراحوافاما سمعت ست بديعة الجال ذلك السكادم لمبهن عليها واغتاظت غيظاً شديداً وقامت على أقدامها وقالت لابنها الملك شهيال كيف تسكون ملكا وتجيء جماعة الملك الازرق الى بستاننا ويأخذون ضيفناو يروحون بهسالمين وانتبالحياة وصارت تحرضه وتقول لا ينبغي ان يتعدى عليه اأحن في حياتك فقال لهاء أمي ان هذا الانسي قتل ابن الملك الازر قوهوجني فرماه الله في يده فكيف اذهب اليه وأعاديه من أجل الانسي فقالت له أمهاذهب اليه واطلب منه ضيفنافان كان بالحياة وسلمه اليك فخذه وتعال وان كان قتله فامسك الملك الازر قبالحياة هو واولاده وحريمه وكل من يلوذ بهمن أتباعه وائتني بهم بالحياة حتى اذبحهم بيدى وأخرب دياردوان لمتفعل مأمرتك بهلااجعاك فيحل ونلبني والتربية التير بيتهالك تكون حراماوأدركشهرزادااصباح فسكتتعن المكلام المباح

(وفى لياة ٧٧٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان العجور زقالت لا بنها شهيال اذهب الى الملك الازرق وانظر سيف الملوك فان كان باقيا الحياة فها ته وتعالى وان كان قتله فاصكه هو واولاده وحريمه وكل من يلو ذبه وائننى بهم بالحياة حتى اذبحهم بيدى وأخرب ملكه وان لم تذهب اليه وتفعل ماأمرتك به فلا اجعلك في حمل من لبنى وتكون تربيتك حراما فعند ذلك قام الملك شهيال وأم عسكره بالخروج وتوجه اليه كرامة لامه ورعاية لخاطرها وخواطراً حبابها ولا جل شيء كان مقدرا في الازل ثم ازشهيال سافر بعسكره ولم يزالوا مسافرين حتى وصلوا الى الملك الازرق وتلاقى الدسكران فانكسر الملك الازرق هو وعسكره والمسكوا أولاده كبار او صفارا وأرباب دولته واكابرها وربطوهم وأحضر وهم بين يدى الملك شهيال فقال له ياأزرق أين سيف الملوك الانسى الذى هوضي فقال له الملك الازرق ياشهيال أنت جنى وأناجنى وهل لا جل انسي قتل ولدى تفعل هذه الفعال وهو قاتل ولدي و حشاشة كبدى وراحة روحي وكيف عمات هذه الاعمال كانها واهر قت دم كذا وكذا الف جنى فقال له خل عنك هذه الكلام فان كان هو بالحياة فاحضره وأنا عتقك واعتق كل من وكذا الف جنى فقال له خل عنك هذه الكلام فان كان هو بالحياة فاحضره وأنا المالك الازرق ياملك هل قد ضعت عليه من أولادك وان كنت قتاته فانا أذبحك أنت وأولادك فقال له الملك الازرق ياملك هل هذا عزعليك من ولدى فقال له الملك شهيال ان ولدك ظالم لكو نه يخطف أولادالناس و بنات الملوك هذا عناه زعليك من ولدى فقال له الملك شهيال ان ولدك ظالم لكو نه يخطف أولادالناس و بنات الملوك

ثمر وفعت رأمها وقالت أيهاالشاب المليح هل تحفظ العهدوالميثاق فقال لهانعم وحق من رفع السماء وبسط الأرض على الماء اني أحفظ العهد فعند ذلك قالت العجوز انا أقضى لك حاجتك ان شاء الله تعالى ولكن رحفى هذه الساعة الى البستان وتفرج فيه وكل من الفواكه التي لا نظير لها ولا في الدنيا مثاباحتي أبعث الى ولدى شهيال فيحضر واتحدث معه في شان ذلك ولا يكون إلاخيرا ان شاءالله تعالى لانة لا يخالفنى ولا يخرج عن أمري وأزوجك بنته بديعة الجمال فطب نفسافانها تكون زوجة لك باسيف الملوك فلماسمع منهاذلك الكلام شكرها وقبل يديها ورجليها وخرجمن عندها متوجها الى البستان وأما العجوز فانها التفتت الي تلك الجارية وقالت لها اطلعي فتشي على ولدى شهيال وانظريه فيأى الاقطار والاماكن واحضريه عندي فراحت الجارية وفتشت على الملك شهيال فاجتمعت به واحضرته عندامه هذاما كان من أصها (وأما) ما كان من أمرسيف الملوك فانه صار ومن جاء به الى هذا المكان ولعله الذي قتل ابن الملك الازرق ثم قالوا ابعضهم انا عمال عليه بحيلة ونسأ لهونستخبرمنه ثممار وايتمشون قليلا قليلاالي ان وصلوا الى سيف الملوك في طرف البستان. وقعدواعنده وقالواله أيهاالشاب المليح ماقصرت في قتل ابن الملك الازرق وخلاص دولة خاتون منه فانه كلب غدارقدمكر بهاولولاان قيضك لهاما خلصت أبداوكيف قتلته فنظراليهم سيف الملوك وقال لهم قدقتلته بهذاالخاتم الذى في اصبعي فنبث عندهم انه هو الذى قتله فقبض اثنان على يديه وائنان على رجليه والآخر قبض على فمه حتى لا يصيح فيسمعه قوم الملك شهيال فينقذونه من ايديهم ثم انهم حملوه وطاروا به ولم يزالواطائرين حتى نزلوا عندمل كهم واوقفوه بين يديه وقالوا ياملك. الزمان قدجئناك بقاتل ولدك فقال واين هوقالواهذا فقال له الملك الأزرق هل قتلت ولدي وحشاشة كبدى ونور بصرى بغيرحق و بغيرذ نب فعله معك فقال لهسيف الملوك نعم ا ناقتلته ولـ كن لظامه وعدوانه لانهكان يأخذأولاد الملوكو يذهب بهم الى البئر المعطلة والقصر المشيدو يفرق بينهم وبين أهليهم ويفسق فيهم وقتلته بهذاالخاتم الذي في اصبعي وعجل الله بروحه الى النارو بئس القرار فثبت عندالملك الازرق الهذاهوقاتل ولده بلاشك فعند ذلك دعابوزير دوقال لهمذاقاتل ولدى ولا محالهمن غيرشك فاذاتشير في امره فهل اقتله اقبح قتله اواعذ به اصعب عذاب اوكيف اعمل فقاله الوزير الا كبرأقطعمنه عضواوقال آخراضر بهكل يوم ضربا شديدا وقال آخر اقطعوا وسطه وقال آخراقطعو اأصابعه جميعاوا حرقوهابالنار وقال آخر اصلبوه وصاركل واحدمنهم يتكلم بحسب را يه وكان عند الملك الازرق امير كبيرله خبرة بالامور ومعرفة باحوال الدهورفقال له ياملك الزمان. الى اقول لك كلاماوالر اى لك في سماع ما اشير به عليك وكان هو مشير مملكة مورئيس دولته وكان الملك يسمع كلامه ويعمل برايه ولا يخالفه في شيء فقام على قدميه وقبل الارض بين يديه وقال له ياملك الزمان اذااشر تعليك براي في شأن هذا الامر هل تتبعه وتعطيني الامان فقال له الملك بين رايك وعليك الامان فقال ياملك ان انت قتات هذا ولم تقبل نصحي ولم تعقل كلامي فان قتله في

وقالوالله انك مائغ مليح وسارينظر الى صناعته وهو ينظر الى كتاب عتيق كان بيده والناس مشغو لين بحسنه وجماله وقده واعتداله فاماكان وقت العصر خلت الدكان من الناس فعند ذلك أقبل الرجل الاعجمى عليه وقال له ياولدى انت شاب مليح وانامالي ابن وقد عرفت صنعة مافى الدنيا احسن منها وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٢٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الاعجمي لماقبل على حسن الصائغ قال له ياولدى أنت شاب مليح وانامالي ابن وقدعرفت صنعة مافى الدنيا احسن منها وقد سآلني خلق كثيرمن الناس في شان تعليمها فارضيت ان أعامها احدامنهم واكن قد سمحت نفسي اعامك الاها واجعلك وادى واجعل بينك وبين الفقر حجابا وتستريح من هذه الصنعة والتعب في المطرقة والقحم والنارفقال لهحسن ياسيدى ومتى تماسى فقال له في غد آتيك و اصنع لك من النحاس ذهبا خالصا بحضرتك ففرح حسن وودع الاعجمي وسارالي والسدته فدخل وسلم عليها وأكل معها وهو مدهوش بالاوعى والاعقل فقالت امهما بالك ياولدى احذران تسمع كلام الناس خصوصا الاعجام فلاتطاوعهم فيشيءفان هؤلاءغشاشون يهامون صنعة الكيمياء وينصبون على الناس وياخذون امو الهمويا كلونهابالباطل فقال لهاياأمي تحن ناس فقراءوماعندنا شيء يطمع فيه حتى ينصب عليناوقدجاء نى رجل أعجمي لكنه شيخ صالح عليه أثر الصلاح وقد حننه الله على فسكتت امه على غيظوصار ولدهامشفول القلب ولم باخده نوم في تلك الليلة من شدة فرحه بقول الاعجمي له فلما اصبح الصباح قام وأخذ المفاتيح وفتح الدكان واذا بالاعجمي اقبل عليه فقام وأرادحسن ان يقبل يديه فامتنع ولم يرض بذلك وقال باحسن عمر البودقه وركب الكير ففعل ماأمره به الاعجمي واوقدالفحم فقالا الاعجمي اولدي هل عندك تحاس قال عندي طبق مكسور فأمره ان يتكيء عليه بالكازو يقطعه قطعاصفار ففعل كاقال له وقطعه قطعا صفارا ورماه في البودقه ونفخ عليه بالكيرحتي صارماء فدالاعجمي يدهالي عمامته واخرج منها ورقة ملفوفة وفتحها وذرمنها شيئا فىالبودقة مقدارنصف درهم وذك الشيء يشبه الكحل الاصفروامر حسذا ان ينفخ عليه بالكير ففعل مثل ماأمره حتى صارسبيكة ذهب فلما نظر حسن الى ذلك اندهش وتحير عقله من الفرح الذى حصل أواخذالسبيكة وقلبها واخذ المبردوحكها فرآها ذهبا خالصا من عال العال فطار عقله وأندهشمن شدة الفرح ثم انحني على دالاعجمي ليقبلها فقال له خذهذ دالسبيكة وانزل بها الى السوق وبعهاواقبض تمنهاسر يعاولا تتكلم فنزل حسن واعطى السبيكه الى الدلال فاخذها منه وحكها فوجدها ذهباخالصاففتحوا بإبها بعشرة آلاف درهموقد تزايدفيها التجار فباعها بخمسة عشرااف درهم وقبض ثمنها ومضى الى البيت وحكى لامه جميع ما فعل وقال لامه انى قد تعامت هذه الصنعة فضحكت عليه وقالت لاحولولا قوة الابالله العلى العظيم وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفى ٧٢٩) قالت بلغني ايم الملك السعيد ان حسنا الدائغ لماحكي لامه مافعل الاعجمي

ويضعهم فىالقصر المشيد والبئر المعطلة ويفسق فيهم فقال الماك الازرق انه عندي ولكن اصلح بينناو بينه فاصلح بينهم وخلع علبهم وكتب بين الملك الأزرق وبينسيف الملوك حجةمن جهة قتال ولده وتسلمه الملك شهيال وضيفهم ضيافة مليحة وأقام الملك الازرق عنده هــو وعسكره ثلاثة أيام ثم أخــذ سيف الملوك واتى به الى أمــه ففرحت به فرحا شديدا وتعجب شهيال من حسن سيف الملوك وكاله وجماله وحكى له سيف الملوك حكايتهمن اولها لى آخرها وماوقع لهمع بديعة الجال تم ان الملك شهيال قال ياأى حيث رضيت بذلك فسمعاوطاعة لحكامر فيه رضاك فحديه وروحي به الى سردنيب واعملي هناك فرحاعظمافانه شاب مليح قاسي الاهوال من اجلهاتم انهاسافرتهي وجواريهاالي ان ومسلن الى سردنيب ودخلن البستان الذي لام دولة خاتون ونظرته بديعة الجال بعدان مضين الى الخيمة واجتمعن وحدثتهن المحوز عاجري من الملك الازرق وكيف كان اشرف على الموت في سجن الملك الازرق وليس في الاعادة افادة ثم ان الملك سيف الملوك قال له ياملك العفو انا أطلب منك حاجة واخاف أن تردني عنها خائبافقال له تاج الملوك والله لوطلبت روحي مامنعتها عنك لمافعلت من الجمسيل فقال سيف الملوكار يدان تزوج دولة خاتون بأخى ساعدحتي نصير كلناغامانك فقال تاج الملوك سمعا وطاعة ثم انه جمع اكابرد ولته ثاني وعقد عقد بنته دولة خاتون على ساعد ولما خلصوا من كتب الكتاب نثروا الذهب والفضة وأمرأن يزينو االمدينة تم اقامو االفرح ودخل سيف الملوك على بديعة الجمال ودخل ساعدعلى دولة خاتون في ليلة واحده ولم يزل سيف الملوك يختلي ببديعة الجهال اربعين يوما فقالت له في بعض الايام يا ابن الملك هل بقي في قلبك حسرة على شيء فقال سيف الملوك حاش لله قدقضيت حاجتى ومابقي فى قلى حسرة ابداولكن قصدي الاجتماع بأبي وأمى بأرض مصر وانظر هل ها طيبين ام لا فامرت جماعةمن خدمهاان يوصلوه هو وساعدالي أرض فوصلوها بارض مصر واجتمع سيف الملوك المهوأمه وكذلك ساعدوقعداعندهم جمعةتم انكلامنه اودع أباه وأمه وسار اني مدينة سردنيب وصاركا اشتاقا الى أهلهما يروحان ويرجعان وعاش سيف الملوك هووبديعة الجال في أطيب عيش واهناه وكذاساعدمع دولة خاتون الى ان اتاهم هازم اللذات ومفرق الجماعات فسبحان الحيى الذي لاعوت وقدخلق الخلق وقضي عليهم بالموت وهو اول بلاابتداء وآخر بلااتها ﴿ حكاية حسن الصائغ البصري ﴾

و مما يحكى ايضا اله كان في قديم الزمان وسالف العصر والا وان رجل تاجر من التجار مقيم بارض البصرة وكان ذلك التاجر له ولدان ذكر ان وكان عنده مال كثير فقدر الله السميع العليم ان التاجر توفي الى رحمة الله تعالى و ترك تلك الامو ال فاخذولداه في تجهيزه و دفنه و بعد ذلك اقتسما الامو العينهما بالسوية وأخذ كل واحد منهما قسمه وفتحاله بادكانين احدهما تحاس والناني صائغ فبينها الصائغ جالس في دكانه يو مامن الايام اذا برجل اعجمي ماش في السوق بين الناس الى ان مرعد دكان الولد الصائغ فنظر الى صنعته و تاملها بعو فته فاعجمته وكان اسم الصائغ حسنافه و الاعجمي رأسه

ثلاثة اواقبالوزن المصرى وبعد أن يفرغ ما في هذه الورقة اعمل لك غيره فاخذ حسن الورقة فراى فيها الشيا اصفرا العممن الاول فقال ياسيدى ما اسم هذا وأين يوجد وفي اى شيء يعمل فضحك الاعجمى من طمع حسن وقال له عن أى شيء تسأل اعمل وانت ساكت واخرج طاسه من البيت اقطعها والقاها في البودقة ورمى عليها قليل من الذى في الورقة فصارت سبيكة من الذهب الخالص فلمارآى حسن ذلك فرح فرحاله ديدا وصارمت حيرافي عقله مشغو لا بتلك السبيكه فأخرج صرة فلمارآى حسن ذلك فرح فرحاله يعمل الحلوى وقال له ياحسن انت بقيت ولدى وصرت عندى اعزمن روحى ومالي وعندى بنت از وجك بها فقال حسن اناغلامك ومها فعلته معي كان عندالله تعالى فقال الاعجمى ياولدى طول بالك وصبر نفسك يحصل لك الخيرثم ناوله القطعة الحلوى فاخذها وقبل فقال الاعجمى ياولدى طول بالك وصبر نفسك يحصل لك الخيرثم ناوله القطعة الحلوى فاخذها وقبل يده ووضعها في فه وهو لا يعلم ما قدرله في الغيب ثم بلع القطعة الحلوى فسمقت رأسه رجليه وغاب عن الدنيا فامارآه الاعجمى وقد حل به البلاء فرح فرحاله ديدا وقام على اقدامه وقال وقعت ياعلق ياكلب العرب في عوام كشيره افتش عليك حتى حصلتك ياحسن وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عرف الكلام المباح

(وفي ليلة و ٧٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان حسناالصائغ لما أكل القطعة الحلمى التى أعطاها له الاعجمى و وقع منها على الارض مغشيا عليه فرح الاعجمي وقال لهلى أعوام كثيرة وأما افتش عليك حتى حصلتك ثم أذ الاعجمى شدوسطه وكتف حسناور بطرجليه على يديه وأخذ مند وقاوا خرج منه الحوائج التى كانت فيه و وضع حسنا فيه وقفله عليه و فرغ مند وقا آخر وحط فيه جميع المال الذي عند حسن والسبائك الذهب التى عملها أولا وثانيا وقفله ثم خرج يجرى الى السوق واحضر حمالا حمل الصند وقين و تقدم الى المركب الراسية وكانت تلك المركب مهيأة للاعجمى وريسم امنتظر قلما نظرته بحرية وقال لهم قوم و اقدان قضت الحاجة و بلغنا المركب و صرخ الريس على البحربة وقال لهم قام والقلوع وصارت المركب برنج طيبة هذا ما كان من أمر الاعجمى على الريس وعلى اقلموا المراسي وحلو القلوع وصارت المركب برنج طيبة هذا ما كان من أمر الاعجمى (وأما) ما كان من أمر ام حسن فانها انتظرته الى العشاء فلم تسمع له صوتا ولا خبراجلة وقية فجاءت الى البيت فرأته مفتوحا ولم ترفيه أحدا ولم تجدا المساحدة والم المساحدة والم المساحدة والمراسة قالوا ولا المال فعرفت أن ولدها قد فقد و نفذ فيه القضاء فلم صدت على وجهها وشقت أثو ابها وصاحت ولولت وصارت تقول واولداه واثمرة فؤ اداه ثم انشدت على وجهها وشقت أثو ابها وصاحت ولولت وصارت تقول واولداه واثمرة فؤ اداه ثم انشدت هذه الاسات

وزاد نحیبی بعد کم وتعللی وکیف اصطباری بعد فرقة أملی ومن الذي يهنا بعيش التذلل وكدرت من صفوى مشارب منهلی وعزي وجاهی فی الوری و توسلی م - ۲۰ الف لیله الحجلدالنااث لقدقل صبرى ثم زاد تماملى والله بعد فراقكم وباصبرلى والله بعد فراقكم وبعد حبيبي كيف التذ بالكرى رحلت فأوحشت الديار وأهلها وكنت معينى في الشدائد كلها

وقال لهااني فد تعامت هذه الصنعه قالت لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم وسكتت على غيظ منهاتم انحسنا اخذمن جهله هوناوذهب بهالي الاعجمي وهوقاعدفي الدكان ووضعه ببن يديه فقال له ياولدي ماتر يدان تصنع مذاالهو زقال ندخله في النار و نعمله سبائك ذهب فضحك الاعجمي وقال له ياولدي هل انت مجنون حتى تنزل السوق بسبيكتين في يوم واحدما تعلم ان الناس ينكرون عليناو تروح ار واحناولكن ياولدي اذاعلمتك هذه الصنعة لا تعملها في السنة الامرة واحدة فهي تدنيك من السنة الى السنة قال صدقت ياسيدى ثم انه قعد في الدكار وركب في البودقة ورمى الحم فى النارفة الله الاعجمى اولدى ماذاتر يدقال عامني هذه الصنعة فضحك الاعجمي وقال لاحول ولا قوة الابالة العلى العظيم انت يا ابني قليل العقل ما تصلح لهذه الصنعة قط هل احد في عمره يتعلم هذه الصنعة على قارعة الطربق اوفي الاسواق فان اشتغلنا بها في المكان يقول الناس علينا انهؤلاء يصنعون الكيمياء فتسمع بناالحكام وتروح أرواحنا فان كنت ياولدي تريدان تتعلم هذه فاذهب معي الى سيتى فقام حسن واغلق الدكان وتوجه مع الاعجمي فبينما هو في الطريق اذتذكرقول أمهوحسب في نفسه الفحساب فوقف وأطرق برأسه الى الارض ساعة زمانية فالتفت الاعجمى فرآه واقفافضحك وقال هل التمجنون كيف اضمرلك في قلبي الخير وأنت تحسب أنى أضرك وقال له الاعجمي ان كنت خائفا من ذهابك معي الى بيتى فأنا اروح معك الى بيتك وأعلمك هناك فقال له حسن نعم فقال له امش قدامي فسار حسن قدامه وصار الاعجمي خلفه الى ان وصل الاعجمي الى منزله فدخل حسن الى داره فوجل والدته فاعلمها بحضور ألاعجمي ممه وهو واقفعلي الباب ففرشت لهمها البيت ورتبته فلما فرغتمن امرهاراحت ثم انحسنااذن الاعجمي ان يدخل فدخل ثم انحسنااخذ في يده طبقا وذهب بهالسوق ليحي عفيه بشيءيا كله فخرج وجاءبأ كر واحضره بين يديه وقال له كرياسيدي لاجل ان يصير بينناخبر وملح والله تعالى ينتقم بمن يخون الخبز و الملح فقال لهصدقت ياولدي ثم تبسم وةلله ياولدي من يعرف قدرالخبز والملحثم تقدم الاعجمي وأكل مع حسن حتى اكتفياثم قال له الاعجمي باولدي ياحسن هات لناشيامن الحلوى فضي حسن الى السوق واحضر عشرقباب الحلوى وفرح حسن بكلام الاعجمي فاما قدم له الحاوى أكل منها وأكل مه حسن ثم قال له الاعجمي جزاك الله خيرا ياولدي مثلك من يصاحبه الناس ويظهرونه على أسرارهم ويعملمونه ماينفعه تمقال الاعجمي ياحسن احضرالعدة فماسمع حسن هذا الحديث الاوخر جمثل المهر اذا انطلق من الربيع حتى اتى الى الدكان واخذ العدة ورجع و وضعها بين ديه فاخرج الاعجمي قرطاسامن الورق وقال ياحسن وحق الخبز والملحلولاانت أعزمن ولدي مااطلعتك على هذه الصنعه ومابقي شيءمن الاكسير الاهذاالقرطاس والمن تامل حين اركب العقاقير واضعها قدامك واعلم ياولدي ياحسن انك تضع على كل عشرة ارطال نحاسا نصف درهم من هذا الذي في الو رُقة فتصير العشرة أرطال ذهبا خالصا ابريزتم قال له ياولدي ياحسن أن في هذه الورقة

ثم امر المجوسى أن يو قدواله نارافقال له حسن ما تصنع بهافقال له هذه النارصاحبة النو، والشرروهى التى أعبدها فان كنت تعبدها مثلى فانا أعطيك نصف مالى وأزوجك بنتى فصاح حسن عليه وقال له و يلك اتما أنت مجوسى كافر تعبد النار دون الملك الجبار خالق الليل والنهار وماهده الامصيبة فى الا ديان فعند ذلك غضب المجوسى وقل أما توافقنى يا كلب العرب و حخل فى دينى فلم يوافقه حسن على ذلك فقام المجوسى الملعون و سجد للنارو أمر غلما نه أن يرموا حسناعلى وجهه فر موه على وجهه وصار المجوسى يضر به بصوت مضفور من جلد حتى شرح جوانبه وهو يستغيث فلا يفاث و يستجير فلا يجيره أحد فرفع طرف الى الملك القهار وتوسل اليه بالنبى المختار وقد دقل منه الاصطبار وجرت دموعه على خديه كالامطار وانشده فرن البيتين

مبرالحكمك ياالهي في القضا أناصابر ان كان في هــذا رضا جاروا علينا واعتدوا وتحكموا فعساك بالاحســان تغفر مامضي

ثم أن المجوسي أمر العبيد أن يقعدوه وأمر أن يأ توااليه بشيء من المأكول والمشروب فاحضروه مقلم يرض أذياً كل ولا يشرب وصارالمجوسي يعذبه ليلاونهارامسافة الطريق وهو صابر يتضرع الى الله عزوجل وقدة مى قلب المجوسى عليه ولم يزانواسائرين فى البحرمدة ثلاثة أشهر وحدين معهف المذاب فلما لملت الثلاثة أشهر أرسل الله تعالى على المركب ريحافاسود البحر وهاج بالمركب من كثرة الريخ فقال الريس والبحرية هذا والله كله ذنب هذاالصي الذي له ثلاثة أشهر في العقو بةمع هذا المجوسي وهذاما يحلمن الله تعالى ثم أنهم قامو اعلى المجوسي وقتلوا غلمانه وكل من كان معه فلما وآهم المجوسي قتلوا الغامان ايقن بالهلاك وخاف على نفسه وحل حسنامن كتافه وقلعه ماكان عليهمن الثياب الرئة والبسه غيرها وصالحه ووعده ازيملمه الصنعة يرده الى بلده وقال له ياولدى لا تؤ اخذني عافعلت فقال له حسن كيف بقيت اركن اليك فقال له ياولدى لولا الذنب ما كانت المغفرة وأنا مافعلت معك هذه الفعال الالاجل ان أنظر صبرك وأنت تملم أن الامر كله بيد الله ففرحت البحرية والريس بخالصه فدعالهم حسن وحمدالله تعالى وشكره فسكنت الرياح وانكشفت الظلمة وطاب الريح والسفر ثم أن حسناة اللمجوسي يا أعجمي الى أبن تتوجه قال ياولدي اتوجه الى جل السحاب الذي فيه الاكسيرالذي نعمله كيمياء وحاف المجوسي بالنار والنورأ نهما بقي لحسن عنده ما يخيفه فطاب قلب حسن وفرح بكلام المجوسي وصار ياكل معه ويشرب وينام ويلبسه من ملبوسه ولميز الوامسافرين مدة ثلاثه أشهرأ خرى و بعدذلك رست المركب على برطويله كله حصى أبيض وأصفر وآزرق وأسودوغير ذلك من جميع الالوان فلهارست نهض الاعجمي قائم اوقال باحسن قوم اطلع فانناقد وصلنا الى مطاو بناومرا دنافقام حسن وطلع مع الاعجمي وأوصى المجوسي لريس على مصالحه ثم مشى حسن مع المجوسي الى أن رمدعن المركب وغاباعن الاعين ثم قعد المجوسي واخرجمن جيبه طبلا تحاساوز خمةمن حريرمنقوشة بالذهب وعليها طلاسم وضرب الطبل فلما فرغ ظهرت غبرةمن ظهرالبرية فتعجب حسن من فعله وخاف منه وندم على طلوعه معهو تغيرلونه

فلا كان يوم كنت فيه مباعدا عن العين الأأنا أراك تعودلي

ثم أنها صارت تبكى وتنوح الى الصباح فدخل عليها الحيران وسألوها عن ولدها فاخبرتهم بماجرى له مع الاعجمى واعتقدت أنها لاتراه بعدذلك أبداو صارت تدور في البيت و تبكى فبيناهى دائرة في البيت اذرات سطرين فكرة وبين على الحائط فاحضرت فقيها فقرأهما لها فاذا فيهما

سرىطيف لبلى عند ماغلب الكرى سحيرا وصحبى فى الفلاة رقود فلما انتهينا للخيال الذي سرى أرى الجو قفر والمزار بعيد

فلما سمعت أم حسن هذه الابيات صاحت وقالت نعم ياولدى ان الدار فقرة والمزار بعيد ثم أن الجيران ودعوها بعد أن دعوا لها بالصبر وجمع الشمل قريبا ولم تزل أم حسن تبكى آناءالليل واطرف النهار و بنت في وسط البيت قبرا وكتبت عليه اسم حسن وتاريخ فقده وكانت لا تفارق ذلك القبر ولم بزل ذلك دأبها من حيز فرقها ولدها هذا ما كان من أم ها (وأما) ما كان من أمر ولدها حسن مع الاعجمى فان الاعجمي كان مجوسيا وكان يبغض المسامين كثيرا وكلما قدر على أحدمن المسلمين يهلكه وهو خبيت لئيم كماوى كاقال فيه الشاعر

هو الكاب وابن السكاب والكاب جده ولاخير في كلب تناسل من كاب وكان اسم ذلك الملعون بهرام المجوسي وكان اله في كل سنة واحدمن المسلمين يأخذه و يذبحه على مطلب فلم المت حيلته على حسن الصائغ وسار به من أول النهار الى الليل رست المركب على برالى الصباح فلم اطلعت الشمس وسارت المركب امر الاعجمى عبيده وغايانه ان يحضرواله الصندوق الذي فه حسن فاحضرو وله فقت و أخرجه منه ونشقه بالخلو نفخ في أنه فروافعطس و تقايا بالمنج وفتح عينيه و نظر عيناوشها لا فوجد نفسه في وسط البحر والمركب سائر ة والا عجمى قاعد عالم نفو مناه و تقايا عنده فعل أنها حيلة عملت عليه قد عملها الملعون المجوسي وا نه وقع في الامر الذي كانت أمه تحذره فقال كامة لا يخجل قائلها وهي لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم انالله وانالله ومبرني على بلائك يارب العالمين ثم التفت الى الا عجمى وكلمه بكلام رقيق وقال له يا كلب هل مثلى الطف بى في قضائك وصبرني على بلائك يارب العالمين ألتي حلفتها لى فنظر اليه وقال له يا كلب هل مثلى يعرف خبز اوملح او أناقد قتلت مثلك الف صبى الاصبيا وأنت عام الالف وصاح عليه فسكت وعلم يعرف خبز اوملح او أناقد قدفيه وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٧٢) ولت بلغنى أي الملك السعيد أن حسنا لما رأى نفسه وقع مع الاعجمى الملعون كلمه بكلام رقيق فلم يفده بل صاح عليه فسكت و علم ان سهم القضاء نفذ فيه فعند ذلك أمر الملعون كلمه بكلام رقيق فلم يفده ولكن الباء والمجوسى يضحك ويقول وحق النار والنور والظل والحرور ما كنت أظن انك تقع في شبكتي ولكن النارقو تني عليك وأعانتني على قبضك حتى اقضى حاجتي وارجع واجعلك قربانا لهاحتى ترضى عنى فقال حسن قد خنت الخبز والملح فرفع المجوسي يده وضر به ضربة فوقع وعض الارض باسنانه وغشى عليه وجارت دموعه على خده



وحسن البصرى وهو فوق جبل السحاب عند ماشق الجلد وطلع منه وقد جفل منه طيرال خيمه أقراص وأوقد النار وخنزالا قراص ثم أخر جمنه أيضا الطبل النحاس والرخمة المنقوشة ودق الطبل فضرت النجائب فاختار منها بحيبا و ذبحه وسلخ جلده ثم التفت إلى حسن وقال له اسمع ياولدى ياحسن اما أوصيك به قال له نعم قال ادخل في هذا الجلد واخيط عليك واطرحك على الارض فتاتى طيو د الرخم فتحملك و تطير بك إلى أعلى الجبل وخذ هذه السكين معك فاذا فرغت من طيرانها وعرفت انها حطتك فوق الجبل فشق بها الجلد و أخرج فان الطير يخاف منك و يطير عنك وطل لى من فوق الجبل ومناه عليه ثم هيا له النلائة أقراص و ركوة فيها ماء وحطها معه في الجلد و بعد ذلك خيطه عليه ثم بعد عنه فجاء طير الرخم وحمله وطار به إلى أعلى الجبل و وضعه هناك

فنظراليه المجوسي وقال له مراك ياولدى وحق النار والنور ما بقى عليك خوف منى ولولا أن حاجتى ما تقضى الاعلى اسمك ما كنت أطلعتك من المركب فا بشر كل خير وهذه الغبرة غبرة ثيء تركب فيعيننا على قطع هذه البرية و يسهل علينا مشقتها وأدرك شهرزا دالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٢٠٠١) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الاعجمي قال ان هذه الغبرة غبرة شيء

(وفي ليلة ١ ١/٧) قالت بلغني أيها الملك السميدان الاعجمي قال ان هذه الغبرة غبرة شيء تركبه فيعيننا علىقطع هذه البرية ويسهل علينامشقتها فما كان إلا قليل حتى انكشفت الغبرة عن ثلاث نجائب فركب الاعجمي واحدة وركب حسن واحدة وحملاز ادهاعلى الثالثة وساراسبعة أيام ثم نتهاإلى أرض واسعة فلما نزلافي تلك الارض نظر الى قبة معقودة على أربعة أعمدة من الذهب الاحمر فنزلا من فوق النجائب ودخلا بحت القبة واكلاوشر باواستراحا فلاحت التفاتة من حسن فرأي شيئًا عاليافقال له حسن ماهذا ياعم فقال له المجوسي هذا قصر فقال له حسن اما نقوم ندخل لنستر يحفيهو نتفرج عليه فدهب المجوسي وقالله لاتذكر ليهذا القصربان فيه عدوي ووقعت لىمعه حكاية ليسهذاوقت اخبارك بهائم دق الطبل فأقبلت النجائب فركباو ساراسبعة أيام فاما كان اليوم الثامن قال المجوسي ياحسن ما الذي تنظره فقال حسن انظر سحابا وغهاما بين المشرق والمفرب فقال لهالجوسي ماهذاسحاب ولاغهام وانماهوجبل شاهق ينقسم عليه السحاب وليس هناك سحاب يكون فوقه من فرط علوه وعظم إرتفاعه وهذا الجبل هو المقصودلي وفوقه حاجتنا ولاجل هذاجئت بك معي وحاجتي تقضي على يديك فعند ذلك يئس حسن من الحياة تم قال. المجوسي محق معبودك وبحق ماتعتقده من دينك أيشيء الحاجة التي جئت بي من أجام ا فقال لهانصنعة الكيمياء لاتصلح إلا بحشيش ينبت في المحل الذي عربه السحاب وينقطع عليه وهو هذاالجبل والحشيش فوقه فاذاحصلناالحشيش أريك أي شيء هذه الصنعة فقال له حسن من خوفه نعم ياسيدي وقد يئس من الحياة وبكي لفراق أمه وأهله ووطنه وندم على مخالفته أمه وانشدهدين البيتين

تأمل صنع ربك كيف تأتى لك السراء مع فرج قريب ولا تيأس إذا مانلت خطبا فكم في الخطب من لطف عجيب

ولم بزالواسائرين إلى أن وصلا إلى ذلك الجبل و وقفا تحته فنظر حسن فوق ذلك الجبل قصراً وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٧٣٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن المجوسى وحسن لما وصلا إلى الجبل ووقفا تحته فنظر حسن فوق ذلك الجبل قصراً فقال المجوسى ماهذا القصر فقال المجوسى هذا مسكن الجان والغيلان والشياطين ثم أن المجوسى نزل من فوق نجيبه وأمره بالنزول وقام اليه وقبل رأسه وقال لا تؤاخذني بما فعلته معك فانا احفظك عند طلوعك القصر وينبغي انك لا تخوننى فى شىء من الذى تحضر دمنه واكون اناوانت فيه سواء فقال السمع والطاعة ثم أن الا عجمى فتح جرابا وأخرج منه طاحون وعن منه ثلاثة

واكاتامعه وقالتاله حدثنا بحديثك مع الكاب الفاجرالساحر من حين وقعت في يده الى حين خاصت منه ونحن محدث بما جري لنامه من أول الاص الى آخره حتى تصير على حذراذارا يته فلى سمع حسن منه ما هذا السكلام ورأي الاقبال منه ما عليه أطهانت نفسه ورجع له عقله وصار يحدثهما بما جرى له معه من الاول الى الاخر فقالتاله هل سأنته عن هذا القصر قال نعم سألته فقال لى لاأحب صيرته فان هذا القصر للشياطين والا بالسة ففضبت البنتان غضبا شديدا وقالتا هل جهلنا هذا الكافر شياطين وابالسة وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٣٢) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن البنتان قالتا قد جعلنا المجوسي شياطين وأبالسةفة لرلهاحسن نعم فقالت الصغيرة أختحسن والله لاقتانه أقبح قتلة ولاعدمنه نسيم الدنيافقال حسن وكيف تصلين اليه وتقتلينه قالتهوفي بستان يسمى المشيدولا بدمن قتله قريبا فقالت لهااختهاصدق حسن وكل ماقاله عن هذاالكلب صحيح واكن حديثه بحديثه كاناحتى يبقى فى ذهنه فقالت البنت الصغيرة اعلم يا أخى اننامن بنات ملك من ماوك الجان العظام الشان ولهجنود وأعوان وخدم من المرده ورزقه الله تعالى بسبع بنات من امرأة واحدة ولحقه من الحماقة والغيرة. وعزة الناسمالا مزيدعليه حتى انه لم يزوجنا لآحدمن الرجال ثم انه احضر وزرائه واصحابه وقال لهم هل أنتم تعرفو ذلي مكا نالا يطرقه طارق لامن الانس ولامن الجن و يمكون كشير الاشجار والاثماروالانهارفقالو الهماالذي تصنع بهياه لك الزمان فقال اريدان اجعل فيه بناتي السبعة فقالواله بصلح له ن قصر جبل السحاب الذي كان انشاه عفريت من الجن المردة الذين تمرد واعلى عهد سليمان. عليه السلام فاماهلك لم يسكنه أحد بعده لامن الجن ولامن الانسلانه منقطع لا يعل اليه احد وحوله الاشجار والانمار والانهار وحولهماء أحلى من الشهدو ابردمن النلج ماشرب منه أحد به برصاوجز ام اوغيرهما الاعوفي من وقته وساعته فلماسم والدنا بذلك ارسلنا الى هذا القصر وارسل معنا العساكروالجنود وجمع لنامانحتاج اليه وكان اذا أرادالركوب يضرب الطبل فيحضر لهجميع لجنود فيختار مايركبه منهم وينصرف الباقون فاذا ارادوالدنا انسا نحضر عنده امراتباعه من السحرة باحضار نافيأ تونناو يأخذونناو يوصلوننا بين يديه حتى ياتنس بناونقضي أغراضنا منهتم برجعو ننااليمكا نناونحن لناخمس أخوات ذهبن يتصيدن في هده الفلاذفان فيهامن الوحوش مالا بمدولا بحصى وكل اثنين مناعليهانو بهفى القمود لتسوية الطعام فجاءت النوبة عليناا ناوأختي هذه وادركشهر زادالصباح فسكتت عن الحكلام المباح

(وفى ليلة ٤٧٢) قالت بلغنى ايها الملك السعيدان البنت قالت لحسن ان لنا خمس اخوات في الله وفي ليلة ٤٧٢) قالت بلغنى ايها الملك السعيدان البنت قالت لحسن ان لنا خمس اخوات في من يتصيدن وكل اثنين مناعايهما نوبه في القعود لتسوية الطعام وكنا نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا شخصا آدميا يؤانسنا فالحدلله الذي المساوق عينا ماعليك باس ففر حسن وقال الحمدلله الذي هدانا الى طريق الخلاص وحنن علينا القلوب ثم قامت واخذته من يددوأ دخلته مقصورة واخرجت منهله

فلماعرف حسن ان الرخم وضعه على الجبل شق الجلدوخر جمنه وكام المجوسى فلماسمع المجوسى كلامه وفرح و رقص من شدة الفرح وقال له امض إلي و رائك و مهماراً يته فاعلم في به ففى حسن فرأى رنما كثيرة وعندهم حطب كثير فاخبره بجميع مارآ دفقال له هذا هو المقصود و المطلوب فحذ من الحطب ست حزم وارمها إلى فانها هى التى نعملها كيميا ، فرى له الست حزم فلما رأى المجوسى تلك الحزم قدو ملت عنده قال لحسن ياعلق قدا نقضت الحاجة التى اردتها منك وان شئت فدم على هذا الجبل أوالق نفسك على الارض حتى تهلك ثم مضى المجوسى فقال حسن الاحول والاقوة الابالله العلى العظيم قدمكر بى هذا الحكاب فقد دينوح على نفسه وانشد هذه الابيات اذا أراد الله أمرا بامريء وكان دا عقل وسمع و بصر أسم أذنيه واعمي قلمه رسل منه عقله سال الشعر حتى اذا أزنا أنت فيه حكمه رد اليه عقله الميعتبر فلا تقل فيما جرى كيف جرى فكل شيء بقضاء وقد در

وادرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٣٧٢) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن المجوسي لم طلع حسن الجبل ورمي له حاجته من فوقهو بخه ثم تركه وسارفقال حسن لاحول ولاقوة إلابالله الملي العظيم قدمكر بي هـذا الكاب الملعون ثيمأ نهوقف على قدميه والتفت يمينا وشمالا ثممضى فوق الجبل وايقن في نفسه بالموت وصار يتمشى حتى وصل إلى الطرف الاخرمن الجبل فرأي بجنب الجبل بحرا أزرق متلاطم الامواج قدأز بدوكل موجةمنه كالجبل العظيم فقعدوقرأما تيسرمن القران وسأل الله تعالى أن يهون عليه أمابالموت وأمابالخلاص من هذه الشدائد ثم صلى على نفسه صلاة الجنازة ورمي نفسه في البحر فحملته الامو اج على سلامة الله تمالي إلى أن طلع من المحر سللا بقدرة الله تمالي ففرحوحمدالله تعالى وشكردثم قاميمشي ويفتش علىشيء يأكله فبينماه وكمذلك وإذاهو بالمكان الذي كان فيه هوو بهرام المجوسي ثم مشى ساعة فاذاهو بقصرعظيم شاهتى فى الهواء فدخله فاذا هو القصرالذي كانسأل عنه المجوسي وقالله ان هـ خاالقصرفيه عـ دوى فقال حسن والله لابد من دخولي هذاالقصر لعل الفرج يحصل لى فلهارأى بابه مفتوحا دخل من الباب فرأى مصطبة في الدهليزوعلى المصطبة بنتان كالقمران بينايد يهمارقعة شطرنج وهايلعبان فرفعت واحدة منهما رأسهااليه وصاحت من فرحتها وقالت والله أن هـ ذا آدمي وأظنه الذي جاءبه بهرام المجوسي في هذ السنة فالاسمع حسن كلامهار مي نفسه بن ايديهماو بكي بكاءشديداوة لياسيد في هوآنا ذاك المسكين فقالت البنت الصغرى لاختها الكبرى اشهدى على يا أختى ان هذا أخي في عهد الله وميثاقه وانيأموت لموتهواحيالحياته وافرح لفرحه واحزن لحزنهثم قامتله وعانقته وقبلتم وأخذته من يده ودخات به القصر واختهامهم اوقلعتهما كان عليه من الثياب الرثة واتت له ببدلة من ملا بس الملوك والبسته اياها وهيأت له الطعام من سائر الالوان وقدمته له وقعدت هي واختم

فرح بهن أكثر مما فرحن به ثم اخته الصغيرة حدات اختها بحديت بهرام الجوسى وانه جعلهن شياطين وابالسه وغيلان فلفن لهاانه لا بدمن قتله فلما كان العام الهن حضر الملعون ومعه شاب مليح مسلم كانه القمر وهوم قيد بقيد ومعذب غاية العذاب فنزل به تحت القصر الذي دخل فيه حسن على البنات وكان حسن جالساعلى النهر تحت الاشجار فلمارا وحسن خفق قلبه وتغير لونه وضرب بكفيه وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكام المباح

(وفى ليلة ٧٣٥) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان حسنا الصائغ لماراي المجوسي خفق قلبه وتفيرلونه وضرب بكفيه وقال بالله يااخواتي اعنيني على قتل هذا الملمون فها هوقد حضر وصار في قبضتكن ومعهشاب مسلم اسيرا من اولاد الناس الاكابر وهو يعذبه بانواع العذاب الاليم وقصدى اذاقتله واشفى فؤاذى منه واربح هذا الشاب من عذا بهوا كسب الثواب ويرجع الشاب المسلم الى وطنه فيجتمع شمله مع اخوانه واهله واحبابه ويكون ذلك صدقة عنكن وتفزن بالاجرمن الله تعالى فقال له البنات السمع والطاعة لله ولك ياحسن ثم انهن ضربن لهن لثامات ولبس أدوات آلات الحرب وتقلدن بالسيوف واحضرن لحسن جوادامن احسن الخيل وهيانه بعدة كاملة وسلحنه سلاحا مليحاتم ساروا جميعافو جدوا المجوسي قدذ كحجملا وسلخنه وهو يعاقب الشاب ويقول له ادخل هذا الجلد فجاءحسن من خلفه والمجوسي ماعنده علم به وصاح عليه فاذهله وخبله ثم تقدم اليه وقالله امسك يدك ياملمون ياعدوالله وعدوالمسامين ياكاب ياغدارياعا بدالنار ياسالك طريق الفجار اتعبدالناروالنور وتقسم بالظل والحرور فالتفت المجوسي فراى حسنافقال له ياولدي كيف تخلصت ومن انزلك الى الأرض فقال له حسن خلصني الله الذي جعل قبض روحك على يد اعدائك كما عذبتني طول الطريق يا كافرياز نديق قد وقعت في الضيق و زغت عن الطريق فلا ام تنفعك ولاأخولاصديق ولاعهدوثيق انك قلتمن يخو فالعيش والملح ينتقم اللهمنه وأنت خنت الخبز والملح فاوقمك الله في قبضتي وصار خلاصك منى بعيد افقال له المجوسي والله ياولدي أنت اعز من روحي ومن نورعيني فتقدم اليه حسن وعجل عليه بصربة على عاتقه فحر جالسيف يلمع من علائقه وعجلاله بروحه الىالنار وبئس القرارتم انحسنا اخذالجراب الذي كان معه وفتحه واخر جالطبل منه والزخمة وضرب بهاعلى الطبل فجاءت النجائب مثل البرق اليحسن فحل الشاب من وثاقه واركبه تجيباوحمل لهالباقيز اداوماءوقال له توجه الى مقصدك فتوجه بعدان خلصه اللهمن الضيق على يد حسن م الاالبنات لمارأين حسناضرب رقبة المجوسي فرحن به فرحاشد يداودرن حوله و تعجبن من شجاعته ومن شدة باسه وشكرنه على مافعل وهنينه بالسلامة وقان له ياحسن لقد فعلت فعلاشفيت به الفليل وادرك شهرز اد الصباح فسكتت المكلام المباح

(وفى ليلة ٧٣٦) قالت بلغنى يها الملك السعيد ان البنات قلن لحسن قد شفيت الغليل وارضيت به الجليل وساره ووالبنات الى القصر واقام معهن وهو فى اكل وشرب ولعب وضحك وطابت له اقامة عندهن وتسى أمه فبينها هو معهن فى ألذ عيش اذ اطلعت عليهم غبرة عظيمة من



﴿ القصر الذي دخل حسن وفيه بنات ملك الجان ﴾

من القهاش والفرش مالا يقدر عليه أحدمن المخلوقات ثم بعد ساعة حضراً خواته بها من العيد والقنص فاخبرتاهن بحديث حسن ففرحن به ودخلن عليه في المقصورة وسلمن عليه وهنينه بالسلامة ثم اقام عندهن في اطيب عيش واهني سرور وصاريخ بحمه بهن الى الصيد والقنص ويذبح الصيد واستانس حسن بهن ولم يزل معهن على هذه الحالة حتى صح جسده و برىء من الذي كان به وقوى جسمه وغلظ وسمن بسبب ماهو فيه من الكرامة وقعوده عندهن في ذلك الموضع وهو يتفسح معهن في القصر المزخرف وفي البساتين والازهار وهن ياخذن بخاطره وبوانسنه بالكلام وقد زالت عنه الوحشة و زادت البنات به فرحا وسرورا وكذلك هو

انتهى الىقصر على أربعة أعمدة فرأى فيه مقعدامنقوشا بسائر الاحجار كالياقوت والزمرد والبلخش وأصناف الجواهروهومبنى طو بةمن فضةوطو بةمن ذهبوطو بةمن ياقوت وطو بة من زمردأخضروفي ذلك القصر بحيرة ملا ته بالماء وعليها مكعب من الصندل وعود الندوهو مشبك بقضباذ الذهب الاحمروالزم دالاخضرمزركش بانواع الجواهرواللؤ لؤالذي كرحبة منهقدر ييضه الحامة وعلى جانب المحيرة تخت من العود الند مرصع بالدروالجوهر مشبك بالذهب الاحمر وفيه من سائرالفصوص الملونة ، المعادن النفيسة وهي في الترصيع يقابل بعضها بعضاوحوله الاطيار تغرد بلغات مختلفة وتسبح الله تعالى بحسن أصواتها واختلاف لغاتها وهذا القصر لم يملك مثله كسرى ولاقيص فاندهش حسن لمارأي ذلك وجاس فيه ينظرما حوله فبيناهو جالس فيه وهو متعجب من حسن صنعته ومن بهجة ماحوادمن الدر والياقوت ومافيه من سائر الصـ ناعات ومتعجب أيضامن تلك المزارع والاطيارالتي تسبح الله الواحد القهارو يتأمل في آثارمن أقدره الله تعالى على عمارة هذاالقصر العظم فانهء ظيم الشأن واذاهو بعشر طيور قداقبلو امن جهة البروهم يقصدون ذلك الفصر وتلك البحيرة فعرف حسن انهم يقصدون تلك البحيرد ليشربوا من مائها فاستترمنهم خوفاأن ينظروه فيفروا منه ثمأنهم نزلواعلى شجرة عظيمة مليحة وأدارواحولها فنظر منهم طيراعظيماما يحاوهو أحسن مافيهم والبقية محتاطون بهوه في خدمته فتعجب حسنمن ذلك وصارذلك الطيرينقرالتسمة بمنقاره وبتعاظم عليهم وهميهر بونمنه وحسن واقف يتفرج عليهم من بعيدتم أنهم جلسواعل السريروشق كل طيرمنهم جلده بمخالبه وخرج منه فاذا هوثوب من ريش وقد خرج من الثياب عشر بنات أبكار يفضحن كسنهن بهجة الأقمار فاماتمرين من ثيابهن نزان كلهن فيالبحيرة واغتسلن وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٣٨٨) قالت بلغنى أيها المله السعيدان البنات لما نزلن كاهن في البحيرة واغتسلن وصرن يلعبن ويتمازحن وصارت الطيرة الفائقة عليهن ترميهن وتغطسن فيهر بن منها ولا يقدرون أن يمدن أيديهن اليها فلها نظرها حسن غاب عن صوابه وانسلب عقله وعرف أن البنات ما نهينه عن فتح هذا الباب الالهذا السبب فشغف حسن بها حبالمار أى من حسنها وجمها وقدها واعتدالها وهى في لعب ومزاح ومراشة بالماء وحسن واقف ينظر اليهن و يتحسر حيث لم يكن معهن وقد دحار عقله من حسن الجارية الكبيرة و تعلق قلمه عنها وجماها وانده قول القلب فرح وقالنفس امارة بالسوء فبكي حسن شوقا لحسنها وجماها وانعلقت في قلمه النيران من اجلها وزاد به لهيب لا يطفأ شرره وغرام لا يخفي أثره ثم بعدذ لك طلعت البنات من تلك البحيرة وحسن واقف ينظر اليهن وهن لا ينظر نه وهو يتعجب من حسنهن وجمالهن ولطف معانيهن وظرف واقف ينظر اليهن وهن لا ينظر نه وهو يتعجب من حسنهن وجمالهن ولطف معانيهن وظرف شما تلهن فحانت منه التفاتة فنظر حسن الى الجارية الكبيرة وهي عريانة فبان له ما يين في قدة عظيمة مدورة بأر بعة أركان كانه طاسة من فضة أوبلوريد كرقول الشاعر قبة عظيمة مدورة بأربعة أركان كانه طاسة من فضة أوبلوريد كرقول الشاعر

ولما كشفت الثوب عن سطح كدبها وجدت به ضيقا كخلقي وارزافي

صدرالبرية أظلم لهاالجوفقالت لهالبنات قم ياحسن وادخل مقصورتك واختف وانشئت فادخل البستان وتوارى بين الشجروالكروم فاعليك باسثم انهقام ودخل واختفي في مقصورته وأغلقها عليه من داخل القصر و بعدساعة انكشف الغبار وبان من تحته عسكر جرارمثل البحر العجاج مقبلا من عند الملك أبي البنات فاماوصل العسكر انزلتهم احسن منزل وضيفتهم الاثة أيام و بعد ذك سأهم البنات عن حالهم وعن خره فقالوا انناجئنامن عندالملك في طلبكن فقلن لهم وما ريد الملك مناقالواان بعض الملوك يعمل فرحاوير بدان تحضرن ذلك الفرح لتتفرجن فقالت لهم البنات وكم نغيب عن موضعنا فقالو امدة الرواح والمجيء واقامة شهرين فقا.ت البنات ودخان القصر على حسن وأعامنه بالحال وقلن لهان هذا الموضع موضعك وبيتنا بيتك فطب نفساوقر عينا ولا تخف ولاتحزن فانه لااحديقدران يجبى واليناقي هذاالمكان فكن مطمئن القلب منشرح الخاطرحتي تحضراليك وهذهمفاتيح مقاصير نامعك ولمن ياأخانا نسال لك بحق الاخوةانك لاتفتح هذا الباب فانه ليس اك بفتحه حاجة ثم انهن ودعنه وانصرفن صحبة العساكر وقعد حسن في القصر وحدهتم انهضاق صدره وفرغ صبره وزادكر به واستوحش وحزن لفراقهن حزنا عظيما وضاق عليه القصرمع اتساعه فاماراي زءسه وحيدامتو حشاتذ كرهن وانشدهذه الابيات

ضاق الفضاء جميعه في ناظري وتكدرت منه جميع خواطري مذصارت الاحباب صفوى بعدهم كدر ودمعى فائض عجاجرى والنوم فارق مقلتى لفراقهم وتكدرت منى جميع سرائرى

اترى الزمان يعود يجمع شملنا ويعود لي الني بهم ومسامري

وادركشمرزادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٣٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان حسنا بعد ذهاب البنات من عنده قعد في القصر وحده فضاق صدره مر · فراقهن ثم انه صار يذهب وحده الى الصيد في البراري فيأتي به ويذبحه وياكل وحده فزادت به الوحشة والقلق من انفراده فقام ودار في القصر وفتش جميع جهاته وفتح مقاصير البنات فرأى فيها من الاموال مايذهب عقول الناظرين وهو لايلتذبشيءمن ذلك بسبب غيبتهن والتهبت في فلبه النارمن أجل الباب الذي أوصته اخته بعدم فتحه وأمرته أنه لايقربه ولايفتحه أبدا فقال في نفسه مأأوستني أختى بعدم فتح هذاالباب الالكو نهفيهشيء تريدان لايطلع عليه أحدوالله أني لاأقوم وافتحهوا نظرمافيه ولوكان فيهالمنية فأخذالمفتاح وفتحه فلم يرفيه شيئامن المال ولكنه رأي سلما فىصدرالمكان معقود ابحجرمن جزع يمانى فرقي على ذلك السلم وصعدالى أن وصل الى سطح القصر فقال في نفسه هذا الذي منعتني اختى عنه ودارفوقه فاشرف على مكان محت القصر مملوء بالمزارع والبساتين والاشجار والازهار والوحوش والطيوروهي تغرد وتسبح الله الواحد القهار وصاريتأمل فى تلك المنتزهات فرأى بحراعجا جامتلاط بابلاه واج ولم يزل دائر حول ذلك القصر يمينا وشمالاحتى الى أن قرب العصر فقالت الصبية لصواحبها بابنات الماوك ان الوقت المسي علينا و بلاد نابعيدة ونحن قد سنمنامن المقام هنافقمن لنروح محلنافقال على واحدة منهن ولبست ثو بهالر يش فلما اندرجن في ثيا بهن صرن طيوراكماكن أولا وطرن كابهن سو ية رتلك الصب قفي وسطهن فيئس حسن منهن وأراد أن يقوم وينزل فلم يقدر أن يقوم وصار دمعه يجري على خده ثم اشتد به الغرام فأنشده فد والابيات

حرمت وفاء العهدان كنت بعدكم عرفت لذيذ انوم كيف يكون ولاأغمضت عيناى بعد فراقكم ولالذلى بعدد الرحيل سكون يخيل لى فى النوم انى أراكم فيالت أحلام المنام يقين وانى لاهوى النوم من غير حاجة لعل لقاكم فى المنام يكون

ثم أن حسن مشى قليلا وهولا يهتدي الى الطريق حتى نزل الى أسفل القصر ولم يزل يرحف الى أن وصل الى باب الخدع فدخل وأغلقه عليه واضطجع علي لا لايا كل ولا يشرب و هوغريق في بحر

أفكاره فبكي وناح على نفسه الى الصباح فلماأصبح الصباح انشدهد والابيات

فطارت طيور بالعشاء وصاحوا ومن مات وجدا وجدا ماعليه جناح واذغلب الشوق الشديد يباح أسر حديث العشق ماأمكن البقا سرط ف من يحكي بطلعته الضحي وليس لليسلي في الغرام صباح رلقد لعبت بي في الغرام زياح أنوح عليهم والخليون نوم سمحت بدمعي ثهمالي ومهجتي وعقلى وروحى والسماح رباح اذا كان من عند الملاح كفاح واقبح أنواع المكاره والاذى وسفك دماء العاشقين مباح يقولون ومل الغانيات محرم وماحياة المضنى سوى بذل نفسه يجود بها في الحب وهو مزاح اصيح اشتيافا للحبيب ولوعة وغاية جهد المستهام صياح

فلما اطلعت الشمس فتح باب المخدع وطلع الي المكان الذى كان فيه اولا وجاس في مكان قبال المنظرة الى أن أقبل الليل فلم يحضر أحد من الطيور وهو جالس في انتظار هو فبكى بكاء شديدا حتى غشى عليه و وقع على الارض مطروحا فلما أفاق من غشيته زحف و نزل الى أسفل القصر وقد اقبل الليل وضاقت عليه ألد نيا بأسرها وماز الى يبكى وينوح على نفسه طول ليله الى أن أتى الصباح وطلعت الشمس على الروابى والبطاح وهو لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يقر له قراروفي نهاره حيران وفي ليله سهران مدهو شسكران من الفكر الذي هو فيه ومن شدة الفرام انشدة ول الشاعر الولمان

أنخجلة الشمس المنيرة في الضحي وفاضحة الاغصان من حيث لاتدرى ترى تسمح الايام منك بعودة وتخمد نيران توقد في سرى ويجمعنا عند اللقاء تعانق وخدك في خدى وتحرك في نحرى

فأولجت فيهاا نصفه فتنهدت فقلت لما هذا قالت على الباقي فلماخرجن من الماءلبست كل واحدة ثيابها وحليهاوأما ألجار يةالكبيرة فانها لبست حلة خضراءففاقت بجمالهاملاح الأفاق وزهت بمهجة وجم اعلى بدور الاشراق وفاقت على النصون يحسن التثني وأزهات العقول بوهم التمني وهي كماقال الشاعر

وجارية في نشاط بدت ترى الشمس من خدها مستعاره أتت في قيص لها أخضر كخضر الفصون على حلناره فقلت لها مااسم هذا اللباس فقالت كلام مليح العبارة شققنا مرائر أحبابنا ففاح نسيم يشق المرارة

وأدركشهر زاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ٧٣٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن حسَّ لمارأي البنات قد خرجن من البحيرة والكبيره فيهن أخذت عقله بحسنها وجمالهاأ نشدتلك الابيات ثمأن البنات لما لبسن ثيابهن جسلن يتحدثن ويتصاحكن وحسن واقف يظراليهن وهوغريق في بحر عشقه وتائه في وادى فكره وهو يقولني نفسه والله ماقالتلي أختى لاتفتح هذاالباب الامن شأزهؤ لاءالبنات وخوفا من أن اتعلق باحداهن ثم أنه صار ينظر في محاسن هذه الجارية وكانت أجمل ماخلق الله في وقتها وقد فاقت بحسنها جميع البشرلها فمكانه خاتم سليمان وشعر أسو دمن الليل الصدودعلي المئيب الولهان وغرة كهالالعيدرمضان وعيون تحاكي عيون الغز لان وأنف أقنى تشير اللممان وخدان كانهما شقائق النعمان وشفتان كانهمامرجان وأسنان كانهمالؤ لؤمنظوم في قلائد المقبان وعنق كسبيكة فضة فوق قامة كغصر البان وبطن طيات واركان يبتهل فيهاالعاشق الولهان وسرة تسع أوقيةمسك ليب الاردان وأفخاذ غلاظ سمانكا بهماعواميدرخام أومخد تاذمحشو انمنريش النعام وبينهما شيء كانه اعظم العقبان اوأرنب مقطوش الاذان ولاسطوح وأركان هذه الصبية فاقت بحسنها وقدهاعلي غصون البان وعلى قضيب الخيزران وهيكاملة كإقال فيها الشاعر الولهان

وبيضاء اضحى ديقا حاكى الشهد لهامقة امضي من الصارم الهندى وتخجل غصن البان من حركاتها اذا ابتسمت فالبرق من ثغرها تبدى فصدت وقالت من يقايس بالورد ومنأين للرمان غصن حوى نهدى وجنةوصلي والتسعرمن صدي لذيذ وصاليثم اقابه بالصد وما ورده خدى ولاغصنه قدى فاذا الذي قدجاء يطابه عندي

وقايست بالورد المصنف خدها وشبه بالرمان نهدى ما استحى وحق جمالي والعيون و بهجتي لئن عاد للتشبيه حقا حرمته يقولون في البستان وردمصفف اذا كانمثلي في البساتين عنده

ثم أنالبنات لميزان فيضحك وامبوهو واقفعلي قدميه ينظراليهن ونسي الاكل والشرب

فردت اليهروحه بمدان كان مشرفاعي الهلاك من شدة الخوف ثم انه طلب من أخته شيئا يأ كله فقامت وخرجت من عنده تم دخلت على اخواتها وهي حزينة باكية عليمه فمألتها عن حالها فأخبرتهن انخاطرهامشغول على أخيهاوأنه مريض ولهعشرة أيام مأنزل في بطنه زاد أبدا فسألنها عن سبب مرضه فقالت لهن سببه غيا بناعنه لا نناأوحشناه فاز هذه الايام التي غبناهاعنه كانتعليه أطول من الفعام وهومه ذور لانه غريب ووحيد و يحن ترك نا دوحد درايس عند دمن يؤانسه ولا من بطيب خاطره وهو شاب صغير على كا حال و رعاتذ كر أهله وأمه وهي امرأة كميرة فظن أنهاتدكي عليه أناء الليل وأطراف النهار ولم تزل حزينة عليه وكنا نسليه بصحبتنا له فاماسمع اخواتها كلامها بكين من شدةالتأسف عليه وقلن لهاوالله أنهمعدو رثم خرجن الىالمسكر وصرفنهم ودخلن على حسن فسامن عليه ورأينه قد تغيرت محاسنه واصفرلونه وانتحل جسمه فيكين شفقة عليه وقعدن عنده وآنسنه وطيبن قلبه بالحديث وحكين له جميع مارأين من العجائب والفرائب وماجري للمريس معالمر وسة تمان البنات أقمن عنده مدة شهركا ولهن يؤانسنه ويلاطفنه وهوكل يوم يزداد مرضاعلى مرضه وكابارأينه على هذه الحالة يبكين عليه بكاءشديدا واكثرهن بكاء البنت الصغيرة تم بعدالشهر اشتافت البنات الى الركوب للصيدوالقنص فوزمن على ذلك وسألن أختهن الصغيرة انتركب معهن فقالت لهن والله يااخو أتى ماأقدران أخرج معكن وأخى على هذه الحالة حتى يتعافى ويزول عنهماهو فيهمن الضرربل اجلس عنده لاعلله فلما سمعن كلام اشكرنها على مروعتها وقلن لهاكل ماتفعلينه معهذا الغريب تؤجرين عليه ثم تركنها عنده في القصر وركبن وأخذن معهن زادعشرين يوماوادرك شهر زادالصباح فسكتت عن المكلام المباح

(وفي ليلة ١ ٢٧) قالت بلغني أيها الملك السعيدان البنات لماركبن و رحن الى الصيد والقنص تركر أختهن الصغيرة قاعدة عند حسن فلما بعدن عن انقصر وعرفت أختهن انهن قطهن مسافة بعيدة أقبلت على أخيها وقالت له يأخي قم أر في هذا الموضع الذي رأيت فيه البنات فقال باسم الله على الرأس وفرح بقولها وأيقن ببلوغ مقصوده ثم أنه أراد أن يقوم معهاوير يها المسكان فل يقدر على المشي فحملته في حضنها وجاءت الى القصر فلما صارفوقه اراها الموضع الذي رأى فيه البنات وأراها المشي فحملته في حضنها وجاء على المقعد و بركة الماء فقالت له اخته صفلى يا أخي حالمن كيف جئن فوصف لها مارأى منهن وخصوصا المنت التي تعلق بها فلم استعت وصفها عرفتها فاصفر وجهها وتغير حالها فقال لها يأختي قد اصفر وجهك وتغيرت حالتك فقالت له يأخي اعلم ان هذه الصبية بنت ملك من ملوك الجان العظام الشان قدملك أبوها انساوجانا وسحرة وكهانا وأره اطاوا عوانا وأقاليم و بلدان كثيرة وأمو الاعظاما وأبونا نائب من جملة نوابه فلا يقدر عليه أحد من كثرة عندا كردوات عالم كماك تهوكثرة ماله وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

من تم المجلد النالث من الف ليله وليله ويليه المجلد الرابع وأوله ليلة Y ي

وأدركشهر زادااصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة • ٧٤)قالت بلغني أيها الملك السعيد ان حسنا الصائغ لماز ادعشقه انشد الاشعار وهو في القصر وحده ولم بجدمن يؤانسه فبيناهو في شدة ولهه واذاهو بغبرة قدطلعت من البر فقام يجرى. الى أسفل واختنى وعرف أن أصحاب القصر قداتوفام يكن غيرساعة الاوالعسكر قدنزلوا وداروا بالقصر ونزلت السبع بنات ودخلن القصر فنزعن سلاحهن وماكان عليهن من آلات الحرب واما المنت الصفيرة اخته فانهالم تنزع ماعليها من آلة الحرب بلجاءت الى مقصورة حسن فالم ترد. ففتشت عليه فوجدته في مخدع من الخادع وهوض ميف تحيل قد كل جسمه ورق عظمه وأصفر لونه وغابت عيناه في وجهه من قلة الا كل والشرب ومن كثرة الدموع بسبب تعلقه الصبية وعشقه لها فاما رأته أخته الجنية على هذه الحالة اندهشت وغاب عنهاعقلها فسألته عن حاله وماهو فيهواي شيء أصابه وقالت له اخبرني ياأخي حتى اتحيل لك في كشف ضرك واكون فداءك فبكي بكاء شديداوأنشديقول

محب اذا مابان عنه حبيبه فليس له الاالكمآبة والضر فباطنه سقم وظاهره جوي وأوله ذكر وآخره فكر

فلما سمعتمنه أخته ذلك تعجبت من فصاحته ومن بلاغة قوله ومي حسن لفظه ومجاوبته لها بالشعرفةالتله ياأخي متى وقعت في هذاالامرالذي أنت فيه ومتى حصل لك فاني أراك تتكلم بالاشعاروترخي الدموع الغزارفبالله عليك ياأخي وحرمة الحب الذي بيني وبينك أن تخبرني بحالك وتطلعني علىسرك ولاتخف مني شيأىم اجري لكفي غيا بنافانه قدضاق صدري وتكدر عيشى بسببك فتنهد وأرخى الدموع مثل المطروقال أخاف يااختي اذاأخبرتك انك لاتساعديني على مطلوبي وتتركيني أموت كمدا بغصتي فقالت لا والله ياأخي ما أتخلى عنك ولو كانت روحي تروح. فحدثها بماجرى لهوماعاينه حين فتح الباب وأخبر هاأن سبب الضرر والبلاء عشق الصبية التي رآها ومحبته لها واذله عشرة ايام لم يستطعم بطعام ولاشراب ثمأنه بكي بكاء شديد اوانشد هذين البيتبن.

ردوا الفؤاد كأعهدت الى الحشا والمقلتين الى الكري ثم اهجروا أزعتم أن إلليالي غيرت عهد الهوى لا كان من يتغير

فبكتأخته لبكائهورةت لحاله ورحمت غربته ثم قالتله ياأخي طب نفساوقرعينا فأناأخاطر بنفسي معك وابذل وحي في رضاك وأدبراك حيلة ولوكان فيهاذهاب نفائسي ونفسي حتى اقفي، غرضك أن شاء الله تعالى ولكن أوصيك ياأخي بكتمان السرعن اخو اتى فلا تظهر حالك على واحدة منهن لئلاتر وح روحى وروحك وأنسأ لنكعن فتحالباب فقل لهن مافتحته أبدولكن أنا مشغول القلب من أجل غيا بكن عنى و وحشتى اليكن وقعودي في القصر وحدي فقال لها نعم هذا هوالصواب ثم أنه قبل رأسهاوطاب خاطره وانشر حصدر وكان خائفامن أخته بسبب فتح الباب

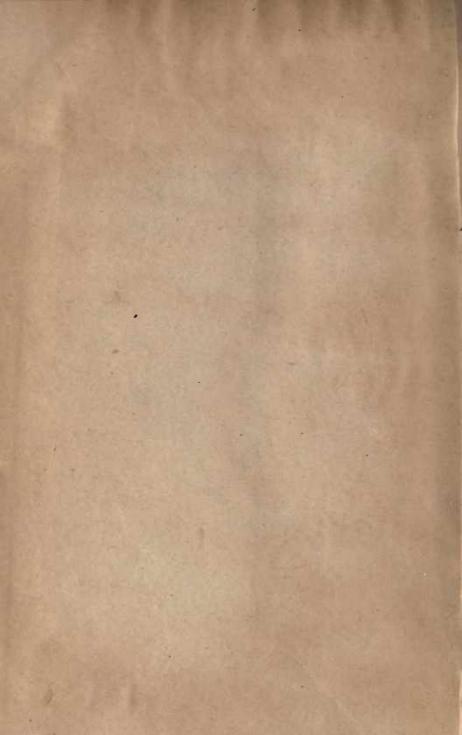

## ه فهرست المجلدالثالث من كتاب الف ليلة وليلة الم

صحيفة

جملة حكايات تتضمن عدم الاغترار بالدنيا والوثوق بها

حكاية حاسب كريم الدين 11

حكاية السندباد الدرى 11

الحكارة الاولى من حكايات السندباد المحرى 14

> الحكاره الثانية AA

> الحكارة الثالثة 94

> الحكامة الرابعة

1 ..

الحكامة الخامسة 1.7

الحكا بة السادسة 117

الحكارة السالعة 117

حكاية في شأن الجن والشياطين المسجونين في القهاقم من عهد سلماذ بن داود عليه ماالس 177

> حكانة مدينة النحاس 149

حكاية تتضمن مكرالنساءوان كيدهن عظيم 144

حكاية جودر بن التاجر عمر وأخو يه YYY

> حكايةهندينتالنعان 4.1

حكايةهرون الرشيدمع البنت العربية 4.4

ماحكاه الاصمعي لهرون الرشيدمن بعض اخبار النساء واشعارهن 4.5

حكاية جميل بن معمر لاميرالمؤمنين هرون الرشيد 4.7

حكاية ضمرة بن المغيرة التي حكاها حسين الخليع لهرون الرشيد 41.

حكاية أحمدالدنف وحسن شومان مع دليلة المحتالة وبنتها زينب النصابة 717

حكاية زواج الملك بدرباسم ابن الملك شهرمان ببنت الملك السمندل YEY

حكارةسف الملوك وبديعة الجمال 44.

حكاية حسن الصائغ البصرى 4.4

چ تم الفهرست



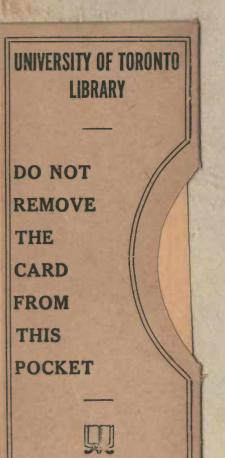

LArab A658 1935

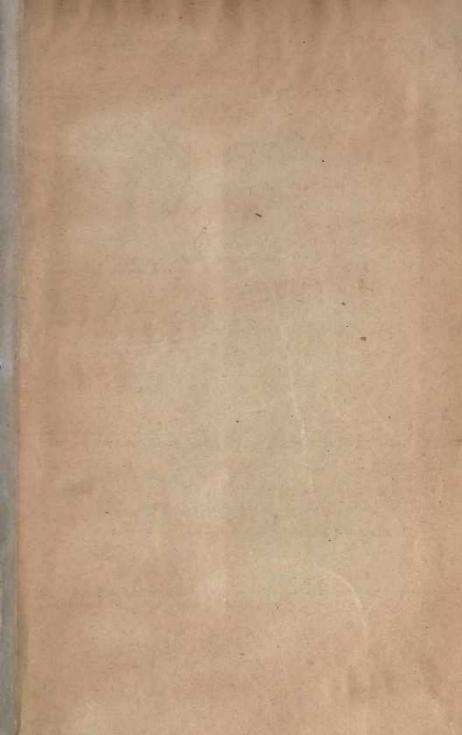

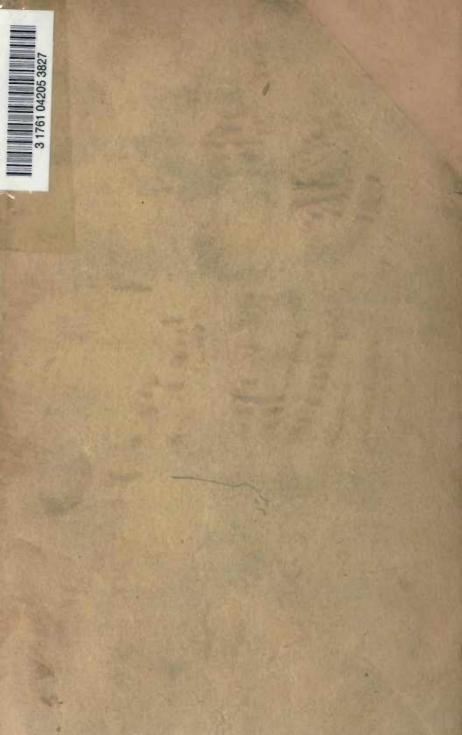

## المنافقة الم







Arabian hights harab LAIF harl washard 1335

ذات الحوادث العجيبة والقصص المطربة الفريبة لياليها غرام في غرام وتفاصيل حب وعشق وهيام وحكايات ونوادر فكاهية . والطائف وظرائف أدبية بالصور المدهشة البديعة من أبدع ما كان ومناظر أعجو بة من عجائب الزمان

( مقابلة ومصححة عني النسخة المطبوعة بمطبعة بولاق الاميرية سنة ١٢٨٠ هـ )

-ecologians

(المجلد الرابع) • [ ۲۰۵۱، ۹]

التنزامة معيدعلى الخصوص ماخلطبعث والكتبالنيدة بحواد الازهرعض

Distributed by Migrosoft &



واحدة منهن بل كن يلعبن مع بعضهن فلمافرغن طلمن ولبست كل واحدة منهن ثو بها الريش وجاءت محبو بته لتابس ثو بها الريش وجاءت محبو بته لتابس ثو بها فلم تجده فصاحت ولطمت على وجهها وشقت ثيابها فاقبلن عليها اخواتها وسألنها عن حالها فأخبرتهن ان ثوبها الريش قد فقد فبكيز وصرخن واطمو اعلى وجوههن وحين أمسى عليهن الليل لم يقدر ون أن يقعدن عندها فتركنها فوق القصر وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وني ع كاليلة) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن حسنا لماأخذ وب البنت طلبته فلم تجده وطاراخواتها وتركنهااوحدهافامأ رآهن حسن طرن وغبنءنهااصني اليهافسمعها تقوليامن أخذتو بى وأعراني سألتك أن ترده على وتسترعو رتى فلاأذاقك الله حسرتى فلماسمع حسن هذا الكلام منها سلب عقله في عشقها واز دادت محبته لهاولم يطق أزيصبر عنهافقام من مكانه وصار يجرى حتى هجم عليهاوأمسكها نمجذبها اليهونزل بهاالى أسفل القصر وأدخلها مقصورته ورمي عليهاعباءتهوهى تبكي وتمضعلي يديهافاغلق عليهاالباب وراح لاخته واعامها أنه حصلها وظفربها ونزل بهاالى مقصو رته وقالا لهاالهاالان قاعدة تبكي وتعض على يديها فاماسمعت أخته كلامه قامت وتوجهتالي المقصو رةودخلت عليهافرأتها تبكي وهىحزينة فقبات الارض بين يديها ثمسامت عليهافقالت لهاالصبية يابنت الملك أهكذا تفعل الناس مثاركم هذوالفعال الرديئة مع بنات الملوك وأنت تعرفينان أبىملك عظموان جميع ملوك الجان تفزع منه وتخاف من سطوته وعنددمن السحرة والحدكهاء والكهان والشياطين وآلمردة مالاطاقة لاحدعايه وتحت يدهخلق لايعلم عددهم الا الله تعالى وكيف يصلح لم يابنات الملوك ان تأوين رجال الانس عندكن وتطاعنهم على أحوالناوأحوالكن والافن أين يصل هذا الرجل الينافقالت لهاأخت حسن يابنت الملك ان هذا الانسىكامل المروءدوليس قصده أمراقبيحاوانماهو يحبك وماخاةت النساء الاللرجال ولولاأنه يحبك مامرض لاجلك وكادتروحه انتزهق في هواك وحكت لها جميع ماأخبرها به حسن من عشقه لهاوكيف عملت البنات في طيرانهن و اغتسالهن و أنه لم يعجبه من بميه بهن غيرها لان كلهن جوارهاوانها كانت تغطسهن فيالبحيرة وليستواحدة منهن تقدران تمديدها البهافام اسمعت كلامها يئستمن الخلاص فعندذلك قامت أختحسن وخرجت من عندها واحضرت لها بدلة فاخرة فابستها أياهاوأحضرت لهاشيئا من الاكل والشرب فاكاتهى واياها وطيبت قابها وسكنت ووعهاولم تزل تلاطفها بليز ورفق وتقول لهاارحي من نظرك نظرة فأصبح قتيلافي هواك ولم تزل تلاطفهاوترضيهاوتحسن لهاالقول والعبارة وهي تبكي اليأذ طلع الفجر فطأبت نفسها وامسكتعن بكامها لماعامت انها وقعت ولايمكن خلاصهاوقالت لاخت حسن يابت الملك بهذاحكم الله على ناصیتی من غر بتی وانقطاعی عن بلدی واهلی واخو کفصبر جمیل علی ماقضاه ربی ثم ان اخت حسن أخلت لهامقصو رةفي القصر لم يكن هناك أحسن منهاولم تزل عندها تسليهاو تطيب خاطرها حتى رضيت وانشر حصدرها وضح كتوزال ماعندهامن الكدر وضيق الصدرمن فراق الاهل

## بين لِي لِلهِ الرَّجِمْزِ ٱلرَّحِيبَ مِ

21.1.5

الحمدالدرب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا بحدوعلي آله وصحبه أجمعين ( وفي ليلة ٧٤٣ ) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن اخته قالت له وابونائب من جملة نوابه فلا يقدر عليه من كـثرة عساكره واتساع مملـكته وكـثرة ماله وقــدجعل لاولاده البنانالتي رأيتهن مسيرة سنة كاملة طولا وعرضا وقد زادعلى ذلك القطرنه رعظيم محيط به فلايقدرأحدأن يصل الى ذلك المكان لامن الانس ولامن الجان ولهمن البنات الضاربات بالسيوف الطاعناتبالرماح خمسةوعشرون ألفاكل واحدة منهن اذاركبت جوادها ولبستآلة حربها تقاوم الف فارس من الشجعان وله سبع من البنات فيهن من الشجاعة والفر وسية مافي اخواتهن وأزيد وقدولى على هذاالقطر الذى عرفتك بهابنته المكبري وهي أكبراخواتها وفيهامن الشجاعة والفروسية والخداع والمكر والسحر ماتغلب بهأهل مملكتهاوأما البنات التي معهافهن أربابدولتهاوأعوانها وخواصهامن ملكهاوهذه الجلودالريش التي يطرنبهاانماهي صنعة سحرة الجانواذا أردتأن تملك هذه الصبية وتتزوج بهافاقعدهناوأ نتظرها لأنهن يحضرن على رأس كلشهر فيهذاالمكان فاذارأ يتهن قدحضر ن فاختف واياك أن تظهر فتروح أرواحنا جميعا فاعرف الذي أقولهلك واحفظه في ذهنك واقعد في مكان يكون قريبامنهن بحيث انك تراهن وهن لاير ونك فاذا فلعن ثيابهن فالق نظر كعلى الثوب الريش الذي هو للكبيرة التي في مرادك وخذه ولاتأخذ شيئاغيردفانههو الذي يوصلهاالي بلامها فانكاذاملكتهملكتهاوايك أن تخدعك وتقول يامن سرق ثو بىردەعلى وهاأ ناعندك و بين يديك وفى حوز تك فانك ان اعطيتها اياد قتلنك وتخرب علينه الفتورو تقتل أبانا فاعرف حالك كيف تبكون فاذأراي اخواتها ان ثوبها قدسرق طرن وتركنهاقاعدةوحدهافادخل عليهاو امسكهامن شعرهاواجذبها فاذاجذبها اليك فقدملكتها وصارت في حوزتك فاحتفظ بعده ذاعلى الوب الريش فانه مادام عندك فهي في قبضتك وأسرك لانهالا تقدرأن تطيرالي بلادهاالا بهفاذاأخذتهافاهماهاوانزل بهاالي مقصو رتك ولاتمين لهاانك أخذت الثوب فلماسمع حسن كلام أخته اطهأ نقلبه وسكن روعه وزال مابه من الالم ثم انتصب قأعما على قدميه وقبل رأس أخته و بعد ذلك قاما ونزل من فوق القصره و وأخته ونام ليلتهما وهو يعالج نفسه الى ان أصبح الصباح فلماطلعت الشمس قام وفتح الباب وطلع الى فوق وقعد ولميزل قاعد الى العشاء فطلعت له أخته بشيءمن الاكل والشرب وغير ثيابه ونام ولم تزل معه على هذه الحاله في كل يوم الى ان هل الشهر فلمارأي الهلالصار يرتقبهن فبينهاه وكمذلك واذا بهن قد أقبلن عليه مثل البرق فامارا هن اختني في مكان بحيث يراهن وهن لا ير ينه فنزات الطيور وقعدت كل طيرة منهن في مكان وقلهن ثيابهن وكذلك البنت التي يحبها وكانذلك في مكان قريب من حسن ثم نزات البحيرة مع آخو انها فعندذلك قام حسن ومشى قليلاوهو مختف وستر الله عليه فأخذ النوب ولم تنظره

واحدة تقدر انتمديدهااليهاتم جعلن مخالبهن في أطواقهن فشققن الثياب الريش وخرجن منها وصارتكل واحدةمنهن صبية مثل البدرليلة تمامه ثم خلعن ماعليهن وحسن واقف ينظر البهن ونزان الماءوصرن يلعبن والصبية المكبيرة تفطسهن وليس منهن واحدة تقدران تمديدهااليهاوهي أحسنهن وجهاوأعد لمن قداوأ نظائمهل اباساولم يزان على هذه الحاله الى ان قرب المصرثم طلعن من البحيرة ولبسن ثيابهن ودخلن فيالقياش الريش والتنفن فيهوطرن فاشتغل فؤاده واشتمل قلبه بالناو من أجل الطيرة الكبيرة و ندم لكو نه لم يسرق قماشها الريش فمرض وأقام فوق القصر ينتظرها فامتنع من الأكل والشرب والنوم ولم يزل كـذلك حتى لاح الهبلال فبينماه وقاعد واذابهن قد أقبلن على عادتهن فقلمن ثيابهن ونزلن البحيرة فسرق ثوب الكبيرة فاماعرف انهالا تقدران تطيرالا به أخذه وأخفاه خيفةان طلعن عليه فيقتلنه ثم صبرحتي طرن فقام وقبضها ونزلبهامن فوق القصرفقال لهااحواتهاواين هي قالت لهن هي عنده في الخدع الفلا في فقان منه بالنايا أختى فقالت هي أحسن من البدرليلة عمامه و وجهها أضو أمن الشمس وريقها احلى من الشراب وقدها أرشق من القضيب ذاتطرف أحور ووجه أقمرو جبين أزهر وصدركا نهجوهر ونهدين كانهما رمانتان وخدين كانهما تفاحتان وبطن مطوي الاعكان وسرة كانهاحق عاج بالمسك ملآن وفخذين كانهما من المرمر عامودان تاخذالقلوب بطرف كحيل ورقة خصر تحيل وردف ثقيل وكلام يشفي العلبل مليحة القوام حسنة الابتسام كانهابدرالتمام فاساسمعت البنات هذه الاوصاف التفتن الىحسن وقلن لهارنا اياهافقام ممهن وهو ولهانالي انأتي بهن الى المخدع الذي فيه بنت الماك وفتحه ودخل وهن خلفه فالمارأ ينهاوعاين جمالها قبلن الارض بين يديها وتعجبن من حسن صورتها وظرف معانيها وسامن عليها وقلن لهاواللها بنت الملك الاعظم ان هذاشيء عظيم ولوسممت بوصف هـذا الانسي عندالنساء كنت تتعجبين منه طول دهرك وهو متعلق بك غاية التعلق الاانه يابنت الملك لم يطلب فاحشة وماطلبك الافي الحلال ولوء لمناان البنات تستغنى عن الرجال الكنا منعناه عن مطلوبه مع انه لم يرسل اليكرسولا بلأتي اليك بنفسه وأخبرناانه أحرق الثوب الربش وإلا كناأخذناه منهثمان واحدتمن البنات اتمقتهى واياهاوتو كاتفى العقدوعقدتعقدها علىحسن وصافها ووضع يده في يدهاوز وجنهاله باذنم اوعملن في فرحهاما يصلح لبنات الملوك وادخلنه عليها فقام حسن وفتحالباب وكشف الحجاب وفض ختمهاوتز ايدت محبته فيهاوته اظم وجده شغفابها وحيث حصل مطلو به هني نفسه وأنث دهذه الابيات

قوامك فتان وطرفك احور ووجهك من ماء الملاحة يقطر تصورت في عيني أجل تصور فنصفك ياقوت وثلنك جوهر وخملك من مسك وسدسك عنبر وأنت شبه الدر بل أنت أزهر وما ولدت حواء مثلك واحدا ولا في جنان الخلد مثلك آخر غال شئت تعذيبي فن سنن الهوى وان شئت ان تعفي فانت مخير

والاوطان وفراق احواتهاوأبو يهاوملكهاثم انأخت حسن خرجت اليهوقالت لهقم ادخل عايها فى مقصو رتها وقبل يديهاو رجليها فدخل وفعل ذلك ثم قبلها بين عينيها وة ل لهاياسيدة الملاح وحياة الارواح ونزهة الناظرين كوني مطمئنة القلب اناما أخذتك الالاجل أذأ كون عبدك الى يوم القيامة وأختى هذه جاريتك وأناياسيدتى ماقصدي الاان اتز وجك بسنة اللهو رسوله واسافر الى بلادى وأكون أنا وأنت في مدينة بفداد واشترى لك الجواري والعبيد ولى والدةمن خيارالنساءتكون فىخدمتك وليسهناك بلادأحسن من بلادناوكل مافيها أحسن ممافى غيرهامن سائر البلادوأهلهاوناسها ناسطيبون بوجودصباح فبينهاهو بخاطبها ويؤانسهاوهي لانخاطبه بحرف واحدواذا بدق يدق بابالقصر فحر جحسن ينظرمن بالباب فاذاهن البنات قد حضرنمن الصيدوالقنص ففرح بهن وتلقاهن وحياهن فدعون لهبالسلامة والعافية ودعالمن الآخرثم نزلن عن خيولهن ودخلن القصر ودخات كل واحدةمنهن مقصو رتهاو زعتما كان عليهامن الثيابالر ثة ولبست قماشا مليحا وقد اصطدن شيئا كشيرا من الغزلاز وبقر الوحوش والارانب والسباع والضباع وغيرذلك وقدمن منه شيئا الىالذبج وتركن الباقى عندهن فىالقصر وحسن واقف بينهن مشدود الوسط يذبح لهن وهن يلمبن وينشرحن وقد فرحن بذلك فرحا شديدافهما فرغن من الذبح قعدن عملن شيئاليتغذوا بهفتقدم حسن الىالبنت الكبيرة وقبل رأسها وصاريقبل راسهن واحدة بعدو احدة فقلن لهلقدا كثرت التنزل الناياأ غانا وعجمنامن فرط توددك اليناوأنت رجل آ دمي ونحن من الجن فدمعت عيونه وبكي بكاء شديدا فقلن ماالخبر ومايبكيك فقد كدرت عيشنا ببكائك في هذا اليوم كأنك اشتقت الى والدتك والى بلادك فان كان الامركذاك فنج زك ونسافر بك الى وطنك وأحبابك فقال لمن والله مامرادي فراقكن فقلن له وحينئذ من شوش عليك مناحتي تكدرت لخجل أذي تول ما نوش على الاعشق الصبية خيفة أنينكرزعليه فسكت ولميعامهن بشيءمن حاله فقامت أخته وقالت لهم اصطاد طرةمن الهواءوير يدمنكن ان تعنه على تأهيلها فالتفتن اليه كلهن وقلن له نحن كلنا بيزيديك ومهماطلبتة فعلناه لكن قصعله ناخبرك ولا تكتم عناشيئامن حالك فقال لاخته قصى خبرى عليهن فأني استحىمنهن ولا أقدر ان أقابلهن بهذا الكلام وادرك شهرزادا اصباح فستتعن الكلام المباح (وفي ليلة ٥ ٧٤) قالت لمغني أيها الملك السعيد أن حسنا قال لاخته قصى عليهن قصتى فأن استحىمنهن ولاأقدرأن أقابلهن بهذاالكلام فقالت أخته لهن يااخو آبي اننالماسافرنا وخليناهذا المسكين وحده ضاق عليه القصر وخاف ان يدخل عليه أحدوانتن تعرفن ان عقول بني ا دم خفيفة قفتح الباب المومسل الى سطح القصر حين ضاق صدره وصار منفرد اوحده وطلع فوقه وقعدهناك واشرفعلي الوادي وصاريطل علىحهة البابخوفا ان يقصد أحد القصر فبينما هوجالس يومامن الايام واذابالعشرطيو راقبلن عايه قاصدات القصر ولم يزلن سائرات حتى جلسن على البحيرة التي فوقها المنظرة فنظر الى الطيرة التي هي أحسنهن وهي تنقرهن ومافيهن وقدكان ذامال واهدل وعزة فاضحى غريب الدار وهو وحيد له جمر بين الضلوع وأنة وشوق شديد ماعليه مزيد تولى عليه الوجد والوجدحاكم ينوح بما يلقاه وهو جايد وحالته في الحب تخبر أنه حزين كئيب والدموع شهود

فبكى حسن لماسمع والدته نبكى وتندب ثم طرق الباب طرقة مزعجة فقالت امه من بالباب فقال طما افتحى ففتحت الباب ونظرت اليه فاماعرفته خرت مغشيا عابها فازال يلاطفها الى ان فانت فعانقها وعائمة م تقل حوائجه ومتاعه الى داخل الدار والجارية تنظر الى حسن وأمه ثم ان أم حسن لما اطمأن قابها وجمع الله شملها بولدها أنشدت هذه الابيات

رق الزمان لحالتي ورثى لطول تحرقي وأنالنى ماأستنبى وازال مما أتقى فلاصفحن عماجنا من الذنوب السبق حتى جنايته بما فعل المشيب بمفرقى وادرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

( وفي ليلة ٧ ٢ ٧) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان والدة حسن قعدت هي واياه يتحدث ن وصارت تقولله كيف حالك ياولدي مع الأعجمي فقال لهاياأمي ماكان أعجميا بلكان مجوسيا يعبدالنار دون الملك الجبارثم انه أخبرها بمافعل به من انه سافر به و- طه في جلد الجمل وخيعه عليه وحملته الطيور وحطته فوق الجبل واخبرها بمارآ ه فوق الجبل من الخلائق الميتين الذين كان يحتال عليهم الحبوسي ويتركهم فوق الجبل بعدان يقضوا حاجته وكيف رمى روحه في البحرمن فوق الجبل وسامه الله تعالى واوصله الى قصرالبنات ومؤاخات البنت له وقعوده عند البنات وكيف اوصل الله المجوسي الى المكان الذي هو فيه وقتله اياه واخبرها بهشق الصبية وكيف أصطادها وبقصتها كلهاالى انجمع الله شملهما ببعضهما فلماسمعت أمه حكايته تعجبت وحمدت الله تعالى على عافيته وسلامته ثمقامت الى تلك الحول فنظرتها وسألته عنها فاخبرها بما فيها ففرحت فرحا عظيماتم تقدمت الى الجارية تحدثها وتؤانسها فلماو قعت عينها عليها اندهش عقاهامن ملاحتها وفرحت وتعجبت من حسنها وجهالها وقدها واعتدالها ثم قالت ياولدي الحمد لله على السلامة وعلى رجوعك سالماتم انأمه قعدت جنب الصبية وآنستها وطيبت خاطرهاتم نزات في بكرة النهارالي السوق فاشترت عشر بدلات من أفخرمافي المدينة من الثياب واحضرت لهاالفرش العظيم والبست الصبية وجملتها بكل شيءمايح ثم أقبلت على ولدها وقالت يا ولدى نحن بهذا المال لانقدران نعيش في هذه المدينة وأنت تمرف انناناس فقراء والناس يتهمونها بعمل الكيمياء فقم بنانسافر الى مدينة بمداد دار السلام لنقيم فىحرم الخليفة وتقمدأنت في دكان فتبيع وتشترى وتتقى الله عزوجل فيفتح عليك بهذا المال فلماسمع حسن كلامهااستصو بهوقاممن وقتهوخر جمن عندها وباع البيت وأحصر النجائب وحمل عليها جميع أمواله وامتعته وامهوز وجته وسار ولميزل سائر الى ان وصل الي الدجلة فاكترى مركبالبغدادونقل فيهاجمسع ماله وحوائحه ووالدته وزوجته وكل ماكان عنده ثمركب -٦-فيازينة الدنيا وياغاية المنى فهنذاالذى عن حسن وجهك يصبر وآدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(و في ليلة ٦ ٤٧) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان حسنا لمادخل على بنت الملك و ازال بكارتها التذبهالذةعظيمةوزادت محبته لهاووجده بهافانشدفيهاالابيات المذكورة وكانت البنات واقفات على الباب فلماسمعن الشعرقلن لهايابنت الملك اسمعي قول هذا الانسي وكيف تلوميننا وقيدأ نشد الشعرفي هواكفاما سمعت ذلك انبسطت وانشرحت وفرحت ثم انحسنا أقام معهاأر بعين يومافي حظوسرو رولذةوحبور والبنات يجددزله كل يوم فرحاونعمة وهداياوتحفاوهو بينهن في سرور وانشراح وطاب لبنت الملك القعود بينهن ونسيت أهاباثم بعد الاربعين يوما كان حسن ناتمه فرأى والدته حزينة علمه وقدرق عظمها وانتحل جسمها واميفرلونها وتغير حالها وكان هـ وفي حالة حسنة فامارأته على هذه الحالة قالت له ياولدى ياحسن كيف تعيش فى الدنيامنع اوتنساني فانظر حالى بعدك وأناماأ نساك ولالساني يتركذ كرك حتى أموت وقد عمات لك قبراء ندى في الدارحتي لا أنساك أبداأترى اعيش ياولدي وأنظر كعندي ويعود شملنا مجتمعا كاكان فانتبه حسن من نومه وهو يبكي وينوح ودموعه تجرى على خديه مثل المطروصارحزينا كئيبالا ترتفع دموعه ولم يجئه نوم ولم يقرله قرار ولم يبق عنده اصطبار فاماأ صبح دخلن عليه البنات وصبحن عليه وانشرحن معه على عادتهن فلم يلتفت اليهن فسألن زوجته عن حاله فقالت لهن ما أدري فقلن لها اسأليه عن حاله فتقدمت اليه وقالت لهماالخبر ياسيدي فتنهدو تضجروأ خبرها بمارآه في منامه ثم أنشده ذين الميتين

قد بقينا موسوسين حيارى نطاب القرب مااليه سبيل فدواهى الهوى تزيد علينا ومقام الهوى علينا ثقيل

فاخبرتهن زوجته بماقاله لهافاما سمعت البنات الشعر رققن لحاله وقلن لهنفضل بسم اللهما نقدران نمنعك من زيارتهابل نساعدك على زيارتها بكل مانقدرعليه ولكن ينبغي ان تزور فاولا تنقطع عناولو في كل سنةمرة واحدة فقال لهن سمه اوطاعة فقامت البنات من وقتهن وعملن له الزاد وجهزن له العروسه بالحلى والحال وكل شيءفال يعجزعنه الوصف وهيأن لةتحفا تعجزعن حصرها الاقلامتم انهن ضربن الطبل فجاءت النجائب اليهن من كل مكان فاخترن منهاما يحمل جميع ماجهز نه وأركبن الجارية وحسناوحمان اليهاخمسة وعشرين تختامن الذهب وخمسين من الفضة ثم سرن معهما ثلاثة أيام فقطعن فيهامسافة تلاثة أشهر ثم انهن ودعنهما وأردن الرجوع عنهما هذاما كان منهن (وأما) ما كانمن أمرحسن فانهسارطول الليل والنهار يقطع معزوجته البراري والقفار والاودية والاوعار في الهواجر والاسحار وكتب الله تعالى لهماالسلامة فسلماو وصلاالى مدينة البصرة ولم يزالا سائرين حتى أناخاعلى بابداره عجائبهماتم صرف النجائب وتقدم الى الباب ليفتحه فسمع والدته وهي تبكي بصوت رقيق من كبدذاقت عذاب الحريق وهي تنشدهذه الأبيات

وكيفيذوق النوممن عدم الكرى ويسهر ليلا والانام رتود

وعن زوجته فاخبرهن انها ولدتمنه ولدين ثم ان اخته الصغيرة لماراته طيبا بخير فرحت فرحاشديدا

واسأل الريح عنكم كالم خطرت وغيركم في فؤادى قط ماخطرا ثمانه أقام عندهن في الضيافة والكرامة مدة ثلاثة أشهر وهو في فرح وسر وروغبطة وحمو روصيدوقنص هذاما كان من حديثه (وأما)ما كان من حديث أمه و زوجته فانه لما سافر حسن أقامت زوجته يوماو انيامع أمه وقالت لهافي اليوم الاالتسبحان الله هل أقعدمعه ثلاث سنيرماأدخل الخامو بكت فرقت أمه لحالهاوقالت لهايا بنتي نحن غرباءو زوجك ماهو في اابلد فلو كانحاضرا كاذيقوم بخدمتك أماانا فلاأعرف أحداولكن يابنتي اسخن لك الماءوأ فسلرأسك فى حمام البيت فقالت لها ياسيدتى لوقلت هذاالقول لبعض الجوارى كانت طلبت البيع في السوق وماكانت تقمد عندكم ولكن ياسيدني ان الرجال معذو رون فان عندهم غيرة وعقو كم تقول لهمان المرأة إذاخرجت من بيتهار بماتعمل فاحشة والنساء ياسيدتي ماكلهن سواءوأنت تعرفين أن المرأة إذا كان لما غرض في شيء مايغلبهاأحدولا يقدر أن يحرص عليهاولا يصونهاولا ينعها من الحام ولاغيره ولامن أن تعمل كل ما تختاره ثم انها بكت ودعت على نفسها وصارت تعدد على نفسها وغربتها فرقت لحالماأم زوجها وعلمت أن كل ماقالته لابدمنه فقامت وهيأت حوائج الحمام التي يحتاجان اليهاوأخذتهاو راحت الى الحمام فالم دخلتا الحمام قلعت ثيابها فصار النساء جميعا ينظرن ويسبحن اللهعز وجلويتأمل فياخلق من الصورة البهية وصاركل من جازمن النساءعلى الحهام يدخل ويتفرج عليهاوشاع في البلدذ كرهاواز دحم النساء عليهاوصار الحمام لاينشق من كثرة الساء اللاتي فيه فاتفق اسبب ذلك الامر العجيب انه حضر الى الحام في ذلك اليوم جارية من جوارى أميرالمؤمنين هرون الرشيديقال لهاتحفة العوادة فرأت النساء في زحمة والحام لا ينشق من كثرة النساءوالبنات فسألتعن الخبر فاخبرتهابالصبية فجاءت عندها ونظرت اليها وتأملت فيها فتحير عقلهامن حسنهاوجماله وسبحت اللهجل جلاله على مأخلق من الصو رالملاح ولم تدخل ولم تغتسل وانماصارت قاعدة وباهتة في الصبية إلى أن فرغت الصبية من الغسل وخرجت لبست ثيابها فزادت حسناعلى حسنهافلها خرجت من الحرارة قمدت على البساط والمساندوصارت النساء ناظرات اليهافالتفتت اليهن وخرجت فقامت تحفةالعوا دةجارية الخليفة وخرجت معها حتى عرفت بيتها وودعتها ورجمت إلىقصرالخليفةومازالت سائرة حتى وصات بين أيادى السيدة زبيدة وقبلت الارض بين بديها فقالت السيدة زبيدة يأتحفة ماسبب ابطائك في الحهام فقالت السيدني رأيت اعجو بةمارأيت مثلهافي الرجال ولافي النساءوهي التي شغلتني واده شتعقلي وحيرتني حتى انني ماغلست رأسي فقالت وماهي اتحفةة لت اسيدتي رأيت جارية في الحمام ممها ولدان صفيران كانهما قران مارأي أحدمنلها لاقبلها ولابعدها وليس مثل صورتها في الدنيا باسرهاوحق نعمتك ياسيدتي انعرفت بهاأميرالمؤمنين قتل زوجهاوأ خذهامنه لانهلا يوجدمثا هاواحدةمن النساء

المركب فسارت بهم المركب في ريح طيبة مدة عشرة أيام حتى أشر فواعلى بغداد فلما أشرفوا عليها فرحواودخلت بهم المركب المدينة فطلع من وقته وساعته الىالمدينة واكتري مخزنافي بعض الخاتات ثم نقل حوائجه من المركب اليه وطلع وأقام ليلة في الخان فلما أصبح غير ما عليه من النياب فلمار آه الدلال سألهءن حاجته وعماير يدفقال أريدداراتكون مليحة واسعة فعرض عليه الدورالتي عنده فاعجبته داركانت لبعض الوزراء فاشتراهامنه بمائة الف ديناره بن الذهب وأعطاه الثمن ثم عاد الى الخان الذى نزل فيه ونقل جميع ماله وحوائجه الى الدارثم خرج الى السوق واخذما تحتاج اليه الدارمن آنيةوفر شوغيرذلكوا شترى خدماومن جملتهما عبداصغيرا للدار وأقام مطمئنا مع زوجته فى ألذعيش وسرورمدة ثلاث سنيز وقدر زق بغلامين سمى أحدهما ناصراو الآخر منصورا وبعده فمالمدة تذكراخواته البنات وتذكرا حسانهن اليه وكيف ساعدنه على مقصوده فاشتاق اليهن وخرج الى أسواق المدينة في شترى منهاشياً من حلى وقماش نفيس و نقل مارأين مناله قطولا يعرفنه فسألته أمهعن سبب شراءتلك التحف فقال لهااني عزمت على أن أسافر الى أخواتي اللاتي فعلن معي كل جميل ورزقي الذي أنافيه من خيرهن واحسانهن فاني أريدان أسافواليهن وانظرهن وأعودقر يباانشاءالله تعالى فقالت له ياولدى لا تغب على فقال لهااعلمي ياامى كيف تركمونين مع زوجتي وهذاتو بهاالريش في صندوق مدفون في الارض فاحرصي عليه لئلاتقع عليه فتأخذه وتطيرهي واولادهاوير وحوزوابق لاأقع لهم على خبرفاموت لمدامن أجلهم واعلمي ياامي أني أحذرك من ان تذكري ذلك لها واعلمي انها بنت ملك الجان ومافي ملوك الجان أكبر من أبيها ولا أكثرمنه جنوداولامالاواعلمي انهاسيدةقومهاوأعزمن عندأبيها فهي عزيزة النفس جلما فاخدميها أنت بنفسك ولا تمكنيها من أن تخرج من الباد أو تطل من الطاقة أومن حائط فاني أخاف عليهامن الهواءاذاهب واذاجريء ليهاأمرمن امورالد نيافا ناأقتل روحي من أجلها فقالت أمه أعورذ بالله من مخالفتك ياولدي هل أنامجنو نةحتى توصيني بهذه الوصية واخالفك فيها سافر ياولديوطب نفساوسوف تحضرفي خير وتنظرهاان شاءالله تعالى وتخبرك بماجرى لهامني ولكن ياولدى لاتقعدغيرمسافة الطريق وأدرك شهرز ادالصباح فسكتتعن المكلام المباح

(وفي لية ٧٤٧) قاات باغنى أيها الملك السعيد ان حسنا لما أواد السفر الى البنات وصي أمه على زوجته على حسب ماذكرنا وكانت زوجته بالام المقدر تسمع كلامه وهما لا يعرفان ذلك ثمان حسنا قام وخرج الىخارج المدينة ودق الطبل فخضرت له النجائب فحمل عشرين من تحف العراق وودع والدته وزوجته واولاده وكان عمر واحد من ولديه سنة والآخر سنتين ثم انه رجع الى والدته واوساها ثانيا ثم انه ركب وسافر الى اخواته ولم يزل مسافرا ليلا ونها رافى اودية وجبال وسهول واوعاره دة عشرة ايام وفى اليوم الحادى عشر رصل الى القصر ودخل على اخواته ومدد اليهن فله ارأينه فرحن به وهنيه بالسلامة واما اخته فنها زينت القصر ظاهرد و باطنه ثم انهن اخذن الهدية وانزلنه في مقصورة مثل العادة وسالنه عن والدته

أيشيء عندكمن الذخائر فقالت الصبية ياسيدني لى ثوب ريش لولبسته بين يديك لرأيت احسن ماتتعجبين منهو يتحدت بحسنه كل من يراهجيلا بعدجيل فقالت واين ثوبك هذا قالت هوعند ام زوجي فاطلبيه لى منهافقالت السيدة زبيدة ياامي بحياتي عندك ان تنزلي وتآتي لها بنوبها الريش حتى تفر جناعي الذي تفعله وخذيه ثانيافقالت العجوز ياسيدتي هذه كذا بةهل رأينا أحدا من النساءلة أوب من الريش فهذا لا يكون الالطيور فقالت الصبية للسيدة زبيدة وحياتك باسيدتي لي عندها ثوبريش وهوفي صندوق مدفون في الخزانة التي في الدار فقلعت السيده زبيدة من عنقها عقد جوهر يساوى خزائن كسري وقيصر وقالت لهايااهي خذى مذاالعقد وناولتهااياه وقالت لها يحاتى ان تنزل و تأتى بذلك الثوب لنتفر جعليه وخذيه بعد ذلك خُلفت لها أنها مارأت هذا الثوب ولا تعرف له طريقا فصرخت السيدة زبيدة على العجوز واخذت منها المفتاح ونادت مرورا فضرفقالت لهخذ هذاالمفتاح واذهب الى الداروافة حماوادخل الخزانة التي بابها كذا وكذا وفي وسطها صندوقا فاخرجه واكسره وهات النوب الريش الذي فيه واحضره بين يدي وآدرك شهر زاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٥٠ ٧٥) قالت بلغني أيم الملك السعيد أن السيدز بيدة لما أخذت المفتاح من ام حسن واعطته لمسرور وقالت لهخذهذا المفتاح وافتح الخزانة الفلانية واخرج منها الصندوق واكسره واخرج منه الثوب الريش الذي فيه واحضره بين يدي فقال سمما وطاعة ثم انه تناول المفتلح من يدالسيدةز بيدةوصارفقامتمعه العجوزام حسن وهي باكية المين ندمانة على مطاوعة الجاريةورواحهاالحاممعهاولم تكن الصبية طلبت الحام الامكيدة ثم ان العجوز دخات هي ومسرو وفتحتباب الخزانة فدخل واخرج الصندوق واخرج منه القميص الريش ولفه معه في فوطه والى به الى السيدة زبيدة فاخذته وقلبته وتمجبت من حسن صناعته تم ناولته لها وقالت لها هل هذا ثو بك الريش قالت نعم ياسيدتي ومدت الصبية بده االيه وأخذته منها رهي فرحي ثم ان الصبية القدته فرأته صحيحاكما كان عليها ولم يضع منه ويشة ففرحت به وقامت من جنب السيدة زبيدة واخذت القميص وفتحته واخذت اولادهافي حضنهاو اندرجت فيهوصارت طيرة بقدرة الله ووجل فتعجبت السيدة زبيده من ذلك وكذلك كل من حضر وصارا لجيع يتعجبون من فعاما ثم اذالصبية عايات وتمشيت ورقصت وامبت وقد شخص لها الحاضر وزوته جبواهن فعلها ثم قالت لهم بلسان فصيح باسادتي هل هذامايح فقال لها الحاضر ون نعم ياسيدتي الملاح كل ما فعلتيه مليحتم قالب وهذاالذي أعمله احسن منه ياسادتي وفتحت اجنحتها وطارت باولادها وصارت فوقالقبة ووقفت على سطح القاعه فنظر وااليها بالاحداق وقالوا لهاوالله هذه صنعة غريبه مليحة ما وأيناهاقطثم انالصبية لماأرادت أن تطيرالي بلادها تذكرت حسناوقالت اسمعو اياسادتي وانشدت هذه الابيات

رة دسألت عن زوجها فقالواان زوجها رجل تاجر اسمه حسن البصرى وتبعتها عند خروجها من الحمام إلى أن دخلت بيتها فرأيته بيت الوزير الذى له بابان باب من جهة البحر وباب من جهة البر وأنا خاف ياسيدتى أن يسمع بها أمير المؤمنين فيخالف الشرع ويقتل زوجها ويتزوج بها وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(و في ليلة ٩ ٧٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد أنجارية أمير المؤمنين لمارأت زوجة حسن البصرى ووصفت حسنهاللسيدةز بيدة وقالت ياسيدتى انى أخاف أن يسمع بها أمير المؤمنين فيخالف الشرعو يقتل زوجهاو يتزوجهافقالت السيدةز بيدةو يلك يأتحفةهل بلغت هذه الجارية من الحسن والجال أن أمير المؤمنين ببيه مدينه بدنياه و يخالف الشرع لاجلها والله لابدلي من النظر إلى هذه الصبية فان لم تكن كاذ كرت أمرت بضرب عنقك يا فاجرة ان في سراية أمير المؤمنين ثلثمائة وستين جارية بعددأيام السنة مافيهن واحدة بالصفات التي تذكرينها فقالت باسيدتي لا والله ولافي بغداد باسرد امثلها بل ولافي العجم ولافي العرب ولا خلق الله عز وجل منالهافعندذلك دعت السيدز بيده بمسرو رفحضر وقبل الارض بين يديها فقالت له يامسرور الهبالى دارالوزيرالتي ببايين بابعلى البحرو باب على البروائت بالصبية التي هناك هي واولادها والعجوزالتى عندهابسرعة ولاتبطيء فقالمسرو والسمع والطاعة فخرجمن بين يديها حتى وصل الى باب الدار فطرق الباب الحرجت له المجوزام حسن وقالت من بالباب فقال لها مسر ورخادم أمير المؤمنين ففتحت الباب ودخل فسلرعايها وسأمت عليه وسألته عن حاجته فقال ان السيدة زبيده بنت القاسم وجة اميرالمؤمنين هرون الرشيد السادس من بني العباس عم النبي عصلية تدعوك اليها انتوزوجة ابنك واولادهافان النساء اخبرتهاعنها وعن حسنها فقالت امحسن يامسر ورنحن ناس غرباءوزوج البنت ولدى ماهوفى البلدولم يأمرني بالخروج اناولاهي لاحد من حلق الله تعالى وانا اخاف ان يجرى امرو يحضر ولدى فيقتل روحه فمن احسانك يامسر وران لا تـكلفنا مالا نطيق فقالمسرور ياسيدتي لوعامت ازفي هذاخوف عليكم ماكلفتكم الرواح واعامرا دالسيدة زبيده ان تنظرها وترجع فلا تخالني تندمي وكاآخذ كاارد كاالي هناسالمين انشاء الله تعالى فاقدرت امحسن ان مخالفه فدخلت وهيأت الصبية واخرجتهاهي واولادها وسار واخلف مسرور وهو قدامهم الىقصرالخليفة فطلع بهمحتى اوقفهم قدام السيدة زبيدة فقبلوا الارض بين يديهاودعو الهاوالصبية مستورة الوجه فقالت لهاالسيدة زبيدة اماتكشفين عن وجهك لا نظره فقبات الصبية الارض ببن يديهاواسفر تعن وجه يخجل البدر في افق السماء فلما نظرتها شخصت اليها وسرحت فيها النظر واضاء القصر من نور وجهها واندهشت زبيدة من حسنها وكذلك كل من في القصر وصاركل من راهامجنونالا يقدران يكام احداثمان السيدة زبيدة قامت واوقفت الصبيه وضمتها الى صدرها واجاستهامعهاعلى السريروامرت اذيزينو القصر ثم امرت بان يحضرها بدلة من افخر الملبوس وعقدامن انفس الجو اهروالبست الصبية اياهاوقالت لهاياسيدة الملاح انك عجبتيني وملاً تعيني في المنافقة ال

أيا من قد تما كني هواه وزاد على محبته جنوني خف الرحمن في وكن رحيما هواك أذاقني ريب المنون

وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة (٧٥) قالت بلغني أيها الملك السميد ان ام حسن صارت تبكي آناء الليل واطر اف النهار لفراق ولدهاوز وجته وأولادهاهذاما كان من أم ها (وأما) ما كان من أمر ولدها حسن فانه لما وصل الى البنات حلفن عليه ان يقيم عندهن ثلاثة أشهرتم بعد ذلك جهزن له المال وهيأن له عشرة أحمال خمسةمن الذهب وخمسةمن الفضة وهيأن لهمن الزادحملا واحدا وسفرنه وخرجن معه فحلف عليهن اذيرجعن فاقبلن على عناقه من أجل التوديع فتقدمت اليه البنت الصغيرة وعانقته وبكت حتى غشى عليها وأنشدت هذين البيتين

متى تنطني نار الفراق بقر بكم ويقضى بكم ربى ونبتى كما كنا

لقد راعنی یوم الفراق وضربی وقد زادنی التودیع یاسادتی وهنا ثم تقدمت البنت المانية وعانقته وأنشدت هذين البيتين

وداعك مثل وداع الحياة وفقدك يشبه فقد النديم وبمدك نار كوت مهجتي وقربك فيه جنات النعيم ثم تقدمت الثالبة وعانقته وأنشدت هذين البيتين

ماتركنا الوداع يوم افترقنا عن ملال ولا لوجه قبيح أنت روحي على الحقيقة قطعا كيف أختار أن أودع روحي

تم تقدمت البنت الرابعة وعانقته وأنشدت هذين البيتين

لم يبكني الاحديث فراقه لما اسربه الى مودعي في مسمعي أجريته من مدمعي هو ذلك الدر الذي أودعته ثم تقدمت البنت الخامسة وعانقته وانشدت هذين البيتين

لا ترحلن فمالي عنكمجلد حتى أطيق به توديع مرتحل ولا من الصبر ما ألتي الفراق به ولامن الدمع ماأذرى على طلل تم تقدمت البنت السادسة وعانقته وأنشدت هذبن البيتين

قد قلت مذسار السباق بهم والشوق ينهب مهجتي نهبا لوكان لى ملك أصول به الأخذت كل سفينة غصبا تم تقدمت البنت السابعة وعانقته وأنشدت هذين البيتين

اذا رأيت الوداع فاصبر ولا يهولنك البعاد وانتظر العود عن قريب فان قاب الوداع عادوا ثم ان حسناودعهن و بكي الى ان غشى عليه اسبب فراقهم وأنشد هـ ذه الابيات يامن خلاعن ذي الديار وسارا نحو الحبائب مسرعا فرارا والعيش منكم لم يكن أكدارا جعل الهوى سحنى وشط مزارا لمادع فيه الواحد القهارا في غدع وعدا على وجارا ورجوت خيرازائدا مدرارا حتى غدت في العقول حياري. اذ شاهدتنی عنه ویسارا ثو بامن الريش العلى فخارا تمحواالعنا وتبدد الاكدارا فاجبت فی دارالذی قد دار فانقض مسرور واحضره لها واذابه قد أشرق الانوارا فاخذته من كفهوفتحته ورأيت منهالجيب والازرارا فدخلت فيه ثم أولادي معي وفردت أجنحتي وطردت فرارا ياأم زوجي أخبريه اذا أتي انحب وصلى فليفارق دارا

أتظن انى فى نعيم بينكم لماأمر توصرت فيشرك الهوى لما اختفى ثوبى تيقن انني قد صار يوصى أمه بحفاظه فسمعت ماقالوه ثم حفظته فرواحي الحام كان وسيلة وتعجبت عرسالرشيد لبهجتي ناديت يااميأة الخليقة ان لي لوكان فوقي تنظرين عجائدا فاستفسرت عرس الخليفة أبنذا

فلمافرغتمن شعرهاقاات لهاالسيدة زبيدة أماتنزلين عندناحتي نتملي بحسنك ياسيدة الملاح فسبحان من أعطاك الفصاحة والصباحه قالت هيهات أن يرجع ماذت ثم قالت لام حسن الحزين المسكين والله ياسيدتي ياام حسن انك توحشيني فاذاجاء ولدك وطالت عليه أيام الفراق واشتهى القرب والتلاقوهز تهأرياح المحبة والاشواق فايجئني الىجزائرواق الواق ثم طارتهي وأولادها وطلبت بلادهافهمارأت أمحسن ذلك بكت ولطمت وجهها حتى غشى عليها فلماأ فاقت قالت لهل السيدةز بيدة ياسيدتي الحاجة ماكنت أعرف أنهذا يجرى ولوكنت أخرتيني مهما كنت أتعرض الكوماعر فت انهامن الجن الطيارة الافي هذا الوقت ولوعر فت أنهاعلى هذر الصاة ما كنت مكنتها من لبس الثوب ولا كنت أخليها تأخذاولاده اواكن ياسيد تي اجعليني في حل فقالت العجوز وماوجدت في يدهاحيلة أنت في حل أم خرجت من قصر الخلافة ولم تزلسا أرة حتى دخات بيتها وصارت تلطم على وجهها حتى غشى عليها فله أأفاقت من غشيتها استوحشت الى الصبية والى اولادها واليرؤ يةولدهاتم قامت وحفرت في الميت ثلاث قمور واقمات علمها بالمكاءآناء اللمل واطراف النهار وحين طالت غيبة ولدهاوزاد بهاالقلق والشوق والحزن وانشدت هذه الأبيات

خيالك بين طابقة الجفون وذكرك في الخوافق والسكون وحبك قد جرى فى العظم منى كجرى الماء في ثمر الغصون ويوم لااراك يضيق صدري وتعذرني العواذل في شجوني (وفى ليلة ١٥٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان حسنالما سمع كلا - أمه حين حكت له جميع ما فعلت زوحته وقت ماطارت صرخ صرخة عظيمة ووقع مغشيا عليه ولم يزل كذات الى احرالنهار فلها أفاق لطم على وجهه وصار يتقلب على الارض مثل الحية فقعدت أمه تبكى عندراسه الى نصف الليل فاها أفاق من غشيته بكى بكاء عظيما واشدهذه الابيات

قَهُواوانظروا حال الذي تهجرونه لعلكم بعد الجفاء ترحمونه فان تنظروه تنكروه لسقمه كانكم والله لا تعرفونه وماهو إلا ميت في هواكم يعد من الاموات الا أنينه ولا تحسبوا ان النفرق هين يعز على المشتاق والموت دونه

فلهافر غمن شهره قام وجعل يدور في البيت وينو حويبكي وينتحب مدة خسة أيام لهيذق فيها طعاما ولا شرا بافقامت اليه أمه وحلفته واقسمت عليه ان يسكت من البكاء فاقبل كالامها و مازال يبكي و ينتحب وأمه تسليه وهو لا يسمع منها شيه اومازال حسن على هذد الحالة يبكي الى الصباح ثم غفلت عيناه فرأى زوجته حزينة وهى تبكي فقام من نومه وهو صارخ وأنشد هذين البيتين

خيالك عندى ليس يبرح ساعة جعات له في القلب أشرف موضع ولولارجاء الوصل ماعشت لحظة ولولا خيال الطيف لم أتهجم

فلما أصبح الصباح زاد تحيبه و بكاؤه ولم يزل باكى العين حزين القلب ساهر الليل قليل الاكل واستمر على هذه الحالة مدة شهر كامل فلم مضى ذلك الشهر خطر بباله انه يسافرالى اخواته لاجل ان ساعد نه على قصده من حصولها فاحضر النجائب ثم حمل خمسين هجينة من تحف العراق وركب واحدة منها ثم أوصى والدته على البيت واودع جميع حوائجه الاقليلا أبقاه في الدارثم سار متوجها الى أحواته لمله ان يجدعندهن مساعدة على اجتماع زوجته ولم يزلسا تراحتي وصل إلى قصر البنات في جيل السحاب فلم احذك عليهن قدم اليهن الهدايا فقر حن بهاوهنينه بالسلامة وقلن له يا أخانا ما سب عيم شك بسرعة ومالك غير شهرير في كي وأنشد هذه الابيات

أرى النفس فى فك لفقد حبيبها فلا تتهنى بالحياة وطيبها سقامى داء ليس يعرف طيبه وهل يبرىء الاسقام غير طبيبها فيامانعي طيب المنام تركتنى اسائل عنك الريح عند هبوبها قريبة عهد من حبيبى وقد حوي محاسن تدعو مقلتي لصبيبها فيا أيها الشخص والملم بارضه عسى نفحة تحياالقلوب بطيبها

فلهافرغ من شعره صرخ عظيمة صرخة وخرمه شياعليه وقعدت البنات حوله ببكين عليه حتى فاق من غشينه فلما أفاق أنشد هذين البيتين

عسى ولمل الدهر يلوى عنانه ويأتي بحبيبي والزمان غيور ويسمدني دهرى فتنقضي حوائجي وتحصل مرن بعد الامور أمور

دررانظمت عقودها من أدمعی جلدا ولاصبرا ولا قلبی معی وترکت أنس معاهدی والاربع نفسی انی أراك بمرجعی حاشی لقلبك أزأقول ولایعی طیب الحیاةوفی البقا لاتطمعی

ولقد جرت يوم الفراق سوافحي وحدابهم حادى الركاب فلم أحد ودعتهم في انثنيت بحسرة فرجعت لاأدرى الطريق ولم تطب ياصاحبي انصت لاخبار الهوى يانفس مذ فارقتهن ففارق

ثم انه جد في المسيراي لا ونها راحتى وصل الى بغداد دارالسلام وحرم الخلافة العباسية ولم يدر بالذي جري بعد سفره فدخل الدارعلى والد ته وسلم عليها فرآ ها قدا نتحل جسمها ورق عظمها من كثرة النوح والسهر والبكاء والعويل حق صارت مثل الخلال ولم تقدر الترد الكلام فصرف النجائب وتقدم اليها فلمارا هاعلى تلك الحالة قام في الدار وفت على زوجته وعلى أولادها فلم يجد لهم أثراثم انه نظر في الخزانة فوجدها مفتوحة والصندوق مفتوحا ولم يد فيه الثوب فعند ذلك عرف انها تحكنت من الثوب الريس وأخذته وطارت وأخذت اولادها معها فرجع الي أمه فر آها قد وهذه قبورهم الثلاثة فلما يمع كلام أمه صرخة عظيمة وخرم غشيا عليه واستمر كذلك من اول النهاد قبورهم الناظهر فازدادت أمه غما على عبه وشق ثيا به وصاردائرا في الدارمة عيراثم أنشده ذين البيتين

شكاألم الفراق الناس قبلى وروع بالنوى حى وميت وأما مثل ماضمت حلوعى فانى لا سمعت ولا رأيت

فامافر غمن شعره أخدسيفه وسله وجاءالى أمه وقال لهاان لم تعلمينى بحقيقة الحال ضربت عنقك وقتلت روحي فقالت له يولاي لا تفعل ذلك وأنا أخبرك ثم قالت له أغمد سيفك واقعد حتى أحد ثك بالذي جرى فلما أغمد سيفه وجلس الى جانبها على العلى القصة من أولها الى آخرها وقالت له ياولدى لولا الى رأيتها بكت على طلب الحمام وخفت منك أن تجيء وتشكو الليك فتغضب على ما كنت ذهبت به الله ولولا ان السيدة زبيدة غضبت على وأخذت منى المفتاح قهرا ما كنت أخرجت الثوب ولوكنت أموت وياولدى أنت تعرف ان يداخلا فة لا تطاولها يدفلها أحضر والها الثوب أخذته وقبلته وكانت تظن انه فقد منه شيء ففرحت وأخذت أولادها وشدتهم في وسطها ولبست الثوب الريش انتفضت وصارت طيرة ومشت في القصر وهم ينظرون اليها ويعجبون من حسنها وجمالها ثم الريش انتفضت وصارت فو قالقصر و بعد ذلك نظرت الى وقالت لى اذا جاء ولدك وطالت عليه ليالى الفراق واشتهى القرب منى والتلاق وهزته رياح الحبة والاشواق فليفار ق وطنه و يذهب الى جزائر واق واشتهى القرب منى والتلاق وهزته رياح الحبة والاشواق فليفار ق وطنه و يذهب الى جزائر واق المواق هذاما كان من حديثهما في غيبتك . وأدرك شهر زاد الصاح فسكت عن الكلام المباح المساح فسكت عن الكلام المباح المناسخة الماكان من حديثهما في غيبتك . وأدرك شهر زاد الصاح فسكت عن الكلام المباح المناسخة المناسخة

دع المقادير تجرى فى أعنتها ولاتبيتن الا خالى البال ماين غمضة عين وانتباهتها يغير اللهمن حال الى حال الممقالت له قوقلبك واشدد عزمك فان ابن عشرة لايموت وهو فى تسعة والبكاء والغر

والحزن يمرض ويسقم واقمد عندنا حتى تستريح وانا اتحيل لك في الوصول الى زوجتك والادك انشاء الله تمالى فبكى بكاء شديداوا نشدهذين البيتين

لئن عوفيت من مرض بجسمى فما عوفيت بمرض بقابي وليس دواء امراض التصابى سوى وصل الحبيب مع المحب ثم جلس الى حانب اخته وصارت محدثه وتساله عن الذى كان سببا فى رواحها فاخبره عن سبب ذلك فقالت لهوالله ياأخي انى اردت ان اقول لك احرق النوب الريش فانسا فى الشيطان ذلك وصارت محدثه وتلاطفه فلما طال عليه الامروز ادبه القلق أنشد هذه الابيات

قمكن من قلبي حبيب الفته وليس لما قد قدر الله مدفع من العرب قد حاز الملاحة كلها غزال ولكن في فؤادى يرتع لئن عز صبرى في هواه وحيلتي بكيت على ان البكاليس ينفع مليح له سبع وسبع كأنه هلال له خمس وخمس واربع فلما نظرت اخته الى مذبه من الوجد والهيام وتباريح الهوى والغرام قامت الى اخواتها وهو

باكية العين حزينة القلبو بكت بينأيديهن ورمت نفسها عليهن وقبلت اقدامهن وسألتهو مساعدة أخيهاعلي قضاء ماجته واجتماعه باولاده وزوجته وعاهدتهن على أن يدبرن أمرا يوصله ال جزائر واق الواق ومازالت تبكي بيزيدي اخواتهاحتي ابكتهن وقلن لهاطيبي قلبك باننا مجتهدام فياجتماعه باهلهان شاءالله تعالى ثمأنه أقام عندهن سنة كاملة وعينه لم تمسك عن الدموع وكا لاخواتها عم أخو والدهن شقيقه وكان اسمه عبدالقدوس وكان يحب البنت الكبيرة محبة كثير وكانفى كلسنة يزورهام ةواحدةو يقضى حوائجها وكانت البنات قدحدثته بحديث حسن و وقعلهم المجوسي وكيف قدرعلى قتله ففرح عهن بذلك ودفع للبنت السكبيرة صرةفيها بخوروقا لها يابنت أخي اذا أهمك امرا ونالك مكر وه أوعرضت لك حاجة فالقرهـذا البخو ر في الن واذكريني فاتى احضرلك بسرعة واقضى حاجتك وكانهذا الكلام في أول يوممن السنة فقال البنت لبعض اخوانها ان السنة قد مضت بتمامهاوعي لم بحضرقومي اقدحي الزناد وائتني بعلم البخور فقامت البنتوهي فرحانة وأحضرت علبة ألبخور وفتحتها وأخذت منها شيءيس وناولته لاختهافاخذتهو رمته في الناروذكرت عمها فمافر غالبخو رالاوغبرة قد ظهرت من صد الوادى ثم بعدساعة انكشف الغبارفبان من تحته شيخرا كبعلى فيل وهو يصيح من تح هفا نظرته البنات صاريشير اليهن بيديه ورجليه ثم بعدساعة وصل اليهن فنزل عن الفيل ودخل عليه فعانقته و قبلن يديه وسلمن عليه ثم أنه جلس وصارت البنات يتحدثن معه و يسألنه عن غيابه فقا القيام الله الجلد الرابع المستخدم الله المجلد الرابع

قلمافر غمن شعره بكي حتى غشى عليه فلما أفاق من غشيته انشد هذه الابيات

أفي العشق والتبريح دنتم كمادنا وهل ودنا منكم كما ودكم منا الا قاتل الله الهوى ماأمره فياليت شعرى مايريد الهوى منا وجوهكم الحسنا وانشطت النوى تمثلف أبصارنا أينما كنا فقلي مشغول بتذكار حبكم ويطربني صوت الحمام أذاغني ألا يأحماما يدعو أليفه لقدزدتني شوقا واصحبتني حزنا تركت جفوني لأتمل ن البكا على سادة غابوابرؤيتهم عنا

أحن اليهم كل وقت وساعة واشتان في الليل البهيم اذا جنا

فاماسمعت كالامه أخته خرجت اليه فرأته راقدام فشياعليه فصرخت ولطمت فسمعها اخواتها فحرجن اليهافرأين حسناراقدامغشياعايه فاحتطن بهو بكين عليه ولم يخف عليهن حين رأينه ماحل بهمن الوجدوالهيام والشوق والغرام فسألنه عن حاله فبكي واخبرهن بماجري في غيابه حيث طارت زوجته وأخذت أولادهام مها فزن عليها وسألنه عن الذي قالت عند ماراحت قال ياأخواتي انهاقالت لوالدتى قولى لولدك اذجاء وطالت عليه ليالى الفراق واشتهى القرب منى وهزته أرياح المحبة والاشواق فليجئني الىجزائرواق الواق فلماسمعن كلامه تغامزن وتذاكر ف وصارت كل واحدة تنظرالي أختها وحسن ينظراليهن ثماطرقن برؤسهن الىالأرض ساعةو بعدذلك رفعنهاوقلن لاحولولا قوةالا بالشالعلى العظيم نم قلن له امدديدك الى السماءة ن وصلت الى السماء تصل الى زوجتك وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفى ليلة ٧٥ ) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان البنات لما فلن لحسن امدد يدك إلى السماء فان وصلت اليهاتصل الىزوجتك واولادك جرت دموعه على خديه مثل المطرحتي بلت ثيابه وأنشد هذه الأسات

> وفارق الصبر لما أقبل الارق لميبق منه لايصار الورى رمق عن بهجة لورآها الاولياء علقوا يعشقهن عراة الهم والقلق قلبي لهابلظي النيران يحترق فى وجهها الصبح بل في شعرها الغسق قدهيج: مجفون البيض والحدق

قدهيجتني الخدود الحمر والحدق بيض نواعم اضنت بالجفا جسدى جورتميس كغزلان النقا سفرت يمشين مثل نسيم الروض في سحر علقت منهم آمالي بغانية خوداه ناهمة الاطراف مائسة قدهيجتني وكم في الحب من بطل

فامافر غمن شعره بكى و بكت البنات لبكائه وأخذتهن الشفقة والعيرة عليه وصرن يتلطفن به ويصبرنه ويدعينله بجمع الشمل فأقبلت عليه أخته وقالت له يأخى طب نفسا وقرعينا واصبر تبلغ مرادك فنن صبر وتأنى نال ماتمني والصيرمفاتيج الفرج فقد قال الشاعر سائرين مقدارميل ثمانتهيبهم السيرالي فلاةعظيمة وتوجهوااليركن فيهبابان عظيمان مسبوكان من النحاس الاصفر ففتح الشيخ عبد القدوس بابامنهما ودخل و رده وقل لحسن اقمدعلي هذا الباب واحذر أن تفتح وتدخل حتى أدخل وارجع اليك عاجلا فامادخل الشبخ غاب مدةساعة فلكيه ثمخر جومعه حصاز ملجمان سارطار وازطار ام ياحقه غبار فقدمه الشيخ لحسن وقال لهاركب ثم أذالشيخ فتح الباب الناني فباذمنه برية واسمة فركب حسن الحصان وخرج الاثنان من الباب وسارفي تلك البرية فقال الشيخ لحسن ياولدى خذهذا الكتاب وسرعلى هذا الحصان الى الموضع الذي يوصلك اليه فأذا نظرته وقف على مفارة مثل هذه فانزل عن ظهره واجعل عنانه في قر بوس السرج واطلقه فانه يدخل المفارة فلا تدخل معهوة فعلى باب المفارة مدة خسة أيام ولا تضجر فانه في اليوم السادس يخرج اليك شيخ أسود عليه لباس اسود وذقنه بيضاء طويلة نازلة الى سرته فاذارأ يته فقبل يد مه وامسك ذيله واجعله على رأسك وابك بين يديه حتى يرحمك فانه بسألك عن حاجتك فاذا فال لكماحاجتك فادفع اليههذا الكتاب فأنه يأخذه منك ولا يكامك ويدخل ويخليك فقف مكانك خمسة أيام أخرى ولاتضجر وفي اليسوم السادس انتظره فانه يخرج اليك فان خرج اليك بنفسه فاعلم ان حاجتك تقضى وان خرج انيك أحدا من غلما نه فاعلم أن الذي خرج اليك يريد قتلك والسلام وأعلم ياولدي أن كل من خاطر بنفسه اهلك نفسه وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة كرو ٧٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الشيخ عبد القدوس لما أعطى حسنا الكتاب اعلمه بما يحصل وقال له ان كل من خاطر بنفسه أهلك نفسه فان كنت تخاف على منفسك فلا تلتى بها الى الهـــلاكُ وانكنت لا تخاف فدونك وما تريد فقد بينت لك الامو روان شئت الرواح لصواحبك فهذاالفيل حاضرافانه يسيربك الى بنات أخي وهن يوصلنك الى بلادك و يرددنك الى وطنك ويرزقك الله خيرامن هذه البنت التي تعاقمتهما فقال حسن الشيخ وكيف تطيب لي الحياة من غيران اباغ مرادى والله أني لا رجم أبداحتي ابلغ مرادى من حبيبتى اوتدركني منيتي ثم بكي وأنشده فدوالا بيات

على فقد حبى مع تزايدصبوتي وقفت أنادى بانكسار وذله ولم يجدني الا تزايد حسرتي فوصلت آلامي وفارقت لذني وقد اضرموا يومالترحل زفرتي إذا غبت فاذكرني ولا تنسي صحبتي وکانوا رجایی فی رخانی وشدنی وسرت عداى المبغضون برجعتي ويالوعتى زيدى لهيا بمهجتي Digitized by Microso

وقبلت تربال بعشوقا لاجله رعى الله من باتواوفي القابذ كرهم يقولون لىصبرا وقدرحلوابه وما راءني الا الوداع وقوله لمن التجيء من ارتجي بعد فقدهم فواحسرتي لمارجعت مودعا فوا أسفاهذا الذى كنتحاذرا ي كنت في هذا الوقت جالساأناو زوجة عملن فشممت البخو رفخ ضرت اليكن على هذا الفيل فما بدين يابنت أخي فقالت ياعم اننا اشنقنا اليك وقدمضت السنة وماعاد تك ان تغيب عناا كثر ن سنه فقال لهن الى كنت مشغولا وكنت عزمت على ان أحضر اليكن غدا فشكرنه ودعون وقعدن يتحدثن معه وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عرب الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٥٢) قالت بلغني أيها الملك السعيدان البنات لماقعدن يتحدثن مع عمهن قالت بنت الكبيرة ياعمى اننا كناحد ثناك بحديث حسن البصرى الذى جاءبه بهرام المجوسي وكيف له وحدثناك بالصبية بنت الملك الأكبر التي أخذها وماقاسي من الامو رالصعاب والاهوال كيف اصطاد بنت الملك وتز وج بها وكيف سافر بها الى بلاده قال نعم فحاحدث له بعدهذا قالت له لهاغدرت بهوقدرزق منها بولدين فاخذتهما وسافرت بهما الى بلادهاوهوغائب وقالت لامهاذا بضر ولدك وطالت عليه ليالى الفراق وأراد منى القرب والتلاق وهزته رباح المحبة والاشتياق ليجئني الىجزائر واقالواق فحرك رأسه وعض على أصبعه ثم أطرق رأسه الى الارض وصارينكت الارض بأصبعه ثمالتفت بميناوشمالا وحرك رأسهوحسن ينظره وهومتوارعنه فقالت البنات ممهن ردعلينا الجواب فقد تفتت منا الاكبادفهز رأسه اليهن وقال لهن يابناتي لقد اتعب هذا رجل نفسهورمى روحه فى هول عظيم وخطرجسيم فانه لايقدر ان يقبل على جزائر واق الواق مندذلك نادت المنات حسنا فحر جاليهن وتقدم الى الشيخ عبدالقدوس وقبل يده وسلم عليه فر حبه وأجلسه بجانبه فقالت البنات الممهن ياعم بين لأخينا حقيقة ماقلته فقال له ياولدي اترك نكهذا العذاب الشديد فانك لاتقدران تصل الىجز ائر واق الواق ولوكان معك الجي الطيارة النجوم السيارة لان بينك وبين الجزائر سبع أودية وسبع بحار وسمع جبال عظام وكيف تقدران صل الىهذا المكانومن يوصلك اليمالله عليك ان ترجع من قريبولا تتعب سرك فاماممع مسنكلام الشيخ عبدالقدوس بكي حتى غشى عليه وقعدت البنات حوله يبكين لبكأ بهوأماالبنت لصغيرة فانهاشقت ثيابها ولطمت على وجهها حتى غشى عليها فاماراهم الشيخ عبد القدوس على هذه لحالةمن الهم والوجدوا خزن رق لهم وأخذته الرأفة عليهم فقال اسكتو آثم قال لحسن طيب قلبك أبشر بقضاء حاجتك انشاء الله تعالى ثم قال ياولدي قم وشدحيلك واتبعني فقام حسن على حيله مدأأن ودعالبنات وتبعهوقدفر حبقضاء حاجته ثم الذالشبخ عبدالقدوس استدعى الفيل فحضر وكبه وأردف حسنا خلفه وسار بهمدة ثلاثة أيام بلياليهامنال البرق الخاطف حتى وصل جبل عظيم زرقوفي ذلك الجبل مغارة وعليهاباب من الحديد الصيني فاخذالشيخ بيدحسن وأنزله ثم نزل لشيخ وأطلق الفيل ثم تقدم الى باب المغارة وطرقه فانفتح الباب وخرج اليه عبد أسود أجرود الأنهعفريت وبيده المخنى سيف والاخرى ترسمن بولاد فلما نظر الشيخ عبد القدوس رمي السيف الترس من يده وتقدم الى الشيخ عبد القدوس وقبل يدهثم أخذ الشيخ بيدحسن ودخل هو ياه وقفل العبد الباب خلفهما فرأى حسن المغارة كبيرة واسعة جداولها دهايز معقو دولم يزالوا Dignized by Micropote نظرامامه شبحاعظیا اسودمن اللیل قدسدمابین المشرق والمغرب فاماة رب حسن منه صهرا الحصان تحته فاجتمعت خیول کثیرة مثل المطر لا یحصی له اعدد ولا یعرف له امد و صارت تتمسه فی الحصان فحاف حسن و فزع و لم یزل حسن سائر اوالخیول حوله الی ان وصل الی المغارة التی وصفه الشیخ عبد القدوس فوقف الحصان علی الباب کا امره الشیخ عبد القدوس وصار متفکر افی عاقبة المره الحصان المغارة و وقف حسن علی الباب کا امره الشیخ عبد القدوس وصار متفکر افی عاقبة المره کیف یکون حیران و له ان لایعلم الذی یجری له و ادرائشهر زاد الصباح فسکفت عن الکلام المباح فی یکون لایعلم الذی یجری له و لم یزل و اقفا علی باب علی باب المغارة مشه ایام بلیالیها و هو سهران حز نان حیران متفکر احیث فارق الاهل و الا و طان و الا صحاب المغارة مشه ایام بلیالیها و هو سهران حز نان حیران متفکر احیث فارق الاهل و الا و طان و الا صحاب و الخلان با کی العین حزین القلب ثم انه تذکر و الد ته و تفکر فیما یجری له و فی فراق زوجته و اولاده فی اساسه فانشد هذه الایات

لديكم دوا القلب والقلب ذائب ومن سفح اجفانى دمو عسواكب فراق وحزن واشتياق وغربه وبعدعن الاوطان والشوق غالب وما انا الاعاشق ذو صبابة ببعد الذى يهوى دهمته المصائب فان كان عشقى قد رمانى بنكبة فأى كريم لم تصبه النوائب

ها فرغ حسن من شعره الاوالشيخ أبوالريش قدخرج له وهو أسود وعليه الس أسود فكما نظره حسن عرفه بالصفات التي أخبره بها الشيخ عبد القدوس فرمى نفسه عليه وصغ خديه على قدميه وامسك ذيله وحطه على رأسه و بكى قدامه فقال الشيخ أبوالريش ما حاجتك ياولدى فسد يده بالكتاب و ناوله للشيخ أبي الريش فاخذ دمنه و دخل المفارة ولم يردعليه جو ابا فقعد حسن فى موضعه على الباب منل ماقال له الشيخ عبد القدوس وهو يبكى ومازال أقاعدا مكانه مدة خمسه أيام وقد أز داد به القلق واشتد به الخوف ولازمه الارق فصار يبكى و يتضعر من الم البعاد وكثرة السهاد ثم انشذه ذه الابيات

سبحان جبار السما ان المحب لفي عنا من لم بذق طعم الهوى لم يدر ماجهد البلا لوكنت أحبس عبرتى لوجدت أنهار الدما كممن صديق قدقسا قلبا وأولع بالشسقا فاذا تعطف لامنى فاقول مابى من بكا لكن ذهبت لارتدى فاصابنى عين الردى بلت الوحوش لوحشتى وكذلك سكان الهدوى

ولم يزلحسن يبكى الاأن لاح الفجر واذابالشيخ أبوال يصقد خرج اليه وهو لا بس لباسا أبيض وأوما اليه بيده أن يدخل فدخل حسن فأخذه الشيخ من يده ودخل به المفارة ففرح وأيقن أن حاجته قدة قضيت ولم يزل الشيخ سائرا وحسن معه مقدار نصف نهار ثم وصلا الى باب مقنطر عابه Digitized by Microsotto

فان غاب أحبابي فلاعيش بعدهم وان رجعوا يافر حتى ومسرتى فوالله لم ينفض دمعي من البكا على فقدهم بل عبرة بعد عبرة

فلماسمع الشييخ عبدالقدوس انشاده وكلامه علم أنه لا يرجع عن مراده وان ألكلام لا يؤثر فيهوتيقن أنهلابد أن يخاطر بنفسه ولوتلفت مهجته فقال اعلم بازلدى انجزائر واق الواق سبع جزائر فبهاعسكر عظيم وذلك العسكركله بنات أبكار وسكان الجزائر الجوانية شياطين ومردة وسحرة وارهاط مختلفة وكل من دخل أرضهم لا يرجع وماوصل اليهم أحدقط ورجع فبالله عليك انترجم الى أهلك من قريب واعلم ان البنت التي قصدتها بنت ملك هذه الجزائر كامها وكيف تقدرأن تصل اليها فاسمع منى ياولدى ولعل الله يعوضك خيرامنهافقال والله ياسيدى لوقط متفى هو اها أر باأربامااز ددت الاحباوطر باولا بدمن رؤية زوجتي وأولادي والدخول في جزائر واق الواق وانشاءالله تعالىماارجع الابهاو بأولادي فقاللهالشيخ عبدالقدوس حينئذلا بدلك من السفر فقال نعم وانما أريدمنك الدعاءبالاسعاف والاعانة لعل الله يجمع شملي بزوجتي وأولادي عن قريب تم بكي من عظم شوقه وأنشد هـ ذه الابيات

أنتم مرادي وأنتم أحسن البشر أحلكم في محل السمع البصر ملكتم القلب منى وهو منزلكم وبعد سادي أصبحت في كدر فلا تظنوا انتقالي عن محبتكم فيكم صير المسكين في حذر غبتم فغاب سرورى بعد غيبتكم واصح الصفو عندى غاية الكدر أبكي بدمع يحاكي هاطل المطر من شدة الوجد يرعى طلعة القمر باغ سلامي لهم فالعمر فيقصر آئ الاحبه لايدرون عن خبرى

تركتموني اراعي النجممن الم ياليل طلت على من بات في قلق ان جزت ياريح حيافيه قد نزلوا وقل لهم بعض ما لقيت من ألم

فلما فرغ حسن من شعره بكى بكاء شديدا حتى غشى عليه فلما أفاق قال له الشيخ عبد القدوس ياولدي أن لك والدة فلا تذفها ألم فقدك فقال حسن للشيخ والله ياسيدي مابقيت ارجع الا بزوجتي أوتدركني منيتي ثم بكي وناح وأنشده فيذه الابيات وحق الهوى ماغير البعد عهدكم وما أنا نمن للعهود يخون وعندى من الاشواق مالو شرحته الى الناس قالوا قدءراه جنون فوجد وحزن وانتحاب ولوعة ومن حاله هذا فكيف يكون

فلمافر غمن شعره علم الشيخ أنه لايرجع عماهوفيه ولو ذهبت روحه فناوله الكتاب ودعاله وأوصادبالذي يفعله وقال لهقدأ كدت اكفى الكتاب على أبى الريش ابن بلقيس بنت معين فهوشيخي ومعلمي وجميع الانسوالجن يخضعونله ويخافون منهثم قالله توجه علىبركة الله تعالى فتوجه وارخى عنان الحصان فطار بهاسرع من البرق ولميزل حسن مسرعابالحصان مدةعشرة أيام حتى

وآلات نارمن ز نادوغيره وقالله احتفظ على هذه الخريطة ومتى وقمت في شدة فبخر بقليل منه واذكرنى فانى أحضرعندك وأخلصك منها ثمرأمر بعض الحاضرين ان يحضرله عفريتامن الجن الطيارة في ذلك الوقت فضر فقال له الشيخ مااسمك قل عبدك دهنش ابن فقطش فقال له أبو الريش أدن مني فدنامنه فوضع الشيخ أبواريش فادعلي أذن العفريت وقال له كلاما فحرك العفريت رأسه تم قال الشيخ لحسن ياولدي قم اركب على كتف هذا العفريت دهنش الطيار فاذا رفعك الى السماء وسمعت تسبيح الملائكة في الجو فلا تسبح فتهلك أنت وهو فقال حسن لا اتكام أبدا ثم قالله الشيخ ياحسن اذاسار بك فانه يضعك ثاني يوم في وقت السحر على أرض بيضاء نقيسة مثل الكافور فاذاوضعك هناك فامش عشرة أيام وحدك حتى تصل الى باب المدينة فاذا وصلت اليها فادخل واسال على ملكها فاذاا جتمعت به فسلم عليه وقبلي يده وأعطه هذا الكتاب ومهماأشاراليك فافهمه فقالحسن سمعاوطاعة وقاممع العفريت وقام المشايخ ودعواله ووصو االعفريت عليه فلما. حمله الفمريت على عاتقه ارتفع به الى عنان السماء ومشى به يو ماوليلة حتى سمع تسبيح الملائمة في السماء فلما كاذالصبح وضعه في أرض بيضاء مثل الكافوروتركه وانصرف فلما أدرك حسن أنهعلي الارض ولم يكن عنده أحدسار في الليل والنهارمدة عشرة أيام الي أن وصل الى باب المدينة فدخلها وسال عن الملك فدلوه عليه وقالوا ان اسمه الملك حسون ملك أرض الكافور وعنده من العسكر والجنود مايملا الارض فيطولها والعرض فاستاذن حسن فاذن لهفايادخل عليه وجده ملكا عظيما حرك رأسه ساعة ثم قال المض خواصه خذه في الشاب وانزله في دار الضيافة فأخذه و سارحتي انزله هناك فاقام بهامدة ثلاثة أيام في أكل وشرب وليس عنده الاالخادم الذي معه فصار ذلك الخادم يحدثه ويؤانسه ويساله عن خبره وكيف وصل الى هذه الديار فأخبره بجميع ماحصل له وكل ماهو فيه وفى اليوم الراح أخذه الفلام واحضره بين يدى الملك فقال له ياحسن أنت قد حضرت عندى تريدال تدخل جزائر واق الواق كاذكر لناشيخ الشيو خياولدى أناأرساك في هذد الايام الأأن في طريقك مهالك كثيرة و برارى معطشة كثيرة المخارف و اكن أصبر ولا يكون الاخيرافلا بدأن أتحيل واوصلك الى ماتريدان شاءالله تعالى واعلم ياولدى ان هناء سكر امن الديلم تريدون الدخول فحزائر واق الواق مهيئين بالسلاح والخيل والعددوماقدروا على الدخول ولكن ياولدي لاجل شيخ الشيو خأبي الريش ابن بلقيس بن معن ماأقدر أن أردك اليه الا مقضى الحاجة وعن قريبتاتي الينامراكب من جزائرواق الواق ومابقي لهاالا القليل فاذا حضرت واحدةمنها انزلتك فيهاوأوصى البحرية عليك ليحفظوك ويرسلوك الىجزائر واق الواق وكل من سالك عن حالك وخبرك فقل له أناصهر الملك حسون صاحب أرض الكافور واذارست المركب على جزائر واق الواق وقال لك الريس اطلع البرفاطلع ترى دككا كثيرة في جميع جهات البرفاختر لك دكة واقعد تحتهاولا تتحرك فاذاجن الليل ورأيت عسكرالنساءقد أحاط بالبضائع فمديدك وامسك مساحبة Digitized by Microsoft 9.

ابمن البولادففتح الباب ودخل هووحسن فى دهليز معقود بحجارة من الجزع المنقوش بالذهب الم يزالاسائرين حتى وصلاالى قاعة كبيرة مرخمة واسعة في وسطها بستان فيه من سائر الاشجار والازهار والاثمار والاطيار على الاشجار تناغى وتسبح الملك القهارو فى القاعة أر بعـــة لواوين بقابل بعضهابعضاوفيكل ليواذمجاس فيه فسقية وعلىكل ركن من اركانكل فسقية صورة سبعمن لذهب وفى كل مجلس كرسى ونليه شخص جالس وبين يديه كتب كنيرة جداو بين ايديهم مجاهر من ذهب فيها نار وبخوروكل شيخ منهم بين يديه طلبته يقرؤن عليم الكتب فالمادخلا عليهم امو االيهماوعظموهما فاقبل عليهم وأشارهم ازيصرفو االحاضرين فصرفوهم وقام أربعة مشايخ وجلسوابين مدى الشيخ ابى الريش وسالوه عن حال حسن فعند دلك أشار الشيخ أبو الريش الى حسن وقال له حدث الجماعة بحديثك و بجميع ماجري لكمن أول الا مرالي آخره فعندذلك بكي حسن بكاء شديداوحد ثهم بحديثة فأمافرغ حسن من حديثه صاحت المشايخ كلهم وقالواهل هذا موالذي أطلمه المجوسي اليجبل السحاب والنسو روهوفي جلدالجل فقال لهم حسن نعم فأقبلوا على الشيخ أبى الريش وقالو الهياشيخناان بهرام تحيل في طلوعه على الجبل وكيف نزل وماالذي راه الموق الجبل من العجائب فقال الشيخ أبو الريش ما حسن حدثهم كيف نزلت واخبره بالذي رأيت من العجائب فاعادهم ماجرى لهمن أوله الى آخره وكيف ظفر به وقتله وكيف غدرت به وجتمه وأخذت أولأده وطارت وبجميع ماقاسادمن الاهوال والشدائد فتعجب الحاضه ون تماجري له ثم اقبلواعلى الشيدخ أبي الريش وقالواله ياشيخ الشيوخ والله ان هذا الشاب مسكين فعساك أن نساعده على خلاص زوجته وأولاده وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح (وفي ليلة ٧٥٦)قالت بلغني أيها الملك السعيد أن حسن الماحكي للمشايخ قصته قالوا للشيخ

(وق ليله ٢٥٠) قالت بلعنى إيها الملك السعيد ال حسنا المحلى المشايخ فصته قالوا الشيخ أبو أبي الريش هذا الشاب مسكين فعساك أن تساعده على خلاص زوجته وأولا ده فقال لهم الشيخ أبو الريش يا اخو الى ان هذا أمر عظيم خطروما رأيت أحديكره الحياة غيره دا الشاب وانتم تعرفون ان جزائر واق الواق صعبة الوصول ما وصل اليها أحدالا خاطر بنفسه وتعرفون قو تهم و اعوانهم وان عالف انى ما أدوس لهم أرضا ولا أتعرض لهم في شيء وكيف يصل هذا الى بنت الملك الاكبر ومن بقدر أن يوصله اليها أو يساعده على هذا الامر وقالوا ياشيخ الشيوخ ان هذا الرجل أتلفه الغرام وقد خاطر بنفسه وحضر اليك بكتاب أخيك الشيخ عبد القدوس فينئذ بجب عليك مساعدته فقام حسن وقبل قدم أبى الريش ورفع ذيله ووضعه على رأسه و بكى وقال له سالتك بالله أن تجمع فقام حسن وقبل قدم أبى الريش ورفع ذيله ووضعه على رأسه و بكى وقال له سالتك بالله أن تجمع للسيخ أبى الريش اغتم أجرهذا المسكين وافعل معه جميل لاجل أخيك الشيخ عبد القدوس فقال ان هذا الشاب مسكين ما يعرف الذي هوقاد م عليه ولكن نساعده على قدر الطاقة ففرح حسن لما أبو الريش ورقة ودواة وكتب كتابا وختمه وأعطاه لحسن ودفع له خريطة من الادم فيها بخور المستعم كلامه وقدود واقو وكتب كتابا وختمه وأعطاه لحسن ودفع له خريطة من الادم فيها بخور المستعم من الادم فيها بخور المستعم ا

وقدميهاوهو يبكى فقالت له ياهذاقم واقفاقبل أن يراك أحدافية تلك فعند ذلك خرج حسن من تحت الدكة ونهض قائما على قدميه وقبل يديها وقال لها ياسبدتى انافي جيرتك ثم بكى وقال لها ادحي من فارق أهله وزوجته وأولا ده و بادرالى الاجتماع بهم وخاطر بروحه ومهجته فارحميني وايقنى انك تؤجر بن على ذلك بالجنة وان لم تقبليني فاسالك بالله العظيم الستار ان بسترى على فصارت التجار شاخصة له وهو يكامها فلم اسمعت كلامه و نظيم تضد ذلك قالت لحسن يا ولدى طب نفسا وقرعينا ما خطر بنفسه وجاء الى هذا المكان الالام عظيم فعند ذلك قالت لحسن يا ولدى طب نفسا وقرعينا وطيب قلبك و خاطرك وارجع الى مكانك واختف تحت الدكة كاكنت أو لا الى الليلة الاتية يفعل الشمايريد ثم ودعته و دف حدل حسن تحت الدكة لمكان ثم ان العساك بين يوقد ون الشموع الممزوجة المتمايريد ثم ودعته ودخل حسن تحت الدكة لمكان ثم ان العساك و السبت فل التجار بنقل بالعود الند والعنب فينها هو كذلك اذا قبلت عليه المرأة التاجرة التي كان استجار بها و ناولته زردية قدرله في العين حزين القلب ولم يعلم بالذي وسيفا وحياصة مذهبا ورعائم انصرفت عنه خوفامن العسكر فلما رأي ذلك علم أن التاجرة وسيفا وحياصة مذهبا ورعائم انصرفت عنه خوفامن العسكر فلما رأي ذلك علم أن التاجرة ما أحضرت له هذه المواحدة الاليلبسها فقام حسن ولبس الزردية وشد الحياصة على وسطه وتقلد بالسيف ما أحضرت له هذه المدة الاليلبسها فقام حسن ولبس الزردية وشد الحياصة على وسطه وتقلد بالسيف شعت ابطه واخذا له مع بيده وجلس على تلك الدكة ولسانه لم يغيل عن ذكر الله تعالى بل يطلب منه الستر و ادرك شهر زاد الصاح فساتت عن الكالم المباح

(وفى ليلة ٧٥٨) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان حسنا لما اخذ السلاح الذى عطته اياه المسبية التى استجار بها وقالت له اجلس تحت الدكه ولا تخل احديقهم حالك و تقلد به نم جلس فوق الدكه ولسانه لم يغذل عن ذكر الله تعالى وصار يطلب من الله الستر فبينها هو جالس اذا أقبات المشاعل والفو انيس والشموع وأقبلت عساكر النساء فقام حسن واختلط بالعسكر وصاركوا حدة منهن فلما قرب طالوع الفجر توجهت العساكر وحسن معهن حتى وصلن الى خيامهن و دخلت كل واحدة خيمتها فدخل حسن خيمة واحدة منهن واذاهى خيمة صاحبته التى كان استجار بها فاما دخلت خيمتها ألقت سلاحه فنظر الى حاحبة فوجده خيمتها ألقت سلاحه فنظر الى حاحبة فوجده زرقاء العينين كبيرة الانف وهى داهية من الدواهى اقبيح ما يكون في الخلق بوجه احدر وحاجب امعط وأسنان مكسره وخدود معجرة وشعر شائب وفم بالرياله سائر وهى كاقال في مثلها الشاء

لهافی زوایا الوجه تسع مصائب فواحدة منهن تبدی جهنما بوجه بشیع ثم ذات قبیحة کصورة خنزیر تراه مرمرما

وهى بذات معطاء كحية رقطاء فلما نظرت العجوز الى حسن تعجبت وقالت كيف وصل هذا الم هذا الم هذا الم هذا الم هذا الم هذا الم الم حضر وكيف سلم وصارت تسألة عن حاله وتتعجب من وصو له فعند ذلا وقع حسن على اقدامها ومرغ وجهه على رجليها و بكى حتى غشى عليه فلما افاق انشدهذا لا بيات متى الايام تسميح بالتلاق و وتجمع شملنا بعد الفراق

هذه الدكة التي أنت تحته اواستجر بها و اعلم يا ولدى اذا جارتك قضيت حاجتك فتصل الى زوجتك و أو لادك وان لم تجرك فاحزن على نفسك وايأس من الحياة وتيقن هلاك نفسك و اعلم ياولدى انك خاطر بنفسك و لا أقدراك على شيء غير هذا والسلام وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(فى ليلة ٧٥٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان حسنالماقال له الملك حسون هذا الكلام وأوصاه بالذى ذكر ناه وقال له أنالا أقدرلك على شىء غيرهذاقال بعد ذلك والهم أنه لولا حصلت لك عناية من رب السماء ماوصات الى هنافه السمع حسن كلام الملك حسون كي حتى غشى عليه فلها أقاق انشد هذين الميتين

لابد من مدة محتومة ذاذا انقضت أيامهامت لوصارعتني الاسدفي غاباتها لقهرتها مادام لي وقت

فلمافرغ حسن من شعره قبل الارض بين يدى الملك وقال له أيها الملك العظيم وكم بقى من الايام حتى تاتى المراكب قال مدة شهر و يمكثون هنالبيم مافيهامدة شهرين ثم يرجعون الى بلادهم فلاتترج سفرك فيهاالا بعدستة أشهر كاملة ثم أن الملك أمرحسناان يذهب الى دار الضيافة وأمر ان يحمل اليه كل ما يحتاج اليه من مأكول ومشروب وملبوس من الذي يناسب الملوك فاقام في دار الضيافةشهراو بعدالشهرحضرت المراكب فحرج الملك والتجاروأ خذحسنامعه الى المراكب فرأى مركبا فيهاخلق كثيرمثل الحصى مايعلم عددهم الاالذى خلقهم وتلك المركب في وسط البحر ولها ووارق صفارتنقل مافيهامن البضائع الى البرفاقام حسن عندهم حتى نزع أهام البضائع منهاالي البر وباعوا واشترواوما بقي للسفر الاثلاثة أيام فاحضر حسنابين يديه وجهزله ما يحتاج اليه وانعم عليه انعاماعظياتم بعدذلك استدعى رئيس المركب وقالله خذهذاالشاب معك في المركب ولات الم به أحدا وأوصله الى جزائر وإقالواق واتركه هناك ولاتات به فقال الريس سمعاوطاء ــ قتم ان الملك أوصى حسناوقال لهلا تعلم أحدامن الذين مهكف المركب بشىءمن حالك ولا تطلع أحدا على قصتك فتهلك قال محماوطاعة ثمرودعه بعدان دعاله بطول البقاء والدوام والنصرعتي جميع الحسادوالاعداء وشكره الملك على ذلك ودعاله بالسلامة وقضاء حاجته ثم سلمه للريس فأخذه وحطه في صندوق وأنزله في قارب ولم يطلعه في المركب الاوالناس مشغولون في نقل البضائع و بعد ذلك سافر تالمر كب ولم تزل مسافرة مدة عشرة أيام فلها كان اليوم الحادى عشه وصاوا الى البر فضلعه الريس من المركب فلماطلع من المركب الى البررأى فيه دكك لا يعلم عددها الاالله فشي حتى وصل الىدكة ليس لها نظيروا حتفي تحتها فلماأقبل الليل جاء خلق كثير من النساء مثل الجر ادالمنتشر وهن ماشيات على اقدامهن وسيوفهن مشهورة في ايديهن واكنهن غائصات في الزرد فاما رأت النساء البضائع اشتغلن بهاتم بعدذلك جاسن لاجل الاستراحة فجلست واحدة منهن على الدكة التي تحتها حسن فأحد حسن طرف ذيلها وحطه فوق رأسه ورمى نفسه عليها وصاريقبل يديها Digitized by Microsoften

اجنحتهالا يسمع بمضنا كلام بمض وأدراكشهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المناح ( وفي ليلة ٧٥٨ ) قالت بلغني أيها الملك السعيد اذالعجوزقالت لحسن ان ز وجتك في الحزيرة السابعةمن جزائر واقالواق ومسافة مابينناوبينهاسنة كاملةللرا كب المجد في السيروعلي شاطى عهذاالنهرجبل آخر يسمى جبل واق وهذاالاسم علم على شجرة اغصانها تشبهرؤس بني آدم فاذاطلعت الشمس عليها تصيح تلك الرؤس جميما وتقول في صياحها واقرواق سبحان الملك الخلاق فاذاسمعناصياحها نعلم ازالشمس قدطلعت وكذلك اذاغر بتالشمس تصيح تلك الرؤس وتقول في صياحها يضاواق واق سبحان الملك الخلاق فذ لم ان الشمس غربت ولا يقدراحدمن الرجال ان يقيم عندناولا يصل اليناولا يطأأر ضناوبينناوبين الملكة التي تحكم على هذه الارض مسافة شهرمن هذا البروجيع الرعية التي في ذلك البرتحت يدتلك الملكة وتحت يدهاا يضاقبائل الجان المردة والشياطين وتحت يدهامن السحرةمالا يعلم عددهم الاالذي خاقهم فاذكنت تخاف ارسات معك من يوصلك الى الساحل واجبي ءبالذي يحملك معه في مركب ويوصلك الى بلادك وان كان يطيب على قلبك الاقامة معنافلا أمنعك وأنت عندى في عيني حتى تقضى حاجتك از شاء الله تعالى فقال حسن ياسيدتي مابقيت اذارقك حتى اجتمع زوجتي او تذهب روحي فقالت له هذا امريسير فطيب قلبك وسوف تصل الىمطلوبك انشآءالله تعالى ولابدان أطلع الملكة عليك حتى تمكون مساعدة لك على بلوغ قصدك فدعالها حسن وقبل يديهاور أسهاوشكرهاعلى فعلهاوفرط مروءتها وسارمعها وهومتفكرة عاقبةاص هواهوالغربته فصاريبكي وينتحب وجعل ينشدهذه الابيات

من كان الحبيب هب نسيم فترانى من فرط وجدى اهيم ان ليل الوصال صبح مضى، ونهاد القراق ليل بهيم ووداع الحبيب صعب شديد وفراق الأنيس خطب جسيم لست اشكو جفاه الا اليه لم يكن فى الوري صديق حميم وسلوى عنكم محال فانى ليس يسلى قابى عذول ذميم ياوحيد الجال عشتى وحيد ياعديم المثال قلبى عديم كا من يدعى المحبة فيكم ويهاب الملام فهو ملوم

ثم أن العجوز امرت بدق طبل الرحيا وسارالعسكر وسارحسن صحبة العجوز وهوغرقال في بحرالا فكرالا فكار يتضجرو ينشد الاشعار والعجوز تصبره وتسليه وهو لا يفيق ولا يعي ما اليه تلقيه ولم يزالواسائرين الى ان وصلوا الى جزيرة من الجزائر السبعة وهي جزيرة الطيور فلما دخلوها ظن حسن أن الدنيا قدانقلبت من شدة الصياح واوجعته راسه وطاش عقله وعمى بصره وانسدت اذناه وخاف خوفا شديد اوأيقن بالموت وقال في نفسه اذا كانت هذه ارض الطيور فكيف ارض الوحوش فلمارأ ته العجوز المسماه بشواهي على هذه الحالة ضحكت عليه وقالت له ياولدى اذا كان هذا حالك من اول جزيرة فكيف بك اذ وصاح الى بقية الجزائر فسأل الله و تضرع اليه وطلب منه

عتاباً ينقضى والود باقى لما خلى على الدنيا شراق كذاك الشاممع ارض العراق ترفق بى وواعد بالتلاقى

واحظی بالذی ارضاه منهم لو ان النیل یجری مثل دمتی وفاض علی الحجاز وأرض مصر وذاك لاجل صدك یاحبیبی

فلمافر غمن شعره اخذذيل العجوز ووضعه فوق رأسه وصار يبكي ويستجيربها فلما رأت العجوزا-تراقه ولوعته وتوجعه وكربته حن قلبه اليه واجارته وقالت له لا تخف ابدائم سأاته عن حاله فكي لهاجميع ماجري لهمن المبتداالي المنتهى فتعجبت العجوزمن حكايته وقالت لهطيب قلبك وطيب خاطركما بقي عليك خوف وقدوصلت الىمطلوبك وقضاء حاجتك انشاءالله تمالي ففرح حسن بذلك فرحاشديد ثم ان العجوز أرسات الى قواداله سكر ان يحضر واوكان ذلك في آخريوم من الشهر فلما حضروا بين يديها قالت لهم اخرجو ونادوا في جميع العسكران بخرجوا في غد بكرة النهارولا بتخلف احدمنهم فانتخلف احدراحت روحه فقالوا لهاسمعا وطاعة ثم خرجو اونادوا فىجميع العسكر بالرحيل في غد بكرة النهارثم عادوا وأخبروها بذلك فعلم حسن انها رئيسة العسكر وصاحبة الرأى فيه وهي المقدمة عايه ثم ان حسنالم يقلع السلاح من فوق بدنه في ذلك النهار وكان اسم تلك العجوزالتي هوعندهاشواهي وتكني بأم الدواهي فما فرغت العجوز من امرها ونهيها الاوقد طلع الفجرفخرج العسكر جميعهمن اماكنها ولم تخرج العجوزمعهم فاماسا والعسكر خات منه الاماكن قالت شواهي لحسن ادن مني ياولدي فدنامنها ووقف بين يديها فاقبات عليه وقالتله ماالسبب فى مخاطرتك بنفسك ودخو لك الى هذه البلاد وكيف رضيت نفسك بالهلاك فاخبرنى الصحيح عن جميع شأنك ولا تخبى عنى منه شيئا ولا تخف فانك قدصرت في عهدى وقداجر تك ورحمتك ورثيت لحالك فان اخبرتني بالصدق أعنتك على قضاء حاجتك ولوكان فيهار واح الارواح وهلاك الاشباح وحيث وصلت الي مابتي عليك بأس ولا اخلى احدايصل اليك بسوء ابدا من كل مافى جزائر واق الواق كحركي لهاقصته من أولها الى آخرها وعرفها بشأن زوجته وبالطيور وكيف مطادهامن بيزالعشرة وكيف تزوجبها ثماقام معهاحتي رزق منها بولدين وكيف اخذت اولادها وطارت حين عرفت طريق الثوب الريش ولم يخف من حديثه شيئامن اوله الى يومه الذي هو فيه فلما معت العجوز كلامه حركت رأسها وقالت سبحان الله الذى سلمك واوصلك الى هذا واوقعك عندى ولوك نتوقعت عندغيرى كانتر وحكراحت ولم تقض اك حاجة والكن صدق نيتك ومحبتك وفرطشوقك الى زوجتك واولادك هوالدى اوصلك الىحصول بغيتك ولولا انك لها عبوبها ولهان ماكنت خاطرت بنفسك هذه المحاطرة والحمدلله على السلامة وحينئذ يجب علينا ان نقضي كحاجتك ونساعد لُ على مطلوبك حتى تنال بغيتك عن قريب ان شاء الله تعالى واكن اعلم إولدىانزوجتك في الجزيرةالسابعةمنجز ائرواق الواقومسافةما بينناوبينها سبعة اشهر ليلأ ونهار افاننانسيرمن هناحتي نصل الى ارض يقال لهاارض الطيور ومن شدة صياح الطيور وخفقان تحيل وردفها ثقيل وريقها يشنى العايل كانه الكوثر اوااسلسبيل فقاات العجوز زدنى في اوصافها بياناز ادك الله تعالى فيها افتنا نافقال لها حسن ان زوجتي ذات وجه جميل وعنق طويل وطرف كحيل وخدود كالشقيق وفم كخام عقيق و ثغر لا مع البريق يذنى عن الكاس والابريق في هيكل اللطافة وبين فخذيها تخت الخلاقة ما مثل حرمة بين المشاعر كماقال في حقه الشاعر

اسم الذي حيرني حروفه مشتهره اربعه في خمسة وسته في عشره تم بكي حسن وغني بهذا الموال

وجدي بكم وجد هندى ضبع اقصعه اووجد سائي وفي رجله اليمين قصعه اووجد مفنى عليل مجروح منسهة الدوجد من حرر السبعة على العشرين ولعنة الله على من يتبع التسيعه

قاطر قت العجوز برأسها الى الارض ساعة من الزمان تم رفعت رأسها الى حسن وقالت سبحان الله العظيم الشان انى بليت كياحسن في اليتنى ما كنت عرفتك لان المرأد التى وصفتهالى هي زوجتك بعينها فأنى قدعرفتها بصفتها وهي بنت الملك الاكبرال كبيرة التى تحكم على جزائر واق الواق بأسرها فاقتح عينك و دبر امرك و اذكنت ناعافانتيه فانه لا يمكنك الوصول اليها ابدا وان وصلت اليها لا تقدر على تحصيلها لان بينك وبينها مثل ما بين السماء والارض فارجع يا ولدى من قريب ولا ترم نفسك في الهلاك و ترميني معك في اض انه ليس لك فيها نصيب وارجع من حيث اتيت لئلا تروح ار واحناوخافت على نفسها وعليه فاما اسمع حسن كلام العجوز بكى بكاء شديدا حتى غشى عليه فاز الت العجوز ترش على وجهه الماء حتى ادق من غشيته وصاريبكي حتى بل ثيابه بالدمو ع عليه فاز الت العجوز ترش على وجهه الماء حق ادق من غشيته وصاريبكي حتى بل ثيابه بالدمو ع عليه فاز الت العجوز ترش على وجهه الماء جوز وقد يئس من الحياد ثم قل للعجوز واسيدتى وكيف ارجع بعد ان رصات الى هذ وما كنت افان في نفسي المت تحريب تن تحصيل غرضى خصوصا وانت نقيبة عسكر البنات والحا ممة عليهن قالت بالشياو لدى ان تختاراك بنتامن هؤ لاء البنات وانا أعطيك اياها عوضاع في زوجتك لئلاتة على يد الملوك فلا يوقي خلاصك حيلة في الله عليك ان المطيك اياها عوضاع في وحيات المنات والحالية عليك ان المعلك اياها عوضاع في وحيات المنات والحالة عليك ان الموات المنات والما المنات على يد الملوك فلا والنت المائة و المنات والحال المائة عليك ان

فعند ذلك اطرق حسن رأسه وبكى بكاءشديداوانشدهذهالابيات فقات لعـذالى لاتعـذلونى لغير الدمع ماخلقت جفونى مدامع مقلتى طهحت ففاضت على خدي واحبابى جهونى دعونى فى الهوي قدرق جسمى لانى فى الهوى اهوى جنونى وياأحباب قـد زاذ اشتياقى اليهم ماله كاترجمونى جفوتم بعد ميثاقى وعهدى وخنتم صحبتى وتركتموني ويوم البين لماقد رحلتم سقيت من الصدود شراب هون

تسمع منى و تختار لك واحدة من هؤلاءالبن تغيرتلك البنت و ترجع الى بلادك من قريب سالما ولا تجرع نى غصنك والله لقدرميت نفسك فى بلاء عظيم و خطر جسيم لا يقدرا حدان يخلصك منه

ن عينه على ما بلاه وان يبلغه مناه ولم يزالواسائرين حتى قطعوا ارض الطيوروخرجو امنهاو دخلوافي رض الجان فلماراهاحسن خاف وندم على دخوله فيهامعهم ثم استعاز بالله تعالى وساره عهم فعند ذلك فلصوامن ارض الجان و وصلو الى النهر فنزلوا تحت جبل عظيم شاهق ونصبو اخيا، بهم على شاطيء لنهر ووضعت العجوز لحسن دكهمن المرمرمرصعة بالدروالجوهروسبائك الذهب الأحمر فيجنب نهرف السعليها وتقدمت العساكر فعرضتهم عليهثم بعددلك نصبوا خيامهم حوله واستراحوا ماعةتم أكلواوشربوا ونامومطمئنين لانهم وصلوالي بلادهم وكانحسن واضعاعلي وجهه لناما بحيث إيظهرمنهغ يرعينه واذا بجباعةمن البناتمشين الىقرب النهرثم قلعن ثيابهن ونزلن في النهر فصار مسن ينظراليهن وهن يغتسلن فصرن يلعبن وينشرحن ولا يعلمن انه ناظر اليهن لانهن دنن انهمن نات الماوك فاشتدعلى حسن وتره حيثكان ينظراليهن وهن مجردات من ثيابهن وقد رأى ما بين فخاذهن انواع مختلفةمابين ناءم ومقبقب وسمين مربرب وغليظ المشافر وكامل وبسيط ووافر وجوههن كالاقمار وشعورهن كليل على نهارلانهن من بنات الملوك ثم ان العجوز نصبت له سرير إجلسته فوقه فاماخلصن طلمن من النهروهن متجرداتكالقمر ليلة البدروقداجتمع جميع العسكر لدام حسن لان العجوز امرت ان ينادى في جميع العسكر ان يجتمعن قدام خيمته ويتجردن ون يابهن وينزلن فىالنهرو يغتسلن فيه لعلز وجتهان تكون فيهن فيءرفها وصارت العجوز تسأله نهن طائفة بعدطائفه في قول ماهي في هؤلاء ياسيدي. وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الملام الماح

(وفي ليلة ٥٩٩) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان العجو زكانت تسأل حسناعن البنات طائفة معدطائفة لعله يعرف وحته بينهن وكلاساً لته عن طائفة يقول ماهى في هؤلاء ياسيد ، ثم بعد ألك نقدمت جارية في آخر الناس وفي خدمتها ثلاثون خادمة كابهن بهدا بكارفنزعن عن ثيابهن يزلن معها في النهر فصارت تتدلل عليهن و ترميهن في البحرو تغطسهن ولم تزل معهن على هذا الحال ساعة زمانية ثم طلعن من النهر وقعدن فقدمها النها مناشف من حرير مزرقشة بالذهب فاخذتها وتنشفت بهاثم قدمو الايهاثيا باوحللا وحليامن عمل الجن فاخذتها ولبستها وقامت تخطر بين العسكر عواديها فامارا آها حسن طارقليه وقال هذه اشبه الناس بالطيرة التي رأيتها في البحيرة في قدم خواتي البنات وكانت تتدلل على اتباعها منامها فقالت العجوزيا حسن هذه زوجتي ولامثل قدها واعتدا فها وحماها فقالت صفه الى وعرفني مجميع ياسيد تي ماهذه زوجتي ولامثل قدها واعتدا فها وحماها فقالت صفه الى وعرفني مجميع والحافة عليهن وأن وصفتها لى عنها عرف كل بنت في جزائر واق الواتي لاني بقية عسكر البنات وجه مليح وقدرجيح أسيله الحد قائمة النهدد عجاء العينين ف خمة السافين بيضاء الاسنان حلوة وجه مليح وقدرجيح أسيله الحد قائمة النهدد عجاء العينين ف خمة السافين بيضاء الاسنان حلوة وجه مليح وقدرجيح أسيله الحد قائمة النهدد عجاء العينين ف خمة السافين بيضاء الاسنان حلوة ليسان ظرينه الله عن شامه وعلى بطنها من محمة السافين منون كما وشفايف رقاق على خدها الاعن شامه وعلى بطنها من تحت سرتها علامه و وجهها منير كالقمرا مستدر وخصرها خدها الاعن شامه وعلى بطنه بامن تحت سرتها علامه و وجهها منير كالقمرا مستدر وخصرها

ويقول ياسيدتي قداخترت الموت لنفسي وكرهت الدنياان لماجتمع بزوجتي واولادي فانااخاطر بروحي اماان أبلغ مرادى واماان اموت فصارت العجوز تتفكر في كيفية وصوله واجتماعة بزوجته وكيف تكون الحيلة في امرهذ المسكين الذي رمي روحه في الهلاك ولم ينزجرعن قصده بخوف ولاغيره وقدسلاجسمه وصاحب المثل يقول العاشق لايسمع كلام خلي وكانت تلك البنت ملكه الجزيرة التي هم نازلون فيهاوكان اسمها نورالهدي وكاله لهذه الملكة سبع اخوات بنات ابكار مقمات عندأ بيهن الملك الاكبرالذي هو حاكم على السبع جز ائرواقطار واق الواق وكان تحتِّ ذلك الملك فى المدينه التي هي أكبرمدن ذلك البروكانت بنته الكبيرة وهي نور الهدى هي الحاكم على تلك المدينه التي فبهاحسن وعلى سائر اقطارهاثم زاله يبوز لمار أتحسنامحتر قاعي الاجتماع بزوجته واولاده قامت وتوجهت الى قصرالمله كذنو رالهدى فدخات عليها وقبات الارض بين يديها وكان العجوزفضل عليها لانهاربت بنات الملك جميعهن ولها على الجميع سلطنة وهي مكرمة عندهم عزيزة عندالملك فاما دخلت العجوز على الملكة نور الهدى قامت لها وعانقتها واجستها جنبها وسألتها عن سفرتها فقالت لها والله ياسيدتي انها كانت سفرة مباركه وقد استصبحت اك معى هدية سأحضرها بين يديك ثم قالت لهايا بنتي ياملك العصر والزمان أنى اتيت معى بشيء عجيب وأريد أذ أطلعك عليه لاجلل ان تساعد يني على قضاء حاجته فقالت لها وماهو فاخبرتها بحكاية حسن من أولهاالي أخرهاوه بي تر تعدكا لقصبة في وم الريح اله اصف حتى وقعت بين يدى بنت الملك وقالت لها ياسيد تى قداستجار بى شخص على الساحل كان مختفيا تحت الدكة فاجرته واتيت بهممي بين عسكرالبنات وهو حامل السلاح بحيث لا يعرفه أحدو ادخاته البلدثم قالت لها وقدخوفتهمن سطوتك وعرفته ببأسك وقوتك وكاباأخوفه يبكي وينشدالا شعار ويقول لابدلي من رؤية زوجتي وأولا دي أوأموت ولا ارجع الى بلادي من غيرهم وقد خاطر بنفسه وجاء الى جزائر واقالواق ولم أرعمري أدميا أقوى قلبامنه ولا أشدباسا منه لان الهوى قد تمكن منه غاية التمكن وأدرك شهر زادالصاح فسكتت عن الكادم الماح

(وفى ليلة ٧٦١) قالت بلغني أيها الماك السعيد أن البخوزا احكت للماحكة نورالهدي حكاية حسن قالت لهاومارأيت أقوى قلبامنه لان الهوى قد تمكن منه غاية التمكن فله اسمعت الملكة كلامها و فهمت قصة حسن غضبت غضبا شديداو أطرقت براسها الى الارض ساعة ثمر فعت رأسها و نظرت الى المجوز وقالت لها ياعجو زالنحس هل بلغ من خبثك انك تحملين الذكور وتأتين بهم معك الى جزائر واق الواق وتدخلين بهم على ولا تخافى من سطوتي وحق رأس الملك لولا مالك على من التربية لقتلتك أنت واياه في هذه الساعة أقبح قتله حتى يعتبر المسافر ون بك ياملعونة لئلا يفعل أحدمثل ما فعلت من هذه الفعلة العظيمة الذي لا يقدر أحد عليها ولكن أخرجي واحضريه في هذه الساعة حتى أنظر و نخرجت العجوز من بين يديها وهى مدهو شة لا تدري اين تذهب و تقول كل هذه المصيبة ساقه الله لمه من هذه المدى المدركة على يدحسن ومضت الى ان دخات على حسن فقالت

فيافلبي عليهم ذب غراما وجردى بالمدامع ياعيوني وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة • ٧٦) قالت بلغني ايها الملك السعيد أن العجوز لما قالت لحسن بالله عليك ياولدي. ان تسمع كلامي وتختار لك واحدة من هؤلاء البنات غيرز وجتك وتر جم الى بلادك من قريب. سالما فاطرق رأسه و كي كما مشديدا فانشدالا بيات المذكوره فلما فرغمن شعره بكي حتى غشي. عليه فماز التالعجوز ترش على وجهه الماءحتي افاق من غشيته ثم قبلت عليه وقالت له ياسيدي ارجع الى بلادك فانى متى سافرت بك الى المدينة راحت روحك وروحى لان الملكة اذا علمت بذلك. تلومني على دخولى بك الى بلادهاوجزار هاالتي لم يصلها احدمن بني آدم وتقتلني حيث حملتك معى واطلعتك على هؤلاء الابكارالتي رأيتهن في البحر مع انه لم يمسهن فحل ولم يقربهن بعل فحلف حسن انهما نظراليهن نظرسوءقط فقالت له ياولدى ارجم الى بلادك واناأ عطيك من المال والذخائر والتحف ماتستغنى بهعن جميم النساء فاسمع كلامي وارجع من قريب ولانخاطر بمفسك فقد نصحتك فلماسمع كلامها بكى ومرغ خديه على اقدامها وقال ياسيدتى ومولاتى وقرة عيني كيف ارجع بعدماوصلت الىهذا المكان وكما نظرمن اريدوقدقر بت من دار الحبيب وترجيت اللقاء عن قريب لعله ان يكون لى في الاجتماع نصيب ثم انشدهذه الابيات

> فالصبا من هناك تعبق نشرا انما جئت بالنصيحة نكرا اذا لم تحط بذلك خرا ورمتني في الحب عنفا وقهرا هاك مني الحديث نظيا ونثرا فتلظت مني الجوارح جمرا فبأى الحديث اشرح صدرا يُحدث الله بعد ذلك امرا

ياملوك الجمال رفقا باسرى لجفون تملكت ملك كسرى قد غلبتم روائح المسك طيبا وبهرتم محاسن الورد زهرا ونسيم النعيم حيث حلتم عاذلی کف عن ملامی ونصحی ماعلى صبوتي من العذل واللوم اسرتني العيون وهي مراض انثرا الدمع حين انظم شعرى حمرة الخدقد اذابت فؤادي خبرانی متی ترکت حدیثی طول عمرى اهوى الحسان واكن

فلمافرغ حسن من شعره رقت له العجوز ورحمته واقبلت عليه وطيبت خاطره وقالت له طب نفسا وقرعيناواخل فكرك من الهم والله لاخاطرن معك بروحي حتى تبلغ مقصودك اوتدركني منيتى فطاب قلبحسن وانشرح صدره وجلس يتحدث مع العجوز الى آخرالنهار فلماأقبل الليل تفرقت البنات كلهن فمنهن من دخلت قصرها في البلدومنهن من باتت في الخيام ثم ان العجوز اخذت حسنا معهاودخات به الى البلدفاخات له مكاناوحده لئلا يطلع عليه احدفي علم الملكة به فتقتله وتقتل من آتى يه تم صارت تخدمه بنفسهاو تخوفه من سطوة الملك الأكبر اباز وجته وهو يبكي بين يديها

لعل فتى مثلى اضربه الهوى اذا ما رأى قبري على يسلم فلمافر غمن شعردقال رضيت بالشرط الذي شرطتيه ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم فعند ذلك أمرت الملكة نورالهدى اللاتبق بنت في المدينة الاتطلع القصر وتمر أمامه تم ال ألملكة أمرتالمحوزشواهي انتنزل بنفسهاالى المد نةوتحضركل بنت كانت في المدينة الي الملكة في قصرهاوصارت الملكة تدخل البنات على حسن مئة بعد مائة حتى لم يبق فى المدينة بنت الأ وعرضتهاعلى حسن فام رزوجته فيهن فسألته الملكة وقالت لههل رأيتها في هؤ لاء فقال لهاوحياتك يا-لمكة ماهي فيهن فاشتدغضب الملكة عليه وقالت للعجوز ادخلي وأخرجي كل من في القصر وأعرضيه علبه فلهاعرضت عليه كلرمن في القصر وله ير زوجته فيهن قلالماكمة وحياة رأسك ياماكمة ماهى فيهن فغضبت وصرخت على من حولها وقالت خذوه واسحبوه على وجهه فوق الارض واضربوا عنقه لئلا يخطر بنفسه أحدبعده ويطلع على حالنا ويجوز علينا فى بلادنا ويطأأرضنا وجزائرنا فسحبوه على وجههورة واذيله فوقه وغمضواعينيه ووقفوا بالسيوف على رأسه ينتظرون الاذن فمندذلك تقدمت شواهي الى الماحكة وقبات الارض بين يديها وأمسكت ذياها ورفعته فوق رأسهاوةالت لهاياملكة بحقالة بيةلا تمجلي عليه خصوصاوأنت تعرفين انهذا المسكين غريبقد خاطر بنفسه وقاسي أموراماقاساها أحدقبله ونجاه الله تعالىءز وجل من الموت لطول عمره وقدسمم بمدلك فدخل بلادك وحماك فاذقتلتيه تنشرالاخبارعنكمم المسافرين بانك تبغضين الاغراب وتقتلينهم وهوعلى كلحال تحت قهرك ومقتول سيفك ان لم تظهرز وجته في بلدك وأى وقت تشتهين حضوره فاناقادرة على رده اليك وأيضافانام أجرته الاطمعافي كرمك بسبب مالي عليك من التربية أدخلته بلدك وقات في نفسي ان الملكة تتفرج عليه وعلى ما يقوله من الاشعار والكلام المليح الفصيح الذي يشبه الدرالمظلوم وهذا قددخل بلادناوأ كإزادنا فوجب اكرامه عليناوأدركشهن زادالصباح فسكتتعن الملام المباح

(وفى ليلة ٧٦٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الملكة نور الهدي لما أمرت غامانها باخذ حسر وضرب عنقه صارت العجوز تقعطف بخاطرها وتقول لها انه دخل بلاد ناوا كل زاد نافوجب علينا اكرامه خصوصا وقد وعدته بالاجتماع بك وأنت تعرفين أن الفراق صعب وتعرفين ان النهراق قتال خصوصا فراق الاولاد وما بقي علينا من النساء واحدة الاأنت فاريه وجهك فتبسمت الماكة وقالت من أين له ان يكوز زوجي وخلف منى أولادحتى أريه وجهى ثم أمرت بحضوره فادخاوه عليها وأوتفوه بين يديها فكمة تعن وجهها فالهارآها حسن صرخ صرخة عظيمة وخر مفشيا عليه فلم تزل العجوز تلاطفه حتى أفك من غشيته وأنشدهذ والابيات

يانسياهب من أرض المراق في زوايا أرض من قد قالواق بلغ الاحباب عنى اننى متمن طعم الهوى مرالمذاق بلغ الحباد الرابع من من الف ليله الحباد الرابع

لهقم كلم الملكة يامن آخر عمره قددنافقام معها ولسانه لا يفتر عن ذكر الله تعالى و يقول اللهم الطف بي في قضائك وخلصي من بلائك فسارت به حتى أوقفته بين يدى الملكة نورا لهوى واوصته العجوز في الطريق عايد كلم به معها فلما عثل بين يدى نورا الهدى رآها ضار بة لذا ما فقبل الارض بين يديها وسلم عليها و أنشد هذين البيتين

أدام الله عزك في سرور وخولك الآله بما حماك وزادك ربنا عزا ومجدا وايدك القدير على عداك

فلمافرغ من شعرد أشارت الملكة الى العجوز ان تخاطبه قدام التسمع مجاوبته فقالت العجوز ان الملكة تردعليك السلام وتقول لك ما اسمك ومن أى البلاد أتيت ومناسم زوجتك وأولادك الذين جئت من أجلهم وما اسم بلادك فقال لهاوقد ثبت جنانه وساعد ته المقادير ياملكة العصر والاوان ووحيدة الدهر والزمان أما أنافاسمي حسن الكثير الحرن و بلدى البصرة وأما زوجتي فلا أعرف لها السهاو أما امم أولادى فو احداسمه ناصر والآخر منصور فاما سمعت الملكة كلامه وحديثه قالت في أين أخذت أولاده افقال لها ياملكة من مدينة بغداد من قصر الحلافة فقالت وهل قالت لكم شيئا عند ماطارت قال انها قالت لوالدتي اذاجاء ولدك وطالت عليه أيام الفراق واشتهى القرب منى والتلاق وهزته رياح المجمة والاستياق فليجئنى الى جزائر واق الواق فحركت واشتهى الملكة نورالهدى رأسها ثم قالت له انها لوكانت ما تريدك ماقالت لا مك هذا الكلام و تشتهى قربك ما كانت اعلمتك بمكانها ولا طلبتك الى بلادها فقال حسن ياسيدة الملوك والحاكمة على كل ملك فارحمنى وادبحى أجرى وثوابى وساعدينى على الاجتماع بزوجتي وأولادى و ردى لهفتى وقرى فارحمنى وادبحى أجرى وثوابى وساعدينى على الاجتماع بزوجتي وأولادى و ردى لهفتى وقرى عنى باولادى واستكر بالله و بك ان لا تظلمينى على بالادى والمدين البيتين

لاشكرنك ما ناحت مطوقة جهدى وان كنت لااقضي الذي وجباً فما تقلبت في نعهاء سابغة الاوجدتك فيها الاصل والسببا

فأطر قت الملكة نورالهدى رأسها الى الارض وحركتها زما ناطو يلاثم رفعتها وقالت لهقد. رحمتك ورثيت لك وقد عز مت على ان أعرض عليك كل نت فى المدينه وفى بلاد جزيرتي فان عرفت زوجتك سلمتها اليك وان لم تعرفها قتلتك وصلبتك على باب دار العجوز فقال لها حسن قبلت ذلك منك ياملكة الزمان ثم انشد هذه الابيات

أقمتم غرامي في الهوى وقعدتم واسهرتم جفني القريح ونمتم وعاهدتموني أنكم لن تماطاوا فلها أخذتم بالقياد غدرتم عشقتكم طفلا ولم ادرالهوى فلا تقتلوني انني منظلم اماتتقون الله في قتل عاشق يبيت يراعي النجم والناس نوم فبالله ياقومي اذا مت فاكتبوا مالي على حريان هذامتيم

منها و يكونسفرك ليلاونهاراواحذرى أن يطلع على هذا الامر أحد أمدائم انى أحلف بجميع الاقسام ان طلعت اختي زوجته وظهر آن ولديها ولداه لا امنعه من أخذه أولاه بن المفرمه مباولا دها وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفي لية ٥٧٦) قالت بلغنى ايها الملك السعيد ان الملكة قالت انى أحلف بالله وأقسم مجميع الاقسام انها أن طلعت أختي زوجته لا أمنعه من أخذها بل أساعده على أخذها وعلى سفرها معه الى بلاده فو ثقت العجوز بكلاه باولم تعلم عاأضمر ته في نفسها وقد أضمرت العاهرة في نفسها انها ان لم تمكن زوجته ولا أولادها يشبهو نه تقتله تمها ان الماكة قائت للعجوز يااهى ان صدق حزرى تمكون زوجته أختي منا رالسنا والله أعلم فان هذه الصفات صفاتها وجميع الاوصاف التي ذكر هامن الجال البارع والحسن البارع لا يوجد في أحد غيرا خواتى خصوصاالصغيرة ثم ان العجوز قبلت يدها ورجعت والحسن واعلمته عاقالته الملكة فطارعة لهمن الفرح وقام الى العجوزه قبل رأسها فقالت له ياولدى لا تقبل رأسي وقبلنى في في واجعل هذه القبلة حلاوة السلامة وطب نفسا وقرعينا ولا يكن صدرك الامنشر حاولا تستكره ان تقبلنى في في فانى أ نا السبب في اجتماعك بها فطيب قلبك وخاطرك ولا تكن الا منشرح الصدر قرير العين مطمئن النفس ثم ودعته وانصر فت فانشد حسن والمبتين

وشهود کل قضیة اثنان ونحول جسمی وانعقاد لسانی لى فى محبتكم شهود أربع خفقانقلبي واضطراب جوارحى ثمانشدأيضاهذين البيتين

شيآن لوبكت الدماء عليهما عيناى حتى تؤذنا بذهاب لم يقضيا المعشار من حقيهما وشرح الشباب وفرقةالاحباب

ثمان العجوز جملت سلاحها واخذ معها الف فارس حاملين السلاح و توجهت الى تلك الجزيرة التي فيها أخت الملكة وكان بين مدينة أختها ثلاثة أيام فلما وصلت شواهي الى المدينة وطلعت الى أخت الملكة منار السناس المت عليها و بلغتها السلام من أختها نور الهدى واخبر تها باشتياقها اليها و الى ولا دها وعرفتها أن الملكة نور الهدي تعتب عليها بسبب عدم زيار تها اياها فقالت لها الملكة منار السنا ان الحق على أختي وانا مقصرة بعدم زيارتي لها ولكن أزورها الان ثم أمرت بتبريز خيامها الى خارج المدينة واخذت لاختها معها ما يصلح له امن الهد ايا و التحف ثم أن الملك أباها نظر من طية ان القصر فرأى الخيام منصو بة فسأل عن ذلك فقالو الهان المكة منار السنا نصبت خيامها بتلك الطريق لانها تريدزيارة أختها نور الهدي فلها سمع الملك بذلك جهز لها عسكرا يوصلها الى أختها واخرج من خزائنه من الامو الومن المأكل والمهرب ومن التحف والجواهر ما يعجز عنه الوصف وكانت بنات الملك السبعة أشقاء من أب واحد و ام واحدة الا الصغيرة وكان اسه الكيرة نور الهدى والثانية تجم الصساح المسلمة واحد و ام واحدة الا الصغيرة وكان اسه الكيرة نور الهدى والثانية تم الصساح المسلمة والمناولة والمنافقة و المنافقة و ا

ياأهيل الحب منوا واعطفوا ذاب قلبي من تباريح الفراق

فلمافرغ ون شعره قام ونظر الملكة وصاح صيحة عظيمة كادمنها القصر النيسقط على من فيه ثم وقع و فشيا عليه فساز التالعجوز تلاطفه حتى أفاق وسالته عن حاله فقال ان حذه الملكة اما زوجتي وأما أشبه الناس بزوجتي وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(و في ليلة ٢ ٧٦) قالت بلغى أيها الملك السعيد ان العجوز لما الته عن حاله قال لها ان هذه الملكة الما وحتى وأما أشبه الناس بزوجتى فقالت الملكة للعجوز و يلك ياداية ان هذا الغريب مجنون أو مختل لا نه ينظر الى وجهى و يحملق الى فقالت لها الحجوز ياملكة ان هذا معذور فلا تؤاخذ يه فانه قيل في المثل مريض الهوى ما له دواء وهو والمجنون سواء ثم ان حسنا بكى بكاء شديدا وأنشد هذين اليتين

أرى آثارهم فاذوب شوقا واسكب في مواطنهم دموعي وأسأل من بفرقتهم بلاني يمن على منهم بارجوع تم ان حسناة اللملكة والله ماأنت زوجتي ولكنك أشبه الناسبها فضحكت الملكة نورا لهدى حتى استلقت على قفاه او مالت على جنبها ثم قالت يا حبيبي تمهل على روحك وه يزنى وجاو بني عن الذي أسألك عنه ودع عنك الجنون والحيرة والذهول فانه قدقرت لكالهر جفقال حسن ياسيدة الملوك وملجأ كلعنىومعلوك انىحين نظرتك جننت لانك أما زوجتي وأما أشبه الىاس بزوجتي فاسأليني الازعماتريدين فقالت أيشيء في زوجتك يشبهني فقال جميع ما فيك من الحسن والجمال والظرف والدلالكاعتدال قوامك وعذو بة كالامك وحمرة خدودك وبر وزنهو دك وغير ذلك ممايشبهراثم ان الملكة التفتت الى شواهى أم الدواهى وقالت لهايا أمى ارجعيه الى موضعه الذي كانفيه عندك وأخدميه انت بنفسك حتى اتفحص عن أمردفان كانهداالرجل صاحب مروءة بحيث انه يحفظ الصحبة والودوجب عليناه ساعدته على فضاء حاجته خصوصا وقد نزل أرضنا وأكل طعامنامع ماتحمله من مشقات الاسفار ومكابدة أهوال الاخطار ولـكن اذا اوصلتيه الى بيتك فاوصى عليه أتباعك وارجعي الى بسرعة وانشاء الله تعالى لا يكون الاخيرا فعند ذلك خرجت العجوز وأخذت حسناومضت بهاليمنز اوأمرت جواريها وخدمها وحشمها بخدمته وأمرتهما ويحضروالهجميع مايحتاج اليهوان لايقصروا فيحقه ثمعادت الىالملكة بسرعة فامرتها أنتحمل سلاحهاوتأخذمعهاالف فارسمن الشجعان فامتثلت العجوز شواهي أمرها ولبست در وعهاو أحضرت الالف فارس ولما وقفت بين يديها وأخبرتها باحضار الالف فارس أمرتها ان تسير الىمدينة الملك الاكبرابيها وتنزل عند بنته منارالسناأ ختها وتقول لهاالبسي ولديك الدرعين اللذين عملتيهمالهاوأرسليهماالىخالتهمافانهامشتاقةاليهماوقالت لهاأوصيك ياامي بكتان أمرحس فاذا أخذتيهمامنهافقولى لهاان أختك تستدعيك الىزيارتهافاذا أعطتك ولديها وخرجت بهماقاصدة الزيارة فاحضرى بهماسر يعاوخليها تحضرعلي مهام اوتعالي من طريق غيرالطريق التي تجيء هي الزيارة فاحضري بهماسر يعاوخليها تحضرعلي مهام المنظمة المن

على المجوز فوقعت من الخوف واغرت عليها الحاجب وعشرين مملوكا وقالت لهم امضو امع هده المجوزوا تتونى بالصي الذي عندهافي بيتها بسرعة فحرجت العجوز مع الحاجب والمماليك وقد أصفراو نهاوار تعدت فرائصها ثم سارت الى منزلها و دخلت على حسن فلماد خلت عليه قام اليهاوق ل يديهاوسلم عليهافل تسلم عليه رقالت لهقم كام الملكة امقلت لك ارجع الى بلادك ونهيتك عن هذا كله فاسمعت قولى وقات لك أعطيك شيأ لا يقدرعليه أحدوارجع الى بالادك من قريب فما اطعتني ولا سممت منى بل خالفتنى واخترت الهلاك لى ولك فدونك ومااحَّترت ذن الموت قريب قم كلم هذه الفاجرة الماهرة الظالمة الفاشمة فقام حسن وهومكسور الخاطر حزين القلب خائف ويقول ياسلام صلم اللهم الطف في فيما قدرته على من بلائك واستر في الرحم الراحمين وقد يئس من الحياة وتوجه معالعشرين تملوكا والحاجب والعجوز فسدخلواعلى الملكة بحسن فوجسد ولديه ناصرا ومنصورا جالسين فيحجرهاوهي تلاعبهماوتؤ انسهمافلماوقع نظره عليهماعر فهماوصرخ صرخة عظيمة ووقع على الارض مغشيا عليه من شدة الفرح بولديه وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (في ليلة ٨ ٧٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان حسن لما وقع نظره على ولديه عرفهما وصرح صرخة عظيمة ووقع على الارض مغشياعاليه فلماأفاقء فولديه وعرفاه فحركتهما المحبة الغريزيه فتخاصا من حجرالملكة روقفاعت دحسن وانطقهماالله عز وجل بقولهما ياأبانا فبكت العجوز والحاضرون رحمة لهماوشفقة عليهما وقالوا الحمدللة الذي جمع شملكابا بيكافاماأ فاق حسن من غشيته عانق أولاده ثم بكي حتى غشى عليه فلماأ فاق من غشيته انشده فده الابيات

فانه فوق خديها لقد شهدا

وحقكم أن قلمي لم يعملق جلدا على الفران ولو كان الوصال ردى يقول لى طيفكم أن اللقاء غدا وهل أعيش على رغم العداة غدا وحقكم سادتى من يوم فرقتكم مالذلى طيب عيش بعد كم أبدا وانقضى الله - شحى في محبتكم أموت في حبكم من أعظم الشهدا وظبية في زوايا القلب مرتعها وشخصها كالكري عن مقلتي شردا انانكرت في مجال الشرع سفك دمي

فلما تحقت الملكة أن الصفار أولا دحسن وان أختها السيدة منار السنا زوجته التي جاء في طلبهاغضبتغضباشديداماعليهمن مزيدوادركشهرزادالصماح فسكتتعن الكلام المباح (وفي ليلة ٧٦٩) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الملامة نورا لهدى لما تحققت أن الصفار أولادحسن وان أختهامنا والمنا زوجته التي جاء في طلبها غضبت عليها غضبا شديدا ماعليه من مزيد وصرخت في وجه حسن فغشي عليه فلماأ فاق من غشيته انشد هذه الإبيات

> بعدتم وانتم اقرب الناس في الحشا وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور فوالله مامال القؤاد لغيركم وانن على جورالزمان صبور ترالليالى فى هوا كم وتنقضى وفي القلب منى زفرة وسمير Digitized by Microsoft

والثالثة شمس الضحي والرابعة شجرة الد، والخامسة قوت القلوب والسادسة شرف البنات والسابعة منارالسناوهي الصغيرة فيهن وهي زوجة حسن وكانت أختهن من أبيهن فقط ثم أن العجوز تقدمت وقبلت الارض بين يدى منارالسنافقالت لهامنارالسناهل لك حاجه يا أمي فقالت لهاان الملكة نور الهدى أختك تأمرك أن تغير لولديك وتابيسهما الدرعين الذين فصلتيهما لهاوان ترسليهما معي اليها فاخذ هاواسبق بهما واكون المبشرة بقدومك عليها فلماسمعت منارالسنا كلام العجوز اطرقت رأسها الى الارض و تغير لونها ولم تزلم طرقة زماناطو يلاثم حركت رأسها ورفحتها الى العجوز وقالت لهايا أمي قدار تجف فؤادى وخفق قلى عندماذ كرت أو لادى فانهم من حين ولادتهم لم ينظر وحدا وجوههم من الحنور الشهر زاد الصباح فد كتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٦٠) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان العجوز لماقالت السيدة منار السناي شيء هذا الكلام ياسيدتي المخافين عليهم من أختك سلامة عقلك وان خافت الملكة في هذا الاسم لا يمكنك المخالفة فانها تعتب عليك ولكن ياسيدتي أولادك صغار وأنت معذورة في الحوف عليهم والحيب مو لع بسوء الظن ولكن يا بنتى أنت تعلمين شفقتي ومحبتي لك ولا ولادك وقد درييت كم قبلهم وأنا اتسلمهم و آخذهم وافرش لهم خدى وافتح قلبي واجعلهم في داخله ولا احتاج الى الوصية عليهم في هذا الام فطيبي نفساوقرى عينا وأرسايهم لها واكثر ما اسبقك به يوم واحدا ويومان ولم تول تلح عليها حتى لا نجانها وخافت من غيظ أختها ولم تدرما هو مخبوع المالغيب فسمحت بارسالهم معالم جوز ثم أنهاد عت بهم وأدخلتهم الحام وهياتهم وغيرت لهم وألب تهم الدرعيين وسامتهم للعجوز فسارت بهم مثل الطيبي غير يراك وسامتهم للعجوز فسارت بهم مثل الطيب على على مدينة الملكة نور الهدى وما فعدت بهم البحرود خلت المدينة وتوجهت بهم الى الملكة نو رالهدى خالتهم فاماراتهم فرحت بهم وعانقتهم وضمتهم الى صدرها واحلست واحدائ فحذه الايمن والثاني على في فد الايمر معالمة والمحسن واحدائي في الملكة نورالهدى واجرته من حساسي وقد وعانقتهم وضمتهم الى المالكة والمدى والمدى و تولى و جواري بعدان قاسى الاهوال والشدائد و تعدي أسباب الموت التي همها النفت عن تحصن بدارى و تولى جواري بعدان قاسى الاهوال والشدائد وتعدي أسباب الموت التي همها متزايدم أنه الى الا كالم المالة والمالة والملاحة فسكت عن الكلام المالة المالة والملامة والمهام فسكت عن الكلام المالة والمهام المالة والمهام المالة والمهام المالة والمهام المالة والمهامة والمهام فسكت عن الكلام المالة والمهام المالة والمهامة والمهام في المهام المالة والمهام المالة والمهام والمهام في المن شرايده والمهام في الموت التي المهام المهام المن شرب كاسه وقطع أنه المه وادرك شهرزاد الصباح فسكت عن المهام المهام المهام المهام في المهام الم

(وفى ليلة ٧٦٧) الت بلغنى أيها الملك السعيد أن الملكة نو را لهدى لما أمن تالعجوز باحضار حسن قالت لها انه قاسى الاهوال والشدائد و تعدى أسباب الموت الني همها متز ايد مع أنه الى الان لم يسلم من شرب كاسه وقطع أنقاسه وأنا اقسم بخالق السماء وبانيها وساطح الارض و داحيها وخالق الخلق و محصيها ان لم يكونو أولا دولا قتله وأنا الذي أضرب عنقه بيدى ثم أنها صرخت

كاني دخلتكنزفر أيتفيسه أموالاعظيمة وجواهر ويواقيتك يرةوكانه لم يعجبني من ذلك الكنز جميعه ولامن تلك الجواهر جميعها الاسبع حبات وهي أحسن مافيه فاخترت من السبع جواهر واحدة وهي أصغرها وأحسنها واعظمهآنورا وكاني أخذتهافي كفي لمااعجبني حسنها وخرجت بهامن الكنزفاماخر جتمن بابه فتحت يدى وأنافرحان وقبآت الجوهرة واذابطا أر غريب قداقبل من بلاد بعيدة ليس من طيور الادناقدا نقض على من السماء وخطف الجوهرة من يدى رجع بهاالىالمكانالذىأتيت بهامنه فاحقنىالهم والحززوالضيق وفزعت فزعاعظيما ايقظنيمن المنام فانتبهت وأناحزبن متاسف على تلك الجوهرة فلماانتبهت من النوم دعوت بالمعبرين والمفسر بن وقصصت عليهم منامي فقالواان ذلك سبع بنات تفقد الصغيرة منهن وتؤخد منك قهرا بغير رضاكوا نتيابنتي أصغر بنآتي وأعزهن عندى واكرمهن على وهاأنت مسافرةالي اختك ولاأعلم ما يجري عليك منها فلاتروحي وارجعي الى قصرك فلماسمعت منارالسنا كلام أبيها خفق قلبها وخافت عي أولا دها واطرقت برأسها الى الارض ساعة تم رفعتها الى أبيها وقالت له ياأبها الملك انالملكة نورالهدى قدهيأت لى ضيافة وهي في انتظار قدومي عليها ساعة بعدساعة ولهاأر بع سنين مارأتني واذقعدت عن زيارتها تغضب على ومعظم قعودي عندها شهرز مان واحضر عندك ومن هذاالذي يطرق بلادناو يصل الى جزائر واق الواق ومن يقدرأن يصل الى الارض البيضاء والجبل الاسود ويصل الىجزيرة الكافور وقلعة الطيوروكيف يقطع وادى الطيورتم وادي الوحوش ثم وادى الحان ثم يدخل جزائر ناولو دخل اليهاغر يبلغرق في بحارا لهلكات فطب نفسا وقرعينامن شأذ سفري فانه لاقدرة لاحدعلى أن يدوس أرضنا ولمتزل تستعطفه حتى انعم عليها بالاذن في المسيروادرك شهرزاد الصباح فسكنت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٧٧) قانت بلغنى أيها الملك السعيدا أنهالم تزل تستعطفه حتى أنهم عليها بالاذر فى المسيريم أنه أمن ألف فارس أن يسافر وامعها ليوصلوها الى النهريم يقيموا مكانهم حتى تصل الى مد بنة أختها وتحر أختها وأمرهم أن يقيموا عنده حتى يأخذوها و يحضر وها الى أبيها وأوصاها أبوها ان تقعد عند أختها بومين ثم تعود بسرعة فقالت سمعا وطاعة ثم أنها نهضت وخرجت وخرج معها ابوها وودعها وقد أثر كلام أبيها في قلبها فخافت على أولادها ولا ينفع التحصن بالحدر من هجوم القدر فحدت والسير ثلاثة أيام بلياليها حتى وصلت الى النهر وضر ت خيامها على ساحله ثم عدت النهر معها و بعض غلمانها وحاشيتها ووزرائها ولما وصلت الى مدينة الملكة نورالهدى طلمت عدت النهر معها و بعض غلمانها وحاشيتها ووزرائها ولما ويصيحون يابا بفرت الدموع من عيونها و بكت القصر ودخلت عليها فرأت والمدها ويا يتم أباكم فلاكانت الساعة التي فارقته ولوعرفت أنه فى دارالدنيال كنت وصلت كم ناحت على نقسها وعلى زوجها وعلى بكاء أولادها وانشدت هذه الاسات

أأحمابنا اني على البعد والجف أحن النكم حدث كنتم واعطف

وكنت فتي لاأرتضي البعد ساعة فكيف وقد مرت على شهور أغاراذا ذهبت عليكم نسيمة وانيعلى الغيد الملاح غيور

فلمافر غحسن من شعره خرمغشياعليه فلماأفاق رآهم قداخر جوهمسحو باعلي وجهه فقام يمشى ويتعثرفى أذياله وهولا يصدق بالنجاة مهاقاساه منها فعزذلك على العجوزشو اهى ولم تقدرأن تخاطب الملكة فيشأ نهمن قوةغضبها فلماخرج حسن من القصرصارمتحيرالا يعرف أين يروح ولا يجيءولاأبن يذهبوضاقت عليه الارض بمارحبت ولم بجدمن يحدثه ويؤانسه ولامن يسليه ولا من يستشيره ولامن يقصده و يلجأ اليه فأيقن بالهلاك لانه لا يقدرعلى السفر و لا يعرف من يسافر معهولا يعرف الطريق ولا يقدرأن يجوز على وادى الجان وأرض الوحوش وجزا أرانطيو رفيئس من الحياةثم بكي على نفسه حتى غشى عليه فلماأفاق تفكر أولاده وزوجته وقدومها على أختها وتفكر فيها يجرى لهامع الملكة أختها ثم ندم على حضوره في هذه الديار وعلى كونه لم يسمع كلام أحسد فأنشد هذه الابيات

فقدعزسلواني وزادت بي البلوي فرز ذاعلى فقدالاحبةقد يقوى ألايا بساط العتب عنى متى تطوى سلوت هوا كماذسلوت عن السلوى وأنتم اطبائي حفظتم من الادوا ذالت لمن يسوى ومن لم يكن يسوى وقلى بنيران الهوى أبدا يكوى اقتعلى الميثاق في السر والنجوي فياهل ترى الايام تجمعني بكم فأنتم مني قلبي وروحي لكم تهوى فؤادى جريح بالفراق فليتكم تفيدوننا عن حبكم خبراً يروى

دعوامقلتي تبكي على فقدمن أهوى وكاس صروف البين صرفا شربتها بسطتم ساطالعتب بيني وبسنكم سهرت ونمتم اذ زعمتم بأنني الاأن قلبي مولع بوصالكم الم تنظرواماحل بي من صدودكم كتمت هواكم والغرام يذيعه فرقوا لحالى وارحموني لانني

ثم أنه لمافرغ من شعر دلم يزل ذاهباالى أن خرج الى ظاهر المدينة فوجدالنهر فسارعلى جانبه وهو لأيعلم اين يتوجه هذا ما كان من أمرحسن (وأما)ما كان من أمرزوجته منار السنا فانها أرادت الرحيل فى اليوم الذاني من اليوم الذي رحلت فيه العجوز فبينماهي عازمة على ارحيل اذدخل عليها،

حاجب الملك أبيهاوقبل الارض بين يديهاوادرك شهرزادااصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي اليلة • ٧٧) قالت بلغني أيها الملك السعيدان منارالسنا هي عازمة على الرحيل اذ دخل عليها حاجب الملك أبيها وقبل الارض بين يديها وقال لها ياملكة ان أباك الملك الأكبر يسلم عليك ويدعوك اليه فنهضت متوجهة مغ الحاجب الى أبيها تنظر حاجته فلمارآها أبوها اجلسها الى جانبه فوق السريروقال لهايا بنتي اعلمي انى رأيت في هذه الليلة رؤياوا ناخائف عليك منها وخائف ان يصل لك من سفرك هذا هم طويل فقالت له لاى شيء يا ابتى واي شيء رأيت في المنام قال رأيت خلمارأت نفسها في هذه المذلة العظيمة والهوان الشديدتفكرتما كان فيهمن العزو بكت بكاء شديداوأ نشدت هذين البيتين

ياربان العدايسعون في تلفى ويزعمون بأني لست بالناجي وقد رجوتك في أبطال ماصنعوا يارب أنت ملاذ الخائف الراجي شم بكت بكاء شديدا حتى وقعت مغشياعليها فاما أفاقت أنشدت هذين البيتين الف الحوادث مهجتي والفتها بعد التنافر والكريم الوف ليس الهموم على صنفا واحدا عندى بحمد الله منه الوف شم أنشدت هذين البيتين

ولرب نازلة يضيق لهـ أ الهتى درعا وعند الله منها الخرج مناقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لاتفرج

وأدركشهر زادالصباح فسكتتعن انكلام المباح

(وفي ليلة ٧٧٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملكة نور الهدى لما أمرت باحضار الحتها الملكة منار السنا أوقفوها بين يديهاوهي مكتفة فأ نشدت الاشعار السابقة ثم ان أختها احضرت لها سلما من خشب ومدتها عليه وأمرت ان ير بطوها على ظهرها فوق السلم ومدت سواعدهاور بطتها في الحبال ثم كشفت رأسها ولفت شعرها على الله الخشب وقد انتزعت الشفقة عليهامن قلبها فلما رأت منار السنا نفسها في هذه الحالة من الذل والهواز صاحت و بكت فلم يغثها أحد فقالت لها يأختي كيف قسا قلبك على فلا ترجميني ولا ترجمي الاطفال الصغار فلما سمعت هذا الكلام از دادت قسوتها وشعتها وقالت لها ياعاهم قال يا يعلم المنار السناوهي مشبوحة احتسبت عليك برب السماء فيا تسبيني به وانه بريئة منه والله مزنيت واغاتز وجته في الحلال و ربي يعلم هل قولي صحيح أم لا وقلبي قد غض عليك من شدة قسوة قلبك على ف كيف ترميني بالزناه ن غير علم ولك ربي يخلص في الذي قد فذ فتيني به من الزناح قا فسيعاقبني الله عليه فتفكرت أختها في نفسها حين سمعت كلامها وقالت لها كيف مخاطبين عام الذي قد قد نفي به من الزناح قا فسيعاقب اله عليه فتفكرت أختها في نفسها حين سمعت كلامها وقالت لها كيف مخاطبين عاسنها من شدة المنوب ومن قوة الرباط ومن فرط ما حصل لها من الاهانة حق أناقت وقد تغيرت محاسنها من شدة المنوب ومن قوة الرباط ومن فرط ما حصل لها من الاهانة م أنشدت هذين الميتين

واذاجنیت جنایة وأتیت شیئامنکرا أناتائب عمامضی وأتیت کم مستغفرا فلماسم مت شعرهانو رالهدی غضبت غضبا شدیداوقالت لهاأنت کلمین یاعاهرة قدامی بالشعر وتستمذرین می الذی فعلتیه من الکهائروکان مرادی ان ترجعی از وجك حتی اشاهد فجو رك وقوة عینك لانك تفتخرین بالذی وقع منك من الفجو ر والفحش والکهائر ثم انهائمرت الغلمان ان يحضر والها الجرید فأحضر وه فقامت وشمرت عن ساعد به او نزلت علیها بالضرب من رأسها Digitized by Microsoft وطرفى الى أوطانكم متلفت وقلبى على أيامكم متلهف وكمليله بتنا على غير ريبة محبين يهنينا الوفا والتلطف

فلمارأتها قد ضمت أولادها وقالت انا التى فعلت بنفسى و باولادى هكذا وأخر بت بيتى فلم تسلم عليها اختها نو را هدى بل قالت هاياعاهرة من أين لك هده الاولاد هل تز وجت بغير علم أبيك أو زنيت هان كنت تز وجت من غير علمنا فلائى شىء فارقت زوجك وأخذت أولادك وفرقت بينهم و بين أبيهم وجئت بلادنا وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٧٢) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الملكة نو راله دى قالت لاختها منار السنا وان كنت تز وجت من غيرعامنافلا يشيء فارقت زوجك وأخذت أولادك وفرقت بينهم وبين أبيهم وجئت بلادناوقداخفيت أولادك عناأ تظنين اننالا ندرى بذلك والله تعالى علام الغيوب قد اظهرلنا أمرك وكشف طالك وبين عوراتك ثم بعد ذلك أمرت أعوانها ان يمسكوها فقبضوا عليهاف كتفتها وقيدتها بالقيود الحديدوضر بتهاضر باوجيعاحتي شرحت حسدها وصلبتهامن شعرهاو وضعتها في السجن وكتبت كتابا الى الملك الاكبرأ بيها تخبره بخبرها وتقول له أنه ظهر في بلادنارجل منالانسواختي منارالسنا تدعي انها تزوجته فىالحلال وجاءت منه بولدين وقمد اخفتهماعناوعنك ولمتظهرعن نفسهاشيئاالىان أتاناذلك الرجل الذىمن الانس وهو يسمى حسنا واخبرنا أنهتزو جبها وقعدتعنده مدةطو يلةمن الزمان ثماخذت أولادها وأتتمن غيرعامه واخبرت والدته عندمجيئها وقالت لهاقولى لولدك اذاحصل له اشتياق ان يجيئني الىجزائر واق الواق فقبضنا على ذلك الرجل عندنا وارسات اليها العجو زشواهي تحضرها عندي هي وأولادها فجهزت نفسها وحضرت وقدكنت أمرت العجو زان تحضر لي أولادها أولا فتسبق بهم الىقبل حضو رها فجاءت العجو زبالاولاد قبل حضو رها فأرسات الى الرجل الذي أدعى انها زوجته فلمادخلعي ورأىالاولاد عرفهم فتحققت ان الاولادأو لادهوانهاز وجته وعامت ان كلامالرجل صحيح وليس عنددعيب ورأيت ان القبيح والعيب عند أختى فخفت من هتك عرضنا عندأهل جزائر نافامادخلت على هذدالفاجرة الخائنة غضبت عليهاوضر بتهاضر با وجيعاوصلبتها من شعرها وقداعامتك بخبرها والامر أمرك فلذي تأمرنا بهنفطه وأنت تعلم ان هذا الإمرفيه هتيكة لناوعيب فى حقناوحقك وربماتسمع أهل الجزائر بذلك فنصير بينهم مثله فينبني انتردلنا جواباسريعاتم أعطت المكتوب لارسول فساربه الى الملك فلماقرأه الملك الاعظم اغتاظ غيظا شديداعلى ابنتهمنارالسناوكتب الىابنته نو رالهدي مكتو بايقول لهافيه أناقدفوضت أمرها اليك وحكمت في ده ما فان كان الامر كاذ كرت فاقتليها ولاتشاو ريني في أمرها فله اوصل اليهاكتاب أبيهاوقرأتهأرسلتالىمنارالسناوأحضرتهابين يديهاوهي غريقة فىدمهامكتفة بشعرها مقيدة بقيد ثقيل من حديد وعليها اللبأس الشعرثم أوقذوها بين يدي الماكمة فوقفت حقيرة ذليلة

عظيم لان أباناعاش مائة وخساوثلائين سنة يعالج تدبيرها حتى أحكمهما غاية الاحكام وركب فيهما السرالمكنون واستخدمها الاستخدامات الغريبة ونقشهاعلى مثل الفلك الدائر وحلبهما جميم الطلاسم وعندمافر غمن تدبيرهاأدركه الموت الذى لابدلكل أحدمنه فاما الطاقية فان سرهاآن كل من وضعهاعلى رأسه اختفى عن أعين الناس جميعافلا ينظره أحدمادا متعلى رأسه وأما القضيب فانسرهان كلمن ملكه يحكم على سبع طوائف من الجن والجيم يخدمون ذلك القضيب فكاهم تحتأم ه وحكمه وكل من ملكه وصارفي يده اذاضرب به الارض خضعت له ملوكها وتكون جميع الجن فى خدمته فاماسمع حسن هذاال كلام أطرق برأسه الى الارض ساعة تم قال فى نفسه والله انتى لمنصو ربهذاالقضيب وبهذدالطاقية انشاءالله تعالى فانى أحق بهمامنهما ففي هذه الساعة أتحبل على أخذها منهما لاستعين بهما علىخلاصي وخلاص زوجتي واولادي من هذه الملكة الظالمة ونسافر وهذا المكان المظلم الذي مالاحدمن الانسخلاص منه ولامفر ولعل الله ماساقني الهذين الفلامين الالاستخلص منهما القضيب والطاقية ثم رفع رأسه الى الفلامين وقال لهما انشنتما فصل القضية فانا امتحنكم فمن غلب رفيقه ياخذ القضيب ومن عجز ياخذ الطاقية فان امتحنكم وميزت بينكما عرفت مايستحقه كل منكافقالا لهياعم وكلناك في امتحاننا واحبكم بينا عاتختار فقالل باحسن هل تسمعان مني وترجعان الىقولى فقالا لهنمم فقال لهاحسن أناآخذ حجرا وارميه فن سبق منكم اليه وأخذه قبل رفيقه يأخذ القضيب ومن تآخر ولم يلحقه ياخذ الطاقية فقالا قبلنامنك هذا الكلام ورضينا بهثمان حسناأخذ حجراورماه بعزمه فغابعن الديون فتسارع الغلمان عوه فلما بعد أخذ حسن الطاقية ولبسها وأخذ القضيب في يده وانتقل من موضعه لينظر صحة قوطهافي شأن سرابيهمافسبق الولدالصغيرالي الخجر وأخذه ورجع بهالي المكان الذى فيه حسن فلم يرله اثر فصاح على أخيه وقال له أين الرجل الحاكم بيننا فقال لا أراه ولم أعرف هل طلع الى السماء العليا اونزل الى الارض السفلي ثم انهما فتشاعليه فلرينظراه وحسن واقف في مكانه فشما بعضهما وقالاقدراح القضيب والطاقية لالى ولا لكوكان أبوناقال لناهذا الكلام بعينه ولكنانسينامااخبرنابهتم انهمارجماعي أعقابهماودخل حسن المدينة وهولا بسالطاقية وفييده القضيب فلم برهأحدمن الناس ثمدخل القصر وطلع الىالموضع الذي فيهشواهي ذات الدواهي فدخل عليها وهولا سالطاقية فلمتره ومشىحتي تقربمن رف كاذفوق رأمها وعليه زجاج وصيني خركه بيده فوقع الذي فوقه على الارض فصاحت شواهي ذات الدواهي ولطمت على وجهها تم قامت وارحمت الذي وقع الى مكانه وقالت في نفسها والله ما أظن الاان الملكة نور الهدى أرسلت الىشيطانافهمل معي هددالعملة فأنااسأل الله تعالى ان يخلصني منهاو يسلمني من غضبها فيارب اذاكانهذا فعلهاالقبيح من الضرب والصاب مع أختها وهي عزيزة عند أبيها فكيف يكون فعلها مع الغريب مثلى اذاغضبت عليه وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٧٥) قالت بلغني ايها الملك السعيدان العجوز شو اهي ذات الدواهي لماقالت

الى قدميها محت بسوط مضفو رولوضرب به الفيل لهر ول مسرعا فنزلت بذلك السوط على ظهرها و بطنها وجميع أعضائها حتى غشى عليها فامارأت العجو زشواهى ذلك من الملكة خرجت هار بة من بين يديها وهي تبكي و تدعو عليها فصاحت على الخدم و قالت لهمائتونى بهافتجار واعليها ومسكوها واحضر وها بين يديها فامرت برميها على الارض و قالت للجوارى اسحبوها على وجهها و اخرجوها فسحبوها وأخر جوهامن بين يديها هذاما كان من أمره ولا وأما) ما كان من أمر واستقبل البرية وهو حيران مهموم وقديئس من حسن فانه قام متجلدا ومشى في شاطى عالنهار واستقبل البرية وهو حيران مهموم وقديئس من الخياة وصارم دهوشا لا يعرف الليل من النهار ولشدة ماأصابه ومزال يمشى الى ان قرب من شجرة فوجد عليها ورقة معلقة فتناولها حسن بيده ونظرها فاذا مكتوب فيها هذه الابيات

دبرت أمرك عندها كنت الجنين ببطن أمك وعليك قد حننها حتى لقد جادت بضمك انا لكافوك الذى يأنى بهمك أو بغمك فاضرع الينا ناهضا نأخذ بكفك في مهمك

فلمافر غمن قراءةالورقة ايقن بالنجاة من الشدة والظفر بجمع الشمل ثم مشى خطوتين فوجد نفسه وحيدا في موضع قفر خطر لا يجدفيه أحدايستاً نس به فطار قابه من الوحدة والخوف وارتعدت فرائصه من هذا المكان الخوف وادزك شهرز ادالصباح فسكتت عن المكلام المباح

الشدة وتحقق الظفر بجمع الشمل ثمقام ومشى خطوتين فوجد نفسه وحيدا في موضع خطر وما عنده أحديث النسه فبكى بكاء شديدا وأنشد الاشعارالتي ذكر ناها ثم مشى على جانب النهر خطوتين عنده أحديث انسه فبكى بكاء شديدا وأنشد الاشعارالتي ذكر ناها ثم مشى على جانب النهر خطوتين فوجد ولدين صغيرين من أولاد السحرة والكهان وبين أيديهما قضيب من النحاس منقوش فوجد ولدين صغيرين من أولاد السحرة والكهان وبين أيديهما قضيب من النحاس المنقوش عليها بالبو لا داسها و و و ألطلاسم و بجانب القضيب طاقية من الادم بثلاثة تر وك منقوش عليها بالبو لا داسها و و و القضيب والطاقية مر ميان على الارض والولدان مختصمان و يتضار بان عليهما حتى سال الدم بينهما و هذا يقول ما يأخذ القضيب الا أنا فدخل حسن بينهما و خلصهما من بعضهما و قال لهماماسب هذه الخاصمة فقال له ياعم احكم بيننا بالم الناق الله تعالى ساقك و حلصهما من بعضهما و قال قصاعلى حكايتكا وأنااحكم بينكا فقالاله نحن الاثنان اخوان شقيقان و الينالتقضي بيننا بالم المناق الم المامالي من بعضافه المامالي خدالقضيب الاأناوانا أقول ما يأخذ والماقية ومامقدارها فان القضيب و هذا الفضيب و من بعضائه الاله في كل منهما سرع جيب وهوان القضيب يساوى خراج جزائر واق الواق الواق الواقية كذلك فقال له ماحس يا ولدى بالله الكشمالي من سرها فقال له ياعم ان سرها بالطاقية كذلك فقال لهماحس يا ولدى بالله الكشمالي من سرها فقالاله ياعم ان سرها باقطارها والطاقية كذلك فقال لهماحس يا ولدى بالله الكشمالي من سرها فقالاله ياعم ان سرها باقطارها والطاقية كذلك فقال لهماحس يا ولدى بالتها كشمالي عن سرها فقالاله ياعم ان سرها باقطارها والطاقية كذلك فقال لهماحس يا ولدى بالتها كشمالي عن سرها فقالاله ياعم ان سرها بالمحرود والطاقية و المهادي بالمحرود والطاقية ولدى بالتها كشمالي عن سرها فقالاله ياعم ان سرها بالمحرود والمهادية بالمحرود والطاقية ولما يا بالمحرود والطاقية ولما يا بالمحرود و المحرود والطاقية ولدى بالمحرود والمحرود وا

لميبق الانفس هافت ومقلة انسانها باهت بالنار الا أنه ساكت ومغرم تضرم احشاؤه ياو يح من يرثى له الشامت يرثىله الشامات مارأي

نم ان حسنا لمارأي هي مافيه من المذاب والذل والهوان بكي حتى غشى عليه فلمأأفاق ورأى أولاده وهم يلعبون وقدغشي على أمهم من كثرة التألم كشف الطاقية عن رأسه فصاحوا يااباناففطي رأسه واستفاقت أمهم من غشيتهاعلى صياحهم فلم تنظر زوجها وأدركشهر زاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٧٦) قالت بلغني أيها الملك السعيدان زوجة حسن لما الاقت من غشيتها على صياح أولادهاوها يقولان ياأبانا وقدالتفتت عينا وشمالا لترىسبب صياح أولادهاوندائهم لابيهم فلم ترا أحدا تعجبت من ذكر أولادها لابيهم في هذا الوقت هذا ما كان من أمرهم (وأما) ما كان من أمر حسن لمارآها هكذا بكي حتى غشى عليه وجرت دموعه على خديه مثل المطرودنا من الاولادوكشف الطاقية فلمارأوه عرفوه وصاحوا بقولهم ياأبانافبكت أمهمحين صممتهم يذكر ون أباهم وقالت لاحيلة في قدرة الله وقالت في نفسها باللمجب ماسب ذكرهم لا بيهم فىهذا الوقت وندائهم لهفلم يطق حسن الصبر دون ان كشف الطاقية عن راسه فنظرته زوجته فلما عرفته زعقت زعقة ازعجت جميع من فى القصرتم قالت له كيف وصلت الى همناهل من السماء نزلت أومن الارض طلعت ثم تغرغرت عيونها بالدموع فبكي حسن فقالت له يارجل ماهذا وقت بكاء ولاوقت عتاب قد نفذ القضاء وعمى البصره جرى القلم بماحكم الله في القدم فبالشعليك من أي مكان جئت رح واختف لثلا ينظرك أحدفيعلم أختى بذلك فتذبحني وتذبحك فقال الهاحسن ياسيدتي وسيدة كلملكة أنا خاطرت بروحى وجئت الى هنافامان أموت وأما أن أخاصك من الذي أنت فيهوأسافرأنا وأنت وأولادي الىبلاديعلى رغمأنفهذه الفاجرة اختك فلما سمعت كلامه تبسمت وضحكت وصارت تحرك رأسهازما ناطو يلاوقالتله هيهات يار وحيهيهات أن يخاصني أحدما أنافيه الااللة تمالي ففز بنفسك وارحل ولاترم روحك في الهلاك فاحل بي هذاالا ككونى عاصيتك وخالفت أمم كوخرجت من غير اذنك فبالله عليك ارجل لاتؤ اخذني بذنبي وادرك شهرزاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٧٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان زوجة حسن اعتذرت اليه وقالت لهلاتؤ اخذني بذنبي واعلمان المرأة ماتعرف قيمة الرجل حتى تفارقه وانا اذنبت واخطأت ولكن استغفرالله العظيم مماوقم مني وانجم الله شملنا لاأعصى لكأم ابعد ذلك أبدا فقالها حسن وقد أوجمه قلبه عليهاأنت مااخطأت ومأأخطأ الاأنالاني سافرت وخليتك عندمن لايعرف قدرك ولا ومرف لك بقيمة ولامقدار و اعلمي يأحبيبة قلبي وغرة فؤادي ونو رعيني أن الله سبحانه وتعالى أقدرنى على تخليصك فهل تحبيزان أوصلك الى دار أبيك وتستوفى عنده ماقدرالله عليك Digitized by Microsoft

اذا كانت الملكة نو رالهدي تفعل هذه الفعال مع اختها فكيف يكون حال الغريب معها اذا غمنبت عليه ثم قالت اقسمت عليك أيها الشيطان بالحنان المنان العظيم الشان القوى السلطان خالق الانس والجان وبالنقش الذيعلي خاتم سليمان بن داو دعليهما السلام ان تكامني وتجبني فاجابها حسن وقال لهاماا ناشيطان اناحسن الولهان الهائم الحيران ثم قلم الطاقية من فبوق رأسه فظهر العجو زوعر فته فأخذته واختلت به وقالت له أى شيء حصل لك في عقلك حتى عبرت الى هنار ح اختف فان هذه الفاجر قصنعت بزوجتك ماصنعت من العذاب وهي أختها فكيف اذا وقعت بكثم حكت لهجميع ماوقع لزوجته وماهى فيهمن الضيق والعقو بة والعذاب وكذلك حكت له · وقع لهامن العذاب ثم قالت ان الملكة ندمت حيث أطلقتك وقدأ وسلت اليك من بحضرك لها وتعطيهمن الذهبقنطارا وتجعله فىرتبتى عندها وحلفت اذرجعوك قتلتك وتقتل زوجتك وأولادك ثمانالعجو زبكت واظهرت لحسن مافعلته الملكة بهافبكي حسن وقال لهاياسيدني كيف الخلاصمن هذه الديار ومن هذه الملكة الظالمةوما الحيلةالتي توصلني الى ان أخلص زوجتي وأولادى ثمأرجه بهمالى بلادى فقانت لهالعجوز ويلك آنج بنفسك فقال لابدمن خلاصها وخلاص أولادي منها قهراعنها فقالتله العجوز وكيف تخلصهم قهرا عنهارح واختف ياولدي حتى يأذن الله تعالى ثم انحسنا أراها القضيب النحاس والطاقية فلمارأ تهاالعجو زفرحت بهما فرحاشديدا وقالتله سبحان من يحيى الغظيم وهي رميم واللهما كنت أنت وزوجتك الامن الهالكين والان ياولدى قد بجوت أنت و زوجتك وأولادك لاني أعرف القضيب وأعرف صاحبه فانهكان شيخي الذيعامني السحر وكانساحراعظيم مكثمائة وخساو ثلاثين سنةحتى كان اتقن مداالقضيب وهذه الطاقية فاماانتهي من اتقانهما أدركه الموت الذيلا بدمنه وسمعتة يقول لولديه ياولدى هذان ماهمامن نصيب كاوانماياً في شخص غريب الديار ياخذ هامنكا قهر اولا تعرفان كيف. واخذها فقالاياأ باناعر فناكيف يصل الى أخذها فقال لاأعرف ذلك فكيف وصات ياولدي الاخذهامن الولدين فحكى الهاكيف أخذهامن الولذين فاماحكي لهافرحت بذلك وقالتله ياولدى كاملكت زوجتك وأولادك اسمع منى ماأقول لكعليه أناما بقى لى عند هذه الفاجرة اقامة بعد ما تجاسرت على ونكلتني وأناراحله عندها الىمفارة السحرة لاقيم عندهم وأعيش معهم الىان. أوتوأنت ياولدى البس الطاقية وخذالقضيب في يدك وادخل على زوجتك واولادك في المكان الذي هم فيه واضرب الارض بالقفيب وقل ياخدام هذه الاسماء تطلع اليك خدامه فان طلع لك أحدمن رؤس القبائل فاص ه بماتر يدو تختار ثم أنه و دعها وخرج ولبس الطاقية وأخذ القضيب معه ودخل المكان الذىفيه زوجته فرآها فىحالة العدم مصلو بةعلى السلم وشعرهاس بوطفيه وهي باكية العين حزينة القلب في أسوأ حال لا تدرى طريقة لخلاصها وأولادها تحت السلم يلعبون وهي تنظرهم و تبكي عليهم وعلى نفسها بسبب ماجري لها مما أصابها وهي تقاسى من العذاب والضرب المؤ لمأشد النكال فالماراها في اسوأ الحالات سمعها تنشدهذه الابيات عجاجامتلاطها بالامواج واسحركل بنت فيها فتصير سمكة وكل ذلك أعمله قبل الصبح واكنى كنت لا أفدران افعل شيئا من ذلك الشرخو فامن الملك أبها ورعاية لا خواتها لا نهم مسنعز ون بكثرة الله الاعوان والارهاط والخدم ولكن سوف أريكها عجائب سحرى فسيروا بنا على بركة الله تعالى وعونه فعند ذلك فرح حسن هو وزوجته وايقنا بالخلاص وأدرك شهر زاد الصبلح فسكت عن الكلام المباح

( وفي ليلة ٧٧٨ )قالت بلغني أيها الملك السعيد ان حسناوز وجته و العجو زشو اهي لما طاهوا من القصر وايقنو ابالخلاص خرجو الى ظاهر المدينة فاخذحسن القضيب بيده وضرب به الارض وقوى جنانه وقال ياخدام هذه الاسماءاحضر واالى واطلعوني على اخوانكم واذابالارض قدانشقت وخرج منهاعشر عفاريت كل عفريت منهم رجلاه في تخوم الأرض ورأمه في السحاب فقبلوا الارض بين يدى حسن ثلاث مرات وقالوا كلهم بلسان و احد لبيك ياسيد ناولحا المحلينا باي شيء تأمرنا فنحن لامرك سامعون ومطيعون انشئت نيبس لك البحار وننقل لك الجبال من أما كنهاففرح حسن بكادمهم وبسرعة جوابهم وشجع قلبه وقوى جنانه وعزمه وقال لهم من أنتم ومااسمكم ولمن تنسبون من القبائل ومن أى طائنة أنتم ومن أى قبيلة ومن أى رهط فقبلو اللارض ثانيا وقالوا باسان واحدنحن سبم ملوككل ملكمنا يحكم على سبع قبائل من الجن والشياطين والمردة فنحن سبم ملوك تحكم على تسموأر بعين قبيلة من سائر طو آنف الجن والشياطين و المردة والارهاط والأعوان الطيارة والغو اصةوسكان الجبال والبرارى والقفار وعمارالبحارة من ناعاتريد فنحن لك خدام وعبيدوكل من ملك هذاالقضيب ملك رقابنا جميعاونصبر تحت طاعة ، فاماسمع حسن كلامهم فرح فرحاعظيما وكذلك زوجته والعجوز فعنددلك قالحسن للجان أريدمنكم استطلعوني على ارهط كم وجنودكم وأعوانكم فقالواياسيدنا اذاأطلعناك على رهطنا الخاف علمك وعلى من معك لانهم جنودكثيرة مختلفةالصور والخلق والالوان والوجوه والابدان فمنارؤس بلا أبدان ومنا أمدان بلاروس ومنامن هوعلى صفة الوحوش ومنامن هوعلى صفة السباع ولمكن انشئت ذلك فلابد لنا من أن نعرض عليك أولامن هو على صفة الوحوش واكن ياســــ ى مـ تريد منافي هذا الوقت فقالهم حسن أريدمنكمان تحملوني أناوز وجتى وهذه المرأة الصالحة في هـذه الساعة الى مدينة بغدادفاماسمموا كلامه أطرقوابرؤسهم فقال لهمحسن لملاتجيبوني فقالوا باسان واحدايها السيدالحاكم عليناا ننامن عهدالسيدسليان بنداودعليهماالسلام وكانحلفناا ننالا تحمل أحدمن بنى آدم على ظهور نافنحن من ذلك الوقت ما حملنا أحد من بني آدم على أكتافنا ولاعلى ظهورنا ولكن تحرف فهذه الساعة نشداك من خيول الجن مايباً هك مرادك أنت ومن ممك فقالهم حسن وكم بينناو بين بفداد فقالوالهمسافة مبعسنين للفارس المجدفة عجب حسن من ذلك وقال لهم كيفجئت أناالى هنافيادون السنة فقالواله أنتقدحن الله عليك قلوبع ادوالصالحين ولولاذلك ما كنت تصل هذه الديار والبلادولا تراهابمينك أبدالان الشير عبدالقدوس انذى أركبك فيل أو تسافرين الى بلاد ناعن قريب حيث حصل لك الفرج فقالت أومن يقد وعلى تخليصى الارب الساء فرح الى بلادك وخل عنك الطمع فانك لا تعرف أخطار هذه الديار وان لم تعطني سوف تنظر ثم انها أنشدت هذه الابيات

فيا لك غضبانا على ومعرضا من الودان ينسى قديما وينقضا فلما رأى الاعراض منا تعرضا وانجهل الواشى وقال وحرضا ولوكان سيف العذل باللوم منتضى لعل بشيرا منك يقبل بالرضا

على وعندى ماتريد من الرضا وماقد جرى عاشى الذى كان بينا وما برح الواشى لنا متجنبا فانى بحسن الظن منك لواثق فنكتم سرا بيننا و نصو نه اظل نهارى كله متشوقا

ثم بكتهى واولادها فسمع الجواري بكاءه فدخلن عليهم فوجدت الملكة منارالسناتبكي هى وأولادهاولم ينظر ونحسنا عنده فبكي الجواري رحمة لهم ودعون على الملكة نورالهدى فصبرحسن الىان اقبل الليل وذهب الحراس المو كلون بهاالى من اقدهم ثم بعد ذلك قام وشدوسطه وجاءالى زوجته وحلهاوقبل رأسهاوضمها الىصدره وقبل بين عينيها وقال الهامااطول شوقناالي دبارناواجتماع شملناهذاك فهل اجتماعناه ذافى المنام أوفى اليقظة تم أنه حمل ولده الكبير وحملتهي الولد الصغير وخرجامن ألقصر وأسبل الله عليهما الستروسارا فلماوصلا الىخارج القصر وقفا عند الياب الذي يقفل على سراية الملكة فله امار هناك رأياده قفولا فقال حسن لاحول ولاقوة الابالله الملى العظيم انالله وأنا اليه راجعون ثم انهما يئسمن الخلاص فقال حسن يامفرج الكروب ودق يد على يدوقال كل شيء حسبته و نظرت في عاقبته الاهذا فانه اذا طاع علينا النهار يأخذ ونناوكيف تكون الحيلة في هذا الامرفقالت زوجته والشمالنافرج الاان نقتل أرواحناونستر يحمن هذاالتعب العظيم ولانصبح نقاسي العذاب الاليم فبينماها في الكلام واذا بقائل يقول من خارج الباب والله ماافة حلك ياسيد تيمنا رالسناو زوجك حسن الاأن تطاوعاني فيماأقوله لكا ولم اسمعاه في الدكلام منهسكتاوأرادالرجو عالىالمكان الذيكانافيه واذا بقائل يقول مالىكاسكتهاو لمترداعلي الجواب فعرفاصاحب القولوهي العجو زشواهي ذات الدواهي فقال لهما بهما تأمرينا به نعمله ولكن افتحي الباب فان هذاالوقت ماهو وقت كلام فقالت لهماوالله ماافتح لكم حتى تحلفالي انكما تأخذاني معكما ولاتتركاني عندهذه العاهرة ومهما أصابكما أصابني وانسنمتما سلمت وان عطبتماعطبت فان هذه الفاجرة المساحقة تحتقرني وأيكل ساعة تنكاني من أجلكما وأنت يابنتي تعرفين مقدارى فاماعرفاها اطمأنا بهاوحلفالها بالايمان التي تثقبها فاماحلفا لهابماتثق فتحتطما الباب وخرجافهما حرجا وجدهارا كبة على زير رومي من فحارأهم وفي حلق الزير حبل من ليف وهو يتقلبمن تحتهاو يجرىجريا أقوىمنجرى المهر النجدى فتقدمت قدامهما وقالت لهما اتبعانى ولاتفزعامن شيءفاني أحفظ أربعين بابامن السحرأقل باب منهاأ جعل بههذه المدينة بحرا الله حتى يدركنى أجلى فاردت ان أرافقكم واكون دليلكم حتى تخرجوا من هذه الجزائر وأناما أظهر الابالليل فطيبوا قلو بكم من جهتى فاننى مسلم مثل ما أنتم مسلمون فالاسمع حسن كلام العفريت فرح فرحا شديد ارايتن بلنجاة ثم التفت اليه وقال هجزاك الله خيرافسر معناعلى بركة الله فسارا العفريت قدامهم وسار وايت حدثون ويلعبون وقد ما تت قلو بهم وانشرحت صدورهم وصارحسن يحكى يزوجته جميع له ماقاساه ولم يزالواسائرين مول الليل وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة • ٧٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد انهم لم يزالوا سائر بن طول الليل الى الصباح والخيل تسيركا لبرق الخاطف فلماطلع النهارمدكا واحديده فى خرجه وأخرج منه شيئا وأكاه وأخرجماءوشر بهتم جدواالسير ولميز الواسائرين والعفريت أمامهم وقدعر جبهم عن الطريق الى ظرين أخرى غيرمسلوكة على شاطىء البحر وماز الوايقطعون الاودية والقفارمدة شهركامل وفى اليوم الحادى والثلاثين طلعت عليهم غبرة سدت الاقطار واظلم منها النهار فاسا نظرها حسن لحقه الاصفرار وقدسمعواضجات مزعجة فالتفتت العجوزالي حسن وقالت ياولدي هذه عساكرواق الواق قد لحقو ناوفي هذه الساعة يأخذوننا قبضاباليد فقال لهاحسن مائصنه ياامي فقالت لهاضرب الارض بالقضيب ففعل فطلع اليه السبعة ملوك وسلمو اعليه وقبلوا الارض بين يديه وقالو الهلا تخف ولأتحزن ففرح حسن بكلامهم وقال احسنتم ياسادة الجن والعفاريت هذاوة تكم فقالواله اطلع انت وزوجتك وأولادكومن معكفو ق الجبل وخلونا عن واياهملا ننانعرف انكم على الحق وهم على الباطل وينصرنا اللهعليهم فنزل حسن هووزوجته وأولاده والعجوزعن ظهورالخيل وصرفوا الخيل وطلعواعلى طرف الجبل وادرك شهرز ادالصباح فسكتتءن الكلام المباح (وفي ليلة ١ ٧٨) قالت بلغني أيها الملك السعيدان حسناصعدهو وزوجته و أولاده والعجوز على طرف الجل بعدان صرفوا الخيال ثم بعدذلك أقبلت الملكة نو رالهدى بعما كرميمنة وميسرة ودارت عليهم النقباء وصفوهم جملة جملة وقدالتقي العسكران وتصادم الجمعان والتهبت النيران وأقدمت الشجعان وفر الجبان ورمت الجنمن أفواهم الهيب الشرراليان أقبل اللبل بالاء نكارفافترق الحمان وانقصل الفريقان ولمانزلو اعن خيوهم واستقر واعلى الارض أشعلوا النيران وطلع السبعة ملوك الى حسن وقبلوا الارض بين يديه فاقبل عليهم وشكره ودعالهم بالنصر وسألم عن حالهم مع عسكر الملكة نورالهدى فقالواله انهم لايثبتون معناغير ثلاثة أيام فنحن كينا اليوم ظافرين بهم وقد أقبضنا منهم مقدارالفين وقتلنا منهم خلقا كثير الايحصى عدد فخطب نفساوا نشر حصدراثم انهم ودعودو نزلواالى عسكرهم يحرسونه وماز الوايشعلون النيران الى انطلع الصباح وأضاء بنوره ولاح فركبت الفرسان الخيل القراح وتضاربو اعرهفات الصفاح وتطاعنو ابسمرالرماح وباتواعلي ظهو والخيل وهم يلتطمون التطام البحار واستعر بينهم في الحرب لهيب النار ولم يزالوافي نضال وسباق حتى انهزمت عساكرواق الواق وانسكسرت شوكتهم وانحطت همتهم وزلت أقدامهم وايناهر بوا

م المالحالمان الم

وأركبك الجواد الميمون قطع بك في الذلانة أيام ثلاث سنين للفارس الحجد في السير واما الشيخ أبو الربس الذي أعطاك لدهنش فا نه قطع بك في اليوم والليلة مسافة ثلاث سنين وهذا من بركة الله العظيم لان الشيخ أبوالريس من ذرية آصف بن برخياوهو يحفظ اسم الله الاعظم ومن بغداد ألى قصر البنات سنة فهذه هي السبع سنين فلم اسمع حسن كلامه تعجب تعجباعظيم اوقال سبعان الشمهون العسير وجا برالكسير ومقرب البعيد ومذل كل جبار عنيد الذي هو نعى كل أمر وأوصلني المهمد والديار وسخرلي هؤ لاء العالم وجمع شملي بزوجتي واولادي في أدرى هل أنا نائم أو يقظان وهل أنا ماح أوسكران ثم التفت اليهم وقال لهم اذا أركبتموني خيولك في كيوم توصلنا الى بغداد فقالوا تصل بكفيا دون السنة بعدان تقاسى الامور الصعاب والشدائد والاهو ال وتقطع أودية معطشة وقفارام وحشة و برارى ومهالك كثيرة ولا نأمن عليك ياسيدى من أهل هذا الحبار وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن المكلام المباح

(و في ليلة ٧٧٩) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الجاز قالو الحسن لا نأمن عليك ياسيدي من أهل هذه الجز ائر ولامن شرالملك الاكبرولامن هذه السحرة واللهنة فر بمايقهروناو يأخذوكم مناونبتلي بهم وكل من بلغه الخبر بعدذلك يقول لناأ نتم الظالمون كيف قدمتم على الملك الاكبر وحملتم الانسي من بلاده وحملتم أيضا ببته معكم ولوكنت معناوحدك لهان علينا الامر ولكن الذي أوصلك الى هذه الجزائرقادران يوصلك الى بلادك و يجمع شملك بامك قريباغير بعيدفاعز وتوكل على الله ولا تخف فنحن بين يديك حتى نوصلك الى الادك فشكرهم حسن على ذلك وقاللهم جزاكم الله خيراتم قال لهم عجلوا بالخيل فقالوا تسمعاو طاعةثم دقو االارض بارجلهم فانشقت فغابو فيهاساعة ثم حضرواواذابهم قدطلعوا ومعهم ثلاث أفراس مسرجة ملجمة وفي مقدم كل سرج خرج في أحدى عينيه ركوة ملا تهماء والعين الأخرى ملا نة زادا ثم قدمو الخيل فركب حسو جواده وأخذولد اقدامه وركبت زوجته الجوادالناني وأخذت ولدقدام اثم نزلت العجوز من فوق از روركبت الجوادالثالث وسارواولم يزالواسائرين طول الليل حتى أصبح الصباح فمرجوا عو الطريق وقصدوا الجبل والسنتهم لاتفترعن ذكرالله وسار واالنهاركله تحت الجبل فبينهاهم سائرون واذنظرحسن الىجبل قدامهمثل العمود وهوطو يلكالدخان المتصاعدالي السماء فقرأ شيئا مو القرآن وتعوذباللهمن الشيطان الرجيم فصارذلك السواد يظهركم اتقر بوامنه فلها دنوامنه وجدو عنريتا رأسه كالقبة العظيمة وانيابه كالكلاليب ومنخراه كالابريق وأذناه كالادراق وفمكالمغار واسنانه كعواميدالحجارة وبداه كالمدارى ورجلاه كالصواري ورأسمه في السحاب وقده ه في تخوم الارض تحت التراب فلما نظر حسن الى العفريت انحنى وقبل الارض بين يديه فقال ا 'ياحسن لاتخف مني انارئيس عمارذاك الارض وهذه أولجزيرة من جزائر واق الواق وأنا مسا موحدبالله وسمعت بكم وعرفت قدومكم ولماأطلعت على حالكم اشتهيت ان أرحل من بلاد السحر الىأرض غيرها تكون خالية من السكان بعيدة عن الانس والجان أعيش فيهامنفردا وحدى وأعبد

ولم يزل حسن سائراهوو زوجته وأولا دهمدة شهركامل وبعدالشهر أشرفواعلي المدينة فوجمدوا حولها أثماروأنهارافامواصلواإلى تلك الاشجارنزلواءن ظهورالخيل وأراد واالراحة ثم جلسوا بتحدثون واذاهم بخيول كثيرة قدانبات عليهم فاماراهم حسن قام على رجسليه وتلقاهم واذاهم الملك حسون صاحب أرض الكافو ، وقلعة الطيو رفعند ذلك تقدم حسن الى الملك وقبل يديه وسلم عليه ولمارآه المابئ ترجل عن ظهرجواده وجلس هووحسن على الفرش تحت الاشجار بعدأن سلم على حسن وهنأه بالسلامة وفرح به فرحاشد يداو قال له ياحسن اخبرى بماجرى لك من أوله الى أخره فأخبره حسن بجميع ذلك فتعجب منه الملك حسون وقال ياولدي ماوصل أحدالي جزائز واق الواق ورجع منهاأ بداالاأنت فاصرك عجيب ولكن الحمداله على السلامة ثم بعد ذلك قام الملك وركب واصحسناأن يركب ويسيرمعه ففعل ولميزالواسائرين الى أن اتوالى المدينة فدخل دارالملك فنزل الملك حسون ونزل حسن هو و زوجته وأولاده فى دارالضيافة وأقاموا عنده ثلاثة أيام فى أكل وشرب ولمبوطرب ثم بعدذلك استأذن حسن الملك حسرن فى السفر الى الاده فاذن له فركب هو و زوجته وأولاده وركب الملك معهم وسارو اعشرة أيام فاما أراد الملك الرجوع ودع حسناوسا، حسن هووز وجته وأولا دهولم يزالواسائرين مدة شهركامل فاماكان بمدالشهرأ شرفوا على مغارة كبيرة أرضهام النحاس الاصفر فقال حسن ازوجته انظرى هذه المغارة هل تعرفينها قالت نعم قال ان فيها شيخا يسمى أبى الريش وله على فضل كبيرلا نه هو الذى كانسب في المه رفة بيني وبين الملك حسون وصار يحدث زوجته بخبرا ابيل يشواذابالشيخ أبي لريش خارج من المفارة فالمارآه حسن نزل عن جواده وقبل يديه فسلم عليه الشبخ أبوال يش وهناه بالسلامة وفرح به وأخذه ودخل به المفارة وجاس هوواياه وسار عدثااشيخ أباالريش بماجرى لهف جزائرواق الواق فتعجب الشيخ أبوالريش غاية العجب وقال ياحسن كيف خلّصت زوجتك وأولا دك فحكي له حكاية القضيب والطاقية فاماسمع الشيخ أبوالريش تلك الحكاية تعجب وقال ياحسن ياولدى لولاهذ االقضيب وهذ دالطاقية ماكنت خلصت زوجتك وأولادك فقال له حسن نعم ياسيدي فبينماهما في الكلام واذا بطارق يطرق باب المفارة فخر جالشيخ أبوالريش وفتح الباب فواجد الشيخ عبدالقدوس قداتي وهوراكب فوق الفيل فتقدم الشيخ أبوالريش وسلم عليه واعتنقه وفرح به فرحاعظيما وهناه بالسلامة وبعد ذلك قال الشيخ أبو الريش لحسن احك للشيخ عبد القدوس جميع ماجرى لك ياحسن فشرع حسن يحكى للشيخ جميع ماجرى لهمن أوله الى آخره آلى أن وصل إلى حكاية القضيب وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٧٨٣) قالت لمغنى أيها الملك السعيد ان حسناشر ع يحكي للشيح عبد القدوس والشيخ أبي الريس وهم في المفارة يتحدثون جميم ماجرى له من أوله الى آخر دالى أن وصل الى حكاية القضيب والطاقية فقال الشيخ عبد القدوس لحسن ياولدي اما أنت فقد خلصت زوجتك واولادك ولم يبق لك حاجة بهم واما نحن فاننا كنا السبب في وصولك الى جز الرواق [الواق وقد عملت معك

فالهزيمة قدامهم فولواالادبار وركبواالىالفرار وقتل اكثرهم واسرت الماكة نورالهدى هي وكبارىملكتهاوخو اصهافاماأصبحالصباح حضرالملوك السبعة بين يدىحسن ونصبو الهسر يرامن المرمهمصفحابالدر والجوهر فجلس فوقه ونصبواعنده سريرا آخر للسيدة منارالسنا زوجته وذلك السريرمن العاج المصفح بالذهب الوهاج ونصبو اسريراأ خرللعجوزشو اهىذات الدواهي ثمانهم قدمواالاسارى بين يدى حسن ومن جملتهم الملكة نورالهدى وهي مكتفة اليدين مقيدة الرجلين فلمارأتهاالعجورةالت لهاماجزاؤك يافاجرة بأظالمة الاان يجوع كابتان ويربطا معك في أذناب الخيل ويساقان الي البحرحتي يتمزق جلدك وبعدذلك يقطعمن لحمك وتطعمين منه كيف فعلت باختك هذهالفعال يافاجرةمع انهاتز وجت في الحلال بسنة الله ورسوله لانه لارهبانية في الاسلام والزواج من سنن المرسلين عليهم الملام وماخلقت النساء الالرجال فعند ذلك أمرحسن بقتل الاساري جميعهم فصاحت العجوز وقالت اقتلوهم ولاتبقوامنهم أحدافه ارأت الملكة منار السناأختها فى هذه الجالة وهي مقيدة مأسورة بكت عليها وقالت لهايا أختى ومن هذا الذي أسرنافي بلادناوغلبنافقالت لهاهذاأمرعظيم انهذاالرجل الذى اسمهحسن قدملكنا وحكمه اللهفيناه وفي سائرمل كناو تغلب عليناوعلى ملوك الجن فقالت لهاأختهاما نصره الله عليكم ولاقهركم ولاأسركم الابهذه الطاقية والقضيب فتحققت أختهاذلك وعرفت انه خاصها بهذاالسبب ثم ان السيدة منار السناحة الاختهاجميع ماجري لهامع زوجها حسن وجميع ماجري لهوماقاساه من أجابها وقالت لهايا أختى من كانت هذه الفعال فعاله وهذه القوة قو ته وقد أيده الله تعالى بشدة الباس حتى دخل بلاد ناوأخذك واسرك وهزم عسكرك وقهرأباك الملك الاكبرالذي يحكم على ملوك الجن يجب انلا يفرط في حقه فقالت لهاأختها والله ياأختي لقد صدقت فيما اخبرتيني به من العجائب التي قاساها السكلام المباح

(وفي لية ٧٨٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن السيدة منار السنا لما أخبرت أختها باوصاف حسن قالت لهاوالله انهذا الرجل ما يفرط فيه خصوصا بسبب مروأته وهل كل هذا من أجلك قالت نعم ثم انهم باتوايت حدثون الى الصباح فلما طلعت الشمس أراد والرحيل فودع بعضهم بعضاو ودعت منار السنا والعجوز بعدما أصلحت بنها و بين أختها نور الهدى فعند ذلك ضرب حسن الارض بالقضيب فطلع له خدامه وسامو اعليه وقالو الهالحم لله على هدوسر كفام نا بماتريد حتى نعمله في أسرع من لمح البصر فشكرهم على قولهم وقال لهم جزاكم الله خيراثم انه قال لهم شدوا لناجوادين من مسرجين فركب فناجوادين من من أحسن الخيل ففعلواما أمه به في الوقت وقدموا له جوادين مسرجين فركب حسن جوادا منهما وأخذ ولده الكبير قدامه وركبت زوحته ألجواد واخذت ولدها الصغير قدامها وركبت الملكة نور الهدي هي والعجوز و توجه الجميع الى بلادهم فسارحسن هو و زوجته عينا وسارت الملكة نور الهدى هي والعجوز ما لاحمون العجوز شما لا



والبنات السبعة اخوات حسن وهن ملتفين حوله فرحين بوصله اليهن المحدولة ورحين بوصله اليهن المحدود ومانظرت من بعد بعد كمقلتي الى أحدالا وشخصك مائل وماغمضت الارأيتك في الكرى كانك بين الجفن والعين نازل فلمافرغت من شعرها فرحت فرحا شديد افقال لها حسن يا اختى أناما أشكر أحدا في هذا الامر الا انت من دون سائر الاخوات فالله تعالى يكون لك بالعون والعناية ثم أنه حدثها بجميع ماجرى له في سفره من أوله الى آخر هوما قاسساه و ما اتفتى له مع ألحك و وجته وكيف خلص زوجته ماجرى له في سفره من أوله الى آخر هوما قاسساه و ما اتفتى له مع ألحك و وجته وكيف خلص زوجته

الجميل لاجل بنات أخبي وأناأسألك من فضلك واحسانك أن تعطيني القضيب وتعطى الشميغ أبأ الريش الطاقية فلماسمع حسن كلام الشيخ عبد القدوس أطرق رأسه الى الارض واستحى أن يقول ماأعطيهمالكما ثمقال في نفسه ان هذين الشيخين قدفعل معي جميلاعظيما وهما اللذان كانا السبب فى وصولى الى جز ائرواق الواق ولولا هماما وصلت الى هذه الاماكن ولاخلصت زوجتي وأولا دى ولا حصلت على هذاالقضيب وهذه الطاقية ثمر رفع رأسه وقال نعم أنا أعطيهما لكما ولكن ياسادتي اني أخافمن الملك الاكبروالدزوجتي أن يأتيني بعسا كرالي بلاد نافيقا تلونني ولاأقدرعلي ذفعهم الا بالقضيب والطاقية فقال الشيخ عبد القدوس لحسن ياولدي لأثخف فنحن لك جاسو ساوأ دروفي هذا الموضع وكل من الي اليك من عندوالدزوجتك ندفعه عنك ولا تخف من شيء اصلا جملة كافية فطب نفساوقرعيناوانشر حصدراماعليك بأس فلماسمع حسن كلام الشيخ أخذه الحياء واعطى الطاقية للشيخ أبى الريش وقال للشيخ عبدالقدوس أصحبني الى بلادى وأنا أعطيك القضيب ففرح الشيخان بذلك فرحاشد يداوجهز الحسن من الاموال والذخائر ما يعجزعنه الوصف ثم أقام عندهما ثلاثة أيام وبعدذلك طلب السفر فتجهز الشيخ عبدالقدوس للسفرمعه فركب حسن دابة وأركب زوجته دابة فصفرالشيخ عبدالقدوس واذا بفيل عظيم قدافبل يهرول بيديه ورجليه من مدر البرية فأخذ دالشيخ عبدالقدوس وركبه وسارهو وحسن وزوجته وأولاده وأماالشيخ أبوالريش فانه دخل المفارة ومازال حسن وزوجته وأولاده والشيخ عبد القدوس سائرين يقطءون الارض بالطول والعرض والشيخ عبدالقدوس يدلهم على الطريق السهلة والمناف ذالقر يبةحتى قربوامن الدينره فرح حسن بقر بهمن ديار والدته ورجوع زوجته وأولا دهاليه وحين وصل حسن الى تلك الديار بمدهذه الاهوال الصعبة حمدالله تعالى على ذلك وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن

(وفي ليلة كرام) قالت بلغني أيها الملك السوميد أن حسن حمد الله تعالى على نجاته من تلك الاهوال الصعبة وشكره على نعمته وفضله ونظر واذا قيد لاحت لهم القبة الخضراء والفسقية والقصر الاخضر ولاح لهم جبل السحاب من بعيد فقال الشيخ عبد القيد وسياحسن ابشر بالخير فانت الليلة ضيف عند بنات أخى ففرح حسن بذلك فرحاشد يدوكذلك زوجته ثم نزلوا عند القبة واستراحوا وأكلواوشر بو إثم ركبواوسار واحتى قر بومن القصر فلما أشر فوا عليه خرجت لهم بنات الحالشيخ عبد القدوس و تلقينهم وسلمن عليهم وعلى عمهم وسلم عليهم مهم وقال لهم يا بنات بنات الحالشيخ عبد القدوس و تلقينهم وسلمن عليهم وعلى عمهم وسلم عليهم مهم وقال لهم يا بنات بنات الخالشيخ عبد القدوس و تلقينهم وساء ته على خلاص زوجته و أولا دو فتقدم اليه البنات وعانقنه وفرحن يه وهنينه بالسلامة والعافية وجمع الشمل بزوجته و أولا ده وكان عندهن يوم عيد ثم تقدمت أخت حسن الصغيرة وعانقت و بكت بكاء شديد او كذنك حسن بكي معها على طول الوحشة ثم شكت له ما تجدد من ألم الفراق و تعب سرها و مقاسته من فراقه و أنشدت هذين البتيين المناس ال

( وق ليلة ٧٨٦) قالت باخنى ايما الملك السعيدان ام حسنالما قالته ما هذه الغيبة فخبرها عميما جرى له من اوله الى آخر و فلما سعمت كلامه صرخت صرخة عظيمة و وقعت فى الارض مغشيا عليها من ذكر ما جرى لولدها فلم يزل يلاطفها حتى افاقت وقالت له ياولدى و الله لقد فرطت فى القضيب و الطاقيه فلوكنت احتفظت عليه بها وا بقيته بهالكنت ما كت الارض بطو لها والعرض ولكن الحدلة يا ولدى على سلامتك أنت و زوجتك و اولا دك و باتوافي أهنأ ليلة وأطيبها فلما اصبح الصباح غير ما عليه من الثياب ولبس بدلة من احسن القياش ثم خرج الى السوق وصاريشتري العبيد والحوارى والقياش والشيء النفيس من الحيلي والحمل والفراش ومن الا وانى المشمنة التي لا يوجد مثلها الاعند الملوك ثم اشترى الدور والبساتين والعقارات وغير ذلك وأقام هو و اولاده و زوجته و والدته فى أكل و شرب ولذة و لم يز الوق الم عيش واهناه حتى اتا هم ها زم الذات ومنه وق الجماعات فسبحان ذى الملك والملكوت و هو الحي الباقى الذي لا يموت

﴿ حكاية مسرو رالتاجر مع معشوقت وزين المواصف ﴾

( ويمايحكى) أنه كان فى قديم الزمان وسالف العصر والاوات رجل تاجر اسمه مسر ور وكان ذلك الرجل من احسن اهل زمانه كثير المال مرفه الحال واكنه كان يحب النزهة فى الرياض والبساتين ويتلهى بهوى النساء الملاح فاته ق انه كان ناعا فى ليلة من الليالى فرأى فى نومه انه فى روضه من احسن الرياض وفيها اربع طيو رمن جملتهما حمامة بيضاء مثل الفضة المجليه فيجبته تلك الحمامة وصار فى قلبه منها أوجد عظيم أو بعد ذلك رأي انه نزل عليه طائر عظيم خطف تلك الحمامة فعظم ذلك عليه منها أوجد عظيم أو بعد ذلك رأي انه نزل عليه طائر عظيم خطف تلك الحمامة فعظم ذلك عليه منها أوجد عظيم أو بعد ذلك المنام وادراك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح ( وفي ليلة ٧٨٧ ) قالت بلغنى ايها الملك السعيد ان مسر و دا التاجر لما انتبه من نومه صاريع الحرار وفي ليلة ٧٨٧ ) قالت بلغنى ايها الملك السعيد ان مسر و دا التاجر لما انتبه من نومه صاريع الحرار وفي ليلة ٧٨٧ ) قالت بلغنى ايها الملك السعيد ان مسر و دا التاجر لما انتبه من نومه صاريع الحرار وفي ليلة ٧٨٧ ) قالت بلغنى ايها الملك السعيد ان مسر و دا التاجر لما انتبه من نومه صاريع الحرار وفي ليلة ٧٨٧ ) قالت بلغنى ايها الملك السعيد ان مسر و دا التاجر لما انتبه من نومه صاريع الحرار وفي ليلة ٧٨٧ ) قالت بلغنى ايها الملك السعيد ان مسر و دا التاجر لما انتبه من نومه صاريع الملك السعيد ان مسر و دا التاجر لما انتبه من نومه صاريع المنه و دا التاجر الما التبه من نومه صاريع المنه و دا المات المنه و دا التاجر المات و دا التاجر المنابع و دا القالم و دا التاجر المات و دا المنابع و دا المنابع و دا التاجر و دا التاجر و دا التابع و دا التابع

(وفي ليلة ٧٨٧) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان مسر و راالتاجر لما انتبه من نومه صاريعالج الشواقه الى الصباح فلما اصبح الصباح قال لا بدان اروح اليوم الى من يفسر لى هذا المنام فقام وصار عشى عين اوشما لا الى ان بعد عن منزله فلم يجدمن يفسر له هذا المنام ثم بعد ذلك طاب الرجوع الى منزله فبينما هوفى الطريق اذخطر بباله انه عيل الى دار من دور التحار وكانت تلك الدار لبعض منزله فبينما هوفى الطريق اذخطر بباله انه عيل الى دار من دور التحار وكانت تلك الدار لبعض

الاغنياءفاماوصل اليهاو اذابه يسمع بهاصوت انين من كبدحزين وهو ينشدهذه الابيات نيم الصباهبت لنامن رسومها معطرة يشفى العليل شميمها وقفت باطلال دوراس سائلا وليس يحيب الدمع الارميمها

وقفت باط ـ الله دوراس سائلا وليس يحيب الدمع الارميمها فقلت نسيم الريح بالله خبرى هل الدار هذي قد يعود نعيمها واحظى بظى مال بى لن قده واجفانه الوسنا ضنافى سقيمها

فلما سمع مسر ورذلك الصوت نظرف داخل البيت فرأى روضة من الحسن الرياض في باطنهاستر من ديباج احرم كلل بالدر والجوهر وعليه من وراء الستر اربع جواربينهن صبية دون الخاسيه وفوق. الرباعية كأنها البدر المنير والقمر المستدير بعينين كحيلتين وحاجبين مقرنين وفم كانه خاتم وأولاده وحدثها بمارادمن العجائب والاهو الالصعاب حتى أن أختها كانت أرادت أن تذبحه و تذبحها الله تعالى ثم حكى ها حكى القضيب والطاقية وان الشبخ المالي يشر والشيخ عبد القدوس طلباها منه وانه ما أعطاهما الامن شأنها فشكرته على ذلك و دعت له بطول البقاء فقال و الله ما أنسي كل ما فعلتيه معي من الخير من أول الامر الى اخره فالتفتت أخته الى زوجته منا رالسناو عانقتها وضمت أولادها الى صدرها ثم قالت لها بانت الملك الاكبر اما فى قلبك رحمة حتى فرقت بينه و بين أولاده واحرقت قلبه عليهم فهل كنت تريدين بهذا الفعل أن تقوت فسكت وقالت بهذا حكم الله سبحانه و تعالى ومن خادع الناس خدعه الله ثم انه أقام عندهم عشرة أيام في أكل وشرب وفرح وسرور ثم بعد المشرة ايام تجهز حسن للسفر فقامت أحته و و درك شهر زاد الله المال و التحف ما يعجز عنه الكلام المباح فسكت عن الكلام المباح

بالله ياسادتى طبوا مريضكم فحسمه ناحل والقلب مكسور فان سمحتم بوصل منكم كرما فالصبمن نعم الاحباب مغمور لا بأس من قربكم فبالله مقتدر فبينما العسراذ دارت مياسير

فلما فرغت من شعرها سمعت ولدها حسنا ينادى على الباب يا أماه از الا يام قد سمعت بجمع الشمل فلما سمعت كلامه عرفته فجاءت الي الباب وهي ما بين مصدقة ومكذبة فلما فتحت الباب رأت ولدها واقفاه و وزوجته وأولاده معه فصاحت من شدة النرح ووقعت في الارض مغشيا عليم افماز الحسن يلاطفها حتى أفاقت وعانقته ثم بكت و بعد ذلك نادت غلما نه وعبيده وأمر تهم أن يدخلوا جميع مامعه في الدار فادخلوا الاحمال في الدارثم دخلت زوجته وأولاده فقامت لها أمه وعانقتها وقبلت راسها وقبلت قدميها وقالت لهايا بنت الملك الاكبر ان كنت اخطأت في حقك فها انا استغفر الله العظيم ثم التفتت الى ابنها وقالت له ياولدى ماسب هذه الغيبة الطويلة وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٧٨٨ ) قالت بلغني ايها الملك السعيد اتها لما أمرت باحضار الشطر عج أحضر وه بين أيديه افلمارآ ممسر ورحارفكره فلتفتت اليهزين المواصف وقالت لههل أنتتر بدالحرأم البيض فقال ياسيدة الملاحوزين الصباح خذى أنت الحرلانهم ملاح ولمنلك أملح ودعيى الحجارة البيض فقالت رضيت بذلك ؛ خذت الحر وصفتهامقا بلة البيض ومدت يديها الى القطع تنقل في الميدان فنظر الىاناملها فرآها كانهامن عجين فاندهش مسر ورمن حسن أناملها ولطف شمائلها فالتفتت اليه وقالت بامسر ورلا تندهس واصبر واثبت فقال لهاياذات الحسن الذي فضح الاقماراذا نظرك المحبكيف يكوناه اصطبارفبينهاهوكذلك واذاهى تقولله الشاهمات فغدته عندذلك وعامت زين المواصف أنه بحبها مجنون فقالت له يامسر وولا العب معك يامسر ورالا برهن معلوم وقدرمفهوم فقال لهاسمعاوطاعه فقالتله احافلي واحلف لكان كلامنالا يغدرصاحبه فتحالفه معاعلى ذلك فقاات له يامسر و ران غابتك اخذت منك عشرة د نانير و ان غلبتني لم أعطك شيئا فظن أنه يعلم افقال لها ياسيد تى لا تخشى في عينك فانى أراك أقوى منى في اللعب فقالت له رضيت بذلك. وصار يلعبان ويتسابقان بالبيادق والحقتهم بالافزاروصفتهم وقرنتهم بالرخاح وسمحت النفس بتقديم الافراس وكان على رأس زين المواصف وشاح من الديباج الازرق فوضعته عن رأسها وشهرت عن معصم كانه عمودمن نو رومرت كفهاعلى القطع الحر وقالت له خذ حذرك فاندهش مسرور وطارعقلهوذهب لبهونظرالي رشاقتهاومعانيها فاحتار وأخذه الانبهار فمديده اليالبيض فراحت الى الحرفقالت يامسر ورأين عقلك الحرلى والميض لك فقال الهاان من ينظر اليك ليس علك. عقله فلما نظرت زبن المواصف الىحالة أخذت منه البيض واعطته الحرفلعب بها فغلبته ولميزل يلعب معهاوهي تغلبه ويدفع لهافي كل مرة عشرة دنانير فلماعرفت زين المواصف أنه مشغول بهواهاقالت له يامسرو رما بقيت تنال مرادك الااذاكنت تغلبني كاهو شرطك ولا بقيت العب ممك فى كل مرة الابمائة دينارفقال لهاحباوكرامة فصارت تلاعبه وتغلبه وتكرر ذلك وهوفى كل مرة يدفع لهاالمائة دينار وداماعلى ذلك الى الصباح وهو لم يغلبها أبدافنهض قاعًاعلى أقدامه فقالت له مالذى تريديامسر ورقال امضى الى منزلى وآنى عالى لعلى أبلغ منك آمالى فقالت له افعل ماتريد عما أبدلك فضي الىمنزله واتاه ابالمال جميعه وادرك شهر زادالصباح فسكتت عن المكلام المباح (وفي ليلة ١٨٨)قالت بلغني إيها الملك السميد ان مسر وركما ضي الي منزلة وأتي لها بالمال جميعه صار يلعب معهاوهي تفلبه ولم يقدر أن يغلبها دورا واحداولم بزالا كذلك ثلاثة أيام حتى أخذت منه جميم ماله فلما نفدماله قالت له يامسر و رمالذي تريد قال ألاعبك على دكان العطارة قالت له كم تساوى تلك الدكاز قال خمسهائة دينار فلعب مهاخسة أشواط فغلبته تم لعب معهابها على الجوارى والمقارات والبساتين والعهارات فأخذت نهذلككاه وجميع مايملكه وبمد ذلك التفتت اليه وقالت لههل بقي معك ميءمن المال تلعب به فقال لهاوحق من أوقعني معك في شرك المحبة ما بقيت يدى تملك شيءمن المال وغيره لاقليلاولا كشيرافقالت لهيامسر وركل شيء يكون أوله رضالا يكون

سليمان و شفتين واسنان كالدر والمرجان وهي تسلب العقول بحسنها وجمالها وقدها واعتدالها فلما ورآهامسر ور ودخل الدار وبالغ في المدخول حتى و صل الى الستر فرفعت راسها اليه و نظر ولات سلم عليها فردت عليه السلام بعد وبة الكلام فلما نظرها و تاملها طاش عقله وذهب قلبه و نظر الى الروضة وكانت من الياسمين المنشور والبنفسج والورد والناريج وجميع ما يكون فيها من المشموم وقد توسحت جميع الاشجار بالانجار وفي تلك الروضة طيور من قرى وحمام وبلبل و عام وكل طير يغرد بصو ته والعسبية تمايل في حسنها وجما لها وقد ها واعتدالها يفتتن بها كل من رآها ثم قالت ابها الرجل ما الذي اقدمك على دارغير دارك وعلى جوار غير جواربك من غير اجازة اصحابها فقال لها الرجل ما الذي اقدمك على دارغير دارك وعلى جوار غير جواربك من غير اجازة اصحابها فقال لها ياسيد تى رايت هذه الروضة فاعجبني حسن اخصرارها وفيح ازها وهم اطيارها فدخلتها لا تفرح فيها ساعة من الزمان واروح الى حال سبيلى فقالت له حبا وكراءة فلما سمع مسر و والتاجر كلامها و نظر الى ظرفها ورشاقة قدها محير من حسنها وجمالها ومن لطافة الروضة والطير فطار عقله من ذلك وصارمت عيرا في امره وانشد هذه الإبيات

يين الربا والروح والريحان فاحت روائحة من الاغصان وحوت جميع الزهر والافنان والطير تنشد اطيب الالحان وكذا البلابل هيجت اشجاني في حسنها كتحير السكران

قر تبدى فى بديع المحاسن والآس والنسرين شم بنفسيج يروضة كمات بحسن صفاتها فالبدر يجبلي تحت ظل غصونها قريها وهزارها ويمامها وقف الغرام بمهجتي متحيرا

فلما سمعتزين المواصف شعرمسر ورنظرت له نظرة اعقبته الفحسر ه وسلبت بها عقله ولبه وأجابته عن شعره بهذه الابيات

لاترتجي وصل التي علقتها واقطع مطامعك التي أمتها وذرالذي ترجوه انك لمتطق صد التي في الغانيات عشقتها تحنى على مقالة قد قلتها

فلما سمع مسر و ركلامها تجلد وصبر و كتم أم هافي سره و تنكر وقال في نفسه ماللبلية الاالصبر تم دامو اعلى ذلك الى ان هجم الليل فامرت بحضو رالمائدة فخضرت بين أبديهما وفيها من سائر الالوان من السماني وافراخ الحمام ولحوم الضاز فاكلاحتى اكتفياتم أمرت برفع الموائد فرفعت و حضرت الات الفسل ففسلا أيديهما ثم أمرت بوضع الشمع دانات فوضعت و جعل فيها شمع الكافو رثم بعد ذلك قالت زين المواصف والله ان صدرى ضيق في هذه الليلة لاني محمومة فقال لها مسرو و شرح الله صدرك وكشف غمك فقال الماسر و رأ نامعودة بلعب الشطر بج فهل تعرف فيه شيئاقال نعم أناعارف به فقدمته بين أيديهما واذاهو من الآبنوس مقطع بالعاج له رقعة مى قومة بالذهب الوهاج وحجارته من در وياقوت . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

لازال يطمع قلبي في تواصلها حتى بقيت على الحالين مفنقرا هل يرجع الصبعن عشق اضربه ولوغدا في عاد الوجد منحدرا فاصبح العبد لامال بقلبه أسيرشوقى ووجد ماقضى وطرا

فلماسممتزين المواصف هذه الابيات تعجبت من فصاحة لسأنه وقالت لهيامسر وردع عنك هذا الجنون وارجع الىعقلك وامض الىحال سبيلك فقد افنيت مالك وعقارك في لعب الشطر تجولم تحصل غرضك وليس لك جهة من الجهات توصلك اليه فالتفت مسرو دالى زين المواصف وقاللها ياسيدتي اطلبي أى شيء ولك كل ما تطلبينه فاني اجيء به اليك واحضره بين يديك فقالت يامسرور مابقي معك شيءمن المال فقال لهايامنتهي الامال اذالم يكن عندي شيءمن المال تساعدني الرجال فقالت لههل الذي يعطى يصيرمستطيعا فقالها انلي اقارب وأصحابا ومهما طابته يعطوني اياه فقالت له أريدمنك أربع نوافج من المسك الاذفر وأربع أواق من الغالية وأربعة أرطال من المنبر وأربعة آلاف ديناروار بمةمائة حلةمن الديباج الملوكي المزركش فان كنت يامسرور تأتى بذلك الامرأبحت لكالوصال فقال لهاهذا علىهين يامخجلة الاقمار ثمهان مسرو راخرجمن عندهالياتيها بالذي طلبته منه فارسلت خلفه هبوب الجارية حتى تنظر قدره عند الناس الذي ذكرهم لهافيينماهو يمشي فيشوار عالمدينة اذلاحت منهالتفاتة فرأى هبوب على بعدفوقف الي ان لحقته فقال لهايا هبوب اليأمن أنت ذاهبة فقانت لهان سيدتى ارسلتني خلفك من أجل كذا وكذاواخبرته بماقالته لهازين المواصف من أوله الى آخره فقال لهاو الله ياهبوب انيدي لأتملك شيئامن المال قالت له فلاىشىء وعدتها فقال كمن وعد لابغي به صاحبه والمطل في الحبلابد منه فلماسمعت هموب ذلك منه قالت له يامسر و رطب نفسا وقرعينا والله لا كو نن سببافي اتصالك بهائم انهاتركته ومشتومازالت ماشية الى انوصلت الىسيدتها فبكت بكاء شديدا وقالت لها ياسيدتى والله انه رجل كبيرالمقدار محترم عندالناس فقالت لهاسيدتها لاحيلة في قضاء الله تعالى ان هذا الرجل ماوجدعند ناقلبارحيمالا نناأخذ ناماله ولم يجدعند نامودة ولاشفقة في الوصال وان ملت الى مراده أخاف ان يشيع الأمرفقالت لهاهبوب ياسيدتى ماسهل علينا حاله واخذماله ولكن ماء: دك الاأناوجاريتك سكوب فمن يقدرأن يتكام منافيك ونحن جواريك فعندذلك أطرقت برأسهاالي الارض فقال لهاالجواري ياسيدتي الرأى عندناان ترسلي خافه وتنعمي عليه ولاتدعيه يسأل أحدامن اللئام فما أمرالسؤ الفقبات كلام الجواري ودعت بدواة وقرطاسا وكتتاليه هذه الاسات

اذااسودجنح الليل فلتات بالفعل فقد كنت في سكر وقد ردلي عقلي وزدتك يامسر ورمن فوقه وصلي على جو را محبوب جفاك بلاعدل

دنا الوصل يامسر ورفايشر بلامطل ولاتسأل الاندال فيالمال يافتي فمالك مردود علمك جميعه لأنك ذو صبر وفيك حلاوة آخردندامة فان كنت ندمت فخد مالك واذهب عناالى حال سبيلك وأنااجعلك فى حل من قبلى فقال مسرور وحق من قضى علينا بهذه الامور لواردت أخذر وحى لكانت قليلة فى رضاك فما أعشق أحداسواك فقالت له يامسر ورحينئذ اذهب واحضرالقاضى والشهود واكتبلى جميع الاملاك والعقارات فقال حباوكرامة ثم نهض قأعافى الوقت والساعة وأنى بالقاضى والشهود وأحضر وهم عندها فله ارآ هاالقاضى طارعقله وذهب لبه وتبلبل خاطره من حسن أناملها وقال ياسيدتى لاأكتب الحجة الابشرط ان تشتر العقارات والجوارى والاملاك و تصير كام اتحت تصرفك وفي حيازتك فقالت قداته قناعلى ذلك فاكتبلى حجة باذملك مدر وروجواريه وما تعلى حطوطهم على ذلك وأخذت الحجة زين المواصف بثمن حملته كذا وكذا فكتب القاضى و وضع الشهود خطوطهم على ذلك وأخذت الحجة زين المواصف عادرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفى ليلة • ٧٩) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان زين المواصف لما أخذت الحجة من القاضى مشتملة على ان جميع ما كان ملكا لمسرو رصار ملكا لها قالت له بامسرور اذهب الى حال سبيلك فالتفتت جاريتها هبوب وقالت لها نشد شبئا من الاشعار فأنشد في شأن لعب الشطر بجهذه الابيات

واشتكي الخسر والشطرنج والنظرا مامنلهافي الورى انثى ولا ذكرا وقدمت لي جيوشا تغاب البشرا فمادرتني وقالت لىخذ الحذرا فى جنح ليل بهيم يشبه الشعرا والوجد صيرمني الدمع منهمرا كرت فادير جيش البيض منكسرا فاخترت تلك الجيوش البيض مقتمرا لى همالمراد وأما أنت فالحمرا ولمأكن عن رضاها ابلغ الوطرا على وصال فتاة تشه القمرا على عقاري ولنكن بألف النظرا اعاتب الدهر فيأتمني وجرى هل شارب الخريصحواعند ماسكرا انلات منها فؤادلسه الحجرا على الرهان ولاخوفا ولا حذرا

اشكر الزمان وماقدحل بي وجرى في حب جارية غيداء ناعمة قد فرقت لي سهاما من لواحظها حمرا وبيضا وفرسانا مصادمة واهماتني أذا مرت أناملها لم استطع لخلاص البيض انقلها بيادق ورخوج مع فرازنة وخيرتني بين العسكرين وقلت لهم هذا الجيوش البيض تصلح ولاعبتني على رهن رضيت به يالهف قلبي وياشوقي وياحزني ماالقلسفي حرق كلاولا أسف وصرت حيران مبهوتا على وجل قالت فمالك مبهوتا فقلت لها انسية سلبت عقلي بقامتها اطمعت نفسى وقلت اليوم املكها

طوبى لمن باتت تتيه بحسنها ويموت فيها حالفا بحياتها فشكرتها زين المواصف ثم أنها قبلت على مسرو ريهي كالبدرالمشهو رفامار آهامسر ورنهض قائما على قدميه وقال ان صدق قلبي فماهي أنسية وانهاهي من عرائس الجنة ثم أنهادعت بالمائدة فضرت ثم أنهم أكو اوشر بو او تلذذو اوطر بو او رفعت سفرة الطعام وقدمو اسفرة المدام ودار بينهم الكاس والطاس وطابت لهم الانفاس وملا الكاس مسرو، وقال يامن أنا عبدهاوهي سيدتي فقالت يامسرو ركا من تمسك بدينه وأكل خبز ناوملحنا وجبحة ها ينافل عنك هذه الامور وأنا أرد عليك املاكك وجميع ما أخذنا دمنك فقا ياسيدتي أنت في حلى مما تذكر ينه وان كنت غدرت في الدي بيني و بينك فانا أدوح واصير مسلما فقالت جاريتها هبوب ياسيدتي أنت صغيرة السن و تعرفين كثيرا وأنا استشف عند له بالله المنافق التاريخين و تحبرى خاطري لا أنام الميات في الدارفة الترايا الميام الميام و زينته و عطر ته باحسن العطر كا عب و تختار و جهزت الطعام و احضرت المدام و دار بينهم الكاس و الطاس و طابت لهم الانفاس وا درك شهر زاد العماح فسكت و الكلام المباح

(وفي لية ٧٩٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان زين المواصف لما أمرت جاريتها هبوب بتجديد مجلس الانس قامت وجددت الطعام والمدام ردار بينهم الكاس والطاس وطابت لهم الانه اس فقالت زين المواصف يا مسر و رقد آن أو ان اللقاء والتداني فان كنت لحبنا تعانى فانشد لناسعر بديه المعانى فانشد مسر و رهذة القصيدة

عبل وصال في الفراق تصرما وقدسلبت عقلي بخد تندما وثغر يحاكي البرق حين تبسيا ودمي حكى في حب هاتيك عندما وقلت البدر في افق السيا وقلت الله يا المحلى عندا القلب منها مصما فقلت لها كذي عن الصب الوما فقلت ورب خالق الارض والسما وما أنت الا للنصاري ملازما وما أنت الا للنصاري ملازما وال تبع هذا القعل تصبح نادما

أسرت وفى قابى لهيب تضرما وحب فتاة قد قابى قدها لهاالحاجب المقرون والطرف أحور لهامن سنين العمر عشر وأرب فعاينتها مابين نهر وروضة فعاينتها مابين نهر وروضة فردت المامي عندذلك رغبة وحين رأت قولى لديها تحققت والت أماهذا الكلام جهالة فالمارأت منى المرام تبسمت فالمارأت منى المرام تبسمت فلميف تري وصلى وللسنة بملائي المامية المحدية اقسى النهود دينها فكيف تري وصلى وللسنة بملائي المامية المحدية المحديد والمست بملود والملاد وال

فبادر لتحظى بالمنى ولك الهنا ولاتعط أهالا فيدرى بناأهلى هلم الينا مسرعا غير مبطى، وكلمن ثمار الوصل في غيبة البعل ثم انهاطوت الكتاب وأعطنه لجارتها هبوب فأخذته ومضت الى مسرور فوجدته يبكى وينشد قول الشاعر

وهبعلى قلبى نسيم من الجوى ففتت الاكباد من فرط لوعتى لقد زاد وجدى بعد بعد أحبتى وفاضت جفونى فى تزايد عبرتى وعندي من الاوهام ماان أبح به لصنم الحصى والصخرلانت بسرعة الاليت شعرى هل أرى مايسرني واحظى بما أرجوه من نيل بنيتى وتطوي ليالى الصدمن بعد نشرها وابرأ مما دخل القلب حات

وادركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١ ٧٦) قالت بلغنى ايم الملك السعيد ان مسرور المازار اله الم مماريشد الاشمار وهوفى غاية الشوق فمينماهو يترنم بتلك الابيات ويرددها انسمه ته هبوب فطرقت عليه الباب فقام وفتح لحافد خلت وناولته الكتار فاخذه وقرأه وقال له ايا هبوب ماورا عكمن اخبار سيدتك فقالت له ياسيدى ان في هذا الكتاب ما يغنى عن ردالجواب وانت من ذى الالباب فقرح مسرور فرحاشد يداوانشد هذين البيتين

وردالکتاب فسرنا مضمونه واردت انی فی الفؤاد أصونه وازددت شوقا عند ماقبلته فکانها در الهوی مکنونه

خجلت غصون البان من خطواتها وسطت على العشاق من لحظاتها قر تبدى في غياهب شعرها كالشمس تشرق في دجي ونراتها Diguzed by Microsoft

قدمال بي طرب من الاوتار وصفاالصبوح لنالدى الاسحار والحبيكشف عن فؤاد متيم فبدا الهوي بهتك الاستار مع خرة رقت بحسن صفاتها كالشمس تجلى في يد الاقار في ليلة جاءت لنا بسرورها تمحو بصفو شائب الاكدار

علما فرغت من شعرها قالت يامسرو رأنشدناشيئا من أشعارك ومتعنّا بفواكه اثرارك فانشد هذين البيتين

طربنا على بدر يدير مدامة و زنمة عود في رياض مقامنا وغنت قاربها ومالت غصونها سخيرا وفي انحائها غاية المني

فلمافر غمى شعردةالتلەزين المواصفانشدلناشعر فيما وقع لناانكنت مشغولا بحبنا وأدركشهرزادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ٥ ٧٩) قالت بالهني الملك السعيدان زين المواصف قالت لمسروران كنت مشغولا بحبنا فانشد لناشعرافيه اوقع لنافقال حباوكرامة وانشدهذ دالقصيدة

قف واستمع ماجرالي في حب هذا الغزالي ريم رم ني بنيل ولحظه قد غزالي فتنت عشقاً وأنى في الحبضاق احتيالي هويتذات دلال محجوبة بالنصال أبصرتها وسطروض وقدهاذوااعتدال سامت قالتسلاما لماصغت لمقالي سألت ماالاسم قالت اسمى وفاق جمالى سميت زين المواصف فقات رقى لحالى فات عندى غراما هيهات صب مثالى قالت فان كنت تهوى وطامعا فى وصالى مر الحريرالغوالي أريدمالاجزيلا يفوق كل نوال أريد منك ثيابا من النفيس الغالي وربع قنطار مسك برميمليل وصالى ولؤلؤ وعقيقا على عظيم اشتغالي من الحلى الحوالي أظهرت صبرا جميلا فضة وتضار أقول ياللرجال فياله من ومسال ان لامني الفيرفيها فانعمت لي وصل مثل اللظي في اشتعال واللوذلون الليالي وخدها فيهورد لها شعور طوال وريقها كالزلال ولحظها كالنسالي وثغرها فيهخر وجفنها فيه سيف مليحة في كال کانه عقد در حوى نظام اللالى وجيدها جيدفاي معطر بالغوالي وصدها كرخام ونهدها كالقلال وبطنها فيهطى مكائم ياموالي لهانتهت آمالی مربرب وسمین تحتذاك شيء عليه أعرض حالى بين العمودين تلقى كانه تخت ملك مصاطبا بتعالى يدهى عقول الرجال لهشفاه كبار ونفرة كالبغال لكنه فيه وصف بهمة في الفعال ومشفر كالجال اذا أتيت اليه ببدو بحمرة عبن بقوة واحتفال بردكل شجاع Digitized by Microsoft معلول عزم القتال تلقاه حر الملاقي

ويصبح مثلى بالملام مكلها وتبقى على دينىودينك محرما لتحفظ سرى في هواك وتكتما باني على العبد الذي قد تقدما وحلفتها مثلي يمينا معظما نقالت أنازين المواصف في الحما بحبك مشغوف الفؤاد متسا فصرت كئس القلب والحال مغرما كثير غرام في الفؤاد تحكما جالت لى وجها ضاحكا متسما. نوافج عطر المسك جيدا ومعصما وقبات من فيها رحيقا ومسمل وحللت وصلاكان قبل محرما. بضم ولثم وارتشاف من اللمي. يلون قريبا منك كى تتحكما بوجه جميل فائق قمر السها على الخد منثورا وبعضها منظما فنرأنسي عهداللهماعشت في الورى وحسن الليالي واليمين المعظما

وتلعب بالدينين هل حل في الهوى وتهوى به الادبان في كل وجهة وتحلف بالانجيل قولا محققا واحلف بالتوراة إيمان صادق حلفت على ديني وشرعى ومذهبي وذلت لها ماالاسم ياغاية المني فناديت يازين المواصف أنني وعاينت من لرحت اللثام جمالها فازلت تحت الستر أخضع شاكيا فلمارأت حالى وفرط تولهي وهدلناريح الوصال وعرت وقدعيقت منها الاماكن كلها ومالت كغصن البان تحت غلائل وبتنابجمع الشمل والشمل جامع وماز ينة الدنياسوى من تحبه فلمأتجلي الصبح قامت وودعت وقدانشدت عند الوداع ودمعها وادرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٤ ٧٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان مسر ورلما انشد القصيدة المذ نورة وسمعتها زين المواصف اطربت وقالت له يامسرور ماأحسن معانيه ك ولاعاش من يعاديك ثم دخلت. المقصورة ودعت بمسرو رفدخل عندها واحتضنها وعانقها وقبلها وبلغ منهاماظن أنه محال وفرح عمانالمن طيب الوصال فعند ذلك قالت له زين المو اصف يامسرور ان مالك حرام علينا حلال لك لا نناقد صرناأ حباباتم أنهار دت عليه جميع ماأخذته من الامو الوقالت له يامسرورهل لك من روضة ناتي اليهاو نتفرج عليهاقال نعمل روضة ليس لها نظير ثم مضي الى منزله وأص جواريه ان. يصنعن طعامافاخر اوان يهيئن مجلساحسناوم حبة عظيمة ثم أنه دعاهاالي منزله فخضرت هي وجواريهافا كاواوشر بواوتلذذواوطر بواودار بينهم الكاس والطاس وطابت لهم الانفاس وخلا كل حبيب بحسيسه فقالت يامسرور انه خطر ببالي شعر رقمق أريدأن أقوله على العود فقال لها قوليه ذاخذت العودبيدها وأصلحت شأنه وحركت أوتاره وحسنت النفمات وانشدت تقول هذه الاسات

عليه وجلس الىجانبه وصاريحييه ومكث يتحدث معه اعةتم اخرج كيساوحه واخرج منه ذهبا ودفعه الى زوج زين المواصف وقال له اعطني بهذه الدنا نيرشي دمن انواع المطارد لا بيعه في دكاني فقال له سمعاوطاعه ثم اعطاه الذي طلبه وصارمسر و ريتردد عليه اياما فالتفت اليه زوج زين المواصف وقال له انام ادى رجل اشاركه في المتجرفقال لهمد رورا نا الاخرم ادى رجل اشاركه في المتجر لانأ في كان تاجرا في البين وخلف ملاعظها وانا خائف على ذها ، ذلنفت اليه زوج زين المواصف وقال له هل الك ان تركو ذر فيقالي وصاحبا وصديقا في السفر والحضر واعلمك البيم والشراءوالأخذوالعطاءفقال لهمسر ورح اوكرامة تمانه اخذه واتي به الىمنزله واجلسه في الدهليز ودخلالىزوجتهزين المواصفوةال لهااى رافقت رفيقا ودعوته الى الضيافة فجهزي لناضيافة حسنة فنمرحت زين المواصف وعرفت انه مسر ورفجهزت وليمة فاخرة وصنعت طعاما حسنا من فرحتها بمسرور حيثتم تدبير حياتها فاما حضرمسر ورفى دار زوج زين المواصفة ل اخرجي معي اليهورحي بهوقوليله آنستنافغضبت زين المواصف وةالت يحضرني قدام رجل غريب أجنبي أعوذ باللهولوقطعتني قطعاما أحضرقدامه فقال هازوجهالاي شيء تستحين منه وهو نصراني ونحن يهودونصيرأصحابافقالت انامااشتهي ان احضر قدام الرجل الاجنبي الذي ما نظرته عيني قط ولا أعرفه فظن زوجهاانهاصادقة في قولها ولم بزل يعالجها حتى قامت وتلفلفت واخذت الطمام وخرجت الىمسر ور ورحبت به فأطر قراسه الى الارض كأنه مستح فنظر الرجل الى اطراقه وقال لاشك ان هذازاهدفأ كلواكفايتهم تمرفعواالطمام وقدموا المدام فجلستزين المواصف قبال مسرور وصارت تنظره و ينظرها الى ان مضى النهار فانصرف مسرو رالى منزله والنبيت في قلبه النار واماز وجزين المواصف فانه صارمفتكرفي لطف صاحبه وفي حسنه فلما أقبل الليل قدمت اليه ز وجته طعاما ابتعشي كعادته وكان عنده في الدارطيرا هزاز اذا جلس يأكل يأني اليه ذلك الطير يأكل معهوير فرف على راسه وكان ذلك الطيرقدالف مسرورا فصارير فرف عايه كابا جاس على الطعام فحين غابمسرور وحضرصا حبه لم يدرفه ولم يقرب منه فصار مفتكرا في امر داك الطيروفي بعده عنه وامازين المواصف فنهالم تنم بل صارقابها مشغو لا بمسر ور واستمر ذلك الامر الى ثاني ليلة وثالث ليلة ففهم اليهودي امرهاو نقدعا يهاوهي مشغولة البال فانكر عليها وفي رابع ليلة انتبه من منامه نصف الليل فسمع زوجته تلهج في منام ا بذكر مسرور وهي نائمة في حضنه فأنكر ذلك عليها وكتمامر هفامااصبح الصباح ذهبالي دكانه وجلس فيها فبيناه وجالس واذاعسر ورقداقبل وسلمعايه فردعليه السلام وقال مرحبايا اخي تم قال اني مشتاق اليك وجلس يتحدث معه ساعة زمانية وأدركشهر زادالصباح فسكتت عن الكادم المباح

(وفي ليلة ٧٩٨) قالت بلغني أيه الملك السميد أن مسر ورجلس مع اليهو دي ساعة ثم قال له اليهودى قميااخي الىمنزلى حتى نعقد المؤاخاه فقال مسر ورحباوكرامة فلماوصل الى المنزل تقدم اليهودى وأخبرز وجته بقدوم مسر ور وانه ير بدان يتحر هو وايادو يؤاخيه وقال الهيئى لنا مرة الفاليه المجاد الرابع

وجمال تاقاه باحية في مطال ذو بهجـة يندكعنهمليح وتارة حلالي ونلت شيءًا أتيت ليلا اليها كمثلزين المواصف مليحة في الكمال بت معها فاقت جميع الليالي ووجهها كالهلال لماأتى الصبح قامت وليلة متى تعود الليالى وودعتني وقالت هزارماح الفوالي منها قواما تهز اذا أردت تعالى فقات يانور عيني

وادركشهر زادااصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٧٩٦)قالت بلغني أيها الملك السعيد از مسه ورلما انتهى من أنشاده القصيدة طربت زين المواصف طر باعظيما وحصل لهاغاية إلانشراح وة لتيامسرو وقدد ناالصباح ولم ببق الا الرواح خوفامن الافتصاح فقال حما وكرامة ثم نهض ة تُماعلى قدميه وأني بها الى أن أوصابها الى منزهاومضى الى محله وبات يتفكرني محاسنها فلماأصبح الصباح واضاء بنورد ولاح هيأ لها هدية فاخرة وأتى بهااليهاو جاس عندها وأقام على ذلك مدة أيام وهمافي أرغد عيش واهناد ثم أنه وردعليها في دعض الايام كتاب من عندا وجهام ضمونه انه يصل ايهاعن قريب فقالت في نفسها لاسلمه الله ولاحياه لانه ان وصل اليناتكدرعليناعيشناي ليتني كنت يئست منه فلما أتى اليها مسرو رجلس يتحدث معهاعلى العادة فقالت لهيامسر ورقد وردعلينا كتابامن عندزوجي مضمو نهأنه يصل الينا من سفره عن قريب فيكيف يكون العمل ومالا حدمنا عن صاحبه مسرفقال لهالست أدري ما يكون. بلأنت أخسروادرى باخلاق زوجك ولاسيما أنتمن أعقل النساء صاحبة الحيل التي تحتال بشيء تعجز عن مثله الرجال فقالت انه رجل صعب وله غيرة على أهل بيته ولـ كن اذا قدم من سفره وسمعت بقدومه فاقدم عليه وسام واجلس الى جانبه وقل له ياأخي أنا رجل عطلا واشترمنه شيأمن أنواع العطارة وترددعليه مرار واطل معه الكلام ومهما أمرك به فلا تخالفه فيه فلعل مااحتال به يكون مضادفا فقال لهاسمعاوطاعة وخرج مسرورمن عندها وقداشتغلت في قلبه نارالحبة فاماوصل زوج االىالدارفرحت بوصولهورحبت به وسامتعليه فنظرفي وجههافرأى فيه لون الاصفرار وكا تغسلت وجههابالزعفران وعملت فيه بعض حيل النساء فسألهاعن حالها فذ كرت له أنها مر يضهمن وقت ماسافرهي والجواري وقالت له ان قلو بنامشغولة عليك لطول غيا بك وصارت تشكواليهمشقةالفراق وتبكي بدمع مهراق وتقول لوكان معكرفيق مااحمل قابي هذا الهم كله فبالله عليك ياسيدي مابقيت تسافر الابرفيق ولاتقطع عنى أخبارك لاجل أن اكون مطمئنة القلب والخاطرعليك وادركشهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٧٩٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان زين المواصف لما قالت لزوجها لا تسافر الا برفيق ولا تقطع عنى أخبارك لا عجل ان كون مطمئنة القلب والخاطر عليك قال لها حبا وكرامة والله ان مرك رشيد ورأيك سديد وحياتك على قابي ما يكون الاماتريدينه ثم انه خرج بشىء من بضاعته الى دكانه وفتحها وجلس سيع في السوق فيينها هوفي دكانه واذا يجسر وراقبل وسلم

حتى يدقالباب بعدان تخبرينى قالت لها الجارية وهو كذلك كل ذلك وز وجهاية اين حالهم ثم الن وين المواصف اخدت الكأس وطيبته بماء الوردوس حيق المسك وجاءت الى مسر ورفقام لها و تلقاها وقال لها والله ازريقك احلى من الشراب وصارت تسقيه و يسقيه او بعد ذلك رشته بماء الوردمن فوقه الى قدمه حتى فاحت رائحته في المجاس كل دلك و زوجها ينظر البهما و يتهجب من شدة الحب الذى بينهم وقداء مثلاً قلبه غيظه ماقدر آه ولحقه المفس وغارى وعظيمة فأي الى الباب فوجده مغلقا فطرقه طرفافو يامن شدة غيظه فقالت الجار قياسيد تى قد جاء سيدى فقالت افتحى له الباب فلا ردد الله بسلامة فضت سكوب الى الباب وفتحته فقال له مالك تغاقين الباب قالت هكذا و غيابك لم يول مغلقا ولا يقتح ليلا ولا نها رافقال احسنت فانه يعجبنى ذلك ثم دخل عو مسر وروهو يصحك ولكنه كنم امره وقال يامسر وردعنا من المؤاخاه في هدا اليوم ونتو اخى في وم آخر غير هذا اليوم فقال سمعاوطاعه افعل ما تريد فعند ذلك مضى مسر ورالى منزله وصار زوج زين المواصف مفتكرا في امره ولايدرى ما يصنع وصار خاطره في غاية التكدير فقال في نفسه حتى الهزاز انكرنى والجوارى اغلقت الا بواب في وجهى ومان الى غيرى ثم انه صار من شده قهره يردد انشاد هذه الاسات

بلذة ايام وعيش تصرما وقاي بنيران يزبد تضرما ولازلت في ذاك الجال مهيما فصبح قلبي في هواها متيا بعذب ثناياها رحيقا على ظما وصرت لغيرى في الغرام مسلما تنبه اجذاني اذا كن نوما وطير هزاري لم يكن لي محوما اراد قضاء في الخايفة ابرما بجهل دنا من وصلها وتقدما

لقد عاش مسرور زمانا منعیا تعاندنی الایام فیمن احبه صفالت دهر بالملیحة قد مضی لقد عاینت عینی حسن جالها لقد طالما ارشفتنی مع الرضا فالک یاطیر الهزار ترکتنی وقد ابصرت عینی امورا عجیمة رأیت حبیبی قد اضاع مودتی وحق اله العالمین الذی اذا لافعل مایستوجب الظالم الذی

وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن السكلام المباح (وفي ليلة مه ٨) قالت بلغنى أو بالملك السعيد أن مسرور لما انشد الابيات المذكوره وسمعت زين المواصف شعره ارتعدت فو ائصها واصفر لونها وقالت لجاريتها هل سمعت هذا الشعر فقالت الجارية ماسمعته في عمرى قال منل هذ الشعر ولكن دعيه يقول ما يقول فلما تحقق زوجها ان هذا الامر صحيح صاريبيع في كل ما تملك يده وقال في نفسه ان لم اغربها عن اوطانها لم يرجع اعماها فيه ابدا فلما باع جميع أملاكه كتب كتابا من وراثم قرأه عليها و ادعى ان هذا الكتاب عاء من عند اولاد عمه يتضمن طلب زيارته لهم هووز وجمة فقالت وكم نقيم عنده قال اثنى عشريوما فاجابته الى ذلك مجلساحسناولا بدانك تحضر ين معناوتنظرين المؤاخاة فقالت له بالله عايك لا تحصر في قدام هذا الرجل الغريب فمالى غرض ان احضر قدامه فسكت عنها واصرا لجوارى ان يقدمن الطعام والشراب ثما نه استدى عالطيرا لهز از فنزل في حجر مسر ورولم يعرف صاحبه فه نند ذلك قل له ياسيدى ما اسمك قال اسمي مسر وروا لحال ان زوجته طول الليل تلهج في مناهها بهذا الاسم ثم رفع راسه فنظرها وهي تشير اليه و قنمز ه بحاجبها فعرف ان الحيلة قد تحت اليه فقال ياسيدى امهاني حتى احى باولاد عمى يحضرون المؤاخاه فقال له مسر ورافعل ما بدالك فقام زوج زين المواصف وخرج من



واليهودى وهو يتجسس على زوجته ومسر وروينظرما ينع انه من طاقة خلف المجلس المجلس وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح (وقي ليلة ٩٩) فات بلغنى ايما الملك السعيد ان زوج زين المواصف قل لمسرورام هانى حتى اجى و بأولاد عمى ليحضروا واعقد المؤاخاه بينى وبينك ثم مشى وجاء من وراء المجلس و وقف وكان هناك طاقة تشرف عليها فجاء اليها وصارينظرها منها وها لا ينظرانه واذا بزين المواصف قالت لجاريتها سكوب ابن راح سيدك قالت لي خارج الدارفقال فلااغلقي الباب و مكنيه بالحديد ولا تفتحى له

لقد ذهبت عنا ليالى وصالنا وفرط ظلام الهجر اطفأ نورها بروض الاماني اذقطفنا زهورها ابي الله الأوردها وصدورها واوفی اذا وافت لر بی نذورها مخطعلی لوح الجبین سطورها

رعى الله أياما مضت مااسرها فهلااستمر تمثل ماكنت ارتجي فهل ترجع الايام تجمع شملنا وكن عالما ان الأمور بكف من

وأدركشهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(و في ليلة ٢ • ٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن زين المواصف لما كتبت على الباب الثالث الابيات المذكورة حضرت بيزيدي زوجها فحملها على الهودج الذي صنعه لها فاماان صارت على ظهرالبعير أنشدت هذه الاسات

وقدطالما زدنا هناك تجملا لياليه حتى في الصبابة أقتلا جزعت على بعدى وشوقى لموطن شغفت به ولم أدر ماقد تحصلا فياليت شمري هل أري فيه عودة تروق كما راقت لنا فيه أولا

عليك سلامالله مامنزلا خلا فلیت زمانی فی ذراك تصرمت

فقال لهازوجها يازين المواصف لا تحزني على فراق ، نزلك فانك تعودين اليه عن قري<del>ب وصار</del> يطيب خاطرهاو يلاطفهاثم سارواحتي خرجوا إلى ظاهرالبلد واستقبلو االطريق وعامت بان الفراق قد محقق فعظم ذلك عليها كل هذاومسر ورقاعد في منزله متفكر في أمره وأم محبو بته فاحس قلبه بالفراق فنهض قائهاعلى قدميهمن وقته وساعته وسارحتي طءالى منزلها فرأى الباب مقفولا ورأى الابيات التي كتبتهازين المواصف فقرأماعي الباب الاول فلهافرأه وقع في الارض مغشياعايه تم أفاق من غشيته وفتح الباب الاول و دخل الى الباب الثاني فرأى ما كتبته وكذلك الثالث فالماقرأ علىجيم هذه الكتابة زاد به الغرام والشوق والهيام فحرج في أثرها يسرع في خطاه حتى لحق بالركب فرآها فى آخردوز وجهافى أوله لاجل حوائجه فلهارآها تعلق بالهودج بأكيا حزينا من ألم الفراق وأنشدهذه الابيات

بسهام الصدود طول السنينا عندمازدت في هواك شحونا فشكوت النوى وزدت أنينا این راحوا وصار قلبی رهینا صيروا الوجد في الفؤاد كمينا فعل أهل الوفي من العالمينا

لیت شعری بای ذنب رمینا يامني القلب جئت للدار يوما فرأيت الديار قفرا بباب وسألت الجدار عن كل قصدى قال سارواعن المنازل حتى كتبت لى على الجدار سطورا

فلماسمعتزين المواصف هذاالشعر عامت انه مسرور وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الـكلام المباح عن الـكلام المباح

وقالت لههل آحذمهى بعض جوارى قال خدى منهن هبوب وسكوب ودعى هنا خطوب ثم هيأ لهن هو دجامليح أوعزم على الرحيل بهن فأرسلت زين المو اصف الى مسر و ران فات الميعاد الذى بينناولم نأت فاعلا انه قد عمل علينا حيلة و دبر لنامكيدة وابعد ناعن بعضنا فلا تنس العمود والمواثيق التى بيننا فاني اخاف من حيله ومكره ثم از زوجها جهز حاله السفر واه ازين المواصف فانها صارت تبكى وتنتحب ولا يقرلها قرار في ليل ولا نهار فه اراى زوجها ذلك لم ينكرها يها فه ارات زين المواصف ان زوجها لا بدله من السفر لمت قماشها و معتملا بدله من السفر لمت قماشها و معتمل بيتها فرات زوجها قد احضرا لجمال وصار يضع عليها الاحمال وهيأ لزين المواصف احسن الجمال فه ارأت زين المواصف انه لا بدمن فراقها لمسر ور تحيرت فاتفق از زوجها خر ج لبعض اشغاله في رجمت الى الباب الاول وكتبت عليه هذه الابيات . وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١ • ١/)قالت بلغني أيها الملك السعيد ان زين المواصف لمارات زوجها احضر لها الجال وعامت بالسفر تحيرت فاتنق ان زوجها خر جلبعض اشغاله فخرجت الى الباب الاول

وكتبت هذه الابيات

من الصب للمحبوب عند فراقنا وندمي على ماكان من طيب وقتنا حزينا على ماقد مضى من سرورنا وفزنا بوصل ليلنا ونهارنا علينا غراب البين ينعى فراقنا فياليتنا لم نخل تلك المساكنا الا ياحمام الدار باغ سلامنا وبلغه انى لاازال حزيـنة كما ان حبى لايزال متيما قضـبنا زمانا بالمسرة والهنا فلم نستفق الاواصبيح صرئحا وخاينا الديار بلاقعا ثم أتت الباب النانى وكتبت عليه هذه الابيات

أيا واصلا الباب بالله فانظرا جمال حبيبي في الدياجي واخبرا باني أبكي ان تذكرت وصله ولاينفد الدمع الذي بالبكاجري فان لم بجد صبراعلي ما اصابنا فضعفوق رأسكمن ترابوغبرا وسافر الى شرق البلاد وغربها وعش صابرا فلله للام قدرا مم أتت الباب الثالث و بكت بكاء شديدا وكتبت عليه هذه الإبيات

رويدك يامسر ور ان زرت دارها فمر على الابواب واقرأ سطورها ولاتنس عهد الودان كنت صادقا فكم طعمت حلو الليالى ومرها فبالله يامسرور لاتنس قربها فقد تركت فيك الهذاوسرورها الافابك أيام الوصال وطيبها وانت متى ماجئت أرخت ستورها فسافر قصيات البلاد الاجلنان وخض بحارها واستقص عنا برورها

فهدیج أشواقی وزاد هیامی
برؤیة طیف زارنی بمنامی
وتشفی غلیلی فی الهوی وسقامی
وطورا تواسینی بطیب کلام
وصارت عیونی بالدموع دوامی
رحیق اری ریاه مسك ختام
وقد نات منها منیتی وصامی
من الطیف الا لوعتی وغرامی
وأمسیت سكرانا بغیر مدام

سلامعلى من زاد فالنوم طيفها وقد قت من ذاك المنام مولعا فهل تصدق الاحلام فيمن أحبه فطورا تعاطيني وطورا تضمني ولما انقضى في المنام عتابنا رضفت رضابا من الماها كانه عبت لما قد كان في النوم بينما وقد قت من ذاك المنام ولم أجد فاصبحت كالمجنون حين رأيتها

فبكى مسرور بكاء شديد الماسمع هذا الكلام وفهم الشعر والنظام وكانت أختها تعرف ماهاعليه من العشق والغرام والوجد والهيام فقالت له بالله عليك يامسروركف عن هذا المنزل لئلايشعر بك أحد فيظن انك تأتى من أجلى لانك رحلت أختى وتريد أن ترحلنى أنا الاخرى وأنت تعرف أنه لولا أنت ما خلت الدار من سكانها فقسل عنها وأتركها فقد مغى ماه ضى وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٥٠٨) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان أخت زين المواصف قالت له قدمضى مامضي فلماسمع مسرور ذلك من أختها بكى بكاء شديدا وقال لها يانسيم لوقدرت ان أطير لطرت شوقا اليها فكيف أتسلى عنها فقالت مالك حيلة الاالصبر فقال لها سألتك بالله ان تكتبى لها كتابامن عندك و تردى لناجو اباليطيب خاطرى و تنطفى النار التي في ضائرى فقالت حباوكر امه ثم أحذت دواة وقرط سارصروريصن لها شدة شوقه وما يكابد دمن ألم الفراق ويقول ان هذا الكتاب عن لسان المائم الحزين المفارق المسكين الذى لا يقرله قرار في ليل ولافي نهار بل يكى بدموع غزار قد قرحت الدموع أجفانه واضرمت في كبده أحزانه وطال تأسفه وكثر تلهفه من لطير فقد الفه وعجل تلفه في السنى من مفارقتك و ياله في على معاشر تك لقد ضرجسه ي النحول و دمعي صار في همول وضاقت على الجمال والسهول فامسيت من فرط وجدى أقول

وجدى على تلك المنازل باقى زادت الى سكانها أشواقي وبعثت نحوكم حديث صبابتى وبكاس حبكم سقانى الساقى وعلى رحليكم وبعد دياركم جرت الجفون بدمعه المهراق ياحادى الاظمان عرج بالحي فالقلب منى زائد الاحراق واقرأ سلامي للحبيب وقل له ما ان له غير اللمى من راقى أودى الزمان به فشتت شمله ورمى حشاشته بسهم فراق بلغ اعم وجدى وشدة لوعتي من بعد فرقتهم وما أنا لاقي

(وفى ليلة ٢٠٠٨) قالت باخنى أيها الملك السعيد ان زين المواصف لماسم متمنه هذا الشعر علمت أنه مسر ورفبكت هي وجو اريها ثم قالت له يامسرورساً لتك بالله ان ترجع عنا لئلا يراك ويراني زوجي فلم اسمع مسه ورذلك غشى عليك فلم أفاق ودعا بعضهم وأنشد هذه الابيات

نادى الرحيل سحيرا فى الدجي الهادى قبل الصباح وهدت نسمة الدادى شدوا المطايا وجدوا في ترحلهم واسرع الركب لما زمزم الحادي وعطروا أرضهم فى كل ناحية وعجلوا سيرهم فى ذلك الوادى على كوامهجتى عشقا وقد رحلوا وغادرونى على آثارهم غادى ياجيرة مقصدى ان لا أفارقهم حتى بللت الثري من دمعى الغادى ياويح قلبي بعد البعد ما صنعت يداانراق على رغمي باكبادى

ومازال مسرورملاز ماللركبوهو يبكى وينتحبوهى تسته طفه فى أن يرجع قبل الصباح خشية من الافتضاح فتقدم الى الهودج وودعها الني مرة وغشى عليه ساعة زمانة فاما أفاق وجدهم سائرين فعند ذلك رجع مسرور الى دارزين المواصف وهو فى غاية الاشتياق فرآها خالية من الاطناب موحشة من الاحباب فبكى حتى بل النياب وغشى عليه وكادت ان تخرج روحه من جسده وقد غشى عليه ساعة من الزمان فلما أفاق قام و توجه الى منز لهو صارم تحيرا من أحر ذلك باكى العين ولم يزل على هذا الحال مدة عشرة أيام هذام كان من أمر زين المواصف فانها عرفت ان الحيلة قد تمت عليها فان زوجها ما زال سأبوا بها مدة عشرة ايام ثم أنز لها فى الموسر ورايعرف كيف تمت الحيلة عليها فان زوجها ما زال سأبوا بها مدة عشرة ايام ثم أنز لها فى الله مسر ورايعرف كيف تمت الحيلة عاينا وكيف غدر بنا اليهودى فاخذت الجادية منها الكتاب وارسلته الى مسرور فا ما وصل اليه عظم عليه هذا الخطاب فبكي حتى بل التراب و كتب كتابا وأرسله وارسلته الى مسرور فاما وصنه بهذين البيتين

كيف الطريق الى أبواب سلوان وكيف يسلوا الذى في حر نيران ما كان أطيب أوقاتا لهم سلفت فايت منها لدينا بعض أحيان وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكادم المباح

(وفي ليلة ٤٠٨) قالت بلغنى أيه اللك السعيد ان مسرور كتب النتاب وارسله الى زين المواصف فلم اوصل اليها أحذته وقرأته وأعطته لجاريتها هبوب وقالت لها كتسى خبره فعلم زوجها انهما في يتر السلان فاخذزين المواصف وجو اديها وسافر بهن مسافة عشرين يوما ثم نزل بهن في بعض المدن هذا ما كان من أصرزين المواصف (وأما) ما كان من أمر مسرور فانه صاد لا يهنأله نوم ولا يقرله قرار ولم يكن له اصطبار ولم يزل كذلك اذهجعت عيناه في بعض الليالي فرأى في منامه اذرين المواصف قد جاءت اليه في الروضة وصادت تعانقه فانتبه من نوم فل يرها فطار عقله وذهل لبه وهملت عيناه والدموع وقد أصبح قلبه في فاية الولوع فانشد هذو الأبيات الماله

مؤلاء الجوارى فقال انهن جوارى وسرقن مالى وهر بن منى فقال له الحداد خيب الله فانك والله لو كانت هذه الجارية عند قاضيا لا يظهر عليها على مانت هذه الجارية عند المناسرة قالم المناسرة ولا يقدر على وضع الحديد في رجايها ثم سأله الله يقيدها وصاريستشفع عند مقي عدم تقييدها فلم نظرت الحداد وهو يستشفع لهاعنده قالت الميهودي سألتك بالله لا تخرجني حدام هذا الرجل الغريب وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفى ليلة ٧٠٧) قالت بلغنى أيها الملك السميدان زين المواصف قالت اليهودى سألتك بالله لا تخرجنى قدام هذا الرجل الغريب فقال له اوكيف خرجت قدام مسرور فلم تر دله جواباتم قبل شفاعة الحداد ووضع في رجليها قيدا صغيرا وقيد الجوارى بالقيو دالثقيلة وكان لزين المواصف جسم ناع لا يتحمل الخشونة فلم تزل لا بسة ثياب الشهر هى وجواريه اليلا ونها را الى أن انتحات اجسامهن وتغيرت ألوانهن واما الحداد فانه وقع في قلبه لزين المواصف عشق عظيم فسار الى منزله وهو باشد الحسرات وجعل ينشده خده الابيات

شلت بمینك یافین بما وثقت قیدت أقدام مولاة منعمة لوكنت تنصف ما كانت خلاخلها ولورأى حسنها قاضى القضاة رثي

تلك القيودعلى الاقدام والعصب أنيسة خلقت من أعجب العجب من الحديد وقد كانت من الذهب لها واجاسها تيها أعلى الرتب

وكان قاضى القضاة ماراعلى دارا لحدادوه ويترنم بانشادهد ه الابيات فارسل اليه فلها حضر قال ياحداد من هذرالتي تلهج بذكرها وقلبك مشغول بحبها فنهض الحداد قائماعلى قدميه بين يدي القاضى وقبل يددوق ل ادام الله أيام مولا ناالقاضى وفسح في عمره انها جارية صفتها كذاوكذا وصاريصف لله الجارية وماهى فيه من الحسن والجال والقدو الاعتدال والظرف والكال وأنها بوجه جيل وخصر كيل وردف ثقيل ثم اخبره بماهى فيه من الذل والحبس والقيود وقلة الزاد فقال القاضى ياحداد دلها علينا واوصله الليناحتى ناخذ لهاحقها الان هذه الجارية صارت معلقة برقبتك وان كنت لا تدلم علينا فان الله يجازيك يوم القياه قفقال الحداد سمعا وطاعة ثم توجه من وقته وساعته الى ديار زين المواصف كانت في ذلك المواصف فوجد الباب مفلوقا وسمع كلامار خيم امن كبد حزين لا نزين المواصف كانت في ذلك المواصف فوجد الباب مفلوقا وسمع كلامار خيم امن كبد حزين لا نزين المواصف كانت في ذلك

والحب علائل بالصفو اقداما فليس تنكر امساء واصباحا كاسا وعودا وقانونا وافراحا والحبولي ووقت الصفوقد راحا وليت فجروصالي في الهوى لاحا

قد كنت فى وطنى والشمل مجتمع دارت علينا بما تهواه من طرب لقد قضينا زمانا كان ينعشنا ففرق الدهر والتصريف الفتنا فليت عنا غراب البين منزجر

فلماسمع الحداد هذا الشعر والنظام بكى بدمع كدمم النهام ثم طرق ألباب عليهن فقلن من

قسمًا بحبكم يمينا انني أوفي لكم بالمهد والميثاق ماملت قط ولاساوت هواكم كيف السلو لعاشق مشتاق فعليكم منى السلام تحية ، وجة بالمسك في الاوراق

فتعجبت أختها نسيم من فصاحة لسانه وحسن معانيه ورقة أشعاره فرقت له وختمت الكتاب بالمسك الاذفر وبخرته بالندواامنبروا وصلته الى بعض التجار وقالت له لاتسلم هـ ذا الا لاختي أو جاريتها هبوب فقال حباوكر امة فاماوصل الكتاب الى زين المواصف عرفت أنهمن املاءمسرور وعرفت نفسه فيه بلطف معانيه فقباته ووضعته على عينيها وأجرت الدموع من جفنيها ولمتزل تبكي حتى غشى عليها فلماأ فاقت دعت بدواة وقرطاس وكتبت له جواب الكتاب ووصفت شوقها وغرامها ووجدها وماهي فيهمن الحنين الى الاحباب وشكت حالها اليه ومانالهامن الوجد عليه وأدرك شهرزادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦٠٨) قات بلغني أيها الملك السعيد ان زين المواصف لما كتمت جواب الكتاب لمسرورةالت له فيه ان هذا كتاب الى سيدى ومالك رقى ومولاى وصاحب سرى وبجواى أما بعد فقد أقلقني السهر وزاد بي الفكر ومالي على بعدك مصطبريا من حسنه يفوق الشمس والقمر فالشوق. أقلقني والوجدأهلكني وكيفلاا كونكذلك وأنامع الهالكين فيابهجة الدنيا وزينة الاحياء هل لمن انقطعت أنفاسه ان يطيب كاسه لا هو مع الاحياء ولا مع الاموات ثم أنشدت

فوالله مالى عنك صبر ولا سلوى ومن ماء دمعی دائمالمازل أروی فلم ادر طعم المن بعدك والسلوي حرام على العيش مر بعد بعد كم فانى على حر التفرق لا اقوى

كتابك يامسرورقد هيج البلوى ولماقرأت الخطحنت جوارحي ولو دنت طيراطرت في جنح ليلة

ثم تربت الكتاب بسحيق المسك والعنبرو ختمته وأرسلتهمع بعض التجار وقالت له لاتسلمه الا لاختى نسيم فلهاوصل الى أختها نسيم أوصلته الى مسرور فقبله ووضعه على عينيه وبكي حتى غشى عليه هذاما كانمن أمرها(وأما)مًا كانمن أمرز وجزين المواصف فانه لما عام بالمراسلات بينهماصارير حلبها وبجاريتهامن محل الى محل فقالت لهزين المواصف سبحان الله الى اين تسير بنا وتبعدناءن الاوطان قال الى أن أقطع بكم سنة حتى لا يصل اليكن مراسلات من مسرور وانظر كيف أخذتن جميع مالى واعطيتيه لمسرورفكل شيءضاع لى آخذه منكن وانظرهل ينفعكن مسرور ويقدرعلى خلاصكن من يدى تم انه مضى الى الحداد وصنع لهن ثلاثة قيود من الحديد وأتى بها اليهن ونزعما كانعليهن من الثياب الحرير والبسهن ثيابامن الشعر وصاريبخرهن بالكبريت تم جاء اليهن بالحداد وقال لهضع هذه الفيودف أرجل هؤ لاء الجوارى فاول ماقدم زين المواصف فلما راهاالحدادغاب صوابه وعضعلي أنامله وطارعقله من رأسه وزاد غرامه وقال لليهودي ملذنب واخلس لكن حقكن منه وتنظرين العجب في عذا به فدعت له الجارية وانصرفت من عنده وخلته في كرب وهيام وشوق وغرام و بعدان انصرفت من عنده هي وسيدنها سألتاعن دارالقاضي النافي فدلوها عليه فلما حضر تالديه أعلمتاه بذلك وكذلك الثالث والرابع حتي رفعت أصرها الى القضاة الاربعة وكل واحديساً لهاان تتزوج به فتقول له نم ولم يعرف بعضهم خبر بعض فصار كل واحد عظمه فيها ولم يعلم اليهودي بشيء من ذلك لا نه كان في دار الوليمة فلها أصبح الصباح نهضت جاريتها وافرغت عليها حلة من أخر الملابس ودخلت بها على القضاة الاربعة في مجلس الحكم فلها رأت القضاة حاصرين اسفرت عن وجه اورفه تقناعها وسلمت عليهم فرد واعليها السلام وعرفها كل واحدمنهم وكان بعضهم يكتب فوق القلم من يده و بعضهم كان يحمن فغلط في حسابه فعند ذلك و لها عامل و بديعة الجال لا يكن قلبك الاطبيا فلا بدمن فغلط في حسابه فعند ذلك و لها على الذكل من ودعتهم والصرفت وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩٠٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان القضاة قالو الزين المواصف ياظر يفة الخصال وبديعة الجاللايكن قلبك الاطيبا بقضاء غرضك وبلوغ مرادك فدعت لهم ثم ودعتهم وانصرفت هذا كله واليهودى مقيم عندأصحابه في الوليمة وليسله علم بذلك وصارت زين المواصف تدعوا ولاة الاحكام وأرباب الاقلام لينصروها على هذال كافر المرتاب و يخلصوها من أليم العذاب ثم انها كتبت كتابا يتضمن جميع ماعماه معهااليهو دىمن الاول الى الاخروسطرت فيه الاشعارتم طوت الكتاب وناولته لجاريتها هبوب وقالت لهااحفظي هذا الكتاب في جيبك حتى نرسله الى مسه ورفيينماها كذلك واذاباليهودي قددخل عليهما فرآهما فرحانتين فقال مالي أراكا فرحانتين هلى جاء كما كتاب من عندصد يقكم المسر ورفقالت لهزين المواصف محن مالنا ممين عليك الاالله سبحانه وتعالي فانه هو الذي يخلصناه بن جورك وان لم ترد ناالي بلاد ناوأرطا ننافندن في غد ترافع اياكاليحا كمهذه المدينة وقاضيهافقال اليهودي ومن خلص القيودمن أرجله كاوله كن لابدان اصنع لكل واحدةمنكن قيداقدرعشرة أطال واطوف بكن حول المدينة فقالت له هبوب جميع مانو يته لناتقع فيه انشاء الله كالبعد تناعن أوطانناوفي غدنقف واياك قدام حاكم المدينة واستمروا على ذلك الى ألصباح ثمنهض اليهودي وجاء الى الحداد ليصنع قيودا لهن فعند ذلك قامت زين المواصف هي وجواريها وأتت الى دارالحكم ودخلتها فرأت القف ادفسلمت عليهم فردعليها جميع القضاة السلامتم قالقاضي القصاة لمن حوله أنهذه الجارية زهراوية وكإ من رآها أحبها وخضع لحسنها وجهالهاثم ان القاضي أرسل معهامن الرسل أربعة وكانوا أشرافاوقال لهم احضروا غريمها ف اسوأ حالهذاما كانمن أمرهاوأدركشهرزادالصباح فسكتتعن الكلام المباح (وفي ليلة ١٠) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان القاضي ارسل مع زين المواصف اربعة وقال لهم

حضر واغرعها في اسو أحال هذما كان من امرها (واما) ما كان من امراليهو دى فأنه لماصنع لهن القيود

بالباب فقال لهن أناالحدادثم أخبرهن بماقالهالقاضي وانهير يدحضو رهن لديه واقامة الدعوي بين يديه حتى يخلص لهن حقهن. وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٨ • ٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الحداد لما أخبر نين المواصف كلام القاضي وانه يريدحضورهن لديهواقامة الدعوة بين يديه ويقتص لهن من غريمهن حتى يخاص لهن حقهن قالت للحدادكيف نروح اليه والباب مغلوق علينا والقيو دفى أرجلنا والمفاتيح مم اليهو دي قال لهن الحدادأ ناأعمل للاقفال مفاتيح وافتح بهاالباب والقيود قالت فن يعر فنابيت القاضي فقال الحداد أناأصفه لحن فقالت زين المواصف وكيف غضى عندالقاضى ونحن لابسات تياب الشعرالمبخرة بالكبريت فقال الحدادان القاضى لايعيبكن وانتن في هذه الحالة ثم بهض الحداد من وقته وساعته وصنع مفاتيح للاقفال تمفتح الباب وفتح القيود وحلهامن أرجلهن وأخرجهن ودلهن على بيت القاضي ثم ان جاريتها هبوب نزعت ما كان على سيدتها من النياب الشعر وذهبت بها الى الحمام وغسلتها والبستها ثياب الحرير فرجم لونهاالهاومن تمام السعادة اذزوجها كان في وليمة عند بعض التجارفتز ينتزين المواصف باحسن الزينة ومضت اليبيت القاضي فلما نظره القضى وقف قأتما على قدميه فسلمت عليه بعذو بة كلام وحلاوة ألفاظ ورشقته في ضمن ذلك بسهام الالحاظ وقالت لهادام اللهمولا ناالقاضي ثم أخبرته باص الحداذوم فعل معهامن فعل الاجوادو عاصنه بهاز وجها من المذاب الذي يدهش الالباب وأخبرته انه قدزاد بهن الهلاك ولم يجدن لهن من فكاك فقال القاضي ياجارية مااسمك قالت أسمى زين المواصف وجاريتي هذه أسمها هبوب فقال لها القاضي ان اسمك وافق مسماه وطابق لفظه معناه فتبسمت ولفت وجهها فقد للها القاضي يازين المواصف ألك بعل أم لاة لت مالي بعل قال ومدينك قالت ديني الاسلام وملة خير الانام فقال لها اقسمير **بالشريعة ذات الايات والعبرانك على ملة خير البشر فاقسمت له وتشهدت فقال لها القاضي كيف** انقضى سبابك مع هذااليهودى فقالت له اعلم ايها القاضى ادام الله أيامك بالتراضى وبلغك آمالك وختم بالصالحات أعمالك ان أبي خلف لى بعد وفاته خمسة عشر الف دينار وجعام افي يدهذ االيهودي يتجزفيها والكسب بينناو بينه ورأس المال ثابت بالبينة الشريعة فعندمامات أبى طمع اليهو دى في وطلبني من أمي ليتزوج بي فقالت له امي كيف أخرجها من دينها واجعلها يهو دية فوالله لاعرفن الدولة بك فاف ذلك اليهودي من كلامها وأخذ المال وقرب الى مدينة عدن وعند ماسمه نابه انه في مدينةعدن جئنافي طلبه فالمااجتمعناعليه في تلك المدينة ذكرلناانه يتاجر في البضائع ويشتري بضاعة بعد بضاعة فصدقناه ولميزل يخادعنا حتى حبسنا وقيدنا وعذ نااشد العذاب ونحن غرباء ومالنامعين الااللة تعالى ومولا ناالقاضي فلماسمع القاضي هذه الحسكاية قال لجاريتها هبوب هل هذه سيدتك وانتن غرباء وليس لها بعل قالت زحم قال زوجيني بهاوأنا لمزمني المتق والصيام والحج والصدق اللم أخلص لكن حقكن من هذا الكلب بعدان أجازيه بمافعل فقالت هبوب لك السمع والطاعة فقال القاضي روحي طيبي قلبك وقلب سيدتك وفى غدان شاءاللة والى ارسل الى هذا الكافر ثمان الحداد قال والله يامولاى من حين انصرفت من الحضرة الشريفة ما نظر تهاعينى ابداوقد ملك لبي وعقلى وسارفيها حديى و شغلى وقدمضيت الى منزلها فلم اجدها ولم أراحد يخبرنى عن شأنها فكانها غطست فى قرار الماءا وعرج بهالى السماء فاما سمع القاضى كلامه شهق شهقة كادت روحه ان تخرج منه ثم قل والله ما كان لناحاجة برؤيتها فانصرف الحداد ووقع القاضى على فرشه وصار من الجلها في ضي وكذا الشهود و باقى القضاة الاربعة وصارت الحكاء تتردد عليهم رما بهم من من من من عنجاج الى الطبيب ثم ان وجهاء الناس دخلوا على القاضى الأول فساموا عليه واستخبر وه عن حاله فتنهدو باحمافى ضميره و بكي كما شديد اثم انه شهقة ففارقت روحه حسده فلما وأواذ لك غسلوه و كفنوه وصلوا عليه ودفنوه وكتبوا على قبره هذه الابيات

كملت صفات العاشقين لمن غدا في القبر مقتول الحبيب وصده قدكان هـذا للبرية قاضيا وبراعه سجن الحسام بغمده فقضى عليه الحب لم نر قبله مولى تذلل في الانام لعبده

ثم انهم تر حمواعليه وانصرفو الى القاضى الذا فى ومعهم الطبيب فلم يجدوا به ضررا ولا المايحتاج الى طبيب فسألوه عن حاله وسغل باله فعرفهم بقضيته فلاموه وعنفوه على تلك الحالة ثم انه شهق شهقة في ارقت روحه جسده فجهزوه و دفنوه وتر حموا عليه ثم توجهو الى القاضى الذالت فوجدوه مريضا وحصل له ماحصل الثانى وكذلك الرابع فوجدوا الجيع مرضى بحبها واوجدوا الشهود ايضا مرضى بحبها فان كل من رآها مات بحبها وان لم يمت يكابدلوعة الغرام . وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

وفى ليلة ١٩٨٧) قالت بلغنى ايها الملك السعيدان اهل المدينه وجدوا جميع القضاه والشهود مرضى بحبها فان كل من رآها مات بعشقها وان لم عاش يكابدلوعة الغرام من شدة حبها رحمهم لله الجمين هذا ما كان من امرهم واماما كان امرزين المواصف فانها جدت فى السيره مدة ايام حتى قطعت مسافة بعيدة فا تفق انها خرجت هي وجواريها فرت على دير فى الطريق وفيه راهب كبيراسمه دا نس وكان عنده اربعون بطريقا في الماري جمال زين المواصف نزل اليها وعزم عليها وقال لها استريحوا عدنا وكان عنده او وافنزلت عنده هي وجواريها في ذلك الدير فلما نزلت ورأى حسنها وجمالها افسدت عقيدته و افتة تنبها وسال اليها معالبطارقه واحد بعدوا حد لاجل ان يؤلفها فصاد كلمن أرسله اليها يقع في حبها ويراودها عن نفسها للاربعين بطريقا وكل واحد حين يراها يتعلق بعشقها ويكثر من ملاطفتها ويراودها عن نفسها لاين في المناسفة ولايذكولها امم دانس فتمتنع من ذلك و نجاوبهم بأغلظ جواب فلما فرغ صبر دانس واشتد فرامه قال في نفسها المناسفة ومنع ومنع طعاما مفتخر او حمله ووضعه بين يديها وكان ذلك اليوم التاسع من العشرة ايام التي اتفق معها على اقاه تها عنده لا جل الاستراحة فلما وضعه بين يديها قال تغضلى باسم العشرة ايام التي اتفق معها على اقاه تها عنده لا جل الاستراحة فلما وضعه بين يديها قال تغضلى باسم العسم قايام التي اتفق معها على اقاه تها عنده لا جل الاستراحة فلما وضعه بين يديها قال تغضلى باسم

توجهالىالمنزل فلريجدهن فيه فاحتارفي امره فبينماهو كذلك واذابالرسل قدتعلقوا مهوضر يوهضربلا شديدا وجروه سحباعل وجهه حتى أنوابه الى القاضى فالمارآ هالقاضى صرخ في وجهه وقال ويلك ياعدوالله هل وصلمن أمرك انك فعلت مافملت وأبعدت هؤلاء عن أوطانهن ومرقت مالهن وتريد أن تجعلهن بهودا فكيف تريد تكفير المسلمين فقال اليهودي يامولاي ازهــذم زوجتي فلما سمـع القضاة منه هـذا الـكالام صاحوا كلهم وقالوا ارموا هـذا الـكاب على الأرض وانزلوا على وجهه بنعالـــكم واضر بوه ضربا وجيعا فان ذنبه لا يغتفر فنزعو ا عنه ثيابه الحرير وألبسوه ثيابا من الشعر والقوه على الارض ونتفوا لحيته وضربوه ضربا وجيعًا على وجهه بالنعال تم أركبوه على حمــاره وجعلوا وجهه الى كفله وامسكوه ذيل الحارفي يده وطافوا به حول البلد حتى جرسوه في سائر البلد ثم عادوا به الي القاضي وهو في ذل عظيم فحكم عليه القضاة الار بعة بان تقطع يداه ورجلاه و بعد ذلك يصلب فاندهش الملمون من هذاالقول وغاب عقله وقال ياسادتى القضاء ماتر يدون مني فقالو الهقل ان هذه الجارية ماهي زوجتي واذالمالمالهاوا ناتعديت عليها وشتتهاعن اوطانها فأقر بذلك وكتبو اباقراره حجةواخذوامنه المال ودفعوه الى زين المواصف واعطوها الحجة وخرجت فصاركل من رأى حسنهاو جالهامتحيرافي عقله وظن كل واحدمن القضاه انهايؤ ل امرها اليه فلما وصلت الى منزلما جهزت امرهامن جميع ماتحتاج اليه وصبرت الى ان دخل الليل فأخذت ماخف حمله وغلا عمنه وسارتهى وجواريهافى ظلام الليل ولم تزلسائر ةمسافة ثلاثة ايام بلياليها هذاما كانمن أمرزين المواصف (وأما)ما كانمن امر القضاة فانهم بعد ذهابها امروا بحبس اليهودي زوجها وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ( ١١) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن القضاه امروا بحبس اليهودى زوج زين المواصف فلم المواصف فلم المواصف المواصف فلم تحضر عنده من نين المواصف فلم تحضر عنده من ان القاضي الذى ذهبت اليه اولا قال انا اريد اليوم ان اتفرج على خارج المدينة لانى لى حاجة هناك مم ركب بغلته واخذ غلمانه وصار يطوف ازقة المدينة طولا وعرضاو يفتش على زين المواصف فلم يقع لها على خبرا فبينا هو كذلك اذ وجد باقى القضاه دائرين وكل واحدمنهم يظن انه ليس بينها وبين غيره ميعاد فسألهم ماسبب ركوبهم ودور انهم فى ازقة المدينه فأخبر وه بشأنهم فرأى حالهم كحاله وسؤ الهم كسؤ اله فصار الجميع يفتشون عليها فلم يقعوا لها على خبرا المان على ان قاضى القضاه يقعوا لها على خبرا المان على ان قاضى القضاء تذكر الحداد فأرسل اليه فلما حضر بين ديه قال له ياحداد هل تعرف شيأمن خبر الجارية التى دلاتها علينا فو الله ان لم تلك السياط فلم اسم كلام القاضى انشدهذه الابيات

ان التي ملكتني في الهوى ملكت مجامع الحسن حتى لم تدع حسنا رنت غزالا وفاحت عنبرا وبدت شمساوماجت غديرا وانثنت غصبا وامرتهاان تذهب وتأبي لهابشيء تاكله هي وجواريها فذهبت واتتبالذي طابته من الأكل والشرب فلماانتهي اكلهن وشربهن امرتهموب انتمضي اليمسر وروتنظراين هو وتشاهدما هوفيهمن الاحوال وكان مسرورلا يقرله قرارو لا يمكنه اصطبارناما زادعليه الوجد والغرام قام ومشى الىزقاق زين المواصف فشم منه الروائح الزكيه فهاج لبه وفاق صدره وقلبه وتضرع غرامه وزادهيامه واذابهبوبمتوجهة الىقضاء حاجة فرآهاوهي مقبلة من صدرالزقاق فلمارآهافرح فرحا شديدافلمارأته هبوب اتت اليه وسامت عليه وبشرته بقدوم سيدتها زين المواصف وة لت له انها ارسلتني في طلبك اليهاففر ح بذلك فرحاشد يداماعليه من مزيد ثم اخذته ورجعت به اليها فلما وأتهزين المواصف نزلت لهمن فوق سريرها وقبلته وقبلها وعانقة وعانقها ولميزل يقبان بعنهما ويتعانقان حتى غشى عليه بازمناطو يلامن شدة المحبة والفراق فلمااذقا من غشيته باامرتجاريتها هبو بباحضارقلة مملوءةمن شراب السكر وقلة مملوءة من شراب الليمون فاحضرت لها الجارية حميع ماطلبته تمماكاواوشربوا ومازالواكذلك الى ان اقبــل الليــل فمصاروا يـذكـرون الذي جرى لهم من اوله الى آخره تم انهااخبرته باسلامها ففرح واسلم هو ايضا وكذلك جواريها وتابوا الى الله تعانى فلما اصبح الصباح امرت باحضار القاضي والشهود واخبرتهم أنها عازبة وقد وفت العــدة ومرادها الزواج بمسرور فـكتبوا كتابها وصاروا في الذ عيش هذاما كان من أمر زين المواصف (وأما)ما كان من أمر زوجها اليهودي فانه حين اطلقه أهل المدينة من السحن سافر منهامتوجهاالي بلاده ولم بزل مسافر احتى صاربينه وبين المدينة التي فيهازين المواصف والاثة أيام فاخبرت بذلك زين المواصف فدعت بجاريتها هبوب وقالت لها اهض الى مقبرة اليهو دواحفري قبراوضعي عليه الرياحين ورشي عليه الماءواذجاء اليهودوس ألك عني فقوليله انسيدتى ماتت من قهرها عليك ومضى لموتهامدة عشرين يوما ذان قال أريني قبرها عديه اليالقبروتحيلي على دفنه فيه بالحياة فقالت سمعاوطاعة ثم أنهم رفعوا الفراش وأدخلوه في مخمدع ومضت الى بيت مسر ورفقعدهو واياه في أكل وشرب ولم يز لوا كذلك حتى مضت الثلاثة أيام هذاما كانمن أمرهم(وأما)ما كان من أمر ; وحهافانه لما قبل من السفردق الباب فقالت هبوب من بالباب فقالسيدك ففتحتله الباب فرأى دموعها تجرى على خدها فقال لها مايبكيك واين سيدتك فقالتلهان سيدتىماتت بسببقهرهاعليك فلماسمع منها ذلك الكلام تحيرف أمره وبكى بكاء شديدا ثم قال لها ياهبوب اين قبرها فاخهدته ومضت به الى المقبرة وارته القبر الذي حفرته فعند ذلك بلي بكاءشديدا حتى خرمفشياعليه فلما غشى عليه أسرعت هبوب بجره ووضعته فىالقبروهو بالحياة ولكنه مدهوش ثمسدت عليه ورجعت الحسيدتها واعامتها بهذا الخبرففرحت بذلك فرحاشديداوا نشدت هذين البيتين

> الدهر اقسم لايزال مكدري حنثت عينك يازمان فكفر مات العذول ومن هويت مواصل فانهض الى داعى السرور وشمر

الله خيرالزادماحصل فمدت يديها وقالت باسم الله الرحمن الرحيم واكات هي وجواريها فلما فرغت من الاكل قال لها ياسيد تى اريدان انشدك ابياتا من الاكل قال لها ياسيد تى اريدان انشدك ابياتا من الاكل قال لها ياسيد تى اريدان انشد كا بياتا من الاحكام قالت له قل في المنافقة المنافقة في المنافقة

ملكت قلبي بالحاظ ووجنات وفي هواك غدا نثرى وابياتي انتركيت عبا مغرما دنفا أعالج العشق حتى في المناءات لاتتركيني صريعا والها فلقد تركت اشنال ديرى بعد لذاتي ياغادة جوزت في الحب سفك دمي رفقا بحالي وعطفا في شكاياتي

فاماسمعتزين المواصف شعره اجابته عن شعره بهذين البيتين والمستمال المنظورك بى امَل اكفف سؤالك عنى ايها الرجل الاتطمع النفس فيها لست تِملكه ان المطامع مقرون بها الاجل

فاماسمع شعرهارجع الى صومعته وهو مفتكر في نفسه ولم يدركيف يصنع فى امرها ثم بات تلك الليلة فى أسم الله الله الله في أسوء حال فاما جن الليلة فى أسهن ركبن الموارى حبا وكر امة ثم انهن ركبن الموارى حبا وكر امة ثم انهن ركبن

دوابهن وخرجن من باب الديرليلا . وادرك شهرزادالصباح فسكتت عن السكلام المباح (وفي ليلة ١٨) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان زين المو اصف لما خرجت هي وجو اريهامن

الدير ليلالميزلن سائرات واذاهن بقافلة فاختلطن بهاواذابا قافلة من مدينة عدن التي كانت فيها زين المواصف فسمعت اهل القافلة يتحدثون بخبرزين المواصف ويذكرون ان القضاه والشهود ماتوا في حبها وولى اهل المدينة قضاه وشهودا غيره واطاقو از وجزين المواصف من الحبس فاماسمعت زين المواصف هذا الكلام الفتت الى جو اديها وقالت لجاريتها هبوب الا تسمعين هذا الكلام فقالت المهاجاريتها اذاكان الرهبان الذين عقيدتهم ان الترهب عن النساء عبادة قدافتنو افي هو الكفاح فقالت حال القضاه الذين عقيدتهم انه لارهبانيه في الاسلام ولكن امض بناللى اوطاننامدام امرنامكتوما ثم انهن سرن وبالغن في السير وهن قاصدين مدينة عدن الى ان وصلت زين المواصف الى منزلها وقتحت الابواب ودخلت الدارثم ارسات الى اختها نسيم فلما سمعت اختها بذلك فرحت فرحا شديد اواحضرت لها الفراش ونفيس القهاش ثم انها فرشت لها والبستها وارخت الستورعلى الابواب واطلقت العود والندوالعنبر والمسك الاذفر حتى عبق المكان من تلك الرائحة وصاراعظيم ما يكون ثم ان زين المواصف لبست الخرق شاهها وتزينت احسن زينة كل ذلك جرى ومسر و رام بعلم بقدومها بلكان في همديد وجزن ما عليه مزيد. وادوك شهرز داد الصباح فسكتت عن الكلاالمباح

(و فى ليلة ٤ / ٨) قالت بلغنى ايها الملك السعيدان زين المواصف لما دخلت دارها آت لها اختها بالفراش وفرشت لها والبستها افخرالثياب كل ذلك جرى ومسر ورلم يعلم بقدومها بل كان في هم شديد وحزن ما عليه مزيد تم جلست زين المواصف تتحدث مع جواريها الذين تخلفن عن السعر معها وذكرت لهن جميع ما وقع لها من الاول الى الآخر ثم انها التفتت الى هبوب واعطتها دراهم

بين أوراقه زها فتراه كبنان النساء بين الخطاب ثمانتهوااليء يشة البتان فرأوارضو ان بواب البستان جالسافي تلك العريشة كانه رضوان خازن الجنان ورأوامكتو باعلى باب العريشة هذان البيتان

سقي الله بستانا تدات قطوفه المالت بهاالاغصان من شدة الشرب اذار قصت أغصانه بيد الصبا تنقطها الانواء باللؤلؤ الرطب

وفيذلك البستان فوا تهذات أفنان وأطيار من جميع الاصناف والالوان مثل فاخت و بلبل وكيروان وقارى وهمام يفرد على الاغصان وانهار بها الماء الجارى وقدراقت تلك المجارى بأزهارها مواثم الذات كإقال فيها الشاعر هذين البتين

سرت النسيم على الغيمون فشابهت حسناء تعثرفي جميس ثيابها وحكت جداولها السيوف اذا انتضت أبدى الفوارس من غلاف قرابها وفي ذلك "بستان تناح سكرى ومسكى يدهش الها فركا قال أفيه الشاعر

تفاحت جمعت لونين قد حكيا خدي حبيب ومحبوب قد اجتمعا لاحاعلى الغصن كالضدين من عجب فذاك أسود والنانى به لمعا تعانقا فبداوش فراعهما فاحمرذا خجلا وأصفرذا ولعا وفي ذلك البستان مشمش لوزى وكافوره جيلاني وستابى كماقال فيه الشاعر

والمشمش اللوزى بحكى عاشقا جاء الحبيب له فير لبه وكفاه من صفة المتيم مابه يصفر قاهره ويكسر قلبه وفي ذلك البستان برقوق وقر اصياوعناب تشنى السقيم من الاوصاب والتين فوق أغصاته أحمر و أخضر يحيرالعقول والنواظر كماقال فيه الشاعر

كانما التين يبدومنه أبيضه معأخضربين أوراق من الشجر ابنا، وم على القصور وقد جن الظلام بهم باتوا على حذر وفي ذلك البستان من الكمثري العلورى والحلبي والرومي ماهو مختلف الالوان صنوان وغير صنوان وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ١٧ ٨)قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن أولا دالتجارلما نزلو االبستان رأوا فيسه من الفواكه ماذكر ناه ووجدوافيه من الكه ترى الطورى والحامى والرومى ماهو مختلف الالوان صنوان وغير صنوان ما بين أصةر واخضر يدهش الناظر كاقال فيه الشاعر

يهنيك كمثري غدا لونها لون محسب زائد الصفرة شبيهة بالبكر فى خدرها والوجه منها مسبل السترة وفى ذلك البستان من الخوخ السلطاني ماهو مختلف الالوان من أصفر وأحمر كاقال فيه الشاعر كانما الخوخ لدى روضة وقد كسى من حمرة المندم كانما الخوخ لدى روضة وقد كسى من حمرة المندم

ثم أنهم أفاموامع بعضهم على الاكل والشرب واللهو واللعب الى أن أتاهم هازم اللذات ومفرق الجهاعات ومميت البنين والبنات وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(حكاية على نورالدين مع مريم الزنارية )

(وفي ليلة ١٥ / ٨) قالت ومهايمكي أيها الملك السعيد أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والاوان رجل تاجر بالديار المصرية يسمى تاج الدين وكان من أكابر التجاه ومن الامناء الاحرار الا أنه كان مولعا بالسفر الى جميم الاقطاء و يحب السمي في البراري والقفار والسول والاوعار وجزائر البحار في طلب الدرهم والدينار وكان له عبيد وه باليك وخدم وجو اروطالما ركب الاخطار وقاسى في السفر مايشيب الاطفال الصدفار وكان أكثر التجارف ذلك الزمان ملاواح سنهم هقالا ساحب خيول و بغال و مخاتي وجال وغرائر وأعدال و بضائع وأمو الواقية تعديمة المثال من شدود خيول و بغال و مخاتي وجال وغرائر وأعدال و بضائع وأمو الواقية تعديمة المثال من شدود معربية وثياب مرزوية وتفاصيل هندية وأزرار بغدادية وبرانس مغربية وماليك تركية وخدم حبشية وجوار رومية وغامان مصرية وكان لذلك التاجر ولدذكر مغربية ومال بديم الجال مائس الاعطاف شهى الانعطاف وكان لذلك التاجر ولدذكر يسمى على نورالدين كانه البدراذ ابدرليلة أربعة عشر مديع الحسن والجال ظريف القدر والاعتدال يسمى على نورالدين كانه البدراذ ابدرليلة أربعة عشر مديع الحسن والجال ظريف القدر والاعتدال دارت حوله أولا دالتجارف ماره و مينهم كانه القمر بين النجوم مجبين آزهر وخدا حمر وعذار أخضر وجسم كالمرمر كانال فيه الشاء والدي القمر بين النجوم مجبين آزه و وخدا حمر وعذار أخضر وجسم كالمرمر كانال فيه الشاء و

ومليح قال صفى أنت في الوسف فصيح قات قولا باختصار كل مافيك مليح فعز مه أولا دالتجار وقاله ياسيدى نورالدى نشتهى في هذا اليوم اننا نتفرج نحن و اياك في البستاز الفلانى فقال لهم حتى أشاور والدى فالى لا أقدر أن أروح الا باجاز ته فبيناه في الكلام واذا بو الده تاج الدين قد أنى فنظر اليه وقال يا أبى ان أولا دالتجار قدعزمونى لا جل أن اتفرج أناواياه في البستان الفلانى فهل تأذن لى في ذلك فقال نعم ياولدى ثم أنه أعطاه شيآمن المال وقال توجهمهم في البستان الفلان فيه ما تشتهى الانفس فركب أو لا دالتجار حميرا و بف الا وركب نورالدين بفلة وسار معهم الى بستان فيه ما تشتهى الانفس وتلذ الاعين وهو مشيد الاركان رفيع البنيان له باب مقنطر كانه ايوان و باب سهاوى يشبه أبواب الجنان و بوابه السمه رضوان وفوقه ما تم مكن عنب من سائر الالوان الاحركانه مرجان والاسود كانه أنوف السود ان والا بيض كانه بيض الحمام وفيه الخوخ و الرمان والكثرى والبرقوق والتفاح كانه أنوف السود ان والا بيض كانه بيض الحمام وفيه الخوخ و الرمان والكثرى والبرقوق والتفاح كانه أنوف السود ان والا بيض كانه أنوف السود ان والا بيض كانه أنوف الماح ختلفة الالوان صنوان وغير صنوان وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن كانه المباح

( وفي ليلة ٢ ١ / ٨) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن أولاد التجارلماد خلوا البستان رأوا فيم كل ما تشتهى الشفة واللسان ووجد العنب مختلف الالوان صنوان الغراب عنب طعمه كطعم الشراب حالك لونه كلون الغراب

اطمأن بهم الجلوس ساعة من الزمان أقبل عليهم عبد وعلى رأسه سفر قطعام فيها أوانى من الصينى والبلور لان بعض أولا دالتجاركان وصى أهل بيته بها قبل خروجه الي البستان وكان في تلك السفرة كثير مما درج وطاد وسبح في البحاركا لقطا والسمائي و أفراخ الحمام وشياه الضأن والطف السمك فلها وضعت تلك السفرة بينهم تقدمو اوا كلوا بحسب الكفاية ولما فرغو امن الاكل قامواعن الطعام وغسلوا أيديهم بالمناديل المنسوجة وغسلوا أيديهم بالمناديل المنسوجة بالحرير وانقصب وقدمو النورالدين منديلا مطرز بالذهب الاحرفسح به يديه وجاءت القهوة كل منهم مطلو به ثم جلسو اللحديث واذا بخولى البستان جاءو معه سفرة المدام فوضع بينهم صينية مزركة بالذهب الاحروث المديقول هذين البيتين

هتفالفجر بالسنى فاسق خمرا عانسا تجدل الحايم سفيها لست أدرى من لطفها وصفاها أبكاس ترى أم الكاس فيها ثم أن خولى البستان ملاوشرب ودارالدورالى أذ وصل الى نورالدين ابن التاجر تاج الدين فملا خولى البستان كأساو ناوله اياد فقال له نور الدين أنت تعرف ان هذاشى علا أعرفه ولاشر بته قط لان فيه أثما كبير وقد حرمه فى كتابه الرب القدير فقال البستانى ياسيدى نورالدين ان كنت ما تركت شر به الامن أجل الاثم فان الله سبحانه وتعالى كريم حليم غفورر حيم يغفر الذنب العظيم ورحته وسعت كل شيء ورحمة الله على بعض الشعراء حيث قال

كن كيف شَّت فان الله ذوكرم وماعليك اذا أذنبت من بأس الااثنتين فلا تقربهما أبدا الشرك بالله والاضرار للناس

ثم قال واحد من اولا دالتجار بحياتى عليك ياسيدي نور الدين أن تشرب هذا القدح وتقدم ساب آخر و حلف عليه بالطلاق و آخرو قف بين يديه على أقدامه فاستحى نور الدين وأخذ القدح من خولى البستان وشرب منه جرعة ثم بصقها وقال هذام وفقال له خولى البستان ياسيدى نورالدين لولا أنه مرما كانت فيه هذه المنافع ألم تعلم ان كل حلواذا أكل على سبيل التداوى يجدد الآكل من وان هذه الخرمنافه مها كثيرة فن جملة منافعها أنها تهضم الطعام وتصرف الحم والفم و تزيل الارياح وتروق الدم وتصفى الاون و تنعش البدن و تشجع الجبان و تقوى همة الرجل على الجماع ولوذ كرنا منافعها كالمالطال علينا شرح ذلك وقد قال بعض الشعراء

شر بناوعفو الله من كل جانب وداويت أسقامي بمر تشف الكاس وماغرني فيها واعرف المها سوي قوله فيها منافع الناس مم أنخولى البستان نهض قائماعلى أقدامه من وقته وساعته وفتح مخدعامن مخادع ذلك الايوان واخرج منه قم سكرمكر دوكسرمنه قطعة كبيرة ووضعها انور الدين في القدح وقلياسيدى ان كنت مبت شرب الخرمن مرارته فاشرب الآن فقد حلاو أدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

بنادق من ذهب أصفر قد خضبت فى وَجهها بالدم وفى ذلك البستان من اللوز الاخضر ماهو شديد الحلاوة يشبه الجهارولبه من داخل ثلاثة أثواب من صنعة الملك الوهاب كما قيل فيه الشاعر

ثلاثة أثواب على جسد رطب مخالفة الاشكال من صنعة الرب يريه الردى فى ليله ونهاره وان يكن المسجون فيها بلاذنب وفي ذلك البستان النارنج كانه خولنجان كاقال فيها الشاعر الولهان

وحمراءملءالكف تزهو بحسنها فظاهرها نار وباطنها ثلج ومن عجب نار وليس لها وهج ومن عجب نار وليس لها وهج وفي ذلك البستان الكباد متدليا في أغصانه كنهودا بكار تشبه الغز لان وهو على غاية المراد كالفيه الشاعرو الجاد

وكبادة بين الرياض نظرتها علىغصن رطب كقامة أغيد اذاميلتها الريح مالت كاكرة بدتذهبا فى صولجان زبر جد وفى ذلك البستان الليمون زكي الرائحة يشبه بيض الدجاج ولكن صفرته زينة مجانيه وريحة يزهو لجانيه كاقال فيه بعض واصفيه

أما ترى الليمون لما بدى يأخذمن أشراقه بالعيان كانه بيض دجاج وقد لطخه الخسة بالزعفران وفى ذلك البستان من سائر الفوا كهوالرياحين والخضروات والمشمومات من الياسمين والفاغية والفلفل والسنبل العنبرى والور دبسائر أنواعه ولسان الحل والآس وكامل الرياحين من جميع الاجناس وذلك البستان من غيرتشبيه كانه قطعة من الجنان لرائيه اذا دخله العليل خرج منه كالاسد الغضبان ولا يقدر على وصفه اللسان لمافيه من العجائب والغرائب التى لا توجد الافى الجنان كيف لا واسم بوابه رضوان لكن بين المقامين شتان فلم اتفرج أولاد التجارف ذلك البستان جلسوا بعد المتفرج والتنزه على ليوان من لواد ينه واجلسوا نور الدين في وسط الليوان وادرك شهر زاد الصباح

فسكتتعن الكلام المباح (وفي ليلة ١٨ ١٨) قالت بالمنى أيها الملك السعيد أن أولاد التجارلما جلسو افي الليو ان اجلسوا نور الدين في وسط على نطع من الاديم المزركس متك عالى مخدة محسوة بريش النعام وظهارتها مدورة سنجابية ثم ناوله مروحة من ريش النعام مكتو باعليها هذان البيتان

وهروحة معطره النسيم تذكر طيب أوقات النعيم وتهدي طيبهافي كل وقت الى وجه الفتى الحر السكريم ثم أن هؤلاءالشبان خلعواما كان عليهم من العمائم والثياب وجاسوا يتحدثون ويتنادمون ويتجاذبون أطراف الكلام بينهم وكل منهم يتأمل فى نور الدين و ينظر الي حسن صورته و بعد أن

بعضه علىصورةذكرفي انثى وانثي فيذكر وكشفتعن معاصمها وأقامته فصارعودا محكوكا مجرود اصنعة الهنودثم انحنت عليه تلك الصبية انحناء الوالدةعلى ولدها وزغزغته بأنامل يدها فعند ذلك أذالعودورن ولاما كنه القديمة حن وقد تذكر المياه التي قدسقته والارض التي نبت منها وتربى فيهاوتذكر النجارين الذين قطموه والدهانين الذين دهنوه والتجار الذين جلبوه والراكب التي حملته فصرخ وصاح وعددوناح وكانهاسا التهعن ذلك كله فأجابها بسان الحال منشد هذه الأدات

لقد كنت عودا للبلابل منزلا اميل بها وجد اوفرعي اخضر ومن أجل ذاك النوح سرى مجهر ينوحون من فوقى فعامت نوحهم وصیرنی عودا نحیلا کما تروا رماني بلاذنبعي الارض قاطعي بانى قتيل فى الانام مصبر ولكن ضربى بالانامل مخبر اذامارأی نوحی یهیم ویسکر فن أجل هذا صار كل منادم وقدحنن المولى على قلوبهم وقدصرت في اعلى الصدور أصدر وكاغزال ناحل الطرف أحور تمانق قدى كل من ذاق حسنها ولاءاش محبوب يصد ويهجر فلافرق الله المهيمن بيننا

ثمسكتت الصبية ساعة وبعدذلك أخذت ذلك المودفي حجرها وانحنت عليه انحنا الوالدة على ولدها وضربت عليه طرقاعديدة وأدركشهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١ ٨٢) قالت بلغني أيها الملك السميد أن الصبية ضربت على العود طرقاعد يدة ثم

عادت الى طريقتم االاولى وأنشدت هذه الابيات

لحط عنه من الاشواق أوزار كانه عاشق شطت به الدار كانها باجتماع الشمل أسحار وقد دعتنا الى اللذات أوتار آس وورد ومنثور وأنوار واليوم قد جمعت للحظأر بعة صب وخل ومشروب ودينار

لوانهم جنحوا للصب أوزاروا وعندليب على غصن يشاجره قهوانتبه فليالي الوصل مقمرة واليوم في غفلة عنا واسدنا أما ترى أربعا للهوقد جمعت فاظفر بحظك في الدنيا فلذها تفني وتبقى روايات وأخبار

فلماسمع نورالدينمن الصبيةهذه الابيات نظراليها بعين المحبة حتىكادلا يملك نفسهمن شدة الميل اليهاوهي الاخرى كذلك لانها نظرت الى الجماعة الحاضرين من اولا دالتجاركلهم والى نورالدين فرأته بينهم كالقمر بين النجوم لانه كاذرخيم اللفظذاد لالكامل القد والاعتدال والبهاء والجال. ألطف من النسيم وأرق من التسنيم كاقيل فيه هذه الأبيات

قسم بوجنته وباسم ثفره وباسهم قد راشها من سحره

(وفي ليلة ١٩٨٨) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الخولي قال لنورالدين ان كنت هبت شرب الخرمن مرارته فاشرب الآن فقد حلا فعند ذلك أخذ نورالدين القدح وشر به ثم ملا الكاس واحدمن أولا دالتجاره قال ياسيدي نورالدين أناعبدك وكذا الإخرقال أناخدامك وقام الاخروقال من أجل خاطري وقام الآخروقال بالله عليك ياسيدي نورالدين أجبر بخاطري ولم يزل العشرة أولا دالتجار بنورالدين الى أن أسقوه العشرة أقداح كل واحدقد حاوكان نور الدين باطنه بكر عمره ماشرب خمراقط الافي تلك الساعة فدار الخرفي دماغه وقوى عليه السكر فوقف على حيله وقد ثقل لسانه واستعجم كلامه وقال يا جماعة والله أنتم ملاح وكلامكم مليح ومكانكم مليح الا أنه يحتاج الى سماع طيب فان الشراب بلاسماع عدمه أولى من وجوده كاقال فيه الشاعر هذين البيتين أدرها بالكبير والصغير وخذها من يد القمر المنير

ولاتشرب بلا طرب فاني رأيت الخيل تشرب بالصفير فعندذلك نهض الشاب صاحب البستان و ركب بغلة من بغال أولا دالتجار وغاب ثم عاد ومعه صبية مصرية كانها ليقطرية أوفضة نقية أودينار في صينية أوغز الفي برية بوجه يخجل الشمس المضية وعيون بالمية وحو اجب كانها قسى محنية و خدود وردية وأسنان لؤلؤية ومراشف سكرية وعيون مرخية ونهو دعاجية وبطن خماسية وأعكان مطوية وأرداف كانهن مخدات محشية و فخذين كالجداول الشامية و بينهما شيء كانه صرة في بقجة مطوية كاقيل فيه هذة الابيات

ولو أنها للمشركين تعرضت رأوا وجهها من دون أمنامهم ربا ولوأنها في الشرق واتبع الغربا ولوأنها في الشرق واتبع الغربا ولو تفلت في البحر مالح لاصبح ماء البحر من ريقها عذبا وتلك الصبية كانها البدرافي البلة أربعة عشروعليها بدلة زرقاء بقناع أخضر فوق جبين أزهر تدهش العقول و عيراً رباب المعقول وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح في ليلة و ٨٢٠) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن خولي البستان جاء هم الصبية التي ذكرنا أنها في غاية الحسن والجمال ورشاقة القدو الاعتدال كانها المراة المراد بقول الشاء

أقبلت في غلالة زرقاء لازوردية كلون السماء فتحققت في الغلالة منها قرالصيف في ليالي الشتاء

ثم أن الشاب خولى البستان قال لتلك الصبية اعلمي ياسيدة الملاح وكل كوكب لاح انناما قصدنا محضورك هذا المكان الا أن تنادمي هذا الشاب المليح الشمائل سيدى نور الدين فانه لم يأت محلنا الافي هذا اليوم فقالت العاصبية ليتك كنت أخبر تنى لاجل أن أجي والذي كان معي فقال له المسيدى أنا اروح واجي وبه اليك فقالت افعل ما بدالك فقال لها اعطيني امارة فاعطته منديلافعند ذلك خرج سريعا وغاب ساعة زمانية ثم عادومعه كيس أخضر من حرير أطلس بشكاين من الذهب يافأ خذته منه الصبية وحلته ونفضته فنزل منه ائتان وثلاثون قطعة خشب ثم ركبت الخشب في

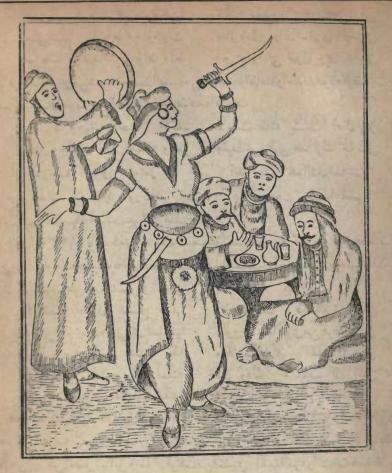

من نور الدين ومعه أولادالتجار وهم فى البستان والصببة ترقص أمامهم كا

لوان رقة خصره في قلب ماجارقط على المحب ولا جني ياقلب القاسي ورقة خصره هلا نقلت الى هنا من هها ياعاذلي في حبه كر عاذري فلك البقاء بحسنه ولي الهنا

فلماسمع دو والدين حسن كلامهاو بديع نظامهامال اليهامن الطرب ولم علك عقله من شدة العجب ثم أنشد هذه الأبيات

ولكن لهيب الحرمنها بمهجتي علمنا باطراف المنان وأومت محاسنها اللاتى عن الحسن جلت Digitized

لقد خلتهاشمس الضحى فتخيلت وماذا عليها لو أشارت فسلمت رأي وجهها اللاحى فقال وتاه في و بیاض غرته وأسود شعره و بیاض غرته و بامره و بامره وسعت لقتل العاشقین بهجره رمانه یزهو جناه بصدره و محلونه و بدقة فی خصره و المحلونه و بدقة فی خصره و المراج تروی طیبها عن نشره و کذا الهلال قلامة من ظفره

و بلين معطفه و نبل لحاظه و بلين معطفه و نبل لحاظه و بحاجب حجب الكرىءن ناظرى و عقارب قداره الله عنه و آس عذاره و بغضن قامته الذى هو مثمر و بردفه المرنج في حركاته وحرير ملبسه وخفة ذاته ان الشذا قد من أنفاسه وكذلك الشمس المنيرة دونه

موأدرك شهر زادالصباح فسكتتعن المكلام المباح

(وفى ليلة ٨٢٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان نور الدين لماسمع كلام تلك الصبية وشعرها أعجبه نظامها وكان قدمال من السكر فجعل بمدحها ويقول

عوادة مالت بنا في نشوة المنتبذ قالت لنا أوتارها انطقنا الله الذي فلما تكلم نور الدين بهذا الكلام وأنشد هذا الشعروا نظام نظرت له تلك الصبية بعين المحبة وزادت فيه عشقاوغراما وقد صاحت متعجبة من حسنه وجهاله ورشاقة قده واعتداله فلم تملك نفسها بل احتصنت العود ثانيا وانشدت هذه الابيات

يماتبنى على نظرى اليه ويهجرني وروحى في يديه ويبعدنى ويعلم ما بقلبى كان الله قد أوحى اليه كتبت مثاله فى وسط كفى وقلت لناظرى عول عليه فلا عينى ترى منه بديلا ولا قلبى يصيرني لديه فياقلبى نزعتك من فؤادى لانك بعض حسادى عليه الااليه اذا ماقات ياقابى تسلى فقلبى لم يمل الااليه

فلما انشدت الصبية تلك الابيات تعجب نورالدين من حسن شعرها و بلاغة كلامها وعذو بة لفظها وفصاحة لسانها فطارع قله من شدة الغرام والوجد والهيام ولم يقدران يصبر عنها ساعة من الزمان بل مال اليها وضمها الى صدره فانط قت الاخرى عليه وصارت بكليتها لديه وقبلته بين عينيه وقبل هو فاهها بعدضم القوام ولعب معها في التقبيل كزق الحمام فالتفتت له وفعات معهم مثل مافعل معها فهام الحاضر ون وقام واعلى أقدامهم فاستحى نورالدين ورفع يده عنها ثم أنها أخذت عودها وضربت عليه طرائق عديدة عمادت الى الطريقة الاولى وانشدت هذه الابيات

قمر يسل من الجفون اذا انثنى عضبا ويهزأ بالغزل اذا رنا ملك محاسنه البديعة جنده ولدى الطعان قوامه بحكى القنا



من نور الدين ومعه أولادالتجار وهم فى البستان والصبية ترقص أمامهم كا

لوان رقة خصره في قلبه ماجارقط على المحب ولا جني

ياقلب القاسي ورقة خصره هلا نقلت الى هنا من هها ياعاذلي في حبه كرن عاذري فلك البقاء بحسنه ولي الهذا

فلماسمع دو والدين حسن كلامهاو بديع نظامهامال اليهامن الطرب ولم علك عقله من شدة العجب ثم أشدهذه الابيات

ولكن لهيب الحرمنها بمهجتي علمنا باطراف النان وأومت عاسنها اللاتي عن الحسن جات

لقد خلتهاشمس الضحى فتخيلت وماذا عليها لو أشارت فسلمت رأي وجهها اللاحى فقال وتاه في

و بیاض غرته وأسود شعره و بیاض علی بنهیه و بامره وسعت لقتل العاشقین بهجره وعقیق مبسمه ولؤلؤ ثغره رمانه یزهو جناه بصدره و بدقة فیخصره و بدقة فیخصره و الریح تروی طیبها عن نشره و کذاالهلال قلامة من ظفره

و بلين معطفه و نبل لحاظه و بلين معطفه و نبل لحاظه و بحاجب حجب الكرىءن ناظرى و عقارب قديه و آس عذاره و بغضن قامته الذى هو مثمر و بردفه المرتج في حركاته وحرير ملبسه وخفة ذاته ان الشذا قد من أنفاسه وكذلك الشمس المنيرة دونه

موأدرك شهر زادالصباح فسكتتعن المكلام المباح

(وفي ليلة ٢٢٨)قالت بلغني أيم الملك السعيد ان نو رالدين لماسمع كلام تلك الصبية وشعرها أعجبه نظامها وكان قدمال من السكر فجعل يمدحها ويقول

عوادة مالت بنا في نشوة المنتبذ قالت لنا أوتارها انطقنا الله الذي فلما تكلم نور الدين بهذا الكلام وأنشد هذا الشعروا نظام نظرت له تلك الصبية بعين المحبة وزادت فيه عشقاوغراما وقد صاحت متعجبة من حسنه وجهاله ورشاقة قده واعتداله فلم تملك نفسها بل احتصنت العود ثانيا وانشدت هذه الابيات

یماتبنی علی نظری الیه ویهجرنی وروحی فیدیه ویبعدنی ویعلم ما بقلبی کان الله قد أوحی الیه کتبت مثاله فی وسط کنی وقلت لناظری عول علیه فلا عینی تری منه بدیلا ولا قلبی یصیرنی لدیه فیاقلبی نزعتك من فؤادی لانك بعض حسادی عایه اذا ماقات یاقایی تسلی فقلبی لم یمل الاالیه

فلما انشدت الصبية تلك الابيات تمجب نورالدين من حسن شعرها و بالاغة كالامها وعذو بة لفظها وفصاحة لسانها فطارع قله من شدة الفرام والوجد والهيام ولم يقدران يصبر عنها ساعة من الزمان بل عالى اليها وضمها الى صدره فانطبقت الاخرى عليه وصارت بكليتم الديه وقبلته بين عينيه وقبل هو فاهها بعدضم القوام ولعب معها في التقبيل كزق الحمام فاتذفت له وفعات معهم مثل مافعل معها فهام الحاضر ون وقاموا على أقدامهم فاستحى نورالدين ورفع يده عنها ثم أنها أخذت عودها وضربت عليه طرائق عديدة ثم عادت الى الطريقة الاولى وانشدت هذه الابيات

قر يسل من الجفون اذا انثنى عضبا ويهزأ بالغزل اذا رنا ملك محاسنه البديعة جنده ولدى الطعان قوامه بحكى القنا Digitized by Microsoft

وشكرها على ظرافة أفتنانها فلم اسمعت الصبية ثناء نورالدين عليها قامت من وقتها وساعتها على قدميها وخلعت جميع ما كان عليها من ثياب ومصاغ و تجردت من ذلك كله ثم جلست على ركبتيها وقبلته بين عينيه وعلى شامتى خديه و وهبت له جميع ذلك . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٢٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الصبية وهبت كل ما كان عليها لنورالدين وقالتله اعلم ياحبيب قلى ان الهدية على مقد ارمهديها فقبل ذلك منها نو رالدين تم رده عليها وقبلها فى فهاوخدها وعينيها فلها مقضى ذلك ولم يدم الاالحى القيوم رازق الطاووس والبوم قام ورالدين من ذلك المجاس ووقف على قدميه فقالت له الصبية الى اين ياسيدى فقال الى بيت والدى خلف عليه أولاد التجارانه ينام عندهم فابى وركب بغلته ولم يزلسائر احتى وصل الى بيت والده فقامت لهامه وقالت له ياولدى ماسبب غيابك الى هذاالوقت والله انك قد شوشت على وعلى والدك لغيابك عناوقد اشتغل خاطر ناعليك تم ان أمه تقدمت اليه لتقبله في فه فشمت منه رائحة الخرفقالت ياولدي كيف بعدالصلاة والعبادة صرت تشرب الخروتعصى من له الخلق والامر فبيناها في الكلام واذا بوالدم قدأقبل ثم ان نورالدين ارتمي في الفراش ونام فقال أبوه ملنور الدين هكذا قالت له امه كان رأسه أوجمتهمن هواءالبستان فعندذلك تقدم والددليسأله عن وجعه ويسلم عليه فشم رائحة الخر وكان ذلك التاحر المسمي تاج الدين لا يحب من يشرب الخر فقال له ويلك ياولدي هل بلغ بك السفه اليهذاالحدحتي تشرب الخرفالاسمع نورالدين كلام والدهرفع يده في سكرد ولطمه بها فجاءت اللطمة بالامرالمقدرعلى عين والده اليمني فسالت على خديه فوقع على الارض مغشيا عليه واستمرفي غشيته ساعة فرشواعليه ماءالورد فلهاأفاق من غشيته أرادأن يضربه فحالف بالطلاق من أمه انه اذا أصبح الصباح لابدمن قطع يددالميني فلماسمعت أمه كلام والددضاق صدرها وخافت على ولدهاولم تزل تدادى والده وتاخذ بخاطره الى ان غاب عليه النوم فصبرت الى ان طام القمرواتت الى ولده اوقد زال عنهالسكر فقالت له يا نو رالدين ماهذاالفعل القبيح الذي فعلتهمم والدك فقال لها وما الذي فعلتهمع والدى فقالت انك اطمته بيدك على عينه اليني فسالت على خده وقد حلف بالطلاق انه اذاأصبح الصباح لابدان يقطع يدك الميني فندم نورالدين على ماوقع منه حيث لا ينفعه الندم وادرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٥ ٢ ٨) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن نو رالدين لما ندم على ماوقع منه قالت له أمه ياولدى ان هذا الندم لا ينفعك وانحا ينبغى لك ان تقوم في هذا الوقت وتهرب و تعللب النجاة لنفسك و تختفى عند خر وجك حتى تصل الى أحدمن أصحابك وانتظر ما يفعل الله فانه يغير حالا بعد حال ثم ان أمه فتحت مندوق المال وأخرجت منه كيسافيه ما تقدينار وقالت له ياولدى خدهد ها لدنانير واستعن بها على مصالح حالك فاذا فرغت منك ياولدى فارسل العالمي حتى أرسل اليك غيرها واذا راسلتنى فارسل الى أخبارك سراولعلى الله ان يقدر الك فرجاو تعود الى منزلك ثم انها ودعته و بكت

فانك معذور فقلتهي التي رمتني بسهم اللحظ عمداومارثت لحالى وذلى وانكسارى وغربتي لأصبحت مسلوب الفؤاد متيما أنوح وأبكى طول يومى وليلتي

أهذى التي قد همت شوقا بحبها

الما فرغ نورالدين من شعره تعجبت الصبية من فصاحته ولطافته وأخذت عودها وضربت علمه وباحسن حركاتها وأعادت جميع النغمات ثم انشدت هذه الابيات

وحياة وجهك ياحياة الانفس لاحات عنك يئست أم لماياس أوغبت عنى فذكرك مؤنسي فلئن جفوت فان طيفك واصل ياموحشا طرفى وتعلم اننى أبدا بغير هواكــلماســأنس خداك من ورد وريقك قهوة هلا سمحت بها بهذا المجلس ، وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٨٢٣) قالت بلغني أبها الملك السعيدان الصبية بعدما فرغت من شعرها طرب نور الدين من انشاد تلك الصبية غاية الطرب وتعجب منهاغاية العجب ثم أجابها عن شعرها بهذه الإبيات

خذعن مجاري دموعي في تسلسلها واروحد بث الهوي من أقرب الطرق مهلا بنبلك أن القلب في فرق فان ودك منسوب الى الملق قالتو نومك أيضاقلت من حدقي

ماأسفرت عن محياالشمس في الغسق الاتحجب بدرالتم في الافق ولابدت لعيون الصبح طرتها الا وعوذت ذاك الفرق بالفلق ورب رامية بالنبل قلت لها انكان دمعى لبحر النيل نسبته قالت فهات جميع المال قلت خذى

فلما سمعت الصبية كلام نورالدين وحسن فصاحته طارقلبها واندهش لبها وقداحتوي على مجامع قلبهافضمته الىصدرهاوصارت تقبله تقبيلاكرزق الحمام وكذلك الأخرقا بلها بنقبيل متلاحق واكن الفضل للسابق وبعدان فرغت من التقبيل أخذت العودوأ نشدت هذه الابيات

ويلاه ويلي من ملامة عاذلي أشكوه أم أشكو اليه عملي ياهاجرىما كنت أحسب انني التي الأهانة في هواك وأنت لي عنفتأرباب الصيابة بالجوى وابحت فيك لعاذليك تذللي بالامس كنت ألوم أرباب الهوى واليوم أعذر كل صب متنى أصبحت أدعو الله باسمك ياعلى

وار اعترتني من فراقك شدة

غلما فرغت تلك الصبية من شعرها أيضا أنشدت هذين البيتين

قدقالت العشاق ان لم يسقنا من ريقه ورحيق فيهالسلسل ندعو إله العالمين يجيبنا ويقول فيه الكل مناياعلى فلماسمع نور الدين من تلك الصبية هذاالكلام والشعر والنظام تعجب من فصاحبة لسأنها

المدينة فقال له ياوالدى في هذه الليلة قال له ما اسمك قال له على نور الدين فقال له الشيخ ياولدى يانور الدين يلزمني الطلاق ثلاثاا نكمادمت مقيافي هذه المدينة لاتفارقني وانا اخلي لك موضعا تسكن فيه فقالله نورالدين ياسيدى الشيخ زدني بكمعرفة فقال له ياولدى اعلم انى دخات معمر في بعض السنين بتجارة فبعتها فيهاواشتريت متجرأ آخر فاحتجت الى الف دينار فوزنها عني والدك تاج الدين من غيرمعرفة له بي ولم يكتب على بهامنشو راوصبر على مهاالي ان رجعت الي هذه المدينة وارسلتهااليهمم بعض غلماني ومعهاهدية وقدرأيتك وانتصغير واذشاء الله تعالى اجازيك ببعض

مافه ل والدك معي وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(في ليلة ٨٢٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان العطارة الله لنور الدين ان شاء الله اجازيك ببعض مافعل والدك معي فلما سمع نور الدين هذا الكلام اظهر الفرح والابتسام واخرج الكيس الذى فيه الف دينار واعطاه لذلك الشيخ رقال له خذهذا وديه عندك حتى اشترى به شيأ من البضائع لا تجرفيه ثم ان نو رالدين اقام في مدينة اسكندريه مدة ايام وهو يتفرج كل يوم في شارعمن شوارعهاويأ كلويشربويلتذ ويطرب الحان فرغت المائه دينارالتي كانتم مبرسم النفقة فأنى الى الشيخ العطارلياً خذ شيأمنه من الالف دينار وينفقه فلم يجده في الدكان فجلس في دكانه ينتظره الى ان يعودو صاريتفر جعلى التجارو يتأمل ذات اليميز وذات الشمال فبيناه وكذلك اذا بأعجمي قدأقبل على السوق وهوراكب على بغلة وخلفه جاريه كأنها فضة نقية اوبلطية في فسقية اوغزالة في برية بوجه يمنجل الشمس المضية وعيون بابلية ونهود عاجية واسنان اؤلؤية وبطن خماصية وأعطاف مطوية وسيقان كاطراف لية كاملة الحسن والجال ورشيقة القد والاعتدال عشر بغاية كاقل فيهابعض واصفيها

في رونق الحسن لاطول ولاقصر كانها منل ماتهواه قد خلقت والنصن من قدما بزهوبه الثمر الورد من خدها يحمر من خجل والغصن من قامتها مامثلها بشر المدر طلعتها والمسك نكهتها في كل جارحة من حسنها قمر كانها افرغت من ماء لؤلؤءة

ثم ان الاعجمي نزل عن بفلته وانزل الصبية وصاح على الدلال فحضر بين يديه فقال له خذه ذه الجاريةوا دعايهافى السوق فأخذها الدلال ونزل بهاالى وسط السوق وغابساعة ثم عادومعه كرسى من الا بنوس مزركش بالعاج الابيض فوضعه الدلال على الارض و اجاس عليه تلك الصبية تم كشف القناع عن وجهها فبان من تحته وجهكانه ترسديلمي اوكوكبدري رهي كانها البدرفي ليلة اربعة عشر بفاية الجال الباهركما قال فيها الشاعر

> فراح منكسفا وانشق بالغضب قدعارض الدرج الاحسن صورتها وسرحة البان ان قيست بقامتها تبت دامن غدت حمالة الحطب وماأحسن قول الشاعر

بكاء شديد اماعايه من يدفعند ذلك أخذ نورالدين كيس الدنا نيره بن أمه وأرادان يخرج فرأى كيسا كبيراقد نسيته أمه بجنب الصندوق فيه الف دينار فاخذه نو رالدين ثمر بط الاثنين في وسطه وخرج من الزقاق وتوجه اليجهة بولاق قبل الفجر فلما أصبح الصباح وقامت الخلائق توحد الملك الفتاح وخرج كل واحد منهم الى مقصده ليحصل ماقسم الله له كان نو رالدين وصل الى بولاق فصار يتمشى على ساحل البحر فرأي مركبا سقالتها بمدودة والناس تطلع فيها وتنزل منها ومراسيها أربع مدقوقة في البرو رأى البحرية واقفين فقال لهم نو رالدين الى اين انتم مسافر ون فقالوا الى مدينة اسكندريه فقال لهم نو رالدين خذونى معكم فقالواله اهلا وسهلا ومرحبا بك ياشاب يامليح فعند ذلك نهض نو رالدين من وقته وساعته ومغى الى السوق واشترى ما يحتاج اليه من زادوفرش وغطاء ثمرجع الى المركب وكانت تلك المركب تجهزت للسفر فاما نزل نورالدين في المركب لم تحكث الا قليلا وسارت من وقته اوساعتها و لم تزل تلك المركب سائرة حتى وساحالى مدينة رشيد فاما و صلوا الى هناك رأي نورالدين و رقاد غيرا سائرا الى اسكندريه و فنزل فيه وعدي الخليج و لم تزل سائر الى ان وصل الي قنطرة تسمى قنطرة الجامى فطلع نو رالدين من ذلك فيه و رو و دخل من باب يقال له باب السدرة وقد ستر الله عليه فلم ينظره احد من الواقفين في الباب فيه من و رالدين حتى دخل مدينة اسكندريه وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح فشي نو رالدين حتى دخل مدينة اسكندريه وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٦٦) قالت بلغنى ايه الملك السعيدان نو رالدين لمادخل مدينة اسكندريه رآها مدينة حصينة الاسوار حسنة المنتزهات تلذ لسكانها وترغب في استيطانها قدولى عنها فصل الشتاء ببررده واقبل عليها فصل الربيع بورده وازدهت ازهارها واورقت اشجارها وأينعت اعمارها وتدفقت انهارها وهي مدينه مدينه مليحة المندسة والقياس واهلها أجناد من خيار الناس اذا غلقت ابوابها

امنت اصحابهاوهي كاقيل فيهاهذه الابيات

قد قلت يوما لخل له مقال فصيح اسكندريه صفها فقال ثغر مليح وقات فيها معاش قال ان هب ريح

فشى نور الدين فى تلك المدينة ولم يزل ماشيا فيهاالى ان وصل الى سوق النجارين ثم الى سوق الصرافين ثم الى سوق الصرافين ثم الى سوق العطارين وهو يتعجب من تلك المدينة لان وصفها قد ها كل اسمها فبيناهو عشى في سوق العطارين اذا برجل كبير السن نزل من دكانه وسلم عليه ثم اخذه من يده ومضى به الى منزله فرأى نو رالدين زقاقا مليحا مكنوسا ورشوشا قد هب عليه النسيم وراق وظالمته من الاشجار اوراق وفى ذلك الزقاق ثلاث دور وفى صدر ذلك الزقاق دار اساسها راسخ فى الماء وجدرانها شاهقة الى عنان السماء قد كنسوا الساحة الى قدامها ورشوها و بشم روائح الازهار قاصدوها يقابلها انسيم كانه من جنات النعيم فاول ذلك الزقاق مكنوس مرشوش وآخره بالرخام مفروش فدخل الشيخ بنور لدين الى تلك الدار وقدم له شيأ من المأ كول فأكل معافل افرغ من الاكل معاقال الشيخ منى كان القدوم من مدينة مصرالى هذه

مفوض الى وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٩ ٨) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الجارية قالت للدلال لا ينبغى ان ادنس الفسى بالامتهان وقد علمت ان امربيعى مفوض الى فقال لها الدلال سمعاوطاعة ثم توجه بها الى رجل من التجار الكبار فاما وصل بها الى ذلك الرجل قال لها ياسيدتى هل ابيعك الىسيدي شريف الدين هذا بتسعيا ته وخمسين دينا رفنظرت اليه الجاريه فرأته شيخاولكن لحيته مصبوغة فقالت للدلال هل انت مجنون اومصاب في عقلك حتى تبيعنى الى هذا الشيخ الفانى فهل انامن كتكت المشاق او من مها بل الاخلاق حتى تطوف بى على شيخ بعد شيخ وكلاها كجدار آيل الى السقوط اوعفريت محقة النجم بالهبوط اما الاول فانه ناطق فيه اسان الحال مقول من قال

طلبت قبلها في النغر قائلة لاوالذي اوجد الاشياء من عدم ما كان لى في بياض الشيب من ارب افى الحياة يكون القطن حشو في وأما الآخرة انه ذوعيب وريب ومسود وجه الشيب قد أتى في خضاب شيبه بأقبح عين وانشد

السانحاله هذين البتين

قالت اداك خضبت الشيب قات لها كتمة عنك ياسممي ويابصرى فقهقهت ثم قالت انى ذا عجب تكاثر النشوحي صارفي الشعر

فلما سمع الشيخ الذي صبغ لحيته من تلك الجارية هذا الكلام اغتاظ غيظا شديدا ما عليه من مزيد وقال للدلال ياانحس الدلالين ماجئت في هذا اليوم سوقنا الابجارية سفيهة تسنه على كل من في السوق واحدابعد واحدو تهجوه بالاشعار والكلام الفشار ثم ان ذلك التاجر نزل من دكانه وضرب الدلال على وجهه فاخذها الدلال ورجع بهاوهو غضبان وقال والله أن ماراً بت عرى جارية أقل حياء منك وقد قطعت رزق ورزقك في هذا النهار وقدابغضى من أجلك جميع التاجر فراه في الطريق رجل من التجروفر ادفى عنها عشرة دنانير وكان أمم ذلك التجارشهاب الدين فاستأذن الدلال الجارية في البيع فقالت أرنى الإهجى انظر اليه واسأله عن حاجة فان كانت تلك الحجة في بينه فانا اباع له و الافلاغ لاها الدلال و اقفة شمنقد م اليه وقال له ياسيدى شهاب الدين اعلم أن هذه الجارية قالت لي انها تسألك عن حاجة فان كانت عندك فانها تباع لك وها أنت وقد سمعت ما قالته لا صحابك من التجار. وادرك شهر زادا الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٠٣٨) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الدلال قال للتاجر الكسمه تماقالته هذه الجارية لانك انصح التجار والله خائف ان أجىء بها اليك فتعمل معكم مثل ماعمات مع جيرانك وابقى انامعك مفضو حافان ذنت لى فى المجىء بها أجبى وفقال ائة نى بها فقال الدلال سمه اوطاعة ثم ذهب الدلال و أتي بالجارية اليه فنظرته الجارية وقالت له ياسيدى شهاب الدين هل في يبتك مدورات محشوة بقطاعة فرو السنجاب فقال لها نعم السيدة الملاح عندى فى البيت عشرة مدورات

قل المليحة في الحار المذهب ماذا فعلت بعابد مترهب نور الحار ونور وجهك تحته هزما بضوئها جيوش الذيهب واذا اتى طرفي ليسرق نظرة في الخد حراس رمته بكوكب

فسكتتءن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٨٨٨) قالت بلغنى ايها الملك السعيد ان التجارية زايدون فى الجارية الى ان بلغ غنها تسعائة وخمسين دينارفعند ذلك اقبل الدلال على لاعجمي سيدها وقال له ان جاريتك بلغ نمنها تسعائة وخمسين دينارافهل نبيع ونقبض لك الثمن فقال الاعجمي هل هى راضية بذلك فالى احب مراعاة خاطرها لا نى ضعفت فى هذه السفرة وخدمتنى هذه الجارية غاية الحدمة فحلفت أنى لا ابيعها الالمن تشتهى وتريد وجعلت بيعها بيدها فشاورها فان قالت رضيت فبعها لمن ارادته وان قالت لا فلا تبيعها فعند ذلك تقدم الدلال اليها وقال لهاياسيدة الملاح اعلمي انسيدك قد جعل بيعك بيدك وقد بلغ عنك تسعائه وخمسين ديناراافتأذنين ان ابيعك فقالت الجارية للدلال اربى الذي يريد أن يشتريني قبل انعقاد البيع فعند ذلك جاء الدلال بهاالى رجل من التحاروه وشيخ كبيرهم فنظرت اليه الجارية ساعة زمانيه وبعد ذلك التفت الى الدلال وقالت له ياد لال هل انت مجنون او مصاب في عقلك فقال لها الدلال لاى شيء عالي هذا الشيخ الحرية الحل في عقلك من الله ان تبيع مثلى لهذا الشيخ الهرم الذى قال في شأن زوج به هذه الابيات

تقول لي وهي غضبي من تدللها وقد دعتني الى شيء فماكانا ان لم تنكني نيك المرء زوجــته فلا تلمني اذا اصبحت قرنانا كان ايرك شمـع من رخاوته فكاما عركته راحــتي لانا

فلماسمع شيخ التجاره من تلك الصبيه هذا الهجوالقبيح اغتاظ غيف اشديد اماعليه من ويد وقال للدلاليا انحس الدلالين ماجئت لنافى السوق الإبجارية مشؤمه تتجارى على وتهجوني بين التجارف عند ذلك اخذ هاالدلال وانصرف عنه وقال لها ياسيد لا تكونى قليلة الادب ان هذا السيخ الذي هجوتيه هو شبخ السوق ومحتسبه وصاحب مشورة التجار فضحكت وأنشدت هذين الميتين

يصلح للحكام في عصرنا وذاك للحكام على يجب الشينق للوالى على بابه والضرب بالدرة للمحتسب ثم ان الجاربة قالت للدلال والله ياسيدى انالا اياع لهذا الشينخ فيعنى الى غيره لا نهر بما خجل منى فيبيعنى الى آخر فاصير بمتهنة ولا ينبغي لى ان أدنس نهسى بالامتهان وقد عامت ان امر بيعي

مليحانقى الخدرشيق القدوه و ابن اربع عشرة سنة بديع الحسن والجال والظرف والدلال كانه البدر اذا بدر في ليلة اربعة عشر بجبين از هروخدا حمر وعنق كالمرص واسنان كالجوهرو ريق احلى من السكر كما قال فيه بعض و اصفيه

بدت لتحاكى حسنه وجماله بدور وغزلان فقات لها قنى رويدك ياغزلان لاتتشبهى بهذا ويا اقرار لاتتكاني وما احسن قول بعض الشعراء

ومهفهف من شعره وجبینه تغدو الوری ظلمة وضیاء الاتنکروا الخال الذی فی خده کا الشقیق بنقطة سـوداء

فلما نظرت تلك الجارية الى بور الدين حال بينهاو بين عقلها ووقع فى خاطرها موقعا عظيما وتعلق عليها بعجبته . وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٨٣٢) فالت بلغني إيها الملك السعيدان الجارية لمارايت عليا نور الدين تعلق قلبها بمحبته فالتفتت الى الدلال وقالت له هل هذاالشاب التاجر الذي هو جالس بين التجا. وعليه الفرجية الجوخ العودي مازادفي تمني شيأفقال لها الدلال ياسيدة الملاح ان هذا شابغريب مصري ووالدهمن اكابرالتجار بمصر ولهااغضل على جميع تجارهاوا كابرهاولهمدة يسيرة فيهذه المدينة وهو مقيم عندرجل من اصحاب ابيه ولم يتكلم فيك بزيادة ولا نقصان فاماسمعت الجارية كلام الدلال نزعت من اصبعها خاتم ياقوت مثمناو قالت اوصاني عندهذا الشاب المايح ذن اشتراني كانهذأ الخاتمك في نظيرة مبك في هذااليوم معناففرح الدلال وتوجه الي نور الدين فلما مارت عنده تاملته فراته كأنه بدر النمام لانه فاريف الجمال رشيق القدو الاعتدال فقالت لهاسيدى بالله عليك ماانامليحة فقال لهاياسيدة الملاح وهل في الدنيا احسن منك فقالت له الجارية ولايشيء رايت التجار كلهم زادواني تمني وانتساكت ماتكامت بشيء ولازدت في تمني دينار اواحدا كأننى ماعجمتك ياسدى فقال لهاياسيد تى لوكنت فى بلدى كنت اشتريتك بجميه ماتملكه يدى من المال فقالت له ياسيدي انام قات لك اشترني على غيره رادك و لكن لوزدت في ثمني بشي عليم بخاطرى ولو كنت لاتشير بي لاجل أن تقول التجار لو لا أن هذه الجارية مليحة ماز ادفيها هذا التاجر المصرى لان اهل مصرهم خبرة بالجوارى فعند ذلك استحى نور الدين من كارم الجارية الذى ذكر تهو احروجهه وقال المدلال كربلغ عن هذه الجاربة قال بلغ عنها تسعما تة وخسين ديناوا غير الدلالة واماقانون السلطان فانه على البائم فقال نور الدين للدلال خلهاعي بالالف دينار دلالة وعنافبادرت الجارية ونركت الدلال وقالت بعت نفسي لهذا الشاب المليح بألف دينار فسكت نور الدين فقال واحد بعناه وقال آخر يستاهل وقال آخر ملعون ابن ملعون من يزو دولا يشتري وقال آخر والله أنهما يصلحان لبعضهما فلم يشعر نور الدين الاوالدلال احضر القضاه والشهود وكتبو اعتدالبيع والشراءني ورقهوناولها لنور الديئة وادرك شهرزاد الصباح فسكتت

محشوة بقطاعة فر والسنجاب فبالله عليك ماذا نصنعين بهذه المدو رات فقالت أصبر عليك حتى. ترقد واجعلها على فلك وانفك حتى تموت ثم انها النفتت الى الدلال وقالت له يااخس الدلالين كأنك مجنون حتى تعرضني من منذساعة على اننيز من الشيوخ في كل و احدمنهما عيبان و بعد ذلك تعرضني على سيدى شهاب الدين وفيه ثلاثة عيوب الاول انه قصير و الثانى انه كبير والثالث ان لحيته طويلة وقد قال فيه بعض الشعراء

مارأينا ولا سمعنا بشخص مثل هذا بين الخلائق اجمع فله لحية طول ذراع وانف طول شبر وقامة طول اصبع

فلماسمع التاجر شهاب الدين من الجارية ذلك الكلام نزل من الدكان واخذ بطوق الدلال وقال له يا الحس الدلالين كيف تأتى الينا بجارية تو بخناو تهجو ناواحدا بعدواحد بالاشمار والكلام الفشار فعند ذلك اخذها الدلال وذهب من بيزيد به وقال لها والشطول عمرى وانافي هذه الصناعة مارايت جارية اقل ادبامنك ولا الحس على من مجمك لا نك قطعت رزق في هذا اليوم ولا ربحت منك الاالصفع على القفاو الاخذ بالطوق ثم ان الدلال وقف بتاك الجارية ايضاء على تاجر مماحب عبيد وغلمان وقال لها اتباعين لهذا التاجر سيدى علاء الدبن وادرك شهرز اد الصباح فسكت عن الكلام الماح

(وفى ليلة ١ ٨٣) قالت بلغنى ايه اللك السعيدان الدلال قال لا جارية اتباعين لسيدى علاء الدين فنظرته فوجدته احدب فقالت ان هذا احدب وقد قال فيه الشاعر

قصرت مناكبه وطال قفاه فحكاه شيطان يصادف كوكبا وكان قد ذاق اول مرة واحس ثانية فصار محدبا

فعند ذلك اسرع الدلال اليهاواخذهاواتي بهاالى تاجر آخر وقالها اتباعين لهذا فنظرت اليه-فوجدته اعمش فقالت انهذا اعمش كيف تبعني له وقدقال فيه بعض الشعراء

رمد امراضه \* هدت قواة لحينه \* ياقوم قوموا فانظروا \* هذا القذي في عينه فعند ذلك اخذها الدلال و الي بها الى تاجرآ خر وقال لها اتباء ين لهذا فنظرت اليه فرأت لحيته كبيرة فقالت للدلال و يلك الد هذا الرجل كبش ولكن طلع ذيله في حلقه كيف تبيه بي له يا تحس الدلالين الماسمعت ان كل طويل الذقن قليل العقل و على قدر طول اللحية يكون نقصان في العقل و هذا الامر مشهور بين العقلاء كما قال فيه بعض الشعراء

مارجل طالت له الحيـة فزادت المحية في هيبته الا وماينقص من عقله يكون طولا زاد في لحيته

فمندذلك اخذها الدلال ورجع فقالت له اين تتوجه فقال لها الى سيدك الاعجمي وكفانا ماجرى. لنا بسببك في هذا النهار وقد تسببت في منع رزق ورزقه بقلة ادبك ثم ان الجارية نظرت في السوق. والتفتت يمينا وشما لا وخلفا واما ما فوقع نظرها بالامر المقدر على نور الدين على المصرى فراته شبلا

اول مرة وثاني مرةو ثالث مرة الى عشر مرات فاذا الايتنى بمد ذلك فلا اردعليك السلام الشرعي وتضيع محبتنام والدك ثمناوله الشبخ خمسين درهافأ خذها نورالدين واتي بهاال الجارية فقالت له ياسدى رح السوق في هذه الساعة وهات لنا به شر بن در هاحريرا ملوناخسة الوان وهات لنابالثلاثين الأخرى لحاوخبز اوفاكهة وشراباومشموم فمندذلك ذهب نورالدين الى السوق واشتري منه كل ماطلبته تلك الجارية وآبي به البها فقاه تءن وقتها رساءتها وشمرت عن مدها وطبخت طعاما وانقنته غاية الاتقازنم قدمت لهااطعام فأكل واكات معه حتى اكتفياثم قدمت المدام وشربتهي واياه ولمتزل تمقيه وتثالسه الى اذسكرو نام فقامت الجرية من وقتها رنساعتها واخرجت من بقجتها جراباه بن اديم طائفي ووتحتة واخرجت منه مسمارين وقعدت عملت شغلها الى ان فرغ فصار زنار مليحافلفته في خرفة عدصقله وتنظينه وجملته كت المحدة ثمقامت تمرت ونامت بجانب نور الدين وكبسته فانتبهمن نومه فوجد بجا نبه صبية كنها فضة نقية العممن الحريرواط يمن الليلة وهي اشهر من علم واحسن من حمر النعم خماسية القدقاعدة النهد بحواجب كانهاقسى السهام وعيوزكانهاعيون غزلاز وخدودكأ نهاشة ئق النماذ وبطن خميصة الاعكان ومرةتسم اوقيةمن دهن البان وبخذانكأ نهمامخدتان محث وتاذمن ريشالنعام وبينهما شيء يكلءن وصفه اللسان وتنسكب عندذكره العبرات فعند ذلك التفت نور الدين من وقته وساعته الى تلك الجارية وضمها الى صدره ومص شنتها الفوقية بعدان مص التحتية ثمرزق اللسان بين الشفتين وقام اليهافوجدهادر ةماثقبت ومطية لغيردمار كبت فأزال بكارتهاو نالمنهاالوصال والعقدت بينهيها لمحبة بلاانفكك ولاانفصال وتابعني خدها نقبيلاكوقع الحصي فيالماء وزهراكمن الرماح في مفارة الشعواء لآن نور الدين كان مشتاقا الى اعتناق الحو رومص الثفور وحل الشعوروضم الخصوروعض الخدودوركوب النهودمه حركات مصرية وغنج يمانية وشهيق حبشية و فتورهندية وغامة نوسة و تضجرر يفية وانين دمياطبة وحرارة صويدية وفترة اسكندرا نية وكانت هذه الجارية جامعة لهذه الخصال مع فرط الجمال والدلال ثم نام نور الدين هو وتلك الجارية الى الصباح في لذة و أنشراح. و ادرك شهر ز ادالصباح فسكتت عن السكلام المباح (وفي ليلة ١٨٥) قالت بلغني أيها الملك السميدان نورالدين ام هو وتلك الجارية الى الصباح فى لذة و انشر اح لا بسين حال العناق محكمة الازر ار آمنين طوارق الليل والنهار في الوصال كثرة القيل والقال وقدباتا على احسن حال ولم يخشيافا ها اصبح الصباح واضاء بنور ولاح انتبه نور الدين من نومه فرآها احضرت الماء فاغتسلهو والهاو ادىما عليه من الصلاة لربه تم اتته بما تيسرمن الم أكول والمشروب فأكل وشرب ثم ادخات الجارية يدهاتحت الخدة وأخرجت الزنار الذي صنعته بالليل وناو انه اياه وقالت لهياسيدي خذهذا الزنار فقال لمامن اين هذا الزنار فقالت لهياسيدي هوالحرير الذي اشتريته البارحة بالمشرين درها فقم واذهب بهالى سوق العجم واعطه للدلاللينادى عليه ولاتبعه الابعثم ن دينار اسالمة فقال لهانور الدين ياسيدة الملاح م- ٧ الف ليله المجلد الرادم

عن الـكلام المباح

(وفى ليلة ٨٣٢) قالت بلغنى ايها الملك السيعدان الدلال ناول ورقة الشراء لنور الدين وقال له تسلم جاريتك الله يجعلها مباركة عايك فهي ما تصليح الالك ولا تصليح انت الالحماو انشد الدلال هذين البيتين

اتتهالسعادة منقاد \* اليه تجرجر اذيا لها \* فـلم تك تصليح الآله \* ولم يك يصلح الألها فعندذلك استحى نورالدين من التجار وقام من وقته وساعته ووزز الالف دينار التي كان وضعهاوديعةعندالعطارصاحب ابيهواخذالجارية واتىبها الىالييت الذىاسكنه فيهالعطار فلما دخلت الجارية البيت رأت فيه بساط خلق و نطعاء تيقافقالت له ياسيدي هل انامالي منزلة عندك ولااستحقان توصلني الىبيتك الاصلى على الذي فيه مصالحك ولاي شيءماد خلت بي عندابيك فقال لهانور الدين والله ياسيدة الملاح ماهذا بيتي الذي انافيه ولكنه ملك لشيخ عطار من اهل هذه المدينة وقد اخلاه لى و اسكنني فيه وقدقلت لك انني غريب و انني من اولاً د مدينة مصر فقالت له الجارية باسيدى اقل البيوت يكفي الى ان ترجع الى بلدك و لكن باسيد بالله عليك ان تقوم وتاتي لنابشيء من اللحم المشوى والمدام والنقل والفاكهة فقال لها نور الدين والله ياسيدة الملاحماكان عندىمن المال غير الالف دينار الذي وزنته في عنك و لااملك غير تلك الدنانير شيأمن المالوكان معى بعض دراهم صرفتها بالامس فقالت له امالك في هذه المدينة صديق تقترض منه خمسين در هماو تآتيني بهاحتي اقواك ي شيء تفعل بهافقال لها مالي صديق سوي العطارتم. ذهب من وقته و توجه الى العطار وقال له السلام عليك ياعم فرد عليه السلام وقال ياولدي اي شيء اشتريت بالالف دينار في هذا اليوم فقالله اشتريت بهاجارية فقال له ياو لدى هل انت مجنون حتى نشترى جارية و احدة بألف دينار بالبت شعرى ماجنس هذه الجارية فقال نور الدين ياعم انهاجاريةمن او لاد الافرنج. وادركشهر زاد الصباح فسكتت عن الـ كلام المباح

(وفي ليلة خ ١٨٣) قالت بلغنى إيها الملك السعيد ان نور الدين قال الشيخ العطار انهاجارية من اولاد الافر بج فقال له الشيخ اعلم ياولدى ان خيار اولاد الافر بج عندنا في هذه المدينة عنه مائتي دينار ولكن و الله ياو لدى قد عملت عليك حيلة في هذه الجارية فان كنت احببتها فبت عندها في هذه الليلة و اقض غرضك منها و اصبح انزل بها السوق و بعها ولو كنت تخسر في ها مائتى دينار و قدر انها غرقت في البحر او طلع عليك اللهوس في الطريق فقال نور الدين كلامك صحيح و لكن ياعم انت تعرف انهما كان معي غير الالف دينار التي اشتريت بها الجارية ولم يسق معي شيء انفقه و لا درهم و احدواني اريد من فضلك واحسانك ان تقرض خسين درهما انفقها الى غدفا بيع الجارية واوردها لك من ثمنها فقال السيخ اعطيك يا ولدى على الرأس و العين ثم و زن له خسين درها وقال له إيا ولدى انتشاب صغير السن وهذه الجارية مليحة و ربحاتها قربها قلبك فا خسين درها وقال له إيا ولدى انتشاب صغير السن وهذه الجارية مليحة و ربحاتها قربها قلبك فا يهون عليك ان تبيعها و انت ما قلك شيأ تنفقه فتفر الخملك هذه الجلدية مليحة و ربحاتها قابين فاقرضك يهون عليك ان تبيعها و انت ما قلك شيأ تنفقه فتفر الخملك هذه الجلسون درها و قاتم الهيئان عليه في المربع المنابع المنابع

(وفي ليلة ١٨٣٧)ة لت بلغني أيها الملك السعيد انمريم الزنارية الما فرغت من شعل الزنار أصلحته ولفته فى ورقة وبزعت ثيابها و نامت بجانبه الى الصباح وكان بينهماما كان من الوصل تم قام نو رالدين وقضي شغلة و ناولته الزنار وقالت له امض الى السوق و بعه بعشرين دينارا كابعت نظيره بالامس فمندذلك أخذدومضي به الى السوق و باعه بعشرين ديماراو اتى الى العطار ودفع له الثمانين درهاوشكرفضله ودعاله فقال ياولدي هلأنت بمتالجارية فقال نورالدين كيف ابيع روحيمن جسدى ثم انه حكى له الحكاية من المبتدأ الى المنتهى واخبره مجميع ماجرى له ففرح الشيخ العطار بذلك فرحاشد يدامأ عليه من مزيدوقال لهوالله ياولدي انك قد فرحنني وان شاءالله انت بخيرداتما فانى أودلك الخير لمحبتي لوالدك و بقاء صحبتي معه نم ان نور الدين فارق انشية خالعطار وراحمن وقته وساعته الى السوق و اشتري اللحم والفاكهة والشراب وجميع ما يحتاج اليه على جرى العادة والى بهالى تلك الجارية ولم يزل نورالدين هووالجارية في اكل وشرب ولعب وانشراح وود ومنادمة مدة سنة كاملة وهي تعمل في كل ليلة زناراو يصبح يبيعه بعشرين دينارا ينفق منهاما يحتاج اليه والباقي يعطيه لهاتخفظه عندهاالي وقت الحاجة اليهو بعد السنة قالت له الجارية ياسيدي نورالدين اذابعت الزنار فى غد فحذلى من حقه حرير املوناستة ألوان فانه قد خطر ببالي ان أصنع لك منديلا تجعله على كتفكمافرحت بمثله أولادالتجار ولاأولادالملوك فمندذلك خرج نورالدين الىالسوق وباع الزنار واشترى الحرير الملون كاذكرت له الجارية وجاء به اليهافقعدت مريم الزنارية تصنع في المنديل جمعة كاملة لانها كانت كمافرغتمن زنارفي ليلة تعمل في المنديل شيمًا الى ان خاصته وناولته لنو الدين فجعله على كتفه رصار يمشي بهفي السوق فصارالتجار والناس وأكابرالبلد يقفون عنده صفوفا ليتفرجواعلى حسنه وعلى ذلك المنديل وحسن صنعته فائقق ان نورالدين كان نائما ذات ليلة من الليالى ذنتبه من منا 4 فوجد جاريته تبكى بكاء شديد وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح

روفي ليلة (٨٣٨)قالت بلغني أيها الملك السعيدان نورالدين لما انتبه من منامه وجد جاريته تكى بكاء شديداو تنشدهذه الابيات

دنا فراق الحبيب وافتربا واحربا للفراق واحربا تفتت مهجتی فوااسنی علی ليال مضت لناطربا لابدان ينظر الحسود لنا بعين سوء ويبلغ الاربا فا علينا أضرمن حسد ومن عيون الوشاه والرقبا

فقال الهانو رالدين ياسيد تي مريم ملك تبكى فقالت له أبكى من ألم الفراق فقد أحس قلبى به فقال لها ياسيدة الملاح ومن الذي يفرق بينناوا نا الآن احب الحلق اليك واعشقه م لك فقالت له ان عندى أضعاف ما عندك ولكن حسن الظن بالليالي يوقع الناس فى الاسف فاذا كنت كرص على عدم القراق فخذ حذرك من رجل أفرائح في أغور العين الميلى واعراق الرجل الشمال وهو شيخ أغير الوجه

هل شيُّ بمشرين درهايباع بعشرين دينارا يعمل في ليلة واحدة قالت له الجارية ياسيدي افت ماتعرف قيمة هذا واكن أذهب به الى السوق واعطه للدلال فاذا نادى عليه الدلال ظهرت لك قيمته فعند ذلك اخذنور الدين الزناره بن الجارية و اتى به الى سوق الاعاجم و أعطى الزنار للدلال وامره أنينادى عليه وقعدنور الدبن على مصطبة دكان فغاب الدلال ع مساعة ثم اتي اليه وقال له ي<mark>اسيدى قم اقبض عن زنارك فقر بلغ عشرين دينارا سالمة ليدك فلماسمع نور الدين كلام الدلال</mark> تعجب غاية العجب واهتز من الطرب وقام ليقبض العشرين العشرين دينار اوهو ما بين مصدق ومكذب فلم قبضها ذهب من ساعته واشترى بهاكلها حرير امن سائر الالو ان لتعمله الجارية كله زنانير ثمر جع الى البيت واعطاها الحرير . و ادركشهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٨٣٦) قالت بلغني أيها ألملك السميدان نورالدين لما اشترى بالعشر بن دينار حريرا اعطاه للجارية وقل لهااعمليه كلهزنانير وعاميني ايضاحتي اعمل ممك فأني طول عمري مارايت صنعة احسن من هذدالصنعة ولااكثر امكسبامنهاقط وانهاو اللهاحسن من التجارة بألف مرة فضحكت الجاريةمن كلامه وقالت له ياسيدي نور الدين امض الى صاحبك العطار و اقترض منه ثلاثين درهاوفي غداد فعماله من ثمن الزنارهي والخبسين درهاالتي اقترضتها منه قبلها فقام نورالدين واتى الى صاحبه العطار وقال له ياعم اقرضني ثلاثير درهما جملة و فى غيدان شاءالله تعالى اجبي الك بالثمانين درهاجملة واحدة فعندذلك وزنله الشيخ العطار ثلاثين درهافأ خذها نور الدين واتيبها الى السوق و اشترى بها لحماوخبز او نقلاوفا كهةومشموما كهافعل بالامس واتى بهاالى الجارية وكاناسم تلك الجارية مريم الزنارية فلما اخذت اللجم قلمت من وقتها وساعتها وهيأت طعاما فاخراو وضمته قدام سيدها نور الدبن ثم بعد ذلك هيأت سفرت الدام وتقدمت تشربهي واياه وصارتتملا وتسقيه وبملاو يسقيها فلهاأب المدام بعقلهما انجبها حسن لطافته ورقة معانيه فأنشدت هذين الباتين

أقول لاهيف حيا بكاس لها من مسك نكهته ختام أمن خديك تعصر قال كلا متى عصرت من الورد المدام ولم تزل تلك الجارية تنادم نور الدين و ينادمها وتعطيه الكرس والناس وتطلب ان يملالها و يسقيها ما تطيب به الانهاس واذا وضع يده عليها تتمنع منه دلا لا وقد زادها السكر حسنا وجها لا فانشد هذين البيتين

وهيفاء تهوى الراح قالت لصبها بمجلس انس وهو يخشى ملالها اذالم تدركاس المدام وتسقنى أبيتك مهجورا فخاف ملالها ولم يرالا كذلك الى اذغاب عليه السكرونام فقامت هى من وقتها وساعتها وهمات شغلها فى الزنار على جرى عادتها ولما فرغت أصلحته ولفته فى ورقة ثم نزعت ثيابها و نامت بجانبه الى الصباح وأدرك شهرز ادالصباح فسكت عن الكلام المباح Digitized by M

نور الدين نشتهى أن تكون معنافى مثل هـ ذه اللياة لنتحدث و اياك فن فضلك واحدانك أن تكون معنا فنحن وا الشخيوف عنده ذا الافرنجي لا نه رجل كريم ثم أنهم حلفوا ليه بالطلاق ومنعوه بالاكراه عن الرواح الى بيته ثم قام وامن وقتيم وساعتهم وقفلو اللدكاكين وأخذوا نور الدين معهم وراحوامع الافرنجي الى قاعه مطيبة رحيبة بلوا نين فاجاسهم فيها و وضع بين أيديهم سفرة غريبة الصنع بديعة العمل في اصورة كاسرومكسور وعاشق ومعشوق وسائل ومسؤل ثم وضع الافرنجي على تلك السفرة الاوانى النفيسة من الصينى رالبلوروكا بها مملوءة بنفائس النقل والفاكهة وللمشموم وأدرك شهرز اد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة • ١٨) قالت بلغني أيم الملك السعيد أن الأفريجي الموضع السفرة وعليها أواني صبني وبلورمملوءة بنفائس النقل والفاكهة والمشموم ثم قسدم لهم الافرنجي بتية ملانة بالخر الرومي المعتق وأمر بذبح خروف سمين ثم أن الافرنجي أوقد الناروصار يشوى من ذلك اللحم وبطمم التجارو يسقيهم من ذلك الخر ويغمزهم على نورالدين أن ينزلواعليه بالشراب فلم يزالوا يسقونه حتى سكروغاب عن وجوده فلمارآه الافرنجي مستغرقافي السكرة لآستناياسيدي نورالدين في هذه الليلة فرحبابك ثم مرحبا بك وصارالا فرجبي يؤانسه بالملام ثم تقرر منه وجلس بجانب وسارقه في الحديث ساعة زمانية ثم قال له ياسيدي ورالدين هل تبيعني جاريتك التي اشتريتها بحضرة هؤلاءالتجار بالف دينارمن مدةسنة وأناأعطيك في عنهاالان خسة آلاف دينار فابي نورالدين ولم يزل ذلك الافر بجي يطعمه ويسقيه ويرغبه في المالحتي أوصل الجارية الى عشرة T لاف دينارفقال نو رالدين وهوفي سكره قدام النجار بعتك اياهاهات العشرة آلاف ديار ففرح الافرنجي بذلك القول فرحاشد يداواشهدعليه التجارو باتوافى أكل وشربوا نشراح الى الصباح ثم صاح الا فو بجسى على غلمانه وقال لهم ائتونى بالمال فاحضرواله المال فعد لنور الدين العشرة الأف دينار نقداوقال له ياسيدي نورالدين تسلم هــذا المال تمن جاريتك التي بعتهافي الليلة بح صره هؤلاء التجار المسلمين فقال نورالدين باملعون أناما بعتك شيئاوأنت تكذب على وليس عندى جوارفقال له الافرنجبي لقد بعتني جاريتك وهؤ لاءالتجاريشهدون عليك بالبيم فقال التجاركلهم نعم يانورالدين أنت بعته جاريتك قدامناونحن نشهد عايك انك بعته اياها بعشرة آلافدينارقم قبض ائمن وسلماليه الجارية والله يعوضك خيرامنها اتكره يانورالدين انكاشتر يتجارية بالف دينارواك سنة ونصف تتمتع بحسنها وجالها وتتلذذف كل ليلة بمناده نها ووصالهاو بعدذلك ربحتمن هذه الجارية تسمة الاف دينارفوق تمنها الاصلي وفي كل يرم تعمل لك ز نارا تبيعه بعشرين ديناراو بعدذلك كله تنكر البيع وتستقل الربح أى ربح أكثرون هذا الريح وأى مكسب أكثر من هذا المكسب فان كنت تحبها فها أنت قد شبعت منها في هذذ المدة فاقبض الثمن واشترى غيرهاأحسن منهاأونز وجك بنتامن بناتناعم رأقل من نصف هذاالثمن وتكون البنت أجمل منها ويصيرمعك باقى المال رأس مال في بدك ولم يزل التجار يتكلمون مع نور مكائم اللحية لا نه هو اله ي يكون سببالفر اقناو قدرأيته اتى فى تلك المدينة واظن انه ماجاه الا فى طلبى فقال لها نورالدين ياسيدة الملاح ان وقع بصرى عابه قتلته ومنات به فقالت له مريم ياسيدى لا تقتله ولا تكامه ولا تبايعه ولا تشاوره ولا تعامله ولا تجالسه ولا عاشه ولا تتحدث معه بكلام قط وادع الله ان يكفينا شره و مكره فلما صبح الصباح أخذ نور الدين الزنار وذهب به الى السوق وجلس على مصطبة دكان يتحدث هو واولا دالتجار فاخذ ته سنة من الذوم فنام على مصطبة الدكان فبيناه و فائم واذا بذلك الا فرنجي من على ذلك السوق في تلك الساعة ومعه سبعة من الا فرنجى عنده وأخذ فا عالما على مصابحة الذكان و وجهه ملفوف بذلك المنديل وطرفه في يده دقعد الا فرنجى عنده وأخذ طرف الندي وصابحة الجارية بمينه جالساعند رأسه فصر خعلية نور الدين صرخة عظيمة أرعبته الا فرنجي الذي وصابحة الجارية بمينه جالساعند رأسه فصر خعلية نور الدين صرخة عظيمة أرعبته فقال له الأ فرنجي يامسلم بحق دينك وما تعتقده فقال له الأخرنجي يامسلم بحق دينك وما تعتقده ان تخبرني من اين لك هذا المنديل فقال له نور الدين هو شغل والدتى وأدرك شهر زاد الصباح فكت تعن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٣٦٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الافرنجي لما سأل ذور الدين عن الذي عمل المنديل قللهان هذا المنديل شغل والدتي عملته لي بيدها فقال له الا فرنجي اتبيع لي وتأخذ تمنه منى فقال له نو رالدين والله ياماء و فلا ابيعه لك ولا لغيرك فانهاما عملته الاعلى اسمى ولم تعمل غيره فقال له بعهلى وانا أعطيك ثمنه في هذه الساعة خمسائة دينار ودغ الذي عملته تعمل لك غيره أحسن منه فقال له نورالدين أنام ابيمه أبدالانه لانظير له في هذه المدينة فقال له الافرنحي ياسيدى ودل تبيعه بستمائة ديناره ن الذهب الخااص ولم يزليز بدده ائة بدلمه ائة الى ان أوصله الى تسمائة دينارفقال له نورالدين يفتح الله على بغير بيعه أناه أأبيه ولا بالفي دينار ولابا كر أبداولم يزل ذلك الافرنجي يرغب نورالدين بالمال في ذلك المنديل الى اذ أوصله الى الف دينار فقال له جماعة من التجارا لحاضر بن نحن بعناك هذا المنديل فادف ثمنه فقال له نورالدين أنا ما أبيعه والله فقال له تاجرمن التجار اعلىاولدي أنهذا المنديل قيمتهما ئةديناران كثرت وانوجدله راغب وانهذا الأفر تجبي دفع فيه الف دينارجمله فر بحه تسعيائة دينارفاي رجح تريداك شرمن هذاالربح فالرأى عندى أبك تبيع هذا المنديل وتأخذ الالف دينار وتقول الذيعملته الك تعمل الكغيره أوأحسن منه واربح أنت الالف دينارمن هذا الافرنج بي الملعون عدوالدين فاستحى نورالدين من التجار وباع الافرنجي المنديل بالف دينار ودفع له الثمن في الحضرة وأراد نو رالدين أن ينصرف ويمضى الىجاريته مريم ليبشرها بماكان من أمرالا فرنحى فقال الافرنجي ياجهاعة التجار احجزوا نور الدين فانكم واياه ضيوفي في هذه الليلة فان عندي بتية خمر رومي من معتق الخر وخرو فاسمينا وفاكهة ونقلا ومشمومافانتم تؤانسوننافي هددالليلة ولايتأخر أحدمنكم فقال التاجر ياسيدي

حتى اذا انف فيه حكمه رد اليه عقله ليعتبر فلا تقل فيها جرى كيف جرى فكل شيء بتضاء وقدر ثمان نو رالدين اعتذرالى الجاريه وقال لهاوالله ياسيد تى مريم انه قد جرى القلم بماحكم الله والناس قد عملوا على حيلة من اجل بيعك فدخلت على الحيلة فبعتك وقد فرطت فيك اعظم تفريط ولكن عسى من حكم بالفراق أن يمن بالتلاق فقالت له قد حذرتك من هذا وكان فى وهمي ثم ضمته الى صدرها وقبلته ما بين عينيه وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٢ خ ١) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان الجارية لماضمت نور الدين وقبات مايين

عينيه انشدتهذهالابيات

وحق سواکم ماسلوت ودادکم ولوتلفت روحی هوی وتشوقا انوح وابکی کل یوم ولیلة کا ناح قری علی شجر النقا تنفس عیشی بهدکم یااحبتی متی غبتم عنی فمالی ملتقی

فبينهاها على هذه الحاله واذابالا فرنجى قد طاع عليهما وتقدم ليقبل ايادى السيدة مريم فلطمته بخفها على خده وقالت له ابعد ياملعون فازلت ورأى حتى خدعت سيدى وليكن ياملعون ان شاء الله تعالى لا يكون الاخير فضحك الافرنجى من قولها وتعجب من فعلها واعتذر اليها وقال لها ياسيدى مريم اى شىء ذنبى اناوا عاسيدك نور الدين هذاه والذى باعك برضا نقسه وطيب خاطره وانه وحق المسيح لوكان يحمك ما فرطفيك ولولا انه فرغ غرضه منك ما باعك وكانت هذه الجارية بنت ملك افرنجه وهى مدينة واسعة الجهات كثيرة الصنائع والغرائب والبنات تشبه مدينة والمسلط المينية وقد كان لخروج تلك الجهات كثيرة الصنائع والمرائب والبنات تشبه مدينة وتعلمت جيم الصنائع مثل الزركشة والخياطة والحباكة وصنعة الزنار والمقادة ورمى وتعلمت جيم الصنائع مثل الزركشة والخياطة والحباكة وصنعة الزنار والمقادة ورمى الذهب على الفضة والفضة على الذهب وتعلمت جميم صنائع الرجال والنساء حتى صارت فريدة زمانها و وحيده عصرها و اوانها وقد اعطاها الله من الحسن والجمال والظرف والسكال فريدة زمانها و وحيده عصرها في القالم الذهب وتعلمت جميم صنائع الرجال والنساء حتى صارت المعادة والمحادة والمحتاجة والحدة والحيال والنساء حتى صارت المحالة وحيده على الفضة على الدهب و تعلمت جميم صنائع الرجال والنساء حتى صارت المحادة ولمن المحتادة والمحادة والمحادة والمحتادة وا

(وفى ليلة ٢٠) قالت بلغنى الماللك السعيد ان مريم مرضت مرضا شديدا حتى اشرفت على الهلاك فنذرت على نفسها انها اذاعو فيت من هذا المرض تزور الدير الفلانى الذى فى الجزيرة الفلانيه وكان ذلك الدير معظ عاعندهم وينذر ون له النذور ويتبركون به فلما عوفيت مريم من مرضها أدادت ان وفى بنذرها الذى تذرته على انفسها الذلك الدير فأرسلها والدها ملك افرنجه الى

الدين بالملاطفة والخادعه الى أن قبض العشرة آلاف دينار عن الجارية واحضر الافرنجي من وقته وساعته القضاة والشهود فكتبو اله حجة باشتراء الجارية التى اسمها مريم الزنارية من نورالدين هذا ما كان من أمر نورالدين (وأما) ما كان من أمر مريم الزنارية فانها قعدت تنتظر سيدها جميع ذلك اليوم الى المغرب ومن المغرب الى نصف الليل فلم يعد اليها سيدها فجزعت وصارت تبكى بكاء شديد افسمعه الشيخ العطاروهي تبكى فارسل اليهازوج ففد خلت عليها فرأتها تبكى فقالت لها ياسيدي مالك تبكين فقالت لها فقالت عن الملام المباح وباعنى وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الملام المباح

(وفي ليلة ١٨) قالت بلغني أيها الملك السميد أن مريم الزّ نارية قالت لزوجة العطارا ناخائفة أن يكون أحد عمل على سيدى حيلة من شأني لاجل أن يبيعني فدخات عليه الحيلة و باعني فقالت لها زوجة العطار ياسيدتي مريم لو أعطو اسيدك فيك ملء هذه القاعة ذهبالم يبعك لماأعرفه من محبته لكولكن ياسيدتى مريم ربمايكون جماعة اتوامن مدينة مصرمن عندوالديه فعمل لهم عزومة في الحل الذي هم نازلون فيه واستحي أن يآتي بهم الي هذا الحول لا نه لا يسعهم ولان مرتبتهم أقلمن أذيجيء بهم الي البيت أو أحب أن يخفي أمرك عنهم فبات عندهم الى الصر احويا في ال شاء الله تعالى اليك في غد بخير فالآنحمل نفسك هاولاغها ياسيد في فهذا سبب غيا به عنك في هذه الليلة وهاأناأ بيت عندك في هذه الليلة وأسليك الى أن يأتى اليك سيدك ثم أن زاوجة العطار صارت تلهى مريم وتسليها بالكلام الى أن ذهب الليل كله فاسا أصبح الصباح نظرت مريم سيدها نورالدين وهوداخل من الزقاق وذلك الافرنجبي وراءه وجماعة التجار حواليه فلما رأتهم مريم أرتعدت فرائصهاوأصفرلونهاوصارت ترتعد كانهاسفينةفي وسط بحر معشدةالر يحفاها رأتها امرأة العطار قالت لهاياسيدتي مريم مالى أراك قد تغير حالك وأصفر لونك وازداد بك الذهول فقالت لهاالجارية ياسيد في والله ان قابي قد أحس بالفراق و بعدالتلاق ثم أن مريم الزنارية بكت بكاء شديداماعليهمز يدوتيقنت الفراق وقالت لزوجة العطار ياسيدتي أماقات اك انسيدي نور الدين قدعملت عليه حيلة من أجل بيعي فماأشك أنه باعنى في هذه الليلة لهذا الافر تجبي وقد كنت حذرتهمنه ولكن لاينفع حذرهن قدرفقد باذلك صدق قولى فبيناهي وزوجة العطار في الكلام واذا بسيدها نورالدين دخل عليها في تلك الساعة فنظرت اليه الجارية فرأته قد تغير لونه وارتعدت فرائصه ويلوح على وجهه اثر الحزن والندامه فقالت لهياسيدي نو رالدين كآنك بعتني فبكي بكاء شديداوتاوه وتنفس الصعداء وأنشد هذه الابيات

هى المقادير فما يغنى الحذر انكنت اخطأت فه اخطأ القدر اذا اراد الله امرا بامريء وكان ذا عقل وسمع وبصر أصم اذنيه واعمى عنه والموسل منه عقله سل الشعر

جعواميدمن ذهبوفضة وصارالا فرنج عشون حولها حتى طلعوابها من باب البحروا بزلوها في قارب صغير وصار وايقذفون بهالى ان وصلوها الى المركب الكبيرة وا نزلوها فيها فعند ذلك نهض الوزير الاعورو قال لبحرية المركب ارفعو االصارى فرفعو دمن وقتهم وساعتهم ونشر واالقلوع والاعلام ونشر واالقطن والكتان واعملوا المقاذيف وسافرت بهم تلك المركب هذا كله ومريم تنظر الى ناحية اسكندريه حتى غابت عن عينها فصارت تدكى في سرها بكاء شديد اوادرك شهر زاد الصبلح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٥ ٢٨) قالت بلغني ايها الماك السميد أن مريم الزنارية صارت تنظر الى فلحيه اسكندرية حتى غابت عن عينها فيكت وانتحبت وسكست العبر ات وانشدت هذه الابيات

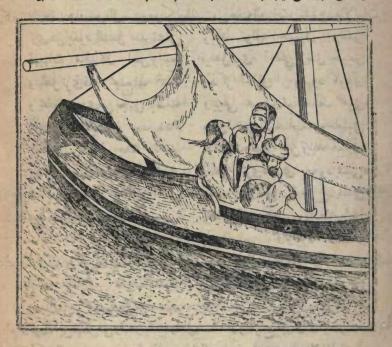

والمركب الذى اخذى فيهاالوزير الاعور مريم الزنارية وسافرت من الاسكندرية

الينا وما علمي بما الله صانع وطرف قريح قد محته المدافع به يشتني سقمي وتمحي المواجم فعند يوم لاتضيع الودائع ایا منزل الاحباب هل لك عودة فسارت بناسفن الفراق واسرعت افرقة خل كان غایة مقصدی الا یاالمی كن علیه خلیفتی

ولم تزل كلماتذكرته تبكى وتنوح فأقبل على البطارقه بالطفونها فلم تقبل منهم كلاما ال شغلها

ذلك الديرفي مركب صغيره وارسل معها بعض من بنات اكابر المدينة ومن البطارقه لاجل خدمتها فلماقر بتمن الديرخرجت مركب من مراكب المسامين والمجاهدين في سبيل الله فاخذوا جميع مافي المركب من البطارة والبنات والامو ال والتحف فباعو امااخذوه من مدينة القير واذفوقه تمريم فى يدرجل اعجمي تاجر من التجار وقد كان ذلك الاعجميء نيناً لا يأتي النساء ولم تنكشف له عورة على ام أة فجعلم الاخدمة ثم ان ذلك الاعجمي مرض مرضا شديداحتي اشرف على الهلاك وطال عليه المرضمدة شهور فخدمتهمريم وبالغت في خدمته الى انعاذه الله من مرضه فتذكر ذلك الاعجمي منهاالشفقة والحنية عليه والقيام بخدمته فارادان يكافئها على مافعلته معهمن الجميل فقال لهاتمني على مامريم فقالت ياسيدى تمنيت عليك ان لا تبيه ني الالمن اريده واحد فقال لها نعم لك على ذلك يامريم ماابيعك الالمن ترمدينه وقدجعلت بيعك بيدك ففرحت فرحاشد يداوكان الاعجمي قدعرض عليها الاسلام فأسلمت وعلمها العبادات فتعلمت من ذلك الاعجمي في تلك المدة امردينها وماوجب عليها وحفظهاالقرآن وماتيسرمن العلوم الفقهيه والاحاديث النبو يهفاما دخل بهامدينة أسكندريه باعها لمن ارادته وجعل بيعها بيدها كاذكر نافأ خذهاعلى نورالدين كااخبرنا هذا سبب خروجها من بلادها(وأما)ما كان من امرا بيهاملك افر نجه فانه لما بلغه امر ابنته ومن معها قامت عليه القيامة وارسل خلفهاالمراكب وصحبتهم البطارقه والفرسان والرجال الابطال فلم يقعو الهاعلي خبر بعد التفتيش فيجز ائر المسامين ورجعوااليا بيهابالويل والثبور وعظائم الامور وأدرك شهرز ادالصباح فسكتتءن الكلام الماح

ثمان نورالدين ناحو بكى وان واشتكي ونادى يامريم يامريم هلكانت رؤيتى لك في المنام أم أن ال أحلام فبينها نور الدين على هذه الحالة يبكي و يقول يامريم يامريم واذا بشيخ قد طلعمن مركب وأقبل عليه فرآه يبكي وينشدهذين البيتين

يامريم الحسن عودى انلى مقلا سحائب المزن تجري من سواكبها واستخبری عذلی دون الانام تری أجفان عینی غرقی فی کواکبها فقال الشيخ ياولدى كانك تبكى على الجارية التى سافرت البارحة مع الافرنجى فلما-سمم نورالدين كلام الشيخ خرمغشياعليه ساغة زمانية ثم أفاق و بكى بكامشديدا ماعليه من مزيدوأ نشدهذه الابيات

ولذة انسى قديمود كالها و يزعجني قبل الوشاة وقللها وفى الليل أرجوأن يزورخيالها وكيفونفسي في الوشاة ملالها منعمة الاطراف مهضومة الحشا لهامقلة في القلب مني نبالها يحاكي قضيب البازقي الروض تدها ويخجل ضوء الشمس حسنا جمالها رلولا أخاف الله جل جلاله لقلت لذات الحسن جل جلالها

فهل بعدهذاالمعدرجي وصالها فان في قامي لوعة وصبابة أقيم نهارى باهتا متحيرا فوالله لاأسلو عن العشق ساعة

فالمانظر ذلك الشيخ الى نورالدين ورأى جماله وقد دواعتد اله وفصاحة لسامه ولطف افتنانه حزنقلبه عليه ورق لحاله وكان ذلك الشيخرئيس مركب مسافرة الى مدينة تلك الجارية وفيهامائة تاجرمن تجارالمسامين المؤمنين فقال له اصبرولا يكون الاخيرا فانشاء الله سبحانه وتعالى أوصلك اليهاوأدرك شهرزادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧ ٤ ٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الشيخ الريس لماقال لنو رالدين أنا أوملك اليهاان شاءالله تعالى قالله نورالدين متى السفرقال الريس بمدثلا ثة أيام نسافر في خير وسلامة فلها صمع نورالدين كلام الريس فرح فرحاشد يداوشكر فضله واحسانه عمأن نورالدين طام من وقنم وساعته وتوجه الى السوق وأخذمنه جمع ما يحتاج اليه من الزاد وأدوات السفر وأقبل على ذلك الريس فلمارآ وقالياولدى ماهذا الذي معك قال زوادتى ومااحتاج اليه في السفر فضحك الريس من كلامهوقال لهياولدى هل أنترائح تنفرج على همود السواري ان بينك و بين مقصد كمسيرة شهرين اذاطاب الريح وصفت الاوقات ثم أنذلك الشيخ أخف من ورالدين شيآمن الدراهم وطلم الى السوق واشترى لهجميع مايح الجاليه فى السفر على قدر كفايته وملاله بنية ماء حلوثم أقام نور الدين فى المركب الانة أيام الى أن تجهز التجار وقضو امصالحهم ونزلوا فى المركب المحل الريس قلوعها وساروامدة احدى وخمسين يوماو بعدذلك خرج عليهم القرصان قطاع الطريق فنهبوا المركب وأسرواجيع من فيهاوا توابهم الى مدينة افر عجة وعرضوه على الملك وكان نورالدين من جملتهم

داعى الوجد والغرام ثم انهاب كت وانت واشتكت وانشدت هذه الابيات

لسان الهوي في مهجتي لك ناطق يخسبر عني انني لك عاشق ولی کبد جمر الهوی قد اذابها وقلبی جریح من فراقك خافق وكم اكتم الحب الذي قد اذابني فجفني قريح والدموع سوابق

ولمتزل مريم غلىهذه الحالة لايقرلها قرار ولايطاوعها اصطبار مدة سفرهاهذاما كان من امرهاهي والوزير الاعور (واما)ماكان من امر نور الدين على المصرى ابن تاج الدين فانه بعد نز ول مريم المركبوسفر هاماقت عليه الدنياومارلا يقرله قرازولا يطاوعه اصطبار فتوجه الى القاعه التي كاف مقيابهاهو ومريم فرآهافي وجهه سودا مطلمة ورأى العدة التيكانت تشتغل عليها الزنانير وثيابها التي كانت على جسد هافضمها الى صدره وبكي وفاضت من جفنه العبرات وانشد هذه الابيات

> ترى هل يعود الشمل بعد تشتتي و بعد توالى حسرتي وتلفتي فهيهات ماقدكان ليسبراجع فياهل ترى أحظي بوصل حبيبتي وتذكر أحبابي وعهود مودتي و يرعى عهودى ثم سالف صحبتي وهل ترتضي الاحباب يومامنيتي لقدذبت وجدا من تزايد حسرتي فياهل ترى دهرى يجود عنيتي دموعا ولاتبقي الدموع بمقلتي وقدقل أنصارى وزادت بليتي بعودحبيبي والوصال كعادتي

و ياهل ترى قد يجمع الله شملنا و يحفظ ودىمن بحهلي أضعته فاانا الامت بعد بعدهم فياأسفى انكان يجد تأسني وضاع زمان كان فيه تواصلي فياقلب زدوجدا وياعين اهملي ويابعد أحبابي وفقد تصبري سألت اله العالمين يجود لي

ثم ان نور الدين بكي بكاء شديد اماعليه من مزيد و نظر الى زوايا القاعة وأنشد هذين البيتين أرى آثارهم فاذوب شوقا وأجرى في مواطنهم دموعي واسألمن قضى بالبعد عنهم يمن على يوما بالرجوع ثمان نورالدين نهضمن وقته وساعته وقفل باب الدار وخرج يجرى الى البحر وصاريتأمل فىموضع المركب التي سافرت عريم وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن السلام المباح

(وفي ليلة ٦٦) قالت بلغني أبها الملك السعيد أن نور الدين لماخر ج يجرى الى البحرمارا يتأمل في موضع المركب التي سافرت عريم ثم بكي وصعد الزفرات وأنشد هذه الابيات سلام عليكم ليس لى عنكم غنى وانى على الحالين فى القرب والبعد أمن اليكمكل وقت وساعة واشتاقكمشوق العطاشالىالورد

وعندكم سمعي ولي وناظرى وتذكاركم عندى ألذمن الشهد فيااسفي لما استلقت ركابكم وحادت بكرتلك السفينة عن قصدى ثيابك الحريروألبسهاوخذهذهالعشرة دراه واخرج فهذه الساعة تفرج في هذا اليوم ولا يقف هناساعة واحدة لئلا تروح روحك فقال لها نورالدين ياأمي أى شيء الخبرفقالت له العجوز اعلم ينولدي ان بنت الملك السيدة مريم الزنارية تريد أن تدخل الكنيسة في هذا الوقت لاجل ان تزورها وتتبرك بهاو تقرب لها قربانا حلاوة السلامة بسبب خلاصها من بلادالمسلمين و توفى لها النذور التي نذرتها أن نجاها المسيح ومعها أر بعمائة بنت ماواحدة منهن الا كاملة في الحسن والجال ومن جلم ن بنت الوزيرو بنان الامراء وأرباب الدولة وفي هذه الساعة يحضرون وربعا يقع نظرهن عليك في هذه الساعة يحضرون وربعا يقع نظرهن عليك في هذه المكنيسة فيقط منك بالسيوف فعند ذلك أخذ نورا لدين من العجوز العشرة دراهم بعد أن لبس ثيابه وخرج الى السوق وصاريت فرج في شوارع المدينة حتى عرف جهاتها وأبوابها وأدرك شهرزاد الصباح فد كتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة م ١٥ / إقالت بلغني أين الملك السعيد أن نورالدين لما لبس ثيا به أخذ العشرة دراهم من الهجوز ثم خرج الى السوق وغاب ساعة حتى عرف جهات المدينة ثم رجع الى السكنيسة و فراى مريم الزنارية بنت ملك افر نجة قد افبات على الكنيسة و منها أربع المة بنت نهدا ابكاركانهن الاقمار ومن جماتهن بنت الوزير الاعور و بنات الامراء وأرباب الدولة وهي عشى بينهن كانها القمر بين النجوم فه اوقع نظر نور الدين عليه لم يمالك نفسه بل صرخ من صميم قلبه وقال يامر يم يامريم فلما معمت البنات صياح نور الدين وهو ينادى يامريم هجمن عليه وجردن بيض الصفاح مثل الصواعق وأردن قتله في تلك الساعة فالتفت اليه من عام المواعق وأردن قتله في تلك الساعة فالتفت اليه من وتأملته في وجهه فلما سمع نور الدين من السيدة مريم هذا الشاب فانه مجنون بلاشك لان علامة الجنون لا تحة على وجهه فلما سمع نور الدين من السيدة مريم أما قلت لكن ان هذا الجنون احضر به عندى وابعدن عنه فيه وسمع ما يقول فاني أعيف كلام العرب و انظر حاله وهل داء جنونه يقبل المداواة أم لا فعند ذلك حتى اسمع ما يقول فاني أعيف كلام العرب و انظر حاله وهل داء جنونه يقبل المداواة أم لا فعند ذلك حتى اسمع ما يقول فاني أعيف كلام العرب و انظر حاله وهل داء جنونه يقبل المداواة أم لا فعند ذلك حتى اسمع ما يقول فاني أعيف والدين ياسيدتي اما سمعت قول الشاعر وعمات نفسك مجنونا فقال ها نور الدين ياسيدتي اما سمعت قول الشاعر

قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم مالذة الميش الا للمجانين هاتواجنوني وهاتوامن جننت به فان وفي بجنوني لاتلوموني

فقالت له مريم والله يا نورالدين انك الجانى على نفسك فانى حذرتك من هذا قبل وقوعه فلم تقبل قولى وتبعت هوى نفسك وأناما أخبرنك لامن باب الكشف ولامن باب القراسة ولامن باب الرؤية فى المنام وانهاهو من باب المشاهدة والعيان لانى رأيت الوزير الاعور فعرفت أنه مادخل ف هذه البلدة الافي طلبي فقال لهانو رالدين ياسيد تى مريم نعوذ بالله من ازالة العقل ثم ترايد بنور الدين الحال فانشد هذا المقال

هبلى جناية من ولت به والقدم 64 قدى يشمل العبد من ساداته كرم

فامر الملك بحبسهم وفي وقت نزوهم من عند الملك الى الحبس وصل الغراب الذي فيه الملكة مريم الزناريةمع الوزيرالاعو رفلهاوصل الغراب الى المدينة طلع الوزيرالي الملك وبشره بوصول ابنته مريمالز نارية سالمة فدقو اليشائروزينو اللدينة بأحسن زينة وركب الملك في جميع عسكر دوارماب دولته وتوجهوا الىالبحر ليقابلوها فلماوصات المركب طلعت ابنتهمريم فعانقها وسلم عليها رسامت عليه وقدم لهاجوادفر كبته فاياوصلت الى القصرقا بلتها أمها وعانقتها وسامت عليها وسألتها عن حالهاوهل هى بكرمثل ما كانت عندهم سابقاأم صارت امرأة ثيبا وأدرك شهر زاد الصباح فسكتتءن الكلام المباح

(وفي ليلة ٨٤٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن أممر يم لماساً لتهاعن حالها وهل هي ثيبا أم مكرفقالت لهامر يم يأمي بعدأن يباع الانسان في بلاد المسامين من تاجر الى تاجر يصير محكوماعليه كيف يبقى بنتابكر اأذالتاجرالذي اشتراني مددني بالضربوا كرهني وأزال كارتي و باعني لاخر وآخر باعنى لاخرفلماسمعت أمهامنهاذلك إلىكلام صارالضياءفي وجها ظلام ثم اعادت على أيها هذاالكلام فصعب ذلك عليه وعظم أمرهالديه وعرض حاله اعلى أرباب دولت وبطارقته فقالوا له أيها الملك أنها تنجست من المسلمين ومايطهرها الاضرب مائة رقبة من المسلمين وأدرك شهر زاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩ ٨٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الرهبان قالو اما يطهرها الاضرب ما تة رقبة من المسلمين فعندذلك أمر باحضارالاسارى الذين في الحبس فاحضروهم جيعا بين يديه ومن جلتهم نووالدين فأمرا لملك بضرب رقابهم فأولمن ضربو ارقبته ريس المركب ثم ضربوا رقاب التجار واحدابعدوا حداحتي لميبق الانورالدين فشرطوا ذيله وعصبواعينيه وقدموه الى نطع الدم وارادواأن يضر بوارقبته واذابامرأة عجوزا قبلت على الملك في تلك الساعة وقالت له يامولاي انت كنت تذرت لكل كنيسة خمسة أسارى من المسلمين ان ردالله بنتك مريم لاجل ان تساعدوا في خدمتها والان قدوصلت اليك بنتك السيدةمريم فاوف بنذرك الذى نذرته فقال لهاالملك ياأمي وحق المسيح والدين الصحيح لم يبق عندى من الاسارى غيرهذا الاسير الذي يريدون قتله غذيه معك يساعدك في خدمة المدنيسة الى أن ياتى اليناأسارى من المسامين فارسل اليك أربعة أخر ولو كنتسبقت قبل أنيضر بوارقاب هؤلاء الاسارى لاعطيناك كل ماتر يدينه فشكرت العجوز ممنيع الملك ودعت له بدوام العزوالبقاء والنعم ثم تقدمت العجوزمن وفتها وساعتها الى نورالدين واخرجتهمن نطع الدم ونظرت اليه فرأته شابالطيفاظريفارقيق البشرة ووجهه كانه البدراذا بدرفي ليلةأر بعةعشرفاخذته ومضت بهالى الكنيسة وقالت لهياولدى اقلع ثيابك التي عليك فنها لاتصلح الالجدمة السلطان ثم أن العجوز جاءت لنور الدين بجبة من صوف أسو دومئز رمن صوف أسودوسيرعريض فالبسته تلك الجبة وعممته بالمئز روشدت وسطه بالسيروأمرته أذيخدم الكنيسة مدة سبعة أيام فبينهاهو كذلك واذا بتلك العجوزقد اقبلت عليه وقالت له يامسلم خذ

(وفى ليلة ٨٥٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان مريم الزنارية ماز التهى ونورالدين في لذة وطرب الى ان طلم الغلام النواقيسي فوق سطح الكنيسة وضرب النادوس فقامت من وفتها وساعتها ولبست ثيابها وحليها فشق ذلك على نور الدين وتكدروة ته فبكي وسكب العبرات وأنشد هذه الابيات

لازات الله وردخد غض واعض ذاك مبالغا في العض حتى اذا طبنا ونام رقيبنا وعيونه مات لنحو الغمض ضربت نواقيس تنبه أهلها كمؤذن يدعواصلاة الفرض قامت على عجل للبس ثبابها منخوف نجم رقيبنا المنقض وتقول ياسؤلي وياكل المني جاء الصباح بوجه المبيض أقسمت لواعطيت يوم ولاية وبقبت ساطانا شديد القبض لهدمت أركان الكنائس كلها وقتلت كل مقسس في الارض

ثمان السيدة مريم ضمت نورالدين الى صدرها وقبلت خده وقالت لهيا نورالدين كم يومالك في هذه المدينة فقال سبعة أيام فقالت له هل سرت في هذه المدينة وعرفت طرقها ومخارزها وأبوابها التي من ناحية البروالبحرة ال نعم قالت وهل تعرف طريق صندوق النذر الذي في الكنيسة قال نعم قالت المحيث كنت تعرف ذلك كله اذا كانت الليلة الة ابلة وه ضي ثاث الليل الأول فاذهب في تلك الساعة الىصندوقالنذر وخذمنهماتر يدوتشتهي وافتح إبالكنيسة الذي فيهالخوخة انتي توصل الي المحرفانك تجدسفينة صغيرة فيهاء شرة رجال بحريه فتي رآك الريس يمديديه اليك فناوله يدك فانه يطلعك في السفينة فاقعد عنده حتى أجبى اليك والحذرثم الحذر من ان يلحقك النوم في تلك الليلة فتندم حيث لا ينفعك الندم ثم ان السيدة مريم ودعت نور الدين وخرجت من عنده في تلك الساعة ونبهت جواريها وسائر البنات من نومهن وأخذتهن واتت الى باب الكنيسة ودقته ففتحت العجوز الباب فالاطلعت منه رأت الخدام والبطارقة وقو فافقدموا لهابغلة فركبتها أرخواعليها فاموسيةمن الحريرواخذالبطارقة بزمام البفلة ووراءها البنات واحتاط بها الجاويشيه وبايديهم السيوفمسلولةوسار وابهااليان وصلواالي قصراً بيها هذا ما كان من أمر مريم الزنارية (وأما) ما كانمن أمرنو رالدين فانه لم يزل مختفيا وراء الستارة التي كانمستترا خلفها هـ وومريم الى انطلع النهار وانقتح بابالك يسةوكثرت الناس فيها فاختلط بالناس وجاءالي تلك العجوز قيمة الكنيسة فقالت له اين كنت راقد افي هذه الليلة قال في عل داخل المدينة كا أمرتني فقالت المجوز انك فعلت الصواب ياولدى ولوكنت بت الليلة في الـ كنيسة كانت قتلتك أقبح قتلة و أدرك شهر زاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٥٣) قالت بلغنى أيها الملك السميدان العجوز لما قالت لنور الدين لوكنت بت الليلة في الكنيسة كانت قتاتك أفيح قتلة فقال لها نور الدين الحديث الذي نجانى من شر هذه الليلة

حسب المسىء بذنب من جنايته فرط الندامة اذلاينفع الندم فعلت مايقتضيه التأديب معترفا فاين مايقتضيه العفو والكرم

ولم يزل نورالدين هووالسيدة مريم الزنارية في عتاب يطول شرحه وكل منهما يحكى لصاحبه ماجرى لهو يناشدان الاشعار و دموعها تجرى على خدودها شبه البحارويشكوان لبعضهما شدة الحوى واليم الوحدة والجوي الى أن لم يبق لا عدهما قوة على الكلام وادرك شهر زاد الصباح فتسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٥٨) قالت بلغنى ايها الماك السعيدان نورالدين والسيدة مريم شكالبعضه ما ماجري لهما عند فراقه ما وماهم عليه من شدة الهوى الى أن لم يبقى لاحدها قوق على الكلام وكان النهار قد ولى وأقبل الظلام وكان على السيدة من يم حلة خضراء مزركة بالذهب الاحمر مرصعة بالدر والجوهر فزاد حسنها وجمالها وظرف معانيها فعند ذلك قبات السيدة من على البنات وقالت لهن هل اغلقتن الباب فقلن لها قدا غلقتان وألباب فقلن لها قدا خلال المكان قالله مكان البنات وأتت بهن الى مكان قالله مكان السيدة من ما العذراء أم النور لان النصارى يزعمون أن روحنية اوسرها في ذلك المكان فصار البنات يتبركن به ويطفن في الكنيسة كلها ولما فرغن من زيارتها التفتت السيدة من ما اليهن وقالت المنات يتبركن به ويطفن في الكنيسة واتبرك بها فانه حصل لي اشتيان اليها بسبب طول غيبتي في بلاد المسلمين وأما انتن فيث فرغتن من الزيارة فنمن حيث شئتن فقلن لها حبا وكرامة افعلى انت ما تربدينه ثم انهن تفرقن عنها في الكنيسة ونمن فعند ذلك استغفلتهن من عرقامت فعلى انت ما تربدينه ثم انهن تفرقن عنها في الكنيسة ونمن فعند ذلك استغفلتهن من عرقامت قدميه وقبل يديها في الحيلة في حضنها ولم تزله عي واياه في بوس وعناق ونغات خاق باق وضمت نور الدين الى صدرها وجعلته في حضنها ولم تزلهي واياه في بوس وعناق ونغات خاق باق وصمت نور الدين الى صدرها وجعلته في حضنها ولم تزله عي واياه في بوس وعناق ونغات خاق باق وهما يقولان ما قصر ليل التلاق وما أطول يوم الفراق وينشدان قول الشاعر وهما قولان ما قصر ليل التلاق وما أطول يوم الفراق وينشدان قول الشاعر وهما قولان ما أقصر ليل التلاق وما أطول يوم الفراق وينشدان قول الشاعر

ياليلة الوصل و بكر الدهر لانت غرة الليالي الغر خاتني بالصبح وقت العصر هل كنت كحلافي عيون الفجر وقول الآخر أوكنت نومافي عيون رمد ياليلة الحجر وماأطولها آخرها مواصل أولها كحلقة مفرغة ماان لها وقول الآخر من طرف والحشرأ يضاقبلها فالصب بعد البعث ميت الصد

فبيناها في هذه الدذة العظيمة والفرحة العميمة واذا بغلام من الغلمان النفيسة يضرب الناقوس فو قسطح الكنيسة ليقيم من عادتهم الشعائر وهو كاقال الشاعر

رأيته يضرب الناقوس قلتله من علم الظبى ضربا بالنواقيس وقلت النفساى الضرب أحسن هل ضرب النواقيس أمضرب النوى قيسى وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح Digitized by Microsoft

هذاالامهلتمن شدةالخوف والفزع خصوصامن نارالوجدوالاشتياق وأليم عمذاب الفراق فضحكت من كلامه وقامت من وفتها وساعتها واخرجت شيئامن المآكول والمشروب فأكاو اوشربوا وتلذذواوطر بواو بعدذلك أخرجت من اليواقيت والجواهر وأصناف المعادن والذخائر الغالية وأنواع الذهب والفضة ماخف حمله وغلاثمنه من الذي جاءت به وأخذته من قصر أبيها وخزائنه وعرضت ذلك على نور الدين ففرح به غاية الفرح كل ذلك والريح معتدل والمركب مارة ولم يزالواسائرين حتى أشرفواعلى مدينة اسكندرية وشاهدوا أعلامهاالقدعة والجديدة وشاهدوا عمودالسوارى فالاوصلواالي الميناطام نورالدين من وقته وسأعته على تلك السفينة وربطها فيحجر من أحجارالقصارين وأخذمعه شيئامن الذخائراتي جاءت بها الجارية معها وقال السيدة مريم اقعدى ياسيد تى فى السفينة حتى اطلم بك الى اسكندرية مثل ماأحب واشتهى فقالت له واكن ينبغيان يكونذلك بسرعة لان الترآخي في الأموريورث الندامة فقال لهاماعندي تراخ فقعدت مريم فىالسفينة وتوجه نورالدين الى بيت العطار صاحب أبيه ليستعير لهامن زوجته نقابا وحبرة وخفاواز ارا كعادة ساءاسكندريه ولم يعلم عالم يكن اله في حساب من تصرفات الدهر صاحب العجب العجاب هذاما كان من أمر نوراالدين ومريم الزنارية (وأما) ما كان من أمر أبيها ملك أفرعجة فأنه لماأصبح الصباح تفقدا بنته مريم فلم يجده افسأل عنهامن جواريهاو خدمها فقالواله يامولاناانهاخرجت بالليل وراحت اليالكنيسة وبعدذلك لم نعرف لهاخبرا فبينما الملك يتحدثمع الجواري والخدم في تلك الساعة واذا بصرختين عظيمة بن تحت القصرد وي لهم المكن فقال الملك ماالخبرفقالواله أيها الملك انه وجدعشرة رجال مقتولوز على ساحل البحر وسفينة الماك قدفقدت وأريناباب الخوخة الذى فى الكينسة من جهة البحرمفة وحاوالا سيرالذى كان في الكنيسة يخدمها قد فقد فقال الملك ان كانتسفينتي التي في البحرفقدت فبنتي مريم فيها بلاشك ولاريب وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفى ليلة ٥٥٨) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن ملك افر بجة لمافقدت ابنته مريم جاؤاله بالخبر وقالواله ان سفينتك فقدت فقدت فابنتي مريم فيها بلاشك ولاريب نم الم الملك دعامن وقته وساعته بريس المينة وقال له وحق المسيح والدين الصحيح ان لم تاحق سفينتي في هذه الساعة بعسكر وتأتيني بها وبحن فيها لا قتلنك أشنع قتلة وامثل بك اشنع مثله نم صرخ عليه الملك فحر جمن بين يديه وهو ير تعدوطلب العجوز من الكنيسة وقال لهاما كنت تسمعين من الاسيرالذي كان عند لك في الرحو يوقته وساعته الى المينة وصاح على البحرية وقال لهم تجهز وا فلم سمع الريس كلام العجوز رجع من وقته وساعته الى المينة وصاح على البحرية وقال لهم تجهز وا وحلوا القلوع ففه لواما أمرهم به وسافر وا ولم يزالوا مسافرين ليلا ونها راحتى أشرفوا على مدينة اسكندرية في الساعة التي طلع فيها نور الدين من السفينة وترك فيها السيدة مريم وكان من جملة الا فر مجالوزير الاعور الاعرج الذي كان اشتر اهامن نور الدين فرأ واالسفينة مربوطة فعرفوها الا فر مجالوزير الاعور الاعرج الذي كان اشتر اهامن نور الدين فرأ واالسفينة مربوطة فعرفوها من المناه لله المجلد الرابع

ولم زلنو رالدين يقضي شغله في المنيسة الى ان مضى النهار وأقبل الليل بدياجي الاعتكار فقام نورالدين وفتح صندوق النذر وأخذمنه ماخف حمله وغلاثمنه من الجواهرثم صبرالي ان مضي ثلث اللبل الاولوقام ومشي الىباب الخوخة التي توصل الى البحروهو يطلب السترمن اللهولم يزل يمشى الى ان وصل الى الباب وفتحه وخرج من تلك الخوخة وراح الى البحر فوجد السفينة راسية على شاطيءالبحر بجوارالباب ووجدار يسشيخا كبيراظريفالحيتهطو يلةوهو واقف فيوسطها على رجليه والعشرة رجال واقفون قدامه فناوله نورالدين يده كاأمرته مريم فاخذه من يددوجذيه فصارفي وسط السفينة فعند ذلك صاح الشيخ الريس على البحرية وقال الم أقلعو امرساة السفينة من البر وعومو ابناقبل أن يطلع النهارفقال واحدمن العشرة البحريه ياسيدي الريس كيف نعوم والملك أخبرناا نهفىغدير كبالسفينة في هذاالبحر ليطلع على مافيه لانهخائف على ابنته مريم من سراق المسامين فصاح عليهم الريس وقال لهم ورائم ياه الاعين هل بلغ من أمركم انكم تخالفونني وتردون كلامي تم ان الريس سلسيفه من غمده وضرب به ذلك المتكلم على عنقه فخرج السيف يامعمن رقبته فقال واحدوأي شيءعمل صاحبنامن الذنوب حتي تضرب رقبته فديده الى السيف وضرب بهعنق هذاالمتكام ولميزل ذلك الريس يضرب أعناق البحرية واحدابعد واحدحتي قتل المشرة ورماهم على شاطي والبحرثم التفت الى نو رالدين وصاح عليه صيحة عظيمة أرعبته وقال له الزل اقلم انوتد عُاف نور الدين من ضرب السيف ونهض قائرا ووثب الى البر وقلع الوتد ثم طلع في السفينةأسر عمن البرق الخاطف وصاراله يسيقول لهافعل كذا وكذاودور كذا وكذا وانظر في النجوم ونورالدين يفعل جميع ما يأمره به الريس وقلبه خائف مرعوب ثم رفع شراع المركب وسارت بهما فى البحر العجاج المتلاطم بالامواج . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي لياة خ ٨٥) قالت بلغنى إيها الملك السعيد ان الشيخ الريس لمارفع شراع المركب توجه بالمركب هو و نورالدين في البحر العجاج وقد طاب طما الريح كل ذلك و نورالدين ماسك بيده الرابع وهوغريق في بحرالا فكر ولم يزل مستغرقا في الفكر ولم يعلم بما هو مخبو على في الفيب وكلا نظر الى الريس ارتعب قله ولم يعلم بالجهة التي يتوجه اليها الريس بل صار مشغو لا في في حرو وسواس الى ان أن من موضع بافي يده و تأملها نورالدين فوجد هالحية كانت ملصقة زورا ثم تأمل نورالدين في ذات من موضع بافي يده و تأملها نورالدين فوجد هالحية كانت ملصقة زورا ثم تأمل نورالدين في ذات الريس و دق نظره في بافر الهاليس و دق نظره في بافر الهاليس و معشوقة موجبو بة قابه و كانت قد تحيلت و لمك الحيلة حتى قتلت الريس و سايخت و جهه بلحيته وأخذت جلده و ركبته على و جهها فتعجب نور الدين من فعلها و شجاعتها و من قوة قلبها و طار عقله من الفرح و اتسع صدره و انشرح و قال لهام حبايا منيتى و سولى و غاية مطلبي و كانت السيدة من عمول قالبحر فقال لها نورالدين والله ياسيدتى لو اطلت على و تعرف الاهواء و اختلافها و تعرف المدون الدين وقال لها نورالدين والله ياسيدتى لو اطلت على و تعرف الاهواء و اختلافها و تعرف المدون و الله ياسيدتى لو اطلت على و تعرف الاهواء و اختلافها و تعرف المدون المدون المدون و المدون و

والمزاربعيد صارقلبه حزينافبكي بدموع متواتره وانشد قول الشاعر

سرى طيف سمدى طارقافاستفزى سحيرا وصحبى فى الفلاة رقود فلما انتبهنا للخيال الدى سرى ارى الجو قفرا والمزار بعيد

فشي نو رالدين على شاطيء البحر يتلفت يمينا وشمالًا فرأى ناسا مجتمعين على الشاطيء وهم يقولوزيامساه يزما بقى لمدينة اسكندرية حرمة حتى صار الافرنج يدخلونها و يخطفون من فيها ويعودونالي بلادهم علىهينة ولا يخرج وراءهم احدمن المسامين ولامن العساكرالمغازين فقال لهم نور الدين ما الخبر فقالواله ياولدي از مركبا من مراكب الافرنج فيها عساكر هجموا في تلك الساعة على تلك المدينه واخذواسفينة كانتراسية هنابمن فيها وراحوا على حماية الى بلادهم فلما سمع نورالدين كلامهم وقع مفشياعليه فلماافاق سألوه عن قضيته فأخبرهم بخبردمن الأول الاخر فلمأفهموا خبره صاركل منهم يشتمه ويسبه ويقول لهلايشيء ماتخرجها الابازار ونقاب وصار كل واحدمن الناس يقولله كلامامؤ لماومنهم من قول خليه في حاله يكفيه ماجرى له وصاركل واحد يوجعه بالكلام ويرميه بسهام الملامحتى وقعمغشيا عليه فبينماالناس معنور الدين على تلك الحالة واذابالشيخالمطارمقبلافرأىالناسمجتمعين فتوجهاليهمليمرف الخبر فرأي نورالدين راقدا جينهم وهومفشي عليه فقعد عندراسه ونبهه فلماا فاق قال له ياولدي ماهذا الحال الذي انت فيه فقال الهياعم إن الجارية التي كانت راحت مني قد جئت بهامن مدينة ايبها في مركب وقاسيت منقاسيت في المجيىء بهافلماوصلت بهاالى هذه المدينه ربطت السفينة في البروتركت الجارية فيها وذهبت الى منزلك واخذت من زوجتك مصالح الجارية لأطلعها بهاالى المدينة فجاء الافرنج واخذوا السفينة والجارية فيهاوراحواعلى حماية حتى وصلواالى مراكبهم فلماسم الشيخ العطار من نور الدين هذا الكلام صارالضياء في وجه فلام وتأسف على نو رالدين تأسفا عظيما وادرك شهر زاد الصباح فسكتتء والكلام المباح

(وفي ليله ٨٥٨) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان العطار لما تأسف على ماجري لنوراله ين وقال له ياولدي لأي شيء ما اخرجتها من السفينة الى المدينة من غير از ار ولكن في هذا الوقت عاينفع الكلام قم ياولدي واطلع معي الى المدينة لعل الله يرزقك بجارية احسن منها فتتسلى بها عنها والحدلة الذي ما خسرك فيها شيأ بل حصل لك الربح فيها واعلم ياولدي ان الا تصال والا نفصال بيد للك المتعال فقال له نور الدين والله ياعم اني ما اقدران اسلوها ابد اولا اترك طابها ولوسقيت من اجلها كاس الردي فقال له العلماري ياولدي واي شيء في ضميرك تربدان تفعله فقال له ياولدي ان في المي بلاد الروم وادخل الى مدينة افر نجه واخاطر بنفسي فاما عليها واما لها فقال له ياولدي ان في الامثال السنائرة ماكل مرة تسلم الجرة وان كانواما فعلوا بك في المرة الاولى شيأر عايقتلونك في هذه المرة لاسياوقد عرفوك حق المعرفة فقال نور الدين ياعم دعني اسافر واقتل في هو اهاسريها ولا المرة لاسياوقد عرفوك حق المعرفة فقال نور الدين ياعم دعني اسافر واقتل في هو اهاسريها ولا قتل بتركها صبر او تحسيرا وكان عصاد فة القدر مركب راسيه في المينا مجهز والسفر وركا بها قضت جميع اقتل بالمناك المناك ا

فر بطوامركبهم بعيداعنها وأتو االيهافي مركب صغيرة من مراكبهم تعوم على ذراعين من الماء وفي تلك المركب مائة مقاتل ومن جملتهم الوزير الاعور الاعرج لا نه كان جباراعنيدا وشيطا نامريدا ولصائح تالا لا يقدرا حدعلى احتياله يشبه أبا بحد البطال ولم يزالواسائر ين الى ان وصلوا الى تلك السفينة فه جموا عليها و حملوا حله واحدة فلم يجدوا فيها أحد االا السيدة مريم فاخذوها هي والسفينة التي هي فيها بعد أن طلعوا على الشاطيء وأقام وازمناطو يلاثم عادوامن وقتهم وساعتهم الى مراكبهم وقد فازوا ببغيتهم من غيرقتال ولاشهر سلاح ورجعوا قاصدين بلاد الروم وسافر وا وقد طاب لهم الريح ولم يزالوامسافرين على حماية الى أن وصلوا الى مدينة أفرنجة وطلعوا بالسيدة مريم الى أبيها وهو في مخت عملكته وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٥٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الافرنج لماطلعو ابالسيدة مريم الى أبيها وهوعلى تخت مملكته فأما نظراليهاأ بودافال لهاويلك ياخائنة كيف تركت دين الآباء والاجداد وحصن المسيح الذى عليه الاعتماد واتبعت دين الاسلام الذي قام بالسيف على رغم الصليب والاصنام فقالت لهمريم أنامالى ذنب لأنى خرجت فى الليل الى الـ كنيسة لازورالسيدة مريم واتبرك بهافبينا أنا فيغفلةواذا بسراق المسلمين قدهجمواعلى و مدوا في وشدوا وثاني وحطوني في السفينة وسافر وابى الى بلاده الخادعتهم وتكامت مهم في دينهم الى أن فكواوثاقي وماصدقت ان رجالك أدركوني وخاصوني وأناوحق المسيح والدبن الصحيح وحق الصليب ومن صلب عليه قد فرحت بفكا كيمن أيديهم غاية الفرح واتسع صدرى وانشرح حيث خلصت من أسر المسلمين فقال لها أبوها كذبت يافاجرة ياعاهرة وحق مافي محكم الانجيل من منزل التحريم والتحليل لابدلي من ان أقتلك أقبح قتلة وامثل بكأشنع مثلة أماكفاك الذي فعلتيه في الأول ودخل علينا محالك حتى رجعت الينا بهتانك ثم ان الملك أمر بقتلها وصلبها على باب القصر فدخل عليه الوزير الاعور في تلك الساعة وكانمغرما بحبهاقد عاوقال لهامها الملك لاتقتلهاو زوجني بهاوأ ناأحرص عليهاغاية الحرص وما أدخــل عليها حتى أبني لهــا قصرا من الحيجر الجامود وأعلى بنيانه حتى لا يستطيع أحــد من السارقــين الصعود على سطحه واذا فرغت من بنيانه ذبحــت على بابه ثلاثين من المسلمين واجعلهم قر بانا للمسيح عنى وعنها فانعم عليه الملك بزواجها واذن للقسيسين والرهبان والبطارقة أن يزوجوها له فزوجـوها للوزير الاعــور واذن. أن يشرعــوا لهـــا في بنيان قصر مشيد يليق بها فشرعت العهال في العمل هــــذا ما كان من أمر الملكة مريم وأبيها والوزير الاعور ( وأما ) ما كان من أمر نور الدين والشيخ العطارفان نؤرالدين لماتوجه الىالعطارصاحبابيه استعار من زوجته ازارا وخفا وثيابا كثياب نساءاسكندر يهورجع بهاالى البحروقصد السفينة التي فيهاالسيدةمريم فوجد الجو قفرا والمزار عيدوادركشم رزادالصباح فسكتت عن الكادم المباح

(وفي ليلة ١٥٧) قالت بلغني أيها الملك السعيدان نور الدين لمارجع الى البحر وجد الجوقفر ا

فارق الحصان اخاء صاح صيحة عظيمة وصهل حتى ازعج الناس من الصياح فعرف الوزيرانه ماحصل منه هذا الصياح الا لفراقه من اخيه فراح واعلم الملك فلما محقق الملك كلامه قل اذا كان ذلك حيوانا ولم يصبر على فراق اخيه فكيف بذوى العقول ثم أمر الفلمان انينقلوا الحصان عند اخيه بدار الوزير زوج مريم وقال لهم قولوا للوزير ان الملك قوللك ان الحصانين انعام منه عليك لاجل خاطر ابنته مريم فبينما نور الدين نائم فى الاصطبل وهو مقيد مكبل اذا نظر الحصانين فوجد على عينى احدها غشاوة وكان عنده بعض معرفة باحوال الخيل ومحارسة دو المهافقال في نفسه هذا والله وقت فرحت فأقوم واكذب على الوزير واقول له انااداوى هذا الحصان واعمل له شيء يتلف عينيه فيقتاني واستريح من هذه الحياة الذميمة ثم ان نور الدين انتظر الوزير الى ان دخل الاصطبل ينظر الحصانين فامادخل قال له نور الدين يامولاي اى شيء يكون لى عليك اذا اناداو يت لك هذا الحصان واعمل لك شيئا يطيب عينيه فقال له الوزير وحياة رأمى انداويته أعتقك من الذبح واخليك تتمنى على وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة • • ٨٦٠)قالت بلغني أيها الملك السميدان الوزير قال لنور الدين ان داويت الحصان اعتقك را خليك تتمنى على فقال يامو لاى مربفك قيدى فأمر الوزير باطلاقه فنهض نور الدين واخذزجاجا بكراوسحقه واخذجيرا بلاطف وخلطه بماءالبصل ثم وضع الجيع في عيني الحصان وربطهما وقال فى نفسه الآن تغور عيناه فيقتلونى واستريح من هذه العيشة الذميمه ثم ان نور الدين نام تلك لليلة بقاب خال من وسواس الهم و تضرع الى الله تعالى وقال يارب في عامك ما يغني عن السؤال فلهاصب الصباح واشرقت الشمس على الروابي والبطاح جاء الوزير الى الاصطبلوفك الرباطءن عين الحصان ونظر اليهمافرا همااحسن عيون ملاح بقدرة الملك الفتاح فقال لهالوزير يامسلم مارأيت فى الدنيامثلك فى حسن ممرفتك وحق المسيح والدين الصحيح انك اعجبتنى غاية الاعجاب فانه عجزعن دواءهذاالحصان كل بيطارفي بلادنا ثم تقدم الي نور الدبن وحل قيدم بيده ثمالبسهحلة سنيةوجمله اظرا علىخيله ورتباله مرتبات وحرايات واسكنه في طبقة على الاصطبل و كان في القصر الجديد الذي بناه للسيدة مريم شباك مطل على بيت الوزير وعلى الطبقة التي فيه نور الدين فقعد نور الدين مدة اياميا كل ويشرب ويتلذذ ويطرب ويامر وينهي على خدمة الخيل وكرمن غابمنهم ولميعلق على الخيل المر بوطة على الطوال التي فيها خدمته يرميه ويضربه ضرباشديداويضم فيرجليه القيدالحديدوفرح الوزير بنور الدين غاية الفرح واتسع صدره و انشر ح ولم يدرما يؤل أمر ه اليه وكان نورالدين كل يوم ينزل الى الحصانين وعسحها بيده لما يعلم من معز تهما عندالوزير ومحبته لهماوكان للوزير الاعور بنت بكرفى غاية الجال كانها غزال شارد أوغصن مائدفاتفق انهاكانت جالسهذات يوممن الايام فىالشباك المطل على بيت الوزير وعلى المكان الذي فيه نو الدين اذا معمت نور الدين يغني ويسلى بفسه على المشقات: وادرك شهرزاد.

اشغالهاوفي تلكالساعة قلمواوتادهافنز لفيهانور الدين وسافرت تلك المركب مدة ايام وصاب لركابهاالوقت والريح فبينماهم سائرون وأذابمركب من مراكب الأفرنج دائرة في البحر العجاج لايرون مركباالا يأسرنها خوذعلي بنت الملك من سراق المسلمين واذاأخذو امركبا يوصلون جميع من فيهاالي ملك افر تجه فيذبحهم ويوفى بهم نذره الذي كان نذره من اجل ابنته مريم فرأوا المركب أتي فيها نور الدين فأسر وها واخذوا كلمن كان فيهاواتو بهم الى الملك أبى مريم فاما اوقفوه بين يديه وجدهم أئة رجل من المسلمين فأمر بذبحهم في الوقت والساعة ومن جملتهم نور الدين فذبحوهم كلهم ولم يبق منهم غيرنورالدبن وكان الجلادة داخر دشفقة عليه لصغرسنه ورشاقة قده فلمارآه الملك عرفه حق الممرفة فقال اماانت نو رالدين الذي كنت عند نافي المرة الأولى قبل هذه المره فقال له ما كنت وليساسمي نورالدين وانماأسمي ابراهيم فقال له الملك تكذب بل انت نور الدين الذي وهبتك للمجوز الفيمة على الكنيسه لتساعدها في خدمة الكنيسه فقال نور الدين يامو لاى انا اسمى ابراهيمفقاللهالملك انالعجوزقيمةالكنيسةاذاحضرتونظرتك تعرفهل انت نورالدين او غيره فبينماهم في السكلام واذا بالوزير الاعور الذي تزوج بنت الملك قددخل في تلك الساعة وقبل الارض بين ايادي الملك وقال له إيها الملك اعلم ان القصر قد فرغ بنيانه وانت تعرف اني نذرت للمسيح اذافرغتمن بنيانهان اذبح على با به ثلاثين من المسلمين وقد اتيتك لاخذ من عندك ثلاثين مسلما فأذبحهم واوفى بهم نذرالمسيح ويكو نوافي ذمتي على سبيل القرض ومتى جاءني اساري أعطيتك بدلهم فقال الملك وحق المسيح والدين الصحيح مابق عندى غيرهذا الاسير واشارالي نور الدين وقالله خذه واذبحه في هذه الساعة حتى ارسل اليك البقية اذا جاءني اساري من المسامين فعند ذلك قام الوزير الاعور واخذ نو رالدين ومضى به الى القصر ليذبحه على عتبة با به فقال له الدهانون يامولا نابقي علينامن الدهان شغل بومين فاصبرعلينا وأخر ذمج هذاالاسير حتى نفرغ من الدهان عسى ان ياتى اليك بقية الثلاثين فتذبح الجيع دفعه واحدة وتوفى بنذرك في يوم واحد فعند ذلك امر الوزير بحبس نورالدين وادرك شهرز ادالصباح فسكتتعن المكلام المباح

(وفي ليلة ٥٩) قالت بلغني ايها الملك السعيدان الوزير لما المر بحبس نورالدين اخذودمقيدا المبتاء عطشانا يتحسر على نفسه وقد نظر الموت بعينه وكان بالامر المقدر والقضاء المبرم للملك حصانين اخو ان شقيقان احدها اسمه سابق والآخرا المحملاحق وكانت بحسرة تحصيل واحد منها لملك الأكامرة وكان احدها اشهب نقيا والآخراد هم كالليل الحالك وكان ملوك الجزائر جميعا يقولون كل من سرق لناحصانا من هذين الحصانين نعطيه جميع ما يطلبه من الذهب الاحمر والدر والجوهر فلم يقدر احد على سرقة واحد من هذين الحصانين فحصل لاحدها مرض وينه فاحضر الملك جميع البياطره لدوائه فعجزوا عنه كلهم فدخل على الملك الوزير الاعورااذي تزوج ابنته فرآه مهموما من قبل الحصان فاراد ان يزيل همه فقال إيها الملك العطني هذا الحصان وانا اداويه فاعطاه له فنقله في الاصطبل الذي فيه نور الدين فلما Digitized by Microsoft

یارب دبر من به قــد بــلی وکفله نعم انت من کافل ورزقه منك بالنبات الجلی والطف به فی کل اوقاته آه من العشق وحالاته احرق فلــبی بحراراته

فلمااستتم نور الدين اقصى كلامه و فرغ من شعر ه و نظامه قالت فى نفسه بنت الو زيروحق المسيح والدين الصحيح ان هذا المسلم شاب مليح ولسكنه لا شكعاش مفارق فياترى معشوق هدف الشاب مليح منله و هل عنده مثل ماعند دام لا فان كاز معشوقه مليح منله محق المالة العبرات و شكوى الصبابات و ان كان غير مليح فقد ضيع عمره فى الحسرات و حرم طعم اللذات وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(ون ليلة ٢ ١٣) قالت باغني أيه الملك السعيد أن بنت الوزير قالت في ناسها فان كان معشوقه مليحا يحق له اسالة العبرات وان كان غير مليح فقد ضيع عمر دفي الحسر ات وكانت من ما از نارية زوجه الوزير قد نقلت الى القصر امس ذلك اليوم وعامت منها بنت الوزير ضيق الصدر فعزمت ان تذهب اليها وتحدثها بخبرهذا الغلام وما سمعت منه من النظام فا استتمت الفكر في هذا الكلام حتى ارسلت خلفها السيدة من يم زوجه ابيها لاجل ان تؤانسها بالحديث فذهبت اليها فورات صدرها ضيقا و دموعها جارية على خدها وهي تبكى بكاء شديد اماعليه من مزيد فقالت لها بنت الوزير يتها المدكن لا تصيق صدرا وقومي معي في هذه الساعة الى شباك القصر فان عند نافى الاممطبل شابا مليحار شبق القوام حلو الكلام كأنه عاشق مفارق فقالت لها السيدة مريم بأى علامة عرفت ذلك بأنشاد القصائد والاشمار آناه الليل عاشق مفارق فقالت المالين في نور الدين فياهل ترى هو ذلك الشاب الذي ذكر ته بنت الوزير ثم ان السيدة مريم واطراف النها والوجد والفر ام فقامت من وقتها و ساعتها ومشت مع بنت الوزير الى الشباك ونظرت منه فر أنه محبوبها وسيدها نور الدين ودققت النظر فيه فعر فته حق المعرفة و لكنه سقيم ونظرت منه فر أنه محبوبها وسيدها نور الدين ودققت النظر فيه فعر فته حق المعرفة و لكنه سقيم من كثرة عشقه لها و محبته الماها ومن نار الوجد وألم الفر اق والوله والاشتياق قدز ادبه النحول، فضار ينشد و بقول

القلب عملوك وعينى جارية ليس لها سحابة مجارية والنوح والحزن على احابه بين بكائي وسهادي والجوى واحرقتي واحسرتي تكاملت أعدادها عانيه والوعتي واتابهتها ستة في الاقفوا واستمموا مقاليه خسة وفرط شوق واشتغال باليه ذكر وفكر وزفير ومنني في محنة وغربة ولهفة وترحة ترانيه وصبوة لما نأي مبري دنا ماليه قل اصطباري واحتمالي للجوى

الصباح فسكت عن الكلام المباح

(فى ليلة ١ ٦٨) قالت بلغنى ايها الملك السعيد ان بنت الوزير الاعو رسمت نور الدين يسلى منفسه على المشقات بأنشاد هذه الابيات

باعاذلا أصبح فى ذاته منعما يزهو باذاته لوعضك الدهر بآفاته لقلت من ذوق مرارته آه من العشق وحالاته أحرق قابي بحراراته لكن سلمت اليوم من غدره ومن تناهية ومن حوره فلا تسلم من حار في أمره وقال من فرط صباباته أه من العشــق وحالاته أحرق قلـــي بحراراته كن عاذر العشاق في حالهم وتكن عوماعلى عدلهم ايك أن تشتد في حباهم عجرها من مر لوعاته آه من العشاق و حالاته أحرق فله بحرارته قــد كنت قبلك بين العباد كمثل من بات خــلى الفــؤاد لم اعرف العشـق وطعم السهاد حتى دعانى لمقـاماته آه من العشق وحالاته أحرق قاـبي بحراراته لم يدر العشــ ق وما ذله الا الذي أقسمه طوله وصناع منه في الهوى عقله وشر به من مر جرعاته آه من العشق وحالاته أحرق قامي بحرارته كم عين صبفي الدجي اسهرا واحرم الجفن لذيذ الكرى تجرى على الحد بلوعاته و کم اسال دمعه انهر قلبى بحراراته آه من العشق وحالاته احرق كم فى الوري من مغرم مستهام سهران من وجد بعيد المنام من قد نفى عنه مناماته ألبسه ثوب الفني والسقام آه من العشق وحالاته أحرق قلسي محراراته وسال دمی منه کالعندم کم قل صبري وبري اعظمي ما كان حلوا في مذاقاته مهفیف می من مطعمی آه من العشق وحالاته أحرق قلسي بحرارته مسكين من في الناس مثلي عشق وبات في جنح الليالي أرق ان عام في بحر التجافي غرق يشكوا من العشــق وزفراته آه من العشق وحالاتة احرق قلبي بحراراته ومن نجا من كيده الاسهل من ذا الذي بالعشق لم يبتل واين من فاز براحاته ومن به يعيش عيش الخلي احرق قلبي بحراراته آه من العشق وحالاته

Digitized by Microsoft

(وفي ليلة ١٦٤) قالت بلغني ايها الملك السميد ان نور الدين لما سمعها تنشد الاشعار قال في زنسه ان هذه زنمة السيدة مريم بلاشك ولارب ولارجم غيب فياترى هل ظني صحيح وانها هي بعينها اوغيرهاتم ان نورالدين زادت به الحسرات وانشدهده الابيات

لما رآني لائمي في الهوى حادفت حبي في مكان رحيب ولم افه بالعتب عند اللقا ورب عتب فيه يره الكئيب فقال ماهذا السكوت الذي صدك عن رد الجواب المصيب فقلت يامن قد غدا جاهلا بحال اهل العشق كالمستريب

علامة العاشق في عشـقه سكوته عند لقاء الحبيب

فلمافرغمن شعره احضرت السيدةمر ممدواة وقرطاسا وكتبت فيه البسملة الشريفة اما بعد فسلام الله عليك ورحمته وبركاته اخبرك ان الجارية مريم تسلم عليك وهي كثيرة الشوق اليك وهذه مراسلتهااليك فساعة وقوع هذه الورقة بين يديك انهض من وقتك وساعتك واهتم بماتر يددمنك غاية الاهتمام والحذركل الحذرمن الخالفة ومن ان تنام فاذامضي ثلث الليل الأول فان تلك الساعة من اسمد الاوقات فلا يكن لك فيها بن خل الا ان تشد الفرسين و تخرج بهما خارج المدينة وكل من قال لك اين أنت رأئح فقل له انارائح اسيرها فاذا قلت ذلك لا يمنعك احد فان اهل هذ دالمدينة واثقون بقفل الا واب ثم از السيدة مريم لفت الورقة في منديل حرير و رمنها الى نور الدين من الشباك فاخذها وقرأها وفهم مفيها وعرف انهاخط السيدةمريم فقبلها ورضعها بين عينيه ثمان نور الدين لماجن عليه الايل اشتغل باصلاح الحصانين وصبرحتي مذي من الايل ثلثه الاول تم قام من وقته وساعته الى الحصانين ووضع عليهما سرجين من احسن السر وجو خرجها من باب الاصطبل وقفل البابوسار بهاالى باب المدينة وجاس ينظر السيدة مريم وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن

(وفي ليلة ٨٦٥) قالت بلغني ايها الملك السعيدان نور الدين لماصار بالحصانين الي باب المدينة جلس ينتظرالسيدةمر يمهذاما كانمن امرنو رالدين (واما) ما كان من أمر الملحكة مريم فانم ذهبت من وقتها وساعتها الى المجلس الذي هوممد لهافي ذلك القصر فوجدت الوزير الاعور جالسا فىذلك المجلس متكئاعلى مخددمحشو ةمن ريش النعام وهومستح ازيمديده اليهااو يخاطبها فلما وأته الجتربها وقالت اللهم لاتبلغه مني ارباولا تحسكم على بالنجاسه بعد الطهارة ثم اقبات عليه واظهرت له المودة وجلست في جانبه ولاطفته وقالت له ياسيدي ماهذا الاعراض عناهل هومنك تيه ودلالعليناولكن صاحب المنل السائر يقول اذا بار السلام سامت العقود على القيام فانكنت ياسيدي ماتجي عندى وتخاطبني اجبىء اناوا خاطبك فقال لهاالوزير الفضل والجيل لك ياملكة الأرض فالطول والعرض وهل انا الا من خدامك واقل غلمانك وانماا نامستح ان اتهجم على مخاطبتك الفخمة ايتهاالدرة اليتيمة ووجهي منك في الارض فقالت له دعنامن هذا الكلام واتنا

قد زاد فی قابی تباریح الجوی یاسائلا عن نار قابی ماهیه اصبحت في طوفان دمعي غارقا ومن لظي هذا الموى في هاويه

مابال دمعي موقدا في مهجتي فنار قلبي لانزال حاميـه

وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٨٦٣) قالت بلغني ايها الملك السعيدان أنو رالدين لمافرغ من شعره وتحققت منه السيدة مريم فرأته سيدهانو رالدين وسمعت بليغ شعره و بديع نثره تحققت انههو و لكنها أخفت امرهاعن بنت الوزير وقالت لها وحق المسيح والدين الصحيح ماكنت احسب ان عندك خبرا بضيق صدرى ثم نهضت من وقتها وساعتها وقامت من الشباك و رجعت الى مكانها ومضت بنت الوزير الى شغلهاثم صبرت السيدةمريمساعة زمانية ورجعت الى الشباك وجاست فيه وصارت تنظر الىسيدها نور الدين وتتأمل في لطفه ورقة معانيه فرأته كالبدر اذابدر في ليلة اربعة عشر ولكنهدائم الحسرات جارى العبرات لانه تذكر مافات فأنشد هذه الابيات

أمات وصل أحبتي مانلته ابدا ومن العيش قد اوصاته دمعی بحاکی البحر فی جریانه واذا رأیت عواذلی کفکفته لونلت منه لسانه لقطعته مزجت بصرف المر ماجرعته والقلب في عرصاتكم خلفته يزداد ظلما كلما حكمته فاضاعني واضاع ماملكته اعطى وصولا بالذى انفقته يكني من الهجران ماقد ذقته لکن علیه تصبری فرقته انی لراض بالذی احالته لوكنت اعرف مسلكا لسلكته ویفوت منی کل مااملته

آه على داع دعا بفراقنا لاعتب للائيام في افعالما فلمن اسير الى سواكم قاصدا من منصني من ظالم متحكم ملكته روحي ليحفظ ملكه انفقت عمرى في هواه وليتني ياايها الرشأ المسلم بهجتي انت الذي جمع المحاسن وجهه احللته قلبي فِل به البـــلا وجرت دموعی مثل بحر زاخر وخشيت خوفا ان اموت بحسرة

فاماسمعتمريم من نور الدين العاشق المفارق المسكين انشادهذه الاشعار حصل عندها من كلامه استعبار فأفافت دمع المين وانشدت هذين البيتين

تمنيت من اهوى فما لقيته ذهات فلم املك لسانا ولاطرفا وكنت معدا للعتاب دفاترا فلما اجتمعناما وجدت ولاحرفا فاساسمع نور الدين كلام السيدذمر يمعرفها فبكي بكاء شديدا وقال والله ان هذه نغمة السيده مريم الزنارية بلاشك ولأرجم غيب وادرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح خرجت من باب المدينة والعبدساكت فقالت له ياسيدى نور الدين ماك ساكمة فالفتت العبد اليهاوهومغضب وقال لهااي شيء تقولين ياجار بقفسمه عن برقالعبد فعرفت انها غير لفة نور الدين فرفعت رأسها اليه ونظر ته فوجدت لهمنا خيركالا بريق فلما نظرته صار الضياء في وجهها ظلام فقالت لهمن تكون ياشيخ بني حام وما اسمك بين الانام فقال لهايا بنت اللئام انااسمى مسعود سراق الخبل والناس نيام فاردت عليه بشيء من الكلام بل جردت من وقتها الحسام وضر بته على عاتقه فطلع يامع من علائقه فوقع صريعا على الارض بختبط في دمه وعجل الله بروحه الى النار وبئس القر ارفعند ذلك اخذت السبدة مريم الحصانين وركبت واحدا منها وقبضت الآخر في يدها ورجعت على عقبها تفتش على نور الذين فلقيته راقد في المسكن الذي واعدته بالاجتماع فيه والمقاود في يددوهو نائم يفط في نومه ولم يعرف يديه من رجليه فنزلت عن ظهرا لحصان ولكرته بيدها فانتبه من نومه مرعو باوقال لها ياسيدتي الحمان والسيدة مريم ركبت الحصان الذا في وخرجا من المدينة وسارا ساكت فقام وركب الحصان والسيدة مريم ركبت الحصان الذا في وخرجا من المدينة وسارا ساعة زمانية وبعدذلك التفت من ينام ساعة زمانية وبعدذلك التفتت مريم الى نورالدين وقالت له اما قلت لا تنم فانه لا افلح من ينام فقال ياسيدتي اناما غت الامن بردفؤ ادى عميه عادك وأى شيء جرى ياسيدتي فاخبرته بحكاية العبد من المبتدا الى المنتهي وادرك شهر رادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي لية ١٦٧) قالت بانتي أيها الملث السعيد ان السيدة مريم كما أخبرت نور الدين بحكاية العبدمن المبتدأالي الممتهى فقال لهانور الدين الجدلة على السلامة تم جدا في أسراع المسير وقد أسلما أمرها الى اللطيف الخبير رصاراية حدثان حتى وصلاالى العبد الذى قتانه السيدةمريم فراه مرميا في التراب كا معفرية فقالت مريم لنور الدين الزلجرددون ثيا به وخذ سلاحه فقال لهاياسيدتي. والله أنالا أقدران انزلءن ظهرالحصان ولاأقفءنده ولا أتقرب منه وتعجب نورالدين من خلقته وشكر السيدة مريم على فعلها وتعجب من نسجاعتها وقو ذقلبها ثم سارا ولم يزالا سائرين سيراعنيفه بقية الايل الى ان أصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح وانتشرت الشمس على الروابي والبطاح فوصلا الحيه مرج أفيح فيهالغز لان تمرح وقد اخضرت بنه الجوانب وتشكلت فيه الاتمار من كل جانب وأزهاره كبطون الحيات والطيورفيه عاكنات وجداوله تجري مختلفة الصفات فعند ذلك نزلت السيدة مريم هي ونورالدين ليستريحاني ذلك الوادي فاكلامن أعماره وشربا من أنهاره وأطلقا الحصانين يأ كلان في المرعى فا كلاو شر بامن ذلك الوادي وجلس نورالا . ين هو ومريم يتحدثان ويتذاكران حكايتهمارماجري فهاوكل ونهمايشكوالصاحبه مالاقاده بن ألمالة راق ومقاساه وبن الاشتياق فبينما هما كـذلكواذا بغبارقد ثارحتي سدالاقطار وسمعاصهيل الخيل وقعقعة السلاح وكاذ السببفي ذلك ان الملك لمازوج ابنته الموزير ودخل عليهافي تلك الليلة واصبح الصباح اراد الملك ان يصبح عليها كاجرت به عادة الملوك في بناتهم فقام وأخذمعه أقشة الحريرو نبر الذهب والضة ليتخاطفها الخدمة والمواشطولم بزل الملك يتمشى هوو بعض الغلمان الى ان وصل الى القصر الجديد فوجد.

عالمأكل والمشرب فعندذلك صاح الوزيرعلى جواريه وخدمه وامرهم باحضار المأكل والمشرب فقدموالهسفرةفيهامادرج وطار وسبح في البحارمن قطاوسماني وافراخ الحام ورضيع الضاذواو ز سمين وفيها دجاج محمر وفيهامن سائر الأشكال والالوان فمدت السيدة مريم يدها الى السفرة واكلت وصارت تلقم الوزيروتبوسه فى فمه ومازالايأ كلانحتى اكتفيامن الاكل ثم غسلا يديهماوبعد ذلك رفع الخدم سفرة الطعام واحضر واسفرة المدام فصارت مريم عملا وتشرب وتسقيه وقامت بخدمته حق القيام حتى كادان يطيرقلبه من الفرح واتسع صدره وانشرح فلما غاب عقله عن الصواب وتمكن منه الشراب مدت يدهاالى جيبها واخرجت منه قرصامن البنج البكر المغربي الذي اذاشم منه الفيل ادنى رأيحة نام من العام الى العام وكانت اعدته لهذه الساعة ثم غافات الوزير وفركته في القدح وملا تهواعطته اياه فطارعقله من الفرح وماصدق انها تناوله اياه فاخذالقدح وشربه فما استقر في جوفه حتى خرصريعا على الارض في الحال فقامت السيدة مريم على قدميهاوعمدت الى خرجين كبيرين وملاتم لم مماخف حمله وغلا ثمنه من الجواهر واليواقيت واصناف المعادن المثمنة ثم حملت معهاشيئاً من المأكر والمشرب ولبست آلة الحرب والمفاح من العدة والسلاح واخذت معهالنو رالدين مايسره من الملابس الملوكية الفاخرة واهبة السلاح الباهرة ثم انهار فعت الخرجين على اكتافها وخرجت من القصر وكانت ذات قوة وشجاعة وتوجهت الى نورالدين هذاما كانمن امرمريم (واما)ما كاذمن امرنورالدين وادرك شهر زادالصماح فسكتت عن السكلام الماح

(وفي ليلة ٢٦٨) قالت بلغني إيها الملك السعيدان مريم لما خرجت من القصر توجهت الى نور الدين وكانت ذات قوة وشحاعة هذا ما كان من امر مريم (واما) ما كامن اس نور الدين العاشق المسكين فا نه قعد على باب المدينة ينتظرها ومقاود الحصانين في يد دفأرسل الله عز وجل عليه النوم فنام وسبحان من لا ينام وكانت ملوك الحزائر في ذلك الزمان يبذلون المال رشوه على سرقة هذين الحصانين او واحد منها وكان موجود افى تلك الايام عبد اسود تربي فى الجزائر يعرف بسرعه الخيل فصار ملوك الافرنج يرشونه بعال كثير لاجل ان يسرق احدالحصانين و وعده انه ان سرق الحصانين يعطوه جزيرة كامله ويخلعوا عليه خلماسنيه وقد كان لذلك العبد زمان طويل يدور فى الحصانين يعطوه جزيرة كامله ويخلعوا عليه خلماسنيه وقد كان لذلك العبد والدين الصيح مدينة افرنجه وهو مختف فلم يقدر على اخذ الحصانين وها عند الملك فاما وهبها للوزير الاعور ونقلهما الى اصطبله فرح فرح شديدا وطمع فى اخذها وقال وحق المسيح والدين الصيحح والدين الصيحح في الطريق اذلاحت منة التفاته فرأى نورالدين نأعاومقاود الحصانين في يده فنزع المقاود مرف في الطريق اذلاحت منة التفاته فرأى نورالدين فأولته احدا لخرجين فوضعه على الحسان ثم وضعه على الحسان ثم الخرجين على كتفها فظنت ان العبده و نور الدين فناولته احدا لخرجين فوضعه على الحسان ثم ناولته الثاني فوضعه على الحسان ما ناولته الثاني فوضعه على الحسان الآخر وهو ساكت وهي تظن انه نور الدين ثمانها مناولته الثاني فوضعه على الحسان ثم ناولته الثاني فوضعه على الحسان شوالته الثاني فوضعه على الحسان شم ناولته الثاني فوضعه على الحسان شمانها مناولته الثاني فوضعه على الحسان شمانها مناولته المخلوب المناولته المناولة المناولة المناولة و الدين فوضعه على الحسان شمانها مناولته المناولة و المناولة و الدين فوضعه على الحسان شمانها و المناولة و المناولة و المناولة و المناولة و المناولة و المناولة و الدين فوضعه على المالك و المناولة و المناولة

فاحرص على نفسك من الوقوع فان جو ادك ما يلحقه لاحق فلما نظر الملك الى ابنته مريم و فهاغاية المعرفة والتفت الى ولده الا كبر وقال له يا برطوط على مقلب براس القلوط ان هذه أختك مريم لاشك فيها ولاريب وقد حملت علينا وطلبت حر بناوقتا انما فابرزاليها واحمل عليها وحق المسيح والدين الصحيح انك ان ظفر تبها لا تقتلها حتى تعرض عليها دين النصارى فن رجعت الى دينها القديم فارجع بها اسيرة وان لم ترجع اليه فاقتلها أقبيح قتلة ومن لبها أشنع مثلة وكذلك هذا الملعون الذي معها مثل به أقبح مثلة فقال له برطوط السمع والطاعة ثم بن لاخته مريم من وقته وساعته وحمل عليها فلا قتب وحملة عليها فلا قتب وحملة عليها فلا قتب عليها فلا قتب و تنافي و البلاديمين و البلاديمين ما أما يكفى ما جرى منك حيث تركت دين الآباء والا جداد وا تبعت دين السياحين في البلاديمين دين الاسلام ثم قال وحق المسيح والدين الصحيح ان لم ترجعي الى دين آبائك وأجداد لكمن الملوك وتسلكي فيه أحسن السلوك لا قتلنك اشر قتلة وامثل مك أقب حمثلة فضحكت مريم من كلام أخيها وقالت وهيهات أن يعود ما فات أو يعيش من مات بل أجرعك أشد الحسرات وأناو الله لست براجعة عن دين عبد بن عبدالله الذي عم هداه فانه هو الدين الحن فلا أثرك الهدى ولوسقيت كؤوس الردى وادرك شهرزاد الصباح فكت عن الكلام المباح

(وفىليلة ٨٦٩)ة لت بلغني أيها الملك السعيدات مربم قالت لاخيها هيهات از أرجم عن دين بحد بن عبد لله الذي عم هداه فانه دين الهدى ولوسقيت كؤ سالردى فله اسمع الملمون برطوط من أخته هذاال كلام صارالضياء في وجهه ظلاما وعظم ذلك عليه وكبر لديه والتحم بينهما القتال واشتدالحرب والنزال وغاص الاثنان في الاودية العراض الطوال وصبراعي الشدائد وشخصت لمما الابصارفاخذهماالانبهار ثم تجاولاملياواعتركاطو يلاوصار برطوط كلما يفتح لاخته مريم بابا من الحرب تبطله عليه وتسده بحسن صناعتها وقوة براعتها ومعرفتها وفروسيتها ولميزالا على تلك الحالة حتى انعقد على رؤسهما الغبار وغاب الفارسان عن الابصار ولم تزلمريم تحاوله وتسدعليه طرائقه حتى كل و بطات همته واضم حل عزمه وممفت قو ته فضر بته بالسيف على عاتقه فحر جيامع منءالائقه وعجل الله بروحه الىالنار و بئس القرار ثم ان مريم جالت فى حومة الميدان وموقف الحرب والطعان وطلبت البراز وسألت الانجاز وقالت هلمن مقاتل هل من مناجز لا يبرزلي اليوم كسلان ولاعاجز لا يبرزني الاأبطال أعداء الدين لاسقيهم كأس العذاب المهين ياع بدة الاوثان وذوى المكفر والطغيان هذابوم تبيض فيه وجوه أهل الايمان وتسود وجوه أهل المفر بالرحمن فلما راى المالك ولده الكبيرقتل اطم على وجهه وشق أثوا به وصاح على ولده الوسطاني وقال له يا برطوس امقلب بجزء السوس ا؛ زياولدى بسرعة الى قنال أختك مريم وخذ أار أخيك برطوط وائتني بها اسيرة ذليلة حقيرة فقال لهياأ بتالسمع والطاعة ثمانه رزلاختهمريم وحمل عليها فلاقته وحملت عليه فتقاتلت هي واياه قتالا شديداأ شدمن القتال الاول فرأى أخوها الثانى نفسه عاجزا عن قتالها فاراداا أراد والهروب فلم عكنه ذلك من شدة باسهالانه كالركن الى الفرارتقر بتمنه ولاصقته الوزيرمرمياعلى الفرش لا يعرف رأسه من رجليه فالتفت الملك في القصر عينا وشمالا فلم ير ابنته فيه فتكدر حاله واستغل باله وأمر باحضا را الماء الدين والخل البكر والكندرفله اأحضر لهذاك خاطم م بعضهم وسعط الوزير بهم مه هزد فخرج البنج و من جوفه كقطع الجبن من المالك سعط الوزير بذلك ثانى و وقانت فسأله عن حاله و عن حال ابنته فقال له ايم الملك الاعظم لاعلم لى بها غير انها سقنى قد حامن الحزريد ها فن ذلك الوقت ماعرفت و وحى الافى هذه الساعة ولا أعلم ما كان من أمره او ادرك شهرز ادالعباح فسكت عن الكلام المباح

وفي ليلة ١٦٨) قالت باختى أيها الملك السعيد ان الوزيرة للا الماك ان وريم ورساعة مراعد نقى قدم الخمر ماعرفت و وحى الافي هذا الوقت ولا اعلم ما كان ون أوره افا الشعما الماك كلام الوزير طوراً السعاء في وجهه ظلام وسحب السيف وضرب به الوزير على رأسه فخرج يلمع من أضراسه ثم ان الملك أرسل وقته وساعته الى الفلمان والسياس فلم احفر واطاب منهم الحصانين فقالوا له ايها الملك أن الحصانين فقد افي هذه الليلة وكبير نافقد معهما أيضا فاننا المائس حنا وجدنا الابواب كالها مفتوحة فقال الملك وحق ديني وما يعتقده يقيني ما اخذا لحصانين الاانتي هي والاسير الذي كان مفتوحة فقال الملك وحق ديني وما يعتقده يقيني ما اخذا لحصانين الاانتي هي والاسير الذي كان يخدم الكنيسة وكان قد أخذها في المرة الاولى وعرفته حق المعرفة ولم يخاصه ون يدي الاه خاالوزير واحدمنهم يقوم بالف فارس في حومة الميدان وه قام الفرب والفعان ثم صاح الملك عليهم وأمر هم بالركوب فركبوا وركب والته وأكابر هم وصار وايتبعون أثرها فلحقوها في ذلك الوادى فلماراتهم مريم نهضت وركبت جوادها و تقلدت بسيفها وحمات المقتل سلاحها وقالت لنو رالدين ما حالك وكيف قلمك في القتال والحرب والنزالي فقال لها ان ثباني في النزال مثل ثبات الوتدفى النخال ثم أنشد وقال

لاتقصدى قتلى وطول عذابى الى لافزع من نعاق غراب وأبول من خوفى على أثوابى والـكسيمرف سطوة الازباب من دون هذا الرأى غير صواب

يامر يم اطرحى أليم عتابئ من أين لى انى أكون محاربا واذا نظرت الفارأفزع خيفة أنالاأحب الطعن الاخلوة هذا هو الرأى السديدومايرى

فاماسم مريم من نورالدين هذاالكالام والشعر والنظام أظهرت له الضحك والابتسام وقالت له ياسيدى نورالدين استقم مكانك وأناأ كفيك شره ولوكانواعد داره ل ثم انها تهيأت من وقتها وساعتها وركبت ظهر جو ادها وأطلقت من يدها طرف العنان وادارت الرمح جهة السنان غر جذلك الحصان من تحتها كانه الربح الهبوب أوالماء ذا اندفق من ضيق الانبوب وقد كانت مريم أشج وأهل زمانها وفريدة عصرها وأوانها لان أباها علمها وهي صغيرة الركوب على ظهور الخيل وخوض بحارا لحرب في ظلام الليل وقالت لنور الدين اركب جوادل وكن خلف ظهرى واذا انهزمنا

ركذلك ختمه أرباب دولته بعدان وضعو اخطوط أيديهم فيه تم قاللوز بره ان اتيت بها فالك عندي قطاع أميرين وأخلع عليك خلمة طرازين ثم ذوله الكتاب وأمره ان يسافر الى مدينة بغداد دار لسلام ويوصل الكتاب الى أمير المؤمنين من يده الى يده ثم سافر الوزير بالمكتوب وساريقطع لأوديه والقفارحتى وصل الى مدينة بفداد فالادخالهامكث فيهاثلاثة ايام حتى استقر واستراح ثم مأل عن قصراميرا لمؤمنين هرون الرشيد فدلو دعليه فالماوصل اليه طاب اذنا من أمير المؤمنين في لدخول عليه فاذن له في ذلك فدخل عليه وقبل الارض بين يديه وناوله الـكتاب الذي من ملك فرنجة وصحبته من الهداياوا تحف الدجيبة مايابق باميرا الؤمنيز فالمافتح الخايفة المكتوب وقراه يفهم مضمونه أمروز رائه من وقته ان يكتبوا الحاتب الحسائر لادالمسلمين ففعلوا ذلك وبينوافي لمكاتيب صفة وريم وصفة نور الدين واسمه واسمها وانهما هار باذ فكل من وجدهم فليقبض عليهما ريرسلهماالىأميرالمؤمنين وحـــذروهمن أذيعطوافى ذلك إمهالاأو إهمالا أوغفاة نممختمت لكتبوارسلت مع السعاة فبادروا في إمتثال الامر وسا، وايفتشون في سائراا للاد على من يكون مذه الصفة هذا ما كان من أمره ولاء الملوك وأتباعهم (وأما) ما كاذمن أمر نور الدين المصرى مريم الزنارية بنتملك أفرنجة فانهماركبا بمدانهزام الملك وعسا كردمن وقتهما وساعتهماوسارا لى بلادالشام وقدستر عليهما الرحمن فوصلاالي مدينة دمشق وكانت الطلائع التي أرسلها الخليفة ندسبقته ماالى دمشق الشام بيوم فعلم أمير دمشق انه مأمور بالقبض عليهما متى وجدهم اليحضرها ين يدى الخليفة فلما كان يوم دخو لهاالى دمشق أقبل عليهما الجواسيس فسألوهما عن اسمهما اخبراه بالصحيح وقصاعايهم قصتهما وجميع ماجرى عايهما فمر فوهما وقبضوا عليهما وأخذوها رسار وابهماالى أميردمشق فارسلهماالى الخليفة بمدينة بغداد دارالسلام فلما وصلوااليها استأذنوا فالدخول على أميرالمؤمنين هرون الرشيه فاذن لهم فلمادخلوا عليه قبلوا الارض بين يديه وأدرك شهرزاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٨٨) قالت باخنى أبها الملك السعيد ان الجواسيس دخلوا على أمير المؤمنين وقالواله إمير المؤمنين انهذه مريم الزناريه بنت ملك أفرنجة وهذا نور الدين ابن التاجر تاج الدين المصرى الاسير الذى أفسدها على ابيها وسرقها من بلاده ومملكته وهرب بها الى ده شق فوجد ناهها وقت دخولها ده شق وسألناها عن اسمائه ما فاجابو ناباله حيح فه ندذلك أتينا بها وأحضر ناهها ين يديك فنظر أمير المؤمنين الي مريم فرآهار شيقة القدوالقوام فصيحة الكلام مليحة أهل زمانها في يديه في يده عصرها وأوانها حلوة اللسان ثابتة الجنان قوية القلب فاما وصاب قوامها وعذو به ألفاظها وحت له بدوام العز والنعم وزوال البؤس والمقم فاعجب الخليفة حسن قوامها وعذو به ألفاظها وحدين وحامي حومة الدين وابن عم سيدا لمرسلين فعند ذلك التفت الخليفة فرأى عليا نور لدين شابا مليحاحسن الشكل كانه البدر المنير في ليلة تمامه فقال له الخليفة هرأى عليا نور الدين شابا مليحاحسن الشكل كانه البدر المنير في ليلة تمامه فقال له الخليفة هل أنت على نور الدين شابا مليحاحسن الشكل كانه البدر المنير في ليلة تمامه فقال له الخليفة هل أنت على نور الدين

وضايقته ثمضر بته بالسيف على رقبته فخرج بامع من لبته وألحقته باخيه و بعد ذاك جالت قى حومة الميدان وموقف الحرب والطعان وقالت اين الفرسان والشجعان اين الوزير الاعور الاعرج فعندم ذلك صاح أبوها بقلب جريح وطرف من الدمع قريح وقال انهاقتلت ولدى الاوسط وحق المسيح والدين الصحيد عثم انه صاحعلى ولده الصغير وقال آه يافسيان يامقاب بسلخ الصبيان أخرج ياولدى الىقتال أختك وخذمنها ثارأخو يك وصادمها أمالك أوعليك وان ظفرت بها فاقتلها أقبح قتله فعندذلك برزلهاأخوهاالصغير وحمل عليهافنهضت اليه ببراعتها وحملت عليه بحسن صناعتها وممرفة بابالحرب وفروسيتها وقالت لهياعدوالله وعدوالمسامين لالحقنك باخويك وبئس مثوى الكافرين ثم انهاجذ بتسيفها من غمد دوضر بته فقطعت عنقه وذراعيه ولحقته باخو يه وعجل الله بروحه الى النارو بئس القرار فله ارأى البطارة فوالفر سان الذبن كانوارا كين مع ابيها أولاد دالثلاثه قد قتلواوكانواأشجع أهل زمانهم وقع فى قلوبهم الرعب من السيدة مريم واده شتهم الهيبة ونكسوا رؤسهم الى الارض وايقه وابالهلاك والدمار والذل والبوار واحترقت قلوبهم من الغيظ بلهيب النار فولواالادبار وركنواالىالفرارفلمانظرالملك الىأولاددوقد قتلواوالى عساكره وقدانهز مواأخذته الحيرة والانبهار واحترق قلبه بلهيب الماروقال في نفسه ان السيدة مريم قد استقات بناوان جازفت بنفسي وبرزت اليهاوحدي ر بماغلبت على وقهرتني فتقتلني أشنع قتاة وتمثل بي أقبح مثلة كما قتات. أخوتهالانهالميبق لهافينارجاءولالنافي رجوعهاطمع والرأى عندى أن أحفظ حرمتي وارجع الى مدينتي ثم ان الملك أرخىء: ان فرسه ورجع الى مدينته فلها استقرفي قصره انطلةت في قلبه النارم ب أجل قتل أولاده الثلاثة وانهزام عسكر ووهتك حرمته فمااستقر نصف ساعة حتى طلب أرباب دواته وكبراءمملكته وشكااليهم فعل ابنته مريم معه من قتلها لاخواتها ومألاقاه من القهر والحزق واستشارهم فأشار واعليه كلهم ان ياتب كتأباالى خليفة الله في أرضه أمير المؤمنين هر ون الرشيد ويعامه بهذه القضية فكتب ألى الرشيد مكتو بامضمونه بعد السلام على أمير المؤمنين اذلنا بنتا اسميلة مريم الزنارية قد أفسدها علينا أسيرمن أسري المسلمين اسمه نورالدين على ابن التاجر تاج الدين المصرى وأخذهاليلاوخرجهاالى ناحية بلاده وأناأسأله من فضل مولاناأه يرالمؤمنين ان يكتب الىسائر بلادا السلمين بتحصيلها وارسالها الينامع رسول أمين وأدرك شهرز ادالصباح فسكتتعن الكلام الماح

(وفى ليلة • ٨٨) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان ملك أفرنجة لما َ . تب الى الخليفة أمير المؤمنين هرون الرشيد كتابا يتضرع اليه فيه و يطاب ابنته مريم ويسأله من فحله ان يكتب الى سائر بلاد المسلمين بتحصيلها وارسالها مع رسول أمين من خدام حضرة أمير المؤمنين ومن جملة مضمون ذلك الكتاب اننا نجعل لكم نظير مساعد تدكم لناعل هذا الامر نصف مدينة رومه الكبرى لتبنو افيها مساجد للمسلمين و نجعل اليكم خراجها و بعد ان كتب الكتاب برأى أهل مملكته وكبراء دولته طواه ودعا بوزيره الذي جعله وزير المكان الوزير الاعور وأمره ان يختم الملك ولته طواه ودعا بوزيره الذي جعله وزير المكان الوزير الاعور وأمره ان يختم الملك

وقل له ارجع عن هذا الامرولا تطمع فيه وكان ذلك الوزير أحمق فقال للخليفة يا أمير المؤمنين وحق المسيح والدين الصحيح الى لا يمكننى الرجوع بدون مريم ولوكانت مسامة لا نى لو رجعت الى أيها بدونها يقتلنى فقال الخليفة خذوا هذا الملعون واقتلوه وانشد هذا البيت

هذا جزاه من عصى من فوقه وعصيانيه ممامر بضرب عنق الوزير الملعون وحرقه فقالت السيدة مريم يأميرا لمؤمنين لا تنجس سيفك بدم الملعون ثم جردت سيفهاوضر بته به فاطاحت رأسه عن جنته فذهب الى دارالبواروماواه جهم وبئس القر ارفته جب الخليفة من صلابة ساعده اوقوة جنانها ثم خلع على نور الدين خلعة سسنية وافردهما مكانافي قصره هي ونور الدين ورتب هما المرتبات والجواه كوالعلوفات وأمر بان ينقل اليهما جميع ما يحتاجان اليهمن الملابس والمفارش والاواني النفيسة واقامافي بغدادمدة من الزمان وهما في أرغد عيش واهناه و بعد ذلك اشتاق نور الدين الى أمه وأبيه فعرض الامر على الخليفة وطلب منه اذنافي التوجه الى بلاد دوزيارة أقار به فدعا بحريم واحضرها بين يديه واجازه بالتوجه واتحقم الملحدا يا والتحف المثمنة وأوصى مريم ونور الدين ببعضهما ثم أمر بالمكاتب الى أمراء مصر المحروسة وعادائها وكرائها بالوصية على نور الدين ببعضهما ثم أمر بالمكاتب الى أمراء مصر المحروسة وعادائها وكرائها بالوصية على نور الدين هو ووالديه وجاريته واكرامهم غاية الاكرام ودارك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٨٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن أمير المؤمنين كتب الى أمراء مصروعاماتها وكبرائها الوصية على نور الدين ووالديه وجاريته واكرامهم غاية الاكرام فاما وصلت الاخبار الى مصرفرح التاجر تاج الدين بعودة ولده نور الدين وكذلك أمه فرحت بذلك غاية الفرح وخرج للقائه الاكابر ورلامراء وارباب الدولة من أجل وصية الخليف فلاقوا نور الدين وكان لهم يوم مشهو دمليح عجيب اجتمع فيه المحب و المحبوب واتصل الطااب بالطلوب وصارت الولائم كل يوم على واحد من الامراء وفرحوا بهم القرح الرائد واكرموه الاكرام المتصاعد فلما اجتمع نور الدين بو الدته ووالده فرحوا ببعضهم غابة الفرح وزال عنهم المهم الترح وكذلك فرحوا بالسيدة مريم واكرموها الاكرام والتجار العظام وصار واكل واكرموها غاية الاكرام وصلت اليهم المدايا والتحف من سائر الامراء والتجار العظام وصار واكل واكرموها غاية الاكرام وسر و رمدة من الزمان الى أن اتاهم هازم الاذات ومفرق الجاعات ومخرب وأكر وشرب وفرح وسر و رمدة من الزمان الى أن اتاهم هازم الاذات ومفرق الجاعات وخرب الدور والقصور ومعمر بطون القبور فانتقلوا من الدنيا بالمهات وصار وافي عداد الاموات فسيحان الدور والقصور ومعمر بطون القبور فانتقلوا من الدنيا بالمهات وصار وافي عداد الاموات فسيحان الموالذي لا يوت وبيده مقاليد الملك والملكوت

و حكاية الشاب البغدادى مع جاريته التي اشتراها كا

(يحكى) أنه كان فى قديم الزمان رجل بغدادي من أولاد أهل النعم ورث عن أبيه مالاجريلا وكان يعشق جارية فاشتراها وكانت تحمه كما يحمم اولم يزل ينفق عليم الى أن ذهب جميع ماله ولم يبق منه شىء فطلب شيأ من أسباب المعاش يتعيش فيه فلم يقد ، وكان دلك الفتى فى أيام غناد يحضر مجالس

الاسيرابن التاجرتاج الدين المصري قال نعم ياأميرا لمؤ منين وعمدة القاصدين فقال الخليفة كيف أخذت هذه الصبية من مملكة أبيها وهر بتبها فصار نورالدين يحدت الخليفه بجميع ماجرى له من أول الامرالي آخره فلما فرغ من حديثه تعجب الخليفة وادرك شهرز ادا الصباح فسكتت عرف الكلام المباح

(وفي ليلة ٨٨٢) قالت بلغني أيها المالك السعيدان الخليفة هرون لمــاسال نورالدين عن قصته وأخبره بجميعماجرى لهمن المبتدأ لى المنتهى فتعجب الخليفة من ذلك غاية العجب وقال مأأكثر ماتقاسيه ارجال ثمها نهالتفت الى السيدة مريم وقال يامريم اعلمي ان والدك ملك افر تجة قد كاتبنافى شأنك فما تقولين قالت ياخليفة الله فى أرضه وقائما بسنة نبيه وفرضه خلد الله عليك النعم وأجاركمن البؤس والنقم انت خليفة الله في أرضه انى قد دخلت دينكم لانه هو الدين القويم الصحيح وتركت ملة الكفرة الذين يكذبوز على المسيح وقدصرت مؤمنة بالله الكريم ومصدقة بماجاء بهرسوله الرحيم أعبدالله سبحانه وتعالى وأوحده واسجد خاضعة اليهو امجده وأنا قائلة بين مدى الخليفة اشهدان لااله الاالله واشهدان عدارسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهر هعلى الدين كلهولوكره المشركون فهل وسعك ياأميرالمؤمنين انتقبل كتاب ملك الملحدين وترسلني الي بلادالكافرين الذين يشركون بالملك العلامو يعظمون الصليبو يعبدون الاصنام ويعتقدون الهية عيسى وهو مخلوق فان فعلت في ذلك يا خليفة الله أتعلق باذيالك يوم العرض على الله واشكوك الى ابن عمك رسول الله عَلَيْكُ إِنَّ يُومُ لا ينفع مال ولا بنون ألامن أنَّى الله بقلب سليم) فقال أمير المؤمنين عامر يم معاذ الله ان أفعل ذلك أبد اكيف أرد امر أدّمسامة موحدة بالله ومصدقة برسوله الى ما نهى الله عنهورسوله فقالتمريم اشهدأن لااله الاالله عدارسول الله فقال لهاأمير المؤمنين يامريم بارك الله فيك وزادك هداية الى الاسلاء وحيث كنت مسلمة موحدة بالله فقد صارلك عليناحق واجبوهوانني لأأفرطفيك أبداولو بذل لىمن أجلكملء الارض جواهر وذهبا فطيبي نفسا وقرى عيناوانشرحي صدراولا يكن خاطرك الاطيبافهل رضيت اذيكون هدذا الشاب نورالدين المصريك بعلا وتكونى لهأهلاو ادركشهرز ادااصباح فسكتتعن السكلام المباح

(وفى ليلة ٩٨٨) قالت بلغنى أيه الملك السعيد أن أمير المؤمنين قال المريم هل رضيت ان يرون نور الدين المصرى لك بعلاوت كونى له أه الافقالت من يم يا أمير المؤمنين كف لا أرضى أن يكون لى بعلاوقد اشترانى عاله وأحسن الي غاية الاحسان ومن تمام احسانه أنه خاطر بروحه من أجلى من اراعد بدة فزوجها به مولا نا أمير المؤمنين وعمل لهامهر اواحضر القاضى والشهود وأكابردولت بوم زواجها عند كتب الكتاب وكان يومامشهودا ثم بعد ذلك التفت أمير المؤمنين من وقت وساعته الى وزير ملك الروم وكان حاضرافى تلك الساعة وقال لهاهل سمعت كلامها كيف ارسلها الى وساعته الى وزير ملك الروم وكان حاضرافى تلك الساعة وقال لهاهل سمعت كلامها كيف ارسلها الى أيها الدكافر وهى مسامة موحدة بالله وربح الله المناف أناذ نبها يوم القيامة وقد قال الله تعالى (ولن يجعل الشلاك كافرين على المؤمنين سبيلا) فارجع الى ملكك أناذ نبها يوم القيامة وقد قال الله تعالى (ولن يجعل الشلاك كافرين على المؤمنين سبيلا) فارجع الى ملكك

وانحدرت بهم واخر جالطهام فاكل هو والجارية وأكل الباقون في وسط السفينة ثم قال الهاشمي للحارية كم هذا التمنع من الغناء ولزوم الحزن والبكاء ما أنت أول من فارق من يحب فعامت ماكان عندها من أمر حي ثم ضرب سائر اعلى الجارية في جاءب السفينه واستدعى الذين كا نوافى ناحيتى وجلس معهم خارج الستارة فسألت عنهم فاذاهم اخو ته ثم أخر جلم ما بحتاجون اليسه من الحمر والنقل ولم يز الوا يحثون الجارية على الفناء الى ان استدعت بالمود وأصاحته وأخذت تغيى فأنشدت هدين البيتين

بان الخليط عن أحب فادلجوا وعن السرى بمناى لم يتحرجوا والصب بعدان استقل ركابهم حجر الفضى في قلبه يتاجج وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفى ليلة ٨٨٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الجارية بعده أنشدت بيتين الشعر غلبها البكاء ورمت العود وقطعت الفناء فتنغص القوم ووقعت أنامغ شياعلى فظن القوم الى قد صرعت فصار بعضهم يقر أفى أذني ولم يز الوارلاط فونها ويطلبون منها الغناء الى أن أصلحت العود وأخذت تغنى فانشدت

فوقفت أندب ظاءنين تحملوا هم فىالفؤاد وإن نأوا وترجلوا وقالت أيضا

ووقفت بالاطلال أسأل عنهم والدار قفر والمنازل بلقع ثم وقعت مغشياعلى وضج الملاحون ثم وقعت مغشياعليها وارتفع البكاء من الناس وصرخت أناو وقعت مغشياعلى وضج الملاحون منى فقال بعض غلمان الهاشمى كيف جملتم هذا المجنون ثم قال بعضهم لبعض اذا وصلتم الى بعض القرى فاخر جوه واريحو نامنه فحصل لى من ذلك هم عظيم وعذاب أليم فتجلدة غاية التجلد وقلت في نفسى لاحيلة لى في الخلاص من أيديهم الا أن أعلمها بمكاني من السفينة لتمنع من اخراجي ثم سرنا حتى وصائنا الى قرب ضيعة ففال صاحب السفينة اصعدوا بناالشاطى و فطلع القوم وكان ذلك وقت المساء فقمت حتى صرت خلف الستارة وأخذت العود وغيرت الطريقة التي قد تعلم تهامني ثم رجعت الى موضعى من السفينة و أدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفى ليلة ١٨٨٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الذي قال ثمر جعت الي موضعي من السفينة و بعد ذلك نزل القوم من الشاطى ، ورجه و اللي و ضعهم في السفينة وقد انسط القمر على السبر والبحر فقال الهاشي للسبارية بالمتعلمك الا تنفصي خلينا عيشنا فاخذت العود وجسته بيدها وشهقت فظنو اأذروحها قد خرجت ثم قالت والله ان استاذى معنافي هذه السفينة فقال الهاشمي والله لو كان معنام ضعته من معاشر تنا الا نهود وتقليب الاهوبة ومو لاي معناقال الهاشمي السفينة أمر بعيد فقالت الاأقدر على ضرب العود وتقليب الاهوبة ومو لاي معناقال الهاشمي

العارفين بصناعة الغناء فبلغ فيها الغاية القصوى فاستشار بعض اخوانه فقاله أنالا أعرف لك صنعة أحسن من أن تغنى أنت و جاريتك فتأخذ على ذلك المال السكني وتاكا و تشرب فكره ذلك هو والجارية فقالت لهجاريته قدراً يتك فتأخذ على ذلك المال السكني وتخلص من هذه الشدة أناوأ نت وأكون في نعمة فان مثلى مايشتر به الاذو نعمة و بذلك اكون سببا ه رجوعي اليك فاطلعها الى السوق فكان أول من رآهار جلها شمى من أهل البصرة وكان ذلك الرجل أديبا ظريفا كريم النفس فاشتراها بالف وخما أنة دينار او ذلك الفقى صاحب الجارية فلما قبضت الثمن ندمت و بكيت أنا والجارية وطلبت الاقالة فلم يرض فوضعت الدنانير في الكيس وأنا لاأدرى أين أذهب لان بيتى موحش منها وحصل لى من البكاء واللطم والنحيب مالم يحصل لى قط فدخات بعض المساجد وقعدت ابكي فيه و اندهشت حتى صرت لاأعلم بنفسى فنمت و تركت الكيس تحت رأسي كالمخدة فلم أشعر الا وانسان قد جذبه من تحت رأسي ومضى يهرول فانتبهت في عامرعو بافلم أجد الكيس فقمت أجرى خلفه واذا برجلي مربوطة في حبل فوقعت على وجهي وصرت أبكي والطم وقلت في فقمت أجرى خلفه واذا برجلي مربوطة في حبل فوقعت على وجهي وصرت أبكي والطم وقلت في نفسى فارقتك، وحك وضاع ما لك وأدرك شهر زادالصباح فسكت عن السكلام المباح نفسي فارقتك، وحك وضاع ما لك وأدرك شهر زادالصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٨٨٥)قالت بلغني أيها الملك السعيد انذلك الفتي لماضاع منه الكيس قال قلت في نفسى فارقتك روحك وضاع مالك وزادني الحال فجئت الى الدجلة وحملت ثوبي على وجهي والقيت ُ نَفْسَى فِي الْبَحْرُ فَفَطَنَ فِي الْحَاضِرُونَ وَقَالُوا انْ ذَلَكَ لَمْظُمْ هُمْ حَصَلُ لَهُ فَر مُوا أرواحهم خلفي وأطلعونى وسألو عن أمرى واخبرتهم عاحصل لى فتاسفو الذلك تم جاءنى شيخ منهم وقال قد ذهبمالك وكيف تتسبب في ذهاب روحك فتكون من أهل النارقم معي حتى أرى منزلك ففعلت ذلك فالماوصلنا الى منزلى قعدعندى ساعة حتى سكن ما بى فشكرته دلك تم انصرف فلما خرج من عندي كدت أن أقتل روحي فتذكرت الأخرة والنار فخرجت من بيتي هار با الى بعض الاصدقاء فأخبرته بماجرى لي فبكي رحمة لى واعطان خمسين ديناراوقال لى اقبل رأيى واخرج في هذه الساعةمن بغدادواجعل هذه نفقة لكالى أن يشتغل قلبك عن حبها و تسلوها وأنتمن أهل لانشاءوالكتابة وخطك جيداوأ دبك بارع فاقصدمن شئت من العمال واطرح نفسك عليه لعل لله يجمعك بجاريتك فسمعت منه وقد قوى عزمي وأزال عني بعض همي و عزمت على آني أقصد رض واسطلان بهاأقارب فخرجت الىساحل المحرفر أيت سفينة راسمه والمحرية ينقلون اليها متعة وقاشافاخر افسألتهم أن يأخذوني معهم فقالوا ان هذه السفينة لرجل هاشمي ولا يمكننا خذك على هذه الصورة فرغبتهم فى الاجرة فقالوا ان كان ولا بدفا فلع هذه الثياب الفاخرة التي عليك والبس ثياب الملاحين واجلس معنا كانك واحد منا فرجعت وآستريت شيئًا من ثياب الملاحين ولبسته وجئت الى السفينة وكانت متوجهة الى البصرة فنز لتمعهم فما كان الاساعة حتى رأيت جاريتي بعينها ومعها جاريتان يخدمانها فسكن ماكان عندي من الفيظو قلت في نفسي هاأنا أراهاواسمم غناءهاالى البصرة فماأسؤع انجاءاها شعى راكبا ومعة جاعة فنزلوافي تلك السفينة أعرف بيت الهاشمي فجئت الى بقال وأخذت منه دواة وورقة وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٨٨٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان البغدادي صاحب الجار بة لمادخل البصرة وصارحيران وهولا يعرف أحداولا يعرف دارا لهاشمي قال فجئت الى بقال وأخذت منه دواة و ورقة وقعدت اكتب فاستحسن خطي ورأي ثو بي دنسا فسالني عن أمرى فاخبرته اني غريب فقير فقال اتقيم عندى والكفى بريوم نصف درهموا كلك وكسوتك وتضبطلى حساب دكانى فقلت له نعم وأقمت عنسده وضبطت أمره ودبرت له دخله وخرجه فلما كان بعدشهر رأى الرجل دخله زائدا وخرجه ناقصافشكرني على ذلك ثم أنه جعل لى في كل يوم در هماالى أن حال الحول فدعاني أن اتزوج عابنته ويشاركني في الدكان فأجبته الى ذلك و دخلت بزوجتي ولزمت الدكان الا اني منكسر الخساطر والقلب ظاهرالحزن فمكثت على تلك الحالة مدة سنتين فبينما أنافى الدكان واذا بجباعة معهم طعام وشراب فسالت البقالء والقضية فقال هذا يوم المتنعمين يخرج فيه أهل الطرب والمعب والفتيان من ذوى النعمة الى شاطىء البحريا كلون ويشر بون بين الاشجار على نهر الايلة فدعتني نفسي الى الفرجة على هذا الامروقلت في نفسي لعلى اذشاهدت هؤ لاءالناس اجتمع بمن أحب فقلت للبقال أنى ريدذلك فقال شانك والخروج معهم تمجهزني طعاما وشرابا وسرت حتى وصلت الى نهر الايلة فاداالناس ينصرفون فاردت الانصراف معهم واذابر يسالسفينة التي كانفيها الهاشمي والجاريه بعينه وهوسائر في نهر الايلة فصحت عليهم فعر فني هو ومن ممه وأخذو بي عند هر و قالوالي هل أنت حى وعانقوني وسألوني عن قصتي فاخبرتهم بهافقالواا ناظننا أنهقوى عليك السكر وغرقت في الماء فسالنهم عن حال الجارية فقالوا انهالماعامت بفقدك مزقت ثيابها واحرقت العود وأقامت على اللطم والنحيب فاما رجعنامع الهاشمي الىالبصه ذقلنالهااتركي هذاالبكاءوالحزن فقالت أنالبس السواد واجمل لى قبرافى جانب هذه الدار فاقيم عند ذلك القبر وأتوب عن العناء فكناهامن ذلك وهي على تلك الحالة الى الآزم أخذوني معهم وأدرك شهرز ادا صباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٨٨٩) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن البغدادى قال فاخذونى ممهم فلما وصلت الى الدار رأيتها على تلك الحالة فلما رأتنى شهقت شهقة عظيمة حتى ظننت أنها ما تت فاعتنقتها عناقا طويلا ثم قال لى الهاشي خذها فقلت نعم ولكن اعتقها كما وعدتنى وزوجنى بها ففعل ذلك ودفع الينا أمتعة نفيسة و ثيابا كثيرة وفرشا و خسمائة دينارو قال هذا مقدار ما أردت اجراء ولكافى كل شهر ولكن بشرط المنادمة وسماع الجارية ثم اخلى لنادارو أمر بان ينقل اليها جميع ما نحتاج اليه فلما توجهت الى تلك الداروجد تها قد غمرت بالفر شوالقماش و حملت اليها الجارية ثم انتى جئت الى البقال واخبرته بجميع ما حصل لى وسألته ان يجعلنى في حل من طلاق ابنته من غيرذ نب و دفعت المهاجم هاو ما يلزمنى وأقت مع الهاشي على ذلك سنتين وصرت ما حب نعمة عظيمة وعادت لى حالتى التى كنت فيها أنا والجارية فى بغداد و قد قرح الله الكريم عنا وأحمل التى كنت فيها أنا والجارية فى بغداد و قد قرح الله الكريم عنا وأحمل التي كنت فيها أنا والجارية فى بغداد و قد قرح الله الكريم عنا وأحمل التم علينا وجعل

نسأل الملاحين فقالت افعل فسأ لهم وقال هل حملتم معكم أحد فقالوالا بخفت أن ينقطع السؤال فضحكت وقلت نعم أنا استاذها وعلمتها حين كنت سيدها فقالت والله انهذا كلام مولاى جاء في الغلمان واخد وفي الى الحاشمي فلمارا في عرف فقال و يحك ماهذا الذي أنت فيه وماأصابك حتى صرت في هذه الحالة فكيت له ماجرى من أمرى و بكيت وعلا نحيب الجارية من خلف الستارة و بكي الحاشمي هو واخو ته بك عشديدارا فغي ثم قال والله ما دنوت من هذه الجارية ولا وطئتها ولا سمعت لها غناء الا اليوم وأنارجل قدوسع الله على واغيا وردت بغداد لسماع الغناء وطلب ارزاقه من أمير المؤ منين وقد بلغت الا مرين ولماأردت الرجوع الموضى قات في نفسي اسمع شيئامن عناه بفداد وشتريت هذه الحارية ولم أعلم انكماعلى هذه الحالة فاناأشهد الله على ان هده الحارية اذاوصلت الى البصرة اعتقتها وأز وجك اياه اواجرى لكاما يكفيكا و زيادة ولكن على شرطاني اذاؤرت السماع يضرب لهاستارة وتغني من خلف الستارة وأنت من جملة اخواني وندمائي ففرحت اذاؤرت السماع يضرب لهاستارة وتغني من خلف الستارة وأنت من جملة اخواني وندمائي ففرحت اذاؤرت السماع يضرب لهاستارة وتفل لها ابر ضيك ذلك فاخذت تدعواله وتشكره ثم المالعلام وفعل في ماأمر دسيد دوقد مني اليه فوضع بين يدى الشراب مثل ما وضعه بين أيديه ما فاخذني الغلام وفعل في ماأمر دسيد دوقد مني اليه فوضع بين يدى الشراب مثل ما وضعه بين أيديه ما المدفعة الجارية تمني باحسن النفمات و تنشده خي هذه الحراب مثل ما وضعه بين أيديه ما المدفعة الحرابة تفني باحسن النفمات و تنشده خي المراب مثل ما وضعه بين أيديه المائم في المدفعة المناه في المدفعة المناه و تشكره المناه في المدفعة المناه و تنشده في المدفعة الحرابية تفني باحسن النفعات و تنشده في المدفعة الحرابية تفني باحسن النفعات و تنشده في المراب مثل ما وضعه بين أيديه المائم و تمائم الموضعة بين أيديات المدفعة المراب مثل ما وضعه بين أيديه المائم و تسائلة المائم المدفعة المائلة الما

عبرونى بأن سكبت دموعى حين جاء الحبيب للتوديـع لم يذوقوا طعم الفراق ولاما احرقت لوعة الاسى من ضلوعى انحا الغرام كئيب ساقط القلب بين تلك الربوع قال فطرب القوم من ذلك طرب الشديدا وزاد فرح الفتى بذلك ثم أخد الدود من الجارية

وضرب مهعى أحسن النفمات وانشدهد دالابيات

اسال العرف ان سأات كريما لم يرل يمرف الغنى واليساد فسؤال الكريم يورث عزا وسؤال اللئيم يورث عارا واذالم يكن من الذل بد فالق بالذل ان سألت الكبارا ليس اجلالك الكريم بذل انها الذل ان اتجل الصغارا

ففرح القوم بى وزاد فرحهم ولم يزالوا فى فرح وسر و روا نا أغنى ساعة والجارية ساعة الى أن جئناالى بعض السواحل فرست السفية هناك وصعد كل من فيها و صعدت أنا أيضا و كنت سكر ان فقعدت أبول فغلبنى النوم فنمت ورجعت الركاب الى السفية وانحدرت بهم ولم يعلموا بى لانهم كانواسكارى و كنت دفعت النقة الى الجارية ولم يبقى معى شىء ووصلوا الى البصرة ولم انتبه الامن حر الشمس فقمت من ذلك المكان فارأيت أحدا ونسيت أن أسأل الهاشمي عن اسمه و أين داره بالبصرة و باى شىء يعرف و بقيت حبران وكان ما كنت فيه من الفرح بلقاء الجارية منام ولم أذل متحدات البصرة و ما كنت أعرف بها حدا ولا متحدات البصرة و ما كنت أعرف بها حدا ولا

الملك بذلك فرحاعظيماوزاد سروره وذهبعنه فزعه وطابت نفسه وقال انكان الامركذلك من حسن تاو بل المام فكمل لي تأويله اذا جاءالوقت الموافق لكمال تأ ويله فالذي لا يندخي تأويله الان يسغى أن تؤوله لى اذا آن أوانه لاجل أن يكمل فرحي لأني لاا بتغي بذلك غير رضا الله سبحانه وتمالى فلمارأى شماس من الملك انه صمم على تمام تفسيره احتجله بحجهة دافع بهاعن نفسه فمندذلك دعاالملك بالمنجمين وجميع المعبرين للاحلام الذين في مما كته فضروا جميعابين يديه وقص عليهم دلك المنام وقال لهمأر يدمنكمأن تخبروني بصحة تفسيره فتقدم واحمدمنهم وأخذأذ نامن الملك بالكارم فلماأذن لعقال اعلم أيها الملك ان وزيرك شماسا ليس بعاجزعن تفسير ذلك وأغماهوا حتشم منث وسكن روعك ولم يظهر لك جميع التأويل بالكلية ولكن أذ اذنتلي بالكلام تكامت فقالله الملك تكلم أيها المفسر بلااحتشام واصدق في كلامك فقال المفسرا الم أيهاالملك أنه يظهرمنك غلام يكون وارثالاملك عنك بعدطول حياتك ولكنه لايسميرفي الرعية بسيرك بل بخالف رسومك و يجور على رعيتك و يصيبه ماأصاب الفارمع السنور فاستعاذ بالله تعالى وقال وماحكاية السنور والفارفقال المفسراطال الله عمر الملك أن السنورهو القطاسر حسرحة من الليالي الىشيء ينترسه ي بعض الغيطان فما وجد شيئا وضعف من شدة البرد والمطر الذين حصلافي تلك الدية فاخد يحتال لنفسه بشيء فبينما هو دائر على تلك الحالة اذرأى وكر افي اسفل شجرة فدنا منه وصاريتشمشم ويدندن حتى أحس أن داخل الوكرفار فحوله وهبالدخول عليه لكي يأخذه فلما أحسبه الفاراعطاه قفاه وصاريز حف على يديه ورجليه لكي يسدباب الوكر عليه فعند ذلك صار السنور يصوتصو تاضعيفا ويقول لهلم تفعل ذلك ياأخي وأناملة جيءاليك لتفعل معي رحمة بان تقرنى فى وكرك هذه الليلة لانى ضعيف الحال من كبرسنى وذهاب قوتى ولست أقد درعلى الحركة وقدتوغلت في هذاالفيط هذه الليلة وكردعوت بالموت على نفسي لكي استريح وها أناعلي بابك طريح من البردوالمطروأسألك باللهمن صدقتك ان تأخذ بيدي وتدخلني عنك وتاويني في دهليز وكرك لأني غريب ومسكين وقدقيل من اوى بمنزله غريبامسكينا كان مأواه الجنةيوم الدين فانت عالَّخي حقيق بأن تكسب أجرى وتأذن لي في أن أبيت عندك هذه الليلة الى الصباح تم أروح الى حالسبلي وأدركشه زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ( ٩٩) قالت لمغنى أيها الملك السعيد أن السنورة اللفارائذن لى أن أبيت عندك هذه الليلة ثم أروح الى حال سبيلى فساسم الفار كلام السنورة الله كيف تدخل وكرى وأنت عدولى بالطبع ومعاشك من لحمى واخاف أن تغدر بى لان ذلك من شيمتك لانه لاعهد لك وقد قيل لا ينبغي الامان للرجل الزانى على المراة الحسناء ولا للفقير العائل على المال ولا النارعلى الحطب وليس بواجب على أن استأمنك على نفسى وقد قيل عداوة الطبع اضعف صاحبها كانت اقوى فاجاب السنورة اللابا عمدصور وأسوأ حال ان الذى قلته من المواعظ حق ولست انكر عليك ولكن أسالك الصفح عمامضى من العداوة الطبيعية التي ليني والمينك لانه قد قيل من صفح عن ولكن أسالك الصفح عمامضى من العداوة الطبيعية التي ليني والمينك لانه قد قيل من صفح عن

مآل صبرناالى الظفر بالمرادفله الحمد في المبدأ والمعادوالله أعلم حكاية وردخان بن الملك جليعادي

(وم) يحكى أيضا) أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والاوان ملك من بلادا له المحلط ملكا عظيما طويل القامة حسن الصورة حسن الخلق كرم الطبائع محسنا للفقراء محبا للرعية ولجميع أهل دولته وكان السمه جليماد وكان محت يدد في مما كته اثنان وسبعون ملكا ولبلاده عالمائة وخسون قاضيا وكان للسبعون وزير وقد حعل على كل عشرة من عسكره رئيسا وكان أكبر وزرائه شخصا يقال له شماس وكان مره اثنتين وعشرون سة وكان حسن الخلق والطباع لطيفا في كلامه ليبيا في جوابه حاذقا في جميع أموره حكيامد برا رئيسام عصفر سنه عارفا بكل حكمة وأدب وكان الملك يحبه محبة عظيمة و يميل اليه لمعرفته بالفصاحة والبلاغة وأحوال السياسة ولما أعطاه الله من الزحمة وخفض الجناح للرعية وكان ذلك الملك عادلا في مملكته حافظالم عيته مواصلا كيرهم وصغيره بالاحسان وما يليق بهم من الرعاية والعطايا والامان والطمانينة مخففا للخراج عن كامل الرعية وكان مضطح على ليلة من الرعاية والعطايا ولا مان والشفة قاعليه والى حسن سيرته بينهم بما لم يات به أحد قبله ومع هذا كله لم يززقه الله تعالى بولد فشق ذلك عليه والى في حسن سيرته أن الملك كان مضطح عافي ليلة من الليالي وهو مشغول الفكر في عاقية أمر مملكته شم غلب عليه النوم فراى في منامه كانه يصب ماء في أصل شجرة وأدرك شهر زادالصباح فسكت عن الكلام المباح فراى في منامه كانه يوسماء في أصل شجرة وأدرك شهر زادالصباح فسكت عن الكلام المباح فراى في منامه كانه يوسماء في أصل شجرة وأدرك شهر زادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة • ٩ ٨) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الملك رأي فى منامه كانه يصب ماء فى أصل شجرة وحول تلك الشجرة وأشجار كثيرة واذا بنارقد خرجت من تلك الشجرة واحرقت جميع ما كان حو لهامن الاشجار فعند ذلك انتبه الملك من منامه فزعامر عو باواستدى أحد غلمانه وقال له اذهب بسرعة وائتنى بشهاس الوزير عاجلافذهب الفلام الى شماس وقال له ان الملك يدعوك في هذه الساعة لانه انتبه من نومه مرعو بافارسانى اليك لتحضر عنده عاجلا فلما سمع شماس كلام في هذه الساعة لانه انتبه من نومه مرعو بافارسانى اليك لتحضر عنده عاجلا فلما سمع شماس كلام الفلام ما وقته وساعته و توجه الي الملك و حلى عليه فرآه قاعدا على فواشه فسجد بين يديه داعياله بدوام العز والنعم وقال له لألك بالحلوس فجلس وصار الملك نقص عليه مارأى قائلا أنى رأيت في طلبك الياى بسرعة فاذن الملك بالحلوس فجلس وصار الملك نقص عليه مارأى قائلا أنى رأيت في طلبك الياى بسرعة فاذن الملك بالحلوس فجلس وصار الملك نقص عليه مارأى قائلا أنى رأيت في فن عنده أنافي هذه الحالة واذا بنارقد حرجت من أصل تلك الشجرة واحرقت جميع ماحولها من الاشجار ففز عت من ذلك و خذنى الرعب فائت بهت عند ذلك وأرسلت دعو تك لكثرة معرفتك ولما أعلمه من اتساع علمك وغزارة فهمك فاطرق شعاس رأسه ساعة ثم تبسم فقال له الملك ماذا رأيت يأشماس وما له ألملك ان الله تعالى خولك واقر عينك اصد قنى الخبرولا تخف عنى شيئا فاجا به شماس وقال له أيها الملك ان الله تعالى خولك واقر عينك طول عمرك غيراً نه يكون فيه شماس وقال له أيها الملك ان الله تعالى خولك واقر عينك طول عمرك غيراً نه يكون فيه شيئا فاجاب تفسيره في هذا الوقت لانه غيره وافق لتفسيره ففر ح وأمرهذه الرق ويون فيه شيء لا أحب تفسيره في هذا الوقت لانه غيره وافق لتفسيره ففر ح

لربعة اشهر تحرك الحمل في بطنها ففرحت بدلك فرحاشديد اواعلمت الملك بذلك فقال صدقت وأياى والله المستمان ثم انزلها احسن المنازلوا كرمها غاية الاكرام واعطاها انعاما جزيلا وخولها بشىء كنير وبعد ذلك دعا ببعض الفامان وارسله ليحضر شماسا فلما حضر حدثه الملك بماصار من حمل زوحته وهو فرحان قائلا قدصدقت رؤياى و اتصل رجائى فلعل ذلك الحمل يكون ولدا ذكرو يكون وارثا لملك فاتقول ياشماس فى ذلك فسكت شماس ولم ينطق بجواب فقال له الملك مال الأكلات مل انتكاره لهذا الامرياشماس فسجد عند ذلك شماس بين ايادى الملك اطال الله عمرك ما الذى ينفع المستظل بشجرة اذا كانت النار يخرج منها ومالذة شارب الحمر السافى اذا حصل له بها الشرق و ما فائدة الناهل من الماء المعدب البارداذا غرق فيه و انما انا عبد تله ذلك ايها الملك ولكن قد قبل ثلاثة اشياء لا ينبغى للعاقل ان يتكام في شأنها الا اذا تحت المسافرحتى يرجع من سفره و الذى في الحرب حتى يقهر عدوه والمرأة الحامل حتى تضع حملها وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

( وفي ليلة ٢ ٩ ٨) قالت بلغني أو والملك السعيد ان الوزير شماسالما قال للملك ثلاثة اشياه لاينبغى للعاقل ان يتكلم في شأنها الا اذا تمت قال له بعد ذلك فاعلم ايم اللك ان المتكلم في شان شيء لميتم مثل الناسك المدفوق على رأسه فقال له الملك وكيف حكاية الناسك وماجرى له فقال له ايها الملك انه كان انساز ناسك عندشر يف من اشراف بعض المدن وكان للناسك جراية في كل يوممن رزق ذلك الشريف وهي ثلاثة ارغفة مع قليل من السمن والعسل وكان السمن في ذلك البلد غاليا وكاف الناسك يجمع الذي يجبيء البه في جرة عنده حتى ملاها وعلقها فوق راسه خوفاوا حتر اسأ فبينا هو ذات ليلة من الليالى جالس على فراشه وعصاه في يده اذعرض له فكر في اص السمن وغلائه فقال في نفسه ينبغي أن ابيع هذا السمن الذي عندي جيعه واشترى بثمنه نعجة وأشارك عليها احد إمن الفلاحين فانها في اول عام تلدذ كراوانثي وثاني عام تلد انثى وذكرا ولا تزال هذه الغنم تتوالد ذكوروا ناثاحتى تصير شيأ كثيرا وأقسم حصى بعد ذلك وابيع فيها ماشئت واشترى الارض الفلانيه وانشى فيهاغيطاوابني فيهاقصرا عظيما واقتني ثيابا ومليوسا واشترى عبيدا وجواري واتزوج بنت التاجر الفلاني واعمل عرساما صارمثله قط واذبح الذبائح واعمل الاطعمة الفاخرة والحلويات والمابوسات وغيرها واجمع فيها الملاعب والفنون وآلات السماع واجهز الازهار والمشمومات واصناف الرياحين وادعوالاغنياء والفقراء والعاماء وارباب الدولة وكلمن طلب شيأ احضرته اليهواجهزا نواع المآكل والمشارب واطلق منادى ينادي من يطلب شيأ يناله وبعد ذلك ادخل على عروسي مدجلا نهاواتمتم بحسنها وجمالهاوآ كل واشرب واطرب واقول لنفسي قد بلغت مناك واستريح من النسك والعبادة وبعد ذلك تحمل زوجتي وتلد غلاما ذكرا فافرح به واعمل له الولا تم واربيه في الدلال واعلمه الحسكمة والادب والحساب واشهر اسمه بين الناس وافتخر به عند ارباب المجالس وآمره بالمعروف فلا يخلافني وانهاه عن الفاحشة والمنكر واوصيه بالتقوي وفعل الخير

مخلوق مثله صفح خالقه عنه وقدكنت قبل ذلك عدوالك وهاأ نااليوم طالب صداقتك وقدقيل اذاأردتأن يكون عدوك لكصديقافافعل معهخيرا وأناياأخي أعطيك عهد دالله وميثاقه افى لااضرك أبداومعهذ اليسلى قدرةعلى ذلك فثق بالله وأفعل خيراواقبل عهدى وميثاقي فقال الفاركيف اقبل عهدمن تاسست العداوة بيني وبينه وعادته أن يغدر بي ولوكانت العداوة بينناعلي شيءمن الاشياءغيرالدم لهان على ذلك ولكنهاعداوة طبيعية بين الارواح وقد قيل من استلمن عدوه على نفسه كان كمن أدخل يده في فم الافهى فقال السنور وهو بمتلى ، غيظ لقدضاق صدري وضعفت نفسي وهاأنافي النزع وعن قليل أموت على بابك وببقي اثمي عليك لانك قادر على بجاتى ماأنافيه وهذا خركلامي معك فحصل للفارخوف مر الله تعالى ونزلت في قلبه الرحمة وقال في نفسه من أرادالمعونة من الله تعالى على عدوه فليصنع معه رحمة وخيراوا نامتوكل على الله في هـــذا الامر وانقذ هــذاالسنور من هــذا الهلاك لاكسب اجره فعندذلك خرج الفارالى السنور وادخله في وكره سحبافا قام عنده الى ان اشتدواستراح وتعافى قليلا فصاريتاسف على ضعفه وذهاب قو ته وقلة اصدقائة فصار الفاريترفق به ويأخذ بخاطر دو, يتقرب منه ويسعى حولهواماالسنورفانهزحفالىالوكرحتى ملك المخرجخو فاان يخرج منهالمفار فلما اراد الخروج قربمن السنو رعلى عادته فلماصارقر يمامنه قمض عليه واخذه بين أظافيره وصار يعضه وينثره ويأخذه في فمهو يرفعه عن الارض ويرميه ويجرى وراءه وينهشه ويعذبه فعند ذلك استغاث الفار وطلب الخلاصمن الله وجعل يعاتب السنور ويقول اين العهد الذي اهدتني به واين اقسامك التي اقسمت بهااهذاجزا فيمنك وقداد خلتك وكرى واستأمنتك على نفسي واكن صدق من قالمن من اخذعهدامن عدوه لا ينبغي انفسه نجاة ومن قال من اسلم نفسه لعدوه وكان مستوجبا لنفسه الهلاك ولكن توكلت على خالقي فهو الذي بخلصني منك فبينما هو على تلك الحالة مع السنور وهو يريدان يهجم عليه وينهش فيهويفترسة واذابرجل صيادمعه كلاب جارحة معودة بالصيدفر منهم كلب على باب الوكر فسمع فيه معركة كبيرة فظن ان فيه العلبايفترس شيأ فاندفع الكلب منحدرا ليصطاده فصادف السنور فجذبه اليه فاماوقع السنوريين يدى الكلب التهيى بنفسه واطلق الفارحيا ليس فيهجرح واماهو فانهخر جبه الكلب آلجارح بعدأن قطع عصبه ورماهميتا وصدق في حقهما فولمن قالمن رحمرحم آجلاومن ظلم ظلم عاجلاهذاماجرى لهباايها الملك فاذلك لاينبني لاحد ان ينقض عهدمن استأمنه ومن غدر وخان يحصل لهمثل ماحصل لا منور لا له كايدين الفتي يدان ومن يرجع الى الخير ينل الثواب واكن لاتحزن ايها الملك ولايشق عليك ذلك لان ولدك بعد ظلمه وعسفه ربما يعودالى حسن سيرتك وانهذاالعالم الذي هو وزيرك شماس احب ان لايكتم عليك شيء فيمارمزه اليك وذلك رشدمنه قيل ان اكثر الناس خوفا اوسعهم عاما واغبطهم خير افاذعن الملك عندذلك وامرهم باكرام جزيل تم صرفهم وقام ودخل مكانه وصاريتفكر في عاقبة امره فلماجن الليل اقضى الى بعض نسائه وكانت اكرمهن عنده واحبهن اليه فر اقدها فلما تم لها تحو وباغيرا شرت ولقد صارت رتبتك عندى على ما تحب ولم تول مقبولا فسجد شماس شهو الملك و دعاله بدوام النع وقال ادام الله المامك وأعلى شانك واعلم اننى لست اكتم عنك شيئالا في العلانية و وضاك و ضاى وغضبك غضى وليس لي فرح الا بفرحك ولا يمكننى ان ابيت و انت ساخط على لان الله تمالى رزقنى كل خير باكرامك اياى فأسأل الله تعالى ان يحرسك بملائك ته و يحسن ثوابك عند المائه فابته ج الملك عند ذلك ثم قام شماس و انصرف من عند الملك ثم بعدمدة وضعت زوجة الملك غلاماذ كرافنه ضالمبشرون الى الملك و بشر وه بفلامه فقرح بذلك فو حاشد يدا وشكر الله شكرا جزيلا وقال الحمد لله الذي ورقنى و لدا بعد اليأس وهو الشفوق الروف على عباده ثم ان الملك كتب طلى سائر اهل مملك تم المائم وادباب والعلماء وارباب الدولة الذين تحت امن هذا ما كان من امر الملك (واما) ما كان اور ولده فانه قد دقت البشائر والا فراح في سائر المملك كتوب والا فراح في سائر المملك كتوب والمنه والدباء والحرك المهم والدباء والحرك شهر زاد العبل والا دباء والحرك المبار الملك وصل كل منهم الى حدمقامه وادرك شهر زاد العبل فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٤ ٩٨) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان الملك لمادعي اهل المماكة دخل كل منهم على قدرمقامه ثم اشارالى الوزراء السبعة الكبار الذين رئيسم شماس ان يتكلم كل واحد منهم على قدرماعندهمن الحكمة في شان ماهو بصدده فابتدا رئيسهم الوزير شماس واستاذن في الكلام فاذناله فقال الحدشه الذى انشانامن المدم الى الوجو دالمنعم على عباده الملوك اهل المدل والانصاف تحااو لاهمن الملك والعمل الصالح وبمااجراه على ايديهم لرعيتهم من الرزق وخصوصا ملكناالذي احياالله بهاموات بلادنا بمااسده علينامن النمرو رزقنامن سلامته برخاء العيش والطمانية والمدل ظىملك يصنع باهل بملمكته ماصنع هذاالملك بنامن القيام بمصالحناواداء حقوقناوا نصاف بعضنا من بعض وعدم الففلة عناوردمظالمناومن فضل الله على الناس ان يكون ملكهم متمهد الامورهم وحافظالممن عدوهم لان المدوغاية قصد ان يقهر عدوه وان علك في يده وكثير من الناس يقدمون اولادم الىالملوك خدمافيصير ونعنده عنزلة العبيد لاجل ان يمنعو اعنهم الاعداء واما يحن فلم يطا بلادنا اعداء في زمن ملكنا لهذه النممة الكبرى والسعادة العظمي التي لم يقدر الواصفونعلى وصفهاوانماهي فوقذلكوانت ايهاالملكحقيق بانك اهل لهذه النممة المظيمة ونحن تحت كنفك وفي ظل جناحك احسن الله ثوابك وادام بقاءك لاننا كنا قبل ذلك تجدفي الطلب من الله تعالى ان يمن علينا بالاجاب و يبقيك لناو يعطيك ولدا صالحا تقربه عيناك والله سبحانه وتعالى قد تقبل مناواستجاب دعاء ناوادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن السكلام فلبلح (وفي ليلة ١٨٥٥) قالت بلغني ايها الملك السيميد أن شماسا قال الملك أن الله تعالى قد تقبل منا واستجاب دعاءنا واتانا الفرج القريب مثل ما آتى بعض السمك في غدير الماء فقال الملك وما حكاية السمك وكيف ذلك فقال شمام اعلم



(الناسك وهو يرفع العصافاصا بت جرة السمن فكسرتها وقد ساح السمن على رأسه) واعطيه العطايا الحسنة السنية فان رايته ترم الطاعة زدته عطايا صالحة وان رأيته مال الى المعصية انزل عليه بهذه العصاور فعها ليضرب بها ولده فأصا بت جرة السمن التى فوق رأسه فكسرتها فعند ذلك نزلت شقافتها عليه وساح السمن على رأسه وعلى ثيا به وعلى لحيته وصارع برة فلاجل ذلك ايها الملك لا يتبغى للانسان أن يتكلم على شيء قبل أن يصير. وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الحلام المباح

(وفى ليلة ٨٩٣) قالت بلغنى ايها الملك السعيدان الوزيرقال للملك لاينبغى للانسان أن يتكام على شيء قبل ان يصير فقال له الملك القدصد قت فيها قلت ونعم الوزير انت بالصدق نطقت

بهذه الصفةمحبوب عندالر عيةمكتسبمن الدنياعلاهاومن الاخرة شرفهاو رضا خالقهاونحن معاشر العبيدمعترفون الاالهاللك بالاجميع ماوصفناه عندك كم قيل خيرالاموران يكون ملك الرعيةعادلاوحكيمهاماهراوعالمهاخبيراعاملا بعلمهونحن الآن متنعمون بهذه السعادةوكنا قبل ذلك قدوقعنافي الياس من حصول ولدلك برث ملكك ولكن الله جل اسمه لم يخيب رجاءك وقبل دعاءك لحسن ضنك بهو تسليم امرك اليه فنعم الرجاءرجاؤك وقدصارفيك مصار لاغراب والحية فقال الملك وكيف ذلك حكاية الذراب والحية فقال الوزير ايها الملك امه كان غراب ساكنا في شجرة هو وزوجته في أرغد عيش الى ان بلغازمان تفريخهما وكان زمن القيف فرجت حية من وكرهاوقصدت تلك الشجرة وتعلقت بفرعهاالي ان صعدالي عش الغراب وربضت فيه ومكثت فيهمدة ايام الصيف وصار الغراب مطرود لايجدله فرصة ولاموضعاير قدفيه فلما انقضت ايام الحر ذهبت الحية الى موضعها فقال الغراب لزوجته نشكر الله تعالى الذي بجانا وخاصنا من هذه الآفة وما احر منامن الزادفي هذه السنة لان الله تعالى لا يقطع رجاء نافنشكر دعلى مامن علينامن السلامة وصحة ابدانناوليس لناتكال الاعليه واذاأر ادالله وعشناالى المام القابل عوض الله علينا نتاجنا فلما جاءوقت تقريخهما خرحت الحية من موضعها وقصدت الشجرة فبينهاهي متعلقة ببعض اغصانها وهي قاصدةعش الغراب على العاذة واذا بحدأة قدانقضت عليها وضربتها فيرأسها فحدد ذلك سقطت الحياة على الارض مغشيا عليها وطلع عليها النمل فاكلها وصارالغراب معزوجته في سلامة وطمأ نينةوفرخااولاداكنيرةوشكرا الله على سلامتهما وعلى حصول الاولادو محن ايها الملك يجب عليناشكر الله على ماانعم عليك وعلينابهذا المولود المبارك السعيد بعدالياس وقطم الرجاء احسن الله ثوابك وعاقبة امرك وادركشهر زاد الصباح عن السكارم المباح

(وفى ليلة ١٩٧٨) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الوزيو الثانى لمافرغ من كلامه ختمه بقوله احسن الله توابك وعاقبة امرك ثم قام الوزير الثالث وقال ابشرايها الملك العادل بالخير العاجل والنواب الاجل لان كل من تحبه اهل السماء والله تعالى قسم ذلك المحبة وجعلها فى قلوب اهل علكنك فله الشكر والحمد مناومنك لسكى يزيد نعمته عليك وعلينا بك واعلم ايها الملك الانسان لا يستطيع شيأ الابأمر الله تعالى وانه هو المعطى وكل خير عند شخص اليه ينتهى قسم النهم على عبيده كايجب فنهم من اعطاه مواهب كثيرة ومنهم من شغله بتحصيل القوت ومنهم من جعله وثيسا ومنهم من جعله والمرض عبيده كايجب فنهم من اعطاه مواهب كثيرة ومنهم من شغله بتحصيل القوت ومنهم من جعله واعنى واعرض المنافع المنهى وامرض وأيني وافقر واميت واحيى وبيدى كل شيء والى المصير فواجب على جيع الناس شكره و انت ايها الملك من السعداء الابرار كما قيل ان اسعد الابرار من جيع الله له بين خرى الدنيا والاخرة و يقنع بما قسم الله له و ما حديثهما قال الوزير اعلم ايها الملك ان تعلن كان يخرج كل يوم من وطنه واسعى على وزقه فبينها هو ذات يوم في بعض الجبال واذا بالنهار قد انقضى وقصد الرجوع ويسمى على وزقه فبينها هو ذات يوم في بعض الجبال واذا بالنهار قد انقضى وقصد الرجوع ويسمى على وزقه فبينها هو ذات يوم في بعض الجبال واذا بالنهار قد انقضى وقصد الرجوع

ايها الملك إنه كان في بعض الاما كن غديرماء وكان فيه بعض سمكات فعرض لذلك الغدير انه قل ماؤه وصار ينضم بعضه الى بعض ولم يبق من الماء ما يسعها فكادت ان تهلك وقالت ماعسى ان يكون من مرناوكيف نحتال ومن نستشره في نجا تنافقامت سمكة منهن وكانت اكبرهن عقلا وسناوقالت مالناحلة فى خلاصنا الاالطلب من اللهولكن نلتمس الراي من السرطان فانه اكبر نافهاموا بنااليه لننظر ما يكون من رايه لانه اكبر منامعرفة بحقائق الكلام فاستحسنو ارايها وجاؤا باجمعهم اليالسر طان فوجدو درابضا في موضعه وليسعنده علمولا خبر بماهم فيه فسلم عليه وقالو الهياسيدنا امايعنيك امرناو انت حاكمناور ئيسنا فاجابهم السرطان قائلاو عليكم السلام ماالذي جاءاكم وماتر يدون فقصو اعليه قصتهم ومادهاهمن امرنقص الماءوانهمتي نشف حصل لهم الهلاكثم قالو الهو قدجئنك منتظرين رأيك ومايكون انافيه النجاة لانك كبيرناوأعر فمنافه ندذلك اطرق رأسه مليائم قاللاشك انعندكم نقص عقلي ليأسكم من رحمة الله تعالى وكفالته بارزاق خلائقه جميعاألم تعلموا ان اللهسبجانه وتعالى يرزق عباده بغيرحساب وقدرارزاقهم قبل ان يخلق شيأمن الاشياء وجعل اكمل شخص عمر امحدودا ورزقامةسوما بقدرته لالهية فكيف تحملواهمشي هو فيالغيب مسطورو الراي عندي انه لا يكون احسن من الطلب من الله تعالى فينبني ان كل واحدمنا يصلح سريرته معربه في سره وعلانينه ويدعواالله ان مخلصناو ينقذنامن الشدائدلان الله تعالى لا تخيب رجاءمن توكل عليه ولايردطلب من توسل أليه فاذااصلحنا احوالنا استقامت امو رناوحصل لناكل خيرو نعمة واذا جاء الشتاءوغمرت ارضنا بدعاصالح افلا يهدم الخير الذي بناه فالراي ان تصبر وننتظر مايفعله الله بنأ فانكان يحصل لناموت على العادة استرحنا وان كان يحصل لناما يوجب الهربهر بناور حنا من ارضناالى حيث يريدالله فاجاب السمك جمعيه من فم واحدصدةت ياسيد ناجزاك الله عناخيرا وتوجهكل واحدمنهمالي موضعه فمامضي الاايام قلأنل واناهم الله بمطر شديد حتى ملا الغدبر زيادة عماكان اولاوهكذا يحن ايها الملك كنامائسيز من ان يكون لك ولدوحيث من الله علينا وعليك بهذاالولدالمبارك فنسأل الله تعالى ان يجعله ولدامباركاو أن تقر به عينك و يحله خلفاصالحا ويرزقنامنه مثل مارزقنامنك فان الله تعالى لا يخيب من قصده و لا ينبغي لاحدان يقطع رجاءهمن رحمةالله تعالى ثم الوزير الثانى سلم على الماك فاجابه الماك قائلاوعايكم السلام. وادركشهرزاد الصباح فسكتت عن الـكلام المباح

(وفي ليلة ٦٩٨) قالت بلغني ايما الملك السعيد ان الوزير الثاني لما دخل على الماك وسلم عليه فردالملك عليه السلام فقال ذلك الوزير ان الملك لا يسمي ملكاالا اذا اعطي وعدل حكم واكرم واحسن سيرته معرعيته باقامة الشر ائمع والسنن المألوقة بيزالناس وانصف بعضهممن بعض وحقن دماءهم كفالاذىعنهم ويكون موصفا بعدم الغفلة عن فقرائهم واسعاف اعلاهم وادناهم واعطاءهم الحق الواجب لهم حتى يُصير والجمعادا عين له متثلين لامره لا نه لأشيك ان الملك الذي Digitized by Microsoft

طاعةالله تعالى يسر حفى البراري والقفار، يدخل المدن ففي بعض الايام دحل تاك المدينة وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩٩٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الوزير قال الملك لما ذخل ابن الملك تلك المدينةفالهوقفعي المحافظين أخذوه وفتشوه فلم يروامعه شيئاسوي نو بين أحدها جديدوالاخر عتيق فنزعوامنهالجديدوتركوالهالمتيق بعدالاهانةوا يمحقيرفصار يشكواويقول ويحسم أيها الظالمون انارجل فقير وسائح ومعسى ان ينفعكم من هذاالثوب واذالم تعطوه لي ذهبت الملك وشكوته اليه فاجابوه قائلين اننافعلنا ذلك بامر الملك فحابد الك ان تفعله فعله فصار السائح يمشي الى ان وصل الى بلاد الملك و اراد الدخول ثنعه الحجاب فرجه وقل في نفسه مالي الا أبي أرصد دحتي يخرج واشكو االيه حانى وماأصابني فبيناه وعلى تلك الحالة ينتظر خروج الماك ادسمع أحدالاجناد يخبرعنه فاخذ يتقدم قليلا قليلاحتي وقف قبال الباب فماشعر الاوالملك خارج فعارضه السائح ودعاله بالنصر وأخبره بماوقع لهمن المحافظين وشكااليه حاله وأخبره انهرجل من أهل الله رفض الدنياوخرج طالب رضاالله تعالى فصارسا تحافي الارض وكل من وفدعليه من الناس أحسن اليه بما أمكنه وصار يدخل كل مدينة وكل قرية وهوعلى هذه الحالة ثم قال فلم دخلت هذه المدينة ترجيت اذيفعل بيأهلهامثل مايفعل بفيرى من السائحين فعارضي أتباعك ونزعو اأحد أثوابي وأوجعوني ضر بافانظر في شأني وخذبيدي وخاص لي ثوبي وأنالا أقيم بهذه المدينة ساعة واحدة فاجابه الملك الظالمقائلامن أشارعلمك بدخولك هذه المدينة وانت غيرعالم عايفهل ملسكها فقال بعدان آخذ ثوبى افعل بى مرادك فلماسم ذلك الملك الظالم من السائح هذاال كلام حصل عنده تغيير مزاج فقال ايها الجاهل نزعناعنك ثوبك لكي تذلوحيث وقعمنك مثل هذاالصياح عندي فاناأزع نفسك منك ثم أص بسجنه فامادخل السجن جعل يندم على ماوقع منه من الجواب وعنف نفسه حيث لم يترك ذلك وغوز بروحه فلها كان نصف الليل قام وصلى صلاة مطولة وقال ياالله إنك الحسكم المدل تعلم بحالى وما إنطوى عليه أمرى مع هذا الماك الجائر وأناعبدك المظلوم اسألك من فيض رحمتك أن تقذفي من يدهذا الملك الظالم وتحل به نقمتك لأنك لا تغفل عن ظلم كل ظالم فان كنت تعلم انه ظامني فاحلل نقمتك عليه في هذه الايلة وانزل بهعذا بك لانحكمك عدل وأنت غياث كل ملهوف يامن لهالقدرة والعظمة الي آخر الدهر فلم سمع السجان دعاء هذا المسكين صار جميع مفيه من الاعضاءمرعو بافبينماهو كذلك واذا بنارقادت فالقصر الذي فيه الملك فاحرقت جميع مافيه حتى باب السجن ولم يخلص سوى السجاذ والسائح فانطاق السائح وسارهو والسجان ولم يزالا سائر ينحتى وصلاالي غيرتلك المدينة وأمامدينة الملك الظالم فانها أحتر قتعن آخر هابسبب جور ملكهاوامانحن أيهاالملك السعيد فماغدى ونصبح الاونحن داعون لكوشاكرون الله تعالى على فضله بوجودكمطمئنين بعداك وحسن سيرتك وكانءند ناغم كيثير لمدم ولدا اكيرث ما \_ كك خوقاان يصيرعا ينامل غيرك من بعدك و الآن قدانعم الله تعالى تكرمه علينا واز ال عنا الذم وأتانا Dignizal by Microson

فاجتمع عنى تعلب رآدماشياوصار كل مهما يحكى لصاحبه حكايةمع ماافترسه فقال احدها اننى بامس وقعت في حمار و حش وكنت جا تُعاوكان لي ثلاثة ايام ما أكات ففرحت بذلك وشكرت الله تعالى الذي سحردلي ثم انني عمدت الى قلبه فأكلته وشبعت ثم رجعت الى وطني ومضى عبي ثلاثة ايام ما أحد شيأ آكله ومع ذلك اناشبعان الى الان فلما سميع الثعلب الحكاية حسده على شبعه وقال في نفسه لا بدلى من إكل قاب همار الوحش فترك الأكل ايام حتى انهزل واشرف على الموت وقصر شعبه واجتهاده وريض في وطنه فبيناهو في وطنه ذات يوم من الايام واذا بصيادين ماشيين قاصدبن الصيد فوقع لهاحمار وحش فاقاما النهاركله فى أثره طردتم ان بعضهمارماه بسهممشعب فاصا بهودخل جوفه واتصل بقلبه فقتله مقابل وكراا علب المذكور فادركه الصيادان فوجدادميتافاخرجاالسهم الذي أصابه في قلبه فلم يخرج الاالعودو بتي السهم مشعبان في طن حمار الوحش فلها كان المساءخر مجالثعلب من وطنه وهو يتضجر من الضعف والجوع فرأى حارالوحش على با به طريحاففرح فرحاشد يداحتي كادان يطيرمن الفرح وقال الحداله الذي يسرلي شهوتي من غير تعب لاني كنت لاأزمل اني أصيب حاريحش ولاغير هوامل الله أوقع هذا وسافه الى في موضعي ثم وثب عليه وشق بطنه وأدخل رأسه وصار يجول بهمه في أمعائه الى الوجد القلب فالتقمه بفمه وأبتلعه فلإصار داخل حلقه اشتبك شعب السهم فعظم رقبته ولم يقدر على ادخاله في بطنه ولاعلى اخراجهمن حلقه وابقن بالهلاك فلهذا إيها الملك ينبغي للانسان انيرضي بماقسمه الله له ويشكر نعمه ولايقطع رجاءهمن مولاه وهاانت أبها الملك بحسن نيتك واسداءمعروفك رزقك الله ولدبعد الياس فنسأل الله تعالى ان برزقه عمراطو يالاوسعادة دائمة ويجعله خلفامبار كامو فيا بعهدائمن بعدك بمدطول عمرك ثمقام الوزيرال أبع وقال ان الملك اذا كان فهيماء المابابو اب الحكمة وادرك شهرز ادالصباح فسكنت عن الكلام المباح

(وفي لية ١٩٩٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الوزير الرابع لما فام وقال ان الملك اذا كن فيها عالما بواب الحكمة والاحكام والسياسة مع صسلاح النية والعدل في الرعية والحروسين كب أكر امه وتوقيره من يحب الرعية والاحكام والسياسة مع صسلاح النية والعدل في الرعية والمرؤسين والتخفيف عنهم و الا نمام عليهم وستر عوراتهم والوقاء بعهدهم كان حقيقا بالسعادة الدنبوية والاخروية فان ذلك عابعيده منهم ويعيمه على ثبات ملك ونصرته على اعدائه و بلوغ مأموله مع والاحرة نعمة الله عليه وتوفيقه لشكره والفور بعنايته ان الملك اذاكان مخلاف ذلك فانه لم يزل في مصائب و بلايا هو واهل مملكته لكون جوره على المي يب والقويب ويصير فيه مامارلا بن الملك السائح فقال الملك واعلم ألمالك المائلة المائلة المائلة المائلة وكيف كان ذلك فقال الوزير اعلم أي ملكته فكان في بلاد الغرب ملك جائر في حكمه ظالم غاشم ماسف مضيخ لرعاية رعينه ومن دخل في مملكته في علكته فكان لا يدخل في مملكته أحد الاو تأخذ عماله منه أثر بعة أحماس ماله و يبقون الهائم المن عنون ورفض الدنيا ومافيها وخرج في الدنيا غير مستقيمة تركه أو حربي سائحا عايد الله تدالي من صغيره ورفض الدنيا ومافيها وخرج في الدنيا غير مستقيمة تركه أو حربي سائحا عايد الله تدالي من صغيره ورفض الدنيا ومافيها وخرج في المنافي والمنافية المنافية والكور المنافية والمنافية والم

علينا بهذه النهمة ووجهك الينا ونحن الان واثقون بالصلاح وجمع الشمل والامن والامانة والسلامة في الوطن فتبارك الله العظيم وله المحدوالشكر والثناء الجميل و بارك الله للملك ولنا معشر الرعية ورزقنا والعادة العظيمي وجعله سعيد الوقت قائم الجدثم قام الوزير السادس وقال هناك الله أيما الملك باحسن الهناء في الدنيا والآخرة فقد تقدم من قول المتقدمين ان من صلى وصام وقام محقوق الوالدين وعدل في حكمه التي و به وهو وراض عنه وقد وليت علينا فعدات فكنت بذلك سعيد الحركات فنسأل الله تعالى ان يجزل ثوابك ويأجرك على إحسانك وقد سمعت ماقال هذا العالم فيما نتخوف من حرمان حظما بعدم الملك ويوجد ملك آخر لا يكون في عظم اختلافنا بعده ويقم البلاء في الاختلاف و اذا كان الامرعى ماذكر ناه فنواجب علينا ان نبتهل الى الله تعالى بالدعاء لعله يهب المملك ولذا سعيد او يجعله وارثاله ملك بعده ثم بعد ذلك ربا كان الذي يحبه الانسان من الدنيا ويشتهيه مجهول الداقبة له وحينئذ لا ينبغي للانسان ان يسأل و به أمر الا يدرى عاقبته لا نه و يصيبه مثل مأصاب الحاوى و وجته وأولاده وأهل بيته وأدرك شهر زاد الصياح فسكت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٢ • ٩) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان الوزير السادس لماقال للملك از الانسان لاينبغي لهان يسأل ربه شيئالايدري عاقبته لانه ربما كان ضرر ذلك أقرب اليهمن نفعه فيكون هلاكه في مطلو به و يصيبه ما أصاب الحاوى وأولا ده و زوجته وأهل بينه فقال الملك وماحكايه الحاوى وأولاده وزوجته وأهل بيته فقال الوزيراعلم أيها الملك انهكان انسان حاويا وكاذيربي الحيات وهذه كانت صنعته وكان عنده سلة كبيرة فيها ثلات حيات الم يعلم بهاأهل سته وكان كل يوم يخرج يدوربهاني المدينة ويتسبب بهابتحصيل رزقه ورزق عياله ويرجم عندالمساءالي بيته ويضغ الاحناش في السلة سراوعند الصباح يأخذهاو يدور مهافى المدينة فكان هذاداً به على الدوام ولم يعلم أهل بيته بما في السلة فجاء الى بيته على عادته فسألته زوجته وقالت له مأفى هذه السلة فقال لها الحاوى ومامرادك منها أليس الزادعندكم كثيراز ائدا فاقنعي بماقسم الله لك ولاتسألي عن غيره فسكتت عنه تلك المرأة وصارت تقول في نفسها لا بدلي أن أفتش حذه السلة وأعرف مافيها وصممت على ذلك وأعامت أولادهاوأ كدت عليهم اذيسالوا والدهم عن تلك السلة ويلحوا عليه في السؤال لاجل ان يخبره فعندذلك تعلق خاطر الاولاد بان فيهاشيء يأكل فصار الاولادكل يوم يطلبون من أبيهم انيريهم مافى السلة وكان أبوهم يدافعهم ويراضيهم وينهاهم عن هذاالسؤ ال فضت لهم مدةوهم على ذلك الحال وامهم تحميهم على ذلك ثم اتفقه امعها على أنهم لا يذوقون طعاما ولا يشربون شرابا الوالدهم حتى يبلغهم طلبتهم ويفتح لهم السلة فبينماهم كذلك ذات ليلة اذحضر الحاوى ومعه شيء كثيرمن الأكل والشرب فقمدودعاهم ليأكلوامعه فابوامن الحضوراليه وبينوا له الغيظ فجعل يلاطفهم بالكلام الحسن ويقول لهم انفار واماذاتر يدون حتى أجيء به اليكم أكلاأوشر باأه م - • ( الفليله المجلد الرابع © Dignized by Microsoft

بالسرور بوجودهذاالذلام المبارك فنسأل الله تعالى ان يحمله خلية قصالحة ويرزقه العز والسعادة الباقية والخيرالدائم ثم قام الوز برالخامس وقال تبارك الله العظيم وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وق ليلة ٥٠٥) قالت بلغني إيها الملك السعيد ان الوزير الخامس قال تبارك الله الهظيم ما كم العطاياالصالحة والمواهب السنية وبعدفاننا تحققناان اللهينعم على من يشكره و يحافظ على دينه وانت أيها الملك السعيدالموصوف بهذه المناقب الجليلة والعدل والانصاف بين رعيتك بمايرضي الله تعالى فلاجل ذلك أعلى اللهشأ نك وأسعد أيامك ووهباك هذد العطية الصالحة التي على هذا الولد السعيد بعداليا سوصارلنا بذلك الفرح الدائم والسرورالذي لاينقطع لاناقبل ذلك كنافي همشديدوغم زائد بسبب عدم ولدلك وفى افكارفيما أنت منطوعليه من عدَّلك ورأفتك بناوخوفاان يقضي الله عليك بالموت ولم يكن لكمن يخلفك ويرث الملك من بعدك فيختلف رأينا ويقع بيننا الشقاق ويصير بينناماصارللغراب فقال الملك وماحكاية الغراب فاجابه الوزير قائلااعلم ايها الملك السعيدانه كانفي بعض البرارى وادمتسع وكان بهانهار واشجار واثماره به أطيار تسبح الله الواحد القهار خالق الليل والنهار وكاذمن جملة الطيورغر باذوكانوافي أطيبء سوكان المقدم عليهم والحاكم بينهم غراب رؤوف بهم شفوق عليهم وكانو امعه في أمان وطمأ نينة ومن حسن تصريفهم فيما بينهم لم يكن أحدمن الطيور يقدرعليهم فاتفق اذمقدمهم توفى وجاءه الامرالمحتوم على سائر الخلق فحز نواعليه حزناشديداومن زيادة حزنهم انهلم يكن فيهم أحدمثله يقوم مقامه فاجتمعوا جميعا وائتمروا فيما بينهم علىمن يقوم عليهم بحيث يكون صمالحا فطائفةمنهم اختار واغراباو قالواان همذا يصلحان يكونما كاعليناوآخرون اختلفوافيه ولم بريدوه فوقع بينهم الشقاق والجدال وعظمت الفتنة بينهم وبعدذلك حصل بينهم توافق وتمأهدواعي ان ينامو اتلك الليلة ولايبكر احدالي السروحفي طلب المعيشةغدا بل يصبر ونجميعاالي الصباح وعندطاوع الفجريكونون مجتمعين في موضع واحدينظروذالى كلطير يسبق في الطيران وقالواانه هو الذي يكون مختارا عندنا للملك فنجعله ملكعليناونوليه أمر نافرضوا كلهم بذلك وعاهد بهضهم بعضاوان قواعلى هذاالعهد فببناهمعلى ذلك الحال اخطلع بازفقالو الهياأ باالخسيرنحن اخذبر الكواليا علينا تنظر في أمر نافرضي الباز بمساقالوه وأدرك شهر زآد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وف ليلة ١٠٥) قالت بلغنى ايه الملك السعيد آن الوزير الخامس قال للملك فرضى البازيما قالوه وقال لهم ان شاء الله تعالى سيكون لكم منى خيرعظيم ثم انهم بعد ماولوه عليهم مباركل يوم اذا مرح وسرح الغربان ينفر دباحد هو يضربه ويأكل دماغه وعينيه ويترك الباق ولم يزل يفعل معهم هكذاحتى فطنوا به فرأ واغالبهم فدهلك فايقنوا بالهلاك وقال بعضهم لبعض كيف نصنع وقد هلك أكثر ناوما أنتبهنا حتى هلك أكابر نافينبغى لنا ان نتيقظ لا نفسنا فلم أصبحوا نفروا منه وتفرقوا من حوله ونحن الآن مجشى ان يقع لنامثل هذا ويصير علينا ملك غيرك ولكن قدمن الله وتفرقوا من حوله ونحن الآن مجشى ان يقع لنامثل هذا ويصير علينا ملك غيرك ولكن قدمن الله

حصل لكمن الخيرفي نقلي من مكانى الى هناوقد كنت آمنة مطمئنة في بيتي باعلى ذلك الباب فقال لها الريح انتهىءن المتاب فأنى سأرجع بك وأوصلك الى مكانك كاكنت أولا فلبنت العنكبوتة صابرة على ذلك راجية أن ترجم الى مكانه احتى ذهبت ريح الشمال ولم ترجع بهاو هبت ريح الجنور فرتبها واختطفة ها وطارت بهاالي جهة دلك البيت فلمامرت بهعرفته فتعاقت بهوتحن نسال الله الذي اثاب الملك على وحدته وصبره ورزقه هذاالفلام بمديأسه وكبرسنه ولم يخرجه من هذه الدنياحتي رزقه قرة عين له ووهب له ماوهب من الملك والسلطان فرحم رعيته وأو لاهم نعمته فقال الملك الحديثه فوق كل حمد والشكر له فوق كل شكر لا اله إلا هو خالق كل شيء الذي عرفنا بنو رآثاره وجلال عظمته يؤتي الملك والسلطان من يشاءمن عباده في بلاده لانه ينتخب منهم من يشاء ليجعله خليفة ووكيلاعلي خلقه ويأمرد فيهم بالمدل والانصاف واقامة الشرائع والسنن والعمل بالحق والاستقامة في أمورهم على ماأحب وأحبوان عمل منهم بماأمرالله كان لحظة مصيباولا مرر بهمطيه افيكفيه ولدنياه ويحسن جزاؤه في أخرادانه لا يضيع أجر المحسنين ومن عمل منهم بغيرما أمر الله أخطأ خطأ بليغاوعصي ربه وآثردنياه على أخراه فليس لة في الدنيام أثر ولافي الآخرة نصيب لان الله يمهل أمل الجودوالفساد ولايهمل أحدامن العبادو قددكروز راؤناهؤ لاءأن من عدلنا بينهم وحسن تصرفنامهم أنعم علينا وعليهم بالتوفيق لشكرد المستوجب لزيدإنه امهوكل واحدمنهم قالرم الهمه الله في دلك و بالنوافي الشكرلة تمالى والثناءعليه بسبب نعمته وفضله وأناأشكرالله لاني إغاأناعبد مأمور وقلبي بيده واساني تابع لهراض عاحكم الله على وعليهم باىشىء صاروقد قالكل واحدمنهم ماخطر بباله أمرهذ االفلام وذكر وما كان من متجددالنعمة عليناحين بلغت من السن حدايفال معه الياس وضعف اليقين والحدلة الدي عجانا من الحرمان واختلاف الحكام كاختلاف الليل والنهار وقد كان ذلك إنعاما عظياعليهم وعلينا فنحمدالله تعالى الذى رزقناهذ االفلام سميعامطيعا وجعله وارثامن الخلافة محلارفه يانسألهمن كرمه وحلمه أذيجعله سعيد الحركات موقفاللخيرات حتى يصيرملكا وسلطانا على رعيته بالمدل والانصاف حافظالهم من هلكات الاعتساف عنه وكرمه وجوده وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٤ • ٩) قالت بلغنى أيها الملك السهيد أن الملك بهدمافر غمن كلامه قام الحكاء والعلماء وسجد الله وسكر والملك وقبلوايديه وانصرف كل واحدمنهم الى بيته فعند ذلك دخل الملك بيته وأبصر الغلام و دعاله وسهاه و ردخان فلما تم له من العمر اثنتا عشرة سنة أراد الملك أن يعلمه العلوم فبنى له قصرافى وسط المدينة و بنى فيه ثلثما ئة وستين مقصو رة وجعل الغلام فيه و رتبله ثلاثة من الحكاء والعلماء وأمر هم أن لا يفقلوا عن تعليمه ليلاونها راوأن يجلسوا معه فى كل مقصو رة يوما ويحرصوا على أن لا يكون علم إلا ويعلمو نه إياد حتى يصير بجميم العلوم عارفا و يكتبون على باب كل مقصو رة ما يعلمونه له فيها من العلوم كل مقصو رة ما يعلم و من العلوم ثم أن العلم العلم وصار والا يفترون عن تعلمه ليلاونها راولا يؤخر ون عنه شيء مما

ملبوسا فقالوالهياوالدنامانر يدمنك الافتحهده السلة لتنظر مافيها والافتانا أنفسنا فقال لهم ياأولادي ليسالكم فيهاخير وانمافة حماضر راكم فعندذلك أزداد واغيظاوا دركشهرزا دالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٠ ٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الحاوي قال لاولاده ان فتح السلة فيهضر ر لكم فازدادوا غيظافهمارآهم على هذه الحالة أخذيه مدهم يشير لهم بالضرب إن لم رجعوا عن تلك الحالة فلم يزدادوا الاغيظاورغبة في السؤ الفعندذلك غضب عليهم وأخذعصا ليضربهم بها. فهر بوامن قدامه فىالدار وكانت السلة حاضرة لم يخفها الحاوى في مكان فحلت المرأة الرجل مشفولا الاولادوفة حت السلة بسرعة إلى تنظرما فيهاواذابالحيات قد خرجوا من السلة ولدغوا المرأة. باولا فقتلوهائم داروافي الداروهلكوا الكبار والصغارماعداالحاوى فترك الحاوى الدار وخرج أفلما يحققت ذلك أيها الملك السعيد علمت أن الانسان ليسله أن يتمنى شيء لم يرده الله تعالى بل يطيب نفسا بماقدره الله تعالي وأرادوها أنت أيها الملك مع غزارة علمك وجودة فهمك أقرالله عينك بحضو رولدك بمداليأس وطيب قلبك ونحن نسأل الله تعالى ان يجعله من الخلفاء العادلين المرضين لله تعالى و الرعيه نم قام الوزير السابع وقال أيها الملك إلى قدعامت وتحققت مادكره لك أخو تى هؤلاء. الوزراءالعلماءالحكماءوماتكاموابه فيحضرتك أيهاالملك وماوصفو دمن عدلك وحسن سيرتك ومأتميزت بهعمن سواكمن الملوك حيث فضلوك عنهم وذلك من بعض الواجب علينا أيها وأما أنا فاقول الحمدلة الذي ولاك نعمته وأعطاك صلاح الملك برحمته وأعانك واياناعي أن تزيده شكراً وما ذاك الا وجودك ومادمت فينالم نتخوف جو راولا نبغي ظاما ولا يستطيع أحدأن يستطيل علينا مع ضعفنا وقدقيل أن أحسن الرعايامن كان ملكهم عادلًا وشرهمن كان ملكهم جائر اوقيل أيضا السكني مع الاسود الكواسر ولاالسكني مع السلطاذ الجائر فالحدللة تعالى على ذلك حمد ادائما حيت نعم علينا بوجو دك ورزقك هذاالولدالمبارك بعدالياس والطعن في السن لان أجمل العطايافي الدنيا الولدالصالح وقد قيل من لاولدله لاعاقبة لهولاذ كروأنت بقو يم عدلك وحسن ظنك بالله تعالى. أعطيت هذا الولدالسعيد فجاءك هذا الولدالمباركمنة من الله تعالى علينا وعليك بحسن سيرتك وجيل صبرك وصارفيك ذلك مثل ماصارفي العنكبوت والريح فقال الملك وماحكاية العنكبوت. والريح وأدركشهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٤ • ٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملك قال للوزير وما حكاية العنكبوت. والريح فقال الوزير اعلم أيها الملك أن عنكبو تة تعلقت في باب متنج عال وعملت لها بيتا وسكنت فيه بامان وكانت تشكرالله تعالى الذي يسرلها هذاالمكان وآمن خوفهامن الهو ام فسكتت على هذاالحال. مدةمن الزمان وهي شاكرة لله على راحتها واتصال رزقها فامتحنها خالقهابان أخرجها لينظر شكرها. وصبرهافارسل اليهاريحاعاصفاشرقيا فحملها ببيتهاورماهافي البحر فجرتها الامواج الى البر فعند ذنك شكرت الله تعالى على سلامتها وجعات تماتب الر يج قائلة لهاأ يتها الريح لم فعات بي ذلك وما الذي. Digitized by Microsoft

دنياوأهلهاوالمعادالذياهم سائر وناليه كرشل أهل هؤلاءالضياع الذين ابنتي لهم أمير بيتاضيقة دخلهم فيهوأم هم بعمل يعملونه وضرب لكل واحدمنهم أجلا وكل المشخصافي عمل منهم أمر به أخرجه الشخص الموكل بهمن ذلك الضيقوه بن لم يعمل ماأم بهوقد انقضي الاجل غروب لهعوقب فبينهاهم كذلك اذرشح لهمهن شقوق البيتعسل فلما إكلوا من العسل ذاقواطهمه وحلاوته ترانوافي الممل الذي أمروا بهونمذوه وراءظهورهم وصبرواعلي ماهم فيه من ضيق والغممع ماعلموامن تلك العقو بةالتي همسائر وذاليها وقنعوا بتلك الحلاوة اليسيرة وصار وكربهم لايدع أحدامنهم اذاجاء أجله الاو يخرجه من ذلك البيت فعرفنا أن الدنياد ارتتحيرفيها إبصاروضرب لاهلمافيهاالآجال فن وجدالحلاوة القليلة التي تكون في الدنيا واشغل نفسهما نمن الهااكين حيث آثرأمردنياه على آخرته ومن يؤثر آخرنه على دنياه ولم يلتفت الى تلك الحلاوة لميلة كان من الفائزين قال شماس قد سمعت ماذكرت من أمرالد نياوالآخرة وقبلت ذلك منك. كنى قد رأيتهامسلطين على الانسان فلابدله من أرضائهمامعاها مختلفان فان اقبل العبد على طاب ميشة فذلك إضرار بروحه في المعادوان أقبل على الاخرة كانذلك اضرار بجسده وليس لهسييل ، إرضاء المتخا فين معاقال الفلام أنه من حصل المعيشة في الدنيا تقوى على الاخرة فاني رأيت أمر . نه والاخرة منل ما يمين عادل وجائر وكانت أرض الملك الجائر ذات أشجار واثمار و نبات وكان ذلك ك لايدع أحدامن التجارالا أخذماله وتجارته وهما برون على ذلك لما يصيبونه من خصب تلك رض في المعيشة وأم الملك العادل فانه به شرجلا من أهل أرضه وأعصاه مالا وافر او أمره أن ينطق أرض الملك الجبادليبتاع بهحواهر منه فانطلق ذلك الرجل بالمال حتى دخل تلك الارض فقيل الكأنه قد جاءالي أرضك رجل تاجرومه مال كثيريريدان يبتاع به جواهر منها فارسل اليه حضر « وقال له من أنت ومن أين اتيت ومن جاء بك الى ارضى وماحاجتك فقال له انى من أرض ذاوكذاوانماك تلك الارض اعطاني مالا وأمرني أذابتاع له به جواهر من هذه الارض تثلت أمر دوجة ت فقال له الملك و يحك اماعه تصنعي باهلي ارضي من اني آخد مالهم في كل مفكيف تأتيني بمالك وهاانت مقهم وأرضى منذكذاوكذا فقال التاجر ان المال ليسلىمنه وانعاهو إمانة تحت يدى حتى أوصله الى صاحبه فقال له انى لست بتاركاك تأخذ معيشتك من نى حتى تفدى نفسك مذاالمال جميعه وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٢ • ٩) قالت بلغني ايم الملك السعيد أن الملك الجائر قال المتاجر الذي يريد أن ترى الجواهر من أرضه لا يمكن أن تأخذ معاشامن أرضى حتى تفدى نفسك بهـ ذا المال أوتهلك الالرجل في نفسه وقعت بين ملكين وقد عامت أن جور هذا الملك عام عي كل من أقام بارضه فاذلم نه كان هلاكي وذهاب المال لا بدمنهما ولم أصب حاجتي وان اعطيته جميع المال كان هلاكي عند المصاحب الماللا بدمنه وليسلى حيلة سوى أن اعطيه من هذا المال جزأ يسيرا وأرضيه به وادفع عندهم من العلوم فظهر الغلام من ذكاء العقل وجودة الفهم وقبول العلم مالم يظهر الاحدقبلة وجعلوا وفعون الملك وفي كل أسبوع مقدار ما تعلمه ولده وأتقنه في كان الملك يستظهر من ذلك علما حسنا وأدبا جيلا وقال العلماء مارأ يناقط من أعطي فهما مثل هذا الفلام فبارك الله لك فيه ومتعك بحياته فلها أثم الفلام مدة اثنتي عشرة سنة حفظ من كل علم أحسنه وفاق جميع العلم ء والحكماء الذين في زمانه فأتى به العلماء الى الملك والده وقالو اله أقر الله عينيك أيها الملك بهدا الولد السعيد وقد اتيناك بعدا أن تعلم الولد السعيد وقد اتيناك بعدا أن تعلم اللك بذلك فرحا مديد او زاد في شكر الله تعالى وخرسا جدا لله عز وجل وقال الحديث على نعمه التي لا يحصى ثم دعا بشماس الوزير وقال له اعلم وشماس أن العلماء قد اتونى وأخبر وني أن ابني هذا قد تعلم كل علم ولم يبق من العلوم علم إلا وقد علم وقال ابت الياقوتة ولوكانت في الجبل الاصم إلا أن تكون مضيئة كالسراج وابنك هذا جوهرة فا يمنعه حداثته من أن يكون حكما والحديث على ماأو لاه وأنا إن شاء الله تعالى وغد اسأله واستيقظه بما عنده في مجمع أجمعه له من خواص العلماء والامراء وأدرك شهر زاد في غداساً له واستيقظه بما عنده في مجمع أجمعه له من خواص العلماء والامراء وأدرك شهر زاد الما والدرك المالي المالي المالي المالية والدرك والمالية وأدرك شهر زاد المالي المالية والدرك المالية والدرك المالية والمالية والدرك شهر زاد والمالة والامراء وأدرك شهر زاد والمالة والمالة والامراء وأدرك شهر زاد والمالة والمالية والمالة والامراء وأدرك شهر زاد والمالة والمالية والمالة والدرك المالة والدوراك المالة والدرك المالة والمالة والمالة والمالة والدورك المالة والمالة والمالة والدورك المالة والدوراك المالة والدوراك المالة والدوراك المالة والدوراك المالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والدوراك المالة والمالة والدوراك والمالة والمالة

الصباح فسكتت عن الـ كملام المباح

(وفي ليلة ٥٠٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملك جلب عاد لما سمع كلام شماس أمر جهابذةالعلماءواذكياءالفضلاءومهرة الحكاءأن يحضر واإلى قصرالملك فيغدفحضر واجميعافلما اجتمعواعلى باب الملك أذن لهم بالدخول ثم حضر شماس الوزير وقبل يدى ابن الملك فقام ابن الملك وسجداشهاس فقال لهشماس لأعبعلى شبل الاسدان يسجد لاحدمن الوحوش ولاينبغي أن أذيقتر بالنو ربالظلام قال الفلام أنشبل الاسدلمارأى وزيرا لملك سجدله فعند ذلك قالله شماس اخبرنى ماالدائم المطلق وماكوناه وماالدائم من كونيه قال الغلام أما الدائم المطلق فهو الله عز وجل لانهأول بلاابتداء وآخر بلاانتهاء وأماكوناه فالدنيا والاخرة وأما الدائم من كونيه فهو نعيم الاخرةة لشماس صدقت فيماقلت وقبلته منك غيراني أحبأن تخبرنيمن أين علمت أن أحد الكونين هو الدنيا وثانيهما هوالأخرة قال الفلام لان الدنيا خلقت ولم يكن من شيء كائن فا لأمرها الى الكون الاول غير انها عرض سريع الزوال مستوجب الجزاء على الاعمال وذلك يستدعي اعادة الفاتى فالأخرة هي الكون الثاني قال شماس صدقت فيما قلت وقبلته منك غيراني أحب أن تخبرني من أين علمت أن نعيم الآخرة هو الدائم من الكونين فال الغلام علمت ذلك من أنها دار الحزاءعلى الاعمال التي أعدهاالباقي بلازوال قال شماس اخبر في أى أهل الدنياأ حمد عملا قال الغلام من يؤثر آخرته على دنياه قال شماس ومن الذي يؤثر اخرته على دنياه قال الفلام من كان يعلم أنه في دار منقصعة وأنه ماخلق الا للفناء وأنه بعد الفناء بحاسب وانه لوكان في هذه الدنيا أحد مخلدابدا لا يؤتر الدنيا على الأخرة قال شماس. أخبر في هل تستقيم آخره بغير دنيا قال الغلام من لم يكن له دنيا فلا آخرة له ولكن رأيت



﴿ المقعدوهو بجني تمارالشجرة والاعمى حامله ﴾

مقمد لا يقوم والاخراعمى لا يبصرما بين يديه فاذ نبنا فقال له ماصاحب البستان لعلكا تظنات الي استأدري كيف صنعتها وكيف أفسد على بستانى كانى بك أيها الاعمي قد قت وحملت المقعد على ظهرك وصاد بهديك السيل حتى أوصلته الى الشجر ثم أنه أخذهما وعاقبهما عقو بة شديدة واخرجهما من البستان فالاعمى منال للجدلانه لا يبصر الابالنفس والمقعد مثال النفس التي لاحركة له الابلجد وأما البستان فانه مثال العمل الذي لا يجازي به العبد والناظر مثال العقل الذي يامر بالخيره ينهي عن الشرفالجسد والوح مشتركان في الثواب والعقاب قال له شماس قدصد قت قد قبلت قولك هذا فاخبرني أى العلما وعنبدك أحمد قال الفلام من كان بالله عالما وينفعه علمه قال شماس

عن نفسىوعن هذاالمالالهالاكوأصيب من خصب هـذه الارض قوت نفسى حتى ابتاع ماأريد من الجواهروا كوزقدأرضيته بماأعطيته واخذ نصيبي من أرضه هذه واتوجه الى صاحب المال يحاجته فانى أرجومن عدله وتجاوزه مالاأخاف معه عقوبة فيماأخذه هذاالماكمن المالخصوصا اذاكان يسيراثم أذااناجردعا للملكوقالله أيهاالملك أناأفدى نفسي وهذا المال بجزء صغير من منذ دخلت أرضك حتى أخرج منهافقبل المالك منه ذلك وخلى سبيله سنة فاشترى الرجل بماله جميعه جواهر وانطلق الى صاحبه ظلمك العادل مثالا للاخرة والجواهرالتي بارض الملك الجائر مثل الحسنات والاعمال الصالحة والرجل صاحب المال مثل لمن طلب الدنيا والمال الذي معه مثال الحياة الانسان فلما رأيت ذلك علمت أنه ينبغي لمن طلب المعيشة في الدنيا أن لايخلي بوما عن طاب الآخرة فيكون قد ارضي الدنيا بما ناله من خصب الارص وأرضى الآخرة بما يصرف من حياته في طلبها قال شماس فاخبرني عن الجسد والروح سواء في الثواب والمقاب أواغا بختص العقاب صاحب الشهوات وفاعل الخطيئات قال الغلام قديكون الميل الى الشهوات والخطيئات موجبات للثواب بحبس النفس عتها والتو بةمنها ولامر بيدمن يفعل مايشا وبضدها تتميز الاشياء على أن المعاش لا بدمنه للجسد ولاحسد الابال وحرطهارة الروح وباخلاص النية في الدنيا والالتفاتات الى ماينفع في الآخرة فهمافرسان رهان ورضيعا لبان ومشتركان في الاعمال وباعتبار النية تفصيل الاجمال وكذلك الجسد والروح مشتركان في الاعمال وفي الثواب والعقاب وذلك مثل الاعمى والمقعد الذين أخذهما رجل صاحب بستان وأدخلهما بستان وأمرهاأن لايفسدافيه ولايصنعافيه أمرايضر بهفاماطاب أثماراليستان قال المقعد للاعمى و يحك انى أرى أهمار طيبة وقداشتهية الهاولست أقدر على القيام اليها الاكل منها فقم أنت لانك صحيح الرجلين وائتنامنها بماناكر فقال الاعيى ويحك قدذكرتهالى وقدكنت عنها غأفلا ولست أقدر على ذلك لا في لست أبصرها فما الحيلة في تحصيل ذلك فبيناها كذلك اذ أتاهم الناظر على البستان وكانرجلا عالمافقال له المقعدو يحك يا ناظرا ناقداشتهينا شيئا من هذه الثمار ونحن كما ترئ نامقعدوصاحبي هذاعمي لايمصرشيئا فاحيلتنا فقال لهماالناظرويحكم السته نعامان ماعاهد كاعليه صاحب البستان من انكمالا تتعرضان لشيءم يؤثر فيهمن الفساد فانتهيا ولاتفعلا فقالاله الابدلنامن أن نصيب من هذه الثهار مانا كله فاخبرنا بماعندك من الحيلة فلمالم ينتهيا عن رايه مقال لهم لحيلة فىذلك أن يقوم الاعمى و يجملك أيها المقعد على ظهره ويدنيك من الشجرة التي تعجبك تمارهاحتي اذاأدن لئمنها تجنى أنت ماأصبت من الثهارفقام الاعمي وحمل المقعد وجعل يهديه الي السبيل حتى أدناه الى شجرة قصار المقعد ياخذمنها مااحب ولميزل ذلك دأبهما حتى أفسداما في البستان من الشجر واذا بصاحب اليستان قدجاء وقال لهماو يحكم ماهذ دالفعال المعاهد كماعلى أن لاتسفدافي هذاالبستان فقالاله قدعامت أننالا نقدر أن نصل الى شيءمن الاشياء لان أحدنا Dighized by Microsoft @

العلم لازالانسان إذاكان عاة الروليس عنده علم فانه هو كالأرض المجد بة التي ليس فيها موضع للعمل والغرس والنبات فاذا لم تهياللعمل وتغرس لاينفع فيهاثمر واذاهيئت للعمل وغرست انبتت تمرا حسنا كذلك الانسان بغيرعلم لاينفع به حتى يغرس فيه العام فاذاغرس فيه العلم أثمر قال شماس فاخبزنيءن علر بغيرعاقل ماشانه قال كعلم البهيمة التي تعامت أو أن مطعمها ومشر بها وأوان يقظتها ولا عقل لهاقال شمال قد أوجرت في الاجابة عن ذلك وقد فهات منك هذا الكلام فاخبر في كيف ينبغي. أن اتو قي السلطان قال الفلام لا تجعل له على كسبيلا قال وكيف استطيع أن لا أحمل له على سبيلا وهومسلط على وزمام أمري بيده قال الفلام انماسلطانه عليك بحقوقه التي قبالك فاذا أعطيته حقه فلاسلطان له عليكة ل شماس ماحق الملك على الوزير قال النصيحة والاجتهاد في السر والعلانية والرأى السديد وكتم سردوان لا يخفي عنه شيئام اهو حقيق بالاطارع عليه وقلة الغفلة عما قلده يادمن قضاء حوائجه وطلب رضاه بكل وجهواجتناب سخطه عليه قال شماس فاخبرني ماالذي يفعله الوزيرمع الملك قال الفلام اذا كنت وزير اللملك وحببت أن تسلم منه فليكن سمعك وكلامك له فوق ما رؤمه منك ولمكر. طلمك منه الحاجة على قدرمنز لتك عنده وأحذر أن تنزل نفسك منزلة لميرك لهاأهلا فيكون ذلك منك مثل الجراءة عليه فاذا اغتررت بحامه ونزلت نفسمك منزلة لم ركمًا أهلا تكون مل الصيادالذي يعسطاد الوحوش فيسلخ جلودها لحاجته اليهاو يطرح لحومها فجعل الاسدياتي الىذلك المكانفياً كل من تلك الجيفة فلما كثر تردده الى ذلك المحل استأنس بالصياد والفه فاقبل الصياديرمي اليهو عسح بيده على ظهره وهو يلعب بديله فعندمارأي الصياد سكوت الاسدله واستئناسه به وتذلله اليه قال في نفسه أن هذا الاسدقد خضع الى وملكته وماارى الاانى اركبه واسلخ جلده مثل غيره من الوحوش فتجاسر الصيادووث على ظهر الاسد وطمع فيه فلمارأى الاسدمام نع الصياد غضب غضباشديدا تمر فع يده وضرب الصياد فدخلت مخالبه في امعائه ثم طرحه تحت قو ائمه ومزقه تمزيقا فمن ذلك عامت انه ينبغي للو زير ان يكون عدالملك على حسب مايرىمن حاله ولا يتجاسر عليه الفضل رايه فيتغير الملك عليه وادرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وق ليلة ١٠٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الغلام أبن الملك جلعياد قال لشماس الوزير ينبغى للوزير ان يكون عند الملك على حسب مايرى من حاله ولا يتجاسر عليه لفضل رايه فيتغير الملك عليه قال شماس فأخبر يه الاذى يترين به الوزير عندالملك قال الفلام داء الامانة التى فرض اليه امرها من النصيحة وسداد الراى و تنفيذه لاوامر وقال له شماس اماماذ كرت من ان حق الملك على الوزير ان يجتنب سخطه و يفعل ما يقتضى رضاه و يهتم عاقلده اياه فأنه امر واجب ولكن اخبر بى ما الحيلة اذا كان الملك انحارضاه بالجور وارتكاب الظام والعسف فاحيلة الوزير اذاهو اجتلى بعشرة دلك المالك الجائر فانه أن أراد أن يصرفه عن هو اه وشهو ته در ايه لا قدرعلى ذلك وأن هو تا بمه على هو اه وحسن له را يه حمل وزرد لك وصار الرعية عدوا في هذا فأجاب الغلام قائلا

ومن ذلك قال الغلام من يلتمس رضار به ويتجنب سخطه قال فايهم أفضل قال الغلام من كان بالله أعلم قال شماس فن أشدهم اختباراقال من كان على العمل بالعلم صبارا قال شماس اخبرني من أوقهم قلباقال اكثرهم استعداد اللموتوذكرا وأقلهم املالانمن أدخل على نفسه طوارق الموتكان مثل الذي ينظر في المرآه الصافية فانه يعرف الحقيقة ولا تزداد المرآة الاصقاءو بريقاقال شماس أي الكنورز أحسن قال كنور السماءقال فأي كنوز السماء أحسن قال تعظيم الله وتحميده قال فاي كنوز الارض أفضل قال اصطناع المعروف وادرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٧ • ٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير شماسالما قال لابن الملك أي كنوز الارض افضل قالله اصطناع المعروف قال صدقت وقدقبلت قولك هذا فاخبر في عن الثلاثة المحتلفة العلم والرأى والذهن وعن الذي يجمع بينهماقال الفلام اغاالعلم من التعلم وأما الرأى فانه من التجارب وأما الدهن فانه منالتفكرو ثباتهم واجتماعهم فى العقل فن اجتمعت فيه هذه الخصالكانكاملاومن جع اليهن تقوى الله كان مصيباقال شماس صدقت وقد قبلت منك ذلك فاخبر ني عن العالم العلم ذي الرأى السديدوالفطنة الوقادة والذهن الفائق الرائق هل يغبره الهوى والشهوة عن هذه الحالات قال الغلام أن هاتين الخصلتين اذاأ دخلتاعلى الرجل غيرنا علمه ورأيه وذهنه وكان مثل المقاب الكاسر الذيعن القنص محاذر المقيم في جو السماء لفرط حذقه فبينها هو كذلك إذ نظر رجلا مسيادا قد نصب شركه فلمافرغ الرجل من نصب الشرك وضع فيه قطعة لحم فعند ذلك أبصر العقاب القطعة اللحم فغلب عليه الهوى والشهوة حتى نسى ماشاهده من الشرك ومن سوء الحال الكلمن وقع من الطيرفانقض من جو السماء حتى وقع على القطعة اللحم فاشتبك في الشرك فلماجاء الصياد رأى العقاب في شركه فتعجب عجباشديدا وقال أنانصبت شركي ليقع فيه حمام أونحوه من الطيور الصعيفة فكيفوقع فيههداالعقاب وقدقيل أنالرجل العاقل إذاحملها لهوى والشهوة على أمر يتدبرعاقبةذلك الامر بعقله فيمتنع م إحسناه ويقهر بعقله شهوته وهواه فاذا حمله الهوى والشهوة على أمرينبغي أن يجعل عقله مثل الفارس الماهر في فروسيته إذاركب الفرس الارعن فانه يجذبه باللجام الشديدحتي يستقيم ويمضي معمعلي مايريد وأمامن كان سفيها لاعلم له ولا أرى عنده والامورمشتبهة عليه والهوي والشهوة مسلطان عليه فانه يشمل بشهوته وهواه فيكون من المااكين ولا يكون في الناس أسوأ حالامنه قال شماس صدقت فيما قات وقد قبلت ذلك منك فأخبر فىمتى يكون العلم نافعا والعقل لونان الهوى والشهوة دافعا فالالفلام إذاصرفهما ماحبهمافي طلب الاخرة لان العقل والعلم كليهما نافعان ولكن ليس ينبغي لصاحبهماأن يصرفهما في طلب الدنياالا بمقدارما يصيب بهقوته منهاو يدفع عن نفسه شرها وبصرفها في عمل الاخرة قال فاخبرني مأأحق أن يلزم الانسان ويشغل بهقلبه قال العمل الصالح قال فاذافعل الرجل ذلك شغله عن معاشه فكيف يفعل في المعيشة التي لا بدلهمنها قال الفلام انتهاره وليله أر بعة وعشرون ساعة فينبغي له أن يجعل منها حزءاواحدافي ظلب المعيشة وجزءا واحدا للدعة والراحة ويصرف الباقى في طلب Digitized by Microsoft

الجانبوالا كرام والوقار واما الذي يصرفه للاخو ان فالنصيحة و بذل المال ومساعدتهم على اسبابهم والفرح لفرحهم والاغضاء عمايقع منهم من الهفوات فاذا عرفوامنه ذلك قابلوه باعزما عندهم ن النصيحة و بذلو االانفس دونه فاذا كنت من اخيك على ثقة فابذل له وكن مساعد اله على المالة من المالة المنابقة المالة الما

جميع اموره . وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفليلة ٩ ٠ ٩) قالت بلغني ايها الملك السعيدان الغلام ابن الملك جليعاد لماسأله الوزير شماس عن المسائل المتقدمة وردله اجوابتهاة لله انوزير شماس الى أرى الاخوان صنفين اخوان ثقة واخوان معاشرة امااخوان النقة فانه يجب لهم ماوصفت فاسالك عن غيرهم من اخوان المعاشرة قال الفلام اما اخو ان المعاشرة فانك تصيب منهم لذة وحسن خلق وحلاوة انظ وحسن معاشرة فلا تقطع منه لعلدتك بل ابذل منل مايبذلو نهلك وعاماهم بمنل مايعاملونك بهمن طلاقه الوجهوعذوبة اللسان فيطيب عيشك ويكون كلامك مقبولا عنده قال شماس قدعر فناهذه الاموركلها فاخبرني عن الارزاق المقدرة للخلق من الخالق هلهي مقسومة بين الناس والحيوان لكل احدرزق الى عام اجله واذا كان الامركذلك ماالذي محمل طالب المعيشة على ارتكاب المقشة في طلب ماعرف انه ان كان مقدوار إله فلا بد من حصوله وان لم يرتكب مشقة السعى وان لم يكن مقدور ا له فلا يتحصل له ولو سعى اليه عاية السعى فهل يترك السمى ويكون على ربه متوكلا ولجسده ونفسه مريحاقال الفلام اناقدراينا ان اكل احدرزقا مقسوما واجلا محتوما ولكن لكررز ق طريق واسباب فصاحب الطلب يصيب في طلبه الراحة بترك الطلب ومع ذلك لا بد من طلب الرزق غيران الطالب على ضربين أم أذيصيب وأم أن يحرم و احة المصيب في الحالتين اصابة رزقه وكون عاقبة طلبه حميدة وراحة المحروم في ثلاثة خصال الاستعداد لطلب رزقه والتنزه عن أن يكون كلاعلى الناس والخروج عن عهده الملامة قال شماس اخبر نيعن باب طلب المعيشة قال الغلام يستحل الانسان ماأحله الله ويحرم مااحرمه الله عزوجل وانقطع بينها الحكارم لما وصل الى هذا الحدثم قامشماس هوومن حضرمن العلما وسيجدواللفلام وعظموه وضمه أبودالي صدره ثم بعد ذلك اجلسه على سرير الملك وقال الحدقة الذي رزقني ولداتقر به عيناي في حياتي ثم قال الغلام لشهاس ومن حضرمن العلم اءايم العالم صاحب المسائل الروحانيه أن لم يكن فتح الله على من العلم الابشيء قليل فأنى قدفهمت قصدك في قبولك مني ما أتيت به جوابا عن ماسأ لتني سواء كنت فيه مصيبا أومخطئا ولعلك صفحت عن خطئي واناأريدأن أسألك عن شيء عجزعنه رابي وضاق منه ذرعي وكل عن وصفه لسان لانه اشكل على اشكال الماء الصافى فى الاناء الاسود فأحب منك أن تشرحه لى حتى لا يكون شيءمبهاعلى مثلي فيمايستقبل مثل ابهامه على فيما مضي لان الله كما جعل الحياة بالماء والقوة بالطعام وشفاءالمريض عدا واةالطبيب جعل شفاءالجاهل بعلم العالم فانصت الى كلامي قال شماس ايهاالمضىء العقل صاحب المسائل الصالحة ومن شهدله العاماء كلهم بالفضل لحسن تفضيلك للاشياء وتقسيمك اياها وحسن اصابتك في أجابتك عماساً لتك عنه قدعامت انت لست تسالني

انماذ كرتام الوزيرمن الوزروالاثم انماهواذاتابعه على ماارتكبهمن الخطأولكن نجب على الوزير اذا شاوره الملك في مثل هذا أن يبين لهطريق العدل والانصاف ومحذره من الجور والاعتساف ويعرفه حسن السيرة في الرعية ويرغبه فيافي ذلك من الثواب ويحذره عما يلزمهمن العقاب فانمل وعطف الى كلامه حصل المرادوالافلا حياة له الابمفارقته اياه بطريقة لطيفة لان فى المفارقة لكل واحدمنهما الراحة قال الوزير فأخبر ني ماحق الملك على الرعية وماحق الرعية على الملك قال الذي يامرهم مه يعملونه بنية خالصة و يطيعونه فيما برضيه وبرضي الله ورسو، وحق الرعية على الملك حفظ اموالهم وصون حرعهم كم انالملك على الرعية السمه والطاعة وبذل الانفس دونه واعطاه واجب حقه وحسن الثناء عليه بما اولاهمن عدله واحسانه قالشماس قدبينث لىما مسألتك عنهمن حق الملك والرعية فاخبرني هل بقى للرعية شيءعلى الملك غيرماقلت قال الغلام نعم حق الرعية على الملك أوجب من حق الملك على الرعية وهوأن ضياع حقهم عليه اضرمن ضياع حقه عليهم لانه لا يكون ه لاك الملك وز والملكه ونعمه الامن ضياع حق الرعية فن تولى ملك يجب عليه أن يلازم ثلاثة اشياء وهي اصلاح الدين واصلاح الرعية واصلاح السياسة فبملازمة هذ. ثلاثة يدوم ملكة قال فاخبرني كيف ينبغي أن يستقيم في اصلاح الرعية قال باداء حقهم واقامة سننهم واستعمال العلماء والحسكماء لتعليمهم وانصاف بعضهم من بعض وحقن دمائهم والكفءن اموالهم وتخفيف الثقل عنهم وتقوية جيوشهم قال فاخبرني ماحق الوزير على الملك قال الغلام ليس على الملك حق لاحدمن الناس اوجب من الحق الواجب عليه للوزير لثلاث خصال الأولى للذي يصيبهمعه عندخطأ الراى والانتفاع العام للملك والرعية عندسداد الرأى والثانية لعلم الناس حسن منزلة الوزيرعند الملك فتنظر اليه الرعية بعين الاجلال والتوقير وخفض الجناح والثالثة ان الوزيراذاشاهدذلك من الملك والرعية دفيع عنهم مايكرهو نهووفي لهم بمايحبونه قال شماس قد ممعتجيع ماقلته لىمن صفات الملك والوزيروالرعية وقبلته منك فأخبرني ماينبغي لحفظ الاسان عن الكذب والسفاهة وسب العرض والافراط في الكلام قال الفلام ينبغي للانسان ان لا يتكم الا ولا يطلب لصديقه ولالعدوه ضرراعند ساطانه ولايعبا بمن يرتجيء خيره وينتي شردالاالله تمالي لانه هو الضار النافع على الحقيقة ولا يذكر لاحد عيبا ولا يتكلم بخبهل لئلا يلزمه الوزر والأثممن الله والبغض بين الناس واعلم ان الكلام مثل السهم اذانقد لا يقدر احد على رد دوليحذر ان ودع مرهعندمن يفشيهفر بمايقع فيضرارية فشائه بعدان يكون على تقةمن الكتمان وان مخفيا اسرهعن مديقها كثرمن اخفائه عن عدوه فان كيمان السرعن جميع الناسمن اداء الامانة قال شماس فأخبرني عنحسن الخلق مع الاهل والاقارب قال الغلام انهلاراحة لبني آدم الابحسن الخلق واكن ينبغى أن يصرف الى الاهل مايستحقو نهوالى اخوا نهما يجب لهم قال وأخبرني ما الذي رجب أن يصرفه الى الأهل قال الماالذي يصرفه للوالدين فخفض الجناح وحلاوة اللسان ولين

الحقبهذاالاعتبار التبس الباطل بالحق بسبب ارادة الانسان واستطاعته وألكسب الذي هو الجزء الاختياري معضه فطبيه ةالانسان فخلق الله له التوبة لتصرف عنه ذلك الباطل وتثبته على الحق وخلق لهالعقو بهأن هوأقام على ملابسه الباطل قال الفلام فأخبرني ماسبب عروض هذا الباطل للحق حتى التبس به وكيف وجبت العقوبة على الانسان حتى احتاج الى التوبة قال شماس أن الله خلق الانسان بالحقج، له محباله ولم يكن له عقوبة ولا توبة واستمركذ لك حتى ركب الله فيه النفس التي هي من كال الانسانيه مع ماهي مطبوعة عليه من الميل الى الشهوات فشناً من ذلك عروض الباطل والتباسه بالحق الذي خلق الانسان به وطبع على حبة فاماصار الانسان الى هذه الذا تزاع عن احق انمايقع فى الباطل قال الفلام أن الحق انماد حل عليه الباطل بالمعصية و الخالفة قال شماس وهو كذلك لان لله يحسالا نسان من زياده محمة وله خلق الانسان محتاجااليه وذلك هو الحق بعينه ولكن ربما استرحى الانسانءن ذلك بسبب ميل النفس الى الشهوات ومال الى الخلاف فصار الى ذلك الباطل بالمعصية التي بهاعصي ربه فاستوجب العقو به وباز احة الباطل عنه بتو به و رجوعة الي محمه الحق استوجب الثواب قال الفلام اخبرني عن مبتدأ الخالفة مع ان الخلق مرجعهم جميعا الى آدم وقد خلقه الله بالحق فكيف جلب المعصية لنفسه ثم قرنت معصيته بالتوبة بعد تركب النفس فيه ليكون عاقبة الثواب اوالعقاب ويحن نرى بعض الخنق مقماعلي المخالفة مائلا الى ما لا يحبه مخالفا لمقتضى اصل خلقته من حب الحق مستوجبالسخط ربه عليه وترى بعضهم مقيما على رضا خالقه وطاعته مستوجبالارحمة والنواب فاسبب اختلاف الحاصل بينهم قال شماس أن أول نزول هذه المعصية بالخلق أغا كان بسبب ابليس الذي كان اشرف ماخلق الله جل اسمه من الملائكة والانس والجن وكان مطبوعا على المحبة لا يمرف غيرها فلما انفرد بهذا الأمن داخله العجب والعظمة والتحير والتكبرعن الإيمان والطاعة لأمرخالقه فعله الله دون الخلائق جميعهم وأخرجه من المحبة وصير مثوادالى نفسه في المعصية فين علم أن الله جل أسمه لا يحب المعصية ورأى ا دم وماهو فيه من ذلك ذلك الحق والمحبه والطاعة لخالقه داخه الحسدة استعمل الحلة في صرفه لادم عن الحق ليكون مشتركامعه في الباطل فلزم آدم المقو بةلميله الى المعصية الني زينهاله عدوه و انقياده الى هو او وادرك شهر زادالصباح فسكتتعن المكلام المباح

(وفى ليلة ١١٩) قالت بلغنى إيها الملك السعيد ان شماس قال فلزم آدم العقو به لميله الى المعصية التى زينها له عدوه وانقياده الى هواه وحيث خالف وصية ربه بسبب عروض الباطل ولما علم الخالق جل ثناؤه و تفسدت اسماؤه ضعف الانسان وسرعة ميله الى عدوه و تركه الحق جعل له الخالق برحمته التوبة لينهض بهامن ورطة الميل الى المعصية و يحمل سلاح التوبة فيقهر به عدوه ابليس وجنوده و يرجع الى الحق الذى هو مطبوع عليه فلما نظر ابليس أن الله جل ثناؤه وتقدست اسماؤه قد جعل له المتدابارد الى الانسان بالمحاربة وادخل عليه الحيل ليخرجه من نعمة ربه و يجعله شريكاله فى السخط الذى استوجبه هو وجنوده فحمل الله جل ثناؤه للانسان استطاعة للتوبه واصره ان يلزم السخط الذى استوجبه هو وجنوده فحمل الله جل ثناؤه للانسان استطاعة للتوبه واصره ان يلزم

عن شيء الاوانت في تاويله أصوب راياواصدق مقالالان الله قبد آتاك من العلم مالم يأت احدا من الناس فاخبر ني عن هذه الاشياء التي تسألني عنها قال الغلام أخبر في عن الخالق جلت قدرته من أي الاشياءخلق الخلق ولم يكن قبل ذلك شيءوليس ترى في هذه الدنيا شيء الا مخلوق من شيء والبارىء تبارك وتعالى قادرعلى أن يخلق الاشياءمن لاشيءولكن اقتضت ارادته معكال القدرة والعظمة انه لا يخلق شيأ الامن شيء قال الوزير شماس اماصناع الالات من الفخار وغيره من الصنائع فلا يقدرون على ابتداعشيء الامن شاء ادهم مخلوقون وأماا لخالق الذي صنع العالم بهذه الصنعة العجيبة فانشئت أن تعرف فدرته تبارك وتعالى على ايجاد الاشياء فاطل الفكرفي اصباف الخلق فانك ستجدأيات وعلامات دالةعلى كالقدرته وانهقاد رعلى أن يخلق الاشياءمن لاشيء بل أوجدها بعد العدم المحض لان العناصرالتي هي مادة الاشياء كانت عدما محضاوقدا وضحت لك ذلك حتى لا تكون في شكمنه وبين لك ذلك آية الليل والنهار فانها يتعاقبان حتى اذاذهب النهار وجاء الليل خفي علينا النهار ولم نعرف لهمقرا واذاذهب الليل بظامته ووحشته جاءالنهار ولم نعرف لليل مقراواذا أشرقت علينا الشمس لانعرف أين يطوى نورها واذاغر بتلم نعرف مستقرغر وبها وأمثال ذلك من افعال الخالق عزاسمه وجلت قدرته كثيرة تمايحيرا فكارالاذ كباءمن الخلوقات قال الغلام ايهاالعالم انكء فتني عن قدرة الخالق مالا يستطاع انكاره ولكن اخبرني كيف ايجاده لخلقه قال شماس انما الخاق مخلوقه بكامتهالتي هي موجو دة قبل الدهر وبها خلق جميع الاشياء قال الذلام أن الله تعاظم اسمه وارتفعت قدرته انما ارادا يجادالخلق قبل وجودهم قال شماس وبارادته خلقهم بكامته فلولا أن له نطقا وأظهر كلة لم تكن الخلبفة موجودة وأدركشهر زادااصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٠٠ إن ) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الغلام لماسأل شماسا عن المسائل المتقدمة الجابه عها ثم قال له يابي أنه لا يخبرك احدمن الناس غير ما قلته الا بتحريف السلام الوارد في الشرائع عن موضعه وصرف الحقائق عن وجوهها ومن ذلك قو لهم أن السكامة لها استطاعة أعوذ بالله من هذ داله قيدة بل قولنا في الله عز وجل أنه خلق الخلق بكامته معناه أنه تعالى واحد في ذاته وصفاته وليس معناه ان كلة الله له القدرة من القدرة صفة لله كاأز الكلام وغيره من صفات الكال صفات للته تعالى وليس معناه ان كلمة الله هاقدرة بل القدرة صف هو دون كلمته ولا توصف كلته دونه فالله جل أنه أو هناق بكلمته الحق وبغير كلمتة لم يخلق وأغاخاق الاشياء بكلمته الحق فبالحق نحن مخلوقو زقال الغلام قدفهمت من أمر الخالق وعزة كلمته ماذكرت وقبلت ذلك بفهم لكني سمعتك تقول انماخاق الخالق بكلمته الحق ومنائل المن اين عرض الباطل و كيف يمكن عرضه لا يحق حتى يشتبه به و يلتبس على المحلوقين في حتاجون الى الفصل بينها وهو الخالق عز وجل محب هذا الذي يبغضه الخالق على المجهوه والحق قال المحق وبه حق خلق ومبغض الدال فن اين دخل هذا الذي يبغضه الخالق على المجهوه والحق قال المحق وبه حق خلوق به شماس أن الله لما خلق الانسان ولم يكن محتاجا الى تو بة حتى دخل الباطل على الحق الذى هو مخلوق به سبب الاستطاعة التي جعلم الله في الانسان وهي الاراده والميل المسمي بالاسب فله ادخل الباطل على الحق الما المستطاعة التي جعلم الله في الانسان وهي الاراده والميل المسمي بالاسب فله ادخل الباطل على الحق و المدور المول على المدور الميل المسمي بالاسب فله ادخل الباطل على المدور الميالة في الانسان والميك المسمى بالاسب فله ادخل الباطل على المدور المول على المدور الميل المسمى بالاسب فله ادخل الباطل على المدور المول على المدور الميل المسمى بالاسب فله ادخل الباطل على المول على المول على المول على المدور الميل المسمى بالاسب فله المدور الميل المدور الميك المدور الميل المسمى بالاسب فله المدور الميل المدور الميك المدور الميك المدور الميك ا

ماحولهم الله بل يصرفاه على وجه يرضيه وتركضده وهو الامساك أوصرف ماخولهم الله في معصية ومما يرضيهمن الرجلين اذيكون سعيهمافي الخيركيقصدالتعليم وتركضده وهواذ يمشيافي غيرسبيل الله وماسوى ذلك من الشهوات التي يعملها الانسان فانه يصدرمن الجسد بام الروح ثم الشهوة التي تصدرهن الحسدنوعان شهوة التناسلوشهوة البطن فالذي يرضى اللهمن شهوة التناسل أنهالا تكون الاحلالا وسخطه ان تكون حراما وأماشهوة البطن فالأكل والشرب والذي يرضي اللهمن ذلك الألايته اطى منه كل أحد الاماأ حله له قليلا كان أوكثيراو يحمد الله ويشكره والذي يفضب الله منه ان يتناول ماليس له بحق وماسوي ذلك من هذه الاحكام باطل وقد عامت أن الله خلق كل شيءولا يرضي الابالحرر وامر كل عضومن اعضاء الجسدان يفعل ماأوجبه عليه لا نههو العليم الحكيم قال الغلام فاخبرني هل سبق في علم الله جلت قدرته ان آدم يا كل من الشجرة التي نهاه الله عنهاحتي كاذمن أمرهما كانو بذلك خرجمن الطاعة ليالمعصية قالشماس نعم أيهاالعالم قد سبق ذلك في علم الله تعالى قبل ان بخلق آدم و بيان ذلك ودايا ما تقدم له من التحذير عن الاكل واعلامهانهاذأأكل منهايكونعاصياوذلك من طريق العدلوالا نصاف لئلا يكون لآدم حجة يحتج بهاعلى ربه فلماان سقط في الورطة والمنموة وعظمت عليه المعيرة والمعتمة جرى ذلك في نسله من بمده فبعث الله تعالى الانبياء والرسل واعطاهم كتبافاعام ونا بالشرائع وبينو الناه افيهامن المواعظ والاحكام وفصاوه لناواوصحوالناالسبيل الموصل وبينوالناما يجب آن تفعله وما يجب ان نتركه فنحن مساطون بالاستطاعة فن عمل مهذه الحدود فقد أصاب وربح ومن تعدى هذه الحدودوعمل بغيرهده الوصايافقدخالف وخسر فيالدارين وهذه سبيل الخير والشر فقدعامت انالله قادر على جميع الاشياءوما حلق الشهوات لناالا برضاه وارادته وأمر ناان نأخلها على وجه الحلال لتكون لنآخيرا واذااستعملناهاعي وجه الحرام فانها تكون لناشرا فما أصابنا من حسنة فن الله تعالى وماأصا بنامن سيئة من أنفسنامها شرالمخلوقين لامن الحالق تعالى الله عن ذلك علوا لبيرا وادركشهر زادالصباح فسكتتعن المكلام المباح

(وفى لياة ١٦ ٩) التبلغنى أيها الملك السعيد ان الفلام ابن الملك جليماد لما سأل الوزير سماساعن هذه المسائل وردله أجو بتها قال له ما وصفته لى بماينسب الى الله تعالى وماينسب الى خلقه فقد فهمته فاخبر فى عن هذا الامر الدى حرعقلى فرط التعجب منه فانى عجبت من ولد آدم وغفلتهم عن الآخرة و تركهم الذكرى لها وعجبتهم للدنيا وقد عاموا انهم يتركونها و يخرجون منها وهم صاغر و ونال شماس نعم فان الذي تراهمن تغيرها وغدرها باهلها دليل على انه لا يدوم لصاحب النعيم نعيمه و لالصاحب البلاء بلاؤه فليس بامن صاحبها تغيرها وان كان قادرا عليها ومغتبطا بها فلا بدان يتغير حاله و يسرع اليه الانتقال وليس الانسان منها على ثقه ولا ينتفع عاهو فيه من زخرفها وحيث عرفناذلك عرفنان سو الناس حالا من اعتربها وسياعن الآخرة وان ذلك النعيم الذى قد وحيث عرفناذلك عرفنان سو الناس حالا من اعتربها وسياعن الآخرة وان ذلك النعيم الذى قد أصابه لا يعادل ذلك الخوف والمشقة و الاهو ال التي تحصل له بعد الانتقال منه وعامنا انه لوكان

الحقويداوم عليه ونهاه عن المعصية والخلاف والهمه أن له على الارض عدوا محار بالايفترعنه ليلا ولانهار فبذلك استحق الانسان ثوابا أن لازم الحق الذيجبلت طبيعته علىحبه وعقابا أن غلبته نفسه ومالت بهالشهوات فقال له الفلام بعد ذلك اخبرني بأى قوة استطاع الخلق أذيخالفوا خالفهم وهوفي غاية العظمة كاوصفت مع انه لايقهر دشيء ولايخرج عن أرادته الاترى أنه قادرعلي صرف خلقه عن هذه المعصية والزامهم المحبة داعاقال شماس أن الله تعالى جل اسمه عادل منصف برؤوف بأهل محبته قد بين لهم طريق الخير ومنحهم الاستطاعة والقدرة على فعل ماأرادوا من الخيرفان عملوا بخلاف ذلك صاروافي الهلاك والمصية قال الفلام اذاكان الخالق هو الذي منحهم الاستطاعه وهم بسبهاقادر ونعلى فعل ماأراد وافلائي شيء لم يحل بينهم وبيز ماير يدون من الباطل حى يرده الى الحق قال شماس ذلك لعظيم رحمته و باهر حكمته لا نه كاسبق منه لا بليس السحط ولم يرحمه كذلك سبقت منه لآدم الرحمة بالتو بة فرضى عنه بعد سخطه عليه قال الغلام هذا هو الحق بعينه لأنههو المجازي اكل أحدعلي عمله وليسخالق غيرالله لهالقدرة على كل شيء ثم قال الغلام هل. خلق الله مايحبوما لايحب أوانماخلق مايحب لاغيردة ل بماس قدخاق كل شيء ولميرض الاما يحب قال الغلام مابال هذين الشيئين أحدهما يرضى الله ويوجب النواب لصاحبه والآخر يغضب الله فيحل المذاب بصاحبه قالشماس بين لي هذين الامرين وفهنيه باحتى اتكام في شأنه بإقال الغلام ها الخير والشر المركبان في الجسم والروح قال شماس ايها العاقل أراكُ قد عامت اذالخير أوالشر من الاعمال التي يعملها الجسدواروح فسمي الخيرمنهما خيرالكو نهفيه رضا الله وسمى الشرشه ا لكو نه فيه سحط الله وقد وجب عليك ان تقرف الله وترضيه بفعل الخير لانه أمرنا بذلك ونها ناعن فعل الشرقال الغلام انى أرى هذين الشيئين أعنى الخير والشرانما بعملهما الحواس الخمس المعروفة في جسدالا نسان وهى محل الذوق الناشى وعنه الكلام والسمع والبصر والشم واللمس ذاحب اب تعرفني هل هذه الحواس الخس خلقت للخيرجيه اأم للشرقال شماس أفهم أيها الانسان بيان ماسالت، عنه وهوالحجة الواصحة وضعهافي ذهنك واشربهاقله كوهوان الخالق تبارك وتعالى خلق الانساق بالحق وطبعه على حبه ولم يصدرعنه مخلوق الابالقدرة العلية المؤثرة في كل حادت ولا ينسب تبارك وتعالى الاالى الحسكم بالعدل والانصاف والاحسان وقدخلق الانسان لحبته ورئب فيه النفس المطبوعة على الميل الى الشهوات وجعل له الاستطاعة وجعل هذه الحواس الخمس سبباللنعيم أو الجحيم قال الغلام وكيف ذلك قال شماس لا نه خلق اللسان للتعلق واليدين للعمل والرجلين للمشي والبصرنا نظروالاذنين للسماع وقدأعطي كل واحدةمن هذه الحواس استطاعة وهيجهاعلى العمل والحركة وأمركل واحدةمنهاا فلاتعمل الابرضاه والذي يرضيه من النطق الصدق وترك ماهو صده الذي هوالمذب وممايرضيه من البصر صرف النظر الى مايحبه الله وترك ضده وهو صرف النظرالي مايدرهه الله كالنظرالي الشهوات وبمايرضيه من السمع ان لايستمع الاالي الحق كالموعظة ومافىكتب اللهوترك ضدهوهوان يسمع مايوجب سخط اللهومما يرضيه من اليدين أن لايقما

صيتك حافظا ولامرك منفذا ولرضك طالبا وأنت لى نعم الاب فكيف أخرج بعدموتك عماترضي بهوانت بمدحسن تربيتي مفارق ولاأقدرعلي ردك على فاذا حفظت وصيتك صرت بها سعيدا وصادلي النصبب الاكبر فقال له الملك وهو في غاية الاستفراق من سكرات الموت ياا بني الزم عشر خصال ينفعك الله بها في الدنيا والآخرة وهن اذا اغتظت فأكظم غيظك واذا بليك فاصبر واذا نطقت فاصدق واذا وعدت فأوف واذا حكمت فاعدلواذا قدرت فاعف واكرم قوادك وامنج عن أعدائك وابذل معروفك لعدوك وكف اذاك عنه والزم أيضًا عشر خصال أحرى ينفعك الله بها في أهل مملسكتك وهي اذاقسمت فاعدل واذاعاقبت بحق فلاتجرواذا عاهدت فأوف بمهدك واقبل الصحواترك اللحاجة والزم الرعية بالاستقامة على الشرائع والسنن الحميدة وكن حاكماء دلا بين الناس حتى يحبك كبيرهم وصغيرهم ويخافك عاتبهم ومفسدهم تم قال للحاضرين العلماء والامراء الذبن كانوحاضرين عهده لولده بالملك من بعده ايا كمونخ الفة امرما لكم وترك الاستماع المشيركم ذان في ذلك هلا كالأرضكم وتفريقا لجمكم وضر والإبدائكم وتلفالاموالكم فتشمت بكماعداؤكم وهاأنتم عامتم ماعاهد تمونى عليه فهكذا يكون عهدكم معذا الغلام والميثاق الذي بيني وبينكم وبينه وعليكم بالسمع والطاعة لامره لان في ذلك صلاح احوالكم واثبتومه على ماكنتم معي فتستقيم اموركم وبحسن حالم وهاهوذا ملكهم ولى نعمتكم والسلام ثم بعده ذااشتدت بهسكرات الموت والتحم لسانه فضم ابنه اليه وقبله وشكرالله ثم قضى تحبه وطلمت روحه فناح عليه جميع رعبته وأهل مما كته ثم انهم كفنوه ودفنو وبأكرام وتبجيل واعظام تمرجعو اوالفلام معهم فألبسوه حلة الملك وتوجوه بتأج والده وألسبوه الخاتم في اصبعه واجلسوه على سرير الملك فساراالهلام فيهم إسيرابيه من الحكم والعدل والاحسان مدة يسيرة ثمرتم تمرضت لهالدينا وجذبته بشهواتها فاستغنم لذاتها وأقبل على زخارف أمورهاوترك ماكان قلده به أبودمن المواثيق ونبذالطاعة لوالددواهمل مماكمته ومشي فمافيه هلا كهواشتدبه حب النساء فصارلا يسمع بامرأة حسناء الاوبرسل اليهاويتزوج بها فجمع من النساء عدداً كثر ماجع سايان بن داودملك ني اسرائيل وصار يختلي كل يوم بطائفة منهن ويستمر مع من يختلي نهن شهراكاه لا لايخرج من عندهن ولا يسأل عن ملكه ولا عن حكمه ولاينظرفي مظلمةمن يشكو االيهمن رعيتهو اذاكاتبود فلاير دلهم جو ابافله اراوا منه ذلك وعاينواماهو منطوعليهمن ترك النظرف أموره واهاله لامورد ولتهوأموررعيته تحققوا أنهمعن فليل يحل بهمالبلاءفشق ذلكعايهم واقبل بعضهم على بعض يتلاومون فقال بعضهم لبعض امشوا بناالى شماس كبير و زرائه قص عليه أمرناو نعرفه مايكون من أمرد فذا الملك لينصحه والافعن قليل يحل بناالبلاء فاذهذاالملك قد أدهشته الدنيا بلذاتهاوختنته باشطانها فقاموا واتواشاساوقالواله أبهاالعالم الحكيم انهذا الملك قدأدهشته الدنيا بالذاتها وختنته بأشطانها ذقبل على الباطل وسمي فى فساد مما كته و بفساد المملكة تفسد العامة و يصير أمرناالي الهلاك رسبه العبديعلم مايصيبه عندحضو والموت وفراقهماهو فيهمن اللذات والنعيم لرفض الدنيا ومافيها وتيقناان الآخرة خيرلناوا نفعة ل الغلام أيها العالم قد زالت هـ نده الظامة التي كانت على قلي بمصباحك المضيءوارشدتني الىالسبيل التي ساكتهامن اتباع الحق واعطيتني سراجا أنظربه فعندذلك قام احدالحكاء الذين كإنو ابالحضرة وقال انه اذاكان زمان الربيع فلابدان يطلب الارنب مع الفيل مرعى وقد سمعت مكامن المسائل والنفاسيرمالم أرنى اسمعه أبدا فدعاني ذلك الى ان أسأل كاعن شيء فاخبراني ماخيرمواهب الدنياة البالغلام صحة الجسم ورزق - الأوولد صالح قال فاخبراني ماالكبير وماالصغيرقال الفلام أماالكبير فهوه اصبر له أصغر منه وأماالصغيرفهو ماصبرلا كبرمنه قال فاخبراني ماالاربعة أشياءالتي تجتمع الخلائق فيها قل الغلام تجتمع الخلائق في الطعام والشراب ولذة النوم وشهوة انتساء وفي سكرات الموت قال فما البلاثة أشياء لايقدر أحدعلى تنحية القباحة عنهاقال الفلام الحاقة وخمة الطبع والكذب قال فاى الكذب أحسن معانه كله قبيح قال الغلام الكذب الذي يضع عن صاحبه الضررو يجر النفع قال وأى الصدق قبيح والكان كله حسناقال الفلام كبرالانسان عاعنده واعجابه به قلوماأقبح القبيح قل الغلام اذاأعجب الانسان بماليس عنده قال فاي الرجال أحمق قال الغلام من كان ليس له همة ألا في شيء يضعه في بطنه قال شماس أيها الملك أنت ملكناولكن تحب اذتمهد لولدك بالمالك من بمدك رنحن الخول والرعية فعندذلك حث الملك من حضرمن العاماء والناس على ان ماسمعوه منه يحفظونه ويعملون بهوأمرهم ان يمتثلوا أمر ابنه فانه جعله ولى عهده من بعده ليكون خليفة على ملك والده وأخذ العهد على جميع أهل بملكته من العلماء والشجعان والشيو خوالصبيان و بقية الناس ان لا يتخالفوا عليه ولا ينكثؤا عليه أمره فلهاأتي على ابن الملك سبع عشرسنة مرض الملك مرضا شديد احتى أشرف على الموت فلم أيقن الملك ان الموت قد نزل به قال لاهله هذا داء الموت قد نزل بي فادعو الى أقار بي وولدي واجمعوا الى أهل بملكتي حتى لا يبقى منهم أحد الا و يحضر فحر جو او نادواالناس القريبين وجهزوا بالنداء. للناس البعدين حتى حضروابا جمعهم ودخلواعلى الملك ثم قالواله كيف انت أيها الملك وكيف ترى. نفسكمن مرضك هذاقال لهم الملك ان مرضى هذاهو الذى القاضية وقد نفذ السهم بماقدرد تعالى. على وأنا الان في آخر يوم من أيام الدنيا وأولى يوم من أيام الاخرة شم قال لا بنه ادن مني فدنامنه الغلام وهو يبكى بكاءشديداحتي كادان يبل فراشه والملك قددمعت عيناه و بكي كل من حضرتم قال الملك. لولده لا تبك يا ابنى فانى لست باول من جرى له هذا المحتوم لا نه جارعلى جميع ما خلقه الله فاتق الله واعمل خيرايسبةك الى الموضع الذي تقصده جميع الخلائق ولا تطع الهوى واشغل نفسك بذكر الله في قيامك وقعودك يقظتك ونومك واجعل الحق نصب عينيك وهذا آخر كلامي معك والسلام وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن السكادم المباج

(وفى ليلة ٩١٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الملك جليعاد لما أوصى ولده بهذه الوصية وعهد له الملك من بعدة قال الغلام لا يه قد عالى العالم المربعة وعهد له الملك من بعدة قال الغلام لا يه قد عالى الم

بالمقام ههنا فاناامشي واتبع هذهالسمكةالى حيث تذهب حتى اخذهاوهي تغنني عن الصيد مدة ايام فتعرى من ثيابه ونزل خلف السمكة واخذها جريان الماءالي أن ظفر بالسمكة وقبض عليهاثم التفت فوجد نفسه بميداعن الشاطي فالمراي ماقدصنم مهمن جريان الماءلم ترك السمكة ويرجع بلخاطر بنفسه وقبض عابها بيديه وترك جسده سابحامع جرين الماء فمازال يسحبه الهاءالى أن رماه في وسطدوامه لا يدخلها احدو يخلص منهافصار يصير - ويقول انقذو الذريق فاتاه ناس من المحافظين على البحروة لواله ماشأ نكوماد هاكحتي القيت نفسك في هذاالخطر العظيم فقال لهم انا الذى تركت السبيل الواضع الذي فيه النجاة واقبلت على الهوى والهلكة فقالوا ياهذا كيف تركت سبيل النحاة وادخات نفسك في هذه الهلكة وانت تعرف من قديم انه مادخل همنا احدوسلم فما الذى منعك عن رمى مافى يدك وتجاة نفسك فكنت تنقذ روحك ولا تقع في هذا الهلاك الذي لا تجاةمنه والأن ليس احدمنا ينقذك من هذه الهلكة فقطع الرجل الرجاء من حياته وفقدما كان بيده ماحملته نفسه عليك هلك هلا كاعظيما وماضر بتاك ايها الملك هذا المثل إلالأجل أن تدع هذاالامر الحقيرالذي فيه اللهوعن مصالحك وتنظر فيهاانت متقلد بهمن سياسة رعيتك والقيام بنظام ملكك حتى لا يرى احد فيك عيباقال الملك فما الذى تأمرني به قل شماس اذكان في غد وانت بخيروعافيه فائذ للناس في الدخول عليك وانظرف احو ، لهم واعتذر اليهم ثم عندهمن نفسك بالخير وحسن السيرة فقال الملك ياشماس انك تكامت بالصوأب وانى فأعل مانصحتني به في غدان شاءالله تمالي فحر ج شماس مر عنده واعلم الناس بكل ماذكره له فلما أصبح الصباح خرج الملك من حدابه واذن للناس في الدخول عليه وصار يعتذر اليهم ووعدهم ازيصنعهم مايحبون فرضوا بذلك وانصرفوا وساركل واحدالي منزله ثم ان بعض نساء الملك وكانت أحبهن اليه واكرمهن عنده قددخلت عليه فرأ تهمتغير اللون متفكرافي أموره بسبب ماسمعه من كبيروزرائه فقالت مالي أراك أيها الملك قلق النفس هل تشتكي شيئا فقال لها لاوانما استفرقتني اللذاتءن شئوني فمالي ولهذه الففلة عن أحوالي وعن أحوال رعيتي وان استمريت على ذلك فعن قليل يخرجملكي من يدى فاجا بته قائلة انى اراك إيها الملك مع عمالك ووزرائك مغشوشا فأنهم أعاير يدون نكايتك وكيدك حتى لأنحصل لك من ملكك هذه اللذه ولا تغنم نعما ولاراحة بليريدون ان تقضى عمرك في دفاع المشقة عنهم حتى ان عمر له يفني بالنصب والتعب وتكون منل الذى قتل نفسه لاصلاح غيره اوتكون مثل الفتي واللصوص فقال الملك وكيف كان ذلك فقالت ذكرواانسبمةمن اللصوص خرجواذات يوم يسرقون على عادتهم فروا على بستان فيه جوز رطب فدخلواذلك البستان واذاهم بولدصغير واقف بينهم فقالواله يافتي هل اك ان تدخل ممنا هذاالبستان وتطلعهذه الشجرة وتأكلمن جوزها كفايتك وترمى لنامنها جوزا فاجابهم الفتي الىذاك ودخل معهم وادرك شهر زاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح (وفي ليلة ١٥) قالت بلغني أيها لملك السعيد الذالفتي لما أجاب اللصوص ودخل معهم قل

انناعكش براوأياما راه ولا يبرزالينامن عنده أمر لاالوزيرولا لغيره ولا يمكن أن ترفع اليه عاجة ولا ينظر في حكومة ولا يتمهد حال احدمن رعيته لغفاته عنهم وانناقد اتينااليك لدخبرك بحقيقة الامو رلانك اكبرنا والحمل مناوليس ينسغى ان يكون بلاء في ارض انت مقيم بها لانك اقدرالناس على اصلاح هذا الملك فانظلق وكلمه له له يقبل كلامك ويرجع الى الله فقام شماس ومضى اليحيث اجتمع بمن يمكنه الوصول اليه وقال له ايها الولد الجيد اسألك ان تستأذن لى في الدخول للملك لان عندى امرار يدانظر وجهه واخبره به واسمع ما يجيبنى به عنه فاحاب الغلام قائلا والله ياسيدى من منذ شهر لم ياذن لاحد في الدخول عليه ولا انافطول هذه المدة مرأيت له وجها ولكن ادلك على من يستأذنه لك وهوانك تتعلق فالوصيف الفلائي الذي يقوم على رأسه و ياخذ له الطعام من المطبخ فاذ خرج الى المطبخ لياخذ الطعام اساله عما بدالك فانه يفعل لك متريده فانطاق شماس الى باب المطبخ وجلس قليلا واذابالوصيف اقبل واراد الدخول في المطبخ في كلمه شماس قائلاله يا بني احب المطبخ وجلس قليلا واذابالوصيف اقبل واراد الدخول في المطبخ في كلمه شماس وائلاله يا بني احب وتأحذلي منه اذنابالد خول عليه الحي اكمه بما يليق به فقال الوصيف شمعا وطاعة فلما اخذالوصيف الطعام وتوجه به الى الملك واكل منه وطابت نفسه قال له الوصيف ان شماسا واقة بالباب يريدمنك الادن في الدخول عليك ليعامك ليعامك بامور تختص بك ففرع الملك وارتاب من ذلك وامر الوصيف بالادن في الدخول عليك ليعامك ليماسا واحسيف الملك وارتاب من ذلك وامر الوصيف بالادن في الدخول عليك ليعامك بامور تختص بك ففرع الملك وارتاب من ذلك وامر الوصيف بالادن في الدخول عليك ليعامك ليعامك بامور تختص بلك فنه زع الملك وارتاب من ذلك وامر الوصيف بالمدخول عليك ليعامك ليعاملك المراح

(وفي ليلة ع ٩٩) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الماك خرسه الوصيف بادخال شهاس عليه خرج الوصيف الى جماس ودعاه الى الدخول فامادخل على الملك خرسه الجدا وقبل يدى الملك ودعاله فقال الملك مااصابك ياشهاس حتى طابت الدخول على فقال له ان لى مدة لم الربجه سيدى الملك وقد اشتقت اليك كثيرا فها اناها هدت طلعتك وجئت اليك كلام اذكر ولك ايها الماك المؤيد بسكل نعمة فقال له قل ما بدالك فقال شهاس اعلم إيها الملك آن الله تعالى رزقاك من العلم والحكمة على حداثة سنك ما لمي زقه احدامن الملوك قبلك وأن الله يم الك لا تخرج عماحولك الى غيره بسبب عصيا مك فلا كاربه بذخائرك بل ينبغي ان تكون لوصاياه حافظ اولا موره عماحولك الى غيره بسبب عصيا مك فلا كاربه بذخائرك بل ينبغي ان تكون لوصاياه حافظ اولا موره وكلامه وزهدت في عدله واحكامه ولم تذكر نعمة الله عليك ولم تعيذها بشكره قل الملك وكيف ذلك وماسبه قال شماس سببه انك تركت تعهد امور مملكتك وماقلدك الله اياه من امور رعيتك واقبلت على النفس فها حسنته لك من قليل شهوات الدنيا وقد قيل أن اصلاح الملك والدين والرعية على النبغي للملك ان يحافظ عليه والرأي عدى أن تحسن الغرفي عاقبتك فانك تالدن والرعية الواحة الدى فيه النبغا ولا تقبل على الله قاله لله الها الهائي وكيف كان ذلك قال شماس قد بلغني أن صياد العداق قال له المالك وكيف كان ذلك قال شماس قد بلغني أن صياد القداتي الى نهر ليصطاد مياد المدى فيه الهاله الماله وكيف كان ذلك قال شماس قد بلغني أن صياد القداتي الى نهسه ليس لى حاحة منه عادته فله إوصل الى النهر ومشي على الجسرة المعرس هد بلغني أن صياد الفي نفسه ليس لى حاحة منه عادته فله إوصل الى النهر ومشي على الجسرة المعرس الموسلة الي فنه الله فنه النه ومدى عادته فقال في نفسه ليس لى حاحة منه والموسلة الموسلة الموسلة المؤلف في فسه ليس لى حاحة الموسلة الموسلة الموسلة الموسلة المؤلف في الموسلة الموسلة الموسلة المؤلف في المهاس الماله والموسلة الموسلة الم

لانهن لايأمرن بخير ولايرشمدناليه ولاينبغي ان يقبل منهن قولا ولا فعلاوقد بالهني ان ناسا كثيرة هلكو ابسبب نسأتهم فمنهم رجل هلكمن اجتماعه بزوجته لكونه أطاعها فيما أمرته فقال المالك وكيفكان ذلك قال شماس زعموا ان رجلا كان لهزوجة وكان يحبه اوكانت مكرمة عنده فكان المعقولها ويعمل برأيها وكان لهبسان غرسه بيده جديدا فكانياتي اليه فى كل يوم ليصلحه ويسقيه فقالت لهزوجته يوما من الايام أي شيء غرست في بستانك فقال لها كيل ماتحبينه وتريدينه وهاأ نامجتهد في اصلاحه وسقيه وقالت له هل لك ان تأخذني وتفرجني فيه حتى أراه وأدعوالك دعوة صالحة فان دعائي مستجاب فقال نم امهليني حتى آنى اليك في غدو آخذك فاما أصبح الرجل أخذز وجتهمه وتوجهبها الى البستان ودخلافيه وفى حال دخو لها نظر اليهما اثنان من الشبان على بعدفقال بعضهمالبعض ان هذا الرجل زان وان هده المرأة زانية وما دخلا هذا البستان الأليزنيافيه فتبعاها لينظراما يكوزم أمرهافاماالشابان فانهماوقفاعلي جانب البستان وأماالر جلوروجته فانهمالما دخلا البستان واستقرافيه قال الرجل لزوجته ادعى لي الدعوة التي وعدتيني بهافقالت لاأدعولك حتى تقوم بحاجتي التي تبتغيها النساءمن الرجال فقال لهاويحك أيتها المرأة اما كان مني في البيت كفاية وههنا أخاف على نفسي من الفضيحة وربما أشغلتني عن مصالحي أماتخافين أنير الاأحدقالت فلانبال من ذلك لاننالم ترتكب فاحشة ولاحراما واماسق هذاالبستان ففيهم لمةوأنت قادرعلى سقيه في أي وقت أردت ولم تقبل منه عذرا ولاحجة وألحت عليه في طلب النكاح فعند ذلك قام و مام معها فعند ما أبصراهم الشابات المذكوران وثبا عليهما وأمسكاهما وقالالهمالا نطلق كالانكامن الزناة وان لم نو اقع المرأة نرفع أمرنا الي الحاكم فقال لهما الرجل ويحكان هذه وجتى وأناصاحب البستان فاسمعاله كلاما بلنهضاعلى المرأة فعندذلك صاحت واستفاثت بزوجها قائلة لهلاتدع الرجال يفضحونني فاقبل نحوها وهو يستفيت فرجع اليهوا حدمنهماوضر به بخنجره فقتله وأتياالمر أة وفضحاها وأدرك شهرزاد الصباح فسكتتعن ال-كارم الماح

(وفى ليلة ٦ ( ٩) قالت بلغنى أيها الملك السهيد ان الشاب لما قتل زوج المرأة رجع الشابان الى المرأة وفضحا ها وا نما فلنالك هذا أيها الملك لته لم انه ايس ينبغى للرجل أن يسمع من اصرأة كلاما ولا يطيعها في أمر ولا يقبل لهارأيا في مشورة فاياك ان تلبس ثوب الجهل بعد ثوب الحكمة والعلم أو تتبع الرأى الماسد بعد معرفتك للرأى الرشيد النافع فلا تتبع لذة يسيرة مصيرها الى الفسادوما لها الى الخران الزائد الشديد فلما شمع الملك ذلك من شماس قال له نافى غد أخرج اليهم ان شاء الله تعمل فدخلت غرج شماس الى الحاضرين من كبراء المملكة واء لهم بماقال الملك فبلغ المرأة ماقاله شماس فدخلت على الملك وقالت له الما الرعية عبيد للملك والآن رأيت انك أيها الملك عبد لرعيتك بحيث تها بهم وهم أنما يريدون ان يختبر وا باطنك فان وجدوك ضعيفا تهاونوا بك وان وجدوك شجاعاها بوك وكذلك يفعل وزراء السوء بملكم لان حيلهم كثيرة وقيد أوضحت لك

أصعدودقالو ايافتي لاتلمس من الشحرة شيئالئلايه الشأحد فيؤذيك فقال الفتي وكيف افعل فقالوا لهاقعدفي وسطها وحرككل غصن منهاتحر يكاقو ياحتي يتناثر مافيه فنلتقطه واذا فرغ مافيها ونزلت الينا فحذنصيبك ماالتقطناه فالمصعدالفتي على الشجرة صار يحرك كرغصن وحده والجوز يتناثرمنه واللصوص بجمعونه فبينماهم كذلك واذابصا حسااشجرة واقف عندهم وهم على ذلك الحال فقال لهممال كم ولهذه الشجرة فقالواله لمنآخذ منهاشيئاغيرا نامرر نابها فرأينا هذاالولدفوقها فاعتقد ناانه صاحبها فطلبنامنه أن يطعمنامنها فهز بعض الاغصان حتى اننثر منها الحوز ونحن مالناذنب فقال صاحب الشجرة للغلام فما تقول أنت فقال كذب هؤلاء واكن أناأقول الكالحق وهوانينا تيناجيعاالي هنافامروني بالصعود على هذه الشحرة لاهز الاغصان كي ينتثر الجوز علمهم فامتثلت أمرهم فقال صاحب الشجرة لقدالقيت نفسك في بلاء عظيم وهل انتفعت باكل شيءمنها فقال الغلام مأكات منهاشيئا فقال لهصاحب الشحرة لقدعامت الآز حماقتك وجهلك وهوانك سعيت في تلف نفسك لاصلاح غيرك ثم قال المصوص مألي عليكم سبيل امضوا اني حال سبيلكم وقبض على الولدوعاقبه وهكذاوزر اؤكواهل دولتك يريدون ان يهلكوك لاصلاح أمرهم ويفعلوا بك مثل مافعل اللصوص بالفتي فقال الملك حقاما قلتيه ولقدمه فت في خبرك فا نالاأخر جاليهم ولا أترك لذابي ثم بات معزوجته في أرغد عبش الي ان أصبيح الصباح فلها أصبح الصماح قام الوزير وجمع أرباب الدولةمعمن حضرمعهم من الرعية تم جاواالى باب الملك مستبشرين فرحين فلم يفتح لحبي الباب ولم بخرج اليهم ولم يأذن لهم بالدخول عايه فلما يئسوا من ذلك قالوا لشماس أيها الوزير الناضل والحسكيم السكامل أماترى حال هد ذاالصبي الصغير السن القليل المقل الذي قد جمع الى ذنو به الكذب فانظر وعددلك كيف أخافه ولم يوف بماوعده وه فاذنب يجب ان نضيفه الىذنو به ولكن نرجوااذ تدخلاليه ثانياوتنظره السبب في تأخيره ومنعه عن الخروج فاناغير منكرين على طباعه الذميمة مثل هذا الامرفائه بلغ غاية القساوذ ثم ان شماسا توجه اليه : دخل عليه وقال السلام عليك أيها الملك مالى أراك قد أقبلت على شيء يسير من اللذة وتركت الامر الـ كبير الذي ينبني الاعتناه به وكنت مثل الذيله ناقة وهومنطواعلى لبنها فالهاه حسن لبنهاعن ضبط زمامها فاقبل يوماعلى حلبهاولم يعتن بزمامهافلهاأحست الناقة بترك الزمام جذبت نفسها وطلبت الفضاء فصار الرجل فاقد اللبن والناقةمع انضرر مالقيه أكثرمن نفعه فانظر أيها الملك فيما فيه صلاح نفسك ورعيتك فانه ليسينبغي للرحل ان يديم الجلوس على باب المبطخ من أجـ ل حاحته الى الطعام ولا ينبغي لهان يكثر الجلوس مع النساءمن أجل ميله اليهن وكماان الرجل يبتغي من الطعام مايدفع ألم الجوعومن الشراب مايد مع ألم العطش كذلك ينبغي للرجل العاقل اذيكتني من هذه الاربعة والعشر ينساعة بساعتين مع النساء في كل نهار و يصرف الباقي في مصالح نفسه وفي مصالح رعيته ولا يطيل المسكت مع الساء ولا الخلوة بهن أكشر المن شاعتين فإن ذلك فيه ، ضرة له و بدنه في شهوا ته و له و دما هذا الذي تصنعه بنه سك فياهل ترى من يغريك على هذا فان كنت أست الجابى على نهسك فقد زال ما نعهده الك من الصلاحية والحكمة والقصاحة فليت شعرى من الذى حولك و نقلك من العلم إلى الجمل ومن الوفاء إلى الجهاء ومن الاين الى القدوة ومن قبولك منى إلى أعراضك عنى فكيف نصحتك ثلاث مرات ولم تقبل نصيحتى واشير عليك بالصواب و تخالف مشورتى فاخبرنى ماهذه الغفلة و ماهذا اللهوو من اغراك عليه اعلم ان أهل مملكتك قد تواعدوا على أنهم يدخلون عليك و يقتلونك و يعطون ماكك لغيرك فهل الك قو قعلى جميعهم والنجاه من ايديهم أو تقدر على حياة نفسك بعد قتلها فان كنت اعطيت هذا كله امنت من قبلهم فلاحاجة الك بكلامى وان كان حاجتك الى الدنيا و الملك فافق لنفسك واضبط ملكك وأظهر للناس قوة باسك واعلمهم باعذارك حاجتك الى الدنيا و الملك فافق لنفسك واضبط ملكك وأظهر للناس قوة باسك واعلمهم باعذارك فانهم يديون انتكبا بك على الهو والشهوات فان الحصيان و المخالفة وصار دليل فالهاء متى أخرجت منه وضرب بعضها بعضا تقدحت منه الناه و الان رعيتك خلق كثير وهم يتوازر ون خلك مي يدون نقل الملك منك الى غيرك و يبله ون فيك ماير يدون من هلا كائ و بكون مثلك عليك و يريدون نقل الملك منك الى غيرك و يبله ون فيك ماير يدون من هلا كائ و بكون مثلك مثل النعلب و الدئب و آدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧ ١ ٩) قالت بلغني أير الملك السعيد أن الوزير شهاساقال للملك ويبلغون فيك مايريدون من هلاكك ويكون مثلك مثل الثعلب والذئب فقال الملك وكيف كان ذلك قال زعموا أن جماعة من النعالب خرجواذات يوم يطلبون مايا كون فبيناهم يجولون في طلب ذلك واذاهم بجمل ميت فقالوا في أنفسهم قدوجدنا ما نعيش به زمناطو يلا ولكن تخاف أن يبغي بعضنا على بعض ويميل القوي بقو تهعلى الضعيف فيهلك الضعيف منافينبغي لناأن نطلب حكما يحكم بيننا ونجعل لهنصيبافلا يكون للقوى سلاطة على الضعيف فبينهاهم يتشاورون في شأن ذلك واذأبذئب اقبل عليهم فقال بعضهم لبعض أن أصاب رأيكم فاجعلوا هذاالذئب حكما بيننالانه أقوى الناس وأبوه سابقاً كانسلطاناعليناونحن نرجوامن الله أن يعدل بيننائم أنهم توجهواليه وأخبروه بما صاراليه رأيهم وقالوا لقدحكمناك بيننالاجل أن تعطى لكل واحدمنا مايقوته فى كل وم على قدرحاجته لئلا يبفي قو يناعلى ضعيفنا فيهلك بعضنا بعضا فاجابهم الذئب الى قولهم وتعاطى أمورهم وقسم عليهم في ذلك اليوم ما كيفاهم فلما كان من الغدقال الدئب في نفسه أن قسمة هذا الجل بين هؤلاء الماجزين لايعودعلىشيءمنها الاالجزء الذي جعلوه لى وان أكاته وحدى فهم لا بستطيعون لى ضرامع أنهم غهم لى ولاهل بيتي فن الذي يمنعني عن أخذهذ النفسي و لعل الله مسبه لي بغير جميلة فالاحسن لىأن اختص بهدونهم ومن هذاالوقت لاأعطيهم شيء فلماأصبح الثعالب جاؤااليه على العادة يطلبون منه قوتهم فقالواله يأأباسرحان اعطنامؤ نةيومنا فاجابهم قائلا مابقي عندي شيء أعطيه لكم فذهبوامن عنددعلي اسوأمال ثمقالواأن الله أوقعنافي هعظيم مع هذا الخائن الخبيث الذي لابتقي الله ولا يخافه وليس نناحول ولاقوة ثم قال بعضهم ليعض انما حمله على هذ الام

حقيقة كيدهم فان وافقتهم على ماير يدون أخرجوك من أمرك الى مرادهم ولم يز الواينقلونك من من أمر إلى أمرحتي يوقعوك في الهلكةو يكور مثلك مثل التاحر واللصوص فقال الملك وكيف كانذلك قالت بلغني انهكان تاجر لهمال كشيرفا نطلق بتجارة ليبيعها في بعض المدن فاما أنتهي الى المدينةا كترى لهبهامنز لاو نزل فيه فنظره لصوص كانواير اقبون التجار لسرقة متاعهم فانطلقوا إلىمنزلذلكالتاجرواحةالوافىالدخولعليهفلم يجدوالهم سبيلا الى ذلك فقال لهم رئيسهم أنا أ كفيكم أمره ثم انه إنطلق فلبس ثياب الاطباء وجعل على عاتقه جرابا فيه شيء من الدواء وأقبل ينادىمن يحتاج الى طبيب حتى وصل الى منزل ذلك التاجر فرآه جالساعلى غداءه فقال لهأتريد لكطبيبا فقال لست محتاجاالي طبيب ولكن إقعد وكل معي فقعد اللص مقابله وجعل يأكل معه وكان ذلك التاجرجيد الأكل فقال اللص في نفسه لقدوجدت فرصتي ثم التفت الى التاجر وقل له لقد وجب على نصيحتك لما حصل لى من إحسانك وليس يمكن ان أخني عايك نصيحة وهو إنى أراك رجلا كثير الا كل وهذا سببه مرض في معدتك فان لم تبادر بالسعى على دوائك وإلا آل أمرك الى الهلاك فقال التاجر ان جسمى صحيح ومعدتي سريعة الهضم وإن كنت جيد الاكل فايس ببدنى مرض ولله الحمد والشكر فقال لهاللص انماذلك بحسب مايظهرلك والافقدعرفت انفى باطنك مرضاخفيا فان انت اطعتني فداوى نفسك فقال التاجروأين أجدمن يعرف دوائي فقال له اللص اغما المداوى هوالله ولكن الطبيب مثلي يعالج المريض على قدرامكانه فقال له التاجر أرنى الان دوائي واعطني منه شيء فاعطاه سفوفافيه صبركثير وقال لهاستعمل هذافي هذه الليلة فأخذه منه ولماكان الليل تعاطى منه شيء فرآه صبراكريه الطعم فلم ينكرمنه شيء فلما تعاطاه وجدمنه خفة في تاك الليلة فلما كانت الليلة الثانية جاءاللص ومعه دواء صبرأ كثرمن الاول فاعطاه منهشيء فلما تعاطاه اسهله تلك الليلة والمنهصبرعلى ذلك ولم ينكره فلمارأى اللص أن التاجراعتني بقوله واستأمنه على نفسه وتحقق انه لايخالفهانطلق وجاءبدواءقاتل واعطادله فأخذه منهالتاجر وشربه فعند ماشرب ذلك الدواء نزل ماكان في بطنه وتقطعت امعاؤه واصبح ميتافقام الاصوص وأخذوا جميع ماكان للتاجر واني أيها الملك ماقات لك هذا الالاجل انك لا تقبل من هذا الخادع كلاما فيلحقك أمورانه لك بها نفسك فقال الملك صدقت فأنالا أخرج اليهم فلماأصبح الصباح اجتمع الناس وجاؤا إلى باب الملك وقعدوا أكشرالنهارحتي يئسوامن خروجه ثم رجعوا إلى شماس وقالو الهأيم الفيلسوف الحكيم الماهر اماتري هذاالولدالجاهل لايزدادإلا كذباعليناوانخراج الملكمن يدهواستبدأل غيرهبه فيه الصواب فتنتظم بذلك أحوا لناوتستقيم أمورناولكن أدخل اليه ثالثاو اعلمه أنه لايمنعناه ن القيام عليه ونزع الملك منه الااحسان والده اليناوماأخذه علينامن العهود والمواثيق ونحن مجتمعون في غدعن آخرنا بسلاحنا ونهدم بابهذا الحصن فأنخرج اليناوصنع لناما يحب فلا بأس والادخلناعليه وقتلناه وجعانا الماك في يدغيره فانطلق الوزير شهاس ودخل على الماك وقال له أيها الملك المنهمك

فسكتتءن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد انهاقالت له أن الراعي لما رأى صورة الاسد ظن انها أسد حقيقة ففز عمنهافزعاشديداو أخذه الرعب وقال للص ياأخي خذماشت ليس عندى مخالفة فأخذ اللص من الغنم حاجته وازداد طمعه في الراعي بسبب شدة خوفه فصاركل قليل أتى اليهويرعبه ويقول له أن الاسديح تاج الى كذاو قصده أن يفعل كذائم يأخذ من الغنم كفايته ولم يزل اللص مع الراعي على هذه الحالة حتى أفني غالب المنم وانماقلت لك هذا الكلام أيها الملك لئلا يفتركبراء دولتك هؤلاء بحامك ولين جانبك فيطمعوا فيكوالرأى السديد أن يكون موتهم أقرب بمايفعلونه فقبل الملك قولماوقال أني قبات منك هذه النصيحة ولست مطيعا لمشورتهم ولاخارجااليهم فاماأصبح الصباح اجتمع الوزراءوا كابر الدولة ووجهاء الناس وحمل كل واحد منهم سلاحهمعه وأوجهواالى بيت الملك ليهجموا عليه ويقتلوه ويولواغيره فلها وصلوا الى بيت الملك ليهجموا عليه ويقتلوه ويولواغيره تقربواقر يبامن المنزل وسألواالبواب أذيفتح لهم فليفتح لم فارسلواليحضر وانارفيحرقو ابهاالا بوأبتم يدخلوافسمم البوابمنهم هذا المكلام فانطلق مسرعة وأعلم الملك أن الخلق مجتمعون على الباب وقال انهم سالوني أن افتح لهم فابيت فارسلوا اليحضروا نارفيحرقوا بهاالا بوابثم يدخلواعليك ويقتلوك فاذا تامرني فقال الملك في نفسه أني وقعت في الهلكة العظيمة ثم أرسل خلف المراة فحضرت فقال لهاأن شماسالم يخبرني بشيء الاوقد وجدته صحيحاوقدحضرالخاص والعاممن الناسير يدون قتلي وقتلك ولما لم يفتح لهم البواب ارسلواليحضر وانارفيحرقواالا بواب فيحترق البيت ونحن داخله فماذا تشيرين علينا فقالت له المرأة لا بأس عليك ولايهولنك امرهم ذان هذا الزمان يقوم فيه السفهاء على ملوكهم فقال لها الملك في ا تشيرين على به لاف مله وما الحيلة في هـ ذا الامر فقالت له الرأى عندى انك تعصب واسك بعصا بة وتظهر إنك مر ض ثم ترسل الى الوزير شماس فيحضر اليك ويرى حالك الذي أنت فيه فاذا حضر فقل له قد اردت الخروج الى الناس في هذا اليوم فنعني هذا المرض فأخرج الى الناس واخبرهم بماانافيه و اخبرهم انى في غدا أخرج اليهم واقضى حوائجهم وانظرفي أحوالهم ليطمئنواو يسكن غيظهم واذااصبحت فاستدع بعشرةمن عبيدأ بيك ويكو نون سامعين لقولك طائمين لامرك كأتمين اسرك حافظين لودك ثم أوقفهم على راسك وأمرهم أن لا يمكنوا احد من الدخول عليك الاواحد بعدواحد فاذادخل واحدفقل لهم خذوه واقتلوه واذا اتفقوا معك على ذلك فاصبح ناصبا كرسيك في ديوا نك وافتح بابك فانهم اذار أوك فتحت البابطابت نهوسهم وأتوك بقلب سليم واستأذنوافي الدخول عليك فائذن لهم في الدخول واحدا بعد واحدكم قات الكوافعل بهم مرادكولكن ينبغي أن تبدأ بقتل شماس الكبيراولهم فانه هو الوزير الاعظم وهو صاحب الامرفاقتله اولائم بعد ذلك أقتل الجيع واحدا بعد واحدولا تبق منهم من تعرف أنه ينكث الكعهداوكذلك كل من تخاف مولته فانك اذافعلت بهم ذلك لا يبقى لهم قوة عليك و تستريح Dignized by Microsoft ضرورة الجوع فدعو داليومياً كل حتي يشبع وفى غد نذهب اليه فلماأ صبحو اتوجهو اليه وقالوا له ياأ اسرحان انماوليناك علينالا جل أن تدفع لكل واحدمناقو تهوتنصف الضعيف من القوى واذا فرغ تجتهدلناق تحصيل غيره ونصيردا ئماتحت كنفك ورعايتك وقدمسنا الجوع واننايومان ماا كلنافاعطنامؤ نتناوأنت فىحل من جميع ماتتصرف فيسهمن دون ذلك فلم يردعليهم جوابابل ازدادقسوة فراجعوه فلم رجع فقال بعضهم لبعض ليس لناحياة الأأننا منطق الي الأسد ونرمي أنفسناعليه ونجعل لهالجمل فان أحسن لنابشيءمنه كان من فضله والافهو أحق بهمن هذا الخبيث تم انطلقواالى الاسدوأخبروه بماحصل لهممع الذئب تم قلواله نحن عبيدك وقدجئناك مستجيرين بك لتخلصنامن هذاالذئب ونصيراك عبيدافام سمع الاسدكلام الثعالب أخذته الحمية وغارالله تعالى ومضى معهم الى الذئب فامارأى الذئب الاسد مقبلاطاب الفرار من قدامه فجرى الاسد خلفه وقبض عليه ومزقه قطعاومكن الثعالب من فريستهم فمن هذاعرفنا أنه لاينبغي لاحدمن الملوك أنيتهاون في أمررعيته فاقبل نصيحتي وصدق القول الذي قلته لك واعلم أن أبلك قبل وفاته قدأوصاك بقبول النصيحة وهذا آخر كالامي معك والسلام فقال الملك إنى سامع منك وفي غد ان شاء الله تعالى اطلع اليهم فخرج شهاس من عنده وأخبرهم بان الملك قبل نصيحته ووعده في غــدأنه يخرج اليهم فلما سمعت زوجــة الملك ذلك الــكملام منقولا عن شماس وتحققت أنه لا بدمن خروج الماك الى الرعية اقبات على الماك مسرعة وقالت له مااكثر تعجين وسي اذعانك وطاعتك لعبيدك أماته لم أن وزراءك هؤلاء عبيدلك فلاىشىء رفعتهم هذه الرفعة العظيمة حتى أوهمتهم أنهم الذبن أعطوك هذا الملك ورفعوك هذدالرفعة وأنهم أعطوك العطاط معانهم لا يقدر ونأن يفعلون معك أدنى مكر وه فكانمن حقك عدم الخضوع لمم بل من حقهم الخضوع لكوتنفيذأمورك فكيف تكون مرعو بامنهم هذالرعب العظيم وقدقيل اذالم يكن قلبك مثل الحديدلا تصلح أن تكون ماكا وهؤلاء غرهم حامك حتى تجارسوا عليك ونبذوا طاعتك مع أ ه ينبغي أن يكو نوامة ورين على طاعتك مجبورين على الانقياد اليك فان أنت سارعت لقبول كالأمهم واهملتهم على ماهم فيه وقضيت لهمأدني حاجة على غيرمرادك ثقلواعليك وطمعوافيك وتصيرهم هذدعادة فان أطعتني الاترفع لا حدمنهم شأ ناولا تقبل لاحدمنهم كارما ولا تطمعهم فى التجامر عليك فتصير مثل الراعي والاص فقال لها ألماك وكيف كانذاك قات زعوا أنه كاذرجل راعى غنم وكان محافظا على رعايتها فأتاه لمص ذات ليلة يريد أن يسرق من غنمه شيء فرآه محافظاعابها لاينام ليلاولا يففل نهارافصار يحاوله طول ليله فلم يظفرمنه بشيء فلماأعيته الحيلة أنطق الى البرية واصطاد أسد اوسلخ جلده وحشاه تبنائم أتى به ونصبه على محل عال في البرية بحيت يراه الراعي ويتحققه ثم أقبل اللص على الراعى وقال له أن هذا الاسد قد ارساني اليك يطلب عشاه من هذه الغنم فقال له الراعي وأين الاسدفقال له اللص ارفع بصرك هاهو واقف فرفع الراعي رأسه فرأى صورة الاسد فلما رآهاظن انهاأسد حقيقة ففز عمنها فزعا شديدا. وادرك شهر زاد الصباح وأدخلوا بههذاالبيت واقتلوه واخفو اجنته فقالو اسمعالقو لك وطاعة لامرك فعند ذلك أحسن اليهم وصرفهم وبات فلماأصبح طابهم وأمر بنصب السرير ثم لبس ثياب الملك وأخذفي يده كتاب القضاءوأمر بفتح الباب ففتح واوقف العشرة عبيد بين يديه ونادى من كان له حكومة فليحضر الى بساط الملك فاتي الوزراء والقوادوا لحجاب ووقف كل واحدفى مرتبته ثم أمر لهم بالدخول واحدا بعدو احدفدخل شاس الوزير أولا كماهي عادة الوزير الاكبر فاما دخل واستقر قدام الملكلم يشمر الاوالمشرةعبيدمحتاطون بهوأخذوه وادخلوه البيت وقتلوه وأقبلواعلى باقي الوزراءثم العلماء ثم الصلحاء فصاروا يقتلونهم واحدابعدواحدحتي فرغوامن الجميع تم دعابالجلادين وأمرهم بحط السيف فيمن بقيمن اهل الشجاعة وقوة البأس فلم يتركوا أحداممن يمرفون أن لهشهامة الاقتلوه ولم يتركواالاسفلةالناس ورءاعهم ثم طردوهم ولحق كل واحدمنهم باهله ثم بعد ذلك اختلى الملك بلذاته واعطى نفسه شهواتها واتبع البغي والجور والظلم حتي سبق من تقدمه من اهل الشروكانت ولاد هذا الملك معدن الذهب والفضة والياقوت والجواهر وجميع من حوله من الملوك يحسدونه على هذه المملكة ويتوقعون له البلاء فقال في نفسه بعض الملوك المجاورين له أنى ظفرت بماكنت أريد من أخذ هذه المملكة من يدهذ االولد الجاهل بسبب ماحصل من قتله لا كابر دولته وأهل الشجاعة والنجدة الذين كانوا في أرضه فهذا هووقت الفرصة وانتزاع مافى يده لكونه صغيرا ولادراية له بالحرب ولارأى له ولم يبق عنده من يرشده ولامن يعضده فالااليوم افتح معه باب الشروهواني اكتب له كتابا واعبث بهفيه وابكته على ماحصل منه وانظر مايكون من جوابه فكتب له مكتوبا مضمونه بسم الله الرحمن الرحميم أما بعد فقد بلغني مافعلت بوزرائك وعامائك وجبابرتك واما اوقعت نفسك فيهمن البلاءحتى لميبق لك طاقة ولاقوة على دفع من يصول عليك حين طغيت وافسدت وأن الله قداعطانى النصر عليك وظفرنى بك كلامي وامتثل أمرى ابن لى قصر امعينافي وسط البحر وأنلم تقدرعلى ذلك فاخرج من بلادك وفز بنفسك فانى باعث اليك من اقصى الهند اثنىءشر كردوساكل كردوس اثناءشر الف مقاتل فيدخلون بلادك وينهبون أموالك ويقتلون وجالك ويسبون حريمك واجعل قائدهم بديعاوزيرى وآمردان يرسخ عليها محاصراالى أن يملكها وقدأمر تهذاالفلام المرسل اليكأنه لايقيم عندك غيرثلاثة أيام فان أمتنات أمرى نجوت والا ارسلت اليكماذكرته لكثم ختم الكتاب وأعطاه للرسول فساريه حتى وصل الى تلك المدينة ودخل على الملك وأعطاه الكتاب فلمافرأه الملك ضعفت قوته وضاق صدره والتبس عليه امره وتحقق الهلاك ولم يجدمن يستشيره ولامن يستعين ولامن ينجده فقام ودخل على زوجته وهومتغير اللون فقالت لهماشانك ايهاالملك فقال لهالست اليوم بملك ولكني عبد للملكثم فتح الكتاب وقراه عليها فاماسممته أخذت في البكاء والنحيب وشقت ثيابها فقال لها الملك هل عندك شي من الرأى والحيلة فى هذا لامر العسيرفقالت له وماعند النساء من الحيلة في الحروب والنساء لا قوة لهن ولارأى لحن وانماالقوةوالر أى والحيلة للرجال في مثل هذا الامرفاع اسمع الملك منهاهذا السكلام حصل له غاية منها الراحة السكلية و يصفو لك الملك و تعمل ما كب و اعلم أنه لاحية لك أنفع من هذه الحيلة فقال له الما الك أن رأيك هذا سديد وأمرك رشيد فلا بدأن اعمل ماذكرت ثم أه و بعصابة فشد بهارأسه و تضاعف وأرسل الى شماس فاما حضر بين يديه قال له ياشماس قد عامت أن لك محب و لرأيك مطيع وأنت كالاخ والوالدد ون كل احدو تعرف أني أقبل منك جميع ما أمر تنى به وقد كنت أمر تنى بالخروج الى الم الى الرعية والجلوس لاحكامهم و تحققت أنها نصيحة منك لى وقد أردت الخروج اليهم بالا مس فعرض لى هذا المرض ولست استطيع الجلوس وقد بله في أن أهل المملكة متنفصون من عدم خروجي اليهم وهمو أن يفعلوا بى مالا يليق من شرهم فانهم غير عالمين بما أنافيه من المرض فاخر ج اليهم وأعامهم المهم عنى ذلك فانك نصيح لى ولو الدى من قبلى وعاد تك الاصلاح بين الناس وان شاء الله تعالى فى غدا خرج اليهم ولئل مرضى يزول عنى في هذه اللية بيركة مالح نيتى وما أضمرته لهم من الخير فى عدا خرج اليهم وائه و من يو له يو قبل يديه ورجليه وفرح بذلك وخرج الى الناس وأخبره عاصمه من الخير فى عدا خرج اليهم وأنه يصنع لهم ما يحبون فانصر فواءند ذلك الى منازلهم وأدرك شهرز اد بعدا حسكت عن الخروج اليهم وأدرك شهرز اد الصباح فسكت عن المناح ما المباح فسكت عن المناح مالمباح فسكت عن المناح ما المباح فسكت عن المناح ما المباح فسكت عن المناح ما المباح فسكت عن المناح ما المباح

(وفي ليلة ٩١٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن شماسا خرج إلى الدولة وقال لهم أن الملك فىغديخر جاليكم ويصنع لكم ماتحبون فانصرفو اإلىمناز لهم هذاما كان من أمرهم(وأما)ما كان من أمرالملك فانه بمث إلى العشرة عبيد الجبابرة الذين اختارهمن جبابرة أبيه وكانوا ذوى عزم جليدوبأس شديدوقال لهم قدعامتم ماكان ليكم عندوالدى من الحظوة ووفعة الشان والاحسان اليكم مع لطفه بكم واكرامه إياكم فأنا أنزلكم بعده عندى في درجة أرفع من تلك الدرجة وسأعرفكم سبب ذلك وأنتم في أمان الله منى ولكن أسالكم عن مسئلة هل تـــكو نون معيي فيها طائعين لأمرى فيهاأقوله كاتمين لسريعن جميع الناس ولكم مني الاحسان فوق ماتر يدون حيث متثلتم أمرى فاجا به المشرة من فم واحد وكلام متوارد قائلين جميع ما تامر نا به ياسيدنا نحن به عاملون ولانخرج عماتشير به عليناه طلقا وأنت ولى أمر نافقال لهم أحسن الله لكم فأنا الآن أعرفكم سبب أختصاصكم عزيدالا كرام عندى أنكر قدعامتم ماكان يفعله أبى باهل علكته من الاكرام وماعاهدهم عليهمن أمرى وأقر ارهم لهانهم لاينكثون لى عهدا أولا يخالفون لى أمروقد نظرتم ماكان منهم بالامسحيث اجتمعوا جميعاحولي يريدون قتلي وأناأر يدأن أصنعبهم أمر اوذلك إني نظرت ما كانمنهم بالامس فرأيت أنه لا يزجرهم عن مثله الانكالهم فلابد أن أوكلكم بقتل من اشير لكم بقتله سراحتى أدفع الشر والبلاءعن بلادى بقتل اكابرهم ورؤسائهم وماريقة ذلك اني اقعدفى هـذا المقعد في هذه المقصورة في غدو آذن لهم بالدخول على واحد ابعد واحدوان يدخلوا من باب ويخرجوا من آخر فقفواأنتم العشرة بينايدي فاهمين لاشارتى وكاما يدخل واحد فخذوه

قى هدوالمسرحة الكثيرة الاشجار اليانمة الانحار ونقيم نحن وانت فى هذا الموضع الخصب ويتمتع كم منابعا حبه فاك الدراج الى قولها وقصد الراحة للفسه ثم تنفريشه واحدة بهدواحدة بدراء الوائل ما استحسنه من رأى السحلة قواستقرعنده ن عائشا معهن ورضى باللذة اليسيرة والغرب الوائل في بيناهم على تلك الحالة واذا بابن عرس قدمر عليه فرمقه بعينيه و وتامله فرآد مقصوص الجناح لا يستطيع النهوض فالمارآ وعلى تلك الحاله فرح به فرحاله ديدا وقال فى نفسه أن هذا الدراج همهين الله مقليل الريش ثم دنامنه ابن عرض وافترسه في الدراج وطلب النجدة من السحالف فلم ينجده بل تباعدون عنه وانكمش فى بعضهن الماراين ابن عرس قابض عليه وحيز راين ابن عرض به فد به خنة بهن تباعدون عنه وانكمش فى بعضهن الماراين ابن عرس قابض عليه وعيز راين ابن عرض به فد به خنة بهن فى امرابن عرس فرز الدراج عدد لك وقطم الرجاء من حياة نفسه وقال لهن ليس المن ذنب الما الذنب لى حيث اطمتكن و نتفت اجندت النها النساء بل الوم نفسى واؤد بها حيث المال المن الشهوة التى وحملت من ابينا آدم لا جلها خرج ونسيت انكن اصل كل شر فأطه كن بجهلي وخطأ رايي وسوء في شي وانا الآن لا الومكن ايتها النساء بل الوم نفسى واؤد بها حيث الماتذكر انكن الشهوة التى تدبير وقتات وزرائي وحكام مملكتي الذين كانوالي نحصاء فى الاموروكانوعدي وقوقي على كل تدبير وقتات وزرائي وحكام مملكتي الذين كانوالي نحصاء فى الاموروكانوعدي وقوقي على كل المراهمي فانا الان لا الحدعوضا عنهم ولا ارى أحدايقوم مقامهم وقدوقعت في الهلاك العظيم وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الماح

(وقى لية ١٩ ٩) قالت بلغنى إيها الملك السعيد أن الملك لام نفسه وقال أنا الذى اطعتكن عملى وقتلت وزرائى ولم أجدع وضاعنهم يقوم مقامهم وان لم يفتح الله على عن له رأى سديد يرشدنى الى مافيه خلاصى وقعت في الهلك كذا العظيمة نم أنه قام ودخل مرقده بعد أن نعى الوزراء والحكماء قائلا ياليت هؤ لاء الاسود عندى في هذا الوقت ولوسانة واحدة حتى اعتذراليهم وانظر هو اشكوا اليهم أمرى وماحل في بعدهم ولم بزل غريقانى بحر الهم طول نهاره لا يأكل و لا يشرب فاما جن عليه الليل قام وغير لباسه ولبس ثيابارديئة وتذكر وخرج يسبح في المدينة لعله يسمع من أحد كلة يرتاح بها في بيان في السين عمركل واحدمهما اثنتا عشر قسنة فسمهما يتحدثان مع بعضهما فدنا منهما مستويان في السن عمركل واحدمهما اثنتا عشر قسنة فسمهما يتحدثان مع بعضهما فدنا منهما من أجل ماوقع له في زرعه و يسه قبل أوانه بسبب عدم المطروكثرة البلاء الحاصل في هدده لمدينة فقال له الآخر اتعرف ما سبب هذا البلاء قال له لا فان كنت تعرف أنت فاذكره في فاجابه قائلا نم عراجنوه بل أجل من أحبل من أحبل النساء وميله اليهن وان الوزراء نهود عن ذلك فلم ينته وامر بقتامهم طاعة لنسا به حتى أنه قتل شهاسا وزيره و و زير والده من قبله وكان صاحب مشورته ولكن خاصة من موق تنظر ما يفعل الله به بسبب ذنو بهم قليل نكتة ملم من قبله وكان صاحب مشورته ولكن طاعة لنسا به حتى أنه قتل الله به بسبب ذنو بهم قليل نكته ملم من قبله وكان صاحب مشورته ولكن صاحب مشورته ولكن صاحب مشورته ولكن موماعسى أن يفعل الله به بعد

الندوم والتأسف والكابة على مافرطمنه في حق جماعته ورؤساء دولته وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩٢٠) قالت بلغني أيها الملك السميد أن الملك لماسمع من زوجته ذلك الكلام حصل له غاية الندم والتأسف على ما فرطمنه من قتل وزرا نه واشراف رعيته وتمنى الموت المفسه قبل أن برد عليه مثل هذاالخبرالفظيم تم فللنسائه لقدوقع ليمنكن ماوقع للدراج مع السحالف فقلن له وكيف كان ذلك فقال المالك زعموا أن سحالف كانت في جزيرة من الجز أبروكانت تلك الجزيرة دات أشجار وأنمار وأنهار فاتفق أن دراجا أجتاز بهايو ماوقد أصابة الحروالته بفلماضر بهذاك حط من طيرانه في تلك الجزيرة التي بها تلك السحالف فابارأى السحالف التج أاليهاو نزل عنده اوكانت السحالف ترعى فيجهات الجزيرة ثم ترجع الى مكانها فالمارجة ت مسارحها الى مكانهارأت الدراج فيه فلهارأ تهاعجبها وزينه الله لهافسبحت خالقها واحبت هذا الدراج حباث ديدا وفرحت بهتم قال بعضها لبعض شكأزه فدامن أحسن الطيو رفصارت كاما تلاطفه وبجنح اليه فلما رأى منها عين المحبة مال اليها واستأنس بهاوصاريطيرالي أيجهة أرادوعند المساء يرجع الى المبيت عندها فذااصبح الصباح يطيرالىحيث أرادوصارت هذه عادته واستمرعل هذاالحال مدةمن الزماذ فايل رأت السحالف أن غيا به عنها يوحشها وتخقة تـ أنها لا تراه إلا في الليل و اذا اصبيح طاره بادر اولا تشعر بهمعزيادة حبمالهقل بعضهالبعض أن هذاالدراج قداحببناه وصار لناصديقا ومابقي لنة قدرة على فراقه فما يكون ون الحيلة الموصلة إلى إقامته عند ناداعًا لا نه اذا طار يغيب عنا النه أركله ولانراه الافي الليل فاشارت عليهن واحدة قائلة استريحوا ياأخوتي وأبااجعله لايفارقناطر فةعين فقالها الجميع أن فعات ذلك صر نالك كلنا عبيدافاها حضر الدراج من مسرحه وجلس بينهم تقر بتمنه السلحة ة المحتالة ودعت له وهنته بالسلامة وقالت له ياسيدى أعلم أن قدر زفك منا لمحبة وكذلكأودع قلبك محبتناوصرت لنافي هذاالقفرأ نيساوأحسن أوقات المحبين اذاكانوامجتمعين والبلاءالعظيم فىالبعدوالفراق ولكنك نتركنا عندطاوع الفجرولم تعدالينا الاعندالغروب فيصير عندنا وحشةز ائدةوقدشق عليناذلك كثيراونحن في وحد تظيم لهذاالسبب فقال لها الدراج نعم اناعندى محبة لكن واشتياق عظيم اليكن زيادة على ماعند كن وفراقك وليسسه الاعندي ولكن مابيدى حيلة في ذلك لكونى طيراأ جنحة فلا يمكنى المقام معكن دائما لأنهذ اليس ونطبعي فان الطيرذاالاجنحة ليس لهمستقرالا في الليل لأجل النوم واذاأصبح طار وسرح في أي موضع أعجبه فقالت لهااسحلفة صدقت ولكن ذوالاجنحة في غااب الاوقات لاراحة لهوائو نه لايناله من الخير رجما يحصل لهمن المشقةوغاية المقصودالشخص الرفاهيه والراحة ونحن قدجمل الله بيننا وبينك الخبة والالفة وتخشى عليك ممن يصطادك من اعدائك فتهلك وتحرم من رؤية وجهك فاجابها الدراج قائلا صدقت ولكن ماءندك من الرأى والحيلة في أمرى فقالت له الرأى عندى ان تنتف سواعدك التي تسرع بطيرا لك وتعقد عندناه لتريح اوتأكل من أكانا وتشرب من شربنا

من أجلها هى سؤالوجواب فقال له الفلام الف سمع والف طاعة لامر الملك ثم سار معه حتى وصل الله فاما صار بين يديه سجد لله ودعا للملك بعد أن سلم عليه فالسلام وأمر دبالجلوس فجلس وادرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩٢٢) قالت بلذني أبها الملك السعيدان الفلام لما جاء الى الملك وسلم عليه اص بالجلوس فحاس فقال لههل تعرف من تحكام معك بالامس قل الفلام نعم قال له فاين هو فأجابه بقوله هوالذي يكامني في هذا الوقت فقال له الملك لقد صدقت مها الحبيب ثم امن الملك بوضع كرسي بجانب كرسيه وأجلسه عليه وامر باحضارا كل وشرب ثم امترجافي الحديث إلى أن قال للغلام انك ايهاالوزيرحدثتني بالامسحديثاوذكرت فيهان معك حيلة تدفع بهاعنا كيدملك الهندفاهي الحيلة وكيف التدبير في دفع شره فاخـبرني لـ كي اجملك أول من يتكلم معي في الملك واصطفيك وزيرالى واكون تابعار أيك في كل مااشرت به على واجيزك جائزة سنية فقال له الذلام حائزتك ك ايهاالملك والملك والمشورةوالتدبيرعندنسائك اللاتى اشرن عليك بقتل والدي شماسمع بقية الوزراء فلما سمع الملك منه ذلك خجل وتنهد وقل ايها الولد الحبيب وهل شماس والدك كا دكرت فاجابه الفلام قائلا أنشماسا والدى حقاوا ناولده صدقافعندذلك خشم الملك و دمعت عيناه واستغفر اللهوقال ايهاالفلام أنى فعات ذلك بجهلي وسوءتد بيرالنساء وكيده هن اسالك أن تكون مسامحالي واني جاعلك في موضع ابيك واعلى مقاما من مقامه واذاز الت هذه النقمة النازلة بناطوقتك بطوق الذهب واركبتك اعزمر كوب وإمرت المنادى أذينادى قدامك قائلاهذ االولدالعزيز صاحب الكرسي الذي بعدالملك واماماذ كرت من امرالنساء فاني اضمرت الانتقام منهن ورجلته فى الوقت الذى يريده الله تعالى فاخبرنى بماعندك من التدبير ليطمئن قلبي فاجابه الفلام قائلا اعطني عهداأنك لأتخالف رأيي فيماذ كرلكوانى اكون مهاخذا دفى امان فقال له الملك هذاع بدالله بيني وبيتك أنى لااخرج عن كلامك وانك عندى صاحب المشورة ومهما امرتني به فعلته والشاهد بيني وبينك على مااقول هوالله تعالى فعندذلك انشرح مدرالفلام واتسع عنده مجال السكلام فقال ايها الملك أن التدبير والحيلة عندي انك تنظر الوقت الذي بحضراك فيه الساعي طالب الجواب بعد المهلة التي امهلته اياها فاذا حضر بين يديك وطاب الجواب فادفعه عنك و امهله الى يوم آخر فمند ذلك يمتذراليك أنملكه حددعليه اياما معلومة فيراجعك فى كلامك فاطرحه وامهله الى يوم آخر ولاتمين لهذلك اليوم فيخرجمن عندك غضان ويتوجه الى وسط المدينة ويتكلم جهر ابين الناس ويقول يا اهل المدينة أنى ساعى المك الهندالاقصى وهوصاحب بأس شديد وعزم يايزله الحديد قدارساني بكتاب الى ملك هذه المدينة وحددلى ايام وقال لى أن لم تحضر عقب الايام التي حددتها لكحلت بك نقمتي وها أناجئت الى ملك هذه المدينة واعطيته الكتاب فلماقرأه امهاني ثلاثة أيام ثهم ليمعايني جواب ذلك الكتاب قأجبته اليذلك اطفا بهورعاية لخاطر هوقد مضت الذلاثة ايام واتيت اطلب منه الجواب فامهلني الى يوم آخروا ناليس عندى صبر افهاأنا منطلق الى سيدى Digitized by Microsoft of

هلا كهم قالله علم ان ملك الهند الاقصى قداستخف بملك ناوبعث اليه كتابايو بخة فيهو يقول المابن لى قصرا في وسطالبحروان لم تفعل ذلك فاناأرسل اليك اثني عشر كردوساكل كردوس فيه أثنا عشرالف مقاتل واجعل قائدهذه العساكر بديعاوزيري فيأخذملكك ويقتل رجالك ويسبيك معحر يمك فاماجاء رسول ملك الهند الاقصي بهذا الكتاب أمهله ثلاثة أيام واعلم ياأخي ان ذلك للك جبارعنيدذوقوة وباسشديدوفي مملكته خلقكثير وان لم يحتل ملكنا فيمايمنه وقع في الهلكة وبعدالاكمل كنايأخذهذا الملك أرزاقناو يقتل رجالناويسبي حريمنا فلماسمع الملك منهماهذاالكلام زاداضطراباوملاليهماوقال في نفسه ان هذاالفلام لحكيم لكونه اخبرعن شيء لم يبلغه منى فاذ الكتاب الذى جاء من ملك أقصى الهندعندى والسره عى ولم يطاع أحد عل هددا لخبر غيرى فكيف علم هذاالغلام بهولكن أناالتجيء اليهوا كلمه واسأل الله أن يكون خلاصناعلى بديه ثم أن الملك د نامن الفلام بلطف وقال له أيها الولد الحبيب ماهذا الذي ذكرته من أجل ملكنا فانه قدأساء كل الاساءة في قتل وزرائه وكبراء دولته الحنه في الحقيقة قد ساء لنفسه ورعيت وأنتصدقت فباقلته ولكن عرفني أيها الولدمن أين عرفت انملك الهندالا قصى كتب الى ملكنا كتاباوو بخه فيه وقال له هذا الكلام الصعب الذى قلته قال له هذا الفلام قد عامت هذا من قول لقدماءأنه ليس يخفى على الله خافية والخلق من بني آدم فيهم ، وحانية تظهر لهم الاسرار الخفية فقال لهصدقت باولدي لكن هل لملكناحياة وتدبير يدفع بهعن نفسه وعن مملكته هذا البلاء العظيم فاجاب الفلام قائلا تعم اذا ارسل الملك الى وسألنى مأذا يصنعه ليدفع بهعدوه وينجو من اخبرته بمافيه نجاته قودالله تعالىة لله المالك ومن يعام الملك بذلك حتى يرسل اليك ويدعوك فاجابه قائلاا بي سمعت عنه انه يفتش على اهل الخبرة والرأى الرشيدو اذا ارسل الى سرت معهم اليه وعرفة بمافيه صلاحه ودفع البلاء عنه وأن اهمل هذا الامرالمسير واشتغل بهاو دمع نسائه واردت نى اعلمه بمافيه نجاته وتوجهت اليهمن تلقاء نفسى فأنهيامر بقتاي مثل اولئك الوزراءو تركمون معترفتي بهسبباالهلاكي وتستقل الناش بى ويستنقصون عقلي واكرن مضمون قول من قلمن كانعامه اكثرمن عقله هلك ذلك العالم فلما سمع الملك كلام الغلام تحقق حكمته وتين فضيلته ان لنجاه تحصل لهوارعيته على يديه فمندذلك اعادالملك الكلام على الغلام وقال لهمن ابن انتوام بيتك فقالله الغلام أن هذه الحائط توصل الى بيتنا فتعهد الملك ذلك المكانثم أنهودع الغلام ورجع الى مملكته مسروار فلهااستقرفي بيته ليس ثيا بهودعا بالطام والرشراب ومنع عنه النساءواكل وشرب وشكرالله تعالى وظلب منه النجاة والمعونة والمغفرة والعفوهما فعل بعلماء دولته ورؤسائهم نم تابالى الله تو ية خالصة واقترص علي نفسه الصوم والصلاة الكثيرة بالنذر ودعا باحدغلمانه لخواص ووشف لهمكان الفلام وامره أن ينطق اليه ويحضره بين يديه برقق فمغى ذلك العبدالي لغلام وقال له الملك يدعوك فخير بصل اليك من قبله ويسالك سؤ الاثم تعود في خيرالي منزلك فاجاب الفلام قائلا والاحاجة الملك التي دعاني من أجلها قالله الخادم ان حاجة مولاى الني دعاك Digitized by Microsoft بمدفاني اعامك ايها المدعوملكا كبيرااسمالارسماانه قدوصل اليناكتابك وقرأناه وفهمنامافيهمن الخرافات وغريب الهذيانات فتقحقناجهاك وبغيك علينا وقدمددت يديك الى مالا تقدرعليه ولولا ان الرأفة اخذتنا على خاق اللهوالرعبة لماتأخرناعنك واما رسولك فأنهخر جالى السوق ونشر اخبار كتابك على الخاص والعام فاستحق منا القصاص ولكن ابقيناه رحمةمناله لكونهمهذورا معك ولم نترك قصامه وقارا لك فأما ماذكرته في كتابك من قتلي لوزرائي اوعلمانى وكبراء بملكتي ذلك حق ولكن لسببقام عندى ومأقتلت من العلماء واحدا الاوعندي من جنسه الف اعلم منه وافهم واعقل وليس عمدي طفل الا وهو ممتلي من العلوم وعندي عوض من كل واحد من المقتولين من فضلاء نوعه مالا اقدرأن احصيه وكل واحدمن عسكرى بقاوم كردوسامن عسكرك امامن جهة المال فان عندى معامل الذهب والفضة واما المعادن فانها عندى كقطع الحجارة واما اهل مملكتي نانى لا اقدرأن اصف لك حسنهم وجمالهم وغناهم فكيف تجاسرت علينا وقلت لنا ابن لى قصرا في وسط البحرة إن هذا امر عجيب ولعله ناشي عن سخافة عقلك لانهلو كاذلك عقل لكنت فحصت عن دفعات الامواج وحركات الرياحوانا ابني لك القصه واما زعمك انك تظفرني فحاش للهمن ذلك كيف بمغى علينا مثلك ويضفر علكنا بل أن الله تمالى يغفرنى لـكونك معتديا باغياعلى بغيرحق فاعلم انكآ كقداستوجبت العذاب من الله ومنى ولكن أنا اخاف الله فيك في رعية ك ولا أركب عليك ألا بعد النذارة فان كنت تخشى الله فمجل لى بارسال خراج هذه السنة والا لاارجع عن الركوب عليك ومعى الف الف ومائة الف مقاتل كلهم جبابرة بافيال فسر دهم حولوزير ناوآمره أن يقيم على محاصرتك ثلاث سنوات نظيرائنلا ثةايام التي امهلتهالقاصدك واتملك واتملك مماكتك محيث لااقتل منها احداغير نفسك ولا اسي منهاغير حريمك مصورالفلام في المكتوب صورته وكتب بجانبها أن هذا الجواب كتبه اصغرا ولادالكتاب ثم سلمه الى الملك فاعطاه الملك للساعي فاخذ دالساعي وقبل يدى الملك ومضى من عنده شاكر الله تعالى وللماك على حلمه وانطلق وهو يتعجب مها رأى من حذق الفلام فلماوصل الىملكة وكان دخوله عليه في اليوم الثالث بعد الثلاثة أيام المحدود ةله وكان الملك في ذلك الوقت ناصب الديوان بسبب تأخير الساعى عن المدة المحدودة له فالمادخل عليه سجديين يديهتم أعطا دالكتاب فاخذ دوسأل الساعي عن سبب ابطأ موعن أحو ال الملك وردخان فقص عليه القصة وحكى لهجيع مانظره بعينه وسمعة باذنه فاندهش عقل الملك وقال للساعي ويحك ماهذه الاخبارالتي تخبرني بهاعن منل هذاالملك فاجابه الساعي قايلا أيها الملك العزير هاأنا بين يديك فافتحال نتاب واقرأه يظهرلك الصدق من الكذب فعندذ لك فتح الملك الكتاب وقرأه ونظر فيه صورة الفلام الذى كتبه فايقن بزوال ملكه وتحيرفيما يكون من أمره ثم التفت الى وزرائه وعظهاء دولته وأخبرهم بماجري وقرأعليهم الكتاب فارتاعو الدلك وارتعبو ارعباعظيما وصاروا يسكنون رواع الملك بكلام من ظاهر اللسان وقلوبهم تتمزق من الخفقان ثم ان بديعاالوزيرالكبيرقال اعلم م- ١٢ الفاليلة المجلد الرابع

ملئالهندالاقصى واخبره بماوقع لىوانتمايهاالقوم شاهدون بيني واينه فعندذلك يبلغك كلامه فارسل البهوا خضره بين يديك وكامه بلطفوقل لهايهاالساعي لاتلاف نفسهماالذى حملك على ملامتنا بين رعيتنا لقداستحقيت مناألتلف عاجلاواكن قالت القدماءاله فو منشيم الكرام واعلمأن تأخيرالجواب عنك ليسعجزامنا وانماهو لزيادذاشفه لنا وقلة تفرغنا لكتابةجواب ملككم ثم اطلب الكتاب واقرأه ثانيا وبعدأن تفرغ من قرأته اكثرمن الضحك وقل له هل معك كتاب غيرهذاالكتاب فنكتب جواباله ايضافيقول لك ليسمعي كتاب غيرهذاالكتاب فاعد عليه القول ثانياو ثالثافية ولاك ليسمعي غيره اصلافقل له أن ملك مهذا معدوم العقل حيث ذكرفي هذاالكتاب كلاماير يدبه تقويم نفوسنالاجل أن نتوجه بمسكر نااليه فنغزو بلاده وناخذ مملكته ولكن لانؤاخذه في هذه المرة على اساءادبه مهذا المكتوب لانه قاصرالعقل ضعيف الحزم فلناسب لمقدرتناا نناننذره ولانحذرهمن أن يعودلمنل هذه الهذيانات فانخاطر بنفسه وعادالي مثلها استحق البلاءعاجلاواهن أن الملك الذي ارسلك جاهلاا حمق غيرمفكر في العواقب وليس لهوز يرعاقل سديدالرأي يستشيره ولوكانعاقلا لاستشار وزيراقبلأن يرسلالينا مثلهذا الكلام السخرية ولكن لهعندي جو ابمثل كتابه وازيد وأنا ادفع كتابه لبعض صبيان المكتب ليجيبه نم ارسل الى واطلبني فاذاحضرت بين يديك فائذن لى بقراءة الكتاب ورد جوابه فمندذلك انشرح صدرا لملك واستحسن رأى الغلام واعجبته حيلته فانعم عليه وخوله رتبة والده وصرفه مسرورافاما انقضت الثلاثة ايام التي جعامها مهلة للساعي جاء الساعي ودخل على الملك وطلب الجواب فامهلة الملك انى يوم آخر فخرج الساعي الى آخرالبساط وتكلم بكلام غيرلائق مثل ما قال الفلام تم خرج الى السوق وقال يا اهلهذه المدينة أبى رسول ملك الهند الاقصى الى ملكم جئيته برسالةوهو يماطلني فيجوابها وقدا نقضت المدذالتي حددها ليمكناولميبق لماكم عذر فأنتم تكونون شهداء على ذلك فلما بلغ الملك هذاالكلام ارسل الى ذلك الساعي واحضره بين يديه وقال له ايماالساعي في اللاف نفسه الست ناقلا كتابامن ملك الى ملك بينهما اسرار فكيف تخرج بينالناس وتظهرا سرارالملوك على العامة لقداستحقيت مناالقصص ولكن نحن نتحل ذلل لاجل عود جوابك لهذا الملك الاحمق والانشب أنالا يردله جوابا عنا الا اقل صبيان المنتب ودعا بحضورذلك الغلام فضرولما دخل على الملك والساعي حاضر سجد للهودعالاملك بدوام العزوالبقاء فعندذلك رمى الملك الكتاب للغلام وقالله اقرأهذا الكتاب واكتب جوابه بسرعة فأخذالفلام الكتاب وقراه وتبسم بالضحك وقال للملك هل ارسات خلفي لاجل جواب هذا الكتاب فقال له نعم فاجاب بمزيد السمع والطاعة واخرج الدواة والقرطاس وكتب إوادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٩٣٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الفلام لمااخذ الكتاب وقرأه اخرج في الوقت دوا فوقر طاسا وكتب بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من فاز بالآمان ورحمة الرحمن اما

يسالمائة فارس وصرفه وأرسل معهمن عسكره طائفة توصلهم الىأطراف بلادهم هذاما كانمن رَالْمُلكُ والفلام (وأما)ما كان من أمررئيس المائه فارس فانه اندهش عقله مما رآه من أمر الفلام مرفته وشكر الله تعالى على قضاء مصلحته بسرعة وعلى قبول الصلح ثم انه سار الى ان وصل الى كأقصى الهندوقدماليهالهداياوالتحف واوصل اليه المطايا ونآو له الكتاب وأخبره بما نظر رحالملك بذلك فرحاشد يداوشكر اله تعالى واكرم رئيس المائه فارس وشكرهمة على فعله ورفع جته وصارمن ذلك الوقت في امن وأمان وطمأنينة وزيادة آنشه اح هذا ما كان من أمرملك صى الهند (وأما)مان من أمر الملك وردخان فانه استقام مع الله ورجع عن طريقته الرديئة وتاب اللهتو بةخالصةعما كانفيهوتركالنساءجملةومال كمليتهالىصلاحمملكتهوالنظر بخوف الله الرعية وجعل ابن شهاس وزيراعوضاعن والده وصاحب الرأى المقدم عنده في المملكة وكاتمالسره مر بزينةمدينته سبعة أيام وكذلك بقية المدائن ففرحت الرعية بذلك وزوال الخوف والرعب هاواستبشروابالمدلوالانصاف وابتهلوابالدعاءللملك والوزير الذى أزال عنه وعنهم هذا الغم مدذلك قال الملك للوزيرما الرأى عندك في اتقان المملكة واصلاح الرعية ورجوعها ألى ماكانت يه أولامن وجود الرؤساء والمدرين فعند ذلك أجابه الوزيرقا أللاأيها الملك العزيز الشان الرأي دى انك قبل كل شىء تبتدى بقطع أمر المعاصى من قلبك وتتركم كنت فيه من اللهو والعسف لاشتغال بالنساء لانك ان رجعت الى أصل المعاصى تعلون الضلالة الثانية أشدمن الاولى فقال اكوماهي أصل المعاصى التي ينبغي اذ أقلع عنها فاجابه ذلك الوزير الصغير السن الكبير العقل الأأيها الملك الكبيراعلم اناصل المعصية أتباع هوي النساء والميل اليهن وقبول رأيهن وتدبيرهن فعبتهن تغيرالعقول الصافية وتفسدالطباع السليمة والشاهد على قولي من دلائل واضحةلو كرت فيهاوتتبعت وقايعهابامعان النظرلوجدت لك ناصحامن نفسك واستغنيت عن قولي جلة تشغل قلبك بذكرهن واقطعمن ذهنك رسمهن لافالله تعالى أمر بعدم الاكشار منهن على يد يهموسي حتى قال بعض الملوك من الحكا الولده ياولدي اذا استقمت في الملك من بعدي فلا كمثرمن النساء لئلا يضل قلبك ويفسدرأيك بالجلة فالاستكنار منهن يفضى الى حبهن وحبهن ضى انى فسادال أى والبرهان على ذلك ماجرى لسيد ناسلمان بن داود عليهماالسلام الذى خصه بالعلم والحكمة والملك العظيم ولم يعط أحدمن الملوك الذين تقدمو امثل ماأعطاه فكانت النساء بالهفوة والده ومثل هذا كثيرأيها الملك وانماذكرت لكسليمان لتعرف انه ليس لاحدان يملك ل ماملك حتى أطاعه جميع ملوك الأرض واعلم أيها الملك ان محبة النساء أصل كل شروليس لاحداهن ى فينبني للانسان ان يقتصرمنهن على قدر الضر ورة ولا يميل اليهن كل الميل ذان ذلك يوقعه في سادواله لسكة فانأطعت قولي أيهاالملك استقامت لكجميع أمورك وان تركته ندمت حيثلا عك الندم فاجابه الملك قائلالقد تركت ما كنت فيهمن فرط الميل اليهن وأدرك شهرزا دالصباح كتتعن الكلام المباح أيهاالملك ان الذي يقوله أخوتي من الوزراء لا فأمدة فيه والرأى عندى انك تكتب لهذا الملك كتابا وتعتذراليه فيهو قوللهأ نامحب لكولو الدكمن قبلك وماأرسلنااليك الساعي بهذاالكتاب الاعلى طريق الامتحان لك لننظر عزائمك وماعندكمن الشجاعة والامورالممليه والعلمية والره وزالخفية وماانت منطواعليهمرس الكالات الكلية ونسأل الله تعالى ان يبارك لك في مملكتك ويشمد حصون مدينتك ويزيد فيسلطانك حيثما كنتحافظالنفسك فتتم أمور رعيتك وأرسله لهمع ساع آخرفقال الماك والله العظيم ان هذا العجباعظيما كيف يكون هذأملكاعظيمامعتد اللحرب بعدقتله لعلماءمملكته وأصحاب أيهور ؤساءجنده وتكون مملكته عامرة بعدذلك ويخرج منهاهذهالقوةالعظيمة وأعجب من هذاان صغارمكا تبهاير يدون عن ملكها مثل هذا الجواب لكن أنابسو عطمعي أشعلت هذه النارعلى وعلى أهل مملسكتي ولا أدرى مايطفتها الارأى وزيري هذائم انهجهزهدية عينة وخدما وحشما كثيرة وكتب كتابامضمونه بسم الله الرحمن أما بعد أيها الملكالعزيزوردخانولد الاخالعزيزجليعاد رحمهالله وابقاك لقد حضر لناكتابك فقرأناه وفهمنامافيه فرأينافيه مايسرناوهذاغاية طلبنالك من اللهونسأل اللهان يدلى شآنك ويشيد أركان مملكتك وينصرك على أعدائك الذيرير يدون بك السوء واعلم أيها الملك أن أباك كان لي أخا وبيني وببنه عهودومواثيق مدةحياتهوما كاذيرى مناالاخيراوكنانحن كذلك لانرى منهالاخيراولما توفى وجلست أنت على كرسي مملكته حصل عند ناغاية الفرح والسر ورولما بلغني مافعلت بوزرائك وأكابردولتك خشيناأن صلخبر ذلكالي ماك غيرنا فيطمع فيك وكنانظن انك في غفلة عن مصالحك وحفظ حصو نكمهملالامورمملكتك فكاتبناك بمآنبهك فلمارأ يناك قدرددت لنا مثل هذا الجواب اطمأن قلبناعليك متعك الله بمملك تك وجعلك معاناعلى شأنك والسلام ثمجهز له الهدية وأرسلها اليهمم مأمة فارس وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٤٢٩) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان ملك الهند الاقصى لماجهز الهدية الى الملك وردخان أرسلها الهمع مائة فارس فسار والى أن أقبلوا على الملك وردخان وسلموا عليه ثم أعطوه الكتاب فقرأه وفهم معناه ثم انزل رئيس المأنة فارس في على يصلح له واكرمه وقبل الهدية منه وشاع خبرها عند الناس وفرح الملك بذلك فرحا شديد انم أرسل الى الغلام ابن شماس واحضره بين يديه وأكرمه وارسل الي رئيس المأنة فارس ثم طلب الكتاب الذي أحضره من ماكه وأعطا دللغلام ففتحه وقراه فسر الملك بذلك سر وراكبير اوصار يعاتب رئيس المانه فارس وهو يقبل يديه ويعتذر اليه ويدعو اله بدوام البقاء وخلود النعم عليه فشكره على ذلك وأكرمه إكراما زائدا وأعطاه وأعطى ويدعو اله بدوام البقاء وأعجاب الفلام ان يكتب ردالجو اب فعند ذلك كتب الغلام الجواب وأحسن الخطاب وأوجز في باب الصلح وذكر أدب الرسول ومن معه من الفرسان فلما تمم الكتاب عرضه على الملك فقال له الملك اقرأه أيها الولد العزيز لكى نعرف ما كتب فيه فعند ذلك قرأ الغلام بحضرة المائه فارس فاعجب الملك هو وكل من حضر نظامه ومعناه ثم ختمه الملك وسلمه الى الفلام بحضرة المائه فارس فاعجب الملك هو وكل من حضر نظامه ومعناه ثم ختمه الملك وسلمه الى

حلف تجلس علي نختى عوضاعنى فانت اولى من جميع اهل مملكتى فاوليك ملكى بحضرة اكابر مملكتي واجعلك ولى عهدى من بعدى انشاء الله تمالى وادرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩٢٦ )قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملك وردخان قال لا بن شماس الوزير سوف استخلفك عنى واجملك ولى عهدى من بعدى واشهد على ذلك أكابر مملكتي بمون الله تعالى ثم بمدذلك دعابكاتيه فحضربين يديه فامرهان يكتب الىسائر كبراء دولته بالحضو راليه وجهر بالنداء في مدينته للحاضرين الخاص والعام وامران يجتمع الامراء والقواد والحجاب وسائر ارباب الخدم الى حضرة الملك وكذلك العام اءوالحكاء وعمل الملك ديوا ناعظيما وسماطالم يعمل مثله قط وعزم جميع اناسمن الخاص والعام فاجتمع الجميع على حظوا كل وشرب مدةشهر و بعد ذلك كسا جميع حاشيته وفقراءمملكته واعطى العاماء عطاياوا فرة ذختار جملة من العاماء والحكاء بمعرفة ابن شماس وادخلهم عليه وامردان ينتخب منهم سبعة ليجعلهم وزراءمن تحت كلمته ويكون هــو الرئيس عليهم فعند ذلك اختار الفلام ابن شهاس منهم اكبرهم سناوا كملهم عقلا واكثرهم دراية واشرعهم حفظاور اىمن بهذه الصفات ستة اشخاص فقدمهم الى الملك والبسهم ثياب الوزراء وكلهم قائلا التم تكو نو زوز رأى تحف طاعة ابن شهاس وجميع ما يقوله لكم او يأمركم به وزيري هذاابن شاس لأتخرجواعنه ابداولوكاذهواصغركم سنالانه أكبركم عقلاتم ان الماك اجلسهم على كراسي وزر شة على عادة الوزراء واجري عليهم الارزاق والنفقات ثم امرهم ان ينتخبوا من الكابر الدولةالذين اجتمعواعند فى الولمية من يصلح لخدمة المما كمة من الاجناد ليجمل منهم رؤساء الوف ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات ورتب لهم المرتبات واجرى عايهم الارزاق على عادة الكبراء ففعلواذلك في اسر عوقت وامرهم ايضا ان ينعموا على بقية من حضر بالا نعامات الجزيلة وأن. يصرفوا كإ واحدلى أرضه بمزو إكرام وأمر عماله بالعدل في الرعية وأوصاهم بالشفقة على الفقراء والاغنياء وأمر باسمافهم من الخزنة على قدرد رجاتهم فدعاله الوزير بدوام المز والبقائم انه أمر بزينة المدينة ثلاثة أيام شكرالله تعالى على ماحصل لهمن التوفيق هذاما كان من أمر الملك ووزيره ابن شماس في ترتيب المملكة وأمرائها وعمالها (وأما)ما كان من أمر الساء المحظيات من السراي. وغيرهن اللاني كن سبما لقتل الوزراء وفساد المملكة بحيابهن وخداعهن فانه لما انصرف جميع من كان في الديوان من المدينة والقرى الى محله واستقامت أمورهم أمر الملك الوزير الصغير السن الحبير العقل الذي هو ابن شماس ان يحضر بقية الوزراء وأدرك شهر زادالصباح فسكتت

وفليه ٢٧٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملك امروزيره ابن شماس ان يحضر بقية الوزراء فالمحضر واجيما بين يدى الملك اختلى بهم وقل طم اعلمت واليما الوزراء فالمحضر والجيما بين يدى الملك اختلى بهم وقل طم العلم والميال والمي خالف الاحسان الطريق المستقيم مستفرقا في الحال معرضا عن النصيحة ناقض اللعم و و المسوائين محالف الاحسان المستقيم مستفرقا في المحلم معرضا عن النصيحة بالقيم المستقيم مستفرقا في المستقيم المستقيم

(وفي ليلة ٩٢٥)ة لت بلغني أيها الملك السعيد ان الملك وردخان لماقال لوزيره اني قد تركت ما كنت فيهمن الميل اليهن واعرضت عن الاشتغال بالنساء جميعا ولدن ماذا اصنع اليهن جزاء مافعلن لان قتل شماس والدك كان من كيدهن ولم يكن ذلك مرادي ولاعرفت كيف جرى لى في عقلي حتى وافقتهن على قتله ثم تأوه وصاح قائلاوا أساءعلي فقدوز يرى وسدادرا يهوحسن تدبيره وعلى فقد نظرائهمن الوزراءورؤساء المملكة وحسن آرائهم الرشيد فاجابه الوزيرقائلا إعلم ايها الملك ان الذنبليس للنساءوحدهن لانهن مثل بضاعة مستحسنة تميل اليهاشهوات الناظرين فمن اشتهي واشترى باعوة ومن لم يشتر لم يجبره احدعلي الشراء ولكن الذنب لمن إشتري وخصوصا إذاكان عارفابمضرة تلك البضاعة وقدحذرتك ووالديمن قبلي كان يحذرك ولم تقبل منه نصيحة فاجابه الملك اننى أوجبت على نفسى الذنب كاقات ايها الوزير ولاعذر لى الى التقادير الالهية فقال الوزير اعلم ايهاالملك انالله تعالى خلقناو خلق لنااستطاعة وجعل لناارادة واختيارا فانشئنا فعلناوان شئنا لم نفعل ولم يامر ناالله بفعل ضرر لئلا يلزمناذ نب فيجبء لمينا حساب فعايدكون للصو ابالا نه تعالى لا يأمرناالأبالخيرعلى سائرالاحوال وانمايها ناعن الشروللن نحن بارادتنا نفعل مانفعله صوابا كان أوخطأفقال له الملك صدقت وانما كاز خطئي منى الميل الى الشهوات وقد حذرت نفسي من ذلك مراراوحذر في والدك شماس مرار افغلبت نفسى على عقلي فهل عندك شيء يمنعني عن ارتكاب هذاالخطأحتى يكون عقلى غالباعلي شهوات نفسي فاجاب الوزير لعم اني ارى شيئا يمنعك عن إرتكاب هذاالخطأوهوا نك تنزع عنك ثوب الجهل وتلبس ثوب العدل وتعصى هو اك وتطيع مولاك وترجع الى سيرة الملك العادل ابيك وتعمل ما يجبعليك من حقوق الله وحقوق رعيتك وتحافظ على دينك وعلى رعيتك وعلى سياسة نفسك وعلى عدم قتل رعيتك وتنظر في عواقب الامور وتنزلءن الظلم والجور والبني والفساد وتستعمل العدل والانصاف والخضوع وتعتثل اوامر الله تعالى وتلازم الشفقة علي خليقته الذين استخلفك عليهم وتواظب على مايوجب دعاءهم لك لا نك اذا أدام الكذلك صفاوة تك وعفاالله برحمته عنك وجعلاكم ما باعند كل من يراك وتتلاشي أعداوك ويهزم اللهجيوشهم وتصيرعند الله مقبولا وعندخاقه مهابا محبو بافقال لهالملك إقمد أحييت فؤ ادى ونورت قابى بكلاماك الحلو وجلوت عين بصيرتي بعدا ممي وأنا عازم على أذ أفعل جميع ماذكرته لى بمعونة الله تعالى واتركما كنت عليه من البغي والشهو ات واخرج نفسي من الضيق الى السعة ومن الخوف الى الامن وينبغي ان تكون بذلك فرحامسر ورالا في صرت لك ابنامع كبرسنى وصرت لى انت والداحبيباعلى صغر سنك وصار من الواجب على بذل المجهود فيم تأمرني بهوأ فأأشكر فضل الله تعالي وفضلك فان الله تعالى اولاني بكمن النعم وحسن الهدابة وسدا الراى مايدفع هي وغمي وقدحصات سلامة رعيتي على يديك بشرف معرفتك وحسن تدبيرك فانت الآن مدبر الملكي لاا تشرف عليك بسوى الجلوس على الـ كمرمي وكل ما تفعله جائز على ولا اردا كاحتك وليس يفصلني منك الاالموت وجميع ماتمل كه يدى لك التصرف فيه وان لم يكن لم العقول فاذا أتاه صاحب القياش يقول له في غد تجيء لى من قبل طلوع الشمس فتلقي حاجتك مصبوغه فيروح صاحب الحاجة ويقول في نفسه يوم من يوم قريب ثم اتيه في ثانى يوم على الميعاد فيقول له تعالى ف غدفا في أمس ما كنت فاضيالا نه كان عندى ضيوف فقمت بواجبهم حى راحوا وفي غد تبل الشمس تعالى خذ قباشك مصبوغا فيروح وياتيه في ثالث يوم فيقول له إنى كنت أمس معذورالان زوجتى ولدت بالليل وطول النهار وانا أقضى مصالح ولكن فى غد من كل بد تعالى خذ حاجتك مصبوغة في آنى المعلى الميعاد فيطلع له بحيلة أخرى من حيث كان و يحلف له وادرك شهر زاد الصياح فسكت عرب الكلام المباح

(وقى ليلة ٢٨٩) قالت بلغني أيها الملك السيريد أن الصباغ صاركا اأتى له صاحب الشيء يطلع له بحيلة من حيث كان و بحلف له ولم يزل يعده ويخلف اذاجاءه حتى يقلق الزبون ويقول له كم تقول لي فى غداء طنى حاجتى فاني لاأريد صبعافيقول والله يأأخي أنامستح منك ولكن أخبرك بالصحيح والله يؤذي كل من يؤذى الناس في أمة متهم فيقول له أخبر في ماذا حصل فيقول أما حاجتك فاني صبغتها صبغاليس له نظير ونشرتها على الحبل فسرقت ولاأدري من سرقهافان كان صاحب الحاجة من أهل الخير يقول له يعوض الله على وان كان من أهل الشر يستمرمعه في هتيكة وجرسة ولا يحصل منهشى ولواشتكاد إلى الحا كمولم يزل فعل هذه الفعال حتى شاعذكره بين الناس وصار الناس يحذر بعضهم من أبي قيرويضربون به الام الوامتنعواعنه جميعاوصارلا يقع معه الاالجاهل بحاله ومع ذلك لا بدله كل يوم من جرسه وهتيكة من خلق الله فصل له كساد بهذالسبب فصارياتي الى دكان جاردالمزين أبيصير ويقمدفي داخلها قبال المصبغة فاذرأى أحداجاهلا بحاله واقفاعلي باب المصب قومعه شيء يريد صبغه يقوم ون دكان المزين و يقول له ماك ياهذا فيقول له خذ أصبغ لي هذاالشيء فيقول له أي لون تطلبه لا تهمع هذه الخصال الذميمة كان يخرج من يده أن يصبغ سائرالالوان ولسكنه لميصدق مع احدابداو الشقاوة غالبة عليه ثم ياخذ الحاجة منه ويقول لهمات الكراءلقدام وفي غدتمال خذها فيعطيه الاجرة ويروح وبعدأن يتوجه صاحب الشيءالى حال سبيله ياخذهوذلك الشيءو يذهب اليالسوق فيبيعه ويشترى بثمنه اللحم والخضار والدخان والذاكهة ومايحتاج اليه واذارأي أحداوا قفاعلي الدكان من الذين أعطوه حاجة ليصنفها فلايظهر اليه ولايريه نفسه ودام على هذه الحاله سنين فاتفتى له في يوم من الايام أنه أخذ حاجة من رجل جبار تماء اوصرف عنهاوصارصاحها يجبى اليهفى كل يوم فلم يره فى الدكان لا نهمتى رأى أحداله عنده شىء يهرب منه فى دكان المزين أبى صيرفامالم يجده ذلك الجبار فى دكانه وأعياه ذلك ذهب الى القاضى وأتاه برسول من طرفه وسمر باب الدكان بحضرة جماعه من المسلمين وختمه لانه لم يرفيها غير بعض مو اجيرمكسرة ولم يجدفيها شيأيقوم مقام حاجته تم أخذار سول المفتاح وقال للجيران قولوا له يجيء بحاجة هذاارجل ويأتي ليأخذ مفتاح دكانه ثم ذهب الرجل والرسول الى حالهم افقال أبوصير لا بى قيرمادهيتك فانكل من جاءلك بحاجة تعدمه المامان راحت حاجة هذا الرجل الجبار قال

النصح وسيب ذلك كله و الاعمة هؤلاء النساء وحداعهن إدى و زخر فة كلامهن و باطلهن لي وقبولي لذلك لانى كنت أظن انكلامهن نصح بسبب عذو بته ولينه فاذاهو مهم قاتل والان قد تقررعندي انهن يردنالى الهلاك والتلف فقداستحقين العقوبة والجزاءمني اكن على جهة العدل حتى أجعامهن عبرةلمن اعتبر فماال أى المديد في اهلاكهن فاجابه الوزير بن شماس قائلا أيها الملك العظيم الشان انني قات الك أولاالذنب ليس مختصابالنساءوحدهن بلهومشترك بينهن وبين الرجال الذين يطيعونهن اكن النساء يستوجبن الجزاءعلى كل حال لامرين الاول تنفيذ قولك الكونك الملك الاعظم والثانى لنجاسرهن عليك وخداعهن لك ودخولهن فيما بعنيهن ومالا يصاحن للتكلم فيه فهن أحق باله لاكولكن كفاهن ماهو نازل بهن ومن الان أجعلهن بمنزلة الخدم والامراليك في ذلك وغيره ثم أن بعض الوزراء أشارعلى الملك بماقاله ابن شماس وبعض الوزراء تقدم إلى الملك وسجد له وقال أدام الله أيام الملك أن كان لا بدأن تفعل بهن فعلة لهلا كهن فافعل ما أقوله لك فقال الملك ماالذي تقوله لى فقال له أن تأمر احدى محاظيك بان تأخذ النساء اللاتى خدعنك وتدخلهن البيت الذي حصل فيه قتل الوز راءوالحكاء وتسجنهن هناك وتأمرأن يعطى لهن قليل من الطعام والشراب بقدرمايمسك أبدانهن ولايؤ ذنالبهن في الخروج من ذلك الموضع أصلاوكل من ماتت بنفسها تبقي بينهن على حالها إلى أن يمتن عن أخرهن وهذا أقل جزائهن لا نهن كن سببا لهذه الفتنة العظيمة بل واصل جميع البلايا والفتن التي وقعت في هذا الزمان وصدق عليهن قول القائل أن من حفر بئر الاخيه وقع فيها وماطالت سلامته فقبل الملك رأيه وفعل كاقال لهوأرسل خلف أربع محظيات جبارات وسلم اليهن النساءوأمرهن أن يدخلن فيمحل القتلي ويسجنهن فيهوأجرى لهن طعاماد نيئاقليلا وشرابا رديئا قليلاف كانمن أمرهن أنهن حزن حزناعظياو ندمن على مافرطمنهن وتأسفن تاسفا كثيرا وأعطاهن الله جزاءهن في الدنيامن الخزي وأعد لهن العذاب في الاخرة ولم يزلن في ذلك الموضع المظلم المنتن الرائحة وفى كل يوم تموت ناسمنهن حتى هلكن عن آخرهن وشاع خبر هذه الواقعة فى جميع البلاد والاقطار وهذاما أنتهى اليه أمرا لملك ووزرائه ورعيته والحمد لله مفني الامم ومحيي الرمم المستحق للتجليل والاعظام والتقديس على الدوام

حكاية أبى قير وأبي صير وكان أن رجلين كأنافى مدينة الاسكندرية وكان أحدها صباغا و إسمه أبوقير وكان الذانى وزيناو إسمه أبوسير وكان وكان أبد وكان المزين في جانب دكان الشافى وزيناو إسمه أبوسير وكان جارين لبعضه افى السوق وكان ذكان المزين في جانب دكان الصباغ وكان الصباغ نصبا كذاباصاحب شرقوى كانماصد غهمنحوت من الجلمود أو مشتق من عتبة كنيسة اليهو دلا يستحي من عيبة يفعلها بين الناس وكان من عادته أنه اذا أعطاه أحد قاشا لصبغه يطلب منه الكراء أولا ويوهمه أنه يشترى به أجزاء ليصبغ بها فيعطيه الكراء مقدما فاذا أحده منه يصرفه على أكل وشرب ثم يبيع القياش الذي أخذه بعددهاب صاحبه و يصرف ثمنه في الاكل والشرب وغيرذ الك ولايشرب الامن أجود ما يذهب

لهالطاسةماء حلوافاخذذلك وأتى الىأبي قيروقال لهخذهذا الرغيف وكله بالجبن واشرب مافي الطاسه فاخذذلك منه واكل وشرب ثم أن أباصير المزين بمدذ لك حمل عدته وأخذا لخرقة على كتفه والطاسة فى يده وشق في الغليون بين الركاب فحاق لا نسان برغية ين ولا خر بقطعة جبن ووقع عليه الطلبوصاركل من يقول له احلق ياأسطي يشرط عليه رغيه ين ونصف فضة وليس في الغليون مزين غيره فماجاءالمذرب حتى جمع ثلاثين رغيفاو ثلاثين نصف فضة وصارعنده جبن وزيتون وبطارخ وصاركا ايطاب حاجة يعطونه اياه احتى صارعند دشيء كشير وحاق لاتمبطان وشكاله قلة اؤاد في السفرفقال له القبطان مرح ابك هات رفيقك في كل ليلة وتعشيا عندي ولا تحملاها ما مدمما مسافرين معنائم رجع ان الصباغ فرآه لم يزل نائما فايقظه فاماأ فاق أبوقير رأى عند رأسه شيء كشيرا من عيش وجبن وزيتون وبطارخ فقال له من أين لك ذلك فقال من فيض الله تعالى فاراد أن ياكل فقالله أبوصيرلا تاكل ياأخي منهذاوأ تركه ينفعناف وقت آخر واعلم انى حلقت للقبطان وشكوت اليه قلة الزوادة فقال لى مرحبابك هات رفيةك كإليلة وتعشيا عندي فاول عشائنا عند القبطان في هذه الليلة فقال لهأ بوقيرأ نادا يخمن البحر ولاأقدران أقوم من مكاني فدعني أتعشي من هذاالشيء ورحأنت وحدك عندالقبطان فقال لهلابأس بذلك ثم جلس يتفرج عليه وهويأكل فرآه يقطع اللقمة كمايقطع الحجارةمن الجبلو يبتلعهاا بتلاع الغول الذىله آيام مأكل ويلقم اللقمة قبل ازدرادالتي قبلها ويحملق عينيه فيما يهن يديه حملقةالغول وينفخ مثل الثور الجائع على التبن والفولواذا بنوتى جاءرةل ياأسطي يقول اكالقبطان هات رفيقك وتعال العشاء فقال أبوصيرلابي قيرائقوم بنافقال له أنالا أقدرعلى المشي فراح المزين وحده فرأى القبطان جالساوقدامه سفرة فيم عشرونالو ناأوأ كنروهووجماء وينتظرون المزين ورفيقه فلمارآ هالقبطان قال لهأين رفيقك فقالله ياسيدي أنهدانج من البحرفقال له القبطان لا بأسعليه ستزول عنه الدوخة تعال أت تعشمعنا فاني كنتفي انتظارك تمأن القبطان عزل صحناو حطفيه منكل لون فصاريكني عشرةو بعدأن تعشي المزين قالله القبطان خذهذا الصحن ممك إلى رفيقك فاخذه أبوصيرواتي إلى أبى قيرفرآه يطحن بانيابه فبها عنده من الاكل مثل الجل ويلحق اللقمة باللقمة على عجل فقالله أبوصيرا ماقلت نك لاتأكل ذان القبطان خيره كثير فانظرأي شيء بعث به الكاماأ خبرته بأنك دايخ فقال هات فناوله الصحن فأخذهمنه وهوملهوف عليه وعلى غيردمن الاكل منل الكال الحكائر أوالسبع الكاسرأو الرخ إذااً نقض على الحمام أوالذي كاد أن يموت من الجوع ورأى شياً من الطعام وصاريا كلّ فتركه أبو صيروراح إلى القبطان وشرب القهوة هناك ثمرحم إلى أبى قيرفرا وقدا كل جميع مافي الصحن ورماه فارغاوأد ركشهر زادالصباح فسكتت عن الكادم المباح

(وفى ليلة • ٣ ٩) قالت المغنى أيها الملك السعيد أن أباصيرا ارجع إلى أبي قيرر آه قدد أكل ما في الصحن ورماه فارغا فاخذه وأوصله إلى اتماع القبطان ورجع إلى أبي قيرونام إلى الصباح فلما كان ثانى الايام صارأ بوصير يحلق وكلما بناء له شيء يعطيه لا بى قيرواً بوقير ياكل و يشرب وهو قاعد لا يقوم إلا

العجاري سرقت مني قال أوصير عجائب كل من أعطاك حاجه يسرقها منك أص هل أنت معاد جميع اللصوص والكن أظن أنك تكذب فاخبرني بقصتك ياجاري ماأحدسر ق مني شيء فقال أبوصير وماتفعل فىمتاع الناس فقال لهكل من أعطانى حاجة أبيعها وأصرف تمنها فقال له أبوصير أيحل لك هذامن الله قال له أبو مهيرا عا أفعل هذامن الفقر لان صنعتي كاسدة وأنافقير وليسعندي شيءتم صاريذ كرله الكسادوقلة السبب وصارأ يوصيريذ كرله كسادصنعته أيضاو يقول أناأسطي ليس لى نظير في هذه المدينة ولكن لا يحلق عندى أحدلكو في رجل فقيرا وكرهت هذه الصنعة ياأخي فقالله أبوقير الصباغ وأنا ايضا كرهت صنعتي من الكساد ولكن ياأخي ماالداعي لاقامتنا فيهذه البلدفاناوانت نسافرمنها نتفرج في بلادالناس وصنعتنافي أيدينا رائجة في جميع البلاد ذذا سافرنانشم الهواءونرتاح من هذا الهم العظيم وماز الأبوقير يحسن السفر لا بي صيرحتي رغب في الارتحال تم أنهم أتفقا على السفر وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن المكلام المباح

(وفي ليلة ٩٢٩) قالت بلغني إيها الملك السعيد أن أبا قيرماز ال يحسن السفر لا بي صير حتى وغب في الارتحال ثم أنهما اتفقاعلي السفر وفرح أبو قير بان أباصير رغب في أن يسافر وأنشد وقولالشاعر

> وسافر فني الاسفار خمس فوائد وعسلم وآداب وصحبة ماجد وتشتيث شمل وارتكاب شدائد فموت الفتي خيراله من حياته بدار هوان بين واش وحاسد

تغرب عن الاوطان في طلب العلا تفرج هم واكتساب معيشة وان قيل في الاسفار غم وكربة

وحين عزماعلى السفرقال أبوقيرلابي ميرياجاري بحن صرنا أخوين ولافرق بيننا فينبغي أننانقرأ والفاتحة على أن ممالنا يكتسب و يطعم بطالناومهم إفضل نضعه في صندوق فاذار جعنا الى الاسكندريه نقسمه بيننابالحق والانصاف قال أبوصير وهوكذلك وقرأ الفاتحة على أن العمال يكتسب ويطعم البطال ثم أن أباصيرقفل الدكان وأعطى المفاتيح لصاحبها وأبوقير ترك المفاتيح عندرسول القاضي وترك الدكان مقفوله مختومة وأخذ مصالحهما وأصبح مسافرين ونزلافي غليون في البحر المالح وسافر افي ذلك النهار وحصل لهم السماف ومن تمام سعد المزين أن جميع من كان في الغليون لم يكن معهم أحدمن المزينين وكان فيهمائة وعشر وذرجلاغيرالريس والبحرية ولماحلو قلوع الغليونقام المزين وقال الصباغ ياأخي هذا بحرنحتاج فيهالي الاكل والشرب وليسر معنا الاقليل من الزاد وربما يقوللي أحدتعال يامزين احلق لى فأحلق له برغيف او بنصف فضه اوبشر بةماء فانتفع بذلك أنا وأنت فقال لهالصباغ لابأس تمحط رأسه ونام وقام المزين وأخذعدته والطاسه و رضع على كتفه خرقة تغنى عن الفوطه لا نه فقير وشق بيز الركاب فقال له واحد تعال ياأسطى احلق لى فحلق له فلما حلق لذلك الرجل أعطاه نصف فضة فقال له المزين نيس لى حاجة بهذا النصف الفضة ولوكنت أعطيتنى رغيفا كان أبرك في هذا البحر لان لى رفيقا وزاد ناشى وقليل فاعطاه رغيفا وقطعة جبن وملاً في Digitized by Microsoft

زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٣٣) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملك أخلى بيتا لا بي قير وأمر بفرشه ففرشوه لهوسكن فيهوركب فى ثانى يوموشق فى المدينة والمهندسون قدامه ولم يزل يتامل حتى اعجبه مكان فقال هذاالم كان طيب فاخرجو اصاحبه منه وأحضه وه الى الملك فاعطا دثمن مكانه زيادة على ماير ضيه ودارت فيه البناية وصارأ بو قيريقول المبنائين ابنو أكذاو كذاو افعلوا كذاو كذاحتي بنوالهمصه غةليس لها نظيرتم حضرالي الملك واخبره بان المصبغة تم بناؤها وانما يحتاج لثمن الصباغ من أجل ادارتها فقال له الملك خذهذه الاربعة الاف ديناروا جعلهارأس مال وأرنى تمرة مصبغتك فاحدها ومضى الىالسوق فرأى النيلة كثيرة وليس لهائمن فاشترى جميع مايحتاج اليه من حوائج الصباغة ثم أن الملك أرسل اليه خمسائة شقة من القماش فدور الصبغ فيها وصبغها من سائر الالوان ثم نشرهاقدام باب المصمغة فامامرالناس عليهارأوا شيأعجيباعمرهم مارأوا مثله فاردحمت الخلائق على باب المصبغة وصارواية ورجون ويسألونه ويقولون لهيامعلم مااسم هذه الالوان فيقول لهمهمذا أحمروهذاأصفر وهذاأخضرو يذكرهم أسامي الالوان فصاروايا تونه بشيءمن القماش ويقولون لهاصبغ لنامثل هذاوه فداوخذما تطلب ولمافرغ من صباغ قماش الملك أخذه وطلع بهالي الديوان فالمارأى الملك ذلك الصباغ فرح بهوانعم عليه انعاماز ائد اوصار جميع العسكر يأتون اليه بالقياش ويقولون له اصبغ لناهكذا فيصبغ لهم على اغر اضهم ويرمون عليه بالذهب والفضة تم أنه شاع ذكره وسميت مصبغته مصبغة السلطان ودخل عليه الخيرمن كل باب وجميع الصباغين لم بقدر أحد منهم ان يتكام معه وانما كانوا يأتونه ويقبلون يديه ويعتذرون اليه مماسبق منهم في حقمه ويعرضون أنفسهم عليه ويقولون له اجعلنا خدماعندك فليرض ان يقبل واحدامنهم وصارعنده عبيدوجوا، وجمع مالا كشيراهذاما كان من أمرأبي قير (واما)ما كان من أمر ابي صير فانه لما قفل Dignized by Microsoft

لازالةالضرورةوكل ليلهياتيله بصحن ملآرمن عندالقبطان واستمراعلي هذه الحالة عشرين يوما حتى رساالغليون على مينة مدينة فطلعامن الغليون ودخار تلك المدينة وأخلفا لهماحجرة فيخان وفرشهاأ بوصيرواشتري جميم ماكتاجان اليه وجاء بلحم وطبخه وأبوقيرنائم من حيند خل الححرة ولم يستيقط حتى ايقظه أبوصير ووضع السفره بين يدبه فاماأذاق أكل و بعد ذلك قالله لا تؤاخذني فانى دايخ ثم نام واستمرعلى هذه الحالة أربعين يوما وكل يوم يحمل المزين العدة ويدورفي المدينة فيعمل بالذي فيه النصيب ويرجع فيجدأ باقيرنا تمافينبه وحين ينتبه يقبل على الاكر بلهفه فياكل أكلمن لايشبع ولايقنع ثمينام ولميزل كذلكمدةأر بعين يوماأخرى وكلما يقول له أبو صيراجلس ارتاح واخرج تنمسح في المدينة فانهافرجه وبهجة وليس لهانظم في المدائن يقول لهأبو قيرااصباغ لاتؤ اخذنيانى دايخ فلايرضي أبوصيرالمزين أن يكدرخاطر دولا يسمعه كلمة تؤذيه وفي اليوم الحادى والأربعين مرض المزين ولم يقدر أن يسرح فسخر بو أب الخان فقضي لهما حاجتهما وأنى لهمابمايا كلان ومايشر بان كل ذلك وأبوقيريا كلوينام ومازال المزين يسخر بواب الخان في قضاء حاجتهمدة أربعة أيام وبعدذلك اشتدالمرض على المزين حتى غاب عن الوجود من شدة مرضه وأماأ بوقيرفانه أحرقه الجوع فقام وفتش في ثياب أبي سيرفر أي معهمقد ارامن الدراهم فاخذه وقفل بابالححرة على أبي صيرومضي ولم يعلم أحداوكان البواب في السوق فلم يردحين خروجه ثم أن أباقير عمد إلى السوق وكسانفسه ثيابانفيسة وصاريدور في المدينة ويتفرج فرآهامدينة ماوجد مثلهافي المدائن وجميع ملبوسها أبيض وأزاق من غيرزيادة فاتى الى صباغ فر أى جميع ما في دكانه أزرق فاخرجله محرمة وقالله يامعلم خذهذه المحرمة واصبغها وخذ أجرتك فةاللهان أجرة صبغ هلذه عشرون درهمافقالله عن نصبع هذه في بلادنا بدرهمين فقالرح احبفهافي بلادكم وأمآأنا فلا اصمغها إلا بعشرين ردهالا تنقص عن هذاالقدر شيأ فقالله أبوقيرأ يون تريد صبغها فقال له الصباغ زرقاءقال لهأ بوقيرأ نامرادى أن تصبغهالي حمر اءقال له لا أدرى صباغ الاحرقال خضراء قال لاأدرى صباغ الاخضرة لصفراءة الله لأأدرى صباغ الاصفروصارا بوقيريعد له الالو انلونا بعد لون فقال له الصباغ نحن في بلاد ناأر بعون معلمالايز يدون واحدا ولاينقصون واحداو إذ مات مناواحد نعلم ولده واذلم يخاف ولدا نبقى ناقصين واحداو الذي له ولدان نعلم واحدا منهما فأن مات علمناأخاه وصنعتناهذه مضبوطة ولانعرفأن نصبغ غير الازرق من غير زيادة فقالله أنوقير الصباغ اعلم انى صباغ واعرف أن اصبغ سائر الالوان ومرادي ان تخدمنى عندك الاجرة وأنا أعامك جمع الالوان لاجل أن تفتخر بهاعلى كل طائفة من الصباغين فقال له نحن لا نقبل غريبا يدخل في صنعتناأ بدافقال لهو إذافتحت لىمصبغة وحدى فقال له لايمكنك ذلك أبدافتركه وتوجه إلى الثانى فقال له كاقال له الأول ولم يزل ينتقل من صباغ إلى صباع حتى طاف على الأربعين معاما فلم يقبلوه لاأجيرا ولامعاما فتوجه الى شيخ الصباغين واخبره فقال لهاننا لانقبل غريبا يدخل في صنعتنا فحصل عندأ بى قيرغيظ عظيم وطلع يشكو اليملك تلك المدينة وقال الهياماك ازمان أنا

ميله وأخذ عساوة ل ارموه فر مود فضر به على ظهر ومائة ثم قلبوه فضر به على بطنه و الله وقال الخبيث يا خائن ان نظر تك بعده فداليوم واقفاعلى باب هذه المصدغة ارسانك إلى الملك في الحال يسلمك إلى الوالى ليرمي عنقك امش لا بارك الله لك فذهب من عند ، مكسو را لخاطر بسبب ما حصل له من الضر و والترذيل فقال الحاضر و ن لا بى قير الصاغ اى شىء عمل هذا الرجل فقال لهم انه ورامى يسرق أقشة الناس وأدرك شهرز إد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩٣٢) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان أباقير ضرب أباصير وطرد دوقال للناس أن لذاحرامي يسرق أقشة الناس فانه سرق في كمرة من القياش وأنا أقول في نفسي سامحه الله فانه جل فقيرولمأرض أن أشوش عليه وأعطى الناس بن أقمشتهم وأنهاه بلطف فلرينته فان رجع مرة غير لذه المردة أرسلته الى الملك فيقنله و ير مج الناس من أداد فصار الناس يشتمونه بعد ذهابه هذا اكانمن أمرأ بى قير (وأما)ما كان من أمرأ بى صيرفانه رجع الى الخان وجلس يتفكر فيما فعل به بوقير ولم يزل جالساحتي بردعا يه الضرب ثم خرج وشق في أسو اق المدينة فخطر بباله أن يدخل لحام فسأل رجل من أهل المدينة وقال له ياأخي من أين طريق الحمام فقاله موضع تغتسل فيه الناس يز يلون ماعليهم من الاوساخ وهو من أطيب طيبات الدنيافقال له عليك بالبحر قال أنا مرادي لحامقالله نحن لانعرف الحمام كيف يكون فاننا كلنانر وح الى البحر حتى الملك اذا أرادأن يغتسل نه يروح الى البحرفلماعلم أبوصيرأن المدينة ليس فيها حماما وأهلمها لا يعرفون الحمام ولاكيفيته ضي الى الملك ودخل عليه وقبل الارض بين يدير ودعاله وقل له أنارجل غر سالد لادوصنعتي مامى فدخات مدينتك وأردت الذهاب الى الحمام فما رأيت فيها ولاحماما واحدا والمدينة التي كوزبهده الصفة الجيلة كيفة كوزمن غيرهمام مع أنه من أحسن حيم الدنيا فقال له الملك أي ى ويكون الجام فصاريحكي له أوصافه وقال له لا تسكون مدينة كاملة الا اذا كانبها حمام قال له مرحبابك والبسه بدله ليس لما نظير وأعفاه حصانا وعبيدين ثم أنعم عليه باربع جوار بملوكيز وهيأله دارمه روشة وأكرمه أكثرمن الصباغ وأرسل معه البذئين رقال لهم الموضع الذي مجيه ابنواله فيه حمام فاخذه وشقيهم في وسط المدينة حتى أنجبه مكر ز فاشار لهم اليه فدور وافيه بنايةوصار يرشدهمالي كيفيته حتى بنو الهجماماليس له نظيرتم أمرهم بنقشه فنقشوه بقشامجيماحتي ماربهجةللناظر ينثم طلعالى الملك وأخبره بفراغ بناءالحام ونقشه رقال له أنه ليس ناقصا غير فرش فاعطاه الملك عشرة آلاف دينارفاخذها رفرش الحام وصف فيه الفوط على الحمال وصاركل ن مرعلى باب الحام يشخص له ببعمره و محتارف كره في نقشه وأز دحمت الخلائق على ذلك الشيء لذى مارأوامثله في عمرهم وصار وايتفرجون عليه ويقولون أيشي همذا فيقول لهم أبو صير حمام يتعجبون منه ثمأنه سخن الماءود ورالحام وعمل سلسبيلا في الفسقية يأخذ عقل كل مر رآهمن هل المدينة وطلب من الملك عشرة بماليك دون البلوغ فاعطاه عشرة بماليك مثل الاقمار فصار كبسهم ويقول لهما فعلوامع الزباين هكذائم أطلق البخور وأرسل منادى ينادى في المدينة ويقول غليةأ بوقيرباب الحجرة بعدان أخذ دراهمه وراح وخلاه وهومريض غائب عن الوجود فصار مرميافى تلك الحجرة والباب مقفول عليه واستمرعي ذلك ثلاثة أيام فانتبه بواب الخان الىباب الحجرةفرآ همقفولاولم يراحدامر هذين الاثنين الىالمغرب ولميعلم لهماخبرا فقال في نفسة العلهماسافرواولم يدفعااجرة الحجرة أوماتاأ وماخبرهائم أنهاتي إلى باب الحجرة فرآده قفولا وسمع انينالمزين فى داخلها ورأي المفتاح في الضبة ففتح الباب ودخل فرأي المزين بئن فقال له لا بأس علمك أين رفيقك فقال له والله اني ماافقت من مرضى إلا في هذااليوم وصرت أنادى فما حدرد على جوابا باللهعليك ياأخي أن تنظرالكيس تحتراسيو تاخذمنه خمسة انصاف وتشتري ليبها شيئا اقتاب به فانى فى غاية الجوع فنديده وأخذال كيس فرآه فارغافقال للمزين أن الكيس فارغ مافيـــه شيءفعرفأ بوصيرالمزين أن أباقيرا خذمافيه وهرب فقال له أماراً يت رفيقي فقال لهمن مدة ثرثة أيام مارأيته وماكنت اظن إلاأنك سافرت أنت واياه فقال له المزين ماسافر ناوانما طمع في فلوسي فاخذهاوهرب حين راني مريضاتم أنه بكي وانتحب فقالله بواب الخان لا باس عليك وه و يلقى فعلهمن الله ثم أن بواب الخان راح وطبخ لهشر بة وغرف له صحنا وأعطاه اياه ولم يزل يتعهد مدة شهرين وهو يكلفهمن كيسه حتى عرق وشفاء اللهمن المرض الذي كان بهتم قام على أقدامه وقال لبواب الخان أن أقدرني الله تعالى جازيتك على مافعلته معي من الخيروك ن لا يحازى إلا الله من فضله فقال له بواب الخان الحمد لله على العافية اناما فعلت معك ذلك إلا ابتفاء وجه الله الكريم تم أن المزين خرجمن الخانوشق في الاسواق فانت به المقادير إلى السوق الذي فيه مصبغة أبي قيرفر أي الاقشة ملونة بالصباغ منشورة في باب المصبغة والخلائق مزدحمة يتفرجون عليها فسال رجلامن أهل المدينة وقال لهماهذا المكان ومالى أرى الناس مزدحين فقالله المسؤل ان هذه مصبغة السلطان التي انشاهارجل غريب اسمه أبوقير وكلماصبغ ثوبا نجتمع عليه ونتفر ج على صبغه لان بلانا مافيها صباغون يور فون صبغ هذه الالوان وجرى لهمع الصباغين الدين في البلد ماجري واخبرد بماجري بينأ بى قيرو بين الصباغين وأنه شكاهم الى السلطان فاخذ بيده و بنى له هذه المصبغة وأعطاه كذوكذا واخبره بكل ماجرى ففرح أبوصير وقال في نفسه الحمد لله الذي فتح عليه وصارمعهم اوالرجل معذور لعله تلهى عنك بالصنعة ونسيك ولكن أنت عملت معهمعروفاوا كرمته وهو بطال فتي رآك فرح بكوا كرمك في نظيرماا كرمته ثم أنه تقدم الىجهة باب المصبغة فرأي أباقير جالساعلي مرتبة عالية فوق مصطبة في باب الصيغة وعايه بدلة مر ٠ ملابس الملوك وقدامه أربعة عبيد وأربعة م اليك بيض لابسين أفخرالملابس وراى الصنائعية عشرة عبيدواقفين بشتغلون لانه حين اشتراهم عامهم الصباغة وهوقاعد بين المحدات كانهوزير اعظماوملك افخم لا يعمل شيابيده وانهايقول لهم افعلوا كذاوكذافوقف ابوصيرقدامهوهو يظن أنهاذارآ هيفرحبه ويسلم عليه ويكرمه وياخذ بخاطره فلماوقعت المين في المين قال له أبو قيريا خبيث كمر دواً نا أقول لك لا تقف في باب هذا الدولاب هل مرادك ان تفضحني مع الناس ياحر امي امسكوه فجرت خلفه العبيد وقبضو اعليه وقام ابو قيرعلى Digitized by Microsoft

أيادى المدك وقال له أيها الملك السميد صاحب الرأي الرشيد أى مكان يسعني بهذه المهاليك والجوارى والعبيد فقال له الملك أناماأمرت دولتي بذلك الالأجل أن نجمع لك مقداراً عظيمامن الماللانك ربما تفكرت بلادك وعيالك واشتقت اليهم وأردت السفر الى أوطانك فتكون أخذت من بلاد نامقدارجسيامن المال تستمين به على وقتك في بلادك قال ياملك الزمان أعزك الله أن هذه الماليك والجوارى والعبيدال كثيره شأن الملوك ولوكنت أمرت لى عال نقدل كان خير لى من هذا الجيش فأنهم يأكلون وبشر بون ويلبسون ومهاحصاته من المال لايكفيهم في الانفاق عليهم فضحك الملك وقال والله أنك صدقت فانهم صار واعسكر جرار وأنت ليس لك مقدرة على الانهاق عليهم ولكن أتبيعهم لىكل واحديمائة دينار فقال بمتك اياهم الثمن فارسل الملك الى الخازندار ليحضرله المال فأحضره وأعطاه عن الجيع بالتمام والكالثم بعد ذلك أنعم بهم على أصحابهم وقال كل من يعرف عبده أوجار يته أومملوكه فاياخذ دفانهم هدية مني اليكم فامتثلوا أمر الملك وأخذ كل واحدمنهم ما يخصه فقال له أبوصير أراحك الله ياه لك الزمان كما أرحتني ون هؤ لا الفيلان الذين لا يقدرأن يشبعهم الاالله فضحك الملك مى كارمه وتصدق عايه ثم أخذا كابر دولته وذهب من الحمام الى سرايته وبأت تلك الليله أبوصير وهو يسرالذهب ويضمه في الاكياس ويختم عليه وكان عنده عشر ون عبد اوعشر ون مملوكا وأربع جوارى برسم الخدمه فلما أصبح الصباح فتح الحمام وارسل منادى ينادى و يقول كل من دخل الحمام واغتسل فانه يعطي مرتسمح به نفسه وم اتقتضيه مروءته وقعدأ بوصيرعند الصندوق وهجمت عليه الزباين وصاركم من طلع يحط الذي يهو نعليه فما امسى المساءحتى امتلاا صندوق من خيرات الله تعالى ثم أن الملكة طلبت دخول الحمام فاما بلغ أباصيرذلك قسيمالنهارمن أجلها قسميز وجعل من الفجر الى الظهر الرجال ومن الظهر الى المغرب قسم النساء ولماأنت الملمكة أوقف جارية خلف الصندوق وكان علم أرسع جوار البلانة حتى صرف بلانأتماهراتفلما عجبهاذلك وانشرح صدرهاحطتالف دينار وشاعذكرة في المدينة وصار كل من دخل يكرمه سواء غنيا اوفقيرا فدخل عليه الخيره بن كل باب وتمرف باعو أن الملك وصار الملك باتى اليهفي الجمعه يوماو يمطيه الف دينار وبقية أيام الجمه للاكابر والفقراء وصاريا خذبخاطر الماس ويلاطفهم غاية الملاطفة فاتفق أن قبطان الكالمادخل عليه يوماه بن الايام فقلع أبوصير ودخل معه وصاريكبسه ويلاطفه ملاطفة زائدة ولماخرجمن لحمام عمل لهالشربات والقهوه فلماأرادأن يعطية مياحاف انه لاياخذمنه شيئا فحمل القبطان جيله لما رأى من مزيد لطفه به وأحسانه اليه وصار متحيرافيا يهديه الى ذلك الحامي في نظيرا وامه له هذاما كان من أمرأ بي صير (وأما)ما كان من مرأبى قيرفانه لماسم جميع الخلائق يلهجون بذكرالحام وكل منهم يقول ان هذا الحام نعيم الدنيا بلاشك انشاء الله يأفلان تدخل بناغداهدا الحام المفيس فقال ابوقير في نفسه لا بدأن أروح مثل لذاس وانظرهذا الحمام الذي أخذعقول الناس ثم أنه لبس انفرما كان عنده من الملابس وركب بغلة واخذمه اربع عبيدوا دبع مماليك يمشون حلفه وقدامه وتوجه الى الحام ثم أنهنز لفي باب الحمام فلما ياخاق اللهعليكم بالحمام فانه يسمي حمام السلطان فاقبلت عليه الخلائق وجعل يأمر المماليك أز يغتسلوأ جسادالناس وصارت الناس ينزلون المغطس ويطلعون وبعد طلوعهم يجلسون في الليواز والماليك تسكيسهم مثل ماعامهم أبوصير واستمر الناس دخلون الحمام ويقضون حاجتهم منه تم يخرجون بلاأجرةمدة ثلاثة أيام وفى اليو- الرابع عزم الملك على الذهاب الى الحمام فركب هو وأكابر دولته وتوجهوا الىالحام فقلع و دخل فدخل أبوصير وكبس الملك وأخرج من جسده الوسخ مثل الفتايل وصارير يهله ففرح الملك وصارلو ضعيده على بدنه صوت من النعومة والنظافة وبعد أز غسل جسدهمز جلهماءالوردبماءالمغطس فتزل المالك في المفطس ثم خرج وجسده قد ترطب فحصل له نث اطاعمره مآرآه ثم بعد ذلك أجلسه في الليواذ و صارالم الياك يكبسونه والمباخر تفوح بالعودوالندفقال الملك يامعلم أهذاهو الحمام قال نعم فقال لهوحياة رأسي أن مدينتي ماصارت مدينه الابهذا الحمام ثم قال له أنت تأخذ على كاراس أي شيء أجردة قال ابو صيرالذي تأمرلي به آخذه فامرله بألف دينا وقالله كإمن اغتسل عندك خذمنه الف ينارفقال العفو ياملك الزمان أن الناس ليسو سواء ل فيهم الغني وفيهم الفقير واداأ خذت من كل واحدالف دينار يبطل الحمام فان الفقير لايقده على الف دينارقال الملك وكيف تفعل في الاجرة قال أجعل الاجرة بالمر وءة فكل من يقدرعلي شيء سمحت بهنفسه يعطيه فنأخذمن كل انسان على قدر حاله فان الامر اذا كان كذلك تاتبي الينه الخلائق والذي يكون غنيا يعطي على قدرمقامه والذي يكون فقيرا يعطي على قدرما تسمح به نفسه فاذاكان الامركذلك يدورالحامو يبتي لهشان عظيم وأماالا لف دينارفانها عطية الملكولا يقدر عليها كل احدفصدق عليه اكابر الدولة وقالو الههذاهو الحق ياملك الزمان أتحسب أن الناس كلهم مثلك ايهاالملك العزيزقال الملك أن كلامكم صحيح ولكن هذارجل غريب ففيرا واكرامه واجب علينافانه عمل فى مدينتا هذا الحمام الذي عمر زامارأ ينامثله ولا تزينت مدينتنا وصاراها شان الابه فاذاا كرمناه بزيادةالا جرةماهو كثيرفقالواذا كنت تبكرمه فأكرمهمن مالك واكرامالفقيرمن الملك بقلة أجرة الحمام لاجل أن ندعولك الرعية وأما الالف دينارفنحن أكابر دولتك ولاتسمح انفسنا بعطأمها فكيف تسمح بذلك نفوس الفقراء فقال الملك ياأكابرد ولتيكل منكم يعطيه في هذه المرة مائةدينار ومملوكا وجارية وعبد فقالوانع نعطيه ذلك ولكن بعدهذااليوم كلمن دخل لا يعطيه الاما تسمح به نفسه فقال لا بأس بذلك فجعلت الاكابر يعطيه كل واحدمنهم مائه دينار وجارية ومملوكا وعبدا وكأن عددالا كابرالذين اغتسلوام عالملك فيهذااليوم أربعمائة نفس وأدرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ٩٣٣) قالت بلغني أيها الملك السعيد أنه كان عدد الاكابر الذين اغتسلوامع الملك فىهذااليوم أربعمائة نفس فصارجملة ماعطوه من الذنانير أربعين الف ديناروس الماليك اربعهائا مملوك ومن العبيد أربعمائة عبدومن الجوارى اربعمائة جارية وناهيك بهذه العطية وأعطاه الملك عشرة الاف دينار وعشرة بماليك وعشرة جوارى وعشرة عبيد فتقدم أبوصير وقبل الارض بين Digitized by Microsoft

وقال اغاكان واحد شبهها كياتى فى كل يوم ويسرق قماش الناس فظننت انكهو وصاريتندم ويضرب كفاعلى كف ويقول لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم قد أسأ ناك ولكن ياليتك عرفتنى بنفسك وقلت انافلان فالميب عندك لسكونك لم تعرفنى خصوصاو أنامدهو شمن كثرة الاشغال فقال له أبوصير سامحك الله يارفيقي وهذا الشيء كان مقدارا في الغيب والجبرعلى الله ادخل اقلع ثيابك واغتسل وانسط فقال له بالله عليك ان تسامحنى باأخى فقال له ابر أالله ذمتك وسامحك فانه كان أمرا مقدرا على فالازل ثم قال له ابو قير ومن اين الدهذه السيادة فقال له الذى فتح عليك فتح على فانى طلعت الى الملك وأخبرته بشأن الحام فامر بينائه فقال له وكان معرفة الملك فانا الآخر معرفته وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن انكلام المباح

(وفي ليلة ٩٣٢) قالت بلغني أيها الملك السميد ان اما قير لما تعاتب هو و ابو صير قال له كا أنت معرفة الملك أناالاخر معرفته وانشاءائه تعالى اناأخليه يحبك ويكرمك زيادة على هذا الاكرام من أجلى فانه لم يمرف انك رفيقي فانا عرفه بانك رفيقي و أوصيه عليك فقال لهم أحتاج الى وصيه فان المحنن موجودوقد أحبني الملك هووجميع دولته واعطاني كذاوكذا وأخبره بالخبرثم قالله اقلع ثيابك خلف الصندوق وادخل الحام واناأدخل ممك لاجل ان أكبسك فخلع ماعليه ودخل الحمام ودخل معه أبوصير وكبسه وصبنه والبسه واشتغل هحتى خرج فلماخرج أحضر له الغداء والشربات وصادجميع الناس يتعجبون من كشرةا كرامه لهثم بعد ذلك أرادأ بوقيران يعطيه شيئا فحلف انه لايأخذمنه شيئاو قالله استحى من هذا الامروانت رفيتي وليس بيننافرق ثم ان أباقيرقال لابى صيريارفيقي والثان هذاالجام عظيم ولكن صنتمك فيه ناقصة فقال لهوما نقصها فقال له الدواء الذيهوعقد الزرنيخ والجيرالذي يزيل الشعر بسهولة فاعمل هذاالدواء فاذاأتي الملك فقدمه اليه وعلمه كيف يسقط بهالشهر فيحبك حباشديداو يكرمك فقالله صدقت انشاءالله أصنع ذلك ثم أَنْ أَبَاقِيرِ خُرِ جُورِكِ بِمُلْتُهُ وَذَهِبِ لَى الْمُلْكُ وَدَخُلُ عَلَيْهُ وَقَالَ لَهُ أَناصِح لكُ يَاملُكُ الزمانُ فَقَالَ لَهُ ومانصيحتك فقال ملغني خبراوهوانك بنيت حماماقال نعم قدأتاني رجل غريب فانشأ تهله كاأنشأت الكهدد المصبغة وهو حمام عظيم وقد تزينت مدينتي به وصاريذ كرله محاسن ذاك الحام فقال له ابو قيروهل دخلته قال نعم قال الخمدلله الذي نجاكمن شرهذا الخبيث عمدوالدين وهو الحمامي فقالله الملك وماشأ نهقال لهابو قيراعلم ياملك الزمان انك اندخلته بمدهذ االيوم فانك تهلك فقال له لاي شيء فقال له ان الحامي عدوك وعدو الدين فانه ماحملك على انشاء هذا الحام الالان مراده ان يدخل عليك فيه السم فانه صنع اكشيئاواذا دخاته بأتيك بهو يقول الكهذا دواءكل من دهن به تح به يرمي الشعرمنه بسمولة وآيس هو بدواء بل هوداء عظيم وسم قاتل وان هذا الخبيث قدوعده سلطان المصارى انه ان قتلك يفك لهزوجته و اولادهمن الاسرفان زوجته واولاده مأسورون عند سلطان النصاري ودنت مأسورامعه في بلادهم ولكن أنا فتحت مصبغة وصبغت لهم ألوانا فاستعطفواعلى قلب الملك فقال الملك أي شيء تطلب فطلبت منه العتق فاعتقني وجئت الى هـ ذه م ١١١١ع العادالاله



مارعندالباب شمرائحه العودوالندورأي ناساداخلين وناساخارجين ورأى المساطب ملآنه من مارعندالباب شمرائحه العودوالندورأي ناساداخلين وناساخارجين ورأى المساطب ملآنه من الاكابر والاصغارفدخل الدهليزفرآه أبوصيرفقام اليهوفرح به فقال له أبوقير هل هذا شرط اولادالحلال وانافتحتلى مصبغة وبقيت معلم البلدو تعرفت بالماك وصرت في سعادة وسيادة وأنت وأنت لا تأتى عندى ولا تسأل عنى ولا تقول اين رفيتي وانا عبزت وانا أفتش عليك وابعث عبيدى ومماليكي يقتشون عليك في الخانات وفي سائر الاماكن فلا يعرفون طريقك ولا أحد يخبر هم بخبرك فقال له أبوصيرا ما جئت اليك وعملتني لصاوضر بني رهم تكني بين الناس فاغتم أبوقير وقال اى شيء هذا الكلام هل دوأنت الذي ضربتك فقال أبوصيرا مع هوا أنا خلف له أبوقير الفي يمين أنه ماء فه

فكماانكأ كرمتني من غيرمعرفة بيني وبينك فاناأ خاصك ولكن اذا خلصتك تقهم عندي في هذه الجزيرة حتى يسافر من هذه المدينة غليون الى ناحية بلادك فارسلك معه فقبل أبوصير يدالقبطان وشكره على ذلك ثم انه أحضرالجير ووضعه في زكيبة ووضع فيها حجرا كبيراقدرالرجل وقال توكلت على الله ثم ان القبطان أعطى أباصير شبكة وقال له ارم هذه الشبكة في البحر لملك تصطاد شيئًا من السمك لانمطيخ الماك رتب على في كل يوم وقداشتغلت عن الصيدمذه المصيبة التي أصابتك فاخافأن تأبي غلمان الطباخ ليطلبو االسمك فلم يجدوه فانكنت تصطاد شيأ فانهم يجدونه حتي أروح أعمل الحيلة تحت القصر واجعل اني رميتك فقاله أوصير أناصطادور وح انت والله يعينك فوضع الزكيبة في الزورق وسار الى ان وصل تحت القصر فرأى الملك جالسا في الشباك فقال له ياملك الزمانهل ارميه فقال له ارمه و اشار بيده واذا بشيء برء ثم سقط في البحر واذا بالدي سقط في البحر خاتم الملك وكاذمر صودا محيث اذاغضب الملك على احدوارا دقتله يشير عليه باليد اليمني التي فيها الخاتم فبخرجهن الخاتم بارقة فتصيب الذي يشيرعليه فنقع راسهمن بين كتفيه ومااطاعته العسكر ولاقهرالجبابرة الابسبب هذاالخاتم فلماوقع الخاتم من اصبعه كتم امره ولم يقدر ان يقول خاتمي وقع في البحر خوفا من العسكران يقوموا عليه فيقتلوه فسكت (هذا) ما كان من امر الملك (واما)ما كازمن امرابي صيرفانه بعدما تركه القبطان اخذالشبا ةوطرحها في البحر وسحبها فطلعت ملالة سمكاتم طرحها ثانيا فطلعت ملانة سمكا يضاولم يزل يطرحهاوهي تطلع ملاتة سمكاحتي صارقدامه كوم كبير من السمك فقال في نفسه والله ان لي مدقطو يلة ما اكات من السمك تم انه نتي له سمكة كبيرة سمينة وقال لماياتي القبطان اقولله يقل لى هذه السمكة لا تغدى بهاثم انه ذبحما بسكين كانت ممه فعلقت السكين في تخشوشها فراى خاتم الملك فيه لانها كانت ابتلعته ثم ساقته االقدرة الى تلك الجز يرةووقعت في الشبكة فاخلف الخاتم ولبسه في خنصر دوهو لا يعلم مافيه من الخواص وادا بغلامين من خدام الطباخ اتيالطاب السمك فاماصار عندا بي صير قالايار جل اين راح القبطان فقال لاادرى واشار بيده اليمني واذاراس الغلامين وقعتامن بين اكتافه ماحين اشاراليهما وقال لاادري فتمحب ابوصير من ذلك وجعل يقول ياهل ترى من قتابهما وصعباعليه وصار يتفكر في ذلك واذا بالقبطان اقبل فراي كوما كبيرامن السمكوراي الاثنين مقتولين وراى الخاتم في اصبع ابي صير فقالله يااخي لاتحرك يدك التي فيهاالخاتم فانك ان حركتها قتلتني فتعجب من قوله لا تحرك يدك التي فيهاالخاتم فانحركتها قتلتني فاماوصل اليه القبط نةالمن قتل هذين الفلامين قالله ابوصيروالله يااخي لاادرى قال صدقت ولكن اخبرني عن هذاالخاتهمن اين وصل اليك قالرايته فى تخشوش هذدالسمكة قالر صدقت فاني رايته ماز لا يبرق من قصر الملك حتى سقظ في البحر وقت إلَّ اشاراليك وقال لي ارمه فانه لما اشار رميت الزكيبة وكان سقطمي اصبعه ووقع في البحرفا بتلعته هذه السمكة وساقهاالله اليك حتى اصطدتها فهذا نصيبك وليكن هل تعرف خواص هذاالخاتم قال او ميرلاادرى لهخواصافقال القبطان اعلم انعسكرما كنامااطآعو هالاخوفامن هذاالخاتم لانه

المدينة ورأيته في الحمام فسألته وقلت له كيف كان خلاصك وخلاص زوجتك واولادك فقال لمأزل أناوزجتي وأولادي ماسورين حتى ازملك النصاري عمل ديوا نافخضرت في جملة من حضر وكنت واقفامن جملةالناس فسمعتهم فتحوامذاكرة الملوك اليانذكرو املك هذه المدينة فتأرهماك النصارى وقل ماقهرني في الدنيا الاملك المدينة الفلانية فيكل من تحيل لي على قتله فاني أعطيه كل مايتمني فتقدمت أنااليه وقلت لهاذا تحيلت لكعلى قتله هل تعتقني انا وزوجتي وأولادي فقاللي نعم اعتقكم واعطيك كل ماتتمني ثم انى اتفقت الواياد على ذلك وارسلني في غليون الى هذه المدينة اولادى وزوجتي واتمنى عليه وقات ومالحيلة التي دبرتها في فتله حتى تقتله قال لي هي حيلة سهلة اسهل مريكون فانه ياتى الى في هذا الحمام وقد اصطنعت له شيئا فيه سم فاذا جاء اقول له خـ ذهذا الدواءوادهن به تحتك فانه يسقط الشعرفيا خذه ويدهن به تحته فيلعب السم فيه يوماولياة حتى يسرى الى قلبه فيهلكه والسلام فاماسمعت منه هذاال كملام خفت عليك لازخيرك عي وقد إخبرتك بذلك فلماسمع الملك هذ االكلام غضب غضباشد يداوقال الصداغ اكتم هذا السرثم طلب الرواح الى الحام حتى يقطع الشك باليقين فله دخل الحمام تورى ابوصير على جرى عادته وتقيد بالمالك وكبسه وبعدذلك فالله إملك الزمان انيعملت دواء لتنظيف الشعرالتحت بي فقال له احضره لي فاحضره بين يديه فراى رائحته كريهة فصح عنده أنه سم فغضب وصاح على الاعوان وقال امسكوه فقبض عليهالاعوان وخرج الملك وهوممتزج بالغضب ولااحديعرف سبب غضبه ومن شدة غضب الملك لم يخبر احداولم يتجاسرا حدان يسأله ثم أنه لبس وطلع الديوان ثم احضر اباصير بين يديه وهومكتف وطلب القبطان فحضرفاماحضر القبطان قال لهآلملك خذهذا الخبيث وحطه في زكيبة وحطفى الزكيبة قنطارين جيرامن غيرطفءوار بطفها عليهه ووالجيرثم مهافي الزورق وتعال تعتقصري فترانى جالسافى شباكي وقللى هل أرميه فاقول لك ارمه فاذاقات لك ذلك فرمه حتى ينطفيء لجيرعليه لاجل ان يموت غريقا- ريقافقال سمعاوطاعة ثم أخذه من قدام الملك الىجزيرة قبال قصر الملك وقال لا بي صير ياهذا اناجئت عندك مرة واحدة في الحمام فا كرمتني وقمت بواجبي وانبسطت منك كثير اوحلفت انك لم تأخذ مني أجرة وانا قد أحببتك محبة شديدة فاخبرى ماقضيتك مع الملك وأي شيء صنعت معه من المكاره حتى غضب عليك و أمر ان تموت هذه الموتة الرديئة فقال لهوالله ماعملت شيئاوليس عندى علم بذنب فعلته معه يستوجب هذاوا درك شهر زاد الصياح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٩٣٦) قالت بلغنى ايها الملك السعيد أن القبطان لماسأل أباصيرعن سبب غضب الملك عليه قال له والله يا أخى ماعملت معه شيأ قبيحا يستوجب هذا فقال له القبطان ان لك عند الملك مقاما عظياما ناله أحد قبلك وكل ذى نعمة محسود فلعل أحد احسد كعلى هذا النعمة ورمي في حقك بعض كلام عند الملك حتى ان الملك غضب عليك هذا الغضب ولكن مرحبا بك وماعليك من باس المناسك من المسلك من الم

بواب الخان كان ينه ق عليه وهو مريض حتى شفاه الله ثم طلع وسرح في المدينة بعدته على العادة ببيناه وفي الطريق اذارأى مصبغة عليها از دحام فنظر في باب المصبغة فرأى أباقير جالساعلى مصطبة مناك فدخل ليسلم عليه فوقع منه ماوقع من الضرب والاساء قوادى عليه انه حرامي وضر به ضربا ولما أو خبر الملك فاخرا كلي عمل الدواء مؤلف الزمان هو الذى قال لى اعمل الدواء مقلود منه واعلم ياملك الزمان ان وقدمه للملك فاذا أخمام كامل من جميع الاهور الاان هذا الدواء مفقود منه واعلم ياملك الزمان ان هذا الدواء لا يضر وكن نصنعه في بلاد ناوهو من لوازم الخام وأنا كنت نسيته فلما أتاني الصباغ وأكرت نهيئة فلما الحميم سألهم فاخبر و مالواقع فارسل الي الصباغ وقالها توه حافيا مكشوف الرأس مكتفاو كان الصباغ جالسافي بيته مسر و را بقتل أبي صير فلم يشعر الاواعوان الملك هجموا عليه ياوقعو اللصرب في قفاد ثم كتفوه وحضر وابه قدام الملك فرأى أباصير جالساجنب الملك و بواب يركته عندى في الحجرة ضعيفا و فعلت معه ماهو كذاو كذاوق له صنائعية المصبغة أما مذا الذى أم تنابالقبض عليه وضر بناه فتبين للملك قباحة أبي قير وانه يستحق ماهو أشدمن شديد منكر و نكير فقال الملك خذو دوجر سود في المدينة وأدرك شهر زاد الصباح فسكت شديد منكر و نكير فقال الملك خذو دوجر سود في المدينة وأدرك شهر زاد الصباح فسكت من الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٣٩٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الملك المسمع كلام بواب الخان وصنائعية لمصنفة تحقق انه عنده خبث أبي قير فاقام عليه النكير وقال لاعوانه خدوه وجرسوه في المدينة يحطوه في ركيبة وارموه في البحر فقال أبو صير ياملك الزمان شفه في فيه فايي سامحته من جميع افعل في فقال الملك ان كنت ساحمته في حقك فانا لا يمكن ان أسامحه في حتى ثم صاح وقال فغدوه فاخدوه وجرسوه و بعد ذلك وضعوه في زكيبة ووضعوا معه الجير و رموه في البحر بات غريقا حريقا وقال للملك يا أبا صير عن على تمط فقالله عنيت عليك أن ترسلني الى بلادى ما منعي يراب على ما بقي لي رغبة في القعود هم نافا عطاه شيئا كشيرا زيادة على ماله ونو الهومو اهبه ثم أنعم عليه فليون مشحون بالخيرات وكان عريته ماليك فوهبهم له أيضا بعدان عرض عليه أن يجعله وذيرا المارضي ثم ودع الملك وسافر وجميع ما في الفليون ملكه حتى النو تية ملك وماز السائراحي وصل المراب وسافر وجميع ما في الفليون ملكه حتى النو تية ملك وماز السائراحي وصل أرض اسكندرية ورسوا على جانب اسكندرية وخرجوا الى البرفرأى مملوكامن مماليكهمعه زكيبة بو صروفة حماله لهمزار ووقف على جانب السكندرية وتعلق المدرا يقوم المهزار ووقف عليه أوقا فاثم ان أباهم راقام مدة و تو فاه الله فدفنوه بجوارقم رفيقه بي قير ومن أجل ذلك سمى هذا المكنان بابي قير وأبي صير واشتهر الآن بانه أبوقير وهذا ما بلغنا من على ميروا شائر المائية والآيام القريد المعتمون المنابعة والمنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة والمنابعة المنابعة ا

من صود فاذا غضب الملك على أحدوارا دقتله يشير بدعليه فتقع راسه من بين كتفيه فانبارقة تخرج من هدا الخالم المنه فيموت لوقته فاماسم ابوقير هذا الحكلام فرح فرح الماسم المقبطان ردني الى المدينة فقال له القبطان اردك فاني ما قبت اخاف عليك من الملك فانك متي اشرت بيدك واضمرت على قتله فان راسه تقع بين يديك ولوكنت تطلب قتل الملك وجميع العسكر فانك تقتامهم من غير عاقة ثم انزله في انزورق و توجه به الى المدينة وأدرك شهر زاد الصاح فسكت عن الكلام المباح

(وفي لياة ٥٣٥)قالت بلغني إيها الملك السعيد ان القبطان لما انرل ا باصير في الزورق توجه به لى المدينة فاماوصل اليراطلع الى قصرالملك ثم دخل الديوان فراى الملك جالسا والعسكر بين يديه وهوفي غم عظيم من شان الخاتم ولم يقدران يخبراحدمن العسكر بضياع الخاتم فلمارآ وقال امار ميناك فى البحركيف فعلت حتى خرجث منه فقال له ياملك الزمان لماامرت برميى فى البحر اخذنى قبطانك وساربي الى جزيزة وشالني عن سبب غضبك على وقال لي اي شيء صنعت مع الملك حتى امر بموتك فقلت لهوالله ما اعلم اني عمات معه شيئا قبيحافقال لى ان لك مقاما عظيما عند الملك فلعل احدا حسدكورى فيك كالرماعندالملك حتى غضب الميك واكن اناجئتك في حماه ك فأكرمتني ففي نظير ا كرامك ابى في حمامك انااخلصك و ارسلك الى بلادك تم حطفى الزورق حجرا عوضاءني ورماه فىالمحرولكن حين اشرت له على وقع الخاتم من يدك في البحر فابتاعته سمكة وكنت أنافي الجزيرة اصطادسمك فطلعت تلك السمكة وجملة السمك فاخذتها وأردت أن اشويها فلما فتحت جوفها رأيت الخاتم فيهفاخذته وجعلته في اصبعي فاتاني اثنان من خدام المطبخ وطلباالسمك فاشرت اليهما وانا لاادري خاصيةالخاتم فوقعت، قسهما ثم آتي القبطان فعرف الخاتم وهوفي اجمي واخبرني برصده فاتيت بهاليك لانك عملت معي معرو فاواكرمتني غاية الاكرام وماعملته معي من الجميل لميضع عندي وهذاخانمك فاخذه وانكنت فعلت معك شيا يوجب القتل فعرفني بذنبي واقتلني وأنت فى حلمن دمي ثم خلع الخاتم من أصبعه و ناوله للملك فامارأى الملك مافعل أبو صيرمن الاحسان أخذالخاتهمنه وتختم بةفردت لهروحه وقام على أقدامه واعتنق أباصير وقال يارجل أنتمن خواص أولاد الحلال فلاتؤ اخذني وسامحني ماصدرمني فيحةك ولوكان أحدغيرك ملك هـ ذا الخاتم ما كان أعداني ايادفقال ياملك الزمان ان أردت أن أسامحـ ك فعرفني بذنبي الذي أوجب غضبك على حتى أمرت بقتلي فقال له والله انه ثبت عندى انك برىء وليسراك دنب في شيء حيث فعات هذا الجميل وانماالصباغ قال لى كذاوكذاوأ خبره بماقاله الصماغ فقال له أبو صير والله ياملك الزمان أنالا أعرف ملك النصاري ولاحمري رحت بلاد النصاري ولاخطر ببالي أقتلك ولكن هذاالصباغ كانرفيتي وجاري فيمدينة اسكندرية وضاق بنا العيش هناك يحرجنا منها لضيق المعاش وقر انامع بعضنافاتحة على الاالعمال يطعم البطال وجرى لي معه كدا وكذا وأخبره بجميه ماجري لهمع أبى قير الصباغ وكيف أخذ دراهمه وفاته منعية افي الحجرة التي في الخاذ وان

أبوكم بماتأ كلونه فاما دخل عليهم حطهم العيش فاكلوا واخبر زوجته بما حصل له فقالت له لله كريم وفي ثاني يوم حمل شبكته وخرج من داره وهو يقول اسألك يارب ان ترزقني في هذا اليوم بما يبيض وجهيمم الخباز فلهاوصل الىاال حرصار يطرح الشبكة فلايخرج فيها سمكا ولم يزلكذلك الى اخرالنهاد فلم يحصلشى وفرجم وهوفى غم عظيم وكان طريق بيته على فرن الخباز فقال في نفسه من أين أدوح الى دارى ولكن اسرع خطاي حتى لا راني الخباز فلما وصل الى فرن الخباز رأى نحمة فاسرع في المشي من حيائه من الخبازحتي لايرادواذابالخباز وقع بصره عليه فصاح وقل له ياصياد تعالى خذعيشك ومصر وفك فانك نسيت قال لاوالله ما نسيت وآنما استحيت منك فاني لمأصطد سمكافي هذااليوم فقال له لاتستح امافلت التعلى مهلك حتى يأتيك الخيرثم اعطاه العيش والمشرة أنصاف وراح الى زوجته واخبرها بالخبر فقالت له الله كريم انشاء الله ياتيك الخيروتوفيه حقه ولم يزل على هذه الحالة مدة أد بعين يوماوهو قى كل يوم يروح الى البحرمن طلوع الشمس الى غروبها ويرجع بالاسمك ويأخذع يشاومصر وفامن الخباز ولميذكر لهالسمك يومامن الايام ولم يهمله مثل الناس بل يعطيه العشرة أصاف والعيش وكلما يقول له ياأخي حاسبني يقول له رح ماهذاوقت الحسابحتي يأتيك الخير فاحاسبك فيدعواله ويذهب من عنده شاكراله وفي اليوم الحادي والاربعون قاللامرأته مرادى ان أقطع هذه الشبكة وارتاح من هذه المعيشة فقالت له لاى شيءة للما كان رزق القطعمن البحرفالي متى هذاالحال والله اني ذبت حياء من الخبازفانا مابقيت أروح الم البحرحتي لااجو زعلى فرنه فانه ليس لي طريق الاعلى فرنه وكلاجزت عليه يناديني ويعطيني العيش والعشرة أنصاف والىمتى واناأتداين منهقالت لهالحمدلله تعالى الذي عطف قلبه عليك فيعطيك القوت وأيشيء تكره من هذاقال بتي له على قدر عظيم من الدراهم ولا بدانه يطلبحقهقالت لهزوجته هل آذاك بكلام قال لاولايرض يحاسبني ويقول لى حتى يأتيك الخير قالت فاذاطالبك قل له حتى ياتي الخيرالذي نرتجيه أناوأنت فقال لهامتي يجيء الخير الذي رتجبه قالت الله كريم قال صدقت ثم حمل شبكته و توجه الى البحر وهو يقول يارب ارزقني ولو بسمكة واحدة حتي أهديهاالىالخبازتم الهرمي الشبكة في البحروسحبها فوجدها ثقيلة فمازال يعالج فيها حتى تعب تعماشديدافناأخ جهاوجدفيها حماراميتا منفوخا وراعمته كريهة فسنمت نفسه ثم خلصه من الشبكة وقال لاحولولا قوة الابالله العلى العظيم قدعجزت وأناأقول لهذه المر أذمابق لى رزق في البحردعيني أترك هذه الصنعة وهي تقول لى الله كريم سياتيك الخيرفه ل هدا الحمار الميت هوالخيرتم انه حصل له غم شديدوتوجه الىمكان آخر ليبعد عن رائحة الحار وأخذ الشبكة ورماهاوصبرعليهاساعةزمانية نم جذبهافرآها ثقيلة فلريزل يعالج فيهاحتي خرج الدم من كفيه فلماأخرج الشبكة رأى فيها آدميا فظن انه عفريت من عفاريت السيد سايمان الذي كان يحبسهم في قماقم النحاس ويرميهم في البحر فلما الكسر القمقهمن طول السنين خرج منه ذلك العفريت whe is the die of the little o الله البحري عبدالله البحري الله البحري

(وممايحكي أيضا) أنه كان رجل صياد اسمه عمد الله وكان ٥ ثير العيال وله تسعة أولا د وأمهم و كاذ فقيراجدالايملك الاالشبكة وكان يروحكل يومالي البحرليصطاد فاذااصطاد قليلا يبيعه وينفقه على أولاده بقدرمار زقه اللهوان اصطادكثيرا يطبخ طبخة طيبة ويأخذفا كهة ولايزل يصرف أحتىلا يبقمعه شيءو يقول في نفسه رزق غد يأتى في غد فلما وضعت زوجته صارواعشرة شخاص وكان الرجل فى ذلك اليوم لا يملك شيئًا أبدافقا لت زوجته ياسيدى انظولى شيأ أتقوت با فقال لهاهاأ ناسارح على بركهالله تعالى الىالى البحر في هذااليوم على بخت هذا المولود الجديدحتي ننظر سعده فقالت له توكل على الله فاخذالشبكة وتوجه الى البحرثم انه رمى الشبكة على بخت ذلك الطفل الصغير وقال اللهم اجعل رزقه يسيراغيرعسير وكثيرا غير قليل وصبر عليها مدة ثم سحبه فحرجت ممتلئة عفشاو رملاوحصي وحشيشاولم يرفيها شيئامن السمك لاكثيرا ولاقليل فرماه ثاني مرة وصبرعليها ثم سحبها فلرير فيهاسم كافرمي ثالثاورا بعا وخامسا فلريط لع فيهاسمك فانتقل الى مكآن آخر وجعل يطلب رزقهمن الله عالى ولم يزلع هذه الحالة الى آخرالنهار فلم يصطاد ولاصيرة فتعجبني نفسه وقال هل هذا المولو دخلقه الله تعالى من غير رزق فهذا لايكون أبدا لان الذي شق الاشداق تكفل لهابالار زاق فالله تعالى كريم رزاق ثم أنه حمل الشبكة ورجع مكسور الخاطر وقلبهمشغول بعياله فانه تركهم بغيرأ كلولاسيماز وجته نفساءومازال يمشى وهو يقول في نفسه كيف العمل وماذا أقول للاولادفي هذه الليلة ثم انه وصل قدام فرن خباز فرأى عليه زحمة وكان وقت غلاء وفي تلك الايام لا يوجد عند الناس من المؤ نة الاقليل والناس يعرضون الفلوس على الخباز وهولاينتبه لاحدمنهمن كثرة الزحام فوقف ينظرو يشم رائحة العبش السخى فصارت تفسه تشتهيهمن الجوع فنظراليه الخباز وصاحعليه وقال تعالياصيا دفتقدماليه فقالله اتريد عيشه فسكت فقالله تكلم ولاتستح فالله كريم انلم يكن معك دراهم فاناأ عطيك واصبر عليك حتى يجيئك الخيرفقال لهو الله يامعلم انامامعي دراهم ولكن اعطني عيشا كفاية عيالي وارهن عندك هدهالشبكة اليغدفقال له يامسكين ان هذه الشبكة دكا نك و باب رزقك فاذارهنتها باي شيء تصطاه فاخبرني بالقدرالذي ينفيك قال بعشرة أنصاف فضة فاعطاه خبزا بعشرة أنصاف ثم أعطاه عشرة أنصاف فضة وقال لهخذهذه العشرة أنص فواطبخ لك بهاطبخة فيبتى عندك عشر ون نصف فضأ وفىغدهاتلىبها ستكاوان لميحصل لكشيء تعال خذعيشك وعشرة أنصاف وأنااصبرعليك حتم يأتيك الخير وادركشهر زاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

(في ليلة ٩٣٨) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الخباز قال للصياد خذ ما تحتاح اليه وأن السبر عليك حتى يا تيك الخير و بعد ذلك هات لى بما استحقه عندك محكافقال له آجرك الله تعالى وجزاك عنى كل خير ثم أخذالعيش والعشرة أنصاف فضة و راح مسر و واو اشترى له ما تيسرود خل على زوجته فرآها قاعدة تا خذ بخلط و الاولادوهم يبكون من الجوع و تقول لهم في هذا الوقت يا تح

الفاكهة وترك الفرن واقام طول ذلك اليوم وهو يعاطى خدمة عبدالله البرى وقضي له مصالحه فقال له الصياديا اخى اتعبت نفسك قال له الخبازهذا واجب لا في صرت خدامك واحسانك قد غمر ني فقالله انت احب الاحسان على في الضيق والذلاء وبات معه تلك الليلة على اعيب كل ثم أن الخباز صارصد يقاللصياد أخبر زوجته بواقعتهم عبدالله البحري ففرحت وقالت اكتم سرك لالا تتساط عليك الحكام فقال لهاأن كتمت سرى عن جميع الناس فلاا كتمه عن الخباز ثم انه أصبح فى ثانى يوم وكان قدملاً مشنة فاكهة من سائر الاصناف في وقت المساءتم حملها قبل الشمس وتوجه الىالبحر وحطهاعلى جنب الشاطئ وقال اين انتياعبد الذيا بحري واذابه يقول له لبيك وخرج اليه فقدم لهالفاكهة فحملهاونزلبها وغطس فى البحر وغابساعة زمانية ثمخرج وممه المشنة ملا نة من جميع اصناف المعادن والجواهر فعملهاعبد الله البرى على رأسه وذهب بها فلما وصل الى فرن الخباز قال له ياسيدى قدخبرت لك اربعين كف شريك وارسلتها الى بيتك وها انا اخبز العيش الخاص فتى خلص اوصله الى البيت واروح ولك أجيء بالخضار و اللحم فكبش له من المشنة ثلاث كبشات واعطاه اياها وتوجه الى البيت وحط المشنة واخذمن كل صنف من اصناف الجو اهرفاخذجوهرنفيسةثم ذهبالىسوق الجواهرووقفعليد كانشيخ السوق وقال اشترمني هذه الجو اهر فقال له ارتى اياها فاراه فقال له هل عندك غيرهذ قال عندى مشنة ممتلئه قالله اين بيتكقال في الحارة الفلانية فاخذ منه الجواهر وقال لا تباعه امسكوه فانه هو الحرامي الذي سرق مصالح الملكة زوجة السلطان ثم امرهم أن يضربوه فضربوه وكتفوه وقام الشيخهو وجميم اهل سوق الجو اهر وصار وايقولون مسكنا الحرامي وبمضهم يقول ماسه ق متاع فلان الا هذاالخبيث وبعضهم يقول ماسرق جميع مفي بيت فلان إلاهو وبعضهم يقول كذاكل ذلك وهو ساكت ولم يردعلي احدمنهم جواباولم يبدأله خطاباحتى اوقفوه قدام الملك قال الشيخ ياملك الزمان لماسرق عقد الملكة ارسات اعامتنا وطابت مناوقو عالفريم فاجتهدت أنامن دون الناس واوقعت لكالغريم وهاهو بين يديك وهذه الجواهر خاصناه امن يددفقال الملك للطواشي خذ هذه المعادن وارهاللملكة وقل لهاهل هذامتاءك الذى خاع من عندك فاخذها الطواشي ودخل بهاقدام الملكة فلمارأتها تعجبت منهاو ارسات تقول لاملك انى رأيت عقدفى مكانى وهدا ماهو متاعي ولكن هذه الجواهرأحسن منجواهرعقدي فلاتظلم الرجل وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة م ٤ ٩) قالت بلغنى أيها الملك السميدان زوجة الملك لما أرسلت تقول له هذا ماهو متاعى ولكن هذه الجو اهراحسن من جو اهر عقدى فلا تظلم الرجل وأن كان يبيعها فاشترها منه لبنتك ام السعود لنضعها لها فى عقد فلمارجع الطواشى واخبر الملك بماقالته الملكة لعن شيخ الجواهر جية هو وجماعته لعنة عادو تمود فقالو أياملك الزمان اناكنا نعرف أن هذا الرجل صياد فقير فاست تكر تا ذلك عليه وقد ظننا انه سرقها فقال ياقبحاء الستكرون النعمة على مؤهن فلا شيء لم

- • • و السبكة وقال تعالى اصياد لا تهرب منى فاني آدمى مثلك فحلصنى لتنال أجري فلماسمع كلامه واخوال الشبكة وقال تعالى اسباد الطمان قلبه وجاء وقال أماانت عفريت من الجن قال لا انما أناانسى مؤمن بالله ورسوله قال له ومن رماك فى البحرة قال له انامن أولا دالبحر كنت دائر افرميت على الشبكة ونحن اقوام مطيعون لاحكام الله ونشفق على خلق الله تعالى ولولا انى أخاف وأخشى ان أكون من العاصين لقطعت شبكتك ولكن رضيت بماقد رالله على وانت اذا خلصتنى تصير ما الكلى وأ اأصير اسيرك فهل لك ان تعتقنى ابتفاء وجه الله تعالى و تعاهد ني وتبقى صاحبى أجيئك كل يوم فى هذا المكان وأنت تاتينى و تحيى على معك بهدية من غار البرقان عند كم عنبا وتينا وبطيخا وخوخا ورمانا وغير ذلك وكل شىء تاتينى و تحيى على معك بهدية من غار البرقان عند كم عنبا وتينا وبطيخا وخوخا ورمانا وغير ذلك وكل شيء على المشنة التي تجيى على فيها اللها كهة معادن من جواهر البحر فا تقول يا أخى في هذا الكلام قال له الصياد اللها تحق و ينك على الشبكة ثم قال له الصياد ما السمى عبد الله البحرى فاذا أتيت الى هذا المكان ولم ترنى فناد وقل أين أنت ياعبد الله البحرى فاكون عندك في الحال وانت ما اسمك فقال الصياد المكان وقل اين أنت ياعبد الله يا بحرى فاكون عندك في الحال وانت ما اسمك فقال الصياد المكان و تم ترنى فناد وقل السمى ولم ترنى فناد وقل أين أنت ياعبد الله يا بحرى فاكون عندك في الحال وانت ما اسمك فقال الصياد المي المنافرة تري فناد وقل اين أنت ياعبد الله يا بحرى فاكون عندك في الحال وانت ما اسمك فقال الصياد المن المنافرة المنافر

عبدالله قال انت عبدالله البري وأناعبد الله البحرى فقف هناحتي اروح وآتيك بهدية فقال له سمعا وطاعة فراح عبداله البحرى في البحر فعند ذلك ندم عبدالله البري على كو نه خاصه من الشبكة وقال في نفسهمن اين اعرف انه يرجع إلى وانماهو ضحك على حتى خلصته ولو ابقيته كنت افرج عليه الناس في المدينة وآخذعليه الدراهم وأدخل به بيوت الاكابر فصاريتندم على إطلاقه ويقول لنفسه راح صيدك من يدك فبينماهو يتأسف على خلاصه من يده واذا بعبدالله البحري رجع اليه ويداه مملوء تارن لؤلؤا ومرجانا وزمرداو يأقوتا وجواهر وقال له خديااخي ولأتؤاخذني فانه ماعندى مشنة كنت املؤهالك فعند ذلك فرح عبد الله البرى وأخذمنه الجواهم وقالله كل يوم تأتى الى هذالمكان قبل طلوع الشمس ثم ودعه وانصرف ودخل البحر وأما الصياد فانهدخل المدينة وهوفرحان ولم يزلماشيا حتىوصل الىفرن الخباز وقال لهياخي قداتانا الخي فحاسبني قال له ما محتاج الى حساب أن كان معك شيء فاعطني وان لم يد كن معك شيء فحد عيشك ومصروفك ورح الى أن يأتيك الخيرفقال له ياصاحبي قداتاني الخيرمن فيض الله وقد بتي لك عندي جملة كثيرة والكن خذهذا وكبش له كبشةمن لؤلؤ ومرجان وياقوت وجواهروكانت تلك الكبش نصف مامعه فاعطاهاللخد زوقال لهاعطني شيأمن المعاملة اصرفه في هذااليوم حتى ابيع هذه المعادد فاعطاه كلماكان تحت يددمن الدراهم وجميع مافي المشنة التي كانت عندهمن الخبزوفرح الخبا بتلك المعادن وقال للصيادا ناعبدك وخدامك وحمل جميع العيش الذي عنده على رأسه ومشي خلف الى البيت فاعطي العيش إذ وحته و أولا دوثم راح إلى السوق و جاء باللحم والخضار وسائر أصنافا

ن البيت لاجل أن اراك فقال له الخباز جزاك الله عنى كل خيرفليس بى مرض وانما بلغني ان الملك خذك لان بعض الناس كذب عليك وادعى انك حرامي فخفت اناوقفلت الفرن واختفيت قال لدقت ثم انه اخبره بقضيته وماوقع لهمع الملك وشيخسوق الجواهر وقال لهأن الملك قدزوجني نته وجلعني وزيره تم قال لهخذما في المشنة نصببك ولاتخف ثم خرج من عنده بعد أن اذهب عنه خوفوراحالي الملك بالمشنة فارغة ققالله الملك يانسيبي كانكما اجتمعت برفيقك عبدالله حري في هذا اليوم فقال رحت له والذي أعطاه لي أعطيته الي صاحبي الخباز فان له على جميلا قال من لونهذا الخبازةال انهرجل صاحب معروف وجرى لرمعه في ايام الفقر ماهو كذاوكذاولم يهملني ماولا كسرخاطرى قال الملك مااسمه قال اسمه عبدالله الحبازوا ناأسمى عبدالله البرى وصاحبي اسمه بدالةالبحريقال الملك وأنااسمي عبدالله وعبيدالله كلهم اخوان فارسل الى صاحبك الخباز اته لتجعله وزيرميسرة فارسل اليه فاماحضر بين يدى الملك البسه بدلة وزير وجمله وزير الميسرة جمل عبد الله البري وزير الميمنة. وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح ( وفي ليلة ١ غ ٩ ) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن جعل عبد الله البرى نسيبه وزير ليمنة وعبد الله الخباز وزير الميسرة واستمرعبد الله على تلك الحالة سنة كاملة وهو فى ي يوم ياخذ المشنة ممتلئه فا كهةويرحع بها ممتائة جو اهر ومعادن ولما فرعت الفواكهة ن البساتين صارياخذ زبيبا ولو زا و بندوا وجوزا وتينا وغير ذلك وجميع ماياخذه له يقبله عهو يرد لهالمشنة ممتلئة جواهر على عادته فاتفق يوما من الايام انه اخذ المشنة ممتلئه للا على عادته فاخدها منه وجمس عبدالله البرى على الشاطى، وجلس عبد الله البحرى في لاءقرب الشاطي وصارا يتحدثان مع بعضهم اويتداولان التكلام بينهاحتي انجرا الىذكر المقار نالالبحرى ياأخي انهم يقولون في أن النبي مَنْتُكَالِيَّةِ مدفون عندكم في البرقهل تعرف قبره قال نعم لله في اى مكان هو قال له في مدينة يقال لهامدينة طية قال وهل تزوره الناس أهل البرقال نعم قال هنيئا كم ياهل البربز بارة هذا الذي الكريم الرؤف الرحيم الذي من زاره استوجب شفاعته وهل انتزرته خي قاللالاني كنت فقيرولا اجدماا نفقه في الطريق ومااستغنيت الامن حين عرفتك وتصدقت بهذه الخير ولكن قدوجبت على زيارته بعدأن احج بيت الله الحرام ومامنعني من ذلك الامحبك نى لا أقدر أن انارقك يوما وأحدا فقال له وهل تقدم محبتى على زيارة قبرسيدنا محمد عَلَيْكَانِيَّةٍ ذى يشفع فيك يوم المرض على الله وينجيك من النار وتدخل الجنة بشفاته وهل من أُجل ب الذنياتترك زيارة قبرنبيك عد ويتاليته فقال لاوالله أذ زيارته مقدمة عندي على كل شيء ولكن يدمنك اجازة أن أزوره في هذاالعام قال أعطيك الاجازة بزيارته واذاوقفت على قبره فاقرئه مني سلام وعندى أمانة فادخل معى في البحر حتى آخذك الى مدينتي وأدخلك بيتي وأضيفك عطيك الامانة لتضعهاعل قبرالنبي علينة وقل له يارسول الثه أن عبد الله البحرى يقرئك السلام قدأهدى اليك هذه الهدية وهو يرجومنك الشفاعة من النارفقال له عبد الله البرى ياأخي أنت

تسالوه ربمار زقه اللهبهامن حيث لاتحتسب فكيف تجعلونه حراء ياوتفضحونه بين العالم اخرجوا لاباركُ الله في كم خُرجو اوهم خائفون هذا مكان من امرهم (وأما)ما كان من امرالملك فانه قال له يرجل بارك الله لك فيما نعم به عليك وعليك الامان ولكن اخبرني باله يحيح من اين هذه الجواهر فانى ملك ولاتوجدعندى مثلهافقال ياملك الزمن اناعندى مشنة ممتائة منهاوهو از الامركذا وكذا وأخبره بصحبته لعبدالله البحري وقال لهانه قد صاربيني وبينه عمدعلي انني كليوم املاله المشنةفاكهة وهويملؤهالي من هذدالجواهر فقال لهيارجل هذا نصيبك ولكس المال يحتاج الي الجاه فاناادفع عنك تسلط الناس عليك في هذه الايام ولكن ربماءزات اوه ت وتولى غبري فانه يقتلكمن اجل حبالد نياوالطمع فمرادى ازاوجك ابنتي وأجعلك وزيرى وأوصى اكبالملك من بعدى حتى لا يطمع فيك أحد بعدموتي ثم أن الملك قال خذواهذا الرجل وادخلوالحام فاخذوه وغسلوا جسده والبسوه ثيابامن ثياب الملوك واخرجو دقدام الملك فجعله وزيرالةوارسل السعاة واصحاب النوبة وجميع نساءالاكابرالي بيته فالبسوا زوجته ملابس نساء الملوك هي واولادها واركبوها في تختروأن ومشت قدامهاجميع نساءالاكابروالعساكروالسعاة وأصحاب النبوية واتوبها الى بيت الملك والطفل الصغير في حضنها وادخلوا اولادها الكبارعلى الملك فاكرمهم واخذهم على حجرة واجلسهم فىجانبه وهم تسعة اولادذكور وكان الملك معدوم الذرية مارزق غير تلك البنت التي اسمهاام السعو دواما الملكة فانها أكرمت زوجة عبدالله البرى وانعمت عليها وجعاتها وزيرة عندهاوام الملك يكتب عبد الله البري على ابنته وجعل مررها جميه مكان عنده من الحواهر والمعادنوفتحوابابالفرح وامرالملك أذيناديبزينة المدينة منأحل فرحابنهوفي اليوم الثاني بعدأن دخل على بنت الملك وازال كارتهاطل الماك من الشباك فرأى عبدالله حاملا على رأسهمشنةممتلئة فاكهة فقال لهماهذا الذىمهك يانسيي وإلى اين تذهب فقال الى صاحى عبدالله البحرى فقال له بانسيبي ماهذاوقت الرواح اليصاحبك فقال اخاف أن أخاف معه المعادفيهدني كذاباويقول لى أن الدنيا الهتك عنى قال مدقت رح الى صاحبك اعانك الله فشي في البلدوهو متوجه الىصاحبه وكانت الناس قدعر فته فصاريسمع الناس يقولون هذا نسيب الملك رائح يبدل الأنمار بالجواهروالذي يكون جاهلا بهولا يعرفه يقول يارجل بكم الرطل تعال بعني فيقول له انتظرنى حتى ارجع اليكولا يغم احداثم راحواجتمع بعبد الله البحرى واعطاه الفاكهة وابدلما لهبالجواهرو لميزل على هذه الحالةوفى كلريوم يمرعلي فرن الخباز فيراه مقفولا ودام على ذلك مدة عشر ايام فلمالم يرالخباز ورأى فرنهمقفو لاقال في نفسه ان هذاشيء عجيب ياتري راح الخبازتم انه سأل جاره له ياخي اين جارك الخبازة افعل الله به قال له ياسيدي انه مريض لا يخرج من بيته قال له اين بيته قال له في الحارة الفلانية فعمد اليه وسأل عنه فلماطرق الباب طلاالخباز من الطاقة فرأى صاحبه الصيادوعلى رأسه مشنة ممتلئة فنزل اليهوفة جله الباب ورمى روحه عليه وعانقه وقال له كيف حالك باصاحب فان كريوم أمر على الفرن فأراه مقفولاتم سألت حارك فاخبر في بانك مريض فسألت

الجبل فإيشعر الاوصيحة عظيمة فالتفت فرأى شيأ أسو دمنحد راعليه من ذلك الجبل وهو قدر الجل أو أكبر وصاريصيح فقال ماهذايا أخي قال له البحرى هذا الدندان فانه نازل في طابي مراده انياً كاني فصرح عليه ياأخي قبل ال يصل الينا فيخطفني ويا كاني فصاح عليه عبد الله البري فوقه ميتاقال سبحان الله و بحمده أنالاضربته سيف ولا بسكين كيف هذا العظمة التي فيها هذا المخلوق ولم يحمل صيحتي بل مات ققال عبد الله البحري لا تعجب فوالله ياأخي لوكاذه بن هذا النوع الف اوالفان لم يحملوا صيحة ابن آ دمتم مشيالي مدينة فرأيا اهلها جميعا بنات وليس فيهن ذكورفقال ياأخي ماهد دالمدينة وماهد دالبنات فقالله هذ دمدينة البنات لان أهلهامن بنات البحر قال هل فيهن ذكور اللاوكيف يحبلن ويلدز من غيرذكورة لأنملك البحرينفيهن الىهذ دالمدينة وهن لايحبلن ولايلدن وانماكا واحدةغض عليهامن ننات البحرير سلهاالي هذه المدينة ولاتقدران تخرج منهافان خرجت منهافكل من يراهامن دواب البحرياً كلها وأماغير هذه المدينه ففيها رجال و بنات ذل له هل في البحر مدن غير هذه المدينة قال له كشير قال وهل عليكم ساطان فى البحرة الله نعم قال له ياأخي الى رأيت في البحرعجائب كثيرة قال له وأي شيء وأيت من العجائب أماسمعت صاحب المثل يقول عجائب البحر اكثرمن عجائب البرقال صدقت م أنه صاريتفرج على هدهالبنات فرأى لهن وجوهامثل الاقمار وشعورامثل شعو رالنساء والكن لهن أياد وارجل في بطونهن ولهن أذناب مثل أذناب السمك تم انه فرجه على اهل تلك المدينة وخرج به ومشى قدامه الىمدينة أخرى فرآها بمتلئة خلائق أناثاوذ كوراصورتهم مثل صورة البنات ولهم أذناب واكن ليسعندهم بيع ولاشراءمثل اهل البروليسو الابسين بل الكل عرايا مكشوفون الدروة فقال له يااخي أنى رئ الاناث والذكو رمكشفون المورة فقال له أن أهل البحر لاقماش عندهم فقال له ياأخي كيف يصنعون اذا تزوجوا فقال له هم لايتز وجون بلكل من أعجبته أنثى يقضي مراد منها قال له أن هداشي وحرام ولاى شي ولم يخطمها و عهرها ويقيم لها فرحا ويتز وجها بمايرضي الله ورسوله قال ليسكلناملةواحدةفان فينامسامين موحدين وفينا نصاري ويهود وغير ذلك والذي يتزوج خصوص المسلمين فقال انتم عريانون وماعند كم بيع ولاشراء فأى شيء يكون مهر نسائكم هل تعطونهن جواهرومعادزقالله أذألجواهر أحجارليس لهاعند ناقيمة وانماالذي يريدان يتزوج يجملون شيأمعلومامن اصناف السمك يصطاد وقدرالف اوالفين اواكثر اواقل بحسب مايحصل عليه الاتفاق بينه و ببن أبي الزوجة فحين يحضر المطلوب يجند م أهل العريس وأهل العروسة ويأكلون الوليمة ثم يدخلونه على زوجته وبمدذلك يصطادمن السمك ويطعمها واذا عجز تصطاد هي و تطعمه قال واذرني بعضهم ببعض كيف يكون الحال قال الذي يثبت عليه الامر ان كان أثني ينفوه الىمدينة البنات فاذا كانت حاملامن الزنافانهم يتركونها الى أن تلدفان ولدت بنتا ينفونها معها وتسمى زانية بنت زانية ولاتزال بنتاحتي تموت وانكان المولود ذكرا فانهم يأخذونه الى الملك سلطان البحرفيقتله فتعجب عبداله البرى من ذلك ثم أن عبداله البحرى أخذه الى مدينة أخرى

خلقت من الماءومسكنك الماءوهولاً يضرك فهل اذاخرجت منه الى البر يحصل لك ضرر قال نعم ينشف بدني وتهب على نسمات البرفأ موت قال له وأنا كذلك خلقت في البرومسكني البرفاذ ا دخلت البحريدخل الماءفي جوفي و يخنقني فاموت قال له لا تخف من ذلك فاني آتيك بدهن تدهن به جسمك فلايضرك الماءولوكنت تقضي بقية عمرك وأنت دائر في البحر وتنام وتقوم في البحر ولا يضركشيءقال اذاكان الامركذلك فلابأس هاتلى الدهان حتى أجربهقال وهوكذلك ثم أخذ المشنه ونزل فى البحر وغاب قليلائم رجع ومعه شحم مثل شحم البقر لوله أصفر كلون الذهب ورائحته زكية فقال لهعبدالله البرى ماهذايا أخي فقال لهشحم كبدمنف من أصناف السمك يقال لهالدندان وهو أعظم أصناف السمك خلقة وهو أشد أعدائنا عليناوصورته اكبر صورة توجد عندكم من دواب البر ولورأى الجمل أوالفيل لابتلعه فقال له ياأخي وماياكل هذا المشؤم فقال ياكل من دواب البحر أماسمعت أنه يقال في المثل مثل سمك البحر القوى ياكل الضعيف قال صدقت ولكن هل عند كمن هذا الدندان في البخر كثير قال عندنا شيء لا يحصيه الاالله تالى قال عبد الله البري انى أخاف اذا نزلت معك ان يصادفني هذا النوع فيأ كاني قال عبد الله البحري لا تخف فانهمتي رآكء وفأنك ابن آدم فيخاف منك ويهرب ولا يخاف من أحد في البحر مثل ما يخاف من ابن آدملا نهمتي اكل ابن آدممات من وقته وساعته فان شحم ابن آدم سم قاتل لهذا النوع ونحن مانجمع شحم كبده الابو اسطة ابنآ دم اذاوقع فى البحرغر يقافانه تتغير صورته وربماتمز قلمه فيأكلهالدندان لظنهانهمن حيواذ البحر فيموت فنعثر بهميتا فنأخذ شحم كبده وندهن به اجسامناوندور في البحرفاي مكان كان فيه ابن آدم اذا كان فيه مائة أومائتان اوالف اواكثر من النوعوسمعواصيحة ابن آدم فان الجميع يمو تو نلوقتهم من صيحة مرة واحدة وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٤ ٩) قالت بلغنى ايها الملك السعيدان عبدالله البحري قال لعبد الله البرى واذا سمع الف من هذا النوع أوأ كثر من نى آدم صيحة واحدة عوتو زلوقتهم ولا يقدرأ حد منهم أن ينتقل من مكانه فقال عبدالله البرى توكلت على الله ثم قلع ما كان عليه من الملبوس وحفر في شاطىء البحر ودفن ثيا به و بعد ذلك دهن جسمه من فوقه الى قدمه بهذا الدهن ثم نزل فى الماء وغطس وفتح عينه فلم يضر والماء فشى عينا وشمالا ثم جعل أن شاء يعلو وان شاء ينزل الى القرار و راى ماء البحر مخيا عليه مثل الخيمة ولا يضره فقال عبدالله البحرى ماذا ترى يا أخى قال له أرى خيرا وقد صدقت فيما قلت فان الماء ماضر نى قال له أتبعنى فتبعه ولاز العشيان من مكان الى مكان وهو يرى أمامه وعن عينه وعن شماله جبالا من الماء فصاريتفر ج عليها وعلى أصناف السمك و هى تلعب فى البحر البعض كبير والبعض صغير و فيه شىء يشبه الجاموس وشىء يشبه البقر وشىء يشبه الكرميين وكل نوع قر بنامنه بهرب منا فقال له مخافة منك لان جميع ما خلقه الله تعالى يخاف من ابن آدم و تماز ال تفرج على عباب البحر حتى ومنا فقال له مخافة منك لان جميع ما خلقه الله تعالى يخاف من ابن آدم و تماز ال تفرج على عباب البحر حتى ومنا فقال له تعاف في عبد الله البرى عباب ذلك

ويضحكون عليه فقال عبدالله البرى فأخى هل أنت جئت بى لتجعانى سخر ية لاولاد كؤو وجتك وادرك شهرز ادااصباح فسكتت عرف السكلام المباح

(وفي ليلة مع ٤ ٩ )قالت بلغني أبها الماك السعيد ان عبدالله البرى قال لعبد الله البحري ياأخي هل أنت جئت بي لتجعلني سخرية لاولادك وزوج الكفقال له عبدالله البحري العفوي أخيي فانالذى لاذنب لهغيرموجودعند ناواذارجدمن غيرذنب ياخذ دالسلطان ليضحك عايه ولكن ياأخي لاتؤ اخذهؤ لاءالاولاد الصفار والمرأة فانعقولهم ناقصة تمصر خعبدالله البحريعلي عيالة وقال لهم اسكتوافحافوامنه وسكتوا وجعل يأخذ بخاطره فبينماهو يتحدث معهواذا بعشرة أشخاص كبارشدادغلاظ أببلواعليه وقالواياعبدالله انه بلغ الملك انعندك أزعرمن زعر البرقال نمه وهوهذا الرجل فانه صاحبي أتابي ضيفاوس ادى أن ارجمه الى البرقالواله اننالا نقدران نروح الابه فانكان مرادك كلامافقم وخذه واحضر بهقدام الملك والذي تقوله لنا قله للملك فقال عبدالله البحرى ياأخي العذر وأضح ولايمكننا مخالفة الملك والمن امضي معي للملك وأباأسعي فى خلاصاك منه ان شاء الله تعالى ولا تخف فانه متى رآك عرف انك من أو لا دالبر ومتى علم انك برى فلابدأنه يكرمك ويردك لى البرفقال عبد الله البري الرأى رأيك فاناأ توكل على الله وامشى ممكثم أخذه ومضى الى أن وصل الى الملك فلهارآه ضحك وقال مرحبابالا زعر وصاركل من كان حول الملك يضحك عليه ويقول أى والله أنه أزعر فتقدم عبد الله البحري الى الملك وأخبره بأحو اله وقال لمهذا من أولاد البروصاحي، هو لا يعيش بيننالانه لا يحب أكل السمك الامقليا أومطبوخاوالم اد انك تأذن لى فى أن أرده الى البرفقال له الملك حيث كان الاص كذلك وأنه لا يعيش عند نافقد أذ تت لك أن ترده الى مكانه بعد الضيافة ثم أن الملك قال ها تو اله الضيافة فأ تو اله بسمك أسكالا وألو انا فاكل امتثالالامرالملك ثم قال اله الملك تمن على فقال عبد الله البرى اتمنى عليك ان تعطيني جو اهر فقال خذوه الىدار الجواهر ودعوه ينتي مايحتاج اليه فاخذه صاحبه الىدارالجواهر ونتي على قدر ماأراد تمرجع الىمدينته وأخرج لهصرة وقال له خذهذه أمانة وأوصلها الى قبر النبي عنظاته فاخذها وهو لايعلم مافيهانم خرجمعه ليوصله الى البرفرأى في طريقه غناء وفرحاوسماطاممدودا من السمك والناس يأ كلون و يفنون وهم في فرح عظيم فقال عبدالله البرى لمبدالله البحري مالهؤلاء الناس في فرح عظيم هل عندهم عرس فقال البحرى ليس عندهم عرس و انما مات عندهم ميت فقال له هلأنتم اذامات عندكم ميت تفرحون له وتغنون وتأكلون قال نعم وأنتم يأهل البر ماذا تفعلون قال البرى اذامات عند ناميت عزنءايه ونبكي والنساء يلطمن وجوههن ويشققن جيو بهن حز ناعلى من مات فحملق عبدالله البحرى عينيه وعبدالله البرى وقال له هات الامانة فاعطاهاله ثم أخرجه الى البروقال لهقد قطعت صحبتك وودك فبعدهذ االيوم لاتراني ولاأراك فقال له لاذاهذا الكلام فقال له ماأنتم يا أهل البرأمانة الله فقال البرى نعم قال فكيف لايمون عليكم ان الله وأخذ أمانته بل تبكون عليها فكيف أعطيك أمانة النبي وكي وأنتم اذا أتاكم المولود

وهكذاومازال يفرجه حتى فرجه على ثمانين مدينة وكلمدينة يري أهلهالا يشبهون أهل غيرها من المدنفقال له يأخي هل بقى في البحرمدائن قالو أي شيء رأيت و نمدائن البحر و عجائبه وحق النهى الكريم الرؤ وف الرحيم لوكنت فرجتك الفعام كل يوم على مدينة وأريتك في كل مدينة الف أعجوبةماأريتك قيراطامن أربعةوعشر ون قيراطاهن مدائن البحر وعجائبه وانما فرجتك على ديارناوارضنالاغيرفقاللهياأخي حيثكان الامركذلك يكفيني ماتفرجت عليه فأنى سئمت من أكل السمك ومضى لى فى محبتك ثما نون يوماوأنت لا تطعمني صباحا ومساء الاسمكاطريا لا مستوياولامطبوخافقالله أيشيء يكون المطبوخ والمشوي قال له عبد الله البرى نحن نشوى السمك في النار ونطبخه وتجعله اصنافاونصنع منه انواعا كثيرة فقال له البحري من أين تآتي لنا النارفنحن لانعرف المشوى من المطبو خوغير ذلك فقال له البرى نحن نقليه بالزيت والسبرج فقال لهالبحرى ومن اين اناالزيت والسيرج وتحن في هذا البحر لانعرف شيأ عما ذكرته قل صدقت ولكن يااخي قدفرجتني على مدائن كنيرة ولم تفرجني على مدينتك قال له اما مديني فاننا فتناها بمسافةوهى قريبة من البرالذي اتينامنه واغاتركت مدينتي وجئت بك الى هنالاني قصدت ان افرجك على مدائن البحرة لله يكفيني ما تفرجت عليه ومن ادى ان تفرجني على مدينتك قال له وهو كذلك ثم رجع به الى مدينته فاما وصل اليهاقال له هذه مدينتي فراها مدينه صغيرة عن المدائن التي تفرج عليهاتم دخل المدينة ومعه عبدالله البحري الي انوصل الي مغارة قال له هذا بيتي وكل بيوت هذه المدينة كذلك مغارات كباررصفار في الجبال وكذلك جميع مدائن البحر على هذه الصفة فانكل من ارادان يصنع له بيتايروح الى الملك ويقول لهمرادى اذا تخدبيتافي المكان الفلاني فيرسل معه الملك طائفة من السمك يسمون انتقارين ويجعل كراهم شيامعلومامن السمك وطممناقير تفتت الججرالجامودفياتون الى الجبل الذي اراده صاحب البيت وينقرون فى البيت وصاحب البيت يصطادهم من السمك ويلقمهم حتى تتم المذارة فيذهبون وصاحب البيت يسكنه وجميع اهل البحر على هذه الحاله لا يتعاملون مع بعضهم ولا يخدمون بعضهم الابالسمك وكابهم سمك تم قل ادخل فدخل فقال عبدالله البحرى يابنتي وأذا ببنته اقبلت عليه ولهاوجه مدوره ثل القمروله الشعرطويل وردف ثقيل وطرف كحيل وخصر تحيل ل نهاعر يا نة ولها ذنب فلمارات عبد الله البرى مع ابيها قالت له يا ابى ماهذا الازعر الذي جئت به معك فقال لها يا بنتي هذا صاحبي البرى الذي كنت اجيء لك من عنده بالفاكهة البرية تمالى سامي عليه فتقدمت وسامت عليه باسان فصيح وكلام بليغ فقال أبوهاها زادلضيفنا الذي حلت علينا بقدومه البركة فجاءت له بسمكتين كبيرتين كل واحدةمنهما مثل الخروف فقال له كل فأكل غصباعنه من الجوع لانه سممن أكل السمك وماعندهم شيء غير السمك فامضى حصة الاوامرأة عبدالله البحرى اقبات وهى جيلة الصورة ومعهارلدانكل واحدفي يده فرخ سمك يقرش فيه كايقر شالانسان في الخيارة فله ارأت عبد الله البرى قالت أى شيء هذا الازعرو تقدم الولدان واختهاوامهم وصاروا ينظرون الى دبرعبد الله البرى و يقولون أى وازعرالله أنه Digitized by Microsoft ve

يقول لى المزول تسل عنه فاعذرى وقد تم العذار

فلما سمع الخليفة هذا الصوت قال ياجعفر ماأحسن هذا الصوت قال جعفر يامو لا ناماطر ق سمعي أطيب ولا أحسن من هذا الفناء ولكن ياسيدى ان السماع من وراء جدار نصف سماع فكيف بالسهاع من خلف سترفقال انهض بنايا جعفر حتى نتطفل على صاحب هذه الدار لعلنا نرى المغنية عيا ناقال جعفر سمعاو طاعة فصعدوا من المركب واستأذنوا في الدخول واذا بشاب ماييح المنظر عذب الكلام فصيح اللسان خرج اليهم وقال اهلاوسهلا ياسادي المنعمين على ادخلوا بالرحب والسعة فدخلوا وهو بين أيديهم فرأ واالدار بأر بعة اوجه وسقفه بابالذهب وحيطانها



﴿ الجواري والفلمان وهم يرقصون ويننون في منزل طاهر بن الملاء ﴾

منقوشة بالازوردوفيهاايوان بهسدلة جيلة وعليهامائة جارية كأنهن اقمار فصاح عليهن فنزلن عن اسرتهن ثم التفترب المنزل الى جعفر وقال ياسيدى أناما أعرف منكم الجليل من الاجل بسم الله ليتفضل منكم من هو أعلى في الصدر و يجلس اخوانه كل واحد في مرتبته فجلس كل واحد في منزلته وقام مسرور في الخدمة بين أيديهم ثم قال لهم صاحب المنزل يااضيافي عن أذنكم هل أحضر لكم شيئامن المأ كول قالو اله نعم فاص الجوارى باحضار الطعام فاقبل أربع جوار مشدودات الاوساط بين أيديهن مائدة وعليهامن غرائب الألوان عمادو ج وطار وسبح في البحار من قطا وسهاني مائدة وعليهامن غرائب الألوان عمادو ج وطار وسبح في البحار من قطا وسهاني مائدة وعليهامن غرائب الألوان عمادي ج وطار وسبح في البحار من قطا وسهاني

تفرحون به مع ان الله يضع فيه الروح أمانة فاذا أخذها كيف تصعب عليكم وتبكون وتحزنون فمالنا في رفقت مع حاجة ثم تركه و راح الى البحر ثم ان عبد الله البرى لبس حوا محه واخد جواهره و توجه الى الملك فتلقاه باشتياق وفرح به وقال له كيف أنت يانسيبي وما سبب غيابك عنى هذه المدة فأخبره بقصته ومار آه من العجائب في البحر فتعجب الملك من ذلك ثم اخبره عاقاله عبد الله البحرى فقال له أنت الذي أخطأت في أخبارك له بهذا الحبر ثم أنه استمر مدة من الزمان وهو يروح المي حانب البحر ويصيح على عبد الله البحرى فلم يردعليه ولم أن البه فقطع عبد الله البرى الرجاء منه وأقام هو والملك نسيبه وأهلهما في أسرحال وحسن أعمال حتى أتاهم هازم اللذات ومفرق الجاعات وماتو الجيعاف الحي الذي لا يموت ذي الملك والملكوت وهو على كل شيء قدير و بعباده لطيف خبير

﴿ من نوادر هرون الرشيد مع الشاب العماني ﴾

(ومما يحكى أيضاً) أن الخليفة هر ون الرشيدار قذات ليلة ارقاشديدا فاستدى مسر و والخضر فقال له ائتنى بجعفر بسرعة فمضى واحضر ه فلما وقف بين يدية قال ياجعفر قداعتر انى و هذه الليلة أرق فنع عنى النوم و لا اعلم مايزيله عنى قال يا أمير المؤمنين قد قالت الحكام واستعمال الغناء يزيل الهم والفكر فقال ياجعفر انى قد فعات هذا كله فلم يزل عنى شيئا وا ناأقسم با بائى الطاهر بن ان لم تتسبب فيايزل عنى ذلك لاضر بن عنقك قال يا أمير المؤمنين هل تفعل ما أشير به عليك قال وما الذى تشير به على قال ان تنزل بنا فى زور ق و نندر به فى بحر الدجلة مع الماء لى محل يسمى قرن الصراط لعلنا نسمه مالم نسم عمالم يكن سمعه أو يطأ ومنام المشيد من المشيد من يكن وطئها فلعل ذلك يكون سببافى زوال القلق عنك يا أمير المؤمنين فعند ذلك قام الرشيد من موضعه وصحبته جعفر وأخوه الفضل وابواسحق النديم وابونواس وا و د الف و مسر و رااسياف وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة غ ع ٩ )قالت بلغنى ايها الملك السعيد ان الخليفة لماقام من موضعه وصحبته جعفر وباقى جماعته دخلوا حجرة الثياب ولبسوا كلهم ملابس التجار وتوجهوا الى الدجلة ونزلوافى زورق مزرك ش بالذهب وانحدر وامع الماء حتى وصلوا إلى الموضع الذي بريدونه فسمعو اصوت جارية تغنى على العود وتنشدهذه الابيات

أفول وقد حضر العقار وقد غنى على الايك الهزار الى كرذا التأنى عن سرور افق ماالعمر الامستعار خدهامن يدي ظبي غرير بجفينه فتور وانكسار زرعت بخده وردا طريا فاعمر في السوالف جلنار وتحسب موضع التخميس فيه رماد اخامدا والخدنار

وأمرى عجيب لوكتب بالابرعلي أماق البصرا - كان عبرة لمن اعتبرقال اعلمني به لعل شفاءك يكون على يدى قال ياأمير المؤمنين أرعني سممك واخلي لى ذرعك قال هات فحدثني فقد شوقتني الى ساعه فقال اعلمياأمير المؤمنيز اني رجل تاجرمن تجارالبحر واصليمن مدينة عمان وكان أبي تاجرا كثيرالمالوكانك ثلاثوذم كباتعمل في البحر أجرتها في كل عام ثلاثون الف دينار وكان رجلا كريماوعامني الخط وجميع مايحتاج اليه الشخص فاماحضرته الوفاة دعاني وأوصاني بماجرت به المادة ثم تو ذاه الله تعالى الى رحمته وا بقى الله أمير المؤمنين وكان لا بى شركاء يتجرون فى ماله ويسافرون في البحر فاتفق في بعض الايام اني كنت قاعدا في منزلي مع جماعة من التجاراذ دخل على غلام من غلماني وقال ياسيدي ان بالباب رجلا يطلب الاذن في الدخول عليك فاذنت له فدخل وهو حامل على رأسه شيئامفطي فوضعه بين يدىوكشفه فاذا فيهفوا كه بغير اوان وملح وطرائف ليمتفى بلادنا فشكرته على ذلك وأعطيته مائة دينار وانصرف شاكرا ثم فرقت ذلك على كلمن كانحاضرامن الاصحاب بمسالت التجارمن أين هذا فقالوا أنهمن البصرة واثنواعليه وسأروا يصفون حسن البصرة واجمعواعليأنه ليسفى البلاد أحسن من بغدادومن أهلها وصارو ايصفون بغداد وحسن اخلاق أهلهاوطيبهوائها وحسن تركيبها فاشتاقت نفسي اليها وتعلقتآمالي برؤيتها فقمت و بعت العقار والاملاك وبعت المراكب بمائة الف دينار وبعت العبيد والجواري وجمعت مالى فصاراك الف دينارغير الجواهر والمعادن واكتريت مركباوشحنتها باموالي وسائر متاعى وسافرتبها اياماوليالي حتى جئت اليالبصرة فاقت بهامده ثم استأجرت سفينة وانزلت مالى فيهاوسر نامنحدرين اياما قلائل حتى وصلنا الى بغداد فسألت أين تسكن التحار وأى موضع أطيب للسكاف فقالوافى حارة الكرح بجئت اليهاوامت أجرت دارافي درب يسمى درب الزعفران ونقلت جميع مالى الى تلك الدار واقمت فيهامدة ثم توجهت في بعض الايام الى الفرجة ومعي شيءمن المالوكان دلك اليوم يوم الجمعة فتيت الى جامع يسمى جامع المنصو رتقام فيه الجمعة و بعدان خاصنامن الصلاة خرجت معالناس الى موضع يسمى قرن الصراط فرأيت في ذلك المكان موضعاعاليا جميلاولهروشن مطل على الشاطيء وهناك شبك فذهبت من جلة الناس الىذلك المكان فرأيت شيخاجالساوعليه ثياب جميلة وتفوح منهرائحة طيبة وقدشرح لحيته فافترقت علىصدر دفر قتين كانها قضيب من لجين وحوله أربع جو اروخمسة غامان فقات لشخس مااسم هذاالشيخ وماصنعته فقال هذاطاهر ابن العلاءوهوصاحب الفتيان وكل من دخل عنده يأكل ويشرب وينظرالي الملاح فقلت لهوالله ان لي زمانا وأناأ دورعلي مثل هذا وادرك شهر زادالصباح فسكت عن الـكلام المباح

(وفى ليلة ٦٤٩) قالت بلغنى ايها الملك السعيد ان الشاب لماقال والله ان لى زمانا و أنا أدو رعلى مثل هذا ثم قال فقد مت اليما أميرا لمؤ منين وسامت عليه وقات له ياسيدى ان لى عندك حاجة فقال ماحاجتا كقات اشتهى أن أكون ضيفك في هذم الليلة فقال حيا وكرامة ثم قال يا ولدى عندى

وافراخ وجمام ومكتوب على حواشى السفرة من الاشعار ما يناسب المجاس فا كاواعلى قدر كفايتهم معسلوا أيديهم فقال الشاب ياسادتى أن كان له حاجة فاخبرونا بهاحتى نتشرف بقضائها قالوا نعم فاننا ما جئنا و نزلك الالاجل صوت سمعناه من وراء حائط دارك فاشتهينا أن نسمه و و نعرف صاحبته فاذرأيت ال تنعم علينا بذلك كان من مكارم اخلاقك ثم نعود من حيث جئنا فقال مرحبا بكم ثم التفت الى جارية سوداء وقال احضرى سيدتك فلانة فذهبت الجارية ثم جاءت ومعها كرسى فوضعته ثم ذهبت ثانيا وأتت ومعها جارية كانها البدر في تمامه فجلست على الكرسى ثم ان الجارية السوداء ناولتها خرقة من أطاس فاخرجت منها عودا مرصعابا لجواهر واليواقيت وملاويه من الذهب وأدرك شرر زاد الصباح فسكتت عن اله كالم المباح

(وفي ليلة ٥٤٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الجارية لما أقبلت جلست على كرسي وأخرجت العودمن الخريطة واذاهو مرصع بالجوهر واليواقيت وملاويه من الذهب فشدت

أوتاره لرنات المزاهر وهي كاقال فيهاوفي عودها الشاعر

حضنته كالام الشفيقة بابنها في حجر هاوجلت عليه ملاويه ماحركت يدها اليمين لجه الاواصلحت اليسار ملاويه

ثمضمت العود الى صدرها وانحت عليه انحناء الوالدة على ولدها وجست أو تار دفاستفاث كا يستغيث الصبي بامه ثمضر بت عليه وجعلت تنشدهذه الابيات

جاد الزمان بمن أحب فاعتبا ياصاحبي فادركوسك واشربا من خرة مامازحت قلب امريء الا وأصبح بالمسرة مطربا قام النسيم بحملها في كأسها أرأيت بدرا لثم يحمل كوكبا كم ليلة سامرت فيها بدرها من فوق دجلة قدأضاء الغيببا والبدر يجنح للغروب كأنما قدمد فوق الماء سيفا مذهبا

فلمافرغتمن شعرها بكت بكاء شديد او صاح كل من في الدار من البكاء حتى كادواان يهلكوا ومامنهم احدالا وغاب عن وجوده وم وقائو ابه ولطم على وجهه لحسن غنائم افقال الرشيدى ان غناء هذه الجارية يدل على أنها عاشقة مفارقة فقال سيدها انها ثاكلة لامهاوا بيها فقال الرشيد ماهذا بكاء من فقد أباه وأمه وانعاهو شجومن فقد محبو به وطرب الرشيد من غنائها وقال لابى اسحق والله مار أيت منها فقال أبو اسحق ياسيدى انى لاعب منها غاية العجب ولا أملك نفسى من الطرب وكان الرشيد مع ذلك كله ينظر الى صاحب الدارو يتأمل فى محاسنه وظرف شمائله فرأى فى وجهه اصفر ارا فالتفت اليه وقال يافق فقال لبيك ياسيدى فقال لهمل تعلمين كن قال لا فقال له جعفر اتحب ان بخبرك عن كل و احدباسمه فقال نهم فقال جعفرهذا أمير المؤمنين و ابن عمسيد جعفر اتحب ان نخبرك عن كل و احدباسمه فقال نهم فقال جعفرهذا أمير المؤمنين و ابن عمسيد المرسلين وذكر له بقية أسهاء الجماعة و بعد ذلك قال الرشيد اشتهى ان تخبر في عن هذا الاصفر الالمنفر الذي في وجهك هل هو مكتسب او اصلى من حين و لا دتك قال ياأمير المؤمنين ان حديثي غريب الذى في وجهك هل هو مكتسب او اصلى من حين و لا دتك قال ياأمير المؤمنين ان حديثي غريب

وجئت الى أبيم اوقلت ياسيدى أريد التى ليلته ابخمه مائة دينا رفقال زن الذهب فوزنت له عن كل شهر عشر الاف دينا رفاخذها ثم قال للغلام اعمد به الى سيد تك فلا نة فاخذ في واتى بى الى دارلم ترعينى أظرف منها على وجه الارض فدخلتها فر أيت الصبية جالسة فلما رأيتها اندهش عقلى بجسنها ياامير المؤمنين وهى كالبد، في ليلة أربعة عشرذات حسن وجمال وقدوا عتدال والفاط تفضيح رنات المزاهر كانها المقصود الشاعر

في جنح ليل سابل الاحلاك أوهل لهذا الكس من نياك كتنهدالا سف الحزين الباكي والاير للاكساس كالمسواك مافيكم أحد يغيث الشاكي ايري وقال لها اتاك اتاك من أنت قلت فتي أجاب نداك رهز اللطيف يضر بالاوراك قالت هناك النيك قلت هناك عالت هناك عالت هناك عالت هناك عالت هناك عالت هناك عالي النيك قلت هناك

قالت وقد لعب الغرام عطفها یالیل هل لی فی دجاك مسامر ضربت علیه بكفها و تنهدت والنغر بالمسواك یظهر حسنه یامسامون أما تقوم أیور کم فانقض من تحت الغلائل قائما وحللت عقد أزارها فتفزعت وغدوت أرهزها على ذراعها حتى اذا ماقت بعد ثلاثة

وادركشهرز ادالصباح فسكتتءن الكلام المباح

(وفالية ٧٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الشاب لما حدت أمير المؤمنين بصفات الجارية وانشد في حسنها الابيات المتقدمة ثم أنشد هذه الابيات

ولوانها للمشركين تعرضت لبارًا بهامن دون أصنامهم ربا ولو تفلت في البحر والبحر مالح لاصبح ماء البحر من ريقها عذبا ولوانها في الشرق لاحت لراهب الحلي سبيل الشرق واتبع الغربا

وماأحسن قول الآخر

نظرت اليها نظرة فتحيرت دقائق فكري في بديع صفاتها فاوحي اليهم الوهم اليها أحبها فثر ذاك الوهم في وجناتها فسلمت عليها فقالت أهلا وسلم الوهم وأخذت بيدى الميرا المؤمنين واجلستنى الى جانبها في فرط الاشتياق بكيت حمافة الفراق واسلبت دمع المين وانشدت هدين البيتين

أحبليالى الهجر لافرحابها عسى الدهرياتي بعدها بوصال واكرهايام الوصال لاننى ارىكل شيء معقبا بزوال أمانها المالفراق من مها المالفراق من أما نها صارت و السنى بلطف الكلام واناغريق في محراله و المختف في القرب المالفراق من فرط الوجد و الاشتياق و تذكرت لوعة النوى والدين فانشدت هذين الميتين

فكرتساعة وصلهافي هجرها فجرت مدامع مقلتي كالعندم

جواركشيرة منهن من ليلتها بعشرة دنانيرومنهن من لياتهابا كثر فاختره من تريد فقلت اختارالتي ليلتها يعشرة دنانيرتم وزنت له ثلمائة دينارعن شهر فسامني لغلام فأخذى ذلك الغلام وذهب في الى مقصو رذوط قالباب فخرجت الى مهام القصر وحدمني خدمة حسنة فخرجت من الحمام واتي بي الى مقصو رذوط قالباب فخرجت من المحارية فقال لهاخذى ضيفك فتلقتني بالرحب والسعة ضاحكة مستبشرة وأدخلتني دارعجيمة مزركشة بالذهب فتأملت في تلك الجارية فرأيتها كالبدر ليلة تمامه وفي خدمتها جاريتان كانهما كوكبان ثم اجاستني وجلست بجانبي ثم أشارت الى الجواري فاتين بمائدة فيهامن أنواع اللحوم من دجاج وسماني وقطاو همام فأ كلناحتى اكتفينا ومارأيت في عمرى الذمن ذلك الصعام فلماأ كلنا رفعت تلك المأئدة وأحضرت مأئدة الشراب والمشموم والحلوي والفوا كه واقت عندها شهراعلى هذا الحال فلمافر غ الشهر دخلت الحمام وجئت في الشيخ وقلت له ياسيدي أربد التي ليلتها بعشرين دينارا فقال ازن الذهب فضيت واحضرت الذهب فو زنت لهستمائة دينارعن شهر فنادي بعشرين دينارا فقال الذاخذي وأدخلني الحمام فلما خرجت أتي بي الى باب مقصورة وطرقه فخرجت منه جارية فقال لهاخذي ضيفك فتلقتني باحسن ملتقي واذا حولها أربع جوارثم أم تباحضار الطعام فخضرت مأئدة عليهامن سائر الاطعمة فا كات ولمافرغت من الاكل و رفعت المائدة خدت المودوغ: تبهذه الإبيات

ایانفحات المسك من أرض بابل بحق غرامی ان تؤدي رسائلی عهدت بهاتیك الاراضی منازلا لاحبابنا أكرم بها من منازل وفیها التي ماحبها كل عاشق تغنی ولم يرتد منها بطائل

فاقت عندها شهرا ثم جئت الى الشيخ وقات أريد صاحبة الار بعين دينار افقال ازن لى الذهب فوزنت له شهر الفا ومائتي دينار ومكثت عندها شهرا كأنه يوم واحد لما رأيت من حسن المنظر وحسن العشره ثم جئت الى الشيخ وكنا قدامسينا فسمه تضجة عظيمة واصواتا عالية فقات له ماالخبر فقال لى الشيخ ان هذه الليلة عندنا شهر الليالي و جميع الخلائق يتفرجون على بعضهم فيها فهل لكأن تصعدعلى السطح وتنفر جعلى الناس فقلت نعم وطلعت على السطح فرأيت ستارة حسنة ووراء الستارة محل عظيم وفيه سدلة وعليها فرش مليح وهناك صبية تدهش الناظرين حسنا وجهالا وقدا واعتدالا و بجانبها غلاما يده على عنقها وهو يقبلها فالمارأيتهما يأمبر المؤمنين لم املك تصيى ولم أعرف أين أذلك المهرفي من من صور تهافلما نزلت سألت الجارية التي أناعندها واخبرتها بصفتها فقالت مالك ومالها فقلت والله انها أخذت عقلى فتسمت وقالت يأابا الحسن ألك فيها غرض فقلت أى والله قالها يحاكم المناه و يومها فقالت عندها الهرف المناه والله المناه و يومها فقالت بحمسائة دينار وهي حسرة في قلوب الملوك فقلت والله لا ذهبن مالى كله على هذه الجارية وبت أكابد الغرام وطول ليلى فلها أصحت دخلت الحام ولبست انخر ملبوس من ملا بس الملوك وبت أكابد الغرام وطول ليلى فلها أصحت دخلت الحام ولبست انغر ملبوس من ملا بس الملوك و بت أكابد الغرام وطول ليلى فلها أصحت دخلت الحام ولبست انغر ملبوس من ملا بس الملوك

لاتشرب الراح الامن يدي رشأ تحكيه في رقة المعنى و يحكيها ان المدامة لايتلذ شاربها حتى يكون نتى الخد ساقيها وأدرك زادشهر الصباح فسكتت عن الكلام المباح

( وفي لياة ١ ٤ ٩ ) قالت بلغني أيه الملك السعيد ان الشاب قال لما انشدت هذين البيتين فاقت يا الميرا لمؤون من عده الحيالة مدة من الزمان حتى نفد جميع ملى فقد كرت وانا جالس معها مفارقتها فنزات دموعي على خدى كالانهار وصر فلا اعرف الليل من النهار فقالت لاى شيء تبكى فقلت له اياسيد تى من حين جئت اليك وأبوك يا خذمني في كل ليلة خسماً ته دينار وما بتى عندى شيء من المال وقد صدق الشاعر حيث قال

الفقر في اوطاننا غربة والمال في الغربة اوطان

فقالت اعلم ان أبي من عادته انه اذا كان عنده تاجرو افتقرفانه يضيفه ثلاثة أيام ثم بعد ذلك. يخرجه فلايعر داليناأ بداول أن اكتم سرك واخف أمرك وأناام لم حيلة في اجتماعي بك الي ماشاء الله فان الك في قلبي محبة عظيمة و اعلم أن جميع مال أبي تحت يدى وهو لا يعرف قدره فانا أعطيك في كل يوم كيسافيه خمسمائة دينار وأنت تعطيه لابي وتقول لهما بقيت أعطى الدراهم الايوما بيوم وكل مادفعته اليه فانه يدفمه الى وأناأعطمه لك وتستمر هكذاالى أنشاء الله فشكرتها على ذلك وقبلت بدها ثه أقمت عندها ياأم يرالمؤ منين على هذه الحالة مدة سنة كاملة فاتفق في بعض الايام انهاضر بت جاريتها ضر باوجيعافقالت لهاوالله لاوجعر قلبك كاأوجع نيني ثم مضت تلك الجارية إلى أبيهاوا علمته بامرنا من أوله إلى آخره فلماسمع طأهر بنالعلاء كلام الجارية قام من وقته وساعته ودخل على وأنا جالسمم ابنته وقال لى يافلان قلت له لبيك قال عادتنا أنه إذا كان عند ناتاجر وافتقر اننا نضيفه عند الالائة أيام وأنت لك عند ناسنة تأكل وتشرب وتفعل ماتشاء ثم التفتت الى غلمانه وقال اخلعوا ثيابه ففعلوا وأعطوني ثيابارديئة قيمتها خمسة دراه ودفعو اإلى عشرة دراهمتم قال لي أخرج فانا لأأضر بكولا أشتمك واذهب الىحال سيلك وان أقت في هذه البلدة كان دما عهدار فخرجت ياأميرالمؤمنين برغما نفي ولاأعلم أين أذهب وحل في قلبي كل همفى الدنيا وشعلني الوسو اسوقلت في نفسي كيف اجيء في البحر بالم الف من جملتها عن ثلاثين مركبا ويذهب هذا كله في دار هذا الشيخ النحس وبعدذلك اخرجمن عنده عريانا مكسور القلب فلاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم ثم المت في مغداد ثلاثة أيام لم أذق طماما ولا شرابا وفي اليوم الرابع رأيت سفينة متوجهة إلى البصرة فنزلت فيهاو استكريت مع ماحبها إلى أن وصلت إلى البصرة فدخات السوق وأنافي شدة الجوع فرأ في رجل بقال فقام إلى وعانقني لا نه كان صاحبالي ولا بي من قبلي وسألني عن حالي فاخبرته بجمع ماجرى لى فقال لى والله ماهذه فعال عاقل ومع هذا الذي حرى لك عايشيء في ضميرك تريد أن تفعله فقلت له لا أدرى ماذا أفعل فقال انجلس عندى وتكتب خرجي ودخلي واكفى كل يوم درهم زيادة على اكلك وشربك فاجبته واقت عنده باأمير المؤمنين سنة كاملة ابيم

فطففت امسح مقلتي فيجيدها منعادة الكافور امساك الدم



(الشاب العمانى وهو يبكى حين نفدت منه نقوده في بيت طاهر بن العلاء) (ويشكى لا بنته تخوفه من مراقها وهو توعده خيرا)

ثم أص تباحضارا الاطعمة فاقبات أربع جوار نهدا بكارفوضعن بين ايدينامن الاطعمة والفاكهة والحلوى والمشموم والمدام ما يصلح للملوك فاكلنا فامير المؤمنين وجلسنا على المدام وحولنا الرياحين في مجلس لا يصلح الاللملك ثم جاءتها يا امير المؤمنين جارية بخريطة من الابريسم فاخدتها وأخرجت منها عود افوضعته في حجرها وجست او تاره فاستغاث كما يستغيث الصبي بامه وانشدت

هذين البيتين

تشترى أو تستهزى عقلت له ابيم قالهو بنلاثين الف دينا، وخذه اوامض البيع فقلت للحاضرين اشهدو اعليه ولهن بشرط أن مخبرنى ما فائدته وما نفعه قال المنعل البيع وانا اخبرك به ائدته ونفعه فقلت بمتك فقال الشعلى ما نقول وكيل ثم اخرج الذهب واقبضى البيع وقبض الثمن ثلاثين الف في جيبه ثم قال له هل رضيت قات نعم فقال اشهدوا عليه انه المضى البيع وقبض الثمن ثلاثين الف دينار أنه التمت الى وقال يامسكين والله لو اخرت البيع لودناك الى مائة الف دينار بل إلى الف الف دينار فاله التمت يالميرا لمؤمنين هذا السكلام فن رائده من وجهى وعلاعليه هذا الاصفر ارائدى انت تنظره من ذلك اليوم ثم قلت له اخبرنى ماسب ذلك وما نفع هذا القرص فقال أعلم ان ملك الهندله بنت لم يراحسن منها وبهادا عالصداع فاحضر الملك الماعرف رجلا يسمى سبعد الله البابلى ماعلى وجه عنه الارض اعرف منه بهذه الامور فاذر ايت ان ترسلى اليه فافعل فقال اذهب اليه فقات له احضر الى المرض اعرف منه بهذه الأمور فاذر ايت ان ترسلى اليه فافعل فقال اذهب اليه فقات له احضر الى بلاد بابل فسالت عن الشيخ فدلونى عليه ودفعت له المائة الف دينار والهدية فاخذ ذلك وتوجهت الى بلاد بابل فسالت عن الشيخ فدلونى عليه ودفعت له المائة الف دينار والهدية فاخذ ذلك وني مهم اختار وقتالك تما بته وكتب عليه هذه الطلاسم التى تنظرها ثم جئت به الى الملك و ادرك شهر زاد الصار فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة • 0 ) قالت بلغنى إيها الملك السعيدان الشابقال لاميرا لمؤمنين ان الرجل قال لى احذت هذا التعويذ احذت هذا التعويذ وبنع بدل الله وبناته برئت من ساء تها وكانت مر بوطة فى أدبع سلاسل وكل ليلة تبيت عندها جارية فتصبح مذبوحة فن حين وضع عليها هذا التعويذ برئت وقتها ففرح الملك بذلك فرحا شديد او خلع على وتصدق عالى كثير ثم وضعه في عقدها فاتفق انها نزلت يوما في مركب هي وجواريها تتنزه في البحر فدت جارية يدها اليها لتلاعبها فا نقطع العقد وسقط في البحر فعاد من ذلك الوقت العارض لا بنة الملك فحصل ماحصل للملك من الحزن فاعطاني ما لا كثيرا وقال لى أذهب الى الشيخ ليعمل لها تعويذا عوضاعنه فسافرت اليه فوجد تهقد فاحتالي ما لا كثيرا وقال لى أذهب الى الشيخ ليعمل لها تعويذا عوضاعنه فسافرت اليه فوجد تهقد مات، قرجعت الى الملك وأخبر ته في منى أناوع شرة أنفس نطوف في البلاد لعلنا عجدها دواء فاوقعني مات قرجهت الى بغداد ومعى جميم مالى وسكنت في الدار التي كنت فيها فلما أصبح الصباح لبست الله به عند لك فاخذه منى يأميرا لمو منين و انصرف في كان ذلك الامرسبباللا صفرار الذي فلي والموسباح لبست الي توجهت الى بغداد ومعى جميم مالى وسكنت في الدار التي كنت فيها فلما أصبح الصباح لبست الى داره رأيت الشباك قد انهدم فسألت غلاما وقلت لهما فعل الله بالشيخ فقال يا أخى أنه قدم عليه في سنة من السنين رجل تاجريقال له أبو الحسن العماني فاقام معا بنته مدة من الزمان ثم بعد أن ذهب ماله أخرجه الشيخ من عند دمكسور الخاطر وكائت الصبية تعبيف الملاد وقد ضميد لمان الم يومن عند دمكسور الخاطر وكائت الصباح ليدادة وي بلغت الموت وع فت اناها دذلك فارسا خلفه في الملاد وقد ضميد . لمن ياتي به ما ما تالف شديدا حتى بلغت الموتوع فت اناها دذلك فارسا خلفه في الملاد وقد ضميد . لمن ياتي به ما تالف

واشترى الى أن صارمه مي ما تقدينار فاستأجرت غرفة على شاطي البحر لمل مركبا تأتى ببضاعه فاشترى بالدنانير بضاعة واتوجه بها الى بغداد فا تفق فى بعض الايام أن المراكب ونصبالهما كرسين اليها جميع التجاريشتر ون فرحت معهم واذا برجلين قد خرجامن بطن المركب ونصبالهما كرسين وجلسا عليهما ثم اقبل التجارعليهما لاجل الشراء فقال لبعض الغلمان احضروا البساط فاحضر و وجاء واحد بخرج فاخرج منه جرابا وفتحه وكبه على البساط واذا به يخطف البصر لما فيهمن الجواهر واللؤلؤ والمرجان والياقوت والعقيق من سائر الالوان وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩٤٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الشاب لما أخبر الخليفة بقضية التجاد و بالجراب ومافيه من سائراً نواع الجواهر قال ياأميرالمؤمنين ثم أن واحدامن الرجلين الجالسين على الكراسي التفت إلى التجار وقال لهم مامعاشر التجارأ ناماأ بيم في يومي هذا لا في تعبان فتزايدت التجار في الثمن حتى بلغ مقداره أربعائه دين ارفقال لى صاحب الجراب وكان بيني و بينه معرفة قديمة لماذالم تتكلم ولم تزودمثل التجارفقلت لهوالله ياسيدي مابقي عندي شيءمن الدنيا سوى مائة دينار واستحيت منه ودمعت عيني فنظر الى وقد عسر عليه حالى ثم قال للتجارا شهدوا على اني بعت جميع مافى الجراب من أنواع الجواهر والمعادن لهذا الرجل بمائة ديناروا ناأعرف أنه يساوى كذا وكذا الفديناروهوهديةمني اليه فاعطاني الخرج والجراب والبساط وجميع ماعليه من الجواهر فشكرته على ذلك وجميع من حضرمن التحارا ثنواعليه ثم أخذت ذلك ومضيت به إلى سوق الجواهر وقعدت أبيع واشترى وكانمن جملة هذه المعادن قرص تعو يذصنعة المعامين وزنته نصف رطل وكان أحمر شديدالحرة وعليه أسطرمثل دبيب النمل من الحانبين ولماعرف منفعته فبعت واشتريت مدةسنة كاملة ثم أخذت قرص التعويذ وقات هذاله عندي مدة لاأعرفه ولاأعرف منفعته فدفعت إلى الدلال فاخذه وداربه ثم عادوقال مادفع احدمن التجارسوي عشرة دراهم فقلت لهماأبيعه بهذا القدرفرما في وجهى وانصرف تم عرضته للبيع يوم الخرفبلغ ثمنه خمسة عشر درهمافا خدتهمن الدلال مغضبا ورميته عندى فبينهاأ ناجالس يومااذة لءلى رجل فسلم على وقال لى عن أذنك هل اقلب ماعندك من البضائع قلت زهم وإنا يأمير المؤمنين مغتاظ من كساد قرص التعويذ فقلب الرجل البضاعة ولم ياخذمنهاسوى قرص التمر يذفامارآه ياأمير المؤمنين قبل يدهوقال الحيدلله ثم قال ياسيدى اتبيع هذافازدا دغيظي وقلت له نعم فقال لى لم تمنه فقلت له كم تدفع أنت فيهقال عشرين دينارافتو همت أنه يستهزىء بي فقلت أذهب الى حال سيلك فقال لي هو بخمسين دينارا فلم أخاطبه فقال ألف دينارهذا كاه يأمير المؤمنين وأناسا كت ولمأجبه وهو يضحك من سكوبي ويقوللاى شيءلم تردعلي فقلت له اذهب الى حال سبيلك وأردت أن أخاصمه وهويزيد الفابعد الفولم اردعليه حتى قال اتبيعه بعشر ين الف ديناروا ناأظن انه يستهزيء بي فاجتمع علينا الناس وكل منهم يقول بعه وان لم يشتر فنحن الكل عليه و نضر به و نخرجه من البلد فقلت له هل أنت Dignized by Microson

يحمل اليه المال وساله أنه لا بنقطع عنه لاجل المنادمة فصار يتردد اليه الى ان تو في الخليفة الى رحمة الله تعالى فسبحان الحي الذي لا بموت ذي الملك والما يموت

(حكاية ابراهيم بن الخصيب مع جميلة بنت ابي الليث عامل البصرة)

(ومايحكى ايضا) أيها الملك السعيد ان الخصيب صاحب مصركان له ولدولم يكن في زمانه احسن منه وكان من خونه عليه لا يكنه من الخروج الالصلاة الجمعة قروهو خارج من صلاة الجمعة على رجل كبيروء نده كتب كثيرة فنزل عن فرسه وجلس عنده وقلب الكتب وتلملها فراى فرأى فيها صورة امراه تكادان تنطق ولم براحسن منها على وجه الارض فسلبت عقله وادهشت لبه فقال له بأشيخ بعلى هذه الصورة فقبل الارض بين يديه م قال له باسيدى بغير عن فدفع له ما ته دينا و وأخذال كتاب الذى في هذه الصورة وصار ينظر اليها و ببكي ليله ونهاره و امتنع من الطعام والشراب والمنام فقال في ننسه لوماً لت الكتبي عن صانع هذه الصورة من هور بما أخبر في فان كانت صاحبتها في الحياة توصلت اليها و الكانت صورة مطلقة تركت التولم بها ولا أعذب نفسى بشيء لا حقيقة له وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٥٩) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان الشاب لماقال في نفسه لوسالت الكتبي عن هذه الصورة ربما أخبرني فانكانت صورة مطاقة تركت التولع مهاولا أعذب نفسي بشيء لاحقيقة لهفاما كان يوم الجمة مرعلى المكتبي فنهض اليهقاء افقال لهياعم اخبرني من صنع هدده الصورة قال ياسيدى صنعهار جلمن أهل بفداديقال له أبوالقاسم الصندلاني في حارة تسمى حارة الكرح وما أعلم صورةمن هي فقام الذلام من عنده ولم يعلم بحاله أحدامن أهل مملكته تم صلى الجمعة وعادالي البيت فاخذجر اباوملاهمن الجواهروالذهب وقيمة الجواهر تمانو فالف دينارتم صبر الى الصباح وخرج ولم يعلم أحدا ولحق قافلة فرأى بدو يافقال له ياعم كم بنى وبين بغداد فقال له ياولدى أين أنت واين بغدادان بينك وبينهامسيرة شهرين فقال له ياعم الأوصلتني الى بغداد أعطيتك مائة دينار وهذهالفرسالتي تحتى وقيمتهاالف دينارفقال لهالبدوي الشعلى مانقول وكيل ولكن لاتنزل في هذه الليلة الاعندي فاجا به الى قوله وبات عنده فله الاح الفجر أخدده البدوي وسار بهسريعافي طريق قريب طمعافى تلك الفرس التي وعده بهاوماز الاسائرين حتى وصلا الى حيطان بغداد فقال له البدوي الحمدلة على السلامة باسيدى هذه بغداد ففرح الغلام فرحا شديداو تزلعن الفرس وأعطا للبدوي هى والمائة دينارتم أخذ الجراب وصاريسائل عن حارة انكرح وعن محل التجارفساقه القدرالىدربفيه مسةعشر حجرتقابل حمسة وفي صدرالدرب باب بمصراعين لهحلقة من فضةوفي الباب مصطبتان من الرخام مفروشتان باحسن الفرش وفي احداه إرجل جالس وهو مهاب حسن الصورة وعليه ثياب فاخرة وبين يديه خمس مهاليك كانهم أقمار فلمارأى الفلام ذلك عرف العلامة التيذكرهاله الكتبي فسلم على الرجل فردعايه السلام ورحب به واجلسه وسأله عن حاله فقال له الغلام أنارجل غريبوار يدمن احسانك ان تنظر لى في هذا الدرب دارالاسكن فيهافصاح الرجل وينارفلم يره أحدولم يقعله على أثروهي الانمشرفة على الموت قات وكيف حال أبيها قال باع الجوارى من عظم ماأصا به فقات له هل أدلك على أبي الحسن العمانى فقال بالله عليك يأخى أن تدلنى عليه فقلت له اذهب إلى أبيها وقل له لى البشارة عندك فان أبا الحسن العمانى واقف على الباب فذهب الرجل يهرول كانه بغل انطاق من طاحون ثم غاب ساعة وجاء وصبته الشيخ فامارا في رجع الله دينار فاخذها وانصرف وهو يدعولى ثم اقبل الشيخ وعانقنى وبكي وقال ياسيدى أين كنت في هذه الفيية قد هلكت ابنتي من أجل فرانك فادحل معى إلى المنزل فاماد خلت سيحد شكر الله تعالى وقال الحمد لله الذي جمعنا بك ثم دخل لا بنته وقل له الشفاك الله من هذا المرض فقالت يا ابت ما أبرأ من مرضى إلا إذا نظرت وجه أبى الحسن فقال اذا أكلت اكلة ودخلت الحمام جمعت بينكا فاماسم عت كلامه قالت اضحيح ما تقول قال الهاوالله العظيم ان الذي فنته صحيح فقالت والله ان نظرت وجهه ما احتاج الى أكل فقال لفلامه احضر سيدك فدخلت فلما نظرت الى يا الميرالمؤمنين وقعت مفشيا عليها فالمأ فاقت انشدت هذا البيت

وقد يجمع الله الشتتين بعدما يظنان كل الظن ال لاتلاقيا

ثم استوت جالسة وقالت ياسيدي ماكنت أنان انى ارى وجهك الاانكان مناماتم أنهاعا نقتني و بكت وقالت ياابا الحسن الأن أكل واشرب فاحضروا الطعام وانشراب ثم صرت عندهم ياامير المؤمنين مدةمن الزمان وعادت لما كانت عليه من الجمال ثم ان أباها استدعى بالقاضي والشهود وكتبكتا بهاعلى وعمل وليمة عظيمة وهي زوجتي الى الانثم ان ذلك الفتي قام من عند الخليفة ورجع اليه بغلام بديم الجال بقدذى رشاقة واعتدال وقال له قبل الارض بين أيادى امير المؤمنين فقبل الارض بين يدي الخليقة فتعجب الخليفة من حسنه وسبح خالقه م آن الرشيد انصرف هو وجماعته وقال ياجعفرماهذا إلاشيء عجيب ارأيت ولاسمعت باغرب منه فلها جلس الرشيدفي دار الخلافة قال يامسرو رقال لبيك ياسيدى قال اجمع في هذا الايوان خراج البصرة وخراج بغداد وخراج خراسان فجمعه فصارما لاعظيمالا يحصى عدده إلا الله تعالى ثم قال الخليفة ياجعفر قال لبيك قال احضر لي أباالحسن قال سممارطاعة ثم احضره فلماحضر قبل الارص بين يدي الخليفة وهو خائف أن يكون طلبه بسبب خطأ وقع منه وهو عنده بمنز له فقال الرشيدياعماني قال له لبيك ياأمير المؤمنين خلدالله نعمه عليك فقال تشف هذه الستارة وكان الخليفة أمرهم أن يضعوا مال الثلاثة أقاليم ويسبلواعليه الستارة فلما كشف العماني الستارةعن الايوان اندهش عقلهمن كثرة المال فقال الخليفة ياأبا الحسن اهذا المال أكثراً مالذي فاتك من قرص التعو يذفقال بلهذا ياأمير المؤمنين أكثر باضعاف كثيرة فال الرشيداشهدو ايامن حضر اني وهبت هذا المال لهذا الشاب فقبل الارض واستحى وبكي من شدذالفرح بين يدى الرشيد فآيا بكي جرى الدمع من عينه على خده فرجم الدم الى محله فصاروجهه كالبدرليلة عامه فقال الخليفة لا إله الا الله سبحان من يغير حالا بعد حالوهو باق لايتغيرتم أتى عرآة وأراه وجهه فيها فامارا دسجد شكرالله تعالى تم أمرالخليفة أن

ذهبت الى عمى بقصدانه يزوجني بهاو بذات له الاموال فلم يجيبني الي ذلك فاما علمت ابنته بدلك غتاظت وارسات الى كلامامن جملته انهاة لت اركا زلك عقل فلا تقم بهذ دالبلدة والاتهلك ويكون نبك فى عنقاك وهي جبارة من الجبابرة فحرجت من البصرة وا نامنكسر الخاطر وعملت هذه الصورة فالكتبوفر قتهافي البلادلعلها تقه في يدغلام حسن الصورة مثلك فيتحيل في الوصول اليهالعلها عشقه واكون قدأخذت عليه العهدانه اذاتمكن منهايريني اياها ولو نظرة من بعيد فلما سمع براهيما بن الخصيب كلامه اطرق براسه ساعة يهو يتفكر فقال له الصند لاني ياولدي اني مارايت بغداد احسن منك واظن انهااذا نظرتك تحبك فهل يمكنك اذاا جتمعت بهاان تريني اياهاولو نظرة بن بعيد فقال زمم فقال اذا كان الأمركذاك فاقم عندى ألي ان تسافر فقال لا اقدرعلى المقام ان في منعشقها ناراز أئدة فقال له اسبرحتى اجهزلك مركبا في ثلاثة أيام لنذهب فيم الي لبصرة فصبر حتى جهرله مركباو وضع فيهاكل مايحتاج اليهمن مأكول ومشر وبوغير ذلاك وبعد الثلاثة أيام قال الفلام تجهز للسفرفق دجهزت لك، ركبا فيهاسائر ما تحتاج اليه والمراب ما يح الملاحو ذمن أتباعى وفي المركب ماية فيك الى ان تعود وقد أوصيت الملاحين اذ يخدموك الى ان رجع بالسلامة فنهض الفلام ونزلف المركب وودعه وسارحتي وصل الى البصرة فاحرج الفلام مائة ينارللملاحين فقالواله نحن أخذنا الاجرةه بنسيد نافقال لهم خذوها أبعاماوانا لا اخبره بذلك اخذوها منه ودعواله ثم دخل الغلام البصرة وسأل اين مسكن التجارفقالوله في ان يسمى خان هدان فشيحتي وصل ألى السوق الذي فيه الخان فامتدت اليه الامين بالنظر من فرطحسنه وجهاله ردخل الخاذمع رجل ملاح وسألءن البواب فدلوه عليه فرآه شيخا كبيرامها بافسلم عليه فردعليه سلام فقال ياعم هل عندك حجرة ظريفة قال نعم ثم اخده هو والمسلاح وفتح له إحجرة ظريفة زركشةبالذهب وقال ياغلام ان هذه الحجرة تصلح لك فاخرج "غلام دينارين وقال لهحذ هذين علوان المفتاح فاخذه باودعاله وأمر الفلام الملاح بالذهاب الي المركب نم دخل الحجرة فاستمر عنده وابالخان وخدمه وقال له ياسيدي حصل انابك السر ورفاعطاه الفلام ديناراوقل له هات لنابه فبزاولحماو حلوى وشرابافا خذه وذهب هالى السوق ورجه اليه وقد اشترى ذلك بعشرة دراهم إعطادالباقى فقال الغلام اصرفه على نفسك ففرح بواب الخان بذلك فرحاعظ يماثم ان الغلام اكل باطلبه قرصا واحدا بقليل من الادموقال لبواب الخان خذهذاالي اهل منزاك فأخذه وذهب به ى أهل منزله وقال لهم ماأظن أن أحداعل وجه الارض اكرم من الفلام الذي سكن عندنا في هـذا يوم ولاأحلى منه فالدام عند ناحصل لناالغني ثم ان بواب الخان دخل على ابراهيم فرآه يبكي فعدوصار يكبس رجليه ثم قبلهماوقال ياسيدي لاى شيء تبكي لاابكاك الله فقال ياعم اريدان شرب اناوأنت في هذه الليلة فقالله سمعاوطاعة فاخرج له خسة دنانير وقال له اشتر لنابها فاكهة شراباتم دفع لهخسه دنانيرأ خرى وقال لهاشتر لنابهذه نقلا ومشموما وخمس فراخ سمان واحضرلي ودافر جواشترى لهماامره بهوقال زوجته اصمعي هذاالطعام وصؤ لناهدذا الشراب وليكن وقال باغزالة غرجت اليه جارية وقالت لبيك ياسيدى فقال خدى معك بعض خدم واذهبواالى حجرة ونظفوها وافر شوها وحطوا فيها جمع ما يحتاج من آنية وغيرها لاجل هد الشاب الحسن الصورة غرجت الجارية و فعلت مأمرها بهثم أخذه الشيخ واراه الدار فقال له الغلام ياسيدي كم أجرة هذا الدار فقال له ياسيدي كم أجرة هذا الدار فقال له ياسيدي الوجه اناما آخذ منك اجرة ما دمت هناف شكره على ذاك شما ذالشيخ المعلوك الزقعة وقال الشيخ المغلام اتلعب معى قال نعم فلعب معهم رات والغلام يعلبه فقال أحسنت ياغلام القدة كمات صفاتك والله ما قلام العمل في بعداد من يعلم في وقد علمتنى أنت ثم بعدان هيؤ الدار بالفرش وسائر ما كتاج اليه سلم المفاتيح وقال ياسيدى الاتدخل منزلى وتأكل عيشى فنتشرف بك فاجابه الغلام ما كتاج اليه سلم المفاتيح وقال ياسيدى الاتدخل منزلى وتأكل عيشى فنتشرف بك فاجابه الغلام من شغل صنعاء اليمن فوضعت واتو ابالطعام ألوا ناغريبة لا يوجد أغر منها ولا الذفاك الفلام من شغل صنعاء اليمن فوضعت واتو ابالطعام ألوا ناغريبة لا يوجد أغر منها ولا الذفاك الفلام من شغل صنعاء اليمن فوضعت واتو ابالطعام ألوا ناغريبة لا يوجد أغر منها ولا الذفاك الفلام على المفاتم المفاتم المنافرة والمرسثم التفت الى الجراب الذى كان معه فلم يو فقال لاحول ولا قو قالا بالله العلى العظيم أكات لقمة تساوى درها أو درك شهر زاد الصباح فيه ثلاثون الف دينار ولدكن استعنت بالله ثم سكت ولم يقدران يتكلم وأدرك شهر زاد الصباح فيه ثلاثون الف دينار ولدكن استعنت بالله ثم سكت ولم يقدران يتكلم وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن المكلام المباح

(وفى ليلة ٢٥٩) قالت بلغنى ايها الملك السعيد ان الغلام لمارا أي الجراب منة وداحه لر له غم كبير فسكت ولم يقدر ان يتكلم فقدم له الشيخ الشطر نجوقال للغلام هل تلعب معى قال نعم فلعب فغلبه الشيخ فقال الغلام احسنت ثم ترك اللعب وقام فقال لله مالك ياغلام فقال أريد الجراب فقام وأخرجه له وقال هاهو ياسيدى هل ترجع الى الله بمعي قال نعم فلعب مه فغلبه الغلام فقال الرجل لما الشتغل فكرك بالجراب غلبتك فله الميك غلبتنى نم قال له ياولدى اخبر بى من أى البلاد أت فقال من مصر فقال له وماسب مجيئك الى بغداد فاخر جله الصورة وقال ياع ابن الخصيب ما معمو وقدراً يت هذه الصورة عند رجل كتبى فسلبت عقلى فسألت عن ما نعم افقيل لى ان ما ما مهار بحل من بغداد بحادة الكرح يقال له أبو القاسم الصند لا يى بدرب يعرف بدرب الزعفران قاخدت معى شيأه من المال وجنت وحدى ولم يعلم بحالى احدوار يدمن عام احسانك ان تدلنى عليه فاخدت معى شيأه من المال وجنت وحدى ولم يعلم بحالى احدوار يدمن عام احسانك ان تدلنى عليه والله يا بي انه فقال على ان المواقة سبب تصويره ومدة المورة وصورة من هي ومهما اراده منى فالى الما العلم الماله المواقة الماله ولله يا بله عليك ان تخبر في صورة من هي فقال سمعا وطاعة والله وفتح خزانة واخرج منهاعدة كتب كان صور فيها هذه الصورة وقال له اعلم يا ولدى ان صاحبة منها موقد هي فالبصرة وقال له ابوالليث وهي يقال له اجميله وما على وجه الارض اجمل منه اولكنه از اهدة في الرجال ولا تقدر ان تسمع ذكر رجل في مجاسم اوقد على وجه الارض اجمل منه اولكنه از اهدة في الرجال ولا تقدر ان تسمع ذكر رجل في مجاسما وقد

فبهت من كلامه وقال ياغلام اتق الله في نفسك فان التي ذكرتها جبارة زاهدة في الرجال فاحفظ ياأخي لسانك و الافانك تهلك نفسك فلم اسمع الفلام كلامه بكي بكاء شديد اولزم ذيل الخياط وقال اجرني ياعم فانى هالك وقدتركت ملسكي وملك ابى وجدي وصرت في البلادغر يباوحيدا ولاصبر لى عنها فلمار أى الخياط ماحل به رحمه وقال ياولدي ما عندي الانفسي فانا أخاطر بها في هو الذفانك قـــد جرحت قلمي واحكن في غداد برلك أمر ايطيب به قلبك فدعاله وانصرف الى الخان فحدث بو اب الخان عاقاله الاحدب فقال لهقد فعل ممك جميلا فالماصمح الصباح لبس الذلام افخر ثيابه واخذ كيسا فيهدنان والى الي الاحدب فسلم عليه وجلس ثم قال له ياعم انجز وعدى فقال له قم في هذه الساعه وخذثلات فراخسان وثلاث اوراق من السكر النبات وكوزين لطيفيز واملا هاشراباوخذ قدحاً وضع ذلك في كارة وانزل بعد صلاة الصبح في زورق مع ملاح وقل له اريدان تذهب بي تحت البصرة فان قال لك مااقدران اعدى اكثر من فرسيخ فقل له الراىلك فاذا عدى فرغبه بالمال حتى يوصلك فاذا وصلت فأول بستان تراهفانه بستان السيدة جميلة فاذا رايته فاذهب الى بابه ترى درجتين عاليتين عليهما فرش من الديباج وجالس عليهما رجـل احــدب مثلي فاشـك اليه حالك و توسـل به فعهـاه ان يرثى لحـالك و يوصلك الى ان تنظر هاولو نظرة من بعيدوما بيدى حيلة غيرهذا وأمااذا لميرث لحالك فقدهلكت انا وانت وهذا ماعندى من ارأى والاس الى الله تعالى فقال الفلام استعنت بالله تعالى ماشاء الله كان ولاحول ولاقوة الاباللة ثمقام من عند الخياط الاحدب وذهب الى حجرته وأخذما أمره به في كاره لطيفة تم أنه لماأصبح جاءالى شاطىء الدجلة واذاهو برجل ملاح نائم فأيقظه وأعطاه عشرة دنانير وقالله عدني الى تحت البصرة فقال له ياسيدي بشرط اني لا أعدي اكثر من فرسخ وان تجاوزته شبرا هلكت أناوأ نت مقال له الرأي لك فأخذه وانحدر به فصاقرب من البستان قال ياولدي من هناما أقدر ان اعدى فان تعديت هذا الحد هلكت انا وانت فاخرج له عشرة دنانير وقال خذ هذه نفقة التستعين بهاعي حالك فاستحى منه وقال المت أمرى لله تمالى وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلامالماح

(وفي ليلة ؟ 90) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الغلام لما أعطى للملاح العشرة دنانير الاخرى اخذها وقال سامت أمرى لله تعالى وانحدر به فلما وصل الى البستان بن سن الغلام من فرحته ووثب من الزروق وثبة مقداد رمية رمح ورمى نفسه فرجع الملاح هار باثم تقدم الغلام فرأى جميع ماوصفه له الاحدب من البستان ورأى با به مفتوط وفي الدهليز سرير من العاج جالس عليه رجل أحدب لطيف المنظر عليه ثباب مذهبة وفي يده دبوس من فضة مطلى بالذهب فنهض الغلام مسرع وانك المنظر عليه ثباب مذهبة وفي يده دبوس من فضة مطلى بالذهب فنهض الغلام مسرع وانك الرجل المارأى ابراهيم بن الخصيب انبهر من جماله فقال له ابراهيم ياعم اناصى جاهل غريب ثم خلاق الدول ما وقال المارات الماري ومسح له دموعه وقال له لا بأس عليك ان كنت مديونا قضى الله بكي فرق له واصعده على السريرومسح له دموعه وقال له لا بأس عليك ان كنت مديونا قضى الله

ماتصنعیه جید آفان هذاالغلام قدعمناباحسانه فصنعت زوجته ماامر هابه على غایة المراد ثم اخذه و دخل على ابرالسلطان وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٩٥٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان بواب الخان لما صنعت زوجته الطعام، والشراب أخده ودخل به على بن السلطان فا كلاوشر باوطر بافيلى الغلام وأنشد هذين البيتين ياصاحبي لوبذلت الروح مجتهدا وجملة المال والدنيا ومفيها وجنة الخلد والفردوس اجمعها بساعة الوصل كان القلب شاريها

ثمشهق شهقةعظيمة وخرمغشياعليه فتنهد بواب الخاذ فلهأفاق قال له بواب الخان ياسيدي مايبكيك ومنهى التي تريدها بهذاالشعر فانهالا تكون الاتر ابالاقدامك فقام الغلام واخرج بقجةمن أحسن ملابس النساءوة للهخذهذ دالى حريمك فاخذهامنه ودفعها الي زوجته فاتت معهودخلت على الغلام فاذاهو يبكي فقالت لهفتت أكبادنا فعرفنا باي مليحة تريدهاوهي لا تكون الاجارية عندك فقال ياعم اعلم انى أناابن الخصيب صاحب مصرواني متعلق بجميلة بنت أبي الليث العميد فقالت زوجة بواب الخان الله الله ياأخي اترك هذا الكلام لئالا يسمع بناأحد فنهلك فانهماعلي وجه الارض اجبرمنه اولا يقدر أحدان يذكر لها اسم رجل لانها زاهدة في الرجال. فياولدي اعدلءنها لغيرها فالماسمع كلامهابكي كالشديدا فقالله وابالخان مالى سوى روحي فاناأخاطر مافيهو الوادبراك أمرافيه بلوغ مرادك مخرجامن عنده فلماأصبح الصباح دخل الحمام ولبس حلة من ملبوس الملوك واذا ببواب الخان هو وزوجته قدماعليه وقالا له ياسيدي اعلم ان. هنارجلاخياطاأحدب وهوخياط السيدة جميلة فاذهب اليه واخبره بحالك فعساه يدلك على مافيه وصولك الى أغراضك فقام الغلام وقصددكان الخياط الاحدب فدخل عليه فوجد عنده عشرق ماليك كانهم الاقارفسلم عليهم فرد واعليه السلام وفرحوا به وأجاسوه وتحير وافي محاسنه وجماله فلهارآهالاحدب اندهش عقله من حسن صورته فقال له الفلام اريد ان تخيط لى جيبى فتقدم الخياطوأخدفتلهمن الحرير وخاطه وكان الغلام قدفتقه عمدا فلهاخاطه أخرج له خمسة دنانير وأعطاها لهوا نصرف الىحجرته فقال الخياطاي شيءعملته لهذاالفلام حتى أعطاني الخسة دنانير ثم باتلياته يفكر فى حسنه وكرمه فلما أصبح الصباح ذهب الى دكان الخياط الاحدب ثم دخل وسلم عليه فردعليه السلام وأكرمه ورحب به فلهاجلس قال الأحدب ياعم خيطلى جيبي فالمه فتتي ثانيافقال له ياولدي على الرأس والعين ثم تقدم وخاطه فدفع له عشرة دنا نيرفا خدها وصاره بهو تامن حسنه وكرمه ثم قال والله ياغلام ان فعلك لا بدله من سبب وماهذا خبر خياطة جيب ولكن أخبرنى عن حقيقة امرك فان كنت عشقت واحدامن هؤلاء الاولادفو الله مافيهم احسن منك وكلهم تراب أقدامك وهاهم عبيدك وبين يديك وان كان غيرهذا فاخبرني فقال ياعم ماهذا على الكلام فان حديثي عجيب وأمرى غريب قال فاذا كان الامرك ذلك فقم بنا فى خلود ثم نهض الخياط وأخذه بيده ودخل معه حجرة في داخل الدكان وقال له ياغلام حدثني فحدنه بامره من اوله الى اخره

قدأتين ليفرشن المكان وهي تأتى بعدهن وأدرك شهرز ادااصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٥٥٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الخولي لمادخل على ابر اهيم بن الخصيب فىالبستان قالله قم ياولدى اصمدعلى العريشة فان الجو ارى قدأتين ليفرشن المكان وهي تآتي بمدهن واحذرمن اذتبصق اوتمخط اوتعطس فنهلك انا وانت فقام الغلام وصمد الي العريشة وذهب الخولى وهو يقول رزقك الله السلامة ياولدى فبنما الغلام قاعد واذابخمس جوار اقبلن لم يرمثلهن احدفدخلن القبة وقلعن ثيابهن وغسان القبةو رششنها بماءالورد واطلقن العود والعنبر وفرة والديباج واقبل بمدهن خمسون جارية ومعهن آلات الطرب وجميلة بنهن من داخل خيمة حمراءمن الديباج والجواري راف ات اذيال الخيمة بكلاليب من الذهب حتى دخلت القبة فلم ير منها ولا اثو ابها شيأ فقال في نفسه والله انه ضاع جميم تدبى ولكن لا بدمن أن اصبر حتى انظر كيف يكونالام فقدمت الجواري الاكل والشرب ثم اكان وغسلن ايديهن ونصبن لها كرسيا فجلست عليه ثمضر بن بالات الملاهي جميعهن وغنين باصوات مطر بةلامنل لهاثم خرجت عجوز قهرمانة فصفقت ورقصت فجذبها الجواري واذابالسترقد رفع وخرجت جميلة وهي تضحك فرآها ابراهيم وعايهاالحلى والحال وعلى رأسها تاج مرصع بالدر والجوهرو في جيدهاعقدمن اللؤلؤ وفي وسطها منطقة ونقبضان الزبرجدوحبالهاهن الياقوت والاة لؤفقام الجوارى وقبلن الارض بين يديها وهي تضحك قال ابر اهيم بن الخصيب فامارأ يتهاغبت عن وجودي وانده شعقلي وتحير فكرى بمابهامن جمال لميكن على رجه الإرض مثله ووقعت مغشياعلي ثم أفقت باكي العينين وانشدت هدين الستين

اراك فلا ارد الطرف كيـلا يكون حجاب رؤيتـك الجفون ولوانى نظرت بـكل لحظ لما استوفت محاسنك العيون

فقالت المجوز للجوارى لقيم منكن عشرة يرقصن و يغنين فلمارا هن ابراهيم قل في نفسه اشتهي از ترقص السيدة جيلة فلما انتهى رقص العشر جوارى أقبلن حولها وقلن ياسيدتنا نشتهى ان ترقصى في هذا المجلس ليتم سرورنا بذلك لا نناماراً يناأطيب من هذا اليوم فقال ابراهيم بن الخصيب في نفسه لاشك ان ابواب السماء قد فتحت واستجاب الله دعائى ثم قبل الجواري اقدامها وقلن لها والله ماراً يناصدرك مشر وحامنل هذا اليوم فازلن يرغبنها حتى قلعت اثوابها رصارت بقميص من نسيج الذهب مطرزا بأنواع الجواهروا برزت نهودا كانهن الرمان واسفرت عن وجه كالبدر ليلة تمامه فرأى ابراهيم من الحركات ملير في عمره منله واتت في رقصها باسلوب غريب وابتداع عجيب حتى انست رقص الحبب في الكؤس واذكرت ميل المهائم عن الرؤس وهي كالخياالشاعر

كااشتهت خلقت حتى اذا اعتدلت في قالب الحسن لاطول ولاقصر كانها خلقت من من أولوة الني كل جارحة من حسنها قر

دينك وانكنت خائفاآ من الله خوفك فقال ياعم لابي خوف ولاعلى دين ومعي مال جزيل بحمد الله وعونه فقال له ياولدي ماحاجتك حتى خاطرت بنفسك وجمالك الى محل فيه الهلاك فحكي له حكايته وشرح له امره فأماسم كلامه اطرق براسه ساعة الى الارض وقال هل الذي دلك على الخياط الاحدبقال له نعم قالاهذا اخي وهورجل مبارك ثم قال ياولدي لولا ان مجبتك نزلت في قلمي ورحمتك لهلكت أنت واخي وبواب الخان وزوجته ثم قال اعلم ان هذا البستان ماعلى وجه الارض مثله وانه بقال له بستان اللؤ لؤة ومادخله احدمدة عمري الاالسلمان واناوصاحبته جميلة واقمت فيه عشرين سنة فمارايت احدجاءالي هذاالمكان وكل اربعين يوم تأتى في المركب اليهمنا وتصعدبين جواريهافي حلة اطلس تحمل اطرافهاعشرجوا ربكلاليب من الذهب الي ان تدخل فلم ارمنها شيأ ولكن انامالي الانفسي فاخاطر بهامن اجلك فمندذلك قبل الفلام يده فقال له اجاس عندي حتى ادبرلك امر ثم اخذ بيدالغلام وادخله البستان فلمارأي ابر اهيم ذلك البستان ظن انه الجنة ورأى الاشجار ملتفة والنخيل باسقة والمياه مندفقة والاطيار تناغي بأصوات مختلفة ثم ذهب به الى قبة وقالله هذهالتي تقعدفيهاالسيدة جميلة فتامل تلكالقبة فوجدهامن اعجب المنتزهات وفيها سائر التصاوير بالذهب واللازوردوفيهاار بعةا بواب يصعداليها بخمس درجو في وسطها بركة ينزل اليها بدرجمن الذهبو تلك الدرج مرصعة بالمعدن وفي وسط البركة سلسبيل من الذهب فيه صور كبار وصغار والماء يخرجمن أفواهها فاذاصفقت الصورعندخر وجالما وباصوات مختلفة تخيل لسامعها أنهفى الجنةوحول القبة ساقية قواديسهامن الفضة وهي مكسوة بالديباج وعلى يسار الساقية شماكمن الفضةمطل على برج اخضرفيه من سائر الوحوش والفز لان والارانب وعلى عينها شباك مطل على ميدان فيهمن سائر الطيور وكلها تفردباصوات مختلفة تدهش السامع فأمارأي الفلام ذلك أخذه الطرب وقعدفي باب البستان وقعد البستاني بجانبه فقال له كيف ترى بستاني فقال له الغلام هوجنة الدنيا فضحك البستاني تمقام وغاب عنهساعة وعادومه مطبق فيه دجاج وسمان وماكول مليح وحلوى من السكر فوضعه بين يدي الغلام وقال له كل حتى تشبه قال ابر اهيم فأكات حتى اكتفيت فلمارآني اكات فرح وقال هكذا شأن الملوك اولا دالملوك ثم قال يا ابر اهيم أي شيء معك في هذه. الكارة فالتهابين يديه فقال احملهامعك فانها تنفعك اذا حضرت السيدة جميلة فانها اذا جاءت لااقدرأن ادخل لك بماتأ كل ثم قام واخذ بيدي وأتى بي الى مكان قبال قبة جميلة فعمل عريشة بين الاشجار وقاللي اصعدهنا فاذاجاءت فانك تنظرهاوهي لاتنظرك وهذاا كثرماعندي من الحيلة وعلى الله الاعتماد فاذ اغنت فاشرب على غنائها فاذاذ هبت فارجع من حيث جئت ان شاءالله مع السلامة فشكره الفلام وارادان يقبل يده فمنعه ثم ان الفلام وضع الكارة في العريشة التي عملها له تم قال له البستاني ياابراهيم تفرج في البستان وكل من أثماره فان ميعاد حضور صاحبتك في غدفصار ابراهيم يتنزه في البستان ويأكل من أعماره وبات ليلته عنده فلما أصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح صلى ابراهيم الصبح واذا بالبستاني جاء وهومصفر اللون وقالله ياولدي قم واصعدالي العريشة ذن الجواري

من النظراليهافقال ابر اهيم ازمعي مالاوأخاف عليه وورأبي رجال فاخاف ان يستغيبوني فقال ياولدى أنه ِ مَزَ عَلَى فراقك ثم عانقه و ودعه ثم ان ابراهيم توجه الى الخان الذي كان ناز لافيه وقابل بوابالخاذ واخذماله فقال بواب الخان خيرخيران ثاءالله فقالله ابراهيم أني ماوجدت الى حاجتي سبيلا وأريد اذارجع الىأهلي فبكي واب الخاذرودعه وحل امتمته وارصله الى المركب وبعدذلك توجه الى المحل الذي قالت له عليه واستظرها فيه فلماجن الايل وادابها قد قبات عليه وهي في زي رجل شجاع لمحية مستديرة ووسط مشدود بمنعقة وفي احدي يديها قوس رنشاب وفي الاخرى سيف مجرد وقالت له هل انت ابن الخصيب صاحب مرفقال لها براهيم هو انافقالت له وأي علق أنتحتى جئت تفسد بنات الملوك قم كلم السلطان قال ابراهيم فوقعت مفشيا على وأما الملاحون فأنهم ماتوافى جلدهمن الحوف فلما رأت ماحل بي خلعت تلك اللحية ورمت السيف وحلت المنطقةفر أيتهاهى السيدة جميلة فقلت لهما والله انك قطعت قامىتم قلت للملاحين أسرعوا في سير المركب فحلواالشراع واسرعوا في السيرفما كان الا أيام قلائل حتى وصننا الى بغداد واذا بمركب واقفة على جانب الشطفامارانا الملاحون الذين معنا وصاروا يقولون يافلان ويافلان تهنيكم بالسلامة دفعوا مراكبهم على مركبنا فنظرنا فاذا فيها ابو القاسم الصندلاني فلما ارناقال انهذا هومطلوبي امضوأ في وداعة اللهوانا أريد التوجه الى غرض وكار بين يديه شمعة تم قال لى الحداثه على السلامة هل قضيت حاجتك قات نعم فقرب الشمعة منافلما رأته جميلة تغير حالها واصفراو نهاو لمارآهاالصندلاني قال اذهبو افي أمان الله أنارا تج الى البصرة في مصلحة السلطان والكن الهدية لمن حضرتم أحضر علبةمن الحلويات وراهافي مركبنا وكان فيها البنح فقال ابراهيم ياقرةعيني كلي من هذافبكت وقالت يا براهيم اتدرى من هذاقات نعمهذا فلان قالت انه ابن عمى وكان سابقا خطبني من والدى فمارضيت به وهو متوجه الى البصرة فربما يعرف أبي بنا فقلت ياسيدتي هولايصل الىالبصرة حتى نصل نحن الىمصرولم يعلم ابماهو مخبوءهما في الغيب فاكلت شيئامن الحلاوة فمانزلت جوفي حتى ضربت الارض برأسي فلما كأن وقت السحر عطست فخرج البنجمن منخرى وفتحت عيمني فرأيت نفسي عريا نامرميافي الخراب فلطمت على وجهيي وقلت في نفسي ان هذه حيلة عملها في الصندلاني فسرت لا أدري أين أذهب وماعلى سوي سروال فقمت وتمشيت قليلاو اذابالوالي اقبل على ومعه جماعة بسيوف ومطارق فخفت فرأيت حماما خربا فتواريت فيه فمثرت رجلي فيشيء فوضمت يديعليه فتلوثت بالدم فمسحتهافي سروالي وكم اعلم ماهو ثم مددت يدى اليه ثانيا فجاءت على قتيل وطلعت رأسه في يدى فرميتها و قلت لاحول ولا قوة الابالله الملي العظيم ثم دخلت زوية من زوايا الحمام وادابالوالي واقف على باب الحمام وقال ادخلوا هداالمكانوفتشوافدخلمنهم عشرةبالمداعل فمن خوفي دخلت وراء حائط فتاملت تلك المقنول فرأيتهامسية ووجهها كالبدرورأسهافي ناحية وجثتهافي ناحية وعليهاثياب ثمينة فامارأتها وقعت الرجفة في قلبي ودخل الوالى وقال فتشو اجهات الحام فدخلوا الموضم الذي أنافيه فنظر في

وكماقال الآخر

وراقص مثل غصن البان قامته تكاد تذهب روحي من تنقله لايستقرله في رقصه قدم كانما نار قلبي تحت ارجله

قال ابراهيم فبينها انظرالبها اذلاحت منها النفاته الى فرأتنى فلما نظرتنى تنير وجهها فقالت لجواريها غنو اانتم حتى احى اليكن ثم عمدت الى سكين قدر نصف ذراع واخذتها واتد تحوى ثم قالت لاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم فلماقر بت منى غبت عن الوجود فلما رأتنى و وقع وجهها فى وجهى وقعت السكين من يدها وقالت سبحان مقاب القلوب ثم قالت لى ياغلام طب نفسا ولك الامان مما تخاف فصرت ابكى وهى تمسح دموعي بيدها وقالت ياغلام اخبر نى من انتوما جاء بك الى هذا المكان فقبلت الارض بين يديها و لزمت ذيلها فقالت لا بأس عليك فوالله ماملاً ت عينى من ذكر غيرك فقل من انت قال ابراهيم فد ثم المحديثي من أوله الى آخره فتعجبت من ذلك وقالت لى ياسيدى انت الذى زهدتنى في اناشدك هل انت ابراهيم بن الخصيب قلت نعم فانك بت على وجه الارض اجمل منه و اسمه ابراهيم بن الرجال لا ننى لما سمعت انه وجد في مصرص بي لم يكن على وجه الارض اجمل منه و اسمه ابراهيم بن الخصيب هو يتك بالوصف و تعلق قابى بحبك لما بلغنى عنك من الجمال الباهر وصرت فيك كما قال الشاعر

اذ بى لقد سبقت فى عشقه بصرى والاذن تعشق قبل العين احيانا فالحمد لله الذى ادا في وجهك والله لوكان احد غيرك لكنت صلبت البستانى و بواب الخان والخياط ومن يلوذ بهم ثم قالت لى كيف احتال على شىء تأكله من غير إطلاع جوارى فقلت لها معي مانا كل ومانشرب ثم حللت الكارة بين يديها فاخذت دجاجة وصارت تاقمنى والقمها فلها رأيت ذلك منها توهمت انه منا ثم قد مت الشراب فشر بناكل ذلك وهي عندي والجوارى تغنى ومازلنا كذلك من الصبح الى الظهر ثم قد مت الشراب فشر بناكل ذلك وهي عندي والجوارى تغنى ومازلنا كذلك من الصبح الى الظهر ثم قد مت والقلافي حتى اجى عاليك فابق لى صبر على فراقك فقات ياسيدتى ان منى مركبا وهى ما كي والملاحون فى الجارتي و في انتظارى فقالت هذاه والمرادثم مضت الى الجوارى وادرك شهر زاد السباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٥٦٦) قالت بلغنى إيها الملك السعيد از السيدة جميله لما هضت الى الجوارى قالت لهن قن بنالنروح الى قصر نافقان لها كيف نقوم في هذه الساعة وعاد تنااننا قد دالائة إيام فقالت الى اجد في نفسى ثقلاعظيما كانى مربضة واخاف ان يثقل على ذلك فقلن لها سمعها وطاعة فلمسن ثيابهن ثم توجهن الى الشاطى عونزلن في الزروق واذابالبستانى قدافبل على ابراهيم ومعنده علم بالذى جرى له فقال له ياا براهيم مالك حظف التلذذ برؤيتها فان من عادتها ان تقيم هنا ثلاثة ايام وانا اخاف ان تكون رأتك فقال ابراهيم مارأتنى ولارأيتها ولا خرجت من القبة قال صدقت ياولدى فانها لوراتك لكناهل كناولكن اقعد عندى حتى تأتى في الاسبوع الثانى وتراها و تشبع ما من المناهدة المناهدة على المناهدة على المناهدة المناهد

الخلافة واعلم الخلفة عة عاجرى فامرال شيد بقتل قاتل الصبية ثم أمر باحضارا بن الخصيب فلم عمل بين يديه تبسم الرشيد في وجهه وقال له اخبر ني بقضيتك وماجرى لك فحد ثه بحديثه من اوله الى اخرد فعظم ذلك عنده فنادى مسر و رالسياف وقال اذهب في هذه الساعة واهجم على دارا بى القاسم الصند لا ني وائتنى ه و بالصبية في من ساعته و هجم على داره فراى الصبية في وثاق من شعرها وهي في حالة التلف فحلها مسه ورواتى بها و بالصند لا ني فاما راها الرشيد ته جب من جها ما التفتت الى الصند لا ني وقال خذوه و اقطع و ايديه اللتين ضرب بهما هذه الصبية واصابو و وسلموا أمو اله وأملا كه الى ابراهيم فقع لو ذلك في نما لا كذلك واذابا بي اللث عامل البصرة والد السيدة مواله وأملا كه الى البراهيم فقع لو ذلك في غالم المرابع عنه من المحميب صاحب مصر و يشكوا اليه انه اخذا بنته فقال له الرشيدانه كان سبما في خلام با من العذاب والقتل وامر باحضارا بن الخصيب فلما حضرقال لا بن المنافرة منين فدعا الخليفة بالقاضى والشهود وزوج الصبية با براهيم ابن الخصيب وهاحة بله والك المنافرة منين فدعا الخليفة بالقاضى والشهود وزوج الصبية با براهيم ابن الخصيب وهام و المالة المنافرة و الم

(حكاية أبى الحسن الخرساني الصيرفى مع شجرة الدر)

(ومها يحكى أيضا) إيها الملك السعيدان المعتضد بالله كان عالى الهمة شريف النه س وكاذله بغداد سمائة وزيرما كان يخفى عليه من امورالناس شىء فخرج يوماهو وابن حمدون يتفرجان على الرعايا ويسممان ما يتجدد من اخبارالناس فحمى عليهما الحروا لهجير وقد انتهيا الى زقاق لطيف في شارع فدخلاذلك الزقاق فرأيا في صدرالزقاق دار حسنة شامخة البناء تفصح عن صاحبها بلسان الثناء فقدا على الباب يستريحان فحرج من تلك الدارخاد من وجه كل منهما كالقمر ليلة أربعة عشر فقال احدام الصاحبه لو استأن اليوم ضيف لانسيدى لا يأكل الامم الضيفان وقد صرنا الى هذا الوقت ولم أراأ حدافت عجب الخليفة من كلامهما وقال ان هذا دليل على كرم صاحب الدار ولا مدال ندخل داره و ننظر من وأته و يكون ذلك سببافي نعمة تصل اليهما بثم قال للخاء م استأذن بد أن ندخل داره و ننظر من وأته و يكون ذلك سببافي نعمة تصل اليهما بنفسه واذا به جميل الوجه سيدك قد و ما الخادم على سيده و اخبره ففر ح وقام و خر ج اليهما بنفسه و اذا به جميل الوجه من الصورة وعليه قيص نيسا بورى ورداء مذهب وهو مضمخ بالطيب وفي يده خاتم من الياقوت فلما رآهاقال أهلا وسهلا بالسادة المنعمين علينا غاية الانمام بقدومهم فلما دخلا من الدار رأياها تذي الاهل والاوطان كائنها قطعة من الجنان وادرك شهر زاد الصباح عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩٥٨) قالت بلغني أيها الملك السميدان الخليفة لمادخل الدار هوومن معه وأياها تندى الأهلوالاوطان كأنها قطعة من الجان ومن داخلها بستان فيه من سائر الاشجار

رجل منهم فجاءنى و بيددسكين طوطانصف ذراع فلماقرب منى قلسبحان الدخالق د ذا الوجه الحسن ياغلام من أين أنت ثم أخذ بيدى وقال ياغلام لاى شىء قتات هـ ذه المقتولة فقات والله ماقتلتها وما أعرف من قتلها وما دخلت هذا المكان الا فزعا منكم واخبرته بقصتى و قات له بالله عالى لا تظلمنى قائى مشغول بنفسى فاخذ نى وقد منى الى الوالى فلما رأى على يدى أثر الدم قال هذا لا يحتاج الى بينة فاضر بواعنقه وأدرك شهر زادا صباح فسكت عن الكلام المباح (وفى لملة عن الكلام المباح الى ورأى على المالها الى الهالي ورأى على المناح المناح في المناح المنا

(وفي ليله ٧٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان ابن الخصيب دَل فله اقدمو أَ الى الوالى ورأى على يدي أثر الدم قال هذا لا يحتاج الى بينة فاضر بواعنقه فلم اسمعت هذا اليكلام بكيت بكاء شديدا وجرت منى دموع العين وانشدت هذين البيتين

مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بارض فليس يموت في أرض سواها

تم شهقت شهقة فوقعت مغشياعلى فرق لى قلب الجلاد وقال والله هذا وجه ون لا يقتل فقال الوالى اضر بواعنقه فاجلسوني في نطع الدم وشدواعلى عيني فطاء وأخذالسياف سيفه واستأذن الوالى وأرادأن يضرب عنقي فصحت واغربتاه واذا بخيل قداقبلت وقائل يقول دعوه امنه يدك ياسياف وكان لذلك سبب عجيب وأمرغريب وهوأن الخصيب صاحب مصركان قدارسل حاجبه الى الخليفة هرون الرشيدومه مداياو كف وصحبته كتابيذ رله فيه أذولذى قد فقد مرمنذ سنةوقد سمعتأنه بمدادوالمقصودمن انمام خليفة الله ان يفحص عن خبردو يجتهد في طلبه ويرسل الى مم الحاجب فلماقر أالخلمفة الكتاب أورالوالى أن يبحث عن حقيقة خبردفلم يزل الوالي والخليفة يسألان عنه حتى قيل له أنه بالبصرة فاخبر الخايفة بذلك ف كتب الخليفة كتابا رأعهاه لاحاجب المصري وأمره أن يسافر الى البصرة و ياخذمنه جماعة من اتباع الوزير فن - رص الحاجب على بن سيده خرج من ساعته فوجد الفلام في نطع الدم مع الوالى فالارأي الوالى الح جب وعرفه ترجل اليه فقالله الحاجب ماه فاالفلام وماشأ نه فاخبره بالخبر فقال الحاجب والحال أنه لم يعرف أنهبن السلطان أنوجه هذاالغلام وجهمن لايقنل وأمرد بحل وثاقه فحله فقال قدمه الى فقدمه اليهوكان ذهب جهالهمن شدة الاهوال فقال له الحاجب اخبرني بقضيتك ياغلام ومشاز هذ دالمقتو لةمعك فلها نظرا براهيم الى الحاجب عرفه فقالله ويلك أماتعرفني أمرأنا ابراهيم ابن سيدك فاعلك جئت في طابي فامعن الحاجب فيه النظر فعرفه غاية المعرفة فالماعرفه انكم على أقداه مفايا رأى الوالي ماحصل من الحاجب أصفرلونه فقالله الحاجب ويلك ياجبارهل كاذمرادك أذ تقتل ابن سيدى الخصيب صاحب مصرفقبل الوالى ذيل الحاحب وقال له يامولاي من أين أعرفه وانها رايناه على هذه الصفةوراينا الصبية مقتولة بجبانه فقال ويلكانك لاتصلح للولاية د ذاغلام له من العمر خمسة عشرعاماوماقتل عصفورافكيف يقتل قتيلاه لاامهلته وسألته عنحاله ثمرقل الحاجب والوالي فتشو على قاتل الصبية فدخلوا الحمام ثانيافر اواقاتلها فاخذوه واتوابه الى الوالى فارسله الى داو المناقطة المناقطة

فقالله الخليفة قل حديثك فقال اعلم باأمير المؤمنين انه كان أبي بسوق الصيارف والعطارين والبزازين وكاذله فيكل سوق حانوت وكيل وبضائع من سائر الاصناف وكاذله حجرة من داخل الدكان التي بسوق الصيارف لاجل الخلوة فيها وجمل الدكان لاجل البيم والشراء وكان ماله يكثرعن العدويزيدعن الحدولم يكن لهولد غيرى وكان محبالي وشفيقاعلى فلماحضرته ألوفاة دعاني وأوصاني بوالدتى وبتقوى الله تعالى ثم ماترحمه الله تعالى وأبقي أميرا لمؤمنين فاشتغات بالالذات وأكمات وشربتثم اتخذت الاصحاب والاصدقاء وكانت أمي تنهاني عن ذلك و نلومني عليه فلم اسمم منها كلاماحتى ذهب المال جميه و بعت العقار ولم ينقلى شيء غير الدارالتي انافيها وكانت دارحسنه ياأميرالمؤمنين فقات لاأمى أريدان أبيع الدار فقالت ياولدى أن بعتها تفتضح ولا تعرفاك مكاناتا وى اليه فقلت هى تشاوى خمسة الاف دينار فاشترى من جملة عمنها دارا بالفدينار ثم اتجر مالباقي فقالت اتبعيني هذه الدار بهذا المقدارقات نعم فجاءت اليطابق وفتحته واخرجت منه اناء من الصيني فيه خمسة آلاف دينارفتخيل الى أن الدار كاماذه - فقالت لى ياولدى لا تظن از هذاالمال مال ابيك والله ياولدي انه من مال ابي وكنت ادخرته لوقت الحاجة اليه فاني كنت في زمن ابيك غنية عن الاحتياج الى هذا المال وتخذت المال منها ياأمير المؤمنين وعدت لما كنت عليه من المأكل والمشرب والصحبة ختى نفذت الخسة آلاف دينار ولم اقبل من امى كلاما ولانصيحة نمقلت لاامرادى أن ابيع الدارفقال ياولدى قد نهيتك عن بيعها لعلمي انك محتاج اليهافكيف تريد بيعها ثاسافقلت هالا تطيلي على الكلام فلا بدمن بيعها فقالت بعنى اياها مخمسة عشر الفدينار بشرطأن اتولى أمورك بنفسي فبعتها لهابذلك المبلغ على إن تتولى اموري بنفسها فطلبت وكلاءابي واعطتكل واحدمنهم الف دينار وجعلت المال تحت يدها والاخذ والعطاء معهاواعطتني بعضامن الماللا يجرفيه وقااتلي أقعدأنت في دكان ابيك فعمات مقالت امي ياأمير المؤمنين وجئت الى الحجرة التى في سوق الصيارف وجاء اصحابي وصار ايشترون منى وابيع لمم وطاب لى الربح و كثر مالى فلمارأتني أمي على ذاك الحالة الحسنة اظهرت لى ما كان مدخر اعندها من جوهر ومعدن واؤ اؤوذهب ثم عادت لى املاكى التى كان وقع فيهاالتقريط وكثرمالي كما كان ومكتت على هذه الحالمدة وجاء وكلاء ابي فأعطيتهم البضائع ثم ننيت حجرة ثانية من داخل الدكان فبيما انا قاعدفيهاعلى عادتى ياأميرالمؤمنين واذا بجارية قدقبات على لم ترالميو زاجل منهامنظرافقالت هذه حجرةابي الحسن على من أحمد الخراساني قات لهانعم قالت اينهو فقلت هوأنا والكن اندهش عقلي من فرط جمالها باأميرا لمؤمنين ثمانها جلست وقالت لي قل لغلامك يزنلي ثالمائة دينارفامر تهأن يزن لهاذلك المقدارفوزنه لهافأخدته وانهرفت واناذاهل العقل فقاللي غلامي اتعرفهاقات لاوأشقال فلم قلت لى وزن لهافقالت والله انى لم ادرمااقو ل عابهرني من حسنها وجمالها فقام الغلام وتبعهامن غيرعلمي ثم رجم وهويبكي وبوجهه اثرضربة ققالتله مابالك فقال اني تبعت الحاربة لانظ ابن تذهب فلما احست في رجعت وض بتني هذه الضربة فكادت أن تتلف

وهي تدهش الابصار وأماكنهامفر وشة بنفائس الفرش فجلسوا وجاس المعتضد يتأمل الدار والفرش فقال ابن حمدون فنظرت الىالخليفة فرأيت وجههقد تغير وكنت اعرف من وجهه حال. الرضاوالغضب فامارأيته قلت فى زسى ياترى ماباله حتى غضب ثم جاؤا بعشت من الذهب فهسلنا أبديناثم جاؤا بسفرةمن الحرير وعليهامائدةمن الخيز ران فلماا نكشفت الاغطيةعن الاواني رأيناطعاما كزعر الربيع فىعزالاوان صنوان وغيرصنوان ثم قلصاحب الدار بسم الله ياسادتنا ولله ان الجوع قدأمناني فانعمواعلى بالاكل منهذا الطعام كاهواخلاق الكرام وصاحب الدار يفسخ الدجاج ويضعه بين أيديناو ضحك وينشد الاشعار ويورد الاخبار ويتكام باطيف مايلبق بالمجلسقال ابن حمدون فأكلناوشر بناثم نقانا الى مجلس آخريدهش الناظرين تفوحمنه الروأئح الزكية ثمرقدم لناسفرة فاكهةجنية وحلويات شهيةفزادت افراحناوزالت اتراحناقال ابن حمدون ومع ذلك لميزل الخليفة في عبوس ولم يتبسم لما فيه فرح النهوس معان عادته أنه يحب اللهو والطرب ودفع الهموم واناأعرف أنه غيرحسود ولا خلوم فقات في نفسي ياتري ماسبب عبوسه وعدم زوال بؤسه ثم جاؤا بطبق الشراب ومجمع شمل الاحباب واحضروا الشراب المروق وبواطي الذهب والبلور والفضة وضرب صاحب الدارعلى بابمقصورة بقضيب من الخيز رانواذا ببأبالمقصورةقدفتحوخر جمنه ثلاثجوارنهدابكار وجوهنكالشمس فى رابعة النهار وتلك الجوارى مابين عوادة وجنكية ورقاصة ثمقدم لنا النقل والفوا كمقال ابن حمدون فضرب بينناو بين الثلاث جوارستارة من الديباج وشراريبهامن الابريسم وحلقائها من الذهب فلم يلتفت الخليفة الى هذاجيه موصاحب الدارلم يعلم ونهو الذي عنده فقال الخليفة لصاحب الدارأشريف انتقال لاياسيدي انما انا رجل من أولا دالتجاراعوف بين الناس بابي الحسن على ابن أحمد الخراساني فقال له الخليفة أتعرفني يارجل قال لهوالله ياسيدي ليسلي معرفة بأحدمن جنابكم الكريم فقالله ابن حمدون يارجل هذا أمير المؤمنين المعتف دبالله حفيد المتوكل على اللهفقام الرجلوقبل الارضبين يدي الخليفة وهو يرتعد من خوفه وقال ياأمير المؤمنين بحق آبائك الطاهرين ان كنت رأيت مني تقصيرا أوذلة ادب بحضرتك ان تعفواعني فقال الخليفة أماما صنعته معنامن الاكرام فلامز يدعليه وأما ماانكرته عليك هنافان صدقتني حديثه واستقر ذلك بعقلي نجوت منىوان لم تعرفني حقيقته اخذتك بحجةواضحة وعذبتك عذابالماعذبأحدامثلهقال معاذاللهان أحدث بالمحال وماالذي انكرته على ياأميرالمؤمنين فقال الخليفها نامن حين دخلت الدار واناانظرالي حسنها واوانيها وفراشها وزينها حتى ثيابك ولماذا عليم اسم جدى المتوكل على الله قال نعم اعلم يرأه يرا لمؤمنين ايدك الله الحق شمارك والصدق وداؤك ولاقدرة لاحدعلى انيتكام بغير الصدق في حضرتك فامر دبالجلوس فجلس فقال له حداني فقال اعلم ياأميرالمؤمنين ايدك الله بنصره وحقك بلطائف أمره أنه لم يكن سغداد أحدا يسر منى ولأمر أبى ولكن اخل لى ذهنك وسمعك وبصرك حتى أحدثك بسبب ماأنكر ته على

العطارواخبرته بماجري فجاءمعي الىدار المتوكل فرأيتهاهي والمكان الذي دخلت فيه الجارية فصارالشيخ العطار متحيرافي حيلة يفعلها ثم التفت فرأى خياطاقبل الشباك المطل على الشاطي وعنده صناع فقال بهذا تنال مرادك ولكن افتق جيبك ونقدم اليه وقل له أن يخيطه لك فاذا خاطه فادفع لهعشرة دنانيرفقلت لهسمماوطاعة ثم توجهت الى الخياط واخدت معي شقتين من الديباج الرومى وقلت له فصل هاتين اربمة ملابس أثنين فرجية واثنين غيرفرجيه فالمافرغ من تفصيل ألملابس وخياطتهااعطيته اجرتهاز يادةعن العادة بكثيرتم مديده الىبتلك الملابس فقلت خذهالك ولمن حضرعندك وصرت اقمدعنده واطيل المقودممه ثم فصات عنده غيرها وقات لهعلقه على وجه الدكان لمن ينظره فيشتريه ففعل وصاركل من خرجمن قصر الخليفة واعجبه شيءمن الملابس وهتبة له حتى البواب فقال الخياط يهمامن الايام اريدياولدى أن تصدقني حديثك لانك فصات عندي مائة حلة تمنيه وكل حلة تساوى جملة من المال ووهبت غالبه اللماس وهذاماهو فعل تاجر الانالتاجر عاسب على الدرهم ومامقد رأس مالك حتى تعطى هذه العطايا وما يكون مكسبك في كل يوم فاخبرنى خبراصحيحاحتي اعاونك على مرادك ثمقال اناشدك الله اما انت عاشق قلت نعم فقال لمن قلت لجاريةمن جوارى قصرالخليفة فقال قبحهن الله كم يفتن الناس ثم قال هل تعرف أسمها قلت لافقال صفهالي فوصفتهاله فقال ويلاه هذه عوادة الخلبفة المتوكر والمحظية عنده لكن لها عملوك فاجعل بينك وبينه صداقة لعله يكون سببافي اتصالك بهافبيما محن في الحديث واذابالمملوك مقبل من الخليفة وهوكانه القمرفي ليلة اربعة عشروبين يدى الثياب التي خاطه الى الخياط وكانت من الديباج من سائر الالوان فصار ينظر اليهاوبتأمل ثم اقبل على فقمت اليه فسلمت عليه فقال من انت فقلت رجل من التجارة ال اتبيع هذه الثياب قات نعم فاخذ منها خمسة وقال بكم الخمسة فقلت هي هدية منى اليك عقد صحبة بيني وبينك ففرح بهائم جئت الى بيتي واخذت له ملبوسا مرصما بالجو اهرواليواقيت قيمته ثلاثه آلاف دينار وتوجهت به اليه فقبل منى ثم اخذني و دخل بى حجرة في داحل القصر وقال مااسمك بيز التجار فقلت له رجل منهم فقال قدرابني أمرك فقات لماذا قال انك اهديت لى شيأ كثير ملكت به قلبي وقدصح عندى انك ابو الحسن الخراساني اكثرالصير في فبكيت ياأمير المؤمنين فقال لى لم تبكي فوالله أن التي تبكي من اجلها عندها من الغرام بك ماعندك من الغرام بهاواعظم وقدشاع عند جميم جوارى القصر خبرها معك أم قال لى واى شيء تريد فقلت اريد انك تساعدتي الى بليني فوعد في الى غد فضيت الى داري فلما المبحت وتوجهتاليه ودخلت حجرته فالماجاة الراعلم انها لمافرغت من خدمتها عند الخليفة بالامس ودخلت حجرتها حدثتها بحديثك جميه وقدغزمت على الاجتماع بك فاقعد عندى الى آخر النهار فقعدت عنده فاماجن الليل اذابالمملوك ابى ومعه قميص منسوج من الذهب وحلة من حلل الخليفة فالبسني اياها وبخرني فصرت اشبه الخليفةثم اخذني الى محل فيه الججر صفين من الجانبين وقال لى هذه حجرة الحوارا لخواص فاذاص ربت عليها فضع على كل باب من الا بواب حبة من الفول

عنى ثم مكنت شهرالم ارها ولم تأت وأناذا هل العقل في هو اها آ أمير المؤمنين فلما كان آخراا شهر واذا بهاجاء توسلمت على فكدت أن اطير فرحافسا التي عن خبرى وقالت لعلك قلت في نفسك ما شان هذه المحتالة كيف أخذت مالى وانصرفت فقالت والله ياسيدتى أن مالى وروحى ملك لك فاسفرت عن وجهها وجلست لنستر يحو الحلى والحلل تلعب على وجهها وصدرها ثم قالت زنلى ثاثما تعدينا و فقلت سمها وطاعة ثم وزنت له اللدنا نير فأخذتها وانصرفت فقلت للغلام اتبعها فتبعها ثم عادلى وهو مبهوت ومضت مدة نات فبينا اناجالس في بعض الا يام واذا بها قدا تعدم على أى شيء اعطيك مالى قالت لى زنلى خسمائة دينارفاني قد احتجت اليها فاردت أن اقول لها على أى شيء اعطيك مالى فنعنى فرط الغرام من الكلام وأنا با أمير المؤمنين كلارأيتها ترتعد مفاصلى و يصفر لونى وانسى ما اريد أن اقول واصير كما قال الشاعر

فاهو الا أن اراها فجأة فابهت حتى لاا كاد اجيب

ثم وزنت لها الحسمائة دينارفا خدتها وانصرفت فه مت وتبعتها بنفسى الى أن وصلت الى سوق الجو اهرفوقفت على انسان فاخذت منه عقد اوالتفتت فراتني فقالت زنلى خمسائة دينارفاما نظر في صاحب العقدة الى وعظمنى فقلت له اعطها العقد وثمنه على فقال سم ما وطاعة فاخذت العقد وانصرفت وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة • 7 9) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن ابا الحسن الخراساني قال فقات له اعطها العقد وثمنه على فاخذت المقد وانصرفت فتبعم تاحتي جاءت الى الدجلة ونزلت في مركب فاومأت الى الارض لاقبلهابين يديهافذهبت وضحكت ومكثت واقفاا نظرهاالى أن دخات قصر افتأملته فاذا هوقصرالخليفة المتوكل فرجعت يااميرالمؤ منين وقدحل بقابي كل هج في الدنياوكانت قد أخذت مني الاثة آلاف دينار فقلت في نفسي قداخذتمالي وسلبت عقلي وربحا تلفت نفسي في هواها ثم رجعت الىدارى وقدحد ثت امى مجميع ماجري لى فقالت لى ياولدى اياك أن تتعرض لها بعد ذلك فتهلك فامارحت الىدكانى جاءنى وكيلي الذي بسوق العطارين وكان شيخا كبيرا فقال لى ياسيدي مالى اراكمتغيرالحال يظهر عليك اثرالكا بة فحد ثنى بخبرك فحدثته بجميع ماجريلي معهافقال لى ياولدى أنهذه من جوارى قصر أميرالمؤ منين وهي محظية الخليفة فاحتسب الماللة تعالى ولاتشغل نفسك بهاواذاجاءتك فاحذرأن تتعرض لهاواعلمني باكحتى ادبرلك أمرائلا محصل لك تاف ثم تركني وذهب وفي قلبي لهيب النارفلما كان آخرالشهر اذابها قدأ قبات على ففرحت بها غايةالفرح فقالت لى ماحملك على انك تبعتني فقات لها حملني على ذلك فرط الوجد الذي بقلبي وبكيت بين يديها فبكترحمة لىوقالت واللهما فى قلبك شيءمن الغرام الاوفى قلبي أكثر منه ولكن كيف اعمل واللهمالي من سبيل غيراني أراك في كل شهر مرة ثم ذفعت الى ورقة وقالت خذ هذه الى فلان الفلاني فانهو كيلي واقبض منهمافيها فقلت ليسلى حاجة بمال ومالي و، وحي فداك فقالت سوف أدبر لك امر ايكون فيه وصولك الى وأن كان فيه تعبلى ثم ودعتني وانصرفت في الشيخ

همنا بامرهاأم بغيرأمرها بل خاطرت بنفسك ومامرادك من الاجتماع بهافقلت والله ياسيدتي اني انا الذي خاطرت بنفسي وماغرضي من الاجتماع بهاالا النظر والاستماع لحديثها فقالت أحسنت خقلت ياسيدتي الله شهيد على ما أقول ان نفسي لم محدثني في شانها عده صية فقالت بهذ دالنية نجاك الله و وقعت رحتك في قالي ثم قالت لجاريتها يا فلا نة امخي الى شجره الدر وقولي لها ان اختك تسلم عليك و تدعوك فتفضلي عندها في هذه الليلة على جرى عادتك فان صدرها ضيق فتوجهت اليها ثم عادت واخبرتها انها تقول متعنى الله بطول حياتك وجعلني فداك والله لودعو تينى الى غير هذا ما توقفت لكن يضرفي صداع الخليفه و أنت تعلمين منزلتي عنده فقالت للجارية و بعدساعة جاءت مع الجارية و وجهها يضي عكا أنه البدر فقابلتها واعتنقها و قالت يا أبا الحسن اخر جاليها وقبل يديها وكنت في مخدع في داخل الحجرة فخرجت اليها يا أميرا لمؤمنين فالماراً تني القت نفسها على وضمتني وكنت في مخدع في داخل الحجرة فخرجت اليها يا أميرا لمؤمنين فالماراً تني القت نفسها على وضمتني فحدثتها عاجري لي و بماقاسيته من خوف وغيره فقالت يعزعلى ماقاسيته من أجلى و الحدلله الذي فحدثتها بالي قدعاهد ته ان لا اجتمع معه في الحرام ولكن كا خيار بنفسه و ارتكب هذا الهول لا كونن أرضالوط؛ قدميه و ترابا لنعليه و أدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الدكام المباح للا مون أرضالوط؛ قدميه و ترابا لنعليه و أدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الدكام المباح

(وفي لية ٢٦٩) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الجارية قالت لاختها الى قدعاهدته الى لا اجتمع معه في الحرام ولكن كاخاطر بنفسه وارتكب هذه الاهوال لا كونن أرضالوط عقد ميه وترابالنعليه فقالت الما أختها بهذه النية بجاه الله تعالى فقالت سوف تربن ما أصنع حتى اجتمع معه في الحلال فلابد أن أبذل مهجتي في التحيل على ذلك فبينا نحن في الحديث واذا بضجة عظيمة فالتفتنا فرأينا الخليفة قد جاءيريد حجرتها من كثرة ماهوكاف بها فاخذتنى يا أمير المؤمنين وحطنى في سرداب وطبقته على وخرجت تقابل الخايفة فلاقته ثم جاس فوقفت بين يديه وخدمته ثم أمرت باحضارالشراب وكان الخليفة كب جاريه اسمها البنجة وهي أم المحتز بالله وكانت الجارية قد هجرته وهجرها فلمز الحسن والجمال تصالحه والمتوكل لعزة الخلافة والملك لا يصالحه اولا يكسر نفسه لهامع ان في قلبه منها الهيب النار ولكنه تشاغل عنها بنظائرها من الجوادى والدخول طليهن في حجراتهن وكان يحب غناء شجرة الدر فامرها بالغناء وأخذت الدود وشدت الاوتار وغنت بهذه الاشعار

عجبت لسمي الدهر بيني وبينها فام انقفى مابينناسكن الدهر مجرتك حتى قيل لايعرف الهوى وزرتك حتى قيل ليس للصبر فياحبها زدنى جوى كل ليلة وياسلوة الايام موعدك الحشر لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لاهراء ولانزور

لازمن عادة الخليفة أن يفعل هكذافي كل ليلة وأدركشهر زاد الصباح فسكتت عن الكادم المباح (وفي ليلة ١٦٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن المملوك لماقال لا بي الحسن فاذامررت عليها فضع على كل باب من الابواب حبة من الفول لان من عادة الخليفة أن يفعل هكذا الى أن تأتي الى الدرب الثانى الذي على يدك اليمني فترى حجرة عتبة بابهامن المرمر فأذ اوصات اليها فمسها بيدك وأن شئت فعد الابواب فهي كذاوكذابابافادخل الباب الذي علامته كذاوكذافتر الصاحبتك وتأخذك عندها واماخروجك فان اللهم وزعلي فيه ولواخرجك فيصندوق ثمتر كني ورجع وصرت امشي واعد الابوابواضعلي كل باب حبة فول فلماصرت في وسط الحجر سمعت ضجة عظيمة ورايت ضوء شموع واقبــل ذلك الضوء نحوى حتى قرِب منى فتأملته فاذا هو الخليفة وحوله الجواري ومعهن الشمع فسمعت واحدة منهن تقول لصاحبتها ياأختي هل نحن لناخليفتان على أن الخليفة قــد جاز حجرتي وشممت رائحة العطر والطيب ووضع حبة الفول على حجرتي كعادته وفى هذه الساعة ارى ضوء شمــوع الخليفة وهاهو مقبل فقالت انهذاأم عجيب لان التزيي بزي الجليفة لا يجمرعليه أحدثم قرب الضوء منى فارتعدت اعضائي واذا بخادم يصيحعلي الجوارى ويقول ههنا فانعطفوا الىحجرةمن الحجر ودخلوا ثم خرجوا ومشواحتي وصلوا الى بيت صاحبتي فسمعت الخليفة يقول حجرة من هذه فقالواهذه حجرة شجرة الدرفقال نادوهافنادوهافخرجت وقبلت اقدام الخليفة فقال لهااتشر بين الليلة فقالت ان لميكن لحضرتك والنظرالي طلعتك فلا أشرب فانني لاأمبل الى الشراب في هذه الليلة فقال الخازن ادفعها العقد الهلاني ثمأمر بالدخول الىحجرتها فدخلت بين الشموع واذابجاريتها امامهم وضوء وجهها غالب على ضوء الشمعة التي بيدهافقر بت منى وقالت من هذا ثم قبضت على وأخذتني الىحجرة من الحجر وقالت لى من أنت فقبلت الارض بين يديها وقلت لها اناشدك الله يامولاتي ان تحقني دمي وترحميني وتتقربي اليالله بإنقاذ مهجتي وبكيت فزعامن الموت فقالت لاشك انك لص فقلت لا والله ما أنالص فهل ترين على أثر اللصوص فقالت اصدقني خبرك وأنا اجعلك فيأمان فقلت أناعاشق جاهل احمق قدحملتني الصبابة وجهلي على ماترين مني حتى وقعت في هذه الورطة فقالت قف هناحتي أجيء اليك ثم خرجت وجاءتني بثياب جارية من جواريها والبستني تلك الثياب في تلك الزواية وقالت اخرج خلفي فخرجت خلفها حتى وصلت الى حجرتها وقالت ادخل هنافدخلت حجرتها فجاءت بى الى سرير وعليه فرش عظيم وقاات اجلس لاباس عليك أماأنت ابوالحسن الخرساني الصير في قلت بلي قالت قدحقن الله دماك ان كنت صاد قاولم تكن لصاوالافانك تهلك لاسيما وأنتفى ذى الخليقة ولباسه و بخوره وأماان كنت أباالحسن الخرساني الصيرفي فانك قدامنت ولاباس عليك فانك صاحب شحرة الدرالتي هي اختي فانها لاتقطع ذكرك أبداوتخبرنا كيف أخذت منك المال ولم تتغير وكيف جئت خلفهااني الشاطيء وأومأت لها الى الارض تعظماوفي قلبهامنك النارا كثر ممافي قلبك منها ولكن كيف وصلت الى Digitized by Microsoft

ودخل حجرة شحرة الدرفقال كبف تختارين على بعض أولاد التجار فقبات الارض بين يديه وحدثته بحديثهامن اوله الى آخره على وجه الصدق فلماسمع كلامهار هماورق قابه لها وعذرهافي العشق وأحواله ثم انصرف ودخل عليها خادمها وقالطيبي ناساان ماحبك لماحضر بين يدى الخليفة سأله فأخبره كااخبرتيه حرفا بحرف ثمرجم الخليفة واحضرني بين يديه رقل ماحملك على التجارى على دار الخلافة فقلت ياأمير المؤمنين حماني على ذلك جملى والصبابة والاقبال على عنوك وكرمك ثم بكيت وقبات الارض بيزيديه فقال عفوت عنه كماثم أمرني بالجلوس لجلست فدعا بالقاضي احمدبن أبي دؤاد وزوجني بهاوأم بحمل جميع ماعندها اليو زفوهاعلى في حجرتها و بعد ثلاثةأيام خرجت ونقات جميع ذلك الى بيتي أجميه ماتنظره ياأمير المؤمنين في يتي وتنكره كله من جهازها ثم انهاقالت لى يومامن الايام اعلم ان المتوكل رجل كريم وأخاف ان يتذكرنا أويدكرناعنده أحدمن الحساد فاريدان أعمل شيئا يأوزفيه الخلاص من ذلك قلت وماهو قالتأريدأن استأذنه في الحجوالتو بةمن الغناء فقلت لهانهم الرأى الذي أشرت اليه فبينما نحن في الحديث وأذا برسول الخليفة قدحاءفي طلبها لانهكان يحب غناءها فضت وخدمته فقالها لاتنقطميء افقالت سمماوطاعة فاتفق انهاذهبت اليه في بعض الايام وكان قد أرسل اليهاعلى جرى العادة فلم أشعرالا وقدحاءت من عنده ممزقة الثياببا كية العين ففزعت من ذلك وقلت الالله وانااليه راجعون وتوهمتأنه أمربالقبض علينا فقات لهاهل المتوكل غضب علينا فقالت وأين المتوكل انالمتوكل قدانقضي حكمه وانمحي رسمه فقلت اخبريني بحقيقة الام فقالت لهانه كان جالسا وراء الستارة يشرب وعنده الفتح بن خافان وصدقة بن صدقة فهجم عليه ولده المنتصر هو وجماعته من الاتراك فقتله وانقلب السرور بالشرور والحض الجيل بالبكاء والعويل فهربت اناوالجارية وسلمناالله ثمرقت في الحال ياأميرالمؤ منين وانحدرت الى البصرة وجاءني الخبر بمد ذلك بوقوع بين المنتصر والمستمين فخفت ونقلت زوجتي وجميع مالى الياصرة وهذه حكابتي ياأميرالمؤمنين لازدمها حرفاولا نقصتها حرفا فجميع مانظرته في يتي ياأمير المؤمنين تماعليه اسم جدك المتوكل هومن نعمته علينالان أصل نعمتنامن أصولك الاكرمين وأنتم أهل النعم ومعدن الكرم ففرح الخليفة بذلك فرحا شديدا وتعجب من حديثه ثم أخرجت الخليفة الجارية وأولادي منهافقبلواالارض بين يديه فتعجب من جمالها وأستدعي بدواة وكتب لنا برفع الخراج عنأملا كناعشرين سنة ثمخرج الخليفة واتخذه نديماالي أن فرق الدهر بينهم وسكنوا القبور بعد القصورفسبحان الملك الغفور

حي حكاية قر الزمان مع معشوقته كيه

ومما يحكى ايضا) أيهاالملك السعيدانه كان قديم الزمان رجل تاجر اسمه عبد الرحمن قدرزقه الله بنتاو ولدافسمي البنت كوكب الصباح لشدة حسنه اوجمالها وسمي الولد قراازم ف لشدة حسنه والنظر ما أعطاهما الله من الحسن والجمال والبهاء والاعتدال حاف عليهما من أعين الناظرين

وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالالباب ماتفعل الخمر فالماسم مهاالخليفة طرب طرباله المحلف الله الماسم مها الخليفة طرب طرباله الماله المالك المحت وافتضحنا ثم انشدت هذه الابيات

أعانقه والنفس بعد مشوقة اليه وهل بعد العناق تدانى وألثم فاه كى تزول حرارتى فيشتد ماألق من الهيمان كانفؤادى اليس ببرى غليله سوى ان ترى الروحان عتزجان

فطرب الخليفة وقال تمنى على باشجرة الدرفقالت اتمنى عليك عتقى يا أمير المؤمنين لمافيه من الثواب فقال أنت حرة لوجه الله تعالى فقبلت الارض بين يديه فقال خذى العود وقولى لناشيئل في شأن جاريتي التي انامتعلق بهواها والناس تطلب رضاى وأنا اطلب رضاها فاخذت العود وأنشدت هذين البيتين

ایاربة الحسن التی أذهبت نسکی علی کل احوالی فلا بدلی منك فاما بذل وهو ألیق بالملك فطرب الحلیفة و قالم فلات بالملك فطرب الحلیفة و قال خذی العود وغنی شعر ایتضمن شرح حالی مع ثلاث جوارملکن قیادی ومنعن رقادی وهن انت و تلك الجاریة الهاجرة واخری لا اسمیم الهامنا ظرة فاخذت العود و اطربت بالنغهات و انشدت هذه الابیات

ملك النلاث الغانيات عناني وحللن من قابي أعز مكان مالي مطاوع في البرية كلها وأطيعن وهو في عصياني ماذاك الا ان سلطان الهوى و به غلبن أعزم سلطاني

فتعجب الخليفة من موافقة هذا الشعر لحاله غاية العجب ومال به الى مصالحة الجارية الهاجرة الطربثم خرج وقصد حجرتها فسبقت جارية واخبرتها بقد ومالخليفة فاستقبلته و قبلت الارض بين يديه ثم قبلت قدميه فصالحها وصالحته هذا ما كان من أمره (وأما) ما كان من أمر شجرة الدر فانها جاءت الى وهى فرحانة وقالت الى صرت حرة بقد ومك المبارك و لعل الله يعينني على مااد بره حتى اجتمع بك فى الحلال فقلت الحمد لله فبينا محمد فى الحديث واذا بخادمها قد دخل علينا لحدثناه عاجرى لنافقال الحمد لله الذى جعل آخره خيراو نسأل الله أن يتم ذلك بحر وجك سلما فبينا يحن فى علجرى لنافقال الحمد لله الذى جعل آخره خيرا و نسأل الله أن يتم ذلك بحر وجك سلما فبينا عن فى الحديث و اذابا لجارية تعمل حتى بحرجه من القصر سالما فان الله تعالى من على بالعتق وصرت حرة ببركة قدومه فقالت له اليسلى حيلة فى خر وجه الإبان البسه ثياب النساء ثم جاءت بدلة من ثياب النساء فالبستنيه أثم خرجت يا أميرا لمو من وقه وساعته فاية الذكار وقال لحاشيته اسرعو او ائتو في مهذه الجارية والى وفعوا نقابى فام ارآنى عرفى غاية الذكار وقال لحاشيته اسرعو او ائتو في مهذه الجارية والمى وفعوا نقابى فام ارآنى عرفى وسألنى فاخبرته بالخبر ولم أخف عليه شيئا فلما سمع حديثى تفكر فى أمرى ثم قام من وقته وساعته وسألنى فاخبرته بالخبر ولم أخف عليه شيئا فلما شعم حديثى تفكر فى أمرى ثم قام من وقته وساعته وسألنى فاخبرته بالخبر ولم أخف عليه شيئا فلما شعم حديثى تفكر فى أمرى ثم قام من وقته وساعته وسألنى فاخبر ته بالخبر ولم أخف عليه شيئا فلما شعم حديثى تفكر فى أمرى ثم قام من وقته وساعته وسألنى فاخبر ته بالخبر ولم أخف عليه شيئا فلما شعر على المحمد المحم

فلم رأى التاجر عبد الرحمن الناس مزدحمين عليه وواقفين صفوفانسا ، و رجالا لديه شاخصين لولده خجل غاية الخجل وصارمت حيرافي أمرد ولم يدرماذا يصنع فلم يشعر الاورجلد، ويسمن السياحين وعليه شعار عبادالله الصالحين قد أقبل عليه من طرف الشوق ثم تقدم الى التاجر وصارين شد الاشعار و يرخى الدموع الغز ارفلمارأى قرائز مان جالسا كانه قضيب الباذناب على كئيب من الوعفراذ أفاض دمع العين وأنشد هذين البيتين

رأيت غصنا على كئيب شبيه بدر اذا تلالا فقلت ما الاسم قال لولو فقلت لى لي فقال لا لا

ثم ان الدر ويس صاريمشي الهو مناويسيح شيبته بيده اليمني فانشق لهيبته قاب الزحام فلما نظر الى الغلام انده شرمنه العقل والنظر وانطبق عليه قول الشاعر

فبينا ذاك الملبح في عل من وجهه هلال عيد الفطر هل اذابشيخ ذى وقارقد أهل معتمدا في مشيه على مهل يري عليه أثر للزهد

قد مارس الایام واللیالی وخاض فی الحرام والحلال وهام باانساء والرجال ورق حتی صار کالحلال وعلما بالباقی جلد

وكان فى ذا الفن مغربيا الشيخ عنده يرى صبيا وفى محبة النساء عذريا فى الخصلتين ماهرا عويا فزينبلديه مثل زيد

يهيم الحسنا ويهوى الحسنا ويندب الربع ويبكي الدمنا كالهمن فرطشوق غصنا معالصبا الى هناك أوهنا الخالم النالجود من طباع الصلد

وكان فى فن الهوى خبيرا مستيقظا فى أمره بصيرا وجاب منه السهل والعسير وعانق الظبية والغريزا وهام بالشيب معا والمراد

ثم تقدم الى الولدوأعطاه عرق ريحان فدا بوه يده الى جيبه واخرج له التيسر من الدراهم وقال خذنصيبك يادر ويشر واذهب الى حال سبيلك فاخذ منه الدراهم وجلس على مصطبة الدكان قدام الولدوم ارينظر الى الولد ويبكى ويتحسر حسرات متنابعة ودموعه كالعيون النابعة فصارت الناس تنظر اليه وتمترض عليه و بعضهم يقول كالدراويش فساق و بعضهم يقول ان الدرويش فى قلبه من عشق الولدا - تراق وأما أبوه فانه لما عاين هذا الحال قام وقال قم يا ولدى حتى نقه لى الدكان ونروح الى بيتناولا ينبغى لنافى هذا اليوم بيع ولا شراء الله تعالى يجازي أمك عافعات معنافانهاهى

والسنة الحاسدين ومكرالما كوين و محيل الفاسقين فجبهما عن الناس في قصر مدة أو بعة عشر سنة ولم يوها حد غير والديهما وجادية تتعاطى حدمتهما وكان والدهما يقر أالقرآن كاأنزله الله وكذلك أمها تقرأ القران فصارت الام تقريء بنتها والرجل يقر أولده حتى حفظ القرآن و تعلما الخطوا لحساب والفنون والآداب من أبيهما وأمهما ولم بحتاجا الى معلم فلما بلغ الولد مبلغ الرجال قالت التاجر زوجته الى متى وانت حاجب ولدك قرائز مان عن أعين الناس أهو بنت أوغلام فقال لهاغلام قالت حيث كان غلاما لما لم تأخذه معك الى السوق و تقعده في الدكان حتى يعرف الناس و يعرفوه لاجل ان يشتهر عندهما نها بنك و تعلمه البيم والشراء وربما يحصل لك أمر فيكون الناس قدعر فوا انه ولدك فيضم يده على مخلفات كواما اذامت على هذه الحالة وقال للناس أنا ابن التاجر عبد الرحمن فانهم لا يصدقو مه بلي يقولون مارأ يناك واما اذامت على هذه الحالة وقال للناس أنا ابن التاجر عبد الرحمن فانهم لا يصدقو مه البنت مرادى أن أشتهر هاعند الناس لعل احدايكون كفرة الها يخطبها فنز وجهاله و نفر حبها فقال المنت مرادى أن أشتهر هاعند الناس لعل احدايكون كفرة الها يخطبها فنز وجهاله و نفر حبها فقال المنات المنات عالم المنات المنات عالم المنات المنات عالم المنات المنات وقد أحسن قول وفي ليلة ٦٦٣ من التات بلغني أيها الملك السعيد أن زوحة التاجر لما قالت لهذه الابيات وقد أحسن قول من قال هذه الابيات

أغار عليك من نظرى ومنى ومنك ومن مكانك والزمان ولو انى وضعتك في عيونى دواما ماسئمت من التدانى ولو واصلتنى في كل يوم الي يوم القيامة ما كفانى

فقالت له زوجته تو كل على الله ولا باس على من يحفظه الله وخذه في هذااليوم معك الى الدكان معه ومضى به الى السعة بدلة من أنخر الملا بس فصارفتنة للماظرين وحسرة في قلوب العاشقين وأخده ا بوه معه ومضى به الى السوق فصار كل من رآه يفتتن به ويتقدم اليه ويبوسيده ويسلم عليه وصارأ بوه يشتم الناس حيث يتبعنه لقصد الفرجة وصار البعض من الناس يقول ان الشمس قد طلعت في المحل الفلاني واشرقت في السوق والبعض يقول مطلع البدر في الجهة الفلانية والبعض يقول ظهر هلال العيد على عباد الله وصار وايلم حون الى الولد بالكلام ويدعون له وقد حصل لا بيه خجل من كلام الناس ولا يقدر ان يمنع أحدامنهم عن السكلام وصاريشتم امه ويدعو اعليها لانهاهي التي كانت الناس ولا يقدر ان يمنع أحدامنهم عن السكلام وصاريشتم امه ويدعو اعليها لانهاهي التي كانت الدكان وخلس ولده قدامه والتفت الي الناس فرآهم قد سدو اللطريق وصار كل من من من به من رائح وغاديقف قدام الدكان و ينظر الى ذلك الوجه الجميل ولا يقدر ان يفارقه وان قد عليه اجاع النساء والرجال متمثلين بقول من قال

خلقت الجال لنافتنة وقلت لنا ياعبادى اتقون وأنت جميل تحب الجال فكيف عبادك لا يعشقون

لم انسه مذقام يكشف عامدا عن ساقه كاللؤلؤ البراق المنعجبوا منان تقوم قيامتى ان القيامة يوم كشف الساقي شم يين له الغلام صدره وصاريقول له انظرالي مودى فنه احسن من نهود البنات وريق احلى من السكر النبات فدع الورع و الزهاده وخلنامن النسك والعباده واغنتم وصالى وتمل بحيالى ولا مخف من شيء ابدا وعليك الامان من الردى و اترك هذه البلاد فانها بئست العادة وصاريريه ماخي من عاسنه و يبديه و بثني عنان عقله بتثنيه و ادرويش يلفت و جهه و يقرل اعوذ بالله استحيا ولدى المخاشى عداشى عداشى عدرام لا افعله ولا في المنام فشد دعليه الفلام فانفلت الدرويش واستقبل القبله وصاريصلى



الدرويش الذى أضافه والدقر الزمان

فه ارآه تركه حتى صلى ركعتين وسلم وارادان يتقدم اليه فنوى الصلاة ناني مرة وصلى ركعتين ولم يزل يفعل هكذا ثالثا ورا بعاو خامسافقه لله الولد وماهذه الصلاة هل مرادك ان تطير الى السحاب اضعت حظناوأ نت طول الليل فى المحر اب ثم ان الفلام ارتمى عليه وصاريبوسه بين عينيه فقال له ياولدى اخز عنك الشيطان و عليك بطاعة الرحن فقال له أن لم تفعل بى ما أريدا نادي ابى واقول له ان ياولدى اخز عنك الشيطان و عليك بطاعة الرحن فقال له أن لم تفعل بى ما أريد انادي ابى واقول له ان مدال المعالمة المجلد الرابع

التى تسببت فى هذا كله ثم قال يادرويش قم حتى أقفل الدكان فقام الدرويش وقفل التاجر دكانه وأحذولده ومشى فتبعه ماالدرويش والناس الى ان وصلا الى منزلهما فدخل الولد المنزل والتفت التاجر الى الدرويش وقال أراك تبكي فقال ياسيدى اريد ان أكون في هذه اللياة والضيف ضيف الله تعالى فقال مرحبا بضيف الله ادخل يادرويش وأدرك شهر وادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩٦٤) قالت بلغني ايم الملك السعيد ان الدر و يشلما قال للتاجر والد قر الزمان انا ضيف الله قال التاجرمر حبا بضيف الله ادخل يادرويش وقال التاجرفي نفسه ان كانهدا الدرويش عاشقاللولدوطلبمنه فاحشةفلا بدان أقتلهفي همذه الليلة وأخفى قسبره وانكان ماعنده فسادفان الضيفيا كل نصيبه تم انه ادخل الدرويش هو وقرالزه ان قاعة وقال سرالقمر الزمان ياولدي اجلس بجانبالدرويش وناغشه ولاعبه بعدان أخرج من عندكافان طلب منك فسادافاناأ كون ناظرالكما من الطاقة المطلة على القاعة فالزل اليه واقتله ثم ان الولد لما اختلى به الدر ويش في تلك القاعة وقعد بجانبالدرويش فصارالدروبش ينظراليهو يتحسر ويبكي واذاكامهالولد يردعليه برفق وهو رتعش ويلتفت الىالولدويتنه دويمكي الى ان أتى العشاء فصارياً كم وعينه من الولدولا يفتر عن البكاء فلهمضي ربع الليل وفرغ الحديث وجاء وقت النوم قال ابو الولديا ولدي تقيد بخدمة عمك الدرويش ولا تخالفه وارادان يخرج فقال له الدرويش ياسيدى خدولدك معك أونم عندنا قاللاهاهو ولدى فائم عندك رعاتشتهي نفسك شيئا فولدي قضي حاجتك ويقوم بخدمتك ثم خرج رخلاها وقعد في قاعة ثانية فيها طاقه تطل على القاعة التي هما فيها هذا ما كان من أمر التاجر (وأما) ماكان من أمر الولد فانه تقدم الى الدر ويش وصاريناغشه ويعرض نفسه عليه فاغتاظ الدر ويش وقال له ما هذا الـكلام ياولدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم ان هذا منكراً لا يرضيك ابعد عني ياولدي ثم قام الدرويش من مكانه وقعد بعيدا عن الولدفتبعه انولدورمي روحه عليه وقالله لاى شيء يادرو يشتحرم نفسك من لذة وصالى واناقلي يحبك فازدادغيظ الدرويش وقالله ان لمتمتنع عنى ناديت أباك واخبرته مخبرك فقالله ان ابي يعرف انى بهذه الصفة ولا يمكن ان يمنعني فاجبر بخاطري لاي شيء تمتنع عني أما أعجبتك فقال لهوالله ياولدي ماافعل ذلك ولوقطعت بالسيوف البواتروا نشدقول الشاعر

انقلبی یهوی الملاح ذکورا واناتا ولست بالمتوانی بل أراهم أصائلا و بكورا لم اكن لائطا ولا أنا زانی ثم بكی وقال قم افتحلی الباب حتی أروح الی حال سبیلی أناما بقیت أنام فی هذا الم كان ثم قام علی قدمیه فتعلق به الوله و صاریقول له انظر لا شراق و جهی و حمرة خدی ولین معاطفی و رقه شفا أنهی و مکن بدیع الجال ثم کشف له عن ساق یخجل الحمر والساقی و رناالیز بلحظ یعجز السحر والراقی و کان بدیع الجال کشیر الذلال کا قال فیه بعض من قال Digitized by Micro

الحاله ولكن تعاق قاي بعشق الصبيه وبعدساعة ظهر الناس وصار كل من كان له دكان يدخلها ودرجت الناس في الاسواق والتمواعلى المقتولية فرجون عليه فحرجت انامن المكان الذي كنت مفيه سراوولم ينتبه لى احدول كن تماك قلبي عشق تلك الصبية فصرت اتجسس عليها سرافلم يخبرني احد عنها بخبر ثم انى خرجت من البصرة وفى قلبي من عشقها حشرة فلما رأيت ابنك هذا رأيته أشبه



﴿ الجواري الذي رآهن الدرويش في مدينة البصرة ﴾ (وقد أمن تسيدتهن احداهن بضرب عنق الرجل الذي كان مختفيا في الدكان)

الناس بتلك الصبية فذكر تي ماوهيج على ثارالغرام واضرم بقلبي لهيب الهيام وهذا سبب بكائى ثم أنه بكى بكاء شديد اماعليه من مزيد وقل له ياسيدى بالله عايك ان تفتح لى الباب حتى اروح الى حال سبيلى ففتح له الباب غرج هذا ما كان من اوره (واما) ما كان من امر قر الزمان فانه لما سمع كلام المدرويش اشتغل باله بعشق تلك الصبية و تمكن منه الغرام وهاج به الوجد والهيام فلم الصبح الصباح الدرويشير يدان يفعل بى الفاحشة فيدخل عليك ويضربك حتى يكسرعظمك على لحك كل هذا وابودينظر بعينه ويسمع باذنه فثبت عندابي الولدان الدرويش ماعند دفساد وقال في نفسه لوكان هذاالدرويش مفسداما كان يتحمله فذه المشقة كالهاثم ان الولد صاريحاول الدرويش وكلما نوي الصلاة قطعهاءايه حتى اغتاظ الدرويش غاية الغيظ واغلظ على الولدوضر مه فبكي الولد فدخل عليه ابوهومسح دموعه واخذ بخاطره وقال للدرويش ياأخي حيث انك على هذه الحالة لايشيء تمكي وتنحسر حيزرأ يتولدي اهل لهذامن سبب فقال له نعم انالمار ايتك تبكي عندرؤ يتهظننت فيك السوءفامرت الولدبهذ الامرحتي اجربك واضمرت انى اذارايتك تطلب منه فاحشة إدخل عليك واقتلك فلمارأ يتكماقع منك عرفت انكمن الصلاح على غاية واكرن بالله عليك ان تخبرتي بسبب بكائك فتنهدالدرويش وقال لهياسيدي لأنحرك علىسا كن الجراح فقال لابد ان تخبرني فقال له اعلم اننى درويش سياح في البلادوالاقطارلاء تبربا ثاخالق الليل والنهار فاتفق انني دخلت مدينة البصرة في يوم جمعة ضحوةالنهار فرأيت الدكاكين مفتوحة وفيها من سائر الاصناف والبضائع والمأكول والمشروب وهي خالية ليس فيهارجل ولاامرأة ولابنت ولا ولدوليس في الشوارع كلاب ولافطط ولاحسحسيس ولاانس انيس فتعجبت من ذلك وقات ياتري اين راح اهل هذه المدينة بقططهم وكلابهم ومافعل اللهبهم وكنت جائعافا خذت عيشاسخنا من فرن خباز و دخات دكان زيات وبسست العيش بالسمن والعسل واكات وطلعت دكان شربان فشربت مااردت ورأيت القهوة مفتوحة فدخلتها ورأيت فيهاالبكارج على النار ممتلئة بالقهوة وليس فيها احد فشربت كفايتي وقلت ان هدالشي عجيب كان اهل هذة المدينة اناهم الموت فأتوا كلهم في هذه الساعة اوخافوا من شيء نزل بهم فهر بو اوماقدر واان يقفلوا دكا كينهم فبينا انااف كرفي هذا الامر واذا بصوت نوبة تدق فخفت واختفيت حصة من الزمان وصرت انظر من خلال الخروق فرأيت جوارى كأنهن الاقمارقدمشين في السوق زوجامن غيرغطاء بلمكشوفات الوجوه ومن اربعون زوجا بثمانين جارية ورايتوليدة راكبةعلى جوادلايقدران ينقل اقدامه مماعليه وعليها من الذهب والفضة والجواهروتلك الوليدة مكشوفة الوجهمن غيرغطاءوهى مزينة بالخرالزينة ولابسة الخرالملبوس وفي عنقهاعقدمن الجوهر وفي صدرهاقلائدمن الذهبوفي يديها اساورتضيء كالنجوم وفى رجليها خلاخل من الذهب مرصعة بالمعادن والجواري قدامها وخلفها وعن يمينها وشمالهاوبين يديهاجار يهمقلدة بسيفءظيم قبضته زمردوعلائقةمن ذهب مرصع بالجواهر فلما وصلت تلك الصبية الى الجهة التي قدامي حبست عنان الجوادوقالت يابناتي قد سمعت حسشيء في داخل الدكان ف متشنه لئلا يكون فيه احدمستخف وص اده يتفرج علينا ونحن مكشوفات الوجود فغتشن الدكان الذى قدام القهوة التي انامستخف فيهاو بقيت اناخائفا فرأيتهن قد خرجن برجل وقلن لهاياسيدتناقدرأ يناهنارجل وهاهو بين مديك فقالت للجاريه التي معهاالسيف ارمي عنقه فتقدمت اليه الجاريه وضربت عنقه ثم تركته مطر و حاعلي الارض ومضين ففز عت انللار أيت هذه و فتقدمت اليه الجارية و

رأيت بنات وبينهن صبيةراكبةفي موكب وأخبره بمارآه فقال لهياولدي هل أخبرت غيري بهذا الخبرة للافقال له ياولدى اياك أن تذكرهذاالكلام قدام احدغيرى فاذكل الناس لا يكتمون. الحلام والاسرار وانت ولدصغير فاخاف عليك أن ينتقل الكلام من ناس الى ناس حتى يصل الى اصحابه فيقتلوك واعلم ياولدى أنهذا الذى رأيته ماأحدرآدولا يعرفه في غيرهذ دالمدينة وامااهل البصرة فانهم يموتون بهذه الحسرةوفى كإيوم جمةعند ضحوة النهار يحبسوز الكلاب والقطط ويمنعونهاعن المشي في الاسواق وجميع اهل المدينة يدخلون الجوامع ويغلقون عليهم الابواب ولايقدراحدمنهم أنيحرفي السوق ولأأن يطل من طاقة ولا يعرف احدماسبب هذه البلية ولكن ياولدي فيهذه الليلةاسأل زوجتي عن سببهافانهاداية تدخل وتالاكابر وتمرف اخبارهذه المدينة فانشاء الله تمالى تاتىء دي في غدوا نااخبرك بما تخبرني به فكبش كبشة وقال له ياوالدي خدهذاالدهبواعطه لزوجتك فانهاصارت امي وكبش كبشة ثانية وقال خذهذا لك فقال المزين ياولدي اجلس مكانك حتى اروح الى زوجتى واسالها واجي اليك بالخبرالصحيح ثم تركه في الدكان. وراح الى زو-ته واخبرها بشأن الفلام وقال لهامرادى أن تخبرنى بحقيقة امن هذه المدينة حتى اخبر بهاهذاالشاب التاجرة نهمتو العبالاطلاع على حقيقة امرهاامتناع الناس والحيوا ناتعن الاسواق فيضحوة ومالجمةواظن انهماشق وهوكريم سخي فاذا اخبرناه يحصل لنامنه خير كشرفقاات لهرح هاته وقال له تعال كلم امك زوجتي فانها تقرئك السلام وتقول لك أن الحاجة مقضية فذهب الى الدكان فرآى قمر الزمان قاعد المتظره فاخبره بالخبروقالله ياولدي اذهب بناالي امكزوجتي فان، تقول الكأن الحاجة مقضية ثم اخده وسار به حتى دخل على زوجته فرحبت به واجلسته ثم انه اخرجمائة دينار واعطاها لهاوقال لهايااهي أخبريني عن هذه الصبية من تكون فقالت اولدي اعلم أن سلطان البصرة قدجاءته الجوهرة من عنداملك الهند فارادأن يثقبها. فاحضر جميم الجوهر بةوة للهمار يدمنكم أذتثقبواليهذه الجوهرة والذي ينقبهالهعلى تمنية فهما تماه اعطيته له وأن كسرهافاني ارمي رأسه فخافوا وقالواياملك الزمان أن الجوهرسريع العطب وقلأن ينقبه احدو يسلم لان الغالب عليه الكسر فلاتحمانامالا نطيق ننحن لايخرج من ايديناان ننقب هذه الجوهرة وانماشيخنا اخبر نامنا فقال الماك ومن شيخكم قالواله المعلم غبيد وهو اخبرنا منامهذهالصناعة وعندهاموالكثيرةوله معرفة جيدة فأرسل اليه واحضره بين يديك وأمرهأن يثقب لكهذه الجوهرة فارسل اليهوامره بثفبها وشرط عليه شرطالمذ كور فاخذها وثبقها على مراج الملك فقال تمن على يامعلم فقال ياملك الزمان امهلني الىغد والسببف ذلك اتهارادأن بشاور زوجته وكانت زوجته تلك الصببة التي رأيتهافي الموكب وكان يحبها محبة شديدةومن عظم عبه لهاانه كان لا يفعل شيأ الااذاشاورهافيه ولاجل ذنك امهل التمنية حتى يشاورها فلمااتى اليهاقال لهاا ناثقبت للملك جؤهرواعظاني تغنية وقدام لمته حتى اشاروك فايشي تر بدين حتى اتمناقالت نحر عند ناامه ال لا تاكلياالنبران وليك ان كنت تحيني فتمن على الملك انه-

قاللا بيهكل اولادالتجاريسافرون البلاد لتحصيل المراد وليس منهم واحد الا وابوه يجهزله بضاعة فيسافر بهاوير بح فيهاولايشيءياأبي لمتجهزلي تجارة حتى أسافر بهاوا نظرسعدي فقال له ياولدي انالتجارمقلون من المال فيسفرون اولادهم لاجل الفوائدوالمكاسب وجاب الدنيا واماانا فعندي أموالك يرةوليس عندى طمع فكيف اغربك وانالا اقدرعلى فراقك ساعة خصوصا وانت فريدفي الجال والحسن والكمال واخاف عليك فقال له ياأبي لا يمكن الا أن تجهزلي متجرا لاسافر بهوالااغافاك واهرب ولوكان من غيرمال ولأتجارة وأنأردت تطيب خاطري فجهزلي بضاعة حتى اسافرواتفر جعلى بلادالناس فلمارآ دابوه متعلقا بالسفر اخبر زوجته بهذا الخبر رقال لها ان ولدك يريدان اجهز لهمتجراليسافر به الى بلادالفر بةمع ان الفر بة كربة فقالت له زوجته ماذا يضركمن ذلك ان هذه عادة اولا دالتجار فكالهم يتفاخر ونبالاسفار و المكاسب فقال لها ان غالبالتجارفقراء يطلبون كثرة الامو الواماانا فمالي كثيرفقاات لهزيادة لخير لاتضر وان كنت انت لا تسمح له بذلك فانااجهزله متجرا من مالى فقال التاجراني اخاف من الغربة لانها بئست الكربةقالت لابأس بالاغتراب الذي فيه الاكتساب ولايذهب ولدناو نطلبه فلانراه وننتضح بينالناس فقل التاجركلام زوجته وجهزمتجر الولده بتسعين الف دينار واعطته امهكيسا فيه ارىعو زفصامن تمين الجواهر اقل قيمة الواحد خسمائة دينار وقالت ياولدي احتفظ على الجواهر فانها تنفعك فاخذ قمرا لزمان جميع ذلك وسافرالي البصرة وادرك شهر زادالصباح فسأتتعن الكلام (وفي ليلة ٦٦٩) قِالت بلغني إيها الملك السعيد أن قر الزمان اخذجيم ذلك وسافر الى البصرة وكان قدوضع الجواهرفي كمروشده على وسطه ولم يزل مسافراحتي لم يبق بينه وبين البصرة الامرحلة واحدة فحرج عليه العرب وعروه وقتلوارجاله وخدمه فرقد بين قتياين ولطخ روحه بالدم فظن العرب انهمقتول فتركوه ولميتقرب منه احدثه اخذوا امواله وراحوا فلما راج العرب الى حال سبيلهم قام قرالزمان من بين القتلي ومشي وهو لأيملك شيأ غير النصوص التي على حزامه ولميزل سائراحتي دخل البصرة فاتفق ان دخوله كان في يوم جمعة وكانت المدينة خالية من الناس كما اخبر الدرويش فرأى الاسواق خالية والدكاكين مفتوحة وهي ممتلئة بالبضائع فأكل وشرب وصار يتفرج فبينماهوكذلك اذمهم النوبه تدق فاختني في دكان الى انجاءت البنات فتفرج عليهن وكما رأى الصبية راكبة اخذه العشق والغرام وملكه الوجد والهيام حتي لايستطيع القيام وبعــد حصة من الزمان ظهرت الناس وملاًت الاسواق فذهب الى السوق وتوجه الى رجل جو هرى واخرج له حجر من الاربعين بساوي الف دينار فباعه له و رجم الى محله ثم بات تلك الليلة ولما اصبح الصباح غير حوائجه ودخل الحمام وطلع كانه البدر التمام ثم باع اربح فصوصبار بعة آلاف دينار وصاريتفرج في شوارع البصرة وهولا بساغر الملابس حتى وصل الى سوق فرأى فيه رجلامز ينافدخل عنده وحلق رأسه وعمل معه صاحبه ثم قال له ياولدي اناغريب البلاد وبالامس دخلت هذه المدينة فرأيتها خالية من السكان ومافيها احدمن انسر ولاجان ثم ابي وخدود تقدح وله فم كخاتم سيدنا سليمان و وجنتان كشقائق النمان وشفائف حمر كالمرجان وله عنق مثل أعناق الغزلان وهو أبيض مشرب بحمدة ظريف لطيف كريم فعل كذاو كذاو صار تارة يصف لها حسنه رجماله وتارة يصف لها كرمه و كله و مزال يذكر لها محاسنه وكرم أخلاقه حتى عشقها فيه ولم يكن احد أعرص من الذي يصف لزوجته انسا نابالحسن والجمال و فرط سخائه بالمال فلما أذا ضبها الغراء قالت له هل يوجد فيه شيء من محاسني فقال لها جميع محاسنك كلها فيه و هو شبيهك في الصفة و ربحاكان عمره قدر عمر كولا انى اخاف عي خاطر ك القلت أنه أحسن منك الف من قسلت ولكن التهبت ناريح بته في قلبها نم ان الصائغ لم يزل يتحدث معها في بعداد محاسنه حتى فرغ من صياغة هذا الخاتم نه ناوله لها فلبها نم ان الصائغ لم يزل يتحدث معها في بعداد محاسنه حب هدا الخاتم واشتهي أنه يكون لي ولا انزعه من أصبه ي فقال لها اصبري قان صاحبه كريم وانا طلب ان اشتريه منه فان باعني اياه جئت به اليك وان كان عنده حجرا آخر اشتريه ناك واصوغه مئله وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المياح

( وفي ليلة ٩٦٦ ) قانت بلغني أيها الملك السعيدان الجوهري قال لزوجته اصبري فان. صاحبه كريم وانااطاب أن اشتريهمنه فان باعني اياهج ئت به اليك وان كان عندة حجر آخر اشتريه واصوغهاكمنله هذاما كاذمن أمر الجوهري و زوجته (وأما )ماكاذمن أمرقموالزم ن فانهبات فىمنزلەفلماأصبح أخذمائة دينار واتىالى العجو ز زوجة المزين وقال لهاخذى هذه المائة دينار فقالت له اعطهالا بيك فاعطاهاله ثم انهاقالت له هل فعلت كا قلت قال نعم قالت له قم و توجه الآن الىشىيخ الجوهرية فاداأعطاك الخأتم فضعه في رأس أصبعك وانزعه بسرغة وقل له يامعلم اخطأت ار الخاتم جاء ضيقا فيقول لك ياتاجرهل اكسره وأصوغه واسعافقل له ماحتاج الىكسره وصياغته ثانياولكن خذهواعطه لجاريةمن جواريك واخرج لهحجر اآخر يكون ثمنه سبعهائة دينار وقل له خذهذا الحجرصفه لى فانه أحسن من ذلك واعطه ثلاثين دينار واعط لحل صانع دينارين وقل لههذه الدنانيرفي نظير نقشه والاجرة باقية ثم ارجع الى منزلك و بتهناك و تعالى في الصباح وممك مائتادينار وانا أكللك بقية الحيلة ثم أنهذه بالى الجوهري فرحب به واجلسه على الدكان فلماجلسةل له هل قضيت الحاجة قال نعم وأخرج له الخاتم فأخذه وحطه في راس أصبعه ثم نزعه مريعاوقال الاخطأت يامه لم ورماه له وقال له أنه ضيق على اصبحى فقال اله الجوهري. ياتاجرهل أرسعه قاللاولكن خذه احسانا والبسه لبعض جواريك فانتهنه تافة لانه خسائة دينارفلا يحتاج الحصياغته ثانياتم اخرج لهفصا اخر ثمنه سبه مائة دينار وقال له اصنع هذاثم, اعطاه ثلاثين دينار وأعطي كل صانع دينارين فقال له ياسيدى لمانصو غ الخاتم أخذ أجرته قال هذه في نظير نقشه والاجرة باقية ثم تركه ومضى فاندهش الجوهري من شدة كرم قرالزمان وكدلك الصناع ثم ازالجوهري ذهب الى زوجته وقال لها يافلانة مارأت عيني اكرم من هذا الشابوانت بختك طيبلانه اعطاني الخاتم بلا ثمن وقال لي اعطه لبعض جواريك وحكى لها

ينادي في شوارع البصرة أن اهلها يدخلون الجوامع يوم الجمة قبل الصلاة بساعتين ولا يبق في البلد كبيرولاشغيرالاوبكون فالمسجداوفي البيتوتقفل عليهم ابواب المساجدوالبيوتو يتركون دكاكين البلد مفتوحة وااركب بجواري واشق في المدينة ولا ينظر ني احدمن طاقة ولامن شاك وكل من عثرت به قتلته فراح الى الملك وتمنى عليه هذه الأمنية فاعطاه ماتمناه ونادي بين اهل البصره بماتمنا وقالوا اننانخاف على البضائع من القطط والكلاب فامر المالك بحبسها في ذلك اليوم حتى تخرج الماس من صلاة الجمعة وصارت تلك الجارية تُخرج في كل يوم جمعة قيل الصلاة بساعتين وتركب بجواريهافي شوارع البصره ولايقدرا حدأن يمرفي السوق ولاأن يطل من طاقة ولامن شباك فهذاهو السببوقد عرفتك بالجارية ولكن ياولدى هل مرادك معرفة خبرها او مرادك الاجتماع بهافقال ياامى مرادى الاجتماع بهافقالت اخبرني بماعندك من الذخائر الفاخرة فقال ياامي عندى من ثمين المعادن اربعة اصناف صنف نمن كل واحدمنه خمسائة دينار وصنف ثمن كل أواجدمنه سبعهائة ديناروصنف عن كل واحدمنه تماعائة دينار وصنف كل واحدمنه الف دينارقالتله تسمح نفسك بأربعة منهم قال نفمي تسمح بالجميع قالت قم ياولدي من غير مطرود واخرج منهافصا يكون تمنه خمسمائة دينارواسأل عن دكال المعلم عبيد شيدخ الجوهرية واذهب اليه تراه جالسافي دكانه وعليه ثياب فاخرة وتحت يده الصناع فسلم عليه واجلس على الدكان واخرج الفص وقلله يامعلم خذهذا الحجر واصنعلى خآء بالذهب ولاتجعله كبيرا بل اجعله على قدر مثقال من غير زيادة واصنعه صنعاجيداثم اعطه عشر بندينارا واعط الصناع كل واحددينارا واقعدعنده حصة وتحدثمعه واذااة كسائل فاعطه دينار اواظهرال كرمحتى يتولع بمحبتك مم قممن عندهورح الى منزلك وبتهناك فاذااصبحت فهات معكمائة دينا واعطهالابيك فانه فقيرقال وهوكذلك ثمخرجمن عندهاوذهبالىالوكالةواخذفصائمنه خمسائةديناروعمدبهالىسوق الجواهروسال عن دكان المعلم عبيد شيخ الجوهرية فدلوه على دكانه فاما وصل الى الدكان رأى شيخ الجوهرية رجلامهابا وعليه ثياب فاخرة وتحت يدهار بعصناع فقال لهم السلام عليكم فرد عليه السلام ورحب بهواحلسه فاماجلس اخرج لهالفص وقل له يأمهام اريد منك أن تصوغ لى هذا لحجر خاتمابالذهب ولكن اجعله على قدرمنقال من غير زيادة وصغه صياغة طيبة ثم اخر جله عشر بن ديناراوقال لهخذ هذه في نظيرنقشة الاجرة باقية نم اعطى كل صانع دينارا فأحبه الصناع واحبه المعلم عبيدوقعد يتحدثمعه وصاركل من اتاهمن السائلين يعطيه دينارفتعجبوامن كريمه ثم أن المعلم عبيد كان عنده عدة في بيتهمثل العدة التي في الدكان وكان من عادته انه اذا أراد أن يصنع شيئًا غريبًا يشتغله في بيته حتى ان الصناع لايتعلمون منه الصنعة الغريبة وكانت الصبية زوجته تجلس قدامه فاذا كانت قدامه ونظر اليهايصنع كل شيءغريبصناعته بحيث لايليق الا بالملوك فقعد يصنع هذا الخاتم صنعة عجيبة فى البيت قاما رأته زوجته قالت مرمرادك ان تصنع بهذا الفص قال أريدان اصوغه خاتما بالذهب فانتمنه خمسائة دينار فقالت لولمن قل لفلام تاجر جميل الصورة له عيون تجرح

قدر أصبعه فقال لهبارك الله فيك ياسيد المعامين ان الصياغة موافقة ولكن الفصليس على مرادى وأدرك شهر زادالصباح فسكت عن الكلام المباح

( وفي ليلة ٩٦٧) قالت بلغني أيها الملك السعيدان قمر الزمان لما قال لاجوهري ان الصياغة موافقة ولكن الفصليس على مرادى لان عندى أحسن منه فحذه واعطه لبعض جواريك واخرج لهغيره واخرج لهمائة دينار وقال له خذاجرتك ولاتؤ اخذنا فاننا اتعبناك فقال لهان الذي تعبنا فيه قدأعطيتنااياه وتفضلت علينا بشيءكثير واناقابي تعاق بحبك ولا اقدر عر فراقك فبالله عليك ان تـكون ضيفي في هذه الليلة وتجبر خاطري فقال لا بأس ولكن لا بدان اتوجه الى الخان لاجل ان اوصى اتباعي واخبرهم انني غير بائت في الخان حتى لا ينتظروني فقال له انت ناز ل في أي خان قال في الخان الفلاني فقال أجبى اليك هناك فقال لا بأس ثم ان الجوهري توجه الي ذلك الخان قبل المفرب خوفامن غضبز وجته عليه ان دخل البيت بدونه ثم انه أخذه ودخل به في بيته وجلسا فى قاعة ليس فانظير وكانت الصبية رأته حين دخوله فافتتنت به ثم صارا يتحدثان الى ان جاء العشاء فاكلا وشرباو بعددنك جاءت القهوة والشربات ولميزل يسام دالي وقت العشاء فصليا الفريضة ثم دخلت عليه ماجار يه ومعها فنجانان من المشروب فلماشر بأغلب عليهما النوم فناما ثم جاءت الصبية فرأتهما نأعين فنظرت في وجه قمر الزمان فاندهش عقلهامن جماله وقالت كبف ينام من عشق الملاح ثم قلبته على قفاه وركبت على صدره ومن شدة غيظه امن غرامه نزلت على خدوده بعلقة بوس حتى اثرذلك فى خدد فاشتدت حمرته وزهت وجنته ونزلت على شفته بالمص ولم تزل تمص شفته حتى خرج الدم من فهاومع ذلك لم تنطفي و نارها ولم يرواوارها ولم تزل معه بين بوس وعناق والتفاف. ساق على ساق حتى الم قرجبين الصباح وتياج الفجر ولاح ثم وضعت في جيبه أربعة عواشق. وتركم تهوراحت وبعد ذلك ارسات جارية بشيءمثل النشوق فوضعته في مناخيرهما فعطسا وأفاقا فقالت لها الجارية اعلموا ياأسيادي اذالصلاة وجبت فقوم والصلاة الصبح واتت لهم بالطشت. والابريق ثمقال قمرااز مأن يامعلمان الوقت جاءوقد تجاوز ناالحدفي النوم فقال الجوهري للتاجر ياماحبي الأنوم هذه القاعة ثقيل كلما أنام فيها يجرى لى هدا الامر فقال صدقت ثم ان قمر الزمان. اخذ يتوضافلهاوضع الماءعلي وجهه احرقته خدو دهوشفته فقال عدائب اذاكان هوي القاعة ثقيلا واستغرقنا فى النوم فمابال خدودي وشفتي تحرقني ثم قال يامعلم ان حدودي وشفتي تحرقني ثم فقال افان ان هذامن أكل الناموس فقال عجائب وهل بجرى لك فيهامثلي قال لاوا كمن اذاكان عندى ضيف مثلك يصبح يشكوامن قرص الناموس ولايكون ذلك الااذا كان الضيف مثلك أمرد وامااذاكان متلحيافلا يمفعليه الناموس ومامنع الناموس عنى الالحيتي كان الناموس لايهوى اصحاب اللحي فقال لهصدقت ثم اذالجارية جاءت لهمابالفطور فافطراو خرجاوراح قرازمان الى العجوز فامارأته قالثله انىأرى أثارالحظ على وجهك بمارأيت قالمارأيت شيئا وانما تعشيت أنا 

القصة ثمقال لهااظن انهذا الولدماهومن أولادالتجار وانماهومن أولادالملوك والسلاطيز وصار كلما مدحه تزداد فيه غراماو وجدا وهياماتم لبست الخاتم والجوهرى صاغ لهالناني أوسعمن الاول بقليل فلمافر غمن صناعته لمستهفى أصبعهامن داخل الخاتم الاول ثم قالت ياسيدى انظرماأحسن الخاتمين فياصبعي فأشتهي ان يكون الخاتمان لي فقال لها اصبرى لعلى اشترى الثاني لك ثم بات فلما اصبح أخذ الخاتم وتوجه الى الدكان هذاما كان من اصره ( وأما )ما كان من أمر قرالزمان فانهأصبح متوجهاالى العجو ززوجة المزبن وأعطاها مائتي دينارفقالت له توحه الى الجو هري فاذا أعطاك الخاتم فضعه في أصبعك وانزعه سريعا وقل اخطات يامعلم ان الخاسم جاء واسعاوالمعلم الذي يكون مثلك اذااتاه مثلى بشغل ينبخي له ان ياخذالقياس فلوكنت أخذت قياس أصبعي مااخطأت واخرج له حجرا آخر يكون ثمنه ثمانها تقدينار وقال لهخذ هذا اصنعه واعطهذاالخاتم الىمباريةمن جواريك ثم أعطه أربعين ديناراواعط كإصانع ثلاثة دنانيروقل الههذافي نظيرنقشه وأماالاجرة فانهاباقية وانظر ماذا يقول لكثم تعالى ومعك ثلثما تةدينار واعطها لابيك يستعين بهاعلى وقته فانه رجل فقيرالحال فقال سمعاوطاعة ثم انه توجه الى الجوهري فرحب بهواجلسه تم أعطاه الخاتم فوضعه في أصبعه ونز بسرعة وقال له ينبني للمعلم الذي مثلك اذا أتاه مثلي بشغلان أخذقياسه فلوكنت أخذت قياس أصبعي مااخطأت واسكن خذه واعطه لبعض جواريك ثم اخر جله حجراتمنه ثمانمائة دينار وقالله خذ هذاواصنعه لىخاتماعلى قدراصبعي فقالصدقت والحقمعك فاخذ القياس وأخرج لهأر بعين دينارا وقال لهخذهذه في نظير نقشه والاجرة باقية فقال له ياسيدى كم أجرة اخذ زاهامنك فاحسانك علينا كشير فقال له لا بأس ثم أنه تحدت معه حصة وصار كلهايمر بهسائل يعطيه ديناراو بعدذلك تركهوا نصرف هذا ماكان من أمره ( وأما ) ما كان من أمر الجوهري فانه توجه الى بيته وقال لزوجته ما اكرم هذا الشاب التاجر فمارأيت أكرم منه ولا أجمل منه ولااحلى من اسانه وصاريذ كرلها محاسنه وكرمه ويبالغ في مدحه فقالت لهياعديم الذوق حيث كنت تعرف فيههذه الصفات وقداعط اكخاتمين مثمنبن ينبغي لك انتعزمه وتعمل لهضيافة وتتودداليه فاذا رأي منك المودة وجاءمنزلناربما تنال منه خيرا كشيرا وانكنتلا تسمح له بضيافة فاعزمه وانااعمل لهالضيافة من عندى فقال لهاهل أنت تعرفين انني بخيلحتي تقولهذا الكلامقالت لهماأنت بخيل ولكنك عديم الذوق فاعزمه في هذه الليلة ولا تجيء بدونه وانامتنع فاحلف بالطلاق واكدعليه فقال لهاعلى الرأس والعين ثم أنهصاغ الخاتم و نام وأصبح في ثالث يوم متوجها الى الدكان وحاس فيهاهذا ما كان من أصره ( وأما) ما كاذ من أمرقمر الزمان فانهأخذ ثلثمأنة دينار وتوجه الىالعجو زوأعطاهالزوجهافقالت لهربمايعزم عليك فىهذااليوم فاذاعزم عليك وبتءنده فهماجري لك فاخبرني بهفى الصباح وهات معك اربعهامة دينار واعطهالابيك فقال سمعاوطاعة وصاركها فرغت منه الدراهم يبيع من الاحجارثم انه توجه الى الجوهرى فقام له واخذه بالاحضان وسلم عليه وعقدمعه صحبة ثم آنه اخرج الخاتم فرآه على Diguised by Microsoft

ليال ذعزمهمر ةثالنة فتوجهاليه وعزمه واخذه ودخل بهالىالقاعة فلماتعشيا وصليا العشاء أذا بالجاريةدخلت واعطتكم واحدفنجا نافشربسيدهاورقدواماقمرالزمان فانهلم يشرب فقالت له الجارية أما تشرب ياسيدي فقال له اا ناعطشان هات القلة فذهبت لتجيء اليه بالقلة فكب الفنجان خلف المخدة ورقد فلمارجعت الجارية رأته راقدا فاخبرت سيدتها بذلك وقالت انه لماشرب اله جان رقدفقالت الصبية في نفسها ان موته احسن من حياته ثم أخذت سكينا ماضية ودخلت عايه وهي تقول ثلات مرات وانت لم تلحظ الاشارة يااحمق الآن أشق بطنك فاما رآها مقبلة عليه وفي يدها السكين فتح عينيه وقام ضاحكافقالت له مافهمت هذه الاشارة بفطنتك بل بدلالة ماكره فاخبرني من اين لك هذه المعرفة قال من عجوز وجرى لى معها كذاوكذاو أخبر هابالخبر فقالت لهفي غداخر جمن عندناور حالى العجوزوة للهاهل بقي معكمن الحيل زيادة عن هذا المقدارفان قالت لكممي فقل لهااجتهدي في الوصول اليهاجهارا وأذقالت مالى مقدرة وهذا آخر مامعي فاتركهاعن بالكوفى ليلةغديأ تي زوجيي ويعزمك فتمال معه واخبرني وانا أعرف بقية التدبير فقال لابأس ثمهاتمعها بقية الليلة عيضم وعناق وأعمال حرف الجر بانفاق واتصال الصلة بالموصولوزوجها كمتنوين الاضافةمهزولولميز الاعلى هذه الحالة الى الصباح تم قالت له اناما يكفيني منك لياة ولايوم ولاشهر ولاسنة واغاقصدى ان اقيم معك بقية المدرواكن اصبرحتي اعمل لكمع زوجي حيلة محيرذوى الالباب ونبلغ بهاالآ راب وادخل عليه الشك حتى يطلقني واتزوج بكوأروح معك الى بلادك وانقل جميع ماله وذخائره عندك واتحيل لك على خراب دياره ومحوآثاره والمن اسمع كلامي وطاوعني فيمااقو لهلك ولاتخالفني فقال سمعا وطاعة وماعندي خلاف فقالت لهرح الى الخان وان جاءز وجبي وعزمك فقل له يااخي ان ابن آدم ثقيل ومتي أكثر التردد اشمأزمنه المكريم والبخيل وكيفأر وح عندككل ليلة وارقدأ ناوانتفى القاعة فانكنت أنتلا تغتاظ منى فريما يغتاظ حريمك منى بسبب منهك عنه فان كان مرادك عشرتي فخدلي بيتا بجانب بيتك وتدتى انت تارة تسهر عندى الى وقت النوم وانا تارة اسهر عندك الي وقت النوم ثم اروح الهمنزلى وانت تدخل حريمك وهذاالرأى أحسن من حجبك عن حريمك كل ليلة فانه بعدذلك ياتي الى ويشاورني فاشيرعليه ازيخر ججارنافان البيت الذي هو ساكن فيه بيتنا والجار ساكن بالسكراءومتي اتيت البيت يهون الله علينا بقية تدبيرناثم انهاقالت لهرح الان وافعل كاأمرتك فقال لها سمعاوطاعة ثم تركته وراحت وهو جعل نفسه نائماو بعدمدة اتت الجارية فنبهتهم افلماأفاق الجوهرى قال ياتأجر لمل الناموس شوش عليه قال لافقال الجوهري لعلك اعتدت عليه انهما فطرا وشرباالقهوة وخرجاالي اشغالهماو توجه قمرالزمان الىالعجو زواخبرها عاجري وأدرك شهرزاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ٩٦٨) قالت الفنى أيها الملك السعيدان قمر الزمان لما توجه الى العجوز واخبرها بما جرى وقال لها انهاقالت لى كذا وكذا وقلت لها كذا وكذا فهل عندك أكثر من هذا التدبير حتى

خدك وعلى شفتك قال طاان غرس القاعة فعل معي هذه الفعال فقالت صدقت وهل جى لصاحب البيت مثل ماجرى لك قال لا ول كنه اخبر في ان ناموس تلك القاعة لا يضر أصحاب اللحى و لا يعف الاعلى المردوكا يكون عنده ضيف فان كان أمرد يصبح يشكوا من قرص الناه وس وان لان ماتحيا فلا يجرى له شيء من ذلك فقالت صدقت فهل رأيت شيئا غيرهذا قال رأيت في جيبي أربعة عو اشق قالت ارنى اياها فاعطاها لها فاخذتها وضحكت وقالت ان معشوقتك قدوضمت هذه الهواشق في جيبك قال وكيف ذلك قالت انها تقول لك بالاشارة لوكنت عاشقاما نحت فن الدى يعشق لا ينام ولكن انت لم تزل صغيرا ولا يليق بك الا اللعب بهذه المواسق في حملك على عشق الملاح وقد حماء تك في الليل فرأتك نائما فقطمت خدود لك باليوس وحطت لك هذه الامارة و الكنها لا يكفيها منك ذلك بل لا بدأن ترسل اليك زوجها في عرص عليك في هذه الليلة فاذار حت معه فلا تنم عاحلا وهات معك خسمائة دينار وتعالى اخبرى بما حصل وأنا أ كمل لك الحيلة ذل له اسمه اوطاعة ثم توجه الى الخان هذا ما كان من امره (وأما) ما كان من أمر زوجة الجوهرى فنها قالت لزوجها هل راح الضيف قال نعم ولكن يافلانة ان الناموس شوش عليه في الليلة وقطع خدود دوشفته و انااست حيت منه فقالت هذه عادة ناموس قاعتنا فانه لا يهوى الا المردول كن اعز مه في الليلة الآت به فتوجه الى في الخان الذى هوفيه وعزمه واتى به الي القاعة فا كلاو شر باوصليا العشاء فدخلت عليهما الجارية واعطت كل واحد فنجا ناواد درك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٩٦٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الجارية ذخلت عليه اواعطت كل واحد فنجا نافشر باوناما فات الصبية وقالت له ياعلى كيف تنام وتدعي انك عاشق والعاشق لا ينام ثم ركبت على صدره ومازالت نازلة عليه ببوس وعض ومص وهراش الى الصباح ثم حطت له فى جيسه سكينا وارسات جاريتها عند الصباح فنه تهما وخدوده كانها ملتهمة بالناره بن شدة الاحمرار وشفاهه كالمرجان بسب المص والتقبيل فقال له العجوز وعلى الناموس شو شعليك قال لا لا نه لماعرف الذكمة ترك الشكاية ثم انه رأى السكين في جيبه فسكت ولما افطروشرب القهوة خرج من عندالجوهرى وتوجه الى الخان واخد خسما تهدينار وذهب الى العجوز واخبرها بمارأى وقال لها اني نمت غصبا في وحيث فقالت له الله يكميك منها في الليلة القابلة فان نمت عنى ولما أصبحت مارأ بت شيئا غيرسلين في جيبى فقالت له الله يكميك منها في الليلة القابلة فان نمت فضال وكيف يكون العمل فقالت اخبر في بما تأكله وما تشر به قبل النوم قال نتعشى على عادة في الناس ثم تدخل علينا جارية بعد العشاء و تعطى كل واحد منا فنجا نافتى شر بت فنجانى نمت ولا وير قدو حين تمطيه ذلك الجارية قل له السقيني ما فتذه منها ولا تشر به حتى يشرب سيدها وير قدو حين تمطيه ذلك الجارية قل له السقيني ما فتذهب لتجيء عاليك بالقلة في حكب الناخوان ويد و بعد حصة يظهر لك الحال واياك ان من أمر ذوجة الحوهرى فقال له اسمعا وطاعة ثم توجه الى الخاذ هذا عنك و بعد حصة يظهر لك الحال واياك ان من أمر ذوجة الجوهرى فقال له اسمعا وطاعة ثم توجه الى الخذه في نالات عنك و بعد حصة يظهر لك الحان من أمر ذوجة الجوهرى فقال له اسمعا وطاعة ثم توجه الى الخذه في نالات من أمره (وأما) ما كان من أمر ذوجة الجوهرى فانها قالت لزوجها اكرام الفيف ثلات

غياترى هل هى رخيصة أو غالية وانظر ما يقول الكثم تحدث معه مدة وقم من عنده و تعالى الى بسرعة فترانى قاعدة في فه السرداب انظرك فاعطنى السكين فقال له السموا وطاعة ثم أخد تلك السكين في حزامه وحطها في حزامه وراح الي دكان الجوهرى فسلم عليه ورحب به واجلسه فراى السكين في حزامه فتعجب وقال في نفسه ان هذه وسكينى ومن أوصلم اللي هذا التاحر رصار يفكر في نفسه ويقول عاترى هي سكينى أوسكين تشابهها واذا بقمرالز مان أخرجها وقال يامع مخده السكين تفرج عليها فلما أخذها من يده و مناين عليها فلما أخذها من يده عرفها وصني تم قال له من اين اشتريتها فاخبره بما اوصته به الصبية فقال له هذه بهذا التمن رخيصة لانها تساوى خمسها ته دينار وانقادت النارفي قلبه وارتبطت أياديه عن الشغر في صنعته رصارية حدث مهه و هو غريق في وانقادت النارفي قلبه وارتبطت أياديه عن الشغر في صنعته وصارقلمه في عذاب وجسمه في اضطراب وتكدرمنه الخاطرو صاركا قال الشاعر

لمادر قولا اذا حبوا مكالمتى اوكلونى يرونى غائب الفكر غرقان فى بحرفكر لاقدار له لافرقالداس انذها من الذكر

فلهارآه تغيرت حالته قال له لملك مشذول في هذا الساعة ثم قا من عده وتوجه الى البيت بسرعة فرآ هاواقفة في باب السرداب تنتظره فله ارأته قاات له هل فعات كما أمرنك قال نعم قالت لهماقال الكقال لهاقال لي انها رخيصة يهذا الثمن لانها تساوى خمسائة دينار ولكن تغيرت أحواله فقمتمن عنددولم أدرماجري بعدذلك فقالتهات السكين وماعليك منهتم أخلنت السكين وحطتها في موضعها وقعدت هذاما كازمن أمرها (وأما)ما كازمن أمر الحوهري فانه بعد ذهاب قمر الزماز من عنده التهبت بقلبه الناروكثر عنده الوسوس وقال في نفسه لابدان افوم واتنقدالسكين واقعام الشك بالبةين فقام واتبي البيت ودخــل على زوجته وهو ينفح مثل الثعبان فقالت له ما ك ياسيدى فقال لها اين سكيني قالت في الصندوق ثم دقت صدرها بيدها وقالت ياهمي لعلك تخاصمت مع احد فاتيت تطاب السكين لتضربه قال لهاه ات السكيز اريني اياه اذلت حتى تحاف المكالا تقربها أحد دا فاف لهـ افنتحت الصندوق واخرجتها له فصاريقابهاويقول ان هذاشيء عجيبتم انهقال لها خديهاوحطيها في مكانها قالت له اخبر في ماسبب ذلك قال لهااني رايت مع ساحبنا سكينا مثاما واحبرها بالخبر كله ثهرقال لها لمارأيتها في الصندوق قطعت الشك باليقين فقالت له لعلك ظننت بي وجعلتني صاحبة اللاوندي واعطيته السكين فقال لهما نعم !ني شكت في هذا الامر ولكن لمارأيت السكين ارتمع الشك من قلمي فقالت له يارجل انت ما بتي فيك خير فصار بمتذراليهاحتي أرضاهاثم خرج وتوجه الىدكانه وفى ثاتى يوم أعطت قمرالزمان ساعة زوجها وكان منعها بيده ولم يكن عندأ حدمثلهاتم قالت لهرح الي دكانه واجلس عنده وقل له ان الذي رأيته بالامس رايته في هذا اليوم وفي يده ساعة و قال في أتشتري هذه الساعة فقات له من اين لك هذه

يوصلني الى الاجتماع مهاجهار افقالت ياولدي الى هناا نتهيي تدبيري وفرغت حيلي فعند ذلك تركها وتوجه الى الخان ولما اصبح الصباح توجه اليه الجوهري عند المساء وعزمه فقال له لا يمكن أني اروح ممك فقال له لماذاوأ نااحببتك وما بقيت اقدرعلي فراقك فبالله عليك انتمض معي فقال له انكان مرادك طول العشرة معي ودوام الصحمة بيني وبينك فخذلي بيتا بجانب بيتك وان شئت تسهر عندى وانااسهر عندك وعندالنومير وحكل مناالي بيتهو ينام فيه فقال لهان عندي بيتا بجانب بيتي وهوملكي فامض معي فى هذه الليلة وفى غداخليه لك فمضى معه ونعشيا وصليا العشاء وشرب زوجهاالفنجان الذيفيه العمل فرقدوفنجان قمرالزمان لاغش فيهفشر بهولم يرقد فجاءته وقعدت تسامرة الى الصباح وزوجهامر مي مثل الميت ثم انهصه امن النوم على العادة وارسل أحضر الساكن وقالله يارجل اخللي بيتي فانى قداحتجت اليه فقالله على الرأس والعين فاخلاه لهوسكن فيه قمرالزمان ونقل جميع مصالحه فيه وفي تلك الليلة سهر الجوهري عند قمرالز مان ثمرراح الى بيته وفي ثاني يوم ارسلت الصبية الى معادى ماهر فاحضر ته وارغبته بالمال حتى عمل لها سردابا في قصرها يوصل الى بيتقمرالزمان وجمل لهطا بقائحت الارض فمايشعرقمرالزمان الاوهي داخلة عليه ومعها كيسان من المال فقال هامن اين جئت فارته السرداب وقالت له خذهذين الكيسين من ما له وقعدت تهارشه وتلاعبه الى الصباح ثم قالت له انتظر في حتى اروح له وانبهه ليذهب الى دكانه وآني لك فقعد ينتظرها وانصرفت لزوجهاوايقظتهفقام وتوضأوصلي وذهبالىالدكان وبعدذهابه أخـذت أربعة كياس وراحت الى قمر الزمان من السرداب وقالت له خذه فد المال وجلست عنده ثم انصرفكل منهماالي حالسبيا فتوجهت الى بيتهاوتوجه قمرالز مان الىالسوق ولمارجع في وقت المغرب رأى عند دعدة أكياس وجو اهروغيردلك مم ان الجوهري جاءبه في بيته واخده الى القاعة وسهرفيهاهو واياه فدخلت الجارية على العادة واسقتهما فرقدسيدها وقمرااز مان مأصابه شيء لانفنجانهسالملاغش فيهثم اقبلت اليه الصبية وجلست تلاعبه وممارت الجارية تنقل المصالح الي بيتهمن السرداب ولميزالواعي هذه الحالة الى الصباحثم ان الجارية نبهت سيدها واسق مماالقهوة وكل منهماراح الىحال سبيلهوفي ثالث يوم اخرجت لهسكينا كانت از وجهاوهي صياغته بيده كلفها خمسمائة دينار ولم يوجدها مثيل في حسن الصياغة ومن كثرة ماطلبها منه الناس وضعها في صندوق ولم تسمح نفسه ببيعها لاحدمن المخلوقين ثم قالت له خذ هذه السكين في - ز امك ورج الي زوجي واجلس عنده واخرجهامن حزامك وقل له يامعلم انظر هذه السكين فاني اشتريتها في هـذا اليوم واحبرني هل انامغلوب فيهاأوغالب فانه رمرفهاو يستحى ان يقول لك هذه سكيني فان قال لكمن أين اشتريتهاو بكم أخذتها فقل لعرأيت اثنين من اللاوندية يتقاتلان مع بعضهما فقال واحد منهما للآخراين كنت قالكنت عندصاحبتي وكلما اجتمع معها تمطيني دراهم وفي هذااليوم قالت لي ان يدىلا تطول دراهم في هذا الوقت ولكن خذهذ دالسكين فانهاسكين زوحيي فاخدتها منهاومرادي بيعهافاعجبتني السكين ولماسمعته قول ذلك قلت له اتبيعهالي فقال اشتر فاخذتهامنه بثلثها ئهدينار

الدكان وقللهانتيامعلمأني دخاتاليوم خاناليسيرجية فرأيت هذه الجاريه فاشتريتهابالف دينار فانظرهاهلهي رخيصة بهذاالثمن اوغالية ثما كشف لهعن وجهي ونهودي وفرجه على ثم خذني وارجع بي الى منزلك واناادخل بيتي من السرداب حتى انظر آخر أمر نامعه ثم انهل امضا لياتها على الرأس وصفاءومنادمه وهر اشوبسطوا نشراح الىالصباح وبعدذلك ذهبت الى مكانها وأرسلت الجاريه فايقظت سيدهاوقمر الزمان فقاماوصلياالصبحوافطرا رشر باالقهوةوخرج الجوهري الى دكانه وقرالزمان دخل يتهواذابالصبية خرجت من السرداب وهي بصفة جارية وكأن أصلها جاريه ثم توجه الى دكان الجوهري ومشت خلفه و لم يزل ماشيار هي خلفه حتى ومل بها الى دكان الجوهري فسلم عليه وجلس وقال يامعلم ابي دخات اليوم خار اليسيرجية بقصدالفرجة فرأيت هذه الجارية في يدالدلال فاعجبتني فاشتريتها بألف دينار وقصديان تدفر جعليها وتنظرهل هي رخيصة الثمن أم لاوكشف لهعن وجم افرآهاز وجتهوهي لابسة انخر ملبوسها ومتزبنة باحسن الزينة ومكحلة ومخضبة كما كانت تتزين قدا، مفي يايته فعرفها حقق المهرفة بوجهها وملبوسها وصيفتها الأنه صاغها بيدهورأى الخواتم التي صاغها جديدالقمرالزه ان في أصبعها وتحق عندة انهاز وجته من سائرا لجمات فقال لهامااسمك ياجاريةقالت اسمى حليمة وزوجته اسمهاحايمة فذكرت له الاسم بهينه فتعجب من ذلك وقال له بكم الله تريتها قال بالف دينار قال الك اخه نها بلا عن لا ذ الالف دينار اقل من عن الخواتم وملبسها ومصاغها بلاشيء فقال له بشرك الله بالخير وحيث أعجبتك فاأناأذهب بهاالي بيتي فقال افعل مرادك فاخذه اوراح الى بيته و نزات من السرد اب وتعدت في قصره ا هذا ما كان من آمر ها(وأما)ماكان من أمرالجو هرى فان النار اشتعات في قلبه و قال في نفسة أنا أروح أنظرز وجتي فان كانت في البيت تــ كون هده الجارية شبيهة ما وحل من ليس له شبيه و ان لم تــ كن زوجتي في البيت تمون هي من غيرة ك ثم أنا قام يجرى الى ان دخل البيت فرآه اقاعدة بملبسها وزينتها التي رآهابها في الدكان فضرب يدعلي يدوة أللاحول ولاقوة الابالة الدلي العظيم فقالت له ياراجل هل حصل لكجنون أوما خبرك فماذا هذه عادتك لابدان يكون لك امر من الامور فقال لها اذا كان مرادك ان اخبرك فلاتفتمي فقالت قل فقال لهاان التاجر صاحمنا شترى جارية قدهامنل قدك وطولهام للطولك واسمهام أل اسمك وملبسها مثل ملبسك وهي تشبهك في جمع صفاتك وفي أصبعها خواتم مثل خواتمك ومصاغهامنل مصاغك فلمافرجني عليماظننت انهاانت وقد تحيرت في ليتنامارأ يناهذاالتاجر ولاصحبناه ولاجاءمن بلاده ولاعر فنادفانه كدرعيشتي بمدالصفاء وكان سببافي الجفاء بعد الوفاء واخل الشك في قلمي فقالت له نامل في وجهي لعل اكون ا ناالتي كنت معه والتاجر صاحبي وقد لبست بصفة جاريه وانفقت معه على ان يفرجك على حتى يكيدك فقال أى شىء هذا الـ كلام انام أظن بك أن تفعلي مثل هذه الفعال وكان ذلك الجوهري مغفلاعن مكايدة برا النساءوما بفعلن مع الرجال ولم يسمع بقول من قال Digitized by

طحارك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب

الساعة قال كنت عند صاحبتى فأعطتنى أياها فاشتريتها منه بثمانية وخمسين دينار فانظر هل هى . رخيصة بهذا الثمن أوغالية وانظر ما يقول لك واذا قت من عنده فأتنى بسرعة واعطنى اياها فراح اليه قرائز مان وفعل معه ما أمر ته به فلم ارآها الحوهرى قالهذه تساوى سبمها تقدينار و داخله الوهم ثم . أن الغلام تركه وراح الى الصبية و اعطاها تلك الساعة واذا بزوجها دخل ينفخ رقل لها أين ساعتى . قالت له هاهى حاضرة قال لهاها تيما فاتته بها فقال لا حول و لا قوة الابالله العلى العظيم فقالت له ياراجل ما أنت بلاخبر فاخبرنى بخبرك فقال لها د ذا أقول انى كيرت في هذه الحالات ثم أنشده ذه الابيات .

تعيرت والرحمن لاشك في أمرى وضافت في الاحزان من حيث لا أدرى سأمسبر حتى يعلم الصبر اننى صبرت على شيء أمر من الصبر وما منل مر الصبر صبرى وانما صبرت على شيء أحر من الجر وما الامر أمرى في المراد وانما أمرت بحسن الصبر مي صاحب الامر

ثمقال ياامرأة أنى وجدت مع التاجر صاحبنا اولا سكينى وقد عرفتها لان صياغتها ختراع من عقلى ولا يوجد مثلها واخبر في باخبار تغم القلب واتيت فرأيتها ورأيت معه الساعة ثانيا وصياغتها ايضا اختراع من عقلى وليس يوجد مثلها في البصرة وأخبر في أيضا باخبار تغم القاب فتحيرت في عقلى وما بقيت أعرف ماجرى لى فقالت له مقتضى كلامك اني انا خليلة ذلك التاجر وصاحبته واعطيته مصالحك وجو زت خيانتي في تسألني ولوكنت مارأيت السكين والداعة عندى كنت أنبت خيانتي لكن يارجل حيث انك ظننت بي هذا الظن ما بقيت او كاك في زادولا اشار بك في ماء بعد هذا فاني كرهتك كراهة التحريم فصادياً خذ بخاطر هاحتي او ضاها ثم خرج وتندم على مقابلتها

عمل هذا الكلام وتوجه الى دكانه و جلس وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٩٦٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الجوهري لماخرج من عند زوجته صاريتندم على هذا الكلام ثم ذهب الى الدكان و جلس و صار في قاق شديد و فكر ماعليه من مزيد و هو ما بين مصدق و مكذب و عند المساء الى البيت و حده ولم يأت بقمر الزمان معه فقالت له الصبية اين التاجر قال في منزله قالت هل بردت الصحبة التى بينك وبينه قال والله الى كرهته عماجرى منه فقالت العقم ها ته من شان خاطرى فقام و دخل عليه بيته فرأى حوائجه منشورة فيه فعرفها فقادت النار في قلبه و صاد يتنهد فقال قرائز مان مالى أر الكفي فكرفا - تحى ان يقول له حوائجي عندلك من أو صلمها اليك واغا معك فلم عندي تشويش و لكن قم بنا الي البيت لنتسلى هناك فقال دعنى في محلى فلا أروح معك فلم عليه واحذه ثم تعشى معه و سهر تلك الليلة و صاد يتحدث معه و هو غريق في بحر الا فكار وادا تكلم الغلام التاجر مائة كلمة يرد عليه الجوهرى بكامة واحدة ثم دخات عليها الجارية بفنجانين حسب العادة فله اشربار قد التاجر ولم يرقد الغلام لان فنجانه غير مغشوش ثم الجارية بفنجانين حسب العادة فله اشربار قد التاجر ولم يرقد الغلام لان فنجانه غير مغشوش ثم دخلت الصبية على قرائز مان وقالت له كيف رأيت هذا القرنان الذي هو في غفاته سكران ولا يعرف مكايد النشو ان فلا بدان اخدعه حقى يطلقنى ولسكن في غدا أنها بهيئة جار به واروح خلفك الى مكايد النشو ان فلا بدان اخدعه حقى يطلقنى ولسكن في غدا أنها بهيئة جار به واروح خلفك الى

لاجل اذيطلقني فمااراه الامتعلقا بيومابق لنااحسن من السفرالي بلادك فقال لهايا حبذا انصحت الاحلامتم راح الى دكانه وجلس عنده وقال يامعلم انامسافر بعد ثلاثة أيام وماجئت إلا لاودعك والمرادانك تحسب ماتجمل لك عندى من أجر ذالبيت حتى أعطيه لك وتبرأ ذمتي فقال لهما هذا الـكلام از فضلك على والله ماآخذ مـك شيأ من أجرة البيت وحات عليمنا البركات ولـكنك توحشنا بسة ركولولاا نه يحرم على المهرضت اكومنع تك عن عيالك وبلادك نم ودعة وتباكيا بكاء شذيدا ماعليهمن مزيدوقهل الدكاذمن ساعته وقال في نفسه ينبغي النأشبع من صاحبي وصاركلما راح يقضى حاجة يروح ستهمعه فاذادخل بيت قرالز مان يجدهافيه وتقف بين ايديهما وتخدمهما واذارجهالى بيتهيراها قاعدة هناك ولم يزليراهافى بيته اذا دخله ويراها فى بيت قمرالزمان اذا دخله مدة الثلاثه أيام ثم انها قالت له اني نقلت جميع ماعنده من الذخائر والاموال والفرش ولم يبق عنده الا الجارية الى تدخل عليــكما بالشرآب واـكني لاأقـــدر على فراقها لانها قريبتي وعزيزة عندي وكاتمــة لسرى ومرداي أن اضربها وأغضب عايها واذا آتي زوجي أقول له انا مابقيت أقبل هــذه الجارية ولاأقمــد انا واياها في بيت فحــذها و بعهــا فياخذهاليبيه عافاشتريهاأنت حتى نأخذها معنا فقال لابأس بذلك ثم انها ضربتها فاما دخل زوجهارأى الجارية تبكي فسألها عن سبب بكأمها فقالت الرسيدتي ضربتني فدخل وقال مافعلت هذه الجارية الملعونة حتى ضربتها فقالت له يارجل انى أقول لك كلمة واحده اناما بقيت اقدر انظرهذه الجارية نخذهاو بعهاوالاطلقني فقال أبيعهاولاأخالف لك أمراثم انه أخذهامعهوهو خار جالى الدكان ومربها على قرالزمان وكانت زوجته بمدخر وجه بالجارية مرقت من السرداب بسرعة الى قراازمان فادخلها في التختر وان قبل ان يصل الى الشميخ الجوهري فلماوصل اليهورأي قمرااز مان الحارية معه قال له ماهذ وقال جاريتي التي كانت تسقينا الشراب ولسكنها خالفت سيدتها فغضبت عليها وأمرتني اذأبيه بافقال حيث أبغضتها سيدتهاما بقيي لهاقعود عندها ولكن بعهالي حتى اشم رأنحتك فيها واجمام اخادمة لجاريتي حليمة فقال لا بأسخذها فقال له بكم فقال انالاخذمنك شيئا لانك تفضلت علينا فقبلهامنه وقال لاصبية قبلي يدسيدك فبرزت لهمن التختروان وقبلت يده ثهركبت في ألتختروان وهو ينظر اليها ثم قال الهقر الزمان استودعتك الله يامعل عبيدا بريء ذمتي فقال لها برأالله ذمتك وحملك بالسلامة الى عيالك و ودعه وتوجه ألى دكانه وهو يبكي وقدعز عايه فراق قرااز مان الكونه كاذرفية الهوالرفق لهحق ولكنه فرح بزوال الوهم الذي حصل لهمن أمر زوجته حيث سافر ولم يتحقق ماظنه في زوجته هذا ما كأن من امره (وأما)ماكانمن أمر قرالزمان فان الصبية قالت لهان أردت السلامه فسافر بنا على غيرطريق معهودة وأدركشهر زاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩٧١)قالت بلغني أيها الملك السعيدان قر الزّ مان لماسافرة الته الصبية ان أردت السلامة فسافر بناعلى غيرطريق معهودة فقال سمعاوطاعة ثم سلك طريقا غير الطريق التي تعهد

وعادت عواد بيننا وخطوب خبير بادواء النساء طبيب فايس له من ودهن نصاب

تكلفني ليلى وقد شط وابها وان تسأنوني بالنساء فانني اذا شاب رأس المرء اوقل ماله وقول الآخر

فلن يفوزفتي يعطى النسار سنه ولوستى طالبا للعلم ألف سينه اعص النساء فتلك الطاعة الحسنة يعفنه عر · كال في فضائله وقول الآخر

ان النساء شياطين خلقن لـ نعوذ بلله من كيد الشياطين ومن يهن رماه العشق مبتليا قدضيع الحزم من دنياومن دين

ثمقالنله هااناقاعدة في قصرى ورح انتاليه في هذه الساعة واطرق الباب واحتل على الدخول. عليه بسرعه فاذادخلت ورايت الجارية عنده تكونجاريته تشبهني وجل من ايس له شبيه وان لمرر الجاريةعندها كون المالجارية التي رأيتهامعه ويكون ظنك السوء بي محققا فقال صدقت ثم تركها. وخرج فقامت هي ونزات من السرداب وقعدت عند قمر الزم ن واخبرته بذلك وقالت له افتح الباب. بسرعة وفرجه على فبيناهما في الكلام واذابالباب يطرق فقال من بالباب قال انا صاحبك فانك فرجتني على الجاريه فى السوق وفرحت لك بهاو لكن ما كمات فرحتي بها فافتح الباب وفرجني عليهـ قال لا بأس بذلك ثم فتر له الباب فر أي زوجته قاعدة عنده فقامت وقبلت يده و يد قمر الزمان وتفرج عليها وتحدث معهمدة فراها تتميزعن زوجته بشيء فقال يخاق الله مايشاء ثم انه خرج وكثرفي قلبه الوسواس ورجع الى بيته فرأى زوجته جالسة لانها سبقته من السرداب حين خرج من الباب وادرك شهرز ادالساح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٩٧٠) قالت بلغني أبها الملك السعيد أن الصبية سبقت زوجها من السرد اب حين خرج من الباب ثم قعدت في قصرها فاما دخل زوجها قالت له أى شيء رايت قال رايتها عند سيدها وهي تشبهك فقالت توجه الىدكانك وحسبك سوءالظن المقيت تظن فيسوء فقال الامركذلك فلا تؤاخذيني بماصدرمني ة التسامحك الله ثم قبلهاذات البمين وذأت الشمال و راح الى دكانه فنزلت من السرداباليقرازمانومعهاأربعةأ كياسوقالتجهزحالك لسرعةالسفر واستعد لتحميل المال بلاامهالحتى افعل لك ماعندى من الحيل فطلع واشترى بغالا وحمل احمالا وحهز تختروانا واشترىمماليك وخدماواخر جالجميع من البلد ومابقي له عاقة وأتي لهاوة ل اني تممت أموري فقالتوأ االاخرى قد نقلت بقية ماله وجميع ذخائر ه عندكوم اخليت له قليلا ولا كمثيرا ينتفع به وكل هذامحبة فيكياحبيب قلبي فاناأفديك ألف مرة بزوجبي ولكن ينبغي ان تذهب اليهو تودعه وتقول لهاناأر يدالسفر بعدثلاثة أيام وحئت لاودعك فاحسب مااتجمل لكعندي من أجر ذالبيت حتى ورده لكو تبرأ ذمتي وانظر ما يكون من جوابه وارجم آلي واخبرني وانا احتال عليه وأغيظه

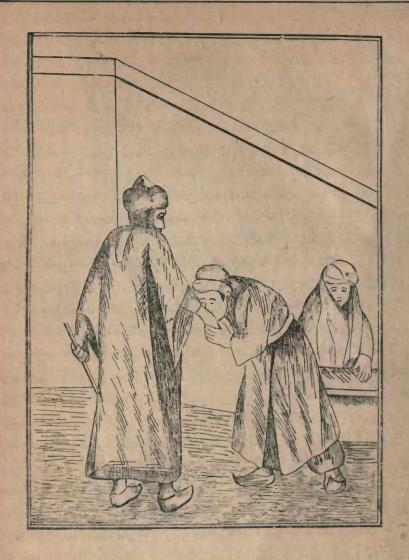

﴿ قراازمان يقبل يد والدهوقد وقفت الجارية خلفه ﴾

خائنة والخائن ليس له أمان فان كنت تخالفنى أكون غضبا ناعل كوان سمه تكلامى افتش لك على بنت أحسن منها تكوز طاهرة زكية أزوجك بهاولوا نفق عليها جميع مالى واعمل لك فرحا ليس له نظير وافتخر بك و بهاواذا قال الناس فلان تزوج بنت فلان أحسن من أن يقو لوا تزوج جارية معدومة النسب والحسب وصارير غب ولد دفى عدم زواجها و يذكر اله في شان ذلك عبارات

الناس المشى فيها ولم يزل مسافرا من بلادالى بلادحتى وصل الى حدود قطر مصر ثم كتب كتابا وارسله الى والده معساع وكان والده التاجر عبد الرحمن قاعدا فى السوق بين التجار وفى قلبه من فراق ولده لهيب النارلانه من يوم ما توجه ما اتاه من عنده خبر فبينا هو كذلك و اذا بالساعى مقبل وقال لهم ياسادتى م فيكم اسمه التاجر عبد الرحمن فقانو الهما تريد منه قال لهم ان معي كتابا من عند ولده قرالزمان وقد فارقته عند العريش ففرح و انشرح وفرح له التجار وهنوه بالسلامة ثم اخذ السكتاب وقرأ دفرآه من عند قرالزمان الى التاجر عبد الرحمن و بعد السلام عليك وعلى جميع التجارفان سألتم و افله المحمد والمناف فقد بعنا والشرينا وكسبنا ثم و لمدمنا بالصحة و السلامة والعافية فعند ذلك فتح بالله وعمل الولائم واكثر الضيافات والعزائم واحمر آلات الطرب والى في الفرح بأ نواع العجب فلما وصل ولده الصالحية خرج الى مقابلته أبوه وجميع التجار فقابلوه واعتنقه والده ومنمه الى صدره و بكى حتى أغمى عليه ولما أفاق قال له يوم مبارك ياولدى حيث جمعنا بك المهيمن القادرثم انشدقول الشاعر

وقرب الحبيب عام السرور وكأس الهنا علينا يدور فأهـ الله وسهـ لا يلى مرحبا بنور الزمان وبدر البدور

ثم أفاض من شدة النرح دمع العين و أنشدهذين البيتين

قرازمان يلوح في اسفاره اشرافه اذجاء من اسفاره فشعوره في اللون ليلغيابه لكن شروق الشمس من ازراره

تهان التجارتقدموااليه وساه و اعايه فرأ وامعه أحمالا كثيرة وخدماو كتر واناوهوفي دا رة واسعة فاخذوه ودخلور به البيت فالم خرجت الصية من الخترواز رآها الروف تناتم الملكة من زوجات لهاقصراعاليا كا مكنز انحلت عنه الطلاسة ولما رأتها أه ه افتتنت بهارف تنائم الملكة من زوجات الملوك وفرحت بهاوساً لتهافقالت لها اناز وجة ولدك قلت حيث تزوج بك ينبني لنا ان تقيم لك فرحاء ظياحتي نفرح بك و بولدى هذاه اكازمن أمرها (وأما) ما كان من أمر التاجر عبد الوحي فانه بعدا نفضا ضالناس و رواح كل واحد الله حالسبيله اجتمع بولد دوقال الهاولدي متكون فاله بعدا الحالية ما التي كان يصفه اننا الدر ويش ليلة مابات عند نافان آمالي تعلقت تعلقت بهامن ذلك الوقت ولا طلبت السفر الامن أجلها حتى تعريت في الطريق وأحذت العرب فلمافر غمن حديثه قال له ولودي و بعد ذلك كله تن وجتها قال لا ولدي وعدتها ال انزوجها فلمافر غمن حديثه قال ان كنت تأمر ني افعل دلك والا فلا اتزوجها قال له ان تزوجها قال له الدنيا والآخرة واغضب عليك غضبا شديدا كيف تتزوج بهاوهي عملت أكون بريئامنك في الدنيا والآخرة واغضب عليك غضبا شديدا كيف تتزوج بهاوهي عملت المعزوجها ويكا عملتها مغزوجها على شأنك تعمل ممك مثله اعلى شأن غيرك فانها المعزوجها ويكا عملتها مغزوجها على شأنك تعمل ممك مثله اعلى شأن غيرك فانها المعزوجها ويكا عملتها مغزوجها على شأنك تعمل ممك مثله اعلى شأن غيرك فانها المعزوجها ويكا عملتها مغزوجها على شأنك تعمل ممك مثله اعلى شأن غيرك فانها التوجها ويكا عملتها مغزوجها على شأنك تعمل ممك مثله اعلى شأن غيرك فانها

فلم رأى الدارخالية التفت عينا وشمالا ثم دارفيه مثل المجنون فلم يجد أحدا وفتحباب خزينة فلم يجد فيها شيئا من ماله ولامن ذخائره فعند ذلك أفاق من سكرته وتنبه من غشيته وعرف الذروجته هي التي كانت تنقاب عليه بالحيل حتى غدرت به فبكي على ماحصل له ولكنه كمتم أمره حتى لا يشمت به أحدمن أعدا أله ولا يتندر أحدمن أحبابه وعلم انه اذاباح بالسر لا يناله الا المحتي كرة والتعنيف من الناس وقال في نفسه يا فلان اكتم ماحصل لك من الخبال والوبال وعليك بالعمل بقول من قال

اذا كان صدر المرء بالسر ضيقا فصدر الذي يستودع السر أضيق ثمانه قفل بيته وقصدالدكان ووكل بهاصانعامن صناعه وقالله أن الفلام التاجر صاحبي عزم على أن اروح معه الى مصر بقصدالفرجة وحلف أنه ما يرحل حتى ياخذ ني معه بحريمي وانت ياولدي وكيلي في الدكاز وأنسأ لـ كم عني الملك فقولواله انه توجه بحريمه الي بيت الله الحرام ثم باع بعض مصالحه واسترى له جمالا وبفالا ومماليك واشترى له جارية وحطها في تختروان وخرج من البصرة بعد عشرةايام فودعه احبابه وسافر والناس لايظنون الاانه اخذز وجتهوتوجه الى الحجوفرحت الناس وقدانقذهم اللهمن حبسهم في المساحد والبيوت في كل يوم جمعة وصار بعض الناس يقول لارد الله انى البصرة مرة اخرى حتى لا تحبس في المساحد والبوت في كل يوم جمعة لان هذه الخصلة اورثت اهل البصرة حسرة عظيمة وبمضهم يقول اظنه لايرجع من سفره بسبب دعاء أهل البصرة عليه وبعضهم يقول أذرجع لابرجع الامنكس الحالوفرح اهل البصرة بسفره فرحاعظيما بعدأن كانوا في حسرة عظيمة حتى أر تاحت قططهم وكلابهم فلما أبي يوم الجمة نادى المنادى في البلدعلى العادة بأنهم يدخلون المساجد قبل صلاة الجمعة بساعتين اويستخفون في البيوت وكذلك القطط والكلاب فضاقت صدروهم فاحتمموا جميعاوتوحهوا الىالديوان ووقفوا بيزيدي الملك وقالواله ياملك الزمانأن الجوهري اخذحر يمهوساف إلى حج بيت الله الحرام وزال السبب الذي كنانحبس لاجله فبأى سبب الان فقال الملك كيف سافر هذا الخائن ولم يمامني لكن اذاجاء من سفره لا يكون الاخيراروحواالىدكا كينكم وبيعواواشتروافقدارتفعت عنكم هذه الحالةهذاماكان من امرالملك واهل البصرة (وأما) ما كأن من امر المعلم عبيد الجوهري فانه سافر عشرة مراحل فحل به ماحل بقمر الزمان قبل دخولهالبصرة وطلعت عليه عرب بغدادفعر ومواخذوااما كان معه وجعل نفسهميتا حتى خاص وبمدذهاب العرب قام وهو عريان الى أن دخل بلد فحنن الشعلي اهل الخيرفستر واعورته بقطع من الثياب الخلقة وصاربسال ويتقوت من بلد الى بلدحتى وصل الى مصر المحروسة فاحرقه الجوع فدار يسأل فى الاسواق فقال لهرجل من اهل مصر يافقير عليك ببيت الفرح كل واشرب غان هناك في هذااليوم سماط للفقراء وإلغ باءفقال له لا اعرف طريق بتت الفوح فقال له اتبعني و انا اريه ال فتبعه الى أن وصل الى بيت القرح قادخل ولا تخف فاعلى باب الفرح من حجاب فلمادخل مر ق الزمين في في اخر بدارة أذ التاري الله و قال الدورات كفيه في المراد الدورات كفيه في المراد الدورات

ونكتا واشعاراوامنالا ومواعظ فقال قرالزمان ياوالدي حيثكان الامركذلك فلاعلاقةلي بز واجها فاباقال قمرالز مان ذلك الـكملام قبله أبوه بين عينيه وقال له رلدي حقا وحياتك باولدي لابدلي من أن أزرجك بنتاليس لهانظير ثمان التاجرعبد الرحمن حط زوجة عبيد الجوهري وجاريتهافي قصرعال وقفل عليهاوقيد بهماجاريةسو داءتوصل لهماا كلهماوشر بهماوقال لهاانت وجاريتك تستمران محبوستيز في هذا القصر حتى انظر اكم من يشتريكما وأبيعكما لهوان خالفت قتلتك انت وجاريتك فانك خائنة ولاخيرفيك فقالت لهافه ل انت مرادك فأني استحق جميعما تفعلهممي ثم قفل عليهماالباب وودى عليهماحر يمه وقال لايطاع عندهاأ حدولا يكلمها غيرالجارية السوداءالتي تعطيهماا كالمهماوشر بهمامن طاقةالقصر فقعدت هي وجاريتها تبكي وتتندم على مفعلت بزوجهاهذا مأكازمن أمرها (واما) مكان من إمرالتا حرع بدار حمن فانه ارسل الخطاب يخطبون بنتا ذات حسب ونسب لولده فما زان يفتشن وكالم رأين واحدة يسمعن بأحسن منها حتى دخلن بيت شييخ الاسلام فرأين بنته ليس لها نظير في مصر وهىذات حسن وجمال وقدواءتدال لانهاأحسن من زوجة عبيد الجوهري بالف طبقة فأخبرته بها فذهبهو والاكابرالي والدهاوخطموها منهوكتبوا المتاب وعملوالهاذر حاعظماتم عمل الولائم وعزم في أول يوم الفقهاء فعملوامو لداثير يفاوثاني يوم، موا التجارتماماتم دقت الطبول وزمرت الزمو روزينت الحارة والخط بالقناديل وفى كل ليلة تاتى سائرارباب الملاعب ويلعبون بانواع اللعب وكل يوم يعمل ضافة لصنف من أصناف الناس حتى عزم العلماء والامراء والصناجق والحكام ولم يزلاالفرح قأتمامدة اربعين يوم وكل يوم يقعد التاجر ويستقبل الناس وولده يقعد بجانبه ليتفرج على الناسوهم يأكلون من الساطوكان فرحاليس له نظيروفي آخر يومعزم الفقرا والمساكينغريبا وقرببا فصاروا يأتون زمراونا كلون رالتاجر جالسا وابنه بجنبه فبينماهم كذلك واذابالشيخ عبيدزو جالصبيةداخل في حجلة الفقراء وهوعريان تعبان وعلى وجهه أثرالسه رفاماً رآدقمر الزمان عرفه فقال لابيه انظر ينا بى الى هذا الرجل النقيرالذي دخل من الباب فنظراليه فرآهرث الثياب وعليه خلق جلباب يساوى درهمين وفي وجهه اصفرار يعاودغبار وهو مثل مقاطيع الحجاج ويئن انيز المريض المحتاج ويمشي بتهافت وبميل في مشيه ذات اليميزوذات الشمالوقال ياولديمن هذاقالله هذا المعلم عبيد الجوهري زوج المرأة المحبوسة عند نافقال له أهذا الذي كنت تحدثني عنه قال نعم وقد عرفته معرفة جيدة وكان السبب فى مجيئه انه لما ودع قرالزمان توجه الى دكانه فجاءته دقة شغل فاخذها واشتغلهافي بقية النهار وعندالمساء قفل الدكان وذهب الى البيت وصعيده على الباب فانفتح فدخل فلمير زوجته ولا الجارية ورأى البيت في أسو أالحال منطبقا عليه قول من قال

كانت خليات محل وهي عامرة للخلا محلها عادت خليات كأنها اليوم بالسكان ماخرت الوغال المسكان افصل المنيات

ماشئت فاصنع جميل فعل كما يدين الفتى يدان

فبينا أفي هذا الكلام وامثاله واذابالمعلم عبيد مقبل عليهم كانه شاه بندر التجارفقام اليه الجميع وسلموا عليه والمسلم واذابالمعلم عبيد مقبل عليهم كانه شاد التجارف المسلم والمسلم والمحتمد وقال المقدر الزمان يا المال فداء الابدان فلا تغم نفسك فانى حرى على قبالك فان كان العرب عروك و اخذوا منك ملك فان المال فداء الابدان فلا تغم نفسك فانى دخلت بلادك عريانا وقد كسوتنى واكرمتنى والك على الاحسان الكثير فانا اجازيك وادرك شهرزاد الصباح فد كتت عن الكلام المباح

و في ليلة ٩٧٦ ) قالت بلغنى ايها الملك السعيد أن ان قمر الزمان لماقال للمعلم عبيد الجوهرى الى دخلت بلادك عريا اوقد كسوتنى ولك على الاحسان الكثير فانا اجازيك وافعل معك كا فعلت مدي بل اكثر من ذلك فطب نفساوقرعينا وصاريا خذ بخاطر دوم نعه من الكلام لئلايذكر زوجته ومافعات معه ولم يزل يعظه بمواعظ وامثال وأشعار ونكت وحكايات واخبار ويسليه فلحظ الجوهرى مااشار اليه قمر الزمان من الكتمان فكتم ماعنده وتسلى بما سمعه من الاخبار والنوادر وانشد قول الشاعر

فى جبهة الدهر سطر لو نظرتله ابكاكمضمونه من مقلتيك دما ماسلم الدهر بالميني على احد الا ويسراه تسقيه الدى كظما

تم ان قرالزمازو والدمالة جرعبدالرحمن اخذالجوهري ودخلابه في قاعة الحريم واختليا بهفقال لهالتاجرعبد الرحمن نحن مامنعناك من الكلام الاخوفاه بن الفضيحة فيحقك وحقناولكن تحن الاز في خلوة فأخبرني بماجري بينك وبيز زوجتك وولدى فاخبره بالقضية من المبتدالل المنتهى فه افرغ من قصنه قالله هل الذنب من زوجتك أومن ولدى قاله والله ان ولدك ماعنده ذنب لازالر جالها الطمع في النساء والنساء عليهن ان يمتنعن من الرجال فالعيب عند زوجتي التي خانتني وفعلت ممي هذه الفعال فقام التاحر واختلي بولده وقال لهياولدي اننااختبرنا زوجته وعرفناانهاخائنةومرادي الازان اختبره واعرف هل هوصاحب عرض ومروءة أوهوديوث فقالله وكيفذلك فقالله مرادي ازاحمله على الصلح معزوجته فان رضي بالصلح وسامحها فاني اضربه بالسيف فاقتله وبعد ذلك اقتلهاهي وجاربتها لانه لاخير فيحيات الديوث والزانية وان نفرمنها فانى أزوجه أختك واعطيها كثرمن ماله الذي اخذته منهثمانه رجعاليهوقال لهيامعلم انمعاشرذالنساء كحتاج الىطول البال ومن كانيهواهن ذانه يحتاج الىسعة الصدرلانهن يعربدن الرجال ويؤذينهن لعزتهن عليهن بالحسن والجهال فيستعظمن انفسهن ويستحقرن الرجال ولا سيهااذابانت لهن المحبةمن بعولتهن فيقا بانهم بالتيه والدلال وكريه الفه لمن جميع الجهات فان كانالرجل يغضب كلهارأيمن زوجته مايئره فلايحصل بينهو بينهاعشرة ولايوافقهن الامن كان واسعالبالكثيرالاحتمال واذلم يحتمل الرجل زوجته ويقابل اساءتها بالسهاح فانه لايحصل لهفي عشرتها نجاح وقدقيل في حقهن لوكن في الساء لمالت اليهن اعناق الرجال ومن قدر وعفاكان يكونجائعافدعه يأكلحتي يشبعو يسكن روعه وبعدذلك نطلبه فصبراعا يهحتي أكإ واكتفى وغسل يديهوشربالقهوة والشربات السكرالممزوجة بالمسك والعنبروارادأن يخرج فارسل خلفه والد قرازمان فقال لهالرسول تعالى ياغر يبكلم التاجرعبدالرحمن فقال مايكون هذاالتاجر فقال له صاحب الفرح فرجع وظن انه يعطيه احسا ذافله القبل التاجر رأى صاحبه قمر الزمان فغاب عن الوجودمن الحياءمنه وقام له قرالزمان على الاقدام واخذه بالاحضان وسلم عليه وتباكيا بكاءشديدا تم انه اجلسه بجانبه فقال له ابوه ياعديم الذوق ماهذاشان ملاقاة الاصحاب ارسله اولاالي الحمام وارسلهاليه بدلة تليق بهو بعدذلك اقعد معه وتحدث انت واياه فصاح على بعض الذلمان وامرهم أن يدخلوه الحمام وارسل اليه بدلة من خاص الملبوس تساوى الف ديناروا كثر من ذلك المبلغ وغسلواجسده والبسوه البدلة فصاركأ نهشاه بندرالتجاروكان الحاضرون سألواقر الزمان حين غيابه في الحمام وقالوامن هذاومن اين تعرفه فقال هذاصاحبي وقدا نزلني في ييته وله على احسان لا يحصي فانه اكرمني اكر اماز ائداوهومن اهل السعادة والسيادة وصنعته جوهري ليس له نظير وملك البصرة يحبه حياكثيراوله عنده مقام عظيم وكلام نافذوصار يبالغ لهم في مدحه ويقول انه فعل معى كذاو كذاواناصرت في حياءمنه ولا ادرى مااجازيه به في مقابلة ماصنعه من الاكرام ولم يزل يثنى عليه حتى عظم قدره عند الحاضرين وصارمها بافي اعينه فقالو انحن كانانقوم بو اجبه واكرامه من شانك ولكن مراد ناأن نعرفه ماسبب مجيئه الى مصروماسبب خروجه من بلاده ومافعل الله بهحتى صارفي هذه الحالة فقال لهمياناس لاتتعجبوا ان ابن آدم تحت القضاء والقدر ومادام في هذه الدنيالإيسلممن الآفات وقدصدق من قال هذه الابيات

الدهر يقترس الرجال ف لا تكن ممن تطيشه المناصب والرتب واحذر من الزلات واجتنب الاسى واعلم بان الدهر شيمته العطب كم نعمة زالت باصغر نقمة ولكل شيء في تقلبه سبب اعاموا انى انادخلت البصرة في أسوأ من هذا الحال واشد من هذاالنكال لانهذاالرجل دخل في مصرمستور العورة بالخلقان واماأناها في دخات الادهمكشوف العورة يدمن خلف ويدمن قدام ولا نقعني الاالله وهذا الرجل العزيز والسبب في ذلك أن العرب عروني واخذ واجمالي و بغالي واحمالي و وقتلوا غلما في و رجالي و رقدت بين القتلي فظنو الني ميت فذهبوا و فاتوني و بعد ذلك قت ومشيت عريانا الى ان دخلت المصرة فقا بلني هذا الرجل وكساني وانزلني في بيته وقو اني بالمال وجميع ما اتيت به معي ليس الامن الله ومن خيره فعند ماسافرت اعطاني شيئا كثيرا و رجعت الى بلادي مجبور الخاطر و فارقته وهو في سيادة وسهادة فلعله حدث له بعد ذلك مكبة من نكبات بلادي مجبور الخاطر و فارقته وهو في سيادة وسهادة فلعله حدث له بعد ذلك مكبة من نكبات بنعني لي الآن ان اجازيه على ماصنع معي من كريم القعال واعمل بقول من قال ينبغي لي الآن ان اجازيه على ماصنع معي من كريم القعال واعمل بقول من قال ينبغي لي الآن ان اجازيه على المان فان الزمان فنا هل تدر ما نفعل الزمان

یاملاحا اذهبتم صدق ودی بالتجنی ولم تراعوا حقوقا کم بکم صبوة علقت ولکن بعدهذا الاسی کرهت العلوقا

ثم اتكأعلى زمارة حلقها وكسرها فصاحت الجارية واسيدتاه فقال ياعاهر ذالعيب كلهمنك حيث كنت تعرفين ان فيهاهذه الخصلة ولم تخبريني ثم قبض على الجارية وخنقها كل ذلك حصل والتاجر بمسك السيف بيده وهو واقف خلف الباب يسمع باذنه ويرى بمينه ثم ان عبيد الجوهري لماخنقهمافى قصرالتاجركترتعليه الاوهام وخافعاقبة الامروقال في نفسه أن التاجراداعلم اني قتلتهما في قصره لا بدانه يقتلني ولكن اسأل الله ان يجمل قبض روحي على الايمان وصارمتحيرا في أمره ولم يدرماذا يفعل فبيناه وكذلك واذا بالتاجرعبدالرحمن دخل عليه وقالله لابأس عليك انك تستاهل السلامة وانظر هذاالسيف الذي في بدى فأنك نت مضمراعلى ان اقتلك ان صالحتها ورضيت عليها واقتل الجارية وحيث فعلت هذه الفعال فرحبابك ثممر حباوماجزاؤك الاان ازوجك ابنتي اخت قرالزمان ثم انه أخذه ونزل بهوأمر باحضار الغاسلة وشاع الخبران قمر الزمان ابن التاجرعبدال حمن جاء بجاريتين معهمن البصرة فماتتا فصارالناس يمزونه ويقواون لهتعيش رأسك وعوض الشعليك تمغسلوهاو كفنوها ودفنوها ولميعرف أحدحقيقة الامرهذاما كان من أمرعبيدالجو هري و زوجته وجاريته (وأما)ما كانمن أمرالتاجر عبدالرحمن فانه احضر شيخ الاسلام وجميع الاكابر وقل ياشيخ الاسلام اكتب كتاب بنتي كوكب الصباح على المعلم عبيدالجوهري ومهرها قدوصلني بالتهام والكال فكتبالكتاب وسقاهم الشربات وجعلوا الفرح واحداو زفوا بنتشيخ الاسلام زوجة قمراز مان واخته كوكب الصباح زوجة المعلم عبيد الجوهري في تختروان واحدي ليلة واحدة وفي المساءز فواقمرالز مان والمعلم عبيد سواه وادخلوا قمر الزمان على بنتشيخ الاسلام وادخلوا المعلم عبيدا على بنت التاجر عبد الرحم. في المادخل عليهارآهااحسن من زوجته واجمل منها بألف طبقة ثم انه ازال بكارتها ولما أصبح دخل الحام مع قمراازمان ثماقام عندهم مدة في فرح وسرور وبعد ذلك اشتاق الى بلاده فدخل على التاجر عبدالرحمن وقال ياعماني اشتقت الى بلادى ولى فيهاأملاك وارزاق وكنت اقمت فيها صانعامن من صناعي وكيلاعني وفي خاطري ان اسافر الى بلادي لا بيم املاكي وارجم اليك فهل تأذن لي فى التوجه الى بلاديمن أجل ذلك فقالله ياولدى قداذ نت الكولالوم عليك في هذا الكلام فان حب الوطن من الايمان والذي ماله خير في بلاده ماله خير في بلاد الناس و ربما انك اذا سافرت بغير زوجتك ودخلت بلادك يطيب لكفيها القعودو تصيرمتحيرا بيزرجو عك الىز وجتك وقعودك في بلادك فالرأى الصواب ان تأخذ زوجتك معك و بعد ذلك ان شئت الرجوع الينا فارجع انت وزوجتك ومرحبابك وبهالا نناناس لانعرف طلاقاولا تتزوجمنا امرأةمرتين ولأتهجر آنسانا بطرافقال ياعم اخاف ان ابنتك لاترضي بالسفرمعي الى بلادى فقال له ياولدي نحن ماعندنا نساء تخالف بمولتهن ولانعرف امرأة تغضب على بعلهافقال لهبارك اللهفيكم وفي نسائكم ثم انه دخل

اجره على الله وهذه المرأة زوجتك ورفيقتك وطالت عشرتها معك فينبغي ان يكون عندك لها السماح وهذا فى العشرة من علامات النجاح والنساء ناقصات عقل ودين وهى ان اساءت فانهاقد تابت وانشاء الله لاترجع الى فعل ماكانت تفعله أولا فالرأى عندى انك تصطلح انت وإياها واناأرد لك اكثر من مالك وانت اقمت عنـــدى فمرحبا بك وبها وليس لـــكما الامايسركاوانكنت تطلب التوجه الى بلادك فأناأعطيك مايرضيك وهادو التختروان حاضر فركب زوجتك وجاريتهافيه وسافرالى بلادك والذى بجرى بين الرجل و زوجته كشير فعليك بالتيسير ولا تسلك سبيل التعسيرفقال الجوهرى باسيدى وأين زوجتي فقال لههاهي في هذا القصر فاطلع اليهاواستوص بهامن شأني ولاتشوش عليهافان ولدي لما جاءبها وطلب زواجها منعته عنهاو وضعتها في هذا القصر وقفات عليهاالباب وقات في نفسي ربحايجيء زوجها فاسلمها اليه لانهاجيلة الصورة والتي مثل هذه لاعكن زوحها أنيفوتها والذي حسبته حصل والحمدالله ترالى على اجتماعك بزو جتك وأمامن جهة ابني فانى خطبت لهو زوجته غيرهاوهذه الولائم والضيافات من أجل فرحه وفيهذه الليلة ادخله على زوجته وهاهو مفتاح القصر الذي فيه زوجتك فخذه وافتحالباب وادخل على زوجتك وجاريتك وانبسط معهماو يأتيكم الاكل والشربولا تنزل منعندهاحتى تشبع منهافقال جزاك الله عنى كل خير ياسيدى ثم أخذ المفتاح وطلع فرحافظن التاجر أنهذا الكلام أعجبه وانهرضي بهفأخذالسيف وتبعهمن خلفه بحيث لميرة ثم وقف ينظر ما يحصل بينهو بين زوجته هذا ما كان من أمرالتاجر عد الرحمن (وأما) ماكان من امر الجوهري فانهدخل على روجته فرآها تبكي بكاءشديدا بسبب ان قمرالزمان يز وج بغيرهاو رأى الجارية تقول لها كم نصحتك ياسيدتي وقلت لك ان هذا الغلام لاينالك. منه خير فاتركي عشرته فاسمعت كلامي حتى نهبت جميع مال زوجك وأعطيته له و بعد ذلك فارقت مكانك وتعلقت في هو اه وجئت معه في هذه البلادو بعد ذلك رماك من باله وتز وج بغيرك تم جعل آخرتلفك به الحبس فقالت لها اسكتي ياملعونة فانه وان تز و ج بغيرى لا بد أن اخطر يوما على باله فانالا اسلوامسام ته واناعلي كل حال اتسلى بقول من قال

ياسادتي هل يخطرنا ببالكم من ليس يخطر غيركم في باله حاشا كم ان تغفلواعن حالمن هوغافل في حبكم عن حاله

فلا بدان تذكر عشر تى وصحبتى و يسأل عنى وانالا ارجع عن محبته ولا أحول عن هواه ولومت فى السجن فانه حبيبى وطبيبى وعشمي منه أنه يرجع الى و يعمل معى انبساطا فاما سمعها زوجها تقول هذا الكلام دخل عليها وقال لها يا خائنة ان عشمك فيه مثل عشم البيس فى الجنة كل هذه العيوب فيك واناما عندى خبر ولوعامت ان فيك عيبامن هذه العيوب ما كنت قنيتك عندى ساعة واحدة ولكن حيث تيقنت فيك ذلك ينبغى ان اقتلك ولوقتلونى فيك يا خائنة شم قبض عليها بيديه الا ثنتين وانشك هذي البيتين البيتين Digitized

الموصلي النديم فقال سمعاوطاعة لله ولك ياأمير المؤمنين ثم ان الوزير جعفر نزل الى داره واحضر أبا السحق الموصلي النديم وكتب له خطاشه يعاوة لله امض الى عبدالله بن ذخل نائب مدينة البصرة وانظر ماالذي ألهاه عن ارسال الخراح ثم تسلم منه خراج البصرة بالتمام والكمال وائتني بهسر يعافان الخليفة تفقدخراج الاقطارفوجده قدوصل الاخراج البصرة وانرأيت الخراج غيرحاضر واعتذراليك بعذرفها تهمعك ليخبر الخليفة بالعذرمن لسانه فاجاب بالسمعو الطاعة واخذخمسة الكف فارس من عسكر الخليفه وسافرحتي وصل الىمدينة البصرة فعلم بقدومه عبدالله بن فاضل فخرج بمسكره اليه ولاقاه ودخل به البصرة وطلع به قصره و بقية العسكر نزلوا في الخيام خارج البصرة وقدعين لهمابن فاضل جميع مايحتاجون اليه ولمادخل ابواسحق الديوان وجلسعلي الكرسي اجلس عبدالله ن فاضل بجانبه وجلس الا كابر حوله على قدر من اتبهم تم بعد السلام قال الهابن فاضل ياسيدي هل لقدومك علينامن سببقال نعم انماجئت لطلب الخراج فان الخليفة سال عنه ومدة ورود دقدمضت فقال ياسيدي ياليتكما تعبت ولاتحملت مشقة السفر فان الخراج حاضر بالتمام والكمال وقدكنت عازماان ارسله في غدولكن حيث أتيت فانااسامه اليك بعدضيا فتك ثلاثة أيام وفى اليوم الرابع احضر الخراج بيزيديك ولكن وجب علينا الأن اننا نقدم اليك هديه من بعض خيرك وخيراً ميرالمؤمنين فقال له لا باس بذلك ثم انه فض الديو ان ودخل به قصر افي داره اليس له نظيرتم قدم له ولاصحابه سفرة الطمام فاكلواوشر بواوتلذذوا وطربواتم رفعت المائدة وغسات الايادى وجاءت القهوة والشه بات وقعدوا فى المنادمة الى ثلث الليل ثم فرشو اله سريرامن العاحمرصه ابالذهب الوهاج فنام عليه ونام نائب البصرة على سرير آخر بجانبه فغلب السهرعلى ابي اسحق رسول أمير المؤمنين وصاريف بحرفى بحورااشعر والنظام لانهمن خواص ندماء الخليفة وكان الهباع عظيم فى الاشدار ولطائف الاخبار ولم بزل سهرا نافى انشاداا شعرالي نصف الليل فبيناهم كذلك واذا بمبدالله بن فاضل قام وشدحزاه موفتح دولابا واخذمنه سوطا وأخبذ شمعه مضيئة وخرح من باب القصر وهو يظن أن أبا اسحق نائم وادرك شهرزادالصباح فسكتت عرب العلام الماح

(وفى ليلة ٩٧٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان عبد الله بن فاضل لما خرج من باب القصروهو يظن ان ابا اسحق النديم نائما فلما خرج تعجب ابو اسحق وقال فى نفسه الى اين يذهب عبد الله ابن فاضل بهذا السوط فلعل مراده ان يعذب أحد اولكن لا بدلى من ان اتبعه وانظر ما يصنع في هذه الميلة ثم ان ابا اسحق قام وخرج و راءه قليلا قليلا بحيث انه لم يره فرأي عبد الله فتح خزانة واخر جمنها ما تدد فيها أربعة أصحن من الطعام وخبز اوقلة فيها ماء ثم انه حمل المائدة والقلة ومشى واخر جمنها مائد دفيها ألى ان خدل قاعة فوقف ابو اسحق خلف باب القاعة من داخل وصا ينظر من خلال ذلك الباب فرأى هذه القاعة واسعة ومفر وشة فرشا فاخرا وفى وسلط تلك القاعة سرير من العاج مصفح بالذهب الوهاج وذلك السريرم بوط فيه كلمان في سلسلتين من الذهب ثم

علىز وجتهوقال لهاا نامرادي السفرالي بلادي فماتقو لينقات ان ابي يحكم على مادمت بكرا وحيث تو زجت فقد صارالحكم كله في يد بعلى وانالا أخالفه فقال لهابارك الله فيك وفي أبيك ورحم الله بطناخملتك وظهرا القاكثم بعدذلك قطع علائقه واخذفى السفرفاعطاه عمهشيئا كشيرا وودعا بعضهما ثم أخذ زوجته وسافر ولم يزل مسافرا حتى دخل البصرة فخرجت لملاقاته الاقارب والاصحابوهم يظنون انهكاذفي الحجاز وصار بعضالناس فرحانا بقدومهو بعضهم مغموما لرجوعه الى البصرة وقال الذاس لبعضهم انه يضيق علينافي كل جعه بحسب العادة و يحبسنافي الجوامع والبيوت حتى يحبس قططنا وكلابناهذا ماكان من أمره (وأما)ماكان من أمر الملك فانه لماعلم بقدومه غضب عليه وأرسل اليه واحضره بين يديه وعنفه وقال له كيف تسافر ولم تعلمني بسفرك فهل كنت عاجزاعن شيءاعطيه لك لتستعين به على الحج الى بيت الله الحر ام فقال له العفو ياسيدي والقماحججتولكنجري لىكذاوكذاواخبره بماجرى لهمعزوجته ومع التاجر عبدار حمن المصرى وكيف زوجه ابنته الى ان قال له وقد جئت بها الى البصرة فقال له والله لولا اني أخاف من الله تعالى لقتلتك ونز وجت بهذه البنت الاصيلة من بعدك ولوكنت انفق عليها خزائن الاموال لانها لاتصاح الاللملوك ولكن جعلهااللهمن نصيبك وبارك اللهلك فيهافاستوصبها خيراثم انهأنعم على الجوهري ونزل من عنده وقعدمعها خمس سنوات وبعد ذلك توفى الى رحمة الله تعالى فطبها الملك فارضيت وقالت أبها الملك اناما وجدت في طائفتي امرأة تز وجت بعد بعلم افأنا لأأتزوج أحدابعد بعلى فلاأتز وجك ولوكنت تقتلني فارسل يقول لهما هل تطابين التوجه الى بلادكفقالتاذا فعلتخيراتجازى بهفجمع لها جميع اموال الجوهري وزادها منءنده علي قدرمقامه ثم ارسل معها وزيرامن وزرائه مشهو را بالخير والصلاح وأرسل معه خمسائة فارس. فسار بهاذلك الوزير حتى أوصلها الى أبيهاواقامت من غير زواج حتى ماتت ومات ألجيع واذا كانتهذدالمرأةمارضيت انتبدل زوجها بعدموته بساطان كيف تسوى بمن تبدله في حالحياته بغلام مجهول الاصل والنسب وخصوصا اذاكان ذلك في السفاح وعلى غيرطريق سنة النكاح ومن ظن أن النساء كلهن سواء نان داء جنونه ليس له دواء فسبحان من له الملك والملكوت وهوالحي الذى لأعوت

وحكاية عبدالله بن فاضل عامل البصرة مع أخويه

(وما يحكي أيضا) ايم الملك السعيدان الخليفة هرون الرشيد تفقد خراج البلاد يومامن الايام فراى خراج جميع الاقطار والبلاد جاءالى بيت المال الاخراج البصرة فانه لم يأت في ذلك العام فنصب ديو اناله فالسبب وقال على بالوزير جعفر فضر بين يديه فقال له ان خراج البصرة فانه لم يأت منه شيء فقال يا امير المؤمنين لعل نائب البصرة حصل له أمر بيت المال الاخراج فقال له ان منه منه وفي عشرون يوما فاعذره في هذه المدة حتى لم يرسل الحراج او رسل باقامة العذر فقال له يا أمير المؤمنين ان شئت ارسلنا اليه رسو لا فقال أرسل له ابا اسحق

الوكيل وصدق من قال آفة الانسان من اللسان فا فاالجاني على نفسى حيث أخبر تكول كتب خطاشر يفاوا فا الدهب اليه و آنيك به ف كتب له خطاشر يفاو توجه به الى البصرة فله اد جل على عامل البعرة قله كفا فا الله شر رجوعك يا ابا اسحق فمالى اراك رجعت سريه العل الخراج فاقص فلم يقبله الخليفة فقال يا أمير عبد الله ليس رجوعي من أجل نقص الخراج فانه كامل وقبله الخليفة ولكن أرجو منك عدم المؤاخذة فانى أخطأت في حقك وهذا الذي وقع منى مقدر من الله تعالى فقال له و ما وقع منك يا ابا اسحق اخبر في فانك حبيبي وأنا لا أؤاخد لك فقال له اعل الى لما كنت عندك اتبعتك ثلاث منك يا ابا است قادر كل ليلة في نصف الليل و تعذب الكلاب و ترجع فتعجب من ذلك واستحيت الكلام المباح

(وفي ليلة ٤٧٤)قالت بلغني أيها الملك السعيد ان ابو اسحق قال لعمد الله لما رأيت عـــذا بك للكلمين استحيت ان أسألك عنه وقد اخبر فللخليفة بخبرك اتفاقامن غيرقصد فالزمني بالرجوع الك وهـ ذاخط بده ولوكنت أعلم ان الامر يحوج الى دلك ما كنت أخبر ته ولـ كن جرى القدر بذلك وصار يعتذراليه فقال له حيث أخبرته فاناأصدق خبرك عنده لئلايظن بك الكذب فانك حبيى ولواخبره غيرك كنت أنكرت دلك وكذبته فهاأناأر وحمعك وآخذال كلبين معي ولوكان في ذلك تلف نفسي وانقضاء اجلى فقال له الله يسترك كاسترت وجهسي عندالحليفة ثم انه أخذ هدية تليق باخليفة وأخذال كلبين في جناز يرمن الذهب وحمل كل كاب على جمل وسافروا الى ال وصلواالي بغدادود خلواعلى الخليفة فقبل الارض بين يديه فاذن لهبالجلوس فجلس واحضرال كلمين بين يديه فقالاالخليفة ماهذانالكلمان يااميرعبدالله فصارالكلمان يقم ' ن الارض بين يديه و يحركان اذنابهماو يبكيان كانهما يشكوان اليه فتعجب الحليفة من ذاك وقالله اخبرني بخبر هذين الكلمين وماسبيضربك لهماوا كرامهما بمدالضرب فقال له ياخليفة ماهذان كابان وانماهمارجلان شابان ذوحسن وجمال وقدواعتدال وهماأخواى وولدأمي وأبي فقال الخليفة وكيف كاناآدميين وصارا كلبين قال ان اذنت لي ياأميرالمو منبن أحبرك بحقيقة الخبر فقال اخبرني واياك والسكذب فانهصفة أهل النفاق وعليك بالصدق فانه سفينة النجاة وسيمة الصالحين فقال له اعلم اخليفة الله الى ادا أخبرتك بخبرها يكونان هماالشاهدان على فانكذبت يكذباني وانصدقت يصدقاني فقال لهمدان من الكلاب لا يقدران على نطق ولاجواب فكيف يشهدان لك اوعايك فقال لهما يا أخواي ادا أناتكلمت كلاما كذبافارفمار ؤسكماو حملقاأعينكاو اذات كلمت صدقافنكسار ؤسكما وغمضا اعيمكماتم انهقال اعلم ياخليفة الله انانحن ثلاثة اخوة أمناواحدة وابوناواحدوكان اسم ابينافاضل وماسمي بهذا الاسم الالكون امهوضعت ولدين توأمين في بطن واحد فمات أحدهالوقته وساعته وفضلالثاني فسماهأ بودفاضلائم رباه واحسن تربيته الىان كبرفز وجهأمنا ومات فوضعت أخيي ويضعتني فسماني عبداللهور باناحتي كبرناو باخباء بلغ الرجال فمات وخلف لنابيتا ودكانا ملاكما

انهرائي عبدالله حط المائدة على حانب في مكان وشمر عن أياديه و فك الكلب الاول فصاريتلوي في يدهو يضع وجهه في الأرض كانه يقبل الأرض بين يديه و يعوي عواء خفيفا بصوت ضعيف ثم انه كتفه ورماه في الارض وسحب السوط ونزل به عليه وضر بهضر باوجيعا من غيرشفقة وهو يتلوى بين يديه ولا يجدله خالاصاولم يزل يضربه بذلك السوطحتي قطع الانين وغابءن الوجود ثم انه أخذه وربطه فيمكانه وبعدذلك أخذال كلب الثاني وفعل به كافعل بالاول ثم انه اخرج محرمة وصاريمسح لهادموعهماو بأخذ بخاطرهاو يقول لاتؤاخذاني واللهماهذا بخاطري ولايسهل على ولعل الله يجعل لكمامن هذاالضيق فرجاو مخرجاو يدعوالهماوحصل كلرهذا وابواسحق النديم واقف يسمع باذنه ويرى بعينه وقد تعجب من هذه الحالة ثم انه قدم لهماسفر ة الطعام وصار يلقمهما بددحتي شبعاومسح لهماأفواههماوحمل القلة وسقاهماو بعد ذلك حمل المائدة والقلة والشمعة وارادان يخرج فسبقه ابواسحق وجاءالى سريره ونام ولم يره ولم يعرف انه تبعه واطلع عليه نمان عبدالله وضع السفرة والقلة في الخرانه ودخل القاعه وفتح الدولاب ووضع السوط في محله وقلع حوائجهونام هذاما كانمن أمره (وأما)ما كانمن امرابي اسحق فانه بات بقية تلك الليلة يفكر في شانهذاالامرولم يأته نوممن كتردالمحبوصار يقولف نفسه ياتري ماسبب هذدالقضيه ولم يزل يتعجب الى الصباح ثم قامو اوصلواالصبح ووضع لهم الفطور فاكاو اوشر بو االقهوة وطلعوا الى الديوان واشتغل ابواسحق بهذه النكتة طول النهار ولكنه كتمهاولم يسأل عبدالله عنها وثاني لياة فعل بالكابتين كدلك فضربهما ثم صالحهما وأطعمهما وسقاها وتبعه ابو اسحق فرآه فعل بهما كأول ليلة وكذلك المثلث ليلة ثم انه أحضر الخراج الى ابي اسحق النديم في رابع يوم فاخذه وسافرونم ببدله شيئاوام بزلمسافراحتي وصل اليمدينة بغداد وسلم الخراج الى الخليفه ثم أن الخليفة سأله عن سبب تأخيراً اخراج فقال له ياامير المؤمنين رأيت عامل البصرة قدجهز الخراج واراد ارساله ولوتأخرت يومالقابلني في الطريق المن رأيت من عبدالله بن فاضل عجماعمرى مارأيت مثله يااميرالمؤمنين فقال الخليفة وماهو ياابااسحق قالرأيت ماهو كذاوكذا واخبره بمافعله مع الكلبين وقالرايته ثلات ليال متواليات وهو يعمل هذاالعمل فيضرب الكابين وبعدذتك يصالحهما وياخذ بخاطرهما ويطعمهماو يسقيهماوأنااتفر جعليه بحيث لايراني فقال له الخليفة فهل سألته عن السبب فقاللا وحياة رأنسك ياأمير المؤمنين فقال الخليفة ياأبااسحق امرتك انترجع الى البصرة وتأتيني بعبدالله بن فاضل وبالكلبين فقال ياأميرالمؤ منبن دءنيمن هندافان عبدالله بن فاضل أكرمني اكرام زائداوقد اطلعت على هذه الحاله اتفاقامن غيرقصد فاخبر تك بهاف كميف أرجع اليه واجمى، به فان رجعت اليه لا التي لى وجها حياء منه فاللائق ارسال غيرى اليه بخط يدك فيأتيك به وبالكلبين فقال لهان أرسلت لهغيرك ربما ينكرهذا الامرو يقول ماعندى كلاب وامااذاأ رسلتك أنتوقلت له انى رأيتك بعيني فانه لا يقدرعلى انكار ذلك فلا بد من ذها بك اليه واتيانك به وبالكلبين والافلا بدمن قتلك فقال لهابواسحق سمعاوطاعة ياامير المؤمنين وحسبنا الله ونعم (وفى ليلة ٩٧٥) قالت بلغني أيها المالك السعيد أن عبد الله بن فاضل لما قال الخليفة فلما رأيتهما ينثقضان عسرعي ذلك وحزنت عليهم وطارعقلي من رأسي فقمت البهما واعتنقتهما وبكيت على حالهاوخلمت على واحدمنهماالفروة السموروعلى الاخر الفروة السنجاب وادخلتهما الحمام وارسلت الىكل واحدمنهما في الحام بدلة تاجر ألفي وبعدما اغتسلا لبس كل واحدمنهما بدلته ثم احذتهما الىالىيت فرأيتها في غاية الجوع فوضعت لهي سفر ذالاطعمة فأكلاوأ كاتمعهم ولاصفتها واحدت بخاطرها ثم التفتت الىالكابين وقال لهماه ل جري ذلك ياأخوى فنكسار ؤسهما وعضا عيونهما ثم انهقال ياخليفة الله ثم اني اسألة به ياوقات لهمام الذي جرى الممافقال سافر نافي البحر ودخلها مدينة تسمى مدينةالكوفة وصرنانبيع القطعه القهاشا لتي ثمنها علينانصف دينار بعشرة دنانير والتي بدينار بمشرين ديناروا كتسبنا مكاسب عظيمة واشتر بنامن قباش العجم الشقة الحرير بعشرة دنانيروهي تساوى في البصرة اربعين دينارا ودخلنامدينة تسمي الكرخ فبمناواشترينا وكسمنا مكاسب كشيرة وصارعند نااموال كشيرة وجه لايذكران لى البلاد والمكاسب فقلت لهماحيث رأيتما هذاالفرجوالخيرفاليأرا كارجعتماعر يانين فتنهداوقال ياأخانا ماحل بناإلاعين صائبةوالسفرماله امان فلماجمعنا تلك الاموال والخيرات وسقنا متاعنا في مركب وسافرنا في البحر بقصد التوجه الى مدينة البصرةوقدسافر ناثلاثة ياموفي اليوم الرابعرأينا المحرقام وقعد وارغى وازبد وتحرك وهاج وتلاطم بالامو اجوصارالموج يقدح الشراركلهيب النارو اختاقت علينا الارياح والتطمت بنا المركب في سنجبل فانكسرت وغرقناو راحجميع ماكان معنافي البحر وصر نامخنط على وجه الماء يوماوليلة فارسل الله لنامركمااخرى فاخذتناركام أوصرنامن بلادالي بلادونحن نسال ونتقوت مما تحصله بالسؤ الوقاسيناالكرب العظيم وصرنا نقلعمن حوائجنا ونبيع ونتقوت حتى قربنامن البصرةحتي شر بناالف حسرة ولوكناسامنا بماكان معنا كنااتينا باموال تضاهي اموال الملك ولكن هذامقدرمن الله علينافقلت لهمايا أخوى لأتحملاها فاذالهال فداءالا بدأن والسلامة غنيمة وحيث كتبكم الدمن السالمين فهذاغا بةالمني ومالفقر والغني إلا كطيف خيال وللدرمن قل

تبه الله من السالمين فهداغا به المنى وم الفقر والغنى إلا كطيف خيال ولله درمن قل اذا سلمت هام الرجال من الردى فسالمال الامثل قص الاظافر

تمقلت بااخوى كن نقدر أن اباناقدمات في هذااليوم وخلف لذ جميع هذا المال الذي عندى وقد طابت نفسي على اننا نقسمه بيتنا بالسوية ثم أحضرت قساما من طرف القاضى واحضرت له جميع مالى فقسمه بينناواخذ كل مناثاث المال فقات لهما يااخوى بارك الله للا نسان في رزقه اذا كان في بلده فكل واحدمنكا يفتح له دكان لا سباب والذي له شيء في الغيب لا بد أن يحصله ثم سعيت لكل واحد منهمافي فتح دكان وملا ته له بالبضائع وقات لهم بيعا واشتريا واحدمنكا واحدمنها شيأ وجميع ما يلزم لكان كالم وشرب وغيرها يكون من عندي ثم قت باكرامهما وصار ببيعان ويشتريان في النهار وعند المساء و بيتان في بيتى ولم ادعهما يصرفان شيأه من امو الهما وكام المحديث عدمان الفراجة ويذكر أن محاسنها و يصفان يصرفان شيأه من امو الهما وكام المحديث عدمان الفراجة ويذكر أن محاسنها ويصفان

قماشاماونامن سائرأ نواع القماس الهندى والرومي والخراسأني وغيرذاك وخلف لنأستين الف دينارفلمامات أبوناعسلناه وعملنالهمشهداعظيماودفناه وذهب لرحمة مولاه وعملماله عتاقة وختمات وتصدقناعليه الىتمام الاربعين يوماثم اني بعدذلك جمعت التجاروا شراف الناس وعملت لهم يوماعظيماو بعدماا كلواقلت لهم ياتجار ان الدنيافانية والآخرة باقيه وسبحان الدائم بعد فناء خلقه هل تعلمون لاي شيء جمعتكم في هذااليوم المبارك عندى قالوا سبحان علام الفيوب فقلت لهمانا بيمات عن جملة من المال واناخائف ان يكون عليه تبعة لاحدمن دبن أورهن أوغير ذلك ومرادى خلاص ذمة أبي من حقوق الناس فن كان له عليه شيء فليقل ان لي عليه كداو كداوانا أورده له لاجل براءة ذمة أبي فقال لي التجار ياعبد الله ان الدنيا لا تغني عن الاخرة ولسنا أصحاب باطلوكل منايعرف الحلال من الحرام ونخاف من الله تعالى ونجتنب أكل مال اليتيم ونعلم ان اباك رحمة الله عليه كان دأعايبقي ماله عندالناس ولايخلى في ذمته شيئاالي احد ونحن كنا دأمًا نسمعه وهو يقولأناخائف من متاع الناس ودائما كان يقول في دعائه الهي أنت ثقتي ورجاني فلا يمتني وعلى دين وكانمن جملة طباعه انه اذا كان لاحد عليه شيءفانه يدفعه لهمن غيرمطالبة وإذا كان لهعلى أحدشيءفانهلا يطاليهو يقولله على مهلكوانكان فقيرا يسامحهو يبري ذمتهوان لم يكن فقيرا ومات يقول سامحه الله ممالى عنده ونحن كلنا نشهدانه ليس لاحد عنده شيء فقات بارك الله فيكم انى التفت الى اخوي هذين وقات لهمايا اخوى ان ابانا ليس عليه لاحد شيء وقد حلف لناهذا المال والقماش والبيت والدكان ونحن ثلاثه احوذكل واحدمنا يستحق ناشهذاالشيء فهل تتفقعلى عدم القسمةو يستمرمالنا مشتركا بيننا ونأكل سواء ونشرب سواء ونقسم القاش والاموال ويأخذ كلُّ واحد منا حصته فابيا الا القسمة ثم التَّفْت الى الـكلِّبين وقال لهما هل جرى ذلك يااحوى فنكسا رؤسهما وغضا عيونهما كأنها قال نعم ثم انه قال فاحضرت قسامامن طرف القاضي ياامير المؤمنين فقسم بينناالمال والقماس وجميع ماخلفه لنا أونا وجعلوا البيت والدكان من قسمي في نظير بعضمااستقحهمن الاموالورضينا بذلك وصار البيت والدكان في قسمي وهماأ خذاقسمهمامالا وقهاشاتم اني فتحت دكانا و وضعت فيها القهاس واشتريت بجانب من المال الذي خصني زيادة على البيت والدَّ نقهاشاحتي ملات الدكان وقعدتُ ابيع واشترىواماالخوىفانهمااشتريا قماشاوا كتريامركبا وسافر فىالبحر الى بلادالناس فقلتالله يساعدهماوانارزقي يأتيني وليسالر احةقيمة ودمت على ذلك مدةسنة كاملة ففتح الله على وصرت اكتسب مكاسب كثيرة حتى صارعندي مثل الذي خلفه لناا بونافاتفق لي يو مامن الايام انبي كنت جانسافي الدكان وعلى فروتان احدها سموروالاخرى سنجاب لان ذلك الوقت كان في فصل الشتاء في اواناشتدادالبردفبيناا ناكذلكواذابأخوى عداقب الوعلى بدنكل واحدمنهما أميص خلقمن غيرزيادة شفاههامن البردوها يتنفصاز فاما رايتهماعسرعلى ذلك وحزنت عليهما وادركشهر فاد العباح فسكت عن الكلام المباح فسكت عن الكلام المباح

خليه ه دائرة واسعة مسافة سيرساعة واكثر فناديت اصحابي فأقبلوا على فلما اتواقلت لهم انظروا الى هذه الدائرة التي خلف هذا الجبل فأني ارى فيها مدينة عالية البنيان مشيدة الاركان ذات اسوار ويروج وروابي ومروج وهي من غيرشك لا تخلومن الماء والخيرات فسير وابنا غضى الى هذه المدينة رنجي منها بالماء ونشترى ما محتاج اليه من الزان واللحم والفاكهة ونرجع فقالوا مخاف أن يكون أهل هذه المدينة كفارام شركين اعداء الدين في قبضوا علينا و نسرى تحت ايديهم اويقتلونا و كون قد تسبينا في قتل انفسنا في الهلاك وسوء الارتباك والمفر ورغير مشكور لا نه على خطر من الاكون قد تسبينا في قبعض الشعراء

مادامت الارض ارضا والسماء سما لس المغر محمود وأن سلما فنحن لانغر بأنفسنا فقات طمهاناس لاحكم لى عليه ولكن آخذ اخوى واتوجه الى هذه المدينة تقال لى اخوى نحن نخاف من هذا الامرولانروح معك فقلت اما اناققد عزمت على الذهاب الى هذه للدينة وتوكلت على الله ورضيت بماقدره الله على فانتظر انى حتى اذهب اليها وارجم اليكا

وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليكر ٩٧٦) قالت بلغني ايها الملك السعيدان عبدالله قال فانتظر ابي حتى أذهب اليها وارجع اليد كام تركمتها ومشيت حتى وصلت الى باب تلك المدينة فرأيتها مدينة عجيبة البناء غريبة الهندسة اسوائها عالية وابراجها محصنة وقصورها شاهقة وابوابها من الحديد الصيني وهي مزخرفة منقوشة تارهش العقول فامادخات الباب رأيت دكهمن الحجروهناك رجل قاعدعايها وفي ذراعه سلسلة من النام الاصفروفي تلك السلسله اربعة عشرمفتا حافعرفت ان ذلك الرجل بواب المدينة والمدينة لها أربة عشر باباتم انى دنوت منه وقات له السلام عليه فلم يردعلى السلام فسامت عليه ثاتياو ثالثافلم ردع إلجواب فوضهت يدى على كتفه رقات له ياهذا لاي شيء لاترد على السلامهل انت نأتم اواصلوغيرمسلم حتى تمنع رد السلام فلم يجبني ولم يتحرك فتأمات فيه فرأيته حجرافقلت انهذاشي وعجاب هذاالحجرمصور بصورة ابن آدم ولم ينقص عنه غيرالنطق ثم تركته ودخلت المدينة فرأيت رجلا وتزفاني الطريق فدنوت منه وتأملته فرأيته حجروقا بلت امرأه عجوزا على رأسهاعقدة ثيابمهيأة للغسل فدنوت نهاو تأملتها فرأيتها من الحجر والعقدة الثياب التيعلى وأسهامن الحجرثم الى دخلت السكر فرأيت زياتاميزا نهمنصو بةوقداه اصناف البضائع من الجبن وغيره وكل ذلك من الحجرثم أني رأيكما أرالمتسبين جالسين في الدكاكين و بعض الناس واقف وبعض الناس جالسور أيت نساءوصبينا وكل ذلكمن الحجرثم دخلت سوق التجار فرأيتكل تاجر جالسافي دكانه والدكان ممتلئة بانو اعلبضائع وكل ذلك من الحجر والكن الاقشه كنسيج العنكبوت فصرت اتفرج عليهاوكاما صركم مسكت ثوبا من القاش يصيربين يدى هباء منثور ورأيت صناديق ففتحت واحدافو جدت فيلزهبافي اكياس فامسكت الاكياس فذابت في يدي والذهب لم يزل على حاله فحملت منه ما لا أطبقه وبرت اقول في نفسي ولوحضر اخواي معى لاخدا

مأحصل لهمافيهامن المكاسب ويغرياني على أن اوافقهما على التغريب في والادالتاس ومقال للكلبين هل جرى ذلك يااخوى فنكسار ؤسهما وغمضااعينهما تصديقاله ثمقال ياخليفة الله فمازالا برغماني ويذكرانلى كثرةالر مجوالمكاسب فىالغربةويامراني بالسفرمعهما حتىقلت لهمالا بدأن اسافر معكا من اجل خاطر كاثم الىعقدت الشركة بيني وبينهما وحملنا قماشامن سائر الاصناف النفيسة واكترينامركباوشحناهابالبضانعمن انواع المتاجروا نزلنافي تلك المركب جميع مانحتاج اليهثم سافرنامن مدينة البصرة فى البحرالعجاج المتلاطم بالامو اج الذى الداخل فيهمفقو دوالخارجمنه مولود ومازلنامسافرين حيى طلعناالي مدينةمن المدائن فبعناواشتريناوظهرلنا كترة المكسب ثمرحنامنهاالىغيرهاولم نزل نرحل من بلدالي بلدومن مدينة الىمدينة ونحن نبيع ونشتري ونريح حتى صارعند نامال جسيم وربح عظيم ثم انناوصلنا الى جبل فألقى الريس المرساة وقال لنايار كاب اطلعوا الى البر تنجوامن هذا اليوموفتشوا فيه لعلكم تجدونماء فحرج جميعمن في المركب وخرجت انابجماتهم وصرنا نفتش على الماءوتوجه كل منافى جهة وصعدت اناعلى اعلى الجبل فبينماأنا سائراذرأيت حية بيضاء تسعىهار بةووراءها ثعبان اسو ديسعى خلفها وهومشوه الخلقة هائل المنظر ثم أنالنعبان لحقها وصايقها ومسكهامن رأسها ولف ذيلة على ذيلها فصاحب فعرفت انهمفتر عليها فاخذتني الشفقة عليها وتناوات حجرا من الصوان قدر خمسة ارطال اواكثر وضربت به الثعبان فجاءفى أسه فدقها فمااشعر الاوتلك الحية انقلبت وصارت بنتاشا بةذات حسن وجمال وبهاءوكالوقدواعتدالكانهاالبدرالمنيرفاقبلتعلى وقبلتيدى ثمقالت لياسترك اللهبسترين ستر من العاد في الدنيا وسترمن النارف الاخرة يوم الموقف العظيم يوم لا ينفع مال ولا بنون الامن اتي الله بقلب سليم ثم قالت ياانسي انتسترت عرضي وصاراك الجيل ووجب جزاؤك ثم اشارت بيدهاالي الارض فانشقت ونزلت فيها ثم انطبقت عليها لارض فعرفت انهامن الجن واماالثعبان فان النار قادت فيهواحرقته وصاررمادافتعجبت من ذلك ثهراني رجعت الىاخواتي واخبرتهم بمارأيت وبتناتلك الليلة وعندالصباح قلعالريس الخطاف ونشرالقلوع وطوى الاطراف ثمسافر حتي غاب البرعناولم نزل مسافرين مدةعشرين يوماولم نربراولاطيراوفر غماؤنا فقال الريسياناس أن الماء الحلوة وقدفر غمنافقلنا نطلع البرلعلنا بجدماء فقال وانيتهت عن الطريق ولااعرف طريقاء يؤدينا الىجهةالبرفحصل لناغم شديدو بكيناودعونا الله تعالى أنيهدينا الىالطريق ثم نتناتلك الليلة في اسوا حال ولله درمن قال

وكم ليلة بت في كربة يكادارضيع لها أنيشيب في السبح الصباح الاني من الله نصر وفتح قريب

فاسائصب الصباح واشرق بنوره ولاح رأينا جبلاعاليافاما رأيناذلك الجبل فرحنا واستبشر نه به ثم انناوصلنا الى ذلك الجبل فقال الريس ياناس اطلعو البرحتى نفتش على ما عظلمنا كلنا نفتش على ماء فلم نرفيه ماء فلم نرفيه ماء فلم نرفيه ماء فصل لنامشقه بسبب قلة وجود الماء ثم انى صعدت على اعلى ذلك الجبل فرأيت

الحسن والجال بقدوا عتدال وظرف وكال وخصر نحيل وردف ثقيل وريق يشفى العليل واجفان ذات اعتدال كانها المرادة بقول من قال

ومافى بساتين الخدود من الورد وباقى نجوم الليل فى الصدركالعقد لادى مجاني جسمها ورق الورد لاصيح طعم البحر احلى من الشهد لاصبح ذاك الشيخ منترس الاسد

سلام على من في الياب من القد كان المثريا علقت في جبينها فلو لبست ثوبا من الورد خالصا ولوتفات في البحر والبحر مالح ولو واصات شيخا كبيرا على عصا

ثم انه قال یا أمیر المؤمنین لماراً یت ثلاث البنت شفنت بها حبا و نقد و ت الیها فرایتها جالسة علی حس تبه عالیة وهی تتلوا کتاب الله عزوجل حفظاعن فلهر قابها وصورتها کانه صریر ابواب الجنان اذا فتحها رضوات والکلام خارج من بین شفتیها یتناثر کالجواهر و وجهها ببدیم المحاسن زاه و زاهر کاقال فی منابها الشاعر

المطربا بلفاته وماتفه قد زاد فسك تسوقى وتشوقى شير فيك يذن ارباب الهوى ننهات داود وصورة يوسف فلماسم مركر نفه تهافى تلاوة القرآن العظيم وقد قرأ فابي من فأتك لحظاتها سلام قولًا من رب رحيم تلجاجت في الكلام ولم أحسن السلام واندهش مني العقل والنظر وصرت ماقال الشاعر ماهزني الشوق حتى تبت عن كلى ومادخات الحمى الالسفك دمي ولاسمعت كلاما من عواذلنا الالاشهد من أهواه في الكام ثم تجلدت على هول انغرام وقات لهاالسلام عليك أيتها السيدة المصونة والجوهرة المكنونة ادامالله قواتم سعدك ورفع كوعاتم مجدك فقالت وعليك. ني السلام والتحية والأكرام ياعبد الله بيابن فاضل اهلاوسهلا ومرحبا كك ياحبيبي وقرةعيني فقات لهاياسيدتي من اين علمت انسمي ومن تماونى أنت وماشأن أهله مذوالمدينة حتى صاروا احجارا فرادى ان تخميرى بحقيقة الامرفاني تعجبت من هذه المدينة ومن أهام اوه ن كونه الم يوجد فيها احد الأأنت فبالله عليك اذ تخبريني بحقيقةذلك على وجهالصدق فقالت لي اجاسرياعبدالله ونا ان شاء الله تعالى أحدثك واخبرك بحقيقةأمرى وبحقيقة أمرهذ والمدينة وأهاماعلى التفصل ولاحول ولاقوة الابالله العليم فباست الى جانبها فقالت لى اعلم ياعبد الله يرحمك الله ابني بنت ملك هـ فده المدينة ووالدي هوالذي رأيته جالسافي الديوان على الكرسي العالى والذي حوله أكابر دولته واعيان علماته وكان أبيذا بطش شديدو يحكم على الف الف ومائه الف وعشرين الف جندي وعدة أمراءد ولته أربعة وعشرون الفاكلهم حكام وأصحاب مناصب وتحت طاعته من الدن الف مدينة غير البلداذ والضياع والحصون والقلاع والقرى وامراءالعربان الذين تحت يدهالف أميركل أمير يحكم علىء شرين الف فارس وعنده عن الاموالوالذخائروالمعادنوالجواهرلاعين أتاولااذن سمعت . وادرك شهر زاد الصباح

مي الذهب كفايتهما وتمتعامن هذه الذخائرالتي لااصحاب لهاو عدذلك دخلت دكانا آخر فرأيت فيها كثرمن ذلك ولكن مابقيت اقدران احمل غيرماحملت ثم انى خرجت من سوق أخرثم منه الي سوق آخروهكذاولازلت اتفرج على مخلوقات مختلفة وكالهامن الحجارة حتى الكلاب والقططمن الحجارد ثم دخلت سوق الصاغة فرأيت فيه رجالا جالسين في الدكاكين والبضائع عندهم بعصها في ايديهم وبعضها في أقفاص فلمارأ يت ذلك ياأمير المؤمنين رميت ماكان معي من الذهب وحملت من المصاغ ماأطيق حمله وخرجت من سوق الصاغة الى سوق الجواهر فرأيت الجوهر يه جالسين في دكاكينهم وقدامكل واحدمنهم قسمملا نبانواع المعادن كالياقوت والالماس والبلخش وغيرذلك منسائر الاصناف واصحاب الدكاكين احجارفر ميتماكان معي من المصاغ وحملت من الجواهر ما ظيق. حملة وبقيت اتندم حيث لم يكن اخو أي معي حتى يأخد امن تلك الجو اهرما اراده ثم اني خرجت من سوق الجواهر فررت على باب كبيرم زخرف مزين بأحسن زينة ومن داخل الباب دكك وجالس على تلك الدكك خدم وجندواعوان وعساكر وحكام وهملا بسون الحُر الملابس وكابم احجار فسلمت واحد منهم فتناثرت ملابسه من على بدئه مثل نسيج العنكبوت ثم أني مشيت في ذلك الباب فرأيت سرايه ليس لها نظيرفي بنائها واحكام صنعتها ورأيت في تلك السرايه ديوا نامشحونامن الذهب بالاكابر والوزراء والاعيان والامراءوهم حالسون على كراسي وكلهم احجارتم اني رايت كرسيا الاحمرموصعابالدروالجو اهو وجالس فوقه آدمي عليه افخر الملابس وعلى رأسا تاج كسروي. مكلل بنفيس الجواهرالتي لهاشاع مثل شعاع النهارفاما وصلت اليهرأ يتهمن الحجرثم أني توجهت من ذلك الديوان الى باب الحريم ودخلت فيذفر أيت ديوانامن النساءورأيت في ذلك الديوان كرسيامن. الذهب الاحمر من صعابالدر والجواهر وجالسة فوقه أمن أدملكة وعلى رأسها تاج مكلل بنفيس. الجواهر وحولهانساء مثل الاقمار جالسات على كراسي ولابسات افخر الملابس الملونة بسائر الالواز وواقف هناك طواشية ايديهم على صدورهم كانهم واقفون من ابل الخدمة ودلك الديوان يدهشعةولااناظرين تمافيهمن الزخرفةوغريبالنقشوعظيمالفرثومعلق فيه ابهج التعاليق من البلورالصافى وفى كل قدرة من البلوروج هرة يتيمة لا يفي بثمنها ما افرميت مامعي يا أمير المؤ منين ، وصرت آخذ من هذه الجواهر وحملت منهاعلى قدرماأطيق وبقت متحيرا فيها احمله وفيها اتركه لانى رأيت ذلك المكانكانه كنزمن كنوز المدنثم انى رأيت باصغيرا مفتوحا وفي داخله سلالم فدخلت ذلك الباب وطلعت اربعين سلما فسمعت انسأنا يتلو لفرآن بصوت رخيم فشيت جهة ذلك الصوت حتى وصلت الى باب القصر فرأيت ستارة من الحر بمصفحة بشرائط من الذهب ومنظوم فهيااللؤ لؤوالمرجان واليافوت وقطع الزمردوالجواهرفيعضى كضوءالنجوم والصوت خارج من تلك الستاره فد نوت من الستارة ورفعتها فظهر لى باب تسر مزخرف يحير الافكار فدخلت من ذلك الباب فرأيت قصراكانه كنزعلي وجه الدنياوم واخله بنت كانها الشمس الضاحية في وسط السماء الضافية وهي لا بسة افخر الملا بسومتحلياتا نفس مايكون من الجواهر مع انهابديعة

والصنم لايردعليه جواباولا يخاطبه بخطاب فقال لهياالهي ماهذه عادتك لانك كنت تكلمني اذا تلممتك فمالى أراك ساكتالاتمد للم هل أنت غاول أونائم فانتبه وانصرني وكامني ثم هزه فلم يتكلم ولم. يتحرك من مكانه فقال ذلك الشخص لا بي ملى أوى صنمك لا يتكلم قال له أظن انه غافل أو ناتم فقال له ياعدو الله كيف تعبد الهالا ينطق وليس له قدرة على شيء ولا تعبد الهي الذي هو قريب مجيب وحاضرلا يغيب ولايغفل ولاينام ولاتدركه الاوهام يرى ولايري وهوعلي كل شيء قدير والهك عاجزلا يقدرعلي دفع الضررعن نفسه وقدكان ملتبسا بهشيطان رجيم يضلك ويغويك وقدذهب الأنسما بهفاعمدالله واشهدانهلا الهالاهوولامعبودسوادوانهلا يستحق العبادةغيره ولاخير الاخيردوام الهك هذافانه لايقدرعلى دفع الشمن نفسه فكبف يقدر على دفعه عنك فانظر بميمك عجزد ثم لقء موصار يصكه عي رقبته حتى وقع على الارض فغضب الملك وقال للحاضرين ان هذا لجاحد قدصك الهي فاقتلوه فاراد و القيام ليضر بوه فلم يقدرا حدمنهم أن يقوم من مكانه فمرض عليهم الاسلام فلم يسلموافقال أريكم غضب رببي فقالوا أرنا فبسطيديه وقال الهي وسيدي أنت ثقتي ورجائي فاستجب دعائي على هؤ لاءالقوم الفجارالذين يا كلون خيرك ويعبدون غيرك ياحق ياجبار ياخااق الليل والنهاراسألك ان تقلب هؤلاءالقوم أحجارافانك قادرولا يعجزك شيء وأنتء كلشيءة دبر فسخالله اهله ذه المدينة أحجاراواما أنافاني حين رأيت برهامه اسلمت وجهى لله فسامت مما أصابهم أم ال ذلك الشخص دنامني وقال في سبقت المكمن الله السعادة ولله في ذلك ارادة وصاريم المني وأخذت عليه العهد والميثاق وكان عمرى سبع سنين في ذلك الوقت وفي هذاالوقت صارعمرى ثلانيز عام ثم انى قلت له ياسيدى جميع مافى هذه ألمدينة وجميع أهلها صارواأحجارابدعوتكالصالحةوقد نجوت أناحين أسلمت على يديك فانت شيخي فاخبرني باسمكومدني بمددكوتصرف لى في شيء أقتات منه فقال لى اسمى أبو العباس الخضر ثم غرس لى شجرة من ارمان بيده فيكبرت واورقت وازجرت واتمرت رمانة واحدة في الحال فقال كلي ممارزقك . الله تعالى واعبديه حق عبادته تم عامني شر وطالاسلام وشر وط الصلاة وطريق الممادة وعلمني تلاوةالقر أزوصارلي ثلاثة وعشر ونعاماوأناأعمدالله في هذاالمكانوف كل يوم تطرحلى هذه الشجرة رمانة فا كامها واقتات بهامن الوقت الى الوقت والخضر عليه السلام يانيني كل جمعة وه الذي . عرفنى باسمك و بشرقي بانكسوف تاتيني في هذا المكان وقد قال لى اذا أتاك فا كرميه وأطيعي أمره. ولآتخالفيه وكونى لهأهلاو يكوناك بعلاواذهبي معه حيث شاءفلمارأيتك عرفتك وهلذاه وخبر هذه المدينة وأهلها والسلام ثم انهاأرتني شجرة الرمان وفيهارمانة فاكلت نصفها واطعمتني نصفها فمارأيت أحلى ولااذكي ولاأطعممن تلك الرمانة ثم قلت لهالعاك رضيت بماأمرك به شديخك الخضر عليه السلام أن تسكوني لي اهلاوا كون اك بعلاو تذهبي معي الى بلادي وامكث بك في مديمة . البصرة فقالت نعم ان شاه الله تعالى فاني سميعة لقو لك مطيعة لامرك وغير خلاف ثم اني أخذت. عليهاالعهدالوثيق وادخلتني الىخز الةأبيها وأخذ كامنها على قدرما استطعناجمله وخرجنامن تلك

فسكتتءن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩٧٧) قات بلغني أيها الملك السعيدان بنت ملك مدينة الاحدارة التياعبد الله ان أبىكان عنده من الاموال والذخائر مالاعين رأت ولاادن سمعت وكان يقهر الملوك ويبيد الابطال والشجعان فى الحرب وحومة الميدان وتخشاها عبابرة وتحضع لهالا كاسرة ومعذلك كانكافرامشركا بالله يعبدالصنم دون مولاه وجميع عساكره كفار يعبدون الاصنام دون الملك العلام فاتفق انهكاف يومامن الايام جالساعلي كرسي تملكته وحوله أكابرد ولته فلم يشغر الاوقد دخل عليه شخص فاضاء الديوانمن نور وجبه فنظراليه ابي فرآه لابساحة خضراء وهوطويل القامة واياديه نازلة الى تحت ركبتيهوعليههيبة ووقار والنور يلوحمن وجهه فقال لابي ياباغي يامفتري الىمتي وأنتمغرور بعبادة الاصنام وتترك عبادة الملك العلام قل اشهدان لااله الاالله واشهداز عهدا عبددورسوله واسلم أنت وقومك ودع عنك عبادة الاصنام فانهالا تنفع ولاتشفع ولا يعبد بحق الاالله رافع السموات بغيرعمادو باسطالا رضين رحمة للعباد فقال من أنت أيها الرجل الجاحد لعبادة الاصنام حتى تتكلم برذاال كالامأما تخشى ان تفضد عليك الاصنام فقالله ان الاصنام أحدار لا يضرني غضبها ولأ ينفعنى رضاهافاحضولى صنمك الذى انت تعبده وامركل واحدمن قومك يحضرصنمه فاذاحض جميع أصنامكم فادعوهم ليغضبواعلى وأناأدع واربى ان يغضب عليكم وتنظر ونغضب الخالق من غضب الخلوق فأنأصنا مكم قدصنعتموها أنتم وتلبست بهاالشياطين وهم الذين يكامونكم من داخل بطون الاصنام فاصنامكم مصنوعة والهي صانع ولا يعجز دشيءفان ظهرا كمالحق فاتبعوه والذظهر الماطل فاتركوه فقالواله ائتنا ببرهان بكحتى نراه فقال ائتوني ببراهين اربابكم فامرالملككل من كان يعبدر بامن الاصنام أن ياتي به فاحضر جميع العساكر أصنامهم في الديوان هـ ذا ما كان من أمره (واما)ماكان من أمرى فن كنت جالسة في داخل ستارة تشرف على دبو ان أبي وكان لي صنم من زمردة خضراء جسمه قدرجسم ابن آدم فطلبه أبي فارسلته اليه في الديواز فوضعُوه في ا جانب صنم ابي وكان صنم أبي من الياقوت وصنم الوزير من جوهر الالماس وأماأ كابرالعساكر والرعية فبعض أصناه بهممن البلخش وبعضهامن العنبرو بعضهامن المرجان وبعضها من العود القماري وبعضهامن الأبنوس وبعضهامن الفضة وبعصهامن الذهب وكل واحد منهمله صنم على قدرماتسمح به نفسه وأمارعاع العساكر والرعية فبعض أصنامهم من الصوان و بعضهامن الخشب وبمضهامن الفخار وبعضهامن الطيزوكل الاصنام مختلفة الالوان مابين أصفر واحمر واخصر واسودوابيض ثم قال ذلك الشخص لأبى ادع صنمك وهؤلاء الاصنام تغضب على فصفو اتلك الاصنام ديوا ناوجه لواصنم أبي على كرسى من الذهب وصنمي الى جانبه في الصدر ثم رتبو االاصنام كلمنهافى مرتبة صاحبة الذي يعبده وقام أبي وسجد اصنمه وقال له يااطي أنت الرب الكريم وليس فى الاصنام أكبرمنك وانت تعلم ان هذا الشخص أتاني طاعنافي بو بيتك مستهز أابك ويزعم ان له المااقوى منك ويام نانترك عبادتك ونعبدالهه فأغضب عليه ياالهي وصار يطلب من الصنم

ممي هذدالفعال فقالا ياقليل الادبكيف تميع خاطرنا ببنت فنحن ترميك في البحرمن أجل ذلك ثمرموني فيه ثم انه التفت الى الكلبين وقال احق ماقلته يااخوى أم لافنكسار وسهماوصار يعو يانكانهما يصدقان قوله فتعجب الخليفة من ذاك تمقال ياأمير المؤمنين فلما رموني في البحر وصلت الى القرارثم نفضني الماءعلى وجه البحر فمااشعر الاوصائر كبيرقد رالادمي نزل على وخطفني وصاربي في الجوالاعلى ففتحت عيني فرأيت روحي في قصرمشيد الاركان عالى البنيان منقوس بالنقوشات الفاخرة وفيه تعاليق الجواهرمن سائر الاشكال والالواذ وفيهجوار واقفات واضعات. الا إدى على الصدور واذابام أة جالسة بينهن على كرسي من الذهب الاحمر مرصع بالدر والجوهر وعليهاملا بسلا يقدرالا نسان ان يفتح عينه فيهامن شدة ضياء الجو اهروعليها حزام من الحواهر لايني بثمنه مال وعلى رأسها تاج ثلاث دورات يحيراا ، قول والافكار و يخطف القاوب والا بصارتهم، انالطيرالي خطفني انتفض فصارصبية كانهاالشمس المضيئة فامعنت النظر فيها فاذا هي التي. كانت في الجبل بصفة حية وكان الثميان يقائلها ولف ذيله على ذيلهاوأ احين وأيت الثعبان قهرها وغلب عليها فتلته بالحجر فقالت لهاالمرأة التي هي جالسة على الكرسي لايشي وجئت هنابهذا الانسي فقالت لهاياأمي انهذاهو الذي كانسبافي سترعرضي بين بنات الجان ثم قالت ليهل تعرف من أنا قلت لاقالت أناالني كنت في الحل الفلاني وكان الثعبان الاسوديقاتاني ويريد هتك عرضي وانت قتاته فقات انمارأ يت مع الثعبان حية بيضاء فقالت أناالتي كنت حية بيضاء ولكني بنت الملك الاحمر ملك ألجان واسمي سعيده وهذه الجالسةهي أمى واشمهامباركة زوجة الملك الاحه روالنعباف الذي كان يقاتلني ويريد همت عرضي هو وزير الملك الاسودوا محمدرة يل وهو قبيح الخلقه واتفق انه لمارا بي عشقني ثم انه خطبني من أبي فارسل اليه أبي يقول له و مامقد ارك ياقطاعة الوزراء حتى. ينزوج بنات الموك فاغتاظ من ذلك وحلف عيناانه لا بدان ينفح عرضي كيدافي أبي وصارية فواثري، ويبعنى أيمارحت ومراده ان يفضح عرضي وقدوقع بينهوبين ابىحروب عظيمة رمثقات جسيمة ولم يقدرعايه ابىلكونه جبارامكارائم ان ابى كلماضايقه وأرادان يظفر بهيهر بمنه وقد عجزا بي وصرت أنافي كلريوم انقلب اشكالا والوناوكلأا نقلبت في صفة ينقاب هو في صفة ضدها وكلماهر بت اني ارض يشمرانكتي بلحقني في تلك الارضحتى قاسيت منه مشقة عظيمة ثم انقابت في صفه حية وذهبت الى. ذلك الجبل فانقاب هوفى صنة ثعبان وتبعني فيه فوقت في يدهوعا لجني وعالجته حتى اتبعني وركب على وكان مراده يفعل في ما يشتهيه فأتيت! نت رضر بته بالحجر فقتاته واناا نقلبت بنتاً وأريتك روحي وقات لك على جميل لا يضيم الامع اولا دالزنا فلهاراً يت أخو يك فعلا بك هذه المكيدة ورمياك. في البحر بادرت اليك وخلصتك من الحلاك و وجب لك الاكرام من امي وابي ثم انهاقالت يا أمي اكرميه في نظير ماسترعرضي فقالت مرحبابك ياأنسى فانك فعات معناجيلا تستحق عايه الاكرام وأمرتلي ببدلة كنوزيه تساوى جملة من المال وأعطتني جملة من الجوهر والمعادن تم انهافالت خذود وادخلوه على الملك فاخذوني وادخلوني على الملك في الديوار فرأيته جالساعلي كرسي وبيزيديه المردة. المدينة ومشينا حتى وصلناالى أخواى فرأيتهما يفتشان على فقالالى اين كنت فانك أبطأت علينه وقلبنا مشغول عليك وأمارئيس المركب فانه قاللى ياتا جرعبدالله ان الريح طاب لنامن مدة وأنت عوقتنا عن السفر فقلت له لاضرر في ذلك ولعل التأخير خيرلان غيابي لم يكن فيه غير الاصلاح وقد حصل لى فيه بلوغ الآمال ولله درمن قال

وما أدري الذا عمت أرضا أريد الخير ايهمايليني ألخيرالذي أنا ابتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني

ثم قلت لهم انظروا ماحصل لي في هذه الغيبة وفرجتهم على ماممي من الدخائر واخبرتهم عما وأيت في مدينة الحجر وقلت لهم لوكنتم اطعتموني ورحتم معي كان تحصل المكمن هذاشيء كثير فقالواله والله لورحناما كنا نستجرى أن ندخل على ملك المدينة فقات لاخواى لأباس عليكما فالذي معى يكفينا جميعاو هذا نصيبناتم اني قسمت مامعي اقساماعي قدر الجميع واعطيت لاخواي والريس وأخذت مثل واحدمنهم واعطيت ماتيسرللخدامين والنوتيه ففرحو اودعوالي ورضوابما أعطيته لهم الااخواي فانهما تغيرت أحوالهما ولاجتعيونهما فاحظت انالطمع تمكن منهما فقات لهمايااخو اعاظن الذي أعطيته لكمالم يقنعكما ولكن أناأخوكما وأنتما أخواي ولافرق بيني و بيكماومالى ومالكماشيء واحدواذامت لايرثني غيركما وصرت آحذ بخاطر هماثم اني انزلت البنت فىالغليوزوادخلتهافيالخزنةوارسلت لهاشيئاتأ كلهوفعدت أنحدث أناواخواي فقالالي يأخانا مامرادك ان تفعلهذ البنت البديعة الجمال فقلت لهمامر ادى ان أكتب كتابي عليها اذادخات البصرة واعمل فرحاعظيما وادخل بهاهناك فقال أحدهما يأخى اعلم انهذد الصبية بديعة الحسن والجمالوقدوقعت محبتهافي قلبي فمرادى ان تعطيهالي فاتزوج بهاأناو قال الثاني واناالآخركذلك غاعطهالى لاتزوج بهافقات لهمايا اخواى انهاقد أخذت على عهداوميثاقااني اتزوج بهافاذا أعطيته لواحد منكماأ كون ناقضاللعهدالذي بيني وبينهاور بمايحصل لها كسرخاطرلانها ماأتت معي ألا على شرطاني اتزوجبهافكيفأزوجها لغيرى وامامنجهة نكماتحبانهافانا أحبهاأكثر منكم على انهالقيتي وكوني أعطيهالواحدمنكماهذاشيءلا يكون أبداولكن اذادخلنا مدينة البصرة بالسلامة انظرلكما بنتين من خيار بنات البصرة واخطبهمالكما وادفع المهرمن مالي وأجعل الفرح واحداوندخل نحن الثلاثة في ليلة واحدة واعرضاعن هذه البنت فانهامن نصيبي فسكتا وقدضنت انهمارضيا بماقات لهماثم انناسافر نامتوجهين الىأرض البصرة وصرت أرسل اليها ماتأ كل وم تشربوهي لاتخرج من خزنة المركبوأ ناأنام بين اخو ايعلى ظهراالغليون ولم نزل مسافرين على هذه الحالةمدة أربعين يوماحتي بانت لنامدينة البصرة ففرحنا باقبا لناعليهاو اناراكن الي اخواي ومطمئن بهماولا يعلم الغيب الاالله تعالى فنمت تلك الليلة فبينماا نامستغرق في النوم لم اشعر الاوا ز محمول ببن أيادي اخواى هذين واحدقا بض على سيقاني والاخرمن يدي لكونهما اتفقاعلى تغريق فى البحر من شأن تلك البنت فلمار أيت روحي محمولا بين أيديهما قلت يا أخواى لاى شيء تفعلا في البحر من شأن تلك البنت فلمار أيت روحي محمولاً بين أيديهما قلت المارة الم

صار واينظرون الى الكلاب ويقولون لى يافلان ماذا تصنع بهذين الكلبين اللذين جئت بهما معك فأقول لهم اني ربيتهافي هذه السفرة وجئت عامهي فيضحكون عليهما ولم يعرفوا انهما اخواي ثم أني وضعتها في خزانة والتهيت تلك الليلة في توزيع الاحمال التي فيها القياش والمعادن وكان عندي التجارلا جل السلام فاشتفلت ولم أضربهما ولم أرطهما بالسلاسل ولم أعمل معهما ضررا ثم عت فا أشعرالا وسميدة بنت الملك الاحمر قالت لى اماقلت لكضع في رقابه ياالسلاسل واضربكل واحد منهاعلقة ثم انهافبضت على واخرجت السوطوضر بتنى عآقة حتى غبت عن الوجود وبعد ذلك دهبت الى الم. كان الذي فيه اخواي وضربت كل واحدمنه بإبالسوطحتي اشرفاعلي الموت وقالت كل ليلة اضرب كل واحدمنها علقة مثل هذه العلقة وان مضت ليلة ولم تضربها فاني اضربك فقلت ياسيدتي فيغداحط السلاسل فى رقابهما والليلة الاتية اضربهما ولاأرفع الضرب عنهماليلة واحدة فاكدت على فى الوصيه بضربهما فلم الصبح الصباح لم يهن على ان اضع السلاسل فى رقابهما فذهبت الىصائغ وامرته اذيعمل لهماغليزمن الذهب فعملهما وجئت مهماو وضعتهمافي رقابهما وربطهما كاامر تنى وفي ثانى ليلة ضربتهما قهراعنى وكانت هذه الحركة في مدة خلافة المهدى الثالث من بني العباس وقدا مطحبت معهارسال الهدا يافقلدني ولاية وجعلني نائبافي البصرة ودمت على هذه الحالةمدة من الزمان تم الى قلت في نفسي لعل غيظها قد برد فتركتها ليلة من غير ضرب فأتتني وضربتني علقه لمانس حرارتها بقية عمري فمن ذلك الوقت لمأقطع عنهما الضرب مدة خلافة المهدى ولماتوفى المهدى تولبت انت بمده وارسلت الى تقرير الاستمرار على مدينة البصرة وقدمضي لى اثنا عشرعاماو انافيكل ليلة اضربهماقهراعني وبعدما اضربهما آخذ بخاطرها واعتذر اليها وأطعهما واسقيهماوها محبوسان ولم يعلم بهما احدمن خلق الله نعالى حتى ارسلت الى ابااسحق النديم من اجل الخراج فاطلع على سرى ورحم اليك فاخبرك فأرساته ثانيا تطلبني وطلتمها فأجبت بالسمع والطاعة واتيت بهما بين يديك ولماسأ لتني عن حقيقة الامر اخبرتك بالقصة وهذه حكايتي . فعند ذلك تعجب الخليفة هرون الرشيدمن حال هذين الكلبين ثم قال وهل انت في هذه الحالة سامحت اخويك مماصدرمنهما في حقك وعفوت عنهما ام لا فقال ياسيدي سامحهما الله وابرأ ذمتهما في الدنياوالاخرةوانامحتاج ليكونهما يسامحاني لانهمضيلي اثناعشرعاما وانا أضربهما كل ليلة علقة فقالله الخليفة ياعبدالله انشاء الله تعالى انااسعي فى خلاصهما ورجوعهما آدميين كاكانا أولا واصلح بينكم وتعيشون بقية اعماركم اخوة متحابين وكاانك سامحتهما يسامحانك فخذها وانزل الى منزلك وفي هذه الليلة لا تضربهما وفي غد ما يكون الاالخير فقال له ياسيدي وحياة رأسك ان تركتهاليلة واحدةمن غيرضرب تأتيني سعيدة وتضوبني وأنامالي جسدية حمل ضربافقال لأتخف فانااعطيتك خطيدي فأذااتتك فاعطها الورقة فاذاقرأتها وعفت عنك كان الفضل لها وان لمتطع أمرى كان امرك الى الله ودعها تضربك علقة وقدرانك نسبتهمامن الضرب وضربتك بهذا السبب واذاحصل ذلك وخالفتني فانكنت أناأمير المؤمنين فانى اعمل خلاصي معهاثم ان الخليفة كتب مؤالاعوان فامارايته زاغ بصرى ممارأيته عليه من الجواهر فامارآ في قام على الاقدام وقامت العساكر الجلالا له ثم حيا في ورحب بي وأكرمني غاية الاكرام وأعطاني بماعنده من الخيرات وبعد ذلك قال البعض أتباعه خذوه الى بنتى توصله الي المكان الذي جاءت به منه فاخذوني و ذهبوا بى الى سعيدة بنته فحملتنى ثم طارت بي و بمامعي من الخيرات هذاما كان من أمرى وأمر سعيدة وأماما كان من أمر ريس الغليون فانه افاق على الخبطة حين رموني في البحر فقال ما الذي وقع في البحر فسكى اخواى وصاريخ بطان على صدورها و يقولان ياضيعة اخيناه أنه اراد ان ين بل ضر و رة في الغليون فوقع في البحر ثم انها وضعا الديها على مالي وقع بينها الاختلاف من جهة البنت وصاركل واحدمنها يقول ما ياخذها غيرى واستمر على الخصام مع بعضها ولم يتذكر اخاها ولا غرقه و زال حزنها عليه فبينها في هذه الحالة واذا بسعيده نزلت في وسط الغليون. وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام اخباح

(وفي ليلة ٨٨٩) قالت بلغني أيها الملك السعيدان عبدالله بن فاصل قال فبينماهما في هذه الحالة واذا بسعيدة نزلت بي في وسط الغليون فرآني اخواي فعانقاني وفرحابي وصاريقو لان يااخانا كيف حالك فياجري لك ان قلبنا مشغول عليك فقالت سعيدة انكان قلبكا عليه اوكنتما تحبانه ماكنتما ورميتهاه فيالبحروهو نائم ولكن اختارالكماموته تموتانها وقبضت عليها وأرادت قتلهما فصاحا وقالافي عرضك ياخانا فصرت اتداخل عليهاوأ قول لهااناواقع في عرضك لاتقتلي اخواي وهي تقوللا بدمن قتلهمالانهماخائنان فمازات الاطفها واستعطفها حتى قالت من شأن خاطرك لااقتلهما واكن اسحرها ثم اخرجت طاسة وحطت فيهاماءمن ماء البحر وتكاوت عليها بكلام لايفهم وقالت اخرجامن الصورة البشرية الى الصورة الكلبية ثمرشته بابالماء فانقلبا كلبين كاتر اهايا خليفة الله ثمالتفت اليهاوة ل احق ماقاته يااخواي فكسار ؤسهم كانهماية ولان أمصدقت ثم قال ياامير المؤمنين وبمدان سحرتهما كلميز قالتلن كانفى الغليون اعلمواان عبدالله ابن فاضل هذا صار اخى واناأشق عليه كل يوم مرة او مرتين وكل من خالفه منكم او خالف امره وآذاه باليد او باللسان وهاني افعل به مافعلت بهذين الخائنين واسحره كلبا حتى ينقضي عمره وهو في صورة الكلب ولا بجدله خلاصافقال لهاالجميع ياسيدتي نحن كلناعبيده وخدمه ولانخالفه ثم انها قالت لي اذا دخلت البصرة فتفقد جميع مالك فان كان نقص منه شيء فاعلمني وانااجيء لك بهمن اي شخص كان ومن اىمكانكان ومن كان آخذه اسحره كلباثم بعدان بخزن اموالك ضع فحر قبة كل من هدين الخائنين غلاوار بطهمافي ساق السريروا جعلهافي سحن وحدها وكل ليلة في نصف الليل انزل اليهما واضربكل واحدمنهما علقة حتى يغيب عن الوجود وان مضتلية ولم تفريمها وفي اجيءاك واضر بك علقة وبدد ذلك اضربهما فقلت لهاسمها وطاعة ثم أنها قالت لي أربطهما في ألحبال حتى تدخل البصرة فوضعت فى رقبة كل واحدمنها حبلاثم ربطتها فى الصارى وتوجهت هى ألى حال سبيلهاوفى ثانى يوم دخلنا البصرة وطلع التجار لقابلتي وسلمواعلى ولم سأل احد عن اخوى واعا

الخلينة امير المؤمنين هرون الرشيد أمرني أنالا اضربهمافي هذه الليلة وتمد أخذعلي مواثيق وعهودعلى ذلك وهو يقرئك السلام وأعطاني مرسوه ابخط يده وأمرني أن أعطيك اياه فامتثلت مرهوأطعته وطاعةأميرالمؤمنين واجبةوهاهو المرسوم فخذيه واقرئيه وبعد ذلك افعلي مرادك فقالت هاته فناولتها المرسوم ففتحته وقرأته وقرأت مكتو بابسم اللهالرحمن الرحيم من ملك. الانس هرون الرشيدالى بنت الماك الاحرسعيدة اما بعدفان هذ الرجل قدسامح أخويه واسقط حقه عنهما وقدحكمت عليهما بالصاح واذاه قيع الصاح ارتفعاله قاب وزاد ترضتمونافي احكامناه اعترضنا كمفى احكاءكم وخرفناقانو نسكم وأن آه تثاتيماه رناو نقذتم احكامنا فاننا ننفذا احكامكم وقدحكمت عليك بعدم التعرض لهماذان كنت تؤمنيز بالله ورسوله فعليك بطاعة ولى الامروأن عفوت عنهما فانااجازيك بمايقدرني عليه ربى و لاه فالطاعة أن ترف ي سحر أئو هذين الرجلين حتى يقابلاني في غدخالصين وأزلم تخاصبهما ذنا اخاصهما قيراعنك بموزالله تعالى فلما قرأت ذلك الكتاب قالت ياعبدالله لاافعل شيأ حتى اذهب الى ابى واعرض عايه مرسوم ملك الانس وارجماليك بالجواب بسرعةتم اشارت بيدهاالي الارض فنشقت ونزلت فيها فلماذهبت طارقلب ع بدالله فرحاوقال اعزالله أميرالمؤمنين م أنسعيدة دخات على ابيهاو أخبرته بالخبر وعرضت عليه مرسوم أمه المؤه نين فقبله ووضعه على رأسه ثم قر أهوفهم مافيه وقال يابنتي أن أمر ملك الانس علينا ماص وحكمه فينا نافذولا نقدرأن نخالفه فامضى اليالرجلين وخلصيهمافي هذدالساعة وقولي لهيا انتمافى شفاعة ملك الأنس فانه أن غضب علينا أهلكناعن آخرنا فلا تحملينا مالانطيق فقالت له-ياابت اذاغضب عليناه لك الانس ماذا يصنع بافقال لهايا بنتي انه يقدر علينامن وجود الاول انه من البشه فهو مفضل علينا والثاني انه خليفة الله والثالث انه مصر على ركعتي الفجر فلواج تمعت عليه طوائف الجنمن السبع ارضين لايقدرون أن يصنعوا به مكر وهافان غضب علينا يصلي ركعتيي الفجرو يصيح عليناصيحة واحدة فنجتمع بيزيديه طائعين ونصير كالغنم ييزيدي الجزار أنشاء أمرنا بالرحيل من اوطننا الى أرص موحشة لانستضيع المكث فيها وأنشاءه لاكنا أمرنا. بهلاك انفسنا فيهلك بمضنابعضا فنحن لانقدر على مخالفة امره فان خالفنا امره أحرقنا جمعا وليس لنامفرمن بين يديه وكذلك كل عبدداوم على ركعتي الفحر فان حكمه نافذ فينا فلا تتسبي في هلاكناهن أجل رجلين بلي اهضى وخلصيهماقبل أن يحيق بناغضب أمير المؤمنين فرجعت الى عبدالله بن فاصل واخبرته بماقال ابوه اوقالت له قبل لنا ايادي أمير المؤمنين واطاب لنارضاه ثم انها أخرجت الطاسة ووضعت فيهاالماء وعزمت عليها وتكامت بكابات لاتفهم ثم رشتهما بالماء وقالت اخرجامن الصورة الكلبيه الى الصورة البشرية فعادا بشرين كاكاناوا نفك عنهم المحررة لا اشهدأن لااله الاالله وأشهد أن عدر سول الله نم وقعاعل يدأخيها وعلى رجليه يقبلانها ويطلبان منه الساح فقال لهما سامحانى انتمائم انهما تاباتو بةنصوحاوة لاقدغر فاابليس اللدين واغو اناالصمع ورباجازا نابما تستحقه والعفومن شمرالكرام وصار استعطفان أخاهاه يسكيان ويتندمان على ماوقع منهما تهم

ملك الانسامرنى بعدم ضربهما وكتبل هذه الورقة وهو يقرئك السلام واعطها المرسوم ولا ملك الانسامرنى بعدم ضربهما وكتبلى هذه الورقة وهو يقرئك السلام واعطها المرسوم ولا تخش بأسائم اخذعليه العهدوالميثاق انه لا يضربهما فأخذها وراح بهما الى منزلة وقال في نفسه ياترى ما الذي بصنعه الخليفة في حق بنت سلطان الجن اذا كانت تخالفه و تضربني في هذه الليلة ولكن اناصا برعلى ضربهما ولكن اناصا برعلى ضربهما العذاب ثم انه تفكر في نفسه وقال له عقله لولا ان الخليفة مستندالى سند عظيم ما كان يمنعك عن ضربهما انه تفكر في نفسه وقال له عقله لولا ان الخليفة مستندالى سند عظيم ما كان يمنعك عن ضربهما ثم انه دخل منزله ونزع الاغلال من رقاب اخو يه وقال توكلت على الله وصاريا خذ بخاطرها ويقول شمالا بأس عليكا فان الخليفة الخامس من بنى العباس قد تكفل بخلام كاوا نا قد عفوت عنكما وان شاء الله تعالى يكون الاوان قد آن وتخلصان في هذه الميلة المباركة فا بشرا بالهناء والسرور فاما سمعا هذا الكلام صاريعويان مثل عواء الكلاب وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩٧٩) قالت بلغني إيها الملك السعيد ان عبد الله بن فاصل قال لاخو يه ابشرا بالهناء والسر ورفاما سمعاهذالكلام صارايه ويان مثل عواء الكلاب ويمرغان خدودها على أقدامه كانهمايدعوانلهو يتواضعان بين يديه فحزن عليهماوصار يملس بيددعلي ظهورهمااليانجاء وقت العشاءفاماوضعواالسفرةقال لهمااجلسا فجلسايأ كلان معه على السفرة فصارت اعوانه باهتين يتعجبون من أكلهمع أأكلاب ويقولون هل هومجنون اومختل العقل كيف يأكل نائب مدينة البصرهمع الكلاب وهوا كبرمن وزيراما يعلم ان الكلب نجس وصاد واينظرون الى الكلمين وها يأكلان معه اكل الحشمة ولايعلمون انهماأخو أهوماز الوايتفرجون على عبداللهوالكابيز حتى فرغوا من الاكل ثم ان عبدالله غسل يديه فمد الكلبان ايديهما وصار يفسلان وكل من كان واقفا صار يضحك عليهماو يتعجبو يقولون لبعضهم عمر نامارأ يناالكلاب تأكل وتغسل ايديها بعد اكل الطعام ثم انهما جلساعلي المراتب بجنب عبد الله بن فاضل ولم يقدر أحد ان يسأله عن ذلك واستمر الامره كذالى نصف الليل تم صرف الخدم ونامو اونام كل كلب على سرير وصار الخدام يقولون لبعضهمانه نامو نام معه الكلمان وبعضهم يقول حيث اكل مع الكلاب على السفرة فلا بأساذانامامعه وماهذاالاحال المجانين ثمانهم لميا كلوا ممابتي في السفر دمن الطمام شيأوةلوا كيف نأكل فضلة الكلاب ثم اخذواالسفرة بمافيها ورموها وقالواانها نجسة هذاما كان من امرهم (واما)ماكان.من امرعبدالله بن فاضل فانه لم يشعر الأوالارض قد انشقت وطلعت سعيدة وقالت ياعبدالله لاىشيء ماضر بتهمافي هذه الليلة ولاىشيء نزلت الاغلال من اعناقه اهل فعات ذلك عنادالي اواستخفافا بأمري ولكن اناالان اضربك واسحرك كلما مثلهمافقال لهاياسيدتي اقسمت عليك بالنقش الذي على خاتم سليهان بن داود عليهماالسلام أن تحلمي على حتى اخبرك عالسبب ومهمااردتيه بى فافعليه فقالت له اخبرنى فقال لهااماسيب عدم ضربهما فازملك الانس اخويك معينين لك وتوصبهما وأوصاها بطاعة اخيهما ثم انعم عليهم وامره بالارتحال الى مدينة البصرة بعدان اعطاه انعاما جزيلا فنز لوامن ديوان الخليفة مجبورين وفرح الخليفة بهذه الفائدة التى استفادها من هذه الحركة وهي المداومه على صلاة ركعتين الفجر وقال صدق من قال مصائب قوم عندقوم فوائد . هذاما كازمن أمرهم الخليفة (وأما) ما كازمن أمر عبدالله ابن فاضل فانه سافرمن مدينة بغداد ومعه احواه بلاعزاز والا كرام وعلوالمقام الى ان دخلوا مدينة البصرة نفر جالا كابر والاعيان لملاقاتهم وزينوالهم الدينة وادخلوه بموكب لس له نظير وصارالناس يدعون له وهو ينثر الذهب والفضة وصارجيع الناس صاحيز بالدعاء له ولم ياتفت احد الى أخويه فدخات الفيرة والحسد في قلوم عاوره وقد قبل في هذا المعنى

وداریت کا الباس لکن حاسدي مداراته شطت وعز نوالها وکیف یداری المره حاسدنهمه اذا کان لایرضیه الازوالها

ثم انه أعطي كل واحدمنه ماسرية ليس لها نظير وجعلهما مخدم وحشم وجوارى وعبيد سود و بيض من كل نوع ار سين و اعطى كل واحدمنهما خمسين جوادمن الخيل الجياد وصار لهم اجماعة واتباعثم انه عين لهم الخراج و رتب لهم الرواتب وجعلهما معينين له وقال لهم يا اخواى أنا وأنتما سواء ولا فرق بينى و بينكا وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٩٨١) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان عبد الله رتب لا خويه الرواتب وجعلهما معينين له وقال له بإيا خواى اناوا نتها سواء ولا فرق بيني و بينكا قالحكم بعد الله والخليفة لي ولحكم فاحكما في البصرة في غيابي وحضو وي وحكمكما نافذ ولكن عليكما بتقوى الله والاحكام وايا كاوالظلم فا فه ان دام دمر وعليكما للمدل فنه الدخل وايا كاوالظلم فا فه الدخل في من وحقي وحقي وحقي المالك الفلم الدافيد عوالدى تعامه ان فيه من مول الى الخليفة فتحصل فضيحة في حتى وحقيكما فلا تتمرضا لظلم احدوالذى تعامه ان فيه من أموال الناس خذاه من مالي زيادة على ما تحتاجان اليه ولا يخفى عايم كما ماور دو الظلم في محم الآيات أم انه صار يعضا خويه ويامرها بالمعاوم على الفلم حتى ظن انهما احباه بسبب بذل النصيحة ما ناصرا ومنصو را اجتمعام عمضهما فقال ناصر لمنصو ريا أخي الي متى ونحن تحت طاعة أخينا عبد الله وهو في هذه السيادة والامارة و بعدما كان تاجر اصار أميرا و بعدما كان صغيرا صار كبير ولم يبق لناقدر ولاقيمة وهاهو ضحك عاينا ومملنا معينيز له مامه عنى ذلك اليس اننا وخدمه ومن تحت طاعته وما دام طيبالا ترتفع درجتنا ولا يبق لناشأن فلا يتم غرضنا الاان قتلناه واخذنا أمو اله ولا يمكن اخذ هذه الاموال الا بعد هلا كه فاذا قتلناه نسود ونا خذ جميع ما في خزائنه من الجواهر والمعادن والذخائر و بعد ذلك نقسمها بيننا ثم نهى عهدية المخليفة ونطلب خزائنه من المرافة وأنت تكون نائب الكوفة اوانك تكون نائب الكوفة اوانك تكون نائب منه منصب الكوفة وانت تكون نائب البعرة وانا أكون نائب الكوفة اوانك تكون نائب عنه منه منصب الكوفة وانت تكون نائب الموقة اوانك تكون نائب الموقة اوانك تكون نائب الموقة اوانك تكون نائب المعادي المنه عنه كافلة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة ومن المنابعة المنابعة وانا أكون نائب الكوفة اوانك تكون نائب المنابعة ا

اتعقال له ما مافعاتما يزوجتى التى جئت بها من مدينة الحجرفقالوا لما أغوا ناالشيطان ورمنياك في البحر وقع الخلاف بينناو صاركل منايقول أنا اتزوج بها فالم سمعت كلامنا ورأت اختلافنا وعرفت اندا رميناك في البحر وأنا البحر وأنا البحر وأنا البعث من الحزانة وقالت لا مختصما من أجلى فايي لست لواحد منكا أذ زوجى راح البحر وأنا البعث من انها رمت نفسها في البحر وما تت فقال انها ما التنهيد ة فلاحول ولا قوة إلا بالله العليم ثم انه بكى عليها بكاء شديد اوقال لهم الايصح منكما أن تفعلا معى هذا الفعال و تعد ما في لزوجي فقالا أننا أخطانا و ربنا جاز اناعلى فعانا وهذا شيء قدره الله عاينا قبل أن مخلفا نافر وعفا عذرهما ثم أن سعيدة قالت أين علان معك هذه الفعال وانت ته فوعنهما فقال يا أحتى من قدر وعفا كان اجره على الله فقالت خذ حذرك منهما فانهما خائنين ثم ودعته وانصر فت و أدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المياح

(وفي ليلة • ٩٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن عبد الله لماحذر ته سعيد دّه بن أخو يه ودعته وانصرفت الىحال سبيلها فبات عبدالله بقية تلك الليلة هوواخوا دعلى أكل وشرب وبسط وانشرح صدره فلها اصبح الصباح ادخله باالحام وعندخروجهم من الحمام ألبس كل واحد منهما بدلة تساوى جملة من المال ثم انه طلب سفر ذطعام فقدموها بين يديه فأكل هووأخو اه فأما نظر هما الخدام وعرفوا أنهما اخواهساموا عليه ياوقالوا للاميرعبدالله يامولانا هناك الله باجتماعك على اخويك العزيزين واين كانافي هذه المدةفقال لهم هااللذان رأيتموهمافي صورد كلمين والحمدلله الذي خلصهمامن السجن والعذاب الاليم ثهما نه أخذهما وتوجه الى ديوان الخليفة هرون الرشيد ودخل بهاعليه وقبل الارض بين يديه ودعاله بدوام العز والنعمو إزالة البؤس والمقم فقال له الخليفة مرحبا بك ياأمير المؤمنين أعز الله قدرك أنى لماأخذت اخواى وذهبت بهماالى منزلى اطهانيت عليهم بسببك حيث تكلفت بخلاصه باوقلت في نسي أن الملوك لا يعجزون عن أمر يجتهدون فيه أن العناية تساعدهم تم نزعت الاغلال من رقابه ماو توكات على الله وأكات انااياهماعلى السفرة فلما رآنى أتباعى آكل معهماوهمافى صورة كلبين استخفواعةلى وقالوالبه ضهم لعله مجنون كبف يأكل نائب البصرة مع الكلاب وهوأ كبرمن الوزير ورموامافضل من السفرة وقلوالانأ كل ابقي من الكلاب وصاروا يسفهون رأيي وانا اسمع كلامهم ولااردعليهم جوابا لمدم معرفتهم انهما أخواى ثم صرفتهم وعندماجاء وقت النوم طلبت النوم فما اشعر الاوالارض قدانشةت وخرجت سعيدة بنت الملك الاحمر وهي غضبانة على وعيناها مثل النار ثم اخبر الخايرة بجميع مرقعه نا ومن أبيها وكيف اخرجتهمامن الصورة الكلبية الى الصورة البشرية ثم قالروهاهما بين يديك ياأميرالمؤ منين فالتفت الخليفة فرآهاشا ببين كالقمرين فقال الخليفة جزاك الله عنى خيرا ياعبدالله حيث اعامتني بفائدة ماكنت اعلمها انشاء الله لأأترك صلاة هاتين الركعتين قبل طلوع النجر مادمت حياثم انهعنف أخواى عبداللهبن فاضل على ماسلف منهمافي حقه فاعتذرا قدام الخليفة فقالهم تصافحوا وسامحوا بعضكم وعفاالله عماساف نم التفت الى عبدالله وقال ياعبد الله اجعل فى رقبته وخنقاد فغاب عن الدنياولم يرقى فيه حركة فظناأنه مات وكان القصرعلى البحر فرموه في البحر فلماوقه في البحرسخرالله لادوفيلا كان معتاد اعلى مجيئه تحتذلك انقصر لان المطمخ كانفيه طاقة تشرف على البحر وكانوا كاماذ بحوا الذبائح برمون تعاليقهافي البحره وتلك الطاقة فيأتى ذلك الدرفيل ويلتقطهامن على وجه الماء فاعتاد على ذلك المكان وكانوافى ذلك اليوم قدرموا اسقاطا كشيرة بسبب الضيافة فاكإ دلك لدرفيل زيادةعن كإيوم وحصات لهقوة فلماسمع الخبطة فىالبحرأ تى مسرعة فرآه ابن آدم فهدا دالها دي وحمله على ظهره وشق به في وسط البحر ولم يزل ماشيا حتى وصل الى البرمن الجهة الثانية والقادعلى البروكان ذلك المكان لذي أطلعه فيه على قارعة الطريق فرت بهقافلة فرأوهم مياعلي جانب البحرنة الوا هناغريق القاه البحرعلى الشاطيءواجتمع عليه جماعة من تلك القافلة بتفرح و نعلمه و كان شدخ القافلة رجلا ، و أهل الخبر وعارفا بحمد مالملوم وخبير بعلم الطب وصاحب فراسة صادقة فقال لهم ياناس ماالخبر فقالواهذا غريق ميت فاقبل عليه وتأمله وقال ياناس هذا الشاب فيه الروح وهذامن خياراولا دالناس الاكابر وتربية العز والنعم وفيه الرجا انشاءالله تعالى ثمانه اخده والبسه بدلة وادفاه وصاريه الجه ويلاطنه مدة ثلاث مراحل حتى ا فق و لكن حصلت له خضة فغلب عليه الضعف وصاراا شييخ القافلة يعالجه باعشاب يعرفهاولم يزالوا مسافرين مدة ثلاثين يوماحتي بعدوا عن البصرة بهذه المسافةوهو يمالجفيه ثم دخلوامدينة يقال لهامدينة عوجوهي في بلاد العجم فنزلوا في خان وفرشواله ورقدفبات تلك الليلة يئن وقدافاق الناسمن أنينه فلما أصبح الصباح أتى بواب الخاذالي شيخ القافلة وقالله ماشأن هذا الضميف الذي عندك فانه اقاقنافقال هذا رأبته في الطريق على حانب البحر غريقا فعالجته وعجزت ولميشف فقالله أعرضه على الشيخةراجحة فقالله وماتكون الشيخة راجحة فقال عندنا بنت بكر شيخة وهي عذراء جميلة اسمهااله يخةراحجة كل من كان بهداء بأخذونه اليهافييت عندهاليلة واحدة فيصدح مدافى كانه لم يكس فيه شيء يضرد فقال له شيخ القافلة دلني عليهافقالله احمل مريضك خمله ومشي بواب الخان قدامه الي ان وصل الي زواية فرأى خلائق داخلين بالنذور وخلائق خارجين فرحانين فدخل بواب الخان حتى وصل الى الستارة وقال دستور ياسيخه راجخة خذى هـذا المريض ادخليه من داخـل هذه الستارة فقال له ادخل فدخل ونظراليهافر آها زوجتهالت جاء بهامن مدينة الحجر فعرفهاوعر فته وسلمتعليه وسلم عليها فقال لهامن أتى بك الى هذا المكان فقالت له لمارأ يت اخو يكرمياك في البحر وتخاصا على رميت نفسي في البحر فتناولني شيخي الخضرا بوالعباس واتي بي الي هذ دالز واية واعطاني الاذن بشفاالمرضي ونادى في هذه المدينة كل من كان هداء فعليه بالشيخة راجحة وقال لي اقيمي في هذا المكان حتى يؤذالاوان ويأتي اليك زوحك في هذه الزواية فساركا مريض يأني اليا لسبه فيصبح طيباوشاع ذكري بين العالم واقبلت عى الناس مالنذور وعندى الخيركثيروا نافي عزواكرام موجميع اهل هذه البلاد يطلبون مني الدعاء ثم انها كسبته فشفي بقدرة الله تعالى كان الخضر عليه

الكوفةوانا أكون نائب البصرةويبتي لكلواحدمناصولة وشأنولكن لايتم لنا ذلك الآ اذاأهل كنادفقال منصو رانك صادق فياقلت ولكن ماذا نصنع معه حتى نقتله فقال نعمل ضيافة عنداحد اونعزمةفيهاونخدمهغايةالخدمة ثم نسام دبالكلام ونحكى لهحكايات ونكاتاو نوادر الى ان يذوب قلبه من السهر ثم نفر شله حتى يرقد فاذار قد نبرك عليه وهو نأئم فنخنقه ونرميه في البحرونصيح نقولاان اخته الجنيةاتنه وهو قاعديتحدث بيننا وقالتله ياقطاعة الانس مامقدارك حتى تشكو نى الى أمير المؤمنين اتظن اننا تخاف منه فك أنه ملك تحن ملوك وان لم يلزم ادبه في حقنا قتلنا دا فبيح قتلة ولكن بقيت ا نااقتلك حتى ننظر ما يخرجمن يدأمير المؤمنين تم خطفته وشقت الارض ونزلت بهفاه ارأيناذلك غشى عليناثم استفقنا ولم ندرما حصل لهو بعدذلك نرسل الى الخليفة ونعامه فانه يو لينامكانه و بعد مدة نرسل الى الخليفة هدية سنية ونطلب منه حكمالكوفة وواحدممايقيم فيالبصرة ولاخريقيم بالكوفةوتطيب لنا البلادونقهرالعبادونبلغ المرادفقال نعم مااشرت به ياأخي فلما اتفقاء لي قتل اخيهما صنع نا مرضيافة وقال لاخيه عبدالله ياأخي اعلم اني اناأخوك ومرادى انك تحير بخاطري أنت وأخي منصور وتأكلا ضيافتي في بيتي حتى افتخر بكويقالان الامه عبدالله أكل ضيافة أخيه ناصر لاجل ان يحصل لى بذلك جبر خاطرفقالله عبدالله لا بأسياأخي ولافرق بيني وبينك وبيتك ببتي ولكن حيث عزمتني فمايابي الضيافة الااللئيم ثمالتفت الى أخيه منصور وقالله اتذهب معيى الى بيت اخيك ناصروتاً كل ضيافته وتجبر بخاطره فقالله ياأخي وحيات رأسك ماأر وحمعك حتى تحلف لى انك بعد ماتخر جمن بيتأخى ناصر تدخل بيتي وتأكل ضيافتي فهل نصرأخوك وأنالستأخاك فكما جبرت بخاطره تجبر بخاطرى فقال لاباس بذلك حباوكرامة فمتى خرجتمن دار أخيك ادخل دارك وكاهوأخي انت أخي ثم ان ناصر اقبل يدأخيه عبدالله ونزل من الديو ان وعمل الضيافة وفي ثانى يوم ركب عمدالله وأخذمه جملة من العسكر واخاه منصور و توجه الى دار أخيه ناصر فدخل وجلس هو وجماعته وأخوه قدم لهم السهاط ورحب بهم فاكاوا وشربوا وتلذذوا وطربوا وارتفعت السفرة والربادي وغسلت الايادي واقاء وإذلك اليوم على أكل وشرب وبسط ولعب الى الليل فلما تعشواصلوا المفربوالعشاءتم جاسوا على مناده ةوصار منصو ريحكي حكايته وناصر يحكي حكايته وعبدالله يسمع وكانوافي قصر وحده وبقية المسكرفي مكان آخرولم يزالوا في نكت وحكاياتونوادرواخبارحتي ذاب قلب أخيهم عبداللهمن السهر وغلب عايه اليوم وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩٨٢) قالت بلغني أيها الملك السميد ان عبدالله لماطال عليه السهر وأواد النوم فرسوا له الفوش ثم قلع ثيا به و نام و ناما بجانبه على فرش آخر وصبرا عليه حتى استفرق في النوم فلما عرفا نه استغرق في النوم قاما و بركاعايه فافاق فرآها باركين على صدره فقال لهما ما هذا يا خواى فقالاله ما يحن اخواك وحطائيد يهما

له مااعر ف هذا الكلام انسهل اولم يسهل لا تجئنى الا بالكنافة التى بعسل نحل وان جئث من غير كنافة جعات ليا تك مثل بختك حين تز وجننى و وقعت في يدي فقال لها الله كريم ثم خرج ذلك الرجل والغم يتناثر من بدنه فصل الصبح وفقح الدكان وقال اسألك يارب ان تر زقنى بحق هذه الكنافة و تدني شرهذه الفاجرة في هذه الليلة وقعد في الدكان الى نصف النها دفل يأته شغل فاشتد خوفه من زوجته فقام وقفل الدكان وصارمت حرافي أمرده ن شأن الكنافة مع انه لم يكن معه من

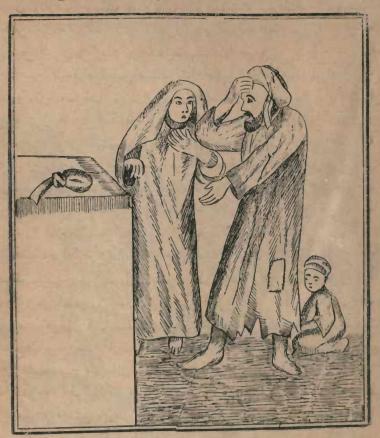

حهر ممروف الاسكافي و زوجته قابضة على لحيته كيه

حق الخبزشي عثم انهمر على دكان الكنفاني و وقف باهما وغرغرت عيناه بالده وع فلحظ عليه السكنفاني وقال يامعلم معر وف مالك تبكى وخبرني بماأصا بك فاخبره بقصته وقال له از زوجتى جبارة وطابت منى كنافة وقد قعدت في الدكان حتى مفنى نصف النهار فلم يجيئني ولا ثمن الخبز وانا خائف منها فضحك الكنفاني وقال لا باس عليك كمرطلاتر يدفقال له خمسة ارطال وقال له السمن

السلام يحضر عندها في كل ليلة جمعة وكانت تلك الليلة التي اجتمع بها فيه اليلة الجعة فلماجن الليل جلستهي واياه بعدما تعشيامن الخوالما كول ثم قعدا ينتظران حضو والخضرفين ها جالسان. واذا به قد أقبل عليهما فحملهمامن الزواية و وضعهما في قصر عبد الله بن فاضلي بالبصرة ثم تركهما وذهب فلما اصبيح الصباح تامل عبد الله في القصر فر قصر دفعر فه وسمع الناس في ضجة فنظر من الشباك فرأى أخو يه مصلو بين كل واحد منهما على خشبة والسبب في ذلك انهما لما رمياه في البحر أصبحا يبكيان و يقو لان ان اخانا خطفته الجنية ثم هيأ هدية وارسلاها الى الخليفة واخبراد بهذا الخبيفة فلماجن الليل صلى رسمتى قبل الفجر على عادته وصاح على طوائف الجن فحضر وابين يديه الخليفة فلماجن الليل صلى رسمتى قبل الفجر على عادته وصاح على طوائف الجن فحضر وابين يديه طائعين فسأ الهم عن عبدالله فلموا له انه لم يتعرف له أحد منهم وقلوا لهماعند نا خبر به فاتت المحرف أقراعي بعضهما فعضب عليهما الخليفة وقل خدوهما الى البصرة واصابوهما قدام ويوجه الى بعداد و اخبرالخليفة بحكايته وما فعل معها خواهمن الاول الى الآخر فتعجب الخليفة وتوجه الى بغداد و اخبرالخليفة بحكايته وما فعل معها خواهمن الاول الى الآخر فتعجب الخليفة واقام معها في البسرة الى الاب مدينة الحجر ودخل بها واقام معها في البست التي جاء بهامن مدينة الحجر ودخل بها واقام معها في البسرة الى الادى المارة ودخل بها واقام معها في البسرة الى الذى لا يموث

﴿ حَمَايَةً معروف الاسكافي ﴾

(ومما يحكي) أيها الملك السعيد أنه كان في مدينة مصر المحروسة رجل اسكافي يرقع الزرابين القديمة وكان اسمه معر وفاوكان له زوجة اسمها فاطمة ولقبها العرقوم القبوها بذلك الالهاكانت فاجرة شرانية قليلة الحياء كثيرة الفتن وكانت حاكمة على زوجها وفي كل يوم تسبه وتلعنه الف مرة وكان يخشى شرها و يمناف من أذاها لانه كان رجلاعا قلا يستحى على عرضه ولكنه كان فقير الحال فاذا استغل بقليل انته مت من بدنه في تلك الليلة واعدمته الحال في قريم لليلته مثل محيفتها وهي كاقال في حقها الشاعر

كم ليلة بت مع زوجتي في أشأم الاحوال قضيتها ياليتني عند دخولي بها أحضرت سمائم سميتها

ومن جملة مااتفق لهذا الرجل معزوجته انهاقالتنه يامعروف أريد منك في هذه الليلة أن تجبى على معك كنافة عليها عسل محل فقال لها الله تعالى يسهل لى حقها وانااجى بهالك في هذه الليلة والله ليس معى دراهم في هذا اليوم ولكن ربنا يسهل فقالت له انا مااعرف هذا الكلام وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

( وفى ليلة ٩٨٣ )قالت بلغنى ايها الملك السعيد أن معر وفا الاسكافي قال لز وجته الله يسهل. بكلفه اوا نااجي عبها اليك في هذه الليلة والله ليس معى دراهم في هذا اليوم لـكن ربنا يسهل فقالت. الى دكانه وجلس واذابال سل أتو الهوة لواهات خدمت افقال لهم ان القاضى لم يا خذمنى شيئا بل أعطائى ربع دينار فقالو الاعلاقة لنا بكون القاضى أعطائه أو خذمنك فن لم تعطيا خدمتنا أحدناها قهرا عنك وصاد وا يجرو منى السوق فباع عدته واعطاهم نصف دينار ورجعوا عنه ووضم يده على خده وقعد حزينا حيث لم يكن عنده عدة يشتغل بها فبيناه و قاعدواذا رجلين قبيحي المنظر أقبلا عليه وقلال قم ارجل كم القاضى فاز وجنك شكتك اليه فقال لهم قد اصلح بيني و مينها فقالا له كون من عند قاض آخر فن زوجتك المتكتك الى قضينا فقام مهما رهو يحتسب عليها فلها مراها الما الها الما



معلم الدى جاؤا مر قبل القاضى كالمستحدد المستحدد القاضى المستحدد ا

عندى ولكن ماعندى عسل نحل وانماعندي عسل قصب احسن من عسل النحل وماذا يضراذا كانت بعسل قصب فاستحى منه لكونه يصبرعليه بثمنها فقال لههاتها بعسل قصب فقلي له الكنافة بالسمن وغرقها بعسل قصب فصارت تهدى للملوك ثم انهقال له اتحتاج عيشاوجبناقال معم فاخذله باربعة أنصاف عيشاو بنصف جبناوالكنافة بعشرة انصاف وقالله اعلى يامعروف انهقد صارعندك خمسة عشر نصفار حالى زوجتك واعمل حظا وخذهذا النصف حق الحام وعليك مهل يوم اويومان أوثلاثة حتى ير زقك اللهولا تضيق على ز وجتك فانا أمبرعليك - تي يأتى عندك دراهم فاضلةعن مصروفك فاخذالكنافة والعيش والجبن وانصرف داعياله وروح بجبو رالخاطر وهو يقول سبحانك ربىماا كرمك ثمانه دخل عليهافقالت له هل جئت بالكنافة قال نعم ثم وضعها قدامها فنظرت اليهافراءتها بعسل قصب فقالت له أماقلت نكها تها بعسل تحل تعمل على خلاف مرادى وتعملها بعسل قصب فاعتذر اليهاو قاللهاا نامااشتريتها الامؤجلا ثمنها فقالت له هذا كلام باطــل أنا ما آكل الكنافة الا بعسل نحل وغضبت عليــه وضربته بها في وجهــه وقالت له قم يامعرص هات لي غيرها ولكمته في صدغه فقلعت سنةم. ﴿ اسنانه و نزل الدم على صدره ومن شدة الغيظ ضربها ضربة واحدة لطيفة على رأسها فقبضت على لحيته وصارت تصيح وتقول يامسامين فدخل الجيران وخلصو الحيته من يدهاقامو اعليها باللوم وعيبوها وقالوا تحن كلنانأ كل الكنافة التي بعسل القصب ماهداالتجبر على هذا الرجل الفقيران هـ ذاعيب عليكوماز الوايلاطفونهاحتي أصلحو ابينهاو بينهولكنها بعدذهاب الناس حلفت ماتأكل من الكنافة شيئا فاحرقه الجوع فقال في نفسه هي حلفت ماتا كل فانا آكل ثم أكل فامارأته يا كل صارت تقول له انشاء الله يكون أكام اسهموي بدن البعيد فقال لهاماهو بكلامك وصاريا كل ويضحك ويقول أنتحلفت ماتأ كليزمن هذد فاللهكريم فأزشاءالله في ليلة غدأجيءلك بكنافة تكون بعسل نحلوتأ كلينهاوحدك وصار يأخذ بخاطرهاوهي تدعواعليه ولمتزل تسبه وتشتمه الى الصبح فلهاأمبح الصباح شمرت عن ساعدهالضر به فقال لها امهليني واناأجي اليك بغيرهاتم خرج الى المسحدوصلي وتوجه الى الدكان وفتحها وجلس فلم يستقر به الجلوس حتى جاءه اثنان من طرف القاضي وقالاله قم كلم القاضي فان امرأتك شكتك اليه ومنفتها كذاوكذافعر فها وقال الله تعالى ينكد عليهاتم قامومشي معهماالي ان دخل على القاضي فرأى زوجته زابطة ذراعها وبرقعها ملوث بالدموهي واقفة تبكي وتمسح دموعهافقال لهالقاضي يارجل المتخف من الله كيف تضرب هذه الحرمة وتكسرذراعها وتقلع سنهاو تفعل بهاهذه الفعال فقال لهان كنتضر بتهاأ وقلعت سنها فاحكم في بما مختار واغاالقصة كذاوكذاوالجيران أصلحوا بيني وبينهاواخبرهبالقصة من الاول الى الآخر وكان ذلك القاضي من اهل الخيرفاخر جله ربع ديناروقال لهيارجل خذهذا واعمل لهابه كنافة بعسل تحل واصطلح أنت واياها فقال له اعطه لها فأخذته واصلح بينهما وقال ياحرمة أطيعي زوجك وانت يارجل ترفق بهاوخرجامصطلحين على يدالقاضي وذهبت المؤأةمن طريق وزوجهامن طريق آخر

من غير باب فدخل بستكن فيه من المطروحوا عبه مبتلة بالماء فنزلت الدموع من أجفانه وصار يتضجر مما به ويقول اين أهرب من هذه العاهرة اسألك يارب ان تقيض لي من يوصلني الي بلاد بعيدة لا تعرف طريق فيها فبيناه وجالس يبكى واذابا لحائط قدا نشقت وخرج منها شخص طويل القامة رؤيته تقشعر منها الا بدان رقال له يارجل مالك اقلقتنى في هذه الليل أناساكن في هذا المكان منذه أي عام فماراً يت أحداد خل هذا المكان وعمل منل ماعمات انت فاخبر في بمقصو دكوا نااقضى حاجتك فان قلى أخذته الشفقة عليك فقال له من أنت و ما تكون فقال له أناعام هذا المكان عالم وخبره بجميع ماجرى له مع زوج ته فقال له اتريدان أوصلك الى بلاد لا تعرف لك زوجتك فيها طريقا قال نهم قال له اركب فوق فلهرى فركب و همه وطار به من بعد العشاء الى طلوع الفجر وانزله على رأس جبل عال وأدرك شهرز ادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٤٨٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن معروفا الاسكافي لما حمله المارد طاربه وأنزله على جبل عال وقال يا إنسي أتحدرمن فوق هذا الجبل ترى عتبة مدينة فادخلها فان زوجتك الاتمرف لك طريقاولا يمكنها ان تصل اليك تم تركه وذهب فصارمه روف ياهما متحيرا في نفسه الي النطلعت الشمس فقال في نفسه اقوم وانزل من أعلى هذا الجبل الى المدينة فان قعو دى هناليس فيه فائدة فنزل الىأسفل الجبل فرأى مدينة باسو ارعالية وقصور مشيدة وابنية مزخرفة وهي نزهة للناظرين فدخل من با ـ المدينة فرآها تشرح القلب الحزين فلمامشي في السوق صار أهل المدينة ينظرون اليه ويتفرجون عليه واجتمعوا عليه وصاروا يتعجبون من ملبسه لآن ملبسه لا يشبه ملا بسهم فقال له رجل من اهل المديمة ارجل هل انت غريبة ل نعم قال له من اي مدينة قالمن مدينة مصرالسميدة قال ألك زمان مفارقها قاله البارحه العصر فضحك عليه وقال ياناس تعالوا انظرواه فماالرجل واسمعوام يقول فقالواما يقولر قال انهيزعم انهمن مصر وخرجمنها البارحه المصرفضحكموا كامهم واجتمع عليه الناس وقالوا يارجل أأنت مجنون حتى تقول هذاالكلام كيف تزعم الك فارقت مصر بالامس في وقت العصر واصبحت هنا والحال ان بين مدينتنا وبين مصر مسافة سنة كاملة فقال لهم مامجنون الاائتم واماأنافاني صادق في قولي وهـ ذاعيش مصرلم يزل معيى طرياوأر اهمالعيش فصاروا يتفرجون عليهو يتعجبون منهلا نهلا يشبه عيش بلادهم وكثرت الخلائق عليه رصار وا يقولون لبه ضهم هذاءيش ، صر تفرجوا عليه وصارت له شهرة في تلك المدينة ومنهم ناس يصدقون وناس كذبون ويرزؤن به فبيناهم في تلك الحالة واذا بتاجرأ قبل عليهم وهو راكب بفلة وخلفه عبدان ففرق الناس وقال ياناس اماتستحون وأنتم ملتمون على هذاالرجل الغريب وتسخرون منه وتضحا ونعليه ماعلاقتكم بهوام بزل يسبهم حتى طردهم منه ولم يقدراحدان يرد عليه جو اباوقال له تمال يأخي ماعليك بأس من هؤ لاء انهم لاحياء عندهم تم اخذه وسار به الى انادخله داراواسعة مزخرفة واجلسه في مقعد ملوكي وامرالعبيد فنمتحو الهصندوقا وأخرجوا له وداقتام النمال المالها كاذمه وفي مصافع الكرانية المندرالتجار عراز ذا قرالتام طال

قالت انه ضربني بعد ذلك فقال لهم القاضى اصطاحا ولا تعد الي ضربها وهي لا تعود الى مخالفتك فاسطلحا وقال الدكان وفتحها فاصطلحا وقال الدكان وفتحها وقعد فيها وهو مثل السكر ان من الهم الذي أصابه فيها هو قاعد واذا برجل أقبل عليه وقال له معروف قم واستخف فان زوجتك اشتكتك الى الباب العالى و نازل عليك أبوط بق فقام وقفل الدكان وهرب في جهة باب النعر وكان قد بق معه خمسة أنصاف فضة مر حق القو البوالعدة فاشترى باربعة أنصاف عيشا و بنصف جبنا وهرب منها وكان ذلك في فصل الشتاء وقت العصر فلما خرج بين الكيمان ثن ل عليه المطرمث أفو اه القرب فابتلت ثيابه فدخل العادليه فر أى موضعا خر بافيه حاصل مهجو و



﴿ المَارِدِ الذِي خَرْجِمِنِ الحَائَطِ عَنْدُ مَاسِمُ مَعْرُوفِ الْاسْكَافِي يَبْكِي وَ يَتَضْجُرُ ﴾

وتصيرعندهم سخرةمد اقامتك في هذه المدينة وأن قلت حملني عفريت نه ووامنك ولا يقرب منك احدو يقولون هذارجل معفرت وكل من تقرب منه محصل لهضر روتبقي هذه الاشاعة قبيحة في حقى وحقك اكونهم يعرفون انيمن مصرقال وكيف اصنع قال أناا عامك كيف تصنع أن شاءالله تعالى عطيك في غدالف دينارو بفلة تركبهاوعبديمشي قدامك حتى يوصلك اليباب السوق التجارفادخل عليهم واكون أناقاعدا بين التجارفتي رأيتك أقوم لك وأسلم عليك وأقبل يدك وأعظم قدرك وكلماسألتك عن صنف من القهاس وقلت اك هل جئت معك بشيءمن الصنف الفلاني فقل كثيروأن سألوني عنك اشكرك واعظمك في اعينهم ثم أنى اقول لهم خذواله حاصلا ودكانا واصفك بكثرة المالوالكرمواذااتاكسائل فاعطه ماتيسرفيثقون بكلامي ويعتقدون عظمتك وكرمك ويحبونك وبعدذاك اعزمك واعزم جميم التجارمن شانك وأجمع بينك وبينهم حتى يعرفك جميعهم وتعرفهم وأدرك شهر زاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح ﴿ وَفِي لَيَّاةً ٣ ٩ ٩ ﴾ قالت بلغني أيها الملك السعيد أن التاجر عليا قال لمعروف اعزمك واعزم جميع التجارون ذاك وأجم بينك وبينهم حتى يعرفك جميعهم وتعرفهم لاحل أن تبيع وتشترى وتاخذوة مطيمهم فاتمضى عليك مدةحتى تصير صاحب مال فاما أصبح الصباح أعطادألف دينار وألبسه بدلة وأركبه بفلة وأعطاه عبداوقال أبرأ الله ذمتك من الجميسم لانك رفيتي فواجب عي اكرامك ولاتحمل هاودع عنك سيرة زوجتك ولاتذكرها لاحدفقالله جزاك الله خيرائم أنه ركب البغلة ومشى قدامه العبدالى أن وصله الى باب سوق النجار وكانوا جميعا قاعدين والتاجري غاعدبينهم فاساراه قامورمى روحه عليه وقالله نهارك مبارك إتاجرمعروف ياصاحب الخيرات والمعروف ثم قبل يدهقدام التجارقال يااخوا نناآنسكم التاجرمعروف فسلمواء ليهوصار يشيرلهم بتعظيمه فعظم في أعينهم ثم انزلهمن فوق ظهر البغلة وسلموا عليه وصاريختلي به احدبعد واحد منهم ويشكره عنده فقالواله هل هذا تاجر فقال لهم نعم بلهو أكبرالة جار ولا يوجدوا حدأكثر مالامنهلان أمواله وأموال ابيه واجداده مشهورة عندتجار مصروله شركاء في اعند والمين وهو فيااكر معلى قدرعظيم فاعرفواقدره وارفعوا مقامه واخدموه واعاموا أن مجيئه الىهذه المدينه ليسمن أجل التجارة وما مقصده الاالفرجة على بلادالناس لانه غيرمحتاج الى التغريب من اجل الربح والم كاسب لان عنده امو الالاتا كلهاالنيران وأنامن بعض خدمه ولميزل يشكره حتى جماوه فوق رؤسهم وصاروا يخبرون بعصهم بصفاته تم اجتمواعنده وصاروا يهادو نهبالفطورات والشربات حتى شاه بندرالتجاراتي لهوسلم عليه وصاريقول لهالتاجرعلى بحضرة التجار ياسيدي لعلك جئت معك بشيءمن القماش الفلاني فيقول له كشير وكان في ذلك اليوم فرجه على اصناف القاش المثمنة وعرفه اسامي الاقشه الفالي والرخيص فقال له التاجر من التجارة ياسيدي هل جَّت معك بجوخ اصفرقال كثيرقال وأحمر دم الغزال قال كثير وصاركالم ساله عن شيء يقول له كثير فعند ذلك قال يا تاجر على أن بلد يكلوار ادان يحمل ألف حل من القراشات المنمنة يحملها فقال له يحملها

السفرة فوضعو اقدامه بآسفرة فيهاجميع الاطعمة الفاخرة من سائر الالواز فاكلاوشر باوبعد ذلك قال لهيأخي مااسمك قال آسمي معر وفوصنعتي اسكافي أرقع الزر ابين القديمة قال له من أي البلاد انت قال من مصر قال من أي الحارات قال له هل انت تعرف مصر قال له انامن أولادها فقال له انا من الدرب الاحمرقال م تعرف من الذرب الاحمر وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن المكلام المباح (وفي ليلة ٥٩٩) قالت بالخني أيها الملك السعيدان الرجل سال مدروف الاسكافي وقال له من الدرب الاحمر قال له فـــلانا وفـــلانا وعـــد له ناسا كـثيرين قال له هــِـل تعرف الشيخ احمداله طارة الهوجاري الحيط في الحيط قل له همل هموطيب قال نعم قال له كم له من الاولاد قال ثلاثة مصطفى وعدوعلى قالله مافعل الله باولا ددقال امامصطفى فأنه طيب وهو عالم مدرس وأما عهد فانهءطاروقدفتح لهدكانا بجنبدكان أبيه بعدان تزوح وولدت زوجته ولدااسمه حسن قال بشرك الله بالخيرقال واماعلى فانه كانرفيقي ونحن صغار وكنت دائماالعب أناواياه وبقينا نروح بصفه اولاد النصارىوندخلالكنيسةونسرقكتبالنصارىونبيعهاونشتري بثمنها تفقة فاتفق في بعض المرات ان النصاري رأو ناوأمسكونا بكتاب فاشتكو ناالي اهلناوقالوالا بيه اذالم بمنع ولدكمن اذانا شكو ناك الى الملك فأخذ بخاطر هموضر به عاقة فبهذا السبب هرب، من ذلك الوقت ولم يعرف له طر قاوهوغائب لهعشرون سنةولم بخبرعنه أحد بخبر فقالله هو اناعلي ابن الشيخ احمد العطار وانترفيقي يامعر وفوسلماعلي بعضه اوبعدالسلام قال بامعر وفاخبرني بسبب مجيئك من مصر الىهذەالمدينةفأخبره بخبرز وجتەفاطمةالعر ەومافعات،معەوقاللەانەاا شتدعلى اداها هربت منها في جهة باب النصر ونزل على المطرفد خات في حاصل خرب في الدادلية وقعدت ابكي يحرجلي عام المكان وهو عفريت من الجن وسألني فأخبرته بحالي فأركبني على ظهره وطاربي طول الليل بين السهاءوالارض تمحطني على الجبل وأخبرني بالمدينة فنزلت من الجبل ودخلت المدينة والتم على الناس على وسألوني فقات لمم أني طلعت البارحة من مصر فلم يصدقوني فجئت انت ومنعت عني الناس وجئت بى الى هذه الدار وهذاسبب خروحي من مصروأ نت ماسبب محيئك هناقال له غلب على الطيش وعمرى سبع سنيين فن ذلك الوقت وأناد ائرمن لدالي لدومن مدينة الى مدينة حتى دخلت هذه المدينة وأسمها اختيان الختن فرأيت اهلها ناسا كراه وعنده الشفقة ورأيتهم يأعنون الفقير ويداينونه وكل ماقاله يصدقونه فقات لهم اناتاجر وقدسبقت الجلة ومرادى كان انزل فيه حملتي فصدقوني واخلوالي مكاناتم اني قات لهم هل فيكم من يداينني الف دينار حتى أتحريء حملتي أردلهما آخذهمنه فاني محتاج الى بعض صالح قبل دخول الجله فاعطوني ماأودت و توجهت اليسوق التجارفرأيت شيأمن البضاعة فاشتريته وفى ثانى يوم بعته فر بحت فيه خمسين دينار اوالا تريت غيره وصرت أعاشرالناس واكرمهم فأحبوني وصرت ابيع واشترى فكثرملي واعلم ياأخي اذصاحب المنل يقول الدنيافشر وحيله والبلادالتي لأيمرفك احدفيهامهما شئت فافعل فيهااوأنت اذا قات اكل من سألك أناصنعتي اسكافي وققير وهر بت من زوجتي والبارحة طلعت من مصر فلا يصدقونك

قال رح بلاكترة كلام هل أنافقير أن حملتي فيهاشى عكشير فاذا جاءت باخذون متاعهم المثل مثلين أناغير محتاج اليهم فومند ذلك اغتاظ التاجر على و قال له ياقليل الا دب لا بدأن اريك كيف تكذب على ولا تستحي فقال له الذى يخرج من يدك افعله و يصبرون حتى يجبى عملتى و ياخذون متاعهم يز يادة فثر كه ومضى وقال فى نفسه أناشكر ته سابقا وأن ذيمته الآن صرت كاذبا و اخل فى قول من قال من شكر و ذم كدب من تين وصارمت حيرا فى أمره ثم أن التجارات و وقالوا يا تاجر على هل كلته قال لهم عانيا وانتم لما اعطيته و دماشا و رسمونى عند الف دينا رولم اقدر أن اكلمه عليها وانتم لما اعطيته و دماشا و رسمونى



من حاصل من جملة حواصله ولا ينقص منه شيء فبينهاهماقاعدون واذا برجل سائل دارعلي التجاو فمنهم من أعطأه نصف فضةوه نهم من أعطا دجديد وغالبهم لم يعطه شيأحني وصل الي معروف فكبش له كبشةذهب وأعطاه اياها فدعاله وذهب فتعجب التجارمنه وقالو اأن هذه عطاياه اوكفاله أعطى السائل ذهبامن غيرعد دولولاانه من أصحاب النعم الجزيلة وعنده شيء كشيرم كان أعطى السائل كبشةذهب وبعدحصة أتته أمرأة فقيرة فكبش واعطاها وذهبت تدءو لهوحك للفقراء فأقبلوا عليه وصاركل من آتى له يكبش له ويعطيه حتى انفق الأنف دينار و بعددلاك ضرب كفاعلىكفوقال حسبنا اللهونعم الوكيل فقالله شاه بندرالتجارماك ياتاجر معررف قلكان غالب هذه المدينة فقراء ومساكين ولوكنت اعرف انهم كـ ذلك كنت جئت مهي في الخراج بجانب من المال وأحسن به الى الفقر اء وأناخا تَف أن تطول غربتي ومن طبعي أني لا أدبن السائل وما بقي معي ذهب فاذااتاني فقيرماذ ااقول لهقال لهقل لهالله يرزفك قال ماهي عادتي وقدركبني الهمبهذا السبب وكأن مرادى ألف دينارأ تصدق بهاحتي نجيىء حماتي فقال لأباس وأرسل بعض أتباعه فجاءله بالف ديناه فاعطاه اياها فصاريعطي كلمن مربهمن ألفقراء حتى أذن الظهر فدخلواالجامع وصلواالظم والذي بتى معهمن الالف ديارنثره على رؤس المصاين فانتبهله الناس رصار وايدعو ف له وصارت التجارتة عجب من كثرة كرمه وسخائه ثم انهمال على تاجراً خر وأخذ منه الف دينار وفرقها وصار التاجرعلى ينظرفعله ولايقدران يتكلم ولم يزل على هذه الحالة حتى أذن العصر فدخل المسجد وصلى وفرق الباقي فماقفلواباب السوقحتي اخذخمسة آلاف دينار وفرقها وكل من اخذمنه شيأيقول له حتى تجبىء الحملة أن اردت ذهبا أعطيك وأن أردت قماشا أعطيك فازعندي شياكثيرا وعند المساء عزموه التجار وعزمهمه التجارجميعا واجلسه في الصدر وصارلا يتكام الأ بالقماشات والجواهر وكلاذكروالهشيا قولعنديمنه كثير وثاني يوم توجه الىالسوق وصاريميل على التجار وياخذ منهم النقودوية وقهاعلى الفقراء ولميزل على هذه الحالة مدة عشرين يوماحتي اخذمن الناس ستين الفدينارولم تاته حملة ولاكبة عامية فضجت الناس على اموالهم وقالوا ماأتت حملة التاجر معروف والىمتى وهوياخذاه والاالناس ويعطيها للفقراء فقال واحدمنهم الرأى أن نتكام مع بلدية التاجر على فاتوهوقالواله ياتاجرعلى أنحملة التاجر معروف لم نان فقال لهم اصبروا فنهم الابدأن تأتى دري قريب ثما نه اختلى به وقال له يامه روف ماهذا الفه الهل أناقات لك قمر ر الخبر اواحرقه أن التجار ضجواعلى اموالهم وأخبر ونى انهصارعليك تون الف دينار أخذتها وفرقتها على الفقراء ومن اين تسددين الناس وأنت لاتبيع ولاتشةى فقاله أىشىء يجرى ومامقد رااستيز الف دينار لماتجيء الحملة أعطيهم أذنىاؤا قماشا وأنشاؤه اذهباوفضيةفقال لهالتاجرعي الشاكبروهل أتتالك حملة وأردكشهر زادالصاحفسك تعنالكلام المباح

وفى ليلة ٩٩٧)قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن التاجر على قال له الله اكبر وهل انت لك حمله قال كثير قال له الله عليك وعلى سماجتك اهل أناعامتك هذا الكلام حتى تقوله لى قامًا اخبر بك الناس من من من المناس من المناس من من المناس من من المناس من من المناسبة الم

جواهر صحاحاقالله حتى تجبىءالحملة اعطيك كثيراومهما طالبته فعندى منه كثير واعطيك من غيرثمن ففرح الملك وقال للتجاراذهبواالي حالسبيلكم واصبرواءلميه حتى تجبيء الحملة ثم تعالوا خذوامالكممني فراحواهذاما كانمن أمرمعروف والتجار (وأما) ما كانمن الملك فانه أقبل على الوزيروة الله لاطف التاجره مروفاوخذوا عطمعه في الكلام واذكراه ابنتي حتى تتز جهاونغتنم هذه الخيرات التي عنده فقال الوزير ياملك أنز مان ان حال هذا الرجل لم يعجبني واظن انه نصاب وكذاب فاترك هذاالكلام لئلا تضيع بنتك بلاشيءوكان الوزيرسا بقاساق على الملك ان يزوجه البنت واراد زواجهاله فاما بلغها ذلك لم ترض ثم ان الملك قال اله يا خائن أنت لا تريد لي خير لكونك خطبت ابنتي سابقاولم ترض ان تتزوج بك فصرت الآن تقطع طريق زواجها ومرادك ان بنتي تبورحتى تاخذهاأ نت فاسمم مني هذه الكلمة ليس لكعلاقة بهذا الكلام كيف يكون نصاباأوكذابا معانه عرف ثمن الجو هرةمثل مااشتريتها بهوكسر هالكونهالم تعجبه وعنده جواهر كشيرة فتي مخلعلى ابنتي يراهاجميلة فتأخذ عقله وبحبها ويعطيها جواهر وذخائروأنت مرادك ان تحرم بنتي وبحرمني من هذه الخيرات فسكت الوزير وخاف من غضب الملك عليه وقال في نفسه أغرال كملام على البقر تم ميل على التاجره · روف وقال له ان حضرة الملك أحبك و له بنت ذات حسن وجمال يريد ا**ن** يزوجهالك فماتقول فقال لهلاباس ولكن يصبرحتي ناتي حملتي فانمهر بنات الملوك واسع ومقامهن الاعهرنالاعهر يناسب حالهن وفى هذه الساعة ماعندى مل فليصبر على حتى تجبى والحلة فالخير عندى كثير ولابدان أدفع صداقها خمسة آلاف كيس واحتاج الىالف كيس افرقها على الفقراء والمساكين ليلة الدخلة والفكس أعطمها للذين يمشون في الزفة والفكيس أعمل بها الاطعمة للعسا كروغيره واحتاج الى مائة جوهرة أعطيهاللملكة مسيحة العرس ومائة جوهرة أفرقهاعلى الجواري والخدم فاعطى كل واحدة جوهرة تعظيمالمقام العروسة واحتاج الى ان اكسو االفءريان من الفقراء ولا بدمن صدقات وهذاشي ولا يمكن الااذاجاءت الحلة فان عندي شيئا كذيرا واذا جاءت الحله لا ابالى بهذا المصروف كله فراح الوزير واخبر الملك بماقاله فقال الملك حيت كان مراده ذاك كيف تقول عنه انه نصاب كذاب قال الوزيرولم ازل اقول ذلك ففزع فيه الملك وو بخه وقال له وحياة رأسي ان لم تترك هذاالكلام لاقتلنك فارجع اليهو هاته عندي وانامني له اصطفى فذهب اليه الوزيروة لاله تعالكهم الملك فقال سمعاوطاعة ثم جاءاليه فقال له الملك لا تعتذر بهذه الاعذار فانخزنتي ملانة فحذالمذاتيح عندك وانفق جميع ماتحتاج اليه واعط ماتشاءوا كسالفقراءوافل ماتر يدوماعليك من البنت والجواري وإذا جاءت حملتك فاعمل معزوجتك ماتشاءمن الاكرام وتحن نصبرعليك بصداقها حتى تجبىء الحلةوليس بينى وبينك فرق أبدائهم أمر شيخ الاسلام ان يكتب الكتاب فكتب كتاب بنت الملك على التاجر معروف وشرع في عمل الفرح وامريزينة البلد ودقت الطبول ومدت الاطعمه من سائرا لالوان واقبلت أرباب الملاعيب وصاد التاجرمعروف يجلس على كرسي في مقعدوتاً في قدامه أرباب الملاعب والشطار والجنك وأرباب الحركات الغريبة

وليس لكم على كلام فطالبوه منه ختوجه والمملك واحبروه بما وقع وقالو المملك المدينة وقولواله انه نصاب برصب عاينا فان الملك يخلصكم منه فتوجه والمملك واحبروه بما وقع وقالو المملك الزمان أننا تحيرنا في أمن المع هذا التاجر الذي كرمه زائد فانه يفعل كذا وكذا وكل شيء أخذه يفرقه على الفقراء بالكسشة فلوكان مقلاما كانت تسمح نفسه ان يكبش الذهب و يعطيه للفقراء ولوكان من أصحاب النعم كان صدقه ظهر لنا بمجيء حملته وكن لا نرى له حملة مع انه يدعى اذله حملة وقد سبقها و كاذكرنا له حمنة المن أصناف القياش يقول عندى منه كثيره قدمضت مدة ولم يبن عن حملته خبر وقد صارلنا عنده ستون الفدينار وكل ذلك فرقه على الفقر اء وصار و ايشكرونه و يحدمون كرمه وكاذ ذلك عنده أموالك ثيرة ما كان يقع منه هذا السكرم كله ولا بدان تأتي حملته و يجتمع هو لاء التجارعند ما الملك طاعا أطمع من أشعب فلما الحكرم كله ولا بدان تأتي حملته و يجتمع هو لاء التجارعند و ويفرق عليهم أموالا كثيرة ما كان يقع منه هذا المال فرادى ان أعاشره واتود داليه حتى تأتى حملته و الذي ياخذه منه هؤ لاء التجار آخذه أناو أز وجه ابنتي واضم مله الى ملى فقال له الوزير ياه التمان ما أطنه الانصاب قد أخرب يت الطاع وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩٨٩) قالت بلغني إيها الملك السعيد ان الوزير لماقال للملك مـ أظنه الانصابة والنصاب قدأخرب بيت الطماع قالر له الملك يأوزير أناأه تجنه واعرف هل هونصاب أوصادق وهل هوتربية نعمة أولاقال الوزير بماذا تمتحنه قال الماك ان عندى جوهرة فاناأ بعث اليه واحضره عندي واذاجاسأ كرمهواعطيهالجوهرة فانعرفهاوعرف ثمنها يكوزصاحب خيرونعموان لميعرفها فهونصاب محدث فاقتله أقبيح قتله ثهمان الملك أرسل اليه واحضره فلمادخل عليه سلم عليه فردعليه السلام واجاسه الىجانبه وقال له هـ ل أنت التاجر معروف قال نعم قال له ان التجاريز عمـون ان لهم عندكستين الفدينارفهل مايقولونه حققال نعمقال لهلم لمتعطهم أموالهمقال يصبرون حتى تجيىء حملتي واعطيهم المثل مثلين وان أراد واذهباأعطيهم وان أراد وافضة أعطيهم وان أراد وابضاءة أعطيهم والذي لهالف أعطيه الفين في نظير ماستربه وجهي مع الفقر اعتندي شيأ كثيرا ثم ان الملك قالله ياتاجرخذهذه وانظر ماجنسها وماقيمتها وأعطاه جوهرة قددرالبندقة كان الملك اشتراها بالفدينار ولم يكن عنده غيرها وكان مستعزا بهافاخذها معروف بيده وقرط عليهابالا بهام والشاهد فستسرهالانالجوهررقيق لايتحمل فقال لهالملك لاى ثبىءكسرت الجوهرة فضحك وقال ياملك الزمان ماهذه جوهرة هذه قطعة معدن تساوى الف ديناركيف تقول عليها انهاجوهره ان الجوهرة يكون تمنها سبعين الف دينار وانمايقال على هــذه قطعة معدن والجوهرة مالم تـكن قـــدر الجوزة لاقيمة لهاءندي ولاأعتى بهاكيف تكون ملكاو تقول على هذه جوهرة وهي قطعة معدن قيمتهاالف دينار واكن أنتم معذورون لكو نكرفتراء وليسعند كمذخائر لهاقيمة فقالله الملك يأتاجرهل عندك جو اهره بن الذي تخبرني به قال كثير فغلب السلم على الملك فقال له هـ ل تعطيني.

الملك وقال اين الخازندار فقالواهاهو حاضر بيزيديك فقال هات الخلع والبس جميع الوزراء والامراءوارباب المناصب فجاءله بجميع ماطاب وجلس يعطى كإمن أفي له ويهب لحكل انسان على قدرمقامه واستمرعلي هذدالحالة مدةعشرين بوماولم يظهرله حملة ولاغيرها ثمان الخازندار تضايق منه غاية الضيق ودخل على الملك في غياب معروف وكان الملك جالساه و والوزير لاغير فقبل الارض بين بديهوقال بإملك الزمان أناأ خمرك بشيء لا نك ربما تاومني على عدم الاخبار به اعلم ان الخزنة فوغتوا ويبق فيهاشيءمن المال الاالقليل وبعدعشرة أيام نقفلها على الفارغ فقال الملك ياوزير إن حملة نسيبي تأخر ت ولم يبن عنها خبر فضحك الوزير وقال له الله ولطف بك ياملك الزمان ماأنت الامغفل عن فعل هذا النصاب المذاب وحياة رأسك انه لاحملة له ولا كبة تر يحنا منه وانماهومازال ينصب عليك حتى اتلف أموالك وتزوج بنتك لاشيء والى متى وأنت غافل عن هذاال تناب فقال لهياوز يركيف المملحي نورف حقيقة حاله فقال لهيام الكالزمان لايطام على سرالرجل الازوجته فارسل الى بنتك لتأتى خلف الستارة حتى أسالهاعن حقيقة حااه لاحل ان تختبره وتطاعناعلي حاله فقاللا بأس لذلك وحياة رأسي انثبت انه نصاب كذاب لاقتلنه اشآم قتله ثمامه اخذالوز يرودخل الىقاعة الجلوس وارسل الى بنته دتت خلف الستارة وكاذذلك في غياب زوحهاعلها تتقالت يالبيماتر يدةل كلمي الوزيرقالت ايهاالوزيرما بالك قال ياسيدتي اعلمي ان زوجك أتلف مال أبيك وقدتز وجبك بلامبر وهولم يزل يعدناو يخلف الميعاد ولم يبن لحلته خبر وبالجلة تريدان تخبرياعنه فقالت انكلامه كثير وهوفي كل وقت يجيءو يعدني بالجواهر والذخائر والقهاشات المشمنة ولم أرشيئافقال باسيدني هل تقدرين في هذه الليلة ان تأخذى وتعطى معهفى الملام وتقولي له اخبرني بالصحيح ولا تخف من شيء فانك صرت زوجي ولا أفرط فيك فاخبرني بحقيقةالامر وانااد برلك تدبيرا ترتاح بهثم قربى و بمدى له فى الكلام وآريه المحبة وقر ريه ثم بعد ذلك اخبر ينابحقيقة أمردفقالت ياأبت أنااعرف كيف أحتبره ثم انهاد خلت وبعداله شاءدخل عليهازوجهامهروف على جرى عادته فقامت لهواخذته من تحت ابطه وخادعته خــداعا زئدا وناهيك بمخادعةالنساءاذا كان لمن عندالرحال حاجه يردن قضاءها ومازالت تخادعه وتلاطفه بكلامأ حلىمن العسل حتى مرقت عقله فلمارأته مال اليها بكذبته قالت له ياحسي ياقرة عيني ويأثمرة فؤادى لاأوحشني اللهمنك ولافرق الزمان بينيو بينك فازمحبتك سكنت فؤادي ونارغر امك أحرقت كبادى وليس فيك تفريط أبداولكن مرادي انتخبرني بالصحيح لانحيل الكذب غير نافعه ولاتنطلي في كل الاوقات والى متى و أنت تنصب و تكذب على أبهى واناخائفه ان يفتضح أمرك عنده قبل انتدبرله حيلة فيبطش بك فاخبرني بالصحيح ومالك الام يسرك ومتي اخمرتني بحقيقة الامرلا تخشمن شيءيضرك فكرتدعي انك تاجر وصاحب أموال ولك حمله وقدمضت لكمدةطو يلةوأنت تقول حملتي حملتي ولميبنءن حملتك خبر ويلوح على وجهك الهم بهذا

والملاهى المحيبه وصاريام الخازندار ويقول لههات الذهب والفضه فيأتيه بالذهب والفضة رصاريدورعلى المتفرجين ويعطي كأمن لعب بالمبشة ويحسن للفقراء والمساكين ويكسوا العريانين وصارفر حاعجاجاوم بقي الخازندارياحق ازيجبيء بالاموال من الخزنة وكاد قلب الوزيران ينفقع من الغيظ ولم يقدر ان يكام وصارالتا جرعلي يتعجب من بذل هذه الاموال ويقول. للتاجرمعروف اللهوارجال على صدغك أماكفاك ان اضعت مال التجارحتي تضيع مل الملك فقال التاجرمعروف لاعلاقةلك واذاجاءت الحلة أعوض ذلكعلى الملك باضعافه وصاريبدر الاموال ويقول في نفسه كبة حامية ولذي يجرى على يجري والمقدر مامنه مفر ولم يزل الفرح مدة أربعين يوماوفي ليلة الحادى والأربعين عملوا الزفة للعروسة ومشي قدامها جميع الامراء والعساكرولما دخلوا بهامىارينثرالذهبعلى رؤس الخلائق وعملوالهازفةعظيمة وصرف أمو الالها مقدار عظيم وادخلوه على الملكة فقعدعلي المرتبة العالية وارخو االستائر وقفلوا الابواب وخرجو اوتركوه عندالعروسة يحبط يداعلي يدوقعد حزينامدة وهو يضرب كفعلي كف ويقول لاحول ولا قوة إلابالله العلى العظيم فقالت إمالملكة ياسيدى سلامتك مالك مغموماً فقال كيف لاأ كون مغموماوأ بوك قدشوش على وعمل معي عملة مثل حرق الزرع الاخضرقالت وماعمل مدك أبي قل لى قال أدخلني عليك قبل أن تأتى حملتي وكان مرادى أقل ما يكون ما أنة جو هرة أفر قها على جواريك لكل واحدةجو هرةتفر حبهاوتقول انسيدى أعطاني جوهرة في ليلة دخلته على سيدتي وهذه الخصلة كانت تعظيمالمقامك وزيادة في شرفك فانى لا اقصر ببذل الجو اهر لان عندى منها كشيرا فقالت الاتهتم بذلك ولاتفم نفسك بهذاالسبب أماانا فراعليك منى الاانى أصبر عليك حتى تجبىء وأماالجوارى فاعليكمنهن قم اقلع ثيابك واعمل انبساطا ومتى جاءت الحملة فاننا نتحصل على تلك الجواهر وغيرهافقام وقلعما كان عليهمن الثياب وجلس على الفراش وطلب النعاش ووقع الهراش وحطيده على ركبتها فجلستهي فى حجره والقمته شفتهافى فهوصارت هذه الساعة تنسى الانسان اباه وأمه فضنها وضمهااليه وعصرها فيحضنه وضمها الىصدره ومصشفتها حتى سال العسل من قمها ووضع يده تحت أبطها الشمال فحنت أعفاؤه واعضاؤه اللوصال والكزها بيز النهدين فراحت يده بين الفخذين وتحزم بالساقين ومارس العملين ونادي ياأ بااللثامين وحط الدخير واشعل الفتيل وحررعلي بيت الابرة واشعل المار فخسف البرج من الاربعة أركان وحصلت النكتة التي لا يسئل عنها انسان وزعقت الزعقة التي لا بد منهاو ادرك شهر زادالصباح فسكتت عن المكلامالماح

(وفى ليلة • ٩٩) قالت بلغنى ايها الملك السعيد ان بنت الملك لمازعة تالزعة التي لا بدمنها أزال التاجر معروف بكارتها وصارت تلك الليلة لا تعدمن الاعمار لا شتمالها على وصل الملاحمن عناق و هراش ومص و رضع الى الصباح ثم دخل الحمام ولبس بدلة من ملابس الملوك و طلع من الحمام و دخل ديوان الملك فقام له من فيه على الاقدام وقا بلود باعز از واكرام وهنوه و باركواله و جلس بجانب

الصرع فاخدتا كتاب وقرأته فرأيت فيهمن المماليك الخسمائة الىحضرةسيد ناالناجرمعروف و بعدفالذي نمامك بها لك بعدما تركتنا خرج العرب علينا وحار بو ناوه قدر النين من الفرسان ونحن خمسمائة مملوك ووقع بيننا وبين العرب حرب عظيم ومنعونا عن الطريق وعضى لنا ثلاثون يوما ونحن كارجهم وهـــذا سبب تأخيرنا عنك وادرك شهر زاد الصباح فسنتت عن الكارم الماح

(وفي ليلة ٩٩٢) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان بنت الملك قالت لا بيها ان زوجي جاءه مكتوب من اتراعه مضمونه النالعرب منعوناعن الطريق وهذاسبب تاخيرناعنك وقد أخذوامنا مائتي حمل قماش من الحملة وقتلوامنا حمسين مملوكا فلما لفه الخبرقال حيبهم الله كيف يتحاربون معالمر بالاحل مائتي حمل بفناعة ومامقدارمائتي حمل فماكان ينبغي لهمان يتأخروامن أجسل دلك فان قيمة المائتي حمل سبعة آلاف دينار ولكن بنبغي اني أروح اليهم واستعجلهم والدي أخذه المرب لا تنقص به الحملة ولا يؤثر عندى شيئا واقدراني تصدقت به عليهم ثم نزل من عمدى صاحكاولم المتم على ماضاع من ماله ولا على قتل مماليك ولما نزل نظرت من شباك القصر فريت العشرة مماليك الذين أتواله بالكتاب كانهم الاقمار كل واحدمنهم لابس بدلة تساري الف ديمار وليسعندأ بيمملوك شبه واحدامنهم ثم توجه مع المماليك الذين جاؤا لهبلد كتوب ليجبيء محملته والحمدلة الذي منه ني ان أذكر له شيئامن الكلام الذي امرتني به فأنه كان يستهزي على ك وربما كاذيراني مين النقص ويبغضني ولكن العيب كله من وزيرك الذي يكلم في حق زوجي كلاما لايليق ٥٠ فقال الملك يربتي از وال زوجاك كمثير ولايفكر في ذاك ومن يوم دخسل بلاد ناوهــو يتصدق على الفقراء وان شاء الله عن قريب ياتهي الحملة و يحصل لنامنه خيرك يررصار ياخذ بخاطره ما ويوبخ الوزير وانطلت عليه الحيلة هذاما كان من أمر الملك (وأما) اكن من أمر التاجر معروف فانهركب الجواد وسارفي البر الاقفر وهوه تحير لايدرى الى أى البلادير وحرصار من المالفراق ينوح وقاسي الوجدو اللوعات وأنشد هذه الايات

> غدر الزمان بشملنا فنفرقا والقابدذاب منالجفا وتحرقا هذاالفراق متىيكون الملتقي في حبكم ترك الفؤاد ممزقا من بعدطيب رصالكم ذقت الشقا ان كان صبابة فلها البقا قابا لمدروف المحمة محرقا وتفوز منها بالمسرة واللقا واضمفيه ممانقا غصن النقا م زال وجهك بالمحاسن مشرقا

والمين تقطر من فراق أحبني ياطلعة البدر المنيرانا الذي باليتني لم اجتمع مك ساعة مازال معروف بدينا مغرما يابهجة الشمس المنيرة ادركي ياهل ترى الايام عجمع شملنا ويضمناقصر الحسة بالهنا ياطلعة البدر المنيرةشمسه مَّاأُخبِركِ بِالصحيح ومهما أردت فافعلى فقالت قل وعليك بالصدق فان الصدق سفينة النجاة وايك والكرب فانه يفضح ما حبه ولله درمن قال

عليك بالصدق ولوانه أحرقك الصدق بنارالوعيد وابغرضا اللهفاغي الورى من أسخط المولى وارضى العبيد

فقال ياسيد تى اعلى الى الست تاجر اولالى حملة ولا كبة عامية وانحاكت فى بلادى رجلا السكافياولى زوجة اسمها فاطمة العرة وجرى لى معها كذا وكذا واخبرها بالحكاية من أولها الى آخرها فضحكت وقالت انكماهر فى صناعة الدكذب والنصب فقال ياسيد تى الله تعالى ببقيك الستر العيوب وفك الكروب فقالت اعلم نك نصبت على أبى وغررته باثرة فشرك حتى زوجنى باكمن طمعه ثم أتلفت ماله والوزير منكر ذلك عليك وكمرة يتكام فيك عند أبى ويقول له انه نصاب كذاب ولكن أبى لم يطعه فيما يقول وأدرك شهر زادا اصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ٩٩١) قالت بالمغني أيها الملك السعيد از زوجة معروف قالت له ان الوزير تكلم فيك عندأ بى ويقولله نه نصابكذاب رابى لم يطعه بسبب انه كان خطبني ان يكون لى بعلاوا كون له أهلا ثممان المدة طالت وقد تصايق أبي رقال لى قرريه و قد قررتك و انكشف المفطى وابي مصرلك على الصروبهذاالسبب ولكنك صرت زوجي وأنالا افرط فيك فان اخبرت ابي بهذا الخبر ثبت عنده اللك نصاب كذاب وقد نصبت على بنا الملوك واذهبت أه والهم فذنبك عند دلا يغفر ويقتلك بلا محالة ويشيع بين الناس اني تزوجت رجل نصاب كذاب و تمامو ن فضيحة في - تي واذا قتلك أبي ربمائح تاج أن يزود بي الى آخر وهذا شيء لا اقباه ولوه تراكن قم الأن والبس بدلة مملوك وخذمعك خمسين الف دينارمن مالي واركب على جو أدوسافر الى بلاديكون حكم أبي لاين فدفيها واعمل تاجرا هذاك واكتبلى كتاباوارسله معساع يأتيني به خفية لاعلم في أى البلاد أنت حتى أرسل اليك كل ماطالته يدى ويكثر ماك ذاز مات أبني أرسات اليك فتجيء باعز ازراكرام وادامت أنت أومت أنا الى رحمة الله تعالى ذلقيامة تجمعنا وهذاهو الصواب وماده تطيباوأ ناطيبة لااقطع عنك المراسلة والاموال قمقبل أن يطاع النهار عليك وتحتار بك الدمار فقال لهاياسيدتي أنافي عرضك ان تودعيني بوجالك فقالت لاباس ثم واصلها واغتسل ولبس بدلة مملوك وامرااسياس أن يشدواله جوادمن الخيل الجياد فشدوالهجوادائم ودع ماوخرج من المدينة في آخر الليل وسارفصاركل من راه يظن انه مملوك من مماليك الساطان مسافرا في قضاء حاجة فلما أصبح الصباح جاءاً بوها هو والوزير الى قاعة الجلوس وارسل اليم اأبوه افاتت خلف الستارة فقال لهايا بنتي ماتة و اين قالت أقول سودالله وجه وزيرك فانهكان مرادهان يسود وجهى من زوجبي ذلوكيف ذلك قالت انه دخــل على أمس قبل ان اذكوله هذاالكلام واذابفر جالطواشي دخلعلي بيده كتاب وذل ازعشرة مماليك وانفون تحت شباك القصر واعطوني هذاااك تاب وقالوالي قبل لناأيادي سيدي معروف التاجر واعيمه هذا المكتاب فاننامن مماليكه الذين مع الحملة وقد بلغناانه تزوح بنت الملك فاتريناله لنخبره بماحل بنافي

أوالبحر فادعك الخاتم تجدنى عندك واياك ان تدعكه مرتين متو اليتين فتحرقنى بنار الاساء وتعدمنى وتندم على بعد ذلك وقدعرفتك بحالى واالسلام . وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩٩٣)قالت بلغني أيها الملك السعيدان خادم هذا الخاتم لما اخبرمعر وفا بأحواله على معرروف ما اسمك قال اسمي ابو السعادات ققال له يا أبا السعادات ماهذا المكانومن ارصدك

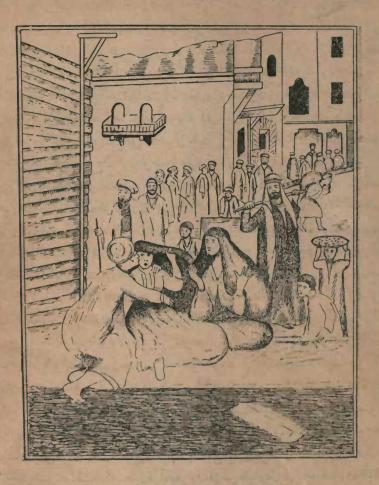

و التاجره مروف عندماعثر على الكنز ١٠٠٠

فى هذه العلبة قال له ياسيدى هذا الكان كنز يقال له كنزشيداد بن عاد الذي عمر ارم ذات العاد التي لم يخلق مثلها في البلادوانا كنت خادمه في حياته وهذا خانمه وقد وضعه في كنزه ولكنه اني لراض بالغرام وهمه حيث السعادة في الهوى عين الشقا

فسأفرغ منشعره بكي بكاءشديداوقدانسدتالطرقات في وجههواختار الممات على الحياة ثم اله مشى كالسكر ان من شدة حيرته ولم يزلسائر اللوقت الظهرحتي أقبل على بلد صغيرة فرأى رجلاحرا ثاقر يبامنها يحرث على ثورين وكان قداشتد به الجوع فقصد المراث وقال له السلام عليكم فودعليه السلام وقال مرحبابك ياسيدى هلأنتمن بماليك السلطان قال نعم قال انزل عندى العَمْيَافَة فَعُرْفُ أَنَّهُ مِنَ الْآجَاوِيدُ فَقَالَ لَهُ يَا أَخْبِي مَا أَنَا نَاظُرُ عَنْدَكُ شيئًا حتى تطعمني الماه فسكيف تعزم على فقال الحراث ياسيدي الخيرموجود انزلأنت وهاهي البلد قريبةوأ ناأذهب وأتي لك بغداء وعليق لحصانك قال حيث كانت البلدقريبة فأنااصل اليهافي مقدار ماتصل! نت اليها واشترى مرادى من السوقوآ كل فقال له ياسيدى ان البلدكة رصنير وليس فيها سوق ولابيع ولاشراءسألتك بالثةأن تنزل عندى وتحبر بخاطرى وأنا اذهب اليها وارجع اليك بسرعة فنزل ثم ال الفلاح تركه وراح البلد ليجيى اله بالبغداء فقعدمعر وف ينتظره ثم قال في نفسه اناشغلناهذا الرجل المسكين عن شغله ولكن انااقوم واحرث عوضاعنه حتى يأتى في نظيره عوقته عن شغله ثمأخذالحراثوساق الثيران فحرث فليلاوعثرالمحراث في شيء فوقعت البهائم فسأقها فلم تقدرعلي المشي فنظرالي المحراث فرآدمشبوكا في حلقة من الذهب فكشف عنها التراب فوجد تلك الحلقة في وسط حجرمن المرمرقدر قاعدة الطاحون فعالج فيه حتى قلعه من مكان فبأن من تحته طبق بسلالم فنزل في تلك السلالم فرأى مكا نامثل الحمام بار بعة لواوين الليو ان الاول. للازمن الارض الى السقف بالذهب والليوان الثاني ملآن زمرد اولؤلؤ اومرجا نامن الارض الي السقف والليوان الثالث ملآن ياقوتاو بلخشارفيروزا والليوان الرابعملآن بالالماس ونفيس المعادن منسائر أصناف الجواهر وفي صدرذلك المكانصندوق من البلو رالصافي ملا نبالجواهراليتيمة التيكل جوهرة منهاقدر الجوزة وفوق ذلك الصندوق علبة صغيرة قدر الليمو تةوهي من الذهب فاما رأى ذلك تعجب وفرح فرحاشد يداوقال ياهل ترى أى شيء في هذه العلبة ثم انه فتحها فرأى فيهاخاتما من الذهب مكتو باعليه أسماء وطلاسم مثل دبيب النمل فدعك الخاتم واذا بقائل يقول لبيك لبيك ياسيدى فاطلب تعط هل تريدأن تعمر بلدااوتخر بمدينة أوتقتل ملكا أوتحفر نهرا اوتحوذاك فمهماطلبته فانهقدصار باذن الملك الجبار خالق الليل والنهار فقال له يأمخلون ربى من أنت وما تكوزةال اناخادم هذاالخاتم القائم بخدمة مالكه فهماطلبه من الاغراض قضيتة لهولاعذه لي فيمايأمرني بهفاني سلطانعلي اعوان من الجان وعدة عسكري اثنتان رسبعون قبيلة كل قبيلة عدتها اثثاذ وسبعون الفاوكل واحدمن الالف يحكم علىالف مارد وكل مارد يحكم على الفعون وكلعون يحكم على الفشيطان وكل شيطان يحكم على الفجني وكلهم من تحتطاعتي ولايقدرون على مخالفتي وأنامرصو دلهذا الخاتم لاأقدرعني مخالفةمن ملكهوها أنتقد مآءتته وصرت اناحادمك فاطلب ماشئت فاني سميم لقولك مطيع لامر لتواذاا حتجت الى في أي وقت في البر مماليكه فصاخوني واناالآن أريدان ارجع الى المدينة وأنت قدعملت لي هذه الضيافة على غير ممرفة وضيافتك مقبولة ولوكانت عدسافاناما آكل الامن ضيافتك ثم أمره بوضع القصمه في وسط السماطوأكل منهاحتي إكةني وأمالة لاحفانه ملا بطنه من تلك الالوأن الفاخرة بم المعروفا غسل يديهوأذن للماليك فيالاكل فنزلواعلي نقية السماطوأ كلواولمافرغت القصمة ملأهاذهماوقال الهاوصلها الىمنزلك وتعالى عندى في المدينة واناأ كرمك فاخذ القصعة ملآنة ذهباوساق الثيراذ وذهب الى بلده وهو يظن انه نسيب الملك وبات م-روف تلك الليلة في انس وصفاء وجاؤا له سنات منعرائسالكنو زفدةوالألات ورقصواقدامه وقضى ليلته وكانت لاتعدمن الاعمارفام اصبح الصباح لميشعرا لاوالغبار قدعلا وطاروانكشفعن بفال حاملة احالاوهي سبعمائا بفل حاملةاقمشة وحولهاغلمان مكاريةوعكامةوضوية وابوانسمادات راكبعلي بغلة وهموفي صورةمقدم الحلة وقدامة تختروان الهار بع عساكر من الذهب الاحمر الوهاج مرصعة بالجواه فلماوصل الى الخيمة نزل من فوق ظهر البغلة وقبل الارض وقال ياسيدي ان الحاجة قضيت بالتماه والكالوهذا التختروان فيه بدلة كنوزية لامثيل لهامن ملابس الملوك فالبسها واركب التختروان وامر نابماتر يدفقال لهياأ باالسمادات مرادى ان اكتب لك كتا باتر وح به الى مدينا خيتان الختنوتدخل علىعمي الملك ولاتدخل عليه الافي صورة ساع انيس فقال له سمعاوطاع فكتب كتابا وختمه فاخذه ابوالسعاد اتوذهب بهحتى دخل على الملك فرآه يقول ياوزيري اذ قلىعلى نسيبي واخافأن تقتله المرب ياليتني كنت اعرفأين ذهبحتي كنت اتبعه بالمسك و باليته كان أخبر في خلائ قبل الذهاب فقال الوزير الله تمالى ياطف بك على هذه الغفلة التي أنت فيهاوحياة رأسكان الرجل عرفاننا انتبهنا لهفخاف من الفضيحة وهربوماهو الاكذاب نصابواذابالساعي داخل فقبل الارض ين يدى الملك ودعاله بدوام العز والنعم والبقاء فقال ل الملكمن أنتوماحاجتك فقال له أماساع ارساني اليك نسيبك وهومقبل بالحلة وقدأرسل معي كتاباوهاهو فأخذه وقرأه فرأى فيه وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن المكلام المباح

كتاباوه اهوفا خذه وقرأه فرأى فيه وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح (وفي ليلة ع ٩٩) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الملك اخذ السكتاب وقراه وفهم رموز ومعناه فرر أي فيه من بعد مزيد السلام على عمنا الملك العزيز فافي جئت بالحلة فاطله وقاباني بالعسكر فقال الملك سود الله وجهك ياوزيركم تقدح في عرض نسيبي و تجعله كذا با نصابه وقد أقى بالحلة فما أنت الاخائن فأطرق الوزير وأسه الى الارض حياء وخجلا وقال ياملك الزمان المحافظة فما أنت الاحالا الذي صرفه فقال ياخائو ماقلت هذا السكلام الالطول غياب الحملة وكنت خائفه على ضياع المال الذي صرفه فقال ياخائو أي شيء الموالي حيثها التن حملته فإنه يعطيني عوضا عنها شيئا كثيرا ثم أمر الملك بزينة المدين و دخل على بنته وقال لهالك البشارة ان و جك عن قريب يجيء بحملته وقد أرسل الم مكتو با بذلك و ها اناطالع لملاقاته فتعجب المنت من هذه الحالة وقالت في نفسها ان هذا شيء عجيب هل كاذ

نصيبك فقال لهمعر وف هل تقدر ان تخرج مافي هذا الكنزعل وجـه الارض قال نهم اسهل مايكو زقال اخرج جميم مافيه ولاتبق منه شيئا فاشار بيده الى الارض فانشقت ثم نزلوغاب مدة لطيفة واذا بغلمان صغارظراف بوجود حسان قد خرجوا وهم حاملون مشنات من الذهبو تاك المشنات ممتلئة ذهب وفرغوهاتم راحوا وجاؤا نغيرها ومازالوا ينقلون من الذهب والجواهر فلمتمض ساعة حتى قالواما بقي في الكنزشيء ثم طاع له ابو السعادات وقال له ياسيدي قد رأيت انجيع مافي الكنزقد نقلناه فقال لهماهذه الاولاد الحسان قال هؤلاء أولادي لان هذه الشغلة لاتستحقان اجم لهاالاعوان وأولادي قضواحاجتك وتشرفوا بخدمتك فاطلب ماتريد غيرهدافاللههل تقدران تجبيءلي ببغال وصناديق وتحط هذه الاموال في الصناديق وتحمل الصناديق على البغال قال هذا اسهل مايكون ثم انهزعق زعقة عظيمة فخضرت أولاده بين يديه وكانوا عانمائة فقال لهم لينقلب بعضكم في صورة البغال و بعضكم في صورة الماليك الحسان الذين اقلمن فيهم لا يوجد مثله عند ملك الملوك بعضكم في صورة المكاريه و بعضكم في صورة الخدامين ففعلوا كماأمرهم تمساح على الاعوان فحضروا بين يديه فأمرهم ان ينقلب بعضهم في صورة الحيل المسرجة بسروح اله هب المرصع بالجواهر فاماراي معروف ذلك قال أين الصناديق فاحضروه بين يديه قالعبواالذهب والممادنكل صنف وحده فعبوها وحملوها على ثلثهائة بغل فقالمعروف ياأبا السعادات هل تقدران تجبىء لى باحمال من نفيس القهاش قال اتر يدقما شامصريا. اوشاميا أوعجمياأوهندياأورمياقالهات لىمن قماس كل بلدة مائة حمل على مائة بغل قال باسيدى. اعطني مهلة حتى ارتب اعواني بذلك او آمركل طائفة ان تروح الى بلد لتجبيء بمائة حمل من هماشهاو ينقلب الاعوان في صورة البغال وياتون حاملين البضائع قال ما فدر زمن المهلة قال مدة سواد الليل فلايطلع النهار الاوعندك جميع ماتريد فالامهلتك هذه المدة ثم أمرهمان ينصبواله خيمة فنصبوها وجلس وجاؤاله بسماط وقالله ابو االسعادات ياسيدى اجلس في الخيمة وهؤلاء أولادي بين يديك يحرسونك ولا تخشمن شيءوانا ذاهب اجمع أعواني وارسلهم ليقضوا حاجتك ثم ذهب ابوالسعادات الىحال سبيله وجلس معروف في الخيمة والسماط قدامه وأولاد أبىالسعادات بينيديهفي صورة الماليك والخدم والحشم فبينماهوجالس على تلك الحالةواذا بالرجل الفلاح قدأقبل وهوحامل قصعةعدس كبيرة ومخلاة ممتلئة شعيرافرأي الخيمه منصو بة والمماليك واقفة وايديهم على صدور فظن أنه السلطان أتى ونزل في ذلك المكان فوقف باهتا وقال في نفسه ياليتني كنت ذبحت فرختين وحمرتهما بالسمن البقري من شأن السلطان وأرادان يرجع ليذبح فرختين يضيف بهماالسلطان فرآهمعر وف فزعق عليهوقال للهاليك احضر وه فحملوه هووالقصعةالعدسوأ توابهماقدامه فقال لهماهذاقال هذاغداؤك وعليق حصانك فلاتؤ اخذبي فأنى ماكنت اظن ان السلطان يأتى الى هذا المكان ولوعامت ذلك كنت ذبحت له فرختين وضيفته ضيافةمليحة فقال لهمعروف ان السلطان لم يجبيءوانما انانسيبه وكنت مغبو نامنهوقد أرسل الى الله يعطى من يشاء فقف على حد الأدب

هذاما كان من أمره (وأما )ماكان من أمر الملك فانه تهجب غاية العجب بما رأى من معروف ومن كرمه وسخائه ببذل المالثم بعدذلك دخل معروف على زوجته فقا لمتهودي متبسمة ضاحكه فرحانة وقبلت يدهوة لتهلكنت تتمسخر على أوكنت تجربني بقولك انا فقير وهارب من زوجي والحمدلله حيث لم يقع مني في حقك تقصير وأنت حييبي وماعندى أعزمنك سواء كنت غنيا أوفة براوأر يدان تخبر بي م قصدت بهذا السكلام قال اردت تجريبك حتى أنظرهل محبتك خالصة أوعلى شأن المال وطمع الدنيافظهرلي ان محبتك خالعة وحيث انك صادقة في المحبة فرحما بك وقد عرفت قبمتك ثم أنه اختلى في مكان وحده ودعك الخاتم فحضر له ابوالسعاد ت وقال له لبيك فاطلب متريد قال أريدمنك بدلة كنوزية لزوجتي وحليا كنوزيا مشتملاعلي عقدفيه أر بمون جوهرة يتبمه قال سمما وطاعة ثم احضر له ماأمره به فحمل البدلة والحلي بعد ان. صرف الخادم ثم دخــ لعلى زوجته و وصعهما ببن يديها وقال لها خذى والبسي فرحبا بك وأدرك شهرزاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٦٩٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان التاجر معروف قال لزوجتك مرحبا بك فلما نظرت الي ذلك طارعقلها من فرحتها ورأت منجملة الحلى خلخالين من الذهب مرصعين بالجواهر صنعة الكهنة وأساور وحلقا وحزاما لايتقوم بثمنها أموال فلبست البدلة والحلي تم فالت اسيدي من ادى أن ادخرها للمواسم و الاعيادة الى البسيها دائمافان عندي غيرها كشير فلما الستها ونظرها الجواري فرحن وقبلن يديه فتركبهن واختلى بنفسه ثمدعك الخاتم فحضرله الخادم فقالله هاتلىمائة بدلا بمصاغهافقالله سمعاوطاعة ثم احضر البدلات وكإبدلة مصاغهافي قلبها فاخذها وزعق على الجواري فأتين اليه فأعطى كلر واحدة بدله فلبسن ابدلات وصرن مثل الحور العين وصارت الملكه بينهن مثل القمر بيز النجوم ثم أن بعض الجو ارى أخبر الملك بذلك فدخل على ابنته فرا هاتدهش من رآهاهي وجو اريها ونعجب من ذلك غاية المجب ثم خرج واحضره زيره وقال له ياوزير اله حد ل كذاو كذفا تقول في هذا الا من قال ياملك الزمان أن هذه الحالة لا تقع من التجرة لانالناجر تقعد عنده القطع الكتان سنيز ولايبيعها الاعكسب فن اين التجارقوم كرم مثلهذ الكرمومن اين لهم أن يحوز وامثل هذه الامو الوالجو اهرالتي لا يوجدمنها عند الملوك إلا قليل فيكيف وجدعند التجار منها احمل فهذا لابدلهمن سبب واكن أن طاوعتني ابين لك. حقيقة الامرفقال اطاوعك ياوزيرفقال له اجتمع عليه ووادده وتحدت معهوقل له يايسيي في خاطرى أذ 'روح ا ناوأنت والوزير من غيرزياده به آنالا جل النزهة فاذا خرجنا الى البسان تحطسفرة المدام وغصب عليه واسقه ومتى شرب المدام ضاع عقله وغاب شده فنسأله عن حقيقة امره فأنه يخبرناباسراردوالمدام فضاح وللهدرمن قال من مصورة الاسرار قلت لها قفي ولما شربناها ودب دبيبها الىموصع الاسرار قلت لها قفي

تقصيراهذاما كانمن أمره (وأما) ما كانمن أمر التاجر المصرى فانه لما رأي الزينة سأل عن سبب ذلك فقالواله ان التاجر معروفانسيب الملك قد أتت حملته فقل الله اكبر ماهذه الداهية أنه قد أتاني هاربا من زوجته وكان فقيرا فن أين جاءت له حملة ولكن لعل بنت الملك دبرت له حيلة خوفامن الفضيحه والملوك لا تعجز عن شيء فالله تعالى يستره ولا يفضحه وادرك شهرزاد الصباح فسكت عرب الكلام المباح

(وفي ليلة ٩٩٥)قالت بلغني أيها الملك السعيد ان التاجر عليا لما سأل عن الزينة اخبروه بحقيقة لحال فدعاله وقل الله يستره ولايفضحه وسائر التجارفر حواوا نسروا لاجل أخذ اموالهمثم انالملك جمع العسكر وطلع وكان ابوالسعادات قدرجع الىمعروف واخبروه بأنه بلغ الرسالة فقاللهمعر وفحملوا فحملوا ولبس البدلة الكنو زيةوكبف التختروان وصار اعظم واهيب من الملك بألف مرة ومشى الى نصف الطريق واذابالملك قابله بالعسكر فنهاوصل اليه رآه لابسة تلك البدلةوراكبافي التختروان ف مى روحه عليه وسلم عليه وحياه بالسلام و جميـم أكابر الدولة سأمواعليه وبان انمعر وفاصادق ولاكذب عنده ودخل المدينة بموكب يفقع مرارة الاسد وسعت ألبه التجار وقبلوا الارض يين يديه ثم أن التاجر علياة اللهقدعملت هذه العملة وطلعت بيدك ياشيخ النصابين ولكن تستاهل فالله تعالى يزيدك من فضله فضحك معروف ولما دخل السراية قعد على الكرسي وقال ادخلوا احمال الذهب في خزانة عمي الملك وهاتو الحمال الأقمشة. يقدموهاله وصار وايفتحونها حملا بعدحمل ويخرجون مافيهاحتي فتحواالسبعائة حمل فنقي طيبهاوقال ادخلوه للماكمة لتفرقه علىجواريها وخذوا هذا الصندوق الجواهر وادخلوه لها تفرقه على الجوارى والخدم وصار يعطى التجار الذين لهم عليه دين من الاقمشة في نظير ديونهم، بالذى له الف يعطيه قهاشا يساوى الفين أواكثر و بعدذلك صار بفرق على الفقراء والمساكين. الملك ينظر بعينه ولأيقدران يعترض عليه ولم يزل يعطي ويهب حتى فرق السبعها تة حمل ثم التفت. لى العسكر وجعل يفرق عليهم معادن وزمر داو يواقيت ولؤلؤ اومر جانا وغيرذلك وصارلا يعطي لجواهر الابالكبشة منغيرعددفقال لهالملك ياولدى يكفي هذا العطاءلانه لميبق من الحلة الا قليل فقالله عندي كثيروا شتهر ضدقه ومابقى أحديقدران يتذبه وصارلا يبالي بالمطاء لأن الخادم محضرلهمهماطلب ثم ان الخازنداراتي للملك وقال ياملك ان الخزينة متلاً توصارت لاتسع بقية لأحال وما بقيمن الذهب والمعادن اين نضعه فأشار له الى مكان آخر ولما رأت زوجته هذه الحالة دَاد فرحهاوصارت متعجبة وتقول في نبسهاياهل ترىمن أين جاء له كل هذا الخير وكذلك تجارفرحوا بماأعطاهم ودعواله وأمالتاجرعلى فانه صارمتعجبا ويقول في نفسه ياتري كيف صب كذبحتى ملك هذه الخزائن كلهافانهالوكانت من عند بنت الملك ما كان يفرقها على الفقراء ولكن اأحسنقول منقال

ملك الملوك اذاوهب لاتسألن عن السبب

بحــكايتهمن أولهاالىآخرهافقال لهباللهءايك اسيدىمعروف أن تفرجني على هذا الخاتم حتى. ننظر كيف صنعته فقلم الخاتم وهوفي حالسكر درة لخذوا تفرجوا عليه فاخذه الوزير وقلبه وقال هلادادعكته يحضرانخادم قال نعم ادعكه يحضراك وتفرج عليه فدعكه واذا بقائل يقول لبيك ياسيدى اطلب تعطهل تخرب مدينة اوتعمره دينة اوتقتل ماحكافهم باطلبته فاني افعله لك من غيرخلاف فاشارالوزيرالي معروف وقال للخادم احمل هذاالخاسر ثمارمه في اوحش الاراضي الحراب حتى لا يُجدفيها ما كل ولاماء يشرب في هلك من الجوع كمدا ولايدربه احدا فخطفه الخادم طاربه بين السماء والارص فلمارى معروف ذلك أيقن بالهلاك وسوء الارتباك فبكي وقال وأباالسمادات الى أن أنت رائح بي فقال له انارائح ارميك في الربع الخراب يافليل الادب من علك رصدامثل هذاو يمطيه للناس يتفرجون عليه لكن تستاهل ماحل بك ولولا أبى اخاف الله لرميتك من مافة الفاةمة فلاتمل الى الارضحتي تمزقك الرياح فسات وصار لا يخاطبه حتى وصل به الى الربم الخراب و رمادهناك و رجع وخلاه في الارض الموحشة هذاماً كان من أمرد (وأما) ما كان من الوزيرفانه لما ملك الخاتم قال للملك كيف رأيت اما قلت لك ان هذا كذاب نصاب ماكت تصدقني فقال ، الحق ممك ياوزيرى الله يمطيك العافية هات هذا الخاتم حتى اتفرج عليه فالتفت الوزير بالغضبو بصق في وجهه وقاله ياقليل المقل كيف اعطيه لكوابتي خدامك بعدان صرت سيدك ولكن أناما بقيت ابقيك ثم دعك الخاتم فحضرالخادم فقالله احمل هذا القامل الادب وارمه في المكان الذي رميت فيه نسبيه النصاب فحمله وطاربه فقال له الملك ما مخلوق ربى أى شىء ذنبي فقال له الخادم لا أدرى وانماأم نى سيدى بذلك وأنا لا أقدران اخالف من ملك خاتم هذا ارصدولم يزل طائرابه حتى رماه في المسكان الذي فيه مروف ثم رجع وتركه هناك فسمع معر وفايبكي فأتىله واخبره وقمدا يبكيان على مأصابه ماولم يجدأ كلاولاشر بأهذاما كان من امرهما (وأما) ما كان من أمرالو زيرة نه بعدما شتت ممر وفا الملك قام وخرج من البستان وارسل الى جميه المسكر وعمل ديوا ناواخره بمافعل معمعر وف وواللك واخبرهم بقصة الخاتم وقال لهم ان لم تجعلوني سلطاناعليكم أمرت خادم الخاتم ان يحملكم جميماو يرميكم في الربع الخراب فتموتوا جوعاوعطشافقالواله لاتفعل معناضر وافانناقد رضينا بكسلطاناء ليناولا نقصى لك أمراثم انهم اتفقواعلى سلطنته عليهم قهراء بهم وخلع عليهم الخلع وصاد يطلب من أبى السعادات كل ماأراده فيحضر بين يديه في الحال ثم انه جلس على الكرسي وأطاعه مسكر وأرسل الى بنت الملك يقول لهما حضرى وحك فانى داخل عليك فى هذه الليلة لانى مشتاق اليك فبكت وصعب عليها ابوها وزوجها ثمانها أرسلت تقول امهلنيحتي تنقضىالمدةثماكتب كتابي وادخل علىفىالحلال قارسل يقول لها انالاأعرف عدة ولاطول مدة ولااحتاج الى كتاب ولا أعرف حلالامن حرام، ولابدمن دخولى عليك في هذه الليلة فارسلت تقول لهمر حبا بكولاباس بذلك وكان ذلك مكر

مخافة أن يسطو على شعاءها فتظهر ندماني على سرى الخفي ومتى أخبرنا بحقيقة الامرفاننا لطلع على حالهونفعل يهما نحب وتختار فان هذدالحالة التي هو فيهااخشي عليك من عواقبهافر بماتطمع نفسه في الملك فيستميل العسكراليه بالكرم وبذل الاموال ويعزلك وياخذ الملكمنك فقال له الملك صدقت وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي لياة ٧٩٧)قالت بلغني أيها الملك السميد ان الوزيرلما د برلملك هذا التدبيرقال له صدقت وبأتامتفقين على هذا الأمرفاما أصبح الصاحخرج الملك الىالمقعد وجلس واذا بالخداميز والسياس دخلواعليهمكر وبيزفقال لهمماالذي اصابكم قالواياملك الزمان أن السياس تمروا الخيل وعلقواعليهاوعلى البغال التي جاءت بالحملة فاه الصبحنا وجدنا الماليك سرقوا الخيل والبغال وفتشنالا صطبلات فمارأ يناخيلا ولابغالا ودخلنامحل المهاليك فلم نرفيه احدولم نعرف كيف هر بوافتعجب الملك من ذلك لانهظن أزالاعوان كانواخيلا وبغالاوتماليك ولميعلم انهم كانو أعوان خادم الرصد فقال لهم ياملاعين الف دابة وخمسائة تملوك وغيرهمن الخدام كيف هربوا ولم تشعروابهم فقالواماأعرفناكيفجري لناحتي هربوافقال إنصرفواحتي يخرجسيدكم من الحريم وأخير وهبالحبر فانصرفوامن قدام الملك وجلسواه تحيرين فبينماهماجا لسون على تلك الحالة واذا بممروف قدخرج من الحريم فرآهم مغتميز فقال لهم ماالخبر فاخبروه بماحصل فقال وماقيمتهم حتى تغتمواعليهم امضواإلى حالسبيل كروقعد يضحك ولميفتظ ولم يغتم من هذا الامرفنظر الملك في وجه الوزير وقالله اي شيء هذا الرجل الذي لبس المال عنده قيمة فلا بدلذلك من سبب ثم انهم تحدثوا ساعة وقال الملك وانسيبي خاطري اروح أناوأنت والوزير بستانا لأجل المزهة فماتقول عاللا بأسثم انهمذه بوا وتوجهواالي بستان فيهمن كل فاكهةزوجان انهاره دافقة وأشجاره باسقة واطيار دناطقة ودخلوا في قصريز يلءن القلوب الحزن وجاسوا يتحدثون والوزير يحكى غريب الحكايات وياتي بالنكت المضحكات والالفاظ المطربات ومعروف مصغ الى الحديث حتى طلع الغداءوحطواسفرة الطعام وباطية المدام وبعدأنأ كلوا وغسلواأ يديهمملا الوزير الكاس واعطاه للملك فشر بهوه لا الثانى وقال المءروف هاككأس الشراب الذي تخضع لهيبته اعناق ذوي الالباب فقال ممروف ماله ذاياوزيرقال الوزيره ذهالبكر الشمطاء والعانس العذر اءومهدية السرورالي السرائر ومازال يرغبه في الشراب ويذكر لهمن محاسنه مااستطاب وينشده ماوردفيه من الاشعارولطائف الاخبارحتي مال الى ارتشاف أنر انقدح ولم يبق له غيرها مقترح ومازال علاله وهو يشرب وبستاذ ويطرب حتى غابءن صوابه ولم بميزخطأ همن صوابه فلماعلم أن السكر بأغ به الغاية وتجاوز النهايه قال لهياتا جرمعروف والله ابي متعجب من اين وصلت اليك هذ الجواهرة التي لايوجد مثلها عند الملوك الاكاسرة الاوعمر نامارأ يناتاجر احازاه والاكثيرة منلك ولاأكرم منك فان فعالك افعال ملوك وليست افعال تجارفها لله عليك أن تخبرني حتى اعرف قدرك ومقامك وصار يمارسه ويخادعهوهو غائبالعقل فقال له معروفانا لست تاجراولامن اولاد الملوك واخبره

اعطيني الخاتم أواعطيه لزوجك فقالت أنه لا يصلح لكولاله وانما الحاتم يكون عندى وربما أحميه اكثر منكاومهما أردتمافاطلباه منى وانا اطلب لهمامن خادم هذا الخاتم ولا تخشيا باسا مادمت أناطيبة و بعدموتي فشأ نه كاوالخاتم فقال أبوها هذا هوالر أى الصواب يلبنتي ثم أخذ نسيبه وطلم الى الدبو از وكان الهسكر قد باتوافى كرب عظيم بسبب بنت الملك ومافه ل مهما الوزير من انه دخل عليها سفاحامن غير نكاح وأساء الملك ونسيبه وخافو الاتنهتك شريعة الاسلام من انه خطرطم إنه كافر ما جتمعوا في الديوان وصار وايعنفون شيخ الاسلام و يقو لون له لماذا لم تمنمه من الدخول علي الملك تم شفاحافقال لهم ياناس ان الرجل كافر وصار ملكا للخاتم وانا وأنتم لا يخرج من أيدينا في حقه شيء فالله تعالى يجازيه بفعله فاسكتوااتم لئلا يقتلكم فبينما العساكر مجتمعون يتحدثون في هذا الكلام واذا بالملك دخل عليهم في الديوان ومعه نسيبه ممروف وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٩٩٩) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان العساكر من شدة غيظهم جلسوا فى الديوان يتحدثون في شأن الوزير وما فعل بالملك ونسيبه و بنه واذا بالملك دخل عليهم فى الديوان ومعه نسببه معروف فلمارأته العساكر فرحوا بقدومه وقامواله على الاقدام وقبلوا الارض بين يديه ثم جلس على الكرسى واخبرهم بالقصة فزالت عنهم تلك الفصة وأمر بزينة المدينة واحضر الوزير من الحبس فلما مربالعساكر صاريله نو يشتمونه ويو بخونه حتى وصل الى الملك فلما عنل بين يديه أمر بقتله اشنع قتلة فقتاوه ثم حرة ودوراح الى سقر فى أسو أالاحو الوقد اجاد فيه من قال

فلارحم الرحمن تربة عظمه ولازال فيها منكر ونكير

ثهان الملك جعل معروفاو زير ميمنة عنده وطائت لهم الاوقات ومه في الم رات واستمر واعلي ذلك خمس سنوات وفي السنة السادسة مات الملك فجعلته بنت الملك سلطانا مكان أيها ولم تعطه الخاتم وكانت في هذه المدة حملت منه و وضعت غلاما بديع الجال بارع الحسن والحمال ولم يزل في حجر الدادات حتى بلغ من العمر خمس سنوات فرضت أمه مرض الموت فأحضرت معر و فاوقالت له أنام ريضة قال لم اسلامتك يا حبيبة قاي قالت له رعا أمو ت فلا تحتاج الى أن أو صيك على ولدك و اغما أو صيك بحفظ الخاتم خوفاعايك و على همذا النسلام فقال ماعلى من يحفظه بأس فقلعت الخاتم واعطته له و في ثاني يوم توفيت الى رحمة الله تعمل وأقام معروف ما كا وصار يتعاطي الاحكام فاتفق له في بعض الايام انه نفض المنديل فانفضت معروف ما كا وصار يتعاطي الاحكام فاتفق له في بعض الايام انه نفض المنديل فانفضت الليل بالاعتكار فدخل عليه أد باب منادمته من الاكابر على عادتهم وسهر واعنده من أجل البسط والانشراح الى نصف الليل ثم طلبوا الاجازة بالانصراف فأذن لهم وخرجوا من عده الى بيوتهم و بعد ذلك دكلت عليه جازية اكانت مقيدة بخدمة فراشه فه رشت له من عده الى بيوتهم و بعد ذلك دكلت عليه جازية اكانت مقيدة بخدمة فراشه فه رشت له من عده الى بيوتهم و بعد ذلك دكلت عليه جازية اكانت مقيدة بخدمة فراشه فه رشت له

جميع الناس وقال كلواهذا الطعام فانه وليمه الفرح فاني أديد الدخول على الماسكة في هذه الليلة فقال شيخ الاسلام لا يحل لك الدخول عليها حتى تنقصى عدتها وتكتب كتابك عليها فقال له الأعرف عدة ولامدة فلاتكثر على كلاما فسكت شيخ الاسلام وخاف من شره وقال للعسكران هذا كافر ولادين له ولامذهب له فلما جاء المساء دخل عليها فرآها لابسة انخرما عندها من الثياب ومزينة باحسن الزينة فلما رأته قابلته وهي ضاحكة وقالت له ليله مباركه وأدرك شهر زاد الصاح فسكت عن السكلام المباح

وفى ليلة ٩٩٨) قالت بالمغنى أيها الملك السعيد أن بنت الملك قابلت الوزير وقالت له مرحبابك ولوكنت قتلت أبي و ذوجي لكان أحسن عندى فقال له الابدان اقتابهما فاجلسته وصارت عازجه و تظهر له الوداد فلم الاطفقة و تبسمت فى وجهه طارعقله و اعا خادعته بالملاطفة حتى تظفر بالنخاتم و تبدل فرحه بالنكد على ام ناصيته و مافعات معه هذه انه مال الاعلى رأى من قال

وقد بلغت بحيلتي ماليس يبلغ بالسيوف ثم انشيت بمغنم حلوانجاني والقطوف

فامارأى الما طفة والأبتسام هاج عليه الغرام وطاب منها الوصال فامادنا منها تباعدت عنه وبكت وقالت ياسيدي أماتري ارجل الناظرالينا بالله عليك ان تسترني عن عينه فسكيف تواصلني يهو ينظرالينافاغتاظ وقال أين الرجل قالت ماهوفي فصالخاتم يطلع رأسهو ينظرالينا فظن ان فادم الخاتم ينظراليهما فضحك وقال لاتخافي ان هذا خادم الخاتم وهو تحتطاعتي قالت ازااخاف بن العفاريت فاقلعه وارمه بعيداعني فقلعه ووضعه على المحدة ودنا منها فرفسته برجلها في قلبه انقلب على قفاه مغشيا عليه وزعقت على اتباعها فاتوهابسرعة فقالت امسكوه فقبض عليه ربعون جارية وعجات باخذا اخاتم من فوق المخدة ودعكته واذابابي السعادات اقبل يقول لبيك سيدتي فقالت احمل هذاالكافر وضعه في السجن وثقل قيوده فاخذ وسجنه في سجن الغضب رجع وقال لها قدسجنته فقالتله اين ذهبت بابى و زوجي قال رميتهمافي الربع الخراب قالت س تك ان تأتيني بهما في هذ دالساعة فقال سم عاوطاعة شم طارمن امامهما ولم يزلط أقرا الى ان وصل يالربع الخرابو نزلعليهما فرآهاقاعدين يبكيان يشكوان لبعضهمافقال لهالاتخافا قداتا االفرج واخبرهما بمافعل الوزير وقال لهمااني قدسجنته بيدي طاعة لهائم امرتني بارجاعكا ففرحا فبرهثم حمالهماوطاربهما فماكان غيرساعة حتي دخل بهماعلى بنت الملك فتامت وسامت على بهاوزوجها واجلستهما وقدمت لهما الطعام والحلوى وباتا بقية الليلة وفي ثاني يوم البست أباها لةفاخرة والبست زوجهابدلة فاخرة وقالت ياأبت اقعدأنت علي كرسيك ملكاعلي ماكنت يه اولاواجمل زوجي وزيرميمنه عندكواخبر عسكرك بماجري وهات الوزيرمن السجن قتله ثم احرقه فانه كافر وارادأن يدخل على سفاحامن غيرنكاح وشهدعلى نفسه انه كافر وليس دين يتدين به واستوص بنسيبك الذي جعلنه وزير ميمنة عندك فقال سمعا وطاعة بابنتي ولكن السعادات ومهماطلبته منه يأتيني به فان كنت تريدين الذهاب الى بلدك أعطيك ما يكفيك طول. عمرك وأرسلك الى مكالك بسرعة وان كنت تريدين القعود عندى فانى أخلي لك قصرا وافرشه المكمن خاص الحرير واجعل المكعشرين جارية تخدمك وارتب لك المآكل الطيبة والملابس الفاخرة وتصيرين ملكة وتقيمين في نعيم زائد حتى تموتي أوأموت أنافها تقولين في هذا الكلام قالت أناأر يدالاقامه عندك م قبلت يده وتابت عن الشرفافر دلها قصرا وحدها وأنعم عليها بجوار وطواشية وصارت ملكة ثم ان الولد صاريروح عندها وعند أبيه في كرهت الولد لكونه ليس ابنها فلما وأى الولد منها عين النعصب والكراهة نفر منها وكرهما ممان معرد فااشتغل عب الجوارى الحسان ولم يفكر في زوجته فاطمة العرة لانها صارت عجوز اشمطاء بصورة شوها وسعنة معطاء أقبح من الحية الوقطاء خصوصا وقد اساء ته اساءة لا مزيد عليها وصاحب المنال يقول الاساءة تقطع أصل المطلوب وتررع البغصاء في أرض القلوب ولله درمن قال

احرص على حفظ القاوب من الاذى فرجوعها بعد التناثر يعسر ان القاوب اذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر

ثم ان م و و فالم ياو م الخصاة حميدة فيها و انماعمل معها هذا الاكرام ابتغاء مرضاة الله تعالى الدونياز ادقال لاختها شهرز ادما طيب هذه الالفاظ التي هي اشد أخذ اللقاوب من سواحر الالحاظ و ما أحسن هذه الدائم الخلط و ما أحسن هذه الما الخريبة و النواد و المعجبة فقالت شهرز ادو اين هذا مما أحدثكم به الليلة القابلة ان عشت و ابقالي المناك فلما أصبح الصباح و أضاء بنو و مولاح أصبح الملك منشر ح المعلل العبدر و منتظر البقية الحكاية و قال في ناسه و الله لا اقتام احتي أسم بقية حديثها تم خرج الم محل حكمه و طاع الوزير على عادته بالكاني تحت أبطه في المالك في الحريمة و دخل على زوجته شهرز اد بنت الوزير على جرى عادته و أدرك شهرز اد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفی لیلة ۱۰۰۱ وهی آخرالکتاب) ذهب الملك الی حریمه و ذخل علی زوجته شهر زادبنت الوزیر فقالت لها اختهاد نیازاد تممی لناحکایهٔ معروف فقالت حباو کرامهٔ از أذن لی الماك بالحدیث فقال لهاقد أذنت لك بالحدیث لاننی متشوق الی سماع بقیته

قالت بدنى أيها الملك السعيدان الملك معروفا صارلا بعتني بزوجته من أجل الذكاح وانما كان يطعمها احتسابالوجه الله تعالى فله ارأته معتنها عن وصالها و مشتغلا بغيرها بنصته وغابت عليها الغيرة ووسوس لها ابليس انها تاخذ الخاتم منه و تقتله و تعمل ملكة مكانه ثم انها خرجت ذات ليلة من الليالى ومصت من قصرها متوجهة الى القصر الذى فيه زوجها الملك معروف و اتفق بالاص المقدر والقضاء المسطر أن معروف لا كان راقد امم عظية من محاظيه ذات حسن و جمال وقد واعتدال ومن حسن تقواه كان قلع الخاتم من أصبعه ادا اذا أواد أن يجامع احتراما للاسماء الشريفة التي هي مكتو باعليه فلا يلبسه الا على طهارة وكانت زوجته فاطمة العرق لم تخرج من موضعها الا بعد أن

المرتبة وقلعته البدلة والبسته بدله النوم واضطجع فصارت تكبس أقدامه حتى غلب عليه النوم معروف فانه كان ناعافا يشعرالا وشيء بجانبه في الفراش فانتبه مرعو باوقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم فتح عينيه فرأى بجانبه امرأة قبيحة المنظر فقال لهامن انتقالت لاتخف أناز وجتك فاطمة العرة فنظر في وجهها فعرفها بمسخة صورتها وطول أنيابها وقال من أين دخلت على ومن جاء بك الي هذهالبلادفة لتلهفأي البلادأنت في هذهالساعة قال في مدينة خيتان الختن وانت وتي فارقت مصرقالت في هذدالساعة قال لهاوكيف ذلك قالت اعلم اني لماتشاجرت معك وأغراني الشيطان على · ضرركُ واشتكيتك الى ألحكام ففتشو أعليك فاوجد وليُوسأل القضاذعنك في رأوكو بعدان مضي يومان لحقتني الندامة وعامت از العيب عندي وصارالندم لا ينفعني وقعدت مدة أيام وانا أبكي على فراقك وقل مافي يدي واحتجت الى السؤ ال لاجل القوت فصرت أسأل كل مغبوط وممقوت ومنحين فارقتني واناآكل من ذل السؤ الوصرت في أسوأ الاحو الوكر ليلة اقعدا بكي على فراقك وعلى ماقاسيت بعدغيا بكمن الدل والهوان والتعسة والخسر ان رصارت تحدثه بماجري مطاوهو باهت فيهاالي انقالت وفي أمس درت طول النهار أسأل فلم يعطيني أحد شيئا وصرت كاياأ قبل على أحمدواساً له كسرة يشتمني ولا يعطيني شيأ فلما أقبل الليل بلت من غميرعشاء فاحر فني الجوع وصعب على ماقاسيت وقعدت أبكي واذا بشخص تصورقدامي وقال لى ياامر أة لاى شيء تبكين فقلت انهكان لى زوج يصرف على و يقضى اغراضي وقد فقد منى والم أعرف أين راح وقد قاسيت والغلبمن بعده فقال مااسم زوجك قلث اسمهمه روف قال اناأعرفه اعلمي ان زوحك الآن سلطانا على مدينة وأنشئت ان أوصلك اليه افعل ذلك فقلت له أنافي عرضك ان توصلني اليه فحماني وطار بى بيزالساءوالارضحتي اوصلني الى هذاالقصر وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة • • • ) قالت بلغني أيها الملك السعيدان فاطمة المروقة لت لمعروف ان ذلك المارد أبي بي اليه غذا القصر وقال لي ادخــلي فيهــذه الحجرة تري زوجــك نائمــا على السرير فدخلت فرأيتك في هذه السيادة وأنا ما كان في أملي انك تفو تني وانا رفيقتك والحمدلله الذي جمعنى علىك فقال لهاهل أنافتك أوأنت التي فتيني وأنت تشكيني من قاض الى قاض وختمت ذلك بشكايتي الى الباب العالى حتى نزلت على أباطبق من القلعة فهر بت قهرا عني وصار يحكي لهاعلى ماجريله الى ازصارسلطا ناوتز وج بنت الملك و اخبرها بالهاماتت وخلف منها ولداصار عمره سبع سنين فقالت والذى جرىمقدرمن الله تعالى وقد تبت وانافى عرضاك أنك لاتفوتني ودعني آكل عندك العيش على سبيل الصدقة ولم تزل تتواضع له حتي رق قلبه لها وقال لها تو بي عن الشر واقعدىعندى وليسالك الامايسرك فانعملت شيئامن الشر أقتلك ولاأخاف من أحد فلايخطر ببالك انك تشكينني الى الباب العالى وينزل لى أبوطبق من القلعة فانى صرت سلطانا والناس تخاف ممني وأنالا أخاف الامن الله تعالى فاني معي خاته استخدام متى دعكته يظهر لى خادم الخاتم واسته أبو المناقدة واسته أبو

وماأحسن قول الشاعر

وما أدرى اذ يموت أرما اريد الخير أيهما يليني هل الخير الذي أنا ابتغيه ام الشر الذي هو يستغيني

ثم ان الملك معر وفاارسل يطلب الرجل الحراث الذي كان ضيفه وهو هارب فاما حضرجعله وزيرميمننه وصاحب مشورته ثمءلم أن لهبنتا بديعة فى الحسن و الجال كريمة الخصال شريفة النسب دفيعة الحسب فتزوج بهاو بعدمدةمن الزمان زوجا بنه وأقامو امدة في أرغد عيش وصفت لهم الاوقات وطأبت لهم المسرات الى ذاتاهم هازم اللذات ومفرق الجماعات ومخرب الديار العامرات وميتمالبنين والبنات فسبحان الحي الذي لا يموت و بيده و قاليد الملك والملكوت (وكانت)شهر زاد في هذه المدة قدخلفت من الملك ثلاثة ذكو رفام افرغت من هذه الحكاية قامت على قدميها وقبلت الارض بين يدى الملك وقالت له ياملك الزمان و فريد العصر والاوان انى جاريتك ولى الف ليلة وليلة وأنا أحدثك بحديث السابقين ومواعظ المتقدمين فهل لى في جنا بك من طمع حتى اتمنى عليك امنية فقال لها الملك تمنى تعطى ياشهر زاد فصاحت على الدادات والطواشية وقالت لهم هاتوا أولادى فجاؤاله ابهم مسرعين وهم ثلاثة أولاد ذكور واحمد منهم يمشى وواحد يحبى وواحديرضع الماجاؤا بهمأخذتهم ووضعتهم قدام الملكوقبلت الارض وقالت ياملك الزمانان هؤلاء أولادك وقد تميت عليكان تعتقني من القتل أكراما لهؤلاء الاطفال فانك ان قتلتني يصيرهؤ لاءالاطفال من غير أمولا يجدون من يحسن تربيتهم من النساء فعند ذلك بكي الملك وضم أولاده اليصدر دووةال يشهرز ادوالله اني قدعه وت عنك من قبل مجيءهؤ لاءالاولاد لكوني رأيتك عفينة نقية وحرة نقية بارك الله فيك وفي أبيك وأمك وأصلك وفرعك وأشهد الله على انى قدعه وتعنك من كل شيء يضرك فقبات بديه وقدميه وفرحت فرحاز ائداوقالت أطال الله عمرك وزادك هيبة ووقارا وشاع السر وف سراية الملك حتى انتشه في المدينة وكانت ليلة لاتمدمن الاعمار ولونهاأ بيض من وجهالنهار واصبح الملك مسر وراو بالخميرمفمورا فارسل الى جميم المسكر فحضر واوخلم على وزيره أبي شهرز ادخامة سنية جايلة وقال له سترك الله حيث زوجتني ابنتك الكريمة الني كأنت سببالتو بتيءن قتل بنات الناسوة\_د رأيتها حرة نقية عفيفة زكية ورزقني الله منهائلا ثة أولادذكوراوالحمد للعلى همذه اللجزياة ثم خلع على كافة الوزراءوالاص اءوار باب الدوله وامر بزينة المدينة ثلاثين يوماو لم يكاف أحدامن أهل المدينة شيأمن ماله بل حميه عالكاغة والمصار يف من خزانة الملك فزينوا المدينة زينة عظيمة لم يضبق مثلها ودقت الطبول وزمرت الزمور ولعبسائر أرباب الملاعب واجزل لهم الملك العطاياو المواهب ي تصدق على الفقراء والمساكين وعم بأكر امه سائر رعيته وأهل مملكته واقام هو ودولته في نعمه الحاطت علما بأنهاذا جامع يقلع الخاتم ويجمله على المخدة حتى يطهر وكان من عادته انه متى جامع يأمر المحظية ان تذهب من عنده خوفاعلى الخاتم وإذا دخل الحام يقفل باب القصر حتى يرجع من الحام ويأخذالخاتم ويلبسه وبعدذلك كلمن دخل القصرلأحر جعليه وكانت تعرف هداالامركاه فخرجت بالليل لاجل ان تدخل عليه في القصر وهومستغرق في النوم وتسرق هذا الخاتم بحيث لايراها فلماخرجتكان ابن الملك في هذه الساعة فددخل بيت ازاحة ليقضي حاجة من غير نو ر فقمدفي الظلام علىملاقي بيت الراحة وترك الباب مفتوحاعليه فاما خرجت من قصرها رآها مجتهدة في المشي الىجهة قصراً بيه فقال في نفسه ياهل ترى لاي شيء خرجت هذه الكراهنة هن قصرها فى جنح الظلام واراهامتوجهة الى قصر أبي فهذا الامر لا بدله من سبب ثم انه خرج و راءها وتبع أثرهامن حيث لاتراه وكاناله سيف قصيرمن الجوهر وكان لايخرج الىديوان أبيه الامتقلدا بذلك السيف لكونه مستعزابه فاذارآ وأبوه يضحك عليه ويقول ماشاء الله انسيفك عظيم بإولدىواكن مانزلت بهحر باولا قطعت بهرأسافيقول لهلابدان اقطع يهعنقا يكون مستحقا اللقطع فيضحك من كلامه ولمامشي وراءزوجة أبيه سحب السيف من غلافه وتبعم احتى دخات فصرأ بيهفوقف لهاعلى بابالقصر وصار ينظراليهافر آماوهي تفتش وتقول أين وضع الخاتم ففهم الهادائرةعلى الخاترفلم يزلصابر اعليهاحتي لقيته فقالتهاه و والتقصته وأرادت ان تخرج فاختني خلف الباب فلماخر جتمن الباب نظرت الى الخاتم وقلبته في يدهاوأرادت ان تدعكه فرفع يده بالسيف وضربها علىعنقها فزعقت زعقة واحدة ثم وقعت مقتولة فانتبه معروف فرأي زوجته مرميةودمهاسائل وابنهشاهرالسيف في يددفقال لهماهذا ياولدي قال ياأبي كمرة وأنت تقول ليان سيفك عظيم واكنك مانزلت بهحرابا ولاقطءت بهرأساوأنا أقولاك لابدان اقطع بهعنقا مستحقا للقطع فهاا ناقدقطعت لكع قامستحقا للقطع وأخبره بخبرها ثم أنه فتشعل الخاتم فلم يرهولم يزل يفتش في أعضائها حتى رأى يدها منطبقة عليه فأخذ دمن يدها ثم قالله انت ولدي بلا شك ولأريب أراحك الله في الدنياو الأخرة كا ارحتني من هذه الخبيثة ولم يكن سعيما الا طلا كها ولله درمن قال

اذا كان عون الله للمرءمسعة الله يأتي لهمن كل امر مراده وان لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجنى عليه اجتماده

ثم ان الملك معروفا زعق علي انساعه فاتوه مسرعين فاخبرهم بما فعات زوحت فاطمة العرة وأمرهم ان يأخذوها ويحطوها في مكان الى الصباح ففعلوا كما أمرهم ثم وكل بها جماعة من الخدام في فسلوها وكفنوها وعملوا لها مشهدا ودفنوها وما كان مجيئها من مصرالا لترابها ولله درمن قال

مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها

## (فهرست الجلد الرابع من الف ليله وليله)

معنمه

٥٥ حكاية مسرور التاجرمع معشوقته زين المواصف

٨٠ حكاية على نو رالدين مع مريم الزنارية

١٦١ حكاية الصعيدي وزوجته الافرنجية

١٦٥ حكانةوردخان بن الملك جليعاد

١٢٩ حكاية الشاب البغدادي معجاريته التي اشتراها

١٨٢ حكاية أبى قيروا بي صير

١٩٨ حكاية عبدالله البرى مع عبدالله البحرى

٢٠٨ من نوادر هرون الرشيد مع الشاب العماني

٢١٩ حكاية ابراهيم ابن الخصيب مع جميلة بنت الى الليث عامل البصرة

٢٢٩ حكاية ابي حسن الخرساني الصير في مع شجرة الدر

٢٣٧ حكاية قرالزمان مع معشوقته

٢٦٦ حكاية عبدالله بن فاضل عامل البصرة مع اخويه

٨٨٨ حكاية معروف الاسكافي

(غت)

وسر ورولذة وحبورحتى أتاهم هازم اللذات ومفرق الجاعات فسبحان من لا يفنيه تداول الاوقات ولا يمتريه شيء من التغيرات ولا يشغله حال عن حال وتفرد بصفات الكال والصلاة. والسلام على امام حضرته وخيرته من خليقته سيدنا محمد سيد الانام وتضرع به السه في حسن الختام

- CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

(أما بعد) حمداً لله مسدى النعم. ومفيض احسانه على الملوك والخدم والصلاة. والسلام، على من هو للا نبياء امام. وعلى آله الا برار وصحبه الاخيار.

فقد تم طبع هذاالكتاب . الجامع من محاسن الاخبار العجب العجاب المتضمن لفنون من النوادر والآثار والآداب . الشارح لاحوال العصو رالوسطى الاسلامية . والممثل لاخلاق أهلها ومعاملتهم وعاداتهم الاهلية . وبالجلة فهو تحقة لمطالعه . وطرفة لقارئه . ونزهة لسامعه . وقد طبع بغاية الاتقان . وصحح بقدر الامكان . وذلك بالمطبعة السعيدية على نفقة مكتبتها التي مركزها بشارع الصنادقية بجوار الازهر الشريف بحصر ادارة حضرة سعيد افندى على الخصوصى )

ولاح بدرتمامه. وفاح حسن ختامه في اوائل شهر ربيع الأول سنة ؟ ١٣٥ هجريه على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية آمين

DO NOT REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

则